

نَافِنَ الْفِرَّاءِ الْبِعَدَادِيَ الْعَرَاءِ الْبِعَدَادِيَ الْعَرَاءِ الْبِعَدَادِيَ الْعَرَاءِ الْبَعَدَادِيَ الْعَرَاءِ الْفِرَّاءِ الْبَعَدَادِيَ الْعَرَاءِ الْفَرَّاءِ الْبَعَدَادِيَ الْعَرَاءِ الْفَرَّاءِ الْفَرَّاءِ الْفَرَّاءِ الْفَرَّاءِ الْفَرَاءِ الْمَاكِمِي الْفَرَاءِ الْمَاكِمِي الْفَرَاءِ الْمَاكِمِي الْفَرَاءِ الْمَاكِ الْفَرَاءِ الْمَاكِمِي الْفَرَاءِ الْمَاكِمِي الْفَرَاءِ الْمَاعِلَّ الْمِنْ الْفَرَاءِ الْمَاكِمِي الْمُعَمِلُومِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمَاكِمِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِمِ الْمَاكِمِي الْمُعَلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّذِي الْمُعَلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَى الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلْ

حققه وعلق عليه وخرج نصته المركتوراً حمدين على سيرا لمباري الأستاد المشارك في ثلية الشريعة بالرياض جامعة الإمام محدين سعود الإسلامية

المجلرالأول



.

المُجْرِ لِلَّاكِمْ فِي الْمُسُولِ لِلْفِقْدِةِ فِي الْمُسُولِ لِلْفِقْدِةِ

# حقوق الطبع محفوظة للمحقق

الطبعة الأولى • • ١٤ هـ = ١٩٨٠ م

الطبعة الثانية ١٤١٠ م

ت ٥٨٥٨٩ ٢٦٢٣١٩ ص.ب ٥٨٥٨٤ الرياض ١١٥١٥ المملكة العربية السعودية

هذا هو القسم الثاني من أطروحة «الدكتوراه»، تقدم بها الباحث إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للحصول على درجة «الدكتوراه»، وقد نوقشت مساء يوم الاثنين ١١/١١/ المرب ١٣٩٧ ه الموافق ١٣٩٠/١٠/١٩م ، فنالت مرتبة الشرف الأولى مع الإيصاء بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات. وكانت لجنة المناقشة مؤلفة من الاستاذ الدكتور عبد الغني محمسد عبد الحالق رئيس قسم أصول الفقه مشرفاً ، والأستاذ الدكتور محمود شوكت العدوي عميد الكلية عضواً ، والأستاذ الدكتور محمد محمد جبر نصار عميد كليات البنات الاسلامية بجامعة الأزهر عضواً .

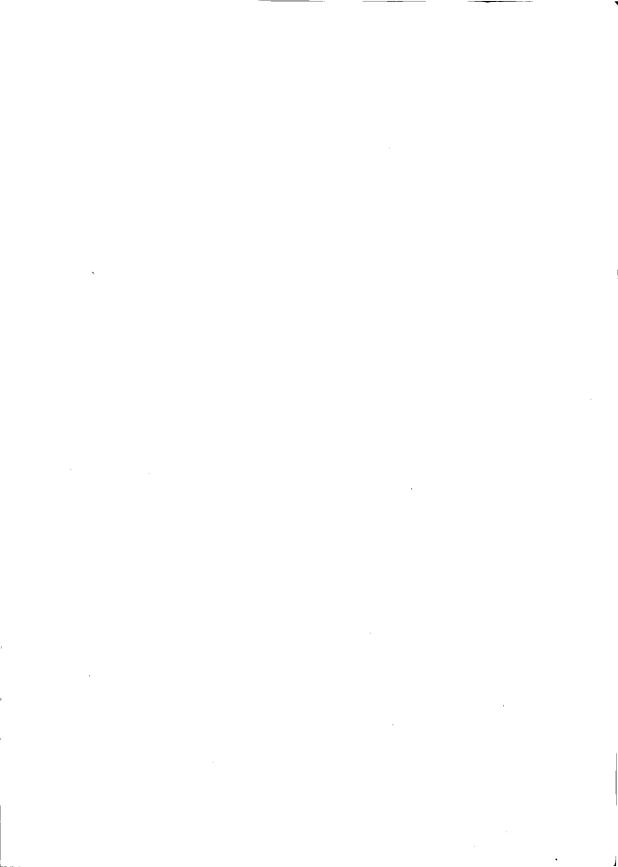



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين .

وبعد فقد كان لاختيار هدا الموضوع أسبابه ودواعيه ، يمكن تلخيصها فيما يلي :

- ١ حيمة الكتاب العلمية ، شكلا ً وموضوعاً ، فهو غزير في مادته حسن في ترتيبه وتبويبه .
- واعتماد المؤلف على مصادر أصيلة ، في الأصول والفروع واللغة
   والنحو وغير ذلك ، وبخاصة رسائل الإمام أحمد ، وكتب أصحابه
   المتقدمين .
- ٣ ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ، شيخ الحنابلة في عصره ، وناشر مذهبهم أصولاً وفروعاً في وقته ، فقد كان له الفضل الأكبر في جمع شتات أصول الحنابلة وتقعيدها ، كما كان له الفضل في تفصيل وبيان مسائل الفقه الحنبلي ، وكل من جاء بعده فهم عيال عليه في ذلك .

- ثم إن إخراج هذا الكتاب ونشره، سيغير من الصورة في أذهان طلاب العلم عن أصول الفقه عند الحنابلة ، ومدى استقلالها من عدمه ، إذ لا يوجد كتاب متداول يمثل رأي الحنابلة بجـــلاء ووضوح ، إذا مـــا استثنينا كتاب « روضة النـــاظر » لابن قدامة ، و « شرح الكوكب » المنير لأبي البقاء الفتوحي ، اللذين طبعا طباعة سيئة ، مليئة بالاخطاء والتحريفات بالإضافة إلى أن المؤلفين من متأخري الحنابلة ، الذين لا يضارعون أبا يعلى ، لا في الأصول ولا في الفروع .
- وبالإضافة إلى ما سبق أريد أن أشارك بإخراج كتاب من روائع تراثنا
   الإسلامي الضخم ، لعلي بذلك أكون قد قمت ببعض الواجب ،
   خدمة للعلم ، وابتغاء للأجر والمثوبة من الله تعالى .

ومن أول يوم سجلت فيه الموضوع شمرت عن ساعد الجد ، وأول عمل قمت به هو جمع المصادر والمراجع المخطوطة ، سواء كانت للمؤلف، أم كانت لغيره مما يتعلق بالبحث ، ولو من بعيد .

فبدأت بزيارة مكتبات القاهرة العامة ، فزرت دار الكتب المصرية فوجدت فيها إضافة إلى « العدة في أصول الفقه » «كتاب التعليق الكبير في المسائل الحلافية » للقاضي أبي يعلى، ووجدت أيضاً كتاب « الفصول » أو « أصول الحصاص » وقد أفدت من هذا الكتاب ( الأخير) في التحقيق؛ لأنه من أهم المراجع التي استعان بها القاضي أبو يعلى في كتابه « العدة ».

كما وجدت كتاب « تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول » للمرداوي الحنبلي ، الذي عنى كثيراً بتسجيل آراء واختيارات القاضي أبي يعلى .

ثم زرت معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية ، فوجدت به للمؤلف زيادة على ما ذكر : «كتاب الروايتين والوجهين »، كما وجدت كتاب «الجدل »، لأبي الوفاء بن عقيل(تلميذ المؤلف)، وجزءاً

من كتاب « الفصول » له ، علاوة على كتاب : « الإشراف على مذاهب الأشراف » للوزير يحيى من هبيرة الشيباني الحنبلي .

وقد قمت بتصوير تلك المخطوطات على ميكرو فيلم ، ثم كبرتها بعد ذلك ، عدا كتاب « الفصول في أصول الفقه » للجصاص ، فلم أصوره ، بل رجعت إلى نفس المخطوطة عند الاحتياج إليها .

وبعد ذلك شددت الرحال إلى المملكة العربية السعودية، فزرت مكتبات مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف والرياض ، افتش عن نسخة ثانية للعدة ، وعن تراث المؤلف بصفة عامة ، فلم أظفر بشيء من ذلك .

ومن المعلوم أن المكتبة الظاهرية تحوي كثيراً من تراث الحنابلة في التفسير والحديث والأصول والفقه وغيرها ، لذلك فقد صورت منها على ميكروفيلم ( ٦٢ ) مخطوطة مما ألفه علماء الحنابلة في شتى العلوم ، سوى بعض كتب قليلة جداً لغيرهم ، صورت ضمن المجاميع ، ثم كبرت تلك المخطوطات فيما بعد ، واخترت منها المخطوطات التي لها صلة بالبحث ، وهي :

- أولاً مؤلفات القاضي أبي يعلى :
  - ١ الأمالي في الحديث .
- ٢ ــ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
  - ٣ شرح مختصر الخرقي .
- ٤ الفوائد الصحاح العوالي والأفراد والحكايات .
  - ه \_ كتاب الإيمان.
  - ٦ مختصر المعتمد .
    - **ثانياً** مؤلفات تلاميذه:
- ١ التمهيد في أصول الفقه ، لأبي الخطاب الكلوذاني .

- ٢ ــ الواضح في أصول الفقه ، لأبي الوفاء بن عقيل البغدادي .
  - **نالثاً** ـ مؤلفات لغير من ذكر:
  - ١ ــ الأشربة للإمام أحمد .
  - ٢ ــ مسائل الإمام أحمد ، رواية ابنه عبد الله .
- ۳ ــ مسائل الإمام أحمد ، واسحاق بن راهویه ، روایة المروزی .
  - ٤ التمام لما صح في الروايتين ، لابن أبي يعلى .
    - ه شرح الطوفي على مختصر الروضة .
      - ٦ مختصر أصول ابن اللحام .

ومما يستغرب أنه لا يوجد — حسب علمي — في مكتبات بغداد العامة أي مؤلف مخطوط للقاضي أبي يعلى مع أنه بغدادي الولادة والمنشأ والوفاة ، اللهم إلاكتاب « العمدة في أصول الفقه » ، الذي لم يكتب عليه اسم مؤلفه ، ولكن بعد تصويره والاطلاع عليه ، ثبت أنه للقاضي أبي يعلى .

وبعد الحصول على المخطوطات والفراغ من تصويرها ، استكملت شراء بعض المراجع المطبوعة ، لأتمكن من اختصار الزمن والجهد ، وبعد ذلك شرعت في العمل مستعيناً بالله تعالى، مواصلاً البحث والاطلاع آناء الليل وأطراف النهار ، باذلاً الغالي والرخيص ، ويكفي أنني أفنيت فيه خمس سنين من عمري ، حتى خرج على هذا الشكل والمضمون .

وبعد فهذا جهد المقل ، فإن أكن قد وفقت فيه فذلك بفضل الله وكرمه ، وإن كانت الأخرى ــ لا سمح الله ــ فعزائي أنني اجتهدت ، ولكل مجتهد نصيب .

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي أتاحت لي الفرصة ، وسهلت لي السبيل بابتعاثي على حسابها لمواصلة

دراستي ، ضارعاً إلى الله تعالى أن يوفق القائمين عليها لخدمة الإسلام والمسلمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

القاهرة :

الدكتور

أحمد بن علي بن أحمد سير المباركي

الثلاثاء ٣٠/ رمضان سنة ١٣٩٧ ه

الموافق ١٤ / سبتمبر سنة ١٩٧٧ م

,  التعريف بالمؤلّف

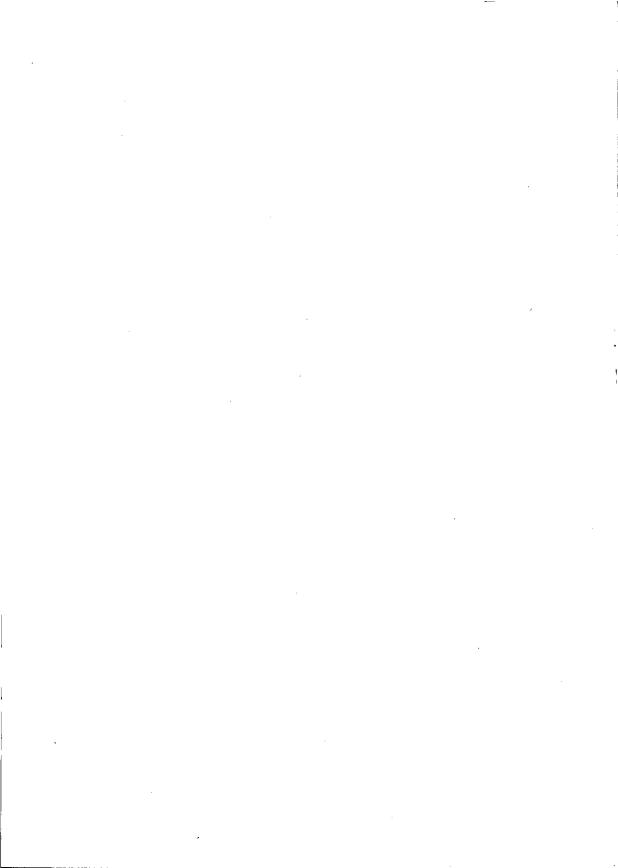

# التعريف بالمؤلف (\*)

#### اسمه ، ونسبه

هو: العالم العلامة شيخ الحنابلة في عصره الإمام محمد بن الجسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء ، القاضي ، أبو يعلى ، البغدادي ، الحنبلي، المعروف في زمانه: بابن الفراء ، والفراء نسبة إلى خياطة الفراء وبيعها. واشتهر بعد ذلك: بالقاضي أبي يعلى (١).

هكذا ذكر اسمه واسم أبيه في جميع مراجع ترجمته التي تمكنت من الاطلاع عليها ، عدا السمعاني في كتابه : « الأنساب » (٢) ، وابن كثير في كتابه : « البداية والنهاية » (٣) ، فقد ذكرا أن اسم أبيه ( الحسن ) بالتكبير ، وهذا خطأ ، يدل على ذلك أمور :

<sup>•</sup> هذه لمحة موجزة عن المؤلف ، انتزعناها من القسم الدراسي (القسم الأول من رسالة الدكتوراه).

<sup>(</sup>۱) « تاريخ بغداد » ( ۲۵٦/۲ ) ، و « طبقات الحنابلة » ( ۱۹۳/۲ ) ، و « اللباب » ( ۱۳/۲ ) ، و « سير أعلام النبلاء » ( الورقة ۱۶۸ / أ ــ القسم الثاني من الجزء الحادي عشر ) .

<sup>(</sup>٢) ص (١٩١ – ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) (١٢ / ٩٤) طبعة مكتبة المعارف.

الأول: أن العمدة في ترجمة القاضي أبي يعلى هما الخطيب البغدادي وابن أبي يعلى ، الأول في « تاريخه » ، والثاني في « طبقاته » ، وقد ذكراه باسم ( الحسين ) مصغراً ، وهما ألصق به وأعرف الناس بشئونه ، فالأول تلميذه ، والثاني ابنه ، وحسبك بالمنزلتين قرباً ومعرفة .

الثاني : أن صاحب « اللباب » قد صحح ما أخطأ فيه السمعاني في « أنسابه » فقد ذكره باسم ( الحسين ) مصغراً (١) .

الثالث : أن ابن كثير عندما ترجم لوالد القاضي أبي يعلى في كتابه : « البداية والنهاية »(٢) ، ذكره باسم ( الحسين ) مصغراً.

الرابع : أن اسمه في الموجود من مؤلفاته : ( محمد بن الحسين ) بالتصغير .

الحامس : أن هناك كثيراً ممن ترجموا للقاضي ، ذكروا أن اسم أبيه هو ( الحسين ) ، بالتصغير ، منهم ابن الجوزي في كتابه : « المنتظم » (٣) ، وفي كتابه : « الكامل » (٥) وابن الأثير في كتابه : « الكامل » (٥) والذهبي في كتابه : « العبر في خبر من غبر » (٦) ، وفي كتابه : « سير أعلام النبلاء » (٧) وفي كتابه : « دول الاسلام » (٨) ، والعليمي في أعلام النبلاء » (٧)

<sup>(</sup>۱) « اللباب » (۲/۲۱۳).

<sup>. ( 444/11 ) (1)</sup> 

<sup>. (</sup> YET / A ) (T)

<sup>(</sup>٤) ص (٤٠).

<sup>.(\\/\\)(0)</sup> 

<sup>(</sup>r) (4/43).

<sup>(</sup>٧) ورقة ( ١٦٨ / أ ) القسم الثاني من الجزء الحادي عشر .

<sup>(</sup>٨) ص ( ٢٦٩ ) .

كتابه: المنهج الأحمد (١) وابن العماد في كتابه: «شذرات الذهب» (٢) ، والنابلسي في كتابه: «مختصر طبقات الحنابلة» (٣) ، والصفدي في كتابه: «الوافي بالوفيات» (١) ، وبروكلمان في كتابه: «تاريخ الأدب العربي» (٥) والزركلي في كتابه: «الأعلام» (١) ، وابن تغري بردي في كتابه «النجوم الزاهرة» (٧) .

وقد كانت أسرة « أبي يعلى » أسرة علم ومعرفة ، فأبوه أبو عبد الله الحسين بن محمد .. الفقيه الحنفي ، أحد العلماء الصالحين الموصوفين بالزهد والورع والتقى . أسند الحديث ، ودرس الفقه على أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالحصاص ، وكان من المكرمين عنده ، حدث أن مرض أبو عبد الله مائة يوم ، زاره الرازي فيها خمسين مرة ، ولما بل من مرضه ، قال له الرازي معتذراً : مرضت مائة يوم ، فعدناك خمسين يوماً ، وذاك قليل في حقك .

روى عن جماعة ، وعنه ابنه أبو خازم محمد بن الحسين . عرض عليه منصب القضاء ، فامتنع منه .

قال عنه الذهبي : «كان من أعيان الحنفية ، ومن شهود الحضرة » . مات في سنة ( ٣٩٠ هـ )، ولابنه « أبي يعلى » عشر سنين إلا أياماً . (^)

<sup>. ( 1·0 /</sup> Y ) (1)

<sup>. (</sup> T+7 / T ) (Y)

<sup>(</sup>٣) ص ( ٣٧٧ ) .

<sup>. (</sup>V/T) (E)

<sup>(</sup>٥) (١/٢٠١) في النص الألماني .

<sup>(</sup>F) (T \ TT).

<sup>. (</sup>Y+1/2) (Y)

 <sup>(</sup>٨) البداية والنهاية ( ١١ / ٣٢٧) ، وسير أعلام النبلاء الورقة ( ١٦٨ / أ ) القسم الثاني من الجزء الحادي عشر ، وطبقات الحنابلة ( ٢ / ١٩٤ ) والمنتظم ( ٢ / ٢١٠ ) .

وكان جده لأمه : عبيد الله بن عثمان بن يحيى أبو القاسم الدقاق ، المعروف بابن ( جليقا ) بالجيم واللام والمثناة التحتية بعد قاف ممدودة ، أو ابن ( جنيقا ) بابدال اللام نوناً ، نسبة إلى أحد أجداده .

ولد جده المذكور سنة ( ٣١٨ه )، وكان ثقة مأموناً مكثراً . روى عن المحاملي ، وعنه العتيقي والأزهري وابن بنته أبو يعلى .

قال عنه أبو الفوارس : «كان ثقة مأموناً ، حسن الحلق ، ما رأينا مثله في معناه » .

وقال ابن الجوزي : « كان صحيح السماع ، ثبت الرواية » . مات في شهر رجب سنة ( ٣٩٠ ه ) (١)

وتقف المصادر التي اطلعت عليها على ما ذكرت من أجداد القاضي أبي يعلى ، غير ذاكرة أصله الذي ينتمي إليه ، وإنما اكتفت بأنه بغدادي المولد والنشأة والوفاة .

## مولده:

ولد القاضي أبو يعلى في شهر محرم لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين خلون منه ، سنة ثمانين وثلاثمائة هجرية .

نقل ذلك الحطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » (٢) ، قال : (حدثني أبو القاسم الأزهري ، قال : كان أبو الحسين بن المحاملي يقول : .... سألته — أي القاضي أبا يعلى — عن مولده ، فقال : ولدت لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة ) .

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ( ۳۲٦/۱۱) ، وتاريخ بغداد ( ۳۷۷/۱۰) ، واللباب ( ۲۹۹/۱) ، والمنتظم ( ۲۱۰/۷ ) .

<sup>. ( 1/507) .</sup> 

وهذه الرواية هي التي عوّل عليها المؤرخون في ذكر مولده ، ولم أجد أحداً خالف في ذلك فيما اطلعت عُليه من المراجع (١) .

# نشأته وطلبه العلم وأهم أعماله :

ولد القاضي أبو يعلى في « بغداد » كعبة العلم وقبلة العلماء وحاضرة العالم الإسلامي في ذلك العصر ، بل حاضرة العالم كله ، فقد كانت النهضة العلمية آنداك مكتملة الأسباب متوفرة الدواعي ، ولم تكن تلك النهضة خاصة بعلم دون آخر ، بل كانت شاملة للنواحي العلمية المتعددة ، فكان في كل علم أساتذته وطلابه ، كما كان في كل علم مكتبته ورواده .

في هذه البيئة العلمية نشأ أبو يعلى وترعرع .

بالإضافة إلى ذلك فقد توفر لأبي يعلى بيت علمي، يتعاون مع البيئة العلمية العامة ، فقد كان أبوه على جانب كبير من العلم والفقه ، لذلك حرص على تعليم ابنه وتنشئته تنشئة علمية صالحة ، وكان يتولى بنفسه تعليم فتاه .

وكانت مدرسة الحديث آنذاك عامرة بشيوخها ، فبدأ الطفل في التلقي والسماع ، وكان أول سماعه من المحدث على بن معروف (٢) .

ولم يمهل القدر والد الغلام ، حتى يرى ثمرة غرسه ، فتمتد يد المنون إليه ،

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا : «البداية والنهاية » (٩٤/١٢) ، طبعة مكتبة المعارف ، و «طبقات الحنابلة » (١٩٥/٢) ، و «المنتظم » (١٩٥/٢) ، و «المنهج الأحمد » (١٠٥/٢) .

 <sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء»، الورقة ( ۱٦٨/ب ) الجزء الحادي عشر و « طبقات الحنابلة »
 (۲) .

فتخترمه ، وذلك في سنة ( ٣٩٠ ه )، ولغلامه من العمر عشر سنين إلا أماماً (١) .

ويشاء الله تعالى أن يعيش الغلام هذه الفترة يتيماً، ولعل ذلك سر من . أسرار نبوغه وتفوقه ، إذ أن كثيراً من العباقرة والأفذاذ ينشأون غالبـــاً يتامى ، ليتمرنوا على شَطَف العيش وقسوة الحياة ، ليخرجوا بعد هذه المعاناة ، وهم أشد ما يكونون صلابة عود ومضاء عزيمة .

ولكن أباه قبل أن يفارق الدنيا أوصى بتربية ابنه والقيام بشئونه إلى رجل يعرف بالحربي ، كان يسكن بحي في بغداد ، يقال له : « دار القز » ، فانتقل الصبي إلى مكان وصيه، بعد أن كان يسكن « باب الطاق » حي من أحياء بغداد أيضاً .

وفي «دار القز » هذا ، كان فيه رجل صالح ، يعرف : بابن مُفْرِحة المقرىء ، كان يقرىء القرآن في مسجد بهذا الحي ، ويلقن طلابه بعض العبارات من « مختصر الحرقي » ، فقصده الصبي ، وتلقى عنه ما كان يستطيع ذلك المقرىء أداءه ، ولكن التلميذ طلب من معلمه الزيادة ، فأجابه بأسلوب المتواضع العارف قدر نفسه : « هذا القدر الذي أحسنته ، فإن أردت زيادة ، فعليك بالشيخ أبي عبد الله بن حامد ، فإنه شيخ هذه الطائفة (۲) » .

وينتهي هذا الطور من حياة هذا الغلام ، لينتقل إلى الطور الثاني، وهو طور اتصاله بالشيخ أبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي وتفقهه عليه .

كان الشيخ ابن حامد ــ رحمه الله تعالى ــ إمام الحنابلة في عصره في

<sup>(</sup>۱) « سير اعلام النبلاء » الورقة ( ۱٦٨/أ ) الجزء الحادي عشر ، و « طبقات الحنابلة » ( ١٩٤/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) طبقات الحنابلة (۲/۱۹۶).

بغداد ، وكان يدرس بها المذهب الحنبلي أصولاً وفروعاً . فأمَّه الغلام أبو يعلى ، وصحبه ، وتتلمذ عليه ، حتى حاز رضا شيخه وإعجابه، وفاق زملاءه وأقرانه ، ولذلك لما سئل عمن يقوم بالتدريس أثناء غيابه في الحج ، أجاب بقوله : هذا الفتى . وأشار إلى القاضى أبي يعلى (١) .

ولم يكن أبو يعلى مقتصراً على تعلم الفقه وأصوله ، بل سمع الحديث وأكثر من ذلك ، فسمع من أبي القاسم بن حبابة وعلي بن عمر الحربي وأبي القاسم موسى السراج وأبي الحسين السكري وغيرهم (٢).

كما تعلم علوم القرآن وقرأ بالقراءات العشر <sup>(٣)</sup> .

وقد رحل في طلب العلم إلى مكة المكرمة ودمشق الفيحاء، وحلب الشهباء ، وهناك سمع الحديث من بعض محدثيها (٤) .

وفي سنة ( ٤٠٣هـ ) يلتحق الشيخ ابن حامد بالرفيق الأعلى ، حيث وافته منيته ، وهو راجع من الحج (٥) .

ويتلقى التلميذ نبأ الفاجعة بصبر وثبات، ويمضي قدماً في إكمال رسالة شيخه ، فيتربع على كرسي التدريس والافتاء على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى .

ومن هنا يبدأ الدور الثالث في حياة الرجل ، طور النضوج ، طور تحمــل المسئولية بكل تبعاتها ، فيعكف على التأليف والتصنيف في شتى

طبقات الحنابلة ( ۱۹۵/۲ ) .

<sup>(</sup>۲) «طبقات الحنابلة » ( ۱۹۰/۲ ) ، و «سير أعلام النبلاء » الورقة ( ۱۹۸/أ ) الجزء الحادي عشر ، و « المنتظم » ( ۲٤٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة ( ٢٠٠/٢ ) ، و « سير أعلام النبلاء » الورقة ( ١٦٨/ب ) .

<sup>(</sup>٤) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>a) «طبقات الحنابلة» ( ١٩٥/٢ ) .

العلوم الإسلامية ، وبخاصة والرجل قد جمع كثيراً من الكتب.والمسائل التي نقلها الأصحاب عن الإمام أحمد ، الأمر الذي جعله على دراية كاملة بأصول وفروع مذهب إمامه .

وفي سنة ( ٤١٤ه ) نجده يسافر إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، · ثم يعود بعد ذلك إلى بغداد لمواصلة التدريس والتأليفوالافتاء <sup>(١)</sup> .

# توليه التدريس:

أشرنا فيما تقدم أن الشيخ ابن حامد ــ رحمه الله ــ كان هو القائم بتدريس الفقه وأصوله على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى .

وكان القاضي أبو يعلى يتولى التدريس أثناء غياب شيخه ابن حامد بأمر منه . ولكن لما انتقل ابن حامد إلى جوار ربه، كان لزاماً على القاضي أبي يعلى أن يشغل الفراغ الذي تركه شيخه ، فيجلس على كرسي التدريس يتصدى للافتاء .

وتمضي الليالي والأيام ، وقافلة الخير تسير بأمر ربها ، فليس هناك إلا بحث واطلاع وتدريس وإفادة ، فيذيع صوت هذا الشاب ، وتتناقل الأخبار عن فتى بغداد الحنبلي ، فيدلف الناس إليه زرافات ووحداناً ، يسمعون منه ، ويقرءون عليه ، ويسألونه عما أشكل عليهم .

ويحكي لنا ابنه أبو الحسين ما كان عليه الازدحام على حلقة والده في جامع المنصور ببغداد ، فيقول : ( وقد حضر الناس مجلسه ، وهو يملي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة بجامع المنصور على كرسي عبد الله ابن إمامنا أحمد رضي الله عنه ، وكان المبلغون عنه في حلقته والمستملون ثلاثة ، أحدهم : خالي أبو محمد جابر . والثاني : أبو

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ( ١٩٦/٢ ) .

منصور الأنباري . والثالث : أبو علي البردّاني .

وأخبرني جماعة من الفقهاء ممن حضر الإملاء : أنهم سجدوا في حلقة الإملاء على ظهور الناس ، لكثرة الزحام في صلاة الجمعة في حلقة الإملاء ... ) (١) .

وكانت هذه المدرسة تعج بفطاحل العلماء الأجلاء ، الذين حملوا الراية بعد شيخهم ، ومن ألمع هؤلاء أبو الوفاء ابن عقيل وأبو الحطاب الكلوذاني وألحطيب البغدادي وغيرهم .

وبذلك يعتبر القاضي أبو يعلى هو الذي نشر مذهب الإمام أحمد في هذه الفترة ، وأحيا ما اندرس من معالمه ، فقد تخرج على يديه الجم "الغفير من الحنابلة ، كما ألف في المذهب أصولا وفروعاً الكتب الكثيرة ، التي تعتبر أهم المصادر التي حفظت لنا المذهب الحنبلي بعد المسائل التي دونت عن أحمد ووصلت إلينا ، ولذلك لا نجد أحداً بلغ مبلغه فيمن أتى بعده ، بل كلهم عيال عليه .

# توليه القضاء:

لما برز القاضي أبو يعلى ، وعرف الناس قدره ومكانته العلمية وزهده وورعه ، قصده الشريف أبو على بن أبي موسى ؛ ليشهد عند ( قاضي ) القضاة أبي عبد الله بن ماكولا ، فامتنع ، وأبى ذلك إباء شديداً (٢) .

ثم كرر الطلب ، فأجاب بعد إلحاح ، وشهد عند ( قاضي ) القضاة ابن ماكولا ، فقبل شهادته ، وذلك في يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة سنة ( ٤٤٠ه ) (٣) ، وكان ابن ماكولا يجله ويحترمه .

<sup>(</sup>۱) « المرجع السابق » ( ۲۰۰/۲ ) .

<sup>(</sup>۲) « المرجع السابق » ( ۱۹۲/۲ – ۱۹۷ ).

<sup>(</sup>٣) « المنتظم » ( ١٣٦/٨ ) .

ولما توفي رئيس القضاة ابن ماكولا في شهر شوال سنة ( ٤٤٧ه ) (١) ، وشغر بذلك منصب القضاء ، خوطب القاضي أبو يعلى ليلي القضاء بدار الحلافة والحريم ، فامتنع من ذلك ، ثم قبل بعد أن كرر عليه السؤال ، واشترط لقبوله شروطاً منها : ( أنه لا يحضر أيام المواكب الشريفة ، ولا يخرج في الاستقبالات ، ولا يقصد دار السلطان ، وفي كل شهر يقصد « نهر المُعَلَّى » يوماً و « باب الأز ج » يوماً ، ويستخلف من ينوب عنه في « الحريم » . فأجيب إلى ذلك ) (٢) .

وقد قلد القضاء في الدماء والفروج والأموال ، وأضيف إليه بعد **ذلك** قضاء « حَرَّان » و « حلوان » فاستناب فيهما .

ولم يكن باستطاعة واحد أن يقوم بالقضاء في كل هذه الجهات ، لذلك نجد أبا يعلى قد رد القضاء في عدة أبواب إلى من يثق به، فجعل قضاء « باب الأزّج » إلى الجيلي ، ولما تبين عدم صلاحيته عزله، وجعل النظر في عقود الأنكحة والمداينات بالباب المذكور إلى تلميذه أبي على يعقوب، كما جعل النظر في العقار في « باب الأزج » أيضاً إلى أبي عبد الله ابن البقال .

واستناب بدار الحلافة و « نهر المعلى » أبا الحسن السّبيي .

وظل القاضي أبو يعلى في هذا المنصب الخطير إلى أن انتقل إلى جوار ربه تعالى (٣) .

#### زهده وورعه وثناء الناس عليه:

من الصفات المحمودة في العالم تحليه بالتقوى والزهد والورع مع صبر وتجمل ، ومعنى ذلك أن تعرض له الدنيا بمفاتنها وإغرا آتها فينصرف عنها

<sup>(</sup>۱) «شذرات الذهب» ( ۲۷۰/۳).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الحنابلة» ( ١٩٨/٢ - ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) . ( المرجع السابق » ( ٢٠٩/٢ - ٢٠٠ ) .

انصراف الزاهد فيها ، المكتفي منها بما يسد الرَّمق ، ويقيم الأود ، وليس الزاهد الورع الذي لم يمكن من الدنيا ، ولو مكن منها لأتى بالعجائب .

وقد كان القاضي أبو يعلى من النوع الأول مع صلابة في الدين ، وجُرْ أَة في الحق ، يزينهما حلم وأناة ، ولذلك لم يعرف عنه أنه قبيل من حاكم صلة أو عطية ، كما لم يعرف منه الوقوف على أبواب الحكام والسلاطين من أجل الدنيا ، مع الفقر والحاجة ، فقد كان \_ في بعض الأوقات \_ يقتات من الحبز اليابس ، يبله في الماء ، ويأكله ، حتى لحقه المرض من ذلك (١) .

ولما عرض عليه منصب القضاء امتنع منه ، وبعد إلحاح قبله بشروط : أن لا يحضر أيام المواكب الشريفة ، ولا يخرج في الاستقبالات ، ولا يقصد دار السلطان (٢) .

فهذه الشروط الثلاثة تدل دلالة واضحة على ما للرجل من قدم صدق في عدم التهافت على مطامع الدنيا والافتتان بمظاهرها ، ولو لم يكن كذلك ، لما فوّت تلك الفرص الذهبية ، التي تضفي على أقل الناس منصباً هالة من العظمة والحلال ، فكيف بعالم بغداد وقاضيها ، ولكنه الطمع فيما عند الله تعالى ، والزهد فيما عند الناس . ولقد صدق الجرجاني حيث قال : ولم أقض حق العلم ، إن كان كلما بدا طمع ، صيرته لي سلما ولم أقض حق العلم ، إن كان كلما بدا طمع ، صيرته لي سلما وما زلت منحازاً بعرضي جانباً من الذل ، اعتد الصيانة مغنما إذا قيل : هذا منهل ، قلت : قد أرى

ولكن نفس الحر تحتمل الظما <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة ( ٢٢٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ( ١٩٩/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) « المنتظم » ( ۲۲۱/۷ ) في ترجمة الجرجاني ، و « صفحات من صبر العلماء » لأبي غدة ص ( ٩٥ ) .

مرض الخليفة القائم بأمر الله ، فلما عوفي ، ذهب أبو يعلى لتهنئته ، فلما خرج من عند الخليفة ، اتبع بجائزة سنية ، وسئل قبولها ، فأبى إباءً شديداً ، وامتنع منها (١) .

وبزهد القاضي أبي يعلى وورعه وفضله شهد العلماء ، فهذا أبو نصر عبيد الله بن سعيد السنجنزي الحافظ ، يكتب للقاضي كتاباً يقول فيه : كتابك سيدي لمسا أتاني سررت به ، وجدد لي ابتهاجا وذكرك بالجميل لنسا جميل يقلدنا ولم نمزج مزاجسا جللت عن التصنع فسي وداد فلم نر في توددك اعوجاجا وقد كثر المداجي والمسرائي فلا تحفل بمن راءى وداجسا حييت معمراً وجزيت خسيراً وعشت لدين ذي التقوى سراجا (٢)

وقال فيه الحطيب البغدادي (٣): (كتبنا عنه، وكان ثقة)، ونقل عن ابن المحاملي قوله: (ما تحاضرنا أحد من الحنابلة أعقل من أبي يعلى بن الفراء). وقال ابن الجوزي (٤): (... وجَمَع الإمامة والفقه والصدق وحسن الحلق والتعبد والتقشف والحضوع وحسن السمت والصمت عما لا يعني ، واتباع السلف ...).

وقال الذهبي (٥): (... وكان ذا عبادة وتهجد وملازمة للتصنيف مع الجلالة والمهابة ... وكان متعففاً نزه النفس كبير القدر ثخين الورع). وقال أيضاً فيما نقله عنه ابن العماد (٦): (... وجميع الطائفة معترفون بفضله، ومغترفون من بحره).

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة (٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ( ٢٠٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ( ٢٥٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ( ٢٤٣/٨ – ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» الورقة (١٦٨/ب) الجزء الحادي عشر .

<sup>(</sup>٦) «شذرات الذهب» (٣٠٦/٣).

#### وفاته ورثاء الناس له:

بعد حياة حافلة بالعمل والنشاط والانجازات العلمية العظيمة ، يسلم القاضي أبو يعلى الروح ، وترجع النفس إلى بارئها ، في ليلة الاثنين تاسع عشر من شهر رمضان الكريم من عام ثمان وخمسين وأربعمائة هجرية ، عدينة بغداد ، وصلى عليه ابنه أبو القاسم يوم الاثنين في جامع المنصور (١) ، ودفن بمقبرة باب حرب (٢) .

وقد عطلت الأسواق ، وتبع جنازته جماعة الفقهاء والقضاة والشهود ، وخلْق لا يحصون ، على رأسهم القاضي أبو عبد الله الدامغاني ، ونقيب الهاشميين ، وأبو الفوارس ، ومنصور بن يوسف ، وأبو عبد الله بن جردة (٣) .

وكان قد أوصى أن يغسله الشريف أبو جعفر ، وأن يكفن في ثلاثة أثواب ، وأن لا يدفن معه في القبر غير ما غزله لنفسه من الأكفان ، ولا يخرق عليه ثوب ، ولا يقعد لعزاء (١) .

ولا شك أن وفاته أحدثت ضجة عظيمة ، وفراغاً كبيراً لدى طلاب العلم والمعرفة ، وبخاصة طلابه ، وقد عبر تلميذه على بن أخي نصر عما يجيش في نفسه ونفوس زملائه من لوعة الحزن وألم الفراق ، فاسمعه وهو يقول :

أسف دائــــــم وحزن مقـــيم لمصاب به الهدى مهدوم ُ

<sup>(</sup>۱) «طبقات الحنابلة» (۲۱٦/۲)، والمراجع التي ذكرناها في ترجمته من قبل، فلا داعي لسردها هنا.

<sup>(</sup>۲) « تاریخ بغداد » (۲/۲۵۲) ، و « المنتظم » (۲٤٤/۸) .

<sup>(</sup>٣) « المنتظم » ( ٨/٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

ض أم البدر كاسف والنجوم ؟ ل وهو بالمشكلات عليمُ وطريق إلى الهدى مستقيم ن في النائبات خل حميمُ من لجدال المخالفين يقوم ُ ؟ توضح منه صحيحه والسقيم م وضجت بالنازلات الخصومُ لم طريد وحبله مصرومُ لم فيه ويجهل المعلوم. دُ عجيب رحب الفناءِ عظيمُ ر فذكراه في الدهور مقـــيمُ ومحياه في التراب رمــيمَ ب غرام مبرح ما يريم ُ نَ صنيعٌ له وفعل كـــريمُ ـق قضاء من ربهـــم محتوم وعليه الصلاة والتسليم (١)

مات نجل الفراء أم رجت الأر لهف نفسي على إمام حوى الفضـــ خلــق طاهر ووجــــه منــير كان للدين عدة ولأهل الديـــــ من لفهم الحديث والطرق يســـ من لفصل القضاء إن أشكل الحك درست بعده المدارس فالعلــــ وهكذا يذهب الزمان ويفنى العلـ إن قبراً حواك يا أيها الطـــــو فتُحْياً بذكره كل وقــــــت آمري بالسلــو مهلاً ففي القلــ كلما رمت سلوة ميــج الحز 🔧 غير أن القضاء جارٍ على الحلـ فعلى الشامتين خــــزي مقــيم

وقد رثاه أيضاً محمد بن المسبح بهذه الأبيات :

مات السدى والندى والمجد والكرم مات الإمام أبــو يعلى الذي ندبت يا أيها العالم الحبر الذي كسفت لولاك ما كان للدنيا وساكنهــا ولا روى عن رسول الله مأثرة لــم يبلغ الحنبلي الحبر مرتبة

والعالم اليقظ المستبصر العلم ُ لفقده الكعبة الغراء والحرم ُ شمس الهدى بعده بل عادها الظلم معنى ولا عرفت طرق الهدى الأمم ولا قضى بصحيح غير فيك فم م

إلا على رأسها من جسمك القـدَمُ

<sup>(</sup>۱) «طبقات الحنابلة» (۲۱۷/۲ – ۲۱۸).

أوضحت سبل الهدى من بعد ما درست

عن الورى فقدتك العرب والعجسم

مادت بنا الأرض وارتجت بساكنها لما قبرت وكاد الدين ينهدم (١)

#### أولاده:

وقد خلف القاضي أبو يعلى ثلاثة أبناء :

أبو القاسم عبيد الله ، العالم الورع العفيف الصين . ولد في يوم السبت السابع من شهر شعبان سنة (٤٤٣ هـ) قرأ القرآن الكريم بالروايات الكثيرة على شيوخ عصره ، وكان كثير التلاوة للقرآن مع معرفة بعلومه .

سمع الحديث من والده وجده لأمه جابر بن ياسين وأبي الحسين بن المهتدي وغير هم .

وتفقه على والده وعلى تلميذ والده الشريف أبي جعفر .

رحل في طلب العلم إلى البصرة والكوفة وواصل وغيرها .

كان يحضر مجالس النظر ، ويشارك فيها ، كما كان ذا معرفة بالحرح والتعديل وأسماء الرجال والكنى وغير ذلك . .

ولما ظهرت البدع في بغداد في سنة (٤٥٩ هـ) هاجر إلى البلد الحرام ، فتوفي في الطريق في أواخر شهر ذي القعدة من هذه السنة (٢) .

٢ - محمد أبو الحسين القاضي الشهيد ، فقيه أصولي . ولد ليلة النصف من شهر شعبان سنة ( ٤٥١ ه ) .

<sup>(</sup>۱) « المرجع السابق » ( ۲۲۱/۲ – ۲۲۲ ) ، ويلاحظ أن في القصيدة مبالغة غير جائزة شرعاً .

 <sup>(</sup>۲) « المرجع السابق » (۲/ ۲۳۰ – ۲۳۲) ، و « ذيل طبقات الحنابلة » ( ۱۲/۱ – ۱۳ ) .

قرأ على أبي بكر الخياط ، وتفقه على الشريف أبي جعفر ، وروى الحديث عن أبيه وعبد الصمد وأبي الحسين بن المهتدي وغيرهم .

وسمع منه خلق کثیر ، منهم : ابن ناصر ومعمر بن الفاخر ویحیی بن بوش وابن عساکر وغیر هم .

له مؤلفات كثيرة ، منها : « المجموع في الفروع » ، و « رؤوس المسائل » ، و « طبقات الحنابلة » .

مات ببغداد مقتولاً على يد لصوص ، أرادوا سرقة بيته ، في يوم السبت الحادي عشر من شهر محرم سنة ( ٥٢٦ هـ ) ، ودفن عند أبيه بمقبرة باب حرب (١) .

٣ — محمد أبو خازم ، بالحاء والزاي المعجمتين . فقيه ، زاهد . ولد في شهر صفر سنة ( ٤٥٧ ه ) ، تفقه على القاضي يعقوب ، ولازمه . وسمع الحديث من أبي جعفر بن المسلمة وجابر بن ياسين ، ومن والده أبي يعلى إجازة .

سمع منه جماعة ، منهم : ابنته نعمة ، وأبو المعمر الأنصاري ، ويحيى ابن بوش .

له مؤلفات مفيدة ، منها: « التبصرة في الخلاف »، وكتاب « رؤوس المسائل » ، و « شرح مختصر الخرقي » .

توفي في بغداد في يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ( ۲۷ ه ) (۲) .

<sup>(</sup>۱) « ذيل طبقات الحنابلة » ( ۱۷٦/۱ – ۱۷۸ ) .

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ( ۱۸٤/۱ – ۱۸۵ ) .

# التعربفُ بالكِتابُ ٠٠٠

هناك بعض المعلومات الضرورية عن الكتاب ، لا بد من معرفتها لمن أراد أن يطلع على الكتاب ، وسوف أتكلم عنها بإيجاز فيما يلي :

#### اسم الكتاب

هذا الكتاب اسمه « العدة في أصول الفقه » كما ذكر في آخر الكتاب ، وكما ذكر في المصادر التي سنذكرها عند الكلام على نسبة الكتاب إلى المؤلف ، غير أنني رأيت اسم الكتاب في الورقة الأولى هكذا : « العمدة في أصول الفقه » وهذه التسمية خطأ ، لما ذكرنا قبل ، ولأن الكتابة تختلف عن كتابة المخطوطة ، ولأن هناك كتاباً آخر للمؤلف بهذا الاسم ، وجدت منه نسخة بالعراق ، مخرومة من الأول والأخير .

# نسبة الكتاب إلى المؤلف

هناك إجماع بأن هذا الكتاب للقاضي أبي يعلى ، فلم أجد أحداً نسبه إلى غيره ، واسمه مسطور على أول الكتاب وآخره .

<sup>(\*)</sup> هذه كلمة مختصرة جداً عن الكتاب ، انتزعناها من القسم الدراسي ( القسم الأول من أطروحة الدكتوراه ) .

وممن ذكره منسوباً إلى المؤلف :

ابن أبي يعلى في « طبقاته » ( ٢٠٥/٢ ) ، في ترجمة المؤلف.

والطوفي في كتابه : « شرح مختصر الرز ضَمَّ » الجزء الأول، الورقة (١٦/أ).

والذهبي في كتابه : « سير أعلام النبلاء » القسم الثاني من المجلد الحادي عشر ، الورقة ( ١٦٨ ) .

وآل تيمية في كتابهم : « المسودة » ص ( ٥٨ ، ٥٩ ، ١٧٧ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٦ ) .

والمجد بن تيمية في كتابه : « المحرر » ( ٢٦١/٢ ) .

والمرداوي في كتابه : « الإنصاف » ( ٤٦/١٢ ) .

والبعلي في كتابه : « القواعد والفوائد الأصولية » ص (٢٥٨) .

والعليمي في كتابه : « المنهج الأحمد » ( ١١٢/٢ ) .

وابن بدران الحنبلي في كتابه « المدخل إلى مذهب الإمام أحمد » ص ( ٢٤١ ) .

وبروكلمان في كتابه : « تاريخ الأدب العربي » ( ٥٠٢/١ ) من النسخة الأصلـــة .

#### وصف مخطوطة الكتاب

توجد لهذا الكتاب — حسب علمي — نسخة فريدة في العالم ، وهذه النسخة ضمن مخطوطات دار الكتب المصرية بالقاهرة ، وتقع تحت رقم (٧٦) أصول فقه ، وقد صورت على « ميكرو فيلم » في معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية ، تحت رقم (٦٧) أصول فقه .

والكتاب يقع في (٢٥٧) ورقة من القطع الكبير مقاس ( ٢١ × ٣٠ سم )

يقع في كل صفحة خمسة وعشرون سطراً ، وفي كل سطر ست عشرة كلمة تقريباً .

وقد كتب على الصفحة الأولى ما نصه: (العمدة في أصول الفقه ، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، تأليف أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء) ، ويلاحظ أن الكتابة هذه بقلم غير القلم الذي نسخ به الكتاب .

وفي منتصف الصفحة : ( سيف المناظرين ، حجة العلماء ، أوحد الفضلاء ، القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الحنبلي ، رضي الله عنه ) .

وبعده كتب اسم السلطان المؤيد أبو النصر شيخ ... بخط كبير اتبع بعبارة : (وقف الملك المؤيد شيخ بمدرسة باب زويلة ) .

أما الصفحة الأخيرة فقد جاء فيها: (تم كتاب العدة في أصول الفقه ، ولله الحمد والمنة والفضل على تمامه ، ووافق الفراغ من نسخه في يوم السبت سابع عشر شهر رمضان المعظم سنة تسع وعشرين وسبعمائة للهجرة النبوية .. ).

والناسخ مجهول ، ولكن التصويبات التي عملها على الهامش ، تدل على ما له من مستوى علمي لا بأس به .

وخط الكتاب نسخ جيد غير مشكول ، وقد صرح الناسخ أنه نقل هذه النسخة من نسخة الشيخ الإمام العالم نجم الدين ابن حمدان التي نسخها بخط يحده .

وهناك ملاحظات على كتابة النص وهوامشه، نوجز أهمها فيما يلي :

١٠ – في كثير من الأحيان لا يعجم الناسخ الحروف ، ولا يضع العلامة

- الفارقة بين « الكاف » و « اللام » فيرسمها هكذا : (ك) .
- ٢ وهناك كلمات ، يرسمها بالياء ، وهي بالهمزة مثل : « مسايل » و « قايل » ، وقد رسمتها على المشهور من لغة العرب ، واتبعت الرسم المعروف في الوقت الحاضر ، من غير إشارة إلى ذلك في المامش .
- ٣ ـ على أن هناك رسماً ، له دلالته النحوية ، مثل حذف حرف العلة من آخر الفعل المضارع ، إذا دخل عليه الجازم ، ففي هذه الحالة أرسم الفعل بحذف حرف العلة ، وأشير إلى ذلك في الهامش .
- ومثل ذلك الأسماء المنكرة المنقوصة في حالتي الرفع والجر ، فإنه يرسمها بإثبات الياء في الحالتين ، ففي هذه الحالة أرسمها بحذف الياء لإنابة التنوين عنها ، كما هو الراجح عند جمهرة النحاة ، وعليه الرسم الآن ، وأشير إلى ذلك في الهامش .
- غ هوامش المخطوطة تصويبات ، أثبتها الناسخ ، إما من نفسه ،
   وإما نقلاً عن نجم الدين ابن حمدان ، ففي هذه الحالة : أثبت التصويب في صلب الكتاب ، وأشير في الهامش إلى الخطأ ، كما أشير إلى أن التصويب من الناسخ ، أو مما نقله عن ابن حمدان .

## منهج المؤلف في هذا الكتاب

لكل مؤلف منهج ، صرح به في كتابه ، أو أدركه القارىء بطريق الاستقراء والتتبع ، والسواد الأعظم من العلماء الأقدمين ، لا يصرح بمنهجه ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى ، لذلك سوف نتلمس منهجه من خلال كتابه ، موجزين ذلك فيما يلى :

أولاً : نهج المؤلف في كتابه نهج المقارنة بين الآراء الأصولية في

كتابه ، ولم يقتصر على إيراد المذهب الحنبلي .

ثانياً: حرص المؤلف كل الحرص على بيان المذهب الحنبلي ، وبسطه في كل مسألة تعرض لها .

ثالثاً: الدقة في عزو الآراء إلى الإمام أحمد ، هل ذلك بطريق النص ، أو بطريق الإشارة ، أو بطريق الإيماء .

رابعاً: كان يحاول إشراك القارىء في كيفية استخراج نسبة القول إلى الإمام أحمد ، حيث كان يورد اللفظ المنقول عنه ، ثم يبين من أين أخذ رأي الإمام أحمد ، وكيف أخذه .

خامساً: كان المؤلف لا يأخذ الروايات عن الإمام أحمد عشوائية، بل كان يربط كل رواية بمن نقلها عنه من أصحابه فيقول مثلاً: روى صالح، روى عبد الله ...، حتى يعطى القارىء الثقة فيما ينقل .

سادساً: لم يقتصر المؤلف على نقل رواية واحدة في المسألة ، بل كان ينقل كثيراً من الروايات ، وإن اختلفت ، ثم يشرع بعد ذلك في ترجيح الروايات على بعض ، مع بيان أن الأخذ بهذه هو الأليق بمذهب الإمام أحمد ، وهكذا ....

سابعاً : كان من منهج المؤلف مناقشة الآراء ، واختيار واحد منها مدعوماً بالحجة والبرهان .

ثامناً: عند عرضه لمسألة من المسائل ، فإنه يرتب عرضها على الشكل الآتي ، ماهية المسألة ، الرأي المختار ، الآراء الأخرى ، أدلة الرأي المختار ، ذكر الاعتراضات الواردة على أدلة الرأي المختار والرد عليها ، أدلة الآراء الأخرى والرد عليها .

تاسعاً : إذا كانت المسألة متشعبة ، فصل القول فيها ، وحرر محل

النزاع ، وبيِّنه ، حتى يكون الكلام واضحاً في المسألة .

عاشراً : إن لم يكن في الحلاف ثمرة ، بل كان خلافاً لفظياً ، بين ذلك المؤلف ووضحه .

حادي عشر : كان استدلال المؤلف في المسائل التي تكلم عنها بالكتاب، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، وآثار الصحابة ، وما ورد عن العرب شعراً ونثراً ، وما نقل عن أئمة اللغة من أقوال .

ثاني عشر: عُني المؤلف بإيراد — بالإضافة لأقوال الحنابلة — أقوال السافعية، والحنفية، والأشعرية، والمعتزلة في معظم المباحث التي تكلم فيها، على عكس ما فعل مع المالكية، والظاهرية، فقد كان ورودهما قليك".

ثالث عشر : يحرص المؤلف على عدم التكرار إلا في النادر ، فإذا ما وجد أن الكلام يتماثل في موضعين ، أحال الكلام في الأخير على الكلام في الأول ، كما فعل في صيغة كل من الأمر ، والنهي ، والأخبار ، وكما صنع في الفورية في النهي ، والتكرار فيه ، حيث أحال الكلام هنا إلى الكلام في الأمر .

رابع عشر : قد بين المؤلف منشأ الحلاف في مسألة أو أكثر .

خامس عشر : ربما أعاد المؤلف الكلام في بعض المسائل إلى أصل من الأصول ، ثم يأخذ يفصل القول بناءً على ذلك الأصل .

سادس عشر : وأولاً وأخيراً كان من منهج القاضي في هذا الكتاب وغيره المناقشة الهادئة ، بعيدة عن كل ما يخلّ بآداب البحث والمناظرة .

#### مصادر المؤلف في هذا الكتاب

تنوعت مصادر المؤلف في هذا الكتاب ، فمنها ما صرح به ، ومنها ما لم يصرح به ، ولكن استطعنا ــ بعون الله وتوفيقه ــ أن نضع أيدينا عليها بطريق البحث والتتبع ، ويمكن تصنيف تلك المصادر إلى المجموعات لآتيــة :

#### مصادر في العقيدة:

من المعلوم أن هناك أبحاثاً في علم الأصول لها علاقة بالعقيدة ، أو ما يسمى بعلم الكلام ، ولا يسع الأصولي عند الكلام عليها إلا الرجوع إلى مصادرها ، وهو ما صنع المؤلف ، ونحن هنا نشير إلى أهمها :

أولاً : « كتاب الإيمان » ( للإمام أحمد ) ، نقل المؤلف منه ما يدل على رأي الإمام أحمد في مسألة . إذا روى العدل عن العدل خبراً ، ثم نسي المروى عنه الحبر ، فأنكره ، فهل يقبل ذلك الحبر أو يرد ؟ وقد كان رأي الإمام أحمد هو قبول الحديث في مثل تلك الحال ، انظر ص ( ٩٦٣ – ٩٦٤ ) ؛

ثانياً : « كتاب الرد على أهل الإلحاد » ( لأبي بكر ابن الأنباري ) رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في بحث المحكم والمتشابه ، عند

تفسير قوله تعالى : ( وَمَا يَعْلَـمُ تَـأُويِلَـهُ ۚ إِلاَّ اللهُ والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَـقُولُونَ .. ) ص (٦٨٩) .

ثالثاً : « كتاب القدر » ( لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر ، غلام الحلال ) ، كان من مصادر المؤلف في مسألة صيغة الأمر هل هي للوجوب أو لا ؟ عند الاستدلال بأمر الله تعالى لإبراهيم . بذبح ولده ص (٢١٦) .

### مصادر في التفسير وعلومه :

من المسلمات لدى الأصوليين وغيرهم أن كتاب الله تعالى هو المصدر الأول للتشريع ، وقد تعرض العلماء لهذ الكتاب بالشرح والإيضاح ، وهو ما نسميه « علم التفسير » ، لذلك رجع المؤلف إلى بعض كتب التفسير وعلومه ، أشهرها خمسة :

أولاً : «تأويل مشكل القرآن» (لابن قتيبة الدينوري) «مطبوع»، لم يصرح المؤلف به في كتابه، وقد أفاد منه في فصل في قيام بعض الحروف عن بعض، ص (٢٠٨)، بل نقل كلام ابن قتيبة بالنص، ولم يزد عليه.

ثانياً : « غريب القرآن » ( لابن قتيبة الدينوري ) ، رجع المؤلف إلى هذ الكتاب في مسألة : نسخ الحكم قبل التمكين من الفعل ، عند تفسير قوله تعالى: ( إنّي أرّى في الْمَنام ِ أنّي أَذْ بُحَكُ ) ص (٨٠٨) .

ثالثــاً : كتاب التفسير ( لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر ، المعروف بغلام الخلال ) ، أفاد منه المؤلف في عدة مواضع ، منها :

١ - أسماء الأشياء ، هل حصلت عن توقيف أو عن مواضعة ؟

- ص (۱۹۲) ، عند الكلام على تفسير قوله تعالى : (وَعَلَمْمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلُهُهَا) .
- ٧ إذا ورد الأمر متعرباً عن القرائن اقتضى الوجوب ص (٢٣٠) عند الاستدلال بقوله تعالى : ( ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَ ثَكَة اسْجُدُوا لِآدَمَ ، فَسَجَدُوا إلاَّ إبْليسَ لَمَ يَكُنُ مِنَ السَّاجِدِينَ ... ) ، على أن الأمر يقتضي الوجوب ، وبناءً على ذلك فهل إبليس من الملائكة أو من الجن ... ؟
- سمالة وقوع المجاز في القرآن ص (٦٩٧) عند الكلام على
   قوله تعالى : ( وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجِثْلَ
   بكُفْرهم) هل فيه مجاز أولاً ؟
- ٤ ــ مسألة : ليس في القرآن شيء بغير العربية ص (٧٠٧) ،
   فقد نقل المؤلف هذا الرأي عنه .
- مسألة: تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد ص (٧١٣) عند
   الكلام في تقسيم التفسير إلى: ما لا يعلم تأويله إلا الله
   تعالى ، وإلى ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي
   نزل به القرآن .
- ٦ مسألة تعليم التفسير ونقله وما في ذلك من الثواب ص
   (٧١٨) ، حيث نقل المؤلف حديث ابن مسعود رضي
   الله عنه « كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات ، لم
   يجاوزهن ... ) من التفسير المذكور .
- ٧ في مسألة « بيان الكبائر من المعاصي » عند تفسير قوله تعالى : ( إِنْ تَجَنْتُنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ )
   ص (٩٤٦) .

رابعاً : « كتاب التفسير » (ليحيى بن سلام ) ؛ أفاد المؤلف منه عند الكلام على أن تعليم التفسير ونقله فيه أجر وثواب ص (٧١٥) ، حيث نقل المؤلف عنه حديث (اللبّهم فَـقَـّهُهُ في الدّين ، وعلّمُهُ التّأويل).

خامساً : « معاني القرآن وإعرابه » ( لأبي إسحاق الزجاج ) طبع منه منه جزآن ، رجع المؤلف إليه في موضعين :

- عند الكلام في مسألة ؛ إذا أمر الله تعالى نبيه على الله بفعل عبادة ، ليس فيه تخصيص ، فهل تشاركه أمته في ذلك ، عند الاستدلال بقوله تعالى : ( يما أَيُّها النّبِينُ إذا طلق شم النّساء) ص (٣٢٥) .
- عند الكلام في مسألة: استثناء الأكثر ، عند الاستدلال بقوله تعالى: ( فلسبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ) ص (٦٦٧) .

#### مصادر في الحديث وعلومه:

وإذا كان كتاب الله تعالى هو المصدر الأول للتشريع ، فإن الحديث هو المصدر الثاني فمن البدّ هييّات أن يرجع الأصولي إليه في مصادره ، وقد حفل الكتاب بكثير من هذه المصادر ، أهمها :

أولاً : جزء في الإجازة والمناولة والقراءة صنفه ( محمد بن مُخلِد بن حفص العطار ) أفاد المؤلف منه في موضعين :

- عند كلامه عن الترجيح بين المتعارضين الذين لم يمكن الجمع بينهما ، وهو الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد ،
   ولا إلى المتن ، بل إلى شيء غيرهما ، ضمن المرجع السادس ص (١٠٥٤).
- ثانيـاً : جزء فيه السنة ( لحرب بن إسماعيل الحنظلي ) ، نقل منه المؤلف رواية عن الإمام أحمد تُسـَوِّي بين ( أَخْبَـرَنَـا ) و ( حَـدَّثَـنَـا ) إذا كان سماعاً من الشيخ ص (٩٧٧)
- ثالثاً : الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث ( لأبي بكر عبد العزيز ابن جعفر ، غلام الحلال ) ، رجع إليه المؤلف عبد ما تكلم على صيغ التَحَمَّل والأداء للحديث ص (٩٨٠)
- رابعاً : سنن الدارقطني ( لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المعروف بالدارقطني ) ، « مطبوع » نقل المؤلف عنه حديثاً ذكره بسنده ليدلل به على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة ، وأن ذلك لم يوجد ، ص (٧٩٢) .
- خامساً : كتاب العلك ( لأحمد بن محمد الطاّئي ، المعروف بالأثرم ) أفاد المؤلف من هذا الكتاب في مواضع :
- العدل خبراً ، ثم نسي المدل عن العدل خبراً ، ثم نسي المروى عنه الحبر ، وأنكره ، فهل يقبل الحبر في مثل هذه الحالة ، أو يرد ؟ عندما نقل عن الإمام أحمد ما يدل على قبول ذلك الحديث ص (٩٦٠) .
- ٢ في مسألة : إذًا أراد الراوي تجزئة الحديث ، بأن ينقل

بعضه ، ويترك بعضه ص(١٠١٦) عندما نقل عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك .

سادساً : كتاب العلكل ( لأحمد بن محمد بن هارون ، أبو بكر الحلال ) أفاد منه المؤلف في موضعين :

عند نقل المؤلف لكلام الإمام أحمد في ترجيح بعض المراسيل على بعض ، ص (٩٢٠) ، حيث نقل عنه المؤلف عما رواه عن أبي الحارث عن الإمام أحمد أنه قال : مرسلات سعيد بن المسيب صحاح ، لا يُـرى أصح من مرسلاتـه ...

۲ في مسألة إذا أراد الراوي تقطيع الحديث ، بأن ينقل بعضه ، ويترك بعضه ، ص(١٠١٨) فقد نقل المؤلف عنه قوله : أبو عبد الله لا يرى بأساً باختصار الحديث ...

### مصادر في الفقه وأصوله:

أما المصادر في الفقه وأصوله ، فقد كان لها نصيب الأسد في الكتاب ، وهي على قسمين ، قسم لم يصرح المؤلف بالرجوع إليه ، وقسم صرح بالرجوع إليه :

أما القسم الأول: فقد تمكنت من الاطلاع على مصدرين ، كان لهما أكبر الأثر في منهج المؤلف ومادته .

أولاً : «الفصول » أو «أصول الجصاص » ، (لأحمد بن علي الرازي ، أبو بكر الجصاص ) « مخطوط » ، فقد نقل عنه بالنص في ص (١٠٠) ، عند الكلام على البيان وأقسامه ، كما أفاد منه في مواضع أخر ، أشرنا إليها في حينها .

ثانيساً : المعتمد في أصول الفقه ، ( لأبي الحسين البصري ) ، « مطبوع » فقد أفاد منه المؤلف في نقل آراء المعتزلة ، وأدلتهم ، كما أفاد منه في بعض الجوانب المنهجية .

أما القسم الثاني ، فقد رجع المؤلف إلى مصادر أهمها :

أولاً : جزء فيه مسائل في أصول الفقه (لأبي الحسن الجزري) رجع إليه المؤلف في مسألة تخصيص العموم بالقياس ص (٥٦٣) عندما نقل من هذا الجزء كلام الإمام أحمد : «حديث رسول الله على على الله الإمام أحمد يرده إلا مثله ».

ثانياً : جزء من شرح مختصر الخررَقي ( لأبي إسحاق ابن شاقلا ) ، في مسألة تخصيص العموم بالقياس ص (٩٦٠٥) عندما نقل عن أبي إسحاق ما يدل على أن الحنابلة في تلك المسألة على قسمين ، قسم ينجوز ، وقسم يمنع .

ثالثاً : كتاب «أصول الفقه » ، (لأبي الفضل التميمي) ، رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في مسألة هل في القرآن مجاز أولاً ؟ ص (٦٩٧) ، حيث نقل المؤلف قوله : « والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا » .

رابعاً : كتاب « التقريب في أصول الفقه » ، ( لأبي بكر الباقلاني ) أفاد منه المؤلف في مسألة : هل يصح استثناء الأكثر أولاً ؟ ص ( ٦٦٦ ) حيث نقل المؤلف أنه نصر عدم صحة ذلك في كتابه المذكور .

خامساً : كتاب « التنبيه » ( لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر ، غلام الخلال ) ، رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في مسألة : إذا ورد العام ، فهل يجب العمل به في الحال قبل البحث عن المخصص ،

أو لا ؟ ص (٢٦٥) ، حيث ذكرأن أبا بكر عبد العزيز رأى في كتابه « التنبيه » أنه يجب العمل بالعموم عند وروده ، حتى يأتي المخصص .

سادساً : كتاب ( الشافي » (...) نقل المؤلف منه ص (٧٤٩) رواية عن الإمام أحمد ، تدل على أن فعل النبي عليلية ليس بواجب .

سابعاً : « مسائل الحرزي » ، أفاد المؤلف من هذا الكتاب في عزو مسألة نسخ الأخف بالأثقل ... إلى الظاهرية ص (٧٨٥) .

ثامناً : « مسائل أبي سفيان الحنفي » ، رجع المؤلف إلى هذا المصدر في مسألة إذا ورد العموم هل يجب العمل به فور وروده قبل البحث عن دليل يخصصه أولاً ؟ ص (٧٢٥) .

تاسعاً : « مسائل في أصول الفقه » ، ( لأبي الحسن التميمي ) ، كان هذا الكتاب من مصادر المؤلف في مسألة : هل كان النبي عليقية متعبداً بشريعة من قبله أو لا ؟ ص (٧٥٦) .

عاشراً : مسألة مفردة ، ( لأبي الحسن التميمي ) ، نقل المؤلف من هذه المسألة : أن الإمام أحمد يقول : إن أفعال النبي عليق لا تدل على الإيجاب ، ص (٧٣٧) ، كما رجع المؤلف إلى هذه المسألة ص (٤٧٤).

#### مصادر لغوية ونحوية :

لما كانت اللغة هي أحد المناهل التي ينهل منها الأصولي ،كان لزاماً على المؤلف أن يرجع إلى مصادرها ويفيد منها ، وقد فعل المؤلف ذلك ، حيث رجع إلى مصادر لغوية ، أهمها :

أولاً : « الجامع في النحو » ( لابن قتيبة الدينوري ) ، أفاد المؤلف من هذا الكتاب في موضعين :

- ١ عدم صحة استثناء الأكثر ، ص (٦٦٧ ٦٦٨) .
- ٢ عدم صحة الاستثناء من غير الجنس ، ص (٦٧٦) .
- ثانيــاً : « جوابات مسائل » ( لابن قتيبة الدينوري ) « مطبوع » وقد رجع المؤلف إليه في موضعين :
  - ١ تعريف الفقه لغة ص (٦٨) .
  - ٢ عدم صحة استثناء الأكثر ص (٦٦٧).
- ثالثـاً : كتاب « الاستثناء والشروط » ( لابن عرفة النحوي ) أفاد المؤلف من هذا المصدر في مسألة : عدم صحة استثناء الأكثر ، ص ( ٦٧١ ٦٧٢ ) .
- رابعاً : كتاب « غريب المصنف » ( لأبي عبيد القاسم بن سلام ) كان من مراجع المؤلف في مسألة مفهوم المخالفة ، هل هو حجة أو لا ؟ ص (٤٦٤).

#### مصادر متنوعة:

وهناك مصادر غير مختصة بعلم من العلوم ، نورد أهمها فيما يلي :

أولاً : « أخبار أحمد » ( لأبي حفص ابن شاهين ) ، رجع إليه المؤلف في في نقل رواية عن الإمام أحمد ، يقول فيها : « إن العقل في الرأس » . ص (٨٩) .

ثانياً : « الرسالة » ( للإمام أحمد ) ، نقل المؤلف من هذه الرسالة ما يدل على أن الإمام أحمد يقول : إن خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري . ص ( ٨٩٨ ) .

ثالثاً : « شرح السنة » ( لأبي محمد البربهاري ) رجع المؤلف إليه في موضعين :

- ١ نقل قول « البربهاري » : إن العقل ليس باكتساب ، وإنما
   هو فضل من الله تعالى ، ص (٨٥) .
- تقل قول «البربهاري» أيضاً: العقل مولود، أعطى كل
   إنسان من العقل ما أراده الله تعالى ... ص (٩٤).
- رابعاً : كتاب « السنة » ( للإمام أحمد ) ، أفاد المؤلف من هذا الكتاب في مسألة المحكم والمتشابه ص (٦٨٤) .
- خامساً : كتاب طاعة الرسول عليه ( للإمام أحمد ) ، رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في المواضع الآتية :
- ۱ ــ في تعريف المجمل وذكر أمثلة له ، ص (۱۶۳، ۱۶۶، ۱٤۵، ۱۶۹) .
- ٢ ــ في مسألة : إذا ورد الأمر متعرباً عن القرائن اقتضى الوجوب ، ص (٢٢٧) .
- ٣ في مسألة : هل يدخل العبيد في الخطاب المطلق ؟ ص
   (٣٤٩) .
- ٤ ـ في مسألة : الأمر المطلق هل يتناول الكافر كتناوله المسلم ؟ ص (٣٥٩) .
  - ه ـ في مسألة : دليل الخطاب ، ص (٤٥٢) .
    - ٦ في مسألة : صيغة العموم ص (٤٨٦) .
- لام مسألة : الاسم المفرد إذا دخله الألف واللام ، هل يقتضي العموم أو لا؟ ص (١٩٥)
- ۸ ــ مسألة : وجوب الرجوع إلى تفسير الصحابة ، ص
   (۷۲۱) .

- سادساً : كتاب « العقل » ( لأبي الحسن التميمي ) ، رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في مباحث العقل ، ص ( ٨٥ ، ٨٩ ، ٩٤ ) .
- سابعاً : مجموع فيه مسائل ( لأبي بكر عبد العزيز ، غلام الحلال ) ، أفاد المؤلف من هذا الكتاب في مواضع :
  - ١ في تعريف البيان ص (١٠٥) .
    - ٢ في أقسام البيان ص (١٣٠) .
  - ٣ في صيغة العموم ص (٤٨٨) .

ثامناً : مسائل إسحاق بن ابراهيم ، رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في مسألة تقطيع الخبر ، بأن ينقل الراوي بعضه ، ويترك بعضه ، ص (١٠١٦) .

تاسعاً : مسائل صالح بن الإمام أحمد ، نقل المؤلف من هذا الكتاب رواية عن الإمام أحمد في التسوية بين « قال رسول الله عليه » ، وبين « قال النبي عليه » ص (٩٧٢) .

# تقويم الكتاب

الحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يقوم أعمال الآخرين ، وبخاصة إذا كان صاحب العمل من الفحول في ذلك . وبعد تردد أقدمت على ذلك ، حرصاً على الإنصاف ، وبياناً لما توصلت إليه ، وسوف أتكلم بإيجاز ، بادئاً بالحديث عما للكتاب من محاسن ألحصها فيما يلي :

أولاً : إن الكتاب \_ في نظري \_ يعد أول كتاب وصل إلينا ، جمع شتات أصول الحنابلة ونظمها في أبواب ومسائل وفصول .

ثانياً : والكتاب يعد أيضاً مصدراً أصيلاً في أصول الحنابلة ، لما لمؤلفه من الدراية الكافية بالمذهب الحنبلي ، أصولاً وفروعاً .

ثالثاً : ويمتاز الكتاب بأن مصادره أصيلة ، وبخاصة ما ينقله المؤلف عن الإمام أحمد من الروايات ، وما ينقله عن أصحابه من الآراء.

رابعاً : ولم يقتصر المؤلف على إيراد رواية واحدة عن الإمام أحمد ، بل كان يسوق كثيراً من الروايات ، وبخاصة إذا كانت مختلفة .

خامساً: ولم يترك تلك الروايات على ما هي، بل أخذ يرجح بعضها على بعض ، ويبين أن الأخـــذ بهذه الرواية مثلاً هو الأليق بمذهب أحمد، وهكذا ... ولعمر الحق إنها لمهمة صعبة قام بها المؤلف خير قيـــام.

سادساً: ومما يسجل للمؤلف هنا دقة فهمه لما نقل عن الإمام أحمد، واستخراجه للحكم من تلك الروايات، ودرجة الأخذ، هل كان بطريق النص، أو بطريق الإيماء، أو الإشارة، أو الاحتمال؟ وهذه المهمة لا تقل عن سابقتها.

سابعاً: والكتاب أصول فقه مقارن، عُني مؤلفه بنقل المذاهب الأخرى في كل مسألة تعرض لها، مع إيراد أدلتهم، ومناقشتها والرد عليها إذا خالفت ما اختاره المؤلف.

ثامناً: كانت شخصية المؤلف ظاهرة من أول الكتاب إلى آخره ، فمد كان يناقش الأدلة ، ويرجح بين الروايات المنقولة عن الإمام أحمد ، ويخرج باختيار له في كل مسألة ، وهذه ميزة لا تستكثر على عالم فذ كالقاضي أبي يعلى .

تاسعاً: كان المؤلف موفقاً في الاستدلال على إثبات حكم أو نفيه ، بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وما روي عن الصحابة والتابعين من الآثار ، حتى صار ذلك سمة بارزة في الكتاب، على أنه لم يخلُ من المماحكات العقلية ، ولكنها كانت بقدر .

عاشراً: كان المؤلف يربط المسائل بالمدلول اللغوي للنص الذي يستدل به ، سواء كان النص المستدل به من الكتاب ، أو السنة أو الآثار عن بعض الصحابة ، أو أبيات شعرية ، أو قطع نثرية ، أو أقوال أئمة اللغة ، وهذه ميزة أخرى تستحق الثناء .

حادي عشر: إذا كانت المسألة التي تُعْرَض ذات شعب، حرر المؤلف محل النزاع، وبينه، حتى يكون الكلام على جزئية معينة، لا لبس فيها، ولا غموض.

ثاني عشر: إذا كان الحلاف في المسألة لفظياً ، لا ثمرة منه ، بين ذلك.

ثالث عشر : إذا تماثلت الأدلة في مسألتين ، فإنه لا يكرر الأدلة في المسألة الثانية ، بل يحيل إليها ، فمثلاً لما جاء على باب النهي أحال الكلام في مسألة الفورية ، ومسألة التكرار في النهي إلى الكلام في مسألة الفورية والتكرار في الأمر .

رابع عشر : كان المؤلف موفقاً إلى حد كبير في ترتيب الأبواب.

خامس عشر : أحسن المؤلف صنعاً ؛ إذ جعل باباً في أول الكتاب ، عرف فيه كثيراً من المصطلحات التي يحتاج الأصولي إلى معرفتها .

# المــآخذ التي أخذتها على المؤلف

هناك بعض الملاحظات على المؤلف ، يمكن إجمالها في الآتي :

أولاً : أفاد المؤلف من بعض الكتب ، بل نقل منها بالنص ، ولم يشر إليها ، وكان الأولى أن يشير إليها ، وأشهر هذه الكتب ثلاثــة :

- أفاد المؤلف من كتاب « الفصول في أصول الفقه » أو « أصول الجصاص» « مخطوط » تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي ، المشهور بالجصاص ، المتوفى سنة (٣٧٠ هـ) ، في كتابه « العدة » ، بل نقل عنه بالنص عند كلامه على البيان من ص (١٠٠ ١٣٠) .
- ٢ وأفاد المؤلف أيضاً من كتاب « تأويل مشكل القرآن » « مطبوع » لابن قتيبة ، المتوفى سنة (٢٧٦ هـ) وذلك عندما تكلم المؤلف عن نيابة بعض الحروف عن بعض ص (٢٠٨) ، بل نقل منه بالنص ،
   ولم يشر إليه .
- ٣ كما أفاد من كتاب « المعتمد في أصول الفقه » « مطبوع » لأبي الحسين البصري المعتزلي المتوفى سنة (٤٣٦ هـ) ، وذلك في المنهج العام ، وفي بعض الأدلة ، وفي نقل آراء المعتزلة وأدلتهم .
- ثانياً : استدل المؤلف بالأحاديث الموضوعة ، « كحديث : ( تبارك الذي قسم العقل بين عباده واستأثر ، إن الرجلين تستوي أعمالهما وبرهما وصلاتهما وصومهما ، ويفترقان في العقل ، حتى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد ... ) ص (٩٥) .

وكحديث: (إني خلقت العقل أصنافاً شي كعدد الرمل، فمن الناس من أعطى من ذلك حبة واحدة، وبعضهم الحبتين).. ص (٩٦).

وكحديث : (خطابي للواحد خطاب للجماعة ، وحكمي على الواحد حكم على الجماعة ) ص ( ٣٣١ ) .

وكحديث ( كلامي لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضاً ) ص ( ٧٩٣ – ٧٩٤ ) .

ثالثــاً : نقله عن بعض رواة اتهموا بالوضع والكذب ، كأبي الحسن التميمي وأحمد بن محمد بن مخزوم ، وقد أشرت إلى ذلك في موضعه ص ( ٨٤ ، ٩٤ ، ٩٥ ) .

رابعاً : استدلاله بالمرسل الضعيف ، كحديث : ( ذَهَبَ حَقَّكُ ) ص ( ۱۶۱ – ۱۰۳۵ ) .

خامساً : حصل من المؤلف تناقض في حكمه على قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُم الْمَيْشَةُ ) علَيْكُم الْمَيْشَةُ ) حيث قال : إنها مبينة ، وذلك عند كلامه عن «البيان » صحيث قال : إنها مبينة ، وذلك عند كلامه عن «المجمل » ص (١٤٥) قال : إنها مجملة .

كما ذكر آية (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْشَةُ) ص (٥١٣)، وص (٥١٨)، وصرح في هذين الموضعين أنها عامة، وهذا ينافي كونها مجملة. كما ذكر آية (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمِّهَاتُكُمُ) ص (٥١٨) وصرح بأنهاعامة، وهذا ينافي كونها مجملة أيضاً.

سادساً : يتسم أسلوب المؤلف بالسهولة ، وعدم التكلف ، ولكن وجد مع هذا عبارات ركيكة ، وتركيبات غير مترابطة ، وقد أشرنا إلى ذلك في حينه .

أما لغة الكتاب ففصيحة بشكل عام ، يعتورها في بعض الأحيان

- هنات لغوية ، لا تتمشى وفصيح اللُّغة العربية ، وأضرب على ذلك بعض الأمثلــة:
- ١ مجيء (أم) بعد (هل) في مثل قوله : أسماء الأشياء هل حصلت عن توقيف أم مواضعة ؟ ص (١٩٠) ، و (أم) لا تأتي بعد هل في مثل هذه الصورة على الراجح عند العلماء .
- ٢ دخول (أل) على (بعض) كما في ص (١٤١ ، ١٩١ ) وذلك مجاف لفصيح اللغة العربية .
- عدم ذكر الفاء في جواب (أمّا) كما في ص (١٦٥ ، ١٦٦) ، وإن
   كان قد ورد بعض الشواهد العربية حذفت فيها الفاء في جواب
   ( أمّا ) ، ولكن حكم على تلك الشواهد بالشذوذ .
- عدم إظهار الحركة على الحرف الأخير ، والالتجاء إلى التسكين لآخر الكلمة كما في ص (٧٠٠) في قوله : ( بأن هناك مضمر محذوف ) وقد صوبناها هكذا : ( بأن هناك مضمراً محذوفاً ) ، وكما في ص (٩٣٨) في نقله للحديث : ( كل الناس أكفاء إلا حائك أو حجام ) وقد صوبناه هكذا ( كل الناس أكفاء إلا حائكاً أو حجاماً ) ولعل ذلك من صنع الناسخ .
- دخول (أل) على (غير) كما في ص (٣٤١) ، وذلك لم يرد في لغة
   العرب ، وإنما هو تعبير أحدثه الفلاسفة والمتكلمون .
- سابعاً: من المعلوم أن الكتاب أصول فقه مقارن ، عُني مؤلفه بنقل الآراء الأصولية ، إلا أن هناك آراءاً عزاها المؤلف ، ولم يكن ذلك العزو محرراً ، والحقيقة أنها كثيرة ، لذلك سأقتصر على الإشارة إلى بعضها بذكر الصفحة فيما يا ي صفحة (١٥١ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٧٨ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٣٥٥ ، ٥٧٥ ، ٥٧٥ ، ٥٣٥ ) . وقد حررت العزو في كل مسألة بإعادتها إلى مصادر أصحابها الأصيلة ، ولم أر حاجة في إعادة الكلام هنا .

- ثامناً: يقدم في بعض الأحيان التعريف في الاصطلاح على التعريف في اللغة ، كما في تعريف الواجب ص (١٥٩ ١٦٠) ، وتعريف الفرض ص (١٦٠ ١٦١) ، وتعريف المندوب ص (١٦٢) وهذا خلاف المألوف .
- تاسعاً : هذا فيما يتعلق بالمنهج العام ، ولكن هناك تعقبات تتعلق بمادة الكتاب نفسه ، نذكر أهمها فيما يلي :
- ١ استدلال المؤلف بكلام الإمام أحمد ص (١٤٧-١٤٨) على أن قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أُمَّهَاتُكُم ) مجمل ، وهو استدلال خطأ ، لأمور ثلاثة ذكرتها في الموضع المشار إليه .
- ٢ من معاني (اللام) التمليك ، وقد مثل لها المصنف ص (٢٠٤) بقوله :
   « دار لزيد » ، وهذا المثال إنما هو للتملك ، أما مثال التمليك فهو :
   « وهبت المال لزيد » .
- مثل المؤلف ص (٢٥٦) في مسألة ورود الأمر بعد الحظر ، بقوله تعالى : ( فَإِذَا طَعِمْتُم فَانْتَشْرُوا ) وقد تعقبه المَجْد في « المسودة » ص (١٧) بأن هذه الآية ليست مما نحن فيه ، ولم يعلل ، قلت : لأن الأمر بالانتشار لم يأت بعد حظره . والله أعلم .
- ٤ ساق المؤلف ص (٢٥٦) في مسألة ورود الأمر بعد الحظر ، كلاماً للإمام أحمد ليبين أن رأي الإمام في هذه المسألة : هو الإباحة ، وقد تعقبه المجد في « المسودة » ص (١٧) بأن كلام الإمام أحمد لا يدل على ذلك .
- – قال المؤلف ص (٢٦٠): (قيل لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله: « فاقتلوا المشركين ». بل استفدناه بقوله تعالى: « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » وغيرها من الآيات التي لم يتقدمها حظر ).
- وقد تعقبه المجد في « المسودة » ص ( ١٩ ) بقوله : ( وهذا ضعيف ،

- بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر ، ويكون كما كان قبل الحظر ، والأمر في هذه الآية كذلك ) .
- ٦ حكى المؤلف ص (٢٦٦) الإجماع على أن النهي يقتضي التكرار ،
   وحكاية الإجماع هذه غير صحيحة ، وقد بينت ذلك في الموضع المشار إله.
- عقد المؤلف فصلاً ص (٣٣١) في الدلالة على أن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ، وفي أثناء ذلك ذكر أن النبي على إذا خص واحداً بحكم بين وجه التخصيص، ثم مثل لذلك بأمثلة منها : تخصيص الزبير بلبس الحرير ، وقد لاحظت عليه في هذا أربع ملاحظات :
- الأولى : أنه عبر بـ (تخصيص) وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزبير رضي الله عنه ، لا يتعداه إلى غيره ، وليس الأمر كذلك ، بل هو ترخيص له ولكل من أصيب عرضـه.
- الثانية : أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما : الزبير ، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وليس للزبير وحده ، كما ذهب إليه المؤلف .
- الثالثة : أن الواجب أن يذكر المؤلف علة الترخيص ، وهي الحكة ، حتى يدخل في الحكم من توفرت فيه العلة .
- الرابعة : أن الحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف ؛ لأنه ترخيص ، وليس بتخصيص .
- ٨ أورد المؤلف ص (٣٣٩ ٣٤١) كلاماً للإمام أحمد ليبين أنه يرى دخول النبي عَيْلِيَّةٍ في الأمر الذي يأمر به أمته ، بينا كلام الإمام أحمد لا يدل على ذلك ، كما أفاده أبو الحطاب في كتابه « التمهيد » الورقة (٣٦/ ب).

- 9 ساق المؤلف ص (٤١١) كلاماً عن الإمام أحمد ليدلل على أن الإمام أحمد يرى أن المكلف إذا زاد على ما يتناوله الاسم كالركوع مثلاً أن ذلك واجب ، وهو استدلال خطأ ، كما قيل في « المسودة » : «إنه مأخذ غير صحيح » ، وقال ابن عقيل : «إنه مأخذ فاسد» وقال أبو الخطاب : «إنه غلط » ، وقد فصلت القول في ذلك في الموضع المشار إليه .
- ١٠ في ص (٤٨٢) خلط المؤلف في كلامه بين مسألتين ، الأولى : هل مفهوم الموافقة حجة ؟ والثانية : الذين يقولون بمفهوم الموافقة اختلفوا في الدلالة هل هي لفظية أو قياسية ؟
- 11 استدل المؤلف ص (٥٦٠) بقوله تعالى : ( وَاللَّذِينَ يَـرَمُونَ أَزُوْ اَجَـهُمُ ) على جواز تخصيص العموم بالقياس ، وقد تُعُقّب في ذلك بما بينته في موضعه .
- ۱۷ نقل المؤلف ص (۹۵۲) عن الإمام أحمد أنه لا يروي الحديث عن أصحاب الرأي ، ثم بين المؤلف مراد الإمام أحمد بقوله : (وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين ، كالقدرية ونحوهم ) ، وليس الأمر كذلك ، كما بين في الموضع المشار إليه .
- ١٣ حكم المؤلف في ص (٩٥٤) بأن التدليس مكروه ، ولا يمنــع من قبول الخبر ، وهذا الكلام ليس على إطلاقه ، وقد بسطت الكلام على ذلك في موضعه .
- 14 لم يحرر المؤلف محل النزاع ص (٩٥٩) في مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبراً، ثم نسي المروى عنه الخبر فأنكره... وقد حررته في موضعه.
- 10 وهم المؤلف ص (١٠٣٣) حيث ذكر اسم الصحابي : قيس بن طلق ، والصواب : طلق بن علي ؛ لأنه هو الصحابي الراوي لحديث عدم النقض من مس الذكر ، كما سبق أن ذكره المؤلف ص (٨٣٢) موافقاً لما قلناه، وقد جرى التنبيه على ذلك في موضعه . وبالله التوفيق.

# منهج التحقيق

تعددت مناهج التحقيق بتعدد أغراض المحققين ، لذلك رأيت من الأفضل أن أبين المنهج الذي اتخذته ، ليكون القارىء على بينة من ذلك ، وهذا المنهج يتلخص فيما يلى :

أولاً: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، ووصف المخطوطة ، وبيان مكان وجودها .

ثانياً: المحاولة ــ قدر الإمكان ــ أن يخرج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف، وذلك بالمحافظة على شكل النص وموضوعه، إلا في الأمور الآتية:

- ١ رسم الكتاب ، فقد رسمته بالرسم في العصر الحاضر ، غير مشير إلى ذلك في الهامش .
- ٢ إعجام ما أهمله المؤلف من الكلمات ، ولا أشير إلى ذلك إلا إذا
   اختلف المعنى بذلك الإعجام .
- " إصلاح الحطأ ، وذلك عند التيقن من أن ما في النص خطأ فأثبت ما اعتقدته صحيحاً ، بين قوسين معقوفين هكذا : [ ] ، أما إذا كان الحطأ مشكوكاً فيه ، فأشير إلى ذلك في الهامش من غير مساس بالنص .

إذا اقتضى المقام الحروف ، أو الكلمات ، أو الجمل ، إذا اقتضى المقام تلك الزيادة ، وأضعها بين قوسين معقوفين هكذا : [ ] ، مع الإشارة إلى مصدر تلك الزيادة إن وجد ، سواء كان ما صوبه الناسخ في الهامش بنفسه ، أو نقله عن ابن حمدان ، أو وجدته في مراجع أخرى .

ثالثاً: تمحيص الآراء وتحرير العزو للآراء التي يذكرها المؤلف، وذلك بإرجاعها إلى مصادرها الأصيلة.

رابعاً: مناقشة المؤلف في أدلته ووجه الاستدلال منها ، مع مناقشته في ردوده على أدلة المخالفين ، متى استلزم الأمر ذلك .

خامساً: بيان موضع الآيات من السور ، مع الإشارة إلى تفسير الآية إن اقتضى المقام ذلك .

وإذا ورد لفظ الآية مخالفاً لما في المصحف العثماني ، فلا يخلو الأمر إما أن يكون ذلك قراءة أو لا ، فإن كان قراءة أثبتها في النص ، وأشير في الهامش إلى أنها قراءة ، مع بيان من قرأ بها ، ومن قرأ بما في المصحف العثماني (مع ملاحظة أن الوارد في الكتاب قراءات سبعية متواترة ) وإما أن يكون غير قراءة ، بل خطأ فأثبت الصواب مع الإشارة إلى ما ورد من الخطأ في الهامش .

سادساً: تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب ، والكلام بالتفصيل على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وبيان أقوال علماء الجرح والتعديل في رواة تلك الأحاديث ، مع إبداء ملاحظاتي على ذلك .

سابعاً : تخريج الآثار الواردة في الكتاب .

ثامناً : عزو الروايات التي ينقلها المؤلف عن الإمام أحمد إلى مصادرها إن وجدت .

تاسعاً: عزو الأبيات الشعرية إلى قائلها ، وإرجاعها إلى دواوين أصحابها إن وجدت أو إلى المراجع الأصيلة لشعر الشاعر.

عاشراً : عزو الأمثال مع بيان القائل للمثل والمناسبة التي قيل فيها .

حادي عشر : شرح المفردات اللغوية الغريبة .

ثاني عشر : شرح المصطلحات الأصولية الغريبة .

ثالث عشر : ربط موضوعات الكتاب بعضها ببعض ، حتى يتمكن القارىء من التصور الكامل الموضوع الذي يريد بحثه .

رابع عشر: يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الحنابلة في أصول الفقه ، إن لم يكن أهمها ، لذلك حرصت على ربطه بكتب الحنابلة في الأصول . وبخاصة تلميذي المؤلف أبي الوفاء بن عقيل البغدادي (١) وأبي الحطاب الكلوذاني (٢) ، فقد اعتمدا على شيخهما كثيراً ، وناقشاه في بعض اختياراته ، وقصدي من ذلك إتاحة الفرصة للقارىء ليناقش ويقارن ، حتى يستطيع تحديد المذهب الحنبلي في القضية التي يبحثها .

خامس عشر : التنبيه على التعبير الذي يرد غير متمش مع فصيح اللغة العربية ، كما نبهت على الأخطاء النحوية .

سادس عشر : التعريف بالأعلام ، وذلك بإيراد ترجمة قصيرة تتضمن : اسم العلم ، وولادته ، ومذهبه ، وبعض كتبه ، ووفاته .

سابع عشر : التعريف بالكتب الوارد ذكرها في الكتاب ، مع بيان

له كتاب « الواضح في أصول الفقه » يقع في ثلاثة مجلدات ، وقد صورته على ميكروفيلم ، من المكتبة الظاهرية ، ثم كبرته على ورق بعد ذلك.

له كتاب (التمهيد في أصول الفقه ) يقع في مجلدين ، وقد صورته على ميكروفيلم ،
 من المكتبة الظاهرية ، ثم كبرته على ورق بعد ذلك .

المطبوع والمخطوط ، ما أمكن ذلك .

ثامن عشر : التعريف بالمدن والبلدان والمواضع الغريبة الوارد ذكرها .

تاسع عشر : التعريف بالطوائف والفرق والمذاهب.

عشرون : وضع الفهارس الفنية العامة ، وتشتمل على ما يلي :

- ١ \_ فهرس الآيات القرآنية .
  - ٢ \_ فهرس الأحاديث.
    - ٣ ـ فهرس الآثار.
- ٤ ــ فهرس القوافى وأنصاف الأبيات .
  - فهرس الأمثال .
  - ٦ \_ فهرس الأعلام.
- ٧ \_ فهرس الطوائف ، والفرق ، والمذاهب .
  - ٨ فهرس القبائل والجماعات.
  - عهرس الأماكن والبلدان .
    - ١٠ \_ فهرس الكتب .
    - ١١ ــ فهرس الموضوعات.

وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب .

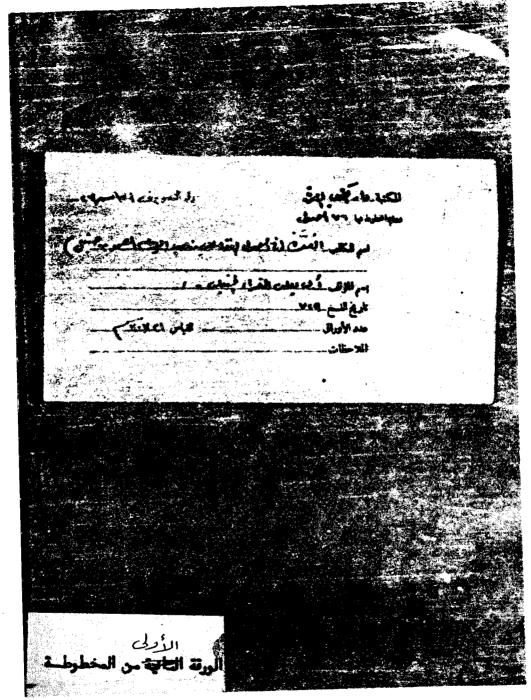

صورة المخطوطة



صورة المخطوطة

صورة المخطوطة



صورة المخطوطة







[ الحمد لله المتقرب إليه به ، حمد الراضي من عباده بشكره ، وإياه أسأله التوفيق بمنه ، وأن يصلي على محمد خيرته من خلقه ، وعلى أهله وأصحابه من بعده ، وبه أستعين على ما قصدته من رحمته ] (١) .

[ والفقه في اللغة : العلم ، يقال : فلان يفقه الخير والشر ، ويفقه كلام فلان أي : يفهمه ويعلمه ] (٣) [ وسمي العالم عالماً ] [ ٢/أ ] بما يتعاطاه من العلوم .

<sup>(</sup>۱) هذا الاستفتاح أخذناه من كتاب : « الروايتين والوجهين » للمؤلف ، ورقة ( ۱ /ب ) .

<sup>(</sup>٢) هنا وقع طمس بسبب أن الورقة الأولى لحقها بعض التلف، فألصقت برأسها قطعة من الورق لتقويتها ، والطمس يقدر بخمسة أسطر تقريباً . وهي \_ في اعتقادي \_ عبارة عن الافتتاحية ، وأول الكلام في تعريف الفقه لغة ، يدل على ذلك استدلاله بقول ابن قتيبة بعد ذلك . و « أصول الفقه» كلمتان ، لكل معهما معنى عند الافتراق ، ولهما معنى عند الاجتماع ، فالأصول جمع أصل ، والأصل في اللغة : ما ينبني عليه غيره .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين نقله الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة، الورقة (٢٢/ب) منقولاً عن كتاب العدة للمؤلف .

وذكر ابن قتيبة (١) في جوابات مسائل سئل عنها فقال : « الفقه في اللغة : الفهم ، يقال : فلان لا يفقه قولي . وقال تعالى : ( وإن من شَيَّ إلاَّ يُسَبِّحُ بحَمْد هِ وَلَكِن لاَ تَفَقْهَ وُن تَسْبِيحَهُم ) (٢) ، أي : لا تفهمونه . ثم يقال للعلم : الفقه ؛ لأنه عن الفهم يكون ، والعالم فقيه ؛ لأنه يعلم بفهمه » (٣) ، فهذا موضوعه في اللغة (٤) .

وأما موضوعه عند الفقهاء والمتكلمين فهو : العلم بأحكام أفعال المكلفين

انظر ترجمته في : بغية الوعاة ( ٣٣/٢) ، والبداية والنهاية ( ٤٨/١١) ، وتذكرة الحفاظ ( ٣٦/٢) ، ودائرة المعارف الإسلامية ( ٢٦٠/١) ، وشذرات الذهب ( ٣٦٩/٢) ، وطبقات المفسرين للداودي ( ٢٤٥/١) ، والفهرست لابن النديم (٧٧) ، ولسان الميزان ( ٣٥٧/٣) ، والمنتظم ( ١٠٢/٥) ، وميزان الاعتدال ( ٧٧/٣) ، والنجوم الزاهرة ( ٧٥/٣) ، ووفيات الأعيان ( ٢٤٦/٢) .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو محمد ، من أئمة الحديث واللغة والأدب. قال فيه الخطيب : «كان رأساً في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس ، ثقة ديناً فاضلاً » ، عده شيخ الاسلام ابن تيمية من أهل السنة . ونسبة البيهقي إلى الكرامية . رماه الحاكم بالكذب مدعياً الإجماع على ذلك وقد رد الذهبي كلام الحاكم وعابه . ولد ببغداد وقيل بالكوفة سنة ( ٢١٣ ه ) . وتوفي على الأصح سنة ( ٢٧٦ ه ) .

<sup>(</sup>٢) (٤٤) سورة الإسراء.

 <sup>(</sup>٣) هذا النص موجود في كتاب : « المسائل والأجوبة في الحديث واللغة » لابن قتيبة ص (١٢) ، وبقية الكلام هو : ( لأنه إنما يعلم بفهمه ، على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان له سبباً ) .

<sup>(</sup>٤) كون الفقه لغة : الفهم ، أورده أبو الخطاب في كتابه : « التمهيد » الورقة (٢/أ) وقد = كما أورده ابن عقيل في كتابه: « الواضح » الجزء الأول الورقة ( ١/٢) وقد =

الشرعية دون العقلية<sup>(۱)</sup>. نحو التحريم والتحليل والإيجاب والإباحة والندب وصحة العقد وفساده ووجوب غرم وضمان قيمة متلف وجناية .

و هديري إطلان كي و إطلاق اسم الفقه لا يجري على العلم بالنجوم والطب والفلسفة ، وإنما العَدِّمَ النَّعِبُ النَّهِ السَّيِّمُونِيَ على العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية (٢) .

وليس موس

- ذكر التعريف الذي قال به شيخه أبو يعلى بصيغة التمريض . وهناك آراء أخرى ساقها الطوفي في شرحه على محتصر الروضة الجزء الأول الورقة ( ٢١ ، ٢٧/ أ )
   كما ساقها أبو البقاء الفتوحي في كتابه : " شرح الكوكب المنير " ص (١١) فارجع إليهما إن شئت .
- (۱) هذا التعریف ذکره أبو الحطاب في کتابه « التمهید » الورقة ( ۲/ أ ) بنصه غیر معزو لأحد . وذکر ابن عقیل في کتابه : « الواضح » الجزء الأول الورقة (۲/ أ) تعریفین :

الأول : الفقه عبارة عن فهم الأحكام الشرعية يطريق النظر .

الثاني : وقال قوم : هو العلم بالأحكام الشرعية بطريق النظر والاستنباط . وقد ذكر الطوفي كثيراً من التعريفات ، وناقشها مناقشة علمية ، وذلك في شرحه على مختصر الروضة ، الجزء الأول ، الورقات ( ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ) « ولمزيد من الفائدة راجع كتاب : « الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي ( ٨/١ ) ، وشرح الكوكب المنير » ص (١١) ، و « المعتمد » لأبي الحسين البصري ( ٨/١ – ٩ ) ، و «شرح تنقيح الفصول » للقرافي ( ص ١٧ ) .

(٢) إن أراد المؤلف أن ذلك الاطلاق قيد بالعرف فمسلم ، وإن أراد أن ذلك لغة ، فغير مسلم ، فقد قال القرافي في كتابه « شرح تنقيح الفصول » ص (١٦) : (الفقه هو : الفهم ، والعلم ، والشعر ، والطب لغة ، وإنما اختصت بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف كذلك نقله المازري في شرح البرهان ) .

كما قد قال أبن فارس في كتابه « معجم مقاييس اللغة » ( £27/2) ما نصه : ( الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به ، تقول : فقهت الحديث أفقهه ، وكل علم بشيء فهو فقه ، يقولون : لا يفقه ولا ينقه ، ثم اختص بذلك علم الشريعة ، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام : فقيه ) .

وأما أصول الفقه فهو : عبارة عما تبنى عليه مسائل الفقه ، وتعلم أحكامها به ؛ لأن أصل الشيء ما تعلق به وعرف منه ، إما باستخراج أو تنبيه (١). فسميت هذه الأصول بهذا الاسم ؛ لأن بها يتوصل إلى العلم بغيرها ، فتكون أصلاً له ، فلا يجوز أن يقال : إن [ الكلام في ] أصول الفقه هو : الكلام في أدلة الفقه ؛ لأن من ذكر الدلالة على إثبات صيغة العموم لا يقال : إنه ذكر دليلاً في الفقه . وإنما أدلة الفقه : عبارة عن استعمال ألفاظ العموم وطرق الاجتهاد . والكلام في أصول الفقه ما يدل على إثبات مقتضى هذه الأشياء وموجيها وصحتها وفسادها .

ولا يجوز أن تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع ؛ لأن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها ، لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي بهذه الأصول من الاستدلال والتصرف في وجوه القياس والمواضع التي يقصد بالكلام إليها ، ولهذا يوجد أكثر من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصراً في هذا الباب ، وإن كان يعرف طرق هذه الأصول وأدلتها (٢) .

<sup>(</sup>١) نقل الطوفي كلام القاضي هذا وتعقبه بقوله : (قلت : ما ذكره في أصول الفقه صحيح . أما قوله : أصل الشيء ما تعلق به ، فليس بجيد ؛ إذ قد يتعلق الشيء بما ليس أصلاً له ، كتعلق الحبل بالوتد في المحسوسات ، وتعلق السبب بالمسبب والعلة بالمعلول في المعقولات ) . انظر شرح مختصر الروضة الجزء الأول الورقة (٢١/أ) . وعرف أبو الحسين البصري « الأصلّ » بقوله : ﴿ فأما قولنا : أصول ، فإنه يفيد في اللغة ، ما يبتني عليه غيره ويتفرع عليه ) « المعتمد » (٩/١) .

وعرفه الآمدي بقوله : ﴿ فَأَمَا أُصُولُ الفَّقَهُ ، فَاعْلَمُ أَنْ أَصُلُّ كُلُّ شَيء ، هو مَا يستند تحقق ذلك الشيء إليه ) » الإحكام » (٨/١) .

أما « الأصل » في اصطلاح الأصوليين فله أربعة معان : الدليل ، والرجحان ، والقاعدة المستمرة ، والمقيس عليه . انظر « شرح تنقيح الفصول » ص (١٥) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (١٠) ، و 4 كشاف اصطلاح الفنون » ( ٨٥/١ ) .

<sup>(</sup>٧) هذا رأي المؤلف ، إلا أن بعض العلماء ، كابن عقيل مثلاً ، يرى أن معرفة =

وإذا كان القصد من [٢/ب] (١) وما هو متعلق بها [ الذي ] (٢) يقول : إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ثلاثة أضرب : أصل ، ومفهوم أصل واستصحاب حال .

وقد قيل : إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين أحدهما : ما طريقه الأقوال والآخر الاستخراج .

فأما الأقوال : فهي مثل النص والعموم والظاهر ومفهوم الحطاب وفحواه والإجماع .

وأما الاستخراج فهو القياس .

والأول أصح ؛ لأنه أعم، وذلك أنه يدخل فيه دليل الخطـــاب واستصحاب الحال ، وتلك أصول عندنا .

ولم أذكر قول الواحد من الصحابة إذا لم يخالفه غيره ؛ لأن الرواية عن الإمام أحمد (٣) رحمه الله تختلفة ، ونحن نذكره مفرداً إن شاء الله تعسالي .

الأصول أولى بالتقديم من معرفة الفروع ؛ لأن الفروع تنبني عليها . راجمع « المُسوَّدَة » لآل تيمية ص (٥٤١) .
 (١) هنا طمس يقارب نصف سطر لم أستطع قراءته .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة لم أستطع قراءتها في الأصل الا بعد العثور عليها ضمن النص الذي نقله الطوفي في شرحه لمختصر الروضة الجزء الأول الورقة (١٦/١) حيث قال : ( ه منهم مذ مشايخ أصحابنا القاض أبه بعلى رحمه الله ، قال في « العدة » :

<sup>(</sup> ومنهم من مشايخ أصحابنا القاضي أبو يعلى رحمه الله ، قال في « العدة » : الذي يقول : إن أصول الفقه وأدلة الشرع .. ) إلى قوله : ( واستصحاب حال ) .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني ، ألفت الكتب الكثيرة في حياته وجهاده وعلمه وخلقه قديماً وحديثاً ، فمن القدماء ابن الجوزي ، ومن المحدثين أبو زهرة وعبد الحليم الجندي وعبد العزيز سيد الأهل والمتمشرق باتون وغيرهم . توفي ببغداد سنة ( ٢٤١ هـ ) وله من العمر سبع وسبعون سنة .

فأما الأصل فثلاثة أضرب : الكِتاب والسنة والإجماع .

فأما الكتاب فضربان : مجمل ومفصل ، ويأتي شرحهما في باب الحدود (١) .

وأما السنة فعلى صربين :

ضرب يؤخذ من النبي على مشاهدة وسماعاً. فهذا يجب على كل أحد فبوله واعتقاده على ما جاء به من وجوب وندب وإباحة وحظر ، ومن لم يقبله كفر ؛ لأنه كذّبه في خبره .

وضرب يؤخذ خبراً عنه ، والكلام فيه في موضعين :

أحدهما في إسناده ، والآخر في متنه .

فأما الإسناد فضربان :

أحدهما متواتر والآخر آحاد.

والمتن على ضربين:قول وفعل، وإقرار على قول وفعل، ويأتي شرح ذلك في باب الأخيار <sup>(۲)</sup>.

وأما الإجماع : فيأتي الكلام في تفصيله في باب الإجماع (٣) .

وأما مفهوم الأصل فذلك على ثلاثة أضرب: مفهوم الحطاب ودليله ومعناه، ويأتي شرح ذلك في باب الحدود (٤٠).

وأما استصحاب الحال فذلك على ضربين :

أحدهما : استصحاب براءة الذمة من الواجب حتى يدل دليل شرعى

<sup>(</sup>۱) ص (۱۰۱).

<sup>(</sup>۲) ص (۸۳۹).

<sup>(</sup>٣) الورقة ( ١٥٨ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) ص (١٥٢).

عليه ، وهذا صحيح بإجماع أهل العلم ، وذلك مثل أن يُسأل حنبلي عن الوتر فيقول : ليس بواجب (١) ؛ لأن الأصل براءة ذمته حتى يدل الدليل الشرعي على وجوبه .

والثاني: استصحاب حكم الإجماع، فهو أن تجمع الأمة على حكم ثم تتغير صفة المجمع عليه، ويختلف المجمعون فيه، هل يجب استصحاب حال الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا ؟ على خلاف بينهم، يأتي الكلام فيه (٢) إن شاء الله تعالى (٣).

<sup>(</sup>۱) الوتر غير واجب عند الحنابلة . راجع « المغني » لابن قدامة ( ۱۳۲/۲ ) ، و « مُنتهى الإرادات » لابن النجار الحنبلي ( ۹۸/۱ ) ، و « التنقيح المشبع » للمرداوي ص . ( ٥٤ ) ، كما أنه غير واجب عند الشافعية ، انظر « حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي » (۲۱۲/۱) ، وكذلك الشأن عند المالكية ، راجع « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ( ۳۱۳/۱ ) وما بعدها ، و « الشرح الصغير » لأبي البركات الدردير ( ۲۱۲/۱ ) .

أما الحنفية فالوتر عندهم واجب ، راجع في ذلك « تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » للزيلعي (١٦٨/١ – ١٧٠) ، و « شرح فتح القدير » لابن الهمام (٢٣/١ – ٤٢٣) .

<sup>(</sup>٢) الورقة (١٩٠).

 <sup>(</sup>٣) فات المؤلف أن يذكر تعريف الأصولي ، وتعريف الفقيه ، وحكم تعلم أصول
 الفقه ، وتكميلاً للفائدة نذكر ذلك فيما يلى :

فالأصولي – كما يقول أبو البقاء الفتوحي – في كتابه « شرح الكوكب المنبر» ص (١٤) : ( هو من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية ) . أما الفقيه فهو : ( من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة ) هكذا عرفه الفتوحى في كتابه السابق ذكره .

أما حكم تعلمها ، فعلى قولين :

الأول : أنه فرض كفاًية .

والثاني : أنه فرض عين على من أراد الاجتهاد . ارجع إلى « المسودة » ص(٧١)، و « شرح الكوكب المنير » ص (١٤) .

## باب ذکر حدود ۱۱۰

تحديد (٢) أصول الفقه من ألفاظها .

#### فصل [ في تعريف الحد ]

معنى الحد هو: الجامع لجنس ما فرقه التفصيل ، المانع من دخول ما ليس من جملته فيه (٣) . ولذلك سمي البواب حداداً ؛ لأنه يمنع من ليس من أهل الدار من الدخول إليها .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الباب « الواضح في أصول الفقه » الجزء الأول الورقة ( ۱۰/ب ) ، و « التمهيد » الورقة ( ۲۰/ أ ) ، و « شرح مختصر الروضة » الجزء الأول الورقة ( ۳۲/ب ) ، و « روضة الناظر » ص (٥) ، و « المسودة » ص ( ٥٧٠ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل ، إلا أنها دائرة بين كلمة (تحد) ، وكلمة (تحديد) ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) الأصوليون في تعريف « الحد » على فريقين :

الفريق الأول : لم يعرفه ؛ لأنه يستلزم الدور .

الفريق الثاني : عرفه ، وهؤلاء اختلفوا على أقوال كثيرة ، لا داعي لذكرها ، ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى المراجع التي ذكرناها قريباً .

وسموا الحديد بهذا الاسم ؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى المتحصن بــــه .

وسميت حدود الدار والأرض ؛ لأنها تمنع أن يدخل في البيع ما ليس[٣/أ] من المبيع ، وكذا يخرج منه ما ليس هو من المبيع ، وسميت العقوبة حدّاً ؛ لما فيها من المنع من مواقعة الفواحش .

ومنه إحداد المرأة في عدتها ؛ [ لأنها تمتنع به ] (١) من الطيب والزينة .

والزيادة في الحد نقصان في المحدود ؛ لأن الحدّ [ متى جمع ذواتاً ، كانت ] (٢) متفرقة حال التفصيل ، فمتى ضم إليه [ قدر ] (٣) زائد على المذكور خرج بعض الذوات من جملة الكلام ، فيكون الحد للبعض (١) ، بعد أن كان للجميع .

وقال أبو بكر الباقلاني (٥) : الزيادة فيه على ضربين :

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل ، والقراءة اجتهادية .

 <sup>(</sup>۲) هذه الكلمات غير واضحة في الأصل بسبب الرطوبة ، وما أثبتناه هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى ؛ لأن السياق يدل على ذلك ؛ ولأن بعض الحروف الظاهرة تدل على ذلك أيضاً .

<sup>(</sup>٣) القراءة لهذه الكلمة على وجه التقريب ؛ لعدم وضوحها في الأصل .

<sup>(</sup>٤) لا يجوز لغة دخول : « أل » على بعض ؛ حيث لم يرد ذلك في لغة العرب، خلافاً لابن درستويه . انظر : القاموس (٣٢٤/٢) مادة : (بعض) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني أو ابن الباقلاني ، أصولي متكلم ، مالكي المذهب ، بصري الولادة ، بغدادي السكنى والوفاة . توفي لسبع بقين من شهر ذي القعدة سنة (٤٠٣) ه .

انظر ترجمته في : « تاریخ بغداد » ( 000/2) ، و « ترتیب المدارك » (000/2) ، و « الدیباج المذهب » ص (000/2) ، و « شذرات الذهب » (000/2) ، و « وفیات الأعیان » (000/2) .

منها ما هو نقصان منه ، ومنها ما هو ليس بنقصان .

فأما التي هي نقصان نحو قولك : حد الواجب أنه في فعله ثواب ، وفي تركه عقاب ، فهذا يوجب خروج كل ما ليس بصيام عن كونه واجباً ، فعادت بالنقصان .

وأما ليس بنقصان نحو قولك : حدّ الواجب : أنه فرض في فعله ثواب ، وفي تركه عقاب ، فكل فرصَ واجب .

وأما النقصان من الحد فإنه أبداً زيادة فيه ، نحو قولك : حدّ الواجب ما كان في فعله ثواب ، ولا يقرن به في تركه عقاب ، فيدخل النفل في جملة الواجب ؛ لأنه مما عليه ثواب .

#### فصل

#### [ في تعريف العلم ]

وحد" العلم: معرفة المعلوم على ما هو به (١).

<sup>(</sup>۱) هذا التعريف ذكره إمام الحرمين في كتابه : « البرهان » الجزء الأول الورقة ( ۱۰/ ب ) ، ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني ، كما نسبه الغزالي إلى الباقلاني في كتابه : « المنخول » ص (۳۸) .

وقد ساق ابن عقيل في كتابه « الواضح » الجزء الأول الورقة ( ٢/ب – ٣/ ب ) كثيراً من الحدود وناقشها ، واختار التعريف القائل : ( العلم هو : وجدان النفس الناطقة للأمور بحقائقها ) .

ولمزيد من الاطلاع راجع « التمهيد » لأبي الحطاب الورقة ( ٦/ب – ٧/ب ) فإنه الختار تعريفاً قريباً من تعريف شيخه أبي يعلى ، وانتصر له .

وراجع أيضاً : «شرح مختصر الروضة » الجزء الأول الورقة ( ٣٢/ب – ٣٣/ب ) ، و « المسودة » ص (٥٧٥) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (١٧ – ١٩) .

- وقيل : تبين المعلوم على ما هو به <sup>(۱)</sup> .
- وقيل : إثبات المعلوم على ما هو به .

وقيل : إدراك المعلوم على ما هو به (٢) ؛ لأن جميعه محيط بجميع جملة المحدود ، فلا يدخل ما ليس منه ، ولا يخرج ما هو منه .

والحدّ الأول أصح (٣) ؛ لأن من حده : « بالتبين » (١) ، يبطل بعلم الله تعالى ؛ لأنه لا يوصف بأنه مبيتًن ؛ لأن ذلك يستعمل في العلم الذي يحصل عقيب الشك ولا يجوز ذلك عليه ، ومع هذا فهو عالم .

ومن يحدّه « بالإثبات » ، لا يصح ؛ لأن الإثبات هو الإيجاد (٥) ، ولهذا يقال : أثبت السهم في القرطاس .

ومن حده « بالإدراك » ، لا يصح ؛ لأنه يستعمل في أشياء مختلفة على طريق الحقيقة بالإدراكات الحمسة : الرؤية والسمع والشم والذوق والبلوغ ، فثبت أنه يستعمل في غير العلم .

ولو قيل: « معرفة المعلوم » ، ولم يقل « على ما هو به » ، كفى ، ويكون ذلك تأكيداً ؛ لأن العلم لا يصح أن يتعلق بالمعلوم ويكون معرفة إلا على ما هو به ، ولو تعلق به على ما ليس به لكان جهلاً ، وخرج عن كونه

<sup>(</sup>۱) هذا التعريف نسبه أبو الحطاب في كتابه « التمهيد » الورقة ( ٦/ب ) إلى بعض . الأشعرية .

 <sup>(</sup>۲) هذا التعریف نسبه أبو الحطاب في كتابه « التمهید » الورقة ( ۲/ب ) إلى بعض
 الأشعرية .

<sup>(</sup>٣) هكذا اختار القاضي هذا التعريف هنا ، مع أنه اختار تعريفاً آخر ، هو بمعنى حد المعتزلة ، ذكر ذلك عبد الحليم بن عبد السلام في « المسوَّدة » ص (٥٧٥) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( التبيين ) ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) يعني : أن « الإثبات » لفظ مشترك فهو مجمل في التعريف ؛ ولذلك فالتعريف باطل . انظر « التمهيد » الورقة ( ٧/أ ) .

علماً ، فلهذا صح أن نقتصر على قوله : « معرفة المعلوم » .

وإنما عدلنا عن القول بأنه « معرفة الشّيء » إلى القول بأنه « معرفة المعلوم »؛ لأن « القول معلوم » أعم من « القول شيء » ؛ لأن الشّيء لا يكون إلا موجوداً ، والمعلوم يكون معدوماً وموجوداً ، وقد ثبت أن المعدوم ليس بشيء .

فإذا قيل : حَدَّه : أنه : « معرفة الشّيء » ، خرج العلم بالمعدوم الذى ليس بشيء عن أن يكون علماً ، وانتقض الحد ؛ لأنه علم بما ليس بشيء ، فوجبت الرغبة لما ذكرنا عن ذكر « الشّيء » إلى ذكر « المعلوم » .

والدلالة على أن حدًه ما ذكرنا: أن كل من عرف العلم فقد علم أنه معرفة ، وأنه هو الذي لأجله كان العالم عالماً ، وكل من عرف المعرفة التي صار العالم عالماً بها فقد عرف العلم علماً ، فكان حداً صحيحاً، [٣/ب] كما أن حدً المحدث لما كان هو الموجود عن عدم، كان كل من عرفه موجوداً عن عدم ، فقد علم أنه محدث .

وقالت المعتزلة <sup>(۱)</sup> [ حَـدُ ً ]<sup>(۲)</sup> العلم : « اعتقاد الشّيء على ما هو به فقط » .

<sup>(</sup>۱) المعتزلة إحدى الفرق المُبدَ عة التي خالفت أهل السنة في كثير من أصول العقيدة وفروعها ، وقد تعددت فرقها حتى بلغت عشرين فرقة ، سميت بهذا الاسم ؛ لأن رئيسها « واصل بن عطاء الغزال » كان يرى أن الفاسق ببن منزلتين لا كافر ولا مؤمن ، ولما سمع منه الحسن البصري هذا طرده من مجلسه ، فاعتزل عند سارية من سواري المسجد ، وانضم إليه عمرو بن عبيد ، فلما اعتزلا قبل لهما ولمن تبعهما معتزلة . راجع : « الفرق بين الفرق » ص ( ٢٤ ، ١١٤ – ٢٠١ ) ، و« الملل والنحل » للشهرستاني ( ٢٠١هـ ) .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل ، ولكن السياق يدل عليها .

وقال بعضهم : « اعتقاد الشّيء على ما هو به على غير [ وجه ]<sup>(۱)</sup> الظن والتقليد » .

وقال آخرون منهم حدُّه : « اعتقاد الشّيء على ما هو به، إذا وقع عن ضرورة أو دليل » .

وقال آخِرون منهم : « اعتقاد الشّيء على ما هو به مع سكون النفس إلى معتقده » .

وكل هذه الحدود باطلة ؛ لأن من قال : « اعتقاد الشّيء على ما هو به فقط » ، يوجب أن يكون المخمّن والظّان – إذا اعتقد الشّيء على ما هو به به – عالماً باعتقاد ذلك الشّيء ، وهذا باطل ؛ للاتفاق على أن العالم (٢) لا يجوز كونه على غير ما علمه ، والظّان بكون الشّيء ، يجد من نفسه تجويز كونه على خلاف ما ظنه وتوهمه .

ولأنه يبطل قوله وقول من قال: « إذا وقع عن ضرورة أو دليل » ، وقول من قال: « مع سكون النفس » بعلم الله تعالى ؛ لأنه عالم وليس بمعتقد ، ولا علمه عن ضرورة ولا عن سكون النفس .

وعلى أن النفس عندهم هي الجملة المحسوسة ، وسكون الجملة هو سكون مكان ، وذلك يقتضي أن الانسان إذا كان ساكن الجملة كان عالماً ، وإذا لم يكن متحركاً فلا يكون عالماً ، وذلك باطل .

وعلى أن السكون يستعمل في زوال الغمّ وحصول الأنس، وهذا يقتضي أن يكون الانسان إذا زال غمّه وأنس فهو عالم، وذلك باطل.

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل ، ولكن السباق واللحاق يدلان عليها .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ( العلم ) .

# فصل [ في أقسام العلم ] (١)

والعلم على ضربين : قديم ومحدَّث .

فأما القديم: فهو علم الله تعالى ، وهو علم واحد يتعلق بجميع المعلومات على ما هي به ، لم يزل ولا يزال ، ولا يجوز عليه التغيير والبطلان ، ولا يوصف بأنه ضروري ، ولا بأنه مكتسب ، ولا استدلالي ؛ لئلا يوهم كونه محتاجاً إلى العلم لما يعلمه لدفع ضرر عنه ، أو أنه ملجاً ومكره على العلم بما هو عالم به ، ومحال ذلك في صفته .

وأما المحدَث (٢) فعلى ضربين : ضروري ، ومكتسب .

فأما الضروري فحدًّه : كل علم محدث لا يجوز ورود الشك عليه ويلزم نفس المخلوق (٣) . أو ما لا يمكنه معه الحروج عنه ، والانفصال منه . وإنما قلنا: « ما لزم نفس المخلوق » ولم نقل : ما لزم نفس العالم ؛ لكي يخرج علم القديم سبحانه عن كونه اضطراراً ؛ لأن علمه سبحانه بكل معلوم لازم لذاته على الوجه الذي يلزم ذواتنا علوم الضرورات ، وليس لأحد أن يقول : إنه مضطر إلى العلم بمعلوماته .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل كتاب : « الواضع » الجزء الأول الورقة ( ٤/ب-٥/ب) وكتاب « التمهيد » الورقة ( ٧/ب-٨/ب ) ، فإن أبا الخطاب ترسم خطا شيخه في هذا البحث مع فروق بسيطة ، وراجع أيضاً كتاب : « شرح مختصر الروضة » الجزء الأول الورقة (٣٣/ب ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ١٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) لم يذكر القاضي تعريف العلم المحدث كما ترى ، غير ان تلميذه أبا الخطاب عرفه بقوله : ( علم جميع المخلوقين من الملائكة والإنس والجن وغير ذلك ) . انظر « التمهيد » الورقة ( ۷/ب – ۸/ب ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا عرفه القاضي غير أن أبا الخطاب عرفه بقوله : ( هو ما علم الإنسان من غير نظر ولا استدلال ) . انظر المرجع السابق .

وإنما سمي ضرورة ؛ لأنه مما تمس الحاجة إليه ، أو مما يقع الإكراه عليه والإلجاء إليه؛ ولهذا قال تعالى : ( إلاَّ مَا اضْطُرُرْتُمُ ْ إلَيْهُ )(١) وقال : ( فَمَنَ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ ولا عَاد ٍ) (٢) . وقالوا في المكره على الطلاق والعتاق : إنه مضطر إليه ومحمول عليه ومكره عايه .

وعلم الضرورة على ضربين <sup>(٣)</sup> : أحدهما لا يتعلق بسبب سابق . والثاني يتعلق بسبب سابق .

فأما ما لا يتعلق بسبب سابق ، فمثل علم الإنسان بأحوال [1/4] نفسه ، من قيامه وقعوده ، وحركاته وسكناته ، وما يعرض في نفسه من خير وشرور ، وميل ونفور ، ولذة وألم ، وصحة وسقم ، ومثل ذلك علمه باستحالة اجتماع الضدين ، والجسم في مكانين ، وأن الواحد أقل من الاثنين ، فهذا كله علم مبتدأ في نفسه لا يتعلق بسبب .

وأما ما يتعلق بسبب سابق فعلى ضربين : محسوس ، وغير محسوس . فأما المحسوس : فهو العلم الواقع عن الحواس الخمس وهي : البصر

<sup>(</sup>١) (١١٩) سورة الأنعام .

<sup>(</sup>۲) (۱۷۳) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) هكذا قسمه المؤلف إلا أن أبا الخطاب قسمه إلى أربعة أقسام هي : (الأول : ما يعلمه الإنسان من حال نفسه ، مثل الغم والسرور ، والصحة والسقم ، والقيام والقعود ..

الثاني : ومنه ما يعلم بطريق العقل ، وهو مثل علمه باستحالة اجتماع الضدين .. الثالث : ومنه ما علمه بالحواس الخمس ..

الرابع: ومنه ما يعلمه بخبر التواتر، فيقع له به العلم ضرورة، وهر مثل إخباره بالبلاد النائية والقرون الحالية ..). « التمهيد » الورقة ( 1⁄٨ )، وأنت ترى أن مؤدى التقسيمين واحد.

والسمع والذوق والشم واللمس ؛ وذلك أن العلم يحصل عن الإدراك بهذه الحواس .

وأما غير المحسوس فهو : العلم الواقع عن الخبر المتواتر ، مثل العلم بالبلدان النائية والسير الماضية . فإذا سمع الخبر المتواتر حصل العلم بمخبره .

وأما المكتسب : فحده كل علم يجوز ورود الشك عليه .

وقد قيل : ما وقع عن نظر واستدلال .

ومعنى الكسب : ما وجد بالموصوف به وله عليه قدرة مُحدَثة .

ومعنى النظر والاستدلال : ما يحصل العلم به عن ابتداء نظر وتفكر .

وعلم الكسب على ضربين : عقلي وشرعي :

فأما العقلي : فهو ما لا يفتقر إلى شرع ، مثل العلم بحدوث العالـم، وإثبات محدثه وصفاته، وصدق من ظهرت المعجزة على يده ، وما أشبه ذلك مما لو نظر العاقل فيه وتدبره لحصل له العلم من غير شرع .

وأما الشرعي : فهو العلم الواقع عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، والقياس على أحد هذه الأصول الثلاثة .

#### فصل [ في تعريف الحَهـُل والشّـك والظّـن ] (١)

وحَدّ الجهل : تبين المعلوم على خلاف ما هو به ، ضد العلم (٢) .

 <sup>(</sup>١) راجع في هذا الفصل « التمهيد » الورقة ( ٩/ب ) .

 <sup>(</sup>۲) لم يذكر القاضي أقسام الجهل ، وهو ينقسم إلى قسمين :

الأول : الجهلُّ المركب وهو : تصور الشيء على غير هيئته .

الثاني : الجهل البسيط وهو : انتفاء إدراك الشيء بالكلية .

انظر : «شرح الكوكب المنير » ص ( ٢٣ ) .

والشّلّك : تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . والظنّ (١) : تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر .

وغلبة الظنّ : قوة الظنّ ، فإن الظنّ يتزايد، ويكون بعض الظنّ أقوى من بعض .

و « الشَّك » ليس بطريق للحكم في الشرع ، ولا يلزم على هذا صيام يوم الشَّك؛ لأنه ليس الموجب لصيامه الشَّك، وإنما الموجب قيام الدليل ؛ ألا ترى أنه يوجد الشَّك ولا يجب الصيام، وهو ما إذا كانت السماء مصحية ؛ لعدم قيام الدليل.

و « الظن " » : طريق للحكم ، إذا كان عن أمارة مقتضية للظن " ، ولهذا يجب العمل بخبر الواحد ، إذا كان ثقة ، ويجب العمل بشهادة الشاهدين وخبر المقومين ، إذا كانا عدلين ، ويجب العمل بالقياس ، وإن كانت علة الأصل مظنونة ، ويجب استصحاب حكم الحال السابق في حال الشك ، مثل الشك في الحدث بعد الطهارة ، والطلاق بعد النكاح ، والشك في العتاق بعد الملك ؛ لأن الظاهر بقاؤه وعدم حدوث المشكوك فيه .

## **فصل** [ في تعريف العقل ] <sup>(۲)</sup>

والعقل ضرب من العلوم الضرورية ، وهو مثل العلم باستحالة اجتماع الضدين ، وكون الجسم في مكانين ، ونقصان الواحد عن الاثنين ، والعلم

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الظني).

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا الفصل كتاب « المعتمد في أصول الدين » للقاضي أبي يعلى ص (٢) راجع في هذا الفصل كتاب « المعتمد في أصول الدين » الجزء الأول الورقة (٥/ب– ٢/ب ) ، و « التمهيد » الورقة (٨) ، و « شرح مختصر الروضة » الجزء الأول الورقة (٣٤) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (٣٣ – ٢٤)، و «المسودة» ص ( ٣٠ – ٢٥) ، و «المسودة» ص ( ٥٥٠ – ٥٥٥ ) .

بموجب العادات ، فإذا أخبره مخبر بأن الفرات تجري دراهم راضية ، لا يجوز صدقه . ومن أخبر بنبات شجرة بين يديه ، وحمل (٤/ب) ثمرة وإدراكها من ساعته ، لا ينتظر ذلك ليأكل منها ، وإذا أخبر بأن الأرض تنشق ويخرج منها فارس بسلاح يقتله ، لا يهرب فزعاً من ذلك ، فإذا حصل له العلم بذلك ، كان عاقلاً ولزمه التكليف .

وقال أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث (١) من أصحابنا في «كتاب العقل»: «العقل ليس بجسم ولا صورة ولا جوهر، وإنما هو نور، فهو كالعلم »(٢).

وقال أبو محمد البربهاري (٣) : «وليس العقل باكتساب ، وإنما هو

<sup>(</sup>۱) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد، أبو الحسن التميمي، من أكابر علماء الحنابلة أصولاً وفروعاً ، متهم بالوضع ، فقد وضع حديثاً أو حديثين في مسند الإمام أحمد ، نسأل الله السلامة ، ولدسنة (۳۱۷هـ) ، وتوفي سنة (۳۷۱هـ) .

انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ( ١٣٩/٢ ) ، والمغني في الضعفاء للذهبي ( ٢/ ٣٩٣ – ٣٩٧ ) ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ( ١٦٥ ) ، وميزان الاعتدال للذهبي ( ٢٤/٤ – ٢٦٦ ) ، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( ١٤٠/٤ ) ، وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ( ٨٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) نقل أبو الحطاب في كتابه « التمهيد » ( ٨/أ ) تعريف أبي الحسن هذا غير أنه لم يذكر فيه قوله : ( ولا صورة ) كما أنه لم يذكر قوله : ( فهو كالعلم ) مع أنه أتى بزيادة على ما ذكره القاضي وهي عبارة ( في القلب ) بعد قوله : ( وإنما هو نور ) . أما « المسوَّدة » فقد نقل فيها تعريف أبى الحسن التميمي كما هنا .

 <sup>(</sup>٣) هو الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري ، شيخ الحنابلة في وقته ، صحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد ، منهم المروزي رسهل التسري ، له مصنفات ، منها : « شرح السنة » . توفي في بغداد في رجب سنة ( ٣٧٩ ه ) .

انظر ترجمته في: شذرات الذهب ( ٣١٩/٢ ) ، وطبقات الحنابلة ( ١٨/٢) ، والمنتظم ( ٣٢٣/٦ ) ، والنجوم الزاهرة ( ٣٧٣/٣ ) .

فضل من الله » .(١) ذكره في « شرح السنة » في جزء وقع إلي ً .

وقال بعضهم : قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات .

وقال أبو بكر بن فورك <sup>(۲)</sup> : هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح . وقال بعضهم : ما حسن معه التكليف .

ومعنى ذلك كله متقارب ، ولكن ما ذكرناه أولى <sup>(٣)</sup> ؛ لأنه مفسر . وهو قول الجمهور من المتكلمين .

وقال أحمد فيما رواه أبو الحسن التميمي في «كتاب العقل » عن محمد ابن أحمد بن مخزوم (٤) عن إبراهيم الحربي (٥) عن أحمد أنه قال : « العقل

<sup>(</sup>١) هكذا جاء نص تعريف البربهاري في « المسوَّدة » ص ( ٥٥٦ ) نقلاً عن القاضي أبي يعلى ، غير أن أبا الخطاب ذكر تعريف البربهاري على النحو التالي : (ليس بجوهر ولا عرض وإنما هو فضل من الله يؤتيه من يشاء) « التمهيد » الورقة ( ١/أ ) .

٧) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ثم الأصبهاني ، أبو بكر ، أصولي فقيه متكلم نحوي ، درَّس «بالعراق » « فنيسابور » « فغزنة » ، وفي طريق عودته من « غزنة » إلى « نيسابور » سم ً ، فمات ، فنقل إلى « نيسابور » ودفن بها سنة (٩٠١ه). له ترجمة في : الأعلام ( ٣١٣/٦) و شذرات الذهب ( ١٨١/٣) و وفيات الأعيان ( ٢٤٠/٣) ، والنجوم الزاهرة ( ٢٤٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) وقد اختاره من الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل في كتابه « الواضح » ، الجزء الأول الورقة ( ٥/ب ) كما اختاره أبو الخطاب في كتابه « التمهيد » الورقة ( ٨/أ ) ونقل عن شيخه القاضي أبى يعلى أن ذلك اختيار الأصحاب .

<sup>(</sup>٤) أبو الحسين المقرىء. روى عن إبر اهيم بن الهيثم البلدي وأحمد بن محمد بن مسروق الطوسي ، وعنه أبو بكر الأبهري وأبو حفص الكتاني . قال حمزة السهمي : سألت أبا محمد بن علام الزهري عنه فقال : « ضعيف » . كما سأل أبا الحسن التمار عنه ، فقال : « كان يكذب » . ولد سنة ( ٢٦٨ ه ) ، ومات بعد سنة ( ٣٣٠ ه ) . له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ٣٦٢/١ ) ، « وتنزيه الشريعة » لابن عراق ( ١٠٠/١ ) .

هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن ديسم أبو إسحاق الحربي ، =

غريزة، والحكمة فطنة، والعلم سماع ، والرغبة في الدنيا هوى ، والزهد فيها عفاف » (١) .

ومعنى قوله: « غريزة » أنه خلق لله تعالى ابتداءً ، وليس باكتساب للعبد. خلافاً لما حُكى عن بعض الفلاسفة: أنه اكتساب.

وقال قوم : هو عرض مخالف لسائر العلوم والأعراض .

وقال قوم : هو مادة وطبيعة .

وقال آخرون : هو جوهر بسيط .

وهذا فاسد ؛ لأن الدليل دل على أن الجواهر كلها من جنس واحد ، خلافاً للملحدة في قولهم : هي مختلفة ؛ لأن معنى المثلين : ما سد أحدهما

<sup>=</sup> والحربي: نسبة إلى محلة ببغداد، سميت بحربية، نسبة إلى حرب بن عبد الله صاحب حرس المنصور . وقد كان إبراهيم الحربي عالماً بالحديث والفقه ، من أصحاب الإمام أحمد وممن نقل عنه كثيراً من المسائل . ولد سنة ( ١٩٨ ه ) ، وتوفي ببغداد يوم الاثنين لتسع بقين من ذي الحجة سنة ( ٢٨٥ ه ) .

انظر ترجمته في : الأعلام ( ٢٤/١) ، والأنساب المتفقة لابن القيسر اني ص ( ٤١) ، البداية والنهاية ( ٧٩/١) ، وتاريخ بغداد ( ٢٧/٦) ، وتذكرة الحفاظ ( ٤/٢) ، وشذرات الذهب ( ٧٩/١) ، وفوات الوفيات ( ٥/١) ، ومرآة الجنان ( ٢٠٩/٢) ، والنجوم الزاهرة ( ١١٨/٣) ) .

<sup>(</sup>۱) كيف تصح نسبة هذا النقل إلى الإمام أحمد ، مع أن في سنده – كما ترى – أبا الحسن التميمي ، وهو وضاع ، ومحمد بن أحمد بن مخزوم ، وهو كذاب ، ومن لا يتورع عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يتورع عن الكذب على غيره .

وقد نُقل هذا القول منسوباً إلى الإمام أحمد بالسند المذكور في « المسودة » ص ( ٥٥٦ ) ، كما نقله أبو الحطاب في كتابه « التمهيد » الورقة ( 1⁄/ ) عن إبراهيم الحربى عن أحمد بلفظ : ( العقل غريزة وحكمة وفطنة ) .

مسد صاحبه ، وناب منابه ، والجواهر على هذا ؛ لأن كل واحد منها متحرك وساكن وعالم ، فلو كان العقل جوهراً لكان من جنس العاقل ، ولاستغنى العاقل بوجود نفسه في كونه عاقلاً عن وجود مثله ، وما هو من جنسه ، وقد ثبت أنه ليس بعاقل بنفسه ، فمحال أن يكون عاقلاً بجوهر من جنسه ؛ ولأنه لو كان جوهراً لصح قيامه بذاته ووجوده لا بعاقل ، ولصح أن يعقل ويكلف ؛ لأن ذلك مما يجوز على الجواهر ، وفي امتناع ذلك دليل على أنه ليس بجوهر ، فثبت أنه عرض ، ومحال أن يكون عرضاً غير سائر العلوم ؛ لأنه لو كان كذلك لصح وجود العقل مع عدم سائر العلوم ، لأنه لو كان كذلك لصح وجود العقل مع عدم سائر العلوم ، حتى يكون الكامل العقل غير عالم بنفسه ولا بالمدركات ولا بشيء من الضرورات ؛ إذ لا دليل يوجب تضمن أحدهما للآخر ، وذلك بهاية الإحالة .

ومحال أن يكون اكتساباً ؛ لأنه يؤدي إلى أن الصبي ومن عدمت منه الحواس الخمس ليسوا بعقلاء ؛ لأنهم لا نظر لهم ولا استدلال يكتسبون به العقل ، وفي الإجماع على حصول العقل منهم دليل على فساد هذا .

ولا يجوز أن يكون العقل هو الحياة ، لأن العقل يبطل ويزول (٥/أ) ولا يخرج الحي عن كونه حياً ، وقد يكون الحي حياً وإن لم يكن عالمــــاً بشيء أصلاً .

ولا يجوز أن يكون هو جميع العلوم الضرورية (١) ، ولا العلوم التي تقع عقيب الادراكات الحمسة ؛ لأن هذا يؤدي إلى أن الحرس والطرش (٢) والأكمه ليسوا بعقلاء ؛ لأنهم لا يعلمون المشاهدات والمسموعات والمدركات

<sup>(</sup>۱) في كتاب « المعتمد في أصول الدين » للمؤلف ص ( ۱۰۲ ) : ( العلوم الضرورية والكسبية ) .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في الأصل ، والذي في « المعتمد في أصول الدين » ص ( ۱۰۲ ) : ( الأخرس والأطرش ) .

التي تعلم باضطرار ولا باستدلال (١) .

ولا يجوز أيضاً أن يكون العلم بحسن حسن وقبع قبيح، ووجوب واجب وتحريم محرم من جملة العلوم التي هي عقل ؛ لأن هذه الاحكام كلها معلومة من جهة السمع دون قضية العقل ، فوجب أن يكون بعض العلوم الضرورية، وهو ما ذكرنا في أول الفصل وما كان في معناه من أن الموجود لا يخلو من أن يكون لوجوده أول ، وأن الموجود لا يكون معدوماً موجوداً في حالة واحدة ، وأن المتحرك عن المكان لا يجوز أن يكون ساكناً فيه في حالة واحدة وأن الذات الواحدة لا يجوز أن تكون حية ميتة ، ونحو ذلك من الأوصاف المتضادة (٢).

<sup>(</sup>١) من قوله : (ولا يجوز أن يكون العقل هو الحياة .. ) إلى هنا موجود بنصه في كتاب « المعتمد في أصول الدين » ص ( ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) من هذه التعريفات للعقل يتضح لنا أن كل من عرَّفه راعي ناحية وغفل عن ناحية أخرى، وقد تفطن لذلك الشيخشهابالدين عبد الحليم بن عبدالسلام في كتاب «المسوَّدة» ص ( ٥٥٨ – ٥٥٩ ) حيث جاء فيه ما ملخصه : العقل لا يمكن إحاطته برسم واجد، ولكن العقل يقع على أربعة معان :

١ - ضروري ، وهو الذي عناه من قال : إنه بعض العلوم الضرورية . قلت :
 وهذا العقل ما يتعلق به التكليف .

٢ - غريزة تقذف في القلب، وهذا النوع ينمو بنمو الإنسان، وبه يقع الاختلاف
 بين الناس، فهذا بليد وذاك ذكى.

٣ – ما به ينظر صاحبه في عواقب الأمور ، فلا يغتر بلذَّة عاجلة تعقبها ندامة .

عناه من قال : إن العقل عناه من قال : إن العقل مكتب.

قلت : وقد سبق حجة الإسلام الغزالي إلى هذا التقسيم ، وذلك في كتابه « إحياء علوم الدين » ( ١٤٥/ – ١٤٦ ) .

## فصل [ في محل العقل ] (١)

ومحل العقل القلب ، ذكره أبو الحسن التميمي في «كتاب العقل » ، فقال : الذي نقول به : إن العقل في القلب يعلو نوره إلى الدماغ ، فيفيض [منه (۲) ] إلى الحواس ما جرى في العقل .

ومن الناس من قال : هو في الدماغ .

وقد نصَّ أحمد رحمه الله على مثل هذا القول فيما ذكره أبو حفص ابن شاهين (٣) في الجزء الثاني من أخبار أحمد بإسناده عن فضل بن زياد (٤) وقد سأله رجل عن العقل أين منتهاه من البدن ؟ وقال (٥) سمعت أحمد بن

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل : « التمهيد » الورقة ( ٨/ب – ٩/أ ) ، « المسودة » ص ( ٥٥٩ – ١) . « المسودة » ص ( ٥٩٠ – ١٥٠ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل ، ولكن المقام يقتضيها ، ويبدو أن الناسخ قد أسقطها ؛ لأنها ثابتة في « المسودة » ص : ( ٥٥٩ ) عند نقل كلام أبي الحسن التميمي بنصه .

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي أبو حفص ابن شاهين ، مفسر ومحدث ومؤرخ . ثقة ، من الطبقة الثانية عشرة . عيب عليه لحنه ، وعدم بصره بالفقه . له مؤلفات ، منها : «كتاب الترغيب » ، و «كتاب التفسير الكبير » ، و «كتاب التاريخ » . توفي في ذي الحجة سنة ( ٣٨٥ ه ) . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ( ٢٦٥/١١ ) ، وتذكرة الحفاظ ( ٩٨٧/٣ ) ، وشذرات الذهب ( ١١٧/٣ ) ، وطبقات الحفاظ ص ( ٣٩٢ ) ، وطبقات المفسرين للداودي ( ٢ / ٢ ) ، وغاية وطبقات القراء ( ٨٨٠/٥ ) . ولسان الميزان ( ٣٨٣/٤ ) ، ومرآة الحنان ( ٨٢٦/٢ ) ، والمنتظم ( ١٥٧/٧ ) ، والنجوم الزاهرة ( ١٧٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هو الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي . من أصحاب الإمام أحمد المقدمين عنده . وممن نقلوا عنه مسائل كثيرة . كان يصلي الإمام أحمد خلفه .

له ترجمة في : طبقات الحنابلة ( ٢٥١/١ – ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>o) كان المناسب أن يقول : ( فقال ) .

حنبل يقول: العقل في الرأس، أما سمعت إلى قولهم: وافر الدماغ والعقل. واحتج هذا القائل: بأن الرأس إذا ضرب زال العقل.

ولأن الناس يقولون : « فلان خفيف الرأس ، وخفيف الدماغ » ، ويريدون به العقل .

وهذا غير صحيح ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَـذَ كُـرَى لِـمَـنَ ْ كَـانَ لَـهُ ْ قَـلْبُ ّ ) (١) وأراد به العقل ، فدل على أن القلب محله ؛ لأن العرب تسمي الشّيء باسم الشّيء إذا كان مجاوراً له ، أو كان بسبب منه.

واحتج أبو الحسن التميمي : بقوله تعال : ﴿ أَفَكُم ۚ يَسْيِرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُم ۚ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهِمَا ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ لَهُم ۚ قُلُوبٌ لِهَ يَفْقَهُونَ بِهِمَا ﴾ (٣) .

واحتج أيضاً بما روى عن النبي مِثْلِيْجٍ في حديث المدائني (<sup>1)</sup> أن النبي مِثْلِيْجٍ قال : ( والكبد رحمة ، والقلب ملك ، والقلب مسكن العقل ) <sup>(o)</sup> ،

<sup>(</sup>۱) (۳۷) سورة ق.

<sup>(</sup>٢) ( ٤٦ ) سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) (١٧٩) سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) هو علي بن محمد أبو الحسن المدائني الأخباري . قال فيه ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث . وثقه ابن معين فيما نقل أحمد بن أبي خيثمة . روى عن جعفر بن هلال . وعنه الزبير بن بكار وأحمد بن زهير وغيرهما . ولد بالبصرة سنة (١٣٥ه)، ومات ببغداد سنة ( ٢٢٨ه ) على الراجح .

له ترجمة في: تاريخ بغداد ( ٥٤/١٢ )، وميزان الاعتدال ( ١٥٣/٣ ) ، وشيخ الاخباريين أبو الحسن المدائي للدكتور بدري محمد فهد ص ( ١٦ ) وما بعدها ، والكتاب كله دراسة عنه .

<sup>(</sup>ه) هذا الحديث ذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة ( ٩٥/١ ) بأطول مما هنا ، غير أنه لم يذكر قوله: ( والقلب مسكن العقل ) ، وهو حديث موضوع ؛ لأن فيه=

وروى أن عمر بن الخطاب  $^{(1)}$  رضي الله عنه كان إذا دخل عليه ابن عباس  $^{(7)}$  قال : « جاءكم الفتى الكهول له لسان قؤول وقلب عقول  $^{(7)}$  . فنسب العقل إلى القلب .

- (۱) هو عمر بن الخطاب بن نفيل . . القرشي العدوي، أبو حفص . ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد المبشرين بالجنة . ولد سنة (٤٠) قبل الهجرة . ومات شهيداً سنة (٣٧ه) . له ترجمة في : الاستيعاب (٣١٤/٣) ، وأسد الغابة (١٤٥/٤) ، والإصابة (٢٧٩/٤)، وتذكرة الحفاظ (٢/٥) ، وشذرات الذهب (٣٣/١)، والنجوم الزاهرة (٢٧٨/١) .
- (۲) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي أبو العباس ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ، من علماء الصحابة وفقهائهم الأجلاء ، ولد في مكة المكرمة سنة (۳) قبل الهجرة على الأرجح ، وتوفي بالطائف سنة (۸۲ه) . انظر ترجمته في: الاستيعاب (۹۳۳/۳) ، وأسد الغابة (۲۹۰/۳) ، والإصابة (٤٠/١ ) ، وتاريخ بغداد ( ۱۷۳/۱ )، وتذكرة الحفاظ ( ۱/۰٤ )، وخلاصة تذهيب الكمال ص ( ۱۷۲ ) ، وشذرات الذهب ( ۱/۰۷) ، وطبقات القراء الحفاظ ص ( ۱۰ ) ، وطبقات الفقهاء للشير ازي ص (۸۱ ) ، وطبقات القراء الكبار للذهبي ( ۱/۱ ) ، وطبقات المفسرين للداودي ( ۲۳۲/۱ ) ، وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ( ۱۸۰۱ ) ، والنجوم الزاهرة ( ۱۸۲/۱ ) ، ونكت الهميان ص ( ۱۸ ) .
- (٣) هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أورده ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب (٩٣٥/٣) في ترجمة ابن عباس رضي الله عنه ، وقد أورده أبو الخطاب في كتابه التمهيد الورقة (٩/أ) ، بلفظ : (جاءكم الفتى الكهول ذو اللسان السؤول والقلب العقول) .

<sup>=</sup> عطية ضعيف ، وكان يدلس عن الكلبي بأبي سعيد ، فيظن الحدري ، راجع « المجروحين » ( ١٧٦/٢ ) لابن حبان . ثم عقب عليه السيوطي بعد ذلك ، غير أنني لم أجد المداثني في السند .

وروى عياض بن خليفة (١) عن علي كرم الله وجهه (٣) أنه سمعه يوم صفين (٣) يقول : « إن العقل في القلب ، والرحمة في الكبد ، والرأفة في

- (۱) أدرك عمر وعلياً رضي الله عنهما وسمع منهما . روى عنه الزهري ويعقوب بن عتبة وغيرهما .
- له ترجمة في : التاريخ الكبير للبخاري ( ٢٠/٤ ) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ٤٠٧/٣ ٤٠٨ ) .
- (Y) هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي أبو الحسن ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وزوج ابنته ، ورابع الحلفاء الراشدين ، صحابي جليل ، شهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك ، حيث خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة . ولد قبل البعثة بعشر سنين ، ومات مقتولاً سنة ( ٤٤٠ ) .
- انظر ترجمته في: الاستيعاب (١٠٨٩/٣) ، وأسد الغابة (٩١/٤) ، والإصابة (٢٦٩/٤) ، والإصابة (٢٦٩/٤) ، وخلاصة (٢٦٩/٤) ، وتاريخ بغداد (١٣٣/١) ، وتذكرة الحفاظ (١٠/١) ، وخلاصة تذهيب الكمال ص (٢٣٢) ، وشذرات الذهب (٤٩/١) ، وطبقات الحفاظ ص (٤١) ، وطبقات القراء الكبار (٣٠/١) ، والعبر (٤٦/١) ، وغاية النهاية في طبقات القراء (٤٦/١) ، والنجوم الزاهرة دراهده ميراد ١٩٨٠)
  - (٣) «يوم صفين » كان في غرة شهر صفر سنة ( ٣٧ه ) ، وقد دارت فيه معركة حامية الوطيس بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، وقد دارت هذه المعركة في موقع يسمى : « صفين » يقع بالقرب من الرقة بشاطىء الفرات بأرض العراق .
  - ارجع في هذا إلى معجم ما استعجم للبكري ( ٨٣٧/٣ ) ، والقاموس المحيط ( ٢٤٢/٤ ) مادة : ( صفن ) .

الطحال ، وأن النفس في الرئة » <sup>(١)</sup> .

وعن أبي هريرة (٢) [٥/ب] وكعب (٣) أنهما قالا : العقل في القلب . وأيضاً فإن العلم القلب . وأيضاً فإن العلم القلب . وما ذكروه من زوال العقل بضرب الرأس ، فلا يدل على أنه محله ،

<sup>(</sup>۱) الأثر هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ۳/۲ ) مطبوع مع شرحه « فضل الله الصمد ». وقد ذكره السيوطي في كتابه : « اللآلىء المصنوعة » ( ۹۷/۱ ) عن البيهقي بسنده إلى عياض بن خليفة . وأورده أبو الحطاب في التمهيد الورقة ( 1/٩ ) .

البيههي بسده إلى عياص بن حليقه . واورده ابو الحطاب في التمهيد الورقة ( ١/١) .

(٢) هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، أبو هريرة ، صحابي جليل ، راوية الاسلام . وقع خلاف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة ، ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه : « الإصابة » . كما وقع خلاف في سنة وفاته فقيل سنة ( ٥٩ ) ، وقبل : ( ٥٩ ) ، وقبل : ( ٥٩ ) ، وقد توفي بقصره بالعقيق ، ثم حمل إلى المدينة . راجع ترجمته في : الاستيعاب (٤/١٧١) ، وأسد الغابة ( ٢/٣٠٣) ، والإصابة راجع ترجمته في : الاستيعاب (٣٧٨) ، وخلاصة تذهيب الكمال ص ( ٣٩٧) ، وشدرات الذهب ( ٢/١٦) ، وطبقات القراء الكبار للذهبي ( ١/٠٤) ، والعبر ( ٢/١٢) ، وغاية النهاية ( ٢/٠٢) ، وطبقات القراء الكبار للذهبي ( ١/٠٤) ، وقد ألف الدكتور محمد عجاج الحطيب كتاباً أسماه « أبو هريرة راوية الاسلام » ، وهو مطبوع ضمن سلسلة « أعلام العرب» . كما ألف الأستاذ عبد المنعم صالح العلي كتاباً بعنوان : « دفاع عن أبي هريرة » .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، وفي التمهيد لأبي الخطاب الورقة ( ٩/أ) : ( أبي بن كعب ) ، وغن نترجم له كما ورد في الأصل فنقول : هو كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي ، أبو عبد الله، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد العقبة الثانية ، واختلف في شهوده بدراً ، أحد المخلفين عن غزوة تبوك ، وقد عفا الله عنه وعن صاحبيه . توفي سنة ( ٥٥ه ) ، وله من العمر سبع وسبعون سنة . انظر ترجمته في : الاستيعاب (١٣٣٣/٣) ، والإصابة القسم الخامس ص ( ٦١٠) طبعة دار بهضة مصر ، وشذرات الذهب (٦١/١) .

كما أن عصر الحصية يزيل العقل والحياة ، ولا يدل على أنها محلها .

وقول الناس إنه خفيف الرأس ، وخفف الدماغ ، فهو أن يَبَسَ الدماغ يؤثر في العقل ، وإن كان في غير محله ، كما يؤثر في البصر ، وإن كان في غير محله .

## فصل

# [ في ذكر الخلاف في تفاوت العقول ](١)

وذكر أصحابنا أنه يصح أن يكون عقل أكمل من عقل وأرجح .

فقال أبو محمد البربهاري في « شرح السنة » : العقل مولود أعطى كل إنسان من العقل ما أراده الله تعالى ، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السموات ، ويطالب كل إنسان على قدر ما أعطاه الله تعالى من العقل.

وذكره أبو الحسن التميمي في كتاب « العقل » خلافاً للمتكلمين من المعتزلة والأشعرية (٢) في قولهم : لا يصح أن يكون عقل أكمل من عقل وأرجح .

والدلالة على صحة ذلك : ما روى أبو الحسن في كتاب « العقل » بإسناده عن طاوس <sup>(۲)</sup> ، قال : قال رسول الله عليه حين قضى بين

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل الواضح الجزء الأول الورقة ( ٦/ب ) ، والتمهيد الورقة ( ٩/أــب ) ، والمسودة ص ( ٥٦٠ ) ، وشرح الكوكب المنير ص ( ٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) الأشعرية : سميت بذلك ، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري ، الذي ينتسب إلى
 الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو طاوس بن كيسان الخولاني، الفارسي الأصل، الهمداني بالولاء، اليمني الولادة والمنشأ، أبو عبد الرحمن، تابعي جليل، فقيه ومحدث، أدرك نحوآ من خمسين صحابياً، ولدسنة (٣٣)، وتوفي حاجاً بمنى سنة (١٠١) ه، وقيل سنة (١٠٤).

المهاجرين والأنصار: (تبارك الذي قسم العقل بين عباده واستأثر، إن الرجلين تستوي أعمالهما وبرهما وصلاتهما وصومهما، ويفترقان في العقل حتى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد) (١).

وروى أبو الحسن بإسناده عن أنس (٢) قال : جاء ابن سلام (٣) إلى

- (۱) هذا الحديث أخرجه الحكيم الترمذي في كتابه « نوادر الأصول » ص ( ۲٤٢ ) ، عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وتمامه عنده : ( وما قسم الله تعالى لخلقه حظاً هو أفضل من العقل واليقين ) .
- وقد أورده القاضي أبو يعلى عن أبي الحسن التميمي بسنده إلى طاوس مرسلاً ، وأبو الحسن التميمي وضاع ، كما سبق بيان ذلك .
- (٢) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ، أبو حمزة ، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمره عشر سنين على الله عليه الراجح ، ومات بالبصرة سنة ( ٩٩ هـ) أو ( ٩٩ هـ) أو ( ٩٩ هـ) . له ترجمة في : الاستيعاب ( ١٠٩/١ ) ، وأسد الغابة ( ١٥١/١ ) ، والإصابة ( ٧١/١ ) ، وتذكرة الحفاظ ( ٤٤/١ ) ، وخلاصة تذهيب الكمال ص ( ٣٥ ) ، وشدرات الذهب ( ١٠٠/١ ) ، وكتاب الطبقات لحليفة بن خياط ص ( ٩١ ) ، وطبقات القراء الحفاظ ص ( ١١ ) ، وطبقات القراء ( ١٧٧/١ ) .
- (٣) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي ثم الأنصاري ، أبو يوسف ، أحد الأحبار ، أسلم عند قدوم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة . توفي بالمدينة في خلافة معاوية رضى الله عنه سنة ( ٤٣هـ) .

انظر ترجمته في: التاريخ الصغير للبخاري ص (١١٥)، تذكرة الحفاظ (١٩٠/١)، وتهذيب وتعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس الورقـــة (٥/ب)، وتهذيب التهذيب (٥/٠)، والثقات لابن حبان ص (١٢١)، والجرح والتعديل لابن أبيي حاتم (ج١ ق ١ ص ٥٠٠)، وخلاصة تذهيب الكمال ص (١٥٣)، وشذرات الذهب (١٣٣/١)، وطبقات ابن سعد ( ٣٩١/٥)، وطبقات الفقهاء للشير ازي ص (٣٧)، وغاية النهاية ( ١٩٤/١) ، واللباب ( ٢٤١/١) ، والنجوم الزاهرة ( ١٩٤/٢) ، ووفيات الأعيان ( ١٩٤/٢) .

النبي عَلَيْكُم فَذَكُرُ الجبرِ إلى أن [ قال ]:قال النبي عَلَيْكُم : (قال الله تعالى : إني خلقت العقل أصنافاً شتى كعدد الرمل ، فمن الناس من أعطي من ذلك حبة واحدة ، وبعضهم الحبتين ، والثلاث ، والأربع ، وبعضهم من أعطي فرقاً (١) ، وبعضهم أعطي وسنقاً (٢) ، وبعضهم وسنقين ، وبعضهم أكثر من ذلك ما شاء الله من التضعيف ) (٣) .

وروى (١) عن النبي ملك أنه قال : « إنا معشر الأنبياء أمرنا أن

وقد ذكره حجة الاسلام الغزالي في كتابه: « إحياء علوم الدين » ( ٤٦٩/١ ) مطبوع مع شرحه إتحاف السادة المتقين، ذكره مستدلاً به على تفاوت العقل، وقد علق عليه الزبيدي في شرحه المذكور بقوله: (قال العراقي: رواه داود بن المحبر في كتاب العقل بسنده عن أنس بن مالك ، مع اختلاف يسير في النص ) .

قلت : «وداود بن المحبر » هالك ، وسيأتي الكلام عنه ص (٩٨) . وقـــد ذكره ابن عراق في كتابه : تنزيه الشريعة ( ٢١٩/١ ) ضمن الأحاديث الموضوعة في « العقل » .

(٤) الضمير في ( روى ) يعود إلى أبي الحسن التميمي كما صرح بذلك أبو الخطاب في كتابه « التمهيد » الورقة ( ٩/ب ) وكذلك الشأن في ضمير ( روى ) الآتية .

انظر ترجمته في : الاستيعاب (٩٢١/٣) ، وأسد الغابة (٢٦٤/٣) والإصابة (٤/٥) .
 به وتذكرة الحفاظ (٢٦/١) ، وخلاصة تذهيب الكمال ص (١٧٠) ،
 وشذرات الذهب (٣/١٥) والنجوم الزاهرة (١٢٥/١) .

<sup>(</sup>۱) الفرق مكيال بالمدينة يسع ثلاثة أصع وهو بسكون الراء ويحرك وهو أفصح من إسكان الراء ـــ أو يسع ستة عشر رطلاً أو أربعة ارباع جمع فرقان كَبُـْطنان . القاموس : مادة ( فرق ) .

<sup>(</sup>٢) الوَسْق ستون صاعاً ، أو حمل بعير . القاموس : مادة (وسق) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ص (٢٤٢) مع اختلاف يسير في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان .

نكلم <sup>(۱)</sup> الناس على قدر عقولهم )<sup>(۲)</sup> . وروى يزيد عن أبي زياد <sup>(۳)</sup> عن ابن عباس قال : «العقل عشرة أجزاء، تسعة في الأنبياء، وواحد في سائر الناس»<sup>(٤)</sup>.

وهذا الحديث: (أمرنا أن نكلم..) ذكره الغزالي في كتابه: «إحياء علوم الدين» ( ٩٦/١) وفي الحاشية: قال العراقي: (حديث «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ، ونكلمهم على قدر عقولهم » ، رويناه في جزء من حديث أبي بكر الشخير من حديث عمر أخصر منه. وعند أبي داود من حديث عائشة «أنزلوا الناس منازلهم »).

وبهذا اللفظ الذي ذكره العراقي عن أبي داود أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم ( ٢٠٠/٢ ) ، وقد أخرجه عن يحيى بن اسماعيل بسنده إلى ميمون بن أبي شبيب عن عائشة مرفوعاً ، ثم عقب عليه أبو داود بقوله : ( وحديث يحيى مختصر . وميمون لم يدرك عائشة ) .

وقد أورد هذا الحديث أبو الحطاب في التمهيد الورقة ( ٩/ب ) نقلاً عن أبي الحسن التميمي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم » . ولا يصح شيء من هذا في المرفوع ، وإنما هو من قول على – رضي الله عنه – كما في صحيح البخاري برقم (١٢٧) (الفتح) .

(٣) هو : يزيد بن أبيي زياد الكوفي قال فيه ابن حبان : « صدوق إلا أنه كبر وساء حفظه ، وكان يتلقن » . وقال فيه الذهبي : « أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه » . وقد أخرج له مسلم مقروناً بآخر . وقال فيه يحيى : « لا يحتج به » . وقال ابن المبارك : « ارم به » . توفي سنة ( ١٣٦ ه ) وله تسعون سنة تقريباً . انظر ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ص ( ٣٧١ ) ، وشدرات الذهب ( ١/ ٢٠٧ ) ، وطبقات الخفاظ ص ( ٢١ ) ، وطبقات ابن سعد ( ٢٧٧٧ ) ، والعبر ( ١٨٧/١ ) ، والمغني في الضعفاء ( ٢٧ ٤٩/٧ ) ، وميزان الاعتدال ( ٤٢٣/٤ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (نكل) بحذف الميم ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) بعد البحث الطويل لم أجد حديثاً بلفظ : ( إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نكل الناس على قدر عقولهم ) ولكن الذي وجدته هو : ( أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم ) ، فبان أن في النسخة المخطوطة غلطاً ، وذلك بحذف حرف الميم من كلمة ( نكلم ) ، فأصبحت : ( نكل ) .

وهذه الأخبار كلها تدل على التفاضل في العقول (١) .

ولأنه إجماع الناس ؛ فإنه مستفيض فيهم القول بأن أحد العاقلين أكمل عقلاً وأوفر وأرجح من الآخر . قال بعضهم :

(۱) هذه الأحاديث لا تدل على شيء ، لأنه لم يثبت منها شيء ، وكونها حجة فرع ثبوتها .

وأحاديث العقل حكم عليها المحدثون بالوضع ، وأنه لم يصح منها شيء ، ولذلك قال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ( ١٧٧/١ ) : ( وقد رُويت في العقول أحاديث كثيرة ، ليس فيها شيء يثبت ) ، كما قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة ( ٢١٣/١ ) : ( أحاديث في العقل أخرجها «داود بن المحبر » في كتاب العقل ، ومن طريقه الحارث بن أسامة ، وكلها موضوعة ، كما قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ) .

ويصرح الدارقطني بأن كتاب العقل وضعه أربعة . أولهم « ميسرة بن عبد ربه » ، ثم سرقه منه « داود بن المحبر » فركبه بأسانيد أخرى غير مسانيد « ميسرة » . وكذلك فعل « عبد العزيز بن أبي رجاء » و « سليمان بن عيسى السجزي » . راجع الموضوعات لابن الجوزي ( ١٧٦/١ ) .

كل واحد من هؤلاء الأربعة مشهور بالوضع والكذب ، ولمزيد من الفائدة راجع في ترجمة :

- ميسرة بن عبد ربه الفارسي ، تنزيه الشريعة لابن عراق ( ١٢١/١ ) ، وكتاب المغني في الضعفاء للذهبي ( ١٧٣/١ ) ، وميزان الضعفاء للذهبي ( ١٧٣/١ ) ، وميزان الاعتدال ( ٢٣٠/٤ ) .
- ۲- داود بن المحبر ، راجع في ترجمته: تنزيه الشريعة ( ۹/۱ه )، والمغني في الضعفاء
   ۲۰/۱) ، والموضوعات لابن الجوزي ( ۱۷۲/۱) ، وميزان الاعتدال ( ۲۰/۲) .
- ٣- عبد العزيز بن أبي رجاء ، راجع في ترجمته : تنزيه الشريعة لابن عراق (١٠/١) ، والموضوعات لابن الجوزي (١٧٦/١) ، وميزان الاعتدال (٦٢٨/٢) .
- ٤- أما سليمان بن عيسى السجزي فراجــع في ترجمته: تنزيه الشريعة ( ١٠٥/١) ،
   والمغني في الضعفاء ( ٢٨٢/١ ) ، والموضوعات لابن الجوزي ( ١٧٣/١ ) ،
   وميزان الاعتدال ( ٢١٨/٢ ) .

يزين الفتى في الناس كثرة ُ عقلـــه وإن لم يكن في أهله بحسيب (١) فإن قيل: إنما يقال ذلك على معنى أنه أكثر استعمالاً لعقله وتيقظاً وتحـــذراً.

قلنا : إنما كان أكثر استعمالاً ، لوفور عقله على غيره ، ولقلة عقل غيره ، أنه لم يكثر استعماله لعقله .

ويدل على ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه قال : (ما وجد من ناقصات العقول والأديان أغلب للرجال<sup>(۲)</sup> ذوي [٦/أ] الرأي<sup>(۳)</sup> على أمورهم من النساء، قالوا: يا رسول الله ما نقصان عقلها ودينها؟قال: أما نقصان عقلها فجعل الله تعالى شهادة امرأتين برجل ، وأما نقصان دينها فإنها تمكث الثلاث والأربع لا تصلي لله تعالى فيها سجدة<sup>(٤)</sup>). وهذا يدل على

 <sup>(</sup>۱) ذكر الناسخ بالحاشية البيت الذي يلي هذا البيت ، وهو :
 إذا حل أرضاً عاش فيها بعقلــــه وما عــاقل في بلـــدة بغريب هذان البيتان ذكرهما ابن أبى الدنيا في كتابه « العقل وفضله » ص ( ٢٣

هذان البيتان ذكرهما ابن أبي الدنيا في كتابه « العقل وَفضله » صَّ ( ٢٣ ) ولم ينسبِهما إلى أحد . وقد أوردهما على النحو التالي :

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (للرجل).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، ولكن أغلب روايات الحديث جاءت بلفظ : ( أغلب لذي لب منكن ) ، وفي سنن الدارمي في كتاب الوضوء باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد ( ١٩٠/١ ) جاء الحديث بلفظ : ( أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث روي بألفاظ متعددة ، بل مختلفة أحياناً ، قلة وكثرة ، تقديماً وتأخيراً ، انظر صحيح البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ( ٧٩/١ ) ، وكتاب الصوم باب الحائض تترك الصوم والصلاة (٤٣/٣) وصحيح مسلم في =

نقصان عقل النساء عن عقول الرجال مع وصفهن بالعقل.

واحتج من منع ذلك :

بأن العقل من العلوم الضرورية ، وتلك لا تختلف في حق عاقل .

والجواب: أن تلك العلوم لم يختلف ما يدرك به من النظر والشم والذوق، فلهذا لم تختلف هي في أنفسها، وليس كذلك العقل؛ لأنه يختلف ما يدرك به وهو التمييز والفكر، فيقل في حق بعضهم ويكثر؛ فلهذا اختلف.

واحتج بأنه لو كان أحدهما أكمل من الآخر لم يحصل لغير الكامل الغرض ، وهو تأمل الأشياء ومعرفتها ؛ لأجل النقصان الذي منه .

والجواب: أنه إنما لا يحصل له الغرض الكامل؛ لأنا نجد أن من لم يكمل عقله لا تكمل أحواله، ولا يبلغ جميع أغراضه، ومن الكامل عقله بلغ أكثر أغراضه وأكمل أكثر أحواله.

## **فصل** [ في تعريف الببان ] <sup>(۱)</sup>

وحد البيان (٢) : إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلاً مما يلتبس به

<sup>=</sup> كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ( ٨٦/١ ) ، وسنن أبي داود كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( ٢٢/٢ ) ، وسنن ابن ماجه في كتاب الفتن باب فتنة النساء ( ١٣٢٦/٢ ) ، وسنن الدارمي كتاب الوضوء باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد ( ١٩٠/١ ) ، والمستدرك باب النساء أكثر أهل جهنم ( ١٩٠/١ ) ومسند الإمام أحمد ( ٢٧/٢ ) ، ونصب الراية ( ١٩٠٤ ) ، والمقاصد الحسنة ص ( ٢٥٥ ) ، وكشف الحفاء ( ٢١/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل كتاب التمهيد الورقة ( ١٠/أ )، وشرح الكوكب المنير ص ( ٢٢٧ ) ، والمسودة ص (٥٧٢) ، وقد ذكر فيها تعريف المؤلف، وراجع أيضاً مبحث البيان في كتاب البرهان لإمام الحرمين ( الورقة ( ٢٠/ب – ٢٣/أ ) . (٢) من أول هذا الفصل إلى قول المؤلف في آخر الفصل: (وذكر أبو بكر في مجموع =

ويشتبه من أجله . كما يقال : « بـَانَ الأمرُ إذا ظهرَ » .

وأصله في اللّغة من القطع والفصل ، يقال <sup>(۱)</sup> : « بـَانَ منه إذا انقطع » قال النبي ﷺ : ( ما بان من البهيمة وهي حية ، فهو ميتة ) <sup>(۲)</sup> .

« وبان : إذا فارق » قال جرير (٣) :

- (١) في الاصل : ( ويقال ) .
- (٢) حديث صحيح أخرجه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه مرفوعاً أبو داود في كتاب الصيد باب في صيد قطع منه قطعة (٢٠٠/٢) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما قطع من الحي فهو ميت (٤/٤٤) ، وقال فيه : (حديث حسن غريب ، لا نعر فه إلا من حديث يزيد بن أسلم ، والعمل على هذا عند أهل العلم) . وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الذبائح (٢٣٩/٤) ، وأخرجه الدارقطني في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك (٢٩٧/٤) ، وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الصيد باب في الصيد باب في الصيد يبين منه العضو (٢٠/٢) .

وقد روى هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ، أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية ( ١٠٧٢/٢ ) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ١٢٤/٤ ) .

ورواه أيضاً أبو سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه الحاكم في مستدركه ( ١٣٩/٤ ) وقال : (حديث صحيح على شرط الشيخين ) .

كما رواه تميم الداري رضي الله عنه أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية ( ١٠٧٣/٢ ) ، وأخرجه أيضاً الطبر اني في « معجمه الكبير » كما حكاه الزيلعي في « نصب الراية » ( ٣١٨/٤ ) والسيوطي في « الجامع الصغير » ( ٤٦١/٥ ) مطبوع مع شرحه « فيض القدير » .

(٣) هو جرير بن عطية بنحذيفة الخطفي التميميأبو حزَرْرة ، شاعر معروف، وقعت =

فيه مسائل ...) ، منقول من كتاب الفصول في أصول الفقــه للإمام أبي
 بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص ، الورقة ( ٧٦) وما بعدها ، مخطوطة
 دار الكتب المصرية ، مع ملاحظة أن المؤلف يحذف بعض كلام الجصاص قليلاً ،
 ويضيف بعض كلام كبار الحنابلة .

#### بَانَ الْحَلِيطُ وَلَوْ طُوِّعْتُ مَا بِانْسَا

وقطَّعُوا مِن حبِبَالِ الوَصْلِ أَقِرَ انَّا(١)

وبانت المرأة من زوجها بينونة : إذا فارقت زوجها وانقطع النكاح بينهما ، فسمي إظهار المعنى وإيضاحه بياناً ؛ لانفصاله مما يلتبس به من المعاني فيشكل من أجله .

وقد ذكر الشافعي (٢) البيان ووصفه (٣) فقال : « البيان اسم جامع

بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض. فضله جمهور الأدباء على خصمه الفرزدق.
 له ديوان مطبوع. أخباره كثيرة حفلت بها كتب الأدب. توفي سنة (١١٠ه)،
 وقيل: سنة (١١١ه) باليمامة. وقد نيف على الثمانين.

انظر ترجمته في : « الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( 278/1 ) ، و « طبقات فحول الشعراء » للجمحي ص ( 29 ) ، ( 29 ) ، و «وفيات الأعيان » ( 19 ) .

<sup>(</sup>۱) هذا البيت جاء في مطلع قصيدة موجودة في ديوان جرير ( ١٦٠/١ ) بتحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه . وهو موجود في كتاب «الشعر والشعراء» ( ١/ ٦٨ ) ، « والأغاني » ( ٣٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد الله . أحد الأئمة الأربعة، وأحد أعلام الإسلام . مؤسس علم الأصول . ولد في غزة بفلسطين سنة ( ١٥٠ه) ، وتوفي بالقاهرة سنة ( ٢٠٤ ه ) .

انظر ترجمته في : « البداية والنهاية » ( ... ( ... ( ... ) ، و « ... ... بغداد » ( ... ( ... ) ، « وخلاصة « و ... و ... ... ( ... ) ، « وخلاصة تذهيب الكمال » ص ( ... ( ... ) ، « و ... و شنرات الذهب » ( ... ( ... ) ، « و ... طبقات الخابلة » ( ... ( ... ) ، و « ... و « ... الجنابلة » ( ... ( ... ) ، و « ... و « ... المفسرين » للداودي ( ... ( ... ) ، و « ... طبقات الشافعية » للاسنوي ( ... ) ، و « ... طبقات النافعية » لا ... و « ... المفات النافعية » لا ... و « ... المناب المفات القراء » ( ... ) ، و « ... المناب المفات القراء » ( ... ) ، و « ... المناب المفات القراء » ( ... ) ، و « ... المناب المفات الناب » ( ... ) ، و « ... المناب » ، و « النجوم الزاهرة » ( ... ) ، المناب » .

<sup>(</sup>٣) في كتابه: «الرسالة» ص ( ١٥).

لمعان (١) مجتمعة الأصول متشعبة الفروع ، فأقل ما في تلك المعاني المتشعبة أن تكون بياناً (٢) لمن خوطب ممن نزل القرآن بلسانه (٣) ، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض » . ثم جعله على خمسة أوجه (١) .

واعترض عليه أبو بكر بن داود (٥) ، وقال : البيان أبين من التفسير الذي فسره .

واعترض غيره عليه أيضاً وقال : لم يصف البيان؛ لأنه ذكر جملة مجهولة ، فكان بمنزلة من قال : البيان اسم يشتمل على أشياء ، ثم لم يبين تلك الأشياء ما هي .

واعتذر أصحابه له ، وقالوا : لم يقصد به حد البيان وتفسير معناه ، وإنما قصد به : أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيان ، فهي

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( لمعاني ) .

<sup>(</sup>٢) في الرسالة ص (١٥): (أنها بيان).

<sup>(</sup>٣) هنا عبارة ساقطة هي : (متقاربة الاستواء عنده ، وإن كان ...) الرسالة ص (١٥).

<sup>(</sup>٤) وقد تكلم عنها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة ص ( ١٥ – ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن داو د بن علي الظاهري ، أبو بكر . أحد فقهاء الظاهرية ، تصدر للفتوى ببغداد بعد موت أبيه . له كتاب الزهرة . توفي سنة ( ٢٩٧ه) وقد نيف على الأربعين .

انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد » ( ٢٥٦/٥ ) و « دول الاسلام » للذهبي ( ١٨١/١ ) . و « شذرات الذهب » ( ٢٢٦/٢ ) ، و « وفيات الأعيان » ( ٣٩٠/٣ ) . وقد ترجم له الدكتور نوري القيسي في كتابه : « أوراق من ديوان أبي بكر محمد بن داود الأصفهاني » ص ( ٧ – ١٠ ) .

متفقة في أن اسم البيان يقع عليها ، ومختلفة في مراتبها ، فبعضها أجلى وأبين من بعض ؛ لأن من البيان ما يدرك معناه من غير تدبر وتفكر فيه من صفة ما [٦/ب] يحتاج إلى تفكر وتدبر ، ولهذا قال النبي عليه : ( إن من البيان لسحراً ) (١) فأخبر أن بعض البيان أبلغ من بعض . ولأن الله تعالى ورسوله عليه خاطبنا بالنص والعموم والظاهر ودليل الخطاب وفحواه . وجميع ذلك بيان ، وإن اختلفت مراتبها فيه .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء في الشعر ( ٩٨/٢ ٥) ، ولفظه : (إن من البيان سحراً ، وإن من الشعر حكماً). وعن بريدة رضي الله عنه مرفوعاً أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء في الشعر ( ٩٨/٢ ٥) ، بلفظ : (إن من البيان سحراً ، وإن من العلم جهلاً ، وإن من الشعر حكماً ، وإن من القول عيالاً ) ، وقد رمز له السيوطي بالضعف انظر « الجامع الصغير » ( ٢٥/٢ ٥ ) مطبوع مع شرحه « فيض القدير » .

وراجع في ذلك أيضاً : «كشف الخفاء» ( ٢٩٦/١ ).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً، وقد أخرجه عنه البخاري في صحيحه في كتاب الطب باب من البيان سحر ( ۱۷۸/۷ ) . وأخرجه عنه أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في المتشدق في الكلام ( ۱۹۷/۲ه ) . وأخرجه عنه البرمذي في سننه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في أن من البيان سحراً ( ۳۷٦/٤) وقال : « حديث حسن صحيح » . وأخرجه مالك في « الموطأ » في باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله ( ۲/۳/٤ ) مطبوع مع شرح الزرقاني . وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه مرفوعاً أخرجه مسلم في « صحيحه » في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والحطبة ( ۲/۶۲۵ ) . وأخرجه الدرامي في سننه عنه في كتاب الصلاة باب في قصر الحطب ( ۳۰۳/۱ ) .

وقال أبو بكر الصيرفي (١): البيان: (٢) « إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى [ حيّز] (٣) التجلي». وهو اختيار أبي بكر (٤) من أصحابنا فيما وجدته بخطه في مجموع فيه مسائل.

وفي هذه العبارة خلل ؛ لأن هذا الوصف إنما يوجد في بعض أقسام البيان ، وهو بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه .

فأما الخطاب المبتدأ من الله تعالى ومن الرسول عليه ومن ساثر

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله الصير في البغدادي الشافعي ، أبو بكر ، أصولي فقيه متكلم . تفقه على ابن سريج . من تصانيفه : « شرح الرسالة » ، وكتاب « الإجماع » وكتاب في « الشروط » . توفي بمصر سنة ( ٣٣٠ه) .

له ترجمة في « تاريخ بغداد » ( 259/3 ) ، و« شذرات الذهب » ( 70/7 ) و« طبقات الشافعية » للسبكي ( 7/7 ) ، و« طبقات الشافعية » للسبكي ( 7/7 ) ، و« طبقات الفقهاء » للشير ازي ص ( 111 ) ، و« العبر » للذهبي ( 7/7 ) ، و« الفهرست » ص ( 717 ) ، و« الوفيات » ( 77/7 ) .

<sup>(</sup>٢) تعریف الصیر فی هذا ذکره الغزالی فی « المنخول » ص ( ٦٣ ) ، و فی « المستصفی » ( ٣٦٥/١ ) ، و لم یعزه لأحد . و ذکره فی « المسوَّدة » ص ( ٧٧٢ ) بأخصر مما هنا ، و ذکره فی « شرح الکوکب المنیر » ص ( ٢٢٧ ) الا أنه أبدل کلمة : (الشيء) بكلمة : (المعنی ) ، و ذکره أيضاً الشوكانی فی « إرشاد الفحول » ص ( ١٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة من الأصل ، وهي مثبتة في جميع المصادر التي ذكرناها آنفاً
 عدا « المسوَّدة » .

<sup>(</sup>٤) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يز داد بن معروف، أبو بكر، الحنبلي، المعروف بغلام الحلال . أصولي فقيه . كان ذا دين وورع . علامة بمذهب أحمد . له تصانيف ، منها : «المقنع » ، و «تفسير القرآن » . توفي سنة (٣٦٣هـ) .

انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد » ( ۲۰۹/۱۰ ) ، و« شذرات الذهب » (۳/۰ ) ) و « طبقات الحنابلة » ( ۱۱۹/۲ ) ، و « المنتظم » ( ۷۱/۷ ) .

المخاطبين إذا كان ظاهر المعنى بَيِّن المراد، فهو بيان صحيح، وإن لم يشتمل عليه هذا الوصف، ألا ترى أن قوله تعالى: (اغْسلُهـوا وُجُوهكُمْ ) (۱) وقوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهاتُكُمْ ) (۲) ووله يو (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهاتُكُمْ ) (۲) ووله يكن و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ المُميْتَةُ ) (۳) قد حصل به البيان، وإن لم يكن قبل ظهور ذلك إشكال أخرجه إلى النجلي، بل قد علمنا: أن الغسل لم يكن واجباً، فبين وجوبه بالآية.

وقال قوم من المتكلمين: البيان، هو «الدلالة»؛ لأن البيان يقع بها، وهو ظاهر كلام أبي الحسن التميمي؛ فإنه قال في جزء وقع إلي من كلامه: باب في البيان، ثم قال: البيان عن (١) الشّيء يجري مجرى الدلالة (٥). وهذا أيضاً فيه خلل؛ لأن من الدلائل ما لا يقع به البيان، كالمجمل ونحوه.

وقال قوم منهم : «البيان هو العلم الذي يتبين [ به ] <sup>(١)</sup> المعلوم<sub>»</sub> <sup>(٧)</sup> .

 <sup>(</sup>١) (٦) سورة المائدة.

<sup>(</sup>۲) (۲۳) سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) (٣) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( من ) ، وهو خطأ ، والتصويب من « المسوَّدة » ص ( ٧٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) هكذا نقل المؤلف تعريف أبي الحسن التميمي للبيان ، غير أن أبا الخطاب نقله عنه بلفظ : (الدليل المظهر للحكم). انظر «التمهيد» الورقة (١٠٠أ).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل . والتصويب من « إرشاد الفحول » ص ( ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٧) نقل هذا التعريف في « المسوَّدة » إلا أنه اقتصر على قوله : ( البيان : هو العلم ) ص ( ٧٧٢ ) وقد ذكره الغزالي في كتابه : « المنخول » وعزاه لبعض الشافعية ص ( ٦٤٠ ) . أما الشوكاني في « إرشاد الفحول » ص ( ١٦٨ ) فقد نقله معزواً إلى أبي بكر الدقاق .

وإليه ذهب أبو بكر الدقاق (١).

والذي ذكرناه أولى ؛ لأن أصله في اللغة كذلك .

#### فصل

## [ في وجوه البيان ] <sup>(۲)</sup>

وأما وجوه البيان. فهو في الشرع على وجوه :

منها: الأحكام المبتدأة.

ومنها : تخصيص العموم الذي يمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه الاسم ، فيبين أن المراد البعض .

ومنها : صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز ، وصرف الأمر إلى الندب والإباحة ، وصرف الخبر إلى الأمر .

ومنها: بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم. وهذا البيان ليس بتخصيص؛ لكنه تفسير مراد بالجملة، كقوله تعالى: (وَ آتُـوا حَقَّهُ يَـوْمُ حَصَادِهِ ) (٣). فبين النبي عَلِيْكُ أَن المراد: العشر ونصف

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبو بكر المعروف بالدقاق ، ويلقب ب (خباط) الشافعي المذهب الفقيه الأصولي . تولى القضاء بكرخ بغداد . وكان عالماً فاضلاً . ولد سنة ( ٣٠٧ه) .

له ترجمة في « تاريخ بغداد » (۲۲۹/۳) ، و « طبقات الشافعية » للاسنوي (۲۲/۱) ، و « طبقات الفقهاء » (۲۲۲/۷ ) ، و « المنتظم » (۲۲۲/۷ ) ، و « النجوم الزاهرة » (۲۰7/٤ ) ، و « الوافي بالوفيات » (۱۱٦/۱ ) .

<sup>(</sup>۲) راجع في هذا الفصل « التمهيد » الورقة ( ۱۰/أ ) ، « والمسوَّدة » ص ( ۵۷۳ ) . و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١٤١ ) سورة الأنعام .

وقد اختلف العلماء في هذه الآية، أمكية هي أم مدنية ؟ أمحكمة أم منسوخة ؟ وما =

العشر (١) .

ومنها : النسخ ، وهو : رفع الحكم بعد أن كان في توهمنا وتقديرنا بقــــاؤه .

# فصل [ فيما يحتاج إلى البيان ]

وأما ما يحتاج إلى البيان: فكل لفظ لا يمكن استعمال حكمه ، نحو قوله تعالى: ( وَ آنُوا حَقَّهُ يُومُ حَصَاده م ) (٢) وقوله: ( فيي أَمْوَالهِمْ حَقَّ مُعَلِّومٌ ) (٣) ، وقول النبي ﷺ: ( أمرتُ أن أقاتل الناس ، حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) (٤) ، ونحو قوله: ( وَ أُحِلَ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا

المراد بالحق هنا ، أهو الزكاة المفروضة أم حق غيرها ونسخ بها ، أم حق غيرها ولم ينسخ ؟. ولعل الظاهر أن البيان سابق على هذه الآية ،كما يتضح من كلام الفخر الرازي ، في «تفسيره» ( ٢١٣/١٣ – ٢١٤ ) ، و « تفسير القرطبي » (١٩٩٧) ، و « تفسير أبي السعود » ( ٤٧٣/١ ) .

 <sup>(</sup>١) سيأتي تخريج هذا في قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء العشر ) .
 ص (٦٢١) .

<sup>(</sup>٢) ( ١٤١ ) سورة الأنِعام .

<sup>(</sup>٣) ( ٢٤ ) سورة المعارج .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ، وقد أخرجه عنه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ( ١٢٥/٢ ) ، وفي كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ١١٥/٩ ) .

وأخرجه عنه مسلم في « صحيحه » في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ( ٥١/١ ، ٥٠) .

و أُخرَجه عنه أبو داود في « سننه » في كتاب الجهاد باب علام يقاتل المشركون ؟ =

= وأخرجه عنه ابن ماجه في « سننه » في المقدمة باب الإيمان ( ٢٨/١ ) ، كما أخرجه عنه في كتاب الفتن باب الكف عمن قال : لا إله إلا الله ( ١٢٩٥/٢ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في « سننه » في كتاب التفسير باب من سورة الغاشية ( ٥/ ٤٣٩ ) .

وأخرجه عنه النسائي في « سننه » في كتاب الزكاة باب مانع الزكاة ( ١٠/٥ ) . وأخرجه عنه الدارقطني في « سننه » في كتاب الزكاة ( ٨٩/٢ ) .

وأخرجه عنه الشافعي انظر « بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسن » ( ٢٢٣/١ ) في كتاب الزكاة باب ما ورد في فضلها ووجوبها وقتال مانعها . ورواه أيضاً ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ، أخرجه عنه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» (١٤/١) . وأخرجه عنه مسلم في « صحيحه » في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله عمد رسول الله ( ٣/١٥ ) .

وقد رواه أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه البخاري في «صحيحه » في كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة ( ١٠٣/١ ) ، وأخرجه عنه أبو داود في « سننه » في الكتاب والباب السابق ذكرهما ( ٢/٢٤ ) .

ورواه جابر رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه مسلم في « صحيحه » في الكتاب والباب السابق ذكرهما.( ٥٣/١ ) ، وأخرجه ابن ماجه في « سننه » في كتاب الفتن باب الكف عمن قال : لا اله الا الله ( ١٢٩٥/٢ ) .

. ورواه معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً أخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة باب الإيمان ( ٢٨/١ ) .

ورواه أوس بن أبي أوس رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه أبو داود الطيالسي انظر « منحة المعبود » كتاب الإيمان باب حكم الإقرار بالشهادتين ( ٢٦/١ ) . وأخرجه عنه الدارمي في « سننه » في كتاب السير باب في القتال على قول النبي صلى الله عليه وسلم : أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (١٣٧/٢ ) . ويظهر من كلام المؤلف: أن هذا الحديث مجمل، ومن ثم فلا يعمل به إلا فيما =

بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ ) (١) .

وأما ما يمكن استعماله على ظاهره وحقيقته ، فلا يحتاج إلى البيان ، إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه ، أو كان مراده غير حقيقته ، فيحتاج إلى بيان المراد به ، نحو قوله تعالى : (اقتلُوا الْمُشْرِكِينَ) (٢) ، و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمِّهَاتُكُمْ ) (٤) ، فهذه الألفاظ معانيها معقولة ظاهرة ، فهي غير مفتقرة إلى البيان .

# [الاً] فصل [/٧] [فيما يقع به البيان]

وأما ما يقع به البيان فهو : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والبيان يقع من الله تعالى بالقول وبالكتـــاب

فالقول نحو سائر الفروض المعقول معانيها من ظاهر الخطاب .

ويقع بالكتاب أيضاً ؛ لأن القرآن كلام الله تعالى . وكتابه في اللوح

بین به ، و هذا أحد الآراء . علی أن هناك رأیاً آخر هو : أن الحدیث عام ، و یعمل
 به في أفراده الباقیة التی لم تخص .

راجع : « فتح الباري » ( ٧٥/١ – ٧٧ ، ٤٩٦ – ٤٩٧ ) .

<sup>(</sup>١) ( ٢٤ ) سورة النساء .

ما ذهب إليه المؤلف من أن هذه الآية مجملة ، لا يمكن أن تستغني عن البيان هو أحد الاتجاهين في فهم الآية .

وأما الاتجاه الثاني فهو : أن الآية عامة مبينة ، وقد دخلها التخصيص كما هو مسطور في كتب التفسير . انظر «تفسير القرطبي » ( ١٢٠/٥ – ١٣٥ ) ، « وتفسير أبي السعود » ( ٢٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>۲) (۵) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) ( ٢٧٥ ) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) (٢٣) سورة النساء .

المحفوظ وفي غيره ، فيقع منه البيان بهذين الوجهين ، فيكون منه تخصيص العموم ، كقوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِن النِّسَاءِ ) (١) ، خص منه المحرمات بالآية الأخرى وهي قوله تعالى : ( حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ ) (٢) . ونحو بيان الجملة كقوله تعالى : ( لِلرِّجَال نَصِيبٌ مُمَّا تَرَكُ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) (٣) ، ثم بينه بقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَ د كُمُ ") (١) .

ويكون منه أيضاً بيان مدة الفرض ، وهو نسخ [نحو] قوله تعالى : ( قَدَ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ) (٥) ، ثم قال : ( فَوَلِّ وَجُهُكَ فِي السَّمَاءِ ) (٢) ونحو قوله : ( وَصِيَّسَةً لَازُواَجِهِم مَتَاعاً إلَى الْحَوْل غَيْر َ إِخْراج ) (٧) ثم نسخ منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشر ، بقوله : (يتتربَّصْن بَأنفُسِهِن آربَعة أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٨) .

وكان حد الزانيين الحبس والأذى بقوله تعالى : ﴿ وَاللاَّ تِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نَسَائِكُمْ ۚ ﴾ إلى آخره ، ثم قال : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِيدُوا كُلُّ واحِيدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلَّدَةً ﴾ (١٠)، فنسخ به الحبس

<sup>(</sup>١) (٣) سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) ( ٢٣ ) سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) (٧) سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) (١١) سورة النساء.

 <sup>(</sup>٥) (١٤٤) سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٦) ( ۱٤٩ ) سورة البقرة .

<sup>(</sup>۷) ( ۲٤٠ ) سورة البقرة . (۷) ( ۲٤٠ ) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٨) ( ٢٣٤ ) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٩) (١٥) سورة النساء .

<sup>(</sup>١٠) (٢) سورة النور .

والأذى المذكورين في الآية الأخرى عن غير المحصن .

ويكون البيان من الرسول بالقول ، نحو ساثر السنن المبتدأة ، ونحو تخصيصه لعموم القرآن ، كنهيه عن بيع ما ليس عنده (١) ، وبيع ما لم يقبض (٢).

وأخرجه الطيالسي في « مسنده » عنه في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده ( ٢٦٤/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ( ١٥٦/٢ ) .

ورواه أيضاً عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . أخرجه عنه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين آنفاً .

وأخرجه عنه الترمذي في الكتاب والباب المذكورين ( ٣٢٦/٣ ) ، وقال « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنه النسائي في الموضع السابق ( ٢٥٩/٧ ) .

وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( ٧٣٧/٢ ) .

راجع في ذلك أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ۵/۳ ) ، و « تيسير الوصول إلى جامع الأصول » ( ۲۸/۶ ) و « نصب الراية » ( ۱۸/۶ ) ، و « نصب الراية » ( ۱۸/۶ ) ، و « مجمع الزوائد » ( ۸۰/۶ ) .

(٢) حديث النهي عن بيع ما لم يقبض في الطعام وغيره ، أخرجه الدارقطني في «سننه» في كتاب البيوع ( ٨/٣) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه بلفظ : ( أنه – أي حكيم – قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أشتري هذه البيوع فما تحل لي منها ، وما تحرم علي ٤ قال : « يا ابن أخي إذا اشتريت بيعاً ، فلا تبعه حتى تقبضه ) .

<sup>(</sup>۱) حديث النهي عن بيع ما ليس عنده، صحيح، رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه . أخرجه عنه أبو داود في كتاب التجارة باب الرجل يبيع ما ليس عنده (٢٥٤/٢) . وأخرجه عنه الرمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٣/٥٢٥) ، وقال : «حديث حسن ». وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك ( ٧٣٧/٢) .

وأخرجه عنه الطيالسي في « مسنده » في كتابه البيوع باب النهي عن بيع الولاء
 والمحاقلة والمزاينة وبيع ما ليس عنده ( ٢٦٤/١ ) .

وأخرجه عنه البيهقي في « سننه » باب النهي عن بيع ما لم يقبض ، وإن كان غير طعام (٣١/٥)، وراجع في هذا أيضاً : « نصب الراية » ( ٣٢/٤) ، و« تلخيص الحبير » ( ٢٠/٣) ) .

ومما يلاحظ هنا : أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه قد جاء في أحاديث صحيحة ، منها المتفق عليها ، غير أن النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام ، هو الذي يوحي به كلام المؤلف هنا ، وهو الذي لاحظناه عند العزو ، والله أعلم .

(۱) حديث : (أحلت لنا ميتتان) . . رواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأطعمــة باب الكبد والطحال (۱۱۰۲/۲) بلفظ : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ) .

وأخرجه عنه الشافعي، انظر كتاب الأطعمة باب ما جاء في السمك والجراد ( ٢/ ٤٢٥ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في سننه في باب الصيد والذبائح والأطعمة ( ٢٧٠/٤ ) . وأخرجه عنه أيضاً أحمد والبيهقي وعبد بن حميد كما نقل ذلك الزيلعي في « نصب الراية » ( ٢٧٠/٤ ) .

ورفع هذا الحديث مداره على ثلاثة رواة هم « عبد الرحمن » و « عبد الله » و « أسامة » أبناء زيد بن أسلم وكل واحد منهم رواه عن أبيه زيد بن أسلم ، وهؤلاء الثلاثة ضعفهم ابن معين غير أن الإمام أحمد وثق عبد الله .

وقد تابعهم شخص رابع هو « أبو هاشم كثير بن عبد الله الأيلي » ، كما أخرج ذلك عنه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام ، وهو ضعيف أيضاً .

وقد رواه أبو سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه الحطيب بسنده ، وفيه « المسور بن الصلت » ، وهو كذاب .

وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً، فقد روى من =

ويكون البيان بالكتابة أيضاً: كنحو كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم (١) في الصدقات والديات وساثر الأحكام (٢) ، وكتابه الذي كتبه لأبي بكر

رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً ، قال الدارقطني :
 « هو الصواب » ، وصحح الوقف أبو زرعة وأبوحاتم .

والموقوف هنا له حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابي : أحلّ لنا ، أو حرم علينا بمنزلة قوله : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا .

راجع : « نصب الراية » ( ٢٠٢/٤ ) ، و « تلخيص الحبير » ( ٢٥/١ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٧٦٨ ) .

(۱) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري ، أبو الضحاك ، صحابي . شهد الخندق وما بعدها . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً كتبه له ، فيه كثير من الأحكام ، كان عاملاً للنبي صلى الله عليه وسلم على نجران . مات بالمدينة سنة ( ٥١ه ) .

له ترجمه في « الاستيعاب » (١١٧٢/٣ ) ، و «الإصابة » ( ٢٩٣/٤ ) . و « شذرات الذهب » ( ١٩٣/٤ ) .

(٢) حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي أشار المؤلف إليه أخرجه عنه النسائي في «سننه» في كتاب الديات، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ( ٨١/٥ ) ، وقد ذكر أن يونس ــ أحد رواة الحديث ــ قد رواه عن الزهري مرسلاً .

وأخرجه عنه الدارقطني في « سننه » في كتاب الحدود والديات ( ٢٠٩/٣ ) . وأخرجه الحاكم في « مستدركه » ( ٣٩٥/١ ) ، كما أخرجه الإمام مالك في أول كتاب العقول ( ١٧٥/٤ ) .

وأخرجه الدارمي في «سننه» في كتاب الديات باب كم الدية من الإبل (١١٣/٢). وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الديات باب جامع دية النفس وأعضائها ( ٢/ ٢٦٠ ) .

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية ( ٣٣٩/٣ – ٣٤٣ ) ، كما نقل عن ابن الجوزي عن الإمام أحمد قوله : « كتاب عمرو بن حزم صحيح » .

الصديق  $^{(1)}$  في الصدقات  $^{(7)}$  . وقال عبد الله بن عَكيم  $^{(7)}$  : ورد علينا

وقال يعقوب الفسوي : « لا أعلم في الكتب المنقولة أصح منه » .
 ونقل الزيلعي عن بعض المتأخرين قولهم : « حديث ابن حزم تلقاه الأثمة الأربعة بالقبول » .

والذين صححوا الحديث بنوا ذلك على أن « سليمان » أحد رواته هو « ابن داو د الدمشقي » الثقة ، ولكن كثيراً من المحققين خالفوهم ، وقالوا : إنه « سليمان بن أرقم » الضعيف . راجع تفصيل ذلك في « الجوهر النقي » (  $\Lambda7/8 - \Lambda7$  ) .

(۱) هو الصحابي الجليل عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي ، شهد بدراً . رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ، وصاحبه الوحيد في الهجرة . أحد المبشرين بالجنة . خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعده . مات بالمدينة في شهر جمادى الآخرة سنة (۱۲ه) ، ودفن بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم .

له ترجمة في « الاستيعاب » (٩٦٣/٣) ، و« الإصابة » (١٠١/٤) ، و « الأعلام » للزركلي (٢٣٧/٤) ، و « دول الإسلام » (١٢/١) ، و « شذرات الذهب » (٢٤/١).

(٢) حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات طويل ، ونستغني عن إيراد نصه بذكر من أخرجه ، فقد أخرجه البخاري في « صحيحه » في كتاب الزكاة باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ( ١٣٨/٢ ) ، وفي باب زكاة الغنم ( ١٣٩/٢ ) ، وفي باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ( ١٤٠/٢ ) .

وأخرجه أبو داود في « سننه » في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ( ٣٥٨/١ ) . وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل ( ١٣/٥ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق سن ( ٥٧٥/١ ) . وأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل والغنم ( ١١٣/٢ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ٢٠٠/٢ ) ، و « تيسير الوصول » ( ٨/٢ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٣١١ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٣١١ ) ، و « نصب الرية » ( ٣٣٥ – ٣٣٧ ) .

(٣) هو عبد الله بن عكيم الجهني أدو معبد. اختلف في سماعه من النبسي صلى الله عليه =

كتاب رسول الله عَلِيْكُ قبل موته بشهر: (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب ) (١). وقال الضحاك بن سفيان الكلابي (٢): كتب إليَّ رسولُ الله عَلِيْكُ (أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ) (٣)، فثبت أن الكتابة

وسلم ، يعد في الكوفيين .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٩٤٩/٣ ) ، و« طبقات خليفة بن خياط » ص ( ١٢١ ) .

(۱) هذ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (۲۲/۶) وقال : (هذا حديث حسن .. وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ) .

وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ( ٢/ ٣٨٧ ) .

وأخرجه النسائي في «سننه » في كتاب الفرع باب ما يدبغ به جلود الميتة (١٥٥/٧). وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس باب من قال : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ( ١١٩٤/٢ ) . وأخرجه الرامهرمزي في كتابه : « المحدث الفاصل » ص

( ٤٥٣ ) . ورواه القاضي عياض في كتابه « الإلماع » ص ( ٨٨ ) . وراجع بالإضافة إلى ما سبق : « تيسير الوصول » ( ٢٩٦/٢ ) ، و« تلخيص الحبير » ( ٢٦/١ كـ ٤٨ ) ، و « ذخائر المواريث » ( ٧٦/٢ ) ، و « نصب الراية » ( ١٢٠/١ –

. ( 177

وهذا الحديث مضطرب سنداً ومتناً ، مع الاختلاف في صحبة راويه : عبد الله ابن عكيم ، فقد قال البيهقي : « إنه غير صحابي » .

(٢) هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلبي ، أبو سعيد ، كان والياً للنبي صلى الله عليه وسلم على من آمن من قومه ، وجابياً للصدقات منهم مات سنة ( ١٩١ه ) .

له ترجمة في « الاستيعاب » ( ٧٤٢/٢ ) ، و « الإصابة » ( ٢٦٧/٣ ) ، «والأعلام » ( ٣٠٨/٣ ) .

(٣) هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة =

يقع بها البيان كوقوعه بالقول .

ويكون من النبي عَلِيلِتُم بيان المجمل في الكتاب بهذين الوجهين ، نحو قوله تعالى : (خُدُ مين أُمُواليهيم صدَقَةً ) (١) وقوله : (آتُوا حَقَّهُ

= من دیة زوجها ( ٤٢٥/٤ ) ، وقال : « حدیث حسن صحیح » .

وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب المرأة ترث من دية زوجها ( ١١٧/٢ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات باب الميراث من الدية ( ٨٨٣/٢ ) .

وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ( ١٩٤/٤ ) مطبوع مع شرح الزرقاني . وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها ( ٢٢٩/٢ ) .

وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض ( ٧٧/٤ ) .

وراجع أيضاً : « تيسير الوصول » (١٤٦/٣ ) ، و« ذخائر المواريث » ( ٢٧٧/١ ) ، و« المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٥٢٣ ) ، و« تحفة الأحوذي » ( ٤٧٤/٤ ) ، و« عون المعبود » ( ١٤٤/٨ ) .

(١) (١٠٣ ) سورة التوبة .

للعلماء في تفسير هذه الآية اتجاهان :

الاتجاه الأول : أن المراد بها أخذ الصدقة من الذين تابوا ؛ لأنهم بذلوا أموالهم صدقة لله تعالى ، وليس المراد بها الزكاة الواجبة وهو قول الحسن .

الاتجاه الثاني : أن المراد بالصدقة في الآية الزكاة ، والقائلون بهذا على فريقين :

الفريق الأول : أن المراد أخذ الزكاة من التاثبين المذكورين في الآية السابقة .

الفريق الثاني : أنه كلام مبتدأ ، والمراد الزكاة الواجبة .

والذي يهمنا هو معرفة البيان في الآية ، هل هو سابق أو لاحق ، والذي يشعر به كلام الفخر الرازي أن البيان سابق ، بمعنى أن الآية نزلت بوجوب الزكاة التي كانت معروفة لديهم . راجع : « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي ( ٢٤٤/٨ – ٢٥٠ ) .

يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ، وقوله تعالى : (أَنْفُقُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَـا كَسَبْنُمْ وَمَيِمًّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ ) (٢) .

ويكون منه البيان بالفعل ، نحو فعله لأعداد الركعات في الصلوات المفروضات وأوصافها ، وقع به البيان لقوله تعالى : (أقيمُوا الصّلاَة) (٣). ونحو فعله في المناسك بيان لقوله تعالى : (وَلِلَّهُ عَلَى النّاسِ حَيْجُ النّبَيْت) (٤) .

وقد أكد ذلك بقوله: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) (٥) وقوله: (خذوا

ما المراد بالآية ؟ هل المراد الزكاة المفروضة ، أو صدقة التطوع ، أو كلاهما ؟ ثلاثة آراء ، والأمر في الآية على الأول للوجوب ، وفي الثاني للندب ، وفي الثالث لترجيح جانب الفعل على الترك ، فعلى القول الأول والثالث ، الآية نحتاج إلى بيان ، وقد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والكتابة مثل كتاب أببي بكر وعمرو بن حزم رضي الله عنهما .

راجع في هذا « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي (7.77 - 771 ) ، و « مفاتيح الغيب » للرازي (7.27 - 7.2 ) .

<sup>(</sup>١) (١٤١) سورة الأنعام .

<sup>(</sup>۲) (۲۹۷) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) (٤٣) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) ( ٩٧ ) سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٥) هذا جزء من حديث رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ( ١٥٣/١ ) وأخرجه كما أخرجه عنه في كتاب الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم ( ١١/٨ ) وأخرجه عنه في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد ( ١٠٧/٨ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ( ٤٦٥/١ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب من أحق بالامامة (١٣٩/١) . =

عنيًى مناسككم ) (١) . وليس كل فعله في الصلاة أو الصدقة بياناً للجملة التي في الكتاب؛ لأنه لو صلى لنفسه ، لم يدل ذلك على أنه بيان لقوله تعالى : ( أَقيمُوا الصَّلاَة ) (٢) ، ولو تصدق بصدقة لم يدل على أنها مرادة بقوله :

= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب الأذان في السفر ( ٣٩٩/١ ) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب الامامة ، باب تقديم ذوي السن ( ٢٠/٢ ) .

وأخرَجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب من أحق بالامامة ( ٣١٣/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الامامة ومن أحق بها ( ١٢٨/١ ) بدائع المنن .

وأخرجه عنه الدارمي في « سننه » في كتاب البصلاة ، باب من أحق بالامامة ( ١/ ٢٢٩ ) .

والحديث قد روي مطولاً ومختصراً ، مع ملاحظة أن كل من أخرجه ممن سبق ذكرهم عدا البخاري والشافعي والدارمي ، لم يذكروا قوله : (صلوا كما رأيتموني أصلى ) .

راجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٢٢٥ ) و «ذخائر المواريث» ( ٨٩/٣ ) ، و « نصب الراية » ( ٢٩٠/١ ) ، ( ٢٦/٢ ) ، و « تلخيص الحبير » ( ٢٢/٢ ) .

(۱) هذا جزء من حديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه مسلم في كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ( ۲/ ۹٤٣ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك ، باب في رمي الجمار ( ٢٥٦/١ ) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب مناسك الحج ، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ( ٢١٩/٥ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً: «تيسير الوصول» ( ٢٧٦/١) ، و « ذخائر المواريث » ( ١٦٢/١) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٤٠٧) .

(٢) ( ٤٣ ) سورة البقرة .

( وَآتُمُوا الزَّكَاةَ ) (۱) . وإنما وجه [٧/ب] البيان : ما يجمع الناس على أنه من المكتوبات؛ لأن<sup>(٢)</sup> ما يفعله في نفسه [و] لم يثبت<sup>(٣)</sup> أنه فعله فرضاً ، فلا يكون فيه دلالة على أنه فعلها بياناً .

ويكون منه أيضاً بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب ، كقوله عليه الصلاة والسلام : (لا وصية لوارث) (<sup>1)</sup> قد قيل : إنه نسخ به الوصية

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الوصايا ، باب ما جاء لا وصية لوارث ، كما أخرجه عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه ، وعلى كلا الحديثين يعقب بقوله : « حديث حسن صحيح » ( ٤٣٣/٤ – ٤٣٤ ) .

وأخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة في كتاب الوصايا ، باب لا وصية لوارث ، وأخرجه أيضاً عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه ، كما أخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه – ( ٩٠٥/٢ – ٩٠٦ ) .

وأخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة في كتاب الوصايا ، باب إيصال الوصية للوارث ( ٢٠٧/٦ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في «سننه »في كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث (٣٠١/٢). وأخرجه عنه الدارقطني في «سننه» في كتاب الوصايا ( ١٥٢/٤ ) .

وأخرجه أيضاً عن ابن عباس في الموضع السابق كما أخرجه عنه في كتاب الفرائض ( ٩٨/٤ ) . وأخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن علي بن أبي طالب وعن جابر رضى الله عنهم وذلك في كتاب الفرائض ( ٩٧/٤ — ٩٨ ) .

وقد أخرجه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعاً بلفظ : (لاوصية لوارث ولا إقرار =

<sup>(</sup>١) ( ٤٣ ) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( لأنه ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : (لم يثب) ، وقد صوب ذلك الناسخ في الهامش بما أثبتناه .

هذا جزء من حدیث صحیح بل مشهور أخرجه أبو داود عن أبي أمامــة الباهلي رضي الله عنه في كتاب الوصایا ، باب ما جاء في الوصیة للوارث ( ۲۲۳/۲ ) ،
 وأخرجه عنه في كتاب البيوع ، باب في تضمين العارية ( ۲۲۲۲ ) .

بدین) ، وفی سنده « نوح بن دراج » ، وهو متهم بالوضع . انظر کتاب الوصایا ( ۱۵۲/۶ ) .

وأخرجه الامام أحمد في « مسنده » عن أبي أمامة وعمرو بن خارجة رضي الله عنهما ( ١٨٦/٤ ، ١٨٧ ) ، ( ٢٦٧/٥ ) .

وأخرجه الامام الشافعي عن مجاهد مرسلاً ، انظر كتاب الوقف والوصايا ، باب ما جاء في الوصية ( ۲۲۱/۲ ) من « بدائع المنن » .

ومن حديث عمرو بن خارجة أخرجه البزآر وأبو يعلى الموصلي ، والحارث بن أسامة في مسانيدهم ، والطبراني في « معجمه » مقلوباً عن خارجة بن عمرو ، والصواب : عمرو بن خارجة كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في « التلخيص » . ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، كما أخرجه ابن عدي من حديث جابر وزيد والبراء وعلي رضي الله عنهم .

راجع في هذا الحديث بالاضافة إلى ما سبق: « نصب الراية » ( 2.7/8 - 0.8 ) ، و« تلخيص الحبير » ( 9.7/8 ) ، و« المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( 9.0 ) ، و« تيسير الوصول » ( 17.7/8 ) ، و « فيض القدير شرح الحامع الصغير » ( 17.2/8 ) ، و « كشف الحفاء » للعجلوني ( 18.7/8 ) .

- (۱) هذا إشارة للآية الكريمة : « كُتُيبَ عَلَيْكُمْ ۚ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ ۗ الْمَوْتُ لِنَ قَالُ مَنْ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقاً على الْمُتَقِينَ ) (۱۸۰) سورة البقرة . والذي ذكره المؤلف في الناسخ أحد الأقوال ، وهناك أقوال أخرى في المسألة راجعها إن شئت في « تفسير الفخر الرازي » ( م/12 32)
- (٢) هذا إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . انظر « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٦٣٩ ) ، وسيأتي تخريجه بالتفصيل ص (٧٩٨ ) .

# [و] في السنة : نحو قوله : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها(٢))

(۱) في قوله تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم .. ) الآيتين ( ١٥ ) ، ( ١٦ ) من سورة النساء .

وما ذهب إليه المؤلف من أن حديث عبادة بن الصامت ناسخ لآيتي النساء ، هو أحد الأقوال ، غير أن الظاهر أنه لا يوجد نسخ في المسألة ؛ لأن الحكم المنسوخ لا بد أن يكون مؤبداً في أذهان المخاطبين عند تشريع الحكم ، وهذا غير موجود في الآية ، إذ أن الآية تشعر بأن العقوبة التي نصت عليها عقوبة مؤقتة ، ستبدل بغيرها ، (حَتّى يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَ سَبِيلاً ) .

على أن هناك آراءً أخرى في المسألة بيَّنها الفَخر الرازي في « تفسيره » ( ٢١٩/٩ – ٢٠٥

(٢) هذا جزء من حديث رواه بريدة رضي الله عنه . أخرجه عنه مسلم في كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ( ٢٧٢/٢ ) . وفي كتاب الأضاحي ، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه .. ( ١٥٦٤/٣ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الجنائز ، باب في زيارة القبور ( ١٩٥/٢ ) ، كما أخرجه عنه في كتاب الأشربة ، باب في الأوعية ( ٢٩٨/٢ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الجنائز ، باب الرخصة في زيارة القبور ، وقال : « حديث حسن صحيح » (٣٦١/٣ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الجنائز ، باب في زيارة القبور ( ٧٣/٤) ، وأخرجه عنه النسائي في كتاب الإذن في ذلك ، أي : الإذن في الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وفي ادخاره ( ٢٠٧/٧) ، كما أخرجه عنه في كتاب الأشربة ، باب الإذن في شيء منها ( ٢٧٨/٨ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأشربة ، باب ما رخص فيه من ذلك ، أي : من نبيذ الأوعية ( ١١٢٧/٢ ) ، وقد أخرجه مختصراً بلفظ : ( كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه، واجتنبوا كل مسكر) . كما أخرجه عن ابن مسعود رضي= الله عنه في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في زيارة القبور ( ١/١، ٥) بلفظ مثل اللفظ الذي ساقه القاضي أبو يعلى غير أنه زاد فيه : ( فإنها تز هد في الدنيا و تذكر الآخرة ) . وأخرجه الإمام مالك في « الموطأ » عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ، وفي آخره ( ولا تقولوا هجراً ) ، وذلك في كتاب الضحايا ، باب ادخار لحوم الضحايا ( ٧٦/٣ ــ ٧٧) مطبوع مع شرح الزرقاني .

وأخرجه الإمام الشافعي عن أبي سعيد الخدري في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر وزيارة القبور ( ٢٢٠/١ ) « بدائع المنن » .

وأخرجه أبو داود الطيالسي في « مسنده » عن بريّدة رضي الله عنه بلفظ: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ) ، وذلك في كتاب الجنائز باب كراهة نقل الميث بعد دفنه وما جاء في زيارة القبور ( ١٧٠/١ ) .

راجع في هذا الحديث أيضاً: «تلخيص الحبير » (١٣٧/٢) ، و « ذخائر المواريث » (١٣٧/٢) ، و «كشف الحفاء » للعجلوني (١٨٨/٢ – ١٨٩) ، و « فيض القدير شرح الجامع الصغير » (٥/٥٥. ٥٠) ، و «الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير » وضع الشيخ النبهاني (٣٣٤/٢) ، و «المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٣٠٧ – ٣٠٨) .

(۱) النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة في ذلك قد جاء جزءاً من حديث بريدة السابق تخريجه ، غير أنه قد جاء من رواية غير بريدة .

فقد أخرجه مسلم عن عائشة وجابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وذلك في كتاب الأضاحي ، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الاسلام وبيان نسخه ( ١٥٦١/٣ – ١٥٦٢ ) .

وأخرجه الإمام مالك في « الموطأ » من حديث أبي سعيد الحدري ، وقد مر الإشارة إلى ذلك في حديث بريدة .

وأخرجه ابن ماجه عن عائشة ونبيشة الباهلي رضي الله عنهما في كتاب الأضاحي ، باب ادخار لحوم الأضاحي ( ١٠٥٥/٢ ) .

وأخرجه الدارمي عن عائشة ونبيشة الباهلي رضي الله عنهما ، في كتاب الأضاحي ، باب في لحوم الأضاحي ( ٦/٢ ) . ويكون عنه البيان بالإشارة أيضاً كقوله : ( الشهر هكذا وهكذا [ وهكذا ] (١) وأشار بأصابعه العشر ) (١) فأفاد أنه ثلاثون يوماً ثم قال : ( الشهر هكذا وهكذا ، وخنس الإبهام في الثالثة ) (١) فأفاد أنه تسعة وعشرون يوماً .

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الهدايا والضحايا ، باب النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ونسخ ذلك عن جابر بن عبد الله ونبيشة رضي الله عنهما (٢/ ٨٨ ) .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » في كتاب الأضاحي عن أبي سعيد الحدري ( ٢٣٢/٤ ) .

وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » في كتاب الصيد والذبائح والأضاحي عن أبي سعيد الحدري وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وبريدة وجابر ونبيشة وعائشة رضي الله عنهم ( ١٨٥/٤ – ١٨٦ ) .

راجع في هذا الحديث علاوة على ما سبق ذكره: « نصب الراية » ( ٢١٨/٢ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٤٢٩ ــ ٤٣٠ ) ، « وتلخيص الحبير » ( ١٤٤/٤ ) ، و « الفتح الكبير » وضع الشيخ النبهاني ( ٣٣٤/٢ ) ، و « فيض القدير » ( ٥/٥٥ ) .

- (١) ساقطة من الأصل ، والصواب إثباتها كما هو ظاهر .
- (٢) في الأصل : ( العشرة ) ، بإثبات التاء ، وهو خطأ ؛ لأن مثل هذه التاء تحذف في التأنيث وتثبت في التذكير .
- (٣) هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما ، أخرجه عنه البخاري في كتاب الصيام ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ، لا نكتب ولا نحسب (٣٤/٣) . وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال ( ٧٦١/٢ ) .

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود الطيالسي في « مسنده » عن جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهما في كتاب الهدايا والضحايا ، باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث ونسخه ( ٢٣٠/١ – ٢٣١ ) .

وقال تعالى لزكريا: (آيتُكَ أَلاَّ تُكلَمُ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ اللَّ رَمْزَاً) (١) ثم قال: (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمُحْرَابِ فَأَوْحَى النَّهِمِ أَنْ شَبَحُوا بُكْرَةً وَعَشِيبًا ) (١) يَعْنِي: أَشَارَ إليهم، فقامت إشارته مقام القول في بلوغ المراد.

وحكى الله تعالى عن مريم ( فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ ِ ) <sup>(٣)</sup> فبينت لهم مرادها بالإشارة .

ويكون منه البيان أيضاً بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص ، نحو قوله لفاطمة بنت أني حبيش (<sup>1)</sup> في دم الاستحاضة : ( إنها دم عرق ، وليست بالحيضة ) <sup>(6)</sup> . فدل على وجوب اعتبار خروج دم العرق في نقض الطهارة .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصيام ، باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي
 كثير في خبر أبي سلمة فيه ( ١١٣/٤ ) .

وأخرجه أبو داود عنه في كتاب الصيام ، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين ( ١/ ٥٤٢ ) .

وأخرجه أبو داود الطيالسي عنه في كتاب الصيام ، باب ما جاء في نقص الشهر ووقت نية الصوم ( ١٨٣/١ ) .

<sup>(</sup>١) (١٤) سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) (١١) سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) ( ٢٩ ) سورة مريم .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( فاطمة بنت أبي جحش ) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، ولعل الخطأ من الناسخ . وهي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، القرشية ، الأسدية ، صحابية جليلة ، ثبتت صحبتها في الصحيحين وغيرهما .

لها ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٨٩٢/٤ ) ، و« الإصابة » ( ١٦١/٨ ) .

هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، أخرجه عنها البخاري في كتاب =

وقوله حين سثل عن سمن ماتت فيه فأرة — فقال : ( إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فأريقوه ) (١) ، غدل بتفريقه بين المائع

الوضوء ، باب غسل الدم ( ٦٤/١ ) ، وفي كتاب الحيض ، باب الاستحاضة ( ١٠/١ – ٨١ ) ، وفي باب إقبال المحيض وإدباره ( ١٩٣١ – ٨٤ ) .
 وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ( ١/ ٢٦٢ ) .

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة ، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة ( ٦٥/١ ) .

وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة ( ٢١٧/١ ) ، وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة ( ٢٠٣/١ – ٢٠٤ ) .

وأخرجه عنها النسائي في كتاب الطهارة باب ذكر الأفراء ( ١٠٠/١ – ١٠١ ) ، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ( ١٠٢ – ١٠٣ ) .

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٣٠٤/٦ ، ٣٢٣ ) .

وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة باب في غسل المستحاضة ( ١٦٣/١ ) .

وأخرجه الإمام مالك في « الموطأ » في باب في المستحاضة ( ١٢١/١ ) .

وأخرجه الدارقطني في « سننه » في كتاب الحيض ( ٢١٤/١ ) .

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحيض والاستحاضة باب في المستحاضة تبني على عادتها ( ٣٩/١) « بدائع المنن » .

وأخرجه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب الطهارة باب المستحاضة كيف تتطهر ( ١٠٢/١ )

راجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ١٩٩/١ ) ، و« المنتقى من أحاديث الأحكام » ( ٧٨ ) . و« تلخيص الحبير » ( ١٦٧/١ ) .

(۱) هذا الحديث روته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها ، أخرجه عنها البخاري في كتاب الوضوء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (٦٦/١)، وفي كتاب ==

والجامد : على أن سائر المائعات تنجس بمجاورة أجزاء النجاسة إياها . وغير ذلك من الوجوه المستنبطة .

وقد يقع من النبي على الله بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من الوجوه ، فترك النكير عليه ، فيكون ذلك بياناً في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه ، أو وجوبه إن كان شاهده يفعله على وجهه [ و ] لم ينكره ، وذلك نحو علمنا أن عقود الشرك والمضاربات والقروض ، وما جرى مجرى ذلك ، قد كانت في زمن النبي على وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم ، ولم ينكرها على فاعلها ، فدل على إباحة ذلك من إقراره ؛ لأنه لا يجوز على النبي على أن يرى منكراً فلا ينكره ؛ إذ كان ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وله الحظ الأوفر من ذلك .

وليس لأحد أن يقول: إن ترك النكير لا يدل على الإباحة ، لأنه ترك النكير اكتفاء بما تقدم من النهي عنه من جهة النص أو الدلالة ، كما أقر اليهود والنصارى على الكفر ، ولم يدل ذلك على جوازه عنده ، وذلك أن قتاله لهم حتى يعطوا الجزية أشد نكيراً ، فجعل أخذ الجزية عقوبة لهم على إقرارهم على الكفر .

الذبائح باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب ( ١٢٦/٧ ) .
 وأخرجه أبو داود عنها في كتاب الأطعمة باب الفأرة تقع في السمن ( ٣٢٧/٣ ) .
 وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن ( ٢٥٦/٤ ) وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه النسائي عنها في كتاب الفرع باب الفأرة تقع في السمن ( ١٥٧/٧ ) . وأخرجه عنها الإمام مالك في « الموطأ » في كتاب الجامع باب الفأرة تقع في السمن ( ٣٧٨/٤ ) مطبوع مع شرح الزرقاني .

وأخرجه عنها الدارمي في « سننه » في كتاب الأطعمة باب الفأرة تقع في السمن فتموت ( ٣٥/٢ ) .

ولأنه لا يجوز أن يقول أحد : إنه كان في حق النبي ﷺ جائز أن يرى رجلاً يزني أو يقتل النفس ، فلا ينكر عليه اكتفاءً بنهي الله تعالى [٨/أ] عن ذلك . ولأن ترك ذلك يؤدي إلى إسقاط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد قال ﷺ : (من رأى منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) (١) .

وقد يقع بيان المجمل بالإجماع ، نحو إجماعهم على أن دية الخطأ على العاقلة ، والذي في كتاب الله ( فَدَيِنَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلُهِ ) (٢) ، ولم يذكر وجوبها على العاقلة (٣) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أبو سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان ، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص ( ۱۹/۱ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب الخطبة يوم العيد ( ٢٦٠/١ ) ، كما أخرجه عنه في كتاب الفتن باب الأمر والنهي ( ٤٣٧/٢ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب آلفتن ، باب ما جاءً في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو باللسان أو باللسان أو بالقلب ( ٤٦٩/٤ ) وقال « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه النسائي في كتاب الإيمان ، باب تفاضل أهل الإيمان ( ٩٨/٨ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقي من أحاديث الأحكام » ص ( ٢٦٠ ) ، و« ذخائر المواريث » ( ١٣٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ٩٢ ) سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) هذه الآية ليست مجملة – كما ذهب إليه المؤلف – ، وإنما هي عامة ، تفيد هي وغير ها من النصوص أن الدية على القاتل ، جزاءً لما فعل ، سواء كان القتل عمداً أو خطأ ، ولكن الحطأ خص بالنص ، حيث قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الحطأ على العاقلة كما في قصة حمل بن مالك ، ثم وقع الإجماع على ذلك ، كما حكاه القرطبي في تفسيره ، وإن كان أبو بكر الأصم وجمهور الحوارج أوجبوا الدية على القاتل في كلا الحالتين . راجع « تفسير القرطبي » ( ١١٥/١ – ١٢٤ ) .

وكإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أب ، وأن للجدتين إذا اجتمعتا السدس ، وهو ما وقع به بيان قوله : (للرِّجال نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَّانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) (١) ، كما بيّن تعالى بعضه بقوله : ( يُوصِيكُم ُ الله ُ في أوْلا دَكُم ْ للذَّكرِ مِثْلُ حَلَّظً المجدة الأُنْشَيَيْنِ ) (١) الآية . وكما بينت السنة بعضه فأعطى النبي عَلِيلًا للجدة السدس (٣) .

وقد (٤) يكون بيان الإجماع لحكم مبتدإ، كما يكون بيان حكم الكتاب والسنة ، نحو إجماع السلف على أن حد الحمر ثمانون على ما بيناه في

وقد نص القرطبي في « تفسيره » ( ٤٧/٥) ، والفخر الرازي في « تفسيره » ( ٩/ ١٨٦ ) على أن هذه الآية مجملة . يدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى سويد وعرفجة أن لا يفرقا من مال أوس شيئاً ، فإن الله جعل لبناته نصيباً ، ولم يبين كم هو ، حتى انظر ما ينزل ربنا ... الحديث .

- (٢) (١١) سورة النساء .
- (٣) حديث توريث النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس رواه المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة رضي الله عنهما مرفوعاً ، أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدة ( ٤١٩/٤ – ٤٢٠ ) .
  - وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب في الجدة ( ١٠٩/٢ ) .
- وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض باب ميراث الجدة ( ٩٠٩/٢ ٩١٠ ) . وأخرجه الإمام مالك في « الموطأ » في كتاب المواريث باب ميراث الجدة ( ١١٠/٣ ) – ١١٢ ) .
- وأخرجه الدارمي في كتاب الفرائض باب قول أبي بكر الصديق في الجدات ( ٢/ ٢٥٩ ) .
- وراجع في هذا الحديث أيضاً: «تلخيص الحبير » (٨٢/٣) ، و« المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٧١٥) و « ذخائر المواريث » (٩٤/٣) .
  - (٤) في الأصل (أو قد) ، والصواب : حذف الهمزة ، كما أثبتناه .

<sup>(</sup>١) (٧) سورة النساء .

غير هذا الكتاب. وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين.

وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع ، نحو قوله تعالى : ( الزَّانييَةُ وَالزَّانيي) (١) ، وأجمعت على أن العبد يجلد خمسين .

والإجماع وإن لم يخلُ من أن يكون عن توقيف أو رأي ، فإنه أصل برأسه يجب اعتباره فيما يقع البيان به .

وقد يتعلق بهذا التفصيل : الكلام في جواز تأخير البيان ، وذكر الاختلاف فيه ، ويأتي الكلام في ذلك (٢) .

وذكر أبو بكر في مجموع فيه مسائل بخطه : البيان على خمسة أوجه : \_

الأول : هو : المؤكد، وهو : أعلى ما يفهم به الخطاب وأشده وضوحاً.

والثاني : القائم بنفسه ، وإن كان التأكيد لم يقع به .

الثالث : الخطاب الذي يحتاج أن يقرر بدليل معه .

الرابع : هو ما انفرد النبي بايجاب حكمه ، أو يزيد بقوله دون أن يكون له أصل في الكتاب .

الخامس : من علم الاستخراج من النصوص <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) (٢) سورة النور.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٧٢٤)

<sup>(</sup>٣) قد سبق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى هذا التقسيم ، وقد نبه على ذلك في «المسوَّدة» ص ( ١٥ – ٢٦ ) تجد ذلك واضحاً .

### فصل [ في تعريف الدليل ] <sup>(۱)</sup>

الدليل هو: المرشد إلى المطلوب (٢).

وقيل: هو الموصل إلى المقصود.

ولا فرق بين أن يكون قديماً أو محدثاً ؛ لأن القرآن كلام الله تعالى ، وليس بمخلوق ، وهو دليل على الأحكام ، وقول رسول الله علي الأحكام ، وهو مخلوق محدث .

ولا فرق بين أن يكون موجوداً أو معدوماً ؛ لأن عدم الشرع يدل على براءة الذمة وانتفاء الوجوب ، كما يدل وجود الشرع .

ولا فرق بين أن يكون معلوماً وبين أن يكون مظنوناً .

وحكى عن بعض المتكلمين : أن الدليل اسم لما كان موجباً للعلم ، فأما ما كان موجباً للظن فهو أمارة .

وهذا غير صحيح <sup>(٣)</sup> ؛ لأن ذلك اسم لغوي ، وأهل اللغة لا يفرقون بينهمــــا .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل من كتب أصول الحنابلة: «التمهيد في أصول الفقه» الورقة: (۱/۱۰) ، و «الواضح في أصول الفقه» الجزء الاول الورقة (۱/۸) ، و «المسودة» ص ( ۷۳° – ۷۷۶) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۱۵ – ۲۱) .

<sup>(</sup>٢) هذا التعريف إنما هو تعريف للدليل في اللغة .

أما تعريفه في الاصطلاح: فهو ما يمكن النوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وهو شامل للدليل الظني والقطعي على الصحيح. ويحصل المطلوب منه عقب النظر في العادة. وقيل حصول ذلك ضرورة. راجع « شرح الكوكب المنير » ص ( ١٥٠ - ١٦ ) ، و « حاشية البناني » ( ١٧٤/١ – ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا خلاف ما ذهب إليه في كتابه « الكفاية » \_ كما نقل في « المسوَّدة » ص (٥٧٤) =

وأيضاً : فإنه مرشد إلى المطلوب ، فوجب أن يكون دليلاً كالموجب للعلــــم .

وأيضاً : فإن اعتقاد موجبهما والعمل بهما واجب، فلا فـــرق بينهمــــا .

ولا فرق بين ما دل بنفسه مثل دلالة [٨/ب] الفعل على الفاعل، والإحكام والإتقان على قصده إليه وعلمه به ، وبين ما دل بالمواضعة ، مثل الفعل والقول الدالين على ما وضعا له من المعاني .

والرجل الدال على الطريق يسمى دليلاً ، وهو مجاز ؛ لأن شخصه ليس بدليل ، وإنما الدليل قوله أو فعله .

والاستدلال: طلب الدليل.

والمستدل هو: الطالب للدليل. فإذا طالب السائل المسئول بالدليل فهو مستدل ؛ لأن السائل يطلبه من المسئول ، والمسئول يطلبه من الأصول.

والمستدل عليه هو : الحكم .

والمستدل له يحتمل الحكم ، ويحتمل الخصم المطالب بالدليل .

# فصل [ تعريف في الدلالة ]

وأما الدلالة (١) : فهي مصدر قولهم: دلَّ يدلُّ دلالة ، ويسمى

حيث جاء فيها: ( فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها ، والإجماع المقطوع
 به . والأمارة: خبر الواحد والقياس ) .

<sup>(</sup>۱) عرف أبو البقاء الفتوحي « الدلالة » بقوله : « ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر » . انظر « شرح الكوكب المنير » ص (٣٨) .

الدليل دلالة على طريق المجاز ؛ لأنهم يسمون الفاعل باسم المصدر كقولهم : رجل صائم وصَوْم ، وزائر وزَوْر ، قال الله تعالى : ( أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمُ عُوْراً ) (١) وأراد به غائراً (٢) .

وأما الدال فقد قيل: هو الدليل ، إلا أن فيه ضرباً من المبالغة كقولهم : عالم وعليم ، وقادر وقدير ، وسامع وسميع .

ومنهم من قال : هو الناصب للدليل ، وهو الله تعالى الذي نصب أدلة العقل والشرع . وكل من نصب لغيره دليلاً على شِيء ، فهو دال بما نصبه من الدليل .

وأما الحجة والبراهين فذلك اسم للدليل ، ولا فرق بين الدليل من الحجة والبرهـــان .

وقيل : ذلك اسم لما دل على صحة الدعوى ، ولهذا سمي بينة المدعي حجته وبرهانه ، وليس كل دليل حجة .

<sup>(</sup>١) (٣٠) سورة الملك.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف أقسام « الدلالة » ، ولإتمام الفائدة نقول باختصار :

<sup>«</sup> الدلالة » : تنقسم إلى قسمين : لفظية ، وغير لفظية .

فأما غير اللفظية ، فتنقسم إلى قسمين ، وضعية ، وعقلية .

وأما اللفظية ، فتنقسم إلى ثلاثة أقسام : طبيعية ، وعقلية ، ووضعية .

والوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مطابقة ، وتضمن ، والتزام .

وأما « الدلالة باللفظ » فهي : استعمال اللفظ ، إما في موضوعه ، وإما في غير موضوعه لعلاقة . والأول يسمى حقيقة ، والثاني يسمى مجازاً . راجع « شرح الكوكب المنير » ص ( ٣٨ – ٤٠) ، و « شرح الإسنوي لمنهاج الوصول » ( ١٧٨/١ – ١٨١) .

وسمعت أخي أبا حازم  $^{(1)}$  رحمه الله يقول : سمعت أبا نصر أحمد بن على بن عبدوس المعدل بالأهواز  $^{(7)}$  قال : سمعت سليمان بن أحمد بن أبوب الطبراني  $^{(7)}$  يقول : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل  $^{(8)}$  يقول

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ۲۰۲/۲ ) و « لسان الميزان » ( ۱٤١/٥ ) . و« المنتظم » ( ۱۰۲/۸ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ۲٤/۳ ) .

(۲) الجصاص الأهوازي . سمع الطبراني وأبا بكر بن خلاد وغيرهما . حدث عنه محمد بن أبي الفوارس والحطيب البغدادي وغيرهما . وثقه الحطيب البغدادي .
 مات بالأهواز سنة (٤٢٣ ه) .

له ترجمة في : تاريخ بغداد ( ٣٢٣/٤) .

(٣) اللخمي ، أبو القاسم ، المحدث الحافظ . سمع الحديث وعمره ثلاث عشرة سنة وسمعه بالشام والحجاز واليمن وبغداد وغيرها . حدث عما يزيد عن ألف شيخ له كتاب « المعجم الكبير » ، و « الأوسط » ، و « الصغير » وغير ذلك . مات سنة (٣٦٠) وله من العمر مائة سنة .

له ترجمة في : « البداية والنهاية » ( ۲۷۰/۱۱ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ۹۱۲/۳ ) ، و « شذرات الذهب » ( (7.7 %) ، و « طبقات الحفاظ » ص ( (7.7 %) ، و « طبقات الحفابلة » ( (7.7 %) ، و « طبقات المفسرين » للداودي ((7.7 %) ، و « لسان الميزان » ((7.7 %) ) ، و « المنتظم » ((7.7 %) ) ، و « ميزان الاعتدال » ((7.7 %) ) . و « النجوم الزاهرة » ((7.7 %) ) .

(٤) أبو عبد الرحمن البغدادي . روى عن أبيه وابن معين وغيرهما . وعنه النسائي والطبر اني وغيرهما . ثقة حافظ . نقل عن أبيه الحديث والفقه . ولد سنة (٢١٣هـ) . ومات سنة (٢٩٠هـ) .

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل: (أبو حازم) بالمهملة ، وقد وضع الناسخ علامة (ح) تحت حرف الحاء ، ولكن الكنية في مصادر الترجمة (أبو خازم) بالحاء المعجمة . وهو محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء ، أبو خازم ، أخو القاضي أبي يعلى . سمع الدارقطني وابن شاهين وغيرهما . كان يميل إلى الاعتزال . محدث ، خلط في التحديث ، لما كان في مصر ، مات سنة ( ٤٣٠ ه ) .

سمعت أبي يقول: قواعد الإسلام أربع: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال: الله تعالى. والدليل: القرآن. والمبين: الرسول عَلَيْكُمْ ، قال الله تعالى: (لتنبيّنَ للنّاس مَا نُزّلَ إليّهم مْ ) (١). والمستدل: أولو الألباب وأولو العلم الدّين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته (٢).

# فصل [ في تعريف الأمارة وأقسامها ]

وأما الأمارة فهي: الدليل المظنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى للعلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن.

والأمارات على ضربين :

أحدهما ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل القياس ووجوه الاستدلال التي نذكرها في الفقه .

والثاني : ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه :

منها : ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية <sup>(٣)</sup> مثل تقــويـــم

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ۳۷۰/۹ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ۲۰۳/۲ ) ،
 و « خلاصة تذهيب الكمال » ص ( ۱۲۱ ) ، و « شذرات الذهب » ( ۲۰۳/۲ ) ،
 و « طبقات الحنابلة » ( ۱۸۰/۱ ) .

<sup>(</sup>١) (٤٤) سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) كلام الإمام أحمد هذا ذكره أبو البقاء الفتوحي في كتابه « شرح الكوكب المنير » ص (١٦) .

<sup>(</sup>٣) العادة في اللغة : تطلق على تكر ار الشيء مرة بعد أخرى . انظر : اللسان ( ٣١١/٤) ،=

المستهلكات يعتبر به أمثاله مما تجري فيه المبتاعات ، وكأروش الجنايات التي ليس فيها أرش مقدر ، يرجع في تقويمه إلى أقرب الشجاج إليه ، فصار ما يقرب إليه ويعتبر به كأصول الشريعة الموضوعة في الشرع ، وهذا أظهر في الشجاج ؛ لأن ما يعتبر به من الشجاج المقدورة أصول [1/4] في الشريعة ، مثل أصول الحوادث .

وكذلك الاجتهاد في القبِلة والاستدلال مما أجرى الله تعالى به العادة كهب الرياح ومطالع النجوم .

ومن ذلك الفرق بين القليل والكثير مما قامت عليه الدلالة ، من ذلك : أن الجمعة لا تجب على من هو خارج المصر على بعد ، وتجب على من هو قريب منه، فجعلنا الحد الفاصل سماع النداء .

وكذلك الفاصل بين العمل القليل والكثير مما يفسد الصلاة من المشيء وغيره ، وما يرفع هيئة الصلاة .

وكذلك الحد الفاصل بين يسير النوم وكثيره ما يلقى معه عن الجهة التي هو عليها (١) .

والقاموس ( ٣١٩/١) ، ومعجم مقاييس اللغة ( ١٨١/٤ – ١٨٢ ) .
 واما لدى الاصوليين فهي – كما عرفها ابن أمير الحاج – في كتابه التقرير والتجير ( ٢٨٢/١ ) – بقوله : ( الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ) .
 ولم ند من الفائدة ، احع : العرف و أثره في الشريعة والقانون – ، سالتنا للماحست. –

ولمزيد من الفائدة راجع :العرف وأثره في الشريعة والقانون ـــ رسالتنا للماجستير ـــ ص ( ٢١–٢٣ ) .

<sup>(</sup>۱) صرح المؤلف رحمه الله تعالى بأن العادة أمارة لا أصل لها في الشريعة . وفي رأيي أن الأمر ليس كذلك ، بل العادة لها أضل تعتمد عليه من السنة التقريرية ، والإجماع العملي ، والمصلحة المرسلة ، والأدلة المطلقة التي أحالت عليها . وقد استوفينا الكلام في ذلك في رسالتنا العرف وأثره في الشريعة والقانون ص ( ٦٤ – ٨٢) .

### فصل

# [ تعريف النص ]

فقيل فيه : ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته و [منه] سميت منصة العروس ؛ لأن العروس ترتفع عليها على سائر النساء، وتنكشف لهن بذلك. قال امرؤ القيس (١) :

وجيد كجيد الريم ليس بفساحش إذا هي نصَّتُه ولا بمعطل (٢)

ومعناه : إذا كشفته .

وروي عن النبي عَلِيْكُمْ « لما دفع من عرفات ، كان يمشي عَـنـَقاً، فإذا وجد فجوة نـَص ً » <sup>(٣)</sup> ، يعني : رفع في السير .

<sup>(</sup>۱) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي . اختلف في اسمه ، فقيل : حندج ، وقيل : مليكة ، وقيل : عدي ، والأول أشهر . زعيم الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية ، الملك الضليل ، ذو القروح ، شاعر ماجن . ولد سنة ٤٩٧ م تقريباً ، وتوفي سنة ٥٤٥ م تقريباً أيضاً .

له ترجمة في : « الأعلام » للزركلي ( ٣٥٢/١ ) ، و « الأغاني » ( ٧٧/٩ ) ، و « الأغاني » ( ٧٧/٩ ) ، و « الشعراء » و « الشعراء » للجمحي ص ( ٤٣ ك – ١٠ – ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت موجود في « ديوان الشاعر » ص (١٦) ضمن معلقته المشهورة التي يقول في مطلعها :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللَّوى بين الدَّخول وحَّوْمل

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه ، أخرجه عنه البخاري في كتاب
 المناسك باب السير إذا دفع من عرفة ( ١٩٠/٢ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة (٩٣٦/٢). = وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك باب الدفعة من عرفة ( ٤٤٧/١ ) . =

وقيل : كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً .

وقیل : ما استوی ظاهره وباطنه .

وقيل : ما عري لفظه عن الشركة ، وخلص معناه من الشبهة .

وقيل : ما تأويله يزيله . وهذا فاسد ؛ لأن التأويل لا يستعمل إلا في الاحتمال .

والصحيح أن يقال : النص ما كان صريحاً في حكم من الأحكام ، وإن كان اللفظ محتملاً في غيره .

وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحداً ؛ لأن هذا يَعزّ وجوده ، إلا أن يكون نحو قوله : ( يَا أَيْهُا النّبِيُّ ) (١) ، و ( قُـلُ \* هُـوَ الله أَحَـدُ ") (٢) ، وإنما حده ما ذكرنا .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب المناسك باب كيف السير من عرفة ( ٢٠٨/٥ ) .
 وأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج باب كيف السير في الإفاضة من عرفة ( ٣٨٥/١ ) .

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » : ( ٣١٠/٥ ) .

وأخرجه الإمام مالك في « موطئه » في كتاب المناسك باب السير في الدفعة ( ٢/ ٣٤٧ ) ، مطبوع مع شرح الزرقاني .

وأخرجه الإمام الشَّافعي في كتاب الحج باب وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة ( ٨/٢ ) .

وأُخرجه أبو داود الطيالسي في كتاب الحج باب الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة ( ٢٢١/١ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب في الدفع من عرفة ( ١٠٠٤/٢ ) . وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( ٢٧٣/١ – ٢٧٤ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٤٠٦) ، و « ذخائر المواريث » ( ١٣/١ ) .

<sup>(</sup>١) (٦٤) سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) (١) الإخلاص.

ومثل هذا في الشرع أكثر من أن يحصى ، فلهذا نقول : إن قوله تعالى : (للّذِينَ يَتُوْلُونَ مِن نِسَائِهِم ْ تَرَبُّص ُ أَرْبَعَة أَشْهُر ) (١) إنه نص في قدر المدة ، وإن كان محتملاً في غيره . وقوله عليه السلام : (في أربع وعشرين من الإبل فما دون الغنم ، في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ) (٢) ، وهذا نص في قدر النصب وأسنان الفرض .

و « نهيه عن المزابنة » ، إلا أنه « رخص في بيع العرايا <sup>(٣)</sup> » ، في أن العرية بيع وليست بهبة ، كما قال أصحاب أي حنيفة .

<sup>(</sup>١) - (٢٢٦) سورة البقرة .

 <sup>(</sup>۲) هذا جزء من حديث جاء في كتاب أبي بكر في الصدقات ، وكتاب النبي صلى الله
 عليه وسلم لعمرو بن حزم وقد مضى تخريجهما ص (١١٥) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعاً، أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة (٩٤/٣). وأخرجه عنه مسلم في كتاب الدوع باب تحديد ما يا ما ما الروس الذو الدول الدول الما ما الروس الما ما الروس الما ما الما ما الروس الما ما الما الما

وأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في بيع العرايا ( ٢٢٦/٢ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع العرايا بالرطب ( ٢٣٦/٧ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع باب منه ، أي من باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك ( ٥٨٧/٣ ) ، وقال : « هذا جديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع باب الرخصة في العرايا ( ١٧٠/٢ ) . وأحرجه عنه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب البيوع باب في العرايا ( ٣٠/٤ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً: « تيسير الوصول » ( ٥٦/١ ) ، و « ذخائر المواريث »=

# فصل [ في تعريف العام والظاهر ] <sup>(۱)</sup>

والعموم: ما عم شيئين فصاعداً (٢) .

والظاهر: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر .

والفرق بين العموم والظاهر : أن العموم ليس بعض ما تناوله اللفظ

أما الغزالي فقد عرفه في كتابه « المستصفى » ( ٣٢/٢ ) بقوله : ( اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً ) .

وقد ذكر في « المسودة » ص (٧٤) تعريف القاضي أبي يعلى ، وعزاه إليه وإلى أبي الطيب ، ثم قال بعد ذلك : ( وهو مدخول من وجوه ) ، ولم يذكر شيئاً من هذه الوجوه . وأول ما يلاحظ عليه وعلى تعريف الغزالي : أنهما جعلا في التثنة عموماً .

ولمزيد من الاطلاع راجع : « المنخول » ص (١٣٨) ، و « الإحكام » لابن حزم ( ٣٩/١ ) ، و « نهاية السول » شرح « منهاج الأصول » (٣١٢/٢ ) .

 <sup>(</sup> ۲۰۲/۱ ) . و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (۲۵۲) ، و « نصب الراية »
 ( ۱۳/٤ ) ، و « تلخيص الحبير » ( ۲۹/۳ ) .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل: «التمهيد» لأبي الحطاب الورقة (٥٠–٥٥)، و «الواضح» لابن عقيل الجزء الأول الورقة (٨)، و « المسودة » ص (٥٧٤)، و « شرح الكوكب المنير » ص (٣٤٣) من الملحق، و « روضة الناظر » ص (١١٥).

<sup>(</sup>٢) عرفه أبو الحيين البصري في كتابه « المعتمد » ( ٢٠٣/١ ) بقوله : ( هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له ) . وقد تابعه أبو الخطاب الحنبلي في ذلك . انظر التمهيد الورقة ( ٥٠/أ ) . واختاره الرازي وزاد عليه قوله : ( بحسب وضع واحد ) . وارتضاه الشوكاني في كتابه « ارشاد الفحول » ص (١١٢ – ١١٣) وزاد عليه قوله : ( دفعة ) .

بأظهر من بعض وتناوله للجميع تناول واحد ، فيجب حمله على عمومه ، إلا أن يخصه دليل أقوى منه .

و [ أما ] الظاهر فإنه يحتمل معنيين ، إلا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر ، فيجب حمله على أظهرهما ، ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه . وكل عموم ظاهر ، وليس كل ظاهر عموماً ؛ لأن العموم يحتمل البعض ، إلا أن الكل أظهر .

فالعموم مثل قوله تعالى : ( اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )(١) ، [٩/ب] ومثل قوله تعالى : ( خُدُ مِن ْ أَمْوَالِهِم ْ صَدَقَة ۗ ) (٢) فكانا عامين في جميع ما تناولاه . ومثل ذلك أكثر من أن يحصر .

والظاهر: مثل قوله تعالى: ( وَآتُوهُمُ مَنِ مَالِ اللهِ النَّذِي آتَاكُمُ ) (٣) ، فإنه يحتمل الندب ، إلا أن ظاهره الوجوب ؛ لأنه أمر ، وظاهر الأمر الوجوب ، فسمي ظاهراً لذلك (٤) .

وكذلك كل لفظ محتمل لمعنيين أحدهما أظهر من الآخر من طريق اللغة،أو من طريق عليه اللهة،أو من طريق اللهة،أو من طريق اللهة،أو من طريق اللهة،أو من طريق اللهة، أو من طريق اللهة، أو من طريق اللهة أنه قال اللهة ا

<sup>(</sup>١) (٥) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) (١٠٣) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) (٣٣) سورة النور .

<sup>(</sup>٤) هل الأمر للوجوب أو للندب ؟ قولان : الأول للشافعي ، والثاني لمالك وأبي حنيفة ، وحجة الشافعي : ظاهر الآية . وحجة أبي حنيفة : السنة والقياس . انظر : « تفسير الفخر الرازي » ( ٢١٩/٢٣ – ٢٢٠ ) .

<sup>(°)</sup> هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمرتهن لما نَفَقَ فرسُ الرهن عنده . وهو حديث مرسل . أرسله عطاء ، كما صرح بذلك أبو داود في « مراسيله » ص(۲۱) . ونقل الزيلعي في « نصب الراية » ( ٣٢١/٤ ) عن عبد الحق قوله: =

حقه من الوثيقة ، إلا أن الظاهر حقه من الوثيقة ؛ لأنه لم يسأل عن مقدار قيمة الرهن ، ومن يسقط الدين فإنما يسقطه بقدر قيمة الرهن ، فدل على أن مراده به حقه من الوثيقة .

وكذلك قول على بن أبي طالب رضي الله عنه: «هما علي ً يا رسول الله ، وأنا لهما ضامن » (١) ؛ فيحتمل أن يكون إخباراً عن ضمان سابق ، ويحتمل أن يكون ابتداء ضمان ؛ لأن حمله على الاخبار يؤدي إلى خطأ النبي على الإخبار يؤدي إلى خطأ النبي على الإخبار عامناً ، والضامن بمنزلة الوفاء .

#### المجمــل (۲)

وأما المجمل <sup>(٣)</sup> فهو ما لا ينبىء عن المراد بنفسه، ويحتاج إلى قرينة تفسره .

 <sup>«</sup> إنه مرسل ، وضعيف » ، وقد بين ابن القطان الضعف بأن فيه : « مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » ، وهو ضعيف ، كثير الغلط ، وإن كان صدوقاً . ومصعب هذا قال عنه الذهبي في كتابه « المغني » ( ٢٢٠/٢ ) : ( ضعفه ابن معين وأحمد وأبو حاتم ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أبو سعيد الحدري رضي الله عنه ، أخرجه عنه الدارقطني والبيهقي بأسانيد كلها – كما يقول الحافظ ابن حجر – ضعيفة . انظر « تلخيص الحبير » ( ٤٧/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) راجع في هذا الفصل : « التمهيد » لأبي الحطاب الورقة ( 77/ب ) وما بعدها ، و « روضة الناظِر » ص (97) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (197) ، و « أصول الجصاص » مبحث المجمل الورقة (197 - 197) ، ومبحث حكم المجمل من (197 - 197) الجزء الأول ، مخطوطة الأزهر .

<sup>(</sup>٣) المجمل لغة : « المجموع » ، من أجملت الحساب ، إذا جمعته . أو « المحصل » : من أجملت الشيء إذا حصلته . أو « المبهم » من أجمل الأمر إذا أبهم . والأخير =

أولاً يعرف معناه من لفظه ، وهو أصح .

وذلك مثل قوله تعالى : ( وَ آتُنُوا حَقَّهُ ُ يَـوْمَ حَـَصادِهِ ) (١) فإنه مجمل في جنس الحق وفي قدره ، ويحتاج إلى دليل يفسره ويبين معناه .

فأما قوله تعالى : ( أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ النُّوا الزَّكَاةَ ) (٢) فإن ذلك مجمل (٣) ؛ لأن الصلاة في اللغة : دعاء ، فكا [ن] كما قال تعالى : ( مَا كَانَ صَلا تُهُمُ عَينْدَ النُبَيْتِ إلاَّ مُكَاءً وتَصْدينَةً ) (٤) . وفي الشريعة هي : التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة .

فإذا كان اللفظ لا يدل على المراد به ولا ينبىء عنه وجب أن يكون محملاً.

وكذلك الزكاة في اللغة: النَّمَاء والزيادة ، من قولهم : زكا الزرع إذا زاد ونما .والمراد في الشريعة بالزكاة غير ذلك ، واللفظ لا يدل عليه ولا ينبىء عنه .

وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله، ذكره في كتاب طاعة الرسول عَلِيْتُهِ

<sup>=</sup> أشهر . راجع « التمهيد » الورقة ( ٧٦/ب ) و « إرشاد الفحول » ص (١٦٧) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (٢١٩) .

 <sup>(</sup>١) (١٤١) سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) (٤٣) سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) قال في المسودة ص (١٧٧) : ( هذا ظاهر كلام أحمد ، بل نصه . ذكره ابن عقيل والقاضي أيضاً في أول العدة ) .

<sup>(</sup>٤) الآية (٣٥) من سورة الأنفال .

والمكاء هو : الصفير ، والتصدية هي : التصفيق . راجع « تفسير الفخر الرازي » ( ١٥٩/١٥ ) .

وقوله: ( وَ آتُـوا الزَّكَاةَ ) (٢) هل فسر ذلك إلاَّ رسول الله عَلَيْكُ ثُمُ أَصِحانه من بعده ؟

ومن أصحاب الشافعي من قال : ليست بمجمل ، وإن الصلاة في اللغة : دعاء ، فكل دعاء يجوز ، إلا أن يخصه الدليل . وكذلك يجب إخراج الزيادة من الزكاة ، إلا ما خصه الدليل .

وأما قوله تعالى : « وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حَبِجُّ الْبُبَيْتِ » (٣) فهو مجمل أيضاً ، ولا يدل على أن الحج الشرعي كما ذكرنا في الصلة والزكاة .

وقد أوماً إليه أحمد رحمه الله أيضاً في كتاب « طاعة الرسول » فقال : قوله تعالى : ( وليله على [١٠/أ]النّاس حيجً الْبيّت من اسْتَطَاعَ إليّه سَبِيلاً ) فقالوا : السبيل : الزاد والراحلة (١٠) وحج رسول الله عليه ، ووقت المواقيت للإحرام . فيما تقول للمدعي للظاهر من أبن تأخذ هذا ؟!

<sup>(</sup>١) (٤٣) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) (٤٣) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) (٩٧) سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٤) تخصيص السبيل بالزاد والراحلة ، فيه نظر ؛ لأن هناك أشياء لا بد من توفرها ، حتى يستطيع الانسان الحج ، كالصحة في البدن ، وكون الطريق مأمونة . راجع « تفسير الفخر الرازي » ( ١٦٧/٨ – ١٦٣ ) ، و « تفسير القرطبي » ( ١٤٧/٤ – ١٤٧ ) .

ومن أصحاب الشافعي من قال : الحج هو : التردد في القصد ، فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل .

وأما قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) (۱) ، و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) (۱) ، و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أَمِّهَاتُكُمْ ) (۱) فهذا أيضاً من المجمل (۱) ؛ لأن تحريم الأعيان لا يصح ، وإنما يحرم أفعالنا في العين ، وليس لأفعالنا ذكر في اللفظ ، والمذكور فيه متروك بالاجماع ، فوجب التوقف فيه ، وطلب دليل يدل على المرا د .

وقد أوماً إليه أحمد رحمه الله أيضاً في كتاب «طاعة الرسول» فقال: قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمْ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) (\*) ، وقال: (قُلُ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمهُ وَقال: (قُلُ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) (\*) ، فلما نهى رسول الله عَيْلِيْمٍ: (عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي غلب من الطير) (١) ، دلت أحكام رسول الله عَيْلِيْمٍ على أن الآية ليست على غلب من الطير)

 <sup>(</sup>١) (٣) سورة الماثدة .

<sup>(</sup>۲) (۲۳) سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) هذه الآية ومثيلاتها قد حكم المؤلف ص (١٠٦) بأنها مبينـــة ، ثم حكم هنا ، أنها مجملة . ولم يتفطن أحد إلى سبب هذا التناقض .. والذي اعتقده أن القاضي أبا يعلى نقل في الأول كلام الجحصاص رحمه الله في أصوله بنصه ، وكان فيه : أن هذه الألفاظ مبينة .. ولما جاء إلى هنا ، وكان مستقلاً في رأيه حكم بأنها مجملة . وسنتعرض لذلك عند دراستنا للمخطوطة إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) (٣) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) (١٤٥) سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ، أخرجه عنه مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من =

#### = الطير ( ١٥٣٣ ــ ١٥٣٥ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع ( ٣١٩/٢ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع ( ١٠٧٧/٢ ) .

وأخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة أكل لحوم الدجـــاج ( ١٨٢/٧ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأضاحي باب ما لا يؤكل من السباع ( ١٢/٢ ) . وأخرجه عنه أبو داود الطيالسي في « مسنده » في كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير ( ٣٢٧/١ ) .

وأخرجه الدارقطني في « سننه » عن خالد بن الوليد رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ « نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحيل ، والبغال ، والحمر ، وكل ذي ناب من السبع أو مخلب من الطير » ( ٢٨٧/٤ ) .

وأخرجه الترمذي عن جابر رضي الله عنه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب ( ٧٣/٤ ) .

كما أخرجه عنه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين سابقاً ( ٣٢٠/٢ ) .

أما النهي عن الجزء الأول من الحديث ، وهو قوله : ( نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ) فقد أخرجه البخاري عن أبي ثعلبة الحشني في كتاب الطب باب ألبان الأنن (١٨١/٧).

وأخرجه مسلم عن أبي ثعلبة في الكتاب والباب المذكورين سابقاً ، كما أخرجه عن أبي هريرة بلفظ : (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام).

كما أخرجه الترمذي عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الموضع المذكور سابقاً ، وعن أبي ثعلبة أيضاً في كتاب السير باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين ( ١٢٩/٤ ) . وأخرجه ابن ماجه عن أبى ثعلبة وأبى هريرة في الموضع السابق .

وأخرجه الدارمي عن أبي ثعلبة الحشني في الموضع السابق أيضاً .

وأخرجه النسائي عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الكتاب المذكور سابقاً باب تحريم أكل السباع ( ١٧٧/٧ ) . ظاهرها ، وأنه هو المعبر عما في كتاب الله تعالى ، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب والهرر والفيل والفأر والقرد وغير ذلك مما نهى عنه (۱)

وقال تعالى في سورة النساء : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) إلى قوله (وَأُحِلِّ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) (٢) كما يقول في البنت من الرضاعة ، وبنت الأخ والعمة والخالة من الرضاعة ، ولم يذكروا ، أليس يرجع إلى قول النبي عَلِيلِيمٌ ؟! وقوله تعالى : (وأُحِلَ لَكُمُ مَا وَرَاءَ

#### (١) للعلماء في التوفيق بين الآية والحديث أقوال :

الأول : أن الآية منسوخة بهذا الحديث ؛ لأنها مكية ، والحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة .

الثاني : أن الآية محكمة ، ولا حرام إلا ما فيها .

الثالث : أن الآية محكمة ، وما حرمته فهو حرام ، بالاضافة إلى تحريم ما حرمته الثالث : الأحاديث ، وعليه جمهرة العلماء ، وهو مدلول كلام أحمد هنا .

لرابع : أن هناك سؤالاً خاصاً ، جاءت الآية جواباً عنه ، فكانت خاصة . راجع : « الجامع لأحكام القرآن » ( ١١٥/٧ – ١١٩ ) ، و « التفسير الكبير » للفخر الرازي ( ٢١٨/١٤ – ٢٢٣ ) .

(٢) (٢٤) سورة النساء.

وأخرجه الإمام مالك في « الموطأ » في كتاب الصيد باب تحريم كل ذي ناب من
 السباع عن أبي ثعلبة وأبي هريرة رضي الله عنهما (٩٠/٣ – ٩١ ) .

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع عن أبي ثعلبة وأبي هريرة ( ٤٢٩/٢ ) .

وأخرجه الطيالسي عن أبى ثعلبة في الموضع السابق .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( ٣٥٧/٢ ــ ٣٥٨ ) ، و« المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٧٥٥) ، و« تلخيص الحبير » ( ١٥١/٤ ــ ١٥٢ ) .

ذَ لِكُمُمْ ) أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح ؟ فكيف يقول في تزويج المرأة على عمتها أو خالتها ؟ أليس يرجع في هذا إلى قول النبي على الله على على على الله على على الله على ا

ومن أصحاب الشافعي من قال : المراد به أفعالنا في الأمهات والميتة ، والعرب تحذف بعض الكلام إذا كان فيما أبقت دليل على ما ألقت .

وأما قوله: (وَأَحَلَّ اللهُ النَّبَيْعَ) (٢) فهذا أيضاً من المجمل (٣) ؛ لأن الله تعالى حكى عنهم – وهم أهل اللسان – أنهم قالوا: ( إنَّمَا النَّبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا )، وإذا كان النَّبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا )، وإذا كان

أولاً : قوله : ( فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم « عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير » دلت أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الآية ليست على ظاهرها ) والظاهر غير المجمل ؛ لأن الظاهر يجب العمل به بخلاف المجمل .

ثانياً : قوله : (ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب) .. يفيد أن النصوص المذكورة دالة على أحكامها وملزمة بها ، والمجمل لا يدل دلالة ممينة ، ولا إلزام بما جاء به .

ثالثاً: قوله: (وقوله تعالى «وَأُحِلِّ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمُ » أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح ؟.) ، ولو كانت مجملة لما دلت على شيء ، ولما أطلق عليها اسم « الظاهر » .

<sup>(</sup>۱) قلت : وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يدل على أن الآيات المذكورة مجملة ، بل يدل على أنها كانت عامة ، يعمل بها ، حتى جاءت النصوص الأخرى ، فزادت عليها أحكاماً أخرى .

ويدل لما ذهبت إليه أمور :

<sup>(</sup>۲) (۲۷۵) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف ص (١١٠) أن هذه الآية مبينة، وقد سبق قريباً ذكر السبب في ذلك .

كذلك افتقر إلى قرينة تفسره ، وتميز بينه وبين الربا .

ومن أصحاب الشافعي من قال : البيع هو : الإيجاب والقبول عندهم ، فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل .

وأما قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطْعُوا أَيْد يِنَهُمَا) (١)، فليس من المجمل (٢)، وإنما هو من العموم، ويجوز الاحتجاج به.

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في كتاب « طاعة الرسول » فقال : قوله : ( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَـْطَعُوا أَيْد يِنَهُمَا ) ، فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه السم سارق ، وإن قل ، فقد وجب عليه القطع ، أيستعمل

<sup>(</sup>١) (٣٨) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) هذه الآية احتدم الخلاف فيها بين العلماء ، هل هي مجملة ، أو مبينة ؟ فذهب الجمهور إلى : أنها عامة مبينة ، وقد دخلها التخصيص ، وهو رأي الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية .

وذهب بعض الحنفية ــ ومن بينهم أبو الحسن الكرخي ــ إلى أنها مجملة .

والإجمال عند القائلين به : في قدر المسروق الذي يجب فيه القطع ، وفي القطع ، حيث يطلق على الإبانة ، وعلى الحرح ، وعلى الموضع الذي يقع عليه لفظ اليد ، حيث تطلق عليها من المنكب إلى أطراف الأصابع ، كما تطلق على بعضها ، وعلى المخاطب بتنفيذ القطع ، هل هو شخص معين أو الأمة ، أو الإمام ؟

وقد أجاب القائلون بالعموم بما محصله : أن الآية عامة في كل ما ذكر ، ولكن الأحاديث القولية والفعلية خصصت العموم ، ولولاها لعمل بالآية على عمومها . راجع في هذا : « التفسير الكبير » للفخر الرازي ( ٢٢٤/١١ – ٢٢٥ ) ، و « الجامع لأحكام القرآن » ( ٢٩٥١ – ١٧١ ) ، و « تيسير التحرير » ( ١٧٠١ – ١٧١ ) ، و « إرشاد الفحول » ص (١٧٠) ، و « مناهج العقول » و « نهاية السول » كلاهما شرح « لمنهاج الأصول » ( ١٠١ – ١٤٨ ) ، و « المسودة » ص ( ١٠١ – شرح » لمنهاج العصاص » الجزء الأول الورقة ( ٢٢ – ٢٣ ) مخطوطة الأزهر .

الظاهر ، أو يستعمل ما سنَّ رسول الله عَلَيْكُ : « القطع في ربع دينار <sup>(١)</sup> ؟! وفي المجمل دل على [١٠/ب]أنه ليس على ظاهرها وأنها على بعض السراق .

وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ( ١٣١٢/٣ – ١٣١٣ ) .

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الحدود باب فيما يقطع فيه السارق ( ٤٤٨/٢ ) . وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في كم تقطع يد السارق ( ٤/٠٥ ) وقال فيه : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنها النسائي في كتاب السرقة باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ( ۷۰/۸ ) .

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الحدود باب حد السارق ( ٨٦٢/٢ ) .

وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الحدود باب ما يقطع فيه اليـد ( ٩٤/٢ ) .

وأخرجه عنها الإمام مالك في « الموطأ » في كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع ( ١٥٥/٤ ) .

وأخرجه عنها الدارقطني في كتاب الحدود ( ١٨٩/٣ ) .

وأخرجه عنها أبو داود الطيالسي في « مسنده » في كتاب الحدود باب حد السارق وفي كم تقطع يده ؟ ( ٣٠١/١ ) .

وأخرجه عنها الإمام أحمد في « مسنده » ( ٣٦/٦ ، ٨٠ ، ٨١ ، ١٠٤ ) .

وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه « شرح معاني الآثار » في كتاب الحدود باب المقدار الذي يقطع فيه السارق ( ١٦٤/٣ ) .

راجع في هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ٦٤/٤ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٦٥٠ ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ، أخرجه عنها البخاري في كتاب الحدود باب قول الله تعالى: «وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْد يِنَهُمَا» ( ١٩٩/٨ – ٢٠٠ ) .

وحكى عن عيسى بن أَبَان<sup>(۱)</sup> أنها من المجمل<sup>(۲)</sup>، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة <sup>(۳)</sup>؛ لأن المراد به سارق مخصوص لقدر مخصوص من حرز مخصوص، واللفظ لا يدل عليه.

وهذا غير صحيح ؛ لأن السارق معلوم في اللغة ، وهو من أخذ الشيء مستراً مستخفياً به ، فيجب حمله على عمومه إلا ما خصه الدليل ، كقوله : ( اقْتُلُوا السُمُشْرِكِينَ ) ( عَنْ ) .

#### [ تعریف المفسر ]

فأما المفسر : فما ينبيء عن الم اد بنفسه ، أو يعرف معناه من لفظه ولا يفتقر إلى قرينة تفسره ، وهذه صفة النص ، وقد ذكرناه <sup>(ه)</sup> .

# [ تعريف المحكم ] <sup>(٦)</sup>

وأما المحكم : فقد يعبر به عما لم ينسخ، فيقال: هذا محكم، وهذا منسوخ

<sup>(</sup>١) هو عيسى بن أبان صدقة ، أبو موسى ، أحد فقهاء الحنفية المشهورين . وَلَـيَ قضاء البصرة عشرين سنة مع العفة والنزاهة . له كتب . منها : « الجامع في الفقه » و « اجتهاد الرأي » . مات بالبصرة سنة ( ٢٢١ هـ) .

له ترجمة في « الأعلام » ( ٢٨٣/٥ ) ، و « تاريخ بغداد » ( ١٧٥/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الجصاص في أصوله الجزء الأول الورقة (١٨) ما نصه : ( وقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان : العام في مواضع ، فسماه مجملاً ، وهذا كلام في العبارة ، ولا يقع في مثله مضايقة ) .

<sup>(</sup>٣) هذا العزو غير محرر ، وتحريره أنه لبعض أصحاب أبي حنيفة . انظر المراجع التي ذكرناها قريباً عند تعليقنا على آية السرقة ص (١٤٩) .

<sup>(</sup>٤) (٥) سورة التوبة .

<sup>(</sup>۵) سبق ذکره ص (۱۳۷).

<sup>(</sup>٦) سيأتي الكلام على المحكم والمتشابه باستفاضة ص ( ٦٨٤ – ٦٩٥ ) .

وحد ذلك : ما بقي حكمه ، أو تأبد حكمه .

وقد يعبر به عن المفسر ، كما قال تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكَيْتَابِ وَأُخْرَرُ عَلَيْكَ الْكَيْتَابِ وَأُخْرَرُ مُتَسَابِهِا فَيُ الْكَيْتَابِ وَأُخْرَرُ مُتَسَابِهِا فَي معرفة معانيها عما يفسرها .

وحد ذلك ما ذكرته ، وهو ما ينبىء عن المراد بنفسه ، أو يعقل معناه من لفظه .

#### [ تعریف المتشابه ]

وأما المتشابه فهو: المشتبه المحتمل الذي يحتاج ُفي معرفة معناه إلى تأمل وتفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل إشكاله. وسنعيد ذكره في موضع آخر ونحكى الخلاف فيه (۲).

## [ تعریف مفهوم الخطاب ] <sup>(۳)</sup>

وأما مفهوم الخطاب فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه ، مثل حذف المضاف كقوله : ( النَّحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (<sup>4)</sup> ، ومعناه :

<sup>(</sup>١) (٧) سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) وذلك ص ( ٦٨٤ – ٦٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع هذا الفصل في كتاب « المسودة » ص (٣٥٠) فإنه نقل أكثر كلام القاضي هنا ، كما تراجع « شرح الكوكب المنير » ص (٢٣٨) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) (١٩٧) سورة البقرة .

أفعال الحج في أشهر (۱) . وقوله : ( فَنَصِيامُ ثَلَا ثُنَةً أَيَّامٍ في الْحَجِّ ) (۲) ، فتقديره : في إحرام الحج (۳) . وقوله : (فَمَنَ كَانَ مَنْكُمُ مَرْيضاً أَوْ بِهِ أَذَى مَنْ رَأْسِهِ فَفَدْ يُنَةً ) (۱) ، ومعناه : فحلَق ففدية (٥) . وكقوله تعالى : ( فكلا تَقُلُ فَهُمَا أَفِّ ) (٢) ، فنبه بذلك على تحريم الضرب والشم ؛ لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه من الأذى ، وذلك في الضرب أعظم . فوجب أن يكون بالمنع أولى . ويسمى هذا القسم فحوى الحطاب .

وقال بعض أهل اللغة : اشتق ذلك من تسميتهم الأبزار فحافحاً ، ويقال : « فح قدرك يا هذا » ، فسمى فحوى ؛ لأنه يظهر معنى اللفظ ، كما تظهر الأبزار طعم الطبيخ ورائحته .

ويسمى أيضاً لحن القول ؛ لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة . يقال : لحنت فلاناً إذا كلمته بكلام يعلمه ولا يعلمه غيره . ورجلان تلاحنا إذا فعلا مثل ذلك . ومنه قوله تعالى : ( وَلَتَعَرْفَنَهُمُ فَي لَحْن ِ الشّقَوْل ) (٧) . وقال الشاعر :

<sup>(</sup>١) وهناك تقديران آخران هما :

أولاً : الحج حج أشهر معلومات .

ثانياً : أشهر الحج أشهر معلومات .

على أنه يمكن أن تفهم الآية من غير تقدير ، وذلك بجعل الأشهر نفس الحج؛ لأن الحج يقع فيها . راجع «التفسير الكبير » للفخر الرازي ( ١٦٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) (١٩٦) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) وقدره الفخر الرازي بقوله : ( فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله بالحج ) ( ٥/٥٥ ) من تفسيره .

<sup>(</sup>٤) (١٩٦) سورة البقرة.

 <sup>(</sup>٥) قدر ذلك الفخر الرازي في تفسيره ( ١٥١/٥ ) بقوله : ( فحلق فعليه فدية ) .

<sup>(</sup>٦) (٢٣) سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٧) (۳۰) سورة محمد .

مَنْطَقٌ صِائبٌ وتلحَنُ أُحيَا اللَّهُ وخيرُ الحديث ما كان لحناً (١)

وقيل: لحن القول ما دل عليه ، وحذف استغناء عنه بدليل الكلام عليه نحو قوله تعالى: (وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقَلُنا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ ) (٢) . فدل على أنه ضَرَب ، فانفجرت . ونحو قوله : ( اذْ هَبَا إلى فرْعَوْنَ إنّه مُ طَغَى ) (٣) ، ولم يذكر أنهما ذهبا ، اكتفاء من جواب فرعون لهما حتى (أ) قال : ( فَمَن ْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ، قَال رَبُّنا اللّذي أَعْطَى كُلُ شَيْء [١١/أ] خللقه ثُمُ شُمّ يَا مُوسَى ، قَال رَبُّنا اللّذي أَعْطَى كُلُ شَيْء [١١/أ] خللقه ثُمُم هَدَى ) (٥) . وأشباه ذلك .

#### [ تعریف دکیل الخطاب ]

وأما دليله فهو دليل الخطاب، وذلك إذا علق بصفة فيدل على أن الحكم فسما عدا الصفة تخلافه .

ويلاحظ: أنه أتى بكلمة (أحلى) بدل كلمة (خير) التي أتى بها المصنف. راجع: «عيون الأخبار » لابن قتيبة المجلد الشاني ص (١٦١ – ١٦١) ، و« معجم الشعراء » للمرزباني ص (٢٦٦) ، و« البيان والتبيين » للجاحظ (١٤٧/١) وروايته للبيت المستشهد به كرواية ابن قتيبة ، وقد رواه الجاحظ أيضاً في كتابه المذكور (٢٨/١) وروايته للبيت مثل رواية المؤلف.

<sup>(</sup>١) هذا البيت قاله الشاعر مالك بن أسماء في جارية له ضمن ثلاثة أبيات هي :

<sup>(</sup>٢) (٦٠) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) (٤٣) سورة طه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب (حين ) .

<sup>(</sup>٥) الآيتان (٤٩،٥٠) سورة طـه.

وكذلك إذا علق بعدد ، وهذا فصل فيه خلاف ، وكلام كثير ، يأتي الكلام عليه في موضع آخر (١) .

### فصل [ في تعريف التّخـْصيص ]

وأما التخصيص فهو تمييز بعض الجملة بحكم (٢) .

وقيل : إخراج بعض ما تناوله العموم (٣) .

وقيل : بيان المراد باللفظ العام .

وهذا حد تخصيص العموم ، وليس بحد تخصيص مطلق ؛ لأنه لا فرق بين أن يكون داخلاً فيه ؛ لأنا نيكون داخلاً فيه ؛ لأنا نقول خص الأحرار بأحكام ، وخص الرجال بأحكام ، وخص رسول الله عليه بأحكام وخص ذو القربى بأحكام ، وخص الوالد بالرجوع في الهبة ، وخص المستطيع بإيجاب الحج ، وخص العلماء بكذا ، وخص بلد كذا بكذا ، وخص السلطان فلاناً بالإكرام والعطاء .

#### [ تعریف النسم ] (١)

وأما النسخ فحده : بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق .

<sup>(</sup>١) وذلك ص (٤٤٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هذا التعريف ذكره الشوكاني في كتابه « إرشاد الفحول » ص (١٤٢) ، ونسبه لابن السمعاني . وقد ذكره الشيرازي في كتابه « اللمع » ص (١٧) ، ولم ينسبه لأحيد .

 <sup>(</sup>٣) هذا التعريف لأبي الحسين البصري كما في كتابه « المعتمد في أصول الفقه »
 (٢٥١/١) غير أن فيه كلمة ( الخطاب ) بدل كلمة ( العموم ) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي الكلام عن النسخ في بحث مستقل مستفيض ص ( ٧٦٨ – ٨٣٨ ) .

وإن شئت قلت : بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان .

وقد قيل: التخصيص تقليل، والنسخ تبديل. وهذا غير صحيح ؟ لأن الردة تبديل، وتغيير العهد والوصية تبديل، وليس بنسخ. قال الله سبحانه: ( فَمَنَ ْ بَدَّلَهُ بَعَدْ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَبَدَّلُونَهُ ) (١). وقال تعالى: ( رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهُ فَمَنْهُمُ مَن ْ يَنْتَظِيرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدُ يلاً ) (٢).

وفيما ذكرنا من الحد احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص، وأن انقضاءه ليس بنسخ له؛ لأن الحكم لم يكن مطلقاً، وذلك مثل قوله تعالى: (أحيل لكُمُ ليلة الصّيام الرّفَثُ إلى نِسَائِكُمُ هُن ليباس لكُمُ وَأَنْتُم ليباس لهُن عليم اللهُ أنتكُم كُنْتُم تتختانُون أنفُسكُم فَتَاب عليه كُمُ وعفا عنكمُ فالآن باشروهم وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتببين لكم النخيط الأبيض من النخيط الأسود من النفجر ثم أيموا الصيام إلى الليبل) (٣)، وليس انقضاء الليل نسخاً للحكم المأذون فيه ، ولا انقضاء النهار نسخاً للحكم المأذون فيه ، ولا انقضاء النهار نسخاً للصوم المأمور به فيه .

فإن قيل : قوله تعالى : ( وَاللاَّتِي يِئَا ْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نَسَائِكُمُ ۚ فَإِنْ شَهَدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ ۗ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ ۚ ( عُلَيْهِنَ ۚ أَرْبَعَةً ۗ مِنْكُمُ ۚ فَإِنْ شَهَدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ ۗ فى الْبِينُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّسَاهُنَ ۗ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُسُنَ

 <sup>(</sup>١) (١٨١) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) (٢٣) سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) (١٨٧) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) كلمة : (عليهن) ساقطة من الأصل.

سَبِيلاً ) (١) ليس بمطلق ، وقد قلتم إنه منسوخ بقوله تعالى : ( الزَّانييَة والزَّانِي فَاجْلُدُ وَ كُلُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُا مِائَةً جَلَدَةً ) (٢) قيل : هذه الغاية مشروطة في كل حكم مطلق ؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف أو إلى النسخ .

### فصل [ تعریف الأمـــر ]<sup>(۳)</sup>

الأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه .

وإنما قلنا : « بالقول » ؛ لأن الرموز والإشارات ليست بأمر حقيقة ، وإنما سمى أمراً على طريق المجاز .

وقولنا: « ممن هو دونه » ؛ لأن قول العبد لربه: اغفر لي ، وتجاوز عني ، وكفر سيئاتي ، فإنه (١٠ ليس بأمر ، وإنما هوسؤال [١١/ب]وطلب. وكذلك قول المملوك لمالكه: أطعمني ، واكسني ، سؤال وطلب ، وليس بأمر ، ولهذا لا يجوز أن يقال: إن المالك مأمور ، وإنه مطيع بفعله. فإن قيل: قد يأمر بالكلام وتبليغ الرسالة ، وهذا أمر ، وليس بأمر بالفعل.

قيل: الكلام فعل، وتسميته: قولاً وكلاماً ونطقاً، لا يمنع من أن يكون فعلاً؛ لأن الكتابة والإشارة والأكل والشرب والقيام والقعود فعل، وإن اختص كل واحد منهما باسم، فإذا كان كذلك، كان الحد حاصراً لجنس الأمر.

 <sup>(</sup>١) (١٥) سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) (٢) سورة النور .

<sup>(</sup>٣) سيأتي بحث الأمر باستفاضة وتفصيل ص ( ٢١٤ – ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) كلمة ( فإنه ) قلقة ، فكان الأولى حذفها .

والأول أصح ؛ لأن عبارة الحد يجب أن تكون أظهر من عبارة المحدود ؛ لتفيد بيانه وتفسيره ، فأما إذا كانتا في الإجمال سواء ، لم تصح عبارة الحد .

### [ المَنْدُوب مَأْمُور به ] (١)

وإذا ثبت هذا فإن مذهب أحمد رحمه الله : أن المندوب إليـــه مأمور به .

ومنهم من قال : المندوب ليس بمأمور به .

فعلى هذا يجب أن يقال في حد الأمر: اقتضاء الفعل ، أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه لا يتضمن التخيير بين فعله وتركه ، وهذا فصل يأتي الكلام فيه (١) .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل : « المسوَّدة » ص ( ٦ -- ٨ ) ، و « روضة الناظر » ص ( ٢ -- ١ ) .

 <sup>(</sup>۲) « إبن إبراهيم » لم نستطع تعيين المراد بابن إبراهيم ؛ لأن هناك كثيرين ممن صحبوا الإمام أحمد ، ممن أبوهم إبراهيم .

 <sup>(</sup>٣) ستأتي هذه الرواية ص (٢٤٨)، ولفظها: (آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ،
 « فإذا أمن القارىء فأمنوا » ، فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ) . وهناك سيخرج الحديث .

<sup>(</sup>٤) وذلك ص (٢٤٨).

# [ تعریف النَّهْ ي ] (١)

والنهي : اقتضاء أو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه .

وقيل : المنع من طريق القول . وإنما قيل : من طريق القول ؛ لأن من قيد عبده ، أو أغلق عليه بابه ، فقد منعه ، وليس ذلك بنهي .

### فصل [ تعریف الواجب]

والواجب: ما في فعله ثواب ، وفي تركه عقاب. ولا يحتاج إلى ذكر الثواب ؛ لأن الندب فيه ثواب. وإنما يبين الواجب عن المستحب والمباح ، بما في تركه عقاب.

وقيل الواجب: ما لا يجوز تركه من غير عزم على فعله ، وهذا حده الذي يميزه عما ليس بواجب ؛ لأن المستحب يجوز تركه من غير عزم على فعله ، وكذلك المباح . وأما ما كان واجباً فإنه لا يجوز تركه إذا كان وقته مضيقاً ، وإن كان وقته موسعاً لم يجز تركه إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت .

وقيل الواجب: ما لا يجوز تركه إلى غير بدل ، فإن كل واجب لا يجوز تركه إلى غير بدل ، وتأخيره عن أول الوقت إلى آخره فإنما يجوز بشرط العزم على فعله في الثاني، والعزم بدل من تقديمه في أول الوقت .

وحكمي عن أبي بكر بن فورك أنه قال : الواجب ما لا بد" من فعله .

وقال كثير من الفقهاء : ما لا يجوز إخراجه عن وقته من غير عذر ، أو ما يعصى بإخراجه عن وقته من غير عذر .

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عن النهي ص ( ٤٢٥ – ٤٤٧ ) .

وفيه احتراز من ترك المسافر صوم رمضان ، فإنه يتركه لعذر .

فإن قيل : هذا لينس بخاص لجنس الواجب ، وإنما هو تحديد للمؤقت منسسه .

قيل: كل واجب مؤقت؛ لأنه لا يخلو: إما [1/1/أ] أن يكون مؤقتاً بوقت معلوم الطرفين مثل الصلاة والصيام، أو يكون على الفور، مثل الزكاة والحج والعمرة، فيكون وقته زمان الإمكان.

والوجوب في اللغة : عبارة عن السقوط ، من قولهم : وجبت الشمس ، ووجب الحائط إذا سقط .

وقال تعالى : ( فَاإِذَا وَجَبَبَتْ جُننُوبُهَا ) (١) أي سقطت . فسمى ما لا بد من فعله واجباً ؛ لأن تكليفه سقط عليه سقوطاً لا ينفك منه إلا بفعله ه

# [ تعريف الفروض ] (٣)

وأما الفرض : فهو عبارة عن أشياء :

فهو في عبارة اللفظ : ما كان في أعلى منازل الوجوب ، مثل ما ثبت بنص القرآن وخبر التواتر ، والإجماع .

<sup>(</sup>١) (٣٦) سورة الحج.

<sup>(</sup>۲) هناك تعريفات للواجب راجع فيها : «شرح الكوكب المنير » ص ( ۱۰۸ – ۱۰۹ ) و « المسودة » ص ( ۱۰۸ – ۷۰۹ ) ، و « روضة الناظر » ص ( ۱۰) ، و « الواضح في أصول الفقه » الجزء الأول الورقة ( ۲۷/ب – ۲۸/أ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا «الواضح في أصول الفقه » الجزء الأول الورقة (٢٨/أ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (١٠٩) .

قال الله تعالى : ( فَسَمَن ْ فَرَض ُ فِيهِن َ النَّحَجَ ) (١) ، وأراد أوجب الحج . وقوله تعالى : ( وَإِن ْ طَلَقْتُنُمُوهُن َ مِن ْ قَبَيْلِ أَن ْ تَسَسُّوهُنَ ّ وَقَدَ ْ فَرَضْتُم ۚ لَهُن قَرِيضَةً ۗ ) (٢) ، ومعناه : أوجبتم لهن فريضة .

وهو عبارة عن النزول ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَمَيْكُ الْفُرْآنَ لَمَرَادُ لُكَ إِلَى مَعَادِ ) (٣) ، وأراد أنزل عليك القرآن .

وهو عبارة عن الإحلال ، قال تعالى : ( مَا كَانَ عَلَى النّبييّ مين ْ حَرَج فيماً فَرَضَ اللهُ لَهُ ) ( ) ، وأراد به : أحل الله له .

وهو عبارة عن البيان ، قال تعالى: (سُورَةٌ أَنْزَلَنْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا)<sup>(ه)</sup> وأراد بينيَّاها.

وهو عبارة عن التقدير ، يقال : «فرض الحاكم على فلان لزوجته كذا وكذا من النفقة » ، ويراد به قدر .

وهو في اللغة : عبارة عن التأثير ، يقال : فرض القوس ، إذا حزّ طرفيه ، وفرضة النهر : الموضع الذي يجتمع فيه الماء.

 <sup>(</sup>١) (١٩٧) سورة البقرة .

وراجع في تفسيرها : « مفاتيح الغيب » للفخر الرازي ( ١٦٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) (٢٣٧) سورة البقرة .

وراجع في تفسير ها : « مفاتيح الغيب » للفخر الرازي ( ١٤٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) (٨٥) سورة القصص .

وراجع في تفسير ها : « مفاتيح الغيب » ( ٢٠/٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) (٣٨) سورة الأحزاب .

وراجع تفسير ها في : « مفاتيح الغيب. » ( ٢١٢/٢٥ ) .

<sup>(</sup>۵) (۱) سورة النور .

وراجع تفسيرها في : « مفاتيح الغيب » ( ١١٩/٢٣ – ١٣٠ ) .

### [معنني الحتثم]

والحتم : عبارة عن الفرض ؛ لأنه يعبر به عن الواجب الذي يراد تأكيده ، فيقول القائل عند تأكيد المأمور [ به ] : حتمت عليك كذا . والمكتوب واللازم عبارة عن الفرض أيضاً .

#### [ هَلَ هَنَاكُ فَرُقُ بِينَ الفُرْضُ والوَاجِبِ ] ؟

وقد اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله : في الفرض والواجب هل حَدُّهما في الشرع حدّ واحد ، أم بينهما فرق ؟ فيه روايتان :

إحداهما : أن حَدَّهما واحد .

والثانية: أن الواجب ما ثبت وجوبه بخبر الواحد والقياس، وما اختلف في وجوبه، والفرض ما ثبت وجوبه من طريق مقطوع به، كالحبر المتواتر، أو نص القرآن، أو إجماع الأمة.

وفي هذا خلاف بين الفقهاء ، ويأتي ذكره إن شاء الله فيما بعد (١) .

#### فصل [ تعریف النّد°ب ]<sup>(۲)</sup>

الندب اقتضاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك. وفي اللغة هو: الدعاء إلى الفعل، يقال: ندبه لكذا، إذا دعاه إلىه.

<sup>(</sup>١) وذلك ص (٣٧٦).

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذا الفصل : « الواضح في أصول الفقه » الجزء الأول الورقة (۲۸/أ)
 و « المسودة » ص (٦ – ٧) ، (٥٧٦ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (١٢٥ – ١٢٧ ) ،
 ( ١٢٧ ) ، و « روضة الناظر » ص (٢٠ – ٢١ ) .

فأما المندوب إليه فقد قيل : ما في فعله ثواب ، وليس في تركه عقاب .

وقيل : ما في فعله أجر ، وليس في تركه وزر .

## [ تعريف الطبّاعيّة والمُعَصِّيّة ] (١)

وأما الطاعة فهي <sup>(٢)</sup> موافقة الأمر .

والمعصية : مخالفة الأمر .

وقالت المعتزلة : الطاعة موافقة المراد ، والمعصية مخالفة المراد .

وهذا غلط ؛ لأن الله تعالى إذا فعل ما يريده عبيده لا يكون مطيعاً لهم ، وإن كان فعله موافقاً لإرادتهم .

### [ تعريف العبادة ] (٣)

وأما العبادة فكل ما كان طاعة لله تعالى، أو قربة إليه، أو امتثالاً لأمره . ولا فرق بين [١٢/ب] أن يكون فعلاً أو تركاً .

فأما الفعل فمثل الوضوء ، والغسل من الجنابة ، والصلاة ، والزكاة ، والحج ، والعمرة ، وقضاء الدين ، وما أشبه ذلك .

وأما الترك فمثل ترك الزنا ، وترك أكل المحرم وشربه ، وترك القتل

<sup>(</sup>١) راجع في هذا الفصل : « الواضح في أصول الفقه » الجزء الأول الورقة (٢٩) ، و « المسودة » ص (٥٧٦) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( فهو ) .

 <sup>(</sup>٣) راجع في هذا الفصل : «الواضح في أصول الفقه » الجزء الأول الورقة (٢٩/ب) ،
 و « المسودة » ص ( ٤٣ ، ٤٤ ) .

المحرم ، وترك الربا (١) ، وإزالة النجاسة طريقها الترك ، فلا تفتقر إلى نية (٢) ، وتكون بمنزلة رد المغصوب وإطلاق المحرم الصيد ، وغسله الطيب عن بدنه أو ثوبه ؛ لأن ذلك كله طريقه الترك ، فإن العبادة في تجنبه ، فإذا أصابه ولم يمكنه تركه إلا بالفعل كان طريقه الترك ، ويخالف الوضوء ؛ لأنه فعل مجرد ليس فيه ترك .

وقال أصحاب أي حنيفة : الوضوء ليس بعبادة ؛ لأنه ليس من شرطها النـــة (٣) .

والدليل على أنها عبادة قول النبي عَلِيْكِم: ﴿ الوضوء شطر الإيمان ﴾ ﴿ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل : (وترك الزنا) بزاي بعدها نون ، والصواب ما أثبتناه ؛ لأمرين : أولهما : أن (ترك الزنا) قد تقدم ذكره قريباً .

ثانيهما : أنه قد جاء هكذا ( الربا ) بالراء المهملة في المسودة ص (٤٣) عندما نقل كلام القاضي بنصه .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، وفي « المسودة » ص (٤٣) : ( فأما الترك فلا يفتقر إلى النية ) .

<sup>(</sup>٣) من أول الفصل إلى هنا منقول بنصه في « المسودة » ص ( ٤٣ – ٤٤ ) ، ثم بعد ذلك قفز ، فنقل رد القاضي على دليل الحنفية .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه أبو مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء بلفظ : (الطهور شطر الإيمان) (٢٠٣/١) . وقال وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الدعوات باب .. (٥٥٥٥ – ٥٣٦) ، وقال حديث صحيح ، ولفظه مثل لفظ المؤلف .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان ( ١٠٢/١ – ١٠٢/ ) بلفظ : ( إسباغ الوضوء شطر الإيمان ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه بمثل لفظ أبي داود وذلك في كتاب الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان ( ١٠٢/١ ) .

وأخرجه عنه النسائي بمثل لفظ أبي داود وذلك في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ( ٥/٥ ) .

والإيمان (١) عبادة ، فوجب أن يكون شطره عبادة .

ولأنه طاعة أو قربة فوجب أن يكون عبادة قياساً على ما شرط فيه النيـــة .

ولأن هذا يؤدي إلى أن يكون ترك الزنا والقتل وشرب الحمر عبادة ؛ لأن ذلك يصح من غير النية ، ويؤدي إلى أن تكون إقامة الحدود عبادة ، والكفارة عبادة ؛ لأنها تفتقر إلى القصد والنية ، ولا تكون الطهارات عبادة ، وهذا ظاهر الفساد .

وأما سقوط النية في صحة الفعل المأمور به ، لا <sup>(۲)</sup> يدل على أنه ليس بطاعة وقربة .

#### [ تعريف السنة ]

وأما السنة : فما رسم ليحتذى ، ولهذا قال النبي عَلَيْكُم : ( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ) (٣) ، ولا فرق بين

<sup>=</sup> وراجع في هذا الحديث أيضاً : « ذخائر المواريث » (٢١٤/٣ ) ، و « فيض القدير شرح الجامع الصغير » ( ٣٧٦/٦ ) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (والوضوء) ، والصواب ما أثبتناه ؛ لأن الوضوء شطر الإيمان ، وليس العكس .

<sup>(</sup>٢) كان الأولى الإتيان بالفاء في جواب : (أما) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه جرير بن عبد الله البجلي مرفوعاً ، أخرجه عنه مسلم في كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ( ٢٠٥٩/٤ ) ، كما أخرجه عنه في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة .. ( ٧٠٢/٢ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة ( ٤٣/٥) ، وقال : «نحديث حسن صحيح » .

أن يكون هذا المرسوم واجباً أو غير واجب. يدل عليه ما روي عن عبد الله ابن عباس: أنه صلى على جنازة جهر بقراءة فاتحة الكتاب، وقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة (١). وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة.

وأما الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق <sup>(۲)</sup> السنة على ما ليس بواجب ، وعلى هذا ينبغي أن يقال : ما رسم ليحتذي استحباباً .

وأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة ( ٧٤/١ ) .
 وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة باب التحريض على الصدقة ( ٥٦/٥ ) .
 وأخرجه عنه الدارمي في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة ( ١٠٧/١ ) .
 وراجع أيضاً « ذخائر المواريث » ( ١٨١/١ ) ، و « كشف الحفاء » للعجلوني ( ٣٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة بسنده إلى ابن عباس رضى الله عنهما ( ١٠٧/٢ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ( ٣٣٧/٣ ) وقال عقبه : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز باب الدعاء ( ٦١/٤ ) .

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الجنائز باب صفة الصلاة على الجنازة ( ٢١٥/١ ). وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب ما يقرأ على الجنازة ( ١٨٧/٢ ) .

وأخرجه أبو داود الطيالسي في « مسنده » في كتاب الجنائز باب صفة الصلاة على الجنازة ( ١٦٤/١ ) .

وقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر في كتابه « فتح الباري » (٣٠٣/٣ – ٢٠٤). وراجع فيه أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٢٩٢) ، و « تيسير الوصول » ( ٢١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) الجادة أن يؤتى بالفاء في جواب (أما).

# [ معَنْنَى المَكْتُوبَة ]

والمكتوبة هي الواجبة يدل عليه قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُمُ الْقَيْصَاصُ فِي الْقَتَالَى ) (١) ، وقوله : (كُتِبَ عَلَيْكُسُمُ الصَّيَامُ ) (٢) ، ومعناه : أوجب عليكم . وأصل هذه اللفظة من الكتابة في اللوح المحفوظ ، ثم استعملت في الواجب .

## فصل \_\_\_\_ [تعريف الإباحة] <sup>(٣)</sup>

الإباحة : مجرد الإذن ، يدل عليه أن من أذن لغيره بأن يأكل طعامه ، أو يسكن داره ، أو يركب دابته ، فقد أباحه له ، فدل على أن الإباحة هي الإذن .

والمباح: كل فعل مأذون فيه لفاعله ، له ثواب له في فعله ، ولا عقاب في تركه . وفيه احتراز من فعل المجانين والصبيان والبهائم ؛ لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به . ولا يدخل على ذلك أفعال الله تعالى ؛ لأنه لا يجوز أن [/17] يوصف بأنه مأذون له في فعله.

# [ تعریف الحَسَن والقَببیح ] (؛)

وأما الحسن والقبيح فقد قيل في العبارة عنه : الحسن ما له فعله ، والقبيح ما ليس له فعله .

<sup>(</sup>١) (١٧٨) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) (١٨٣) سورة اليقرة.

<sup>(</sup>٣) راجع « الواضح في أصول الفقه » الجزء الأول الورقة ( ٢٩/أ ) ، و « المسودة » ص (٥٧٣) ، و « روضة الناظر » ص (٥٧٣ – ١٣٢ ) ، و « روضة الناظر » ص (٢١ – ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع في هذا الفصل : « الواضح في أصول الفقه » الجزء الأول الورقة ( ٦/ب \_-

وقال هذا القائل : المباح من جنس الواجب (١) .

وقيل : الحسن ما مدح به فاعله ، والقبيح ما ذم به فاعله .

وقال هذا القائل : لا يوصف المباح بأنه حسن .

## [ تعریف الحائیز ] (۲)

والجائز:ما وافق الشريعة ، فإذا قلنا : صلاة جائزة، وصوم جائز ، وبيع جائز ، فإنما نريد أنه موافق للشريعة .

وقد يقول الفقهاء : الوكالة : عقد جائز ، وكذلك عقد الشركة والمضاربة ، يريدون أنه ليس بلازم . ويكون حد ذلك : كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ، أو لا يتول إلى اللزوم ، ولا يدخل على ذلك البيع المشروط فيه الحيار ، أو إذا كان في المبيع عيب ، فإنه يتشُول إلى اللزوم ، وكذلك الرهن ، فإنه من العقود اللازمة ؛ لأنه يتشُول إلى اللزوم .

٧/أ ) ، و « المسوّدة » ص (٧٧٥) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٩٦ ـــ هم ( ٩٦ ــ ٩٨ ) .

<sup>(</sup>١) يظهر أن في العبارة تحريفاً ، ولعل الصواب : ( وقال هذا القائل : المباح من جنس الحسن ) ، يدل على ذلك أمران :

الأول: أن المؤلف ذكر بعد هُذا تعريفًا للحُسْن والقُبْع ، ثم عقب على ذلك بقوله: (وقال هذا القائل: لا يوصف المباح بأنه حسن).

الثاني : أنه ذكر في ﴿ المسودة » ص (٧٧٥) بعد نقـــل التعريف الأول منسوباً إلى القاضي ، قال : ( وقيل المباح من الحسن ) .

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذا الفصل : « الواضح » الجزء الأول الورقة ( ۳۰/أ ) ، و « المسودة »
 ص (۷۷۷) .

# [ معنى الظُّلُمْ والحَوْر ] (١)

والظلم : مجاوزة الحد .

وقيل: وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا قالوا: « من أشبه أَباه فما ظلم »؛ أي : لم يضع نسبه في غير موضعه. وتقول العرب : « بئر مظلومة » ، إذا حفرت في أرض ليس فيها محفر .

والجور هو : العدول عن الحق ، من قولهم : « جار السهم » إذا عدل عن قصده .

# فصل [ تعریف الخبَر ] (۲)

الخبر: ما دخله الصدق والكذب ، يدل عليه أن من قام وقعد وأكل ومشى وركب ، لما لم يكن خبراً لم يدخله الصدق والكذب ، ولم يحسن أن يقال له فيه صدقت أو كذبت .

وكذلك القول إذا كان أمراً أو نهياً لم يدخله الصدق أو الكذب ، فدل على أن حدّ الخبر ما ذكرته .

والصدق : كل خبر مخبره على ما أخبر به .

والكذب : كل خبر مخبره على خلاف ما أخبر به .

والآحاد : ما لم تبلغ حد التواتر .

والمرسل : ما انقطع إسناده ، وهو أن يكون في رواته من يروي عمن لم يره .

والمسند : ما اتصل إسناده .

<sup>(</sup>١) راجع هذا في « الواضح في أصول الفقه » الجزء الأول الورقة (٣٣/ب).

<sup>(</sup>٢) سيأتي الكلام عن « الأخبار » في كتاب مَستقل ص ( ٨٣٩ – ١٠١٩ ) .

# فصال

# [ تعريف الإجْماع ] (١)

الإجماع : اتفاق علماء العصر على حكم النازلة .

ويعرف اتفاقهم : بقولهم ، أو قول بعضهم وسكوت الباقين ، حتى ينقرض العصر عليه .

وقيل : هو مأخوذ من العزم على الشيء، يقال : أجمع فلان على كذا ، ومعناه : عزم عليه .

ومنه قوله تعالى: ( فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمُ ° بَيْنَهُمُ ° وَأَسَرُّوا النَّجُوَى)(٢) معناه : عزموا عليه .

ومنه قوله عليه السلام ( لا صيام لمن لم يجمع <sup>(٣)</sup> الصّيام من اللّيل )<sup>(٤)</sup> ، ومعناه : يعزم عليه .

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عن « الإجماع » في كتاب مستقل ورقة ( ١٥٨/ب ) فما بعدها .

<sup>(</sup>۲) (۲۲) سؤرة طه.

وقد وردت هذه الآية محرفة في الأصل ، حيث جاءت هكذا : ( فأجمعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى) والآية كما أثبتناها ، غير أنه على هذا لا يبقى في الآية دليل على ما أراد المؤلف الاستدلال له . ولعل المقصود هو آية : ( فَأَجْمُعُوا أَمْرَكُمُ وَشُرُكُاءَكُمُ شُمَّ لاَ يَكُنُنُ أَمْرُكُم عَلَيْكُمُ مْ غُمُنَّةً ) (٧١) يونس ؛ لأن هذه الآية هي التي يستدل بها في هذا الموضع ، وقد ذكرها المؤلف في هذا الكتاب عندما تكلم عن الإجماع بالتفصيل الورقة ( ١٥٥/ب – ١٥٩/أ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : يبيت ، ولعله من تحريف النساخ ، فإن المؤلف استدل بالحديث لبيان معنى الإجماع .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث روته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها مرفوعاً وموقوفاً ، أخرجه عنها الترمذي مرفوعاً في كتاب الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ( ٩٩/٣ ) ولفظه : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له ) ، ثم عقب عليه بقوله : ( حديث حفصة . حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد =

روى عن نافع عن ابن عمر قوله ، وهو أصح . وهكذا روي هذا الحديث عن
 الزهري موقوفاً ، ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب . . ) .

وقد نقل ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير ( ١٨٨/٢ ) ما ذكره الترمذي عن البخاري أنه قال في هذا الحديث : هو خطأ ، وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف .

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الصيام باب النية في الصيام ( ٧١/١ ) ، وقد نقل عنه ابن حجر في « التلخيص » أنه قال : « لا يصح رفعه » .

وأخرجه عنها النسائي في كتاب الصيام باب النية في الصيام ( ١٩٦/٤ ) مرفوعاً وموقوفاً ، مع أنه صرح بعدم رفعه ، وصوب أنه موقوف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في « التلخيص » .

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الصوم باب ما جاء في فرض الصوم من الليل ( ٥٤٢/١ ) ، بلفظ : ( لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ) .

وأخرجه عنها الإمام أحمد ( ٢٨٧/٦ ) ، وقد نقل عنه ابن حجر في « التلخيص » قوله : « ما له عندى ذلك الإسناد » .

وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الصوم باب من لم يجمع الصوم من الليل ( ١/ ٣٣٩).

وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه « شرح معاني الآثار » في كتاب الصيام باب الرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر ( ٥٤/٢ ) .

وأخرجه عنها الدارقطني في كتاب الصيام ( ١٧٢/٢ ) ، كما أخرجه عن عائشة من طريق آخر ، وقال : كل رجالها ثقات .

وأخرجه الإمام مالك في « الموطأ » في كتاب الصيام باب من أجمع الصيام قبل الفجر ( ١٥٦/٢ – ١٥٧ ) عن عبد الله بن عمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم موقوفاً .

#### وخلاصة القول :

أن هناك خلافاً بين العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه :

فذهب فريق إلى أنه مرفوع ، وبه قال الحاكم، والد ارقطني ، وابن خزيمة، =

وقيل: معنى الإجماع والاجتماع مختلف؛ لأن الإجماع يضاف إلى الواحد فيقال: قد اجتمعت على كذا، ولا يقال: اجتمعت إلا مع آخر. والاختلاف مخالفة من هو من أهل الاجتهاد، مثل وجود الاتفاق.

### فصل [ تعریف الحقیقة والمجاز وأقسامهما ]

الحقيقة: تستعمل في شيئين:

أحدهما : في العبارة عن صفة الشيء ومعناه فيقال : حقيقة العلم كذا ، وحقيقة العالم كذا ، وحقيقة المُحدَّث كذا . وهذا يرجع إلى حده وحصره ، وليس لهذا النوع [17/ب] من الحقيقة مجاز .

والثاني : حقيقة الكلام ، وحدُّه : كل لفظ بقي على موضوعه ، ولهذه الحقيقة مجاز . وحَدُّه : كل لفظ تجوز به عن موضوعه ، وصح نفيه عنه ، مثل الجد ، يصح نفي الأب عنه .

و ذلك بأربعة وجوه :

أحدهما: بالزيادة فيه ، كقوله تعالى: (لَيْسَ كَمَثْلِهِ شَيْسَ ءٌ)(١) ،

<sup>=</sup> وابن حزم ، وابن حبان وغيرهم .

وذهب فريق إلى أنه موقوف ، ولا يصح رفعه ، وبه قال البخاري ، والترمذي وأبو داود ، والنسائي وغيرهم .

راجع في هذا الحديث أيضاً: « تيسير الوصول » (٢٢٩/٢)، و « تلخيص الحبير » (٢٢٩/٢)، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٣٣٦ – ٣٣٧)، و « نصب الراية » ( ٢٣٣/٢ – ٤٣٥) و « فيض العدير شرح الجامع الصغير » ( ٢٢/٢).

<sup>(</sup>١) (١١) سورة الشورى.

الكاف زائدة فإنه قال : ليس مثله شيء ، ووصفت الزيادة : أنها مجاز ؟ لأنها وردت غير مفيدة (١) .

والثاني: بالنقصان منه ، كقوله تعالى: ( وَاسْأَلَ القَرْيَـةَ )<sup>(۲)</sup> ، معناه: أهلها، فاقتصر على ذكر القرية اكتفاء بدلالته على مـــا لـــم يذكره.

والثالث: بالتقديم والتأخير ، كقوله: (من بعد وصية يُوصَى بها أَوْ دَيْن ) (٣) تقديره من بعد دين أو وصية . وقوله: (الرَّحْمَنُ عَلَيْمَ الْفُرْآنَ خَلَقَ الإِنْسَانَ عَلَيْمَهُ الْبُيَيَانَ ) (٤) ، وتقديره: الرحمن خلق الانسان علمه القرآن والبيان ؛ لأن تعلمه قبل خلقه لا يصح .

والرابع: بالاستعارة، وهي تسمية الشيء باسم غيره، إذا كان مجاوراً له، أو كان فيه سبب، كقوله تعالى: ( جداراً يُريدُ أَنْ يَسَعْضَ ) (٥). والإرادة للآدمي دون الجمادات. وقولَه: ( لَهَدُمَّتُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (غير مفيدة) ، هذا لا يليق بكلام الله تعالى ؛ لأن كل ما فيه مفيد ، بدون شك .

فالذين يقولون: إن في القرآن مجازاً ، يقولون هنا الزبادة للتأكمد.

والذين يقولون : إنه ليس في القرآن مجاز ، يجيبون بعدة أجوية :

أظهرها : أن المراد بالمثل : «الذات » ، والمعنى : ليس كذاته شيء.

راجع « مفاتيح الغيب » للفخر الرازي ( ٢٧/ ١٥٠ – ١٥٣ ) ، و ۗ « شرح الكوكب المنير » ص ( ٥٣ – ٥٥ ) .

<sup>(</sup>۲) (۸۲) سورة يوسف.

<sup>(</sup>٣) (١١) سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) (١ – ٤) سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٥) (٧٧) سورة الكهف.

صَوَامِعُ وبِيتَعٌ وَصَلَوَاتٌ ) (١) ، ومعناه : مكان الصلوات ؛ لأن الهدم يختص المكان دون الفعل .

#### [ معنى المجاز ]

والمجاز مأخوذ من جاز <sup>(۲)</sup> ؛ لأنه سار به كلام العرب وخطابهم . والاستعارة أكثر الأنواع في الاستعمال ، ثم يليه النقصان .

### فصل [ تعریف القیاس ] <sup>(۳)</sup>

القياس : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما .

وقيل : حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل.

وقيل : موازنة الشيء بالشيء.

وقيل : اعتبار الشيء بغيره .

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في ميقات أهل المشرق : « ما حياله من المواقيت ؟ فقالوا : قَرَنْ ، فقال : قيسوا به » (٤) .

<sup>(</sup>١) (٤٠) سورة الحج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مجاز).

 <sup>(</sup>٣) سيأتي بحث القياس في باب مستقل الورقة ( ١٩٣ – ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه ، أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( لما فتح هذان المصران ، أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نتجد قررناً ، وهو جور عن طريقنا ، فإنا إن أردنا قررناً شق علينا ، قال : انظروا حذوها من طريقكم ، فحد لهم ذات عرق ) ، هكذا لفظ البخاري ، ولم أجد لفظ المؤلف : (قيسوا به ) فيما رجعت إليه من الكتب .

والأول والثاني صحيحان .

وأما الثالث والرابع ففيهما احتمال؛ لأنهما لا يعبران عن صفة القياس في أحكام الشريعة ، والمقصود ها هنا العبارة عن القياس في الأحكام الشرعية . وهو على التفسير الذي ذكرناه .

وإذا ثبت هذا فإن القياس يستعمل على أربعة أشياء : أصل ، وفرع ، وعلة ، وحكم .

#### [ تعريف الأصُّل ]

فأما الأصل فهو : ما ثبت حكمه بنفسه ، ومعناه : أنه ثبت حكمه بلفظ تناوله باسمه .

وقيل الأصل : ما ثبت به حكم غيره .

وهذا صحيح على أصلنا ، ولهذا نقول : إن العلة يجب أن تتعدى إلى فرع ، ولا تقف (١) . مثل علتنا في تحريم التفاضل في الذهب والفضة بالوزن ؛ لأنها تتعدى . ولا نقول : كونها قيم المتلفات ؛ لأنها لا تتعدى .

## [ تعریف الفرّع]

وأما الفرع فحدّه : ما ثبت حكمه بغيره .

# [ تعريف العيلة ]

وأما العلَّة : فهي المعنى الجالب للحكم .

راجع في هذا الأثر أيضاً: «تيسير الوصول» ( ۲۲۸/۱) ، و «تلخيص الحبير»
 ( ۲۲۹/۲) ، و « فتح الباري» ( ۳۸۹/۳ – ۳۹۱) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام» ص ( ۳۲۹) ، و « نصب الراية» ( ۱٤/۳ – ۱۵) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (يقف ) . بالمثناة التحتية .

وقيل : المعنى الذي تعلق به الحكم .

وقيل : الصفة المقتضية للحكم .

### [تعریف الحُکم]

وأما الحكم : فما جلبته العلة، أو ما اقتضته [١٤/ب] العلة، من تحريم وتحليل وصحة وفساد ، ووجوب وانتفاء وجوب ، وما أشبه ذلك .

والعلة الواقفة هي : التي لا تتعدى إلى فرع .

والعلة المتعدية هي : التي تتعدى إلى فرع أو أكثر .

والمعلول هو : الحكم ؛ لأن تأثير العلة فيه .

وقيل: هو الذات التي حلتها العلة ، مثل الحمر وسائر الأشربة ، والبر والشعير وسائر المكيلات ، والذهب والفضة ؛ لأن الجسم التعليل ، والمعلول هو الذي حلته العلة .

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن تأثير العلة في الجسم، وها هنا في الحكم . فالمعلول ما أثرت فيه العلة .

#### [ تعریف المعتل والمعلل والمعتل به والمعتل له ]

والمُعْتَلَ : هو المحتج بالعلة .

والمُعَلَّل : هو المعتل ؛ لأنه يقال : اعتل بكذا ، أو علل بكذا ، فدل على أنهما سواء .

وقيل : المُعنْدَلَ هو الناصب للعلة ، مثل المحرك هو الفاعل للحركة ، والمسود هو الفاعل للسواد .

والمُعْتَلُّ به هو العلة .

والمُعْتَلَ له هو الحكم .

#### [ تعریف الطّرد والعَكُسُ ]

والطرد : وجود الحكم بوجود العلة .

والطرد شرط في صحة العلة . وهل هو دليل على الصحة ؟ فيـــه اختلاف .

ونحن نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه (١) .

والعكس : عدم الحكم لعدم العلة .

فإذا قلنا لا زكاة في الحيل ؛ لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره ، فلم يجب في إناثه . أصله : البغال والحمير . وعكسه : الإبل والبقر والغنم .

وسبيل العاكس أن يبدأ بموضع العلة ، فيقول : فإن الزكاة لما وجبت في ذكورها ، وجبت في إناثها .

#### [ تعریف النقض ]

وأما النقض : فهو وجود العلة مع عدم الحكم .

وقد نقض أبو حنيفة (٢) علته في تحريم النَّسَاء فقال : أحد وصفي علة

<sup>(</sup>١) وذلك في الورقة (٢١٥) من هذه المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام النعمان بن ثابت النميمي الكوفي ، أحد الأئمة الأربعة ، فقيه العراق وإمامهم . روى عن عطاء والزهري وقتادة وغيرهم . وعنه عبد الرزاق ووكيع ومحمد بن الحسن وغيرهم . ولد سنة ( ٨٠ ه ) ، ومات سنة ( ١٥٠ ه ) رحمه الله تعالى .

انظر ترجمته في : « البداية والنهاية » ( ۱۰۷/۱۰ ) ، و « تاريخ بغداد » ( ۱۳/ ۳۲۳ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ۱۲۸/۱ ) ، و « تهذيب التهذيب » ( ۲۲۷/۱ ) و « شذرات الذهب » ( ۲۲۷/۱ ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (۷۳) ، و « طبقات =

تحريم التفاضل علة لتحريم النَّسَاء، ثم أجاز إسْلام الدراهم والدنانير في الموزونات مع وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل، وهو الوزن.

#### فصل [ العلة منطوق بها ومجتهد فيها ]

والعلة التي يتعلق بها الحكم على ضربين : منطوق بها ومجتهد فيها . وقال بعض الخراسانية : مسطورة ومسبورة .

فأما المنطوق بها فهي: التي دل كلام صاحب الشريعة عليها. مثل قوله عليها: ( أينقص ُ الرّطبُ إذا يبس )؟ (١) ، وقوله عليه في لحوم الأضاحي:

الفقهاء » للشير ازي ص (٨٦) ، و « غاية النهاية في طبقات القراء » (  $٣٤ ext{ $\Upsilon$} ext{ $\Upsilon$} ext{ } ext{ }$ 

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في التمر بالتمر ( ۲۲۰/۲ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة وقال : « حديث حسن صحيح » ( ٩٠٩٣ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب بيع الرطب بالتمر (٧٦١/٢). وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب اشتراء التمر بالرطب (٧٣٦/٧). وأخرجه عنه الإمام مالك في « الموطأ » في كتاب البيوع باب ما يكره من بيع التمر (٣٢٥/٣) – ٢٦٦) مطبوع مع شرح الزرقاني .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الكالىء بالكالىء ( ٧/٢ ) .

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع باب تحريم المفاضلة في الطعام إذا كان من جنس واحد .. ( ١٨٢/٢ ) .

وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع ( ٤٩/٣ ) .

( إنَّما نهيتكم من أجل الدَّافة ) <sup>(١)</sup> .

ومن ذلك قوله تعالى: ( فَاعَتْزَلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحْيَضِ ) (٢) ، فلال على [ أن ] المنع لأجل الحيض. وقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمُ ۚ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ) (٣) قد دل على أن الطهارة لأجل الجنابة. وقوله: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ أَنْ لَكُ بِهُمَا ) (٤) .

وقوله عليه السلام: ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) (٥) ، ونهيه

كما أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ( ٨٥/٣ ) .

وأخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض كما أخرجه عن ابن عباس وأبني هريرة رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة ( ١١٥٩/٣ – ١١٦٢ ) .

وأخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب البيوع باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى . كما أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ٢٥١/٢ ـــ ٢٥٢ ) .

وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس أيضاً في كتاب التجارات باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض ( ٧٤٩/٢ ) .

الجع في هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ٩/٣ ) ، و « نصب الراية »
 ١٤٠/٤ - ٤٢ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٤٥٢) .

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث قد مضى تخريجه ص (۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) (٢٢٢) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) (٦) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) (٣٨) سورة المائدة .

<sup>(</sup>o) هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب البيوع باب الكيل على الباثع والمعطي ( ٨٣/٣ ) ، وفي باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ( ٨٥/٣ ) .

\_\_\_\_\_

= وأخرجه النسائي عنهما في كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى (٧/ ٢٥٢ ــ ٢٥٢).

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ( ١٦٨/٢ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما .

وأخرجه الطيالسي في « مسنده » عن ابن عمر في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده ( ٢٦٤/١ ) .

وأخرجه الامام الشافعي عن ابن عمر وابن عباس في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ، وهل غير الطعام مثله ( ١٥٦/٢ – ١٥٧ ) .

- (۱) مضى تخريجه ص (۱۱۲).
- (٢) مضى تخريجه ضمن حديث ( لا تبع ما ليس عندك ) ص (١١٢) .
- (٣) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ( ١٠٣٧/٢ ) .
   وأخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح باب في الثيب ( ٤٨٤/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في استثمار البكر والثيب ( ٤٠٧/٣ ) وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح باب استثمار البكر والثيب ( ٦٠١/١ ) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح باب استئذان البكر في نفسها ، وباب استثمار الأب البكر في نفسها ( ٦٩/٦ ــ ٧٠ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب النكاح باب استثمار البكر والثيب ( ٦٣/٢ ) . وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب النكاح باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما ( ١٢٦/٣ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب النكاح ( ٢٣٩/٣ ) .

و أخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح باب خطبة الصغيرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها ( ٣٢١/٢ ) .

و (ليس للولي مع الثيب أمر)<sup>(۱)</sup> وقوله عليه [ ١٤ /ب] : (لا يقضي القاضي وهو غضبان) <sup>(۲)</sup> ، وما أشبه ذلك مما دل كلام صاحب الشريعة على علة الحكم .

فإذا ثبت هذا ، فإنه ينظر فيه ، فإن كان مطرداً علم أنه كمال العلة ، وإن انتقض وجب ضم وصف آخر إليه ، وعلم أن صاحب الشريعة لم ينص على كمال العلة ، وإنما نص على بعضها ووكل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم ، وهذا جائز ؛ لأنه إذا جاز أن يكل الجميع إلى اجتهادهم ، جاز أن

<sup>=</sup> وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٥٤٠) ، و « تيسير الوصول » (٣٤٦/٣ ) .

<sup>(</sup>١) هذه احدى روايات الحديث المخرج آنفاً ، وبها أخرجه أبو داود والنسائي في الموضعين السابقين .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه أبو بكرة رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ( ٨١/٩ – ٨٨) . وأخرجه عنه مسلم في كتاب الأقضية ، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ( ١٣٤٣ – ١٣٤٢) .

وأخرجه أبو داود عنه في كتاب الأقضية باب القاضي يقضي وهو غضبان ( ٢/ ٢٧١ ) .

و أخرجه الترمذي عنه في كتاب الأحكام باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان وقال : « حديث حسن صحيح » ( ٣١١/٣ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان ( ٧٧٦/٢ ) .

وأخرجه النسائي عنه في كتاب آداب القضاة باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبهُ ( ٢٠٩/٨ ) .

وأخرجه الإمام الشافعي عنه في كتاب القضاء والشهادات ( ٢٣٢/٢ ) .

وأخرجه الطيالسي في كتاب القضاء والدعاوى ( ٢٨٦/١ ) .

وراجع في هذا الحديث بالاضافة إلى ما سبق : « تيسير الوصول » ( ۱۸۲/۳ ) ، و « المنتقى » ص (۸۱۱) ، و « تلخيص الحبير » ( ۱۸۹/۳ ) .

ينص على البعض ويكل الباقي إلى اجتهادهم .

ومثال ذلك ما احتج به أصحاب أبي حنيفة وقالوا : روي عن النبي على الله أنه قال لبريرة (١) : ( ملكت بضعك فاختاري ) (٢) ، وهذا يقتضي أن الأمة إذا أعتقت تحت حركان لها الخيار . فقلنا لهم : إن ثبت هذا اللفظ كان معناه : ملكت بضعك تحت العبد ، فضممنا إليه وصفاً آخر .

وأما العلة المجتهد فيها ، فمثل سائر العلل المستنبطة ، وطريق ثبوتها : التأثير ، أو شهادة الأصول ، ويأتي الكلام على ذلك في باب : العلم الدال على صحة العلة (٣) .

# فصل

#### [ تعريف السبب ]

والسبب : ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقاً لثبوته ، سواء كان دليلاً أو عله ً أو شرطاً أو سؤالاً مثيراً للحكم .

والدليل عليه : أن الله تعالى سمى الطريق سبباً ، فقال عز من قائل :

<sup>(</sup>١) هي بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما . اشترتها من بعض بني هلال ، وأعتقتها وكان في قصة عتقها كثير من الأحكام . لها ترجمة في « الاستيعاب » (١٧٩٥/٤ ) ، و « الاصابة » ( ٥٣٥/٧ ) القسم السابع ص (٥٣٥) طبعة دار بهضة مصر .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . أخرجه عنها الدارقطني في كتاب النكاح ( ٢٩٠/٣ ) بلفظ : ( إذهبي فقد عتق معك بضعك ) .

ي . وأخرجه ابن سعد في « طبقاته » في ترجمة بريرة رضي الله عنها ( ١٨٩/٨ ) عن الشعبي مرسلاً بلفظ : ( قد عتق بضعك معك ، فاختاري ) .

راجع أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ١٧٧/٣ – ١٧٨ ) ، و « نصب الراية » ( ٣/ ٢٠٤ – ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) وذلك في الورقة (٢٢٠) من هذه المخطوطة .

( فَأَتْبُعَ سَبَبًا ) (١) ، أي : طريقاً .

وسُميّيَ الطريق سبباً ؛ لأنه يتوصل بسلوكه إلى المقصود . وسمي الباب سبباً ؛ لأنه يدخل منه إلى المقصود . قال تعالى : (لَعَلَي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتَ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ) (٢) وأسباب السموات : أبوابها ، قال زهير (٣) :

ومن هاب أسباب السماء ينلنه ولو نال أسباب السماء بسلم (١)

وسمي الحبل سبباً ؛ لأنه يتوصل به إلى الماء وغيره. قال تعالى : ( فَلَـٰ يَسَمَّدُ دُ ْ بِسَبَّبِ إِلَى السَّمَاءِ ) (٥) ، يعني الحبل.

### فصل [ أقسام النظر ]

والنظر : ضربان ــ ضرب هو النظر بالعين فهذا حده : الإدراك بالبصر .

<sup>(</sup>١) (٨٥) سورة الكهف .

<sup>(</sup>۲) (۳۹ ، ۳۷ ) ، سورة غافر .

<sup>(</sup>٣) هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن قرط المزني . شاعر جاهلي مشهور . لم يدرك الإسلام . صاحب الحوليات . مدح هرم بن سنان ، وأجاد . خلف ولدين : كعباً وبجيراً ، أدركا الإسلام وأسلما .

له ترجمة في : « الأغاني » ( ١٣٩/٩ – ١٥١ ) ، و « الشعر والشعراء» (١٣٧/١ – ١٥٣ ) . و « طبقات فحول الشعراء » ( ٤٣ ، ٥٢ – ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواية البيت في شرح ديوان زهير لأبي العباس الشيباني ص (٢٠) : ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ...

ولابي عمرو رواية أخرى هي :

ومن يبغ أطراف الرماح ينلنه ولو رام أن يرقى السماء بسلم (٥) (١٥) سورة الحج .

۱۸۳

والثاني : النظر بالقلب ، وهذا حده : الفكر في حال المنظور فيه .

والمنظور فيه : هو الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب .

والمنظور له : هو الحكم ؛ لأنه ينظر لطلب الحكم .

والناظر : هو الفاعل للفكر .

#### [ تعریف الحدل ]

وأما الجدل: فهو تردد الكلام بين اثنين ، إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه. وهو مأخوذ من الإحكام، يقال: « درع مجدولة » إذا كانت محكمة النسج « وحبل مجدول » ، إذا كان محكم الفتل. « والأجدل » هو الصقر عندهم. « والحدالة »: وجه الأرض ، إذا كان صلباً.

ولا يصح الجدل إلا بين اثنين . ويصح النظر من واحد[١٥٥] .

والسؤال ، هو الاستخبار . والجواب : هو الإخبار . فاذا سأل السئول فقال : ما تقول في كذا ؟ ، فإنه مستخبر عن مذهبه فيما سأله عنه ، وإذا أجابه فهو محبر عنه .

والحدل كله سؤال وجواب.

### [ تعريف السرأي ]

وأما الرأي : فاستخراج صواب العاقبة .

فمن وضع الرأي في حقه ، واستعمل النظر في وضعه ، سدده إلى الحق المطلوب ، كمن قصد الجامع يسلك طريقه ولم يعدل عنه أداه إليه وأورده عليه .

وإنما كان كذلك ؛ لأن الحق عند أحمد رحمه الله في واحد ، وما عداه بـــاطل .

وعلى الحق دليل يوصل إليه ، فإذا وصل إلى الدليل أوصلـــه إلى الحكــــم .

## 

والكلام في اللغة: عبارة عن أصوات وحروف, وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في كلام الله تعالى ، وأن الله تعالى تكلم بصوت ، في رواية يعقوب بن بختان (١) والمروذي (٢) وعبد الله (٣) .

وقال الأشعرية: الكلام معنى قائم في النفس يعبر عنه بهذه الأصوات المقطعة. والكلام في هذا يأتي في باب الأوامر (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل : (بجيان) بدون إعجام ، والصواب (بختان) كما أثبتنا .

وفي المسودة ص ( ٤٨١/٩٠ ) ( بجيان ) وهذا خطأ أيضاً . وهو : يعقوب بن اسحاق بن بختان ، أبو يوسف . كان صالحاً ثقة . من أصحاب الإمام أحمد الذين تفقهوا عليه ، ونقلوا عنه ، وبخاصة في الورع .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ٤١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المرودى) بدون إعجام، والصواب. (المروذي) كما أثبتناه. وهو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، أبو بكر المروذي، أحد أصحاب أحمد الفضلاء، الموصوفين بالورع والزهد. كان مقرباً عند الإمام أحمد. نقل كثيراً من المسائل عنه.

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ٥٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) المراد : عبد الله بن أحمد بن حنبل ، وقد سبقت ترجمته ص (١٣٤).

<sup>(</sup>٤) وذلك ص (٢١٤\_٢٢٣ .

وإذا ثبت هذا فالكلام على ثلاثة أوجه : اسم ،وفعل ، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل .

فالاسم : مأخوذ من السمة ، وهي العلامة . وحقيقته : ما أفاد معنى غير مقترن بزمان مخصوص ، والأسماء على وجوه يأتي شرحها .

والفعل ــ على ما يذكره النحويون ــ فإنه عبارة عما دل على زمان محدود.

والحرف : هو عبارة عن شيئين : أحدهما معنى ، والآخر عبارة . فالمعنى : هو الحرف الذي هو طرف الشيء ونهايته ، ومنه : حرف الوادى .

والثاني : ما يقصد به النحويون ، وهو ما أفاد معنى في غيره .

فهذا تقسيم كلام العرب. وقد ذكر بعضهم تقسيمه على المعاني، فحصره بستة عشر وجهاً، فقال : الأمر وما في معناه، وهو السؤال والطلب والدعاء، ومن ذلك النهي ويدخل فيه الإخبار والجحود والقسم والأمثال والتشبيه وما أشبه ذلك ومنه الاستخبار، والنهي منه الإخبار والاستفهام (۱).

<sup>(</sup>۱) النص في الأصل مشوش ، والستة عشر وجها التي يشير المؤلف إليها هي : الأمر ، والنهي ، والحبر ، والاستخبار ، والطلب ، والجحود ، والتمني ، والاغلاظ ، والتلهف ، والاختبار ، والقسم ، والتشبيه ، والمجازاة ، والدعاء ، والاستثناء .

انظر في تقسيم الكلام عند العرب: « الصاحبي في فقه اللغة » لابن فارس ص ( ١٧٩ – ١٨٨ ) ، و « الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي ( ٢٥٦/٣ ) و « همع الهوامع » للسيوطي أيضاً ( ١٢/١ ) .

والأسماء على وجوه : منها : أعلام وألقاب وضعت في اللغة للتمييز بين المسمى وغيره، تقوم مقام الإشارة إلى الغير مثل : زيد وعمرو .

ومنها : ما وضع لإفادة صورة وبنية مخصوصة ، مثل : إنسان .

ومنها : ما وضع لإفادة جنس ، مثل : علم وإرادة .

ومنها: ما وضع لإفادة أمر تعلق بالمسمى مثل: والد وأخ ، وفوق وتحــت .

والاسم المفید لمعنی یتعلق بالمسمی ، قد یکون علی وجه الاشتقاق ، مثل قولنا : قاتـــل مثل قولنا : قاتـــل وضارب .

وقد يتفق الاسمان في الصورة والدلالة ، مثل قولنا : الوطء بالنكاح وبملك اليمين حلال .

وقد يتفق الاسمان في الصورة ويختلفان في المعنى مثل : القرء ، يراد به الحيض والطهر .

وقد يختلفان في اللفظ والمعنى مثل قولنا: الخمر محرمة، والحل مباح. وقد يختلفان في الصورة ويتفقان[10/ب]في المعنى، مثل زكاة وصدقة. والأسماء على ضربين: منه ما هو عام، ومنه ما هو خاص.

فالعام على ضربين : منه ما هو عام ليس فوقه ما هو أعم منه .

ومنه ما هو عام بالاضافة إلى ما هو أخص منه ، وإن كان خاصاً فبالأضافة إلى ما هو فوقه .

فالعام الذي ليس فوقه أعم منه مثل معلوم ومذكور .

والخاص الذي هو عام في نفسه ، مثل قولنا : عَسَرَض ، هو عام في

جميع الأجناس ، وهو خاص بالاضافة إلى قولنا : معلوم ومذكور .

والخاص الذي هو في الحقيقة خاص ، مثل أسماء الأعيان .

و إذا كان الاسم عبارة عن شيئين متضادين جاز أن يكون حقيقة فيهما ، مثل أسماء الأضداد .

وكذلك إن عبر عن مسمين مختلفين، مثل قولنا للباري تعالى : عاليم ، وللمُحدَّث : عاليم .

والأسماء المشتقة التي هي مقيدة على ضربين :

منها ما هو مشتق من معاني متماثلة ، مثل قولنا : أُسُود .

ومنها : ما هو مشتق من معنى وصفة لا يجب تماثلها ، مثل متلوّن .

فالأسماء التي ليست بمشتقة منها : ما يتفق لفظه ومعناه ، مثل : سواد وسواد .

ومنها: ما يتفق لفظه ويختلف معناه، مثل جارية للعين المعروفة، وجارية للسفينة.

والمقيد من الأسماء على ضربين : منه ما هو حقيقة في بابه ، ومنه ما هو مجاز .

فالحقيقة : هو اللفظ المستعمل في موضعه .

والمجاز : هو اللفظ المعدول عن جهته .

والاسم متى كان مشتركاً في أشياء ، مفيداً في جميعها فائدة واحدة ، حمل على جميعها كاللون . فإن كان يفيد في أشياء مختلفة ، فقد قيل : لا تحمل على جميعها وشبهه بعضهم به إذ قال : « أوصيت لموالي فلان » ، وله مولى أعلى ومولى أسفل ، لم يحمل عليهما لتنافي معناهما ؛ لأن أحدهما منعم ، والآخر منعم عليه .

ولا يجوز حمل الاسم على معنيين مختلفين أحدهما حقيقة والآخر مجاز ، إذ لا يحمل على الصريح والكناية. وهذا إجماع الصحابة حين لم يحملوا اسم القرء على الأمرين ، ولو حمل اللفظ عليهما لم يمتنعوا منه من غير دلالة.

### [ الأسماء الشرعية ]

والاسم المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في موضوع اللغة ، مثل اسم المؤمن ، هو في اللغة : عبارة عن كل مصدق . واختص في الشريعة من آمن بالله ، حتى لا يجوز استعماله في غيره .

وكذلك اسم الكافر عبارة : عن كل مغطى ، وقد اختص ذلك الاسم في الشرع بمن كان كافراً بالله تعالى .

ومثل اسم الصلاة ، فإنه في اللغة : الدعاء ، وفي الشرع : لأفعال . حصل معها دعاء .

وكذلك الزكاة في اللغة : عبارة عن النّـماء ، وفي الشريعة : عبارة عن إخراج ماله .

وكذلك الربا في اللغة : عبارة عن الزيادة ، وفي الشريعة : عبارة عن أمور قد لا يحصل معها زيادة .

وكذلك الصوم عبارة : عن الإمساك في اللغة ، وفي الشريعة : إمساك بصفة ، وهو عن الأكل والشرب والجماع مع النية .

وكذلك الاعتكاف ، في اللغة : عبارة عن اللُّبنْث ، وهو في الشرع :. لـُبنْث في مكان مخصوص متى انضمت إليه النية .

وكذلك الوضوء، هو [1/17] عبارة عن : الوضاءة في اللغة ، وهو في الشريعة: عبارة عن غسل أعضاء مع النية .

وكذلك الحج عبارة : عن القصد في اللغة ، وهو في الشريعة : عبارة عن أفعال مخصوصة ، فهو في الشريعة كما كان في اللغة ، وضمت إليه شروط شرعية ، ولا نقول بأنها منقولة من اللغة إلى معاني أحكام الشريعة .

وقالت المعتزلة : هي منقولة ومعدولة عن موجباتها في اللغة .

وهذا قول فاسد ؛ لأنه لو نقل الأسماء اللغوية إلى أحكام شرعية كان مخاطباً لهم بغير لغتهم ، وقد قال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلَنْنَا مِن رَسُول ِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ) (١) ، وقوله : ( بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينِ ) (٢) .

ولأنه لو كان منقولاً لحصل البيان من النبي ﷺ في ذلك ، كما حصل منه في غيره من الأشياء ، ولما لم ينقل ذلك ، دل على أنه لم ينقل .

### فصل

## في أسماء الأشياء هل حصلت عن توقيف أم مواضعة ؟

فقيل في ذلك : يمكن أن يكون عرف ذلك بالتوقيف والوحي من الله تعالى .

ويحتمل أن يكون عرف ذلك بمواضعة أهل اللغة ومواطأتهم على ذلك .

ويمكن أن يكون بعضها مأخوذاً عن توقيف ، وبعضها بالمواضعة ، وبعضها مستعملاً بقياس على ما تكلم به أهل اللغة .

ويجوز أن يتفق لأهل اللغة أو لبعضهم : أن يتواطئوا على وضع اسم لشنيء قد وقف الله عليه بعض من أعلمه ذلك ، فتكون المواضعة منهم موافقة للتوقيف .

<sup>(</sup>١) (٤) سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>۲) (۱۹۵) سورة الشعراء.

ويجوز أن يسموا الأشياء بغير الأسماء التي وصفها الله تعالى لها ، إذا لم يحصل منه حظر لذلك ، فإن حظر ذلك لم يجز مخالفة الاسم . ومتى لم يحظر ذلك كان للشيء اسمان : أحدهما موقف عليه ، والآخر متواضع عليه .

وقال قوم: جميع أسماء الأشياء في كل لغة أخذ من جهة توقف الله تعالى لآدم، والتعليم له، إما بتولي خطابه، أو الوحي إليه على لسان من يتولى خطابه وإفهامه.

وقال آخرون : جميع ذلك عرف من جهة مواطأة أهل اللغة .

والذي نختاره: ما ذكرناه أولاً ، وهو كلام أبي بكر عبد العزيز من أصحابنا ؛ لأنه فسر قوله تعالى : ( وَعَلَمْ آدَمَ الْأُسْمَاءَ كُلُلَّهَا ) (١) ، عما نذكره فيما بعد ، ولم يحمل الآية على عمومها .

فالدلالة على فساد قول من قال : إن جميعها توقيف .

هو : أنهم إذا كانوا أحياء ناطقين ، وكان الكلام والنطق منهم صحيحاً ، وبعرفون المعلومات ، البعض منها ضرورة ، والبعض منها نظراً وبحثاً ، ويعرفون لما يعلمونه امثالاً ، وربما غاب عنهم الحاضر واحتاجوا إلى طلبه وجب عند ذلك صحة نطقهم للحاجة لمعرفة ذلك ، وجرى مجرى اجتماع الخلق على أكل الطعام عند الجوع ، وشرب الماء والبرد .

فإن قيل: كيف يعرف مراد النطق بالأصوات، وهو لم يسبق له التوقيف بمعرفة ذلك ؟ قيل: يعرف ذلك ضرورة عند قوله: رجل وإنسان، إذا تكرر ذلك وأتنبَعَه [17/ب]بالإشارة إليه والإقبال عليه.

<sup>(</sup>١) (٣١) سورة البقرة .

ويبين صحة هذا : أنه لا يجوز أن تكون أحوال الناطقين الأصحاء العقلاء أدون من الحرس في تأتي المواضعة منهم على معاني رموزهـــم وإشاراتهم ، وإن لم يتقدم لهم إشارات أخر وقفوا على معناها . ولأن الله تعالى إذا أراد توقيفهم للمواضعة على ذلك جمع عليها هممهم ، ووفر دواعيهم ، وسهل سبيل ذلك لهم .

وأما قوله تعالى : ( وَعَلَمَّمَ آدَمَ الْأُسْمَاءَ كُلَّهَمَا ) :

فذكر أبو بكر في كتاب التفسير فقال: وأولى بالصواب: أسماء ذريته وأسماء الملائكة، دون أسماء سائر أجناس الحلق، قال: وذلك أن الله تعالى قال: (ثُمَّ عَرَضَهَمُ عَلَى الملائكة فَقَالَ أَنْسِبُهُونِي بأسماء هَولاً) قال: (ثُمَّ عَرَضَهَمُ عَلَى الملائكة فقالَ أَنْسِبُهُونِي بالهاء والميم إلا عن يعني بذلك : أعيان المسمين ؛ إذ لا تكاد العرب تكنى بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة ، فأما إذا كُنت عن أسماء البهائم ، وسائر الحلق، سوى من وصفها ، فإنها تكنى عنها بالهاء والألف أو بالهاء والنون ، فقالت : (عرضهن » ، أو عرضها . وكذلك تفعل إذا كنت عن أصناف من الحلق والبهائم والطير وسائر أصناف الأمم ، وفيها أسماء بني آدم والملائكة ، تكنى عنها بما وصفنا من الهاء والنون والهاء والألف ، لا كل بني آدم نحو قوله تعالى · (واللهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَةً مِن ماء فَمِنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَى رَجُلْيَنْ وَمَنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَى رَجُلْيَنْ وَمَنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَى رَجُلْيَنْ وَمَنْهُمُ مَن يَمْشِي يَعْلَى رَجُلْيَنْ وَمَنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَى رَجُلْيَنْ وَمَنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَى رَجُلْيَنْ وَمَنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَى رَجُلْيَنْ وَمَنْهُمُ مَن يَمْشِي يَعْلَى رَجُلْيَنْ وَمَنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَع ) (۱) ، فكنى عنها بالهاء والميم ؛ لأنها أصناف مختلفة ، يتما الآدمى .

وقيل في جواب ذلك : أن يدل على أنه علمها آدم ووقفه عليها ، وذلك . لا يمنع المواضعة عليها مع تعليم آدم إياها ، ومع بدل تعليمه لو ترك ذلك . وقيل : إنه لم يخبر تعالى أنه وقف جميع الخلق على الأسماء ، وإنما أخبر أنه وقف آدم على ذلك ، وليس فيه ما يمنع أن يكون قد اتفق لأهل كل اللغة تواضعهم بما في مثل ما وقفه الله عليه أو كثير منه .

<sup>(</sup>١) (٥٤) سورة النور .

وقيل: يحتمل أن يكون علم آدم الأسماء كلها بلغة من اللغات مبتدأة له لم ينطق بها أحد ، وأن تكون الملائكة المخلوقة قبله قد كانت تواضعت على أسماء لتلك الأشياء وتخاطب يتفاهمون به غير الأسماء المبتدأة لآدم ، فتكون لها أسماء وقف الله آدم عليها ، لا تعرفها الملائكة ، وأسماء لها قد عرفتها الملائكة بطريق التواضع .

وقيل: يحتمل أن يكون الله تعالى علمه اسم كل شيء خلقه ذلك الوقت من الملائكة والسموات وما خلقه في الجنة ، ولم يعلمه أسماء ما يحدثه ويخلقه من بعد ، ويكون قوله : (كلها) على طريق التأكيد ، أو يكون قوله : (كلها) في ذلك الوقت .

وقيل: إنه لم يخبر كيف علمه بأن وقفه أو أنطقه أو أقدره على النطق وجميع دواعيه على مواضعة الملائكة على دلالة ما ينطبق به ، فإذا قدره على ذلك ، وخلق فيه العلمبه وجمع همه عليه كان لهالأسماء، وإن لم يعلمه ذلك توقيفاً . وهكذا الجواب عن قوله : ( تبنياناً لكل شيئيء ) (۱) ، و ( ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْء ) (۱) ، معناه سمى بعضه ، ودل على بعضه .

والذي يدل على أن الملائكة [١٧/أ] كانوا مخاطبين ومتواضعين على تخاطب أسماء يعرفونها قبل خلق آدم ؛ قوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ رَبَّكُ لَكُ مَلَا ثُكَمَلاً ثُكَةَ إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلَيْفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفُسِدُ فِيها ) (٣) ، الآية ، وقوله لما خلقه وأحياه وعلمه : ( أَنْبِتُونِي بَأْسُمَاء هَوُلاَء إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكُ لا عَلْم لنا إلا مَا عَلَمْتَنَا ) (١) ، فلو لم يَكُونوا عالمين بالحطاب وبأسماء الأشياء ، كيف كانوا يفهمون ، ويجيبون ، ويقولون ؟!

<sup>(</sup>١) (٨٩) سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) (٣٨) سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) (٣٠) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) (٣٢) سورة البقرة .

### فصل (۱)

## في حروف تتعلق بها أحكام الفقه، ويتنازع في موجباتها المتناظران

فمنها: «الواو»، وله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون في العطف مثل قوله سبحانه: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْد يَكُم) (٢) ، وهي توجب الجمع على قول أصحابنا، وقع ولهذا قالوا فيمن قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق، وقع عليها تطليقتان، كما لو قال: أنت طالق طلقتين، وهو قول أصحاب أبي حنفة.

واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال مثل قولنا : ومنهم من قال : إنها توجب الترتيب .

والوجه في أنها لا توجب الترتيب : أنها تستعمل فيما لا يقع فيه الترتيب ،وهو قولهم : اشترك فلان وفلان ، ولا يجوز أن يقولوا : اشترك فلان ثم فلان .

ولأن قائلاً لو قال: رأيت زيداً وعمراً ، لم يفهم منه أنه رأى زيداً قبل عمرو (٣) ، ولو كان المفهوم منه الترتيب لوجب إذا رآهما معاً أو رأى عمراً قبل زيد ، أن يكون كاذباً في خبره ، ولوجب إذا قال: رأيت

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل « الواضح في أصول الفقه » الجزء الأول الورقة (۲۵) وما بعدها ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة (۱۲) ، وما بعدها ، و « أصول الجصاص » الجزء الأول الورقة (۳۳) مخطوطة الأزهر .

<sup>(</sup>٢) الآية (٦) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) هذا معنى كلام المبرد الذي ساقه الحصاص في « أصوله » الجزء الأول الورقة (٣٤) ، إلا أن القاضي أبا يعلى أطال في بيانه ، وأدخل عليه الصناعة المنطقية .

زيداً وعمراً معاً ، أن يكون مناقضاً في كلامه ، كما لو قال : رأيت زيداً ثم عمراً ، كان مناقضاً .

وأيضاً : روي أن النبي عَلِيْكُ سمع رجلاً يقول : ما شاء الله وشئت ، فقال : ( أمث لان أنتما ؟! قل : ما شاء الله ثم شئت ) (١) ، فلو كان الواو توجب الترتيب لكان قوله : (وشئت) ، وقوله : (ثم شئت ) سواء ، وقد فرق النبي عَلِيْكُ بينهما ، وأمره بأحدهما ونهاه عن الآخر ، فعلم أن أحدهما يوجب الجمع والآخر الترتيب .

واحتج من قال : إنها للترتيب :

بما روي عن عدي بن حاتم (٢) ، أنه قال : خطب رجل عند رسول الله

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث روته قتيلة بنت صيفي الجهنية . ويقال : الأنصارية مرفوعاً . أخرجه عنها النسائي في كتاب الأيمان والنذور ، باب الحلف بالكعبة ( ٧/٦ ) ولفظه : ( ان يهودياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنكم تنددون ، وإنكم تشركون : تقولون : ما شاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة ، ويقولوا : ما شاء الله ثم شئت ) .

وأخرج أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما لا يقال : خبثت نفسي ( ٩٩١/٢ ) عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان » وأخرجه عنه الإمام أحمد ( ٣٨٤/٥ ، ٣٩٤ ، ٣٩٨ ) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) هو : عدي بن حاتم بن عبد الله الطاثي ، أبو طريف . أحد المهاجرين . قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع . كان سيداً في قومه ، وافر العقل ، حاضر الجواب ، كما كان كريماً فاضلاً ، شهد مع علي رضي الله عنه الجمل وصفين والنهروان . نزل الكوفة ، وسكنها، وبها مات سنة ( ٦٨ ه ) وله ماثة وعشرون سنة تقريباً .

له ترجمة في : « الاستيعاب » : ( ١٠٥٧/٣ ) ، و « الإصابة » القسم الرابع ص (٤٦٩) طبعة دار نهضة مصر .

عَيِّلِيَّةٍ فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ : (بئس الخطيب أنت ، قل : ومن يعص الله ورسوله) (١) ، وهذا يدل على أن الواو ترتيب ؛ لأن قوله : ومن يعصهما جمع من غير شك ، ولا يجوز أن يكون المنهي عنه هو المأمور [ به ] .

والجواب: أنه إنما أمره بذلك لئلا يجمع بين ذكر الله تعالى وذكر رسوله عَلِيْكُمْ فِي كتابة واحدة ؛ لأن ذلك منهي عنه ، ولهذا قال تعالى : (وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقَ أَنْ يُرْضُوهُ ) (٢) ، ولم يقل يرضوهما (٣) .

واحتج بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لعبد بني الحَسَّحَاسِ (٤) لما أنشده [١٧]:

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم في كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والحطبة ( ٩٤/٢ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب ، باب منه ، أي : من باب لا يقال .. ( ٩٩٢/٢ ) .

وأخرجه عنه النساثي في كتاب النكاح ، باب ما يكره من الخطبة ( ٧٤/٦ ) . وراجع فيه أيضاً : « نيل الأوطار » ( ٣٠١/٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) سورة التوبة . وقد نقل الآية هكذا: (أن ترضوه) بالتاء والآية في المصحف كما أثنتاها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ترضوهما) بالتاء، غير أن الآية بالياء.

<sup>)</sup> في الأصل: (الحسجاس) بالحيم فيهما، وهو خطأ، والصواب: ما أثبتناه. وهو: سحيم عبد بني الحسحاس الحبشي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر محضرم، أنشد عمر بن الحطاب رضي الله عنه. له ديوان مطبوع. قيل: إنه قتل في خلافة عثمان رضي الله عنه، على يد بعض مواليه من بني الحسحاس، بسبب تغزله في امرأة منهم.

له ترجمة في : « الإصابة » ( ١٦٣/٣ – ١٦٤ ) ، و « الأغاني » ( ٢/٢٠ – ٩ ) ، و « طبقات الشعراء » ص ( ٤٣ – ١٥٦ – ١٥٧ ) .

عميرة ودع إن تجهزت غادياً كفي الشيب والإسلام للمرء ناهياً (١)

لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك ، وهذا يدل على أن الواو للترتيب .

والجواب: أنه لم يقل هذا لأجل الترتيب، وإنما قال ذلك؛ لأن البداية يجب أن تكون بالأهم فالأهم والأشرف، والإسلام أهم وأشرف وأولى.

واحتج: بأن من أنفذ رسولين ، وكتب بذكرهما كتاباً وقال: أنفذت إليك فلاناً وفلاناً ، اعتقد كل عالم باللغة أن المبتدأ بذكره مقدم على الآخر في القدر والمحل.

والجواب : أنا لا نسلم هذا ، بل نقول : إن المفهوم من هذا الجمعُ بينهما في الرسالة .

الحال الثانية من أحوال الواو: أن يكون في القسم ، فيكون بدلاً من الباء ؛ لأن الأصل في القسم أحديف ، أو أقسيم بالله ، ثم حذفوا فقالوا: بالله لقد كان كذا ، ثم جعلوا « الواو » بدلاً من « الباء » ؛ لأن مخرجهما من الشفتين ، فقالوا: والله .

الحال الثالثة من أحوالها : أن تكون الواو في ابتداء الكلمة مثل قولهم :

<sup>(</sup>۱) هذا البيت مطلع قصيدة قالها الشاعر سحيم عبد بني الحسحاس ، ورواية الديوان ص (۱٦) للبيت موافقة لما أورده المؤلف .

غير أن ابن حجر ذكر البيت في كتابه : « الإصابة » ( ١٦٣/٣ – ١٦٤ ) هكذا : ودع سليمي إن تجهزت غادياً ... البيت .

والبيت مذكور في : « حاشية الأمْير » على المغني ( ٩٩/١ ) .

## ومهمه مغبرَّة أرجاؤه (١)

وهذه الواو بدل من « رب » ، فكأنه قال : رب مهمه . ولا يجوز هذا إلا في الشعر ، ولا يجوز في غيره .

وقد تكون بمعنى « أو » ، قال تعالى : ( مَشْنَى وَتُلاَثُ وَرُبُاعَ ) (٢) .

#### [ الفاء ]

وأما « الفاء » فللتعقيب ، قال سيبويه (٣) : إذا قال : رأيت زيداً فعمراً ، يجب أن تكون رؤيته لعمرو عقيب رؤيته لزيد. ولأن الفاء تدخل في الجزاء والشرط ؛ لأن مثل الجزاء أن يكون عقيب الشرط ، فلما كان الفاء للتعقيب اختص به دون الواو ، فقيل : إذا فعل فلان كذا ، فافعل كذا ، ولا يجوز أن يقال بالواو ؛ لأن الواو لا توجب التعقيب (٤).

<sup>(</sup>۱) هذا الرجز للشاعر رؤبة بن العجاج ، وبعده : كأن لون أرضه سماؤه

انظر « ديوان رؤبة » ص (٤) . و « النصريح على النوضيح » ( ٣٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) (۳) سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) هو : عمرو بن عثمان بن قَـنـبـر ، أبو بشر ، المعروف بسيبويه . إمام المدرسة البصرية في النحو بلا منازع . أخذ عن الحليل وأبي الحطاب الأخفش وغيرهما . ألف «الكتاب» في النحو . مات سنة (١٨٠) بالبيضاء وعمره اثنان وثلاثون عاماً، وقيل غير ذلك .

له ترجمة في : « بغية الوعاة » ( ٢٣١/٢ ) ، و « البداية والنهاية » ( ١٧٦/١٠ ) ، و « نزهة الألباء في طبقات الأدباء » ص (٧١) .

<sup>(</sup>٤) ومن معانيها أيضاً : الترتيب معنوي أو ذكري . وأنكره الفراء . واستثنى الجرمي من إفادتها الترتيب البقاع والأمطار ، لمجيء الأول في قول امرىء القيس : « بين الدخول فحومل » ، ولمجيء قولهم : مطرنا مكان كذا ، فكان كذا .

## [ ٹــم ] (۱)

وأما « ثم » فهو للفصل مع الترتيب (٢) ، فإذا قال : رأيت فلاناً ثم فلاناً ، اقتضى أن يكون الثاني متأخراً عن الأول في الرؤية .

ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى : ( وَاللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نَسَائِهِمْ ثُنُمَّ يَعُودُونَ لِمِمَا قَالُوا ) (٣) أن ذلك يقتضي أن يكون العود : العزم على الوطء .

#### [أو] (١)

وأما « أو » فله ثلاثة أحوال :

إذا كان في الخبر والاستخبار فهو للشك ، تقول : أعندك زيد أو عمرو ؟ وتقول : عندي زيد أو عمرو ، فيكون المخبر والمستخبر شاكين فسه .

<sup>=</sup> ومن معانيها : السببية ، كقوله تعالى : ( فَوَ كَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهُ ) (١٥) سورة القصص .

انظر : « المغني » لابن هشام بحاشيــة الأمير ( ١٣٩/١ – ١٤٣ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٧٥ – ٧٦ ) .

<sup>(</sup>۱) راجع مبحث (ثم) في «أصول الجصاص» ( ۳۹/۱) مخطوطة الأزهر ، أو ص (۹) مخطوطة الدار . وهناك اختلاف كبير بين ما هنا، وبين ما هناك، وراجع أيضاً : « المسوَّدة » ص ( ۳۵۲ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : (مع الترتيب ) خالف في ذلك قوم . انظر : « المغني » لابن هشام مع حاشية الأمير ( ١٠٧/١ ) ، و « جمع الجوامع » وشرحه ( ٣٤٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) (٣) سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٤) انظر «أصول الجصاص » الورقة (٩) مخطوطة الدار .

وإذا كان في الأمر والطلب (١) يكون للتخيير (٢) كقوله تعمالى : ( فَكَفَاّرَتُهُ وَالْمُعَامُ عَشَرَةً مَسَاكِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْدِيكُمْ أَوْ كَسُوتَهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةً ) (٣) .

وإذا كان في النهي <sup>(١)</sup> فقد قيل : يكون للجمع كقوله تعالى : (وَلاَ تُطععُ مِنْهُمُ ٱتِماً أَوْ كَفُوراً ) (٠) .

وقيل : يكون للتخيير ؛ لأن النهي أمر بالترك ، وأينما تركه كان مطيعاً ، وهو الصحيح (٦)

وقد تكون للإباحة ، تقول : جالس الحسن أو ابن سيرين.

#### [ الباء ] (٧)

وأما « الباء » فهي للإلصاق <sup>(^)</sup> [١٨/أ] فإذا قلت : مررت بزيد ،

 <sup>(</sup>۱) عطف الطلب على الأمر من عطف العام على الخاص ، وإلا فالأمر نوع من أنواع الطلب .

<sup>(</sup>٢) قد قيل في ضبطه : ما يمتنع فيه الجمع .

<sup>(</sup>٣) (٨٩) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) وفي هذا يقول ابن هشام : ( وإذا دخلت لا الناهية ، امتنع فعل الجميع .. ) « المغني » مع « حاشية الأمير » ( ٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) (٢٤) سورة الانسان.

<sup>(</sup>٦) مراد المؤلف : الاستعمال في اللغة بغض النظر عن وجود مانع شرعي كما في الآية التي مثل بها . وإذا أردت الاستزادة في بيان معاني (أو) فراجع : « المغني » لابن هشام ( ٥٩/١ – ٦٠ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٨٣ – ٨٨ ) ، و « الاحكام » للآمدي ( ١٩٥١ – ٦٦ ) ، و « جمع الجوامع » مع شرح الجلال عليه ( ١٩٣٠ – ٣٣٨ ) ، و « المنخول » ص ( ٩٠ – ٩١ )

<sup>(</sup>V) تكلم عنها الحصاص في « أصوله » بكلام مختصر ، وذلك في الورقة (١٠) مخطوطة دار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٨) أي حقيقة كان الالصاق أم مجازاً، مثال الأول: ( وَامْسَحُوا برُمُو سُرِكُمُ )، = ( ( )

فإن الباء تلصق المرور بزيد. وإذا قلت : كتبت بالقلم ، فإن الباء تلصق الكتابة بالقلم (١).

ولهذا منع أصحابنا الاحتجاج بقوله تعالى : ﴿ وَٱمْسَحُـُـــوا بِرُنُمُوسِكُمُ ﴾ (٢) على جواز مسح بعض الرأس ، وقالوا : الباء تفيد الإلصاق دون التبعيض ؛ لأن الباء تستعمل فيها فيما لا يصلح فيه التبعيض وهو قولهم : « استعنت بالله » ، و « تزوجت بامرأة » ، ولا يجوز أن يقال : « استعنت ببعض الله » ؛ لاستحالة ذلك عليه سبحانه ، ولا مررت ببعض امرأة . ومنه قوله ﷺ : ( لانكاح إلا بولي وشاهدين ) (٣) ، ولا يجوز التبعيض في ذلك .

ومثال الثاني : ( مررت بزيد ) . وهي تأتي للإلصاق خالصة ، وتأتي لغيره مشوبة به ، ولذلك اقتصر سيبويه عليه .

الأظهر فيها هنا : أن تكون للاستعانة ؛ لأنها داخلة على آلة الفعل ، وهذا لا ينفي وجود معنى الملاصقة . « المغنى » لابن هشام ( ٩٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) (٦) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح بطرقه وشواهده ، رواه ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عنه الدارقطني في «سننه» في كتاب النكاح ( ٣/ ٢٢١ ــ ٢٢٢ ) بلفظ : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل٬ ثم قال : (رفعه عدي بن الفضل ، ولم يرفعه غيره) .

وأخرجه عنه الشافعي في كتاب النكاح ، باب لا يصح النكاح إلا بولاية رجل ( ٣١٧/٢ ) بلفظ : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) .

وأخرجه ابن حبان بسنده إلى عائشة رضي الله عنها ، وذلك في كتاب النكاح باب ما جاء في الولي والشهود من « زوائد ابن حبان » للهيثمي ص (٣٠٥) .

وأخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه البيهقي في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ( ١١٢/٧ ) ، كما أخرجه عن علي رضي الله عنه ( ١١١/٧ ) .

وانظر « نصب الراية » ( ۱۸۳/۳ ، ۱۹۰ ) ، و « تلخيص الحبير » (۱۹۲/۳) ،

و « المستدرك » (۱۲۹/۲) ، و « سنن البيهقي » (۱۰٥/۷ ، ۱۰۷ ) .

ومن أصحاب الشافعي من قال: إذا كان الفعل يتعدى من غير الباء، فلا يحتاج إليها للإلصاق، فوجب حمله على التبعيض (١) ؛ لأن حمل كل حرف من القرآن على ما يفيد أولى ، وقد استوفينا الكلام على هذا في غير هذا الموضع (٢).

#### [ من وإلمي ]

وأما « مين <sup>°</sup> » فهي لابتداء الغاية ، و « إلى » لانتهاء الغاية ، تقول : سرت من الكوفة إلى البصرة ، أي : ابتدأت بالسير من الكوفة وانتهيت إلى البصرة <sup>(۳)</sup> .

وقد تستعمل من للتبعيض كقوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُم مِنْهُ ) (١) ، وكقولك : اختر من هؤلاء الرجال ، واقبض من هذه الدراهم ، وكُلُ من هذا الطعام ، واشرب من هذا الماء .

وإذا حلف لا يأكل من هذا الرغيف ، ولا يشرب من هذا الماء ، حنث بالبعض .

<sup>(</sup>۱) وممن قال بأن الباء تأتي للتبعيض الأصمعي والفارسي والقتيبي وابن مالك، كما ذكر ذلك ابن هشام في « المغني » ص ( ۹۸/۱ ) مع حاشية الأمير .

<sup>(</sup>٢) هناك معان كثيرة للباء ، فصل القول فيها ابن هشام في « المغني » ( ٩٥/١ – ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) (من) تكون لابتداء الغاية في المكان باتفاق ، وفي الزمان عند الكوفيين والأخفش والمبرد وابن درستويه ، واختاره ابن مالك وأبو حيان ، وذلك كقوله تعالى : (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أُوَّلِ يَوْم) . راجع « المغني » لابن هشام ( ١٤/٢ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (٧٧) .

<sup>(</sup>٤) (٦) سورة المائدة .

وتستعمل « إلى » بمعنى « مع » كقوله (١) : ( وَأَيْدُ يَكُمُ \* إلى المَرَافِقِ ) (٢) معناه : مع المرافق. وهذا المعنى يحتاج إلى الدّليل ، ولهذا إذا قال : بعتك كذا على أنك بالحيار إلى الليل ، أن الليل لا يدخل في الحيار ، خلافاً لأبي حنيفة (٣) وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله : أنه يدخل فيه ؛ لأن الظاهر من « إلى » لانتهاء الغاية (١) .

#### [ عـــلي ]

وأما « على » فإنه للإيجاب ، فإذا قال رجل : لفلان علي ّ كذا ، حكم

(١) كان الأولى أن يمثل المؤلف بقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمُ ۚ إِلَى أَمُوالِكُمُ ۚ ) أي : مع أموالكم .

وفي الآية التي مثل بها المؤلف في كون ( إلى ) بمعنى ( مع ) خلاف :

١ – فذهب القاضي أبو يعلى وآخرون إلى أنها بمعنى ( مع ) .
 ٢ – هذه ، آخره دار ال أزارات بي من الرحم .

٢ – وذهب آخرون إلى أنها ليست بمعنى ( مع ) . ووجهوا الآية بتوجيهات منهـــا :

أ ــ أن ما بعد ( إلى ) إنما أدخل من باب الاحتياط .

أو أن اليد مشتبكة مع العظم ، ولا يمكن غسلها إلا بغسله .

أو أن الآية مجملة ، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله .

د – أو أن ( إلى ) غاية للسقوط ، وذلك أن صدر الكلام متناول للغاية وهو اليد ، فإنها اسم لها من أطراف الأصابع ، فكانت ( إلى ) لإسقاط ما وراء المرافق لا لمد الحكم إليها . أفاده التفتازاني في

« شرح التنقيح » ( ١١٧/١ ) .

(٢) (٦) سورة المائدة .

(٣) راجع « التلويح » على « شرح التوضيح » ( ١١٧/١ – ١١٨ ) ، فإنه ذكر ذلك ووجهه .

(٤) هناك معان كثيرة لــ (من) ، فصل القول فيها ابن هشام في « المغني » ( ٢ ــ ١٤ ــ ) .

بوجوبه عليه <sup>(١)</sup> .

#### [ فــی ]

وأما « في » فهو للظرف <sup>(٢)</sup> ، فإذا قال : « لفلان علي ٌ ثوب في منديل » أو « تمر في جراب» ، لم يدخل الظرف في الإقرار <sup>(٣)</sup>.

### [ السلامً]

و « اللام » (<sup>٤)</sup> تكون للتمليك كقولك : دار لزيد <sup>(٥)</sup> .

وتكون للتعليل كقوله تعالى : ( لِئِئَلاَ ۚ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُرُجَةً ۗ ) (١) .

وتكون للعاقبة والصيرورة كقوله تعالى : ( فَالْتَقَطَهُ آلُ فَرْعَوْنَ لَيْكُونَ لَهُمُ مُ عَدُواً وَحَزَناً ) (٧) ، ومعناه : صار في العاقبة عدواً وحزناً .

<sup>(</sup>۱) هناك معان أخر لـ (على ) ، راجعها ــ إن شئت ــ في « المغني » لابن هشام ( ۱/ ۱۲۰ ــ ۱۲۷ ) .

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن هشام لـ ( في ) عشرة معان ، وذلك في كتابه « المغني » ( ۱٤٥/۱ –
 (۲) .

<sup>(</sup>٣) وعند الحنفية يدخل الظرف . انظر : «أصول الجصاص » الورقة (١٠١٠) مخطوطة دار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٤) اللام الجارة ، لها اثنان وعشرون معنى : انظر « المغني » لابن هشام ( ١٧٥/١ – ١٨٣

<sup>(</sup>٥) في الأصل ( دار زيد ) والصواب : ما أثبتناه . ثم هذا المثال إنما يصلح للتملك ، أما مثال التمليك فهو : وهبت المال لزيد .

<sup>(</sup>٦). (١٦٥) سورة النساء.

<sup>(</sup>٧) سورة القصص .

وتكسون للجهة قسال تعالى : ﴿ إِنسَّمَا الصَّدَ قَاتُ لِللْهُ قَسَرُاءِ وَالْمُسَاكِينِ ﴾ (١) الآية أحكم (٢) جهة للمصرف .

والنكرة في النفي تقتضي جميع الجنس ، وفي الإثبات بعض الجنس ، فإذا قال : والله لا آكل طعاماً ، كفّ عن جميع الجنس قليله وكثيره ، فأي قدر من الطعام أكل حنث . وإذا قال : والله لآكلن طعاماً ، لم يجب أن [١٨/ب] يأكل جميع الجنس . وإذا أكل ما يقع عايه اسم الطعام برّ في يمينه .

#### [ إنّما ]

و « إنسّمناً » للحصر <sup>(٣)</sup> . وقول النبي ﷺ : ( وإنما لكل امرىء ما نوى ) <sup>(ئ)</sup> يقتضي أن جميع ما للمرء هو الذي نواه ، وأن ما لم ينوه ليس

<sup>(</sup>١) (٦٠) سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) قراءة هذه الكلمة اجتهادية .

<sup>(</sup>٣) خالف الآمدي وأبو حيان والطوفي في إفادتها للحصر . وما ذكره المؤلف هو رأي الجمهرة من العلماء . ولم يصرح المؤلف هنا بأي جهة تفيد الحصر : أبجهة النطق أم بجهة الفهم ؟ ولكن أبا البقاء الفتوحي نقل عنه أنه يقول : إنها تفيد الحصر بطريق الفهم . وهذا هو رأي ابن عقيل والحلواني الحنبليين .

وهناك من الحنابلة من قال : إنها تفيد الحصر بطريق النطق ، ومنهم أبو الخطاب وابن المنى والموفق والفخر وأبو البقاء الفتوحي . راجع « شرح الكوكب المنير » ص ( ٢٥٠ – ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في باب كيف كان بدء الوحي ( ٤/١ ) ، وأخرجه عنه في كتاب العتق ، باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ونحوه ( ٣/١٨ – ١٨١ ) ، كما أخرجه عنه في كتاب الإيمان ، باب النية في الإيمان ( ١٨٠/٣ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال =

له . وكذلك قوله عليه السلام : ( إنما الولاء لمن أعتق ) <sup>(۱)</sup> ، يقتضي أن جنس الولاء للمعتق ، ومن لم يعتق فليس له ولاء .

- بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (١٥١٥/٣ ١٥١٦).
   وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب فيما عني به الطلاق والنيات
   (١٠/١٥).
  - وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزهد باب النية ( ١٤١٣/٢ ) .
- وأخرجه الترمذي عنه في كتاب فضائل الجهاد ، باب ما جاء فيمن يقاتل رياءً وللدنيا ( ١٧٩/٤ ) ، وقال : (حديث حسن صحيح ) .
- وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة ، باب النية في الوضوء ( ١/١٥) ، وفي كتاب الطلاق ، باب الكلام اذا قصد به فيما يحتمل معناه ( ١٢٩/٦) ، وفي كتاب الأيمان والنذور ، باب النية في اليمين ( ١٢/٧) .
  - وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٢٥/١ ، ٤٣ ) .
- وأخرجه الطيالسي عنه في القسم الرابع من الكتاب قسم الترغيب في الأعمال الصالحة ( ٢٧/٢ ) .
- وأخرجه الدارقطني في « سننه » في كتاب الطهارة ، باب النية ( ٧/١ ٥٠ ) . وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصبالراية » ( ٣٠١/١ ) ، و « تلخيص الحبير »
- ( ۱/۰۵) ، و « ذخائر المواريث » ( ۴۷۱/۱) ، و « تلکيكس سبير ( ۱/۰۵) ، و « نلکيكس سبير ( ۱/۰۵) .
- (١) هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعاً .أخرجه عنها البخاري في عدة مواضع هي :
- ١ في كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ( ١١٦/١ ١١٧) .
- ٢ في كتاب الشروط ، باب الشروط في البيع ( ٢٣٤/٣ ٢٣٥ ) ، وفي باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق ( ٢٣٧/٣ ) ، وفي باب الشروط في الولاء ( ٢٣٨/٣ ) وفي باب المكاتب وما لا يحل من الشروط ( ٢٤٥/٣ ) .
  - ٣ في كتاب الأطعمة ، باب الأدم ( ١٠٠/٧ ) .

٤ – في كتاب الفرائض ، باب الولاء لمن اعتق عن ابن عمر رضي الله عنهما

• – في كتاب الفرائض ، باب ما يرث النساء من الولاء ( ١٩٣/٨ ) .

.(191/1)

7 – في كتاب الفرائض ، باب إذا أسلم على يديه الرجل ( ١٩٣/٨ ) .

٧ – في كتاب الطلاق ، باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً ( ٦١/٧) .

٨ - في كتاب الكفارات ، باب إذا اعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه ( ١٨٢/٨) .
 ٩ - في كتاب النكاح ، باب الحرة نحت العبد ( ١١/٧ ) .

١٠ - في كتاب الزكاة ، باب الصدقة على أموال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
 ١٠ - ١٥٠/٢ ) .

١١ – في كتاب البيوع ، باب البيع والشراء مع النساء ( ٨٩/٣ ) .

١٢ – في كتاب البيوع ، باب إذا اشترط شروطاً في البيع ( لا تحل ٩١/٣ ) .

وأخرجه عنها مسلم في كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق ( ١١٤١/٢ ـــ ١١٤٥).

وأخرجه الترمذي عنها في كتاب الولاء والهبة ، باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق ( ٤٣٧/٤ ) .

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطلاق ، باب خيار الأمة إذا عتقت ( ٦٧١/١ ) . وأخرجه عنها أبو داود في كتاب العتق ، باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ( ٣٤٦/٢ – ٣٤٧ ) .

وأخرجه عنها النسائي في كتاب البيع ، باب المكاتب يباع قبل أن يقضى من كتابته شيئاً ( ٢٦٩/٧ ) .

وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الطلاق ، باب تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق ( ٩٠/٢ – ٩١ ) .

وأخرجه الدارقطني عنها في كتاب النكاح ( ٣٩٤/٣ ).

وأخرجه الطيالسي عنها في كتاب العتق ، باب الشروط في العتق ( ٢٤٤/١ ) . وأخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب العتق، باب ما جاء في ولاء المعتق ولمن كون ( ١٤٠/١ ) .

وقال بعض أهل خراسان : « إنما » لإثبات ما اتصل به ونفي ما عداه . ومنهم من قال : لتحقيق المتصل به ، وتمحيق المنفصل عنه . ويرجع معنى الجميع إلى ما ذكرته من الحصر .

### فصل في قيام بعض حروف الصفات مقام بعض

قوله تعالى : ﴿ وَلَا مُصَلِّبَنَّكُمُ ۚ فَيِي جُدُدُوع ِ النَّخْلِ ﴾ (١) ، أي : على جذوع النخل . وقال العبد (٢) :

هُـُمُ صلبوا العبدي (٣) في جذع نخلة (١٠) .

فلا عطست شيبان إلا بأجدعا

والبيت ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره عند الكلام على قوله تعالى : ( لأ صَلَّبَنَّكُمُ في جُدُوع النَّخْل ) ( ١٨٨/١٦ ) ، ولم ينسبه لأحد . كما ذكر البيت ابن منظور في كتابه : اللسان ، مادة « عبد » ( ٢٦٧/٤ ) ونسبه إلى سويد بن أبي كاهل . والبيت عنده : وهم صلبوا . . الخ بزيادة « واو » في أوله .

<sup>=</sup> وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ١٤٩/٤ – ١٥٠ ) و « تلخيص . . الحبير » ( ٢١٣/٤ ) ، و « بلوغ المرام » ص (١٨١) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٥٢٩ – ٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>١) (٧١) سورة طه.

<sup>(</sup>٢) الشاعر ليس العبد ، كما ذكر المؤلف ، وإنما هو سويد بن أبي كاهل ، كما سيأتي سان ذلك .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( العمري ) ، والتصويب من المراجع الآتي ذكرها في تخريج الست .

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت ، وعجزه هو :

- « الباء » مكان « عن » قوله تعالى : ( فاسأُل به خبيراً ) (١) أي اسأل عنه . قال علقمة بن عبدة (٢) :
- فإن تسألوني بالنســـاء فإنبي عليم بأدواء النساء طبيب (٣)
- « عن » مكان « الباء » قوله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُمَوَى ) ( ) ، أي : بالهوى ( ) ، والعرب تقول رميت بالوتر ( ; ) .
- = وقد استشهد به ابن هشام على مجيء (في) للاستعلاء ص ( ٢٧٤ ) من كتابه المغني ، تحقيق الدكتور مازن المبارك وصاحبه .
- (١) ( ٩٠ ) سورة الفرقان .
- (٢) هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس بن عبيد . شاعر جاهلي ، عده ابن سلام من الطبقة الرابعة . ينازع امرىء القيس الشعر .
- يسمى : علقمة الفحل، لتفضيله زوج امرىء القيس على زوجها، فطلقها امرىء القيس ، فتزوجها علقمة من بعده .
- انظر ترجمته في : الشعر والشعراء ( ۲۱۸/۱ ۲۲۲ ) ، وطبقات الجمحي ص ( ۱۱۰ – ۲۱۷ ) .
- (٣) هذا البيت ذكره ابن قتيبة في ترجمة (علقمة)، مع بيتين آخرين، وقال:
   إنها من جيد شعره، إلا أنه أتى بكلمة (بصير)، بدل كلمة (عليم)، والبيتان
   الآخران هما:
  - إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب يردن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب
- انظر : الشعر والشعراء ( ۲۱۸/۱ ۲۲۲ ) ، والبيان والتبيين ( ۳۲۹/۳ ) ، والمفضليات ص ( ۳۹۲ ) ، وشرح اختيار المفضل ص ( ۱۰۸۲ ) .
  - (٤) (٣) سورة النجم .
- (٥) وقيل : إن (عن) على أصلها ، والمعنى : ما يصدر قوله عن هوى . المغني لابن هشام ( ١٩٠/١ ) .
  - (٦) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : (عن الوتر ) حتى يتم الاستدلال .

« اللام » مكان – على – قال تعالى : ( وَلاَ تَجْهَرُوا لَـــهُ ُ بِالْقَوْلِ ) (١٠ أي : لا تجهروا عليه بالقول . والعرب تقول : « سقط فلان لفيه » ، أي : على فيه . قال الشاعر :

### فخرَّ صريعاً لليديــن وللفم <sup>(٢)</sup>

« إلى » مكان « مع » قال تعالى : ( وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُم ْ إِلَى اللهِ ) أَمْوَالَهُم ْ إِلَى اللهِ ) أَمْوَالَكُم ْ ) (٣) أي : مع أموالكم . ومثله ( مَن ْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ ) (٤) . تقول العرب : « الذَّود إلى الذَّود ابل » أي : مع الذود .

« اللام » مكان « إلى » قال تعالى : ( بِأَن َّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ) (٥) أي : إليها .

« على » مكان « من » قال تعالى : ﴿ إِذَا اكْتَالُـوا عَـلَـى النَّـــاسِ يَـــْـتَـوْفُـونَ ۖ) (٦) ، أي : من الناس . ومنه قوله تعالى : ﴿ النَّـدَ بِينَ اسْتَحَــَقَّ

(٢) هذا عجز بيت جاء في عدة قصائد لعدة شعراء ، ولذلك اختلف صدر البيت ، فقد نسب لربيعة بن مكدم ، وروايته :

وهتكت بالرمح الطويل إهابـــه فهوى صريعاً لليدين وللفـــم ونسب لجابر بن حنى التغلبي ، وروايته :

وضممت إليه بالسنان قميصه ... البيت .

انظر : الأمالي ( ۲۷۲/۲ ) ، وشرح اختيارات المفضل الضبي ص (٩٥٥) ، والمغني لابن هشام مع حاشية الأمير ص ( ٧٨١ ) .

 <sup>(</sup>١) (٢) سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٣) (٢) سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) (٥٢) سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٥) (٥) سورة الزلزلة.

<sup>(</sup>٦) سورة المطففين .

عَلَيْهُم الْأُوْلَيَانِ) (١) أي : استحق منهم .

« من » مكان « الباء » قال تعالى : ( يَحْفَظُونَهُ مِن ۚ أَمْرِ اللهِ ) (٢) ، أي : بأمر الله .

وقال سبحانه: (تَنَزَّلُ المَلاَ ئِكَنَةُ والرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلُّ أَمْرِ سَلاَمٌ ) (٣)، أي: بكل أمر.

« الباء » مكان « من » تقول العرب : « شربت بماء كذا » ، أي : من ماء كذا .

قال تعالى : ( عَمَيْناً يَشْرَبُ بِهِمَا عِبِمَادُ اللهِ ) (٤) ، معناه : يشرب منها . قال عنترة (٥) :

شربت بماء الدُّحْرضين فأصبحت زوراء تنفر (١) عن حياض الديلم (٧)

<sup>(</sup>١) (١٠٧) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) (١١) سورة الرعد.

<sup>(</sup>٣) (٤) سورة القدر .

<sup>(</sup>٤) (٦) سورة الإنسان .

<sup>(</sup>٥) هو عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن قراد العبسي . فارس مشهور . يضرب به المثل في الشجاعة . شاعر جاهلي . أمه حبشية ، اسمها : زبيبة . كان كريمًا جواداً . عشق ابنة عمه عَبُلة ، وقصتهما مشهورة . له ديوان مطبوع . مات سنة (٢٠٠ م) تقريباً .

انظر ترجمته في : الأعلام ( ٢٦٩/٥ ) ، والشعر والشعراء ( ٢٥٠/١ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (تنفي) ، والتصويب من مصدري تخريج البيت الآتيين .

 <sup>(</sup>٧) هذا البيت موجود في ديوان عنترة ص (٢١) ، كما هو موجود في شرح القصائد
 السبع الطوال لابن الأنباري ص (٣٢٤) .

- والديلم : الأعداء .
- وقوله تعالى : ( فَاعْلُمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْم ِ الله ِ ) (١) أي: من (٢) علم الله .
- « من » مكان « في » قوله تعالى : ( أَرُونيي مَاذَا خَلَقُمُوا مِنَ » الْأَرْضِ ) (٣) ، أي : في الأرض .
- « مين » مكان « على » قوله تعالى : ( وَنَصَرْنَاهُ مِنَ النَّقَوْم ) ( ) ، ، أي : على القوم .
- « عن » مكان « من » قوله تعالى : ( وَهُوَ النَّذِي يَنَقْسَلُ التَّوْبَيَةَ عَنَ ° عبيَاد ه ) <sup>(ه)</sup> ، أي : من عباده .
  - « من » مكان « عن » [١٩٩/أ] تقول : من لفلان ، أي : عنه .
- « على » مكان « عند » قال تعالى : ( وَلَهُمُ مُ عَلَمَيَّ ذَنْبُ ) (١) أي : عندى .
- « الباء » مكان « اللام» قال تعالى : ( مَا خَلَقْنْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ) (٧) ، أي : إلا للحق .

<sup>(</sup>١) (١٤) سورة هود .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( في ) ، وهو خطأ ؛ لأن التمثيل لإنابة ( الباء ) عن ( مين ) .

 <sup>(</sup>٣) (٤٠) سورة فاطر .

<sup>(</sup>٤) (٧٧) سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٥) (٢٥) سورة الشورى.

<sup>(</sup>٦) (١٤) سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٧) (٣٩) سورة الدخان .

### فصل في بيان أبواب أصول الفقه

من ذلك الأمر والنهي ؛ لأنه وضع للإيجاب والإلزام ، وهو أبلغ منازل الخطاب ؛ ولأن الأمر قد يقع خاصاً ، وأصل الكلام الخصوص ، والعموم داخل عليه ، كما أن أصله التخفيف ، والتثقيل داخل عليه . وتقديم ما هو أصل الكلام أولى ، ثم يليهما العموم ، ثم الخصوص ، ثم المجمل ، ثم المفسر ، ثم الناسخ والمنسوخ ، ثم الأخبار ، ثم بيان الأفعال ، ثم الإجماع ، ثم القياس والاجتهاد وما يتعلق بذلك من الاستخراج ، ثم بيان صفة المفتي والمستفتى ، ثم بيان الحظر والإباحة . فكان الواجب تقديم ما هو أهم فيما يقصد بذكر أصول الفقه ، وتأخير ما يعود إلى العقول ، مثل إثبات حجج العقول وإثبات أحكامها .

والأولى في هذا الباب تقديم الكلام في المعاني ؛ لأن أصول الفقه إذا كانت أصول الشرع ، والأقوال في الشريعة هي أصول الفقه ، والمعاني مفهومة بها ، إما باستخراج منها أو تنبيه .

والأولى تقديم الأصل مثل الأمور العقلية إذا وقع الكلام فيها ، كان تقديم الكلام في أصولها أولى .

ولا يجوز أن يقال: لما كان الكلام متى وقع في الدليل وجب تقديم المعاني ، كذلك في مسألة الأوامر ؛ لأن ما يستفاد بالدليل طريقه النظر والاستدلال ، فالواجب أن يعلم أولاً ، ثم يعبر عنها. فكان الكلام في معنى الدليل الذي هو الأصل أولى من العبارة عنه. كذلك الأصل في المعاني الشرعية ، لما كان الأقوال كان تقديمها أولى .

### باب الأوامر 🗥

#### مسألة

### [ صيغة الأمر ]

للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمراً ، إذا تعرت عن القرائن . وهي قول القائل لمن دونه : افعل كذا وكذا .

خلافاً للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمراً لصيغته، وإنما يكون أمراً بإرادة الآمر لــه (٢).

وخلافاً للأشعرية في قولهم : الأمر لا صيغة له (٣) ، وإنما هو معنى قائم

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الباب « الواضح في أصول الفقه » الجزء الثاني الورقة (۱) وما بعدها، و « المسودة » ص (٤) وما بعدها، و « المسودة » ص (٤) وما بعدها، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٣١٧ – ٣٣٧ ) من الملحق.

 <sup>(</sup>۲) انظر « المغني » للقاضي عبد الجبار ( ۱۰۷/۱۷ ) « قسم الشرعيات » ، و « المعتمد »
 لأبي الحسين البصري ( ۰/۱ ).

<sup>(</sup>٣) قوله : (خلافاً للأشعرية .. ) هذا القول غير محرر ، فإن بعض الأشاعرة قالوا : لا صيغة للأمر تخصه ، وبعضهم قالوا : إن له صيغة تخصه .

ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري القول بالنفي . وفسر ذلك بتفسيرين : الأول : المراد به الوقف .

في النفس لا يفارق الذات ، وهذه الأصوات عبارة عنه .

وخلافاً لبعض متأخري أصحاب الشافعي في قوله : الفعل يسمى أمراً في الحقيقة .

وقد نص أحمد رحمه الله على هذه الفصول ، فقال في رواية حنبل (١) : « أمر الله عز وجل العباد بالطاعة ، وكتب عليهم [١٩/ب] المعصية ؛ لإثبات الحجة عليهم ، وكتب الله على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه » وهذا يدل من قوله على أن الأمر لا يعتبر فيه الإرادة للآمر ؛ لأن كتبه المعصية ضد الأمر بالطاعة ؛ لأن ما كتبه حتم لا بد من وجوده ، فعلم أن ما أمر به من الطاعة لم يكن مريداً له ؛ لأنه كتب ضده .

وقال \_ في رواية يعقرب بن بختـان والمروذي وعبد الله: «تكلم ربنا تبارك وتعالى بصوت، وهذه الأحاديث كلها جاءت ». وذكر حديث

و تعقب بأن الوقف لا ينتج النفى .

وأجيب عن هذا: بأن المراد بالنفي ما يشمل عدم الجزم.

الثانى : بأنه قال ذلك ؛ لوجود الاشتراك في المعاني التي ورد بها .

وخَطَّأً إمامُ الحرمين والغزالي من نقل ذلك عن الشيخ أبي الحسن. ورده الآمدي. ارجع إلى : « جمع الجوامع » مع شرح الجلال عليه مع « حاشية البناني » ( ١/ ٣٧١ ) . و « الإحكام » للآمدي ( ١٣١/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) هو حنبل بن اسحاق بن حنبل ، أبو علي الشيباني ، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه . وثقه الدارقطني . روى عن أحمد مسائل جياد . توفي بواسط سنة ۲۷۳ ه .

له ترجمة في : الإنصاف للمرداوي ( ٢٨٤/١٢ ) ، وتاريخ بغداد ( ٢٨٦/٨ ) ، وتذكرة الحفاظ ( ٢٠٠/٢ ) ، وطبقات الحنابلة ( ٢٦٨ ) ، وطبقات الحنابلة ( ١٤٣/١ – ١٤٥ ) ، والمدخل لابن بدران ص (٢٠٧) .

عبد الله ( إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء ) (١) ، وذكر الحديث . وهذا يدل من قوله على أن الأمر هو الأصوات المسموعة ؛ لأنه بيّن أن كلام الله تعالى الذي هو الأمر والنهي كان بصوت مسموع .

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (٢): «الأمر من النبي سوى الفعل ؟ لأن النبي قد يفعل الشيء على جهة القصد ، وقد يفعل الشيء هو له خاص ، وأمره بالشيء للمسلمين ». وهذا يدل من قوله رضي الله عنه : أن الفعل ليس بأمر ؟ لأنه فرق بين فعله وبين قوله الذي هو الأمر ، وجعل الأمر مقتضياً للوجوب ، والفعل محتملاً للخصوص .

والدلالة على أنه يكون أمراً لصيغته لا لإرادة الآمر :

أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ، ولم يرد منه الذبح ؛ لأنه لو أراد منه الذبح ؛ لأنه لو أراد منه الذبح لم يجز أن يمنعه منه عند المخالف .

وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في آخر «كتاب القدر» قصة إبراهيم ، وقال : قد يأمر بما لا يريد أن يكون ، أو علم أنه لا يكون ، ولا يكون مغلوباً ولا مقهوراً مع علمه به أنه لا يكون ، وإنما يكون مغلوباً لو لم يعلم أنه لا يكون .

فإن قيل : لم يأمره بالذبح ، وإنما كان أمره بمقدمات الذبح مــن الإضجاع وغيره. قيل : هذا خلاف نص القرآن ؛ لأن الله تعالى أخبر

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه أبو داود في كتاب السنة باب في القرآن ( ٥٣٦/٢ – ٥٣٧ ) و إسناده قوي. وراجع في هذا الحديث أيضاً : الفتح الكبير ( ٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري ، أبو يعقوب . من أصحاب الإمام أحمد الذين خدموه ، وتتلمذوا عليه ، ونقلوا عنه مسائل كثيرة . وصفه الحلال بالدين والورع . ولد سنة (٢١٨ هـ) ، ومات ببغداد سنة (٢٧٥ هـ) .

له ترجمة في طبقات الحنابلة ( ١٠٨/١ – ١٠٩ ) .

عنه بقوله: (يَا أَبَتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) (١) ، فدل على أنه كان مأموراً بذبحه.

ولأن الله تعالى قال : (وَفَدَ يُسْنَاهُ بِذِبِنْحٍ عَظِيمٍ) (٢) ، ولا يصح الفداء بالذبح إلا أن يكون مأموراً بذبح الأبن .

ولأنه لو كان مأموراً بمقدمات الذبح ، لكان إبراهيم صلى الله عليه قد فعل ما أمر به ، فلا يكون للفداء معنى .

ولأنه ليس في المقدمات بلاء مبين ، فلما عظم الله سبحانه البلوى به ، فقال تعالى : (إنَّ هَادَا لَهُو الْبَلَلَءُ الْمُبِينُ ) (٣) ، وقال : (سَتَجَدُني إنْ شَاءَ اللهُ مِن الصَّابِرِينَ ) ولا يحتاج في الإضجاع إلى الصبر ، دل على أن المأمور به كان الذبح .

فإن قيل : نسلم أنه كان مأموراً بالذبح ، وقد فعله إبراهيم صلى الله عليه ولكنه كلما قطع منه جزءاً النُتَحَمَّمَ وأنْدَّمَل ، فلم يمت بالذبح .

قيل: لو كان كذلك لم يصح الفداء بالذبح ؛ لأنه إذا فعل المأمور به لم يكن له فداء ؛ ولأن هذا لو كان صحيحاً لوجب أن يكون قد فعل ، ويكون له ذكر في القرآن ؛ لأنه من الإعجاز ، مثل إحياء الموتى ، ويكون ذكره أهم من ذكر سائر ما ذكر في [١٢٠/أ] القرآن، فدل على أنه لا أصل له .

وأيضاً قوله تعالى : ( إنسَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْ نَاهُ أَنْ نَقْبُولَ لَهُ كُنُ ْ فَيَكُونُ ﴾ (٤) فمنها دلىلان :

<sup>(</sup>١) (١٠٢) سورة الصافات .

<sup>(</sup>٢) (١٠٧) سورة الصافات.

<sup>(</sup>٣) (١٠٦) سورة الصافات.

<sup>(</sup>٤) (٤٠) سورة النحل. والآية في الأصل: (إنَّمَا أَمْرُنَا لشَيَّءُ) الآية. وهو خطأ.

أحدهما : أنه تعالى أخبر أن «كن » بمجردها أمر .

والثاني قوله: (إذَا أَرَدْنَاهُ) وهذا يقتضي أنه قد يوجد أمر بإرادة وغير إرادة ، ولولا ذلك ما كان ، لقوله: (إذَا أَرَدْنَاهُ) معنى.

وعند المعتزلة : ذكره الإرادة لا تأثير له ؛ لأنه لا أمر يوجد إلا بإرادة الآمـــر .

فإن قيل : المراد بهذه ما ينشأ خلقه ، ويستأنف إحداثه وإيجاده، وليس المراد ما اختلفنا فيه .

قيل: هذا عام في الجميع.

وأيضاً: قد ثبت عن النبي على ، أنه قال: (من حلف، فقال: إن شاء الله، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك) (١)، وهذا يدل على أنه إذا قال: لأقضين دينك غداً إن شاء الله، ولم يقضه، أنه لا يحنث في يمينه، وكان مأموراً بقضاء دينه، فلو كان الله تعالى قد شاء ما أمره به، وجب أن يحنث في يمينه.

وأيضاً: فإن استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه أمر، وكل أمر استدعاء، وما ليس باستدعاء من أنواع الكلام فليس بأمر، فدل هذا على أن الأمر إنما كان أمراً لكونه استدعاء، وهذا كما نقول في الخبر: إنما كان خبراً؛ لأنه يدخله الصدق والكذب؛ لأنا وجدنا كل خبر يدخله الصدق أو الكذب فهو خبر. وما لا

<sup>(</sup>۱) هـ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ( ۱۰۸/ ۱ – ۱۰۹ ) ، ولفظه : (من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله ، فقد استثنى ، فلا حنث عليه ) . كما أخرجه في الباب نفسه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ، ولفظه : (من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله ، لم يحنث ) .

يدخله الصدق أو الكذب من أنواع الكلام فليس بخبر . كذلك في الأمر يجب إثباته لما ذكرته .

واحتج المخالف : بأن لفظة « الأمر » ترد محتملة لوجوه كثيرة : فمنه ما أريد به الوجوب مثل قوله تعالى : ( أُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) .

ومنه الإرشاد إلى الأحوط للعباد مثل قوله : ﴿ وَأَشْهَادُوا إِذَا تَبَايَعَنْتُم ۚ ﴾ (٢) .

ومنه الإباحة : مثل قوله تعالى : ( فَإِذَا قُـضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشيروا فِي الْأَرْضِ ِ) (٣) . ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ ۚ فَاصْطَادُوا ) (١) .

ومنه التقريع والتعجيز ، مثل قوله تعالى : ﴿ فَأَتُنُوا بِيسُورَةً مِنِ مِثْلُهِ ﴾ (٥) .

ومنه التهديد ، مثل قوله : ( اعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ ۚ ) (٦).

ومنه المسألة مثل قوله عز وجل : (رَبَّنَنَا اغْفُرْ لَـنَا) (٧).

ومنه الندب ، مثل قوله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ ° ) (^^ ، وقوله :

<sup>(</sup>١) (٤٣) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) (٢٨٢) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) (١٠) سورة الجمعة .

<sup>(</sup>٤) (٢) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٥) (٢٣) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) (٤٠) سورة فصلت .

<sup>(</sup>V) (V٤٧) سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٨) (٣٣) سورة النور .

( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (١) وقوله : ( وَأَحْسِنَنُوا وَالله ُ يُحِـــبُّ الْمُحُسْنِينَ ) (٢) .

ومنه الحتّ على الإكرام ، مثل قوله : (ادْخُلُلُوا الْجَنَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ) (٣) .

ومنه ما ورد على وجه الامتنان مثل قوله : (هُوَ النَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِيبِهِمَا) (<sup>1)</sup> الآية .

وصورة الجميع واحدة من طريق اللفظ ، وإنما تختلف بالإرادة ؛ لأن الله تعالى أراد فعل الصلاة والزكاة ، ولم يرد فعل الصيد ، والانتشار في الأرض .

والجواب: أن الحكم إنما اختلف في هذه المواضع لاختلاف الاستدعاء، فإن أحدهما استدعى الفعل، والآخر أباحه، وبعضه تحذير وتهديد، وليس باستدعاء، وبعضه قام الدليل على أنه ندب [٢٠/ب].

وجواب آخر وهو: أن هذا يبطل بأسماء الحقائق، كالأسد والحمار، حقيقة في البهيمة، وإن كان قد يعدل بها إلى الرجل البليد، والشجاع بقرينة، كذلك ها هنا.

واحتج بأن الأمر لا يخلو من أن يكون أمراً ؛ لأن الآمر أراد إيجاد اللفظ وإحداثه ، أو لأنه أراد أن يكون خطاباً لمن دونه ، أو لأنه أراد فعل

<sup>(</sup>١) (٧٧) سورة الحج .

<sup>(</sup>۲) (۹۳) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) (٤٩) سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) (١٥) سورة الملك.

المأمور به منه ، ولا يجوز أن يكون القسمين الأولين ؛ لأن ذلك موجود فيما ليس بأمر ، فدل على صحة القسم الثالث .

والجواب: أن هاهنا قسماً آخر وهو كونه استدعاء. ومحصول الجواب: أنه أمر لإيجاد اللفظ، والموضع الذي عدل عنه لقرينة.

واحتج: بأن النهي إنما كان نهياً لكراهة الفعل، فوجب أن يكون الأمر أمراً لإرادة الفعل؛ لأن النهى ضد الأمر.

والجواب: أن حدّ النهي كراهية أن يكون الفعل المنهي عنه حسناً، ولا نقول أنه كان نهياً لكراهية الفعل، فلم يكن بينهما فرق من هذا الوجــه.

وقد قيل : إن حد النهي : المنع عما ينهى عنه من طريق القول ، لا للكراهة التي ذكرها المخالف .

واحتج: بأن أهل اللغة أجمعوا على أنه لا فرق بين قول القائل: افعل كذا ، وبين أن يقول: «أريد أن تفعل كذا» ، ولهذا نقول: إنه لا فرق بين أن يقول لعبده: اسقني ماءً ، وبين أن يقول: «أريد أن تسقيني ماءً » ، وإذا كان قوله: «أريد أن تسقيني ماءً » إخباراً عن إرادته ، كذلك قوله: « إفعل » ، وجب أن يكون إخباراً عن إرادته الفعل.

والجواب: أن قوله: «أريد أن تسقيني ماءً » إخبار عن إرادته ، ولهذا يدخله الصدق أو الكذب ، وليس كذلك قوله: « افعل » ، فإنه ليس بخبر ، وإنما هو استدعاء واقتضاء ، ولهذا لا يحسن أن يقول فيه: صدقت أو كذبت .

واحتج بأنه لا يخلو إما أن يجعلوا اللفظ أمراً لصيغته ، أو لعدم القرينة ، وباطل أن يجعل أمراً لصيغته ؛ لأن الصيغة موجودة مع القرينة ، التي هي التهديد والإباحة ، وليس بأمر . وباطل أن يجعل أمراً لعدم القرينة ؛ لأن

عدم القرينة قرينة ، فقد صح أن الأمر إنما يصح أمراً لقرينة .

والجواب: أنا نجعله أمراً لعدم القرينة ، وليس عدم القرينة قرينة ، كالحمار كما أن عدم الشيء ليس بشيء ، ومثال هذا : أسماء الحقائق ، كالحمار والسبع يستعمل فيما وضعت له حقيقة بمجردها ، وهو في البهائم ، وقد يستعمل في غيرها بقرينة ، وهو في الرجل البليد ، والشجاع ، ولا يقال : إنها استعملت فيما وضعت له عند عدم القرينة ، إنها مستعملة فيه بقرينة ، كذلك ها هنا .

### فصل

والدلالة على أن[٢١/أ] الأمر هو الأصوات المسموعة: هو أن هذا كلام متعلق باللغة ، فوجبأن يرجع فيه إلى أهلها ، وقدد وجدناهم حدّوا الأمر بقول القائل : افعل ، إذا حصل على صفة ، فلم يجز العدول عما قالوه في لغتهم .

ولا يجوز أن يقال: إن ما ذكرتموه في حدّ الأمر لم ينقل عن العرب نقل تواتر؛ لأنه أمر أجمع عليه أهل العربية، وهم قوم يقع بخبرهـم العلـم.

ولأن ما طريقه اللغة لو اعتبر فيه النقل المتواتر لم يمكن إثبات غريب القرآن ولا شواذ اللغة.

قيل: علمنا أن السلف كانوا يستشهدون بالبيت من الشعر على ما يحكونه من اللغة دلالة على بطلان هذا القول.

ولأن ما تعم به البلوى من أمر الشريعة لا يعتبر فيه النقل المتواتر، فكيف يصح اعتبار ذلك فيما طريقه اللغة ؟

ولأن الإنسان يسمى آمراً عند وجود القول منه، ومتى انتفى عنه القول

لم يسم " بهذا الاسم فدل ذلك على اعتبار الأقوال .

واحتج المخالف بقوله تعالى : ﴿ وَيَقَنُولُونَ فِي أَنْفُسهُم ۚ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ ۚ أَوِ اجْهَرُوا بِيَّهِ ۚ إِنَّهُ عَلَيْمٌ ۚ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (٢) . والعرَّب تقول : في نفسِّي كلام أقوَلهَ لك ٣٠ . أ

والجواب : أن هذا مجاز واتساع . والحقيقة ما ذكرنا .

## فصل

# [الفعل لا يسمى أمراً]

والدلالة على أن الفعل لا يسمى أمراً : أن أهل اللغة قد ذكروا في حده : قول القائل : افعل إذا كان على صفة ، وهو من الأعلى إلى الأدنى ، فلم يجز نقله عما حكموا عليه [في] الوضع ، كما لا يجوز في سائر اللغات .

ولأنه لو كان حقيقة لم يصح نفيه ، ولأنه لا يشتق لفاعله أمر ، فلو كان حقيقة فيه لصار مثل الأقوال .

واحتج المخالف بأنهم يقولون : « أمر فلان سديد » ، ويريدون به أفعاله وأقواله ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشَيْدِ ﴾ (١٠) ، ومنه قوله : ﴿ وَأَمْرُهُمُ \* شُنُورَى بَيْنَهُمُ \* ﴾ (\*) أَ، وقول الشَّاعَر : أَ

فقلت لها أمري إلى الله كلمه وإني إليه في الإياب لراغب (٦)

 <sup>(</sup>١) (٨)سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٢) (١٣) سورة الملك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أقول لك).

<sup>(</sup>٤) (٩٧) سورة هود.

<sup>(°) (</sup>۳۸) سورة الشوري.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على قائله .

والجواب : أن هذا كله على طريق المجاز ، كما قال تعالى : (وَاسْأَلِ النَّقَرَ يَـةَ ) (١) ، وكما قال الشاعر :

وقالت له العينان : سمعاً وطاعة ً (٢)

والعين لا تقول .

يبين صحة هذا ، وأنه مجاز : أنه يصح نفيه ، فنقول : فلان لم يأمر اليوم بأمر مع وقوع الفعل منه ، وأسماء الحقائق لا تتنافى .

واحتج بأن الأمر مأخوذ من الأمارة ، وهي العلامة التي يقتدى بها ، والفعل قد يلزم الاقتداء به ، فسمي لذلك أمراً .

والجواب: أن هذه الصفة تحصل في الكتابة والإشارة ، وإن لم يطلق اسم الأمر عليهما ، وليس يمتنع أن يوجد ذلك من العلامة ، ويخص بها الأقوال تعريفاً لها وتنبيهاً عليها .

#### مسألة

### [ الأمر المطلق يقتضي الوجوب ]

إذا ورد لفظ الأمر متعرياً عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به .

وهذًا ظاهر كلام أحمد [٢١/ب] رحمه الله في مواضع :

فقال في رواية (٣) أبي الحارث (١) : إذا ثبت الخبر عن النبي عليليُّ وجب

العمل به .

 <sup>(</sup>١) (٨٢) سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على قائله.

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية موجودة بنصها في « المسودة » ص (١٣) و (١٥) .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ . من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه ، كانت لديه مسائل كثيرة نقلها عن الإمام أحمد .

له ترجمة في طبقات الحنابلة ( ٧٤/١ ) ، والإنصاف للمرداوي ( ٢٨٠/١٢ ).

وقال أيضاً رحمه الله في رواية (١) مهنا (٢) \_ وقد ذكر له قول مالك (٣) في الكلب يلغ في الإناء لا بأس به \_ فقال: «ما أقبح هذا من قولة! قال رسول الله عليه عليه على الكلب سبع مرات ) (١٠٠٠ .

- (١) رواية مهنا هذه موجودة بنصها في المسوَّدة ص (١٥) .
- (٢) هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي ، أبو عبد الله . روى عن الإمام أحمد و عبد الرزاق وبقية بن الوليد . وعنه عبد الله بن أحمد وسهل التستري و إبر اهيم النيسابوري . من كبار أصحاب أحمد الذين لازموه حيى مات .
  - له ترجمة في طبقات الحنابلة ( ٣٤٥/١ ) ، والإنصاف للمرداوي ( ٢٩٢/١٢ ) .
- (٣) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري ، أبو عبد الله المدني ، أحد الأئمة الأربعة ، إمام دار الهجرة ، صاحب الموطأ خرج له الحماعة . ولد سنة ( ٩٦١ هـ) .
- له ترجمة في : البداية والنهاية ( ١٧٤/١٠ ) ، وتذكرة الحفاظ ( ٢٠٧/١ ) ، وشدرات الذهب ( ٢٠٧/١ ) ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص (٨٩) ، وطبقات المفسرين للداودي ( ٢٩٣/٢ ) ، والنجوم الزاهرة ( ٩٦/٢ ) ، ووفيات الأعيان ( ٤٣٩/١ ) .
- (٤) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
   أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء ، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
   ( ٥٣/١ ) .
- وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ( ٢٣٤/١ ٢٣٥ ) .
- وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في سؤر الكلب ( ١٥١/١ ) وقال فيه : « حديث حسن صحيح » .
- وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الوضوء بسؤر الكلب ( ۱۷/۱ ـــ ۱۸ ) .

وكذلك نقل (١) صالح (٢) عنه رضي الله عنه فيمن صلى خلف الصف وحده : يعيد الصلاة ، أمر النبي على رجلاً صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة (٣) . وهذا كثير في كلامه .

= وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ( ١٣٠/١ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة ، باب سؤر الكلب ( ٢/١ ٤ – ٤٧ ) . وأخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرى ، في كتاب الطهارة ، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات ( ٢٤٠/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب ولوغ الكلب في الإناء ( ٦٣/١ – ٣٠٠ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في آسار السباع والكلب والهر ( ٢١/١ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة ، باب تطهير نجاسة دم الحيض وولوغ الكلب ( ٤٣/١ ) .

وأخرجه الطحاوي عنه في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة ، باب سؤر الكلب ( ٢١/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام مالك في باب جامع الوضوء ( ٧٢/١ ) مطبوع مع شرح الزرقاني. وراجع في هذا الحديث تيسير الوصول ( ٢٩٥/٢ ) ، ونصب الراية ( ١٣٢/١ ) ، وتلخيص الحبير ( ٢٣/١ ) ، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص (١٣) .

(١) ما نقله صالح عن الإمام أحمد هنا موجود في المسودة بنصه مع اختلاف طفيف (١) . (١٤ ، ١٥).

(٢) هو صالح بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، أبو الفضل . أكبر أولاد الإمام أحمد ، وممن روى عنه مسائل كثيرة . صدوق ثقة . تولى القضاء بطرسوس ثم بأصبهان . ولد سنة (٢٠٦ هـ) ، وتوفي بأصبهان سنة (٢٦٦) .

له ترجمة في : طبقات الحنابلة ( ١٧٣/١ – ١٧٦ ) ، والإنصاف ( ٢٨٦/١٢ ) .

(٣) هذا الحديث رواه وابصة بن معبد رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه أبو داود
 في كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلى وحده خلف الصف ( ١٥٧/١ ) .

وقال رضي الله عنه في كتاب طاعة الرسول<sup>(۱)</sup>: «قوله تعالى : (وَأَشْهِـدُوا إِذَا تَبَايَعَتْهُمْ ) <sup>(۲)</sup> والظاهر <sup>(۳)</sup> يدل على أنه إذا ابتاع شيئاً يشهد <sup>(٤)</sup>. فلما تأول قوم من العلماء (فَإِنْ أَمِن َ بِعَصْظُكُمُ مْ بِعَصْظاً) <sup>(٥)</sup>،

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده ( ١/٥٤١ – ٤٥١) ، وقد تكلم عن أسانيده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى باستفاضة في شرحه على جامع الترمذي ، فمن أراد معرفة ذلك فليرجع إليه . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة ، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده ( ٣٢١/١) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده ( ٢٣٧/١ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الصلاة باب كراهة الصف بين السواري وحكم من صلى خلف الصف وحده ( ١٣٧/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث ( ٢٣٦/٢ – ٢٦٣ ) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٢٢٨/٤ ) .

وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى ( ١٠٤/٣ ـــ ١٠٥ ) .

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب الصلاة باب من صلى خلف الصف وحده ( ٣٩٣/ \_ ٣٩٤ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : تيسير الوصول ( ١٨٥/٢ – ١٨٦ ) ، ونصب الراية ( ٣٨/٢ ) ، والمنتقى ص (٢٣٤) ، وبلوغ المرام ص (٤٩) .

- (١) صرح في المسودة ص (١٤) بمن روى هذا عن الإمام أحمد بأند : صالح .
  - (٢) (٢٨٢) سورة البقرة .
  - (٣) في المسودة ص (١٤) : ( فالظاهر ) .
  - (٤) في المسودة ص (١٤) : (أشهد عليه).
    - (٥) (٢٨٣) سورة البقرة .

استقر حكم الآية على ذلك »(١).

وقد علق القول في رواية <sup>(۲)</sup> الميموني <sup>(۳)</sup> وقد سأله عن قول النبي عليه (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فانتهوا ) <sup>(3)</sup> ، فقال : «الأمر أسهل من النهى ».

· وكذلك نقل (°) على بن سعيد (١) فقال : ما أمر به النبي ﷺ فهو

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الفضائل ، باب توقيره صلى الله عليه وسلم .. ( ٤/ المحاري مع فرق في التقديم والتأخير .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب مناسك الحج ، باب وجوب الحج ( ٨٣/٥) . وأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة ، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه ( ٣١/١) .

<sup>(</sup>۱) في المسودة ص (۱٤) تكملة النص هكذا : ( فلما تبايع الناس ، وتركوا الإشهاد استقر حكم الآية على ذلك ) .

<sup>(</sup>٢) رواية الميموني في المسودة ص (١٤) .

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي ، أبو الحسن . فقيه . من أصحاب الإمام أحمد الذين لازموه فترة طويلة . كان من المقدمين عند الإمام أحمد وممن نقلوا عنه . توفي سنة (٢٧٤هـ) .

له ترجمة في شذرات الذهب ( ١٦٥/٢ ــ ١٦٦ ) ، وطبقات الحنابلة ( ٢١٢/١ ــ ٢١٦ ) . ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . آخرجه عنه البخاري في كتاب الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ١١٧/٩ ) بلفظ : (قال : دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .

<sup>(</sup>٥) هذه الرواية موجودة بنصها في المسودة ص (١٤) .

<sup>(</sup>٦) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي ، أبو الحسن. من أصحاب الإمام أحمد، =

عندي أسهل مما نهى عنه . فقد سهَّل في الأمر وغلَّظ في النهي .

ولعله قصد بهذا أن الأمر أسهل من النهي على معنى أن جماعة قالوا: إطلاق الأمر يقتضي الخظر، وإطلاق النهي يقتضي الحظر، وإطلاق الأمر لا يقتضي التكرار، والنهي يقتضي، وهذا قول جمهور الفقهاء.

وقالت المعتزلة : هو محمول على الندب بإطلاقه حتى يدل الدليل على الوجوب .

وقالت الأشعرية : هو على الوقف على ما يبينه الدليل .

وذهب قوم إلى أنه على الإباحة حتى يدل الدليل .

فالدلالة على ما قلنا: قوله تعالى: (ثُمَّ قُلُنْنَا لِلْمَلاَ ثِكُنَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فستَجَدُوا إلاَّ إبليسَ لَمْ يَكُنُنَ منَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلاَّ تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ ) (١).

فوجه الدلالة : أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم تبادروا إلى فعله ، فعلم أنهم عقلوا من إطلاقه وجوب امتثال المأمور به ، ثم لما امتنع إبليس من السجود وبتّخه وعاقبه وأهبطه من الجنة ، فلولا أن ذلك واجب عليه لما استحق العقوبة والتوبيخ بتركه .

فإن قيل : يجوز أن يكون ذلك الأمر معه قرينة دلت على المراد به ، فلهذا عاقبه بالمخالفة .

قيل : لم يذكر في الآية إلا أمراً مطلقاً ، وعلق التوبيخ والعقوبة بتركه ، فمن ادعى أن هناك قرينة احتاج إلى دليل ، يبين صحة هذا أن قوله : (ما

 <sup>=</sup> وممن أخذوا عنه .

له ترجمة في : طبقات الحنابلة ( ٢٢٤/١ – ٢٢٥ ) .

<sup>· (</sup>١) (١١، ١٢) سورة الأعراف.

مَنَعَكَ أَلاَ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ) مثل قوله : ما يمنعك أن لا تسجد إذ قلت لك : اسجد ، فإن الذم يتعلق بمجرد مخالفة القول ، كذلك ها هنا .

فإن قيل: إنما عاقبه ؛ لأنه استكبر وكان من الكافرين .

قيل : عاقبه على الأمرين جميعاً ، على مخالفة الأمر ، وعلى الاستكبار والكفـــر .

فإن قيل : لا يجوز [٢٢/أ]أن يكون الأمر لإبليس بالسجود؛ لأن ذلك أمر للملائكة وإبليس ليس منهم ، وإنما هو من الجن ؛ لقوله : ( إلاَّ إبْـلـيس َكَـانَ مِنَ الْـجِينِ ِ فَفَسَـقَ عَنَ ْ أَمْـرِ رَبِّهِ ) (١) .

قيل: إبليس من الملائكة. وقد ذكر أبو بكر هذا فيما علقه عنه أبو إسحـــاق (٢).

وهو قول ابن عباس فيما ذكره أبو بكر في كتاب التفسير فقال: قال ابن حنبل: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملائكة التي منهم قبيله، وكان خازناً على الجينان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض.

وقال ابن عباس في قوله تعالى : (كَانَ مِنَ النَّجِنِ ) إنما سمي الجنان : أنه كان خازناً عليها ، كما يقال للرجل عَدَنَي ، ومَكَنّي ، وكُوفي ، وبَصْري .

<sup>(</sup>١) (٥٠) سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن أحمد بن عبر بن حمدان بن شاقلا (بسكون القاف وفتح اللام) أبو إسحاق البزار الفقيه الأصولي الحنبلي . سمع من أبي بكر عبد العزيز غلام الحلال وابن الصواف وغيرهما ، مات سنة (٣٦٩ه) . وله من العمر (٤٥) سنة . له ترجمة في : طبقات الحنابلة ( ١٢٨/٢ – ١٣٩ ) ، والمدخل لابن بدران ص (٣٠٦) ، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص (١٩٥) .

والذي يدل على أنه منهم استثناؤه من جملتهم ، وحقيقة الاستثناء : أن يكون من جنس المستثنى . ولأنه وبتّخه وعاقبه على ترك السجود ، والأمر بالسجود كان للملائكة ، فلولا أنه منهم لم يحصل مخالفاً بتركه .

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَمُوُمْنِ وَلاَ مُؤْمِنَةَ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمِ فَصَلَ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَ ضَلَ ) (١) ، فنفي التخيير في الأمر وجعله ضالاً مع التخيير ، ومن قال : الأمر على الندب أو الإباحية خييره .

فإن قيل : إنما قال هذا فيما قضاه ، وما قضاه واجب ، وخلافنا فيما أمر به .

قيل : ما قضاه لا صيغة له تدل على أنه واجب ولا ندب وهو دون مرتبة الأمر ، ومع هذا فلم يجعل له الخيرة ، فأولى أن لا يجعل له ذلك في الأمر ، وعلى أن تعلقنا بقوله : (إذا قضي أمراً) فعاد الكلام إلى قوله أمراً.

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : ( فَلَيْسِحُدْرَ النَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهِمُ ° عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٢) ، فتواعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب ، فلولا أن إطلاقه يقتضي الوجوب لم يتوعد عليه .

وحكى عن الحسن البصري (٣) أنه لم يكن من الملائكة ، يعني إبليس .

 <sup>(</sup>١) (٣٦) سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) (٦٣) سورة النور .

 <sup>(</sup>٣) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، أبو سعيد . تابعي ، زاهد ، عالم .
 خرّج له الجماعة. ولد بالمدينة المنورة لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضى الله عنه.=

وهو ظاهر كلام أي إسحق من أصحابنا ؛ لأنه قال : سمعت الشيخ يقول : إبليس من الملائكة لا تتناكح ، ولا تكون لها ذرية ، وإبليس له ذرية لقوله تعالى : ( أَفَتَتَخَذِدُونَهُ وَذَرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي ) (١) فدل على أنه من غيرهم .

وهذا لا يدل على أنه لم يكن منهم حين الحطاب؛ لأنه لا يمتنع أن يكون منهم حين الحطاب؛ لأنه لا يمتنع أن يكون منهم حين الحطاب؛ لأنه لا يمتنع أن تكون حاله تغيرت بعد المخالفة، كما تغيرت حال الملكين الذين نزلا بأرض بابل لما خالفا، فأكلا الطعام وشربا الشراب وحصلت فيهم شهوة النساء، وإن لم تكن هذه صفة الملائكة، كذلك إبليس.

ويدل عليه قوله تعالى : (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) (٢) ، فدل على أن مخالفة الأمر معصية ، ولم يقل : أعصيت ما دل على وجوب الأمر ؟ بل علق المعصية [٢٧/ب] بمخالفة الأمر ، وليس له صيغة غير لفظة «افعل» ، ألا ترى أن هذه اللفظة هي التي ترك امتثالها إبليس ، فذم "، وهو قوله للملائكة: (اسْجُدُوا .. فَسَجَدُوا) فعلم أن هذه صيغة الأمر .

ويدل عليه ما روي عن النبي عليه أنه قال : ( لولا أن أشق على أمتي الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) (أ) ، ومعلوم أن السواك مستحب ، فدل على أنه لو أمر به لوجب .

<sup>=</sup> مات بالبصرة سنة (١١٠ ه).

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ( ٧١/١ ) ، وشذرات الذهب ( ١٣٦/١ ) ، وطبقات المفسرين للداودي ( ١٤٧/١ ) ، وميزان الاعتدال ( ٢٧/١ ) ، والنجوم الزاهرة ( ٢٦٧/١ ) ، ووفيات الأعيان ( ٣٥٤/١ ) .

<sup>(</sup>١) (٥٠) سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) (٩٣) سورة طه.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.أخرجه عنه البخاري في =

ويدل عليه قول النبي عَلِيْكُ لبريرة : ( لو راجعتيه ، فإنه أبو ولدك فقالت : بأمرك يا رسول الله؟ فقال : إنّـما أنا شافع ) (١) فموضع الدليل :

كتاب التمني باب ما يجوز من اللو ( ١٠٥/٩ ــ ١٠٦ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة باب السواك ( ٢٢٠/١ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب السواك ( ١١/١ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم ( ١٦/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك ( ٣٤/١ ـــ ٣٥ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب السواك ( ١٠٥/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك ( ١٣٣/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة باب في السواك ( ١٣٩/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة باب السواك . . ( ٢٧/١ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك والحث عليه ( ٤٨/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : تيسير الوصول ( ٣٠٩/٢ ) ، وتلخيص الحبير ( ٦٤/١ ) ، وفيض القدير شرح الجامع الصغير ( ٣٣٨/٥ ) ، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص (٣٢) ، ونصب الراية ( ٩/١ ) .

(۱) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما . أخرجه عنه البخاري في كتاب الطلاق باب شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة ( ۲۲/۷ ) .

وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الرضاع باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ، (٤٥٣/٣) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (١٧/١).

وأخرجه عنه النسائي في كتاب القضاء باب شفاعة الحاكم للمحكوم قبل فصل الحكم ( ٢١٥/٨ ) .

أن النبي عَلِيْكُ أخبر أنه شافع ، وشفاعته تدل على الندب . ومن قال الأمر على الندب يقول هو بمنزلة الشفاعة ، فلو كان الأمر والشفاعة سواء ما تبرأ من الأمر .

فإن قيل : فلا دلالة فيه ؛ لأنه ما تضمن الأمر ، وإنما سألها ، وشفع اليهـــا .

قيل : احتجاجنا من قولها : « بأمرك » ، فقال : « إنما أنا شافع » ، فتبرأ عن الأمر إلى الشفاعة .

وفي هذا دلالة على مِن قال بالوقف أيضاً ؛ لأن قولها : « بأمرك » معناه : فأمتثله .

ويدل عليه أيضاً ما روي عن النبي عليه الله على أنه مر برجل يصلي فدعاه ، فلم يجبه ، فلما فرغ من الصلاة . قال : « ما منعك أن تجيبي » ؟ ، قال : كنت في الصلاة ، فقال عليه السلام (١) : « أما سمعت الله يقول : ( يا أيها الله ين آمننوا استتجيبنوا ليله وليرسول إذا دَعاكم ) (١) وهذا ظاهر ، فإن النبي عليه عاتبه على مخالفة أمر الله تعالى المطلق ، وهو قوله : (استتجيبنوا ليله وليلرسول) وإن كان في الإجابة إليه ترك فريضة عليه ، هو فيها .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح باب الحيار للأمة إذا عتقت تحت
 عبد ( ٣٥٣/٣ – ٣٥٣) وأخرجه عنه الدارقطني ( ٣٩٤/٣ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : «تلخيص الحبير» ( ١٧٧/٣ – ١٧٨ ) ، ونصب الراية ( ٢٠٦/٣ – ١٧٨ ) . والمنتقى من أحاديث الأحكام ص (٥٥٠) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه مرفوعاً ، وهو صاحب القصة . أخرجه عنه البخاري في كتاب التفسير باب سورة الأنفال ( ۷۷/۲ ) . وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب فاتحة الكتاب ( ۳۳٦/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) (٢٤) سورة الأنفال .

وأيضاً فهو إجماع الصحابة، وذلك أنهم كانوا يرجعون إلى مجرد الأوامر في الفعل والامتناع من غير توقف. مثل احتجاج أبي بكر على عمر رضي الله عنهما بقوله تعالى: (أقيمهُوا الصَّلاَة وَآتُوا الزَّكَاة) (١). ورجوع ابن عمر (٢) إلى حديث رافع (٣) في المساقاة (٤). وغير ذلك من القصص المشهورة.

له ترجمة في : الاستيعاب (٩٥٠/٣) ، والإصابة (١٠٧/٤) ، وتذكرة الحفاظ ( ٣٧/١) ، وتاريخ بغداد ( ١٧١/١) ، وخلاصة تذهيب الكمال ص ( ١٧٥) ، وشذرات الذهب ( ٨١/١) ، والنجوم الزاهرة ( ١٩٢/١) .

- (٣) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي ، أبو عبد الله صحابي جليل . شهد أحداً وما بعدها . مات سنة ( ٧٤ ه ) بالمدينة متأثراً من انتقاض جرح أحدثه به سهم يوم أحد ، وله من العمر (٨٦) سنة .
  - له ترجمة في الاستيعاب ( ٤٧٩/٢ ) ، والإصابة ( ٨٦/٢ ) .
- (٤) حديث رافع هذا أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة (٣/١٣٤). وأخرجه مسلم في كتاب البيوع باب كراء الأرض (٣/١٨١/٣).
  - وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب التشديد في ذلك ( ١١٨١/١ ) . وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب التشديد في ذلك ( ٢٣٢/١ ) .
  - وأخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون باب المزارعة بالثلث والربع ( ٨١٩/٢ ) . وأخرجه النسائى في أول كتاب المزارعة ( ٤٣/٧ ) .
- وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب التفليس والصلح وأحكام الجوار والمزارعة والإجارة باب المزارعة ( ٢٧٥/١ ) .
- وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الشركة والقراض باب ما جاء في كراء الأرض ( ١٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>١) (٤٣) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ، أبو عبد الرحمن . صحابي جليل هاجر إلى المدينة وعمره عشر سنوات . شهد الخندق . كان من أهل الورع والعلم والعبادة . مات بمكة سنة ( ٧٣ ه ) .

وما كانوا عليه عند ورود لفظ الأمر ، والذي يعلم أنه كان متقرراً فيما بينهم : أن إطلاق ذلك يقتضي الوجوب والامتثال .

فإن قيل · يحتمل أن يكون رجوعها إلى غير ظاهر الأمر ،وإنما رجعوا إلى قرينة اقترن بها دلت على الوجوب .

قيل: الذي ظهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ، فلا يجوز حمله على القرائن، وليس هذا إلا مثل من سمع خبراً فصدق المخبر، فالظاهر تعلق تصديقه به دون اخبار مخبر قبله.

وجواب آخر وهو: أن هذا الاعتبار لو صح لبطل حكم اللغة، ألا ترى أن أسامي الأشخاص والأعيان تفيد مسمياتها بأنفسها ، ولا طريق إلى إثبات هذا المعنى إلا بالطريق الذي ذكرناه ، فلو أن قائلا قال : إن هذه الأسامي إنما يستدل بها على مسمياتها بدلالة غير الظاهر ، وكذلك سائر ألفاظ [٢٣/أ] اللغة ، مثل أوجبت وفرضت وألزمت ، وأسماء الأشخاص والأعيان ، لم يمكن أن تنفصل عنه بغير ما ذكرنا في لفظ الأمر .

وجواب آخر وهو: أن دلالة الحال ليست بعلة ملازمة للأمر حتى لا تخلو منها ، وإنما تقارن بعض الأوامر ، فلو كان اللفظ لا يفيده لحصل من جماعة الصحابة سؤال عن مقتضى الأمر في حال من الأحوال في مدة حياته عليه السلام ، لامتناع أن لا يكون حصل له أمر في هذه المدة غير مقترن (١) بدلالة .

وجواب آخر وهو : أنه لو كان المفيد لوجوب الفعل دلالة الحال ،

وأخرجه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب المزارعة والمساقاة
 (١٠٥/٤).

وراجع في هذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( ١٨٠/٤ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( مقترنة ) .

لكان نقلها أولى من لفظ الأمر ، ولصار تركها تضييعاً لنقل الشريعة . وغير جائز حمل أمر الصحابة على هذا المعنى .

فإن قيل : ما ذكرتموه ليس بلفظ عنهم يقع الاحتجاج به .

قيل : استعمالهم لذلك دلالة على إثبات لغة العرب ، لأنها الأصل في اللغة ، يجري مجرى استعمالها للفظ الأمر كاستعمالها لسائر ألفاظ اللغة .

فإن قيل : ما رويتموه عنهم لا يقع به العلم فلم يجز إثبات مثل هذا الحكم الذي هو أصل به .

قيل : هذا القائل يُجَوِّز إثبات الأسامي الشرعية من جهة الآحاد ، فكان إثبات قول يعرب وقحطان أولى بالإثبات .

فإن قيل : فالصحابة قد كانت تعتقد الإباحة في بعض الأوامر ، ولم يدل هذا على أنه ظاهر اللفظ .

قيل : من أثبت غير الوجوب فإنما أثبته بدلالة .

فإن قيل : فقد روي أن النبي عَلَيْكُم : دعى المصلي وهو في صلاته ، فلو كان قد اعتقد وجوب الأوامر بقوله تعالى : ( اسْتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلَكُرَّسُول ) لم يترك ذلك .

قيل : لا يمتنَع أن يكون قد اعتقد وجوب ذلك ، وقدم عليه قوله تعالى : ( أَقبِيمُوا الصَّلاَ ةَ ) (١) على إقامتها والمضي فيها ، دون تركها والاشتغال بغيرها .

وجواب آخر وهو : أن الأمر في الآية متعلق بشرط ، فجائز أن يكون السامع لم يعلم بوجوده ، فلذلك أخر الجواب .

<sup>(</sup>١) (٤٣) سورة البقرة .

فإن قيل : يجوز أن يكون اعتقدوا وجوب أوامر رسول الله عَلِيْكُمُ لقوله تعالى : ( فَلَيْدَحُدُرَ ِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن \* أَمْرُه ) (١) .

قيل : قد كان تقدمت على هذه الآية أوامر كثيرة ، لم يسأل عن مقتضاها ، فلو كان اعتقاد الوجوب لأجل هذه الآية لكان السؤال يقع عما تقدم عليها .

وأيضاً فإن القائل إذا قال لعبده: افعل كذا وكذا اليوم، فلم يفعل، حسن أن يلومه على ذلك ويعاقبه عليه ، فلولا أنه كان قد لزمه واستحق عليه فعلمُه ، لما حَسنُن عقوبتُه على تركه .

فإن قيل: من لم يسلم.

قيل : هذا رفع حكم المشاهدات ، ورددناه في ذلك إلى العادات ؛ لأن أحداً لا يلوم سيداً ضرب عبده [٢٣/ب] على مخالفة أمره .

فإن قيل : هناك قرينة اقترنت بالأمر دلت على وجوبه .

قيل: تصور المسألة فيمن أمر عبده بأمر من وراء حجاب، وهو لا يشاهده، ولا هناك ما ينبىء عنه لفظُ الأمر، فلا يجوز أن يُدَّعَى تعلقُ الوجوب بعده.

وأيضاً : فإن قول القائل : افعل ، موضوع في اللغة للتّـفَـعَـُل واستدعاء الفعل ، وليس يحصل ذلك إلا بحمله على الوجوب .

فأما من حمله على الوقف فإنه لا يفيد شيئاً. وإذا حمل على الندب جُوِّز تركه ، وهذا ترك مقتضى ما وضع له .

فإن قيل: لا نسلم هذا.

<sup>(</sup>١) (٦٣) سورة النور .

قيل : المرجع في ذلك إلى مقتضي اللغة .

وأيضاً: فإن النهي يدل على وجوب الترك ، كذلك الأمر يجب أن يدل على وجوب الفعل . وهذا الدليل يختص من قال بالندب . وأما من قال بالوقف فإنه يقف في النهي كما يقف في الأمر .

فإن قيل: لفظ النهي يقتضي قبح فعل المنهي عنه ، فالقبيح واجبًّ اجتنابُه ، والأمر يقتضي حسن ما أمر به ، وحُسنُهُ لا يقتضي وجوب إتيانه ؛ إذ ليس كل حسن يجب إتيانه .

قيل: لا فرق بينهما ، وذلك أن من النهي ما لا يقتضي قبح المنهي عنه ، ولا يجب اجتنابه ، مثل قوله تعالى : ( وَلاَ يَـأَتَلِ أُولُوا الفَـضُلِ مِنْكُمُ ، ) (١) ، وقوله : ( وَلاَ يَـأَبَ كَاتِبٌ ) (١) ، ونهى النبي عَلِيلِهُ عن القيران بين التمرتين (٣) ، وعن الزجر في الطرقات (١) ، فهو كالمأمور به ، منه ما لا يجب فعله ، ولا فرق بينهما في مطلق اللفظ .

<sup>(</sup>١) (٢٢) سورة النور .

<sup>(</sup>۲) (۲۸۲) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري (٣) هذا الحديث في الشركة ، ومسلم (٢٠٤٥) ( ١٥١ ) في الأشربة والترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين ( ٢٦٤/٤ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأطعمة باب النهي عن قران التمر ( ١١٠٦/٢ ) . وأخرجه أبو داود عنه في كتاب الأطعمة باب الاقران في التمر عند الأكل ( ٢/ ٣٢٣ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الأطعمة باب آداب الأكل ( ٣٣١/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأطعمة . باب النهي عن القران ( ٢٩/٢ ) . وأخرجه عنه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ٤٤٣/١٤ ) ، عن المؤلف ( أبي يعلى ) عن شيخته أم الفتح ، وذكر بقية السند .

وراجع في هذا الحديث : تيسير الوصول ( ٣٤٨/٢ – ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) لم أجده .

فإن قيل : هذا إثبات لغة بقياس .

قيل : إنما استدللنا بما قلنا على موضوع الاسم، وهذا المعنى لا يتوصل به إلا بالاستدلال .

وأيضاً: فإن لفظ التخيير يستعمل في الأمر المطلق كما يستعمل في المقيد فيقول: أوجبت عليك، فيقول: أوجبت عليك، أو فرضت عليك إن شئت، فلو كان إطلاقه لا يفيد الوجوب واللزوم لم يؤثر فيه التخيير.

يبين صحة هذا أن قول القائل: واجب، يحتمل وجوب الإرشاد، مثل قوله عليه السلام: (غسل يوم الجمعة واجب) (١)، وقوله: (السواك

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أبو سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ( ۳/۲ ) ، ولفظه : ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ ( ٥٨٠/٢ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة ( ٨٤/١ ) بلفظ ( الغسل يوم الجمعة على كل محتلم .. ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الجمعة باب إيجاب الغسل يوم الجمعة ( ٧٦/٣ ) بمثل لفظ البخاري .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب ما جاء في الغسل يوم الجمعــة ( ٢٤٦/١ ) بمثل لفظ البخاري .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة باب الغسل يوم الجمعة ( ٢٩٩/١ ) بمثل لفظ البخارى .

وأخرجه عنه الإمام ممالك في كتاب الصلاة باب العمل في غسل يوم الجمعة ( ١/ ٢٠٩ ) بمثل لفظ البخاري وزاد : ( كغسل الجنابة ) .

واجب) (١) . وإن شئت قلت : لو كان قوله : « افعل » يقتضي التخيير ، بطل موضوع التخيير ، فلما كان لفظة « التخيير » معقولة ، وهو قوله : « افعل » إن شئت ، لم يجز أن تحمل لفظة التجريد على ذلك .

وأيضاً: فإن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام: أمر ونهي، وخبر واستخبار. ومن قال بالوقف لا يفرق بين الأمر والنهي؛ لأن كل واحد منهما لا يدل على شيء، فلا يدل الأمر على إيجاد فعل، ولا النهي على ترك فعل. فإن قيل: ما ذكرتموه من اللغة لا تثبت من جهة الآحاد.

قيل: علم الضرورة قد وقع باستعمال لفظ « افعل » في الأوامر من العرف ، ولأننّا قد بيننا أنه إذا جاز إثبات الأسامي [74/أ] الشرعية من جهة الآحاد فإثبات كلام العرب أولى .

وأيضاً: كل لفظ أفاد معنى في اللغة عند انضمام التأكيد إليه، فإنه يفيد ذلك مع عدمه ، مثل قولهم نفسه ، فلما أفاد قوله صم : فقد أوجبت عليك وجب أن يفيد إطلاقه ما أفاد التأكيد .

## واحتج من قال بالوقف :

<sup>=</sup> وأخرجه الإمام الشافعي عنه في كتاب الصلاة باب ما جاء في غسل الجمعة (١٥٥/١) بمثل لفظ البخاري .

وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب ما جاء في الغسل للجمعة ( ١٤٢/١ ) بمثل لفظ البخاري ، وزاد عليه .

وأخرجه عنه الطحاوي في كتاب الطهارة باب غسل يوم الجمعة ( ١١٦/١ ) بمثل لفظ الببخاري .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( ٨٦/١ ) ، والمنتقى ص (٦٦) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن حلحلة ورافع بن خديج معاً ، رضي الله عنهما . أخرجه عنهما أبو نعيم في كتاب السواك بلفظ : (السواك واجب ، وغسل الجمعة واجب على كل مسلم ) . وهو ضعيف انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير ( ١٤٨/٤ ) ، والفتح الكبير للنبهاني ( ١٧٣/٢ ) .

بأن هذه الصيغة ترد مشتركة بين الوجوب ، نحو قوله تعالى : (أقييمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) (١) ، وبين الندب ، نحو قوله تعالى : (وَأَنْكَحُوا الْآيَامَى مِنْكُمُ ، (٢) ، وبين التهديد : (اعْمَلُوا مَا شَئْتُمُ ، (٣) ، فلم يكن حملها على الوجوب بأولى من حملها على الندب ، فوجب التوقف فيها ، كقوله « لَوْن » لما لم يدل على شيء، وقف حتى يدل على المراد .

والجواب عنه من ثلاثة أوجه :

أحدها:أن الصيغة التي يختلف فيها لا ترد قط عندنا إلا وهي على الوجوب ، وإنما يعدل عنها إلى الندب والتهديد بدليل أو بقرينة .

الثاني: أن هذا يبطل بأسماء الحقائق، وهو الأسد والحمار، فإنه حقيقة في البهيمة، ويراد به الرجل بقرينة، ومع هذا لم يمنع إطلاق (٤) الحقيقة في البهيمة.

وكذلك « العشرة » ، حقيقة في العشرة ، وتستعمل في الحمسة بقرينة الاستثناء ، وهو قوله : عشرة إلا خمسة .

الثالث: يبطل بقوله: فرضت وأوجبت وألزمت، فإن هذا يرد، والمراد به الوجوب، ويرد، والمراد به الندب، كقوله: (غُسُل الجمعة واجب على كل مُحْتَلَم) (٥)، ومع هذا فإن إطلاقه يحمل على الوجوب، وكذلك: « فرضت » تحتمل الوجوب، وتحتمل التقدير، وإطلاقها يحمل على الوجوب.

وكذلك ألفاظ الوعيد تحمل على الوجوب، وإن كانت تستعمل في

<sup>(</sup>١) (٤٣) سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) (۳۲) سورة النور .

<sup>(</sup>٣) (٤٠) سورة فصلت .

<sup>(</sup>٤) في الاصل: (إطلاقها).

مضى تخريجه في الصفحة السابقة .

غيره نحو قوله تعالى: ( فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ النَّذِينَ هُمُ عَنَ صَلاتِهِمْ شَاهُونَ ، النَّذِينَ هُمُ عَنَ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ، النَّذِينَ هُمُ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) (١) ، فتواعدهم على منع الماعون ، وهو إعارة قماش البيت كالقدر والدَّلُو ونحو ذلك ، وكل هذا مندوب .

وكذلك قول النبي بيالية : ( من كان له إبل أو بقر فلم يؤد حقها ، بُطح يوم القيامة بقاع قَرْقَر تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأظلافها ، كلما نفذت أخراها عادت أولاها ، قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : إعارة دَكْوِها ، وإطْرَاق فَحْلَيها ، ومنتحة لبنها يوم وردها ) (٢) فتواعد على هذا وهو مندوب ، ومع هذا إطلاقه يقتضي الوجوب .

واحتج: بأن استعمال هذا اللفظ في الندب أكثر منه في الوجوب، فلا يجوز أن يكون الأقل حقيقة والأكثر مجازاً.

والجواب : أن هذا إن كان صحيحاً فيجب أن يقولوا : إنها حقيقة في

<sup>(</sup>١) (٤، ٥، ٦) سورة الماعون.

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه مسلم في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة ( ٦٨٥/٢ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة باب من لم يؤدّ زكاة الإبل والبقر والغنم ( ٣١٨/١ ) .

وقد أخرج البخاري التوعد هذا مع اختلاف في اللفظ أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة ( ١٢٦/٢ ) ، كما أخرجه عنه مسلم في الموضع السابق ذكره ( ٢٨٥/٢ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة باب في حقوق المال ( ٣٨٥/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب ما جاء في منع الزكاة ( ٥٦٩/١ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الزكاة باب ما جاء في وجوبها وعدم منعها ( ١٧٢/١ ) .

الندب وموضوعة له ، وهم لا يقولون بذلك .

وجواب آخر وهو: أنه قد يكون اللفظ موضوعاً لشيء حقيقة، ثم يستعمل في غيره مجازاً، ويغلب المجاز على الحقيقة، «كالْغَائيط» هو: اسم للموضع الواسع من الأرض، ومجاز في «العَذرة»، وهو [أكثر استعمالاً](۱)، وكذلك «الوطء» حقيقة في الدَّوْسَ بالرجل، ومجاز في [٢٤/ب] الجماع، وهو أكثر استعمالاً.

واحتج : بأن اللّفظة الواحدة لا تقتضي شيئين مختلفين ، وإذا حملتم الأمر على الوجوب اقتضى وجوب فعله ، والعقوبة على تركه .

والجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أنه باطل بقوله : « أوجبت كذا » ، فإنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه .

وجواب آخر وهو : أن الكلمة ما دلت على أمرين ، لأن موجبها يدل "على أنه يثاب على فعلها ، ومخالفة موجبها يدل على العقاب ، فلم يكن الثواب والعقاب مستفاداً بمعنى واحد .

واحتج: بأنها لو كانت موضوعة للوجوب حقيقة لكان إذا استعملت في الندب أن يكون مجازاً ، كالحمار ، لما كان حقيقة في البهيمة لم يكن حقيقة في الرجل البليد ، فلما قلتم : إنها حقيقة في الوجوب ، حقيقة في الندب بطل أن يكون على الوجوب .

والجواب: أنه إنما لم يكن مجازاً في الندب، وكان حقيقة فيه أيضاً ؛ لأن المجاز هو: أن يحمل اللفظ على غير مقتضاه، كالرجل البليدسمي حماراً، فأما إذا حمل على بعض مقتضاه فلا يكون، كحمل العموم على الحصوص

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ، يقدر بكلمتين ، أثبتناهما ، أو بدلهما ، مستعينين بالسياق .

هو حقيقة في الجمع فيما دخله التخصيص وفيما لم يدخله. ووجدنا أن المندوب بعض موجبات الواجب؛ لأنه مندوب إلى فعله كالواجب فهو كبعض موجبات العموم.

واحتج: بأنه لو كان يقتضي الوجوب لما اختلف باختلاف المخاطبين، ولما كانت هذه اللفظة توجد من العبد لسيده، ولا يكون أمراً، كذلك وجودها من السيد لعبده.

والجواب: أن ذلك لم يختلف باختلاف المخاطبين، وإنما اختلف الحكم لقرينة، وهو: أنهم سموا ذلك من السيد لعبده أمراً، ولم يسموا ذلك من العبد لسيده أمراً.

واحتج : بأنها لو كانت موضوعة للوجوب ، لما حسن فيه الاستفهام ، فتقول : أمرتني به واجباً [ أو ] ندباً ؟

والجواب : لا نسلم أنه يحسن الاستفهام إذا تعرى عن قرينة .

وعلى أن هذا باطل بأوجبت وفرضت ، فإنه يحسن أن يقول : أوجبته إلزاماً أو إجباراً ؟

وكذلك أسماء الحقائق ، إذا قال : رأيت حماراً أو سبعاً . وكأن المعنى فيه أنه يصح استعماله في غير الواجب بدليل أو قرينة ، فأراد المخاطب أن يزيل بالاستفهام كل الاحتمال (١) .

واحتج من قال : إطلاق الأمر يقتضي الندب :

بأن الأمر يدل على حسن المأمور به ، وعلى أنه مراد الآمر ، وحسن الشيء لا يدل على وجوبه ، كالمباحات فإنها حسنة وهي غير واجبة ، وكذلك النوافـــل مرادة له ، ولا يــــدل ذلك على الوجوب ، فصار

<sup>(</sup>١) لو عبر المؤلف بقوله : (كل احتمال) أو (كل الاحتمالات)كان أولى .

الوجوب صفة زائدة على حسن الشيء، وعلى كونه مراداً، فلا يجوز إثباته بنفس الأمر.

والجواب: أن كونه حسناً ومراداً يدل على الوجوب ، ما لم [٢٥] يدل دليل التخيير ، وفي التخيير والمباحات قد دل الدليل ، فلهذا لم يقتض الوجوب .

وجواب آخر وهو: أنا لا نسلم أن الأمر يدل على حسن المأمور به. وإنما يدل على طلب الفعل واستدعائه من الوجه الذي بينا، وذلك يقتضي الوجوب (١)، وهذا هو الجواب المعوّل عليه.

واحتج : بأن حمله على الندب أولى ؛ لأنه أقل ما يقتضيه الأمر .

والجواب : أنه يبطل بلفظ العموم ، فإنه لا يجب حمله على الخصوص وإن كان أقل ما يقتضيه .

وجواب آخر وهو: أن حمله على الوجوب أولى من وجهين:

أحدهما: أنه يتضمن الندب.

الثاني : أنه أسلم من الغرر والخطر .

واحتج: بأن حمله على الوجوب يوجب العقوبة بنفس الأمر، ونفس الأمر الم يتضمن العقوبة.

والجواب: أنه يبطل بالنهي ، فإن النهي يتضمن الكف عن الشيء، وقد أوجبتم العقوبة ، وكذلك قوله : أوجبت وفرضت يتضمن الأمر والعقوبة جميعاً.

وجواب آخر وهو : أنا لم نعاقبه بالأمر ؛ لأن موجبه الإيجاب . وإنما عاقبناه بالترك ، والترك لم يتناوله الأمر .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( الواجب ) .

واحتج : بأن من يقول : هو على الوجوب ، يقول : هو نـَهـْي عن ضده ، وليس في الأمر نـَهـْي عن ضده .

والجواب: أنه إذا كان الأمر مضيقاً كان نهياً عن ضده ، ولكن من حيث المعنى لا من حيث النطق ، وعلى أن هذا موجود في قوله: فرضت وأوجبت .

واحتج: بأن هذه اللفظة ترد، والمراد بها الوجوب بقرينة، فإذا كانت على الوجوب مع القرينة، فإذا وردت عرية عن القرينة وجب أن لا يكون على الوجوب.

والجواب : أنا لم نعلم بأنها على الوجوب بالقرينة ، ولكن إذا كان معها قرينة تدل على الوجوب كانت تأكيداً .

على أنه باطل بالنهي ، فإنه لو ورد مع قرينة الوعيد ، كان على الوجوب ، ومع هذا إذا تجرد عنها كان على الوجوب .

وباطل بقوله: أوجبت وألزمت وفرضت، فإنها على الوجوب مع القرينة، وإذا تجردت كانت على الوجوب.

واحتج: بأنه لو كان على الوجوب ، كان حمله على الندب نسخاً له ، وإذا أفضى إلى أن يكون حمله على الندب نسخاً ، بطل أن يكون مطلقه على الوجوب .

والجواب: أن النسخ هو الرفع ، وحمله على الندب رفع لبعض ما تناوله اللفظ ، وهو الإيجاب والاحتكام ، دون الندب والاستحباب ، والوجوب قد تضمن المندوب ، فرفع الوجوب رفع لبعض ما تناوله ، فلا يوجب نسخه . والعموم إذا دخله التخصيص لا يوجب ذلك نسخه ؛ لأنه رفع بعض موجباته ، كذلك ها هنا .

#### مسألة (١)

في الأمر إذا لم يردِ به الإيجاب [٢٥/ب] ، وإنما أريد به الندب :

فهو حقيقة في الندب ، كما هو حقيقة في الإيجاب ، نص عليه أحمد رحمه الله في رواية إبراهيم (٢) فقال : « آمين » أمر من النبي عَلَيْكُم ، « فإذا أُمّن القارىء فأمنوا » (٣) ، فهو أمر من النبي عَلِيْكُم .

(٣) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً .

أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتكبير بلفظ ( إذا أُمَّن الإمام فأمنوا ) ( ٨٧/١ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين بمثل لفظ البخاري ( ٣٠٧/١ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام بلفظ : ( إذا قال الإمام : «غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضَّالِّينَ » فقولوا : آمين ) ( ٢١٤/١ – ٢١٥) .

وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التأمين ( ٣٠/٢ )

وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب الجهر بآمين ( ٢٧٧/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة باب فضل التأمين ( ٢٢٨/١ ) .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢٣٨/٢ ) .

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين خلف الإمام ( ١٧٩/١ ) .

وراجع أيضاً : فيض القدير : ( ٣٠٣/١ ) ، ونصب الراية : ( ٣٦٨/١ ) .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في كتاب التمهيد الورقة ( ٢٣/أ – ٢٦/أ ) ، والمسودة ص (١٥) .

<sup>(</sup>٢) في المسودة ص (١٥) : ( ابن إبراهيم ) ، وقد سبق للمؤلف في مسألة : ( المندوب مأمور به ) ص (١٥٨) أن ذكره كما في المسودة .

وكذلك نقل الميموني عنه : «إذا زنت الأمة الرابعة ، كان عليه أن يبيعها (١) ، وإلا كان تاركاً للأمر » (٢) .

وكذلك نقل حنبل عنه: «يقاد المذبوح قوداً رفيقاً ، وتوارى السكين ولا تظهر [إلا] عند الذبح ، أمر بذلك رسول الله عليه عليه عليه (٣) ».

(۱) حديث الأمر بالبيع في الثالثة أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الحدود باب إذا زنت الأمة ( ۲۱۳/۸ ) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزني ( ۱۳۲۸/۳ ) . عن أبي هريرة أيضاً .

كما أخرجه البخاري ومسلم في الموضعين السابقين عن أبي هريرة وزيد بن خالد ، غير أن أحد رواة الحديث وهو : ابن شهاب قال : « لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة » أي الأمر بالبيع وإن كان مسلم قد أخرجه عن أبي هريرة ولم يذكر شك ابن شهاب .

أما الأمر بالبيع في الرابعة فقد أخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن ( ٤٧٠/٢ ) .

كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، (٢٤٩/٢ ، ٣٧٦ ، ٤٢٢ ، ٤٩٤ ) . وأخرجه كذلك الطيالسي في كتاب الحدود باب امر السيد بإقامة الحد على رقيقه ( ٣٠٠/١ ) .

وأحرجه الإمام الشافعي في كتاب الحدود باب حد زنا الرقيق وأن للسيد أن يقيم الحد على رقيقه ( ٢٩٣/٢ ) .

- (٢) في المسودة ص (١٥) ، (وإلا كان تاركاً لأمر النبيي صلى الله عليه وسلم ) .
- (٣) هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم في كتاب الصيد والذبائح ، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل ( ٣/ ١٥٤٨ ) بلفظ : ثثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأضاحي ، باب النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة ( ٩٠/٢ ) . وقال أصحاب أبي حنيفة : الكرخي <sup>(۱)</sup> والرازي <sup>(۲)</sup> : لا يكون أمراً في الحقيقة وحقيقة الأمر ما أريد به الوجوب <sup>(۳)</sup> .

واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم [ من ] قال مثل قول أصحاب أبي حنيفة .

#### دليلنا:

أن المندوب طاعة ، فوجب أن يكون مأموراً به كالواجب .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الديات ، باب ما جاء في النهي عن المثلة ( ٢٣/٤ ) .
 وأخرجه عنه النسائي في كتاب الضحايا ، باب الأمر بإحداد الشفرة ( ١٩٩/٧ )
 وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الذبائح ، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ( ٢/ ١٠٥٨ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأضاحي ، باب في حسن الذبحة ( ٩/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) هو : أبو الجسن عبيد الله بن حسين بن دلال الكرخي ، شيخ الحنفية في وقته . كان عابداً زاهداً . له كتاب المختصر ، والجامع الكبير ، والجامع الصغير . ولد سنة (۲۲۰ هـ) ، ومات سنة (۳٤٠ هـ) .

له ترجمة في : « تاج التراجم في طبقات الحنفية » ص (٣٩) ، و « شذرات الذهب » ( ٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر ، المعروف بالجصاص . انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في وقته . عرف بالزهد والورع . عرض عليه القضاء فامتنع منه . له كتاب « أحكام القرآن » ، و «الفصول في أصول الفقه » وغيرهما . وافته منيته سنة ( ٣٧٠ هـ ) وله من العمر (٦٥) سنة .

له ترجمة في : « تاج التراجم » ص (٩) ، و « شذرات الذهب » ( ٧١/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا صرح الرازي في كتابه الفصول في أصول الفقه الورقة ( ٩٧ / ) حيث قال : ( وقال آخرون : حقيقة الأمر ما كان إيجاباً ، وما عداه فليس بأمر على الحقيقة، وإن أجري عليه الاسم في حال كان مجازاً ، وكذلك كان يقول أبو الحسن رحمه الله في ذلك ، وهو القول الصحيح ) .

يبين صحة هذا: أن الواجب لم يكن مأموراً به لحنسه ونفسه ؛ لأن هذا المعنى موجود في غيره من المباحات ، ولم يكن مأموراً به لكونه مراداً للمطاع ؛ لأنه قد يريد المباح وما يقع من المحظورات ، وليس ذلك مأموراً به ، ولم يكن مأموراً به لحصول الثواب ؛ لأن المندوب إليه من فعل النوافل مثاب عليه أيضاً .

ولأنه لا يجوز أن يكون ذلك أمراً لهذه العلة ؛ لأنه قد ثبت أنه لو أمر بطاعاته من الواجبات ولم يضمن عليها ثواباً ، وجب أن يكون طاعة ؛ لأن الثواب تفضل منه ، وترغيب في طاعته ، فلم يبق إلا أنه طاعة ، لكونه مأموراً به .

فإن قيل : إنما كان طاعة لكونه مطلوباً مرغباً فيه ، لا لكونه مأموراً به ، والطلب والسؤال والترغيب مخالف للأمر ، وهذا كما تقول : إن قول العبد لربه : اغفر لي وتجاوز عنى ، سؤال ، وليس بأمر .

قيل: لو كان طاعة لما ذكرته ، لوجب أن يكون الله تعالى مطيعاً لعبده إذا فعل ما سأله ورغب إليه .

فإن قيل: إنما لم يكن مطيعاً لعبده؛ لأن الطاعة تعتبر فيها الرتبة، كما تعتبر في الأمر، فإذا سأل من (١) دونه، يقال: أطاعه، ولا يقال لمن فوقه، كما يقول في الأمر.

قيل: فالرتبة ها هنا موجودة، وهو استدعاء الفعل من الأعلى إلى الأدنى فيجب أن يكون أمراً.

وأيضاً : فإن الطاعة والمعصية مقرونتان (٢) بالأمر . قال تعالى :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( لمن ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( مقرونان ) .

(أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) (١) وقال: (وَيَفَعْلَوُنَ مَا يُؤْمَرُونَ) (٢) وقال الشاعر وهو الحباب بن المنذر (٣) ليزيد بن المهلب (٤):

أمـــرتك أمرأ جازمــــأ فعصيتني

فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً (٥)

انظر ترجمته في الأعلام ( ٢٤٦/٩ ) ، وشذرات الذهب ( ١٢٤/١ ) ، ووفيات الأعيان ( ٣٢٧/ ) . ووفيات الأعيان ( ٣٢٧/ ) .

(٥) هذا البيت للشاعر حصين بن منذر ، وليس الحباب بن المنذر ، كما ذكر المؤلف . وليتضح المقام نذكر قصة البيت وهي باختصار :

أن يزيد بن المهلب كان أميراً على خراسان ، ولكن الحجاج لم يكن راضياً عنه ، فكان يكتب إلى الخليفة عبد الملك في ذم يزيد ، فرد عليه عبد الملك : سم رجلاً يكون بدله ، فسمى قتيبة بن مسلم ، فوافق عبد الملك على توليته .

وكره الحجاج أن يكتب ليزيد بخلعه ، وبدلاً من ذلك كتب إليه : أن خلف أخاك المفضل وأقبل .. فاستشار يزيد الشاعر حصين ، فقال له : أقم ، واعتل فإن أمير المؤمنين حسن الظن فيك ، وإنما أوتيت من الحجاج ، فلم يقبل المشورة إيثاراً للطاعة على المعصية ، فخرج إلى الحجاج ، فعزل الحجاج أخاه وولى قتيبة ، فقال الشاعر البيت ، وبعده :

<sup>(</sup>١) (٩٣) سورة طه.

<sup>(</sup>٢) (٥٠) سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) الشاعر هو : حصين بن منذر ، وليس الحباب بن المنذر ، فلعل ذلك تحريف من الناسخ ، أو غفلة من المؤلف ، كما سيأتي بيانه .

<sup>(</sup>٤) هو : يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي ، أبو خالد ، أمير وابن أمير وقائد وابن قائد . اشتهر بالكرم ، تولى إمرة خراسان في عهد عبد الملك ، ولكنه عزله بمشورة الحجاج ، ثم تولى لسليمان بن عبد الملك إمرة العراق ، ثم خراسان ، ثم البصرة ، فأقام بها حتى عزله عمر بن عبد العزيز وحبسه، وبعد موت عمر خرج من السجن ، وغلب على البصرة ، فدارت بينه وبين مسلمة حروب انتهت بمقتل يزيد سنة ( ١٠٢ ه ) .

و قال آخر <sup>(۱)</sup> :

ولو كنــت ذا أمــر مطاع لما بـــدا

توان ِ <sup>(۲)</sup> من المأمور في حال أمرك <sup>(۲)</sup>

ويقولون : فلان مطاع الأمر ، ومعصيّ الأمر ، وأمر فأطيع ، وأمر فعصى ، فلما ثبت أن المندوب [٢٦/أ] طاعة ، علم أنه مأمور به .

وأيضاً : فإن الطاعات لما انقسمت إلى واجب وندب ، وكذلك النهي لما انقسم إلى حظر وتنزيه ، كذلك (<sup>1)</sup> الأمر .

واحتج المخالف بقوله عليه : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) والسواك مستحب مندوب إليه ، وقد أخبر النبي عليه أنه لم يأمر به .

وقال لبريرة : ( لو راجعتيه فإنه أبو ولدك ، فقالت : أبأمرك يا رسول الله ؟ قال : لا ، إنما أنا شافع ) وشفاعته : تقتضي طاعته ندباً .

فما أنا بالباكي عليك صبابة ً وما أنا بالداعي الرجع سالماً
 وفيات الأعيان ( ٣٢٧/٥ ) .

وقد رأیت الجلال في شرحه علی جمع الجوامع ( ٣٦٩/١ ) ذکر هذا البیت بروایة أخری هی :

أمرتك أمراً جازماً فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وابن هاشم هذا كان قد خرج على معاوية رضي الله عنه ، فأمسكه ، فأشار عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه بقتله ، ولكن معاوية أطلقه ، فخرج عليه مرة أخرى ، فقال عمرو هذا البيت .

(١) لم أقف على اسمه .

(٢) في الأصل : ( تواني ) .

(٣) في الأصل : (أمركا).

(٤) في الأصل: (وكذلك) بإثبات الواو.

والجواب : أن قوله : ( لولا أن أشق على أمني ) لأمرت أمــر إيجـــاب .

وكذلك قوله لبريرة لم آمر أمر إيجاب بدليل ما ذكرنا ، يتبين صحة هذا ، وأنه أراد به أمر إيجاب ؛ أنه امتنع منه لأجل المشقة ، والمشقة إنما تلحق فيما يلزم من فعله .

وكذلك قول بريرة : أبأمرك ، تعني الأمر الواجب حتى فعله ، وإن كانت كارهة ؛ لأنها كانت مبغضة له .

واحتج بأن المسلمين أجمعوا على أن من ترك المستحب لا يجوز أن يقال له : خالف أمر الله تعالى وعصاه ، كما لا يجوز أن يقال ذلك لمن فعل المساح.

والجواب : أنه لا يقال خالف أمر الله وعصاه على الإطلاق ، لئلا يلتبس بالواجب ، فأما مع التقييد فإنه يقول : خالف أمر الله تعالى المندوب .

يبين (١) صحة هذا على أصلنا قول أحمد رضي الله عنه فيمن ترك الوتر: « هو رجل سوء ». فذمه على ترك الوتر مع قوله: « إنه سنة وليس بسواجب ».

واحتج بأن أهل اللغة يفرقون بين أن يقول القائل لمن دونه: افعل كذا، وبين أن يقول: أسألك أن تفعل كذا، وأرغب اللك أن تفعل كذا، ويسمون أحدهما أمراً والآخر سؤالاً وطلباً، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به.

والجواب : أن أهل اللغة يفرقون بينهما في باب الإيجاب ، فيسمون أحدهما أمر إيجاب والآخر أمر ندب واستحباب ، فأما أن يفرقوا (٢) بينهما

<sup>(</sup>١) في الأصل (يتبين).

<sup>(</sup>٢) في الأصلّ : (يفرقون) بإثبات النون ، وهو خطأ عربية لما هو معلوم .

# في كونه أمرآ فلا .

واحتج بأن أسماء الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها ، وقد علمنا أن الندب يحسن أن ينتفي عنه اسم الأمر ، فتقول : أنا غير مأمور أن أصلي الساعة ركعتين ، وإن كان مندوباً إليها ، وأنا غير مأمور بصوم يوم الخميس ، وإن كان مندوباً إليه ، ويحسن أن يقول : أسألك وأرغب إليك ولا آمرك به ، وإذا ثبت هذا علمنا أن الندب ليس بمأمور به ، ألا ترى أن الواجب لما كان حقيقة في الأمر لم يصح نفيه .

والجواب: أنسا لا نسلم أنه يصح نفيه على الإطلاق، وإنما تنفيه بقيد، وهو: أن يقول: أنا غير مأمور بصلاة ركعتين، وصيام يوم الجميس أمر إيجاب.

واحتج: بأنه قد ثبت من أصلنا وأصلكم: أن الأمر يجب حمله على الوجوب، ولو كان الندب أمراً لم يجز حمله على غير الوجوب، ووجب التوقف فيه كما قال الأشعري (١) [٢٦/ب].

والجواب: أن إطلاقه يقتضي الوجوب، وإنما يحمل على الندب بدلالة، وهذا لا يمتنع كونه أمراً فيه : كما أن إطلاق العموم يقتضي الاستغراق، ويحمل على الحصوص بدلالة، ولا يمتنع كونه عموماً في الأصل.

<sup>(</sup>۱) هو : علي بن إسماعيل بن إسحاق .. أبو الحسن الأشعري . متكلم ، فقيه ، أصولي . ولد في البصرة سنة ( ٢٦٠ ه ) كان على مذهب المعتزلة ، ثم رجع عنه ، وشدد النكير على معتنقيه . له كتب : منها : « الإبانة عن أصول الديانة » ، و « مقالات الإسلاميين » . توفى ببغداد سنة ( ٣٢٤ ه ) .

له ترجمة في : الأعلام ( ٦٩/٥ )، وتاريخ بغداد ( ٣٤٦/١١ ) ، وتذكرة الحفاظ (٨٢١/٣)، وشذرات الذهب (٣٠٣/٢ )، والنجوم الزاهرة (٣/٣٥).

فإن قيل : فلو كان أمراً لاقتضى الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب. قيل : هكذا نقول هو على الفور.

## مسألة (١)

# [ في ورود الأمر بعد الحظر ] ا

صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة وإطلاق محظور ، ولا يكون أمراً ، نحو قوله تعالى : (وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَاصْطَادُوا) (٢) ، (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشْرُوا فِي الأرْضِ) (٣) ، (فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَتُوهُنَ ) (٤) ، (فَإِذَا طَعِمْتُم فَانْتَشْرُوا) (٥) (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها) ونحو ذلك .

وقد نص أحمد رضي الله عنه في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالى : (وإذا حَلَلَتْتُم ْ فَاصْطَادُوا )(١) ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ) (٧) وقال (٨) «أكثر من سمعنا : إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب ، وليس هما على ظاهرهما»(١).

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في المسودة ص (١٦ – ٢٠)، وروضة الناظر (١٠٢ – ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) (٢) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) (١٠) سورة الجمعة .

<sup>(</sup>٤) (٢٢٢) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) (٥٣) سورة الاحزاب . وقد استدل المؤلف بهذه الآية ( فَإِذَ ا طَعَمْتُمُ ۚ فَانْتَشْرُوا ) ، وتعقبه المجد : بأنها ليست فيما نحن فيه ، ولم يعلّل . قلتُ : لأن الآمر بالانتشار لم يأت بعد حظره والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) (٢) سورة المائدة :

<sup>(</sup>٧) (١٠) سورة الجمعة .

<sup>(</sup>٨) في المسودة ص (١٧) : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٩) تعقب المجد ُ في المسودة ص(١٧) المؤلف َ في وجه استدلاله من كلام الإمام أحمد، =

وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه بمنزلة الأمر المبتدأ في أنه يقتضي الوجوب على قول من قـــال "بالندب (١).

#### دللنا:

أن عرف العادة في خطاب الناس ومحاوراتهم إذا أمروا بعد الحظر كان على الإباحة ، كقوله لغلامه : لا تدخل بستان فلان ، ولا تحضر دعوته ، ولا تغسل ثيابك ، ثم قال له بعد ذلك : ادخل ، واحضر ، واغسل ، كان

<sup>=</sup> فقال : ( هذا اللفظ يقتضي : أن ظاهر هما الوجوب ، وأنه من المواضيع المعدولة عن الظاهر لدليل ) .

<sup>(</sup>۱) نقل المؤلف هذا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين تابعه في ذلك المجد في المسودة وابن قدامة في روضة الناظر ، إلا أن الآمدي نقل عن أكثر الفقهاء والمتكلمين القول بالإباحة ، كما في « الإحكام » ( ٢٥/٢ ) .

والقول بالإباحة نص عليه الإمام الشافعي ، ونقله ابن برهان في « الوجيز » عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ، خلاف ما ذكره المؤلف هنا ، والقول بالإباحة رجحه ابن الحاجب .

وهناك قول ثالث في المسألة هو:التوقف . وإليه ذهب إمام الحرمين ، واختاره الغزالي ، وتذبذب الآمدي بينه وبين القول بالإباحة ، حيث قال : ( فيجب التوقف ، كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح ) .

وهناك قول رابع هو : إن وَرَد الامر بصيغة « افعل » ، فهو للإباحة ، وإن ورد بغيرها فهو للوجوب .

وهناك قول خامس هو : أن الأمر بعد الحظر ، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر إباحة ً أو وجوباً ، وهو اختيار المجد ابن تيمية والكمال بن الهمام .

راجع في هذا : المسودة ص (١٦ – ٢٠) ، وروضة الناظر (١٠٢ – ١٠٣) ، والمنخول (١٠٥ – ١٦٦) ، ونهاية والمنخول (١٣٥ – ١٦٦) ، والإحكام للآمدي (١٦٥/٢ – ١٦٦) ، واللمع السول (٢٧٢/٢ – ٢٧٤) ، واللمع في أصول الفقه ص (٨) .

رفعاً لما (١) حظر عليه ، ولم يكن أمراً ، كذلك ها هنا .

وكذلك قول الرجل لضيفه: ادخل. ومن أنكر هذا فقد رد المشاهدات.

والذي يبين هذا: أنه لا يحسن ضربه وتونيبه (٢) عند مخالفة ذلك في عرف الناس وعاداتهم .

فإن امتنع من تسليم هذا ، كشفنا به إذا نهاه عن فعل شيء فاستأذنه العبد في فعله ، فقال له : افعل ، إن هذا لا يقتضي الوجوب بلا خلاف .

وقد قيل : إن السيد إنما يحظر على عبده ما تميل نفسه إليه ، لا ما تنفر نفسه عنه ؛ لأن الحكيم لا يوجب على عبده ما [ لا تميل ] نفسه إليه ، فعلمنا أنه إباحة لا إيجاب .

فإن قيل : العادة غير هذا ، ألا ترى أن يقول لعبده : لا تقتل زيداً ، فيكون حظراً ، فإذا قال : اقتله ، بعد هذا كان أمراً على الوجوب .

قيل : إن الأصل حظر قتل زيد ، فقوله : لا تقتل زيداً ، تأكيد للحظر المتقدم ، لا لأنه مستفاد به حظر ، وفي مسألتنا حظر وقع بالنهي ، ثم رفع النهي ، فيجب أن يعود إلى ما كان إليه قبله (٣) .

وأيضاً : فإن عرفَ الشرع قد ثبت أن الأمر إذا ورد بعد [٢٧/أ] الحظر اقتضى الإباحة نحو ما ذكرناه من قوله تعالى : ( وَإِذَا حَلَلْتُمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيما).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل : (تونيبه) ، ولعل الصواب : (تأنيبه) .

<sup>(</sup>٣) كلام المؤلف هذا يشعر بأن هناك فرقاً بين أن يكون الآمر هو الناهي وبين أن يكون الآمر هو الناهي التسوية بينهما يكون الآمر هو غير الناهي ، بينا كلامه في أول المسألة يقتضي التسوية بينهما ومحل النزاع هو القسم الأول . وقد أشار إلى ذلك المجد في المسودة ص (١٩) .

فَاصْطَادُوا ) (١) ( فَإِذَا قُصْيَتِ الصَّلاَة فَانْتَشْرُوا ) (٢) ( فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَأَتُوهُنَ ) ( وَعَن تَطَهَرُن فَأَتُوهُن ) ( وَعَن أَتُوهُن ) ( وَعَن أَلْفُور ) ( وَوَورُوا ) فَيجِب أَن يحمل ذلك على الدخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا ) ( وزوروا ) فيجب أن يحمل ذلك على مقتضى عرف الشرع ، وهو الإباحة ، كما يحمل مطلق الأمر من الأسماء على عرف الشرع ، في الصلاة والزكاة والصيام والحج (١) .

فإن قيل : تلك المواضع حملناها على الإباحة بدليل ، كما حملنا ما لم يرد بعد الحظر من أوامر القرآن على غير الواجب بدليل .

قيل: ليس هاهنا دليل دل على إباحة ذلك سوى هذه الألفاظ. ولا يجوز أن يقال: الإجماع هو الدليل؛ لأن الإجماع حادث بعد النبي عَلِيْكُمْ ، والإباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته.

فإن قيل: عرف الشرع في هذا مختلف، ففيه ما يقتضي الوجوب وهو قوله تعالى: ( فَاذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (٥)، فأمر بقتل المشركين بعد الحظر، وكان على الوجوب. وكذلك قوله عز وجل: ( وَلاَ تَحَلِقُهُوا رُءُوسَكُمُمْ حَتَّى يَبَلُغَ النَّهَدُ يُ مَحِلَّهُ )(١)

<sup>(</sup>١) (٢) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) (١٠) سورة الجمعة .

<sup>(</sup>٣) (٢٢٢) سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٤) من الأمثلة التي ذكرها المؤلف يتضح أن النهي على قسمين :

القسم الأول : النهي المغيى بغاية كالإحلال في الآية الأولى ، أو قضاء الصلاة كما في الآية الثانية ، أو الطهر كما في الآية الثالثة ، فهذا ليس بنسخ ؛ لأن الدليل المنسوخ لا بد أن يكون مؤبداً في أوهام المخاطبين ، وليس الأمر كذلك .

القسم الثاني : النهي غير المغيّ ، فالأمر ناسخ للحظر ، كما في حديث زيارة القبور ، وحديث المنهي غير المغيّ ، وقد أشار إلى ذلك المجد في المسودة (١٩) .

<sup>(</sup>٥) ٥) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٦) (١٩٦) سورة البقرة .

فجعل ذلك غاية للحظر ، وأمر به بعد الغاية ، فكان واجباً ؛ لأن الحلق في وقت النسك واجب .

قيل: لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله: ( فَاقَتْتُلُوا النَّهُ يِنَ لاَ يُؤْمِنُونَ النَّمُشْرِكِينَ) بل استفدنا [٥] بقوله تعالى: ( قَاتِلُوا النَّهُ بِنَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْبِيَوْمِ الآخِرِ ) (١) ، وغيرها من الآيات التي لم يتقدمها حظ (٢).

وكذلك الحلاق استفدنا وجوبه من موضع آخر ، من قوله تعالى : (ثُمَّ الْيَـقَ ْضُوا تَـفَـشَهُمُ ْ) (٣) ، ومن فعل النبي عَلِيْتِهِ ، وقوله : (خذوا عني مناسككم ) .

إنه قد قيل : إن المراد بهذه الآية حلق المحصر . وذلك غير واجب عند [نا] .

وأيضاً: فإن قوله تعالى: ( فَإِذَا قُصْبِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشْرُوا فِي الْأَرْضِ ) (أ) ، بمنزلة تعليق الأرْضِ ) (أ) ، بمنزلة تعليق الأمر بالغاية ، كقوله : ( ثُمُّ أَتِمتُوا الصِّيامَ إلى اللّيلِ ) (1) ونحو ذلك ، وتعليق الأمر بالغاية يفيد زوال الحكم عند انقضائها ، كذلك تعليق

<sup>(</sup>١) (٢٩) سورة التوبة .

 <sup>(</sup>۲) جواب المؤلف هذا تعقبه المجد في المسودة ص (۱۹) بقوله: (وهذا ضعيف ،
 بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر ، ويكون كما كان قبل الحظر ، والأمر في هذه الآنة كذلك ) .

<sup>(</sup>٣) (٢٩) سورة الحج.

<sup>(</sup>٤) (١٠) سورة الحمعة .

<sup>(</sup>٥) (٢) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٦) (١٨٧) سورة البقرة .

حظر الاصطياد والانتشار في الأرض بفعل [ غاية ] <sup>(١)</sup> الإحرام والاشتغال بالصلاة يفيد زوال الحظر عند تقضى غاية الأمر .

فإن قيل تعليق الأمر بالحظر أن يقول : امتنعوا من الفعل ما بقي الخطر ، فإذا أزلته فافعلوه ، هذا (٢) صورة الغاية وتعليق الأمر بالحظر .

قيل: تعليق الأمر بالحظر، يفيد ما ذكرته، وما ذكرناه أيضاً، كما كان قوله تعالى: ( ثُمُمَّ أَتِـمِثُوا الصِّيسَامَ إلى اللَّيْـل ِ) (٣)، بمثابة قوله: فإذا جاء الليل أزلته.

واحتج المخالف بقوله تعالى : ( فَلَمْيَحُمْدَرِ اللَّذِينَ يُنْحَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ) (٤) وقوله ﷺ : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ولم يفسرق .

والجواب : أنا لا نسلم أن هذا أمر ، وإنما هو صيغة الأمر ، فأما أن يكون أمراً فلا [٢٧/ب] (٥) .

واحتج : بأن صيغة الأمر قد وجدت متجردة ، فوجب أن يحمل على الوجوب ، كما لو لم يكن حظر سابق .

والجواب : أنا لا نسلم أنها متجردة ، بل نقول : تقدم الحظر قرينة

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة زادها الناسخ في الهامش ، وأشار أنها من صنعه .

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل ، ولعل الصواب : ( هذه ) .

<sup>(</sup>٣) (١٨٧) البقرة ، والآية في الأصل : (ثم أتموا الصلاة .. ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) (٦٣) سورة النور .

<sup>(</sup>٥) كلام المؤلف هذا يفيد أن هناك فرقاً بين الأمر إذا جاء بصيغة « إفعل » وبينه إذا جاء بلفظه صراحة ، فالأول هو محل النزاع ، أما الثاني : فهو للوجوب ، وقد صرح المجد في المسودة بأن ذلك هو المذهب حيث قال في المسودة ص (٢٠) : (وعندي : أن هذا التفصيل هو كل المذهب، وكلام القاضي وغيره يدل عليه ..).

توجب صرفه عن الوجوب.

فإن قيل : الحظر لا يفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه ؛ لأن لفظه يقتضي المنع والتحريم ، ومعناه لا يوجب ذلك ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء محرماً ، ثم يجعل واجباً ، فينسخ التحريم بالإيجاب .

قيل: ليس نقول: إن لفظ الحظر أفاد الإباحة ، وإنما حصلت الإباحة به وبما بعده من صيغة الأمر، كما إذا استأذنه عبده في فعل شيء، فقال له: افعل، حملناه على الإباحة بالأمرين جميعاً: الإذن والاستئذان.

واحتج بأن النهي إذا ورد بعد الأمر اقتضى الحظر ، كما لو ورد ابتداءً كذلك الأمر إذا ورد بعد الحظر ، وجب حمله على الوجوب كما لو ورد ابتداءً .

والحواب: أن لفظة النهي المطلقة إذا وردت بعد الأمر ، يحتمل أن نقول فيها ما نقول في الأمر بعد الحظر ، وأنها تقتضي التخيير دون التحريم ، لا أنها تحتمل الندب والحظر ، وتحتمل أن نفرق بينهما ، ونقول في إلنهي بعد الأمر يقتضي الحظر ، وفي الأمر بعد الحظر لا يقتضي ؛ لأن النهي آكد ، ولهذا قال مخالفونا : إن النهي يقتضي التكرار ، والأمر المطلق لا يقتضي .

ولأن الأمر أحد الطرق إلى الإباحة ، فلهذا جاز أن يرد ، ويراد به الإباحة ، وليس النهي طريقاً لى الإباحة ، فلم يجز أن يراد به الإباحة (١) .

واحتج: بأن الأمر إذا كان مقتضاه الإيجاب، فوروده بعد الحظر لا يؤثر في ذلك، ألا ترى أن وروده بعد الحظر، العقل لا يمنع وجوبه. يبين ذلك: أن فعل الصلاة والصوم من جهة العقل محظور، ثم ورد

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إباحة).

الأمر بهما ، لم يمنع من وجوبهما ، كذلك الحظر من جهة السمع لا يمنع أن يكون الأمر الوارد بعده على الوجوب .

والجواب: أنا لا نسلم أن العقل يحظر شيئاً ، وعلى أن من قال: العقل يحظر ، فنقول: إذا ورد الشرع بإباحة شيء ، ثبت أن العقل لم يحظره ؛ لأن الشرع لا يرد بإباحة ما كان قبيحاً في العقل ، فورود الشرع بإباحة ذلك منع أن يكون قبيحاً محرماً ، وليس كذلك ها هنا ، فإن ورود الشرع بإباحة الصيد لم يمنع حصول تحريم سابق ، فبان الفرق بينهما .

واحتج بأن الأمر فيما عدا الواجب لا يكون أمراً على الحقيقة ، فلما ثبت أن هذا أمر وجب أن يكون على الوجوب .

والجواب : أن الأمر فيما عدا الواجب يكون أمراً على الحقيقة عندنا ، وهو الندب ، وقد بينا ذلك .

واحتج بأن الأمر بالمباح لا يحسن ، لكونه عبثاً ؛ لأن المأمور لا يستحق عليه الثواب إذا فعله ، فلا يجوز أن يكون هذا الأمر مقتضياً للإباحة .

والجواب : أن هذا ليس بأمر [٢٨/أ] عندنا ، وإنما صيغته صيغة الأمر، ومن سماه أمراً فإنما يسميه على طريق المجاز .

واحتج: بأن هذا لا يخرج على قولكم ؛ لأن عندكم أن أصل الأشياء على الحظر، فيقتضي أن يكون سائر الأوامر مبيحة لا يثبت بشيء منها إيجاب ؛ لأنها كلها ترد بعد حظر.

والجواب : أن المواضع التي حملناها على الوجوب لدليل دل عليها اقتضت الوجوب .

# مسألة (١)

# [ الأمر المطلق يقتضي التكرار ]

الأمر المطلق يقتضي التكرار على الإمكان ، سواء كان مقيداً بوقت يتكرر مثل قوله : إذا زالت الشمس فصل ، أو كان غير مقيد ، مثل قوله : صل (٢) .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله(٣): «قوله تعالى: ( إذَ ا قُمْتُمُ ۚ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ ۚ ) (٤) ، فإن ظاهرها يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف ، فلما كان يوم الفتح صلى النبي عَلِيلِةٍ بوضوء واحد (٥) ». فقد نص رضي الله عنه على أن الظاهر دل على أن كل قائم عليه

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : « الواضح في أصول الفقه » الجزء الأول الورقة ( ۲٦٠ – ۲٦٦) ، و « المسودة » ص ( ۲٦٠ – ٢٨ ) ، و « المسودة » ص ( ٢٠٠ – ٢٠٠ ) و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٣٠٠ – ١٠٠ ) و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٣٢٨ – ٣٢٨ ) من الملحق .

 <sup>(</sup>۲) هذا القول رواية عن الإمام أحمد وعليها أكثر أصحابه ، وهو اختيار القاضي
 هنا ، ولكن أبا البقاء الفتوحي حكى عنه – أي عن القاضي – الاختلاف في
 الاختيار ، بينا جزم ابن قدامة بنسبة هذا القول إليه .

وهناك رواية أخرى ، وهي : لا يقتضى التكرار إلا بقرينة ، وعزا ابن مفلح هذا القول إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين ، وهو اختيار أبي الخطاب كما في كتابه التمهيد (الورقة (٢٦/أ) وإليه مال ابن قدامة في روضة الناظر . راجع : المسودة وروضة الناظر في المواضع السابقة .

<sup>(</sup>٣) في المسودة ص (٢١) من رواية صالح .

<sup>(</sup>٤) (٦) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث رواه بريدة رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ( ٢٣٢/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ( ٨٩/١ ) ، وقال فيه : « حديث حسن صحيح » .

الوضوء حتى خصه النبي عليه بفعله .

خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم: لا يقتضي التكرار (١). وخلافاً لبعض الشافعية في قولهم: إن كان معلقاً بشرط اقتضى التكرار، فأما المطلق فلا يقتضى التكرار (٢).

وخلافاً للأشعرية في قولهم : هو على الوقف (٣) .

<sup>=</sup> وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ( ٣٩/١ ) وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة ( ١/ ٣٧ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة ( ٥٤/١ ).

<sup>(</sup>۱) كون الأمر لا يقتضي التكرار رواية عن الإمام أحمد ، وقد اختارها أبو الحطاب وابن قدامة المقدسي .

وينبغي أن يعلم أن أُصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال :

الأول : أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار .

الثاني : أنه للمرة وغير محتمل للتكرار . الثالث : أنه لطلب ماهية الفعل ، لا بقيد مرة ولا بقيد تكرار .

راجع : الاحكام للآمدي ( ١٤٣/٢ ) ، و « روضة الناظر » ( ١٠٣ – ١٠٥ ) ،

و « المنخول » ص (۱۰۸) .

<sup>(</sup>٢) وقد اختار هذا القول المجد ابن تيمية ، حيث قال بعد حكاية هذا القول: (وهو أصح عندي) انظر « المسودة » ص ( ٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) وإلى هذا القول مال إمام الحرمين ، كما نقله الآمدي في « الإحكام » ( ١٤٣/٢ ) ،
 واختاره الغزالي في « المنخول » ص (١١١) .

وقد اختلف في معنى الوقف هنا :

فقيل : لا يعلم أوضع الأمر هنا للمرة ، أو للتكرار ، أو لمطلق الفعل .

وقيل : لا يعلم مراد المتكلم ؛ لاشتراك الأمر بين هذه الثلاثة . انظر : « إرشاد الفحول » ص (٩٨) .

#### دليلنا:

أن الصحابة عقلت من ظاهر قوله تعالى: (إذا قُمْتُمُ إلَى الصَّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكَمُ وَ اللهِ عَلَيْكِمَ التكرار ، ألا ترى «أن النبي عَلَيْكِمَ للا جمع عام الفتح بطهارة واحدة بين صلوات ، قال له عمر بن الحطاب رضي الله عنه : أعمداً فعلت هذا يا رسول الله ؟ فقال : نعم » ، فعقلت من إطلاق الآية التكرار ، فلما خالف النبي عَلَيْكِمُ ذلك وجمع بطهارة واحدة سألته عن ذلك واستكشفت عن حاله .

وأيضاً: فإن الأمر كالنهي في باب أن النهي أفاد وجوب ترك الشيء، والأمر أفاد وجوب الترك على الاتصال أبداً، وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الإيجاب على الاتصال أبداً.

وامتنع أبو بكر الباقلاني من تسليم هذا ، وقال : يقتضي الكف عن مرة واحدة قدر ما إذا وقع منه من الكف .

قيل : قد [ر] النهي كالأمر سواء ، وهذا قول مخالف الإجماع ؛ لأن الفقهاء أجمعوا على أن النهي يقتضي التكرار (٢) ، وفرقوا بين الأمر والنهى بفروق ، ونحن نذكرها ، وما خالف الإجماع لا يلتفت إليه .

<sup>(</sup>١) (٦) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) القول بأن النهي يقتضي التكرار مجمع عليه حكاه ابن برهان أيضاً ، كما حكى الآمدي أنه اتفاق العقلاء إلا من شذ .

والواقع أن حكاية الاجماع غير صحيحة ، فقد خالف أبو بكر الباقلاني كما ذكر المؤلف . وقال صاحب المحصول : إن القول بعدم التكرار هو المختار ، وقال صاحب الحاصل : إنه الحق .

وقد بيّن الشيخ بخيت أن الخلاف لفظي ، وأن النهي يكون للدوام ، مدة العمر في المطلق ، ومدة القيد في المقيد . =

فإن قيل : كلامنا في موجب اللغة ، وهذا إثبات لموجب اللغة بالقياس ، واللغة لا تقاس .

قيل : يجوز إثبات اللغة بالقياس . وقد ذكر هذا في باب القياس ، وأنه يجوز إثبات الأسماء قياساً .

فإن قيل: البر في القسم يقتضي (١) التكرار، وهو قوله: «والله لا دخلت هذه الدار»، فأمسك عن [٢٨/ب] الدخول ساعة، ثم دخل، حَـنـث. ومن الفعل يقتضي فعل مرة، فإنه إذا قال: «والله لأدخلن هذه الدار»، فدخلها مرة، بَـر .

قيل : البر والحنث من أحكام الشرع ، والحلاف في موجب الأمر وموضعه في اللغة ، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر .

فإن قيل : الشرع ورد باعتبار موجب اللفظ في اللغة فيما يتعلق به من البر والحنث ، فإذا جعلناه باراً في الشرع ؛ فلأنه فعل ما أوجبه اللفظ من طريق اللغة ، وإذا جعلناه حانثاً في الشرع ، فلأنه خالف ما أوجبه لفظه في اللغــة .

قيل: لم يرد باعتبار موجب اللغة بدليل أن الله تعالى لو حرم أكل الرءوس، حمل ذلك على مقتضى اللغة، فيحرم عليه كل ما يسمى رأساً، ولو قال: « والله لا أكلتُ الرءوس، تناول رءوس الأنعام عندهم ».

فإن قيل الترك في الخبر يقتضي التكرار ، وهو قولهم : « فلان ما صلى » ، يقتضي ما صلى » ، يقتضي صلاة واحدة .

راجع: الاحكام للآمدي: ( ۱۸۰/۲ ) ، ونهاية السول شرح منهاج الأصول
 مع حاشية الشيخ بخيت ( ۲۹٤/۲ – ۲۹۲ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بمقتضى ) .

قيل : الخبر في الفعل إنما اقتضى فعل مرة واحدة ؛ لأنه إخبار عن إيقاع فعل في زمان قد شاهده فيه ، وهذا لا صيغة له تقتضي العموم ، نظيره أن ترد لفظة الأمر قضية في عين ، فلا تقتضي الصيغة ُ العموم َ .

فإن قيل : لو قال : افعل مرة ، لم يقتض التكرار .

قيل: لا نسلم هذا ، بل نقول: يقتضي الكف مرة ، فإذا فعل مرة سقط النهي ؛ لأن المنهي عنه قد يكون قبيحاً في وقت حسناً في وقت آخر ، كالأمر يكون حسناً في وقت قبيحاً في وقت آخر . يبين صحة هذا: أنه لو قال لعبده: لا تدخل الدار ، ولا تكلم زيداً إذا قام عمرو ، اقتضى ذلك الكف عند وجود الشرط ، كالأمر المعلق بشرط يقتضي وجوده عند وجود الشرط، ولو أطلق النهي اقتضى الكف على الدوام كالأمر.

فإن قيل: النهي يقتضي قبح المنهي عنه ، فأي وقت فعله كان فاعلاً للقبيح ، وفعل القبيح يستوجب عليه الذم ، والأمر يقتضي حسن المأمور به وإيجاده ، فإذا وجد كان مؤتمراً ، وإن حصل تاركاً لما عداه .

قيل: قولك: «إن النهي يقتضي قبح المنهي عنه » غير مسلم؛ لأن المنهي عنه » غير مسلم؛ لأن المنهي عنه قد يكون ندباً وفضلاً ، وقد بينا ذلك فيما تقدم ، وقد يكون محرماً ، كالأمر يكون ندباً ، ويكون موجباً .

وقوله: « إن الأمر يقتضي حسن المأمور به، فلم يجب تكراره» ، غلط؛ لأن الحسن لا يجب فعله متكرراً أو مرة واحدة من حيث كان حسناً ؛ لأن من الحسن ما يجب الدوام على فعله ، كالصلاة ، ومنه ما لا يجب كالحج .

فإن قيل : حمل الأمر على الدوام فيه مشقة وتكليف لما لا يطاق ، وانقطاع عن المصالح ، وترك العبادات والنسل ، وليس في حمل النهي على التكرار مشقة ، وتكليف لما لا يطاق وانقطاع عن المصالح .

قيل : هذا غلط ؛ لأننا نقول بمقتضى التكرار على الإمكان [٢٩] والوسع ، على وجه لا يفضي إلى الانقطاع عن الفروض والمصالح . وعندهم يجب فعل مرة واحدة ، وإن كان في الطوق والوسع أكثر منها . ثم يبطل به إذا قال : صلِّ على الدوام ، لزمه التكرار وإن أفضى إلى ما ذكرت .

وأيضاً: فإن الأمر يتضمن ثلاثة أشياء: وجوب الفعل، ووجوب الاعتقاد والعزم الاعتقاد لوجوبه، ووجوب العزم على فعله. وقد ثبت أن الاعتقاد والعزم يجب تكررهما كذلك الفعل.

وحكى الحرجاني (١) عن بعض شيوخه : أنه لا يلزم تكرار الاعتقاد وإنما عليه اعتقاد حكمه والبقاء على ذلك من غير أن يحدث ما ينافيه ، وبناه على الفعل ، وأنه لا يلزمه تكراره ، وشبهه بالإيمان ، وأن من اعتقده استحق المداومة عليه ، وأن لا يحدث ما ينافيه ، وإن لم يكرره .

وهذا القائل إن لم يسلم الاعتقاد ، فقد سلم وجوب دوام البقاء على الاعتقاد ، وهذا لا خلاف فيه ؛ لأنه لو أبيح له ترك اعتقاد وجوب ما كلف وجوبه ، لكان قد أبيح له ترك العلم بصدق الله تعالى في أخباره ، وإذا ثبت وجوب المداومة على الاعتقاد وجب المداومة على الفعل ، لتضمن الأمر لكل واحد منهما (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن يحيى بن مهدي ، أبو عبد الله الجرجاني ، حنفي المذهب ، جرجاني الأصل ، بغدادي السكنى . كان يدرس بمسجد « قطيعة الربيع » ببغداد . له كتابان : « ترجيح مذهب أبي حنيفة » ، و « القول المنصور في زيارة القبور » . مات سنة (۳۹۷) ه .

له ترجمة في : الأعلام (٨/٥) ، وتاريخ بغداد ( ٤٣٣/٣ ) ، والجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ١٤٣/٣ ) ، وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص (٧٢) ، والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص (٢٠٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (منها).

فإن قيل: هذا يبطل بالأمر المقيد بفعل مرة واحدة ؛ لأنه إذا قال: حجوا في العمر مرة واحدة ، وجب العزم والاعتقاد على التكرار ، ووجوب الفعل مرة .

قيل: إنما كان الاعتقاد في الأمر المقيد بفعل مرة على التكرار؛ لأن الأمر بالاعتقاد فيه على الاطلاق، فاقتضى التكرار، لإطلاق الأمر فيه، وهو في الفعل مقيد بمرة فلم يقتض التكرار، فنظيره أن يقول: اعتقد وجوبه مرة، فلا يقتضى التكرار.

فإن قيل: المأمور (١) إذا كان عالماً بما أمر به ذاكراً له ، لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد والعزم ، ولا يخلو من أن يعتقد وجوبه أو غير وجوبه ، أو يعزم على فعله أو تركه ، ولا يجوز اعتقاد غير الوجوب ؛ لأن اللفظ يقتضي وجوب الفعل ، فإذا كان كذلك ، وجب اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ما دام الفعل واجباً عليه ، وليس كذلك الفعل ، فإن تركه جائز إلى أن يفعله ، فدل على الفرق بينهما .

قيل: قولك: «إنه لا يجوز اعتقاد غير الوجوب؛ لأن اللفظ يقتضي الوجوب»، لا يصح؛ لأنه كان يجب أن يعتقده مرة، ثم يقطع الاعتقاد، ولا يكون قطع الاعتقاد في الثاني مانعاً من الأول؛ لأن الأول قد صح ومضى، فاعتقاد غيره لا يمنعه طريان النسخ في الثاني، [كما] لا يمنع صحة ما تقدم.

وقولك: « إن ترك الفعل لا يمنع صحة ما تقدم »، فهذا لا يمنع التكرار كالنهي ، فإن مخالفته في الثاني لا تمنع صحة ما يدوم من الترك ، ومع هذا تكـــر ر .

وأيضاً فإن الواحد من أهل اللغة إذا قال لعبده : احفظ هذا الفرس،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( المأمور به ) .

[٢٩/ب] فحفظه ساعة ثم تلاه ، استحسن ذمه وتوبيخه ، وكذلك المودع ، فدل على أن الأمر يقتضي التكرار .

وأيضاً: فإنه لما لم يتعين بزمان ، وجب حمله على العموم في الأزمان في وجوب الفعل ، كما أن لفظ العموم يشمل (١) جميع الأعيان ؛ لأنه لم يخص ببعضها ، كذلك الأزمان .

واحتج المخالف: بأن الطاعة والمخالفة في الأمر والنهي بمنزلة البر والحنث في القسم؛ لأن كل واحد منهما يعتبر فيه موافقة موجب اللفظ ونحالفته، فإذا ثبت هذا وكان إذا قال: والله لأصلين، أو لأصومن ، أو لأحجن ، أو قال لغيره: والله لتصلين ، أو لتصومن ، أو لتحجن ، أو اقتضى فعلا واحدا ، فلا يقتضي التكرار، ويكون من فعله بر في يمينه [و] وجب أن يكون مطيعاً لله تعالى به ممتمثلاً لأمره. ويدل على أنهما سواء أن النهي الذي هو متعلق بالترك والقسم في الترك سواء في أن كل واحد منهما يقتضي التكرار، ويكون مخالفاً بفعل مرة واحدة ، وكذلك الأمر المقيد بوقت أو بعدد أو بصفة بمنزلة القسم المقيد بذلك ، فوجب أن يكون مطلق الأمر بمنزلة مطلق القسم .

والجواب عنه ما تقدم وهو : أن البر والحنث من أحكام الشرع ، والحلاف في موجب الأمر وموضوعه في اللغة ، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر ، والثاني أن التكرار ليس بمراد للحالف .

وجواب آخر وهى : أن الترك في القسم إذا كان معلقاً بوقت ، وهو أن يقول : والله لا دخلت الدار عند زوال الشمس ، لم يقتض التكرار ، حتى أنه إذا وجد الترك مرة عند الزوال سقطت اليمين ، والترك في ألفاظ صاحب الشريعة إذا علق بوقت اقتضى التكرار (٢) ، فإذا قال : لا تزكوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يشتمل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (الدوام) ، وهو خطأ ، وقد صوبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه .

إذا زالت الشمس ، لم يسقط حكمه بترك مرة .

وجواب آخر : وهو أن اعتقاد الفعل في القسم لا يقتضي الدوام ، واعتقاد أداء الفعل في الأمر يقتضي الدوام .

وجواب آخر: وهو – أن الترك في اليمين إذا حصلت المخالفة بفعله مرة سقط حكم القسم ، على معنى أنه إذا فعل المحلوف على تركه ثانياً ، حنث ثانياً ، وليس كذلك في ألفاظ صاحب الشريعة ؛ لأنها لم يحنث ، ولا تسقط بالمخالفة مرة ، فبان الفرق .

واحتج: بأنه إذا قال: صلى فلان، اقتضى صلاة واحدة، ولا يقتضي التكرار، وإذا كان لفظ الحبر لا يقتضي التكرار، فكذلك لفظ الأمر؛ لأن الأمر أمر بإيقاع فعل، [و] الحبر خبر عن وقوعه؛ ولأن قوله: «صلةً» بمنزلة: افعل صلاة، ولو قال: افعل صلاة، اقتضى صلاة واحدة، ولا يقتضي التكرار، فإذا قال: صلةً وجب أن يقتضي صلاة واحدة.

والحواب عنه ما تقدم من أن الحبر في الفعل إخبار عن إيقاع الفعل في زمان قد شاهده، وهذا لا صيغة له ، والأمر المطلق له صيغة ؛ ولأنه لا يجب تكرر [ ٣٠ /أ] الاعتقاد في الحبر .

واحتج: بأن قوله لامرأته: «طلقي نفسك»، اقتضى طلاقاً واحداً، وكذلك إذا قالت له: «طلقي بألف»، فطلقها تطليقة واحدة استحق الألف.

وكذلك إذا قال لوكيله: « طلق فلانة » ، اقتضى طلاقاً واحداً ، ولا يقتضى التكرار ، إلا بقرينة تدل عليه .

وكذلك لو قال لعبده : « تزوج » ، لم يملك أن يتزوج إلا امرأة

واحدة ، نص عليه <sup>(۱)</sup> في رواية يعقوب بن بختان <sup>(۲)</sup> ، وكذلك في سائر الأوام .

والجواب : أن هذا ثبت بالشرع ، والخلاف في موجب الأمر وموضوعه في اللغة .

فإن قيل : أوجب الشرع إثبات موجب اللفظ من طريق اللغة ، ألا ترى أنه إذا قال : « طلق » ، وكرر الطلاق أو ما يثبت من العدد ، كان له أن مكر ، ه ؟

قيل: قد بينا أنه غير معتبر بموجب اللفظ من طريق اللغة من الوجه الذي بينا ؛ ولأن اعتقاد الفعل هناك لا يقتضي الدوام ، وفي مسألتنا يقتضي الدوام ، وهو من جملة الأوامر كما بينا .

واحتج: بأن قول القائل: صم، وصل ، أمر بما يسمى صلاة وصوماً، فإذا فعل صوماً واحداً، أو صلاة واحدة أن فقد أتى بما يتضمنه الأمـــ.

والجواب: أنه أمر بما يسمى صلاة على التكرار ، كما كان قوله: « لا تزن » ، نهى عما يسمى زنا على التكرار ، وكما كان قوله: « صلّ » ، أمراً باعتقاد ما يسمى صلاة على التكرار ، كذلك في الفعل.

واحتج : بأن كونه على التكرار يقتضي المناقضة ، إذا كان الأمر

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية هي – كما في رواية صالح ويعقوب بن بختان – : إذا أذن له سيده يتزوج ، قال : واحدة ، وإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه . وقال أيضاً : إذا خير زوجته ، لم يجز لها أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة ..

انظر : المسودة ص (٢١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل غير معجم ، والصواب ما أثبتناه كما في المسودة ص (٢١) ، وقد سبقت ترجمته ص (١٨٥).

بشيئين مختلفين مثل الحج والجهاد؛ لأنه لا يمكنه أن يواصل كل واحد منهما أبداً.

والجواب : أنا نثبت التكرار على الإمكان ، وإذا كان كذلك لم يفض إلى المناقضة .

واحتج : بأنه لو اقتضى التكرار لم يحسن الاستفهام .

والجواب : أنا لا نسلم ذلك ، وإن سلمناه فإنما ذلك على طريـــق الاستثبات ، كما يقال له : « جاءك الملك » ، فيقول : « جاءني الملك » ؟ على طريق الاستثبات .

واحتج: بأنه لو اقتضى التكرار لم يحسن تأكيده بالأبد، فيقول: صلِّ أبداً، وصم أبداً.

والجواب : أنا نقلب هذا فنقول : ولو اقتضى مرة لم يحسن تأكيده بمرة واحدة ، فنقول : صلَّ مرة واحدة ، لم يحسن ، وعلى أن هذا يجوز على طريق التأكيد ، ولقوله تعالى : ( فَسَجَدَ المَلاَ ثِكَةُ كُلُّهُمُ أُجَّمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ها هنا .

واحتج: بأنه (٢) لو قال لرجل: «كل»، ثم قال: «كل»، كان أمراً بالأكل مرتين، فلو كان الأمر يقتضي الاتصال أبداً ،كان قوله: «ثم كل» تأكيداً لا عطفاً ، فلما قال الكل منهم: إنه عطف أكله على أكله ، ثبت أنه لا يقتضى الاتصال.

والجواب : أنه لا يمتنع أن نقول : إن الثاني تأكيد ، لا عطف ، كما كان قوله : « لا تزن » ، ثم قال : « لا تزن » ، كان الثاني تأكيداً .

<sup>(</sup>١) (٣٠) سورة الحجر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بأن).

واحتج بأنه لو قال [٣٠/ب] لعبده : «ادخل الدار »، فدخل، ثم استخبره فقال : قد دخلت؟ ، صح أن يجيبه عنه بنعم ، أو يقول: « قد دخلت» ، فلولا أنه امتثل كل ما أمره به لما صح أن يخبره عنه .

والجواب: أنه لا يمتنع أن يصح خبره في ذلك ، ولا يكون ممتثلاً للأمر ، كما لو قال: ادخل الدار مائة مرة ، فدخلها مرة ، صح أن يخبر بالدخول ولا يكون ممتثلاً ، وكذلك الاعتقاد يصح أن يخبر أنه معتقد ، وإن كان ذلك على الدوام .

# فصل [ الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكـــرار ] ؟

والدلالة على أن الأمر المعلق بالشرط جار مجرى الأمر المطلق هو: أن الوجوب مستفاد من اللفظ دون الشرط، وإنما يؤثر الشرط في منع تقديم المأمور به عليه، واعتبار وجوده في وقوع الفعل عن الواجب. وإذا كان الحكم مستفاداً من اللفظ، والمذكور عقيب الشرط كالمذكور ابتداء من غير شرط، ثم ثبت أن المعلق بالشرط يقتضي التكرار، كسذلك المطلسق.

وأيضاً: فإن ما لا يقتضي التكرار ، يستوي فيه المطلق والمعلق بالشرط ، بدليل الأوامر فيما بينا ، ألا ترى أنه إذا وكل غيره بطلاق امرأته إن خرجت من الدار ، لم يجز أن يطلقها إلا مرة واحدة ، عند أول خروج يوجد منها ، ولو أطلق التوكيل فكذلك . وكذلك لو أمر غلامه أن يشتري طعاماً إذا دخل السوق ، فاشترى مرة واحدة ، لم يجز له أن يشتري كلما دخل السوق ، وكذلك لو أطلق . وكذلك الندب الموجب بالشرط ، والمطلق لا يوجب التكرار ، وهو إذا قال : إن شفى الله مريضي تصدقت بدرهم ،

فشفي مريضه ، لم يتكرر ، ولو أطلق فقال : لله علي صدقة درهم ، لم يتكرر ، وما اقتضى التكرار لا فرق فيه بين المطلق والمعلق بشرط وهو النهي والاعتقاد ، فإنه لا فرق بين أن يقول : لا تكلم زيداً عند دخولك الدار ، وبين أن يقول : لا تكلم زيداً ، في أن جميع ذلك يقتضي التكرار ، وكذلك لا فرق بين أن يقول : إذا زالت الشمس فصل ، وبين أن يقول : صل في أن الاعتقاد على الدوام ، فلما كان الأمر المعلق منه بالشرط يقتضى التكرار ، كذلك المطلق .

واحتج المخالف بأن قوله : صلِّ ركعتين عند الزوال ، لما تكرر الزمان الذي تكرر فيه الأمر كان ما قرن يجب أن يتكرر ، ويفارق هذا المطلق.

والجواب : أن المطلق يقتضي تكرار الزمان حكماً ، كما يقتضي تكراره لفظاً .

واحتج بأن الأوامر المعلقة بشرط أو صفة في كتاب الله تعالى تقتضي التكرار كقوله تعالى: ( الزَّانِيةَ ُ وَالزَّانِي فَاجْلُـدُ وا كُلُّ وَاحِـد مِنْهُمُا مِائِـةَ حَـلُـدُ وَ ) (١) ، وقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمُ هُ جُنُبُاً فَاطَّهَا فَاطَّهَا وَ) (١).

والجواب : أن الأوامر المطلقة بهذه المثابة ، وهو قوله تعالى : (أَقيِمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٣) .

واحتج بأن الشرط كالعلة، والحكم المعلق بالعلة يتكرر بتكرار العلة، كذلك المعلق بالشرط يتكرر بتكرر الشرط.

والجواب: أن الشرط ليس كالعلة ؛ لأن العلة توجب الحكم، والشرط [٣١/أ] لا يوجبه ، ومثل الشرط لا يكون شرطاً ، ومثل العلة لا يكون علة ً ،

<sup>(</sup>١) (٢) سورة النور .

<sup>(</sup>٢) (٦) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) (٣٤) سورة البقرة .

يبين هذا : أن ما كان شرطاً لطلاق أو نذر لا يكون شرطاً لطلاق آخر ونذر آخر ؛ ولأن الشرط لا يجب الحكم لوجوده ، وإنما يجب عدمه لعدمه ، والعلة يجب وجود (١) الحكم لوجودها ، ويجب عدمه لعدمها ، ألا ترى أن الحياة شرط في العلم ، فلا يجب لوجود الجسم حياً أن يكون عالماً ، ويجب عدم العلم لعدم الحياة . والطهارة شرط في صحة الصلاة ، فلا يجب وجود الصلاة لوجود الطهارة ، ويجب عدمها لعدم الطهارة ، وإذا كان وجود الشرط لا يوجب المشروط ، وقد وجب التكرار ، كذلك عدمه ؛ لأن الوجوب يتعلق بالأمر لا بالشرط .

## فصل

والدلالة على أنه لا يوجب الوقف أن قوله: افعل، تقديره: أوقع فعلاً، فوجب أن يحمل على الإمكان على ما نقول نحن، أو على المرة الواحدة كما يقوله غيرنا، فمتى حملناه على الوقف أسقطنا فائدة الأمر.

واحتج المخالف بأنه لما جاز أن يراد بهذه اللفظة التكرار ، ويراد بها المرة الواحدة ، لم يكن ليلَّفظ ظاهر (٢) .

والجواب: أن المرة الواحدة معلومة قطعاً ، فكان يجب الإتيان بها عليه ، ويقف فيما زاد عليه ، وعلى أن احتماله لما ليس بظاهر منه لا يضر حال الإطلاق ، ألا ترى أن اسم الدابة حقيقة لما يدب على وجه الأرض ، وإن كان حال إطلاق اللفظة لا يحمل عليه ، كذلك ها هنا ، ويأتي الكلام في هذا الفصل مستوفى في المسألة التي بعدها .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وجوب ) .

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذه المسألة المسودة ص (۲۳) ، والتمهيد في أصول الفقه الورقــة
 (۲) .

# فصل

## [ إذا تكرر لفظ الأمر فهل يقتضي التكرار ]

واختلف القائلون في أن الأمر لا يقتضي التكرار في لفظ الأمر إذا تكرر، هل يقتضي التكرار (١) ؟

فقال أصحاب أبي حنيفة : إن ذكر في الثاني ما يوجب تعريف الأول ، مثل أن يقول : صلوا ركعتين ، ثم يقول : صلوا الصلاة ، فلا يقتضي ذلك إلا ذلك الأول (٢) . وإن كان الثاني منكراً كان أمراً آخر غير الأول (٣) .

وقد ذكر أبو حنيفة في من أقر لرجل بعشرة، وكرر ، أن عليه بكل إقرار مقتضاه .

# واختلف أصحاب الشافعي :

(۱) محل النزاع في هذه المسألة هو : ما اذا تعاقب أمران غير متعاطفين بمتماثلين ،
 ولا مانع للتكرار .

انظر : تیسیر التحریر ( ۳۲۱/۱ – ۳۹۲ ) ، والتقریر والتحبیر ( ۳۱۹/۱ – ۳۲۰ ) ، وشرح الجلال علی جمع الجوامع ( ۳۸۹/۱ – ۳۹۰ ) .

(٢) لأن النكرة اذا أعيدت معرفة فهي عين الأول.

وهناك قيدان في المسألة لم يذكر هما المؤلف هما :

١ ــ أن يكون المأمور به قابلاً للتكرار ، فإن كان غير قابل ، نحو : « صم اليوم ، صم اليوم ، » فإن الثاني مؤكد للأول بغير خلاف .

٢ -- اذا دلت العادة على التأكيد كقولك : « اسقي ماءً ، اسقي ماءً » فإن العادة تقضى أن الحاجة تنقضى بالأمر الأول .

راجع : المراجع السابقة ، بالإضافة إلى المسودة ص (٢٤) .

(٣) الحقيقة : أن الحنفية لهم ثلاثة آراء في المسألة ، مثلهم في ذلك مثل الشافعية .
 راجع في هذا : التقرير والتحبير ( ٣١٩/١ – ٣٢٠) ، وتيسير التحرير ( ١/ ٣٦١ – ٣٦٢) .

فمنهم من قال  $^{(1)}$  : یکون أمراً ثانیاً  $^{(7)}$  .

ومنهم من قال : هو توكيد الأول .

ومنهم من قال : هو [ على ] الوقف (٣) .

فمن قال: إنه أمر ثان (ئ) ، فوجهه: أنه لما تكرر المأمور به ، كان الظاهر أنه أمر آخر ، ألا ترك أنه لو أراد الأول لذكر ما يقتضي رجوعه إليه ، والحكم يتعلق بظاهر الأمر ، وليس كذلك إذا عرف من الثاني ؛ لأنه لا معهود غير الأول ، فوجب أن يرد إليه ، مثل أن يكون بين المتخاطبين عهد في رجل ، فإذا قال أحدهما : كان الرجل كذا ، عرف منه المعهود (٥) .

ومن قال : هو توكيد للأول ، قال : الأمر الثاني يحتمل أن يراد به إيجاب مستأنف ، ويحتمل أن يراد بــه تأكيد الأول ، فلا يجوز تعليق الإيجاب بالشك .

ومن قال بالوقف [٣١/ب] استدل بهذا ، وقال : يحتمل الإيجاب ، ويحتمل التأكيد ، فوجب الوقف فيه .

ولا حاجة بنا إلى الكلام في هذا الفصل ؛ لأن عندنا الأمر الأول اقتضى

<sup>(</sup>۱) وبهذا قال القاضي عبد الجبار وأبو اسحاق الفيروز ابادي والآمدي وعزاه ابن عقيل إلى أبي بكر الباقلاني . وقد قال في المسودة : إن هذا القول أشبه بمذهبنا ، أي المذهب الحنبلي .

راجع : الإحكام للآمدي ( ١٧٢/٢ ) ، والمسودة ص (٢٣) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (ثابتاً).

<sup>(</sup>٣) وعزاه ابن عقيل إلى أبي الحسن الأشعري كما في المسودة ص (٢٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( ثاني ) .

<sup>(</sup>٥) وقالوا أيضاً : حمله على أمر ثان تأسيس ، وهو أولى من التأكيد ؛ لأنه الأصل لما فيه من وضع الكلام لفائدة .

التكرار ، والثاني لم يفد غير ما أفاد الأول (١) ، ولكن ذكرناه لنعرف الاختلاف على مذهب غيرنا (٢) .

- (١) هكذا اختار هنا ، ولكنه في كتاب « الروايتين » و « مقدمة المجرد » اختار أنه أمر ثان ، وليس مؤكداً . انظر : المسودة ص (٢٣) .
- (٢) تكرر الأمر إما أن يكون بعاطف أولاً ، أما في حالة عدم العطف ، فقد تكلم عنها المؤلف ، أما في حالة العطف ، فلم يتكلم عنها ، ويمكن إبجاز القول فيها في الصور الآتية :
- ١ إذا كان أحد الأمرين معطوفاً على الآخر ، ولكن العقل يمنع التكرار ،
   نحو قولك : « اقتل زيداً ، واقتل زيداً » ؛ لأن قتل من قتل مستحيل .
- إذا كان أحدهما معطوفاً على الآخر ، ولكن الشرع يمنع التكرار ، نحو قولك : « اعتق عبدك ، واعتق عبدك » .
  - ٣ إذا كان العطف متر اخياً ، فإن الأمر الثاني غير الأول باتفاق .
- إذا كان المأمور به مختلفاً ، فإن الأمر الثاني غير الأول باتفاق ، نحو قولك :
   س صل ركعتين ، وصم يومين » .
- ٥٠ أن يتماثل المأمور به ، ولكن غير قابل للتكرار ، كقولك : « صم يوم الجمعة » ، فالأمر الثاني للتأكيد اتفاقاً .
- إذا كان المأمور به قابلاً للتكرار ، والعادة لا تمنع منه ، وليس الثاني معرفاً ،
   نحو قولك : « صل ركعين ، وصل ركعتين » ، فقد اختلف فيها :
  - فقال الآمدي : حكمها حكم ما لم يكن حرف عطف .
    - أما الحنفية : فالوجه عندهم : أنه أمر ثان ٍ .
- وقيل: الثاني عين الأول. هذا إذا لم يُوجد مرجح للتأكيد، فإن وجد عمل به، وعند تعادل المرجحات يعمل بمرجح من خارج، وإلا فاله قف.
- وقيل : إنه أمر ثان ، لما فيه من الاحتياط . ورد بأن الاحتياط قد يكون في التأكيد ."
- ٧ إذا كان المأمور. به قابلاً للتكرار ، ولكن العادة تمنع منه ، كقولك :
   « اسقني ماءً ، واسقني ماءً » ، فذهب الآمدي : أن حكمه كما لو لم يكن حرف عطف ( أي مقتضى الثاني غير مقتضى الأول ) ، وذلك أن منع =

#### مسألة (١)

# [ الأمر المطلق يقتضي الفور ]

الأمر المطلق : يقتضي فعل المأمور به على الفور عقيب الأمر .

وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله ؛ لأنه يقول : الحج على الفور ، وإنما يتصور الخلاف على قولنا إذا دل الدليل على أنه أريد به مرة ، فأما

العادة للتكرار عارضه ظاهر حروف العطف الذي هو التكرار .

أما في المسودة : فقد حكم أنه يفيد التكرار في مثل هذه الحالة .

٨ - إذا كان المأمور به قابلاً للتكرار ، ولكن الثاني معرف ، كقولك : صل ً
 ركعتين صل الصلاة » .

فعند الآمدي : الحكم فيها كسابقتها ، حيث تعارض الظاهر من حروف العطف مع اللام المعرفة ، فتساقطا ، ويكون الحكم كما لو لم يوجدا .

وقد رأيت في المسودة : أنه يكون للتأكيد ؛ لأجل التعريف ، ونسبه للقاضي أبي يعلى، وحكى بعد ذلك قولين بصيغة : « قيل » ، أحدهما : أنه أمر ثان ، وثانيهما : الوقف .

إذا كان المأمور به قابلاً للتكرار ، ولكن العادة تمنع منه ، كما أن الثاني معرف كقولك : « اسقنى ماءً ، واسقنى الماء » .

فقد توقف الآمدي في هذه الصورة ؛ لأن ترجيح التأسيس على التأكيد ، وترجيح ظاهر حروف العطف ، وقد قابلهما العادة المانعة من التكرار والتعريف ، فإن رجح بينهما ، فالترجيح لأمر خارج عنهما .

راجع: الإحكام للآمدي ( ١٧٧/٢ – ١٧٤ ) ، وتيسير التحرير ( ١/ ٣٦٠ – ٣٦٢) ، وفواتح الرحموت ( ٣٦٠ – ٣١٧) ، وفواتح الرحموت ( ٣١٠ – ٣١) ، طبوع مع المستصفى ، والمسودة ص ( ٣٣ – ٢٤) ، وشرح الجلال على جمع الجوامع مع حاشية البناني ( ٣٨٩/١ – ٣٩٠) .

(۱) راجع في هذه المسألة : الواضح في أصول الفقه الجزء الأول الورقة ( ۲۷۳ – ۲۸۱ ) ، والتمهيد الورقة ( ۲۹۳ – ۳۵ ) ، وشرح مختصر الروضة الجزء الأول الورقة ( ۲۰۲ – ۲۰۰ ) ، والمسودة ص ( ۲۵ – ۲۲ ) .

إذا قلنا على التكرار ، فلا يتصور التأخير والتقديم . وهو قول أصحاب أبي حنفـــة (١) .

وقال الأكثر من أصحاب الشافعي : هو على التراخي <sup>(۲)</sup> . وهو : قول المعتزلة <sup>(۳)</sup> .

وقالت الأشعرية : هو على الوقف .

وكان أبو بكر الباقلاني ينصر أنه على التراخي (١٠) .

(۱) نسبة القول بالفورية إلى الحنفية ليست على إطلاقها ، وقد توبع القاضي في هذا في المسودة حيث جاء فيها : (والفورية معزوة إلى أبي حنيفة ومتبعيه).

وقد وقع في هذا الخطأ كل من الآمدي في الاحكام ( ١٥٣/٢ ) ، وابن قدامة في الروضة (١٠٥) ، والبيضاوي في منهاج الأصول ، والأسنوي في نهاية السول (٢٨٦/٢) ، وأبو البقاء الفتوحي في شرح الكوكب المنير ص (٣٢٩) من الملحق ، والغزالي في المنخول ص (١١١) ، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص (١٢٨) . وقد خطأ الشيخ بخيت المطيعي في حاشيته على نهاية السول ( ٢٨٦/٢ ) كلاً من البيضاوي والاسنوي في ذلك .

والصحيح من المذهب الحنفي: أن المأمور به إذا لم يكن مقيداً بوقت يفوت الأداء بفواته ، فإنه يجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور به . ولم يقل بالفورية من الحنفية إلا أبو الحسن الكرخي ، كما صرح بذلك في مسلم الثبوت وشرحه ( ١/ ٣٨٧) ، والشيخ بخيت في حاشيته على نهاية السول ( ٢٨٧/٢) . وراجع أيضاً : الفصول في أصول الفقه للجصاص الورقة ( ١٩/أ) .

(۲) وعزاه الغزالي في المنخول (۱۱۱) إلى الشافعي . وهو الأصح عند الشافعية كما صرح بذلك الشير ازي في اللمع ص (۹) . إلا أن ابن برهان قال : (لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نص عليه ، وإنما فروعهما تدل عليه ) فواتح الرحموت (۲/۷۸۷) .

(٣) راجع في هذا : المغني للقاضي عبد الجبار قسم الشرعيات ص (١٠٢) ، المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ( ١٢٠/١ – ١٣٤ ) .

(٤) وقد نقل ذلك القرافي في كتابه : شرح تنقيح الفصول ص (١٢٩) .

وقد أوماً أحمد إلى هذا في رواية الأثرم (١) ، وقد سئل عن قضاء رمضان يفرق ؟ فقال : نعم ، قال الله تعالى : ( فَعَدَّةٌ مِنْ أَيسامٍ أَخَرَ ) (٢) . فظاهر هذا أنه لم يحمل الأمر على الفور ؛ لأنه لو حمله على الفور منع التفريق ، والمذهب : ما حكينا أولاً .

واختلف المتكلمون في هذه المسألة : هل معرفة ذلك المعقول أم اللغـــة ؟

فذهب بعضهم إلى أن طريق ذلك العقل ؛ لأن هذا احتلاف في أحكام ، فليس بمأخوذ عن أهل اللغة .

وقال آخرون : معرفة ذلك اللغة ؛ لأنهم يقولون : فعل ويفعل ، فيدل أحدهما على زمان ماض ، والآخر على زمان مستقبل .

#### دليلنا:

أنه لوكان على التراخي لم يخل المأمور به من أحد أمرين : إما أن يكون له تأخيره أبداً ، حتى لا يلحقه التفريط ، ولا يستحق الوعيد إن مات قبل فعله . أو يكون مفرطاً مستحقاً للوعيد إذا تركه حتى مات .

فإن قلنا: لا يكنون مفرطاً بتركه في حياته، خرج عن حدّ الواجب،

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن هانيء الطائي الأثرم الإسكافي أبو بكر ، من أصحاب الإمام أحمد الأجلاء ، وممن أخذوا عنه . فقيه ، حافظ ، ثقة . له كتاب « العلل » مات بعد ( ۲۹۰ ه ) .

له ترجمة في : تاريخ بغداد ( ١١٠/٥ ) ، وتذكرة الحفاظ ( ٧٠/٢ ) ، وتهذيب النهذيب ( ٧٨/١ ) ، وخلاصة تذهيب الكمال ص (١١) ، وطبقات الحفاظ ص (٢٥١) ، وطبقات الحنابلة ( ٦٦/١ ) ، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد (٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) (١٨٤) سورة البقرة .

وصار في حدّ النوافل (١) ، لأن ما كان المأمور مخيراً بين فعله وتركه ، فهو نافلة أو مباح <sup>(۲)</sup> .

وإن قلنا: يلحقه الوعيد بالموت، أدى ذلك إلى أن يكون الله تعالى ألزمه إتيان عبادة في وقت لم ينصب له عليه دليلاً يوصله إلى العلم به ، ونهاه عن تأخير ها عنه ، ولا يجوز أن يتعبده الله بعبادة في وقت مجهول ، كما لا يجوز أن يتعبده بعبادة مجهولة ، فإذا بطل هذان القسمان ، صح ما ذهبنا إليه ، وهو كونه على الفور .

ولا يلزم عليه تكليف الوصية عند الموت للأقربين (٣) ، وإن كان وقت الموت مجهولاً ؛ لأن الموت عليه أمارة وعلامة ، تتعلق الوصية بحضوره فلا (٤) يكون تعليقاً له بوقت مجهول لا دلالة عليه ؛ ولأن الوصية يمكن

هذا الدليل منقول من كتاب الفصول في أصول الفقه للجصاص الورقة ( ٩٨/ ) مع اختلاف بسيط ، والعبارة فيه هكذا : ﴿ خرج من حيز الوجوب ، وصار في حيز النوافل) .

<sup>(</sup>٢) بقية الدليل في الفصول هي : ( ولما ثبت وجوب الأمر بطل هذا القول ) .

أصل التكليف بالوصية قوله تعالى : (كُتُبَ عَلَيْكُمْ الذَّا حَضَرَ أَحَدَّكُم الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ للنوالدَين وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوف ) الآيــة .

فذهب بعض العلماء إلى وجوبها مستدلين بالآية .

كما ذهب آخرون إلى أنها مندوبة مستدلين بالآية أيضاً .

والقائلون بوجوبها اختلفوا هل نسخ هذا الحكم أو لا ؟ .

والقائلون بالنسخ اختلفوا هل كلها منسوخة أو منسوخة في حق من يرث؟ وإذا كانت منسوخة ، فما هو الناسخ ؟ هل هو آيات المواريث ، أو حديث :

<sup>«</sup> لا وصية لوارث » ؟ قولان .

راجع في هذا: أحكام القرآن للجصاص ( ١٠٢/١ – ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( فلا لا ) ، و ( لا ) الثانية مكررة ، لا معنى لها ، ولذلك حذفناها .

فعلها عند حضور الموت ، وفعل العبادات لا يمكن في الغالب عند حضور الموت .

فإن قيل : إن غلب على ظنه في وقت أنه إن أخر عنه فإنه يضيق عليه وقته لزمه (١) تعجيله ، وإن لم[٣٢/ب] يغلب على ظنه ومات فجأة ، لم يعص ، ويفارق هذا النوافل ؛ لأنه يجب تعجيلها إذا غلب على ظنه فواتها .

قيل: لا يغلب على الظن ضيق الوقت إلا في وقت لا يمكن فيه أداء العبادة بشر ائطها ، وهو عند المرض المتلف ، وفي تلك الحال لا يمكنه أن يحج بنفسه ولا الصيام.

وأيضاً فإن النهي أمر بالترك ، والأمر [ بالترك] أمر بالفعل ، ثم كان النهى على الفور ، كذلك الأمر بالفعل .

فإن قيل : النهي يقتضي التكرار والدوام فاقتضى الفور ، والأمر يقتضي فعلاً واحداً ، فلم يقتض الفور .

قيل: ليس إذا لم يقتض التكرار لم يقتض الفور، كالجزاء لا يقتضي التكرار ويقتضي الفور عند وجود شرطه، وعلى أنه لا فرق بينهما، وذلك أن مطلق الأمر يقتضي التكرار، ويقتضي فعل مرة بقرينة، ومثله قد حكينا في النهي.

وأيضاً: فإن الأمر بالفعل يتضمن ثلاثة أشياء: الأمر بالفعل، والأمر بالاعتقاد، والأمر بالعزم عليه، ثم ثبت أن الأمر بالعزم، والأمسر بالاعتقاد على الفور، كذلك الأمر بالفعل وجب أن يكون على الفور.

فإن قيل : لو [ قال له ] : صلِّ بعد شهر ، كان الاعتقاد والعزم على

<sup>(</sup>١) في الأصل : (ولزمه) ، وهو خطأ ، والصواب : حذف الواو ، كما يتضح من السياق .

الفور ، وإن لم يجب الفعل في هذه الحال ، فدل على الفرق بينهما .

قيل: ليس إذا تأخر الفعل بالشرط، تأخر في حال الإطلاق، بدليل الجزاء، لو قال: إذا ذخلت الدار فلك درهم، استحق الجزاء عند وجود شرطه وهو الدخول، ولو قال له: لك درهم بعد شهر، تأخر، كذلك الفعل، وعلى أن مثله يقول في الاعتقاد، وأنه يجوز تأخيره بالشرط.

وقد ذكر ابن عبد الجبار <sup>(۱)</sup> في شرحه : أن الأمر يتعلق بأول الشروط على قول أصحاب الفور ، ويتعلق بجميعها على قول أصحاب التراخى .

فإن قيل: لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد والعزم مع ذكره الأمر، ولا يجوز أن يعتقد غير الواجب، ولا أن يعزم على تركه، فوجب اعتقاد وجوبه والعزم على فعله لما ذكرنا لا باللفظ.

قيل: كما لا يجوز أن يعتقد غير الوجوب ، كذلك لا يجوز <sup>(۲)</sup> له تأخير الفعل ، وإذا لم يجز له [تأ]خيره وجب فعله ، كما أنه لما لم يجز اعتقاد غير الوجوب ، وجب اعتقاد الوجوب .

وأيضاً: فإن الأمر المطلق في الشاهد يقتضي التعجيل، وهو الواحد منا إذا أمر عبده بفعل، فأخره، فإنه يحسن توبيخه، كذلك حكم الأمر في الغائب.

· فإن قيل : إنما يحسن توبيخه إذا اقترن بالأمر ما دل على قصد الآمر ، فأما إذا لم يقترن به ، فلا يحسن توبيخه .

قيل : من يظهر التوبيخ والذم لا يرجع إلى القرينة ،و إنما يرجع إلى اللفظ فيقول : آمره بكذا فلم يفعل .

 <sup>(</sup>١) لم أتوصل إلى معرفة ( ابن عبد الجبار ) هذا بعد البحث الكثير .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يجب ) ، والصواب ما أثبتناه ؛ لدلالة السباق واللحاق .

وأيضاً: فإن وقوع ما يفيد الإيجاب مطلقاً يفيد الفور، دليله: التمليكات بعقود البياعات والإجارات والأنكحة وجزاء الشرط، فإن الملك يحصل بذلك في الحال [٣٢/ب] وإنما يتأخر بدليل، وهو شرط الأجــل.

واحتج المخالف بقوله تعالى : ( لَـتَـدُ خُلُنُ ۚ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَـاءَ اللهُ أَمِنِينَ ) (١) .

وروي أن عمر قال لأبي بكر وقد صُدَّ عام الحديبية : « أليس قد وعدنا الله تعالى بالدخول فكيف صُد دْنْنَا ؟! فقال : إن الله تعالى وعد بذلك ، ولم يقل في وقت دون وقت » (٢) .

قالوا: وهذا يدل على ما قلناه ؛ لأنه خبر عين بوقوع فعـــل مطلق لا ذكر للوقت فيه ، فلم يختص بوقت ، فكذلك الأمر ؛ لأنه أمر بإيقاع فعل مطلق من غير توقيت ، فيجب أن لا يختص بوقت .

والجواب : أن ذلك وعد بالدخول ، وليس بأمر ، وخلافنا في لفظة الأمر ؛ ولأن ذلك تعلق بشرط وهو المشيئة ، فمتى لم يوجد الدخول علمنا أن المشيئة لم توجد ، وخلافنا في أمر مطلق .

واحتج: أن قول القائل: افعل، استدعاء للفعل، وليس فيه ذكر الوقت، حتى أي وقت فعله يجب أن يكون ممتثلاً للأمر، كما أنه لم يكن فيه ذكر الحال، فعلى أي حال فعله قائماً أو قاعداً، مستقبلاً (٣) للقبلة أو

<sup>(</sup>١) (٢٧) سورة الفتح .

 <sup>(</sup>۲) قصة صلح الحديبية ، وما جرى في ذلك أخرجها البخاري في كتاب المغازي ،
 باب غزوة الحديبية ( ١٦٢/٥ ) ، وتحدث عن ذلك الحافظ ابن كثير في كتابه
 « البداية والنهاية » ( ١٦٨/٤ – ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (أو مستقبلاً).

مستدبرها ، متطهراً أو محدثاً ، كان مطيعاً ، ولذلك لما لم يكن فيه ذكر المكان ، ففي أي مكان فعله كان ممتثلاً ، كذلك الوقت .

والجواب: أن الأمر استدعاء على صفة هي الفور ، إلا أنه لم يكن منطوقاً فإنه مقدر (١) فيه لا من طريق المعنى ، كما اقتضى وجوب اعتقاد على صفة هي الفور ، وكما اقتضى النهي الكف على صفة هي الفور ، وكذلك الجزاء والثمن في المبيع ، وليس إذا لم يكن ذكر الحال والمكان مقدراً معيناً يجب أن يكون في الزمان مقدراً ، كما قلنا في الاعتقاد والنهي والجزاء والأثمان في البياعات .

واحتج: بأن الطاعة والمعصية في الأمر بمنزلة البر والحنث في القسم، ثم ثبت أنه إذا قال: والله لأفعلن كذا، أنه لا يختص بوقت، ولكنه في أي وقت فعلم كان باراً في يمينه، كذلك يجب أن يكون مطيعاً في الأمر.

والجواب: أن اليمين لا توجب على الحالف شيئاً لم يكن واجباً عليه ، وإنما هو مخبر بين الوفاء والكفارة ، وبين الامتناع والكفارة ، وليس كذلك ها هنا ؛ لأن هذا لفظ إيجاب ، فنظيره النذر ، وهو : أن ينذر صلاة ركعتين ، أو صيام يوم ونحو ذلك ، ولا يمتنع أن يقول : يجب على الفور ، كما يقول في مسألتنا ، على أن خلافنا في مقتضى الأمر في اللغة ، والشرع قد غير النذر عن مقتضى اللغة ، ولهذا لو نذر عتق عبد ، لم يجزئه (٢) إلا مسلماً ، وإن كان مقتضاه في اللغة يعم الجميع ، وكذلك لو نذر صلاة أو صياماً ، اقتضى خلاف موجبه في اللغة .

واحتج : بأنه لو كان الأمر يفيد الفور لما حسن الاستفهام .

والجواب : أنه إذا كان الآمر ممن لا يضع الشيء في [غير] موضعه ، لم يحسن منه الاستفهام .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مقدم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لم يجزة).

واحتج: بأنه لو خصه بوقت متأخر، وحب تأخيره [٣٣/أ] كما إذا خصه بوقت متقدم وجب تقديمه، فإذا لم يكن الوقت مذكوراً، فليس هــو بالتعجيل أولى منه بالتأخير.

والحواب: أنه ليس من حيث لو خصه بزمان متأخر وجب تأخيره، ما دل على أنه إذا أطلق لا يقتضي التعجيل، ألا ترى أن الجزاء إذا شرط تأخره عن الشرط تأخر، وإذا أطلق لزم ذلك عقيب الشرط، وكذلك الأبدال في العقود إذا شرط فيها التأجيل تأجل، ثم لا يدل ذلك على أنه إذا أطلق لم يكن البدل عقيب العقد، كذلك ها هنا.

واحتج: بأن الأمر بالفعل يتضمن إيقاعه في مكان وزمان ، ثم ثبت أنه لا يختص بمكان بعينه ، كذلك لا يختص بزمان بعينه ، وعندكم يختص بزمان بعينه ، وهو عقيب الأمر .

والجواب : أن النهي لا يختص بمكان ، ويختص بزمان ، وهو عقيب النهي . وعلى أنه لا يمتنع أن يقال : يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه ؛ لأنه على الفور .

### فصل والدلالة على فساد قول من قال بالوقف

أنا نقول لهذا القائل: ما تقول في قول الله تعالى: ( إِنَّ اللهَ يَـأَمُـرُ كُـمُ هُ أَنْ تَـذَ بَـحُـوا بـَقَـرَةً ) (١) ، هل يجب أن يتوقفوا ويطلبوا صفات البقرة من الرسول عليه السلام ؟! .

فإن قال : لا يجب ، فقد سلّم المسألة ، فإنه لا فرق بين البقرة ، وبين سائر الأفعال ؛ لأن البقرة لا تخلو من صفة ولون ، كما أن الفعل لا يخلو من

 <sup>(</sup>١) (٦٧) سورة البقرة .

وقت ، وإذا لم يجز التوقف لاحتمال صفات البقرة ، لم يجب التوقف لاحتمال أوقات الفعل .

فإن قال: يجب التوقف؛ لأنها تحتمل البكر وهي الصغيرة التي لم تلد والفارض وهي المسنة، تقول العرب: « فرضت البقرة »، إذا أسنت والعوان: هي بين الصغيرة والكبيرة، والصفراء الفاقع لونها، والسوداء الحالك لونها، والملمعة والتي لاشية فيها، والذلول البينة الذل، والمسلمة من العمل، والتي [لا] تثير الأرض ولا يستقى عليها فتسقى الحرث.

قيل: هذا خلاف الشرع؛ لأن الله تعالى خَطَّأَ بني إسرائيل في هذا التوقف بطلب هذا البيان، فقال: ( فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ) (١١)، وقال: ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَضْعَلُونَ) (٢). ولأن موسى عليه السلام المُنبَبَّأ عن الله تعالى لم يسأل عنها، ولو كان ذلك موضع السؤال لسأله.

فإن قيل : فقد سأله ، فلو كان هذا خطأ لكان موسى لا يسأل ربه تعالى بعد سؤال بني إسرائيل .

قيل : لم يسأل عنه ، وإنما راجع ربه عز وجل بما عليه بنو إسرائيل من المخالفة ، والوقف في غير موضعه .

ويدل عليه ما روي عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : ( شدد بنو إسرائيل على أنفسهم ، فشدد الله عليهم ، أما إنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم ) (٣) ،

 <sup>(</sup>١) (٦٨) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) (٧١) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٠٥/٢ ) عن ابن جريج مرسلاً ، ولفظه : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أمروا بأدنى بقرة ، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ، وايم الله لو أنهم لم يستثنوا ، لما بينت لهم آخر الأبد ) ، وقد عقب الشيخ أحمد شاكر على هذا بقوله – في هامش المرجع المذكور – : ( ... وهو مرسل ، لا تقوم به حجة ) .

وهذا يدل على خطئهم ، وأن صفات البقرة زيدت عليهم [٣٣/ب] بعد وقفهم ، تغليظاً عليهم ، وتشديداً في التكليف .

ويدل عليه على أن الأمر يقتضي الفعل ، وليس فيه ذكر الوقت ولا دليل ، فوجب أن يكون الوقت شرطاً لما فيه ، وإنما لا يمكن الفعل في غير الوقت مع هذه العادة ، ولو أمكن الفعل في غيره هذا الوقت كان فعله بهذا الأمر في غيره ، ولم يجز أن يجعل شرطاً ، فإذا كان كذلك وجب الفعل من غير اعتبار الوقت .

ويدل عليه أنه لا يجوز الوقف لاعتبار المكان واعتبار الحال ، والمعاني التي لا ذكر لها في لفظ الأمر .

وكذلك إذا قال: امكثوا في المسجد يوماً ، لزمهم المكث فيه ، ولم يجز التوقف عنه ، بأن يقولوا: أنمكث صائمين أو مفطرين ، مصلين أو غير

<sup>=</sup> وأخرجه الطبري أيضاً عن قتادة مرسلاً (٢٠٦/٢) ، كما أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفاً (٢٠٤/٢) ، وقد عقب ابن كثير في تفسيره (١١٠/١) على أثر ابن عباس بقوله : (إسناده صحيح ، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس ..).

وأخرجه ابن مردويه في تفسيره — كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره ( ١١١/١ ) — عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ، ولفظه : ( لولا أن بني إسرائيل قالوا : « وإنا إن شاء الله لمهتدون »، ما أعطوا أبداً . ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها ، لأجزأت عنهم ، ولكن شددوا ، فشدد الله عليهم ) ، ثم عقب ابن كثير على هذا الحديث بقوله : ( وهذا حديث غريب من هذا الوجه ، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي والله أعلم ) .

وقد ذكر السيوطي في كتابه : الدر المنثور ( ٧٧/١ ) أن البزار وابن أبلي حاتم أخرجا هذا الحديث عن أبى هريرة رضي الله عنه .

كما ذكر أن الفريابي وسعيد بن منصور و ابن المنذر أخرجوه عن عكرمة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم .

مصلين ، قائمين أو قاعدين ، مستقبلين أو مستدبرين ؟ وما أشبه ذلك .

فإن قيل : يجب التوقف لهذا كله حتى يقع البيان للمأمور من جهة الرسول أو من جهة الدلائل المقررة في الأصول .

قيل : هذا [مردود] بتخطئة الله سبحانه بني إسرائيل في مثله .

وجواب آخر: وهو أن ذلك يؤدي إلى ترك طاعة الله تعالى في أمره وامتثاله ؛ لأنه ليس معنى من المعاني إلا ويجوز أن يكون شرطاً ، وفي طلب بيان ذلك ترك الفعل وامتثال الأمر.

ويدل عليه: أن بني إسرائيل لو سألوا لكان ما تركوه أكثر مما سألوا بيانه وأنهم كان يمكنهم أن يقولوا: ما العَوَان التي بين البكر والفارض؟ ، وما الشية التي نفاها؟ ، وما لونها وقدرها وموضعها؟ ، وهل تكون سمينة أو هزيلة؟ من العراب أو من أي نتاج البقر؟ ومن يذبحها؟ ، وبأي آلة؟ وعلى أي جنب؟ ، وما أشبه ذلك مما لا يتناهى ذكره ، ولا ينحصر وصفه ، ولا يمكن ضبطه .

واحتج المخالف: بأن اللفظ يحتمل الفور والتراخي بدليل أنه يصلح أن نفسره بكل واحد منهما، فنقول: افعلوا على الفور، أو نقول على التراخي، ونقول افعلوا في كذا، وإذا كان مجملاً وجب الوقف فيه (١) ، لاحتماله (٢) للخصوص والعموم، كذلك ها هنا.

والجواب: أنا لا نسلم أن إطلاق الأمر محتمل للتراخي ، بل إطلاقه يقتضي الفور على العموم ، على أن هذا مخالف له ؛ لأن هذا اللفظ محتمل للعموم والخصوص ، والأمر لا يحتمل الوقف ولا يقتضيه ، فلا يجوز أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيها).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( لاحتمالها ) .

يجعل شرط فيه إلا بدليل يدل عليه ، وعلى أنا لو سلمنا أنه محتمل للفور والتراخي كان على أحدهما دليل (١) ، وهو ما تقدم من لغة العرب ، وغير ذلك .

#### مسألة (۲)

### [ الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته ]

إذا كان الأمر مؤقتاً بوقت ففات الوقت ، لم يسقط الأمر بفواته ، ويكون عليه فعله بعد الوقت ، بذلك الأمر الأول ، ويكون تقديره افعله في الوقت الأول ولا تؤخره ، فإن لم تفعل فافعله في الوقت الثاني ، وهكذا تقديره في سائر عمره (٣) .

وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية إسحاق بن هانيء في الرجل ينسى الصلاة في الحضر ، فيذكرها في السفر : « يصليها أربعاً ، تلك وجبت عليه أربعاً » . فأوجب القضاء بالأمر الأول ، الذي به وجبت عليه في الحضر ؛ لأنه قال : تلك وجبت عليه أربعاً ، معناه حين المخاطبة بها .

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين في الأمر المؤقت : إنه يسقط بفوات

<sup>(</sup>١) في الأصل: (دليل).

 <sup>(</sup>٢) راجع هذه المسألة في : الواضح الجزء الأول الورقة (٢٨٦) ، والتمهيد الورقة
 (٣٤) ، والمسودة ص (٢٧) .

<sup>(</sup>٣) وهذا الرأي نقله في المسودة ص (٢٧) ، ونسبه للقاضي والحلواني . وهو رأي ابن قدامة كما في الروضة ص (١٠٧) ، ونسبه الغزالي في المنخول (١٢١) إلى الفقهاء . أما الآمدي فقد عزاه إلى الحنابلة وكثير من الفقهاء وذلك في كتابه الإحكام ( ١٦٦/٢ ) .

الوقت ، ويجب القضاء بأمر ثان ِ (١) .

واختلف أصحاب أبي حنيفة في الأمر المطلق إذا لم يفعله المأمور به عقيب الأمر ، هل يسقط ؟ .

فقال الرازي : لا يسقط ويفعله في الزمان الثاني ، والثالث ، وسائر عمره ، بخلاف المؤقت (٢) .

وقال غيره من أصحابه : يسقط ، كالأمر المقيد بوقت .

#### دليلنا:

أنه لو سقط بفوات وقته ، لسقط المأثم بفوات الوقت كما يسقط الوجوب ولما لم يسقط المأثم كذلك الوجوب .

ولأن الأصل ثبوته في ذمته ، فمن زعم إبطاله بخروج الوقت فعليه الدليــــل .

ولأن النذر المؤقت لا يسقط بفوات وقته ، كذلك ما وجــب بالشرع .

<sup>(</sup>١) وقد نسبه الآمدي إلى المحققين من الشافعية . الإحكام ( ١٦٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الرازي في كتابه الفصول الورقة ( ١٠٩/ب ) ما نصه : ( فصل كل أمر مضمن بوقت بعينه ، فهو واجب في ذلك الوقت ، يستوعب الفعل ، كصوم رمضان مؤقت بالشهر ، فعليه فعله فيه ، ولا يسعه التأخير إلا من عذر .

وإن كان الوقت متسعاً لأن يفعله ذلك الفعل مراراً كثيرة ، فوجوبه متعلق بأول أوقاته ، حتى تقوم الدلالة على جواز تأخيره . ويكون حينئذ فائدة ذكر الوقت من أوله إلى آخره . أنه إن أخره عن الوقت الأول ، لزمه فعله في الثاني والثالث إلى آخر الوقت ، وإن لم يفعله في هذه الأوقات لم يكن عليه فعله بعد خروج الوقت بالأمر الأول . . ) .

من هذا النص نرى أن التفصيل المذكور عن الرازي إنما هو في الأمر المؤقت بوقت متسع ، وليس في الأمر المطلق ، كما نقل المؤلف .

ولأنه حق واجب، فلم يسقط بمضي الوقت، دليله الدَّين المؤجّل وهو : إذا باع بثمن مؤجل إلى شهر، ثم انقضى الشهر، فإن الحق لا يسقط، كذلك ها هنا.

فإن قيل: الأجل المضروب لتأخير المطالبة به والدين (١) في ذمته ، فإذا وجب الأداء فلم يفعل ، زال الوقت وصار كالعقد المطلق من غير أجل ، فلزمه قضاء ما فات أداؤه في وقته ، وليس كذلك إذا أمر الله تعالى بأمر في وقت محدد ؛ لأن الوجوب ما لزمه إلا في الوقت الذي تناوله الأمر .

قيل: وكذلك المطالبة بالدين ما لزم إلا عند انقضاء الشهر، ثم تأخيرها عن آخر الشهر لا يوجب إسقاطها، كذلك تأخير العبادة عن وقتها.

فإن قيل : إنما لم يسقط الحق ؛ لأن وقت المطالبة موسع .

قيل : وقت الأداء في ذمة من عليه الحق مضيق ؛ لأنه إذا لم يؤجل الأجل وجب الأداء على الفور ، كما أن وجوب العبادة عليه على الفور إذا وقيّتها، ثم ثبت أن تأخر الأداء لا يسقط ، كذلك العبادة .

وأيضاً فإن الوقت شرط من شرائط العبادة ، ففقْد انه لا يوجب إسقاطها.

#### دليلـه:

الطهارة والستارة والتوجه والقراءة وغير ذلك من الشرائط ؛ ولأن الوقت ليس بمقصود ، وإنما المقصود نفس العبادة ، بدليل أنه لا فائدة في إثبات وقت خال (٢) عن عبادة ، وقد ثبتت العبادة في ذمته من غير وقت ، وهو أنه يؤمر بعبادة مطلقة ، فلم يكن فواته موجباً للإسقاط .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( والذي ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (خالي).

ولأن الأمر بالفعل يتضمن الأمر بالفعل والأمر بالاعتقاد، ثم ثبت أن خروج الوقت لا يوجب إسقاط [٣٤/ب] الاعتقاد، كذلك لا يوجب إسقاط الفعل.

وقد ذكر في المسألة طرق أُخر ، وهو : أنه لوكان خروج الوقت علماً على الإسقاط ، لكان له أن يسقط الإيجاب عن نفسه بالتأخير إلى آخر الوقت .

ألا ترى أنه لما جعل وجود الفعل علماً على سقوط الوجوب ، كان له أن يسقط الإيجاب عن نفسه بالفعل ، فلما لم يجز له التأخير ، علمنا أن خروجه غير مسقط .

وقيل أيضاً: بأنه لو كان بعد خروج الوقت يجب القضاء بأمر مبتدأ ما سمي قضاءً ، كالذي يجب بالأمر الأول ؛ لأنه مثله في أنه إيجاب فرض مبتدأ .

فإن قيل لو كان هو الفرض لم يسم "قضاء".

قيل : قد بينا أن اختلاف النية لا يوجب اختلاف الفرض ، بدليل المقصورة والتمام ، والجمعة والظهر .

وقيل : لما لم يكن الوقت موجباً وإنما الوجوب واقف على الدليل ، لم يكن خروج الوقت مسقطاً ، بل يقف إسقاطه على الدليل .

وقيل : إن أكثر ما في خروج الوقت : أن العبادة تصير في وقت غير معينة ، وهذا لا يمنع الوجوب ، كما لو أوجب عبادة غير معينة بزمان.

فإن قيل: إن عرف الشرع قد ثبت أن الأمر إذا ورد بفعل عبادة متعلقة بوقت ، فإنه يجب فعلها قضاءً ، كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك .

والمخالف يجيب عن هذا: بأنني عرفت ذلك بدليل ؛ لا بأصل الأمر،

مع أن الشرع مختلف في ذلك ، فإن الحمعة لا تقضى ، وكذلك رمي الحمار ، وكذلك المحصر إذا تعذر عليه ذبح الهـَدْي في الحرم ، جاز ذبحه في الحل ولا قضاء .

وقيل أيضاً : بأن فعلها بعد الوقت يطلق <sup>(۱)</sup> عليه اسم القضاء ، وإذا ثبت هذا ، ثبت أنه قضى بعد الوقت ما كان مأموراً به في الوقت .

وهذا لا يلزم أيضاً ؛ لأنه لا يمتنع أن يقال : قضى بعد الوقت ، وإن كان بأمر ثان <sup>(٢)</sup> وفرض مبتدأ .

واحتج المخالف بقول النبي عَلَيْكُ : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها ) (٣) ، فأمر بفعلها بعد الوقت ، فلو كان الأمر يفيد امتثاله بعد الوقت لم يأمر به ثانياً .

والحواب : أن الحبر حجة لنا ؛ لأنه قال : ( فليصلها ) ، وهذا كناية

<sup>(</sup>١) في الأصل : (يبطل) ، وقد صحح الناسخ في الهامش بما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ثاني).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ( ١٤٦/١ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضيع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها ( ٤٧٧/١ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب من نام عن صلاة أو نسيها ( ١٠٥/١) . وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة ( ٣٣٥/١ – ٣٣٦) ، وقال فيه : « حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup> ١١٥/١ – ١١١) ، وقال فيه : «حديث حسن صحيح » . وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة باب فيمن نسي صلاة (٢٣٦/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها ( ١/ ٢٢٧ ).

وراجع في الحديث أيضاً : نصب الراية ( ١٦٢/٢ – ١٦٤ ) ، وفيض القـــدير ( ٢٣١/٦ ) . ( ٢٣١/٦ ) .

عما أمر به بحكم أن الذي يفعله بعد الوقت هو المأمور به في الوقت . مع أنه قصد بهذا رفع الإشكال ، لئلا يظن ظان أنها تسقط بفوات وقتها .

واحتج : بأن صيغة الأمر تتناول زماناً محصوراً ، فإذا فات الوقت قبل فعله لم يبق زمان أمر يفعله فيه ، فهو كما لو قيل له : صلِّ في المسجد الفلاني أربعاً ، ففات فعله فيه ، لم يجز فعله في غيره ، وكذلك لو قال : أعط زيداً ألفاً ، فمات زيد ، لم يدل على جواز إعطاء غيره .

والجواب: أن [هناك] فرقاً بين تعلق الأمر بزمان، وبين فعله بمكان معين ، ألا ترى أن حقوق الآدميين المتعلقة بزمان لا تسقط بفوات [٣٥/أ] الزمان ، ولو تعلق بعين ففاتت العين سقطت ، ألا ترى أن الرهن إذا تلف سقط حق المرتهن من الوثيقة ، وكذلك العبد الجاني ، إذا مات سقط الحق ، فكذلك ها هنا .

واحتج بأن القضاء بدل ، والبدل لا يجب إلا بدليل ، والذي يدل عليه أنه محتاج إلى نية القضاء .

والجواب: أنا لا نسلم أنه بدل ، بل هو الواجب عليه بالأمر الأول واختلاف النيتين لا يدل على أنهما غيران ، بدليل المقصورة والتامة ، والظهر والجمعة . وعلى أن نية القضاء ليس بشرط في صحة الفعل ؛ لأن أحمد رضي الله عنه قال في الأسير ، إذا اشتبهت عليه الأشهر ، فصام شهراً يريد به رمضان ، فوافق ما بعده : أجزأه ، وإن لم يوجد منه نية القضاء ، وإنما يستحب ذلك للخروج من الحلاف . وعلى أن نية القضاء لا تدل على البدل ، لأنه قد يجب البدل من غير نية القضاء ، كالطهارة إذا أخرها عن وقت وجوبها ، والكفارة والحج والزكاة والنذر .

ولأن القضاء تسمية شرعيـة ، فتستعمل بحيث أطلقتها الشريعة .

واحتج بأن المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول، فيحتاج وجوب الفعل في الوقت الثاني إلى دلالة، كما احتاج في وجوبه في الوقت الأول إلى دليل .

والجواب: أنه إنما يقال المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول إذا وجد منه فعل في الوقت الأول ، فيكون الثاني غيره ، فأما إذا لم يوجد منه فعل ، فلا تصح هذه العبادة (١) ، وقد بيتنا أن الثاني هو الفرض الأول.

واحتج بأن المصالح تختلف باختلاف الأوقات ، وقد علمنا كون الفعل مصلحة في الوقت الذي خص به ، ولا نعلم كونه مصلحة في الزمان الثاني ، فلا يجوز إيجابه مع جواز كونه مفسدة .

والجواب : أن هذا لا يصح أن لو كان الأمر متعلقاً بما فيه مصلحة ، فنكون لا نعلم وجودها في الوقت الثاني .

فأما على قولنا فالأمر غير موقوف على المصالح ، وقد يتضمن المصلحة والمفسدة .

فأما من فرّق بين المقيد (٢) والمطلق فلا وجه له ؛ لأن المطلق والمقيد سواء في تعلقهما (٣) بالوقت ؛ لأن المطلق يختص أول أوقات الإمكان عنده وعند القائل ، فإذا لم يسقط أحدهما بمضيّ وقته وجب أن لا يسقط الآخر.

يبين ذلك : أن ما ثبت من جهة النطق بمنزلة ما ثبت بدليل ، ألا ترى أن عقد البيع لما أوجب سلامة المبيع كان شرط المشتري لذلك وسكوته عنه

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ( العبارة ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( المؤقت ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تعليقها).

بمنزلة في أنه يعتبر صحة المبيع بجمّيع أجزائه .

واحتج بأن تقيد المأمور به بالوقت يوجب له صفة زائدة على كونه مطلقاً ؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لتقييده بالوقت معنى ، فإذا كان المطلق كالمقيد في أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الوجوب، لم يجز أن [٣٥/ب] يختلفا إلا في باب سقوط المقيد منهما بفوات وقته ، وبقاء حكم المطلق بعد الوقت الأول.

والجواب: أنا نقول بموجب هذا ، وأنه قد أوجب له صفة زائدة وهو إنما أفاده تأخيره الوجوب عن وقت الحطاب ، والأمر المطلق أفاد الوجوب عقب الحطاب .

### مسألة (١)

الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئاً ، وهو قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين والأشعرية وغيرهم (٢) .

وقالت طائفة من المعتزلة <sup>(٣)</sup> : لا يقتضي ذلك ، وأن كونه مجزئاً يعلم بدلالة غير الأمر .

#### دليلنا:

ان الأمر بالعبادة اقتضى وجوب فعلها وإيجاده ، فإذا فعل المأمور به فقد امتثل ما اقتضاه الأمر ، فخرج عن عهدته ، وعاد إلى ما كان عليه قبل

<sup>(</sup>۱) هذه المسألة موجودة في المسودة ص (۲۷) . وروضة الناظر (ص ۱۰۷ – ۱۰۸) ، والتمهيد الورقة (٤٢) ، والواضح الجزء الأول الورقة (۲۸۸) .

 <sup>(</sup>۲) وقد اختاره ابن قدامة في كتابه الروضة ص٠( ١٠٧ – ١٠٨ ) ، كما اختاره
 الآمدي في كتابه الإحكام ( ١٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا : كتاب المعتمد في أصول الفقه ( ٩٩/١ – ١٠١ ) .

الأمر ، فبرأت ذمته ، كما لو أمر السيد عبده بفعل شيء ففعله ، لم يبق عليه شيء من ناحية أمره ، ويبين صحة هذا أنه يصح أن يخبر عن نفسه بأن يقول : قد فعلت كذا وكذا ، فلو كان قد بقي عليه شيء من حكم المأمور به ، لما صح أن يخبر بذلك .

ولأن جواز الفعل حكم تعلق بالمأمور به ، كما أن استحقاق الثواب حكم تعلق به ، فإذا كان فعل المأمور به على شرائط يدل على استحقاق الثواب ، كذلك يجب أن يدل على جوازه .

ولأنه لا طريق إلى معرفة جوازه إلا وقوعه على الوجه المأمور به ، ألا ترى أنه يستحيل أن تكون الدلالة على جوازه وقوعه على غير الوجه المأمور به ، فدل ذلك على ما قلناه .

#### واحتج المخالف :

بأن معنى قولنا يجزئه ، أنه لا تجب عليه الإعادة ، وقد علمنا أنه غير ممتنع بأن يأمر الحكيم بفعل من الأفعال ، ويقول : إذا فعلتموه فقد فعلم الواجب واستحققتم الثواب ، وعليكم الإعادة مع ذلك ، ألا ترى أن الحَبَّة الفاسدة مأمور بالمضيّ فيها ، ويستحق الثواب على فعلها ، ومع ذلك فعليه الإعادة ، وكذلك من ظن أنه على طهارة وهو في آخر الوقت ، فإن الصلاة واجبة عليه ، وهو مأمور بها (١) ، ومع ذلك فعليه الإعادة إذا علم أنه كان على غير طهر .

والحواب: أنه (٢) هناك لم يأت بالعبادة على الوجه المأمور به، بل أخلّ بشرط، فلهذا لم يقع موقع المأمور به، وكلامنا فيما يأتي به على الوجه المأمور به من غير إخلال ببعض شرائطه (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (به).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (أن).

<sup>(</sup>٣) كلام المؤلف هنا تحرير لمحل النزاع ، وحبذا لو وضعه في أول المسألة .

واحتج بأن اللفظ تضمن إيجاب الفعل فحسب ، ولم يتضمن إجزاءه وسقوط الفرض ، فاحتاج في ذلك إلى دليل .

والجواب: أن اللفظ تضمن إيجاده ، فإذا أوجده امتثل ما أمره به وبرأت ذمته من (١) حكم الأمر ، فعاد إلى ما كان عليه قبل توجه الأمر ، ولم يبق شيء يحتاج فيه إلى دليل .

### مسألة (٢)

#### [الواجب المخير]

إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير ، كالكفارات (٣) الثلاث ونحوها ، فالواجب واحد [٣٦/ب] منها بغير عينه ، فيتعين ذلك بفعله، فيصير كأنه الواجب عليه بنفس السبب .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية البغوي <sup>(1)</sup> : كل شيء في كتاب الله تعالى « أو » فهو تخيير . وهو قول جماعة الفقهاء وأصحاب الأشعري .

وذهب المعتزلة : إلى أن الجميع واجب على طريق التخيير (٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل (عن).

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذه المسألة التمهيد الورقة (٤٤/ب - ٤٦/ب) ، والمسودة ص ( ۲۷ – ۲۸) ، روضة الناظر ص (۱۷) ، وشرح الكوكب المنير ص ( ۱۱۸–۱۲۰ ) والفصول في أصول الفقه للجصاص الورقة (۱۰۵) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كالعبادات).

<sup>(</sup>٤) هو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب ، المعروف بالبغوي ، يلقب « لؤلؤاً » ، من أصحاب الامام أحمد الذين تفقهوا عليه ، ونقلوا عنه فقهه . صدوق ثقة . مات سنة ( ٢٥٩ هـ ) . له ترجمة في : طبقات الحنابلة ( ١٠٩/١ – ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) هكذا صرح به عبد الجبار في المغني قسم الشرعيات ص (١٢٣)، كما صرح به=

وكان الكرخي مرة ينصر هذا ، ومرة ينصر مثل ما حكيناه عن جماعة الفقهاء (١) .

ومن الناس من قال: هذا خلاف في عبارة ، لا في معنى ؛ لأنهم وإن قالوا: الجميع واجب ، فإنه إذا أتى بواحدة أجزأه ، وإذا فعل الجميع في وقت واحد ، فإن الواجب منها واحد ، والثواب يستحق على واحد ، وإذا ترك الجميع استحق العقوبة على واحد .

وهذا القائل يقول: وإن كان كلامنا في عبارة فهو مفيد؛ لأنا نخطئهم في إطلاق اسم الواجب على الجميع.

ومنهم من قال : خلاف في معنى ؛ لأن من قال : الواجب منها واحد بغير عينه ، فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب عليه بالحنث جميع الأشياء الثلاثة باراً في يمنه .

ومن أوجبها جعله حانثاً في يمينه .

ولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين ، فإنه يقول: المراد من المكلف واحد من الجملة، وفي معلوم الباري تعالى أنه لا يعدل عنه إلى غيره.

ومن زعم أن الجميع واجب ، فإنه يقول : إنه قد أراد كل واحد من الثلاثة كما أراد الآخر ، وكره ترك كل واحد كما لو كره ترك الآخر ، وهذا خلاف في معنى .

<sup>=</sup> أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد في أصول الفقه ، ونقله عن شيخيه أبي علي وأبى هاشم ( ٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>١) هكذا في المسودة ص (٢٧) ، وقد نقله من « العدة » على ما يظهر .

### دليلنا على أن الواجب واحد منها أشياء :

منها: أن من قال لآخر: الق زيداً أو عمراً ، لم يفهم أحد وجوب لقائهما ، ولو قال: تصدق من مالي بدرهم أو دينار، لم يعلم وجوب فعلهما ، ولهذا المعنى استحق المأمور أن يذم بإخراج الأمرين من ماله ، ولو كانا واجبين لم يستحق الفاعل ذماً بفعل الواجب. ولأن الأمر بالشيء بمنزلة الإخبار عنه . ثم ثبت أن القائل إذا قال : ضرب زيد عمراً أو خالداً ، كان إخباراً عن ضرب واحد ، وكذلك الأمر إذا كان على هذا الوجه.

وأيضاً لو فعل الجميع لم يكن الواجب إلا واحداً من الجملة ، فلو كان الجميع واجباً قبل الإيقاع ، لكان متى تعين بالفعل وقع على الصفة التي كان عليها قبل الإيقاع ، ألا ترى الذي تعين فعله لا يجوز أن تخالف صفته حال الإيقاع لما تعلق به الأمر ، مثل سائر الواجبات التي ثبتت من غير تخيير ، ولما ثبت أن الواحد منها يقع واجباً دل على أن الواجب واحد منها .

فإن قيل : إنما لم يقع جميعها واجباً ؛ لأنها كانت واجبة عـــــلى التخيير .

قيل: المفعول يقع عن<sup>(۱)</sup> الواجب كما يقع لو لم يكن مخيراً فيه ، ألا ترى أن من خير في تعيين الحرية في أحد عبديه وأداء الصلاة في أول الوقت ، فإنه واجب مخير فيه ، ولو فعله لوقع ذلك عن الواجب ، كما يقع لو لم يكن مخيراً فيه .

فإن قيل الثلاث كفارات قبل الإيقاع ، [٣٦/ب] ومتى أوقعها كانت الكفارة واحدة كذلك حكم الوجوب .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (من).

قيل : قولنا : كفارة عبارة عن الواجب ، وهذا الاسم لا يصح إطلاقه ، وإنما يتجوز بالعبارات ، فنقول : إنها كفارات ، بمعنى أن كل واحد منها (١) يقع به التكفير متى اختاره المكلف . ويجوز أن يسمى الجميع كفارات ، ويراد به في حق المكلفين ؛ لأن الواحد قد يختار العتق ، وآخر الإطعام ، فأما حق الواحد فلا يقال ذلك فيه إلا على طريق الاتساع .

وأيضاً: فإنه لو ترك الثلاثة استحق العقاب على واحد ، فدل: أن الواجب واحد منها ، يدل على صحة ذلك: أن فرض الكفاية على التخيير ؛ لأن كل واحد منهم إذا فعله أجزأه ، ومع ذلك إذا تركه الكل حرجوا وأثموا واستحقوا العقاب ، كما إذا كان واجباً على الجميع ، وكذلك لو كان له على رجل ألف درهم ، فضمنه عنه ضامن ، وجب له الألف على كل واحد منهما على التخيير ، وإذا تركا جميعاً قضاءه استحقا العقوبة ، فلو كان جميع الثلاثة واجباً ، لوجب أن يستحق تاركها العقاب على غلو كان جميعا ، ولما أجمعنا على أنه يستحق العقاب على واحد منها (٢) ، وجب أن يكون الواحد منها (٣) واجباً .

فإن قيل: إذا فعل الجميع أو واحداً استحال التخيير، فلو قلنا: إن الجميع واجب ؛ لأدى إلى أن يكون واجباً على طريق الجميع، وكذلك إذا ترك الجميع لو قلنا: يعاقب على ترك الجميع أدى إلى هذا المعنى، وهذا غير سائغ، وإنما يسوغ التخيير فيما لم يوجده، وهو قادر على إيجاده.

قيل : قد أجبنا عن هذا فيما تقدم ، وقلنا : المفعول في المتروك يقع عن الواجب ، كما يقع لو لم يكن مخيراً فيه ، ألا ترى أن من خُيرً في

<sup>(</sup>١) في الأصل: (منهما).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( منهما ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (منهما).

تعيين الحرية في أحد عبديه وأداء الصلاة في أول الوقت ، فإنه واجب مخير فيه ، ولو فعله أو تركه ، كان حكمه حكم ما لم يكن مخيراً ؟

فإن قيل : لا يجوز اعتبار الوجوب باستحقاق العقاب ؛ لأنه إذا أمكنه فعل كل واحد من الأنواع ، فلم يحرج تعلق العقاب بأقلها ، وهذا متعين قبل تركها ، والواجب منها غير معين ، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.

قيل: لا نعين العقاب في واحد منها (١). ثم نقول: يستحق على واجب واحد بغير عينه عقاباً، هو بقدر أقلها عقاباً، فأما أن نعين الاستحقاق في أقلها عقاباً فلا.

وأيضاً: فإن هذا القول يؤدي إلى أن من وجب عليه مُدُّ من طعام وفي ملكه عشرة آلاف (٢) مد ، وهو مخير في إخراج كل واحد منها: أن يكون الواجب عليه عشرة آلاف (٣) مد ، وأن من وجب عليه شراء رقبة للكفارة ، وهو يقدر على شراء كل واحدة من رقاب البلد: أن يكون قد وجب عليه أن يشتري للكفارة جميع رقاب البلد. وإذا وجبت عليه خداهم في مائتي درهم وجب أن يكون قد وجب إخراج عليه خميع [٧٣/أ] المائتين ؟ لأنه مخير في إخراج كل خمسة منها. وهذا خلاف إجماع المسلمين . وكل قول أدى إلى ذلك فهو باطل مردود .

### واحتج المخالف :

بأن الأمر يتناول كل واحد كتناوله للآخر ، فقد تساويا من هذا الوجه ، وتساويا في أن المصلحة في كل واحد كالمصلحة في الآخر ، وفي

<sup>(</sup>١) في الأصل: (منهما).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ألف) بالإفراد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ألف) بالإفراد.

أن الآمر أراده ، وأنه إذا كفر وقع موقعه ، فإذا كان أحدهما واجباً كان الآخر كذلك .

والجواب: عن قولهم: أن الأمر تناول كل واحد، وأن ذلك مراد للآمر، فلا نسلم هذا، بل الأمر تناول واحداً لا بعينه، والآمر أراد واحداً لا بعينه، وعلى أن الأمر والإيجاب لا يدلان على الإرادة عندنا.

وقولهم: إن المصلحة في كل واحد كالمصلحة في الآخر، فهذا لا يدل على أن الوجوب يعمها (١)، ألا ترى أن الله تعالى قد تعهد بإخراج الصدقات إلى المساكين، وجعل الحيار في وضعها فيهم إلى أرباب الأموال، فيكون له أن يعطي من يشاء من المساكين كالمصلحة في دفعها إلى غيره منهسم.

وكذلك يجب عليه في ماثنين خمسة دراهم شائعة ، ولرب المال إخراج أي خمسة شاء منها ، ولا يكون هذا دلالة على إيجاب إخراج كل خمسة منها مع تساويها في المصلحة .

وقولهم : إنه إذا كفر بأحدهما وقع موقعه ، كما لو كفر بالآخر ، فهذا لا يدل على إيجابهما كما ذكرنا في الدفع إلى أحد الفقراء ، الأداء يقع بالدفع إلى كل واحد ، ولا يجب الدفع إلى الجميع . وكذلك إخراج خمسة من ماثتين كل خمسة من ذلك مساوية للأخرى في الأداء ، ولا يجب إخراج الجميسع .

واحتج بأنه لو كان الواجب واحداً لنصب الله عليه دليلاً ، وميزه عما ليس بواجب ، ولهذا يطلبه .

والجواب : أنه إنما يجب هذا إذا كان الواجب معيناً قبل الفعل فينصِب عليه دليلاً ، ليتوصل المأمور إلى معرفته ، فأما إذا لم يكن معيناً وإنما

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يعمهما).

يتعين بفعله فلا حاجة به إلى تبيين ؛ لأن ما يؤدى به فرضه هو الذي يختار فعله منها .

وجواب آخر وهو: أن ما يستحق العقاب على تركه والثواب على فعله واحد، ولم يجب نصب الدليل عليه. فكل جواب لك عنه فهو جوابنا عن الواجب الواحد.

وجواب آخر وهو: أن المستحق: عتق عبد من عبيد الدنيا، وإطعام عشرة من فقراء دار الإسلام، وإن لم يدل الأمر على أعيابهم، وكذلك تعتبر الزكاة في خمس من ماله لم يدل عليه، وإن كان هذا القدر هو الواجب علسه.

وجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن يكون الواجب واحداً من الجملة ، وفي معلوم الله تعالى أن المكلف لا يعدل عنه إلى غيره ، فيجوز أن يخيره في ذلك ، ويكون القصد تعريضه للثواب في طلبه لما هو الأولى [٣٧/ب] والأفضل عنده ، ويصير بمنزلة فرض الإمامة أنه يتعلق بواحد والخيار إلى الأمة في اختياره وتعيينه ، وإن لم تقم دلالة على عينه ، وكذلك العدل من الشهود .

واحتج بأنه لا يجوز أن يقال : إن الواجب واحد من الجملة ؛ لأنه لا يعرف ما هو الأصلح .

والجواب: أن الباري سبحانه لو نصّ فقال: أوجبت عليك أيها المكلف واحداً من هذه الجملة، وقد علمت أنك لا تختار إلا ما هو المراد منك والواجب عليك، جاز.

فإن قيل: فيجب أن يخير الإنسان بين تصديق المنبأ ومن هو متنبىء. قيل: لو لزم هذا للزم المخالف، إذا قال في مقدار الزكاة: الخيار إلى المالكُ في أن يعينه في أيّ مال شاء، وكذلك إذا قال: الخيار إليه في تعيين

الدفع إلى أيّ فقير شاء ، وكذلك في اختيار الإمام وتمييزه ممن ليس بإمام .

ومن الناس من أجاز ذلك إذا كان في معلوم الله تعالى : أن المكلف لا يختار إلا الإيمان بمن هو نبي ، مثل الإمامة ، ومن منع ذلك فرق بين الأمرين : بأن تصديق المتنبىء معصية وكذب ، فغير جائز أن يخير بين أن يكذب أو يصدق ، وبين أن يطيع أو يعصي ، وأما في الأشياء المأمور بها على وجه التخيير فجميعها يجوز أن تجمع في الفعل ، فجاز أن يقف على اختيساره .

واحتج : بأن التخيير يقع بين الأشياء المتساوية ، ومتى لم تكن واجبة زال هذا المعنى .

والجواب : أن الجملة متساوية في أن كل واحد منهما يجزىء عن الواجب متى اختاره المكلف .

فإن قيل : المكلف قد يختار واحداً من الجملة ثم يعدل عنه إلى غيره .

قيل : متى اختار تعيين الواجب في واحد وقف حكمه على إيجاده ، فإذا أوجد الثاني تبينًا أن الذي أريد ذلك دون غيره ، مثل أن يعطي زكاة ماله أيّ فقير ، بعد أن أراد تعيينه إلى آخر ، وكذلك إذا أرادت الأمّة تقليد واحد الإمامة فرأت غيره أحق منه بعد ذلك .

واحتج : بأنه لو كان الواجب واحداً من الجملة ، كان إذا فعل غيره لم يقع موقع الواجب .

والجواب: أنا نقول: الواجب غير معين، وهو ما يختاره المكلف، فتعينه بفعله، فيقول القائل إذا عدل عن غيره أو فعل غيره محال، وإذا كان تعيين الوجوب موقوفاً على فعله وتعيينه بطل اعتبار العدول، ولو صح هذا الاعتبار لوجب إذا نذر الواحد عتق عبد من عبيده أن يكون الواجب عليه عتق جميع عبيده، ومن طلق واحدة من نسائه أن يكون

الواجب عليه طلاق جميعهن ، وكذلك من وجب [عليه] زكاة خمسة دراهم ، أن يكون الواجب عليه أن يتصدق بها على جميع فقراء الدنيا ، وكذلك من وجبت عليه خمسة دراهم أن يلزمه أن يتصدق بجميع ماله ؛ لأن له العدول من بعض إلى بعض ، [٣٨/أ] فسقط ما قالوه .

### مسألة

### [ الواجب الموسع ] (١)

العبادة إذا تعلقت بوقت موسّع كالصلاة ، فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوباً موسّعاً ، وله تأخيرها إلى آخره .

وقد نص أصحابنا على هذا في الصلاة ، خلافاً لأصحاب أبي حنيفة : يتعلق الوجوب بآخر الوقت .

· واختلفوا فيما يفعله في أوله :

فمنهم من قال : إنه تطوع يقع (٢) الواجب في آخره .

ومنهم من قال: إن ذلك يقع مراعاً ، فإن جاء آخر الوقت ، وهو من أهل تلك العبادة ، علمنا أنه فعله واجباً ، وإن كان بخلاف ذلك [ علمنا ] أنه فعله نفلاً .

وقال الكرخي : الوجوب يتضمن تأخر الوقت ، أو بالدخول في العبادة قبل ذلك (٣) .

<sup>(</sup>۱) واجع هذه المسألة في : كتاب التمهيد الورقة ( ۳۲/ب ــ ۳۴/أ ) ، وكتاب الواضح الجزء الأول الورقة ( ۲۸۰/أ ــ ۲۸۳/ب ) ، والمسودة ص ( ۲۸ ــ ۲۹ ) ، وروضة الناظر ص ( ۱۷۸ ــ ۱۷۰ ) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يمنع ) ، وقد صوبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه

<sup>(</sup>٣) عبارة الكرخي في المسودة ص (٢٩) ، هكذا : (وقال الكرخي: الوجوب =

وهذا الخلاف يفيد حكمين ، وليس بخلاف في عبارة ؛ لأنا لا نجيز له تأخير الفعل عن أول الوقت إلى آخره ، إلا بشرط العزم (١) .

والثاني : أن الفعل إذا كان مما يجب قضاؤه ، فإذا دخل الوقت ثم زال التكليف بجنون أو بحيض حتى فات وقته ، وجب قضاؤه على قولنا . وعندهم له التأخير بغير عزم ، ولا قضاء عليه .

وحكى عن بعض المتكلمين أنه غير متعين <sup>(٢)</sup> ، وإنما يتعين بالفعل كالكفارات .

#### دليلنا:

أن فعلها في أول الوقت بحكم الأمر ، ألا ترى أن ما قبل الوقت وبعده لما لم يتناوله الأمر لم يجز له فعلها فيه بحق الأمر ، وإذا كانت مفعوله بحق الأمر وجب أن يكون الفعل واجباً ؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب ، ولا يلزم عليه فعل الزكاة قبل الحول أنه يجوز ، ولا يقتضي الوجوب ، لأن تحصيلها لم يحصل بحكم الأمر المقتضي للوجوب ، وإنما كان بحكم الأمر المقتضي للرخصة ، وهو حديث العباس (٣) ، لما سأل النبي عيالية في تعجيل الصدقة

يتعلق بآخر الوقت ، أو بالدخول في الصلاة قبله ) ، وهي أوضح مما هنا .

<sup>(</sup>١) يظهر من كلام المؤلف هنا : أنه يشترط العزم على الفعل في حالة ما إذا لم يفعل الواجب الموسع في أول وقته . وهذا خلاف ما اختاره في كتابه الكفاية ، كما نقل عنه في المسودة ص (٢٩) ، فإنه لم يشترط العزم .

<sup>(</sup>٢) ومعنى هذا أنه يجب في جزء من الوقت غير معين .

<sup>(</sup>٣) هو : العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، عم النبي صلى الله عليه وسلم ، أبو الفضل . كان مكرماً عظيم المنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه . مات بالمدينة سنة ( ٣٢ هـ ) و دفن بالبقيع ، وعمره (٨٨) سنة . وصلى على جنازته عثمان رضي الله عن الجميع .

له ترجمة في : الاستيعاب ( ٨١٠/٢ ــ ٨١٧ ) ، والإصابة القسم الثالث ص (٦٣١) طبعة دار نهضة مصر .

قبل أن تحل ، فرختص له في ذلك (١) ، وليس كذلك ها هنا ، فإنها تفعل في أول الوقت بالأمر الذي يفعل [ به ] في آخره ، وذلك مقتضى الوجوب .

وليس لهم أن يقولوا: إن الأمر يتناول الوقت في باب الجواز، لما بيّنا، وهو أنه تناول بالأمر الذي تناول آخره، وهو قوله: ( أقيم الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشّمْسِ ) (٢)، أو صلاة جبريل في أول الوقت وآخره (٣).

ولأن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب ، وإطلاقه يقتضي الفور عندنا

ارجع في ذلك إلى : سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في مواقيت الصلاة ( ٩٧/١ – ٢٧٨/١ ) . وسنن أبني داود في كتاب الصلاة باب المواقيت ( ٩٣/١ ) . وسنن ابن ماجه في كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ( ٢٢٠/١ ) ، وسنن النسائي في أول كتاب المواقيت ( ١٩٧/١ ) ، وفي باب آخر وقت الظهر ، وفي باب أول وقت العصر ( ٢٠٠١ – ٢٠١) ، وسنن الشافعي مع مسنده ( بدائع المنن ) في كتاب الصلاة باب جامع أوقات الصلاة ( ٤٦/١ – ٤٨) ، وسنن الدارقطني في كتاب الصلاة ( ١/٠٥٠ ) ، وسنن الدارمي في كتاب الصلاة باب الصلاة ( ١/٠٥٠ ) ، وسنن الدارمي في كتاب الصلاة ( ١/٠٥٠ ) ، وسنن الدارمي أي كتاب الصلاة ( ٢١/١٠ ) ، وتلخيص الحبير ( ١٧٣/١ – ١٧٤ ) ، ونصب الراية ( ٢١/١ ) - ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة باب في تعجيل الزكاة ( ۳۷٦/۱ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في تعجيل الزكاة ( ٣/٣٥ ) .

و أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة ( ٧٧/١ – ٧٥) . . أنه حديد الوارقيل في كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة ( ٧٧/١ – ٧٥) .

وأخرجه عنه الدار قطبي في كتاب الزكاة باب تعجيل الصدقة قبل الحول ( ١٢٢/٢).

<sup>(</sup>٢) (٧٨) سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) حديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وجابر وأبو سعيد الحدري وبريدة وأنس بن مالك رضى الله عنهم أجمعين.

وعندهم ، وهذا قد وجد في أول الوقت .

وأيضاً: فإنها إذا فعلت في أول الوقت لم يخل: إما أن تكون مفعولة في وقت وجوبها المضيق، كما حكي عن بعض، أو وقعت نفلاً، أو قبلً الوجوب فيراعى حالها، ولا يجوز أن تكون فعلت في أول وقت الوجوب المضيق؛ لأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يجوز فعلها بنية النفل، ويكون ذلك أولى بالجواز من نية الفرض، يجب أن يجوز فعلها بنية النفل، ويكون ذلك أولى بالجواز من نية الفرض، ولأنها لو كانت نفلاً لم يسقط بها فرض كمن تصدق عن نافلة لا تسقط زكاته، وكذلك من صلى نافلة في أول الوقت لم يسقط بها الفرض في أول الوقت، [٣٨/ب] فلا يجوز أن تقع مراعاة؛ لأن عبادات الأبدان المقصودة، لا يجوز تقديمها على حالة وجوبها من غير عذر، وإذا بطل هذا ثبت أنها فعلت في وقت وجوبها الموسع، ولا يلزم عليه الطهارة (١١)؛ لأنها غير مقصودة، ولا يلزم عليه الصيام في الكفارة؛ لأنه غير مقصود، ألا ترى أنه لا يثبت حكمه إلا بعد عدم المال؟

### واحتج المخالف :

بأنه لو تعلق وجوبها بأول الوقت ، لم يجز<sup>(٢)</sup> تركها لا إلى بدل ؛ لأن هذه صفة الوجوب ، وفي اتفاقهم على جواز تأخيرها في الوقت الأول لا إلى بدل دليل على أن الوجوب [لا] يتعلق بأول الوقت .

والجواب: أنا لا نسلم أنه يجوز تركها لا إلى بدل ، بل له أن يؤخرها بشرط أن يعزم على فعلها في الوقت الثاني ، فيكون عزمه على ذلك بدلاً عنها.

فإن قيل : الأبدال لا يجوز إثباتها من غير دلالة تدل عليها ، ألا ترى

 <sup>(</sup>١) في الأصل : (الطهار) ، وقد صوب الناسخ ذلك في الهامش كما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يجب ) .

أنه لا يجوز إثبات بدل عن الماء غير التيمم ، وكذلك سائر العبادات لا يجوز إثبات بدل عنها بغير دلالة .

قيل: الدلالة على ذلك أنا لو قلنا: له التأخير من غير شرط العزم، سوينا بينها وبين النافلة والمباح؛ لأن له تأخيرها من غير شرط العزم، وقد أجمعنا على الفرق بين الواجب وبين النافلة والمباح، فلا يحصل الفرق إلا بما ذكرنا.

فإن قيل : البدل : ما يفعل لتعذر المثل ، وفعل الصلاة في أول الوقت ليس بمتعذر ، فلا يكون له بدل .

قيل : المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ، وكذلك المسح على العمامة ، ويجوز فعلها مع القدرة على المُبدّل .

وجواب آخر عن أصل الدليل وهو: أنه منتقض بالمسافر، فإنه نحير بين فعل صوم رمضان وبين تركه لا إلى بدل على ما قرر المخالف، ومع هذا فهو واجب، وكذلك قضاء رمضان يجوز تقديمه وتأخيره، وهو واجب في ذمته، ولأن ترك النافلة جائز، وما خير بين فعله وتركه لا يكون واجباً، وليس كذلك هذا الفعل، فإنه نحير بين تقديمه وتأخيره، ولا يجوز تركه أصلاً، فدل على الفرق بينهما.

راحتج: بأنها لو كانت واجبة في أول الوقت لأثم بتأخيرها عنه كتأخير الصوم والزكاة والحج.

والجواب: أنه إنما لم يأثم بتأخيرها عن أول وقتها ؛ لأن وجوبها موسع ، وتلك العبادات وجوبها مضيق ، وعلى أن هذا لو كان صحيحاً لوجب أن يثبت الوجوب في الحالة التي يلحقه المأثم ، وهو إذا بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه الصلاة ، وعندهم يأثم بالتأخير عن هذه الحالة ، والوجوب متبق (١) كذلك ها هنا .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (متبقى).

وأما من شبه ذلك بالكفارة ، فهو الدليل عليه ؛ لأن الكفارة واجبة عليه من حين الحنث في يمينه ، وبأي نوع من أنواع الكفارة كفر [٣٩/أ] كان وجوب الكفارة سابقاً لفعله، وكان مؤدياً لما سبق وجوبه ، كذلك يجب أن يكون في أول وقت من أوقاته فعل ، أن يكون فاعلاً لما سبق وجوبه .

#### مسألة

[ المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير ] (١)

المريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام، وإن جاز لهم تأخيره، وإذا فعلوا بعد زوال العذر كان قضاءً عن الواجب الذي لزمهم.

وقد قال أحمد رضي الله عنه في رواية الأثرم وقد سئل عن المجنون يفيق يقضي ما فاته من الصوم ؟ فقال : « المجنون غير المغمى عليه ، قيل له : لأن المجنون رُفع عنه القلم ، قال : نعم . » فأسقط القضاء عن المجنون ، وجعل له فيه رفع القلم ، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه .

وقال أيضاً رحمه الله في رواية حنبل في النصراني يسلم في النصف من رمضان ، واليهودي ، أو الصبي يدرك في آخر الشهر من رمضان ؟ فقال : «يصوم ما بقي ولا يقضي ما مضى ؛ لأنه لم يجب عليه شيء ، إنما حدثت الأحكام عليه .» فأسقط القضاء عنهم ، وجعل العلة عدم الإيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء ، قد كان واجباً عليه .

خلافاً لأصحاب أبي حنيفة في قولهم : الصوم غير واجب عليهم في

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۲۹) ، و « الواضح » لابن عقيل الجزء الأول الورقة (۲۸۸) .

الحال ، وإنما يلزمهم عند زوال العذر <sup>(١)</sup> .

وخلافاً للأشعرية في قولهم : المسافر يلزمه الصيام ، فإن فعله أجزأه وإن أخره عنه جاز . وأما المريض والحائض فلا يلزمهم قضاء الصيام ، إنما يلزمهم (٢) بعد ذلك .

#### دليلنا:

قوله تعالى : ( وِمَن ْ كَانَ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّة مِن ْ أَيَّامٍ أَخَرَ ) (٣) وتقدير الآية : فأفطر ، فأوجب العدة بالفطر ، وعندهم : ما وجبت بالفطر ، وإنما وجبت بمعنى آخر ، وهذا دلالة على وجوب الصوم على المريض والمسافر .

ولأن العبادة إذا كانت مأموراً بها في وقت محصور ، فإذا لم يجب فعلها فيه ، لم يجب عليه أن لا يعود وقت مثلها ، كالصلاة في حق الحائض ، لما لم تجب في وقت ، لم تجب حتى يعود وقت مثلها ، فلما ثبت في الصوم أنه يجب قبل مجيء وقت مثله (<sup>4)</sup> ، ثبت أنه وجب القضاء بالتأخير ، فهو كما لو أفطر بغير عذر .

وأيضاً : فإنما يأتي به المريض والمسافر والحائض من الصوم بعد زوال العذر ، يسمى قضاء ، فلولا أنه بدل عن واجب تقدم لما سمي بذلك .

[ فإن قيل : إنما سمي بذلك ] (٥) مجازاً .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا : التقرير والتحبير ( ۱۸۸/۲ ) ، وتيسير التحرير ( ۲۸۰/۲ – ۲۸۱ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل في الموضعين ، والأولى الإتيان بالضمير مثنى فيقال : ( يلزمهما ) في الموضعين .

<sup>(</sup>٣) (١٨٥) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مثلها).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في الأصل ، وانما صححه ابن حمدان بخط يده ، كما ذكر الناسخ ذلك في الهامش .

قيل: الأصل في كلامهم الحقيقة ، فمدعي المجاز يحتاج إلى دليل. وقد روي عن عائشة <sup>(۱)</sup> رضي الله عنها أنها قالت: «كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان اشتغالاً برسول [ الله ] <sup>(۲)</sup>.

وفي خبر آخر : « كنا نؤمر بقضاء رمضان » <sup>(٣)</sup> ، وظاهر التسمية الحقيقة .

لها ترجمة في الاستيعاب ( ١٨٨١/٤ ) ، والإصابة القسم الثامن ص (١٦) طبعة دار بهضة مصر .

(۲) حدیث عائشة رضي الله عنها هذا ، أخرجه عنها البخاري في كتاب الصوم باب
 متى يقضى قضاء رمضان ( ٤٣/٣ ) .

وأخرجه عنها مسلم في كتاب الصيام باب قضاء رمضان في شعبان ( ٨٠٢/٢ ) . وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الصيام باب تأخير قضاء رمضان ( ١٤٣/٥ ) . وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصوم بابما جاء في تأخير قضاء رمضان ( ١٤٣/٣ ) . وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في قضاء رمضان ( ٣٣/١ ) . وأخرجه عنها النسائي في كتاب الصيام باب وضع الصيام عن الحائض ( ٤/ ١٤٢ ) .

(٣) هذا الخبر روته عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . أخرجه عنها مسلم في كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ( ٢٦٥/١ ) . وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة باب في الحائض لا تقضي الصلاة ( ٢٠/١ ) .

وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة ( ١٤٥/٣ ) .

وأخرجه عنها النسائي في كتاب الصيام باب وضع الصيام عن الحائض ( ١٦٢/٤ ) .

<sup>(</sup>۱) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ، تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بثلاث سنوات ، وأعرس بها في المدينة بعد ثمانية عشر شهراً من الهجرة . مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها ثمانية عشر سنة . مات سنة (۵۷ هـ) بالمدينة .

ولأن ما فعل بعد زوال العذر يعتبر قدره بقدر الأصل ، ويؤتى به على مثاله ، فثبت أنه بدل عنه ؛ ولأنه يؤمر بنية القضاء .

#### واحتج المخالف :

بأنه لو كان واجباً لما جاز تركه ، ولا ثم بتأخيره .

والحواب [٣٩/ب] أنه إنما جاز تأخيره ؛ لأن وجوبه موسع ، وعلى أنا قد أبطلنا هذا في المسألة التي قبلها .

واحتج : بأن الحائض لا يتأتى منها فعل الصوم بحال ، فلا يجوز أن تؤمر بما لا يتأتى منها .

والجواب : أنه قد يؤمر في الشرع بفعل عبادة ، وإن كان في الحال لا يصح منه فعلها ، كالمحدث يؤمر بفعل الصلاة ، ولا يصح منه الفعل .

### مسألة

# [ الأمر للنبي أمر لأمتهُ ] (١)

إذا أمر الله تعالى نبيته ﷺ بفعل عبادة بلفظ ليس فيه نخصيص ، نحو قوله تعالى : (يَا أَيَّهَا النَّبِيُّ) (٣) ، أو على النبي ﷺ فعلاً قد عرف أنه واجب أو ندب أو مباَح ، فإن أمته يشاركونه في حكم ذلك الأمر والفعل ، حتى يدل دليل على تخصيصه .

وكذلك الحكم إذا توجه على واحد دخل غيره في حكمه ، نحو

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : المسودة ص ( ۳۱ ــ ۳۲ ) ، وروضة الناظر ( ۱۰۸ ــ ۱۱۰ ) ، فإن مؤلفيها قد اعتمدوا على القاضي أبي يعلي كثيراً .

<sup>(</sup>Y) (١) سورة المزميل.

<sup>(</sup>٣) (٦٤) سورة الأنفال .

## رجم (١) ، ماعز (٢) ، وقطع سارق (٣) رداء صفوان (١) ونحو ذلك .

(۱) قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه . أخرجها البخاري في كتاب الحدود باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ٢٠٧/٨ ) .

وأخرجها مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا عن ابن عباس وعن أبى سعيد الحدري ( ١٣٢٠/٣ \_ ١٣٢١ ) .

وأخرجها الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ، عن أبىي هريرة ( ٣٦/٤ ) .

وأخرجها أبو داود في كتاب الحدود باب الرجم عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ( ٤٥٦/٢ ) .

وأخرجها ابن ماجه في كتاب الحدود باب الرجم عن أبي هريرة ( ٨٥٤/٢ ) وأخرجها الطيالسي في كتاب الحدود باب اعتبار الإقرار بالزنا وتكراره أربعاً ، عن ابن عباسٍ وجابر بن عبد الله وغيرهما ( ٢٩٩/١ ) .

وراجع أيضاً : نصب الراية ( ٣١٢/٣ ـــ ٣١٧ ) .

(۲) هو مآعز بن مالك الأسلمي، أبو عبد الله، صحابي جليل. عداده في المدنيين.
 روىعنه ابنه عبد الله حديثاً واحداً.

له ترجمة في : الاستيعاب ( ١٣٤٥/٣ ) ، والإصابة القسم الحامس ص (٧٠٥) طبعة دار نهضة مصر .

(٣) حديث قطعه صلى الله عليه وسلم يد َ سارق رداء صفوان. رواه صفوان بن أمية رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه أبو داود في كتاب الحدود باب فيمن سرق من حرز ( ٤٥٠/٢ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الحدود باب من سرق من الحرز( ٨٦٥/٢ ) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب قطع السارق باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته ( ٨٠/٨ – ٦١ ) .

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ( ١٥٨/٤ ) .

وراجع فيهذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( ٣٦٨/٣ ــ ٣٦٩ ) .

(٤) هو صَفُوان بن أمية بن خلف .. القرشي الجمحي، أبو وهب، ويقال: أبو =

وكذلك إذا توجه الخطاب إلى الصحابة رضي الله عنهم ، دخل فيه النبي عليه أمواليهم صدَّقَة )(١) ، وقوله عَلَيْكُم : (خُدُ مُن أَمُواليهم صَدَّقَة )(١) ، وقوله عَلَيْكُم : ( إِن الله فرض عليكم ) (٢) ، ونحو ذلك .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب <sup>(٣)</sup> في رجل قال : إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام، فإن أكله عليه كفارة يمين، حديث عائشة وحفصة <sup>(١)</sup> لما قالتا للنبي عليه : نشم منك رائحة معافر <sup>(٥)</sup> ، قال : (لا ،

<sup>=</sup> أمية . أسلم بعد الفتح . أحد المؤلفة قلوبهم ، وقد حسن إسلامه . مات بمكة المكرمة سنة ( ٤٢ هـ ) له ترجمة في : الاستيعاب ( ٧١٨/٢ ) ، والإصابة . القسم الثالث ص (٤٣٢) ، طبعة دار نهضة مصر .

 <sup>(</sup>١) (١٠٣) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة ترد في عدة أحاديث . ومنها على سبيل المثال : ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر ، بلفظ : (يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج ، فحجوا ...) ( ٩٧٥/٢ ) ، وكلام المؤلف يشعر بأنها آية ، حيث عطف كلمة (قوله ) على : (قوله تعالى ) ، وليس الأمر كذلك .

<sup>(</sup>٣) هو : أحمد بن حميد أبو طالب المشكاتي ، من أصحاب الامام أحمد الذين رووا عنه مسائل كثيرة ، كان أحمد يكرمه ، كما كان رجلاً صالحاً زاهداً . مات قريباً من موت الإمام أحمد .

انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ( ٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام سنة (٣ هـ) عند الأكثر . ماتت سنة (١٤ هـ) وقيل سنة (٥٤ هـ) .

انظر ترجمتها في الاستيعاب : ( ١٨١١/٤ ) ، والإصابة القسم السابع ص (٥٨١) ، طبعة دار نهضة مصر .

<sup>(</sup>o) هكذا في الأصل : (معافر ) بالعين المهملة على وزن (مفاعل ) ، والذي في صحيح البخاري ومسلم : (مغافير) بالغين المعجمة على وزن (مفاعيل ) وكذلك الشأن=

بل شربت عسلاً ، ولن أعود إليه ) ، فأنزل الله تعالى: (ليم تُحرِّم مَا أَحَلَّ الله لك تَبُعني مرَّضاة أَزْو َاجِك ) (١) ، وإنما كان شرب عسلاً (٢) .

وقال أيضاً فيمن حرم أَمَته : عليه كفارة .

واحتج : بأن النبي ﷺ حرم مارية القبطية (٣) ، فأنزل الله تعالى : ( يَا أَيْهُا النّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ ) (١) . وهذا يدل مــن

<sup>=</sup> في محاسن التأويل للقاسمي : ( ٥٨٥٣/١٦ ) ، وأحكام القرآن للجصاص ( ٥/ ٣٦٢ ) ، ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ( ٤١/٣ ) . و « المغافير » – كما قال القاسمي في المرجع السابق – : ( صمغ حلو ، له رائحة كريهة ، ينضحه شجر يقال له : العُرْفُط ) .

<sup>(</sup>١) (١) سورة التحريم .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية في سبب نزول الآية، أخرجها البخاري في كتاب التفسير باب سورة التحريم ( ١٩٤/٦ ) .

كما أخرجها مسلم في كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ( ١١٠٠/٢ ) .

وراجع في سبب نزول هذه الآية : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ٣٨٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هي مارية بنت شمعون القبطية ، مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأم ولده ابراهيم ، أهداها اليه المقوقس . توفيت سنة (١٦ هـ) ، ودفنت بالبقيع ، وصلى عليها عمر بن الحطاب رضى الله عنه .

انظر ترجمتها في : الاستيعاب ( ١٩١٢/٤ – ١٩١٣ ) ، والإصابة القسم الثامن ص (١١١) طبعة دار نهضة مصر .

<sup>(</sup>٤) (١) سورة التحريم .

وكون هذه الآية نزلت في قصة مارية القبطية رضي الله عنها ، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، إلا أن إسباده صحيح ، كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ( ٣٨٦/٤ ) . وقد رجح كون قصة مارية سبباً لنزول الآية حمال ُ الدين القاسمي في تفسيره محاسن التأويل ( ١٦/٥٥/١٦ ) .

كلام أحمد رحمه الله: أن النبي إذا أمر بفعل شيء شاركته أمته فيه ؛ لأنه احتج في إيجاب الكفارة على من حرم طعامه : بأمر الله تعالى نبيه على بالكفارة ، لما حرم العسل ، ولم يجعل ذلك خاصاً في حقه ؛ لأن الخطاب تناوله .

وقال أيضاً في رواية الأثرم: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها ، وذكر الحديث يعني أن النبي الله لله لله لله أيصل قبلها ولا بعدها (١) ، فجعل فعله حجة على أمته .

وهناك رأي لابن جرير الطبري مفاده : أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم سيئاً على نفسه كان حلالاً له . وهذا الحلال جائز أن يكون شيئاً من الأشربة ، وجائز أن يكون غير ذلك ، فأنزل الله تعالى الآية . تفسير الطبري ( ١٥٨/٢٨ ) طبعة الحلبي .

وقد قال بعضهم : إنهما واقعتان ، وقد ذكر ذلك ابن كثير ، وأردفه بقوله : (إلا أن كونهما سبباً لنزول هذه الآية فيه نظر ) . تفسير ابن كثير ( ٣٨٧/٤ ) . وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما : أن سبب نزول الآية : قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم . نقل ذلك ابن كثير في تفسيره ( ٣٨٧/٤ – ٣٨٨ ) ، وعقب عليه بقوله : (وهذا قول غريب ) . والذي يفهم من الروايتين المذكورتين عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه يقول بأن كلا الحادثين سبب لنزول الآية :

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب الصلاة قبل العيد وبعدها ( ۲۹/۲ ) .

وأخرَجه عنه مسلم في كتاب صلاة العيدين باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ( ٢٠٦/٢ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها ( ٤١٧/٢ ) .

وأخرجه عنه ابو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة بعد صلاة العيد ( ٣٦٤/١ ) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب صلاة العيدين باب الصلاة قبل العيدين وبعدها =

وقال أيضاً في رواية محمد بن موسى (١) ، وقد سئل عن قوم ينهون عن رفع اليدين في الصلاة ، فقال : لا ينهاك إلا مبتدع ، فعل النبي عليه فلك (٢) .

وأخرجه الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الصلاة باب ما جاء في صلاة العيد ركعتين بغير أذان وعدم الصلاة قبلها وبعدها ( ١٤٦/١ – ١٤٧ ) .

(۱) هو : محمد بن موسى بن أبي موسى النهرتيري البغدادي . من أصحاب الإمام أحمد ، وكان ثقة صالحاً جليلاً ، نقل عن الإمام أحمد مسائل كبار جياد . انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ( ٣٢٣/١ – ٣٢٤) .

(٢) الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الصلاة كثيرة ، ربما تبلغ حد التواتر كما يقول السيوطي .

ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٢٢٠/٢ ) عن شيخه العراقي : « أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً » .

وقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء عن ابن عمر ومالك بن الحويرث رضي الله عنهما ولفظ حديث ابن عمر هو : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ، ويقول : « سمع الله لمن حمده » ، ولا يفعل ذلك في السجود ) ( ١٧٨/١ ) .

وأخرجه عنهما مسلم في كتاب الصلاة باب في استحباب رفع اليدين ( ٢٩٢/١ – ٢٩٣ ) . وعن ابن عمر أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع ( ٣٥/٢ – ٤٠ ) .

وعن ابن عُـمَر ووائل بن حجر أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب رفع=

خلافاً للأشعرية وبعض الشافعية في قولهم : يختص ذلك بالنبي عليلية ولمن واجهه بالخطاب ، ولا يدخل النبيّ فيما كان خطاباً للصحابة (١) .

وذكر أبو الحسن التميمي من أصحابنا من جملة مسائل من الأصول : أن الأمر إذا توجه إلى واحد ، لم يدخل غيره فيه بإطلاقه .

فالدلالة على أن الصحابة تشارك النبي عَلِيْكِيْ فيما أمر به وفي أفعاله قوله تعالى : ( فَلَمَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَاً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَ وَطَرَاً ) (٢) فأخبر أنه زوجه من كانت امرأة من قد تبناه ، لكي يقتدي الناس به في ذلك ، فلا يمتنعوا من التزويج بنساء من تبنوه ، فثبت

<sup>=</sup> اليدين في الصلاة ( ١٦٦/١ ) .

وأخرجه النسائي عن ابن عمر في كتاب الافتتاح باب العمل في افتتاح الصلاة ، وباب رفع اليدين قبل التكبير ، وباب رفع اليدين حذو المنكبين .

كما أخرجه عن مالك بن الحويرث في الكتاب المذكور باب رفع اليدين حيال الأذنين ( ٩٣/٢ ـــ ٩٤ ) .

وعن ابن عمرَ ووائل بن حجر وغيرهما أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب رفع اليدين اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع ( ٢٧٩/١ – ٢٨١ ) .

وعن ابن عمرَ ومالك بن الحويرث أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب ما جاء في تكبيرات الانتقال ورفع اليدين عندها ( ٩٥/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( ٣٠٨/١ – ٣١١ ) .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا : المستصفى ( ۸۰/۲ – ۸۱ ) ، وشرح البدخشي مع شرح الأسنوي على المنهاج ( ۷٤/۲ ) ، والإحكام للآمدي ( ۲۵۱/۲ – ۲۵۲ ) .

وهذا القول نسبه أبو البقاء الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير (١٦٨) ، إلى بعض أصحاب الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٢) (٣٧) سورة الأحزاب.

بهذا أنهم مشاركون له فيما فعله <sup>(١)</sup> .

واحتج أبو إسحاق الزجَّاجِ (٢) في كتاب المعاني (٣) بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ ) (١) ، فأول الخطاب مواجه به النبي عَلِيَّهِ ، وكان المراد به أمته بقوله : (طَلَقْتُمُ ) ، (فَطَلَقَتُوهُنَّ ) (٥) .

وأيضاً: فإنما اختص به رسول الله عليه في الشريعة ورد فيه بلفظ التخصيص، مثل قوله تعالى: (خَالَصَةً لَكَ ) (١)، و ( نَافِلَةً لَكَ ) (٧)، فلو كان منفرداً بما يتوجه إليه من الشرع، لم يكن لتخصيصه فائدة (٨).

<sup>(</sup>۱) أجاب المانعون عن هذه الآية ـ كما في نهاية السول ( ٣٦٠/٢ ) : ( بأنه تنصيص على ثبوت الحكم للاتباع ، وإشارة إلى الإلحاق بالقياس ) .

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن السري بن سهل ، أبو إسحاق الزجاج ، عالم بالنحو واللغة والعروض . كان يعمل في خرط الزجاج ، فنسب إليه . تعلم النحو على المبرد . له كتب كثيرة منها : معاني القرآن ، والاشتقاق ، وكتاب في العروض . ولد ، ومات ببغداد ، وكانت سنة وفاته ( ٣١٠ هـ ) على الأرجح ، وقد نيف على (٨٠) سنة .

له ترجمة في : الأعلام ( ٣٣/١ ) ، وَبَغَيَة الوعاة ( ٢١١/١ ) ، وتاريخ بغداد ( ٨٩/٦) ، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء (٣٠٨) ، ووفيات الأعيان ( ١١/١١) .

<sup>(</sup>٣) هذا الكتاب طبع منه جزءان ، يشتملان على معاني القرآن وإعرابه ، من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة براءة ، وذلك بتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ، نشر المكتبة العصرية ببيروت وصيدا .

<sup>(</sup>٤) (١) سُورة الطلاق .

و) أجاب المانعون عن هذه الآية – كما في نهاية السول ( ٣٦٠/٢ ) – ( بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للتشريف ، والمقصود ذكر الخطاب العام ) .

<sup>(</sup>٦) (٥٠) سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٧) (٧٩) سورة الإسراء.

 <sup>(</sup>٨) أجاب المانعون عن هذه الآية – كما في نهاية السول ( ٧٦٠/٢ ) بقولهم : ( بأن الفائدة المنع عن الالحاق بالقياس ) .

ولأن رسول الله على قد كان يسأل عن الأمر فيجيب عن حال نفسه ، مثل سؤال الرجل عن القبلة في حال الصوم ، فقال : « أنا أفعل ذلك » (١) .

ومثل قوله لأم سلمة (٢) حين سألته عن الاغتسال من الجنابة : «أما أنا فأفيض الماء على رأسي » (٣) ، فلو كان مخصوصاً بحكم الشرع ، لم يكن لهذا الفعل معنى .

وقدرد ابن عبد الشكور في « مسلم الثبوت » ( ٢٨٢/١ ) ، مطبوع مع «المستصفى»
 على هذه الأجوبة السالفة الذكر بقوله : ( واعلم أن المراد بيان التناول العرفي واستقراره في النفوس ، وهذه أمارات مفهمة ، فمناقشات المخالفين طائحة . . ) .

(١) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في « موطئه » في كتاب الصيام باب ما جاء في الرخصة في القبلة في الصائم بسنده إلى عطاء بن يسار مرسلاً ، وله قصة .. وفيها : قال النبيي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : « ألا أخبرينها أني أفعل ذلك » ؛ لأن المرأة قبلها زوجها وهو صائم ، فبعثها لتسأل عن ذلك ( ١٦٣/٢ ) مطبوع مع شرح الزرقاني .

وأخرجه الامام الشافعي في كتاب الصيام باب ما جاء في تقبيل الرجل زوجته وهو صائم ( بدائع المنن ) ( ٢٥٨/١ ــ ٢٥٩ ) عن الإمام مالك وذكر بقية سند مـــالك .

وقد ذكر الزرقاني في « شرحه على الموطأ » ( ١٦٣/٢ ) : أن عبد الرزاق قد أخرجه موصولاً عن عطاء عن رجل من الأنصار .

(٢) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية . أسلمت قديمًا وهاجرت إلى الحبشة صحبة زوجها الأول ، ثم هاجرت إلى المدينة . مات عنها زوجها ، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع ، وقيل ثلاث من الهجرة . ماتت سنة ( ٥٩ ه ) وقيل سنة (٦١) ، وهي آخر أمهات المؤمنين موتاً كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر .

لها ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٩٣٩/٤ ) و « الإصابة » ( ٢٤٠/٨ – ٢٤٢ ) .

(٣) ليس هذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها، وإنما =

ولأن الصحابة قد كانت ترجع إلى أفعال رسول الله عَلِيلِيَّم فيما يختلف فيه من أحكام الشرع ، مثل ما روي عن اختلافهم في الغسل من التقاء

جوابه هو: (قالت \_ أي أم سلمة \_ : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر
رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : « لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث
حثيات من ماء ، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين ) .

وهذا الحديث أخرجه مسلم عنها في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة ( ٢٥٩/١ ) .

وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ( ١٧٥/١ ) .

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ( ٥٨/١ ) .

وأخرجه عنها النسائي في كتاب الطهارة باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسال الجنابة ( ١٠٨/١ – ١٠٩ ).

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة ( ١٩٨/١ ) ، وراجع نصب الراية ( ٨٠/١ ) .

أما الحديث الذي أشار اليه المصنف رحمه الله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر أناس عنده غسل الجنابة فقال : (أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً).

وقد أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب من أفاض على رأسه ثلاثاً عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ( ٧٠/١ ) .

وأخرجه مسلم في كتاب الحيض باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً ( ٢٥٨/١ ــ ٢٥٩ ) ، وقد ذكر في بعض رواياته : أن السائلين له عن ذلك وفد من ثقيف .

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة ( ٥٥/١ ) .

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب ذكر ما يلقى الجنب من إفاضة الماء على رأسه ( ١١٢/١ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة ( ١٩٠/١ – ١٩١ ) ، وعنده في بعض الطرق : أن ذلك جواب لسؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم .

\_\_\_\_\_

(۱) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ( ۲۷۱/۱ – ۲۷۲ ) ، وذكر فيه قصة اختلاف فريق من الأنصار مع فريق من المهاجرين في أنه لا يجب الغسل إلا من تدفق الماء أو يكفي في وجوبه المخالطة .

وقد أخرجه الترمذي عن عائشة في كتاب الطهارة باب ما جاء اذا التقى الحتانان وجب الغسل ( ١٨٠/١ ـــ ١٨١ ) .

وأخرجه ابن ماجه عنها وعن غيرها في كتاب الطهارة باب ما جاء في وجوب الغسل اذا التقى الختانان ( ١٩٩/١ ــ ٢٠٠ ) .

وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الطهارة باب في الاكسال ( ٤٩/١ ) . ويلاحظ : أن استدلال المؤلف بالحديث لا يتم إلا على الرواية التي أخرجها الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها السابق الإشارة إليها . ولفظ ابن ماجه : (قالت - اي عائشة - : إذا التقى الحتانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاغتسلنا ) . أما غير هذه الرواية فإن الرجوع كان إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ، لا إلى فعله .

(Y) الوضوء من مس المرأة رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه الترمذي في كتاب التفسير ، باب ومن سورة هود ( ( ( ( ( ) ( ) ) ولفظه : ( . . عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن معاذ قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال ، يا رسول الله أرأيت رجلاً لقي امرأة ، وليس بينهما معرفة ، فليس يأتي الرجل شيئاً إلى امرأته ، إلا وقد أتى هو إليها ، إلا أنه لم يجامعها ، قال : فأنزل الله : « أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يُذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين » ، فأمره أن يتوضأ ، ويصلي ، قال معاذ : فقلت : يا رسول الله أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة ؟

قال: بل للمؤمنين عامة).

قال الترمذي بعد ذلك : ( هذا حديث ليس إسناده بمتصل ، عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من معاذ ... ) .

وأُخرجه عنه الدَّارقطني في كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء، وما =

كان مخصوصاً بحكم الشريعة لم يصح رجوعهم إلى فعله ، فدل على مساواته بغيره في أحكام الشرع .

فإن قيل : الصحابة صارت إلى هذين الفعلين بدلالة خاصة مقتضية للأمرين .

قيل: خاص الدلائل يختص بمعرفته بعض الناس، فلو كان الأمر على ما قالوه لذكروها، وسألوا عنها، ولو لم يكن عندها دلالة عامة تشترك الجماعة في العلم بها لسألوا عنها كسؤالهم عن نفس الدلالة.

وأيضاً : روي عن النبي ﷺ قال : ( ما أمرني الله بشيء إلا وقد أمرنكم به ، ولا نهاني عن شيء إلا وقد نهيتكم عنه ) ، فدل على أن الأصل ما ذكرنا .

#### واحتج المخالف :

بأن لفظ الأمر وقع خاصاً ، فلم يكن هناك لفظ يتناول غيره ، فلا يجوز إثبـــاته .

<sup>=</sup> روي في الملامسة والقبلة ( ١٣٤/١ ) ، بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلي عن معاذ . ثم قال بعد ذلك : « صحيح » .

وأخرجه عنه الحاكم في « المستدرك » في كتاب الطهارة ، باب الدايل على أن اللمس ما دون الجماع والوضوء منه ( ١٣٥/١ ) وسكت عنه .

وقد أخرج الإمام مآلك في كتاب الطهارة ، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته ( ٨٩/١ ) ، مطبوع مع شرح الزرقاني ، أخرج عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( قبلة الرجل امرأته ، وجـَسّها بيده من الملامسة ، فمن قبـّل امرأته أو جـَسّها بيده من الملامسة ، فعني قبـّل امرأته أو جـَسّها بيده فعليه الوضوء ) .

وأخرج الإمام الشافعي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في نواقض الوضوء ( ٣٤/١ ) .

راجع في هذا أيضاً : تلخيص الحبير ( ١٣٢/١ ) .

والجواب: أن خطاب النبي عطائم بالحكم خطاب لأمته ؛ لأنه صاحب الشرع ومنه يوجد ، ولأنه قد أوجب عليهم اتباعه بقوله: (وَاتَّبِعُوهُ) (١) ، وبقوله تعالى : ( فَلَيْيَحُدْرَ النَّذِينَ يَتُخَالِفُونَ عَنَ \* أَمْرُهِ ) (٢) .

واحتج : بأنه لا يمتنع أن يكون مصلحة لعين دون عين ، فلا يتعدى إلى غير ها إلا بدلالة .

[٤٠/ب] والجواب: أنا لا نمنع أن يكون هذا مصلحة في العقل، وكلامنا فيما يقتضيه الشرع، وقد بيّنا أن الشرع يقتضي وجوب التأسّي في أفعـاله.

والجواب : أن الفعل المطلق لا يقع إلا وهو دال على الاشتراك ، وإنما يختص ببعض الأفعال بدليل ، وكلامنا في الفعل المطلق .

والجواب : أن خطاب الله تعالى لنبيه في حكم خطاب الجماعة ؛ لأنه قد أوجب عليهُم اتباعه بقوله : ( وَاتَّبِعُوهُ ) ( ثَا وقوله : ( فَلَيْحَدْرَ

 <sup>(</sup>١) (١٥٨) سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) (٦٣) سورة النور .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (فيه).

 <sup>(</sup>٤) (١٥٨) سورة الأعراف.

اللَّذينَ يُخَالِفُونَ عَنَ ْأَمْرِهِ ) (١) ، وكذلك خطاب النبي للواحد من الحماعة بقوله مِلْلِيْنِ : (خطابي للواحد خطاب (٢) للجماعة ) (٣).

## فصل الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره

والدلالة على أن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره :قوله تعالى : ( لاَ نُـدْ رَكُم بِـه وَمَن ْ بَـلَـغَ ) (٤) فظاهره يفيد أن ما كان من الحكم الخاص لشخص بعينه في القرآن ، فجميع الناس منذرون (٥) به ، ولا يكون إلا مع تكليفهم لفظه وإيقاعه .

وكذلك قوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلُنْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلْنَّاسِ ) (1) والإرسال يتضمن ما أرسل من الأحكام ، ومرسلاً إليه ، وأكد ذلك بقوله تعالى: ( نَذْ يَراً ) ، والإنذار يقع بالعبادات .

وقد روي عن النبي عليه أنه قال : (خطابي للواحد خطاب للجماعة ، وحكمي على الواحد حكم على الجماعة ) (٧) .

<sup>(</sup>١) (٦٣) سورة النور .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (خطابي) .

<sup>(</sup>٣) أنظر تخريجه هامش (٧) من هذه الصفحة .

<sup>(</sup>٤) (١٩) سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (منذرين به ) .

<sup>(</sup>٦) (٢٨) سورة سبأ .

 <sup>(</sup>٧) هذا الحديث بهذا اللفظ: لا أصل له ، كما قال العراقي ، وأنكره المزي والذهبي ، وقال الزركشي: لا يعرف. راجع: كشف الحفاء للعجلوني ( ١٣٦/١ – ٤٣٧) ، والأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة لعلي القارىء (١٨٨).

وقال الشوكاني فيكتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص (٢٠٠): =

فإن قيل هذا من أخبار الآحاد .

قيل: يجوز الاحتجاج به في مثل ذلك؛ ولأن الأمور التي خص رسول الله عليه بها الواحد، قد بين عن وجه التخصيص فيها، مثل قوله عليه لأبي بردة (١): ( الجذع من الماعز يجزىء عنك، ولا يجزىء عن أحسد بعدك) (٢)، وقوله عليه للرجل الذي تزوج بما معه من

- و وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية ، واستدلوا به ، واخطئوا ) . غير أن معنى الحديث هذا له أصل ، وهو ما رواه الترمذي في كتاب السير باب ما جاء في بيعة النساء عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها ( ١٥١/ ١٥٠٠ ١٥١ ) ، وفيه: (إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة) وقال: « حديث حسن صحيح ». وأخرج ابن ماجه طرفاً منه ، وليس فيه محل الشاهد ، وذلك في كتاب الجهاد باب بيعة النساء عن أميمة رضى الله عنها ( ١٩٩/٢ ) .
- (۱) هو : هانىء بن نيار الأنصاري . اختلف في اسمه واسم ابيه . شهد بدراً وأحداً وبقية المشاهد . شهد مع علي حروبه كلها . توفي في أول خلافة معاوية رضي الله عن الجميع .
- انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ١٦٠٨/٤ ــ ١٦٠٩ ) والإصابة القسم السادس ص (٥٢٣) . طبعة دار نهضة مصر .
- (٢) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد ( ٢٧/٢ ) . وفي كتاب الأضاحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة : «ضحّ بالجذع من المعز ، ولن تجزىء عن أحد بعدك ( ١٣١/٧ ) .
  - .ي .ر وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب وقتها ( ١٥٥٢/٣ ـــ ١٥٥٥ ) .
- وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي باب ما يجوز في الضحايا من السن ( ٨٧/٢ ) . وأخرجه البرمذي في كتاب الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ( ٩٣/٤ ) . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأضاحي باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة ( ٣/٢٠ ) .
- وأخرجه النسائي في كتاب الأضاحي باب ذبح الأضحية قبل الإمام ( ١٩٦/٧ ) . وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الضحايا باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام ( ٧٢/٣ – ٧٣ ) .

= وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الهدايا والضحايا باب وقت الذبح والترخيص لأبي بردة بن نيار وعقبة بن عامر في التضحية بالجذع من المعز .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( ٢٠٧/٤ ) .

وقد وردت الرخصة لعقبة بن عامر رضي الله عنه في أن يضحي بالجذعة فروى البخاري في كتاب الأضاحي بين الناس ( ١٢٩/٧ ) بلفظ : (قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا ، فصارت لعقبة جذعة ، فقلت : يا رسول الله صارت لي جذعة ، قال : «ضح بها »).

وقد أخرج ذلك مسلم في كتاب الأضاحي باب سن الضحية ( ١٥٥٦/٣ ) .

كما أخرج ذلك الطيالسي في مسنده في كتاب الهدايا والضحايا باب وقت الذبح والترخيص لأبي بردة وعقبة بن عامر في التضحية بالجذع من المعز ( ٢٣٠/١ ) . ومن جهة أخرى فقد جاءت الرخصة بالتضحية بالجذع لزيد بن خالد الجهني ، كما في سنن ابي داود في كتاب الأضاحي باب ما يجوز في الضحايا من السن ( ٢/ ٨ – ٨٧ ) .

وقد زاد البيهقي بعد أن روى الرخصة في ذلك لعقبة بن عامر : (ولا رخصة فيها لأحد بعدك).

وذهب بعضهم : إلى أن خصوصية الأول نسخت بخصوصية الثاني .

وهناك فريق ثالث يرى تقديم حديث أبي بردة على حديث عقبة ، وبخاصة أن الزيادة : (ولا رخصة فيها لأحد بعدك) في حق عقبة ، لم ترد في الصحيحين .

راجع : شرح الزرقاني على الموطأ ( ٧٣/٣ ) .

ومن هنا نتبين : أن تعبير المؤلف بالتخصيص لأبي بردة لم يكن دقيقاً .

(۱) قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما معه من القرآن ثابتة صحيحة أخرجها البخاري في كتاب النكاح باب تزويج المعسر ( ۸/۷ – ۹ ) . = وأخرجها مسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن (٢/ ١٠٤٠).

وأحرجها أبو داود في كتاب النكاح باب التزويج على العمل يعمل ( ٤٨٧/١ ) . وأحرجها ابن ماجه في كتاب النكاح باب التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه

وسلم : ( ٦٤٤/١ = ٦٤٤ ) .

وأخرجها النسائي في كتاب النكاح باب عرض المرأة نفسها على من ترضى (٦/ ٢٠ – ٦٥). وفي باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق (٦٠٠/٦ – ١٠١). وأخرجها الطيالسي في مسنده ( بدائع المنن ) في كتاب النكاح باب جعل العتق صداقاً ، وجعل تعليم بعض القرآن صداقاً ( ٣٠٧/١ ).

وأخرجها مالك في الموطأ في كتاب النكاح باب ما جاء في الصداق والحياء (٣/ ١٢٨ – ١٢٩) . ١٢٨ – ١٢٩ ) . وراجع أيضاً : نصب الراية (١٩٩/٣ – ٢٠٠ ) .

ويلاحظ أن قوله : ( هذا لك وليس لأحد بعدك ) لم أرها فيما رجعت إليه من

المصادر ، غير أن ابن قدامة ، ذكر في كتابه المغني (١٤١/٧) هذا الحديث بلفظ : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً على سورة من القرآن ، ثم قال :

« لا تكون لأحد بعدك مهراً ) ثم قال ابن قدامة بعد ذلك : (رواه النجاد بإسناده) .

(۱) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي . ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ، أول من سل سيفاً في سبيل الله تعالى . أحد المبشرين بالجنة . شهد بدراً

والحديبية والمشاهد كلها . مات مقتولاً سنة (٣٦ه) ، وله من العمر (٦٧) سنة . انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ٥١٠/٢ – ٥١٦ ) ، والاصابة القسم الثاني ص (٥٥٣) طبعة دار نهضة مصر .

(٢) حديث الترخيص في لبس الحرير رواه أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه البخاري في كتاب اللباس باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة ( ١٩٥/٧ ) ، ولفظه : ( رخص رسط الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما )

فبان ان الأصل اشتراك الجماعة في الحكم ، حتى يثبت للتخصيص فائدة في موضعه الذي ورد فيه .

ويدل عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث ، مثل رجوعهم في

وأخرجه عنه مسلم في كتاب اللباس باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان
 به حكة ( ١٦٤٦/٣ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في الرخصة في الحرير ( ٤/ ٢١٨ ) وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب اللباس باب في لبس الحرير لعذر ( ٣٧٢/٢ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب اللباس باب الرخصة في لبس الحرير ( ١٧٨/٨ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس باب من رخص له في لبس الحرير ( ١/ ١١٨٨ ) .

وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب اللباس والزينة باب الرخصة في استعمال الذهب والحرير عند الضرورة ( ٣٥٦/١ ــ ٣٥٧ ) .

ولي على المؤلف هنا ملاحظات :

الأولى: أنه عبر بتخصيص ، وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزبير رضي الله عنه ، لا يتعداه إلى غيره ، وليس الأمر كذلك ، بل هو ترخيص له ولكل من أصيب بمرضه .

الثانية : أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما : الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وليس للزبير وحده ، كما ذهب إليه المؤلف .

الثالثة : أن الواجب أن يذكر علة الترخيص ، وهي الحكة ، حتى يدخل في في الحكم من توفرت فيه العلة .

وبعد : فالحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف ؛ لأنه ترخيص ، وليس بتخصيص ، كما عرفت . أمر الزنى إلى قصة ماعز (١) ، وفي الجنين إلى قصة (٢) حمل بن مالك (٣) ، ورجوع ابن مسعود (٤) في المفوضة إلى

(١) قد مضى تخريج قصة ماعز رضي الله عنه ، كما مضت ترجمته قريباً ص (٣١٩).

(٢) وهذه القصة رواها حمل بن مالك وأبو هريرة وغيرهما . أخرجها الترمذي في كتاب الديات باب ما جاء في دية الجنين ( ٢٣/٤ – ٢٤ ) عن أبي هريرة ثم عقب على ذلك بقوله : وفي الياب عن حمل بن مالك ..

وأخرجها أبو داود في كتاب الديات باب دية الجنين ( ٤٩٧/٢ – ٤٩٩ ) .

وأخرجها النسائي في كتاب الديات باب دية جنين المرأة ( ١/٨ ٤ – ٤٤ ) . وأخرجها ابن ماجه في كتاب الديات باب دية الجنين ( ٨٨٢/٢ ) .

وأخرجها مالك في الموطأ في كتاب العقول باب عقل الجنين ( ١٨١/٤ – ١٨٢ ) ، ولم يذكر فيها حمل بن مالك .

وأصل القصة في صحيح البخاري ومسلم ، فالبخاري في كتاب الديات باب جنين المرأة وفي باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد (  $\Lambda$ / 12 - 10 ) .

ومسلم في كتاب الديات باب دية الجنين ( ١٣٠٩/٣ ) .

وراجع في هذه القصة أيضاً: نصب الراية (٣٨١/٤ ــ ٣٨٤)، الاستيعاب(٣٧٦/١).

(٣) هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة الهذلي ، أبو نضلة . صحابي . استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات هذيل . عاش إلى خلافة عمر رضى الله عنه .

له ترجمة في : الاستيعاب ( ٣٣٦/١ ) ، والإصابة ( ٣٨/٢ – ٣٩ ) .

(٤) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أبو عبد الرحمن ، صحابي جليل . كان كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم . ولي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بيت مال الكوفة . توفى بالمدينة سنة ( ٣٣ ه ) ، وقيل : (٣٣ه) ، وقيل : توفى بالكوفة ، والأول أثبت كما يقول الحافظ ابن حجر .

له ترجمة في : الاستيعاب (٩٨٧/٣) ، والإصابة (١٢٩/٤ – ١٣٠) ، وتاريخ بغداد (١٤٧/١) ، وتذكرة الحفاظ (٣١/١) ، وخلاصة تذهيب الكمال ص (١٨١) ، وشذرات الذهب (٣٨/١) ، وطبقات القراء للذهبي (٣٣/١) ، وطبقات الحفاظ (٥) ، والنجوم الزاهرة (٨٩/١) .

قصة (١) بروع بنت واشق (٢) . ورجوعهم في وضع الجزية عـــلى مجوس هجر (٣) . ولم يـَدَّع أحد تخصيص الواحد من الجماعة التي خرج عليهـــا الخطاب ، فدل على تساوي الجميع في ذلك .

(۱) خلاصة هذه القصة : أن امرأة تزوجت ، ولم يفرض لها صداق ، ومات زوجها قبل الدخول بها ، وقد سئل ابن مسعود عن حكمها ، فقال : لها مثل صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل ما قضيت ، ففرح ابن مسعود بذلك .

والحديث أخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ( ٤٤١/٣ ) ، وقال فيه : حديث حسن صحيح . وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب من تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات ( ٨٧/١ ـــ ٨٨٤ ) .

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب إباحة التزويج بغير صداق ( ٩٨/٦ – ١٠٠ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ( ٦٠٩/١ ) .

وأخرجه الطيالسي في كتاب النكاح باب من تزوج ولم يسم ً صداقاً ثم توفي قبل الدخول ( ٣٠٧/١ – ٣٠٨ ) .

وراجع في هذا الحديث : نصب الراية (٢٠١/٣ ــ ٢٠٠ ) .

(۲) هي : بروع بنت واشق الرواسية الكلابية ، أو الأشجعية . صحابية .
 لها ترجمة في : الاستيعاب ( ١٧٩٥/٤ ) ، والإصابة ( ٢٩/٨ ) .

(٣) حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على مجبوس هجر ، رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجبوس ، حتى شهد عنده عبد الرحمن : أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من مجبوس هجر .

وذهب [13/أ] المخالف إلى الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا من الأدلة ، وقد أجينا عنه .

واحتج: بأنه لو كان له عبيد، فقال لواحد منهم: اسقني ماءً، لم يدخل فيه (١) بقية العبيد، كذلك أوامر صاحب الشريعة إذا توجهت إلى واحد، لا يدخل فيه غيره.

والجواب: أن لفظ صاحب الشريعة أدخل في العموم من لفظ غيره ، ألا ترى أنه لو قال الله تعالى لنبيه ، أو قال النبي لبعض أمته: صم ؛ لأنك صليت ، دخل في ذلك كل مصل ، اعتباراً بتعليله ، وكذلك لو قال: حرمت السكر ؛ لأنه حلو ، حرم كل حلو ، ولو قال السيد لبعض عبيده: اسقني ماء ؟ ؛ لأنك صليت ؛ لم يدخل غيره من عبيده المصلين في ذلك ، وكذلك لو قال : والله لا أكلت السكر ؛ لأنه حلو ، لم يدخل في يمينه غيره من الحلاوات .

<sup>=</sup> والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب ( ١١٧/٤ ) .

وأخرجه أبو داود في كتاب الحراج والفيء والامارة باب أخذ الجزية من المجوس ( ١٥٠/١ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب السير باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس ( ٤/ ١٤٧ – ١٤٧ ) .

وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الجهاد باب ما جاء في الجزية ( ٢٤٠/١ ) . وراجع أيضاً : نصب الراية ( ٤٤٧/٣ ـــ ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل (في).

### مسألة

# [ دخول النبي في أمره لأمته ] (١)

إذا أمر النبي عَلِيْقٍ أمنه بأمر ، دخل هو في الأمر (٢) .

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع :

فقال في رواية الأثرم وقد سأله عن حديث أم سلمة : ﴿ إِذَا دَخُلِّ

- (٢) نقل في المسودة ص ( ٣٢ ـ ٣٣ ) للقاضي في هذه المسألة ثلاثة نصوص هي :
- ١ قال القاضي في مختصر له في أصول الفقه : ( الآمر لا يدخل تحت أمره ؛
   لأن الآمر يجب أن يكون فوق المأمور . فأما النبي صلى الله عليه وسلم فيما
   يبلغ عن الله تعالى ، فهو وغيره فيه سواء ، إلا ما خصه الدليل .
- وأما ما أمر به من ذات نفسه فلا يدخل فيه ؛ لأن الأصل أن المخاطب لا يدخل تحت خطابه إلا بدليل ، ولهذا إذا قال : أنا ضارب من في البيت ، لا تدخل نفسه فيه ) .
- ٢ وقال أيضاً في كتابه الكفاية : ( والآمر يدخل تحت الأمر ، خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم : لا يدخل .. ) .
- وقال أيضاً في مقدمة المجرد: ( وإذا أمر الرسول بأمر ، فإنه يدخل هو صلى الله عليه وسلم في حكم ذلك الأمر ، إلا أن يكون في مقتضى اللفظ ما يمنع دخوله فيه ) .

فمقتضى كلام القاضي في كتبه: «العدة» و «الكفاية» و «مقدمة المجرد»، : أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر، فإنه داخل فيه، إلا أن يدل الدليل على خلافه، سواء كان مبلغاً عن الله تعالى ابتداء، أم أمر به من نفسه، ثم أقر عليه، أو لم يقر.

ومقتضى كلامه في مختصره كذلك، إلا في حالة ما إذا أمر من ذات نفسه، وقبل أن يقر عليه ، فلا يكون مأموراً به والحالة هذه .

 <sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : الواضح الجزء الأول الورقة ( ۳۰۰ – ۳۰۱) ، التمهيد الورقة ( ۳۳ – ۳۷) ، وشرح الكوكب المنير ص
 ( ۱۲۹ – ۱۷۰) .

العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره، ولا من أظفاره ) (۱) ، كيف هو ؟ فذكر إسناده ، فقيل له : فحديث عائشة خلاف هذا (۲) ، فقال : لا ، ذاك إذا بعث بالهدي وأقام ، لم يجتنب شيئاً ، وهذا إذا أراد

(۱) حديث أم سلمة رضي الله عنها . أخرجه الجماعة إلا البخاري ، وكلهم أخرجوه في كتاب الأضاحي ، فمسلم أخرجه في باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره ( ١٥٦٥/٣ ) ، والترمذي في باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي ( ١٠٣/٤ ) . وأبو داود في باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي ( ١٠٥/٨ ) . وابن ماجه في باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره ( ١٠٥٧/٣ ) . والنسائي في أول كتاب الضحايا ( ١٨٦/٧ – ١٨٧ ) ، والدارمي في باب ما يستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ان الأضحية ليس بواجبة ( ٣/٣ ) .

وأخرجه الامام أحمد في كتاب الهدايا والضحايا باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية ( ٦٩/١٣ ) من الفتح الرباني . كما أخرجه عنها الدارقطني في كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ( ٢٧٨/٤ ) .

وراجع : نصب الراية ( ٢٠٦/٤ ) والمنتقى من أحاديث الأحكام ص (٤٢٤) .

(۲) حديث عائشة – رضي الله عنها – هذا أخرجه الجماعة ، وكلهم أخرجوه في كتاب الحج ، فالبخاري أخرجه عشر مرات في صحيحه منها في كتاب الحج باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم بلفظ : ( فتلت – أي عائشة – قلائد بدُن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ، ثم قلدها وأشعرها وأهداها ، فما حرم عليه شيء كان أحل له ) ( ۱۹۷/۲ ) وانظر فتح الباري ( ۲/۳ هـ ۵۶۳ ) .

ومسلم في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه ، واستحباب تقليده .. ( ٩٥٧/٢ ) . والترمذي في باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم ( ٣٤٢/٣ ) . وأبو داود في باب من بعث بهديه وأقام ( ٤٠٧/١ ) . والنسائي في باب فتل القلائد ( ١٠٣٣/٢ – ١٣٤ ) . وابن ماجه في باب تقليد البدن ( ١٠٣٣/٢ – ١٠٣٤ ) . وابن ماجه في باب تقليد البدن ( ١٠٣٣/٢ – ١٠٣٤ ) على الحاج ( ٣١/١٣) الفتح الرباني .

أن يضحي في مصره ، و دخل العشر ، لم يمس من شعره و لا من أظفاره ، فقد عارض نهيه و هو قوله : ( فلا يمس من شعره ، و لا من بشرته ) بفعله ، و هو أنه ما كان يمتنع عن شيء مما كان عليه ، فلو كان نهيه لغيره مما يختص به الغير ، و فعله مما يختص به هو ، لم يقابل النهي بالفعل ؛ إذ كل و احد منهما لا يلزمه حكم الخطاب الآخر (١) .

وكذلك قال رحمه الله في رواية الميموني وقد سأله رجل أيتوضأ بالنبيذ؟ فقال : كل شيء غير الماء لا يتوضأ به . فقيل له : فحديث ابن مسعود ؟ فقال : يرويه هذا الرجل الواحد ليس بمعروف (٢) ، يمنع من الوضوء بالنبيذ . واحتج في ذلك بالآية ، فعورض بفعل الذي عليالية وهو

<sup>=</sup> وأخرجه الطيالسي في كتاب الهدايا والضحايا باب ما جاء في إشعار البدن ، وتقليد الهدى كله ( ٢٢٨/ – ٢٢٩ ) .

وراجع نصب الراية (١١٥/٣) ، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص (٤٢٣) .

<sup>(</sup>۱) تعقبه أبو الحطاب في استدلاله بما روي عن أحمد بقوله : ( .. وجميعها لا تدل على هذه المسألة ، بل تدل على أن فعله بجب أن يتبع فيه ، كما أن أمره ومهيه يتبع فيه ، فيتعارضان ، فأما أن يدل على أنه يدخل في الأمر ، أو لا يدخل فلا) التمهيد الورقة ( ٣٦/٠ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي يشير اليه السائل أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارقطني والطحاوي ، وكلهم أخرجوه في كتاب الطهارة .

فالترمذي أخرجه في باب ما جاء في الوضوء من النبيذ ( ١٤٧/١ ) وفي إسناده : « أبو زيد » ، وهو مجهول ، كما أن في إسناده : « أبا فزارة » ، وهو مجهول عند بعضهم ، وسيأتى بيان ذلك .

وأخرجه ابو داود في باب الوضوء بالنبيذ (٢٠/١ ) وفي اسناده « أبو زيد » و « أبو فزارة » .

وأخرجه ابن ماجه في باب الوضوء بالنبيذ باسنادين الأول فيه « أبو زيد » ، و « أبو فزارة » كما سبق و في الثاني : « ابن لهيعة » وهو ضعيف ( ١٣٥/١–١٣٦ ) . =

= وأخرجه أحمد كما في الفتح الرباني باب حكم الطهارة بالنبيذ إذا لم يوجد الماء ( ٢٠٤/١ - ٢٠٠ ) من ثلاث طرق . طريقان فيهما « أبو زيد » ، و « أبـو فزارة » ، والثالثة فيها : « ابن لهيعة » .

وأخرجه الدارقطني في باب الوضوء بالنبيذ ( ٧٥/١ ) من عدة طرق فيها المرفوع والموقوف والمقطوع وكلها لا تقوم بمثلها حجة .

وأخرجه الطحاوي في باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم ؟ ( ٩٤/١ – ٩٥) ، بإسنادين في أحدهما : « علي بن زيد بن جدعان » وهو متكلم فيه : قال فيه أحمد : « لا يحتج به » وقال حماد ابن زيد : « كان يقلب الأحاديث » . وقال شعبة : « إنه اختلط » وقال الذهبي : « صالح الحديث » . وقد أخرج له مسلم مقروناً . راجع في هذا : المغني في الضعفاء للذهبي ( ٤٤٧/٢ ) .

أما الإسناد الثاني : ففيه « ابن لهيعة » .

ثم عقب الطحاوي على ذلك بقوله : « وليست هذه الطرق طرقاً تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد ، ولم يجيء أيضاً المجيء الظاهر » .

والرجل المجهول هو: «أبو زيد » قد تكلم فيه علماء الجرح والتعديل. اليك بعض أقوالهم: نقل الزيلعي في نصب الراية ( ١٣٧/١ ) عن ابن عبد البر قوله في كتابه: « الاستيعاب »: ( وأما أبو زيد مولى عمرو بن حريث ، مجهول عندهم ، لا يعرف بغير رواية ابني فزارة. وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ، منكر لا أصل له، ولا رواه من يوثق به، ولا يثبت ).

ونقل الزيلعي أيضاً عن ابن حبان قوله في كتابه الضعفاء: (أبو زيد شيخ ، يروي عن ابن مسعود ، ليس يدري من هو ؟ ، ولا يعرف أبوه ، ولا بلده . ومن كان بهذا النعت ، ثم لم يرو إلا خبراً واحداً ، خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، استحق مجانبة ما رواه ) .

كما نقل عن ابن عدي عن البخاري قوله : ( أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ ، مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو خلاف القرآن ) .

حديث ابن مسعود ، فتكلم عليه ، ولم ينكر على السائل هذه المعارضة ، فلولا أن النبي عليه كان داخلاً في عموم الآية لأنكر عليه ذلك . خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم : لا يدخل في الأمر (١) .

وقال ابن أبي حاتم في كتابه علل الحديث ( ١٧/١ ) : (سمعت أبا زرعة يقول : حديث أبي فزارة ليس بصحيح ، وأبو زيد مجهول . بعني في الوضوء بالنبيذ ) . ونقل الساعاتي في كتابه الفتح الرباني ( ٢٠٥/١ ) عن القارىء قوله : (قال السيد جمال : أجمع المحدثون على أن هذا الحديث ضعيف ) .

كما نقل عن الحافظ قوله: ( هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه ).

وقيل : الرجل المجهول هو : « أبو فزارة » ، فهو ليس راشد بن كيسان الثقة المشهور ، وإنما هو رجل آخر مجهول .

وهو رأي نقل عن الإمام أحمد وعن الإمام البخاري .

وتعقب الزيلعي ما نقل عنهما بأنه قد روى عنه جماعة ، فيخرج بذلك من الجهالة إلا أن يراد جهالة الحال . كيف وقد صرح ابن عدي وابن عبد البر بأن « أبا فزارة » اسمه : « راشد بن كيسان » . وحكى عن الدارقطني مثل ذلك .

وخلاصة القول في ذلك : أن الحديث مردود لثلاث علل كما ذكر الزيلعي في نصب الراية ( ١٣٧/١ – ١٤٨ ) .

الأولى : جهالة : « أبو زيد » .

الثانية : التردد في جهالة : « أبي فزارة » .

الثالثة : جاء في حديث : « الوضوء بالنبيذ » أن ابن مسعود شهد ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والثابت في صحيح مسلم وغيره خلاف ذلك ، حيث ثبت أنه لم يكن معه عليه الصلاة والسلام أحد في هذه الليلة .

ولو سلم صحة الحديث ، فهو منسوخ بآيي النساء والمائدة : ( فَلَمَ ْ تَجِدُ وَا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعَيداً طَيَّبا ) (٤٣) النساء ، و (٦) المائدة . وذلك لأن قصة ابن مسعود وقعت ليلة الجن ، وذلك قبل الهجرة ، وآيي النساء والمائدة مدنيتان بلا خلاف . انظر : تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي ( ١٤٩/١) .

(١) وبهذا قال أبو الخطاب من الحنابلة كما في كتابه التمهيد الورقة ( ٣٧/ب )، وبه =

#### دليلنا:

أن النبي عَلِيْكُم لما أمر الصحابة بالفسخ ، قالوا : أتأمرنا بالفسخ وأنت لا تفسخ ، فقال : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ، ولحللت كما تحلون ) (١) ، فلولا أنه داخل في الأمر ، لم يستدعوا الفعل منه ، ولم يقرهم على ذلك ، ويعتذر إليهم بعذر منعه من دخوله فيه .

[و] [الح/ب] رواه الأثرم في مسائله بإسناده عن ابن عمر قال : ( لما أمرنا رسول الله عليه أن نحل بعمرة ، قلنا : فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا ؟ قال : « إني أهديت ولــَبـَّـدت ، فلا أحل حتى أنحــــر هديـــى ») (٢) .

قال أبو الطيب ، كما نقل ذلك في المسودة ص (٣٤) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه في كتاب الحج باب التمتع والاقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ( ١٦٧/٢ – ١٦٨ ) . وعنه أخرجه مسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ( ٨٨٣/٢ – ٨٨٥ ) .

وعنه أخرجه أبو داود في كتاب الحج باب إفراد الحج ، كما أخرجه عن عائشة رضى الله عنها ( ٤١٤/١ ـــ ٤١٥ ) .

وعنه أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الحج والعمرة باب فسخ الحج إلى . العمرة ( ٢١٧/١ ) .

وعنه أخرجه الشافعي في كتاب الحبج باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة ( ١/ ٣٠٩ ــ ٣٠٩ ) .

وراجع في هذا أيضاً : تيسير الوصول ( ٢٥٥/١ ) ، والمنتقى ص (٣٧٩) ، والتلخيص ( ٢٣١/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري عنه عن حفصة رضي الله عنها
 وذلك في كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ( ۱۲۷/۲ – ۱٦٨ )،=

ولأن النبي عَلِيْكُ مبلغ عن الله تعالى أمره ، فيكون بمنزلة قول الله تعالى : افعلوا كذا ، فيجب أن يدخل فيه .

فإن قيل : لو قال الله تعالى : قل لأمتك : افعلوا كذا ، لم يدخل هو في الخطاب ، ولا فرق بينهما .

قيل له: قد بينا في المسألة التي قبلها فساد هذا ، وقلنا : إن تخصيص النبي بالخطاب يوجب دخول أمته ، وتخصيص بعض الصحابة يوجب دخول الباقين فيه ، كذلك أمره لغيره يوجب دخوله فيه ؛ لأن الجميع شرع ، فلا يختص به بعض المخاطبين .

فإن قيل : الأمر مضاف إلى الأقوال ، قال الله تعالى : ( فَلَمْيَحُدْرَ اللهُ يَنْ يُخْالِفُونَ عَنْ أَمْرُهُ ) (١) ، وليس بمضاف إلى الله تعالى .

قيل : إنما أضافه إليه لوجوده من جهته .

فإن قيل : ما اجتهد فيه النبي هو غير مبلغ فيه عن الله تعالى أمره ، فكان يجب أن لا يدخل فيه .

قيل : إذا اجتهد وأقر عليه ، فهو مبلغ فيه عن الله تعالى ؛ لأن إقراره عليه أمر به .

وفي باب قتل القلائد للبدن والبقر ( ۱۹۷/۲ ) ، وفي باب من لبد رأسه عن الإحرام
 وحلق ( ۲۰۳/۲ ) .

وأخرجه كذلك أبو داود في كتاب الحج باب في الإقران ( ٤٢٠/١ ) .

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحج باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة (٣١٢/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( ١٠٤/٣ ) .

 <sup>(</sup>١) (٦٣) سورة النور .

فإن قيل: فقد نقل الميموني عن أحمد رحمه الله في قوم يقولون: ما كان في القرآن أَخَذْنَا به (١) ، ففي القرآن تحريم لحوم الحمــر الأهلـــة ؟!

وهذا من أحمد رحمه الله يمنع أن يكون جميع كلام النبي عن الله تعسالي.

قيل : هذا يمنع أن يكون جميع كلامه في القرآن ، وغير ممتنع أن يكون بله تعالى أمر غير القرآن .

### واحتج المخالف :

بأن النبي آمر ، فلا يجوز أن يكون مأموراً به ، لأنه لا يجوز أن يكون مأموراً به بما هو آمر به ، كما لا يجوز أن يكون آمراً بما هو مأمور به ، ولأنه لا يجوز أن يكون مطلوباً بما هو طالب به ، ومسئولاً بما هو سائل به ، كذلك لا يجوز أن يكون مأموراً بما هو آمر به .

والجواب : أنا لا نسلم أنه أمره ، وإنما هو من جهة الله تعالى وهو نخبر عنه .

واحتج : بأنه لا يجوز أن يكون آمراً نفسه بلفظ يخصه ، كذلك لا يجوز أن يكون آمراً نفسه بلفظ يعمه وغيره .

والجواب: أنه ليس بآمر نفسه ، وإنما الأمر من جهة الله تعالى له ولغيره ، على أنه قد قيل: إن ذلك جائز أن يقول لنفسه: افعل ، ويريد منها الفعل.

<sup>(</sup>۱) هذه فرقة ضالة مضلة ، ترمي من وراء ذلك إلى التنصل من الأحكام الشرعية ، التي جاءت بها السنة المحمدية الشريفة ، وهي تظهر في كل زمان وفي كل مكان . وقد ظهرت في زماننا هذا ، وهم في هذا يتعلقون بأسباب ، هي أوهى من بيت العنكبوت ، وتصورها ممن لديه أدنى فهم ، يكفي في دحضها والرد عليها .

واحتج : بأن من شرط الأمر أن يكون الآمر أعلى من المأمور ، وهذا الشرط مفقود ها هنا ؛ لأنه لا يكون أعلى رتبة من نفسه .

والجواب : أن هذا يصح إذا كان هو الآمر ، فأما والآمر هو الله تعالى فلا يلزم هذا .

واحتج: [٢٤/أ] بأن الأمر يتضمن إعلام المأمور به وجوب الفعل ، ولا يجوز أن يكون آمراً نفسه .

والجواب : أن الله تعالى هو المعلم له ، وليس هو المعلم نفسه .

واحتج: بأن المأمور عليه أن يمتثل الأمر، سواء كان عليه فيه ضرر أَوْ لَـهُ فيه نفع، والإنسان يتوقى ما يضره ويأتي ما ينفعه قبل الأمر، فثبت أن الآمر لا يدخل في الأمر.

والجواب : أن هذا يصح لو كان هو الآمر لنفسه .

واحتج: بأن الأمر في اللغة ، لاقتضاء الفعل من غيره ، ألا ترى إذا قال : افعل كذا ، صلح أن يقول له المخاطب : قد فعلت ، ويكون امتثالاً فلا يصح أن يقول هو : قد فعلت .

ولأنه لو قال لعبده : انسقني ماءً ، كان الأمر متوجهاً إلى غلامه ، دون نفسه ؛ لأنه لا يأمر نفسه أن يسقيه ماءً .

والجواب: أنا هكذا نقول ، وأن الفعل مقتضاه من غيره ، وهو الله سبحانه ، ولا يشبه هذا ، إذا قال لعبده : اسقني الماء ؟ لأن الأمر من جهته صدر ، فلا يدخل هو فيه .

فإن قيل : فهل يدخل المخبر تحت الحبر ؟

قيل: لا يدخل؛ لأنه لا فائدة أن يخبر نفسه؛ لأنه ليس يخفى عنه حال المخبر عنه، والأمر بخلافه.

### مسألة (١)

العبيد يدخلون في الحطاب المطلق (٢) .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد (٣): تجوز شهادة المملوك ، إذا كان عدلاً ؛ لأن الله تعالى يقول : (مِمَّنُ تَرُضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) (١) ، وقال : (وَأَشْهَيدُوا ذَوَيٌ عَدْلُ مِنْكُمُ ) (٥) .

وقال أيضاً في رواية ابن منصور (١) : على العبد إيلاء ، وإيلاؤه أربعة أشهر . وإنما قال : ( لِللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَرْبعَةً

 <sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة الواضح الجزء الأول الورقة ( ۳۰۱ – ۳۰۳) ، والتمهيد الورقة ( ۳۸ – ۳۹) ، والمسودة ص (۳۶) ، وشرح الكوكب المنير ص (۱۷۳) ، وروضة الناظر ( ۱۲۳ – ۱۲۶) .

 <sup>(</sup>۲) وبهذا الرأي قال أكثر الأصوليين ، واختاره الغزالي في المنخول ص (١٤٣) ،
 وفي المستصفى ( ٧٧/٢ – ٧٨ ) ، والآمدي في الإحكام ( ٢٤٨/٢ – ٢٥٠ ) ،
 وهو الأصح عند الشافعية كما في جمع الجوامع ( ٢٧/١) .

<sup>(</sup>٣) هو : إسماعيل بن سعيد الشَّالَتُ جي ، أبو إسحاق . كان عالماً بالفقه . وكان من أصحاب الإمام أحمد . وقد نقل عنه مسائل كثيرة ذات فائدة علمية كبيرة . له ترجمة في : طبقات الحنابلة ( ١٠٤/١ ـــ ١٠٥) .

<sup>(</sup>٤) و (٥) (٢٨٢) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) هو : إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج ، أبو يعقوب المروزي . من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه ، ونقلوا عنه مسائل فقهية كثيرة . ثقة مأمون ، كما يقول مسلم . قال فيه الخطيب : كان عالماً فقيهاً . مات بنيسابور سنة (٢٥٩٨) . له ترجمة في : تذكرة الحفاظ ( ٢٤٤/٥ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٢٤٩/١ ) ، وشذرات الذهب ( ٢٢٣/٢ ) ، وطبقات الحفاظ ص (٢٢٩) ، وطبقات الحنابلة ( ٢١٣/١ ) .

أَشْهِرٍ ﴾ (١) ، ولم يذكر العبيد، ولا اليهود (٢) .

وقال في كتاب طاعة الرسول قوله : ( لِللَّذِينَ يُـؤُلُـُونَ مـــن نِيسَائِـهِـِم ْ تَـرَبُّص ُ أَرْبَعَـة ِ أَشْهُر ٍ ) (٣) ، فالظاهر أنه على العبد والحر .

وقال أيضاً رحمه الله في رواية الميموني ، وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها : كل زوجين [ يتلاعنان ] على ظاهر الآية .

فظاهر كلام أحمد رحمه الله: أنه أدخلهم في عموم قوله تعالى: ( وَاللَّذِينَ ( أَنَّ يُوْلُمُونَ مِن نِسَائِهِم ) ، وفي عموم قوله تعالى: ( وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُم ) ( أَ ) وهو اختيار أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الجرجاني ( أ ) .

وحكى أبو سفيان عن الرازي : أنه ما تعلق بحقوق الآدميين لم يدخل فيه ، قال : ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبد.

واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال : يدخل فيه ، ومنهم من يمنع (٧) .

<sup>(</sup>١) (٢٢٦) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل : (اليهود) ، وقد صوبه الناسخ في الهامش بقوله : (الشهور) ، وهو خطأ ؛ لأن المقصود أن الخطاب عام يشمل العبيد والكفار ، كاليهود .

<sup>(</sup>٣) (٢٢٦) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (الذين يؤلون) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) (٦) سورة النور .

<sup>(</sup>٦) هو : محمد بن يحيى بن مهدي ، وقد سبقت ترجمته ص ( ٢٦٩) .

 <sup>(</sup>٧) لكن الأصح عندهم : دخول العبيد في الأمر المطلق ، صرح بذلك في : جمع الجوامع ( ٤٢٧/١ ) .

#### دليلنا:

أن العبد يصح تكليفه ، والحطاب متناول له ، فوجب دخوله فيه كالحر .

ولأن الرق حق يثبت للغيرِ قبلَه ، فلا يؤثر ذلك في خطابه ، مثل من عليه دين أو قصاص .

### واحتج المخالف :

بأن رقابهم ومنافعهم كلها مملوكة للمولى، فلا يجوز أن يتصرفوا في شيء إلا بإذنهم، وإذا لم يجز ذلك، لم يجز إدخالهم في الخطـــاب المطلق.

والجواب : أن ذلك لا يمنع من دخوله في الخطاب الخاص ، وكل جواب عنه فهو جوابنا عن العام .

ولأن فعل العبادة يصير مستثنى في حق مولاه ، كما يكون مستثنى في حق الزوجة ، وفي حق (١) المستأجر .

واحتج: بأن العبد لا يملك فعل ما هو من حقوق الآدميين ؛ لأنه لا يملك شيئاً من العقود ، ولا الإقرار بالأموال ، فلم يدخل تحت الحطاب الذي يتضمن حقوقهم ؛ لأنه لا يملك فعل ما خوطب عليه (٢) ، ويفارق هذا الحطاب الذي يتضمن حقوق الله تعالى كالصوم والصلاة ونحوهما (٣) ؛ لأن

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، ولعل الأولى : (بــه) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ونحوها).

العبد يملك فعل ذلك من نفسه ، بدليل أن المولى لا يملكه عليه .

والجواب: أنه إنما لم يملك حقوق الآدميين لدليل دل، وخلافنا في مطلق الأمر الحاص، ويلزم عليه أيضاً حقوق الله سبحانه، فإن منافعهم مملوكة لغيرهم، وتلزمهم.

#### مسألة

## [ دخول النساء في جمع الذكور ] (١)

يدخل النساء في جمع الذكور ، نحو المؤمنين والصابرين (٢) .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروزي في قوله : « من بدَّل دينه

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة ( ٣٩ ـــ ٤٠ ) ، وشرح الكوكب المنير ( ٢٧١ ــ ٢٧٢ ) ، وروضة الناظر ( ١٢٣ ــ ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هناك صور ثلاث من صور الجمع لا خلاف فيها ، هي :

الأولى : أن يكون مفرد الجمع لا يصلح إطلاقه على النساء ، كالرجال ، فهو جمع خاص بالرجال اتفاقاً .

الثانية : « أن يكون مفرده لا يصلح إطلاقه على الرجال ، كالبنات ، فهو جمع خاص بالنساء اتفاقاً .

الثالثة : أن يكون ذلك الجمع متناولاً للذكور والإناث لغة ووضعاً ، كالناس ، فإنه يتناول الذكور والإناث بالاتفاق .

أما الصورة التي فيها الحلاف فهي : إذا كان علامة الذكور فيها واضحة بينة ، كجمع المذكر نحو المؤمنين ، وقد ذكر المؤلف الحلاف في ذلك .

راجع في هذا : التمهيد الورقة ( ٣٩/أ ) ، والإحكام للآمدي ( ٢٤٤/٢ ) ، ونهاية السول ( ٣٦٠/١ ) ، وتيسير التحرير ( ٢٣١/١ – ٢٣٥ ) .

(۱) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله ( ۷۵/۰ ) ، وفي كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة ( ۱۸/۹ – ۱۹ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد ، وقال فيه : « هذا حديث صحيح حسن » ( ٥٩/٤ ) .

وأخرجه أبو دَّاود في كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد ( ٤٤٠/٢ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب المرتد عن دينه ( ٨٤٨/٢ ) .

وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم باب الحكم في المرتد ( ٩٦/٧ – ٩٧ ) .

وأخرجه الطيالسي في كتاب الحدود باب عدم الشفاعة في إقامة الحد وما جاء في حد الردة ( ٢٩٦/١ ).

وأخرجه الطبراني عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أخرجه في معجمه الكبير ، كما أخرجه عن عائشة رضي الله عنها في معجمه الأوسط . انظر : نصب الراية ( ٤٥٦/٣ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : فيض القدير ( ٩٥/٦ ) ، والمنتقى (٦٦٨) .

(٢) والقول بالدخول ذهب إليه بعض الشافعية وبعض المالكية ، وهو قول الحنفية ، كما جزم بذلك الكمال في تحريره ، وتابعه مؤلف تيسير التحرير ( ٢٣٤/١ ) ، وإن كان صاحب مسلم الثبوت اختار القول بعدم الدخول ( ٢٧٣/١ ) .

وهذا القول الذي اختاره القاضي ، هو رواية عن الإمام أحمد ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقد اختاره الموفق ابن قدامة في الروضة ( ١٢٣ – ١٧٤ ) ، وهناك رواية أخرى : أن النساء لا يدخلن في ذلك ، واختارها من الحنابلة أبو الحطاب في كتابه التمهيد الورقة ( ٣٩/أ ) واختاره أيضاً الطوفي كما نقل ذلك عنه أبو البقاء الفتوحى في كتابه شرح الكوكب المنير ص (١٧١) .

ومن هنّا يتبين خطأ من نسب القول بالدخول إلى كل الحنابلة ، مثل الآمدي في الإحكام ( ٢٤٤/٢ ) ، والاسنوي في نهاية السول ( ٣٦٠/٢ ) ، والكمال بن الهمام في تحريره ( ٢٣١/١ – ٢٣٤ ) مطبوع مع شرحه تيسير التحرير ، وأبي السعود في تفسيره في أول تفسير سورة النساء .

الشافعي (١) والأشعرية (٢) في قولهم : لا يدخلون في ذلك .

#### دليلنا:

اتفاق أهل اللغة: على أن الذكور والإناث إذا اجتمعوا (٣) غلب الذكور على الإناث، كما أنه إذا أخرج من يعقل مع ما لا يعقل، غلب من يعقل على الإناث، كما أنه إذا أخرج من يعقل على : (قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمُ لَبِعَضْ عَدُولً) ، كان ذلك خطاباً لآدم وزوجته والشيطان، الذي أزلهما عنه (٥) ، فغلب الذكر على الأنثى ، وقال تعالى : (واللهُ خَالِقُ كُلِّ (١) دَابّة من مناء فَمَنْهُم من يتَمْشِي عَلَى بَطْنه وَمَنْهُم من يتَمْشِي عَلَى بَطْنه وَمَنْهُم من يتَمْشِي عَلَى ما لاَ يعقل على ما لاَ يعقل، وهي الحية.

ويقال : رأيت فلاناً وفلانة قائمين ، وقاعدين ، فيغلب اسم التذكير

 <sup>(</sup>۱) هذا النقل غير محرر ، فالواقع : أنه قسول أكثر أصحاب الشافعي ، لا كلهم وهو الرأي الأصح عند الشافعية ، كما في جمع الجوامع مع حاشية البناني ( ١/ ١٥ – ٣٦٠) .

<sup>(</sup>٢) وهكذا نسبه الآمدي في الإحكام ( ٢٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (اجتمعن).

<sup>(</sup>٤) (٣٦) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) وهناك ثلاثة آراء في الآية :

الأول : أن المراد : آدم وزوجته والحية .

الثاني : أن المراد : آدم وزوجته وأحيه . الثاني : أن المراد : آدم وزوجته وذريتهما .

الثالث : أن المراد : آدم وزوجته ؛ لأن أقِل الحمع اثنان .

راجع تفسير الرازي ( مفاتيح الغيب ) ( ١٦/٢ – ١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) هي قراءة حمزة والكسائي ، وقرأ الباقون : (خَلَقَ كُلُّ).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ما).

حال التثنية، وإذا صح هذا وكان خطاب الله تعالى في صورة «افعلوا» خطاباً لحميع الناس ؛ لأن هذا خطاب لحاضر ، وجب أن يكون متناولاً لسائر المكلفين من الرجال والنساء.

فإن قيل: لو كان اللفظ متناولاً للذكور والإناث معاً لما غلب أحدهما ، بل كانا يتساويان فيه ، فلما غلب التذكير ثبت أن اللفظ موضوع للذكور ، فيجب حمله عند الاطلاق على موضوعه .

قيل: ليس إذا غلب أحدهما كان الحطاب، [ ٢٤ / أ ] ، لأحدهما دون الآخر، كما قلنا: إذا اجتمع من يعقل ما لا يعقل، وإذا اجتمع الأيام مع الليالي، فإنه يغلب أحدهما واللفظ شامل لهما، كذلك ها هنا، وكما يقال: فلان وفلانة قائمان، فيغلب التذكير وإن تناولهما.

وأيضاً: فإن الآمر إذا قال لمن بحضرته من الرجال والنساء: قوموا واقعدوا، كان ذلك خطاباً لهم جميعاً باتفاق أهل اللغة. ولو قال: قوموا وقمن كان ذلك لكنة وعيّاً، فعلم أن الحطاب يصلح لهما، ويشتمل عليهما.

فإن قيل: لو كان أوامر الله تعالى بمنزلة أمر الآمر لمن بحضرته ، لما حق وروده بلفظ الأمر للغائب ، فلما وجدنا الله تعالى قد أمر الغائب بقوله: ( فَلَمْيَنْظُرُ الْإِنْسِانُ مِمَّ خُلِقَ ) (١) ، وقوله تعالى: ( فَلَمْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا النَّبَيْت ) (٢) علمنا أن أمره مخالف للآمر يأمر من بحضرته (٣).

قيل : إن كان لفظ الأمر للغائب ، فالمراد به الحاضر ، كما تقول : « غفر الله لي » ، بمنزلة « اللهم اغفر » ، بمنزلة خطاب الحاضر ، وتقول : « غفر الله لي » ، بمنزلة

<sup>(</sup>١) (٥) سورة الطارق.

<sup>(</sup>٢) (٤) سورة قريش.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أن أمره مخالف للآمر من يأمر بحضرته).

خطاب الغائب ، وهما سواء ، كذلك أو امر ه .

ولأن ألفاظ الأوامر مثل قوله: (أقييمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) (١)، ونظائره، وألفاظ الوعد والوعيد، والمدح والذم، والثواب والعقاب، بلفظ المذكر وهي عامة، لعلمنا بمراد الله تعالى الفريقين، وليس لأحد أن يقول: عرفنا ذلك بدليل؛ لأنه لم يرد لفظ يختص بالنساء، ولو كان لظهـر.

#### و احتج المخالف :

بقوله تعالى : ( اقْتُلُوا الْمُشرِكِينَ ) (٢) ، وقوله تعالى : ( كُتُيبَ عَلَيْكُمُ الْقَيْتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمُ ) (٣) . وأن ذلك مختص بالذكور دون الإنساث .

والجواب: أن ذلك اختص الذكور بدلالة الإجماع ، ولولا ذلك كان الخطاب للرجال والنساء جميعاً .

واحتج: بأن للذكور علامة يتميزون بها من الإناث ، كما أن للمؤمنين علامة يتميزون بها من الكافرين ، فلما كان المؤمن لا يدخل تحت اسم الكافر ، ولا الكافر تحت اسم المؤمن ، كذلك لا يجوز أن تتناول لفظة : « افعلوا » ، غير الذكور ؛ لأن الواو في ذلك علامة للذكور ، والنون في : « افعلن » ، علامة للإناث .

والجواب: أنا لا ننكر أن يكون لكل فريق علامة يميز بها حال الانفراد، وإنما الكلام في حال الاجتماع، هل يغلب خطابه بلفظ: « افعلوا »، فيكون خطاباً للفريقين، كما يكون حال الاجتماع للمسلمين والكفار خطاباً لهم جميعاً.

<sup>(</sup>١) (٤٣) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) (٥) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) (٢١٦) سورة البقرة .

واحتج بما روي عن أم سلمة ؛ أنها قالت : إن النساء قلن : يا رسول [ الله ] ما نرى الله يذكر إلا الرجال ، فأنزل الله تعالى : ( إنَّ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ ) (١) ، وهذا يدل على أن النساء لا يدخلن في جمع الذكور .

(١) (٣٥) سورة الأحزاب.

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، كما في الفتح الرباني ، وذلك في كتاب التفسير ، تفسير سورة الأحزاب ، باب : (إن المسلمين والمسلمات .. ) الآية ( ٢٣٨/١٨ – ٢٣٩ ) .

وأخرجه عنها النسائي كما حكى ذلك الشيخ البَنّا في كتابه الفتح الرباني ( ٢٣٩/١٨ ) ، والسيوطي في الدار المنثور ( ٢٠٠/٥ ) ، والب كثير في تفسيره ( ٢٠٠/٥ ) ، والعلم في السنن الكبرى كما أشار إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على تفسير ابن جرير ( ٤٨٧/٧ ) .

وأخرجه عنها ابن جرير الطبري كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره ( ٤٨٧/٣ ) ، وكما نقله السيوطي في الدر المنثور ( ٢٠٠/٥ ) .

وأخرجه الحاكم في مستدركه ( ٤٢٦/٢ ) ، وقال : « حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » ، وقد وافقه الذهبى على ذلك .

وقد أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، كما أخرجه عن قتادة ، نقل ذلك ابن كثير في تفسير ( ٤٨٧/٣ ) ، السيوطي في الدو ( ٢٠٠/٥ ) .

وقد أخرجه عنها \_ كما عزاه السيوطي في الدر ( ٢٠٠/٥ ) \_ ابن المنذر وابن مردويه والطبراني ، كما عزاه إلى الفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وغيرهم .

وأخرجه الترمذي عن أم عمارة رضي الله عنها في كتاب التفسير باب ومن سورة الأحزاب ( ٣٥٤/٥ ) . وقال : « حديث حسن غريب » .

وقد أخرجه عنها ــ كما يقول السيوطي في الدر ( ٢٠٠/٥ ) ــ الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبر اني وابن مردويه .

وذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن ص (٣٧٥) عن أسماء بنت عميس .. =

والجواب: أنهن إنما شكون : أن الله تعالى لم يخصهن [٤٣/ب] بالذكر الذي وضع لهن في الأصل ، وأردن (١) أن يكون لهن في الكتاب (١) [أ] لا نرى أنهن كن يصلين ويزكين قبل ذلك بقوله : (أقيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكَاة ) (٣) فدل ذلك على ما ذكرنا .

وإن قيل : هذا لا يختص به النساء ، فإن الرجال أيضاً ما أفردوا بلفظ بخصهم ، فإن لفظ التذكير يدخل فيه التأنيث .

فبل : إلا أن علامة التذكير وهي : الواو والنون ، قد وردت ، وهي الله على الرجال ، ولم ترد علامة التأنيث وهي الألف والتاء (<sup>)</sup> .

واحتج: بأن الآحاد من جميع الذكور لا يدخل فيه الإناث، نحو مؤمن وكافر، وقاتل، كذلك يجب أن لا يدخلن في جمعه؛ لأن الجمع إنما تناول من يصح تناول آحاده له، ألا ترى أن المؤمن لما لم يصح دخوله في قوله: كوافر، وأنها (٥) لا تدخل في جمع المؤنث، مثل المسلمات والتائبات والصابرات والذاكرات؛ لأنه لا يدخلونه في المسلمة والتائبة والصابرة.

والحواب : أنا إن سلمنا هذا ، فليس إذا لم يدخل في آحاد جميع الذكور ما يمنع من دخوله في الجمع ، كما قلنا في آحاد الأبام والليالي ،

أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن النساء لفي خيبة وخسار قال :
 « ومم ذلك ؟ » قالت : لأنهن لم يذكرن بالخير كما يذكر الرجال ، فنزلت .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (وأفردن).

<sup>(</sup>٢) والمعنى : أن يكون لهن ذكر في كتاب الله تعالى ، كما للرجال .

<sup>(</sup>٣) (٤٣) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الياء).

<sup>(</sup>٥) الضمير في (أنها) يعود إلى الآحاد من جميع الذكور .

لا يتبعه الآخر ، وفي الجمع يتبع أحدهما الآخر ، وكذلك من (١) يعقل وما لا يعقل ، كذلك هذا .

وجواب آخر وهو: أن لفظ الجمع يحتمل اجتماع المذكر والمؤنث في الخطاب ، وإنما غلب المذكر ، ولفظ الواحد لا يحتمل أن يجتمع فيه المذكر والمؤنث ، فغلب فيه وضع اللفظة .

جواب آخر وهو: أنا لو حملنا لفظ الواحد على المذكر والمؤنث، لم يمتاز المذكر والمؤنث، وليس كذلك إذا حمل لفظ الجمع عليهما؛ لأنه يحصل الامتياز بينهما في حال أخرى وهو لفظ الواحد.

#### مسألة

## [ دخول الكفار في الأمر المطلق ] (٢)

الأمر المطلق يتناول الكافر كتناوله المسلم ، نحو قوله : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ) (٣) و ( يَا أُولِي الأبْصَارِ ) (٥) ، و يكون مخاطباً بالعبادات كالمسلمين في أصح الروايتين .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم : ( وَاللَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَاجَهُمُ ) (٦) ، فهي من الأزواج ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ما).

 <sup>(</sup>۲) راجع هذه المسألة في : المسودة ص ( ۶۶ – ۶۷ ) ، وروضة الناظر ص ( ۲۷ –
 ۲۸ ) ، وشرح الكوكب المنير ص (۱۷۳) .

<sup>(</sup>٣) (٢١) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) (١٧٩) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) (٢) سورة الحشر .

<sup>(</sup>٦) (٦) سورة النور .

وهي بمنزلة المسلمة المحصنة <sup>(١)</sup> .

وظاهر كلامه : أنه جعلها داخلة في عموم قوله : ﴿ وَاللَّذِينَ يَرَّمُونَ ۗ أَزْوَاجَهُمُ م ﴾ .

وقد صرح بذلك في كتاب طاعة الرسول ، فقال : قوله : ( وَالنَّذِ يَنَ يَرَمُونَ أَزْوَاجَهُمُ ° وَلَمَ ° يَكَنَ لَهُمُ شُهُدَاءُ إِلاًّ أَنْفُسُهُمُ ) ، فالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية وغير ذلك (٢) .

وإلى هذا ذهب المتكلمون من الأشعرية والمعتزلة (٣) .

وفيه [٤٤/أ] رواية أخرى : لا يتناولهم الأمر ، ولا هم مخاطبون بالعبادات ، وإنما هم مخاطبون بالإيمان والنواهي (٤) .

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني ( ۱/۵) حيث قال : ( قال أحمد في رواية ابن منصور جميع الأزواج يلتعنون ، الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة ، وكذلك العبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة ، وكذلك المسلم من اليهودية والنصرانية ) .

 <sup>(</sup>۲) عدم اشتراط الحرية والإسلام في اللعان ، هو المشهور من المذهب الحنبلي ، وقد عقب ابن قدامة على الرواية التي لا تشترط ذلك بقوله في المغني ( ٥/٨ ) :
 ( وهذه الرواية هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة ، وما يخالفها شاذ في النقل ) .

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا المغني لعبد الجبار قسم الشرعيات ( ١١٦/١٧ – ١١٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) وبناء على هذا ، جاءت الرواية الثانية التي تشترط الحرية والإسلام في اللعان ،
 وهو رأي الزهري والثوري والأوزاعي وحماد ، كما نقل ذلك عنهم ابن قدامة
 في المغني ( ٨/٥ ) .

وهذه المسألة متفرعة عن مسألة : هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا ؟ وقد نقل ابن قدامة في المغني ( ٣٥٢/١ ) عن الإمام أحمد روايتين ، كما نقل مثل ذلك في كتابه الروضة ( ٢٧ – ٢٨ ) .

وقد قال أحمد رحمه الله في يهودي أسلم في نصف شهر رمضان: يصوم ما بقي ، ولا يقضي ما مضى ؛ لأنه لو لم يجب عليه شيء من ذلك ، وإنما وجب عليه الأحكام من الطهر والصلاة بعد ما أسلم. فقد صرح رحمه الله: أنه لم يكن واجباً عليه في حال كفره.

واختلف أصحاب أبي حنيفة :

فذهب الكرخي والرازي وجماعة من أصحابه إلى أنهم مخاطبون بالعبادات.

وذهب الجرجاني: إلى أنهم غير مخاطبين بها ، وإنما خوطبوا بالنواهي والإيمان (١).

واختلف أصحاب الشافعي أيضاً :

فمنهم من قال : هم مخاطبون ، وهو الأشبه عندهم (4) .

ومنهم : من منع .

فالدلالة على أنهم مخاطبون :

قوله تعالى : ( وَوَيَـٰلُ ۗ لِلْمُشْرِكِينَ (٣) اللَّذِينَ لاَ يُـُوْتُنُونَ الزَّكَاةَ وَهَـُم ْ كَافِـرُونَ ) (٤) ، فتوعد المشركين على شركهم ،

<sup>=</sup> وهناك رواية ثالثة ، لم يذكرها المؤلف ، ولا ذكرها ابن قدامة ، وإنما ذكرت في المسودة ص (٤٦ ــ ٤٧) ، وهي : أنهم غير مخاطبين بشيء .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا تيسير التحرير ( ۱۶۸/۲ ــ ۱۵۰ ) ، وشرح التلوّيح ( ۲۱۳/۱ ــ ۲۱۰ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإسنوي : وهو أصحها ، ونقل عن صاحب البرهان قوله : إنه ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله . انظر نهاية السول ( ٣٧٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( للمشركين ) ساقطة من الأصل ، وقد أثبتها الناسخ في الهامش .

<sup>(</sup>٤) (٦،٧) سورة فصلت.

وعلى ترك إيتاء الزكاة فدل [على] أنهم مخاطبون بالإيمان وإيتاء الزكاة ؛ لأنه لا يتواعد على ترك ما لا يجب على الإنسان ، ولا يخاطب به .

فإن قيل: ليس المراد بالآية أننا لم نؤد الزكاة؛ لأنها ما كان (١) يتأتى منهم فعلها، وإنما المراد أننا لم نكن معترفين بالزكاة ولا مقرين، وقد يعبر بالفعل عن الإقرار بالشيء وإلزام حكمه، كقوله تعالى: (حَتَّى يُعُطُوا النَّجِزْيَةَ عَنْ يَلَد وَهُمُ صَاغِرُونَ) (٢)، يعنى: حتى يضمنوا.

قيل : حقيقة الكلام تقتضي أن الوعيد على ترك إيتاء الزكاة ، فوجب حمله على الحقيقة .

فإن قيل : ظاهر الكلام يقتضي أنه جعله صفة للمشركين ، فكأنه قال : فويل للمشركين الذين هم على صفة لا يؤتون الزكاة .

قيل: هما صفتان ، وتقديره: فويل للقوم المشركين ، وقوله: (اللَّذِينَ لاَ يُـوُّتُونَ الزَّكَاةَ) صفة ثانية لهم ، ويكون ذلك مثل قوله: فويل للسارقين الذين لا يؤدون المسروق ، فيكون الوعيد على الصفتين جميعاً.

فإن قيل : لو كان كذلك لوجب أن يكون الوعيد على اجتماع الصفتين ، وقد أجمعنا على أن المشرك الذي لم يكن له مال متواعد على شركه .

قيل: الوعيد على كل واحد من الصفة بانفرادها دون اجتماعها، كما قال تعالى: ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ النَّهُدَى وَيَتَسِّع غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) (٣)، وهذا توعد على كل

<sup>(</sup>١) في الأصل : (كانت) .

<sup>(</sup>٢) (٢٩) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) (١١٥) سورة النساء.

واحد من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين.

ويدل عليه أيضاً: قوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمُ فَيِ سَقَرَ قَالُوا لَمَ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَكُنَّا نَخُوضُ لَكُ مِنَ الْمُصَكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذَّبُ بِيبَوْمِ الدِّينِ ) (٢) ، وهذا يدل على مَعَ النَّخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذَّبُ بِيبَوْمِ الدِّينِ ) (٢) ، وهذا يدل على [٤٤/ب] أنهم دخلوا النار لتركهم إطعام المسكين وتركهم الصلاة.

فإن قيل : المراد به أنا لم نكن من المعتقدين بالصلاة ولا مقرّين بها .

قيل : قد أجبنا عن هذا ، وقلنا : حقيقة التوعد على ترك الفعل للصلاة والإطعام .

فإن قيل : هذا حكاية عن قول أهل النار ، فلا حجة فيه .

قيل: إنما حكى ذلك عنهم ردعاً وزجراً لغيرهم ، ولو لم يكن فيه حجة لم يصح الردع والزجر ؛ ولأنه لو لم يكن صحيحاً لوجب أن يعقبه بذم ونكير ، كما قال تعالى : ( يتعدهُم ْ وَيَدُمَنَيهُم ْ وَمَا يَعَيدُهُم ُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً ) (٣) .

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (لمَ مَكُنُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَى تَأْتِيهَمُ الْبَيَنَةُ ) إلى قوله : (وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لَيَعَبْدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقيمُوا الصَّلاَةَ ) (٤) ، وهذا يدل على أن الكفار مأمورون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر العبادات .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (نكن) بإثبات النون فيهما ، وهو خطأ فلم أجد أحداً من القراء ، قرأ بإثبات النون ، فلعل ذلك من صنع الناسخ .

<sup>(</sup>۲) (۲۶ – ۶۲) سورة المدثر .

<sup>(</sup>٣) (١٢٠) سورة النساء.

 <sup>(</sup>٤) (١ – ٥) سورة البينة .

وأيضاً: فإن الخطاب متناول لهم بإطلاقه ، فوجب أن يكونوا داخلين ، فيه كالمسلمين ، ونريد بالخطاب المطلق نحو قوله : ﴿ أَقَيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) ، وقوله : (وَلِلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِيجُ ٱلْبُيِّتِ ) (٢) ، ولسنا نريد قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ۖ آمَنْنُوا إِذَا قُمْتُمُ ۚ إِلَى الصَّلاَةَ )(٣) و (يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا) (أَنْ ؛ لأن ذلك خاص في المؤمنين .

وأيضاً (٥) فإن الكفار يدخلون في النواهي؛ لأن الذمي يحد بالزني والسرقة، فوجب أن يدخلوا في الأوامر ؛ لأن من دخل في أحد الحطابين دخل في الآخـــ.

فإن قيل : فلم َ لا يحد بشرب الحمر كما يحد المسلمون ؟

قيل: لأنه قد أعطى الأمان على أن يقر على شربه ، كما أعطى الأمان على أن يقر على اعتقاده الكفر . ثم لا يدل هذا على أنه غير مأمور بالإيمان ومنهي عن الكفر ، كذلك لا يدل ترك إقامة حدّ الشرب على أنه غير منهي عنه .

فإن قيل إنما كلف النواهي ؛ لأنه يصح منهم أن يمتنعوا عن فعل النواهي ، فلذلك صح أن يخاطبوا بها ، ولمَّا لم يصح منهم فعل الأوامر لم يصح أن يخاطبوا بها .

<sup>(</sup>١) (٤٣) سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) (۹۷) سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) (٦) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) (٧٧) سورة الحج. (٥) في الأصل : ( فإن قيل : إن الكفار ... ) وهو خطأ لأمرين :

الأول : أن الكلام يؤيد ما ذهب إليه المصنف من أن الكفار داخلون في الأمر المطلق ، فكيف يعتر ض على نفسه بما يؤيد قوله .

الثاني : أنه لو كان الكلام مساقاً على سبيل الاعتر اض لأجاب عنه .

قيل : الترك يحصل منهم ولا يكون طاعة ، ويحصل الفعل كذلك ، فلا فرق بينهما .

وأيضاً: لما كان مخاطباً بشرط هذه العبادات، وهو الإيمان وجب أن يكون مخاطباً بالمشروط، كما أن من خوطب بالطهارة كان مخاطباً بالصلاة.

فإن قيل : إنما خوطب بالإيمان ؛ لأنه يتأتى منه ، ولم يخاطب بالعبادات، لأنها [ لا ] تتأتى منه .

قيل : هذا لا يمنع التكليف ، كالمحدث هُو مخاطب بالعبادة في حال حدثه وإن لم تصح (١) منه .

# واحتج المخالف :

بما روي عن النبي عليه : أنه لما بعث معاذاً (٢) إلى اليمن قال له : ادعهم [ ٥٥/أ ] [ إلى ] شهادة أن لا اله إلا الله، فإن أجابوك فاعلمهم: أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) (٣) ، فلو كان الخطاب يتوجه عليهم بهذا الإيمان لأمره أن يدعوهم إليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يصح).

<sup>(</sup>۲) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي ، أبو عبد الرحمن . شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها . كان والياً لانبي صلى الله عليه وسلم على اليمن . وولاه عمر الشام بعد موت أبي عبيدة . مات بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة (۱۸ه) ، وقيل سنة (۱۹ه) وله من العمر (۳۸) ، وقيل (۲۸) سنة . له ترجمة في الاستيعاب (۱۲۰۲۳) .

<sup>(</sup>٣) حديث معاذ هذا رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ( ١٢٤/٢ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام = (٥٠/١) .

والجواب : أنه لم يأمره بأن يدعوهم إلى ذلك ؛ لأنه لا يصح منهم فعله في حال كفرهم ، فبدأ بما يصح فعله ، وهو الإيمان .

واحتج : بأنه كتب إلى كسرى وقيصر (١) ، ودعاهما إلى التوحيد ،

= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ( ١٢/٣) ، وفي كتاب البر والصلة باب ما جاء في دعوة المظلوم ( ٤/ ٣٦٨) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ( ٣٦٦/١ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ( ٥٦٨/١ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ( ٣/٥ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في الكتاب المذكور باب فضل الزكاة ( ٣١٨/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد كما في الفتح الرباني في كتاب الزكاة باب افتراض الزكاة والب افتراض الزكاة والحث عليها والتشديد في منعها ( ١٨٨/٨ ــ ١٩٠ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي كما في بدائع المنن في كتاب الزكاة باب ما ورد في فضلها ووجوبها وقتل مانعها ( ١٢٣/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( ٣٢٧/٣ ) .

ويلاحظ: أن جميع من أخرج الحديث ممن سبق ذكرهم ، لم يذكروا قوله: (فإن أجابوك ، فاعلمهم أن لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم ) ، وإنما رأيت أبا داود ذكر ذلك في آخر حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه في كتاب الجهاد ، باب على م يُقاتل المشركون ( ٢١/٢ – ٤٢) ، ولفظه: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن يستقبلوا قبلتنا ، وأن يأكلوا ذبيحتنا ، وأن يصلوا صلاتنا ، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين ).

كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى رواها ابن عباس رضي الله عنه ، أخرجه عنه البخاري في كتاب العلم باب ما يذكر في المناولة بلفظ : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلاً ، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ، فلما قرأه مزقه ...) ( ٢٦/١) ، كما أخرجه عنه في =

ولم يذكر في كتابه إليهما شيئاً من الشرائع فلو كانا (١) متعبدين بهـــا لذكرهـــا.

والجواب عنه : ما تقدم .

واحتج بأن الكافر لا يصح منه فعل الصلاة والصيام في حال كفره ، فإذا أسلم سقطت عنه ، فلا يتأتى منه الفعل في الحال ، ولا في المآل ، فلو قلنا : إنه مخاطب بها لكان تكليف الزَّمين فعل الصلاة قائماً ، والحائض فعل الصلاة في حال حيضها .

والجواب : أنه وإن كان لا يتمكن من فعلها مع الكفر ، فقد جعل له

تكتاب الجهاد باب دعوة اليهودي والنصراني ( ٤/٤٥) ، وأخرجه أيضاً في كتاب المغازي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر ، وفيه سمي الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه : عبد الله بن حذافة السهمي ( ١٠/٦) ، وأخرجه رابعة في كتاب أخبار الآحاد باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد ( ١١١/٩) . وأخرجه القاضي عياض في كتابه الإلماع ص (٨١) .

وأما كتابة النبي عليه الصلاة والسلام لقيصر فقد أخرجها البخاري عن ابن عباس في كتاب العلم باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ( ٤/٤ ٥ - ٧٠) ، وفيه قصة سفيان بن أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم ، وفيه : (ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرىء ، فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين ، (يا أهل الكتاب تعالمو اللي كلمة سواء بينننا وبيننكم ، ألا فعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا، فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (كانوا) .

السبيل إلى التوصل إليها ، بأن يقدم الإيمان ثم يفعل العبادات، كالمحدّث الذي لا طريق له إلى فعل الصلاة إلا بأن يقدم الوضوء أو الغسل وإنما الذي يمنع وجوب العبادة أن لا يتمكن من فعلها ، ولا يكون له طريق إلى التوصل.

فإن قيل: إنما كان المُحدِث مخاطباً بفعل الصلاة، والحائض بفعل الصيام وإن لم يصح الفعل منهماً ؛ لأن الحدث لا ينفي فعل الصلاة، فإنه إذا تطهر لم تسقط عنه الصلاة التي لزمته في حال الحدث، بل يفعلها بعد طهر، وكذلك الحائض.

فأما الكافر فإنه لا يتأتى منه في حال كفره ، وفي حال إسلامه يسقط عنه القضاء ، فلا يتأتى منه الفعل بحال .

قيل: إنما لم يجب القضاء؛ لأن الإسلام جعل مسقطاً لما سلف، لئلا يكون وجوب القضاء تنفيراً عن الإسلام؛ لأن الكافر ربما أراد الإسلام وهو شيخ، فإذا علم أنه يلزمه قضاء ما ترك في عمره من صلاة أو صيام أو زكاة، نفتره ذلك عن اختيار الإسلام واعتقاده.

ويدل على أنه بهذا المعنى قوله تعالى: (قُلُ لللَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمُ مَا قَدْ سَلَفَ) (١) ، وقول النّبي عَلِيْلُهُ : (الإسلام يجب ما قبله) (٢) ، وهذا يدل على أن الإسلام هو المسقط ما سبقه من الواجب.

 <sup>(</sup>١) (٣٨) سورة الانفال .

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ( ١١٢/١ ) بلفظ طويل وفيه : (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ...). ؟

وأخرجه عنه الإمام أحمد كما في الفتح الرباني في كتاب الإيمان باب في كون =

واحتج : بأن الكفر يمنع صحة العبادة ، ويمنع قضاءها في الثاني ، فصار كالجنون .

والجواب : أن الجنون يمنع الخطاب بالنواهي وبالإيمان ، والكفر لا يمنع ذلك .

# مسألة (١) [ الأمر بالشيء نهي عن ضده ]

الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى ، سواء كان له ضد واحد ، أو أضداد كثيرة ، وسواء كان مطلقاً أو معلقاً بوقت مضيق ؛ لأن من أصلنا : أن إطلاق الأمر يقتضي الفور (٢) .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب : لا يتنحنح في صلاته فيما نابه (٣) ، فإن النبي [ ٥٠/ ب ] عَلَيْنُ قال: « إذا نابكم في صلاتكم

<sup>=</sup> الإسلام يَجُبُ ما قبله من الذنوب ( ٩٣/١ – ٩٤ ) بلفظ : ( الإسلام يَجُبُ ما قبله من الذنوب ) .

وقد نسبه الشيخ البنّا إلى سعيد بن منصور كما في الفتح الرباني ( ٩٤/١ ) . وأخرجه الطبراني عنه كما أشار إلى ذلك العجلوني في كشف الخفاء ( ١٤٠/١ ) .

وأخرجه ابن سعد في طبقاته عن الزبير بن العوام وجبير بن مطعم . حكى ذلك العجلوني في كشف الخفاء ( ١٧٩/٣ ) ، والسيوطي في جامعه الصغير ( ١٧٩/٣ – ١٧٩ ) مطبوع مع شرحه فيض القدير .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : المسودة ص ( ٤٩ ــ ٥٠ ) ، وشرح الكوكب المنير ص ( ٣٣٠ ــ ٣٣١ ) من الملحق ، وروضة الناظر ص ( ٢٥ ــ ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قد مضى في مسألة : الأمر المطلق هل يقتضي الفور ؟ أن للامام أحمد روايتين في هذه المسألة .

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية ذكرها الموفق ابن قدامة في كتابه المغني ( ٤٦/٢ ) في كتاب الصلاة فصل : وأما النحنحة .. » .

شيء ، فليسبح الرجال ، ولتصفق النساء » (١) . فجعل أمره بالتسبيح نهيأ عن ضده الذي هو التصفيق .

= كما أنه ذكر رواية أخرى نقلها المروزي عن الإمام أحمد أنه كان يتنحنح في صلاته ، ليعلمه أنه يصلى .

(١) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري في أبواب العمل في الصلاة ، باب التضفيق للنساء ( ٧٦/٢ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة ( ٣١٨/١ – ٣١٩ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ( ٢٠٥/٢ – ٢٠٦ ) ، وقال فيه : «حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة ، كما أخرجه عن سهل بن سعد الساعدي ( ٢١٥/١ – ٢١٦ ) .

وأخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه في كتاب الصلاة باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء ، كما أخرجه عن سهل بن سعد الساعدي وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( ٣٢٩/١ – ٣٣٠ ) .

وأخرجه عن أبي هريرة النسائي في كتاب السهو باب التصفيق في الصلاة ، وباب التسبيح في الصلاة ( ١١/٣ ) .

وَأَخرِجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساءً ( ٢٥٧/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة باب الإشارة في الصلاة ( ٨٣/٢ ) . وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب ما يجوز فعله في الصلاة ( ١٠٩/١ ) .

وأخرجه الإمام الشافعي عنه في كتاب الصلاة باب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يباح فيها ( ٩٨/١ ــ ٩٩ ) . كما أخرجه عن سهل بن سعد الساعدي . وهو قول أصحاب أبي حنيفة (١) وأصحاب الشافعي (٢) .

وقالت الأشعرية (٣): هو نهي عن ضده من طريق اللفظ، وهذا بنوه على أصلهم: أن (١) الأمر لا صيغة له.

وقالت المعتزلة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده، لا من جهة اللفظ ولا من طريق المعنى ، وبنوا هذا على أصل: أن (٥) النهي لا يكون نهياً لصيغته ، حتى تنضم إليه قرينة ، وهي (٦): إرادة الناهي ، وذلك غير معلوم عندهم .

ويفيد الحلاف : توجه المأثم عليه بفعل صلاة بمجرد الأمر .

#### دليلنا:

أن الأمر عندنا يقتضي الوجوب والفور ، وقد دللنا على صحة ذلك .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا : مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت مسألة : وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده ( ۹۷/۱ ) ، وتيسير التحرير مسألة : الأمر يقتضي كراهة الضد ( ۳۷۳/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) الحقيقة : أن أصحاب الشافعي لم يتفقوا على هذا الرأي ، بل هنـــاك لهم قولان آخــ ان هما :

الأول : أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده .

الثاني : أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده ، لا عينه ولا يتضمنه .

راجع في هذا : الإحكام للآمدي ( ١٥٩/٢ ) ، وجمع الجوامع وشرحه مع حاشية البناني ( ٣٨٥ – ٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) نقل ابن السبكي في جمع الجوامع ( ٣٨٥/١ – ٣٨٦ ) عن الشيخ أبي الحسن الأشعري قوله : ( إن الأمر النفسي بشيء معين لهي عن ضده الوجودي ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( وأن ) بإثبات الواو ، والصواب : حذفها ، وقد حذفها ابن تيمية الحد ـــ ( المسودة ) ص (٤٩) ـــ عند نقله كلام القاضي في هذه المسألة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (وأن) بإثبات الواو، والصواب: حذفها، والكلام فيه كسابقه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (وهو).

وإذا كان كذلك وجب أن يكو ن تركه محرماً ، وتركه : فعل ضده ، فوجب أن يكون فعل ضده منهياً عنه ، فكان الأمر باللفظ متضمناً لتحريم فعل ضده .

فإن قيل : يجوز أن يكون تاركاً لفعل من غير أن يكون فاعلاً لضده ؛ لأن السكون معنى يبقى ، فلا يكون فاعلاً له في حال بقائه .

قيل : السكون لا يبقى ، وكل تارك للفعل ، فإنما هو تارك بفعل ضده ، فالتارك للحركة فاعل للسكون ، والتارك للسكون فاعل للحركة .

ولأن قولهم: أُمِرَ بالقيام، ولا يمكنه فعله إلا بترك القعود، فثبت أنه ممنوع من القعود.

ولأن من أذن لغيره في دخول الدار ، ثم قال له : أخرج ، تضمن هذا القول منعه من المقام فيها ، واللفظ إنما هو أمر بالخروج ، وقد عقل منه المنع من المقام الذي هو ضده .

ولأن السيد إذا قال لعبده : قم ، فقعد ، صلح أن يعاقبه على القعود ، فلولا أن أمره تضمن رد ذلك لما صلح توبيخه .

ولأن الأمر بالشيء لو لم يكن نهياً عن ضده لصلح أن يبيح له ضده مع الأمر به ، وفي اتفاق الحميع على امتناع ذلك دليل على ما قلناه .

ولأن الأمر بالشيء لو لم يكن نهياً عن ضده لما كان الكافر منهياً عن الكفر ، وحيث كان مأموراً بالإيمان ، وفي اتفاق الجميع على أن كون الكافر منهياً عن الكفر لكونه مأموراً بالإيمان دليل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.

## و احتج المخالف :

بأن لفظ النهي قوله: «لا تفعل »، ولفظ الأمر قوله: «افعل»، فلا يجوز أن يجعل الأمر نهياً.

والجواب: أنه نهى عن ضده من طريق المعنى دون اللفظ ، فلا يلزمنا ذلك ، وعلى أن اللفظ قد يدل على الشيء ، وإن لم يكن عبارة عنه ، مثل قوله: ( لا تَقَدُّلُ لَهُمُمَا أُفِّ )(۱) ، أن هذه الصيغة لا يعبر بها عن الضرب والقتل ، وإن كانت دالة(٢) على نفيهما .

واحتج : بأن النوافل مأمور بها ، وضدها وهو الترك غير منهي [٤٦]] عنـــه .

والجواب أنا لا نسلم هذا ، بل نقول : ضدها منهي عنه ، لا يستحب تركه ، فيكون الأمر الذي هو ندبه يتضمن النهي ، وكل أمر يتضمن النهي على حسب الأمر ، إن كان الأمر إيجاباً كان النهي محرماً ، وإذا كان الأمر استحباباً كان النهى تنزيهاً ، فسقط ما قاله .

واحتج بأن النهي عن الشيء ليس بأمر بضده <sup>(٣)</sup> ، كذلك الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده .

والجواب: أن هذا على وجهين: إن كان له ضد واحد ، كان النهي عنه أمراً بضده ، كالكفر منهي عنه ويتضمن الأمر بضده من جهة المعنى ، وهو الإيمان ، وكذلك النهي عن الحركة يتضمن الأمر بضدها ، وهو السكون. وإن كانت له أضداد كثيرة ، فهو مأمور بضد من أضداده ، يترك به النهي عنه ، ويكون مخيراً فيها ، مثل النهي عن القيام ، له أضداد من النوم والقعود والمثني ، فهو مأمور بواحد منها (٤) ؛ لأنه لا يكون ممتنعاً عن المنهي عنه بفعل ضد واحد من أضداده ، ولا يكون ممتثلاً للمأمور به إلا بترك جميع أضداده ، فلا فرق بينهما .

 <sup>(</sup>١) (٢٣) سورة الاسراء .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : ( دلالة ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عن ضده).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( منهما ) .

واحتج بأنه إذا لم يكن العلم بالشيء جهلاً بضده ، والقدرة على الشيء عجزاً عن ضده ، وإرادة الشيء (١) كراهة لضده ، كذلك الأمرا بالشيء وجب أن لا يكون نهياً عن ضده .

والجواب: عن العلم: فهو أنه لا يمتنع أن يكون عالماً بالشيء وبضده، ويمتنع أن يكون الشيء واجباً، ولا يكون ضده محرماً، أو يكون مستحباً، ولا يكون ترك ضده مستحباً، فإذا كان كذلك، فبان الفرق (٢).

وأما القدرة على الشيء، فإنها ليست بعجز عن ضده ؛ لأن الاستطاعة عندنا مع الفعل ، فيكون القادر على الشيء هو الفاعل التارك لضده ، والتارك للشيء لا يكون عاجزاً عنه ، وليس كذلك في مسألتنا ، فإنه لا يجوز أن يكون مأموراً بالفعل إلا وهو منهي عن فعل ضده .

وأما إرادة الشيء فهي كراهية لضده عندنا .

فإن قيل : أليس لو قال لزوجته : أنت طالق إن أمرتك بأمر فخالفتيني ، ثم قال : لا تكلمي أباك ، فكلمته ، لم يحنث ؛ لأنه إنما نهاها ولم يأمرها ، فدل على أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده .

قيل: الأيمان محمولة على العرف، والعرف في الأمر: صيغة الأمر وهو قوله: افعلي، فلهذا لم تحمل يمينه على صيغة النهي ؛ لأنه ليس صيغة النهي صيغة الأمر، ولهذا قلنا: الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق الحكم لا من طريق اللفظ.

فأما من قال : الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ فغير

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (الشرك) ، والصواب : (الشيء) كما أثبتناه ؛ لأن المؤلف قد أتى بالصواب في معرض الرد على هذا الدليل .

<sup>(</sup>٢) كلمة : (فبان) مكررة في الأصل ، والفاء في هذه الكلمة قلقة لا وجه لها ، فالأولى حذفها .

صحيح؛ لأن العرب فرقت بين لفظ الأمر والنهي، فجعلت لفظ الأمر موضوعاً للإيقاع والحث على الفعل، ولفظ النهي لنفي الفعل، فلم يجز أن يجعل أحدهما الآخر، كما لا يجوز ذلك في الخبر والاستخبار.

فإن قيل : ليس يمنع [٤٦/ب] هذا ، ألا ترى أن القائل إذا قال : ائت الشمس من المغرب ، عقل منه : أنها تغرب من المشرق .

قيل : إنما عقل هذا من معنى اللفظ ، لا من موضوعه وصيغته ، ونحن لا نمنع هذا في الأمر ، وإنما نمنع أن يعقل النهى من نفس اللفظ .

# مسألة <sup>(۱)</sup> [ المندوب مأمور به حقيقة]

ب إذا صرف الأمر عن الوجوب بر جاز أن يحتج به على الندب والحواز ، ويكون حقيقة فيه ، ولا يكون مجازاً ، وهذا بناء على أصلنا : أن (٢) المندوب مأمور به حقيقة .

وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يحتج به ، ويكون مجازاً <sup>(٣)</sup> .

واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : مثل قولنا ، ومنهم من قال : مثل قولهم (؛) .

#### دليلنا:

أن حقيقة الواجب : ما يثاب على فعله ، ويعاقب على تركه ، وحقيقة

 <sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : المسودة ص (۱٦) ، وشرح الكوكب المنير ص (۱۲٦) ،
 والتمهيد الورقة ( ٢٤ – ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وأن) ، والواو هنا زائدة ، والصواب حذفها .

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا : تيسير التحرير ( ٣٤٧/١ ) ، وفواتح الرحموت ( ٣٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع في هذا : المستصفى ( ٧٥/١ ) ، والإحكام للآمدي ( ١١٢/١ ) .

الندب : ما يثاب على فعله ، ولا يعاقب على تركه ، فإذا حمل الأمر على الندب ، فقد حمل على شيء فيه بعض أحكام الواجب ، وليس فيه البعض الآخر ، فكأنه أخرج منه بعض مقتضاه ، وحمل على بعض ، فكان ذلك حقيقة لا مجازاً ، كما قلنا في لفظ العموم : يقتضي استغراق الجنس ، فإذا خص ، أخرج منه بعض المراد ، وبقي البعض ، فيكون ذلك حقيقة لا مجازاً ، وكذلك ها هنا .

ولا يشبه هذا الاسم الأسد، إذا استعمل في الرجل الشديد، واسم الحمار إذا استعمل في الرجل البليد، حيث كان مجازاً فيهما ؛ لأنه يستعمل في شيء، لا يتضمنه ما هو موضوع له بحال، فكان اللفظ منقولاً عما وضع له إلى غيره ؛ فلذلك كان مجازاً، وفي هذا الموضع استعمل في بعض مقتضاه، ولم يعدل عن جميعه، فكان ذلك حقيقة لا مجازاً، ولأنه لو قال: له على عشرة إلا واحداً، كان ذلك حقيقة في التسعة، كما لو لم يستثن منه، كذلك ها هنا.

# واحتج المخالف :

بأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز ، وإنما الجواز تابع للوجوب ، وأنه لا يجوز أن يكون واجباً ، ولا يجوز فعله ، فإذا سقط الوجوب وجب أن يسقط الجواز ؛ لأنه تابع له .

والحواب: أنا لا نسلم أن الجواز تابع للوجوب، بدليل أنه قد ينفرد الجواز عن الوجوب، فيكون الشيء جائزاً، ولا يكون واجباً، فلو كان تابعاً له لم ينفرد عنه، فهو بمثابة العموم إذا خص بعضه (١)، كان الباقي حقيقة ؛ لأن الباقي ينفرد عن الخصوص، كذلك ها هنا.

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بعض ) .

واحتج: بأن الشيء الواحد لا يكون له حقيقتان. والجواب: أنه يبطل بالمستثنى منه، فإن الاسم حقيقة فيه.

### مسألة

## [ في الفرق بين الفرض والواجب ] (١)

فالفرض : ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به ، مثل نص القرآن [٧٤/أ] المتواتر ، وإجماع الأمة (٢) .

والواجب: ما ثبت من طريق غير مقطوع به ، كأخبار الآحاد والقياس ، وما كان مختلفاً في وجوبه كوجوب المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين عند القيام من نوم الليل والتسبيح في الركوع والسجود وغسير ذلك (٣).

هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله ، ذكره في مواضع :

فقال في رواية أبي داود <sup>(١)</sup> وابن إبراهيم : « المضمضة والاستنشاق

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : المسودة ص ( ۰۰ – ۵۱ ) ، وروضة الناظر ص (۱٦) ، وشرح الكوكب المنير ص (۱۱۰) .

<sup>(</sup>٢) هذه إحدى روايات ثلاث نقلت عن الإمام أحمد في تعريف الفرض ، على القول بالفرق بينه وبين الواجب .

والرواية الثانية هي : أن الفرض ، ما لا يسقط في عمد ولا سهو .

والرواية الثالثة هي : أن الفرض : ما ثبت بالقرآن .

انظر : المسودة ص (٥٠) .

 <sup>(</sup>٣) وممن قال بهذا الرأي من الحنابلة أبو إسحاق بن شاقلا والحلواني ، وعزاه ابن
 عقيل إلى الأصحاب .

انظر : شرح الكوكب المنير ص (١١٠) .

<sup>(</sup>٤) هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق، أبو داود السجستاني، إمام في الحديث ، = `

لا تسمى فرضاً ، ولا يسمى فرضاً إلا ما كان في كتـاب الله تعالى (۱) . فقد نفى اسم الفرض عن المضمضة والاستنشاق مع كونهما واجبين عنــده .

وقال أيضاً ــ رحمه الله في رواية المروزي وقد سأله عن صدقة الفطر ــ أفرض هي ؟ فقال ما اجترىء أن أقول : إنها فرض .

وكذلك نقل الميموني عنه وقد سأله هل يقول : بر الوالدين فرض ؟ فقال : لا ، ولكن أقول : واجب ، ما لم يكن معصية .

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة <sup>(٢)</sup> .

<sup>=</sup> صاحب السنن . من أصحاب الامام أحمد ، وممن رووا عنه كثيراً من الحديث والفقه . له كتاب مسائل الإمام أحمد . ولد سنة ( ٢٠٢ هـ ) ومات بالبصرة سنة ( ٢٠٧ هـ ) .

له ترجمة في : البداية والنهاية ( ١٩/١٥ ) ، وتذكرة الجفاظ ( ٩٩١/٢ ) ، وتذكرة الجفاظ ( ٩٩١/٢ ) ، وطبقات الحنابلة ( ١٩٩/١ ) ، وطبقات الحنابلة ( ١٩٩/١ ) ، وطبقات المفسرين للداودي ( ٢٠١/١ ) ، ووفيات الأعيان ( ١/ ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>۱) نص الرواية كما في مسائل الإمام أحمد من رواية أبي داود ص (۷) هو : ﴿ حدثنا أحمد بن حنبل ، وسئل عمن نسى المضمضة والاستنشاق حتى صلى ؟

قال : يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة ، قلت : لا يعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ليس هذا من فرض الوضوء ) .

ولكن المحقق ذكر في هامش الكتاب المذكور نص الرواية من نسخة المكتبة المظاهرية وهو : ( سمعت أحمد سئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة ؟ قال : لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب ) .

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذا : أصول السرخسي ( ۱۱۰/۱ – ۱۱۳ ) ، وتيسير التحرير ( ۲/ ۱۳۵ ) ، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ( ۵۸/۱ ) .

ونقل عبد الله وأبو الحارث عن أحمد رحمه الله : كل ما في الصلاة فرض (١) .

فظاهر هذا أن التسبيح في الركوع والسجود والتشهد الأول والتكبير غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده يسمى فرضاً مع كونه مختلفاً في وجوبه ، فعلى هذا لا فرق بين الواجب والفرض والحم واللازم والمكتوبة، وحد الجميع واحد ، وهو قول أصحاب الشافعي .

ونقلتُ من خط أبي اسحاق (٢) في تعاليقه : قال أبو عبد الله : لا أقول فرضاً إلا في كتاب الله . معنى قوله : إن الذي قاله الرسول سنة ، بدلالة قوله : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء) (٣) ، وقوله (إنما أنسى لأسن ") (٤)

<sup>(</sup>۱) هذه الروايات الأربع التي استدل بها المؤلف موجودة بنصها في المسودة ص (٥٠ – ٥١).

<sup>(</sup>٢) يعنى : ابن شاقلا .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث صحيح رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ( ٤٤/٥ ) . وأخرجه عنه أبو داود في كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ( ٥٠٦/٢ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة ، باب اتباع سنة الحلفاء الراشدين المهديين ( ١٥/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في المقدمة ، باب اتباع السنة ( ٤٣/١ – ٤٤ ) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده ( ١٢٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، في كتاب الصلاة ، باب العمل في السهو ( ٢٠٥/١ ) ، مطبوع مع شرح الزرقاني ، حيث قال : ( بلغني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إني لأنسى ، أو أنسى لأسن » ) .

وقد نقل الزرقاني في شرحه للموطأ ( ٢٠٥/١ ) عن ابن عبد البر قوله في الحديث : ( لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه، وهو أحد هذه الأحاديث الأربعة التي في الموطأ، لا توجد =

قال : وقول أبي عبد الله ، كل ما في الصلاة فرض ، أراد بذلك : ما أخذ عن الرسول عليه .

والوجه للفرق بينهما (١): أنا نجد كل مميز يسبق عقله إلى أن صلاة الظهر آكد من صلاة المنذورة ، وإن كانتا واجبتين. وكذلك الإيمان بالله تعالى آكد وأبلغ من صدقة خمسة دراهم من مائتي درهم. وكذلك الزكاة آكد من النذر في الصدقة.

فهذه أمور يجدها كل عاقل في نفسه ، فوجب أن يفرق ما هو آكد باسم يفارق ما هو دونه ، فيجعل اسم الفرض : عبارة عما كان في أعلى المنازل في الوجوب ، والوجوب عما كان دونه ، وإن كان اسماً عاماً في نفسه .

ولأن أهل اللغة فرقوا بين الفرض والوجوب ، فقالوا : إن الوجوب مأخوذ في الأصل من السقوط ، يقال : وجب الحائط ، يعني : سقط .

والفرض عبارة : عن التأثير ، ومنه فرضة القوس لموضع الحَزّ ، أو عين القَدُر من قولهم : « فَرَض القاضي النفقة » ، بمعنى قدرَّ رها .

في غيره مسندة ولا مرسلة ، ومعناه صحيح في الأصول ) .

كما نقل الزرقاني أيضاً عن بعض العلماء : القول بجواز الاحتجاج به ؛ لأن البكاغ من أقسام الضعيف ، وبخاصة رواية الإمام مالك ، الذي يقول فيه سفيان : إذا قال مالك : بلغني ، فهو إسناد صحيح .

<sup>(</sup>۱) المؤلف هنا اختار القول بالتفريق بين الفرض والواجب ، وانتصر له ، مع أنه نقل عنه في المسودة ص (۰۰) قوله في مقدمة المجرد : (الفرض والواجب سواء ، لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى ) .

ونقل أبو البقاء الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير ص (١١٠) القولين عن المؤلف .

والتأثير آكد من السقوط ؛ لأن الشيء قد يسقط ولا يؤثر ، وكذلك ذكر التقدير في الشيء يدل على الحصر والتعيين (١) [٧٤/ب] فيصير كالنذر المضموم إلى الإيجاب . والوجوب لا يفيد هذا المعنى ، فَبَانَ أن الفرض في اللغة آكد من معنى الواجب .

وقد بينا أن الوجوب تتفاوت منازله ، فوجب أن يخص اسم الفرض الذي وضع للمبالغة في التأثير : عبارة [ عما ] كان في أعلى المنازل ، وما دونه خص باسم الواجب ، فيصير الوجوب الذي هو سقوط التكليف على المأمور به في مضمون الأمرين . وفي الفرض زيادة معنى اللزوم ، فكان الفرض لما أثر في نفس المكلف ، لما تضمن من الدعاء إلى إيقاعه والمبادرة إلى فعله ، ما لا يؤثر فيه الواجب الذي يفرض .

ولأن العبارة (٢) مختلفة في عادة أهل الشرع أيضاً ، ألا ترى أنهم يقولون : الواجب في الحكم كذا ، ولا يقولون : فرض في الحكم ، ويقال في حقوق الآدميين مثل الديون والشفعة : واجبات ، ولا يقال : إنها فروض ، ويقال : واجب عليك أن تفعل كذا ، ولا يقولون : فرض عليك ، ويقال : أوجبت على نفسي ، ولا يقال : فرضت ، ولا يقال في العادة لمن تلزم طاعته : فرضت عليك كذا ، فبان أن معنى اللفظين مختلف في اللغة والشريعة .

#### واحتج المخالف :

بقوله تعالى : ( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ۗ الْحَجَ ۗ ) (٣) وأراد به أوجب الحج . وقوله : ( وَإِن ْ طَلَقْتُهُوهُنَ ۚ مِن قَبْلِ أَن ْ تَمَسُّوهُنَ ۚ وَقَلَا

<sup>(</sup>١) في الأصل : (والتغيير ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( العبادة ) .

<sup>(</sup>٣) (١٩٧) سورة البقرة .

فَرَّضْتُم لَهُ أَن فَرِيضًة ) (١)

ومعناه : أوجبتم لهن فريضة .

والجواب: أن الحج ثبت وجوبه من طريق مقطوع به ، فلهذا أطلق عليه اسم الفرض. وقوله: ( وَقَدْ فَرَضْتُم لَهُنَ فَرَيضَةً ) معناه: قــدرتم.

واحتج : بأن الفرض إنما سمي فرضاً ؛ لما فيه من معنى الوجوب دون ما ذكرتموه من ثبوته من طريق يوجب العلم ؛ لأن النوافل ثابتة من هذا الطريق ، ولا يسمى فرضاً .

والجواب: أنه إنما يسمى فرضاً لما فيه من معنى الوجوب من طريق مقطوع به ، فأما النوافل فإن كان طريقها مقطوعاً به ، فليس فيها معنى الوجوب ، فقد وجد أحد الشرطين [ وفقد الآخر ] .

واحتج: بأن تخصيص الواجب بما ثبت من طريق لا يوجب العلم، وتخصيص الفرض بما ثبت من طريق يوجب العلم دعوى مجردة، لا دليل عليها من لغة ولا شرع ولا طريق مستنبط منهما (٢)، فلم يصح.

والجواب: أنا قد دللنا عليه من جهة الاستنباط، وهو أن أهل اللغة والشرع فرقوا بينهما في العبارة، وقالوا: الفرض عبارة عن التأثير، والوجوب عبارة عن السقوط، و [لما] وجدنا التأثير أبلغ من السقوط جعلنا الفرض عبارة عما ثبت من طريق مقطوع علمه؛ ليكون له مزية.

ر واحتج : بأن لفظ الوجوب آكد من لفظ الفرض ؛ لأنه أقل احتمالاً من لفظ الفرض ، فكان لفظ الوجوب أحق بما (١/٤٨) ثبت من طريق

<sup>(</sup>١) (٢٣٧) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( منها ) .

القطع ، يدل عليه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ النَّذِي فَرَضَ عَلَيْكُ الْقُرْآنَ لَوَادَ لَكَ النَّقُرْآنَ لَكَ النَّقُرْآنَ لَكَ النَّقُرْآنَ .

وقال تعالى : ( مَمَا كَمَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِن ْ حَرَج ٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ ) (٢) وأراد به أحل الله له .

وقال : ( سُورَةٌ ۗ أَنْزَلُنْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ) (٣) ، وأراد بيناها .

ويقال: فَرَضَ الحاكم على فلان لزوجته كذا وكذا من النفقة، وأراد به قدرٌ، ويقال: فَرَضِ القوس إذا حزّ طرفيه.

وأما الوجوب فإنه عبارة عن السقوط ، من قوله : وجبت الشمس ، ووجب القمر ، ووجب الحائط ، إذا سقط . وقال تعالى : ( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) (٤) أي : سقطت ، فسمى ما لا بد من فعله واجباً ؛ لأن تكليفه سقط عليه سقوطاً لا ينفك منه إلا بفعله ، فكان احتمال لفظ الفرض أكثر من احتمال لفظ الواجب ، وكان الثابت بطريق مقطوع به باسم الواجب أحق منه باسم الفرض .

والجواب: أن لفظ الفرض، وإن كان محتملاً لأشياء، فجميعها عبارة عن التأثير، والوجوب عبارة عن السقوط، والتأثير آكد من السقوط؛ لأنه قد يسقط فلا يؤثر، فكان ما أثر آكد.

فقوله: ( إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ النَّقُرْآنَ ) يعني : أنزله، ونزوله تأثير عندنا.

<sup>(</sup>١) (٨٥) سورة القصص .

<sup>(</sup>٢) (٣٨) سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٣) (١) سورة النور .

<sup>(</sup>٤) (٣٦) سورة الحج .

وكذلك قوله : (مَا كَانَ عَلَمَى النَّبِيِّ مِن ْ حَرَّج ٍ فِيمًا فَرَضُ اللهُ ُ لَـهُ ) يعني : أحل له ، والإحلال له : تأثير له .

وكذلك قوله: ( سُورَة ٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ) أراد: بيناها، والبيان تأثير فيها.

وكذلك فرض الحاكم يعني : قـكــّر ، والتقدير له تأثير في الحصر والتعيين .

واحتج: بأنه لو كان الفرض عبارة عما كان في أعلى المنازل من الوجوب، لوجب أن يختص الاسم بمعرفة التوحيد وتصديق الرسول؛ لأنه أعلى منزلة من غيره.

والجواب: أن الفرض لما كان عبارة عن العبادة التي تؤثر في نفس المكلف في المبادرة إليه والمسارعة إلى فعله ، وهذا التأثير موجود في جميع ما علم قطعاً أنه مراد منا ، مثل الصلوات ونحوها ، فوجب أن يكون جميعها فرضاً ، وإن كان بعضها آكد من بعض ، كما أن التأثير الواقع في الشيء يتفاوت ، وإن كان الاسم يتناول جميعها ، ويفارق ذلك ما لا يقع منه التأثير .

ر واحتج: بأن الواجب اسم لما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، والفرض اسم لهذا أيضاً، فإذا كانا متساويين في هذا المعنى، لم يكن لأحدهما مزية لاختلاف اسمهما، كما أن الندب والنفل لما كان معناهما واحداً وهو ما يستحق بفعله ثواب، لم يكن لأحدهما مزية على الآخر.

والجواب: أن الواجب وإن ساوى الفرض في الثواب والعقاب، فقد خالفه من وجه آخر، وهو: أن ثبوته من طريق مقطوع به، فمنع من المساواة في التسمية، كما أن الندب والمباح تساويا في إسقاط (٤٨/ب) العقاب، واختلفا في التسمية لاختلافهما من وجه، وهو: أن الندب يثاب على فعله، والمباح لا ثواب عليه.

واحتج: بأن اختلاف أسباب الوجوب، وقوة بعضها على بعض، لا يوجب اختلاف الشيئين في أنفسهما، ألا ترى أن النفل قد ثبت بأخبار متواترة وثبت بأخبار الآحاد، والكل متساو (١)، وكذلك الفرض قد ثبت بأخبار متواترة وأخبار الآحاد، والكل سواء.

والجواب: أن قوة بعضها على بعض توجب اختلافهما في أنفسهما ؟ لأن ما كان معلوماً أنه مراد الله تعالى قطعاً ، فإنه مخالف لما كان تجوزاً ، وكذلك ما يكفر جاحده مخالف لما لا يستحق هذه الصفة ، ومتى اختلفت الأشياء في أنفسها وأحكامها اختلفت الأسامي التي تستعمل فيها لاختلاف ما يستفاد بالعبارة منها.

فإن قيل: فيجب أن تفرقوا في المنهيات ، كما فرقتم في المأمورات ، فتقولوا: لفظة الحرام عبارة عما ثبت من طريق مقطوع به ، وما لم يثبت بذلك لا يطلق عليه ذلك ، ويسمى مكروهاً.

قيل : هكذا نقول . وقد قال أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور في المتعة : لا أقول حرام .

وقال رحمه الله في رواية ابن منصور في الجمع بين الأختين المملوكتين : لا أقول حرام ، ولكن ينهى عنه .

قال أبو بكر : إنما توقف لوجود الخلاف . فقد منع من إطلاق اسم الحرام مع كونه حراماً عنده ؛ لأنه مختلف فيه .

#### مسألة

## [ الأمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المكروه ]

أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح : إذا وطئها وهي

<sup>(</sup>١) في الأصل : (متساوي ) والجادة ما أثبت.

حائض ، لم يحل لها الرجوع بهذا الوطء إلى زوجها الأول ، لقوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحيضِ وَلاَ تَقَرْبُوهُ مُنَ حَتَّى يَطْهُرُنَ ) (١) ، وظاهره : أن الوطء في حال الحيض ، لما كان منهياً عنه لم يدخل تحت الوطء المأمور به للإباحة .

واختلف أصحاب أبي حنيفة : فذهب أبو بكر الرازي (٢) إلى أنه يتناول المكروه ، واحتج في طواف المُحدِّث بقوله : ( وَلَيْسَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتَيِقِ ) (٣) وقال : جواز الفعل مراد ، واللفظ يتناوله ، فَجاز إثباته ، وإن كانت الصفة التي حصل الفعل عليها مكروهة .

واختار أبو عبد الله الجرجاني مثل قولنا .

#### دليلنا:

أن المأمور به ما اقتضاه الأمر وحث عليه : إما واجباً وإما ندباً ، والمكروه منهي عن فعله وممنوع منه ، فهو مضاد للمأمور به ، فلا يجوز أن يكون اللفظ متضمناً له ، كما أن المحذور لما كان ضد الواجب لم يجز أن يكون الأمر متناولاً له ؛ ولأن المفعول على صفة لم يؤذن فيه بمثابة فعل آخر فصار كمن أمر بالصيام ، فأوقع ما يسمى صلاة .

## واحتج المخالف:

بأن الطواف مأمور به ، والكراهة تعلقت بفعل آخر ، وهو ترك الطهــــارة .

<sup>(</sup>١) (٢٢٢) سورة البقرة . والآية في الأصل : ( لا تقربوا النساء في المحيض حتى يطهرن ) والآية في المصحف كما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) وهكذا نقل عنه السرخسي في أصوله ( ٦٤/١ ) . وذكر عنه الاحتجاج بآية الطواف .

<sup>(</sup>٣) (٢٩) سورة الحج .

والجواب: أن ترك الطهارة وإن كان منهياً عنه ، فإن هذا النهي يعود إلى الفعل الذي هو في الأصل طواف ؛ لأنه منع من إيقاعه على هذا الوجه ، ولو كان هذا صحيحاً لوجب أن لا يكون السجود للشيطان منهياً ، وأن يكون النهي تعلق بإرادة فعله لغير الله تعالى . وكذلك قتل المؤمن لا يكون منهياً عنه ، وإنما يتعلق النهي بقصده إلى قتل نفس المؤمن دون الكافر ، وهذا يوجب أن يكون جميع ما نهي عنه مأموراً به ، وهذا فاسد .

#### مسألة

# [ تعلق الأمر بالمعدوم ] (١)

الأمر يتعلق بالمعدوم ، وأوامر الشرع قد تناولت جميع المعدومين إلى قيام الساعة .

ويفيد هذا الخلاف أنه لا يحتاج إلى أمر ثان ٍ .

وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية حنبل: «لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم ». فقد نص على أنه أمر فيما لم يزل ، ولا مأمور .

وقال أيضاً \_ فيما خرجه في محبسه \_ : « لم يزل متكلماً إذا شاء » . فقد أثبت قدم كلامه ، وكلامه أمر ونهي . وهو قول الأشعرية ومن تابعهم من أصحاب الشافعي .

وذهب المعتزلة وجماعة من أصحاب أبي حنيفة فيما ذكره أبو عبد الله الجرجاني (٢) في أصوله: إلى أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم، وأن أوامر الشرع

 <sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة التمهيد في أصول الفقه الورقة ( ٤٦ – ٤٧ ) ، والمسودة ص ( ٤١ – ٤٧ ) ، وروضة الناظر ص ( ١١٠) ، وشرح الكوكب المنير ص ( ١٧٥ – ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن يحيىي بن مهدي ، وقد سبقت ترجمته ص ( ٢٦٩).

الواردة في عصر النبي عليليم تختص بالموجودين في وقته ، فأما من بعدهم فإنه دخل في ذلك بدليل (١) .

ثم اختلف القائلون : بأن الأمر يتعلق بالمعدوم :

فمذهبنا أنه أمر إلزام وإيجاب على الحقيقة بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه ، سواء كان في الحال موجوداً يتوجه الحطاب إليه ، أو لم يكن ، وهو اختيار أبي بكر الباقلاني .

ومنهم من قال : إن هذا أمر إعلام ، إذا كان كيف يكون ، وليس بأمر إيجاب وإلزام .

ومنهم من قال: يتعلق بالمعدوم، إذا كان هناك موجود مخاطب ببلاغه، فأما إن لم يكن من يتوجّه الخطاب إليه فلا.

والصحيح: ما ذكرنا؛ لأن إعلام المعدوم لا يصح، وإنما يُعلم المواجَهُ بالخطاب، ويصح الأمر لمن ليس بحاضر ليبلُغَ ذلك إليه. ولأن هذا القائل قد وافق أن الله سبحانه فيما لم يزل آمراً ناهياً، ولا مخاطَب.

والدلالة على توجه الأمر إلى المعدوم قوله تعالى : ( إِنَّمَا قَوْلُمُنَا لِللهِ عَلَى : ( إِنَّمَا قَوْلُمُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْ نَاهُ أَن نَقَدُولَ لَهُ كُنُ ْ فَيَكُونُ ) (٢) ، وهذا يقتضي أمره بالتكوين قبل وجوده . وكذلك قوله : ( أَدْ حِلْدُوا آلَ فَرْعَوْنَ أَشَدَ النَّعَذَابِ) (٣) .

ولأن الصحابة والتتابعين كانوا يرجعون في إيجاب الحكم إلى الظواهر

<sup>(</sup>۱) وقد اختاره الغزالي في المستصفى ( ۸۱/۲ ) ، والآمدي في الإحكام ( ۲۵۳/۲ ) ، والبيضاوي في المنهاج ( ۳٦٤/۳ ) مطبوع مع شرحه نهاية السول ( ۳٦٤/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) (٤٠) سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) (٤٦) سورة غافر .

المتضمنة للأمر من الله تعالى ومن نبيته [٤٩/ب] عليه السلام على من يوجد في عصرهم لا يمتنع من ذلك أحد منهم ، فدل على أن الأمر تناول من كان معدوماً حال الحطاب .

فإن قيل : يحتمل أن يكون ورد معها دلالة توجب مشاركة اجميع في هذا الحكم ، وإن لم ينقل إلينا .

قيل: لو كان هناك دلالة أو قرينة لنقل؛ لأن ما لا يتم الدليل إلا به لا يسوغ للراوي ترك نقله، وحيث لم ينقل ثبت أنه ما كان، يبين صحة هذا أنه معلوم، أن الجماعة لم تشترك في معرفة القرينة، فلو كان موضوع اللفظ لا يفيد، لم يقتصروا على نقل اللفظ والتعلق به دوّن القرينة.

وأيضاً: فإنه يصح الأمر بالزكاة مع عدم المال بشرط وجوده ، وكذلك الأمر بالفعل للعاجز مع عدم الآلة بشرط وجودها ، كذلك المعدوم بشرط وجــوده .

فإن قيل : العاجز عاقل مخاطب عالم بالخطاب ، والمعدوم بخلاف ذلك .

قيل : لا فرق بينهما وذلك أن المعدوم مأمور بشرط القدرة على ذلك .

وأيضاً: فإنه يصح وصية الانسان إلى من يَحْدُثُ من أولاده ، والقيام بأمر الوقف ، وإن كان معدوماً في الحال ، ويكون أمراً صحيحاً لمن يحدث ، ويكون الحادث متصرفاً بالوصية السابقة في الحقيقة ، فدل على أن الأمر يتوجه إليه .

وأيضاً: قد دلت الدلالة على أن أمر الله تعالى ونهيه هو كلامه ، وأنه قديم من صفات ذاته غير مُحدَّث ، وأنه لم يزل آمراً ، ولا حاضرَ مأمور ، فدل على ما ذكرنا .

فإن قيل : هذا أصل فاسد ؛ لأن المتكلم بالأمر ولا أحد يواجه

ويسمع كلامه هاذ ِ (١) سفيه ، غير جائز .

قيل: هذا لا يصح لوجوه:

أحدها: أن هذا إن كان صحيحاً، فإنما يكون فيمن يفعل الكلام ويصح منه تركه، فأما من يجب كونه متكلماً في أزليته فلا يصح هذا في حقـــه.

الثاني : أنه لو كان هذياناً ، إذا لم يكن سامع (٢) للخطاب ، لوجب أن يقال إذاً : هذك الطفل والمجنون والمبرسم ، وهناك من يسمع ذلك ، أن لا يكون هذياناً ، لأجل أن هناك سامعاً حاضراً (٣) ، فلما لم يجب هذا ، لم يصح ما قالوه .

الثالث : أنهم لا يجدون كلاماً لأحد منا إلا وهناك سامع ؛ لأنه لا أحد منا متكلم في سر ولا جهر إلا والله تعالى سامع كلامه .

وجواب آخر وهو: أن معنى الكلام لنفسه الإفهام والتعليم والإشعار بما يريد إفهامه بالكلام، ويكون هذا بمثابة من زعم أنه لو كان عالماً قادراً بنفسه غير معلم ولا مقدر لأحد، ولا ينتفع بكونه عالماً قادراً في قيدَمه، لوجب كونه سفيهاً عابثاً، وإذا لم يجز ذلك لم يجب ما قالوه.

وعلى أن الانسان منا قد يوصي إلى معدوم وقت الوصية ، ويأمره فيها وينهاه في وصيته ، (٥٠/أ) ولا يكون عبثاً ، مع أن الذم قد يصح قبل وجود المذموم ، بدليل أن الله تعالى ذم إبليس فيما لم يزل قبل خلقه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (هادي) بدون اعجام.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (سامعاً للخطاب ) والصواب ما أثبتناه بــ لأن (كان) هنا تامة ، بمعنى (وجد).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( سامع حاضر ) .

#### واحتج المخالف:

بأن الأمر يتعلق بمأمور ، والمعدوم ليس بشيء يصح تعلق الأمر به .

والجواب : أن الأمر تعلق بمأمور وجد في الثاني ، كما تعلقت الوصية بمن يحدث في الثاني ، وكما تعلق الأمر بالعاجز لقدرة تحدث في الثاني .

واحتج : بأن الأمر إن كان إعلاماً يستحيل أن يوجد في المعدوم ، وإن كان إلزاماً يستحيل أيضاً أن يلزم المعدوم الذي ليس بشيء.

والجواب : أنه أمر إلزام لمن يحدث في الثاني ، كما قلمنا في الوصية وفي العـــاجز .

واحتج: بأن الأمر لو تعلق بالمعدوم، لوجب أن يتعلق بالصبي والمجنون، لوجودهما، ويكون الأمر متعلقاً بالبلوغ والعقل، وفي اتفاق الجميع على امتناع ذلك دليل على امتناعه في المعدوم.

والجواب: أن كل من أجاز تكليف المعدوم بشرط بقائه ، فإنه يقول: بأن الصبي والمجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل ، ولا فرق بينهما ، وإنما معنى قول الأمة: إنهما غير مكلفين ، وإن القلم مرفوع عنهما: رفع المأثم عنهما ، ورفع الإيجاب المضيق.

ويمكن أن يكون قوله: رفع القلم عنهما بالخطاب والمواجهة؛ لأنه لا يصح مواجهتهما بذلك، لعدم علمهما بذلك. وقد ذكر أبو بكر بن الباقلاني هذا الجواب وحكاه عمن قال بخطاب المعدوم.

واحتج: بأنه لو جاز أمره الذي هو الإيجاب والإلزام، لجاز ذمه ولعنه وتسميته بأسماء المدح والذم.

والجواب : أنه إنما لم يوصف بذلك ؛ لأنه ليس بإيجاب مضيق ، وإنما يستحق الذم للتفريط ، ويستحق المدح لوجود الفعل ، فلم يتصفوا بذلك لهذا المعنى ، وجرى ذلك مجرى المأمور إذا كان عاجزاً بشرط القدرة ، فإنه لا يوصف بذلك قبل القدرة ، وإن كان مأموراً .

واحتج بأن من شرط الأمر وجود المأمور ، كما أن من شرط القدرة وجود القادر ، كذا يجب أن يستحيل وجود أمر بغير مأمور .

والجواب : أن نظيره أن من شرط الأمر آمر كما أن من شرط القدرة قسادر .

ولأنه إنما لم يصح قدرة بغير قادر ، لأن من شرطها وجود القادر بها ؛ لأنها إنما كانت قدرة لقيامها بقادر يأتي (١) الفعل بها ، وليس كذلك الأمر ؛ لأن من شرطه وجود الآمر لكونه قائماً به ، إذ الأمر كلامه ، وليس من شرطه وجود المأمور ، كما ليس من شرط القدرة وجود المقدور ، لا أن يكون مما لا ينفى ، ألا ترى أنه يجوز أن يوصي الرجل في وصيته بما يعلمه ولده بعده إذا وجد ومحلفيه فيكون ما يعمله من يوجد منهم (١٥٠/ب) بعده بأمر عند وصيته .

فإن قيل : كيف تصح هذه المسألة على أصولكم ، وعندكم أن المعدوم ليس بشيء ، وتدللون (٢) عليه بقوله : (وَقَدَ خَلَقَ مُنُكَ مِن قَبَلُ وَلَم تَكُ شَيْئاً) (٣) وقوله : (هلَ أَتَى عَلَى الإنسان حِينٌ من الدَّهر) (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (ويأتي ) ، والواو هذه قلقة ، لا معنى لها ، فحذفناها ؛ ليستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (وتدلون) بلام واحدة .

<sup>(</sup>٣) (٩) سورة مريم .

<sup>(</sup>٤) (١) سورة الانسان.

قيل: يصح على أصلنا من الوجه الذي بينّنا، وهو أنه أمر بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه، وعلى أصل المخالف فهو لازم؛ لأن عندهم المعدوم شيء.

فإن قيل : فكيف يصح هذا على أصلكم ، وقد قلتم : إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لنا ، فلو كان الخطاب غائياً لدخل فيه كل مكلف يوجد في الثاني ؟

قيل : الصحيح من الروايتين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه ، وعلى الرواية الثانية ليس بشرع لنا ، لقيام الدلالة على نسخه .

وقد ذكر أبو عبد الله الجرجاني : أن هذا خلاف في عبارة ؛ لأنه لا يدعى إلى فعل شيء ، ويجب أن تكون فائدته ما ذكرنا من أنه لا يحتاج إلى تكرار الأمر .

### مسألة (١)

# [ أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز ]

يجوز الأمر من الله تعالى بما في معلومه أن المكلف لا يمكن منه ويحال بينه وبينه بكونه مع شرط بلوغه حال التمكن .

وهذا بناء <sup>(۲)</sup> على أصلنا في تكليف ما لا يطاق ، وتكليف الكفار العبادات .

وهو مذهب الأشعري ومن وافقه من أصحاب الشافعي ، وهو اختيار

 <sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : « التمهيد » لأبي الخطاب الورقة : (٣٦) ، و « المسودة »
 ص : (٥٢ – ٥٣) فإنهما اعتمدا على كتاب : « العدة » ، كثيراً .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بناه) ، والتصويب من « المسودة » ص (٥٣) .

أبي بكر الرازي والجرجاني <sup>(١)</sup> .

وذهبت المعتزلة إلى أنه لا يجوز ذلك (٢) .

#### دليلنا:

أنه لو لم يكن أمراً ، لوجب أن لا يصح منه الدخول في العبادة بنية الفرض ؛ لأنه لا يعلم هل يحال بينه وبين القدرة على فعلها ، فلا يكون فرضاً ، ولما أجمعنا على صحة العزم على نية الفرض مع هذا التجويز علمنا أنه أمر صحيح .

يبين صحة هذا : أنه لا يصح أن ينوي الفرض في ليلة الشك ؛ لأنه لا يتحقق الفرض ، ولما صح نية الفرض ها هنا علم أنه أمر صحيح .

ولأنه يصبح الأمر من الله تعالى بالإيمان من يعلم أنه لا يؤمن ، كذلك جاز أن يأمر بالفعل من يحول بينه وبينه ؛ لتساويهما في تعذر الفعل من جهة المأمور في الموضعين .

فإن قيل : المأمور هناك لم يؤت في ترك الفعل من قبل الله تعالى ، وإنما أتى في ذلك من قبل نفسه ، فلم يحصل الأمر عبثاً .

قيل: إذا سبق علمه أنه لا يؤمن ، فقد تحقق تعذر الفعل من جهة المأمور حين الأمر ؛ لأن علمه لا ينقلب ؛ لأن ضد العلم الجهل ، وهو يتعالى عن ذلك ، كذلك ها هنا .

ولأن في هذا فوائد ، وهو امتحان المكلف واستصلاحه وتوطين النفس

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا: «شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني »: ( ۲۱۸/۱ ) ، و « تيسير التحرير »: ( ۱۳۷/۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذا: « المغني » لعبد الجبار ، « قسم الشرعيات » ، (۱۷/۱۰ – ۲۰ ،
 (۲) ، و « المعتمد في أصلول الفقه » لأبي الحسين البصري ( ۱۷۷/۱ ) .

على فعل العزم على الطاعة ، ومسرة الآمر بأمره وإيثار الإقرار من المأمور بالتزام طاعته والإخبار بالعزم على امتثال أمره إلى غير ذلك .

وأيضاً: فإنا وجدنا (٥١/أ) في الشاهد يحسن أمر المولى عبده بأن يسقيه الماء عند الحاجة إليه ، وإن لم يكن على ثقة من تمكن العبد بما أمر به ، وجوز أن يحال بينه وبينه ويخترم دونه ، كذلك أوامر الله تعالى يجب أن تكون محمولة على ذلك .

فإن قيل: الله تعالى عالم بالعواقب، فلا يحسن أمره بما يعلم استحالة وقوعه من المكلف، فإذا علم أن المكلف سيحال بينه وبين ما كلف، لم يحسن أمره به ، كما لا يحسن أمره بما علم استحالة حدوثه منه، وليس كذلك الأمر في الشاهد؛ لأنه لا يعلم العواقب، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في أمر الله تعالى ، وإنما اعتبر فيه الظن بتمكين المأمور ما أمر به ، فإذا ظن ذلك حسن أمره.

قيل: هذا يبطل بأمره بالإيمان من (١) يعلم أنه لا يؤمن ، فإنــه يصح ، وإن كان عالماً بالعواقب أنه لا يؤمن ، كذلك ها هنا .

ولأن الأمر حال وروده يحصل للمأمور اعتقاد الوجوب وسكون النفس إلى فعله في الثاني ، ويصح تعلق الأمر بهذا المعنى ، ألا ترى أن الإيمان بالله تعالى يحصل بمجرد الاعتقاد ، وإن لم يقارنه شيء من أفعال الجوارح ؟

ولأن هذا القول لو صح لوجب أن يمنع من إطلاقه القول بأن الإنسان منهي عن الزنا في المستقبل ، ومأمور بالإيمان ؛ لأنه لا يعرف بقاؤه إلى ذلك الوقت .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لم).

## واحتج المخالف:

بأن الله تعالى إذا علم من حال المكلف أنه (۱) سيحال بينه وبين ما أمر به ولا يمكن من فعله ، فإن فعله يستحيل وقوعه منه ، وما يستحيل وقوعه لم يحسن الأمر به ، ألا ترى أنه لا يحسن الأمر بصعود السماء والمشي على الماء وقلب العصاحيّة ، وما يجري هذا المجرى مما يستحيل وقوعه من المأمور به ؟

والجواب : أنه يبطل بالأمر بالإيمان إذا حكم أنه لا يؤمن ، فإنه يصح ، وإن كان يستحيل وقوعه ، كذلك ها هنا .

وعلى أن الأمر بذلك لا يحصل فيه فائدة ؛ لأن المقصود من الأمر تعريض المكلف لاستحقاق الثواب فيما يوقعه ، فمتى علم عجز المكلف عن ذلك لم يحصل له سكون النفس إلى فعل ما أمر به ، فصار الأمر عبثاً ، وهذا حصل من جهة سكون النفس واعتقاد وجوب الفعل ، وتعذره بعد ذلك بسبب من جهة نية الآمر ، فلهذا فرقنا بينهما .

وفيه فوائد، منها: إظهار أمره بذلك، وإقرار المأمور به بوجوب طاعته إن بقي، ولاعتقاده أن في أمره بذلك استصلاحاً له في غير ذلك الفعل، وتوطنة النفس على الطاعة في جميع ما يأمره، وليعرضه بذلك لثواب العزم على طاعته.

### مسألة(٢)

[ يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله ] وقال أحمد رحمه الله في رواية حنبل : علم الله تعالى أن آدم سيأكل

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أن).

<sup>(</sup>٢) راجع في هذه المسألة : «المسودة» ص (٥٤) ، وكتاب « الفصول في أصول =

من الشجرة التي نهاه عنها قبل أن يخلقه .

خلافاً [٥١/ب] للمعتزلة في قولهم : لا يجوز (١).

#### دليلنا:

أنه أمر إبليس بالسجود لآدم مع علمه أنه لا يفعله ، وكذلك أمر الكفار بالإيمان مع علمه أنهم لا يؤمنون .

ولأن أمره مع علمه أن المأمور لا يفعله كأمره مع علمه أنه يحال بين المأمور وبين الفعل ، وقد بينا فيما تقدم جوازه .

# واحتج المخالف :

بأنه لا يصح أن يريد من المكلف ما يعلم أنه لا يفعله ، لأنه عبث .

و الجواب: أن هذا ليس بعبث ؛ لأن الله تعالى قد عرض المأمور بما أمره به إلى النفع إذا أداه ، وإظهار (٢) أمره بذلك وإقرار المأمور به بوجوب طاعته . ولأن هذا يبطل بأمره لإبليس بالسجود مع علمه أنه لا يفعله .

### مسألة (٣)

## [ يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقاً باختيار المأمور ]

وهذا بناء على أصلنا : أن <sup>(٤)</sup> المندوب مأمور به مع كونه مخيراً في فعله وتركـــه .

<sup>=</sup> الفقه » للجصاص الورقة (١٠٦) فإن المؤلف قد استفاد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا : « المغني » للقاضي عبد الجبار « قسم الشرعيات » : ( ۱۷/ ۹۰ – ۱۷۸ ) . و « المعتمد في أصول الفقه » ( ۱۷۸/۱ – ۱۷۹ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (أو إظهار).

<sup>(</sup>٣) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص ( ٥٤ – ٥٥ ) ، فإنه اعتمد على القاضي أبي يعلى كثيراً .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل: (وأن)، والواو هنا زائدة، الصواب حذفها.

خلافاً للمعتزلة في قولهم : لا يجوز ذلك (١) .

#### دليلنا:

أن الله أرخص لنا القصر في السفر ، وأوجب الإتمام في الحضر ، وعلق ذلك باختيارنا .

وهكذا القول في اختيار واحد من الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين ، فإذا كان كذلك لم يمتنع أن يرد الأمر معقوداً بشرط اختيار المأمور .

# واحتج المخالف :

بأنه لا طريق لنا إلى معرفة ما هو مصلحة لنا فنختاره ، فلم نأمن أن تكون المصلحة في غير ما نختاره ، فلا يجوز أن يكون ذلك موكولاً إلى اختيارنا ، وفارق هذا ما يؤديه إليه اجتهادنا أنه مصلحة لنا ، وإن كان متعلقاً باختيارنا ؛ لأن الاجتهاد قد بين لنا طريقه ، فجرى مجرى المنصوص عليه ، فإذا أدانا اجتهادنا إليه وحكمنا به ، علمنا أنه مصلحة لنا ، وما لم يجعل لنا طريق إلى معرفته فلا نعلم عند اختيارنا له أنه مصلحة لنا ، بل جائز أن تكون المصلحة في غيره .

والجواب: أنه ليس من شرط صحة الأمر أن يقع على وجه المصلحة لنا ، فقد (٢) يجوز أن يأمر بما لنا فيه مصلحة وما لا مصلحة لنا فيه . ويأتي الكلام فيه . على أنه يبطل بما ذكرنا من رخصة القصر والكفارة على طريق التخيير .

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب « المغني » للقاضي عبد الجبار « قسم الشرعيات » : ( ۱۲٦/۱۷ ) ، و « المعتمد » لابي الحسين البصري : ( ۱۷۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وقد ) .

#### مسألة (١)

## [ ورود الأمر والنهى بالتكليف دائماً ]

يجوز أن يرد الأمر والنهي بالتكليف دائماً إلى غير غاية ، فيقول : « صلوا في كل يوم أبداً ما بقيتم » ، و « صوموا رمضان أبداً ما حييتم » فيقتضي ذلك الدوام مع بقاء التكليف ، وهذا مع قولنا : إن الأمر يقتضي التأكيد .

خلافاً للمعتزلة في قولهم : لا يجوز أن يرد بذلك ، ومتى ورد اللفظ بهذا لم يقتض الدوام ، وإنما هو للحث على التمسك بالفعل .

#### دليلنا:

أنه ليس بأمر بمحال .

ولأنه تصرف في الملك فجاز كتصرف (٥٢/أ) أحدنا في ملكه .

ولأن لفظة التأييد<sup>(٢)</sup> موضوعة في اللغة لدوام الفعل دون انقطاعه ، كما أنها <sup>(٣)</sup> موضوعة لما لا يعقل ، فلم يجز إطلاق لفظ التأبيد على ما لا يجب دوامه ؛ لأنه يصير وجود هذا اللفظ كعدمه .

ولأنه لو قال : صلوا أبداً فإنه مصلحة لكم ما بقيتم ، لكان ذلك مقتضياً للتأبيد ، كذلك إذا أطلق .

ولأن من امتنع من هذا الإطلاق يقول : إنَّ فيه قطع الثواب .

ولأنا نعلم أنه لا بدلها من الانقطاع بالموت والجنون ، وهذا لا يصح ؛ لأن الثواب غير مستحق على الله تعالى على ما نبينه .

• ولأن الأمر ثابت مع بقاء الأمر ، فلا يدخل فيه حال الجنون والموت ؛

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (٥٥) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل. (التأكيد).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أن)

لأنه غير مُكلف فيه ، والأمر تناول المُكلف .

# واحتج المخالف :

بأن الثواب واجب عليه على الأعمال دائماً غير منقطع ، فلو دام عليهم التكليف بطل ثواب عملهم ، ولو أثابهم في خلال ذلك ، لم يكن ثوابهم إلا منقطعـــاً .

والجواب: أن أقل نعمة الله تعالى على خلقه يستحق بها عليهم أن يعبدوه ، فلا يستحق عليه الثواب ، ولو كان الثواب على العمل مستحقاً لم يستحق الثناء والشكر والحمد والمدح ، كما أن قاضي الدين وراد الغصب والوديعة ، لما كان ذلك مستحقاً عليه لم يستحق الشكر والثناء. وفي إجماعنا — على أنه يجب علينا الشكر والثناء والحمد لله على نعمه علينا — دليل على أنه غير مستحق عليه .

واحتج: بأن هذه العبادات لا بدلها من الانقطاع ؛ لأنه إنما حسن الأمر بها لما فيها من الثواب للمكلف ، ودوامها يقطع الثواب ، فإذا كانت لا بدلها من الانقطاع بالموت ، كان لفظ التأبيد فيها مستعملاً على وجه المجاز . فوجب أن يسقط اعتبار الحقيقة فيه ، ويكون القصد المبالغة في الحث على التمسك بالعبادة .

والجواب: أنا قد بينا أن الثواب غير مستحق ، على أن الأمر إنما يتعلق بأمور مكلف ، وهو إنما تكون هذه الصفة ما دام في دار التكليف ، فإذا خرج من كونه مكلفاً بالموت ، لم يبق عليه حكم الأمر ، فإذا كان كذلك كانت حقيقة التأبيد ثابتة مع بقاء الأمر ، فلا يكون سقوط الأمر دلالة على سقوط حقيقة التأبيد عند الاستعمال .

على أن هذا يبطل به لو قال : افعلوا ذلك أبداً فإنه مصلحة لكم ما بقيم ، لكان ذلك مقتضياً للتأبيد ، وإن كان لا بد من الانقطاع بالموت ،

كذلك لفظ التأبيد بهذه المثابة.

واحتج: بأن الآمر مناً في الشاهد قد يقترن إلى لفظ الأمر لفظ التأبيد، فلا يكون مراده به الدوام، كقول المولى لغلامه: لازم هذا الغريم أبداً [٥٠/ب]، يريد به أن لا يفارقه حتى يستوفي الدين، كقول الأب لابنه: لازم المعلم أبداً (١)، ولا تفارقه حتى تتعلم منه القرآن ونحوه، فوجب أن تكون أوامر الله محمولة على المتعارف في الشاهد.

والجواب: أن دلالة الحال تقترن إلى الأمر فيصير كأنه قال: لازم الغريم والمعلم ما لم تستوف الدين، وما لم تتعلم منه، وهكذا أوامر الله يكون ذلك تقديرها، كأنه قال: افعلوا ذلك ما دمتم مكلفين.

واحتج بأن المأمور قد يتخلله الجنون والنوم والإغماء ، ولفظة التأبيد تعم ذلك ، ومعلوم أن الخطاب لا يتوجه إليه .

والجواب: أنا قد بينا أن الأمر يتعلق بمأمور مكلف ، فهذه الأحوال مستثناة لعدم التكليف ، ويبطل به إذا قال: افعلوا أبداً فإنه مصلحة ، فإنه يصح وإن كان هذا موجوداً.

#### مسألة (٢)

من شرط الأمر أن يكون المأمور به في مستقبل الوقت غير موجود، وحكى عن طائفة من المتكلمين أن الأمر بالموجود جائز .

#### دليلنا:

أن استحالة وقوع ما هو موجود من المكلف كاستحالة الجمع بين

<sup>(</sup>١) في الأصل (حتى) وهو تحريف.

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص : (۵۷) ، و « روضة الناظر » في شروط الفعل المكلف به ص ( ۲۸ – ۲۹ ) .

الضدين وجعل الجسم في مكانين في وقت واحد ، فإذا لم يجز ذلك ، لم يحسن الأمر بالموجود .

ولأن الموجود قد خرج بوجوده عن كونه مأموراً به ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخرج عن كونه واجباً ، لأن الوجوب من مقتضى الأمر ، وهذا يوجب بقاء الفرائض على المكلفين بعد فعلهم لها على الوجه المأمور به ، وفي بطلان ذلك دليل على امتناع جواز الأمر بالموجود .

ولأنه لما لم يحسن أن يأمر الواحد منا في الشاهد من هو قائم بالقيام ومن هو قاعد بالقعود لكون المأمور [ به ] موجوداً ، وجب أن يكون أمر الله تعالى محمولاً على ذلك ، فلا يحسن أمره بما هو موجود ؛ لأنه إنما يخاطب بما هو متعارف بين أهل اللسان .

#### واحتج المخالف:

بأنه لو لم يصح الأمر بالموجود ، لم يصح ذم الكافر على كفره الذي هو فيه في الحال ؛ لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجوداً ، ولوجب أن لا يكون المؤمن مأموراً بالإيمان ؛ لأن ما قد وجد منه لا يصح الأمر به على هذه الصفة.

والجواب : أن الكافر إنما يستحق الذم على ما فعله (١) من اعتقاد الكفر والبقاء عليه ، فلا يكون في ذلك دلالة على كونه مأموراً بما قد وجد منه .

### مسألة(٢)

يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعل .

خلافاً للطائفة التي تقدم ذكرها في المسألة التي قبلهـــا : أن الأمر

<sup>(</sup>١) في الأصل: (نقله).

<sup>(</sup>٢) راجع في هذه المسألة : « المسردة » ص : (٥٧) .

[٥٣/أ] لا يكون أمراً إلا في حالة الفعل، وما يتقدمه لا يكون أمراً ، وإنما هو إعلام .

#### دليلنا:

أن الواحد منا في الشاهد يحسن منه أن يأمر عبده بما يفعله في غد ، وفيما بعد بأوقات ، ويطلق عليه اسم الأمر ، ويسمى قوله ذلك أمراً [ف] وجب أن تكون هذه الصفة جائزة في أمر الله تعالى وأمر رسوله .

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون ما يتقدم حال الفعل إعلاماً وتعريفاً ، ولا يكون أمراً إلا في حال الفعل ، وتكون هذه سبيل أمر المولى عبده فيما يفعله في الثاني .

قيل: قولك: إنه إعلام، لا يخلو من أن يكون المراد به حصول العلم للمأمور [أ] وأنه يحصل له به معلوم، فإن أردت به حصول العلم كان ذلك باطلاً ؛ لأن العلم هو الاعتقاد للشيء على ما هو به، والأمر هو حروف منظومة، فكيف يجوز وقوع العلم بالأمر ؟!

فإن أردت به أن المأمور يحصل له بذلك معلوم بأن يعلم ما أمر به في الثاني ، فلا يخلو ذلك : من أن يكون يعلم وجوب ما أنبأ عنه لفظ الأمر ، أو حدوث أمر مستأنف في الثاني ، وكلا الأمرين باطل ؛ لأنه إن اعتقد وجوب ما أنبأ عنه القول لم يأمن أن يكون الآمر لم يرد بذلك القول وجوب ما تضمنه ، وإنما أراد به الندب أو نحوه ، فإذا اعتقد هو غير ذلك كان اعتقاده جهلاً ، وكذلك إن اعتقد أن الآمر سيجدد له أمراً في الثاني عند حال الفعل ، لم يأمن أيضاً أن لا يوجد ذلك من الآمر بأن غيره دونه ، فيكون اعتقاد المأمور جهلاً ، وإذا بطلت هذه الوجوه كلها ، لم يبق إلا فيكون ذلك القول أمراً .

### مسألة

# [ جواز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها ] (١)

إذا أمر الله [ عبده ] (٢) بعبادة في وقت مستقبل ، جاز أن يعلمه بذلك قبل مجيء الوقت .

خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يجوز أن يعلمه بذلك قبل الوقت (٣).

#### دليلنا:

إن إعلامه بذلك لا يفضي إلى الأمر بالمحال ، فيجب أن يجوز .

ولأن الأمر إذا جاز تعليقه بوقت وزمان ، جاز تعليقه بوقت معلوم كالطلاق والوكالة ، لما جاز تعليقهما (<sup>1)</sup> بزمان مستقبل صح بوقت معين .

راجع « المسودة » ص : (٥٧) .

<sup>(</sup>٢) غير موجودة في الأصل ، وقد أضفناها ؛ ليستقيم الكلام، ويدل عليه عود الضمير في قوله : (يعلمه) ، وهو كذلك في « المسودة » ص (٥٧) .

<sup>(</sup>٣) هذا القول لبعض المعتزلة ، وليس لكلهم ، كما ذهب إليه المؤلف ، يدل على ما قلنا : ما ذكره أبو الحسين البصري في كتابه « المعتمد » : ( ١٧٩/١ ) حيث قال : ( ... وقد ذهب قوم إلى أن الأمر بالفعل مقارن لحال الفعل ، وإنما تقدمه يكون إعلاماً . وعندنا : أن الأمر لا يجوز أن يبتدىء به في حال الفعل ، بل لا بد من تقدمه قدراً من الزمن ، يمكن مع الاستدلال به على وجوب المأمور به ، أو كونه مرعياً فيه ، ويعقل الفعل في حال وجوبه فيه .. ) ثم ذكر بعد ذلك أدلته على ما ذهب إليه .

وقد أشير إلى هذا في « المسودة » ص (٥٧) بالقول : ( وينبغي أن يكون الخلاف مع بعضهم — أي المعتزلة — ؛ لأن مأخذ هذه المسألة لا يقتضيه أصول جميعهم ، وهم فرقة كثيرة الاختلاف ، وأصحابنا ينصبون الخلاف مع مطلق الجنس ، لا مع عموم الجنس ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (تعليقه) بالإفراد ، والصواب ما أثبتناه ، لعواد الضمير على مثني .

ولأن تعليقه بوقت معين آكد من الإطلاق ، يدل على هذا : أنه لو أمر عبده بفعل شيء في وقت غير معين لم يحسن تأديبه على تأخيره ، ولو علقه بوقت معين فأخره عنه حسن تأديبه وتوبيخه .

# واحتج المخالف :

بأنه لو أعلمه بذلك لكان قد علم أنه سيبقى إلى وقت الفعل لا محالة ، ولو جاز ذلك لكان إغراءً له بالمعاصي ؛ لأنه يتكل على التوبة منها ، وفي بطلان هذا دليل على أنه لا يجوز أن يعلم المكلف ما أمر به .

والجواب : أنه لا يعلم أنه سيبقى إلى وقت الفعل ، للأصل الذي تقدم ، وإنما يجوز أن يخبر به المكلف قبل الفعل .

وعلى أن هذا لا يمنع من إعلامه بالوقت وإن أفضى إلى ١٠ ذكرت ، كما لم يمنع ذلك من صحة التوبة ، وإن أفضى ذلك إلى ما ذكرت ؛ لأن التوبة تَجُبُّ ما قبلها من المعاصي ، فإذا علم بذلك أخلد إلى المعاصي ، ثم عقب ذلك بالتوبة ، ثم لم يمنع هذا من صحة التوبة ، كذلك لا يمنع من معرفة الوقت ، وليس لهم أن يقولوا : إنه يجوز أن يموت قبل كمال الفعل ؛ لأن الموت عليه أمارة في الغالب .

## مسألة

# [ بعض الواجبات أوجب من بعض ] (١)

يجوز أن يقال : إن بعض الواجبات أوجب من بعض

كالصلوات الخمس [ أوجب ] من المنذورات ، والزكوات أوجب من النذور ، وكذلك الإيمان أوجب من غيره من العبادات، وكذلك الكفر

<sup>(</sup>۱) راجع «المسودة » ص : (۵۸) ، و « شرح الكوكب المنير » ص : (۱۱۰) ، و « تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول » للمرداوي الورقة : (۱۱/أ) .

أعظم من المعصية من سرقة حبة .

وقد قال أحمد رحمه الله : « ركعتا الفجر آكد من الوتر » .

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة (١) ، وذكره أبو بكر بن الباقلاني أيضاً .

ومن الناس من منع ذلك (٢) .

ولسنا نريد بهذا أنه يرجع إلى نفس الأمر وما يتعلق به ، وأن الأمر بفعل الإيمان أشد تعلقاً به من تعلق الأمر بالصلاة الواجبة ؛ لأن الأمر بفعل الشيء متى كان يعود إلى إيقاعه ، فإن الإيقاع للإيمان كإيقاع غيره .

ولا نريد به أيضاً : أن الإيمان أوجب من غيره ؛ لأجل أن فعله يقف على أفعال متقدمة مثل النظر والاستدلال ؛ لأن سائر الطاعات لا تصح إلا بتقدم غيرها عليها ، وهو الإيمان ، وكذلك الصلاة والزكاة لا يصحان إلا بالنية المتقدمة ، كالإيمان .

وإنما نريد بذلك : أن المستحق من الثواب بأحد الفعلين أعظم مما يستحق بغيره ، أو أن أحد الواجبين طريقه القطع والآخر غلبة الظن <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) لأنهم فرقوا بين الفرض والواجب ، ومن فرق بينهما جعل الفرض أعلى من الواجب .

انظر : « شرح التلويح على شرح التوضيح » : ( ١٢٣/٢ ) .

وقول الحنفية هو رواية عن الإمام أحمد ، وبها قال ابن شاقلا والحلواني الحنبليان . انظر : « شرح الكوكب المنير » ص : (١١٠) ، و « تحرير المنقول » للمرداوي

الفهر : « نسرخ الكنوك المبير » ص : (١١٠) ، و « حرير المنفول » للمرداوج ورقة : ( ١١/أ ) .

<sup>(</sup>٢) وممن منع ذلك ابن عقيل من الحنابلة ، وبعض المتكلمين .

راجع : « المسودة » ص (٥٨) .

<sup>(</sup>٣) هذا إشارة من المؤلف إلى ثمرة الحلاف.

ولا يلزم على ما ذكرنا أن يجوز كذب أكذب من كذب، وصد ق أصدق من صد ق ؛ لأنهما أمران يرجعان إلى الخبر، وهو وقوع الشيء على ما أخبر به المخبر أو على خلافه ، وهذا لا يوجب اختلاف حال الخبرين في أنفسهما .

ولأن الكذب ليس بكاذب ، ولا الصدق صادق ، فلم يجز أن يقال : أصدق وأكذب ، ولأن أصدق (١) اسم علم ، فلا يستعمل فيه للمبالغة كقولنا : زيد وعمرو ، وليس كذلك : صادق أصدق من صادق ؛ لأنه يصح أن يقال : إن المراد به أن أحدهما أكثر صدقاً من الآخر . وأما حسن أحسن من حسن ، فيجوز .

وقد ذكر أصحابنا في الاقتصار على تطليقة واحدة ، أنه أحسن من الثلاث <sup>(۲)</sup> ، وإن كانتا جميعاً قد اشتركتا في السنة <sup>(۳)</sup> .

وهذا معنى قول الحرقي (١٠) : « وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ( الصدق ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الثلاثة).

 <sup>(</sup>٣) هكذا اختار القاضي ، ومن قبله الحرقي القول بجواز الجمع بين الثلاث طلقات ،
 وأن ذلك مسنون ما دام في طهر لم يمسها فيه . وهذا رواية عن الإمام أحمد .

وهناك رواية أخرى أن الجمع بين الثلاث بدعة ومحرم ، واختارها من الحنابلة أبو بكر وأبو حفص .

انظر « المغنى » لابن قدامة ( ٣٠١/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي . من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة . له مؤلفات كثيرة ، لم يصلنا منها سوى « المختصر في الفقه » ، وذلك لاحتراق كتبه . توفي بدمشق سنة (٣٣٤ه) .

له ترجمة في : «شذرات الذهب» : ( ۳۳٦/۲ ) ، و «طبقات الحنابلة » : ( ۲/ ٧٠ – ٧٠ ) ، و « المدخل لمذهب الإمام أحمد » ص : (٢٠٩ ) .

غير جماع طلقة ، فإن طلقها ثلاثاً في طهر كان أيضاً للسنة وكان تاركاً للاختيار <sup>(١)</sup> » .

ويدل على ذلك أن الواجبين الجائزين قد يشتركان في الوجوب ، أحدهما أحسن من الآخر ، مثل من خفف صلاته ، وأداها آخر بركوع وسجود أتم ، وكذلك من أعطى زكاته ماله فقيراً ، وأعطى الآخر إلى من هو أحوج منه ، كان ذلك أحسن .

وأما الأولى : فهو على ضربين : منه ما هو آكد ، والثاني ما هو دونــه .

فالآكد مثل ركعتي الفجر ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم على فعلها ، وحث الناس بوجوه الحث على إيقاعها ، ونبه على حكمها بقوله : ( صلوهما فإن فيهما الرغائب ) (٢) وقال : ( هما خير من الدنيا وما فيها ) (٣) .

وكذلك الوتر ؛ لأن النبي عَلَيْكِ داوم على فعله ، وحث الناس عليه بقوله : ( أوتروا يا أهل القرآن ) (<sup>(3)</sup> ، وقوله : ( إن الله زادكم صلاة

<sup>(</sup>١) هذا النص موجود في « مختصر الخرقي » ص (١٥٢) مع اختلاف طفيف .

<sup>(</sup>۲) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . أخرجه عنها مسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب ركعتي سنة الفجر ( ١٠١/١ ) .

وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل ( ٢٧٥/٢ ) .

راجع أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم ( ٣١٦/٢ ) ، وقال فيه : « حديث حسن » .

# هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر ) (١) ، فلهذا قال أحمد رحمه

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب استحباب الوتر ( ٣٢٧/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب ما جاء في الوتر ، كما أخرجه عن ابن مسعود رضى الله عنه في الموضع السابق ( ٣٧٠/١ ) .

وأخرجه النسائيّ عن علي رضَي الله عنه في كتاب قيام الليل وتطوع النهار ( ٣/ ١٨٧ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر ( ١١٨/١ ) . وأخرجه عنه الإمام أحمد كما في الفتح الرباني في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر ( ٢٧٣/٤ ) .

وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في أول كتاب الوتر ( ٣٠٠/١ ) .

راجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » (٢١٧/٢ ) ، و « المنتقى » (١٩٠) .

هذا الحديث أخرجه الترمذي عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه في كتاب الصلاة
 باب ما جاء في فضل الوتر ( ٣١٤/٢ ) وقال فيه : (حديث غريب ، لا نعرفه إلا
 من حديث يزيد بن أبى حبيب ) .

وتعقبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي في الموضع السابق بأن ابن أبي الحكم رواه في فتوح مصر (ص ٢٥٩ — ٢٦٠) عن أبيه عن بكر بن مضر عن خالد بن يزيد عن أبي الضحاك عن عبد الله بن أبي مرة ، وأبو الضحاك هو : « عبد الله بن راشد الزوفي » . ثم علق الشيخ أحمد شاكر على هذا بقوله : (وهذا اسناد صحيح أيضاً ، وهو متابعة جيدة ليزيد بن أبي حبيب ، ويرد قول الترمذي انه لا يعرفه إلا من حديثه ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب استحباب الوتر ( ٣٢٧/١ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب ما جاء في الوتر ( ٣٦٩/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة باب في الوتر ( ٣٠٨/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطُّني في كتاب الصلاة باب فضيلة الوتر ( ٣٠/٢ ) .

وحديث خارجة هذا قال فيه البخاري : لا يعرف سماع بعض هؤلاء من بعض كما نقل ذلك عنه ابن عدى في ه الكامل » .

وقد أعلَّه ابن الجوزِّي في كتابه : « التحقيق » بابن إسحاق » و « بعبد الله بن راشد » . و نقل عن الدارقطني أنه ضعفه .

وتعقب صاحبُ « التنقيح» ابن َ الجوزي فقال : أما تضعيفه بابن إسحاق ، فليس بشيء ، فقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به .

وأما نقله عن الدارقطني أنه ضعف « عبد الله بن راشد » ، فغلط ؛ لأن الدارقطني إنما ضعف « عبد الله بن راشد البصري » مولى عثمان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الحدري . وأما هذا راوي حديث خارجة ، فهو ( الزوفي ) أبو الضحاك المصري ، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات .

وقال ابن حبان فيه : إسناد منقطع ، ومتن باطل .

وقال الحاكم بعد إخراجه ( ٣٠٦/١) : ( صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، رواته مدنيون ومصريون ، ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره ، من تفرد التابعي عن الصحابى ) ، وقد وافقه الذهبى على ذلك .

أما الإمام أحمد فقد أخرجه عن أبي بصرة رضي الله عنه ، كما في « الفتح الرباني » كتاب الصلاة باب ما جاء في وقت الوتر ( ٢٧٩/٤ – ٢٨٠) ، وقد أخرجه بسندين ، الأول رجاله – كما يقول الهيثمي في كتابه « الزوائد » ( ٢٣٩/٢ ) – رجال الصحيح ، خلا علي بن اسحاق ، شيخ أحمد ، وهو ثقة . أما السند الثاني ففيه ابن لهيعة .

كما أخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في « مسنده » ( ١٨٠/٢ ) ، وفي الأخرى : « ١٨٠/٢ ) من طريقين في أحدهما « الحجاج بن أرطاة » ، وفي الأخرى : « المثنى بن الصباح » ، وهما ضعيفان .

وقد أخرجه الدارقطني أيضاً في الموضع السابق ذكره ( ٣٠/٢ ) ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وفيه النضر أبو عمر الخزاز ، ضعيف .

كما أخرَجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٣١/٢) ، وفيه : محمد بن عبيد الله العرزمي ، ضعيف .

وأخرجه الطيالسي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر ( ١١٨/١ ) .

وقد استوفى الكلام في ذلك الزيلعي في نصب الراية ( ١٠٨/٢ – ١١٢ ) ، وابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ١٦/٢ ) ، وراجع أيضاً : تيسير الوصول ( ٢/ ٢٠٨ ) .

الله « من ترك الوتر فهو رجل سوء <sup>(١)</sup> » .

ومنها ما دون ذلك ، فيسمى نافلة السنن .

#### مسألة (٢)

### [ حكم الزيادة على الواجب ]

إذا فعل الواجب على المداومة ، وزاد على ما يتناوله الاسم كالركوع والسجود إذا داوم عليه المكلف ، فهل يكون عليه جميعه واجباً ؟

يحتمل أن يقال: الواجب أدنى ما يتناوله الاسم، والزيادة نفل، وهذا اختيار أي عبد الله الجرجاني وأي بكر الباقلاني (٣).

<sup>(</sup>۱) قول الامام أحمد هذا ، رواه عنه هارون بن عبد الله البزار ، وفيه : (قال أحمد في الرجل يترك الوتر عمداً : هذا رجل سوء ، يترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمداً ) . وقد رواه أبو طالب وصالح كما يلي : (من ترك الوتر متعمداً هذا رجل سوء وذلك لقوله تعالى : « فَلَيْبَحَدْدَرِ النَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ \* أُمْرِه ٍ » ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ) .

انظر : « بدائع الفوائد » لابن القيم ( ١١١/٤ ) ، و « المغني » لابن قدامة ( ٢/ ١٣٣ – ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>۲) راجع في هذه المسألة «المسودة» ص : (٥٨ – ٥٩)، و «تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول» للمرداوي الورقة ( ١٢٧/ب )، و « شرح الكوكب المنير » ( ١٢٧ – ١٢٨ )، وكلهم عول على القاضي أبني يعلى .

<sup>(</sup>٣) ونسب المرداوي الحنبلي هذا القول إلى الأئمة الأربعة ، كما في كتابه « تحرير المنقول » الورقة : (١٣٣/ب ) ، وكذلك عزاه إليهم الفتوحي في « شرح الكوكب » ص : (١٣٧) ، واختاره الغزالي في « المستصفى » ( ١٣٧١ ) وقد اختاره من الحنابلة أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي ، كما في « روضة الناظر » ص (٢٠) .

وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أن جميعه واجب (١) ، وقال في الركوع إذا داوم عليه المكلف كان جميعه واجباً ، وكذلك القراءة إذا طولها.

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه ؛ لأنه استحب للإمام أن ينتظر على المأموم في الركوع ما لا يشق على المأمومين . فلولا أن إطالة الإمام في الركوع يكون جميعه واجباً لم يصح إدراك الركعة معه ؛ لأنه يفضي إلى أن يكون المفترض مقتدياً يالمتنفل (٢) .

وجه ما ذكرناه (٣) : أن ما زاد على ما يتناوله الاسم مخير بين فعله

<sup>(</sup>١) اختار هذا بعض الحنابلة ، كما في « المسودة » ص : (٥٨) .

<sup>(</sup>٢) تُعُقِّبَ القاضي أبو يعلى في وجه استدلاله بما نقله عن الإمام أحمد هنا . فقال في « المسودة » ص (٥٨) : ( ... وهذا ليس بمأخذ صحيح ؛ لأن الكل قد اتفقوا على هذا الحكم مع خلفهم في هذه المسألة ، وفي مسألة اقتداء المفتر ض بالمتنفل .. ) . كما نقل في « المسودة » عن ابن عقيل أنه صرح بأن مأخذ شيخه أبي يعلى مأخذ فاسد

وقد غلَّط أبو الخطاب شيخه أبا يعلى في وجه استدلاله هذا ، وذلك في كتابه التمهيد في أصول الفقه الورقة ( ٤٣/ب ) حيث قال : (وهذا الاستثناء غلط ؛ لأن المفترض يمنع أن يقتدى بمن هو متنفل في جميع صلاته . فأما إذا أدرك معه ما هو سنة في الصلاة ، فلا يكون قد اقتدى بمتنفل عند الجميع ، ولهذا لو أدركه في حال الافتتاح والاستعاذة وقراءة السورة ، يكون قد أدركه وهو متطوع ، ثم لا يقول أحد : إنه لا يصح اقتداؤه به .

وعلى أن عن أحمد في اقتداء المفترض بالمتنفل روايتين ، فكيف يحمل قوله في هـــذه ) ؟

 <sup>(</sup>٣) كلام المؤلف هذا ، وجوابه عن دليل القائلين بالوجوب يفيدان بأنه اختار القول
 بأن الزيادة نفل .

لكن المرداوي في كتابه « تحرير المنقول » ( ١٢/ب ) نقل عن المؤلف القولين . =

وتركه من غير أن يقيم مقامه غيره ، وهذا يمنع وجوبه ، ألا ترى أن النوافل لل كانت بهذه الصفة لم تكن واجبة ؟

ووجه من قال جميعه واجب أن قوله تعالى : ( ارْكَعُوا ) (١) يقتضي ما يتناوله اسم الركوع ، وإن جاز الاقتصار على الجزء ، كما أن من أذن لآخر في أن يتصدق من ماله بما شاء على زيد ، فتصدق عليه بألف ، جاز ، وإن كان له أن يقتصر على قدر درهم واحــد .

وكذلك قوله: ( فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَرَ مِنِ الْقُرُآنَ ) (٣) ، يعبر عن كل ما تيسر ، وإن جاز الاقتصار على القليل . مثل من قال : « بع عبدي بما تيسر » ، جاز بيعه بما كان ، وإن جاز له أن ينقص منه .

ولأن البناء كالابتداء ؛ ولهذا لو حلف : لا يأكل ولا يلبس ولا يركب ، فاستدام ذلك حنث ، كما لو ابتدأ ، كذلك في مسألتنا .

والجواب: أن قوله: (اركعوا) يفيد أدنى ما يتناوله الاسم، ألا ترى أنه متى فعل هذا القدر سقط الفرض عن ذمته، فلم يجز الزيادة عليه إلا بدلالة. وبفارق هـــذا قوله لآخر: تصدق على فلان من مالي؛ لأن العادة [٤٥/ب] جارية أنه متى أراد تقدير العطية، فإنه يبينه للمأمور، فلما

<sup>=</sup> وصرح ابن قدامة في كتابه « روضة الناظر » ص (٢٠) بأن المؤلف اختار القول بالوجوب .

وذكر في « المسودة » ص (٥٩) أن الحلواني حكى عن المؤلف القول بالوجوب ، كما ذكر أن المؤلف اختاره في كتابه « العمدة » .

 <sup>(</sup>١) (٧٧) سورة الحج .

 <sup>(</sup>٢) الواو هنا قلقة ، وقد دأب على التعبير بها في مواطن كثيرة .

<sup>(</sup>٣) (٢٠) سورة المزمل .

ترك ذكره دل أنه جعل الحيار إليه في ذلك ، فكان انضمام العادة إلى الأمر هو الموجب لما ذكره دون اللفظ.

ولا يجوز أن يقال: البناء كالابتداء؛ لأن الابتداء إنما وقع واجباً، لأنه ممنوع من تركه، ولما كان البناء مأذوناً في تركه من غير أن يقيمه مقام غيره لم يكن واجباً.

#### مسألة (١)

اللفظ الذي يتضمن الندب يدل على وجوب غيره .

نحو قوله عَلِيْنَجُ : ( بالغ في الاستنشاق ) (٢) إنه يفيد وجوب الاستنشاق ، وإن كانت صفة .

- (٢) هذا الحديث صحيح رواه لقيط بن صبرة رضي الله عنه . أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في كراهته مبالغة الاستنشاق للصائم ( ١٤٦/٣ ) .
- وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق ( ٧/١ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار ( ١٤٢/١ ) .
- وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده ، كما في الفتح الرباني في كتاب الطهارة باب في المضمضة والاستنشاق والاستنثار ( ٢٥/٢ ٢٦ ) .
  - وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ١٦/١ ) .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : المسودة ص (٥٩) ، وعنوان المسألة فيها : (إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل ، ودل الدليل على أنها مستحبة جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل ؛ لتضمنه الأمر به ؛ لأن مقتضاه وجوبها ...) وهو عندي أحسن وأوضح من عنوان المؤلف .

وكذلك قوله صلى الله عليه [ وسلم ] في السعي بين الصفا والمروة ( اسعوا ) (١) يفيد وجوب المشي بين الصفا

(۱) هذا الحديث روته حبيبة بنت أبي تجزئة رضي الله عنها . أخرجه عنها الإمام أحمد في « مسنده » من طريقين ، وفي كل منهما « عبد الله بن المؤمل » ، راجع « الفتح الرباني » في كتاب الحج باب وجوب الطواف بالصفا والمروة ( ٧٦/١٢ – ٧٧) .

وأخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب الحج باب السعي بين الصفا والمروة ( ٢/ ٤٩ ـ • • )، وفي إسناده «عبد الله بن المؤمل » أيضاً، وأخرجه عنها الدارقطني إلا أنه سماها : حبيبة بنت أبي تجرأة ، بالراء المهملة ( ٢٥٥/٢ ) .

وأخرجه عنها البيهقي ( ٩٨/٥ ) ، وفي إسناده « ابن المؤمل » كالدارقطني .

وأخرجه عنها الطبر آني في « الكبير » كما حكى ذلك الهيثمي في « مجمع الزوائد» ( ٢٤٧/٣ ) ثم قال بعد ذلك : ( وفيه « عبد الله بن المؤمل » وثقه ابن حبان ، وقال : « يخطىء » ، وضعفه غيره ) .

وقد أخرجه عنها إسحاق بن راهويه ، حكى ذلك الزيلعي في « نصب الراية » ( ٣/٥٥ ) كما حكى أن ابن عدي أعل الحديث بابن « المؤمل » وأسند تضعيفه إلى أحمد والنسائى وابن معين . ووافقهم على ذلك .

وقال الحافظ في «الفتح» ( ٤٩٨/٣): (أخرجه الشافعي وأحمد وغير هما، وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل »، وفيه ضعف. ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة. وعند الطبر اني عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت). وابن المؤمل هذا، قال فيه النسائي في كتابه «الضعفاء والمتروكين » ص: (٦٣): (ضعيف)، وبمثل قوله قال الدارقطني.

ونقل عن ابن معین من طریقین القول بضعفه ، کما نقل عنه القول بأنه لا بأس به ، عامة حدیثه منکر ، وروی عباس عنه قوله : إنه صالح الحدیث .

وقال ابن عدي : « عامة حديثه الضعف عليه بيّن » .

راجع في هذا : « الميزان » ( ٢/٥١٠ ) .

وأخرجه الواقدي في مغازيه عن بنت أبـي تجزئة،نقل ذلك الزيلعي في « نصب =

الراية » ( ٧/٣ ) . ومن طريق الواقدي أخرجه البيهقي في سننــه ( ٩٨/٥ ) و « الواقدي » قال فيه البخاري في كتابه « الضعفاء الصغير » ص (١٠٤) : ( مروك الحديث ) .

وقال فيه أحمد : كذاب . وقال ابن معين : ليس بثقة . هكذا في الميزان ( ٣/ ٦٦ – ٦٦٢ ) .

وقال فيه النسائي في كتابه الضعفاء والمتروكين ص (٩٣) : (متروك الحديث). وروته تملك العبدرية رضي الله عنها . أخرجه عنها البيهقي في سننه ( ٩٨/٥ ) ، كما أخرجه الطبر اني في الكبير ، نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية ( ٣٩/٥ ) ، وقال : تفرد به «مهران بن أبي عمر» ، ومهران هذا : وثقة ابن معين وأبو حاتم . وقال النسائي : « ليس بالقوي » . وقال فيه البخاري : ( في حديثه اضطراب ) . انظر « الميزان » ( ١٩٦٤ ) ، و « الضعفاء الصغير » ص (١١١) .

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤٨/٣) عند كلامه على حديث «العبدرية»: (وفيه «المثنى بن الصباح»، وقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه جماعة. وابن المثنى هذا: قال فيه النسائي في كتابه «الضعفاء والمتروكين» ص (٩٩): (متروك الحديث).

وذكر الذهبي في « المغني » ( ١/٢٥ ) أن ابن معين ضعفه ، كما ذكر أن بعضهم مشاه .

ونقل البخاري في كتابه « الضعفاء الصغير » (١١٢) عن يحيى قوله : ( ولم نتركه من أجل عمرو بن شعيب ، ولكن كان منه اختلاط في عقله ) .

وروته صفية بنت شيبة رحمها الله تعالى . أخرجه عنها الطبراني في الكبير ، نقل ذلك الزيلعي في كتابه : « نصب الراية » ( ٥٧/٣ ) ، كما نقل عن الدارقطني قوله : « في هذا الحديث اضطراب كثير » .

وفيه : « المثنى بن الصباح » ، وقد مضى الكلام عنه .

وأخرجه الدارقطني في سننه من طريق آخر عن صفية بنت شيبة عن نسوة من بني عبد الدار أدركن النبي صلى الله عليه وسلم ( ٢٥٥/٢ ) .

ونقل الزيلعي في « نصب الراية » ( ٣/٣٥ ) عن صاحب التنقيح قوله: «إسناده =

والمروة (١) ، وأن نطقه يفيد مشياً على صفة هي السرعة .

وقد استدل أحمد رضي الله عنه على وجوب الاستنشاق بالحديث (۲) الذي ذكر فيه المبالغة ، فقال رضي الله عنه في رواية الميموني وحنبل ، واللفظ لحنبل : إذا نسي المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة (۳) ، لقول

ب ــ وقيل : هو سنة ، لا يوجب تركه شيئاً .

وقال القاضي أبو يعلى : هو واجب ، واختاره الموفق ابن قدامة ، وانتصر له . انظر « المغني» لابن قدامة ( ٣٤٩/٣ – ٣٥٠ ) .

(۲) المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الاستنشاق واجب في الطهارتين الكبرى
 والصغرى. وقطع القاضي بأنها الرواية الوحيدة عن الإمام أحمد، وقد ذكر غيره
 رواية أخرى: أنها واجبة في الطهارة الكبرى، مسنونة في الصغرى.

انظر : « المغنى » لابن قدامة ( ١٢٠/١ ) .

والرواية الأولى من مفردات الإمام أحمد ، كما صرح بذلك البهوتي في كتابه : « منح الشفاء والشافيات في شرح المفردات » ص ( ٣٣ – ٣٤ ) .

(٣) هذه الرواية رواها أبو داود في « مسائله » ص : (٧) ، ونصها : ( سئل ( أي الإمام أحمد ) عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى ؟ قال : يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة . قلت : لا يعيد الوضوء ؟ قال : ليس هذا من فرض الوضوء ) .

ونصها في رواية صالح في « مسائله » الورقة (٥) هكذا : ( سألت أبي عمن نسي المضمضة والاستنشاق ويعيد المضمضة والاستنشاق ويعيد المصلة ) .

صحيح ، و « معروف بن مشكان » باني كعبة الرحمن ( أحد رواة الحديث )
 صدوق ، لا نعلم من تكلم فيه ، ومنصور هذا ( أحد رواة الحديث أيضاً )
 مخرج له في الصحيحين » .

<sup>(</sup>١) اختلفت الرواية عن الامام أحمد رحمه الله في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج : أ ـ فقيل : هو ركن .

النبي طَالِيَةِ : ( إذا استنشقت فانتثر ) (١) .

وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يدل ذلك على الوجوب ، حكاه الجرجاني .

#### دلبلنا:

أن الأمر يتناول شيئين أحدهما الاستنشاق ، والثاني المبالغة ؛ لأن المبالغة لا تحصل إلا بوجود المستنشاق ، وكذلك السعي لا يحصل إلا بوجود المشي ، فسقوط أحدهما لا يوجب سقوط الآخر ، كالعموم إذا خص .

وذهب المخالف إلى أن نفس المنطوق به هو المبالغة ، وهو السعي ، وذلك غير واجب ، فلم يجب مدلوله .

والجواب : أنا قد بينا أن الأمر اقتضى أمرين .

<sup>=</sup> وقد أوردها صالح في الورقة ص (٩) بأوضح مما سبق حيث قال : (قلت : رجل نسي المضمضة والاستنشاق وصلى ؟ قــال : يعيد الصلاة . قلت : يعيـــد الصلاة ويعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يمضمض ويستنشق ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه سلمة بن قيس رضي الله عنه مرفوعاً : أخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق ( ٤٠/١) بلفظ : ( إذا توضأت فانتثر ، وإذا استجمرت فأوتر ) ، وقال : «حديث حسن صحيح » . وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الأمر بالاستنثار ( ٥٨/١) ، ولفظه كلفظ الترمذي .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار ( ١٤٣/ – ١٤٣ ) .

راجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » : ( ١٦/١ ) ، وتيسير الوصول » : ( ٣١٠/٢ ) .

#### مسألة (١)

المذكور متى جعل دلالة على نفس عبادة ، فإن ذلك دلالة على وجوبه فيهــــا .

وذلك مثل قوله تعالى : ( وَقُرْآنَ الفَـجَرْ ِ ) (٢) ، لما دل على صلاة الفجر فهم وجوبه فيها .

وكذلك قوله تعالى : (لَتَدَّ حُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ (٣) ) فلما نبه بذكر الحلق على الإحرام كان ذلك واجباً فيه . وكذلك قوله (١) : (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) (٥) ، لما دل على الصلاة كانا واجبين فيها ؛ لأن الشيء يجعل دلالة على الغير متى كان مقصوداً في نفسه مطلوباً منه ، وهذه الأمور مقصودة من هذه العبادات مرادة فيها .

ولأن العادة جارية أن ذكر معظم الشيء يجعل دلالة على باقيه ، ولا يجعل الجزء منه دلالة عليه ، فكان ذكر الشيء على وجه الدلالة على غيره تنبيهاً على كونه بعضاً منه .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (٦٠) ، و « تحرير المنقول » الورقــة ( ١٢/ب ) .

<sup>(</sup>۲) (۷۸) سورة الاسراء.

<sup>(</sup>٣) (٢٧) سورة الفتح .

<sup>(</sup>٤) (قوله) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) (٧٧) الحج .

#### مسألة (١)

## [ ما لا يتم به الواجب إلا به فهو واجب ]

إذا أمر الله تعالى [ عبده ] بفعل من الأفعال وأوجبه عليه ، وكان المأمور لا يتوصل إلى فعله إلا بفعل غيره وجب [٥٥/أ] عليه كل فعل لا يتوصل إلى فعل الواجب إلا به (٢).

(۱) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص : (۲۰) ، و « تحرير المنقول » للمرداوي الورقة (۲۲/ب ) ، و « روضة الناظر » ص ( ۱۹ – ۲۰ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص : (۱۱۲) .

(٢) يفهم من ثنايا كلام المؤلف رحمه الله : محل النزاع ، ولكنه غير مدرك بصورة واضحة ، ولتوضيحه نقول :

ما لا يتم المأمور إلا به على صورتين :

الأولى : ما لا يتم الوجوب إلا به ، فليس بواجب ، حكاه المرداوي في « تحرير المنقول » الورقة ( ١/٢ ) إجماعاً .

الثانية : ما لا يتم الواجب إلا به ، وذلك على قسمين :

الأول : غير مقدور للمكلف ، فليس بواجب عند الحنابلة .

الثاني : مقدور للمكلف ، فواجب عندهم ، حكاه المرداوي والموفق ابن قدامة وأبو البقاء الفتوحي .

وهناك طريق أخرى للتقسيم تابع ابن قدامة الغزالي فيها .

كما أن هناك طريق ثالثة سلكها أحد آل تيمية في « المسودة » .

انظر : المراجع السابقة في أول المسألة .

وما لا يتم المأمور إلا به ، إما أن يدخل في هيئة المأمور به أو لا ، فإن كان داخلاً ، فلا خلاف في كو نه داخلاً في المأمور به .

وإن كان خارجها ، فإما أن يكون سبباً أو شرطاً ، وكل منهما ، إما شرعي أو عقلي أو عادي ، وفي كل ذلك خلاف . أفاده أبو البقاء الفتوحي في كتابه « شرح الكوكب المنير » ص (١١٢) ، والمرداوي في : « تحرير المنقول » الورقة (١١٢) ) .

وذلك مثل أن يجب عليه أن يتطهر للصلاة ، ولا يمكنه أن يتطهر الا بشراء الرشاء واستقاء الماء ، فيلزمه الشراء والاستقاء ؛ لأنه يلزمه فعل الواجب عليه إذا كان له طريق إليه ، فلا يجوز له تركه مع الإمكان ، وهو في الحال متمكن على هذا الوجه فلهذا لزمه .

ولهذا قال <sup>(۱)</sup> أصحابنا : إذا وجد الماء بأكثر من ثمن مثله ، بزيادة لا تجحف بماله لزمه شراؤه <sup>(۲)</sup> .

فإن قيل : فيجب أن توجبوا عليه اكتساب الاستطاعة لفعل الحج ، واكتساب النصاب ليؤدي الزكاة .

قيل : ذلك شرط في الوجوب دون الفعل ، ولا يجب عليه أن يفعل ما يوجب به العبادة على نفسه ، وليس تكذلك ها هنا ، فإنه معنى لا يتوصل إلى أداء الواجب عليه إلا به ، فلزمه فعله .

ولهذا قال أصحابنا في المفلس : إذا كانت له حرفة لزمه أن يكتسب ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة ثمن الماء على ثمن المثل على حالتين:

الأولى : أن تكون الزيادة يسيرة ، مع استغنائه عن الثمن ، ففي هذه الحالة يجب عليه شراء الماء .

الثانية : أن تكون الزيادة كثيرة ، ولها صورتان :

الأولى : أن تكون مجحفة بماله ، فلا يلزمه الشراء .

الثانية : أن تكون غير مجحفة ، فعلى وجهين :

الوجه الأول : يلزمه الشراء ؛ لأنه واجد للماء ، وقادر عليـــه .

الوجه الثاني : لا يلزمه الشراء ؛ لأن فيه ضرراً عليه نالزيادة .

أفاد ذلك ابن قدامة في كتابه « المغنى » ( ٢٢١/١ ) .

ويقضى دينه (١) ؛ لأنه يتوصل بذلك إلى أداء الواجب (٢) .

#### مسألة (٣)

#### [ هل تتوقف أوامر الله لعباده على المصلحة ]

الأمر لا يقف على المصلحة . وقد يجوز أن يأمر بما لا مصلحة للمأمور فيه ولكن التكليف منه إنما يقع على وجه المصلحة .

خلافاً للمعتزلة في قولهم : يقف على المصلحة (٤) .

والكلام في ذلك مبني على أصول :

أحدها : أنه يجوز أن يأمر بما لا يريد ، وما لا يريده لا مصلحة فيه .

وقد دل على هذا الأصل: أمره لابراهيم بذبح ولده ، ولم يرد وجوده منه ؛ لأنه نهاه عن فعله ، وفداه بالكبش .

الأصل الثاني : أنه لا يجب عليه فعل الأصلح في خلقه ، وإذا لم يجب عليه ذلك لم يقف أمره على المصلحة ؛ لأنها غير واجبة عليه .

وقد دل على هذا الأصل : أنه لو وجب عليه فعل الأصلح ، لم يستحق

<sup>(</sup>۱) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . والرواية الأخرى : أنه لا يجبر على التكسب .

انظر : « المغنى » لابن قدامة ( ٤٠٠/٤ – ٤٠١) .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاختلاف في المسألة ، ولا دليل المخالف ، كما هي عادته ، وإنما اكتفى بذكر اعتراض للمخالف مع الرد عليه .

<sup>(</sup>٣) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص ( ٦٣ – ٦٥ ) ، وشرح «الكوكب المنير » ص (٩٦) .

<sup>(</sup>٤) راجع في هذا « المعتمد » لأبي الحسين البصري ( ١٧٨/١ – ١٧٩ ) .

الثناء والمدح ؛ لأنه فعل ما يجب عليه فعله ، ولمَّا أجمعنا على أنه يستحق ذلك ، علم أنه لا يجب عليه ذلك ، وإنما يفعله تفضلاً .

والأصل الثالث : أن من قال : يقف الأمر على المصلحة بناه على أصل ، وهو : أنه يقبح في العقل أن يأمر بما لا مصلحة فيه .

ونحن نبينه على هذا الأصل ، وأن (١) العقل لا يقبح ولا يحسن (٢) ، وإذا لم يدل ذلك لم يقف على المصلحة ؛ إذ ليس هناك ما يمنع من ضد المصلحة .

وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى : ( وَمَا كَنَا مَعَذَ بِينَ حَتَى نَبُعَثَ رَسُولاً ) (٣) فأخبر أنهم آمنون من العذاب قبل بعثة الرسل إليهم ، فعلم أن الله تعالى لم يوجب على العقلاء شيئاً من جهة العقل ، بل أوجب ذلك عند مجيء الرسل .

وقوله تعالى : ﴿ رُسُلًا مُبْتَشِّرِينَ وَمُنْذَرِينَ لَيْثَلاَّ يَكَوَنَ

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل: (وأن) والإتيان بالواو هنا تعبير درج عليه المؤلف، وإلا فالكلام لا يستقيم إلا بحذفها .

<sup>(</sup>٢) كون العقل لا يقبح ، ولا يحسن ، ولا يوجب ، ولا يحرم ، قول الإمام أحمد وأكثر الأصحاب ، ومن أقوال الإمام أحمد في هذا ، (ليس في السنة قياس ، ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقل ، وإنما هو الاتباع ) .

وقد ذهب بعض الحنابلة إلى أن العقل يقبح ، ويحسن ، ويوجب ، ويحرم ، منهم : أبو الحسن التميمي وأبو الحطاب وابن القيم .

ونقل عن الشيخ تقي الدين قوله : ( الحسن والقبح ثابتان ، والإيجاب والتحريم بالخطاب ، والتعذيب متوقف على الإرسال ) .

راجع : « شرح الكوكب المنير » ص (٩٦) .

<sup>(</sup>٣) (١٥) سورة الاسراء.

لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُبِجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ ) (١) ؛ فلو كان العقل حجة عليهم ، لما قال : ( لِشَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُبِجّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ) بل كان الواجب [٥٥/ب] أن يقول : لئلا يكون للناس على الله حجة بعد العقل ، ولما لم يقل هذا ثبت أن العقل لا تأثير له في ذلك .

ويدل على هذه المسألة من غير بناء على أصل : أن الله تعالى أمر إبراهيم بالذبح ومنعه منه قبل وقوع الفعل ، فلو كان أمره بالذبح مصلحة لم ينهه عن فعله قبل فعله ، فلما نهاه عنه علمنا أنه لم يكن له مصلحة في ذلك الأمر .

ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع على أنه قد يأمر من قد سبق في علمه أنه لا يفعل ما أمر به ، كأمره للكفار بالإيمان ، وقد علم أنهم لا يؤمنون ، ومعلوم أنه لا مصلحة لهم في هذا الأمر ؛ لأن تركه لا يوجب عليهم مأثماً ، لأنه لا يوجد من جهتهم مخالفة ، وبالأمر يحصل منهم مخالفة ، فيستحقوا على ذلك العذاب ، فكان ترك الأمر أنفع لهم منه . وجرى هذا مجرى من علم من حاله أنه متى دفع إليه سيفاً يقاتل به ، قتل به نفسه ، فإن المصلحة له أن لا يعطيه شيئاً ، وكذلك من علم من حاله أنه متى سافر قطع عليه وقتل ، ولم يصل إلى ربح ، كان الأصلح له ترك ذلك . وهذه طريقة جيدة على هذه المسألة (٢) .

 <sup>(</sup>١) (١٦٥) سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) في « المسودة » ص : (٦٤) تحرير لمحل النزاع ، حيث جاء فيها : ( ... وذلك أن عندنا للأمر بالشيء لمصلحة ثلاث جهات :

أحدها : نفس الأمر بقيد الاعتقاد والعزم .

وثانيها: الفعل من حيث هو مأمور به تعبداً وابتلاءً وامتحاناً .

وثالثها : نفس الفعل بما اشتمل عليه من المصلحة .

والمعتزلة تنكر القسمين الأولين .

وقد ذكر بعضهم طريقة في هذا فقال : قد أمر الله تعالى بالدعاء ولا مصلحة في ذلك على قول المخالف ؛ لأن الداعي إن كان عاصياً لم ينفعه دعاؤه ؛ لأنه قد استحق الخلود في النار ، وإن كان طائعاً لم ينفعه دعاؤه ؛ لأنه قد استحق الثواب الدائم بالطاعة .

وهذه طريقة لينة ؛ لأن الأمر بالدعاء يفيد على قولهم زيادة في الآخرة ، كما أن تكليفه عبادة بعد عبادة يفيد زيادة في الآخرة .

وبناء المخالف الكلام في هذه المسألة على الأصول التي ذكرناها . والكلام معه في تلك الأصول .

سؤال إن قيل : هل يجوز أن يقول : افعل ما أردته منك إن لم أكرهه ؟ قيل : لا يجوز ؛ لأنه قد قام الدليل على قدم إرادته ، وكونه لم يزل مريداً لما أراده ، واستحالة كونه كارهاً له بعد إرادته ، فلم يجز اشتراط ذلك ، ذكر هذا السؤال أبو بكر ، ومنع منه (۱) .

فعلى هذا يجوز أن يأمر بفعل لا مصلحة فيه ، بل في الأمر والتكليف به .

الثاني : أنه يجوز أن يأمر العبد بما لا مصلحة فيه ، على تقدير المخالفة فتكون المصلحة في الفعل لو وقع ، لا مصلحة للعبد في نفس تكليفه ، كالأمر بالإيمان ، وهذا مما لا يختلف أهل الشرائع فيه .

الثالث: أنه يجوز أن يأمر بما لا مصلحة فيه على تقدير الموافقة ، بمعنى : أن العبد لو فعل المأمور به لم تكن له فيه مصلحة ، فهذا جائز لله ؛ لأنه يفعل ما يشاء ، ويحكم بما يريد ، خلافاً للمعتزلة (في قولهم) : هو غير جائز له . . ) .

<sup>(</sup>١) الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل العويصة ، ولكن المؤلف – رحمه الله – رسم الخطوط العريضة لها .

وبقي عليه مسألة ، لم يتعرض لها ، وهي : جواز وقوع الأوامر لغير مصلحة ، فنفاه الأكثرون من السلف والخلف .

وذهبت طائفة إلى جواز خلو المشروعات عن المصالح ، وهؤلاء على طرفي نقيض مع المعتزلة .

راجع « المسودة » ص ( ٦٤ – ٦٥ ) .

# باب النواهي

### مسألة (١)

## [ صيغة النهي ]

للنهي صيغة مبنية تدل بمجردها عليه ، وهو قول القائل لمن دونه : لا تفعل ، كالأمر سواء .

نص عليه الإمام رضي الله في رواية عبد الله فقال : ما نهى النبي عَلِيْطُهُ عنه ، فمنه أشياء حرام ، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها<sup>(٢)</sup> ،

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة : في كتاب « التمهيد في أصول الفقه » الورقة (  $2\sqrt{1}$  ) ، و « المسودة » ص (۸۰) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب لا تنكح المرأة على عمتها عن جابر وعن أبيي هريرة رضي الله عنهما ( ١٥/٧ ) .

وأخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح عن أبي هريرة رضي الله عنه ( ١٠٢٩/٢ – ١٠٣٠ ) .

و أخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح ، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ( ٤٧٦/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها =

ونهى عن جلود السباع أن تفترش (1) ، فهذا حرام . ومنه أشياء نهمي عنها نهى أدب .

خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكون [٥٦/أ] نهياً لصيغته، وإنما يكون نهياً بإرادة الناهي كراهية المنهي عنه .

وخلافاً للأشعرية في قولهم : لا صيغة له ، وإنما هو معنى قائم في النفس.

والكلام في هذا كالكلام في الأمر سواء ، وقد دللنا بما فيه كفاية .'

ويدل عليه أيضاً إجماع الصحابة ، فإنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر النواهي في ترك الشيء .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح ، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ( -0.7

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ( ٦٢١/١ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في أبواب الأنكحة المنهي عنها ، باب تحريم الجمع بين المحارم ( ٣٠٨/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ١٦٩/٣ – ١٧٠ ) .

الحديث رواه أبو المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً أخرجه عنه الترمذي في كتاب اللباس ، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع ( ٢٤١/٤ ) ،
 بمثل لفظ المؤلف مرة ، ومرة لم يذكر قوله : (أن تفترش) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة ، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع ( ١٥٦/٧ ) .

والحديث روي مسنداً ومرسلاً ، والمرسل أصح كما قال الترمذي فيما سبق ، والمناوي في : « فيض القدير » ( ٣٢٨/٦ ) .

ولا على خالتها ( ٢٤/٣ ) .

من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه : كنا نخابر أربعين عاماً ، لا نرى بذلك بأساً ، حتى أتانا رافع فقال : نهى رسول الله عظيتُم عن المخابرة ، فانتهينا بقول رافع <sup>(١)</sup> . وغير ذلك من الظواهر .

ولأن السيد إذا قال لعبده : لا تفعل كذا ، ففعل صلح أن يعاقبه عليه .

وقد ورد لفظ « لا تفعل » في القرآن على وجوه :

منها : ما ورد على وجه الرغبة والسؤال ، مثل قوله : ( لا َ تُــُؤ اخـذ ْنَـا إن نسينا ) (٢) .

ومنها : ما ورد بلفظ التقرير مثل قوله : ﴿ إِنْ سَأَلْـٰتُـٰكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْني ) (٣) .

وقد ورد على وجه التحذير ، مثل قول القائل لعبده : الآن قد أمرتك ، لا تفعل <sup>(٤)</sup> .

وورد على وجه الاستقلال ، مثل أن يقول : لا تكلمني ، فإنك لست بأهل للكلام (°) ولا موضعاً له.

ويرد لتسكين النفس مثل قوله : ﴿ فَلا ۖ يَحْزُنُنْكَ ۚ قَوْلُهُمُ ﴾ (٦) .

ويرد على وجه الأمان من الخوف ، مثل قوله تعالى : ( لا تَعَمَّتَذَرُوا الْيَوْمَ ) (٧) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث سبق تحريجه.

<sup>(</sup>٢) (٢٨٦) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) (٧٦) سورة الكهف.

في الأصل : ( فلا تفعل ) ، والتصويب من الناسخ في هامش الأصل نقلاً عن (٤)

ابن حمدان .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الكلام.

<sup>(</sup>٦) (٧٦) سورة يس .

<sup>(</sup>٧) (٧) سورة التحريم .

وورد للعظة ، مثل قوله تعالى : (لاَ تَقَنْتُلُوا أَنْفُسَكُم ) (١) ، (وَلاَ تَقَنْتُلُوا الزِّنَى) (٣) ، (لاَ تَقَنْتُلُوا الزِّنَى) (٣) ، (لاَ تَقَنْتَرُوا الزِّنَى) (٣) ، (لاَ تَقَنْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذَبِاً ) (٤) .

#### مسألة (٥)

# [ النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار ]

والنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهى عنه على الفور ، كالأمر وأنه يقتضى التكرار كالأمر سواء .

وقال أبو بكر ابن الباقلاني : لا يقتضي التكرار ، كالأمر ، ولا يقتضي الفـــور .

وما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي ، فلا وجه لإعادته .

ولأن الواحد من أهل اللغة متى قال لعبده: لا تدخل هذه الدار ، فترك المأمورُ دخولَها ساعة ، ثم دخلها استحق الذم عند سائر العقلاء ، فدل على أنه يقتضى التكرار .

#### مسألة (١)

## [ النهى عن أشياء بلفظ التخيير يقتضى المنع من أحدها ]

النهي إذا تعلق بأحد أشياء بلفظ التخيير ، مثل: أن لا تكلم زيداً أو

<sup>(</sup>١) (٢٩) سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) (٣١) سورة الاسراء.

<sup>(</sup>٣) (٣٢) سورة الاسراء.

<sup>(</sup>٤) (٦١) سورة طه.

<sup>(</sup>٥) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص (٨١) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٣٤٢ ــ ٣٤٢ ) من الملحق .

 <sup>(</sup>٦) راجع هذه المسألة في : « التمهيد » لأبي الحطاب الورقة ( ٤٨/ب )، و «المسودة» =

عمراً ، فإنه يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير ، على ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه في رواية البغوي : كل ما في كتاب الله تعالى « أو » فهو على التخيير .

خلافاً للمعتزلة في قولهم : إنه يقتضي المنع من كليهما (١) جميعاً (٢) ، وهو اختيار الجرجاني .

وقال أبو بكر بن الباقلاني : يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير .

#### دلىلنا:

أن النهي كالأمر في باب الكف ، ثم ثبت أنه لو قال : تصدق بدرهم أو دينار ، لم يجب الجمع بينهما ، كذلك النهي (٣) .

## واحتج المخالف :

بقوله تعالى : ( وَلا َ تُطِعْ مِنْهُمُ ۚ [٥٦/ب] آثِماً أَوْ كَفُوراً (١٠)، معناه : ولا كفوراً (٥٠) .

والجواب: أنا حملناه على الجمع بدليل.

<sup>=</sup> ص (٨١) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (٣٤٣) من الملحق .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (كلاهما).

<sup>(</sup>٢) راجع : « المعتمد » لأبي الحسين البصري ( ١٨٢/١ – ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( الأمر ) ، وقد ذكر الناسخ في هامش الأصل : أن ابن حمدان صوبه بما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) (٤٤) سورة الانسان .

<sup>(</sup>ه) ووجه الاستدلال من هذه الآية : أن الله تعالى نهى عن الطاعة للآثم وللكفور ، مع أن الآية ذكرت ذلك بصيغة النخيير (أو).

واحتج : بأنا وجدنا أهل اللغة يقولون : لا تطع زيداً أو عمراً ، المعنى : اتق طاعتهما ، كأنه قال : لا تطع زيداً ولا عمراً .

والجواب : أنا لا نسلم هذا .

واحتج : بأن في المنع منهما احتياطاً ، حتى لا يواقع المحظور ، ولهذا . قلنا فيمن اشتبهت عليه جاريته بجارية (١) غيره : أنه لا يطأ واحدة منهما .

والجواب: أنه يلزم عليه التخيير في الواجب ؛ لأن فعل كل واحد منهما احتياطاً ؛ لأنه بفعل أحدهما لا يأمن ترك واجب ، ومع هذا لا يجب .

واحتج : بأن ما وجب تركه مع غيره وجب تركه بانفراده .

والجواب : أنه يبطل بالجمع بين الأختين يجب من ترك كل واحدة منهما مع وجود الأخرى عنده ، ولا يجب مع عدمها .

# مسألة (٢)

# [ النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده ]

إذا ورد النهي عن فعل شيء له ضد واحد كان أمراً بضده من جهة المعنى ، نحو قوله : ( لا تَكُنْفُرْ ) (٣) يكون أمراً بضده ، وهو الإيمان .

وإذا كان للمنهي عنه أضداد ، تضمن ذلك أمراً بضد واحد من الأضداد ، كقوله : لا تسجد .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( من جارية ) .

<sup>(</sup>۲) راجع هذه المسألة في : « العمدة في أصول الفقه » للمؤلف الورقة ( 1/- ) ، و « التمهيد » لأبي الخطاب الورقة ( 1/- ) ، و « المسودة » ص ( 1/- ) . (۳) (۱۰۲) سورة البقرة .

وقال أبو عبد الله الجرجاني : لا يكون أمراً بشيء منها (١) .

#### دللنا:

أنه إذا نهى عن فعل شيء تضمن ذلك وجوب الكف عنه ، ولا يمكنه الكف عنه إلا بفعل واحد من الأضداد ، فثبت أن النهي عنه تضمن واحداً من أضداده لا محالة ، ألا ترى أنه لا يتوصل إلى ترك الحركة إلا بفعل ضدها من السكون ، فتضمن ذلك فحدها من السكون ، فتضمن ذلك إيجاب فعله عليه .

ويبين صحة هذا ما ذكرناه : أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به ، ولهذا جعل الأمر بالطهارة والأمر بالكفارة ، لكن بطلب ما يتوصل به إليه .

#### واحتج المخالف:

بأن اللفظ يصح وروده مقترناً بذكر إباحة جميع أضداده ، فلو كان النهي يتناول ذلك ، لم يجز نفيه بما يقترن به .

والجواب : أنا لا نسلم هذا ، وإنما يصح أن يرد بإباحة بعض أضداده ، لا جميعها .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (منهما) ، والتصويب من « العمدة في أصول الفقه » للمؤلف الورقة ( ١/ب ) .

## مسالة (١)

## [ إطلاق النهي يقتضي الفساد (٢)]

وقد قال أحمد رضي الله عنه في رواية (٣) أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي (١) في الشغار (٥) : يفرق بينهما ؛ لأن النبي عربينه

- (۱) راجع هذه المسألة في : « العمدة في أصول الفقه » للمؤلف الورقة ( ۱/ب ) ، و « التمهيد في و « الورقة ( ٤٠ ٤٨ ) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ٤٠ ٤٨ ) ، و « المسودة » ص ( ٨٢ ٨٣ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٣٣٩ ٣٤٣ ) من الملحق ، و « روضة الناظر » ص ( ٣٣٩ ١١٥ ) .
- (٢) وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية ، والمالكية والحنفية وبه قالت الظاهرية ، وهو قول بعض المتكلمين .
- راجع في هذا بالإضافة للمراجع السابقة : « الإحكام للآمدي » ( ١٧٥/٢ ) ، و « شرح تنقيح الفصول » للقرافي ص (١٧٣) ، و « شرح الحلال على جمع الجوامع » ( ٣٩٣/١ ) ، و « تيسير التحرير » ( ٣٧٦/١ ٣٧٧ ) .
- (٣) نقل ابن أبي يعلى في « طبقاته » في ترجمة أبي القاسم العجلي ( ١٠٥/١ ) هذه الروايـــة .
- (٤) من أصحاب الإمام أحمد ، وممن نقلوا عنه بعض المسائل التي أفتى فيها . انظر ترجمته في : « طبقات الحنابلة » ( ١٠٥/١ ) .
- (ه) الشغار في اللغة : خلو المكان بعد أن كان مشغولاً . ومنه : شَغَرَت البلد إذا خلت من ساكنيها ، وشَغَر الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول .
- راجع مادة « شغر » في : « المصباح المنير » ( ٤٨٣/١ ) ، و « مختار الصحاح » ص (٣٦٣) .
- والشغار عند الحنابلة كما يقول الخرقي في مختصره ص (١٣٨) : ( إذا زوجه وليّته ، على أن يزوجه الآخر وكيّته ، فلا نكاح بينهما ، وإن سموا مع ذلك مهراً أيضاً ) .
- وأما ابن قدامة في كتابه « المغني » ( ١٠٠/٧ ) فيحكي : أن النصوص عن أحمد رحمه الله تفيد أنه إذا سمى صداقاً صح العقد .

قد نهی عنه (۱) ، وقال : أرأیت لو تزوج امرأة أبیه ، ألیس قال الله تعالى : (وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النَّسَاء ) (۲) .

وقال رضي الله عنه في رواية أبي طالب وقد سثل عن بيع الباقلا <sup>(٣)</sup> [ من النبي عليه عن بيع الباقلا <sup>(٣)</sup> عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها <sup>(٤)</sup> ، هذا بيع فاسد . وهو قول جماعة الفقهاء .

- - وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الشغار ( ١٥/٧ ) .
- وأخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ( ١٠٣٤/٢ ) .
- وأخرجه النرمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (٣/ ٤٢٢) ، ولم يذكر في الحديث تفسير الشغار .
  - وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب النهي عن الشغار (٦٠٦/١).
    - وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الشغار ( ٤٧٩/١ ) .
    - وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب تفسير الشغار ( ٩٢/٦ ) .
    - (۲) (۲۲) سورة النساء .
- (٣) الباقلا ، إذا شددت اللام صارت مقصورة ، وإذا خففت صارت ممدودة .
   انظر : مادة ( بقل ) في « مختار الصحاح » ص (٧٣) ، و « المصباح المنير » ( ١/ ٣٩ ٩٤ ) .
- (٤) هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما : أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع باب بيع النخل قبل البيوع باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ( ٩٥/٣ ) ، وفي باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ( ٩٦/٣ ) .
- وأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها = ( ١١٦٥/٣ ) .

خلافاً للمعتزلة <sup>(۱)</sup> والأشعرية في قولهم : لا يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه <sup>(۲)</sup> .

#### دليلنا:

ما روت عائشة عن النبي عليه قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدّ ) ، وفي بعض الألفاظ : ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رَدّ ) . وروي : ( من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رَدّ ) (٣) .

<sup>=</sup> وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ( ٢٢٦/٢ – ٢٢٦/ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ( ٧٤٧ – ٧٤٦/٢ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ( ٧/ ٢٣٠ ) .

وأخرجه عنه مالك في الموطأ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه ( ٢٦٠/٣٠ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ( ٢٦٠/٣ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ٤/٥ – ٦ ) ، و « فيض القدير » ( ٢٠٦/٦ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٤٤٣) .

<sup>(</sup>۱) هكذا هو في « المعتمد » لأبي الحسين البصري ( ۱۸٤/۱ ) ، إلا أن أبا الحسين البصري اختار قولاً آخر هو : « أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات ، دون العقود والإيقاعات » .

<sup>(</sup>٢) وقد اختار القول بعدم الفساد إمام الحرمين والقفال ، كمـــا حكاه الآمدي في « الإحكام » ( ٢٠/٢ ) ، وكذلك الغزالي في « المستصفى » ( ٢٠/٢ ) وإن كان في « المنخول » ص (١٢٦) قد اختار العكس .

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ هذا أخرجه البخاري في كتاب الصلح ، =

فإن قيل : معنى الرد : أنه غير مقبول ، والقبول من الله تعالى هو الإثابة عليه ، ونحن نقول : إنه لا يثاب على فعله .

قيل : الرد يحتمل ذلك ، ويحتمل الإبطال والإفساد ، كما يقال : ردّ فلان على فلان ، إذا أبطل قوله وأفسده ، فوجب حمله عليهما .

وأيضاً : ما روي عن النبي عَلَيْجَ قال : ( لا صلاة إلا بطهور ) (١) ،

باب : إذا اصطلحوا على صلح جور ، فالصلح مردود ( ٢٢٨/٣ ) ، بمثل لفظ
 المؤلف الأول .

وأخرجه عنها مسلم في كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ، ورد محدثات الأمور ( ١٣٤٣/٣ – ١٣٤٤ ) بمثل لفظ المؤلف الأول ، وبمثل لفظه الثانى .

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ( ٥٠٦/٢ ) ، بمثل لفظ المؤلف الثاني .\_

وأخرجه عنها ابن ماجه في مقدمة سننه ، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه ( ٧/١ ) ، بمثل لفظ المؤلف الثاني .

وأخرجه عنها الإمام أحمد في « مسنده » ( ١٤٦/٦ ) بمثل لفظ المؤلف الأول .

وأخرجه عنها الطيالسي في « مسنده » في كتاب العلم ، باب التحذير من الابتداع في الدين ( ٤٠/١ ) ، بلفظ : ( من فعل في أمرنا ما لا يجوز ، فهو رَدّ ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة ( ۲۰٤/۱ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ( ٦/١ – ٦ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ( ١/ ١٠٠ ) ، كما أخرجه عن أبي المليح عن أبيه مرفوعاً .

وعن ابن عمر أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة باب ما جاء في فضل الوضوء ، وأن الصلاة لا تقبل بدونه ( ٤٩/١ ) .

و ( لا نكاح إلا بوكي")<sup>(۱)</sup> و ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) ، ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفس الفعل ؛ لأن الفعل لا يمكن رفعه ، وإنما أراد نفي حكمه ، فاقتضى ذلك : أن الفعل إذا وجد على الضفة المنهي عنها لم يكن له حكم ، وكان وجوده كعدمه ، فيكون الفرض باقياً على حالته ، فوجب الإتيان به .

وأيضاً : فإن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها .

فمن ذلك : احتجاج ابن عمر في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى : ( وَلا ۖ تَنْكَيحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) (٢) .

وعن أبي المليح عن أبيه مرفوعاً أخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب فرض
 الوضوء ( ٧٥/١ ) بلفظ : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور . . ) .

وعنه أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء ( ١٤/١ ) بمثل لفظ النسائر, .

وانظر في هذا الحديث : « فيض القدير » ( ٢١٥/٦ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٥٧) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً ، في كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ( ۳۹۸/۳ – ٤٠٢ ) ، وقال : « حديث فيه اختلاف » .

وعنه أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الولي ( ٤٨١/١ ) .

وعنه أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي ( ٢٠٥/١ ) .

وعنه أخرجه الدارمي في كتاب النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي ( ٦٢/٢ ) . وعنه أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب النكاح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بولي » ، وما جاء في العضل ( ٢٠٥/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ١٨٣/٣ – ١٨٤ ) ، والمنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٥٣٩) .

وكذلك احتجاجهم في إفساد عقود الربا بقوله عَلِيلِيَّمْ : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد )(١) . وما أشبه ذلك ، [ فلو ] كان إطلاقه لا يفيد الفساد لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام .

فإن قيل : إنما رجعوا ألى ذلك لدلالة مقترنة إلى هذه الألفاظ دلت في الحال على ذلك .

قيل : لو كان الذي يفيد الفساد دلالة غير اللفظ لطالب بعضهم من بعض حال ورود المنازعة ، ولكانت تنقل ذلك للعصر الثاني والثالث حتى لا يؤدي إلى تضييع الشرع .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ( ۱۲۱۱/۳ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل ( ٣٢/٣ ) ، وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في الصرف ( ٢٢٢/٢ ــ ٢٢٣ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع البر بالبر ، وباب بيع الشعير بالشعير ( ٧٤٠/٧ – ٢٤٣ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الصرف ، وما لا يجوز متفاضلاً يدأ بيد ( ٧٥٧/٢ \_ ٧٥٨ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع باب النهي عن الصرف ( ١٧٤/٢ ) . وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب البيوع ( ١٨/٣ ) .

وأخرجه عنه الشافعي في كتاب البيوع باب جامع الأصناف يجري فيها الربـــا ( ١٧٧/٢ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ٣٥/٤ – ٣٦ ) ، و « فيض القدير » (٣٠/٣ – ٣٦ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٤٥٠) .

وأيضاً: فإن النهي يخرجه عن أن يكون شرعاً ، والصحة والجواز من أحكام الشرع ، فما أخرجه من أن يكون موافقاً للشرع وجب أن يخرجه من أن يكون موافقاً لحكمه .

ويعبر عن هـذا بعبارة أخرى وهو: أن ما يفعل على وجـه منهي عنه لا يجوز أن يكون هو المفروض ولا المندوب والمباح ؛ لأن المنهي عنه لا يكون مأموراً به ولا مندوباً إليه ؛ لاستحالة اجتماع الشيء وضده ، فإذا لم يكن [٧٥/ب] هو المأمور به لم يؤثر فعله في إسقاط حكم الأمر الآخر ، فكان حكمه باقياً عليه ، فيلزمه الإتيان به ، وهذا معنى قولنا : النهي يقتضي الفساد ، ولهذا قال أصحابنا : النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه أيضاً للمعنى الذي ذكرنا .

وأيضاً: فإن الأمر يدل على الصحة والجواز ، فوجب أن يدل النهي على البطلان والفساد ؛ لأن النهي ضد الأمر ، فما أفاده الأمر في المأمور يجب أن يفيد النهي ضده في المنهى ، ولهذا لما أفاد الأمر وجوب الفعل ، أفاد النهى وجوب الترك .

وأيضاً : فإن النهي متعلق بصفة ، وعدمها شرط في الفعل ، فإذا فعله بطل لعدم الشرط .

وبيان هذا : أن النبي ﷺ قال: ( لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ) (١)

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته (۱۰۳۰/۳ – ۱۰۳۱). وأخرجه عنه المرمذي في كتاب الحج باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (۳/ – ۱۹۱) ، وقال : «حديث حسن صحيح».

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك باب المحرم يتزوج ( ٢٧/١ ) . =

ظاهر النهى لأجل إحرامه ، ولأن الإحلال شرط في صحة العقد ، وهذا على أصلنا في القول بدليل الخطاب ؛ لأنه إذا قال : لا ينكح المحرم ، يدل على أن المُحيل ينكح ، ويكون الإحلال شرطاً في صحته .

فإن قيل : هذا لا يدل على أن عدم الصفة شرط في صحة الفعل ، وإنما يدل على أنه شرط في إباحة الفعل.

قيل: الأمر والإباحة يدلان على الصحة ؛ لأن صاحب الشريعة إذا قال : أمرتك بأن تفعل النكاح في حال الإحلال ، فإذا عقده دل على أنه صحيح مجزىء ؟ لكونه محلاً ، وكذلك إذا قال : أبحت لك أن تفعل النكاح في حال الإحلال ، فإذا عقده كان صحيحاً لإحلاله .

### واحتج المخالف :

بأن الدليل لا يجوز وجوده وليس معه مدلوله ، وقد وجدنا في الشريعة نهياً وتحريماً يقارن الصحة والإجزاء ، فدل على أنه لا يدل على الفساد ،

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج باب النهي عن النكاح المحرم ( ١٥١/٥ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح باب المحرم يتزوج ( ٦٣٢/١ ) . وأخرجه عنه الدارمي في كتاب مناسك الحج باب في نزويج المحرم ( ٣٦٨/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج ( ٢٦٧/٢ ) .

وأخرجه عنه الامام مالك في كتاب الحجج باب نكاح المحرم ( ٢٧٣/٢ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الحج باب في نكاح المحرم ( ٢١٣/١ ) . وأخرجه عنه الامام الشافعي في كتاب الحج باب ما جاء في نكاح المحرم وإنكاحه

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب مناسك الحج باب نكاح المحرم ( ٢٦٨/٢ ) .

وراجع في هذا الحديثأبيضاً : « نصب الراية » ( ١٧٠/٣ – ١٧١ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٣٨٧).

وذلك مثل البيع في حال النداء ، والطلاق في حال الحيض والوطء فيه ، والذبح بالسكين المغصوبة ، وفي السترة المغصوبة ، والوضوء بالماء المغصوب ، وإقامة الحد بالسوط المغصوب ، وما أشبه ذلك ، فإنه يقع موقع الجائز مع كونه محرماً منهياً عنه .

والجواب: أن هذا لا يمنع وجوده ، ولا يقتضي الفساد ، كما لم يمنع وجوده ولا يقتضي التحريم ، وقد ثبت أن إطلاق النهي يقتضي التحريم ، وإن دل الدليل على أنه لا يوجب الفساد .

فإن قيل : إن دل الدليل على أنه لا يوجب التحريم خرج من أن يكون بهياً .

قيل: لا يوجب خروجه من أن يكون نهياً ، كما لا يجب أن يخرج الأمر بسقوط وجوبه – بدليل – من أن يكون أمراً ، وعلى أن هناك دليلاً (١) دل على الفساد ولم يدل الدليل على غيره .

وأجاب [٥٨/أ] بعضهم عن هذا بجواب آخر فقال: المفعول على هذا الوجه في المواضع التي ذكروها لم يتضمنه الأمر الأول ، إلا أن الله تعالى أسقط موجب الأمر عن (٢) المكلف بمثل هذا الفعل ، كما يسقط عنه بالعجز .

واحتج بأن الفساد صفة زائدة لا يقتضيها لفظ النهي ، فلم يجز إثباتها بـــه .

والجواب : أن هذا باطل بالتحريم ، فإنه صفة زائدة ، لا يقتضيها النهى ، وقد أثبتها باللفظ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (دليل) بالرفع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (من).

ثم لا نسلم أنه لا يقتضيها اللفظ ؛ لأنا قد بينا أن النهي متعلق بصفة ، وعدمها شرط في الفعل .

واحتج : بأنه لو كان إطلاق النهي يقتضي الفساد لوجب إذا صرف عن إطلاقه أن يصير مجازاً .

والجواب: أنه إنما لم يصر (١) مجازاً ؛ لأنه قد حمل على بعض موجباته ، وهو الكراهة ، فلهذا لم يصر مجازاً ، كالعموم إذا خص بعضه ، وعلى أن هذا يبطل بالتحريم ، فإنه اذا صرف عنه لا يصير مجازاً ، وإن كان الإطلاق يقتضيه .

#### مسألة (۲)

النهي إذا تعلق بمعنى في غير المنهى عنه دل على الفساد أيضاً (٣).

مثل: النهي عن البيع عند النداء، والصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب، والصلاة بماء مغصوب، وهذا ظاهر كلام أصحابنا رحمهم

<sup>(</sup>١) في الأصل : (يصير ) .

<sup>(</sup>٢) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (٨٣) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (٣٤٢)

 <sup>(</sup>٣) وبهذا قال أكثر الحنابلة والمالكية والظاهرية ، كما نقله الفتوحي في « شرح الكوكب المنير » ص (٣٤٢) .

وأطلق القرافي المالكي القول بأنه يقتضي الفساد ، كما في كتابه : « شرح تنقيح الفصول » ص (١٧٣) .

وصرح الآمدي : بأنه لا يعرف من يقول بهذا القول غير مالك وأحمد في رواية عنه ، صرح بذلك في كتابه : « الإحكام » ( ١٧٥/٢ ) .

وقد أفاض القول في هذه المسألة ابن حزم في كتابه : « الإحكام » ( ٣٠٧/٣ – ٣٠٨ ) .

الله في بطلان الصلاة في هذه المواضع ، وكذلك اختلافهم في الذبح بسكين غصب .

خلافاً لأكثر الفقهاء في قولهم : لا يدل ذلك على الفساد ، وهو قول الأشعربة أيضاً .

#### دلبلنا:

ما تقدم من قوله عِلِيِّيِّةِ: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدَّ ) .

ولأن النهي عن الفعل على هذه الصفة يخرجه عن أن يكون شرعياً ، والصحة والجواز من أحكام الشرع ، وهذا الفعل منهي عنه ، فوجب أن لا يكون ذلك شرعاً .

ولأنه لا فرق بين أن يكون النهي لمعنى في المنهي عنه أو في غيره في توجه البطلان بدليل أن شراء الصيد في حق المحرم ، ونكاح المحرمة باطل ، وإن لم يكن النهي متوجهاً لمعنى في المنهي عنه ، وإنما هو لمعنى آخر وهو الإحرام ، كذلك لا يمتنع أن تفسد الصلاة في الدار المغصوبة لمعنى في غيرها ، وهو تحريم الغصب ، وكذلك بيع المحجور عليه منهي عنه لمعنى في العاقد لا في العقد ، وهو فاسد .

فإن قيل : ما يختص العاقد والمعقود عليه يتعلق بالعقد ويرجع إليه .

قيل : فيجب أن يفسد بيع الحاضر للبادي ؛ لأن النهي عن ذلك لمعنى في المتعاقدين .

# واحتج المخالف :

بأن النهي لا يرجع إلى المنهي عنه ، بدليل : أنه ممنوع من الجلوس في الدار [٥٨/ب] في غير صلاة، وممنوع من لبس القميص وشرب الماء، وإذا لم يرجع النهي إليه لم يؤثر فيها ، كما لو صلى وعنده وديعة قد طولب بها ، فلم يسلمها مع سعة الوقت ، أو طلّق في الحيض ، أو ذبح بسكين غصب ، أو حد بسوط غصب ، أو استام على سوم أخيه ، أو توضأ بما يملكه في دار مغصوبة ، فإن الوضوء صحيح ، وإن كان ممنوعاً في هذه الحال .

والجواب: أنه إذا فرق بين الأمة وولدها في البيع ، لم يصح عند الشافعي ، وإن لم يكن ذلك لمعنى في العقد ، وإنما هو لمعنى في المبيع ، وهو ما يلحقهما من الحزن بالفراق ، ثم هذا لا يصح ، وذلك أنه ممنوع من الكون في الغصب ، وذلك يتنوع أنواعاً ، بعضه صلاة ، وبعضه قعود ، وبعضه قيام ، وقد استوفيت الكلام على هذا في كتاب الصلاة .

وفي هذه المسألة طريقة أخرى ، وهو : أن النهي راجع إلى شرط معتبر في العبادة ؛ لأن الصلاة أفعال تفتقر إلى أكوان ، وكذلك الحج ، الوقوف فيه ركن يفتقر إلى كون في مكان ، فإذا كان الكون الذي هو شرط : منهي عنسه ، دل على الفساد ، كما لو رجع النهي إلى نفسه ، ألا ترى أنه لو صلى في ثوب نجس أو في وقت منهي عن الصلاة فيه ، لم يصح ؛ لأن النهي رجع إلى شرط معتبر ، ولم يرجع إلى نفس الفعل الذي هو الاعتمادات ، كذلك ها هنا ، وكذلك القعود لا فرق بين أن يرجع النهي إلى نفسه كأكل الربا ، أو يرجع إلى شرط كالمبيع بشرط خيار مجهول ، أو أجل مجهول في أنه باطل في الموضعين .

فإن قيل: الصلاة اعتمادات بفعلها في نفسها (١) ، والنهي انصرف إلى اعتمادات في الأرض كالمنهي عن المأمور ، فلا يصح ؛ لأن الصلاة اعتمادات بفعلها في نفسها في مكان ، إذ لا بد للا للاعتمادات التي هي

<sup>(</sup>١) في الأصل: (نفسه) وقد أنى المؤلف بالضمير بعد قليل ، كما أثبتناه.

الركوع والسجود والجلوس من مكان ، وما لا يتم الفعل إلا به يحصل مأموراً به .

فإن قيل : هو مأذون له في العرف من جهة صاحب الأرض .

قيل : لو كان كذلك لم يكن مأثوماً في تلك الحال ، ولوجب أن يحكم له بالثواب ، كما إذا صلى فيها بإذن سابق .

فإن قيل : هو منهي عن الامتناع من رد الغصب ، فهو فعل آخر غير الصلاة المأمور بها .

قيل: يبطل بالصلاة في ثوب نجس ، فإنه منهي عن الامتناع من ترك النجاسة ؛ لأن النجاسة طريقها التروك ، فهو فعل آخر غير الصلاة المأمور بها على قولهم ، ومع هذا فالصلاة باطلة .

فإن قيل: النهي عن القُرُب يدل على الفساد، ولا يدل على العقود (١).

قيل: لا يصح؛ هذا [٥٩/أ] لأنه خلاف إجماع الصحابة، وذلك أنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها (٢).

من ذلك احتجاج ابن عمر رضي الله عنه في فساد نكاح المشركات بقوله : ( وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ ) (٣) .

وكذلك احتجاجهم في فساد عقود الربا بقوله : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا التمر [ بالتمر ] ، ولا

<sup>(</sup>۱) هذا إشارة إلى قول ثالث في المسألة وهو : أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات . وبه قال أبو الحسين البصري في كتابه : « المعتمد » ( ١٨٤/١ ) ، وقد مرت الإشارة إلى ذلك قريباً .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عنه).

<sup>(</sup>٣) (٢٢١) سورة البقرة .

الشعير بالشعير ، ولا الملح بالملح ، إلا سواءً بسواء ، عيناً بعين ، يداً بيد ٍ ) ، فلولا أن إطلاقه يفيد فساد العقود ، لم يرجعواً إلى ظاهر الكلام .

وكذلك أوجبوا فساد النكاح في العدة ، وبيع ما ليس عنده ، وإن لم يكن في هذه العقود قُرَب .

فإن قيل : لم يوجبوا إفساد البيع في وقت النداء .

قيل: روي عن ابن سلام <sup>(۱)</sup> في تفسيره بإسناده عن ابن عباس قال: إذا أذّن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع. وتحريمه يدل على النهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

فإن قيل : البيع وقت النداء يؤدي إلى فوت الصلاة عن وقتها ، وهذا لا يدل على الفساد .

قيل: بل يدل عليه ، ألا ترى أن الصائم منع من القُبلة إذا كانت تحرك شهوته ؛ لأنه يعود بفساد العبادة ، فلو وجد تحريك الشهوة والإنزال لفسد الصوم ، [ ف ] كان يجب إذا وجد فوات الجمعة أن يفسد البيع .

فإن قيل : إنما منع من خطبة الرجل على خطبة أخيه ؛ لما فيه من وحشة الإخوان ، وبيع الحاضر ؛ لما فيه من إدخال الضرر على الناس ؛ لما فيه من إغلاء الأسعار .

قيل : هذا لا يمنع فساد البيع ، بدليل المنع من التفريق بين الوالدة

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن سلام بن ثعلب بن زكريا البصري . الثقة الثبت . له علم بالكتاب والسنة واللغة العربية . نزل المغرب ، وسكن افريقية . روى عن حماد بن سلمة وهمام بن يحيى وغيرهما . له « كتاب في التفسير » . مات سنة (۲۰۰ ه) .

له ترجمة في : « طبقات المفسرين » للداودي ( ٣٧١/٢ ) ، « وغاية النهاية » في « طبقات القراء » لابن الجزري ( ٣٧٣/٢ ) ، و « لسان الميزان » ( ٢٥٩/٦ ) .

وولدها في البيع ؛ لما فيه من إدخال الضرر على كل واحد بحصول الوَّلَه ، لقوله عليه السلام : ( لا تُولَه والدة على ولدها ) (١) .

وكذلك لا يصح الجمع بين الأختين في عقد النكاح ؛ لما يحصل بينهما من التباغض والتقاطع .

فأما الطلاق المخالف للسنة فإنما أوقعناه ، وإن كان منهياً عنه تغليظاً على فاعله (٢) .

وإيجابنا قضاء الصلاة في الأرض تغليظاً ، فهما (٣) في المعنى سواء (١) .

وأما الجلد بسوط غصب ، فإنما أجزأ ؛ لأنه لو لم يجزىء لأدى إلى الزيادة في الحد ، ولا يجوز هذا . وليس كذلك في إعادة الصلاة ؛ لأنه غير ممتنع . كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ، فإنه يلزمه قضاء يوم كامل .

وأما بيع الحاضر للبادي فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله :

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه . أخرجه عنه البيهقي بسند ضعيف ، كما أخرجه أبو عبيد في كتابه « غريب الحديث » . من مرسل الزهري ، والراوي عنه ضعيف . كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في كتابه « تلخيص المابير » (۱۵/۳) ) ، وراجع أيضاً : « فيض القدير » (۲۳/۲) ) .

<sup>(</sup>٢) إيقاع الطلاق في الحالة هذه قول الجماهير ، خلافاً لبعض المبتدعة القائلين بعدم الوقوع .

انظر « المغني » لابن قدامة ( ۲۹۹/۷ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فيهما).

<sup>(</sup>٤) الصلاة في الأرض المغصوبة فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله ، إحداهما: عدم الصحة ، وهو المشهور من المذهب ، والأخرى الصحة .

انظر « المغني » لابن قدامة ( ٦٣/٢ ) ، و « التنقيح المشبع » ص (٤٢) .

البطلان ؛ لما فيه من الضرر على أهل البلد (١) .

واختلفت الرواية في البيع على بيع أخيه : فروى عنه ما يدل على البطلان ، لما فيه من الضرر بأخيه (٢) .

(۱) القول بعدم صحة البيع وبطلانه هو ظاهر المذهب . وقد روى هذا اسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد ، قال : سألت أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي ؟ فقال : أكره ذلك ، وأرد البيع في ذلك .

وعلى هذه الرواية يشترط لعدم صحة البيع ثلاثة شروط :

الاول : أن يكون الحاضر قَصدَ البادي ، ليبيع له سلعته .

الثاني : أن يكون البادي جاهلاً بسعر السلعة في السوق .

الثالث : أن يكون البادي جالباً للسلعة يريد بيعها .

وزاد القاضي أبو يعلى شرطين آخرين هما :

الأول : أن يكون البادي يريد بيع سلعته بسعر يومها .

الثاني : أن يكون بالناس حاجة إلى سلعة البادي .

وهناك رواية ثانية : أن البيع صحيح . نقل ذلك عن الإمام أحمد أبو إسحاق بن شاقلا أن الحسن بن علي المصري : سأل أحمد عن بيع حاضر لباد ؟ فقال : لا بأس به . فقال له : فالحبر الذي جاء بالنهى ؟ قال : كان ذلك مرة .

راجع في ذلك : « مختصر الخرقي » ص (٨٨) ، و « المغني » لابن قدامة ( ١٩٣/٤ – ١٩٣/ ) ، و « الإنصاف » للمرداوي ( ٣٣٣ – ٣٣٤ ) .

(۲) بطلان البيع والحالة هذه هو ظاهر المذهب .

وقد ذكر ابن قدامة : أنه يحتمل صحة البيع . ولمزيد من ذلك ارجع إلى « المغني » « ١٩١/٤ ) .

# مسألة (١)

## [ دليل الخطاب حجة ]

وهو : أن يعلق الحكم بصفة ، نحو قوله : ( في سائمة الغنم الزكاة <sup>(٢)</sup> ) . أو بعدد نحو قوله : ( في أربعين شاة شاة ) <sup>(٣)</sup> .

(۲) هذا جزء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . وهو الحديث الذي روى فيه كتاب أبي بكر رضي الله عنه ، وفيه بين أحكام الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أخرجه عن أنس بن مالك البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ( ١٣٩/٢ ) من حديث طويل ، وفيه : ( وفي صدقة الغم في سائمتها زكاة ، إذا كانت أربعين إلى عشرين ... ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ( ٣٥٨/١ – ٣٦٠ ) ، وفيه : (وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة .. ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ( ١٣/٥ – ١٤ ) ، وفيه : (وفي صدقة الغنم ، في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة ... ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل والغنم ( ١١٣/٢ – ١١٣/١) ، وفيه : (وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاة واحدة ) . وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الزكاة باب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فرائض الصدقة ، وفيه زكاة الإبل والغنم ( ٢٢٦/١ – ٢٢٧) ، بلفظ قريب من لفظ الدارقطني .

راجع في هذا الحديث أيضاً : ﴿ المنتقى من أحاديث الأحكام ﴾ ص ( ٣١٣ – ٣٣٦) .

(٣) هذا جزء من حديثين ، روى أحدهما ابن عمر ، والآخر علي رضي الله عن
 الجميع .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص ( ۳۵۱ – ۳۵۳ ، ۳۵۷ – ۳۵۹ ) ، و « روضة الناظر مع شرحها » لابن بدران ( ۲۰۰/۲ – ۲۱۱ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۲۳۸ – ۲۵۶ ) .

[٥٩/ب] أو باسم نحو قوله : ﴿ فِي الغُمْ الزَّكَاةَ ﴾ .

ويعبر عنه : بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره .

وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في مواضع :

فقال في رواية صالح : « لا وصية لوارث » دليل أن الوصية لمن لا يرث .

وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة (١) ؛ لأن الله تعالى يقول : ( أوْ نِسَائِيهِينَ ً) (٢) .

وقد أخرجه عن ابن عمر أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة . كما أخرجه عن علي ، غير أن زهيراً ــ أحد رواة حديث علي ــ شك في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( ٣٦٠/٣ ، ٣٦١ – ٣٦٢ ) ، ومحل الشاهد عنده بلفظ : (وفي الغنم في كُل أربعين شاة شاة ...) .

وأخرجه الترمذي عن ابن عمر في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ولفظه كلفظ أبى داود ، غير أنه حذف كلمة ( الغنم ) .

وأخرجه عنه ابنَ ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة الغنم ( ٧٧/١ ) ، ولفظه كلفظ المؤلف .

<sup>(</sup>۱) قول الإمام أحمد رحمه الله هنا هو أحد التفسيرين للآية ، وهو مبني على كون الإضافة في قوله تعالى : (نسائهن) أي المؤمنات . وهذا قول أكثر السلف ، كما قال الفخر الرازي .

وهناك تفسير آخر هو : أن المراد بالآية جميع النساء . وحمل الفخر الرازي قول السلف على الاستحباب .

راجع في هذا : « مفاتيح الغيب » للرازي ( ٢٠٧/٢٣ ) ، و « أحكام القرآن » للجصاص ( ١٧٥/٥ ) ، و « محاسن التأويل » للقاسمي ( ٢٠٧/١٢ ) .

<sup>(</sup>۲) (۳۱) سورة النور .

وقال رحمه الله في رواية محمد بن العباس <sup>(۱)</sup> وقد سأله عن الرضاع فقال : عن النبي عليه : ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان <sup>(۲)</sup> ) فأرى الثلاثة تحرم <sup>(۳)</sup> .

وقال رحمه الله في رواية حنبل وقد سئل عن الأكل من منزل المجوسي فقال : ما كان من صيد أو ذبيحة فلا ، قال الله تعالى : (وَطَعَامُ اللَّهُ ينَ

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان ( ١/ ٢٧٤ ) بمثل لفظ المؤلف في شطر الحديث الأول ، وبقيته كلفظ مسلم .

وأخرجه الدارقطني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعاً وذلك في كتاب الرضاع ( ١٧٣/٤ ) .

وراجع في هذا الحديث : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٢٠٧ ) ، و « تلخيص الحبير » ( ٥/٧ ) ، و « نصب الراية » ( ٢١٧/٣ ) .

(٣) وقد نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في مسائله الورقة ( ١٥٠/أ ) قال :
 ( سألت أبي هل تحرم المصة والمصتان ؟ فقال : لا أجترىء عليه . قلت : إنها أحاديث صحاح ، قال : نعم ، ولكن أجيز عنها ) .

ولكن ابن قدامة يقول : إن الصحيح من مذهب الحنابلة : أن العدد المحرم هو خمسة رضعات فصاعداً .

وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد ، مفادها : أن قليل الرضاع وكثيره يحرم . راجع « المغني » لابن قدامة ( ١٤٠/٨ ) .

<sup>(</sup>۱) في «طبقات الحنابلة » ( ۳۱۰/۱ ) شخصان بهذا الاسم ، أحدهما : النسائي ، والآخر : المؤدب ، أبو عبد الله الطويل . ولم يذكر صاحب الطبقات شيئاً عن حياتهما .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث روته أم الفضل رضي الله عنها مرفوعاً . أخرجه عنها مسلم في كتاب الرضاع باب في « المصة والمصتان » ( ١٠٧٤/٢ ) بلفظ : ( لا تحرم الرضعة أو المصتان ) .

أُوتُوا الْكِيتَابُ حِيلٌ لَكُمُ (١) ) وهؤلاء ليسوا أهل كتاب (٢) .

ونقل عنه أيضاً رحمه الله : ليس على المسلم نصح الذمي ، قال النبي على المسلم : ( والنصح لكل مسلم ) (٣) .

ونقل عنه أيضاً رحمه الله : يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها (٤) ولا كفارة عليه ؛ لأن الله تعالى قال : ( لا تَقَتْلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُم حُرُمٌ وَمَنَ قَتَلَهُ مَنْكُم مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مثلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَمَ ) (٥) . فجعل الجزاء في الصيد ، وهذا سبع فلا كفارة فيه .

<sup>(</sup>١) (٥) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي داود في : « مسائله » ص (٢٥٧) ، وقد سأل الإمام أحمد رجل عن الأكل عند المجوسي ، فقال : لا بأس ، ما لم يأكل من قدورهم ، ويأكل من فواكههم ، ذكر شيئاً أو أشياء ذهب علي ". قيل له : جبنهم ؟ فذهب إلى الرخصة ، ولم يصرح به .

وحكى ابن قدامة في كتابه : « المغني َّه ( ٣٨٩/٩ ) الإجماع على تحريم صيد المجوسي وذبيحته ، إلا ما لا ذكاة له .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : (بايعت رسول الله صلى الله على وسلم على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم ) . أخرجه عنه البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الدين النصيحة لله ولرسوله ولأثمة المسلمين ( ٢٢/١ ) ، كما أخرجه في مواضع أخرى من صحيحه .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة ( ٧٥/١ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب باب في النصيحة ( ٨٣/٢ ) . أن

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيعة باب البيعة على النصح لكل مسلم ( ١٢٦/٧ – ١٢٧ ) .

وأخرجه عند الدارمي في كتاب البيوع باب في النصيحة (١٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (ونحوه) .

<sup>(</sup>٥) (٩٥) سورة المائدة .

وقال في كتاب طاعة الرسول: قوله: ( وُحَلاَ ثِلُ أَبْنَا ثِكُمُ النَّذِينَ مِنْ أَصْلاَ بِكُمُ ) (١) ، يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قول النبي عَلِيلَةٍ : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) (٢) .

(١) (٢٣) سورة النساء.

(٢) هذا الحديث أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها بمثل لفظ المؤلف كما أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثل لفظ المؤلف أيضاً ، وذلك في كتاب الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ( ١٠٧٠/٢ ) ، وفي باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ( ١٠٧٠/٢ ) .

وعن علي رضي الله عنه أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع باب ما جاء يحرم من الرضاع ما الرضاع ما الرضاع ما حرم من الرضاع ما حرم من النسب ( ٤٤٣/٣ ) بلفظ : ( إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) ، وقال : حديث حسن صحيح .

وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن ماجه بمثل لفظ المؤلف ، غير أنه أبدل كلمة (الرضاعة) بكلمة : (الرضاع) ، كما أخرجه بمثل لفظ المؤلف أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه ، وذلك في كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب .

وعن ابن عباس أخرجه النسائي في كتاب النكاح باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة ( ٨١/٦ – ٨٢ ) .

وهناك روايات للحديث ، نذكر منها ما استطعنا الاطلاع عليه :

١ – بحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .

٢ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

٣ 🗕 يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .

٤ \_ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة .

ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة .

ه = ١٥ الرصاعة عرم ما عرم الودرة .

٦ - ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب .

٧ ــ ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة .

٨ - يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم .

وقال رضي الله عنه في رواية حنبل: قول إبراهيم صلى الله عليه لأبيه ( يَا أَبَتَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبُصِرُ ) (١) ؟ فثبت أن الله سميع بصير .

وقد احتج في هذه المواضع بدليل الخطاب .

وبهذا قال مالك <sup>(۲)</sup> وداود <sup>(۳)</sup> .

وقال أصحاب أبي حنيفة : ليس بحجة (١) .

= ٩ ـ حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب .

١٠ – ما حرمته الولادة حرمه الرضاع .

وللاطلاع على هذه الروايات راجع : « صحيح البخاري » في كتاب فرض الحمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ( ١٠٠/٤ ) ، وسنن أبي داود « في كتاب النكاح باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ( ٤٧٤/١ ) ، و « سنن الدارمي » في كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع ( ٧٩/٢ ) و « الموطأ » في كتاب الرضاع باب رضاعة الصغيرة ( ٣٣٨/٣ ) .

وراجع أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٦١٠) ، و « نصب الراية » (٦٦/٣) ، و (٤/٤) ، و « فيض (١٦٦/٣ ) ، و (٤/٤) ، و « فيض الحبير » (١٦٦/٣ ) ، و (٤/٤) ، و « فيض القدير شرح الجامع الصغير » (٤٥٩/٦ ) .

(١) (٤٢) سورة مريم .

(۲) نص القرافي على هذا في كتابه: «شرح تنقيح الفصول» ص (۲۷۰).

(٣) هو داود بن علي بن خلف ، الأصبهاني أصلاً ، الكوفي مولداً ، البغدادي نشأة ووفاة . إمام المذهب الظاهري . أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور . ولد سنة ( ٢٠٧ ه) .

له ترجمة في : «شذرات الذّهب » ( ١٥٨/٢ ) ، و «وفيات الأعيان » ( ٢٦/٢ ) . وما نقله المؤلف عن داود الظاهري مخالف لما ذهب إليه ابن حزم في كتابه : « الإحكام » ( ٨٨٧/٧ ) . وحكاه عن جمهور الظاهرية من أن دليل الخطاب

ليس بحجه .

(٤) راجع في هذا «تيسير التحرير » ( ٩٨/١) وما بعدها .

واختلفوا : إذا علق الحكم بشرط ، فمنهم من قال : ما عداه <sup>(۱)</sup> . ومنهم من قال : لا يدل . واختاره الجرجاني .

وقال ابن داود والأشعر [ية]<sup>(۲)</sup>: دليل الخطاب ليس بحجة <sup>(۳)</sup>. واختلف أصحاب الشافعي: فذهب ابن سريج<sup>(۱)</sup> والقفال<sup>(۵)</sup> إلى أنه ليس

وابن سريج هو : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ، أبو العباس . فقيه الشافعية في عصره . صنف أربعمائة مصنف . تولى قضاء شير از . كانت له مناظرات مع أبي بكر بن داود الظاهري . مات سنة (٣٠٦ه) ، وله من العمر (٥٧) سنة وستة أشهر .

انظر ترجمته في : « البداية والنهاية » ( ۱۲۹/۱۱ ) ، و « تاريخ بغداد » ( 2/ ۲۸۷ ) ، و « طبقات الشافعية » للسبكي ( 2/ ۲۱/۳ ) ، و « النجوم الزاهرة » ( 2/ ۲۱/۳ ) .

(٥) هو : محمد بن إسماعيل ، أبو بكر ، القفال الكبير . الشاشي موطناً ، الشافعي مذهباً . فقيه ، أصولي ، متكلم ، مفسر ، محدث . له مؤلفات كثيرة ، منها :=

<sup>(</sup>۱) يظهر أن هنا كلمة ساقطة هي : (بخلافه) ، حيث تصبح العبارة : (فمنهم من قال : ما عداه بخلافه) ، وهكذا ذكره ابن عقيل عندما نقل مذهب الحنفية . انظر «المسودة» ص (۳۵۷) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الأشعر)، وهو متردد بين: (الأشعري) وبين: (الأشعرية)، وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في «المسودة» ص (٣٥١)، حيث نقل عن المؤلف ذلك بلفظ: (الأشعرية).

<sup>(</sup>٣) المعروف عن الأشعري أنه يقول بحجية مفهوم المخالفة ، نقل ذلك عنه الغزالي في « المستصفى » ( ١٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (سريح) بالسين والحاء المهملتين، وهو تصحيف والصواب: ( سريج ) بالسين المهملة، والجيم المعجمة، وهو كذلك في « المسودة » ص (٣٥١).

بحجة <sup>(١)</sup>

وذهب الأكثر منهم إلى أنه إن علق بصفة فهو حجة ، وإن علق باسم لم يكن حجة (٢) .

ومنهم من قال : هو حجة ، وإن علق باسم مثل قولنا . قال ابن فورك : وهو الصحيح (٣) .

ورأيت في جزء وقع إلي تخريج أبي الحسن التميمي : أن دليل الحطاب ليس بحجة .

فالدلالة على صحة ما قلناه:

أنه تعالى لما أنزل قوله: ( اسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ ا إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ سَبْعِينَ مَزَّةً فَلَنَ يَغْفِرَ اللهُ لَهُم ) (٤)، قال ﷺ: ( والله لأزيدن على السبعين ) ، ذكره يحيى (٥) بن سلام (٢)

 <sup>«</sup> كتاب في أصول الفقه » ، و « شرح الرسالة » . مات سنة ( ٣٦٥ ه ) .
 له ترجمة في : « شذرات الذهب » ( ٣١/٥ ) ، و « طبقات الشافعية » للسبكي
 ( ٢٠٠/٣ ) ، و « النجوم الزاهرة » ( ١١١/٢ ) .

<sup>(</sup>١) هكذا نقل عنهما الآمدي في « الإحكام » ( ٦٨/٣ ) ، وكذلك في « المسودة » ص (٣٥١) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «جمع الجوامع » ( ٢٥٢/١ ) ، حيث قال : ( المفاهيم إلا اللقب حجة ) .

 <sup>(</sup>٣) وهو منسوب أيضاً لأبي بكر الدقاق والصير في الشافعيين ، كما في « جمع الجوامع »
 ( ٢٥٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) (٨٠) سورة التوبية .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (بحسر )، وهو خطأ، لعله من الناسخ، وقد ذكره المؤلف ص (٧١٥) بأنه يحيى بن سلام .

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته ص (٤٤٥).

في تفسيره عن قتادة (١) قال: لما نزلت [٦٠/أ] هذه الآية قال رسول الله ﷺ: ( قد خيرني ربي فوالله لأزيدنتهم على السبعين ) .

وفي لفظ آخر : ( فلأستغفرن لهم ) ، فأنزل الله عز وجل في سورة المنافقين: ( سَوَاءٌ عَلَيْهِم أَسْتَغْفَرْ لَهُمُ لَمَ ْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ لَنَ يَغْفِرَ اللهُ لَهُم أَنْ لَهُمُ الفَاسِقِينَ (٢) ) (تا .

وكذلك رواًه مُسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فَضائل عمر رضي الله عنه ( ١٨٦٥/٤ ) .

وإذا ذهبنا إلى الترجيح بينهما وجدنا : أن حديث ابن عمر رضي الله عنه ثابت ، رواه الشيخان وغيرهما ، أما أثر قتادة فهو مرسل ، والحديث المسند الصحيح مقدم على المرسل .

على أن الحافظ ابن حجر قال في « الفتح » ( ٣٣٧/٨ ) : ( يحتمل أن تكون الآيتان معاً نزلتا في ذلك .. ) .

<sup>(</sup>۱) هو قتادة بن دعامة السدوسي ، أبو الحطاب . الحافظ الأعمى . روى عن أنس والحسن وغيرهما . وعنه أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهما . كان يدلس . وكان يقول : كل شيء بفدر إلا المعاصي . توفي بالطاعون سنة ( ۱۱۸ ه ) . له ترجمة في : « البداية والنهاية » ( ۳۱۳/۹ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ۱۲۲/۱ ) ، و « شذرات الذهب » ( ۱۵۳/۱ ) ، و « طبقات المفسرين » للداودي ( ۲۳/۲ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ۳۸۵/۳ ) ، و « النجوم الزاهرة » ( ۲۷۲/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) (٦) سورة المنافقون .

<sup>(</sup>٣) هذا السبب هو من رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، وهو مرسل ، ولكن رجاله ثقات ، كما قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (٣٣٦/٨ – ٣٣٧). والسبب هذا معارض بما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب قوله : (اسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما (٨٥/٦) : أن الله أنزل بعد صلاة النبي على المنافق آية التوبة (ولا تُصل على أَحَد مِنْهُم مَاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمُ عَلَى قَبْرُهِ ).

وهذا فسوق المشرك ، فعقل أن ما زاد على السبعين يخالف حكمه حكم السبعين .

فإن قيل : روى عمر أن رسول الله عليه قال : ( لو علمت إذا زدت على السبعين أن يغفر الله لهم لزدت ) (١) .

وهذا يمنع التعلق بالدليل ، ويوجب التوقف عن الحكم بالدليل .

قيل: قوله: « لو علمت ... لزدت » ، تعلق بدليل الخطاب ، لأنه ما استفاد الزيادة إلا من ناحية الدليل ، وعدم العلم بالغفران لهم لا يمنع الاحتجاج ؛ لأنا استدللنا به ، فلا يقطع على العلم به ، كما إذا استدللنا بالعموم وأخبار الآحاد .

فإن قيل : الكافر لا يغفر له من جهة السمع ، فغير جائز أن يخالفه النبي عَلِيلِيِّم ، فدل ذلك على بطلان الحبر .

قيل : الحديث قد صح ، وليس بمنكر استغفار النبي ﷺ لهم ؛

<sup>(</sup>۱) حديث عمر رضي الله عنه ، أخرجه عنه البخاري مرفوعاً في كتاب التفسير ، باب قوله : ( اسْتَغَفْرُ لَهُمُ أَوْ لاَ تَسْتَغَفْرُ لَهُمُ إِنْ تَسْتَغَفْرُ لَهُم اللهُ تَسْتَغَفْرُ لَهُم إِنْ تَسْتَغَفْرُ لَهُم الله سَبْعِينَ مَرَّةً ) ( ٢/٥/٨ ) بلفظ : ( ... إني خيرت ، فاخترت لو أعلم أني إن زدت ، على السبعين يغفر له ، لزدت عليها ... ) ، وانظر « فتح الباري » ( ٣٣٣/٨ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب من سورة التوبة ( ٢٧٩/٥ ) ، وقال فيه : « حديث حسن صحيح غريب » .

وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز باب الصلاة على المنافقين ( ٤/٤ ٥ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « أسباب نزول القرآن » للواحدي ص (٢٥٧) و « تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ( ٣٧٨/٣ ) ، و « محاسن التأويل » للقاسمي ( ٣٢٢٤/٨ ) ، و « تيسير الوصول » ( ١٢٧/١ ) .

لأن مغفرة الله تعالى لهم مما يجوز في العقل ، ولا يحيلها ، ويصح أن يجاب في ذلك : أفتغفر لهم ؟ ، وهذا قبل التوقيف على أن عذابهم غير منقطع .

فإن قيل : فأنتم تثبتون وجوب الغفران بعد السبعين ، والحبر يمنع ذلك.

قيل : لو خلينا وظاهر الحبر لقلنا بوجوبه ، لكن لما قال تعالى : (وَلاَ تُصُلَّ عَلَى قَبْرِهِ ) (١) نقلنا عن ظاهره .

فإن قيل : عادة العرب في قول القائل : لا أفعل كذا وإن سألتني سبعين مرة ، تأكيد للنفي ، وهذا لا يخفى على السامع ، فلم يجز أن يفهم عنه دليل الإثبات .

قيل : قد فهم النبي منه دليل الإثبات بقوله : ( لأسْتَغَفْرِنَ لَهُمُ سَبَعِينَ مَرَّةً ) ، فلولا أن اللفظ يقتضي ذلك لم يسأله .

وجواب آخر وهو : أنه لو كان المراد تكثير الاستغفار لم يحسم الطمع في مغفرتهم ، فلما لم يفعل ذلك دل على أنه أراد التقدير والتحذير دون التكثير .

قيل : إنما حلف على ذلك قبل النهي ، ثم نهاه عن ذلك بقوله : (وَلاَ َ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَداً ) ، وإذا كان كذلك فقد حصل

 <sup>(</sup>١) (٨٤) سورة التوبة .

منه الوفاء بالعهد ، ولم تحصل الإجابة للنهى فيما بعد .

فإن قيل [7٠/ب]: ليس في الخبر أن النبي عَلَيْكُم عقل من الآية ما زاد على السبعين مخالف لحكم السبعين من حيث تخصيص هذا القدر بالذكر ، بل إنما قال : (والله لأزيدن على السبعين) ؛ لأن الاستغفار للكفار كان مباحاً عنده في تلك الحال ؛ لأن غفران الكافر جائز في طريق العقل ، فلما حظر الله هذا القدر من الاستغفار ، بقي ما زاد على السبعين على أصل الإباحة .

قيل: لو كان كذلك ما كان لقوله: (والله لأزيدن على السبعين) معنى ، وذلك مباح كله ، قاله أو لم يقله ، فعلم أن المراد به: أن ما وراء السبعين بخلاف السبعين .

وعلى أنه أي حاجة كانت في الاستغفار للمشركين بعد موتهم ، لا سيما والأصل (١) الحظر في الأشياء .

فإن قيل : فهذا من أخبار الآحاد ، وهذه مسألة أصل ، فلا يكون دليلها خبر واحد .

قيل: مسألة الأصل تتضمن علماً وعملاً ، فيجب أن يثبت العمل فيه بالخبر ، ويكون العلم دليله شيء آخر ؛ لأن العلم مسألة ، والعمل (٢) به مسألة أخرى .

فإن قيل: فلو صح هذا الخبر فلا حجة فيه ؛ لأن من أصحابنا من يقول: إن المحصور بالعدد يدل على أن ما عداه بخلاف حكمه ، وهذا مخصوص بالعدد .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (وأصلها).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (والعلم).

قيل : تخصيصه بالعدد تنبيه على القول في نظيره وحكمه .

وأيضاً: فإنه إجماع الصحابة ؛ لأن يَعْلَى بن أمية (١) روى أنه قال لعمر بن الحطاب رضي الله عنهما: ما بالنا نقصر وقد أمناً ، وقد قال الله تعالى: ( وَإِذَا ضَرَبْتُم فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَة إِنْ خَفْتُم أَن يَفَتْنَكُم اللّذينَ كَفَرُوا) (٢) ؟ فقال عمر رضي الله عنه : عجبتُ مما عجبتَ منه ، فسألت رسول الله عليه فقال : ( صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ) (٣) ، وهذا احتجاج بدليل الخطاب ؛ لأن نطق الآية يفيد القصر بشرط الخوف ، وسقوطه مع وجود الأمن من جهة الدليل .

<sup>(</sup>۱) هو يَعْلَى بن أميــة بن أبي عبيــدة التميمي الحنظلي ، أبو صفوان أو أبو خالد . صحابي جليل . أسلم يوم الفتح . كان معروفاً بالسخاء والكرم . قتل بصفين سنة ( ۳۸ ه ) .

انظر ترجمته في : « الاستيعاب » ( ١٥٨٥/٤ ) ، والإصابة « القسم السادس ص (٧٢٥) ، طبعة دار نهضة مصر .

<sup>(</sup>٢) (١٠١) سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافر وقصرها ( ٤٧٨/١ ) .

وأخرجه أبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر ، باب صلاة المسافر ( ٢٧٤/١ ) . وأخرجه النسائي في أول كتاب تقصير الصلاة في السفر ( ٩٥/٣ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير ، باب من سورة البقرة ( ٣٤٣/٥ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة ، باب تقصير الصلاة في السفر ( ٣٣٩/١ ) .

وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة باب قصر الصلاة في السفر ( ٢٩٢/١ – ٢٩٣ ) .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢٥/١ ، ٢٦ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ٥٨/١ – ٥٩ )، و «نصب الراية » ( ١١٢/ – ١١٢ ) .

وكذلك احتج ابن عباس: في أن الأخوات لا يرثن مع البنات (١) بقوله [ تعالى ]: (إن المرُوُّ هلكك ليس لهُ وللدُّ ولهُ أُختُ فلك اليس لهُ وللدُّ ولهُ أُختُ فلك الما ورَّث الأخت مع عدم الولد ثبت أنها لا ترَث مع وجوده ، وأقرته الصحابة على هذا الاحتجاج ، وعارضته بالسنة .

وهذا احتجاج من دليل الخطاب ؛ لأن نطق الآية أفاد ثبوت الإرث مع عدم الولد ، فأما سقوطه مع وجود الولد ، فإنما أفاده الدليل .

وكذلك امتنع من الرد واحتج: بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ امْرُوُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكَ ۗ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) ، فسلا يجوز أَن تزاد على النصف ، والمنع من الزيادة عليه عقيلَه من دليل الخطاب .

وكذلك من قال: لا يجب الغسل من التقاء الحتانين ، إذا لم يكن معه إنزال بقول النبي عليل عليل [71/أ]: ( الماء من الماء )(٣) ، وهذا احتجاج بدليل الحطاب .

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر منسوب إلى ابن عباس وإلى ابن الزبير رضي الله عنهما ، فإنهما كانا يقولان : إن الأخت لا ترث مع البنت شيئاً ، استدلالاً بهذه الآية .

أما الجمهور: فقد ذهبوا إلى أنّ الأخوات مع البنات عصبة ، وإن لم يكن لهن أخ . راجع في هذا : « تفسير ابن جرير » ( ٤٤٣/٩ ) ، و « تفسير القرطبي» ( ٦/ ٢٩ ) ، و « تفسير القاسمي » ( ٥/٧٧٧ ) ، و « تفسير الرازي » ( ١٢١/١١ ) .

<sup>(</sup>۲) (۲۷۳) سورة النساء .

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعاً في كتاب الحيض باب الماء من الماء ( ٢٦٩/١ ) .

وأخرجه أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً في كتاب الطهارة باب في الإكسال ( ٤٩/١ ) .

ومن أوجب الغسل قال : هو منسوخ <sup>(١)</sup> .

فدل هذا على أن القول بدليل الخطاب إجماع منهم .

فإن قيل على حديث يتعثلى بن أمية : أن الله تعالى أمر بالإتمام حال الأمن (٢) بقوله : ( فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُم فَأَقيِمُوا الصَّلاَةَ ) (٣) ، وخص القصر بحل الخوف ، فكان عندهما : أن الإَتمام واجب حال زوال الخوف بالآية الأخرى ، لا بدليل اللفظ .

قيل : عُـمر ويَعُـلى رجعا إلى آية القصر دون الآية الأخرى ، فلم يصح السؤال .

<sup>=</sup> وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء : أن الماء من الماء ( ١٨٤/١ ) ، وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الذي يحتلم ولا يرى الماء ( ٩٦/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب الماء من الماء ( ١٩٩/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة باب الماء من الماء ( ١٥٩/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده ( ١١٥/٥ -- ١١٦ ) .

وقد تكلم الشيخ أحمد محمد شاكر على إسناد حديث أبي أيوب هذا ، وفصل القول فيه ، وذلك في حاشيته على سنن الترمذي ( ١٨٤/١ – ١٨٥ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ١٣٥/١ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٦٢) ، و « نصب الراية » ( ٨٠/١ ) .

<sup>(</sup>۱) القول بالنسخ مذهب الجمهور . والناسخ : حديث : ( إذا التقى الحتانان وجب الغسل ) . وابن عباس رضي الله عنه تأوله : بأن الماء من الماء في الاحتلام . وقد انعقد الاجماع أخيراً على وجوب الغسل إذا التقى الحيانان . هكذا نقله الحافظ

ابن حجر في كتابه : « تلخيص الحبير » ( ١٣٥/١ ) عن القاضي ابن العربي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( الأمر ) .

<sup>(</sup>٣) (١٠٣) سورة النساء.

فإن قيل : من قال : لا يجب الغسل بالتقاء [ الحتانين] ، يحتمل أن يكون علموا ذلك بدلالة أخرى لا بدليل اللفظ .

قيل : من ذهب إلى هذا رجع إلى قول النبي : ( الماء من الماء ) فلم يصح السؤال .

فإن قيل : فقوله : ( الماء من الماء ) يقتضي الاستغراق ، فلهذا دل على نفي ما عداه ، وخلافنا في تخصيص المحكوم فيه ببعض صفاته .

قيل : المعروف من مذهب المخالف : أنه لا فرق بين ما دخله الألف واللام ، أو لم يدخله .

وأيضاً : فإن أبا عبيد <sup>(۱)</sup> قد قال في قول النبي عَلِيْكِمْ : (لَيُّ الواجد يُحل عرضه ولا يحل عرضه ولا

<sup>(</sup>۱) هو القاسم بن سلام البغدادي ، أبو عبيد . لغوي ومحدث وفقيه . ذو دين ، وخلق حسن ، أخذ عن أبي عبيدة والكسائي والفراء وغيرهم . تولى قضاء طرسوس . له كتب كثيرة ، منها : «الغريب » ، و « الأمثال » و « الأموال » . ولد بهراة سنة ( ١٥٠ ه ) على الأصح ، وتوفي بمكة المكرمة ، وقيل : بالمدينة المنورة سنة ( ٢٧٤) على الأرجح .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 10/7 ) ، و « تاريخ بغداد » (10/7 ) ، و « طبقات الحنابلة » (10/7 ) ، و « طبقات القراء الكبار » للذهبي (10/7 ) ، و « طبقات الفسرين » للداودي (10/7 ) ، و « النجوم الزاهرة » (10/7 ) .

 <sup>(</sup>۲) حدیث صحیح رواه الشرید بن سوید الثقفی رضی الله عنه مرفوعاً .
 أخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره ( ۲/ ۲۸۱) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب مطل الغني ( ٢٧٨/٧ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة ( ٢/ ٨١١ ) .

عقوبته . فصرح بالقول بدليل الخطاب ، وهو أوثق من نقل اللغة عن أهلها ، فوجب المصير إلى ذلك .

فإن قيل : أبو عبيد لم يحك ذلك بعينه عن العرب ، ولا يجوز أن يجعل ظاهر كلامه أنه عن العرب لكونه من أهل اللغة ؛ لأنه ممن يتكلم في الأحكام ويختار المذاهب ، فجاز أن يكون قاله من جهة الحكم ، وطلب فائدة اللفظ .

وقد عارض ذلك ما ذكره الأخفش <sup>(۱)</sup> في قول القائل : ما جاءني غير زيد ، أن ذلك لا يدل على مجيء زيد .

قيل : أن أبا عبيد ذكر هذا في كتب اللغة ، ولم يذكره في كتب الأحكام ، والظاهر : أنه لغة العرب .

وقولهم: ما ذكره عن الأخفش لا يعارض قول أبي عبيد ؛ لأن الأخفش لم يكن من أهل اللغة ، وإنما كان له معرفة بالنحو ، وأبو عبيد إمام في اللغة ، وله غريب المصنف (٢) وغيره من الكتب في اللغة .

وقد علقه البخاري في كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال (١٤٧/٣).
 وراجع في هذا الحديث أيضاً : « فيض القدير » ( ٤٠٠/٥ ) .

<sup>(</sup>۱) هو : سعيد بن مسعدة ، أبو الحسن ، الأخفش الأوسط ، مولى بني مجاشع . سكن البصرة . ثم دخل بغداد ، وأقام بها مدة ، روى عن هشام بن عروة والنخمي وغير هما . وعنه أبو حاتم السجستاني . كان الأخفش معتزلياً . له مصنفات كثيرة ، منها : « معاني القرآن » ، و « المقاييس في النحو » و « الأوسط في النحو » . مات سنة (۲۱۰ هـ) وقيل غير ذلك .

له ترجمة في : بغية الوعاة ( ٩٠/١ ) ، و « شذرات الذهب » ( ٣٦/٢ ) ، و « طبقات المفسرين » للداودي ( ١٨٥/١ ) ، و « الفهرست » ص (٧٧) ، المطبعة التجارية ، و « مرآة الجنان » ( ٢١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الكتاب من أجود الكتب اللغوية، وأنفعها ، وقد نسبه الخطيب البغدادي في =

وأيضاً: فإن أهل اللغة لا يضمون الصفة إلى الاسم، ويقيدون الاسم بها إلا للتمييز والمخالفة بينه وبين ما عداه .

يبين ذلك : أنهم لا يقولون : اشترِ عبداً أسود ، أو جارية بيضاء ، أو خبزاً سميذاً (١) ، أو لحماً نيئاً أو مشوياً ، ولا يقولون : ادفع هذا المال إلى بني فلان الفقراء منهم ، أو الفقهاء منهم ، وما أشبه ذلك ، إلا لتخصيص الموصوف بهذا الوصف ويتمييزه ، والمخالفة (٢) بينه وبين من عداه .

ومن كان عنده جميع الصفات واحدة لم يقيد خطابه بذلك ، بل يطلق (٣) الاسم إطلاقاً ، ومن قيده مع [٦١/ب] تساويهما عنده كان مسقطاً في قوله ، ملغزاً في خطابه ، فوجب إذا قال صاحب الشريعة : (في سائمة الغنم الزكاة ) أن تكون الزكاة محتصة بالسائمة ، ولا تكون واجبة في المعلوفة ، ولا يلزم على هذا الاسم المجرد إذا ضم إلحكم إليه ؛ لأنا نقول فيه ما نقوله في الصفة المضمومة إلى الاسم .

وقد صرح بهذا أحمد رضي الله عنه في تزواية الميموني وقد سئل عن

<sup>«</sup> تاریخه » ( ۲۰٤/۱۲ ) . إلى القاسم بن سلام ، ونقل عن ابن درستویه النحوي قوله في هذا الکتاب : ( . . وهو من أجل کتبه في اللغة ، فإنه احتذى فيه کتاب النخر بن شميل المازني الذي يسميه کتاب الصفات ، وبدأ فيه بخلق الإنسان ، ثم بخلق العرش ، ثم بالإبل فذكر صنفاً بعد صنف ، حتى أتى على جميع ذلك ، وهو أكبر من كتاب أبي عبيد ، وأجود ) .

كما نسبه إليه الداودي في « طبقات ألمفسرين » ( ٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>١) في كتاب « فقه اللغة » للثعالبي شمى (٣١٧) ٢٠٠ (سميذاً ) بالذال المعجمة لون من ألوان الخبر ، والكلمة فارسية ، معربة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المخالف).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أطلق).

التيمم بالسهلاة (۱) ، فقال : كيف يتيمم بهذه الأشياء ، ليست بصعيد ، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك ؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله ، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيداً بقوله : (صعيداً) فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به .

وكذلك قال في رواية الميموني : لا يتوضأ بماء الورد ، هذا ليس بماء ، وإنما يخرج من الورد .

وأيضاً: فإن اسم الغنم عام في المعلوفة والسائمة ، فإذا ذكر الصفة معه فقال : في سائمة الغنم ، فخص الاسم ، فوجب أن يكون مقصوراً عليها ، كالحكم المعلق على الغاية ، والاستثناء إذا تعقب عدداً .

وقد قال بعضهم : ينظر الحكم ، بماذا اخترل (٢) عم الحكم . فوجب أن يتضمن نفياً وإثباتاً ، كالاسم المقرون بالاستثناء والمقيد بالغاية .

وأيضاً : فإن النبي ﷺ امتدح بالاختصار بقوله ﷺ : ﴿ أُوتيتُ جُوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً ﴾ (\*\*) . فإذا قلنا : إن قوله :

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل : ولعل المراد : الأرض السِّهْلُمَّة بكسر السين ، وهي تراب كالرمل ، يجيء به الماء .

كالرمل ، يجيء به الماء . وعن الجوهري : أنها رمل خشن ، ليس بالدقاق الناعم .

انظر : اللسان ( ٣٧١/١٣ ــ ٣٧٢ ) ، مادة : (سهل) .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في الأصل ، ولم أتوصل إلى معرفة المراد .
 (۳) هذا الحديث رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري

في كتاب التعبير ، باب رؤيا الليل ( ٤٣/٩ ) بلفظ : (أعطيت مفاتيح الكلم ) .
وفي باب المفاتيح في اليد بلفظ « بعثت بجوامع الكلم » وأخرجه عنه مسلم في
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ٣٧١ – ٣٧٢ ) بلفظ : (أوتيت جوامع
الكلم .. ) ، ولم يذكر : (واختصر لي الكلام اختصاراً ) . وبمثل لفظ المؤلف
أخرجه الدارقطني في سننه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، في
كتاب النوادر ( ١٤٤/٤ – ١٤٥ ) . وفي إسناده : « زكريا بن عطية » ، قال فيه =

( في سائمة الغنم الزكاة ) ، لم يفد ذكر السوم غير ما أفاده الإطلاق ، حملنا الكلام على الإطالة من غير فائدة ، فكان حمله على فائدة أولى .

فإن قيل : فائدة تخصيص المذكور بيان الحكم فيه ، ليقف ما سواه على تعريض المجتهد لطلب الثواب .

قيل: هذه الفائدة غير حاصلة من جهة اللفظ ، بل هي سابقة له ؛ لأن المجتهد معرض لطلب الثواب بالاجتهاد ، فامتنع أن يكون ورود هذا اللفظ أفاد ذلك ، ولم يبق إلا أن تكون الفائدة ما ذكرنا .

## واحتج المخالف :

بأنه لا يجوز أن يكون لله تعالى دليل على حكم من الأحكام ، ويوجد ذلك الدليل عارياً من مدلوله ، فلما وجدنا الله تعالى قد خص أشياء بذكر بعض أوصافها ، وعلق بها أحكاماً ، ولم يكن تخصيصها بها موجباً للحكم بما عداها بخلافها ، نحو قوله تعالى : (ولا تَقْتُلُوا أَوْلا دَكُم خَشْية إمْلاق ) (١) ، فخص النهي عن ذلك بحال خشية الإملاق ، ولم يختلف النهي في الحالين .

وقوله تعالى : ( فَكَلاَ تَـظُلْمِمُوا فِيهِينَ ۚ أَنْفُسَكُمُ ) (٢) ، فخص

أبو حاتم : « منكر الحديث » ، كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه : « المغني في الضعفاء »
 ( ٢٣٩/١ ) .

وكذلك أخرجه عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أبو يعلى في مسنده ، كما حكى ذلك السيوطي في « الجامع الصغير » ( ١٣/١ ) مطبوع مع شرحه « فيض القدير » ، وقد رمز له بالحسن .

وقد ذكر المناوي في كتابه : « فيض القدير » ( ٥٦٣/١ ) ، أن البيهقي أخرجه في « الشعب » عن عمر بن الخطاب أيضاً .

 <sup>(</sup>١) (٣١) سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) (٣٦) سورة التوبة .

النهي عن الظلم لهذه الأشهر ، ثم كان الظلم منهياً عنه في سائر الشهور .

وقوله: ( إنسَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ) (١) ، وهو عليه السلام منذر البشر .

وقوله: (لا تأ كُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ) (٢) .

علمنا : أن تخصيص الشيء ببعض[٦٢/أ]أوصافه وإيجاب الحكم فيه لا يدل على أن ماعداه حكمه بخلافه .

والجواب : أن دليل الخطاب سقط في هذه المواضع لقيام الدلالة علمه .

ثم لا يمنع ذلك لكونه موضوعاً في الأصل على ما اعتبرناه ، كما أن قيام الدلالة على كون العموم غير مستغرق للجنس ، لا يدل على أنه غير موضوع في الأصل للاستغراق ، نحو قوله تعالى : (وَأُوتِيتَ مِن كُلُ شَيْءٍ) (٣) ، ومعلوم أنها لم تؤت مثل فرْج الرجل .

وقوله : ( اللَّـهُ ُ خَالِـق ُ كُـل ِّ شَـيْءٍ ) <sup>(١)</sup> ، ومعلوم أنه لم يخلق نفسه سبحانه .

وقوله: ( تُدَمَّرُ كُلُلَّ شَيْءِ بِأَمْرِ رَبِها ) (٥) ، ومعلوم أنها لم تدمر السموات والأرض .

فلئن جاز أن يعترض بمثل هذا علينا في دليل الخطاب ، كان لأصحاب

<sup>(</sup>١) (٤٥) سورة النازعات .

<sup>(</sup>۲) (۱۳۰) سورة آل عمران. وكلمة «الربا» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) (٣٣) سورة النمل .

<sup>(</sup>٤) (١٠٢) سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٥) (٢٥) سورة الأحقاف .

الخصوص أن يعترضوا على الجميع في القول بالعموم بهذه المواضع .

فإن قيل : العموم لا يجوز وجوده عارياً عن إيجاب حكم ، وها هنا يوجد عارياً عن إيجاب حكم .

قيل : بالقياس يوجد عارياً عن إيجاب حكم ، وهو إن عارضه نص ، ومع هذا لم يدل ذلك على أنه ليس بحجة .

واحتج: بأن ما يقتضيه الخطاب بصريحه أو دليله طريقه: اللغة دون غيرها. وثبوته من طريق اللغة لا يخلو من أن يكون بالعقل أو بالنقل، ولا يجوز أن يكون بالعقل ؛ لأنه لا مدخل للعقل في إثبات اللغة، ولا يجوز أن يكون بالنقل لأنه لا يخلو: إما أن يكون متواتراً أو آحاداً، ولا يجوز أن يكون تواتراً ؛ لأنه لا يجوز أن يكون تواتراً ؛ لأنه لا يجوز أن يحون آحاداً ؛ لأن لا يجوز أن يحون آحاداً ؛ لأن هذه المسألة من مسائل الأصول، ولا يجوز إثباتها بخبر الواحد الذي لا يوجب العلم.

والجواب : أنا أثبتناه بالنقل الذي قامت الحجة به ، كما يستدل المخالف على إثبات العمل بخبر الواحد وبالإجماع بنقل ليس بمتواتر ، لقيام الحجة عنده بصحته .

وأثبتناه أيضاً بالعقل . وقول المخالف : إن العقل لا مدخل له في إثباته : ليس بصحيح ؛ لأن له مدخلاً في الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم وموضوعاتهم ، وقد استدللنا بذلك على ما تقدم بيانه .

واحتج: بأنه لو كان يدل على المخالفة لم يجز أن يصرح بالتسوية بينهما ، فلما جاز أن يقول: في سائمة الغنم وفي معلوفتها زكاة ، دل على أن تخصيص السائمة بالذكر لا يدل على المخالفة ؛ لأنه لو دل على المخالفة لكان ذلك متناقضاً.

والجواب: أن هذا باطل « بالغاية » ؛ فإنها تدل على خلاف ما قبلها وإن جاز الجمع بينهما نحو قوله: وأيديكم إلى المرافق واغسلوا ما بعد المرافق.

وكذلك صيغة العموم تدل على الاستغراق ، وإن جاز أن يقترن بها [77/ب] دليل الاستثناء، فتقول : اقتلوا المشركين إلا زيداً، ولا يكون هذا مناقضاً للفظ.

وجواب آخر: وهو أنه لا يمتنع أن يختلف حكم الاتصال والانفصال ، فيجوز الجمع بينهما باللفظ المتصل، ولا (١) يجمع بينهما في المنقطع ، ألا ترى أنه لو قال: (لا إله ) ، وسكت ، حكم بكفره ، ولو وصل ذلك بقوله: ( إلا الله الله يكفر (٣) ، بم يكفر (٣) ، لم يكفر (٣) ، وكذلك لو قال لغير مدخول بها : أنت طالق ، وسكت ، طلَّقت ، ولو قال : إن دخلت الدار ، لم تطلُق قبل وجود الصفة ، كذلك ها هنا .

واحتج: بأن المسموع إيجاب الزكاة في السائمة ، ولم يسمع في المعلوفة ذكر حكمي ، فوجب التوقف ، كما أن أصل الأحكام قبل أن يرد السمع على الوقف .

والجواب: أن قبل النطق لم يسمع للمعلوفة حكم بنفي ولا إثبات ، وبعد النطق قد علم حكم بعضها سمعاً وبعضها مفهوماً من السمع من الوجه الذي بينا .

يبين صحة هذا : أن الشرع قد يفهم من حكم اللفظ ، كما يفهم

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فلا ) .

<sup>(</sup>۲) (۹۰) سورة يونس .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (لم يكف) ، والصواب ما أثبتناه بدلالة السياق .

بالنطق ، ألا ترى أن الوجوب معقول من الأمر ، وليس لفظ الوجوب مسموعاً ، وكذلك حكم التعريض معقول ، وإن لم ينطق به ، كقول القائل : ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، في الخصومة ، وكذلك قوله : (وَلَــٰكُنِ لاَ تُواعِدُ وهُنَ "سَرًّا إلا الْنَ "تَقُولُوا قَوْلاً معْرُوفاً )(١)، وقوله : (فَلاَ تَقُلُلُ لَهُمُمَا أُف ) (٢) معقول أن لا يضربهما .

واحتج: بأنه لو كان تعليقه على صفة يدل على ضد حكمها لم يوضع له عبارة تدل عليه ، ولما جاز أن يقول: في السائمة الزكاة ولا زكاة في المعلوفة ، علم أن ذلك مأخوذ مما وضع له .

والجواب: أن نفي الزكاة في المعلوفة يحصل بالدليل ، والنطق يؤكد ، كما يقول: اقتلوا المشركين أجمعين ، ولو لم يقل « أجمعين » ، لوجب قتل الجميع كذلك ها هنا .

واحتج: بأنه لو كان للخطاب دليل لوجب أن يبطل حكم الدليل الخطاب ويبقى حكم الدليل ، كما جاز (٣) أن يبطل حكم الدليل ويبقى حكم الخطاب، وهذا مثل قوله عليه : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) (١) ، دليله : أنها إذا أذ نت أن

<sup>(</sup>١) (٣٣٥) سورة البقرة ، والآية في الأصل : (ولا تواعدوهن ...) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) (٢٣) سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : (كما وجب ) بدليل السياق .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي كما أخرجه الإمام أحمد والدارمي والدارقطني والطيالسي والحاكم والطحاوي ، وكلهم أخرجه في كتاب النكاح إلا الإمام أحمد ، فأبو داود في باب الولي ( ٤٨٠/١ – ٤٨١ ) ، والترمذي في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ( ٣٩٨٣ – ٣٩٩) ، وقال : « حديث حسن » ، وابن ماجه في باب لا نكاح إلا بولي ( ٢٠/٥/١) ، والإمام أحمد في مسنده ( ٤٧/٦ ) ، والدارمي في =

يصح (١) ، وعندكم: لا يصح ، فيبطل حكم الدليل، ويبقى حكم الحطاب.

وكذلك : قوله ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ) ، دليله : أن الثالثة تحرم ، وعندكم : لا تحرم ، فسقط حكم الدليل ، ويبقى حكم الخطاب ، ولهذا نظائر .

والجواب: أنه لا يُمتنع أن نقول: يبطل حكم الحطاب، ويبقى حكم الدليل؛ لأن النطق ودليله يجريان مجرى نطقين، فيجوز أن يسقط أحدهما ويبقى حكم الآخر.

وقد أوماً أحمد رحمه الله إلى هذا في [77]] رواية محمد بن العباس وقد سئل عن الرضاع فقال : « عن النبي ﷺ : ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ) ، فأرى أن الثالثة تحرم » ، فأسقط الخطاب في الرضعتين ، وبقي حكم الدليل في الثالثة .

باب النهي عن النكاح بغير ولي ( ٢٢/٢) ، والدارقطني ( ٢٢١/٣) ، والطيالسي في باب قوله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاج إلا بولي » ، وما جاء في العضل ( ٣٠٥/١) ، والحاكم في باب « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ( ١٦٨/٢) ، وقال : « هذا حديث صحح على شرح الشيخين ، ولم يخرجاه » ، والطحاوي في باب النكاح بغير ولي عصبة ( ٧/٣) من كتابه : « شرح معاني الآثار » .

وقد حكى الزيلعي في « نصب الراية » ( ١٨٤/٣ – ١٨٥ ) ، أن ابن حبان رواه في « صحيحه » ، كا رواه ابن عدي في « كامله » ، وتكليم عليه ابن الجوزي في « التحقيق » ، وابن عبد الهادي في « التنقيح وراجع بالإضافة إلى ما سبق : « تلخيص الحبير » ( ١٥٦/٣ – ١٥٧ ) و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٥٣٩) ، و « التعليق المغني على الدارقطني » لمحمد شمس الحق عظيم آبادي ( ٢٢١/٣ ) .

<sup>(</sup>۱) دليل الخطاب بعبارة أوضح : أن المرأة إذا نكحت نفسها بإذن وليها فنكاحها صحيح .

قال أبو بكر بن فورك : وهذا [ هو ] الصحيح .

ويحتمل: أن الدليل يسقط ، ويبقى حكم اللفظ ؛ لأن الدليل فرع النطق ونتيجته ، فلا يصح ثبوت الفرع مع إسقاط الأصل ، وهذا هو الأشبه ، ويفارق هذا النطقين ؛ لأن كل واحد منهما ليس بأصل للآخر .

واحتج: بأنه لو كان للخطاب دليل لوجب أن يكون ضد النطق فقط، لا يكون ضداً لغيره، مثل قوله: ( في سائمة الغنم الزكاة)، كان يجب أن يكون دليله: أن غير سائمة الغنم لا زكاة فيها، وقد قلتم: إن دليله في غير السائمة من الإبل والبقر [ و ] اللفظ لم يتناول ذلك.

والجواب: أنه قد قيل: إنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الغنم فحسب ؛ لأن الدليل ما كان مضاداً للنطق ، فيتعلق به ضد ما تعلق بالنطق ، ونطقه أفاد ثبوت الزكاة في الغنم حسب ، فيجب أن يكون دليله اسقوط الزكاة عن معلوفة الغنم حسب .

وقيل: إنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الحيوان كله ، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية إبراهيم بن الحارث (١) ؛ لأنه ذكر له حديث بـَهـُـز بن حكيم (٢) عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ : ( في كل

<sup>(</sup>۱) هو : إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت . من كبار أصحاب الإمام أحمد وقد كان من المكرمين عنده . نقل عن أحمد كثيراً من المسائل ، بلغت أربعة أجزاء .

له ترجمة في « طبقات الحنابلة » ( ٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ، أبو عبد الملك القشيري البصري . روى عن أبيه وعن زرارة بن أوفى ، وعنه سفيان ويحيى القطان وغير هما . اختلف فيه : فوثقه ابن معين وابن المديني والنسائي . وقال أبو داود : «أحاديثه صحاح » . وقال أبو حاتم : « هو شيخ ، يكتب حديثه ، ولا يحتج به » . وقال فيه الذهبي : « صدوق ، فيه لين » والحق أنه حسن الحديث كما ذهب إليه غير واحد من المحققين .=

إبل سائمة ) (١) ، هل يدخل في هذا أنه لا يكون إلا في السائمة ، ولا يكون في العوامل زكاة ،ولا يكون في العوامل زكاة ،ولا يكون إلا في السائمة . فعم سقوط الزكاة في غير السائمة من سائر الحيوان باللفظ المنصوص عليه في الإبل .

قال ابن فورك : هو الظاهر (۲) ؛ وذلك لأن السوم يجري مجرى العلة في تعلق الحكم به ، فوجب كذلك حيث وجد ، وعدمه حيث عدم كالشرط المعلق عليه الحكم .

ويلزم هذا القائل: أن يقول: ما عدا السائمة من الغنم لا زكاة فيه من الحيوان وغيره ، حتى لو استدل به على أن الزيتون لا زكاة فيه كذلك ، جاز ، لأنه ليس بغنم سائمة. وقد لا يلزمه ذلك ؛ لأن النطق اقتضى إيجاب الزكاة فيما فيه السوم ، فاقتضى إسقاطه فيما لا سوم فيه مما يدخله السوم .

واحتج: بأنه لو كان دليل الحطاب حجة في الإثبات لكان حجة في النفى .

والجواب : أنه حجة في النفي ، كما هو حجة في الإثبات ، ولا

له ترجمة في : « الجرح والتعديل » ( ٢٠/٢ = ٤٣١ ) ، و « المغني في الضعفاء »
 ( ١١٦/١ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٢٠٥٣ ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ( ٣٦٣/١ ) ، وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة باب سقوط الزكاة عن الإبل ( ١٧/٥ ) ، وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة باب ليس في عوامل الإبل صدقة ( ٣٣٣/١ ) .

كما أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده في ( ٧/٥ ) وسنده حسن .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٣١١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (طسر).

فرق بين قوله : « القطع في ربع دينار »، وبين قوله : « لا قطع إلا في ربع دينار ».

وقد قال أحمد رحمه الله : "قوله : « لا وصية [ ٦٣/ب ] لوارث » دليل على أنها تصح لغير وارث .

## فصل (۱)

والدلالة على أنه إذا كان معلقاً باسم دل على أن ما عداه بخلافه :

أن (٢) الصفة وضعت للتمييز بين الموصوف وغيره ، كما أن الاسم وضع لتمييز المسمى من غيره ، فإذا قال : إدفع هذا إلى زيد أو إلى عمرو ، واشتر لي شاة أو جملاً ، وما أشبه ذلك ، لم يجز العدول عنه ، وكانت التسمية للتميز والمخالفة بينه وبين ما عداه كالصفة سواء ، ثم لو علق الحكم على صفة دل [ على ] أن ما عداه بخلافه ، كذلك إذا علقه بالاسم .

فَإِن قَيْل : الاسم لا يجوز أن يكون علة للحكم ، والصفة يجوز أن تكون علة .

قيل : يجوز أن يكون الاسم علة كالصفة .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني : يتوضأ بماء البَاقيلا" ، وماء الحمص ؛ لأنه ماء ، وإنما أضفته إلى شيء لم يفسده ، وإنما فير لونه . فقد جعل العلة في جواز الوضوء به : وقوع اسم الماء عليه .

فإن قيل : لو قال : أوجبت الزكاة في الغنم ، وأوجبتها في البقر ، لم

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل : « المسودة » ص ( ۲۵۲ – ۳۵۳ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۲۲۶۲ – ۲۲۰ ). و « نزهة الخاطر » لابن بدران ( ۲۲۲۲ – ۲۲۰ ). (۲) (أن ) مكررة في الأصل .

يتنافيًا <sup>(۱)</sup> ذلك ، ولو قال : في سائمة الغنم وفي المعلوفة زكاة تنافيا ، وسقط أن يكون الحكم متعلقاً بصفة السوم أو بصفة العلف ، وصار الوجوب متعلقاً <sup>(۲)</sup> باسم الغنم فحسب .

ولأنهم يسمون كل واحد من الجماعة باسم مع تساويهم في الحكم ، فيقولون : أعط زيداً وعمراً وخالداً وبكراً ، واشتر لحماً وتمراً ، ولا يضمون صفة إلى اسم ، والموصوف بالصفة وبضدها سواء عندهم في الحكم ، فلا يقولون : إدفع إلى رجل فقير أو إلى رجل غني ، والفقير والغني سواء عندهم (٣) .

قيل: لا فرق بينهما ، وذلك أنهم يضمون صفة الى اسم الموصوف ، كما يضمون اسماً إلى اسم ، فيقولون : إعط الفقراء والأغنياء .

وعلى أن هذا باطل بـ «ـ الغاية » ، فإن ما بعدها (١) مخالف لما قبلها ، وإن كان يجوز الجمع بين ما بعد الغاية وما قبلها ، فيقول : اغسلوا أيديكم إلى المرافق، واغسلوا ما فوق المرافق، كذلك لا يمتنع في الحكم إذا علق باسم يجوز الجمع بينه وبين ضده ، ومع هذا إطلاقه يدل على خلافه .

فإن قيل : لو قال : زيد أَكلَ ، لم يدل على أن غيره لم يأكل ، ألا ترى أنه لو أفاد ذلك لما حسن أن يخبر من بعد . أن عمراً أكل ؟ لأنه يكون متناقضاً (٥) في كلامه ، وكذلك لو قال : جاء زيد الطويل ، دل على أن ما عداه بخلافه ؛ لأن هذه زيادة صفة .

قيل: لا نسلم هذا ، بل نقول: قوله: زيد أكل ، يدل على أن

<sup>(</sup>١) في الأصل : (يتنافا ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (منطلقاً).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (عنده) ، والصواب ما أثبتناه ؛ لعود الضمير على جمع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (بعده) ، والصواب ما أثبتناه ، لعود الضمير على مؤنث .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( مناقضاً ) .

غيره لم يأكل ، ثم هذا باطل بالصفة ، فإنه لو قال : السائمة أكلت ، وجاءت السائمة ، لم يدل ذلك على أن المعلوفة لم تأكل ولم تجىء ، ومع هذا تعليق الحكم بها يدل على خلافها .

وما ذكروه من أنه يحسن أن يخبر [٦٤/أ]بعد ذلك أن عمراً قد أَكلَ، فإنه يبطل بالصفة ، فإنه يصح أن يخبر (١) [ أن في ] السائمة زكاة ، ويخبر بعد ذلك في المعلوفة .

فإن قيل: استعمال دليل الخطاب في الاسم يسد باب القياس ؛ لأنه إذا قال: لا تبيعوا البر بالبر، يجب أن لا يقاس الأرز عليه ؛ لأن تخصيص البر بالذكر يوجب إباحة التفاضل في غيره، فلما كان مانعاً من القياس الثابت وجب اطراحه.

### قيل : هذا لا يصح لوجوه :

أحدها: أن الكلام في هذه المسألة في أصل اللغة ، وهل للخطاب دليل أم لا ؟ والقياس حكم شرعي ، فكان يجب أن يثبت له دليل في أصل اللغة وإن منع منه الشرع .

وعلى أن هذا يبطل بالصفة ، فإنه يمنع القياس فيما عداها ، كذلك الاسم يمنع القياس فيما عداه ، ولا فرق بينهما .

وعلى أنه كان يجب استعماله ما لم يعترض (٢) على معنى اللفظ فإذا اعترض (٣) عليه سقط ، كما استعملنا الدليل ما لم يعارض التنبيه ، نحو قوله : ( فَكَلاَ تَقَلُلُ لَهَدُمَا أُفًّ ) (٤) دليله : أن غير التأفيف يجوز ، لكن لما كان ذلك يسقط معنى اللفظ سقط .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (غير).

<sup>(</sup>٢) في الأصل. (يعرض).

<sup>(</sup>٣) في الاصل : (أعرض).

<sup>(</sup>٤) (٢٣) سورة الاسراء ، والآية في الأصل : (ولا تقل ...) بالواو ، وهو خطأ .

# فصل (۱)

### أفعال الذي عَلَيْكِمْ هَا دليل

وقد قال أحمد رحمـه الله في رواية حنبل: لا يصلى على القبر بعــد شهر ، عــلى ما فعل النبي على قبر أم سعد (٢) بعد شهر (٣). فجعل صلاته بعد شهر دليلاً على المنع فيما زاد عليه ، لأن الفعل كالقول في أنه يقتضي الإيجاب ، ويخصص به (١) العموم.

# فصل (٥)

قوله عليه السلام : ( إنما الولاء لمن أعتق ) ، يقتضي نطقه : إثبات

 <sup>(</sup>۱) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (۳۵۳) ، و « شرح الكوكب المنير »
 ص (۲۰۰) .

<sup>(</sup>٢) هي : كبشة بنت رافع بن عبيد ، أم سعد بن معاذ الخزرجية . صحابية . عاشت إلى أن توفي ابنها سعد بن معاذ .

لها ترجمة ُفي : « الاستيعاب » ( ١٩٠٦/٤ ) ، و « الإصابة » القسم الثامن ص (٩١) ، طبعة دار نهضة مصر .

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت ( ٤٨/٤ – ٤٩ ) ، عن ابن عباس رضي الله عنه موصولاً وفي إسناده ( سويد بن سعيد ) ، متكلم فيه .

وأخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب مرسلاً في الموضع السابق ، وقال : (وهو مرسل صحيح) ، كما قال : (والمشهور عن قتادة عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً) .

ووافقه ابن حجر على ذلك في كتابه : « تلخيص الحبير » ( ١٢٥/٢ ) ، وأخرجه مرسلاً الترمذي في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على القبر ( ٣٤٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بها).

<sup>(</sup>٥) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (٣٥٤) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (١٤٣) .

الولاء للمعتق ، وانتقاء الولاء لغير المعتق مستفاد من ناحية الدليل (١)

وقال قوم: النطق أفاد الأمرين معاً (٢) ، وهو اختيار أبي عبدالله الجرجاني ؛ لأنه ذكر هذا الخبر وقال: قد قيل: إن ذلك يدل على نفي غيره ، قال: وهو قول محتمل ؛ لأنه يستعمل على وجه التأكيد للمذكور وتحقيقه ، مثل قوله: (إنَّما اللهُ إلله واحد ") (٣).

ولأنه يشبه الاستثناء من الحملة ؛ لأنه هذه إنما يستحق الإلهية إله واحد ، وإنما الولاء يستحقه الذي يعتق، فأشبه (٤) النفي والإثبات في الأشياء (٥) .

#### دللنا:

إن قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) ، إنما فيه الولاء للمعتق فحسب ، وأما النفي فليس في اللفظ ما يقتضيه ، فلم يجز أن يدعي انتفاء الولاء من نفس اللفظ، وإنما هو مستفاد من الدليل ، فلا يشبه هذا قوله: (لا صلاة إلا بطهور).

 <sup>(</sup>١) وبهذا قال ابن عقيل والحلواني من الحنابلة .
 انظر المراجع السابق ذكرها .

 <sup>(</sup>۲) وبهذا قال أبو الخطاب والموفق ابن قدامة من الحنابلة .
 انظر المراجع السابق ذكرها .

<sup>(</sup>٣) (١٧١) سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( فنبه ) .

<sup>(</sup>٥) هناك رأي ثالث في المسألة ، لم يذكره المؤلف ، وهو : أن (إنما) لا تفيد الحصر نطفاً ولا فهماً ، وإنما تؤكد الإثبات ، وبه قال أكثر الحنفية واختاره الآمدي والطوفي ، وإليه مال أبو حيان .

راجع في هذا : « الإحكام » للآمدي ( ٩١/٣ ) ، و « شرح الكوكب المنير » : ص (٢٥١) ، و « فواتح الرحموت على مسلم الثبوت » ( ٢٣٤/١ ) .

ولأن في اللفظ نفياً وإثباتاً ، فحكم بأن الأمرين معاً استفيدا من نفس اللفظ .

وما ذكروه من انها تستعمل على وجه التأكيد للمذكور [٦٤]ب] وتحقيقه ، فهو كما قال ، إلا أن المذكور هو إثبات الولاء للمعتق ، فأما نفيه عن غير المعتق فغير مذكور .

وقوله : يشبه الاستثناء من الجملة ، دعوى .

# فصل (۱) مفهوم الحطاب والتنبيه واحد

وهو مثل قوله تعالى : ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ ْ إِنْ تَأَمْنَهُ ُ بِعَيْطَارِ يُؤُدِّ هِ إِلَيْكَ ) (٢) ، نبه على أنه إذا أمن (٣) بدينار أدّاه .

وكذلك قوله تعالى: ( فَلا َ تَقُلُ لَهُمُمَا أُف ۗ ) (٤) ، نبه على المنع من الضرب وهذا مستفاد من فحوى الخطاب ومفهّومه ، لا من نطقه .

وقد احتج أحمد بمثل هذا في مسائله فقال رحمه الله في رواية أحمد ابن سعيد (٥) : لا شفعة لذمي ، واحتج بقول النبي عَيِّلِيَّم : (إذا لقيتموهم

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (۳٤٦ – ۳٤٧ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۲٤٠ – ۲٤١ ) . و « روضة الناظر » ص (۱۳۸) .

 <sup>(</sup>٢) سورة آل عمران . والآية في الأصل : (ومنهم من إن تأمنه .. ) ، وقد صوب الناسخ الآية في الهامش بما هو ثابت في المصحف الكريم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( أمر ) .

<sup>(</sup>٤) (٢٣) سورة الاسراء، والآية في الأصل : (ولا تقل ...) بالواو ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في «طبقات الحنابلة » ( ٢٥/١ – ٤٦ ) ، ثلاثة بهذا الإسم . فالأول : أبو العباس اللحياني ، والثاني : أبو عبد الله الرباطي ، والثالث: أبو جعفر الدارمي، وكلهم =

في طريق فألجئوهم إلى أضيقه ) (١) ، فإذا كان ليس لهم في الطريق حق ، فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق (٢) .

وقال أيضاً في رواية الفضل بن زياد وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة قال : لا ، « نهى النبي على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن بناله العدو (٣) » .

وحكي عن قوم : أنه لا مفهوم للخطاب ، وإنما دل الخطاب على المنع

<sup>=</sup> من أصحاب الإمام أحمد ، الذين نقلوا عنه كثيراً من المسائل . ولم أهتد إلى معرفة مراد المؤلف بهذا الاسم .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه مسلم في كتاب السلام ، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وكيف يرد عليهم ( ٤/ ١٧٠٧ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأدب ، باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة ( ٦٠/٥ ) ، وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب ، باب في السلام على أهل الذمة ( ٢/ ٦٤٣ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب السلام والاستئذان باب الأمر بإفشاء السلام ، وما جاء في السلام على أهل الكتاب والرد عليهم ( ٣٦٢/١ ) .

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده » ( ٢٦٣/٢ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « فيض القدير » ( 7/7/7 ) ، و « تيسير الوصول » (7/7/7 ) .

<sup>(</sup>٢) من أول الرواية إلى هنا منقول في « المسودة » ص (٣٤٧) . وكذلك رواية الفضل ابن زياد الآتية غير أنه لم يذكر اسم الراوي في الموضعين .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار (١٤٩٠/٣) ، وأخرجه عنه الإمام الشافعي ، انظر : « بدائع المن » في كتاب، الجهاد باب النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد العدو ( ٢/٥٠/٢) .

من التأفيف حسب ، سمعت أبا القاسم الجزري (١) يحكي أنه قول داود . وحكي عن قوم : أن المنع من التأفيف وسائر أنواع الأذى مستفاد من اللفظ (٢) .

أما من قال: لا مفهوم للخطاب ، فقول ظاهر الفساد ؛ لأنه قال: (لاَ تَقَالُ لهُمَا أُفَ )(٣) واضربه، مراد بالأول نفي الأذية عنه، كان ذلك نقضاً لموضوع كلامه ومفهوم نطقه ، فلا يجوز أن يقال: إن اللفظ ما تضمن المنع من الضرب.

وأما من قال: إن اللفظ تضمن ذلك فهو ظاهر الفساد أيضاً ، لأن قوله: ( فَكَلاَ تَقَبُل لَهُ مَا أُفّ ) ( أ ) اقتضى نطقه المنع من التأفيف ، وليس في لفظه المنع من غيره ، فلا يجوز أن يكون غير التأفيف ممنوعاً بالنطق ، لكن لما منع من التأفيف لما فيه من الأذى ، فكان الضرب فيه أكثر من الأذى ، كان المعنى الذي يمنع من التأفيف لأجله موجوداً في الضرب وزيادة ، فكان ممنوعاً منه ( ه ) .

<sup>(</sup>١) كان حياً سنة (٤٠٢) ومن الذين وقعوا محضر الطعن في نسب العبيديين في هذه السنة .

انظر : « المنتظم » ( ۲۵۶/۷ ) .

 <sup>(</sup>٢) المؤلف هنا : خلط بين مسألتين ، الأولى : هل مفهوم الموافقة حجة أو لا ؟ .
 والثانية الذين يقولون بمفهوم الموافقة اختلفوا في الدلالة هل هي لفظية أو قياسية ؟ .

<sup>(</sup>٣) (٣٣) سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٤) (٢٣) سورة الإسراء ، والآية في الأصل : (ولا تقل ... ) بالواو ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) فات المؤلف هنا: أن ينبه على أمرين هما:

الأول : شرط مفهوم الموافقة ، وهو : أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق عند جماعة ، وزاد آخرون : أو مساوياً له .

ومثلوا للأول: بقوله تعالى: ( فَكَلاَ تَقَالُ لَنَّهُمَا أُفَّ) ، فالضرب أولى بالحكم من التأفيف.

ومثلوا للثاني: بقوله تعالى: (إن الّذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْبِيتَامَى ظُلْماً)،
 فإحراق أموالهم مساو لأكلها في الإتلاف.

الثاني : تقسيم مفهوم الموافقة ، وهو ينقسم إلى قسمين :

١ حقطعي ، ومثلوا له بآية التأفيف ، فإنه يقطع بأن الضرب للوالدين أشد إيذاءً
 من التأفيف .

٢ — ظني ، ومثلوا له بقوله تعالى : (وَمَن ْ قَتَلَ مَثُوْمِناً خَطَاً وْتَتَحْرِيرُ رَقَبَة مَثُوهُمِناً وَمَلْ الْحِطا ، فيظن : أَنَّ القَتْلَ الْحِطا ، فيظن : أَنَّ القَتْلَ الْعَمْدُ أُولَى بالكفارة . وإنما قلنا : ظني ؛ لاحتمال أن لا تقوى الكفارة على رفع إثم القتل العمد ، بحلاف القتل الحطأ .

راجع في هذا ً: « الإحكام » للآمدي ( ٣/٦٥ ) ، و « روضة الناظر » ص (١٥٤) ، . و « حاشية البناني مع شرح الجلال على جمع الجوامع » ( ٢٤٠/١ — ٢٤٣ ) .

وربما أشار المؤلف إلى ذلك في الروايتين اللتين نقلهما عن الإمام أحمد . الأولى : من رواية أحمد بن سعيد ، والثانية : من رواية الفضل بن زياد .

وقد رأيت صاحب « المسودة » ص (٣٤٧) نقل الرواية الأولى على أنها مثال للقطعي ، فرهن المصحف عند الذمي أولى بالتحريم من السفر به إلى أرض العدو خشية أن ينالوا منه .

كما نقل الرواية الثانية على أنها مثال للظني ؛ لأنه إذا لم يكن لهم حق في الطريق ، فأولى أن لا يكون لهم حق في الشفعة .

قلت : بل ذلك لاحتمال أن لا يكون المراد من الحديث : ليس لهم حق في الطريق ، بل المراد : أن لا يوسع لهم فيه على سبيل التعظيم لهم . والله أعلم .

# باب العموم (١)

العموم <sup>(۲)</sup> على أربعة أضرب: <sup>(۳)</sup>

[ الأول ] لفظ الجمع ، مثل : المسلمين ، والمشركين ، والرجال ، والجبال ، والأبرار ، والفجاّر (؛) .

الثاني : لفظ الجنس (°) ، مثل الناس ، والنساء ، والإبل ، والحيوان وليس ذلك من ألفاظ الجمع ، لأنه ليس له من جنسه واحد .

<sup>(</sup>١) سبق تعریف العام في باب ذکر الحدود ص (١٤٠) .

 <sup>(</sup>۲) لو عبر : بألفاظ العموم ، كان أولى ؛ لأن التقسيم لألفساظ العموم لا للعموم نفسه .

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا : « المسودة » ص ( ٨٩ – ٩٠ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٣٤٦ – ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) يشترط في هذا الضرب والضرب الثاني والضرب الرابع: أن تكون: (أل) لغير معهود، وقد جمع ابن قدامة هذه الأضرب الثلاثة تحت قسم واحد عبر عنه بقوله: (كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود)، « روضة الناظر » ص (١١٦).

<sup>(</sup>٥) الجنس : - كما في : « روضة الناظر » - : ( ما لا واحد له من لفظه ) ، كما مثل المصنف هنا .

الثالث : الألفاظ المبهمة ، مثل « من » في العقلاء ، و « ما » في غير هم إذا كان في الاستفهام أو في [70/أ] الشرط والجزاء ، و «أي» في الجمع ، و « أين » في المكان ، و « متى » للزمان

الرابع: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام ، مثل: الإنسان ، والسارق ، والزاني ، والقاتل ، والكافر ، والبيع ، والصيد ، والدينار وما أشبهه (۱).

#### [ صيغة العموم ]

وله صيغة موضوعة له في اللغة ، إذا وردت متجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس ، نص على هذا في رواية ابنه عبد الله رحمهما الله ،

<sup>(</sup>١) هناك بعض صيغ العموم ، لم يذكرها المؤلف ، وإليك هي :

الأولى : (كل) نحو قوله تعالى : (كُلُّ شَيَّءٍ هَالِكٌ ْ إِلاَّ وَجُهْهُ ) .

وكذلك : (جميع ) ، وقد ذكرها الآمدي في « الأحكام » ( ١٨٣/٢ ) ، وابنُ قدامة في « روضة الناظر » ص (١١٦) ، ولم يمثلا لها .

وقد ذكر الجلال المحلى في «شرحه لجمع الجوامع» ( ٤٠٩/١): أن ابن السبكي كتبها بعد (كل) ، ثم شطب عليها ، وذلك لأنها تضاف إلى المعرفة ، فالعموم من المضاف إليه لا من المضاف . ولكن البناني في حاشيته في الموضع المشار إليه ، مثل لها بقوله : (جميع زيد حسن) ، واتبعه بقوله : (لا عموم في المضاف إليه قطعاً) ، ولم يسلم له ذلك فقد ذكر الشربيني في تقريره : أن السعد تعقبه بقوله : (قد يقال على معنى .. جميع أجزاء زيد) .

الثانية : ما أضيف من ألفاظ الجموع والأجناس ولفظ الواحد إلى معرفة كقولك : نساء زيد ، وإبل عمرو .

الثالثة : النكرة في سياق النفي ، كقولك : لا رجل في الدار .

ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى : « الإحكام للآمدي» ( ١٨٣/٢ ) ، و « روضة الناظر » ص (١١٦) .

وقد سأله عن الآية إذا جاءت عامة ، مثل قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَا طَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) ، وأخبره أن قوماً يقولون : لو لم يجيء فيها خبر عن النبي علي توقفنا عندها ، فلم نقطع حتى يبين الله لنا فيها ، أو يخبر الرسول ، فقال : قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلا دَ كُمْ ") (٢) فكنا نقف عند الولد لا نورثه ، حتى ينزل الله تعالى : أن لا يرث قاتل ، ولا عبد ، ولا مشرك .

وقــال في كتاب طاعــة الرسول: قوله تعــالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَاطَعُوا أَيْديَهُمَا) (٣) ، فالظاهر يدل على أنه من وقــع عليه اسم «سارق» وإن قــل "، فقد وجب عليه القطــع. وكما قــال رسول الله ﷺ: (لا يقطـع في ثمــر ولا كثر) (٤) دل ذلك

<sup>(</sup>١) (٣٨) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) (١١) سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) (٣٨) سورة المائدة .

الفظ الحديث هذا: (لا قطع في ثمر ولا كثر)، وقد رواه رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر بسنده المتصل عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه ( ٥٢/٤ – ٥٣ ) ، ثم قال بعد ذلك : ( هكذا روى بعضهم ) ، ثم قال : ( وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث .. ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان ) .

وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه بالسند المذكور ( ٤٤٩/٢ ) ، غير أنه لم يذكر : « واسع بن حبان » ، فيكون السند على هذا منقطع ؛ لأن : « محمد بن يحيى » ، لم يسمع من « رافع بن خديج » .

وأخرجه النسائي في كتاب قطع السرقة ، باب ما لا قطع فيه، بمثل سند الترمذي الذي ذكرته متصلاً ومنقطعاً ، كما أخرجه عن رافع أيضاً ، وفيه : « ميمون » قال : إنه لا يعرفه ، كما أخرجه عن رافع بسند آخر هو : ( أخبرنا محمد بن خالد =

ابن خلي قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا سلمة ، يعني ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج .. ) ، ( ٨٩/٨ – ٨١ ) .

وأخرجه عن رافع بن ماجه في كتاب الحدود باب : لا يقطع في ثمر ولا كثر ( ٨٦٥/٢ ) بسند متصل ، كما أخرجه في نفس الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي سنده : « سعد بن سعيد المقبري » ، وأخوه : « عبد الله بن سعيد المقبري » ، اما الأول : فقد قال فيه ابن عيينة : «كان قدرياً » . وقال فيه ابن عدي : « لم أر للمتقدمين في « سعد » كلاماً وعامة ما يرويه لا يتابع عليه » . وقال أبو حاتم : « مستقيم في نفسه ، بليته من أخيه » . وقال فيه الذهبي : « واه ، ورمى بالقدر أيضاً » .

انظر ترجمته في : « المغني في الضعفاء » ( ٢٥٤/١ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٢/ ١٢٠ ) .

أما الثاني : فمتروك ، كما قال أحمد والدارقطي والبخاري وغيرهم .

انظر ترجمته في : « المغني في الضعفاء » ( ٣٤٠/١ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٢/ ٢٤) . و « ميزان الاعتدال » ( ٢/

وأخرجه الدارمي كذلك متصلاً ومنقطعاً ، وبإسناد ثالث فيه مجهول ، وذلك في سننه في كتاب الحدود ، باب : ما لا يقطع فيه من الثمار ( ٩٥/٢ – ٩٦ ) وأحرجه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » عن رافع في كتاب الحدود باب سرقة الثمر والكثر ، متصلاً ومنقطعاً ( ١٧٧/٣ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في أبواب القطع في السرقة باب ما لا قطع فيه ، بسند متصل ( ٣٠١/٣ ) .

وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه ، بسند منقطع ( ١٦٣/٤ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في « مسنده » في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه ، بسند متصل ( ٣٠١/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : «نصب الراية» (٣٦١/٣ ــ ٣٦٢) ، و« تلخيص =

[ على ] (١) أنها ليست على ظاهرها ، وأنه على بعض السراق دون بعض .

واحتجاجه في المسائل بالعموم كثير ، ورأيت في مجموع لأبي بكر بخطه : قد أبان أبو عبد الله رحمه الله عموم الخطاب ، فلا يخصه إلا بدليل ، واستدل على ذلك بكلام كثير (٢) ، وقال بعد ذلك : قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَاطَعُوا أَيْد يَهُمَا ) (٣) كقوله : ( اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (٤) ، فلو لم يجيء بيان من يقتل من المشركين ،

الحبير » ( ٦٥/٤ ) ، و « فيض القدير » ( ٣٦/٦ ) .

ومن هذا العرض للحديث تبين : أن الحديث روي مسنداً ، كما روي منقطعاً . والانقطاع حصل بحذف الواسطة بين : « محمد بن يحيى بن حبان » وبين : « رافع ابن خديج » ، وهذه الواسطة هو : « واسع بن حبان » ، الذي قد جاء ذكره في الأسانيد المتصلة . وبهذا يصبح الحديث صالحاً للاحتجاج به ، وبخاصة : وقد تلقته الأمة بالقبول ، كما يقول الطحاوى فيما نقله عنه ابن حجر في التلخيص .

وقد نقل الزرقاني في شرحه على « موطأ مالك » عن ابن العربي قوله : ( فإن كان فيه كلام ، فلا يلتفت إليه ) ( ١٦٤/٤ ) ، والله أعلم .

معنى : « الثمر » : ما كان على رؤوس النخل ، ويطلق على الثمار كلها قبل أن تجذ . وقيل : كل ما يسرع إليه الفساد .

معنى : « الكثر » : جمار النخل ، وهو : شحمه الذي في وسطه . وقيل هو : الطلع ، وهو : أول ما يبدو من ثمر النخل .

انظر : « الفائق في غريب الحديث » ( ٢٤٧/٣ ) .

<sup>(</sup>۱) زدنا هذه الكلمة ليستقيم الكلام ، علماً أن صاحب « المسودة » ص (۹۰) ، ذكرها ، عندما نقل كلام المؤلف هنا .

<sup>(</sup>٢) من قول المؤلف : ( وله صيغة موضوعة في اللغة ... ) إلى هنا منقول بنصه في « المسودة » ص ( ٨٩ – ٩٠ ) ، مع العزو للمؤلف .

<sup>(</sup>٣) (٣٨) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) (٥) سورة التوبة .

ويقطع من السراق ، لاقتضى الحكم على العموم ، وحكى قول من قال بالوقف .

وبهذا قال جماعة الفقهاء : أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود (١) .

وذهب أبو الحسن الأشعري وأصحابه: إلى أن العموم لا صيغة له، وأن الألفاظ التي تصلح للعموم والحصوص يجب التوقف فيها إلى أن يدل الدليل على أحدهما فيحمل عليه (٢).

وحكي عن محمد بن شجاع الشَّالْجيي (٣) أنه قال : يحمل على الثلاثة ،

<sup>(</sup>۱) راجع في نسبة هذا الرأي بالنسبة للحنفية : « تيسير التحرير » ( ۱۹۷/۱ ) وما بعدها ، و « أصول السرخسي » ( ۱۹۱/۱ – ۱۹۲ ) ، وبالنسبة للمالكية : « شرح تنقيح الفصول » للقرافي ص ( ۱۷۸ – ۱۸۲ ) ، وبالنسبة للشافعية : « الإحكام » للآمدي ( ۱۸۰/۲ – ۲۰۶ ) و « شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع » ( ۱/ ۸۰ – ۲۰۶ ) ، وبالنسبة للظاهرية : « الإحكام » لابن حزم ( ۳۳۸/۳ – ۳۳۲ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا أحد القولين المنقولين عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله ، وقد وافقه عليه القاضي أبو بكر الباقلاني .

وهناك قول آخر هو : القول بالاشتراك بين العموم والحصوص .. حكى هذا الآمدي في كتابه : « الإحكام » ( ١٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطه المصنف: « الشَّلْجيي » بالمثلثة الفوقية بعدها لام ساكنة فجيم معجمة ولكن الناسخ صوبه في الهامش بقوله: ( هكذا في الأصل ، وصوابه: البلخي ) أي بالموحدة التحتية بعدها لام ساكنة فخاء معجمة وهو كذلك في « المسودة » ص (٨٩).

وما ضبطه به المؤلف هو الصواب ، الموافق لما في « تاريخ بغداد » ( ٣٥٠/٥ ) ، و « شذرات الذهب » ( ١٥١/٢ ) ، و « المغنى في الضعفاء » ( ٩١/٢ ٥ ) .

وهو محمد بن شجاع ، أبو عبد الله ، المعروف بالثلجي . فقيه الحنفية في وقته . سمع من يحيى بن آدم وابن علية وغيرهما . وتفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي . اتهم بالوضع ، وبالوقف في القرآن ، وبالكذب . قال فيه أحمد: مبتدع صاحب =

ويتوقف فيما زاد عليه ، حتى يقوم الدليل على المراد به . وحكي ذلك عن جماعة من المعتزلة .

ومن الناس من فرق بين الأوامر والأخبار ، فقال : في الأوامر تحمل على العموم ، ووقف في الأخبار .

#### دليلنا:

قوله تعالى : ( إِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ) (١) ، فروي أن عبدالله بن الزِّبعرى (٢) قال : — لما نزل ذلك — لأخاصمن محمداً ، وجاء إلى رسول الله عليه فقال له : قد عُبدت الملائكة وعُبد المسيح أفيدخلون النار ؟ ، فأنزل الله تعالى (٣) : ( إِنَّ [٦٥/ب] اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمُ مَنَّا الْحُسْنَى أُولَـ عَنْهَا مَبْعَدُونَ ) (١) .

فحمل لفظ « ما » على عمومه ، و هو حجة في اللغة .

وأكد ذلك : أن النبي عَلِيُّكُم لم ينكر ذلك عليه ، وبين الله تعالى مراده

هوى . مات فجأة سنة ( ٢٦٦ ه ) ، وله من العمر (٩٠) ، سنة تقريباً .
 انظر ترجمته في المراجع السابق ذكرها .

<sup>(</sup>١) (٩٨) سورة الأنبياء .

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي ... القرشي ، السهمي ، أبو سعد ،
 صحابي جليل . كان من شعراء قريش المشهورين . هجا المسلمين بشعره قبل إسلامه . ثم أسلم عام الفتح ، وشهد المشاهد بعد الفتح .

له ترجمة في « الاستيعاب » ( ٩٠١/٣ ) ، و « الإصابة » ( ٦٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه الحادثة الواحدي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما وذلك في كتابه : « أسباب النزول » ص (٣١٥) . كما ذكر ذلك الفخر الرازي في « تفسيره » ( ٢٢٣/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) (١٠١) سورة الأنبياء .

فيه ، فأنزل قوله سبحانه : ( إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مناً الْحُسْنَى أُولَتُكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ) ، يدل على أن « ما » للعموم .

ثم أسلم عبدالله ، واعتذر إلى رسول الله ﷺ بقصيدة ، يقــول فيه (١) :

أيام يأمرني بأغوى خطة سهم ويأمرني بها مخزوم فاليـــوم آمـن بالنبي محمــد قلبي ، ومخطىء هذه محروم فاغفر فدى لك والدي كلاهما

ذنبي فإنك راحم مرحوم (٢)

ويدل عليه قوله تعالى : (وَنَادَى نُوحٌ رَبّهُ فَقَالَ رَبّ إِنَّ ابْنيي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقَ ) (٣) ، فقال الله تعالى : (إنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِيكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) ، فحمل نوح لفظ «الأهل » على مرن أهْليك إنّه عمراً على عليه ذلك ، وإنما بين أن مراده خاص ، وهو : المصلح منهم .

<sup>(</sup>۱) الضمير في قوله : ( فيه ) إن كان يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام مستقيم ، وإن كان يعود إلى القصيدة ، فيجب أن يقول : ( فيها ) .

 <sup>(</sup>۲) هذه الأبيات ، ذكر منها الحافظ ابن حجر في كتابه : « الإصابة » عند ترجمة عبد الله بن الزبعري ( ٦٨/٤ ) بيتين ، الأول والثاني ، وذكر بينهما بيتاً ثالثاً غير مذكور هنا .

وكذلك . ذكرها الحافظ ابن عبد البر في كتابه : « الاستيعاب » ( ٩٠٣/٣ ـ ٩٠٢ ) في الشطر ٩٠٤ ) في الشطر الثاني من البيت الأخير ، أبدلها بكلمة : ( فارحم ) .

<sup>(</sup>٣) (٤٥) سورة هود .

ويدل عليه قوله تعالى – في قصة إبراهيم – : (وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمِ مَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذْهِ الْقَرْيَةِ ) (١) ، علم من ذلك أنهم مهلكون لجميع أهلها ، فقال : ( إِنَّ فِيهَا لُوطاً ) ، فأخبرته الملائكة أنهم ينجونه وأهله ، واستثنوه من جملة أهل القرية ، فعلم أن إطلاق اللفظ اقتضى العموم .

فإن قيل : اللفظ يصلح للعموم ؛ فلذلك حكم عليه في الآيات التي ذكر فيها .

قيل : لا يجوز حمله عليه بالصلاح له ، بل يجب التوقف فيه ، ومن فعل ذلك فقد أخطأ عند المخالف ، فلا يجوز حمله على الحطأ .

وعلى أن نوحاً عليه السلام قد قطع به بقوله : ( إنَّ ابْنْدِي مِنْ أَهْلُدِي وَإِنَّ وَعُدْكَ الْحُرَقَ ) ، والصلاح لا يوجب القطع .

وأما قصة إبراهيم فلا يصلح هذا السؤال فيها أيضاً ؛ لأنه لو كان للصلاح لكان الكلام يخرج مخرج الاستفهام والمسألة ، فيقول : ألوط فيهم ؟ أتهلكونه فيمن يهلكون ؟ فلما ذكر لفظ التخيير والتخويف ، يعني لا تهلكوهم، فإن فيهم لوطاً ، علم أنه كان قد عقل من ظاهر اللفظ : أنه مقتض للعموم والشمول .

وأيضاً : فإن المسألة إجماع الصحابة رضي الله عنهم .

من ذلك : أن عمر احتج على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في منعه من قتال ما نعي الزكاة لعموم قول رسول الله عليه :

( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ) ، فلم ينكر عليه ذلك ، وإنما عدل إلى الاستثناء ،

<sup>(</sup>١) (٣١) سورة العنكبوت .

فقال : الزكاة من حقها ، وقال النبي : ( إلا بحقها ) .

وكذلك مطالبة فاطمة (۱) أبا بكر رضي الله عنهما بالميراث (۲) من النبي صلى الله [7٦/أ] عليه وسلم ، واحتجاجها بقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَ دَكُمُ ْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْشَيَيْنَ ) (۲) ، فأقرها على العموم ، وقابلها بقوله : ( لا نورث ما تركنا صدقة ) (١) .

<sup>(</sup>۱) هي فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم ، أم الحسن والحسين ، زوجة على بن أبي طالب رضي الله عن الجميع . ولدت قبل البعثة بنحو ستة أشهر . وماتت بعد وفاة والدها بستة أشهر ، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا نورث ما تركناه صدقة » (١٣٧٩/٣ – ١٣٨٠) .

لها ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٨٩٣/٤ ) ، و « الإصابة » ( ١٥٧/٨ – ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر مجيء فاطمة رضي الله عنها تطلب ميرائها من أبي بكر رضي الله عنه .. أورده ابن الجوزي في كتابه : « الموضوعات » ( ٢٨١/٣ ) ، ونقل عن ابن قتيبة قوله : ( وكنت أرى أن لهذا أصلاً ، فقال بعض نقلة الأخبار : أنا أسن من هذا الحديث ، وأعرف من عميله ) . ولم يذكر ابن الجوزي ذلك بالسند ، حتى ينظر فيه .

وقد تعقب السيوطي في كتابه: « اللآلىء المصنوعة » ( ٤٤١/٢ – ٤٤٢) ، ابن الجوزي في ذكره لهذا الحديث في كتابه: « الموضوعات » بقوله: ( قلتُ – أي السيوطي – : في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن فاطمة أتت أبا بكر تلتمس مير أثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نورث » الحديث .

<sup>(</sup>٣) (١١) سورة النساء .

 <sup>(</sup>٤) هذا الحديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها و ذلك في كتاب الفرائض ،
 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا نورث ما تركنا صدقة » ( ١٨٥/٨ - ١٨٧٧ ) .

وكذلك لما اختلف عثمان (١) وعلى رضي الله عنهما [ في الجمع بين الأختين بملك اليمين ] فقال عثمان : يجوز ، واحتج بعموم (٢) قوله تعالى : ( إلا على أَزْوَاجِهِم أو ما ملككت أيْمانهُم ) (٣) ، وقال على : لا يجوز ، واحتج بعموم قوله : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الا يُحْرَبُنَ ) (٤) .

- (٢) في الأصل: (لعموم).
  - (٣) (٣٠) سورة المعارج .
    - (٤) (٢٣) سورة النساء .

وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في « الموطأ » في كتاب النكاح باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ( ١٤٨/٣ ــ ١٤٩ ) .

وراجع في هذا الأثر : «تيسير الوصول» في كتاب النكاح ، الفصل الثاني : ما لا =

<sup>=</sup> وعنها أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا نورث » الحديث ( ١٣٧٩/٣ – ١٣٨٣ ) .

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الحراج ، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال ( ١٢٦/٢ – ١٢٨ ) .

وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي في كتاب السير ، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ١٥٧/٤ – ١٥٨ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « مسند أبي بكر رضي الله عنه » ص ( ٣٢ ، ٣٣ ، ٤٣ ، ٣٥ ) ، و « تيسير الوصول إلى جامع الأصول » (٣/٣) – ١٤٩ ) و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٧٢٤ ) .

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن عفان الأموي ، ذو النورين . ثالث الحلفاء الراشدين . من السابقين إلى الإسلام . هاجر إلى الحبشة ، ثم إلى المدينة . استشهد سنة (۳۵ هـ) بعد خلافة دامت (۱۲) سنة ، وله من العمر بضع وثمانون سنة .

له ترجمة في : « الاستيعاب ( ١٠٣٧/٣ ) وأسد الغابة ( ٥٨٤/٣ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ٨/١ ) ، و « النجوم الزاهرة » ( ٩٢/١ ) . و « النجوم الزاهرة » ( ٩٢/١ ) .

واحتج أيضاً من كان يبيح شرب الخمر (١) بقوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ جُنْنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إذَا مَا اتَّقَوا وَآمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ ثُمُّ اتَّقَوا وآمَنُوا ) (٢) ، ولم ينكر سائر الصحابة ذلك ، وإنما بيَّنوا لقائل هذا أنه منسوخ .

وروي عن عثمان <sup>(٣)</sup> أنه لما سمع قوله :

### وكل نعيم لا محالة زائـــل (٤)

یوجب حرمة مؤیدة ( ۱۹۸/۲ ) ، و « تفسیر القرطبي » ( ۱۱۷/۰ ) ، « تفسیر الفخر الرازي » ( ۳٤/۱۰ ) ، و « أحكام القرآن » « للجصاص » ( ۳/ ۷۵ – ۷۵ ) .

(١) ينسب القول بإباحة الخمر إلى قدامة بن مظعون رضي الله عنه ، فقد روى أنه شربها متأولاً الآية التي ذكرها المؤلف .

كما روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه: أن قوماً بالشام شربوا الخمر متأولين لهذه الآية ، فقال عمر وعلي رضي الله عنهما: يستتابوا ، فإن تابوا وإلا قتلوا .

راجع: « سنن الدارقطي » ( ١٦٦/٣ ) ، فإنه أحرج قصة شارب الحمر من الصحابة ، ولم يذكر اسمه ، وراجع أيضاً : « التعليق المغني على الدارقطي » في الموضع السابق ، وانظر : « تفسير الفخر الرازي » ( ٣٤/١٠ — ٣٥) .

- (٢) (٩٣) سورة المائدة .
- (٣) هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب .. القرشي الحمحي ، أبو السائب ،
   صحابي جليل . هاجر الهجرتين ، وشهد بدراً . مات بالمدينة سنة ( ٢ ه ) ،
   ودفن بالبقيع .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٠٥٣/٣ ) و « الإصابة » القسم الرابع ص (٤٦١) طبعة دار نهضة مصر .

(٤) هذا عجز بيت للشاعر لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه ، ورد البيت في ديوانه ص (٢٥٦) ، وصدر البيت هو : قال : كذبت ، نعيم أهل الجنة لا يزول . وهذا يدل على أنه يجب حمل اللفظ على عمومه عندهم .

فإن قيل : يحتمل أن يكون مع كل لفظ قرينة تدل على أن المراد بها الحنس ، وهو دلالة الحال .

قيل: لو كان لنقل؛ لأن ما لا يتم الدليل [ إلا ] به لا يسوغ للراوي ترك نقله، وحيث لم ينقل، ثبت أنه ما كان، يبين صحة هذا أنه معلوم أن الجماعة لم تشترك في معرفة القرينة، فلو كان موضوع اللفظ لا يفيد ما قلنا، لم يقتصروا على هذا اللفظ دون القرينة.

فإن قيل : يحتمل أن يكون سكوت الصحابة عن الرد على من احتج بالعموم ، لأجل علمها أن هذا الحطأ لا يبلغ بصاحبه المأثم .

قيل: هذا لا يصح؛ لأن ألفاظ العموم جرت في احتجاج بعضها على بعض في الأحكام، فلو كان عند المحجوج عليه أن لا دلالة في اللفظ، لسأله عما أوجب القول بعمومه، كما سأله عن حجاج قوله، ألا ترى:

ألا كل شيء ما خلا الله باطــل

وهو من قصيدة يقول في مطلَّعها :

ألا تسألان المرءَ ماذا يحــــاول أخب فيقضي أم ضلال وباطل

كما ورد البيت منسوباً إلى لبيد في كتاب « الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( ٢٩٧/١ ) . وفي كتاب الموشح للمرزباني ص (١٠٠) .

وقد نسب المرزباني التكذيب للشاعر إلى عثمان بن مظعون ، كما نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع . المرجع السابق ( ١٠٠ – ١٠١ ) .

ولبيد هذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأسلم ، وحسن إسلامه ، مات سنة (٤١ هـ) وله من العمر (١٤٠ سنة ) ، وقيل أكثر من ذلك .

انظر ترجمته في : « الاستيعاب » ( ١٣٣٥/٣ ) ، و « الإصابة » القسم الحامس ص (٦٧٥) طبعة دار نهضة مصر . و « الشعر والشعراء » ( ١/ ٢٧٤ ) . أن من ألزم غيره ما لا حجة فيه ، لم يلزم ، ولم تجر العادة بسكوته عنده ، ولأنه لو كان هذا لبطل تعلقنا بإجماع الصحابة في إثبات خبر الواحد والقياس ، ولجاز أن يقال : إن سكوت الصحابة في ذلك ؛ لأجل ما ذكره هذا القائل ، دون تصويب الاجتهاد وقبول خبر الواحد .

فإن قيل : ما ذكرتموه من أخبار الآحاد ، فلا يجوز أن يثبت بها أصل يقطع به .

قيل: أكثرها ثبت من جهة الاستفاضة فيما بينهم وانتشر ، ولكن نقل إلينا نقل آحاد ، وفي جملتها ما يقطع على صحته (۱) ، فهو مثل ما نقوله في الإخبار عن شجاعة عنترة وسخاء حاتم (۲) ، ثم نقل إلينا نقل آحاد ، ويجب العمل به ؛ لأنه تواتر في المعنى .

وأيضاً: فإن أهل اللغة متى أرادوا توكيد العموم أكدوه بلفط مخصوص لا يؤكدون به الحصوص فقالوا في العموم: رأيت القوم أجمعين، ورأيتهم كلهم، وقالوا في الحصوص: رأيت زيداً نفسه، فلو لا [77/ب] أن للعموم صيغة يتميز بها من الحصوص لما اختلف حكمهما في التوكيد.

وقد عبر عن هذا بعبارة أخرى فقيل : لا يستعمل لفظ التأكيد مع اسم العموم إلا في الجنس كله ، فيجب أن يكون الاسم موضوعاً للجنس ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( صحة ) .

<sup>(</sup>٢) هو : حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس ، أبو عدي الطاثي القحطاني . يضرب به المثل في الجود والكرم . كان فارساً شاعراً ، له ديوان صغير مطبوع . قال صاحب تاريخ الخميس : « توفي حاتم في السنة الثامنة من مولد النبي صلى الله عليه وسلم » .

له ترجمة في : « الأعلام » ( ١٥١/٢ ) ، و « تاريخ الخميس » ( ٢٥٥/١ ) ، وفي هامش الأعلام . مراجع أخرى في ترجمته .

وإلا خرج اللفظ المعرف بالاسم من أن يكون تأكيداً ، لأنه لا يكون تأكيداً إلا أن يكون معناهما واحداً .

فإن قيل : قد يؤكد العموم والخصوص بالإشارة ، وإن لم يكن لها صيغة يختص بها أحدهما دون الآخر .

قيل : الإشارة لم توضع لتوكيد العموم ، وإنما هي موضوعة للاستعانة بها <sup>(۱)</sup> لينظر بها المخالف الى قصد المشير <sup>(۲)</sup> .

فإن قيل: فلو كان للعموم صيغة لاستغني بها عن التوكيد؛ لأن التأكيد لا يفيد إلا ما أفادته الصيغة، فلما حسن توكيد العموم بما ذكرتموه علمنا أن العموم لا صيغة له.

قيل: هذا يبطل بالاسم الحاص ؛ لأنه يحسن توكيده بأن يقول: رأيت زيداً نفسه ، ثم لا يدل ذلك على أن الحصوص لا صيغة له ، وكذلك الأعداد يحسن توكيدها ، كقولك: عشرة كاملة ، ثم لا يدل ذلك على أن « العشرة » ليست موضوعة لعدد مخصوص يفيد ذلك عند إطلاقه من غير توكيد.

وجواب آخر وهو: أن الشيء الواحد ، لممّا جاز أن يدل عليه بدليلين وثلاثة وأربعة ، ثم لا يفيد الدليل الثاني والثالث والرابع إلا ما أفاده الأول ، كذلك لا يمتنع أن يؤكد العموم بتأكيد لا يفيد إلا ما أفاده العموم ومع ذلك يكون للعموم صيغة .

وأيضاً : فإنا وجدنا أهل اللغة يقولون : هذا اللفظ عموم ، وهذا اللفظ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بهاء).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( ليضطر بها المخالف إلى قصة المسير ) ، وهو خطأ من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه . وهذا الجواب موجود بمعناه في كتاب : « المعتمد في أصول الفقه » لأبي الحسين البصري ( ٢٢٣/١ ) ، ولم يذكر فيه نص العبارة المشار إليها .

خصوص ، كما يقولون : هذا خبر وهذا استخبار ، ويقولون : هذا اسم واحد ، وهذا اسم تثنية و [ هذا اسم ] جمع ، فلما كان لاسم الواحد والاثنين والجمع والخبر والاستخبار صيغة تختص بها ، كذلك العموم والخصوص (١) .

وأيضاً: فإن قوله: (اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (٢) لا يخلو إما أن يحمل على العموم لظاهره، أو على الخصوص، أو يتوقف فيه، ولا يجوز حمله على الخصوص لوجهين:

أحدهما : أن للخصوص لفظاً هو أخص به من هذا ، فلو أراده لعبر عنه باللفظ المختص به .

ولا يصح أن يستثني منه أكثر من قدر الخصوص (٣) .

ولا يجوز حمله على الوقف ؛ لأن اللفظ يتضمن اقتضاء فعل القتل ، ومن حمله على الوقف لا يعدوه فعلاً ، بل يخرجه (٤) عن الإفادة ، ويكون وجوده كعدمه ، وهذا محال في صفة الحكيم أن يذكر ما لافائدة فيه ، فلم يبق إلا حمله على العموم به .

وأيضاً : فإن حسن الاستثناء يدل على الصيغة فإنه يقول : « اقتلوا المشركين إلا المعاهدين » ، « ومن وصلني وصلته إلا بني فلان » ، وحسن

<sup>(</sup>١) هذا الدليل موجود مع اختلاف قليل في كتاب : « المعتمد في أصول الفقه » لأبيى الحسين البصرى ( ٢٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) (٥) سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني ، ولعل قوله : ( لا يصح أن يستثنى .. ) إلى هنا ، هو الوجه الثاني .

<sup>(</sup>٤) مشى المؤلف على اعتبار معنى (من) ، فلذلك جمع الفعل : (يعدُّوه) ، وكان الأولى أن يجمع الفعل المعطوف عليه ، وهو : (يخرجه) .

الاستثناء يدل على أن اللفظ عام في الجنس؛ لأن الاستثناء [٦٧/أ] إحراج ما لولاه لوجب دخوله فيه .

فإن قيل : جواز الاستثناء لصلاح اللفظ له ؛ لا لأنه أوجبه .

قيل: هذا لا يصح لوجوه:

أحدها : أنه قد قيل : أن الاستثناء مشتق من قولهم : « ثنيت فلاناً عن رأيه ، وثنيت إليه عنان فرسي إذا صرفه إليه » .

وقيل: إنه سُمي استثناء؛ لأنه تثنية الخبر، وأيها كان، فإنه يقتضي أن يكون اللفظ عاماً فيه متناولاً له لو لم يكن الاستثناء (١).

وجواب آخر وهو: أن الاستثناء من أسماء العدد يقتضي إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، كذلك الاستثناء من ألفاظ الجمع ، والألفاظ المبهمة مثل ذلك ، ولا فرق بينهما .

وجواب آخر وهو: أنه لو كان دخول الاستثناء فيه لأنه يصلح، لصلح أن يُستثنى من جنسه وغير جنسه فنقول: جاء القوم إلا زيداً والا حماراً، كان « الناس » يعبر بهم عن الحمير مجازاً لأجل البلادة، فلما لم يصح هذا، ثبت أن الاستثناء دخل؛ لأن اللفظ أوجبه، لا أنه يصلح له.

وجواب آخر وهو: لو كان ؛ لأنه يصلح له ، لا أنه أوجبه ، لما افترق الحال بين أن يقع الاستثناء موصولاً أو مفصولاً ؛ لأنه يخبر عما صلح [له] ، فلما ثبت أن الاستثناء لو وقع مفصولاً كان تخصيصاً ، أو نسخاً عند من لا يقول بتخصيص العموم ، بطل أن يكون دخوله فيه ؛ لأنه يصلح له ، وثبت أن دخوله فيه ؛ لأنه يتناوله .

وأيضاً : فإنه إذا قال : « اقتلوا رجلاً من المشركين » ، كان الرجل

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف بقية الوجوه ، ولكنه ساقها بعد ذلك على شكل جوابات .

شائعاً في جنس المشركين ، وأي رجل قتلوا منهم كأنوا ممتثلين لأمره ، فإذا قال : « اقتلوا المشركين » ، وجب أن يقتلوا جميعهم ؛ لأن القتل يجب أن يتعلق ها هنا بمن يتعلق الرجل الذي أمر بقتله بهم .

وحكي عن أبي بكر بن الباقلاني : أنه كان يسلم هذا .

وإن امتنع ممتنع من تسليمه ، قيل له:الدليل : أنه إذا قال: « لا تقتل رجلاً من المشركين » ، وجب أن يكف عن واحد من جنس المشركين ، وهذا لا خلاف فيه ، ولهذا قال أهل اللغة : إن النكرة في النفي تقتضي الجنس ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون في الإثبات واحد (١) من الجنس .

يبين صحة هذا: أنه إذا قال: «والله لا أدخل داراً ، اقتضى الجنس ، فأي دار دخلها حنث في يمينه ، وإذا قال: لأدخلن داراً » ، اقتضى دخول دار من الجنس ، فأي دار دمحلها براً في يمينه ، والبر والحنث في الأيمان بمنزلة الطاعة والمعصية .

وأيضاً: فإن العموم معنى ظاهر تمس الحاجة إلى العبارة عنه والإخبار به في المخاطبة المتعلقة بالمصالح في الدين والدنيا ، وقد رأيناهم وضعوا لكل ما تمس الحاجة إلى العبارة عنه من الأشخاص والأفعال اسماً يخصه ويميزه (٢) عن غيره ، وجب أن يكون العموم والحصوص بمثابته ؛ لأن الداعي إليه كالداعي إلى [٦٧/ب] سائر ما وضعوا له من العبارات (٣).

فإن قيل: هذا يبطل بالطعوم والروائح ؛ لأنها متغايرة متباينة ولم يضعوا لكل طعم ، ولا لكل رائحة اسماً يخصه ويميزه عن غيره مع الحاجة إلى العبارة

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( واحداً ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (تميزه) بالمثناة الفوقية .

<sup>(</sup>٣) هذا الدليل سُاقه أبو الحسين البصري في كتابه : « المعتمد في أصول الفقه » ( ١/ ٢١٠ ) . مع اختلاف في التعبير .

عنه ، وكذلك قالوا (١) في المواجهة : « فعلت أنت » ، و « فعلتما أنتما » ، و « فعلتم أنتم » ، وكذلك في الإخبار عن الغائب قالوا: « فعل فلان » ، و « فعلها » ، و « فعلوا » ، وقالو في الإخبار عن نفسه وعن غيره : «فعلتُ » و «فعلنا» ، ولم يميزوا التثنية من الجمع ، وجعلوا اللفظ مشتركاً فيهما .

قيل: قد ميزوا بالاضافة ، فقالوا: «طعم الحبز » ، و «طعـم الماء » ، و «طعـم الماء » ، و «طعم الفاكهة » ، و «حلاوة السكر » ، و «حلاوة العسل » ، و « رائحة الكافور » ، و « رائحة الملك » ، و « لحم الغنم » ، و « لحم البقر » ، و « لحم البقر » ، و «لحم البقر » ، و «لحم المحمل » ، و «لحم العصافير » ، فميزوا بينها (۲) بالاضافة .

وأما التثنية في الإخبار عن نفسه وعن غيره ، فهو أنهم وضعوا له لفظاً يدل عليه ، فقالوا : « فعلت أنا وأخي معي أو فلان » ، و « وإنا فعلنا » ، فعلنا » ، و « فعلت أنا وجماعة معي أو فلان وفلان » و « وإنا فعلنا » ، وإنما لم يضعوا التثنية من لفظ الواحد ؛ لأنهم يثنون اللفظ بنظيره ، ولا نظير له في الإخبار عن نفسه وعن غيره ، لأنه لا يقول : أنا وأنا ، كما [لا] يقول أنت وأنت ، وهو وهو .

فإن قيل: لفظ الجمع مع الرمز والإشارة ودلالة الحال يدل على قصد المتكلم ومن أحد من الخصوص ، فاستغنوا بذلك عن اللفظ ، كما تقول في قول القائل: « أي شيء يحسن زيد » ؟ فإنه يحتمل التكثير والتقليل والاستفهام ، وإنما يتوصل إلى قصد المتكلم بدلالة الحال .

قيل : لم ننكر أن يكون في اللغة لفظ مشترك يدل دلالة الحال على قصد

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قال).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بينهما).

المتكلم به، وإنما أنكرنا أن يكون ما تمس الحاجة إلى العبارة عنه في مصالح دينه و دنياه لم يضعوا له لفظه ، وهذه المعاني التي يحتملها قوله : « أي شيء يحسن زيد ؟ » ، وقد وضعوا لها لفظاً تُميز به عن غيره ، فقالوا : « علمه قليل أو كثير ، وأي شيء يحسن زيد » ؟ .

وأيضاً: فإن لفظة ( من ) إذا استعملت في الاستفهام كقوله: « من عندك » ؟ و « من كلمت » ؟ صلح أن يجيب بذكر كل عاقل ، فثبت أن اللفظ يتناول الجميع (١) .

وكذلك إذا استعمات في المجازاة كقوله: « من دخل داري أكرمته » صلح استثناؤهم ؛ لأن الاستثناء : يخرج من اللفظ ما لولاه كان داخلاً فيه ، ألا تراه لما لم يتناول غير العقلاء لم يصح استثناؤهم ؟

فإن قيل : لا نسلم أن صيغة ( من ) لكل من يعقل ؛ لأن ممن يعقل الجن والملائكة ، ولا يدخلون فيه .

قيل : الصيغة تناولت كل هؤلاء ، وإنما خرج ذلك بدليل ؛ لأنه إنما يسأله عمن يجوز أن يكون عنده ، وعمن يجوز دخوله (٢) .

فإن قيل : إنما كان مجيباً ومستثنياً ؛ لأنه [7٨/أ] أجاب بمن يصلح له اللفظ .

قيل: هو يصلح له ويصلح لغيره عند المخالف، فكان ينبغي أن لا يكون مجيباً حتى يعلم مراد المستخبر بقوله: « من عندك؟ »، ولما أجمعوا على أنه يجيب بكل من ذكره من جنس العقلاء بطل السؤال.

<sup>(</sup>۱) هذا الدليل ساقه أبو الحسين البصري في كتابه : « المعتمد في أصول الفقه » ( ۱/ ۲۳۷ ) . مع اختلاف طفيف .

<sup>(</sup>٢) هذا الاعتراض والجواب عنه ، ذكره أبو الحسين البصري في كتابه : « المعتمد في أصول الفقه » ( ٢٢١/١ – ٢٢٢ ) .

## واحتج المخالف :

بأن صيغة العموم لا تخلو من أن تكون ثبتت بالعقل أو بالنقل ، فلا يجوز أن يكون بالنقل ؛ لأن أن يكون بالنقل ؛ لأن النقل لا يحوز أن يكون بالنقل ؛ لأن النقل لا يخلو إما أن يكون تواتراً أو آحاداً ، ولا يجوز أن يكون تواتراً ؛ لأن التواتر لم يوجد ؛ لأنه لو وجد لعلمناه ، ولا يجوز أن يكون آحاداً ؛ لأن نقل الآحاد لا يوجب العلم ، ومسألة العموم طريقها العلم والقطع ، فلم يجز إثباتها بما لا يوجب العلم (۱) .

والجواب عنه من وجوه :

أحدها : أنا أثبتنا ذلك من طريق العقل والنقل ، وقد ذكرنا الطريقين جميعاً .

الثاني: أنا أثبتناه من طريق ثالث ، وهو الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم وإرادتهم مثل ما ذكرته من الاستدلال بالنكرة في الإثبات والنفي والاستفهام والاستثناء ، وهذا قسم ثالث لم يذكره المخالف .

جواب ثالث: أنا نقلبه عليهم فنقول: إثباتك إياه مشتركاً لا يخلو ذلك من أن يكون [عقلاً] أو نقلاً، ونذكر القسمين.

وهذا كما قال نفاة القياس: من [أن] إثبات القياس لا يخلو إما أن يكون عقلاً أو نقلاً ، ولا يجوز أن يكون عقلاً ؛ لأنه لا مدخل له فيه ، ولا يجوز أن يكون نقلاً على ما ذكره المخالف ، فقلنا لهم : تحريم القياس لا يخلو إما أن يكون بالعقل أو بالنقل ، وإذا كان جوابنا هناك ، فهــو جوابنا هنا .

<sup>(</sup>۱) هذا الدليل ساقه أبو الحسين البصري في كتابه : « المعتمد في أصول الفقه » ( ۱/ ۲۲۳ – ۲۲۴ ) بأوسع مما هنا .

واحتج بأن لفظ الجمع يستعمل مرة في البعض ومرة في الكل، واستعماله في البعض أكثر ؟ لأنه يقال: « غلق الناس »، و « فتح الناس »، و « جمع التجار إلى دار السلطان » ، ويراد به البعض دون الكل ، ويقول الواحد : «غسلت ثيابي ، وصَرَمَت نخلي » ، ويريد به البعض ، فإذا كان كذلك كان حقيقة في البعض والكل ، وكان بمنزلة اللفظ المشترك ، مثل : « العين » و « اللسون » ، فإنه يحتمل : العين : « عين الذهب » ، و « عين الماء » ، و « عين الميزان » و « عين الركبة » ، و « عين القوم » ، وهو خيارهم ، والعين على القوم ، وهو : « الجاسوس » ، وكذلك «اللون» يحتمل « البياض » ، و « الحمرة » ، و « السواد » ، و « الصفرة » ، ولا يجوز حمل اللفظ على بعضها إلا بدليل ، كذلك ها هنا .

والجواب : أن هذا يبطل بأسماء الأعيان واستعمالها (١) في الحقيقة والمجاز ، مثل تسميتهم المال الكثير بحراً ، والرجل العالم والجواد بحراً ، وكذلك تسميتهم « البهيمة حماراً » و « الرجل البليك » حماراً ، و « البهيمة أسداً وليثاً » و « الحية شجاعاً » ، [ 77/ - ] و « الرجل الذي به بأس وشدة شجاع » .

ويبطل أيضاً باستعمال لفظ الجمع في الواحد ، مثل قول الله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (٢) ، وقول الله عز وجل : ( اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ ) (٣) ، فأراد بالأول : « نُعَيْم بن مسعود » (٤) ، ومع هذا فلم يدل ذلك على الاشتراك .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (واستعمال).

<sup>(</sup>٢) (٩) سورة الحجر.

<sup>(</sup>٣) (١٧٣) سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٤) هو : نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي . صحابي جليل، رضي الله عنه، هاجر=

ويفارق هذا: « العين » و « اللَّون » ؛ لأن ذلك يستعمل بنفسه في أشياء مختلفة في كل واحد منها مثل استعماله في الآخر ، وليس كذلك

الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء وقعة الخندق ، كان له دور كبير فيها ، حيث استطاع الإيقاع بين اليهود والمشركين ، سكن المدينة ، ومات في خلافة عثمان بن عفان .

انظر ترجمته في : « الاستيعاب » ( ١٥٠٨/٤ ) ، و « الإصابة » القسم السادس ص (٤٦١) ، طبعة دار نهضة مصر .

و « الناس » في أول الآية ، اختلف المفسرون في تفسيره ، هل يفسر بالفرد ، أو يفسر بالجمع ؟ على اتجاهين :

الاتجاه الأول :

أن المراد به فرد ، وهؤلاء على قسمين :

قسم ذهب إلى أن المراد به : نعيم بن مسعود ، كما ذكر المؤلف ، وهو رأي عكرمة ، ومجاهد ، ومقاتل ، والكلبي .

وقسم ذهب إلى أن المراد به : أعرابيّ ، طلب منه : أن يفعل ذلك ، نظير أجر له ، وهو رأى السدى .

الاتجاه الثاني :

أن المراد به جمع ، وأصحاب هذا الرأي على ثلاثة أفسام :

القسم الأول: ذهب إلى أن المراد: ركب عبد القيس، لما مروا بأبي سفيان يريدون المدينة، فطلب منهم إبلاغ محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، بأنه يجمع الجموع لحربهم، وهو رأي ابن إسحاق وجماعة.

القسم الثاني : ذهب إلى أن المراد : المنافقون .

القسم الثالث : ذهب إلى أن المراد : جماعة من هذيل من أهل تهامة ، وهو رأي أبى معشر .

ويلاحظ : أنه لا يتم الاستدلال إلا على التفسير بالفرد .

راجع في هذا : « تفسير القرطبـي » ( ٢٧٩/٤ – ٢٨٠ ) ، و « تفسير القاسمي » ( ١٠٣٨/٤ – ١٠٣٨ ) . ها هنا ، فإنه يستعمل بنفسه عند الاطلاق للعموم والشمول ، بدليل ما ذكرنا من الاستدلال بالنكرة في الاثبات والنفي والاستفهام والاستثناء.

واحتج بأن الاستفهام يحسن فيه ، ولو كان موضوعاً للجنس لم يحسن الاستفهام ، كما لا يحسن في الأسماء الموضوعة للعدد ، مثل : « العشرة » ، و « الألف » .

والحواب: أن الاستفهام يجوز في قوله: « إنا فعلنا » ، وقوله: « رأيت بحراً » ، و « رأيت حماراً » ، و تقول: « قلت ذلك ألف مرة » ، فيحسن أن يكون قلته على التكثير أو على الوفاء والتكميل ، وتقول: « رأيت زيداً » فيقول السامع: « رأيته نفسه » ، ولم يدل ذلك على الاشتراك.

وجواب آخر وهو : أنه إنما يحسن الاستفهام فيه ؛ لأن اللفظ وإن كان موضوعاً للعموم بإطلاقه ، فظاهره قد يصلح للخصوص ، فيستفهمونه ليتيقن أنه إنما أراد الحصوص ؛ ولأنه قد يدخل الاستفهام على طريق التأكيد ، كما إذا قال القائل : « اقتل فلاناً » ، صلح أن يراجعه ، فيقول : « أأقتله » ؟ تأكيداً واحتياطاً ؛ لأن اللفظ ما تضمنه .

واحتج: بأن اللفظ قد ورد وأريد به العموم ، وورد وأريد به الخصوص ، فلم يكن حمله على أحدهما أولى من حمله على الآخر ، فوجب التوقف .

والجواب: أن اللفظ الدال على العموم هو التجرد عن القرائن ، وهذا اللفظ لم يرد قط إلا وهو دال على العموم ، وإنما يدل على الخصوص بقرينة .

واحتج : بأنه لو كان موضوعاً للعموم حقيقة لكان إذا حمل على

الخصوص أن يصير [ مجازاً ] <sup>(١)</sup> .

والحواب: أنه إذا حمل على الخصوص ، فقد حمل على بعض ما تناوله اللفظ ، فلا يكون مجازاً ، كما إذا قال : «لفلان عشرة إلا خمسة » ، إذا حمل اللفظ على الخمسة حمل على ما تناوله اللفظ ، ويكون حقيقة لا مجازاً .

واحتج : بأن اللفظ لو كان موضوعاً للعموم لما جاز أن يوجد إلا وهو دال عليه ، كما لا يجوز أن يوجد الفعل إلا وهو دال علي فاعل .

والجواب: أن اللفظ الدال على العموم هو المتجرد عن قرينة ، ولا يوجد هذا اللفظ إلا وهو دال على العموم ، وإنما يدل على الحصوص بقرينة تنضم [79/أ] إليه .

واحتج بأن حمله على العموم يوجب التضاد ؛ لأنه يحمل على العموم وعلى الخصوص ، وهما ضدان .

والجواب: أن اللفظ الذي يحمل على العموم لا يحمل على الخصوص ، والذي يحمل على الحصوص الا يحمل على العموم ، بل أحدهما مقترن والآخر متجرد .

واحتج: بأنه لو كان اللفظ للعموم لما جاز أن يطلق لفظين عامين متنافيين إلا على وجه النسخ ، كالنصين المتنافيين ، فلما جاز أن يقول: « اقتلوا المشركين » ، ثم يقول: « لا تقتلوا أهل الذمة » ، فلا يكون ذلك نسخاً ، ثبت أن اللفظ ما دل على العموم بنفسه .

والجواب : أن العمومين إذا وردا متنافيين فهما في معنى النسخ ؛ لأن النسخ يختص الأزمان ، والتخصيص يختص الأعيان ، فهما في المعنى

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة زادها الناسخ في هامش الأصل ، وإثباتها ضروري ، ليستقيم الكلام .

سواء، وإن اختلفا في الاسم، وعلى أن العمومين إذا وردا متنافيين لم يوجد فيهما اللفظ الدال على استغراق الجنس ؛ لأنه لم يتجرد لفظ أحدهما عن قرينة تدل على أن المراد به الحصوص .

واحتج : بأنه لو كان اللفظ موضوعاً للاستغراق ، لما جاز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد والقياس ، فإنه لا يجوز إسقاط حكم بخبر واحد وقياس .

والجواب: أن التخصيص ليس هو إسقاطاً لحكم اللفظ كله ، وإنما يخرج بعضه ويبقى البعض، ويبين به أن هذا هو الذي كان مراعى باللفظ، فلا يكون إسقاطاً لحكم الكتاب ، بل يكون بياناً للمراد به .

### فصل

والدلالة على فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع ما تقدم .

ولأن الصحابة لم ينقل عن أحد منهما أنه اعتقد في عموم القرآن والسنة أدنى الجمع ، والوقف في الباقي ، بل حملوا اللفظ على عمومه ، فدل على أنه ليس بموضوع الكلام ، إذ لو كان كذلك لنقل ذلك عنهم . ولاحتج به بعضهم على بعض .

ولأن للخصوص لفظاً هو أخص به من لفظ العموم ، ولو كان المراد الخصوص (١) لعبر عنه باللفظ المختص به .

ولأنه يصح أن يستثنى منه أكثر من قدر الخصوص .

ولأنه لو جاز أن يحمل على أقل الجمع – لأنه اليقين – لجاز أن يحسل على الواحد ؛ لأنه هو اليقين ؛ لأن لفظ الجمع قد يرد والمراد به الواحد

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بالحصوص ) . `

قال الله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ ُ نَزَّلُنْنَا اللهِّ كُورَ ) (١) ، وقوله : ( أَلْـُقـيـَا فِي جَـهَـنَّمَ ) (٢) قيل تقديره : الق الق على وجه التأكيد (٣).

وقول عمر حين كتب إلى سعد : (<sup>1)</sup> إني قد وجهت إليك ألفـَيْ رجل . وإنما أنفذ إليه القعقاع (<sup>0)</sup> ومعه ألف. فسمي الواحد ألفاً ؛ لأنه يسد مسدها ، ولما لم يجز حمله على الواحد ؛ لأن الإطلاق لا يتناوله ، كذلك أقل الجمع .

الأول : أن ضمير التثنية في قوله تعالى : ( ألقيا ) عائد إلى السائق والشهيد ، وإليه مال ابن كثير .

الثاني : أن الألف في قوله : ( ألقيا ) هي نون التوكيد، سهلت إلى الألف .

الثالث : أن ذلك لغة للعرب ، يخاطبون المفرد بالتثنية .

راجع في هذا : « تفسير الفخر الرازي » ( ١٦٥/٢٨ ) ، و « تفسير ابن كثير » ( ٢٤/٤ ) ، و « تفسير القاسمي » ( ٥٠٠٤/١٥ ) .

- (٤) هو : سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري ، أبو إسحاق بن أبي وقاص ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وآخرهم موتاً . أول من رمى بسهم في سبيل الله ، له فضل كبير في فتح العراق . بنى الكوفة ، ووليها لعمر ، اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان ، مات بالعقيق ، وحمل إلى المدينة سنة (٥٥ه) على الأرجح . له ترجمة في : « الاستيعاب » (٢٠٦/٢) ، و « الإصابة » (٨٨/٣ ـ ٨٤) .
- (٥) هو : القعقاع بن عمرو التميمي ، كان من الشجعان الفرسان . أبلى بلاءً جميلاً في موقعة القادسية . ذكر سيف بن عمر : أن له صحبة . وسيف هذا ضعفه ابن السكن ، وقال فيه أبو حاتم : « متروك الحديث » . مات القعقاع نحو سنة (٤٠ه) . له ترجمة في : « الاستيعاب » (٣/٣/٣) ، و « الإصابة » ( ٢٤٤/٥ ٢٤٥) ، و « الأعلام » ( ٢٨/٨ ) .

<sup>(</sup>١) (٩) سورة الحجر.

<sup>(</sup>٢) (٢٤) سورة ق .

<sup>(</sup>٣) هذا أحد الأقوال ، وهناك ثلاثة أقوال هي :

## و احتج المخالف :

, أن الثلاثة متيقن ، فوجب [97/ب] حمله عليه  $^{(1)}$ 

والجواب : أن هذا يوجب حمله على الواحد ؛ لأنه متيقن <sup>(۲)</sup> واللفظ قد يعبر به عنه .

ويوجب أيضاً: أن يحمل لفظ العشرة على أقل من ذلك ، أنها (٣) قد تستعمل في بعضها بدليل ، وهو إذا اقترن به الاستثناء وأجمعنا على أنها تحمل على الجميع بظاهرها ، وعلى أن الثلاثة (٤) وإن كان متيقناً ، فإن اللهظ حقيقة فيما زاد عليه ، فلم يكن حمله على الثلاثة (٥) بأولى من حمله على الجميع .

واحتج : بأن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب ، فحمل عليه .

والحواب : أن هذا الغالب لا يختص بثلاثة .

واحتج : بأن العموم مأخوذ من الخصوص ، ومنه قولهم : « مطر عام » .

والجواب : أن العموم مأخوذ من قولهم : « عممت الشيء أعمه عموماً ، وعمهم العدل والرخص والغلاء » .

<sup>(</sup>١) الضمر عائد على « الثلاثة » باعتباره عدداً .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لأنه نفي).

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ( لأنها ) لأن الجملة تعليل لما قبلها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( الثلاث ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( الثلاث ) .

### فصل

والدلالة على فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر .

أن الطريق إلى إثبات أحدهما هو الطريق إلى الآخر ، فالممتنع من أحد الأمرين يلزمه الامتناع من الآخر ، ألا ترى أن استعمال اللغة في الأمرين على وجه واحد ، ورجوع الصحابة إلى أوامر الله تعالى وأخباره إلى ظاهر الخطاب ، كرجوعهم في الآخر ؟ فدل على أنه لا فرق بينهما .

ولأنه ثبت أن الله إذا أمر بلفظ عام وجب حمله على العموم ، كذلك إذا اخبر بلفظ عام ؛ لأنه لا يجوز أن يخاطبنا ويريد بخطابه غير ما وضع له في اللغة ، ومتى لم يرد ذلك دل عليه وبينه .

## واحتج من فرق بينهما :

بأن الأوامر تكليف، فلو لم يعرف المراد به، لاقتضى تكليف ما لا يطاق ، وليس كذلك الخبر عن الوعد والوعيد وغير ذلك ؛ لأنه لا يقتضي وجوب شيء يحتاج أن يعلم به .

والجواب: أن الخبر إنما يخاطب به لفائدة كالأمر، وإن كان فائدتهما تختلف، ألا ترى أنه يزجر بالوعيد ويرغب بالوعد، وذلك يقتضي العلم بمراده بها، فالحال فيهما واحدة.

ولأن المقصود وإن اختلفت جهاته ، فلا يوجب التفريق بين الأمرين ، مثل اختلاف المقصود في الأوامر .

فإن قيل : الحبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص ، والأمر يدخله الأمران . قيل : هذا يؤكد ما قلنا ؛ لأن الأمر لما جاز أن يقع فيه النسخ والتخصيص (١) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : (والحظر).

ومع هذا يحمل على العموم ، فالخبر مع امتناع وقوع النسخ أولى أن لا نحمله <sup>(۱)</sup> على العموم .

فإن قيل : يجوز وقوع الخبر عن مجهول ، نحو قوله تعالى : ( وَكَمَّ أَهُ لَكَ مُنْ مِنْ قَرْيَةً ) (٢) ، وقوله : ( وَقُرُوناً بَيْنَ ذَالِكَ كَثَيراً ) (٣) ثُم لا يبينه أبداً ، ولا يجوز أن يأمر بمجهول ، ولا يبينه في الثاني .

قيل : يجوز ذلك بأن يقول : ( أَقيمُوا الصَّلاَةَ [٧٠/أ] وَآتُوا الرَّكَاةَ ) (١) ثم لا يبين ذلك ، وتكون فائدة الأمر صحة تنزيله ووجوب اعتقاده .

## فصل

## يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني <sup>(٥)</sup>

فأما-المضمرات نحو قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (١) و (حُرِّمَةُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (لا و (حُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ النُبَرِّ ) (لا ) ، معلوم أنه لم يرد نفس العين ؛ لأنها فعل الله تعالى ، وإنما المراد أفعالنا فيها ، فيعم تحريمها بالأكل والبيع (^).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أن لا يحمله ..).

<sup>(</sup>٢) (٥٨) سورة القصص .

<sup>(</sup>٣) (٣٨) سورة الفرقان .

 <sup>(</sup>٤) (٤٣) سورة البقرة .

<sup>(</sup>۵) راجع في هذا الفصل : « المسودة » ص (۹۰) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (٣٤٥) ، من الملحق .

<sup>(</sup>٦) (٣) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٧) (٩٦) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٨) سبق للمؤلف ص ( ١٤٥ ) أن ذكر أن هذه الآية من قبيل المجمل مع أنه ذهب هنا إلى أنها عامة ، وهذا تناقض ، مع أن الصواب القول بعمومها .

وكذلك قول النبي عطية : ( لا أحل المسجد لجنب ) (١) ليس المراد عين المسجد ، وإنما المراد به أفعالنا ، فهو عام في الدخول واللبث .

وكذلك قوله عليـــه السلام: (رفع عن أمتي الخطــأ والنسيان) (٢)،

(۱) هذا الحديث أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ، في كتاب الطهارة باب الجنب يدخل المسجد ( ٥٣/١ ) .

وأخرجه ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً ، في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد ( ٢١٢/١ ) .

وفي إسناد أببي داود : « فليت العامري» ، قيل فيه مجهول . ورد هذا بقول أحمد : « ما أرى به بأساً » . وقال أبو حاتم : شيخ .

أما إسناد ابن ماجه ففيه : « محدوج الذهلي » ، و « أبو الخطاب الهجري » متكلم فيهما .

وعلى هذا فحديث أبي داود أصح من حديث ابن ماجه ، وقد قال أبو زرعة : الصحيح حديث ميسرة عن عائشة . وقد صحح حديث عائشة ابن خزيمة ، وحسنه ابن القطان .

راجع : « نصب الراية » ( ۱۹۳/۱ – ۱۹۵ ) ، و « تلخيص الحبير » ( ۱۳۹/۱ – ۱۳۹ ) .

(٢) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، كما أخرجه عن أبي ذر رضي الله عنه وذلك في كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي ( ١/ ١٩٥٠ ) .

وأخرجه الحاكم عن ابن عباس في كتاب الطلاق باب ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ( ١٩٨/٢ ) ، وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » .

والنسيان لا يمكن رفعه ؛ لأنه قد تَقَـضَى ، والمراد به حكمه ، فهو عام في المأثم والحكم به .

وكذلك قوله : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) عام في الصحة والكمال .

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح في الرجل يُحدِّث نفسه بما إن سكت عنه يخاف (١) أن يكون قد أشرك (٢) ، فقال : يروى

وفي كل طريق من طرقه مقال يقدح في صحته .

وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد في « العلل » سألت أبـى عنه ، فأنكره جداً .

وقال البيهقي : ليس بمحفوظ عن مالك . كما قال محمد بن نصر : ليس له إسناد يحتج بمثله .

وقال ابن أبي حاتم في كتابه : « العلل » ( ٤٣١/١ ) سألت أبي عنها فقال : « هذه أحاديث منكرة ، كأنها موضوعة .. ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده » .

ونقل ابن حجر في « التلخيص » عن النووي قوله : « إنه حديث حسن » .

وقال ابن الديبع في كتابه : « تمييز الطيب من الحبيث » ص ( ٨١ – ٨٢ ) : (رواته ثقات ) .

ويلاحظ: أن الحديث لم يرد باللفظ الذي أورده المؤلف، وإن كان الأصوليون والفقهاء يوردونه كذلك، وإنما ورد بلفظ: (إن الله تجاوز...) وبلفظ: (إن الله وضع...).

وأقرب لفظ ورد للفظ المؤلف هو لفظ ابن عدي في « الكامل » : ( رفع عن هذه الأمة ثلاثاً : الحطأ ، والنسيان ، والأمر يكرهون عليه ) .

راجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق : « تلخيص الحبير » ( ٢٨١/١ – ٢٨٠) ، و (٣٢٣/٣ ) .

(١) هكذا في الأصل ، وفي « المسودة » ص (٩١) : (حاف ) .

(۲) وفي «المسودة» ص (۹۱) زيادة: (أشرك، وذهب دينه).

وقد أخرج هذا الحديث ابن حبان في « صحيحه » ، والطبر اني في « معجمه » ،
 وأبو نعيم في « الحلية » ، وابن عدي في « الكامل » والبيهقي .

عن النبي عَلِيْكُ أنه قال: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها (١) ما لم تعمل [أو] (٢) تتكلم) (٣) فاستعمل (١) هذا في رفع المأثم، وقد استعمله في رفع الحكم في رواية.

راجع : « شرح النووي على صحيح مسلم » ( ١٤٧/٢ ) .

- (٢) ساقطة من الأصل ، وهي ثابتة في لفظ الحديث ، ولا يستقيم الكلام بدونها ، وهي ثابتة أيضاً في « المسودة » عندما نقل كلام المؤلف ص (٩١) .
- (٣) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون ( ٩/٧ ) بمثل لفظ المؤلف .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ( ١١٦/١ – ١١٧ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق باب في الوسوسة بالطلاق ( ١٦/١٥ ) . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه ، ولم يتكلم به ( 1/ ٦٥٨ ) وفي باب طلاق المكره والناسي ( ٦٥٩/١ ) ، وزاد فيه : (وما استكرهوا

( ٩٥٨ ) وفي باب طلاق المحره والناسي ( ٩٥٩/١ ) ، وزاد فيه : (و عليسه ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق

امرأته ( ٤٨٠/٣ ) وقال : « حديث حسن صحيح » . وأخرجه النسائي عنه في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه ( ١٢٧/٦ – ١٢٨ ) .

و اخرجه النسائي عنه في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه ( ١٢٧/٣ – ١٢٨ ) . و أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٣٩٨/٢ ــ ٣٧٥ ، ٤٧٤ ) .

وانظر: «تلخيص الحبير» ( ٢٨٢/١).

(٤) في الأصل : ( فامتنع ) ، وهو خطأ ، والصواب : ما أثبتناه ، بدليل ما بعده ، وبدليل مجيئه في « المسودة » ص (٩١) ، عندما نقل عن المؤلف كلامه هنا .

<sup>(</sup>۱) قوله: (أنفسها) ، ذكر النووي في ضبطها وجهان: الرفع والنصب وحكى عن القاضي عياض قوله: (أنفستها) بالنصب ، ويدل عليه قوله: إن أحدنا يحدث نفسه. كما حكى عن القاضي عياض عن الطحاوي قوله: أهل اللغة يقولون: (أنفستُها) بالرفع، يريدون بغير احتيارها، قال تعالى: (وَنَعَلْمَ مُ مَا تُوسُوسِ به نَفَسُهُ ).

وذهب الأكثر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يعتبر العموم في ذلك .

#### دليلنا:

أن قوله : « رفع » قد علم أنه ما أراد به نفس الفعل ؛ لأن ذلك لا يمكن رفعه بعد وقوعه .

وكذلك قوله: (لا نكاح إلا بولي") لا يمكن رفعه بعد وقوعه ، وإنما أريد ما تعلق بذلك الفعل والعقد ، فصار اللفظ محمولاً على ذلك بنفسه ، لا بدليل ، ويحصل تقديره كأنه قال : رفع عن أمتي ما تعلق بالخطأ والنسيان ، فيعم المأثم والحكم ، ولا نكاح إلا بولي ، يعم الكمال والصحة .

وكذلك : ( لا تَقَلُل لهُمَا أُف ) (١) ، قد علمنا أنه لم يرد اللفظ (٢) بل أراد ذلك وما هو أعلى منه ، فصّار كأنه قال : لا تقربهما بسوء .

### واحتج المخالف:

بأن قولنا : عموم ، معناه : خطاب موضوع للجنس ، ولفظ يعم الجنس ، وهذا لا يوجد في المعاني والمضمرات ، فإن المضمر والمعنى ليس للفظ .

والجواب: أنا قد بينا أن اللفظ مراد بهذا ، من الوجه الذي بينا . فإن قيل: فيجب أن يقولوا: إن التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني . قيل: هكذا نقول.

<sup>(</sup>١) (٢٣) سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٢) العبارة في « المسودة » ص (٩٢) ، هكذا : ( قد علمنا أنه لم يرد تبيين اللفظ .. ) .

## فصل (۱)

لفظ التحريم إذا تعلق بما لا يصح تحريمه ، فإنه يكون عموماً في الأفعال في العين المحرمة ، إلا ما خصه الدليل ، نحو قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُم ) (٣) .

وحكي عن البصري المعروف بالجُعثل (<sup>1)</sup> : أن هذا اللفظ يكون مجازاً ، ولا يدل على تحريم الأفعال .

### دليلنا:

أن قوله تعالى: (حُرِّمَت عَلَيْكُم الْمَيْتَةُ) [٧٠/ب] قد علم أنه ما أريد به تحريم العين نفسها ؛ لأن العين فعل (٥) الله تعالى ، لا يتوجه التحريم إليها ، وإنما أريد تحريم أفعالنا فيها ، فصار اللفظ محمولاً على ذلك بنفسه ، لا بدليل ، وكل ما حمل اللفظ عليه بنفسه كان حقيقة لا مجازاً كقوله : ( لا صلاة إلا بطهور ) حقيقة هذا رفع الفعل ، فلما استحال رفعه بعد وقوعه ، كان معناه : حقيقة في رفع حكمه ، كذلك ها هنا .

<sup>(</sup>١) راجع في هذا الفصل: « المسودة » ص (٩٤).

<sup>(</sup>٣) (٣) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) (٣٣) سورة النساء .

وقد ذكر المؤلف ص (١٤٥) أن هاتين الآيتين من قبيل المجمل مع أنــه رأى هنا : أنهما من قبيل العام ، وهو الصواب إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) هو : الحسين بن علي بن إبراهيم ، أبو عبد الله البصري ، حنفي المذهب معتزلي المعتقد . مات سنة (٣٦٩ هـ) ، وله من العمر ثمانون سنة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (قول الله تعالى ) ، وهو خطأ ، والصواب : ما أثبتناه الموافق لما نقل عن المؤلف في « المسودة » ص (٩٤) .

ولأن من أراد أن يحرم على عبده أو ولده شيئاً ، فإنه يقول : حرمت عليك هذا ، فيفهم منه تحريم تصرفه فيه بنفس اللفظ ، فثبت أن اللفظ نفسه دل على ذلك ، فكان حقيقة .

## واحتج المخالف :

بأن اللفظ اقتضى تحريم العين نفسها ، فإذا حمل على الفعل ، يجب أن يصير مجازاً ، كقوله : (وَاسْأَلُ الْقَرْيَةَ ) (١) .

والجواب: أنه وإن لم يتناول ذلك نطقاً ، فهو المراد من غير دليل ، ويفارق هذا دليل القرية ونحوه ؛ لأنا لم نعلم أن المراد به أهلها باللفظ ، لكن بدليل ؛ لأنه لا يستحيل جواب حيطانها في قدرة الله تعالى ، واحتيج إلى دليل يعرف به أنه أراد أهلها .

### مسألة

# في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام (٢)

مثل: الإنسان ، والسارق ، والزاني ، والقاتل ، والكافر ، والبيع ، والصيد ، والدينار ، والدرهم ، وما أشبه ذلك ، فهو للجنس .

وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد رضي الله عنه في كتاب طاعة الرسول ، فقال: قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَـْطَعُوا أَيْد يِنَهُمُمَا)<sup>(٣)</sup>. فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم السارق ، وإن قل ذلك ، فقد وجب عليه القطع ، ولما قال رسول الله عليلية : ( لا يقطع في تُمَر ولا كَثَر ) ،

<sup>(</sup>۱) (۸۲) سورة يوسف.

<sup>(</sup>۲) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص (۱۰۵) ، و « روضة الناظر » ( ۱۱۹ – ۱۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) (٣٨) سورة المائدة .

دل أنها ليست على ظاهرها ، وأنها على بعض السراق دون بعض . فقد صرح بأن إطلاق اللفظ اقتضى العموم في كل سارق .

وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني وحكاه عن أصحابه (١) .

واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال مثل قوله ، ومنهم من قال : هي للعهد <sup>(۲)</sup> .

#### دليلنا:

أن لفظ الجمع اذا كان منكراً ، مثل: مسلمين ، ومشركين ، ورجال ، كان لجمع منكر ، ولم يكن للجنس ، كما قال تعالى : ( مَا لَـنَـا لاَ نَـرَى رِجَالاً كُنُـنَّا نَعُدُّ هُمُ مِنَ الْأَشْرَارِ ) (٣) ، فإذا عرف بالألف واللام كان للجنس ، كذلك ها هنا .

ولأنه يصبح الاستثناء منه بلفظ الجمع ، كما قال تعالى : (إنَّ الإنْسَـانَ لَـُفِي خُسُسٍ . إلاَّ النَّذِينَ آمَـنُوا ) (١) ، وهذا يدل على أنه للجنس ،

راجع في هذا: « تيسير التحرير » ( ١٩٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المشهور من مذهب الشافعية : أن المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للعموم . وهناك خلاف لبعض الأصحاب ، محصله كالآتي :

أ 🔑 أنه لا يفيد العموم مطلقاً ، واختاره الرازي .

ب 🗀 أنه لا يفيد العموم إذا لم يكن واحده بالتاء ، واختاره إمام الحرمين .

ج ــ أنه لا يفيد العموم إذا لم يكن واحده بالتاء ، أو تميز واحده بالوحدة ، وهو اختيار الغزالي .

راجع : « شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني » ( 117/1 ) ، المستصفى ( 17/1 ) . 10/1 .

<sup>(</sup>٣) (٦٢) سورة ص .

<sup>(</sup>٤) (٢) سورة العصر .

كألفاظ الجمع (١).

### واحتج المخالف :

بأن اللام للتعريف عندهم ، فإذا قال : دخلت السوق فرأيت رجلاً ، ثم عدت إلى السوق فرأيت الرجل ، كان تعريفاً لما تقدم ذكره ، ولهذا قال الله تعالى : (كَمَا أَرْسَلُنْنَا إلنَّى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَونُ الرَّسُول ) (٢) .

ويدل عليه [١/٧١] قول ابن عباس في قوله تعالى: (فَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُراً ) (٣) لن يغلب عسر يسرين (١٠) . فجعل العسر الثاني هو الأول ، لما كان معرفاً (٥) بالألف واللام ، وليس الثاني

<sup>(</sup>۱) ذكر أبو الحسين البصري في كتابه « المعتمد في أصول الفقه » ( ۲٤٤/۱ ــ ۲٤٥) جوابين عن وجه الاستدلال بهذه الآية هما :

أ — (الاستثناء في هذه الآية جار مجرى الاستثناء من غير الجنس لأنه غير مطرد، ولو كان حقيقة لاطرد .

ب ــ أو أن تكون الحسارة لما لزمت جميع الناس إلا المؤمنين ، جاز هذا الاستثناء ).

<sup>(</sup>۲) (۲٦) سورة المزمل .

<sup>(</sup>٣) (٥ – ٦) سورة الانشراح.

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر أخرجه الإمام مالك في كتابه « الموطأ » في كتاب الجهاد ، باب الترغيب في الجهداد ( ٩/٣ ) مطبوع مع شرح الزرقداني ، أخرجه موقوفاً عمل عمر ابن الخطاب رضى الله عنه .

كما روي مرسلاً من طريق الحسن قال : (خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً مسروراً فرحاً ، وهو يضحك ويقول : « لن يغلب عسر يسرين ، لن يغلب عسر يسرين ، فإن مع العسر يسرأ إن مع العسر يسرأ » ) .

انظر : « تفسير ابن كثير » ( ٢٥/٤ ه ) ، و « تفسير القاسمي » ( ٦١٩٢/١٧ ) .

زه) في الأصل : ( معروفاً ) .

عين الأول ، لما كان منكراً ، فوجب أن يكون تعريفاً لما اقتضاه الاسم ، وهو واحد من الجنس ، ولا يكون تعريفاً للجنس ؛ لأن الاسم لا يصلح له ، إذا لم يكن فيه الألف واللام ، فلا يقتضيه ، فكان تعريفاً لمقتضاه .

والجواب: عن قولهم: إنه تعريف لما يقتضيه الاسم، فهو منتقض باسم الجمع، فإنه إذا كان معرفاً كان للجنس، وإذا كان منكراً، كان لبعض الجنس.

ولأن المنكر لا يصلح إلا للواحد ، والمعرف يصلح للجنس ، كما قال تعالى : (إنَّ الإِنْسَانَ لَيَفِي خُسْرِ (١) ) ، وقال : (قُتُولَ الإِنْسَانُ مَا أَكُفْرَهُ ) (٢) ، [وقال] : (يَا أَيْهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحً ) (٣) ، و[قولهم] : أهلك الناس الدرهم والدينار ، فدل على الفرق بينهما .

وأما قوله: « دخلت السوق فرأيت رجلاً ، ثم عدت إلى السوق فرأيت الرجل » ، فهو أنه ها هنا رجع إلى المذكور قبله ؛ لأن التعريف إذا تقدمته نكرة ، كان الظاهر أنه راجع إليه ، وتعريف له ، وليس كذلك إذا لم يتقدمه نكرة ، فإنه ليس في الكلام ما يوجب تخصيصه ، فوجب حمله على تعريف الجنس (٤) .

 <sup>(</sup>١) (٢) سورة العصر .

<sup>(</sup>۲) (۱۷) سورة عبس .

<sup>(</sup>٣) (٦) سورة الانشقاق .

<sup>(</sup>٤) رأيت أبا الحسين البصري ساق لهم دليلين في كتابه « المعتمد » ( ٧٤٤/١ ) هما - في رأيبي – أبرز ما استدل به المانعون :

الأول : أنه لا يصح تأكيده بكل وجميع ، كلفظ ( من ) من ألفاظ العموم فلا =

# فصل ۱۱۱

ألفاظ الجموع: كالمشركين، والمسلمين، والقائلين، إذا لم يدخلها الألف واللام، فقيل: مشركون، ومسلمون، وقائلون، لم يحمل على العموم، ولم يكن للجنس، ويحمل على أقل الجمع، كما قال أصحاب الحصوص والعموم.

وقد أشار أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية أبي طالب ، إذا قال : ما أحله الله علي ً حرام ، يعني به الطلاق ، أجاب : إنه (٢) يكون ثلاثاً ، وإذا قال : أعني به طِلاقاً ، فهذه واحدة ، لأن طلاقاً غير الطلاق .

فقد فرق بين دخول الألف واللام على الطلاق في أنه يقتضي الجنس ، وبين حذفها في أنه لا يقتضي جنسه .

واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال : مثل قولنا ، ومنهم من حمله على العموم واستغراق الجنس .

وحكى ذلك عن الجبائي (٣) .

وقد أشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح وقد سأله رضي الله عنه :

<sup>=</sup> يصح أن تقول : جاءني الرجل كلهم ، ولا أجمعون ، ولو كان يقتضي العموم لصح توكيده بذلك .

الثاني: أنه يقبح الاستثناء منه نحو قولك: رأيت الإنسان إلا المؤمنين، ولوكان يقتضي العموم لحسن ذلك.

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل : « المسودة » ص (۱۰٦) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۳۵۷) من الملحق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إن).

 <sup>(</sup>٣) هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران الجبائي ، أبو على .
 المتكلم، الأصولي ، من كبار المعتزلة . له مناظرات مع أبي الحسن الأشعري . =

عن لبس الحرير ، فقال ، لا ، إنما هو للإناث ، يروى عن النبي ﷺ في الحرير والذهب : ( هذان حرامان على ذكور أمتى ) (١) .

فقد حمل قوله : ( ذكور أمتي ) على العموم في الصغيرة والكبيرة وإن كان جمعاً ليس فيه الألف واللام .

## وجه الأول :

أن أهل اللغة سموا هذه الألفاظ عند حذف الألف واللام منها نكرة ،

ولد سنة ( ۲۳۵ ه ) ، ومات سنة ( ۳۰۳ ه ) .

له ترجمة في : «شذرات الذهب» ( ٢٤١/٢ ) ، و «طبقات المعتزلة » ص (٢٨٧ – ٢٩٢ ) ، و « مفتاح السعادة » ( ١٦٥/٢ ) ، و « وفيات الأعيان » ( ٤٨٠/١ ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه على بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه أبو داود في كتاب اللباس ، باب في الحرير للنساء بلفظ : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً ، فجعله في يمينه ، وأخذ ذهباً ، فجعله في شماله ثم قال : « إن هذين حرام على ذكور أمتى » ) ( ٣٧٣/٢ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ( ٢/ ١٨٨ ) ، وزاد فيه : ( حل لإنائهم ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ( ١٣٨/٨ ) . وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه « شرح معاني الآثار » ، في كتاب الكراهية باب لبس الحرير ، بمثل رواية أبي داود . وبمثل رواية الإمام أحمد التي ذكرها المؤلف ، إلا أنه زاد فيها : (وحل لإنائها) ، ( ٢٥٠/٤ – ٢٥١) .

وأخرجه ابن حبان عنه في صحيحه ، كما نقل ذلك الزيلعي في « نصب الراية » في كتاب الكراهية ، فصل في اللباس ( ٢٢٢/٤ – ٢٢٣ ) .

وأخرجه أبو داود الطيالسي في « مسنده » عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وذلك في كتاب اللباس والزينة ، باب ما جاء في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال دون النساء ( ٣٥٥/١ ) .

فلو كانت متناولة لجميع الجنس ، لما كانت نكرة ، بل كانت معرفة ؛ لأن جميع الجنس معرف ، ألا ترى أنه إذا دخلها الألف واللام لم تكن نكرة بل تكون معرفة ؛ لأنه يصح تأكيدها بلفظة «ما» الدالة [٧١/ب] وهذه [على] الخصوص فتقول:أقتل مشركين ما ، ورأيت رجالاً [ما]، وهذه اللفظة لا يصح دخولها على لفظ العموم ، فإنه لا يصح أن تقول: أقتل المشركين [ما]، ولا رأيت الرجال ما .

### واحتج المخالف:

بأنه لما صح دخول الاستثناء عليه ، فخرج بعضه ، ثبت أنه من ألفاظ العموم ، كالجمع المعرف .

والجواب : أن الاستثناء يخرج البعض من الكل ، ويخرج البعض من البعض ، الذي هو أقل الجمع .

### مسألة (١)

إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا ؟ .

#### فيه روايتان :

إحداهما يجب العمل بموجبه (٢) في الحال (٣) ، وهذا ظاهر كلام

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص ( ۱۱۰ – ۱۱۱ ) ، و « روضة الناظر » ص (۱۲۱) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( بموجبها ) .

راجع : « المسودة » ص (١٠٩) ، و « روضة الناظر » ص (١٢٦) .

أحمد رحمه الله في رواية عبد الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة مثل: ( السّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَـْطَعُوا ) (١) ، وذكر له قوماً يقولون : لو لم يجيء فيها بيان عن النبي عَلِيلِيَّ توقفنا (٢) ، فقال : قوله : ( يُسُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَ دَكُمُ ( ) (٣) ، كنا نقف عند ذكر الولد [ لا نور ثه ] (٤) حتى ينزل الله ، أن لا يرث قاتل ولا عبد (٥) .

وظاهر هذا : الحكم به في الحال من غير توقف .

وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا ، ذكر (٦) في أول كتاب التنبيه فقال : وإذا ورد الخطاب من الله تعالى أو من الرسول بحكم عام أو خاص ، حكم بوروده على عمومه ، حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه .

وفيه رواية أخرى : لا يحمل على العموم في الحال ، حتى يتطلب دليل التخصيص ، فإن وجد ، حمل اللفظ على الخصوص ، وإن لم يوجد حمل حينتذ على العموم (٧) .

وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية ابنه صالح وأبي الحارث وغير هما ، فقال في رواية صالح ، إذا كان للآية ظاهر ، ينظر ما عملت السنة ، فهو دليل على ظاهرها ، ومنه قوله تعالى : ( يـُوصِيكـُمُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) (٣٨) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) في « المسودة » ص (٩٠) زيادة في الرواية هي ( .. توقفنا عنده ، فلم نقطع حتى يبين الله لنا فيها أو يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ... ) .

<sup>(</sup>٣) (١١) سورة النساء.

غير موجودة في الأصل ، والمقام يقتضيها ، وهي ثابتة في « المسودة » ص (٩٠) .

 <sup>(</sup>٥) في المسودة ص (٩٠) : (أن القاتل لا يرث ولا عبد ولا مشرك).

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ( ذكره ) .

<sup>(</sup>٧) وقد اختار هذه الرواية من الحنابلة : أبو الخطاب .

انظر : « المسودة » ص (۱۰۹) ، و « روضة الناظر » ص (۱۲٦) .

فيي أَوْلاَ دَكُم ) (١) ، فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد ، وإن كان قاتلاً [ أ ] ويهودياً .

وقال أيضاً فيما كتب به إلى [ أبي ] (٢) عبد الرحيم الجوزجاني (٣): فأما من تأوله على ظاهر [ ه ] (٤) — يعني القرآن — بلا دلالة من رسول الله ، ولا أحد من أصحابه ، فهو تأويل أهل البدع ؛ لأن الآية قد تكون خاصة ، ويكون خاهرها في العموم ، وإنما قصدت لشيء بعينه ، ورسول الله صلاح العبر عن كتاب الله تعالى وما أراد ، وأصحابه أعلم بذلك منا ، لمشاهدتهم الأمر ، وما أريد بذلك .

وظاهر هذا : أنه لا يجب اعتقاده ، ولا العمل به في الحال ، حتى يبحث وينظر ، هل هناك دليل تخصيص (٥) ؟

واختلف أصحاب الشافعي : فذهب الأكثر منهم إلى التوقف فيه حتى ينظر .

و ذهب بعضهم إلى [٧٧/أ] العمل به في الحال .

واختلف أصحاب أبي حنيفة : فحكى أبو عبد الله الجرجاني في

<sup>(</sup>١) (١١) سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) «الزيادة» من «المسودة» ص (١٧٩)، عندما نقل كلام المؤلف.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن أحمد بن الجراح ، أبو عبد الرحيم الجوزجاني ، والجوزجاني : نسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي « بلخ » ، يقال لها : « جوزجانان » والجوزجاني هذا : أحد أصحاب الإمام أحمد ، وممن نقلوا عنه . كان ثقة جليل القدر . انظ : « طبقات الجناطة » ( ٢٦٢/١ ) ، « « اللياب في تبذر ، الانسان » ( ٢/

<sup>(</sup>٤) الزيادة هذه من المسودة ص (١١٢) ، وهي زيادة يقتضيها المقام .

<sup>(</sup>o) من أول المسألة إلى هنا منقول بنصه في « المسودة » ص ( ١١٠ – ١١٢ ) .

كتابه: أن السامع متى سمعه من رسول الله على طريق تعليم الحكم، فالواجب اعتقاد عمومه. وإن سمعه من غيره لزمه التثبت وطلب ما يقتضي تخصيصه، فإن فقده حمل اللفظ على مقتضاه في العموم.

وحكى أبو سفيان في مسائله : وجوب اعتقاد عمومه من غير توقف ، على الاطلاق من غير تفصيل ، فقال في أثناء الكلام في مسألة العموم : ما تقولون في عموم اللفظ إذا ورد ابتداء هل ترجعون عند سماعه إلى الأصول في طلب دلالة التخصيص ، أو تحملوا به على الاستغراق ؟ فقال : نحمله على عمومه ، ولو كان خصوصاً لم يخله الله من بيان عند وروده من غير توقف .

فالدلالة على أنه يجب العمل من غير توقف : أن صيغة العموم إذا وردت متجردة عن قرينة ظاهرة ، كانت حقيقة في الجنس كله ، ووجب المصير إليه قبل البحث كما قلنا في اسماء الحقائق من الأعداد وغيرها ، متى وردت وجب المصير إلى موجبها ، ولا يجب التوقف على ما يدل على مجازها ، كذلك ها هنا .

فإن قيل: لا نسلم أنها متجردة عن القرينة ؛ لأن التجرد ما ثبت ، وهذا كما يقول: إذا شهد عند الحاكم شاهدان ، لا يعرف حالهما ، فإنه لا يحكم قبل السؤال عنهما ، كذلك ها هنا .

قيل: الأصل عدم القرينة ، فوجب الاعتماد على ذلك الأصل ؟ لأن هذا هو الظاهر ، وجرى هذا مجرى شاهدين شهدا بحق ، فإن الحاكم يحكم بشهادتهما ، وإن جاز أن يكون قد حصل هناك إبراء من ذلك الحق ، أو قضاء للحق وهما لا يعلمان به ؟ لأن الظاهر عدم ذلك .

وأما عدالة الشهود: فإن الظاهر يقتضي عدالتهما ؛ لأن الأصل العدالة ، ولكن لم يقتصر في الشهادة على الظاهر ، ألا ترى أن الظاهر صدق الشاهد الواحد ، ولكن اعتبر فيه العدد ، كذلك الظاهر العدالة ، لكن

اعتبر زيادة معنى ، وهو الحث ، ويفارق هذا ألفاظ صاحب الشريعة ؛ لأن الاعتبار فيها بالظاهرة ، ألا ترى أنه يقبل خبر الواحد ، ولا يبحث عن عدالته في الباطن .

فإن قيل : لا نسلم لكم أسماء الحقائق ، بل نقول : يقف على الطلب ، فإذا لم يجد ما يدل على المجاز صار إليه .

قيل : إن لم نسلم الأصل فالاستدلال قائم بنفسه ، وهو : أن اللفظ قد تجرد عن قرينة ظاهرة ؛ لأن الأصل عدمها .

فإن قيل : فإن سلمنا لكم ذلك ، ما الفرقُ بينهما ؟ إن في العدول عنها ترك الحقيقة ، وليس في تخصيص العموم ترك الحقيقة .

قيل : فيه ترك حقيقة اللفظ ؛ لأنه موضوع للاستغراق، [٧٧/ب] فلا فرق بينهما .

وطريقة أخرى ، وهي <sup>(۱)</sup> : أن هذه الصيغة ترد في عموم الأزمان ، كما ترد في عموم الأعيان ، ثم ثبت أن ما ورد عاماً في الأزمان لزم العمل بعمومه قبل البحث عن دليل الخصوص ، كذلك ما ورد عاماً في الأعيان .

فإن قيل: الفرق بينهما: أن ما يخص الزمان نسخ ، والنسخ يرد بعد ورود الصيغة ، ولا يصح أن يرد معها ولا قبلها ، فلهذا ألزم العمل بموجبها ، وليس كذلك تخصيص العموم ؛ لأن ما يخصه يرد معه أو قبله ، فلهذا لم يعتقد وجوبه قبل البحث .

قيل : وقد يرد بعده ؛ لأن تأخير البيان جائز ، فإذا لم تكن هناك قرينة ظاهرة ، فالأصل عدمها .

وجواب آخر وهو : أن هذا يوجب أن يقول : إذا سمع العموم من

<sup>(</sup>١) في الأصل : (وهو).

غير النبي عَلِيْكُمْ أَنْ لَا يَلْزُمُهُ العَمَلُ بَعْمُومُهُ فِي الْأَزْمَانُ ؛ لأَنْهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ النسخُ مَعْهُ ، ولكن الراوي لم يعرفه ، ومع هذا فإنه يجب اعتقاده في العموم في الأزمان في الحالين ، فبطل ما قاله .

ولأن من قال بهذا يلحق بأصحاب الوقف ؛ لأنه لا يحكم حتى ينظر دليل التخصيص ، كما يفعل أصحاب الوقف .

فإن قيل : [ إن ] احتاج العبد إلى استعماله ، فله أن يحمله على الاستغراق ، دون بيان زائد ، وعندهم : لا يجوز .

قيل : إذا حمله على الاستغراق ، قبل أن ينظر دليل التخصيص ، كان رجوعاً عن المسألة .

والقائل الأول يجيب عن هذا : بأن أهل الوقف يقفون فيه بعد البحث ، حتى يرد لفظ صريح ، أنه أراد العموم .

وقد ذكر بعض من نصر هذه الطريقة أشياء أخر ، لا تلزم المخالف .

منها: أن الأصول غير محصورة ، فلا يمكن المجتهد أن ينظر في جميعها ، وإنما ينظر في بعضها ، ويجوز أن يكون قد بقي شيء لم يبلغه نظره ، ويكون ذلك الباقي فيه ما يدل على التخصيص ، فيفضي إلى الوقف في العموم أبداً ، ويدخل في وقف الأشعري ، وهذا لا يلزم المخالف ؛ لأن الحاكم إذا توقف عن الحكم بشهادة الشاهدين حتى يسأل عنهما ، وجب أن يتوقف أبداً ، كذلك ها هنا .

ولأنه لا يمتنع أن يكون النظر الأول مستحقاً دون التكرار ، ألا ترى أن الحاكم إذا نزلت به نازلة ليس فيها نص ولا إجماع ، وجب أن يجتهد ، وينظر فما غلب على ظنه حكم به ، ولا يجب أن يكرر النظر، كذلك ها هنا .

ولا يفضى ذلك إلى مقالة الأشعرية ؛ لأن هذا القائل يقول : إذا لم

يجد في الأصول ما يخصه ، حماه على عمومه ، والأشعرية لا تقول ذلك ، وتتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما دون الآخر .

وذكر أيضاً: أن السامع للعموم لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد ، فإما أن يعتقد عمومه أو خصوصه ، ولا يجوز أن يعتقد الخصوص ، فوجب اعتقاد العموم .

وهذا لا يلزمه [٧٣/أ] أيضاً؛ لأن هذا القائل يقول : يعتقد عمومه ان تجرد عما يخصه، فلا يقطع باعتقاد العموم، والمعتمد لنصرة هذا القول: ما ذكرناه .

### واحتج من قال بالوقف (١):

بأن الدلالة على العموم وجود الصيغة المتجردة عن دليل التخصيص ، والتجرد لم يثبت لجواز أن يكون في الأصول لفظ أو معنى يوجب التخصيص ، فوجب الوقف .

<sup>(</sup>۱) لم يقل أحد بالوقف في العصور الثلاثة الأولى، وإنما قال بذلك قوم جاءوا بعد ذلك . وهذا رأي ، يؤدي الأخذ به إلى تعطيل النصوص العامة ، وترك العمل بها .

على أن هناك كثيراً من القضايا استدل الصحابة على حكمها بالعام ، وما توقفوا، ولا رد أحدهم دليل مخالفة بمثل هذا .

والعجب أن حجة الإسلام الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب رحمهم الله تعالى حكوا الاجماع على التوقف ، والمنع من الاستدلال بالعام ، حتى يبحث عن المخصص .

وحكاية الإجماع هذه مردودة بما هو مسطور في كتب أصول الفقه التي تحكي الخلاف الكبير في المسألة .

راجع : أصول السرخسي ( ۱۳۲/۱ ) ، وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ( ۲۹۷/۱ ) ، ونهاية السول ( ۲۹۷/۱ ) ، وفواتح الرحموت ( ۲۹۷/۱ ) .

والجواب: أنا قد بينا أن الأصل عدم القرينة ، وأن الظاهر تجرده ، ولأن هذا يلزم عليه الأعداد وغيرها من أسماء الحقائق ، ويلزم عليه الزمان ؛ فإن هذا الاحتمال موجود فيه من الوجه الذي ذكرنا ، ومع هذا يجب العمل بعمومه ، فبطل هذا .

واحتج: بأن من سمع قول الله: (اللهُ خَالِقُ كُلُلِّ شَيْءٍ) (١) ، لا يخلو إما أن يقول: يلزمه أن يعتقد عمومه ، فأمره باعتقاد خلق القرآن وهذا اعتقاد باطل ، وإن قال: أنظرُ في الدلالة ، فقد ترك قوله.

والجواب: أن هذا الظاهر مع قرينة ظاهرة من جهة العقل ، يمتنع اعتقاد عمومه في خلق القرآن وصفات الله تعالى ، فلهذا لم يجز حمله على عمومه ، وخلافنا في عموم خلا عن دلالة ظاهرة عقلاً أو شرعاً .

وأما أصحاب أبي حنيفة (٢) ، فإنهم اعتمدوا في الفرق بين أن يسمعه من رسول الله على أو غيره ، فإنه يجوز أن يكون في أدلة الشرع ما يمنع العموم ، فلهذا يوقف حتى ينظر ، وإذا سمعه من رسول الله على العموم وجه بيان الحكم ، [ و ] لو كان في الشرع ما يمنع حمل اللفظ على العموم لمنه حال خطابه (٣) .

و الحواب : أنه يجوز تأخير البيان عندنا .

<sup>(</sup>١) (٦٢) سورة الزمر . والآية في الأصل : (والله خالق ..) ، بإثبات الواو ، وهو خطأ ، والصواب حذفها متابعة لما في المصحف الشريف .

<sup>(</sup>٢) هنا تسامح في التعبير ، وإلا فهذا الرأي لبعض أصحاب أبي حنيفة ، وقد سبق للمؤلف قريباً أن حكى هذا الرأي عن الجرجاني .

<sup>(</sup>٣) الذي استقر الأمر عليه من مذهب الحنفية في هذه المسألة هو: القول بوجوب العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص . صرح بهذا صاحب « فواتح الرحموت » ( ٢٦٧/١ ) .

### مسألة (١)

العموم إذا دخله التخصيص ، فهو حقيقة فيما بقي ، ويستدل به فيما خلا المخصوص .

وكلام أحمد رحمه الله يدل على هذا ؛ لأنه احتج فيمن ابتاع عبداً أو أمة ً واستعملت ثم ظهر على عيب : أنه يرده ، ويمسك الغلة (٢) ؛ لقوله عليه السلام : ( الحراج بالضمان ) (٣) ،

أما في النكاح فلا يخلو ألأمر من حالين :

أولاهما : أن تكون الأمة ثيباً ، فوطئها المشتري قبل العلم بالعيب ، فله ردها ، وليس معها شيء وفي رواية أخرى لا يجوز الرد .

وذهب بعض العلماء : إلى جواز ردها ، ومعها أرش . واختلفوا في تقديرالأرش . فعن أحمد : لها مهر المثل ، ذكره ابن أببي موسى عنه .

ثانيهما : أن تكون الأمة بكراً ، فوطئها المشتري قبل العلم بالعيب ، فهناك عن أحمد روايتان :

الأولى : أنه لا يجوز له الرد ، وله أخذ أرش العيب ، وهو الصحيح عند الإمام أحمد كما قال ابن أبي موسى .

الثانية : يجوز له ردها ، ومعها شيء ، وهو : ما نقص من قيمتها بسبب الوطء . انتهى ملخصاً من « المغني » لابن قدامة ( ١٣١/٤ – ١٣٣ ) .

(٣) هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب فيمن اشترى عبداً ، فاستعمله ، ثم وجد به عيباً ( ٢٥٤/١ ) ، بمثل لفظ المؤلف .

وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد ، ويستغله ثم يجد به عيباً ، (٧٢/٣ ــ ٧٧ هــ ٥ وقال فيه : «حديث حسن صحيح » ، ولفظه : ( قضى أن الحراج بالضمان ) .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص ( ۱۱۵ – ۱۱۲ ) ، و « روضة الناظر » ص ( ۱۲۶ – ۱۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) الرد وإمساك الغلة واضح في العبد وفي الأمة في غير النكاح .

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع باب الخراج بالضمان ( ۲۲۳/۷ ) ، بمثل لفظ
 الترمذي .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الخراج بالضمان ( ٧٥٤/٢ ) ، بمثل لفظ المؤلف ، وبلفظ : ( قضى أن خراج العهد بضمانه ) الذي سيذكره المؤلف بعد قليل .

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٢٠٨ ، ٢٠٨ ) .

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع الرقيق ، وأن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب ، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( الحراج بالضمان ) ( ١٦٤/٢ ) .

وأخرجه الطيالسي في : «مسنده » في كتاب البيوع باب ما جاء في المصراة والمحفلة وعهدة الرقيق : ( ٢٦٧/١ ) .

وأخرجه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب البيوع باب بيع المصراة ( ٢١/٤ – ٢٢ ) .

وأخرجه ابن حبان ، كما نقل ذلك الهيثمي في كتابه : « موارد الضمان إلى زوائد ابن حبان » ، في كتاب البيوع باب الحراج بالضمان ص (٢٧٥) .

وقد تكلم ابن حجر على إسناد هذا الحديث في كتابه : « تلخيص الحبير » ( ٣/ ٢٢ ) ، وذكر : أن ابن القطان صححه ، كما نقل عن ابن حزم قوله : « لا يصصح » .

وراجع في هذا الحديث أيضاً: « فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمناوي (٣٠٣٠ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص : (٤٥٦) ، و « كشف الخفاء » : ( ٤٥١/١ ــ ٤٥٢ ) ، و « تيسير الوصول إلى جامع الأصول » ( ١/ ٧٠ ــ ٧٠ ) .

(١) « التّصّريكَة » في اللغة مأخوذة من « الصري » ، وهو الحبس ، ومنه المصراة ، وهي التي حبس لبنها في ضرعها .

انظر « الفائق في غريب الحديث » للزمخشري » ( ٢٩٣/٢ )، و « المصباح المنير » ( ١٩٣/٢ )، و « المصباح المنير » ( ١٨/١٥ – ١٩٥٥ ) .

اللبن <sup>(۱)</sup> ، وإن كانت مضمونة عليه .

فقال في رواية عبدالله : حديث عائشة : ( أن النبي عَلَيْكُمْ قضى أن خراج العبد بضمانه ) (٢) ، أذهب إليه ، في العبد له وجهه ، وفي المصراة له وجهه ، لهذا وجه .

واحتج أيضاً بحديث حكيم بن حزام <sup>(٣)</sup> « في بيع ما ليس عنده » وهو مخصوص بالسُلم .

قال رحمه الله في رواية الميموني : لو ضربت بعضها ببعض رددت أحدهما ، حكيم ببيع شيئاً حاضراً ، والسلم ييع بصفة .

واحتج : أيضاً رحمه الله بنهي النبي عَلِيُّكُ « عن الصلاة بعد العصر

<sup>(</sup>۱) قيمة اللبن : صاع من تمر ، كما جاء في الحديث : ( إن شاء ردها وصاعاً من تمر ) .

وذهب قوم إلى : أنه ير د صاعاً من غالب قوت البلد ؛ لأن التنصيص على التمر في الحديث ؛ لأنه غالب قوت أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

وذهب فريق ثالث : إلى أن اللبن يقوم كسائر المتلفات .

راجع في هذا : « المغني » لابن قدامة ( ١٢٣/٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) هذه رواية من روايات حديث: (الحراج بالضمان)، بل هي رواية ابن ماجه،
 وقد سبق التنبيه على ذلك في الحديث المذكور.

<sup>(</sup>٣) هو : حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد .. القرشي الأسدي . أبو خالد من أشراف قريش جاهلية واسلاماً . أسلم في الفتح . اشتهر بالفضل والتقى . ولد بالكعبسة قبل الفيل بثلاث عشر سنة ، أو اثنتي عشر سنة . ومات بالمدينة سنة (٥٤ هـ) وعمره (١٢٠) سنة .

انظر ترجمته في « الاستيعاب » ( ٣٦٢/١ ) ، و « الإصابة » القسم الثاني ص (١١٢) طبعة دار نهضة مصر .

حتى تغرب الشمس ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس (١) » وهو مخصوص عنده بالفوائت (٢) ، وبركعتي الطواف (٣) والصلاة على الجنازة (٤) ،

(۱) أحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين رواها كثير من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ، وأبو سعيد الخدري ، وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم .

وقد أخرج ذلك البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ( ١٤٣/١ ) .

وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ( ٥٦٦/١ – ٥٦٧ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ( ٣٤٣/١ \_ ٣٤٤ ) .

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ( ٢٩٣/١ – ٢٩٤ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ( ٣٩٦ – ٣٩٦ ) .

وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح ، وباب النهي عن الصلاة بعد العصر ( ٢٢٢/١ – ٢٢٣ ) .

وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد صلاتي ا الصبح والعصر ( ٧٥/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « فيض القدير » للمناوي ( ٣١٨/٦ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٢٠٤) ، و « نصب الراية » ( ٢٥٢/١ ) .

- (٢) هكذا هو في كتاب : « المغني » لابن قدامة ( ٩٠/٢ ) ، وبه أخذ النخعي والشعبي وحماد والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور وإسحاق .
- (٣) هو كذلك في « المغني » لابن قدامة ( ٩١/٢ ) ، وقد فعله ابن عمرو وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم . وبه قال عطاء وأبو ثور وجماعة .
- (٤) الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهي عنها على قسمين : القسم الأول متفق عليه، وهو : الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس،=

وإعادة الصلاة في الجماعة (١).

وقد صرح بذلك رضي الله عنه في رواية حنبل وصالح فقال: [٧٧/ب] « نهى رسول الله عليه عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح»، والنهي من النبي جملة ، وقال : ( من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ) وقال : ( من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدركها ) (٢) ، فكان هذا مخصوصاً من جملة نهيه عن الصلاة بعد

القسم الثاني : مختلف فيه ، وهو : الصلاة عليها حين بزوغ الشمس حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب .

ففي الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة خلاف ، وعن أحمد روايتان : إحداهما : لا تجوز الصلاة ، واختارها القاضي أبو يعلى ، وهي المذهب .

الثانية : تجوز الصلاة ، حكاها أبو الخطاب .

راجع في هذا : « المغني » لابن قدامة ( ٩١/٢ ــ ٩٢ ) .

<sup>(</sup>۱) إعادة الصلاة في الجماعة جائز عند الإمام أحمد رحمه الله ، واختار ذلك الحرقي ، حيث أطلق الكلام في ذلك . واشترط أبو يعلى : أن تكون الجماعة مع إمام الحي . انظر : « المغنى » لابن قدامة ( ۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . أخرحه عنه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب من أدرك من الفجر ركعة ( ١٤٣/١ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ( ٤٧٤/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ( ٣٥٣/ – ٣٥٤) ، وقال « حديث حسن صحيح » . وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب في وقت صلاة العصر ( ٩٨/١ ) . وأخرجه عنه أبن ماجه في كتاب الصلاة باب وقت الصلاة في العذر والضرورة =

العصر ، يستعمل كل خبر منها على وجهه ، ولا يضرب أحدهما بالآخر . فلهذا وجه لا يبتدأ بصلاة بعد العصر متطوعاً بها ، ولو أدرك صلاة فائتة ، صلاها بعد العصر ، لقوله : ( من نام عن صلاة أو نسيها ) ، فقد صرح بالأخذ بالنهي ، مع حصول التخصيص فيه .

وبهذا قال أصحاب الشافعي (١) .

واختلف أصحاب أبي حنيفة :

فحكى أبو عبد الله الجرجاني في كتابه عن عيسى بن أبان : أنه مجاز

وأخرجه عنه النسائي في كتاب المواقيت ، باب من أدرك ركعتين من العصر ، ( ٢٠٥/١ – ٢٠٦) . وقد أخرجه بمثل لفظ الجماعة بتعيين ركعة واحدة في صلاة الصبح ، ومثلها في صلاة العصر ، غير أنه ساق رواية أخرى بلفظ ( من أدرك ركعتين من صلاة العصر ، قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الصلاة ، باب من أدرك ركعة من الصبح أو العصر قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها ، فقد أدركها ( ٧٤/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الاحكام » ص (١٠١) ، و « نصب الراية » ( ٢٢٨/١ – ٢٢٩ ) .

(۱) ليس هذا قول كل أصحاب الشافعي ، بل هو قول أكثرهم ، كما عبر الجلال ، أو كثير منهم ، كما عبر الآمدي . وقد اختار البيضاوي وابن الحاجب : أنه مجاز .

راجع : «حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع » ( 7/0 - 7 ) ، و « نهاية السول شرح منهاج الأصول » : ( 7/0 - 7/0 ) ، و « الإحكام » للآمدي : ( 7/0 - 7/0 ) .

ونقل الغزالي في كتابه: « المنخول » ص (١٥٣) ، عن الإمام الشافعي في العام إذا دخله التخصيص « أنه حقيقة في الباقي ، يجب العمل به ».

ويمنع من التعلق بظاهره ، ولم يفصل بين الدليل المتصل وغيره (١) .

وحكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول : يصير مجازاً إذا كان المخصص له منفصلاً ، ولا يوجب ذلك إذا كان متصلاً .

وحكي عن أبي بكر الرازي : أنه حقيقة فيما بقي ، إذا كان الباقي جمعاً في الحقيقة (٢) .

وحكي عن المعتزلة والأشعرية : أنه يصير مجازاً ، ولا يحتج به (٣) وإنما يصح هذا على قول الأشعرية ، إذا علم أن العموم غير مراد ؛ لأن عندهم : لا صيغة للعموم (١) .

راجع : « فواتح الرحموت » ( ٣٠٨/١ ) .

وقد رأيت في « فواتح الرحموت » ( ٣١١/١ ) : أن الحنفية لا خلاف بينهم في أن العام المقرون بشرط أو صفة أو غاية أو استثناء ليس مجازاً .

وعلى هذا يبقى خلافهم مع المذاهب الأخرى فيما لو خص بمنفصل .

(٢) هكذا نقل عنه الآمدي في « الإحكام » ( ٢٠٩/٢ ) ، و « فواتح الرحموت » ( ٣١١/١ ) ، وكذلك « المسودة » ص (١١٦) .

إلا أن صاحب فواتح الرحموت نقل عنه رأياً آخر ، محصله : أن العام المخصص حقيقة إن بقي غير منحصر ، وبين بعد ذلك : أن الرأي الأول هو الذي نقله الحنفية عنه ، وهم أدرى بأقواله .

(٣) ليس هذا مذهب المعتزلة كلهم ، بل مذهب كثير منهم ، فقد ذهب أبو الحسن البصري إلى غير هذا ، كما نقل عن عبد الجبار خلاف ما هنا ، كما سيأتي .

(٤) المؤلف هنا خلط بين مسألتين :

الأولى : هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجازاً ؟

الثانية : هل العام بعد التخصيص حجة أو لا ؟

<sup>(</sup>۱) بل روي عنه مفصلاً ، حيث قال : إن خص بمتصل غير مستقل ، فهو حجة ، وإلا فلا .

- = وقد ذكر المؤلف في المسألة الأولى أربعة آراء:
  - ١ \_ حقىقة مطلقاً .
    - ٢ \_ مجاز مطلقاً .
- ٣ حقيقة إن خص بمتصل ، مجاز إن خص بمنفصل .
  - ٤ حقيقة إذا كان الباقى جمعاً .
  - وهناك أربعة آراء ، لم يذكرها المؤلف هي :
- ١ إن خص العام بدليل لفظى فهو حقيقة ، وإلا فلا .
- ٢ إن خص العام بشرط أو صفة ، فهو حقيقة ، وإلا فلا ، وهو للقاضي عبد
   الجبار من المعتزلة .
  - ٣ \_ يكون حقيقة في الباقي ، مجاز في الاقتصار عليه .
- إذا خص العام بدليل متصل ، من شرط أو استثناء ، فهو حقيقة ، وإلا فلا ، وهو منسوب للقاضى أبى بكر .
- أماً المسألة الثانية وهي : هل العموم حجة بعد التخصيص أو لا ؟ فالكلام في مقامين : المقام الأول : إذا خص العام بمبهم ، فقد نقل الآمدي الاتفاق على عدم الاحتجاج به . وتعقب بأن هناك خلافاً ، وقد نقله ابن برهان ، ورجح كونه حجة .
  - المقام الثاني : إذا خص بمعين ، وهذا فيه آراء ثلاثة :
- ١ --- حجة مطلقاً ، وهو منسوب للفقهاء ، واختاره القاضي أبو يعلى كما هنا ،
   كما اختاره أبو الخطاب .
  - ٢ ــ غير حجة مطلقاً ، وهو منسوب لعيسى بن أبان وأببي ثور .
    - ٣ التفصيل ، والمفصلون لهم آراء كثيرة ، أشهرها :
    - أ) حجة إن خص بمتصل ، وهو منسوب للكرخي .
- ب) حجة إن لم يمنع المخصص من تعلق الحكم بالاسم العام ، وإليه مال
   أبو الحسين البصري .
  - ج) حجة في أقل الجمع .
- راجع في هذا : « المعتمد » لأبي الحسين البصري : (٢٨٢/١ ٢٩٤) ، و «الإحكام» للآمدي : ( ٢٠٩/٢ ) ، و « فو اتح الرحموت » ( ٣١١/١ ) ، و «حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع » ، ( 7/7 7 ) ، و « المسودة » ص ( 7/1 ) .

فالدلالة على أنه حقيقة في الباقي : ما روي أن فاطمة رضي الله عنها احتجت بقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَ دَكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْشَيَيْنِ ) (١) فلم يَنكر أحد احتجاجها بَهٰذَه الآية (٢) ، وإن كان قد خص منها : الولد الكافر ، والرقيق ، والقاتل ، وإنما خصوا منها ميراث النبي علي بسنة خاصة (٣) . فدل على أن تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج به فيما لم يخص منه .

وكذلك روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما: أنهما قالا في الجمع بين الأختين بملك اليمين ، أحلتهما آية (<sup>4)</sup> ، وكل واحدة من الآيتين دخلها التخصيص (<sup>7)</sup>.

<sup>(</sup>١) (١١) سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الأثر عن فاطمة رضي الله عنها (ص٤٩٣) .

<sup>(</sup>٣) وذلك ما رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا نورث ما تركناه صدقة ) متفق عليه ، وقد سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمُ ) الآية ، كما ذهب إليه القرطبي في «تفسيره» ( ١١٧/٥) ، وقال الحصاص : المراد قوله تعالى : (وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتَ ۚ أَيْمَانُكُمُ ) قال ذلك في كتابه : «أحكام القرآن» (٧٤/٣) .

<sup>(</sup>٥) يشير إلى قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أُمَّهَاتُكُم ...) إلى قوله : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنَ ) الآية .

<sup>(</sup>٦) هذا الأثر نسب إلى عثمان رضي الله عنه، وفيه لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال : « لا آمرك ، ولا أنهاك ، أحلتهما آية ، وحرمتهما آية » .

وقد روى الشعبي عن علي رضي الله عنه قوله: «أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، والتحريم أولى ». كما روي عنه أنه لما سئل عن قوله: «أحلتهما آية ، وحرمتهما آية » قال: «كذبوا ». وهذا كما قال الجحاص: (محمول على نفي المساواة في مقتضى الآيتين).

وكون حرمتهما آية ، وأحلتهما آية: إنما هو في الظاهر ، وإلا فلا يمكن بحال أن =

وأيضاً فإن اللفظ فيما عدا الخصوص حقيقة ؛ لأن اسم المشركين يقع حقيقة على من بقي بعد التخصيص ، فوجب أن تكون دلالة اللفظ قائمة بعد التخصيص ، كهي قبل التخصيص .

وقيل : بأن دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه ، وهي فيما عداه باقية ؛ لأنه لا معارض فيه ، فجاز الاحتجاج به .

ولا يلزم على هذا العلة إذا خصت ، أنه لا يجوز الاحتجاج بها ؛ لأنها إذا خصت كانت منتقضة ، ولم تكن علة ، كذلك الحكم ، وليس كذلك العموم ، فإنه اذا خص منه شيء كانت دلالته باقية ، فيما لم يخص منه لأنه إنما كان دليلاً في جميع ما تناوله الخبر ؛ لكونه قولاً لصاحب الشريعة ، لا معارض ، وهذا موجود فيما لم يخص منه .

[٧٤/أ] وأيضاً: فان دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة، فلما كان الاستثناء غير مانع من بقاء دلالة اللفظ فيما بقي ، وصارت الجملة مع الاستثناء عبارة عن الباقي بالاتفاق ، كذلك لفظ العموم ، يصير مع دلالة التخصيص عبارة عما عدا الخصوص .

فإن قيل : إنما كان كذلك في الاستثناء ؛ لأن الاستثناء يصير مع الجملة عبارة عن الباقي ؛ لأن التسعة لها اسمان :

أحدهما تسعة، والآخر عشرة إلا واحداً، فأيهما عبر عنهما، كان الاسم حقيقة فيها ، كما أنه لا فرق بين أن يقول : اثنان ، وبين أن يقول : واحد

يجتمع في محل واحد التحليل والتحريم . ويمكن أن يحمل عليه قول علي رضي الله
 عنه : «كذبوا» ، كما أشار إليه الجصاص .

ونقل هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه .

راجع في هذا : « تفسير القرطبي » : ( ١١٧/٥ ) ، و «أحكام القرآن» للجصاص : ( ٣٤/٣ — ٧٧ ) .

وواحد، في أن الغبارتين تفيدان معنى واحداً ، وكذلك : دلالة التخصيص إذا كانت مقارنة ، ويفارق المنفصل ؛ لأنه لا يجعل كالمتصل ، كما لم يفعل ذلك في الاستثناء.

قيل : وكذلك التخصيص المنفصل يصير مع الجملة عبارة عن الباقي ، كالتخصيص المتصل ، ولا فرق بينهما .

## واحتج المخالف :

بأن اللفظ صار مستعملاً في غير ما وضع له ، فاحتاج إلى دليل يدل على أن المراد به بمنزلة المجمل الذي لا يدل على المراد به بمنزلة المجمل الذي لا يدل على المراد به . وتدل على المراد به .

والحواب: أنا لا نسلم أنه يستعمل في غير ما وضع له ؛ لأن هذا اللفظ موضوع للعموم بمجرده ، وللخصوص بقرينة ، وهذا غير ممتنع في اللغة ، ألا ترى أنا أجمعنا : أنه موضوع بمجرده للعموم ، وللخصوص بقرينة متصلة به ، مثل الاستثناء ، وكذلك يقول القائل : خرج زيد ، فيكون إخباراً عن خروجه ، ويضم إليه « ما » فيكون إخباراً عن ضده ، وتضيف إليه أليفاً ، فيكون استفهاماً ، وذلك حقيقة ، كذلك في مسألتنا .

فإن قيل : هذا يؤدي إلى أن لا يكون في اللغة مجاز ، ويقال : قولنا : « بحر » ، موضوع للماء الكثير بمجرده ، وللعالم أو الجواد بقرينة ، وكذلك : « الأسد » ، موضوع للبهيمة بمجرده ، وللرجل الشديد بقرينة ، و « الحمار » موضوع للبهيمة بمجرده ، وللبليد بقرينة .

قيل : إن لزمنا هذا في التخصيص ، لزمك في الاستثناء ، فإن المخالف يقول في الاستثناء ما نقوله نحن في التخصيص .

وجواب آخر وهو: أن هذه المواضع أثبتناها مجازاً بالتوقيف من جهة أهل اللغة ، فليس في تخصيص العموم أنه مجاز توقيف ، ولا يشبه

ولا يشبه هذا استعمال اللفظ في الرجل الشجاع سبعاً ، والبليد حماراً ، أنه مجاز ؛ لأنه عدل باللفظ عما وضع له في أصل اللغة ، وها هنا لم يعدل باللفظ فيما بقي عما وضع له ؛ لأن اسم المشركين حقيقة [٧٤/ب] فيما بقي .

## مسألة (١)

يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد (٢) .

خلافاً لأبي بكر الرازي ، فيما حكاه الجرجاني عنه ؤأبي بكر القفال

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۱۱٦ – ۱۱۷) ، و «روضة الناظر » ص (۱۲۵) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۱۸۱) .

<sup>(</sup>٢) قال أبو البقاء الفتوحي : « وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وأصحابه ، ونقل عن ابن مفلح قوله: « يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا » . وقد اختاره ابن قدامة .

وبهذا قال مالك فيما حكاه عنه القاضي عبد الوهاب .

وبه قال بعض الشافعية ، واختاره منهم : أبو اسحاق الشيرازي . وهو مختار الحنفية .

راجع في هذا: «شرح الكوكب المنير » ص (١٨١) ، و «شرح تنقيح الفصول » للقرافي ص (٢٢٤) ، و « شرح الجسلال على جمع الجوامع » ( ٣/٣ ) ، و « اللمع » للشير ازي ص (١٧) ، و « فواتح الرحموت على مسلم الثبوت » (٢٠٦/١) ، و « روضة الناظر » ص (١٢٥) .

ويلاحظ : أن القاضي هنا اختار القول بتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد .

في قولهما : يجوز تخصيص لفظ الجمع ، إذا كان الباقي جمعاً في الحقيقة ، ولا يجوز النقصان منه إلا بما يجوز به النسخ (١) .

#### دليلنا:

أن ما جاز تخصيصه إلى الثلاثة ، جاز تخصيصه إلى ما دونها .

أصله : « من وما » ، وذلك أنه لو قال : من دخل الدار من بني تميم فاقتلوه إلا فلاناً وفلاناً ، حتى يبقى منهم واحد ، وكذلك : ما في الدار

ولكن في « المسودة » ص (١١٧) نقل عنه قوله في « الكفاية » : ( إنه لا يجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم إلا أن يبقى كثرة ، وإن لم يقدر إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم ) .

وكذلك نسب أبو البقاء هذا الرأي إليه ، وذلك في كتابه : « شرح الكوكب المنير » ص (١٨١) .

<sup>(</sup>١) بقي بعض الآراء في المسألة لم يذكرها المؤلف ، وهي :

أ) يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد ، إن لم يكن لفظ العام جمعاً . واختاره عبد الوهاب بن السبكي في كتابه « جمع الجوامع » .

ب) وقيل: يجوز إلى أقل الجمع. واختلف في أقل الجمع، فقيل: ثلاثة، وقيل:
 اثنان.

ج) وقيل : يجوز إلى أن يبقى قريب من مدلول اللفظ العام قبل التخصيص ،
 وبه قال ابن حمدان من الحنابلة .

د) وقيل: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى كثرة ، وإن لم تقدر ، وبه قال أبو يعلى
 في كتابه « الكفاية » .

ه) وقيل: يجوز إلى أن يبقى أفراد العام بعد التخصيص غير محصورة.

و) وقيل : يجوز تخصيصه إلى الأكثر . وفسر الأكثر بالزائد على النصف .

راجع في هذا: «شرح الكوكب المنير ص: ( ١٨١ ) ، و « المسودة » ص ( ١٨١ ) ، و « فواتح الرحموت ( ١١٧ ) ، و « فواتح الرحموت على مسلم الثبوت » ( ٣٠٦/١ ) .

من عبيد أو دواب فهو لفلان إلا كذا وكذا ، حتى يبقى واحد .

ولأن القرينة المتصلة بمنزلة المنفصلة ؛ لأن كلام صاحب الشريعة ، وإن تفرق فإنه يجب ضم بعضه إلى بعض ، وبناء بعضه على بعض ، فإذا كان كذلك وكان المتصل صحيحاً ما بقي من اللفظ شيء ، كذلك التخصيص .

## واحتج المخالف :

بأن لفظ الجمع موضوع للثلاثة فصاعداً ، فإخراج اللفظ عن الثلاثة إخراج عن موضوعه وترك الحقيقة ، وهذا لا يجوز إلا بما يجوز به النسخ ، ويكون بمنزلة إسقاط حكم جميع اللفظ .

والجواب: أنه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصرفه إلى المجاز والاتساع بما يجوز التخصيص به ، ولا يكون بمنزلة النسخ ، وإنما يكون بمنزلة التخصيص ، ولهذا نقول في قوله تعالى : (ياً أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُرَبُوا الصَّلاَة وَأَنْتُم سُكَارَى) (١) ، إن المراد به : موضع الصلاة (٢) ، ونحمله على المجاز بضرب من الاستدلال .

وعلى أنه إذا وجب بناء بعض كلامه على بعض ، وجب أن تكون

<sup>(</sup>١) (٤٣) سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) هذا أحد الآراء ، وقد اختاره ابن عباس وابن مسعود . وبه قال الإمام الشافعي . ويكون الكلام على تقدير مضاف ، أي : لا تقربوا مواضع الصلاة . وذلك سائغ في لغة العرب. وقد جاء في القرآن الكريم ، كقوله تعالى : (لنَهَدُ مَتَ صُوامِعُ وَبِيبَعٌ وَسِيبَعٌ وَسِيبَعٌ وَسَلَواتٌ ) ، والمعنى : مواضع صلوات ، التي هي المساجد .

وذهب فريق ثان إلى أن المراد بالآية : الصلاة نفسها .

وذهب فريق ثالث إلى أن المراد بالآية : الصلاة وموضعها ، لما بينهما من الملازمة . راجع : « تفسير القرطبي » : ( ٢٠٢/٥ ) ، و « تفسير الفخر الرازي » ( ١٠ / ١٠٢ – ١٠٣ ) .

القرينة المنفصلة بمنزلة المتصلة ، وتكون بمنزلة الاستثناء ، فلا يكون ذلك تركآ لموضوع اللفظ وحقيقته .

فإن قيل : أليس من مذهبكم : أنه لا يجوز رفع الأكثر بالاستثناء وكذلك لا يجوز في التخصيص ؟

قيل : هذا لا يصح على أصل المخالف ؛ لأنه يجوز الاستثناء ما بقي من اللفظ شيء ، وأما على أصلنا فلا يعتبر أن يبقى لفظ الجمع ؛ لأنه لو قال : له على عشرة إلا ستة ، فقد (١) بقي لفظ الجمع وزيادة ، ولا نجيزه ، وإنما امتنع أن يرفع بالاستثناء الأكثر أن الاستثناء لغة ، وأهل اللغة منعوا من استثناء الأكثر . وسنبين ذلك في مسائل الاستثناء إن شاء الله تعالى (٢) ، فأما في تخصيص العموم فلم يرد عنهم منع ذلك .

وجواب آخر وهو : أن التخصيص أوسع ؛ لأنه يصح منفصلاً ومتصلاً ، والاستثناء لا يكون إلا متصلاً ؛ ولأن التخصيص من جنس ما يرفع الجملة ، وهو النسخ ؛ لأن التخصيص هو تخصيص الأعيان ، والنسخ تخصيص الزمان ، وليس من جنس الاستثناء ما يرفع [٥٧/أ] الجملة .

## مسألة (٣)

يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل .

نحو قوله تعالى : ( اللهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ ) (١٤) ، ومعلوم أنه لم

<sup>(</sup>١) في الأصل (قد).

<sup>(</sup>٢) وذلك ص ( ٢٥٩ – ٦٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (١١٨ – ١١٩) ، و «روضة الناظر » ص (١٢٧) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (١٨٢ – ١٨٣) .

<sup>(</sup>٤) (٦٢) سورة الزمر .

يخلق نفسه . وقوله : ( يَـا أَيَّـهـَا النَّـاسُ ُ ) (١) ، ولم يدخل تحته الصبيان والمجانين .

وقد تكلم الإمام أحمد رحمه الله فيما خرجه في محبسه على قوله تعالى : (وَهُو اللهُ فِي السَّمَواتِ وَفِي الأرْضِ ) (٢) فقال : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة، ليس فيها من عظم الرب شيء، أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والوحش والأماكن القذرة ، وقد أخبرنا أنه في السماء، فقال تعالى : (أَأَمِنْتُمُ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُمُ الأرْضَ ) (٣).

فقد عارض الظاهر بالعقل والشرع ، وهو قول أكثر أهل العلم . وقال قوم : لا يجوز ذلك <sup>(٤)</sup> .

#### دليلنا:

أنه يفضي بنا العلم ، كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع ، فلما جاز تخصيص العموم بالكتاب والسنة والإجماع ، كذلك يجوز تخصيصه بدليل العقل.

 <sup>(</sup>١) (٢١) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) (٣) سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) (١٦) سورة الملك.

<sup>(</sup>٤) ونسبه الآمدي في كتابه « الإحكام » ( ٢٦٧/٢ ) إلى طائفة شاذة من المتكلمين . ومما يجدر ذكره : أن الإمام الشافعي رحمه الله ، لم يسمه تخصيصاً ؛ لأن ما خصصه العقل لا يشمله حكم العام عنده .

وعلى هذا فالحلاف بينه وبين الجمهور لفظي ؛ لأن ما خصصه العقل عند الجمهور ، لا يدخل تحت لفظ العام عند الشافعي حتى يحتاج إلى تخصيص .

انظر : « الرسالة » ص (٣٣) ، و « شرح الحلال على جمع الحوامع » ( ٢٤/٢ – ٢٥ ) .

# و احتج المخالف :

بأنه لو جاز تخصيص العموم بالعقل ، لجاز نسخه بذلك ، كما أن الكتاب والسنة والإجماع لما جاز التخصيص بها ، جاز النسخ بها .

والجواب: أن القياس يخصص به ، ولا ينسخ ، وكذلك الإجماع ، وعلى أن النسخ إنما لم يجز بالعقل ؛ لأن النسخ بيان مدة الحكم ، والعقل يجوز بقاء الحكم من غير زوال ، فلا يجوز أن يكون له تأثير في إزالة ما يجوز بقاؤه ، وليس كذلك التخصيص ؛ لأنه بيان مراد المخاطب ، وهذا المعنى يصح ثبوته بدليل العقل ، ألا ترى أن الله تعالى قال : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتّقُوا رَبَّكُم ) (١) ، وكان مخصوصاً في المكلفين ، دون الأطفال والمجانين ، وكان خصوصه معلوماً بدليل العقل .

وجواب آخر وهو: أن دليل العقل له تأثير فيما هو في معنى النسخ ، وإن لم يسم نسخاً ؛ لأن معنى النسخ هو المنع من أن يلزم في المستقبل، مثل ما كان لازماً فيما مضى من الوقت ، وهذا يثبت بدليل العقل ، ألا ترى أن دليل العقل يمنع من لزوم الفرض عند العجز عنه ، كما يمنع من ذلك دلالة السمع ، إلا أن ذلك لا يطلق عليه اسم النسخ ؛ لأن اسم النسخ يختص بما كان ثابتاً من جهة السمع دون العقل ، ألا ترى أن فرض التوجه إلى بيت المقدس ، لما كان ثابتاً من جهة السمع ، كان زواله نسخاً ؟

وأن إباحة شرب الخمر ، لما لم تكن ثابتة من جهة السمع ، لكن من جهة العقل ، لم يسم زوالها نسخاً ، فإذا كان كذلك ، وكان سقوط التكليف بدلالة العقل غير ثابت من جهة السمع ، لم يكن نسخاً ، ولم تجر عليه هذه التسمية، وإن كانت تجري عليه لو كان [٥٧/ب]متعلقاً بدلالة من جهة السمع .

<sup>(</sup>١) (١) سورة النساء .

واحتج بأن دلالة العقل مقدمة على العموم ، والتخصيص إنما يكون بما يقارب العموم أو يتأخر عنه .

والجواب: أنه يجوز أن يتقدم دليل الحطاب على العموم ؛ لأن الدليل يجوز أن يتقدم عن مدلوله (١) ، ألا ترى أن الدليل قد دل على أن الله يثيب المؤمنين بالجنة ، ويعاقب الكفار بالنار ؟ وإن كان مدلول هذا الدليل متأخراً عن دليله ، كذلك لا ينكر أن يسبق دلالة التخصيص لفظ العموم .

واحتج بأن التخصيص بمنزلة الاستثناء ، ثم لا يجوز أن يتقدم الاستثناء الحملة ، كذلك دليل التخصيص .

والجواب : أن تقدم الاستثناء لا يفيد شيئاً ، ألا ترى أنه لو قال : (زيداً) لم يكن لهذا الكلام معنى ؟

وأما التخصيص فإن انفراده قد يكون مفيداً ، ألا ترى أنه لو قال : خطابي إنما يتناول العقلاء ، دون الأطفال والمجانين ، لكان هذا كلاماً مفيداً ، كذلك إذا تقدمت دلالة العقل على هذا المعنى ، ثم قال (يا أيتُها الناس ) (٢) كان ذلك مخصوصاً بالعقلاء ، بدلالة العقل السابقة للخطاب ، وهكذا كل عموم هذه صفته ، فإن دليل العقل يكون مخصصاً ، لمنع كونه متقدماً عليه .

### مسألة (٣)

يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد ، سواء كان العموم قد

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( من أوله ) .

<sup>(</sup>۲) (۲۱) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (١١٩) ، و « روضة الناظر » ص

دخله التخصيص ، أو لم يدخله .

نص على هذا رحمه الله في رواية عبد الله في الآية إذا كانت عامة ، ينظر ما جاءت به السنة ، فتكون السنة هي دليلاً على ظاهر الآية ، مثل قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلا د كُمُ ) (١) ، فلو كانت الآية على ظاهرها ، ورث كل من وقع عليه اسم ولد ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً أو عبداً أو قاتلاً ، فلما جاءت السنة أنه لا يرث مسلم كافراً ، ولا كافر مسلماً ، ولا يرث قاتل ولا عبد ، كانت هي دليلاً على ما أراد الله تعالى من ذلك ، ونحو هذا قال في رواية [ أبي ] عبد الرحيم الجوزجاني .

# وهو قول أصحاب الشافعي . (٢)

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان العموم قد دخله التخصيص بالاتفاق (٣) جاز تخصيصه بخبر الواحد ، وإن لم يكن دخله التخصيص ، لم يجز تخصيصه بخبر الواحد (١) .

<sup>= (</sup> ۱۲۷ – ۱۲۹ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۲۰۰ – ۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>١) (١١) سورة النساء.

<sup>(</sup>۲) وهذا القول نسبه الآمدي في كتابه « الإحكام » ( ۳۰۱/۲ ) إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله ، واختاره . وحكاه عبد الوهاب بن السبكي في « جمع الجوامع » ( ۲۷/۲ ) عن الجمهور ، واختاره . كما حكاه القرافي في كتابه « شرح تنقيح الفصول » ص (۲۰۸۲) عن المالكية والشافعي وأبى حنيفة .

<sup>(</sup>٣) وهو الذي خص بمقطوع ، فإنه متفق على القول به .

 <sup>(</sup>٤) راجع في هذا : « مسلم الثبوت » مع شرحه « فواتح الرحموت » ( ٣٤٩/١ )
 و « أصول السرخسي » ( ١٣٣/١ ، ١٤٢ ) .

و ذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يجوز التخصيص بخبر الواحد في الجملة (١). فالدلالة على جوازه في الجملة:

إجماع الصحابة ، روي عنهم : أنهم خصوا قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمُ ) (٢) ، بحديث أبي هريرة عن النبي عَلِيْتُم : قال : (لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ) الحبر .

وقبلوا ما روي عن النبي عَلَيْتُهِ : ( لا يرث القاتل ) (٣) وخصوا به آية [٧٦] المواريث . ونظائر ذلك يطول [ذكره] . وإذا انعقد إجماعهم على ذلك ، لم يجز مخالفته .

فإن قيل: فقد رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس (٤) لما روت : أن النبي ﷺ ( لم يجعل لها سكني ولا نفقة ) ، وقال :

<sup>=</sup> وقد رأيت الآمدي في كتابه: « الإحكام » ( ٣٠١/٢ ) ، وابن السبكي في : « جمع الجوامع » ( ٢٧/٢ – ٢٨ ) ذكرا عن الكرخي قوله: « إن خص العام بمنفصل جاز تحصيصه بخبر الواحد ، وإن لم يخص أو خص بمتصل فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد .

<sup>(</sup>۱) وهناك قول آخر ، وهو : التوقف ، وهو منسوب لأبي بكر الباقلاني . انظر المراجع الآنفة الذكر .

<sup>(</sup>٢) (٢٤) سورة النساء .

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه في كتاب
 العقول ، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ص (٥٤٠) .

وأخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء ( ٤٩٦/٢ ) .

وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الفرائض ، باب ميرات القاتل ( ٩١٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية . صحابية ، من المهاجرات =

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة (١) .

قيل: عمر لم يمتنع من قبول هذا الحبر ، لأنه يعارض الظاهر ، لكن لم يتقبله ؛ لأنه عارضه بغيره ، فاعتقد خطأ فاطمة وسهوها في الرواية ، يدل عليه ؛ أنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ، لعلها نسيت أو شبه لها ، سمعت رسول الله عليه يقول : لها السكني والنفقة (٢) .

الأول . ذات عقل وكمال . في بيتها اجتمع أهل الشورى عند قتل عمر بن الخطاب .
 روى عنها جماعة منهم أبو سلمة والشعبي والنخعي .

لها ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٩٠١/٤ ) ، و « الإصابة » ( ١٦٤/٨ ) .

<sup>(</sup>١) حديث عمر – رضي الله عنه – أخرجه عنه مسلم في كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ( ١١١٨/٢ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطلاق ، باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ( ٤٧٥/٣ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس ( ٣٤/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطلاق ، باب في المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة أم لا ؟ ( ٨٧/٢ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطلاق والحلع ( ٢٥/٤ ) .

وراجع في هذا الحديثُ أيضاً : « نصب الراية » ( ٢٧٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث عمر – رضي الله عنه – رواه الشعبي ، وقد حدث به في حضرة الأسود ابن يزيد ، فما كان من الأسود إلا أن أخذ كفاً من حصى ، فحصب به الشعبي ، وقال له : (ويلك ، تحدث بمثل هذا ! قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ، لا ندري لعلها حفظت ، أو نسيت ، لها السكنى والنفقة ، قال الله عز وجل: «لا تُدُر جُوهُن مِن بُيهُ وَتِهِن وَلا يَخْرُجُن الله عَلْمُ وَجَل مُبْيَنّة ي » .

هذا لفظ مسلم في : « صحيحه » ، في كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها = = ( ١١١٨/٢ - ١١٩ ) .

وأجاب عنه أحمد رحمه الله في رواية اسماعيل بن سعيد فقال : كان ذلك منه على [ وجه ] احتياط ، وقد كان يقبل من غير واحد قوله وحده .

مع أن هذا الخبر مطرح الظاهر ؛ لأن السكنى مخصوصة في حق الصغيرة ، فإنه لا سكنى لها ، وخبر الواحد يخص به الظاهر المخصوص عند أبي حنيفة ، فعلم أن الحبر مطرح الظاهر .

فإن قيل : فقد قبلوا خبر الواحد فيما يوجب النسخ ، بدلالة : أن أهل قباء قبلوا قول المخبر الواحد بتحويل القبلة ، فكان يجب أن يتبعوهم فيه ، كما اتبعوهم في التخصيص بخبر الواحد .

قيل : هكذا نقول ، ونتبعهم في النسخ ، كما فعلنا في التخصيص .

وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث في خبر الواحد إذا كان إسناده صحيحاً : وجب العمل به ، ثم قال : أليس قصة القبلة حين حولت ، أتاهم الحبر ، وهم في الصلاة فتحولوا نحو الكعبة (١) ؟

وكذلك أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق ، باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكني ( ٤٧٥/٣ – ٤٧٦ ) ، وزاد فيه : ( وكان عمر يجعل لها السكني والنفقة ) .

راجع أيضاً : المنتقى من أحاديث الاحكام ص ( ٦٠٤ ) ، ونصب الراية ( ٣ / ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>۱) هذه القصة رواها البراء بن عازب رضي الله عنه . أخرجها عنه البخاري في كتاب الصلاة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ( ۱۰۶/۱ – ۱۰۰ ) وأخرجها عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة كما أخرجه عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما ( ۳۷۶/۱ – ۳۷۰ ) . وأخرجها الترمذي عن البراء بن عازب في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في ابتداء القبلة ( ۱۹۷۲ – ۱۷۰ ) .

وخبر الخمر أهراقوها<sup>(۱)</sup>، ولم ينتظروا غيره . فقد أخذ بخبر الواحد . واحتج : بقصة أهل قباء ، وأن الصحابة أخذت بهذا الخبر ، وإن كان فيه نسخ .

وأيضاً: فإن خبر الواحد يجب العمل به ، كما يجب بخبر التواتر ، ثم ثبت أنه يجوز التخصيص بخبر التواتر للعموم ، الذي دخله التخصيص والذي لم يدخله ، كذلك خبر الواحد .

فإن قيل : خبر التواتر يوجب العلم كالعموم ، فلهذا جاز التخصيص به ، وليس كذلك خبر الواحد ، فإنه لا يوجب العلم .

قيل: هذا المعنى لا يوجب الفرق بينهما في باب التخصيص ، كما لم يوجب الفرق بينهما في باب العمل ، ولأن خبر التواتر وإن أوجب العلم ، فليس له رتبة العموم ؛ لأن الكتاب ينفرد بأنه معجز ، وخبر التواتر ليس كذلك . ولأن خبر الواحد وإن لم يوجب العلم ، فإنه لا يرفع ما هو مقطوع به ؛ لأن المقطوع به هو صيغة العموم ، والحبر لا يرفعها وإنما يخص ما تناوله [٧٦/ب] من الحكم، وذلك غير مقطوع [به] ، بل يثبت بالتخصيص

وأخرجها عنه النسائي في كتاب القبلة ، باب استقبال القبلة ( ٤٧/٢ ) .
 وأخرجها عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة ، باب القبلة ( ٣٢٢/١ ) .

وأخرجها الطيالسي في : « مسنده » ، في كتاب الصلاة ، باب وجوب استقبال التملة ( ٨٥/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ٣٠٥/١ \_ ٣٠٦) .

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر رواه أنس بن مالك رضي الله عنه . أخرجه عنه البخاري في كتاب الأشربة ، باب تحريم الخمر ، وهي من البسر والتمر ( ١٣٦/٧ ) .

وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة ، باب تحريم الخمر ، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر .. ( ١٥٧١/٣ ) .

وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة ، باب في تحريم الخمر ( ٢٩٢/٢ ) . وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ٢٩٦/٤ ) .

أنه لم يكن مراداً بالعموم . وهذا معنى قول أحمد رضي الله عنه : « إِ له دليل على ما أراد الله تعالى من ذلك » .

وجواب آخر ، وهو : أنه لا يمتنع أن لا يوجب العلم ، ويزيل ما يوجب العلم ، ألا ترى أن خبر الواحد مقبول فيما يقتضي العقل خلافه ، مثل تحريم الربا وشرب الخمر ، وما يجري لليقين ، وخبر الواحد لا يوجب إلا غلبة الظن . وكذلك لو قال النبي : إن هذه الدار ملك لفلان ، ثم قامت بعد ذلك بينة على أن زيداً قد ملك الدار على فلان ، فإنا نزيل ملكه الثابت من جهة اليقين ، بالبينة التي لا توجب إلا غلبة الظن ، كذلك ها هنا .

وأيضاً : فإن صيغة العموم معرضة للتخصيص ومحتملة له ، وخبر الواحد غير محتمل ، فجاز أن يقضي بغير المحتمل على المحتمل ، كالمجمل وتفسيره ، فإنه يقضي بتفسيره عليه ، كذلك ها هنا .

وأيضاً: فإن خبر الواحد وإن لم يكن مقطوعاً به ، فإنه يثبت العمل به بأمر مقطوع به ، وكذلك شهادة الشاهدين لا يقطع الحاكم بها ، ولكن ثبتت بأمر مقطوع به جرى مجراه في العمل ، ألا ترى أن النبي عليلية لو قال : إذا زالت الشمس فصليا ركعتين ، وما أخبركم به فلان عني فهو شرعي ، فإن المقطوع به من قوله كالذي يخبر به عنه ، وإن لم يكن مقطوعاً به ، كذلك ها هنا .

## واحتج المخالف :

بأن الكتاب مقطوع عليه ، وخبر الواحد محتمل ، فلا يخص المقطوع به بأمر محتمل .

والجواب عنه : ما تقدم من أن هذا لم يمنع العمل ، ومن أن خبر التواتر ليس له رتبة الظاهر ، ومع هذا جاز تخصيصه به ، ومن أن هذا لا يمتنع – كما قلنا – في الأشياء التي ينتجها العقل ، تطرح بخبر الواحد ،

وبقول الشاهد. ومن أن الصيغة مقطوع عليها ، ولسنا نرفعها ، وإنما نخص ما تناولته من الحكم ، وما تناولته (۱) من الحكم لا يقطع به أنه مراد ، وإنما يخص ما كان محتملاً .

وجواب آخر ، وهو : أن السنة ، وإن لم يكن مقطوعاً بها ، فإن حكمها ثبت بأمر مقطوع به .

واحتج : بأن الكتاب أقوى من السنة ، بدليل أنهما لو تعارضا أسقطنا الخبر للكتاب (٢) ، واذا كان أقوى منه ، لم يخص القوي بالضعيف .

والجواب: أنا لا نسقط الكتاب بالسنة ، بل نستعمل كل واحد منهما ، ولا يمتنع أن يجمع بين القوي وما هو دونه ، ألا ترى أن خبر التواتر دون الكتاب ؛ لأنه وإن كان كل واحد منهما مقطوعاً به ، فإن الكتاب ينفر د بأنه معجز ، ومع هذا يخص بخبر التواتر .

وعلى أن هذا يبطل بما ذكرنا .

وفيما ذكرنا دلالة على أصحاب أبي حنيفة في فرقهم بين العموم المخصوص والذي لم يخص ، وذلك [۷۷/أ] أن العموم الذي لم يخص ، صيغته معرضة للتخصيص ومحتملة له ، وخبر الواحد غير محتمل ، فجاز أن يقضى به عليه ، كخبر التواتر ، وكالمجمل والمفسر .

ولأن خبر الواحد وإن لم يكن مقطوعاً به ، فإنه قد يثبت العمل به بأمر مقطوع به ، وما ثبت عن أمر مقطوع جرى مجراه في العمل ، كخبر

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تناوله).

<sup>(</sup>٢) وذلك إذا تكافئا في الدلالة ، بأن كان كل منهما مقطوعاً به أو مظنوناً ، أو كانت دلالة الكتاب مقطوعاً بها ، والسنة ظنية الدلالة . أما إذا كانت السنة قطعية والكتاب ظنياً ، فإنه يقدم السنة على الكتاب في هذه الحالة . وذلك إذا لم يمكن الجمع بينهما ، وهو ما أشار إليه المؤلف في جوابه .

التواتر . وكما لو قال النبي ﷺ : إذا زالت الشمس فصلوا ركعتين ، وما أخبركم به عني فلان فهو شرعي ، فإن المقطوع به من قوله كالذي يخبر به عنه وإن لم يكن مقطوعاً .

ولأن ما جاز أن يزاد في تخصيص اللفظ به ، جاز أن يبتدأ تخصيصه ، قياساً على اللفظ الخاص .

ولأنه لما جاز أن يزاد في تخصيصه به لخصوصه ومنافاته لبعض ما شمله اللفظ العام ، وهذا المعنى موجود في ابتداء التخصيص .

# واحتج المخالف :

بأن العموم الذي لم يتفق على تخصيصه مقطوع فيما يتضمنه مسن المسميات ؛ لأن صاحب الشريعة لو قال بخصوصه لذكره مع لفظه ، ولو ذكره لنقل ، ويفارق هذا ما دخله التخصيص ؛ لأنه غير مقطوع على ما تضمنه من المسميات ؛ لأنه قد صار مجازاً فيما يقي ، على قول جماعة من أهل العلم ، وإذا كان مقطوعاً به ، لم يجز أن يعترض عليه بما ليس بمقطوع به ، كما لا يعترض عليه بالنسخ بحبر (١) الواحد .

والجواب : أنا لا نسلم أنه مقطوع [ به ] فيما يتضمنه من المسميات ؛ لأنه محتمل للعموم وللخصوص ، والخبر أخص منه ، فهو مبين له .

وقولهم: لو كان مخصوصاً لذكره مع لفظه غير صحيح ؛ لأنه يجوز تأخير البيان عندنا .

وأما نسخ الظاهر بخبر الواحد ، فإنما لم يجز ، لا لأجل أنه مقطوع عليه ، ألا ترى أنه لا يجوز نسخه بخبر التواتر على أصلنا .

وعلى أنه ليس إذا لم ينسخ به لم يخصص به ، بدليل القياس مع خبر

<sup>(</sup>١) في الأصل : (غير ) .

الواحد يخصصه ولا ينسخه ، وكذلك قول الصحابي .

وعلى أن هذا يلزم عليه ما ذكرناه على الطائفة الأولى من تلك الوجوه كلها .

وجواب آخر . وهو : أن التخصيص إزالة بعض الحكم ، وجمع بين الدليلين ، وليس كذلك النسخ ، فإنه إزالة حكم جميع اللفظ وإسقاطه بخبر الواحد ، وهذا لا يجوز .

ولأن النسخ ابتداءه والزيادة فيه سواء ، كذلك يجب أن تستوي الزيادة والابتداء .

#### مسألة (١)

## يجوز تخصيص العموم بالقياس (٢)

أومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع :

فقال في رواية بكر بن محمد (٣) : إذا قذفها بعد الثلاث ، وله منها ولد ، يريد نفيه ، يلاعن ، فقيل : أليس الله تعالى يقول : ﴿ وَاللَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص ( ۱۲۰ – ۱۲۲ ) ، و « روضة الناظر » ص (۱۳۰) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۰۹) .

<sup>(</sup>٢) ينبغي تحرير محل النزاع هنا ، فالقياس إذا كان قطعياً ، فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف .

راجع في هذا : « نهاية السول » ( ٤٦٣/٢ ) ، و « حاشية البناني » ( ٢٩/٢ ) . وعليه فالحلاف الذي ذكره المؤلف إنما هو في القياس الظني .

<sup>(</sup>٣) هو : بكر بن محمد ، أبو أحمد ، النسائي الأصل ، البغدادي النشأة . من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه ، الذين نقلوا عنه كثيراً من المسائل .

له ترجّمة في : « طبقات الحنابلة » ( ١١٩/١ ) .

يَـرْمُونَ أَزْواجَهُـم ) (١) ، وهذه ليست بزوجة ؟ فاحتج : بأن الرجل يطلق ثلاثاً ، وهو مريض فترثه ؛ لأنه فارّ من الميراث ، وهذا فارّ من الولد (٢) .

فقد عارض الظاهر بضرب من القياس (٣).

وكذلك قال — في رواية الأثرم في المرأة : تنفي بغير [٧٧/ب] محرم، فقيل له : فالنبي عَلِيلَهُ يقول : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) (٤)، فقال : هذا أمر قد لزمها ، يُسافر [ بها ] (٥) ، فهم يقولون : لو وجب عليها حق ، والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي ، ولو أصابت حداً في البادية ، جيء بها ، حتى يقام عليها .

<sup>(</sup>١) (٦) سورة النور.

 <sup>(</sup>۲) ذكرت هذه الرواية في « المسودة » ص ( ۱۲۰ – ۱۲۱ ) .
 ومسألة : اللعان للزوجة المبتوتة ، فصل القول فيها : الموفق ابن قدامة في كتابه « المغنى » ( ۱۲/۷ – ۱۳ ) .

 <sup>(</sup>٣) وجه استدلال المؤلف هذا ، تعقب في « المسودة » ص (١٢١) ، بأنه : ليس من قبيل تخصيص العموم بالقياس ، بل من قبيل معارضة ظاهر المفهوم بالقياس ؛
 لأن تخصيص الحكم بالأزواج يقتضي نفيه عمن سواهم .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج ، باب حج النساء ( ٢٣/٣ ) .

وأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره ( ٩٧٨/٢ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك ، باب المرأة تحج بغير محرم ( ٤٠١/١ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك ، باب المرأة تحج بغير ولي ( ٩٦٨/٢ ) . راجع في هذا الحديث أيضاً : « فيض القدير شرح الجامع الصغير » (٣٩٨/٦ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٣٦٦ ) ، و « نصب الراية » ( ١١/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من « المسودة » ص (١٢١) .

وكذلك نقل أبو داود في رجل قال لامرأته: أنت طالق، ونوى ثلاثاً، فهي واحدة، فقيل (١): إسحاق (٢) يقول: هي ثلاث، ويأخذ بالحديث: (الأعمال بالنيات) (٣)، فقال: ليس هذا من ذلك، أرأيت إن نوى أن يطلق امرأته ولم يتلفظ أيكون طلاقاً؟!.

- (۱) هذا يشعر بأن القائل لما بعد «قيل أحد الناس قال ذلك للإمام أحمد ، بينما نجد أبا داود في « مسائله » عن الإمام أحمد ص (١٦٩) ينقل عن الإمام أحمد قوله : (ثم قال أي الإمام أحمد زعموا أن إسحاق يذهب إلى أنها ثلاث ...) ، وهذا يفيد : أن القائل لما بعد «قيل » هو الإمام أحمد .
- (٢) المقصود هو : اسحاق بن راهويه ، كما جاء ذلك في مخطوطة المكتبة الظاهرية لمسائل الإمام أحمد ، رواية أبي داود ، التي أثبت الفروق بينها وبين مخطوطة المدينة المنورة للمسائل المذكورة الشيخ محمد بهجة البيطار ، وذلك بهامش ص (١٦٩) من « مسائل الإمام أحمد » رواية أبي داود .
- وهو: إسحاق بن إبراهيم بن محلد ، الحنظلي ، المروزي ، أبو يعقوب . الثقة ، الحافظ ، المحدث الفقيه . رحل في طلب العلم إلى الحجاز واليمن والعراق وغيرها . من أصحاب الإمام أحمد المكرمين عنده ، وممن نقل عنه . له مسند في الحديث ، ولم مسائل في الفقه ، رواها إسحاق بن منصور المروزي مع مسائل للإمام أحمد ، ولا زالت مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق .
  - ولد ابن راهویه سنة ( ۱۲۲ هـ) ، ومات سنة ( ۲٤٣ هـ) بنیسابور .
- انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ » ( ٢٣٣/٢ ) ، و «تهذيب التهذيب » ( ٢١٦/١ ) ، و « الحلاصة » ص (٢٢) ، و « طبقات الحنابلة « ( ١٠٩ /١ ) ، و « طبقات المفسرين » للداودي ( ١٠٢/١ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ١/ ١٨٢ ) ، و « النجوم الزاهرة » ( ٢٩٣/٢ ) .
- (٣) سبق تخريج هذا الحديث ص ( ٢٠٥ ) عند تخريجنا لجزء منه هو : (وإنما لامرىء ما نوى) . ولكن نحب هنا أن نبين أمرين يتعلقان بقوله صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ) :
- الأول : أن المؤلف حذف كلمة (إنما) ، ولكنها مثبتة في مسائل الإمام أحمد التي رواها أبو داود ص (١٦٩) .

وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز فيما وجدته في بعض تعاليق أبي إسحاق ابن شاقلا قال: ألزمني الشيخ – يعني أبا بكر – على أن الظاهر يخص بالقياس، أن الله تعالى قد نص على الإماء في قوله: ( فَعَلَيَهُ فِي نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحُصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) (١)، والعبيد مقيسون عليهن (٢). قال أبو إسحاق: نظرت وإذا هذا ليس بحجة.

ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ذلك ، ولم يفرق بين عموم الكتاب والسنة وبين أخبار الآجاد أو التواتر ، وربما ذهبوا إلى ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية الحسن بن ثواب (٣) : حديث رسول الله عليه لا يرده

و ابن ماجه .

وبحذف أداة الحصر رواه الحاكم في الأربعين ، وابن حبان في صحيحه ،
 والبيهقي في المعرفة ، وهذا كاف في الرد على من زعم أن الحديث بحذف : (إنما)
 لم يصح إسناده .

الثاني : أن كلمة (النية) جاءت مفردة ومجموعة ، فقد جاءت مفردة في « مسائل الإمام أحمد » رواية أبي داود في هامش ص (١٠٠) عن المخطوطة الظاهرية . وبالإفراد رواها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وبالجمع رواها أبو داود

راجع في هذا : المصادر التي ذكرناها في تخريج الحديث ص ( ١٢٣ – ١٢٨ ) ولا داعي لإعادتها .

<sup>(</sup>١) (٢٥) سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) العبارة في الأصل: (مقيساً عليه) ، والصواب: (مقيسون عليهن) ، كما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن ثواب ، أبو علي ، الثعلبي ، الخرمي ، البغدادي . ثقة . من خاصة أصحاب الإمام أحمد المقدمين عنده . روى عن الإمام أحمد ويزيد بن هارون وغير هما . وعنه عبد الله بن محمد المروزي وأبو بكر الخلال وغير هما . مات سنة ( ٢٦٨ ه ) .

له ترجمة في : « الإنصاف » للمرداوي ( ٢٨٤/١٢ ) ، و « طبقات الحنابلة » ( ١٣١/١ ــ ١٣٢ ) ، و « المنتظم » لابن الجوزي ( ٦٤/٥ ) .

إلا مثله (١) . وقع إلي جزء فيه مسائل في أصول الفقه ، إملاء أبي الحسن الحزري (٢) ، وذكرفيه هذه المسألة ، وحكى فيها خلافاً بين أصحابنا .

واختار أبو الحسن : أنه لا يجوز تخصيصه بالقياس ، وذكر فيها كلاماً كثيراً .

وذكر أبو إسحاق في جزء وقع إلي من شرح الخر قي فقال : أصحابنا على وجهين : فمنهم من يرى تخصيص العلة ، ومنهم من لا يرى ذلك .

وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان عموماً دخله التخصيص باتفاق ، جاز تخصيصه بالقياس ، وإن لم يكن دخله ، فالحكم في القياس عندهم ، كالحكم في الخبر الواحد (٣) .

واختلف أصحاب الشافعي : فذهب الأكثر منهم إلى جواز ذلك على

<sup>(</sup>١) هذه الرواية منقولة في « المسودة » بنصها ضمن ما نقل عن القاضي ص (١٢٠) .

<sup>(</sup>٢) هو : أبو الحسن الجزري ، البغدادي ، الحنبلي . الفقيه ، الأصولي . صَحبِ أبا على النجاد .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ١٦٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع في تحقيق مذهب الحنفية: «تيسير التحرير» (٣٢١/١ - ٣٢٦)، و «أصول السرخسي» ( ١٣٣١ – ١٣٤)، و « فواتح الرحموت» ( ٣٥٧/١ – ٣٦٠). و قد رأيت صاحب « مسلم الثبوت» ( ٣٥٧/١) نسب القول بجواز التخصيص إلى الأئمة الأربعة، بما فيهم الإمام أبو حنيفة، وكذلك السرخسي في أصوله ( ١٣٣/١) حكى القول بجواز التخصيص عن أكثر الحنفية

لكن الشيخ بخيت في حاشيته « سلم الوصول » ( ٤٦٣/٢ ) ، ذكر أن القول عن أبى حنيفة مقيد بما إذا خصص بغيره .

الاطلاق <sup>(١)</sup> ، ومنهم من منع ذلك على الاطلاق <sup>(١)</sup> .

فالدلالة على جوازه: ما تقدم من الكلام في المسألة التي قبلها ، وهو: أن القياس وإن لم يكن معلوماً فإنه يثبت العمل به بأمر مقطوع به ، وما ثبت عن أمر مقطوع جرى مجراه في العمل ، ألا ترى أن النبي عليه لو قال : إذا زالت الشمس ، فصلوا ركعتين ، وما أخبركم به عني فلان فهو شرعي ؟ فإن «به » من قوله كالذي يخبر به عنه ، وإن لم يكن مقطوعاً ، كذلك ها هنا .

ولأن صيغة العموم معرضة للتخصيص محتملة له ، والقياس غير محتمل ، فجاز أن يقضي بغير المحتمل على المحتمل ، كالمجمل وتفسير المجمل ، كذلك ها هنا .

ولأن القياس حجة في نفسه إذا انفرد ، فإذا اجتمع معه غيره وأمكن

<sup>(</sup>١) وهذا هو الصحيح عندهم ، كما حكاه الأسنوي في كتابه « نهاية السول » : ( ٢/ ٢٦٣ ) ، وهو المنقول عن الإمام الشافعي .

وهو أيضاً مذهب المالكية ، كما نص على ذلك القرافي في كتابه : « شرح تنقيح الفصول » ص (٢٠٣) .

 <sup>(</sup>۲) ونسبه الأسنوي في كتابه: «نهاية السول» ( ٤٦٤/٢) إلى الفخر الرازي.
 وهناك أربعة آراء في المسألة ، هي :

الأول : أن القياس الجلي يخصص العموم ، دون الخفي ، وبه قال ابن سريج . الثاني : يعمل بأرجح الظنين إذا تفاوتا ، وإن تساويا فالوقف . وبه قال الغزالي

في كتابه : « المستصفى » ( ١٣٤/٢ ) .

الثالث : التوقف ، وهو منسوب لإمام الحرمين وأبيي بكر الباقلاني .

الرابع : يجوز التخصيص بالقياس إذا كانت علته ثابتة بنص أو إجماع ، وإلا فلا ، وهو مختار الآمدي في كتابه « الإحكام » ( ٣١٣/٢ ) .

راجع بالإضافة إلى « الإحكام » للآمدي : « جمع الجوامع وشرحه مع حاشية البناني » : ( ٣٠/٢ ) .

استعمالهما كان أولى ، كالمطلق والمقيد .

[ ٧٨/أ] وأيضاً: فإن الاسم الحاص إذا نافى بعض ما شمله الاسم العام، وجب تخصيصه به ، كذلك إذا نافاه معناه ؛ لأن العلة في الاسم أنه نافى بخصوصه بعض ما شمله الاسم العام .

وبيان ذلك: أن الله تعالى (١) قال: (الزّانيية والزّاني فاجلد والوقيق. كُلُّ وَاحِد منْهُما مائية جَلْدة و (٢) ، ولم يفرق بين الحر والوقيق. ثم قال عز من قائل: (وَمَن لم يَسْتَطِع منْكُم طَوْلاً أَنْ يَنْكَحَ الْمُوْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِماً مَلَكَت أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُم الْمُوْمِنَاتِ ) إلى قوله: (فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِن أَتَيْنَ بِفَاحِشَة الْمُومُنِينَاتِ ) إلى قوله: (فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِن أَتَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَ نَصِف مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ) (٣) ، مخصَصاً به قوله: (الزّانيية) ) ، وأخرجنا الإماء منه ، وقضينا بالاسم الحاص على الاسم العام ، ثم وجدنا أن المعنى الموجب لنقصان الحد في الإماء هو الرق ؛ لأنها إذا اعتقت وجب الحد كاملاً ، ولم يزل بالعتق غير الرق ، فثبت أن نقصان الحد كان متعلقاً به ، وهذه العلة موجودة في العبد ، فنقصنا حده ، وجعلناه خمسين ، وخصصنا بهذا المعنى قوله تبارك وتعالى : (وَالزّانِي) ، وأخرجنا العبيد منه ؛ لأن معنى الاسم الحاص نافى بعض ما شمله الاسم وأخرجنا العبيد منه ؛ لأن معنى الاسم الحاص نافى بعض ما شمله الاسم العام ، كمنافاة الاسم إياه .

فإن قيل : إنما كان كذلك في الاسم الحاص مع الاسم العام ؛ لأنهما نطقان ، فتساويا في القوة ، وانفرد الحاص بقوة الحصوص ، وليس كذلك المعنى ، فإنه ليس بنطق .

قيل : المعنى مثل الاسم ، في وجوب العمل به ، والمصير إلى موجبه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إن شاء الله تعالى)..

<sup>(</sup>۲) (۲) سورة النور .

<sup>(</sup>٣) (٢٥) سورة النساء.

وتخصيص الاسم العام من العمل بموجبه ، فاستويا فيه .

واحتج من يمنع ذلك :

بما روي عن النبي عَيِّلِيَّةٍ أنه قال لمعاذ بن جبل : ( فإن لم تجد في سنة رسول الله ، قال : أجتهد رأبي ولا آلو) (١) ، فدل على أن القياس مع عدم السنة .

(۱) حديث معاذ هذا اشتهر كثيراً على ألسنة الأصوليين والفقهاء ، حتى قال إمام الحرمين ــ فيما نقله الحافظ ابن حجر ــ : إنه حديث مدون في الصحاح ، متفق على صحته ، لا يتطرق إليه التأويل .

واستدل أبو العباس بن القاص على صحته : بتلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول ، وقال : وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية .

راجع : « تلخيص الحبير » ( ١٨٣/٤ ) .

وقد نقل صاحب « فواتح الرحموت » ( ٣٥٩/١ ) ، أن الباقلاني والطبري : وثقا هذا الحديث .

وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (%/ % % % )، وقال فيه : « لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده عندي عنصل % .

وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية ، باب اجتهاد الرأي في القضاء ( ٢٧٢/٢ ) . وأخرجه الطيالسي في كتاب القضاء والدعاوى والبينات ، باب آداب القضاء والقاضي وكيف يقضي ( ٢٨٦/١ ) .

وتكميلاً للفائدة أورد بعض أقوال العلماء في هذا الحديث :

قال البخاري في « تأريخه » : ( الحارث بن عمرو ــ أحد رواة الحديث ــ عن أصحاب معاذ ، وعنه أبو عون ، لا يصح ، ولا يعرف إلا بهذا ) .

وقال ابن الجوزي في « العلل المتناهية » : ( لا يصح ، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ، ويعتمدون عليه ، وإن كان معناه صحيحاً ) .

وقال ابن طاهر ما مُعناه : بعد البحث الطويل في مصادر الحديث ، وجد له طريقان ، وكلاهما لا يصح . والجواب: أن ما عارضه القياس من العموم ، فليس من السنة كما أن ما عارضه لفظ السنة من عموم القرآن ، ليس من القرآن ، ووجب القضاء بخاص السنة على عموم القرآن ها هنا .

واحتج : بأنه لا يجوز أن ينزع من الاسم معنى يخصه ، كذلك لا يجوز أن يخص به اسم غيره .

والجواب: أن الحكم إذا كان مطلقاً ، فإن المطلوب هو علة الحكم المطلق ، فلا يجوز أن تكون مخصصة له مسقطة لإطلاقه ؛ لأنها إذا كانت هكذا ، لم تكن هي المأمور بطلبها ، وليس كذلك اسم آخر فإن المطلوب مخالف له ، فجاز أن يكون مخصصاً له ؛ ولأن الاسم لا يجوز أن يخص نفسه ، كذلك معناه . ويجوز أن يخص اسماً آخر ، كذلك معناه يجوز أن يخص اسماً آخر .

واحتج: [٧٨/ب] بأن العموم أعلى رتبة في الحجة من القياس، ألا ترى أن القياس قد يمنع في كثير من الأصول ، والعموم لا يجوز وجوده عارياً عن إيجاب حكم ، فلم يجز ترك الأقوى بالأضعف .

والجواب : أن هذا يبطل بخبر الواحد ، يجوز أن يخص به العموم وإن كان القرآن أعلى رتبة .

على أن امتناع القياس في مواضع فيها نص يعارض القياس ، وأما في مواضع فيه عمومه يجوز تخصيصه فلا .

وقال الدارقطني في « العلل » : (رواه شعبة عن أبي عون هكذا ، وأرسله ابن
 مهدي وجماعات عنه ، والمرسل أصح ) .

وقال ابن حزم : ( لا يصح ؛ لأن الحارث مجهول ، وشيوخه لا يعرفون ) . وقال عبد الحق : ( لا يسند ، ولا يوجد من وجه صحيح ) . انتهى ملخصاً من « تلخيص الحبير » ( ١٨٢/٤ – ١٨٣ ) .

واحتج: بأن النسخ كالتخصيص؛ لأن النسخ تخصيص الزمان، والتخصيص يختص الأعيان، ثم ثبت أنه لا يجوز نسخ العموم به، كذلك لا يجوز التخصيص.

والجواب : أنه يبطل بخبر الواحد ، لا ينسخ ، ويخص ، وكذلك الإجماع . على أنا قد بينا الفرق بين النسخ وبين التخصيص في التي قبلها .

واحتج : بأن القياس فرع للكتاب ، فلا يجوز أن يخص الفرع أصله ويسقطه .

والجواب: أنا لا نخص الأصل بفرعه ، وإنما نخص غير أصله ؛ لأن القياس متى استنبط من أصله، يكون مماثلاً له في حكمه، فلا يخصص به، وإنما يخص أصلاً آخر يضاده ، وينافيه .

واحتج: بأنه إنما يصح القياس ، إذا جرى على الأصول واطراد ، وهذا العموم من جملتها ، وهو ينافيه ، فيجب أن لا يصح القياس معه ، كما لا يجوز مع وجود الإجماع على ضده ؛ لأنه لم يجر على الأصول ، كذلك ها هنا .

والجواب: أنا لا نسلم أن ما خصصه القياس كان مراداً بالعموم حتى يكون معارضاً له ومضاداً له ، بل يتبين بالقياس ، أنه لم يكن مراداً ولا داخلاً تحته .

واحتج : بأن العموم مقطوع عليه ، والقياس مظنون .

والجواب: أن المقطوع عليه هو الصيغة ، وذلك لا يرفعها بالقياس ، وإنما يخص بعض الحكم ، وذلك غير مقطوع على أنه مراد ، وعلى أنه إن لم يكن مقطوعاً عليه ، فقد ثبت بدليل مقطوع عليه ، فهو كالحكم بشهادة الشاهدين ، غير مقطوع عليه ، لكن ثبت بدليل مقطوع عليه .

واعتمد أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين العموم المخصوص (١) وغير المخصوص ، بما حكيناه عنه في المسألة التي قبلها ، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية .

### مسألة (۲)

يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن .

أوماً إليه أحمد رحمه الله في نسخ السنة بالقرآن ، فقال في رواية عبد الله ، وذكر قصة أبي جندل (٣) فقال : ذلك صالح على أن يرد من جاءهم مسلماً ، فرد النبي عليلية الرجال ، ومنع النساء ، ونزل (٤) قوله تعالى : ( فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنُ [٩٧/أ] مُؤْمِناتٍ فَكَلَ تَرَوْجِعُوهُنُ إلَــى النّكُفّار ) (٥) فظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصة بالقرآن .

وبهذا قال الجماعة من الفقهاء والمتكلمين .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (أو المخصوص ) ، و «أو » هنا زائدة ، لا معنى لها .

<sup>(</sup>۲) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۱۲۲) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۰۵) ، و « روضة الناظر » ص (۱۲۸) .

<sup>(</sup>٣) هو : أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري . صحابي جليل . أسلم بمكة قبل صلح الحديبية وقد عذب بسبب إسلامه . مات في خلافة عمر .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٦٢١/٤ ) ، و « الإصابة » القسم السابع ص ( ٦٩) ، طبعة دار نهضة مصر ، و « البداية والنهاية » ( ١٦٩/٤ ) نشر مكتبة المعارف ببيروت ومكتبة النصر بالرياض .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (نزلت).

<sup>(</sup>٥) (١٠) سورة المتحنة .

وخرج الشيخ أبو عبد الله (١) في ذلك وجهاً آخر : أنه لا يجوز .

أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل وغيره ، فقال : السنة مفسرة للقرآن ، ومبينة له . وظاهر هذا : أن البيان بها يقع (٢) .

وقال أيضاً في رواية محمد بن أشرس (٣): إذا كان الحديث صحيحاً معه ظاهر القرآن ، وحديثان مجردان في ضد ذلك ، فالحديثان أحب إلي ً إذا صحاً .

وظاهر هذا أيضاً : أنه لم يجعل ظاهر الآية يخص أحد الحديثين ولا يقابله .

وبهذا قال أصحاب الشافعي (٤) .

<sup>(</sup>١) هو : الحسن بن حامد بن علي بن مروان ، أبو عبد الله البغدادي . شيخ الحنابلة في وقته . فقيه ، أصولي . أشهر تلاميذه القاضي أبو يعلى .

له كتب منها : « الجامع في المذهب» ، وشرح مختصر الخرقي . مات راجعاً من مكة المكرمة سنة ( ٤٠٣ ه ) .

له ترجمه في : «تاريخ بغداد» (۳۰۳/۷) ، و «شذرات الذهب » (۱۹۹/۳) ، و « طبقات الحنابلة » (۱۷۱/۲) ، و « المنتظم » : (۲۹٤/۷) ، و « المنهج الأحمد» (۸۳/۲) .

<sup>(</sup>٢) وتكملة وجه الاستدلال بكلام الإمام أحمد : ولو جعلنا القرآن مخصصاً لعموم السنة ، لكان القرآن هو المبين للسنة .

<sup>(</sup>٣) محمد بن أشرس السلمي النيسابوري . روى عن مكي بن إبراهيم وإبراهيم بن رستم وغيره . وقال أبو الفضل السليماني : لا بأس به .

له ترجمة في : « تنزيه الشريعة » ( ١٠١/١ ) ، و « المغني في الضعفاء » ( ٢/٥٥) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٤٨٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) كلام المصنف هنا غير محرر ، فالأصح عند الشافعية هو : جواز التخصيص ، صرح =

والدلالة على جواز التخصيص :

قوله تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيَنْكَ النَّكِتَابَ تَبِيْيَاناً لِكُلُّ شَيْءٍ)(١) . ولأن الكتاب أقوى من السنة ، فإنه مقطوع على جميعه ، والسنة إنما يقطع على البعض منها .

ولأن فيه إعجازاً ، والسنة لا إعجاز فيها ، فإذا جاز تخصيص القرآن بالضعيف ، فانه يجوز تخصيص الضعيف بالقوي [ من باب ] أولى ، ألا ترى أن من جوز نسخ الكتاب بالسنة ، كان تجويزه لنسخ السنة بالكتاب أولى ؟

واحتج من منع من ذلك :

بقوله تعالى : (لِتُبُبِينَ للنِيَّاسِ مَا نُزِّلَ إِليُّهِمِ) (٢) .

بذلك ابن السبكي في كتابه: «جمع الجوامع» ( ٢٦/٢ ) ، كما صرح به الآمدي
 في كتابه « الإحكام » ( ٣٠٠/٢ ) ، حيث قال : ( يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن عندنا ) .

<sup>(</sup>١) (٨٩) سورة النحل.

والآية في الأصل: (وأنزلنا إليك)، وهو خطأ، والصواب: ما أثبتناه متابعة لما في المصحف. ولم يذكر المؤلف وجه الاستدلال من الآية، وقد ذكره الآمدي في كتابه « الإحكام » ( ٣٠٠/٢)، بقوله: (وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشياء، فكانت داخلة تحت العموم، إلا أنه قد خص في البعض، فيلزم العمل به في الباقي.

<sup>(</sup>٢) (٤٤) سورة النحل .

لم يذكر المؤلف وجه الاستشهاد من الآية ، ووجه الاستدلال من وجهين : الأول : أن الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً للقرآن ، وبيانه إنما يكون بسنته ، ولو خصصنا عموم السنة بخصوص القرآن ، لكان القرآن مبيناً للسنة ، وهو ممتنع للآية .

والجواب: أن المراد بالبيان هاهنا: الإظهار لا التخصيص، فإن الكلام يقتضي أن يبين جميع المنزل، وجميع المنزل لا يحتاج إلى تخصيص وإنما يحتاج إلى الإظهار.

وعلى أنا نحمل الكلام على أن المراد به: لتبين للناس ما يحتاج إلى بيان وهو ما لم يبين بالكتاب، فأما ما بيّن بالكتاب فبيانه مأخوذ منه لا من السنة (۱).

واحتج : بأنا لو خصصنا السنة بالآية ، جعلنا السنة أصلاً ، والقرآن تابعاً له ومفسراً ، وهذا فيه نقصان منزلته .

والجواب: أنه لا يوجب جعلها أصلاً والقرآن تابعاً ، كما لم يجب ذلك في تخصيص أخبار الآحاد بأخبار التواتر ، وقد ثبت جواز ذلك ، ولا يقول أحد : إن أخبار الآحاد أصل ، وأخبار التواتر تابعة لها ومفسرة لها .

الثاني : وقد ذكره المؤلف في صورة دليل ، ولكن لم يذكر ارتباطه بالآية الكريمة ،
 وقد ذكره الآمدي في كتابه : « الإحكام » (٣٠٠/٢) ، بقوله : (... وأيضاً ،
 فإن المبين أصل ، والبيان تبع له ، ومقصود من أجله فلو كان القرآن مبيناً للسنة ،
 لكانت السنة أصلاً ، والقرآن تبعاً ، وهو محال ) .

<sup>(</sup>۱) وهناك جواب آخر هو : أن القرآن والسنة كلاهما منز لان من عند الله تعالى . وهناك جواب آخر أيضاً ، ذكره كثير من الأصوليين ، وهو — كما يقول الآمدي في كتابه « الإحكام » ( ۲۰۰۲) — : (إنه لا يلزم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه مبيناً لما أنزل امتناع كونه مبيناً للسنة بما يرد على لسانه من القرآن ، إذ السنة أيضاً منزلة على ما قال تعالى : « وَمَا يَنْطِقُ عَن الهَوَى ، إنْ هُو إلا وَحْيٌ يُوحَى » ، غير أن الوحي منه ما يتلى ، فيسمى كتاباً ، ومنه ما لا يتلى ، فيسمى سنة ، وبيان أحد المنزلين بالآخر غير ممتنع ) .

## مسألة(١)

يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي عَلِيْكُم .

فإذا وقع من النبي فعل يخالف عموم قول تعلق بسائر المكلفين ، كان ذلك موجباً لتخصيصه ، إن أمكن حمله عليه .

وكذلك الإقرار على فعل ، مثل أن يفعل عنده فعل يخالف العموم ، فأقر عليه ، فإنه يختص به .

وقد أشار أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع :

فقال في رواية صالح: قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَ دَكُمُ لَـلِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظَ الْأَنْشَيَسِنْ ) (٢) ، ولما ورث النبي يَلِيْلِيَّ [٧٩/ب] ابني سعد بن الربيع (٣) الثلثين (٤) ، دل على أن الآية إنما قصدت الإثنتين فما فوق .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : «المسودة» ص (۱۲۵) ، و «روضة الناظر» ص (۱۲۹) ، و «شرح الكوكب المنير» ص (۲۰۸) .

<sup>(</sup>٢) (١١) سورة النساء .

ولا يكمل الاستدلال إلا بذكر المقطع الثاني من الآية ، وهو قوله تعالى : ( فَإِنْ كُنُ أَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنُ أَنْلُشًا مَا تَرَكَ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو: سعد بن الربيع بن عمرو ، الخزرجي ، الأنصاري . صحابي جليل شهد
 العقبتين . وشهد بدراً . واستشهد يوم أحـــد بعد أن أبلي بلاء حسناً . رضي الله
 عنه وأرضاه .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٥٨٩/٢ ) ، و « الإصابة » القسم الثالث ص (٥٨) ، طبعة دار نهضة مصر .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه أبو داود في كتاب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الصلب ( ١٠٩/٢ ) .

وقال أيضاً في رواية صالح: قوله تعالى: ( ولا َ تَقَوْرَبُوهُنَ َ حَتَى يَطُهُرُنَ ) (١) فلما قالت عائشة وميمونة (٢): كانت إحدانا إذا حاضت انفردت ، ودخلت مع رسول الله عَلِيلِتُهُ في شعاره (٣) ، دل على أنه أراد الجماع .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفرائض ، باب فرائض الصلب (٩٠٨/٣) . وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الفرائض ( ٧٩/٤) .

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب الفرائض باب الرجل يموت ، ويترك بنتاً وأختاً وعصبة سواها ( ٣٩٥/٤ ) .

وأخرجه عنه الحاكم في كتاب الفرائض ، باب إذا تحدثتم ، فتحدثوا بالفرائض ( ٣٣٣/٤ – ٣٣٤ ) .

راجع في هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الحبير » : ( ٨٣/٤ ) .

(١) (٢٢٢) سورة البقرة .

(٢) هي : أم المؤمنين ، ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية . كان اسمها : «برة» ، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم : «ميمونة » . تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة على الأرجح سنة سبع ، في عمرة القضاء . اختلف في سنة وفاتها ، ورجح الحافظ ابن حجر أنها ماتت سنة ( ٤٩ هـ ) .

لها ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٩١٤/٤ ) ، و « الإصابة » ( ١٩١/٨ ) .

(٣) حديث عائشة رضي الله عنها ، أخرجه البخاري في كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض ، بلفظ : (كانت إحدانا إذا كانت حائضاً ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها ، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها .. ) الحديث . كما أخرج حديث ميمونة رضي الله عنها ، عقب حديث عائشة رضي الله عنها ، بلفظ : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه ، أمرها فاتزرت ، وهي حائض .. ) ( ٧٩/١ ) .

وأخرج الحديثين مسلّم في كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض فوق الإزار =

<sup>=</sup> وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث البنات ( ٤/ ٤١٤ ) .

وهو قول أصحاب الشافعي (١) وأصحاب أبي حنيفة (٢) إلا الكرخي ، فإن أبا عبد الله الجرجاني حكى عن بعض أصحابه ، أنه حكي عنه أنه يحمل فعله عليه السلام على أنه مخصوص به ، مثل نهية عن استقبال القبلة

= وأخرجهما الترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في مباشرة الحائض ( ١/ ٢٣٩ ) .

وأخرجهما أبو داود في كتاب الطهارة ، باب في الرجل يصيب منها – أي الحائض – ما دون الجماع ( ٦١/١ ) .

وأخرجهما الدارمي في كتاب الطهارة ، باب مباشرة الحائض ( ١٩٤/١ ) .

وأخرج ابن ماجه حديث عائشة في كتاب الطهارة ، باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً ( ٢٠٨/١ ) .

وراجع في هذا أيضاً : « تلخيص الحبير ، ( ١٦٧/١ ) .

(۱) هكذا عزاه الآمدي إلى أصحاب الشافعي في كتابه : « الإحكام » ( ۳۰٦/۲ – ۳۰٦/۲ ) في فعل النبي صلى الله عليه وسلم . أما بالنسبة لتقريره وكونه يخصص ، فقد نسبه للأكثرين ، خلافاً لطائفة شاذة .

ولكن رأيت ابن السبكي في كتابه : «جمع الجوامع » (٣١/٢) يذكر أن تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره جائز في الأصح . وكلامه هذا يدل على أن هناك خلافاً بين الشافعية في هاتين المسألتين .

(۲) اشترط صاحب « فواتح الرحموت » : ( 7/2 ) لجواز التخصيص بالفعل شرطين :

الأول : أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم داخلاً في العموم لغة ، بخلاف ما لا يدخل فيه ، أو كان مشكوكاً في دخوله .

الثانى : أن يكون الفعل موصولاً بالعموم .

هذا بالنسبة للفعل ، أما التقرير فيجوز التخصيص به ، إذا توفر فيه الشرط الثاني .

## واستدبارها (١) ، وما روي من فعله بخلاف ذلك (٢) ، لا يجعله تخصيصاً .

(۱) حديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة ، رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء ، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ، إلا عند البناء جدار أو نحوه بلفظ : (اذا أتى أحدكم الغائط ، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ، شرقوا أو غربوا) ( 1/ كا ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ( ٢٢٤/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته ( ٣٩٠/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول ( ١١٥/١ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ٣/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول ( ١٣/١ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة ، باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة ( ١/ ٢٤ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة ، باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول ( ١٣٥/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب استقبال القبلة في الحلاء ( ٢٠/١ ) . وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في التخلي وآدابه ( ١/ ٢٥ ) من « بدائع المنن » .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( ٢٩٨/٢ ) و « تلخيص الحبير » ( ١٠٣/١ ) .

حدیث استدباره صلی الله علیه وسلم للقبلة ، رواه ابن عمر رضي الله عنه،
 أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء ، باب التبرز في البيوت ( ٤٨/١ ) ،
 بلفظ: (قال – أي ابن عمر – : ارتقیت فوق ظهر بیت حفصة لبعض حاجتي ،=

#### دليلنا:

أن النبي على الله وأمته في أحكام الشرع سواء ، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به ، ألا تراه إذا فعل شيئاً ابتداءً ، لا على وجه البيان والتخصيص ، كنا نحن وهو فيه على السواء ، حتى يخصه دليل ، كذلك هذا الفعل الوارد على وجه البيان والتخصيص ، يجب أن يتساويا فيه أيضاً .

فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام).
 وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ( ٢٢٥/١ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ٣/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الرخصة في ذلك ــ أي في استقبال القبلة بالغائط أو البول ــ ( ١٦/١ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في ذلك في البيوت ( ١/ ٢٥ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في استقبال القبلة في الكنيف ، وإباحته ، دون الصحارى ( ١١٦/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في استقبال القبلة ( ١/ ١٣٦ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب استقبال القبلة في الخلاء ١/ ٢١ ) .

وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط ( ٣٩١/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في التخلي وآدابه ( ٢٦/١ ) من « بدائع المنن » .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( ٢٩٨/٢ ) ، و « تلخيص الحبير » ( ١٩٨/٢ ) .

## واحتج المخالف :

بأنه يحتمل أن يكون مخصوصاً بهذا الفعل ، ويحتمل أن يكون هو وغيره فيه سواء ، ولا يجوز تخصيص العموم بالشك .

والجواب : أن هذا يدخل عليه الفعل الوارد من جهته ابتداءً . وعلى أنه ليس ها هنا شك ، بل ها هنا ظاهر يدل على مساواتنا له في أفعاله.

### فصل

ويجوز التخصيص بالإجماع (١) ؛ لأن الإجماع حجة مقطوع بها ، فإذا جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس ، كان بالإجماع أحق .

ويفارق هذا النسخ بالإجماع أنه لا يجوز ؛ لأن الإجماع إنما ينعقد بعد وفاة النبي عَلِيلِيَّم ، وبعد وفاته انقطع النسخ ، فلا يصح أن ينسخ به ، وليس كذلك التخصيص ؛ لأنه يقترن باللفظ دليل يخرج منه ما ليس مراداً ، فإذا انعقد الإجماع على تخصيصه ، علم أنه خطاب عام أريد به الحاص ، والنسخ بالإجماع على هذا يتصور ، فإن المسلمين إذا أجمعوا على ترك خبر ، تبينا بالإجماع : أنه منسوخ ، لا أن (٢) الإجماع ينسخه .

### فصل

ويجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب (٣) ، سواء دل دليل هو مفهومه

<sup>(</sup>۱) راجع هــــذا الفصل في : « المسودة » ص (۱۲٦) ، و « روضة النـــاظر » ، ص (۱۲۷) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۰۷) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لان).

<sup>(</sup>٣) راجع في هــــذا الفصل في : « المسودة » ص (١٢٧) ، و « روضة النـــاظر » ص (١٢٧) .

وفحواه ، وهو : التنبيه ، نحو قوله تعالى : ( فَكَلاَ تَنَقُّلُ لَـهُـُمَـا أُفَّ ٍ ) <sup>(۱)</sup> فدل [ على ] المنع من <sup>(۲)</sup> الضرب ، فيقع به التخصيص .

أو كان في ضد النطق ، كقوله : ( في سائمة الغنم الزكاة ) دل على أنه : لا زكاة في المعلوفة ، فيخص به العموم (٣) ؛ لأن الدليل خارج مخرج النطق ، ومعناه معنى النطق في باب الاحتجاج به ، [ وقد ] ثبت جواز التخصيص بالنطق ، كذلك بما هو جار مجراه (٤) .

## فصل

[٨٠/أ] يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه وكذلك تفسير الآية المحتملة (٥) .

وهذا على الرواية التي تجعل قوله حجة ، مقدماً على القياس .

وقد نص على هذا في رواية صالح وأبي الحارث: في الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة ، وتحتمل أن تكون خاصة ، نظرت ما عملت عليه السنة ، فإن لم يكن فعن الصحابة ، وإن كانوا على قولين ، أخذ بأشبه القولين بكتاب الله تعالى .

<sup>(</sup>١) (٢٣) سورة الاسراء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (على).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (المفهوم).

<sup>(</sup>٤) هكذا ذهب المؤلف إلى جواز تخصيص العموم بالمفهوم بما فيه مفهوم المخالفة ، لكن نقل عنه في « المسودة » ص (١٢٧) القول بتقديم العموم على المفهوم ، ومعنى ذلك : عدم جواز التخصيص .

<sup>(</sup>٥) راجع هـــذا الفصل في : « المسودة » ص (١٢٧) ، و « روضة النـــاظر » ص (١٢٩) ، و « القواعد والفوائد الأصولية » لابن اللحام ص (٢٩٦) .

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة <sup>(١)</sup> .

واختلف أصحاب الشافعي على القول القديم ، الذي يجعلون قوله حجة ، فمنهم من خص به ، ومنهم من لم يخص (٢) .

### ودليلنا:

أن قول الصحابي أقوى من القياس ، بدليل أنه يترك له القياس ، فيجب أن يخص به الظاهر ، كخبر الواحد .

ولأنه مقدم على القياس ، والقياس يخص ، فبأن يخص خبر الواحد أولى وأحرى .

### واحتج المخالف :

بأن الصحابي يترك مذهبه وقول نفسه للعموم ، ألا ترى أن ابن عمر قال : كنا نخابر أربعين سنة ، ولا نرى به بأساً ، حتى أتانا رافع بن خديج ، فأخبر أن النبي عَلِيلَةٍ نهى عنه ، فتركناها (٣) لقول رافع .

والجواب : أنه يترك قوله للنص ، فأما العموم فلا ؛ لأنه فيما ذهب

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا : « مسلم الثبوت » مع شرحه « فواتح الرحموت » ( ۳۵۵/۱ ) ، و « حاشية » الشيخ بخيت المطيعي على « نهاية السول » ( ٤٨١/٢ – ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) لكن الأصح من مذهب الشافعية – كما يقول ابن السبكي في كتابه: «جمع الجوامع» (٣٤/٢) – : عدم التخصيص. وصرح الآمدي في كتابه: «الإحكام» (٣٠٩/٢) ، بأن مذهب الشافعي في القول الجديد هو عدم التخصيص. وقد اختار ذلك الغزالي في كتابه: «المستصفى» (١١٢/٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، ولو أنث الضمير في قوله : (به بأساً) ، وفي قوله : (نهى عنه) ، لكان سليماً ، ولكنه ذكر الضمير في ذلك ، وأنثه هنا ، فكان الأولى أن يعبر بقوله : (فتركناه) حتى تعود الضمائر إلى « فعل المخابرة » ، أو إلى (الحبر) ، كا جاء في بعض الروايات .

اليه عن دليل ، وذلك الدليل لا يخلو إما أن يكون عموماً أو خصوصاً أو قياساً ، فإن كان خصوصاً أو قياساً ، فهما يقضيان على هذا العموم ، وإن كان عموماً فقد عارض هذا العموم ، فلا يجب ترك قوله .

على أن بكر بن محمد سأله : يلتحف الصّماء من فوق القميص (١) ، فقال : لا يعجبني ، يروى عن ابن عباس : أنه كرهه ، وإن كان عليه

#### (١) هناك تفسير ان للصماء:

الأول: تفسير أهل اللغة ، وهو: أن يجلل جسده بالثوب ، لا يرفع منه جانباً ، ولا يبقى ما يخرج منه يده ، وذلك بأن يرد من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن ، فيغطيهما جميعاً . الثاني : تفسير الفقهاء ، وهو : أن يشتمل بثوبه ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، فيبدو منه فرجه .

راجع: مختار الصحاح ص (٣٩٤) مادة (صمم) ، والمصباح المنير (٣٧/١) ، مادة (صمي) كما تراجع منتهى الإرادات (٣٣/١) ، وفتح الباري (٤٧٧/١). قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (٧٦/١٤): (.. فعلى تفسير أهل اللغة ، يكره الاشتمال المذكور ؛ لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها ، أو غير ذلك ، فيعسر عليه ، أو يتعذر ، فيلحقه الضرر .

وعلى تفسير الفقهاء ، يحرم الاشتمال المذكور ، إن انكشف بعض العورة ، وإلا فيكره ) .

وقد جاء تفسير « الصَّماء » بمثل ما فسره الفقهاء في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عند البخاري في كتاب اللباس ، باب اشتمال الصَّماء (١٩١/٧) . وقبل ذلك ذكر البخاري رواية أبي سعيد الخدري المذكورة في كتاب الصلاة ، باب ما يستر من العورة ( ٩٧/١ ) .

وعلَّق الحافظ ابن حجر في كتابه « فتح الباري» ( ٤٧٧/١ ) على ذلك بما مفاده: إن كان التفسير المذكور مرفوعاً ، فهو حجة ، ولا كلام في ذلك . وإن كان موقوفاً ، فهو حجة على الصحيح ؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخير .

قميص ، وإن كان حديث النبي : أنه ثوب واحد <sup>(۱)</sup> ، ولكن ابن عباس كرهه . فقدم قول ابن عباس .

واحتج : بأن الحبر حجته ، فلا تخص حجته بفتياه ، كسائر الفقهاء .

والجواب: أن سائر (٢) الفقهاء قول آحادهم ليس بحجة ، وقول الصحابي حجة .

فإن قيل : فما تقولون في تخصيص العموم وتفسيره بقول التابعين ؟ قيل : لا يخص بقوله ، ولا يفسر به ؛ لأن قوله ليس بحجة .

وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله ، فإنه رجع في تخصيص الآية إلى ما جاء عن النبي عليه وعن أصحابه .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي : يوجد العلم بما كان عن النبي على الله الله عن الله الله عن ا

وقد صرح بهذا في رواية أبي داود: إذا جاء الشيء عن الرجل [٨٠/ب] من التابعين ، لا يوجد فيه عن النبي ﷺ لا يلزم الرجل الأخذ به ، ولكن

<sup>(</sup>۱) حديث النهي عن اشتمال الصَّماء ، أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، في كتاب الصلاة ، باب ما يستر من العورة ، ( ٩٧/١ ) ، وفي كتاب اللباس ، باب اشتمال الصَّماء ( ١٩٠/٧ ) .

وأخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه في كتاب اللبس والزينة ، باب النهي عن اشتمال الصَّماء ، والاحتباء في ثوب واحد ، وفي باب في منع الاستلقاء على الظهر ، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ( ١٦٦١/٣ ) .

وأخرجه الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الصلاة ، باب النهي عن اشتمال الصّماء ( ٢٥٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لسائر).

لا يكاد يجيء عن التابعين [شيء] إلا يوجد فيه عن أصحاب النبي عَلِيْكِم .
وقال أيضاً: يتبع ما جاء عن النبي عَلِيْكِم وعن أصحابه ، وهو في التابعين مخير .

# فصل (۱)

وتفسير الراوي للفظ النبي عَلِيْتُ يجب العمل به ، إذا كان مفتقراً إلى التفسير .

وذلك مثل قوله عليه السلام : ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ) (٢)

<sup>(</sup>١) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ، أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٨١/٣).

وأخرجه مسلم في كتاب البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ( ٣/ ١١٦٣) .

وأخرجه أبو داود في كتاب الإجارة ، باب في خيار المتبايعين ( ٢٤٤/٢ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ( ٣٨/٣ ) .

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع ، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتر اقهما ( ٢١٨/٧ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات ، بل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ( ٧٣٦/٢ ) . وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ، في كتاب البيوع ، باب بيع الخيار ( ٣٢٠/٣ ) . وأخرجه الطيالسي في مسنده ، في كتاب الكسب والبيوع ، باب الخيار في البيع واثبات خيار المجلس ( ٢٦٦/١ ) .

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع ، باب خيار المجلس ( ١٦٢/٢ ) ، من « بدائع المنن » .

فمن الناس من قال: بالتفرق بالقول (١) ، ومنهم من قال: بالتفرق بالبدن (٢) .

وأجمعوا على أن المراد أحدهما ، فصرنا إلى ما دل تفسير الراوي عليه ، فإن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلاً ، ثم رجع (٣) . وكذلك نهى النبي عليه عن صيام يوم الشك (٤) .

وأخرجه الدارقطني في « سننه » في كتاب البيوع ( ٧/٥ ) .

وقد روى الحديث بعدة ألفاظ ، كلها تثبت خيار المجلس ، ولفظ النسائي كلفظ المؤلف .

وراجع في هذا الحديث أيضاً: « تلخيص الحبير » ( ٢٠/٣ ) ، و « تيسير الوصول » ( ٢٠/٣ ) ، و « بلوغ المسرام من أدلة الأحكام » ، كتاب البيوع ، باب الحيسار ص (١٠١) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكسام » ص (٤٤٧) ، و « نصب الرايسة » ( ١/٤) ، و « المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية » ، في كتاب البيوع ، باب الحيار في البيع ص (١٤٩) » .

- (۱) وبهذا قال المالكية والأحناف . وحملهم التفرق على التفرق بالأقوال ، أحد الأجوبة على دلالة أحاديث خيار المجلس .
- (۲) وبهذا قال الحنابلة والشافعية . ومستندهم هذا الحديث وغيره مما ورد في هذا الباب . وهو مستند قوي ، لم يأت المخالف بما يوهن منه .
   وكل ذهب إلى ما ذهب اليه عن اجتهاد ، لا عن هوى . فرحم الله الجميع .
  - (٣) راجع المصادر التي ذكرناها آنفاً في تخريج الحديث السابق.
- (٤) النهي عن صيام يوم الشك ، جاء في عدة أحاديث ، أصرحها ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه موقوفاً عليه ، ولفظه : ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ) .

وقد ذكره البخاري معلقاً في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم=

وأخرجه الطحاوي في كتابه: «شرح معاني الآثار » في كتاب البيوع ، باب خيار البيعين حتى يتفرقا ( ١٢/٤ ) .

فمن الناس من قال : هو عام في الغيم والصحو .

ومنهم من قال: المراد به الشك في الصحو، وهو: اذا تطابق أهل البلد على ترك النرائي للهلال في نيلة الثلاثين، فشكوا هل طلع أم لا (١) ؟ فصرنا

= « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، واذا رأيتموه فأفطروا » (٣٣/٣ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم ، باب ما جاء في كراهة صوم يوم الشك ( ٣/ ٢) ، وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه أبو داود في كتاب الصيام ، باب كراهية صوم يوم الشك ( ١٩٥/١ ) . وأخرجه النسائي في كتاب الصيام ، باب صيام يوم الشك ( ١٢٦/٤ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام ، باب ما جاء في صوم يوم الشك ( ٢٧/١ ) . وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الصوم ، باب النهي عن صيام يوم الشك ( ١/ ٣٣٥ ) .

وأخرجه الدارقطني في كتاب الصيام ( ١٥٧/٢ ) ، وقال : « هذا اسناد حسن صحيح ، ورواته كلهم ثقات » .

وأخرجه الحاكم في كتاب الصوم ، باب من صام يوم الشك ، فقد عصى أبا القاسم ( ٤٢٣/١ ــ ٤٢٤ ) .

ونقل الزيلعي في « نصب الراية » ( ٤٤٢/٢ ) عن ابن عبد البر قوله : « هذا حديث مسند عندهم ، لا يختلفون في ذلك » ، وذكر أن ابن حبان أخرجه في « صحيحه » . وراجع في الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( ٢٣٥/٢ ) ، و « ذخائر المواريث » ( ٣٤/٣ ) .

والحديث من قبيل المرفوع ؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل نفسه .

وقال الجوهري المالكي : « هو موقوف » ، ورد عليه الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ١٢٠/٤ ) : « بأنه موقوف لفظاً ، مرفوع حكماً » .

(۱) استعمال « أم » هنا بعد « هل » خطأ ، والصواب : التعبير بــ « أو » ولك أن تستبدل « هل » بالهمزة ، وتذكر بعد « أم » المعادل ، فتكون العبارة هكذا : ( فشكوا أطلع أم لم يطلع ) . وقد سبق التنبيه على مثل ذلك .

إلى ما دل [عليه] تفسير الراوي ، قال ابن عمر (١) : كان إذا كان في السماء غيم أصبح صائماً ، وإن كانت مصحية "أصبح مفطراً (٢) .

وقد صار أحمد رحمه الله الى تفسير ابن عمر رضي الله عنه في الموضعين جميعاً في رواية المروذي .

وكذلك روي عن النبي ﷺ أنه قال : ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير .... ) (٣) ففسره ابن عمر (٤) على أن المراد بقوله :

<sup>(</sup>۱) ظاهر العبارة : أن ابن عمر هو الحاكي لفعل غيره ، بينا الحاكي هو نافع ، يحكي فعل ابن عمر ، والأولى أن تكون العبارة هكذا : (قال نافع كان ابن عمر إذا كان في السماء ... ) كما ذكرت ذلك المراجع التي سأذكرها في تخريج الأثر .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن عمر هذا ذكره أبو داود في كتاب الصّيام ، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين ، ونصه : ( فكان ابن عمر ، إذا كان شعبان تسعاً وعشرين نظر له ، فإن رؤي ، فذاك ، وإن لم ير ، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة ، أصبح مفطراً ، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائماً . . ) ( ١٩٢/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري
 في كتاب البيوع ، باب بيع الشعير بالشعير (٩٢/٣) .

وأخرجه عنه مُسلم في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ( ١٢٠٩/٣ – ١٢٠٩ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في الصرف ( ٣٤/٣ – ٥٣٥ ) . وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع ، باب في الصرف ( ٢٢٢/٢ ) .

وأخرَجه ابن ماجه في كتاب التجارِات ، باب الصرفُ وما لا يجوز متفاضلاً يدا بيد ( ٧٥٧/٢ ) .

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع ، باب في النهي عن الصرف ( ١٧٣/٢ ) . وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيوع ، باب بيع الذهب بالفضة تبرأ وعيناً ص (٣٩٣) .

وراجع في هـــذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( ٦٦/١ ) ، و « ذخائر المواريث » ( ٤٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس هو ( ابن عمر ) كما هو في الأصل ، وإنما هو : ( عمر بن الخطاب ) ولعل =

[ هاء وهاء ] : القبض في المجلس .

فروى مالك بن أوس بن الحدثان (١) أنه قال : التمست صرفاً بمائة دينار ، فدعاني (٢) طلحة بن عبيد الله (٣) ، فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى (٤) يأتي خادمي (٥) من الغابة وعمر بن الحطاب يسمع ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه (٢) . وروي أنه قال لطلحة : لا تفارقه حتى تعطيه ورثقه (٧) ، أو ترد عليه

الحطأ من الناسخ ، وسببه ذكر ( ابن عمر ) مرتين قبل هذا ، وفي كل مرة يفسر حديثاً .

<sup>(</sup>١) هو : مالك بن أوس بن الحدثان بن عوف النصري ، أبو سعد . اختلف في صحبته اختلافاً كبيراً . مات بالمدينة المنورة سنة (٩٢ هـ) على الأرجح .

له ترجمة في « الاستيعاب » ( ١٣٤٦/٣ ) ، و « الإصابة » ( ١٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( فدعاني وطلحة ) ، بإثبات ( الواو ) ، وهو خطأ ، والصواب : حذفها ، كما في صحيح البخاري ( ٩٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو ، القرشي ، التيمي . أبو محمد يعرف بطلحة الفياض . شهد أحداً وما بعدها . أحد العشرة المبشرين بالجنة . مات مقتولاً يوم وقعة الجمل سنة (٣٦هـ) ، وله من العمر ستون عاماً .

له ترجمة في « الاستيعاب » ( ٧٦٤/٢ ) ، و « الإصابة » ( ٣٠٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل (حد) ، هو خطأ ، والتصويب من صحيح البخاري ( ٩٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل . والذي في صحيح البخاري ( ٩٢/٣ ) ، (خازني ) . وفي صحيح مسلم ( ١٢٠٩/٣ ) : (ثم ائتنا إذا جاء خادمنا ) . ويجمع بينهما : بأن خادمه هو نفسه خازنه ، فهو شخص و احد ، لا شخصان .

<sup>(</sup>٦) رواية مسلم في صحيحه (٣/١٢١٠) : (كلاّ ، والله لتعطينه ورقه ، أو لتردن إليه ذهبه ...) .

<sup>(</sup>٧) ضبطت هذه الكلمة في الأصل هكذا (ورْقه) بكسر الواو وسكون الراء. وعند مسلم (وَرِقه) بفتح الواو وكسر الراء. وهناك لغة ثالثة هي: (وَرْقَهُ) بفتح الواو وسكون الراء.

ذهبه (۱) .

وبهذا قال أصحاب الشافعي .

وذكر أبو سفيان عن الكرخي أنه كان يقول : يجب العمل بظاهر الآية والخبر ، ولا يرجع إلى تفسير الصحابي .

و إنما رجعنا إلى تفسيره في ذلك ؛ لأن هذا اللفظ مما يفتقر إلى البيان ، وهو أعرف به من غيره ، لمشاهدته التنزيل ، فوجب الرجوع إلى تفسيره ، كما وجب الرجوع إلى تفسير النبي عليه للآية المحتملة .

وقد أوماً أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية أبي طالب: في العبد يتسرى، فقيل له: فمن احتج [٨١] بقوله: (وَاللّذِينَ هُمُ لَفُرُوجِهِم حَافِظُونَ ) [إلا على أزْوَاجِهِم أَوْماً مَلَكَتُ أَيْمَانُهُم ] (٢) فأي ملك للعبد ؟ ، فقال : القرآن أنزل على [ أصحاب ] النبي عَلِيلِيْم ، وهم يعلمون فيما أنزل ، وقالوا : يتسرى العبد .

ويفارق هذا ما لا يفتقر إلى البيان ؛ لأن اللفظ غير محتمل ، فكان هو وغيره في تفسيره سواء .

<sup>=</sup> راجع في هذا : مختار الصحاح ص (٧٤٣) مادة (ورق) ، والمصباح المنير ( ٢/ ١٠١٦ ) مادة (ورق) أيضاً .

<sup>(</sup>۱) أثر عمر رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب بيع الشعير بالشعير ( ٩٢/٣ ) ، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ( ٩٢/٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) (۲۹ – ۳۰) المعارج .
 ويلاحظ : أن الاستدلال لا يتم إلا بذكر الآية الثانية ، إذ هي المقصودة في هذا المقام .

### واحتج المخالف:

بأن الآية والخبر يجب العمل بظاهرهما ؛ لكونهما (١) حجة ، وقول الصحابي ليس بحجة ، فلم يرجع إلى تفسيره .

والجواب : أن قوله حجة عندنا وعندهم إذا انفرد ، وله (٢) حكم المنفر د عند احتمال اللفظ .

## فصل ۳)

فإن ترك الراوي لفظ النبي عَلِيْكُم ، وعمل بخلافه ، وجب العمل بلفظ النبي عَلِيْكُم ، وجب العمل بلفظ النبي عَلِيْكُم ، ولم يؤثر فيه مخالفة الراوي له في أصح الروايتين .

قال في رواية الأثرم في الحجام : نحن نعطي كما أعطي ، يعني النبي الله (١٤) ، ولكن صاحبه لا يأكله ، يطعمه الرقيق ، ويعلفه الناضح (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بظاهرها ، لكونها .. ) ، والجادة : مَا أَثْبَتَنَاهُ ؛ لأَن الضمير عائد على مثنى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وهو حكم).

 <sup>(</sup>٣) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (١٢٩) ، و « القواعـــد والفوائـــد
 الأصولية » ص ( ٢٩٦ – ٢٩٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) يعني بهذا : ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة ، باب خراج الحجام ( ١١٥/٣ ) عن ابن عباس رضي الله عنه ، ولفظه : ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأعطى الحجام أجره ) .

كما أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات ، باب كسب الحجام ( ٧٣١/٢ ) . وقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر في كتابه : « فتح الباري » ( ٤٥٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) يعني بذلك ما أخرجه الترمذي عن محيصة رضي الله عنه في كتاب البيوع باب كسب الحجام (٣٦٦/٣) ، وذلك أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ، فنهاه ، فذكر له الحاجة ، فقال : « اعلفه نواضحك ، واطعمه رقيقك » .

وقول ابن عباس : لو كان حراماً لم يعطه (١) . فهذا تأويل من ابن عباس . وظاهر هذا : أنه أخذ بظاهر الخبر ، ولم يلتفت إلى تأويله . وهو قول

أصحاب الشافعي .

أُختها ، والحديث عنها .

وفيه رواية أخرى : لا يجب العمل به ، نص عليه رحمه الله في رواية حرب <sup>(۲)</sup> ، فقال : لا يصح الحديث عن عائشة ؛ لأنها زوجت بنات

وقال أيضاً رضي الله عنه في رواية المروذي : لا يصح الحديث ؛ لأنها فعلت نخلافه .

<sup>=</sup> وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الإجارة ، باب في كسب الحجام ( ٢٣٨/٢ ) . كما أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات ، باب كسب الحجام ( ٢٣٢/٢ ) . و « فتح وراجع في هذا الحديث أيضاً : « ذخائـــر المواريث » ( ٩٤/٣ ) ، و « فتح البارى » ( ٤/٩٤/٤ ) .

<sup>)</sup> هذا أحد الألفاظ عن ابن عباس رضي الله عنه ، واللفظ الآخر الذي أورده البخاري في صحيحه في كتاب الاجارة ، باب خراج الحجام ( ١١٥/٣ ) ، هو : (ولو علم كراهية ، لم يعطه) .

على أن هناك لفظاً ثالثاً لأببي داود ، أورده في سننه في كتاب الإجارة ، باب كسب الحجام ( ٢٣٩/٢ ) ، وهو : (ولو علمه خبيثاً ، لم يعطه ) .

وراجع في اختلاف الروايات : « فتح الباري » ( ٤٥٨/٤ – ٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : حرب بن إسماعيل بن خلف ، الحنظلي ، الكرماني . أبو محمد ، وقيل : أبو عبد الله . قال عنه الخلال : « رجل جليل القدر » . من أصحاب الامام احمد ، الذين نقلوا عنه كثيراً من المسائل الفقهية .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلــة » ( ١٤٥/١ ) ، و « المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمــد » ( ٢٨٧/١ ) ، و « المدخل لمذهب الإمام أحمــد » ص ( ٢٠٠١) .

وقال أيضاً رحمه الله في رواية الحسن بن محمد بن الحارث <sup>(۱)</sup> وقد سئل عن حديث الزهري <sup>(۲)</sup> ، فقال : الزهري يقول بخلاف هذا .

وحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي : أنه قال : هذا على وجهين :

أحدهما : أن يكون الحبر محتملاً للتأويل ، فلا يلتفت إلى عمل الصحابي ، كما روى ابن عمر عن النبي عليه أنه قال : ( المتبايعان بالحيار ، ما لم يتفرقا ) ، التفرق : يحتمل أن يكون بالقول ، ويحتمل أن يكون بالفعل ، ثم حمله ابن عمر على التفرق بالأبدان ، فلا يعمل على تأويله .

والثاني : أن يكون الخبر غير محتمل للتأويل ، فعمله بخلافه يكون دليلاً على أنه قد علم بنسخ الخبر ، إن عقل من ظاهر حاله أن مراد النبي عليه عليه ظاهر الخبر من الندب دون الإيجاب .

وكان يحكي ذلك عن الكرخي : أن الأخذ بما رواه أولى مما عمل به من غير تفصيل .

<sup>(</sup>١) هو : الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني . من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ، الزهري ، المدني أبو بكر . الحافظ المحدث : روى عن ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم . وعنه مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم . مات سنة (١٢٤) .

له ترجمة في : «تذكرة الحفساظ» ( ١٠٨/١ ) ، و «شذرات الذهب» ، ( ١/ ١٦٢ ) ، و «طبقات الحفاظ» للسيوطي ص (٤٢) ، و «النجوم الزاهـــرة» ( ٢٩٤/١ ) ، و «وفيات الأعيان» ( ٢٥١/١ ) .

## وجه الرواية الأولى :

أن قول النبي عَلِيْكُمْ حجة ، وقول الصحابي وفعله على أحد القولين : ليس بحجة ، وعلى الرواية الأخرى : هو حجة ، إلا أن خبر الواحد عن النبي عَلِيْكُمْ مقدم عليه ، وإذا كان كذلك وجب العمل بالحبر .

وأيضاً : فإن [٨١/ب] أبا حنيفة : قال : ليس بيع الأمة المزوجة طلاقاً .

واحتج هو وغيره من الفقهاء بما روى ابن عباس: أن عائشة اشترت بريرة ، فأعتقتها ، فخيرها رسول الله عليه الله عليه الله عليه عليها الله الله عليها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الها اللها اللها اللها اله

وخالف ابن عباس هذا الحبر ، وكان يقول : بيع الأمة طلاقاً ، وإن لم يكن ذلك موجباً لترك الحبر .

## واحتج المخالف :

بأن الصحابي لا يخالف الحبر ولا يعانده ، فإذا رأينا قوله بحلافه ، استدللنا على نسخ الحبر ، وأنه إنما تركه وخالفه عن توقيف .

والجواب : أنه يحتمل أن يكون بسنة ، أو تركه بضرب من الاجتهاد في تقديم غيره عليه ، فيجب أن ينظر فيه ولا يقلده .

واحتج : بأن الصحابي أعرف إذاً ، فإنه شاهد الوحي والتنزيل ، وعرف البيان والتأويل ، وكانوا أعرف بما يقوله .

والجواب : أنه كذلك فيما يفتقر إلى البيان ، فأما في مخالفة الخبر بقوله فلا ؛ لأنه يحتمل أن يكون تركه للاحتمال الذي ذكرنا .

وجواب آخر ، وهو : أنه لو علم مراد النبي ﷺ لوجب عليه نقله ، كما يجب عليه [ نقل ] نص النبي على المراد بخطابه ، فلما لم يبطل ذلك علمنا أنه لم يعلم مراد النبي عَلِيْكُ ، وإن كان حاله في ذلك كحال غيره ممن لم يشاهد الخطاب .

# فصل (۱) [ العادة لا تخصص العموم ]

إذا ورد لفظ عام لم يجز تخصيصه بعادة المكلفين ، مثل أن يرد تحريم البيع مطلقاً ، وعادتهم جارية بنوع منه (۲) .

والعادة الفردية لا كلام لنا فيها .

عادة قولية (العرف القولي) ، فهي تخصص العموم. وقد حكى كثير من العلماء الاتفاق على ذلك ، منهم الأسنوي في : « شرح المنهاج » ( ١١٥/٢ ) ، وابن أمير الحاج في كتابه « التقرير والتحبير » ( ٢٨٢/٢ ) ، وابن عبد الشكور في «مسلم الثبوت» ( ٣٤٥/١ ) ، وابن عابدين في « رسائله » ( ١١٥/٢ ) .

ومن المتأخرين الشيخ أحمد أبو سنة في كتابه «العرف والعادة في رأي الفقهاء» ص (٩١)، والأستاذ مصطفى الزرقا في كتابه «المدخل الفقهي العام» (٢/ ٨٨٨).

وأما العادة الفعلية ( العرف العملي ) ، فهي على نوعين :

النوع الأول : عادة عملية ، أو عرف عملي ، وجد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلمه ، وأقره ، فهذا يعتبر مخصصاً ، والحقيقة : أن المخصص هو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم .

النوع الثاني : عادة عملية ، أو عرف عملي وجد بعد عصره عليه الصلاة والسلام ، فإذا استمر العمل حتى كان إجماعاً عملياً ، فهو يخصص العموم ، عند من يقول بحجية الإجماع العملي ، والحقيقة : أن المخصص هو الاجماع .

أما اذا لم يكن كذلك، فالجمهور على أنه لا يعتبر مخصصاً. وذهبت فرقة قليلة من=

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (۱۲۳ – ۱۲۰ ) ، و « التمهيد » لأبي الحطاب الورقة (۲۷) .

<sup>(</sup>٢) عادة المكلف إما أن تكون عادة فردية أو جماعية .

وكقوله تعالى : ( لا َ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ بِيَنْنَكُمُ ۚ بِالْبِبَاطِيلِ) (١) ، وقد جرت عادتهم بأكل نوع منه .

. لأن الحكم يتعلق باللفظ ، فوجب القضاء به على جميع ما يصح أن يعبر به عنه ، اعتباراً بالعموم .

ولأن الظاهر أن الكلام خرج لقطع العادة الجارية ، ودفع الأمر الواقع ، فلم يجز تركه في هذا الموضع بعينه .

فإن قيل : أليس قد خصصتم الاسم بالعرف ، مثل اسم الدابة ونحوها إذا أطلق ، هلا فعلتم مثل هذا في الحكم ؟

قيل : عرف الاستعمال هناك مقارن للنّفظ ، فيصير ذلك هو اللغة الجارية ، وهذا معدوم ها هنا ، مع أن اسم الدابة عام في غير المتعارف مجازاً .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية مهنا : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال : أدركت أبناء المهاجرين والأنصار ، فكانوا (٢) يعمون ، ولا يجعلونها تحت (٣) الخيل : هو معروف ، ولكن الناس على غير هذا ، أهل الشارع خاصة لا يعمون

<sup>=</sup> الحنفية إلى القول بتخصيص العموم والحالة هذه .

وقد استوفينا الكلام في هذا ، في رسالتنا للماجستير بعنوان : « العرف وأثره في الشريعة والقانون » ص ( ٨٤ ــ ٩٥ ) .

ولعل القاضي أبا يعلى يريد هنا العرف العملي ، الذي لم يعضده أي عاضد .

<sup>(</sup>١) (١٨٨) سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: ( فكان يعمون ) ، والصواب: ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( بحت) ، والصواب ما أثبتناه .

الاً نجب (١) الحيل . وظاهر هذا أنه اطرح الحديث بعادة المكلفين .

قيل : إنما عارض عرفاً بعرف ، [٨٨/أ] ولم يخصص خبراً بعرف .

## مسألة (۲)

# [تخصيص الأخبار جائز]

التخصيص يدخل في نحو قوله : رأيت المشركين ، كما يدخل في الأوامر .

وقد تكلم أحمد رضي الله عنه على آيات في القرآن وردت بلفظ الحبر ، وبين أنها مخصوصة ، ذكره فيما خرجه في محبسه ، فقال : قوله تعالى للريح التي أرسلها على عاد : (تُدَمَّرُ كُلُّ شَيءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا) (٣) ، وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها ، منازلهم ومساكنهم والجبال (١) التي بحضرتهم . وقال : (خالق كُلُّ شَيءٍ ) (٥) لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلمه . وقال لملكة سبأ : (وَأُوتِيتَ مِنْ كُلُّ شَيءٍ ) (١) وقد كان ملك سليمان شيئًا لم تؤته .

خلافاً لبعضهم في قولهم : لا يدخل التخصيص في الحبر ، كما لا يدخله النسخ .

#### دليلنا:

أن التخصيص إنما دخل في لفظ الأمر ؛ لأنه يحتمل أن يراد به جميع

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بحب) ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (١٣٠) .

<sup>(</sup>٣) (٢٥) سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل بدون اعجام .

<sup>(</sup>٥) (١٠٢) سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٦) (٢٣) سورة النمل .

ما وضع له اللفظ ، ويحتمل أن يراد به بعضه ، وهذا المعنى موجود في الحبر ، كوجوده في الأمر ، فإنه يصح أن يقول : رأيت المشركين ، ويكون قد رأى بعضهم ، فساوى الأمر الحبر في هذا ، ويفارق النسخ ؛ لأنه يرفع جميع الحكم ويزيله ، فيؤدي إلى الكذب فيما أخبر به ، والتخصيص لا يرفع جميع الحكم ، بل يبقى بعضه ، فلا يؤدي إلى التكذيب والإبطال .

ويدل عليه وجود ذلك بدليل قوله تعالى : ( اللهُ خَالِقُ كُلُلِّ شَيْءٍ ) ومعلوم أن ذاته لم تدخل فيه ، وكذلك : ( اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدَدِيرٌ)(١) ، و لم تدمر السموات والأرض ، وما أشبه ذلك .

## مسألة (۲)

# [ إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل ]

نظرت ، فإن لم يكن مستقلاً بنفسه ، ومتى أفرد عن السؤال لا يكون مفهوم المراد ، مثل ما روي عن النبي عليه ، أنه قال لأببي بردة ابن نيار : ( يجزيك ولا يجزي أحداً بعدك ) (٣) ، فهذا خرج على قول أببي بردة : لا أجد إلا جذعة من المعز ، فهو مقصور على السؤال ومضموم إليه ، ويكون تقديره إذا ذبحت جذعة من المعز يجزيك في الأضحية ، ولا يجزي أحداً بعدك .

وإن كان مستقلاً بنفسه نظرت:

فإن كان مطابقاً للسؤال فهو على ضربين :

<sup>(</sup>١) (٢٠) سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۱۳۰) ، و « روضة الناظر » ص (۱۲۲) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٣٢).

ضرب هو سؤال عن جملة ، وجواب عنها .

وضرب هو سؤال عن حكم عين ، وجواب عن حكمها .

فالسؤال عن الجملة مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرض في اليوم والليلة ، فقال : (خمس صلوات ، كتبهن الله على عباده ) (١) .

وما روي أنه سئل عن صلاة التطوع بالليل والنهار ، فقال : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث رواه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه البخاري في كتاب الصوم ، باب وجوب صوم رمضان ( ۲۹/۳ – ۳۰ ) . وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ( ۲۰/۱ – ٤١ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في أول كتاب الصلاة ( ٩٣/١ ) .

وأخرجه عنه النساثي في كتاب الصلاة ، باب كم فرضت في اليوم والليلة ( ١/ ١٨٤ ) .

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة ، باب جامع الترغيب في الصلاة ( ٣٥٧/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في سننه في كتاب الصلاة ، باب في الوتر ( ٣٠٩/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ١١٤/٢ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٨٥) ، و « ذخائر المواريث » ( ٢٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب في صلاة النهار ( ٢٩٧/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ( ٤٩١/٢ ) ، وقال فيه : « اختلف أصحاب شعبة فيه ، فوقفه بعضهم ، ورفعه بعضهم ، والصحيح : ما رواه الثقات عن ابن عمر ، فلم يذكروا فيه : « صلاة النهار » .

= وأخرجه عنه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كيف صلاة الليل (١٨٥/٣ – ١٨٦) ، وقال : « هذا الحديث عندي خطأ » .

لكن نقل الزيلعي عنه في « نصب الراية » ( ١٤٣/٢ – ١٤٤ ) أنه قال في « سننه الكبرى » : ( إسناده جيد ، إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فيه ، فلم يذكروا فيه « النهار » ، منهم : سالم ، ونافع ، وطاوس .. ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٤١٩/١).

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ( ٢٨٠/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة ، باب صلاة النافلة في الليل والنهار ( ١٦٦/١ ) ، وقد نقل عنه قوله في كتابه « العلل » : « ذكر النهار فيه وهم » . وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة ، باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى ( ٤٨٧/٢ ) ، ونقل عن البخاري : أنه صحح الحديث .

وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه: « التلخيص » ( ۲۲/۲ ) عن البيهقي قوله: « هذا حديث صحيح » و « علي البارقي » احتج به مسلم ، والزيادة من الثقة مقبولة. وقد صححه البخاري لما سئل عنه ، ثم روى ذلك بسنده إليه ، قال: وروي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً باسناد كلهم ثقات ».

وأخرجه عن ابن عمر أبو داود الطيالسي في : « مسنده » في كتاب الصلاة باب الحشوع في صلاة الليل وأنها مثنى ( ١١٧/١ ) .

وأخرَجه عنه الحاكم في كتابه « علوم الحديث » ص (٥٨) ، وقال بعد سياقه بسنده : « هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت ، وذكر « النهار » فيه وهم ، والكلام عليه يطول » .

وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وقال : «رواته ثقات » . ونقل صاحب « الجوهر النقي » ( ٤٨٨/٢ ) مطبوع مع « سنن البيهقي » عن ابن عبد البر قوله في كتابه : « التمهيد » إن إسناد هذا الحديث مضطرب ، ضعيف لا يحتج به » .

النهار أربع لا تفصل بينهن . فقيل له : إن ابن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنى . فقال : بأي حديث ؟ فقيل له : بحديث الأزدي عن ابن عمر . فقال : ومن علي الأزدي ؟ ! حتى أقبل هذا منه ، وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً ، لا يفصل بينهن ، لو كان حديث الأزدي صحيحاً ، لم يخالفه ابن عمر » .

ومن هذا العرض يتبين : أن هناك رأيين في هذا الحديث :

رأي يقول بتضعيف الحديث ، وعلى رأس القائلين بهذا ابن معين وابن عبد البر . ورأي يقول بصحته ، وفي مقدمتهم البخاري والبيهقي .

ومجمل أسباب التضعيف عند القائلين به :

أولاً : أن هذه زيادة ، أوردها « علي البارقي الأزدي » مخالفاً بها الثقات ، فتطرح هذه الزيادة ، ويعتمد رواية الثقات .

ثانياً : أن هذه الزيادة تتعارض مع فعل الراوي ابن عمر رضي الله عنهما ، وقد روي عنه أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً . وما كان له أن يخالف حديثاً صحيحاً ، وبخاصة وهو راويه .

وأما القائلون بالصحة فاستدلوا بما يلي :

أولاً : أن « علي بن عبد الله البارقي الأزدي » الذي عليه مدار هذه الزيادة ثقة ، والزيادة من الثقة مقبولة .

ثانياً : أن لهذا الحديث طرقاً أخرى ، منها : ما أخرجه الدارقطني بسنده عن ابن عمر مرفوعاً ، وذلك في سننه في كتاب الصلاة ، باب صلاة النافلة في الليل والنهار ( ١٧/١ ) .

ومنها: ما أخرجه الطبراني في « معجمه الأوسط » بسنده عن ابن عمر مرفوعاً كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه « تلخيص الحبير » ( ۲۲/۲ ) .

ثالثاً : أن لهذا الحديث شاهداً من حديث الفضل بن العباس مرفوعاً «الصلاة مثنى مثنى » ، أخرجه الترمذي في « سننه » ( ٢٢٥/٢ ) .

وقد تكلم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على سند هذا الحديث في تعليقه على سنن=

وما روى أبو سعيد الخدري <sup>(۱)</sup> : أن النبي عَلِيْكِيْمُ سئل عما يقتل المحرم فقال [۲/۸ب] (الحية والعقرب والفويسقة <sup>(۲)</sup> والغراب والحدأة والكلب العقور والسبع العادي ) <sup>(۳)</sup> .

على أن الحديث المذكور أخرجه أبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها ، كما أخرجه إبراهيم الحربي عن أبي هريرة رضي الله عنه . حكى ذلك الزيلعي في كتابه « نصب الراية » ( ١٤٥/٢ ) .

- (۱) هو : سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة ، الحزرجي ، الأنصاري . الحدري . من علماء الصحابة وحفاظها المكثرين . خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق . وعمره يومئذ خمسة عشر عاماً : مات سنة ( ٧٤ ه ) .
- له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٦٧١/٤ ) ، و « الإصابة » القسم الثالث ص (٧٧) طبعة دار نهضة مصر .
  - (۲) « الفويسقة » هي « الفأرة » ، كما صرحت بذلك بعض الروايات .
- (٣) حديث أبي سعيد هذا ، أخرجه أبو داود في كتاب المناسك ، باب ما يقتل المحرم من الدواب ( ٢٨/١ ) ، ولكنه ذكر الغراب بلفظ : ( يرمي الغراب ، ولا يقتله ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب الحج ، باب ما يقتل المحرم من الدواب ( ١٨٩/٣ ) ، ولم يذكر « الحية » في حديثه . وقال فيه : « هذا حديث حسن » .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك ، باب ما يقتل المحرم ( ١٠٣٢/٢ ) ولم يذكر « الغراب » في روايته .

وأخرجه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب الحج ، باب ما يقتل المحرم من الدواب ( ١٦٦/٢ ) ، ولم يذكر من هذه الدواب إلا ثلاثاً ، الحية ، والعقرب ، والفارة الفويسقة .

الترمذي ( ٤٩٢/٢ ) ، وذيل كلامه بقوله : ( . . فحديث الباب رواه الأزدي ، وهو ثقة . و تابعه عليه عبد الله العمري ، وهو ثقة أيضاً ، كما ذكرنا مراراً . وصححه البخاري . وكفى به حجة . وله شاهد آخر من حديث الفضل بن العباس مرفوعاً : « الصلاة مثنى مثنى » ، من غير تقييد بصلاة الليل ) .

والسؤال عن حكم عين من الأعيان ، مثل ما روي أن أعرابياً جاء إلى النبي عليه ، وهو يضرب نحره ، وينتف شعره ويقول : هَلَكُتُ وَأُهُلُكُتُ ، فقال : (ماذا فعلت ؟ فقال : وقعت على امرأتي في رمضان ،

وحديث أبي سعيد هذا متكلم فيه فقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه: « تلخيص الحبير » ( ٢٧٤/٢ ) ، ( و فيه يزيد بن أبي زياد ، و هو ضعيف و إن حسنه الترمذي . و فيه لفظة منكرة ، و هي قوله: « و يرمى الغراب ، و لا يقتله » . . ) .

ويزيد بن أبي زياد قال فيه ابن حبان : « صدوق » إلا أنه كبر وساء حفظه ، وكان يتلقن » .

وقال فيه يحيى : « ليس بالقوي » . وقال أيضاً : « لا يحتج بحديثه » .

وقال أحمد : « حديثه ليس بذاك » .

وقال ابن المبارك : « ارم به » .

وقال ابن الفضيل: « كان من أئمة الشيعة الكبار ».

وقال شعبة : «كان يزيد بن أبني زياد رفاعاً » .

وقال الذهبي : « مشهور ، سبيء الحفظ » .

راجع في هذا: «المغني في الضعفاء» للذهبي (٧٤٩/٢) ، و «ميزان الاعتدال» له (٤٢٣/٤) ، و «لسان الميزان» لابن حجر (٢٨٧/٦) وقد قال الطحاوي في كتابه «شرح معاني الآثار» (١٦٦/٢) ، بعد أن ساق الحديث بلفظ: («يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة». قال يزيد: وعد غير هذا ، فلم أحفظ).

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ١٣٠/٣ ) ، و « ذخائر المواريث » ( ١٨٣/٣ ) .

وينبغي أن يعلم أن البخاري قد روى بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً في كتاب الحج ، باب ما يقتل المحرم من الدواب ( ١٦/٣ ) بلفظ : ( خمس من الدواب لا حرج على قتلهن : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور ) .

فقال : اعتق رقبة ) (١) حين ذكر له السبب ، فالظاهر أن الرقبة متعلقة بالوقوع الذي ذكره ، تعلق الحكم بالعلة ؛ لأن السبب هو الذي اقتضى الحكم وأثاره ، كما إذا سمع رجلاً يقول شيئاً ، فقال له : استغفر الله ، يدل على أن القول الذي اقتضى الاستغفار ، والسبب يكون جميعه ، عليه لا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل ؛ لأن الظاهر الذي اقتضى الحكم هو الذي ذكره لرسول الله عليه ، وأمره بالحكم لأجله ؛ لأن النبي عليه إذا حكم بحبب أن يكون الحكم جميع موجبه ؛ لأن تأخير بحكم بسبب ذكر له ، يجب أن يكون الحكم جميع موجبه ؛ لأن تأخير

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه البخاري في كتاب الصوم ، باب إذا جامع في رمضان ، ولم يكن له شيء ( ۳٩/٣ ) .

وأخرجه مسلم في كتأب الصيام ، باب تغليظ تحرّيم الجماع في نهار رمضان على الصائم ( ٧٨١/٢ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب الصيام ، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان ( ٩٣/٣ ) .

وأخرجه أبو داود في كتاب الصيام ، باب كفارة من أتى أهله في رمضان ( ١/ ٥٥٠ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام ، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان ( ٣٤/١ ) .

وأخرجه الدارقطني في كتاب الصيام باب القُبلة للصائم ( ١٩٠/٢ ) .

وأخرجه الدارمي في كتاب الصيام ، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهاراً ( ٣٤٣/١ ) .

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الصيام ، باب حكم من أكل أو شرب ناسياً أو متأولاً أو أفطر عمداً في التطوع أو في رمضان ( ٢٦٥/١ ) .

ويلاحظ : أن الحديث قد ورد بعدة ألفاظ ، ولكن الواقعة واحدة .

وراجع في الحديث أيضاً : «نصب الرآية» (٢٥١/٢) ، و «تلخيص الحبير» (٢٠٦/٢) ، و «تيسير (٢٠٦/٢) ، و «تيسير الوصول» (٢٤٢) ، و «تيسير الوصول» (٢٤٢/٢) .

البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فلو كان للسبب حكم غيره لم يترك بيانه ، ولهذا قلنا فيما روي أن أعرابياً جاء إلى النبي عليه ، وعليه مقطعه (١١) ، وهو مُتَضَمَّخ بالحَلُوق ، فقال : أحرمت وعلي هذا ، فقال : (أنزع الجبة ، واغسل الصفرة ) (٢) ، ولم يأمره بالفدية فدل على أن الفدية غير

(١) في احدى روايات مسلم (٨٣٦/٣) : (مقطعات).

وقد أورد الزمخشري في كتابه « الفائق في غريب الحديث » ( ٢٠٨/٣ ) ثلاثة أقول في تفسير ها :

الأول : الثياب القصار ؛ لأنها قطعت عن بلوغ التمام .

الثاني : الثياب التي تقطع وتخاط ، كالجلباب ونحوه .

الثالث : برود ، عليها وشي مقطع .

(٢) هذا الحديث رواه يعلى بن أمية رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج ، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ( ٣/٣ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، وما لا يباح ( ٨٣٦/٢ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة ( ١٨٧/٣ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك ، باب الرجل يحرم في ثيابه ( ٤٢٢/١ – ٤٢٢) .

وأحرجه عنه النسائي في كتاب الحج ، باب الجبة في الإحرام ( ٩٩/٥ ) . وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج ( ٢٣١/٢ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم ( ٢١٢/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الحج ، باب ما جاء في الكحل والطيب والتزعفر ( ١٥/٢ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ٢٧٣/٢ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٣٨٤) . و « ذخائر المواريث » ( ١٩/٣ ) ، و « ذخائر المواريث » ( ١٩/٣ ) .

واجبة ، وتكون العين المنصوص على حكمها (١) أصلاً ، ويكون كل من وجد منه مثل ذلك السبب في حاله (٢) ، وإنما كان المنصوص عليه أصلاً ؛ لأنه ثبت حكمه بلفظ تناوله خصوصاً ، وكان غيره في حاله (٣) ؛ لأنه حكم فيه بعلة تعدت إليه منه ، كما أن الأرز وسائر المكيلات ، فروع للأربعة المنصوص عليها للمعنى الذي ذكرته .

وأما إذا كان الجواب مخالفاً للسؤال نظرت :

فإن كان أخص من السؤال ، مثل : أن يسأل عن قتل النساء الكوافر ، فيقول : اقتلوا المرتدات ، فيجب قتل المرتدات باللفظ ، وغير المرتدات من الحربيات لا يجوز قتلهن من طريقين : أحدهما : من طريق دليل الخطاب ، والثاني : أن النبي عليل لما عدل عن الاسم العام إلى الاسم الخاص ، دل على أنه قصد المخالفة بين المرتدات ، وبين الحربيات .

وهكذا كما قال أصحابنا في خبر حذيفة بن اليمان <sup>(1)</sup> عن النبي عَلَيْكِم : أنه قال : ( جعلت لي الأرض مسجداً ، وجعل ترابها طهوراً ) <sup>(0)</sup> ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حكمه) ، والصواب ما أثبتناه ؛ لأن الضمير يعود على مؤنث.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ( في حكمه ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ( في حكمه ) .

<sup>(</sup>٤) هو : حذيفة بن حسيل ( بالتصغير ، ويقال : بالتكبير ) بن جابر بن ربيعة بن فروة ، المعروف باليمان ، العبسي . من كبار الصحابة وأجلائهم . شهد الخندق وما بعدها ، وشهد حروب العراق . استعمله عمر على « المدائن » ، فلم يزل بها ، حتى مات سنة ( ٣٦ ه ) .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٣٣٤/١ ) ، و «الإصابة» ( ٣٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>o) هذا الحديث أخرجه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعاً ، في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ٣٧١/١ ) ، بلفظ : ( جعلت لنا الأرض كلها مسجداً ، وجعلت تربتها لنا طهوراً ، إذا لم نجد الماء ) .

فعلق على اسم الأرض كونها مسجداً ، وعلى نوع منها كونه طهوراً ، فدل على أنه قصد المخالفة بين المسجد والطهور .

خلافاً لأبي حنيفة أن كل أرض مسجد وطهور .

وأما إن كان أعم من السؤال ، مثل ما روي أن النبي ﷺ سئل فقيل : إنا نركب أرماثاً (١) لنا في البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، [٩٨/أ] أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال : ( البحر هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) (٢) ، فسئل عن حال الضرورة ، وأجاب بأنه

<sup>=</sup> وأخرجه الدارقطني عنه في كتاب الطهارة ، باب التيمم ( ١٧٦/١ ) بمثل لفظ مسلم .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : «تلخيص الحبير » ( ١٤٨/١ – ١٤٩) و «تيسير الوصول » ( ٦٩/٣) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٧٧) ، و « نصب الراية » ( ١٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (أزماتاً)، والصواب ما أثبتناه. ولم تأت هذه اللفظة في كل المراجع التي سأذكرها في تخريج الحديث، إلا عند الدارمي فقد جاءت اللفظة بصيغة الأفراد، حيث جاء: (أتى رجال من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إنا أصحاب هذا البحر، نعالج الصيد على رمث.) الحديث ( ١٩١/١).

قال الزمخشري في كتابه « الفائق » ( ٨٤/٢ ) : ( الرمث : الطوف ، وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ، ويركب في البحر ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ، كما رواه غيره ، وسنقتصر على تخريج حديث أبي هريرة ؛ لأنه أصح ما ورد في الباب ، ولأن لفظ حديث أبي هريرة هو اللفظ الذي ساقه المؤلف ، مع اختلاف قليل بين المحدثين في لفظ الحديث .

وقد أخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ( ١٠٠/١ – ١٠١ ) ، وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ( ١٩/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ( ١٣٦/١ ) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة ، باب ماء البحر ( ٤٤/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب في ماء البحر ( ٣٦/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة ، باب الوضوء من ماء البحر ( ١٥١/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة ، باب الطهور في الوضوء ( ٥٢/١ – ٥٣ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة ، باب أحكام المياه التي يحوز النطهر بها ( 19/1 ) .

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة ، باب التطهر بماء البحر ( ٣/١ ) .

واختلف في الحديث بين مصحح ومضعف ، والذين ضعفوه قالوا : إن فيه عللاً أربعـــاً :

إحداها : جهالة بعض رواته .

الثانية : الاختلاف في اسم بعض رواته .

الثالثة: الإرسال.

الرابعة: الاضطراب.

وأجيب عن هذه المطاعن الموجهة للحديث ، كما نقل ذلك الزيلعي في « نصب الراية » عن الشيخ تقى الدين .

أما الذين صححوه ، فهم على قسمين :

قسم صححه ، وقبله ، لتلقى الأمة له بالقبول ؛ لا لصحة سنده . وهو منقول عن ابن عبد البر .

وقسم صححه ، وقبله ؛ لصحة سنده ، وهم الأكثرية ، ومنهم : الترمذي ، وأبو محمد البغوي ، وابن مندة ، وابن المنذر ، والبخاري فيما حكاه عنه الترمذي . ولعل هذا القول هو الأولى بالأخذ .

طهور ، ولم يخص حال الضرورة دون حال الاختيار ، فيجب عندنا أن يحمل الجواب على عمومه ، ويكون الاعتبار بعموم اللفظ ، دون خصوص السبب .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الوضوء من ماء البحر ، فقال : لا بأس به ، وذكر حديث النبي عليه : ( هو الطهور ماؤه ، الحلال ميتته ) ، فقد احتج بالحديث على العموم ، ولم يعتبر السبب الذي ورد عليه .

وهو قول أصحاب أبي حنيفة (١) ، وأكثر أصحاب الشافعي (٢) ، وأصحاب الأشعرى .

وراجع في هذا الحديث أيضاً: «بلوغ المرام» ص (٣) ، و «تلخيص الحبير»
 ( ١/٩ – ١٢) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام» ص (٨) ، و « نصب الراية» ( ٩٦/١ – ٩٨) ، و « المحرر في الحديث في بيان الاحكام الشرعية» ص (٤) .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا : « تيسير التحرير » ( ۲٦٤/۱ ) ، و « فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » ( ۲۸۹/۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذا : «المستصفى» (۲۰/۲)، و «شرح جمع الجوامع» (۳۸/۲)،
 و «الإحكام» للآمدي (۲۱۸/۲)، وقد ذكر الآمدي : أن المنقول عن الشافعي : أنه لا يذهب إلى القول بالعموم.

وتعقبه الاسنوي في «نهاية السول» (٤٧٩/٢) ، بأنهم اعتمدوا في ذلك على قول إمام الحرمين في « البرهان » : إنه الذي صح عندي من مذهب الشافعي ، ونقله عنه في المحصول . ثم قال الاسنوي عقب ذلك : ( ... وما ذكره الإمام مردود ، فإن الشافعي رحمه الله قد نص على أن السبب لا أثر له ، فقال في « الأم » ، في باب ما يقع به الطلاق : ولا يصنع السبب شيئاً ، إنما يصنعه الألفاظ ؛ لأن السبب قد يكون ، ويحدث الكلام على غير السبب ، ولا يكون مبتدأ الكلام الذي حكم ، فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئاً ، لم يصنعه ما بعده ، ولم يمنع ما بعده أن يصنع له حكم إذا قيل ) .

وقال أصحاب مالك <sup>(۱)</sup> : يقتصر على السؤال ، وحكى ذلك <sup>(۲)</sup> عن المزني <sup>(۳)</sup> وأبي بكر الدقاق <sup>(۱)</sup> .

أن الدلالة على الحكم هو لفظ صاحب الشريعة ، دون سؤال السائل ، فإذا كان لفظه عاماً ، وجب حمله على عمومه ، كما لو ورد ابتداءً .

ولأن الاعتبار بلفظه ، دون السؤال ، بدليل : أن السؤال إذا كان عاماً ، والجواب خاصاً ، وجب حمله على خصوصه اعتباراً به ، كذلك ها هنا .

ولأنا نعتبر صفة اللفظ في كونه أمراً ونهياً وإباحةً ، كذلك في كونه عموماً وخصوصاً .

ولأن المرأة إذا قالت لزوجها : طلق ضرائري ، فقال : كل امرأة لي

<sup>(</sup>١) أكثر المالكية على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما حكى ذلك القرافي في كتابه « شرح تنقيح الفصول » ص (٢١٦) ، كما حكي عن الإمام مالك روايتين .

والقول بأن العبرة بخصوص السبب عن الإمام مالك ، هو الذي نقله كثير من الأصوليين ، كالآمدي في كتابه « الإحكام » ( ٢١٩/٢ ) ، والأسنوي في كتابه « نهاية السول » ( ٤٧٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) نقل ذلك صراحة الأسنوي عن المزني ، كما نقل عن بعض العلماء : أن الدقاق يقول بذلك .

انظر : « نهاية السول » ( ٤٧٧/٢ – ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق ، المزني نسباً ، المصري موطناً ، الشافعي مذهباً ، ذو علم وزهد وورع وتقوى. قال فيه الشافعي : المزني ناصر مذهبي ، له مصنفات ، منها : « الجامع الكبير » ، و « الجامع الصغير » مات سنة ( ٢٦٤ ه ) ، وعمره (٨٩) سنة .

له ترجمة في : « شذرات الذهب » ( ١٤٨/٢ ) ، و « وفيات الأعيان » ( ١٩٦/١ – ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن جعفر ، وقد سبقت ترجمته .

طالق ، طلقت السائلة مع ضرائرها ؛ لأن لفظ الزوج عام ، فوجب حمله على عمومه ، دون خصوص السؤال ، كذلك ها هنا .

ولأنه زائد على السؤال ، فوجب أن يثبت حكمها وتكون شرعاً ، كما إذا كانت الزيادة منفصلة ً ، مثل قوله : ( الحل ميتته ) .

ولأن العام إنما يخص بما يعارضه وينفيه ، والسبب الوارد عليه اللفظ مماثل له ومطابق له في حكمه ، فلا يجوز تخصيصه .

ولأن الحطاب قد ورد في مكان وزمان ، ثم لا يقتصر به على المكان والزمان ، كذلك لا يقتصر به على السبب .

ولأن خروجه على شخص بعينه ، لا يوجب تخصيصه به ، مثل آية اللعان ، نزلت في شأن هلال بن أمية (١) . وآيـــة القذف نزلت في

 <sup>(</sup>۱) ورد أنها نزلت في هلال بن أمية ، وورد أنها نزلت في عويمر العجلاني .
 أخرج البخاري قصة هلال وقصة عويمر في كتاب التفسير ، باب سورة النور
 ( ١٢٥/٩ – ١٢٦ ) .

وأخرجهما مسلم في أول كتاب اللعان ( ١١٢٩/٢ ) وما بعدها .

وأخرجهما أبو داود في كتاب الطلاق ، باب اللعان ( ٢٠/١ – ٢٤٥ ) .

وأخرجهما ابن ماجه في كتاب الطلاق ، باب اللعان ( ٦٦٧/١ – ٦٦٨ ) . مأخر – النائر قدرة قاف دلال ادرأتور . قدرة محرور ي في كان الط

وأخرج النسائي قصة قذف هلال امرأته ، وقصة مجيء عويمر في كتاب الطلاق ، باب بدء اللعان ، وباب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه ، وباب كيف اللعان ( ١٣٩/٦ ــ ١٤٢ ) .

وأخرج الترمذي قصة هلال ، في كتاب التفسير ، باب ومن سورة النور ( ٥/ ٣٣١) .

وقد اختلف العلماء في أيهما نزلت الآية على أقوال ، تنحصر في ثلاثة مسالك : المسلك الأول : الترجيح بين الأحاديث ، فبعضهم رجح نزولها في هلال ، وبعضهم رجح نزولها في عويمر .

شأن الإفك (١) ، وآية الظهار في شأن خولة (٢) ، كذلك خروجه على مسبب .

المسلك الثاني : الجمع بين الأحاديث ، وذلك : أن الآية نزلت في شأنهما معاً ،
 فقد وقعت الحادثة أولاً لهلال ، ثم صادف مجيء عويمر .

المسلك الثالث : تعدد نزول الآية ، فقد نزلت مرتين ، مرة في شأن هلال ، ومرة في شأن هلال ،

راجع في هذا: «أسباب نزول القرآن للواحدي » ص ( ٣٢٨ – ٣٢٩) ، و «أسباب النزول » لعبد و «أسباب النزول » لعبد الفتاح القاضي ص ( ١٥٣ – ١٥٣) .

وهلال هذا هو : هلال بن أمية الأنصاري ، الواقفي ، البدري . أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٥٤٢/٤ ) ، و « الإصابة » القسم السادس ص (٥٤٦) طبعة دار نهضة مصر .

(۱) راجع في هذا : «أسباب النزول» للواحدي ص ( ۳۳۰ – ۳۳۵) ، و «أسباب النزول» للسيوطي ص ( ۱۲۳ – ۱۲۲) ، و «أسباب النزول» لعبد الفتاح القاضي ص ( ۱۵۰ – ۱۵۹ ) .

(۲) في الأصل : (قوله) ، وهو خطأ ، والصواب : (خولة ) كما أثبتنا ؛ لأن الآية نزلت فيها ، وقد اختلف في اسمها ، فقيل : «خولة » ، وهو الأكثر وقيل : «خويلة » . وقيل : «جميلة »

كما اختلف في اسم أبيها ، فقيل : « ثعلبة » ، وهو المشهور . وقيل : « مالك بن ثعلبة » . وقيل : « خويلد » .

انظر ذلك في ترجمتها في : «الاستيعاب» ( ١٨٣٠/٤ – ١٨٣٧) ، و «الإصابة » القسم السابع ص (٦١٨) طبعة دار نهضة مصر .

وقصة مظاهرة زوجها أوس بن الصامت منها مشهورة ، فلا نطيل الكلام بإير ادها ، ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه بالرجوع إلى : « أسباب نزول القرآن » للواحدي ص ( \$770 ) ، و « أسباب النزول » للسيوطي ص ( \$170 ) ، و « أسباب النزول » لعبد الفتاح القاضي ص ( \$710 ) ، و « نصب الراية » ( \$700 ) ، و « تلخيص الحبير » ( \$710 ) .

### واحتج المخالف :

بأن الجواب والسؤال بمنزلة الجملسة الواحدة ، فيصير كأنه قسال : إذا ركبتم البحر ، وكان معكم القليل من الماء ، وإن توضأتم خفتم العطش ، فتوضئوا بماء البحر ، فإنه طهور ، ولو كان هكذا لكان مقصوراً على حال الضرورة ؛ لأن خوف العطش ، يصير شرطاً في الوضوء بماء البحر ، ويدل على أنهما بمنزلة الجملة الواحدة : أن الجواب مقتضى السؤال .

والجواب : أنا لا نسلم أنه بمنزلة الجملة ، ونقول : هما ضمنان ؛ لأن السؤال ليس بعلم على الحكم، والجواب [٨٣/ب] علم على الحكم، فدل على أنهما جملتان مختلفتان.

وقولهم: إن الجواب مقتضى السؤال ، فهو وإن كان مقتضاه فيجوز أن يكون زائداً عليه ، ويجيب عما يسأل وعما لم يسأل ، ولهذا قال : ( هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) .

ويدل عليه قوله تعالى : ( وَمَا تِلْكُ بِيَمْيِنِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَأَا عَلَيْهُمَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمْيِ وَلَيَي فِيهَا مَارِبُ أُخْرَى ) (١)

واحتج : بأنه يجوز أن يكون الجواب مبهماً محالاً به على بيان السؤال .

والجواب: أنه يجوز أن يكون جواب النبي على الله مبهماً محالاً على بيان القياس ، ويكون لفظ القرآن محالاً على بيان السنة ، وإذا كان كذلك ، لم يدل هذا على أنهما جملة واحدة .

واحتج بأن قول النبي عَلِيُّ للأعرابي : ﴿ أَعْتَقَ رَقُّبَةً ﴾ ، مقصور على

<sup>(</sup>۱) (۱۷ – ۱۸) سورة طه.

والجواب: أن قول النبي عليه التقيد : (اعتق رقبة) لا يعم حال الوقوع ، وغير حال الوقوع ، وليس كذلك : (هو الطهور ماؤه) فإنه عام في جميع الأحوال . وحمله على حال الضرورة ، تخصيص له بأمر ما ، يدل على ذلك : أنها لو قالت : طلقني ، فقال : أنت طالق ، كان الظاهر أنه طلقها لسؤالها ، وأن قولها هو المقتضى لإيقاع الطلاق عليها . وإذا قالت له : طلق ضرائري ، فقال : كل امرأة له طالق ، حمل قوله على عمومه فيها وفي ضرائرها ، فدل على ما قلناه .

واحتج : بأن الخطاب لما ورد عقيب السبب ، كان الظاهر أنه بيان الحكمه (١) ، فإنه لو كان بياناً لحكم غيره (٢) لذكره قبل حدوثه .

والجواب: أنه لو ذكره قبل ورود السبب لجاز إخراج هذا السبب منه وتخصيصه ، وحين ذكره عند وجود السبب ، أفاد أنه لا بد أن يكون السبب داخلاً في حكم الخطاب ، وأنه لا يجوز تخصيصه ، لكونه منصوصاً عليه ، وعلى أن هذا يوجب إذا ورد في مكان مخصوص ، وزمان مخصوص ، وسائل مخصوص أن يقتصر على سؤال السائل ، وعلى الزمان والمكان .

وقد أشار أحمد رحمه الله إلى أنه إذا ورد على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب في رواية أبي داود (٣) وقيل له : إن فلاناً قال : قراءة الفاتحة يعنى خلف الإمام – مخصوص من قوله : ( وَإِذَا قُرَىءَ النَّقُرْآنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : (حكمها) ، والصواب : ما أثبتناه ؛ لأن الضمير راجع إلى «السبب» ، وهو مذكر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (غيرها) ، والصواب : ما أثبتناه ، لما سبق من التوجيه .

<sup>(</sup>٣) راجع هذه الرواية في « مسائل الامام أحمد » رواية أبي داود ص (٣١) .

فَاسْتَمَعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) (١) ، فقال : من يقول هذا ؟ ! أجمع الناس أنّ هذه الآية ، وحملها على غير الناس أنّ هذه الآية في الصلاة . فقد أنكر تخصيص الآية ، وحملها على غير المصلي ؛ لأنها واردة في المصلي [ فلم ] يخرج [ بها ] عن سببها .

واحتج بأن الجواب إذا كان بلا [أ] ونعم، كان مقصوراً على السؤال ، كذلك إذا كان أعم منه .

والجواب : [٨٤أ] أن الجواب هناك غير مستقل بنفسه،ألا تراه لا يصح تفرده عنه ، وهذا بخلافه .

واحتج : بأن السبب كالعلة في الحكم ، والعلة لا تدل على أكثر من معلولها .

والجواب : أنه إذا كان الخطاب أعم من السبب ، كان السبب كالعلة في قدر حكمه ، وما زاد عرف حكمه باللفظ .

واحتج : بأن قصره على سببه وتخصيصه بتلك العين ، قد يكون فيه مصلحة ، فلا يجوز أن يتعدى ذلك .

والجواب : أن قصره على الوقت والمكان ، قد يكون فيه مصلحة ، ومع هذا فلا يجب ذلك .

واحتج: بأنه لما كانت الأيمان مقصورة على أسبابها ، يجب أن تكون ألفاظ صاحب الشريعة كذلك .

والجواب: أنا لا نقصرها على أسبابها ، بل يعتبر في تفهم الحكم وزيادته على اللفظ ، فأما في تخصيص اللفظ بالسبب فلا ، ولهذا نقول : إذا حلف لا يلبس من غزلها لمينة ، فانتفع بثمنه ، أو بشيء من مالها حنث .

وقد قال أحمد رحمه الله فيمن حلف لا يصيد في نهر ؛ لأجل ظلم السلطان ، فزال الظلم : فإن اصطاد حنث ، كذلك ها هنا .

 <sup>(</sup>١) (٢٠٤) سورة الأعراف .

# فصل (۱)

إذا كان أول الآية عاماً وآخرها خاصاً، كقوله تعالى: (وَالْمُطَلَقَاتُ يتَدَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاثَنَةَ قُرُوء ) (٢) هو عام في البائن والرجعية ، وقوله تعالى : (وَبُعُولَتَهُنَ أَحَقَ بُرِّدَّهِنَ ) (٢) خاص في الرجعية ، فيحمل كل واحد منهما على ما ورد ، ولا يخص أولها بآخرها .

وهذا بناء على الأصل الذي تقدم ، وأنه لا يقصر اللفظ على سببه ولا على السؤال ؛ لأن التخصيص إنما يكون بما يخالفه ويعارضه ، وهذا يوافقه ؛ لأن قوله : (وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ ) بعض ما اشتمل عليه قوله تعالى : (وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ) .

ولأن اللفظ الأول يستقل بنفسه ؛ ولأن اللفظ الثاني يحتمل أن يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم ، ويحتمل أن يكون راجعاً إلى بعضه . ولا يجوز تخصيصه بالشك .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي في قوله تعالى : ( مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةً إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُم ) (٣) قال : أول الآية يدل على أَن علمه معهم . وقال في سورة أخرى : ( وَلاَ يُحيطُونَ بِشَيْءٍ مِن ْ عِلْمِهِ ) (٤) .

وقال رحمه الله في رواية أبي طالب : يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها (٥) .

<sup>(</sup>١) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (١٣٨) .

<sup>(</sup>٢) (٢٢٨) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) (٧) سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٤) (٢٥٥) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) ذكرت هذه الرواية في « المسودة » ص (١٣٨) ، كما هنا .

وليس هذا من أحمد رضي الله عنه على أنه يجب تخصيص أولها بآخرها ، وإنما قال ذلك بدليل دل على ذلك ، وعضده بما في سياق الآية .

ولو أن قائلاً قال : ظاهر الكلام التسوية بين أول الآية وآخرها ، كان له وجه في الاعتبار ؛ لأن المتكلم متى وضع كلامه على وجه ، فظاهر أمره أنه يخرجه [٨٤/ب] على ما وضعه عليه، وأنه لم يعدل عنه إلى غيره، ويجري ذلك مجرى الكناية ، وسائر ما يعطف بعضه على بعض .

## مسألة ١١)

# [ تعارض العام والخاص ]

إذا تعارضت آيتان أو خبران ، وأحدهما عام والآخر خاص ، والحاص مناف للعام ، وجب تخصيص العام ، سواء تقدم العام على الحاص أو تأخر ، أو جهل التاريخ ، مثل قوله تعالى : (والسّارِقُ والسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا) (٢) وقال النبي : ( لا قطع إلا في ربع دينار ) . وقوله : ( لا تَنْكَيحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنِ ) (٣) ، وقوله : ( وَالشّمُومَاتُ مِن اللّهُ يِن أُوتُوا النّكِتَابِ مِن قَبْلِكُم ) (١) ، ونحو هذا .

وقد أوماً أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع :

فقال في رواية يعقوب بن بختان <sup>(٥)</sup> في الحبرين : يجيئان<sup>(١)</sup> عن النبي

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص ( ١٣٤ – ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣٨) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) (٢٢١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) (٥) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( محان ) بدون إعجام ، والصواب ما أثبتناه ، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ( نحار ) هكذا بدون إعجام ، والصواب ما أثبتناه .

## مَالِيَّةٍ متضادين لكل خبر وجهه .

وقال في رواية المروذي : لا تضرب الأخبار بعضها ببعض ، لكل خبر وجهه ، مثل : من اشترى شاة مُصَرَّاة ، فليرد معها صاعاً من نمر ، وذكر قول النبي عَلِيْكِم : ( الحراج بالضمان ) ، وذكر مع السلم : أن النبي عَلِيْكِم : ( نهى حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده ) .

وقال رضي الله عنه في رواية أبي طالب : حديث أم سلمة : ( من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ) ، وحديث عائشة (١) عام ، وحديث أم سلمة مخصوص ، فهو آكد ؛ لأنه قد خُص من العام : إذا أراد أن يضحي أمسك ، وإذا بعث لم يمسك ، هذا على وجهه ، وهذا على وجهه .

وقال في رواية عبد الله وقد سأله عن الثوب تصيبه الجنابة (٢) فقال : أذهب إلى الحديثين ، حديث سليمان بن يسار (٣) عن عائشة : (أن النبي

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة رضي الله عنها ، المشار اليه ، هو ما أخرجه الجماعة : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة ، فأفتيل قلائد هديه ، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم ) .

وقد مضى تخريج حديث عائشة هذا ، وحديث أم سلمة أيضاً .

<sup>(</sup>٢) المراد بالجنابة هنا : المني .

 <sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن يسار ، أبو أبوب ، أو أبو عبد الرحمن . أخو عطاء . من علماء
 المدينة حديثاً وفقهاً . مات سنة ( ٩٤ هـ ) ، وقيل غير ذلك .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 91/1 ) ، و « خلاصة تذهيب الكمال » ص (171 ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (170 ) ، و « طبقات الفقهاء » للشير ازي ص (170 ) ، و « النجوم الزاهرة » (170 ) .

عَلِيْكُ كَانَ يَعْسَلُهُ ) (۱) ، وحديث الأسود (۲) عن عائشة : (أن النبي عَلِيْكُ فَرَكُهُ ) (۳) أذهب إليهما ، ولا أرى أحدهما (٤) .

(١) حديث عائشة هذا ، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، باب غسل المني وفركه ، وغسل ما يصيب المرأة ( ٦٤/١ – ٦٥ ) .

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب حكم المي ( ٢٣٩/١ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب غسل المني من الثوب ( ٢٠١/١ ) وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب المني يصيب الثوب ( ٨٩/١ ) .

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب غسل المني من الثوب ( ١٢٧/١ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب المني يصيب الثوب ( ١٧٨/١ ) .

وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب ما ورد في طهارة المني ، وحكمه رطباً ويابساً ( ١٢٥/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (١٧) .

- (۲) هو: الأسود بن يزيد بن قيس ، النخعي ، الكوفي ، أبو عمرو. روى عن الحلفاء الأربعة الراشدين ، كما روى عن عائشة وغيرها . وعنه روى ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد الرحمن وأبو إسحاق وغيرهم . توفي سنة ( ۷۰ هـ ) وقيل غير ذلك . له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » ( ۱/۰ ۵ ) ، و « تهذيب التهذيب » ( ۲/۲۱) ، و « طبقات و « الحلاصة » ص ( ۳۲) ، و « شذرات الذهب » ( ۱۷۲/۱) ، و « طبقات القراء الكبار » للذهبي ( ۲/۲۱) ، و « غاية النهاية » ( ۱۷۷/۱) .
- (٣) حديث عائشة هذا ، أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب حكم المني ( ١/
   ٢٣٨ ) .
- وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في المني يصيب الثوب ( ١ · ٢٠٠ ) .
  - وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب المني يصيب الثوب ( ٨٩/١) .
  - وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة ، باب فرك المني من الثوب ( ١٢٧/١ ) .
  - وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب فرك المني من الثوب ( ١٧٩/١ ) . وراجع أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (١٧) .
- (٤) جاء عن عائشة رضى الله عنها ما يفيد أنها كانت تغسل المني إذا كان رطباً ، =

ولهذا أمثال منه قول النبي عَيِّلِيَّةٍ لحكيم بن حزام: ( لا تبع ما ليس عندك ) ثم أجاز السلّم ، والسلّم: بيع ما ليس في ملكه ، وإنما هو على صفـة.

ومنه الشاة المُصَرَّاة ، إذا اشتراها الرجل فحلبها ، إن شاء ردها وصاعاً من تمر ، وقول النبي صلى الله عليه [ وسلم ] : (الخراج بالضمان)، فكان ينبغي أن يكون اللبن للمشتري ؛ لأنه ضامن بمنزلة العبد ، إذا استعمله فأصاب به عيباً رده ، فكان عليه ضمانه ، تستعمل (۱) الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الحبر قبل الحبر ، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به .

وقال في رواية خطاب بن بشر <sup>(۲)</sup> وقال له أبو عثمان الشافعي <sup>(۳)</sup> تذهب إلى الحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) <sup>(1) 9</sup> فقال :

و تفركه إذا كان يابساً ، وذلك فيما أخرجه عنها الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة ، باب طهارة المي وحكمه رطباً ويابساً ( ١٢٥/١ ) بلفظ : (كنت أفرك المي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً ، وأغسله اذا كان رطباً ).

<sup>(</sup>١) بدون اعجام في الأصل ، وقد عجمناها بما يناسب المقام .

 <sup>(</sup>۲) هو: خطاب بن بشر بن مطر ، أبو عمر البغدادي ، المذكر . كان رجلاً صالحاً وعاظاً . من أصحاب الإمام أحمد ، وممن نقل عنه بعض المسائل . مات سنة ( ۲۲۶ ه ) .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ١٥٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، أبو عثمان القاضي . أكبر أولاد الشافعي . روى عن أبيه وأحمد بن حنبل وعبد الرزاق وغيرهم .

تولى القضاء بالجزيرة ، ثم بمدينة حلب . مات بالجزيرة سنة ( ٧٤٠ هـ) .

له ترجمة في : « طبقات الشافعية » للسبكي ( ٧١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري =

قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) (١) فقد بيّن أنه ..............

في كتاب الأذان ، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ( ١/
 ١٨٢) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( ٢٩٥/١ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( ١٨٩/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب .

وأخرجه عنه النساثي في كتاب الافتتاح ، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ( ١٠٦/٢ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب القراءة خلف الإمام ( ١/ ٢٧٣ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( ١/ ٢٧٧ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام ( ٣٢١/١ ) .

وراجع أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (١٤٤) .

(۱) هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة ، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة المأموم له قراءة ( ٣٢٣ – ٣٢٣ ) ، ثم قال عقيبة : (لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة ، وهما ضعيفان ) قلت : أما أبو حنيفة فاختلف العلماء فيه ، بين موثق ، ومضعف .

أما الحسن بن العمارة . فمتروك ، كما قال ذلك جماعة منهم أحمد ومسلم والدار قطني وأبو حاتم وقد صوب الدارقطني إرساله ، حيث قال في سننه ( ٣٢٥/١ ) : (وروى هذا الحديث سفيان الثوري ، وشعبة ، وإسرائيل بن يونس، وشريك، =

يستعملهما (۱) ، وأنه يقضي بالحاص منهما على العام ، ولم يجعل أحدهما ناسخاً للآخر .

وقوله: إن الأخير أولى [٥٨/أ] أن يؤخذ به،أراد إذا كانا جميعاً خاصين ، وقد تعارضا ، فيكون الثاني ناسخاً للأول . فأما إذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً ، والخاص ينافي العام ، فالحكم فيه على ما ذكرنا .

وهو قول أصحاب الشافعي .

وقال أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه الجرجاني : إن كان العام هو المتقدم كان الحاص المتأخر ناسخاً لبعضه ، وإن كان العام هو المتأخر كان ناسخاً لجميع الحاص .

وإن لم يعلم التاريخ فقد ذكره عيسى (٢) على أربعة أقسام :

فقال : إن كان الناس قد عملوا بهما جميعاً ، وجب استعمالهما ويرتب العام على الخاص ، مثل نهيه عن بيع ما ليس عنده ، ورخص في السلم .

وإن كانوا اتفقوا على استعمال أحدهما ، فالعمل على ما اتفقوا عليه

وأبو خالد الدالاني ، وأبو الأحوص ، وسفيان بن عيينة ، وجرير بن عبد الحميد
 وغيرهم ، عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلاً ، عن النبي
 صلى الله عليه وسلم ، وهو الصواب ) .

وحكم بكونه مرسلاً المجد بن تيمية في كتابه : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (١٤٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( يستعملها ) ، وهو خطأ عربية ، والصواب : ما أثبتناه ؛ لأن الضمير يعود على مثنى ، كما يدل على ذلك السباق واللحاق .

<sup>(</sup>۲) المراد : عيسى بن أبان الحنفي .

والآخر منسوخ ، وذلك مثل قوله : ( فيما سقت السماء العشر )  $^{(1)}$  ، وقوله : ( ليس في الخضروات صدقة )  $^{(7)}$  ، العام : قد تلقته الأمة

(۱) هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ( ١٤٨/٢ ) بلفظ : ( فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثرياً العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب صدقة الزرع ( ٣٧٠/١ ) . وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره ( ٣٢/٣ ) .

وأخرجه عنه النساثي في كتاب الزكاة ، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ( ٣١/٥ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة ، باب صدقة الزروع والثمار ( ٨١/١ ) . وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة ، باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار ( ١٢٩/٢ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٣١٧) .

(٢) هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الخضروات (٢١/٣) ، بسنده إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بلفظ : (انه - أي معاذ - كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يسأله عن الخضروات ، وهي البقول ، فقال : «ليس فيها شيء » ، ثم عقب عليه بقوله : (إسناد هذا الحديث ليس بصحيح ، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء . وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . والعمل على هذا عند أهل العلم ، أن ليس في الحضروات صدقة . قال أبو عيسى : والحسن بن عمارة (أحد رواة الحديث ) ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه شعبة وغيره ، وتركه ابن المبارك ) .

وعنه أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة ، باب ليس في الحضروات صدقة ( ٢/ ٩٦ ) بمثل لفظ المؤلف كما أخرجه عن علي وطلحة وأنس بن مالك رضي الله عنهم في الكتاب والباب المذكورين ( ٩٥/٢ – ٩٨ ) .

بالقبول ، وخبر الخضروات مختلف في حكمه ، فلم يجز أن يقضي به على العام .

وإن كانوا اختلفوا في ذلك ، فعمل بعض الناس بأحد الحبرين ،

= كما أخرجه عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الزكاة ، باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص ( ١٢٩/٢ ) وفيه : ( وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة ) .

وأورده المجد بن تيمية في كتابه « المنتقى » في كتاب الزكاة ، باب زكاة الزروع والثمار ( ص ٣١٧ ) بلفظ : ( عن عطاء بن السائب ، قال : أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الحضروات صدقة . فقال ابن طلحة : ليس لك ذلك ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « ليس في ذلك صدقة » رواه الأثرم في سننه . وهو من أقوى المراسيل ، لاحتجاج من أرسله به ) .

وهذا الحديث ضعيف ، فقد قال الذهبي ــ فيما نقله عنه المناوي في كتابه « فيض القدير » ( ٣٧٤/٥ ) ــ : طرقه واهية بمرة .

وقد رمز له السيوطي بالضعف في كتابه « الجامع الصغير » ( ٣٧٣/٥ ) ، مطبوع مع شرحه « فيض القدير » .

وتكلم الحافظ ابن حجر على طرق هذا الحديث ، وضعفها كلها ، وذلك في كتابه « تلخيص الحبير » في كتاب الزكاة ، باب زكاة المعشرات ( ١٦٥/٢ ) .

كما تكلم عليه الزيلعي في كتابه : « نصب الراية » في كتاب الزكاة ، باب زكاة الزروع والثمار ( ٣٨٦/٢ – ٣٨٩) ، وقد وفي البحث حقه ، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه .

وفي كتاب « الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير » ( ٦٢/٣ ) عزو للحديث إلى ابن ماجه ، وهو خطأ فاحش ، فلم يخرجه ابن ماجه .

ولعل الخطأ من الشيخ يوسف النبهاني ، الذي ضم الزيادات إلى الجامع الصغير ، واطلق على ذلك اسم : « الفتح الكبير » ، ولم أجد العزو هذا في كتاب : « فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمناوي ( ٣٧٣/٥ ) .

وعامة الفقهاء تخالفه وتنكر على الواحد، فالعمل<sup>(١)</sup> على ما عليه العام ، ويسقط الآخر .

وإن كان الخبران مما يتعلق الحكم بهما ، ويسوغ الاجتهاد في الحكم الذي تضمن كل واحد من الخبرين ، ولم يظهر من الصحابة العمل بأحد الخبرين ، فالواجب : المصير إلى الاجتهاد في تقدم أحدهما على الآخر ، أو استعمال كل واحد فيما يقتضيه .

ومعنى هذا عندهم : أنهما يسقطان ، ويرجع إلى دليل غيرهما .

وحُكي عن أبي بكر ابن الباقلاني أنه قال : إذا جهل التاريخ وجب التوقف فيهما .

#### دللنا:

أن الخاص يتناول ما تناوله بصريحه من غير احتمال ، والعام يتناول بظاهره وعمومه ، ويحتمل أن يكون المراد به ما عدا ما تناوله الخاص ، فإذا كان كذلك ، وجب القضاء بالخاص ، كما يجب أن يقضي بالنص الذي لا يحتمل على اللفظ المحتمل .

ولأنا نجمع بين الخاص والعام ، والجمع بين الدليلين أولى من إسقاط أحدهما بالآخر أو وقفهما وإيقاع التعارض بينهما ؛ لأن كل واحد يقتضي العمل به والمصير إلى موجبه ، فما أدى إلى استعماله كان أولى .

ولأنه يجوز تخصيص العموم بالقياس وبدليل العقل ، وإن كان متقدماً عليه ، فجاز تخصيصه بالخبر الخاص وإن كان متقدماً عليه .

### واحتج المخالف :

بأنه إذا كان متقدماً والخصوص متأخراً ، فإنما كان ناسخاً ببعضه ؛ لأن بيان العموم لا يجوز تأخيره عن حال وروده ، فإذا ورد متأخراً عنه لم

<sup>(</sup>١) في الأصل : (والعمل).

يجز أن يقع موقع بيانه ، فلم يبق إلا أن يكون ناسخاً .

والجواب : أن تأخير البيان [٥٨/ب] جائز عندنا، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى .

واحتج بأنه إذا كان الخصوص متقدماً ، أن العام المتأخر ينسخ الحاص : أن العموم يفيد الحكم في جميع ما يصح أن يعبر به عن المسميات بدلالة اتفاقهم إذا كان الحصوص متقدماً عليه ، وإذا كان كذلك صار كل واحد بمنزلة ما ورد منفرداً ، فيصير مقدار ما وقعت المعارضة فيه متنافياً ، فيقضى بالثاني على الأول ، مثل اللفظين إذا وردا بلفظ الحصوص .

والجواب: أن العموم وإن كان يفيد الحكم في جميع المسميات ، فقد بيّنا أنه يفيد ذلك من طريق الظاهر ، ويحتمل أن يكون المراد ما عدا ما تناوله الخاص ، والخاص يتناول ما يتناوله بصريحه من غير احتمال ، فوجب القضاء عليه .

واحتج: بأنه لو كان أراد استثناء الأقل من العموم الثاني لذكره ونبه عليه ، لعلمه باعتقاد أهل اللغة لعموم الصيغة ، فلما لم يبين كان الظاهر ورود الثاني في معارضة الأول ، فيكون ناسخاً له .

والجواب : أنه لم يذكره مع اللفظ ؛ لأنه يجوز تأخير بيانه ، فإذا بيّنه بالثاني ، وجب حمله عليه .

واحتج بأن الحكم الذي يفيده العام من المسميات طريقه القطع ، فجاز إثبات النسخ لما تقدم به كالحاص المنفرد .

والجواب : أنا لا نسلم أنه يفيد جميع المسميات من طريق القطع ، وإنما يفيد ذلك من طريق الظاهر ، ويجوز أن يكون المراد ما عداه .

واحتج بأن ما اتفق على استعماله قد صار مقطوعاً عليه ، فوجب أن يسقط ما طريقه الاجتهاد كما يسقط خبر الواحد إذا عارضه نص التواتر .

والجواب عنه من وجوه :

أحدها: أنه لم يخالف في الخضروات ، وفيما دون خمسة أوسق ، وأهل العلم على خلافه ، حتى خالفه أصحابه ، وإذا كان كذلك ، وجب القول بالخاص ؛ لأن عليه عامة أهل العلم .

ثم لا نسلم أنه متفق على استعماله ؛ لأن ما قابله الحاص غير مستعمل عندنــــا .

ولأنا أجمعنا على أن قوله : ( ليس فيما دون خمس <sup>(۱)</sup> أواق من الورق <sup>(۲)</sup> صدقة <sup>(۳)</sup> ) يقضى به على قوله :

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (خمسة)، والصواب ما أثبتناه؛ لأن العدد يخالف المعدود، والمعدود هنا، وهو ( الورق) مؤنث، والعدد (خمس) فلا بد أن تحذف منه علامة التأنيث. وما أثبتناه موافق للمصادر التي سنذكرها في تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) «الورق » الدراهم المضروبة ، وقيل : الفضة ، مضروبة أو غير مضروبة . راجع « مختار الصحاح » ، و « المصباح المنير » مادة ( ورق ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه أبو سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة ، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة ( ١٤١/٢ ) ، ولفظه : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) .

وأخرجه عنه مسلم في أول كتاب الزكاة ( ٦٧٤/٢ – ٦٧٠ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة ( ٣٥٧/١) . وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ( ١٣/٣ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة ، باب زكاة الورق ( ٢٦/٥ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ( ٧٧١/١ ) .

(في الرقة (١) ربع العشر (٢) ) ، فوجب أن يقضي بقوله : (ليس فيما دون خمسة أوسق (٣) من التمر صدقة ) (٤) على قوله : (فيما سقت السماء العشر ) ، على أن أبا حنيفة ناقض فيه ؛ لأنه يقضي بالنهي عن أكل الطافي على قوله عليه السلام : (أحلت لنا ميتتان و دمان ) ، و هذا متفق على استعماله ، و النهى عن أكل الطافي مختلف فيه .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة ، باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب
 والورق والذهب ( ٣٢٣/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة ، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية .. ( ٩٣/٢ ) .

وأخرجه عنـــه الامام مالك في الموطـــأ في كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة ص (١٦٧) .

وراجع في هـــذا الحديث أيضاً : «بلوغ المرام» ص (٧١) ، و «نصب الرايــة» (٣٦٧/ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام» ص (٣١٧) .

(١) الرقة : بوزن « عدة » هي : الورق . وقد سبق بيانها قريباً .

(٢) هذا جزء من حديث طويل ، مشهور بكتاب الصدقات ، وهو حديث أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم . وقد سبق تخريجه .

وهذا الجزء من الحديث بلفظه المذكور أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ( ٣٥٨/١ ــ ٣٦٠ ) .

و أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة ، باب صدقة الماشية ص ( ١٧٥ – ١٧٦ ) .

وراجع « المنتقى من أحاديث الاحكام » ص ( ٣١١ – ٣١٣ ) .

(٣) «أوسق» جمع «وسق» ، والوسق : ستون صاعاً .

(٤) هذا جزء من حديث ، سبق تخريجه في حديث : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) في الصفحة السابقة .

### مسألة (١)

إذا تعارض خبران [٨٦/أ] كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وِجه آخر ، فهما سواء .

مثاله: قوله عليه السلام: ( من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلّمها إذا ذكرها ) ، وقوله: ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) ، الأول خاص في الفائنة ، عام في الأوقات ، والثاني خاص في الوقت ، عام في الصلوات .

وقد نص على هذا أحمد رحمه الله في رواية حنبل وصالح فقال: نهى النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على البحملة ، وقال: (من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها)، فكان هذا مخصوصاً من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر ، وإن كان على جملته ما صلى أحد بعد العصر صلاة فائتة ، فيستعمل كل واحد منهما على وجهه .

### وهو قول أصحاب الشافعي .

وقال أصحاب أبي حنيفة : يقدم الحبر الذي فيه ذكر الوقت ، ذكره الحرجاني عن أصحابه ؛ لأن الحلاف واقع في الوقت ، وجواز فعل الصلاة ، فقدم ما فيه ذكر الوقت لتناوله المقصود .

#### دليلنا:

أن كل واحد منهما قد تناول ما وقع الاختلاف فيه ، فإن الحلاف واقع في الوقت ، وجواز فعل الصلاة في

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص ( ١٣٩ ) .

الوقت ، فكل واحد منهما خاص فيما فيه اختلاف من وجه ، وعام من وجه ، وعام من وجه ، فتساويا .

### مسألة (١)

إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص ، والحاص موافق للعام ، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد ، فهل يقضي بالعام على الحاص ، والمطلق على المقيد ؟

فهو على أربعة أوجه :

أحدها: أن يكون الحكم والسبب واحداً ، مثل أن يقول: في كفارة القتل مؤمنة ، ثم يذكر القتل في موضع آخر ، فيقول: تحرير رقبة ، فإنه يبني المطلق على المقيد ، ويتعلق الحكم بالزائد ، ويكون بمنزلة أن يرد خبران في حكم واحد وسبب واحد ، وأحدهما زائد ، فالأخذ بالزائد أولى ، كما روي أن النبي عليه دخل البيت ، ولم يصل () (٢) ونقل الآخر: (أنه دخل البيت وصلى ) (٣) ، فكان الأخذ بالزائد أولى .

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص ( ١٤٢ – ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب الصلاة ، باب قول الله تعالى : (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ( ١/ ١٠٤ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج ، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ( ٩٦٨/٢ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج ، باب الصلاة في الكعبة ( ٤٦٧/١ ) .

وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة ( ٣٢٨/٢ ) .

وراجع في هذا الحديث ايضاً : « نصب الراية » ( ٣٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا آلحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في =

فإن كان الحكم والسبب واحداً ، إلا أن أحدهما خاص والآخر عام ، ولم يكن للخاص دليل ، فإن الحاص داخل في العام ، وهو بعض ما شمله العموم ويكون ما تناوله الحاص ثابتاً بالحاص والعام ، وما زاد على ذلك ثابتاً بالعام دون الحاص .

مثاله : ما روي عن النبي عَلَيْكُم أنه قال : ( من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ) (١) ، وقضى في الذي وقع على امرأته بعتق رقبة أو صيام

<sup>=</sup> كتاب الصلاة ، باب قول الله تعالى : (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ( ١/ ١٠٤ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج ، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ( ٩٦٦/ – ٩٦٧ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج ، باب الصلاة في الكعبة (٤٦٦/١ – ٤٦٧). وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في الكعبة ( ٣٢٦/٢ – ٣٢٨ ) .

وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج ، باب الصلاة في البيت ص (٢٥٨) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الحج ، باب الصلاة في الكعبة ( ٣٨١/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً في : « نصب الراية » ( ٣١٩/٢ ) ، و« المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (١٢٨) .

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا اللفظ لم أجده ، وقد قال الزيلعي في كتابه : « نصب الراية » ( ۲/ 823 ) : (حديث غريب بهذا اللفظ .. والحديث لم أجده .. ) . وقال صاحب « المسودة » ص (۱٤۲) بعد أن ذكره : ( إن صح الحبر ) .

وأخرج الدارقطني في سننه في كتاب الحج ( ١٩٠ – ١٩١ ) : ( عن يحيى بن الحماني ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر الذي أفطر يوماً من رمضان بكفارة الظهار » ) ثم قال : ( والمحفوظ عن هشيم بن إسماعيل بن سالم عن مجاهد مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ) .

شهرين ، فغلب وجوب الكفارة في حق ذلك الواطىء بالخبرين جميعاً ، وثبت وجوب الكفارة فيما عدا ذلك الواطىء بالخبر [٨٦/ب] العام .

وإن كان له دليل خطاب ، فانه يقضي بدليل خطابه على العام ، فيخرج منه ما تناوله دليله ، وذلك مثل قوله عليه السلام : ( في أربعين شاة شاة ) ، مع قوله : ( في سائمة الغنم زكاة ) (١) ؛ لأن دليل الحطاب بمنزلة النطق في وجوب العمل به ، والنطق الحاص يقضي به على النطق العام ، وكذلك ها هنا في قوله عليه السلام : ( إذا كان الماء قلتين (٢) ،

وأخرجه أيضاً عن الليث عن مجاهد عن أبي هريرة ، ثم قال : (وليث ليس بالقوي).

وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ، في كتاب الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ( ٧٨٢/٢ ) . ولفظه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكيناً ) .

وحديث مسلم هذا أخرجه غير واحد من المحدثين ، ومنهم البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصيام ، باب رواية من روى هذا الحديث مطلقة .. ( ٢٢٥/٤ ) . وهو حديث كما ترى مطلقاً للكفارة على كل من أفطر في رمضان بجماع أو غيره ولكن جمهور العلماء حملوا الروايات المطلقة على المقيدة ، كما قال البيهقي في : «سننه الكبرى» ( ٢٢٥/٤ ) : ( ... ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول لزيادة حفظهم وأدائهم الحديث على وجهه ، كيف وقد روى حماد بن مسعدة هذا الحديث عن مالك عن الزهري نحو رواية الجماعة ) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) تثنية «قُلَــّة » وجمعها «قــلال » ، وقد تجمع على «قُلَـلَ » ، والمَّلُــّة : إناء للعرب كالجرة الكبيرة . وقد قيل : إن القلة من قلال هجر تسع فَرَقاً ، والفَـرَق يسع أربعة أصواع نبوي . وقيل غير ذلك .

راجع : « مختار الصحاح » ص ( ٥٧٥ ) مادة : « قلـــل » و « المصباح المنير »
 ( ٧٩٢/٢ ) المادة المذكورة ، و « المطلع على أبواب المقنع » ص (٧) .

(۱) هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب ما ينجس الماء ( ۱۵/۱ ) .

وأخرجه عنه النسائمي في كتاب الطهارة ، باب التوقيت في الماء ( ٤٢/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب منه [ أي من باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ] آخر ( ٩٥/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي لا ينجس ( ١/ ١٧٢ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الوضوء ، باب قدر الماء الذي لا ينجس ( ١/ ١٥٢ ) .

وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة ، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير ( ٢٦٠/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ( ١/ ٢٥/١٣ ) .

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة ، باب الماء يقع فيه النجاسة ( ١٥/١ ) .

وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة ، باب طهورية الماء المطلق ( ١/ ٤١ ــ ٤٢ ) .

وأخرجه عنه الأمام أحمد في مسنده ( ١٢/٢ ) .

وأخرجه عنه الأمام الشافعي في كتاب الطهارة ، باب أحكام المياه التي يجوز التطهير بها ( ۱۹/۱ ) .

وأخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة ، باب الماء لا ينجسه شيء ( ٨٠/١ ) والحديث قد روي بلفظ : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحبث ) .

وأخرجه عنه الحاكم في كتاب الطهارة، باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ==

= ( ١٣٢/١ – ١٣٣ ) والحديث قـــد روي مرفوعاً ، كما روي موقوفاً على ابن عمر .

وهو حديث اختلف العلماء فيه :

فذهب بعضهم إلى تصحيحه ، ومنهم الحاكم ، حيث قال في « مستدركه » : ( هذا حديث ( ١٣٢/١ ) عن رواية الوليد بن كثير – إحدى روايات الحديث – : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، فقد احتجا جميعاً بجميع رواته ) ، ووافقه الذهبي . وصوب ذلك الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي ( ٩٩/١ ) .

وسئل يحيى بن معين عن رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه ، فقال : إسنادها جيد ، قيل له : فإن ابن علية لم يرفعه ؛ فقال : وإن لم يحفظه ابن علية ، فالحديث جيد الإسناد .

ونقل عن ابن مندة قوله : إسناده على شرط مسلم .

وذهب بعضهم إلى تضعيفه ، ومنهم ابن دقيق العيد ، فقد قال : هذا الحديث قد صححه بعضهم ، وهو : صحيح على طريقة الفقهاء ؛ لأنه وإن كان مضطرب الإسناد ، مختلفاً في بعض ألفاظه ، فإنه يجاب عنها بجواب صحيح ، بأن يمكن الجمع بين الروايات ، ولكني تركته ؛ لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً في تعيين مقدار القلتين .

وقال ابن عبد البر في كتابه « التمهيد » : ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين ، مذهب ضعيف من جهة النظر ، غير ثابت من جهة الأثر ؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع .

وقال في كتابه « الاستذكار » : حديث معلول ، رده إسماعيل القاضي .

وقال الطحاوي في كتابه « شرح معاني الآثار » : ( ١٦/١ ) ما محصله : أننا لم نعمل بالحديث ؛ لأنه لم يتبين لنا مقدار هاتين القلتين ، بدليل يستند إليه .

وقد وفي الكلام في هذا الحديث الزيلعي في كتابه « نصب الرايسة » ( ١٠٤/١ – ١٠٠ ) . فارجع = ( ١٠٤/١ ) ، فارجع =

طعمه أو ريحه ) <sup>(۱)</sup> ، فإنه يحمل على القلتين ، فيقضى بدليل خطابه عليه ، فيخرج ما دون القلتين منه .

= إليهما إن شت.

راجع بالاضافة إلى ما سبق : « المنتقى من أحاديث الأحكــــام » ص (١٢) ، و « علل الحديث » لابن أبي حــــاتم ( ٤٤/١ ) ، و « بلوغ المرام » ( ٣/١ ) .

(۱) هذا الحديث رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب الحياض ( ۱۷٤/۱ ) . ولفظه : ( إن الماء لا ينجسه شيء ، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) وفي إسناده : « رشدين بن سعد » .

وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة ، باب ما نجاسة الماء الكثير ( ٢٠٩/١ ) وفي إسناده أيضاً : « رشدين بن سعد » .. ولم يذكر في هذه الرواية « اللون » .

كما أخرجه بطريقين آخرين ، غير الطريق الأولى ، ولفظه في إحداهما : ( إن الماء طاهر ، إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة ، باب الماء المتغير ( ٢٨/١ – ٢٩ ) ، وفي إسناده « رشدين بن سعد » . وقال الدارقطني عقب إخراجه : ( لم يرفعه غير « رشدين بن سعد » عن معاوية بن صالح ، وليس بالقوي . والصواب في قول راشد ) .

وتعقب الدارقطني في قوله : ( لم يرفعه غير « رشدين بن سعد » ) بأن الحديث أخرجه البيهقي في سننه ( ٢٥٩/١ ــ ٢٦٠ ) من طريقين آخرين ، وقد مضى الإشارة إلى ذلك .

كما أخرجه الدارقطني عن « راشد بن سعد » مرسلاً ، ولم يذكر في هذه الرواية : « اللون » .

وأخرجه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب الطهارة ، باب الماء يقع فيه النجاسة ، ( ٦/١ ) عن « راشد بن سعد » مرسلاً .

وأخرَجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة ، باب الماء لا ينجسه شيء وما جاء في ذلك ( ٨٠/١) ، عن « راشد بن سعد » مرسلاً .

وهذا الحديث متكلم فيه، فقد قال الإمام الشافعي فيما نقله عنه البيهقيفي سننه =

فإن قيل : فقد ناقضتم في ذلك ، فإن النبي عَلَيْكُم : (نهى عن بيع ما لم يقبض) ، وروى أنه قال : (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) ، فكان يجب أن يقضى بدليل خطابه على اللفظ العام ، ويخرج منه ما عدا الطعام .

قيل: تخصيص العام بدليل الحطاب واجب ، إلا أن يمنع منه دليل أقوى من دليل الحطاب ، ويجب حمل العام على عمومه ، وهذا دليل أقوى من دليل الحطاب ، وهو التنبيه فإن التنبيه آكد من الدليل ؛ لأنه مجمع عليه ، ودليل الحطاب مختلف فيه ، فوجب ترك الدليل للتنبيه ، ووجه التنبيه : أن الطعام إذا لم يجز بيعه قبل القبض مع حاجة الناس إليه ، فلأن لا يجوز غيره أولى .

<sup>= (</sup> ٢٦٠/١ ) : (وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه ، كان نجساً ، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله . وهو قول العامة ، لا أعلم بينهم فيه خلافاً ) .

على أن البيهقي نفسه قال قبل ذلك : ( الحديث غير قوي ) .

وقال الدارقطني : لا يثبت هذا الحديث .

وقال النووي : اتفق المحدثون على تضعيفه .

ونقل ابن أبي حاتم في كتابه « علل الحديث » ( ٤٤/١ ) عن أبيه قولَه : ( . . يوصله رشدين بن سعد » ، يقول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورشدين ، ليس بقوي . والصحيح مرسل ) .

ومعنى الحديث قد قام الإجماع على اعتباره ، قال ابن المنذر ، كما نقله عنه ابن حجر في التلخيص ( ١٥/١ ) : ( أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير ، إذا وقعت فيه نجاسة ، فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً ، فهو نجس ) .

ومن أراد الاستزادة فلسيرجع إلى : « تلخيص الحبسير » ( ١٤/١ – ١٦ ) ، و « بلوغ المرام » ص (٣) ، و « التعليق المغني على سنن الدارقطني » ( ٢٨/١ – ٢٩ ) .

ولأن القياس يقدم على دليل الخطاب ؛ لأن ترك دليل الخطاب يجري مجرى تخصيص اللفظ العام ، والقياس يدل على أن غير الطعام بمنزلته لأنه إنما لم يجز بيع الطعام ؛ لأنه لم يتعين بالعقد ، وهذه العلة موجودة في غير الطعام .

وفي معنى هذا قوله عليه السلام: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ، فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار) (١) لم يقض (٢) بدليل خطابه على عموم قوله: (إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع) (٣) ولم يختص ذلك بقيام السلعة ؛ لأن التنبيه مقدم على دليل الخطاب ؛ لأنه متفق عليه ، ووجه التنبيه : أنه إذا أمر بالتحالف ، وهناك سلعة قائمة ، يمكن أن يستدل بها على صدق أحدهما ، فإذا كانت تالفة ، لا يمكن الاستدلال على صدق أحدهما أولى .

ولأن القياس يوجب ترك دليل الخطاب ؛ لأن النبي عَلِيْكُم : أمر بالتحالف ؛ لأن كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه ، وهذا المعنى

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع ، باب إذا اختلف المتبايعان ( ١٦٦/٢ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب البيوع ( ٢٠/٣ ) .

وأخرِجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات ، باب البيعان يختلفان ( ٧٣٧/٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (يقضي).
 (٣) هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. أخرجه عنه أبو

داود في كتاب البيوع ، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ( ٢٥٥/٢ ) . وأخرجه عنه الترمذي مرسلاً ، في كتاب البيوع ، باب ما جاء إذا اختلف البيعان (٣١/٣٥ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع ، باب اختلاف المتبايعين في الثمن ( ٧/ ٢٦٦ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب البيوع ( ٢١/٣ ) .

موجود في حال تلف السلعة ، والقياس يترك له دليل الخطاب ؛ لأنه يجري مجرى التخصيص ؛ لأنه إسقاط بعض حكم اللفظ ، فإن اللفظ يوجب إثباتاً ونفياً ، فإسقاط أحدهما بالقياس بمنزلة التخصيص بالقياس .

### الوجه الثاني :

إذا كان الحبر مختلفاً ، مثل صيام وإطعام ، صيام وصلاة ، فإنه لا ينبني المطلق على [٨٧] المقيد ، سواء كان السبب واحداً ، كالكفارة فيها صيام شهرين متتابعين وإطعام مطلق ، أو كان مختلفاً ، مثل الصيام يقيده بالبالغ ، والزكاة أطلقها ، فإنه لا يبني المطلق على المقيد .

ولهذا قال أحمد رضي الله عنه في رواية ابن منصور: إذا أخذ في الصوم، فجامع بالليل، يستقبل، فإن أطعم بوطء شيء، ليس هذا من نحو هذا.

قال أبو بكر من أصحابنا : لأنه لم يشترط في الإطعام المسيس كما شرط في الأولين فما شرطه على شرطه ، وما أطلقه على إطلاقه . والوجه في ذلك أنه إنما يحمل المطلق على المقيد ، إذا كان الحكم المختلف فيه مذكوراً في الموضعين ، إلا أنه مطلق في أحدهما مقيد في الآخر ، وهذا معدوم في الحنسين .

ولأن المقيد مع المطلق بمثابة الحاص مع العام والمفسر مع المجمل ، وهناك يجب أن يكون كل واحد من جنس الآخر ، كذلك ها هنا .

#### والوجه الثالث :

إذا كان الخبر واحداً ، والسبب مختلفاً ، لكن [قيد] في موضعين بقيدين مختلفين ، وأطلق في الثالث ، كالصيام ، قيل بالتتابع في الكفارة : فقال : (شَهَرْيَنْ مُتَتَابِعَيْنِ ) (١) ، وقيل : بالتفريق في التمتع ،

 <sup>(</sup>١) (٤) سورة المجادلة .

فقال: (فَصِيامُ ثَلَا ثَنَةَ أَيَّامٍ فِي النَّحَجَّ وَسَبَعْتَةً إِذَا رَجَعْتُمُ ) (١) ، وأطلق في كفارة الأيمان ، فقال تعالى : (فَمَنَ لَمَ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَا ثَنَةً أَيَّامٍ ) (٢) ، وفي رمضان ، فقال : (فَعِدَّةٌ مَنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ) (٣) ، ولهذا المطلق مثلان مقيدان مختلفان ، فإنما يحمل المطلق على أخر ) ولا شيء على واحد منهما ؛ لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر .

و إنما أوجب أصحابنا التتابع في صيام كفارة اليمين، بدليل، لا أنه (٤) يحمله على المقيد .

وقد بين أحمد رحمه الله هذا في رواية صالح فقال : وإن لم يكن فصيام <sup>(ه)</sup> ثلاثة أيام متتابعة في قراءة ابن مسعود .

فبين أنه صار إلى التتابع في ذلك لهذا الدليل ، وهي قراءة ابن مسعود<sup>(١)</sup> .

#### الوجه الرابع :

إذا كان الجنس واحداً والسبب مختلفاً ، كالرقبة في كفارة القتل والظهار ، فالرقبة جنس واحد ، قيدت بالإيمان في كفارة القتل ، وأطلقت في كفارة الظهار ، وهما سببان مختلفان .

وكما قيد الأيدي إلى المرافق في موضع ، وهو الغسل ، وأطلقها في موضع ، وهو المسح في التيمم ، فهذا على روايتين :

 <sup>(</sup>١) (١٩٦) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) (٨٩) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) (١٨٤) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (أنه لا) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (صيام) .

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ثبتت بطريق الآحاد ، وقد فصل الآمدي القول في ذلك في كتابه الإحكام ( ١٤٨/١ ) .

إحداهما يبني المطلق على المقيد من طريق اللغة ، وقد أوماً أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب فقال : أحب إلي ۖ أن يعتق في الظهار مثله .

واحتج من قال بذلك :

بقول (۱) الله تعالى : (وَأَشْهِيدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْمٍ) (۲) ، وقال في موضع آخر : (وَاسْتَشْهِيدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ) (۱) ، ولا يجوز إلاعدل ، كذلك يكونون (١) مسلمين ، وظهر هذا أنه بني (٥) المطلق على المقيد من طريق اللغة ، كما بني الإطلاق في العدالة على المقيد منها .

وبهذه الرواية [٨٧/ب] قال أصحاب مالك (٦) .

وفيه رواية أخرى : لا يبنى المطلق على المقيد ، ويحمل المطلق على الطلاقـــه .

أوماً إليه أحمد رضي الله عنه في رواية أبي الحارث فقال: التيمم ضربة للوجه والكفين ، فقيل له: أليس التيمم بــــدلاً من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين ؟ فقال: إنما قال الله تعالى: ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُم ) (٧) ، ولم يقل: إلى المرفقين ، وقال في

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( قال ) .

<sup>(</sup>٢) (٢) سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٣) (٢٨٢) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (يكون) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بناء).

<sup>(</sup>٦) هذا العزو غير محرر ، فأكثر المالكية على أنه لا يحمل المطلق على المقيد ، كما صرح بذلك القرافي في كتابه : شرح تنقيح الفصول ص (٢٦٦) .

<sup>(</sup>٧) (٦) سورة المائدة .

الوضوء: ( إلَّـي الْـمَـرَافِقِ ) (١) ، وقال: ( السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَـاقُـطَـعُـوا أَيْـديـَهـُمـاً ) (٢) فمن أين تقطع يد السارق ؟ من الكف.

وظاهر هذا : أنه لم يبن <sup>(٣)</sup> المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء ، وحمله على إطلاقه .

وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا ، ذكره فيما وجدته بخطه معلقاً فقال : للمظاهر أن يطأ قبل الإطعام ، وليس له ذلك في الصيام والعتق ، وقـــال :

فإن قيل: المطلق يحمل على المقيد. فقال:

إذا كان المذكور واحداً في حكم واحد ، كالشاهدين ، فأما مثل رقبة القتل ، ورقبة الظهار ؛ فلأنهما حكمان ، كذلك الإطعام والصيام ؛ لأنهما جنسان ، بلى لو ذكر الإطعام في موضع فأبهمه وذكر في موضع آخر فقيده ، حملنا المطلق على المقيد .

و هو قول أصحاب أي حنيفة .

واختلف أصحاب الشافعي :

فمنهم من قال : مثل قولنا ، وأنه يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغــة .

ومنهم من حمل المطلق على المقيد بالقياس عليه ؛ لا من جهة اللغة وهو قول الأكثر منهم . وهو اختيار أبي بكر بن الباقلاني .

وهكذا الاختلاف في العام والحاص ، نحو قوله : ﴿ فيما سقت السماء

<sup>(</sup>١) سورة المائدة والآية في الأصل: ( إلى المرفقين ) .

<sup>(</sup>٢) (٣٨) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يبني).

العشر ) عام في القليل والكثير ، وقوله : ( نيس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) خاص في المقدار ، فهل يحمل العام على الخاص ، على ما حكينا من الاختلاف في حمل المطلق على المقيد ؟

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل وصالح: ( نهى النبي عَلَيْكُم عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح) فهو جملة (١) ، وقال ( من نام عن صلاة أو نسيها ) فكان هذا مخصوصاً من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر.

#### دليلنا:

أن العرب تطلق الحكم في موضع ، وتقيده في موضع ، والمراد بالمطلق المقمد .

يدل عليه قوله تعالى : ( وَلَنَبُلُونَكُمُ بِشَيْء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ) (٢) . وكذلك قوله تعالى : ( وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُم وَالْحَافِظَاتِ وَلَلاَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ ) (٣) وتقديره : والحافظات فروجهن (٤) ، والذاكرات الله كثيراً .

وكذلك قوله تعالى : ( عَن الْيَميِن وَعَن الشَّمَالِ قَعِيد ") (٥) وتقديره : عن اليمين قعيد ، وعن الشمال قعيد .

<sup>(</sup>١) في الأصل: بدون إعجام لهذه الكلمة.

<sup>(</sup>٢) (١٥٥) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) (٣٥) سورة الاحزاب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( فروجهم ) .

<sup>(</sup>۵) (۱۷) سورة ق .

وكذلك قول الشاعر :

[٨٨/أ] نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف (١)

يعني : بما عندنا راضون (٢) .

وقال آخر :

وما أدْري إذا يَمَّمْت أَرْضاً أُريد الخيرَ، أَيُّهُما يَليني (٣) ؟

(۱) هذا البيت نسبه سيبويه في «كتابه » : ( ۳۷/۱ – ۳۸ ) للشاعر قيس بن الحطيم واستشهد به المبرد في كتابه : « المقتضب » ( ۱۱۲/۳ ) ، ولم ينسبه لأحد .

أما البغدادي في كتابه: «خزانة الأدب» ( ٢٨٣/٤) تحقيق عبد السلام هارون، فقد نسبه للشاعر: عمرو بن امرىء القيس. ثم بين بعد ذلك غلط من نسب البيت إلى قيس بن الحطيم بقوله: ( وعرف من إيرادنا لهذه القصائد ما وقع من التخليط بين هذه القصائد، كما فعل ابن السيد واللخمي في شرح أبيات الحمل، وتبعهما العيني والعباسي في شرح أبيات التلخيص، فإنهم جعلوا ما نقلنا من شعر قيس ابن الحطيم مطلع القصيدة، ثم أوردوا فيها البيت الشاهد، وهو: « الحافظو عورة العشيرة »، والشاهد الثاني، وهو: « نحن بما عندنا، وأنت بما عندك راض »، والحال: أن هذين البيتين من قصيدة عمرو بن امرىء القيس).

راجع بالاضافة إلى ما سبق : تعليق الأستاذ محمد عبد الحالق عظيمة في هامش المقتضب ( ١١٣/٣ – ١٢٢ ) .

- (٢) في الأصل: (راضي).
- (٣) هذا البيت للشاعر المثقب العبدي . وهو من قصيدة ، يقول في مطلعها :

أفاطم قبل بينك متعيين ومنعك ما سألت ، كأن تبيني والبيت الذي بعد البيت الشاهد هو :

أ أ لَحَيْرُ الذي أنا أَبْتَغِيب أَم الشرُّ الذي هو يَبْتَغِيني ؟

راجع في نسبة هذا البيت للشاعر المذكور : « معاني القرآن » للفراء ( ٢٣١/١ ) ، والست عنده هكذا : يعني : أريد الحير ، وأتوقى الشر .

فإن قيل: إنما حملنا المطلق ها هنا على المقيد؛ لأن أحد الكلامين غير مستقل بنفسه ولا مفيد؛ لأن قوله تعالى: (والذّكرات) ابتداء لا خبر له وكذلك قوله: (والأنفُس والشّمرات)، وليس كذلك في مسألة الخلاف؛ لأن المطلق مفيد (١) مستقل بنفسه؛ لأن قوله تعالى: (والذين يُظاهرُون من نيسائهم) (٢) يفيد إطلاقه: إخراج ما يتناوله اسم الرقبة.

قيل : لا فصل بينهما ، وذلك أن قوله : ( وَالذَّاكِرَات ) مفيد أيضاً ، فإنه يحمل على عمومه في ذكر الله وأنبيائه ورسله ، وغير ذلك .

وكذلك قوله: (عَن الْسَمِينِ) يحمل على عمومه في كونه قعيداً (٣) أو غير قعيد ؛ لأن قعيداً صفة زائدة .

وكذلك قوله: ( وَا لْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ) يحمل على عمومه في الابتداء بالنفس والنقصان منها .

فإن قيل : إنما وجب حمل <sup>(٤)</sup> المطلق هناك على المقيد بالعطف ، فإن العطف يجعل المعطوف بمنزلة المعطوف عليه ، كما إذا قال : « خرج

وما أدري إذا يممت وجهاً ...

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مقيد) بالقاف ، وهو تصحيف عن (مفيد) بالفاء.

<sup>(</sup>۲) (۳) سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (قعيد).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (حمله).

زيد وعمرو » ، يكون تقديره : و « خرج عمرو » ، فأما ها هنا فلم يعطف أحدهما على الآخر .

قيل : العطف إنما حمل عَلَى المعطوف لإطلاقه ، لا لأجل حروف العطف .

يبين صحة هذا: أنه لو قيد العطف بحكم آخر ، فقال: والحافظات أُلْسِنَتَهن ، لم يجب حمله على المعطوف في حفظ الفرج ؛ لأنه مقيد (١) بغيره (٢) . وكذلك لو قال: والذاكرات رسل الله ، لم يجب حمله على ما قبله من ذكر الله ، لأجل تقيده (٣) ، فلما حمل على ما قبله عند الإطلاق ، علم أن الموجب لذلك: الإطلاق ، لا حرف العطف .

يبين صحة هذا: أنه قد يخالف العطف المعطوف (٤) عليه في الحكم ، قال تعالى : ( هُوَ النَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَّ ثِكَتُهُ ) (٥) ، معلوم أن صلاة الملائكة غير صلاته .

وقد قيل : إنه لا يجوز أن يكون حمل عليه لهذه العلة ، ألا ترى أن العموم يحمل على الخصوص إذا كانا في حكم واحد ، نحو قوله : ( فيما سقت السماء العشر ) هو عام في القليل والكثير ، وقوله : ( إذا كان خمسة أوسق ) خاص ، فيحمل عليه ، وإن لم يكن عطفاً عليه ، كذلك ها هنا يجب أن يكون الحمل عليه ، لا من جهة العطف .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مفيد) بالفاء المعجمة ، وهو تصحيف عن (مقيد) بالقاف المعجمة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (يغيره) بالمثناة التحتية فيهما ، وهو تصحيف عن (بغير) بالتحتية الموحدة في الأولى ، وبالمثناة التحتية في الثانية .

<sup>(</sup>٣) الكلمة في الأصل بدون إعجام إلا للياء ، وإعجامها اجتهادي بحسب السياق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (للمعطوف) ، والفعل : (يخالف) يتعدى بنفسه .

<sup>(</sup>٥) (٤٣) سورة الأحزاب .

فإن قيل : لو كان هذا مقتضاه في اللغة لوجب إذا انتفى هذا المعنى بلفظ يفارق المطلق ، أن يكون مخرجاً له عن حقيقته كالعموم الذي يخرج عن موضوعه بدليل .

قيل: [٨٨/ب] العموم إذا دخله التخصيص ، لا يصير مجازاً عندنا . ويبين صحة هذا: أن الصحابة جعلت القرآن بمنزلة الآية الواحدة ، يدل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال للخوارج (١) – لما احتجوا عليه بآية من القرآن – : من فاتحته إلى خاتمته ، ومعناه : يجب أن يلتزم جميع ما فيه .

وأيضاً: فإن في بناء الحاص على العام جمعاً بين الحبرين وأخذاً بهما فكان أولى من اطراح أحدهما ، وفيما ذكرنا دلالة على من قال: لا يحمل المطلق على المقيد ، وعلى من قال: يحمل عليه بالقياس.

واحتج من قال : لا يحمل عليه :

<sup>(</sup>۱) الحوارج – كما يقول الشهرستاني في كتابه « الملل والنحل » ( ۱۱٤/۱ ) – : (كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة، يسمى خارجياً، سواء كان الحروج في أيام الصحابة على الائمة الراشدين ، أو كان بعدهم على التابعين باحسان ، والأثمة في كل زمان ) .

وكان أول ظهور هذه الفرقة الضالة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه في حرب « صفين » .

وقد كان من رأيهم قبول التحكيم ، وقد حملوا علي بن أببي طالب على قبوله قائلين : « القوم يدعوننا إلى كتاب الله ، وأنت تدعونا إلى السيف » .

ثم صارت بعد ذلك فرقاً شتى يجمعها – كما يقول الشهرستاني في المرجع السابق : (القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما ويقدمون ذلك على كل طاعة ، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ، ويكفرون أصحاب الكبائر ، ويرون الحروج على الإمام إذا خالف السنة : حقاً واجباً ) .

راجع آيضاً : الفصّل في الملل والأهواء والنِّحل لابن حزم ( ١٠٧/٢ ) .

بأن المطلق المراد به معلوم بظاهره ، فوجب أن يحمل عليه ، ولا يعدل به عنه إلا بدليل ، والخاص ليس بدليل ؛ لأن التخصيص إنما يقع بما يخالف الظاهر ويعارضه ، فأما بما يوافقه فلا ، والمقيد يوافق المطلق ، فوجب أن لا يخص به .

والجواب : أن المقيد يخالف المطلق ويعارضه ؛ لأن تقييده يدل على أن ما عداه بخلافه ، وإذا كان كذلك فقد خصصناه بما عارضه .

وجواب آخر ، وهو : أن المطلق وإن كان معلوماً ، فإنه معلوم من حيث الظاهر ، والحاص معلوم من حيث القطع ، فيجب أن يحمل عليه ، كالحاص والعام إذا تعارضا في حكم واحد ، فإنه يقضي بالحاص عليه ؟ لأنه مقطوع عليه ، وإن كنا نعلم أن العام معلوم ظاهره ، فكان يجب أن يتعارضا فيسقطا ، أعني : العام والحاص ؟ لأن كل واحد منهما معلوم بظاهره ، ولما قضى بالحاص على العام ، كذلك ها هنا .

وقولهم : إن التخصيص إنما يقع بما يخالف الظاهر ويعارضه ، وكذا نقول ، إلا أن دليل الخطاب الخاص يعارض الظاهر عندنا ويخالفه ، وقد بينا ذلك فيما تقدم من الكلام في دليل الخطاب .

واحتج: بأن شرط الإيمان في كفارة الظهار زيادة في النص، وذلك نسخ ؛ والنسخ لا يجوز بالقياس ولا بخبر الواحد، قالوا: والذي يدل على أنه نسخ: أن النسخ هو خطر ما أباحته الآية، وإباحة ما حظرته، فلما كان شرط الإيمان في رقبة الظهار يوجب حظر ما أباحته الآية من جوازها عن الكفارة، وجب أن تكون هذه الزيادة نسخاً.

والجواب : أن هذا ليس بزيادة ، وإنما هو تخصيص ونقصان ؛ لأن قوله تعالى : ( فَتَتَحْرِيرُ رَقَبَهَ إِنَّ اللهُ في الجنس ، مؤمنة وكافرة ،

<sup>(</sup>١) (٩٢) سورة النساء.

وسليمة ومعيبة .

وقوله: لا تجزي إلا مؤمنة نقصان ، فهو كما لو قال: اعط درهماً من شئت من هؤلاء العشرة ، فإذا قال: إلا زيداً فلا تعطه ، هذا نقصان وتخصيص ، كذلك ها هنا.

وعلى أنها لو كانت زيادة في النص[٨٩/أ] لم تكن نسخاً، وإنما هي زيادة حكم ؛ لأن النسخ هو الإسقاط .

واحتج: بأن الحصوص إنما يرد على الأعيان المنطوق بها ، دون المعاني التي لم ينطق بها . وقوله : ( فَتَحَرِيرُ رَقَبَةً ) هو المنطوق بها ، فأما صفاتها مؤمنة وكافرة ، وسليمة ومعيبة ، فما تتأولها .

والجواب: أن التخصيص ما دخل إلا على الأعيان ؛ لأن قوله تعالى : ( فتحرير رقبة ) شائعة في الجنس أي رقبة كانت ، فإذا قلنا : إلا مؤمنة ، كان تخصيص الأعيان ، فكأنه أخرج من هذا الشائع في جنسه عيناً موصوفة ، فألتخصيص دخل على الأعيان . ومثال هذا : لو قال : اعط درهماً من شئت من هؤلاء العشرة إلا الفقيه منهم ، فإنه قد أخرج منهم واحداً موصوفاً ، كذلك ها هنا . وإذا قال : أعتق رقبة إلا كافرة ، أخرج رقبة موصوفة .

واحتج بأن قياس المنصوصات بعضها على بعض لا يجوز ؛ لأنها قد استغنت بدخولها تحت النص عن القياس على غيرها ، ولهذا لم يجز قياس التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والقدمين ، ولا قياس السارق على المحارب في قطع رجله ، ولا قياس كفارة القتل على الظهار في إيجاب الإطعام ؛ لأن كل واحد من ذلك منصوص عليه ، كذلك ها هنا .

والجواب : أن هذا ليس بقياس المنصوص عليه على المنصوص ، وإنما هو حمل المسكوت عنه على المنصوص عليه .

وإنما لم يحمل التيمم على الوضوء في إيجاب [ مسح ] الرأس والقدمين ؛ لأنهما غير مذكورين في التيمم ، وإنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم المختلف فيه مذكوراً في الموضعين إلا أنه مطلق في أحدهما مقيد في الآخر كالرقبة هي مذكورة في الظهار والقتل ، إلا أنها مقيدة في أحدهما ، مطلقة في الآخر . وكذلك الإطعام غير مذكور في كفارة القتل . وكذلك قطع الرجل غير مذكور في قطع السارق . وإنما اعتبرنا وجود الحكم المختلف فيه في الموضعين ؛ لأن المطلق والمقيد كالفرع والأصل في القياس ، ثم لا بد من وجودهما ، كذلك ها هنا ، المطلق كالفرع والمقيد كالأصل .

واحتج : بأنه ليس حمل المطلق على ألمقيد بأولى من حمل المقيد على المطلــق .

والحواب: أن في بناء المقيد على المطلق إسقاط ما تناوله النص ، وبناء المطلق على المقيد تخصيص ، والتخصيص جائز ، والإسقاط غير جائز ، فهو كما قلنا في العموم والخصوص : يخص العموم ، ولا يسقط الخصوص .

وهكذا الجواب عن أن الرقبة لو كانت مفسرة لم يجز البناء ، كذلك إذا كانت مطلقة ؛ لأنها إذا كانت مقيدة ، كان في البناء إسقاط النص ، وهذا معدوم في بناء المطلق على المقيد .

فإن قيل: أليس قد قلم: إذا كان أول الآية عاماً وآخرها خاصاً ، أو كان [٨٩/ب] أولها مطلقاً وآخرها مفسراً، لم تقضوا بآخرها على أولها، نحو [٨٩/ب]قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوعٍ ﴾ فقل : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بُرِرَدِّهِنَ ۚ إِنَّ ﴾ مملتم أولها قُرُوعٍ ﴾ (١) ثم قال : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقَ بُرِرَدِّهِنَ ۚ إِنَّ اللَّهُ أَولِهَا اللَّهُ أَولُهَا اللَّهُ أَلَهُ أَلَا اللَّهُ أَلَهُ أَلَّا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَّا اللَّهُ أَلَّا اللَّهُ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَلَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) (٢٢٨) سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) (۲۲۸) سورة البقرة .

على عمومه في البوائن والرجعيات ، ولم تخصوه بآخرها في الرجعيات .

قيل: هذا ليس من قبيل (١) المطلق والمقيد، لما بينا أن من شرطه أن يكون الحكم المختلف فيه مذكوراً في الموضعين، وهذا غير مذكور في اخر الآية، ولا هو أيضاً من قبيل الخاص والعام بآيتين ؛ لأنه إذا قضينا بآخرها على أولها، منعنا (٢) صيغة العموم في أولها، وإذا كان آيتين لم يمنع العموم من أحدهما.

واحتج : بأن حمل العام على الحاص إهمال العام ؛ لأنه يقتضي الاستغراق ، فإذا خصصناه أهملناه .

والجواب : أنه ليس بإهمال ، وإنما هو جمع ، ولا يمكن إلا على هذا الوجـــه .

واحتج من قال : يحمل عليه بالقياس :

بأن هذا تخصيص في الحقيقة ؛ لأنه إذا قال : أعتق رقبة ، فإن هذا لفظ شائع عام في الرقاب كلها ، فإذ قلنا : إن الرقبة الكافرة لا تجزي ، خصصنا بعض الرقاب ، وأخرجناها عن كونها مجزئة ، فيكون ذلك تخصيصاً للعموم والتخصيص جائز بالقياس .

والجواب: أنه تخصيص كما ذكرت ، ولكن ليس يجب أن يكون التخصيص بالقياس ، بل يجوز أن يكون التخصيص بالقياس وبلفظ خاص ، كما كان تخصيص العموم بالخصوص إذ تعارضا في حكم واحد .

واحتج: بأن قوله: (وَمَن ْ قَـتَـلَ مُؤْمِناً حَطَاأٌ فَـتَحْرِيرُ رَقَبَةً ۗ)(٣)

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فنص ) بدون إعجام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ومنعنا) ، وهذه الواو زائدة ، لذلك حذفناها .

<sup>(</sup>٣) (٩٢) سورة النساء .

لا يصلح لقوله ( وَالنَّذِينَ يُطْاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً ) (١) ، فلم يجز أن يكونَ أحدهما قاضياً على الآخر بلفظه ، ولا مشاركاً له من جهة العطف ، فوجب اعتبار المعنى .

والجواب: أن قوله: (والذَّاكرَات) (٢) ، لا يصلح ، لقوله: (والذَّاكرينَ) ومع هذا فقد قضى بأحدهما على الآخر. وكذلك قوله: (عَنِ النَّيْمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ) (٣). وكذلك قوله: (والأَنْفُسِ وَالنَّمَرَاتُ) (٤) لا يصلح ، لقوله: (مِنَ النَّخَوْفِ والنَّجُوعِ) ، وقد منعنا أن يكون الموجب لذلك حرف العطف ، وبينا أن الموجب لذلك الإطلاق ، بدليل أنه لو قيد العطف ، لم يجب حمله على المعطوف عليه.

### مسألة (٥)

أقل الجمع المطلق ثلاثة .

وعلى هذا الأصل قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل في رجل وصَّى أن يكفّر عنه فقال : أقلّ ما يكفّر ثلاثة أيمان .

قال الخرقي فيمن قالت له زوجته : اخلعني على ما في يدي من الدراهم ، ففعل ، فلم يكن في يدها شيء : لزمها ثلاثة دراهم (٦) .

 <sup>(</sup>١) (٣) سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٢) (٣٥) سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) (١٧) سورة ق .

<sup>(</sup>٤) (١٥٥) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص (١٤٩) ، و « روضة الناظر » وشرحها ، « نزهة الخاطر العاطر » ( ١٣٧/٢ — ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٦) كلام الحرقي هذا موجود بنصه في « مختصره » ، في كتاب الحلع ص (١٥١) .

وقال رحمه الله في رواية صالح:قوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَـهُ إِخْوَةٌ فَلَامَّهِ السَّدُسُ) (أَ فَيَلِزُمهُ أَن لا[ • ٩/أ] يحجب بالأخوين؛ لأنه قال: (فَإِنْ كَانَ لَـهُ إِخْوَةٌ فَلَاثَةً .

وبهذا قال مالك <sup>(۲)</sup> وأصحاب أبي حنيفة <sup>(۳)</sup> وأكثر أصحاب الشافعي <sup>(۱)</sup> .

وحكى عن أصحاب مالك (٥) ، وقوم من النحويين منهم علي بن عيسي (٦) ،

<sup>(</sup>١) (١١) سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) نقله عبد الوهاب عن الإمام مالك ، كما حكى ذلك القرافي في كتابه : « شرح تنقيح الفصول » ص (٢٣٣) .

 <sup>(</sup>٣) راجع في مذهب الحنفية: «أصول السرخسي» (١٥١/١ – ١٥٤)، و « تيسير التحرير» (٢٠٣/١ – ٢٠٣/١)، و « مسلم الثبوت» الطبعة المجردة (٢٠٣/١ – ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) راجع في هذا : « نهساية السول » ( ٣٤٩/٢ ) ، و « جع الجوامع » مع شرحها للجلال المحلى ( ٢٠٤/٢ ) ونسبه الآمدي في كتابسه « الإحكام » ( ٢٠٤/٢ ) ، إلى الامام الشافعي وجماعة من أصحابه .

<sup>(</sup>٥) نقله القاضي أبو بكر عن الإمام مالك ، ذكر ذلك القرافي في كتابه : « تنقيح الفصول » ص (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٦) هو : على بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الربعي الزهري . من أثمة النحو وحذاقهم . أخذعن السيراني ، ورحل إلى « شيراز » فأخذ عن أبي علي الفارسي ، ولازمه مدة عشرين سنة تقريباً ، وبعد ذلك عاد إلى بغداد ، وأقام بها بقية عمره . له مؤلفات ، منها : « البديع » في النحو ، و « شرح كتاب الإيضاح» لأبي علي الفارسي . مات لعشر بقين من شهر محرم سنة ( ٤٢٠ ه ) ، وله من العمر اثنتان وتسعون سنة .

له ترجمة في : «البداية والنهاية » (۲۷/۱۲) ، و « بغية الوعــــاة » ( ۱۸۱/۲ ) ، و « شذرات الذهب » ( ۲۱۶/۳ ) ، و « نزهة الألباء » ص (٤١٤) .

وأبو بكر ابن الباقلاني (١) ، وبعض الشافعية : أقله اثنان (٢) .

#### دليلنا:

إجماع الصحابة ، روي عن عبدالله بن عباس أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما : إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس ، إنما قال الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَامَهِ السَّدُسُ ) (٣) ، وليس أخوان إخوة في لسان قومك ، فقال عثمان : لا أستطيع أن أنقض (٤) أمراً كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار (٥) .

وهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة ؛ لأن ابن عباس قاله ، وأقره عثمان عليه ، وإنما صرفه عنه بالإجماع الذي ذكره .

<sup>(</sup>١) حكى ذلك عنه القرافي في كتابه : « تنقيح الفصول » ص (٣٣٣) .

<sup>(</sup>٢) وعلى رأس هؤلاء الغزالي ، كما حكى ذلك عنه الآمدي في « الإحكام » (٢٠٤/٢) ، ولكن الأصح عند الشافعية أن أقل الجمع ثلاثة ، كما صرح بذلك الجلال المحلى في شرحه على « جمع الجوامع » ( ١٩/١) .

<sup>(</sup>٣) (١١) سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (انقص) بالصاد المهملة ، وفي رواية الحاكم والبيهقي (.. أن أرد ).

<sup>(</sup>٥) أثر ابن عباس – رضي الله عنه – هذا أخرجه الحاكم في : « المستدرك » في كتاب الفرائض ، باب ميراث الأخوة من الأب والأم ( ٣٣٥/٤ ) ، وقال بعد ذلك : « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ) ، ووافقه على ذلك الذهبي في تعليقه على المستدرك .

وتعقب الحافظ ابن حجر في كتابه « تلخيص الحبـــير » ( ٨٥/٣ ) الحاكم في تصحيحه ، حيث قال : (وفيه نظر ، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس ، وقد ضعفه النسائى ) .

وأخرجه البيهقي في : « السنن الكبرى » ، وفي كتاب الفرائض ، باب : فرض الأم ( ٢٧٧/٦ ) .

فإن قيل : فقد روي عن زيد بن ثابت : أقل الجمع اثنان (١) . قيل : إن صح هذا ، فيحتمل أن يكون معناه ، أن الاثنين في حكم الجمع في حجب الأم .

وأيضاً : فإن أسماء الحقائق لا تنتفى عن مسمياتها ، فلو كان اسم الجمع يقع على الاثنين حقيقة ، لم يحسن أن يقول القائل : ما رأيت رجالاً وإنما رأيت رجلين ، فلما صح نفى ذلك ، دل على أن الرجلين إذا سميا رجالاً كان مجازاً ، وكان بمنزلة قوله : ما هذا أبي وإنما هو جدي ، وما هذا بابنى وإنما هو ابن ابنى .

وأيضاً: فإن أهل اللغة فرقوا بين التوحيد والتثنية والجمع ، وجعلوا للإفراد باباً وللتثنية باباً وللجمع باباً ، ولا يخلو لهم كتاب من هذا الترتيب، وإذا كان كذلك وجب أن يختص الجمع بما زاد على الاثنين ، كما اختصت التثنية بما زاد على الواحد .

وأيضاً: فإنهم إذا أرادوا بيان عدد الجمع ومقداره ، بدأُوا من الثلاثة ، فقالوا: « ثلاثة رجال » ، و « أربعة رجال » ولم يقولوا: « اثنان رجال » ، وقالوا: « جماعة رجلين » ، ولم يقولوا: « جماعة رجلين » ، فدل هذا على ما ذكرنا .

# واحتج المخالف :

بقوله تعالى لموسى وهارون : ( فاذْهُا بِآياَتِنَا إنَّا مَعَكُم

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، أخرجه عنه الحاكم في : « المستدرك » في كتاب الفرائض ، باب مير اث الإخوة ( ٣٣٥/٤) ، ولفظه : ( ... عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول : « الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعداً » ) . ثم عقب عليه بقوله : ( هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ) . وأخرجه عنه البيهقي في : « السنن الكبرى » ، في كتاب الفرائض ، باب فرض الأم ( ٢٧٧/٢ ) .

مُسْتُمعُون ) (۱) ولم يقل : معكما ، فدل على أن معنى اللفظين واحد . والجواب : أن الله تعالى إنما أراد بذلك : موسى وهارون ومن آمن معهما من قومهما .

واحتج : بقوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بِيَنْ َ أَخُوَيْنَ . أَخُوَيْنَ . أَخُويْنَ .

والجواب : أن المراد به : أيها المؤمنون أنتم إخوة ، يعني كل واحد منكم أخ لصاحبه ، فأصلحوا بين كل أخ قاتل أخاه .

ويحتمل أن يكون المراد بالأخوين: الطائفتين [ و ] الجماعتين [ ٠ ] المواد بالأخوين يقع على ذلك . قال الشاعر :

فالحق بحلفك في قضاعة إنما قيس عليك وخندف أخوان (٣)

فسمى القبيلتين أخوين ، فيصير تقدير الآية : أيها المؤمنون أنتم الإخوة ، فأصلحوا بين كل طائفتين من المؤمنين اقتتلوا .

وعلى أنه لا حجة في ذلك ؛ لأنه عبر عن الإخوة بالأخوين .

واحتج: بقوله: ( وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ النَّمُؤُمنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) (٤) فجعلهما طائفتين، ثم أضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع.

والجواب : أن الطائفة اسم للجماعة ، بدلالة قوله : ﴿ وَلَـٰتَأَتَ

 <sup>(</sup>١) (١٥) سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٢) (١٠) سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قائله .

<sup>(</sup>٤) (٩) سورة الحجرات.

طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمَ ْ يُصَلَّوا ) (١) ، ولو كانت الطائفة واحداً ، لم يقل : (لَمَ ْ يُصَلَّوا ) ، فصار المراد به : وإن جماعة من المؤمنين اقتتلوا .

واحتج : بقوله تعالى : ( إنْ تَتُوبَا إلَى الله فَقَـَـــــــ صَغَتَ قُلُوبُكُمُنَا ) (٢) ، وإنما هما قلبان .

والجواب: أن هذا ليس مما نحن فيه بشيء (٣) ؛ لأن كل شيء يكون بعضاً لشيء ، فإن أهل اللسان يعبرون عنه في حال التثنية بلفظ الجمع ؛ ليفصلوا به بين ذلك وبين الشيء الذي ليس بعضاً من المضاف إليه ، يقولون للاثنين : هذه رؤوسكما ، وهذه وجوهكما، ألا ترى أن الشيء إذا لم يكن بعضاً من المضاف إليه ، لم يصح ذلك فيه ، ألا ترى أنه لا يصح أن يقول : هذه أثوابكما (٤) ، وهذه دوركما ، ويريد به ثوبيهما وداريهما ، ولكن يقول : هذان ثوباكما وداراكما .

وقيل فيه: إنه لما كان أكثر ما في البدن من الجوارح اثنين اثنين ، أقيم القلب أيضاً مقام عضوين ، فصار في التقدير: كان لهما (<sup>()</sup> أربعة قلوب ، فلهذا صح أن يقول: (قَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا).

واحتج بقوله تعالى : (هَذَان ِ حَصْمَان ِ اخْتَصَمُوا في رَبِّهُمِ مَ) (٢) ، فأضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع .

<sup>(</sup>١) (١٠٢) سورة النساء . والآية في الأصل : (وليأت ) بالمثناة التحتية .

<sup>(</sup>٢) (٤) سورة التحريم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( سيل ) ، بدون إعجام للحرف الأول والثاني .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (أبوابكما).

<sup>(</sup>ه) في الأصل: (كان لها).

<sup>(</sup>٦) (١٩) سورة الحج.

والجواب: أن الخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة ، يقال : رجل خصم، ورجال خصم، وإذا كان كذلك احتمل أن يكون ذلك عبارة عن جمعين .

فإن قيل : كان جبريل وميكائيل .

قيل: يجوز أن يكون مع كل واحد منهما ملائكة ، وهكذا الجواب عن قوله تعالى: (وَهَلُ أَتَاكُ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمَحْرَابَ)(١) ؛ لأنه يجوز أن يكون المراد به الجماعة ، وتكلم الواحد منهم ، وهو القائل منهم : (هَذَا أَخِي لَهُ تَسْعٌ وتسْعُونَ نَعْجَةً ) (٢) ، يبين ذلك قوله : (خَصْمَان بَعْيَ بَعْضَنا عَلَى بَعْض ) (٣) ، ولو كانا اثنين ؛ لقال : بغى أحدنا على الآخر . ولم يقل : بغى بعضنا على بعض ؛ لأن لقال : في الجماعتين والقبيلتين .

والجواب : أنه يحتمل أن يكون المراد به : حكم داود وسليمان وقومهما ؛ لأنه تعالى قال : (إذْ نَفَسَتْ فييه عَنَمَ النُقَوْمِ).

ويحتمل أن يكون المراد به : الحكم المشروع لأمة داود ، كما يقال : هذا حكم المسلمين ، يريد به : الحكم المشروع لهم .

وقيل : المراد به : حكم الأنبياء ، والكناية عن جماعتهم .

<sup>(</sup>١) (٢١) سورة ص.

<sup>(</sup>٢) (٢٣) سورة ص.

<sup>(</sup>٣) (٢٢) سورة ص..

<sup>(</sup>٤) (٧٨) سورة الأنبياء .

وقيل: إنه لا بد من محكوم له ، فيكون داود وسليمان والمحكوم له ، وهو صاحب الكرّم ؛ لأن الحكم يضاف إلى الحاكم بفعله ، وإلى المحكوم له باستحقاقه ، ولذلك يجوز له مطالبة الحاكم به ، فلهذا قال : ( وَكُنْنًا لَحُكُمْمَهُم شَاهِدِينَ ) .

فإن قيل : لم يجر ذكر المحكوم له ، وإنما جرى ذكر الحاكمين .

قيل : ذكر الحاكمين يتضمن ذكر المحكوم له ، فكني عن الجميع .

وقيل: إنه على سبيل التفخيم والتعظيم ، كما قال: (وَكُنْنَا لِحُكْمُهُمْ مُ شَاهِدِينَ ) ، وهو واحد لا شريك له . وقال: (مُبَرَّؤُونَ مَمَّا يَقُولُونَ ) (١) وأراد به عائشة رضي الله عنها (٢) . وقال: (إنَّ اللَّذينَ جَاءُوا بِالإِفْكُ عُصْبَةٌ مِنْكُمُ الاَ تَحْسَبُوهُ شَراً لَكُمُ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمُ ) (٣) ، يعني عائشة .

واحتج بقوله تعالى : ( فَ إِنْ كَ اَنَ لَـهُ ۖ إِخْوَةٌ فَ لَأُمِّهِ ِ السُّدُسُ ) (<sup>٤)</sup> وكان الاثنان في حكم الثلاثة .

والجواب : أن ظاهر الآية كان يقتضي أن لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة إخوة ، إلا أنا عدلنا بالآية عن ظاهرها لقيام الدلالة .

واحتج بقوله تعالى في يوسف وأخيه : ( عَسَى اللهُ أَن ْ يَأْتَيِمَنْيِي بِهِم ْ جَمِيعاً ) (٥٠ .

<sup>(</sup>١) (٢٦) سورة النور

<sup>(</sup>٢) وقال ابن قتيبة في كتابه : « تأويل مشكل القرآن » ص (٢٨٤) : ( يعني عــائشة وصفوان بن المعطل ) .

<sup>(</sup>٣) (١١) سورة النور .

<sup>(</sup>٤) (١١) سورة النساء .

<sup>(</sup>۵) (۸۳) سورة يوسف.

والجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد به: يوسف وأخوه الذي وجدت السقاية في رحله ، والأخ الذي يخالف وقال: (لَنَ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ النَّحَاكُمينَ ) (١).

ويحتمل أن يكون أطلق لفظ الجمع مجازاً ، كقوله تعالى : (قَـالَ رَبِّ ارْجِعُون ِ) (٢) ، وقوله : ( النَّذينَ قَـَالَ لَـهُـُمُ النَّاسُ ُ) (٣) قيل : إنه كان واحداً .

واحتج بقوله عليه السلام : ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) (1) .

<sup>(</sup>١) (٨٠) سورة يوسف ، والآية في الأصل بحذف كلمة ( لي ) الأخيرة في الآية .

<sup>(</sup>٢) (٩٩) سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٣) (١٧٣) سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة ، باب الاثنان جماعة (٣١٢/١) ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مر فوعاً بلفظ : (اثنان فما فوقهما جماعة) . وأخرجه عنه الحاكم في كتابه « المستدرك » في كتاب الفرائض ، باب الاثنان فما فوقهما جماعة (٣٣٤/٤) .

وفي إسنادهما : « الربيع بن بدر» ، وهو — كما يقول الحافظ ابن حجر في كتابه « التلخيص » ( ٨١/٣ – ٨٢ ) — : ضعيف ، وأبوه مجهول .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة ، باب الاثنان جماعة ( ٢٨٠/١ - ٢٨١ ) ، وفيه : « الربيع بن بدر » كما أخرجه في الموضع المذكور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ولفظه فيهما مثل لفظ ابن ماجه ، وفي إسناده الأخير : عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ، قال فيه البخاري : « تركوه » ، وبمثل قوله قال الحافظ في التلخيص .

وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً ، ولفظه مثل لفظ ابن ماجه : قال الحافظ الهيثمي في كتابه الزوائد ( ٢٥/٢ ) ، بعد سياق الحديث : (وفيه : مسلمة بن على ، وهو ضعيف ) .

والجواب: أنه قصد به بيان حكم الجمع في الصلاة ، وأنه يحصل بالاثنين ، وإن لم يكن في اللغة جمعاً ، ولم يقصد به بيان الجمع ؛ لمشاركة الصحابة له في معرفة الأسماء اللغوية .

واحتج : بأن الجمع معناه : الضم ، فإذا ضم ً واحد إلى واحد ، وجد معنى الجمع .

والجواب: أن الاشتقاق لا يدل على حقيقة الاسم ؛ لأن اسم الدابة مشتق من دب يدب على الأرض ، ولا يسمى الآدمي دابة ، وسائر ما يدب على الأرض دابة حقيقة ؛ لوجود المعنى الذي اشتق منه . وكذلك سميت الحابية (۱) ؛ لما يخبأ فيها ، ولا يسمى الصندوق خابية ، وإن كان يخبأ فيه .

وجواب آخر ، وهو : أن الضمَّ قد يوجد في الأعداد المختلفة ، والأجسام المتقاربة،ولم يكن ذلك [٩١/ب] موجباً لكون جميع ما ضم في حكم الشيء الواحد .

وهكذا الجواب عن قولهم : إن الواو حقيقتها الجمع .

كما أخرجه عنه الطبر اني أيضاً والإمام أحمد بلفظ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وحده ، فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه » ؟ فقام رجل ، فصلي معه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذان جماعة ») قال الهيثمي – بعد سياقه: (وله طرق كلها ضعيفة).

وقد بوَّب البخاري في « صحيحه » في كتاب الأذان ( ١٥٨/١ ) بقوله : ( باب اثنان فما فوقهما جماعة ، وساق حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه : ( فأذنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما ) .

<sup>(</sup>۱) « الحابية » أصلها : « الحابثة » بالهمز ، ولكن العرب تركت الهمزة استثقالاً لها . انظر : « اللسان » ، مادة ( خبأ ) : ( ٥٥/١ ) .

واحتج : بأن الاثنين قد يخبر ان عن أنفسهما بلفظ الحمع ، فيقولان : فعلنا كذا وكذا .

والجواب: أنه باطل بالواحد يخبر عن نفسه بلفظ الجمع ، قال تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (١) ، على أنه إنما يخبر بذلك الاثنان عن أنفسهما ؛ لأن الإضافة إليهما كافية في التمييز ، يعلم (٢) بهذا أن هذا اسم للاثنين . فأما حالة الإطلاق ، فليس هناك ما يقع به التمييز لتعرفه بلفظ التثنية والجمع .

ثم نعارض هذا بمثله ، فنقول : قد فرقوا بين الاثنين والجماعة في المواجهة ، فقالوا : أنت وأنتما وأنتم ، وكذلك : هو (٣) وهما وهم ، فسقط ما قالوه .

# مسائل الاستثناء (١)

الاستثناء : كلام ذو صيغ (°) محصورة ، تدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول (٦) .

<sup>(</sup>١) (٩) سورة الحجر.

<sup>(</sup>٢) كلمة ( نعلم ) بدون إعجام في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (هذا).

<sup>(</sup>٤) راجع مسائل الاستثناء في : « المسودة » ص ( ١٥٢ – ١٦٠ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ١٨٣ – ١٩٩ ) .

<sup>(°)</sup> في الأصل : ( ذو صيغة ) ، وقد ذكر المؤلف بعد ذلك الكلمة : ( صيغ ) كما أثبتناها .

<sup>(</sup>٦) تعقب المؤلف في « المسودة » ص (١٥٤) ، بأن هذا التعريف ، إنما هو تعريف « الاستثناء » عند النحاة ، أما تعريفه عند الفقهاء، فهو أعم من ذلك، إذ أن =

ولا يدخل على هذا التخصيص وأدلته المنفصلة ، أنها ليست باستثناء وإن كان هذا المعنى موجوداً فيها ؛ لأن تلك الأشياء ليست تختص بالقول ، ألا ترى أن التخصيص يكون تارة بقول صاحب الشريعة ، وتارة يكون بدليل العقول ، وليس ذلك بقول ؟

# مسألة (١)

الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام ، فأما إذا انقطع فإنه لا يعمل .

وقد ذكره الخرقي في كتاب الإقرار (٢) فقال : « ومن أقر بعشرة دراهم وسكت (٣) سكوتاً يمكنه (١) الكلام فيه ، ثم قال : زيوفاً ، أو صغاراً ، أو إلى شهر ، كانت عشرة ً وافية ً جياداً (٥) حالة ً » .

وقد اختلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين (٦) .

<sup>=</sup> الاستثناء عندهم ، يكون بالمفرد ، كما عند النحاة ، ويكون بالجملة ، كقولك : له هذه الدار ، ولي منها هذا البيت .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص ( ۱۵۲ – ۱۵۳ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۱۸۸ – ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) ص (٩٩) من « مختصر الخرقي » .

<sup>(</sup>٣) في « مختصر الحرقي » ص (٩٩) : (ثم سكت ...) .

<sup>(</sup>٤) في « مختصر الحرقي » ص (٩٩) : ( ... كان يمكنه الكلام فيه .. ) .

<sup>(</sup>o) في «مختصر الخرقي » ص (٩٩) تقديم كلمة : (جياد) على كلمة (وافية).

<sup>(</sup>٦) فصل المرداوي في كتابه : « الإنصاف » في كتاب «الأيمان» ( ٢٥/١١ – ٢٧) =

فقال في رواية أبي طالب : إذا حلف بالله ، وسكت قليلاً ، ثم قال : إن شاء الله ، فله استثناؤه ؛ لأنه يكفر .

وكذلك نقل المروزي عنه رضي الله عنه : إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره .

وظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس .

وقد نقل أبو النضر <sup>(۱)</sup> وأبو طالب عن أحمد رحمه الله : ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل .

وهو اختيار الحرقي ؛ لأنه قال : « إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل (٢) ،» .

وهو الصحيح .

وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين .

وحكى عن عبد الله بن عباس : جواز الاستثناء ، وإن كان منقطعاً .

#### دليلنسا:

ما روي عن النبي عَلِيْكُ قَال : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير وليكفّر [٩٢]] عن يمينه)(٣) ، ولو

<sup>=</sup> القول في الروايات في هذه المسألة ، فارجع إليه ، إن شئت .

<sup>(</sup>۱) هو : إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو النضر العجلي المروزي . سمع من الإمام أحمد ، ونقل عنه مسائل كثيرة ، كما سمع عبيد الله بن موسى العبسي ، وعبد الرحمن بن قيس الزعفر اني وغير هما . وروى عنه محمد بن خلف الدوري وأبو الحسن المنادى وغير هما . مات سنة (۲۷۰ ه) .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ١٠٥/١ – ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : «مختصر الحرقي » ص (٢١٧) ، والعبارة فيه : ( . . إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن سمرة القرشي العبشمي رضي الله عنه مرفوعاً.=

كان الاستثناء يرفعها بعد مدة ، كان الخلاص به أسهل من الحنث والكفارة ، فلما جعل النبي عَلِيْكُمْ خلاصه منها بالحنث والكفارة ثبت أنه لا خلاص له بغير ذلك .

ولأن الاستثناء جار (۱) مجرى الشرط ؛ لأنه إذا انفصل عما قبله لم يعد ، ألا ترى أنه إذًا قال : اضرب زيداً أو اعطه درهماً ، ثم قال بعد يوم : إذا قام ، أو أكل ، لم يعد ذلك ، ولم يكن شرطاً صحيحاً . كذلك قوله : له على عشرة ، أو قال : والله لا أكلت الخبز ، ثم قال بعد شهر : يومي هذا ، لم يقبل (۲) ذلك ، فلم يكن صحيحاً .

ويفارق هذا النسخ والتخصيص ؛ لأن لفظ النسخ ولفظ التخصيص

<sup>=</sup> أخرجه عنه البخاري في كتاب كفارات الأيمان ، باب الكفارة قبل الحنث وبعد » ( ١٨٤/٨ ) .

وأخرحه مسلم في كتاب الأيمان ، باب ندب من حلف يميناً ، فرأى غيرها خبراً منها .. ( ١٢٧٣/٣ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور ، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث ( ٢٠٥/٢ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور ، باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ( ١٠٦/٤ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الأيمان والنذور باب الكفارة قبل الحنث (١٠/٧). وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الكفارات ، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ( ٦٨١/١).

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأيمان والنذور ( ١٠٧/٢ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « بلوغ المرام » ص ( ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( جاري ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يقل).

مقيد بانفراده ، فلهذا جاز أن يتأخر .

ولأن تصحيحه يفضي إلى أن لا يستقر حكم الخطاب أبداً ، ولا يعتقد وجوب ما أمر به الرسول ويتعبد به ، لجواز أن يعقبه باستثناء يرفعه ، وهذا ظاهر الفساد .

ويفارق هذا النسخ ؛ لأن النسخ يرفع الحكم حال وجوده ، بعد أن سبق اعتقاد الحكم وثبت قبل ورود النسخ ، فلا يرفع الحكم حال وجوده ، فلا يرفع حكم الخطاب بكل حال . والاستثناء إذا ورد تبينا أنه لم يثبت للخطاب حكم فيرفعه بكل حال .

ويفارق هذا التخصيص ؛ لأنه يجوز تأخيره عن وقت الحطاب (١) ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ، فلا يؤدي إلى إسقاط حكم اللفظ على التأبيد ، والاستثناء على قول غيره يرد أبداً ، فيرفع حكم الحطاب .

# واحتج المخالف :

بما روي عن النبي عليه أنه قال : (والله لأغزون ً قريشاً ، ثم سكت ساعة ثم قال : إن شاء الله ) (٢) ، فلولا صحة الاستثناء لم يذكره .

<sup>(</sup>١) من قوله : ( لأنه يجوز ... ) إلى هنا مكرر في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – مرفوعاً . أخرجه عنه أبو داود ، في كتاب الأيمان والنذور ، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت ( ۲/ ۲۰۷ ) ، كما أخرجه عن عكرمة مرسلاً .

وأخرجه عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ ابن حبان في « صحيحه » وأبو يعلى في « مسنده » ، قال ابن حبان في كتاب « الضعفاء » : هذا حديث رواه شريك ومسعر ، فأسنداه مرة ، وأرسلاه أخرى .

وأخرجه ابن عدي في « الكامل » عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً .

والجواب : أن قوله : ( إن شاء الله ) لم يكن على وجه الاستثناء ، وإنما كان على معنى أن الأفعال المستقبلة تقع بمشيئة الله تعالى ، ولهذا قال تعالى : ( وَلاَ تَقُولَنَ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلِ " ذَلِكَ غَدَاً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ) (١)

واحتج : بأنه معنى يرفع اليمين ، فجاز أن يقع منفصلاً كالكفارة.

والجواب: عن الكفارة ما ذكرناه في النسخ ، وهو أن تأخر الكفارة لا يرفع حكم اليمين بكل حال ، والاستثناء يرفع حكمها ، وإن قاسوا على النسخ وعلى التخصيص ، فالكلام عليه ما ذكرنا .

وفيما ذكرنا من الحبر والشرط دلالة على من أجاز ذلك في المجلس ؟ لأن الشرط والجزاء متى تفرقا بقدر المجلس لم يصح ، كذلك الاستثناء .

فإن قيل : المجلس يجري مجرى حال العقد ، بدليل قبض رأس مال السّلــَم وثمن الصرف .

قيل : اعتبار هذا بالشرط والجزاء أشبه ، لما ذكرنا .

### فصل

يجوز أن يقدم الاستثناء [٩٢/ب] على المستثنى منه، إذا كان متصلاً به، نحو قوله : ما جاءني إلا أخاك من أحد ، وما مررت إلا إياك بأحد .

<sup>=</sup> أما ابن القطان فقد ذكره من جهة ابن عدي ، وقال : و « عبد الوحد » هذا ليس حديثه بشيء ، والصحيح مرسل .

انظر : « نصب الراية » : ٣٠٢/٣ ـ ٣٠٣) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٧٩٣) .

 <sup>(</sup>١) (٢٣) سورة الكهف.

و قد قال حسان : <sup>(١)</sup>

الناس ألب علينا فيك ليس لنا الا السيوف وأطراف القنا وزر (٢)

فقدم قوله : إلا السيوف وأطراف القنا ، وجعله بمثابة قوله : ليس لنا وزر إلا السيوف وأطراف القنا .

وقال الكميت : (٣)

فما لي إلا آل أحمد شيعــــة وما لي إلا مشعب الحق مشعب (٤)

فنصبا جميعاً بالاستثناء مما هو في موضع النصب والخفض ، وقد قال

- (۱) هو : حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام أبو الوليد الأنصاري النجاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نافح عن الدعوة الإسلامية في فجر تاريخها ، وكان لشعره أثر كبير على الكفار ، وبخاصة قريش . مات قبل الأربعين في خلافة علي رضي الله عنه ، وله من العمر عشرون ومائة سنة ، عاش نصفها في الجاهلية . له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٣٤١/١ ) ، و « الإصابة » ( ٨/٢ ) .
- (٢) هذا البيت ليس لحسان بن ثابت رضي الله عنه ، كما ذهب المؤلف ، وإنما هو لكعب بن مالك رضي الله عنه قاله للنبي صلى الله عليه وسلم .
- وقد نسب البيت إليه سيبويه في « الكتاب » ( ٣٧١/١ ) طبعة بولاق ، والمبرّد في كتابه « المقتضب » ( ٣٩٧/٤ ) ، وابن يعيش في « شرحه للمفصل » ( ٧٩/٢) .
- (٣) هو: الكميت بن زيد أبو المستهل الأسدي . كان معلم صبيان بالكوفة ، وكان
   به صمم . كما كان رافضياً متعصباً لأهل الكوفة . في شعره تكلف شديد وسرقة .
   كثيرة . ولد سنة ( ٦٠ هـ ) ، ومات سنة ( ١٧٦ هـ ) .
  - له ترجمة في « الاعلام » ( ٩٢/٦ ) ، و « الشعر والشعراء » (٨١/٢) و « طبقات الشعراء » لابن سلام الجمحي ص (٤٥) .
- (٤) هذا البيت لكميت بن زيد ، كما ذكر المؤلف، وقد نسبه إليه المبرد في كتابه:=

أهل العربية : إن الاستثناء إذا تقدم نصب أبداً المستثنى منه ، تقول : ما جاءني إلا إياك أحد ، واستشهدوا بهذين البيتين .

# فصل

يجوز الاستثناء من الاستثناء .

قال تعالى : ﴿ إِلَا آلَ لُوطِ إِنَّا لَـمُنَجُّوهُمْ ۚ أَجْمَعِينَ إِلاَّ السُرَأَتَهُ قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَـمَنَ النَّخَابِرِينَ ﴾ (١) .

## مسألة

لا يصح استثناء الأكثر ، ذكره الحرقي في كتاب الإقرار (٢) .

وحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي (٣) ، ونصره ابن الباقلاني في كتاب التقريب من أصول الفقه .

 <sup>«</sup> المقتضب » ( ٣٩٨/٤ ) ، وابن يعيش في كتابه : « شرح المفصل » ( ٧٩/٢ ) ،
 وخالد الأزهري في كتابه : « التصريح ( ٣٥٥/١ ) ، وابن منظور في كتابه :
 « اللسان » مادة ( شعّب ) .

<sup>(</sup>١) (٥٩ – ٦٠) سورة الحجر .

<sup>(</sup>۲) وذلك في « مختصره » ص (۹۹ – ۱۰۰) ، وعبارته هكذا : ( ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير ، ــ وهو أكثر من النصف ــ أخذ بالكل ، وكان استثناؤه باطلاً ) .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الله بن جعفر بن دُرُستويه - بضم الدال والراء المهملتين ، وقيل : بفتحهما - ابن المرزبان أبو محمد . أحد النحاة المشهورين . بصري المدرسة ، شديد الانتصار لهم . وثقه ابن مندة ، وضعفه هبة الله اللالكائي . له كتب كثيرة منها : « الإرشاد في النحو » و « شرح الفصيح » . مات سنة ( ٣٤٧ ه ) وله من العمر تسع وثمانون سنة .

وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز ذلك .

### دليلنا:

أن الاستثناء لغة ، وأهل اللغة قد نفوا ذلك وأنكروه .

قال أبو إسحاق الزجَّاج في كتاب المعاني لما تكلم على قوله تعالى ( فَلَسَبِثَ فَيِهِمِ أَلْفَ سَنَةً إلاَّ خَمْسِينَ عَاماً ) ( ) : ولم يأت في كلام العرب إلا في القليل من الكثير ( ) .

وقال أبو الفتح بن جني (٣) ولو قال قائل : هذه مائة إلا تسعين ، ما كان متكلماً بالعربية ، وكان كلامه عياً ولكنة ً .

وقال القتبي (ئ) في جوابات المسائل (٥) ، وذكره أيضاً في كتاب

له ترجمة في : « البداية والنهاية » ( ٢٣٣/١١) ، و « بغية الوعاة » ( ٣٦/٢) ،
 و « تاريخ بغداد » ( ٤٢٨/٩) ، و « طبقات المفسرين » للداودي ( ٢٢٣/١) ،
 و « مفتاح السعادة » ( ٢٦٦/١) ، و « النجوم الزاهرة » ( ٣٢١/٣) .

<sup>(</sup>١) (١٤) سورة العنكبوت.

 <sup>(</sup>۲) المطبوع من الكتاب إلى آخر سورة « براءة » ، والآية المشار إليها من سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) هو : عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي . كان أبوه مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي . كان إماماً في النحو والأدب . تتلمذ على أبي علي الفارسي مدة أربعين سنة ، وبعد موت أستاذه أبي علي ، تولى مكانه في بغداد . له مؤلفات كثيرة ، منها : « الخصائص » و « شرح المقصور والممدود » ، و « المذكر والمؤنث » . مات سنة ( ٣٩٢ ه ) ، وله من العمر خمس وستون سنة تقريباً .

له ترجمة في : « الأعلام » ( 772/2 ) ، و « بغية الوعاة » (777/2 ) ، و « شذرات الذهب » (77/2 ) ، و « نزهة الألباء » ص (77/2 ) ، ومقدمة كتاب الحصائص للاستاذ محمد على النجار .

 <sup>(</sup>٤) هو : ابن قتيبة عبد الله بن مسلم أبو محمد الدينوري ، وقد سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) هذا الكتاب طبع سنة ١٣٤٩ ه بمطبعة السعادة بمصر ، باعتناء مكتبة القدسي ،=

الجامع في النحو (۱) فقال : يجوز أن يقول : صمت الشهر كله [ إلا يوماً ، ولا يجوز أن يقول : صمت الشهر كله ] (۲) إلا تسعة وعشرين يوماً ، ويقول : لقيت القوم جميعاً إلا واحداً أو اثنين ، ولا يجوز أن يقول : لقيت القوم جميعاً إلا أكثرهم ، وأنشد :

عداني أن أزورك أن بهمــــى عجاف (٣) كلها إلا قليلاً (١)

ولأنه لو جاز استثناء الأكثر جاز استثناء الكل ، ألا ترى أن التخصيص لما خاز في أكثر العموم جاز في جميعه ، وهو النسخ ، فلما لم يجز في الكل لم يجز في الأكثر ؛ لأن الأكثر قد أجرى مجرى الكل .

ولأنه استثناء الأكثر ، فلم يصح ، كالراهن إذا استثنى الأكثر في الإقرار .

ولأنه استثنى الأكثر فلم يصح ، كما لو قال : أنت طالق ، وطالق ،

<sup>=</sup> وقد طبع بعنوان : « المسائل والأجوبة في الحديث واللغة » ، ويقع في (٢٦) صحيفة وقد أشار إليه المؤلف في أول الكتاب عند تعريفه للفقه لغة ، أما الكلام الذي أشار إليه هنا ، فلم أجده في الكتاب المذكور .

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا الكتاب منسوباً إلى ابن قتيبة ابن ُ النديم في « الفهرست » ص (١١٦) من الطبعة التجارية سنة (١٣٤٨ هـ ) .

<sup>(</sup>٢) الكلام لا يستقيم بدون هذه الزيادة ، وقد استعنا في ذلك بابن قدامة ، حيث نقل نص ابن قتيبة في كتابه « المغني » في كتاب الاقرار ( ١٤٧/٥ ) هكذا : ( وقال القتيبي : يقال : صمت الشهر إلا يوماً ، ولا يقال : صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوماً ، ويقال : لقيت القوم جميعهم إلا واحداً أو اثنين ، ولا يجوز أن يقال : لقيت القوم إلا أكثرهم ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، وفي مراجع تخريج البيت : ( عجايا ) .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت ذكره ابن فارس في كتابه : « معجم مقاييس اللغة » ( ٢٤٣/٤ ) مادة : ( عجا ) ، ولم ينسبه لأحد .

كما ذكره ابن منظور في كتابه : « اللسان » ( ٢٥٥/١٩ ) مادة : ( عجا ) ، ولم بنسه لأحد أيضاً .

وطالق ، إلا طالق طلقتين ، فإنه لا يصح .

فإن قيل : هناك لو استثنى [٩٣/أ] الأقل ، وهو طلقة ، لم يصح، وكان المعنى فيه أن هناك جملاً (١) ، فالاستثناء عدد ، فرفع جملتين ، فلم يصــح .

قيل : عندنا لو استثنى طلقة صح ، فلا نسلم هذه المعارضة . وقولهم : إن هناك جملاً (٢) ، فهو يرفع جملتها ، فلا يصح ؛ لأنها في حكم الحملة الواحدة ، فالواو تجعل الكلام بمنزلة جملة واحدة ، بدليل أن الاستثناء يرجع إلى الجميع ، وكذلك الشرط .

# واحتج المخالف:

بقوله تعالى : ( إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلُطَانٌ إِلاَّ مِنَ النَّعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ) (٣) ، وقال : ( فَبَعِزَّتِكَ لَاْغُويِنَهُمْ مَنَ النَّعَوِينَ النَّعَلِينَ ) (أَنَّ) ، فاستثنى الغاوين أَجْمَعِينَ إلاَّ عَبَادَكَ مِنْهُم النَّمُخْلَصِينَ ) (أَنَّ) ، فاستثنى الغاوين من المخلصين ، والمخلصين من الغاوين وأيهما كان الأكثر ، فقد استثنى الأكثر وأبقى الأقل . على أن الغاوين أكثر من غير شك .

# والجواب عنه من وجهين :

أحدهما أن هذا استثناء من جميع الجنس ، فيجوز أن يقال فيه : إنه يجوز إخراج الأكثر من الأقل ، فأما استثناء الأكثر من الأعداد المحصورة فلا ، ويكون الفرق بينهما : أن اللغة وردت بجواز ذلك في الجنس ، وهو ما ذكروه من الآية ، ومنعت من ذلك في الأعداد ، وهو ما حكيناه عنهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( جمل ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( جمل).

<sup>(</sup>٣) (٤٢) سورة الحجر.

<sup>(</sup>٤) (٨٢) سورة ص.

ولأن حمل جميع الجنس على العموم إنما هو بطريق الظاهر ، لا من جهة القطع على جميع الجنس ، وليس كذلك في الأعداد ؛ لأن جميعها منطوق به نصآ وصريحاً ، فلهذا فرقنا بينهما .

وجواب آخر عن الآية وهو: أنه يحمل هذا على الاستثناء المنقطع، وهو بمعنى : لكن من اتبعك من الغاوين ، كقوله تعالى : ( فَإِنْهُمُ عَدُو لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ ) (١) معناه : لكن رب العالمين ، وكقوله : ( إِلاَّ خَطَأً ) (٢) يعنى : لكن خطأ .

واحتج بقوله تعالى : (قُم اللَّيْسُلَ إِلاَّ قَلَيلاً نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلَيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ) (٣) ، فقد استثنى النصف.

والجواب : أن أصحابنا اختلفوا في استثناء النصف :

فالحرقي أجاز ذلك ؛ لأنه قال : إذا استثنى منه الكثير ، وهو أكثر من النصف (<sup>1)</sup> . فعلى هذا يقول بظاهر الآية .

وأبو بكر منع استثناء النصف (٥) ، فعلى هذا : قوله تعالى: [نيصْفَهُ] كلام مبتدأ ، وليس باستثناء .

واحتج بقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) (٧٧) سورة الشعراء.

<sup>(</sup>۲) (۹۲) سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) (٢ – ٤) سورة المزمل.

<sup>(</sup>٤) وذلك في « مختصره » ص (٩٩) .

<sup>(</sup>٥) حكى ذلك عنه أيضاً ابن قدامة في كتابه : « المغني » ( ١٤٧/٥ ) ، معللاً ما ذهب البه من أنه لم يرد في كلامهم إلا القليل من الكثير ، والنصف ليس بقليل .

# أدوا التي نقصت تسعين <sup>(۱)</sup> من مائة ثم ابعثوا حكماً بالحق قــوَّالا <sup>(۲)</sup>

والجواب : أن هذا ليس باستثناء ؛ لأنه لم يأت بحرف الاستثناء ، وإنما ذكر نقصان الأكثر مما دخل تحت الاسم .

واحتج : بأنه إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ ، فصح في الأكثر كما يصح في الأقل ، كالتخصيص .

والجواب: أن التخصيص أوسع ، ألا ترى أنه يصح بدليل منفصل ، والاستثناء لا يصح إلا متصلاً ، والتخصيص لا يختص بعبارة ، والاستثناء [٩٣/ب] يختص بحروف مختصة، والتخصيص يجوز بسائر الأدلة: الشرع والعقل ، والاستثناء لا يقع إلا باللفظ .

ولأن من جنس التخصيص ما يرفع الجملة ، وهو النسخ ؛ لأن التخصيص تخصيص الأعيان ، والنسخ تخصيص الزمان ، وليس من جنس الاستثناء ما يرفع الجملة .

وقـــد ذكـــر هذا ابن عرفــة النحوي (٣) في كتـــاب الاستثناء

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : (سبعين ) بدليل كلام ابن عرفة الآتي ذكره .

 <sup>(</sup>۲) نقل ابن قدامة في «الروضة » ص (۱۳٤) عن ابن فضالة النحوي قوله: « هذا بيت مصنوع ولم يثبت عن العرب » .

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان أبو عبد الله العتكي الأزدي الواسطي ، المعروف بنفطويه . كان عالماً بالعربية واللغة والحديث . أخذ عن ثعلب والمبرد . له مؤلفات كثيرة ، منها : « غريب القرآن » و « إعراب القرآن » و « الاستثناء والشروط في القراءات » .

مات في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة (٣٢٣ هـ) ، وله من العمر تسع وسبعون سنة تقريباً .

له ترجمة في : « إنباه الرواة » ( ١٧٦/١ ) ، و « البداية والنهاية » (١٨٣/١١)، =

والشروط (۱) ، وأنه لم يخرج مخرج الاستثناء ، وإنما خرج مخرج الاقتضاء لبقية دية المقتول فيما أنشدوه من البيت ، وأعلم أنـــه أعطى ثلاثين ، ونفى سبعين ، وأنشد أمام هذا البيت :

إن الذين قتلتم أمس سيِّد َهــــم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما (٢) ثم قال : أدوا التي نقصت .

واحتج : بأنه استثنى إبقاء بعض الجملة ، فوجب أن يصح ، كما إذا أبقى الأكثر .

والجواب : أن الاستثناء للأقل يطابق اللغة ، والأكثر يخالف اللغة ، وقد بينا : أن الاستثناء لغة ، فلهذا فرقنا بينهما .

وجواب آخر ، وهو : أنه لا يمتنع أن يصح إذا بقي الأكثر دون الأقل ، كما قال أصحاب أبي حنيفة : يصح ترك بعض الطواف واللعان إذا أتى بالأكثر ، وكذلك قال الجميع : يصح إدراك بعض الركعة مع الإمام إذا فاته الأكثر .

<sup>=</sup> و « بغية الوعاة » ( ۲۸/۱ ) و « تاريخ بغداد » ( ۱۵۹/۲ ) ، و « شذرات الذهب » ( ۲۹۸۲ ) ، و « طبقات المفسرين » ( ۲۰/۱ ) ، و « المنتظم » ( ۲۷۷۲ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ۱۶/۱ ) .

<sup>(</sup>١) اسم الكتاب كاملاً : ( الاستثناء والشروط في القراءات ) ، وقد ذكرته بعض المراجع السابق ذكرها منسوباً إليه .

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت لأبي مكعت منقذ بن خنيس ، والبيت مذكور في : « الأمالي الشجرية »
 ( ۲۳۲/۱ ) ، و « المغني » لابن هشام ص (۷٦۲) تحقيق مازن المبارك ورفيقه ،
 و « همع الهوامع » ( ۱۳۰/۱ ) .

# مسألة (١)

لا يصح الاستثناء من غير الجنس.

وقد ذكر أصحابنا هذا في الإقرار ، فقال الخرقي : ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه ، كان الاستثناء باطلا ً (٢) .

وذهب أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك إلى جواز ذلك .

وهو اختيار أبي بكر بن الباقلاني وجماعة من المتكلمين .

واختلف أصحاب الشافعي : فذهب بعضهم إلى جوازه ، ومنهم من قال : لا يصح ، مثل قولنا .

### دليلنا:

أن الاستثناء هو إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ ، وغير جنس المستثنى منه غير داخل فيه ، فلا يصح الاستثناء منه .

والدليل على أن الاستثناء ما ذكرته : أنه مشتق من قولهم : ثُنَيْتُ فلاناً عن رأيه ، وثُنَيْتُ عنانَ دابتي ، إذا رده ومنعه ، فدل على أن الاستثناء يرد بعض ما يجب دخوله في اللفظ ويثنيه عنه .

وقد قيل : إنه يسمى استثناء لشبه الخبر بعد الخبر ، وعلى هذا يجب أن يكون المستثنى منه والاستثناء قد تناولاه جميعاً ، فإذا كان كذلك وجب أن يصح الاستثناء في بعض ما دخل في اللفظ .

وأيضاً : فإنه إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ ، فوجب أن لا

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) هكذًا في « مختصر الحرقي » ص (٩٩) ، وتكملة العبارة هي : ( .. إلا أن يستثنى عيناً من ورق ، أو ورقاً من عين ) .

يصح من غيره ، كالتخصيص .

وأيضاً: فإن الاستثناء[98/أ]لا ينفر د (١) بنفسه، فلا يجوز الابتداء به، وإنما يصح إذا كان متصلاً بالمستثنى منه، فدل على أنه متعلق به، واستثناؤه لبعض ما شمله اللفظ وتناوله.

وأيضاً : فإنه قبيح في الحطاب أن يقول : خرج القوم إلا الحمير ، ورأيت الناس إلا الحمير والكلاب ، وليس قبحه إلا لما ذكرته .

# واحتج المخالف :

بأن هذا جائز في القرآن وفي أشعار العرب :

قال تعالى : ( فسَجَدَ الْملائِكَةُ كُلُهُمُ الْجَمعُونَ إلا اللهِ اللهِ اللهُ وقوله تعالى : ( فَإنهُمُ عُونَ عَدُو لَي اللهِ رَبَّ العَالَمِينَ ) (٣) وقوله تعالى : ( لا يَسْمَعُونَ عَدُو لَي اللهِ رَبَّ العَالَمِينَ ) (٣) وقوله تعالى : ( لا يَسْمَعُونَ فَيهَا لَغُوا وَلا تَأْثِيما إلا قيلا سَلاَما سَلاَما ) (٥) . وقوله : ( لا تَأكُلُوا أَمُوالكُمُ بَينْكُم بِالْبَاطِلِ إلا آن تكُونَ تِجَارَةً عَن تَأكُلُوا أَمُوالكُمُ وقوله : ( فَلا صَريخَ لَهُم وَلا هُم يُنْقَذُونَ تَرَاضٍ مِنْكُم ) (٥) . وقوله : ( فَلا صَريخَ لَهُم بِه مِن عِلْم إلا اتّباعَ الظّن ) (٧) ، والظن ليس بعلم . وقوله : ( لا عَاصِمَ النّبَوْمَ مِن الظّن ) (٧) ، والظن ليس بعلم . وقوله : ( لا عَاصِمَ النّبَوْمَ مِن عَلْم اللهُ مَن عَلْم اللهُ مَن عَلْم اللهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَن عَلْم النّبَوْمَ مِن عَلْم اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهَ مَن عَلْم اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ النّبَوْمَ مِن عَلْم اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَاصِمَ النّبَوْمَ مِن عَلْم اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَاصِمَ النّبَوْمَ مِن عَلْم . وقوله : ( لا عَاصِمَ النّبَوْمَ مِن عَلْم . وقوله : ( لا عَاصِمَ النّبَوْمَ مِن عَلْم . وقوله : ( المَا عَاصِمَ النّبَوْمَ مِن اللهُ اللّهَ عَاصِمَ النّبَوْمَ مِن اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( لا تنفرد ) .

<sup>(</sup>٢) (٣٠) سورة الحجر .

<sup>(</sup>٣) (٧٧) سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٤) (٢٥) سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٥) (٢٩) سورة النساء .

<sup>(</sup>٦) ( ٤٤ – ٤٤ ) سورة يس .

<sup>(</sup>٧) (١٥٧) سورة النساء .

أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَحيم )(١) ، ومعلوم أن من رحم معصوم ، وليس بعاصم .

وقال الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيسس في إلا اليعافير وإلا العيس (٢) فاستثنى من الأنيس ما ليس من جنسه .

وقوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قيراع الكتائب<sup>(٣)</sup> فاستثنى الفلول من العيب .

وتقول العرب : ما نفع إلا ما ضر ، وما زاد إلا ما نقص ، وما بالدار أحد إلا الحمار ، وما جاءني زيد إلا عمراً ، ونظائر ذلك .

والجواب عن قوله: ﴿ فَسَجَدَ النَّمَلاُّ ثِكَةٌ كُلُّهُمْ ۚ أَجْمَعُونَ

وبلدة ليس لها أنيس

واليعافير : أولاد الضباء .

والعيس : بقر الوحش .

(٣) هذا البيت للنابغة الذبياني . وهو في « ديوانه » ص (٦) ، و « الحزانة » للبغدادي
 ( ٩/٢ ) طبعة بولاق ، و « المغني » لابن هشام ص (١٥٥) تحقيق مازن المبارك وصاحبه ، و « همع الهوامع » للسيوطي ( ٢٣٧/١ ) .

<sup>(</sup>١) (٤٣) سورة هود.

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت لجران العود . وهو في « ديوانه » ص (۵۳) و « الكتاب » لسيبويه :
 ( ١٩٣/١ – ٣٦٥ ) ، « التصريح » لحالد ( ٣٥٣/١ ) ، و « شرح المفصل » لابن يعيش ( ١٠٠٨ ، ١١٧ ) ، و « المقتضب » للمبرد » ( ٣١٩/٢ ) ، ( ٣٤٧ ) ، و « همع الهوامع » للسيوطي ( ٢٢٥/١ ) ، ( ٢٢٤/٢ ) والشطر الأول في بعض الروايات :

إلاَّ إبْليسَ ) (١) ، فهو أن إبليس من الملائكة .

قال أبو إسحاق <sup>(۲)</sup> : سمعت الشيخ يعني أبا بكر <sup>(۳)</sup> ، وقد سئل عن إبليس أمن الملائكة ؟ فقال : أمر الله بالسجود الملائكة ، فلولا أن إبليس منهم ما كان مأموراً .

قال أبو إسحاق : فقلت له : أجمعنا على أن الملائكة لا تناكح ، ولا يكون لها ذرية ، وقد كان لإبليس ذرية ، دل على أنه من غيرها .

وأما غيره من الآيات : فإنما معناه : لكن ، كما قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلا خَطَأً ) (٤) ، وأراد : لكن إن قتل خطأ ً ، تقول العرب : « ما لي ابن إلا بنت » و « ما لي نخل إلا شجر » ، والمراد به : لكن ، ولا « تلق فلاناً إلا ما لقيت » ، معناه : لكن ما لقيت فلا لوم عليك فيه .

وقال ابن قتيبة في كتاب « الجامع في النحو » : ومما يكون فيه « إلا » بمعنى « لكن » قوله تعالى : ( لا عاصم النيوم من أمر الله إلا من رحم ) (٥) أي : لكن من رحم . وكذلك قوله : ( فللولا كان من النقرون من قبالكم أولوا بقية ينهون عن النفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ) (١) معناه : لكن قليلا . وكذلك قوله تعالى: ( فللولا كانت قرية آمنت فنفعها [٩٤/ب]

<sup>(</sup>١) (٣٠) سورة الحجر .

<sup>(</sup>٢) يعني : إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا .

<sup>(</sup>٣) يعني : عبد العزيز بن جعفر ، المعروف : بغلام الحلال .

<sup>(</sup>٤) (٩٢) سورة النساء .

<sup>(</sup>٥) (٤٣) سورة هود.

<sup>(</sup>٦) (١١٦) سورة هود.

إيمَانُهَا إلاَّ قَوْمَ يُونُسَ ) (١) يعني : لكن . وهذا قول سيبويه (٢) .

وأما قول الشاعر : « إلا اليعافير وإلا العيس » ، فإنه استثناء من الأنيس وهذا مما يستأنس به .

فأما الفلول في السيوف في البيت الآخر ، فهو عيب ، وإنما سببه هو الذي يمدح به .

وما حكوه عن العرب ، فقد حكينا خلافه .

واحتج : بأنه استثناء لا يرفع الجملة ، فصح كما لو كان من جنسه ، وكما لو استثنى عيناً من ورق .

والجواب : أنه لا يجوز اعتبار الجنس بغيره ، كما لم يجز اعتبار التخصيص بغيره ، ولأن الاستثناء من الجنس يوجد فيه معنى الاستثناء . وها هنا لا يوجد معناه ؛ لأن معناه إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ .

وأما استثناء العين من الوَرق : ففيه خلاف بين أصحابنا ، فأبو بكر يمنع منه (٣) . والخرِرَق يجيزه (١) ؛ لأنهما أجريا مجرى الجنس الواحد في

 <sup>(</sup>۱) (۹۸) سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) وذلك في كتابه: ( ٣٦٦/١ ــ ٣٦٨) طبعة بولاق ، ولكنه قدر المعنى في آية هود الأولى: ( .. ولكن من رحم .. ) ، وقدر الآية الثانية بقوله: ( .. ولكن قليلاً ممن أنجيناهم .. ) ، كما قدر آية يونس بقوله: ( .. ولكن قوم يونس .. ) ، ويلاحظ أنه في كل تقديراته ، يثبت « الواو » قبل « لكن » .

<sup>(</sup>٣) هكذا حكى عنه ابن قدامة في كتابه : « المغني » ( ١٣٠/٥ ) ، كما حكى عن ابن أبي موسى قوله : إنه رواية في المذهب .

<sup>(</sup>٤) لأنه قال في « مختصره » في كتاب الإقرار ص (٩٩) : (ومن أقر بشيء ، واستثنى من غير جنسه ، كان استثناؤه باطلاً ، إلا أن يستثنى عيناً من ورق ، أو ورقاً من عين ) .

أشياء ، مثل كونهما قيم الأشياء والأروش وغير ذلك .

## مسألة (١)

الاستثناء إذا تعقب جملاً عطف بعضها على بعض ، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد ، فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره .

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمَ لَمَانُوا بِأَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُ وَهُم ثَمَانِينَ جَلَدْةً وَلاَ تَقْبَلُوا لِيَاتُوا ﴾ لَهُمُ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا ﴾ (٢) ، فإنه يرجع الاستثناء إلى نفى الفسق وقبول الشهادة ، ونظائر ذلك .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور وقيل له : قوله : ( لا يؤم الرجل في أهله ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ) (٣) ،

و نقل ابن قدامة في كتابه : « المغني » ( ١٣٠/٥ ) ، عن ابن أبي موسى ، أنه رواية في المذهب أبضاً .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (١٥٦) ، و « روضة الناظر » ص (١٣٤) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة (٥٩) .

<sup>(</sup>٢) (٤) سورة النور .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ( ٤٦٤/١ ) .

وأخرجه عنه أَبُو داود في كتاب الصلاة . باب من أحق بالإمامة ( ١٣٧/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء من أحق بالإمامة ( ١/ ٤٥٨ ــ ٤٥٩) ، وقال فيه «حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ( ٣١٣/١ ـــ ٢٠٠٠ .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الإمامة ، باب من أحق بالإمامة ( ٩/٢ ) . وأخرجه عنه الامام أحمد في مسنده ( ١١٨/٤ ، ١٢١ ) .

- قال : « أرجو أن يكون الاستثناء على كله » .
  - وبهذا قال أصخاب الشافعي (١) .
- وقال أصحاب أبي حنيفة <sup>(۲)</sup> وجماعة من المعتزلة <sup>(۳)</sup> : يعود إلى أقرب مذكور .
  - وقال أصحاب الأشعري : هو على الوقف على ما يبينه الدليل (؛) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ( ٢٧٩/١ \_ .
 ٢٨٠ ) .

وأخرجه الطيالسي عنه في كتاب الصلاة ، باب الإمام ضامن ، ومن أحق بالامامة ( ١٣١/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « ذخائر المواريث » (  $\Lambda/\pi$  ) ، و « نصب الراية » (  $\Upsilon\xi/\Upsilon$  ) ، و « بلوغ المرام » ص ( $\xi\Lambda$  ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( $\xi\Lambda$  ) .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا : « المنخول » للغز الي ص (١٦٠) ، و « المستصفى » له ( ١٧٤/٢ ) ، و « جمع الجوامع » مع شرحه ( ١٧/٢ ) ، و « الإحكام » للآمدي ( ٢٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا : « فو آتح الرحموت » بشرح مسلم الثبوت ( ٣٣٢/١ ) ، و « تيسير التحرير » ( ٣٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا: « المعتمد » لأبي الحسين البصري ( ٢٦٤/١ ) ، فقد فصل القول في ذلك ، ونقل عن القاضي عبد الجبار تفصيلاً في ذلك ، حيث قال : ( قال قاضي القضاة : إذا لم يكن الثاني منهما إضراباً عن الأول وخروجاً عنه إلى قصة أخرى ، وصح رجوع الاستثناء إليهما ، وجب رجوعه إليهما . وإن كان إضراباً عن الأول وخروجاً عنه إلى قصة أخرى ، فإنه يرجع إلى ما يليه .... ) .

ثم بين بعد ذلك المسائل المندرجة تحت كل حالة من الحالتين .

<sup>(</sup>٤) واختاره الغزالي في كتابيه « المنخول » ص (١٦١) ، و « المستصفى » ( ١٧٨/٢ ) ، و ونسبه الآمدي في كتابه : « الاحكام » ( ٢٨٠/٢ ) إلى القاضي أبي بكر وجماعة من الشافعية .

#### دللنا:

أن الشرط يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره ؛ لأنه لو قال : نساؤه طوالق وعبيده أحرار ، وماله صدقة إن شاء زيد ، وإن دخلت الدار لم يقع شيء من ذلك قبل مشيئته ، وكان الشرط راجعاً إلى الجميع ، كذلك الاستثناء؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه ، وإنما هو متعلق بما قبله من الكلام، ويجب أن يكون متصلاً به ، وإذا انفصل سقط حكمه ، والشرط بمثابته في ذلك ، فكانا سواء .

فإن قيل : الشرط يؤثر في الجملة ، والاستثناء يؤثر في بعضها .

قيل : هذا لا يوجب الفرق بينهما في الجملة الواحدة ، ولأن الاستثناء بمشيئة الله يرجع إلى الجميع عندهم، يجب أن يكون الاستثناء بغيره [٩٥/أ] كذلك .

ولأن الجملة المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة ، لأنه لا فرق بين أن يقول : « رأيت رجلاً ورجلاً »، وبين أن يقول : « رأيت رجلين » ، وإذا كان كذلك وجب أن يرجع إلى جميعها ، ويكون بمنزلة جملة واحدة .

وهذا صحيح على مذهب أحمد رحمه الله ؛ لأنه قال (١) : « إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها : أنت طالق وطالق وطالق ، يقع عليها ثلاث ، فتكون بمنزلة الجملة الواحدة » .

وعلى هذا الأصل إذا قال : أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة تقع

كما ذكر الآمدي رأياً آخر ، وهو القول بالاشتراك ، ونسبه للمرتضى من الشيعة .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( لو قال ) ، و « لو » هنا لا معنى لها ، ولا يستقيم الكلام بوجودها ؛ لذلك حذفناها .

عليها طلقتان ، ويصح الاستثناء ؛ لأنه يكون استثناء واحدة من ثلاث ولا يكون استثناؤه واحدة من واحدة .

فإن قيل: الجملة الواحدة ليس بينها وبين الاستثناء حائل ، لهذا رفعها ، وإنما واذا فرقها فقد جعل بينها وبينه حائل ، فلهذا لم يرفعها ، وإنما يرفع ما يتعقبه .

قيل : وأول العطف يقتضي الاشتراك ، ويجعل الثاني والأول كأنهما معاً مذكوران بلفظ واحد ، فلا يصح أن يكون بينهما حائل في الحكم ، وإن كان بينهما حائل في الصورة .

ولأن الاستثناء إذا تعقب جملاً ، وصلح أن يعود إلى كل واحد منهما ، فليس عوده إلى بعضها بأولى من البعض ، فوجب رده إلى الجميع ، كالعموم لما لم يكن حمله على بعض مسمياته أولى من بعض ، حمل على الجميد .

### واحتج المخالف :

بأن العموم قد ثبت في جملة من الجمل المتقدمة ، وعود الاستثناء إلى الجميع مشكوك فيه ، فلا يجوز أن يزيل العموم بالشك .

والجواب: أنا لا نسلم ذلك ؛ لأن العموم إنما ثبت بوقوع السكوت عن الكلام من غير استثناء ، وإذا اتصل به الاستثناء لم يثبت العموم ، وعلى أن هذا يلزم عليه العموم ؛ لأنه قد يخص بأمر مقطوع عليه ، كالنص ، وقد يخص بأمر غير مقطوع عليه ، كالقياس ، وإن كان العموم قد ثبت في جميع المسميات .

واحتج: بأن الاستثناء لا يستقل بنفسه، ولا يفيد بانفراده، فوجب رده إلى ما تقدم ذكره، فإذا رد إلى ما يليه، فقد استقل وأفاد، فلا تجب الزيادة عليه.

والجواب: أنه يبطل بالشرط ، ويلزم عليه لفظ العموم ، فإنه إذا حمل على أقل الجمع أفاد ، ومع ذلك لا يقضي عليه ، بل يحمل على جميع الجنس ، وكذلك الاستثناء إذا تعقب جملة تناولت أشياء ، فإنه إذا علق ببعض تلك الأشياء أفاد ، ومع ذلك فإنه يرد إلى جميعها .

واحتج: بأن الاستثناء إذا تعقب الاستثناء بغير الواو رجع إلى ما يليه ، ولا يرجع إليهما ، كذلك ها هنا . وبيانه : أن يقول : « له علي عشرة إلا أربعة إلا درهمين<sup>(۱)</sup> ، فإن الاستثناء الثاني يرجع إلى الاستثناء [٩٥/ب] الأول ، ولا يرجع إليه وإلى العدد الذي قبله، فيلزمه ثمانية دراهم.

والجواب : أنه إنما رجع إلى ما يليه ؛ لأنه لا يصح رجوعه إليهما (٢) ، فإذا رجع إليهما تناقض .

واحتج: لو قال: « أنت طالق وطالق وطالق إلا طالق » ، لم يصح الاستثناء ، وهذا يدل على أنه رجع إلى ما يليه ، فلا يرجع إلى الجميع ، إذ لو رجع إلى الجميع لصح الاستثناء ؛ لأنه قد رفع الأقل ، ولما لم يصح دل على أنه رجع إلى ما يليه ، فقد رفع جميعه ، فلهذا لم يصح .

والحواب: أنه يصح الاستثناء ، هذا قياس المذهب ؛ لأنه قد قال في غير المدخول بها : « أنت طالق وطالق ، يقع ثلاثاً » ، وجعل الواو للجمع ، فحصلت في حكم الحملة الواحدة ، فعلى قياس هذا يصح الاستثناء ؛ لأنها جملة واحدة .

وقد سلم أصحاب الشافعي هذا ، وقالوا : لا يصح الاستثناء ؛ لأنه يرفع الجملة ، وإنما يرجع إلى الجميع ، إذا لم يرفع جميع الجملة من الجمل المتقدمـــة .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( إلا درهم ) .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: (إليها).

وهذا غير صحيح ، لأن الواو للعطف يجعل الجمل (١) كالجملة الواحدة لعطف بعضها على بعض ، وإذا جعلت كالجملة الواحدة صح الاستثناء ، وكان راجعاً إلى الجميع .

فأما من قال بالوقف ، فقوله ظاهر الفساد ؛ لأن السلف اختلفوا في هذه المسألة على قولين : منهم من قال : إنه يعود إلى الكل ، ومنهم من قال : إنه يعود إلى الأقرب ، ولم يقل أحد : إنه موقوف ، فالقول بالوقف إحداث قول ثالث ، لا يجوز إثباته .

وأيضاً : فإن الاستثناء يؤثر في الكلام كالشرط ، ومعلوم أن الشرط يرجع إلى ما يليه ، ولا يتوقف فيه ، كذلك الاستثناء .

#### واحتج المخالف:

بأن الاستثناء يصح أن يعود إلى البعض ، ويصح أن يعود إلى الجميع فوجب التوقف فيه .

والجواب : أن عوده إلى الجميع هو الظاهر ، وإنما يعود إلى الأقرب بقرينة ودليل ، فلا نسلم لهم تساوي الأمرين .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( الجملة ) والصواب: ما أثبتناه .

### مسألــة

# في المحكم والمتشابه <sup>(۱)</sup>

ظاهر كلام أحمد رحمه الله : أن « المحكم » : ما استقل بنفسه ، ولم يحتج إلى بيان .

و « المتشابه » : ما احتاج إلى بيان <sup>(۲)</sup> .

لأنه قال في كتاب « السنة » : بيان ما ضلت فيه الزنادقة في القرآن .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۱۶۱) ، و « رسالة الرد عـــلى الزنادقة والجهمية » للامام أحمد ، و « روضة الناظر » ص ( ۳۵ – ۳۲ )، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ۸۳/ب – ۸۶ ) ، و « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة ص ( ۸۶ – ۱۰۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) كلام الإمام أحمد هذا نقله ابن الجوزي في تفسيره « زاد المسير » ( ۳٥٠/۱ )
 وقد سبق للمؤلف ص ( ۱۵۲ ) : أن عرف المحكم بقوله: ( ما ينبىء عن المراد بنفسه ، أو يعقل معناه من لفظه ) .

كما عرف المتشابه بأنه : ( المشتبه المحتمل ، الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل وتفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل إشكاله ) .

ثم ذكر آيات تحتاج إلى بيان <sup>(١)</sup> .

وقال في رواية ابن إبراهيم: « المحكم » : السذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه : الذي يكون في موضع كذا .

ومعناه: ما ذكرنا ؛ لأن قوله: «المحكم »: الذي ليس فيه اختلاف ، هو المستقل [٩٦] بنفسه . وقوله «المتشابه »: الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا ، معناه: الذي يحتاج إلى بيان ، فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا ؛ لحصول الاختلاف في تأويله ، وذلك نحو قوله تعالى : يبين بكذا ؛ لحصول الاختلاف في تأويله ، وذلك نحو قوله تعالى : (يَتَرَبَّصْنُ بَأَنْفُسُهِنَ ثَلَا ثَهَ قُرُوء ) (٢) ؛ لأن القرء من الأسماء المشتركة ، تارة يعبر به عن الحيض ، وتارة عن الطهر . ونحو قوله (وَ آتُوا حَقَّهُ يُومَ حَصَاده ) (٣) .

وهذا قول عامة الفقهاء .

وقد اختلف في ذلك :

<sup>(</sup>۱) هذه رسالة صغيرة للإمام أحمد رحمه الله ، طبعها الشيخ محمد حامد الفقي بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ( ١٣٧٥ه – ١٩٥٦م ) ، ضمن مجموع سماه : « شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين » الجزء الأول وصفحاتها من ( ٤١ – ٥٢ ) .

ولم أجد كلام الإمام أحمد رحمه الله المشار إليه في هذه الرسالة ، وإنما وجدته في رسالة : « الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله » ، وقد طبعها الشيخ محمد حامد الفقي ضمن المجموع المذكور ، والنص المشار إليه يقع في ص (٤) وما بعدها . ويلاحظ : أن هذه الرسالة قد طبعت في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ( ١٣٩٣ هـ ) والنص المشار إليه يقع في هذه الطبعة في ص (٧) وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) (۲۲۸) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) (١٤١) سورة الأنعام .

فقسال قوم « المحكم » : هو الأمر والنهي ، والحلال والحرام ، والوعد والوعيد (١) .

و « المتشابه » : ما كان من ذكر القصص و الأمثال .

قالوا : لأن « المحكم » ما استفيد الحكم منه ، و « المتشابه » ما لا يفيد حكماً .

ومنهم من قال: « المحكم » ما وصلت حروفه ، و « المتشابه » : ما فصلت حروفه ، و تفصيلها : أن ينطق بكل حرف كالكلمة ، كقوله : (الم) (۲) ، (المص) (۳) و (الر) (٤) ، و (كهيعص) (٥) ، ونحو ذلك . والموصولة : ما لا ينطق بكل حرف وحده ، كقوله : (ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فيه ) (١) ، ونحو ذلك .

وذلك أن « المحكم » : ما عرف معناه ، و « المتشابه » : ما لا يعقل معناه ، وهو أوائل السور ، بالحروف المقطعة (٧) .

ومنهم من قال : « المحكم » : الناسخ ، و « المتشابه » : المنسوخ  $^{(\wedge)}$  .

<sup>(</sup>١) نسبه ابن الجوزي في تفسيره « زاد المسير » ( ٢/ ٣٥٠) إلى ابن عباس ومجاهد .

<sup>(</sup>٢) (١) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) (١) سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) (۱) سورة هود. (٤) (۱) سورة هود.

<sup>(</sup>۵) (۱) سورة مريم .

 <sup>(</sup>٦) (٢) سورة البقرة.

<sup>(</sup>V) القول بأن « المحكم » : ما علم العلماء تأويله . و « المتشابه » : ما لم يعلم العلماء تأويله ، منسوب إلى جابر بن عبد الله بن رئاب ، كما ذكر الطبري في « تفسيره » ( ١٨٠/٦) ، وابن الجوزي في « تفسيره » ( ١٨٠/٦ – ٣٥١) .

<sup>(</sup>٨) نقل هذا القول -عن ابن عباس و ابن مسعود وقتادة والضحاك ابن ُ الجوزي=

فإن المنسوخ ما لا يستفاد منه حكم ، وإنما يستفاد من الناسخ .

وذكر أبو الحسين البصري <sup>(۱)</sup> عن أصحابه : أن « المحكم » يستعمل على وجهين :

أحدهما: أنها محكمة الصيغة والفصاحة.

والآخر: أنه لا يحتمل تأويلين مشتبهين. وأما «المتشابه»: [ ف ] يستعمل أيضاً على وجهين : أحدهما : أنه متشابه ومتساو في الحكمة .

والآخر : يحتمل تأويلين مختلفين مشتبهين احتمالاً شديداً (٢) .

والدلالة على ما قلناه :

قوله تعالى : ( مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ ۚ أُمُّ الْكَتَابِ وَأَخَرُ

في تفسيره « زاد المسير » ( ۲۰۰/۱ – ۳۵۱) ، والطبري في تفسيره « جامع البيان »
 ( ١٧٥/٦ – ١٧٦) ، والطبرسي في كتابه : « مجمع البيان » ( ١٥/٣ ) .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري ، المعتزلي ، الأصولي المتكلم . كانت له حلقة كبيرة في بغداد يقرىء فيها الاعتزال . له كتب كثيرة منها : المعتمد في أصول الفقه ، وتصفح الأدلة ، وكتاب في الإمامة وأصول الدين . توفي بغداد سنة ( ٢٣٦ ه ) .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ۱۰۰/۳ ) ، و « شذرات الذهــب » ( ۳/ ۲۰۹ ) ، و « طبقات المعتزلــة » ص ( ۳۸۷ ) ، و لسان الميزان » ( ۲۸۹/۵ ) ، و «ميزان الاعتدال » ( ۲۰/۳ ) ، و « وفيات الأعيان » ( ۲۸۲/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) القول « بأن المحكم ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد » ، والمتشابه « ما احتمل من التأويل أوجهاً » نسبه الطبري في تفسيره ( ١٧٧/٦ ) إلى محمد بن جعفر ، جعفر بن الزبير ، ونسبه الطبرسي في تفسيره ( ١٥/٣ ) إلى محمد بن جعفر ، المذكور ، وإلى أبي على الجبائي .

وهناك أقوال أخرى في المحكم والمتشابه ، لخص أهمها ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير » ( ٣٠٠/١) ، على أن للإمام ابن تيمية رسالة في هذا الموضوع . نقلها القاسمي في « تفسيره » ( ٧٥٢/٤) وما بعدها .

مُتَشَابِهِاَتٌ ) (١) ، وأُمّ الشيء : هو الأصل الذي لم يتقدمه غيره ، فاقتضى ذلك ، أن « المحكم » : ما كان أصلاً بنفسه ، مستغنياً عن غيره ، لا يحتاج إلى بيان ولا من لفظ قرينة ولا غيره .

و « المتشابه » : ما خالف ذلك ، وافتقر إلى بيان ودليل يعرف به المراد . `

وإنما يكون هذا فيما ذكرناه من المحتمل ، دون ما ذكروه من القصص والناسخ والمنسوخ .

يبين صحة هذا : قوله تعالى في سياق الآية : ( فَأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَسِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ا ْبَتِغَاءَ الْفُتُنْةَ وَابْتِغَاءَ تَأُوبِلِهِ وَمَا يَعْلَمَ تَأُوبِلَهُ إِلاَّ اللهُ ) (٢) فثبت أن المتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل وبيان .

يبين صحة هذا: أن المتشابه والقصص يعقل معناها ، وكذلك المنسوخ ، فكيف يقال متشابه ؟! .

ثم قال تعالى : ( وَمَا يَعَلْمُ تَأُويِلُهُ ۖ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ ) اختلفوا في هذه « الواو » ، هل هي واو عطف أو ابتداء كلام ؟ .

فمنهم من قال : الواو للابتداء ، وليست للعطف ، فهذا [٩٦/ب]

<sup>(</sup>۱) (۷) سورة آل عمران.

راجع في تفسير هذه الآية: « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي ( ٨/٤) ، و « جامع البيان » للطبري ( ١٢/٣) ، و « التفسير الكبير » للرازي ( ١٣٠/٧) ، و « زاد المسير » لابسن الجوزي ( ٢٠٠/١) ، و « عاسن التأويل » ( ٧٥١/٤) .

<sup>(</sup>۲) (۷) سورة آل عمران.

القائل يقول: الله تعالى يعلم تأويل المتشابه وحدَّه ، وقوله: (والرَّاسِخُونَ في الْعيلْم ِ) معناه: يقولون آمنا به ، فأما أن يعلموا ذلك فلا (١) .

ومنهم من قال: الواو واو العطف ، ويكون معناه: الله يعلم تأويله ، وأهل العلم يعلمون ذلك أيضاً (٢).

والوجه الأول أشبه بأصولنا . وقد بينا ذلك في أول كتاب ﴿ إبطال التأويل لأخيار الصفات ﴾ (٣) .

والوجه فيه: ما ذكره أبو بكر ابن الأنباري (<sup>4)</sup> في كتاب « الرد على أهل الإلحاد » ما ذهب إليه جماعة من أصحاب رسول الله عليه ، منهم أبي (<sup>0)</sup> وابن مسعود وابن عباس .

<sup>(</sup>۱) وبهذا قال ابن عباس وابن مسعود وأُبي بن كعب وقتادة وعمر بن عبد العزيز والفراء وأبو عبيدة وثعلب وابن الأنباري وجمهور العلماء ، نقل ذلك ابن الجوزي في تفسيره « زاد المسير » ( ۳۰٤/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) وبهذا قال الربيع وأبو سليمان الدمشقي ، نقل ذلك ابن الجوزي في تفسيره « زاد المسير » ( ٣٥٤/١ ) .

كما قال به ابن قتيبة ، و انتصر له في كتابه : « تأويل مشكـــــل القرآن » ص ( ٩٨ – ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا أحد كتب القاضي ابي يعلى ، وهو مفقود – حسب علمي – وإن كان يوجد منه نقول ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية ، واستفاد منها .

<sup>(3)</sup> هو: محمد بن القاسم بن بشار ، أبو بكر الأنباري ، علامة في النحو واللغة . كان زاهداً متواضعاً ، ثقة صدوقاً ، كما كان آية في الحفظ . له مصنفات كثيرة ، منها: « غريب الحديث » ، و « كتاب الوقف » و « كتاب المشكل » . مات سنة . ( ٣٢٨ هـ ) وله (٧٧) سنة .

له ترجمة في : « شذرات الذهـــب » ( ٣١٥/٢ ) ، و « نزهة الألباء في طبقات آلادباء » ص (٣٣٠) .

<sup>(</sup>٥) هو : أُبَيِّ بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري. صحابي جليل، =

ففي قراءة عبد الله (۱): « إن تأويله إلا عند الله والراسخون يقولون (۲)». وفي قراءة أبي : « ويقول الراسخون في العلم » (۳) . وعن ابن عباس أنه كان يقرأ : « ويقول الراسخون في العلم » (<sup>3)</sup> . وكان الفراء (<sup>٥)</sup> وأبو عبيدة (<sup>1)</sup> يقولان : الراسخون مستأنفون ، والله هو المنفرد ؛ لأن الله تعالى

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٦٥/١ ) ، و « الإصابة » القسم الأول ص (٧٧) طبعة دار نهضة مصر .

- (١) المراد : عبد الله بن مسعود .
- (۲) وقد نسب هذه القراءة إلى عبد الله بن مسعود الطبري في « تفسيره » ( ۲۰٤/۲ ) ،
   وابن الجوزي في « تفسيره » ( ۳٥٤/۱ ) .
- (٣) نسب هذه القراءة إلى أُبِيِّ الطبريُّ في « تفســـيره » ( ٢٠٤/٦ ) ، وابن ُ الجوزي في « تفسيره » ( ٣٥٤/١ ) .
- (٤) انظر: «تفسير » ابن جرير الطبري ( ٢٠٤/٦ ) ، و «تفسير » ابن الجوزي ( ١/ ٣٥٤ ) ، فإنهما قد نسبا هذه القراءة إلى ابن عباس رضي الله عنهما . وراجع الإعراب على كل قراءة كتاب : « إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن » للعكبري ( ٧٣/١ ) .
- (٥) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي ، أبو زكريا ، المعروف بالفراء ، نعت بذلك لأنه كان يفري الكلام . إمام في النحو ، كوفي المدرسة . بل كان أعلم أصحاب هذه المدرسة بعد إمامها الكسائي . كان يميل إلى الاعتزال . ذو دين وورع ، مع عجب وعظم نفس . له كتب كثيرة منها : معاني القرآن ، والجمع والتثنية في القرآن . مات بطريق مكة سنة (٢٠٧ هـ) ، وله من العمر (٢٧) سنة . له ترجمة في : « بغية الوعاة » ( ٢٠٣/٢ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ٢٧٧/١) ، و « نزهة الألباء في طبقات الأدباء » .
- (٦) هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء، البصري. النحوي. كان عالماً بالشعر والغريب =

<sup>=</sup> شهد بيعة العقبة الثانية ، وشهد بدراً . كان أحد القراء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . مات في خلافة عمر بن الخطاب ، وقيل : مات سنة ( ١٩ هـ ) ، وقيل غير ذلك .

قال : ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ ) . ومعناه : صدقنا به ؛ لأن الإيمان هو التصديق ، ولم يقل : والراسخون في العلم ، يقولون علمنا به ، وإذا كان كذلك لم يقتض (١) العطف المشاركة في العلم ، وجرى هـذا مجرى قول القائل : ما يعلم ما في هذا البيت إلا زيـد ، وعمرو يقول : آمنا به ، ومعناه : أنه مصدق له ، ولا يقتضي مشاركته في العلم بما في البيت ، كذلك ها هنا .

ووجه من قال : إنها عاطفة إحتج :

بقوله تعالى : ( تَبِسْيَاناً لِكُنُلِّ شَيْءٍ ) (٢) ، وعلى قولكم : ليس فيه بيان المشكل .

وقول النبي عَلِيْتُهِ : ( الحلال بيّن ، والحرام (٣) بيّن ، وبين ذلك أمور مشتبهات ، لا يعلمها كثير من الناس ) (١) ، فدل على أن القليل

والأخبار والنسب ، كما قال المبرد . له أخبار مع الأصمعي وأبي نواس وغير هما .
 كان يميل إلى رأي الخوارج . له مؤلفات كثيرة ، منها : « المجاز في القرآن » ،
 و «كتاب صفة الخيل » . ولد سنة ( ١١٠٠ ه ) على الأرجح ، وتوفي بالبصرة سنة ( ٢٠٠٩) وقيل غير ذلك .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( ٣٧١/١ ) ، و « نزهة الألباء في طبقات الأدباء » ص (١٣٧) ، و « وفيات الأعيان » ( ٣٢٣/٤ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( يِقتضي ) .

<sup>(</sup>۲) (۸۹) سورة النحل .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : (حلال بين ، وحرام بين ) وما أثبتناه هو الموافق للفظ الحديث ،
 كما في مصادر تخريجه التي سنذكرها .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ( ٢١/١ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ( $\pi$ ) =

من الناس يعلمها ، وهم العلماء .

ولأنه لو لم يكن ذلك مع العلم ، لم يكن للراسخين على العامة فضيلة ؛ لأن الجميع يقولون : آمنا به .

ولأنه لو لم يكن معلوماً أفضى ذلك إلى أن يتعبد بالشيء المجهول ، لا يعلم ما هو .

ومن نصر الأول أجاب عن قوله: (تببْيَاناً لَكُلُّ شَيْء) (١) ، فلا يقتضي جميع الأشياء ، كما قال تعالى: (وَأُوتِيتُ مِن ْ كُلُّ شَيْء) (٢) ولم تؤت مثل ذكر الذكر ومثل لحيته . وقوله تعالى: « (تُدُمَّرُ كُلُّ شَيْء) (٣) ، ولم تدمر السموات والأرض .

وأما قوله : ( لا يعلمها <sup>(۱)</sup> كثير من الناس ) فهو محمول على الأحكام الشرعية ؛ لأن الحلال والحرام يرجع إلى ذلك .

<sup>=</sup> وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في ترك الشبهات ( ٣٠٧/٥ ) . وأخرجه عنه أبو داو د في كتاب البيوع ، باب في اجتناب الشبهات ( ٢١٨/٢ ) . وأخرجه عنه النسائمي في كتاب البيوع ، باب اجتناب الشبهات في الكسب ( ٧/ ٢١٣ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفتن ، باب الوقوف عند الشبهات ( ١٣١٨/٢ ) . وأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع ، باب في الحلال بين والحرام بين ( ٢/ ١٦١ ) .

<sup>(</sup>١) (٨٩) سورة النحل.

<sup>(</sup>۲) (۲۳) سورة النمل.

<sup>(</sup>٣) (٢٥) سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( فلا يعلمها ) بزيادة الفاء ، وما أثبتناه هو الصواب ، الموافق لنص الحديث ، الذي ذكره المؤلف .

وأما قوله : لو لم يعلموه لم يكن للراسخين فضيلة ؛ لأن لهم مزية بمعرفة غيره من الأحكام .

وأما قوله: إنه يفضي إلى أن يتعبد بالشيء المجهول ، فغير ممتنع مثل هذا ، كما تعبدنا بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله ، وإن لم نعرف ملائكته ورسله وما في كتبه ، كذلك ها هنا .

### فصــل (۱)

يجوز أن يرد القرآن بآيات متشابهة ، يدل ظاهرها على التشبيه وقد ذكر أحمد رحمه الله آيات من المتشابه، وتكلم عليها، [٩٧]] وبين وجوهها في رواية عبد الله عن أبيه .

فإن قيل : يجب أن لا يجوز هذا ؛ لأن في جوازه ما يدل على أنه يشبه الأشياء .

قيل : لا يدل على ذلك ؛ لأنه قد نصب لنا أدلة تدلنا على أنه منزَّه عن التشبيه ، وأنه أراد بكلامه التأويل .

فإن قيل : فلو كان الغرض ما ذكرتم ، لاقتصر على الدليل المحكم دون المتشامه .

قيل : لا يجب ذلك ، كما لم يجب أن يقتصر على رفع الشبه ، التي ضلّ بها الضالون ، كإيلام الأطفال وغيره .

<sup>(</sup>۱) راجع هسذا الفصل في : « المسودة » ص (۱٦٤) ، و « رسالة الرد على الزنادقة والجمهمية » للامام أحمد ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ٨٣ /ب – ٨٨أ ) ، و « روضة الناظر » ص (٣٥) ، و « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة ، باب المتشابه ، ص ( ٨٦ – ١٠٢ ) .

فإن قيل : لا يجب هذا ؛ لأن الوصول إلى الحق ممكن مع هذه الشبه ، وإنما يؤتى المكلف من قبل نفسه ، ولا يمتنع أن يكون في إيلام الأطفال مصالح لا نعلمها .

ولأن وصولنا إلى الحق مع اعتراض الشبه وإمعان الفكر والنظر تخريجاً (١) للأفهام ، وزيادة في الثواب .

قيل : مثله في الآيات المتشابهة .

فإن قيل: فما الفائدة في إنزال بعض القرآن متشابهاً ؟

قيل : يجوز أن يكون في ذلك فائدة يعلمها الله ولا نعلمها ، على أنا نذكر في ذلك فوائد ، منها :

أنه لو كان كل القرآن محكماً دالاً ظاهره على التوحيد ، لاحتج أكثر الناس به في التوحيد ، وأعرضوا [عن] الاستدلال بأدلة العقول ، لما في طباع أكثرهم من استثقال الفكر والفحص ، فكانوا يتوصلون إلى الشيء من غير طريقه ؛ لأن صحة القرآن إنما تعرف بعد المعرفة بالتوحيد ، وإذا كان بعض القرآن ظاهره يفيد التوحيد ، وينفي (٢) التشبيه ، وبعضه يوهم التشبيه ، لم يمكن المكلف بأن يصير إلى أحدهما أولى من أن يصير إلى الآخر فاضطر عند ذلك إلى إعمال عقله ، ولو كان كله محكماً لم يكن إلى ذلك مضطراً .

ومنها : أن في ذلك زيادة للأذهان ، وتخريجاً للعقول مع زيادة الدرجات .

ومنها : أن العرب كانت تمنع من استماع القرآن ، من أن يستميل

<sup>(</sup>١) في الأصل بدون إعجام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بقي).

السامع إلى الإسلام ، فكان إنزاله محكماً ومتشابهاً يوهم مستمعهم أنه متناقض ، ويطمعه في الظفر بمثله من التناقض عنده ، فيدعوه إلى إعمال الإصغاء إليه ، فإذا تأمله ، وطال استماعه ، علم أنه لا تناقض فيه ، واستماله ودعاه إلى الإسلام بما فيه من الفصاحة وغيرها .

#### مسألـة

### [ في القرآن مجاز ] (١)

نص عليه أحمد رحمه الله فيما خرجه في متشابه القرآن في قوله تعالى : ( إنَّا مَعَكُمُ مُسُتَمَعُونَ ) (٢) هذا في مجاز اللغة ، يقول الرجل : إنا سنجري عليك رزقك ، إنا سنفعل بك خيراً (٣) .

وهو قول الجماعة .

خلافاً لمن منع ذلك من أصحابنا ، وطائفة من أهل الظاهر .

#### دليلنا:

أن الله تعالى تكلم بالقرآن على لغة العرب، ووجدناهم تكلموا [٩٧/ب] بالمجاز والحقيقة ، فوجب أن يجوز ذلك في كلام الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ، ص (۱٦٤) ، و « روضة النساظر » ص (٣٤) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ٨٦/ب ـــ ٨٣/أ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (٦٠) ، و « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة باب القول في المجاز ، ص (٦٠٣ ــ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) (١٥) سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٣) كلام الإمام أحمد هنا موجود بنصه مع اختلاف طفيف ، في رسالته «الرد على الزنادقة والجهمية » ص ( ١٨ -- ١٩ ) .

ولأن المجاز تارة يكون بزيادة حرف ، لو حذف استقل الكلام بحذفه .

وتارة يكون بنقصان حرف ، ولا بد من إضمار فيه ، وقد وجدا جميعاً في القرآن .

أما الزيادة فقال تعالى : (لَيَسْ كَمَثْلُه شَيْءٌ) (١) ، ومعناه ليس مثله شيء. وقوله: (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) (٢) وتقديره: تجري تحتها . وقوله : (فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدَيِكُمْ ) (٣) وتقديره : بماكسبتم . وهذا نفس المجاز .

والنقصان نحو قوله تعالى : (وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمِ الْعَجِلُ ) (٤) معناه : حب العجل ، فحذف الحب ، وأقام ذكر العجل مقامه (٥) . وكذلك قوله : (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ) (٢) معناه : أهلها (٧) .

وكذلك قوله تعالى: ( ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ النَّحَقُّ ) (^) معناه: صاحب قول الحق.

وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِنَ يُئُوْذُ وَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٩) وتقديره : أولياء

 <sup>(</sup>١) سورة الشورى.

<sup>(</sup>٢) (٢٥) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) (٣٠) سورة الشورى.

<sup>(</sup>٤) (٩٣) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) انظر : « مجاز القرآن » لأبي عبيدة : ( ٤٧/١ ) ، و « تأويسل مشكل القرآن » ص (٢١٠) .

<sup>(</sup>٦) (٨٢) سورة يوسف.

<sup>(</sup>V) انظر: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٨) (٣٤) سورة مريم .

<sup>(</sup>٩) (٧٥) سورة الأحزاب .

الله ، وأولياء رسوله .

وقوله: ( الحَبَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (١) وتقديره: أفعال الحج في أشهر معلومات ؛ لأن الأشهر لا تكون حجاً (٢).

ورأيت في كتاب أصول الفقه في كتب أبي الفضل التميمي قوله (٣): والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا ، واستدل بأن المجاز لا حقيقة له ، ثم قال : فأما قوله : ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ... وَالْعِيرَ ) فيجوز أن تكلم الحمادات الأنبياء ، ثم قال : وسمعت قول الحرزي رحمه الله ، وقد قيل : قوله : ( وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمِ الْعِجْلُ ) ، أو حب العجل ؟ فقال : قيل : العجل في نفسه ، مثل القرية والعير سواء .

وذكر أبو بكر في تفسيره: اختلاف الناس في قوله: ( وَأَشْرِبُوا فِي قَلْهُ : ( وَأَشْرِبُوا فِي قَلْهُ : ( وَأَشْرِبُوا فِي قَلُوبِهِمِ الْعِجْلُ ) ، فقال: حدثنا معمر عن قتادة: ( وَأَشْرِبُوا فِي قَلُوبِهِمِ الْعِجْلُ بَكِفُرهم (٤) في قُلُوبِهِم الْعِجْدُلُ بَكِفُرهم (٥) قال: أشربوا حب العجل بكفرهم أشربوا أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفر (٥) عن الربيع (٦): ( وَأَشْرُبُوا

<sup>(</sup>١) (١٩٧) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) وقدره ابن قتيبة في كتابه : « تأويل مشكل القرآن » ص (٢١٠) : ( أي : وقت الحج ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فقال).

<sup>(</sup>٤) أحرج هذا الطبري بإسناده عن قتادة ، عند تفسيره لهذه الآية ( ٤٢٢/١ ) طبعة الحلبي .

<sup>(°)</sup> هو : عيسى بن أبي عيسى ماهان أبو جعفر الرازي التميمي . روى عن الربيع ابن أنس وقتادة والشعبي وجماعة . وعنه ابنه عبد الله وأبو نعيم وغيرهما . وثقه ابن معين وابن أبي حاتم وغيرهما . وقال فيه الإمام أحمد والنسائي : « ليس بالقوي » . وقال ابن حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير .

<sup>(</sup>٦) هو: الربيع بن أنس البكري الحراساني البصري. روى عن أنس والحسن وأبي

فِي قُلُوبِهِم الْعِجْلُ ) قال : أشربوا العجل في قلوبهم (١) .

وقال أسباط <sup>(۲)</sup> عن السدي <sup>(۳)</sup> : [ لما ] <sup>(۱)</sup> رجع موسى <sup>(۵)</sup> أخذ العجل الذي وجد قومه قد عبدوه ، وهم عاكفون عليه ، فذبحه ، ثم حرقه ، ثم ذراه في اليم ، فلم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه منه ، ثم قال لهم موسى :

<sup>=</sup> العالية . وعنه أبو جعفر الرازي وسليمان التميمي وغيرهما . قال فيه ابن أبي حاتم : « صدوق » .

له ترجمة في : « التاريخ الكبير » للبخـــاري (ج ٢ ق ١ ص ٢٧١ ) ، و « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم (ج ١ ق ٢ ص ٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>١) أخرج هذا الطبري في « تفسيره » ( ٤٢٣/١ ) طبعة الحلبي بإسناده إلى الربيع .

<sup>(</sup>٢) هو : أسباط بن نصر الهمداني الكوفي ، المفسر . روى عن السماك والسدي وإسماعيل السندي . وعنه أبو غسان النهدي وعمرو بن حماد وغيرهما . قال النسائي فيه : ليس بالقوي . وضعفه أبو نعيم . ووثقه ابن معين ، وتوقف فيه أحمد . مات سنة ( ١٧٠ ه ) .

له ترجمة في : شذرات الذهب ( ٢٧٩/١ ) ، والمغني في الضعفاء ( ٦٦/١ ) ، وميزان الاعتدال ( ١٧٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، الهاشمي بالولاء ، السدي الكبير ، أبو محمد ، الكوفي الأعور . روى عن ابن عباس وأنس وغير هما . وعنه الثوري وزائدة وغير هما . وثقه أحمد ، وقال أبو حاتم : « لا يحتج به » وقال ابن عدي : « صدوق » . رمي بالتشيع . مات سنة (١٢٧ه) .

له ترجمة في : خلاصة تذهيب الكمال ص (٣٠) ، وشذرات الذهب ( ١٧٤/١) ، وطبقات المفسرين للداودي ( ١٠٩/١ ) ، وميزان الاعتدال ( ٢٣٦/١ ) ، والمغني في الضعفاء ( ٨٣/١ ) ، والنجوم الزاهرة ( ٣٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من تفسير الطبري ( ٧٤/٢ ، ٣٥٨ ) ، فإنه ساق هذا الأثر بسنده إلى السدي .

<sup>(</sup>٥) في تفسير الطبري زيادة : (إلى قومه).

اشربوا منه ، فشربوا ، فمن كان يحبه خرج عــــــلى شاربه ، فذلك قوله : ( وَأَشْرِبُوا فِي قُـلُـوبِهِــِم الْعــِجـُلُ بِكُنُفْرِهــِم ) (١) .

قال أبو بكر (٢): وأولى التأويلين [ تأول ] (٣) من قال: وأشربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأن الماء لا يقال: أشرب فلان في قلبه، وإنما يقال ذلك في حب الشيء، كما قال: (وَاسْأَلِ الْفَرْيَةَ التّبي كُنْنَا فِيها وَالْعِيرَ النّبي أَقْبَلْنَا فِيها) (٤) وأنشد قول طرفة بن العبد (٥):

ألا إنني <sup>(١)</sup> سُقِيّيتُ أسود كالحاً <sup>(٧)</sup>.

لحولة أطلال ببرقة ثهمـــد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

مات مقتولاً ، وعمره عشرون سنة ، ودفن بالبحرين .

انظر ترجمته في كتاب الشعر والشعراء ( ١٨٥/١ – ١٩٦ ) ، وطبقات فحول الشعراء ص ( ١١٥ – ١١٦ ) .

(٦) في الأصل : ( اني ) .

(۷) هذا البيت موجود في ديوان طرفة ص (۲۰) ، وفي تفسير الطبري ( ۳۵۹/۲ كما هو موجود في نوادر اللغة للأنصاري ص (۸۳) ، وفي لسان العرب في مادة : ( سود ) والبيت هو :

ألا إنني سُقيّتُ أُسْوَدَ حالكاً ألا بَجَلي من الشراب ألا بَجَلُ ويروى : «سالحاً » بدل «حالكاً » كما يروى « من الحياة » بدل من « الشراب » وقد روى المؤلف : «كالحاً » بدل «حالكاً » .

<sup>(</sup>١) (٩٣) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) هذا قول الطبري ، وأبو بكر إنما نقل ذلك منه ؛ لأن الطبري متوفى سنة (٣١٠هـ) ، وأبو بكر متوفى سنة (٣٦٠هـ) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من تفسير الطبرى.

<sup>(</sup>٤) (٨٢) سورة يوسف.

هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك . ويقال : إن اسمه عمرو . وسمي طرفة بسبب بيت قاله . وهو شاعر جاهلي . له معلقة مشهورة يقول في مطلعها :

يعني : سقيت سماً (١) أسود ، فاكتفي بذكر « أسود » ، عن (٢) ذكر « السم » لمعرفة السامع ، فقد صرح أبو بكر بأن هناك مضمراً محذوفاً (٣) .

ويبين صحة هذا أن الموضع المذكور فيه « القرية » ، المراد أهلها ، قال تعالى : ( وَكَأَيِّن مِن قَرْيَة عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلُه قَلَا تعالى : ( وَكَأَيِّن مِن قَرْيَة عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلُه فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَديداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً [٩٨/أ] نُكْراً ) ( فَكَراً ) أَن ومعلوم أن المحاسبة والعذاب لم يقعا ( ) على الجدار . وقال ( وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئَنَّةً ) إلى قوله : ( فَكَفَرَتْ بأَنْعُمُ الله فَاذَاقَهَا الله لِباس النَّجُوعِ وَالْخَوفِ ) (١) .

فإن قيل: هناك حذف في الكلام.

قيل : إلا أن هذه الألفاظ لم يوضع لها في صميم اللغة ، فإن لم تسمها مجازاً ، فذلك منازعة في عبارة ، مع تسليم المعنى الموجود في المجاز .

وأيضاً : فإن أهل اللغة قد صنفوا في ذلك كتباً ، فمن منع ذلك فهو كمن دفع أن يكون في اللسان مجاز .

# واحتج المخالف :

بأن المجاز كذب ؛ لأنه يتناول الشيء على خلاف الوضع .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (سم) ، والتصويب من تفسير الطبري ( ٣٦٠/٢ ) ، وفي كتاب النوادر لأبيي زيد الأنصاري ص (٨٣) : أن المراد بالأسود الماء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (من) ، والتصويب من تفسير الطبري ( ٣٦٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (مضمر محذوف) ، وهو خطأ عربية .

<sup>(</sup>٤) (٨) سورة الطلاق.

<sup>(</sup>ه) في الأصل : ( لم يقع ) .

<sup>(</sup>٦) (١١٢) سورة النحل.

والجواب: أن هذا خرق الإجماع ؛ لأنهم استحسنوا التكلم بالمجاز مع استقباحهم الكذب ، وعلى أن الكذب يتناول الشيء على غير سبيل المطابقة ، والمجاز فيه تطابق الحبر من طريق العرف ، وإن كان لا يطابق اللغة .

واحتج : بأنه لو تكلم بالمجاز لكان به حاجة إليه .

والجواب: أن هذا يوجب أن لا يتكلم بالحقيقة ؛ لأنه يقتضي الحاجة أيضاً . فإن قيل : إنما يتكلم بالحقيقة لحاجة عبيده ، لا لحاجة نفسه . قيل : وكذلك المجاز .

واحتج : بأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز للضرورة ، فلا يجوز وصف الله تعالى بالحاجة والضرورة إليه .

والجواب: أنه يستعمل في غير ضرورة ، بل ذلك يستحسن في لغتهم ، كما تستحسن الحقيقة ، كما أن الإطالة قد تستحسن في موضع من كتاب الله تعالى ، ولم يدل ذلك على أنه إنما يحتاج إليها من لا يقدر على الإيجاز ، كذلك ها هنا .

#### فصـــل

# يصح الاحتجاج بالمجاز (١)

والدلالة عليه: أن المجازيفيد معنى من طريق الوضع، كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع. ألا ترى أن قوله: (أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْ الْغَائِطِ) (٢) يفيد المعنى ، وإن كان مجازاً ؛ لأن الغائط هو المكان

<sup>(</sup>١) راجع هذا الفصل في : المسودة ص (١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) (٤٣) سورة النساء .

المطمئن في الأرض ، استعمل في الخارج .

وكذلك قوله تعالى : (وُجُوهُ يَـوْمـَئـذ نَـاضِرةٌ إِلَى رَبِّـهـَا نَـاظـرَةٌ )(١) ومعلوم أنه أراد أعين الوجوه ناظرة ؛ لأَنّ الوجوه لا تنظر ، وإنما العين .

وقد احتج بهذه الآية في وجوب النظر في يوم النظر يوم القيامة ، في رواية المروذي ، والفضل بن زياد ، وأبي الحارث .

وأيضاً: فإن المجاز قد يكون أسبق الى القلب ، كقول الرجل لصاحبه: «تعال » ، أبلغ من قوله: يمنة ويسرة ً ، وكذلك قوله: لزيد علي درهم ، مجاز ، وهو أسبق الى النفس ، من قوله: يلزمني لزيد درهم ، وإذا كان يقع المجاز أكثر مما يقع بالحقيقة ، صح الاحتجاج به .

# فصــل (۲)

[۹۸/ب] قد قيل في المجاز<sup>(۳)</sup>: لا يقاس عليه ؛ لأنه غير موضوع لما تناوله <sup>(۱)</sup> في أصل اللغة ، ألا ترى أنه لا يصح أن يقال : وأسأل الثوب والقلنسوة ، قياساً على قوله : والقلنسوة ، قياساً على قوله : ( وَاسْأَلِ الْقُرْيَةَ ) <sup>(٥)</sup> أو يقول : فبما كسبت أرجلكم ، كما قال : ( فَبِما كَسَبَتْ أَيْدُ يِكُم ) <sup>(١)</sup> ، ولا يقول : تحرير صدر ، كما قال :

 <sup>(</sup>١) (٢٣) سورة القيامة .

<sup>(</sup>٢) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (١٧٣) .

 <sup>(</sup>٣) نقل في المسودة ص (١٧٤) ، أن أبا بكر الطرطوشي قال : « أجمع العلماء على
 أن المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (ما تناوله) .

<sup>(</sup>٥) (٨٢) سورة يوسف.

<sup>(</sup>٦) (٣٠) سورة الشورى .

# ( فَتَنَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ) (١) .

### فصــل (۲)

يجوز أن يكون اللفظ الواحد متناولاً لموضع الحقيقة والمجاز ، فيكون حقيقة من وجه ، مجازاً من وجه آخر . نحو قوله : ( وَلاَ تَنْكَيحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النَّسَاءِ ) (٢) حقيقة في الوطء ، بدليل أنه يستعمل في موضع لا يجوز فيه العقد ، نحو قول النبي عليلي : ( ناكح البهيمة (٤) ، والناكح يده ) (٥) .

وقولهم :«انكحنا الفرا فسنرى»(٦) ، ثم استعمل في الموضعين جميعاً

<sup>(</sup>١) (٩٢) سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا الفصل : « المسودة » ص (١٦٨) .

<sup>(</sup>٣) (٢٢) سورة النساء.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : (اليتيمة).

<sup>(°)</sup> النهي عن نكاح البهيمة ثابت بالسنة . ولكن المؤلف جمع بينه وبين النهي عن نكاح اليد ، ولم أجدهما مجتمعين إلا في حديث ذكره الذهبي في كتابه : « الكبائر » ص (٩٥) ، ولفظه : ( وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « سبعة يلعنهم الله تعالى ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ويقول : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به – يعني اللواط – وناكح البهيمة ، وناكح الأم وابنتها ، وناكح يده ، إلا أن يتوبوا » ) .

وفي مسألة « الاستمناء » آثار عن السلف ساقها عبد الرزاق في كتابه « المصنف » في كتاب الطلاق باب الاستمناء ( ٣٩٠/٧ ) ، كما ساق بعضها البيهقي في « سننه الكبرى » في كتاب النكاح ، باب الاستمناء ( ١٩٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) هذا مثل يضرب للتحذير من سوء العاقبة ، وهو مثل قاله رجل لامرأته لما أكرهته على أن يزوج ابنتهما من رجل لا يريده ، وكانت النتيجة كما توقع الأب، إساءة =

في العقد ، فيحرم عليه أن يتزوج بمن تزوجها أبوه ، وإن لم يوجد منه الوطء.

وكذلك قوله (أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّساءَ) (١) ، حقيقة في اللمس باليد، الا أنه يطلق على الجماع مجازاً ، فيحمل عليهما جميعاً ، ويوجب الوضوء منهما جميعاً .

والدلالة عليه:

أنه لا تدافع بين الإرادتين (٢) اللتين تتناول اللفظ بوضع الحقيقة والمجاز ، فجاز اجتماعهما ، ليكون اللفظ متناولاً لهما جميعاً .

يبين صحة هذا : أن قوله تعالى : ( فَتَتَحْرِيرُ رَقَبَةً ) (٣) متناول للرقبة الحقيقية ولغيرها من الأعضاء على طريق المجاز . وكذلك قوله : اشتريت كذا وكذا رأساً من الغنم ، فيتناول الرأس الذي هو العضو المخصوص ولسائر الأعضاء .

ويبين صحة هذا: اشتهار قولهم: « عدل العمرين » ، يريدون أبا بكر وعمر ، وهو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ، وكذلك قولهم: ما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء.

<sup>=</sup> عشرة ، أعقبها الطلاق .

انظر : « مجمع الأمثال » للميداني ( ٣٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>١) (٤٣) سورة النساء .

قراءة : (لمستم) بحذف الألف التي اختارها المؤلف ، هي قراءة حمزة والكسائي وخلف . وقرأ الباقون : (لامستم) بإثبات الألف ، كما هو في المصحف العثماني . راجع في هذا : « النشر في القراءات العشر » لابن الجزري (٢٠٠/٢) ، وكتاب « الكشف عن وجوه القراءات السبع » للقيسي (٣٩١/١) ، و « إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر » ص (١٩١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أن الارادتين).

<sup>(</sup>٣) (٩٢) سورة النساء .

وقد نقل مهنا قال: سألت أبا عبد الله رحمه الله من العمران؟ قال: عمر بن الحطاب وعمر بن عبد العزيز (١).

### فصل

### في وجوه المجاز (٢)

منها: أن يستعمل اللفظ في غير مــا هو موضوع له، نحو اسم «الحمار»، أطلقوه على الرجل الشجاع.

ومنها: المستعمل في موضوعه وغير موضوعه، كقوله تعالى: (فَتَحَرْيرُ رَقَبَةً) (٣) يتناول الرقبة وجميع الذات. وقوله: « اشتريت كذا رأساً من الغنم » يتناول الرأس وسائر الأعضاء.

وكذلك إطلاق اسم الشيء على ضده ، كإطلاقهم « السليم » على اللديغ ، و « المفازة » على المهلكة .

<sup>(</sup>۱) هو: أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي ، المدني ، ثم الدمشقي . الحليفة العادل . روى عن أنس وسعيد بن المسيب وجماعة ، وعنه سلمة بن عبد الرحمن والزهري وغيرهما . كان زاهداً ورعاً متواضعاً مع الثقة والأمانة . كانت مدة خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً . مات سنة ( ۱۰۱ ه ) .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( ۱۱۸/۱ ) ، و « تهذيب التهذيب » (  $\sqrt{2}$  ) و « خلاصة تذهيب الكمال » ص ( $\sqrt{2}$  ) ، و « طبقات الحفاظ » ص ( $\sqrt{2}$  ) ، و « غاية النهاية في طبقات القراء » ( $\sqrt{2}$  ) ، و « النجوم الزاهرة » ( $\sqrt{2}$  ) .

 <sup>(</sup>۲) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (۱٦٩) ، و « مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( ۸/۱ – ١٦) ، فإنه ذكر كثيراً من وجوه المجاز .

<sup>(</sup>٣) (٩٢) سورة النساء.

ومنها: الحذف كقوله: (وَاسْأَلُ الْقَرْيَةَ) (١) حذف: الأهل (٢) . (وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِم الْعِجْلِ) (٣) حذف: حب العجل (٤) . ومنها: الصلة [ك] قوله: (فبيما كسبت أَيْديكُم) (٥) يعني: على كسبتم .

ومنها : [٩٩/أ] أن يطلق اسم المصدر على المفعول، كقولك : « هذا الدرهم ضَرْب فلان ، والعالم خلق الله » ، أي : مخلوقه ومضروبه .

ومنها: إطلاق اسم الفاعل على المفعول ، كقوله: ( عيشة راضية ) (١٠) ، أي مرضية . واسم المصدر على الفاعل ، كقولك : رجل عكد أل ، أي عادل .

ومنها : أن يطلق اسم الفاعل على المصدر ، كقولهم : لحقتني اللائمة ، يعنى : اللوم .

ومنها : أن يطلق اسم المدلول على الدليل ، يقال : سمعت علم فلان ، أي : عبارته عن علمه الدال عليه .

ومنها : أن يطلق اسم المسبب على السبب ، كإطلاقهم اسم الرحمة على المطر .

فهذه جملة وجوه المجاز .

<sup>(</sup>١) (٨٢) سورة يوسف .

 <sup>(</sup>۲) انظر : « مجاز القرآن » ( ۸/۱ ، ۷۷ ) ، و « تأویل مشکل القرآن » ص
 (۲) .

<sup>. (114)</sup> 

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة .
 (٤) انظر : «مجاز القرآن» ( ٤٧/١ ) ، و « تأويل مشكل القرآن » ص (٢١٠) .

<sup>(</sup>۵) (۳۰) سورة الشورى .

<sup>(</sup>٦) (٢١) سورة الحاقة .

#### مسألــة

ليس في القرآن شيء بغير العربية <sup>(١)</sup> .

ذكر ذلك أبو بكر في أول كتاب التفسير . وهو قول عامة الفقهاء والمتكلمين .

وروي عن ابن عباس وعكرمة (٢): أن في القرآن شيئاً بغير العربية (٣) نحو قوله تعالى (طه) (٤) و (نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ) (٥) وغير ذلك ، فقالواً: هي بالحبشية والسريانية ، وغير ذلك من اللغات .

 <sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (١٦٤) ، و « التمهيد في أصول الفقه »
 الورقة (٨٤) ، و « روضة الناظر » ص (٣٥) .

<sup>(</sup>٢) هو عكرمة أبو عبد الله المدني ، مولى عبد الله بن عباس . بربري الأصل . أحد المفسرين المشهورين . وأحد الرواة المكثرين عن ابن عباس رضي الله عنهما . رحل في طلب العلم إلى اليمن ومصر والمغرب وخراسان وأصبهان . مات سنة (١٠٥ هـ) أو سنة (١٠٠ هـ) .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 1/90 ) ، و « تهذيب التهذيب » ( 1/90 ) ، و « شذرات الذهب » ( 1/90 ) ، و « خلاصة تذهيب الكمال » ص (1/90 ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (1/90 ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (1/90 ) ، و « النجوم الزاهرة » (1/90 ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرج ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنه – ابن ُ جرير الطبري في « مقدمة تفسيره » ، باب القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب .
 ( ٨/١ ) طبعة الحلبي .

<sup>(</sup>٤) (١) سورة طه.

<sup>(</sup>٥) (٦) سورة المزمل.

#### دللنا:

قوله تعالى : (إنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبياً لَعَلَّكُم تَعْقلُونَ) (١) ، وقال في آية أخرى: ( قُرْآناً عَرَبّياً غَيَرْرَ ذي عِوَجٍ )(٢) ، وآبات كثيرة في هذا المعنى ، فثبت أن جميع القرآن عربي لا شيء سواه .

ولأن الله تعالى تحدى العرب بالإتيان بمثل هذا القرآن وبمثل سورة منه ، فلولا أن القرآن كله عربي (٣) لما صح أن يتحداهم بأن يأتوا بما ليس في لسانهم ولا يحسنونه ، فثبت أنه كله عربي لا شيء سواه .

# واحتج المخالف :

بأن النبي عَلِيْتُهُ مبعوث إلى أهل اللغات كلها ، فيجب أن يكون في كتابه من سائر اللغات.

والجواب : أن هذا مطرح بالإجماع ، فإنه ليس في القرآن من الزنجية ، ولا من التركية ، ولا من الخوارزمية ، وهو مبعوث إلى هؤلاء .

وعلى أنه لو اعتبر ما ذكروه لكان يجب أن يكون في القرآن من كل لغة قدر يقع به التبليغ، وإلا فإذا لم يكن فيه ما يقع به التبليغ لم يكن له معنى.

ثم نقول (١): النبي عَلِيْقٍ وإن كان قد بُعيثَ إلى الكافة إلا أن المقصود العرب ، الذين هم أهل الفصاحة واللسان ، وغيرهم تبع لهم ، فإذا بلغ العرب دخل الباقون على وجه التبع لهم ، كما أن موسى لما أعجز السحرة كان الناس تبعاً لهم ، وكذلك عيسى مع الطب .

<sup>(</sup>١) (٢) سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢) (٢٨) سورة الزمر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عربياً).

<sup>(</sup>٤) في الأصل بدون إعجام .

واحتج : بأنا نجـــد في القرآن شيئاً بغير العربية ، نحـــو قوله : ( كَمَشْكَاة ) (١) قيل : كلمة هندية . و ( اسْتَبُرْرَق ) (٢) كلمة فارسية ، وقوله : ( القسَّطاس ) (٣) قيل : كلمة رومية . وقوله : ( وَفَاكِيهَة وَأَبُّكُ ) ( اللَّب : لا يعرف في العربية ، [٩٩/ب] فثبت: أنها بغير العربية .

والحواب : أن هذه الأشياء عربية ، يجهلها بعض العرب ، ويعرفها البعض.

وروى عن ابن عباس أنه قال : ما كنت أعرف كلمات من القرآن بلسان قومي حتى عرفتها من غيرهم . من ذلك قوله <sup>(٥)</sup> : ( فَـاطيرِ السَّمَوات ) (٦) سمعت امرأة تقول : أنا فطرته، يعني ابتدأته ، فعلمت أنه أراد مبتدأ السموات ومنشأها (٧).

<sup>(</sup>١) (٣٥) سورة النور .

<sup>(</sup>٣١) سورة الكهف . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣٥) سورة الاسراء . (4)

<sup>(</sup>٤) (٣١) سورة عبس.

في الأصل : ( قولهم ) . (0)

<sup>(</sup>٦) (١٤) سورة الأنعام .

لم أجد أن ابن عباس ــ رضي الله عنه ــ سمع ذلك من امرأة ، وإنما الذي وجدته : أنه أتاه أعرابيان يختصمان في بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها قال ابتدأتها .

وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن»، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ، حكى ذلك السيوطي في كتابه « الدر المنثور » ( ٥/٤٤/ ) .

والأثر موجود في : « تفسير » ابن كثير (٣/٥٤٦) ، و «الكشاف » للزمخشري (٩٥/٣)، و « فتح القدير » للشوكاني (٣٣٩/٤)، و « اللسان » لابن منظور ( ٣٦٢/٦ ) مادة : ( فطر ) .

ومثل هذا في العجمية ، قد يكون ألفاظ يعرفها بعض العجم ، ولا يعرفها البعض ، فلا يخرجها ذلك عن أن تكون من جملة العجمية .

والذي يبين صحة هذا ، وأن هذه عربية : أن الله تعالى أضاف ذلك اليهم ، فاقتضى الظاهر أن الكل لغة لهم .

#### فصــال

تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد غير جائز <sup>(١)</sup> .

لقوله تعالى : ﴿ وَأَن ْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُون ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ( لِتُسِيَّنَ للنِيَّاسِ مَا نُزِّلَ إليَيْهِمِ ) (٣) فأضاف البيان إليه . وروى أبو بكر بإسناده عن ابن عباس : أن النبي عليه قال : ( من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ) (١) ، وروي أيضاً بإسناده

<sup>(</sup>١) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) (١٦٩) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) (٤٤) سورة النحل .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه الترمذي في كتاب التفسير ، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ( ١٩٩/٥) ، وقال فيه : « حديث حسن صحيح » ، وفيه : ( بغير علم ) ، بدل ( برأيه ) ، وقد أخرجه جزء من حديث عن ابن عباس أيضاً بسند آخر ، ولفظه كلفظ المؤلف ، وقال فيه : « حديث حسن » .

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » عنه : ( ٢٣٣/١ ، ٢٦٩ ، ٣٢٣ ، ٣٢٧ ) . وأخرجه عنه الطبري في « تفسيره » ، باب ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن : ( ٣٤/١ – ٣٥ ) .

وأخرجه عنه البغوي في كتابه « شرح السنة » ، كتاب العلم ، باب من قال في القرآن بغير علم ( ٢٥٧/١ – ٢٥٨ ) .

عن جندب (١) أن رسول الله مِلْكِمْ قال : ( من قال برأيه فأصاب فقد أخطأ ) (٢) .

- ورمز له السيوطي في « جامعه الصغير » بالصحة ، وقد عقب عليه المناوي في شرحه « فيض القدير شرح الجامع الصغير » ( ١٩٠/٦ ) بقوله : ( . . ثم إن فيه من جميع جهاته « عبد الأعلى بن عامر الكوفي » . قال أحمد وغيره : ضعيف ، وردوا تصحيح الترمذي له ) .
  - وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( ٨٠/١ ) .
- (۱) هو : جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي ، أبو عبد الله . له صحبة . كان بالكوفة ثم انتقل منها إلى البصرة . له رواية عن أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان . وعنه روى جماعة من أهل البصرة ، وآخرون من أهل الكوفة .
- له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٢٥٦/١ ) ، و « الإَصابة » القسم الأول ، ص (٥٠٩) طبعة دار نهضة مصر .
- (٢) هذا الحديث رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه الترمذي في كتاب التفسير ، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ( ٢٠٠/٥) بمثل لفظ المؤلف .
- كما أخرجه عنه أبو داود في كتاب العلم ، باب الكلام في كتاب الله بغير علم ( ٢٨٧/٢ ) ، بمثل لفظ المؤلف ، غير أنه أبدل كلمة ( القرآن ) بكلمة ( كتاب الله ) .
- وأخرجه عنه الطبري في « تفسيره » ، باب ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي ( ٣٥/١ ) طبعة الحلبي .
- وأخرجه عنه البغوي في كتابه : « شرح السنة » في كتاب العلم ، باب من قال في القرآن بغير علم ( ٢٥٩/١ ) .
- وقد رمز له السيوطي في كتابه « الجامع الصغير » بالحسن . وقال المناوي في شرحه « فيض القدير شرح الجامع الصغير » (١٩١/٦) تعقيباً على ذلك : (ولعله لاعتضاده، وإلا ففيه « سهل بن عبد الله بن أبي حزم » تكلم فيه أحمد والبخاري والنسائي وغير هم . وقال الترمذي : تكلم فيه بعضهم ) .

قال أبو بكر (١): معنى قوله عَلِيْكِيْ : أنه « أخطأ » في فعله بـقـيله فيه برأيه ، وإن وافق قـيلـُه عينَ الصواب عند الله ؛ لأن قـيلـَه فيه برأيه ليس فعـِل عالم (٢) ، فإن الذي قال ، نـُهي عنه وحظر عليه (٣) .

وبإسناده عن عائشة قالت ما كان رسول الله عليه يفسر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد ، علمهن إياه جبريل عليه السلام (٤) .

وروي بإسناده عن ابن عباس قال : من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (٥) .

وبإسناده عن سعيد بن المسيب (٦) أنه سُئل عن آية من القرآن فقال :

<sup>=</sup> راجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( ٨٠/١ ) ، و«ذخائر المواريث» ( ١٨٣/١ ) .

<sup>(</sup>١) يعني : عبد العزيز بن جعفر ، غلام الحلال .

<sup>(</sup>٢) في تفسير الطبري: ( ٥/١٠): (ليس بقيل عالم).

<sup>(</sup>٣) هذا القول قاله أيضاً الطبري ، ذكره في مقدمة تفسيره ، في باب ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي (٣٥/١) مطبعة الحلسي .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها ، أخرجه عنها أبو يعلى ، حكى ذلك الهيثمي في «مجمع الزوائد» في أول كتاب التفسير (٣٠٣/٦) ولفظه . (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفسر شيئاً من القرآن برأيه ، إلا آياً بعدد علمه إياهن جبريل ) ، كما حكى الهيثمي : أن البزار أخرجه بنحوه . ثم عقب عليه بقوله : (وفيه راو لم يتحرر اسمه عند واحد منهما، وبقية رجاله رجال الصحيح). وأخرجه عنها الطبري في «مقدمة تفسيره» ، باب ذكر بعض الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن (٣٧/١) مطبعة الحلبي .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث سبق تخريجه قريباً عن ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعاً ص (٧١٠).

 <sup>(</sup>٦) هو : سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي المدني ، أبو محمد . سيد التابعين .
 محدث ومفسر وفقيه ، مع زهد وورع وتقى . حج أربعين حجة . أكثر روايته =

لا أقول في القرآن شيئاً (١) .

قال أبو بكر في تفسيره: منه (٢) ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، وذلك مثل (٣) الحبر عن آجال حادثة وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم، وما أشبه ذلك. قال الله تعالى: ( يَسَا أَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلُ إنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لَوقَتْتِهَا إلا هُوَ ثَقُلُتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمُ اللهِ بَغْتَةً ) (٤).

ومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن ، وذلك [ مثل] إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الحاصة دون ما سواها ، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم ، وذلك كسامع منهم لو سمع تالياً يتلو : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُم لا تُفْسيدُ وا فيي الأرض قَالُوا إِنَّمَا نَحْنَ مُصْليحُونَ . ألا إِنَّهُمُ "

عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد تزوج ابنته . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر .
 ومات سنة ( ٩٤ ه ) .

له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » ( ٥٨/١ ) ، و «تهذيب التهذيب » ( ١٨٣/٥ ) ، و « شذرات الذهب » ( ١٠٢/١ ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (١٩) ، و « غاية النهاية في طبقات القراء » ( ٤١٣/١ ) .

 <sup>(</sup>۱) هذا الأثر عن ابن المسيب ، أخرجه الطبري في « مقدمة تفسيره » ، باب ذكر
 بعض الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن : ( ٣٧/١ )
 مطبعة الحلبى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (فيه) ، والتصويب من «المسودة» ص (١٧٥) ، ومن الكلام الآتي بعد ذلك .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (من ) ، والتصويب من المسودة ص (١٧٥) ، فقد نقل فيها كلام المصنف هنا .

 <sup>(</sup>٤) (١٨٧) سورة الأعراف .

هُمُ النَّمُفُسِدُونَ وَلَكِنِ لاَ يَشْعُرُونَ)(١) ، لم يجهل أن [١٠٠/أ] معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة ، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة ، وإن جهل المعاني التي جعلها الله تعالى [ إفساداً ، والمعاني التي جعلها الله ] (١) صلاحاً (٣) .

# فصل (ا)

فأما تعليم التفسير ، ونقله عمن قوله حجة ، ففيه ثواب وأجر ، كتعليم الأحكام من الحلال والحرام .

وقد فسر أحمد رحمه الله آيات كثيرة ، رواها المروذي عنه في سور متفرقة، سُئل عنها، وقال في قوله تعالى : (إنَّني مَعَكُماً)<sup>(ه)</sup> : هو جائز في اللغة ، يقول الرجل : سأجري عليك رزقاً ، ، أي : أفعل بك خيراً (٢) .

وظاهر هذا أنه أجاز تفسير القرآن على مقتضى اللغة . والدلالة عليه : قوله تعالى : (كتاب أَنْزَلْنَاهُ إلىَيْكَ مُبَارِكٌ ليَدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلَيَتَذَكُرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ) (٧) ، وهذا فيه حث على معرفة التنزيل .

<sup>(</sup>١) (١١ – ١٢) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في الأصل ، والزيادة من المسودة ص (١٧٥) ؛ لأنه نقل كلامه هنا ، وأيضاً فالسياق يقتضي تلك الزيادة .

<sup>(</sup>٣) في المسودة في الموضع السابق : ( إصلاحاً ) .

<sup>(</sup>٤) راجع هذا الفصل في : المسودة ص (١٧٥) .

<sup>(</sup>٥) (٤٦) سورة طه .

<sup>(</sup>٦) هذا النص عن الإمام أحمد موجود في رسالته : « الرد على الجهمية والزنادقة » الجزء الأول من شذرات البلاتين ص (١٤) طبعة السنة المحمدية .

<sup>(</sup>٧) (٢٩) سورة ص .

واحتج على ذلك يحيى بن سلام في تفسيره بما رواه عن أبيه عن الخليل ابن مرة أن النبي ﷺ دعا لابن عباس فقال : ( اللّهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ) (١) ، قال يحيى : ولولا أن علم التأويل من الحق ما دعا به النبي عليه السلام لابن عباس .

(۱) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب المناقب ، باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ( ٣٤/٥ ) ، ولفظه : (ضَمَّنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال : (اللهم علمه الحكمة ) . وفي رواية أخرى له : (علمه الكتاب ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ( ١٩٢٧/٤ ) ، ولفظه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الحلاء ، فوضعت له وضوء ، فلما خرج قال : « من وضع هذا ؟ » في رواية زهير ، قالوا : ابن عباس ، وفي رواية أبي بكر ، قلت ـــ أي : ابن عباس ــ قال : « اللهم فقهه » ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب المناقب ، باب مناقب ابن عباس رضي الله عنهما ( ٦٨٠/٥ ) ، ولفظه كلفظ البخاري في روايته الأولى . وقال فيه : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة ، باب فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه والحرجه عنه ابن ماجه في الله عليه وسلم ( ٥٨/١ ) ، ولفظه كلفظ الترمذي ، إلا أنه زاد فيه : (وتأويل الكتاب ) . وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده من ثلاث طرق :

الأولى: حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا زهير أبو خيثمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفي ، أو على منكبي ، شك سعيد ، ثم قال : « اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل » .

قال الشيخ أحمد شاكر في « تعليقه على مسند الإمام أحمد » ( ١٢٧/٤ ) « إسناده صحيح » .

الثانية: حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: مسح النبي صلى =

الله عليه وسلم رأسي ، ودعا لي بالحكمة .

قال الشيخ أحمد شاكر في « تعليقه على المسند » (٢٥٣/٣ ) : « إسناده صحيح » . ولعل هاتين الطريقين هما اللتان أرادهما الهيثمي بقوله في « مجمع الزوائد » ( ٩/ ٢٧٦ ) : ( ولأحمد طريقان ، رجالهما رجال الصحيح ) .

الثالثة: حدثنا أبو سعيد ، حدثنا سليمان بن بلال ، قال: حدثنا حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اللهم اعط ابن عباس الحكمة ، وعلمه التأويل ».

قال الشيخ أحمد شاكر في « تعليقه على المسند » ( ١٣٨/٤ ) : إسناده ضعيف ، لضعف « الحسين بن عبد الله » .

وأخرجه عنه ابن سعد في « طبقاته » ( ٣٦٥/٢ ) ، ولفظه : ( دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الله الحكمة مرتين ) .

كما أخرجه عنه أيضاً بلفظ : ( دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمسح على ناصيتي ، وقال : ( اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب ) .

وأخرجه عنه بلفظ : ( ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة فوضعتُ له وضوءً من الليل ، فقالت ميمونة : يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس ، فقال : « اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل » .

وأخرجه عن عكرمة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم اعط ابن عباس الحكمة ، وعلمه التأويل » .

وأخرجه عن ابن عباس الأصبهاني في كتابه «حلية الأولياء » ( ٣١٥/١ ) ، ولفظه : ( قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقام إلى سقاء ، فتوضأ ، وشرب قائماً ، قلت : والله لأفعلن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقمت ، وتوضأت ، وشربت قائماً ، ثم صففت خلفه ، فأشار إلي لأوازي به ، أقوم عن يمينه ، فأبيت ، فلما قضى صلاته قال : «ما منعك أن لا تكون وازيت بي » ؟ قلت : يا رسول الله أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازي بك ، فقال : « اللهم آنه الحكمة » .

وأخرجه عنه بلفظ : ( ضَمَّتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : « اللهم علمه الحكمة » .

وأخرجه عنه أبو الطاهر الذهلي في « فوائده » ، ولفظه كلفظ المؤلف ، وفيه قصة وضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم ، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه « الإصابة » في ترجمة ابن عباس ( ٩٠/٤ ) طبعة الخانجي .

كما ذكر ابن حجر أن ابن أبي حيثمة أخرجه عن ابن عباس بسنده ، ولفظه كلفظ المؤلف .

وذكر الهيثمي في كتابه « مجمع الزوائد » ( ٢٧٦/٩ ) ، أن الطبر اني أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ( دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « نعم ترجمان القرآن أنت » ودعا لي جبريل عليه السلام مرتين ) . قال الهيثمي : ( وفيه « عبد الله بن خراش » ، وهو ضعيف ) .

كما ذكر أنه أخرجه عن ابن عباس أيضاً ، بلفظ : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ، ثم قال : « اللهم احش جوفه علماً وحلماً ، فلم يستوحش في نفسه إلى مسألة أحد من الناس ، ولم يزل حبر هذه الأمة ، حتى قبضه الله ) قال الهيثمى : (وفيه من لم أعرفه ) .

وقد جاء هذا الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما ، فقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه « الاصابة » ( ٩٠/٤ ) . أن البغوي أخرجه في « معجمه » بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما ، ولفظه : (أنه كان يقرب من ابن عباس ويقول : اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك ، فمسح رأسك ، وتفل في فيك ، وقال : « اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل » ) .

كما نقل في المرجع السابق عن الزبير بن بكار أنه أخرجه بسنده عن ابن عمر قال : ( دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال : ( اللهم بارك فيه ، وانشر منه » ) .

وعن ابن عمر أخرجه أيضاً الأصبهاني في « حلية الأولياء » ( ٣١٥/١ ) ولفظه كلفظ الزبير بن بكار .

ونختم تخريج هذا الحديث بما قاله ابن عبد البر في كتابه « الاستيعاب » ( ٩٣٤/٣ – ٩٣٥)، ونصه : (رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ، أنه قال لعبد الله =

وروى أبو بكر بإسناده في تفسيره عن ابن مسعود قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات ، لم يجاوزهن ، حتى يعرف معانيهن ، والعمل بهن (۱)

وبإسناده عن شقيق (٢) قال: استعمل علي بن أبي طالب ابن عباس علي الحج ، قال: فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا ، ثم قرأ عليهم سورة النور ، فجعل يفسرها (٣) .

وبإسناده عن سعيد بن جبير (؛) قال : من قرأ القرآن ، ثم لم يفسره ،

ابن عباس: « اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن » . وفي بعض الروايات: « اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل » وفي حديث آخر: « اللهم بارك فيه وانشر منه ،
 واجعله من عبادك الصالحين » .

وفي حديث آخر : « اللهم زده علماً وفقهاً » .

وهي كلها أحاديث صحاح .

وقال مجاهد عن ابن عباس : رأيت جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتين . ودعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة مرتين ) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه الطبري في « مقدمة تفسيره » ، باب ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن .. ( ٣٥/١ ) طبعة الحلبي .

 <sup>(</sup>۲) هو: شقيق بن سلمة الأسدي ، أبو وائل الكوفي . من سادات التابعين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يره . روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم . وعنه الشعبي وعمرو بن مرة ومنصو ر وآخرون . مات سنة ( ۸۲ه) .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ۲٦٨/٩ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ٢٠/١ ) ، و « خلاصة تذهيب الكمال » ص (١٤٢) ، و « طبقات الحفاظ » ص (٢٠) .

 <sup>(</sup>٣) هذا الأثر أخرجه الطبري في « مقدمة تفسيره » ، باب ذكر بعض الأخبار التي
 رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن .. ( ٣٦/١ ) ، طبعة الحلبي .

<sup>(</sup>٤) هو : سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم ، الكوفي ، أبو محمد ، أو أبوعبد الله . من سادة التابعين . روى عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن =

## كان كالأعمى أو كالأعرابي <sup>(١)</sup> .

#### فصـــل

# في تفسير القرآن على مقتضى اللغة هل يجوز أم لا ؟ (٢)

قد فسر أحمد رحمه الله قوله : ( إنسَّنِي مَعَكُمُمَا ) (٣) على مقتضى اللغة ، فقال : هو جائز في اللغة ، يقول الرجل : سأجري عليك رزقاً (٤) .

وقال أيضاً رحمه الله: تفسير روح الله إنما معناها: أنها روح خلقها الله تعالى ، كما يقال : عبد الله ، وسماء الله ، وأرض الله <sup>(٥)</sup> .

ونقل الفضل بن زياد عنه وقد سئل عن القرآن تمثل له الرجال بشيء من

مغفل وطائفة . وعنه الأعمش وعمرو بن دينار وسليم الأحول وغيرهم . قتله
 الحجاج سنة ( ٩٥ ه ) . وعمره يناهز الخمسين .

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر عن سعيد بن جبير – رحمه الله تعالى – أخرجه الطبري في « مقدمة تفسيره » ، باب ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن .. ( ٣٦/١ ) طبعة الحلبي .

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذا الفصل : « المسودة » ص (۱۷۵) ، و « التمهيد في أصول الفقه »
 الورقة ( ٨٤/ب ) .

<sup>(</sup>٣) (٤٦) سورة طه.

<sup>(</sup>٤) راجع هذا النص عن الإمام أحمد في رسالته : « الرد على الزنادقة والجهيمة » ص ( ١٨ – ١٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) راجع هذا النص عن الإمام أحمد في المرجع السابق ص (٣٢).

الشعر ، فقال : ما يعجبني . فظاهر هذا يقتضي المنع .

ووجه الجواز :

قوله تعالى : (إنَّا أَنْزَلَنْنَاهُ قُرُ آناً عَرَبِياً ) (١) ، وقوله : (بِلْسَانُ عَرَبِياً ) مُبِينِ ) (٢) ، وهذا يفيد أنا إذا تحققنا معنى اللفظ من طريق اللغة، صح حمل القرآن عليه .

ووجه من منع :

قوله تعالى : (لِتُبُمِيِّنَ للبِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلْيَهْمِ ) (٣) ، فاقتضى ذلك أن البيان من جهته يوجد .

والجواب: أن هذا محمول على بيان الأحكام.

واحتج بقوله: ( الأعْرَابُ أَشَدُ كُفْراً ونِفَاقاً وَأَجْدَرُ اللَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ) (<sup>1)</sup> .

والجواب: أنا لا نحتج بقولهم في الحدود، وإنما نحتج بقولهم[١٠٠/ب] في الألفاظ .

واحتج بأنا وجدنا منهم الكفر والكذب ، نحو قولهم : إن الله ثالث ثلاثة ، وتسميتهم الأصنام آلهة ، فقال تعالى : ( إن هي َ إلا أَسْمَاء "سَمَّيْتُمُوهَا) (٥) .

والجواب : أنا نرجع اليهم في الألفاظ المفردة المرسلة ، نحو السواد

<sup>(</sup>١) (٢) سورة يوسف .

<sup>(</sup>۲) (۱۹۵) سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٣) (٤٤) سورة النحل .

<sup>(</sup>٤) (٩٧) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٥) (٢٣) سورة النجم .

والبياض والإنسان لا في الألفاظ المركبة ، التي يقع فيها الصدق والكذب. وفي قولهم : ثالث ثلاثة ، في أفراد هذه الألفاظ ليس فيها صدق ولا كذب .

## فصــل

وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه (١) .

وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع من كتاب طاعة الرسول رواه صالح عن أبيه فقال: قال الله تعالى: (ينا أَينُهَا اللَّذينَ آمَنُوا لاَ تَقَنْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُم حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ ) (٢) فلما حكم أصحاب رسول الله عَلَيْهُ في الظبي بشاة (٣) ، وفي النعامة ببدنة (٤) ، وفي الضبع بكبش (٥) ، دل على أنه أراد

<sup>(</sup>١) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) (٩٥) سورة المائدة ، والآية في الأصل : (يقتله منكم .. ) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) نقل ذلك البيهقي في « سننه » في كتاب الحج ، باب جزاء الصيد بمثله من النعم .. ( ١٨١/٥ ) عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) حكم في النعامة ببدنة كل من عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم ، حكى ذلك البيهقي في « سننه » في كتاب الحج ، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش ( ١٨٢/٥ ) .

<sup>(°)</sup> قضى بذلك عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، نقل ذلك البيهقي في « سننه » في كتاب الحج باب فدية الضبع ( ١٨٣٠ – ١٨٤ ) .

وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديثاً يرفعه ، أخرجه عنه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع (٣١٩/٢) ، ولفظه : ( هو صيد ، ويجعل فيه كبش ، إذا صاده المحرم ) .

السنة (١)

وقال: ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنِ الْهُلَدُّيِ) (٢) ، فلما استدل أصحاب رسول الله على أن ذلك أيسر (٣) . سبعة ، دل على أن ذلك أيسر (٣) .

وأخرجه عنه البيهقي في « سننه » في كتاب الحج ، باب فدية الضبع ( ١٨٣/٥ ) . وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج ، ( ٢٤٦/٢ ) .

(۱) وأخرج الدارقطني حديثاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً في كتاب الحج ( ۲٤٧/۲ ) ، ولفظه : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبي شاة ، وفي الضبع كبشاً ، وفي الأرنب عناقاً ، وفي اليربوع جفرة " فقلت لابن الزبير : وما الجفرة ؟ قال : التي قد فطمت ورعت ) .

وأخرجه عنه البيهقي في كتاب الحج، باب فدية الضبع ( ١٨٣/٥ ) ، كما أخرجه عن عمر بن الخطاب وقال : الصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه .

وأخرجه عن عمر بن الحطاب أبو يعلى كما حكى ذلك الهيثمي في « مجمع الزوائد » في كتاب الحج ، باب جزاء الصيد ( ٢٣١/٣ ) ، وقال عـَقــبَه : ( وفيه الأجلح

ي الكندي ، وفيه كلام ، وقد وثق ) .

والأجلح هذا وثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : « لا يحتج بحديثه » .

ولمزيد من الاطلاع ، أنظر : « نصب الراية » ( ١٣٤/٣ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٣٨٩) ، و « تفسير ابن كثير » ( ٩٧/٢ ) طبعة الاستقامة ، عند تفسير قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم .. ) الآية .

(٢) (١٩٦) سورة البقرة .

(٣) في مسألة الأيسر هنا ، ذكر ابن الجوزي في تفسيره « زاد المسير » ( ٢٠٥/١ ) فيه ثلاثة أقوال ؛ أولها : أنه شاة ، ونسبه إلى علي بن أبيي طالب ، وابن عباس ، والحسن ، وعطاء ، وابن جبير ، وابراهيم ، وقتادة ، والضحاك .

ثانيهما: أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير `. ونسبه لابن عمر وعائشة، والقاسم .=

<sup>=</sup> وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك ، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ( ٢/ ١٠٣٠ ـــ ١٠٣١ ) بلفظ : (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً ، وجعله من الصيد ) .

وقال: (فَمَن ْلَمَ ْيَجِد ْفَصِيَامُ ثَلاَثَةً أَيَّامٍ فِي الْحَجَ ) (١)، فلما قال من قال من أصحاب رسول الله عَلِيْلِيْم : يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك (٢).

وقال: لما كان أكثر قول أصحاب رسول الله عليه الله الكلالة من الكلالة من الأولد له ولا والد (٣) ، استقر حكم الآية على ذلك .

= ثالثها : أنه على قدر الميسرة ، ونسبه لابن عباس .

على أنه قد روي عن الحسن وقتادة قولهما : أعلاه بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شـــاة .

كما نقل عن الإمام أحمد قوله : الهدي من الأصناف الثلاثة ، من الإبل والبقر والغنم . حكى ذلك ابن الجوزي في « تفسيره » ، في الموضع السابق .

(١) (١٩٦) سورة البقرة .

(٢) لم يستقر حكم الآية على ذلك ، بل هناك خلاف . وما ذكره المؤلف منسوب إلى ابن عمر رضي الله عنه ، كما حكى ذلك ابن الجوزي في « تفسيره » ( ٢٠٦/١ ) ، حيث قال : (ونقل عن ابن عمر أنه قال : من حين يحرم إلى يوم عرفة ) .

كما حكى عن علي رضي الله عنه أن هذه الثلاثة الأيام هي : قبل التروية بيوم . ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وبه قال الحسن وعطاء والشعبي وأبو العالية وابن جبير ، وطاوس وإبراهيم .

وهناك آراء أخرى ذكرها ابن الجوزي في « تفسيره » ، فارجع إليه إن شئت .

(٣) تفسير الكلالة بهذا ، أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في كتاب الفرائض ، باب الكلالة (٣٠١/١٠ ــ ٣٠٤) عن أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم .
 كما أخرج عن عمر وابن عباس أنهما قالا : الكلالة : من لا ولد له .

ومثل صنيع عبد الرزاق ، صنع البيهةي في : «سننه الكبرى » في كتاب الفرائض ، باب حجب الأخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن ( ٢٧٤/٦ – ٢٢٤ ) ، فأخرج عن أبي بكر وعمرو ابن عباس ــ رضي الله عنهم ــ القول الأول ، كما أخرج عن عمر وابن عباس ــ رضي الله عنهم ــ القول الثاني . راجع في هذا الأثر أيضاً : « تلخيص الحبير » (٨٩/٣) .

والوجه فيه : أنهم شاهدوا التنزيل ، وحضروا التأويل ، فعرفوا ذلك ، ولهذا جعلنا قولهم حجة .

فأما تفسير التابعين فلا يلزم .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي داود : إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين ، لا يوجد فيه عن النبي ، لا يلزم الأخذ به (۱) .

وقال رحمه الله في موضع آخر : الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي عليه وعن أصحابه ، ثم هو بعد في التابعين مخير (٢) .

والوجه فيه : أن قول آحادهم ليس بحجة . ويفارق آحاد الصحابة ، لأنه حجة .

وقال في رواية المروذي: ينظر ما كان عن النبي عَلِيْكُم ، فإن لم يكن فعن أصحابه ، فإن لم يكن فعن التابعين .

ويمكن أن يحمل هذا على إجماعهم .

### مسألـة

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٣) .

لأن وقت الحاجة وقت الأداء ، فإذا لم يكن مبيناً تعذر الأداء ، فلم يكن بد من البيان .

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية موجودة في « مسائل الإمام أحمد » التي رواها عنه أبو داود ص ( ۲۷۲ – ۲۷۷ ) ، وتكملة الرواية عند أبي داود : (ولكن لا يكاد يجيء الشيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية موجودة بنصها في المرجع السابق ص (٢٧٦) .

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص ( ١٧٨ – ١٨٢ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٢٣١ ) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ٨٥/ب – ٨٦/أ ) .

وأما تأخيره عن وقت الحطاب وقبل وقت الحاجة :

فقد اختلف أصحابنا : فقال شيخنا أبو عبد الله (١) رحمه الله يجوز ذلك. وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية صالح وعبد الله في [١٠١/أ] الآية ترد عامة ، ينظر ما جاءت به السنة ، فهو دليل على ظاهرها ، ولا فرق بين تأخير البيان عن المجمل أو عن العموم .

وذلك مثل قوله تعالى : ( اقْتُلُوا الْمُشْرَكِينَ ) (٢) ، ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْد يَهُمَا )(٣) ، (الزَّانييَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)(١) ، ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاده ) (٥) .

وبهذا قالت الأشعرية ، إلا أنهم لا يثبتون للعموم صيغة ، لكنهم يجوزون تأخير بيان المراد ، كاللفظ الذي أراد خلاف ظاهره ، وبيان المجمل إلى وقت الفعل.

وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحطاب.

فقال أبو بكر في أول كتاب التنبيه : لا يجوز تأخير البيان عن وقت النطق .

وقال في مجموع له بخطه : بيان الرد على من قال بتأخير البيان إلى وقت العمل ، وذكر كلاماً كثبراً .

<sup>(</sup>١) المراد به: الحسن بن حامد.

<sup>(</sup>٢) (٥) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) (٣٨) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) (٢) سورة النور.

<sup>(</sup>٥) (١٤١) سورة الأنعام .

وقال في إثباته : اتفق الفريقان على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة ، ولم يحده إلا وقت التكليف .

وقال أبو الحسن التميمي في بعض مسائله : لا يختلف المسطور عن أحمد رحمه الله : أنه لا يجوز تأخير البيان .

وبهذا قالت المعتزلة (١) ، وأهل الظاهر : داود وشيعته (٢) .

وقال أصحاب أبي حنيفة : يجوز تأخير بيان المجمل ، ولا يجوز تأخير بيان العموم (٣) .

واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب : فذهب الأكثر منهم إلى جواز ذلك على الإطلاق . وقال بعضهم : يجوز في المجمل ، ولا يجوز في العموم (١٠) .

فالدلالة على جواز تأخيره في الجملة :

قوله تعالى : ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعُ قُرْآنَهُ ثُمُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ) (٥) فأمره أن يتبع قرآنه ويسمعه (١) ، وأخبر أنه يبينه فيما بعد ؛ لأن « ثم » تقتضى مهلةً وفصلاً .

فإن قيل : معناه : إن علينا إظهارَه وإعلانه ، ألا ترى أنه اشترط ذلك في جميع القرآن ؟

<sup>(</sup>١) راجع في هذا : « المعتمد في أصول الفقه » لأبسي الحسين البصري ( ٣٤٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا : « الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم (  $^{(4)}$  ) .

 <sup>(</sup>٣) راجع في هذا : « تيسير التحرير » ( ١٧٤/٣ ) ، و « مسلم الثبوت » مع شرحه
 « فواتح الرحموت » ( ٤٦/١ ) .

 <sup>(</sup>٤) راجع في هذا : « الإحكام » للآمدي : ( ٢٨/٣ ) ، و « شرح جمع الجوامع »
 مع «حاشية البناني » ( ٢٩/٢ ) ، و « المستصفى » (٣٦٨/١ ) .

 <sup>(</sup>a) (۱۸ – ۱۹) القيامة .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (يسمعها).

قيل : حقيقة البيان هو إظهار الشيء من الخفاء إلى حالة التجلي والإظهار ، وهذا إنما يكون فيما يفتقر إلى البيان ، فأما ما هو مبين فلا يوجد .

وقولهم : إنه اشترط ذلك في جميع القرآن ، فلا يمتنع أن يكون المراد به بعضه ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهِ كُورَ لِتُبْيَّنَ لَلْيِنَّاسِ مَا نُزِّلُ إِلْيَهُم ﴾ (١) ، والمراد بعضه (٢) .

وأيضاً قوله تعالى في قصة نوح: ( إِنَّ ابْنَبِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقَّ ) فقال: ( إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح) (٣) فدل على أن الله تعالى قد كان أطلق الأهل، وأراد به المصلحين منهم، دون المفسدين، وأخر بيانه عن وقت الخطاب.

وأيضاً: فإن الله تعالى أوجب الصلاة مجملة ، فقال: (إنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) (أ) ، ثم بينها جبريل [١٠١/ب] عليه السلام بفعله صلاة في أول الوقت وآخره ، ثم بينها رسول الله عليه بفعله ، فقال عليه السلام : ( صلوا كما رأيتموني أصلى ) .

وأيضاً: فإن تأخير بيان النسخ يجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، كذلك يجوز تأخير بيان التخصيص ؛ لأن النسخ تخصيص الأزمان ، والتخصيص تخصيص الأعيان ؛ لأن قوله : توجهوا إلى بيت المقدس في كل

<sup>(</sup>١) (٤٤) سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) تعقبه الشيخ ابن تيمية في « المسودة » ص (١٨١) بعد أن نقل عن المؤلف الاستدلال بالآية ، والاعتراض على الاستدلال ورد الاعتراض .

تعقبه بقوله : ( هذا ضعيف ، بخلاف تفسير ابن عباس ، ولا دلالة في الآية على محل النزاع ) .

<sup>(</sup>٣) (٤٥) سورة هود.

<sup>(</sup>٤) (١٠٣) سورة النساء.

صلاة ، قام في جميع الأزمان ، وقد أراد به بعض الأزمان ، وأخر بيانه .

وقوله تعالى : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقَّتُلُوا الْمُشْرَكِينَ ) (١) عام في جميع أعيان المشركين ، وأراد به بعضهم ، وأخر بيانه عن وقت الحاجة ، فلم يكن بينهما فرق .

فإن قيل : تأخير بيان النسخ لا يخل بصحة الأداء ، وتأخير بيان التخصيص يخل بصحة الأداء .

قيل : لا يخل بصحة الأداء ، لأنا لا نجوز تأخير البيان عن وقت الفعل .

وجواب [ آخر ] وهو : أن خطاب العاجز عن الفعل يصح إذا أقدره عليه في حال الفعل ، وعدم القدرة يخل بصحة الأداء ، ولا يمنع ذلك من صحة الخطاب .

فإن قيل : لا يجوز أن تؤخر القدرة عن وقت الفعل ، فلا يخل بصحة الأداء .

قيل : وكذلك لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الفعل ، فلا فرق يينهما .

فإن قيل: الخطاب العام في الأزمان مخالف للخطاب العام في الأعيان في موضوع اللغة ، ألا ترى أن رجلاً لو قال لعبده أو وكيله: اعط فلاناً كل يوم رطلاً من خبز ، فلما كان بعد مدة منعه من ذلك ، كان الخطاب في الأول حسناً عند جميع العقلاء ، وإن كان قد أخر بيان وقت المنع إلى وقت الحاجة ، ولو قال له: اعطه كل يوم رطلاً من تمر ، وهو يريد به رطلاً من لحم أو خبز ، كان الخطاب قبيحاً ، فدل على الفرق بينهما .

<sup>(</sup>١) (٥) سورة التوبـــة .

قيل: قوله: « اعطه كل يوم رطلاً من تمر » ، وهو يريد رطلاً من لحم أو خبز لا يفيد المأمور به ، فكان عبثاً أو لغواً ، وليس كذلك إذا قال: « اقتلوا المشركين » ، فإن القتل المأمور به معقول معلوم ، والخطاب مفيد ، وإنما أخر بيان من يوقع القتل فيه ، كما أخر في النسخ بيان الزمان الذي يوقعه فيه .

فإن قيل: لا يجوز تأخير بيان النسخ ، إلا أن يقترن به بيان النسخ ، فيقول : صلوا إلى بيت المقدس ، ما لم أنسخه عنكم ، وهذا يمنع من عدوم الخطاب في جميع الأزمان . وقيل : إن هذا سؤال كان يورده ابن الدقاق (١) .

قيل : هذا خطأ ؛ لأن هذا مقرون بكل خطاب ، وإن لم ينطق به المخاطب ؛ لأن الدليل قد دل على جواز النسخ ، فصار ذلك مقدراً في خطاب صاحب الشرع ومقروناً به ، وإن لم يذكره ، فوجب [١٠١/أ] أن يكونا سواء ، فيجب أن يخبر هذا في بيان العموم ، فيقول (٢) : اقتلوا المشركين إلا من أبين لكم .

ودليل آخر ، وهو : أنه يجوز أن يخاطب العاجز عن الفعل ، ويؤخر خلق القدرة له وإيجاد الآلة التي بها يتمكن من الفعل إلى وقت الفعل ؛ لأنه لا حاجة به إلى ذلك قبل الفعل ، كذلك البيان لا حاجة به إليه قبل الفعل ، ولا فرق بينهما ؛ لأن الفعل يفتقر إلى القدرة كما يفتقر إلى البيان .

فإن قيل: تأخير القدرة عن الفعل لا يفضي إلى أن يعتقد المخاطب جهلاً ؛ لأنه يعلم أنه أريد به حال القدرة ، والبيان متى تأخر اعتقد المخاطب جهل ما أمر به .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن جعفر ، أبو بكر الدقاق ، وقد سبقت ترجمته ص (۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فإذا قال).

قيل : لا يعتقد جهلاً ؛ لأنه يعتقد قتل المشركين أجمع ، ما لم يرد اليبان.

## واحتج المخالف :

بأن تأخير البيان يؤدي إلى اعتقاد الجهل والعزم على الباطل ؛ لأن المخاطب يلزمه اعتقاد عمومه ، وهذا اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به ، وذلك جهل ، ويلزمه أن يعزم على قتل من وصل إلى قتله من المشركين ، وهذا عزم على باطل ؛ لأن من بذل الجزية أو أمنه (١) مسلم لا يجوز قتله ، وإذا أدّى إلى هذا ، وجب أن لا يجوز تأخيره .

والجواب: أنه لا يؤدي إلى هذا ؛ لأنه يعتقد عمومه إذا تجرد عما يخصه ويصرفه عن ظاهره ، كما نقول أجمع في النسخ ، وكما نقول إذا أسمعه الله العام ولم يسمعه الحاص ، وكان بيان الحصوص في الأصول سابقاً للعموم ، وكان يحتاج إلى الاجتهاد في طلبه ، واستقراء الأصول بسببه، فإنه في حال اجتهاده يعتقد العموم إن تجرد عما يخصه عند المخالف ، كذلك في مسألتنا يعتقد العموم والظاهر إن تجرد ، والحصوص والباطن إن القرنت به قرينة .

واحتج: بأن العموم والخصوص يفيد كل واحد منهما غير ما يفيده الآخر ، فلا يجوز أن يعبر بأحدهما عن صاحبه من غير بيان ، كما لا يعبر بالصلاة عن الصيام ، وإذا كان كذلك ، بطل أن يعبر بالعموم عن الحصوص من غير إشعار .

والجواب : أنه باطل بالعموم في الأزمان ، فإنه يفيد غير ما يفيده الخصوص ، ومع هذا فقد يعبر بأحدهما عن صاحبه كذلك .

ولا يشبه هذا ما قالوه من الأمر بالصلاة ، أنه لا يكون عبارة عن

<sup>(</sup>١) في الاصل : ( لو أمنه ) .

الصيام ، ألا ترى أنها لا تكون عبارة عنها بلفظ مقارن ، فلو قال : « صل » ثم قال عقيبه : أردت بذلك الصيام لم يصح ، ولو قال في العموم : « اقتلوا المشركين » ، ثم قال متصلاً به : « إلا النساء » ، صح .

واحتج: بأنه لا سبيل للمخاطب إلى معرفة مراد المخاطب به، فوجب أن يكون قبيحاً، كما يقبح أن يخاطب العرب بلغة الزنج ولغة العجم، وكما يقبح أن يقول: «صلوا»، ويريد به: «صوموا»، ويقول: «صوموا». ويريد به: «صلوا».

[۱۰۲/ب] والجواب: أن ذلك الخطاب غير مفيد؛ وليس كذلك ها هنا؛ لأن هذا الخطاب مفيد؛ لأنه عرف لفظه، وعقل معناه، واعتقد فيه العموم إن بقي على حالته، والخصوص إن دل عليه الدليل.

واحتج: بأن من خوطب بالعموم، فقد ألزم اعتقاده والإخبار به لغيره، فلو كان المراد به الحصوص، وقد أخبر عنه بالعموم لكان قد ألزم الإخبار بالكذب، وهذا لا يجوز تكليفه.

والجواب: أن هذا يبطل بالنسخ ، فإن هذا المعنى موجود فيه ، ومع هذا فإنه يصح تأخيره . وعلى أنه يعتقده ويخبر عنه إن حكي معه ، ولم ينقل عنه ، كما قلنا في النسخ .

واحتج: بأن من أطلق كلاماً له ظاهر، ثم قال بعد استقراره من غير إشعار بخلاف ذلك استقبح منه، وإن كان متعلقاً بحق آدمي لم يقبل منه، وإذا كان ذلك مستقبحاً منه، لم يجز أن يرد كلام الله تعالى وكلام رسوله على ذلك.

والجواب : أن هذا المعنى موجود في النسخ ، وعلى أنه إنما يقبح ذلك في اللفظ الصريح ، فأما المحتمل ، فلا .

واحتج : بأن البيان في العام كالاستثناء ، فإذا لم يجز تأخير أحدهما ، كذلك الآخر . والجواب: أنه لم يجز إلحاق التخصيص بالاستثناء دون إلحاقه بالنسخ ، وإلحاقه بالنسخ أولى ، لأن لفظ الحصوص إذا انفرد استقل بنفسه ، فإنه يقول بعد يوم: لا تقتل أهل الذمة ، فيفيد حكماً بنفسه كلفظ النسخ ، فكان إلحاقه به أولى . ويفارق لفظ الاستثناء ، فإنه لا يستقل بنفسه ، ولا يفيد حكماً ، فإنه لو قال : اقتلوا المشركين ، ثم قال بعد يوم : إلا أهل الذمة لم يفد هذا بمجرده فائدة ، لأنه لا ندري هذا الكلام إلى ماذا يرجع .

واحتج : بأن الله تعالى أمر نبيه بالتبليغ على الفور ، فإذا أخر البيان عن وقت الحطاب ، لا يكون قد بلغ على الفور .

والجواب: أنا لا نسلم أنه أمر بالتبليغ على الفور ، بل أمر به على التراخي ، وعلى أن التبليغ يجوز التراخي ، وذلك لأن التبليغ يجوز أن يتأخر بدليل آخر يدل عليه ، والبيان لا يجوز عندهم أن يتأخر بدليل يدل عليه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر .

واحتج: بأن تأخير البيان يفضي إلى أن يكون اللفظ الوارد في حكم ما لم يرد، ويكون المخاطب به بعد وروده بمنزلته قبل وروده ؛ لأنه لا ندري المراد به .

والجواب: أنه باطل بالنسخ ، فإن لفظ العموم المستغرق للأزمان يرد (۱) مع تجويز النسخ ، ولا يكون بمنزلة ما لم يرد ، وعلى أنه إذا لم يرد ، لم يعقل المكلف شيئاً ، ولا يفيد إلزام حكم عبادة ، وليس كذلك [١٠/٠] ها هنا، فإنه يفيد إلزام حكم عبادة واعتقاد العموم، إن عري اللفظ عن دليل التخصيص .

واحتج : بأنه لو جاز تأخير البيان ، وأن يكون بيانه من جهة النبي ما الله ، فيلزم الأمة العمل ، كذلك عليه ، فيلزم الأمة العمل ، كذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل : (فيرد) ، والفاء هنا لا معنى لها ، لذلك حذفناها .

الخطاب ، وليس المراد به هذا الظاهر ، وتكون الأمة قد كلفوا غير المراد .

والحواب: أنه لا يجوز في صفة الحكيم أن يخترم رسوله المبلّغ المبين عنه معنى ما أراد ، قبل (١) أن يبينه للناس ، وإذا كان كذلك لم يفض (١) إلى ما قالوه .

وعلى أنه باطل بالنسخ ، لأنه يرد معرضاً ، ثم قد يختر م النبي قبل بيان الناسخ ، كذلك ها هنا .

وعلى أن هذا غير ممتنع في بيان العموم ؛ لأنه إن اخترم قبل البيان تمسك الناس بذلك العموم ، وأخذوا بموجبه ، إذ ليس عليهم أن يعلموا مراد الله تعالى به من غير الظاهر منه .

### فصـــل

وما ذكرنا من الدلائل ، فهو دليل على أصحاب أبي حنيفة في فرقهم بين بيان العموم وبيان المجمل ، ومما يخصهم أن بيان المجمل كبيان العموم ؛ لأنه ينكشف به المراد باللفظ ، ثم جاز ذلك في المجمل ، وجب أن يجوز في العموم .

فإن قيل : فرق بينهما ، وذلك أن بيان العموم إذا أفاد إلزام اعتقاد أمر ليس بمراد ، وهذا يقبح أن يرد به التكليف ، والمجمل يفيد اعتقاد حكمه وبيان صفته حال الحاجة ، فيحصل به توطين النفس لفعل المأمور به ، وهذا حسن في التكليف .

قيل : يبطل بالنسخ ، فإنه يجوز تأخيره ، وإن أفضى إلى ما قالوه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مثل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يفضى) بإثبات الياء.

وعلى أنا قد بينا أنه يعتقد عموم ذلك ، ما لم يخص ، وينقل عنه ، كما يعتقد ذلك في الزمان .

### مسألة (١)

أفعال النبي عَلِيْكِم ينظر فيها ، فإن لم يكن على سبيل القربة ، كالأكل والشرب واللباس والقيام والقعود ونحو هذا ، فإنه يدل على أنه فعل مباح ؟ لأن النبي عَلِيْكِم لا يفعل المحظور ، وإن فعل لم يقر عليه .

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله عن الاضطجاع ، فقال : ما فعلته إلا مرة ، وليس هو من أمر النبي عليه . فلم يجعل ذلك حجة ؛ لأن الاضطجاع ليس بقربة .

وإن كان على سبيل القربة والطاعة والعبادة ، فعلى ثلاثة أضرب : ما كان بياناً ، أو امتثالاً لأمر ، أو ابتداءً من غير سبب .

فإن كانت بياناً لم تدل على شيء غير البيان ، ويكون حكمها مأخوذاً من المبين ، فإن كان المبين واجباً ، فقد بين الواجب ، وإن كان ندباً ، فقد بين الندب .

والبيان على ضربين : [ بيان ] مجمل وتخصيص عموم .

فبيان المجمل نحو قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يُـوَمَ حَصَادِهِ ) (٢) ثم أخذ النبي يوم الحصاد العشر، فكان فعله صلى الله عليه بياناً لذلك[٣٠/ب] المجمل، وفعله لا يدل على غير البيان.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : المسودة ص (۱۸۷) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة (  $^{\Lambda}$  ( ) .

<sup>(</sup>٢) (١٤١) سُورة الأنعام .

وبيان التخصيص نحو قوله تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطُعُوا أَيْدَ بِهَهُمَا ) (١) هذا عام في كل سارق سرق ، قليلاً أو كثيراً ، من حرز وغير حرز ، فإذا حمل إليه سارق من غير حرز وأقل من ربع دينار فلم يقطعه كان (٢) هذا بياناً وقع به التخصيص .

وإنما يعلم أن هذا خرج على وجه البيان ، إذا تقدم العام .

وإن كانت امتثال أمر ، لم تدل (٣) أيضاً في أنفسها على شيء ، غير أن ينظر إلى الأمر ، فإن كان على الوجوب ، علمنا أنه فعل واجباً بالأمر ، وان كان ندباً ، علمنا أنه فعل الندب بالأمر ، فأما من فيعـُليه ، فلا .

وقال أيضاً رحمه الله في رواية الأثرم : إذا َ رمى الجمار ، فبدأ

<sup>(</sup>١) (٣٨) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل مكررة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يدل) بالياء.

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث روته الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها .

أخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة ، بآب صفة وضُّوء النبي صلى الله عليه وسلم ( ٢٨/١ ) .

وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء أن مسح الرأس مرة ( ٤٩/١ ) ، وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه عنها البغوي في كتابه : « شرح السنة » ، كتاب الطهارة ، باب مسح الرأس والأذنين ( ٤٣٨/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « ذخائر المواريث » ( ١٨٧/٢ ) ، والمنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٤٤) .

بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى ، لم يصح ، قد فعل النبي عليه الجمار (١) ، وبين فيها سنته (٢) .

وقال أيضاً في رواية الجماعة : المغمى عليه يقضي ؛ لأن النبي عَلَيْظٍ أغمى عليه ، فقضى (٣) . وقد احتج بأفعاله على الوجوب .

(٢) ترتيب رمي الجمار قد جاء فيه عدة أحاديث. منها ما روته عائشة رضي الله عنها. أخرجه عنها أبو داود في كتاب المناسك ، باب في رمي الجمار ( ٢٥٦/١). وأخرجه عنها الحاكم في « مستدركه » في كتاب المناسك ، باب طواف الافاضة ورمي الجمار: ( ٤٧٧/١ – ٤٧٨) ، وقال: « هذا حديث صحيح » على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .

وأخرجه عنها الإمام أحمد في « مسنده » : ( ٩٠/٦ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٤١٣) ، و « نصب الراية » ( ٨٤/٣ ) .

(٣) بعد طول البحث لم أقف على هذا الحديث ، وانما الذي رأيته هو ما رواه الدارقطني في « سننه » في كتاب الصلاة ، باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أو لا ؟ ( ٨١/٢ ) عن عمار بن ياسر – رضي الله عنه – أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأفاق نصف الليل ، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء .

وقد ذكر أبو داود في « مسائله » التي نقلها عن الإمام أحمد ص ( ٤٩ ) أنه سأل الإمام أحمد عن المغمى عليه ، هل يقضي ؟ قال : نعم ، يقضي ما فاته ، واحتج بحديث عمار .

وأيضاً ، فإن ابن قدامة في كتابه : « المغني » ( ٣٥٣/١ – ٣٥٤) ذكر أن المذهب في المغمى عليه : أنه يقضي ما فاته ، واستدل لذلك ، ولم يذكر الحديث الذي أورده المؤلف ، وانما ذكر فعل عمار – رضي الله عنه – واستدل به ، ولو كان هناك حديث مرفوع ، لذكره ، وكان هو الفيصل في المسألة .

<sup>(</sup>۱) في « المسودة » ص (۱۸۷) : (قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرمي وبين فيه سنته ) .

وبهذا قال أصحاب مالك <sup>(١)</sup> .

وفيه رواية أخرى : أن ذلك لا يقتضي الوجوب ، وإنما يقتضي الندب ، نص عليه رحمه الله في رواية إسحاق بن ابراهيم فقال : الأمر من النبي سوى الفعل ؛ لأن النبي على الشيء من جهة الفضل ، وقد يفعل الشيء هو له خاص ، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين .

وقال في رواية الأثرم: وقيل له: أليس ينبغي أن يستعمل بأن يقول كما يقول المؤذن؟ قال: ويجعل هذا واجباً، إنما روي أن النبي عَلِيْكُم كان إذا سمع المؤذن، قال كما يقول (٢)، فهو فضل، ليس على أنه واجب.

وهو اختيار أبي الحسن التميمي فيما وجدته له مسألة مفردة ، يقول فيها : انتهى إلي من قول أبي عبد الله : أن أفعال رسول الله على الإيجاب ، إلا أن يدل دليل ، فيكون ذلك الفعل الدليل الذي صار به على الإيجاب .

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة ، فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عن

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا : « شرح تنقيح الفصول » ص (۲۸۸) .

<sup>(</sup>٢) حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان ، باب ما يقول إذا سمع المنادي ( ١٠٠/١ ) .

و أخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة ، باب القول مثل ما يتشهد المؤذن ( ٢١/٢ ) . و أخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الأذان ( ٢١٨/١ ) . و أخرجه عنه البغوي في كتاب : « شرح السنة » في كتاب « الصلاة » باب إجابة المؤذن ( ٢٨٥/٢ – ٢٨٦ ) .

أصحابه <sup>(١)</sup> ، وأهل الظاهر أيضاً <sup>(٢)</sup> .

و ذهبت المعتزلة (٣) والأشعرية الى أن ذلك على الوقف ، ولا يحمل على الوجوب ، ولا على الندب إلا بدلالة .

واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب :

منهم من قال : هي على الوجوب .

ومنهم من قال : هي على الندب .

ومنهم من قال : هي على الوقف (١) .

فالدلالة [١٠٤/أ] على أنها على الوجوب:

قوله تعالى : ( قَلُلُ يَا أَيَّهَا النَّاسُ ) إلى قوله : ( وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ تَهُ تُقَدُّونَ ) ( ( وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ تَهُ تَقَدُّونَ ) ( ( ) ، فأمر باتباعه ، والأمر على الوجوب .

### (١) هناك رأيان للحنفية في هذه المسألة هما:

الأول : الندب . قال في « تيسير التحرير » : ( ١٢٣/٣ ) : ( وهو معزو في المحصول إلى الشافعي ، وفي القواطع إلى الأكثر من الحنفية .. ) .

الثاني : الإباحة ، وقد أفاد صاحب « مسلم الثبوت » ( ١٨١/٢ ) أنه الصحيح عند أكثر الحنفية . واختاره أبو بكر الجصاص .

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا: «الاحكام» لابن حزم (٤٢٢/٤).

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا: « المعتمد في أصول الفقه » لأبي الحسين البصري ( ٣٧٧/١).

<sup>(</sup>٤) نسب الآمدي في « الإحكام » : ( ١٦٠/١ ) القول بالوجوب إلى ابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران ..

أما القول بالندب فنسبه إلى الإمام الشافعي بصيغة (قيل) ، واختاره إمام الحرمين . أما القول بالوقف فنسبة إلى جماعة من الشافعية ، منهم الصير في والغز الي .

 <sup>(</sup>٥) (١٥٨) سورة الأعراف .

فإن قيل: الاتباع هو: أن يفعل ذلك على الوجه الذي فعله النبي عَلَيْهِم، فإذا لم يعلم الوجه الذي أوقع الفعل عليه، من وجوب أو ندب أو إباحة، لم نكن متبعين له.

قيل: الاتباع يكون في الفعل، وإن اختلف قصد التابع والمتبوع، كالمتنفسّل يأتم بالمفترض، فيتبعه في صلاته، وإن اختلفا في القصد والاعتقاد وكذلك من خرج للجهاد، فتبعه آخر يريد تجارة، سمي متبعاً له في سفره وإن خالفه في قصده.

فإن قيل : في الآية إضمار ، وتقديره : واتبعوه في فعله ، فيحتاج أن تثبت صفة الفعل على أي وجه وقع ، حتى يتبع فيه .

قيل : نحن نستدل بالآية على وجوب اتباعه في فعله الواقع منه وفي صورته وصفته ، فأما كيفية وقوعه فلا تعرض له .

ويدل عليه قوله تعالى : ( لَـقَدْ كَانَ لَكُمُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِيمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللهَ وَالْيَـوْمَ الآخِرَ ) (١) .

فإن قيل: هذا يدل على أن التأسي بالنبي مستحب.

قيل : قوله : (لِمَن ْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ ) تهديد (٢) يدل على أن ذلك إيجاب وإلزام .

فإن قيل : قوله : (لِمَن ْ كَانَ يَـرْجُو اللهَ وَالْيَـوْمَ الآخِرَ ) ليس بتهديد ؛ لأن الرجاء تأميل المنفعة .

 <sup>(</sup>١) (٢١) سورة الاحزاب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تهديداً) بالنصب.

قيل : المراد به ها هنا لمن كان يُخاف الله واليوم الآخر . قال أبو ذؤيب الهذلي (١) :

# إذًا لَسَعَتُهُ النَّحْلُ لَم يَرْجُ لَسَعْهَا وَ لِسَعْهَا وَ لَسَعْهَا وَ لِسَيْتِ نُوبٍ عَوَامِلٍ (٢)

يريد : لم يحف لسعها من اشتيار (٣) العسل في بيوت النحل . والنوب :

(۱) هو : خويلد بن خالد بن محرث ، وقيل : خويلد بن محرث ، من بني مازن بن سويد بن تميم بن سعد بن هذيل . شاعر محضرم . أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يره . قال حسان : « هذيل أشعر الناس ، وأبو ذؤيب أشعر هذيل » . مات في خلافة عثمان بن عفان ــ رضي الله عنه ــ بطريق مكة ، قريباً منها . وقيل : مات بالمغرب ، وقيل : بمصر .

له ترجمة في : « الاستيعـــاب » ( ١٦٤٨/٤ ) ، و « الاصابة » ( ٦٣/٧ ) ، و « الشعر والشعراء » ( ٢٠٣/ ) ، و « طبقـــات الشعراء » ص ( ١٠٣ ) ، ١٠٠ ) .

(٢) هذا البيت نسبه السكري في كتابه : « شرح أشعار الهذليين » ( ١٤٤/١ ) إلى الشاعر المذكور . وهو البيت الخامس عشر من قصيدة بلغت ثلاثة وعشرين بيتاً ، يقول في مطلعها :

أساءلت رسم الدار أم لم تسائسل عن السّكن أو عن عنهد و بالأوائيل

وقد ذكر السكري في كلمة : (خالفها ) روايتين ، إحداهما بالحاء المعجمة ، والثانية بالحاء المهملة . كما ذكر أن « العوامل » هي التي تعمّل العسل والشمع .

(٣) في الأصل: (سعار) من غير اعجام.

و « اشتيار العسل » اجتناؤه ، وأخذه من موضعه . قال أبو عبيد : « شرتُ العسل ، واشترته ، اجتنيته وأخذته من موضعه » .

انظر : « اللسان » : ( ١٠٣/٦ ) مادة : « شور » ، و « معجم مقاييس اللغة » : ( ٣٢٦/٣ ) ، في المادة المذكورة .

النحل <sup>(١)</sup> ، والنوب <sup>(٢)</sup> : القرب .

ويدل عليه قوله تعالى : (قُلُ إنْ كُنْتُم تُحِبِثُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبِثُكُم اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمُم ذُنُوبَكُمُم ) (٣) ، وهذا يدل على أن التأسى بالنبي عَلِيلِيْهِ واتباعه واجب .

ومن جهة السنة :

<sup>(</sup>١) في الأصل: (والنوب والنحل).

وسميت « النحل » بـ « النوب » ، لرعيها ونوبها إلى مكانها . قال السكري في كتابه : « شرح أشعار الهذليين » ( ١٤٤/١ ) : ( « نوب » : تنتاب المرعى ، فتأكل ، ثم ترجع ، فتعسل ، و « تنوب » : تذهب وتجيء ) .

وقال أبو عبيد : « إنما سميت : « نوباً » ؛ لسواد فيها » . نقل ذلك عنه السكري في المرجع السابق .

وانظر أيضاً : «معجم مقاييس اللغة » ( ٣٦٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( البوب ) بالباء .

<sup>(</sup>٣) (٣١) سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – مرفوعاً . أخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في النعل ( ١٥١/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في النعلين ( ٢٦٠/١ ) . وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » : (٢٠/٣ ) .

وأخرجه عنه الحاكم في « مستدركه » في كتاب الصلاة، باب « لا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره » ، وليضعهما بين رجليه ( ٢٦٠/١ ) وقال : ( وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ) .

فوجه الدلالة: أن النبي يَتَلِيقِ استفهم منهم ، فقالوا فعلنا كفعلك ، فلم ينكر عليهم ، ولم يقل لا يجوز لكم ذلك ، بل أقرهم على اتباعه ، وبين لهم السبب الذي فعل لأجله .

فإن قيل : فلو كان اتباعه واجباً لم يستفهم منهم ؛ لأنهم فعلوا الواجب .

قيل : يحتمل أن يكون استفهم لينظر هل فعلوا ذلك لاتباعه أم لمعنى آخر ؟ فلما أخبروه أنهم فعلوه لأجله ،[١٠٤/ب]أقرهم عليه ، وبين العلة التي خلعها لأجلها .

فإن قيل : لم ينكر عليهم ؛ لأنه قال ( صلواكما رأيتموني أصلي ) .

قيل: لا نعلم أن هذا القول قاله قبل هذه القصة أو بعدها، فنقف حتى نعلم كيف كان ، على أن النبي عليه أمرهم أن يصلوا كما يصلي ، وخلع النعل ليس بصلاة ، وإنما هي أفعال أوقعها فيها من غيرها ، بدليل : أن هذا لو كثر منه وتكرر بطلت صلاته .

وأيضاً: ما روت أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله سألوني عن القبُلة للصائم، فقال : ليم َ « لم تقولي لهم : إني أُقبل وأنا صائم (١) ؟ ! » . فَعَرَّفها

<sup>=</sup> وأخرجه عنه البيهقي في « سننه الكبرى » في كتاب الصلاة ، باب من صلى وفي ثوبه أذى لم يعلم به ، ثم علم ( ٤٠٢/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) حديث أم سلمة – رضي الله عنها – أخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب الصيام ، باب ما جاء في تقبيل الرجل زوجته ، وهو صائم ( ٢٥٨/١ – ٢٥٨) ، ولفظه : ( أن رجلاً قبل امرأته ، وهو صائم ، فوجك من ذلك وجداً شديداً ، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك ، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين ، فأخبرتها ، فقالت أم سلمة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، فرجعت المرأة إلى زوجها ، فأخبرته ، فزاده ذلك شراً ، وقال : لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحل الله لرسوله ما شاء، فرجعت المرأة إلى أم سلمة ، فوجدت رسول الله =

شرعَه . وأنكر عليها ترك إخبارهم لفعله . فلولا أن فعله يقتدى به لما أمرها بذلك .

ولا معنى لقولهم: إن هذه أخبار آحاد، فلا يثبت بها أصول ؛ لأن أخبار الآحاد إذا تلقيت بالقبول ، كانت مقطوعاً بها كالتواتر ، وليس في الأمة أحد يكذّب حديث خلع النعلين في الصلاة (١) .

وأيضاً : وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، وذلك أنهم لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، فقال قوم : يجب . وقال أبي بن كعب : لا يجب ما لم ينزل ، وقال (٢) : الماء من الماء (٣) ، فسألوا عائشة فقالت : إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا (٤) . [ ف] رجعوا إليها وأقروها على ما احتجت به في وجوبه ، فثبت أنهم أجمعوا على ذلك .

وروي أن عمر رضي الله عنه قبَلّ الحجر ، وقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت حبيبي رسول الله قبّلك ما قبّلتك (٥) .

صلى الله عليه وسلم عندها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بال هذه المرأة ؟ » . فأخبر ته أم سلمة ، فقال : « ألا أخبر تيها أني أفعل ذلك » ؟ . ) الحديث .

مضى تخريجه ص ( ٧٤١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (وقالوا) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه بهذا اللفظ ص (٤٦١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه بهذا اللفظ ص ( ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>o) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب الرمل في الحج والعمرة (٢/ ١٧ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج ، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ( ٩٢٥/٢ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك ، باب في تقبيل الحجر ( ٤٣٣/١ ) . =

وغير ذلك من رجوع الصحابة إلى أفعاله في المسح وغيره.

وأيضاً: فإن أفعال النبي عَلَيْكُ كأقواله ، بدليل : أنه يخص به العموم ، ويبين به المجمل ، فوجب أن يكون بمنزلته في حمله على الوجوب عند تجرده (١).

كما أن السنة لما ساوت الكتاب فيما ذكرنا ساوته في حملها على الوجوب عند التجريد .

ولأن الفعل إذا كان منه على سبيل القربة ، احتمل أن يكون ندباً واحتمل أن يكون واجباً واحتمل الندب ، فحمله على الوجوب أولى لما فيه من الاحتياط ؛ لأن الندب يدخل في الواجب ، والواجب لا يدخل في الندب .

فإن قيل : فقد يكون واجباً في حقه خاصاً له ، فلا يلزم غيره . قيل : إطلاق أفعاله عندنا محمولة على أنها له ولأمته ، وإنما يقع منها خاصاً بدلالة ، وإلا فالأمر بيننا وبينه مشترك .

واحتج من قال يستحب :

بقوله تعالى : ( قُـُل ْ إِن ۚ كُـنْـتُـم تُحـبِـتُونَ اللهَ فَاتَـبَـعُـونِي يُحـبُـبِـكُـمُ اللهُ ُ ) (٢) ، ومحبته تقتضي الاستحباب دون الإيجاب .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في تقبيل الحجر (٢٠٥/٣).
 وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج ، باب تقبيل الحجر (١٨٠/٥).
 وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك ، باب استلام الحجر (٩٨١/١).

<sup>(</sup>۱) أعاد المؤلف الضمير بصيغة المفرد المذكر هنا وفي المواضع السابقة مع أنها عائدة إما على (أفعال) واما على (أقوال) ولعله قصد المفرد من ذلك .

<sup>(</sup>۲) (۳۱) سورة آل عمران.

[١٠٠٨] والجواب: أن قوله : ( فَاتَّبِعُونِي )(١) أمر ، والأمر يقتضي الإيجاب. فالآية حجة لنا من هذا الوجه.

وقوله: (يُحْبِيِبْكُمُ اللهُ ) لا يقتضي الاستحباب ؛ لأن المحبة تكون لفعل الواجب والمستحب جميعاً .

واحتج: بقوله تعالى: ( لَـقَـَد ْ كَـانَ لَـكُـم فِـي رَسُـول اللهِ أُسْوَة ٌ حَـسَـنَة ٌ ) (٢) ولم يقل عليكم ، فدل على أن التأسي به مستحب .

والجواب : أن في سياقها ما يدل على الوجوب ، وهو قوله : (وَمَنَ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنْبِيُّ الْحَمْيِيدُ ) (٣) فتوعد على المخالفة .

ولأنه قال تعالى : ( وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ، وَلَهُمُ سُوءُ الدَّارِ ) (<sup>٤)</sup> معناه : عليهم اللعنة .

واحتج: بأن وجوب أفعال النبي عَلِيلِهِ لا تخلو من أن تثبت بالعقل أو بالسمع ، والعقل لا يقتضي وجوبها ؛ لأن المصالح تختلف باختلاف أحوال المكلفين ، ولهذا خالفت الحائض الطاهر ، والمقيم المسافر ، فيجوز أن يكون فعله صلاحاً له ، ومتى فعلنا مثله كان فساداً لنا ، فثبت بهذا أن العقل لا يقتضي وجوب مثل أفعاله علينا ، والسمع لم يرد أيضاً بذلك ووجوبه .

والجواب : أنها وجبت بالسمع ، وقد بينا ُذلك من الكتاب والسنة والإجماع .

واحتج : بأنه متى وجب علينا أن نفعل مثل فعله كنا متبعين له فيه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فاتبعوه).

<sup>(</sup>٢) (٢١) سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٣) (٢٤) سورة الحديد .

<sup>(</sup>٤) (٥٢) سورة غافر .

ومعلوم أن المتبوع أوكد حالاً من التبع ، فإذا كان كذلك ، وكان <sup>(١)</sup> ظاهر فعله لا ينبىء عن وجوبه عليه ، فلأن لا يدل على وجوبه علينا أولى .

والجواب: أن هذا يبطل على أصل المخالف ، بالأمر ، فإنهم جعلوه دالاً على الوجوب في حق غيره ، ولا يدل على وجوبه عليه ؟ لأن الآمر لا يدخل تحت الأمر ، فلا يمتنع أن يكون الفعل من جهته كالأمر .

وعلى أنا نقول: إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب في حقه ، كما قلنا في أوامره: هي لازمة له وهو داخل تحتها كالمأمور سواء، ولا فرق بينهما. وهذا قياس المذهب.

واحتج: بأن النبي عَلِيْكُ قد يفعل الأفعال في أحوال لا يُشاهد فيها، ولا يمكن حضوره والوقوف عليه ، وما هذه صفته لا يجوز أن يكون واجباً علينا ؛ لأن ما لا طريق لنا إلى معرفته لا نتعبد به ، وإذا لم يكن الفعل الذي هذه حاله واجباً علينا ، لم يجب أيضاً غيره من الأفعال ؛ لأنه ليس بعض أفعاله بالوجوب أولى من بعض .

والجواب : أن ما يفعله في الخلوات يمكنه أن يخبر بها من لم يشاهد ، كما أنه يجوز أن يأمر بالفعل من ليس يحضره ، ثم يقع لهم بذلك الخبر .

واحتج: بأنه لا يخلو أن يكون[١٠٥/ب] المعتبر في هذا الباب بصورة أفعاله التي ظهرت دون الوجوه التي عليها وقعت ، أو يكون المعتبر بصورتها مع الوجوه التي وقعت عليها ، ولا جائز أن يكون المعتبر بصورتها فقط ؛ لأنه لو وجب ذلك لجاز لنا إيقاع مثل الفعل الذي فعله على جهة الإيجاب مع وقوعه منه على جهة الندب أو الإباحة ، وهذا باطل بالاتفاق . وإذا وجب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فكان).

اعتبار صورة الفعل مع الوجه الذي وقع ، فهذا يمنع أن يكون ظهور فعله دلالة على الوجوب .

والجواب : أن المعتبر بصورة الفعل فقط ، إذا كان واقعاً على وجه القربة .

وقولهم : إنه قد يقع منه على وجه الندب والإباحة ، غلط ؛ لأن إطلاق أفعال القرب منه يقتضي الإيجاب ، وإنما يحمل على الندب بدلالة .

واحتج: بأن أفعال النبي ﷺ يَعْتَـوَرُها معنيان: أحدهما الفعل و [ ثانيهما ] الترك؛ لأن الترك أحد قسمي الفعل، فلما لم يكن تركه موجباً علينا ترك الفعل الذي تركه ، كذلك فعله ، لا يوجب علينا مثل فعله .

والجواب: أن هذا يبطل بالأمر ، فإنه يَعْتَوَرِه معنيان: الأمر والبرك ، وترك الأمر لا يوجب امتثال. ما أمر به .

واحتج : بأن حمله على الندب أولى ؛ لأنه متحقق ، وما عداه مشكوك فيه .

والجواب : أن حمله على الوجوب أولى ، لما فيه من الاحتياط والخروج من الغرر .

واحتج أبو الحسن في مسألته <sup>(۱)</sup> : بأن فعله قد يكون مصلحة له ، دون أمته .

والجواب : أنه يبطل بأمره إذا خرج في رجل بعينه قد تكون مصلحة له ولا يختصه .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ( في مسائله ) .

وذكر أيضاً : بأن الصغائر قد تقع من الأنبياء ، قال تعالى : ( وَعَـصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى ) (١) .

وأخبر عن موسى لما قتل الرجل ( هـَذَا مـِن عـَمـَل ِ الشَّيْطَان ِ ) (٢) .

وكذلك ما وجد من إخوة يوسف ، ومن داود ، وإذا ثبت وقوع الخطأ منهم ، لم يجب علينا احتذاء أفعالهم .

والجواب : أنا قد بينا أنه إنما يجب ما كان على سبيل القربة والطاعة .

واحتج من قال : إنها على الوقف :

بأنا لا نعلم على أي وجه فعله النبي ﷺ . ويحتمل أن يكون فعله واجباً ، ويحتمل أن يكون ندباً ، ويحتمل [أن يكون] (٣) إباحة ، ويحتمل أن يكون مخصوصاً دون أمته ، وإذا لم يعلم على أي وجه أوقعه لم يصح الاقتداء به .

والجواب: أن الفعل المتجرد عن القرائن لا يكون إلا واجباً عاماً فيه وفي أمته ، وإنما يكون ندباً أو خاصاً له عند انضمام قرينة الندب ، كما قلنا في صيغة الأمر إذا وردت [١٠٦/أ] متجردة عن القرائن اقتضت الوجوب ، وإنما يحمل على الندب بقرينة .

وعلى أنه وإن كان محتملاً للوجوب والندب ، فحمله على الوجوب أولى ؛ لما فيه من الاحتياط .

وجواب آخر ، وهو : أن الاتباع قد يكون في الفعل وإن اختلف

 <sup>(</sup>۱) (۱۲۱) سورة طه.

<sup>(</sup>۲) (۱۵) سورة القصص .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين المعقوفين من تصويب الناسخ في هامش الأصل .

قصد التابع والمتبوع ، فالمتنفسّل يأتمّ بالمفترض ، فيتبعه في صلاته ، وإن اختلفا في القصد والاعتقاد .

وكذلك من خرج للجهاد ، فتبعه آخر يريد تجارة ، سمي متبعاً له في سفره ، وإن خالفه في قصده .

ومما يلحق بأول المسألة ما رأيت (١) في آخر كتاب النفقات من كتاب الشافي بخط عتيق : روى محمد بن هبيرة البغوي (٢) عن أحمد بن حنبل رحمه الله قلت له : أليس أمر رسول الله عليه واحداً ؟ قسال : نعم ، إلا أن منه أشد ، قلت له : ففعله ؟ قال : فعله ليس عليك بواجب ، وذلك أنه كان يقوم حتى ترم قدماه (٣) ، ويفعل أفعالا ً لا تجب عليك (٤) . وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة .

### فصــل

وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب ، فإن وجوبها من جهة السمع . خلافاً لمن قال : تجب بالعقل .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (ورأيت) .

<sup>(</sup>٢) من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل . له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ٣٢٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – أخرجه عنه البخاري في كتاب التهجد ، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه (٢٠/٢). وأخرجه عنه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٢١٧١/٤ – ٢١٧٢). وأخرجه عنه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٥٥/٤).

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية عن الإمام أحمد نقلها ابن أبي يعلى في « طبقاته » ( ٣٢٥/١ ) ، في ترجمة محمد بن هبيرة البغوى ، المذكور آنفاً .

#### دليلنا:

أن أصل النبوة لما لم يثبت عقلاً ، وإنما يثبت بدليل ، ففعله أولى . ولأن الأفعال الشرعية ، تختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين ، بدلالة أن الحائض مخالفة لحال الطاهر ، وكذلك المقيم مخالف للمسافر ، والغني والفقير ، لم يمتنع أن تكون حال النبي عطائم مخالفة لأحوالنا في الفعل ، فيكون ما يفعله صلاحاً له ، ومتى فعلنا مثله كان فساداً لنا ، فوجب الرجوع في اتباع أفعاله إلى دلالة أخرى غير الفعل .

# واحتج المخالف :

بأن النبي عَلِيْتُ إذا فعل ذلك على وجه القربة كان من مصالحه ، فيجب أن يكون من مصالحنا .

والجواب: أن هذا يوجب كون الصلاة مصلحة في حق الحائض ؛ لأنها مصلحة في حق الطاهر ، وكذلك الصيام والقصر في حق المقيم ، والزكاة في حق الفقير .

واحتج بأن ما أوقعه صواب وحق ، فوجب اتباعه .

والجواب: أن هذا يبطل بما كان مخصوصاً به من الأشياء، ويبطل بالصلاة في حق الطاهر صواب وحق ، وليس ذلك بصواب في حق الحائض.

واحتج : بأن في ترك اتباعه إظهار خلاف عليه ومباينة له ، وذلك يوجب التنفير عنه والتصغير لشأنه ، فوجب حملها على الوجوب .

والجواب: أن هذا باطل بما كان مخصوصاً به .

ويبطل أيضاً بأفعاله المباحة من الأكل والشرب واللبس والمشي ،

فإن ترك اتباعه فيها يفضي إلى ما قالوه ، ومع هذا لا يجب اتباعه وعلى [١٠٦/ب] أن هذا يوجب المشاقة في حق من لا يوجبها، وعندنا أنه يجب اتباعه فيها ، وإنما تختلف في الطريقة التي بها يجب ، فلا يصح ما قالوه

### مسألــة (١)

يجوز أن يكون النبي الثاني متعبداً بما تعبد به الأول ، والعقل لا يمنع من ذلك ؛ لما فيه من المصلحة له ، فلما لم يمنع أن يتفق حكم زيد وعمرو فيما هو مصلحة لهما من الشرعيات ، ولم يمتنع أيضاً أن يختلف حكمهما في ذلك ، وجب أن يجوز كون النبي الثاني متعبداً بما تعبد به الأول .

فإن قيل : لو جاز أن يكون الثاني متعبداً بما كان الأول متعبداً به لكان لا فائدة في بعثه وإظهار الإعلام على يده ، ولأنه لم يأت بشريعة مبتدأة ، وإنما نقل إلى قومه شريعة من تقدمه .

قيل: إنما يحسن إظهار الإعلام على يد النبي الثاني ؛ لأنه لا بد" من أن يأتي بما لا يعرف إلا من جهته ، إما أن يكون ما يأتي به في شريعة مبتدأة ، أو يكون ذلك مما كان الأول متعبداً به ، إلا أنه قد درس وصار بحيث لا يعرف إلا من جهة النبي الثاني (٢).

فإن قيل : فما أنكرتم أن لا يجوز أن يتعبد الثاني بخلاف ما كان الأول

 <sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۱۸۲) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقـــة (۲۰۱/أ) ، و « روضة الناظر » و شرحها « نزهة الخاطر العاطر » ( ۱/ ٤٠٠ ) وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) وقد تعقبه شيخ الاسلام ابن تيمية في « المسودة » ص (۱۸۳) بقوله : (وهذا فيه نظر ، فإنه يجوز عندنا إظهار الكرامات للأولياء ، فكيف للنبي المتبع ؟ وتكون فائدته التقوية كأنبياء بني إسرائيل) .

متعبداً به ؛ لأنه حينئذ يصير راداً لما أتى به الأول ومخالفاً له فيه ، وهذا لا يجوز ، كما لا يجوز أن يخبر الثانى بخلاف ما أخبر به الأول .

قيل: لو كان الثاني متعبداً بما تعبد به الأول [فذلك] لا يوجب أن يكون راداً لما أتى به في الأول؛ لأنه يقول: ما يأتي به الأول حق وصواب، مثل ما أتيت به ، وإن كان مخالفاً له ، كما أن المستشارين إذا أشار أحدهما بخلاف ما يشير به صاحبه ، لم يكن أحدهما راداً لرأي الآخر ، بل يقول كل واحد منهما : إن ما يراه صاحبي صواب منه ، وما رأيت أنا صواباً مني ، وليس هذه حال الخبر ؛ لأنه إنما يكون صدقاً وكذباً بحال (١) يرجع إليه ؛ لأنه إن كان مخبره على ما أخبر به كان صدقاً (٣) ، وإن كان بخلاف ما أخبر به كان كان كذباً .

وأما الأفعال الشرعية ، فإنها لا تكون حقاً وصواباً بحال يرجع إليها ، وإنما يكون صواباً ، لما فيه من المصلحة ، فيكون الفعل الواحد مصلحة في حال ، وتكون المصلحة في خلافه في حال أخرى ، كالمرأة الطاهر (٣) تكون المصلحة لها في الصلاة والصيام ، وإذا حاضت كانت المصلحة لها في ترك ذلك .

وكذلك المقيم والمسافر ، والصحيح والمريض ، ولا يمتنع أن تكون المصلحة للنبي الثاني في أن يتعبد بخلاف ما تعبد به الأول .

فإن قيل : كيف يصح هذا على أصلكم ، وعندكم أن العقل لا يبيح ولا يحظر ؟

قيل : من أصلنا : أن العقل لا مدخل له في إباحة شيء [١٠٧/أ] ولا

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( محال ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (صادقاً).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (والطاهر)، والواو هنا لا معنى لها.

حظره ، وكلامنا هاهنا : هـــل العقل يحيل ذلك ؟ ولسنا نمنع وجوب (١) أشياء لا يحيل وجودها العقـــل كرؤية الله تعالى ، وأشيـــاء يحيل العقل وجودها كاجتماع الضدين .

### مسألة (۲)

إذا ثبت جواز ذلك ، فهل كان نبينا متعبداً بشريعة من قبله أم لا ؟ فيه روايتان :

إحداهما : أن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبينا عليه السلام فقد صار شريعة لنبينا ، ويازمنا أحكامه من حيث إنه قد صار شريعة له ، لا من حيث كان شريعة لمن قبله .

وإنما يثبت كونه شرعاً لهم بمقطوع عليه ، إما الكتاب أو الحبر <sup>(٣)</sup> من جهة الصادق أو بنقل متواتر ، فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا .

وقد أوماً أحمد رحمه الله إلى هذا ، فقال في رواية أبي طالب فيمن حلفت بنحر ولدها ، [عليها] كبش (١) ، تذبحه وتتصدق بلحمه ، قال الله تعالى : (وَفَكَ يَنْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ) (٥) .

<sup>(</sup>١) لعله « وجود » .

 <sup>(</sup>۲) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۱۸۳) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ١٠٠٤/ب – ١٠٠٩/ب ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها . « نزهة الخاطر » ( ٢٠٠/ – ٤٠٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في المسودة ص (١٨٤) : (مقطوعاً عليه إما بكتاب أو بخبر ...).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فيمن حلفت بنحر ولدها كبشاً) ، والتصويب من المسودة ص (١٨٤) ، إلا أن القصة وقعت لرجل ، والرواية من نقل صالح ، وليست من نقل أبي طالب ، كما هنا .

<sup>(</sup>٥) (١٠٧) سورة الصافات.

فقد أوجب أحمد رحمه الله كبشاً في ذلك ، واحتج بالآية عليه ، وهي شريعة إبراهيم .

وقال في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن [ زياد و ] (١) عبد الصمد (٢) وقد سئل عن القرعة ، فقال : في كتاب الله في موضعين : قال الله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ النَّمُدُ حَضِينَ ) (٣) ، وقال : ( إذْ يُلُقُونَ أَقُلاَ مَهُمُ ) (١) فقد احتج بالآيتين في إثبات القرعة ، وهي في شريعة يونس ومريم .

وقال أيضاً في رواية أبي طالب وصالح في قوله تعالى : ( وَكَتَبُنْنَا عَلَيْهُم فَيِهَا أَنَّ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ) (٥) فلما قال رسول الله عَلَيْهُم : ( لا يُنْقَتَل مَوْمَن بكافر ) (٦) ، قيل له : أليس قد قال الله تعالى : ( النفس

<sup>(</sup>١) زدنا ما بين القوسين ؛ لأن « الفضل » ليس ابن « عبد الصمد » ، وإنما هو ابن « زياد » ، وهو من أصحاب الإمام أحمد ، وقد سبقت ترجمته .

أما عبد الصمد هذا ، فهو من أصحاب الامام أحمد أيضاً ، كما سيأتي .

وقد نقل صاحب « المسودة » ص (١٨٤) كلام المؤلف هنا ، كما أثبتناه .

 <sup>(</sup>۲) في « طبقات الحنايلة » ( ۲۱۷/۱ – ۲۱۸ ) أربعة بهذا الاسم ، كلهم من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه :

أ ـ عبد الصمد بن أبي سليمان بن أبي مطر .

ب - عبد الصمد بن يحيى .

ج ـ عبد الصمد بن محمد العبادي .

د \_ عبد الصمد بن الفضل.

<sup>(</sup>٣) (١٤١) سورة الصافات .

<sup>(</sup>٤) (٤٤) سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٥) (٥٤) سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٦) هذا الحديث رواه أبو جحيفة رضي الله عنه . أخرجه عنه البخاري في كتاب
 الجهاد ، باب فكاك الأسير ( ٨٤/٤ ) ولفظه : ( ... عن أبي جحيفة رضي الله =

بالنفس) ؟ قال: ليس هذا موضعه ، علي بن أبي طالب يحكي ما في الصحيفة ( لا يقتل مؤمن بكافر ) ، وعن عثمان ومعاوية (١): « لم يقتلوا مؤمناً بكافر » (٢).

عنه ، قال : قلت لعلي رضي الله عنه : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر ) .

وأخرجه أبو داود عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه ، وذلك في كتاب الديات ، باب : أيقاد المسلم بالكافر ؟ ( ٤٨٨/٢ ) .

وأحرجه الترمذي عن ابي جحيفة في كتاب الديات ، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر ( ٢٤/٤ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب القسامة ، باب سقوط القود من المسلم للكافر ( ٢١/٨ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الديات ، باب لا يقتل مسلم بكافر ( ١١٠/٢ ) . وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب القتل والجنايات ، باب ما جاء في قتل الجماعة بالواحد وأنه لا يقتل مسلم بكافر ( ٢٥٠/٢ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في « مسنده » ، في كتاب القتل والجنايات ، باب لا يقتل مؤمن بكافر ( ٢٩٣/١ ) .

وانظر في هذا الحديث أيضاً : « نصب الرايـــة » ( ٣٣٤/٤ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٦١٧) .

(۱) هو : معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب ، القرشي الأموي ، صحابي جليل . ولد قبل البعثة بخمس سنين على الأرجح . كان من كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم . ولاه عمر إمارة الشام ، وأقره عثمان عليها . وبعد موت عثمان لم يبايع علياً ، وحصلت الفتنة الكبرى ، التي كانت الأولى في حياة المسلمين ، التي انتهت بإمرة معاوية . تو في سنة ( ٦٠ ه ) .

له ترجمة في : « الاستيعاب » (١٤١٦/٣ ) ، و « الإصابة » (١١٢/٦ ) .

(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في كتاب العقول ، باب دية المجوسي=

وهذا أيضاً يدل على أن الآية على ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم ، ولكنه عارضها بحديث الصحيفة ، ولو لم يكن كذلك لما عارضها ، ولقال : ذلك خاص لمن قبلنا .

وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة مسائل خرجها في الأصول . وهو قول أصحاب أبي حنيفة فيمًا حكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي.

وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبداً بشيء من الشرائع ، إلا ما دل الدليل على ثبوته في شرعه ، فيكون شرعاً له مبتدأ .

أومأ إليه رحمه الله في رواية أبي طالب في موضع آخر ، فقال : (النَّهْسُ بِالنَّهْسِ )كتبت على اليهود ، وقال : (١) (وَكَتَبُّنَّا عَالَيْهُمِ فِيهَا ) <sup>(٢)</sup> [ أي ] <sup>(٣)</sup> في التوارة ، ولنا ( كُتُتِبَ عَلَيَبْكُمُ الْقَيْصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبَدُ بِالْعَبِدُ وَأَلْاَنْثَى بِالْأَنْثَى ) (4) . و هذا قالت المعتزلة (٥) و الأشعرية.

وَرَاجِعُ أَيْضًا : « تَلْخَيْصُ الْحِبِيرِ » ( ١٦/٤ ) .

عن ابن عمر رضي الله عنهما ( ٩٦/١٠ ) وانمظه : (أن رجلاً مسلماً ، قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً ، فرفع إلى عثمان ، فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية ، مثل . دية المسلم ، قال الزهري : وقتل خالد بن المهاجر رجلاً من أهل الذمة في زمن معاوية ، فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية ألف دينار ) .

في « المسودة » ص (١٨٥) ( قال) بحذف الواو ، وهو الأولى .

<sup>(</sup>٢) (٥٤) سورة المائدة .

الزيادة من « المسودة » ص (١٨٥). (٣)

<sup>(</sup>١٧٨) سورة البقرة. (٤)

راجع في هذا : « المعتمد في أصول الفقه » ( ٨٩٩/٢ ) .

واختلف أصحاب الشافعي :

فمنهم من قال : ما لم [١٠٧/ب] يثبت نسخه شرع لنا .

ومنهم من قال : ليس بشرع لنا .

و اختلف القائلون بأنه كان متعبداً :

فقال بعضهم : بشريعة إبراهيم .

وقال قوم : بشريعة موسى إلا ما نسخ .

وقال قوم : بشريعة عيسي ؛ لأنها ناسخة لشريعة موسى .

والأشبه: أنه كان متعبداً بكل ما صح من شرع من كان قبله من الأنبياء .

فالدلالة على أنه شرع لنا:

قوله تعالى : (أُولَـشَكَ اللَّذِينَ هَـدَى اللهُ فَبِهِمُداهُمُ اقْتَدِه) (١) ، فذكر الله تعالى أنبياءه (٢) : إبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، وغيرهم ، وأخبر أنه هداهم ، وأمر باتباعهم فيما هداهم به ، والأمر يقتضي الوجوب .

فإن قيل: إنما أمر باتباعهم في التوحيد وما يدل العقل عليه لوجوه: أحدها: أنه أضاف ذلك إليهم، فاقتضى ما يقطع على كونه شرعاً لهم، وهو التوحيد، فأما غيره من الأحكام فغير مقطوع عليه، بل يحكم به من جهة غلبة الظن.

ولأنه قال : ( وَمَنِ آبَـَاثِيهِـِم وَذُرِّيَّاتِهِـِم ْ ) (٣) ، وهدى الذرية هو التوحيد .

<sup>(</sup>١) (٩٠) سورة الأنعام ، ولفظ الجلالة ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وأنبياءه) ، والواو لا معنى لها هنا .

<sup>(</sup>٣) (٨٧) سورة الأنعام .

ولأن الله تعالى ذكر من لم يكن نبياً في جملة من أمره بالاقتداء به من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم .

ولأن ملة إبراهيم قد كان فيها المنسوخ ، ومعلوم أنه لا يتعبد بالمنسوخ .

قيل : الهدي يتناول التوحيد وغيره ، فالآية تقتضي وجوب الاتباع في جميعه .

وعلى أن التوحيد لا يتبع فيه غيره عندهم ، وإنما يوحد بما هو مأمور [ به ] ، والآية تقتضي اتباع غيره .

وجواب آخر وهو : أن التوحيد عندنا وما يدل العقل على صحته يجب بالشرع ، ولا يجب بالعقل عبادة موجبة ، ولا يصح السؤال .

وقولهم : إننا لا نقطع على أن غير التوحيد هدى لهم ، فمتى لم نقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه .

وما ذكروه من الذرية ، فقد يكون التوحيد هدى لهم ، وقد يكون غيره هدى لهم ، فيجب اتباع جميعه .

وأما ذكر من لم يكن نبياً في جملة أمره بالاقتداء به ، فغير مانع مما ذكرنا ؛ لأن من لم يكن نبياً كانوا على شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم متمسكين بها ، بدلالة قوله تعالى : ( وَاجْتَبَيْنَاهُم وَهَدَيْنَاهُم إلى صراط مُسْتَقَيم ) (۱) وقد قال تعالى : ( وَاتّبع سَييل مَن أَنَابَ إِلَيّ ) (۲) ، وقال : ( وَيَتّبِع عَيْرَ سَبِيلِ النّمُوْمِنِين ) (۱) ، فلما

<sup>(</sup>١) (٨٧) سورة الأنعام ، وفي الأصل : ( فاجتبيناهم ) .

<sup>(</sup>٢) (١٥) سورة لقمان.

<sup>(</sup>٣) (١١٥) سورة النساء.

كان سبيل المؤمنين متبعاً ، لم يمتنع أن يؤمر النبي باتباع ما اتبعه غيره ممن تقدمه .

وقولهم : إن في شريعة إبراهيم منسوخاً لا يضر ؛ لأنا لما علمنا أنه لا يصح تكليف المنسوخ ، علم أن الأمر لم يتناوله .

فإن قيل : لما أمر باتباعهم في هداهم صار ذلك ثابتاً بدليل شرعي ، ونحن لا نمنع ذلك ، وإنما الحلاف في حالة الإطلاق .

قيل: عندكم إذا دل على ذلك دليل شرعي [١٠١٨] صار حكماً مبتدأ ، فإذا فعله الإنسان ، لم يكن مقتدياً بهم ولا متبعاً لهم ، والآية تقتضي اتباعهم والاقتداء بهم فيه .

ويدل عليه قوله تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فَيِهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (١) الآية، ولم يأمر بالاتباع، فلوكان الاتباع واجباً بأمر مجدد في شريعته لكان يقترن به ، فاما لم يقترن به أمره دل على أنه إذا ثبت أنه شرع لغيره وجب عليه وعلى أمته الاتباع.

ويدل عليه قوله تعالى : ( ثُمُمَّ أَوْحَيَيْنَا إِلَيَيْكَ أَن ِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنْيِفاً ) (٢) ، فأمره باتباع ملة إبراهيم ، وأمره على الوجوب .

ويدل عليه قوله تعالى : (إنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا النَّبِيتُونَ اللّذينَ أَسْلَمُوا لِللّذينَ هَادُوا) (٣) ، ولم يضحكُم بين نبينا وبين سائر الآنبياء ، قال : (وَمَنْ لَمَ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمُ النَّكَافِرُونَ) ، (فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

<sup>(</sup>١) (٥٤) سورة المائدة .

<sup>(</sup>۲) (۱۲۳) سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) (٤٤) سورة المائدة .

( فَأَ ُولَـئَيْكَ هُمُ ٱلنَّفَاسِقُونَ ) (١) ، والتوراة مما أنزله وتواعد من لم يحكم بها .

يؤكد هذا ما روي أن الرُّبَيِّع (٢) كسرت سن جارية فقال النبي عَلِيْقٍ : (كتاب الله القصاص) (٣) . والذي في كتاب الله ما حكاه عن التوراة ، وأن السن بالسن ، ثبت أن النبي عَلِيْقٍ حكى الأحكام عنها ، وعمل بها .

فإن قيل : قوله : (كتاب الله القصاص ) إشارة إلى قوله : ( فَمَنَ اعْتَدَى عَلَيْهُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ ) (ن) ، ولم يرد قوله : ( السن بالسن ) .

قيل : هذا عام ، و ( السن بالسن ) خاص ، فكان رد كلامه إلى ما هو نص أولى من العموم .

وأيضاً : فإن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه ، حتى يرد دليل بنسخه وإبطاله ، وليس في نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الأحكام التي

<sup>(</sup>١) (٤٤ - ٥٤ ، ٤٧) المائدة.

<sup>(</sup>٢) هي : الربيع بنت النّضْر الأنصارية . أم حارثة بن سراقة ، وأخت أنس بن النضر ، وعمة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم . صحابية جليلة . لما ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٨٣٨/٤ ) ، و « الإصابة » القسم السابع ص (٢٤٢) طبعة دار نهضة مصر .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه . أخرجه عنه البخاري في كتاب الديات ، باب السن بالسن ( ١٠/٩ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الديات ، باب القصاص في السن : ( ٢٣/٢ ) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب القسامة ، باب القصاص في السن : ( ٢٣/٩ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الديات ، باب القصاص في السن : ( ٨٨٤/٢ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٦٢٠) .

<sup>(</sup>٤) (١٩٤) سورة البقرة.

قبله ، فإن النسخ إنما يكون عند التنافي ، والبعثة إنما تكون بالتوحيد ، وليس فيه منافاة لتلك الأحكام ، فوجب التمسك بتلك الأحكام والعمل بها حتى يرد ما ينافيها ويزيلها ، كما وجب ذلك قبل بعثة النبي عليه .

وأيضاً: فإنه شرع مطلق ، فوجب أن يدخل فيه كل مكاف إلا أن يثبت نسخه ، أصله ما ثبت من الشرع المطلق ، ولأن نبينا كان قد بعثه متعبداً ، فدل على أنه كان مأموراً بشرع من قبله .

### واحتج المخالف :

بقوله تعالى : ( لِكُـُلِ ۗ جَعَـَلْـنَا مِـنْكُـُم ْ شـِرْعَة ً ومـِنْـهَـَاجاً ) (١) ، والمشرعة والحد ، والمنهاج : الطريق الواضح .

والجواب : أنه لا بد أن يكون بين الشريعتين اختلاف من وجه ، وهو ما نسخ ، وإن كان بينهما اتفاق من وجه ، فحصلت الإضافة لهذا المعنى .

واحتج: بما روي أن النبي على قال : ( بعثت إلى الأحمر والأصفر ، وكل من بعث إلى قومه )(٢) فدل على أنهم لم يكونوا مبعوثين [١٠٨/ب] إلينا ، فلا يكون شرعهم لازماً لنا .

والجواب : أن قوله : « بعث » يعني : متبوعاً مقصوداً إلى قومه ، وغير قومه تبع له .

 <sup>(</sup>١) (٤٨) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث أخرجه مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ٣٧٠/١ ) عن جابر بن عبد الله وفيه : ( .. كان كُلُ نبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى كُلُ أحمر وأسود ... ) .

وأخرجه الدارمي في كتاب الجهاد باب أن الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا ( ١٤٢/٢ ) عن أبي ذر ، وفيه ( .. بعثت إلى الأحمر والأسود ... ) .

واحتج بما روي عن عمر بن الخطاب : أنه خرج يوماً وبيده قطعة من التوراة ، فغضب النبي عليه أله أ ، وقال : ما هذا ؟ جئت بها بيضاء نقية ، لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي ) (١) ، وأنكر حمل التوراة ، وأخبر أن موسى لو أدركه لزمه أن يتبعه .

والجواب أنه إنما أنكر عليه ؛ لأن التوراة مبدلة مغيرة ، وأكثرها

وأخرجه عنه البزار ، قال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح ، إلا « جابراً الجعفي » وهو ضعيف اتهم بالكذب ) .

ورواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، أخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٣٣٨/٣ ) .

كما أخرجه عنه أبو يعلى والبزار ، فيما حكى الهيثمي ، وفيه « مجالد بن سعيد » قال الهيثمي : ( ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغير هما ) .

وأخرجه عنه البغوي في كتابه « شرح السنة » في كتاب العلم ، باب حديث أهل الكتاب ( ٢٧٠/١ ) .

وأخرجه عنه البزار كما حكى الهيثمي ، وفيه « جابر الجعفي » كما أخرج الإمام أحمد بعضه من هذه الطريق . ورواه أبو الدرداء رضي الله عنه ، أخرجه عنه الطبراني في « الكبير » قال الهيثمي : (وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الاسدي ، ولم أر من ترجمه ، وبقية رجاله موثقون) .

ورواه عمر بن الحطاب رضي الله عنه ، أخرجه عنه أبو يعلى ، وفيه كما قال الهيثمي « عبد الرحمن بن إسحاق » ضعفه أحمد وجماعة .

ويلاحظ : أن القصة وردت بعدة ألفاظ ، ولولا خوف الإطالة لأوردناها ، ولكن من أراد الوقوف عليها فلينظر المراجع السابق ذكرها وبخاصة « مجمع الزوائد » ( ١٧٣/١ – ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>۱) حديث حسن رواه عبد الله بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ، أخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » في ( ٤٧٠/٣ – ٤٧١ ) ، وأخرجه عنه الطبر اني كما حكى ذلك الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١٧٣/١ ) وقال : (رجاله رجال الصحيح ، إلا أن فيه وجابراً الجعفي » وهو ضعيف ) .

منسوخ ، فلا يجوز التمسك بها والرجوع إنيها ، ونحن لا نرجع إلى ما ثبت بالتوراة ، وإنما نرجع إلى ما ثبت بدليل مقطوع عليه من قرآن أو خبر متواتر أو سنة متواترة أو وحي نزل به .

وقوله: ( لو أدركني موسى لزمه أن يتبعني ) ؛ لأنه يقتضي [ أن يكون ] واحداً من أمته ، فيلزمه اتباعه .

فإن قيل: النبي عَلَيْكُ جعل العلة في نهيه عن النظر في التوراة: أنه لو كان موسى حياً لم يسعه إلا أن سعه ، فامتنع أن تكون العلة في النهي كونها مغيرة مبدلة.

### قيل (١):

و احتج: بأن شرع من قبلنا لو كان شرعاً لنا لم يتوقف عن الجواب في الحادثة حتى ينزل الوحي ، فلما توقف ولم يعمل بشرع من قبله ، ثبت (٢) أنه ليس بشرع له .

والجواب: أنه توقف ؛ لأنه لم يكن عنده الحكم ، ولا ثبت عنده الحكم في شرع غيره ، فلهذا توقف ، ألا ترى أن ما ثبت عنده صحته من أحكامهم ، مثل استقبال بيت المقدس في الصلاة (٣) ، وغير ذلك ، لم يتوقف فيه ، بل كان يسارع إلى اتباعه والاقتداء به .

واحتج: بأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لأمة نبي في شيء، ومصلحة أمة أخرى في ضدها، فإذا لم يمتنع هذا امتنع (١) أن يكون شرعهم شرعاً لنا.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، لم يذكر الجواب عن هذا الاعتراض.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لم يثبت).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في قصة تحويل القبلة ص (٣٥٤) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فاذا لم يمتنع هذا لم يمتنع ..).

والجواب : أنه لا يمتنع أن تكون مصلحة لهم ، ويتصل بأمة بعدها ، كما أن الصحابة تتعبد بما هو مصاحة لهم ، ويكون شرعاً وديناً لمن بعدهم من التابعين .

واحتج: بأنه لو وجب علينا اتباع شرعهم لوجب أن نتتبع أدلتهم ونعرفها ، كما يجب ذلك في حكم الإسلام ، ولوجب علينا حفظ شريعتهم ودراستها .

والجواب: أنه لا يمتنع أن يقال: إنه ثبت عندنا صحة بعض الأدلة بالأوجه التي ذكرناها ، فوجب (١) المصير إلى موجبه والعمل به ، كما يجب المصير إلى نفس الحكم ، ويجب حفظه و دراسته ما يلزمنا حكمه ، وهو ما ثبت عندنا كونه شرعاً لهم ، فأما ما لم يثبت ، وإنما يخبرون هم به ، فإنه لا يجب ذلك ؛ لأن حكمه لا يلزمنا .

واحتج: بأنه إنما يجب الرجوع إلى أحكام [١٠٩/أ] الشرع، إذا عرف جمل أحكامه وتفصيلها ؛ لجواز أن يكون هناك ناسخ أو شيء يخص العام، وهذا غير ممكن في شرعهم .

والجواب: أن ما أخبر الله تعالى به فالظاهر أن حكمه ثابت غير منسوخ ولا مخصوصاً ، لكان منسوخاً أو مخصوصاً ، لكان مطرحاً ، ولم يبين حكمه .

واحتج : بأنه أضاف جميع الشرع إلى موسى وعيسى .

والجواب : أن هذا لا ينفي أن يكون الشيء منه شرعاً لغيره ؛ لأننا نقول : إن جميعه مضاف إليه ، وإن كان قد يلزم حكمه لغير أهل ملته .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (وجب).

واحتج: بأنه لو كان شرع من قبلنا شرعاً لنا ، لوجب أن يبعث نبين في وقت واحد بشريعة واحدة ، فلما لم يجز هذا ، ثبت أنه ليس شرع من قبلنا شرعاً لنا ، لأنه يفضي إلى أن يكون شرع نبيين على وجه واحد .

والجواب: أنه يجوز ، وقد فعل ، بعث إبراهيم وابن أخيه بشريعة واحدة ، في وقت واحد ، وبعث موسى وهارون بشريعة واحدة ، في وقت واحد.

على أنه لو كان الأمر على ما قالوه ، فإنما يمتنع هذا لوجود نبيين في وقت واحد ، فأما إذا انقرض واحد ، وقام غيره بعده ، فإن شريعته شريعة نبي واحد .

واحتج : بأن جميع الشريعة مضافة إلى نبينا ، فلو كان ما ليس فيها يجب العمل به بشريعة غيره ، لم تضف إليه .

والجواب : أن ما يتبعه من شرع غيره ، فهو شريعته ، ومضاف إليه ؛ لأنه لم ينسخه عنا .

# فصل (۱)

فأما قبل البعث ، فإن نبينا عليه السلام كان متعبداً بشريعة من قبله ، سواء قلنا : ليس شرع من قبله شرعاً له بعد البعث ، أو قلنا : هو شرع له .

وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل فقال : من زعم أن

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل : المسودة،ص (۱۸۲) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ١٠٤/ب ) .

النبي عَلِيلِهِ كان على دين قومه ، فهو قول سوء ، أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب ؟

و به قال أصحاب الشافعي<sup>(١)</sup> .

وقال قوم : ذلك على الوقف <sup>(۲)</sup> ، يجوز أن يكون متعبداً ، ويجوز أن لا يكون .

والدلالة على أنه كان متعبداً : ما تقدم من قوله تعالى : ( ثُمُمَّ أَوْحَيِيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلِنَّةَ إِبْرَاهِيمَ ) (١٤) ، وغير ذلك من الآيات .

ولأنه قبل البعث كان متبعاً لهم ، بدليل أنه ركب الحيوان ، وأمر بذبح الحيوان ، وأكل لحمه ، وجمج واعتمر مراراً، فقيل: انه حمج ثلاثاً ، وكل هذا لا يوجد [١٠٩/ب] بالعقل، وإنما يفعل شرعاً، ثبت أن ما فعله شرع من قبله.

فإن قيل : ركوب الحمار وذبح الحيوان بالعقل .

قيل : الحج والعمرة لا يثبتان (٥) بالعقل ، وقد فعل ذلك ، ثبت أنه

<sup>(</sup>١) المختار عند الشافعية : الوقف ، كما في جمع الجوامع مع حاشية البناني ( ٣٥٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) ومنهم إمام الحرمين والغزالي والآمدي . انظر المستصفى ( ۲٤٦/۱ ) ، والإحكام
 ( ١٢١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : الحنفية ، وهو المختار عندهم ، كما في مسلم الثبوت ( ١٨٣/٢ ) مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت .

<sup>(</sup>٤) (١٢٣) سورة النحل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( لا يشت ) .

فعل ذلك بالشرع لا غير .

وكذلك ذبح الحيوان ينافيه العقل ، لما فيه من إيلام الحيوان . وكذلك الحمل عليه وركوبه (١) ، طريقه الشرع دون العقل .

واحتج المخالف : بما تقدم لمن منع أن يكون شرع من تقدم شرعاً لنا ، وقد أجبنا عنه .

واحتج : بأنه لو كان كذلك لوجب ظهور عمله بتلك الشريعة واقتدائه بها ، ولو ظهر لنقل ، ولم يخفّ على أهله ومن أتى به .

والجواب : أنه قد ظهر ، ونقل مما ذكرناه عنه من صلاته وصيامه وحجه وعمرته وذبحه وركوبه . ن (۲) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (من ركوبه).

<sup>(</sup>٢) علامة الانتهاء من الباب.

# باب النسخ (١)

حقيقة النسخ : هو الرفع والإزالة ، ومنه يقال : نسخت الريحُ التراب والآثار ، إذا أزالت ذلك . ونسخت الشمسُ الظلّ ، إذا أزالته .

وقد يعبر به عن نقل الخَطِّ مين موضع إلى موضع ، يقال : نسخ فلان هذا الخبر إذا نقل ما فيه . ومنه قوله تعالى : ( إنَّا كُنْنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْنَتُم تَعْمَلُونَ ) (٢) ، يعني نكتبه وننسخه ، وهذا مجاز .

ويفتقر النسخ إلى وجود خمس شرائط :

أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ ، فإن كان ملفوظاً به معه ، فإنه يكون استثناءً وتخصيصاً .

وأن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بالشرع ، ثم رفع ، فأما إن كان الناس فعلوا شيئاً بعادة لهم ، أقروا عليها ، ثم رفع ذلك ، لم يكن نسخاً ، وكان ابتداء شرع .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الباب : « المسودة » ص ( ۱۹۰ – ۲۳۲ ) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ۱۹۳ – ۱۰۰ أ ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » ( ۱۸۹۱ – ۲۰۵ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۲۰۷ – ۲۷۱ ) .

<sup>(</sup>٢) (٢٩) سورة الجاثية .

وأن يكون الرافع المزيل دليلاً شرعياً ، فأما إن زال حكم العبادة من غير دليل ، كمن جُن أو مات ، فإن فرض العبادة يسقط عنه ، ولا يكون نسخاً .

وأن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة ، بل كانت مطلقة فقطع دوامها في الثاني . فأما إن كانت معلقة بمدة معلومة ففي نسخها كلام . وأن يكون أضعف منه .

#### مسألة (١)

يجوز نسخ الشرائع عقلاً وشرعاً .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي الحارث : قوله تعالى : ( مَـَا نَـنْسَـخْ مِـن ْ آيـَة ِ أَوْ نَـنْسـَأهـاَ ) (٢) أن ذلك لجواز النسخ ، وأن الله

وفي قوله : ( نَنْسَأَها ) قراءتان : الكرا . . . : مُ مَرَا . . . . . السندا

الأولى : ( نَـنْسـَأها ) بفتح النون الأولى والسين ، وسكون الهمزة بين السين والهاء ، وهذه القراءة هي التي اختارها المؤلف ، وقد كررها ثلاث مرات . وبهذه القراءة قرأ ابن كثير وأبو عمرو .

كما قرأ بها عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبي بن كعب وعبيد بن عمير والنخعي وابن محيصن .

والمعنى على هذه القراءة : ما ننسخ من آية الآن أو نؤخر نسخها . مأخوذ من النّسَاً ، وهو التأخير .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص ( ۱۹۰ ) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ۱۹۶ أ – ۹۰ أ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۲۵۲ ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها ، « نزهة الخاطر » (۱۹۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) (١٠٦) البقرة .

تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب .

وبهذا قالت الجماعة .

وحكي عن أبي مسلم الأصفهاني <sup>(۱)</sup> : أنه كان يمنع وقوع النسخ شرعاً ويجيزه عقلاً <sup>(۲)</sup> .

الثانية: ( نُنْسِها ) بضم النون الأولى وكسر السين من غير همز .
 وبها قرأ الباقون ، أي من عدا ابن كثير وأبا عمرو .

والمعنى على هذه القراءة : ما ننسخ من آية أو ننسكها يا محمد ، فلا تذكرها . مأخوذ من النسيان الذي هو ضد الذكر .

راجع في هذا: « النشر في القراءات العشر » ( ٢١٩/٢ -- ٢٢٠ ) ، وكتاب « الكشف عن وجوه القراءات السبع » ص (٢٥٧/١ -- ٢٥٩) وكتاب « السبعة في القراءات» ص (١٦٨) ، و « إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» ص (١٤٥).

(۱) هو : محمد بن بحر الأصفهاني . قال ابن النديم : (كان كاتباً مترسلاً بليغاً متكلماً جدلاً) . كان على مذهب المعتزلة ، وقد ألف كتاباً في التفسير على مذهب المعتزلة أسماه : «جامع التأويل لمحكم التنزيل » . له ترجمة في : «طبقات المعتزلة » ص (۲۹۹) ، و «طبقات المفسرين» للداودي (۲۰۲/۲) ، و «الفهرست» ص (۱۹۲) الطبعة التجارية و «لسان الميزان» ( ۸۹/۵) .

وقد ذكر صاحب « المسودة » ص (١٩٥) أن اسمه : ( يحيى بن عمر بن يحيى الأصبهاني ) .

كما ذكر صاحب « فواتح الرحموت » (٥٥/٢) أنه الجاحظ .

ولعل الصواب أنه « محمد بن بحر » ، فقد نص الفتوحي في كتابه : « شرح الكوكب المنير » ص (٢٥٦) على ذلك .

(٢) نقل ذلك عنه عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه : «أصول الدين » ص ( ٢٢٦ – ٢٢٧ ) وقال : (... ولا اعتبار بحلافه في هدذا الباب ، مع تكذيبه لقوله تعالى : «ما ننسخ من آية أو ننسها ، نأت بخير منها أو مثلها ... ) . و ونقل الفتوحي في كتابه : «شرح الكوكب المنير» ص (٢٥٦) عن ابن السمعاني =

واختلفت [١/١١/أ] اليهود في جواز نسخ الشرائع على مذاهب :

منهم من منع ذلك من طريق العقل.

ومنهم من قال : لا يجوز من جهة السمع .

ومنهم من قال : يجوز من جهة السمع والعقل ، ولكن لا يؤمن بما جاء به نبينا ، ولا يقر بمعجزاته ، ولا يقبل شريعته .

والدلالة على جوازه شرعاً:

أن التوجه إلى بيت المقدس كان واجباً بلا خلاف ، ثم نسخه الله بالتوجه إلى الكعبة ، بقوله تعالى: ( فَوَلَ وَجُلْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ النّحَرَامِ ) (١) الآية .

وكذلك تقديم صدقة بين يدي نجوى النبي عَلِيْكُ ، كان واجباً بقوله تعسالى : (إذا نتاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمُ ، صَدَقَةً ) (٢) ثم نسخ الله تعالى ذلك (٣) .

قوله: (وهو رجل معروف بالعلم ، وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ، ويعد منهم .
 وله كتاب كبير في التفسير ، وله كتب كثيرة ، فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه ؟!) .

وقد علق ابن بدران في كتابه: « نزهة الخاطر » (١٩٩/١) على ذلك بقوله: (... وبالجملة ، فإن أبا مسلم إن كان قال هذا القول على إطلاقه فهو جاهل بأسرار الشريعة المحمدية جهلاً منكراً ، والجاهل لا عبرة بخلافه ، ولا بوفاقه في هذا الفن ؛ لأنه فن المجتهدين ، لا فن الأغبياء المقلدين ) .

<sup>(</sup>١) (١٤٤) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) (١٢) سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٣) والناسخ قوله تعالى : ( أَأَشْفَقَتُم أَنْ تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيُ نَجُواكُم صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُم فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) الآية (١٣) من سورة المجادلة .

وقال تعالى : ( مَا نَنْسَخُ مِن ۚ آيَة ۚ أَوْ نَنْسَأَهَا (١) نَأْتِ بِخَيْسٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلُهَا ) (٢) فأخبر أن فيه ناسخاً ومنسوخاً .

وقال تعالى : ( فَسِيظُلُم مِنَ اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمِ ْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمُ ۚ ) (٣) ، فأخبر أنه قد حرّم عليهم ما كان حلالاً لهم . وهذا هو النسخ . ونظائر ذلك كثير .

والدلالة على جوازه عقلاً:

أن الناس في التكليف على قولين:

منهم من قال: لله تعالى أن يكلف عباده بما شاء أن يكلفهم ، لمصلحة ، ولكن لا يختلف أن التكليف إنما وقع على وجه المصلحة ، كما أن ما يفعل فينا إنما يفعله للمصلحة .

ومنهم من قال : حسن التكليف لما فيه من مصالحهم .

وأيهما كان فإن النسخ يجب أن يكون جائزاً ؛ لأنه على القول الأول ، النسخ بمنزلة ابتداء التكليف ، وعلى القول الثاني لا يمتنع أن يختلف حال المكلف في المصلحة ، فيختلف التكليف ، ألا ترى أن الرجل قد يكون من مصلحته في وقت البر واللطف ، وفي وقت آخر مصلحته التشديد والعنف .

ويبين صحة هذا أن الطاهر تصوم وتصلي ، والحائض تمنع منهما .

ولأن تأخير بيان المراد باللفظ العام من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز ، كتأخير بيان التخصيص ، وهو تأخير لبيان المراد باللفظ العام في

<sup>(</sup>١) هذه قراءة في الآية ، وقد سبق الكلام على ذلك في أول المسألة .

<sup>(</sup>٢) (١٠٦) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) (١٦٠) سورة النساء.

الأعيان ، مثل قوله تعالى : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقَتْتُلُوا الْمُشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقَتْتُلُوا الْمُشْركينَ ) (١) وما أشبه ذلك .

فإن قيل : تخصيص عموم القرآن يجوز بخبر الواحد وبالقياس ، ولا يجوز نسخه بهما .

قيل : يجوز ذلك في العقل ، كما جاز ذلك في التخصيص ، وإنما منعناه (٢) شرعاً ، وهو أن التخصيص لا يرفع الجملة ، فجاز أن يقع بما هو دونه ، والنسخ يرفع الجملة فلم يقع إلا بما هو أقوى من المنسوخ .

ولأن عندهم أن اعتقاد نبوة موسى عليه السلام ، قبل أن بعث وظهرت معجزاته لا يجوز ، ولم يجز الإخبار عن الله تعالى في تلك الحال وكان محظوراً ، فلما ظهرت المعجزة على يده ، صار الإخبار بثبوته طاعة ، فما أنكرتم أن يكون الشيء عبادة ثم يخرج من [١١٠/ب] أن يكون عبادة.

وأيضاً : لما حسن أن ينقلنا من حال إلى حال في الحلقة ، فننقل من الصغر إلى الكبر . ومن الشباب إلى الهرم ، ومن الصحة إلى السقم ، ومن الحياة إلى الممات ، حسن أن ينقلنا في التكليف ؛ لأنه لا فرق بين ما يفعله بنا ، وبين ما يأمرنا بفعله .

ولأن الله تعالى أمر آدم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه، وحرم ذلك في شريعة من بعده من الأنبياء .

وأباح العمل في السبت على ألسنة سائر الأنبياء ، وحرمه على لسان موسى عليه السلام .

وكذلك إبراهيم عليه السلام خَتَن نفسه بعد الكبر . وهم يزعمون أن من

 <sup>(</sup>١) (٥) سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (معناه).

شرع موسى المبادرة إلى الختان في اليوم الذي يولد المولود .

وكذلك يزعمون أن يعقوب جمع بين الأختين في وقت واحد ، وذلك لا يجوز في شريعة موسى . وهذا يدل على بطلان ما قالته اليهود ، لعنهم الله .

# واحتج من منع ذلك عقلاً :

بأن النسخ يفضي إلى البكاء ، فإنه قد يكون أمر بشيء وأراده ثم علم من حال المأمور به في الثاني ما لم يكن قد علمه منه في وقت الأمر به ، فأوجب النهي عنه ، إذ لو لم يكن ذلك لكان بيتن مدة الفعل في وقت الأمر ، وفي حصول الإجماع على بطلان ذلك دليل على فساد قول ما أدى إليه .

والجواب: أنا لا نقول: إنه لما أمر بها أراد بقاءها على الدوام ، ثم بان له خلاف ذلك فنسخها ، بل نقول: أمر بما أمر به ، وهو عالم بما أمر وبما ينهي عنه بعده ، ولم يظهر له شيء كان خفياً عنه ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، بل نقول: إنه حين أمر بها أمر وهو يريد بقاءها والتعبد بها ، إلى أنه معلوم عنده أن فيه مصلحة أو لا مصلحة فيه ، وإن لم يطلع عليه ، ولا يوجب ذلك أن يكون قد ظهر له منه في حال النهي ما لم يكن عالماً به ، ألا ترى أنه إذا نهى عن فعل من الأفعال ابتداء ، فإنه لا يوجب ذلك أن يكون عالماً حال النهي ما لم يكن قد علمه قبل ذلك ، ثم هذا يبطل بنقل الانسان من حال إلى حال .

وقيل الجواب عن هذا: إنما يقتضي البَدَاء لو أمر بفعل عبادة في وقت ، ثم ينهي عنها في ذلك الوقت على جهة واحدة ، فأما إذا نهي عن مثل تلك العبادة التي أمر بها ، فلا يفضي إلى البَدَاء .

وقد كشف بعض المتكلمين عن هذا الجواب ، وقال : إن هذا

يجري مجرى ما لو علق الآية بمدة ، نحو قوله : « صلوا عشرين سنة » ، فإن ما بعد المدة يسقط الأمر على غير وجه البَدَاء ، كذلك إذا أمر به مطلقاً إلى مدة معلومة عنده ، وكذلك أفعال الله تعالى تجري هذا المجرى بدليل أنه يغني الواحد في وقت ، ويفقره في وقت آخر ، ويسود الشيء في وقت ، ويبيضه في وقت ، ويسكنه في وقت ، ويبيضه في وقت ، ويميته في وقت .

وكذلك آدم كان يزوج بناته من بنيه ، وكان مباحاً ، ثم حظره الله تعالى عندهم .

وكذلك جميع ما شرعه موسى لم يكن لمن قبله من الأنبياء .

وكذلك اختتان إبراهيم عليه السلام بعد الكبر .

واحتج : بأنه يؤدي إلى التناقض من قبيل أنه أمر بعبادة ، وكان عملها حسناً ، فإذا نهي عنها بعد مدة يصير فعلها مفسدة ، بعد أن كان مصلحة .

والجواب: أنه لا يؤدي إلى ذلك ؛ لأنا لا نجعل العبادة الواجبة مصلحة ومفسدة ، أو حسنة وقبيحة ، وإنما نجعل العبادة مصلحة في وقت ، ومفسدة في وقت آخر . ثم إن هذا يبطل بانتقالنا من حال إلى حال .

واحتج: بأن الأمر إذا ورد مطلقاً اقتضى فعل المأمور به أبداً ، ووجب على المأمور أن يعتقد وجوبه عليه أبداً ، ويكون ذلك الاعتقاد حسناً ، فلو جاز ورود النهي عن مثل ذلك في المستقبل ، لكان ذلك دلالة على البسداء ؛ لأنه قد نهي عما وقع الأمر به على الوجه الذي أمر به ، ولصار الاعتقاد الذي كان محكوماً له بالحسن قبيحاً .

والجواب : عن قوله : إن الأمر يقتضي فعل المأمور به أبداً ، خطأ ؛ لأن التكليف قد يسقط بمعان (١) تطرأ على المكلف ، مثل الموت والجنون

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( نمعاني ) .

والعجز ، وما يجري هذا المجرى ، فكيف يصح أن يكون الأمر مقتضياً لوجوب المأمور به أبداً .

وقوله: إن ذلك يكون بدّاء ، خطأ ؛ لأن النهي ها هنا لا يقع عما وقع الأمر به، وإنما وقع النهي عن مثله في المستقبل، وهذا غير ممتنع؛ لأن الفعلين قد يكونا متماثلين من جنس واحد ، مع كون أحدهما حسناً وفيه المصلحة ، وكون الآخر قبيحاً ولا مصلحة فيه ، ألا ترى أن اعتقاد المكلف نبوته ، واعتقاده لها يكون مصلحة بعد بعثه الله تعالى إياه ، ولا يكون مصلحة قبل أن يبعثه نبياً .

وقولهم : إن عليه أن يعزم على الفعل ويعتقده أبداً ، فليس كذلك ، وإنما يعتقد وجوبه إلى ما لم يرفع عنه .

واحتج : بأنه لو جاز ورود النسخ في الشرائع ، لجاز مثله في اعتقاد التوحيد .

والجواب: أن الفعل الشرعي يجوز أن يكون مصلحة في وقت ، ولا يكون مصلحة في وقت ، ولا يكون مصلحة في وقت آخر مع بقاء التكليف ، ويكون مصلحة ً لزيد ، ولا يكون مصلحة ً لعمرو .

فأما فعل التوحيد ، فلا يخرج عن أن تكون المصلحة فيه لجميع المكلفين ، وفي جميع الأوقات .

يبين صحة هذا: أنه يجوز أن يجمع بين الأمر بالفعل الشرعي وبين النهي عن مثله ، بأن يقول: « صلوا هذه السنة ، ولا تصلوا بعدها » ، ولا يجوز أن يجمع بين إيجاب اعتقاد التوحيد وبين النهي [١١١/ب] عن مثله في المستقبل.

واحتج : بأنه لو جاز ورود النهي عن الفعل بعد ورود الأمر بمثله مطلقاً ، لكان ذلك مؤدياً إلى أن لا يكون ها هنا معنى يدلنا على تأبيد

العبادة ، وفي ذلك إبطال قدرة الله تعالى على أن يدلنا على تأبيد العبادة إلى وقت زوالها بزوال التكليف .

والجواب: أنه يجوز تأبيد العبادة بأن ينقطع الوحي ، أو يضطر إلى قصد (١) الرسول فيه ، كما اضطررنا إلى قصده في تأبيد شريعته، وأنه لا نبى بعده .

واحتج من قال منهم بأنه لا يجوز النسخ شرعاً: بما روي عن موسى عليه السلام أنه قال: « شريعي مؤبدة ما دامت السموات والأرض » .

والجواب : أن هذا كذب .

وقيل: إن أول من قال هذا لليهود ابنُ الراوندي (٢) بأصبهان (٣) ، فإنه أخذ منهم دنانير ، وعلمهم ذلك ، وقال : قولوا لهم : إن شريعتنا مؤبدة ، كما يقولون .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فعله ) والتصويب من « المسوّدة » ص (١٩٥) .

<sup>(</sup>۲) هو : أحمد بن يحيى بن الراوندي . نسبة إلى : (رواوند) قرية من قرى (قاسان) بالسين المهملة من نواحي (أصبهان) .

كان ملحداً ملازماً للزنادقة والرافضة . وكان من المعتزلة ، ثم حرج عنهم ، وصنف الكتب في الرد عليهم . له كتب كثيرة ، منها : « الدامغ » يدمغ به القرآن ، ومنها « الزمردة » ، ومنها نصيحة المعتزلة . مات سنة (٣٠٠هـ) ، أو ٣٠٠ هـ) .

له ترجمة في : « شذرات الذهب » (٢٣٥/٢) ، و « طبقات المعتزلة » ص (٢٩٩) .

<sup>(</sup>٣) (أصبهان) بفتح الهمزة وكسرها ، والأول أكثر وأشهر. وهي لفظ معرب معناها الجيش ، والكلام على تقدير مضاف ، أي : مدينة الجيش ، وهي مدينة عظيمة مشهورة ويطلق : (أصبهان) على الاقليم كله .

انظر : « مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » (٨٧/١) .

والدليل على ذلك: أن هذا لو كان صحيحاً لوجب أن يكون اليهود قالوا لعيسى ونبينا صلى الله عليهما وسلم مع تصديقهما لموسى عليه السلام ومخالفتهما لشريعته عليهم السلام ، فلما لم ينقل أن أحداً قال لهما هذا ، مع حرصهم على تكذيبهما والرد عليهما وتنفير الناس عنهما ، دل على أنه لا أصل له .

وجواب آخر وهو: أنه لو ثبت لكان معناه إلا أن يدعو صارف إلى تركها وهو من ظهرت المعجزة على يده ، وثبتت نبوته ، مثل ما ثبتت نبوة موسى ، والخبر يجوز تخصيصه كما يجوز تخصيص الأمر والنهي .

# فصل (۱)

والنسخ في اللغة عبارة عن شيئين :

أحدهما: الإزالة، فإذا كان في موضع آثار، فزالت، قالوا: «نسخت الآثار»، ويقال: «نسخت الشمس الفيء»، إذا أزالت الفيء.

والثاني: عبارة عن نقل مثل الشيء عن موضعه إلى موضع آخر، ومنه قوله تعالى: (إنَّا كُنْنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْنْتُم تَعْمَلُونَ) (٢)، معناه نسخ العمل، وهو باق على ما كان (٣).

وهو في الشرع : عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان ، مع تراخيه عنه .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل : « التمهيد » الورقة (۹۳/أ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها ، « نزهة الحاطر » (۱۸۹/۱) .

<sup>(</sup>٢) (٢٩) سورة الجاثية .

<sup>(</sup>٣) في المعنى اللغوي راجع : «القاموس المحيط » (٢٧١/١) مادة «نسخ » ، و «معجم مقاييس اللغة » (٤٢٤/٥) .

وقولنا : مع تراخيه ، احتراز من التخصيص ، فإنه يكون متراخياً ومقارناً . ولا يبطل هذا بقوله : ﴿ ثُمَّ أَتَـمُّوا الصِّيَّامَ ۚ إِلَـٰى اللَّيْـٰلِ ﴾ (١) ، أن زمان العبادة ينقص ، وليس بنسخ ؛ لأنا قلنا مع تراخيه ، والحد مقارن .

وقال قوم من المتكلمين : هو إخراج ما أريد باللفظ .

وهذا غلط ؛ لأنــه يؤدى إلى البَـدَاء على الله تعالى فإنه إذا أراد أن يكون التوجه إلى بيت المقدس واجباً بعد ستة عشر شهراً ، ثم لم يرد ذلك ، كان بـَدَاءً ، وذلك لا يجوز عليه لاستحالة جواز الجهل [١١٢]أ] و النسبان علمه .

فإن قيل : فقد أجزتم نسخ الشيء قبل فعله ، وإن كان بـَدَاءً . قيل : ليس ذلك بدَد اءً ؛ لأنه يحمله على أن الأمر اقتضى مقدمات

الفعل ، ويكون تقديره ما لم أنسخه عنك ؛ لأنه ليس من شرط الأمر إرادة المأمور به .

# الفرق بين النسخ والتخصيص

والفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه :

أحدها : من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ ، فلا يسبقه ، ولا يقارنه . وأما التخصيص : فالذي يقع به التخصيص يصح أن يسبق المخصوص ويقارنه ، ويتأخر عنه .

والثاني : لا يصح النسخ إلا بمثل المنسوخ في القوة ، وأقوى منه ، والتخصيص يصح بمثل المخصوص وما دونه ، وأضعف منه ؛ لأن

<sup>(</sup>١) (١٨٧) سورة البقرة.

التخصيص لا يرفع كل الخطاب ، وإنما يخص بعضه ، وترك الباقي على ما هو عليه ، فكان أخف من النسخ ، فصح التخصيص بأخبار الآحاد والأفعال والقياس ، والنسخ أقوى ؛ لأنه رفع الخطاب كله ، فقوي في بابه ، فلا يجوز رفعه إلا بمثله في القوة أو ما هو أقوى .

الثالث : النسخ يرفع كل النطق ، والتخصيص يبقي بعض اللفظ (١) .

# فصل (۲)

والنسخ على ثلاثة أضرب: نسخ الحكم دون الرَّسْم ، ونسخ الرَّسْم دون الحكم ، ونسخ الرَّسْم والحكم .

أما نسخ الحكم دون الرَّسْم فجائز ، وذلك مثل الوصية للوالدين والأقربين (٣) . ومثل عدة الوفاة ، فإن ذلك منسوخ ، ورسمه في القرآن .

وذلك أن العدة كانت في بدء الأمر حولاً ، فنسخت إلى أربعة أشهر وعشر ، وهما جميعاً في القرآن ، قال تعالى : ﴿ وَالنَّذِينَ يُتَـوَفَّوْنَ مَنْكُمُم وَيَلَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِيهِم مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ

<sup>(</sup>۱) بقي بعض الفروق بين النسخ والتخصيص، لم يذكرها المؤلف، وقد ذكر جملة منها ابن قدامة في كتابه : «روضة الناظر » مع شرحها : « نزهة الخاطر » (۱۹۷ – ۱۹۸) ، فارجع إليه إن شئت .

 <sup>(</sup>۲) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (۱۹۸) ، و « روضة الناظر » مع شرحها :
 « نزهة الخاطر » ( ۲۰۱/۱ – ۲۰۳ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۲۶۲ –
 ۲۲۲) .

<sup>(</sup>٣) يشير المؤلف بهذا إلى قوله تعالى : (كُتُيبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى المُوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا النُّوصِيَّةُ لِللْوالِدَيْنَ والأَقرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى النَّمُنَّقِينَ ) ، وقد وفتى ابن كثير الموضوع حقه في تفسيرُه (٢١١/١ – ٢١٢) .

غَيْرَ إخْرَاجِ ) (١) ، نسخ بقوله : ( وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ ، وَبَلَذَينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ ، وَبَلَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِينَ ۚ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْراً ﴾ (٢) .

وأما نسخ الرَّسْم دون الحكم فجائز أيضاً ، وذلك مثل آية الرجم ، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لولا أن يقال : عمر زاد في كتاب الله ، لكتبت في حاشية المصحف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة ، نكالاً من الله والله عزيز حكيم (٣) .

وكذلك نسخ التتابع في صوم كفارة اليمين في قراءة عبد الله ، وبقي حكمها (٤) .

<sup>(</sup>١) (٢٤٠) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) (٣٣٤) البقرة . وراجع في هذا : تفسير ابن كثير (٢٩٦/١ – ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث روي مطولاً ، كما روي مختصراً ، وقد أخرجه البخاري في كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلي من الزنا (٢١٠/٨) .

وأخرجه مسلم في كتاب الحدود ، باب رجم الثيب الزاني (١٣١٧/٣) .

وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود ، باب في الرجم (٤٥٦/٢) . وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود ، باب ما جاء في تحقيق الرجم (٣٨/٤) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود ، باب الرجم (٨٥٣/٢) .

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود ، باب ما جاء في الرجم ص ( ١٤ ) . وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود ، باب في حد المحصنين بالزنا (٩٩/٢) . وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحدود ، باب النهي عن مقدمات الزنا وما يوجب الرجم ... (٢٨٣/٢) .

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (١٨٣/٥) .

وهي من الآيات التي نسخت تلاوتها ، وبقي حكمها، ومراد عمر من قوله هذا أن يبقى في أذهان الناس حكم الآية ، لا تلاوتها ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) وذلك في قوله تعالى : ( فَصِيامُ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ ذَلِكُ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُم ) قرأ ابن مسعود رضي الله عنه : ( فَصِياًمُ ثُلاَئَةً أَيَّامٍ مُتُنَابِعَاتٍ ) . راجع في هذا : « الإحكام » للآمدي (١٤٨/١) .

وقال قوم : لا يجوز نسخ الرسم مع بقاء حكمه .

#### دليلنا:

أن التلاوة لا تفتقر إلى الحكم الشرعي ، ولا الحكم الشرعي يفتقر إلى التلاوة ، بل يجوز أن ينفصل كل واحد منهما عن الآخر ؛ لأن الحكم قد يثبت من غير تلاوة ، مثل أفعال النبي ، فصارت التلاوة مع حكمها بمنزلة عبادتين ، فلما جاز نسخ إحدى العبادتين دون الأخرى ، كذلك نسخ التلاوة [١١٢/ب] دون الحكم ، ونسخ الحكم دون التلاوة .

فإن قيل : لما لم يجز وجود العلم في القلب من غير أن يكون صاحبه عالماً ، ولا وجوده عالماً من غير وجود العالم في قلبه ، كذلك لا يجوز وجود الحكم من غير تلاوة .

قيل : قد بيتنا هذا ، وقلنا : إن التلاوة والحكم ينفصل كل واحد منهما ، وليس كذلك العلم ؛ لأنه لا يجوز أن ينفصل كونه علماً يعلم من العلم الذي صار به عالماً .

وأمـــا نسخهما فمثل مــا روي عن عائشة رضي الله عنهــا أنهــا قالت: (كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعــات معلومات فتوفي (١) رسول الله عليلية ، وهي مما يقـــرأ في القـــرآن ) (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (من في).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات (٢). (١٠٧٥/٢) .

وأخرجه النرمذي في كتاب الرضاع ، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان (١٤٧/٣) .

وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح ، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات =

فكانت العشر <sup>(١)</sup> منسوخة الحكم والرسم ،

وقد ينسخ إلى بدل وغير بدل :

فما نسخ إلى غير بدل : العدة حولاً إلى أربعة أشهر وعشر، وما زاد على أربعة أشهر لغير بدل .

وما ينسخ إلى ببدل فعلى أربعة أضرب : نسخ واجب إلى واجب، وواجب إلى مباح ، وواجب إلى ندب ، ومحظور إلى مباح .

فأما واجب إلى واجب ، فعلى ضربين :

واجب مضيق إلى مثله ، كنسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة (٢).

وواجب مخير إلى مضيق ، كالصيام ، كان المطيق القادر عليه في صدر (٣) الإسلام مخيراً بين الصيام والفدية ، فنسخ إلى مضيق وحتم (١٠) ،

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ( ٨٣/٦ ) . وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح ، باب لا تحرم المصة ولا المصتان ( ٢٠٥/١ ) . وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح ، باب كم رضعة تحرم ؟ (٨٠/٢) . وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الرضاع ، باب جامع ما جاء في الرضاعة ص ( ٣٧٦ ) .

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب النكاح ، باب تحريم الرضاع كتحريم النسب (٣٣٣/٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( العشرة ) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا في قصة تحويل القبلة ص (٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( صدور ) .

<sup>(</sup>٤) ومن القائلين بالنسخ معاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وابن أبي ليلي وعلقمة وابن شهاب ، ورجحه الطبري . وهناك فريق من العلماء ذهبوا إلى أن الآية محكمة وليست منسوخة ، ثم اختلفوا بعد ذلك في تفسيرها فذهب ابن عباس والسدي وسعيد بن المسيب إلى أن معنى قوله تعالى: (وَعَلَى اللّذِينَ يُطيقُونَهُ )=

قال الله تعالى : (وَعَلَى النَّذِينَ يُطيقُونَهُ فِدْ يَنَةٌ طَعَامُ مَسَاكِين )(١) ، ثم قال : (فَمَنَ شَهَدَ مِنْكُنُمُ الشَّهْرَ فَلَيْيَصُمْهُ ) (٢) .

وأمّا واجب إلى مباح ، فالصدقة عند مناجاة الرسول ، كانت واجبة بقوله تعالى: (إذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ) (٣) ، فنسخ ذلك الوجوب إلى جواز تركها وجواز فعلها بقوله [تعالى : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات فَإِذْ لَمَ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَة وَآتُوا الرَّكَاة ...) ] (١)

وأما واجب إلى ندب [ ف ] كالمصابرة في صدر الإسلام ، على كل واحد أن يصابر عشرة ، فنسخ إلى اثنين ، وندب إلى ما زاد بقوله تعالى :

يطيقون صومه في حال شبابهم وصحتهم ، فإذا ما كبروا وعجزوا عن الصوم فعليهم فدية طعام مسكين .

وذهب ابن عباس وعلي وعكرمة وطاوس والضحاك إلى أن الآية تقرأ: (وَعَلَى اللّهِ عَبْسُ وَعَلَى اللّهِ عَنْ الصوم اللّهِ مِنْ يُطُونَهُ )، ومعنى ذلك : أن الشيخ والشيخة العاجزين عن الصوم لكبرهما الذين يكلفهما الصوم ، فلا يطيقانه، لهما أن يفطرا، وعليهما فدية طعام مسكين عن كل يوم .

رَاجِع فِي هَذَا : « تَفْسَيْرِ الطَّبْرِي » (٤١٨/٣ – ٤٣٨ ) ، و « تَفْسَيْرِ ابْنَ كَثْيْرِ » ( ٢١٣/١ – ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>۱) ( ۱۸۶ ) البقرة . وقراءة ( مساكين ) بالجمع ، كما أثبتها المؤلف ، قرأ بها نافع وابن ذكوان وغيرهما . أما قراءة ( مسكين ) بالافراد ، فقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وغيرهم .

انظر : « اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر » ص (١٥٤) .

<sup>(</sup>٢) (١٨٥) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) (١٢) سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٤) (١٣) سورة المجادلة .

(إن يَكُنُ مِنْكُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَائَتَيْنَ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمُ مَائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا) (١) فنسخ الله هذا رحمة منه لعباده ورخصة بقوله: (الآن خَفَفَ الله عَنْكُمُ وَعَلْمَ أَنَّ فَيكُمُ صَائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا وَعَلَم أَنَّ فَيكُمُ مَائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنَ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمُ مَائَةٌ لَا مَائِدَ وَاللهِ ) (١) مائتَيْن وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمُ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ ) (١) فنسخ إلى مصابرة أكثر.

وأما نسخ حظر إلى أمر (٣) إباحة ، كقوله : (علم اللهُ أَنْكُم ، كُنْتُم ْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُم ْ فَتَابَ عَلَيْكُم ْ وَعَفَا عَنْكُم ْ فَكَالَانُ بَا شَرِوُهُن وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُم ْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا فَالْانْ بَوَا اللهُ لَكُم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيّنَ لَكُم ُ الْخَيْطُ الأبْييَضُ مِن الْخَيْطِ الأسْود مِن الْفَجر ) (٤) فكان الأكل والشرب والمباشرة [١٩١٨] محظورة ، ثم نسخت .

وقال عَلِيْنَةٍ : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، ولا تقولوا إلا خيراً ) ، فأباحه بعد الحظر .

#### مسألة (٥)

يجوز نسخ الشيء بمثله ، وأخف منه وأثقل .

وهو قول الجماعة .

واختلف أهل الظاهر فيما حكاه الحرزي في مسائله :

<sup>(</sup>١) (٦٥) سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) (٦٦) سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) (١٨٧) سورة البقرة .

<sup>(</sup>a) راجع هذه المسألة في « المسودة » ص (٢٠١) ، و « التمهيد في أصول الفقه » =

فذهب جماعة منهم إلى هذا.

ومنع منه آخرون ، وقالوا : لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل ، وهو قول أي [ بكر بن ] (١) داود .

#### دليلنا:

أن الله تعالى أوجب الصوم في أول الإسلام على التخيير ، ثم نسخ ذلك وحتمه ، والانحتام أغلظ من التخيير .

وهكذا كان حد الزاني في أول الإسلام الحبس (٢) ، بقوله تعالى : (وَاللَّلَاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ وَاللَّلَاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمُ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمُ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ فِي الْبُيُوتِ حَتّى يَثَوَفَاهُنَ النَّمُ مَنْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ سَبِيلاً ) (٣) ثم نسخ ذلك ، يَثَوَفَاهُنَ النَّمُ لَلَهُ لَهُنَ سَبِيلاً ) (٣) ثم نسخ ذلك ، وجعل حد البكر الجلد والتغريب ، والثيب الجلد والرجم . وهذا نسخ شيء إلى ما هو أغلظ منه وأشد ، فثبت جواز ذلك .

ولأن حقيقة النسخ : الرفع والإزالة ، وإثبات الحكم الثاني طريقه ابتداء شرع ، لا أنه من مقتضى الحكم الأول وموجبه ، ألا ترى أن الله تعالى لو رفع حكماً ولم يثبت مكانه شيئاً آخر كان ذلك نسخاً ، فلم يمتنع أن يزيل حكماً ويثبت مكانه أغلظ منه وأشد ؟

<sup>=</sup> الورقة (٩٥/ب) ، و « الواضح في أصول الفقه » الجزء الثاني الورقة ( ٢٣٥/أ – ٢٢٠/أ ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها : « نزهة الخاطر » (٢١٧/١ – ٢٢٠ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (٢٦١) .

 <sup>(</sup>١) الزيادة من « التمهيد في أصول الفقه » لأبيي الخطاب الورقة (٩٥/ب) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (في الحبس) ، و «في » هنا زائدة ، لا معنى لها .

<sup>(</sup>٣) (١٥) سورة النساء.

ولأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة في الأغلظ ، وفيما مضى من الأخف .

### واحتج المخالف :

بقوله تعالى : ( مَمَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةً أَوْ نَنْسَاهِمَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهِا ) (١) ومعلوم أنه لم يرد بقوله : خيراً منها فضيلة الناسخ على المنسوخ ؛ لأن القرآن كله متساوي الفضيلة ، فعلم أنه إنما أراد بالخير الأخف .

والجواب: أن الشيء إنما يوصف بأنه خير من غيره ؛ لأن النفع الذي فيه يكون موفياً على النفع الذي في غيره ، ألا ترى أنك تقول : فعلل الفرض خير لك من فعل النافلة ، تريد (٢) أنه أنفع له (٣) ، ومعلوم أن النفع في الفعل ، إنما يكثر بكثرة المشقة فيه ، أو بكثرة انتفاع غير الفاعل به ، بدلالة أن القتال في سبيل الله أكثر نفعاً في باب الثواب من الصوم ؛ لأن المشقة فيه أكثر من المشقة في الصوم ، وإن دعوة نبينا إلى دين الله تعالى كانت أعظم ثواباً من دعوة غيره من الأنبياء عليهم السلام ؛ لأنه قد انتفع بها أكثر مما انتفع بدعوة غيره من الأنبياء عليهم السلام ؛ لأنه قد انتفع من أجاب إلى دعوة غيره من النبيين ، وإن كان فيهم من لحقه من المشقة أكثر مما لحق نبينا عليه السلام ، فإذا كان فعل الأشق أنفع من فعل الأخف في باب الثواب وجب أن يكون أنفع منه ، فيصح النسخ به .

واحتج بأن النسخ في اللّغة هو الإزالة، وإسقاط العبادة، فمقتضاه التخفيف دون التثقيل.

<sup>(</sup>١) (١٠٦) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يريد) ، بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (به).

والجواب : أن الإزالة والإسقاط موجود ها هنا ؛ لأنه رفع ما كان عليه من الحكم السابق .

وقولهم: إن مقتضاه التخفيف ليس كذلك ؛ لأن الحكم الثاني ابتداء شرع ، لا أنه من مقتضى الحكم الأول وموجبه .

واحتج بأن الله تعالى نسخ الشيء رحمة للمكلف وطلباً لنفعه ، فيجب أن لا ينسخ إلا بما هو أخف منه ؛ لأن ذلك أولى بالرحمة .

والجواب: أن من رحمة الله تعالى له أن يكلفه أنفع الأشياء له ، وأدعاها إلى عظيم ثوابه ، وقد يكون ذلك فيما يشق عليه ، كما يكون فيما هو أخف منه ، بل قد يكون الأشق أنفع له وأجزل لثوابه .

وحواب آخر وهو: أن هذا يوجب أن لا يبتدىء أحداً بتكليف ما يشق عليه ؛ لأن ذلك أخف وأسهل وأدعى إلى الرحمة ، ويلزمه أن يكون الله تعالى إذا أسقط عبادة ، أسقطها لا إلى بدل أصلاً ؛ لأن ذلك أخف .

#### مسألـة (١)

لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً ، ولم يوجد ذلك .

نص عليه رحمه الله في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث وقد سئل: هل تنسخ السنة القرآن ، فقال : لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده ، والسنة

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : «المسودة » ص (۲۰۱) ، و «التمهيد في أصول الفقه » لأبي الخطاب الورقة ( ۹۷/ب ) و «الواضح في أصول الفقه » لابن عقيل الجزء الثاني الورقة ( ۲۲۶/ب ) .

تفسر القرآن (١) . وبهذا قال الشافعي (٢) .

وقال أبو حنيفة : يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة (٣) .

وحكي ذلك عن مالك <sup>(1)</sup> والمتكلمين من المعتزلة <sup>(0)</sup> والأشعرية . واختلف أهل الظاهر في ذلك <sup>(1)</sup> .

#### دلبلنا:

قوله تعالى : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةً ٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِينْهَا أَوْ مِثْلِهِمَا ) ( ) ، وقرىء : ( نَنْسَأَهَا ) ( ) ، والمراد به من

<sup>(</sup>۱) وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد ، ذكرها أبو الحطاب في كتابه « التمهيد » الورقة ( ۹۷/ب ) و اختارها وهي أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة .

على أن هناك أيضاً رواية ثالثة عن الإمام أحمد ، ذكرها ابن عقيل في كتابه « الواضح » الجزء الثاني الورقة ( ٢٤٦/أ ) وهي : أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة والآحادية .

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا : « الرسالة » للإمام الشافعي ص (٥٦) ، و « المنخول » للغزالي ص (٢٩٢) .

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا : « تيسير التحرير » ( ٢٠٣/٣ ) ، و « مسلم الثبوت » مع شرحه « فواتح الرحموت » ( ٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع : «شرح تنقيح الفصول » ص ( ٣١١ – ٣١٢) .

<sup>(</sup>٥) راجع : « المعتمد في أصول الفقه » لأبيي الحسين البصري ، باب نسخ القرآن بالسنة ( ٤٢٤/١ ـ ٤٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) لم يذكر ابن حزم خلافاً في ذلك ، بل ذكر أن السنة تنسخ القرآن ، سواء كانت منقولة بالتواتر أو بالآحاد ، وذلك في كتابه : « الإحكام » ( ٤٧٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) (١٠٦) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٨) سبق أن تكلمنا عن القراءتين في هذه الآية في هامش مسألة : يجوز نسخ الشرائع عقلاً وشرعاً ص ( ٧٦٩) .

التأخير ، ومنه : بيع النسيئة ، وهو البيع إلى أجل ، فكأنه قال : أو ننسأه فلا ننسخه إلى مدة ، فأخبر الله تعالى أن كل ما ينسخ من القرآن ، فإنما ينسخ بخير منه أو بمثله ، والسنة ليست بخير من القرآن ولا بمثل له ، فلا يجوز أن يقع نسخ القرآن بالسنة ؛ لأن خبر الله تعالى لا يقع بخلاف مخبره ، يبين صحة هذا قوله : ( نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ) ، وهذا إنما يتناول القرآن[11/أ]الذي يأتي من عند الله دون السنة التي يأتي بها الرسول عليه .

ويبين صحة ذلك قوله: ( إنَّ اللهَ عَـلَى َ كُـلٌ شَـيْءٍ قَـد يرٌ ) ، فاقتضى ذلك : أن ما يأتي به مما يختص بالقدرة عليه ، وهو القرآن دون السنة التى يتعلق بها قدرة غيره .

فإن قيل : الآية تقتضي أنه إذا نسخ آية يأتي (١) بخير منها أو مثلها ، وليس فيه أن ما يأتي به يكون هو الناسخ ، بل يجوز أن يكون الناسخ غيره .

قيل : قوله تعالى : ( نَـأْتِ بِخَيْرِ مِنْهِـَا ) يقتضي أن يكون ما يأتي بدلاً (٢) عما نسخه ، وإنما يكون بدلاً عنه إذا كان ناسخاً ، فأما إذا كانت آية مبتدأة ، فلا يكون بدلاً عنها .

يبين صحة هذا أن قوله: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةَ) شرط، وقوله: (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا) جزاء ؛ لأن «ما » يجازى بها، كما يجازى « بمن »، ولهذا جزم قوله: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةَ أَوْ نُنْسِهَا)، وقال تعالى في سورة فاطر: (مَا يَفْتَح اللهُ للنّاسِ مِن رَحْمَةً فَلاَ مُمْسِكُ لَهُ مَن بَعْدُهِ) ، فَلا مُمْسِكُ لَهُ مَن بَعْدُهِ) ، وَالْهُ مُمْسِكُ لَهُ مَن بَعْدُهِ ) (٣) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل (يأت).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بدل) بالرفع.

<sup>(</sup>٣) (٢) سورة فاطر .

وإذا كان كذلك وجب أن يكون الجزاء متعلقاً بالشرط ، ولهذا نقول : إذا قال : « ما تصنع أصنع ، وما أخذه أعطه مثله » ، إن الثاني موجب بالأول ومفعول لأجله، وإذا كان كذلك، وجب أن يكون ما يأتي به ناسخاً .

فإن قيل : فلا خلاف أنه يجوز نسخه بغير قرآن ، بأن ينسيه الله تعالى من حفظه ورفعه عن أوهامهم .

قيل : ما ينسيه ويرفعه يجري مجرى القرآن ؛ لأنه من جهة الله تعالى .

فإن قيل: قوله تعالى: ( نَـأْتِ بِخَـيْدٍ منْهـَا ) في النفع ، وقد يكون ما ثبت بالسنة أنفع لنا في باب المصلحة مما ثبت بالآية المنسوخة .

يبين صحة هذا أن التلاوة لا يكون بعضها خيراً من بعض ، وإنما يكون ذلك في النفع ، فيكون بعض الأحكام أسهل .

قيل : الآية تقتضي أن تكون خيراً منها في النفع من القرآن ، كما إذا قال القائل : « ما آخذ منك ثوباً إلا أعطك <sup>(۱)</sup> خيراً منه أو مثله ، وما آخذ منك درهماً إلا أدفع إليك مثله أو خيراً منه » ، يقتضي ثوباً مثل ثوبه أو خيراً منه ، ودرهماً مثل درهمه أو خيراً منه .

وجواب آخر وهو: أن قوله: (نَاتَ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) يَقْتَضِي [ الخيرية أو المثلية ] من كل وجه ، والقرآن المنسوخ فيه معجز ، فيجب أن يكون الناسخ معجزاً ، والسنة ليس فيها معجز ، والقرآن في امتثال حكمه ثواب ، وفي تلاوته ثواب ، وكل واحد منهما عبادة ، والسنة : الثواب في جهة واحدة منها ، وهو امتثال حكمها ، فأما درسها وتلاوتها ، فليس بعبادة ولا ثواب ، وإذا كان كذلك ، لم تكن السنة مثلاً للقرآن ، والآية تقتضي أن النسخ بالمثل أو بخير منه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أعطيك).

فأما قولهم : إن التلاوة لا يكون بعضها خيراً من بعض ، فلا يصح ؛ لأنه قد يكون[١١٤/ب] بعضها خيراً من بعض، على معنى أنها أكثر ثواباً، مثل سورة « طه » و « يــــس »، وما أشبه ذلك .

وقد يكون في بعضها من الإعجاز في اللفظ والنظم أكثر مما في البعض وقد كانت العرب تعجب من بعض .

وعلى أنا لو سلمنا أنه لا يجوز في التلاوة تفاضل ، فإننا نحمل قوله : ( أَوْ مِثْلُمِهَا ) على التلاوة ( نَـأَتِ بِحَـنَيْرٍ مِنْهَا ) على التلاوة ولا شَكَ أن المَّائلَة متأتية في التلاوة ، ولا يتأتى أن يقال ذلك في السنة ، فإنها ليست مثل القرآن .

ويدل عليه ما روى الدار قطني (١) في سننه في جملة النوادر قال: حدثنا محمد بن مخلد (٢) ، حدثنا محمد بن داود القنطري أبو جعفر الكبير (٣) .

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ الإمام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي . روى عن البغوي وابن صاعد وغيرهما . وعنه الحاكم وأبو حامد الاسفر ايبي وغيرهما . له كتب منها : «السن » ، و « العلل » ، و « الافراد » . ولد سنة (۳۰٦) ومات سنة (۳۸۵) .

له ترجمة في : «البداية والنهاية » ( ٣١٧/١١ ) ، و « تاريخ بغداد » ( ٣٤/١٢ ) ، و « غاية و « تذكرة الحفاظ » ( ١١٦/٣ ) ، و « غاية النهاية » لابن الجزري ( ٥٩٨/١ ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (٣٩٣ ) ، و «اللباب» ( ٤٠٤/١ ) ، و « المنتظم » ( ١٨٣/٧ ) ، و « النجوم الزاهرة » ( ٢٧٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن مخلد بن حفص أبو عبد الله الدوري العطار الخضيب ، ثقة مأمون . روى عن مسلم بن الحجاج والحسن بن عرفة . وعنه الدارقطني مات سنة (٣٣١ه) وله من العمر ثمان وتسعون سنة .

له ترجمه في : « تاريخ بغداد » ( ٣١٠/٣ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ٣٢٨/٣ ) ، و « طبقات الحفاظ » ( ٣٤٤) .

<sup>(</sup>٣) روى عن جبرون بن واقد حديثين باطلين ، كما قال الذهبي في « الميزان » ( ٣/=

حدثنا جبرون بن واقد (۱) ببیت المقدس ، حدثنا سفیان بن عیینة (۲) عن أبی الزبیر (۳) عن جابر بن عبد الله (۱) قال : قال رسول الله علیه الله (کلامی لا

= ٥٤٠)، ونقل عن ابن عدي أنه ذكر الحديثين في ترجمة جبرون، وقال:
« تفرد بهما محمد »، يعني محمد بن داود القنطري .

- (۱) هو : جبرون بن واقد الإفريقي . روى عن سفيان بن عيينة ، وعنه محمد بن داود القنطري ، قال الذهبي في « الميزان » ( ۳۸۷/۱ ) : « متهم » وقال في « المغني في الضعفاء » ( ۱۲۷/۱ » ليس بثقة ، روى بقلة حياء عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر « كلام الله ينسخ كلامي » . . . « الحديث » .
- (٢) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي . الإمام المتقن . روى عن عمرو بن دينار والزهري وخلق . وعنه الشافعي وابن المديني وابن معين وخلائق . مات بمكة سنة ( ١٩٨ ه ) .
- له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ۱۷٤/۹ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ۲۲۲/۱ ) ، و « خلاصة تذهيب الكمال » ص (۱۲۳ ) ، و « شذرات الذهب » ( ۱۹۰/۱ ) ، و « غاية النهاية » ( ۱۹۰/۱ ) ، و « طبقات المفسرين » للداودي ( ۱۹۰/۱ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ۱۷۰/۲ ) .
- (٣) هو : محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير الأسدي المكي . روى عن جابر وابن عمر وابن عباس وغير هم . وعنه مالك والسفيانان والزهري وغير هم . وثقه ابن معين والنسائي وابن المديني ، وضعفه ابن عيينة وآخرون مات سنة ( ١٢٨ ه ) . له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » ( ١٢٦/١ ) ، و «تهذيب التهذيب » ( ٤٤٠/٩ ) ، و «خلاصة تذهيب الكمال » ص (٣٧/٤) ، و «ميزان الاعتدال » ( ٣٧/٤ ) .
- (٤) هو جابر بن عبد الله أبو عبد الله الأنصاري . صحابي جليل . كان من المكثرين الحفاظ للسنن كما قال ابن عبد البر . كف بصره في آخر حياته مات سنة (٧٤ه) وهو ابن اربع وتسعين سنة على ما قيل .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( 119/1 ) ، و « 718/1 ) ، و « 718/1 ) و « النجوم الزاهرة » ( 718/1 ) .

ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضاً ) (١) وهذا نص .

فإن قيل : هذا من أخبار الآحاد .

قيل : قد سبق الجواب عن مثل هذا في غير موضع .

ولا يصح حمله على أخبار الآحاد ؛ لأن تعليل النبي عليل يسقطه ، وهو قوله : (كلام الله ينسخ بعضه بعضاً ) .

وأيضاً: فإنه لا يجوز نسخ الأخبار المتواترة بأخبار الآحاد، لضعف الآحاد وقوة التواتر، كذلك لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة؛ لأن السنة أضعف من الكتاب من وجهين:

أحدهما : أن الكتاب فيه إعجاز ، والسنة لا إعجاز فيها .

والكتاب في قراءئه ثواب ، وليس في قراءة السنة ثواب ، فلم يصح نسخ القوي بالضعيف ، كما لم يجز نسخ الأخبار المتواترة بالآحاد والقياس .

فإن قيل : هذه القوة في اللفظ ، فأما الحكم فهما متساويان فيه .

قيل : الحلاف في نسخ اللفظ ونسخ الحكم واحد ، فإنه (٢) عند المخالف يجوز أن ترد السنة بنسخ تلاوة القرآن ، فيقول النبي ﷺ : لا لا تقرأوا هذه الآية . فتصير تلاوتها منسوخة بالسنة .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في « سننه » في جملة النوادر كما قال المؤلف . وذلك في ( ١٤٥/٤ ) ، وهو حديث هالك ؛ لأن فيه محمد بن داود القنطري ، وجبرون بن واقد ، وكل منهما متكلم فيه ، بما سبق بيانه في ترجمة كل واحد منهما .

وقد حكم عليه الذهبي في كتابه « الميزان » ( ٣٨٨/١ ) بالوضع ، حيث قال بعد أن ذكره و ذكر حديثاً آخر : « تفرد به القنطري وبالذي قبله ، وهما موضوعان» . ( فإن ) .

وعلى أن الحكم إذا نسخ صار اللفظ منسوخاً ، وإن كان يتلى ، فإنه يقال : هذه آية منسوخة متى كان الحكم مرتفعاً .

ولأنه متى نسخ الحكم تعطل اللفظ وخرج عن كونه مفيداً ، فكما لا يجوز نسخ اللفظ بالأمر الضعيف ، لا يجوز نسخ حكمه أيضاً ، ألا ترى أنه لما لم يجز نسخ لفظ الكتاب بأخبار الآحاد ، لم يجز نسخ حكمه .

فإن قيل : لو كان الاعتبار بما ذكره ، لوجب أن يجيزوا نسخ ما لا إعجاز فيه ، وهي الآية الواحدة .

قيل: في الآية الواحدة إعجاز ، ولو لم يكن فيها إعجاز ، فهي من جنس المعجز ، وفيها إعجاز وثواب ، وليست السنة من جنس المعجز ، ولا في تلاوتها ثواب .

فإن قيل : درس السنة وتعليم العلم [١١٥/أ] عبادة ، وفيه ثواب .

قيل : يريد بذلك بعد تعلمها وحفظها ، فإن تلاوتها لا ثواب فيها، وهذا لا خلاف فيه .

#### واحتج المخالف :

بقوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا إِلْمَيْكَ الذَّكُرَ لِتُبْمَيَّنَ اللِنَّاسِ مَا نُزُلُ إِلْمَيْهِمِ ) (١) والنسخ ضرب من البيان ، كالتفسير والتخصيص .

والجواب : أنه قد قيل : إن التبيين ها هنا هو التبليغ عن الله تعالى .

وقد قيل : النسخ ليس ببيان للمنسوخ ، وإنما هو إزالة وإسقاط حكمه . وعلى أن هذا محمول على التخصيص بدليل ما ذكرنا .

واحتج بأنه دليل مقطوع عليه ، فجاز النسخ به كالآية .

<sup>(</sup>١) (٤٤) سورة النحل .

والجواب : أنه يبطل بالإجماع ، فإنه بهذه الصفة ، ولا يجوز النسخ .

وعلى أنه لا يمتنع أن يتفق دليلان في هذه الصفة ، ويختلفا في النسخ ، كما أن القياس وخبر الواحد يتفقان في أن طريق كل واحد منهما غلبة الظن ، ويجوز النسخ بخبر الواحد ، ولا يجوز بالقياس ، وكذلك الإجماع والسنة يتفقان في العلم بكل واحد منهما ، ولا يجوز النسخ بالإجماع ، ويجوز بالسنة .

فإن قيل : إذا أجمع أهل عصر على خلاف حكم القرآن ، حكمنا بأنه منسوخ .

قيل: الإجماع لا يكون ناسخاً ؛ لأن الناسخ هو الوحي ، والإجماع لا يصح إلا بعد وفاة النبي عليه الوحي قد انقطع بعده ، ومتى وجدنا خبر الإجماع على خلافه ، تركناه بالإجماع ، ولا نقول : نسخ بالإجماع بل يستدل بالإجماع على نسخه ؛ لأنه لو كان الخبر ثابتاً لما خرج عن الأمة ؛ لأن الأمة ضبطوا الأخبار .

فإن قيل: المجمعون لا يقولون : إنا ننسخه ، وإذا لم يوجد ذلك منهم، لم يتصور النسخ من جهتهم .

قيل: نقول في السنة كذلك؛ لأن النسخ لا يوجد من جهة النبي عَلِيلِيُّهُ ؛ لأن الله تعالى أخبر أن نسخ القرآن لا يكون من جهة النبي عَلِيلِيُّهُ .

وجواب آخر وهو أن السنة المتواترة ، وإن ساوت الكتاب فيما ذكروه ، من القطع ، فهي مخالفة له في الإعجاز ، وفي حصول الثواب في قراءتها ، فلم يصح وقوع نسخه بها ، وإن ساوته في العلم والعمل ، كما لا يجوز نسخه بالإجماع ، وإن ساواه في العمل والعلم .

واحتج : بأن النسخ كالتخصيص ؛ لأن النسخ لا يقتضي تخصيص

الأعيان ، والتخصيص لا يقتضي تخصيص الزمان ، ثم ثبت أن تخصيص الكتاب يجوز بالسنة ، كذلك النسخ .

والجواب: أنه يبطل بخبر الواحد وبالقياس ، فإن التخصيص بهما [ جائز ] ، ولا يجوز النسخ بهما ، وعلى أن النسخ مفارق للتخصيص ؛ لأن النسخ يزيل حكم اللفظ كله ، والتخصيص يبقي بعضه ، ولا يسقط [100/ب] جملته ، فافترقا .

واحتج : بأن النسخ إنما يقع في الحكم ، والسنة في إثبات الحكم بمنزلة الكتاب ، فصح نسخ حكمه بها .

والجواب: أنا قد بيّـنا أنه لا فرق عند المخالف بين نسخ الحكم وبين نسخ التلاوة .

وعلى أنهما وإن تساويا في إثبات الحكم ، فهما مختلفان فيما ثبت به الحكم ، فحكم الكتاب ثبت بلفظ معجز ، وحكم السنة ثبت بلفظ غير معجز ، فلم يجز نسخ ما ثبت بأمر قوي بما ثبت بأمر ضعيف ، وإن تساوى الحكمان ، ألا ترى أنه لا يجوز نسخ حكم خبر الواحد بالقياس ؛ لقوة الحبر الواحد وضعف القياس ، وإن كان حكمهما متساوياً ، بأن طريقهما معاً غلبة الظن .

واحتج: أنه إنما جاز النسخ إلى غير بدل ؛ لأننا نجوز أن يكون قد نسخ بما هو مثله أو أقوى منه ، وليس يوجب ذلك جواز النسخ إلى بدل هو أضعف منه ، ألا ترى أنه يجوز النسخ إلى غير بدل ، ولا يجوز النسخ إلى غير بدل ، ولا يجوز النسخ إلى بدل هو خبر واحد أو قياس .

واحتج: بأن ذلك قد ورد في الشرع ، وذلك أن الله تعالى أوجب الوصية للوالدين والأقربين ، ونسخ ذلك بقول النبي عليه : ( لا وصية لوارث ) ، وكذلك نسيخ حد الزنا من الحبس والأذى بقوله عليه السلام :

(خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) (١) . ونسخ قوله تعالى : ( وَلاَ تَقْتُلُوهُمُ (٢) عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٣) بقوله لما قيل له : إن

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحدود ، باب في الرجم ( ٢٥٥/٢ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحدود ، باب ما جاء في الرجم على الثيب ( ١/٤). وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الحدود ، باب حد الزنا ( ٨٥٢/٢) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الحدود ، باب في تفسير قوله تعالى : (أَوْ يَىجَـْعَـَلَ َ اللهُ لَـهُـنَ َ سَبِيلاً ) ( ١٠١/٢ ) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٤٧٦/٣ ) .

و أخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الحدود باب رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ( ٢٨٦/٢ ) .

وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الحدود، باب رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ( ٢٩٨/١ ) .

راجع في هذا الحديث أيضاً : « ذخائر المواريث » ( ٢٨٠/١ ) ، و « نصب الراية » ( ٣٢٩/٣ ) .

(٢) القراءة في قوله تعالى: ( وَلاَ تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوهُمْ فيه ) التي أثبتها المؤلف في قوله تعالى: ( تَقَتْلُلُوهُمْ ). وكررها بعد ذلك . بغير أَلَفَ في الموضعين ، وهي قراءة حمزة والكسائي .

وقرأ البساقون : ( وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْسَدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ) بالألف فيهما .

راجع في هذا : « تفسير الطبري » (٣/٥٦٦–٥٦٩ ) ، و« إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر » ص (١٥٥) وحجة القراءات ص (١٢٧ ، ١٢٨ ).

(٣) (١٩١) سورة البقرة .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه عنه مسلم في كتاب الحدود ، باب حد الزنا ( ۱۳۱۶/۳ ) .

ا بن خَطَل (١) متعلق بأستار الكعبة - : ( اقتلوه ) ( $^{(1)}$  .

والجواب : أن الوصية منسوخة بآية المواريث ، فلهذا قال عليه السلام : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) .

وأما حد الزنى فمنسوخ بقوله تعالى : ﴿ الزَّانْيَـةُ ۗ وَالزَّانِي فَاجْلُـدُوا

(۱) هو عبد الله بن خطل التميمي . أسلم ، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقاً ، وكان له غلام مسلم ، وحدث مرة أن أمر غلامه أن يصنع له طعاماً ، ثم نام ، فلما استيقظ إذا بالغلام لم يعمل شيئاً ، فعدى عليه ، فقتله . ثم ارتد عن الإسلام . ولم يقف أمره على هذا ، بل اتخذ قينتين يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما فتحت مكة رأى ابن خطل أنه هالك ، فذهب إلى الكعبة ، وتعلق بأستارها ، علمه ينجو ، وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر بقتله ، فاشترك في قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي ، وذلك عام الفتح سنة (٨) من الهجرة .

راجع : « تاريخ الطبري » ( ٣٣٥/٢ ) ، و « السيرة النبوية » لابن هشام القسم الثاني ص (٤٠٩) .

(٢) هذا الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب المغازي ، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح (٥/

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام ( ٢/ ٩٨ ــ ٩٩٠ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الاسلام ( ٢/٢ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الجهاد ، باب ما جاء في المغفر ( ٢٠٢/٤ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج ، باب دخول مكة بغير احرام ( ١٥٨/٥ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب السير ، باب كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ( ١٤٠/٢ ) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ١٦٤/٣ ) .

وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الحج ، باب جامع الحج ص (٣٧٣) .

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائِنَةً جَلَّدَةً ) (١) .

وأما في الثيب المحصن ، فإنه منسوخ بآية الرجم التي نسخ رَسْمها .

وقيل: إن آية الحبس لم تنسخ ؛ لأن النسخ : أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه ، ثم يرد ما يرفع بعضه ، والآية لم ترد بالحبس على التأبيد ، وإنما وردت إلى غاية ، وهو أن يجعل الله تعالى لهن سبيلا ، فأثبت الغاية ، فوجب الحد بعد الغاية بالحبر .

وقيل: إن آية الحبس <sup>(۲)</sup> وآية الأذى في الأبكار ، والمراد ب**الأولى** النساء ، والثانية الرجال ، ونسختهما جميعاً آية الحد ، فثبت ابتداءً بالسنة <sup>(۳)</sup> .

وأما قوله تعالى : (وَلاَ تَقْتُلُوهُمُ عَنْدَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ)(<sup>1)</sup> منسوخ<sup>(0)</sup> بقوله تعالى : (اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّ تُمُوهُمُ )(<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>١) (٢) سورة النور .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير الآيتين في « تفسير الطبري » (  $\sqrt{\gamma} \sim \Lambda \Lambda$  ) .

<sup>(</sup>٤) (١٩١) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة ؟ فذهب قتادة والربيع إلى أنها منسوخة ، ورجحه الطبري .

راجع : « تفسير الطبري » ( ٣/٧٥ – ٥٦٩ ) .

<sup>(</sup>١) (٥) سورة التوبة .

## مسألة (١)

فأما نسخ القرآن بالسنة من جهة العقل ، فلا يمتنع جوازه .

واختلف أصحاب الشافعي: [١١٦/أ] فمنهم من أجاز ذلك عقلاً . ومنهم من منعه ، وقال : لا يجوز عقلاً ولا شرعاً .

فالوجه في جوازه عقلاً:

أن النسخ تعريف بقضاء مدة العبادة وإعلام سقوط مثل ما كان واجباً بالمنسوخ ، وارتفاعه فيما يستقبل من الزمان ، والمعرفة بذلك تقع بالسنة كما تقع بالقرآن .

والوجه لمن منع من ذلك :

أنه يؤدي إلى الارتياب بالنبي عليه أعلم ، يدل عليه قوله تعالى : ( وَإِذَا بِلَا اللهِ عَلَيْهِ مَكَانَ آيَةً وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزَلُ وَاللهُ إِنّمَا أَنْتَ مُكُنّتُ مَكَانَ آيَةً وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزَلُ وَاللهِ النّبي عَلِيلِهِ ، مُفْتَرً ) (٢) فلما كان نسخ القرآن بالسنة يزيد في ارتيابهم بالنبي عَلِيلِهِ ، مُفْتَرً فلم يجز نسخه ، بل ينسخ بقرآن مثله ؛ ليكون أقطع لشكوكهم ، وأشد إبطالاً لدعاويهم .

والجواب: أن المشركين كانوا ينسبون النبي عَلِيْكُمْ إلى الافتراء إذا بدلت آية بآية مكانها ، وهكذا حكى الله عنهم ، فلو كان فعلهم ذلك مانعاً من جواز نسخ القرآن بالسنة ، لمنع أيضاً من جواز نسخ القرآن بالشنة ، لمنع أيضاً من جواز نسخ القرآن بالقرآن .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص (۲۰۲) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة (۹۷٪ بـ ۱۰۰٪ أ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها : « نزهة الحاطر » (۲۲٪ ۲۲۷٪ ۲۲۷٪ )، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۲٪) .

 <sup>(</sup>۲) (۱۰۱) سورة النحل .
 راجع في تفسير هذه الآية : « تفسير الطبري » ( ۱۷٦/۱٤ ) طبعة الحلبي .

## مسألــة(١)

# يجوز نسخ السنة بالقرآن

أوماً إليه أحمد رحمه الله فقال عبد الله : سألت أبي عن رجل أخذ منه الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع إليهم ، قال فيه : خلاف ، قلت لأبي : حديث أبي جندل ، قال : ذلك صالح على أن يردوا من جاءهم مسلماً (٢) ، فرد النبي علي الرجال ، ومنع النساء ، ونزل فيهم : (فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَ مَوْمِنَاتَ فَكَلاَ تَرْجِعُوهُنَ إلى الْكُفّارِ) (٣) . وظاهر هذا أنه أثبت نسخ السنة (٤) بقرآن .

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة (٥) .

وللشافعي قولان : أحدهما مثل هذا ، والثاني : لا يجوز نسخ السنة بالقرآن (٦) .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص (۲۰۵) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲٦٤) ، و «روضة الناظر » مع شرحها : « نزهة الحاطر » ( ۲۲۳/۱ – ۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سلماً).

 <sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة .
 وراجع تفسيرها في : « تفسير الطبري » ( ٦٩/٢٨) طبعة الحلبي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (النسخ القضية).

<sup>(</sup>۵) راجع في هذا : « تيسير التحرير » ( ۲۰۲/۳ ) ، و « مسلم الثبوت » مع شرحه « فواتح الرحموت » ( ۷۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٦) اختار الإمام الغزالي القول بالجواز ، كما في كتابه « المستصفى » ( ١٢٤/١ ) ، وذكر الجلال المحلى في « شرحه على جمع الجوامع » ( ١٠/٢ ) أن بعض الأصحاب حكى عن الإمام الشافعي القول بالمنع جزماً . وبعضهم حكى عنه القولين .

#### دللنا:

قوله تعالى : ﴿ وَنَزَلْنُنَا عَلَيْكُ ۚ (١) الْكِتَابَ تَبِيْيَاناً لِكُلُلِّ شَيَّءٍ ﴾ (٢) والنسخ تبيان مدة الحكم ، فوجب (٣) أن يجوز بالكتاب .

ولأن الكتاب أقوى من السنة ، فإن السنة فيها ما يوجب العلم والعمل ، وفيها ما يوجب العمل دون العلم ، والكتاب كله يوجب العلم .

ولأن في الكتاب إعجازاً ، وليس في السنة إعجاز ، فإذا جاز نسخ السنة بسنة مثلها ، فبأن يجوز نسخها بما هو أقوى منها أولى . ألا ترى أنه لما جاز نسخ خبر الواحد ، كان جواز نسخه بالمتواتر أولى .

ولأن القرآن ثابت بوحي من عند الله تعالى ، كما أن السنة التي بوحي ثابتة من قبله ، فإذا كان كذلك ، وجاز نسخ السنة بسنة مثلها ، وجب أن يجوز بالقرآن .

وأيضاً : فإنه قد وجد نسخ السنة بالقرآن في مواضع :

من ذلك : أن النبي عَلِيلِيَّ [١١٦/ب] صالح من شاء عام الحديبية، على أن يرد إليهم من جاءه منهم من المسلمين ، وجاءه أبو بصير (٤) وأبو

<sup>(</sup>١) في الأصل: (اليك).

<sup>(</sup>٢) (٨٩) سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (وجب) بدون الفاء.

وراجع في تفسير هذه الآية « تفسير الطبري » ( ١٦١/١٤ ) طبعة الحلبي .

<sup>(</sup>٤) هو : عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد .. أبو بصير الثقفي . اشتهر بكنيته ورد ذكره في قصة صلح الحديبية . وقد مات بعد ذلك بقليل ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رده لما جاءه مسلماً ، وذلك حسب شروط صلح الحديبية ، فخرج هو وأبو جندل إلى الساحل، وكانوا يتعرضون لعير قريش وغيرها. فأرسلت قريش=

جندل ، فردهما (۱) ، ثم جاءت امرأة مهاجرة ، فمنع الله نعالى من ردها ، ونسخ ذلك بقوله تعالى (ينَا أَيْهَا النَّذِينَ آمَنْوا إِذَا جَاءَ كُم الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرات ) إلى قوله : (فلا تَرَجِعُوهُنَ " إلى الْكُفّارِ ) (٢) ، وهذا نسخ سنة بقران (٣) .

وكذلك أخر النبي عَلِيْكُ الصلاة يوم الحندق الظهر والعصر والمغرب حتى بعد المغرب بهوي (أ) من الليل ، فصلاها (٥) ، ثم نسخ تأخيرها بالقرآن ، وهو قوله : ( فَإِنْ خِفْتُمُ فَرَجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ) (١) ، وقوله : ( فَإِنْ خِفْتُمُ لَكُمْ الصَّلاَة ) (٧) .

إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترجوه أن يضمهم إليه في المدينة، فكتب إليهما ولكن
 وصل الكتاب وأبو بصير يحتضر فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في
 يده، فصلى عليه أبو جندل، ودفنه في مكانه.

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٦١٢/٤ ) ، و « الإصابة » ( ٢١٣/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) قصة صلح الحديبية . وما جرى لأبي جندل وأبي بصير أخرجهما البخاري في كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ( ١٦٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) (١٠) سورة الممتحنة .

<sup>(</sup>٣) راجع تفسيرها في « تفسير الطبري » ( ٦٩/٢٨ ) طبعة الحلبي .

<sup>(</sup>٤) الهَـوَيّ بفتح الهاء وكسر الواو بعدهما ياء مشددة : السقوط من أعلى إلى أسفل . والمراد هنا : ذهاب جزء من الليل . انظر « المصباح المنير » مادة ( هوى ) .

هذا الحديث رواه أبو سعيد الحدري رضي الله عنه . أخرجه عنه النسائي في كتاب الأذان ، باب الأذان للفائت من الصلوات ( ١٥/٢ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب الحبس عن الصلاة ( ٢٩٦/١ ) . وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده ( ٢٥/٣ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة ، باب قضاء الفوائت ( ٥٥/١ ) .

<sup>(</sup>٦) (٣٣٩) سورة البقرة . راجع تفسيرها في : « تفسير الطبري » (٧٧/٢) ، طبعة الحلبـي.

<sup>(</sup>٧) (١٠٢) سورة النساء . راجع تفسير ها في « تفسير الطبري» (٥/٠٥٠) ،طبعة الحلبي .

ومن ذلك نسخ القبلة ، وذلك أن النبي عَلَيْكُم لما قدم المدينة صلى ستة عشر شهراً إلى بيت المقدس ، ثم نسخ الله ذلك بقوله : ( فَوَلَّ وَجُمْهَكَ شَطُرَ الْمُسَجِدِ الْحَرَامِ ) (١) ، ومعلوم أن صلاة النبي عَلِيْكُم إلى بيت المقدس لم يكن ثابتاً بقرآن ، وقد نسخ بالقرآن .

ومن ذلك ما روي أن النبي على الله على على عبد الله بن أبي بن سلول (٢) المنافق (٣) ، ثم أنزل الله تعالى : (ولا تُصَلَّ عَلَى أَحَد مِنْهُم مَاتَ

<sup>(</sup>١) (١٤٤) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) وقد توفي في شهر ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة . كما نقل ذلك ابن كثير عن ابن إسحاق في كتابه « البداية والنهاية » ( ٣٤/٥ ) . طبعة مكتبة المعارف ببيروت .

قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق واعتراض عمر رضي الله عنه على هذه الصلاة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : « أخر عني يا عمر ، إني خبرت ، فاخترت ، قد قبل لي « استغفر لهم » الآية ، لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له ، لزدت » ، قال : ثم صلى عليه ، ومشى معه ، وقام على قبره ، حتى فرغ منه ، قال : فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ورسوله أعلم . قال : فوالله ما كان إلا يسيراً ، حتى نزلت هاتان الآيتان : (ولا تُصل على رسول الله على قبره ) الآية ، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق ، ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل .

هذه القصة أخرجها البخاري عن عمر رضي الله عنه في كتاب التفسير ، باب : سورة التوبة ( ٨٥/٦ – ٨٦ ) .

وأخرجها عنه الترمذي في كتاب التفسير ، باب : ومن سورة براءة ( ٢٧٩/٥ ) وقال فيه : (حديث حسن صحيح غريب ) .

وأخرجها عنه النسائي في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على المنافقين ( \$/\$• - ٥٥ ) .

وأخرجها عنه ابن جرير الطبري في « تفسيره » ، عند كلامه على تفسير آية (وَلاَ تُصَلَّ عَلَىَيَ أَحَدَ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَداً ) ( ٤٠٨/١٤ ) .

أَبَداً وَلاَ تَقَهُمْ عَلَى قَبْرِهِ ) (١) .

و نظائر ذلك كثير .

## واحتج المخالف :

بقوله: ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ (٢) لِتُبَيِّنَ للبِنَّاسِ مَا نُزِّلَ السَّهِمِ ) (٣) فجعل السنة بياناً للقرآن. فلا يجوز أن يكون القرآن بياناً للسنة.

والجواب : أن المراد به التبليغ ، يبين صحة ذلك : أنه يجوز تخصيص السنة بالقرآن ، وكذلك يجوز تفسير مجمل السنة به .

واحتج : بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ، وجب أن لا يجوز نسخ السنة بالقرآن .

والجواب: أن القرآن أعلى من السنة ، فلم يجز نسخ الأعلى بالأدنى ، وجاز نسخ الأدنى بالأعلى ، ألا ترى أن ما ثبت بخبر الواحد يجوز نسخه بما ثبت بالتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد .

واحتج: بأن القرآن أصل والسنة فرع له ؛ لأنها بكتاب الله قبلت ، وإذا كانت فرعاً ، فلو قلمنا : القرآن يبين معناها ، لجعلناها أصلاً ، والقرآن فرعاً .

وذكر ذلك ابن كثير في «تفسيره» (٣٧٨/٢ – ٣٧٩) عند تفسيره للآية المذكورة.
 كما ذكره في كتابه « البداية والنهاية » ( ٣٥/٥ ) طبعة مكتبة المعارف ببيروت ،
 وذلك عند كلامه على وفاة عبد الله بن أبي بن سلول وقد سبق الكلام على هذه الآية ص (٤٥٦).

 <sup>(</sup>١) (٨٤) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الكتاب).

<sup>(</sup>٣) (٤٤) سورة النحل.

والجواب : أن هذا باطل بالتخصيص ، فإن القرآن يخص عموم السنة ، ومع هذا فلا يفضي إلى ما قالوا .

واحتج : بأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة ؛ لأفضى (١) إلى الاختلاط وهو أن بيانه ببيان الله تعالى ، وهذا لا سبيل إليه .

والجواب : أنه لا يختلط ؛ لأن بيان رسول الله عَلِيْكُمْ تَحْصيص الأعيان ، والنسخ : رفع الحطاب في المستقبل ، فلا يختلط أحدهما بصاحبه .

واحتج : بأن الشيء إنما ينسخ [١١١/أ] بجنسه، ألا ترى أن القرآن ينسخ بالقرآن والسنة بالسنة ، والقرآن لا ينسخ بالسنة .

والجواب : أن الشيء ينسخ بجنسه ، أو بما هو أقوى منه ، والقرآن أقوى من السنة ، فوجب أن ينسخ به .

## مسألـة (٢)

يجوز نسخ الحكم قبل فعله وبعد دخول وقته . وهذا لا خلاف فيه . واختلفوا في نسخه قبل وقت فعله :

فقال شيخنا أبو عبد الله <sup>(٣)</sup> : يجوز أيضاً .

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ؛ لأنه قال في رواية صالح

<sup>(</sup>١) في الأصل : (أفضى ) .

 <sup>(</sup>۲) راجع هذه المسألة في « المسودة » ص (۲۰۷) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة
 (۹۰/ب -- ۹۷/ب) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نز هة الخاطر » ( ۲۰۳/۱ -- ۲۰۸) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۰۲) .

<sup>(</sup>٣) يعني الحسن بن حامد .

وأبي الحارث في قوله: ( مَا نَـنْسَخْ مِـن ْ آيَـةَ ٍ أَوْ نُـنْسِهِـَا ) (١) أن ذلك لجواز النسخ وأن الله تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب. وظاهر هذا جواز النسخ في عموم الأحوال .

وبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي (٢) ، وهو قول الأشعرية .

وقال أبو الحسن التميمي من أصحابنا : لا يجوز <sup>(٣)</sup> . وهو قول أصحاب أي حنيفة <sup>(٤)</sup> ، وأكثر المعتزلة <sup>(٥)</sup> . وبعض الشافعية <sup>(٦)</sup> .

## فالدلالة على جوازه:

قوله تعالى في قصة إبراهيم : (يَا بُنْنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذَ بُحُكُ فَي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْ بُحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ مَا مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ نِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) (٧) ، وقوله : (إنِّي أَرَى سَتَجِدُ نِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) (١) في «غريب القرآن » (٩) في الْمَنَامِ أَنِّي أَذْ بَحُكُ ) قال القَتِي (٨) في «غريب القرآن » (٩) :

<sup>(</sup>١) (١٠٦) سورة البقرة .

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذا: «المنخول » للغزالي ص (۲۹۷) و «المستصفى » له ( ۱۱۲/۱ ) ،
 و « الإحكام » للآمدي ( ۱۱۵/۳ ) .

 <sup>(</sup>٣) وذكر في « المسودة » ص (٢٠٧) أنه قد نُقل عنه القولان .

<sup>(</sup>٤) هذا العزو غير محرر ، فإن جمهور الحنفية يقولون بالجواز ، وبعضهم يقول بعدم الجواز ، وبعضهم يقول بعدم الجواز ، ومنهم الكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي . راجع في هذا: «تيسير التحرير » ( ١٨٧/٣ ) ، و « مسلم الثبوت » مع شرحه « فواتح الرحموت » ( ٢/ ٦٢ ) .

<sup>(</sup>o) راجع في هذا : « المعتمد في أصول الفقه » لأبنى الحسين البصري ( ٤٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٦) هو : أبو بكر الصير في . كما حكى ذلك الآمدي في « الإحكام » (٣/١١٥) .

<sup>(</sup>V) (۱۰۲) سورة الصافات .

<sup>(</sup>٨) هو ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري ، أبو محمد ، وقد مضت ترجمته في أول الكتاب ص ( ٦٨) .

<sup>(</sup>٩) هذا الكتاب من أجود مؤلفاته، وقد نسبه إليه ابن العماد الحنبلي في كتابه: «شذرات الذهب » ( ١٦٩/٢ ) .

معناه: إني سأذبحك. فكأنه أمر بذبحه في المنام، وكانت رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحياً، يجب العمل به، ولهذا قال: (افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ) ثم نسخه: (بِذِبْحٍ عَظِيمٍ)، وهذا نص يدل على جواز نسخ الحكم قبل وقته.

فإن قيل : إبراهيم كان مأموراً بمقدمات الذبح ، من الإضجاع وأخذ المُديّة ونحو ذلك ، دون الذبح نفسه ، وإنما سمي ذلك ذبحاً ؛ لأن مقدمة الشيء قد تسمى باسم ذلك الشيء ، ألا ترى أنهم يسمون النائحة باكية ؛ لأنها تفعل مقدمات البكاء والأسباب التي يبكى عندها .

وكذلك يسمى المريض المخوف عليه ميتاً ، لحصول مقدمات الموت .

قالوا: ويبين هذا قوله تعالى: (قَدَّ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَـا) (١) ، ولو كان الواجب عليه الذبح بعينه ، لم يكن قد صدق رؤياه و هو لم يذبحه ، فعلم بذلك أنه كان مأموراً بمقدمات الذبح .

قيل: هذا لا يصح لوجوه:

أحدها: أنه قال: (إنِّي أَرَى فِي الْمَنْامِ) والذَّبِح: اسم للشق والفتح، ولا يعبر به عن مقدماته، لا حقيقة ولا مجازاً. ومنه قول الشاعر: كأن بين فكِّها والفَــكُُّ فَأَرةُ مُسِّكُ ذُ بِحَت في سَكُ (٢)

يعني به : الفتح والشق .

<sup>(</sup>١) (١٠٥) سورة الصافات .

<sup>(</sup>٢) هذا الرجز للشاعر منظور بن مرثد الأسدى.

هكذا نسبه ابن يعيش في شرحه على المفصل ( ١٣٨/٤ ) ، وفي ( ٩١/٨ ) ، وذكر قبله قوله :

يا حبــذا جارية مـــن عـَك ً تَعْقِد المُرْطَ على مـِــدَك ً مثل كثيب الرمل غير رَك ً

الثاني : قوله : ( سَتَجدُ ني إنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) ، وليس في مقدمة الذبح ما يحتاج إلى الصبر .

الثالث : أنه قال : ( إِنَّ هَـٰذَ اللَّهُوَ البَـٰلاَءُ الْمُبَيِنُ ) (١) ، ولا يجوز أن يفخم هذا التفخيم ، والمأمور به مقدمة الذبح .

الرابع : قوله : ﴿ وَفَلَدَيْنْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ (٢) ، ولا يكون [١١٧/ب] الفداء مع الامتثال للأمر .

وأما قوله: (قَدْ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا) فقد قيل معناه: التصديق بالقلب ؛ لأن حقيقة التصديق بالقلب ، فكأنه قال: لما صدقت وآمنت واعتقدت وجوبه وعزمت على فعله جزيناك كما نجزي المحسنين ، فنسخنا عنك فعل الذبح بذبح كبش .

وقيل فيه جواب آخر: أن النسخ إذا ورد قبل وقت الفعل ، تبيّنا أن المراد به إيجاب مقدمات الفعل ، وكل النسخ هكذا ؛ لأن النسخ تخصيص الزمان ، وبيان لما لم يرد باللفظ ، كالتخصيص في الأعيان ، ولا نقول : إن الله تعالى نسخ ما أمر به وأوجب علينا فعله ؛ لأن ذلك يؤدي إلى البداء على الله تعالى .

وقيل فيه جواب آخر وهو: انه يحتمل أن يكون الأمر بالذبح أراد به ما لم أنسخه عنك ، ومعناه: افعل في وقت كذا ، ما لم أنسخه عنك ، فإذا نسخه قبل وقته تبيّنا أن الذبح لم يكن مأموراً به ، وإنما أمره أن يعتقد وجوبه ، ويعزم على فعله بهذا الشرط.

والجواب الصحيح عندي هو الأول ؛ لأن الثاني والثالث تسليم لما قاله

 <sup>(</sup>١) (١٠٦) سورة الصافات .

<sup>(</sup>٢) (١٠٧) سورة الصافات .

المخالف ؛ لأن عنده : أن المأمور به أمارات الذبح . وعنده أيضاً : أنه يصح تعليق الأمر بشرط التمكن .

فإن قيل : إنما تعبده الله تعالى بذبح لا تبطل الحياة عنده ، فكان كلما قطع جزءاً من موضع الذبح ألحمه الله تعالى وأعاده إلى حاله ، فكان الفداء واقعاً من الذبح الذي تبطل الحياة عنده .

قيل : القرآن يقتضي أن يكون الذي فعله تـكـَّـه للجبين ، ثم جاءه النداء والفداء ، فلم يجز أن يقال : إنه ذبحه .

ولأنه لو كان ذبحه لذكره ، وكان ذكره أولى من ذكر تكلَّه للجبين . ولأن ذلك معجزة عظيمة ، وآية كبيرة ، فلو كان كما قال ، لوجب أن يكون قد ذكرها وتواتر النقل بها .

ولأنه لو كان فَعَلَ الذبح لم يكن الذبح فداءً ، وإنما يكون الذبح فداءً ، إذا لم يكن فَعَلَ الذبح .

فإن قيل : فقد روي أن الله تعالى ضرب على مذبحه صفيحة من نحاس ، فكان إبراهيم كلما وضع المُدُّية على الموضع انقلبت ولم يقع بها قطع (١) . قيل : هذا لا يصح على أصل المخالف لوجهين :

أحدهما : أنه لا يصح تكايف ما لا يطاق . وهذا تكليف ما لا يطاق .

والثاني : لا يكون الأمر أمراً إلا بإرادة الآمر ، وإذا حال بينه وبين الفعل لم يُسُرِدُه .

وأيضاً : فإن نسخ الفعل بعد التمكين من اعتقاد وجوبه يجوز ، أصله الفعلُ الثاني والثالث .

<sup>(</sup>۱) هذا أثر أخرجه الطبري في تفسيره ، في سورة الصافات ( ٧٨/٢٣ ) بسنده إلى السدي، طبعة الحلبي .

يبين صحة هذا أن الأمر يوجب على المكلف أن يعتقد وجوب فعل تلك العبادة عند دخول وقتها والعزم على فعلها ، ويصير بذلك مطيعاً ، فإذا نسخت العبادة عنه قبل دخول الوقت، فقد نسخت بعدما صار مطيعاً [١١٨أ] ومثاباً على شيء تضمنه حكم الأمر ، فجاز ذلك ، كما لو أمر بفعل عبادات ففعل بعضها ، جاز نسخ الثاني ، ولا فصل بين الأمرين ، والمعتمد على الآمة .

## و احتج المخالف :

بأن الأمر بالعبادة يقتضي الأمر بالحسن ، والنهي يقتضي القبح ، فلو كان الأمر بالفعل قد دل على حسنه كان النهي عنه قبل مجيء وقته نهياً عن حسن ، والنهي عن الحسن قبيح . كما أن الأمر بالقبيح قبيح ، وهذا لا يجوز في صفات الله تعالى .

والجواب: أن الأمر يقتضي الحسن ما دام الأمر باقياً ، فأما بعد زواله ، فإنه يقتضي قبحه (٢) ، والأمر على هذا الوجه ورد ، وهو أن الفعل يكون حسناً مع بقائه ، ما لم يرد النسخ به ، فإذا ورد خرج الفعل عن كونه حسناً ، وليس يمتنع أن يكون الشيء الواحد حسناً إذا فعل على وجه ، وغير حسن إذا فعل على وجه آخر كالصلاة إذا فعلت لله تعالى كانت حسنة ، [و] إذا فعلت للشيطان كانت قبيحة ، وفعلها في الحالين على صورة واحدة .

وقيل في جواب هذا: إن الأمر تعلق بمقدمات الفعل الذي تناوله ظاهر الأمر ، كما نقول : إن الله تعالى لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ، ولم يرد فيما زاد عليها ، وإن كان ظاهر الأمر التأبيد، ولا يقال : إنه أراد أن يكون التوجه واجباً عليهم أبداً ، ثم نسخه ، لأنه يكون بداءً على الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (نسخ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (نسخة).

واحتج: بأن النهي عن الفعل المأمور به قبل مجيء وقنه ، يدل على المبدء ؛ لأن حال المأمور به لو كانت عنده على ما كانت عليه وقت الأمر لم كان<sup>(1)</sup> يجوز أن ينهي عنه على الوجه الذي أمر به ؛ لأن ذلك يكون عبثاً، فمتى نهي عنه علمنا أن حال المأمور به يعرف عنده ، إما بأن ظهر له ما لم يكن عالماً به في حال الأمر ، أو خفي عنه ما كان عالماً به وقت الأمر .

والجواب: أنه لا يفضي إلى البَدَاء؛ لأن البَدَاء أن يظهر للإنسان ما لم يكن عالماً به ، والله تعالى حين أمر بهذه العبادة كان عالماً بأن المصلحة في بقاء فرضها إلى وقت النسخ ، فلا يكون قد ظهر له ما لم يكن يعلمه ، حتى يكون بَدَاءً .

وقيل فيه: لا يفضي إلى البكاء؛ لأنه كان مأموراً بمقدمات الذبح، وقد وجدت منه، أو كان مأموراً بشرط.

واحتج بأن النسخ بمنزلة التخصيص ، فلما استحال أن يقول : « صلوا إذا زالت الشمس ، لا تصلوا إذا زالت الشمس»، لم يصح أن يأمر بالصلاة ثم ينهي عنها قبل مجيء وقتها .

والجواب : أنه إنما لم يصح ذلك ؛ لأنه لا يفيد شيئاً ، فيكون عبثاً ولعباً ، وليس كذلك إذا كانا في زمانين مختلفين ؛ لأنه يتمكن من فعل مقدماته : اعتقاد وجوب المأمور به ، والعزم على فعله بشرط ، فيكون ذلك طاعة ينال بها الثواب ، وإذا كان[١٨٨/ب]مفيداً جاز ورود الشرع به .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( لكان ) .

### مسألة (١)

الزيادة في النص ليس بنسخ .

وهو قول أصحاب الشافعي  $^{(7)}$  .

وقال أصحاب أبي حنيفة : هو نسخ (٣) .

ويفيد هذا : جواز الزيادة في النص بالقياس وبخبر الواحد (؛) ،

مثل: إيجاب النية في الوضوء بالخبر (٥) والقياس ، وإن كان ذلك زيادة على قوله تعالى: ( اغْسيلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٦).

وكذلك: إيجاب النفي في حد الزنا (٧) ، وإن كان زيادة على قوله ( فَاجْلُلِدُ وَا كُلُّ وَاحِيدٍ مِنْهُمُمَا مِائَةَ جَلَّدَةً ٍ ) (٨) .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۲۰۷) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ۲۰۲/أ ــ ۲۰۳/ب ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » ( ۲۰۸/۱ ــ ۲۰۸۶ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۷۰) .

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذا: « الإحكام » للآمدي ( ۳/۱۰۵ ) ، و « شرح جمع الجوامع »
 (۲) ، و « المستصفى » للغزالي ( ۱۱۷/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا : « تيسير التحرير » ( ٢١٨/٣ ) ، و « فواتح الرحموت » بشرح « مسلم الثبوت » ( ٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الواجب).

<sup>(</sup>٥) لعل هذا إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً (إنما الأعمال بالنيات ...) الحديث ، وقد سبق تخريجه ص (٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) (٦) سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٧) هذا إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً ( خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ... ) الحديث، وقد سبق تخريجه ص (٧٩٨) .

<sup>(</sup>٨) (٢) سورة النور .

وكذلك : إيجاب شرط الإيمان في كفارة الظهار بالقياس على كفارة القتل ، وإن كان فيه زيادة على قوله : ( فَتَحَرْيِرُ رَقَبَةً ٍ ) (١) .

وكذلك: الحكم بشاهد ويمين جائز بالخبر (٢) ، وإن كان فيه زيادة على قوله تعالى: ( فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلُنَّنِ فَرَجُلُ ٌ وَامْرَأْتَانِ ) (٢) . ونحو هذا ، كله يجوز عندنا ، وعندهم لا يجوز .

وقال أصحاب الأشعري : إن كانت الزيادة تُغير حكم المزيد عليه ، مثل : أن يأمر بركعتين ، ويجعلها أربعاً ، كان نسخاً . وإن كانت لا تغير حكمه ، مثل : أن يزيد عشر جلدات على المائة ، لم يكن نسخاً .

 <sup>(</sup>١) (٣) سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٢) هذا إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد .

أخرجه مسلم في « صحيحه » في كتاب الأقضية ، باب القضاء باليمين والشاهد ( ١٣٣٧/٣ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية ، باب القضاء باليمين والشاهد ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ ).

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب القضاء والشهادات ، باب القضاء باليمين مع الشاهد ( ٢٣٤/٢ ) .

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار» في كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد ( ١٤٤/٤ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الاحكام ، باب القضاء بالشاهد واليمين ( ٢/ ٧٩٣ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (١١٤) و « تيسير الوصول » (٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) (٢٨٢) سورة البقرة .

#### دليلنا:

أن النسخ بيان مدة ما لم يُرَد مما وجب دخوله في إطلاق اللفظ ، ويكون الرافع متأخراً عن وقت الفعل المأمور به ، وهذان الشرطان مفقودان هاهنا؛ لأن القياس الذي يدل على الزيادة يقترن بالمزيد عليه، غير متأخر عنه ، فلم يكن نسخاً .

ولأن النسخ هو : رفع الحكم وإزالته ، والزيادة لا توجب رفع المزيد عليه ، ألا ترى أنه إذا كان في الكيس مائة درهم ، فزدت فوقها درهماً ، أن ذلك لا يوجب رفع شيء مما كان في الكيس ، فلا يوجب ضم الزيادة إليه مع بقائه .

وكذلك إذا فرض الله تعالى على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة ، ثم فرض صوم شهر رمضان ، فلا يكون فرض الصوم نسخاً للصلوات ، كذلك هاهنا .

والذي يبين صحة هذا وأن النسخ هو الرفع والإزالة : قولهم : « نَسخت الشمسُ الظلَّ ، إذا أزالته » ، و « نسخ الريحُ الأثرَ ، إذا ذهب به وأزاله » .

فإن قيل : وقد لا يكون عبارة عن الإزالة ، ألا ترى أنك تقول : نسخت الكتاب ، وإن لم يزل ما كان فيه من الكتابة ؟

قيل : هذا مجاز واتساع ، والحقيقة ما ذكرنا .

والذي يبين صحة هذا أن النسخ عندنا هو الإزالة ، وعند مخالفينا هو تغيير الحكم ، ونسخ الكتاب لا يوجد فيه شيء من ذلك ، فعلم أنه مجاز.

ويدل على جواز الزيادة بالقياس وبخبر الواحد، فنقول[١١٩] كل ما جاز تخصيص الحكم به جاز الزيادة به فيه ، أصله القرآن والخبر المتواتر . وأيضاً : فإن التخصيص نقصان مما وجب دخوله في اللفظ ، وليس في الزيادة نقصان ، فإذا جاز التخصيص ، فلأن تجوز الزيادة أولى .

## واحتج المخالف :

بأن النسخ هو : أن لا يلزم في المستقبل مثل ما كان لازماً فيما مضى وهذا المعنى موجود في الزيادة في النص ؛ لأن إيجاب النية في الطهارة ، وشرط الإيمان في كفارة الظهار يمنع أن يلزم في المستقبل مثل ما كان لازماً فيما مضى ، وكذلك إيجاب التغريب مع الجلد ، فوجب أن يكون نسخاً .

والجواب : أنا لا نسلم أن هذا هو النسخ ، وإنما هو ما ذكرنا من الرفع والإزالة ، أو بيان ما لم يُرَد مما وجب دخوله ، وهذا معدوم ها هنا .

وعلى أنه يبطل به إذا أمر بالصلاة ، ثم أمر بالصوم ، فإن الصلاة كانت جميع الشرع ، ثم صارت بعضه ، فلم يلزم في المستقبل مثل ما كان لازماً فيما مضى ، ومع هذا فلم يكن نسخاً ، وهما سواء ؛ لأنه كان لازماً فيما مضى عبادة واحدة ، فزيد عليها أخرى ، وكذلك كان لازماً جلد مائة ، فزيد عليه التغريب .

واحتج: بأن الزيادة تغير حكماً ثابتاً في المزيد عليه ، فوجب أن يكون نسخاً ، كما إذا نسخ الحكم الثابت ، مثل القبلة ، والتقديم (١) ، وحد الزنا ، والوصية .

ووجه التغيير : أنه قبل الزيادة كان جميع الحكم ، فصار بالزيادة بعض الحكم .

والجواب : أنا لا نسلم أنها غيرته ؛ لأن حكم المزيد ثابت ، كما

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( القديم ) .

كان ، ولكن يحتاج إلى زيادة ليقع موقعه ، فكأن المائة قد وقعت موقعها ، ولكن تحتاج إلى زيادة .

وقولهم: كان جميع الحكم، فصار بعضه، يبطل به إذا أمر بالصلاة، ثم أمر بالصوم، فإن الصلاة كانت جميع الشرع، ثم صارت بعضه، ولا يكون ذلك نسخاً.

ثم يبطل هذا بالنقصان فإنه إذا سقط من المائة خمسون ، لم يكن نسخاً للباقي ، وقد صارت كل الحد بعد أن كانت بعضه .

واحتج : بأن النقصان نسخ ، فوجب أن تكون الزيادة نسخ .

والجواب: أن النقصان يسقط حكماً ثابتاً فأوجب دخوله في اللفظ في وقت مستقبل ، وليس كذلك الزيادة ؛ لأنها لا تسقط حكماً ، وهذا كما نقول : إنه إذا نسخ صوماً أو صلاةً ، كان نسخاً ، وإن زاد صوماً بعد الصلاة ، لم يكن نسخاً ، فدل على الفرق بين النقصان وبين الزيادة .

واحتج: بأنه لا يصح أن يجمع بين الزيادة وبين حكم النص في خطاب واحد، ألا ترى أنه لا يصح أن يقول الله تعالى: إذا غسلم هذه الأعضاء أجزأتكم الصلاة وإن لم تنووا، ثم يقول مع ذلك: إن لم تنووا الطهارة لم تجزئكم صلاتكم، وكذلك[١٩٩/ب] لا يقول: قد أوجبت عليكم إذا حكمتم أن تحكموا بشهادة رجل واحد وامرأتين دون غيرهم، ثم يقول مع ذلك: واخترت لكم الحكم في الشاهد واليمين.

وكذلك لا يصح أن يقول : إن جلد مائة جميع حد الزاني ، ثم يقول مع ذلك : هو بعض حده ، فإذا استحال جمعها(١) في خطاب واحد، وجب أن يكون ورود الزيادة بعد استقرار حكم النص موجباً لنسخه .

والجواب: أن هذا يبطل به إذا أمر بالصلاة ، ثم أمر بالصوم ، فإنه لا يصح أن يجمع بين الصوم وبين الصلاة في خطاب واحد ، فلا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (جميعها).

يصح ان يقول: إذا صليتم برأت ذمتكم من كل عبادة ، وإن لم تصوموا ، ثم يقول مع ذلك: إن لم تصوموا لم تبرأ ذمتكم ، ومع هذا فإيجاب الصيام بعد الصلاة لا يكون نسخاً للصلاة ، كذلك ها هنا .

واحتج من قال بأنها إذا غيرت كانت نسخاً :

بأن الركعتين قبل الزيادة عليهما<sup>(۱)</sup> كانتا تجزئان عن الفريضة ويصحان بانفرادهما ، فلما ضم إليهما <sup>(۲)</sup> ركعتين آخرتين صارتا غير مجزئتين ولا يصحان <sup>(۳)</sup> بانفرادهما ، فكان ذلك نسخاً لهما .

والجواب: أن الركعتين صحيحتان واقعتان عن الفرض ، لكن ضم إليهما شيء آخر ، فهو بمنزلة اشتراط ستر العورة فيها واستقبال القبلة ونحو ذلك من الشرائط .

ثم هذا باطل بالزيادة على الحد ، فإنه كان قبل الزيادة محرماً ، وتحصل به الكفارة ، وبعد الزيادة لا تجزىء ، ولا يكون ذلك نسخاً عند هذا القائل ، وكذلك مبيحة للنكاح ، فإذا زيد فيها ، لم تكن مبيحة للنكاح من غير الزيادة ، ولا يكون نسخاً ، كذلك ها هنا .

واحتج: بأنكم قد جعلتم الزيادة على النص نسخاً لدليل الخطاب، فيجب (٤) أن يكون نسخاً للمزيد عليه ، وبيانه : إذا أمر الله تعالى بأن يجلد الزاني مائة واستقر ذلك ، ثم زاد بعد ذلك عليها زيادة ، كان ذلك نسخاً لدليل الخطاب ؛ لأن قوله : اجلدوا مائة ، دليله : لا يجلد أكثر منها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عليها).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (إليها).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (يصح).

<sup>(</sup>٤) في الاصل: ( يجب ) .

وهذا كما قال الصحابة والتابعون : إن قول النبي عَلِيْكُم : ( الماء من الماء ) منسوخ ، وإنما المنسوخ حكم دليل الحطاب منه ، دون حكم النطق ؛ لأن حكم النطق ثابت لم يتغير .

والجواب: أن الفرق بينهما ظاهر ، وذلك أن المزيد عليه لم يتغير حكمه ، فهو (١) بعد الزيادة ، كهو (٢) قبلها ، وليس كذلك دليل الحطاب ، فإنه قد زال ؛ لأن تقديره : لا تزيدوا على المائة ، وقد أوجب الزيادة عليها ، فصار المنع من الزيادة منسوخاً .

وربما قال قائل: إن ذلك ليس بنسخ، وإنما هو جار مجرى التخصيص للعموم ، قال : لأن دليل الخطاب من القرآن والسنة المتواترة يجوز تركه بالقياس وبخبر الواحد .

والصحيح: أنه نسخ؛ لأن [١٢٠/أ] العموم إذا استقر بتأخير بيان التخصيص كان ما يراد من التخصيص بعده نسخاً، كذلك دليل الحطاب إذا استقر كان ما يرد بعده مما يوجب تركه نسخاً.

# فصــل (۳)

إذا نص على حكم في عين من الأعيان بمعنى ، وقيس عليه كل موضع وجد فيه ذلك المعنى ، ثم نسخ الله تعالى حكم تلك العين صار حكم الفروع منسوخاً .

<sup>(</sup>١) في الاصل : (وهو).

<sup>(</sup>٢) في الاصل: (فهو).

 <sup>(</sup>٣) راجع هذا الفصل في المسودة ص (٢١٣) ، (٢٢٠) ، و « التمهيد في أصول الفقه »
 الورقة ( ١٠١/أ ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الحاطر » ( ٢٣٠/١ –
 ٢٣٢ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (٢٦٨) .

وقال أصحاب أبي حنيفة : يبقى الحكم في جميع الفروع <sup>(١)</sup> ، وذكروا ذلك في مسألتين :

إحداهما وضوء النبي عَلِيْنَةٍ بالنبيذ الذي كان مع عبد الله بن مسعود (٢) . فقيل لهم : إنه كان نيئاً ، ولا يجوز عندكم أن يتوضأ بالنبيذ النبيء .

فقالوا: إذا ثبت بالنص جواز الوضوء بالنيء ؛ لأنه ثمرة طيبة وماء طهور ، وجب جوازه بالمطبوخ ؛ لأن هذا المعنى موجود فيه ، وقد نسخ حكم النيء وبقي حكم المطبوخ .

والمسألة الثانية : النية لصوم رمضان بالنهار ، فرووا عــن النبي ﷺ والمسألة الثانية : النية لصوم رمضان بالنهار ، فرووا عــن النبي على النبي أكل أنه من أنه العوالي (٣) يوم عاشوراء (١) أن من أم يــأكل

<sup>(</sup>۱) هذا العزو إلى الحنفية غير محرر . فقد ذكر الكمال بن الهمام في كتابه « التحرير » ( ۲۱۵/۳ ) مطبوع مع شرحه « تيسير التحرير » ما نصه : ( ومبناه على المختار من أن نسخ حكم الأصل ، لا يبقى معه حكم الفرع .. ) .

وقال صاحب «مسلم الثبوت» ( ٨٦/٢) مطبوع مع شرحه « فواتح الرحموت » ( مسألة : اذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع ، وقيل : يبقى ، ونسب الم الحنفة )

ثم عقب الشارح على كلامه هذا بقوله: (أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت ، وكيف لا ، وقد صرحوا : أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس ، وسيجيء في شروط القياس أن من شروطه أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً ) .

ويلاحظ : أنَّ الكمال بن الهمام نص في الموضع السابق على أن التسمية بالنسخ من عدمها انما هو خلاف لفظي ، أو سهو من المخالف ؛ إذ المؤدي واحد .

<sup>(</sup>۲) حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيذ ، سبق تخريجه ص (٣٤١) .

<sup>(</sup>٣) « العوالي » : ضاحية من ضواحي المدينة المنورة .

<sup>(</sup>٤) «عاشوراء» هو : اليوم العاشر من شهر محرم ، خلافاً لابن عباس رضي الله عنه في قوله هو اليوم التاسع منه ، كما أخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام ، باب أي يوم يصام في عاشوراء ؟ ( ٧٩٧/٢ ) .

فليصم (١) فأجاز صوم يوم عاشوراء بالنية من النهار، وكانت العلة فيه: أنه صوم مستحق في زمان بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره، ثم نسخ صوم عاشوراء، وبقى حكمه في غيره.

#### دليلنسا:

أن ما ثبت تابعاً لغيره وجب أن يزول بزوال الموجب والمقتضى إذا

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . أخرجه عنه البخاري في كتاب الصيام ، باب صيام يوم عاشوراء (۵/۳) بلفظ : (أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل ، فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل ، فليصم ، فإن اليوم يوم عاشوراء ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام ، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( ٧٩٨/٢ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصيام ، باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع ( ١٦٢/٤ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصيام ، باب في صوم يوم عاشوراء ( ٣٥٤/١ ) . وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصيام ، باب من زعم أن صوم عاشوراء كان واجباً ثم نسخ وجوبه ( ٢٨٨/٤ ) .

راجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٣٥٠) .

وهناك حديث آخر روته الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ، أخرجه عنها البخاري في كتاب الصيام ، باب صوم الصبيان (٤٥/٣) ، بلفظ : (أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار ، من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ، ومن أصبح صائماً ، فليصم ...) الحديث .

وأخرجه عنها مسلم في كتاب الصيام ، باب من أكل في عاشوراء، فليكف بقية يومه ( ٧٩٨/٢ ) .

وأخرجه عنها البيهتي في « سننه الكبرى » في كتاب الصيام ، باب من زعم أن صوم عاشوراء كان واجباً ثم نسخ وجوبه ( ٢٨٨/٤ ) .

زال ، كالحكم المتعلق بالعلة إذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها .

## واحتج المخالف :

بأنه لو نسخ ذلك لكان نسخاً بالقياس على موضع النص ، وهذا لا يجوز بالإجماع .

والجواب: أنه ليس بنسخ بالقياس ، وإنما زال الموجب فزال ما تعلق به ، كما زالت العلة فزال الحكم المتعلق بها ، وإنما النسخ بالقياس : أن ينسخ حكم الفرع بعد استقراره بالقياس على أصل شرع بعد استقراره ، وهذا لا يجوز بالإجماع ، فأما إزالته بنسخ أصله ، فليس ينسخ بالقياس .

## فصل (۱)

إذا كان الناسخ مع جبريل عليه السلام ، ولم يَـصِل إلى النبي عَلَيْكُم ، فإنه ليس بنسخ .

وإن وصل إلى النبي عَلِيْلَةٍ ، فهل يكون نسخاً ؟

ظاهر قول أصحابنا : أنه ليس بنسخ إلا عند من بلغه ذلك وعلمه ؛ لأنه أخذ بقصة (٢) قباء ، واحتج بها على إثبات خبر الواحد في رواية أبي الحارث والفضل بن زياد .

واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال : مثل هذا ، ومنهم من

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الفصل في المسودة ص (۲۲۳) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ۱۰۱/ب ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الحاطر » ( ۲۲۱/۱ – ۲۲۳) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۰۵) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : ( بعضه ) .

قال : يكون نسخاً ، ولا يعتبر علمهم به (١) .

#### دليلنا:

أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس ، ثم استداروا في الصلاة ، ولو كان النسخ ثبت[١٢٠/ب]في حقهم لأمروا بالقضاء ، فلما لم يؤمروا بالقضاء ، دل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم .

ولأن الخطاب لا يتوجه إلى من لا علم له به، كما لا يخاطب النائم والمجنون لعدم علمهما وتمييزهما .

ولأنه لا خلاف أنه مأمور بالأمر الأول ، ومنى تركه مع جهله بالناسخ كان عاصياً ، فدل على أن الحطاب باق عليه .

### واحتج المخالف :

بأنه لا يمتنع أن يسقط حكم الخطاب بما لم يعلمه ، ألا ترى أنه إذا وكل في بيع سلعة ، ثم عزل الوكيل ، ولم يتعلم بعزله انعزل ، وإن باع السلعة بطل بيعه ، كذلك ها هنا .

والجواب : أن في تلك المسألة روايتين :

إحداهما : لا ينعزل ، ويحكم بصحة بيعه ، وكذلك لو مات الموكل ، فباع ، يصح بيعه ، فعلى هذا لا فرق بينهما (٢) .

وعلى هذا قال أصحابنا : إذا حلف على زوجته فقال : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ، فأذن لها ، وهي لا تعلم ، وخرجت وقع الطلاق ،

<sup>(</sup>۱) هكذا نقل الآمدي عنهم في كتابه : « الإحكام » ( ۱۵۳/۳ ) ، واختار القول بالنفي .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية ذكرها ابن قدامة في كتابه « المغني » ( ١٠٢/٥ ) ، عن الامام أحمد ، وعليها يدل ظاهر كلام الحرقي في « مختصره » ص (٩٩) .

ولم يكن لذلك الإذن حكم .

وفيه رواية أخرى : ينعزل الوكيل وإن لم يَعَلم (١) .

فعلى هذا الفرق بينهما : أن أوامر الله تعالى ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب ، فاعتبر فيها علم المأمور [ به ] والمنهي عنه فيها ، وليس كذلك الإذن في التصرف والرجوع فيه ، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب .

## فصل (۲)

## في الخبر هل يصح نسخه أم لا ؟

ينظر فيه : فإن كان لا يصح أن يقع إلا على الوجه المخبر به ، فلا يصح نسخه ، كالحبر عن الله تعالى بأنه واحد ذو صفات ، والحبر بموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء أنهم كانوا أنبياء موجودين ، والحبر بخروج الدجال في آخر الزمان ونحو هذا ، فهذا لا يصح نسخه ؛ لأن نسخه والرجوع عنه يفضي إلى الكذب ، وهذا لا يجوز على الله تعالى ، فلم يجز ذلك .

وإن كان مما يصح أن يتغير ، ويقع على غير الوجه المخبر عنه ، فإنه يصح نسخه ، كالحبر عن زيد بأنه مؤمن أو كافر ، أو عبد أو فاسق ، فهذا يجوز نسخه ، فإذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن ، جاز أن يقول بعد ذلك : هو كافر. وكذلك يجوز أن يقول : الصلاة على المكلف في المستقبل ،

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية ذكرها أيضاً ابن قدامة في كتابه « المغني » ( ١٠٣/٥ ) عن الإمام أحمد نصاً ، وذلك من رواية جعفر بن محمد عنه .

<sup>(</sup>٢) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (١٩٦) ، فإنه نقل عن المؤلف من كتابه « العدة » ، وذكر جملة من كلام المؤلف هنا ، وراجع أيضاً : « شرح الكوكب المنير » ص (٢٥٧ ــ ٢٦٠) .

ثم يقول بعد مدة: ليس على المكلف فعل الصلاة ؛ لأن نسخ ذلك لا يفضي إلى الكذب في الحبر ؛ لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال ، كما يجوز أن يتغير حكم المكلف عن العبادة من زمان إلى زمان .

### فصــل (۱)

في الإجماع لا يصح نسخه ؛ لأنه <sup>(۲)</sup> حجة : انعقدت بعد انقطاع علم الوحي ؛ لأنه ينعقد بعد وفاة النبي عليه . وقد انقطع الوحي بعد وفاته .

وإذا لم يصح نسخه لم ينسخ بـــه أيضاً ؛ لأن الناسخ هو الوحي ، والوحي قد انقطع ، فلا نسخ بغيره .

فإن قيل : أليس اذا وجدتم خبر الواحد تركتموه بالإجماع ؟

قيل: يترك بالإجماع ، [١٢١/أ]ولا ينسخه به ، بل يستدل بالإجماع على نسخه؛ لأنه لو كان الخبر صحيحاً لم يخرج عن الأمة؛ لأن الأمة ضبطوا الأخبار ، فإذا رأينا خبراً يخالف ما اجماعهم عليه ، استدللنا بإجماعهم على نسخه .

فإن قيل : أليس إذا كانت الصحابة على قولين ، ساغ الأخذ بكل واحد منهما ، فإذا أجمع التابعون على أحد القولين بدل القول الآخر ، فقد نسخم بالإجماع .

قيل : لا يزول القول الآخر بإجماع التابعين ؛ لأن التابعين لو أدركوا

 <sup>(</sup>۱) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (۲۲٤) ، و « التمهيد في أصول الفقه »
 الورقة (۱۰۰) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » ( ۲۲۹/۱ –
 ۲۳۰ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۲۲) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( لأنها ) .

كلهم عصر الصحابة ، وكانوا مع أحد القولين لم يزل الأخذ ، فبأن لا يزول بإجماعهم بعد انقراض الصحابة أولى .

وإن قلنا: يزول أحد القولين ، لم يكن نسخاً بالإجماع ، لكنا نقول: إنما ساغ العمل بكل واحد منهما بشرط أن لا يكون مانع منه ، فإذا وجد ما يمنع منه ، لم يسغ العمل به ، كما نقول: يجوز الاجتهاد والعمل به ما لم يعلم النص ، فإذا علم زال الاجتهاد لوجود النص ، لا أنه نسخ الاجتهاد ، كذلك ها هنا.

# فصــل (۱)

فأما القياس فلا ينسخ ؛ لأنه يستنبط من أصل ، فلا يصح نسخه مع بقاء الأصل المستنبط منه ، والأصل باق ، فكان القياس باقياً ببقائه .

وإذا لم يصح نسخه لم ينسخ به أيضاً ؛ لأنه إنما يصح ما لم يعارضه أصل ، فإن عارضه أصل سقط في نفسه ، فبطل أن ينسخ الأصل به مثل أن يقول : علة الربا في البر : مكيل جنس ، فإن وجد خبر عن النبي عَبِلِلْتُمْ في جواز التفاضل في الأرز ، سقط القياس .

ولأن القياس دليل محتمل ، وليس بالقوى الذي يقع به النسخ .

# فصــل (۲)

وأما دليل الخطاب وما في معناه من التنبيه ، نحو قوله : ﴿ فَلا َ تَقَلُّل

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (۲۲٥) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ۱۰۰/ب ــ ۱۰۱/أ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۲۷) .

<sup>(</sup>۲) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (۲۲۲)، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ۱۰۱/أ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۹۸) .

لَمَهُمَا أُفِّ ) (١) ، فإنه ينسخ وينسخ به . وهو قول المتكلمين . خلافاً لأصحاب الشافعي ، فيما حكاه الإسفراييني (٢) : أنه لا ينسخ ولا ينسخ به (٣) .

#### دليلنا:

أن المنع من الضرر ثبت نطقاً لا قياساً ، فصح نسخه ، والدليل على ثبوته نطقاً : أنهم قالوا : هذا مفهوم الخطاب وفحواه وتنبيهه .

ولأن ما ثبت باللفظ ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ فيه ، ألا ترى أنه لو قال : اقتلوا أهل الذمة ؛ لأنهم كفار ، جاز قتل عبدة الأوثان بهذا اللفظ ، وإن لم يتناولهم اللفظ من طريق الصيغة ، لكن من طريق العلة والتنبيه ، كذلك ها هنا .

ولأن القياس : ما يحتص بفهم أهل النقل والاستدلال ، وما دل عليه فحوى الخطاب ، فإنه يستوي فيه العالم والعامى .

 <sup>(</sup>١) (٢٣) سورة الاسراء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الاسفراينين)، والصواب ما أثبتناه؛ لأنه نسبة إلى «اسفراين». وفي «المسودة» ص (٢٢٢). «الاسفراثيني» بالهمزة بعدها «ياء»؛ لأنه نقل كلام المؤلف من أول الفصل إلى هنا، ونسبه إليه.

والإسفراييني : هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ، أبو إسحاق الإسفراييني ، نسبة إلى « اسفراين » بُلَيْدة بنواحي نيسابور ، على منتصف الطريق إلى جرجان ، كما قال صاحب اللباب ، والاسفراييني أحد العلماء المشهورين أصولاً وفروعاً . له كتب ، منها : « تعليقة في أصول الفقه » ، و « الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين » . مات بنيسابور سنة (١٨٤هـ) .

له ترجمة في : «البداية والنهاية » (٢٤/١٢) ، و «شذرات الذهب » (٢٠٩/٣) ، و «طبقات الشافعية » للاسنوي (١/ ٥٠) ، و «طبقات الشافعية » للاسنوي (١/ ٥٥) ، و « اللباب » (١/٥٥) ، و « وفيات الأعيان » (١/٨) .

<sup>(</sup>٣) فصل القول في ذلك الآمدي في كتابه : « الإحكام » ( ١٥٠/٥٣ ) .

فإن قيل : ما ثبت نطقاً ؛ لأنا لا ننطق بالمنع من الضرب، ولا سمع منه صيغة الضرب ، وإنما عرف ذلك من معنى النطق ، ومعنى النطق هو نفس القياس .

قيل : قد بينا أنه ثبت بالنطق من الوجه الذي بينا ، وهو أنه يضاف [١٢١/ب ] إلى اللفظ .

ولأن الصيغة غير معتبرة من الوجه الذي بينا .

وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في باب القياس ، وذكرنا أن الحكم الثابت من طريق التنبيه ، لا يسمى قياساً ، وإنما هو مفهوم الخطاب وفحواه .

# فصـــل <sup>(۱)</sup> مما يعلم به النسخ

# ويعلم بثلاثة أشياء :

أحدها: النطق كقوله تعالى: ( الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمُ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمُ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمُ فَعَوْلًا ) (٢) فنسخ عنهم أن يصابر كل واحد عشرة إلى أن يصابر اثنين نطقاً.

وهكذا قال تعالى : ( عَلَيْمَ اللهُ أَنْكُمُ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْكُمُ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمُ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَ أَنْفُسَكُمُ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَ أَنْفُسَكُمُ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَ

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل : «التمهيد في أصول الفقه »الورقة (۱۰۳/ب ــ ۱۰۶/أ) ، و «شرح و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الحاطر » ( ۲۳٤/۱ ــ ۲۳۰ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲٦٥) .

<sup>(</sup>۲) (۲۳) سورة الأنفال .

وَابِنْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى بِتَبَيِّنَ لَكُمُّ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ النُّفَجْرِ ) (١) ، فكان الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ النُّفَجْرِ ) (١) ، فكان الأكل والشرب محرماً عليهم بغير القرآن ، فنسخ عنهم (٢) بالقرآن .

وهكذا قول النبي عَلِيْكِيْمَ : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ) و (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا ) فنسخ ذلك نطقاً .

وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية الحسن بن علي بن الحسن الإسكافي<sup>(٣)</sup> ، وقد سئل هل في الحديث ناسخ ومنسوخ ؟ فقال: نعم، مثل لحوم الأضاحي وما أشبهه .

الثاني : أن يرد خبران متعارضان ، ويعلم أن أحدهما يغير الآخر ، مثل أن يقول : لا تزوروا القبور ، ثم ثبت أنه قال بعد ذلك : زوروها ، فيعلم بأن المتأخر عن الأول ناسخ للأول .

وكقوله على : (كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) (؛) ؛ لأن النسخ باللفظ لا يعلم بأنه بعد الأول .

 <sup>(</sup>١) (١٨٧) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عليهم).

<sup>(</sup>٣) أبو علي . من أصحاب الامام أحمد . ذكره ابو بكر الحلال ، فقال : جليل القدر ، عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة حسان كبار ، أغرب فيها على أصحابه . له ترجمة في : « الإنصاف » للمرداوي ( ٢٨٥/١٢ ) ، و « طبقات الحنابلة »

<sup>( 147 – 147/1 )</sup> 

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث أورد المصنف منه جزءاً بلفظ : ( أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ) .

وهذا قد نزل متأخراً في التلاوة متقدماً في التنزيل ، كقوله : (لا يَحَلِّ لَكَ النَّسَاءُ مِن بَعْدُ ) (١) ، هذا منسوخ بقوله تعالى : (يا أَيَّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواجِكَ ) (٢) الآية ، والناسخ متقدم في التنزيل .

وهكذا كانت العدة حولاً ، فنسخت بأربعة أشهر وعشر ، وكان الناسخ متقدماً في التلاوة ، والمنسوخ متأخراً ، وهو قوله : ( وَاللّذِينَ يُتُوَفَّوْنَ مَنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبُعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (٣) ، نسخ بها قوله تعالى : ( وَصِيّة ً لأَزْوَاجِهِم مَتَاعاً إلى الْحَوْل غَيْر َ إِخْراجِ ) (١) وهذا متأخر في التلاوة .

وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله : تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الحبر قبل الخبر ، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به .

والثالث : أن يرى خبر الواحد يحالف الإجماع ، فيستدل بالإجماع على نسخه ، لا أن الإجماع نسخه .

وإذا ثبت أن العلم بالمتأخر يقع به النسخ ، فالمتأخر يعلم بأحد أسباب ثلاثة :

أحدها: النطق، كقوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها)، (كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا)، هذا عرف المتأخر منه لفظاً.

<sup>(</sup>١) (٥٢) سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) (٥٠) سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٣) (٢٣٤) سورة البقرة

<sup>(</sup>٤) (٢٤٠) سورة البقرة .

الثاني : أن يخبر الصحابي أن هذه الآية نزلت بعد آية ، فيصير إليه [١٢٢/أ] ، وينسخ بخبره .

الثالث: أن ينقل الراوي خبراً ، ثم ينقل غيره ضده ، فيعلم أن الأول ، مات قبل إسلام الراوي الثاني ، فإن نقل الثاني يعلم أنه متأخر عن الأول ، وذلك في مس الذكر ، روى طكت بن علي (١) عن النبي علي أنه و وضوء من مسه ) (٢) ، وروى أبو هريرة رضي الله عنه : ( وجوب الوضوء

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر ( ١٣١/١ ) ، وقال فيه : « هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب » . وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة ، باب ترك الوضوء من ذلك ( ٨٤/١ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في ذلك أي : في ترك الوضوء من مس الذكر ( ١٦٣/١ ) .

وأخرجه عنه البيهقي في « سننه الكبرى » في كتاب الطهارة ، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف ( ١٣٤/١ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة ، باب نواقض الوضوء ( ٧/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد ، كما في « الفتح الرباني » في كتاب الطهارة ، باب حجة من رأى عدم نقض الوضوء بمس الذكر ( ٨٨/٢ – ٨٩ ) .

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » ، في كتاب الطهارة ، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أو لا ؟ ( ٧٥/١ – ٧٦ ) .

<sup>(</sup>۱) هو طلق بن علي بن طلق بن عمرو السحيمي الحنفي اليمامي ، أبو علي صحابي جليل . روى عنه ابنه قيس ، وعبد الرحمن بن على بن شيبان .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٧٧٦/٢ ) ، و « الإصابة » القسم الثالث ص (٥٣٨) . طبعة دار نهضة مصر ، و « خلاصة تذهيب الكمال » ص (١٨١) .

 <sup>(</sup>۲) حديث طلق ــ رضي الله عنه ــ هذا أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في ذلك ، أي : في ترك الوضوء من مس الذكر ( ٤١/١ ) بلفظ : ( ... هل هو إلا بضعة منه ، أو قال : بضعة منه ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب ما روي في لمس القبل والدبر
 والذكر ، والحكم في ذلك ( ١٤٩/١ – ١٥٠ ) .

وحديث طلق هذا قد جاء من عدة طرق تكلم عنها الزيلعي في « نصب الراية » ( 7.7 - 7.9 ) ، وأحسن طرقه طريق ملازم بن عمرو ، عن عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن على عن النبى صلى الله عليه وسلم .

وقد صححه ابن حبان والطبر اني و ابن حزم .

وقال فيه الطحاوي في المرجع السابق : ( فحديث ملازم ، صحيح مستقيم الإسناد ، غير مضطرب في إسناده ، ولا في متنه ، فهو أولى – عندنا – مما روينا أولاً من الآثار المضطربة في أسانيدها ) .

وقال ابن المديني : هو ــ عندنا ــ أحسن من حديث بسرة .

وضعف الحديث الإمامُ الشافعي ، فقد نقل عنه البيهقي في المرجع السابق قوله : « سألنا عن قيس ، فلم نجد من يعرفه ، بم يكون لنا قبول خبره ؟ ، وقد عارضه من وصفنا ثقته ، ورجاحته في الحديث ، وتثبته » .

كما ضعفه البيهقي ، وأبو حاتم ، والدارقطني ، وأبو زرعة ، وابن الجوزي . والحقيقة : أن في الحديث كلاماً كثيراً ، ولولا خشية الإطالة لبسطنا ذلك ، ولكن نكتفي بالإشارة إلى المراجع لمن أراد الاستزادة ، وهي — بالاضافة إلى ما سبق — : « تلخيص الحبير » ( ١٣٥١ ) ، والتعليق على « نصب الراية » ( ١٣/١ — ٦٩ ) . فإنه وفتى البحث حقه ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( ٥٥ — ٥٥ ) ، و « الفتح الرباني » ( ٨٨/٢ — ٨٩) .

(۱) حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده كما في « الفتح الرباني » ، في كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الفرج ( ١٩٥٢ – ٨٥/٢) ولفظه : (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ومن أفضى بيده إلى ذكره ، ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء » ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي ، في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في نواقض الوضوء ( ٣٤/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر =

# بعد وفاة طَكُتُ بن علي ، وقبل وفاة النبي عَلِيْكُمْ بأربع سنين (١) .

= والذكر ، والحكم في ذلك ( ١٤٧/١ ) .

و أخرجه عنه البيهةي في كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس ً الذكر ( ١٣٠/١ – ١٣٠) ، ولفظه : ( من مس ً ذكره فعليه الوضوء ) .

وأخرجه عنه الحاكم في « المستدرك » في كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس ً الذكر ( ١٣٨/١ ) ، وقال : « حديث صحيح » .

وأخرجه عنه ابن حبان في « صحيحه » ، وقال : « هذا حديث صحيح سنده ، عدول " نقلتُه » . كما صححه ابن عبد البر ، وقال ابن السكن : « هو أجود ما روي في الباب » .

انظر: تلخيص الحبير ( ١٢٦/١ ) .

وذكر الزيلعي في « نصب الراية » ( ٥٦/١ ) أن البيهقي أخرجه من طريق البخاري موقوفاً على أبي هريرة ، كما ذكر عن الذهبي قوله في « مختصره » : إن البخاري أخرجه في تاريخه موقوفاً .

### (١) والعلماء في هذه المسألة فريقان :

فريق ذهب إلى القول بأن مس الفرج ينقض الوضوء ، مستدلين بحديث أبي هريرة هذا ، وبحديث بُسْرة بنت صفوان رضي الله عنهما .

وأجابوا عن حديث طلق بجوابين :

الأول : أنه منسوخ بالأحاديث التي دلت على نقض الوضوء من مس الفرج ، وبخاصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، كما بين المؤلف .

الثاني : أن حديث طلق بن علي ضعيف ، لا ينهض لمعارضة الأحاديث الأخرى المعارضة .

وفريق ذهب إلى القول بأن مس ّ الفرج لا ينقض الوضوء .

وأجابوا عن حديث أبي هريرة وأمثاله ، بأنها أحاديث ضعيفة ، لا تنهض لمعارضة حديث طلق بن على رضي الله عنه .

ونختم هذا البحث بكلمة للشيخ عبد الحي اللكنوي ــ كما جاءت في هامش «التلخيص» ( ١٢٥/١ ) وهي : ( والإنصاف في هذا المبحث: أنه إن اختير طريق النسخ ، =

# فصل (۱)

والنسخ إنما يقع مع التعارض ، وهو : أن يعارض الناسخ المنسوخ ، فأما إذا ورد شرعان لا يتعارضان ، فلا ينسخ أحدهما الآخر . وقول من يقول : إن صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء ، لا يصح ؛ لأن فرض رمضان لا ينافي صوم عاشوراء ، وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان ، فقال الناس : نسخ به ، وليس كذلك ، بل ينسخ مع فرضه لا به .

## فصــل (۲)

إذا قال الصحابي : هذه الآية منسوخة ، فإنا لا نصير إلى قوله حتى يخبر بماذا نسخت .

أومأ إليه في رواية صالح فقال: هذا ما خرَّجه أبي في الحبس فقال في أوله: بعث نبيه ، وأنزل عليه كتابه ، وجعل رسوله الدال على ما أراد من باطنه وظاهره ، وخاصه وعامه ، وناسخه ومنسوخه .

وهذا يدل على أنه مخصوص بذلك .

ثم ذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ ۗ

فالظاهر انتساخ حدیث طلق ، لا العکس ، وإن اختیر طریق الترجیح ، ففي أحادیث النقض کثرة وقوة ، وان اختیر طریق الجمع ، فالأولى أن يحمل الأمر على الفرورة ) .

<sup>(</sup>١) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (٢٢٩) .

 <sup>(</sup>٢) نقل في المسودة ص ( ٢٣٠ – ٢٣١ ) عن الباجي في المسألة هذه ثلاثة أقوال :
 أحدها : الذي ذكره المؤلف .

ثانيها : أنه ان ذكر الناسخ لم يقع به نسخ ، وان لم يذكره وقع .

ثالثها: يقع النسخ به على كل حال .

وَيَلَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيلَةً لأزْوَاجِهِم مَتَاعاً إلى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) (١) ، فمن دل على أنها منسوخة غيرهم . وإنما أراد بذلك الصحابة ، وظاهر هذا أنه يصار إلى قوله .

وذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى : ( وَعَلَى َ النَّذِينَ يُطيقُونَهُ فَدُّينَةٌ ) (٢) قال ابن عباس : الفدية ولا قضاء عليه (٣) . وقال علقمة (٤) وعبيدة (٥) : نسختها الآية التي بعدها ( فَمَنَ ْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَيْتُ صُمُنْهُ ) (١) .

وظاهر هذا أنه صار إلى قول التابعين ، ثم قال : لا يصير إلى قوله . وهو قول أصحاب أبي حنيفة والشافعي ، لئلا تناول نسخَها بما لا

<sup>(</sup>١) (٢٤٠) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) (١٨٤) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على تفسير هذه الآية ص (٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) هو : علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي الكوفي . أحد أعلام التابعين . روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم . وعنه الشعبي وإبراهيم النخعي وآخرون . كان من أعلم الناس بابن مسعود وأشبههم به . ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومات سنة ( ٦٢ ه ) .

له ترجمة في : « خلاصة تذهيب الكمال » ص (۲۷۱) طبعة بولاق ، و « شذرات الذهب » ( 17/1 ) ، و « غاية النهاية في طبقات القراء » ( 17/1 ) .

<sup>(</sup>٥) هو : عبيدة بن عمرو ، ويقال : ابن قيس ، أبو مسلم ، وقيل : أبو عمرو الكوفي ، أحد التابعين . أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يره . روى عن علي وابن مسعود وغير هما . وعنه الشعبي والنخعي وغير هما . كان فقيها عالماً . مات سنة ( ٧٧ هـ ) .

له ترجمة في : « خلاصة تذهيب الكمال » ص (٢٥٦) طبعة بولاق ، و « شذرات الذهب » (  $\sqrt{\sqrt{2}}$  ) ، و « غاية النهاية في طبقات القراء » (  $\sqrt{2}$  ) .

<sup>(</sup>٦) (١٨٥) سورة البقرة.

يجوز نسخُها به كأخبار التواتر .

وقد بيناً أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز ، ولأن أكثر أحواله أن ينقل خبراً من جهته ، فلا ينسخ به القرآن .

فأما خبر الواحد إذا أخبر به صحابي ، وزعم أنه منسوخ ، فإن على قول من يجوز للراوي نقل معنى الأحبار ، يجب أن يثبت به النسخ ؛ لأن ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله على النسخ ؛ لامتناع أن يحمل قوله على غير جهته .

وأما على قول من يعتبر اللفظ ، فلا ينسخ به ؛ لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ ، ولو أظهره لم يكن ناسخاً عندنا .

ويفارق هذا إذا روى الصحابي خبراً وفسره ، قبلنا تفسيره ، لأنا إنما نقبل تفسيره في الحبر المحتمل ، على ما تقدم بيانه ، فجعلنا تفسيره ، لمشاهدة التنزيل وحضور التأويل[١٢٢/ب] [ و ] ها هنا اللفظ المنسوخ غير محتمل .

# فصــل (۱)

## نسخ بعض العبادة لا يوجب نسخ الباقي

وحكي عن بعض الشافعية أن المنقوص إذا لم يكن ثابتاً على الوجه الذي كان ثابتاً علىه في الابتداء ، فإن نقصانه يوجب نسخ جميعه ، كنسخ التوجه نسخ (۲) لجميع الصلاة (۳) .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل : « المسودة » ص (۲۱۲) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة (۲۱۶/۳) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الحاطر » ( ۲۱٤/۱ – ۲۱۶ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۷۰) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ينسخ).

<sup>(</sup>٣) راجع في تفصيل رأي الشافعية في هذه المسألة : «المستصفى» ( ١١٦/١ ) ، =

#### دللنا:

أن الله تعالى لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس ، لم يوجب ذلك نسخ أوصاف الصلاة ، فوجب أن يكون على ما كان عليه ، وجرى مجرى نسخ منها ، كالطهارة والستارة .

ولأن النسخ جارٍ مجرى التخصيص في باب كون كل واحد منهما رافعاً لبعض ما تناوله اللفظ ، وكان تخصيص بعض ما تضمنه العموم لا يوجب سقوط جميعه ، كذلك نسخ بعضه لا يوجب نسخ جميعه .

## فصـــل

# يجوز النسخ بأفعال النبي طليت

وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله في التخصيص للعموم بأفعاله .

خلافاً لأبي الحسن التميمي من أصحابنا قال : لا يجوز ، بناه على أن أفعاله لا تدل على الوجوب .

وذكر هذا في أوراق وقعت إليّ فيها النسخ بأفعاله ، والتخصيص بأفعاله ، وأجاز التخصيص بأفعاله .

والدلالة عليه : أن النبي على وأمته في أحكام الشرع سواء ، إلا ما دل عليه دليل التخصيص . ن

<sup>=</sup> و « الإحكام » للآمدي ( ١٦٢/٣ ) .

# باب الأخبار 🗥

حقيقة الخبر: ما دخله الصدق أو الكذب ، كقوله: رأيت زيداً ، وضربت عمراً ، يحتمل أن يكون صادقاً ، ويحتمل أن يكون كاذباً .

وقد يدخل في معنى الحبر ما ليس بخبر ، كالإيماء والإشارة ، مثل أن يقال « : أَمَرَ بك العسكر » ؟ ، فيومىء برأسه ، أو يشير بيده « لا » ، أو « نعم » ، فيحتمل الصدق أو الكذب ، وليس بخبر ؛ لأن حقيقة الحبر ما كان لفظاً أو نطقاً .

وليس يعرف كون الحبر صدقاً أو كذباً من نفس الأخبار ، وإنما يعلم بدليل غيره أنه صدق أو كذب ، لا نفس الأخبار ، فلهذا المعنى جاء الطلب والاستخبار والتمني خارجاً من هذا الحد لكونهما مما لا يصح فيهما الصدق أو الكذب .

ولا يجوز أن يقال : حد الخبر : ما صح أن يدخله الصدق فقط ؛ لأن

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الباب في « المسودة » ص ( ۲۳۲ – ۳۱۶) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ۲۰۰/ب – ۱۳۱/أ ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » ( ۲۲۰ – ۲۳۲) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۲۱۰ – ۲۲۶ ) ، ( ۲۶۰ – ۳۱۸ ) من الملحق .

الإخبار عن الحال خبر ، وإن لم يجرٍ فيه الصدق .

ولا يحد بأنه : ما صح فيه الكذب فقط ؛ لأن الخبر عن الواجب خبر ، وان لم يدخله الكذب .

ولا يجمع أيضاً بين الأمرين لامتناع جوازهما في أخبار الله تعالى وأخبار رسوله، وإن كان[١٢٣/أ]خبر صدق لا يجوز أن يكون إلا على صفة واحدة .

ومن الناس من قال : هذا الحد على ما كانت تعرفه العرب من الأخبار ، ولا يدخل في ذلك أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه [ وسلم ].

### مسألــة (١)

للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبراً كالأمر ، ولا يفتقر إلى قرينة يكون بها خبراً ، وهو قول القائل : قام زيد ، وزيد قام ، وضرب زيد ، وزيد ضارب .

وقالت المعتزلة : لا صيغة له ، وإنما يدل اللفظ عليه بقرينة ، وهو قصد المخبر إلى الإخبار ، كقولهم في الأمر (٢) .

وقالت الأشعرية: الحبر نوع من الكلام ، وهو معنى قائم في النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها ، كما قالوا في الأمر والنهي ، والكلام في هذه كالكلام في تلك المسألة (٣) .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۲۳۲) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۲۲۸ – ۲۲۹ ) من الملحق .

<sup>(</sup>٢) انظر : « المعتمد في أصول الفقه » لأبي الحسين البصري ( ١/٢٥ – ٤٤٥) .

<sup>(</sup>٣) سبق للمؤلف الكلام على هذه المسألة ص (٢١٤) .

### دليلنا:

ما ذكرنا ، وهو أن ما احتمل الصدق والكذب خبر ، وما لم يحتمل فليس بخبر ، فدل على أن الخبر إنما كان خبراً لما وضع له من كونه محتملاً للأمرين ، كما قلنا في الأمر ، لما كان استدعاء الفعل ممن هو دونه ، دل على أن الأمر إنما يكون أمراً لكونه استدعاء .

### مسألـة (١)

العلم يقع من جهة الأخبار المتواترة ، مع اختلاف في صفة التواتر كما يقع من جهة المشاهدات . وهذا ظاهر على أصلنا ؛ لأنه أثبت العلم بأخبار الصفات . وهو قول كافة أهل العلم .

وحكي عن بعض الأوائل – وقيل هم السمنية (٢) ، وقيل : هم البراهمة (٣) – أنه لا يقع العلم بشيء من الأخبار ، وإنما يقع العلم بالمحسوسات والمشاهدات .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۲۳۳) ، و « التمهيد ي الفقه » الورقة ( ۱۰۷أ – ۱۰۸أ ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » ( ۲۷۷/۱ – ۲۷۷ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۲۵۸ ) من الملحق .

<sup>(</sup>٢) السمنية فرقة ضالة ، ظهرت قبل الاسلام ، قالت بتناسخ الأرواح ، كما قالت بقدم العالم ، وزعموا أن النظر والاستدلال باطل ، والمعلومات لا تدرك إلا من جهة الحس .

انظر : «الفرق بين الفرق » ص (۲۷۰) ، و «الغلو والفرق الغالية » للدكتور عبد الله السامرائيي ص (۱۲۹) .

 <sup>(</sup>٣) البراهمة: فرقة ضالة، ظهرت في الهند، تنسب إلى رجل يقال له: «براهم»،
 كان يقول بنفي النبوات، وأن وقوعها أمر مستحيل في حكم العقل؛ لأن الرسول
 إما أن يأتي بأمر معقول. أو بأمر غير معقول فإن كان الأول فقد كفانا فيه العقل،

### دليلنا:

أنا نجد نفوسنا عالمــة بالبلدان النائية «كمكــة» و « البصرة» و « الصين » وغير ذلك من البلاد والسير الماضية كأيام بني أمية وبني العباس ، كما نجدها عالمة بالمشاهدات والمحسوسات . ومنكر هذا كمنكر علم المشاهدات من السوفسطائية (١) ، ولا طريق له غير الحبر .

فإن قيل: لو كان العلم بالخبر جارياً مجرى العلم بالمشاهدات ، لم يحتج في ذلك إلى تكرار الحبر وتواتره ، كما لا يحتاج إلى تكرار المشاهدات والمحسوسات ، ولما احتيج في ذلك إلى التواتر ، دل على أن العلم لا يقع به .

قيل : إنما اختلفا من هذا الوجه ؛ لأن العلم بالمشاهدات من كمال العقل ، إذ لا يصح أن يكون كامل العقل يشاهد (٢) الشيء ولا بعلمه ، وليس كذلك العلم بالأخبار ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة في العلم به عند

فلا حاجة لنا إلى الرسول. وإن كان الثاني ، فلا يمكن قبوله ؛ لأنه خروج بالانسانية إلى حيز البهيمية وقد انقسموا إلى فرق ، ذكر الشهرستاني منهم ثلاث فرق ، هي : أصحاب « البددة » ، وأصحاب « الفكرة » ، وأصحاب « التناسخ » .
 انظر : « الملل والنحل » للشهرستاني ( ٢٠٠/٢ – ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>١) السفسطة : كما يقول الجرجاني في كتابه «التعريفات » ص (٦٣) : (قياس مركب من الوهميات ، والغرض منه تغليط الخصم واسكاته ) .

والسفسطائية — كما يقول ابن حزم في كتابه « الفصل » ( (V/1) — « هم مبطلو الحقائق » ، وهم ثلاث فرق في ذلك : فرقة نفت الحقائق جملة ، وفرقة شكت فيها ، وفرقة فصلت ، فقالت : « هي حق عند من هي عنده حق ، وهي باطل عند من هي عنده باطل » .

وقد ناقشهم ابن حزم في كتابه السابق ذكره ص (  $\Lambda-9$  ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (فيشاهد) .

التواتر [١٢٣/ب] فكان وقوع العلم به تابعاً للعادة .

يبين صحة هذا أن الله تعالى قد أجرى العادة ممن يدرس الشيء ليحفظه إذا كرر الدرس ، وكذلك أجرى العادة في السكر عند تكرار الشرب .

## واحتج المخالف :

بأنه لو كان خبر التواتر يوجب العلم ويقطع العذر لوجب أن لا تنكر نبوة محمد عليه ، لأنكم تعلمونه بنقل تواتر ، فلما لم تثبتوا نبوته قطعاً بطل أن يكون التواتر موجباً للعلم .

والحواب: أنه إنما لم تثبت نبوته قطعاً ؛ لأنها لم تثبت ضرورة ، وإنما عرفت بالاستدلال القوي ، وهو الآيات والمعجزات على يده ، ونقل إلينا ذلك نقلاً ، فلذلك (١) لم تثبت ضرورة ، لا لمعنى يعود إلى الأخبار .

وجواب آخر أجود من هذا وهو : أن ردهم للخبر لا يدل على أن العلم لم يقع به ، بدليل أنهم شاهدوا معجزاته وعاينوها وردوها ، ومعلوم أن العلم يقع بالمشاهدات ، ومع هذا فقد ردوها ، وكذلك الحبر عنه .

واحتج: بأن اليهود تخبر بأن موسى عليه السلام قال: شريعته مؤبدة، وهم عدد كثير وجم غفير، ولا يقع العلم بخبرهم، والنصارى تخبر بقتل المسيح عليه السلام وصلبه، ولا يقع العلم بخبرهم.

والجواب: أن النصارى عدد يسير أخبروا بمشاهدة قتله ، وكانوا قد شُبّه لهم . ويجب أن يكون أولهم وآخرهم ووسطهم سواء في النقل ، والعدد الكثير إذا رووا عن عدد قليل ، فإن العلم لا يقع بصحة المخبر عنه .

وأما خبر اليهود فكذلك أيضاً ؛ لأن « بُخْتَنَصّر » <sup>(٢)</sup> قتلهم ، فلم

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( فلما ) .

<sup>(</sup>٢) « بختنصر » رجل من العجم ، يقال : إن اسمه «بخترشه» ، كان في خدمة الملك =

يكن خبر هم عمن يثبت بنقله التواتر .

[ و ] قد قيل : إن « ابن الرواندي » <sup>(۱)</sup> لقنهم ذلك بأصبهان ، ولا يعرف ذلك إلا من جهته .

والدليل عليه: أنهم لم يقولوا هذا لعيسى ولا لمحمد عليهما السلام ، فلو كان صحيحاً لوجب من طريق العادة أن يكون ذلك أولى ما يقولونه لهما ، ويقصدون بذلك تكذيبهما .

وجواب آخر وهو : أن اليهود لم تكن مجمعة على هذا الحبر ، بدلالة أن جماعة منهم آمنوا بالنبي عليه ، وكذلك النصارى .

ولأن النصارى كانوا يختلفون ــ وإلى وقتنا هذا ــ في قتل المسيح ، واليهود اختلفوا في آية الرجم .

واحتج : بأنه إذا جاز عليهم الصدق مع كثرتهم ، جاز عليهم الكذب أيضاً ، وما الفرق بينهما ؟

والجواب: أن الصدق له سبب يدعو إلى الإخبار به ، وهو علم كل واحد منهم بما شاهده (۲) وأدركه ، وليس للكذب سبب ، وإنما يكذب الكاذب لغرض يخصه [1/17٤]، وأغراض العدد الكثير لا تتفق، وخواطرهم لا تتسق إلا بجامع يجمعها وحامل يحملها على ذلك من رغبة أو رهبة ، ولهذا

<sup>«</sup> لهراسب » ، ثم في خدمة ابنه « بشتاسب » ، ثم في خدمة « بهمن » ، وأن « بهمن » هذا وجهه إلى بيت المقدس لإجلاء اليهو د عنها ، فسار إليهم ، وانتصر عليهم ، بعد أن أنزل بهم الهزيمة الساحقة .

وهناك حكايات أخرى عنه ، ساقها الطبري في « تاريخه » ( ٥٣٥/١ – ٥٦٥ ) ، فارجع اليه ، إن شئت .

<sup>(</sup>۱) هو : أحمد بن يحيى بن الرواندي ، وقد سبقت ترجمته ص ( ۷۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يشاهده).

إذا دخل غريب « بغداد » ، واستدل على « جامع المنصور » ، ولم يجز أن يقع من العدد الكثير أن يدلوه على « بيعــة » ، ويجوز أن يتفق هذا من عدد يسير ، ويجوز أن يتفق العدد الكثير على أن يدلوه على المسئول عنه ، ويصدقوا فيه ، فدل على الفرق بينهما .

واحتج: بأنه لا يخلو إما أن يقع العلم بخبر الأول أو الأخير، ولا يجوز وقوعه بالأول ولا بالأخير ؛ لأنه آحاد ، فدل على أنه لا يصح أن يقع العلم بالخبر بوجه .

والحواب : أن العلم يقع بخبر جميعهم ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بحصول العلم عند اجتماعهم ، ولهذا إذا شككنا فيه مشكك لم نشك ، وفي خبر الواحد نشك فقط ، فسقط ما قالوه .

## مسألـة (١)

# والعلم الواقع بالأخبار المتواترة ليس من شرطه أن يجمــع الناس كلهم على التصديق بــه

وهذا ظاهر على أصلنا ؛ لأن أحمد رحمه الله أثبت أخبار الصفات ، وهي موجبة للعلم مع اختلاف الناس في قبولها .

خلافاً لليهود في قولهم : من شرط وقوع العلم به أن لا يكون في الناس من يكذبه (٢) .

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٢) في الْأصل : (يكذبها ) .

### دليلنا:

أنه لو كان من شرط <sup>(۱)</sup> العلم به اجتماع الناس على تصديقه ، لم يجز وقوع العلم بخبر على وجه من الوجوه ، إذ يستحيل من الواحد أن يـكــــق جميع الناس ويسير إليهم أو يسيروا إليه <sup>(۲)</sup> ، ولما أجمعنا على صحة العلم بخبر التواتر ، دل على فساد قولهم .

فإن قيل : لا يعتبر العلم بتصديق جميع الناس ، وإنما يعتبر أن لا يعلم فيهم من يكذب المخبرين .

قيل: إذا جاز أن يعلم صحة المخبر عنه مع تجويز أن يكون في الناس من يكذبه ، لم يكن من شرط <sup>(٣)</sup> وقوع العلم بصحته اجتماع الكافة على التصديق.

فإن قيل: إذا لم أعلم أن فيهم مكذباً علمت أنه لا مكذب فيهم ؛ إذ لو كان فيهم ذلك لـكذّب المخبرين ، وكان تكذيبه حينئذ ينقل إلينا ؛ لأن العادة جارية بأن مثل هذا لا يترك نقله .

قيل: إذا كانت العادة جارية أن مثل هذا لا يترك نقله ، فالعادة أيضاً جارية أن الجماعة الكثيرة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب ، إذا أخبرت بشيء وقع العلم بخبرهم ، ولا فرق بين من منع ذلك وبين من منع ترك نقل تكذيب من يُكذّب المخبرين .

وأيضاً : فإنا نجد أنفسنا ساكنة إلى العلم ببعض البلدان[١٢٤/ب]التي أخبرنا بها ، وإن كنا نعلم أن في الناس من لم يسمع بذلك ولم يخطر على باله ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( شرطه ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يصير) بالصاد في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (شرطه).

فضلا عن أن يصدق به ، فلو كان تصديق جميع الناس شرطاً في وقوع العلم بخبر المخبر ، لم يصح وقوع العلم لنا بما ذكرنا ، وفي علمنا بوجود ذلك دليل على فساد ما ذهبوا إليه .

## واحتج المخالف :

بأن المسلمين كلهم كالنفس الواحدة ، ولا يجوز وقوع العلم بنقلهم معجزات النبي عليليم ؛ لأنها تكون شاهدة لنفسها .

والحواب: أن هذا المعنى قائم في اليهود ؛ لأنهم كالنفس الواحدة ، فيلزمهم أن لا يثبتوا معجزات موسى عليه السلام بنقلهم لها .

فإن قيل : إنما صح وقوع العلم بمعجزات موسى عليه السلام ؛ لأن المسلمين والنصارى قد شهدوا بصحتها . وأما اليهود فلم يشهدوا بصحة معجزات محمد على فلهذا لم يجز وقوع العلم بنقلها .

قيل (۱) : المسلمون والنصارى عند اليهود كفار ، فكيف تصح شهادتهم؟! بل وجود شهادتهم عند اليهود كعدمها .

## مسألـة (٢)

العلم الواقع بالأخبار المتواترة معلوم من جهة الضرورة لا من جهة الاكتساب والاستدلال

وهو قول أكثر أهل العلم .

وحكي عن البلخي وغيره من المعتزلة : أن العلم يقع به اكتساباً ، ولا يقع اضطراراً .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (فصل) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه ؛ لأن ما بعد ذلك جواب عن الاعتراض السابق .

<sup>(</sup>۲) راجع هذه المسألة في : «المسودة» ص (۲۳٤) ، و « التمهيد في أصول الفقه » =

#### دليلنا:

أنه لو لم يكن معلوماً ضرورة لأدى إلى الشك في النبوات ، وهذا لا يجوز .

ولا يلزم على هذا معرفة الله تعالى أنها استدلال . ولا يفضي ذلك إلى الشك ؛ لأنه لا طريق إلى معرفة القديم من طريق الإحاطة والإدراك ، وليس كذلك المحدثات ، لان الإحاطة والإدراك يصدق (١) عليها .

ويبين هذا أن ما جعل طريقاً إلى معرفة الضرورات يتطرق على المحدثات ، وهو الحواس الخمس ، ولا يتطرق ذلك على القديم .

ولأن هذا النوع من العلم علم بمحدث لا يمكن دفعه عن النفس ولا الشك منه ولا الارتياب ، فثبت أنه معاوم ضرورة كالمشاهدات ، ولو كان مكتسباً لدخل فيه الشك إذا شكك فيه والريبة .

وإنما شرطنا في الدليل : علم بمحدَث ، لئلا يدخل عليه معرفة الله تعالى ؛ لأنها معلومة على وجه لا يمكن الارتياب والشك فيه ، وهي من جهة الكسب ؛ لأن ذلك علم بقديم لا بمحدث .

ودليل آخر وهو: أنه لو كان معلوماً من جهة الاستدلال[١٢٥] والكسب لم يقع إلا لمن هو من أهل التأويل والنظر ، فلما وقع ذلك لمن ليس من أهل التأويل والنظر كالصبيان وغيرهم ، ثبت أنه معلوم من جهة الضرورة .

الورقة ( ۱۰۸/أ ـ ب ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الحاطر » ( ۱/ ۲۷۷ ـ ۲۵۷ ) من الملحق .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (يتصدق) .

### واحتج المخالف :

بأنه لما حسنت المطالبة بالدلالة على أن خبر التواتر يوجب العلم ، وحسنت إقامة الدلالة عليه علمنا أن العلم الواقع عنده اكتساب ، وليس هو بضرورة .

والجواب : أن هذا باطل بالعلم بالمشاهدات ، فإن السوفسطائية تطالبنا بالدليل على صحة ذلك ؛ لأن ذلك عندهم ظن وحسبان ، ومع هذا فقد أجمعنا نحن ومخالفينا على حصول العلم الضروري في ذلك مع حسن الدليل عليه ، كذلك فيما حصل من جهة الحبر المتواتر .

واحتج: بأنه لا يقع العلم بخبرهم إلا على صفات تصحبهم يستدل بها على صدقهم ، فدل على أنه من جهة الاستدلال ، يدل على ذلك أن العلم بحدث الأجسام ، لما وقع لأجل الصفات التي عليها الأجسام من اجتماع وافتراق وحركة وسكون كان العلم بها مكتسباً .

والجواب : أن العلم بصدقهم لا يفتقر إلى اعتبار صفاتهم ولا يستدل بذلك على صدقهم ، بل نعلم صدقهم ، ولهذا يخالف حدوث الأجسام ، فإن العلم لا يقع به إلا بعد النظر والاستدلال باختلاف صفات معانيها .

واحتج : بأن العلم الواقع بأخبار الله وأخبار رسوله استدلالاً غير ضرورة ، كذلك خبر غير هما .

والجواب : أنا عرفنا الله بأنه واحد صادق بالاستدلال ، وإذا ورد الجبر من عنده قطعنا على صدقه استدلالاً ، وكذلك أخبار رسوله عليه السلام ؛ لأن ثبوت نبوته من حيث الاستدلال وجبت بظهور المعجزات .

### مسألـة (١)

خبر التواتر لا يولد العلم فينا ، وإنما العلم الواقع عنده من فعل الله تعالى ، يفعله عند الإخبار بالعادة التي أجراها بذلك ، وهو قادر على أن يفعل فينا ذلك مع عدم الإخبار ، وهو بمنزلة إجرائه تعالى العادة بخلق الولد عند الوطء ، وإن كان قادراً على خلقه مع عدم الوطء ، هذا بناءً على إبطال القول بالتولد .

ومن الناس من يقول : إن العلم بذلك يولد فينا عند خبر المخبرين .

### دليلنا:

أن هذا العلم لو كان متولداً من (٢) الحبر ، لوجب أن يكون المخبر الأخير هو الذي ولد خبره فينا العلم ؛ لأن العلم حصل عند خبره ، ولو كان كذلك لوجب أن يكون خبره يوقع لنا العلم به ابتداءً ؛ لأنه هو الموجب للعلم، فوجب أن يكون موجباً [٢٥٠/ب]لذلك في جميع الأحوال كما أن خبر الجماعة الذي يحصل بهم التواتر ، لما أوجب العلم كان موجباً لذلك على كل حال ، وفي علمنا بأن خبر الأخير لو وقع ابتداءً لم يوجب العلم ، علمنا أنه لا يولد العلم على وجه من الوجوه .

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الحبر الأخير مولداً للعلم فينا على شرط تقدم الأخبار الأخر له ، كما أن الاعتماد يولد اصطكاكاً في المحلين على شرط وجود الصلابة فيهما . والنظر مولد للعلم على شرط أن يكون الناظر عالماً بالدليل . وإذا كان كذلك لم يكن في امتناع وقوع العلم بالحبر الأخير لو انفرد ما يمنع أن يكون مولداً لعلم ، إذا تقدمته أخبار أخر .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۲۳۵) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۰۹) من الملحق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (في).

قيل: الشيء إنما جعل شرطاً في غيره ، إذا كان متعلقاً به أو محدداً لصفة فيه ، ألا ترى أن صلابة المحلين لما كانت شرطاً في كون الاعتماد مولداً للاصطكاك ، كانت موجبة لتجدد صفة بمحل الاعتماد ، وكذلك كون الناظر عالماً بالدليل ، لما كان شرطاً في كون نظره مولداً للعلم ، كان موجباً لتجدد صفة له ، وإذا كان كذلك لم يكن لكل واحد من الأخبار تعلق بالآخر ، ولم يتجدد صفة للخبر الأخير بتقدم الأخبار الأخر له ، لم يجز أن يكون تقديم غيره من الأخبار شرطاً في توليده العلم .

ولأن الخبر من صفات الحي كالعلم والإرادة والإدراك ، ثم ثبت أن تلك الصفات لا تولد شيئاً ؛ لأن العلم لا يولد المعلوم، والإرادة لا تولد المراد ، والإدراك لا يولد المدرك ، بل المعلوم والمراد والمدرك خلق الله تعالى ، كذلك الخبر يجب أن لا يولد شيئاً .

ولأن الأكل والشرب والعلاج وجبر الكسر يطلب به حصول غيره ، وهو الشبع والري وزوال المرض ، ومع ذلك فهو غير مولد ، كذلك الحبر .

# واحتج المخالف :

بأن العلم بخبر التواتر ، لو كان تابعاً للعادة لأجل فعل الله تعالى ، لوجب أن تختلف العادة في ذلك ، فيقع العلم بخبر الجماعة التي يصح بهم التواتر ، ولا يقع بخبر جماعة مثلها ، كما أن خلق الولد عند الوطء لما كان من فعل الله تعالى لما أجرى به العادة ، جاز أن تختلف فيه العادة ، فيخلق الولد عند وطء واحد ، ولا يخلق عند وطء آخر ، وفي بطلان اختلاف العادات في وقوع العلم بالأخبار دليل على أن العلم فيها ليس من فعل الله تعالى ، وإنما هو توليد .

والجواب : أنه لا يمتنع أن يكون العلم بالشيء واقعاً من فعل الله تعالى ، وإن لم تختلف العادة فيه ، ألا ترى أنا نعلم أن وجود هذه الأجسام

التي نشاهدها ضرورة؛ لأن العلم[177/أ]بوجودها من كمال العقل، ويكون هذا العلم من فعل الله تعالى فينا ، وإن لم تختلف العادة فيه ، كذلك لا ننكر أن يكون وقوع العلم بمخبر الخبر المتواتر يجري على طريقة واحدة ويكون مع ذلك من فعل الله تعالى .

واحتج : بأنه لما كان العلم يحصل بوجود الخبر علمنا أنه مولد له .

والجواب : أن الشبع والري يحصلان (١) بالأكل والشرب ، وليس هما مولدين لهما (٢) .

### مسألــة (۳)

لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلىنقله ومعرفته .

وزعمت الإمامية <sup>(۱)</sup> أن ذلك قد يجوز على الجماعة لداع يدعو إليه ، وعلى هذا بنوا كلامهم في ترك نقل النص [ في على رضي الله عنه ] <sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( يحصل ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ليس هو مولداً له).

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (٢٣٥) ، و « التمهيد » الورقة ( ١٠٩/أ – ب ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » ( ٢٥٨/١ – ٢٥٩ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ٢٦١ – ٢٦٢ ) من الملحق .

<sup>(</sup>٤) الإمامية : فرقة تقول بأن الإمامة لعلي رضي الله عنه نصاً ، ولا يجوز أن تخرج عن أولاده من بعده ، فهي منصب إلهي لهم . وجعلوا التصديق بذلك ركناً من أركان الإعان .

وقد افتر قوا إلى فرق كثيرة ، لا زال بعضها موجوداً في عصرنا الحاضر .

انظر : « الفرق بین الفرق » ص (۵۳) وما بعدها ، و « اللباب » (  $\Lambda \pi / 1$  ) ، و « التعریفات » للجرجانی ص ( $\Lambda \tau$ ) و « الغلو والفرق الغالیة » ص ( $\Lambda \tau$  ...  $\Lambda \tau$  ) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من « المسودة » ص (٢٣٥).

والدليل على فساد هذا القول:

أن كتمان ما يحتاج إلى نقله يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به ، فلما لم يجز على الجماعة التي يصح بهم التواتر أن يخبروا عن (۱) الشيء بخلاف ما هو مع علمهم بحاله ، كذلك لا يجوز أن يجتمعوا على كتمان ما يحتاج إلى معرفته .

يبين صحة هذا أن رجلاً لو دخل بغداد يسأل كل من يلقًاه عن جامع المنصور ، لم يجز أن يكتموه كلهم ذلك ، كما لا يجوز أن يخبروا عنه بالكذب ، وكذلك لو حدث في الجامع يوم الجمعة وقت الحطبة حادثة عظيمة هائلة ، لم يجز أن يترك جميع من حضرها نقلها ، كما لا يجوز أن يخبر جميعهم عنها بالكذب مع علمهم بأنه كذب .

فإن قيل : أليس قد تركت الصحابة نقل شرائع الأنبياء المتقدمين ، وإن لم يجز أن يتواطؤوا (٢) على الكذب ، فما أنكرتم مثله ها هنا .

قيل : إنما تركت نقل ما ذكرت لبعد عهده ، ولفقد ما يدعو الى نقله ، فأما ما قرب عهده ، ووجد الداعي الى نقله ، فغير جائز أن يجتمعوا على ترك نقله .

يبين صحة هذا: أن شريعة موسى عليه السلام لما لم تكن متباعدة العهد، وكان هناك ما يدعو إلى نقلها – وهو بقاء تمسك قوم بها – نقلت. وكذلك شريعة عيسى عليه السلام، ولم تنقل شريعة غيرهما من الأنبياء مثل هود ويونس وأمثالهم عليهم السلام؛ لما لم يبق من يتدين بها، وكانت منسوخة.

فإن قيل : النصارى لم ينقلوا كلام المسيح في المهد ، ونقلوا إحياءه

<sup>(</sup>١) في الأصل: (على).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (يواطوا) .

الموتى وإبراءه الأكمه والأبرص مع الحاجة إلى معرفة ذلك ، وإن كان عهده غير متباعد ، فبان بهذا : أن قرب العهد وبعده لا تأثير له في باب النقل .

قيل: إنما لم ينقلوا كلام المسيح في المهد؛ لأنه قد كان ذلك قبل ظهور أمره، وكان إحياؤه [١٢٦/ب] الموتى وإبراؤه(١) الأكمه والأبرص بعد ظهوره، فلهذا نقلوا ذلك.

وقد يقوى نقل الشيء لأجل ظهوره ، ويترك لأجل خفائه ، ألا ترى أن اليهود قد نقلت ما كان ظاهراً من معجزات نبينا عليه ، مثل إتيانه بالقرآن وتحدي العرب به ، ولم ينقلوا ما لم يكن في ظهور ذلك من معجزاته ؟

وكذلك قد اختلف نقل سنن رسول الله عَلِيْتُمْ في باب الظهور والحفاء ، فلم يجر جميعها على طريقة واحدة ، ألا ترى أن كثيراً من السنن تذهب على العالم ، وإن لم يذهب عليهم ما ظهر منها واشتهر ؟

فإن قيل : فما أنكرتم أن يكون الصحابة تركت نقل ما يحتاج إليه لداع دعاهم إلى ذلك من تقية أو خوف فتنة أو نحو ذلك .

قيل: كل من يجوز عليه ترك نقل ما يحتاج إليه لما ذكرت، فإنه يجوز عليه الإخبار عن الشيء بالكذب لأجل هذه العلة بعينها، فلما لم يجز هذا على الصحابة رضي الله عنهم، كذلك لا يجوز عليهم ترك نقل ما يحتاج إلى نقله.

فإن قيل : أليس قد تركوا نقل المسح إلى وقت وقوع الحلاف فيه ، وتركوا نقل القيران والإفراد حتى اختلفوا فيه ، وكذلك الرجم ، ونظائر ذلك كثير ؟ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( ابراء ) .

قيل : أما المسح ، فإنهم لم يتركوا نقله ، بل نقلوه نقلاً مستقصاً ، إلا أن من لم ينقله ، لم ينقله ؛ لأنه جعل القرآن أولى منه ، وهكذا القول في الرجم .

فأما القران والإفراد: فإنه قدكان علَّمهم المناسك (1) ، فلم يحتاجوا إلى نقله ، وإنما اختلفوا في نقله ؛ لأن من شاهده وقت التلبية يلبي بالعمرة مع الحج نقل القران ، ومن شاهده يلبي بالحج من غير ذكر العمرة نقل الإفراد ، على حسب ما بينا في المناسك من مسائل الحلاف (٢) ، فقد صح بذلك فساد ما تعلقوا به في ذلك .

### مسألــة (۳)

ولا يعتبر في التواتر عدد محصور ، وإنما يعتبر ما يقع به العلم على حسب ما جرت به العادة أن النفس تسكن إليه ، لا يتأتى منهم التواطؤ على

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بالمناسك).

<sup>(</sup>٢) هذا الكتاب يسمى : التعليق الكبير في المسائل الحلافية بين الأئمة ، يوجد منه المجلد الرابع من نسخة كتبت سنة ( ٩٧٠ه ) ، ويبتدىء بكتاب الحج ، ويثنى بكتاب البيوع . على أنه لم يكمل كتاب البيوع في هذا المجلد ، ويقع هذا المجلد في (٩٧٥) صفحة من القطع الكبير ، كل صفحة يقع فيها (٢٥) سطراً ، وفي كل سطر (١٦) كلمة تقريباً . والمخطوطة في دار الكتب المصرية رقم (١٤٠) فقه حنبلي . وقد صورت في معهد المخطوطات بالجامعة العربية على ميكروفيلم رقم (١٨) اختلاف الفقهاء .

وقد فصلنا الكلام فيه في القسم الدراسي ، عند كلامنا عن مؤلفات أبي يعلى . (٣) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (٢٣٥) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة (١٠٥٨ب – ١٠٩٨أ) ، و « روضة الناظر » وشرحها « نزهة الخاطر » (٢٠٥/١ – ٢٥٥) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (٢٦٢) من الملحق .

الكذب ، إما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم ؛ لأنه لا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع ، ولكنا نعلم أنه يجب أن يكونوا أكثر من أربعة ؛ لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجباً للعلم لوجب أن يكون خبر كل أربعة موجباً ، ولو كان هكذا لوجب إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ، أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة ، ويكون ما ورد به الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلاً ، وإذا كان ذلك صحيحاً دل على أن خبر الأربعة لا يوجب العلم بصدق مم عدق م .

فإن قيل: لا يمتنع[١٢٧/أ] أن الله تعالى لم يفعل ذلك عند شهادة الشهود لضرر من المصلحة ، وفعل ذلك عند الخبر الذي ليس بشهادة .

قيل: لا فرق بين الخبر الواقع على وجه الشهادة ، وبين الواقع على غيرها ، بدليل: أن الجماعة التي يقع لنا العلم بخبرهم ، لا فرق بين أن يشهدوا عند الحاكم بحق ، وبين أن يكون خبرهم بغير شهادة في وقوع العلم بخبرهم ، كذلك فيمن دونهم .

وقد حكي عن قوم : أن العلم يقع بخبر اثنين .

وعن آخرين : يقع بخبر أربعة .

وعن آخرين : يقع بخمسة فصاعداً (١) .

وعن آخرين : يقع باثني عشر ؛ اعتباراً بعدد النقباء .

<sup>(</sup>١) من حَدَّ وقوع العلم باثنين ، اعتبر نصاب الشهادة .

ومن حده بأربعة ، اعتبر أعلى نصاب الشهادة ، كما في إثبات الحدود .

ومن حده بخمسة اعتبر الزيادة على أعلى عدد في الشهود .

وهناك من حده بعشرين ، لقوله تعالى : (إنْ يَكُنُ مَنْكُمُ ْ عَيِشْرُونَ صَابِيرُونَ ) . انظر : «التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ١٠٨/ب ) .

وعن آخرين : يقع بسبعين ؛ اعتباراً بعدد أصحاب موسى عليه السلام .

وعن آخرين : يقع بثلاثمائة وكسر ، اعتباراً بعدد أصحاب النبي . عَلِيْنَهُ يَوْمُ بَدْرٍ .

وهذا غير صحيح ؛ لأن الاعتبار بمن يقع العلم بخبرهم ، وليس يختص ذلك بعدد دون عدد ؛ لأن العدد الكثير قد يتواطئوا على الكذب ، ولا يقع العلم بخبرهم ، بل يقع بخبر أقل منهم ، إذا لم يتواطئوا على ذلك ، فلم يجز أن يشترط في ذلك عدد محصور .

والمواضع التي ذكروها إنما اتفق حصول ذلك العدد ، لا أنه اشترط العلم بخبرهم .

### مسألة (١)

يجوز ورود التعبد بأخبار الآحاد من طريق العقل ومن الناس من يمنع منه .

### دليلنسا:

أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لنا في العمل بما يخبرنا به الواحد ، وإن جاز أن يكون غير صادق ، ألا ترى أن من خوقنا سلوك طريق نربد سلوكه ، فإن الواجب علينا : أن نقبل منه ، وأن نتوقف فيما أردنا من سلوك ذلك الطريق ، وإن جاز أن يكون كاذباً في خبره ، وإذا كان كذلك لم يمتنع أيضاً أن يتعبدنا الله تعالى بقبول خبر الواحد في باب الديانات .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۲۳۸) ، و « التمهيد » الورقة ( ۲۰۹/ب – ۲۱۰ ) ، و « روضة الناظر » و شرحها « نزهة الخاطر » ( ۲۲٤/۱ – ۲۲۰ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۲۷) من الملحق .

فإن قيل : فيلزمكم على هذا : أن تجيزوا ورود التعبد بالعمل لـَمّـا يخبر به الواحد ، وإن كان فاسقاً ، كما يجب علينا قبول خبر الفاسق إذا خـَوَّفنا من سلوك بعض الطرق .

قيل : العقل لا يمنع من ذلك ، وإنما نرجع في المنع منه إلى السمع .

وأيضاً : فإن الله تعالى قد تعبد الحاكم بقبول قول الشهود للعمل به ، وإن جاز أن يكونوا غير صادقين .

وكذلك تعبد الله المستفتى بالعمل على قول المفتي ، مع جواز كونه كاذباً فيما يفتي به ، كذلك لا يمتنع أيضاً : أن يتعبد الله تعالى بالعمل بما يخبر به الواحد مع جواز كونه غير صادق .

فإن قيل: فيلزمكم أن تجيزوا ورود التعبد بصدق النبي ، وإن لم يكن معه ما يدل على صدقه من الإعلام بالمعجزة ، وأن تجيزوا[١٢٧/ب]العمل بخبر الواحد في إثبات القرآن وأصول الدين .

قيل: أما العمل بخبر النبي ، فإنما لم يجب ما لم يكن معه ما يدل على صدقه ، لأن العمل بخبر الواحد ، إنما يجب علينا إذا ورد السمع بذلك ، فما لم تقم الحجة بأصل الشريعة فإنا لا نعلم أنا قد تعبدنا بالعمل بخبر الواحد في الشرعيات ، فإذا كان كذلك ، كانت الحجة إنما تقوم بأصل الشريعة ، إذا أقام الله تعالى الإعلام بالمعجزة على من تعبدنا على لسانه ، ليدلنا بذلك على صدقه ، ويؤمننا من غلطه فيما هو الحجة فيه ، لم يجز لنا القبول منه ، ما لم يعلم صدقه ، وليست هذه حال خبر الواحد ؛ لأن تجويزنا لكذبه لا يعلم صدقه ، وليست هذه حال خبر الواحد ؛ لأن تجويزنا لكذبه لا يمنع من أن يلزمنا العمل به من جهة النبي ، بأن يوجب علينا العمل بما يخبرنا الواحد .

وأما خبر الواحد في إثبات القرآن ، فإنه لا يمتنع أن يتعبد بقبول خبره فيه ، فيدل على ما تضمنه من الحلال والحرام ، ولا يقطع على أنه من القرآن، وإنما منع الشرع منه .

## مسألــة (١)

يجب العمل بخبر الواحد ، إذا كان على الصفة التي يجوز معها قبول خبره .

نص عليه رحمه الله في مواضع :

فقال في رواية أبي الحارث: إذا كان الحبر عن رسول الله ﷺ صحيحاً ونقله الثقات، فهو سنة، وبجب العمل به على من عقله وبلغه، ولا يلتفت إلى غيره من رأي ولا قياس.

وقال أيضاً رحمه الله في رواية أبي الحارث في موضع آخر : إذا جاء خبر الواحد ، وكان إسناده صحيحاً وجب العمل به ، ثم قال : أليس قصة القبلة حين حولت ، أتاهم الحبر وهم يصلون ، فتحولوا نحو الكعبة . وخبر الحمر أهراقوها ، ولم ينتظروا غيره ؟

وقال أيضاً رحمه الله في رواية الفضل بن زياد : خبر الواحد صحيح ، إذا كان إسناده صحيحاً ، وذكر قصة القبلة حين حولت ، وقصة الحمر لما حرمت .

وقال أيضاً رحمه الله في رواية إبراهيم بن الحارث : إن قوماً دفعوا خبر الواحد : بأن النبي عَلِيلِةٍ لم يقبل قول ذي اليدين (٢) حتى سأل غيره (٣) .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۲۳۸) ، و « التمهيد » الورقة ( ۱۱۰/ب \_ ۱۱۱۶أ ) و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » ( ۲۲۸/۱ \_ ۲۷۹ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص ( ۲۲۷ \_ ۲۷۰ ) من الملحق .

 <sup>(</sup>۲) ذو اليدين ، حجازي من بني سليم ، يقال له : « الخرباق » . صحابي وليس هو ذا الشمالين كما زعم . وهو الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سها في الصلاة .
 عاش ذو اليدين حتى روى عنه بعض متأخري التابعين .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٤٧٥/٢ ) ، و « الاصابة » القسم الثاني ص (٤٢٠) طبعة دار نهضة مصر .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في =

وليس هذا حجة ، ذو اليدين جاء إلى يقين النبي عليه ، فلم يقبل منه ، وهذا جاءه خبر لم يكن عنده خلافه . فلم يقبله .

ونحو هذا قال في رواية أحمد بن الحسين (٢) الترمذي (٣) .

<sup>=</sup> كتاب الصلاة ، باب من لم يتشهد في سجدتي السهو ( ٨٢/١ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له ( ١/ ٣٠٠) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر ( ٢٤٧/٢ )

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب السهو في السجدتين ( ٢٣١/١ ) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب السهو ، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم ( ١٧/٣ ) .

وأخرجُه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب فيمن سلم من اثنتين أو ثلاثاً ساهياً ( ٣٨٣/١) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب سجدتي السهو من الزيادة ( ٢٩٠/١ ). وأخرجه عنه الطيالسي في « مسنده » في كتاب الصلاة ، باب من سلم من ركعتين ( ١٠/١ ) .

الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) في طبقات الحنابلة : ( الحسن ) مكبراً .

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه المسائل الفقهية والأحاديث النبويــة .

له ترجمة في « طبقات الحنابلة » ( ٣٧/١) .

وبهذا قال [٢٨/أ] جمهور الفقهاء والمتكلمين .

وقال قوم من أهل البدعة : لا يجوز العمل به ، ولا يجوز ورود التعبد به .

وقال القاشاني <sup>(۱)</sup> وأبو بكر بن داود : لا يجوز العمل به من طريق الشرع ، وكان يجوز ورود التعبد به .

وقال الجبائي : لا يقبل في الشرعيات أقل من اثنين .

#### دللنا:

قوله تعالى : ( فَلَوُلا َ نَفَرَ مِن ۚ كُلِّ فِرْقَةَ مِنْهُم ْ طَائِفَةٌ لِيَّنَقَهُم ْ طَائِفَةٌ ۗ لِيتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيبُنْذِرُوا قَوْمَهُم ۚ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمٍ ۚ لَعَلَّهُم ْ يَحْذَرُونَ ﴾ (٢٠) .

وقوله : ( فَكُوُّ لا ) معناه : فهلا ً نفروا .

وقوله : ( فَرِرْقَـَة ) معناه جماعة ، أقلها ثلاثة .

وقيل: قد يقع هذا الاسم على واحد بدليل قوله تعالى: ( وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ا ْقَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ...) (٣) ، إلى قوله: ( وَلَيْسَهُمَا ...) حَابَهُمَا لِلْ قُوله: ( وَلَيْسَهُمَا عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (٤) ، قيل أقلها واحد.

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن إسحاق أبو بكر القاشاني ، بالمثلثة ، أو القاساني ، بالمهملة . كان ظاهرياً ، ثم صار شافعياً . له مؤلفات ، منها : « كتاب الرد على داود في إبطال القياس » ، و « كتاب الفتيا الكبير » .

له ترجمة في : « الفهرست » ص (٣٠٠) طبّعة المكتبة التجارية .

<sup>(</sup>٢) (١٢٢) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) (٩) سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٤) (٢) سورة النور .

وقال محمد بن كعب <sup>(۱)</sup> في قوله : ( إن نَعَفْ عَنَ ْ طَائِفَةٍ مِنْكُمُ ْ ) <sup>(۲)</sup> ، كان هذا رجلاً واحداً <sup>(۳)</sup> .

وقوله : ( مُنِنْهُمُ ) يعني من المسلمين .

وقوله : (طَائِفَةَ ) معناه : جماعة ، أقلها واحد .

وإذا ثبت هذا فمن الآية دليلان :

أحدهما : قوله : ( لِيُننْذ رُوا قَوْمَهُمْ ۚ إِذَا رَجَعُوا اللَّهُمِ ) فلو لا أن الإنذار قد يقع بالآحاد ما حثّ عليه ولا أمر به .

والثاني : قوله : ( لَعَلَّهُمُ ۚ يَحَّذَرُونَ ) فلو لا أن خبر الواحد يوجب العمل لما وقع به الحذر .

فإن قيل: الآية تقتضي وجوب الإنذار ، وليس فيها وجوب الرجوع إلى قول المنذر ، بل يجوز أن يرجع المنذر إلى أمر آخر ، وليس من حيث وجب الإنذار وجب الرجوع إليه ، فإنه يجب على الإمام أن يخبر غيره بمعرفة الله تعالى ووحدانيته ، ولا يجب على المخبر الرجوع إلى قوله ، بل يرجع إلى دليل آخر . ولهذا نظائر .

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي أبو حمزة ، وقيل : أبو عبد الله . أحد العلماء بالتفسير مع الثقة والتقى والورع . روى عن المغيرة بن شعبة ومعاوية وابن عباس وخلق ، وعنه محمد بن المنكدر وموسى بن عبيدة وابن عجلان وآخرون . مات سنة (۱۱۸) وقيل : غير ذلك .

له ترجمة في : « تَهذيب التهذيب » ( ٤٢٢/٩ ) ، و « الحلاصة » ص (٣٥٧) طبعة بولاق .

<sup>(</sup>٢) (٦٦) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) تفسير « محمد بن كعب » لهذه الآية ، ذكره الطبري بسنده في « تفسيره » (١٠/ ١٧٣ ) طبعة الحلبي .

قيل: في الآية تحذير من المخالفة بقوله: (لَعَلَّهُمُ مَيْحُذْرُونَ) والتحذير لا يكون إلا في الأمر الواجب. وعلى أن الظاهر يقتضي وجوب الرجوع إلى قول المنذر حيث أمر هو بالإنذار ، وإلا بطل فائدة الأمر بذلك ، وإنما لم يلزم الرجوع إلى ما ذكروه من الأخبار عن معرفة الله سبحانه وما أشبه ذلك ؛ لقيام (١) دليل عليه ، وهو: أنه يجب العلم بتلك الأشياء ومعرفتها قطعاً.

فإن قيل : المراد بالآية : أنهم يرجعون إلى قومهم فيفتونهم ، ويؤخذ بقولهم في الفتيا .

قيل : الآية عامة في الأمرين معاً . وعلى أن الإنذار في الظاهر إنما يعتبر به عن الإخبار عن الشيء دون الفتيا .

فإن قيل : الحذر هو : أن ينظر ويعمل بما دل عليه الدليل .

قيل: الطائفة إذا قالت: قال رسول الله عَلَيْكَ : من لم يفعل كذا أحرق بالنار، كان الحذر منه أحرق بالنار، كان الحذر منه بالقبول والعمل بما أخبره، ومن لم يقبله ولم يعمل بذلك، لم يكن حاذراً ما أنذر به.

ويدل عليه قوله تعالى: (إن جاء كُم فاسق بيناً فتتبيّنُوا أن تُصيبُوا قَوماً بيجهالة ) (٢) فدل على أن العدل إذا جاء بنبأ ، لا نتبين ولا نتثبت فيه ، من طريق دليل الحطاب ، فلو كانا سواءً لم يكن لتخصيصه بالفاسق بالتثبت معنى .

ويدل عليه : أن النبي عَلِيْكُ كان يبعث لتبليغ شرعه وأحكامه إلى النواحي والقبائل والبلاد آحاداً ، فبعث أبا بكر أميراً على الحاج ، وبعث

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( لقوام ) .

<sup>(</sup>٢) (٦) سورة الحجرات .

عمر ساعياً على الصدقة ، وبعث علياً قاضياً إلى اليمن ، وبعث معاذاً جابياً للصدقات إلى اليمن ، وبعث عتاب بن أسيد (١) إلى مكة والياً ، وبعث مصعب بن عمير (٢) إلى المدينة ، وأمر منادياً بتحريم الخمر ، وتحريم صيام أيام منى ، وغير ذلك مما يكثر نقله ، فلو لا أن خبر الواحد يوجب العمل ما بعث إليهم ما لا يجب العمل عليهم بقوله .

وكذلك أيضاً بعث الكتب ، فكتب إلى كسرى كتاباً ، وكتب إلى قيصر كتاباً ، وبعث به مع واحد ، فدل على ما قلناه .

فإن قيل : هذه أخبار آحاد ، فلا يحتج بها في إثبات خبر الواحد .

قيل : وإن كانت آحاداً في اللفظ فهي متواترة في المعنى بمجموعها ؛ لأن الأمة تلقتها بالقبول ، وتطابقت على العمل بها .

فإن قيل : فما ينكر أن يكون قد تقدم علمهم بالأحكام ، كما قلتم : إنه يقدم علمهم بوجوب العمل بأخبار الآحاد .

<sup>(</sup>۱) هو: عتباً بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الرحمن القرشي الأموي . أسلم يوم فتح « مكة » ، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على « مكة » عام الفتح و لم يزل أميراً عليها . حتى وفاته سنة ( ١٣ هـ) ، في اليوم الذي مات فيه أبو بكر ، رضى الله عن الجميع .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٠٢٣/٣ ) ، و « الإصابة » القسم الرابع ص (٤٢٩) طبعة دار بهضة مصر ، و « الحلاصة » ص (٢٥٧) ، طبعة بولاق .

<sup>(</sup>٢) هو : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف أبو عبد الله ، القرشي العبدري . من السابقين إلى الإسلام . ومن أول من هاجر إلى الحبشة . بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة ، يقرىء أهلها القرآن ، ويعلمهم دينهم . شهد بدراً ، وكان حامل الراية . وشهد أحداً ، حاملاً الراية ، وفيها استشهد .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٤٧٣/٤ ) ، و « الإصابة » القسم السادس ص (١٢٣)، طبعة دار نهضة مصر .

قيل : الأحكام لم يوجد فيها الخبر المتواتر ، ولو وجد ذلك لعلمناه ، كما علمنا سائر ما تواتر به الخبر .

وأما وجوب العمل بها: فقد كان يتواتر به الخبر، وعلم (١) المسلمون والكفار ذلك من فعله وقوله، كما علمناه.

فإن قيل : أليس قد كان يبعث الدعا [ ة ] إلى الإيمان بالله وبالرسول وهذا لم يكن معلوماً من جهة الداعي ، فما ينكر ذلك للأحكام .

قيل: وجوب ذلك عندنا بالشرع دون العقل، ولا فرق بينهما، وعند المخالف: وجوبه من طريق العقل، فبعث من ينبههم على ما في عقولهم، وليس كذلك سائر الأحكام؛ فإنه لا طريق لهم إليها إلا من جهة خبر من بعثه إليهم.

وأيضاً: فإن الصحابة أجمعت على العمل بخبر الواحد؛ لأنا نعلم أن بعضهم كان يقبل من بعض، ولا يطالبه بالتواتر والاستفاضة، وهذا معلوم من أحوالهم ضرورة.

فروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عمل بخبر المغيرة (٢) ومحمد

<sup>(</sup>١) في الأصل : (وعلمه) .

<sup>(</sup>٢) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ، أبو عبد الله ، وقيل : أبو عبسى . أسلم عام الحندق . أحد دهاة العرب المشهورين . ولاه عمر البصرة ، ثم عزله عنها وولاه الكوفة ، وأقره عثمان عليها ، ثم عزله . ولما تم الأمر لمعاوية أعاده والياً عليها . ومات بها سنة (٥٠ه) .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٤٤٥/٤ ) ، و « الإصابة » القسم السادس ص (١٩٧) ، طبعة دار نهضة مصر ، و « الخلاصة » ص (٣٨٥) ، طبعة بولاق .

ابن مسلَّمة (١) في ميراث الجدة (٢).

وعمل عمر رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف<sup>(٣)</sup> [١٢٩/أ] في أخذ الجزية من المجوس .

وعمل بخبر حَمَل بن مالك بن النابغة في غرة عبد أو أمة في الجنين ، وقال : كدنا أن نقضي فيه برأينا .

وعمل بخبر الضحاك بن سفيان في توريث النبي عَلَيْكُم امرأة أَشْيَـم الضِّباني من دية زوجها .

وقال عبد الله بن عمر : كنا نخابر أربعين سنة ، فلا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج ، فتركناها لقول رافع .

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الحارثي ، أبو عبد الرحمن . وقيل : أبو عبد الله – صحابي . شهد بدراً والمشاهد كلها . استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة في بعض غزواته . اعتزل الفتنة . مات بالمدينة سنة (۲۳ هـ) وله سبع وسبعون سنة تقريباً .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٣٧٧/٣ ) ، و « الإصابة » القسم السادس ص (٣٥٩)، طبعة دو لاق .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث سيأتي تخريجه ص (٨٧٠) ، فقد ذكره المؤلف بلفظ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس ) .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث القرشي الزهري ، أبو محمد . جمع بين الهجرتين ، هجرة الحبشة ، وهجرة المدينة .

شهد بدراً والمشاهد كلها . أحد العشرة المبشرين بالجنة . وأحد الستة الذين جعل عمر المشورة فيهم . مات بالمدينة ودفن بالبقيع ، وصلى عليه عثمان ، وذلك سنة (٣١ هـ) . عن عمر يناهز الحامسة والسبعين .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٨٤٤/٢ ) ، و « الإصابة » القسم الرابع ص (٣٤٦) طبعة دار نهضة مصر . و « الحلاصة » ص (٢٣٢) ، طبعة بولاق .

وعمل عثمان رضي الله عنه بخبر فُرَيْعة َ بنت مالك <sup>(۱)</sup> في سكنى المتوفى عنها [ زوجها ] <sup>(۲)</sup> .

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : ما حدثني أحد بحديث إلا

لها ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٩٠٣/٤ ) ، و « الإصابة » ( ١٦٦/٨ ) .

ا) حديث فريعة – رضي الله عنها – هذا أخرجه عنها الترمذي في كتاب الطلاق ، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ( ٤٩٩/٣ ) ، ولفظه : ( . . أنها – أي فريعة – جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة ، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا ، حتى إذا كان بطرف القدوم – موضع حول المدينة – لحقهم فقتلوه . قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ، ولا نفقة . قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم » . قالت : فانصرفت ، حتى إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد ، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أمر بني ، فنوديت له ، فقال : « كيف قلت » ؟ قالت : فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي ، قال : « أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً .

قالت : فلما كان عثمان ، أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته ، فاتبَّعه، وقضى به . ثم قال الترمذي في الحديث : (حديث حسن صحيح) .

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطلاق ، باب في المتوفى عنها تنتقل ( ٣٦/١ ) . وأخرجه عنها النسائي فيه ، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ( ٦/ ) .

وأخرجه عنها ابن ماجه فيه ، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها ( ٢٥٤/١ ) . وأخرجه عنها الدارمي فيه ، باب خروج المتوفى عنها زوجها ( ٩٠/٢ ) . وأخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب النفقات ، باب اعتداد المتوفى عنها في بيت

<sup>(</sup>۱) هي : فُرَيْعَة بنت مالك بن سنان الحدرية ، ويقال لها : الفارعة . وهي أخت أبي سعيد الحدري ، وهي التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث في بيتها ، حتى يبلغ الكتاب أجله . وقد عمل عثمان بما روت .

استحلفته إلا أبا بكر ، وصدق أبو بكر (١) .

ورجع ابن عباس عن قوله : إنما <sup>(۲)</sup> الربا في النسيئة <sup>(۳)</sup> ، بخبر أبي سعيد الحدري <sup>(۱)</sup> .

وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ۲/۱ ) ، ولفظه قريب من لفظ أبي داود. وسنده حسن ، وصححه ابن حبان (۲٤٥٤).

- (٢) في الأصل: ( لهما ).
- (٣) قصة رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن حصره الربا في ربا النسيئة ، أوردها البيهقي في سننه الكبرى بسنده ، وذلك في كتاب البيوع ، باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول : « لا ربا إلا في النسيئة » عن قوله ونزوعه عنه ( ٥/١٨ ٢٨١ ) .
- (٤) حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم عنه في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ( ١٢١١/٣) ، ولفظه : (قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضة ، والبرّ بالبرّ ، والشّعير بالشّعير ، والتّمر بالتّمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، يدأ بيد ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء » ) . وأخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع ، باب بيع الفضة بالفضة ( ٩٢/٣ ) .

و أخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٩/٣ ) .

<sup>(</sup>۱) كلام علي – رضي الله عنه – هذا قاله ضمن حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . أخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب في الأستغفار ( ٣٤٩/١) ، ولفظه : (كنت رجلا ً إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ، نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني ، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته ، فإذا حلف لي صدقته ، قال : وحدثني أبو بكر ، وصد ق أبو بكر ، أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وما من عبد يذنب ذنباً ، فيحسن الطهور ، ثم يقوم ، فيصلي ركعتين ، ثم يستغفر الله ، إلا غَفَر الله له » ، ثم قرأ هذه الآية : «والله ين إذا فعكلُوا فاحشة ً ، أو ظكموا أنفسهم ، ذكروا الله ... ») . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في أن الصلاة كفارة و ( ٢٤٦/١ ) ، ولفظه قريب من لفظ أبي داود .

وعملوا بخبر عائشة في التقاء الحتانين .

وعمل زيد بن ثابت برواية امرأة من الأنصار : أن الحائض تنفر بلا وداع (١) .

ورجع أهل قباء إلى خبر الواحد في تحويل القبلة .

وكذلك رجع جماعة في إراقة الحمر إلى خبر الواحد .

ومثل هذا كثير ، يطول شرحه ، فدل على إجماعهم .

فإن قيل : طريق ذلك كله من طريق الآحاد ، فلا يجوز إثبات خبر الواحد بمثله .

<sup>(</sup>۱) قصة رجوع زيد بن ثابت رضي الله عنه في ذلك ، أخرجها البخاري في كتاب الحج ، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (۲۱۰/۲) بسنده إلى عكرمة قال : إن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ، ثم حاضت ، قال لهم : تنفر ، قالوا : لا نأخذ بقولك وندع قول زيد ، قال : إذا قدمتم المدينة ، فسلوا ، فقدموا المدينة فسألوا ، فكان فيمن سألوا أم سليم ، فذكرت حديث صفية . وقد ذكر البخاري حديث صفية قبل هذا ، وذلك أنها حاضت ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : «أحابستنا هي » ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : « فلا إذاً » .

وأخرج ذلك : مسلم في كتاب الحج ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ( ٩٦٣/٢ ) . بسنده إلى طاوس ، قال : كنت مع ابن عباس ، إذ قال زيد بن ثابت : تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال له ابن عباس : أما لا ، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك ، وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت .

وأخرج ذلك أيضاً : البيهقي في « سننه الكبرى » في كتاب الحج ، باب ترك الحائض الوداع ( ١٦٣/٥ – ١٦٤ ) ، وساق كلاً من الهظ البخاري ومسلم .

قيل : هذا متواتر من طريق المعنى ، وقد بينَّاه .

وعلى أنه مع كثرته . لا يجوز أن يكون جميعه باطلاً ، كما لا يجوز أن يقال : جميع ما روي عن النبي عليه يجوز أن يكون خطأ ، وكما لا يجوز أن يقال : إن الجماعة الكثيرة من المسلمين لا يجوز أن يكون جميعهم كذّبة في خبرهم ، مع اعتقادهم الإسلام .

فإن قيل : يجوز أن يكون حكموا بهذه الأخبار مع سبب قارنها أوجب العلم بصدقها .

قيل : لم يرد غير الأخبار ورجوعهم إليها ، فدل على أنه كان سببها . ولأنه لا يجوز أن ينقل الخبر ويترك السبب الذي لأجله حكموا به .

وعلى أن ابن عمر قال : فتركناها لقول رافع .

وقال عمر : لو لم نسمع هذا ؛ لقضينا برأينا . فدل على أن القضاء بالخبر حصل .

فإن قيل : فقد روي عنهم : أنهم ردوا خبر الواحد ولم يقبلوه حتى انضاف إلى المخبر غيره .

فروي عن أبي بكر في قصة الجدة : فيكم من سمع من رسول الله [عَلِيْتُهُ] شيئاً، فأخبره المغيرة بن شعبة : ( أن رسول الله علياً أطعمها السدس ) (١) فقال أبو بكر : من يشهد معك ؟ فقال : محمد بن مسلمة : أنا ، فلما كملا شاهدين عمل بقولهما .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض ، باب في الجدة ( ۱۰۹/۲ \_ . ۱۱۰ ) . وأخرجه الترمذي في كتاب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الجدة ( ۱۱۹/٤ \_ . ٤٢٠ ) .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النمرائض ، باب ميراث الجدة ( ٩٠٩/٢ ــ ٩١٠ ) .

وعن عمر أن أبا موسى (١) استأذن عليه ثلاثاً ، فلم يؤذن له ، فانصرف ، فراسله عمر فقال : لم انصرفت ؟ فقال : سمعت رسول الله على يقول : ( إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثاً ، فلم يؤذن له ، فلينصرف ) (٢) ، فقال : من يشهد لك ؟ فمضى أبو موسى [١٢٨/ب] إلى الأنصار ، فقالوا : نبعث معك بأصغرنا أبي سعيد الحدري ، فمضى ، فسمع عمر منهما .

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري أبو موسى . أسلم بمكة قديماً ، ثم رجع إلى قومه ، ثم قدم في جماعة من الأشعريين على النبي صلى الله عليه وسلم اليمن ، ثم ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن ، ثم ولاه عمر البصرة ، ثم عزله عنها عثمان بعد أن وليها صدراً من خلافته ، ولكن عثمان ولاه الكوفة . فظل والياً عليها حتى عزله على . مات بالكوفة ، وقيل بمكة سنة ( 22 هر ) .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( 4V9/8 ) ، و ( 1V77/8 )، و « الاصابة » القسم الرابع ص (1V1 ) ، طبعة دار نهضة مصر .

<sup>(</sup>٢) قصة استئذان أبي موسى الأشعري على عمر رضي الله عنهما وما جرى فيها ، رواها أبو سعيد الحدري رضي الله عنه ، أخرجها عنه البخاري في كتاب الاستئذان ، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً ( ٦٧/٨ ) .

وأخرجها عنه مسلم في كتاب الآداب ، باب الاستئذان ( ١٦٩٤/٣ ) .

و أخرجها عنه أبو داود في كتاب الأدب ، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان ؟ ( ٣٧/٢ ) .

وأخرجها عنه الترمذي في كتاب الاستئذان ، باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة ( ٥٣/٥ ) .

وأخرجها عنه ابن ماجه في كتاب الأدب ، باب الاستئذان ( ١٢٢١/٢ ) .

وأخرجها عنه الدارمي في كتاب الاستئذان ، باب الاستئذان ثلاثاً ( ١٨٧/٢ ) .

وعن علي أنه كان ما يسمع الخبر حتى يستحلف عليه (١) . فثبت : أنهم ما قبلوا خبر الواحد بانفراده .

قيل: يحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك احتياطاً ، ولهذا روي عن عمر أنه لما فعل ذلك قال: خفت أن يجترأ على رسول الله [عليه] فكأنه احتاط، فأما أن يكون فعله على الوجوب فلا.

وكذلك ما كان علمي يفعله من اليمين ، كان على طريق الاحتياط ، ولهذا قبل قول أبي بكر بغير يمين . ولأن من لا يقبل خبر الواحد ، لا يقبله مع اليمين أيضاً .

وأيضاً: فقد ثبت الرجوع إلى قول المفتي وشهادة الشهود، وإن لم يكن ذلك أمراً مقطوعاً عليه، وإنما يحكم به من جهة غلبة الظن والاستدلال، كذلك أمراً مقطوعاً عليه، فإنه في معنى ذلك، بل الرجوع إلى المخبر، فإنه في معنى ذلك، بل الرجوع إلى المخبر أولى، فإن المفتى يخبر عن اجتهاد، والمخبر يخبر عن مشاهدة وسماع، فحاله أقوى من حال المفتى، فكان بالقبول أولى.

ولأنه لو لم يقبل إلا المتواتر أفضى إلى بطلان العمارات وخراب الدنيا ، لتشاغلهم بالنقل عنها ، وإذا قلنا : يتشاغلون بالعمارات ، حفظوا الدنيا ، وضيعوا الشريعة ، فلا بد من ترك أحدهما ، فحفظنا المعاش بتشاغلهم بها ، وحفظنا السنة بقبول خبر الواحد ، فكان حفظهما معا أولى من تعطيل أحدهما .

وهذا كالشهادات لا بدّ للناس منها ، فلو لم يقبل في الشهادات غير المتواتر أفضي إلى تشاغل الناس بحفظ ذلك وخراب الدنيا ، وإذا قبلنا شهادة

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر عن علي ، رضي الله عنه ، سبق تخريجه ص (۸٦٨) بلفظ: ( ما حدثني أحد بحديث ، إلا استحلفته ، إلا أبا بكر ، وصدق أبو بكر ).

الآحاد حفظنا الحقوق والدنيا معاً ، فكان حفظهما أولى من تضييع أحدهما ، كذلك الأخبار .

فإن قيل : قولكم : لا بد من قبول خبر الواحد ، غير مُسكّم ، فإن منه ألف بد ، وذلك أن العمل في أحكامنا على ما ثبت قطعاً ، وهو القرآن وخبر المتواتر ، وما لم نجده فيهما بنيناه على الأصل في العقل .

قيل : فعلكم هذا ترك للشريعة .

وعلى أن في الأحكام ما لا يعرف بالعقل ولا بالعمل على ما كان في الأصل ، كالدية على العاقلة، ونحو هذا، فبطل أن لا يعمل على خبر الواحد .

ولأن خبر الواحد لو كان مما لا يوجب العمل، لوجب أن ينكر على من يحفظ ويكتبه ويدونه ؛ لأنه لا فائدة فيه ، كمن كتب ما لا يفهم ، ويحفظ ما لا ينفع ، فإن كل واحد ينكر عليه ويسفهه، فلما [لم] نجد أحداً من سلف هذه الأمة وغيرهم أنكر هذا ، ثبت أنهم إنما أقروا عليه لهذه الفائدة التي ذكرنا.

فإن قيل : فالناس ينقلون اللغة ويكتبونها ، ولا يستفاد منها حكم .

[١٣٠/أ] قيل: لا ينقل إلا لفائدة ، وهو يتأدب بها ويعرف، وكذلك الخبر لا فائدة في نقله غير العمل بموجبه والمصير إلى حكمه .

ويختص من اعتبر رواية اثنين بأنه خبر عن حكم شرعي ، فوجب أن لا يعتبر في العدد قياساً على الفتيا ، وما لا يشترط في قبول قول المفتي لا يشترط في قبول [ قول ] النبي ، أصله : الذكورية والحرية والنسب .

# واحتج المخالف:

بقوله تعالى : ( وَلاَ تَقَنْفُ مَا لَيْسَ للَّكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ ) (١) ، وقوله

 <sup>(</sup>١) (٣٦) سورة الإسراء.

تعالى : (وَأَنْ تَقَنُولُوا عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ) (١) .

والجواب: أن وجوب العمل به معلوم ؛ لأن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد موجب للعلم قاطع للعذر ، كما يقول المخالف في حكم الحاكم بالشاهدين ، وغير ذلك مما ذكرته من (٢) نظائره .

وجواب آخر وهو : أن هذا ينقلب عليهم في إبطالهم القول بخبر الواحد ، فإنهم حكموا بذلك ، وهو غير معلوم عندهم .

واحتج : بقوله تعالى : ( إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَـقِّ شَيَـنْاً ) (٣) .

والجواب : أن المراد به الظن الذي لا دليل على العمل به (<sup>۱)</sup> ، مع أنه ينقلب عليهم في ترك القول بخبر الواحد .

واحتج : بأن النبي عَلِيلِتُهُ لم يقبل خبر ذي اليدين حتى انضاف إليه غيره .

والجواب : أن من لم يقبل خبر الواحد ، لم يقبل خبر الاثنين أيضاً ، فلا حجة له في ذلك .

على أنا نقول بظاهر الخبر ، ولا يقبل في مثل ذلك أقل من اثنين ؛ لأن قول المأمومين ، الواحد منهم ليس بأقوى من ظنه ، فلم ينصرف عن ظنه بقوله .

 <sup>(</sup>١) (١٦٩) سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) كلمة (من) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) (٢٨) سورة النجم .

<sup>(</sup>٤) العبارة في الأصل هكذا : ( أن المراد به الذي لا دليل على العمل به الظن ) ، وما أثبتناه هو الصواب .

فأما إن سبّح به اثنان ، كان قولهما أولى من ظنه ، وليس كذلك أخبار الديانات ؛ لأنه ليس عنده ما يخالف خبره ، فلهذا وجب قبوله .

واحتج : بأن النبي عَلِيْكُ لم يقتصر في الإشهاد على عقوده على (١) اثنين ، فدل على أن الواحد غير مقبول .

والجواب : أنه لم يشهد على عقوده النساء والعبيد ، ولم يدل ذلك على المتناع قبول خبرهم .

واحتج : بأنه لا يقبل قول من ادعى أنه نبي إلا بحجة توجب العلم .

والجواب: أنه إنما لم يقبل قوله ؛ لأنه لا دليل معه على وجوب قبول قوله والعمل به ، وليس كذلك خبر الواحد في الأحكام ، فإن عليه دليلاً يوجب قبول قوله والعمل به .

واحتج : بأنه لا يقبل في أصول الديانات ، كذلك في فروعها .

والجواب: أن هذا يبطل بشهادة الشاهدين ، وبقول المفتي يقبل في فروع الدين ، وإن لم يقبل في أصوله .

[١٣٠/ب]وعلى أنه يعمل بخبر الواحد في كل حكم لا دليل عليه يوجب العلم ويقطع العذر .

وأما الحكم الذي عليه دليل موجب للعلم ، فلا يعمل فيه بخبر الواحد لأنه إذا أمكن الوصول إليه من طريق العلم ، لم يجز من طريق الظن ، وليس كذلك في هذه الأحكام الشرعية ، فإنه لا طريق إليها من جهة العلم ، ففرض علينا الحكم بخبر العدل الذي ظاهره الصدق ، كما يقول المخالف في الحكم بالشهادة والفتيا ، ولأن ذلك يتضمن نقل ملة إلى أمة (٢) ، فاحتاج إلى معرفة ذلك قطعاً .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (من).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ملة).

واحتج : بأن طريق العمل به هو الشرع ، وقد طلبنا الشرع ، فلم نجد .

والجواب : أنه يجوز عليك الخطأ في طلبه والعدول عن طريقه .

واحتج : بأن الأصول قد تهذبت وتجهزت ، فلا يترك اليقين بالشك .

والجواب : أنه باطل بالشهادات ، فإن الأصل : أن الحق في الذمة ، وإذا شهد اثنان على أصل القضاء والإبراء ، تركنا اليقين لغالب الظن .

وباطل بالفتيا ؛ فإن الإنسان على يقين من عقد النكاح ، وفي شك من وقوع الفرقة ، ومع هذا ترك اليقين بقول المفتي .

واحتج : بأنه لما لم يجز تقليد العاليم للعاليم ؛ لأنه لا يقطع بصحته ، كذلك لا يجب الرجوع إلى خبر الواحد .

والجواب: أنه إنما لم يقلده ؛ لأن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم ، فلم يرجع إليه فيه ، وليس كذلك الحبر ؛ لأن المخبر ليس معه من آلة الحكم ما مع المخبر ، فلهذا قبل قوله فيه [ ولا يمنع ] (١) هذا أن يقلد العامي العالم ، فإنه جائز ؛ لأنه ليس معه آلة يقع له العلم بها .

واحتج: بأن في إيجاب العمل به ما يفضي إلى ترك العمل به ؛ لأن الأخبار في الشريعة كثيرة ، لا تحصى ، ولا يأتي عليها حصر ، وفيها الناسخ والمنسوخ ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمفسر ، فإذا أوجبنا عليه العمل بخبر الواحد ، لزمه أن يستوفي كل ما ورد منها ؛ لأنه قد يكون فيما لم يبلغه ناسخ ما بلغه .

ولأن العمل به يفضي إلى التوقف في عمومات القرآن ؛ لأنا نخص عموم القرآن به ، ونرد (7) به الظاهر عن ظاهره ، فإذا لزم هذا ، لزم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (ونريد به) .

البحث عن الأخبار ؛ لئلا يُكون هناك ما يخص به هذا العموم ، والإحاطة به .

والجواب: أن المفتي لا يصح منه الفتيا ، حتى يكون من أهل الاجتهاد ، بأن يعرف جمل الشريعة : الكتاب والسنة ، والناسخ والمنسوخ ، والمطلق والمقيد ، والعام والحاص ، والمجمل والمفسر ، كل هذا يعلمه ، ويبني بعض الكلام على بعض ، ولكن فيما انتهى إليه وعرفه، [١٣١/أ] فأما فيما لم يتصل به ، ولا يعرفه ، فلا يلزمه التوقف فيما بلغه ، لجواز أن يكون هناك ما لم يبلغه ، ألا ترى أن الحاكم إذا شهد عنده بالقتل اثنان ، قضى بشهادتهما ، وهو يجوز أن يكونا فاسقين ، وأن يكون القول ساقطاً عن المشهود عليه ، كذلك ها هنا .

واحتج من قال : لا يقبل الحبر ، حتى ينقله اثنان :

بأنه لما لم تقبل الشهادة إلا من اثنين ، كذلك الخبر ، يجب أن يكون مثله .

والجواب : أن الشهادة قد تقبل من واحد في رؤية الهلال ، وفي شهادة القابلة .

وعلى أن هذا موجب أن لا يقبل الحبر فيما يوجب الحد إلا من أربعة ، كما لا يقبل في الزنا أقل من أربعة .

وعلى أن الشهادة مؤكدة بما لم يؤكد به الحبر ، وهو أنها لا تسمع حتى يبحث عن حال الشهود ، ويقبل الحبر ممن ظاهره العدالة ، من غير بحث عنه .

ويقبل خبر العنعنة ، وهو قول الراوي عن فلان كذلك إلى النبي عليليم ، وشهادة العنعنة لا تقبل حتى ينقل اللفظ ، فيقول : أشهدني فلان على شهادته بكذا ، واللفظ يعتبر في الشهادة دون الحبر . وتقبل فيه النساء ، ولا تقبل في كثير من الشهادات ، فكانت الشهادات أقوى ، فاعتبر فيها العدد ، ولم يعتبر في الحبر ، وإنما كان كذلك ؛ لأن حكم الحبر يستوي فيه المخبير والمخبير ، والشهادة لا يستوي فيها الشاهد والمشهود له ، فلهذا قبلنا الواحد في هلال رمضان ؛ لأنه يستوي فيه الشاهد والمشهود له ، فبان الفرق بينهما .

## مسألـة (١)

# ما يعم فرضه يقبل فيه خبر الواحد

كما روى أبو هريرة عن النبي عَلِيلَةٍ : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) (٢٠ .

<sup>(</sup>١) راجع في هذه المسألة: « المسودة » ص (٢٣٩).

 <sup>(</sup>۲) حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – هذا أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة ،
 باب في التسمية على الوضوء ( ۲۳/۱ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في التسمية في الوضوء ( ١٤٠/١ ) .

وأخرجه عنه الحاكم في كتاب الطهارة ، باب التسمية عند الوضوء ( ١٤٦/١ ) ، وقال فيه : ( هذا حديث صحيح الإسناد ، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون ، واسم أبي سلمة : دينار ، ولم يخرجاه ) .

وقد تعقبه الذهبي بقوله : ( صوابه : حدثنا يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة .. وإسناده فيه لين ) .

وتعقبه ابن حجر في كتابه : « تلخيص الحبير » ( ٧٢/١ ) بقوله : ( .. ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال : يعقوب بن أبي سلمة ، وادعى أنه الماجشون ، وصححه لذلك ، والصواب : أنه الليثي ، قال البخاري : لا يعرف له سماع من أبيه ، ولا لأبيه من أبي هريرة . وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات، وقال : « ربما =

أخطأ » ، وهذه عبارة عن ضعفه ، فإنه قليل الحديث جداً ، ولم يرو عنه سوى ولده ، فإذا كان يخطىء مع قلة ما روى ، فكيف يوصف بكونه ثقة ) ؟

ثم نقل ابن حجر عن ابن الصلاح قوله: « انقلب إسناده على الحاكم ، فلا يحتج لثبوته ، بتخريجه له » . كما نقل عن ابن دقيق قوله : « لو سلم للحاكم أنه يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون ، واسم أبي سلمة : دينار ، فيحتاج إلى معرفة أبي سلمة ، وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال ، فلا يكون أيضاً صحيحاً » . وأخرجه عن أبي هريرة الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب التسمية على الوضوء (٧١/١) ولفظه : (ما توضأ من لم يذكر اسم الله ، وما صلى من لم يتوضأ ، وما آمن بي من لم يجبني ، وما أحبني من لم يحب الأنصار ) .

وأخرجه عنه البيهقي في « سننه الكبرى » ، في كتاب الطهارة ، باب التسمية على الوضوء ( ١٤/١) ، وقال فيه : ( وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه ، وكان أيوب بن النجار ( أحد رواة الحديث ) يقول : لم أسمع من يحيى بن أبي كثير ( أحد رواة الحديث ) إلا حديثاً واحداً ، وهو : حديث التقى آدم وموسى ، ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبي مريم ، فكان حديثه هذا منقطعاً والله أعلم ) .

والحديث له شواهد أوردها الزيلعي في « نصب الراية » ( ٣/١ ــ ٥ ) ، وكذلك « تلخيص الحبير » كما سبق الإشارة إلى ذلك ، فارجع إليهما إن شنت .

(۱) هذا اشارة إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما . أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان ، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ( ١٧٧/١ – ١٧٨ ) ولفظه : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه ، حتى تكونا حذو منكبيه ، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ، ويقول : «سمع الله لمن حمده » ولا يفعل ذلك في السجود » ) . وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع ( ٢٩٢/١) .

وأخرجه عنه أبوّ داود في كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في الصلاة ( ١٦٦/١ ) . =

وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يقبل فيه خبر الواحد (١) .

#### دليلنا:

أن الصحابة اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال وهذا مما يعم فرضه ، فأرسلوا إلى عائشة يسألونها ، فقالت : ( إذ التقى الختانان وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله عليه ، فاغتسلنا ) ، فصاروا إلى ما روت .

وكذلك ميراث الجدة ، مما يعم فرضه ، أثبتوه بخبر الواحد ؛ لأن الجدة جاءت أبا بكر ، فقال : لا أجد لك في كتاب الله شيئاً . فروى له المغيرة : ( أن النبي عليه أطعمها السدس ) وتابعه محمد بن مسلمة ، فعمل

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع
 ( ٣٥/٢ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب السهو ، باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكب ( ٤/٣ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ( ٢٧٩/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب في رفع اليدين في الركوع والسجود ( ٢٢٩/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة ، باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه ( ٢٨٧/١ – ٢٨٨ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة ، باب تكبيرة الإحرام و دعاء الافتتاح ورفع اليدين عند التكبير ( ٧٠/١ – ٧١ ) .

وأخرجه عنه الطحاوي في «كتابه » شرح معاني الآثار ، في كتاب الصلاة ، باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع منه ( ٢٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا : « تيسير التحرير » ( ۱۱۲/۳ ) ، و « مسلم الثبوت » مع شرحه « فواتح الرحموت » ( ۱۲۸/۲ ) .

به أبو بكر . وغير ذلك .

ولأن خبر الواحد مما قد دل دليل قاطع على ثبوته والعمل به، [١٣١/ب] يجري مجرى الآية المقطوع على وجوب الرجوع اللها .

ولأن خبر الواحد أصل القياس ، فإنه منه يستنبط ويتفرع ، فإذا جاز إثبات هذه الأحكام بالقياس مع ضعفه ، كان جواز ذلك بخبر الواحد أولى .

ولأنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع ، مما لا طريق فيه للعلم ، ولا يعارضه مثله ، فوجب العمل به قياساً على ما لا يعم فرضه .

# واحتج المخالف :

بأن ما يعم فرضه سائر المكلفين ، لا بدّ من توقيف من النبي [عَلِيْكَ] للكافة على حكمه ؛ لأنه غير جائز ترك تعريف ما لا يعرف إلا من جهته ، ومتى وقف الكافة عليه ، فإن نقله يكون عاماً مستفيضاً ، فإذا رواه الآحاد علمنا أنه غير صحيح في الأصل أو منسوخ .

### والجواب عنه من وجهين :

أحدهما: أن ما يعم فرضه، ليس من شرطه توقيف من النبي [عَلَيْهَ] لهم ، بل يجوز أن يتعبد في ذلك بالظن ، ورجوع العامة إلى اجتهاد أهل العلم [ في ] لقى حكمه إلقاء ً خاصاً ، فلا يظهره ، ويكون من بلغه خبره يلزمه حكمه ، ومن لم يبلغه خبره مأموراً بالاجتهاد ، وطلب ذلك الحكم من جهة الحبر .

وجواب آخر ، وهو : أنا لو سلمنا ذلك ، فإن النقل لا يجب أن يكون على حسب البيان ؛ فإن الصحابة كانت دواعيهم مختلفة ، وكان بعضهم لا يرى الرواية ، وكان يؤثر الاشتغال بالجهاد على الرواية .

وقال السائب بن يزيد (۱): صحبت سعد بن أبي وقاص زماناً ، فما سمعت منه حديثاً ، إلا أني سمعته ذات يوم يقول: قال رسول الله عليه : ( لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، والحليطان : ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي ) (۲) .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٧٦/٢ ) ، و « الإصابة » القسم الثالث ص (٢٦) ، طبعة دار نهضة مصر ، و « خلاصة تذهيب الكمال » ( ١٣٢) طبعة بولاق .

(٢) هذا الحديث أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى » في كتاب الزكاة ، باب صدقة الحلطاء ( ١٠٦/٤ ) .

وأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة ، باب تفسير الخليطين ( ١٠٤/٢ ) .

و هذا الحديث غير صحيح ، وآفته من « ابن لهيعة » ، فإنه تفر د بهذا الحديث .

وقد قال البيهقي: «أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفر د به ». وقال ابن أبي حاتم في كتابه «العلل » ( ٢١٩/١): سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: « هذا حديث باطل عندي، ولا أعلم أحداً رواه غير ابن لهيعة. قال أبي: ويروى من كلام سعد فقط ».

وقال ابن معین : « هذا الحدیث باطل ، و إنما هو من قول یحیی بن سعید ، هکذا حدث به اللیث بن سعد ، عن یحیی بن سعید من قوله » .

راجع في هذا : « تلخيص الحبير » ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الخلطاء ( ٢/ ١٥٥ ) .

قلت : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ... ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإلهما يتراجعان بينهما بالسوية... )، وهو جزء من حديث أنس الطويل . أخرجه البخاري وأحمد =

<sup>(</sup>۱) هو : السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن أخت النمر الكندي ، وقيل : أزدي ، وقيل : غير ذلك . صحابي ابن صحابي ولد سنة اثنتين من الهجرة . وحج به أبوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع . كان من عمال عمر على سوق المدينة . مات بالمدينة سنة (٨٦ه) ، وقيل : سنة (٩١ه) ، وقيل غير ذلك .

ويبين صحة هذا : أنه بين الحجة بياناً عاماً ، ونقل من جهة الآحاد ، واختلف الناقلون له فيه .

وكذلك رجم ماعز ، وأشياء كثيرة من هذا الجنس .

واحتج: بأن عموم فرضه للكافة ، يقتضي ظهور فعله فيهم ، وما يظهر فعله في الكافة ، لا يقبل فيه خبر الأفراد ، ألا ترى أنه لا يقبل خبر الأفراد في حدوث فتنة عظيمة في الجامع يوم الجمعة وقت صعود الحطيب المنبر ؟ لأن ما هذا حاله يشترك فيه الجماعات ، ولهذا لم يقبل النبي عليه خبر ذي اليدين ، حين أخبره بالسهو في صلاته ، حتى أخبره معه جماعة ؛ لأنه أخبر بأمر ظهر للجماعة ، فلم يقبل فيه خبره .

والجواب : [ ١٣٢/أ ] أنا قد بينـّا : أن عموم فرضه لا يقتضي ظهور فعله فيهم .

وقولهم : إن ما يظهر فعله لا يقبل فيه الأفراد ، كالفتنة في يوم الجمعة ، لا يشبه (۱) أخبار الديانات ؛ لأن العادة في مثل ذلك : أنه إذا جرى مثل ذلك ، سارع الناس الى روايته ، والهمم والطباع مجبولة على ذلك فإذا انفرد به الواحد لم يقبل (۲) ، وليس كذلك أخبار الديانات ؛ لأنه ليس العادة أن يتطابق الكل على نقله ، بل قد بيناً : أن أحوال الصحابة في ذلك مختلفة ، فمنهم من كان لا يتشاغل بذلك .

واحتج : بأنكم قلتم : إن قول الرافضة (٣) ــ : إن علي بن أبي طالب

وأبو داود والنسائي كما حكى ذلك المجد في كتابه: « المنتقى من أحاديث الأحكام »
 ص ( ٣١١ – ٣١٣ ) وابن الديبع في كتابه: « تيسير الوصول » ( ٣٨/٢ – ٦٠ ) .
 في الأصل: (ولا يشبه) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( تقبل ) بالتاء المثناة .

<sup>(</sup>٣) الرافضة : فرقة كانت مع «زيد بن علي» رحمه الله ، وكانت تقول بإمامته . =

والجواب: أنّا أنكرناه ؛ لأن عندهم أنه من فرض كل واحد أن يعلمه ومثله لا ينقل خاصاً ، وليس كذلك ما يعم فرضه ، فإنا كافمنا الحكم فيه بالظن ، فافترقا .

واحتج : بأن قبول خبر الواحد في مثل هذا الحكم يفضي إلى التوقف في أحكام الكتاب ، لجواز أن يكون نسخت ، ولم ينقل نسخها .

والجواب: أن النسخ لا يجري هذا المجرى ؛ لأنه رفع حكم وإسقاط ، فإذا كان ذلك الحكم ثابتاً من جهة الاستفاضة، فلا يجوز أن ينقل إسقاطه (١) من جهة الآحاد ، وهذا إثبات حكم مبتدأ ، فيجوز ذلك بالأمر المقطوع عليه والمظنون .

واحتج : بأنه لما لم يجز إثبات القرآن بخبر الواحد ؛ لأنه ما يعم فرضه ، كذلك في هذا الحكم .

والجواب : أن القرآن قد أخذ علينا معرفته قطعاً ويقيناً ، فلا يجوز

وقد طلبوا منه التبرؤ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فامتنع ، فرفضوه ،
 وتفرقوا عنه .

وقيل : إن الذي سماهم بذلك « المغيرة بن سعيد » ؛ لأنه زعم أن أبا جعفر أوصى له ، لكن بعضهم لم يسمع منه وتركه ، فسماهم « رافضة » .

وقيل : إن هذا الاسم قد توسع فيه ، حتى أصبح يطلق على كل من يغالي في حب آل البيت ، وعلى هذا فهم فرق شتى ، وطوائف كثيرة .

راجع: « الفرق بين الفرق » ص (٢١) ، وهامشه للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، و « كتاب الزينة » القسم الثالث منه لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي ص (٢٠٠) مطبوع مع كتاب: « الغلو والفرق الغالية » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إسقاط).

إثباته بخبر الواحد المظنون ، وهذا الحكم طريقه غلبة الظن ، فجاز إثباته بأمر مظنون ، وقد أثبتنا قرآناً من جهة الحكم بخبر واحد ، نحو قراءة ابن مسعود : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ، وغير ذلك .

#### مسألـة (١)

# ما تعم البلوى به يقبل فيه خبر الواحد

مثل ما روي من الوضوء في مس الذكر <sup>(۲)</sup> ومس المرأة <sup>(۳)</sup> ، وما يجري هذا المجرى .

وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يقبل فيه خبر الواحد (4) .

#### دليلنا:

ما نقدم في المسألة التي قبلها .

ولأن شروط البيوع والأنكحة وما يعرض في الصلاة والوضوء من الحارج من غير السبيلين ، والمشي مع الجنازة ، وبيع رباع مكة وإجارتها ، ووجوب الوتر ونحوه ، أثبته المخالف بخبر الواحد ، وهو مما يعم به البلوى .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۲۳۸) ، و « التمهيد » الورقة ( ۱۱۰/ب – ۲۲۸/أ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الحاطر » ( ۳۲۷/۱ – ۳۲۸ ) ، و « شرح الكوكب المنير » ص (۲۹۸) من الملحق .

<sup>(</sup>٢) حديث الوضوء من مس الذكر قد سلف تخريجه ص (٨٣٢) .

<sup>(</sup>٣) الوضوء من مس المرأة قد سلف تخريجه ص (٣٢٨) .

<sup>(</sup>٤) راجع في هذا : « تيسير التحرير » ( ١١٢/٣ ) ، و « مسلم الثبوت » مع شرحه « فواتح الرحموت » ( ١٢٨/٢ ) .

[ ١٣٢/ب ] وذهب المخالف إلى ما حكيناه عنه في المسألة التي قبلها ، وقد أجبنا عنه .

#### مسألة (١)

يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود .

وقد أثبت أحمد رحمه الله اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة (٢) . وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف (٣) ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۲۳۹) ، و « التمهيد » الورقة (۱۱٦/أ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » ( ۳۳۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً : (خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ) الحديث ، قد سبق تخريجه ص (٨١٤) .

<sup>(</sup>٣) حديث العسيف رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أخرجه عنهما البخاري في كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٣/٨٧) ، وقصة العسيف معروفة ، فلا داعي لسردها .

وأخرجه عنهما مسلم في كتاب الحدود ، باب من اعترَف على نفسه بالزنا ( ٣/ ١٣٢٤ ) .

وأخرجه عنهما أبو داود في كتاب الحدود ، باب في المرأة التي أمر النبسي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة ( ٤٦٣/٢ ) .

وأخرجه عنهما ، وعن شبل جميعاً الترمذي في كتاب الحدود ، باب ما جاء في الرجم على الثيب ( ٣٩/٤ ) .

وأخرجه عنهما النسائي في كتاب آداب القضاة ، باب صون النساء عن مجلس الحكم ( ٢١١/٨ ) .

وأخرجه عنهما وعن شبل جميعاً ابن ماجه في كتاب الحدود ، باب حد الزنا =

وهو قول أصحاب الشافعي <sup>(١)</sup> .

واختلف أصحاب أبي حنيفة :

فحكى أبو سفيان عن أبي يوسف (٢) : أنه يقبل . وهو اختيار أبي بكر الرازي .

وحكى عن الكرخي : أنه لا يقبل فيه ، ولا فيما يسقط بالشبهة (٣) .

#### دليلنا:

أنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع مما لا طريق فيه للعلم ، ولا يعارضه مثله ، فوجب العمل به ، قياساً على غير الحدود .

وأخرجه عنهم الدارمي في كتاب الحدود ، باب الاعتراف بالزنا ( ٩٨/٢ ) .
 وأخرجه عن أبي هريرة وزيد بن 'خالد الإمام الشافعي في كتاب الحدود باب
 رجم الزاني المحصن وجلد البكر و تغريبه ( ٢٨٤/٢ ) .

وأخرجه الطيالسي عن زيد بن خالد في كتاب الحدود ، باب قصة العسيف ( ١/ ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا : « المنخول » للغزالي ص (۲۰۳) ، و « شرح الجلال على جمع الجوامع » مع « حاشية البناني » ( ۱۳۱/۲ ) ، و « الإحكام » للآمدي ( ۱۰٦/۲ ) .

<sup>(</sup>Y) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي ، أبو يوسف . من أكبر أصحاب الإمام أبي حنيفة . تولى القضاء للمهدي وابنيه . وهو أول من لقب بقاضي القضاة . توفي ببغداد سنة ( ۱۸۲ ه ) .

انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد » ( 111 ) ، و « تاج التراجم في طبقات الحنفية » 0 ((11) ، و « شذرات الذهب » (111) ، و « طبقات الفقهاء » لطاش كبرى زادة 0 (10) ، و « النجوم الزاهرة » (10) ، وقد ألف فيه الأستاذ محمود مطلوب كتاباً سماه : « أبو يوسف حياته وآثاره وآراؤه الفقهية » تحدث فيه عن الجوانب المختلفة في شخصية أبى يوسف .

<sup>(</sup>۳) راجع في هذا : « تيسير التحرير » ( $^{\wedge}$   $^{\wedge}$  ) ، و « مسلم الثبوت» مع شرحه « فواتح الرحموت » ( $^{\vee}$   $^{\vee}$  ) .

ولأن خبر الواحد يوجب غلبة الظن ، كما أن شهادة الشاهدين توجب غلبة الظن ، ثم ثبت أن الحد يجب بشهادتهم ، فالخبر كذلك .

يبين صحة هذا: أن الحكم بالشهادة ثابت من طريق موجب للعلم وهو الإجماع ونص القرآن وخبر الواحد ، كذلك الحكم به ثابت من طريق موجب للعلم ، وهو الإجماع والقرآن .

# واحتج المخالف:

بأن الحدود موضوعة في الأصل على أن الشبهة تسقطها ، وخبر الواحد لا يوجب العلم ، وإنما يوجب غلبة الظن ، فيصير ذلك بمنزلة حصول شبهة ، فيمتنع من ثبوته .

والجواب: أن هذا يوجب أن لا يحكم بالحد بشهادة الشهود ؛ لأن العلم لا يحصل مع شهادتهم ، وقد أجمعنا على ثبوته بقولهم ، فبطل ما ذكروه .

# مسألـــة (۱) خبر الواحد مقدم على القياس

وهذا ظاهر على أصله ، فإنه أخذ بحديث الأقرع <sup>(٢)</sup> : ( لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ) <sup>(٣)</sup> ، وترك القياس فيه .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (۲۳۹) ، و« التمهيد » الورقة ( ۱۱٦/أ – ۱۲۷/أ ) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر» ( ۲۲۸/۱ – ۳۳۱ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : الحكم بن عمرو الغفاري صحابي. ولاه زياد على البصرة ، ثم عزله عنها وولاه بعض أعمال خراسان. مات سنة (٥٠ هـ) قيل : بالبصرة وقيل : بخراسان. له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٣٥٦/١) ، و « الإصابة » القسم الثاني ص (١٠٧) طبعة دار نهضة مصر .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه عن الحكم بن عمرو الغفاري، وهو الأقرع أبو داود في =

وكذلك إيجاب غسل اليدين عند القيام من النوم ، وخالف بين نوم الله ونوم النهار .

وكذلك القرعة بين العبيد ، قدم الخبر على القياس ؛ لأن القياس يمنع جمع عتق في ستة إلى اثنين ، وغير ذلك .

و هو قول أصحاب الشافعي <sup>(١)</sup> .

وقال أصحاب أبي حنيفة : إن خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به ، ويقبل إذا خالف قياس الأصول (٢) .

وحكي عن مالك : أن القياس أولى من خبر الواحد .

دليلنا على أنه مقدم على القياس:

إجماع الصحابة ، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه

<sup>=</sup> كتاب الطهارة ، باب النهي عن ذلك ـ أي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ( ١/ ١٩ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة ( ٩٢/١ – ٩٣ ) ، وقال فيه : «حديث حسن » .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة ، باب النهي عن فضل وضوء المرأة ( ١٤٦/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب النهي عن ذلك ( ١٣٢/١ ) .

 <sup>(</sup>۱) راجع في هذا : « الإحكام » للآمدي ( ۱۰۷/۳ ) ، و « اللمع في أصول الفقه »
 ص (٤١) .

<sup>(</sup>٢) هذا النقل غير محرر ، فإن صاحب « تيسير التحرير » ( ١١٦/٣ ) ذكر أن الإمام أبا حنيفة يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس مطلقاً .

أما السرخسي فيقول في « أصوله » ( ٣٤١/١ ) : ( وما خالف القياس ، فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به ، وإلا فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأى فيه . . ) .

ترك القياس بخبر حمل بن مالك بن النابغة في غرة الجنين .

وكان يفاضل بين ديات [170/أ] الأصابع ، ويقسمها على قدر منافعها ، فلما روي له عن النبي على أنه قال : ( في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ) (١) رجع عنه إلى الحبر ، وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، فلم ينكر ذلك منكر ، ولم يخالفه فيه مخالف ، فدل على أنه إجماع عنهم .

وأيضاً: لو كان القياس والقول الخاص مسموعين من النبي عَلِيْكُم ،

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث ، وقصة رجوع عمر رضي الله عنه عن رأيه ، أخرجهما البيهقي في « سننه الكبرى » في كتاب الديات ، باب الأصابع كلها سواء ( ٩٣/٨ ) بسنده إلى سعيد بن المسيب قال : قضى عمر رضي الله عنه في الأصابع ، في الإبهام بثلاث عشر ، وفي التي تليها باثنتي عشر وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست ، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيما هنالك من الأصابع « عشر ، عشر » . قال سعيد : فصارت الأصابع إلى عشر ، عشر .

وحديث عمر بن حزم رضي الله عنه أخرجه النسائي في كتاب القسامة ، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ( ٥١/٥) وذكر له إسنادين قال عقب السند الأول : « خالفه محمد بن بكار بن بلال » . وقال عقب السند الثاني : « وهذا أشبه بالصواب والله أعلم . وسليمان بن أرقم [ أحد رواة السند الثاني ] متروك الحديث . وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً . ثم ساق بعد ذلك الرواية المرسلة .

وفي الباب عند أبي موسى الأشعريعند أبي داود برقم (٤٥٥٧) والنسائي (٥٦/٨) وابن ماجة برقم (٢٦٥٤) . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عند أبي داود برقم (٤٥٦٧) ، ٤٥٦٣ ، ٤٥٦٣) وسنده حسن .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » في كتاب الزكاة ، باب زكاة الذهب ( ٣٩٥/١ – ٣٩٠) ، وصححه ، وقال : « هو قاعدة من قواعد الاسلام » .

لو جب تقديم القول الخاص .

مثاله : أن يسمع من النبي ﷺ يقول : إذا زنت الأمـّة جلدت خمسين لرقها ، وإذا زنى العبد جلد مائة ، فيكون نصه على العبد أولى من القياس .

وكذلك إذا كان كل واحد منهما مجتهداً فيه ، وجب أن يكون الخاص أولى من القياس .

وأيضاً: فإن القياس يفتقر إلى الاجتهاد في موضعين: أحدهما: في ثبوت العلة في الأصل. والثاني: في الحكم في الفرع ؛ لأن من الناس من قال: إذا ثبتت العلة في الأصل لا يجب الحكم بها في الفرع ، إلا أن يحصل الأمر بالقياس ، والاجتهاد في خبر الواحد في ثبوت صدق الراوي ، فإذا ثبت صدقه من طريق يوجب الظن ، وجب المصير إليه ، ولم يبق موضع آخر يحتاج إلى اجتهاد فيه ؛ ولأن طريق ثبوت صدقه في الظاهر أجل من طريق ثبوت العلة ؛ لأنه يدل عليه عادته في الزمان الطويل في اتباع الطاعات وتحرز الصدق وتجنب الإثم ، فدل هذه العادة على أنه مختار للصدق فيما حدث به ، فيكون أولى من طريق العلة .

وأيضاً: فإن الحبر أصل بنفسه ، وليس بمقيس على غيره ، كما أن الأسول المنصوص عليها والمتفق على حكمها ، أصول بأنفسها ، غير مقيسة على أغيارها ، فإذا كان كذلك ، كان (١) موجب الأصل المجمع عليه أقوى من موجب القياس ، كذلك موجب خبر الواحد ، يكون أقوى من موجب القياس . وليس لهم أن يقولوا : إن العلم وقع لنا بموجب تلك الأصول ؛ لأنه لا معتبر بوقوع العلم فيما ذكر ؛ لأن موجب العقل في باب الإباحة ونحوها يدفعه القياس وخبر الواحد ، وإن كان موجب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وكان ) .

العقل ثابتاً من جهَّة توجب العلم .

وأيضاً : فإن الحبر مما يؤدي إلى العلم ، إذا أكثر من يخبر به ، والقياس لا يؤدي إلى العلم ، وإن كثرت وجوه الشبه فيه ، فكان ما يؤدي إلى العلم أقوى مما لا يؤدي إلى ذلك .

# واحتج المخالف :

بأن القياس يتعلق[١٣٣/ب]بفعله ، وهو استدلاله على صحة العلة في الأصل ، وصدق الراوي في خبره مغيب عنه ، غير متعلق بفعله وثقته ، فما هو متعلق بغيره ، فوجب أن يكون أولى .

والجواب: أن هذا يبطل بعلم الحاكم ، فإنه أكثر تنبيها من قول الشهود. وعندنا وعند مالك: لا يحكم بعلمه ، ويحكم بشهادة الشهود ، على أنهما سواء ؛ لأنه يستدل على صدق الراوي بما يعلمه من أفعاله الدالة على صدقه ، كما أن القياس يستدل [ به ] على أن صاحب الشريعة حكم في الأصل لمعنى من المعاني ، وقصده يكون ثبوت قصد صاحب الشريعة بالنظر في الأمارات الدالة عليه ، كثبوت صدق الراوي ، ولا فرق بينهما.

واحتج: بأن خبر الواحد يجوز فيه مما يمنع العمل به أربعة أوجه، وهي : كونه منسوخاً ، وكونه كذباً ، وكون المخبر به فاسقاً ، وكونه خطأً ، والقياس لا يجوز فيه ما يمنع العمل به ، إلا وجه واحد ، وهو كونه خطأً .

والجواب: أن ما يوجب فساد الشيء ، لا يعتبر فيه بالقلة والكثرة ، ألا ترى أن كون الراوي مغفلاً ، لما كان مانعاً من قبول خبره ، لم يختلف فيه وجود الفسق مع الغفلة وعدم الفسق معها ، وإن كان أحد الوجهين أقوى في باب الفسق من الآخر ، فإذا كان [كذلك] لم يجز أن يرجح القياس على

الحبر لوجود كثرة وجوه الحطأ في الحبر ، وقلتها في القياس ، وليس هذا بمنزلة ما اعتبرناه من كثرة وجوه الشبه في القياس ، أنها توجب ترجيحه على ما قلست وجوه الشبه فيه لأن ما يوجب صحة الشيء وثباته ، فإنه يقوى بكثرة وجوه الإثبات ، ألا ترى أن كثرة الرواة يقوى بها الحبر ، ويحصل له بها المزية على ما قلست رواته ، لما كانا موجبين للثبات والصحة ، وإن لم يرجع أحد الحبرين على الآخر في باب الفساد ، لكثرة وجوه الفساد .

وجواب آخر وهو: أنه لو كان على الاعتبار بما ذكره ، لوجب أن يكون خبر الواحد أولى من القياس المستنبط من الحبر ؛ لأنه قد اجتمع فيه خمسة أوجه من جواز ما يمنع العمل به ، أربعة منها ما ذكره المخالف في الحبر ، والوجه الحامس ما ذكره في القياس ، فقد بـان بهذا : أن ما اعتبره يؤدي إلى كون الحبر أولى من القياس على القضية التي صار إليها .

واحتج : بأن القياس لا يصح فيه معنى الحقيقة والمجاز والاحتمال ، ويصح ذلك في الحبر .

والجواب: أن هذا كله موجود في نص القرآن والسنة المقطوع [١٣٤/أ] بها .

واحتج: بأنه يجوز أن يقع الإجماع على موجب القياس، ولا يمنع أن يجمعوا على العمل بخبر الواحد؛ لأن إجماعهم على العمل بموجب الحبر يخرجه عن كونه خبر واحد، ويجعله في حيز التواتر عندكم؛ لأنهم لا يجمعون إلا على ما قامت به الحجة في الأصل، وعلموا مخبره، وإن ضعف نقله.

والجواب: أن الإجماع إنما يحصل على الحكم الثابت بالقياس، ولا يحصل الإجماع على القياس نفسه، فكيف يكون ذلك موجباً له، إن صح القياس على خبر الواحد؟

# فصـــل

وأما أصحاب أبي حنيفة فإن قالوا: يرد خبر الواحد إذا خالف الأصول التي هي نص الكتاب ونص السنة المتواترة والإجماع ، فنحن نوافق على ذلك ، إلا أنهم يقولون هذا في المصراة والتفليس والقرعة ، وليس فيها شيء من ذلك .

فإن قالوا : يرد إذا خالف قياس الأصول ومعناها . وقولهم بمنزلة قول أصحاب مالك . وقد بينـًا فساد ذلك .

على أن هذا ليس بمذهب أبي حنيفة (١) ؛ لأنه قال : إذا أكل ناسياً لم يفطر ، وكان القياس أن يفطر ، ولكن ترك القياس بخبر أبي هريرة عن النبي عَرِّالِيَّةِ : ( الله أطعمك وسقاك ) (٢) .

وأوجب الوضوء من نبيذ التمر بخبر عبد الله بن مسعود (٣) ، وخالف

<sup>(</sup>١) سبق أن نقلنا عن كتاب « تيسير التحرير » ( ١١٦/٣ ) ، أن الإمام أبا حنيفة يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس تقديماً مطلقاً .

 <sup>(</sup>۲) حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – هذ أخرجه عنه البخاري في كتاب الصوم ،
 باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ( ٣٨/٣ ) .

وأُخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام ، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ( ٨٠٩/٢ ) .

وأحرجه عنه الترمذي في كتاب الصوم ، باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسياً ( ٩١/٣ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصيام ، باب من أكل ناسياً ( ٥٥٩/١ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيام ، باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً ( ١/ ٥٣٥ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصيام ، باب فيمن أكل ناسياً ( ٣٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الذي يروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبيذ ، وقد سبق تخريجه .

## معنى الأصول .

وكذلك انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة (١) .

(۱) خبر القهقهة ، الذي يشير إليه المؤلف ، رواه أبو موسى الأشعري – رضي الله عنه – أخرجه عنه الطبراني ، كما ذكر ذلك الزيلمي في نصب الراية ( ٤٧/١ ) ، والهيثمي في مجمع الزوائد ( ٢٤٦/١ ) ، ولفظه : ( ... بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ، إذ دخل رجل ، فتر دى في حفرة كانت في المسجد – وكان في بصره ضرر – فضحك كثير من القوم، وهم في الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ، ويعيد الصلاة ) .

وهذا الحديث في إسناده ثلاثة رواة متكلم فيهم :

أولهم: « محمد بن عبد الملك الدقيقي » ، وثقه النسائي والدارقطني ، وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود : لم يكن بمحكم العقل . وقال الهيثمي في تعليقه على الحديث : ( . . وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقي ، وبقية رجاله موثقون ) .

راجع في ترجمته: «تهذيب التهذيب» ( ٣١٧/٩) ، و « الميزان » ( ٦٣٢/٣ ) . ثانيهم: « محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي » قال أبو حاتم: « صدوق » . وقال ابن معين: « كذاب خبيث » . وقال مرة أخرى: «كيس بشيء » . وقال ابن عدي : « عامة ما يرويه تفرد به » .

راجع ترجمته في : « المغني في الضعفاء » ( ٦٣٧/٢ ) ، و « الميزان » ( ٤٩/٤ ) . ثالثهم : « هشام بن حسان الفردوسي البصري » . إمام مشهور . ثقة ، الا أن يحيى ابن سعيد يضعفه . وفي حديثه عن الحسن وعطاء مقال . وصفه ابن المديني وأبو حاتم بالتدليس .

انظر ترجمته في : « تذكرة الحفاظ » ( ١٦٣/١ ) ، و « تهذيب التهذيب » ( ١١/ ٢١) ، و « طبقات = ( ١١) ، و « طبقات الحفاظ» ص (٧١) ، و « طبقات =

وكذلك القسامة حكموا فيها بخلاف القياس بما ذكروه (١) من الأثر . وعلى أن الخبر الوارد في بعض الأصول ، لا يكون إلا مخالفاً للأصول .

ولأن خبر الواحد أصل كغيره من الأصول ، فلئن جاز أن تترك الأصول ، جاز أن تترك الأصول له ، لمساواتها .

فإن قالوا: ما خالف الأصول: أن يكون نفس ما ورد به الحبر موجوداً في الأصول، ومعناه فيه، ولا حكم له، مثل: ترك استعمال القرعة في الحرية في حر وعبد، في أن تنقل الحرية من أحدهما إلى الآخر، لمعنى أن الحرية لا يلحقها الفسخ.

وما خالف قياس الأصول: أن يكون ما ورد به الأثر غير موجود مثله في الأصول، ومن جنسه، ولا حكم له، مثل: نبيذ التمر المطبوخ، الذي ورد الحبر فيه، أو القهقهة في الصلاة، على ما ورد فيه الأثر، غير موجب للوضوء. وإنما يقيس مخالفنا على نبيذ الزبيب، أو يقيس القهقهة على غيرها من المعاني، التي لا تؤثر في الطهارة خارج الصلاة، فيرد به الأمر، فيكون الحبر مقدماً عليه.

المدلسين » لابن حجر الورقة ( ١٦/أ ) ، و « المغني في الضعفاء » ( ٧٠٩/٢ ) ،
 و « ميز ان الاعتدال » ( ٢٩٥/٤ ) .

وقد أخرج هذا الحديث الدارقطني في «سننه » في كتاب الطهارة ، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ١٦١/١ – ١٧٥ ) ، عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه ، وعن أنس ، وعن أبي هريرة ، وعن عمران بن حصين ، وعن جابر رضي الله عنهم ، وفي كل حديث مقال يقدح في صحة الحديث ، ولولا خوف الإطالة ، لتكلمت عن علل كل حديث على انفراد .

ولكن من أراد الاطلاع على ذلك ، فليرجع إلى « سنن الدارقطني » في الموضع السابق ، وإلى « نصب الراية » ( ٤٨/١ – ٥٣ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ذكره ) .

والجواب: أنه لا فرق بينهما، وذلك أن خبر القرعة، وخبر [١٣٤/ب] المصراة وخبر المفلس ، خالف قياس الأصول على ما قالوه ، كما خالف خبر النبيذ والقهقهة لقياس الأصول . فأما أن يكون أحدهما مخالفاً للأصول فلا ؛ لأن الأصول هي : الكتاب والسنة والاجماع ، وليس واحد منهما يعارض أحد هذه الأخبار ، فلا فرق بينهما .

وقد نص أحمد رحمه الله على أن الحديث إذا عارض الأصول سقط . فقال في رواية يوسف بن موسى <sup>(۱)</sup> في الخبر الواحد : « نستعمله إذا صح الخبر ، ولم يخالفه غيره » .

فقد نص على استعماله بشرط أن لا يخالفه غيره ، فدل على أنه إذا خالفه غيره لم يستعمل ، وليس هاهنا ما يطرح له الخبر سوى الأصول الثلاثة ، فأما القياس فهو مقدم عليه .

وكذلك قال في رواية أبي الحارث : إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد ، يقال : هو سنة ، إذا لم يكن له شيء يدفعه أو يخالفه .

وكذلك قال في رواية عبد الله : يقال له : سنة ، إذا لم يكن له مضاد يخالفه ، ولم يكن شيء يدفعه .

<sup>(</sup>۱) في «طبقات الحنابلة» ( ٢٠/١ = ٤٢١) شخصان بهذا الاسم .

أحدهما : يوسف بن موسى العطار الحربي . --

والآخر : يوسف بن موسى بن راشد ، أبو يعقوب القطان الكوفي .

وكلاهما من أصحاب الإمام أحمد ، وممن نقلوا عنه بعض المسائل الفقهية والحديثية . لم يذكر للأول تاريخ وفاة . أما الثاني فقد مات سنة ( ٢٥٣ هـ) .

# مسألــــة (۱) خبر الواحــد لا يوجب العلم الضروري

وقد رأيت في كتاب معاني الحديث جمع أبي بكر الأثرم بخط أبي حفص العُكُبَري (٢) قال: الأقراء الذي يذهب العُكُبَري (٢) واية أبي حفص عمر بن بدر (٣) قال: الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله: أنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة ، فقد برىء منها وبرثت منه .

وقال : إذا جاء الحديث عن النبي ﷺ بإسناد صحيح ، فيه حكم أو فرض ، عملت بالحكم والفرض ، وأَدَّنْتُ الله تعالى به ، ولا أشهد أن النبي ﷺ قال ذلك . فقد صرَّح القول بأنه لا يقطع به .

ورأيت في كتاب « الرسالة » (١) لأحمد رحمه الله رواية أبي العباس

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (٢٤٠) .

<sup>(</sup>٢) هو : عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري . حنبلي من الطبقة الثانية . كان موصوفاً بالعبادة والصلاح والكره الشديد للرافضة . حدث عن عبد الله بن الإمام أحمد ، كما حدث عن قيس بن إبراهيم الطوابيقي وموسى بن حمدون العكبري . مات سنة (٣٣٩) .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ٥٦/٢ ) ، و « مناقب الإمام أحمد » لابن الجوزي ص (٥١٤) .

 <sup>(</sup>٣) هو : عمر بن بدر بن عبد الله أبو حفص المغازلي . سمع من ابن بشار ومن عمر
القافلائي بعض المسائل حدث عنه ابن شاقلا وأبو حفص البرمكي وغير هما . له
اختيارات في المذهب الحنبلي ، كما له بعض المصنفات .

انظر ترجمته في : « طبقات الحنابلة » ( ١٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) يحتمل أن تكون هذه الرسالة هي الكتاب المسمى « السنة » للإمام أحمد رحمه الله تعالى ، لأنني وجدت النص المشار إليه موجوداً بنصه فيها ، إلى قوله : ( ... ونصدقه، ونعلم أنه كما جاء ، ولا ننص الشهادة) ص (٤٦) الجزء الأول من=

حمد أبن جعفر بن يعقوب الفارسي (١) عنه بخط أحمد بن سعيد الشيحي (٢) وسماعه فقال : « ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة (٣) أتاها ، إلا أن يكون ذلك في حديث ، كما جاء على ما [ روي ] (١) ، نصدقه (٥) ، ونعلم (٦) أنه كما جاء ولا ننص الشهادة ، ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير أتاه ، إلا أن يكون في ذلك حديث ، كما جاء ، على ما روي ، ولا ننص الشهادة » .

وقوله : « ولا ننص الشهادة » ، معناه عندي : ـــ والله أعلم ـــ لا يقطع على ذلك .

وقد نقل أبو بكر المروزي قال : قلت لأبي عبد الله : ها هنا إنسان يقول : إن الحبر يوجب عملاً ، ولا يوجب علماً ، فعابه ، وقال : ما أدرى ما هذا ؟ ! .

وظاهر هذا أنه سوّى فيه العلم والعمل .

<sup>=</sup> شذرات البلاتين ، جمع محمد حامد الفقي ، المطبوع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ، سنة ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦ م .

<sup>(</sup>۱) الاصطخري . من أصحاب الإمام أحمد ، الذين نقلوا عنه مسائل شتى في الفقه والعقيدة . له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ۲٤/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) أبو العباس الشامي . حدث عن عبد المنعم بن غليون . وأكثر من مصاحبة عمر البرمكي . كان ثقة مع دين وصلاح . مات ببغداد سنة (٤٠٦هـ) ، ودفن بباب حس .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ۱۷۹/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) في كتاب « السنة » ص (٤٦) : (ولا بكبيرة).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من كتاب « السنة » ص (٤٦) .

<sup>(</sup>٥) في كتاب « السنة » ص (٤٦) : ( نصدق به ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (يعلم) بالمثناة التحتية ، والتصويب من «كتاب السنة » ص (٤٦) .

وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية : نؤمن بها ، ونعلم أنها حق . فقطع على العلم بها .

وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من [١٣٥/أ]أصحابنا، وقالوا: خبر الواحد إن كان شرعاً أوجب العلم. وهذا عندي: محمول على وجه صحيح من كلام أحمد رحمه الله، وأنه يوجب العلم من طسريق الاستدلال، لا من جهة الضرورة.

والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه :

أحدها: أن تتلقاه الأمة بالقبول ، فدل ذلك على أنه حق ؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ ، ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته؛ لأن عادة خبر الواحد الذي لم تقم الحجة به، لا(١) تجتمع الأمة على قبوله ، وإنما يقبله قوم ويرده قوم ، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «طيبت رسول الله عليا لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت » (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل : (ولا) والواو هنا لا محل لها ؛ لعدم استقامة المعنى بوجودها .

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث أخرجه عن عائشة رضي الله عنها البخاري في كتاب الحج باب الطيب
 عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم .. ( ۱۲۰/۲ ) .

وأخرجه مسلم عنها فيه ، باب الطيب للمحرم عند الإحرام ( ٨٤٦/٢ ) .

وأخرجه عنها أبو داود فيه ، باب الطيب عند الاحرام ( ٤٠٥/١ ) .

وأخرجه عنها الترمذي فيه ، باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة ( ٣/ ٢٥٠ ) .

وأخرجه عنها النسائيي فيه ، باب إباحة الطيب عند الإحرام ( ٥/٥٠ ) .

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب المناسك ، باب الطيب عند الإحرام ( ٩٧٦/٢ ) . وأخرجه عنها الدارمي في كتاب مناسك الحج ، باب الطيب عند الإحرام ( ١/

والثاني : أن يخبر الواحد ، ويدعي على النبي عَلِيْكِمْ أنه سمعه منه ، فلا ينكره ، فيدل على أنه حق ، فيصدق ؛ لأن النبي عَلِيْكِمْ لا يقر على الكذب .

الثالث : أن يخبر النبي [عَلِيلَةً] وهو واحد ، فيقطع بصدقه ؛ لأن الدليل قد دل على عصمته وصدق لهجته صلى الله عليه [وسلم] .

الرابع: أن يخبر الواحد، ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه منه، فلا ينكر منهم أحد، فيدل على أنه صدق ؛ لأنه لو كان كذباً ، لم تتفق دواعيهم على السكوت عن تكذيبه ؛ لأن الله تعالى خالف بين الطباع وباَين بين الهمم.

والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب ؛ لأنه واقع عن نظر واستدلال . وقال إبراهيم النظام (١) : خبر الواحد يجوز أن يوجب العلم الضروري إذا قارنه أمارة (٢) .

#### دلبلنا:

أن خبر الواحد لو كان موجباً للعلم ؛ لأوجبه على أي صفة وجد ، من المسلم والكافــر ، والعــدل والفاسق ، والحر والعبد ، والصغير والكبير ، كما أن خبر المتواتر لما أوجب العلم ، لم يختلف باختلاف صفات المخبرين ، بل استوى في ذلك الكفار والمسلمون ، والصغار والكبار ، والعدول والفساق ، فلما ثبت أن خبر الكافر والفاسق والصغير غير موجب

<sup>(</sup>۱) هو : إبراهيم بن سيار بن هاني النظام أبو إسحاق البصري المعتزلي . ابن أخت أبي الهذيل العلاف . له آراء شاذة عرف بها ، وتبعه فيها ناس ، فسموا بالنظامية . كان ذكياً فصيحاً قيل : انه كان لا يكتب ولا يقرأ .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 7/7 ) ، و « فضل الاعتزال» و «طبقات المعتزلة » ص (771 ) ، و « النباب » (771717 ) ، و « النجوم الزاهرة » (771717 ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا نقل عنه أبو الحسين البصري في كتابه « المعتمد في أصول الفقه » ( ٢٦٦/٥ ) .

للعلم ، دل أن هذا من النوع الذي لا يوجب العلم .

ولأنه لو كان موجباً للعلم لكان الأنبياء إذا أخبروا ببعثهم وقع العلم بما يخبرون به ، واستغنوا عن إظهار المعجزات والأدلة على صدقهم ، ولكان لا يحتاج في الشهادات إلى عدد ، بل كان الشاهد الواحد إذا أخبر الحاكم بشيء ، وقع للحاكم علم ذلك ومعرفته ، ولكان المدعي على غيره عند الحاكم حقاً أن يصدقه ؛ لأن العام يقع بقوله ، وفي كون الأمر بخلاف ذلك دليل (۱) على أن خبر الواحد لا يوجب العلم .

فإن قيل: إنما لم يوجب العلم ها هنا[١٣٥/ب]؛ لأنه ليس من الشرعيات وإنما نقول: إنه يوجب العلم فيما كان شرعاً لنا .

قيل: فالشهادة شرع ؛ لأن على الشاهد أن يشهد بما عنده ، قال الله تعالى : ( وَلاَ تَكُنْتُمُوا الشَّهَادَةَ ) (٢) ، وعلى المشهود عنده : العمل بذلك ، ومع هذا شهادة الشاهدين لا توجب العلم .

وأيضاً: لو كان خبر الواحد يوجب العلم ، لوجب أن لا يشكك نفسه عنده ، كما لا يشككها عند خبر التواتر ، فلما ثبت أنه يشكك نفسه عنده ، ويجوز عليه الصدق والكذب ، ثبت أنه لا يوجب العلم .

ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن لا ينكر عليه قريش حين أخبر هم : أن الله تعالى قد أسرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ، وأنه عرج به إلى السماء ؛ لأن العلم قد وقع لهم بما أخبر هم به ، فلما أنكروا عليه ، وردوا قوله ، حتى أتى أبو بكر فأخبروه بما يقول ، فقال لهم : إن كان قد قال هذا ، فقد صدق . ثبت : أن خبر الواحد لا يوجب العلم .

والمعتزلة : تنكر حديث المعراج ، وتقول : إنه منام ، ولو كان على ما

<sup>(</sup>١) في الاصل: (دليلاً).

<sup>(</sup>٢) (٢٨٣) سورة البقرة .

قالوه، لما أنكروا عليه أنه رأى في المنام هذا، ولأن<sup>(١)</sup> كل أحد يرى في منامه أعظم من هذا، فلما أنكروا عليه، ثبت: أنه إنما قال لهم ذلك في اليقظة.

وأيضاً: فإن الواحد يجوز أن يكذب لغرض له أو شهوة ، أو يخطىء . فيخبر به ، وهذا التجوز يمنع وقوع العلم بصدقه ؛ لأنه لا يجتمع التجويز لكذبه [ لغرض ] أو شهوة ، والقطع على صدقه .

## واحتج المخالف :

بقوله تعالى : ( وَلا ٓ تَقَاْفُ مَا لَيَاسَ لَلَكَ بِهِ عِلْم ۗ ) (٢) ، دل على أنه لا يقفو ما ليس بعلم ، فلما ثبت أنه يقفو خبر الواحد ، ثبت أنه متعلق بما هو علم .

وهكذا قال : ( إلاَّ مَن ْ شَهِـدَ بِـالْحَقِّ وَهُـم ْ يَعْلَـمُونَ ) (٣) ومعلوم أن الله تعالى تعبدنا بنقل خبر الواحد ، وتعبدنا بالعمل به إذا ورد ، فلما لزم نقله ، ولزم العمل به ، ثبت : أنه أوجب العلم .

والجواب عن الآية أن التعلق بها من دليل الخطاب ، وهذا لا يوجب العلم ، على أنا نحملها على العلم الظاهر ، أو على مسائل الأصول بدليل ما ذكرنا .

وأما قولهم: لما أوجب على السامع نقله ، وعلى المنقول إليه العمل به ، ثبت أنه يوجب العلم ، فهو باطل بالشهادة ، فإنها على هذا الوصف ، ومع هذا فلا توجب العلم .

واحتج : بأن الشريعة محفوظة بقوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا

<sup>(</sup>١) في الأصل : (وأن).

<sup>(</sup>۲) (۳٦) سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) (٨٦) سورة الزخرف .

الذِّكُرَ وَإِنَّا لَـهُ لَـحَـافِطُونَ )(١) ، وهذا يمنع من دخول الكذب والسهو فيها .

والحواب: أن هذا إشارة إلى القرآن ، وذلك مقطوع على صحته . فأما غيره من الأخبار الشرعية فلا ، يدل على ذلك قول النبي بالله : ( من كذب على متعمداً ، فليتبوأ مقعده[١٣٦/أ]من النار ) (٢) ، فلو لا خوفه من دخول الكذب ، لم يتوعد عليه .

واحتج: بما روي عن علي أنه قال: « ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته ، إلا أبا بكر ، وصدق أبو بكر » (٣). فقد قطع على صدقه وهو واحد.

والجواب : أن الحبر حجة على هذا القائل ؛ لأن عنده أن أبا بكر

<sup>(</sup>١) (٩) سورة الحجر.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث قد تعددت طرقه حتى بلغ حد التواتر ، وقد أخرجه البخاري في عدة مواضع ، منها ما أخرجه في كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ( ٣٧/١ – ٣٨ ) .

وأخرجه مسلم في عدة مواضع أيضاً ، منها ما أخرجه في كتاب الإيمان ، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ٩/١ – ١٠ ) .

وأخرجه أبو داود في كتاب العلم ، باب التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله على وسلم ( ٢٨٧/٢ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب العلم ، باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ٣٥/٥ ــ ٣٦ ) .

وأخرجه ابن ماجه في مقدمة « سننه » ، باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ١٣/١ – ١٤ ) .

وأخرجه الدارمي في مقدمة « سننه » ، باب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه . وسلم والتثبت فيه ( ٦٦/١ – ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) مضى تخريج هذا الحديث عن على رضي الله عنه ص (٨٦٨) .

وسائر الصحابة سواء في قبول قولهم ، وقد أخبر أنه كان يستحلفه ، فلو كان العلم يقع به لقول الواحد ، لم يستحلفه .

وأما قوله: « وصدق أبو بكر » ، فإنما فرق بينه وبين غيره ؛ لأن جنبته أقوى ؛ لأن صدقه منصوص عليه ، فإنه سمي صديقاً .

واحتج النظام: بأنه قد يخبر الرجل بموت أمه وأبيه أو بعض أهله فيقع العلم بصدقه. وقد تخبر القابلة بولادة امرأته، فيقع له العلم بصدقها. وقد يخبر الإنسان بموت زيد، وهناك أسباب تقتضي مثل ذلك، مثل رؤية المغتسل والجنازة على باب الدار، فيقع العلم بذلك، كما يقع بخبر الجماعة الكثيرة (۱).

والجواب : أنا لا نسلم ذلك ؛ لأنه قد يخبر الواحد بذلك على سبيل اللَّعب والمجون والمبايعة على عوض ، وقد وجد ذلك بالبصرة وبخوارزم (٢) مع بعض الحكام ، وفعله رجل باليمن ، لدفع أذية السلطان .

وكذلك الولادة مثل ذلك ؛ لأن المرأة قد تستعير الولد وتلتقطه وتدعيه ، رغبة ً في الزوج وفي ماله ، يبين صحة هذا : أنه لو شككنا فيه مشكك ، وقفنا في ذلك .

واحتج : بأنه لو لم يقع العلم بخبر الواحد ، لم يقع العلم به وإن انظم إليه غيره من الجماعة الكثيرة ؛ لأن ما يجوز على الأول من الغلط والكذب

<sup>(</sup>۱) دليل أبي إسحاق النظام هذا ، ذكره أبو الحسين البصري في كتابه « المعتمد » (۲) دليل أبي إسحاق النظام هذا ، ذكره أبو الحسين البصري في كتابه « المعتمد »

<sup>(</sup>۲) «خوارزم» اسم لناحية كبيرة ، قصبتها الجرجانية ، وهي ولاية عظيمة ، متصلة القرى ، كثيرة العمارة ، تقدر مساحتها بثمانين فرسخاً في مثلها . وقد فتحها المسلمون بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي .

انظر : « اللباب » ( ٤٦٦/١ ) ، و « مراصد الاطلاع » ( ٤٨٧/١ ) .

والسهو ، يجوز على الثاني والثالث والرابع ، ولما حصل العلم بانضمام الجماعة ، وجب أن يحصل العلم به .

والجواب : أن الخبر إذا تكرر قويَ في قلوبنا وغلب في ظنوننا صدق المخبرين به ، فحيننذ وقع العلم به ، وهذا معدوم في الحبر الواحد .

وجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن لا يوجبه حال الانفراد، ويوجبه حال الاجتماع، كالشهادة، ولا يقبل شهادة كل واحد من الشاهدين حال الانفراد، ويقبل حال الاجتماع، وكذلك الشاهد واليمين.

### مسألـة

# الخبر المرسل حجة ويجب العمل به (١)

وصورته : أن يترك الراوي رجلاً في الوسط ، مثل أن يروي التابعي عن النبي عَلِيلِيَّم . عن النبي عَلِيلِيِّم .

وهكذا إذا ذكر المروى [عنه] ، ولكنه ذكر لا يعرف به ، [ ١٣٦/ب ] وهو أن يقول : أخبرني الثقة عن فلان ، أو أخبرني رجل من بني فلان عن فلان ، في إحدى الروايتين .

نص عليه رحمه الله في رواية الأثرم قال : إذا قال الرجل من التابعين : حدثني رجل من أصحاب النبي عَلَيْكُ ، ولم يسمه ، فالحديث صحيح ، قيل له : فإن قال يرفع الحديث فهو عن النبي [عَلَيْكُ ] قال : فأي شيء ؟ ! .

ونقل الميموني أيضاً : كان يعجب أبو عبد الله رضي الله عنه ممن يكتب

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص (۲۵۰) ، و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » ( ۳۲۳ – ۳۲۳ ).

الإسناد ويَدع المنقطع ، وقال : ربما كان المنقطع أقوى إسناداً ، قد يكون الإسناد متصلاً ، وهو ضعيف ، فيكون المنقطع أقوى إسناداً منه ، وهو يوقفه ، وقد كتبه على أنه متصل .

وقال في رواية الفضل بن زياد : مرسلات سعيد بن المسيّب أصح المرسلات ، ومرسلات إبراهيم (۱) لا بأس بها ، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح (۲) ؛ فإنهما يأخذان عن كل .

<sup>(</sup>۱) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران . أحد أعلام التابعين . رأى جماعة من الصحابة ، ولم يصح له سماع منهم . فكان يرسل عن بعضهم . قال الذهبي في الميزان : « استقر الأمر على أن إبراهيم حجة . وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس بحجة » ممات بالكوفة سنة ( ٩٦ هـ ) وله من العمر تسع وأربعون سنة .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( V%/1 ) ، و « آمهذیب التهذیب » ( V%/1 ) ، و « شذرات الذهب » ( V%/1 ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (V%/1 ) ، و « غایة النهایة في طبقات القراء » ( V%/1 ) ، و « اللباب » ( V%/1 ) ، و « میزان الاعتدال » ( V%/1 ) .

<sup>(</sup>٢) هو : عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي بالولاء ، المكي . أحد أعلام التابعين . كان مفتي مكة ومحدثها . سمع من عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم . وعنه أبو حنيفة والأوزاعي وابن إسحاق . ولد في خلافة عمر على الأرجح . ومات بمكة المكرمة سنة ( ١١٤ ه ) .

وقال في رواية عبد الله : آخذ بحديث ابن جريج عن ابن أبي مُلْمَيْكُمَّةُ (١) وعمرو بن دينار (٢) عن النبي [ﷺ] في العبد الآبق إذا جيء به دينار (٣) .

(۱) هو : عبد الله بن عبید الله بن أبي مُلْمَيْكَة ، واسم أبي ملیكة : زهیر بن عبد الله أبو بكر ، أو أبو محمد القرشي التیمي ، المكي . روی عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وغیرهم . وعنه ابنه يحیی وعطاء وغیرها . كان قاضي مكة لعبد الله بن الزبیر ، كما كان إمام الحرم المكي وشیخه ومؤذنه . مات سنة (۱۱۷ه) .

له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » ( ۱۰۱/۱) ، و «تهذيب التهذيب » ( 7/0 ) ، و « خلاصة تذهيب الكمال » ص ( 1/2 ) ، و « شذرات الذهب » ( 1/2 ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (1/2 ) ، و « غاية النهاية في طبقات القراء » ( 1/2 ) ، و « النجوم الزاهرة » ( 1/2 ) .

(٢) هو : عمرو بن دينار أبو محمد ، الجمحي بالولاء ، المكي . أحد التابعين روى عن العبادلة وخلق ، وعنه السفيانان والحمادان وغير هم . كان ثقة ثبتاً ، قال فيه الذهبي في الميزان : « أما عمرو بن دينار الجمحي ، عالم الحجاز ، فحجة ، وما قيل عنه من التشيع فباطل » . مات بمكة سنة ( ١٧٦ ه ) .

له ترجمة في : (1/1/1) ، و (3/1/1) النهاية في طبقات القراء (3/1/1) ، و (3/1/1) ، و (3/1/1) الاعتدال (3/1/1) .

(٣) هذا الحديث المرسل أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في باب الجعل في الآبق (٣) ١٠٠٨ – ٢٠٧٨) قال : ( أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى في الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم).

وأخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ، كما نقل ذلك الزيلعي في كتابه « نصب الراية » (٤٧١/٣) ، واللفظ الذي ذكره الزيلعي هو : (قضى في العبد الآبق يؤخذ خارج الحرم بدينار أو عشرة دراهم ) .

وبهذا قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة (١) ، ومالك (٢) والمعتزلة (٣) . وفيه رواية أخرى : ليس بحجة إلا مرسل الصحابة .

أوماً إليه في رواية إسحاق بن إبراهيم ، وقد سئل عن حديث عن النبي [عَالِمُهُ] مرسل برجال تُبَسَت ، أحبُّ ، إليك ، أو حديث عن الصحابة متصل برجال تُبَسَت ؟ فقال : عن الصحابة أعجب إلي .

وهذا يدل من قوله على أنه ليس بحجة ، إذ لو كان حجة ، لم يقدم عليه قول الصحابي ؛ لأن من جعله حجة قدمه على قول الصحابي .

وقال مهنا: سألت أحمد رحمه الله عن حديث ثوبان (٤): (أطيعوا قريشاً ما استقاموا لكم )(٥) ، قال: ليس بصحيح، سالم بن أبي الجعد (٦) لم يلق ثوبان.

<sup>(</sup>۱) راجع رأي الحنفية في هذا الموضوع في : « تيسير التحرير » ( ۱۰۲/۳ ) ، و « مسلم الثبوت » مع شرحه « فواتح الرحموت » ( ۱٤٧/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع رأي الإمام مالك هنا في : « شرح تنقيح الفصول » للقرافي ص (٣٧٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل القول عند المعتزلة في الحديث المرسل في كتاب « المعتمد » لأبي الحسين البصري ( ٦٢٨/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو: ثوبان بن بجدد، أبو عبد الله، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه.
 روى عنه جبير بن نفير الحضرمي، وأبو إدريس الخولاني وخلق.

خرج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام ، فنزل « الرملة » ثم انتقل إلى «حمص » ، وبها مات سنة ( ٥٤ هـ ) .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٢١٨/١ ) ، و « الإصابة » القسم الأول ص (٤١٣) طبعة دار نهضة مصم .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث أخرجه الطبراني في « الصغير » و « الأوسط » حكى ذلك الهيثمي في كتابه « مجمع الزوائد » ( ٥/٥ ٩ ) ، وقال بعد ذلك : ( ورجال الصغير ثقات ) .

<sup>(</sup>٦). هو : سالم بن أبي الجعد رافع، الأشجعي بالولاء، الكوفي . روى عن ثوبان=

فقد حكم ببطلان الحديث ؛ لأجل أنه مرسل . وبهذا قال الشافعي . وجه الرواية الأولى :

قوله تعالى : ( وَلَيِئُنْذِرُوا قَوْمُهُمُ ۚ إِذَا رَجَعُوا اِلْسَهْمِ ۚ ) (١) ، ولم يفرق بين من أنذر بمرسل أو بمسند .

ولأن من عادة التابعين إرسال الأخبار، من ذلك ما روي عن الأعمش<sup>(۲)</sup> أنه قال: قلت لك: حدثني أنه قال: إذا قلت لك: حدثني فلان عن عبد الله، فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك: قال عبد الله، فقد حدثني جماعة عنه.

وروي ذلك عن الحسن وسعيد بن المسيب والشعبي (٣) ، وإذا كان

وعلي بن أبي طالب وخلق . وعنه قتادة وعمرو بن دينار والأعمش وغيرهم .
 وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وابن سعد ، وذكره ابن حبان في « الثقات » .
 مات سنة ( ۱۰۰ ه ) .

له ترجمة في : «تهذيب التهذيب » (٤٣٢/٣ ) ، و « التاريخ الصغير » (٢١١/١ ) ، و « جامع التحصيل » للحافظ العلاثي ص (٣٩١) ، رسالة « ماجستير » تحقيق الدكتور عمر حسن عثمان .

 <sup>(</sup>١) (١٢٢) سورة التوبة .

 <sup>(</sup>٢) هو: سليمان بن مهران ، أبو محمد ، الأعمش ، الكاهلي بالولاء ، الكوفي ، أحد
 العلماء المشهورين . روى عن عكرمة وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الشيباني
 وغيرهم . وعنه شعبة والسفيانان وغيرهم . مات سنة ( ١٤٨ ه ) .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( % ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( % ) ، و « الحلاصة » ص (% ) ، و « شذرات الذهب » ( % ) ، و « طبقات القراء » للذهبي (% ) ، و « العبر » (% ) ، و « غاية النهاية » (% ) ، و « ميز ان الاعتدال » (% ) ، و « % ) .

 <sup>(</sup>٣) هو : عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي الكوفي من أعلام التابعين . روى عن
 أبي هريرة و ابن عباس وعائشة وغيرهم . وعنه الأعمش وأشعث بن سوار وأبو=

معروفاً من عاداتهم ، فلو كان عندهم أنها غير مقبولة ، كانوا قد ضيعوا سنن رسول الله ﷺ بهذا الفعل ، وهذا لا يجوز .

ولأن المرسيل للخبر مثبت لعدالة راويه من وجهين :

أحدهما : أنه لا يجوز [١٣٧/أ] أن يحدثه ، ويكتم اسمه ، ثم يحدث به غيره ، فيلزمه قبوله .

والثاني: أنه لو أرسل عن غير ثقة ، كان قد قطع على رسول الله [عليه] بقول من هو كذاب عنده ، وهذا فعل ممنوع منه وإذا كان ذلك تعديلاً له ، لم يعتبر جواز أن يجرحه غيره لو ظهر اسمه ، يدلل عليه : أن من زكاه الحاكم ، فله أن يقضي بشهادته ، ولا يراعي جواز جرحه أن لو نادى في البلد باسمه ، أو كتب به إلى البلدان التي تقرب منه ، فبان أن تعديله ، موجب قبول خبره ، ولهذا جعل أحمد رحمه الله رواية العدل عن غيره تعديلاً للغير ، فقال في كتاب العلل للأثر [م] : إذا روى عبد الرحمن (١) عن رجل ، فروايته عنه حجة .

حنیفة وغیر هم . ولد لست سنین مضت من خلافة عمر . ومات سنة (۱۰۳ ه) .
 أو سنة (۱۰۷ ه) ، أو سنة (۱۰۷ ه) .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ۲۲۹/۱۲ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ۷۹/۱ ) ، و و « غاية و « تهذيب التهذيب » ( ۲۰/۵ ) ، و « شذرات الذهب » ( ۲۲۲/۱ ) ، و « غاية النهاية في طبقات القراء » ( ۲۰/۱ ) ، و « النباب » ( ۲۱/۲ ) ، و « النجوم الزاهرة » ( ۲۰۳/۱ ) .

<sup>(</sup>۱) المراد به : عبد الرحمن بن مهدي ، كما يأتي التصريح بذلك ص (٩٣٤) وهو : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ الثقة . روى عن شعبة ومالك والسفيانين وغيرهم . وعنه الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني وآخرون . قال فيه ابن المديني : « كان أعلم الناس » . مات بالبصرة سنة (١٩٨) ، وله من العمر ثلاث وستون سنة .

وقال أيضاً في رواية أبي زرعة الدمشقي <sup>(١)</sup> : مالك بن أنس إذا روي ، يعني عن رجل لا يعرف ، فهو حجة .

فإن قيل : هذا لا يدل على عدالته ، كما لم يدل شاهدي الفرع على [عدالة] شاهدي الأصل .

قيل : الفرق بين الشهادة والحبر باق <sup>(۲)</sup> .

فإن قيل : يحتمل أن يعرف جرحه غيره ، فوجب تسميته ؛ ليقف علمه .

قيل: فيجب أن يلزم الحاكم تسمية الشاهدين الذين حكم بهما ، لهذا المعنى ، ولأن حاكماً لو حكم بشهادة شاهدين لم يسمهما ، لم يجز لأحد أن يعترض على حكمه ؛ لأجل تركه تسمية الشهود ، وكان أمرهم محمولاً على الجواز والعدالة في الشهادة ، فلأن يكون كذلك فيما طريقه الاخبار أولى ؛ لأن الأمر فيها أوسع .

ولأن مرسل الصحابي مقبول ، وكل معنى منع من قبول مرسل التابعين

له ترجمة في : « البداية والنهاية » ( ۲٤٤/۱۰) ، و « تاريخ بغداد » ( ۲٤٠/۱۰) ،
 و « تذكرة الحفاظ » ، ( ۱۲۹/۱ ) ، و « خلاصة تذهيب الكمال » ص (۱۹۹) ،
 و « شذرات الذهب » ( ۲۰۵/۱) ، و « النجوم الزاهرة » ( ۲۰۹/۱) .

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري أبو زرعة الدمشقي . شيخ الشام في عصره . ثقة حافظ . روى عن أحمد بن حنبل وأبي نعيم وأبي مسهر وغيرهم مات بدمشق سنة مسهر وغيرهم . وعنه أبو داود والطبراني والطحاوي وغيرهم مات بدمشق سنة . ۲۸۱ هـ )

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 772/7 ) ، و « تهذیب التهذیب » ( 777/7 ) ، و « شذرات الذهب » ( 170/7 ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (777/7 ) ، و « النجوم الز اهرة » (70/7 ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( باقي ) .

فهو مأخوذ في مرسل الصحابة ، وقد ثبت أن الصحابي أو التابعي لو قال : أخبر ني بعض أصحاب رسول الله ﷺ أنه قال كذا ، فهو بمنزلة المسند ، وكذلك إذا قال التابعي : قال رسول الله [ﷺ] بجب أن يكون مثله .

وقد قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب رسول الله [عليه] فالحديث صحيح؟ قال: نعم.

فإن قيل : الصحابي معلوم عدالته ، بأن الله تعالى عدله وزكاه وأخبر عن إيمانه ، ورضى عنه وأرضاه ، وجعل الجنة مأواه .

قيل: قد شهد النبي [عليه] للتابعين ، كما شهد للصحابة فقال: (خير القرون الذين بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ) (١) ، وليس من شرط قبول الحبر أن يكون ممن يقطع على عدالته ، وإنما تعتبر عدالته في الظاهر ، وهذا المعنى موجود في التابعين ومن بعدهم ، فيجب أن يتساووا في النقل .

وأيضاً : فإن الشافعي قد قال : إن كان الظاهر من حال المرسيل الثقة من التابعين ، أن ما يرسله مسنداً عند غيره ، قُبيل منه .

وهذا لا معنى له [١٣٧/ب] لأن القبول منه : إن كان لأجل إسناد

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في أول كتاب فضائل الصحابة ( ۲/۵ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ( ١٩٦٤/٤ )

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الفتن ، باب ما جاء في القرن الثالث ( ٢٠٠/٤ ) . وأخرجه عنه ابو داود في كتاب السنة ، باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( ١٨/٢٥ ) .

وأخرجه عنه النسائـي في كتاب الأيمان والنذور ، باب الوفاء بالنذر ( ١٧/٧ ) .

غيره فالمرجع إلى المسند ، وما سماه مرسلاً ، فليس بمرسل في الحقيقة . وإن كان يقول : إن إسناد غيره يوجب قبول مرسكه ، مع جواز أن يكون مرسلاً ، فهو قول بعيد ، إذا كان يمنع قبول المراسيل ، ويلزمه أن لا يعتبر ظاهر أمره مع الجواز ، كما لا يعتبر ظاهر تعديله مع جواز أن يكون غير عدل .

وقال أيضاً : المرسَل مقبول ، فيمن وجد أكثر مراسيله أصول في الأسانيد .

وهذا أيضاً ليس بشيء ؛ لأن وجود ذلك في أكثر مراسيله ، لا يمنع أن يكون قد أرسل ، فالواجب : أن يعتبر ذلك في كل خبر بعينه .

وقال أيضاً : المراسيل تقبل ، إذا عمل بها بعض الصحابة .

وهذ ليس بشيء ؛ لجواز أن يكون القائل قد سمعه بنفسه ، أو يكون من مذهبه قبول المراسيل .

وقال أيضاً : المرسل يعمل به إذا أفتى به عوام العلماء .

وهذا أيضاً ليس بشيء؛ لأنه أراد جميع الأمة ، وأن إجماعها على قبول المرسل ، لا يكون مع اختلافهم في حكمه ، وإنما الواجب : أن يكون بعضهم قبله ؛ لصحة المراسيل عنده ، والباقون ؛ لأنه مسند عندهم ، فيخرج أن يكون مرسلاً في الحقيقة .

فإن أرادوا <sup>(۱)</sup> به أكثر العلماء ، فإن خلاف الواحد معتد به ، فلم يجز أن يستدل به على صحة قبول الحبر .

ولأنه قد قال في مراسيل ابن المسيب : إنها مقبولة ، لأنه وجد مراسيله مسانيد ، وهذا صحيح فيما قد وقف على أنه مسند ، فأما ما لم يوقف على

<sup>(</sup>١) الأولى الخطاب بالإفراد ، لأن الكلام لا زال مع الإمام الشافعي رحمه الله .

حاله ، فلا يجوز أن يحكم به ؛ لأنه وجد إسناداً لغيره ، وكان التجويز فيه موجوداً ، ولا يجوز أن يقال : إنه خص مرسل ابن المسيب ؛ لأنه لا يرسل إلا عن ثقة ؛ لأن هذا الاعتقاد في حسن الظن بابن المسيب معتبر في غيره .

فإن قيل : ما ذكرتموه ، إنما أراد به الشافعي قوته في الترجيح ، لا إثبات الحكم به .

قيل : الترجيح لا يجوز بما لا يثبت به حكم ، فإن كان يريد إثبات الحكم بالمرسل الذي قاربه قياس أو قول صحابي ، فالحكم عنده للقياس لا للاستدلال .

#### واحتج المخالف :

بأن هذا خبر عمن شرطت عدالته في قبوله ، والعدالة مجهولة ، فلم يجز قبوله والعلم به ، قياساً على شاهدي [ الفرع ] إذا لم يسميا شاهدي الأصل .

والجواب : أنا لا نسلم أن العدالة مجهولة ؛ لما بينا : أن رواية العدل عنه تدل (١) على عدالته .

ثم الفرق بين الجبر والشهادة من وجوه :

أحدها: أن الشهادة على الشهادة تفتقر إلى الاسترعاء، وهو أن يقول شاهد (٢) الأصل لشاهدي الفرع: اشهدا على شهادتي [١٣٨/أ] فلما افتقرت إلى الاسترعاء، افتقرت إلى تسمية الأصل، وليس كذلك الإخبار؟ لأنه لا يفتقر إلى استرعاء، بل إذا سمع منه حديثاً، جاز نقله والعمل عليه، وإن لم يقل: اسمع مني.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يدل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (اشهدا) بالتثنية.

ولأن المشهود على شهادته يكون كالمحكوم عليه ، ألا ترى أن من الفقهاء من يوجب عليه الضمان ، ولما لم يجب الحكم على من ليس بمعين ، لم يجز قبول شهادة شهود الفرع ، حتى يذكروا أسماء شهود الأصل ، ولما كان هذا المعنى معدوماً في الحبر ، وأنه لا تعلق للخبر الثاني بالأول ، لم يجز أن يحمل الحبر على الشهادة .

ولأن الشهادة أكدت باعتبار العدد والحرية والذكورية ، وأن يكون ذاكراً لما شهد به ، فجاز أن تعتبر تسمية شهود الأصل ؛ لتأكيد الأمر فها ، والحبر نخلاف ذلك .

ولأنه لو قال نفسان من التابعين : أشهدنا اثنان من الصحابة على شهادتهما ، لم يجز حتى يعيناهما ، وفي الخبر يجوز عند الجميع ، فدل على الفرق بينهما .

فإن قيل : أليس مع افتراقهما من هذه الوجوه قد تساويا في اعتبار العدالة في كل واحد منهما ؟

قيل : فالعدالة موجودة مع الإرسال من الوجه الذي بيناً ، وهو أن إرسال التابعي له ، تزكية له .

وعلى أن تساويهما في العدالة لم يمنع افتراقهما من الوجوه التي ذكرناها ، فدل على أن الشهادة آكد . وإنما كان حكم الشهادة آكد من الحبر من الوجوه التي ذكرناها : أن الشهادة حكم على الغير ، فالتهمة تلحق ، والخبر يشترك فيه المخبير والمُخْبَر ، فالتهمة لا تلحق .

واحتج: بأن الجهل بعين الراوي أكثر من الجهل بصفته ؛ لأن من جهلت عينه ، جهلت عينه وصفته ، ثم ثبت : أنه لو كان معروف العين مجهول الصفة ، مثل أن يقول : أخبرني فلان ، ولا أغرف أثقة هو أم غير ثقة ؟ لم يقبل خبره ، فبأن لا يقبل خبره ، إذا لم يذكره أصلاً أولى .

والجواب: أنا لا نسلم أن صفته مجهولة ؛ لأن رواية العدل عن رجل تعديل له ؛ لما بينا ، وهو أنه لا يجوز في حقه أن يروى عن فاسق .

وقد قيل : إنه إذا كان فلان معروفاً بالإسلام ، فإنه يقبل خبره ؛ لأن ظاهر أمره العدالة وترك مواقعة المحظور ، وجواز أن يكون فَعَلَ ما يوجب جرحاً في شهادته غير معلوم ، فلم يكن في معرفة عدالته أكثر من عدم العلم بجرحه.

فإن قيل : تقبل شهادته ، وإن لم يبحث عن عدالته للمعنى الذي ذكرت .

قيل : تقبل شهادته في إحدى الروايتين ، فعلى هذا لا فرق ، ولا نقبلها في الأخرى احتياطاً للشهادة ، كما احتطنا لها من الوجوه التي ذكرنا .

واحتج : [١٣٨/ب] بأن الحبر ضربان : آحاد وتواتر ، ثم ثبت أن إ الراوى لو روى حديثاً ، وذكر أنه من أخبار التواتر ، لم يقبل قوله : إنه متواتر ، حتى يعرف أنه متواتر ، كذلك إذا قال : أخبرني الثقة أن لا يقبل خبره ، حتى تعلم ثقته ؛ لجواز أن لا يكون ثقة عند المخبر .

والحواب : أن الحبر المتواتر ما استوى طرفاه ووسطه في عدد يقع العلم بخبرهم ، وتسكن النفس إليهم في العادة ، وهذا لا يؤخذ بقول الواحد: هذا متواتر ، وليس كذلك أخبار الآحاد ، فإن طريقها يقبل العدل عن العدل ، وهذا موجود ها هنا .

## فصــل (۱)

إذا ثبت أن المرسل حجة ، فلا فرق بين مرسل عصرنا ومن تقدم . هذا ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني ؛ لأنه قال : ربِّما كان

<sup>(</sup>١) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (٢٥١) .

المنقطع أقوى إسناداً من المتصل ، ولم يفرق (١) .

وحكي عن عيسى بن أبان أنه قال : ومن أرسل من أهل عصرنا حديثاً ، فإن كان من الأئمة الذين حمل عنهم أهل العلم ، فإن مرسله مقبول ، كما يقبل مستده ، ومن حمل الناس عنه المستد دون المرسل ، فإن مرسله موقوف (٢) .

وقال أبو سفيان : مذهب أصحابنا : مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين مقبولة .

وحكي عن الكرخي : أنه لم يفرق بين أهل سائر الأعصار <sup>(٣)</sup> . وهو اختيار الجرجاني .

<sup>(</sup>۱) تعقبه الشيخ ابن تيمية في « المسودة » ص (۲۰۱) بقوله : (قلت : ما ذكره القاضي وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا مقبول كغيره ، ليس مذهب أحمد ، فإنا نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلمائهم ، بل يطالبهم بالإسناد . نعم المجتهدون في الحديث الذين يعرفون صحيحه وضعيفه ، إذا قال أحدهم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، واحتج بذلك ، فهذا نعم ، كتعليق البخاري المجزوم به .

وبحث القاضي يدل على أنه : أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن واحد ، فهذا قريب بخلاف ما أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن سقوط واحد أو اثنين ، ليس كسقوط عشرة ، وحجته لا تتناول إلا ما سقط منه واحد ، فإنه قال : المرسل إذا كان ثقة ، فظاهره أن الذي أرسل عنه عدل ، وهذا المعنى موجود في أهل الأعصار ) .

<sup>(</sup>۲) نقل ذلك عنه أبو بكر السرخسي في «أصوله » ( ۳۹۳/۱ ) ، والكمال ابن الهمام في «تحريره » ( 1.7/8 ) مطبوع مع شرحه « تيسير التحرير » ، وابن عبد الشكور في كتابه « مسلم الثبوت » مع شرحه « فو اتح الرحموت » ( 1/2/7 ) .

<sup>(</sup>٣) نقل ذلك عن الكرخي أبو بكر السرخسي في « أصوله » : ( ٣٦٣/١ ) .

#### دليلنا:

أن المرسيل إذا كان ثقة، فظاهره أن الذي أرسل عنه عدل، وهذا المعنى موجود في أهل الأعصار .

ولأن الناقل إذا ثبتت عدالته ، فهو كالعدل من العصر الأول في قبول خبره ، فيجب أن يكون فيما يرسله كذلك .

ولأنه لا معنى لاعتبار حمل الناس عنه ؛ لأن توقفهم في النقل عنه إن كان بمعنى يعود إلى عدالته ، فإن مرسكه ومسنكه واحد ، وإن كان بمعنى يعود إلى إرسال الحبر ، فإن وقوف من لا يرى نقل المراسيل فيه ، لا يوجب التوقف فيمن يرى ذلك ، كالشافعى .

### و احتج المخالف :

بأن النبي على القرون الثلاثة ، فحالتهم أوكد ممن بعدهم (١) ، فقد قال : ( إن الكذب يفشو فيهم ) (٢) ، فوجب التوقف في مرسله ، إلا أن ينضم إليه نقل أهل العصر له .

والجواب : أن ثناءه على التابعين وتابعيهم ، لم يوجب لهم القطع ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (من بعدهم).

<sup>(</sup>Y) هذا جزء من حديث رواه عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – مرفوعاً . أخرجه عنه الترمذي في كتاب الشهادات ، باب منه ، أي : مما جاء في شهادة الزور ( ٤/ ٩٥٥) ، ولفظه : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشوا الكذب ، حتى يشهد الرجل ، ولا يستشهد ، ويحلف الرجل ، ولا يستحلف » ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأحكام ، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد ( ٧٩١/٢ ) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ١٨/١ ) .

ولم ينفِ عنهم تجويز الفسق ، بخلاف الصحابة ، ومع هذا فقد جاز قبولُ إرسالهم بُعدَ التهم في الظاهر ، كذلك من بعدهم ؛ لأن الخبر إنما يعتبر فيه العدالة في الظاهر . [ ١٣٩ / أ ]

# فصـــل

فيه كلام الإمام أحمد رحمه الله في ترجيح المراسيل بعضها على بعض .

نقلته من كتاب « العلل » للخلال من الجزء الحادي والسبعين منه ، فقال في رواية أبي الحارث : مرسلات سعيد بن المسيب صحاح ، لا يرى أصح من مرسلاته ، فأما الحسن وعطاء ، فليس بذلك ، هو أضعف المرسلات (۱) ، كأنهما كانا يأخذان من كل .

وقال في رواية الفضل بن زياد [ أما ] مرسلات عطاء ، ففيها شيء (٢) . وأما ابن سيرين فما أحسن مخرجه أيضاً . ومرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها . وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح ، كأنهما كانا يأخذان من كل .

وقال في رواية مهنا وقد سأله عن مرسلات سعيد بن جبير أحب إليك أم مرسلات عطاء ؟ قال : مرسلات سعيد بن جبير أقرب ، وهي أحب إلي من مرسلات عطاء .

وسأله عن مرسلات سعيد بن جبير أحب إليك أم مرسلات مجاهد (٣) ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المراسلات).

<sup>(</sup>٢) في الأصلّ : ( ففيه شيء ) .

<sup>(</sup>٣) هو : مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج ، المكي ، المخزومي بالولاء ، أحد أئمة التفسير روى عن أبي هريرة وجابر وأم سلمة وغيرهم،رضي الله عنهم ، =

فقال: مرسلات سعيد.

وسأله عن مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات عطاء ؟ فقال : مرسلات مجاهد ؛ لأن عطاء روى عمن هو دونه ، ومجاهد لم يرو عمن هو دونه .

وقال في رواية أبي الحارث : مرسلات عطاء فيها شيء .

وقال في رواية مهنا وقد سأله عن مرسلات طاوس أحب إليك أو مرسلات أبي إسحاق (١) ؟ قال : مرسلات طاوس .

وسأله عن مرسلات إسماعيل بن أبي خالد (٢) أحب إليك أم مرسلات

<sup>=</sup> وروى عنه قتادة وعطاء وعكرمة وخلق . ولد سنة ( ٢١ هـ ) ، ومات بمكة سنة ( ٢٠ هـ ) ، ومات بمكة سنة ( ١٠٣ هـ ) .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( ٩٢/١ ) ، و « تهذيب التهذيب » ( ٤٢/١٠ ) ، و « العبر » و « العبر » و « العبر » ( ١٢٥/١ ) ، و « العبر » ( ١٢٥/١ ) ، و « غاية النهاية » ( ٤١/٢ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٤٣٥/٣ ) .

<sup>(</sup>۱) هو : عمرو بن عبد الله بن عبيد ، أبو إسحاق السبيعي ، الهمداني الكوفي . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه . روى عن علي بن أبي طالب والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما كما روى عن خلق آخرين . وروى عنه قتادة والأعمش والثوري وغيرهم . مات سنة ( ۱۰۸ ه ) .

له ترجمه في : « تذكرة الحفاظ » ( ١١٤/١ ) ، و « تهذيب التهذيب » ( ٦٣/٨ ) ، و « الحلاصة » ص ( ٢٤٦) ، و « طبقات الحفاظ » ص ( ٤٣٠) .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله البجلي ، الأحمسي بالولاء ، الكوفي ، الحافظ . سمع من ابن أبي أوفى وأبي جحيفة وطارق بن شهاب وآخرين . وحدث عنه شعبة والسفيانان ويحيى القطان وغيرهم . مات سنة ( ١٤٦ ه ) .

له ترجمه في : «تذكرة الحفاظ » ( ١٥٣/١ ) ، و «تهذيب التهذيب » ( ٢٩١/١ ) ، و « الحلاصة » ص (٢٨) ، و « طبقات الحفاظ » ص (٢٦) ، و « العبر » ( ٢٠٣/١ ).

عمرو بن دينار ؟ فقال : إسماعيل بن أبي خالد لا يبالي <sup>(۱)</sup> عمن حدث ، عن أشعث بن سوار <sup>(۲)</sup> وعن مجاهد ، وعمرو بن دينار لا يروي إلا عن ثقة ، مرسلات عمرو أحب إلي " .

وسأله أيما أحب إليك، إبراهيم عن علي، أو مجاهد عن علي؟ قال: إبراهيم عن علي ؛ لأن هذا كان مقيماً ، وكان مجاهد إنما تقع إليهم الأخبار إلى الكوفة .

وقال في رواية أبي الحارث وقد سأله عن مرسلات النخعي ، قال : ما أصلحها ليس بها بأس ، أصلح من مرسلات الحسن .

وسأله مهنا: لم كرهت مرسلات الأعمش ؟ قال: كان الأعمش لا يبالي عمن حدث. قيل له: فإن له رجلاً ضعيفاً (٣) غير إسماعيل بن مسلم (١) ويزيد الرَّقاشي (٥) ؟ قال: نعم ، كان يحدث عن عتاب بن إبراهيم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( لا يبال).

<sup>(</sup>٢) الكندي التوابيتي ، الأفرق ، الأثرم الثقفي بالولاء ، الكوفي . روى عن الحسن البصري والشعبي وعكرمة وخلق . وعنه أبو إسحاق السبيعي وشعبة وخلق . وهو راو ضعيف . وقد أخرج له مسلم متابعة . مات سنة ( ١٣٦٦ هـ) .

له ترَجمة في : «تهذيب التهذيب » ( ٣٥٢/١ ) ، و « الحلاصة » ص (٣٨) بولاق ، و « المغنى في الضعفاء » ( ٩١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (رجل ضعيف).

 <sup>(</sup>٤) أبو إسحاق ، المكي ، البصري . روى عن الشعبي والزهري وقتادة وغيرهم .
 وعنه الأعمش والسفيانان وغيرهم . وهو راوٍ ضعيف عندهم ، حتى قال النسائي
 فيه : « متروك » .

له ترجمه في : « تهذيب التهذيب » ( ٣٣١/١ ) ، و « الحلاصة » ص (٣٦) بولاق ، و « المغنى في الضعفاء » ( ٨٧/٢ ) ، و « ميز ان الاعتدال » ( ٢٤٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) هو: يزيد بن أبان أبو عمرو الرقاشي البصري . روى عن أنس والحسن وغيرهما . =

وسأله أيضاً عن مرسلات الأعمش ، وسليمان النخعي (١) ، ويحيى ابن أبي كثير (٢) ؟ قال : مرسلات يحيى بن أبي كثير أحب إلي .

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله عن مراسيل يحيي بن أبي كثير ؟ فقال : لا تعجبني ؛ لأنه يروي عن رجال صغار ضعاف .

وقال في رواية أبي طالب [١٣٩/ب] ، وقد سأله عن رجل ما قال الحسن : قال رسول الله [عليه] ، وجدناه من حديث أبي هريرة وعائشة وسـمـُرة (٣) ، قال : صدق .

وعنه حماد بن سلمة ومعتمر بن سليمان وجماعة . وهو راو ضعيف . قال فيه النسائي : «مروك» . وقال أحمد : «منكر الحديث» . وقال أبن عدي : «أرجو أنه لا بأس به » .

له ترجمة في : « تهذيب التهذيب » ( ٣١١/١١ ) ، و « الحلاصة » ص (٤٣٠) ، بولاق ، و « المغنى في الضعفاء » ( ٧٤٧/٢ ) ، و « ميز ان الاعتدال » ( ٤١٨/٤ ) .

<sup>(</sup>۱) هو: سليمان بن عمرو ، أبو داود النخعي . قال أحمد : « كان يضع الحديث» ، وقال البخاري : « مروك » .

له ترجمة في : « المغني في الضعفاء » ( ٢٨٢/١ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٢ / ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل'، أبو نصر اليمامي ، الطائبي بالولاء . روى عن أنس وعكرمة وغير هم . وعنه ابنه عبد الله والأوزاعي وغير هما . قال فيه أحمد : « من أثبت الناس ، إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد .» مات سنة ( ١٢٩ ه ) .

له ترجمة في : « البداية والنهاية » (  $78/1 \cdot )$  ) ، و «  $76/1 \cdot 0$  البداية والنهاية » (  $77/1 \cdot 0$  ) ، و « الحلاصة » ص ( $77/1 \cdot 0$  ) ، و « طبقات الحفاظ » ص ( $77/1 \cdot 0$  ) ، و « العبر » ( $77/1 \cdot 0$  ) .

<sup>(</sup>٣) هو : سمرة بن جندب بن هلال بن جريج، أبو عبد الرحمن ، الفزاري صحابي جليل . كان من الحفاظ المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم . روى عنه الحسن والشعبي وغيرهما . نزل « البصرة ، » وبها مات ، سنة ( ٥٥ ه ) .

وقال في رواية أبي الحارث : مرسلات ابن سيرين صحاح حسنة المخرج .

وقال في رواية مُهَـنَـاً . وقد سأله عن مرسلات سفيان<sup>(۱)</sup> ، فقال : كان سفيان لا يبالي عمن روي .

وسأله عن مرسلات مالك بن أنس ، قال : هي أحب إلي " .

## فصـــل

ولا يقبل الخبر حتى تجتمع في ناقله شرائط خمس :

أحدها: أن يكون عاقلاً ، ليعرف ما ينقل ، ويمينز خبر الرسول [ﷺ] وخبر غيره.

<sup>=</sup> له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ۲۰۳/۲ ) ، و « الإصابة » القسم الثالث ص (۱۷۸) طبعة دار نهضة مصر ، و « تهذيب التهذيب » ( ۲۳٦/٤ ) ،. و « الخلاصة » ص (۱۵٦) طبعة بولاق .

<sup>(</sup>۱) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق ، أبو عبد الله ، الثوري ، الكوفي . روى عن أبيه وجعفر الصادق وأيوب وخلق . وعنه ابن المبارك ويحيى القطان وغيرهما . قال فيه شعبة : « أمير المؤمنين في الحديث » . ولد سنة ( ۹۷ ه ) ، ومات بالبصرة سنة ( ۱۲۱ ه ) .

انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» ( ۱۵۷۹) ، و «تذكرة الحفاظ» ( ۲۰۳/۱) ، و « تهذیب التهذیب » ( ۱۱۱/٤) ، و « الحلاصة » ص (۱۲۳۳) ، و « شذرات الذهب » ( ۲۰۰/۱) ، و « طبقات المفسرین » للداو دي ( ۱۸۲/۱) ، و « غایة النهایة » ( ۲۰۸/۱) .

والثاني: أن يكون عدلاً في الظاهر ؛ لقوله تعالى: (إن ْ جَاءَ كُمُ فَ فَاسِقٌ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَة ) (١) الآية ، إذا لم يكن عدلاً ، لا يؤمن أن يكذب فيما ينقل ؛ لأن من ارتكب الفاحشة ارتك أن يكذب فيما ينقله .

وقَد قال أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن الحسين <sup>(۲)</sup>: لا يكتب الحديث عمن يسكر .

وقال في رواية إبراهيم وسندي (٣) ، واللفظ لسندي ، في الرجل يعرف بالكذب في الشيء ، يحدث به القوم ، فليس نعرف منه الكذب في الرواية : كيف يؤمن هذا على الرواية ، أن يكذب فيها ، إذا عرف منه الكذب في شيء؟! .

وإذا ثبت : أن العدالة شرط ، فإن كل من أتى بكبيرة ، فهو فاسق ، حتى يتوب . وكل من أتي بصغيرة ، ليس بفاسق ، ومن تتابعت منه الصغائر ، وكثرت ، رد خبره وشهادته .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي الصقر (؛) في الصلاة خلف آكل الربا : إن كان أكثر طعامه الربا ، لم تصل خلفه . فاعتبر الكثرة في ذلك ؛

<sup>(</sup>۱) (٦) سورة الحجرات.

<sup>(</sup>۲) الترمذي ، وقد سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) أبو بكر . الخواتيمي ، البغدادي . من أصحاب الإمام أحمد ، وممن نقل عنه مسائل صالحة .

له ترجمة في : « الإنصاف » ( ٢٨٦/١٢ ) ، و « طبقات الحنابلة » « ١٧٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) هو: يحيى بن يزداد ، أبو الصقر ، أحد أصحاب الإمام أحمد . نقل عن الإمام أحمد جزءاً ، فيه مسائل حسان ، في الحيمى والمساقاة والمزارعة والصيد واللقطة ، وغير ذلك .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ٤٠٩/١ ) .

لأنا لو لم نقبل إلا من محتض الطاعة ، لم يقبل أحد ؛ لأن أحداً لا يمحض الطاعات ، حتى لا يشق بها المعصية . يدل عليه قوله تعالى : ( وعصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى ) (١) ، وأراد بالغي : وضع الشيء في غير موضعه . قال تعالى \_ في قصة داود \_ : ( أَنْ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغَفْرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكَعاً وَأَنَابَ ) (٢) ، فأخطأ ، وتاب الله عليه .

وقال النبي طلقي : ( ما من أحد إلا عصى أو همَم معصية إلا يحيى بن زكريا ) (٣) ، فثبت : أن الأنبياء لم يسلموا من الخطأ والمعاصي ، ولو قبلنا كل عاص ، لم نرد أحداً ، وقد أمرنا برد الفاسق ، وإنفاذ العدل ، فلم يكن بد من تفصيل بينهما ، فكان الفصل بينهما ما ذكرنا .

فأما من ثبت كذبه ، فإنه يرد خبره وشهادته ، وإن لم يتكرر ذلك منه .

<sup>(</sup>١) (١٢١) سورة طه .

<sup>(</sup>٢) (٢٤) سورة ص .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرحه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٢٢٩٧/٤ ) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ، وتمام الحديث عنده : (... وما ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى ، عليه السلام ) . وقد ذكره ابن كثير في « تفسيره » في تفسير سورة « مريم » ( ١١٤/٣ ) ثم قال : (... وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن « علي بن زيد بن جدعان » له منكرات كثيرة ) . وذكر الهيثمي في كتابه « مجمع الزوائد » ( ٢٠٩/٨ ) ، واقتصر على لفظ المؤلف ، مع اختلاف بسيط ، ثم قال : ( ... رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، وزاد : « فإنه لم يهم بها ، ولم يعملها » والطبراني وفيه « علي بن زيد » ، وضعفه الجمهور ، وقد وثق ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح » .

وقد خالف الشيخ أحمد شاكر ــرحمه الله ــ الجمهور ــ فوثق « علي بن زيد » في تعليقه على « المسند » ( ٢٢٩٢/٤ ) .

وانظر «الدر المنثور » ( ۲٦٢/٤ ) .

وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية علي بن سعيد <sup>(۱)</sup> في الرجل يكذب كذبة ً واحدة ً: لا يكون في موضع العدالة ، الكذب شديد .

وكذلك نقل ابن منصور: أنه قال لأبي عبد الله [١٤٠/أ]: متى يترك حديثه ؟ قال : إذا كان الغالب عليه الخطأ ، قال له : الكذب من قليل وكثير ؟ قال : نعم .

ونقل أحمد بن أبي عبيدة <sup>(٢)</sup> عنه في الرجل يكذب ، فقال : إن كثر كذبه ، لم تصل خلفه .

وظاهر هذا : أنه لا يخرج من العدالة بكذبة واحدة .

وهذا على ظاهره فيما سئل عنه من صحة إمامته [ أما ] في الخبر والشهادة فلا ؛ لأن الحاجة في الخبر إلى صدق المخبير ومن ظهر منه ذلك أولى بالردّ ممن جعلت (٣) أمارة رده المعاصي ، التي يسمى بها فاسقاً .

ويدل عليه ما روى إبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الكذب بإسناده عن موسى الحندي قال : رد النبي [عَلَيْكُم] شهادة رجل في كذبة كذبها .

وبإسناده عن يحيى بن سالم<sup>(٤)</sup> قال : اطلع رسول الله [عَلِيْكِ] من وافد

<sup>(</sup>۱) النسوى ، تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن أبي عبدة هكذا بالتكبير – أبو جعفر الهمداني. من أصحاب الإمام أحمد الذين أخذوا عنه ، وماتوا قبله . قال فيه الإمام أحمد : « ما عبر هذا الجسر أنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أحمد بن أبي عبدة » . قال الحلال : يعنى : جسر النهروان .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ٨٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (جمعت).

<sup>(</sup>٤) الكوفي . يروى عن إسرائيل . قال الدارقطني : « ضعيف » .

قوم على كذبة ، فقال له : ( لولا سخاء فيك ، ومدحك الله عليه ؛ لشردتك من وافد قوم ) .

ولقد نقله أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الحلبي (١) قال : سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن محدث كذّب في حديث واحد ، ثم تاب ورجع ، قال : توبته فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا يكتب عنه حديث أبداً (٢).

وسألت قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني <sup>(٣)</sup> [ عن ذلك ] فقال : يقبل حديثه المردود وغيره ، بخلاف الشهادة إذا ردت ، ثم تاب ، لم يقبل

أحمد الحليبي .

و نقل ابن حجر في « اللسان » أن ابن حبان ذكر في كتابه « الثقات » رجلاً آخر بهذا الاسم ، يروي عن ابن عمر ، وعنه روى الأعمش وفطر بن خليفة . وقد ظهر لابن حجر أن الأخير غير الأول ، وعلل ذلك بقوله : ( فإن ليحيى

ابن سالم الراوي عن إسرائيل ذكراً في ترجمة أشعث بن عمر بن الحسن بن صالح بن حي ، وهو متأخر الطبقة عمن يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما ) .

انظر ترجمته في « لسان الميزان » ( ٢٥٧/٦ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٣٧٧/٤ ) .

<sup>(</sup>۱) من أصحاب الإمام أحمد ، سمع منه ومن عبيد الله بن عمرو الرقى . كانت عنده مسائل كبار ، يغرب بها على أصحاب أحمد . له ترجمة فى : « طبقات الحنابلة » ( ١٩٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في « طبقاته » ( ١٩٨/١ ) عند ترجمته لعبد الله بن

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن علي بن محمد بن الحسين أبو عبد الله الدامغاني . ولد سنة ( ٣٩٨ ه ) كان حنفي المذهب . تفقه على القدوري ، وسمع من الصوري وجماعة . وليي القضاء ببغداد سنة ( ٤٤٧ ه ) ، واستمر فيه ثلاثين سنة . مات ببغداد سنة ( ٤٧٨ ه ) . له ترجمة في : « الجواهر المضيئة » ( ٩٦/٢ ) ، و « شذرات الذهب » ( ٣٦٢/٤ ) ، و « المنتظم » ( ٢٢/٩ ) .

في تلك الشهادة خاصة ، قال : لأن هناك حكماً (١) من جهة الحاكم بردها ، فلا يقبل ؛ لأن فيه نقضاً للحكم ، ورد الخبر ممن روى له ليس بحكم ؛ لأنه ليس بحاكم .

وسألت أبا بكر الشامي <sup>(٢)</sup> [ عنه ] فقال : لا يقبل خبره فيما رد ، ويقبل في غيره اعتباراً بالشهادة .

#### دليلنا:

أن من أقدم على الكذب على رسول الله عَلِيلِيِّهِ ، استدل على زندقته ؛ لأنه لا يقدم على ذلك — مع ما فيه من الوعيد — إلا زنديق ، وتوبة الزنديق غير مقبولة في ظاهر الحكم على الرواية المشهورة عن أحمد .

ويفارق هذا الشهادة ؛ لأن الكذب لا يدل على ذلك ؛ لأنه يجوز أن يحمله على ذلك الرغبة في الرشوة وقضاء الحق ، فلهذا قبلت شهادته فيما لم يرد .

وكذلك إذا ردّ خبره بغير الكذب في الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه [وسلم] أنه لا يدل على زندقته؛ لأنه يحتمل فعل تلك الأشياء المحظورة رغبة في إزالتها وحصول الأغراض.

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( حكم ) .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن المظفر بن بكران أبو بكر الحموي الشامي ، كان شافعي المذهب . ولد بحماة سنة ( ٤٠٥ ه ) . رحل إلى بغداد ، وبها تفقه على أبي الطبيب الطبري . وسمع من ابن بشران وابن غيلان وغيرهما .

تولى القضاء ببغداد سنة ( ٤٧٨ هـ ) ، وقد اشتهر بالعدل والزهد والورع . مات سنة ( ٤٨٨ هـ ) .

له ترجمة في : « شذرات الذهب » ( ٣٩١/٣ ) ، و « طبقات الشافعية » لابن السبكي ( ٢٠٢/٤ ) ، و « المنتظم » ( ٩٤/٩ ) .

وقد روى أبو إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر النقاش (١) عن محمد بن سعيد (٢) عن محمد بن سهل بن عسكر (٣) سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: «إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريب أو فائدة ، فاعلم أنه خطأ ، وإذا سمعتهم يقولون : هذا حديث لا شيء ، فاعلم أنه صحيح » .

أما قوله: إذا قالوا: « غريب أو فائدة » ، فاعلم أنه خطأ ، فذلك لأنهم لا يستغربون إلا الحديث الشاذ ، الذي ليس بمشهور ، ولا رواه أئمة أصحاب الحديث ، وما هذا سبيله يجوز عليه [١٤٠/ب] الغلط والسهو.

وقوله: « إذا سمعتهم يقولون: هذا حديث لا شيء ، فاعلم أنه صحيح»، فذلك لأنهم يقولون هذا في الحديث المشهور،الذي تواتر طريقه، وعرف لفظه ، فيقولون: لا شيء ، يعني أنه ما أفادنا شيئاً ؛ لاشتهاره

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن الحسن بن محمد بن زياد ، أبو بكر النقاش ، الموصلي . كان مقر ثاً ، عالماً بحروف القراءات ، حافظاً للتفسير ، سافر في طلب العلم إلى كثير من البلدان. روى عن إسحاق بن سنين الحتلي وأبي مسلم الكجي غيرهم . وعنه الدارقطني وابن شاهين وابن رزقويه وغيرهم قال فيه الخطيب البغدادي : ( وفي أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة) مات سنة (٣٥١ه) .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ۲۰۱/۲ ) ، و « المنتظم » ( ۱٤/۷ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو : محمد بن سعید ، أبو بكر الحربي ، المعروف بابن الضریر . كان زاهداً ،
 ورعاً ، ثقة . روى عن ابن رزقویه . مات سنة (۳۵۱) .

له ترجمة في : « المنتظم » (١٥/٧) .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة ، أبو بكر البخاري . حدث عن عبد الرزاق وغيره . وكان من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل . وروى عنه إبراهيم الحربي والبغوي وابن صاعد وغير هم . قال ابن الجوزي فيه : «كان ثقة » مات سنة (٣٥١ه) .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ٢٩٨/١ ) ، و « المنتظم » ( ١٥/٧ ) .

وتكرره ومعرفتنا له ، وما هذا سبيله ينتفي عنه السهو والغلط ، فيحكم بصحته .

# فصــــل ولا يقبل الجرح إلا مفسراً

ولیس قول أصحاب الحدیث : « فلان ضعیف » ، و « فلان لیس بشيء » مما یوجب جرحه ورد خبره <sup>(۱)</sup> .

وهذا ظاهر كلام أحمد (٢) رحمه الله في رواية المروذي ؛ لأنه قال له عن يحيى بن معين (٣) : سألته عن الصائم يحتجم ، فقال : لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر (١) ، فقال أبو عبد الله : هذا كلام مجازفة . فلم يقبل مجرد الجرح من يحيى .

<sup>(</sup>١) من أول هذا الفصل إلى هنا ، نقله الحطيب البغدادي بنصه في كتابه « الكفاية » ص (١٧٩) ونسبه إلى القاضي أبمي الطيب الطبري .

<sup>(</sup>٢) وهذا القول هو الذي ذهب إليه الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده ، مثل البخاري ومسلم وغيرهما ، هكذا قال الخطيب البغدادي في « المرجع السابق » ، واختاره ، وصرح بأنه هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) أبو زكريا ، المري بالولاء ، البغدادي . من حفاظ الحديث ونقاده ، سمع هشيماً وابن المبارك وإسماعيل بن مجالد وغيرهم . وعنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم . ولد سنة (١٥٨ه) ومات بالمدينة سنة (٢٣٣ه) .

له ترجمة في : «التاريخ الكبير » (٣٠٧/٨) ، و «التاريخ الصغير » (٣٦٢/٢) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ٤٢٩/٢ ) ، و « الحلاصة » ص (٣٦٨) ، و « طبقات الحفاظ » ص (١٨٥) ، و « العبر » ( ١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف الراوي الذي جاء في الحبر ، والذي جرحه ابن معين بدون تفسير ، كما لم يذكر الفظ الحبر ، حتى يمكن البحث في سنده .

وكذلك نقل مُهَنَّا عنه قلت لأحمد: حديث خديجة (١): كان أبو [ها] ما يرغب أن يزوجه (٢)، فقال أحمد رحمه الله: الحديث معروف سمعته من غير واحد، قلت: إن الناس ينكرون هذا، قال: ليس هو منكر. فلم يقبل مجرد إنكارهم.

واذا أردت الوقوف على الأحاديث التي وردت في أن الحجامة تفسد الصوم ،
 والأحاديث التي وردت في عدم فساده بها ، إذا أردت ذلك فارجع إلى « تلخيص الحبير » ( ١٩١/٢ – ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>۱) هي : أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية . زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم أولاده ، عدا إبراهيم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها . ويثني عليها دائماً ماتت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين .

لها ترجمةً في : « الاستيعاب » ( ١٨١٧/٤ ) ، و « الإصابة » القسم السابع ص (٦٠٠) طبعة دار نهضة مصر .

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما . أخرجه عنه الإمام أحمد في : « مسنده » ( ۱۲/۲ ) ، من طريق أبي كامل ، عن حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب حماد : (..ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة ، وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه فصنعت طعاماً وشراباً ، فدعت أباها وزمراً من قريش ، فطعموا ، وشربوا ، حتى ثملوا ، فقالت خديجة لأبيها : إن محمد بن عبد الله يخطبني ، فزوجني إياه ، فزوجها إياه ، فخلعته وألبسته حلة ، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء ، فلما سرى عنه سكره ، نظر ، فإذا هو مخلق ، وعليه حلة ، فقال : أنا أزوج يتيم أبي طالب ؟ ! لا ، لعمري ، فقالت خديجة : أما تستحي ؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش ، تخبر الناس أنك كنت سكران ، فلم تزل به حتى رضي ) .

بعد أن ذكره الهيثمي في كتابه « مجمع الزوائد » ( ٢٢٠/٩ ) باللفظ المذكور قال : ( رواه أحمد والطبر اني ، ورجال أحمد والطبر اني رجال الصحيح ) .

وذكر ابن عبد البر في كتابه: «الاستيعاب» ( ١٨١٧/٤ ) أن الذي زوجها هو عمها: «عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصى » . ولم يذكر غير هذا القول .

ونقل عنه المروذي ما يدل على أنه يقبل ، فقال : قريء على أبي عبد الله رحمه الله: حديث عائشة كانت تلبي : (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ) (١) فقال أبو عبد الله : كان فيه : و « الملك لا شريك لك » ، فتركته ؛ لأن الناس خالفونا ، وقوله : تركت روايته ، لأجل ترك الناس ، وإن لم يظهر العلة .

## وجه الأول:

أن الناس اختلفوا فيما يفسق به ، ولا بد من ذكرسببه ؛ لينظر هل هو فسق أم لا ، وعلى هذا لو شهد رجلان : أن هذا الماء نجس ، لم تقبل شهادتهما ، حتى يُبيَينا سبب النجاسة ؛ لأن الناس اختلفوا فيما ينجس به الماء (٢)

#### ووجه الثاني :

أن المعاني التي يختلف في تأثيرها في الخبر معروفة (٣) ، فالواجب حمل أمر المزكي على الصحة ، وأنه لا يحمل (٤) للقاضي ما يعلم أنه لو فسره ، لم يؤثر عنده .

إذا تقرر هذا ، فإن صرح عدلان بما يوجب الحرح ، ثبت الحرح .

<sup>=</sup> قلت : ولعله الصواب ؛ لأن أباها قد مات قبل ذلك ، كما في « طبقات ابن سعد » (١٦/٨) ؛ ولأن النفس غير مرتاحة لما جاء في حديث أحمد من تزويج أبيها لها ، على تلك الصفة . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب التلبية .. ( ۱۹۲/۲ ) . وأخرجه أحمد في « مسنده » ( ۳۲/۳ ) .

وأخرجه أبو داود الطيالسي في « مسنده » في كتاب الحج ، باب ما جاء في التلبية . . ( ٢١١/١ ) .

<sup>(</sup>٢) من قوله: (أن الناس اختلفو فيما يفسق به ...) إلى هنا نقله الحطيب البغدادي بنصه في كتابه «الكفاية » ص (١٧٩) ، ونسبه إلى القاضي أبي الطبر الطبري .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( معروف ) .

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام في الأصل.

فإن صرح أحدهما بما يوجب الجرح ، ثبت الجرح أيضاً ، وهذا قياس قوله في التعديل : إنه يثبت بقول الواحد ، على ما نذكره .

والوجه فيه: أن العدد ليس بشرط في قبول الحبر ، فلم يكن شرطاً في جرح الراوي ، ويخالف الشهادة ؛ لأن العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها ، فلهذا لم يقبل جرح الواحد .

فأما تعديل الواحد فيقبل ، كما يقبل جرحه .

قال في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل ، فهو حجة ، وهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له ، ويدل أيضاً على : أن تعديل الواحد مقبول .

وكذلك نقل أبو زُرعة قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول : مالك (١) بن أنس إذا روي عن رجل لا يعرف [١٤١/أ] فهو حجة .

وقد نقل مُهنَّا عنه ما يدل على أن روايــة العـــدل [ لا ] تكون تعديلاً ، ويجب السؤال عنه ، فقال سألت أحمــد رحمــه الله عن رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب (٢) ؟ فقـــال : مدني ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( لمالك).

<sup>(</sup>٢) لم أجد أحداً بهذا الاسم ، وإنما الذي وجدته هو :

أ ــ رباح بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي . روى عن سهيل بن أبي صالح وغيره . وعنه هشام بن يوسف . قال فيه أحمد والدارقطني : « منكر الحديث » . وقال ابن حبان : « لا يجوز الاحتجاج بما تفرّد به » .

له ترجمة في : « التاريخ الصغير » ( ١٤٧/٢ ) ، و « التاريخ الكبير » (٣١٦/٣)، و «ميزان الاعتدال » ( ٣٧/٢ ) .

ب – عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي . روى عن أبيه وعبد الله بن عامر بن ربيعة وغيرهما . وعنه شعبة ومالك . ضعفه يحيى ومالك والنسائي . وقال ابن حبان : «كثير الوهم ، فاحش الخطأ» ، وقال أبو حاتم =

روى عنه عبد الرزاق <sup>(۱)</sup> . قلت : كيف هو ؟ قال : ضعيف . وظاهر هذا أنه لم يجعل رواية العدل تعديلاً .

وهو قول أصحاب الشافعي .

فالدلالة على أن تعديل الواحد مقبول :

لأنه يقبل جرحه من الوجه الذي ذكرنا ، فقبل تعديله .

وقد نَقَل إسماعيل بن سعيد قال : قلت لأحمد : تعديل الرجل الواحد، إذا كان مشهوراً بالصلاح ؟ قال : يقبل ذلك . ذكرها الخلال في كتاب « الشهادات » .

فظاهر هذا : [ أن ] تعديل الواحد للشاهد مقبول .

والدلالة على أن روايته تعديل له :

وأبو زرعة : «منكر الحديث » . وقال الدارقطني : «يترك » . له ترجمة في : « التاريخ الصغير » ( ٣١٦/١ ) ، و « التاريخ الكبير » ( ٤٨٤/٦ ) ، و «ميزان الاعتدال » ( ٣٥٣/٢ ) .

أو أن اسم « رباح » محرف عن اسم « عاصم » ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الرزاق بن همام بن نافع ، أبو بكر ، الحيميْرَي بالولاء ، الصنعاني أحد أثمة الإسلام . روى عن ابن جريح ومعمر والسفيانين والأوزاعي ومالك وغيرهم . وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني وغيرهم . وهو ثقة ، وكان يتشيع . وفي حديثه بعد أن كف بصره بعد الماثنين مقال مات سنة (۲۱۱ه) .

له ترجمة في : «البداية والنهاية » ( ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ ) ، و «التاريخ الصغير » ( 7. / 7. ) ، و « 7. / 7. ) ، و « 7. / 7. ) ، و « 7. / 7. ) ، و «الحلاصة» ص (7. / 7. ) ، و « شذرات الذهب » (7. / 7. ) ، و « ميزان الاعتدال » (7. / 7. ) ) ، و « النجوم الزاهرة » (7. / 7. ) .

ما تقدم في مسألة خبر المرسل ، وهو : أنه لا يجوز أن يحدث عن فاسق لمن لا يعرفه ، ويكتم ذلك ، فيلزمه قبوله .

ولأنه لو روي عن غير ثقة كان قد قطع على رسول الله صلى الله عليه [ وسلم ] بقول من هو كذاب عنده ، وهذا ممنوع منه .

والوجه لمن قال: لا يكون تعديلاً:

بأنه يجوز أن يروي عمن لا يعرف عدالته ، وإذا لم يحرم ذلك ، لم تكن روايته تعديلاً ، اللهم إلا أن يروي عنه ويعد له بقوله أو بعمل [ لا ] يحرم فيكون تعديلاً .

# فصـــل ولا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عرف إسلامه

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الفضل بن زياد ، وقد سأله عن أبي حميد يروي عن مشايخ لا يعرفهم ، وأهل البلد يثنون عليهم ؟ فقال : إذا أثنوا عليهم ، قبل ذلك منهم ، هم أعرف بهم .

وظاهر هذا : أنه لا يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته ؛ لأنه اعتبر تعديل أهل البلد لهم .

وحكي عن أبي حنيفة : أنه يقبل خبر من لم تعرف عدالته ، إذا عرف إسلامه .

#### دليلنا:

أن كل خبر لم يقبل من الفاسق ، كان من شرطه معرفة عدالة المخبير ، كالشهادة ، ولا يلزم عليه الحبر المرسل أنه مقبول ، وإن لم تعرف عدالته ؛ لأنه غير مجهول العدالة ، لما بينا : أن رواية العدل عن غيره

تعديل له ؛ لأنه لا يجوز أن يرويَ عن فاسق .

والذي روي أن النبي عَلِيْنَةٍ قبل شهادة الأعرابي في رؤية الهلال لما علم إسلامه بقوله: « أشهد أن لا إله إلا الله » (١) وذلك لأنه يحتمل أن يكون النبي [عَلِيْنَةٍ] عرف من حال الشاهد أنه عدل ثقة ، فلذلك حكم بشهادته.

وليس من شرطه معرفة العدالة الباطنة ؛ لأن اعتبارها يشق . ويفارق الشهادة ؛ لأن اعتبارها لا يشق ؛ لأن لها معتبراً ، وهو الحاكم ، والاعتبار إليه ، وليس كل من سمع الحديث حاكماً .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما . أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصوم ، باب ما جاء في الصوم بالشهادة (٣٠/٣٥ – ٢٦) ، ولفظه : (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني رأيت الهلال ، قال : « أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ » قال : نعم . قال : « يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً ) .

ثم قال الترمذي بعد ذلك: (حديث ابن عباس فيه اختلاف. وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً). وأخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ( ٥٤٧/١) ، عن ابن عباس مسنداً.

كما أخرجه عن عكرمة مرسلاً . ثم قال بعد ذلك : (رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاً ...) . ولفظه قريب من لفظ الترمذي .

وأخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه مسنداً ، في كتاب الصيام ، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان ( ١٠٦/٤ – ١٠٧ ) ، كما أخرجه عن عكرمة مرسلاً ، ولفظه قريب من لفظ الترمذي .

وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه مسنداً ، في كتاب الصيام ، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ( ٢٩/١ ) .

## فصل (۱)

[١٤١/ب] وقد أطلق أحمد رحمه الله القول بالأخذ بالحديث الضعيف.

فقال مُهنّنا (٢): قال أحمد: الناس كلهم أكْفاء إلا الحائك والحجام والكساح (٣)، فقيل له: تأخذ بحديث (كل الناس أكْفاء إلا حائكاً (٤) أو حجاماً ) (٥) وأنت تضعفه ؟ فقال: إنما نضعف إسناده، لكن العمل عليه.

ثم قال البيهقي بعد ذلك : ( هذا منقطع بين شجاع وابن جريح حيث لم يسمع شجاع بعض أصحابه ) .

وذكر له بعد ذلك طرقاً أخرى ، حكم عليها كلها بالضعف ـ

وقال ابن أبي حاتم في كتابه : « العلل » ( ٤١٢/١ ) : ( سألت أبي عنه .. فقال : هذا كذب لا أصل له ) . ونقل عن أبيه ( ٤٢١/١ ) قوله : ( باطل ، أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدث به ) .

ونقل عن أبيه مرة ثالثة ( ٤٧٤/١ ) قوله . ( .. هذا حديث منكر ، رواه هشام الرازي ، وزاد في الحديث « إلا حائك أو حجام أو دباغ » قال : فخرج عليه الدباغون ، واجتمعوا ، حتى أن بعض الناس حسن الحديث، وقال : إنما معنى =

<sup>(</sup>١) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (٢٧٣) ، فإنه نقل هذا الفصل بالنص ، مع اختلاف طفيف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (بهذا) ، والتصويب من «المسودة » ص (٢٧٣) .

<sup>(</sup>٣) الكسح : الكنس ، والكساح الكناس ، ولعله المقصود هنا .

راجع مادة : (كسح) في «تهذيب اللغة » ، و « القاموس » و « اللسان » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( إلا حائك أو حجام ) .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أخرجه عنه البيهقي في « سننه الكبرى » في كتاب النكاح ، باب اعتبار الصنعة في الكفاءة ( ١٣٤/٧ – ١٣٥ ) بلفظ : (قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العرب بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل والموالي أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، إلا حائك أو حجام ) .

وكذلك قال في رواية ابن مُشيئش (١) وقد سأله : عمن تحل له الصدقة وإلى أي شيء يذهب في هذا ؟ فقال: إلى حديث حكيم بن جبير (٢) ، فقلت : وحكيم بن جبير (٣) ثبت عندك في الحديث (١) ؟ قال : ليس هو عندي ثبتاً في الحديث .

وقال الدارقطني في هذا الحديث : لا يصح .

وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع .

وقد تكلم الزيلعي عن هذا الحديث في كتابه : « نصب الراية » ( ١٩٧/٣ ) ، كما تكلم عنه ابن حجر في كتابه : « تلخيص الحبير » ( ١٦٤/٣ ) فارجع إليهما إن شئت .

- (۱) هو : محمد بن موسى بن مشيش البغدادي . من أصحاب الإمام أحمد المقدمين عنده . كان جاراً للإمام أحمد ، ومكرماً لديه . نقل عنه كثيراً من المسائل . له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( (78.7) ) ، و « طبقات الحنابلة » ( (77.7) ) ، و « مناقب الإمام أحمد » لابن الجوزي ص ((10) ) ، و « المنهج الأحمد » ((10) ) .
- (۲) حدیث «حکیم بن جبیر » هذا ذکره الذهبي في کتابه : «میزان الاعتدال» (۱/ ۸۶) ، عند کلامه عن «حکیم » المذکور ، ولفظه : ( لا تحل الصدقة لمن عنده خمسون درهماً) .
  - (٣) في الأصل: (حبير) بالحاء المهملة ، وهو خطأ .
- (٤) روى حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير وأبي جحيفة وغير هما . وعنه شعبة وزائدة وغير هما . قال فيه أحمد : « ضعيف منكر الحديث » وقال النسائي : « ليس بالقوي » وقال الدارقطني : « متروك » وقال الجوزجاني : « كذاب » وقال فيه الذهبي : « فيه رفض ، ضعفه غير واحد ، ومشاه بعضهم ، وحسن أمره ، وهو مقل » .

له ترجمة في : « المغني في الضعفاء » ( ١٨٦/١ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ١/ ٨٨٥ ) .

<sup>=</sup> هذا : « أو دباب » ، إنما أراد هؤلاء الذين يتخذون الدباب ) ..

وكذلك قال مُهناً: سألت أحمد رحمه الله: عن حديث معمر عن الزهري عن سالم (۱) عن ابن عمر عن النبي عليه : أن غيلان (۲) أسلم وعنده عشر نسوة (۳) ، قال: ليس بصحيح ، والعمل عليه ، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسلاً.

(۱) هو : سالم بن عبد الله بن عمر بن الحطاب ، أبو عمر ، أو أبو عبد الله ، المدني . أحد الفقهاء السبعة . روى عن أبيه وأبي هريرة وعائشة وغير هم . وعنه ابنه أبو بكر وحنظلة بن أبي سفيان وغير هما . مات سنة (١٠٦ هـ) .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » (  $\wedge \wedge \wedge$ ) ، و « تهذيب التهذيب » (  $\wedge \wedge \wedge$  ) ، و « خلاصة تذهيب الكمال » ص ( $\wedge \wedge \wedge$ ) ، و « شذرات الذهب » (  $\wedge \wedge \wedge$ ) ، و « غاية النهاية في طبقات القراء » (  $\wedge \wedge \wedge$ ) و « غاية النهاية في طبقات القراء » (  $\wedge \wedge \wedge$ ) .

(۲) هو : غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي . أسلم بعد فتح الطائف . ولم يهاجر .
 كان مقدماً في قومه ، كما كان شاعراً محسناً . توفي في آخر خلافة عمر رضي الله عنه .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( 1707/7 ) ، و « الإصابة » القسم الخامس ص (77) .

(٣) هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه؛ أخرجه عنه البرمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ( ٤٢٦/٣ ) ولفظه : ( أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ، وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً منهن ) .

ثم قال الترمذي بعد ذلك : (والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا ..). وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح ، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، ( ٦٢٨/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح ، باب أنكحة الكفار وإقرارهم عليها .. ( ٣٤٩/٢ ) .

وأخرجه عنه الحاكم في « المستدرك » ، في كتاب النكاح ، باب قصة إسلام غيلان الثقفي ، وتخييره ، لأربع من النساء ( ١٩٣/٢ ) .

[و] معنى قول أحمد: «ضعيف»: على طريقة أصحاب الحديث؛ لأنهم يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء، كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة، وهذا موجود في كتبهم: تفرد به فلان وحده، فقوله: «هو ضعيف»، على هذا الوجه وقوله: «والعمل عليه» معناه: على طريقة الفقهاء.

وقد ذكر أحمد رحمه الله جماعة ممن يروي عنه مع ضعفه . فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم:قد يحتاج أن يحدث الرجل عن الضعفاء مثل عمرو ابن مرزوق (۱) ، وعمرو بن حكام (۲) ، ومحمد بن معاوية (۳) وعلى بن

<sup>=</sup> وأخرجه عنه البيهقي في « سننه الكبرى » ، في كتاب النكاح ، باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء ( ١٤٩/٧ ) .

قال ابن عبد البر في هذا الحديث : « طرقه كلها معلولة » .

لمزيد من الاطلاع على ما في هذا الحديث من الكلام ، راجع : « تلخيص الحبير » ( ١٦٨/٣ ) .

<sup>(</sup>۱) هو : عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري . روى عن عكرمة بن عمار وشعبة وغيرهما . وعنه البخاري مقروناً بغيره، وأبو داود وغيرهما. وثقه أبو حاتم ويحيى ، ونقل عن أحمد توثيقه ، مع أن المؤلف نقل عنه تضعيفه .

كان يحيى بن سعيد لا يرضاه .

وكان ابن المديني يقول : « اتركوا حديث العمرين » ، يعني عمرو بن مرزوق ،

وعمرو بن حكام . مات سنة ( ٢٧٤ ه ) . له ترجمة في : « خلاصة تذهيب الكمال » ص (٢٩٣) طبعة بولاق ، و « المغني في الضعفاء » ( ٤٨٩/٢ ) ، و « منز ان الاعتدال » (٣٨٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ممرو بن حكام؛ روى عن شعبة . قال البخاري فيه : « ليس بالقوي عندهم » . ضعفه ابن المديني . وقال أحمد : « ترك حديثه » .

له ترجمة في : « المغني في الضعفاء » ( ٤٨٢/٢ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٣/ ٢٥٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) في كتاب المغني في الضعفاء » ( ٦٣٤/٢ ) ثلاثة بهذا الاسم :

الجعد (١) ، وإسحاق ن أبي إسرائيل (٢) ، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم .

وقال أيضاً في رواية ابن القاسم (٣) في ابن لهيعة (١) : ما كان حديثه

الأول : محمد بن معاوية النيسابوري .

لثاني : محمد بن معاوية عن جويرية بن أسماء .

الثالث : محمد بن معاوية أبو جعفر الأنماطي .

وكذلك الشأن في كتاب : « ميزان الاعتدال » ( ٤٤/٤ – ٤٥ ) ، ولم أتوصل إلى معرفة المقصود منهم ها هنا .

(۱) هو : علي بن الجعد أبو الحسن الجوهري ، الهاشمي بالولاء ، البغدادي ، روى عن الثوري وشعبة وابن أبي ذئب . وعنه البخاري وأبو داود ومسلم في غير الصحيح . وثقه ابن معين وقال أبو حاتم فيه : «متقن » . وقال النسائي : «صدوق» . وقال فيه مسلم : « ثقة ، لكنه جهمي » . وكان أحمد لا يكتب عمن أجاب في الفتنة ، ولذلك لم يمكن ابنه عبد الله من الكتابة عن ابن الجعد هذا . مات سنة ( ٢٣٠٠ ه ) .

له ترجمة في : « الحلاصة » ص (٢٧٢) طبعة بولاق ، و « المغني في الضعفاء » ( ٤٤٤/٢ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ١١٦/٣ ) .

- (۲) هو : إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم أبو يعقوب المروزي . روى عن شريك وحماد بن زيد وغيرهما . وعنه أبو داود والبغوي وغيرهما . وثقه يحيى بن معين والدارقطني . كان قليل العقل . وكان يقف في القرآن . مات سنة ( ۲٤٦ ه ) . له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( ٤٨٤/٢ ) ، و « تهذيب التهذيب » ( ٢٢٣/١ ) ،
- و « خلاصة تذهيب الكمال » ص (۲۷) طبعة بولاق ، و « ميزان الاعتدال » ( ١٨٢/١ ) .
- (٣) هو : أحمد بن القاسم . من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه المسائل . كما كان من أصحاب أبي عبيد القاسم بن سلام .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلةِ » ( ٥٥/١ ) .

(٤) هو : عبد الله بن لَـهـِيعـَة بن عقبة أبو عبد الرحمن الحضرمي المصري الفقيه . =

بذلك ، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال ، أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده ، لا أنه حجة إذا انفرد .

وقال في رواية المروزي : كنت لا أكتب حديثه ــ يعني جابر الجعفي (١) ــ ثم كتبته أعتبر به .

فقال له مُهنّناً : لم تكتب عن أبي بكر بن أبي مريم (٢) ، وهو

ورى عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وغير هما . وعنه الثوري والأوزاعي وشعبة وغير هم . قال فيه أحمد : « احترقت كتبه ، وهو صحيح الكتاب ، ومن كتب عنه قديماً فسماعه صحيح » . وقال فيه مرة : « ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة » . وقال ابن معين : « ليس بذاك » . وقال مسلم : « تركه وكيع ويحيى القطان وابن مهدي » .

ولد سنة ( ٩٧ ه ) ، ومات سنة ( ١٧٤ ه ) .

<sup>(</sup>۱) هو : جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي الشيعي . روى عن عامر بن واثلة والشعبي وأبي الطفيل وخلق . وعنه شعبة والسفيانان وخلق . وثقه الثوري . وقال شعبة : « صدوق » قال النسائي : « متروك » وقال أبو داود : « ليس بالقوي في حديثه » . وقال يحيى : « لا يكتب حديثه ، ولا كرامة » وكذبه أبو حنيفة والجوزجاني . مات سنة (۱۲۸ ه ) .

له ترجمة في : « تنزيه الشريعة المرفوعة » ( 22/1 ) ، و « خلاصة تذهيب الكمال » ص (٥٩) طبعة بولاق ، و « المغني في الضعفاء » ( 177/1 ) ، و « ميز ان الاعتدال » ( 779/1 ) .

<sup>(</sup>٢) هو : أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي : اختلف في اسمه ، فقيل : بكير . وقيل : عبد السلام . وقيل : عمرو . وقيل : عامر . روى عن مكحول وخالد بن معدان . وعنه إسماعيل بن عياش وبقية . قال فيه الجوزجاني : «هو متماسك» وقال ابن عدي : «أحاديثه صالحة ، ولا يحتج به » . وقد ضعفه =

ضعيف ؟ قال : أعرفه .

والوجه في الرواية عن الضعفاء: أن فيه فائدة ، وهو أن يكون الحديث قد روي من طريق صحيح . فيكون برواية الضعيف ترجيحاً ، أو ينفرد الضعيف بالرواية ، فيعلم ضعفه ؛ لأنه لم يرد إلا من الطريق الضعيف فلا يقبل .

# فصل فصل في بيان الكبائر من المعاصى

فروى أبو بكر بإسناده في كتابه عن عبيد بن عمير (١) عن أبيه (٢) عن رسول الله على الله على الله الكبائر تسع : الإشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة ، وقدف المحصنة ، والزنا ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، والإلحاد بالبيت الحرام ) (٣) .

أحمد وابن معين وابن حبان وغيرهم . مات سنة (١٥٦ هـ) .

له ترجمة في : « خلاصة تذهيب الكمال » ص (٤٤٤) طبعة بولاق ، و « المغني في الضعفاء » ( ٧٧٤/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) هُو : عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي . ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم . روى عن عمر وعائشة وعلى غيرهم . وعنه مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وآخرون . وثقه أبو زُرعة وابن معين مات سنة ( ٦٤ هـ ) على ما قيل .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 0./1 ) ، و « تهذيب التهذيب » ( 0./1 ) ، و « خلاصة تذهيب الكمال » ص (0./1 ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (0./1 ) ، و « غاية النهاية في طبقات القراء » ( 0./1 ) .

<sup>(</sup>٢) هو : عمير بن قتادة بن سعد الليثي الكوفي . صحابي ، سكن مكة . لم يرو عنه غير ابنه عبيد . له ترجمة في : « الاستيعاب » (٣/١٢١٩) ، و « الإصابة » القسم الرابع ص (٧٢٤) طبعة دار نهضة مصر ، و « الحلاصة » ص (٢٩٧) طبعة بولاق .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان، باب الكبائر تسع =

وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن (١) عن [/١٤٢] أبي هريرة قال [قال] رسول الله على ( الكبائر سبع : أولهن الإشراك بالله عز وجل ، وقتل النفس بغير حق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم بداراً أن يكبروا ، وفرار (٢) من الزحف ، وزنا بالمحصنات ، وانقلاب إلى الأعراب بعد

وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم ، باب ذكر الكبائر ( ٨٧/٢ ) ، ولفظه : ( .. أن رجلاً قال : يا رسول الله ، ما الكبائر ؟ قال : « هن سبع أعظمهن : إشراك بالله ، وقتل النفس بغير حق ، وفرار يوم الزحف » ) . ثم قال النسائي بعد ذلك : ( مختصر ) .

ومدار الحديث على : « عبد الحميد بن سنان » . وثقه ابن حبان .

وقال الذهبي في الميزان : (عداده في التابعين ، لا يعرَف ، وقد وثقه بعضهم) . وقال البخارى : فيه نظر .

وقد روی عنه یحیبی بن أببی کثیر .

انظر ترجمته في : « الحلاصة » ص (٢٢٢) طبعة بولاق ، و « المغني في الضعفاء » ( ٣٦٩/١ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٢١/٢ ) .

(۱) هو : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني . اسمه كنيته وقيل : اسمه : عبد الله . روى عن أبيه وأبي هريرة وأسامة بن زيد وخلق . وعنه الأعرج والشعبي والزهري وآخرون . كان مع علمه بالحديث فقيها . مات سنة ( ٩٤ ه ) وله اثنان وسبعون سنة .

له ترجمه في : «تذكرة الحفاظ » ( ٦٣/١ ) ، و «تهذيب التهذيب » ( ١١٥/١٢ ) ، و « طبقات و « الخلاصة » ص (٣٨٨ ) ، و « طبقات الخفاظ » ص (٣٨٠ ) .

(٢) في الاصل: (فراراً) بالنصب.

<sup>= (</sup> ۱/۹۹ ) عن عميرة بن قتادة رضي الله عنه ، وعقب عليه بقوله : ( وقد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان ، فأما عمير بن قتادة ، فإنه صحابي ، وابنه عبيد ، متفق على إخراجه والاحتجاج به ) .

وقال الحافظ المنذري في كتابه : الترغيب والترهيب ( ٥٠٩/٢ ) بعد أن أورد هذا الحديث : (رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن ) .

الهجرة ) (١) ، ويجب أن يكون من جملتها السرقة ؛ لأن القطع أعظم من الجلد في الزنا ، وكذلك شرب الحمر .

وقد حَدَّ أحمد رحمه الله الكبائر: بما يوجب حداً في الدنيا ووعيداً في الآخرة، فقال في رواية جعفر بن محمد (٢): سمعت سفيان بن عيينة يقول في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ اللَّـمـَمَ ﴾ (٣) قال: ما بين حدود الدنيا والآخرة.

قال أبو عبد الله : حدود الدنيا مثل السرق والزنا ، وعد أشياء ، وحد الآخرة : ما يحد في الآخرة ، واللّـمـَم : الذي بينهما .

قال أبو بكر في تفسيره لقوله تعالى : ( إِنْ تَـَجْتَـنَـبِـبُوا كَـبَـائِـرَ مَـا تُنْهـَـوْنَ ) (١٤) ، قد روي أنها سبع .

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – هذا أخرجه البزار ، ولفظه قريب من لفظ المؤلف ، إلا أنه ذكر : (قذف المحصنات) بدل : (زنا بالمحصنات) .

راجع : « الترغيب والترهيب » ( ٥٠٥/٢ ) .

وأخرَجه الطبراني في معجمه الأوسط عن أببي سعيد الحدري رضي الله عنه ، ولفظه كلفظ البزار مع اختلاف طفيف .

انظر : الفتح الكبير ( ٣٣٨/٢ ) .

وأصل حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – في صحيح البخاري ، في كتاب المحاربين ، باب رمي المحصنات ( ١٨/٨ ) ، ولفظه : « اجتنبوا السبع الموبقات » ، قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا وأكل مال اليتنم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات المغافلات ) .

<sup>(</sup>٢) يوجد كثير بهذا الاسم في «طبقات الحنابلة» ( ١٢٣/١ – ١٢٧ ) ، وكلهم من أصحاب الإمام أحمد الذين تتلمذوا عليه ، ونقلوا عنه، ولم أتوصل إلى معرفة المراد منهم .

<sup>(</sup>٣) (٣٣) سورة النجم .

<sup>(</sup>٤) (٣١) سورة النساء.

وروى عبد الله بن أنيس الجهني (١) قال رسول الله عظيليم : ( إن من الكبائر : الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس) (٢)، قال : فما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه [وسلم] الشرك بالله . وعقوق الوالدين ، وقتل النفس المحرم قتلها، وقول الزور، وقد يدخل في قتل النفس المحرمة: قتل الرجل ولده، من أجل أنه يطعم معه، والفرار من الزحف، والزنا بحليلة الجار.

فأما أبو بكرة (٥) ومن جلد معه ، فلا يرد خبر هم ؛ لأمهم جاؤوا مجيء

<sup>(</sup>۱) أبو يحيى المدني . صحابي . كان حليفاً لبني سلمة من الأنصار ، شهد أحداً وما بعدها . مات بالشام سنة ( ٤٥ ه ) .

له ترجمة في : « الاستيعاب » (٣/٩٦٩) ، و « الإصابة » (٣٧/٤) .

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ، باب : ومن سورة النساء ( ٥/
 ۲۳۲ ) ، وقال فيه : «حديث حسن غريب » .

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في
 كتاب الديات ، باب : قول الله تعالى : (ومن أحياها) : (٩/٤) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ( ٩١/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب التفسير ، باب : ومن سورة النساء ( ٢٣٥/٥ ). وأخرجه عنه النسائي في كتاب القسامة ، باب تأويل قول الله تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً ... ) ( ٥٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( يحتمل ) .

<sup>(</sup>٥) هو : نفيع بن مسروح ، وقيل : نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو ، أبو بكرة الثقفي . صحابي . أسلم يوم الطائف . كان كثير العبادة . أحد الثلاثة الذين شهدوا =

الشهادة ، وليس بصريح في القذف ، وقد اختلفوا في وجوب الحد ، ويسوغ فيه الاجتهاد .

ولأن نقصان العدد معنى من جهة غيره ، فلا يكون سبباً في رد شهادته .

عدنا إلى ذكر الشرائط التي يقبل معها الخبر ، وقد ذكرنا منها شرطين أحدهما العقل والثاني العدالة .

الثالث : أن لا يكون مبتدعاً يدعو إلى بدعة .

لأنه إذا دعى إلى بدعة ، لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثاً يوافقه .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم ، وقد ذكر له : أن فلاناً أمر (١) بالكتبّب عن سعد العَوْفي (٢) ، فاستعظم ذلك ، وقال : جهمي ، ذاك امتحن فأجاب قبل أن يكون ترهيب .

وقال في رواية أبي داود : احتملوا من المرجئة الحديث ، ويكتب عن القدري ، إذا لم يكن داعية .

الرابع : [١٤٢/ب] أن يكون ضابطاً لما ينقله .

لأنه متى لم يضبط ، غيَّر اللفظ والمعنى .

على المغيرة بن شعبة ، فجلدهم عمر . مات أبو بكرة بالبصرة سنة ( ٥١ ه ) .
 له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٦١٤/٤ ) ، و « الإصابة » القسم السادس ص
 (٤٦٧) ، طبعة دار نهضة مصر .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (أمين) ، وهو خطأ ، والتصويب من « المسودة » ص (٢٦٤) .

<sup>(</sup>٢) هو : سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي . ضعيف روى عن أبيه وعمه الحسن وفليح . وعنه ابنه محمد وابن أبي الدنيا وغيرهم . قال فيه الإمام أحمد : «جهمي ... » ، كما قال : « ولم يكن هذا أيضاً ممن يستأهل أن يكتب عنه ، ولا كان موضعاً لذاك » .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي : لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدث به ، ثم قد صار الحديث يحدث به من لا يعرفه . وقال في الكبير لا يعرف الحديث ولا يعقل : إذا كتب ، فلا بأس أن يرويه .

الخامس: أن يكون بالغاً:

لأن من لم يبلغ لأ رغبة له في الصدق ، ولا حنىر عليه في الكذب ؛ لأنه لا عقاب عليه ، فحاله دون حال الفاسق ؛ لأن الفاسق قد يرجو ثواباً ، ويتجنب ذنوباً يخشى العقاب عليها ، ولا يقبل خبر الفاسق ، فالصبي أولى .

ولأنا لما لم نقبل إقراره على نفسه ، لم نقبله على رسول الله ﷺ .

فأما تحمله الحبر ، إذا كان عاقلاً مميزاً ، ورواه بعد بلوغه ، فجائز الإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس ، وابن الزبير (١) ، والنعمان بن بشير (٢) ، وغير هم من أحداث الصحابة .

<sup>=</sup> له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ١٢٦/٩ ) ، و « لسان الميزان » ( ١٨/٣ ) .

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكر القرشي الأسدي . من صغار الصحابة . ولد سنة اثنتين من الهجرة . وقيل : في السنة الأولى . بويع بالحلافة بعد موت معاوية ابن يزيد ، سنة ( ٦٤ ه ) أو سنة ( ٦٥ ه ) ، وظل كذلك حتى قتل وصلب سنة ( ٧٧ ه ) ، وله من العمر ( ٧٧ ) سنة .

له ترجمه في : « الاستيعاب » (9.0/7) ، و « الإصابة » القسم الرابع ص (9.0) طبعة دار بهضة مصر ، و « شذرات الذهب » (9.0/7) .

<sup>(</sup>٢) هو : النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي ، ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين تولى إمرة الكوفة لمعاوية ستة أشهر . ثم تولى له إمرة حمص ، ولابنه يزيد من بعده . ولما مات يزيد تبع ابن الزبير . فخالفه أهل حمص ، وقتلوه سنة ( ٦٤ ه ) .

ولأنه لما جاز أن يتحمل الشهادة قبل بلوغه ، ويؤديها بعد بلوغه ، مع ضيق الشهادة ، فأولى أن يتحمل الخبر ويؤديه بعد بلوغه ، مع سعة الخبر .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية إبراهيم بن الحارث ، والمروذي وحنبل : يصح سماع الصغير إذا عَقَلَ وضبَطَ .

وقد روى البخاري(١) في صحيحه عن محمدبن يوسف(٢) عن أبي مسهر (٣)

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٤٩٦/٤ ) ، و « الإصابة » القسم السادس ص
 ك طبعة دار نهضة مصر ، و « شذرات الذهب » ( ٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي بالولاء الحافظ المتقن . طبقت شهرته الآفاق . روى عن أحمد وابن المديني وخلق . وعنه مسلم والترمذي وخلق . له كتب منها : « الجامع الصحيح » و « التاريخ الكبير » . مات سنة ( ۲۵۲ ه ) .

له ترجمه في : « البداية والنهاية » ( ٢٤/١١ )، و « تذكرة الحفاظ » ( ٢٥٥٥ )، و « تاريخ بغداد » ( ٤/٢ ) ، و « شذرات النهذيب » ( ٤٧/٩ ) ، و « شذرات الذهب » ( ١٣٤/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو: محمد بن يوسف بن واقد الفريابي الضبي بالولاء ، أبو عبد الله روى عن السفيانين والاوزاعي وغيرهم . وعنه البخاري وأحمد وغيرهما . مات سنة
 (۲۱۲ه) .

له ترجمه في : «تذكرة الحفاظ » ( ٣٧٦/١ ) ، و «شذرات الذهب » ( ٢٨/٢ ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى ، أبو مسهر الغساني الدمشقي روى عن إسماعيل بن عياش ومالك وغيرهما . وعنه الذهلي وأبو زرعة وغيرهما . حبسه المأمون في بغداد وظل في محبسه حتى مات سنة ( ٢١٨ ه ) .

له ترجمه في : « تاريخ بغداد » ( ۷۲/۱۱ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ۳۸۱/۱ ) ، و « شذرات الذهب » ( ۲۶۱/۲ ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (۱۶۳ ) .

عن محمد بن حرب (۱) عن الزبيدي (۲) عن الزهري عن محمود بن الربيع (۳) قال: (عَقَلَتْ من النبي عَلِيْ مُحِدِّةً مَجِهَا في فيَّ ، وأنا ابن خمس سنين ) (٤) ، وهذا يدل على أن ابن خمس يعقل ويضبط ، فيصح سماعه .

فأما الذكورية : فلا تعتبر ؛ لأن النساء نقلن الحديث عن النبي عَلَيْكِم .

ولا تعتبر الحرية ؛ لأن الحديث موضوع على حسن الظن بالراوي، لأنه يروي ما يشترك فيه المخبـر والمخبـَر .

(۱) في الاصل: (جرير) ، والصواب: ما أثبتناه ، والتصويب من « صحيح البخاري »: ( ۲۹/۱ ) ، و « الاستيعاب » ( ۱۳۷۸/۳ ) في ترجمة محمود بن الربيع رضي الله عنه .

وهو: محمد بن حرب أبو عبد الله الحمصي الخولاني ، المعروف بالأبرش كان قاضي دمشق . وكان حافظاً مكثراً . روى عن الأوزاعي وابن جريج وآخرين . وعنه أبو مسهر وحيوة بن شريح . مات سنة ( ١٩٤ ه ) .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( ٣١٠/١ ) ، و « شذرات الذهب » ( ٣٤١/١ ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (١٢٨) ، و « النجوم الزاهرة » ( ١٤٦/٢ ) .

(٢) هو : محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الزبيدي الحمصي . الحافظ المتقن . روى عن الزهري ونافع وآخرين . وعنه محمد بن حرب والأوزاعي وغيرهما . مات سنة ( ١٤٦ ه ) وله سبعون سنة .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( ١٦٢/١ ) ، و « تهذيب التهذيب » ( ٥٠٣/٩ ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (٧١) .

(٣) هو: محمود بن الربيع بن سراقة أبو نعيم ، وقيل : أبو محمد الخزرجي الأنصاري . من صغار الصحابة . معدود في أهل المدينة . أكثر روايته عن الصحابة . روى عنه ابن شهاب ورجاء بن حيوة . مات سنة ( ٩٧ هـ ) وله ثلاث وتسعون سنة . له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٣٧٨/٣ ) ، و « الإصابة » ( ٦٦/٦ ) .

(٤) هذا الحديث أخرجه البخاري بالسند المذكور في كتاب العلم ، باب متى يصح سماع الصغير ؟ ( ٢٩/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب المج في الإناء ( ٢١٦/١ ) .

ولا يعتبر فيه البصر ؛ لأن الشهادة مع تأكدها ، يصح تحملها وأداؤها من الضرير على أصلنا ، فأولى أن يصح الحبر مع سعته .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله في سماع الضرير البصير: إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس ، وإذا لم يكن يحفظ فلا ، وقال : الأمى بهذه المثابة إلا ما حفظ من الحديث .

## [حكم الرواية عن أصحاب الرأي]

قال أحمد رحمه الله في رواية أصحاب الرأي: لا يروى عنهم الحديث<sup>(۱)</sup>. وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين ، كالقدرية ونحوهم <sup>(۲)</sup> .

# [ حكم الرواية عن الجندي ]

وقال في رواية المروذي وقد سأله : يكتب عن الرجل ، إذا كان جندياً ؟ فقال : أما نحن فلا نكتب عنهم .

وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث : إذا كان الرجل في الجند ، لم أكتب عنه .

وهذا محمول على طريق الورع ؛ لأن الجندي لا يتجنب المحرمات في الغالب .

<sup>(</sup>١) كلام الإمام أحمد هذا من رواية ابنه عبد الله ، كما في « المسودة » ص (٢٦٥) .

<sup>(</sup>٢) تعقبه في « المسودة » ص ( ٢٦٥ – ٢٦٦ ) بقوله : ( قلت : ليس كذلك بل نصوصه في ذلك كثيرة ، وهو ما ذكرته في المبتدع أنه نوع من الهجرة ، فإنه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي يوسف ونحوه ، ولذلك لم يرو لهم في الأمهات كالصحيحين ) .

### [ حكم الرواية عمن أجاب في المحنة ]

وقال في رواية محمود بن غيلان <sup>(١)</sup> : [ لا ] أحب أن أحدث عمن أجاب ، يعنى في [١٤٣/أ] المحنة <sup>(٢)</sup> .

وقال في رواية حجاج الشاعر (٣) : أما أنا فلا أكتب عمن أجاب في المحنة .

وهذا على ظاهره ؛ لأن من أجاب من غير إكراه كان مختاراً للبدعة .

## [ حكم الرواية عمن يبيع العينــَة أو يأخذ الأجرة على الحديث ]

وقال في رواية سَنَدي الخَواتيمي: لا يعجبني أن يكتب الحديث عن معين (٤) . يعني يبيع هذه العينة .

أبو أحمد المروزي . من أصحاب الإمام أحمد . سمع من الفضل بن موسى السيناني وسفيان بن عيينة . وعنه البخاري ومسلم وغير هما . مات سنة ( ٢٣٩ ه ) ،
 وقيل : سنة ( ٢٤٩ ه ) .

له ترجمة في : « شذرات الذهب » (٩٢/٢) . و « طبقات الحنابلة » ( ٣٤٠/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في « طبقاته » ( ۳٤٠/۱ ) في ترجمة محمود بن غيلان .

<sup>(</sup>٣) هو : حجاج بن يوسف بن حجاج أبو محمد الثقفي ، المعروف بابن الشاعر البغدادي مولداً ونشأة ً . روى عن الإمام أحمد وعبد الرزاق وغيرهما . وعنه مسلم وأبو داود وغيرهما . مات سنة ( ٢٥٩ ه ) .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » (۲٤٠/۸) ، و « تذكرة الحفاظ» ( ۲۹۰ه ) ، و « شذرات الذهب » ( ۱۳۹/۲ ) ، و « طبقات الحفاظ» ص (۲٤٤) ، و « طبقات الحنابلة » ( ۱۲۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( معن ) .

وقد قال في رواية حُبُيَيش <sup>(۱)</sup> وسلمة بن شبيب <sup>(۲)</sup> : لا نكتب عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهم على الحديث ويحدثون ، ولا كرامة .

وهذا على طريق الورع ؛ لأن بيع العينة ، وأخذ الأجرة على رواية الحديث ، مما يسوغ فيه الاجتهاد ، وما يسوغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله .

#### [التدليس]

فأما التدليس (٣) فإنه يكره (٤) ، ولكن لا يمنع من قبول الحبر .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ١٤٦/١ ) .

وهناك شخص آخر بهذا الاسم في « طبقات الحنابلة » ( 187/1 ) هذا الشخص هو : حبيش بن مبشر بن أحمد الثقفي ، الطوسي الأصل . من أصحاب الإمام أحمد . مات سنة (180/1 ه) .

والذي يظهر لي أن المقصود هو الأول ؛ لأنه أشهر ، وكثير الرواية عن الإمام ، ولأن الأخير يذكر باسم : حبيش بن مبشر . والله أعلم .

(٢) النيسابوري . من أصحاب الإمام أحمد . ذكره أبو بكر الحلال ، وقال فيه : رفيع القدر ، حدث عن شيوخنا الأجلاء .

له ترجمة في : « الإنصاف » ( ٢٨٦/١٢ ) . و «طبقات الحنابلة » ( ٢٦٩/١ ) ،

(٣) أصل مادة ( د ل س ) تدل – كما يقول ابن فارس – : « على ستر وظلمة » ، « فالدلس » : يأتي بمعنى « الظلمة » ، ويأتي بمعنى : « اختلاط الظلمة بالنور » . وسميت الصفة المعروفة لدى المحدثين بهذا الاسم لاشتراكهما في الحفاء كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في كتابه « نخبة الفكر » و « شرحها » ص (٧٧) مطبوع مع لفظ الدرر .

وراجع في ذلك أيضاً : « المصباح المنير » ( ٣٠٥/١ ) ، و « معجم مقاييس اللغة » ( ٢٩٦/١ ) مادة ( دلس ) .

(٤) ليس ذلك على إطلاقه ، كما سيأتي بيان ذلك في ص ( ٩٥٥ – ٩٥٧ ) .

<sup>(</sup>١) هو : حبيش بن سندي . من كبار أصحاب الإمام أحمد . يقال : إنه كتب عن الإمام أحمد نحواً من عشرين ألف حديث .

وصورته: أن ينقل عمن لم يسمع منه ، يوهم أنه قد سمع منه ، مثل أن يكون عاصر الزهري ، ولم يسمع منه ، لكنه سمع عن رجل عنه ، فأتى بلفظ يوهم أنه سمعه من الزهري بلا واسطة ، فيقول : روى الزهري أو قال الزهري : عروة (١) ، أو عن عروة ، فكل من سمع هذا يذهب إلى أنه سمعه من الزهري بلا واسطة (٢)

الأولى : « أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه حديثاً لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع منه مسقطاً في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه » ، وهذه الصورة كما يقول الشيخ منفق على تسميتها بتدليس الإسناد .

الثانية : « أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه حديثاً بصيغة توهم السماع منه مسقطاً في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه » وهذه الصورة ذكر الشيخ فيها قولين ، أحدهما : تدليس إسناد ، وثانيهما : إرسال خفي .

الثالثة: « أن يروي الراوي عمن عاصره ، ولم يلقه حديثاً لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع منه مسقطاً في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه » ، والحلاف فيها كالتي قبلها .

الرابعة : « أن يروي الراوي عمن لم يعاصره حديثاً لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع منه مسقطاً في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه » ، والحلاف فيها كالحلاف في الصورتين السابقتين .

<sup>(</sup>۱) هو : عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الأسدي المدني . أحد الفقهاء السبعة . روى عن أمه وخالته عائشة وأبي هريرة وغيرهم . وعنه أولاده عثمان وعبد الله وهشام ويحيى وخلائق . كان بحراً في العلم . ولد سنة (۲۳ هـ) ، وقيل سنة (۲۹ هـ) ومات سنة (۹۱ هـ) .

له ترجمه في : « تذكره الحفاظ » ( ٦٢/١ ) ، و « تهذيب التهذيب » ( ١٨٠/٧ ) ، و « الخلاصة » ص ( ٢٢٤) ، و « شذرات الذهب » ( ١٠٣/١ ) ، و « غاية النهاية في طبقات القراء » ( ١١١/١ ) ، و « النجوم الزاهرة » ( ٢٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أشار المؤلف بهذه الصورة إلى تدليس الإسناد ، وقد ذكر الشيخ مصطفى أمين التازي في كتابه « مقاصد الحديث » ( ١٧٧/٢ – ١٨٤ ) أربع صور لندليس الإسناد هي :

وكذلك إذا سمع الخبر من رجل معروف بعلامة مشهورة ، فعدل عنها إلى غيرها من أسمائه ، مثل أن يكون مشهوراً بكنية ، فيروي عنه بالسمه ، أو كان مشهوراً باسمه ، فيروي عنه بالكنية ، حتى لا يعلم من الرجل (١) ؟.

ويلتحق بتدليس الإسناد : تدليس القطع وهو — كما يقول الشيخ التازي في المرجع السابق ( ١٨٦/٢ ) — : « أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصراً على اسم الشيخ الذي لم يسمع الحديث منه مباشرة .. أو أن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشرة مقتصراً على ذكر أداة الرواية » .

ويلتحق به أيضاً : تدليس العطف ، وهو كما يقول الشيخ التازي في المرجع السابق ( ٨٧/٢ ) : « أن يصرح الراوي بالتحديث عن شيخ له ، ويعطف عليه شيخاً آخر له ، لم يسمع ذلك المروي منه » .

كما يلحق به تدليس التسوية ، وهو – كما يقول الشيخ التازي أيضاً في المرجع السابق – : « أن يروي الراوي عن شيخه الثقة حديثاً سمعه منه ، ورواه ذلك الثقة عن ضعيف أو أكثر ، وقد رواه ذلك الضعيف عن ثقة آخر ، فيجعله الراوي من رواية شيخه الثقة عن الثقة الآخر بلفظ يوهم السماع منه مسقطاً ما بينهما من ضعيف أو ضعفاء » .

من العرض هذا للتدليس وأقسامه ، يتبين لنا أنه على مراتب ، أشدها مؤاخذة تدليس التسوية ، وبخاصة إذا أسقط الراوي الضعيف أو الضعفاء من السند ، وهو يعتقد أن من أسقطه غير ثقة ، بحيث لو صرح بمن أسقطه لرد الحديث ، فهذا عندي حرام ويمنع من قبول الخبر ، ويجرح به الراوي . والله أعلم .

(۱) أشار المؤلف بهذه الصورة إلى تدليس الشيوخ ، وهو : - كما يقول الشيخ التازي في « المرجع السابق » ( ١٨٥/٢ ) - : « أن يذكر الراوي شيخه الذي سمع منه أو من فوقه من الشيوخ بما لا يعرف به عند أهل الحديث بأن يسميه ، أو يكنيه ، أو ينسبه ، أو يصفه بما ليس مشهوراً به ، كيلا تسهل معرفته عند غيره » . فهذا النوع من التدليس يختلف في الحكم باختلاف السبب الحامل على التدليس ، وأشدها جرماً الذي يدلس عن شيخه أو من فوقه من الشيوخ ، بقصد قبول الحديث ، وهو يعلم أن المدلس فيه غير ثقة ، بحيث لو صرح بما يعرف به المدلس الحديث ، وهو يعلم أن المدلس فيه غير ثقة ، بحيث لو صرح بما يعرف به المدلس

فكل هذا مكروه ، نص عليه في رواية حرب فقال : أكره التدليس ، وأقل شيء فيه : أنه يتزين للناس <sup>(۱)</sup> ، أو يتزيد <sup>(۲)</sup> شك حرب .

وكذلك نقل الميموني عنه : لا يعجبني التدليس ، هو من الريبة .

وكذلك نقل مهنا عنه : التدليس عيب .

وإنما كان مكروهاً ؛ لأنه يوهم أنه كان سمع منه ، وما كان سمع ، ولأنه يفعل ذلك كراهية التواضع في الحديث أوله (٣) ، ومن كره التواضع في الحديث فقد أساء ، وهذا معنى قول أحمد رحمه الله : ( يتزين » .

#### [حكم الحديث المدلس]

وإذا ثبت أنه مكروه ، فإنه لا يمنع من قبول الحبر ، نَصَّ عليه في رواية مُهَنَّا وقيل له : كان شعبة (٤) يقول : التدليس كذب ، فقال أحمد رحمه الله : لا ، قد دلس قوم نحن نروي عنهم .

<sup>=</sup> فيه ، لرد الحديث ، فهذا عندي حرام ، ويمنع من قبول الخبر ، ويجرح به الراوي ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (يرى الناس) ، والتصويب من « المسودة » ص (۲۷۷) ، وعليه يدل كلام المؤلف فيما بعد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يزيد ) ، والتصويب من « المسودة » ص (٩٧٧) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) هو : شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي الأزدي بالولاء . أحد أثمة المجديث المشهورين . سمع قتادة وابن أبي كثير ومعاوية بن قرة وآخرين . وعنه سفيان الثوري والأعمش وابن المبارك وخلائق . ولد سنة ( ٨٢ ه) ، ومات سنة ( ١٦٠ ه) .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ٢٥٥/٩ ) ، و « تذكرة الحفاظ » (١٩٣/١)، =

وقال عبد الله : سمعت أبي وذكريعني عمر بن علي بن مقدم (١) فأثنى عليه خيراً ، وقال : كان يدلنّس .

وذهب قوم من أصحاب الحديث : إلى أنه لا يقبل خبره ؛ لأنه يروي عمن لم يسمع ، فهو كما لو قال : قال الزهري ، وما سمع منه .

وهذا غلط ؛ لأنه ما كذب فيما نقل ، بل كان ما قاله صدقاً في الباطن ، إلا أنه أوهم [ في خبره و ] (٢) من أوهم في خبره لم يرد خبره، كن قيل له : حججت ؟ فقال : لا مرة ولا مرتين ، يوهم أنه حج أكثر ، وحقيقته أنه ما حج أصلاً ، فلا يكون كذباً .

ويفارق هذا إذا حدث عمن لم يسمع منه ، فقال : حدثني ؛ لأنه كذب فيما قال ، ومن كذب في الحديث سقط حديثه ، فلهذا لم يسمع [727/ب] حديثه .

وقال محمد بن مخلد : حدثنا حمدان بن علي الورّاق (٣) قال : سمعت

و « تهذیب الأسماء و اللغات » ( ۲٤٤/۱ ) ، و الحلاصة ص (۱٤٠) ، و « شذرات الذهب » ( ۲٤٧/۱ ) .

<sup>(</sup>۱) هو : عمر بن علي بن عطاء المقدمي أبو جعفر البصري الثقفي بالولاء . روى عن إسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة وغيرهما . وعنه أحمد بن حنبل وسليمان بن حرب وآخرون . أثنى عليه أحمد وقال : كان يدلس كما اتهمه بالتدليس ابن معين والدارقطني وغيرهما . مات سنة ( ١٩٠ ه ) .

انظر ترجمته في: «التقريب » ( ۲۱/۲ )، و « تهذيب التهذيب » ( ۲۸۰۷ )، و « تذكرة الحفاظ » ( ۲۹۲/۱ )، و « الحلاصة » ص (۲٤۲) ، و « طبقات الحفاظ » ص (۱۲۲) ، و « المكاشف » للذهبي ( ۳۱۹/۲ )، و « المغني في الضعفاء » ( ۲۷۱/۲ ) ، و «ميزان الاعتدال » ( ۲۱٤/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين المعقوفين من « المسودة » ص (٢٧٧) .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن على بن عبد الله بن مهران أبو جعفر الوراق. المعروف بحمدان . =

أحمد بن حنبل رحمه الله يقول : كان حجاج بن أرطاة (١) يقول لهم : لا تقولوا من حدثك ؟ ولكن من أخبرك ؟ قولوا : من ذكره يا أبا (٢) أرطاة .

#### فص\_ا

فإن روي العدل عن العدل خبراً ، ثم نسي <sup>(٣)</sup> المروي عنه الخبر ، فأنكره ، لم يجب اطراح الخبر ، ووجب العمل به في إحدى الروايتين . وهو قول أصحاب الشافعي <sup>(١)</sup> .

<sup>=</sup> أصله من جرجان ، ونشأ ببغداد . سمع أبا نعيم ومعلى بن أسد والإمام أحمد وغيرهم . روى عنه عبد الله البغوي وأبو بكر الحلال وغيرهما . قال فيه الحلال : رفيع القدر كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ٣٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>۱) أبو أرطاة النخعي الكوفي . قاضي البصرة . سمع من الشعبي وعطاء وعكرمة وغيرهم . وعنه سفيان وشعبة وحماد بن زيد وغيرهم . قال فيه أبو حاتم : « صدوق ، يدلس عن ضعفاء » . وقال ابن معين : « صدوق ليس بالقوي » . مات سنة ( ١٤٧ ه ) .

له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » ( ١٨٦/١ ) ، و « تقريب التهذيب » (١٥٢/١ ) ، و « تقريب التهذيب » (١٩٦/٢ ) ، و «التاريخ الصغير» ص (٢٥٧) ، و «الكاشف» للذهبي ( ٢٠٥/١ ) ، و «المغني في الضعفاء» ( ١٤٩/١ ) ، و « ميز ان الاعتدال » ( ١٨٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( بابا ) بالموحدة التحتية فيهما .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (بين ) ، والتصويب من « المسودة » ص (٢٧٨) .

<sup>(</sup>٤) الإنكار في هذا المقام على قسمين:

الأول : أن يكون الإنكار مصحوباً بالتكذيب من الأصل للفرع ، ففي هذه الحالة يرد الخبر بالاتفاق . لأن كلاً منهما مكذب للآخر .

وفيه رواية أخرى : يرد الخبر ، ولا يجوز العمل به .

وقد نص أحمد رحمه الله على الروايتين في إنكار الزهري روايته حديث عائشة في الولي (١) ، فقال في رواية الأثرم ، فيما ذكره في كتاب (العلل » : قلت لأبي عبد الله : يضعف الحديث عندك بمثل هذا : إن حدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل ، فيسأل عنه فينكره ولا يعرفه ؟ فقال : لا، ما يضعف عندي بهذا ، فقلت : مثل حديث الولي ، ومثل حديث اليمين مع الشاهد ، فقال : قد كان مع مر يروي عن ابنه عن نفسه عن عبد الله بن عمر .

وكذلك نقل الميموني عنه لما ذكر له حديث الزهري وما قاله ، فقال : كان ابن عيينة يحدث بأشياء (٢) ، ثم قال : ليس من حديثي ولا أعرفه ، وقد (٣) يحدث الرجل ثم ينسى .

وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال : يجوز أن يكون الزهري حدث به ثم نسيه ، فقد نص على قبوله <sup>(۱)</sup> .

ونقل عنه خلاف هذا ، فقال أبو الجود (٥٠ : قلت لأبي عبد الله : أيما امرأة زُوجت بغير ولي ؟ فقال: لا أحسبه صحيحاً ؛ لأن إسماعيل قال :

<sup>= ُ</sup> الثاني : أن يكون الإنكار منشأه النسيان والتوقف ، فهذا الذي وقع فيه الحلاف . راجع في هذا : « الإحكام » للآمدي ( ٩٦/٢ ) .

 <sup>(</sup>۱) هو حدیث : (أیما امرأة نكحت نفسها بغیر إذن ولیها ، فنكاحها باطل ) ،
 وقد سبق تخریجه ص (٤٧١) .

<sup>(</sup>٢) الأصل: بما شاء والتصحيح من المسودة ص (٢٧٨):

<sup>(</sup>٣) في المسودة ص (٢٧٨) : (قد) بدون واو .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( قوله ) ، والتصويب من « المسودة » ص (٢٧٨) .

<sup>(</sup>٥) في « المسودة » ص (٢٧٨) : ( أبو الحارث ) .

[ قال ]<sup>(۱)</sup> ابن جريج : لقيت الزهري وسألته [ عنه ] <sup>(۲)</sup> ؟ فقال : لا أعرفه .

وكذلك نقل حرب عنه : أنه سئل عن حديث الولي ، فقال : لا يصح ؛ لأن الزهري سئل عنه فأنكره .

فالدلالة على وجوب العمل به :

أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣) روي عن سهيل بن أبي صالح (٤) عن أبيه أن ربيعة بن أبي عبد النبي عَبِيلِيِّم : (أنه قضى باليمين مع الشاهد)(٦) ،ثم أبيه (٥) عن أبي هريرة عن النبي عَبِيلِيِّم :

- (٤) هو : سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني . اختلف فيه ، فوثقه بعضهم ، وضعفه بعضهم . روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وغيرهما . وعنه ربيعة الرأي وشعبة ومالك وآخرون . مات في خلافة المنصور .
- له ترجمة في : « الخلاصة » ص (١٥٨) ، طبعة بولاق ، و «المغني في الضعفاء» ( ٢٨٩/١ ) ، و « ميزان الاعتدال » (٢٤٣/٢) .
- (٥) هو : ذكوان أبو صالح السمان المدني . ثقة . روى عن أبي هريرة وأبي الدرداء وعائشة وخلق . وعنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح والأعمش وآخرون . مات سنة (١٠١ه) .
- له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ « (۸۹/۱) ، و «الخلاصة» ص (۱۱۲) ، طبعة بولاق ، و « طبقات الحفاظ » ص (۳۳) .
  - (٦) سبق تخریجه ص (٨١٥).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين المعقوفين زيادة من « المسودة » ص (٢٧٨) .

<sup>(</sup>Y) ما بين القوسين المعقوفين زيادة من « المسودة » ص (YVA) .

<sup>(</sup>٣) اسم أبيه: فروخ ، وكنيته: أبو عبد الرحمن المدني . مولى آل المنكدر: المعروف بربيعة الرأي . أحد التابعين . ثقة مشهور . روى عن أنس بن مالك والأعرج ومكحول وآخرين . وعنه السفيانان وشعبة وخلق . كان أحد المفتين بالمدينة . مات سنة (١٣٦ هـ) ، بالمدينة ، وقيل : بالأنبار .

انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد » ( ۲۰۰/۸ ) ، و « تذكرة الحفاظ » (۱۷۷/۱ ) ، و « تذكرة الحفاظ » (۱۹۷/۱ ) ، و « شذرات و « شذرات الذهب » ( ۱۹٤/۱ ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (۱۸) ، و « ميزان الاعتدال » (7/4) .

ولأن المروي عنه غير عالم ببطلان روايته ، والراوي عنده ثقة ، فوجب تصديقه والعمل بخبره ، كما يجب على سائر الناس ، إذا لم ينس المروي عنه في هذه الحالة بمنزلة سائر الناس .

ولأن النسيان الطاريء عليه لم يقدح في عدالته حال روايته ، ولا أثر فيها ، فلم يوجب رد خبره ، وإن خرج عن كونه ذاكراً له ، كما لو طرأ عليه جنون أو مرض .

#### واحتج المخالف :

بأنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين ، فقال شاهدا الأصل : لا نذكر ولا نحفظه، لم يجز للحاكم أن [١٤٤/أ] يحكم بشهادتهما. وكذلك الخبر .

وكذلك الحاكم إذا ادعى رجل أنه قضي له بحق على فلان ، ولم يذكر القاضي ، فأحضر المدعي بينة على حكمه ، لم يرجع إليها ، كذلك ها هنا .

والحواب : أنا لا نسلم هذا في القاضي ، بل نقول : يرجع .

وأما شهود الفرع ، فإنما لم تسمع شهادتهم ؛ لما ذكرنا من أن الشهادة أغلظ حكماً ، وأضيق طريقاً من الحبر ، وقد بينته فيما مضي .

واحتج : بما روي أن عماراً (١) قال لعمر بن الخطاب في باب جواز

<sup>(</sup>۱) هو : عمار بن ياسر بن مالك أبو اليقظان العنسي المخزومي بالولاء صحابي جليل . شهد بدراً والمشاهد كلها ، كما شهد اليمامة ، وفيها قطعت أذنه . مات مقتولاً في موقعة صفين سنة (۳۷ هـ) وله من العمر نيف وتسعون سنة . =

التيمم للجنب: أما تذكر أنا كنا في الإبل، فأجْنْبَت، فَتَمَعَكُت بالتراب، ثم سألت النبي على فقال: (إنما يكفيك أن تضرب بيديك) (١) فلم يقبل عمر من عمار، مع كونه عدلاً ثقة.

والجواب: أن عمر قبل قول الهرمزان أنه أمنه ، لما شهد له بذلك أنس وغيره (٢).

نقل من كتاب « الإيمان » تصنيف الإمام أحمد بن حنبل رحمـه الله قال عبد الله : سمعت أبي يقول : عمير بن

له ترجمة في : الاستيعاب ( ١١٣٥/٣ ) ، و « الإصابة » القسم الرابع ص
 (٥٧٥) ، طبعة دار نهضة مصر . و « الخلاصة » ص (٢٧٩) ، طبعة بولاق ،
 و « شذرات الذهب » ( ٢٥/١ ) .

<sup>(</sup>۱) حديث عمار رضي الله عنه ، أخرجه عنه البخاري في كتاب التيمم ، باب التيمم ضربة ( ۹۱/۱ – ۹۲ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحيض ، باب التيمم ( ٢٨٠/١ – ٢٨١ ) . وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في التيمم (٢٦٨/١) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة ( ١ / ١٨٨ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة ، باب تيمم الجنب ( ١٣٩/١ ) . وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » (٣٢٤/٢) ، وذخائر المواريث » (٣٤/٣) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٧٧) .

 <sup>(</sup>۲) قصة تأمين عمر للهرمزان ، وشهادة أنس بذلك أوردها ابن كثير في كتابه :
 « البداية والنهاية » ( ۸۰/۷ – ۸٦ ) طبعة مكتبة المعارف ، بيروت والنصر بالرياض .

<sup>(</sup>٣) هو : حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي الجهضمي البصري . أحد الأثمة المشهورين . روى عن ثابت البناني ومحمد بن سيرين وغيرهما . وعنه الثوري وابن عيينة ، وخلائق . ولد سنة (٩٨ هـ) ، ومات بالبصرة سنة (١٧٩ هـ) . له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » (٢٧٨/١) ، و «تهذيب الأسماء» (١٦٧/١) ،=

يزيد (أ) ليس فيه عن أبيه، فقلت : إنك حدثتني عن أبيه عن جده، فقال : أحسب أنه عن أبيه ، وهذا يدل على أنه رجع إلى رواية أبيه عنه .

وجملة ما ذكرناه مما رد به الحبر ، فهو لأجل المخبير ، وهو أن ينقله ثقة عن ثقة ، فإنه يرد بأحد خمسة أشياء :

أحدها : أن يخالف موجبات العقول ، كقوله : إن الله خلق نفسه .

الثاني : أن يخالف نص كتاب الله أو سنة متواترة ، فإنه يرد ؛ لأنه دليل مقطوع به .

الثالث: أن يكون بخلاف الإجماع ؛ لأن الإجماع دليـــل مقطوع [به] ؛ ولأنه إذا خالف الإجماع كان دليلاً على نسخه ؛ لأنه لو كان ثابتاً لما خرج عن الأمة .

الرابع: أن يروي ما يجب على الكافة علمه ، مثل أن يروي أن النبي على الكافة علمه ، مثل أن يروي أن النبي على على على على أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى على ، فإذا انفرد الواحد بنقل مثل هذا كان مردوداً .

<sup>=</sup> و « الخلاصة » ص (۸۷) ، و « شذرات الذهب » ( ۲۹۲/۱ ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (۹۲) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (عمير بن حبيب) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه ؛ لأن عمير ابن حبيب صحابي ، ممن بايع تحت الشجرة ، كما في : « الاستيعاب » (١٢١٣/٣) ، و « الجرح والتعديل » (٣٧٥/٣) . و « الجرح والتعديل » (٣٧٥/٣) . وأما حفيده فهو : عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب أبو جعفر الخطمي. روى عن أسعد بن سهل و ابن المسيب ، وعنه هشام الدستوائي وشعبة . حكى الدارمي عن ابن معين توثيقه .

له ترجمة في : « التاريخ الكبير » و « الجرح والتعديل » ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في ترجمة جده ، و « الحلاصة » ص (٢٩٧) ، طبعة بولاق .

فإن قيل : أليس ما يعم به البلوى يفتقر إليه كل أحد، ومع هذا يثبت بخبر الواحد ؟

قيل: كل أحد مفتقر إلى العمل به ، لا إلى علمه ، فلهذا ثبت بخبر الواحد، وليس كذلك ثبوت الحلافة والعهد إلى واحد؛ لأن على كل واحد أن يعرفه ويعلمه نطقاً، فلهذا لم يثبت بخبر الواحد.

الخامس: أن ينفرد بما جرت العادة في نقله بالتواتر ، مثل أن ينفرد بنقل أن الحطيب سقط يوم الجمعة من المنبر ، فالعادة جرت بأن الواحد لا ينفرد بنقله ، فإذا انفرد هو به عَــلـمـناه بخلاف العادة ، فرددناه .

وهذا في العلل التي ردلها خبر الواحد .

فأما الأسباب الموهمة التي لا يرد لأجلها خبر الواحد:

منها: أن تلحقه غفلة في وقت، فإن خبره لا يرد؛ لأن [١٤٤/ب] أحداً لا ينفك عن أن تلحقه غفلة (١) في وقت، بل إن روى خبراً في حال غفلته، لم يثبت خبره.

وقد قال عبد الله : قلت الآبي : إن بشر بن عمر (1) زعم أنه سأل مالكاً عن صالح مولى التوائمة (1) ، فقال : ليس بثقة . قال أبي : مالك أدرك

<sup>(</sup>١) في الأصل : (عقله).

<sup>(</sup>۲) هو: بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة ، أبو محمد الزهراني البصري . ثقة صدوق . روى عن مالك وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم . وعنه إسحاق بن راهويه والذهلي وعباس العنبري وغيرهم . مات سنة (۲۰۲ هـ) أو (۲۰۷ هـ) . له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( ۳۳۷/۱ ) ، و « تهذيب التهذيب » (۱/۵۵) ، و « الحلاصة » ص (۲۶) ، و « طبقات الحفاظ » ص (۱۶۱) .

<sup>(</sup>٣) هو : صالح بن نبهان مولى التوأمة ، وهي ابنة أمية بن خلف . روى عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما. وعنه ابن أبي ذئب والثوري وغيرهما . وثقه =

صالحاً وقد اختلط ، وهو كبير ، ما أعلم به بأساً ، من سمع منه قديماً ، قد روى عنه أكابر أهل المدينة ، نقلت ذلك من كتاب أبي بشر محمد بن أحمد الدُّولابي (١) .

ومنها : أن يضطرب بعض حديثه ، فلا يرد خبره ؛ لأن كل أحد لا يقدر على ضبط ما سمعه كله ، بل يكون ببعضه أضبط من بعض .

ومنها : أن لا تعرف له مجالسة مع النبي عَلِيلَةٍ ، فلا يود خبره ؛ لأنه قد يجالسه ، فلا يعرف ذلك منه ، وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجالسة .

ومنها: أن يروي حديثاً، وفعل رسول الله صلى الله عليه [وسلم] يخالفه، مثل قوله عليه : (لا َ يَـنْكــــح المحرم ولا يُنْكِـّح) (٣) ثم يروي عنه ابن عباس : أنه

ابن معين وغيره . وقال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه . وقال مالك ويحيى القطان ليس بثقة . وقال الذهبي : صدوق ، لكنه عُـمـّر واختلط . مات سنة (١٢٥ هـ) .

انظر ترجمته في : « الخلاصة » ص (۱۷۲) ، طبعة بولاق ، و « المغني في الضعفاء » ( ۳۰۲/۲ ) .

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن أحمد بن سعيد بن مسلمة أبو بشر الدولابي الأنصاري الرازي . مختلف في توثيقه ، روى عن بندار وهارون بن سعيد الأيلي وغيرهما . وعنه ابن عدي والطبراني وغيرهما . مات سنة (۲۲٤ه) .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( ٧٥٩/٢ ) ، و « شذرات الذهب » (٢٦٠/٢) ، و « طبقات الحفاظ » ص ( ٣١٩ هـ ) و « ميزان الاعتدال » (٤٥٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يرد).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص (٤٣٨) . إ

نكح ميمونة ، وهو محرم <sup>(۱)</sup> ، فلا يرد به خبره ، لأن النبي [عليه] ، قد يفعل ما هو خاص له دون أمته ، فلا يستدل به على رد خبره .

ومنها: أن يروي حديثاً يخالفه فيه أكثر الصحابة ، فلا يرد لذلك ، لجواز أن يخفي عليهم ما عرفه ، فيكون الحق معه دونهم .

ومنها : أن يكون معروفاً باللقب ، وقد اختلف اسمه ، كالحذا (٢)

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عباس ــ رضي الله عنه ــ هذا أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج ، باب تزويج المحرم ( ۱۸/۳ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته (٢/ ١٠٣١).

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (١٩٢/٣). وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج ، باب الرخصة في النكاح للمحــــرم (٥/ ١٥٠).

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح ، باب المحرم يتزوج ( ٦٣٢/١ ) . وأخرجه عنه الدارمي في كتاب مناسك الحج ، باب في تزويج المحرم ( ٣٦٨/١ ) . وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الحج ، باب في نكاح المحرم ( ٢١٣/١ ) . وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الحج ، باب ما جاء في نكاح المحرم وانكاحه ( ٢ / ١٩ ) .

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه « شرح معاني الآثار » ، في كتاب مناسك الحج ، باب نكاح المحرم ( ٢٦٩/٢ ) .

راجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٣٨٧) . و « نصب الراية » ( ١٧١/٣ – ١٧٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) وهو : خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري . ثقة مشهور . روى عن الحسن البصري وابن سيرين وآخرين . وعنه شعبة وابن المبارك وغيرهما . مات سنة (۱٤۱ه) .

ونحو ذلك ، فلا يرد خبره ؛ لأنه متفق عليه ، وإنما وقع الاختلاف فيما لا يكون به مجهولاً .

ومنها: أن ينسى بعض حديثه ، فذُكِّر فعاد إليه ، فلا يرد حديثه لذلك ؛ لأن الإنسان قد ينسى الشيء ، ثم إذا ذُكر تذكر ، بلى إن روى حديثاً ، لا أصل له ، وقال : نقلته على بصيرة مني بذلك ، فهو مردود الحديث لأنه قد أخبر عن نفسه بالكذب على رسول الله [عليه] .

فإن روى حديثاً ، لا أصل له ، وقال : سهوت فيه ، أو أخطأت ، قبل خبره ؛ لأنه قد يجوز عليه السهو والغلط .

وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية حرب : في الرجل إذا سها في الإسناد ، فأخطأ فيه ، ولا يتعمد ذلك : أرجو أن لا يكون به بأس .

#### مسألـة (١)

## [رواية الحديث بالمعني]

والمستحب رواية الحديث بألفاظه ، فإن نقله على المعنى ، وأبدل اللفظ بغيره بما يقوم مقامه ، من غير شبهة ولا لبس على سامعه ، جاز ، إذا كان عارفاً بالمعنى ، كالحسن ونحوه ، مثل أن يقول بدل قول النبي على : (صبوا

له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ» ( ١٤٩/١ ) ، و « الحلاصة » ص (٨٨) ،
 و « شذرات الذهب » ( ٢١٠/١ ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (٦٤) ، و « ميزان
 الاعتدال » ( ٢٤٢/١ ) .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في « المسودة » ص (۲۸۱). فإنه نقل كثيراً عن المؤلف في هذه المسألة ، وراجع أيضاً : « روضة الناطر » مع شرحها « نزهة الحاطر » ( / ۳۱۸ – ۳۲۳ ).

عليه ذنوباً من ماء ) (١) : أريقوا عليه ذنوباً <sup>(٢)</sup> من ماء .

وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية حرب والميموني والفضل ابن زياد [١٤٥/أ] وأبي الحارث ومُهـَنـّا، كل عنه: تجوز الرواية على المعنى وقال : ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى .

وحكي عن ابن سيرين وجماعة من السلف : أنه يجب نقل اللفظ على صورته، وحكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي .

#### دللنا:

ما حدثنا أبو محمد الحلال (٣) بإسناده عن ابن مسعود قال : سأل رجل النبي عَلَيْكِيْ فقال : يا رسول الله إنك تحدثنا حديثاً ، لا نقدر أن نسوقه ، كما نسمعه ، فقال : (إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث)(٤) ، وهذا نص.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد ( ٦٣/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في البول يصيب الأرض (١/ ٢٧٥).

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الأرض يصيبها البول (٩٠/١) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل ( 1 / ١٧) .

<sup>(</sup>٢) في « المسودة » ص (٢٨٢) : ( دلواً من ماء ) ، وهو الأولى .

<sup>(</sup>٣) هو : الحسن بن محمد بن الحسن بن علي أبو محمد الحلال ولد سنة ( ٣٥٢ ه ) .
ثقة . سمع القطيعي و ابن المظفر وغيرهما . ومنه القاضي أبو يعلى والخطيب البغدادي . مات ببغداد في شهر جمادى الأولى من عام ( ٤٣٩ ه ) .

له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » (١١٠٩/٣) ، و «شذَرات الذهب » (٢٦٢/٣) ، و «طبقات الحفاظ » ص (٤٢٦) ، و «العبر » (١٨٩/٣) و «المنتظم » (١٣٢/٨) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث أخرجه الحطيب البغدادي في كتابه : « الكفاية في علمُ الرواية » ص (٣٠٢) .

ورأيت بخط عتيق : أنبأنا مسند (١) عن مكحول (٢) قال : دخلنا على واثلة بن الأسقع (٣) فقلنا : حدثنا حديثاً ليس فيه تقديم وتأخير ، فغضب ، وقال : لا بأس إذا قدمت أو أخرت ، إذا أصبت المعنى (٤) .

ولأن المقصود من السنة حكمها دون لفظها ، فإذا أتى بمعناها جاز الإخلال باللفظ ، فلو سمع إقرار رجل بالفارسية جاز له أن ينقل إقراره إلى الحاكم بالعربية ، وكذلك المترجم بالمعنى .

 <sup>(</sup>١) لم أجده . وإنما وجدت أن الذي رواه عن مكحول هو : العلاء بن الحارث .
 أنظر : المراجع الآتية في تخريج الأثر .

<sup>(</sup>٢) هو : مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد الله الدمشقي . المحدث الفقيه . روى عن واثلة وأنس وثوبان وغيرهم . وعنه الزهري وأبو حنيفة وحميد الطويل وخلق . مات سنة (١١٢ ه) .

أنظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ ( ١٠٧/١ ) ، و «تهذيب التهذيب» (٢٨٩/١٠)، و « الخلاصة » ص (٣١١) ، و « طبقات الخفاظ » ص (٤٣/١ ) ، و « النجوم الزاهرة » (٢٧٢/١) .

<sup>(</sup>٣) هو : واثلة بن الأسقع بن عبد العزى الليثي أبو الأسقع ، وقيل : أبو محمد . أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة تبوك . وكان من أهل الصفة . نزل البصرة على ما قيل ، ثم سكن الشام ، وشهد المغازي بدمشق وحمص . مات ببيت المقدس ، وقيل : بدمشق سنة خمس أو ست وثمانين هجرية ، وله من العمر ثمان وتسعون سنة .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٥٦٣/٤ ) ، و « الإصابة » القسم السادس ص (٩١٠) ، طبعة بولاق .

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه: « الكفاية » ص (٣٠٨) وأخرجه الرامهرمزي في كتابه « المحدث الفاصل » ص (٣٣٥) وأخرجه ابن عبد البر في كتابه: « جامع بيان العلم وفضله » ( ٩٤/١ – ٩٦) ، وأخرجه الدارمي في مقدمة « سننه » باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى ( ٧٩/١). ويلاحظ: أن هناك اختلافاً في ألفاظ الأثر. ولكن المعنى واحد .

فإن قيل: إنما جاز ذلك ؛ لأن الحاكم يمكنه أن يتثبت ذلك ، ويتعرف ما نقله إليه الشاهد والمترجم [ و ] لا يمكن ذلك في خبر النبي عليلية .

قيل : فيجب أن يخبر الرواة على المعنى في خبرهم <sup>(١)</sup> للنبي [عَلِيْكُم] ؛ لأنه يتوصل إلى معرفة ذلك ، وعندك لا يجوز .

وأيضاً: لما كان نقل الحديث من غير النبي [يَهْلِيَّهُ] بلفظ آخر، كذلك في الرواية عن النبي [عَلِيَّهُ]، ألا ترى أنهما اتفقا في منع الرواية على وجه لا يأمن المخبر أن يكون كاذباً فيه ؟

فإن قيل : الكذب على النبي [عليه] يعظم ما لا يعظم على غيره .

قيل: إن اختلفا من هذا الوجه ، فلم يختلفا في قبح الكذب عليهما ، واختلافهما في عظم المأثم لا يوجب اختلافهما في الجواز ، كما أن المعصية الصغيرة والكبيرة لا يختلفان في المنع ، وإن اختلفا فيما يستحق عليهما من العقاب .

#### واحتج المخالف:

بما روي عن النبي طَيِّلِيَّةٍ قال : (رحم الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، وأدَّاها كما سمعها) (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (خبره).

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث صحيح رواه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم . فرواه زيد بن ثابت أخرجه عنه أبو داود في كتاب العلم ، باب فضل نشر العلم ( ۲۸۹/۲ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في مقدمة « سننه » باب من بلغ علماً ( ۸٤/۱ – ۸۲ ) ، كما أخرجه عن جماعة من الصحابة بطرق متعددة .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم ، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ( ٣٥/٥ -- ٣٤ ) ، وقال : « حديث حسن » كما أخرجه عن ابن مسعود ، وقال : « حديث حسن صحيح » .

والجواب : أن المقصود به الاستحباب .

واحتج : بأنه لما كان لفظ القرآن والأذان في التشهد شرطاً ، كذلك لفظ الحديث .

والجواب: أن القرآن لفظه مقصود لما فيه من الإعجاز ، ولما يستحق في قراءته من الثواب ، فكذلك لم يجز الإخلال به ، وكذلك الأذان ، القصد منه الإعلام . [ و ] إذا أخل بلفظه ، لم يحصل المقصود وإن قاسوا عليه، إذا لم يكن الراوي ضابطاً ، فالمعنى فيه أنه ربما غير الحكم . [ ١٤٥/ب]

## فصل (۱)

نقلت من خط أبي حفص البرمكي (٢) تعليقاً مما كان على مسائل صالح

وأخرجه عنه الرامهرمزي في كتاب « المحدث الفاصل » ص (١٦٤) ، كما أخرجه من طرق ابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم ( ١٦٤ – ١٦٢) .

وأخرجه ابن عبد البر في كتابه « جامع بيان العلم وفضله باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه ( ٤٦/١ – ٥٠ ) ، كما أخرجه من طرق عن زيد بن ثابت وابن مسعود وأبي بكرة وجبير بن مطعم وأنس بن مالك رضى الله عنهم .

ويلاحظ : أن الحديث في جميع طرقه ورد بلفظ : (نضر ) ، بدل لفظ (رحم ) ، التي أتى بها المؤلف .

وراجع في الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( ٣/٥ – ٦ ) ، و « ذخائر المواريث » ( ٢١٥/١ ) .

<sup>(</sup>١) راجع هذا الفصل في « المسودة » ص (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) هو : عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكي . كان ذا عبادة وزهد كما كان من الفقهاء المشهورين . حدث عن ابن الصواف والخطبي وغيرهما . صحب=

سمعت عمر المغازلي (۱) يقول : قال أحمد بن حنبل : قال رسول الله [عَلِيْتُهَ] . وقال النبي [عَلِيْتُهَ] واحد، فألزمه بعض أصحابنا حديث البَرَاء ابن عازب (۲) : ( ورسولك الذي أرسلت ، قال : لا ، ونبيك الذي أرسلت ) (۳) قال : هذا لا يلزم ؛ لأنه كان نبياً ثم أرسل ، فقال : « ونبيك الذي أرسلت » ، ولم يقل : « وبرسولك الذي أرسات » ، لأنه لا تكون رسالة بعد رسالة ، وإنما أراد رسالة بعد نبوة ، فقد [ أجاز ] (١) عمر بن

<sup>=</sup> أبا بكر عبد العزيز غلام الحلال وعمر بن بدر المغازلي ، مات ببغداد في شهر جمادى الأولى سنة ( ٣٨٧ ه ) .

انظر ترجمته في : « طبقات الحنابلة » (١٥٣/٢) .

<sup>(</sup>١) هو : عمر بن بدر أبو حفص المغازلي ، سبقت ترجمته ص (٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) هو: البراء بن عازب بن حارث بن عدي أبو عمارة الأنصاري الحارثي الخزرجي صحابي ، أول غزوة شهدها هي غزوة الحندق . كان يحارب في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وبعد ذلك نزل الكوفة ، ومات بها سنة إحدى أو اثنين وسبعين هجرية .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٥٥/١ ) ، و « الإصابة » القسم الأول ص (٢٧٨ ) ، طبعة دار نهضة مصر ، و « الحلاصة » ص (٤٦ ) ، طبعة بولاق .

<sup>(</sup>٣) حديث البراء بن عازب – رضي الله عنه – هذا أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء ، باب فضل من بات على وضوء ( ٦٨/١ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٢٠٨١/٤) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما يقول عند النوم (٦٠٦/٢). وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (٥/ ٤٦٨).

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » (١٨/٢) ، و«ذخائر المواريث» ( ٩٨/١ ) ، و « المحدث الفاصل » ص (٥٣١)، و « الكفاية في علوم الرواية » ص (٣٠٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ن).

بدر (۱) : أن التابعي إذا سمع رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه [وسلم] يقول: قال رسول الله [عَلِيلَة] ، أو سمعه يقول: قال رسول الله [عَلِيلَة] أن ذلك جائز؛ لأن القصد من الرواية أن يعلم أن هذا الحبر مرفوع عن النبي [عَلِيلَة] ، وهذا المعنى يحصل بكل واحد من اللفظين ، والرسول والنبي في هذا المعنى واحد.

ويبين صحة جواز رواية الخبر على المعنى ، وهذا موجود ها هنا ، وقد أجاب<sup>(٢)</sup> عمر بن بدر عن الحديث المروي عن النبي [عليه] (آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ) وأنه لا يجعل مكان نبيك رسولك ؛ لأن المعنى يختلف ، وذلك أن الرسالة تطرأ على النبوة ، ولا تطرأ رسالة على رسالة ، فلهذا لم يجعل موضع النبي : الرسول .

### مسألة (٢)

إذا وجد سماعه في كتاب ، ولم يذكرأنه سمعه ، جاز روايته .

أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله في مواضع :

فقال في رواية مُهـَنـّا : إذا كان يحفظ الشيء ، وفي الكتاب شيء فالكتاب أحب إليّ .

فقد اعتبر ما في الكتاب ، وإن كان حفظ غيره .

وكذلك في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له السماع مع الرجل ، فلا بأس أن يأخذه بعد سنين ، إذا عرف الخط .

وكذلك نقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه : إذا عرف خطه فلا

<sup>(</sup>١) هو عمر بن بدر ، أبو حفص المغازلي ، وقد سبقت ترجمته ص (٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أجاز).

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (٢٧٩) .

يشهد عليه إلا ما يحفظه ، إلا أن يكون منسوخاً عنده في حرزه ، فكأنه إذا كان عنده مكتوباً في حرزه ، شهد به وإن لم يحفظه ، ثم قال : كتاب العلم أيسر (۱) ، يعني يشهد عليه ، قيل له (۲) : إذا أعار (۳) كتاب العلم ، فقال : [ لا ] بد من أن يفعل ذلك ، إذا أعاره من يثق به ، قيل له : فإن لم يثق به : كل ذاك أرجو أن لا يحدث فيه ، فإن الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفي ، وكأنه رأى ذلك أوسع من الشهادة .

وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد <sup>(٤)</sup> .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يرويه ، إذا لم يذكر سماعه .

#### دليلنا:

[187]: أن الأخبار مبني أمرها على حسن الظن والمسامحة ومراعاة الظاهر من الحال ، ألا ترى أنه لا يشترط فيها العدالة في الباطن ويقبل فيها قول العبيد والنساء وحديث العنعنة ، والظاهر من حال السماع الموجود الصحة ، فجاز العمل عليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( أليس ) والتصويب من « المسودّة » ص (٢٨٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( قيل به ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إذا غاب) والتصويب من «المسودة» ص (٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن الحسن بن فرقد ، أبو عبد الله الشيباني . صاحب الإمام أبي حنيفة . روى عن الإمام مالك بن أنس . ليّنه النسائي من قبل حفظه . وقال فيه الذهبي : وكان من بحور العلم والفقه ، قوياً في مالك . له كتب كثيرة ، منها : « الجامع الكبير » ، و « الجامع الصغير » و « السير الكبير » و « السير الصغير » . مات بالري ، سنة (١٨٧ ه) وله من العمر ثمان وخمسون سنة . له ترجمة في : « الجواهر المضيئة » (٢٢١/١) ، و « شذرات الذهب » (٢٢١/١)،

له ترجمة في : « الجواهر المضيئة » ( ٤٢/٢ ) ، و « شذرات الذهب » (٣٢١/١)؛ و « المغنى في الضعفاء » (٢٧/٢ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ١٣/٣ ) ) .

وأيضاً : رجوع الصحابة إلى كتب النبي عَلَيْكُم والعمل عليها من أدل الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب .

# واحتج المخالف :

بأنه لما لم يجز أن يؤدي الشهادة معتمداً على خطه من غير ذكره ، كذلك الحديث ، والمعنى فيه : أن الشاهد يحتاج إلى ذكر المشهود به ، كما أن المخبر يحتاج إلى ذكر المخبر به .

والجواب: أن الشهادة مبنى أمرها على التأكيد والتغليظ ، فكذلك إذا وجد خطه ، ولم يذكر ، لم يشهد به . على أن الحسين بن محمد بن الحارث نقل عنه : أنه أجاز الشهادة ، إذا عرف الخط ، ولم يخرج عن يده ، ولكن المذهب المشهور عنه : أنه لا يجوز ، لما بيناً .

واحتج: بأن الإخبار بما لا نأمن المخبر أن يكون كاذباً فيه ، يجري مجرى الإخبار بالكذب في القبح ، فإذا لم يذكر أنه سمعه يحدث به ، لم نأمن أن يكون كاذباً ، وجب أن لا يجوز أن يحدث به ، كما لا يجوز له ذلك لو علم أنه كاذب فيه .

والجواب : أن هذا يوجب أن لا يجوز خبر الضرير فيما سمع ؛ لأنه لا يأمن أن يكون كاذباً فيه ؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت ، فيخبر عن رجل لم يسمع منه ، وأنه شبه له صوته ، وكذلك السماع من وراء حجاب ، وقد أجازوا رواية الضرير ، كذلك ها هنا ، وقد نص ّ أحمد رحمه الله على جواز رواية الضرير ، وحكيناه فيما تقدم .

فإن قيل : هناك يمكنه أن يشترط ما يأمنان الكذب فيه ، بأن يخبر ا عن ظنهما ، فلا يقطعان على ما يحدثان به عن فلان .

قيل : فاشترط مثل هذا في مسألتنا .

# فصــــل في كيفية رواية الحديث بعد سماعه

إذا قرأ المحدث عليه ، قال : سمعته ، وحدثني ، وأخبرني ، وقرأ علي ً ؛ لأنه قد أخبره وحدثه وسمع منه وقرأ عليه ، ولا فرق بين أن يقول له بعد ذلك : إروه عنى ، أو لا يقول .

وكذلك إن أملى عليه المحدث ، فالحكم فيه على ما مضى ، ويزيد أملى على .

وقد نص على هذا رحمه الله فيما رأيته في آخر جزء فيه السنة لحرب ، فقال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن معدان قال : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر ، فقيل له : يا أبا عبد الله إن عبد الرزاق كان لا يقول : حدثنا ، فقال [١٤٦/ب] أحمد : حدثنا وأخبرنا عندنا واحد ، إن كان سماعاً من الشيخ .

وإن قرأ هو على المحدث فلم يسمع ، أو قرأ عليه فأقرَّ به ، قال : قُرِيء على فلان ، أو قرأتُ على فلان ، ولا يجوز أن يقول : سمعتُ فلاناً ، ولا أملى على ".

وهل يجوز أن يقول : حدثني وأخبرني أو لا ؟ فيه روايتان :

إحدهما : لا يجوز ، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم قال : سألته ، وأنا أقرأ عليه شيئاً من الأحاديث أقول : حدثني أحمد ؟ فقال : إن قال ، فما أرى به بأساً ، ولكن يقول : قرأت عليه ، أحب إلي م أريد به الصدق . فقد نص على جوازه ، واختار أن يحكي الحال كما جرت .

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي .

وفيه رواية أخرى: لا يجوز أن يقول: أخبرني ولا حدثني ، ولكن يقول قُرِىء عليه ، أو قَرَأتُ عليه ، نصّ عليه رحمه الله في رواية حنبل: وقيل له: سأل عوف الحسن فقال له: أقرأ عليك فأقول: حدثنا الحسن؟ قال: نعم ، قال حنبل: سألت أحمد عن ذلك ، فقال: لا ، ولكن يقول: قررأتُ. وبهذا قال بعضهم.

ولا فرق بين أن يقول : هو كما قرأته عليك ؟ فيقر به ، وبين أن يقول : أروه عني وأنه على الخلاف الذي حكينا .

وذكر أبو إسحاق (١) في تعاليقه في كتاب « العلل » : سمعت أبا محمد عبد الحالق بن الحسن بن محمد بن نصر السقطي (٢) يقول : سألت ابن منيـع (٣) فيما يقرأه على الناس ، ويقرأ عليه ، فقال لي : سألت أحمد ابن حنبل عما سألتني عنه ، فقال لي : إذا قرأ عليك ، فقل : حدثنا ، وإذا قرىء عليه [ فقل ] : حدثنا فلان قراءة عليه .

وظاهر هذا يقتضي جواز القول فيما قُرِىء عليه ، لكن بشرط أن يقرر قراءة ً عليه .

<sup>(</sup>١) هو : إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا ، وقد سبقت ترجمته .

 <sup>(</sup>۲) سمع الباغندي . روى عنه ابن رزقويه . قال ابن الجوزي . ( وكان ثقة ، أحد الشهود المعدلين ، وكان البرقاني يثني عليه ويوثقه ) . مات سنة (۳۵۳ هـ) .
 له ترجمة في : «شذرات الذهب» ( ۱۹/۳ ) ، و « المنتظم » (۲۰/۷) .

<sup>(</sup>٣) هو : أحمد بن منيع بن عبد الرحمن ، أبو جعفر الأصم ، المروزي . سمع عبد العزيز بن أبي حازم ، وهشيم بن بشير وسفيان بن عيينة وغيرهم ومنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم . وثقه النسائي . مات سنة (٢٤٤ هـ) ، وعمره ثمان وثمانون سنة .

له ترجمه في : « تاريخ بغداد » (ه/١٦٠) ، و « شذرات الذهب » (٢/ه١٠) ، و « طبقات الحنابلة » ( ١ / ٧٦ ) .

وذكر أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار في جزء صنفه في الإجازة والمناولة والقراءة فقال : حدثنا سليمان بن الأشعث أبو داود قال : سمعت أحمد – يعني ابن محمد حنبل – يقول : أرجو أن يكون العرض لا بأس به ، يعني قراءة الحديث على المحدث ، قبل لأحمد : فكيف يعجبك أن يقول ؟ قال : يعجبني أن يقول كما يفعل : إن قَرَأً يقول : قَرَأتُ (١) .

قال : وسمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يقول : قلت لأحمد يعني ابن حنبل : كأن « أخبرنا » أسهل من « حدثنا » ؟ قال : نعم ، «حدثنا» شديد (٢) .

فإذا قلت : أيجوز أن يقول : أنبأنا وحدثنا ؟ فتوجيهه أن إقراره بما قرىء عليه جواب عن الاستفهام ، والجواب في الاستفهام « بنعم » ، يقوم مقام خبره به ، ألا ترى أن الحاكم إذا سأل المدعى عليه عن دعوي المدعى : هل عليك الحق الذي ادعاه عليك ؟ فقال المدعى عليه : نعم ، جاز للقاضي أن [١٤٧/أ] يقول : أقرَّ فلان عندي بكذا ، فيكون قوله : « نعم » مقام إقراره بالحق الذي ادعى عليه .

وكذلك إن قرأ الشاهد الكتاب على المشهود عليه ، ثم قال له : أشهد عليك بما في هذا الكتاب ؟ فقال المشهود عليه : نعم ، جاز للشاهد أن يقول : أشهدني فلان على نفسه بكذا ، فإذا كان كذلك ، وثبت أن يكون قول المقروء عليه الحديث : نعم ، بمنزلة إخباره (٣) بما قرىء عليه وحدث به .

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية موجودة بنصها في : « مسائل الإمام أحمد » ، رواية أبي داود ص ( ۲۸۱ – ۲۸۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) هذه الرواية موجودة بنصها في : « مسائل الإمام أحمد » ، رواية أبي داود ص
 ( ۲۸۲ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (إخبار).

ورأيت بخط أبي حفص البرمكي تعليقاً على ظهر جزء ، فيه « الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث » ، قال عبد العزيز : فقال : قراءتك على العالم ، وقراءة العالم عليك سواء .

واحتج من قال لا يجوز ذلك :

بأن قول حدثني وأخبرني ، ينبغي أن يكون المقروء عليه قد فعل الحديث والإخبار ، وإذا لم يوجد منه ذلك ، لم يجز للقارىء أن يقول : حدثني وأخبرني .

والجواب : أنا قد بينا أن قوله : « نعم » ، بمنزلة فعله الإخبار والحديث في الأصول .

واحتج : بأن جوابه في الاستئذان لأن يحدث عنه بنعم ، أمر له بالحديث عنه ، والأمر لا يكون خبراً عن المأمور به .

والجواب: أنه لا فرق عند هذا القائل بين أن يكون جوابه في الرواية عنه ، وبين أن يكون جواباً في الاستفهام عن صحة ما قرىء عليه .

وقد بينا أن الجواب في الاستفهام بنعم ، يقوم مقام الحبر به ، إذا ثبت في أحد الموضعين أنه خبر وليس بأمر ، ثبت في الموضع الآخر ، لأن أحداً ما فرق بينهما .

فإن قرأ عليه وهو ساكت لم يقرّ به ، فالظاهر أنه إقرار ؛ لأن سكوته مع سماع القراءة رضى منه بما قرأه وأمضاه ، فجاز أن يقول : أخبرني وحدثني ، كما لو أقر به ، والأحوط أن يقول له : هو كما قرأته عليك ، أو قرىء عليك ؟ فإذا قال : نعم ، حَدّث به عنه .

فإن قال المحدث : أخبرنا فلان ، فهل يجوز للمستمع أن يروي عنه فيقول : قال حدثنا ، ومكان حدثنا ، ومكان حدثنا أخبرنا ؟ فيه روايتان :

إحداهما : لا يجوز ؛ لأنه يحكى عنه خلاف اللفظ الذي سمعه منه .

وقد نصّ على هذا في رواية حنبل فقال : إذا قال الشيخ : حدثنا قلت حدثنا ، تتبع لفظ الشيخ ، إنما هو خبر ، ولا تقول لأخبرنا : حدثنا ، ولا لحدثنا : أخبرنا ، على لفظ الشيخ .

وفيه رواية أخرى : يجوز ؛ لأن المعنى فيهما واحد ؛ لأن المحدث له هو مخبر له في التحقيق ، وكذلك المخبر هو محدث في الحقيقة .

وقد نص على هذا فيما حدثنا به أبو محمد الحسن بن محمد (١) قسال : سمعت محمد بن رزق قال : سمعت جعفر بن هارون النحوي يقول : سمعت عبد الله بن أحمد الكسائي قال : سمعت أحمد بن [١٤٧/ب] عبد الحبار (٢) يقول : سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول : حدثنا وأخبرنا واحد.

وهو اختيار أبي بكر الحلال ؛ لأنه لما ذكر رواية حدثنا في المنع ، قال : قد سهل أبو عبد الله في هذا المعنى على جواز رواية الحديث على المعنى .

فإن قال له: قد أجزت لك أن تروي هذا الحديث عني ، أو ما صح عندك من حديثي ، جاز أن يقول : أجاز لي فلان ، وأخبرني فلان إجازة أفيما صح عنده من سماعه ، ولا يقول : حدثني ولا أخبرني مطلقاً ؛ لأنه لم يخبره ، وإنما أجازه إجازة .

وكذلك إذا ناوله كتاباً فيه حديث ، وقال له : قد أجزت لك أن

<sup>(</sup>١) الحلال . شيخ للقاضي أبي يعلى ، وقد سبقت ترجمته ص (٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) هو : أحمد بن عبد الجبار ، أبو بكر التميمي ، العطاردي . الكوفي . سمع ابن عياش وابن ادريس وغيرهما . حدث ببغداد ، وكان يروي مغازي ابن إسحاق . وثقه ابن حبان . مات بالكوفة سنة ( ٢٧٢ ه ) . له ترجمة في : «الأعلام» (١٩٠/١) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ٨٩/٢) ، و « شذرات الذهب » (١٦٢/٢) .

تؤدي عني ما فيه من الحديث ، جاز أن يقول : ناولني فلان ، أو أخبرني فلان مناولةً .

وكذلك إذا كتب إليه بحديث جاز أن يقول : كتب إلي فلان ، أو أخبرني فلان مكاتبة ً.

وقد نصّ أحمد رحمه الله على هذا فقال في رواية المروذي : إذا أعطيتك كتابي ، وقلت لك : اروه عني ، وهو من حديثي ، فلا تبال سمعته أو لم تسمعه .

وقال أبو بكر الحلال <sup>(۱)</sup> : أخبرني أبو المثنى العنبري أن أبا داود حدثهم : أن أبا عبد الله قال : لم أسمع من أبي توبة <sup>(۲)</sup> شيئاً <sup>(۳)</sup> ، [وإنما] كتب إلي بأحاديث .

<sup>(</sup>۱) هو : أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الحلال البغدادي الحنبلي ، أحد الذين عُنوا بمذهب الإمام أحمد جمعاً وترتيباً . سمع الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر وغيرهما . حدث عنه غلامه أبو بكر عبد العزيز ومحمد بن المظفر وغيرهما . ألف كتاب : « السنة » ، و « العلل » و « الحامع » . مات ببغداد في شهر ربيع الآخر من سنة ( ٣١١ ه ) .

انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد » ( ١١٢/٥ ) ، و « تذكرة الحفاظ » (٧٨٥/٣) ، و « شذرات الذهب » (٢٦١/٢) ، و « طبقات الحفاظ » ص (٣٢٩) ، و « طبقات الحنابلة » (٢٧/٢) ، و «المنتظم» (٢٧٤/٦) .

 <sup>(</sup>۲) هو: الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي الطرسوسي . ثقة حجة . روى عن ابن عيينة وابن المبارك وغيرهما . وعنه أبو داود والدارمي وأبو حاتم وغيرهم . مات سنة ( ۲٤١ ه ) .

له ترجمه في : « تذكره الحفاظ » (۲۷۲/۲) ، و « الحلاصه » ص (۱۱۰) . طبعه بولاق ، و « شذرات الذهب » (۹۹/۲) ، و « طبقات الحفاظ » ص (۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (شيء).

قال أبو بكر الحلال : وكان محمد بن عوف الحمصي (١) يحدثنا كثيراً ، فيكثر فيما نسمع منه من المسند خاصة ، فيقول : أخبرني أبو ثور (٢) في كتابه إلي .

وقال عبد الله: رأيت عبد الرحمن المتطبب (٣) جاء الى أبي ، فقال: يا أبا عبد الله أخبرني هاذين الكتابين ، فقال له: ضعهما ، فأخذهما أبي ، فعارض بهما حرفاً حرفاً ، فلما جاء دفعهما اليه ، وقال: قد أجزت لك هذه بهذا.

وبهذا قال أصحاب الشافعي .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ــ فيما حكاه أبو سفيان عنهما ــ : لا

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن عوف بن سنان أبو جعفر الطائي الحمصي . من أصحاب الإمام أحمد . قال فيه أبو بكر الحلال : حافظ إمام في زمانه ، معروف بالتقدم في العلم والمعرفة على أصحابه ، روى عن الإمام أحمد وأبي المغيرة وغيرهما . وعنه أبو بكر الحلال ، والإمام أحمد فيما قيل .

انظر ترجمته في : « طبقات الحنابلة » ( ٣١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي . أحد الفقهاء المشهورين . ثقة مأمون . سمع وكيعاً وابن عيينة وغيرهما . ومنه أبو داود ومسلم وغيرهما . مات سنة ( ٧٤٠ ه ) .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 7/7 ) ، و « تذكرة الحفاظ » (11/7 ) ، و « 7/7 التهذيب » ( 11/1 ) ، و « شذرات الذهب » (11/7 ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (11/7 ) ، و « ميزان الاعتدال » (11/7 ) ، و « النجوم الزاهرة » (11/7 ) .

<sup>(</sup>٣) أبو الفضل ، وقيل : أبو عبد الله البغدادي . من أصحاب الإمام أحمد الذين تفقهوا عليه ، و « نقلوا عنه المسائل » . ذكره الحلال فقال : « عنده مسائل حسان عن أبي عبد الله . وكان يأنس به أحمد بن حنبل » .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » (۲۰۸/۱) .

تجوز الرواية بالإجازة والمناولة والمكاتبة . سواء قال : حدثني به إجازةً أو مناولةً ، أو مكاتبةً ، أو لم يقل ذلك .

وحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي أنه قال : إن قال الراوي لرجل : قد أجزت لك أن تروي عني جميع ما في هذا الكتاب ، فاروه عني ، فإن كانا علمها ما فيه جاز له أن يروي عنه ، فيقول : حدثني فلان ، وأخبرني فلان ، مما أن رجلاً لو كتب صكاً ، والشهود يرونه ، ثم قال لهم : فلان ، كما أن رجلاً لو كتب صكاً ، والشهود يرونه ، ثم قال لهم اشهدوا علي بجميع ما في هذا الكتاب ، جاز لهم إقامة الشهادة عليه بما فيه . وأما إذا لم يعلم الراوي ولا السامع ما فيه ، فإن الذي يجب على مذهبنا : لا يجوز له أن يقول : أخبرني فلان ، كما قالوا في الصك ، إذا أشهدهم وهم لا يعلمون ما فيه ، لم تصح الشهادة ، وكذلك إذا قال له : قد أجزت لك ما يصح عندك من صك فيه إقراري ، فاشهد به علي " ، لم يصح .

قال : وإن علم المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان إليه ، جاز له أن يقول : أخبرني [١٤٨/أ] فلان ، يعني الكاتب ، ولا يقول حدثنا .

دليلنا على جواز الرواية في الإجازة والمناولة والمكاتبة على الوجه الذي ذكرنا :

أنه ليس فيه أكثر من أنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث ، وهذا لا يمنع الرواية عنه، كما لو قرىء عليه الحديث فأقر به ، فإنه لم يوجد منه فعل الحديث ، ومع هذا فإنه تصح الرواية عنه ، كذلك ها هنا .

فإن قيل : هناك وجد منه ما هو في حكم الحديث ، وهو إقراره به .

قيل : إقراره به ليس من فعل الحديث من جهته ، وإنما هو إقراره بأنه سماعه ، وهذا المعنى موجود ها هنا .

ولأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن والظاهر ، ولهذا قبل فيها

العبيد والنساء وقول الواحد ، والظاهر من حال الخط أنه صحيح لا يشتبه [ فيه ] ، فجازت الرواية به .

### واحتج المخالف:

بأنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث ، ولا ما هو في حكم الحديث ؛ لأنه لم يحدث به ، ولا قرىء عليه ، فلم يجز أن يقول : حدثني ولا أخبرني . والحواب : أنه يبطل به ، إذا قرىء عليه ، فأقرَّ به .

واحتج: بأن الشهادة على الشهادة لا تقبل في مثل هذا ؛ لأنه لو كتب شاهدان إلى شاهدين: اشهدا على شهادتنا لم يجز ، كذلك الأخبار.

والجواب : أن الأخبار (١) أمرها مبني على حسن الظن .

فإن كانت الإجازة مطلقة لجميع من أراد ، جاز .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( الشهادة ) ، وهو خطأ ، والصواب : ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) هو : أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي . من الطبقة الثالثة . تخصص في صحبة أبي الحسن بن بشار ، ونقل كثيراً من أخباره . له ترجمة في : « طبقات الحنائلة » (٧٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) سبق للمؤلف ص (٩٨٠) أن ذكر هذا الكتاب معزواً إلى أبسي بكر عبد العزيز كما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) هو : هارون بن موسى بن حيان أبو موسى القزويني . حدث عن أبي حاتم الرازي ، وروى عنه علي بن عمر الحربي ، وأبو بكر عبد العزيز . =

ما خرج عنه لجميع من أراده ، وذلك أن الراوية بالإجازة إنما تصح لما صح عنده من حديثه ، وهذا المعنى موجود في المطلقة والمقيدة .

فإن روى حديثاً عن غيره فقال : حدثني فلان عن فلان ، حمل على أنه سمع ذلك منه من غير واسطة ، ويكون خبراً متصلاً .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث وعبد الله: ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي عليه فهو [ثابت] (١) ، وما رواه الزهري عن سالم عن أبيه ، وداود عن أشعث عن علقمة عن عبد الله ، ثابت .

وبهذا قال أصحاب الشافعي .

ومن الناس من قال : حدیث العنعنة غیر صحیح ؛ لأن قول عبد الرزاق عن مَعْمَر ، وهو عنه علی ما روی ، ولکن لا لأنه سمعه منه .

وهذا غلط ؛ لأن الظاهر من حال الراوي إذا قال : حدثني فلان عن فلان ، أن كل واحد منهم سمع ذلك من [١٤٨/ب] الذي روى عنه من غير واسطة، فإنه لو كان واسطة لذكره وما أدرجه ، فحمل الأمر على ذلك ، ووجب العمل بالخبر .

### مسألــة

إذا روى صحابي عن صحابي خبراً عن النبي عليه ، لزمه العمل به ،

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » (٣٢/١٤) ، وورد ذكره في ترجمة أبيي بكر
 عبد العزيز المعروف بغلام الحلال في : « تاريخ بغداد » (١٩/١٠) ، وله أيضاً
 ترجمة في « طبقات الحنابلة » ( ١١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل يقدر بكلمة والتصويب دل عليه نقل أبي البقاء الفتوحي في كتابه «شرح الكوكب المنير» ص (٢٨٩) من الملحق .

فإن لقي المروي له النبي عَلِيلِيَّةٍ بعد ذلك ، لم يلزمه أن يسأله عن الخبر ، بل يقتصر على السماع الأول .

وقال بعض الناس: يلزمه أن يسأله عن ذلك.

وهذا غلط ؛ لأن النبي عَلِيْكُ كان يبعث العمال والسعاة والمعلمين والحكام إلى البلاد ، وكان الناس يرجعون إلى قولهم ويتعلمون منهم ، ويقدمون على النبي عَلِيْكُ ولا يسألونه عن شيء من ذلك ، بل يقتصرون على ما عرفوه من جهة رسله ، فثبت : أنه لا يجب الرجوع إليه ومساءلته .

# واحتج المخالف :

بأن لهم طريقاً إلى معرفة الحكم من جهة الرسول قطعاً ، ومعرفته من جهة الصحابي غير مقطوع عليه ، فلم يجز ترك القطع والاقتصار على غلبة الظن .

والجواب : أنه ليس يمنع مثل هذا في أحكام الشرع ، ألا ترى أن الإنسان يجوز له ترك التوضؤ بالماء من وسط النهر ، ويتوضأ من ماء في إناء على طرف النهر .

# فصــل فيمن يقع عليه اسم الصحابي

ظاهر كلام أحمد رحمه الله: أن اسم الصحابي مطلق على من رأى النبي عليه السلام ، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ، ولا روى عنه الحديث ؛ لأنه قال في رواية عبدوس بن مالك العطار (١) : أفضل الناس

<sup>(</sup>۱) أبو محمد . روى عن الإمام أحمد ويحيى بن معين وغير هما . وعنه عبد الله بن الإمام أحمد وأبو العباس السراج النيسابوري وغيرهما . كان من المقربين عند =

بعد أهل بدر القرنالذي بعث<sup>(۱)</sup> فيهم، كل من صحبه سنة ً أو شهراً أو يوماً أو ساعة ً أو رآه ، فهو من أصحابه ، له من الصحبة على قدر ما صحبه ، فقد أطلق اسم الصحبة على من رآه ، وإن لم يختص به .

وحكى أبو سفيان عن بعض شيوخه: أن اسم الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي صلى الله عليه [ وسلم ] واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب سواء روى الحديث أو لم يروه ، وأخذ العلم أو لم يأخذه ، فاعتبر تطاول الصحبة في العادة .

وذكر أبو سفيان عن أبي سفيان عمرو بن بحر : أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي عليه واختلاطه به ، وأخذ العلم ، وهذا القائل اعتبر طول الصحبة ونقل العلم .

وحكى الإسفراييني : أن الصحبة في العرف : عبارة عمن صحب غيره ، فطالت صحبته له ومجالسته معه .

#### دليلنا:

أن الصحبة في اللغة : من صحب غيره قليلاً أو كثيراً ، ألا ترى أنه يقال : صحبت فلاناً ، وصحبته ساعة ؟

ولأن ذلك الاسم مشتق من الصحبة (٢)، وذلك يقع على القليل والكثير، [ ١٤٩] كالضارب مشتق من الكلام، وذلك يقع على القليل والكثير، كذلك ها هنا.

<sup>=</sup> الإمام أحمد ، وممن نقلوا عنه بعض المسائل .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ١١٥/١١ ) ، و « طبقات الحنابلة» ( ٢٤١/١). (١) في الأصل : ( بعثت ) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في

ا) في الرطق : ( بعثت ) ، وهو عطف ، والطواب ما البعثان ، وعلو المواية تامة ، مع طبقات الحنابلة ( ۲٤٣/١ ) ، في ترجمة ( عبدوس ) ؛ لأنه نقل الرواية تامة ، مع أنها رواية طويلة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (الكلام).

ولأنه ليس يحتاج في إطلاق هذا الاسم إلى من قد روى الحديث عنه صلى الله عليه [ وسلم ] وأخفى العلم عنه ؛ لأن جماعة من الصحابة قد امتنعوا من رواية الحديث، ولم يكن ذلك مانعاً من إجراء هذا الاسم عليهم.

يبين صحة هذا : أن دواعيهم كانت مختلفة ، وكان بعضهم لا يرى الرواية ، وكانوا يؤثرون الاشتغال بالجهاد على الرواية .

قال السائب بن يزيد : صحبت سعد بن أبي وقاص زماناً ، فما سمعت منه حديثاً ، إلا أني سمعته ذات يوم يقول : قال رسول الله على : (لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعى ) .

وكذلك أخذ العلم منه لا يكون شرطاً في استحقاق هذه التسمية ؛ لأن من اختص بغيره فإنه يطلق عليه أنه صاحب فلان ، وان لم يأخذ منه العلم .

### واحتج المُخالف :

بأن عادة الأمة جارية بإطلاق هذا الاسم على من اختص بالنبي [عليلية] ، والمنع من إطلاقه على من لم يختص به ، وإن كان قد رآه وسمع منه ، كمن ورد عليه من الوفود والرسل (۱) ومن يجري مجراهم ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا الاسم جارياً على من اختص به الاختصاص الذي ذكرناه .

ويبين صحة هذا: أن العالم إذا كان له أصحاب يصحبونه ويلازمونه كانوا هم أصحابه، وإن كان في البلد من يلقاه ويستفتيه، فلا يكون من أصحابه، كذلك النبي صلى الله عليه [وسلم] أصحابه من صحبه دون من لقيه مرة.

والجواب : أن من يرد عليه من الوفود والرسل إن كانوا مؤمنين به

<sup>(</sup>١) في الأصل : (والرسلا).

انطلق عليهم الاسم ، وإن كانوا كفاراً لم ينطلق عليهم الاسم ؛ لأنهم غير تابعين له .

وأما من صحب غيره من العلماء على وجه التبع له في العلم ينطلق عليه الاسم وإن قل ، ويقال : فلان صاحب فلان ، وكذلك من صحب فلاناً يوماً على وجه الحدمة ، يقال : هذا صاحب فلان ، وأما من مشى معه في الطريق إذا استفتاه ، فلا ينطلق عليه الاسم ؛ لأنه لم يحصل تابعاً له في صحبته . ومن كان في وقت النبي صلى الله عليه [وسلم] كان تابعاً له ، فأما من يجوز الإخبار عنه بأنه صحابي ، فهو من يخبر عنه الصحابي .

وحكى أبو سفيان عن بعض شيوخه : أنه لا يجوز الإخبار عنه بأنه صحابي إلا بعد أن يقع لنا العلم بذلك ، إما اضطراراً أو اكتساباً .

#### دللنا:

أنه لو أخبر عن نفسه بأنه صحابي ، قبل منه باتفاق منا ومن هذا القائل ، فإذا أخبر عن غيره ، يجب أن يقبل منه .

يبين صحة الجمع بينهما : أن [ ١٤٩/ب ] فسقه لما كان مانعاً من قبول خبره بذلك عن نفسه ، كان فسق غيره مانعاً من قبول خبره .

ولأنه لما وجب العمل بخبر الواحد ، كذلك جاز الحكم بخبر الواحد في إثبات الصحبة .

وذهب المخالف إلى أنه لا يجوز لنا أن نخبر فلاناً من أن يكون الحبر عنه كذباً ، كما لا يجوز لنا أن نخبر بالكذب ، فإذا كان كذلك وكنا لا نأمن في الإخبار عن زيد بأنه صحابي ، أن يكون حديثاً كذباً ، وجب أن لا يجوز لنا الإخبار بذلك عنه .

والحواب : أن هذا موجود في الرواية عن النبي عَلِيْكُم بخبر الواحد ، فإنا نجوز أن يكون كاذباً فيه ، ومع هذا يجب العمل بخبره ، كذلك ها هنا ،

ويلزم عليه أيضاً إخباره عن نفسه ، فإن أخبرنا عن نفسه بأنه صحابي ، جاز قبول خبره ، كما يقبل خبر غيره .

وحكي عن بعض الناس: أنه لا يقبل خبره، وإنما يعمل على خبر غيره.

### دليلنا:

أنه لما قبل خبر غيره عنه بأنه صحابي ، كذلك يجوز قبول خبره عن نفسه بذلك .

يبين صحة هذا وتساويهما : أن العدالة معتبرة فيما يخبر غيره عنه ، وفيما يخبر هو عن نفسه .

فإن قيل: لا يمتنع أن يقبل قول غيره له ، ولا يقبل قوله لنفسه ، كما تقبل شهادة غيره له ، ولا يقبل إقراره لنفسه ؛ لأنه يجر إلى نفسه منفعة ، وهذا موجود ها هنا .

قيل: هذا لا يمنع خبره لنفسه ، ألا ترى أن من روى خبراً عن النبي على على الله على الله على الله على الله وإن كان نفعه يعود بالمخبر ؟ كذلك قوله: أنا صحابي ، لا يمنع ، وإن عاد نفعه إليه ويفارق هذا الشهادة والدعوى ؛ لأن حصول النفع يمنع قبول ذلك .

وأيضاً : فإن العقل لا يمنع من قبول خبره بذلك ، والسمع لم يرد بالمنع ، فجاز قبوله .

# مسألـة (١)

إذا قال الصحابي: من السنة كذا ، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السنة أن لا يقتل حر بعبد (٢). اقتضى سنة النبي علية.

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في « المسودة » ص (٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) قولُ علي ــ رضي الله عنه ــ أخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحدود والديات =

وكذلك إذا قال التابعي: من السنة كذا ، كان بمنزلة المرسل ، فيكون حجة على الصحيح من الروايتين ، كما قال سعيد بن المسيب: من السنة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما (١) .

وكذلك إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، فإنه يرجع إلى أمر النبي عليه ونهيه .

وكذلك إذا قال : رخص لنا في كذا .

وقد نقل أبو النضر العجلي عن أحمد رحمه الله : في جراحات النساء مثل جراحات الرجال . حتى تبلغ الثلث ، فإذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجل ، قال : هو قول [ ١٥٠/أ ] زيد بن تابت (٢) ، وقول على

<sup>. ( \</sup>T \ / T ) =

وأخرَجه عنه البيهقي في « السنن الكبرى » في كتاب الجنايات ، باب لا يقتل حر بعبد ( ٣٤/٨ ) . والأثر ضعيف ؛ لأن في إسناده عندهما « جابراً الجعفي » وهو ضعيف .

راجع في هذا الأثر أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ١٦/٤ ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر أخرجه الإمام الشافعي بسنده عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب ، وذلك في كتاب النفقات ، باب وجوب النفقة للزوجة ، وإثبات الفرقة لها إذا تعذرت النفقة باعساره ونحوه ( ٢٠٠/٢٤) ، ولفظه : (... عن أبي الزناد، قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق بينهما . قال أبو الزناد : قلت سننة ؟ فقال سعيد : سننة . قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد : « سنة » أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في كتاب الطلاق ، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (٧٦/٧) بسنده عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب بمثل لفظ الشافعي . وأخرجه بسنده عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب ، ولم يقل : « من السنة » . وراجع في هذا الأثر . أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ٨/٤) .

 <sup>(</sup>۲) قول زيد بن ثابت \_ رضي الله عنه \_ أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى» =

كله على النصف (١) . قيل له : كيف لم تذهب إلى قول علي ؟ قال : لأن هذا – يعني قول زيد – ليس بقياس ، قال سعيد بن المسيب : هو السنة (٢) .

وهذا يقتضي أن قول التابعي : من السنة، أنها سنة النبي صلى الله عليه [وسلم]؛ لأنه قدم قوم زيد على قول علي ؛ لأنه وافق قول سعيد: إنما هي السنة ، وبين أنه ليس بقياس .

وقد رأيت بعض أصحابنا ، ويغلب على ظني أنه أبو حفص البرمكي <sup>(٣)</sup> ذكره في مسائل البرزاطي <sup>(٤)</sup> ، لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال :

في كتاب الديات ، باب ما جاء في جراح المرأة ( ٩٦/٨ )، بإسناد منقطع .
 راجع أيضاً : « نصب الراية » ( ٣٦٤/٤ ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر عن علي – رضي الله عنه – أخرجه عنه البيهقي في «السنن الكبرى » في كتاب الديات ، باب ما جاء في جراح المرأة ( 90/9 - 97 ) باسنادين ، أحدهما منقطع .

راجع أيضاً : « نصب الراية » ( ٣٦٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أثر سعيد بن المسيب – رحمه الله تعالى – أخرجه عنه البيهقي في « السنن الكبرى » في كتاب الديات ، باب ما جاء في جراح المرأة ( ٩٦/٨ ) ولفظه : ( ... عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة ؟ قال : عشر . قال : كم في اثنتين ؟ قال : عشرون ، قال : كم في ثلاث ؟ قال : ثلاثون . قال . كم في أربع ؟ قال : عشرون . قال ربيعة : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها . نقص عقلها ! قال : أعراقي أنت ؟ قال ربيعة : عالم متثبت أو جاهل متعلم . قال : يا ابن أخي إنها السنة ) .

راجع أيضاً : « نصب الراية » ( ٣٦٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) حرر هذا القائل بأنه ابن بطة ، كما في « المسودة » ص (٢٩٥) .

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن أحمد أبو عبد الله البرزاطي . روى عن الحسن بن عرفة وعلي بن حرب الطائي وغيرهما . وعنه أبو بكر بن شاذان .

انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد » ( ٣٨٢/١ ) ، و « اللباب » (١٣٧/١) .

مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حياً (١) مجموعاً فهو من مال المبتاع (٢) ، فقال بعد هذا : صار الحديث مرفوعاً بقوله : مضت السنة ، ويدخل في المسند (٣) .

واختلف أصحاب أي حنيفة في ذلك : فحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي : أنه لا يضيف ذلك ، وحكى عن غيره من أصحابه : أنه يضاف إلى النبي [عليه ] .

واختلف أصحاب الشافعي أيضاً : فذهب الصيرفي (<sup>4)</sup> إلى أنه لا يضاف إلى النبي [ﷺ] ، وذهب غيره : إلى أنه يضاف إليه .

#### دليلنا:

أن السنة المطلقة في أحكام الشرع ما سنه رسول الله عليه ما والله عليه ما والله عليه والله عليه والله وا

يبين صحة هذا: أن الناس يقولون: عليكم بالقرآن والسنة، فلا يعقلون من ذلك إلا اتباع النبي عليه .

<sup>(</sup>١) في « المسودة » ص (٢٩٥) بالباء الموحدة وفي « صحيح البخاري » ( حياً ) بالمثناة التحتية كما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر رضي الله عنه ذكره البخاري معلقاً بصيغة : (قال) ولم يذكر قوله : (مضت السنة)، وذلك في كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعاً أو دابة، فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض.

<sup>(</sup>٣) تعقب الشيخ ابنُ تيمية المؤلفَ في هذا ، حيث قال في « المسودة » ص (٢٩٥) : (قلت : ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند ، فلا يكون عنده مرفوعاً ) .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصير في ، وقد سبقت ترجمته ص (١٠٥) .

ولأن إطلاق الأمر في الشريعة يرجع إلى صاحب الشريعة ، ولهذا كان أنس بن مالك يقول : أُمِرَ بلال (١) أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (٢) ويحدث به هكذا ، ولا يقول له أحد : من الآمر به ؟ فدل على ما قلناه .

(۱) هو : بلال بن رباح الحبشي ، أبو عبد الله ، مولى أبي بكر رضي الله عنه ، ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم . صحابي جليل ، من أول الناس إسلاماً . شهد بدراً والمشاهد كلها . مات بدمشق سنة (۲۰) وله من العمر ثلاث وستون سنسة .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١٧٨/١ ) ، و « الإصابة » القسم الأول ص (٣٢٦) ، طبعة دار نهضة مصر .

(٢) حديث أنس – رضي الله عنه – هذا ، أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان ، باب بدء الأذان ( ١٤٨/١ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة ، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ( 1 / ٢٨٦ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في إفراد الإقامة ( ٣٦٩/١ – ٣٠٠) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب في الإقامة ( ١٢١/١ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الأذان ، باب تثنية الأذان ( ٤/٢) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأذان ، باب إفراد الإقامة ( ٢٤١/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة ( ١١٦/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة ، باب حديث أبي محذورة في صفة الأذان ( ٥٩/١ ) .

وأخرجه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة ، باب صفة الأذان والإقامة ( ٧٩/١ ) .

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ، في كتاب الصلاة ، باب الإقامة كيف هي ( ١٣٢/١ ) .

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (١٠٥) و « نضب الراية » ( ٢٧١/١ ) . وكذلك عبد الله بن عمر قال : رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق <sup>(۱)</sup> ولا يقول أحد : من رخص للمتمتع في صيامها <sup>(۲) ؟</sup>

وقد احتج بعضهم في ذلك :

بأن الأمر إنما يحسن لكون المأمور به مصلحة ، توجب أن يكون في إضافته إلى من يعلم المصالح أولى من إضافته إلى من لا يعلم ، والرسول [عليه] أعلم بذلك دون غيره .

# واحتج المخالف :

بأن الأمر والنهي والسنة لا يختص بالنبي دون غيره ، قال تعالى : ( أَطِيعُوا اللهُ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُو لِي الأَمْرِ مِنْكُمُ ) (٣) فأمر باتباع أمره الولاة ، كما أمر باتباع أمره عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه [وسلم] .

وقال النبي عليه ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) .

وقال بَهْ : ( من [ ١٥٠/ب ] سن سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سُنة "سيثة ، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ) ، فأثبت لغيره سنة كما أثبت ذلك لنفسه .

وكذلك روي عن على رضى الله عنه أنه قال : جلد رسول الله عليه في

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه البخاري بسنده عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الصيام ، باب صيام أيام التشريق ( ٣/٣٥ – ٥٤ ) ، ولفظه : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي » .

راجع فيه أيضاً « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٣٥٨) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : ( صيامهما ) .

<sup>(</sup>٣) (٩٥) سورة النساء.

الخمر أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين ، وكل سنة (۱) . فسمى رأيهم في أيام عمر سنة .

والجواب عن قوله تعالى : (وأولي الأمر منكم) : يحتمل ما أخبروا به عن الله عز وجل ورسوله [مُطِلِّم] .

وكذلك قول النبي عَلِيْكُم : (عليكم بسنتي وسنة الحلفاء) يحتمل ما رووه عن النبي صلى الله عليه [وسلم] ، فكأنه قال : عليكم ما سمعتموه منى ، وبما حدثكم به خلفائي عنى .

وكذلك قوله : ( من سن سنة حسنة ) معناه : ما رواه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .

وقوله : (ومن سن سنة سيئة ) فليس شيئاً مما نحن فيه ؛ لأن خلافنا في السنة الشرعية ، والسيئة ليست بشرعية ، فلا يتناولها الإطلاق .

وجواب آخر وهو: أن الخلاف في إطلاق السنة ، وها هنا مقيدة منسوبة إلى الخلفاء إلى غير النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .

وأما قول على : « وكل سنة » ، فهو أنا نحمله على سنة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ لأن الزيادة عندنا حد ، وقد ثبت الحد بالسنة ، وقال علي ابن أبي طالب لقنبر : ما إخال أن أحداً يعلمنا السنة ، وأراد منه النبي صلى الله عليه [ وسلم ] .

<sup>(</sup>۱) حديث علي – رضي الله عنه – هذا أخرجه مسلم في كتاب الحدود ، باب حد الحمر ( ۱۳۳۱ – ۱۳۳۲ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحدود ، باب في الحد في الخمر ( ٤٧٣/٢ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الحدود ، باب حد السكران ( ٨٥٨/٢ ) . وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الحدود ، باب في حد الخمر ( ٩٧/٢ ) . وراجع فيه أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٦٥٦) .

### مسألــة (١)

إذا قال الصحابي أو التابعي : كانوا يفعلون كذا ، حمل ذلك على الجماعة دون الواحد منهم . وهو قول أصحاب أبي حنيفة .

وذلك نحو قول عائشة رضي الله عنها : كانوا لا يقطعون في الشيء ، التافه (۲) .

وقول إبراهيم النخعي: كانوا يحذفون التكبير حذفاً. فيكون هذا عن جماعتهم ؛ لأن الصحابي والتابعي إذا قال: كانوا يفعلون كذا ، فإنما يقول ذلك على وجه الدلالة على صحة ما فعلوا ، فإذا كان كذلك ، وكانت الجماعة التي فعلها وقولها حجة ، هي الأمة وجب أن يكون قول القائل منهم راجعاً إليهم .

فإن قيل : يجوز أن يكون المراد به فعل بعض الصحابة ؛ لأن فعل بعضهم يكون حجة .

قيل: الواحد لا يقع عليه اسم الجماعة.

<sup>(</sup>١) راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص (٢٩٦) .

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر عن عائشة – رضي الله عنها – أخرجه عنها بالسند المتصل ابن أبي شيبة في مصنفه ، كما حكى ذلك الزيلعي في كتابه : « نصب الراية » (٣٦٠/٣) ، ولفظه : (قالت : لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه ، ولم تقطع في أدنى من ثمن حجفه أو ترس) . كما أخرجه مرسلاً عن عروة .

وأخرجه عنها ابن عدي في كتابه : « الكامل » بالسند المتصل ، وفي إسناده عبد الله بن قبيصة الفزاري ، قال ابن عدي : « لم يتابع عليه » نقل ذلك الزيلعي في كتابه المذكور آنفاً .

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب اللقطة ، باب في كم تقطع يد السارق ؟ ( ٢٣٤/١٠ – ٢٣٥ ) عن عروة مرسلاً .

فإن قيل : فيجب أن لا يسوغ خلاف ذلك ؛ لأنه حينئذ يكون خلاف الإجماع ، فلما ساغ ، دل على أن ذلك لم يقتض الإجماع .

قيل : إنما سوغنا الخلاف فيما هذا سبيله ؛ لأنا نعلم أنهم أجمعوا عليه ، وإنما استدللنا عليه بخبر الواحد ، وخبر الواحد لا يوجب العلم بما تضمنه .

## مسألـة

إذا قال الصحابي: [ ١٥١/أ ] قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم ]: كذا وكذا ، حكم بأنه سمع ذلك من رسول الله عليه وسلم ] ، أو حدثني رسول الله قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، أو حدثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .

وحكي عن أبي بكرا بن الباقلاني قال : لا أحكم بأنه سمع ذلك منه ، بل يجوز أن يكون بينهما واسطة .

#### دليلنا:

أنه لما قال [ قال ] رسول الله عليه كذا وكذا ، أضاف القول إليه ، وقطع على أنه قال ، والظاهر من حال الإنسان أنه لا يقطع على الشيء ويطلقه إلا بعد أن يتحققه ويسمعه شفاهاً من قائله ، فوجب حمل الأمر على ذلك ، والحكم به .

## واحتج المخالف :

بأنه قد يخبره بذلك العدد الكبير ، فيقطع عليه ، وإن لم يسمعه منه .

والجواب: أنه لو كان كذلك لكان بيّن الواسطة ، ولا يطلق إضافة القول إليه ، فلما أطلق كان الظاهر سماعه منه.

### مسألــة

إذا قال الصحابي: أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بكذا ، ومهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن كذا ، أو قال : فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كذا ، أو أباح ، أو حرم ، فإن الحكم يثبت بذلك ويحكم به بالأمر والنهي .

وقد احتج أحمد رحمه الله على فرض زكاة الفطر: بقول ابن عمر: فرض رسول الله (١) [ صلى الله عليه وسلم ] .

وحكى عن القاضي أبي الحسن الجزري <sup>(۲)</sup> أنه قال : مذهب داود : أن لا يثبت بذلك ، ولا يحكم به .

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر – رضي الله عنه – ، أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة ، باب فرض صدقة الفطر ( ۱۵۳/۲ ) ، ولفظه : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر ( ٦٧٧/٢ ) . وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في صدقة الفطر (٥٢/٣) . وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب كم يؤدى في صدقة الفطر ؟ ( ٣٧٣/١ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة ، باب كم فرض ؟ ( ٣٦/٥ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر ( ٨٤/١ ) . وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الفطــر ( ٢٤٦/١ ) من « بدائع المنن » .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة ، باب في زكاة الفطر ( ٣٢٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الجزري. كان ظاهرياً على مذهب=

وحكى عن ابن بيان القصار خلاف هذا ، وكان على مذهب داو د وأنكر ذلك ، وقال : يجوز الاحتجاج به .

#### دليلنا:

أن تصديق الراوي واجب فيما ينقله ويرويه ، فإذا قال : زنى ماعز فرجمه رسول الله والله والله

داود ، وكان قاضياً بالحرم وحريم دار الحلافة وغير ذلك . مات سنة (٣٩١ه) .
 انظر ترجمته في : « البداية والنهاية » ( ٣٣٠/١١ ) ، و « شذرات الذهب » ( ١٣٧/٣) ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – في قصة وفد عبد القيس : أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ( ١٢٥/٢ ) ، ولفظه : ( قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة ، قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ، ولسنا نخلص اليك إلا في الشهر الحرام ، فمرنا بشيء نأخذه عنك ، وندعو إليه من وراءنا ، قال : «آمركم بأربع ، وأنهاكم عن أربع ، الإيمان بالله و شهادة أن لا إله إلا الله ، وعقد بيده هكذا ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ، وأنهاكم عن الدباء ، والحنتم ، والنقير والمزفت » ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين ( ٤٦/١ ) .

ويدل عليه أن الصحابة اقتصروا على هذا اللفظ ، وعولوا عليه ، واحتجوا به ، ولا يجوز في حقهم أن يعولوا على ما لا تقوم به الحجة . من ذلك قولهم : أمر رسول الله صلى الله عليه [ وسلم ] برجم ماعز ورجم الغامدية ، وأمر بالمضمضة والاستنشاق ، وقول ابن عمر : كنا لا نرى بالمخابرة بأساً ، حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي عليه بهى عن المخابرة ، فلو لا أن فترك القول بالمخابرة بما نقل عنه من قوله : نهى عن المخابرة ، فلو لا أن الحجة تقوم به لم يرجعوا إليه .

ويدل [ ١٥١/ب ] عليه قول موسى لقومه : ( إن الله َ يَأْمُرُكُمُ ، أَن ْ تَذَ بُحُوا بَقَرَةً ) (١) وقد أظهر من إعناتهم واستفهامهم وكثرة سؤالهم ما قد اشتهر ، ولم يقولوا لموسى : عرفنا ما يأمر الله لنقف على لفظه ، فدل على أنه يستغنى بذلك عن ذكره ما بين أمره ولفظه .

فإن قيل : ليس قولهم مما يجب الانقياد إليه .

قيل: قد لزم ذلك ، ألا ترى أنهم لما سألوا أي بقرة هي أجابهم وإن كان ذبح ما يقع عليه الاسم يجزىء ، فلو لا أنه يجب الانقياد (٢) ، لم يحسن التوقيف فيه ولا الجواب عنه .

ويدل عليه أنه قد ثبت من مذهب الصحابة : أن ما تنازعوا في مفهومه نقلوا لفظه ، ولم يقتصروا على ما أمر النبي صلى الله عليه [ وسلم ] .

<sup>=</sup> وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الإيمان ، باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان ( ٥/٥ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الإيمان ، باب أداء الحُمْس ( ١٠٥/٨ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأشربة ، باب في الأوعية ( ٢٩٦/٢ ) .

<sup>(</sup>١) (٩٧) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (للانقياد).

من ذلك : ابن عمر لما روى أن النبي صلى الله عليه [ وسلم ] قال : ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ) ، ثم بين اعتقاده : أنه افتراق الأبدان .

وكذلك عمر في قوله : [ هاء وهاء ] وكذلك قول أبي هريرة في الولوغ .

ويدل عليه: أن المجمعين إذا أجمعوا على شيء من طريق الحجة ، نقلوا إجماعهم في الفتيا ، ولم ينقلوا الحجة ؛ لأنهم قد علموا أن الإجماع تقوم به الحجة ، فاستغنوا عن نقل ما به أجمعوا .

ويدل عليه : أن الصحابة إذا قالت : أخبر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثبت ، ولم نطالبه بما قد علم الخبر ، كذلك الأمر ؛ لأنهم يعلمون ما به يعلم الخبر ، والأمر في اللغة والشرع ، وفي الخبر خلاف ، كما في لفظ الأمر على قول الواقفة للاحتمال .

ويدل عليه: أنّ الصحابة من أهل الفصاحة ، وقد شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل ، فإذا رووا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه أمر وجي وجب أن يحمل ذلك على حقيقته ، ولا يكون ...... (١) عرف بذلك منهم .

# واحتج المخالف :

بأن الناس اختلفوا في الأمر ، فمنهم من قال : هو الإيجاب ، ومنهم من قال : الإباحة أيضاً مأمور من قال : الإباحة أيضاً مأمور بها (٢) ، وإذا كان كذلك ، وجب نقل لفظ رسول الله عليه المناسخ .

والحواب: أن قوله: أمر رسول الله ﷺ يقتضي إطلاقه أمراً مطلقاً ،

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ، يقدر بكلمة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (به).

والأمر المطلق من النبي عَلِيْكُ يقتضي الوجوب، وإنما يصرف عنه إلى الندب بدليل .

جواب آخر: هو أنه معرفتهم (۱) بذلك أكثر من معرفتنا، فإذا سمعوا ما لا تنازع فيه نقلوه، وما كان فيه نزاع بينوه، بدليل ما قدمنا من قول ابن عمر في الافتراق.

## مسألــة (۲)

إذا روى جماعة من الثقات حديثاً ، وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه .

مثل أن يقولوا: إن النبي صلى الله عليه [ وسلم ] دخل البيت ، وانفرد أحدهم بزيادة ، فقال: [٢٥١/أ] دخل البيت وصلى ، ثبتت تلك الزيادة بقوله ، كالمنفرد بحديث مفرد عنهم .

وهكذا لو أرسلوه كلهم، فرفعه واحد إلى النبي صلى الله عليه [ وسلم ] يثبت مسنداً بروايته .

وهكذا لو وقفوه كلهم على صحابي ، فرفعه واحد منهم إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ، ثبت هذا المرفوع ، ولم يرد .

وقد نصُّ أحمد رحمه الله على الأخذ بالزائد في مواضع :

فقال أحمد بن القاسم (٣) : سألت أبا عبد الله رحمه الله عن

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( معرفته ) .

 <sup>(</sup>۲) هذه المسألة فصل القول فيها الحافظ ابن الصلاح في «مقدمته» ص ( ۱۱۱ – ۱۱۶)
 مطبوعة مع شرحها «التقييد والايضاح» ، فارجع إليها إن شئت ، وارجع أيضاً
 إلى « المسودة » ص (۳۰۰) .

<sup>(</sup>٣) أحد أصحاب الإمام أحمد الذين حدثوا عنه ، ونقلوا بعض المسائل الفقهية . =

مسألة في فوات الحج ، فقال : فيها روايتان : إحداهما : فيها (١) زيادة دم ، قال أبو عبد الله : والزائد أولى أن يؤخذ به (٢) ، قال : ومذهبنا في الأحاديث : إذا كانت الزيادة في أحدهما ، أخذنا بالزيادة .

ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي صلى الله عليه [ وسلم ] دخل الكعبة ولم يصل (٣) ، ونقل [ أنه ] صلى (٤) ، فهذا يشهد أنه صلى . وابن عمر يقول: لم يَقَمْنُت في الفجر (٥) ، وغيره يقول: قَنَتَ (١) ،

وأخرجه الطحاوي في كتابه: «شرح معاني الآثار» في كتاب الصلاة، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها ( ٢٤٦/٢ )، بلفظ: (... ما أحفظه عن أحد من أصحابي )، وبلفظ: (ولا رأيت أحداً يفعله )، وبلفظ: (ما رأيت ولا علمت ).

وراجع في هذا أيضاً : « نصب الراية » : ( ١٣٠/٢ ) .

(٦) من هؤلاء أنس بن مالك ــ رضي الله عنه ــ فقد أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في أبواب الصلاة ، باب القنوت ( ١١٠/٣ ) ، ولفظه : ( ... ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة ، باب صفة القنوت وبيان موضعه (٢/ ٣٩).

<sup>=</sup> له ترجمه في : « طبقات الحنابلة » ( ١/٥٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (فيه) ، والتصويب من «المسودة » ص (٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في « طبقاته » ( ٥٥/١ ) في ترجمة أحمد بن القاسم السابق ذكره ، وذكر انها من مروياته عن الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ، ص (٦٢٨) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ، ص (٦٢٨) .

<sup>(°)</sup> حديث ابن عمر – رضي الله عنه – أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه ، في أبواب الصلاة ، باب القنوت ( ١٠٧/٣ ) ، ولفظه : ( ... عن أبي الشعثاء قال : سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر ، فقال : ما شعرت أن أحداً فعله ) .

فهذه شهادة عليه أنه قنت . وحديث أنس : لم يأن لرسول الله صلى الله عليه [ وسلم ] أن يخضب (١) ، وقوم يقولون : قد خضب (٢) ، فهذه شهادة على الخضاب ، فالذي شهد على النبي عَلِيْكُ ، فهو أوكد . وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين .

وراجع في هذا أيضاً : « نصب الراية » ( ١٣١/٢ – ١٣٢ ) .

(۱) حدیث أنس – رضي الله عنه – في أن النبي صلى الله علیه وسلم لم یخضب .
 أخرجه عنه البخاري في كتاب المناقب ، باب صفة النبي صلى الله علیه وسلم (۲۲۸/٤) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الفضائل ، باب شيبه صلى الله عليه وسلم ( ١٨٢١/٤) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزينة ، باب الخضاب بالصفرة ( ١٢١/٨ – ١٢٢ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس ، باب ترك الخضاب ( ١١٩٨/٢ ) . وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الترجل ،. باب في الخضاب ( ٤٠٣/٢ ) .

(٢) حديث تخضب الرسول صلى الله عليه وسلم للحيته ، رواه أبو رمثة رضي الله عنه . أخرجه عنه النسائي في كتاب الزينة ، باب الخضاب بالحناء والكتم ( ١٢١/٨ ) ، كما أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموضع المذكور .

وأخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن ماجه في كتاب اللباس ، باب الخضاب . بالصفرة ( ٢/ ١١٩٨ ) .

وأخرجه أبو داود عن أبي رمثة ــ رضي الله عنه ــ كما أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما وذلك في كتاب الترجل ، باب في الخضاب ، وباب ما جاء في خضاب الصفرة ( ٤٠٣/٢ ــ ٤٠٤ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب القنوت في الصلاة ( ٣٣٣/١ ) ،
 ولفظه : ( سئل – أي أنس – هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ؟ فقال : نعم .. ) .

وبمثلَ هذا اللفظ أحرجه عنه الطحاوي في كتابه « شرح معاني الآثار » في كتاب الصلاة ، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها ( ٢٤٣/٢ ) .

وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أن ما انفرد به الواحد منهم كان مردوداً ، وهذا أبداً في كتبهم : تفرد به فلان وحده ، يعنون الرد بذلك .

وقد روي عن أحمد رحمه الله نحو هذا في رواية الأثرم وإبراهيم ابن الحارث والمروذي : إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع ، فهل يجب ؟ فقال : هكذا في حديث ابن عمر ، قيل له : أتذهب إليه ؟ قال : لا أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية ، الحيار لهما ما لم يتفرقا ، ليس فيها شيء من هذا .

فقد اطّرح رواية ابن عمر بزيادتها ؛ لأن الجماعة ما نقلوها ، وإنما تفرد بها ابن عمر .

وقال في رواية أبي طالب : كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ ، قيل له : فلم هو عند الناس ليس بذاك ؟ قال : لأن في حديثه زيادة على حديث الناس ، ما يكاد له حديث إلا فيه زيادة .

#### دليلنا:

أن الجماعة إذا نقلت حديثاً ، وانفرد واحد منهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه ، كان كالمنفرد بحديث سواه ولو انفرد بحديث سواه كان مقبولاً فوجب أن تقبل هذه الزيادة .

فإن قيل : فقد رد أحمد رحمه الله مثل هذا ، فإنه روى أن النبي صلى الله عليـه [ وسلم ] قال : ( من اعتق شرِ كاً له في عبــد ، قوم عليــه نصيب شريكــه ، ثم يعتــق ) (١) ، فانفرد سعيــد بن

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . أخرجه عنه البخاري في كتاب الشركة ، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (١٧٢/٣) كما =

أبي عُروبة (١) فروى : (من أعتق شركاً له في عبد ، استسعى العبـــد غير مشقوق عليه) ، فقال أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني في حديث أبي هريرة في الاستسعاء (٢) : يرويـــه ابن أبي عروبة ، وأما شعبــة

= أخرجه في كتاب العتق ، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أَمة بين الشركاء ( ١٧٩/٣ ) .

وأخرجه عنه مسلم في أول كتاب العتق ( ١١٣٩/٢ ) .

وأخرجه عنه أبو داود ، باب فيمن روى أنه لا يستسعى ( ٣٤٩/٢ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام ، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين ، فيعتق أحدهما نصيبه ( ٣٠/٣ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع ، باب الشركة في الرقيق ( ٢٨١/٧ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب العتق ، باب من أعتق شركاً له في عبد ( ٨٤٤/٣ – ٨٤٥ ) .

(۱) هو : سعيد بن أببي عروبة مهران أبو النضر البصري العدوي بالولاء . ثقة مشهور . روى عن قتادة والحسن وابن سيرين وغير هم . وعنه الأعمش والثوري وشعبة وآخرون . مات سنة ( ١٥٦ ه ) .

له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » ( ١٧٧/١ ) ، و «تهذيب التهذيب ( ٦٣/٣ ) ، و « الحلاصة » ص (١٢٠) و « ميزان الذهب » ( ١/ ٢٣٩ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ١/ ١٣٩ ) .

(٢) حديث أبي هريرة رضي الله عنه . أخرجه عنه البخاري في كتاب العتق ، باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة (١٨٠/٣).

وأخرجه عنه مسلم في كتاب العتق ، بأن ذكر سعاية العبد ( ١١٤٠/٢ – ١١٤١ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب العتق ، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث (٢/٣٤٩).

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام ، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين ، فيعتق أحدهما نصيبه ( ٦٢١/٣ ) .

وهشام (۱) الدّستوائي (<sup>۲)</sup> فلـــم يذكروا ، لا أذهب إلى الاستسعــاء . [۱۵۲/ب] فقد امتنع من الأخذ بها .

قيل : هذا باب آخر ، وهو أن الزيادة تخالف المزيد عليه ، فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته الجماعة ، فينتقل الكلام إلى جنس آخر ، وهو أن تقدم ما كثرت رواته على ما قلت رواته ، وكذلك فيما نقل عن النبي عليه السلام في زكاة الفطر ، نصف صاع من بر (٣) ، وروي صاع من

وأخرجه عنه « ابن ماجه » في كتاب العتق ، باب من أعتق شركاً له في عبد
 ( ٨٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تمام).

 <sup>(</sup>۲) هشام بن أبي عبد الله سنبر أبو بكر الدستوائي الربعي البصري . ثقة حافظ ،
 رمى بالقدر ، روى عن قتادة ويحيى بن أبي كثير وطائفة ، وعنه أبو داود الطيالسي وأبو نعيم وخلق . مات سنة ( ١٥٤ ه ) .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( ١٦٤/١ ) ، و « الخلاصة » ص (٣٥١) ، و « طبقات الحفاظ » ص (٨٤) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٣٠٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث الاكتفاء بنصف صاع من البر في زكاة الفطر ، أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب من روى نصف صاع من قمح ( ٣٧٥/١ ) عن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه مرفوعاً ، ولفظه : (قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صاع من بر أو قمح على كل اثنين ، صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنبى .. ) .

وأخرجه عنه الدارقطني من عدة طرق في كتاب زكاة الفطر ( ١٤٧/٢ – ١٤٩) ، ولفظه في أحدها : (أدوا صدقة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعـــاً من شعير ، أو نصف صاع من بر ، عن كل صغير أو كبير ، ذكر أو أنثىء ، حـــر أو عبـــد ) .

كما أخرجه في الكتاب المذكور ( ١٤٩/٢ ) عن علي بن أببي طالب رضي الله عنه مرفوعاً ، ولفظه : ( . . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر : « عن كل صغير وكبير ، حر وعبد ، نصف صاع من بر ، أو صاعاً من تمر » . كما أخرجه أيضاً في الموضع السابق موقوفاً . وقال : « هو الصواب » .

بر <sup>(۱)</sup> فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه ، فيقدم أحدهما بكثرة الرواة ، فأما في خبرنا فلا يخالف المزيد عليه ، فلهذا قبلناه .

فإن قيل : فهذا الواحد قد يسهو ، إذ لو كان صحيحاً لسمعوا كما سمع ، ونقلوا كما نقل ، فلما لم ينقلوا ثبت أنه سهو .

قيل: النبي صلى الله عليه [ وسلم ] قد يكرر الأصل مراراً فيضبط، ويذكر الزيادة مرة فيضبطها واحد، وقد تنسى الجماعة ويذكره هو وحده وقد تنصرف الجماعة قبل إكماله الحديث، ويثبت هو حتى يكمله فينفرد بالزيادة.

وأيضاً: فان الخبر كالشهادة ، وكل شهادة خبر ، وليس كل خبر شهادة ، ثم ثبت أنه لو شهد ألف على إقراره بألف ، وشهد شاهدان على إقراره بألفين ، ثبتت الزيادة بقولهما ، وإن كانا قد انفردا عن الجماعة ، كذلك في الحبر مثله .

فإن قيل : يجوز أن يقرّ مرتين .

قيل : ويجوز أن يقوله النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرتين .

ولأنه لا خلاف أن القرآن نقل نقلاً متواتراً، وانفرد الشواذ لما خالفوا فيه الحمهور ، كقراءة ابن مسعود وأبي ، فنقل كل واحد ، ولم ينكر[و]ه ، ولم يقولوا لما انفرد بالزيادة كان مردوداً ، كذلك الحبر مثله .

<sup>(</sup>۱) حديث النص على الصاع من البر في زكاة الفطر أخرجه الدارقطني في كتاب زكاة الفطر ( ۱٤٧/٢ – ١٤٨ ) ، عــن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه من عدة طرق ، ولفظه في أحدها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أدوا عن كل إنسان صاعاً من بر ، عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والغــني والفقير ... ) .

ولأن الواحد إذا انفرد بالزيادة غلب على الظن صدقه ، فإنه لا ينقل إلا ما سمعه وعرفه ، والجماعة إذا لم ينقلوا جاز أن يحمل ذلك على سهو ونسيان ، وذلك يجوز عليهم ، ولا يجوز على الواحد الثقة نقل ما لم يسمعه ، فوجب أن يقبل قوله فيما تفرد به .

### واحتج المخالف:

بأنه إذا نقله الكل وانفرد واحد بالزيادة ، كان ما تفرد به سهواً ، لأنهم ما حفظوه حين قاله النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مراراً سمعوه كلهم، فلو كان ما تفرد به صحيحاً لقال الزيادة ، كما قال المزيد عليه ، ولو قال سمعوه كما سمع ونقلوه كما نقل .

والجواب عنه: ما تقدم ، وهو أنه يجوز أن يكون نسواً وسهواً ، وذكرهو ، وسمعوا بعض الحديث ، وسمع هو جميعه .

ويحتمل أن يكون أحدهم أقرب إلى النبي عَلَيْكُم ، والآخر أبعد ، فسمع لقربه ما خفي على الأبعد .

ولأنه يبطل بالشهادة على الإقرار ، إذا انفرد بعضهم بالزيادة .

واحتج: بأن الأصل متحقق والزيادة مشكوك فيها ، فلا تترك الحقيقة بالمشكوك فيه .

والجواب : أنا لا [ ١٥٣/أ ] نسلم أنها مشكوك فيها ؛ لأن غالب الظن فيه الصدق فيما تفرد به للاحتمال الذي ذكرنا .

ولأنه يبطل بالشهادة ، ويبطل به إذا انفرد بخبر ، عمل عليه [ و ] لا يقال : كيف نقل هذا ؟ وحفاظ الصحابة وعلماؤهم ما نقوله .

واحتج: بأنه إذا خالف الكل هنا انفرد، فقد خالف أهل الصنعة، فكان ما نقله مردوداً، كخبر الواحد إذا خالف الإجماع يرد، لأنه خالف أهل الصنعة. والجواب: أنه ما خالفهم ، لأنه واحد منهم ، وإنما خالف بعض أهل الصنعة ، وليس هذا كالإجماع ، لأنه خالف الكل فلهذا ترك.

ولأن خبر الواحد يسقط بالإجماع ، لأنه في ضد مــا أجمعوا عليه وهاهنا ما خالف ما نقلوا، بل نقل ما نقلوا ، بل لو خالف ما نقلوا رجحنا بكثرة الرواة .

واحتج: بأن الراوي قد يفسر الحديث فيتأوله، فيسمعه بعض الرواة مطلقاً فيرويه عن النبي عليه مطلقاً فيرويه عن ابن عباس وأبي هريرة: أن النبي عليه قال: (يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً) (١)، وقال أبو هريرة وابن عباس: «والهر» (٢).

<sup>(</sup>١) حديث أببي هريرة – رضي الله عنه – سبق تخريجه ص (٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) تخريج حديث (أبي هريرة) السابق لم يذكر فيه «الهر»، أما ذكر «الهر» في الحديث، فقد أخرجه الترمذي عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب في كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب (١٥١/١)، ولفظه: (... عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات: أو لاهن، أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة»). وقال الترمذي – بعد ذلك – : «حديث حسن صحيح».

وأخرجه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أبو داود موقوفاً ، وذلك في كتاب الطهارة ، باب الوضوء بسؤر الكلب ( ١٧/١ ) ، ولفظه قريب من لفظ الترمذي .

وقد نص البيهقي في « سننه الكبرى » في كتاب الطهارة ، باب سؤر الهرة ( ٢٤٧/١ ) ، أن بعض الرواة أدرج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب .

ونقل الزيلعي في : « نصب الراية » ( ١٣٦/١ ) عن صاحب « التنقيح » قوله : « وعلة الحديث أن مسدداً رواه عن معتمر ، فوقفه » .

كما نقل عن صاحب « الإمام » قوله : « والذي تلخص أنه مختلف في رفعه =

وهكذا قال النبي عليه في : ( إذا زادت الإبل على مائة وعشرين الستونفت الفريضة ) (٢) ، قال الراوي : في كل خمس شاة ، فأدرجه بعض الرواة فرفعه إلى النبي عليه المراوي .

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على « سنن الترمذي » ( ١٥٢/١ ) : (وهذا الذي قال العلامة ابن دقيق العيد في « الامام » : صحيح جيد وأزيد عليه أن مسدداً \_ في رواية أبي داود عنه \_ روى الحديث كله موقوفاً ، في ولوغ الكلب ، وفي ولوغ الهر ، فلو كان هذا علة لكان علة في الحديث كله ، ولكن ليس علة ، ولا شبيهاً بها ، بل الرفع من باب زيادة الثقة ، وهي مقبولة ، فما صنعه الترمذي من تصحيح الحديث هو الصواب ) .

- (۱) قد مضى للمؤلف أن استدل بهذا الحديث وأورده بلفظ : ( من ابتاع طعاماً ، فلا يبعه حتى يستوفيه ) ، وقد خرجناه ص (۱۷۹) .
- (٢) هذا الحديث أخرجه أبو داود في : « مراسيله » ص (١٤) عن حماد قلت لقيس ابن سعد : خذ لي كتاب محمد بن عمرو فأعطاني كتاباً أخبرني أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده . فقر أته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت أكثر من ذلك ، فعد في كل خمسين حقة ، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل ، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم ، في كل خمس ذود شاة ...

وقد نقل الزيلعي في : « نصب الراية » ( ٣٤٣/٢ ) أن ابن راهويه أخرجه في « مسنده » ، والطحاوي في « مشكله » .

و هو حديث متكلم فيه ، فقد نقل الزيلعي أن ابن الجوزي قال في كتابه «التحقيق» : =

<sup>=</sup> واعتمد البرمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده ، ولم يلتفت لوقف من وقفه ، والله أعلم ».

فإذا كان هذا جارياً معتاداً ، وجب التوقف في الزيادة التي انفرد بها لئلا يكون في هذا المعنى .

والجواب: أنه قد يدرج الراوي ما يفسره الصحابي ، ولكن الظاهر إذا قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه كله مضاف إلى الرسول (١) [ صلى الله عليه وسلم ] مسموع منه ، منقول كله عنه ، حتى يُبين خلاف هذا ، فلا يترك الظاهر من الحال بأمر متوهم مظنون .

واحتج: بأن مقومين لو قوموا المتلف بدرهم ، وقوم آخران بدرهمين ، لكان الواجب هو الأقل ، ولم تجب الزيادة ، كذلك ها هنا . والجواب : أن شهادتهما متعارضة في الزيادة ؛ لأنهم قد اتفقوا على

<sup>=</sup> هذا حديث مرسل ، كما نقل عن ابن هبة الله الطبري قوله : هذا الكتاب صحيفة ، وليس بسماع ..

وقال فيه البيهقي في « سننه الكبرى » ( ٩٤/٤ ) : ( ... وهو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع ، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع ، وقيس ابن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره . وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره ، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ، ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله ، وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع ، وبالله التوفيق ) .

على أن هذا الحديث قد أخرجه الطحاوي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً ، ولفظه : ( ... فإذا بلغت العشرين ومائة ، استقبلت الفريضة بالغنم ، في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ، ففرائض الإبل ) .

قال البيهقي : « إنه موقوف ومنقطع » . راجع : « نصب الراية » ( ٣٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (الرسولة).

صفة المتلف ، واختلفوا في قدر القيمة بالسعر القائم في السوق ، فوجب (١) أن يكون اللذان أثبتا الزيادة واللذان نفيا الزيادة مخطئين .

وقيل فيه: بأن من قوَّمه بدرهم يقول: عرفت صفة المتلف وسعر السوق في وقت الإتلاف ، فكانت قيمته درهماً ، ومن قوَّمه بدرهمين (۲) يقول: عرفت تلك الصفة بعينها وسعر [۱۵۳/ب] السوق ، تعارضت شهادتهما في الزيادة ، فلم تثبت ، وليس كذلك رواية من لم يرو الزيادة ؛ لأنه لا ينفيها على ما ذكرت .

## مسألـة

إذا سمع خبراً ، فأراد أن ينقل بعضه ويترك بعضه ، نظرت ، فإن كان بعضه متعلقاً ببعض حكم المنقول ، كان بعض حكم المنقول ، لم يجز ذلك .

وإن كان لا يتعلق به ، بل كان يشتمل على حكمين ، لا يتعلق أحدهما بالآخر ، كان له نقل أحد الحكمين وترك الآخر ، لأنه إذا كان بعضه متعلقاً ببعض كان ترك بعضه تغييراً لحبر الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] وزوال المقصود ، ولا يجوز ذلك ، وإذا اشتمل على الحكمين منفردين حصل بمنزلة حديثين منفردين ، ومن كان عنده خبران جاز أن يروي أحدهما دون الآخر .

وقد نص ّ أحمد رحمه الله على جواز ذلك ، فقال أبو الحارث : كتبتُ إلى أبي عبد الله أسأله عن تقطيع الأحاديث ، إذا أراد الرجل منه كلمة ، والحديث طويل ، فقال : إذا كان يحتاج من الحديث إلى حرف ، يريد أن

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( قومه درهمين ) بدون حرف الحر .

يقتصر لطوله ، فأرجو أن لا يكون عليه شيء ، قال : ورأيت أبا عبد الله قد أخرج أحاديث ، أخرج منها حاجته من الحديث وترك الباقي ، يخرج من أول الحديث شيئاً ، ومن آخره شيئاً ، ويدع الباقي .

وذكر الأثرم في كتاب « العلل » قال : ذكر أبو عبد الله حديث طلَّق ابن علي في المسكر الذي ذكر فيه : لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر ، ربما يذكر (١) تركت هذه الكلمة : ابتغاء لذة سكر (٢) ، مخافة أن يتأولوها على غير تأويلها ، ونقل هذا .

ونقلت من مسائل إسحاق بن إبراهيم من باب الرأي والعلم ، قال : سألته عن الرجل يسمع الحديث ، وهو إسناد واحد ، فيقطعه ثلاثة أحاديث قال : قال : لا يلزمه كذب ، وينبغي أن يحدث كما سمع فلا يغيره .

قال أبو بكر الحلال: قد حكى اختصار الحديث عن أبي عبد الله جماعة "، وبين عنه أبو الحارث، وذكر عنه الفضل بن زياد وأبو أمية الطرسوسي (٣) اختصاراً لا يكون شيء أبين ولا أحسن اختصاراً (١) من

<sup>(</sup>١) كلمة : (يذكر) لا معنى لها ، فالأولى حذفها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سكره).

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن إبراهيم بن مسلم ، أبو أمية ، البغدادي ، ثم الطوسي ، من أصحاب الإمام أحمد . روى عن عبد الله بن بكر السهمي وأبي اليمان ، وخلق . وروى عنه أبو عوانة وابن جوصاء وغيرهما . وثقه أبو داود وغيره . مات بطرسوس سنة ( ٢٧٣ ه ) .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ۲۰/۱۰ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ۸۱/۲ ) ، و « الحلاصة » ص (۲۷۲ ) ، و «طبقات الحفاظ» (۲۰۸ ) ، و «طبقات الحنابلة » ( ۲ / ۲۰ ) ، و « العبر » ( ۲ / ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( اختصر ) .

حديث الإسراء وحديث النعمان بن بزرج <sup>(۱)</sup> ، وهذان الحديثان كل <sup>(۲)</sup> واحد منهما في أوراق .

وحكى أبو بكر في الباب حكاية فقال : أخبرني يزيد بن عبد الله الأصفهاني (٣) قال : سمعت إسماعيل بن محمد الغزال (١) من حملة العلم قال : سمعت نعيم بن حماد (٥) يقول : رأيت النبي عليه في المنام ، فقال لي : أنت الذي تميز حديثي ؟ فقلت : إن حديثك ربما دخل في أبواب ، فسكت عنى .

وهو: النعمان بن بزرج ، اليماني ، الصنعاني . يقال : إن له صحبة . وقيل : أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يلقه . ووهم أبو نعيم حين قال : « لا يعرف له إسلام » . وقد بين الحافظ ابن حجر سبب الوهم ، ورده . مات في خلافة عبد الملك ، وله من العمر مائة وثلاثون سنة ، على ما قيل .

له ترجمة في : « الإصابة » القسم السادس ص (٤٩٨) طبعة دار نهضة مصر .

- (٢) في الأصل: (بكل).
  - (٣) لم أقف عليه.
  - (٤) لم أقف عليه.
- (٥) هو : نعيم بن حماد بن معاوية أبو عبد الله الخزاعي المروزي الفرضي . روى عن إبراهيم بن طهمان وابن المبارك وهشيم وغيرهم . وعنه يحيى بن معين والذهلي والدارمي وخلق . وثقه أحمد وابن معين وغيرهما وضعفه النسائي .
  - حبس بسامراء بسبب محنة القرآن ، حتى مات سنة ( ٢٢٨ ه ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بن بزرح ) بالحاء المهملة ، والصواب : ( بزرج ) بالجيم المعجمة ، كما أثبتناه .

وذكر أبو بكر الحلال في باب غسل الحائض من كتاب « العلل » عن المروذي ، وذكر لأحمد حديث ابن أبي شيبة (١) عن وكيع (٢) ، كأنه اختصره ، فقال : ويحك ، يحل له أن يختصر ؛ قال أبو بكر [ ١٥٤] الحلال : أبو عبد الله لا يرى بأساً باختصار الحديث ، وابن أبي شيبة اختصر في غير موضع الاختصار.

واختلف الناس في هذا ، فمن قال : لا يجوز نقل الحديث على المعنى وعلى الراوي نقل لفظه بعينه ، قال ها هنا : لا يجوز أن ينقل بعضه (٣) ويترك بعضه .

واحتج بما تقدم من قوله : (رَحبِمَ الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ، ثم أداها كما سمعها).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواسي العبسي ولاءً ، الكوفي موطناً ، الحافظ ، صاحب « المصنف » و « المسند » روى عن شريك القاضي وابن المبارك وابن عيينة وغيرهم . وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وخلق . مات سنة ( ٢٣٥ ه ) . له ترجمة في : « البداية والنهاية » ماجه والنسائي و وخلق . مات سنة ( ٢٦/١٠ ه ) . و « تذكرة الحفاظ » ( ٢٣٥/١٠ ) ، و « المخلاصة » ص (١٧٩) و « شذرات الذهب » ( ٢٥/١٠ ) ، و « طبقات المفسرين » ( ١٤٦/١ ) ، و « ميزان الاعتدال » (٢/٠٤ ) ، و « النجوم الزاهرة » (٢/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : وكيع بن الحراح بن مليح ، أبو سفيان الرواسي الكوفي . أحد الحفاظ المشهورين . روى عن السفيانين ومالك وغيرهم . وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق ويحيى وخلق . قيل : إن فيه تشيعاً قليلاً . مات سنة ( ١٩٦٦ ه ) .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد (277/18) ، و « تذكرة الحفاظ (77/18) ، و « الخلاصة » ص (707) ، و « شذرات الذهب » (77/18) ، و « ميزان الاعتدال » (77/18) ، و « النجوم الزاهرة » (77/18) .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( بعضه ) كررت في الأصل.

ومن قال : يجوز نقل الحديث على المعنى ، قال ها هنا : يجوز على الصفة التي ذكرناها ، والكلام في هذا الأصل قد تقدم .

وقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الحلال بإسناده عن نعيم بن حماد قال : رأيت النبي عليه في المنام ، فقال لي : أنت الذي تقطع حديثي ؟ قال : قلت يا رسول الله : إنه يبلغنا الحديث عنك فيه ذكر الصلاة وذكر الصيام وذكر الزكاة ، فيجعل ذا في ذا وذا في ذا ؟ قال : نعم إذن .

# فصل (۱) في ترجيحات الألفاظ

إذا تعارض لفظان من الكتاب والسنة ، فلم يمكن الجمع بينهما ، أو أمكن الجمع بينهما من وجهين مختلفين ، وتعارض الجمعان ، وجب تقديم أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي أذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وإنما وجب التقديم بالترجيح ؛ لأنه يدل على قوته ، ويجب تقديم الأقوى ، وإذا ثبت هذا فالترجيح يقع تارة ً بما يرجع إلى إسناد الخبر ، وتارة ً إلى متنه ، وتارة ً إلى غيرهما .

فأما ما يرجع إلى الإسناد فمن وجوه :

أحْدها : أن يكون أحد الحبرين أكثر رواةً ، فيجب تقديمه .

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم فيما روي عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود ، هي امرأته حتى يُعْلم أحيّ أم ميت (٢) ؟ فقال :

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص ( ٣٠٥ – ٣١٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) أثر علي – رضي الله عنه – أخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب العدد ، باب عدة الأمة وأم الولد وما تفعل من فقد زوجها ( ٤٠٧/٢ ) ، ولفظه : ( . . أنه قال في امرأة المفقود : إنها لا تتزوج ) .

أبو عوانة <sup>(١)</sup> تفرد بهذا ، لم يتابع عليه .

وقال أيضاً في رواية الميموني ، وقد ذكر له حديث بلال بن الحارث (٢) في فسخ الحج لنا خاصة (٣) ، : لو عرف بلال أن أحد عشر رجلاً من

- (۱) هو : وضاح بن عبد الله أبو عوانة اليشكري الواسطي . روى عن الأعمش وابن المنكدر وخلق . قال الذهبي في المنكدر وخلق . وعنه شعبة وابن مهدي وابن المبارك وخلق . قال الذهبي في الميزان : (مجمع على ثقته ، وكتابه متقن بالمرة) . قال أبو حاتم : « ثقة يغلط كثير أ إذا حدث من حفظه» . مات سنة ( ١٧٦ هـ ) له ترجمة في : « تاريخ بغداد » إذا حدث من حفظه» . مات سنة ( ١٧٦ هـ ) ، و « الحلاصة » ص (٣٦٠) ، و « شدرات الذهب » ( ٢٨٧/١ ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (١٠٠) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٢٣٤/٤ ) .
- (٢) هو: بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد أبو عبد الرحبن المزني . وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد مُزَينة سنة خمس من الهجرة . روى عنه ابنه الحارث ، وعلقمة بن وقاص ، وعمرو بن عوف . مات سنة ( ٦٠ ه ) ، وله من العمر ثمانون سنة .

له ترجمة في الاستيعاب ( ١٨٣/١ ) ، و « الإصابة » القسم الأول ص (٣٢٦) طبعة دار نهضة مصر و « الخلاصة » ص (٥٣) ، طبعة بولاق .

(٣) حديث بلال بن الحارث \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج ، باب الرجل يهل بالحج ، ثم يجعلها عمرة ( ٢٠/١ ) ولفظه : ( . . قلت : يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ، أو لمن بعدنا ؟ قال : « بل لكم خاصة » ) . وأخرجه عند النسائي في كتاب الحج ، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ( ٥/١٤٠ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك ، باب من قال : كان فسخ الحج لهم خاصة ( ٢ / ٩٩٤ ) .

وأخرجه عنه البيهقي في كتاب العدد ، باب من قال : امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته ( ٤٤٤/٧ ) بمثل لفظ الإمام الشافعي . راجع في هذا الأثر أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ٢٣٧/٣ ) .

أصحاب النبي طلط يروون ما يروون <sup>(١)</sup> [ من الفسخ ] ، أين يقع بلال بن الحارث ؟ <sup>(٢)</sup> .

وبهذا قال أصحاب [ الشافعي ] .

واختلف أصحاب أبي حنيفة : فذهب الجرجاني وأبو سفيان السرخسي إلى أنه يرجح بكثرة الرواة .

وحكى أبو سفيان عن الكرخي : أنه لا يرجح بذلك .

#### دللنا:

ما روي عن النبي عَلِيْظِ أنه لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى أخبره بذلك غيره ، فرجع إلى قولهم ، وكذلك أبو بكر الصديق لما روي له المغيرة : أن النبي صلى الله عليه [ وسلم ] . أطعم الجدة السدس ، فطلب

<sup>=</sup> وقد تكلم الزيلعي في « نصب الراية » ( ١٠٤/٣ ) عن هذا الحديث ، فارجع إليه إن شئت .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (يروى ما روى) .

<sup>(</sup>٢) نقل المجد ابن تيمية في كتابه : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٣٨٣) كلام الإمام أحمد في هذا الحديث ، ونصه : (قال أحمد بن حنبل : حديث بلال ابن الحارث عندي ليس يثبت ، ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل \_ يعني الحارث بن بلال \_ وقال : أرأيت لو عرف الحارث بن بلال ، إلا أن أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسخ ، أين يقع الحارث بن بلال منهم ؟! ) .

كما نقل بعد ذلك قول الإمام أحمد من رواية أبي داود: (وليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة . وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وشطراً من خلافة عمر . ) .

ويلاحظ أن كلام الإمام أحمد في رواية الميموني التي ساقها المؤلف منصبّ على بلال بن الحارث رضي الله عنه، وهو صحابي ، وهذا بخلاف ما نقله عنه المجد ابن تيمية ؛ لأن كلامه هنا منصب على الحارث ابن الصحابي بلال بن الحارث.

أبو بكر الزيادة ، فشهد له محمد بن مسلمة ، فقضى به ، فدل على أن للزيادة في العدد قوة في [١٥٤/ب] العمل بالخبر .

ولأن الشيء بين الجماعة الكثيرة أحفظ منه بين الجماعة اليسيرة ، ولهذا قال الله تعالى : ( أَنْ تَـضِلَ إحـْدَ اهـُمـَا فَـتُـذُ كَـرَ إحـْدَ اهـُمـَا الأخـْرَى ) (١) فإذا كان كذلك كان خبر الجماعة أولى بالحفظ والضبط .

ولأن خبر الأعلم الأتقن أولى بالتقديم عندهم ؛ لأن مع الأعلم من الضبط ما ليس مع غيره ، كذلك يجب تقديم خبر الجماعة لهذا المعنى .

ولأن الخبر إذا كان أكثر رواة ، فهو أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ ، وأشبه بالثواب ، فوجب تقديمه والأخذ به .

ولأن كثرة العدد لها تأثير (٢) في إيجاب العلم ؛ لأن المخبرين إذا بلغوا عدداً مخصوصاً وقع العلم بمخبرهم ، وإذا كانت كثرة العدد طريقاً إلى العلم ، وجب أن يكون الحبر الذي حصلت هذه المزية له أقوى من الحبر الذي لم يحصل فيه ذلك .

ولأن كثرة وجوه الشبه لما كانت موجبة لقوة ما يثبت من طريق الشبه وجب أن يكون كثرة رواة الخبر موجباً لقوة ما ثبت بالخبر ؛ لأن طريق الحكم بالقياس هو من جهة السنة ، كما أن الحكم بالخبر هو من جهة الخبر .

## واحتج المخالف :

بأن خبر الواحد وخبر الجماعة التي لا يقع بها العلم سواء ؛ لأن طريق كل واحد منهما غلبة الظن .

<sup>(</sup>١) (٢٨٢) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( تأثيراً ) .

والجواب : أن خبر الجماعة أقوى في الظن ، فكان تقديم الأقوى أولى ، ويبطل بكثرة وجوه الشبه في أحد القياسين .

واحتج : بأن شهادة الشاهدين وشهادة الأربعة فأكثر سواء ، ولا فرق بينهما ، كذلك خبر الواحد وخبر الجماعة يجب أن يكونا سواء .

والجواب: أن الشهادة مخالفة للخبر ؛ لأن شهادة الأعلم والأتقن وشهادة غيرهما سواء ، والحبر يرجح بعلم الراوي وإتقانه .

ولأن العدد في الشهادة منصوص عليه ، فكان ذلك وما زاد سواء ، وليس كذلك الخبر ، فإنه غير منصوص على العدد فيه ، فكان الأكثر في العدد أولى ؛ لأنه أقوى في الظن .

واحتج : بأن كثرة عدد المجتهدين ، لا يوجب قوة اجتهادهم ، كذلك كثرة عدد الرواة .

والجواب: أن العلم لا يقع باجتهاد المجتهدين أبداً دائماً ، وإنما يقع العلم إذا أجمعوا على الحكم المجتهد فيه بإجماعهم دون اجتهادهم والعلم الواقع بخبر التواتر إنما يقع بخبر العدد المخصوص دون معنى سواه .

الثاني : أن يكون أحد الروايين أتقن وأعلم ، فتكون روايته أولى ؟ لأنه أولى بالضبط والحفظ من غيره ، ومثاله أن مالكاً وسفيان أعلم وأتقن من زائدة (١) وعبد العزيز بن أبي حازم (٢) ، ومثل هذا كثير .

<sup>(</sup>۱) هو : زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي الكوفي . ثقة ثبَت . روى عن إسماعيل السدي وحميد الطويل وغيرهما . وعنه ابن المبارك وأبو داود الطيالسي وآخرون . مات سنة ( ۱٦٦ ه ) .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 1 / 0 / 1 ) » و « تهذیب التهذیب » (1 / 0 / 0 ) » و « الحلاصة » ص (1 / 0 / 0 ) » و « طبقات الذهب » (1 / 0 / 0 ) » و « النجوم الحفاظ » ص (1 / 0 / 0 ) » و «غایة النهایة في طبقات القراء » (1 / 0 / 0 / 0 ) » و « النجوم الزاهرة » (1 / 0 / 0 / 0 / 0 ) ».

<sup>(</sup>٢) هو: عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار أبو تمام المدني المخزومي بالولاء . =

وقد قال عبد الله بن أحمد [ 100 أ]: حدثني صالح بن علي النوفلي (١) قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول (٢) : المثبتون في الحديث أربعة شعبة وسفيان وزائدة وزهير (٣).

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد : المشهور بالرواية أولى .

الثالث : أن يكون أحد الراويين مباشراً لما رواه ؛ لأن المباشر أعرف بالحال، ومثاله ما قلناه في رواية أبي رافع أن النبي عليه : ( نكح ميمونة وهو

روى عن أبيه وسهيل بن أبي صالح وغير هما . وعنه الحميدي وعلي بن حجر ويعقوب الدورقي وخلق . ثقة ، ليّنه بعضهم . ولد سنة (١٠٧ هـ) ، ومات ساجداً سنة (١٨٤ هـ) .

له ترجمه في : « تذكره الحفاظ » ( ۲٦٨/١ ) ، و « تهذيب التهذيب » ( ٣٣٣/٦ ) ، و « طبقات و « الخلاصة » ص (٢٠٦/ ) ، و « طبقات الخفاظ » ص (١١٤ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٢٠٦/٢ ) .

(۱) هو: صالح بن علي النوفيلي من آل ميمون بن مهران . من أصحاب الإمام أحمد ، كان مقدماً على أهل حلب . سمع من أحمد بن حنبل . ومنه أبو بكر الحلال .

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ١٧٧/١ ) .

(۲) كلام الإمام أحمد هذا نقله السيوطي في كتابه: «طبقات الحفاظ» ص (۹۱).

(٣) هو : زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي ، الثقة الحافظ . روى عن الأعمش وحميد الطويل وسماك وغيرهم . وعنه القطان وأبو داود الطيالسي وابن مهدي وآخرون . مات سنة ( ١٧٢ ه ) .

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( ٢٣٣/١ ) ، و « الحلاصة » ص (١٠٥) و «ميزان و « شذرات الذهب » ( ٢٨٢/١ )، و « طبقات الحفاظ » ص (٩٨) و «ميزان الاعتدال » ( ٨٦/٢ ) .

حلال ) (۱) ، أنه أولى من رواية ابن عباس : ( أنه نكحها وهو حرام)<sup>(۲)</sup> ؛ لأن أبا رافع كان السفير بينهما ، والقابل لنكاحها لرسول الله عليه .

الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب القصة ، كميمونة ، قدمنا قولها : تزوجني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ونحن حلالان (٣) ، على [ قول ] ابن عباس ؛ لأنها المعقود عليها ، فهي أعرف بوقت عقدها من غيرها لاهتمامها به ومراعاتها لوقته .

ومنع الجرجاني : أن يكون هذا ترجيحاً ، وقال : هذا الحكم لا يعود إلى صاحب القصة ، وإنما يعود إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ،

- (١) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه في كتاب الحج ، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (١٩١/٣) ، وقال الترمذي بعد ذلك ( هذا حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة ) .
  - وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( 7/77 797 ) .
- وأخرجه عنه ابن حبان في صحيحه ، كما حكى ذلك الزيلعي في « نصب الراية » (٣/ ١٧٢ ) .
- وأخرجه مالك في « الموطأ » عن سليمان بن يسار مرسلاً ، وذلك في كتاب الحج ، باب نكاح المحرم ( ٢٧٢/٢ ) ، مطبوع مع « شرح الزرقاني » .
  - (۲) سبق تخریجه ص (۹۶۷) .
- (٣) حديث ميمونة رضي الله عنها أخرجه عنها مسلم في كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم ( ١٠٣٢/٢ ) .
- وأخرجه عنها أبو داود في كتاب المناسك ، باب المحرم يتزوج ( ٢٧/١ ) . وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب النكاح ، باب المحرم يتزوج ( ٦٣٢/١ ) . وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ( ١٩٣/٢ ) .
  - وأخرجه عنها الإمام أحمد في « مسنده » ( ٣٣٢/٦ ) .

وقد يكون الغير أقرب إليه ، وأعرف بأحواله في نفسه من المرأة .

والصحيح ما ذكرنا ؛ لأن صاحب القصة أعرف بذلك من غيره .

الخامس: أن يكون موضعه أقرب من النبي ﷺ. فيكون أسمع لقوله وأعرف به ، وقد شبهوا ذلك بحديث ابن عمر : أن النبي ﷺ أفرد الحج (١) ، قدمناه على رواية أنس : أنه قرن (٢) ؛ لأنه روي عن ابن عمر قال : كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه [ وسلم ] فسال علي لعابها .

السادس: أن يكون أحدهما من كبار الصحابة ، والآخر من صغارهم فإن الكبار كانوا (٣) أقرب إلى رسول الله عليه القوله عليه السلام: ( ليكيني منكم أولوا الأحلام والنهّهَي) (٤) .

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر ـــ رضي الله عنه ـــ أخرجه عنه مسلم في كتاب الحج ، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة ( ٩٠٤/٢ ـــ ٩٠٥ ) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( 4V/Y ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج (٢٣٨/٢) .

 <sup>(</sup>۲) حدیث أنس – رضي الله عنه – هذا ، أخرجه عنه مسلم في كتاب الحج ، باب
 في الافراد والقرآن بالحج والعمرة ( ٩٠٥/٢ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك ، باب في الإقران ( ٤١٦/١ – ٤١٧ ) . وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة (١٧٥/٣ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك ، باب من قَـرَنَ الحج والعمرة (٩٨٩/٢) . وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٩٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كان).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها .. ( ٣٢٣/١ ) . وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب من يسيتحب أن يلي الإمام في الصف ( ١٩٦/١ ) .

السابع: أن يكون أحدهما سمع بغير حجاب ، فيقدم على من سمع دون حجاب ؛ لأنه أقرب إلى الضبط ، ومثاله : أن حديث عروة بن الزبير والقاسم بن محمد (١) عن عائشة رضي الله عنهم: أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداً (٢) ، فقدم على حديث الأسود عن عائشة : أن زوجها

= وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة ، باب من يلي الإمام ثم الذي يليـــه ( ٦٨/٢ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب من يستحب أن يلي َ الإمام ( ٣١٢/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب من يلي الإمام من النــــاس ( ٢٣٣/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٤٥٧/١ ) .

(۱) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، أبو محمد التيمي المدني. أحد الفقهاء السبعة . روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم . وعنه الزهري والشعبي ونافع وخلق . قال فيه ابن سعد : كان ثقة عالماً فقيهاً إماماً كثير الحديث . مات سنة ( ١٠٦ ه ) وقيل غير ذلك ، وله من العمر سبعون سنة تقرياً.

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( ٩٦/١ ) و « تهذيب الأسماء » ( 700 ) ، و « تهذيب التهذيب » ( 7700 ) ، و « الحلاصة » ص (770 ) ، و « شذرات الذهب » ( 1700 ) ، و « طبقات الحفاظ » ، ص (700 ) .

حدیث عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها في أن زوج « بریرة » کان عبداً ، أخرجه مسلم في کتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق ( ١١٤٣/٢ ) .
 وأخرجه الترمذي في کتاب الرضاع ، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج (٣/٥١ ـ ٤٥٢) .

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب في المملوكة تعتق و هي تحت حر أو عبد ( ١٧/١ ) .

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق ، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ( ١٣٤/٦ – ١٣٥ ) . كان حرّاً (١) ؟ لأنهما سمعا منها من غير حجاب ؛ لأنها خالة عروة وعمة القاسم .

فإن كان أحدهما سمع بغير كتاب ، والآخر يرويه عن كتاب ، فهما سواء .

: وأخرجه الدارقطني ( ۲۹۰/۳ – ۲۹۲ ) .

وأما حديث القاسم بن محمد الذي رواه عن عمته عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه مسلم في كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق ( ١١٤٣/٢ – ١١٤٤). وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد ( ١٧/١٥).

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق ، باب خيار الأمة إذا عتقت ( ٦٧١/٦ ) . وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق ، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ( ١٣٥/٦ ) .

وأخرجه الدارمي في كتاب الطلاق ، باب تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق ( ٩١/٢ ) .

وأخرجه الدارقطني ( ۲۹۲/۳ ) .

(۱) حديث الأسود عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ في أن زوج « بريرة » كان حرّاً أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ، باب الولاء لمن أعتق ، وباب ميراث السائبة ( ١٩١/٨ ــ ١٩٢ ) ، وقال في آخر الحديث : ( قال الحكم : وكان زوجها حرّاً ، وقول الحكم مرسل ، وقال ابن عباس : رأيته عبداً ) كما قال في سند آخر : ( قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح ) . وأخرجه الترمذي في كتاب الرضاع ، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ( ٤٥٣/٣ ) .

و أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب من قال : كان حراً ( ١٨/١٥) . و أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق ، باب خيار الأمة إذا عتقت ( ٢٧٠/١) . و أخرجه النسائي في كتاب الطلاق ، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر ( ٢٣٣/١) . و أخرجه الدارمي في كتاب الطلاق ، باب تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق ( ٢/ ٩ - ٩٠) .

وقد عارض أحمد رحمه الله أخبار الدباغ بحديث ابن عكيم (۱) ، وهو عن كتاب ؛ لأن ناقل الكتاب جار (۲) مجرى راوي اللفظ ؛ لأنه إما أن يقول : قرأه علينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، أو يقول : هذا كتابه ، كما يقول : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وما يتطرق على أحدهما يتطرق على الآخر مثله من التغيير

وقال الجرجاني : ما [ ١٥٥/ب ] سمعه أولى مما روي عن كتاب ؛ لأن التغيير يجوز على الكتاب ، ولا يجوز ذلك فيما سمعه .

قيل : لا يجوز مثل هذا عليه ؛ لأن الرسول صحابي ؛ ولأنه إن جاز التغيير على الكتاب ، جاز التغيير فيما بحكيه لفظاً عن النبي علياتي .

الثامن: أن يكون أحدهما أمس سياقاً للحديث، وأشد تقصياً ، فيكون أولى ؛ لأنه يدل على حفظه وضبطه ، ومثاله ما روى جابر أن النبي عليلية أفرد الحج (٣) ، وقد وصف خروج النبي عليلية من المدينة مرحلة مرحلة ، ودخوله مكة ، ومناسكه على ترتيبه ، وانصرافه إلى المدينة .

التاسع : أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه ، والآخر قد اضطرب لفظه ، فيقدم خبر من لم يضطرب لفظه ؛ لأنه يدل على حفظه

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عكيم أبو معبد الجهني ، وقد سبقت ترجمته ، كما قد سبق تخريج حديثه ، وقد أورده المؤلف بلفظ : (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (جاري).

 <sup>(</sup>٣) حديث جابر – رضي الله عنه – هذا أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام . . ( ١٨٨١/٢ – ٨٨٥ ) بعدة ألفاظ .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك ، باب الإفراد في الحج ( ٩٨٨/٢ ) . وتكلم عنه الحافظ ابن حجر في كتابه : « تلخيص الحبير » (٢٣١/٢ ) .

وضبطه ، وسوء حفظ صاحبه ، ومثاله : ما روى عبد الله بن عمر أن النبي عليه الله بن عمر أن النبي عليه وفع اليدين في ثلاثة مواضع (۱) ، فيقدم على ما روى البراء ابن عازب أن رسول الله عليه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود (۲) ، قال سفيان بن عيينة : كان يزيد بن أبي

(۱) حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أخرجه عنه البخاري في كتاب ، الأذان ، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ( ١٣٧/١ ) ولفظه : ( ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه ، إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع . وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً ، وقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، وكان لا يفعل ذلك في السجود ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام .. ( ٢٩٢/١ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في الصلاة ( ١٦٦/١ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب رفع اليدين إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ( ٢٧٩/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الافتتاح ، في ثلاثة أبواب متتابعة ، أولها باب العمل في افتتاح الصلاة ( ٩٣/٢ ــ ٩٤ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، بأب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع (٣٥/٢ ) .

و أخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الركوع والسجود ( ٢٢٩/١ ) .

وأخرجه عند الدارقطني في كتاب الصلاة ، باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح . ( ١/ ٢٨٧ ) .

(٢) حديث البراء بن عازب \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ( ٢٧٣/١ ) ، ثم قال بعد ذلك : (هذا الحديث ليس بصحيح ) .

زياد (١) يروي هذا الحديث، ولا يذكر: «ثم لا يعود »،ثم دخلت الكوفة، فرأيت يزيد بن أبي زياد يرويه ، وقد زاد فيه : «ثم لا يعود » ، وكان قد لقن فتلقن

العاشر: أن لا تختلف الرواية عن أحدهما ، فتقدم روايته على رواية من اختلفت الرواية عنه ؛ للمعنى الذي ذكرنا .

= وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة ، باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح ( ٢٩٣/١ – ٢٩٤ ) ، كما أخرجه عنه ولم يذكر قوله : ( ثم لم يعد ) ، وقال : « هو : الصواب ، إنما لُقِّن يزيد في آخر عمره » ، « ثم لم يعد » ، فتكفّنه ، وكان قد اختلط .

ثم نقل عن «علي بن عاصم » – أحد رواة الحديث – أنه قدم الكوفة قبل أن يموت « يزيد بن أبيي زياد » الذي عليه مدار الحديث ، فحدثه بهذا الحديث ، ولم يذكر الزيادة ، فقال له علي: أخبرني ابن أبي ليلي أنك قلت: « ثم لم يعد » ، فقال : لا أحفظ هذا ، ثم أعاد عليه فقال : لا أحفظه .

وهذا الحديث قال فيه أحمد بن حنبل: « لا يصح » ، وقال مرة أخرى: « هذا هذا حديث واه ، وقد كان « يزيد » يحدث به برهة من دهره ، لا يقول فيه: ( ثم لا يعود ) فلما لقنوه تلقن ، فكان يذكرها » وقد ضعف هذا الحديث البخاري ويحيى والدارمي وغيرهم .

وقال الحافظ ابن حجر : ( اتفق الحفاظ على أن قوله : « ثم لم يعد » مدرج في الحبر من قول يزيد بن أبي زياد ) .

راجع في هذا : « تلخيص الحبير » ( ٢٢١/١ – ٢٢٢ ) .

(۱) هو : يزيد بن أبي زياد الكوفي . أحد علماء الكوفة المشهورين . روى عن مجاهد وابن أبي نعيم وغير هما . وعنه ابن أبي ليلى وهشيم وغير هما . قال فيه أحمد : «ليس بذلك» . وقال ابن المبارك : « إرم به » وقال يحيى : « ليس بالقوي » . وقال ابن فضيل : « ابن أبي زياد ، من أئمة الشيعة الكبار » . وقال ابن حبان : « صدوق ، إلا أنه كبر وساء حفظه » .

له ترجمة في : « المغني في الضعفاء » ( ٧٤٩/٢ ) ، و « ميز ان الاعتدال » (٢٣/٤).

ومنهم من قال : تتعارض الروايتان عنه . ويسقطان ، ويعمل برواية من لم تختلف الرواية عنه .

الحادي عشر : أن يكون أحدهما مسنداً والآخر مرسلاً ، فالمسند أولى .

قال أبو بكر الأثرم: رأيت أبا عبد الله إذا كان الحديث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في إسناده شيء يأخذ به ، إذا لم يجد خلافه أثبت منه ، مثل حديث عمرو بن شعيب (١) ، ومثل حديث إبراهيم الهجري (٢) ، وربما أخذ بالحديث المرسك ، إذا لم يجيء خلافه ، وذلك لأن من الناس من قال : إن المرسك لا يحتج به .

ولأن المسنك عدالة راويه معلومة من جهة الظاهر ، لمعرفتنا به ، والمرسكل عدالة الراوي مستدل عليها من جهة أنه لا يروي إلا عن عدل عنده ، فكان المعلوم أولى من المستدل عليه .

وقال الجرجاني : المرسل أولى من المسند ؛ لأن المرسل شاهد على رسول

<sup>(</sup>۱) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أبو إبراهيم السهمي . روى عن الربيع بنت معوذ الصحابية وعن أبيه وطاووس وغيرهم . وعنه مكحول وعطاء والزهري وخلق . وثقه ابن معين وابن راهويه وغيرهما . وقال البخاري فيه : رأيت أحمد وعلياً وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عمرو ابن شعيب ، فمن الناس بعدهم ؟ قال الذهبي معلقاً على قول البخاري : (ومع هذا القول ، فلم يحتج به في صحيحه ) . مات بالطائف سنة (١١٨ه) وتحرير القول فيه أنه حسن الحديث إذا كان الراوي عنه ثقة .

له ترجمة في « تهذيب التهذيب » (٤٨/٨) و « المغني في الضعفاء » ( ٤٨٤/٢ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٣/ ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : إبراهيم بن مسلم الهجري . روى عن عبد الله بن أبيي أوفى . وعنه شعبة وجعفر بن عون وغير هما . ضعفه ابن معين والنسائيي وغير واحد وتركه ابن الجنيد . له ترجمة في : « المغنى في الضعفاء » ( ٢٦/١ ) ، و « ميز ان الاعتدال » ( ٢٥/١ ) .

الله صلى الله عليه [ وسلم ] تناطع لإضافة الحكم إليه ، فصار أولى منه .

وهذا فاسد ؛ لأنه غير قاطع فيما يرسله ويسنده ، وإنما تجوز له الرواية عمن عرف عدالته في الظاهر ، فلا فرق بين أن يظهره أو يكتمه ، في أن الرواية عن كل واحد منهما [ ١٥٦/أ] جائزة ، فأما من تأخر إسلامه ، فإنه لا يوجب ذلك تأخير خبره عن خبر من تقدم إسلامه .

وذهب بعض الشافعية إلى أن ذلك يوجب تأخير خبره ، وسووا في ذلك خبر قيس بن طلَتْق (١) مع خبر أبي هريرة في الوضوء من مس الذكر (٢) .

والدلالة عليه : أن كفر الكافر لا يمنع صحة سماعه من النبي عَلِيْكُمْ ، والدلالة عليه : أن كفره من النبي وإذا جاز أن يكون الراوي قد سمع كما رواه في حالة كفره من النبي

<sup>(</sup>۱) الصواب : أن يقول المؤلف : طلق بن علي ؛ لأنه هو الصحابي الراوي لحديث عدم النقض من مس الذكر، وقد سبق للمؤلف ص (۸۳۲) أن ذكره كذلك ، كما أورد الحديث بلفظ : ( لا وضوء من مسه ) وقد سبق ترجمة طلق بن علي وتخريج حديثه المذكور في الموضع المشار إليه .

وليس المقصود : قيس بن طلق ، وإن كان هو الراوي للحديث عن أبيه طلق بن على . وما دام المؤلف ذكره كذلك ، فإليك ترجمته :

هو: قيس بن طلق بن علي الحنفي . روى عن أبيه . وثقه العجلي ويحيى في رواية . وقال : ابن القطان : « يقتضي أن يكون خبره حسناً لا صحيحاً » . وضعفه أحمد ويحيى في رواية . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : « ليس ممن تقوم به حجة » .

له ترجمة في : « المغني في الضعفاء » ( 77/7 ) ، و « ميزان الاعتدال » ( 77/7 ) .

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وجوب الوضوء من مس الذكر ، قد سبق تخريجه ص (٨٣٣) ، وقد ذكره المؤلف بلفظ : ( وجوب الوضوء من مسه ) .

[ صلى الله عليه وسلم ] ، ثم رواه بعد إسلامه ، لم يكن في تأخير إسلامه دليل على تأخير خبره .

## وأمَّا الترجيح الذي يعود إلى متنه

### فمن وجوه :

أحدها: أن يكون أحدهما قد جمع النطق و دليله ، كما قدمنا قول النبي عليه : ( الشفعة فيما لم يقسم ، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) (١) ؛ لأن جمعه بينهما أشد تيقظاً للبيان .

والثاني : أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاً ؛ لأن القول أبلغ في البيان .

الثالث : أن يكون أحدهما قولاً وفعلاً ، والآخر قولاً ، فيكون اجتماعهما أولى .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب الشفعة ، باب الشفعة ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ( ١٠٨/٣ ) ، ولفظه : (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصر فت الطرق فلا شفعة ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع ، باب في الشفعة ( ٢٥٦/٢ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام ، باب ما جاء إذا حدث الحدود ، ووقعت السهام فلا شفعة ( ٦٤٣/٣ – ٦٤٤ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع ، باب الشركة في الرباع ( ٢٨١/٧ ) . وأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع ، باب في الشفعة ( ١٨٦/٢ ) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٢٩٦/٣ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الشفعة ، باب ما جاء في الشفعة ( ٢١١/٢ ) .

الرابع: أن يكون أحدهما لم يدخله التخصيص ، والآخر دخله التخصيص ، فيكون ما لم يدخله التخصيص أولى ؛ لأنه أقوى ؛ لأن دخول التخصيص يضعف اللفظ ، ومن الناس من قال : يصير مجازاً .

الخامس : أن يكون قد قضى بأحدهما على الآخر في موضعه ، واختلفا في غيره ، فيكون القضاء به أولى

السادس: أن يكون أحدهما مطلقاً ، والآخر وارداً على سبب ، فإنه يقضي على سبب ، ويقدم المطلق عليه ، لأن الوارد على سبب قد ظهرت فيه أمارة التخصيص ، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به . مثاله: قول النبي على الله على أميه عن قتل النساء ؛ على الله على أميه عن قتل النساء ؛ لأنه وارد في الحربية .

السابع: أن يكون أحدهما قصد به بيان الحكم المختلف فيه ، فيكون أولى ، كما قدمنا قوله : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بِيَنْ الْأُخْتَيْنَ ) (٢) على قوله : (أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ ) (٣) في تحريم الجمع بين الأُختين بملك اليمين ؛ لأن قوله : (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ ) قصد به الزوج دون بيان الحكم .

الثامن : أن يكون أحد المعنيين أظهر في الاستعمال ، كما قدمنا الحمرة في الشَّفَق .

التاسع : أن يكون أحد التأويلين موافقاً لفظه من غير إضمار ، كما قلنا في قوله عليه السلام للمرتهن : ( ذهب حقك ) (٤) يعني من الوثيقة دون

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ، وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ ص (٣٥٢) .

<sup>(</sup>۲) (۲۳) سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) (٣) سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ، وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ ص ١٤١) .

الدين ؛ لأن (١) حمله على الدين يحتاج إلى إضمار ، فيقول : ذهب حقك : دينك إذا كان مثل قيمة الرهن .

والعاشر: أن يكون أحد التأويلين لا يتضمن تخطئة النبي [صلى الله عليه وسلم] في الباطن ، والآخر يتضمن تخطئته ، كما يقول [٥٦/ب] في ضمان علي بن أبي طالب عن الميت ، وقوله : (هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن) (٢) ابتداء ضمان ، وليس بإخبار عن ضمان سابق ؛ لأنه لو كان إخباراً عن ضمان ، لكان الميت قد خلف وفاءً ، وكان النبي عليه بامتناعه عن الصلاة يكون مخطئاً في الباطن .

والحادي عشر: أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياً ، فيكون الإثبات أولى ، كما قدمنا رواية بلال أن النبي ﷺ دخل البيت ، وصلى (٣) ، على رواية أسامة (٤) : أنه لم يصل (٥) ؛ لأن من رآه يصلي ، معه زيادة علم .

وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا في رواية الميموني فقال : الذي يقول : إن النبي عَلِيْكُ دخل الكعبة ولم يصل ، وهذا يقول : صلمًى، فهذا يشهد أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى . وابن عمر [يقول]:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ولأن) ، باثبات الواو ، والصواب: حذفها ، كما فعلنا .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ، وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ ص (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ، وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ عن ابن عمر ص (٦٢٨) .

<sup>(</sup>٤) هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو زيد الكلبي . كان حيب وسول الله صلى الله عليه وسلم . روى عنه عروة بن الزبير وعثمان النهدي وجماعة ، مات في خلافة معاوية رضى الله عنه سنة ( ٤٠ ه ) .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٧٥/١ ) ، و « الإصابة » القسم الأول ص (٤٩) ، طبعة دار نهضة مص .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه بلفظ : ( دخل البيت ، ولم يصل ) عن ابن عباس ص (٦٢٨) .

لم يقنت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] (١) ، وغيره يقول : قنت<sup>(٢)</sup> ، فهذه شهادة عليه أنه قنت .

وحديث أنس: لم يأن لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يخضب<sup>(٣)</sup> وغيره <sup>(٤)</sup> يقول: قد خصب <sup>(٥)</sup> ، فهذه شهادة على الخضاب ، والذي يشهد على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ليس بمنزلة من لم يشهد.

الثاني عشر : أن يكون أحدهما زائداً ، كما قدمنا خبر التكبير سبعاً في صلاة العيد (٦) على غيره أنه كبر

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه ص (۱۰۰۵).

<sup>(</sup>۲) مضی تخریجه ص (۱۰۰۵) .

<sup>(</sup>٣) حديث أنس – رضي الله عنه – سبق تخريجه ص (١٠٠٥) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : (عروة)، وهو خطأ ، وقد سبق للمؤلف ص (١٠٠٦) أن ذكر
 ما يدل على ذلك .

<sup>(</sup>٥) حديث تخضيب النبي صلى الله عليه وسلم سبق تخريجه ص (١٠٠٦) .

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك عن عائشة – رضي الله عنها – مرفوعاً : أبو داود في كتاب الصلاة ، باب التكبير في العيدين ( ٢٦٢/١ ) ، ولفظه : ( .. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمساً ) . وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين ( ٤٠٧/١ ) .

وأخرجه عنها الحاكم في « المستدرك » في كتاب العيدين ، باب تكبيرات ، العيدين ( ٢٩٨/١ ) وقال بعد ذلك : ( تفرد به عبد الله بن لهيعة ، وقد استشهد به مسلم في موضعين ، وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم ، والطريق إليهم فاسدة ) .

وأخرجه الدارقطني عنها في كتاب العيدين ( ٤٦/٢ ) .

وأخرجه عنها البيهقي في « السنن الكبرى » في كتاب صلاة العيدين ، باب التكبير في صلاة العيدين ( ٢٨٦/٣ ) .

وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه: «شرح معاني الآثار» في كتاب الزيادات، باب صلاة العيدين، كيف التكبير فيها ( ٣٤٣/٤ – ٣٤٣) ثم قال بعد ذلك: (أما حديث ابن لهيعة، فبين الاضطراب، مرة يحدث عن عقيل، ومرة عن خالد ابن يزيد، عن ابن شهاب، ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب، ومرة عن عائشة رضي الله عنها وأبي واقد رضي الله عنه، فذكرنا ذلك كله في هذا الباب).

وقد نقل الزيلعي في : « نصب الراية » ( ٢١٦/٢ ) ، عن الدارقطني أن في هذا الحديث اضطراباً ، ثم بين بعد ذلك الاضطراب ، كما نقل عن الترمذي قوله في كتابه « العلل » سألت محمداً \_ يعني البخاري \_ عن هذا الحديث ، فضعفه ، وقال : لا أعلم [ أحداً ] رواه غير ابن لهيعة .

والتكبير سبع في الأولى وخمس في الثانية ، أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، في الموضع السابق ذكره ( ٢٦٢/١ ) .

كما أخرجه عنه ابن ماجه في الموضع المذكور سابقاً ( ٤٠٧/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في الموضع السابق ( ٤٨/٢ ) .

وأخرجه عنه البيهقي في الموضع السابق ( ٣/٥٨٣ – ٢٨٦ ) .

وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ١٨٠/٢ ) .

وأخرجه عنه الطحاوي في الموضع السابق ( ٣٤٣/٤ ) .

وهذا الحديث يدور إسناده على « عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي » وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن معين مرة : « صويلح » وقال مرة : « ضعيف » . وقال ابن عدي : « أما سائر حديثه فعن عمر و بن شعيب ، وهي مستقيمة ، فهو ممن يكتب عنه » قال الذهبي بعد ذلك - ( قلت : ثم خلطه بمن بعده فوهم ) . وقال النسائي وأبو حاتم وغيرهما : « ليس بالقوي » .

راجع : « المغني في الضعفاء » ( ٣٤٤/١ ) ، و « الميزان » ( ٢٥٢/٢ ) .

وقد نقل الزيلعي في « نصب الراية » ( ٢١٧/٢ ) عن النووي أنه قال في كتابه « الحلاصة » : قال الترمذي : سألت البخاري عنه ، فقال هو صحيح .

أما الطحاوي فقد قال في المرجع السابق ( ٣٤٤/٤ ): (.. وإنما يدور على «عبد الله =

= ابن عبد الرحمن»، وليس عندهم بالذي يحتج بروايته، ثم هو أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وذلك عندهم ليس بسماع ...).

أما الترمذي فقد أخرجه عن عمر بن عوف المزنّي رضي الله عنه ، في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في التكبير في العيدين ( ٢٦/٢ ) ، وقال : (حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام ) .

وأخرجه عنه آبن ماجه في الموضع السابق ( ٤٠٧/١ ) .

وأخرجه عنه الدارقطني في المرجع السابق ( ٤٨/١ ) .

وأخرجه عنه الطحاوي في المرجع السابق ( ٣٤٤/٤ ) .

وأخرجه عنه البيهقي في المرجع السابق ذكره ( ٢٨٦/٣ ) .

ومدار هذا الحديث على : « كثير بن عبد الله بن عمرو المزني » قال الشافعي فيه : « ركن من أركان الكذب » . وقال الدارقطني : « ليس بشيء » . وقال الدارقطني : « متروك » . وقال النسائمي : « ليس بثقة » .

انظر ترجمته في : « المغني في الضعفاء » ( ٣١/٢ ) ، و « الميزان » ( ٤٠٦/٣ ) . أما تحسين الترمذي لهذا الحديث ، فقد رده ابن دحية في كتابه « العلم المشهور » حيث قال : وكم حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة ، وأسانيد واهية ، منها هذا الحديث نقل ذلك عنه الزيلعي في « نصب الراية » ( ٢١٧/٢ – ٢١٨ ) .

(۱) حديث التكبير في صلاة العيدين أربعاً ، رواه أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما . أخرجه عنهما أبو داود في كتاب الصلاة ، باب التكبير في العيدين ( ٢٦٣/١ ) ، ولفظه : ( أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعاً ، تكبيرُه على الجنائز ، فقال حذيفة : صدق ، فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة ، حيث كنت عليهم ) . وأخرجه عنهما الإمام أحمد في « مسنده » ( ١٦/٤ ) .

وأخرجه عنهما البيهقي في كتاب صلاة العيدين ، باب ذكر الخبر الذي روي في التكبير أربعاً ( ٢٨٩/٣ ) .

الصاع <sup>(۱)</sup> على من روى نصف صاع <sup>(۲)</sup>.

والثالث عشر: أن يكون أحدهما متأخراً ؛ لأن ابن عباس قال: كنا نأخذ من أوامر رسول الله ميلية بالأحدث فالأحدث .

وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله ؛ تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة ، فإن الحبر قبل الحبر ، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به .

والرابع عشر: أن يكون أحدهما فيه احتياط للفرض وتبرئة للذمة بيقين ، أو يكون احتياطاً للفعل المقصود ، مثل الاحتياط للحرب في صلاة الخوف .

وأخرجه عنهما الطحاوي في كتاب الزيادات ، باب صلاة العيدين ، كيف التكبير فيها (٤ – ٣٤٥ – ٣٤٦) ، وقال بعد ذلك : (فهذا ما ثبت عندنا في التكبير في العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم نعلم شيئاً روي عنه مما يثبت مثله ، يخالف شيئاً من ذلك ) .

ومدار هذا الحديث على « عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي » وعلى : « أبو عائشة ، جليس أبي هريرة » .

أما الأول فقد اختلفوا فيه ، فقال ابن معين : « ليس به بأس » . وقال مرة : « ضعيف » . ووثقه أبو حاتم و دحيم . وقال أحمد : « أحاديثه مناكير » ، وقال : « ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبير العيدين حديث صحيح » . وقال النسائي : « ليس بالقوى » .

راجع في ترجمته: «المغني في الضعفاء» ( ٣٧٧/٢ ) ، و «الميزان » ( ٢٥١/٢ ) . أما الثاني ، وهو «أبو عائشة » فقال الذهبي : «غير معروف » . وسبقه إلى ذلك ابن القطان ، حيث قال : « هو عجول » . وابن حزم حيث قال : « هو مجهول » .

انظر ترجمته في : « الميزان » ( ٤٣/٤ ) ، و « نصب الراية » ( ٢١٥/٢ ).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۱۰۱۰) .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص (۱۰۰۹) .

والخامس عشر: أن يتقابل لفظ القرآن ولفظ السنة ، ويكون بناء كل واحد منهما على الآخر ممكناً ، فظاهر كلام أحمد: تقديم السنة وترتيب القرآن عليها (۱) ، وقال: السنة بيان القرآن ؛ لأن الله تعالى يقول: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذّكُر لِيَنْبَيِّنَ لِلنّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمٍ) (٢).

وقال في رواية أبي الحارث : السنة تفسر القرآن وتبينه ، والسنة تعرف الكتاب .

وقال في رواية أبي داود : السنة تفسر القرآن .

وفي رواية عبد الله : السنة تدل على معنى القرآن .

ويحتمل أن يقدم القرآن وترتب السنة عليه ؛ لأنه مقطوع بطريقه ، ومثاله : أن يبيح أكل كلب الماء وخنزيره بقوله عليه السلام : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) (٣) ويعارض هذا الحصم بقوله تعالى : ( أو لَحَمْ خينْزيرٍ ) (١) ، وهذا ينبني على نسخ السنة بالقرآن ، وقد ذكرنا جواز ذلك .

السادس عشر: أن يكون أحدهما حاظراً ، والآخر مبيحاً ، [١٥٥/أ] فالحاظر أولى ؛ لأن في الحظر احتياطاً ؛ لأن ترك المباح لا إثم فيه ، وفعل المحظور إثم ، فكان تركه أولى من الفعل ها هنا .

ولأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحظر ، وجب تغليب الحظر ، كما نقول

<sup>(</sup>١) في الاصل : ( عليه ) .

<sup>(</sup>٢) (٤٤) سورة النحل .

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريج الحديث ص (٩٦٥) ، وقد أورده المؤلف بلفظ : ( البحر ، هو :
 الطهور ماؤه .. ) الحديث .

<sup>(</sup>٤) (١٤٥) سورة الانعام.

في المتولد من بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ، وبين من يباح مناكحتهم ومن يحرم ، والمذكي بمن تباح ذكاته ومن لا تباح .

وقد أوماً أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية إسماعيل بن سعيد في الأمر المختلف فيه عن رسول الله على الله على يعلم ناسخه من منسوخه : نصير في ذلك إلى قول على نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى .

واختلف أصحاب أبي حنيفة : فذهب الكرخي والرازي إلى مثل قولنا .

وذهب عيسى بن أبان : إلى أنه لا يرجح بمثل هذا ، ويتعارضان ويسقطان ويصيران كأنهما لم يردا ، ويرجع في حكم الحادثة إلى غير هذا الخبر .

واختلف أصحاب الشافعي أيضاً على نحو ما ذكرنا من الاختلاف . ومن قال : لا يرجح بالحظر احتج :

بأن تحريم المباح كإباحة المحظور ، فلم يكن لأحدهما على الآخر مزية .

والجواب: أنه يبطل بالأصول التي ذكرناها ، وهو المتولد من بين المباح والمحظور ، فإن الحظر غلب الإباحة ، وإن كان هذا المعنى الذي ذكره موجوداً (١) ؛ فلأن تحريم المباح كإباحة المحظور فيما تثبت إباحته ، وها هنا ما ثبتت إباحته .

ولأن للحظر مزية ، ألا ترى أنه يحكم به ، وإن كان لم تكمل شرائط الحظر ، والمباح لا يحكم به ، حتى تكتمل جميع شرائطه ، وبيان هذا :

<sup>(</sup>١) في الأصل : (موجود) .

أن البيع يحرم بوجود شرط واحد ويفسده ، وإباحته لا تحصل إلا بعدكمال شرائط الإباحة .

واحتج: بأن الشيء الواحد يستحيل أن يكون محظوراً على الواحد في وقت مباحاً له في ذلك الوقت ، كما يستحيل أن يكون الواحد بمكة وبغداد في يوم واحد ، وقد ثبت أن أربعة لو شهدوا على رجل أنه رُئيي يوم النحر بمكة ، وشهد أربعة آخرون أنه رُئيي في ذلك اليوم ببغداد ، أو شهد عليه شاهدان أنه قتل زيداً يوم النحر بمكة ، وشهد آخران أنه قتل عمراً ذلك اليوم ببغداد ، أن شهادة الجميع تسقط ، كذلك إذا ورد خبر بحظر شيء ، وورد آخر بإباحة ذلك الشيء في وقت واحد ، وجب أن يسقط الجبران .

والجواب: أن الشهادة كانت على حقيقة الفعل ، فلهذا استحال وجود الفعل منه بمكة وببغداد في يوم واحد ، وكذلك يستحيل قتله لزيد يوم النحر ، و [ قتله لعمرو في ذلك اليوم ب ] بغداد ، تهادرت البينتان ، وليس كذلك الحبر ان بإباحة الشيء وحظره ؛ لأنهما يوجبان ذلك [١٥٧/ب] الشيء من طريق الحكم ، ويجوز أن يكون الشيء مباحاً في الأصل ، ثم يخظره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ويخفي علينا الباقي ، ونظير هذا من الشهادة أن يتعارضا في الملك المطلق وأحدهما خارج ، فإنما تُقدم بينة الحارج .

واحتج: بأنه لو أخبر بطهارة الماء واحد. وأخبر غيره بنجاسة ذلك الماء، ولم يكن لأحد المخبرين مزية على الآخر، ولا كان للمخبر رأي يعمل على الغالب منه، أنهما يسقطان، ويبقي الماء على أصل الطهارة وكذلك لو أن رجلين أخبر أحدهما بأن هذا اللحم ذبيحة مجوسي، وأن هذا الشراب خالطه خمر، وأخبر آخر أن ذلك حلال طاهر، ولم يكن للمخبر رأي يعمل على ما يغلب في رأيه: أن الخبرين يسقطان، ويبقى الطعام والشراب على أصل الإباحة، كذلك إذا عدم التاريخ بين خبري الحظر والإباحة، يجب أن

يسقطا ، ويبقى الشيء على حكم الإباحة في الأصل .

والجواب عنه: ما تقدم من الوجه الذي بينا ، وهو أن الشيء يكون مباحاً في الأصل ، ثم يحظره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وغير جائز أن يكون الماء نجساً ، ثم يصير طاهراً ، أو الطعام نجساً فيصير طاهراً .

السابع عشر: أن يتعارض خبران في الحد ، فإنه لا يقدم المسقط للحد ، ولهذا أخذ أحمد رحمه الله بحديث عبادة في اجتماع الجلد والرجم (١) ، ولم يقدم عليه حديث ماعز (٢) وأنيشس (٣) في إسقاط الجلد.

ومن أصحاب الشافعي من قدم المسقط للحد ؛ لقوله عليه السلام : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات وادرؤوا ما استطعتم ) ( أ) .

<sup>(</sup>۱) حدیث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – الذي یشیر الیه المؤلف ، سبق تخریجه ص (۷۹۸) ، کما سبقت ترجمة عبادة .

 <sup>(</sup>۲) حدیث ماعز \_ رضي الله عنه \_ الذي یشیر الیه المؤلف ، سبق تخریجه ص (۳۱۹)
 کما سبق ترجمه ماعز هناك .

 <sup>(</sup>٣) حدیث أنیس – رضي الله عنه – سبق تخریجه ص (۸۸٦) في قصة العسیف . أما
 ترجمته فإلیك إیاها :

هو : أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي ، أبو يزيد . صحابي . شهد فتح مكة وحنيناً ، كما كان عين الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس . مات أنيس سنة ( ٢٠ ه ) .

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١١٥/١) ، و « الإصابة » القسم الأول ص (١٣٨) ، طبعة دار نهضة مصر .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث روته عائشة \_ رضي الله عنها \_ مرفوعاً . أخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود ، باب ما جاء في درء الحدود ( ٣٣/٤ ) ، ولفظه : ( ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة » ).

وهذا غير صحيح ؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعاً ، ألا ترى أنه يثبت بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة فرضاً ؟

الثامن عشر: أن يكون في أحدهما إلحاق النقض بالصحاح، كتخبر القيقية (١).

التاسع عشر: أن يرجح بالقرائن ، مثاله قوله تعالى: ﴿ أَوْ لامَسْتُهُ النّسَاءَ ﴾ ( أَوْ لامَسْتُهُ النّسَاءَ ﴾ لأنه قرن ذلك بالمجيء من الغائط ، وذلك يوجب الطهارة الصغرى .

العشرون: أن يرجح باستعمال مثله في نظير لفظه ، مثاله: أن يقضي بقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) على قوله: (فيما سقت السماء العشر) ، كما قضى بقوله: (ليس فيما دون

أخرجه الترمذي موصولاً ، ورواه موقوفاً ، وقال : الموقوف أصح .
 وأخرجه عنها الدارقطني في أوائل كتاب الحدود ( ٨٤/٣ ) .

وأخرجه عنها البيهقي في كتاب الحدود ، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ( ٢٣٨/٨ ) .

وأخرجه عنها الحاكم في المستدرك ، في كتاب الحدود ، باب إن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلوا سبيله ( ٣٨٤/٤ ) ، وقال بعد ذلك : (هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ) .

ومدار هذا الحديث على : «يزيد بن زيادة » ، أحد رواة هذا الحديث قال البخاري فيه : «منكر الحديث » . وقال النسائي : «متروك الحديث» وضعفه الترمذي وغيره . انظر ترجمته في : «المغني في الضعفاء » ( (7/4)) ، و « الميزان » ( (7/4)) . و راجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق : «تلخيص الحبير » ( (7/4)) و «تيسير الوصول » ( (7/4)) ، و «نصب الراية » ((7/4)) .

<sup>(</sup>١) خبر القهقهة ، الذي يشير إليه المؤلف ، سبق تخريجه ص (٨٩٥) .

<sup>(</sup>٢) (٤٣) سورة النساء .

خمس أواق من الورقة صدقة ) على قوله : ﴿ فِي الرقة ربع العشر ﴾ .

الحادي والعشرون: أن يكون أحدهما يجمع بينهما، والآخر يسقط أحدهما، فيكون الحمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما بالآخر.

وأما الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد والمتن وإنما هو إلى غيرهما فمن وجوه :

أحدها: أن يكون أحدهما موافقاً لظاهر القرآن ، أو موافقاً لسنة أخرى ، فيقدم بذلك ، ومثاله : حديث التغليس (١) يقدم على حديث الإسفار (٢) ؛ لأنه يوافق قول الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) حديث التغليس بصلاة الفجر روته أم المؤمنين عائشة ــ رضي الله عنها ــ أخرجه عنها البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت الفجر ( ١٤٣/١ ) ، ولفظه : ( كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ، لا يعرفهن أحد من الغلس ) .

وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في التغليس بالفجر ( ١/ ٢٨٧ – ٢٨٨ ) .

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الصلاة ، باب في وقت الصبح ( ١٠٠/١ ) . وأخرجه عنها أبو داود في كتاب المواقيت ، باب التغليس في الحضر ( ٢١٧/١ ) . وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الصلاة ، باب وقت صلاة الفجر ( ٢٢٠/١ ) . وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الصلاة ، باب التغليس في الفجر ( ٢٢١/١ ) . وأخرجه عنها الامام الشافعي في كتاب الصلاة ، باب وقت الصبح ( ٥٠/١ ) . وأخرجه عنها الطيالسي في كتاب الصلاة ، باب وقت صلاة الصبح ( ٧٣/١ ) . وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه « شرح معاني الآثار » في كتاب الصلاة باب الوقت الذي يصلي فيه الفجر . . ( ١٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث الإسفار بصلاة الفجر ، رواه رافع بن حديج رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر (٢٨٩/١) =

(حَافَـظُوا عَلَى الصَّلَوَات ) (١) .

وقوله تعالى: ( سَارِعُـُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِنْ رَبِكُـُم ۚ )(٢) ، ويوافقه أيضاً قول النبي صلى الله عليه [ وسلم ] : ( أُول الوقت رضوان الله )(٣) ،

= وقال : (حدیث حسن صحیح) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب في وقت الصبح ( ١٠٠/١ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب المواقيت ، باب الإسفار ( ٢١٨/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة ، باب وقت صلاة الفجر ( ٢٢١/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب الإسفار بالفجر ( ٢٢١/١ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة ، باب وقت الصبح ( ٧٠/ ٥ – ٥٠) . وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الإسفار ( ٧٤/١) .

وَأَخَرَجِه عنه الطَّحَاوِي فِي كتابه : « شرح معاني الآثار " في كتاب الصلاة ، باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر ( ١٧٨/١ ) .

(١) (٢٣٨) سورة البقرة .

(۲) (۱۳۳) سورة آل عمران .

(٣) هذا الحديث رواه ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعاً . أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ( ٣٢١/١ ) ، ولفظه : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الوقت الأول من الصلاة من رضوان الله ، والوقت الآخر عفو الله » ) .

وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك ، في كتاب الصلاة . باب في مواقيت الصلاة ( ١٨٩/١ ) ولفظه : ( ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير الأعمال الصلاة في أول وقتها »)، ثم قال بعد ذلك : ( ويعقوب بن الوليد – أحد رواة الحديث – هذا شيخ من أهل المدينة ، سكن بغداد ، وليس من شرط هذا الكتاب ، إلا أنه شاهد عن عبيد الله ) ، وتعقبه الذهبي بقوله : ( يعقوب كذاب ) .

وأخرجه عنه البيهقي في « السنن الكبرى » ، في كتاب الصلاة ، باب الترغيب في التعجيل بالصلاة في أو ائل الأوقات ( ٤٣٥/١ ) ، ثم قال بعد ذلك : ( قال الشيخ : هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني ، ويعقوب منكر الحديث، ضعفه =

وقوله: (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) (١) ، ومثل قوله: (لانكاح إلا بولي") ، فيرجح على قوله: (ليس للولي مع الثيب أمر) ، بحديث عائشة عن النبي عليلية: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل).

فإن كان مع أحدهما ظاهر القرآن ، ومع الآخر ظاهر سنة أخرى ، فأيهما أولى ؟

فنقل محمد بن أشرس : أن أحمد رحمه الله سئل عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد ، ومعه ظاهر القرآن ، ثم جاء حديثان صحيحان

یحیی بن معین ، وکذبه أحمد بن حنبل ، وسائر الحفاظ ، ونسبوه إلى الوضع ،
 نعوذ بالله من الخذلان ، وقد روی بأسانید کلها ضعیفة ) .

وقد أخرج الدارقطني في « سننه » في كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة في أول وقتها ( ٢٤٦/١ – ٢٥٠ ) عن جرير بن عبد الله ، وعن أبي محذورة ، وعن أنس رضي الله عنهم ، وكلها لا تخلو من علة قادحة ، ولمزيد من الاطلاع إرجع إلى السنن المذكورة ، وإلى « نصب الراية » ( ٢٤٢/١ – ٢٤٤ ) ، و « تلخيص الحبير » ( ١٨٠/١ – ١٨١ ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أم فروة ــرضي الله عنها ــ في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ( ۲۱۹۳ ــ ۳۲۰) لفظه : (قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : «الصلاة لأول وقتها ») . ثم قال بعد ذلك : (حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري ، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث ، واضطربوا عنه في هذا الحديث ، وهو صدوق . وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه ) .

وأخرجه عنها الحاكم في « المستدرك » في كتاب الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ( ١٨٩/١ ) .

كما أخرجه عن ابن مسعود – رضي الله عنه – وقال : ( هو صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وله شواهد في هذا الباب ) .

راجع في هذا ايضاً : « تلخيص الحبير » ( ١٨١/١ ) .

خلافه ، أيما أحب إليك ؟ فقال : الحديثان أحب إلى إذا صحا .

وهذا مبني على أصل قد تقدم ، وهو إذا تقابل لفظ القرآن ولفظ السنة ، ويمكن بناء كل واحد منهما على الآخر ، هل تقدم السنة أو القرآن ؟ فقد حكينا خلافاً في المذهب ، فكذلك ها هنا .

الثاني: أن يروى معنى أحدها بألفاظ مختلفة من وجوه أخر ، مثل ما قدمنا حديث لما روي عن النبي عليه أنه قال : (أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله )، وقوله : (أفضل [الأعمال] الصلاة في أول وقتها)، وقوله : (إن أحدكم ليصلي الصلاة ، وقد ترك من أول الوقت ما هو خير له من أهله وماله) (١).

الثالث: أن يكون أحدهما موافقاً للقياس ، مثل قوله عليه السلام: ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) (٢) ، فيقدم على حديث

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – مرفوعاً . أخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة في أول وقتها ( ٢٤٨/١ ) .

قلت : وفي اسناده : « إبراهيم بن الفضل المخزومي » قال فيه النسائي وجماعة : « مروك » وقال ابن معين : « ضعيف ، لا يكتب حديثه » وقال مرة : « ليس بشيء » .

انظر ترجمته في : « المغنى في الضعفاء » ( ٢٢/١ ) ، و « الميزان » ( ٢/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة ، باب ليس على المسلم في عبده صدقة ( ١٤٢/٢ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الزكاة ، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ( ٦٧٥/٢ – ٦٧٦ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب صدقة الرقيق ( ٣٦٩/١ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة ، باب زكاة الخيل ( ٢٥/٥ ) .

فورك السعدي ؛ لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه ، قياساً على الحمير والبغال وسائر الحيوانات التي لا زكاة فيها .

الرابع: أن يكون مع أحدهما حديث مرسل ؛ لأن مجيئه من طريق مسند ومرسل أقوى له .

الخامس: أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة ، كما قدمنا رواية من روي في تكبيرات العيدين سبعاً وخمساً (١) على رواية من روى أربعاً ، كأربع الجنائز (٢) ؛ لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .

وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في مواضع :

<sup>=</sup> وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء ليس في الحيل والرقيق صدقة ( ١٤/٣ – ١٥ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة ، باب صدقة الخيل والرقيق ( ٧٩/١ ) . وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة ، باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان ( ٣٢٢/١ – ٣٢٢) .

وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في صدقة الرقيق والحيل والعسل ( ١٣٧/٢ ) .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الزكاة ، باب جامع الأشياء التي ليس فيها زكاة ( ٢٣٩/١ – ٢٤٠ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في الحيل والرقيق والعسل . . ( ١٧٣/١ – ١٧٤ ) .

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب الزكاة باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا ؟ ( ٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>١) التكبير في صلاة العيدين في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً، سبق تخريجه ص (١٠٣٧) .

<sup>(</sup>٢) التكبير في صلاة العيدين أربعاً في الأولى والثانية ، سبق تخريجه ص (١٠٣٩) .

فقال في رواية صالح: رويَ أن النبي ﷺ قال: (توضؤوا مما مست النار) (١) ، وروي أنه نهس<sup>(٢)</sup> عظماً وصلى ولم يتوضأ <sup>(٣)</sup>، فنظر إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلى لم يتوضئوا مما مست النار، فقد تكافأت<sup>(١)</sup> الرواية فيه.

(۱) هذا الحديث رواه أبو هريرة ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم في كتاب الحيض ، باب الوضوء مما مست النار ( ۲۷۳/۱ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب التشديد في ذلك ( ٤٤/١ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار ( ١١٤/١ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة ، باب الوضوء مما غيرت النار ( ٨٧/١ ) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب الوضوء مما غيرت النار ( ١/ ١٦٣ ) .

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة ، باب الوضوء مما مست النار والرخصة في ذلك ( ٥٨/١ ) .

(٢) في الأصل : (أنهش) .

(٣) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء ، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ( ٦٠/١ – ٦٦ ) بلفظ
 ( أكل كتف شاة ، ثم صلى ولم يتوضأ ) .

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحيض ، باب نسخ الوضوء مما مست النار ( ١/ ٢٧٣ ) بمثل لفظ البخارى .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب في ترك الوضوء مما مست النار ( ٤٣/١ ) .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة ، باب ترك الوضوء مما غيرت النار ( ٩٠/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في ذلك ( ١٦٤/١ ) . وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة ، باب الوضوء مما مست النار والرخصة في ذلك « ٩/١٥ ) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١٩/٦) عن ضباعة ، ولفظه

ن منت " ۱۲ ( عرب الإيمام الطلق ( نهس لحماً ، وصلى ، ولم يتوضأ ) .

(٤) في الأصل: (تكافت).

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في الحديثين المختلفين ، وهما جميعاً بإسناد صحيح عن النبي عليه الله عنظر إلى ما عمل به الأئمة الأربعة ، فيعمل به .

وكذلك نقل الفضل بن زياد في الحديثين بإسناد صحيح : ينظر إلى ما عمل أو ما قال الخلفاء بعده [ ١٥٨/ب ] ، يعني : أبا بكر وعمر .

فإن اقترن بأحدهما عمل أهل المدينة ، لم يقدم به ، خلافاً لأصحاب الشافعي في قولهم : يقدم به ، وذكروا ذلك في حديث الترجيع (١) في الأذان (٢) ، وأنه يقدم على غيره ؛ لأنه عمل به أهل المدينة بعد النبي عَلِيلِيِّةٍ .

<sup>(</sup>١) الترجيع في الأذان : إعادة الشهادتين بصوت عال بعد ذكرهما بصوت منخفض .

<sup>(</sup>٢) حديث الترجيع في الأذان رواه أبو محذورة ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً .

أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الترجيع في الأذان ( ١/ ٣٦٣ ) ، وقال : «حديث صحيح » .

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الأذان ، باب كم الأذان من كلمة ، وباب كيف الأذان ؟ ( ٣/٧ – ٦ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب كيف الأذان ؟ ( ١١٧/١ ) .

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأذان ، باب الترجيح في الأذان ( ٢٣٤/١ ) .

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب الترجيع في الأذان ( ١١٦/١ ) . وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٤٠٩/٣ ) .

وأخرَجُه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة ، باب ذكر أذان أبي محذورة (/ ١ ٢٣٣ ــ ٢٣٥ ) ، وذكر اختلاف الروايات في ذلك .

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة ، باب حديث أبي محذورة في صفة الأذان ( ٥٧/١ ) .

وأخرجه عنه البيهتمي في كتاب الصلاة ، باب الترجيع في الأذان ( ٣٩٣/١ ) . وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه «شرح معاني الآثار» ، في كتاب الصلاة ، باب الأذان كيف هو ؟ ( ١٣٠/١ ) .

وكذلك إن اقترن به عمل الكوفة ، لم يقدم به ، خلافاً لأصحاب أبي حنيفة ، فيما حكاه الحرجاني في أصوله : أنه يقدم بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة ، قبل ظهور البدع ؛ لأن أمراء بني مروان غلّبوا على المدينة والكوفة ، وكان فيهم تغير شيء من الشريعة ، وإنما لم نرجح بذلك ؛ لأنه بلد من البلاد ، فلم يرجح نقل أهله كسائر البلاد .

السادس: أن يقترن بأحدهما تفسير الراوي ، كما قدمنا ما روى جابر عن النبي على أنه قال : (أيما رجل أعْمَر عُمْرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه اعطى عطاء ووقعت (١) فيه المواريث) (٢) عسلى رواية (من أعْمَر عُمُرى فهي له ، ولعقبه ، يرثها من يرثه من عقبه ) (٣) ، كما روى معمر عسن الزهري عن

<sup>(</sup>١) في الأصل : (وقت) ، والتصويب من مراجع تخريج الحديث الآتي ذكرها .

<sup>(</sup>٢) حديث جابر ـــ رضي الله عنه ــ هذا ، أخرجه مسلم عنه في كتاب الهبات ، باب العُمُري ( ١٢٤٥/٣ ) .

وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع ، باب من قال فيه : ولعقبه ( ٢٦٤/٢ ) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب العمرى ، باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه ( ٢٣٤/٦ ) .

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام ، باب ما جاء في العمرى ( ٦٢٣/٣ ) . وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الشفعة واللقطة ، باب العمرى والرقبىي ( ٢١٧/٢ ) .

وراجع أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ٧١/٣ ) ، و « نصب الراية » ( ١٢٧/٤ ... ١٢٩ ) ، و « تيسير الوصول » ( ٢٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عن جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب البيوع ، باب في العمرى ( ٢٦٣/٢ ) .

وأخرجه عنه بهذا اللفظ النسائي في كتاب العمرى ، باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه ( ٢٣٢/٦ ) .

أبي سلمة (١) عن جابر بن عبد الله أنه قــال : ( إنما العـُمـْرى التي أجازها رسول الله عَلَيْهِ أَن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما اذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع الى صاحبها ) (٢) .

وكذلك حملنا التفرق على التفرق بالبدن ، لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اراد أن يوجب البيع مشى قليلاً ثم رجع ، وقال أبو بردة : لا أراكما تفرقتما .

وكذلك رجع أحمد رحمه الله الى تفسير ابن عمر في قول النبي عَلِيكِمْ : ( فاقدروا له ، وأنه كان يتراءى الهلال ، فإن كانت السماء ذات غيم أصبح صائماً ، وإن كانت ذات صحو أصبح مفطراً ، إذا لم ير الهلال ) (٣) .

قال أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار في الجزء الذي فيه المناولة والإجازة حدثنا العباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري (٤) حدثنا روح

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الهبة و الهدية ، باب ما جاء في العمرى ( ٢٨١/١ ) ،
 ولفظه : ( من أعمر عمرى ، فهي له و لعقبه من بعده ) .

<sup>(</sup>١) هو : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. « ثقة مكثر ؟» . مات سنة (٩٤) هـ التقريب ( ٤٣٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث جابر – رضي الله عنه – هذا ، أخرجه عنه مسلم في كتاب الهبات ، باب العمري ( ٣/١٢٤٦ ) .

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع ، باب من قال فيه : ولعقبه ( ٢٦٤/٢ ) . راجع في هذا أيضاً : « تلخيص الحبير » ( ٧١/٣ ) ، و « نصب الراية » ( ٤/ ١٢٨ ) ، و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (٥٠١) .

۱۲۸ ) ، و « المنتفى من احاديث الاحكام » ص (۵۰۱) (٣) سبق تخريجه ص (١٢٤) .

<sup>(</sup>٤) أبو الفضل البغدادي . أحد الحفاظ المشهورين . روى عن أبيي داود الطيالسي وشبابة بن سوار ، وخلق . وعنه النسائي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وخلق . وثقه النسائي . أخذ الحرح والتعديل عن يحيى بن معين . مات سنة ( ٢٧١ هـ) وله من العمر ثمان وثمانون سنة .

ابن عبادة <sup>(۱)</sup> حدثنا داود بن قیس <sup>(۲)</sup> عن محمد بن عمرو بن عطاء <sup>(۳)</sup> قال کان موسی بن یسار <sup>(۱)</sup> جالساً معنا ، فقال له ابن عمر : یا موسی بن

- (۱) أبو محمد القيسي البصري . ثقة حافظ . روى عن شعبة وحسين المعلم وخلق . وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وخلق . كان كثير الحديث . صنف الكتب في التفسير والحديث والأحكام . مات سنة ( ۲۰۵ ه ) .
- له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 4.1/4 ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( 4.1/4 ) ، و « الخلاصة » ص (4.1/4 ) ، و « شذرات الذهب » (4.1/4 ) ، و «ميزان الاعتدال» (4.1/4 ) .
- (۲) أبو سليمان ، القرشي بانولاء ، المدني الدباغ ، روى عن عمرو بن شعيب وإبر اهيم
   ابن حنين . وعنه القعنبي و ابن و هب و غير هما . و ثقه أبو حاتم .
  - مات قبل سنة ( ١٦٠ﻫ ) على ما قيل .
- له ترجمة في : « تهذيب التهذيب » ( ١٩٨/٣ ) ، و « الحلاصة » ص (١١٠) طبعة بولاق .
- (٣) أبو عبد الله القرشي العامري المدني . روى عن أبي هريرة وأبي حميد وغير هما وعنه يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عمرو بن حلحلة وغير هما . وثقه ابن سعد . مات في آخر ولاية هشام .
- له ترجمة في : « تهذيب التهذيب » ( ٣٧٣/٩ ) ، و « الحلاصة » ص (٣٥٤) طبعة بولاق .
- (٤) المطلبي بالولاء ، المدني . روى عن أبي هريرة رضي الله عنه . وروى عنه ابن أخيه محمد بن إسحاق وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهما . وثقه ابن معين . وذكره ابن حبان في « الثقات » .
- له ترجمة في : « تَهذيب التهذيب » ( ٣٧٧/١٠ ) ، و « الخلاصة » ص (٣٩٣) طبعة بولاق .

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ۱٤٤/۱۲ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ۲/۵۷٥ ) ،
 و « الخلاصة » ص (۱۹۰) ، و « طبقات الحفاظ » ص (۲۵۷) .

يسار إذا فرغت من حديثك ، فسلم ، فإنك في صلاة . قال : وحدثنا العباس بن محمد الدوري أيضاً قال : حدثنا موسى بن داود (١) حدثنا ابن لهيعة عن حنين بن أبي حكيم (٢) عن نافع (٣) عن ابن عمر قال : من أراد حفظ الحديث فلير دده ثلاثاً (٤) .

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله الضبي الحلقاني الكوفي الطرسوسي . ولي قضاء الثغور . روى عن شعبة وابن الماجشون وغير هما . وعنه الإمام أحمد وعباس الدُّوري وخلق . وثقه الدارقطني . وقال أبو حاتم : «في حديثه اضطراب » . مات سنة ( ۲۱۷ هـ ) . له ترجمة في : « الحلاصة » ص (۳۹۰) طبعة بولاق ، و « المغني في الضعفاء » ( ۲۸۳/۲ ) ، و « الميزان » ( ۲۰۶/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ابن أبي حاتم)، وهو خطأ. والتصويب من مراجع الأثر الآتي ذكرها. وهو: حنين بن أبي حكيم شيخ لابن لهيعة. روى عن مكحول وعلي بن رباح وغيرهما. وعنه الليث وعمرو بن الحارث وابن لهيعة. وثقه ابن حبان. وقال ابن عدي: «لا أعلم روى عنه غير ابن لهيعة، فلا أدري البلاء منه، أو من ابن لهيعة؛ لأن أحاديثه غير محفوظة، ولا يكاد يعرف». وقال الذهبي: «ليس بعمدة». وقال: «ليس بحجة، ولا يكاد يعرف».

له ترجمة في : « المغني في الضعفاء » ( ١٩٨/١ ) ، و « الميزان » ( ٦٢١/١ – ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هو: نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر . روى عن ابن عُمَر وأبي لبابة وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وعنه مالك وابن جريج وخلق . قال البخاري : «أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر » . مات سنة ( ١٢٠ ه ) ، وقيل غير ذلك . له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » ( ٩٩/١ ) ، و « تهذيب الأسماء » ( ١٢٣/٢ ) ، و « تهذيب التهذيب » ( ١٢٣/١ ) ، و « الحلاصة » ص (٣٤٣) ، و « شذرات الذهب » ( ١٥٤/١ ) ، و « طبقات الحفاظ » ص (٤٠) .

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه ، أخرجه عنه بسنده الدارمي في مقدمة « سننه » ، باب مذاكرة العلم ( ١٢٠/١ ) .

## بساب الإجساع

الإجماع<sup>(۱)</sup> في اللغة: ما اجتمع القوم عليه، سواء كانوا ممن تثبت الحجة بقولهم أو لا تثبت<sup>(۲)</sup>.

وهو في الشرع: عبارةٌ عمن تثبت الحجة بقوله<sup>(٣)</sup>.

وسمي إجماعاً؛ لاجتماع الأقوال المتفرقة [٥٩١/أ] والآراء المختلفة.

- (۱) راجع هذا الباب في: أصول الجصاص الورقة (۲۱۵) والتمهيد في أصول الفقه (۲۲٪)، وروضة الناظر ص (۲۷) وشرح مختصرها للطوفي الجزء الثاني الورقة (۳۹) وشرح الكوكب المنير (۲۱۰/۲) والمختصر لابن اللحام ص (۷۶) والمسوَّدة ص (۳۱۵).
- (٢) هذا أحد معنيي «الإجماع» في اللغة، الذي يعبر عنه بالاتفاق، وهو الذي يتناسب مع المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين.
- (٣) هذا إشارة إلى تعريف الإجماع عند الأصوليين، والعبارة وصف للمجمعين لا للإجماع، ولو عبر بقوله: عبارة عن اتفاق من تثبت الحجة بقولهم، لكان أولى.

وقد سبق للمؤلف في مقدمة كتابه هذا ص (١٧٠) أن عرف الإجماع بقوله: (اتفاق علماء العصر على حكم النازلة)، وهو تعريف غير سليم؛ لأنه غير مانع، فقوله: (علماء العصر) يشمل المسلمين وغيرهم، كما يشمل المجتهدين وغيرهم.

وعرفه تلميذ المؤلف أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٣/٢٢/٣) بقوله: (الاتفاق من جماعة على أمر من الأمورِ، إما فعل أو ترك).

وهو تعريف غير سليم أيضاً؛ لأنه غير مانع، فالجماعة تشمل المسلمين وغيرهم، كما تشمل المجتهدين وغيرهم، وهي مشعرة باتفاق بعضهم، والاجماع لا يكون إلا باتفاقهم كلهم. وهذا التعريف لأبي الحسين البصري، كما في المعتمد (٥٧/٢). والتعريف الذي أرتضيه هو تعريف ابن السبكي في كتابه «جمع الجوامع» (١٧٦/١) مطبوع مع حاشية البناني حيث قال: (إتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ في عصر على أي أمركان).

وهناك تعريفات كثيرة تزيد أو تنقص عن التعريف الذي ذكرته، حسب ما يراه المعرف. ومن أجل الوقوف على بعض تلك التعريفات أرجع إلى: الإحكام للآمدي (١٧٩/١) وإرشاد الفحول ص (٧١) وشرح العضد (٢٩/٢).

وقيل: سُمِّي بذلك من القطع وإمضاء الرأي وتنفيذه، ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم (١)) أي: اعزموا(٢).

## مسالة (٣)

الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته (٤)، ولا يجوز أن تجتمع الأمَّةُ على الخطأ.

- (۱) (۷۱) من سورة يونس.
- (٢) هذا إشارة إلى المعنى اللُّغوي الثاني للإِجماع، وقد صرح الفخر الرازي في كتابه المحصول (١٩/٤) بأن الإجماع مشترك بين المعنيين: أي العزم والاتفاق .
- وهذا ما يؤكده الأزهري في كتابه تهذيب اللغة (٣٩٦/١) فقد نقل عن الفراء قوله: (... وكذلك قوله: (الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر..) كما نقل عن غيره قوله: (... وكذلك يقال: أجمعتُ النَّهب، والنَّهب: إبل القوم التي أغار عليها اللصوص، فكانت متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم، ثم طردوها وساقوها). ثم نقل عن بعضهم قوله: (جمعت أمري. والجمع: أن تجمع شيئاً إلى شيء. والإجماع: أن تجمع شيئاً إلى شيء.
- ومن هذا يتبين بجلاء: أن الإجماع يطلق على المعنيين في أصل اللغة، فيعتبر من قبيل المشترك.
- (٣) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢١٥/ب) والتمهيد (٢٤٢/٣) وروضة الناظر ص (٦٧) وشرح مختصرها للطوفي الجزء الثاني الورقة (١/٤٠) وشرح الكوكب المنير (٢١٤/٢) والمختصر لابن اللحام ص (٧٤) والمسوَّدة ص (٣١٥).
- (٤) لو أعاد الضمير مذكراً بأن قال: الإجماع حجة مقطوع عليه، يجب المصير إليه، وتحرم مخالفته أو ذكره مؤنثاً في المواضع الثلاثة لكان أولى؛ لأن عدم ذلك أحدث خللاً في الأسلوب. وبمراجعة كتاب المسوَّدة ص (٣١٥) وجد النص كما هو في الأصل، غير أن المحقق ذكر في الهامش أن نسخة (د) من كتاب المسوَّدة فيها: (الإجماع حجة قطعية...). ورُبَّما قيل: مقطوع عليه ويصار إليه لكونه حجّة، =

وقد نص أحمد ــ رحمه الله ـ على هذا في رواية عبدالله وأبي الحارث: «في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخْرَج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي<sup>(١)</sup> أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا»<sup>(١)</sup>.

وقد علق القول في رواية عبدالله فقال: «من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المَرِّيسي<sup>(٣)</sup> والأصم<sup>(٤)</sup>، ولكن [يقول]: لا نعلم، [لعل] الناس اختلفوا ولم يبلغه»<sup>(٥)</sup>.

<sup>=</sup> فلذلك جاء التأنيث، وتحرم مخالقته لكونه إجماعاً، فلذلك جاء التذكير، إذ الأمة لا تجتمع على باطل.

<sup>(</sup>١) في المسودة ص (٣١٥).. (لا ينبغي لأحد).

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية منقولة بنصها في المسوَّدة في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة، أبو عبد الرحمن المريسي، بفتح الميم وتخفيف الراء، نسبة إلى «مَرِيس»، بفتح الميم وكسر الراء قرية بمصر أو بفتح الميم وتشديد الراء نسبة إلى «مَرِيسة» وإليه ينسب درب «المَرِّيسي» ببغداد. وهو معتزلي، رُمي بالزندقة، يقول بالإرجاء، وإليه تنسب الفرقة «المريسية» مات ببغداد سنة (٢١٨) وله سبعون سنة تقريباً.

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٥٦/٧) ولسان الميزان (٢٩/٢) والمغني في الضعفاء (٩١٦/٢) وميزان الاعتدال (٣٢٢/١).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم. من كبار المعتزلة. اشتغل بالفقه والتفسير. وله مقالات في الأصول. مات نحو (٢٢٥هـ).

له ترجمة في: طبقات المفسرين للداودي (٢٦٩/١) وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (٢٦٨) ولسان الميزان (٤٢٧/٣).

<sup>(°)</sup> نص الرواية مشوش، ولذلك حاولنا تقويمه بما ترى. والرواية موجودة في مسائل عبد الله التي رواها عن أبيه أحمد بن حنبل ص(٤٣٨ ـــ ٤٣٩) ونصها: (سمعت أبي يقول: ما يدعى الرجل فيه الإجماع، هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو ـــــ

وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: «كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفاً جاز»(١). وكذلك نقل أبو طالب عنه: أنه قال: «هذا كذب، ما علمه(٢) أن الناس محمعون، ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافاً، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس».

وكذلك نقل أبو الحارث: «لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا» (٣).

وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع، وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال هذا على طريق الورع، نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه.

أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبدالله وأبي الحارث<sup>(٤)</sup>.

وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب، فقال: «أذهب في التكبير من غداة يوم

 <sup>(</sup>كذب)، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المَرِّيسي والأصم، ولكن يقول:
 لا يعلم، الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك، و لم ينته إليه فيقول: لا يعلم، الناس اختلفوا).

<sup>(</sup>١) الرواية هذه منقولة بنصها مع اختلاف يسير في المسوَّدة ص (٣١٥).

<sup>(</sup>٢) في المسودة ص (٣١٦): (ما أعلمه). وهو الصحيح وما في الأصل تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية والتي قبلها منقولتان بالنص في المسوَّدة ص (٣١٥ ــ ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) ذكر المؤلف هنا تخريجين لكلام الإمام أحمد في هذا الموضع.

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوَّدة ص (٣١٦) يحمل إنكار الإمام أحمد على إجماع من بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة.

والقول بأن الإجماع خاص بإجماع الصحابة هو رأي الطوفي الحنبلي في شرحه على مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (٠٤/أ).

عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع(١)

(۱) الرواية موجودة بنصها في المسوَّدة ص (٣١٦) وقريب منه ما في كتاب المغني (٢) (٢٩٤/٢) وفي كتاب الكافي (٢٣٦/١) ولم يذكر فيهما من نقلها عن الإمام أحمد. وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء النيسابوري (٤/١) وقد سئل عن التكبير في أيام التشريق، فقال: (من صلاة الصبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبّر العصر ولا يُكبّر المغرب

وفي مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (٢٤١). (يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر، ويقطع، وهو قول علي، وذلك في الأمصار. وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا الجمرة، وإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر لا يجمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقطعت التلبية، فيبدأ بالتكبير في الظهر من يوم النحر).

وقريب من ذلك ما رواه أبو داود في المسائل التي نقلها عن الإمام أحمد ص (٦١). ويلاحظ: أن كتب المسائل الثلاثة المذكورة ليس فيها السؤال عن دليل الإمام أحمد فيما ذهب إليه، ولا احتجاجه بالإجماع.

وحكاية الإجماع هذه غير مسلمة للأمور الآتية:

الثاني

الأول: ما نقله ابن قدامة في المغني (٣٩٣/٢) عن ابن مسعود \_ وهو أحد من اعتمد عليه الإمام في الإجماع \_: أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر.

إى العصر من يوم التحر. ومثل ذلك نقله ابن حزم في المحلي (١٣٤/٥).

ومثله نقله ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات، باب التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة (١٦٥/٢).

وأخرجه كذلك أبو يوسف في كتابه الآثار في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ص (٦٠). وهذا مخالف لما ذكره الإمام أحمد عن ابن مسعود. ما نقله ابن قدامة \_ أيضاً \_ في كتابه المذكور عن ابن عمر: أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق. والنقل

عنه كذلك في المحلى (٥/١٣٥).

وكذلك أخرج عنه البيهقي في سننه في كتاب صلاة العيدين باب من =

قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر (٣١٣/٣). وأخرج البيهقي مثله عن زيد بن ثابت.

وأخرج الدار قطني في سننه في كتاب العيدين (٢/٥٠ ــ ٥١) عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنهم ــ (أنهم كانوا يكبرون في صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، يكبرون في الصبح ولا يكبرون في الظهر).

الثالث: ما رواه أبو داود في مسائله ص (٦١) حيث قال: (سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن التكبير أيام التشريق؟ قال: من حين يرمون الجمرة إلى أن يرجع الناس من منى...) فهذه الرواية جعلت المدة تبدأ من بعد رمي جمرة العقبة بينا الرواية التي حكى الإجماع عليها جعلت بداية المدة غداة يوم عرفة، ولم يفرق الإمام أحمد بين الحاج وغيره.

فكيف يقع الإجماع مع اختلاف النقل عن ابن مسعود وابن عباس مع نقل مخالفة ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري لما ذكره المؤلف. والله أعلم. راجع في تلك الآثار أيضاً: نصب الراية (٢٢٢/٢ ــ ٢٢٣) وزاد المعاد (٤٤٩/١) مع الهامش.

(۱) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب صلاة العيدين، باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة (۳۱٤/۳) ولفظه (كان عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق،) ثم ساق البيهقي بعد ذلك رواية مفادها: أن عمر يرى التكبير إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة (١٦٦/٢).

وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (٢٩٩/١).

(۲) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب صلاة العيدين، باب من استحب أن
 يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة (٣١٤/٣) ولفظه: (كان علي =

مسعود<sup>(۱)</sup>، وعبدالله بن عباس»<sup>(۲)</sup>.

وهذا قول جماعة الفقهاء والمتكلمين (٣).

— رضي الله عنه \_ يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر).

كم روي عنه قبل ذلك وفيه: (إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب التكبير من أي

يوم هو إلى أي ساعة (١٦٥/٢)، ولفظه قريب من لفظ البيهقي.

وأخرجه عنه أبو يوسف في كتابه الآثار، في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين ص (٦٠) وفيه: (إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق)

وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (٢٩٩/١).

- (۱) هذا الأثر أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب العيدين (۳۰۰/۱) وانظر: إرواء الغليل للألباني (۱۲۰/۳).
- (٢) هذا الأثر: أخرجه عنه البيهقي في كتاب صلاة العيدين، باب من استحب أن يكبر يبتدىء بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة (٣١٤/٣) بلفظ: (كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) كما أخرجه بمثله وزاد: (يكبر في العصر ويقطع في المغرب) وبلفظ: (إلى آخر أيام التشريق) بدون ذكر (صلاة العصر).

وأخرجه أيضاً في باب كيف التكبير؟ (٣١٥/٣) بلفظ: (يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر، لا يكبر في المغرب).

وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (٢٩٩/١).

وذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية، في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين (١٨٦/١).

وكلام المؤلف من أول الباب إلى هنا منقول بنصه في المسوَّدة ص (٣١٥ ـــ ٣١٥).

(٣) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/٧٥٧ ــ ٤٥٨) والبرهان لإمام الحرمين (٣) ــ ٦٧٠).

وحُكي عن إبراهيم النَّظَّام (١): أن الإجماع ليس بحجة، وأنه يجوز اجتماع الأمة على الخطأ (٢).

وحُكِي عن الرافضة: أن الإجماع ليس بحجة ، وأن قول الإمام وحده حجة (٣).

### دليلنا:

قوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبِيَّن لَهُ الْهُدَى، وَيَتَّبعْ غَيْرَ شَيِيلِ المُؤْمِنينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَيَّ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (أ). فوجه الدلاَلة: أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب.

فإن قيل: هذا احتجاج من دليل الخطاب، ونحن لا نقول به.

قيل: دليل الخطاب عندنا حجة، ونحن نبني فروعنا على أصولنا.

له ترجمة في: تاريخ بغداد (٦٧/٦) وفضل الاعتزال ص (٢٦٤) واللباب (٣١٦/٣) والنجوم الزاهرة (٢٣٤/٢).

(٢) حكى ذلك عنه أبو الحسين البصري في المعتمد (٢/٨٥٤).

(٣) وضع ذلك القاضي النعمان بن محمد الإسماعيلي في كتابه اختلاف أصول المذاهب ص (٨١ ــ ١٣٦) وذكر كثيراً من النصوص التي استدل بها العلماء على حجية الإجماع، ووجهها لنصرة مذهبه.

وما ذكره المؤلف هنا ذكره أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٢٥٨/٢ ــ ٤٥٩) حيث قال: (وقالت الإمامية: ذلك صواب؛ لأن الإمام داخل فيهم، وهو الحجة فقط).

(٤) الآية (١١٥) من سورة النساء.

<sup>(</sup>۱) هو: إبراهيم بن سيَّار بن هانيء النظام، أبو إسحاق البصري المعتزلي ابن أخت أبي الهذيل العلاف. له آراء شاذة عرف بها، وتبعه فيها ناس، فسموا بالنظامية. كان ذكيا فصيحاً.

وعلى أن هذا ليس بدليل الخطاب (١٥٩/ب)، وإنما هـو احتجـاج بتـقسيم عقلي؛ لأنه ليس بين اتباع غير سبيلهم (١) وبين اتباع سبيلهم قسم ثـالث، وإذا حرّم الله تعالى اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم.

فإن قيل: (سَبِيلِ الْـمُؤْمِنِينَ) في الأقوال مجاز، وإنما السبيل هو: الطريق.

قيل: الأصل في الاستعمال الحقيقة، وقد استعمل فيهما، فوجب أن يكون حقيقة فيهما(٢).

وعلى أنه لو كان مجازاً، لكان إذا كثر الاستعمال فيه، جرى مجرى الحقيقة. (١) في الأصل: (سبيل).

(٢) ظاهر كلام ابن فارس في كتابه: معجم مقاييس اللغة (١٢٩/٣ \_ ١٣٠) أن السبيل حقيقة في الحسيات حيث يقول: (سبل: السين والباء واللام أصل واحد، يدل على إرسال شيء من علو إلى سفل، وعلى امتداد شيء، فالأول من قيلك: أسبلت الستر.. والممتد طولاً: السبيل، وهو الطريق، سمي بذلك لامتداده..).

وبمراجعة كتاب تهذيب اللغة للأزهري (٤٣٦/١٢) ولسان العرب (٣٤٠/٣) والقاموس المحيط (٣٤٠/٣) مادة «سبل» وجد أنهم يعبرون عن «السبيل» بالطريق، ولكن عند التمثيل يطلقون «السبيل» على الطريق حسية أو معنوية، بدون إشارة إلى الحقيقي والمجازي في ذلك.

وفي ذلك يقول الرازي في كتابه المحصول (٤/٤): (سلمنا: حظر اتباع غير سبيلهم مطلقاً، لكن لفظ «السبيل» حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي، وهو غير مراد \_ ها هنا \_ بالاتفاق، فصار الظاهر متروكاً، فلا بُدّ من صرفه إلى المجاز، وليس البعض أولى من البعض، فتبقى الآية مجملة).

وفي ص (٧٧) يقول: (قوله السبيل: هو الطريق الذي يحصل المشي فيه، قلنا: لا نسلم؛ لقوله تعالى: (قل هذه سبيلي) وقوله (ادع إلى سبيل ربك)

سلمناه، لكنا نعلم بالضرورة أن ذلك غير مراد ــ ها هنا ــ ولا نزاع في أن أهل اللغة يطلقون لفظ: «السبيل» على ما يختاره الإنسان لنفسه في القول والعمل. وإذا كان ذلك مجازاً ظاهراً، وجب حمل اللفظ عليه؛ لأن الأصل عدم الجاز الآخر).

وَالاستعمال في القول مثل الاستعمال في الطريق إذا كثر، قال الله تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ)(١)، وقال: (مَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلِي)(٢)، (وَأَضَلُّ سَبِيلاً)(٣)، (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)(١)، ويقال: سبيل المعروف، وسبيل الوقوف، وما أشبه هذا مما يكثر

وقد أورد الإسنوي في كتابه نهاية السول (٨٦٥/٣) بعض الاعتراضات على وجه الاستدلال من الآية، منها: (الرابع: لا نسلم أن «السبيل» هو قول أهل الإجماع، بل دليل الإجماع، وبيانه: أنَّ السبيل لغة هو: الطريق الذي يُمْشَى فيه وقد تعذرت إرادته هنا، فتعين الحمل على المجاز وهو إما قول أهل الإجماع، أو الدليل الذي لأجله أجمعوا والثاني أولى؛ لقوة العلاقة بينه وبين الطريق، وهو كون كل واحد منهما موصِّلاً إلى المقصد. وأجاب المصنف بأن «السبيل» أيضاً يطلق على الإجماع؛ لأن أهل اللغة يطلقونه على ما يختاره الإنسان من قول أو فعل، ومنه قوله تعالى: (قل هذه سبيلي) وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع أولى لعموم فائدته، فإن الإجماع يعمل به المجتهد والمقلّد، أما الدليل فلا يعمل به سوى المجتهد).

أولاً: أن «السبيل» يستعمل حقيقة في الطريق التي يُمْشَى فيها.

ثانياً: أن «السبيل» يستعمل في الأقوال، فقيل على سبيل الحقيقة، وقيل على سبيل المجاز، وهو الذي يؤيده ما نقلناه عن ابن فارس في معجم مقاييس اللغة حيث حصر الحقيقة في أصل واحد.

ويؤيده أيضاً ما جاء في أساس البلاغة للزمخشري (٤٢٠/١ ـــ ٤٢١) حيث قال: (ومن المجاز... والزم سبيل الله خير السبيل...).

فقد صرح أن ذلك من باب المجاز.

- (۱) آیة (۱۰۸) من سورة یوسف.
- (٢) آية (٨٤) من سورة الإسراء. والآية في الأصل (من أهدى سبيلاً) بدون الضمير، وهو خطأ ظاهر.
  - (٣) آية (٧٢) من سورة الاسراء.
- (٤) آية (١٤١)من سورة النساء والآية في الأصل: (و لم) بدل (ولن)، وهو خطأ.

تعداده. وهــذا بمنزلــة المذهب الــذي هــو حقيقــة في الطريــق وفي القــول والاعتقاد (١).

فإن قيل: الذي تعلق بمشاقة الرسول وباتباع غير سبيل المؤمنين، فشبت أنه لا يتعلق بأحدهما على الانفراد.

قيل: مشاقة الرسول محرمة بانفرادها، وإن لم يكن هناك مؤمن، فدلً على أن التوعد على كل منهما بانفراده، وهذا مثل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إللها آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله ولاَ الله ولاَ يَوْنُونَ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (٢)، فجمع بين هذه الأفعال في الوعيد، وكان منصرفاً إلى كل واحد منها (٣).

ويقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (ط/٣٦٢): (... وبقي أصل آخر، وهو ذهاب الشيء: مُضِيَّه، يقال: ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَاباً وذُهوباً، وقد ذهب مَذهباً حسناً). من هذين النصين يتبين أن المذهب، معناه: المضي في الشيء في أصل اللغة ولكنهما لم يوسعا المدلول، غير أن صاحب القاموس (٧٠/١) يبين ذلك بصورة أوسع، حيث يقول (.... المَذْهَبُ: المُتُوضَا والمُعْتقد الذي يذهب إليه والطريقة والأصار.

وقريب من ذلك ما قاله صاحب المصباح المنير (٣٢٣/١) (... وذهب مَذْهب فلان قَصَد قصْده وطريقته، وذهب في الدين مَذْهباً: رأى فيه رأياً).

فمن هذين النصين يتبين لنا: أن ما ذهب إليه المؤلف صحيح، وأن ذلك الاستعمال حقيقة.

إلاَّ أن الزمخشريَّ في كتابه أساس البلاغة (٣٠٧/١) يرى أن استعمال المذهب في القول والاعتقاد من باب المجاز.

<sup>(</sup>۱) يقول الأزهري في تهذيب اللغة (٢٦٢/٦ ــ ٢٦٦). (والمَذهَب: مصدر كالذهاب).

<sup>(</sup>٢) آية (٦٨) من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (منهما)، وهو خطأ؛ لأن الضمير عائد على جمع.

وجواب آخر، وهو: أن (١) اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرماً بانفراده لم يحرم مع مشاقة الرسول كسائر المباحات، ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين القبيح والمباح في باب الوعيد، فلما جمع تعالى بين مشاقة الرسول وبين ترك اتباع سبيل المؤمنين في الوعيد علم أن كل واحد منهما يقتضي الوعيد.

فإن قيل: فالمؤمنون لا يعرفون بأعيانهم؛ فلا يصح الاحتجاج به.

قيل: إذا أجمع الكل دخل المؤمنون فيهم؛ لأن من أظهر الإيمان وجب أن يحكم بإيمانه، ولا اعتبار بما غاب عنا من اعتقاده، فإذا كان كذلك سقط السؤال.

فإن قيل: ذكر (المُوَّمِنِينَ) بالألف واللام، فاقتضى جنس المؤمنين إلى يـوم القيامة.

قيل: لا يجوز أن يريد به جميعهم، لأن التكليف في ذلك يكون يوم القيامة ولا تكليف في الآخرة، فعلم أن المراد به بعض المؤمنين، وإذا كان المراد به البعض، فقد أجمعوا على أنه لم يرد ما زاد على أهل العصر، فكان (٢) المراد به أهل العصر.

ولأن من [١٦٠/أ] لم يخلق لا يسمى مؤمناً، ومن خلق ومات فلا يسمى مؤمناً حقيقة، وإنما كان مؤمناً.

جواب آخر، وهو: أن الآية أريد بها بعض المؤمنين؛ لأنه توعد من خالف سبيلهم، فاقتضى ذلك أن يكون هناك متوعد غير الذين يخالف سبيلهم.

فإن قيل: الوعيد على ترك سبيل المؤمنين فيما صاروا به مؤمنين، وهو

<sup>(</sup>١) في الأصل (أنه) وهو خطأ؛ لأن اسم (أن) ظاهر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (كان) بدون الفاء.

التوحيد وفعل الإيمان(١).

قيل: هذا تخصيص لعموم الآية بغير دليل.

وعلى أنه لا اعتبار في ذلك بالاتباع، وإنما يجب العمل فيـه بموجب الدليـل،

### (١) وأيدوا ذلك بأمرين:

الأول: سبب نزول الآية في بشير بن أُبَيْرِق المنافق لما سرق، ثم رمى بذلك لبيد بن سهل، ولما كشفَ أمره هرب إلى مكة، ولحق بالمشركين، فأنزل الله الآيات (١٠٥ ــ ١١٦) من سورة النساء.

روى ذلك قتادة بن النعمان \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود باب حكاية سرقة متاع رفاعة.. (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.

وأخرجه عنه الترمذي في سننه في كتاب التفسير (٢٤٧٥ \_ ٢٤٤/٥) ثم قال: (هذا حديث غريب، لا نعلم أحداً أسنده غير محمد ابن سلمة الحرَّاني، وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً، لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده).

لكن كلام الترمذي غير مسلم؛ لأن الحاكم أخرجه في الموضع السابق عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان مسنداً.

راجع في ذلك: أسباب النزول للواحدي ص (۱۷۲) وأسباب النزول للسيوطي ص (٦٤) والدر المنثور للسيوطي (٢١٤/٦ – ٢١٧) وتفسير ابن الجوزي (٢١٠/٦) وتفسير الطبري (١٧٧/٩ – ١٨٩) مع هامش ص (١٨١ – ١٨٨) فإن للشيخ أحمد شاكر كلاماً جيداً في ذلك.

الثاني : مجيىء قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِنَانَى للتوحيد. لِمَنْ يَشَاءُ) بعد الآية المستدل بها، والشرك هو المقابل للتوحيد.

فوجب حمله على غيره من أحكام الشرع.

فإن قيل: اتباع سبيل المؤمنين: أن ينظر، ويجتهد، ويثبت الحكم من الطريق الذي أثبتوه، وإذا كان كذلك فتكون الآية حجة عليكم.

قيل: النظر المؤدي إلى قولهم لا يمنع منه، وإنما يمنع من النظر المؤدي إلى خلاف قولهم؛ لأن من فعل ذلك يكون تاركاً لسبيلهم ومخالفاً لهم.

وكذلك من دخل مصراً من أمصار المسلمين جاز له أن يجتهد، فإذا أدى اجتهاده إلى صحة محاريبهم (١) صلى إليها، ولا يجوز مخالفتها.

فإن قيل: الوعيد إنما هو على اتباع غير سبيل المؤمنين، وأنتم تطلقون الوعيد لترك السبيل.

قيل: إذا لحقه الوعيد باتباع غيرهم والعدول عنهم، ثبت أنه قد ترك واجباً، فلحقه الوعيد بالعدول عنه (٢).

وطريقة أخرى: قوله تعالى: (وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وسَطَاً لِّيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الْنَاس)<sup>(٣)</sup> والوَسَطُ: العَدْلُ الخِيَار<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المحاريب جمع محراب، والمراد: مقام الإمام من المسجد. القاموس مادة (حرب) (07/۱).

<sup>(</sup>۲) اعتمد المؤلف \_ رحمه الله تعالى \_ في معظم هذه الاعتراضات والرد عليها على كتاب أصول الجصاص الورقة (۲۱۷) وعلى كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري (7773 = 873) وقد أطنب الفخر الرازي في ذكر الاعتراضات وردها، وذلك في كتابه المحصول (7/73 = 87).

<sup>(</sup>٣) (١٤٣) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) ذكر الزمخشري \_ عند تفسيره لهذه الآية (٣١٧/١) \_ معنيين للوسط: الأول: (وسطاً): «خياراً»... وقيل للخيار: وسط؛ لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل والإعوار، والأوساط محمية محوطة..).

وهــذا كما قــال في آيــة أخــرى(١) (قــالَ أَوْسَطُهُــمُ أَلَــمُ أَقُــل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ)(٢) يعنى : أعدلهم وخيرهم (٣)

الثاني: (وسطاً) (عدلاً)؛ لأن الوسط عدل بين الأطراف، ليس إلى بعضها أقرب من بعض).

ويفسر ابن منظور «الوسط» في كتابه اللسان مادة «وسط» (٣٠٦/٩) بالعدل. ويعلل أبو السعود في تفسيره (١٧٢/١) وصفهم بذلك؛ لأنهم يتصفون بالصفات الحميدة، لا تفريط ولا إفراط، خياراً عدولاً مزكين بالعلم والعمل.

ويرى الشوكاني في تفسيره فتح القدير (١٣٠/١) أنه قد ثبت عن النبي \_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_ تفسير «الوسط» في الآية بالعدل، وساق الروايات المرفوعة في ذلك، فارجع إليه إن شئت.

ويقول ابن جرير الطبري في تفسيره (١٤٢/٢) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر: (إن الوسط في هذا الموضع: هو «الوسط» الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، مثل «وسط الدار»... وأرى أن الله تعالى ذكره: وصفهم بأنهم: «وسط» لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوه فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به...).

قلت: ولا منافاة بين ما ذكره المفسرون هنا، فهم خيار عدول، وكل صفة من صفاتهم الحميدة تصح أن تكون سبباً في وصفهم بأنهم «وسط» والله أعلم.

(۱) في الأصل: (في روامه) وبعدها موضع كلمة مطموسة. والتصويب دل عليه السياق، كما دل عليه قول أبي الخطاب في كتابه التمهيد (۲٥٤/۳): (وهو حجة، لنا قوله تعالى (وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) والوسط: الخيار العدل، بدليل قوله تعالى: (قَالَ أُوسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ) معناه: أعدلهم).

(٢) آية (٢٨) من سورة القلم.

(٣) وبهذا فسره الزمخشري في الكشاف (١٤٥/٤).

#### وكما قال الشاعر:

هم وَسَط يَرْضي الإِله (١) بِحُكْمِهم إذًا نَزَلَتْ إحْدَى اللَّيَالِي بِمُعْظَم (٢)

ويقال: مِيزان وسَط، إذا لم يكن فيه ميل.

وإذا أخبر الله تعالى أن الأمة عدل، لم يجز عليهم الضلالة؛ لأنه لا عدالة مع الضلالة، وجعلهم شهداء على الناس، كما جعل الرسول شهيداً عليهم، فلما كان قول الرسول عليهم حجة، كذلك قول الأمة.

فإن قيل: إنما جعلتم شهداء عليهم في الآخرة.

يبين صحة هذا: قوله (٣): (شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) ولا يمكن شهادتهم على الجميع إلا في الآخرة.

<sup>=</sup> ويرى أبو السعود في تفسيره (١٦/٩): («قال أوسطهم»: رأياً أو سناً).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل: (يرضى الإله) وفي هامش الأصل: (الإمام) محرفة عن (الأنام)، والأنام هو الصواب الموافق لمراجع التخريج الآتية.

<sup>(</sup>٢) البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى، ذكره النحاس في شرحه للقصائد التسع (٢) هكذا:

لِحَيِّ حِلاَلٍ يَعْصِمُ الناسَ أمرُهم إذا طَرَقَت إحدى الليَالي بمُعْظَم والبيت أنشده الجاحظ في كتابه: البيان والتبيين (٣/ ٢٢٥) غير منسوب، إلا أنه قال: (إذا طرقت) بدل (إذا نزلت).

وفي تفسير الطبري (١٤٢/٣) وتفسير الشوكاني (١٣٠/١) منسوب إلى زهير بمثل الرواية التي أثبتناها.

راجع بالإضافة إلى ما ذكر: هامش تفسير الطبري للشيخ أحمد شاكر وأخيه الأستاذ محمود.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أن قوله)، و(أن) هنا لا يستقيم المعنى بوجودها ولذلك حذفناها.

قيل: هذا حرج مخرَج المدح لهم في الدنيا، فلو كانوا شهداء في الآخرة لم يكن مدحاً لهم في الدنيا. وعلى أنه جعلهم شهداء على الناس كما جعل الرسول، فلما كان المراد شهادة النبي في الدنيا، كذلك في الأمة (١).

فإن قيل: [١٦٠/ب] كونهم شهداء لا يمنع وقوع الخطأ منهم، كما لا يمنع وقوع ذلك من الشاهِدَيْن.

قيل: لأن الله تعالى لم ينص على شاهدين بأعيانهما حتى [يكون] ذلك مانعاً من وقوع الخطأ والكذب منهما، ولو نص على شاهدين لامتنع ذلك منهما كالأمة (٢).

وطريقة أخرى، وهـو: ما روي عـن النبـي عَلِيْكُم قــال: (لاَ تَجْتَمِـعُ أُمَـّـي عَلَيْكُم قــال: (لاَ تَجْتَمِـعُ أُمَـّـي عَلَى ضَلاَلــة).

<sup>(</sup>۱) التحقيق: أن الشهادة في الآية تكون في الدنيا، وتكون في الآخرة، وقد جاءت النصوص بذلك، وأورد الإمام الطبري في تفسيره (۱٤٥/٢ ـــ ١٥٤) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وأخيه كثيراً من الأحاديث في ذلك، كما ذكر الإمام الشوكاني في تفسيره (١٣١/١ ــ ١٣٢) بعض ذلك، فارجع إليهما إن شئت.

<sup>(</sup>۲) الرد هنا غير واضح، وقد بينه العلامة الجصاص في أصوله الورقة (۲۱٦/أ \_ ب) حيث قال: (قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن الله لم ينص على قبول شهادة شاهدين بأعيانهما، فلم يحكم لهما بالعدالة، وإنما أمرنا في الجملة بقبول شهادة عدول عندنا، ومن في غالب ظننا أنهم عدول، والظن قد يخطىء ويصيب، فلذلك لم يجز لنا القطع على عينهما.. فلو كان الله شهد لشاهدين بأعيانهما بالعدالة وصحة الشهادة لقطعنا على عينهما، وحكمنا بصدقهما، وأما الأمة فقد حكم الله لها بالعدالة وصحة الشهادة على من بعدها، على معنى أنها تشتمل على من هذه صفته، فمتى وجدناها مجمعة على شيء حكمنا بأنه حكم الله تعالى؛ لأن العدول في الدين حكم الله بصحة شهادتهم، فقد قالت ذلك، وقولها صدق...).

(۱) هذا الحديث رواه ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ مرفوعاً، أخرجه عنه الترمذي في سننه في كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة (٤٦٦/٤) ولفظه: (إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار)، ثم قال بعد ذلك: (هذا حديث غريب من هذا الوجه...)

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم (١١٥/١ – ١١٦) وذكر أن الحديث مختلف فيه على المعتمر بن سليمان من سبعة أوجه، ثم ذكرها. ثم عقب عليها بقوله: (فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان، وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه، لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة الخطأ بحكم الصواب لقول من قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني عن عبد الله بن دينار، ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهنا به الحديث، ولكن نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلابد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر، لا أدعي صحتها، ولا أحكم بتوهيتها، بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام) ثم ذكر الشواهد بعد ذلك.

قال الشيخ الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح (٦١/١): (قلت: وعلته سليمان المدني، وهو ابن سفيان، وهو ضعيف، ولكن الجملة الأولى من الحديث صحيحة [وهي قوله (لا تجتمع أمتي على ضلالة»]، لها شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما بسند صحيح، ومن حديث أسامة بن شريك عند ابن قانع في المعجم).

ورواه أيضاً أبو مالك الأشعري ـــ رضي الله عنه ـــ مرفوعاً أحرجه عنه أبو داود في كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها (٤١٤/٢) ولفظه:

(إن الله أجاركم من ثلاث خلال) وذكر منها: (وأن لا تجتمعوا على ضلالة) وقد حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف.

انظر ضعيف الجامع الصغير وزياداته (٦٧/٢).

وأخرجه عنه ابن أبي عاصم في كتابه السنة (٤٣٤/٢) وقد صححه الشيخ الألباني في تعليقه على الحديث.

وأخرجه عنه الطبراني، حكى ذلك العجلوني في كشف الخفاء (٤٨٨/٢) كما حكاه السخاوي في المقاصد ص (٤٦٠).

ورواه أيضاً: أنس بن مالك ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً أخرجه عنه ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن، باب السواد الأعظم (١٣٠٣/٢)، ولفظه: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم. وفي إسناده «أبو خلف الأعمى» وهو ضعيف كما قال صاحب مجمع الزوائد.

وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في الموضع السابق (١١٦/١ ــ ١١٧) بلفظ: (عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنه سأل ربه أربعاً، سأل ربه أن لا يموت جوعاً، فأعطي ذلك، وسأل ربه أن لا يجتمعوا على ضلالة، فأعطي ذلك...) الحديث وفي إسناده «مبارك بن سُحَيم» قال عنه الحاكم بعد ذلك: (فإنه مما لا يمشي في هذا الكتاب، لكنى ذكرته اضطراراً).

ورواه عمرو بن قيس ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً أخرجه عنه الدارمي في سننه في المقدمة، باب ما أعطي النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ من الفضل (٣٢/١)، جزء من حديث فيه (... وإن الله وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث: لا يعمهم بسنة، ولا يستأصلهم عدو، ولا يجمعهم على ضلالة)

ورواه ابن عباس \_\_ رضي الله عنهما \_\_ أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في الموضع السابق. بلفظ: (لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبداً، ويد الله على الجماعة) قال الذهبي: (وإبراهيم، يعني: «إبراهيم بن ميمون العَدَني» عدّله عبد الرزاق، ووثقه ابن معين) وعلى هذا فالحديث صحيح. وهو ما عناه الشيخ الألباني في كلامه السابق.

قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص (٤٦٠): «وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره، فمن الأول: (أنتم شهداء الله في الأرض)، ومن الثاني قول ابن مسعود: (إذا سئل أحدكم فلينظر في =

وروي: (ما رآه المسلمونَ حسناً، فهو عندَ الله حَسَنٌ، وما رآه المسلمون قبيحاً، فهو عندَ الله قبيحً)(١).

كتاب الله، فإن لم يجده ففي سنة رسول الله، فإن لم يجده فيها فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون، وإلا فليجتهد).

وقد نقل العجلوني هذا الكلام بنصه في كتابه كشف الخفاء (٤٨٨/٢). وعلق الحافظ العراقي على الحديث بعد أن ذكر بعض طرقه في تخريجه لأحاديث مختصر المنهاج ص (٢٩٨) من مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي الصادرة عن مركز البحث العلمي في كلية الشريعة في مكة المكرمة \_ بقوله: (وفي كلها نظر، وقد حسن الترمذي حديث ابن عمر).

قلتُ: ولم أجد تحسيناً للترمذي لحديث ابن عمر، فلعل الحافظ العراقي اطلع على نسخة أخرى من نسخ الكتاب غير النسخة التي طبع عليها الكتاب؛ لأن الشيخ أحمد شاكر لاحظ مثل ذلك في تحقيقه للجزء الأول والثاني من الكتاب.

ولمزيد من الاطلاع انظر: مجمع الزوائد (١٧٧/١) و (٢١٧/٥)، والفتح الكبير (٣١٨/١) و(٣٧٥)، والفقيه والمتفقه (١٦١/١).

(۱) هذا جزء من حديث موقوف على ابن مسعود \_\_ رضي الله عنه \_\_ أخرجه عنه الامام أحمد في مسنده (۳۷۹/۱) بلفظ: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد \_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_ خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيء).

وأخرجه عنه الحاكم \_ موقوفاً أيضاً \_ في كتاب معرفة الصحابة، باب فضائل أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ (VA/V \_ VA/V ) بسند الإمام أحمد، ولفظه : (ما رأى المسلمون.) الحديث، وزاد في آخره: (وقد رأى الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر \_ رضي الله عنه \_) ثم قال بعد ذلك: (حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه).

وقال الذهبي: صحيح.

وروي: (من فارق الجماعة (١) قيد شِبْسر، فقد خَلَع

= وأخرجه عنه البزار بسنده في باب الإجماع من كتاب كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي (٨٨/١).

وأخرجه ابن حزم بسنده إلى ابن مسعود موقوفاً في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (٧٥٩/٦) قال: (فذكر كلاماً \_ يعني ابن مسعود \_ فيه: وفما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن).

وقد قال ابن حزم قبل إيراد السند: (وهذا لا نعلمه بسند إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من وجه أصلاً، وأما الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة في مسند صحيح، وإنما نعرفه عن ابن مسعود).

قال الزيلعي في نصب الراية (١٣٣/٤): (قلت: غريب مرفوعاً، ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود، وله طرق) ثم ذكر بعد ذلك تلك الطرق.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٧/١ ــ ١٧٨) (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكِبير، ورجاله موثقون).

وقال السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة ص (٣٦٧): (وهو موقوف حسن). وقال العلائي \_ فيما نقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر ص (٩٩) وابن نجيم في الأشباه والنظائر أيضاً ص (٩٣): (لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود \_ رضي الله تعالى عنه \_ موقوفاً عليه).

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٣٦٠١/٥) (إسناده صحيح، وهو موقوف عي ابن مسعود).

والحديث روي مرفوعاً من حديث أنس \_\_ رضي الله عنه \_\_ نقل العجلوني في كتابه كشف الخفاء (٢٦٣/٢) رقم (٢٢١٤) عن ابن عبد الهادي قوله: (روي مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط والأصح: وقفه على ابن مسعود).

والخلاصة: أن الحديث لا يثبت رفعه إلى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وإنما هو موقوف على ابن مسعود \_ رضى الله عنه \_ بسند صحيح.

الجماعة: أهل الفقه والعلم والحديث، كما يقول الترمذي في سننه (٤٦٧/٤). والمراد
 بهم: أهل الحل والعقد، فلا يجوز الخروج عما أجمعوا عليه في الإمامة وغيرها.

- ويقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على كتاب الإحكام للآمدي
   (١٩/١): (المراد بالجماعة: أهل الحق المتبعون للكتاب والسنة، قلوا أو كثروا).
   والمراد بالمفارقة هنا \_ كما يقول ابن أبي جمرة فيما نقله صاحب الفتح (٧/١٣):
   (السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، ولو بأدنى شيء).
- (۱) الربقة كما يقول ابن الأثير في كتابه النهاية (٦٢/٢) مادة (ربق) -: (في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها فاستعارها للإسلام، يعني: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه...).
- (٢) هذا الحديث رواه أبو ذر \_\_ رضي الله عنه \_\_ مرفوعاً، أخرجه عنه أبو داود في سننه في كتاب السنة، باب قتل الحوارج (٤٢/٢) بمثل لفظ المؤلف، وسكت عنه.

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (١٨٠/٥)، كما أخرجه عن الحارث الأشعري \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً (٢٠٢، ٢٠٢) من حديث طويل، وفيه (٠٠٠ فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع..).

كما أخرجه مرفوعاً عن رجل من أصحاب النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أراه أبا مالك الأشعري (٣٤٤/٥). ولفظ الشاهد قريب من اللفظ السابق.

وأُخرجه الحاكم في السُتدرك في كتاب الصوم (١/١١ ــ ٤٢١) جزء من حديث عن الحارث الأشعري \_ رضي الله عنه \_ ولفظه كلفظ الإمام أحمد السابق ذكره، ثم عقب عليه بقوله: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه) ووافقه الذهبي على ذلك.

والحاصل: أن الحديث الذي رواه أبو ذر، وأخرجه عنه أبو داود وأحمد \_ كا سبق بيانه \_ في سنده «خالد بن وهبان» وهو مجهول، ولكن الحديث صحيح للشواهد الكثيرة، منها: عن الحارث الأشعري فيما أخرجه الإمام أحمد والحاكم كا سبق بيانه أيضًا.

أنظر: تعليق الشيخ الألباني على مشكاة المصابيح (١/٦٥)، وفتح الباري (٧/١٣).

# (ومن فَارَقَ الجماعةَ ماتَ مِيتَةً جَاهلية)(١).

(۱) هذا الحديث رواه ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ مرفوعاً. أخرجه عنه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ سترون بعدي أموراً تنكرونها.. (۹/۹ه) ولفظه (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإن من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية).

كما أخرجه في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (٧٨/٩).

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. (١٤٧٥/٣).

وأخرجه عنه الدارمي في سننه في كتاب السير باب في لزوم الطاعة والجماعة (١٥٨/٢).

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢٩٧/١).

وأخرجه النسائي عن أبي هريرة \_\_ رضي الله عنه \_\_ مرفوعاً في كتاب تحريم الله ، باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية (١١٢/٧) ضمن حديث جاء فيه (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية..).

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (۲۹۶/۲)، (۳۰۳)، (٤٨٨).

ورواه عامر بن ربيعة \_\_ رضي الله عنه \_\_ مرفوعاً أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٤٤٥/٣).

ورواه ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ مرفوعاً أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (١٣٣/٢).

والتشبيه في قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ (مات ميتة جاهلية) إما أن يكون مراداً أولا:

فإن كان غير مراد فيكون المعنى:

يموت موت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأن الجاهليين لايعرفون ذلك، وعلى هذا يموت عاصياً لا كافراً.

وإن كان التشبيه مهراداً، فيكون المعنى:

وروي: (عليكم بالسُّواد (١) الأعظم)(٢).

وروي: (ثلاث لا يغل<sup>(٣)</sup> عليهن (٤) قلب مؤمن (٥): إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين (٢).

أنه يموت مثل موت الجاهلي، وإن لم يكن جاهلياً.

أو أن ذلك ورد مورد الزجر، وظاهره غير مراد

انتهى ملخصاً من فتح الباري (٧/١٣).

(۱) المراد بالسواد الأعظم ــ كما يقول ابن الأثير في كتابه النهاية (۱۹۱/۲) مادة «سود»: (جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج المستقم).

(٢) هذا جزء من حديث رواه أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً ضمن حديث: (لا تجتمع أمتى على ضلالة...) وقد مضى تخريجه قريباً.

(٣) كلمة «يغل» وردت بثلاث روايات:

الأولى: ﴿يُغِلُّ﴾ بضم الياء، من الإغلال، الذي هو الخيانة في كل شيء.

الثانية: «يَغِلُ «بفتح الياء، من الغل، وهو الحقد.

الثالثة: «يَغِلُ» بفتح الياء والتخفيف من الوغول، وهو الدخول في الشيء.

والمعنى: أن هذه الخصال الثلاث، يستصلح بها قلب العبد المؤمن، فمن تمسك بها طهر والله عن الخيانة.

انظر: النهاية في غريب الحديث (١٦٨/٣) مادة «غلل».

(٤) في الأصل: (عليهم)، وهو خطأ.

(٥) عند الإمام أحمد من رواية جبير بن مطعم (قلب المؤمن)، وعند الترمذي من رواية ابن مسعود (قلب مسلم) وهو كذلك عند أحمد من رواية زيد بن ثابت، وعند أحمد من رواية أنس (صدر مسلم) والمعنى لا يختلف.

(٦) هذا جزء من حديث رواه ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً، أخرجه عنه الترمذي في سننه في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (72 \_ 72).

وروي عن النبي عَلِيْكُ أنه نهى عـن الشــذوذ ، وقـال : (مَـن شَــدُّ<sup>(۱)</sup> شَــدُّ فِي النَّار)<sup>(۲)</sup>.

> وهذا كله يدل على أن اتباع المجمعين فيما أجمعوا عليه واجب (٣). فإن قيل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة.

قيل: هذه مسألة شرعية، طريقها مثل مسائل الفروع، ليس للمخالف فيها طريق تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع.

وجواب آخر، وهو: أنه تواتر في المعنى من وجهين:

= ورواه جبير بن مطعم ـــ رضي الله عنه ـــ مرفوعاً، أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٨٠/٤)، ولفظه قريب من لفظ المؤلف.

وأخرجه عنه الدارمي في سننه في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء (٥٦/١) بلفظ قريب من لفظ المؤلف.

وأخرجه عنه ابن ماجة في سننه في كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر (١٠١٥/٢) رقم الحديث (٣٠٥٦).

رواه: أنس بن مالك ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً، أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢٢٥/٣).

ورواه زيد بن ثابت ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً، أخرجه عنه الإمام أجمد في مسنده (١٨٣/٥).

(۱) الشُّذُوذُ معناه: الانفراد والمفارقة، وشَذَّ: ندر عن الجمهور والمراد هنا: مفارقة جماعة المسلمين.

انظر: معجم مقاييس اللغة (٨٠/٣)، والقاموس (٣٥٤/١) مادة (شذَّ).

(۲) هذا جزء من حدیث رواه ابن عمر \_\_ رضي الله عنهما \_\_ مرفوعاً سبق تخریجه بلفظ: (لا تجتمعُ أمتي على ضلالة).

(٣) هذا إشارة إلى وجه الاستدلال من الأحاديث التي ذكرها المؤلف.

أحدهما: أن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة، ورواة شتَّى، لم يجز أن يكون بعضها صحيحاً. لم يجز أن يكون بعضها صحيحاً. ألا ترى أن الجمع الكثير إذا أخبروا بإسلامهم، وجب أن يكون فيهم صادق (١) قطعاً.

ولهذا نقول: لا يجوز أن يقال: جميع ما روي عن النبي عَلَيْكُ يجوز أن يكون كذبا موضوعاً.

ولهذا أثبتنا كثيراً من معجزات رسول الله، وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روي عن الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ من العمل به في قضايا مختلفة.

والثاني: أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ولم ينقل عن أحد أنه رده، ولهذا نقول: إن قول النبي عَيِّكُ (نحن معشر الأنبياء لا نُورَث، ما تركنا صدقة) (٢)، لما اتفقوا على العمل به، دل على أنه صحيح عندهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (صادقاً) وهو خطأ؛ لأن حقه الرفع اسم «يكون».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث روته عائشة ــ رضي الله عنها ــ مرفوعاً. أخرجه عنها البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض باب قول النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ (لانورث، ما تركنا صدقة) (١٨٥/٨ ــ ١٨٧).

وأخرجه عنها مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب قول النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ (لا نورث).. الحديث (١٣٧٩/٣ \_ ١٣٨٩). وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الخراج، باب في صفايا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من الأموال (١٢٦/٢ \_ ١٢٨).

وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً، في كتاب السير باب ماجاء في تركة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ (١٥٧/٤ \_ ١٥٨). راجع أيضاً: تيسير الوصول إلى جامع الأصول (١٤٨/٣ \_ ١٤٩) والمنتقى من أحاديث الأحكام ص (٢٤٥).

فإن قيل: نحمل قوله: (لا تجتمع أُمَّتي على الخَطَأ)(١) يعني: على كفر. قيل: هذا محمول على الأمرين جميعاً(١).

وعلى أن الخطأ إنما يعبر به عن المعاصي والآثام، دون الكفر.

فإن قيل: قوله: (لا تجتمعُ على ضلالة) معناه: لا يجمعهم الله على الضلال.

قيل: الخبر عام، لا يجمعهم الله ولا يجتمعون.

فإن [171/أ] قيل: قوله: (لا تجتمع أمتي)، وإن كان لفظه لفظ الخبر، فالمراد به: النهي، وتقديره: لا تجتمعوا على ضلال؛ لأنه لو كان خبراً لوقع بخلاف مخبره؛ لأنا نجد في الأمة اجتماعها على الضلال.

قيل: قوله: (لا تجتمع على ضلالة) (٣) خبر، وقوله: «يقع بخلاف مخبره» غلط؛ لأنا لم نجد اجتماع الأمة على ضلالة، وإنما يوجد بعضهم، والخبر اقتضى اجتماعهم.

فإن قيل: فهذه الأحبار يعارضها ما روي عن النبي عَلِيْكُ بأن (لا تقوم الساعة الاعلى أشرار (أن الناس) (٥)، وكيف يكون اجتماع الناس حجة؟

 <sup>(</sup>١) الرواية التي ذكرها المؤلف فيما سبق: (لا تجتمع أمتي على خطأ) وهي المناسبة لأن يذكر بعدها قول المعترض: (يعنى: على كفر).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر إلا أمراً واحداً وهو: «الكفر» ولكن الجواب عن الاعتراض فيما بعد يوضح الأمرين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ضلال)، والحديث: (لا تجتمع على ضلالة).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل: (أشرار)، وفي القاموس مادةً «شر» (٧/٢٥): وأشرُّ قليلة أو رديئة. وفي هامش الأصل، ومصادر التخريج الآتي ذكرها: (شرار) بدون الألف المهموزة.

<sup>(°)</sup> هذا الحديث رواه ابن مسعود ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً. أخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن، باب قرب الساعة (٢٢٦٨/٤). وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢٥٥/١).

قيل: أراد به الغالب، فهم الشرار، وهذا سائغ إطلاقه.

وأيضاً: فإنه لا خلاف أن نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها ثابتة مقطوع بها، في خمس من [الإبل] شاة، وفي عشرين [ديناراً] نصف دينار، وفي خمس وعشرين من الإبل بنتُ خاض<sup>(۱)</sup>، وفي ثلاثين من البقر تبيع»<sup>(۱)</sup>، وأربعين مسنة<sup>(۱)</sup>، و[في] أربعين أب [شاةً] شاةً، وفي مائتين [من الدراهم] خمسة دراهم<sup>(٥)</sup>.

وكذلك أركان الصلاة مقطوع بها، ومعلوم: أنه ما ثبت فيها خبر تواتر، وإنما نقل فيها أخبار آحاد: ابن عمر وأنس وغيرهما، عدد معروف، فلما اتفقوا عليها، وقطعوا على ثبوتها، علمنا أن ثبوتها قطعاً من حيث الإجماع، لا من حيث أخبار

<sup>=</sup> ورواه علباء السلمي ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً. أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٤٩٩/٣) ولفظه (لاتقوم الساعة إلا على حثالة الناس).

<sup>(</sup>١) المَخَاضُ: وجع الولادة، وهو الطَّلْق أيضاً، وبنت المُخاض: ما استكملت سنة، ودخلت في الثانية، والكلام على تقدير محذوف، أي: بنت ناقة مخاض، ولا يشترط مخاض أمها.

انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٢١/٧) والمطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (١٢٢).

٢) التبيع من البقر: ماله سنة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه، والأنثى: تبيعة.
 ١نظر: تهذيب اللغة (٢٨٣/٢)، والمطلع على أبواب المقنع (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) المسنة من البقر: مالها سنتان ودخلت في الثالثة، وهي الثنية؛ لأن البقرة تثني في السنة الثالثة.

انظر: تهذيب اللغة (٢٩٩/١٢)، والمطلع على أبواب المقنع ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أربعون).

<sup>(</sup>٥) كان الأولى أن يرتب المؤلف هذه المقادير، فيأتي بمقدار الذهب والفضة، ثم يأتي بمقدار الزكاة في الأنعام.

الآحاد، بل من ناحية أن الأمة تلقتها بالقبول، فصارت الأخبار فيها كالمتواترة.

واحتج بعضهم فيها بطريق عقلي، فقال: كان سائر الأمم إذا أتفقت على باطل، وأجمعت على تغيير وتبديل، بعث الله إليهم نبياً، فردهم إلى الحق والصواب، ونبينا عليه آخر الأنبياء، ولا نبي بعده، فجعلت أمتُه معصومةٍ، لتكون عصمتُها عوضاً عن بعثة النبي.

## واحتج المخالف :

بقوله: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ (١) الكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ (٢) ثبت أنا لا نفتقر معه إلى غيره.

وقال: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَنْيَءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ)<sup>(٣)</sup> يبين أن لا حكم لغيره. وقال تعالى: (فَإِن تَنَازعْتُم فِي شَنْءٍ فَرُدوَّهْ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)<sup>(١)</sup>.

وأشباه هذه الظواهر.

والجواب: عن قوله: (تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ) فهكذا نقول، فقد بين الله تعالى عن الإجماع بقوله: (وَمنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُذَى وَيَتَّبِعْ غَيْسِرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (٥).

وأما قوله: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فَيهِ مِنْ شَنْيَءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) وقوله: (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) معناه: إلى كتـاب الله، وكـذِا نقـول، وفي الكتـاب والسنـة أن الإجماع ححة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأنزلنا إليك) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) آية (٨٩) من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) آية (١٠) من سورة الشوري.

<sup>(</sup>٤) آية (٥٩) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) آية (١١٥) من سورة النساء.

واحتج: بما روي عن النبي عَلَيْكُ قال لمعاذ: (بم تحكم إذا عرض لك قضاء؟ فقال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: بسنة رسول الله [171/ب] قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي، ولا آلو، فقال رسول الله عَلَيْنَة: الحمد لله الله الله لما يرضاه) (١) فذكر الأدلة، ولم يذكر فيها الإجماع.

والجواب: أنه لا حجة فيه؛ لأن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي عَلِيْكُ ؛ لأنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه، وقوله بانفراده عنه لا يفتقر إلى قول غيره، فلم يكن في عصره اعتبار بالإجماع.

واحتج بما روي عن النبي عَلَيْكُ أنه قال في خُطبة الوَداع: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضُكم رقابَ بعض) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) تكملة الحديث: (لما يرضى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_\_). وفي رواية لأحمد (٢٣٦/٥): (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_\_)

وفي رواية له (٢٤٢/٥): (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ لما يرضى رسوله)، وقد مضى تخريجه (٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث رواه ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ مرفوعاً أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى (٢٠٥/٢).

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الفتن، باب: ما جاء لا ترجعوا بعدي كفاراً يَضربُ بعضُكم رقابَ بعض (٤٨٦/٦)،

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢٣٠/١).

وأخرجه مسلم عن أبي بكرة \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً، في كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (١٣٠٥/٣).

وأخرجه أبو داود عن ابن عمر \_ أرضى الله عنهما \_ مرفوعاً، في كتاب=

وروي عنه أنه قال: (لتركبنَّ سَنَن (١) من كان قبلكـم، حَذْوَ القُــدُّة (٢) بالقُدُّة) (٣). وهذا يدل على أن ذلك جائز على الأمة.

= السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصه (٢٣/٢ – ٢٤٥).

وأخرجه عنه النسائي في كتأب تحريم الدم، باب تحريم القتل (١١٥/٧). وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض (١٣٠٠/٢).

وأخرجه الدارمي في سننه عن جابر ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً، في كتاب المناسك، باب حرمة المسلم (٣٩٥/١).

(١) السنة الطريقة:

انظر: النهاية، والقاموس مادة (سن).

(٢) القُذَّة: ريش السهم، والمعنى: لتسلكن طريقة من كان قبلكم في كل شيء، كالقذة تقدر على قدر أختها ثم تقطع. أفاده ابن الأثير في نهايته وزاد: (يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان):

انظر النهاية واللسان مادة (قذذ).

(٣) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ إلا في النهاية واللسان مادة (قذذ) وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٥/٤) عن شداد بن أوس \_ رضي الله عنه \_ بلفظ: (ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خَلُوْا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة).

وقد أخرجه الطبراني، حكى ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦١/٧)وقال: (ورجاله مختلف فيهم).

ورواه أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان، باب اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم (٣٧/١) ولفظه (لتتبعن سنن من قبلكم باعاً فباعاً، وذراعاً فذراعاً، وشبراً فشبراً، حتى لو دخلوا جُحر ضب لدخلتموه معهم، قال: قبل: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذاً؟) ثم قال الحاكم بعد ذلك:

(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ) ووافقه الذهبي.

والجواب: أن هذا خطاب لبعض الأمة، وقوله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) خاص في حال الإجماع، والخاص يجب أن يُقْضَى به على العام.

واحتج: بأن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده، فـإذا اجتمـع مـع غيره كان بمنزلة المنفرد؛ لأنه مجتهد برأيه المعرض للخطأ.

والجواب أن عصمة الأمة في حال الاجتماع أثبتناه بالشرع دون العقل، ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى: أنهم لا يختارون الخطأ في حالة الاجتماع، ولا يقع ذلك منهم، فإذا أخبر بذلك وجب المصير إليه والعمل به.

وجواب آخر، وهو: أن هذا باطل بأخبار التواتر، فإنها تـوجب العلـم عنـد كثرة المجتهدين، وإن كان كل واحد منهم لو انفرد لم يوجب خبره العلـم، وهكـذا

وذكر الهيثمي: أن الطبراني رواه عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ بلفظ: (أنتم أشبه الأم ببني إسرائيل، لتركبن طريقهم حَذْوَ القُذة بالقُذَّة، حتى لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله، حتى إن القوم لتمر عليهم المرأة، فيقوم إليها بعضهم، فيجامعها، ثم يرجع إلى أصحابه يضحك لهم ويضحكون له) ثم قال الهيثمي: (وفيه من لم أعرفه).

قلت: ومعنى الحديث صحيح، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً في كتاب العلم، باب: اتباع سنن اليهود والنصارى (٤/٤ ٢٠٥) ولفظه: (لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضَب لاتبعتوهم قلنا: يا رسول الله: أليهود والنصاري، قال: فمن؟)

راجع في هذا الحديث أيضاً: كتاب السنة لأبي بكر عمرو بن أبي العاص الشيباني (٣٦/١) وفيض القدير (٢٦١/٥) وصحيح الجامع الصغير للألباني (١٣/٥).

<sup>=</sup> وأخرجه البزار عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق \_ بعد أن ذكره: (ورجاله ثقات).

الجماعة تحمل الحجر العظيم، وإن كان الواحد لو انفرد به لم يطق حمله. وكذلك الطعام إذا كثر أشبع، والماء إذا كثر روئى، وإن كان اليسير منهما لا يشبع ولا يروي.

واحتج: بأن الآيـة لا تحصر، ولا يمكـن سماع أقاويلهـم، ومــا لا سبيــل إلى معرفته، فلا يجوز أن يجعله صاحب الشريعة دليلاً على شريعته.

والجواب: أن الإجماع ينعقـد عندنـا باتفـاق العلماء، وإذا اتفقـوا جملــة كانت العامة تابعة لهم.

ويمكن معرفة اتفاق أهل الغلم؛ لأن من اشتغل بالعلم حتى صار من أهل الاجتهاد فيه، لم يخف أمره على أهل بلده وجيرانه، ولم يخف حضوره وغيبته، ويمكن الإمام أن يبعث إلى البلاد، ويتعرف أقاويل المتنع.

فإن قيل: يجوز أن يكون قـد أسر في الغزو رجـل مـن أهـل العلـم، وهـو في مطمورة (١) المشركين.

ِ قيـل: لا يخفـى ذلك، وإذا جـرى ذلك لم ينعقــد الإِجماع إلا بالوقــوف على مذهبه.

وأجاب بعضهم عن هذا: بأنا نسمع أقاويل الحاضرين [١٦٢/أ] والخبر عن الغائبين.

<sup>(</sup>١) المطمورة: حفرة تحفر تحت الأرض. قال ابن دريد: بنى فلان مطمورة إذا بنى بيتاً في الأرض.

والمعنى: أن العالم يجوز أن يكون مأسورا في مكان خفي، لا يمكن الوصول إليه ليؤخذ رأيه في القضية المطروحة.

انظر: المصباح المنير مادة (طمر).

# مسألة

إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ(١).

وهذا ظاهر كلام أحمد \_ رحمه الله \_ في رواية المروذي، وقد وصف أخذ العلم فقال: «ينظر ما كان عن رسوله عَيْقِيلُهُ فإن لم يكن، فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين».

وقد عَلَّق القول في رواية أبي داود فقال: «الاتباع: أن تتبع ما جاء عن النبي عليه عن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير» (٢٠).

وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم.

وقد بين هذا في رواية المروذي فقال: «إذا جاءك الشيء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به»(٣).

وبهذا قال جماعة الفقهاء (٤) والمتكلمين (٥).

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة: أصول الجصاص الورقة (۲۱۸/ب) والتمهيد (۲۲٤/۳)، والمسودة ص (۳۱۷) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (۳۷۲/۱) وشرح الكوكب المنير (۲۱٤/۲).

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية موجودة في «مسائل الإِمام أحمد» التي رواها أبو داود ص (٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية نقلها أبو داود عن الإمام أحمد في «مسائله» ص (٢٧٦) والرواية هكذا في نسخة الظاهرية، أما نسخة المدينة ففيها: (.... حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل إذا جاء الشيء من التابعين لا يوجد فيه عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال: لا، لا يكاد الشيء، إلا ويوجد فيه عر أصحاب النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ...) وعلى هذه الرواية يكون تأويل المؤلف لكلام الإمام أحمد لا دليل عليه.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول الجصاص الورقة (٢١٨/ب)، وأصول السرخسي (٣١٣/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: البرهان لإمام الحرمين ص (٧٢٠)، والتبصرة للشيرازي ص (٣٥٩) والمعتمد لأبي الحسين البصري (٤٨٣/١).

وقال أهل الظاهر: داود وأصحابه: الإجماع: إجماع الصحابة دون غيرهم (١٠). ويدل عليه أيضاً: قوله: (لا تجتمع متى على ضلالة) و (على الخطأ).

وقوله (ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً، فهو عند الله قبيح).

وقوله: (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة قيدَ شبرخلع رِبْقة الإسلام من عنقه).

ونحو ذلك من الأخبار التي تقدم ذكرها، وهو عام في الصحابة. [ وفي غيرهم ].

فإن قيل: الأمة عبارة عن الجماعة، وحقيقة ذلك الموجود حال (٢) حصول هذا القول منه (٣) دون عصر من يوجد.

قيل: هو حقيقة في الكل.

ولأن غير الصحابة أكثر عدداً من الصحابة، ومنهم من أهل [١٦٢/ب] الاجتهاد أكثر منهم، فإذا وجب الرحوع إلى قول الصحابة مع قلتهم، فالرجوع إلى قول الأكثر أولى.

### واحتج المخالف:

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: الإحكام لابن حزم ص (٥٠٦) وما بعدها.

وقول الظاهرية هذا ذكر أبو الخطاب في كتاب التمهيد (٢٥٦/٣) أن الإمام أحمد أوماً إليه في رواية أبي داود: (الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ـــ وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير).

وقد حمل المؤلف هذه الرواية على آحاد التابعين، لا على جماعتهم كما سبق بيانه.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (من حال) و «من» هذه زائدة.

<sup>(</sup>٣) الضمير راجع إلى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ.

بقوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَنْيَءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(١).

والجواب: أن معناه: فردوه إلى أدلة الله ورسوله، والإجماع من أدلته، فقـد رددناه إليه.

واحتج بقوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ)<sup>(٢)</sup> وهذا خطاب مواجهة للصحابة، فسلا يدخسل فيهم غيرهم<sup>(٣)</sup>.

وكذلك قوله: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)(٤).

والجواب: أن هذا عام في الصحابة وغيرهم من الوجه الذي بينا.

وأن ذلك جار مجرى قوله: (أُقِيمُوا الصَّلاَةَ) (°)، و(حُجُّوا)(¹) و(جَاهِـدُوا)،(<sup>٧)</sup>

ووجه الاستدلال من الآية: أن القول بالإجماع ليس رداً إلى الله ورسوله.

- (۲) آیة (۱۱۰) من سورة آل عمران.
- (٣) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري (٤٨٤/١).
  - (٤) آية (١٤٣) من سورة البقرة.
     ووجه الاستدلال من هذه الآية مثل وجه الا

ووجه الاستدلال من هذه الآية مثل وجه الاستدلال من الآية التي قبلها، ولو ذكر المؤلف الآيتين ثم جاء بوجه الاستدلال منهما بعد ذلك لكان أولى، وهو ما فعله أبو الحسين البصري في المرجع السابق.

- (٥) آية (٤٣) من سورة البقرة.
- (٦) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً. أخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر (٩٧٥/٢) ولفظه: (خطبنا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحجج فحجُّوا...) الحديث.

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٥٠٨/٢).

وأخرجه عنه النسائي في كتاب المناسك، باب وجوب الحج (٨٣/٥).

(٧) آية (٣٥) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>١) آية (٩٩) من سورة النساء.

وأنه على العموم.

واحتج: بأنا قد علمنا من ناحية العقول: أنه لا فَصْل بين هذه الأمة وبين من تقدمها في جواز الخطأ وتعمد الباطل في الأخبار: بالكذب فيها(١)، وإنما انفصلت الصحابة ممن تقمدها من الأمم لورود الخبر بذلك، وبقي غيرهم على موجب الدليل في المنع من قولهم .

والجواب: أن قولك: لا فرق بين هذه الأمة وبين من تقدمها غلط؛ لأن من تقدمها إذا كذبت في الإخبار عن نبيها وأخطأت فيما يتعلق بالدين، علم خطؤها وكذبها من جهة من يرد عليها من بعد نبيها من الأنبياء، وليس كذلك أمة نبينا؛ لأنها إذا ضَلّت وأخطأت لم يرد من بعد من يعرف من جهته ضلالتها، فحرس الله تعالى من أجل ذلك هذه الأمة من الضلالة والكذب والخطأ في الدين.

وجواب آخر، وهو: أن كل دليل ورد بعصمة جميع الصحابة، فهـو دليـل على [عصمة] غيرهم، وعام فيهم وفي غيرهم.

واحتج: بأن الصحابة لها مزية على غيرهم؛ لأن النبي عَلَيْكُ نـدب إلى اتباعهـم بقوله: (أصحَابِي كالنُّجُوم، بأيَّهم اقتديْتم اهتَديْتُم)(٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (منها).

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه جابر بن عبدالله \_\_ رضي الله عنه \_\_ مرفوعاً.
 أخرجه عنه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله (١١١/٣) ثم قال (هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول).

وأخرجه عنه ابن حزم في كتابه الإحكام ص (٨١٠) ثم قال بعد ذلك: (أبو سفيان ــ أحد رواة الحديث ــ ضعيف، والحارث بن غصين ــ أحد رواة الحديث ــ هو أبو وهب الثقفي، وسلام بن سليمان ــ أحد رواة الحديث أيضاً ــ يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلاشك، فهذه رواية ساقطة من طريق ضعف إسنادها).

ولأنهم مقطوع على عدالتهم، وشاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل. والجواب: أنهم وإن خُصُّوا بهذه المزية، فلم يكن قولهم حجة لهذه المعاني، وإنما كان لأجل أنهم من أهل الاجتهاد، وهذا موجود في غيرهم كوجوده فيهم.

ورواه أيضاً ابن عمر \_\_ رضي الله عنهما \_\_ مرفوعاً. أخرجه عنه عبد بن حميد في مسنده وابن عدي في الكامل من رواية حمزة بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر بلفظ: (بأيهم أخذتم) بدل قوله: (بأيهم اقتديتم) قال الحافظ العراقي بعد ذلك في كتابه تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص (٢٩٩) مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي:

(وإسناده ضعيف من أجل: حمزة، فقد اتهم بالكذب).

ثم ذكر الحافظ العراقي بعد ذلك: (أن البيهقي رواه في المدخل من حديث ابن عمر وابن عباس بنحوه من وجه آخر مرسلاً، وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، ولم يثبت في إسناد).

قال ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: (١١١/٢): (قد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجذري عن نافع عن ابن عمر) وذكر الحديث، ثم عقب عليه بقوله: (وهذا إسناد لا يصح، ولا يرويه عن نافع من يحتج به).

وأخرجه البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن ابن عمر وقال: (منكر لا يصح). ذكر ذلك العراقي في المرجع السابق.

ونقل ابن عبد البر في كتابه السابق ذكره عن البزار قوله: (وهذا الكلام لايصح عن النبي — صلى الله عليه وسلم — رواه عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد؛ لأن أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضاً منكر عن النبي — صلى الله عليه وسلم —…).

وبالجملة فالحديث لا يصح بوجه من الوجوه.

ولمزيد من الفائدة ارجع إلى: كتاب سلسلة الأحاديث الصعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص (٧٨)، وهامش كتاب تخريج أحاديث مختصر المنهاج =

## مسألة

انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره (١).

فإذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام، ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الإجماع.

وإن أدرك بعض التابعين عصرهم \_ وهو من أهل الاجتهاد \_ اعتـد بخلافه، إذا قلنا: إنه يعتد بخلافه معهم.

وهذا ظاهر كلام أحمد \_ رحمه الله \_ في رواية عبد الله فقال: «الحجة على من زعم أنه إذا [77 1/أ] كان أمراً مجمعاً عليه، ثم افترقوا، ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعاً. إن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه علي بعد موته، ورأى(٢) أن تُستَرَق (٣). فكان الإجماع في الأصل: أنها أمة.

= للحافظ العراقي لمحققه الأستاذ صبحى السامرائي ص (٢٩٩).

وعلى فرض صحة الحديث، فقد أوله المزني بقوله \_ فيما نقله عن ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم (١١٠/٢) \_: (... إن صح هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليهم، فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به لا يجوز عندي غير هذا، وأما ما قالوا فيه برأيهم، فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضاً، ولا أنكر بعضهم على بعض، ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه، فتدبّر).

- (۱) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (۲۲۷)/أ) والتمهيد (٣٤٦/٣) وشرح والمسودة ص (٣٢٦) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (٣٦٦/٢) وشرح الكوكب المنير (٢٤٦/٢). والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (٧٨).
- (٢) في الأصل: (أبي) وهو خطأ، لدلالة السياق، ولما يأتي في مراجع تخريج الأثر.
- (٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب بيع أمهات الأولاد (٢٩١/٧ ـــ (٣) المناده عن عبيدة السلماني قال: (سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي ـــ

وحد الخمر: ضرب أبو بكر أربعين، ثم ضرب عمر ثمانين، وضرب علي في خلافة عثمان أربعين، فقال: ضرب أبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة (١).

والحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين، ثم عمر حالفه، فزاد أربعين، ثم ضرب على أربعين».

وظاهر هذا: أنه اعتبر انقراض العصر ؛ لأنه اعتبد بخلاف علي بعبد عمر في أم الولد . وكذلك اعتبد بخلاف عمر بعبد أبي بكر في حد الخمر .

<sup>=</sup> عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن، قال: ثم رأيت بعدُ أن يُبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك في الفرقة أو قال: في الفتنة \_ قال فضحك على).

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية، باب في بيع أمهات الأولاد (٤٣٦/٦ ـــ ٤٣٧).

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الخلاف في أمهات الأولاد (٣٤٨/١٠).

<sup>(</sup>۱) هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه حُضَيْن بن المنذر، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود، باب حد الخمر (۱۳۳۱/۳ ــ ۱۳۳۱) وفيه قصة الوليد بن عقبة لما شرب الخمر، وأراد عنمان بن عفان ــ رضي الله عنه ــ إقامة الحد عليه، فقال: لعلي ــ رضي الله عنه ــ : قم فاجلده، فقال على: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، (فكأنه وجد عليه)، فقال: يا عبدالله ابن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعلي يعد، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبوبكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلى.

و دهب المتكلمون من المعتزلة (١) والأشعرية (٣) وأصحاب أبي حنيفة (٣) — فيما حكاه أبو سفيان \_ إلى أن انقراض العصر غير معتبر في صحة الإجماع.

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال مثل قولنا(٤).

ومنهم من قال مثل قولهم<sup>(٥)</sup>.

ومنهم من قال: إن كان الإجماع مطلقاً لم يعتبر انقراض العصر عليه، وإن كان بشرط، وهو: إن قالوا: هذا قولنا، ويجوز أن يكون الحق في غيره، فإذا وضح

<sup>(</sup>۱) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري (۲/۲) ولو عبر المؤلف ببعض المعتزلة لكان أدق؛ لأنه نقل عن أبي علي الجبائي القول باشتراطه في الإجماع السكوتي دون الإجماع بالقول والفعل أو بأحدهما، حكى ذلك الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ص (۸٤)، وهو ما عبر به ابن أمير الحاج في كتابه «التقرير والتحبير» (۸۷/۳) حيث عبر عن الجبائي: ببعض المعتزلة.

<sup>(</sup>٢) وبه قال القاضي أبوبكر الباقلاني، نقله عنه إمام الحرمين في كتابه: البرهان (٢) وبه قال القاضي أبوبكر البرهان الأشعرية لكان أصوب؛ لأن بعض الأشعرية كان أصوب؛ لأن بعض الأشعرية كامام الحرمين له تفصيل في المسألة ذكره في كتابه المذكور آنفاً (١٩٤/١).

<sup>(</sup>٣) نصّ أبوبكر الجصاص الحنفي في أصوله الورقة (٢٢٧)) على أنه الصحيح عندهم. وقال السرخسي الحنفي في أصوله (٣١٥/١): (وأما عندنا فانقراض العصر ليس بشرط).

<sup>(</sup>٤) وهم القلة من الشافعية، ونسبه الآمدي في كتابه الإحكام (٢٣١/١) إلى الأستاذ أبي بكر بن فورك، ونسبه ابن السبكي في جمع الجوامع (١٨٢/٢) إلى ابن فورك وإلى سليم الرازي.

<sup>(°)</sup> وهذا عليه أكثر الشافعية، وهو المعتمد عندهم. انظر: المستصفى (١٩٢/١) والإحكام للآمدي (٢٣١/١) وجمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلي (١٨١/٣).

صرنا إليه، لم يكن إجماعاً(١).

وفائدة الخلاف: من قال: لا يعتبر انقراض العصر عليه، يقول: لا يسوغ أن يرجع الكل عما أجمعوا عليه، وإن رجع واحد منهم ساغ رجوعه، لكنه محجوج بقول الباقين. وإذا حدث من التابعين من هو من أهل الاجتهاد فخالفهم لم يكن خلافه خلافاً.

ومن قال: يعتبر انقراض أهل العصر، يقول: يجوز أن يرجع الكل عن ذلك القول إلى غيره، ويرجع الواحد منهم عن القول معهم، فيكون خلافه خلافاً. ويسوغ للتابعين مخالفتهم، فيكون خلافهم (٢) خلافاً.

## والدلالة على اعتبار انقراض العصر:

قوله تعالى:(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاً لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِوَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً)<sup>(٣)</sup>.

فوجه الدلالة: أنه جعلهم شهداء على غيرهم، ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم.

ومن قال لا يعتبر انقراض العصر لا يجوز رجوعهم عما أجمعوا عليه، فيكون قولهم حجة على أنفسهم.

فَإِن قيل: ليس في الآية ما يمنع كونهم شهداء على أنفسهم، وإنما فيها إثبات كونهم شهداء على غيرهم.

قيل: لما غاير بينهم وبين غيرهم، فجعلهم شهداء على غيرهم، وجعل الرسول شهيداً عليهم، ثبت أن حكمهم مخالف لحكم غيرهم.

- (۱) هذا إشارة إلى قول إمام الحرمين في هذه المسألة، حيث قسم الإجماع إلى مقطوع به وإلى حكم مطلق أسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم، ولم يشترط انقراض العصر في الأول واشترطه في الثاني على تفصيل ذكره في كتابه البرهان (٦٩٤/١).
  - (٢) في الأصل: (خلافه) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
    - (٣) آية (١٤٣) من سورة البقرة.

فان قيل: إذا كانوا شهداء على غيرهم، فيجب أن يكونوا شهداء على أنفسهم.

قيل: من كان شهيداً وحجة على غيره، فليس بحجة على نفسه، كالشاهد هو شاهد على غيره [٦٣ ا/ب]، ولا يكون شاهداً على نفسه، وإنما يكون مقراً، وقول النبي حجة على غيره، وليس حجة على نفسه.

فان قيل: إذا كانوا شهداء على غيرهم، فيجب أن يكونوا شهداء على أنفسهم؛ لأن الحجة لا تختص بقوم دون قوم ولا بعصر دون عصر.

قيل: قد بينا اختصاص الحجة بجهة دون جهة.

وعلى أن الموضع الذي نجعلـه حجـة على غيره نجعلـه حجـة في نـفسه في الفتيـا لغيره. فأما إذا رجع فليس بحجة على غيره ولا على نفسـه.

وأيضاً: ما احتج به أحمد من إجماع الصحابة، وذلك أنه روي عن على أنه قال: (كان رأيي مع أمير المؤمنين عمر: أن لا تباع أمهات الأولاد، وأرى (١) الآن أن يبعن، فقال له عبيدة السَّلْمَ اني (٢): رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك (٣).

فعليٌّ أظهر الخلاف بعـد الإِجماع، فأقـر عليـه. فلـو كان انقـراض الـعصر غير معتبر ما سَاغَ له الخلاف.

<sup>(</sup>١) في الأصل (أرى أن) وحرف (أن). هنا لا معنى لها، ولذلك حذفناها.

 <sup>(</sup>۲) هو عبيدة بن عمرو أبو مسلم، وقيل: أبو عمرو، السَّلْمَاني المرادي. أسلم قبل
 وفاة النبي — صلى الله عليه وسلم — و لم يره. صحب علياً وابن مسعود — رضي
 الله عنهما — مات سنة (۷۲هـ).

له ترجمة في: الاستيعاب (١٠٢٣/٣) وتاريخ بغداد (١١٧/١١) وتذكرة الحفاظ (١٠/١١).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريج هذا الأثر ص (١٠٩٥).

فإن قيل: ما خالف الإجماع؛ لأنه كان قوله وقول عمر على ذلك وحدهما، فخالف عمر ققط.

وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: (والله ما هن ً إلا بمنزلة بعيسرِك وشاتِك)(١).

وكان عبدالله بن الزبير: يبيح بيع أمهات الأولاد<sup>(٢)</sup>.

فدل على أنهم لم يجمعوا.

قيل: قول عبيدة له: (رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك)، يدل على (٢) أن الجماعة كانت مع عمر، ومعه علي، أن لا يبعن (٤).

وثانيهما عن معمر عن أيوب عن نافع أن رجلاً جاء لابن عمر وذكر له ذلك عن ابن الزبير.

كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية، باب بيع أمهات الأولاد (٤٣٧/٦) بسندين أيضاً.

وَأخرَجهُ البيهقي في السنن الكبرى، كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، وباب الخلاف في أمهات الأولاد (٣٤٣/١٠، ٣٤٨).

(٣) في الأصل: (عليه).

لا يعد إجماعاً.

(٤) والذي يبدو لي أنه ليس هناك إجماع لأمور:
 أولاً: \_\_ أن علياً قال: (كان رأيي مع رأي أمير المؤمنين عمر..) ومعلوم أن رأيهما

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب بيع أمهات الأولاد (۲۹۰/۷) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار \_ أظنه \_ عن عطاء عن ابن عباس، ثم ذكره وفيه (هي) بدل (هن) و(أوشاتك) بحرف العطف (أو) بدل الواو.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا عبد الرزاق في مصنفه في باب بيع أمهات الأولاد (٢٩٢/٧، ٢٩٣) بسندين، أحدهما عن الثوري عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن نفر من أهل العراق ذكروا ذلك عن ابن الزبير.

ويدل عليه أن النبي عَيِّلِيِّهِ إذا قال قولاً: أعتبر انقراضه عليه ؛ لأنه قد يرجع عنه، ويتركه، فإذا جاز هذا في حق النبي عَيِّلِيَّهِ، فبأن يجوز في حق المجمعين أولى.

فإن قيل: الرسول لا يرجع عما كان عليه؛ لأنه لا يتبين له الخطأ، وإنما يرجع بأن يقول: كنت على صواب، ولكن قد نسخ عني ذلك، وأمرت بغيره، فلهذا جاز أن يرجع عما كان عليه، وليس كذلك المجمعون؛ لأنهم لا يرجعون عما كانوا عليه؛ لأنه قد يبين لهم الخطأ فيما كانوا عليه.

قيل: هذا تعليل بجواز الرجوع عما كان عليه بعد صحة الجمع بينهما فلا يضر الفرق<sup>(۱)</sup>.

ثالثاً: \_ وقول عبيدة السلماني: (فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) فالمراد بالجماعة: وقت اجتماع المسلمين في خلافة الثلاثة، لما في ذلك من الألفة والالتئام، ورأيه في ذلك الوقت خير من رأيه وقت الفتنة والفرقة، يؤيد هذا ما جاء في رواية عبد الرزاق (٢٩١/٧ \_ ٢٩١٢) عن عبيدة السلماني قال: (... أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة \_ أو قال في الفتنة \_ فضحك عليّ). أو أن عبيدة السلماني أطلق الجماعة على الأكثر، مريداً جماعة، وليس قول كل جماعة إجماعاً.

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣٥٣/٣) والمحصول للرازي (٢١٢/٤) والإحكام للآمدي (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>۱) الحقيقة أن الفرق هنا ضار، يقول أبو الخطاب: في كتابه التمهيد (۳٥٤/۳) (إن هذا غلط؛ لأنّ قوله عليه السلام حجة في حياته، لا تجوز مخالفتها، وإنما يجوز ورود النسخ عليه مادام حياً، فأما إن مات، أين ورد النسخ؟! فأما أن يكون قوله ليس بحجة حتى يموت \_ كما تقولون في الإجماع \_ فلا).

وأيضاً: فإن كل واحد من المجمعين إنما قال ما قاله عن دليل صحيح عنده من قياس أو اجتهاد واستدلال، وهو يُجوِّز على نفسه الخطأ فيما أفتى به، فإذا صح له الفساد لدليله، لزمه الرجوع عن قوله واعتقاد غيره، فإذا لزمه الرجوع عما كان عليه لفساد دليله عنده بطل الإجماع.

فإن قيل: لا يسوغ رجوعه؛ لأنه كان مصيباً في القول، مخطئاً في الدليل. قيل : إنّما كان على الصواب في قوله؛ لأجل دليله. ألا ترى أنه لو لم [17.7أ] يكن من أهل الأدلة والاجتهاد لم يعتد بقوله، فإذا فسد عنده الدليل بطل قوله عن ذلك الدليل.

وأيضاً: فإن الصحابة إذا اختلفت على قولين، فقد أجمعت على تسويغ الخلاف وجواز القول بكل واحد من القولين، وانعقد الإجماع على ذلك، ثم إذا رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى صارت المسألة إجماعاً، وزال ما أجمعوا عليه من تسويغ الخلاف، فلو كان الإجماع قد انعقد بنفسه من غير اعتبار انقراض العصر، لما جاز رجوعهم عما أجمعوا عليه من تسويغ الخلاف. وهذه طريقة مفيدة.

فإن قيل: إنما جاز الإجماع بعد الخلاف؛ لأن التابعين لو أجمعوا على أحد القولين صارت المسألة إجماعاً.

قيل: لا يصير إجماعاً عندنا.

## واحتج المخالف:

بقوله تعالى : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (١) ولم يشترط انقراض العصر. وقول النبي عَيِّلِيَّةِ : (لا تَجْتَمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَة) و(لا تَجْتَمَعُ عَلَى خطأ). والجواب عن قوله: (وَيَتَّبِعْ غَيْرُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) فهو: أنه إذا رجع واحد

<sup>(</sup>١) آية (١١٥) من سورة النساء.

منهم صار سبيل بعض المؤمنين.

وقول النبي عَيِّلَيِّةِ: (لا تجتمعُ أمَّتِي عَلَى خَطَأً) فلا نسلم أن الإِجماع يستقر حكمه ويلزم إلا بعد انقراض العصر، فلا يتناوله الاسم.

وليس الاعتبار بالإجماع اللّغوي، الذي طريقه الاجتماع، وإنما الاعتبار بالإجماع الذي هو: القطع والعزيمة. وهذا لا يكون إلا بعد انقراض العصر. وإذا لم يتناول الاسم، لم نسلم أنه متبع غير سبيل المؤمنين ولا مخالف الإجماع.

واحتج: بأن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة في عصر الصحابة:

فروي [عن] الحسن البصري أنه احتج بإجماع الصحابة، وأنس بن مالك [حي] (١)، فلو كان انقراض العصر شرطاً ما احتج بذلك قبل انقراضه.

والجواب: أنا لا نعرف هذا عن التابعين، وما ذكروه عن الحسن، فيجب أن ينقل لفظه، حتى ينظر كيف وقع ذلك منه.

وعلى أنه لو كان منقولاً لم يكن فيه حجة؛ لأن من الناس من قال: قول الصحابي وحده حجة. وهو الصحيح من الروايتين لنا، فإذا كان كذلك احتمل أن يكون الحسن احتج بقول الواحد منهم، لا بإجماعهم (٢).

واحتج: بأن قول النبي حجة بوجوده، ولا يقف على انقراضه، كذلك قول المجمعين.

<sup>(</sup>۱) الزيادة في الموضعين من المسوَّدة ص (٣٢١)، ولم أقف على مصدر ينقل هذا عن الحسن البصري.

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوَّدة ص (٣٢٢): (هذا جواب ضعيف، فإنَّا إذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين، فلأن نشترطه في الواحد أولى، فإن قوله بعد رجوعه عنه لا يكون حجة وفاقاً، وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعه، فلأن يحتج بقول الجماعة في حياتهم أولى...).

والجواب: أنا قد جعلناه حجة لنا، وقد بينا أنه يعتبر في ذلك انقراضه، لأنه قد يرجع عنه، ويتركه.

على أن قوله لا يقف العمل به على انقراضه؛ لأنه بالنسخ لا يبين الخطأ فيما كان عليه، بل يرجع عما كان عليه مع كونه صواباً في ذلك الوقت، وليس كذلك رجوع المجمعين [١٦٤/ب]؛ لأنه عن خطأ يبين لهم.

واحتج: بأنه يؤدي إلى أنه لا يوجد إجماع؛ لأن اتفاقهم لو لم يكن إجماعاً حتى ينقرضوا، لوجب إذا حدث قوم معهم من أهل الاجتهاد: أن يعتبر اتفاقهم معهم وانقراضهم، ولو وجب هذا لم يحصل الإجماع أبداً؛ لأن كل عصر مندرج في عصر بعده، ويحدث فيه أهل الاجتهاد من أهل العصر الثاني قبل انقراض العصر الذي قبله، ويدخلون معهم في الاجتهاد، ويجب اعتبار رضاهم بقول من قلتم وموافقتهم لهم فيه، وهذا يمنع وجود الإجماع أبداً.

والجواب: أن هذا مبني على أصل: أن (١) التابعي إذا أدرك عصر الصحابة هل يعتّد بخلافه ووفاقه؟ فيه روايتان:

إحداهما: لا يعتد،وإذا لم يعتد به لم يفض إلى ما قالوه من أنه: لا يحصل الإجماع.

والرواية الثانية: يعتد به، فعلى هذا لا يفضي إلى ما قالوه أيضاً؛ لأن الصحابة إذا كانت على قول، فحدث تابعي، وصار من أهل الاجتهاد، فهو وهم من أهل الاجتهاد في ذلك العصر، فإذا انقرضت الصحابة، وبقي ذلك التابعي، فحدث تابعي، وصار من أهل الاجتهاد، لم يسغ له الخلاف؛ لأنه ما عاصر الصحابة، وإنما عاصر من عاصرهم، وإنما يسوغ الخلاف لمن عاصرهم، فأما من عاصر من عاصرهم فلا، وإذا كان كذلك لم يفض إلى ما قالوه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأن) والواو هنا لا معنى لها.

واحتج: بأنه لو جاز أن يجمعوا على حكم لم يرجعوا عنه كان إجماعاً على خطأ، والأمة لا تجتمع على خطأ.

والجواب: أن الأمة لا تجتمع على خطأ، إذا انقرض عصرهم عليه، فأما قبل انقراضه، فإنهم يجمعون على الخطأ، ويتبين لهم الصواب فيصيرون إليه. فإن قيل: الذي يعتبر: انقراض العصر في انعقاد الإجماع، وليس ذلك قولاً ولا فعلاً.

قيل: هو وإن لم يكن قولاً ولا فعلاً، فإنه يستقر به حكم القول والفعل فجاز اعتباره.

# مسألة

إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحد القولين لم يرتفع الخلاف، وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به(١).

وهذا ظاهر كلام أحمد ــ رحمه الله ــ في رواية يوسف بن موسى: «ما اختلف فيه على وزيد ينظر أشبهه بالكتاب والسنة، يختار».

وكذلك نقل المروذي عنه: «إذا اختلف [الصحابة]<sup>(٢)</sup> ينظر إلى أقرب القولين<sup>(٣)</sup> إلى الكتاب والسنة».

وكذلك نقل أبو الحارث: «[ينظر](<sup>1)</sup> إلى أقرب الأقوال<sup>(٥)</sup> وأشبهها بالكتاب والسنة».

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد (۲۹۷/۳) والمسوَّدة ص (۳۲٦) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (۳۷٦/۱) وشرح الكوكب المنير (۲۷۲/۲).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من المسوَّدة ص (٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (القول) والتصويب من المسوَّدة ص (٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من المسوَّدة ص (٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) في المسوَّدة (الأمور).

وظاهر هذا: أنه رجع في ذلك إلى موافقة الدليل، ولم يرجع إلى إجماع التابعين على أحد القولين<sup>(١)</sup>. [١٦٥/أ].

وبهذا قال أبو الحسن الأشعري.

وقال أصحاب أبي حنيفة (٢) \_ فيما حكاه أبو سفيان \_ والمعتزلة (٣): يرتفع الحلاف و[لا] يجوز الرجوع إلى القول [الآخر].

وإنما قال هذا إذا كان إجماع التابعين على أحد القولين بعد انقراض أهل أحد القولين.

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال مثل قولنا(٤).

ومنهم من قال مثل قولهم<sup>(٥)</sup>.

#### دليلنا:

قوله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فُرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(٢). وظاهر هذا: يقتضي أنه إذا تنازع [أهل] العصر الذي بعد التابعين المجمعين

<sup>(</sup>١) الذي يظهر لي \_ والله أعلم \_: أن كلام الإمام أحمد لا يدل على ما ظهر للمؤلف؛ لأن الإمام أحمد لم يذكر في هذه النصوص إجماع التابعين، بل نص على أن الصحابة إذا اختلفوا أخذ بقول من يعضد قوله الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>٢) صرح بهذا أبو بكر الجصاص في كتابه أصول الفقه الورقة (١٣٢/أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (١٧/٢).

<sup>(</sup>٤) قال الشيرازي في التبصرة ص (٣٧٨): (وهو قول عامة أصحابنا) يعني: الشافعية.

<sup>(</sup>٥) وإليه مال الإمام الشافعي، كما ذكر ذلك إمام الحرمين في كتابه البرهان (٧١٠/١). وبه قال ابن خيرون وأبوبكر القفال من الشافعية، حكى ذلك الشيرازي في المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) آية (٥٩) من سورة النساء.

على أحد القولين في شيء أن يردوه إلى الله ورسوله، وعلى قولهم يلزمهم رده إلى ما أجمع عليه التابعون.

وإلى هذا المعنى أشار أحمد بقوله: «إذا اختلف الصحابة، رجع إلى الكتاب، والسنة».

يدل عليه أيضاً: ما روى أبو بكر محمد بن الحسين الآجري<sup>(۱)</sup> في كتاب الشريعة<sup>(۲)</sup> بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله علياً: (أصحابي مثل النجوم، فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم)<sup>(۳)</sup>.

وظاهر هذا يقتضي: الرد إلى كل واحد من الصحابة بكل حال، مع الإجماع على قول بعضهم، ومع الاختلاف.

فإن قيل: كيف يحتجون بهذا الحديث، وقد قال إسماعيل بن سعيد: «سألت أحمد \_ رضي الله عنه \_ عمن احتج بقول النبي عَلَيْكُ: (أصحابي بمنزلة النجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم) قال: لا يصح هذا الحديث».

قيل: قد أحتج به أحمد \_ رحمه الله \_ واعتمد عليه في فضائل الصحابة. فقال أبو بكر الخلاَّل في كتاب السنة: «أخبرني عبدالله بن حنبل بن

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن الحسين بن عبدالله، أبوبكر، الآجري، الفقيه، المحدث روى عن أبي مسلم الكجي وأبي شعيب الحراني وغيرهما. وعنه أبو نعيم الأصبهاني وأبو الحسن الحمامي وغيرهما. توفي بمكة المكرمة في شهر محرم سنة (٣٦٠هـ).

له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (٩٣٦/٣)، وشذرات الذهب (٣٥/٣)، وطبقات الحفاظ ص (٣٧٨)، وطبقات الشافعية للسبكي (١٤٩/٣).

<sup>(</sup>٢) طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي في مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة (١٣٦٩هـ ١٩٥٠م) عن نسخة خطية واحدة، بها خروم ونواقص.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا الحديث في كتاب الشريعة المطبوع، ولعله ضمن ما فقد من الكتاب وقد سبق تخريج الحديث.

إسحاق بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبدالله يقول في الغلو في ذكر أصحاب محمد لأن رسول الله عليه قال: (الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً)(١) وقال: (إنما هم بمنزلة النجوم بمن اقتديتم منهم اهتديتم)». فقد احتج بهذا اللفظ، فدل على صحته عنده.

وأيضاً: فإن الصحابة إذا اختلفت على قولين، فقد أجمعت على تسويغ الخلاف في المسألة، والأخذ بكل واحد من القولين، فإذا أجمع التابعون على أحد القولين لم يجز رفع إجماع الصحابة بإجماعهم؛ لأن إجماع الصحابة أقوى من إجماعهم، كما لو أجمعت على قول واحد، ثم أجمع التابعون على خلافه، وهذه طريقة معتمدة.

فإن قيل: إجماعهم على تسويغ الحلاف مشروط بعدم دليل قاطع، فإذا طرأ دليل قاطع على أحد القولين وجب اتباعه، وحرم الاجتهاد فيه. ولا يمتنع أن يقع الإجماع بشرط، ألا تَرَى أنه لا يمتنع أن يجمعوا على جواز الصلاة بالتيمم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء بطلت صلاته [٦٥//ب] ولا يكون ذلك مخالفاً لم أجمعوا عليه.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه عبدالله بن مغفل ــ رضى الله عنه ــ مرفوعا.

أخرجه عنه الترمذي في سننه في كتاب المناقب (٦٩٦/٥) ولفظه: (الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه) ثم قال الترمذي بعد ذلك: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه).

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٨٧/٤) و (٥٤/٥ ـــ ٥٥، ٥٧). وقد حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بالضعف.

انظر: ضعيف الجامع الصغير (٢/١٥) وقم الحديث (١٢٥٩).

قيل: إن جاز أن يقال: إن إجماعهم على تسويغ الخلاف مشروط بعدم دليل قاطع، جاز أن يقال: إن إجماعهم على قول واحد إذا انعقد عن قياس أنه مشروط بعدم دليل قاطع، فإذا طرأ دليل قاطع وجب اتباعه.

وجواب آخر، وهو: أن الإجماع لا يجوز أن يقع مشروطاً؛ لأن وجود الشرط فيه يفضي إلى أن تعرى الحادثة عن حكم الله تعالى. ولا يجوز أن يعرى العصر عن ذلك؛ لأن الله تعالى لم يُخْلِ وقتاً من حق، وكونه مشروطاً يفضي إلى هذا؛ لأن كل قائل من القولين يقول: الحق في قول، ما لم يجمع على خلافه، فلا يقطع على حق فيه.

ويفارق هذا التيمم؛ لأن الشرط في الحكم المجمع عليه، لا في أصل الإجماع، فلا يفضى إلى ما ذكرنا.

فإن قيل: هم وإن أجمعوا على تسويغ الخلاف والقول بكل واحد من القولين، فالتابعون أيضاً قد أجمعوا على القول بأحدهما دون الآخر.

قيل: لا نسلم أن هذا إجماع؛ لأن من شرط صحة الإجماع: أن لا يرفع إجماعاً قبله.

فإن قيل: فإذا كانت الصحابة على قولين، فكل واحد من أهل القولين يجوّز على نفسه الخطأ فيما ذهب إليه.

قيل: هذا هو العلة التي بها جوزوا القول بكل واحد من القولين، وهو تحقيق إِجماعهم على تجويز القول بكل واحد من القولين.

وطريقة أخرى، وهو: أن من قال قولاً ومات، فحكم قوله باق، بدليل أن الصحابة إذا أجمعت على شيء، ثم انقرضوا، لم يصح أن يجمع التابعون على خلافه.

وكذلك إذا كانت الصحابة على قولين، فإذا انقرض أهل أحد القولين

كلهم، وبقي أهل القول الآخر، لم يزل قول المنقرضين بانقراضهم. ويكون الخلاف باقياً، وإذا ثبت أن حكم قول الميت باقٍ ما زال، فمن أسقط حكمه، كان كمن أسقط قولهم مع بقائهم، وهذا لا يجوز.

ولأن أعلى مراتب التابعين أن يلحقوا بعصر الصحابة، ويكونوا من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم. وأدنى مراتبهم أن ينقرض الصحابة قبل أن يلحقوا بهم، فكان قولهم إذا خالفوهم دون قولهم إذا عاصروهم وخالفوهم، ثم ثبت أن التابعين لو لحقوا بالصحابة والصحابة على قولين، وأجمعوا على أحد القولين لم يسقط القول الآخر بما أجمعوا عليه، وقد أجمع معهم أهل القول الثاني، فبأن لا يسقط القول الآخر بعد انقراض الصحابة أولى.

فإن قيل: إنما لم يسقط القول الثاني إذا أجمعوا مع أهل [القول] الآخر؛ لأنهم حينئذ بعض أهل العصر، وليس كذلك إذا أجمعوا [٦٦٦/أ] عليه بعد انقراض الصحابة؛ لأنهم حينئذ كل أهل الاجتهاد في العصر.

قيل: في زمان الصحابة بعض أهل العصر، وبعد انقراض العصر بعض الأمة؛ لأن حكم القول الذي خالفوه ثابت؛ لا يزول ولا يرتفع بما بينًا. ولأن من قال: إجماع التابعين يزيل الخلاف السابق ويصير قولهم إجماعاً، يفضي قوله إلى أن الإجماع ينعقد بموت واحد.

وبيانه: إذا كانت الصحابة على قولين، فانقرضوا، وبقي واحد من الصحابة، وهو من أهل أحد القولين، ثم أجمع التابعون على قول من لم يبق منهم أحد، لم يكن إجماعاً؛ لبقاء واحد من أهل القول الذي خالفوه، وإذا هلك هذا الواحد صار ما أجمع عليه التابعون إجماعاً بانقراض هذا الواحد وهلاكه، وموت الإنسان ليس بقول ولا حجة، فكيف يكون الإجماع منعقداً بموت واحد.

### واحتج المخالف:

بقوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ)(١) والتابعون هم المؤمنون.

وقول النبي: (أمتي لا تجتمعُ على الخطأ).

والجواب: أن الآية مشتركة الدلالة؛ لأنها إن كانت حجةً على ما أجمع عليه التابعون، فهي حجة على ما أجمعت عليه الصحابة من تجويز القول بكل واحد منهما.

وكذلك الجواب عن الخبر.

واحتج: بأن هذا إجماع تعقب خلافاً، فوجب أن يزيل حكم الخلاف، كما لو اختلفت الصحابة، ثم أجمعت على أحد القولين، وقد وجد مثل هذا؛ لأنهم اختلفوا في قتال ما نعى الزكاة، ثم اتفقوا عليه.

وقول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير<sup>٢٠</sup>).

وإجماعهم على ترك قسمة السواد بعد اختلافهم فيها(٣).

والجواب: أنه إذا رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى، فلم يبق هناك خلاف باق [و] صارت المسألة إجماعاً، وليس كذلك إجماع التابعين على أحد القولين؛ لأن الخلاف لم يرتفع، فلم تصر المسألة إجماعاً.

واحتج: بأن إجماعهم يقطع الخلاف فيما بعد، فوجب أن يرتفع الخلاف

<sup>(</sup>١) آية (١١٥) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) قول الأنصار هذا روته عائشة \_\_ رضي الله عنها \_\_ في قصة وفاة النبي \_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_ أخرجه عنها البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة (0/4).

ورواه عبد الله بن مسعود \_\_ رضي الله عنه \_\_ أجرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٣٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: نصب الراية (٣/٠٠٠ \_ ٤٠٠).

المتقدم. ألا ترى أن سنة النبي \_ عليه السلام \_ لما منعت الخلاف، قطعت الخلاف، قطعت الخلاف، بدليل أن النبي عليه لو غاب عن الصحابة، واختلفوا \_ وهو غائب \_ في الحكم على قولين، ثم قدم النبي عليه فأخبروه (١) بما كانوا عليه، فأخبرهم بالحق في واحد منهما(٢)، زال الخلاف، كذلك إجماع التابعين.

والجواب: أنه يبطل بالإجماع من إحدى الطائفتين بعد موت الطائفة الأخرى، فإنه يقطع الخلاف في المستقبل، ولا يرفع الخلاف [١٦٦/ب] المتقدم.

وأما الفصل بين إجماع التابعين وسنة النبي فظاهر، وذلك أن الاجتهاد في رمن النبي عليه مختلف فيه:

فمنهم من أجازه، وقال: لا يستقر.

ومنهم من قال: لا يسوغ؛ لأن النص مقدور عليه.

وإذا كان كذلك لم يثبت ما اختلفوا فيه في زمان النبي عَلِيْكُ فإذا جاءت سنة لم يرفع ما كان باقياً، وإنما ثبت الحق، وإجماع التابعين ها هنا يتضمن إسقاط إجماع الصحابة.

واحتج: بأن إجماع التابعين حجة، وقول واحد من الطائفتين ليس بحجة.

والجواب: إنما يكون حجة مقطوعاً عليها، إذا لم يتقدمه اختلاف الصحابة فأما مع تقدم ذلك، فإنه يخرج عن كونه حجة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فأخبره).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (منها).

## مسألة

إذا اختلفت الصحابة على قولين، لم يجز إحداث قول ثالث(١).

نصَّ عليه في رواية عبدالله وأبي الجارث: «يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم َ إذا اختلفوا، أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا».

وقال أيضاً في رواية الأثرم: «إذا اختلف أصحاب رسول الله عَلَيْكُ يختر<sup>(٦)</sup> من أقاويلهم، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم»

وهو قول الجماعة. خلافاً لبعض الناس في قوله: «يجوز إحداث قول ثالث» (٢).

### دليلنا:

أن إجماعهم على قولين إجماع على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على واحد إجماع على بطلان ما عداه، ولا فرق بينهما.

## واحتج المخالف:

بأن النظر والاجتهاد سائغ فيها، فهي بمنزلة ما لم يتكلم فيها.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد في أصول الفقه: (۳۱۰/۳)، والمسوَّدة ص (۳۲٦) وشرح الكوكب المنير (۲۲٤/۲)، وروضة الناظر مع شَرَحَها نزهة الخاطر العاطر (۳۷۷/۱).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وقد مرت كثيراً في هذا الباب بلفظ: (يختار).

<sup>(</sup>٣) وهو منسوب لبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر. وقال أبو الخطاب: (إنه قياس قول أحمد في الجنب: يقرأ بعض آية؛ ولا يقرأ آية، لأن الصحابة قال بعضهم: لا ولا حرفاً وقال بعضهم: يقرأ ما شاء فقال هو: يقرأ بعض آية).

انظر: مسلم الثبوت مع شرحه (۲/۰۰/۲) وتيسير التحرير (۲/۰۰/۲) و الإحكام للآمدي ص (۱۱،۰/۲)، والتمهيد (۳۱۱/۳).

والجواب: أن الاجتهاد يجوز في طلب الحق من القولين دون ما عداهما، لأن بطلان ما عداهما ثابت بالإجماع، ولا يسوغ الاجتهاد في المجمع عليه، وهذا بمنزلة ما لو ثبت بطلان ما عداهما بالنص، فيسوغ الاجتهاد في القولين دون غيرهما.

واحتج: بأن الصحابة إذا أثبتوا حكماً من طريقين، جاز إثباته من طريق ثالث، كذلك ها هنا.

والجواب: أن الطريق مخالف للحكم، ألا ترى أنهم إذا أجمعوا على شيء من نص القرآن، جاز إثباته من طريق السنة والإجماع، وإذا أجمعوا على حكم واحد، لم يجز إحداث قول ثانٍ؛ لأن في الخروج عن القولين مخالفة للإجماع وليس في إثبات ما أجمعوا عليه من غير طريقهم مخالفة الإجماع؛ لأن إثبات الحكم من طريق لا يتضمن نفي غيره، والإجماع على حكم يتضمن نفي غيره ولمذا إذا أجمعوا على قول واحد، لم يجز إحداث قول ثانٍ.

واحتج: [١٦٧/أ] بأن التابعين قد خالفوا في هذا، وأحدثوا قولاً ثالثاً فيما كانت الصحابة فيه على قولين، فأقروا التابعين على ذلك، ولم ينكروه (١٠).

من ذلك : أن الصحابة اختلفوا في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين، على قولين: ابن عباس ـــ وحده ـــ يقول: للأم الثلث [من] أصل المال.

والباقون قالوا: للأم ثلث ما بقى بعد نصيب الزوج والزوجة (٢).

ففرق ابن سيرين بينهما، وقال بقول ابن عباس في امرأة وأبوين، وبقول الباقين في زوج وأبوين، فلم ينكر عليه منكر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (و لم ينكره).

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب: ميراث الأم (٢/٦) عدة طرق فارجع إليه إن شئت.

وكذلك اختلفت الصحابة في قوله: «أنتِ عليَّ حَرَام»، على ستة مذاهب فأحدث مسروق<sup>(۱)</sup> قولاً سابعاً<sup>(۲)</sup>، فقال: «لا يتعلق به حكم»، وقال: «ما أبالي أَخَرِّمُها<sup>(۳)</sup>، أو قصعة<sup>(٤)</sup> من ثريد»<sup>(٥)</sup>، فأقروه على هذا، ولم ينكروا عليه.

(۱) هو: مسروق بن الأجدع، أبو عائشة، الهمداني، الكوفي. الإمام، الفقيه، العابد. روى عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم. وعنه الشعبي وأبو إسحاق وإبراهيم وغيرهم. توفي سنة (٦٣هـ) وله من العمر (٦٣) سنة.

له ترجمة في: تاريخ بغداد (١١٩/١١) وتذكرة الحفاظ (٤٩/١)، وتهذيب التهذيب (٨٤/٧) وشذرات الذهب (٧٨/١) وطبقات الحفاظ للسيوطي ص (١٤) وغاية النهاية في طبقات القراء (٤٩٨/١).

(٢) المذاهب في هذه المسألة باختصار:

أولاً: قوله هذا: بمثابة يمين يكفرها بإحدى كفارات اليمين، أو بأغلظ الكفارات، قولان.

ثانياً: طلاق إن نوى به الطلاق، وإلا فيمين.

ثالثاً: طلقة واحدة، وهي أملك لنفسها.

رابعـاً : طلقة واحدة، ويملك الزوج الرجعة.

خامساً: ثلاث طلقات.

سادساً : ظهار.

سابعاً : لا شيء فيه.

انظر: المصنف لعبد الرزاق كتاب الطلاق، باب الحرام (٣٩٩/٦) ... ٥٠٤)، وسنن البيهقي في كتاب الخلع والطلاق، باب: من قال لامرأته أنت عليَّ حرام (٣٥٠/٧) ... ٣٥٠)، والتلخيص الحبير (٣١٥/٣)، والمغنى لابن قدامة (١٥٤/٧) ... ١٥٤) طبعة المنار الثالثة.

(٣) في مرجعي التخريج الآتيين: (أُحَرَّمْتُها).

(٤) في الأصل: (نصفه) وهو خطأ، وفي مصنف عبدالرزاق (جَفْنة) والمعنى واحد.

(°) قول مسروق هذا أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه (٢/٦)، والبيهقي في سننه (٣٥٢/٧).

والجواب: أنه ليس معنا أن التابعين عرفوا هذا، فأقروه عليه، ورضوا به، فلا يثبت إجماعاً بالشك، وإذا لم يكن إجماعاً منهم، لم يؤثر إقرار بعضهم، على أن مسروقاً عاصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم، فكان كأحدهم، فالذي يخالف فيه يحتمل أن يكون قبل استقرار ما اختلفوا فيه، فلا يكون هذا إحداث قول آخر.

# مسألة

وإن قالت طائفة من الصحابة في مسألتين قولين متفقين مخالفين لقول الطائفة الأخرى، فهل يجوز لأحد أن يقول في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي الأخرى بقول الطائفة الأخرى؟

ينظر فيه:

فإن لم يصرحوا بالتسوية بين $(^{7})$  المسألتين جاز $(^{7})$ .

وان صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم.

وعلى قول بعضهم يجوز<sup>(٤)</sup>؛ لأن التسوية بينهما في حكمين مختلفين، فلم يحصل في واحد منهما إجماع.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (۲۳۶/أ) والتمهيد (۳۱٤/۳) والمسوَّدة ص(۳۲۷) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲۹۷۹) وشرح الكوكب المنير (۲۲۷/۲).

<sup>(</sup>٢) ((بين) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ذكر في المسوَّدة ص (٣٢٧) أن المؤلف ذكر في كتابه الكفاية في أصول الفقه: أن في هذه الحالة وجهين.

<sup>(</sup>٤) لأبي الخطاب تفصيل في هذه المسألة ذكره في كتابه التمهيد (٣١٥/٣) خلاصته: أن الصحابة إذا قالت في مسألتين بقولين، ولم يفرقوا بين المسألتين نظرت: فإن صرحوا بالتسوية لم يجز لأحد أن يفصل بينهما.

# مسألة

إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعاً(١).

ويمنع(٢) خلافُ الواحد المعتد به انعقادَ الإِجماع في أصح الروايتين.

أوماً إليه \_ رحمه الله \_ في رواية المروذي: «إذا اختلفت أصحاب رسول الله على غير اختيار، ينظر أقرب الله على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة».

= وإن لم يصرحوا بالتسوية، لكنهم لم يفرقوا بينهما، نظرت:

فإن كان طريق الحكم فيهما مختلفاً، مثل أن تقول طائفة: إن النية شرط في الوضوء والصوم ليس بشرط في الاعتكاف. ويقول الباقون: العكس، فإنه يجوز التفرقة. وهو مذهب أحمد.

وإن كان طريق الحكم فيهما متفقاً، مثل قولهم في زوج وأبوين، وإمرأة وأبوين، ومثل إيجاب النية في الوضوء والتيمم وإسقاطها منهما، فهل تجوز التفرقة؟ خلاف بين العلماء:

فقيل: لا يجوز ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم وأبي الحارث. وقيل: يجوز.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوَّدة ص (٣٢٧): (أن القول بعدم جواز التفرقة بين المسألتين فيما إذا كان هناك نوع شبه بين المسألتين، أما إذا لم يكن بينهما نوع من الشبه فتجوز التفرقة بينهما).

(۱) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (۲۲۶/ب) وكتاب التمهيد (۲۲۰/۳) والمسوَّدة ص(۳۲۹)، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۳۰۸/۱)، وشرح الكوكب المنير (۲۲۹/۲).

(٢) في الأصل: (ويمتنع).

وهو قول الجماعة.

وفيه رواية أخرى: لا يعتد بخلاف الواحد، ولا يمنع انعقاد الإجماع.

أوماً إليه أحمد ـــ رحمه الله ـــ في رواية ابن القاسم: في المريض يُطَلِّق، وذكر قول زيد (١)، فقال: «زيد وحده، هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله عَلِيْتُهُ على بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد، وابن عمر»(٢).

وقال في رواية الميموني: «في فسخ الحج أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي يروون ما يروون، أين يقع بلال بن الحارث منهم»(٣).

وظاهر هذا: أنه لم يعتد [١٦٧/ب] بخلاف زيد في مقابلة الجماعة ولا مخالفة بلال في مقابلة الجماعة (٤٠).

<sup>(</sup>۱) الذي يظهر لي أن كلمة (زيد) هذه والتي بعدها في قوله: (فقال زيد) محرفة عن كلمة الزبير، فإنه من المروي عنهم عدم توريث من طلقها زوجها في مرضه، أما زيد فالمروي عنه هو القول بتوريثها، حيث ذكره الإمام أحمد مع الأربعة الذين استدل بقولهم، والإمام أحمد يقول بالتوريث.

<sup>(</sup>٢) راجع في هذه المسألة: المحلي لابن حزم (٥٣/١١) فإنه ذكر في المسألة أقوالاً كثيرة، وساق الآثار المروية عن الصحابة في ذلك.

وانظر: المغنى (٣٢٩/٦).

<sup>(</sup>٣) رسبق الكلام عن هذه الرواية (٣/١٠٢١ ــ ١٠٢١).

<sup>(</sup>٤) ساق المؤلف هنا روايتين:

الأولى: رواية ابن القاسم...، وهذه الرواية لا دلالة فيها على ما استظهره المؤلف من أن الإمام أحمد يقول بانعقاد الإجماع وإن خالف واحد، بل غاية ما فيه أنه أخذ بقول الأكثر من الصحابة، كيف لا والمسألة لا إجماع فيها.

الثانية: رواية الميموني وهي \_ أيضاً \_ لا دلالة فيها على ما قصده المؤلف، بل تدل على أن الخبر يرجح بكثرة رواته، وهذا ما صرح به المؤلف في بحث ترجيحات الألفاظ (١٠١٩/٣).

وحكي ذلك عن ابن جرير الطبري (١) صاحب التاريخ (٢). وحكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي (7).

وقال أبو عبد الله الجرجاني: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في ذلك للواحد، كان خلافه معتداً به، مثل خلاف ابن عباس في العول(٤)، وإن أنكرت

(۱) هو: محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، المفسر، الفقيه، المؤرخ \_ أحد الأعلام \_ ولد سنة (۲۲۶هـ)، ومات سنة (۳۱۰هـ). له كتاب «التفسير» وكتاب «تاريخ الرسل والملوك».

له ترجمة في: تاريخ بغداد (١٦٢/٢) وتذكرة الحفاظ (٢١٠/٢) وشذرات الذهب (٢١٠/٢) وطبقات المفسرين للداودي (٣٧٠) وطبقات المفسرين للداودي (٢٠/٢)، وقد ألف الدكتور أحمد الحوفي كتابا عنه، طَبَعَه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر سنة (١٣٩٠هـ ــ ١٩٧٠م).

(۲) هذا الكتاب يعرف اليوم: بتاريخ الطبري، وقد طبع ثلاث مرات، طبعتان بعناية بعض المستشرقين، وطبعة في دار المعارف بمصر بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم،. انظر مقدمة تاريخ الطبري للمحقق المذكور (۲۸/۱). وقوله هذا حكاه عنه كثير من الأصولين.

انظر في ذلك: التبصرة ص (٣٦١) والتمهيد (٣٦١/٣) وشرح اللمع (٧٠٤/٢) والمعتمد (٤٨٦/٢).

- (٣) انظر: كتاب «أصول الفقه» لأبي بكر الرازي المشهور بالجصاص الورقة (٣) (٢٢٥).
- (٤) خلاف ابن عباس في العول أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض (٢٥٣/٦) بسنده إلى عتبة بن مسعود قال: (دخلت أنا وزفر بن أوس ابن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص ما في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، إذا ذهب نصف ونصف، فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ قال: ولم؟ قال: =

لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضاً، قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله، ولا أيكم أخر، قال: وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة، فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج، له النصف، فإن زال فإلى الربع، لا ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي، فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة، ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم).

وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الفرائض، باب أول من أعال الفرائض عمر (٣٦٠/٤) بأخصر مما أورده البيهقي، ثم قال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. وتعقبهما الألباني في كتابه إرواء الغليل (١٤٥/٦ ـ ١٤٦) بأن الحديث ليس من قسم الصحيح، بل هو من قسم الحسن، من أجل الخلاف في ابن إسحاق أحد رواة الأثر.

(۱) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح (٣١/٩) عن محمد بن على: «أن علياً \_ رضي الله عنه \_ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية).

وعنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٤٢/١) ولفظه : (أنه ــ يعني محمد ابن على ــ سمع أباه على بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال له علي بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ إن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم ــ إن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم ــ

= الحمر الأهلية).

وهذا القول عن ابن عباس ــ رضي الله عنه ــ رواه الطبراني في الأوسط عن سالم بن عبدالله قال الحافظ في التلخيص (١٥٤/٣): (إسناده قوي).

كما أخرجه إبن أبي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة وحرمتها (٢٩٢/٤ ــ ٢٩٣) بسنده إلى محمد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب. وبسنده أيضاً إلى ابن عمر. قال فيه الألباني في إرواء الغليل (١٣٨/٦): (إسناده صحيح على شرط الشيخين).

قال الألباني في كتابه المذكور: (وجملة القول: أن ابن عباس ـــ رضي الله عنه ــــ روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:

الأول : الإِباحة مطلقاً

الثاني : الإباحة عند الضرورة.

والآخر : التحريم مطلقاً، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة، بخلاف القولين الأولين، فهما ثابتان عنه).

(۱) القول بجواز ربا الصرف المروي عن ابن عباس \_ رضي الله عنه، رواه أبو سعيد الحدري \_ رضي الله عنه \_ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نسأ، ولفظه: (أن أبا صالح الزيات سمع أبا سعيد الحدري \_ رضي الله عنه \_ يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ مني، ولكنني أخبرني أسامة: أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال: «لا ربا إلا في النسيئة»).

وأخرجه عنه مسَلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (١٢١٧/٣).

وأخرجه عن النسائي في سننه في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة (٢٤٧/٧ ـــ ٢٤٨).

## والدلالة على أنه يمنع انعقاد الإجماع:

قوله تعالى: (فإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءً فَرُدُّوهُ إِلَى الْلَّهِ وَالرَّسُولِ)(') والتنازع موجود، فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة.

وقوله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ)(٢) وقد وجد الاختلاف، فوجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى.

وخالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل في الفرائض سائر الصحابة، فلم ينكروا عليهما، ولم يقولوا: إن الواحد محجوج بالإجماع، وإنه يلزمه اتباعهم.

ولأن العقل يجوّز الخطأ على هذه الأمة، كما يجوّز الخطأ على سائر الأمم، وإنما نفينا عنهم الخطأ بالشرع، وقد وجد الشرع بذلك في حال الاجتماع دون الاختلاف فإذا وجد الاختلاف بقى الحكم على مقتضى العقل.

<sup>=</sup> وأخرجه عنه ابن ماجة في سننه في كتاب التجارات، باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة (٧٥٨/٢).

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب الصرف، باب الربا (٦٤/٤).

وأخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب البيوع، باب من قال: الربا في النسيئة (٢٨٠/٥).

وأخرجه عنه الإِمام أحمد في مسنده (٢٠٠/٥، ٩، ٢٠).

<sup>(</sup>١) آية (٩٥) من سورة النساء.

<sup>(</sup>۲) آية (۱۰) من سورة الشوري.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا (١٠٨/١) ضمن حديث: (أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله....).

### واحتج المخالف:

بما روى عن النبي عَلِيلِتُهِ [أنه] قال : (عليكم بالسواد الأعظم).

وقوله عليه السلام: (عليكم بالجماعة).

والجواب: أن المراد به أهل الاجتهاد من أهل العصر، فهو السواد الأعظم وهـو الجماعة.

واحتج: بأن ابن عباس لما خالف الجماعة في بيع الدرهم بالدرهمين نقداً وإباحة المُتعة، أنكر عليه ابن الزبير المُتعة (١)، وأنكر غيره عليه بيع الدرهم بالدرهمين (٢)، فلو كان خلافه للجماعة سائغاً، لما أنكروا عليه ما ذهب إليه.

والجواب: أنهم ما انكروا عليه ما ذهب إليه، من حيث إنهم على خلاف قوله باجتهادهم؛ وإنما أنكروا عليه؛ لأنه خالف الخبر المنقول عن النبي عليه في بيع الدرهم بالدرهمين، وهو قوله عليه السلام: (الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما)(٢). وكذلك قوله في المتعة: (إن النبي حرَّمها إلى يوم القيامة)(٢).

واحتج: بأن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد والاثنين، كذلك قول الجماعة أولى من قول الواحد والاثنين.

والجواب: أن خبر الجماعة لو كان موجباً [١٦٨/أ] للعلم كان ما خالفه

<sup>(</sup>١) انظر: المراجع السابقة التي ذكرناها في تخريج ما أثر عن ابنُ عباس ــ رضي الله عنه ــ من القول بإباحة متعة النساء.

<sup>(</sup>٢) انظر أيضاً: المراجع السابقة التي ذكرناها في تخريج ما أثر عن ابن عباس ـــ رضي الله عنه ـــ من القول بإباحة الصرف متفاضلاً.

 <sup>(</sup>٣) انظر: المراجع السابقة التي ذكرناها في تخريج ما أثر عن ابن عباس ــ رضي الله
 عنه ـــ من القول بإباحة متعة النساء.

كذباً أو خطأ أو منسوخاً (١)، فلا يجوز العمل به، وإن كان خبر الجماعة لا يوجب العلم، وإنما يغلب على الظن، فإنه أولى؛ لأن خبر الجماعة أقوى في الظن من خبر الواحد.

يدّل على ذلك : أن الشيء من الجماعة أحوط منه من الواحد<sup>(٢)</sup> والاثنين، ولهذا قال الله تعالى: (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الله تعالى: (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الله تعالى:

فأما اجتهاد الأكثر فلا يوجب العلم وقوة الظن، فلا تأثير له في الاجتهاد؟ لأنه لا يجوز للعالم أن يقلد عالماً، وإن كان أقوى اجتهاداً منه في نفسه، وإنما يجب قبول اجتهاد غيره، والعمل به مع القطع بصحته، فبان الفرق بينهما .

واحتج: بأنه لما جاز أن يكون في أهل العصر من لم يبلغه ما أجمعت عليه الجماعة، أو بلغه فلم يظهر الخلاف وأسرَّه، صح انعقاده مع ذلك، كذلك انعقاده مع خلاف الواحد.

والجواب: أن الإجماع إنما يصح إذا انتشر ما أجمعت عليه الجماعة انتشاراً ظاهراً يقف عليه الكافة، فإذا ظهر انتشاره ولم يظهر خلاف من أحد، علمنا أن الكافة قد أطبقت عليه بنفي ما يمنع انعقاد الإجماع، وإذا خالف واحد واثنان فقد تيقنا حصول ما يمنع انعقاد الإجماع.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (منسوخ)، وحقه النصب كما أُثبت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (للواحد).

<sup>(</sup>٣) آية (٢٨٢) من سورة البقرة.

# مسألة

يجوز انعقاد الإجماع من طريق الاجتهاد (١) خلافاً لابن جرير (٢) ونفاة القياس (٣).

دليلنا:

طريقان: أحدهما وجوده.

والثاني: جواز وجوده.

. فأما وجوده فهو أن الناس أجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق ـــ رضي الله عنه ـــ من طريق الاجتهاد.

فمنهم من قال: (رضيه رسول الله عَلَيْكُ للصلاة، وهي عماد الدين، ومن رضيه رسول الله لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد: (۲۸۸/۳) والمسوّدة ص (۳۳۰) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (۳۸۰/۳)، وشرح الكوكب المنير (۲۲۱/۲).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا في كثير من كتب الأصول منها: التبصرة للشيرازي ص (٣٧٢)، والبرهان (٢٠١/) والإحكام للآمدي (٢٣٩/١).

<sup>(</sup>٣) المراد بهم الظاهرية، والسبب واضع؛ لأنهم لا يقولون بالقياس، فكذلك ما استند إليه، وقد نسبه الشيرازي في التبصرة ص (٣٧٢) إلى داود. ونسبه الآمدي في الإحكام (٢٣٩/١) أيضاً: إلى الشيعة.

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر منسوب إلى على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عنه ابن بطة بسنده إلى الحسن وفيه: (... ولكن إن نبيكم نبي الرحمة \_ صلى الله عليه وسلم \_ لم يمت فجأة، ولم يقتل قتلاً، مرض أياماً وليالي يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، فيقول: مروا أبا بكر فَلْيُصَلِّ بالناس، وهو يرى مكاني، فلما قبض رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ نظرنا في أمرنا أن الصلاة عضد الإسلام وقوام =

ومنهم من احتج بقوله: (إن تولوا أبا بكر تجدوه قوياً في دين الله ضعيفاً فی بدنه)<sup>(۱)</sup>.

ومنهم من رضيه، فعقد له.

الدين، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله \_صلى الله عليه وسلم \_ لديننا، فولينا الأمر أبابكر...)

> · انظر: المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص (٢٢٤). وأخرجه ابن سعد في طبقاته (١٨٣/٣).

(١) هذا الحديث رواه حذيفة بن اليمان \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عنه البزار، ولفظه (قال: قالوا: يا رسول الله ألا تستخلف علينا؟ قال: «إني إن استخلف عليكم فتعصون خليفتي ينزل عليكم العذاب، قالوا: ألا نستخلف أبابكر؟ قال: «إن تستخلفوه تجدوه ضعيفاً في بدنه، قوياً في أمر الله» قالوا: ألا نستخلف عمر؟ قال: «إن تستخلفوه تجدوه قوياً في بدنه قوياً في أمر الله» قالوا: ألا نستخلف علياً؟ قال: «إن تستخلفوه ــ ولن تفعلوا \_ يسلك بكم الطريق المستقم، وتجدوه هادياً مهدياً» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٦/٥): (وفيه أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف).

لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٨٥٩/٢) رقم الحديث (٨٥٩) بتحقيق أحمد شاكر بسنده عن على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ مع اختلاف قليل في اللفظ: ومحل الشاهد منه (قال: \_ أي على \_ يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال: «إن تؤمروا أبابكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة...). الحديث.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٦/٥): (رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار ثقاة).

وقال أحمد شاكر: في حديث الإمام أحمد: (إسناده صحيح)، ثم تعقب الهيثمي في عدم تصحيحه لحديث أحمد بقوله: (فيظهر لي: أن الهيثمي لم يعرف عبد الحميد ابن أبي جعفر، ورأى إسنادَ البزار معروفاً له فوثق رجاله). كا أن المسلمين أُمَّرُوا خالد بن الوليد<sup>(۱)</sup> في مُؤْتة<sup>(۲)</sup> باجتهادهم. فصوب ذلك منهم، وأقرهم عليه<sup>(۲)</sup>.

وهذا كله اجتهاد منهم.

وكذلك اتفقوا على قتال مانعي الزكاة من طريق الاجتهاد والتراجع<sup>(٤)</sup> فيه والتحاجج عليه، والقصة منه ظاهرة، ومناظرتهم مشهورة.

### ويدل عليه:

أن الأمة اتفقت على أن الأمة في التقويم بمنزلة العبد، إذا أعتق شخصاً. وأن السّنور إذا ماتت في السمن بمنزلة الفأرة. وأن الشحم الذائب

(۱) هو: خالد بن الوليد بن المغيرة، أبو سليمان، المخزومي، القرشي، صحابي جليل، وقائد عسكري محنك، شارك في الفتوح الإسلامية. مات سنة (۲۱هـ). رضي الله عنه وأرضاه.

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٢٧/٢).

(٣) مؤتة: بضم أوله، واسكان ثانيه، بعده تاء فوقها نقطتان، قرية من قرى البلقاء في حدود الشام.

انظر: معجم ما استعجم (١١٧٢/٤)، ومراصد الاطلاع (١٣٣٠/٣).

(٣) غزوة مؤتة وقعت في شهر جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة. فقد جهز رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ جيشاً مكوناً من ثلاثة آلاف مجاهد، وأمَّر عليهم زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فاستشهد الثلاثة، واحد بعد الآخر فأخذ الراية ثابت بن أقرم، وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، فقالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية خلص الجيش، ثم رجع به إلى المدينة. ولم ينكر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ تولية خالد لقيادة الجيش، بل أثنى عليه، وسماه سيف الله.

انظر: السيرة النبوية لابن هشام القسم الثاني ص (٣٧٣ ــ ٣٨٩) وتاريخ الطبري (٣٦٣ ــ ٣٨٩).

(٤) في الأصل: (والراجع).

بمنزلة السمن. وأن الغائط في الماء بمنزلة البول. وأن غير فاطمة بنت أبي حُبيش من المستحاضات [١٦٨/ب] بمنزلة فاطمة. وأن غير الأعرابي في كفارة الفط بمنزلته. وليس طريقه إلا القياس، فدل على ما قلناه.

والطريق الثاني في جواز وجوده، والدليل عليه: أن القياس وما يجري مجراه أمارة ظاهرة، فجاز اجتماع العدد الكثير على الحكم من جهتها، أصله: القرآن والسنة.

فإن قيل: لفظ القرآن والسنة مسموع، والجماعة تشترك في سماعه، فيجوز أن ينظر أن يقفوا على حكمه، وليس كذلك الاجتهاد، فإنه رأي، ولا يجوز أن ينظر العدد الكثير فيتفق رأيهم.

قيل: الاجتهاد يستند إلى أمارة ثابتة صحيحة، وهي تأثيرات الأصول وشهادتها الدالة على المعاني، وظهورها كظهور لفظ القرآن والسنة، [فإذا] جاز<sup>(۱)</sup> أن يجمع العدد الكثير عن الشبهة، مثل اتفاق اليهود والنصارى والمجوس على تكذيب الرسول عَلِيْكُ وإنكار نبوته، وعلى قتل عيسى عَلِيْكُ وصلبه، كان اتفاقهم على الحجة أولى.

## واحتج المخالف:(٢)

بأن القياس باطل، فلا يجوز انعقاد الإِجماع عليه.

والجواب: أن القياس عندنا صحيح ودليل من دلائل الشرع. ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

واحتج : بأن نفس القياس لما كان مختلفاً فيه، وكان في المجمعين من لا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فجار).

<sup>(</sup>٢) لو عبر المؤلف: به (بعض المخالفين) لكان أدق؛ لأن بعض المخالفين يقول بحجية القياس.

يقول به، بطل أن يكون إجماعهم صادراً عن القياس؛ لأن ذلك يوجب كون الشيء مجمعاً عليه ومختلفاً فيه.

والجواب: أن الإجماع عند داود إجماع الصحابة، ولا نسلم أنه كان منهم من لا يقول بالاجتهاد، ولا في التابعين.

وما روي من ذم القياس عن بعضهم (١)، فإنما أراد به مع وجود النص المخالف للقياس.

وقد أجيب عنه بأن النافي للاجتهاد قد تناقض، فيثبت الحكم من طريق الاجتهاد، ويخفى عليه وجهه، كما ادعينا على داود أنه أثبت أحكاماً من طريق الاجتهاد مع مخالفته فيه.

وجواب آخر، وهو: أنه باطل بخبر الواحد والعموم، فإنه لا يخلو عصر إلا وفيه من ينفي خبر (٢) الواحد، ويمنع صحة العموم، ومع هذا فلا خلاف أن الإجماع ينعقد بكل واحد منهما.

واحتج: بأن العدد الكثير لا يتفق اختيارهم لأمر واحد، واستحسانهم له؛ لأن الله تعالى باين بين الطباع، وخالف بين الدواعي والهمم، ولهذا لا يصح الفاقهم على وضع كذب، وانتحال (٢) شعر، واختيار كلام.

والجواب: أن هذا خطأ؛ لما بيّنا من اتفاق رأيهم على ما ذكرنا.

<sup>(</sup>۱) ذكر منها البيضاوي في المنهاج ثمانية آثار خرجها الحافظ العراقي ضمن ما خرج من أحاديث المنهاج ص (۳۰۹ ـ ۳۰۰) العدد الثاني من مجلة البحث العلمي التي يصدرها مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في كلية الشريعة بمكة المكرمة عام ۱۳۹۹هـ تحقيق الأستاذ صبحي السامرائي وسيأتي لهذه الآثار ذكر ـ إن شاء الله تعالى \_ في باب القياس.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حتى) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (انتخال) بالخاء المعجمة.

وعلى أن اتفاقهم على وضع كذب [٢٩١/أ] وانتحال (١) شعر، واختيار لفظ، إنما لم يجز؛ لأنه لا أمارة عليه تدعو إليه، وليس كذلك الحكم الشرعي فإن عليه أمارة تدعو إليه، وتدل عليه، فجاز أن تجمع خواطر العدد الكثير على اعتقاد صحته، والحكم به. ويدل عليه أنه يجوز اتفاقهم على الصدق، وإن كان لا يجوز اتفاقهم على وضع الكذب؛ لأن الكذب لا داعي له يعمهم، ولجمعهم، ولجمعهم، كذلك للحكم دليل يعمهم، ولجمعهم، فافترقا.

واحتج: بأن من نفى القياس وخالفه لا يفسق، ومن خالف الإجماع فسق، فكيف ينعقد الإجماع الذي يفسق من خالفه عن قياس لا يفسق من خالفه.

والجواب: أنه إنما يفسق إذا لم يتأيد (٢) بالإجماع عليه، فأما إذا تأيد (٣) بالإجماع عليه، قوي بالمصير إليه، ففسق جاحده، وهذا كما قلنا في خبر الواحد: من جحده لا يفسق، ومع هذا إذا انعقد الإجماع فسق مانعه.

وهكذا من منع صيغة العموم لا يفسق، فإذا انعقد الإجماع به فسق مانعه ومخالفه، وكذلك القياس مثله.

واحتج: بأن القياس فرع والإجماع أصل، فكيف ينعقد الأصل عن فرعه.

والجواب: أنه ليس بفرع للإجماع، وإنما هو فرع لأصله الذي استنبط منه وذلك الأصل آية أو حديث (٤) فإذا صح انعقاده عن أصل القياس صح انعقاده عن فرع ذلك الأصل.

<sup>(</sup>١) في الأصل «انتخال» بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يتأبد) بالباء الموحدة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تأبد) بالباء الموحدة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أوجب).

واحتج: بأن القياس أمر خفي، يفتقر إلى استخراج واستنباط، وليس كل من كان من أهل الاجتهاد يقدر عليه.

والجواب: أنه كذاك، ولكن إذا كان خفياً كان الاهتمام به أشدَّ والعناية به أؤكد، فكان الإجماع عنه (١) أولى.

ألا ترى أن معرفة صيغة العموم أمر خفي، وكذلك الجمع بين الخبرين، واستخراج الحكم من بينهما، من حيث بناء أحدهما على الآخر، وهو أخفى من القياس وأدق، ومع هذا ينعقد الإجماع عنه ويصح، فانعقاده بالقياس أولى.

واحتج: بأن كل واحد منهم إذا قال في الحادثة قولاً عن قياس فهو يقول: يجوز لغيري أن يخالفني فيه.فإذا أجمعوا عليه، فقد أجمعوا على تجويز مخالفتهم، وإذا أجمعوا على تجويز مخالفتهم بَعُدَ قول من قال: لا يسوغ خلافهم.

والجواب: أن كل واحد منهم يعتقد جواز مخالفته، ما لم يستقر إجماعهم على ذلك، فإذا استقر إجماعهم عليه، لم تسغ المخالفة، ولن يمتنع أن يخالف كل واحد منهم إذا انفرد، وإذا اجتمعوا لم يجز.

ألا ترى أن خبر الواحد تسوغ مخالفته، كذلك ها هنا، وإذا ثبت هذا وأنه [7] بنعقد من طريق الاجتهاد، فإنه ينعقد عن القياس الجلي<sup>(٢)</sup>، وعن القياس الحفي<sup>(٣)</sup>.

أَمَا الْجَلِي (٤) وَ أَنَّ عَلَى التأفيف (فَلا تَقُل لَّهُمَا أُنِّ ) (٥) نصّ على التأفيف

<sup>(</sup>١) في الأصل: (منه).

<sup>(</sup>٢) عرف المؤلف: القياس الجلي ص(١٣٢٥) من هذا الكتاب بأنه: (ماوجد معنى الأصل في الفرع بكماله). وسيأتي إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) عرفه المؤلف بما سياتي قريباً.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الخفي) وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٥) آية (٢٣) من سورة الإسراء.

ونبّه على الضرب.

وكذلك قوله تعالى: (إنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّقٍ)(')، (وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا)(')، ونحو ذلك.

وأما الخفي: فهو قياس غَلَبة (٣) الشبه، وبيانه: أن تحدث حادثة، وليس هناك إلا أصلان، أصل حظر، وأصل إباحة، وأصل الحظر له خمسة أوصاف، وأصل الإباحة له خمسة أوصاف، والحادثة لا تجمع أوصاف أحدهما، بل فيها من الإباحة أربعة أوصاف، ومن أوصاف، الحظر ثلاثة، فإذا كان كذلك ألحقناه بالذي كثرت أوصافه فيه.

وهذا يقع في الصفات والأحكام.

أما الصفات فمعروفة، و[ أما ] الأحكام فكالعبد (أ)، أخذ شها من الجر: بأنه مكلف مخاطب، وأخذ شها من البهائم: بأنه (٥) مملوك، يورث، ويباع، ويوهب، فلم يجتمع معنى أحد الأصلين، فألحقناه بكل واحد بما هو أشبهه، فأطرافه أشبه بأطراف الحر، فأوجبنا فيها مقدراً، والجناية على غير أطرافه بالبهائم أشبه، فألحقناه بها، فالقياس ينعقد عليه؛ لأنه كغيره من أنواع القياس في باب العمل به، فوجب أن يكون كغيره في انعقاد الإجماع عليه.

<sup>(</sup>١) آية (٤٠) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) آية (١٢٤) من سورة النساء، والنقير: النقرة أو النكتة التي في ظهر النواة. انظر: مختار الصحاح والمصباح المنير مادة (نقر).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل بدون إعجام، وقد أعجمت هذه الكلمة ص(١٣٢٥) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (كالعبد) بدون الفاء.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وأنه).

## مسألة

الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة لهم (١). وقد قال أحمد \_ رحمه الله \_ في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح (٢) وابن سيرين \_ فقال: «هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين، فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي عَلَيْكُمْ ».

وحُكي عن قوم من المتكلمين: إذا خالفهم رجل من العامة، لم يكن إجماعاً (٣).

#### دليلنا:

أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأنه لا يجوز أن يعمل باجتهاده، ولايجوز لغيره أن يعمل به، فهو بمنزلة الصبيان والمجانين.

فإن قيل: لا حكم لقول الصبيان والمجانين.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد (۲۰۰/۳)، والمسوّدة ص (۳۳۱)، وروضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر العاطر (۲۵۸/۱) وشرح الكوكب المنير (۲۲۰/۲). وهو قول الأكثرين كما عبّر الآمدي في الإحكام (۲۰٤/۱)، أو قول الجمهور كما جاء في المسوّدة ص (۳۳۱)، وبه قال إمام الحرمين كما في البرهان (۲۸٤/۱) والفخر الرازي كما في المجصول (۲۷۹/۲)

<sup>(</sup>۲) شريح بن الحارث بن قيس، أبو أمية، الكندي، الكوفي. القاضي المشهور. تولى القضاء ستين سنة. عَمَّر طويلاً. مات سنة (۷۸هـ) وقيل غير ذلك. له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (۹/۱ه) وتهذيب التهذيب (۲۲٫۲۴) والحلاصة ص (۱٤٠) وشذرات الذهب (۸٥/۱)، وطبقات الحفاظ ص (۲۰) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (۸۰).

<sup>(</sup>٣) واختاره القاضي أبوبكر والآمدي كما في الإحكام (٢٠٤/١).

قيل: لا حكم لقولهم في أحكام الشريعة، كما لا حكم لقول الصبيان والمجانين و ووجوده وعدمه سواء.

فإن قيل: العامة مكلفون، والصبيان والمجانين غير مكلفين.

قيل: العامة لم يكلفوا الاجتهاد في الأحكام، بل منعوا منه، فلا فرق بينهم في ذلك.

ولأن العامة محجوجة بقول أهل العلم، فوجب أن لا يُعتبر رضاهم به، كما أن الأمة لما كانت محجوجة بقول النبي عَلِيْقَةً لم يعتبر رضاهم به، وكذلك أهل [/١٧٠] العصر الثاني مع أهل العصر الأول.

ولأنهم يلزمهم الرضا بما اتفق أهل العلم عليه، وما وجب الرضا به، لم يكن لعدم الرضا حكم، وكان وجوده وعدمه سواء.

## واحتج المخالف:

بقول النبي \_ عليه السلام \_ (لا تَـجْـتمعُ أُمَّتي على ضلالة) و(لا تَجْتمعُ على ضلالة) و(لا تَجْتمعُ على الخطأ)، والعامة من الأمة، فوجب أن يعتبر إجماعهم مع أهل العلم.

والجواب: أن المراد به أهل العلم والاجتهاد، ولا مدخل للعامة فيه، وإن كانوا من الأمة، كما لا يدخل الصبيان، وإن كانوا من الأمة.

وقد قيل: إن هذا لا يوجد؛ لأن عامة المسلمين يتبعون الأئمة من أهل العلم، ولكل فريق منهم إمام، يتبعونه، ويعتقدون (١) قوله، فلا يجوز أن يخالف أحد منهم فيما اتفقوا الجميع (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يعتقد).

<sup>(</sup>٢) لأن العامي في هذا الباب جاهل، ومن كان كذلك فلا يعتبر بوفاقه أو خلافه، فالواجب عليه أن يترك ذلك لأهله، ورحم الله أمراً عرف قدره. انظر المستصفى (١٨٢/١).

فإن قيل: أليس قد اعتبرتم إجماع العامة فيما يشاركون العلماء فيه؟! مثل الطهارة، والصلاة، وعدد ركعاتها، والزكاة، والصيام، والحج، وتحريم الربا، والسرقة، ونحو ذلك، هلا اعتبرتم إجماعهم فيما يختص به العلماء، مثل فروع الطهارة وفروع الصلاة، ونحو ذلك.

قيل: لأن السبب الذي عرف به هذه الأشياء، هو<sup>(۱)</sup> النقل المستفيض، وذلك يشترك<sup>(۲)</sup> في معرفته<sup>(۳)</sup> العامة والخاصة، فأما غير ذلك فطريقه الاجتهاد، فلا معرفة لهم به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وهو) والواو هنا لا معنى لها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مشترك).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (معرفة).

## فصـــل

فيمن كان منتسباً إلى العلم، كأصحاب الحديث والكلام في الأصول<sup>(۱)</sup>، إلا أنه لا علم له بأحكام الفقه وفروعه وطرق المقاييس والرياضة بوجوه اجتهاد الرأى، فإنه لا يعتد بخلافه أيضاً<sup>(۱)</sup>.

وقد قال أحمد ـــ رحمه الله، في رواية أبي الحارث ـــ : «لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة، ممن إذا ورد عليه أمر، نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة»(٢).

وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه لا يصح الإجماع إلا بأن يجتمع عليه جميع أهل العلم والمنتسبين إلى العلم (٤).

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الفصل في: التمهيد (۲۰۰/۳) والمسوَّدة ص (۳۳۱) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲۰۱/۱ ــ ۳۵۳) وشرح الكوكب المنير (۲۲٦/۲۲۵/۲).

وكذلك الكلام في الفروع، فإن الخلاف يتناول الفقيه الذي لا علم له بالأصول، كما يتناول الأصولي الذي لا علم له بالفقه.

<sup>(</sup>٢) وبه قال معظم الأصوليين، كما في البرهان (٦٨٥/١) وكما في المسوَّدة ص (٣٣١).

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية منقولة بنصها في المسوَّدة الموضع السابق.

 <sup>(</sup>٤) نقل إمام الحرمين في كتابه البرهان (١/٥٨٥) عن أبي بكر الباقلاني قوله:
 (إن الأصولى الماهر المتصرف في الفقه يعتبر خلافه ووفاقه).

قلت: وهذا لا خلاف في اعتبار قوله؛ لأنه أصولي فقيه. وإنما الخلاف فيمن اتصف بأحدهما.

وقال ابن بدران في شرحه على روضة الناظر (٣٥١/١): (وأما الأصولي إذا كان ماهراً في فنه، فإني أرى إخراجه ممن يعتد بإجماعهم ليس من الإنصاف، وكيف لا وهو الممهد للمجتهد ومؤسس القواعد له، وله تدقيق في غوامض الأصول، لا يصل إليها المدقق في الفروع، ولا إلى قريب منها، فحقق ذلك واعتبره ترشد).

#### دليلنا:

أن من لا مدخل له في طرق الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول، فإنه يجري في أحكام الشرع مجرى العامي، فلما لم يعتد بالعامة فيما لا علم لهم به، لأنهم تبع للعلماء، منقادون لهم، وجب أن لا يعتبر أيضاً في الإجماع من ليس من أهل النظر والاجتهاد.

ويبين صحة هذا: أن من لا مدخل له في تقويم الثوب وما يجري مجراه، فإنه لا يرجع إلى تقويم الثوب ونحوه، كذلك من لا مدخل له في النظر بطرق الاجتهاد في أحكام الحوادث.

ولأن القول يتبع العلم [١٧٠/ب] بالقول، والعمل يتبع العلم بالمعمول به، فلم يجز أن يعتد في الإجماع على الشيء بمن لا علم له به.

ولأن المجتهد في الإجماع هو من كان معه آلة الإجماع التي يتوصل بها إلى معرفة الحكم، بأن يعرف القياس وأحكام المسائل وعلَلَها، حتى يقيس نظائرها عليها، ويرد الفروع إلى الأصول التي تشبهها، ومن لا يعرف أحكام الفروع لا يتمكن من هذا الذي ذكرنا، فلم يكن من أهل الاجتهاد إذا كان عارفاً بأشياء أخر، كمن عرف الحساب واللغة وغير ذلك من أنواع العلوم.

فإن قيل: إذا عرف أصول الفقه أمكنه رد فروعه إليه.

قيل: ليس الأمر على هذا، لأنه إنما يمكن رد الفروع إلى الأصول، إذا عرف معانيَها ونظائرها، حتى يقيسَ عليها.

ويبين هذا: أنه لو كان هذا من أهل الاجتهاد لا يُحْتَمل قوله في الحادثة وتوقيفُه على الحكم، وما اقتصر على مجرد سكوته.

<sup>=</sup> قلت: ولاشك أن معرفة أصول الفقه شرط في المجتهد، ولكنها ليست كل الشروط، فمعرفتها وحدها لا تكفي في تسنم رتبة الاجتهاد. والله أعلم.

ومن يخالف في هذه المسألة يقول:

إذا أجمع أهل الاجتهاد على شيء، ورضي المتكلمون بذلك في الجملة، ولم يعرفوا غير الحكم، ولا اجتهدوا، انعقد الإجماع.

وهذا يدل على أنهم بمنزلة العامة، وأنهم خارجون من جملة أهل الاجتهاد.

### واحتج المخالف:

بقوله تعالى: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ)<sup>(۱)</sup> وهؤلاء من جملة المؤمنين. وقول النبى عَيِّلِيَّةٍ (لا تَجتمعُ أمتى على الخَطأ) ولم يخص.

والجواب: أن المراد بذلك من هو من أهل الاجتهاد، ألا ترى أنه لم يرد به العامة.

واحتج: بأن من عرف أصول الفرائض، ولم يعرف الغامض فيه [يعتبر قوله في ذلك]<sup>(۲)</sup>.

والجواب: بأن من عرف أصول الفرائض، يمكنه بناء فروعها عليها بالحساب والقياس، ومن عرف أصول الفقه لا يمكنه بناء أحكام فروعه عليه؛ لأن الفروع تختص بأدلة لا يشاركها الأصول فيها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) (١١٥) سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من التمهيد (٢٥٢/٣).

<sup>(</sup>٣) ينبغي أن يقال هنا: إن الواحد من الأمة لا يخلو من ثلاث حالات:

أولى: أن لا يعرف الفقه والأصول فهذا لا يعتبر قوله إلا على رأي من اعتبر قول العامة، وهو رأي مرجوح.

الثانية: أن يعرف الفقه والأصول فهذا يعتبر وفاقه وخلافه بدون خلاف. الثالثة: أن يعرف أحدهما دون الآخر، وهذا فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف.

انظر: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر (٣٥٢/١).

## فصـــل

ولا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق، وإنما الإجماع إجماع أهل الحق، الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم(١).

وقد قال أحمد \_ رحمه الله \_ ، في رواية بكر بن محمد عن أبيه : «لا يشهد عندي رجلٌ، ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه؟! يعني: الجَهْمي»(٢).

وبهذا قال الرازي(٣) والجرجاني(٤).

(۱) راجع في هذا الفصل: أصول الجصاص الورقة (۲۲۳/أ) التمهيد (۲۰۲/۳) والمسوَّدة ص (۳۳۱) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۳۰۳/۱) وشرح الكوكب المنير (۲۲۷/۲).

وكان ينبغي أن يحرر القول في هذه المسألة فيقال: إن الكافر على قسمين: معاند ومتأول، فالمعاند كاليهودي لا يعتبر وفاقه أو خلافه؛ لأن العصمة في الإجماع للمؤمنين، وهو ليس بمؤمن.

أما المتأول كالقدرية ففيهم رأيان، أحدهما لا يعتبر قولهم، والثاني يعتبر عند من لم يكفرهم .

انظر: نزهة الخاطر العاطر (٣٥٣/١)، والإحكام للآمدي (٢٠٧/١).

(٢) هذا ليس بعدل عند الإمام أحمد؛ لأنه جهمي، والجهمي كافر عنده. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٢٦٣) وما بعدها، والمعتمد في أصول الدين للمؤلف ص (٢٦٧).

(٣) صرح بذلك في أصوله الورقة (٢٢٣/ب).

(٤) واختاره الأستاذ أبو منصور، حيث قال: (قال: أهل السنة: لا يعتبر في الاجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة).

وهو مروي عن مالك والأوزاعي ومحمد بن الحسن وغيرهم. انظر: شرح الكوكب المنير (٢٢٧/٢) ونزهة الخاطر العاطر (٣٥٤/١). وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه يغتد في الإجماع بمن خالف الحق، كما يعتد بأهل الحق، سواء عظمت معصية المخالف للحق أو لم تعظم. وهو اختيار أبي سفيان الحنفي.

وذكر الإسفراييني (١): إن ارتكب بدعة كفر بها لم يعتد بقوله، وإن فسق بها، أو أتى كبيرة يعتد به (٢) [١٧١/أ].

#### دليلنا:

قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)(٢) فجعلهم شهداء على الناس وحجة عليهم فيما يشهدون به، لكونهم وسطاً. والوسط في اللغة: هو العدل(٤)، فلما لم يكن أهل الفسق والضلال بهذه الصفة، لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس، فلا يعتد بهم في الإجماع. ويدل عليه أيضاً: قوله: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ)(٥) فلما لم يكن سبيل أهل الفسق والضلال سبيل المؤمنين، لم يجز أن يكون سبيلهم مأموراً باتباعه. ولأنه قد يجوز أن يعصى فيما يعتد به فيه من الإجماع، كما يعصى في غيره،

<sup>(</sup>١) نقل ذلك عنه في التمهيد (٢٥٣/٣) والمسوَّدة ص (٣٣١).

<sup>(</sup>٢) واختاره أبو الخطاب من الحنابلة كما في التمهيد الموضع السابق وإمام الحرمين كما في البرهان (٦٨٨/١) والغزالي كما في المستصفى (١٨٣/١) والآمدي كما في الإحكام (٢٠٧/١).

و هناك رأي آخر يقول: (إن ذكر مستنداً صالحاً اعتد بقوله، وإلا فلا) انظر: المسوَّدة الموضع السابق، وشرح الكوكب المنير (٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) آية (١٤٣) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) قد مضى الكلام على معنى هذه الكلمة في الهامش عند استدلال المؤلف بهذه الآية على حجية الإجماع.

<sup>(</sup>٥) آية (١١٥) من سورة النساء.

فلا يجوز الاعتداد به.

فإن قيل: قد لا يختار المعصية فيما يدخل به في جملة المجمعين، وإن كان قد يختار ذلك في غير باب الإجماع، ألا ترى أن الدلالة قد دلت على امتناع وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم السلام فيما هم حجة فيه، وإن كان يجوز وقوع الخطأ الصغير منهم في غير ما يؤدونه إلينا.

قيل: فيجب أن يقبل خبر الكذاب؛ لأنه يجوز أن لا يختار الكذب فيما يرويه، وإن كان يختار ذلك في غير باب الأخبار، ولا يشبه هذا الأنبياء؛ لأنهم معصومون في الرسالة.

وأيضاً: فإن كونهم في جملة المجمعين يقتضي مدحهم وتعظيمهم، وكونهم من أهل الفسق والضلال يقتضي ذمهم والاستخفاف [بهم]، فلما لم يجز أن يكونوا الذم والمديح في حالة واحدة، لم يجز أن يكونوا داخلين في جملة من يعتد بهم في الإجماع مع كونهم من أهل الفسق.

ويدل عليه قوله تعالى: (وَاتَّبَعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَـــَى)(١).

وقوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ)<sup>(٢)</sup> والفاسق يأمر بالمنكر، ويمنع المعروف.

ولأن من لا تقبل شهادته في حق خاص لم يعتد به فيما يلزم الجماعة. ولأنه إخبار بأمر من أمور الدين، فلا يدخل فيه الفاسق، مثل<sup>(٣)</sup> أخبار الآحاد.

## واحتج المخالف:

بقوله عليه السلام: (أمتي لا تجتمعُ على الخطأ) فلما كان أهل الفسق والضلال من جملة الأمة وجب أن يعتد بهم في جملة الإجماع.

والجواب: أن المراد بذلك العدول منهم، كما كان المراد به العلماء منهم.

<sup>(</sup>١) اية (١٥) من سورة لقمان.

<sup>(</sup>۲) آیة (۱۱۰) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مثلا).

واحتج: بأنهم قادرون على الصواب كقدرتهم على الخطأ، فلم يمتنع أن يدل الدليل على أنهم لا يختارون إلا الصواب فيما يعتد به بهم في جملة المجمعين، وإن جاز أن يختاروا مثل ذلك في غير باب الإجماع، وقد دلَّ الدليل على ذلك، وهو قوله عليه السلام: (أمتي لا تَجتمعُ على الخطأ).

والجواب: أن الفاسق قادر على الصدق في خبره، ومع هذا فلا يقبل خبره. واحتج: [ ١٧١/ب ] بأن أخبار التواتر تسمع من العدل والفاسق، كذلك الإجماع.

والجواب: أن ذلك يقع من كل فرقة، والإجماع يختص بفرقة.

## مسألة

أهل المدينة وغيرهم في الإجماع سواء، فإذا قالوا قولاً، ووافقهم غيرهم عليه صار إجماعاً، وإن خالفهم غيرهم من أهل الأمصار لم يكن إجماعاً. ولا يكون قولهم أولى من قول غيرهم (١).

وقد قال أحمد ـــ رحمه الله ـــ في رواية أبي داود : «لا يُعجبُني رأي مالك ولا رأي أحد»(٢).

وقال ــ في رواية مهنا ــ: «لا ينبغي لرجل أن يضع كتاباً على أهل المدينة في بعض أقاويلهم التي (٣) يذهبون إليها، ويأخذون بها عن عمر والصحابة والتابعين».

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (۲۲۸/ب) والتمهيد (۲۷٤/۳) والمسوَّدة ص (۳۳۱) وروضة الناظر مع شرحها (۳۲۳/۱) وشرح الكوكب المنير (۲۳۷/۲).

<sup>(</sup>٢) الرواية بنصها موجودة في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الذي).

وظاهر هذا [عدم] جواز الوضع فيما انفردوا به.

وحُكِي عن مالك أنه قال: «إذا أجمع أهل المدينة على شيء، صار إجماعاً مقطوعاً عليه، وإن خالفهم فيه(١) غيرهم»(٢).

وقال قوم من أصحابه: إنه أراد إجماعهم (٣) فيما طريقه النقل. وهذا فرار من المسألة.

وقال آخرون: أراد بذلك اجتماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم (٤).

#### دليلنا:

قوله تعالى: (ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (٥) وأهل المدينة ليس هم جميع المؤمنين.

وكذلك قوله تعالى: (أُمَّةً وَسَطَاً)(٢) وذلك لا يختص بأهل المدينة؛ لأنهم بعضنا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيهم).

 <sup>(</sup>٢) وهو ما صححه ابن الحاجب في مختصره ص (٤١) إلا أنه قصره على الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (اجتماعهم).

<sup>(</sup>٤) وقال آخرون: (أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم).

وقال آخرون: (أراد إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة كالأذان والمد والصاع).

انظر: المسوّدة ص (٣٣٢) ومختصر ابن الحاجب ص (٤١)، وسيذكر المؤلف هذه الاحتمالات في آخر البحث، ويجيب عنها.

<sup>(</sup>٥) آية (١١٥) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) آية (١٤٣) من سورة البقرة.

وقوله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَنْيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) (١) فمن قال: يرد إلى أهل المدينة، فقد ترك الظاهر.

وقول النبي عَلِيَالِيَّهِ : (أصحابي كالنُّجُوم، بأيهم اقْتَدَيتُم اهْتَدَيتُم)، ولم يفصل بين أن يكونوا بالمدينة أو بغيرها.

وقوله: (أمتي لا تجتمعُ على خطأ) وظاهر الخبر يفيد كل الأمة إلى يوم القيامة، لكن علمنا أنه لم يرد ذلك، فثبت (٢) أنه أراد الأمة من كل عصر، وليس أهل المدينة أمته في العصر.

ولأنهم بعض الأمة، والخطأ جائز عليهم كما هو جائز على غير أهل المدينة. ولأن حكم الإجماع لا يخلو أن يعود إلى فضيلة البقاع أو فضيلة الرجال في العلم، فإن اعتبرتم فيه فضيلة البقاع، فأهل مكة أحق به، وإن عاد إلى العلم، فعلي بن أبي طالب وابن مسعود وثلاثمائة ونيف من الصحابة انتقلوا إلى العراق من أهل العلم والدين، وليس من أقام بالمدينة بأعلم منهم.

ولأن ما قالوه يفضي إلى أن يكون قولهم حجة ماداموا في المدينة، فإذا خرجوا منها وغابوا إلى الشام والكوفة وغير ذلك من البلاد لا يكون حجة، وما أفضى إلى هذا سقط في نفسه؛ لأن الاعتبار بأقوال المجتهدين، لا بمكانهم.

ولأن ما كان حجة لله تعالى لا يختلف باختلاف الأزمان بدليل الكتاب والسنة، وقد ثبت [١٧٢/أ] أن إجماع أهل المدينة في هذا الوقت ليس بحجة (٢)، فلم (٤) يجز أن يكون حجة فيما مضى.

<sup>(</sup>١) آية (٥٩) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ثبت).

<sup>(</sup>٣) أي عصر المؤلف، فكيف بعصرنا الحالي.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (لم).

### واحتج المخالف:

بما روي عن النبي عَلِيْكُ أنه قال: (إن الإيمان لَيَأْرِزُ<sup>(۱)</sup> إلى المدينة كما تَأْرِزُ الإيمان لَيَأْرِزُ<sup>(۱)</sup> إلى المدينة كما تَأْرِزُ الحِية (۲) [إلى جُحْرِها] )<sup>(۲)</sup>.

والجواب: أن كلامه خرج على زمان الهجرة في رجوع الناس إلى المدينة هرباً من الكفار، ومعونة لرسول الله عَلَيْكُ، وهذا لا ينفي كون المؤمنين بغيرها، وجواز الخطأ على أهلها.

وجواب آخر، وهو: أنه يفضي إلى أن جميع الإسلام إذا عاد إليها، وحصل فيها، لم يجز خلافه.

واحتج: بقوله \_ عليه السلام \_ : (اللَّهم حبِّبُ إلينا المدينة، وباركُ لنا في صاعِها ومُدِّها)(٤).

<sup>(</sup>۱) معنى (ليأرز): (ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها). النهاية مادة (أرز) (۲٤/۱).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه أبو هريرة \_ رضى الله عنه \_ مرفوعاً.

أخرجه عنه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب الإيمان يأرز إلى المدينة (٢٦/٣).

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً (١٣١/١).

وأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب المناسك، باب فضل المدينة (١٠٣٨/٢). وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢٨٦/٢، ٢٢١، ٤٩٦) وفي أحدها «الإسلام» بدل «الإيمان».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من مراجع التخريج السابقة.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث روته عائشة ــ رضي الله عنها ــ مرفوعاً.

أخرجه عنها البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب... (٣٨/٣ ـــ ٢٩) وفيه: (قال رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة ـــ

والجواب: أن هذا لا ينفي وقوع الخطأ من أهلها كما لو دعا(۱) مثل هذا الدعاء لغيرهم (7) لم ينف وقوع الخطأ منهم(7)، وقد دعا لعلي ولغيره من الصحابة، ولم يدل على أن قول كل واحد منهم بانفراده حجة.

واحتج: بما روي عن النبي عَلِيْتُهُ أنه قال: (الدَّبَالُ لا يدخلها، وأن على كل باب منها ملكاً شاهراً سيفه)(٤).

والجواب: أن هذا يفيد صيانتها من دخول الدجّال، ترغيباً في المقام بها، وهذا لا ينفي الخطأ من المقيمين بها.

وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها (١٠٠٣/٢) وفيه: (وبارك لنا في صاعها ومدها) مثل الرواية التي ساقها المؤلف.

وأخرجه عنها الإِمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب ما جاء في وباء المدينة ص (٥٥٥).

وأخرجه عنها الإمام أحمد في مسنده (٦/٦٥، ٦٥، ٢٢٢، ٢٤٠، ٢٦٠).

- (١) في الأصل: (أدعى).
- (٢) في الأصل: (لغيره).
- (٣) في الأصل: (منه).
- (٤) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٧٣/٦ ــ ٤١٧، ٤١٧ ــ ٤١٨ عن فاطمة بنت قيس ــ رضي الله عنها ــ وفيه: (... إن الله حرم حرمي على الدجال أن يدخلها، ثم حلف رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ والله الذي لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة، ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها).

وأخرجه عنها أبن ماجة في كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى ا ابن مريم.... (١٣٥٤/٢ ـــ ١٣٥٥).

<sup>=</sup> أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجُحْفة....).

واحتج: بأن النبي عَلِيْكُ وصفها بحفوف الملائكة بها.

والجواب: أنه يحتمل أن يكون أراد صيانة المهاجرينِ والأنصار، وتسكيناً لروعهم من الكفار.

واحتج: بما روي عن النبي عَلِيْكُ أنه قال: (إن المدينة تنفي خَبَتُها كما تُنْفي النارُ خَبَثَ الحديد)(١).

والحديث الذي أورده المؤلف \_\_ رحمه الله \_\_ يدل على أمرين:
 ١ \_\_ الدجال لا يدخل المدينة.

٢ \_ أنها محروسة بالملائكة.

وذلك ثابت يشهد له ما رواه البخاري عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً في كتاب فضائل المدينة، باب: لا يدخل الدجال المدينة (٢٦/٣ ــ ٢٧) ولفظه: (قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال).

كم أخرج عن أنس وأبي بكرة ــ رضي الله عنهما ــ في الموضع السابق ما يدل على ذلك.

ويؤيده ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً في كتاب الحج، باب: صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (١٠٠٥/٢). ويؤيده أيضاً: ما أخرجه الإمام مالك في موطئه عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً في كتاب الجامع، باب: ما جاء في وباء المدينة ص (٥٥٦).

(۱) هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً. أخرجه عنه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الحبث (۲۷/۳) وفيه: (المدينة كالكير تُنْفي خبَنَها، ويَنْصَع طيبها) كما أخرجه في الموضع السابق ص

(٢٨) عن زيد بن ثابت ــ رضي الله عنه ــ وفيه: (إنها تَنْفي الدجال كما تنفي النار خَبَثَ الحديد).

وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها (١٠٠٥/٢) عن أبي هريرة وجابر بن عبدالله وزيد بن ثابت ــ رضي الله عنهم ــ بألفاظ متقاربة. وأخرجه الإمام مالك في موطئه في كتاب الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة ــ

والجواب: أنه أراد بذلك في زمانه، بدلالة كثرة الخبث بها بعده، ومخبره لا يقع بخلاف ما أخبر به.

ويحتمل: أن يكون أراد بالخبث الكفر والشرك عنها ظاهراً، فأما أهل الاجتهاد إذا خرجوا منها فلا.

واحتج: بما روي عن النبي عَلِيْقَةً قال: (لا يصبُر على لَأُوَاءِ<sup>(۱)</sup> المدينة وشدتها أحد إلا كنتُ له شهيداً يوم القيامة)<sup>(۱)</sup>.

والجواب: أنه ترغيب للمقام بها من غير أن يعتبر نفي الخطأ عنهم فيماطريقه الشريعة.

واحتج: بما روي عن النبي عَلَيْكُ قال: (لا يكيدُ أحدٌ أهلَ المدينة إلا انْمَاعَ كما يُنْماعُ الملحُ في المَاءِ)(٣).

والخروج منها ص (٥٥٣) عن جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت \_\_ رضي الله عنهما.
 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٣٧/٢، ٢٤٧) عن أبي هريرة \_\_ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية مادة (لأي) (٤٣/٤).

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على الأوائها (۱۰۰۲/۲ ـــ ۱۰۰۵) عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ بمثل لفظ المؤلف الا أنه قال: (شفيعاً أو شهيداً).

وأخرجه في الموضع السابقُ عن عبدُ الله بنْ عمر ــ رضي الله عنه.

و عربه في الموطنع المنتبق على عبد الله عنه لله المنظ (لا يصبر أحد على الأوائها فيموت، إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة، إذا كان مسلماً).

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب: ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ص (٥٥٢ ـــ ٥٥٣) عن ابن عمر ــــ رضى الله عنه ــــ .

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب: إثم من كاد أهل المدينة
 (٣) عن سعد \_ رضى الله عنه \_ ولفظه كلفظ المؤلف.

والجواب: أنه مقيد بما يفعله الله تعالى بمن أراد سوءً بالمدينة، والخطأ فيما يتفقون عليه في أمر الدين ليس من هذا في شيء، ومن ذمَّهم أوردَّ عليهم، فإنه لا يريد سوءً بالمدينة.

ولا يجوز حملُه على الأهل من غير دلالة.

ولأن الفسق عبارة [١٧٢/ب] عن الفعل المذموم، ومن أنكر عليهم في خطئهم فقد دعاهم إلى خير، وأراده منهم.

وعلى أن المكايّدة هي المباينة بغير حق، وخلافُنا في الحلاف فيما هو حق، ويسوغ فلا يتناول الخبر موضعَ الحلاف.

وجواب آخر، وهو: أن الخبر حجة لنا، فإنه يتناول أهل المدينة حيث كانوا فيها أو في غيرها، فيجب إذا كانوا بالكوفة وغيرها من البلاد لا يُخالفون. واحتج: بأن أهل المدينة شاهدوا الرسول وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل. والجواب: أن الصحابة الذين هذه صفتهم قولهم حجة، وإنما الخلاف فيه: إذا كان بعضهم بالمدينة وبعضهم خارجاً عنها، هل يكون قول البعض الذين بالمدينة حجةً على غيرهم؟ وليس فيما ذكروه ما يدل على ذلك.

فأمًّا من قال: إن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه التواتر فقد أبعد، لأن خبر التواتر، لا يختص بطائفة، وقد يقع ذلك ببعض أهل المدينة.

ولا يجوز أن يُحمل قول مالك على تجويز الخطأ في تواتر غير أهل المدينة، وترجيح تواتر أهل المدينة، لأنهم عرفوا أواخر فعل النبي \_ عليه السلام \_ لأن من نقل الأخبار إلى غير أهل المدينة هم الصحابة الذين عرفوا أواخر فعله

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله (١٠٠٧/٢ – ١٠٠٨) عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وسعد بن مالك – رضي الله عنهم – بألفاظ متقاربة، والمعنى واحد.

وأوائله(١)، فلا يختص معرفة ذلك بالمقيمين بالمدينة.

ولأن آحاد غير أهل المدينة قد يكونون (٢) أحفظ بالخبر من آحادهم. وقد روى رافع بن خديج (٣): النهــي عن المُزارعة لأهل المدينة، فرجعوا إلى خبره (٤).

له ترجمة في: الاستيعاب (٤٧٩/٢) والإصابة (٨٦/٢).

(٤) حديث رافع هذا أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة. وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض (١١٨١/٣).

وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب التشديد في ذلك (٢٣٢/١).

وأخرجه ابن ماجة في كتاب الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع (٨١٩/٢). وأخرجه النسائي في أول كتاب المزارعة، (٤٣/٧).

وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب التفليس والصلح وأحكام الجوار والمزارعة والإجارة، باب المزارعة (٢٧٥/١).

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الشركة والقراض، باب ما جاء في كراء الأرض (١٩٩/٢).

وأخرجه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب المزارعة والمساقاة (١٠٥/٤).

وراجع في هذا الحديث أيضاً: نصب الراية (١٨٠/٤) وذخائر المواريث (٢٠٥/١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أوائلها).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يكونوا).

<sup>(</sup>٣) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي، الأنصاري، الأوسي، الحارثي، أبو عبد الله صحابي جليل. شهد أحداً وما بعدها. مات سنة (٧٤هـ) بالمدينة، وله من العمر (٨٦) سنة.

ولا يجوز أن يحمل ذلك على عمل أهل المدينة إذا ظهر، مثل نقلهم للصاع، لأن هذا إن كان عن خبر مستفيض فلا يخفى، وإن كان عن اجتهاد فاجتهادهم لا يلزم غيرهم.

ولا يجوز أن يحمل ذلك على تقديم اجتهاد أهل المدينة على اجتهاد غيرهم؛ لأن ذلك إن كان يجب لمشاهدتهم لأقاويل رسول الله عَلِيْكُ، ونزول آي القرآن فإن ذلك حصل من الصحابة الذين انتقلوا إلى البصرة والكوفة، فلا معنى للتفريق.

ولو وجب ما ذكروه لصار قول أهل مكة أولى في المناسك، لمشاهدتهم<sup>(۱)</sup> رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يفعلها عندهم، ولَوجَبَ<sup>(۱)</sup> على ما قالوه أن يكونوا<sup>(۱)</sup> أكثر الأمة إجماعاً<sup>(۱)</sup>، لأنهم أعلم.

وأن يرجح قول المهاجرين لكثرة مشاهدتهم بطول صحبتهم.

وأن يرجح [قول] المهاجرين لهذا المعنى، وقول شيوخ الصحابة على الأحداث<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فمشاهدتهم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (والواجب) ودلالة السياق تدل على ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يكون).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (اجتاعاً).

<sup>(</sup>٥) الكلام في مسألة إجماع أهل المدينة، أو عمل أهل المدينة قد كثر، فمن العلماء من نقله عن مالك صريحاً، ومنهم من أوَّله، وخرجه على وجه سائغ، ومنهم من فصَّل.

وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية عمل أهل المدينة أربع مراتب:

المرتبة الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ مثل =

## مسألة

في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد لم يعتدُّ بخلافه

= نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا حجة باتفاق.

المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ فهذا حجة في مذهب مالك، والمنصوص عن الشافعي، وظاهر مذهب أحمد، والمحكى عن أبي حنيفة.

المرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين، جهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، فاختلف فيه:

فذهب مالك والشافعي: إلى أنه حجة، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وقيل: هذا المنصوص عن أحمد، ومن كلامه: «إذا روى أهل المدينة حديثاً، وعملوا به، فهو الغاية». وكان يفتي على مذهب أهل المدينة، ويقدمه على مذهب أهل العراق تقديماً كثيراً.

وذهب أبو حنيفة، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد: أنه ليس بحجة. المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة، فالذي عليه أئمة الناس: أنه ليس بحجة، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك،

كما ذكر ذلك عبد الوهاب في كتابه: أصول الفقه، وغيره.

وربما جعله أهل المغرب من أصحاب مالك حجة، وليس معهم عن الأئمة نص ولا دليل بل هم أهل تقليد.

قال ابن تيمية بعد هذا: (ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة). انظر: الفتاوي (٣٠٣/٢٠ ــ ٣١٠) والعرف وأثره في الشريعة والقانون للمحقق ص(٧٤).

ولابن القيم تقسيم آخر، ارجع إليه في اعلام الموقعين (٣٩٤/٢).

وللدكتور أحمد بن محمد نور سيف كتاب في هذا الموضوع بعنوان: عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين، فارجع إليه.

في أصح الروايتين<sup>(١)</sup>.

أومأ إليها في [١٧٣/أ] مواضع:

فقال في رواية أبي الحارث، وقد سأله: «إلى أي شيء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح  $^{(7)}$ ? فقال:  $\dot{\alpha}$ رَبَ عليها عقبة بن عامر  $^{(7)}$ ونهى عنها عبادة بن الصامت، فقيل له: يروى عن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح  $^{(9)}$ ، فقال: أقول لك: أصحاب رسول [ الله ]، وتقول: التابعين !».

- (۱) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (۲۳۱/أ) والتمهيد (۲۲۷/۳)والمسوَّدة ص (۳۳۳) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۲۳۳/۲).
- (٢) العادة أن الإمام يريح المصلين في صلاة التراويج، فإذا صلى أربعاً مثلاً أراحهم مقدار ما يقضي الإنسان حاجته ويتوضأ، ففي هذه الفترة يقوم بعض الناس فيصلي، أو يقرأ في الصلاة حتى ينهض الإمام فيدخل معه.
- (٣) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني، أبوحماد، صحابي. كان والياً على مصر. وتوفي آخر خلافة معاوية.
  - له ترجمة في: الاستيعاب (١٠٧٣/٣).
- (٤) نهي عبادة بن الصامت \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب في الصلاة بين التراويح (٣٩٩/٢).
- (٥) ما هنا موافق لما في المغني لابن قدامة (٢٠٠/٢) حيث قال: (وكره أبو عبد الله التطوع بين التراويج، وقال: فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. فذُكر لأبي عبد الله فيه رخصة عن بعض الصحابة؟ فقال: هذا باطل، وإنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير). ونقل ابن هانيء في مسائله (٩٧/١) عن الإمام أحمد قوله ــ وقد سأله عن ــ ونقل ابن هانيء في مسائله (٩٧/١) عن الإمام أحمد قوله ــ وقد سأله عن ــ

# وسأله أيضاً عن عدد قتلوا رجلاً؟ «قال: يقادون (١) به، يروى عن عمر (٢)

الصلاة بین التراویج \_\_: (مکروه، لا یصلی بین التراویج شیء، لا تشبه بالمکتوبة،
 کانوا یضربون علیها، یعنی: من تطوع بین التراویج).

- (١) في الأصل: (يقود).
- (٢) هذا الأثر عن عمر \_\_ رضي الله عنه \_\_ رواه البخاري معلقاً في كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (١٠/٩) ولفظه: (وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاماً قُتِل غِيلَة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم).

وأخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الجنايات، باب النفر يقتلون الرجل (٨٠/٤ ـــ ٤١) ولفظه: (أن عمر بن الخطاب ـــ رضي الله عنه ـــ قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غِيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتُهم جميعاً.

ثم ذكر المؤلف روايات أخرى كلها تفيد أن عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ كان يقتل الجماعة بالواحد.

وأخرجه مالك في الموطأ، في كتاب العقول، باب: ما جاء في الغيلة والسحر ص (٥٤٣).

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب: النفر يقتلون الرجل (٤٧٥/٩ ـــ ٤٨٠) وساق عدة روايات في ذلك.

وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحدود والديات (٢٠٢/٣).

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب القتل والجنايات، باب: ما جاء في قتل الجماعة بالواحد... (٢٤٩/٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب الرجل يقتله النفر (٣٤٧/٩ ـــ ٣٤٨) وساق ثلاث روايات في ذلك.

وانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر (٢٥٠/٥).

\_\_\_\_\_

(۱) الأثر هذا عن على \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عنه البيهقي في الموضع السابق ذكره، ولفظه: (عن سعيد بن وهب: قال: خرج قوم، وصحبهم رجل، فقدِموا وليس معهم، فاتهمهم أهلُه، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا بهم علياً \_ رضي الله عنه \_ قال سعيد: وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، قال: فسمعت علياً \_ رضي الله عنه \_ يقول: أنا أبو حسن القرم، فأمر بهم علي \_ رضي الله عنه \_ فقتلوا.).

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه في الموضع السابق (٤٧٧/٩) (أن عمر كان يشك فيها حتى قال على: يا أمير المؤمنين: أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضواً، وهذا عضواً أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، قال: فذلك، حين استمدح له الرأي).

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الموضع السابق (٣٤٨/٩) بمثل لفظ البيهقي. والقول بقتل الجماعة بالواحد مروي عن ابن عباس وسفيان وقتادة والحسن وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء.

انظر: المصنف لعبد الرزاق (٤٧٥/٩ ــ ٤٨٠).

وراجع في هذا الموضوع: نصب الراية (700% - 80%) والتلخيص الحبير (7./2).

- (٢) نقل ابن أبي شيبة في مصنفه ــ كما سيأتي ــ القول بقتل واحد من الجماعة عن معاذ وابن الزبير ــ رضى الله عنهما ــ.
- كا نقله عبدالرزاق في مصنفه \_ كما سيأتي \_ عن ابن الزبير \_ رضي الله عنه \_ وفي المذهب الحنبلي: رواية ثانية: أنهم لا يقتلون بالواحد، وتجب عليهم الدية. انظر: المغنى لابن قدامة (٦٧١/٧) طبعة المنار الثالثة.
- (٣) نقل ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب: الديات، باب: من كان لا يقتل منهم إلا واحداً (٣٤٩/٩) هذا القول عن حبيب بن أبي ثابت وعبدالملك وابن الزبير وهشام ابن محمد ومعاذ بن جبل .

فقال: ما يُصنع بالتابعين؟».

وكذلك نقل أبو عبدالله القواريري<sup>(۱)</sup> \_ كاتب أبي هاشم \_ قال: «سمعت أحمد يذاكر رجلاً، فقال له الرجل: قال عطاء، فقال: أقول لك: قال ابن عمر، تقول: قال عطاء، من عطاء، ومن أبوه؟».

وظاهر هذا(٢): أنه لم يعتبر بقوله(٣).

وبهذا قال طائفة من أصحاب الشافعي(٤).

= ونقله عبدالرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب النفر يقتلون الرجل (٤٧٩/٩) عن ابن الزبير والزهري وعبد الملك.

ونقل عن معمر قوله: (وما علمت أحداً قتلهم جميعاً إلا ما قالوا في عمر). كما نقل عن الزهري قوله: (ثم مضت السُّنة بعد ذلك \_ أي بعد حكم عمر رضي الله عنه \_ في النفر الذين تمالؤا على قتل واحد في صنعاء \_ ألا يُقتل إلا واحد).

قلت: وهذا غير مسلم، لما ثبت عن علي \_ رضي الله عنه \_ أنه قتل جماعة بواحد، كما سبق تخريجه قريباً.

(١) لم أقف على ترجمته.

- (٢) الظاهر: أن الإمام أحمد ــ رحمه الله تعالى ــ قدم قول الصحابة على قول التابعين ــ كما في الرواية ــ كما في الرواية الأولى ــ أو قول الصحابي على قول التابعي ــ كما في الرواية الثانية ــ وليس فيما ذكر تقدم إجماع من الصحابة، خالفهم فيه التابعون بعد ذلك حتى يتم الاستدلال. والله أعلم.
- (٣) واختار هذه الرواية الخلال والحلواني والمؤلف ــ كما سترى ــ وإسماعيل بن عُليَّة. انظر: المسوِّدة ص (٣٣٣) وشرح الكوكب المنير (٢٣٣/٢).
  - (٤) انظر: التبصرة في أصول الفقه: ص (٣٨٤) وإرشاد الفحول ص (٨١).

وفيه رواية أخرى: يُعتدُّ بخلافه<sup>(١)</sup>.

أومأ إليه  $(^{7})$  \_ رحمه الله \_ في رواية أبي الحسن بن هازون  $(^{7})$ ، قال:  $(^{8})$  ينظر العبد إلى شعر مولاته، واحتج بقول سعيد $(^{3})$ .

وكذلك نقل عبدالله عن أبيه: «لا ينظر إلى شعر مولاته، وقال: قد روي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، وتأول الآية (٥٠). وقال سعيد: لا تغرنكم هذه الآية التي في سورة النور: (أُوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) (٢٠) إنما عنى بها الإماء، لا ينبغى أن ينظر إلى شعرها» (٧).

وكذلك نقل أبو طالب عنه: «لا ينظر إلى شعر مولاته، وذكر قول سعيد: لا تغرنكم هذه الآية، ولم نُسمع إلا حديث السدّي عن ابن مالك(^) عن

(۱) وبه قال جمهور الأصوليين. واختاره ابن عقيل وأبو الخطاب وابن قدامة من الحنابلة كما اختاره المؤلف في بعض كتبه.

انظر: التمهيد ونزهة الخاطر العاطر (٥/١٥)، والمسوَّدة ص (٣٣٣) وشرح الكوكب المنير (٢٣٢/٢ ـــ ٢٣٣).

(٢) كان الأولى أن يعيد الضمير مؤنثاً، فيقول: (إليها) كما صنع في الرواية الأولى، وربما يُخرَّج على قصد (القول).

(٣) لم أقف على ترجمته.

(٤) يعني: ابن المسيب، كما سيأتي في تخريج الأثر.

(٥) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب: النكاح، باب: ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟ (٣٣٤/٤).

(٦) (٣١) سورة النور، والآية في الأصل: (أو ما ملكت أيمانكم) وهو خطأ.

(٧) أثر سعيد هذا أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في الموضع السابق (٤/٣٣٥) و نقل أن مجاهداً وعطاء والضحاك كرهوا ذلك، كما نقل عن إبراهيم قوله: (تستتر المرأة عن غلامها).

(٨) هكذا في الأصل: (ابن مالك) وهو موافق لما جاء في تهذيب الكمال للمزي في ترجمته السدّي (١٠٤/١) مخطوطة دار الكتب المصرية.

وفي مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٤/٤): (أبو مالك) وهو موافق لما جاء في تهذيب=

ابن عباس<sup>(۱)</sup>، فأما التابعون فقد نهي عنه غير واحد».

فظاهر هذا: أنه اعتدَّ بقول سعيد خلافاً على ابن عباس.

قال أبو بكر الخلال في كتاب «غض البصر» من « الجامع »(٢): «إنما صار أحمد \_ رحمه الله \_ إلى هذا، وترك قول ابن عباس؛ لأنه ضعيف. ومذهب أبي عبدالله: إذا صح عنده عن أحد من أصحاب رسول الله شيء(٣) لم يجاوزه إلى من بعده من التابعين».

الكمال في ترجمة غزوان (١٠٨٩/٢)، وموافق لما جاء في تهذيب التهذيب (٨/٨/٧) وتقريب التهذيب (١٠٥/٢)، وتاريخ البخاري (١٠٨/٧)، والجرح والتعديل (٥/٥٥) والإكال (١٥/٧).

والذي يظهر لي أنه: ابن مالك، وأبو مالك، إذ لا منافاة بين الأمرين، وإن كان اشتهر بكنيته. كما قال الحافظ في التقريب.

وهو: غزوان بن مالك، أو أبو مالك الغفاري، الكوفي. روى عن عمار بن ياسر وابن عباس والبراء بن عازب وغيرهم. وعنه السدّي وسلمة بن كهيا وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم. وثقه ابن معين. وذكره ابن حبان في التُذَت. وقال ابن حجر في التقريب: (ثقة من الثالثة). انظر ترجمته في: المراجع السابقة.

هذا سند الأثر الذي روي فيه عن ابن عباس القول بجواز أن ينظر المملوك إلى ـ شعر جاريته. وسيأتي كلام للإمام أحمد عن هذا السند.

هذا الكتاب يقول عنه الدكتور فؤاد سزكين في كتابه: تاريخ التراث العربي (م١ ج٣ ص٢٣٣ ــ ٢٣٤): (يضم مجموعة من كتب ورسائل ومسائل أحمد بن حنبل التي تتكون من عشرين جزءً... المتحف البريطاني الملحق ١٦٨، مخطوطات شرقية ٥٧٥هـ)... ويوجد في حوزة محمد بن ٢٦٧هـ)... ويوجد في حوزة محمد بن عبد الرزاق بن حمزة بمكة (جزء آخر، ۲۱۲ ورقة، ۵۸۳هـ ومنه نسخة مصورة القاهرة، ملحق ٥٣/١ رقم ٢١٨٨٨ب) وقسم آخر بعنوان: «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من مسائل أحمد بن حنبل، الظاهرية حديث ١/٢٤٥ (من ورقة

انظر: فهرس معهد المخطوطات العربية ١٤٦،٦٢/١).

(٣) في الأصل: (شيئاً).

وليس الأمر على ما ذكر أبو بكر الخلال؛ لأن أحمد ــ رحمه الله ــ لم يترك حديث ابن عباس؛ لأنه لم يثبت عنده.

يبين صحة هذا: ما رواه الأثرم قال: «قلت له: السُّدِّي عن ابن مالك عن ابن مالك عن ابن عباس؟ فقال لي: نعم، قلت: أليس هو إسناداً؟!(١)، فقال: ليس به بأس».

وهذا يمنع ضعف الحديث عنده.

وكذلك قوله في رواية أبي طالب: «لم أسمع إلا حديث السُّدِّى، والتابعون غير واحد، فيرجح قول التابعين لكثرتهم لا لضعفه».

وبهذا قال المتكلمون<sup>(٢)</sup> وأكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي.

إلا أن أصحاب أبي حنيفة قالوا: إن كان من أهل الاجتهاد [١٧٣/ب] عند الحادثة كان خلافه خلافاً، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد عند الحادثة لكنه صار من أهله قبل انقراض العصر، فأظهر الخلاف، لم يكن خلافاً<sup>(٣)</sup>، على ما حكاه أبو سفيان.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إسناد).

<sup>(</sup>٢) لو عبر المؤلف: (بأكثر المتكلمين) لكان أدق؛ لأن بعض المتكلمين قال بالرأي الأول، كما سبق بيانه. وهو ما فعله ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت (٢٢١/٢)، والآمدى في الإحكام (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٣) الذي نصّ عليه الجصاص في أصوله الورقة (٢٣١/أ): (أن التابعي الذي قد صار في عصر الصحابة من أهل الفتيا يعتد بخلافه على الصحابة، كأنه واحد منهم). وكذلك نصّ عليه السرخسي في أصوله (١١٤/٢).

ولكون انقراض \_ العصر ليس بشرط عند الحنفية، فإن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع، فلا أثر نخالفته وإذا بلغ رتبة الإجتهاد قبل انعقاد الإجماع، فإنه يؤثر.

انظر: مسلَّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢٢١/٢).

وأصحاب الشافعي<sup>(۱)</sup> يجعلونه خلافاً إذا صار من أهل الاجتهاد قبل انقراض عصر الصحابة.

فالدلالة على أنه لا يعتد بقوله مع الصحابة: قوله \_ عليه السلام \_: (اقتدوا باللَّذَيْن من بعدي: أبي بكر وعمر)(٢).

قال الترمذي فيه: (حديث حسن).

كما أخرجه عن ابن مسعود ـــ رضي الله عنه ـــ مرفوعاً في باب مناقب عبدالله ابن مسعود ـــ رضي الله عنه ـــ (٦٧٢/٥) وفيه زيادة: (واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود).

ثم قال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود، لا نعرفه، إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل، ويحيى بن سلمة: يضعف في الحديث...).

وأخرجه آبن ماجة عن حذيفة \_ رضي الله عنه \_ في مقدمة سننه، باب: فضائل أصحاب رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ (٣٧/١) ولفظه: (قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ «إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة \_\_ رضي الله عنه \_\_ (٣٨٢/٥) بمثل لفظ المؤلف، وفي (٣٨٥/٥) أخرجه عنه بمثل لفظ ابن ماجة وزاد: (وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه)، وفي (٩٩٩/٥) (وأهدوا هدي عمار، وعهد ابن أم عبد)، وفي (٤٠٢/٥) زاد: (وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه) ولم يذكر عماراً.

وقد حكم الشيخ الألباني لحديث حذيفة وحديث ابن مسعود بالصحة. انظر: صحيح الجامع الصغير (٣٧٢/١ ــ ٣٧٣).

<sup>(</sup>۱) لو عبر ببعض أصحاب الشافعي، لكان أدق؛ لأن بعضهم لم يعتد به مطلقاً، كما سبق بيانه.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه حذيفة بن اليمان \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً. أخرجه عنه الترمذي في كتاب المناقب، باب: في مناقب أبي بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ كليهما (٦٠٩/٥). قال الترمذي فيه: (حديث حسن).

وقوله: (عليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدِين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد) (١) فلما أمر بالاقتداء بهم، والاتباع لهم دلّ على وجوب اتباع التابعي لهم، لم يجز خلافه.

فإن قيل: هذا لا يمنع خلافهم، كما لم يمنع خلاف غير الأئمة من الصحابة للأئمة.

قيل: ظاهر الخبر يقتضى وجوب اتباعهم، وترك مخالفتهم من الصحابة وغيرهم، لكن قام الدليل هناك، وبقى ما عداه على ظاهره.

وأيضاً: قد ثبت أن قول الصحابي إذا انفرد حجة مقدم على القياس في الصحيح من قول أصحابنا وقول أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية. ومن كان قوله حجة على غير أهل عصره لم يجز لمن كان من أهل العصر مخالفته.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه العرباض بن سارية \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً. أخرجه عنه الترمذي في كتاب: العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (٥/٤٤) وقال: (حديث حسن صحيح).

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة (٥٠٦/٢). وأخرجه عنه ابن ماجة في مقدمة سننه، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (١٥/١).

وأخرجه عنه الدارمي في مقدمة سننه، باب اتباع السنة (٣/١ ــ ٤٤). وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (١٢٦/٤).

وأخرجه عنه أبوبكر عمر بن أبي عاصم الشيباني في كتاب السنة (٢٩/١) رقم (٤٥) قال الألباني : (إسناده صحيح، رجاله ثقات).

وأخرجه عنه الحاكم في مستدركه، في كتاب: العلم، باب: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين (٩٥/١ ــ ٩٦) وقال: (حديث صحيح، ليس له علة) ووافقه الذهبي على ذلك.

وقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث في كتابه صحيح الجامع الصغير (٣٤٦/٢).

يدل عليه : أن النبي عَلَيْكُ لما كان قوله حجة ، لم يجز لأهل عصره مخالفته .

فإن قيل: فالنبي حجة مقطوع عليه، والصحابي غير مقطوع عليه.

قيل : خبر الواحد والقياس غير مقطوع عليهما، ويجب اتباعهما.

فإن قيل: الذي قدمنا به قول الصحابي معرفته بأحوال التنزيل وطريق الأخبار ومشاهدتها، وهذا المعنى يتساويان فيه، فلا يلزم أحدهما متابعة الآخر.

قيل: فكان يجب أن لا يكون قول الصحابي حجة على غيره من بعده من العلماء، وأن يكون قوله أيضاً (١) كقول الصحابة لمساواته في الطريق، ولما لم يقل هذا، لم يصح، لما ذكرته.

فإن قيل: إنما يكون حجة، إذا لم يظهر من أحد من نظرائه خلافه، فإذا ظهر خرج عن أن يكون حجة، كما أن الإجماع ينعقد إذا لم يظهر ممن يعتد بقوله خلاف، فإذا ظهر لم ينعقد.

قيل: لا نسلم أن التابعي نظير للصحابي في الاجتهاد، لوجوه:

أحدها: أن قول الصحابي حجة على من بعده، والتابعي بخلاف ذلك.

والثاني: أن الصحابي معه مزية ليست مع التابعي من مشاهدة التنزيل وحضور التأويل.

والثالث: أنه منصوص عليه، لقوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي) وقوله: (أصحابي كالنُّجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم).

وهذا المعنى معدوم في [١٧٤/أ] التابعين.

ونجعل هذه طريقة في المسألة فنقول: للصحابي مزية على غيره من التابعين ومن بعدهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (صار) ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

لأنه لا يخلو ما قاله أن يكون عن توقيف أو اجتهاد، فإن كان عن توقيف فهو أولى، وإن كان عن اجتهاد فاجتهاده أولى بمشاهدة التنزيل وحضور التأويل.

ولأنه منصوص عليه بقوله: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) وإذا كانت له هذه المزية على غيره كان الاعتبار بقوله دون غيره، كما قلنا في القياس مع خبر الواحد، لما كان للخبر مزية كان مقدماً على القياس، وإن كان مساوياً له في أنه حجة، طريقها: غلبة الظن.

وللمخالف على هذا الدليل اعتراضات، نذكرها في قول الصحابي إذا انفرد به: أنه حجة، إن شاء الله تعالى.

### واحتج المخالف:

بأنه قد ثبت أن الصحابة سوَّغت للتابعين الاجتهاد معها، وكانوا يفتون مع الصحابة، مثل سعيد بن المسيب وشُرَيح القاضي والحسن البصري ومسروق وأبي وائل(۱) والشعبي وغيرهم.

ألا ترى: أن عمر وعلياً ــ رضي الله عنهما ــ ولّيًا شريحاً القضاء، ولم ينقضا أحكامه بالفسخ مع إظهاره الخلاف عليهما في كثير من المسائل. وكتب عمر إليه: (إن لم تجد في السنة فاجتهد رأيك)(٢). ولم يأمره بالرجوع إليه، ولا الحكم بقوله.

<sup>(</sup>١) هو: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) كتاب عمر بن الخطاب \_ رضي الله \_ إلى شريح مشهور، فقد أخرجه وكيع في كتابه «أخبار القضاة» (١٨٩/٢) بسنده إلى الشعبي، ولفظه: (عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح : ما في كتاب الله وقضاء النبي \_ عليه السلام \_ فاقض به، فإذا أتاك ما ليس في كتاب الله و لم يقض به النبي \_ عليه السلام \_ فما قضى به أئمة العدل فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت تؤامر في، =

وخاصم علي ــ رضي الله عنه ــ إلى شريح، ورضي بحكمه حين حكم عليه بخلاف رأيه(١).

= ولا أرى في مؤامرتك إياي إلا أسلم لك).

كما أخرجه عن الشعبي بلفظ آخر هو: (عن الشعبي عن شريح كان عمر كتب اليه : إذا جاءك أمر، فاقض فيه بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله، فاقض بما أجمع عليه الناس، فإن جاءك ماليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم به أحد فاختر أي الأمرين شئت، فإن شئت فتقدم واجتهد رأيك، وإن شئت فأخره، ولا أرى التأخير إلا خيراً لك).

(۱) لعل المقصود بهذا قصة مخاصمة على \_\_ رضي الله عنه \_\_ لليهودي عند القاضي شريح، خلاصتها: أن علياً \_\_ رضي الله عنه \_\_ سقط منه درع، فوجده في السوق مع يهودي يريد بيعه، فقال له علي \_\_ رضي الله عنه \_\_: يا يهودي درعي سقطت مني، فأنكره اليهودي، فتحاكما إلى شريح، فقال شريح: ما أرى أن تخرج الدرع من يده، فهل من بينة، فقال علي \_\_ رضي الله عنه \_\_: صدق شريح، ثم أسلم اليهودي.

وهذه القصة أخرجها البيهقي في سننه في كتاب آداب القاضي، باب: إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما... (١٣٦/١٠).

وذكر الحافظ ابن حجر هذه القصة، وفيها: أن علياً جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، فقال: لو كان خصمي مسلماً جلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول: «لا تساووهم في المجالس».

قال الحافظ بعد ذلك: «أبو أحمد والحاكم في الكنى في ترجمة أبي سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي: قال: عرف على درعاً له مع يهودي، فقال: يا يهودي درعي سقطت منى، فذكره مطولا، وقال: منكر.

وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه، وقال: لا يصح، تفرد به أبو سمير. \_\_\_

وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: تذاكر أنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة المتوفى عنها زوجها:

فقال ابن عباس: أبعد الأجلين.

وقلت أنا: عدتها: أن تضع حملها.

وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي.

ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبي، قال: خرج علي إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعاً، فعرف علي الدرع، فذكره بغير سياقه. وفي رواية له: لولا أن خصمي نصراني، لجثيت بين يديك، وفيه عمرو بن شمَّر عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان.

وقال ابن الصلاح في الكلام على أحاديث الوسيط: «لم أجد له إسناداً يثبت». وقال ابن عسكر في الكلام على أحاديث المهذب: «إسناده مجهول» انظر التلخيص الحبير (١٩٣/٤).

وفي أخبار القضاة (١٩٤/٢) زيادة: أن شريحاً طلب من على بينة على أن الدرع التي مع اليهودي له، فأحضر قنبر والحسن ابنه، فرد عليه شريح قائلاً: شهادة الابن لاتجوز للأب. فقال على : «سبحان الله رجل من أهل الجنة».

وفي رواية ساقها أيضاً وكيع في المرجع السابق: (أن شريحاً قال لعلي: بينتك، فجاء بعبد الله بن جعفر ومولى له، فشهدا، فكأن شريحاً لم يجز شهادة المولى... فقال لعلى: اتبع بيّعك بالثمن الذي دفعت إليه.

وقال [يعني علياً] في أي كتاب الله وجدت أن شهادة المولى لا تجوز). ففي الرواية الأولى نجد شريحاً خالف علياً في شهادة الابن. وعلى الرواية الثانية خالفه في شهادة المولى.

وانظر: كشف الأسرار (٩٤٥/٣).

فسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه، وتبعه أبو هريرة (١).

وذكر إبراهيم (٢) عن مسروق أنه قال: (كان ابن عباس إذا قدم عليه أصحاب عبد الله (٣) صنع لهم طعاماً ودعاهم، قال: فصنع لنا مرَّة طعاماً، فجعل يسأل ويفتي، فكان يخالفنا، فما يمنعنا أن نرد عليه إلا أنا على طعامه (٤).

وسئل ابن عمر عن فريضة، فقال: (سلوا سعيد بن جبير، فإنه أعلم بها منًى)(٥).

وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (١١٢٢/٢ ــ ١١٢٣).

وأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع (٤٩٠/٣) وقال: (هذا حديث حسن صحيح).

وأخرجه الدارمي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة (٨٨/٢).

وأخرجه النَّسائي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (١٥٧/٦).

وأخرجه الإمام الشافعي، كما في بدائع المنن في كتاب العدد، باب عدة الحامل بوضع الحمل (٤٠١/٢).

- (٢) هو: إبراهيم النخعي، وقد سبقت ترجمته.
  - (٣) يعني: ابن مسعود ــ رضي الله عنه.
    - (٤) لم أقف عليه.
- (٥) أخرج هذا الأثر ابن سعد في الطبقات في ترجمة سعيد بن جبير (٢٥٨/٦). وفيه (فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يُفْرض منها ما أفرض).

<sup>(</sup>۱) أخرج هذا البخاري في كتاب التفسير (سورة الطلاق) (۱۹۳/٦ – ۱۹۳) وتكملته: (فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يساً لها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية، وهي حبلي، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكان أبو السنابل فيمن خطبها).

وسئل أنس عن مسألة فقال: (سلوا مولانا الحسن)(١).

وإذا ثبت أنها قد سوغت لهم ذلك، لم يكن بينهم في هذا المعنى فرق. والجواب: أنه يحتمل أن يكونوا سوغوا الاجتهاد للتابعين فيما كانوا مختلفين فيه، ليجتهدوا في أخذ أقوالهم، فسوغوا ذلك، ولم يثبت عنهم أنهم سوغوا خلاف الواحد فيما قال.

ولهذا قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني: أبا سلمة.

يبين صحة هذا: أنه روي أن علياً \_\_ رضي الله عنه \_\_ نقض على شريح حكمه في ابني عم، أحدهما أخ لأم، لما جعل المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم (٢)، [١٧٤/ب].

<sup>(</sup>١) هذا الأثر أخرجه ابن سعد في طبقاته (١٧٦/٧) في ترجمة الحسن البصري، وفيه: (فقالوا: يا أبا حمزة نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن فقال: إنا سمعنا وسمع، فحفظ ونسينا).

وذكر ذلك الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن (٢٦٤/٢) بأحصر مما ذكره ابن سعد.

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم (٢٣٩/٦ \_ ٢٤٠) ولفظه: (... قال: أتي شريح في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي، فبلغ ذلك علياً \_ رضي الله عنه \_ فأرسل إليه، فقال: ادعوا لي العبد الأبطر (هكذا) فدعي شريح، فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت الزوج النصف، والأخ لأم ما بقي، فقال علي \_ رضي الله عنه \_: أبكتاب الله أم بسنة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم؟! فقال: بل بكتاب الله، فقال أين؟ قال شريح: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله».

قال على ــ رضي الله عنه ــ: هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟، ثم أعطى على ــ رضي الله عنه ــ الزوج النصف والأخ لأم السدس، ثم ما بقي قسمه بينهما).

وروي عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أنها قالت لأبي سلمة ابن عبدالرحمن: (مثلك مثل الفَرُّوج، يسمع الديك يصيح، فصاح بصياحه). وذلك إنكار منها عليه في مناظرة عبدالله بن عباس والدخول معه في الاجتهاد (۱).

والذي يظهر لي: أن المؤلف \_ رحمه الله \_ خلط بين المسألتين، ولا تأثير له على وجه الاستدلال من القصة، فإن في المسألة الأولى نقضاً لحكم شريح من على \_ رضى الله عنه \_ وهو ما يريد المؤلف إثباته. والله أعلم.

(۱) قول عائشة \_ رضي الله عنها \_ لأبي سلمة أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقي الحتانان ص(۵۷) وفيه: أن أبا سلمة قال: سألت عائشة زوج النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفرُّ وج يسمع الدِّيكة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز الحتان فقد وجب الغسل.

ومن هذا يتبين أنه لم يكن هناك مناظرة بين أبي سلمة وابن عباس ـــ رضي الله عنه ـــ و لم أجد في مرجع يعتمد عليه ـــ حسب اطلاعي ـــ أن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت ذلك في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها.

نعم وجدت بعض كتب الأصول يذكر أن عائشة \_\_ رضي الله عنها \_\_ قالت ذلك لأبي سلمة لما خالف ابن عباس \_\_ رضي الله عنه \_\_ في عدة المتوفى عنها زوجها، منها المحصول (٢٥٤/٤) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (٣٥٦/١).

<sup>=</sup> فيظهر من هذا: أن الحكم الذي نقضه على \_\_ رضي الله عنه \_\_ على شريح هو في مسألة: امرأة تركت ابني عم، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها. بينا الذي ذكره المؤلف هو في مسألة: امرأة تركت ابني عمها، أحدهما أخ لأم، وهي مسألة أخرى لا ذكر لشريح فيها، أخرجها البيهقي في الموضع السابق (٢٤٠/٦) ولفظه: (أتى على بابني عم، أحدهما أخ لأم، فقيل له: إن عبد الله كان يعطي الأخ لأم المال كله، قال: يرحمه الله إن كان لفقيهاً، ولو كنت أنا لأعطيت الأخ لأم السدس، ثم لقسمت ما بقي بينهما).

واحتج: بأن معه آلة الاجتهاد، فكان متعبداً به، ولم يجز له تقليد غيره. والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون معه آلة الاجتهاد، ويكون متعبداً بغيره، كما كان متعبداً بخبر الواحد إذا عارضه القياس.

واحتج: بأنهم من أهل الاجتهاد في وقت حدوث النازلة، فوجب أن لا ينعقد الإجماع إلا بموافقتهم، أصله: الصحابة.

والجواب: أن الصحابة قد تساووا في المزية والاجتهاد، وليس ذلك في التابعين، فإنهم وإن ساووا الصحابة في الاجتهاد، فللصحابة مزية عليهم من الوجه الذي بينا، فلهذا لم يعتد بخلافهم عليهم.

واحتج بأن الاعتبار بالعلم دون الصحبة، يدل عليه: أن الصحابي إذا لم يكن عالماً وجب عليه تقليد أهل العلم من التابعين، فإذا كان كذلك، وقد شاركهم التابعي في العلم، وجب أن يكون بمنزلتهم.

والجواب: أن الاعتبار بالعلم والصحبة لما فيهما من المزية، فإذا لم يكن الصحابي عالماً فقد عدم أحد الوصفين، فلهذا لم يعتد بقوله. وإذا كان من أهل الاجتهاد فقد وجد معنيان، والتابعي يوجد فيه أحدهما.

وفي هامش الكتاب المذكور قال المحقق تعليقاً على ذلك: (أورده ابن عساكر مطولاً في نسخه «ع» ١/٩٥١ب).

وقال الآمدي في كتابه الإحكام (٢١٩/١ ــ ٢٢٠): (إن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مجاراته للصحابة وكلامه فيما بينهم، وزجرته عن ذلك وقالت: (فرُّوج يصيح مع الدِّيَكة).

فلم يربط هذا القول بحادثة معينة.

# مسألة

# [الإجماع السكوتي]

إذا قال بعض الصحابة قولاً، وظهر للباقين، وسكتوا عن مخالفته والإنكار على عليه حتى انقرض العصر، كان إجماعاً (١).

وهذا ظاهر كلام أحمد \_ رحمه الله \_ في رواية الحسن بن ثواب، قال: «أذهبُ في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس»(٢).

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (۲۲٦/ب) والتمهيد (۳۲۳/۳) والمسودة ص(۳۳۰) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۳۸۱/۱) وشرح الكوكب المنير (۲۰۳/۲).

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام عن هذه الرواية ص (١٠٦٠) كما سبق تخريج ما تضمنته من آثار.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: (أجعله).

<sup>(</sup>٤) سبق مناقشة الإجماع في هذه المسألة هامش ص (١٠٦١).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي، أبو جعفر البغدادي. سمع شجاع بن الوليد وحفص بن غياث وأبا أسامة وغيرهم. وعنه البخاري وأبو داود وعبد الله البغوي وغيرهم. روى عن الإمام أحمد بعض المسائل. قال ابن حجر: «صدوق». مات سنة (٢٧٢هـ) وله من العمر مائة سنة وسنة واحدة.

له ترجمة في: تقريب التهذيب (١٨٨/٢) وطبقات الحنابلة (٣٠٢/١).

على هذا المصحف<sup>(۱)</sup>».

قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشيء من بعضهم، ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع.

وبهذا قال الأثرم(٢) من أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان السرخسي والجرجاني(٣).

وهو أيضا قول الأكثر من أصحاب [٥٧١/أ] الشافعي(٤).

ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: يكون حجة، إلا أنه لا يكون إجماعاً. حكاه الجرجاني<sup>(٥)</sup>.

ومن أصحاب الشافعي من قال: يكون حجة مقطوعاً بها، ولا يكون إجماعاً (٢)؛ لأن الشافعي قال: «لا ينسب إلى ساكت قول»(٧).

<sup>(</sup>١) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة ابن المنادي (٣٠٤/١).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الأكثر من الحنفية.

انظر: التقرير والتحبير (١٠١/٣) وتيسير التحرير (٢٤٦/٣)، ومسلم الثبوت (٢٣٢/٢).

<sup>(</sup>٤) وبه قال الشيرازي في التبصرة ص(٣٩١).

وفي جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (١٨٩/٢): (والصحيح: أنه حجة مطلقاً) ثم نقل عن الرافعي: أنه المشهور عند الأصحاب، قال: وهل هو إجماع؟ فيه وجهان.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وحكاه الجرجاني) وهي مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) نقل ذلك الشيرازي الشافعي في كتابه التبصرة ص(٣٩٢) عن بعض أصحابه، و لم يُسمَّ أحداً.

وعزاه الآمدي في الإحكام (٢٢٨/١) إلى أبي هاشم، وهو ما فعله الرازي في المحصول (٢١٥/٤).

<sup>(</sup>٧) ذكر الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع (١٨٩/٢) أن كونه ليس بحجة ولا \_

وقال قوم من المتكلمين: لا يكون حجة<sup>(۱)</sup>. وحكي عن قوم من المعتزلة<sup>(۲)</sup> والأشعرية<sup>(۳)</sup>. وحكي ذلك عن داود<sup>(۱)</sup>.

#### دليلنا:

ان الصحابي إذا قال قولاً، وانتشر في الصحابة، فسكتوا عنه، فلا يخلو من خمسة أحوال:

إما أن [لا] يكونوا قد اجتهدوا.

أو اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شيء يجب عليهم اعتقاده.

أو أدى إلى خلاف القول الذي ظهر، أو إلى وفاقه.

أو كانوا في تَقِيَّة.

ولا يجوز أن لا يكونوا قد اجتهدوا؛ لأن العادة إذا نرلت بهم نازلة أن

<sup>=</sup> إجماع منسوب إلى الإمام الشافعي، أخذا من قوله: «لا ينسب إلى ساكت قول». والمؤلف هنا يعلل بكلام الشافعي هذا للقول بكونه حجة وليس بإجماع، فتدبر. وقد نقل الرازي في المحصول في الموضع السابق عن الشافعي: أنه ليس بإجماع ولا حجة.

وهو ما فعله الآمدي في الإحكام. (١) وبه قال الرازي في المحصول، والغزالي في المستصفى (١٩١/١).

<sup>(</sup>٢) بعدم الحجية قال أبو الحسين البصرى في كتابه المعتمد (٢/٣٩/٥).

<sup>(</sup>٣) لعل المؤلف يقصد القاضي أبابكر الباقلاني، فإن الشيرازي في التبصرة ص(٣٩٢) نسب إليه عدم القول بالحجية، حيث قال: (وقال القاضي أبوبكر الأشعري ليس بحجة أصلاً).

٤) هكذا نقل المؤلف عن داود بصيغة التضعيف.
 ولكن الشيرازي في التبصرة ص(٣٩٢) جزم بنسبة ذلك إليه.
 وقد ارتآه ابن حزم في كتابه الإحكام (٥٣١/٤) ٥٤٣).

يرجعوا إلى الظن والاجتهاد.

ولأن هذا يؤدي إلى خروج الحق عن أهل العصر، وهذا لا يجوز؛ لأنهم لا يجتمعون على خطأ، ولأنه يؤدي إلى خلو العصر من قائم لله بحجة. وهذا لا يجوز؛ لما روي عن النبي عليه أنه قال: (لا يخلو عصر من الأعصار من قائم لله بحجّة)(1).

وقوله \_ عليه السلام \_: (لا تنزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يَضِرُّهم من نَاوأَهُم)(٢).

(١) بهذا اللفظ يقول الغماري في تخريج أحاديث اللمع ص(٢٥٥): (لا أصل له) أ. هـ. وقال أبو الخطاب في التمهيد (٣٥٢/٣): (هذا الحديث غير معروف في أصل). وقال الشيرازي في التبصرة ص (٣٧٦) (لا نعرف هذا الحديث) ولكن رأيت أبا نعيم في كتابه الحلية (٧٩/١) أخرجه من كلام علي \_ رضي الله عنه ... في وصيته لكميل بن زياد، والوصية طويلة، جاء فيها (كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لئلا تبطل حجج الله وبيناته...).

وفي معناه جاء حديث: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها).

أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة (٢٢٤/٢) عن أبي هريرة ـــ رضى الله عنه ــ.

كما أخرجه الحاكم عنه في كتاب الفتن باب ذكر بعض المجددين في هذه الأمة . (٥٢٢/٤).

> وأخرجه البيهقي في المعرفة حكى ذلك السيوطي والمناوي والألباني. وقد رمز السيوطى له بالصحة في كتابه الجامع الصغير.

ونقل المناوي في كتابه فيض القدير (٢٨٢/٢) عن الزين العراقي: أن سنده صحيح. وصححه كذلك الشيخ الألباني في كتابه صحيح الجامع الصغير (١٤٣/١) رقم الحديث (١٨٧٠).

(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة ـــ رضي الله عنه ـــ مرفوعاً، في كتاب الاعتصام، باب قول النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ (لاتزال طائفة ـــ ولا يجوز أن يكونوا قد اجتهدوا، فلم يؤد [ اجتهادهم ] إلى شيء يجب اعتقاده في مدة العصر؛ لأن العادة بخلافه، ولأن طرق الحق ظاهرة، ولأن ذلك يؤدي إلى خطأ الجميع في الاجتهاد، وعدولهم عن طريق الصواب وهذا لا يجوز.

ولأنهم إذا كانوا بهذه الصفة، فليس لهم قول في الحادثة، بـل هـم بمنزلة العامة فيها، فلا يعتد بقولهم وبخلافهم.

ولا يجوز أن يكونوا في تقية وفزع (١): لأنه إذا كان الأمر على هـذا، فانه لا يحكم بانعقـاد الإجماع، وإنما يحكـم بـذلك إذا سكتـوا عمــن لا يخالفونـه ولا يتقونه.

ولا يجوز أن يكونوا قد اجتهدوا، فأدى [اجتهادهم] إلى خلاف، فلم يظهروه؛ لأن إظهار الحق واجب، والحق في واحد، فيكون ذلك إجماعاً على خطأ؛ لأن القائل عندهم مخطىء، والمقر على الخطأ مخطىء ولا يجوز أن يجتمعوا على خطأ.

من أمتي ظاهرين على الحق) (١٢٥/٩) ولفظه: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين
 حتى يأتيهم أمر الله، وهم ظاهرون). ورقم الحديث في الفتح (٧٣١١).
 وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإمارة، باب: لا تزال طائفة من أمتي...

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإمارة، باب: لا تزال طائفة من أمتي... (١٥٢٣/٣).

وأخرجه الترمذي عن ثوبان ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً في كتاب الفتن، باب ما جاء في الأئمة المضلين (٠٤/٤) وقال: (حديث حسن صحيح).

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢٧٨/٥) جزء من حديث طويل أيضاً. كما أخرجه عن أبي أمامة \_ رضي الله عنه \_ (٢٦٩/٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وفرع) بالراء المهملة.

ولا يجوز أن يقال: سكتوا مع اعتقادهم أن كل مجتهد مصيب؛ لأن المسألة مبنية على أن الحق في واحد، وعلى أن العادة جارية بأن من له مذهب، وسمع خلافه، أظهر مذهبه، ودعا إلى قوله، وناظر عليه، وإن كان يعتقد أن كل مجتهد مصيب، كما فعل أبو حنيفة ومالك وغيرهما من الأئمة، وإذا جاز ذلك ثبت أن سكوتهم كان لرضا منهم بقوله [٧٥/ب].

### واحتج المخالف:

بأن سكوتهم يحتمل أن يكون لأنهم كانوا في مهلة النظر، ولم ينكشف لهم الصواب.

ويحتمل أن يكونوا معتقدين أن كل مجتهد مصيب. وأن الإنكار والمخالفة لا يجب.

ويحتمل أن يكون ذلك لهيبة قائله، كما قال عبدالله بن عباس: (أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب، وايم الله لو قدَّم من قدمه الله، وأخر من أخره الله ما عالت الفرائض.

فقال زفر بن أوس<sup>(۱)</sup>: فما منعك<sup>(۱)</sup> أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته).

وإذا احتمل السكوت ما ذكرناه، لم يجز حمله على الرضا والاتفاق.

والجواب: أن مهلة [النظر] لا تمتد إلى آخر العصر؛ لأن طرق الحق واضحة، ومن نظر فيها من أهل الاجتهاد، فلا بدَّ من أن يصل إلى الحق.

<sup>(</sup>۱) هو زفر بن أوس بن الحدثان، النصري، المدني. روى عن أبي السنابل بن بعكك، وعنه عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عليه وسلم \_ ولا يعرف له رواية ولا صحبة. له ترجمة في: تهذيب التهذيب (۳۲۷/۳) وميزان الاعتدال (۲۱/۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فما يمنعك) والتصويب من سنن البيهقي (٢٥٣/٦).

وقولهم: يحتمل أن يسكتوا لاعتقادهم أن كل مجتهد مصيب: لا يصح؛ لأنه لم يكن في الصحابة ــ رضوان الله عنهم ــ من يعتقد ذلك، ونحن نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى؛ لأنهم لو اعتقدوا ذلك لوجب أن يظهر منهم خلافه، كما نشاهد ذلك في زماننا، وسمعناه من حال من تقدمنا من الاختلاف والمناظرة.

وقولهم: يحتمل أن يكون للهيبة: لا يصح؛ لأن الهيبة لا تمنع من إظهاره لغيره، كما أظهره عبد الله بن عباس.

## فصل(١)

ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون القول فتيا أو حكماً.

وقال بعض الشافعية، وهو ابن أبي هريرة (٢): إن كان حكماً، لم يكن إجماعاً، ولم يحتج به؛ لأنا نحضر مجالس الحكام، وهم يحكمون بخلاف ما نعتقده، فلا ننكر عليهم، فإذا كان فتيا، أفتى كل واحد منا بما يعتقده (٣).

#### دليلنا:

أن الحاكم يستحب له أن يستشير ويعرف ما عند أهل العلم فيما يريـد أن يحكم به، فيكون الحكم المسكوت عنه أولى بالإجماع.

<sup>(</sup>١) هذا الفصل تابع للمسألة التي قبله، فلو جمع المؤلف بينهما لكان أفضل، وهو ما فعله كثير من الأصوليين؛ لأنه قول بالتفصيل في المسألة.

<sup>(</sup>٢) هو: الحسن بن الحسين، أبو علي، ابن أبي هريرة الشافعي. الفقيه القاضي. تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي. مات سنة (٣٤٥هـ).

له ترجمة في: تاريخ بغداد (٢٩٨/٧)، وشذرات الذهب (٣٧٠/٢) وطبقات الشافعية (٢٥٦/٣) ووفيات الأعيان (٣٥٨/١).

<sup>(</sup>٣) نَسَبَ هذا إلى ابن أبي هريرة: الشيرازيُّ في التبصرة ص(٣٩٢)، والآمدي في الإحكام (٢٢٨/١) وجمع الجوامع مع شرح الجلال (١٨٩/٢).

ولأن الصحابة لم يكن عادتهم كما ذكر ابن أبي هريرة، وكان من عنده حق أظهره ورد عليه.

وقالت امرأة لعمر بن الخطاب ـــ لما نهى عن المغالاة في المهــور ــ : (أويعطينا الله، وتمنعنا يا عمر؟).

وروي: (يـا ابـن الخطـاب، قـال الله تعــالى: (وَآتَيْتُــمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَــاراً، فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْه شَيْئاً)(١)

فقال عمر: امرأة خاصمت (٢) عمر فخصمته (٣).

انظر: القاموس مادة (خصم).

(٣) هذا الأثر أخرجه البيهقي في كتاب الصداق، باب لا وقت (لا تقدير) في الصداق عقل أو أكثر (٢٣٣/٧) بلفظين:

أحدهما: (قال عمر \_ رضي الله عنه \_ خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء، حتى قرأت هذه الآية: (وآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً)) ثم قال البيهقي بعد ذلك: هذا مرسل جيد.

الثاني: (قال: خطب عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ الناس، فحمد الله تعلى، وأثنى عليه، وقال: ألا لاتغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أو سيق إليه، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى، فما ذلك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه (وَآنَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا) فقال عمر \_ رضي الله عنه \_: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثاً، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له). ثم قال البيهقي بعده: هذا منقطع.

وذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المُطالب العالية في كتاب النكاح (٤/٢ ـــ ٥)، ونسبه إلى أبي يعلى

<sup>(</sup>۱) (۲۰) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (خصمت).

# مسألة

إذا قال بعض الصحابة قولاً و لم يظهر في الباقين، و لم يعرف لـ مخالف، فإن كان القياس يدل عليه: وجب المصير إليه والعمل به(١).

وإن كان القياس يخالفه، فإن كان مع قول الصحابي قياس أضعف منه كان قول الصحابي مع أضعف القياسين أولى؛ لأنه لا يمتنع أن يكون كل واحد منهما حجة حال الانفراد، ثم يصير حجة [١٧٦/أ] بالاجتماع، كاليمين مع الشاهد؛ لأن اليمين حجة ضعيفة في جَنبَة المدعي؛ لأن مقتضاها أن يكون في جَنبَة المدعى عليه، ومع هذا: فقد قويت بانضمام الشاهد إليها.

وكذلك كل واحد من الشاهدين ليس بحجة في نفسه، ويصير حجة مع غيره.

وقد قال أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ في رواية الأثرم: «ربما كان الحديث عن النبي عَلَيْكُ في إسناده شيء، فيؤخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب<sup>(۲)</sup>، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجيء خلافه».

وذكره الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد في كتاب النكاح، باب الصداق (٢٨٣/٤ ٢٨٤).

ثم قال: (رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف، وقد وثق). وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح، باب: غلاء الصداق (١٨٠/٦). وأخرجه سعيد بن منصور في سننه في كتاب الوصايا، باب: ماجاء في الصداق (٣/٥٥).

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في: التمهيد: (٣٣١/٣) المسوَّدة ص: (٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمرو بن سعيد)، وهو خطأ؛ لأن المؤلف قد أورد هذه الرواية ص:(١٠٣٢)، وذكر اسمه (عمرو بن شعيب)، وهناك ترجمنا له في الهامش.

(۱) في الأصل: بدون إعجام، والنبق: للفتح النون وكسر الباء وقد تسكن \_: ثمر السدر، أو حمل السدر.

انظر: القاموس (٢٨٤/٣)، النهاية (٢٣/٤) مادة: (نبق).

(٢) هكذا يقول الإمام أحمد، فهو ذهاب منه إلى عدم صحة الأحاديث الواردة في ذلك. ولكن النهي عن قطع السدر: قد ورد من حديث عبدالله بن حبشي الخثعمي، — رضي الله عنه —، قال: قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم —: (من قطع سدرةً صوَّب الله رأسة في النار).

أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب: في قطع السدر (٦٥٠/٢). كما أخرجه النسائي في السير، والضياء في المختارة، كما في الجامع الصغير وشرجه فيض القدير (٢٠٦/٦)، حديث (٨٩٦٢).

وأخرجه الطبراني في الأوسط بزيادة (من قطع سدرة من سدر الحرم..)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٥/٨): (رجاله ثقات).

وقد رمز له السيوطي بالصحة، ووافقه الألباني في كتابه: صحيح الجامع الصغير (٣٤١/٥).

ومدار الحديث: على «سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم».

وقد روى عن أبيه وجده وعبد الله بن حبشي وأبي هريرة، وروى عنه جماعة منهم: ابن عمه عثمان بن أبي سليمان بن جبير وابن أبي ذئب وهشام بن عمارة النوفلي.

قال الحافظ ابن حجر \_ في التهذيب (٧٦/٦) \_ (روى له أبو داود والنسائي حديثاً واحداً في قطع السدر).

وسعيد هذا: ذكره ابن حبان في الثقات.

قال الذهبي في الميزان (١٥٧/٢): (وسعيد فيه جهالة، فتحرر حاله، فإنه روى أيضاً عن أبي هريرة وجماعة).

وقال ابن القطان: فيما نقله المناوي في فيض القدير ...: (لا يعرف حاله، وإن عرف نسبه وبيته، روى عنه جمع، فالحديث لأجله حسن لا صحيح). ...

وقد أخرج أبو داود هذا الحديث في سننه في الموضع السابق عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير مرسلاً. وقد قال بعض العلماء: إن الحديث مضطرب، من أجل ذلك.

انظر: عون المعبود (٥٣٠/٤).

فالخلاصة: أن هذا الحديث صحيح، فسعيد بن محمد بن جبير معروف، وقد وثّقه ابن حبان.

والحديث محمول على سدر الحرم، لما أخرجه الطبراني في الأوسط بزيادة: (من سدر الحرم)، ورجاله ثقات، كما قال الهيثمي، والله أعلم.

والنهي عن قطع السدر: قد جاء في عدة أحاديث:

منها: ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : (إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار على وجوههم صباً).

قال الهيثمي: (رجاله كلهم ثقات).

ومنها: ما أخرجه الطبراني \_ أيضاً \_ في الأوسط عن على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: (اخرج فناد في الناس: لعن الله قاطع السدر).

قال الهيثمي: (فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك).

ومنها: ما أخرجه الطبراني في الكبير عن معاوية بن حيدة ــ رضي الله عنه ــ عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: (من الله لا من رسوله: لعن الله قاطع السدر).

قال الهيثمي (٦٩/٤): (وفيه يحيى بن الحارث، قال العقيلي: لا يصح حديثه، يعنى هذا الحديث).

ومنها: ما أخرجه الطبراني في الكبير \_\_ أيضاً \_ـ: عن عمر بن أوس \_ رضي الله عنه\_ قال: سمعت رسول الله\_ صلى الله عليه وسلم \_ـ يقول: (من قطع السدر إلا من الزرع بنى الله له بيتاً في النار). ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة»(١١).

وإن لم يكن مع قول الصحابي قياس: ففيه روايتان:

ــ إحداهما: أنه حجة، مقدم على القياس؛ ويجب تقليده.

وقد أوماً أحمد ـــ رحمه الله ـــ إلى هذا في مواضع من مسائله:

فقال في رواية أبي طالب «في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قُسِم فلا حق له (٢)، كذا قال عمر (٣)، ولو كان القياس كان له. ولكن كذا قال عمر (٣)،

قال الهيثمي: (وفيه الحسن بن عنبسة، ضعفه ابن قانع).

وقد روى ابن هانىء في المسائل التي رواها عن الإمام أحمد (١٨١/٢) قوله: (سألته عن السدرة تكون في الدار فتؤذي، أتقطع؟ قال: لاتقطع من أصلها، ولا بأس أن تقطع شاخاتها).

والشاخات: جمع شاخة، وهي المعتدل من أغصانها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كرأيه).

<sup>(</sup>٢) ونقل أبو داود في مسائله ص(٢٤٣) عن الإمام أحمد مثل الرواية، ولفظه: (... سمعت أحمد يقول: ما أحرزه العدو، ثم أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فلا شيء له. قال أحمد: وزعم قوم أن شيء الرجل له، حتى يبيع أو يهدي أو يتصدق، وهو قول متعد، ليس سُنَّة المغازي مثل هذا، كل من قال، قال بغير هذا، عمر وغيره، وأما من قال: أحق هو بالقيمة، وهو قول ضعيف عن مجاهد).

فقول الإمام أحمد: ليس سنة المغازي مثل هذا يدل على أن ذلك خلاف القياس؛ لأن القياس أن يأخذ متاعه؛ لأنه لم يبعه، ولم يهده، ولم يتصدق به.

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر عن عمر \_\_ رضي الله عنه \_\_ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجهاد باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه (١٩٥/٥) وفي آخره: (.... وإن جرت عليه سهام المسلمين، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة).

وكذلك قال في رواية المروذي: «أكره شراء أرض الخراج. فقيل له: كيف أشتري في السواد ولا أبيع؟! فقال: الشراء خلاف البيع. فقيل له: كيف أشتري ممن لا يملك؟! فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياساً، وإنما هو استحسان.

واحتــج: أن أصحــاب رسول الله عَلِيْكُ رخَّصُوا في شراء المصاحــف، وكَرْهُوا بيعَها»(١).

و كذلك نقل أبو الحارث عنه: «ترك الصلاة بين التراويج، واحتج: بما روي عن عبادة وأبي الدرداء. فقيل له: فعن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويج(٢). فقال: أقول لك: أصحاب النبي، وتقول: التابعون».

و كذلك نقل أبو طالب عنه في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، ثم علم: «يقضي يوماً مكانه، وإن أكل ناسياً بالنهار، فليس عليه شيء.

فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي؟.

<sup>(</sup>١) أخرج عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع، باب بيع المصاحف (١١٢/٨) عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنه قال في بيع المصاحف: اشترها ولا تبعها. كما أخرج عن ابن عمر ــ رضى الله عنهما ــ مثل ذلك.

وأخرج البيهقي في سننه في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف (٦/٦) عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ (قال: اشتر المصحف ولا تبعه). كما أخرج عن سعيد بن جبير مثله.

وقد أخرج عبد الرزاق بسنده في الموضع السابق ص(١١١ ـــ ١١٢) عن شريح ومسروق وعبد الله بن يزيد الخطمي وعلقمة وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله، كلهم ذهب إلى عدم جواز بيع المصاحف.

كم أخرج عن الحسن والشعبي أنهما رخصا في بيع المصاحف. وكذلك أخرج البيهقي عنهما في المرجع السابق (١٧/٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الأثر. ص (١١٥٣).

فقال: كذا في القياس، ولكن عمر (١) أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يوماً مكانه»(٢).

وكذلك نقل أبو طالب عنه: «لا يجوز هبة المرأة، حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر»<sup>(٣)</sup>.

وهذا كتب(٤) في مسائله.

وفي رواية أخرى: القياس مقدم عليه.

أوماً إليه ـــ رحمه الله ـــ في مواضع من مسائله فقــال ـــ في روايـــة أبي داود ـــ : « ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبي»(°).

وكذلك نقل المروذي عنه: «ابن عمر يقول: على قاذف أم الولـد الحد<sup>(١)</sup>.

- (١) في الأصل: (عمن) وهو خطأ، والتصويب من التمهيد (٣٣٣/٣) ومن مرجع تخريج الأثر الآتي.
- (۲) هذا الأثر عن عمر \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصيام، باب ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت (۲۳/۳\_۲۵)، ولفظه:

(... عن على بن حنظلة عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب في رمضان وقرب إليه شراب، فشرب بعض القوم، وهم يرون أن الشمس قد غربت، ثم ارتقى المؤذن فقال: يا أمير المؤمنين والله للشمس طالعة لم تغرب، فقال عمر: منعنا الله من شرّك مرتين أو ثلاثاً، يا هؤلاء من كان أفطر فليصم يوماً مكان يوم، ومن لم يكن أفطر فليتم حتى تغرب الشمس).

- (٣) هذا الأثر عن عمر \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عنه ابن حزم بعدة طرق في كتابه
   المحلى كتاب الحجر (٢٢٤/٩) مسألة رقم (١٣٩٦).
  - (٤) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (وهذا كثير...).
  - (٥) هذه الرواية ذكرها أبو داود في مسائله ص(٢٧٦).
- (٦) هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في باب الفرية على أم الولد (٤٣٩/٧).

وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة، أحكامها أحكام الإماء».

وكذلك نقل الميموني: و[قد] قيل: إن قوماً يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله جربته. فقال: «هذا فعل ورأي من أبي بكر [١٧٦/ب] ليس هذا عن النبي».

وهذا صريح من كلامه في أن أقواله ليست بحجة.

وكذلك نقل مهنّا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنساناً: «فعلى الراكب الضمان. فقيل له: علي يقول: إذا قال: الطريق، فأسْمَع، فلا ضمان (١٠). فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم؟».

وكذلك نقل الميموني عنه و[قد] سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال ليس فيه عُن النبي شيء، وهو قول أبي موسى<sup>(٢)</sup>، وأنا أتوقاه»<sup>(٣)</sup>.

وكذلك نقل ابن القاسم عنه: «يروى عن ابن عمر من غير وجه \_ يعني في حد البلوغ \_ وهو صحيح، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة».

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الأثر بهذا النص، وإنما وجدت ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩) (٢٥٩/٩) في كتاب الديات، باب السائق والقائد ما عليه؟ بسنده إلى على – رضي الله عنه ـــ أنه كان يُضَمِّن القائد والسائق والراكب.

كم نقل عنه بسند آخر أنه قال: إذا كان الطريق واسعاً فلا ضمان عليه.

<sup>(</sup>٢) يعني: أبا موسى الأشعري وهذا القول المنسوب إليه هنا، ذكره ابن حزم في المحلى في كتاب الطهارة. (٨٤/٨) بقوله: (وعن أبي موسى الأشعري: أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته).

والقول بالمسح على القلنسوة مروي عن أنس بن مالك ــ رضي الله عنه ــ كما في المصنف لعبد الرزاق كتاب الطهارة، باب المسح على القلنسوة (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٣) ونقل ابن هانيء هذا في مسائله (١٩/١).

واختلف أصحاب أبي حنيفة، فذهب البَـرْدَعي (١) والـرازي (٢) والجرجـاني: إلى أنه حجة، يترك له القياس.

وحكى الرازي<sup>(٣)</sup> عن الكرخي أنه قال: «أما أنا فلا يعجبني هذا المذهب»، وكان لا يرى قول الصحابي فيما يسوغ فيه الاجتهاد حجة.

واختلف أصحاب(٤) الشافعي، فقال في القديم: هو حجة.

وقال في الجديد: ليس بحجة<sup>(٥)</sup>.

وبه قال عامة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية (٦).

فالدلالة على أنه حجة، يُترك له القياس:

قوله عليه السلام: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم)، فأخبر أن

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن الحسين، أبو سعيد، البردعي، نسبة إلى بردعة وهي بلدة من أقصى بلاد أذربيجان، الحنفي. أخذ العلم عن أبي علي الدقَّاق وموسى بن نصر، أخذ عنه أبو الحسن الكرخي وأبو طاهر الدباس وغيرهما، درَّس ببغداد مدة طويلة. خرج إلى الحج فقتل في موقعه القرامطة مع الحجاج سنة (٣١٧هـ).

له ترجمة في: تاريخ بغداد (٩٩/٤)والجواهر المضيَّة (٦٦/١)، والفوائد البهية ص(١٩) والطبقات السنية (٣٩٤/١) واللباب (١٣٥/١) والنجوم الزاهرة (٢٢٦/٣).

وما ذكره المؤلف هنا عن البُرْدَعي نسبه إليه الرازي في كتابه الفصول في أصول الفقه الورقة (٢٣٦/أ).

<sup>(</sup>٢) ما نقله المؤلف عنه هنا هو ما صرح به الرازي في كتابه الفصول في أصول الفقه الورقة (٢٣٦أ).

<sup>(</sup>٣) في كتابه في أصول الفقه الورقة (٢٣٥/ب ــ ٢٣٦/أ).

<sup>(</sup>٤) كلمة (أصحاب) هنا لا معنى لها؛ لأن الآتي بعد ذلك هو قول الشافعي، لا أصحاب الشافعي، فلو عبر بقوله: (واختلف قول الشافعي) لكان أولى.

<sup>(</sup>٥) حكى القولين الشيرازي في كتابه التبصرة ص(٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) حكى ذلك أيضاً الآمدي في كتابه الإحكام (١٣٠/٤).

الاقتداء بهم.

وقوله عليه السلام: (اقتدوا باللَّذَين من بعدي، أبي بكر وعمر).

وقوله عليه السلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدِين من بعدي)(١) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

فإن قيل: هذا محمول على الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبي عَلِيُّكُ.

قيل: هذا عام في الرواية والفُتيا.

وعلى أن هذا يُسقط فائدة التخصيص بالصحابة؛ لأن رواية التابعين ومن بعدهم يجب الاقتداء بها.

فإن قيل: المراد به العامة دون أهل العلم.

بدليل: أنه حَيَّر في الاقتداء بأيهم شاؤا. وهذا حكم العامة إذا اختلفت أقاويلهم، فأما العالم فإنه لا يخير في هذا الموضع.

قيل: قوله: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) المراد حال الانفراد من كل واحد منهم بالقول، وليس المراد: (بأيهم اقتديتم) إذا اختلفوا في الحادثة، ويكون فائدة ذلك: أن الاقتداء لا يتخصص بقول بعضهم دون بعض، فزال<sup>(۲)</sup> الإشكال، فإنه ربما ظن ظان أن الاقتداء يجب بقول الأئمة دون غيرهم، فلما قال: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) دل على أن كل واحد منهم إذا انفرد كان قوله حجة.

وأيضاً: من جاز أن يقدم قوله على القياس الصحيح إذا كان معه قياس ضعيف جاز أن يقدم عليه وإن لم يكن معه [٧٧٧/أ] قياس.

أصله: قول النبي عَلَيْكُ (٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يزيل).

<sup>(</sup>٣) يعني: أن قوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ مقدم على القياس، فكذلك قول الصحابي.

وأيضاً: فإن قول الصحابي لا يخلو إما أن يكون توقيفاً أو اجتهاداً، فإن كان توقيفاً وجب اتباعه.

وإن كان اجتهاداً فاجتهاده أولى من اجتهاد غيره؛ لأنه شاهد الـرسول وسمع كلامه، والسامع أعرف بالمقاصد ومعاني الكلام.

ولأنه منصوص عليه بقوله: (عليكم بسنتي).

وإذا كان كذلك كان أولى من غيره كخبر الواحد مع القياس.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون توقيفاً؛ إذ لو كان توقيفاً لكان يظهر على ممر الأيام واختلاف الأحوال، ولكان لا يدعه من أن ينسبه إلى النبي عليا ويرويه عنه، ولكان يجب علينا اتباعه على أنه توقيف؛ لأنه إذا لم يخبر به عنه، ولم يسنده إلى النبي عليا لم يجب علينا فرضه.

وأما الاجتهاد فلا يوجب اتباعه ؛ لأجل أن مشاهدة الرسول وسماعه لا يوجب عصمته من الخطأ في الاجتهاد، وإنما يحصل حسنُ الظن وكوئه أقربَ إلى الصواب، وذلك لا يوجب اتباعه، كالعالم لا يجوز له اتباع من هو أعلم منه، وإن كان اجتهاد الأعلم أقربَ إلى الصواب.

ولأن هذا يقتضي أن يكون قول الصحابي إذا طالت صحبته أولى من غيره، وكبارُ الصحابة أولى من صغارهم.

ولأن هذا يصح إذا علم أنه قاس على ما سمعه واضطر إلى قصده، فإنه ليس كل سامع للكلام يجب أن يضطر إلى قصد المتكلم، وإنما هو على حسب قيام دلالة الحال.

قيل: أما قولكم: إنه لو كان توقيفاً لظهر ونقل، فلا يصح لوجهين:

أحدهما: أنه لا يلزم الصحابي الرواية، بل هو مخير في ذكرها وتركها، وإنما يتعين عليه الفتيا، فهو كالمفتى مخير بين أن يذكر الدليل أو يذكر الحكم. والثاني: أنه يحتمل أن لا يرويه تورعاً؛ لأنه لم يقم على حفظ اللفظ فأفتى معناه.

وقولهم: إنه لا يجب علينا اتباعه إذا لم يخبر به، لا يصح أيضاً؛ لأن الصحابي إذا قال قولاً مخالفاً للقياس، فالظاهر أنه لا يقوله إلا عن توقيف، فتكون فتياه أمارة على الخبر عن النبي فوجب العمل به، كما وجب العمل بخبر الواحد، وإن لم يقطع على صدقه؛ لأن الظاهر صدق الراوي.

وقولهم: إن مشاهدة الرسول لا توجب عصمته لعمري<sup>(۱)</sup>، إلا أنه يـوجب له مَزِيَّة من الوجه الذي ذكرنا، فوجب تقـديمه، كما وجب تقـديم خبر الواحـد على القياس وإن لم يكن مقطوعاً به.

وقولهم: إن العالم لا يجب عليه اتباع من هو أعلم منه، وكذلك صغار الصحابة لا يلزمهم اتباع أكابرهم، فلا يصح، لأن العالِمَيْن تساويا في طريق الاجتهاد. وكذلك الصحابة تساووا في مشاهدة التنزيل وحضور التأويل والنص عليهم، فمزيَّة أحدهما (١٧٧/ب] على الآخر في الحكم المشترك لا توجب التقديم، كالبينتين إذا تعارضتا وأحدهما أعدل وأدين وأزهد، فإنه لا يرجح بها لمساواة الأخرى لها في العدالة، كذلك ها هنا.

## واحتج المخالف:

بقوله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَنْيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)<sup>(٣)</sup> وقد وجد التنازع فوجب الرد إلى الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، والعبارة وردت في الاعتراض: (.... من الخطأ في الاجتهاد).

<sup>(</sup>٢) هنا وقع تقديم وتأخير لبعض الصفحات من فِعْل من جَلَّد المخطوطة، وقد رتبناها على الوضع الصحيح، ورقمناها كذلك.

<sup>(</sup>٣) آية (٥٩) من سورة النساء.

والجواب: أن معناه إلى كتباب الله وسنية رسوله، وفي سنية رسول الله ما يقتضي الاقتداء بالصحابي من الوجه الذي بينًا.

واحتج بقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ)(١).

والجواب: أن الرجوع إلى قول الصحابي ـــ وفي المعلوم أن اجتهاده أولى من اجتهادنا ــ ضرب من الاعتبار والنظر.

واحتج: بما جاء في القرآن من ذم التقليد واتباع الأهـواء في الكفـر والأمـر المذموم.

و[الجواب: أن] هذا محمول على غير مسألتنا.

واحتج: بأنه لو كان حجة لم يكن لأهل عصره خلافُه.

وقد روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن خالف ابن عباس في عـدة المتـوفى عنها، وأقره ابن عباس على ذلك<sup>(٢)</sup>.

وكذلك أصحاب عبدالله(<sup>٣)</sup> قالوا: (ما كان يمنعنا أن نردَّ على ابن عباس إلا أنَّا على طعامه)، فدل هذا على جواز مخالفته.

والجواب عنه : ما تقدم في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة هل يعتمد يخلافه ؟ (٤).

وبينًا أن عائشة أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن  $^{(\circ)}$ .

آیة (۲) من سورة الحشر .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریج هذا (۱۱٦٥)

<sup>(</sup>٣) يعنى: ابن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص(١١٥٢).

<sup>(</sup>٥) تقدم ص (١١٦٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ابن عم).

وقد سبق تخريج هذا الأثر عن علي \_ رضي الله عنه \_ ص \_ (١١٦٧)

على أن هذا مذهب لأبي سلمة ولأصحاب عبدالله، والخلاف معهم كالخلاف معكم.

واحتج: بأنه عَلَم (١) على الحكم، فوجب أن يكون مقدماً على قول الصحابي قياساً على عموم القرآن ونص خبر الواحد.

والجواب: أنا نخص به عموم القرآن ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم(٢).

وأما نص الخبر فإنما قدم عليه؛ لأن مَزِيَّة الصحابة حصلت بمشاهدة النبي، فلا يجوز أن تقدم عليه، وليس كذلك القياس؛ لأن طريقه الاجتهاد وغلبة الظن .

وكذلك قول الصحابة ومعه مَزِيَّة من الوجه الذي بينًا، فكان أولى. وعلى أنه ليس إذا لم يقدم على الخبر لم يكن حجة في نفسه، كالقياس لا يقدم على الخبر، وهو حجة.

واحتج: بأن الصحابي يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد، والاقرار عليه، فوجب أن لا يكون قوله حجة. أصله: قول كل واحد من أهل العلم.

والجواب: أن تجويز الخطأ لا يمنع الاحتجاج به، كخبر الواحد والقياس. ولأنه لا مزية لقول بعضهم على بعض، وهذا بخلافه.

واحتج: بأن الصحابي وكل عالم من العلماء يشتركان في آلـة الاجتهاد، فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخر. أصله: العالمان من ١٧٨٦/أ] غير الصحابة.

والجواب: أنهما متساويان في الاجتهاد، وكذلك الصحابي مع غيره؛ لأن له مزية من الوجه الذي ذكرنا.

واختج: بأن الصحابي لم يدعُ الناس إلى تقليده فيما يقول: ألا ترى إلى ما روي عن عمر: أنه سئل عن مسألة، فأجاب فيها، فقال له رجل: أصبت

<sup>(</sup>١) أي أن القياس (العلة) أمارة على الحكم.

<sup>(7) (7/800).</sup> 

الحق، أو كلاما نحو هذا، فقال عمر: (والله ما يبدري عمر أصاب أم أخطأ، ولكن لم آلُ(١) عن الحق)(٢).

وقال زيد بن ثابت في قضية قضى بها في الجد: (ليس رأيي حقاً على المسلمين) (٢) أو كلاماً نحو هذا.

والجواب: أن هذا لا يمنع تقليده \_ كالعامي \_، وإن لم يدعه الصحابي إلى قوله.

وعلى أن عبد الرحمن بن عوف دعا عثمان إلى متابعة سنة الإمامين، فقال له \_\_\_ لما عرض البيعة عليه \_\_: (على أن يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وسنة الخليفتين بعده)(1)، فقبل ذلك بمحضر الصحابة من غير خلاف.

والذي روي عن الصحابة من النهي عن التقليد: فهو محمول على النهي عن التقليد فيما كانوا يختلفون فيه، ولم يثبت عنهم أنهم منعوا تقليد الواحد منهم فيما قاله.

واحتج: بأنه لا يجوز للانسان أن يتبع قـول غيره إلا بصفـة يختص بها لا يشاركه فيها أحد. مثل: النبي الذي اختص بالعصمة. وكذلك الأمَّة اختصت بالعصمة.

والعالم مع العامي: اختص بآلة الاجتهاد ومعرفة الطريق.

<sup>(</sup>١) أي: لم أقصر.

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما وجدت: أن عمر قال: (إني قضيت في الجدقضيّات مختلفات، لم آلُ فيها عن الحق) أخرجه عبد الرَّزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب: فرض الجد (٢٦٢/١٠).

وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب: التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الأخوة.. (٢٤٥/٦).

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا في قصة مبايعة عثمان ــ رضي الله عنه ــ الطبري في تأريخه (٢٤٨/٤).

فأما إذا لم يكن لأحدهما على الآخر مزية، لم يجز للآخر اتباعه. والجواب: أنا قد بينًا مَزيَّة الصحابي على غيره.

فإن قيل: فيجب إذا استدل الصحابي بدلالة على حكم أن لا يستدل عليه بدلالة أخرى.

قيل: إن اتفقوا على أن لا دليل لله تعالى غيره، لم يجز أن يستدل عليه بدلالة أخرى، وإن لم يتفقوا على ذلك جاز؛ لأنه يجوز أن يخفى عليهم دليل؛ لأن عبادتهم القول بحكم الله تعالى، فأما أن يعلموا كلَّ دليل لله تعالى في ذلك أو يظهروه، فإن ذلك غير واجب، وكان تعلق علمهم بالحق ببعض الأدلة يسقط عنهم فرض الاستدلال بكل دليل.

ومن الناس من قال: لا يجوز أن يستدل عليه بدلالة أخرى؛ لأنه (١) دليل الصحابة، فمن طلب دليلاً آخر عليه، فهو كمن طلب المقايسة في مسائل الإجماع وأخبار الآحاد مما هو مقطوع به من العقول، وهذا غير ممتنع على وجه من الترجيح من غير أن يقصد إلى بيان الحكم به بعد ثبوته، لما بينًا.

فإن قيل: فما تقولون إذا ثبت الحكم لعلة، فهل يجوز للصحابة تعليله بعلة أخرى؟

قيل: يجوز ذلك؛ لأنه يجوز تعليل الأصل بعلـتين، كما يستـدل على شيء بدليلين، وهذا في علتين إذا كان [١٧٨/ب] موجبهما واحداً، فأما إذا تنـافت فلا يجوز ذلك.

ومن الناس من منع ذلك؛ لأن تعليله بأخرى يبطل فائدة تعليق الحكم بالأولى<sup>(٢)</sup>، فلا يجوز، كما لا يجوز ذلك في العقليات، وأنه لا يكون حكم العقل معللاً بعلتين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لأن).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الأول).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الحكم).

### فصل

إذ قال الصحابي قولاً مخالفاً للقياس(١).

كما روي عن عمر: (أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها)(٢).

وروي عنه فيمن فقأ عين نفسه: (تحمله عاقلته له)<sup>(٣)</sup>.

وروي عن عثمان: (أنه قضى فيمن ضرب رجلاً فأحدث: بثلث الدية)<sup>(٤)</sup>. وعن ابن عباس (فيمن نذر ذبح ولده: شاة)<sup>(٥)</sup>.

(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣١/٣) والمسوَّدة ص(٣٣٨).

(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب عين الدابة (٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب عين الدابة (٢) ٧٦/١٠) عن عمر \_ رضى الله عنه \_ بعدة طرق.

كما أخرج مثله عن على ـــ رضى الله عنه ـــ.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب في عين الدابة (٢٧٥/٤ – ٢٧٦) عن عمر ـــ رضى الله عنه ـــ بعدة طرق.

وأخرجه ابن حزم في كتابه الإيصال ملحق بكتاب المحلى، باب ديات الجراحة والأعضاء (١٥٣/١٢) مسألة رقم (٢٠٣٥).

(٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب الرجل يصيب نفسه (٤١٢/٩) عن عمر \_ رضى الله عنه \_.

(٤) هذا الأثر عن عثمان \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله (٢٤/١٠ \_ ٢٥). وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب الرجل يضرب الرجل حتى يحدث (٣٣٨/٩).

وأخرجه ابن حزم في كتاب الإيصال، ملحق بكتاب المحلى في باب ديات الجراحة والأعضاء (٢٠٨١) مسألة رقم (٢٠٧١).

(°) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر لينحرنَّ نفسه (٤٦٠/٨).

وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الأيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه (٧٣/١٠).

وانظر: المحلى لابن حزم، كتاب النذور (٣٥٤/٨) مسألة رقم (١١١٤).

(١) هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده، كما ذكر ذلك صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني (٥٣/٣).

وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب البيوع (٥٣/٣) رقم (٢١٢) بسنده إلى إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة \_ رضى الله عنها \_ فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمائاتة درهم نسيئة، وإني ابتعته بستمائة درهم نقداً، فقالت لها عائشة: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، إن جهاده مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قد بطل إلا أن يتوب.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد شراءها بنقد (١٨٤/٨ ـــ ١٨٥) بطريقين:

الأولى: معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة، فسألتها امرأة فقالت: (يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها على زيد... وفي آخره قالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذتُ رأسَ مالي ورددتُ عليه الفضل؟ قالت: «مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَائْتَهَى» أو قالت: «إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَ الكُمْ»).

الثانية: عن الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته قالت: (سمعت امرأة أبي السفر تقول: سألت عائشة، فقلتُ: بعثُ زيد بن أرقم جارية...).

وأخرجه البيهقي في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل، ثم يشتريه (٣٣٠/٥) بعدة طرق:

الأولى: بسنده إلى شعبة عن أبي إسحاق قال: دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم، ثم عقب عليه بقوله: (كذا جاء به شعبة عن طريق الإرسال) الثانية: بسنده إلى أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية، قالت: (كنت قاعدة عند عائشة \_ رضي الله عنها \_ فأتها أم حبيبة، فقالت لها: يأم المؤمنين..) الثالثة: بسنده إلى سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته العالية: (أن امرأة أبي السفر باعت جارية...).

الرابعة: بسنده إلى يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع، قالت: (خرجت أنا وأم حبيبة إلى مكة، فدخلنا على عائشة)، ثم ذكرت الخبر.

= وأخرجه ابن حزم في كتابه المُحلَّى في كتاب البيوع، (٦٨٨/٩ ــ ٦٩٣) مسألة

وقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الأثر كذب وموضوع، ودلَّل على ذلك بأربعة أمور:

الأُول: أن امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال، فلم يرو عنها إلا زوجها وابنها يونس، ويونس ضعيف جداً.

الثاني: أنه مدلس، وأن امرأة أبي إسحاق لم تسمعه من أم المؤمنين، وإنما سمعته من امرأة أبي السفر.

الثالث: أن عائشة \_ رضي الله عنها \_ لا يمكن أن تقول بإبطال جهاد زيد مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إن لم يتب، فقد شهد الغزوات كلها ما عدا بدراً وأحداً، وأنفق قبل الفتح وقاتل، وشهد بيعة الرضوان تحت الشجرة، وشهد الله له بالصدق والجنة.

الرابع: أن زيداً لو ارتكب الربا الصريح، وهو لا يعلم بحرمته، فإن له أجراً على الجتهاده، غير آثم. شأنه في ذلك شأن ابن عباس القائل بجواز ربا الصرف.

ثم قال: وعلى فرض صحته، فهو مردود أيضاً، وذكر ستة أمور.

وكلام ابن حزم غير مسلّم:

فامرأة أبي إسحاق واسمها: العالية بنت أنفع بن شراحيل ليست مجهولة الحال. قال ابن الجوزي: هي امرأة معروفة جليلة القدر. ذكرها ابن سعد في الطبقات فقال: العالية بنت أنفع بن شراحيل، امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة. انظر: التعليق المغنى على سنن الدارقطني (٥٣/٣).

وابنها يونس ليس ضعيفاً جداً، كما يقول ابن حزم.

فقد وثقه ابن معين.

وقال النسائي: (لا بأس به)

وقال الذهبي: (قلت: بل هو صدوق، ما به بأس، ما هو في قوة مسعر ولا شعبة). وقال ابن حجر: (صدوق، يهم قليلاً).

انظر: تقریب التهذیب (۳۸٤/۲) رقم (٤٧١) ومیزان الاعتدال (٤٨٢/٤ \_

ودعوى التدليس ليست بصحيحة، فقد ثبت سماع امرأة أبي إسحاق من عائشة \_

فَإِنَّمَا يَحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَهُ قَالُهُ عَلَى جَهَةَ التَّوْقَيْفُ<sup>(۱)</sup>. وهو قول أصحاب أبي حنيفة<sup>(۲)</sup>.

وقال أصحاب الشافعي: لا يحمل على التوقيف، وإنما هو اجتهاده (٣).

#### دللنا:

أن هذه الأشياء لما لم يكن لها وجه في القياس، وقد أثبتها الصحابي، وكان طريقها الاتفاق أو التوقيف علمنا أنه لم يثبت ذلك الأمر إلا من جهة التوقيف.

فإن قيل: يحتمل أن يكون ذهب في إثباتها إلى قياس فاسد.

قيل: يجب أن يحسن الظن فيه، ويحمل قوله على الصواب، لما قـد ثـبت لـه من المزية وهو مشاهدته للتنزيل، وحضور التأويل، ونص النبي عليه.

فإن قيل: لو وجب أن يحمل ذلك على التوقيف، لوجب إذا خالفه صحابي آخر، وقال قولاً يطابق القياس أن لا يعتدَّ بخلافه.

قيل: هكذا نقول؛ لأنه إذا طابق قوله القياس احتمل أن يكون توقيفاً، واحتمل أن يكون قياساً، وقول من خالف القياس ليس له وجه إلا التوقيف

<sup>=</sup> كا تقدم ذكره.

وعليه فإسناده جيد، كما قال صاحب التنقيح.

انظر: التعليق المغنى على سنن الدارقطني، الموضع السابق.

أما الردُ الثالثُ والرابع، فهو مما تختلف فيه أنظار العلماء، والمُسألة خلافية، كما بينها المؤلف. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قال في المسوَّدة ص(٣٣٨): (ويجعل في حكم التوقيف المرفوع، بحيث يعمل به، وإن خالفه قوله صحابي آخر، نصَّ عليه في مواضع).

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: أصول السرخسي (١٠٥/٢)، وكشف الأسرار (٢١٧/٢)، وفواتح الرحموت (١٨٧/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: التبصرة للشيرازي ص(٣٩٩).

فلا يعارض التوقيف بقول صحابي.

فإن قيل: لو وجب أن يحمل قوله على التوقيف، لوجب إذا عارضه خبر متصل عن النبي مخالف لـ في الحكم أن يتعارضا، كما يتعارض الخبران المتصلان، فلا يقدم المتصل عليه.

قيل: إنما قلنا: إن قول الصحابي توقيف من طريق غلبة الظن والظاهر، والمتصل أقوى في الظن في الاتصال، فجاز تقديمه عليه، كما قلنا في الخبرين إذا تعارضا وأحدهما أكثر رواة: إنه يقدم؛ لأنه يغلب على الظن صحته.

وقد يخرج على هذا إذا قال بعض الصحابة بظاهر آية، وقال الآخر بخلاف ظاهرها، فقول التارك للظاهر أولى إذا لم يعين لنا أصلاً قاس عليه؛ لعلمنا أنه إنما تركه لتوقيف.

ويحتمل أن يقدم قول من معه الظاهر؛ لأن جَنْبتَه أقوى [٧٩١/أ].

# مسألة

# [إجماع الأئمة الأربعة]

لا يعتدُّ بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة (١) في إحدى الروايتين.

وهـو ظاهـر كـلام أحمد – رحمه الله – في روايـة المروذي عنـه قــال: «إذا اختلفت أصحاب رسول الله علي للم للم الله علي المتاب والسنة»(٢).

وظاهر هذا أنه لم يقدم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة(٣).

وهو اختيار الجرجاني.

وفیه روایة أخرى یعتد به<sup>(٤)</sup>.

وهو ظاهر كلام أحمد – رحمه الله – في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد – رضي الله عنه – عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول الله عَلَيْكُم قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين).

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد (۲۸۰/۳)، والمسوَّدة ص(۳٤۰)، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (۳۲۰/۱)، وشرح الكوكب المنير (۲۳۹/۲).

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية موجودة في التمهيد الموضع السابق.

 <sup>(</sup>٣) وهو قول الجمهور، كما قال ابن بدران في شرح الروضة (٣٦٥/١).
 وقال في المسوَّدة ص(٣٤٠): (وبه قال أكثر الفقهاء)
 وقال في التمهيد: (وبه قال أكثرهم).

<sup>(</sup>٤) وبها قال ابن البنا الحنبلي، كما في شرح الكوكب المنير (٣٣٩/٢) ونزهة الخاطر العاطر (٣٦٦/١).

قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة، ثم رأيته قد قَنِع بهذا القول، وقال: «ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك»(١).

وهو اختيار أبي حازم (٢) من أصحاب أبي حنيفة، و[لأجل هذا المذهب] (٣) لم يعتد (٤) بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام (٥)، وحكم برد الأموال التي حصلت في بيت مال المعتضد، وجعل ذوي الأرحام أولى من بيت المال، فقبل ذلك منه المعتضد (٦)، وأمر بردها على ذوي الأرحام، وكتب

- (۱) وهناك رواية ثالثة: أنه حجة لا إجماع. انظر: المسودة ص (٣٤٠). وقال ابن بدران: (إن هذا [يعني أنه حجة لا إجماع] القول الحق). انظر: نزهة الحاط العاط (٣٦٦/١).
- (٢) هو: القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز، أبو حازم بالحاء المهملة، أو بالخاء المعجمة، كان ورعاً عالماً بمذهب أبي حنيفة. وَلي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد. له كتاب المحاضر والسجلات، وكتاب أدب القاضي، وكتاب الفرائض. توفي سنة (٢٩٢)هـ.
- له ترجمة في: تاج التراجم ص (٣٣)، والجواهر المضيَّة (٢٩٦/١)، وشذرات الذهب (٢٠٠/٢)، وطبقات الفقهاء ص (١٤١)، والفوائد البهية ص (٨٦).
  - (٣) الزيادة من كتاب أصول الجصاص الورقة (١٢٦/ب).
    - (٤) أي: أبو حازم.
- (٥) زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يرى توريث ذوي الأرحام، أخرج ذلك عنه سعيد بن منصور في سننه في باب العمة والخالة (٩٢/١) ولفظه: (... قال [أي زيد بن ثابت]: لا يرث ابن أخت، ولا ابنة أخ، ولا بنت عم، ولا خال، ولا عمة، ولا خالة).
- (٦) هو: أحمد بن طلحة بن المتوكل، أبو العباس، المعتضد بالله. أحد ابني العباس. كان وافر العقل شجاعاً. سكنت الفتنة في أيامه، وانتصر العدل، وعمَّ الرخاء. مات سنة (٢٨٩هـ).
- له ترجمة في: شذرات الذهب (١٩٩/٢) وفوات الوفيات (٨٣/١).

بذلك إلى الآفاق(١).

### وجه الرواية الأُوَّلة:

ما روي عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم)، فجعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى، كما أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده.

فإن قيل: يحمل هذا على ما إذا قال كل واحد منهم قولاً، و لم يخالفه غيره فيه.

قيل: إذا لم يخالفه<sup>(٢)</sup> غيره صار إجماعاً منهم، والخبر يقتضي الأخذ بقول الواحد منهم.

فإن قيل: نحمله إذا اختلفوا، فإنه يجوز الاقتداء بكل واحد منهم.

قيل: إذا كان هناك اختلاف، فالاقتداء يحصل بالدليل؛ لأنه يجتهد في أحد القولين من طريق الدليل.

ولأن الإمامة لا تأثير لها في تقديم القول، كما لا تأثير لكون الواحد من الأمراء أو رسله.

ولأن الأربعة يجوز الخطأ في قولهم، كما يجوز في حق كل أربعة.

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه القصة الجصاص في أصوله الورقة (۱۲٦٪أ ــ ب) عن بعض شيوخه ممن كان يجالس القاضي أبا حازم؛ ويأخذ عنه.

ثم قال بعد ذلك (وبلغني أن أبا سعيد البَرْدَعي كان أنكر ذلك عليه، وقال هذا فيه خلاف بين الصحابة، فقال أبو حازم: لا أعدُّ زيداً خلافاً على الخلفاء الأربعة، وإذا لم أعده خلافاً فقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام، فقد نفذ قضائي به، ولا يجوز لأحد أن يتعقبه بالفسخ).

كما ذكر هذه القصة صاحب تيسير التحرير (٢٤٢/٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يخالف).

#### واحتج بعضهم:

بأن القياس العقلي ينفي الإجماع بدلالة أنه لا فرق بين هذه الأمة ومن تقدَّم من الأمم، وإنما ترك ذلك للسمع، وهو قوله تعالى: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (١) والآية ليست لجميع المؤمنين.

وقال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ)(٢) وهذا الاسم لا يختص الأئمة.

### واحتج المخالف:

بما روي [١٧٩/ب]<sup>(٣)</sup> عن النبي عَلِيْكُ أنه قال (عليكم بسنتي وسنة الحلفاء من بعدي) فأمر بذلك، والأمر على الوجوب.

والجواب : أنه يعارضه قوله: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم).

ولأنَّا نحمل (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي) إذا لم يظهر خلافهم في الصحابة.

ونحمل قوله (روسنة الخلفاء) أن يريد به الفتيا، وخصَّهم بالذكر؛ لأنهم أعلم من غيرهم في وقتهم وزمانهم.

<sup>(</sup>۱) آية (۱۱٥) من سورة النساء.

<sup>(</sup>۲) آية (۱۱۰) آل عمران.

٣) وقع هنا تقديم وتأخير في بعض الصفحات فرتبناها على الوجه الصحيح.

#### فصل

فأما قول أحد الأئمة فليس بحجة إذا خالفه غيره (١) رواية واحدة (٢).

نص عليه – رحمه الله – في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد – رحمه الله – عمن قال: «ليس لنا أن نخرج من قول أبي بكر إلى قول عمر، ولا من قول عمر إلى قول عثمان، ولا من قول عثمان إلى قول علي، فتعجّب من ذلك، وقلتُ له: إن كان قولهم سنة فبأي قول أخذت أو اخترت من أقاويلهم فلك (٦) ذلك، فأعجبه ذلك».

وبهذا قالت الجماعة(٤).

وحكي عن بعض الشافعية: أنه حجة، لا يجوز لنا مخالفته، وإن خالفه غيره من الصحابة (٥٠).

وقد أوماً إليه أحمد - رحمه الله - في رواية ابن القاسم فقال: «يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: (إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه)(٦).

<sup>(</sup>١) راجع هذا الفصل في: التمهيد: (٢٨٢/٣) والمسوَّدة ص (٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) تُعُفَّب المؤلف في هذا، فإن الرواية الواحدة أنه لا يقدم قول الخليفة الأول على الثاني، كما يتضح من رواية إسماعيل بن سعيد، التي ساقها المؤلف، واستدل بها على ما ذهب إليه.

قال في المسودة ص (٣٤١): (... وكأن القاضي قد جعلها رواية واحدة أخذاً من هذا [من رواية إسماعيل] ثم رجع عن ذلك، فإن الرواية الثانية أصرح). وتبع أبو الخطاب شيخه في ذلك، فقال في التمهيد (٢٨٢/٣): (فأما قول أحدهم فليس بحجة رواية واحدة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (فله).

<sup>(</sup>٤) واختاره أبو الخطاب الحنبلي.

<sup>(</sup>٥) واختاره أبو حفص البرمكي الحنبلي، كما في المسوَّدة.

<sup>(</sup>٦) أخرج هذا سعيد بن منصور في سننه، باب الرجل يطلِّق امرأته فتحيض ثلاث=

وهـو أصح في النظر. فقيل له: فلم لا تقول به؟! قال: قد قال عمر وعلي وابن مسعود، فأنا أتهيَّب أن أخالفهم، يعنى: باعتبار الغسل»(١).

ونقل ابن منصور ما هو أصرح من هذا، فقال ابن منصور: قلت: «قول ابن عباس في أموال<sup>(۲)</sup> أهل الذمة العفو؟<sup>(۳)</sup>.

قال أحمد - رحمه الله - : عمر جعل عليهم ما قد بلغك(٤). كأنه لم ير ما قاله ابن عباس».

قال أبو حفص البرمكي في شرح مسائل ابن منصور: «إنما لم ير ما قال

<sup>=</sup> حِيَض فيدخل عليها قبل أن تطهر (١/٣٣٣) ولفظه: (... عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه، إلا أنها لا تزوج حتى تطهر).

كما أخرجه عن زيد بن ثابت وعائشة ـــ رضي الله عنهما ــ في الموضع المذكور.

<sup>(</sup>۱) القول بأن الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وعبادة ابن الصامت \_\_ رضي الله عنهم \_\_ أخرج ذلك عنهم سعيد بن منصور في سننه في الموضع السابق ذكره (٣٣٤/١ \_ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أمول).

<sup>(</sup>٣) هذا الآثر عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب، باب صدقة أهل الكتاب (٩٨/٦) ولفظه (... أن إبراهيم ابن سعد [وكان عاملاً بعدن] سأل ابن عباس، فقال له: ما في أموال أهل الذمة؟ قال العفو، فقال: إنهم يأمرونا بكذا وكذا، قال فلا تعمل لهم، قلت: فما في العنبر؟ قال: إن كان فيه شيء فالخمس). كما أحرجه في كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أراضيهم وتجاراتهم (٣٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرج عبد الرزاق في مصنفه في الموضعين السابقين كثيراً من الآثار عن عمر بن الخطاب أنه كان يأخذ على أموال أهل الذمة.

فروي أنه كان يأخذ من كل عشرين درهماً درهماً. وهو نصف العشر. وروي أنه أمر المسلمين أن يأخذوا منهم العشر.

وروي أنه أمر زياد بن حدير أن يأخذ من نصارى بني تَغْلِب العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر.

ابن عباس؛ لأن أحد الخلفاء إذا رُوي عنه شيء، وروي عن غير الخلفاء ضده، فالذي يلزم اتباعه ما جاء عن أحد الخلفاء لقول النبي عَلَيْكُم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجِذ).

قيل: إنها آخر الأضراس.

وقيل: إنها الضرس الذي بعد النَّاب.

#### دليلنا:

أنه لو كان حجة لم يجز لمن بعده أن (١) يخالفه فيه، كما إذا أجمعوا على حكم لم يجز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه.

وقد روي من خلاف عمر لأبي بكر في التسوية في العطاء<sup>(١)</sup>.

(١) في الأصل: (من أن) الخ. و(من) هنا قُلِقة، فلعلها من صنع الناسخ.

(٢) كان أبوبكر \_ رضى الله عنه \_ يسوي في العطاء. أخرج ذلك عنه البيهقي في سننه في كتاب قسم الفيء والغنيمة باب التسوية بين الناس في القسمة (٣٤٨/٦) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: (ولي أبوبكر \_ رضي الله عنه \_ فقسم بين الناس بالسوية، فقيل لأبي بكر يا حليفة رسول الله لو فضلت المهاجرين والأنصار، فقال: اشتري منهم شرى؟. فأما هذا المعاش فالأسوة فيه خير من الأثرة).

ولفظه بسند آخر: (قسم أبوبكر \_\_ رضي الله عنه \_\_ أول ما قسم، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه \_\_ فضل المهاجرين الأولين وأهل السابقة، فقال: اشتري منهم سابقتهم؟ فقسم فسوى)

أما عمر \_\_ رضي الله عنه \_\_ فكان يفضل في العطاء. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي \_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_ وأصحابه إلى المدينة (٨٠/٦) ولفظه: (كان [أي عمر] فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة، وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، يقول: ليس هو كمن هاجر نفسه.

وأخرج الإمام أحمد في مسنده (٤٢/١) عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: (كان عمر يحلف على أيمان ثلاث، يقول: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب=

وخلاف على في بيع أمهات الأولاد.

وغير ذلك مما اختلفوا فيه علمنا: أن قول واحد منهم بانفراده لا يكون يحة.

#### واحتج المخالف:

بما روي عن النبي عَلِيْتُهُ أنه قال [١٨٠/أ]: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)، فأمر باتباع سنة كل واحد منهم.

والجواب عنه: ما تقدم(١).

إلا عبداً مملوكاً، ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليأتينَّ الراعي. بجبل صنعاء حظه من هذا المال، وهو يرعى مكانه).

كما أخرج في مسنده (٤٧٥/٣ ــ ٤٧٦) عن باشرة بن سمي اليزني قال: (سمع عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ يقول في يوم الجابية، وهو يخطب الناس ــ: إن الله عزوجل جعلني خازناً لهذا المال وقاسماً له. ثم قال: بل الله يقسمه، وأنا بادىء بأهل النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ثم أشرفهم، ففرض لأزواج النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ثم أشرفهم، ففرض لأزواج النبي عائشة: إن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر، ثم قال: إني باديء بأصحابي المهاجرين الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلماً وعدواناً، ثم أشرفهم، ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف، ولمن كان شهد بدراً من الأنصار أربعة آلاف، ولمن شهد أحداً ثلاثة آلاف، قال ومن أسرع في الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطاً به العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته...).

وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي في سننه في كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب التفضيل على السابقة والنسب (٣٤٩/٦).

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه في باب ما جاء في فضل المجاهدين على القاعدين (١٥٦/٢).

(١) في المسألة التي قبل هذه.

# مسألة

إذا عقد أحد الأئمة الأربعة عقداً، لم يجز لمن بعده من الأئمة فسخه (۱)، نحو ما عقده عمر من صلح بني تَعْلِب (۲) ومن خراج السَّواد (۳). والجزية، وما يجري هذا المجرى؛ لأنه صادف اجتهاداً سالفاً.

وذلك أنه لما وضَع الخراج على الأرضين، والجزية على الرقاب، وضاعف الحقوق على بني تَغْلِب، لم يكن في ذلك إسقاط حق القبض لمن بعده من الأئمة، وإنما نقل حق القبض من موضع إلى موضع؛ لأنه ترك قسمة أرض السواد، فنقل ذلك الحق إلى الخراج، وحق الأئمة بعده، قائم في قبضه.

وكذلك الجزية وما يؤخذ من بني تَعْلِب، فإن حق القبض فيه إلى الإمام،

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في المسوَّدة ص (٣٤١) والقواعد والفوائد الأصولية ص (٢٩٤).

<sup>(</sup>۲) أخرج ذلك بسنده أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص (٣٦) ولفظه: (عن داود بن كرودس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب ــ بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم ــ على أن لا يصبغوا صبيانهم [أي لا ينصرونهم] ولا يكرهون على دين غير دينهم، وعلى أن عليهم العشر مضاعفاً: من كل عشرين درهما درهم قال: فكان داود يقول: ليس لبني تغلب ذمة، قد صبغوا في دينهم).

ثم ذكر الصلح بسند آخر، وفيه: (فصالحهم عمر بن الخطاب على أن أضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصّروا أولادهم).

<sup>(</sup>٣) إن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ وضع الخراج على أرض السواد، ولم يقسمها كالغنائم.

انظر في ذلك: الأموال لأبي عبيد ص (٧٤) والمصنف لعبد الرزاق (١٠٠/٦) و(٣٣٣/١٠).

فلهذا لم يكن لمن بعده فسخه.

فإن قيل: أليس قد جاز للإمام إبطال حق الغانمين من القسمة؟.

قيل: الإمام إنما كان له إبطال حق الغانمين من القسمة؛ لأنه كان يجوز له إبطال حقوقهم من الغنائم بأن تُقتل الرقاب، فبطل حق الغانمين فيها<sup>(١)</sup>.

فإن قيل: أليس قد جاز أن يزيد على جزية عمر وينقص منها، وهذا تغيير لفعله.

قيل: اختلفت الرواية في ذلك.

فروي عنه: أنه لا يجوز<sup>(٢)</sup>.

وروى عنه: الجواز<sup>(٣)</sup>.

(١) في الأصل: (عنها).

(۲) وهو ما نقله العباس بن محمد بن موسى الخلاَّل عن الإمام أحمد أنه قال: ليس
 للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر.

انظر: الأحكام السلطانية للمؤلف ص (١٦٥).

(٣) وهو ما نقله محمد بن داود عن الإمام أحمد، وقد سئل عن حديث عمر: «وضع على جريب الكرم كذا، وعلى جريب كذا كذا هو شيء موصوف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟ قال أحمد: بل هو على رأي الإمام إن شاء زاد عليهم، وإن شاء نقص، وقال: هو بين في حديث عمر (إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم؟) إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض».

وهناك رواية نقلها يعقوب بن بختان (لا يجوز للامام أن ينقص، وله أن يزيد). ورجح أبوبكر الحلاَّل الرواية الثانية حيث قال: (أبو عبدالله يقول: «إن للإمام النظر في ذلك، فيزيد عليهم وينقص على قدر ما يطيقون» وقد ذكر ذلك عنه غير واحد). قال القاضي أبو يعلى: (وما قاله عباس الخلاَّل [ناقل الرواية الأولى] عن أبي عبد الله: فهو قول أوَّل لأبي عبد الله).

قلت: والقول بمقتضى الرواية الثانية هو العدل.

انظر: الأحكام السلطانية للمؤلف ص (١٦٥ ــ ١٦٦).

وذلك أنه ليس فيه فسخ للعقد، وإنما هو موقع بعده على حسب الطاقة. لأن عمر - رضي الله عنه - عقده على هذا الوجه؛ لأنه قال لعثان بن حنيف<sup>(۱)</sup> لعلك حملت الأرض ما لا تطيق<sup>(۲)</sup>. فاعتبر الطاقة، وهذا يختلف باختلاف الأوقات.

## مسألة

إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين، ولم ينكر بعضهم على بعض، لم يجز لمن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي (٣).

نصَّ عليه – رحمه الله ح في رواية المروذي فقال: «إذا اختلف أصحاب رسول الله عَلِيْظِةً لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر

<sup>(</sup>۱) عثمان بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة، أبو عمرو، الأنصاري. صحابي. كان عاقلاً بصيراً. عمل لعمر ثم لعلي ــ رضي الله عنهما ــ سكن أخيراً الكوفة. وبقي إلى زمان معاوية، رضي الله عنه.

له ترجمة في: الاستيعاب (١٠٣٣/٣).

 <sup>(</sup>۲) قال عمر \_\_ رضي الله عنه \_\_ هذا الكلام لعثان بن حنيف وحذيفة بن اليمان بصيغة التثنية

أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب، باب ما أخذ من الأرض عَنْوة (١٠٣/٦)

وأخرجه ابن سعد في طبقاته في ذكر استخلاف عمر، رضي الله عنه (٣٣٧/٣).

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المسألة في: المسوَّدة ص(٣٤١) وروضة الناظر مِع شرحها نزهة الخاطر (٣٤١). العاطر (٤٠٦/١) والمدخل ص(٤٢).

أقرب القول إلى الكتاب والسنة»(١).

وحكى أبو سفيان السرخسي عن بعض شيوخه: «أنه إذا أظهر هذا القول ولم ينكره منكر جاز الأخذ به» واختار ذلك.

وحكى عن قوم من المتكلمين أن ذلك القول<sup>(٢)</sup> إن كان حادثاً في الصحابة قبل وقوع الفرقة بينهم واختلاف الديار بهم جاز أن يؤخذ به من غير اجتهاد في صحته.

وإن كان حادثاً بعد وقوع الفرقة بينهم لم يجز الأخذ إلا أن يدل دليل على صحته غير قول الصحابي<sup>(٣)</sup>. [١٨٠/ب].

#### دليلنا:

أن الصحابة مختلفون فلم يجز لمن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة.

أصل ذلك: إذا أنكر بعضُهم على بعض.

فإن قيل: إذا أنكر بعضُهم على بعض فلم يحصل منهم الإجماع على كونه صواباً، وليس كذلك إذا تركوا الإنكار؛ لأنه يدل على كونه صواباً؛ لأنه لو كان خطأ لم يجز لهم أن يتركوا إنكاره، وإذا ثبت أنه صواب كان المتمسك به مصيباً.

قيل: ترك الإنكار لا يدل على كونه صواباً عند المخالف له؛ لأن ما يسوغ ً فيه الاجتهاد لا يجب إنكاره.

<sup>(</sup>۱) يعني لابد من مرجَّح، وهو ما ارتضاه السرخسي في أصوله (۱۱۳/۲). ونسبه في المسوَّدة إلى المالكية والشافعية وطوائف من المتكلمين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وان).

 <sup>(</sup>٣) وحكاه ابن عقيل: عن بعض أصحاب السرخسي، كما حكاه عن الجُبَّائي وابنه.
 انظر: المسوَّدة ص(٣٤٢).

وقد نصَّ أحمد – رحمه الله – على هذا في رواية بكر بن محمد فقال: «على الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطىء».

وأيضاً: لما لم يجز لأحد المجتهدين أن يأخذ بقول الآخر حتى تدل دلالة على صحة قوله، كذلك مثله في الصحابة.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه ليس في قول المجتهد الآخر حجة، ولا نعلم أنه صواب، وأما قول الصحابي فإنه حجة.

قيل: إنما يكون حجة إذا انفرد و لم يعارضه غيره، فأما إذا خالفه غيره فليس بحجة.

وأيضاً: فإن قول كل واحد منهما ضد الآخر، وليس أحدهما بأولى بالتقديم من صاحبه، وإذا كان كذلك وجب أن يتعارضا فيسقطا، وإذا سقطا وجب الرجوع إلى الاجتهاد في ذلك.

### واحتج المخالف:

بما تقدم، وهو: أنه إذا لم يحصل منهم الإنكار دل على كونه صواباً؛ لأنه لو كان خطأ لم يترك الإنكار.

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج: بأن الصحابة قد رجع بعضهم إلى قول بعض مع كون الجميع من أهل الاجتهاد.

كما روي عن عثمان ـــ رضي الله عنه ــ أنه قبل قول معاذ في ترك رجم المرأة الحامل (١).

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الحدود، باب من قال: إذا فَجَرَت وهي حامل انتظر بها حتى تضع، ثم ترجم (۸۸/۱۰) رقم (۸۸۲۱) بسنده ولفظه (أن امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء وهي حامل، فرفعها إلى عمر، فأمر برجمها، فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها،

وكما روي عن عثمان أنه استنَّ فيهم سنة أبي بكر وعمر، وقبِل البيعة على ذلك، ولم ينكر على من قبِل قول غيره منهم، وإن كان من أهل الاجتهاد. والجواب: أنه يحتمل أن يكون من رجع منهم إلى قول غيره؛ لأنه ذكر الوجه الذي لأجله قال بما قال به، فاستدل بما ذكره على صحة قوله إذا علم صحة قوله من غير أن يذكر له الوجه الذي لأجله قال بما قال عند سؤاله.

### مسألة

الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الإجماع<sup>(١)</sup>. وهو قول أصحاب أبي حنيفة<sup>(٢)</sup>.

خلافاً لما حُكي عن بعض الشافعية: أن ما ثبت بالإجماع لا يجوز تركه إلا بإجماع مثله.

تفال عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاماً له ثُنيَّتان، فلما رآه أبوه قال: ابني، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر).

وذكره الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة معاذ بن جبل (٥٢/١). كما ذكره صاحب كنز العمال في فضائل معاذ بن جبل (٥٨٣/١٧) رقم (٣٧٤٩٩) ونسبه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل.

ويلاحظ أن القصة وقعت لمعاذ ـــ رضي الله عنه ـــ مع عمر ـــ رضي الله عنه ـــ لا مع عثمان ـــ رضي الله عنه ـــ لا مع عثمان ـــ رضي الله عنه ـــ كما ذكر المؤلف.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: المسوَّدة ص(٣٤٣) فإن فيها كلاماً جيداً، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (٣٩٢/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول السرخسي (١١٦/٢) فقد فصَّل القول في ذلك: مثَّل، ودلَّل، وناقشَ، فارجع إليه إذا شئت.

وهذا مثل المتيمم إذا دخل في الصلاة، ثم رأى الماء. وما يجري هذا المجرى من المسائل [١٨١/أ].

#### دليلنا:

أن غير الإجماع قد يكون حجة مثل الإجماع، ألا ترى أن الإجماع إنما<sup>(1)</sup> صار حجة بالخبر الوارد فيه، والخبر إنما صار حجة لقيام دلالة العقل على أن الخير به لا يكذِب، وإذا كان كذلك وجاز ترك المجمع عليه إذا تغيرت حاله وجب أن يجوز أيضاً تركه بغير إجماع.

### واحتج المخالف:

بأنه لو جاز ترك المجمع عليه بغير الإِجماع لأدى ذلك إلى قيام الدلالة على خلاف الإجماع، وهذا لا يجوز.

والجواب: أنه إذا تغيرت صفته، فليس هو المجمع عليه، بل هو غيره، فلا يكون في تركه بغير الإجماع إزالة ما ثبت بالإجماع بدلالة أخرى.

وجواب آخر، وهو: أنه لو لم يجز ترك ما ثبت بالإجماع إذا تغيرت صفته بدلالة غير الإجماع، لم يجز أيضاً تركه بالإجماع؛ لأن الإجماع على خلاف الإجماع لا يجوز، كما لا يجوز خلاف الإجماع، فلمَّا لم يمتنع تركه بالإجماع لم يمتنع أيضاً تركه بغير إجماع.

واحتج: بأنه لمَّا لم يكن غير الإجماع من جنس ما ثبت به الحكم، لم يجز إزالة الحكم، كم لا يجوز إزالة ما ثبت بنص الكتاب بدلالة القياس.

والجواب: أنه قد يجوز أن يثبت الشيء بدلالة، ثم ينتقل عنها بدلالة أخرى من غير جنسها، ألا ترى أنه يجوز ترك ما ثبت بالعقل بدلالة من جهة السمع، وإن كانت من غير جنس دلالة العقل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لما).

### مسألة

يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد<sup>(١)</sup>.

قال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا(٢).

وقال: قال بعض شيوخنا: لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد<sup>(٣)</sup>. دليلنا:

أن العمل بخبر الواحد ثابت، فوجب عموم العمل به ما لم يمنع منه دليل. ولأن الإجماع حجة، كما أن كلام النبي عليه حجة، وقول النبي يثبت بقول الواحد.

#### وذهب الخالف:

إلى أن الإجماع حجة توجب العلمَ، فلا يجوز إثباتُها لا يوجب العلم.

والجواب: أنَّا نجيز وقوع الإِجماع من طريقُ الاجتهاد والقياس، وإن كان القياس والاجتهاد لا يوجبان العلم.

وكذلك يجوز إثبات التأريخ الموجب للنسخ بخبر الواحد، وإن كان النسخ بخبر الواحد لا يجوز.

وكذلك يجوز إثبات الإحصان بشهادة رجلين، وإن لم يجز إثبات الزنا الموجب للرجم به، كذلك ها هنا لا يمتنع أن يثبت الإجماع بخبرالواحد، وإن كان الإجماع موجباً للعلم.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: المسوَّدة ص(٣٤٤)، وشرح الكوكب المنير (٢٢٤/٢) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (٣٨٦/١).

<sup>(</sup>٢) يعنى الحنفية.

<sup>(</sup>٣) فالحنفية في هذه المسألة فريقان، فريق يثبت، وفريق يمنع. وبكل قول قال فريق من العلماء.

انظر: تيسير التحرير (٢٦١/٣)، وفواتح الرحموت (٢٤٢/٢).

### مسألة

في الحادثة إذا حدثت [١٨١/ب] بحضرة النبي عَلَيْكُ و لم يحكم فيها بشيء، جاز لنا أن نحكم في نظيرها<sup>(١)</sup>.

وذهب بعض المتكلمين: إلى أن ترك النبي للحكم في الحادثة يدل على وجوب ترك الحكم في نظيرها، وقال هذا كرجل شجَّ رجلاً شجة، فلا يحكم رسول الله فيها بحكم، فنعلم بتركه ذلك: أن لا حكم لهذه الشجة في الشريعة. دلها:

أن بيان الحكم يقع من قبل الله تارة ومن قبل تبيين النبي عَيِّلْكُم تارة أخرى، فلمَّا اتفقوا على أن عدم نص الله تعالى في الحادثة على حكم لا يوجب ترك الحكم في نظيرها، كذلك ترك رسول الله الحكم في الحادثة لا يوجب ترك الحكم في نظيرها.

ولأن النبي عَلِيْكُ قد يكلنا إلى النظر والاستدلال والبحث عن أدلة الأصول<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة: المسوَّدة ص(٣٤٥).

وقد نقل في المرجع المذكور عن ابن عقيل قوله: (إن كان له ــ صلى الله عليه وسلم ــ حكم في نظيرها يصح استخراجه من معنى نطقه جاز، فأمًّا إذا لم يكن ذلك في قوة ألفاظ النصوص فلا وجه لرجوعنا إلى طلب الحكم مع إمساكه عنه، إذ لا وجه لإمساكه عن الحكم في وقت الحاجة؛ لأنا أجمعنا على وجوب البيان في وقت الحاجة).

وهذا التفصيل يصعب معرفته وتحقيقه في الواقع، وإن كان من الناحية النظرية سلماً.

<sup>(</sup>٢) تعقبه ابن عقيل ـ كما في المسوَّدة ص(٣٤٥) ـ بقوله: (فقولوا: يجوز اجتهاد في عين الحادثة التي أمسك عنها، فلما لم يوجب ذلك جواز الاجتهاد في عين الحادثة =

ألا ترى إلى ما روي أن عمر \_ رضي الله عنه \_ لما سأل النبي عَيِّكُ عِن الكَلاَلة، فلم يجبه النبي عَيِّكُ وقال: (يكفيك آيةُ الصَّيف)(١)، فوكله إلى البحث والنظر.

#### وذهب المخالف:

إلى أنه لو كان لهذه الحادثة حكم في الشريعة لم يكن النبي عَلَيْتُ ليترك بيانه مع عدم نص الله تعالى.

والجواب عنه : ما تقدم، وهو: أنه قد يترك البيان، ويكلنا إلى النظر والبحث، فلا يكون ذلك موجباً لترك الحكم في نظير الحادثة.

التي أمسك عنها، فكذلك في نظيرتها. علم أنه مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز. "

ثم قال: إمّا أن يكون عالماً بحكمها أو غير عالم، فإن كان عالماً امتنع ترك البيان والتبليغ، وإن لم يكن عالماً به فلا نشك أن الأصلح ترك بيانه؛ إذ لو أراد الله بيانه لما طواه عن نبيه، وأوقع الأمة عليه من غير طريقه وبيانه).

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب الكَلاَلة (۱) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب الكَلاَلة صلى (۳۰٥/۱۰) ولفظه: (عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن الكلالة، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته، فأملها عليها في كتف، فقال، عمر أمرك بهذا؟! ما أظنه أن يفهمها، أو لم تكفه آية الصيف؟. فأتت بها عمر فقرأها، فلما قرأ: «يُبيّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا» (سورة النساء ١٧٦) قال: اللهم من بينت له فلم تبين لي).

ففي هذا أن السائل المباشر هو حفصة \_ رضى الله عنها \_.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٧/٤) عن البراء بن عازب \_ رضي الله عنه \_ بلفظ (سئل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن الكلالة، فقال: (يكفيك آية الصيف).

قال الهيثمي بعد ذلك: (رواه أبو يعلى، وفيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس).

# باب التقليد

التقليد<sup>(۱)</sup>: قبول القول بغير دليل<sup>(۲)</sup>.

واشتقاقه من القِلادة (٣)؛ لأنها تكون في رقبة الإنسان، فاشتُقَ التقليد منها؛ لأنه إذا قَبل قولَه فيما سأله، فقد قلَّد رقبتَه ذلك (٤).

وليس المصير إلى الإجماع تقليد المجمعين، ولكن نفس الإجماع حجة لله تعالى كالآية والخبر، فإذا صار إلى الحكم بدليل الإجماع، كان دليله على الحكم الإجماع.

وكذلك يُقبل قولُ الرسول، ولا يقال: تقليد؛ لأن قوله وفتواه حجةٌ ودليلٌ على الحكم، والنبي لا يُقلَّد؛ لأن قوله حجة؛ لأنه إذا أفتى بفتيا لم يحتج أن يدل على الحكم بآية من كتاب الله ولا غيره، بل مجرد نطقه عنه.

ويفارق فتيا الفقيه؛ لأن قوله ليس بحجة ولا دليل على الحكم؛ لأنه يفتقر إلى دليل تعلق الحكم به.

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الباب في: أصول الجصاص الورقة (۳۰۶/ب) والتمهيد (۴۹۰/۳)، والمسوَّدة ص(٤٦/٣)، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (٤٤٩/٢)، وشرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الثاني الورقة (۱۹۸/ب)، والمدخل لابن بدران ص(۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) هناك تعريفات كثيرة، ذُكر بعضها في المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) أي: المحيطة بعنق الدابة أو غيرها؛ لأنه إذا لم تكن محيطة بالعنق لا تسمى قلادة. أفاده الطوفي في المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) استعير المعنى الشرعي من المعنى اللغوي، كأن المقلد يُطوِّق المجتهد تبعات ما قلده فيه، من إثم في حالة غشه في دينه وكتمه عنه العلم الصحيح. أفاده: الطوفي في المرجع السابق.

فدل على أن النبي عَلِيْكُ لا يُقلُّد أبداً.

وقد قال أحمد – رضي الله عنه – في رواية أبي الحارث: «من قَلَّد الخبرَ رجوتُ أن يَسْلُم، إن شاء الله»(١٠).

فقد أطلق أحمد – رضي الله عنه – اسم التقليد على من صار إلى الخبر، وإن كان حجة في نفسه.

ويمكن أن يحمل قوله: «قَلَّد» بمعنى صار إلى [١٨١/أ] الخبر.

### [ما يسوغُ فيه التقليد وما لا يسوغ]

وإذا ثبت حدُّ التقليد. فالكلام فيما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ فيه (٢).

جملته: أن العلوم ضربان:

ما يسوغ فيه التقليد.

وما لا يسوغ فيه التقليد.

فما لا يسوغ فيه التقليد: معرفة الله تعالى، وأنه واحد، ومعرفة صحة الرسالة (٣).

<sup>(</sup>١) هذه الرواية موجودة بنصها في: المسوَّدة ص(٤٦٢) والمدخل ص(١٩٣).

<sup>(</sup>۲) راجع في هذه المسألة: مختصر المعتمد للمؤلف ص(۲۰) والتمهيد (۲۹٦/٤). والمسوَّدة ص(٤٥٧) وشرح الكوكب (٥٣٣/٤) وروضة الناظر (٤٥٠/٢).

<sup>(</sup>٣) قال أبو الخطاب في التمهيد الموضع السابق: (وبه قال عامة العلماء) ونسبه الفتوحي في شرح الكوكب إلى الإمام أحمد والأكثر.

ويلحق بذلك ... كما يقول أبو الخطاب \_ أصول العبادات كالصلوات الخمس والزكاة والصوم وحج البيت، فإن الإجماع انعقد على أنه لا يجوز فيها التقليد.

وإنما قلنا: لا يقلد في هذا، بل على الكل معرفةُ ذلك بغير تقليد: لقوله (١) تعالى: (وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءامَنُواْ اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ)(٢).

وهذا أعلى منازل التقليد: أن يضمن (٣) المقلَّدُ للمقلِّد دركَ ما قلَّده فيه، وأن يتحمل عنه إثمه، فقد ذمَّه الله تعالى عليه وكذَّبه فيه: ثبت أن التقليد فيه لا يجوز.

ولأن كل واحد يمكنه معرفة الله تعالى؛ لأنه يشترك فيها العامي والعالِم، لما نبينه فيما بعد.

ولأن التقليد لا يفضي إلى المعرفة، ولا يقع به العلم.

# فصل

# [معرفة الله لا تجب قبل السمع]

ولا يجب عليه معرفةُ الله تعالى قبل السمع مع القدرة على معرفة الله تعالى بالدلائل (٤).

وقد قال أحمد ــ رحمه الله ــ في رواية عبدوس(٥) بن مالك العطار:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قوله) بدون اللام.

<sup>(</sup>۲) آیة (۱۲) من سورة العنکبوت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يضمر) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ونقل الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٣١٠/١) عن الشيرازي: أن الأشعرية يقولون إن وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وبالشرع.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عبد الله) وهو خطأ، وسيأتي اسمه كما أثبتناه، وهو كذلك في المسوَّدة ص (٤٨١) وقد سبقت ترجمته.

«ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك<sup>(١)</sup> بالعقول، إنما هو الاتباع».

خلافاً للمعتزلة في قولهم: عليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمع، فإن لم يفعل، فهو كافر معاند<sup>(٢)</sup>.

وقالوا: المراهق إذا بلغ حداً يميز ويعقل وجب عليه أن يعرف الله تعالى، فإن لم يفعل، فهو كافر معاند.

#### دللنا:

قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(٣).

وقَال تعالى: ﴿رُسُلاً مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)(٤) فدل ذلك على أن الله تعالى لا يعرف قبل أن يبعث الرسل. وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُون)(٥).

وقال تعالى: (وَلُولاً أَنْ تُصِيْبَهُم مُصيّبةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءايَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (') وقال الله تعالى: (وَلَـوْ أَنَّـا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلاً أَرْسَلَتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءايَاتِكَ وَلَكَارُونَ مَنْ قَبْلِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلاً أَرْسَلَتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءايَاتِكَ وَنَحْزَى ('').

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يدرك) بالمثناه التحتية.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا: زيادات المعتمد (٩٩٤/٢)، والإحكام للآمدي (٨٦/١) وإرشاد الفحول ص(٧).

<sup>(</sup>٣) آية (١٥) من سورة الاسراء.

<sup>(</sup>٤) آية (١٦٥) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) آية (٥٩) من سورة القصص.

<sup>(</sup>٦) آية (٤٧) من سورة القصص.

<sup>(</sup>٧) آية (١٣٤) من سورة طه.

وهذا كله يدل على ما ذكرناه.

وأيضاً: ما روى سليمان بن بريدة (١) عن أبيه، قال: كان رسول الله عَلَيْهُ إِذَا بعث أميراً على سرية أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين، وقال: (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم [إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتها أجابوك إليها، فاقبل منهم، وكف عنهم، ادعهم] (١) إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا، [فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا] (أ) فاستعن بالله عليهم وقاتلهم) (٤). فأمر بقتالهم بعد الدعاء والامتناع.

وإذا ثبت وجوبها بالسمع فالطريق إليها أدلة يشترك فيها العالِم والعامي، وهي أمور عقلية.

<sup>(</sup>۱) هو: سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي. ثقة. روى عن أبيه وعمران ابن حصين وعائشة ــ رضي الله عنهم ــ وغيرهم. وعنه علقمة بن مرثد ومحارب ابن دثار وعبد الله بن عطاء وغيرهم. ولد لثلاث خلون من خلافة عمر ــ رضي الله عنه ــ ومات سنة (١٠٥هـ)، وله (٩٠) سنة.

له ترجمة في: تهذيب التهذيب (١٧٤/٤) وتقريب التهذيب (٣٢١/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من مراجع التخريج الآتية.

٣) ما بين القوسين زيادة من مراجع التخريج الآتية.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه بريدة ــ رضي الله عنه ــ أخرجه عنه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (١٣٥٧/٣).

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: في دعاء المشركين (٣٥/٢). وأخرجه عنه الترمذي في كتاب السير، باب: ما جاء في وصيته ـــ صلى الله عليه

وسلم \_ في القتال (١٦٢/٤) حديث (١٦١٧).

وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجهاد، باب: وصية الإمام (٩٥٣/٢) حديث (٢٨٥٨).

### [بم تحصل المعرفة]

وهي كسبية مختارة للعبد، وموهِبة من الله تعالى، ولا تقع ضرورة. وقد قال أحمد – رحمه الله – في رواية المروذي: «معرفة الله تعالى في القلب تتفاضل فيه وتزيد»(١).

وهذا يدل على أنها كسبية؛ لأنها تزيد بزيادة الأدلة، ولو كانت ضرورة لم تزد، كما لم يزد<sup>(۲)</sup> علم الضرورات.

خلافاً لمن قال: المعرفة موهِبَة، تقع ضرورة، ولا يتوصل إليها بأدلة العقول<sup>(٣)</sup>. وربما يذهب إلى هذا قوم من أصحابنا<sup>(٤)</sup>.

والمذهب على ما ذكرنا(٥).

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤلف هذه الرواية في كتابه مختصر المعتمد في أصول الدين ص (٣٢) ووجهها بقوله: (والوجه فيه: أن من الناس من يعرف مخبرات الله تعالى مفصلة، ومنهم من يعرفها مجملة، فمن عرفها مجملة، فإذا عرف تفصيلها ازداد علمه وتصديقه، وذلك أن الوحي كان ينزل على النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ آية وسورة فمن قد سبقت له المعرفة ازداد علمه، ومنه قوله تعالى: (وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَاناً..) (١٢٤) التوبة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تزد) بالمثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٣) ونقل ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم ص (١٢٤) عن أبي الحسن قوله: (معرفة الصانع ضرورة).

<sup>(</sup>٤) قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٣١٠/١): (وقال جمع من أصحابنا وغيرهم: (إنهما [أي المعرفة والنظر] يقعان ضرورة).

<sup>(</sup>ه) ذكر ابن مفلح في كتابه الفروع (١٨٦/٦) رأيين في المسألة: كسبية، أو ضرورية، وعبر عن الرأي القائل: بأنها ضرورة بقوله: (قيل). وهذا يشعر بأن الرأي الآخر هو الراجح في المسألة، وهو المذهب كما قال المؤلف.

وقد قال أحمد – رحمه الله – في رواية حمدان بن علي: «المرجئة تقول: إذا عرف ربّه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه. وهذا كفر إبليس، قد عرف ربه، فقال: (رَبِّ بِمَا أُغُويْتَنِي»)(١).

فقد نص على حصول (٢) المعرفة لإِبليس، ولو كانت موهِبة لم تحصل له (٣)؛ لأنه كافر معاند.

#### والدلالة عليه:

أن الله تعالى أجرى العادة بحصول المعرفة عند النظر والاستدلال، كما أجرى العادة بذلك بحصول الطَّعم عقيب الذوق، والسمع عقيب الاستماع، ولم يجز أن يقال: إن الطَّعم يحصل بغير ذوق، والسمع بغير استماع.

<sup>(</sup>۱) آية (۳۹) من سورة الحجر. ورواية حمدان بن علي هذه ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة حمدان (۳۰۹/۱).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حضور).

<sup>(</sup>٣) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوَّدة ص(٤٥٧) هذه الرواية وتوجيه القاضي لها ثم قال: (هذا الذي ذكره القاضي لا ينافي ما حكاه عن بعض أصحابنا؛ لأنه مبني على أنها ضرورة عندهم، والضرورة لا تزيد، وكلا المقدمتين ممنوعة، فإنهم إنما يقولون: أصل المعرفة بالله ورسوله ضرورة، وأما الزيادة الحاصلة بتدبر القرآن ونحوه فما أظنهم يقولون: هي ضرورة، وأما الثانية، فإن القاضي يقول: إن العقل علوم ضرورية، وهو عنده يزيد وينقص، فالزيادة في الضروريات).

ثم عقّب على استدلال القاضي برواية حمدان بن علي الورَّاق بقوله: (وأما طعن الإمام أحمد على المرجئة بمعرفة إبليس، فهي المعرفة الفطرية، وما المانع من أن تكون هذه موهِبة من الله إلى الله أقوم في الحجة عليه من أن تكون حاصلة بكسبه، ولو حصلت بكسبه لا يثبت عليها، فأما المعرفة الايمانية فلم تحصل له، ومن قال: المعرفة ضرورية. فقد أراد الفطرية، وفي إرادته لهذه نظر).

ولأن الله تعالى حث على النظر والاستدلال، فلولا أن العلم يقع به لم يكن فيه فائدة، فقال تعالى: (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ، كَيْفَ خُلِقَتْ)(١).

وقال: (أُوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَـٰ وَاتِ وَالأَرْضِ)(٢).

وقال: (فَلْيَنْظُرِ اْلإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ)<sup>(٣)</sup>.

وقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِسْنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَّاكُم مِنَ تُرَاب)(٤) الآية.

### واحتج من قال بأنها موهبة:

الم أخبر الله سبحانه عن عيسى وقوله في المهد: (إِنِّــِى عَبْدُاللَّهِ ءاتَانِــَى الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا)(°)، ولم يك من أهل النظر والاستدلال.

وكذلك لما استخرج الذرية من ظهر آدم، (وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بَرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَى)(٦). . ولم يكونوا من أهل النظر والاستدلال.

والجواب: أن كلام عيسى في المهد كان معجزة (١) له وبراءة لأمه. ويحتمل أن يكون كلفه في تلك الحال، كما أنطقه في المهد صبياً بلسان الحكمة.

وأما الذرية فإن الله تعالى كلفهم حين أوجدهم؛ لأنه أخذ إقرارهم، وإنما يكون هذا حجةً على من كلف.

آیة (۱۷) من سورة الغاشیة.

<sup>(</sup>٢) آية (١٨٥) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) آية (٥) من سورة الطارق.

<sup>(</sup>٤) آية (٥) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٥) آية (٣٠) من سورة مريم.

<sup>(</sup>٦) آية (١٧٢) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (معجزا).

فأما الدلالة التي يتوصل بها فهو: أنه رَفَع السماء بغير عمد، وأجرى فيها الكواكب والشمس والقمر دائبين، قائمة على الهواء بغير عمد، ولا يظهر فيها شَق ولا فُطور، قال تعالى: (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَنّى مِنْ فُطُورٍ)(١).

وسَطَح الأرض، وهي تراب على وجه الماء، والبناء على الماء حال<sup>(۲)</sup> [1/۱۸۳] لا يقدر عليه أحد، فلما فعل هذا اضطربت على الماء فثبتها بالجبال الرواسي حجراً واحداً، ومعلوم أن أحداً من البشر لا يقدر عليه، ثبت أن لها خالقاً غير البشر.

وكذلك جعل فيك دلالة عليه، فإنه خلق الإنسان من ماء مهين، وجعله نطفة في الرحم، ثم يُغيَّر من حال إلى حال، حتى يظهر من بطن أمه وليداً لا يعقل، فلم يزل حتى كبر، وعقل، وفهم، وعلم، وأنت تعلم أنه لو انقطع منه شعرة لم يمكن أحد أن يضعها كما كانت أبداً، ثبت بهذا أن له صانعاً يخالف البشر.

وإذا ثبت أن لها صانعاً، علمناه قطعاً أنه واحد لا شريك له بانتظام الأمر على محكم الصنعة من غير تغير ولا اختلاف، ولو كان إله غيره لجاز عليهما الاختلاف على ما نعهده في الملوك، فلما اتسعت الصنعة على وجه واحد من غير اختلاف، علم قطعاً أن الصانع واحد لا شريك له.

#### [ معرفة النبوة ]

وأما معرفة النبوة فظهور المعجزات عند التحدي والحاجة إليها على يديه، كانشقاق القمر، وكلام الضب، وحنين الجذع، والقرآن القاطع المعجز، وكاليد البيضاء، والعصا، وإحياء الموتى، وتنزيل المائدة من السماء، فإذا ظهر على [يد] نذير هذا عند التحدي علمنا أنه رسول الله قطعاً؛ لأن المعجزات لا تظهر على يد الكذابين.

<sup>(</sup>١) آية (٣) من سورة الملك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (خال) بالخاء المعجمة.

## [الفرق بين المعجزة والكرامة]

ويفارق هذا كرامات الأولياء؛ لأنها تقع اتفافاً، ولا يمكنه إظهارها والتحدي بها، فإذا وجد على يدي رجل، ثبت أنه نبي قطعاً، وكان قبول قوله فرضاً (۱). وفي معنى هذا مما لا يسوغ التقليد فيه: ما ثبت بخبر التواتر، كالصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان والزكاة والحج، كل هذا يعرف بأخبار التواتر، فيقع العلم بها بالسمع، والعالِم والعامي في طريق ثبوتها على وجه واحد، فلهذا لم يسغ التقليد فيه.

### [ما يسوغ فيه التقليد]

وأما الذي يسوغ فيه التقليد، فهذه المسائل التي هي فروع الدين، كالنكاح، والبيوع، والطلاق، والعتق، والتدبير، والكتابة، وسجودالسهو، فالناس فيه على ضربين:

عالِم، وعامي.

فالعامي له أن يقلد أهل العلم، ويعمل بفتواهم، لقوله تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الْذَكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(٢).

وقال تعالى : (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مَّيِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(٣).

وقال تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ

<sup>(</sup>۱) انظر بحث المعجزة والكرامة، والفرق بينهما، كتاب شرح الطحاوية ص(٤٤٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) آية (٤٣) من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) آية (١٢٢) من سورة التوبة.

يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(١).

ولأنه لا خلاف أن طلب الفقه من فرائض الكفايات، فلو كلف الكل لكان من فرائض الأعيان.

ولأن كل أحد لا يتمكن أن يعرف ذلك؛ لأنه يتشاغل [١٨٣/ب] عن عمارة الدنيا بالزرع والمعاش والكسب به، فلما كان فيه قطع لعمارة الدنيا لم يكن واجباً على الكل.

### [للعامِــي أن يقلد من شاء من المجتهدين]

وإذا ثبت أن له التقليد، فليس عليه أن يجتهد في أعيان المقلّدين، بل يقلد من شاء، لأنه لما لم يكن عليه الاجتهاد في طلب الحكم كذلك في المقلّد. وهذا ظاهر كلام أحمد \_ رحمه الله \_ فيما رواه الحسين<sup>(۲)</sup> بن بشار المخرمي<sup>(۳)</sup> قال: «سألت أحمد \_ رحمه الله \_ عن مسألة في الطلاق، فقال: إن فعل كذا حنث. فقلت له: فإن أفتاني إنسان: لا أحنث، فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: فإن أفتوني أدخل<sup>(٤)</sup>؟ قال: نعم».

فلم يكله الإمام أحمد – رضى الله عنه – إلى اجتهاده في المستفتى، وإنما

<sup>(</sup>١) آية (٨٣) من سورة النساء. والآية في الأصل (ولوردوه إلى الله والرسول) ولفظ الجلالة غير موجود في الآية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (أبو الحسين) وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) من أصحاب الإمام الذين نقلوا عنه بعض المسائل.
 انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (١٤٢/١).

وهذه الرواية موجودة بنصها مع اختلاف يسير في طبقات الحنابلة في ترجمة الحسين ابن بشار المخرمي المذكور.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، وفي طبقات الحنابلة: (فإن افتوني يدخل؟ قال نعم):

أفتاه بقوله، وأرشده إلى غيره.

#### [إذا استفتى المقلد عالمين]

وإن استفتى عالمين: فإن اتفقا على الجواب عمل بما قالاه، وإن اختلفا، فقال أحدهما: مباح، والآخر محظور.

مثل إن استفتاه في صريح الطلاق إذا نواه ثلاثاً، فقال له حنبلي: طلقت واحدة.

وقال<sup>(۱)</sup> له شافعي: طلقت ثلاثاً، فإنه يقلد من شاء منهما، ولا يلزمه أن يأخذ بقول من غلَّظ عليه.

وهذا ظاهر ما رواه الحسين<sup>(٢)</sup> بن بشار عن أحمد؛ لأنه استفتاه في مسألة الطلاق، فقال له أحمد – رضي الله عنه – : «إن فعل حنث، وقال: إن إفتاك مدنى: لا تحنث، فافعل».

فقد سوَّغ له الأخذ بقول المدني بالإباحة، ولم يلزمه الأخذ بالحظر .

فإن قيل: هلا قلتم: يلزمه أن يأخذ بقول من غلّظ، كما قلتم: إذا تقابل في الحادثة دليلان: أحدهما حاظر والآخر مبيح: إنه يقدم الحظر على الإباحة.

<sup>=</sup> وفي المسوَّدة ص (٤٦٣: (فإن افتوني به حلّ؟ قال: نعم) وسيعيد المؤلف ذكر هذه الرواية بلفظ آخر في المسألة الآتية.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فقال).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الحسن) مكبراً، وهو خطأ.

قيل: الفرق بينهما: أن ذلك من الأصول مبناه على التأكيد، ولهذا طريق ثبوته دليل مقطوع عليه.

وهذا من الفروع مبناه على التخفيف، ولهذا يثبت بغلبة الظن.

## [یکفی فی الفتوی مترجم واحد]

فإن كان المقلّد يعرف لسان المفتي سمع منه، وعمل بقوله عليه. وإن كان لا يعرف لسانه أجزأه مترجم واحد؛ لأنه نقل خبر إليه، وخبر الواحد يوجب العمل.

ويفارق هذا الترجمة عن الشاهد؛ لأنها(١) إثبات شهادة، فلهذا افتقرت الترجمة إلى عدد.

### [على العامى أن يستفتى في كل حادثة تقع]

وإن استفتى عامي عالماً في حكم وأفتاه، ثم حدث حكم آخر مثل ذلك، فعليه أن يكرر الاستفتاء، ولا يقتصر على الأول.

وكذلك الحاكم إذا اجتهد في حادثة فقضى بها، ثم حدثت ثانياً، فإنه يحدث لها اجتهاداً.

وكذلك إذا اجتهد فصلى إلى جهة، ثم حضرت صلاة أخرى أحدث لها اجتهاداً؛ لأن الاجتهاد الأول غير مقطوع [١٨٤/أ] عليه، وإنما هو غلبة ظن فهذا حكم العامى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لأنه) والضمير يعود إلى الترجمة.

### فصـــــل

## [تقليد العالم لعالم مثله]

وأما العالِم فلا يجوز أن يقلد عالماً مثله، سواء كان الزمان واسعاً أو ضيقاً (١).

وهذا ظاهر كلام أحمد – رحمه الله – في رواية أبي الحارث والفضل بن زياد: «لا تقلد أمرك واحداً منهم، وعليك بالأثر»<sup>(٢)</sup>.

وذكر ابن بطة(7) في مسألة أفردها: أن الخلوة تكمل الصداق، بإسناده عن الفضل بن زياد قال: قال أحمد \_ رحمه الله \_ : «يا أبا العباس لا تقلد

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل: أصول الجصاص الورقة (۳۰۵/ب) والتمهيد (٤٠٨/٤) والمسوَّدة ص(٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) روى أبو داود في مسائله ص(٢٧٧) عن الإمام أحمد قوله \_ وقد سأله \_: «الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: لا تقلد دينك واحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير». والرواية التي نقلها المؤلف ذكرها أبو الخطاب في كتابه التمهيد كما ذكرت في المسوَّدة في الموضعين السابقين.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن محمد بن محمد بن محمدان، أبو عبدالله، العكبري، المعروف بابن بطة. سمع عبد الله بن محمد البغوي وإسماعيل بن العباس الوراق وأبا بكر النيسابوري وغيرهم، وسمعه جماعة، منهم: أبو عبدالله بن حامد وأبو حفص العكبري، وأبو حفص البرمكي. كان عالماً زاهداً ورعاً. له مؤلفات كثيرة، منها: الإبانة الكبرى، والبانة الكبرى، والبانة المحبري، والسنن، والمناسك. مات سنة (٣٨٧هـ).

له ترجمة في: شذرات الذهب (١٢٢/٣) وطبقات الحنابلة (١٤٤/٢) والمنهج الأحمد (٦٩/٢).

دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا»<sup>(١)</sup>.

فقد مَنَعَ من التقليد، وندب إلى الأخذ بالأثر. وإنما يكون هذا فيمن له معرفة بالأثر والاجتهاد.

وبهذا قال الشافعي(٢) وأبو يوسف(٣).

ونقل ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين (٢٣٩/٢) مذهب من قال بجواز التقليد، ومن ضمن ما استدلوا به قول الشافعي في غير موضع: (قلته تقليداً لعمر، وقلته تقليداً لعثمان، وقلته تقليداً لعطاء).

كما نقل عنه في (٢٤١/٢): (رأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا..). فخلاصة مذهب الشافعي: أنه لا يجيز تقليد العالم للعالم إلا الصحابة فيجوز لمن

بعدهم تقليدهم. إلا أن النص الأول الذي نقله ابن القيم يشعر بأن التابعين في ذلك كالصحابة، فيجوز تقليدهم.

وأشار إلى ذلك ابن الحاجب في المنتهى ص (١٦١) حيث قال: (وقال الشافعي والجبَّائي: يجوز أن يقلد صحابياً خاصة أرجح من غيره، فإن استووا تخير. وقيل: وتابعياً.

والمشهور من مذهب الشافعية: عدم الجواز مطلقاً.

انظر التبصرة ص (٤٠٣).

وذكر الرازي في المحصول (١١٥/٦): أنه مذهب أكثر الشافعية.

٣) نقل ذلك عنه الحصاص في أصوله الورقة (٣٠٥/ب).

<sup>(</sup>١) هذه الرواية ذكرها أبو الخطاب في التمهيد الموضع السابق، وذكرت في المسوّدة الموضع السابق أيضاً.

<sup>(</sup>٢) المنقول عن الإمام الشافعي في القديم كما في الاحكام للآمدي (١٧٧/٤) والمحصول (٢) المنقول: (يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة، ولا يجوز تقليد غيرهم).

وقال أبو حنيفة (١) ومحمد (٢): يجوز للعالم تقليد العالم، حكاه أبو سفيان عنه في مسائله، ولم يفرق بين أن يكون الزمان واسعاً أو ضيقاً. وذهب ابن سريج إلى جواز ذلك مع ضيق الوقت (٣).

والدلالة على أبي حنيفة:

قوله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَنَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرَّسُولِ)(<sup>3)</sup> ولم يقل إلى عالم مثلك.

وقال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ)(٥) وهذا يدل على أنه لا يقلد غيره.

وأيضاً: فإن معه آلة يتوصل بها إلى المطلوب، فوجب أن لا يجوز له التقليد فيه.

- (۱) حكى ذلك الجصاص في المرجع السابق حيث قال: (قال أبوبكر: ولا فرق عندنا في قول أبي حنيفة في جوازه تقليده لغيره، بين أن يقلده ليأخذ به في شيء ابتلي به في أمر نفسه، وبين أن يفتي به غيره، يجوز له أن يفعل ذلك في الأمرين جميعاً). ولكن صاحب مسلم الثبوت مع الشارح (٢٩٣/٢) ذكرا أن هناك روايتين عن الإمام أبي حنيفة، إحداهما: يجوز، والأخرى: لا.
- (٢) في المرجع السابق: (وعن محمد: يقلد من هو أعلم منه، وهو ضرب من الاجتهاد). ولكن الجصاص في المرجع السابق نقل بواسطة أبي الحسن: (أن محمداً لا يجوز ذلك).
- (٣) نقل ذلك عنه الشيرازي في التبصرة ص(٤١٢) والرازي في المحصول (١٦/٦) ولكن قيد الرازي في المحصول بأن ابن سريج يجوز للمجتهد التقليد فيما يخصه، بحيث لو اشتغل بالاجتهاد في المسألة لفات الوقت.
- وهناك أقوال أخرى في المسألة: ارجع إليها في المحصول والإحكام للآمدي في المواضع السابقة.
  - (٤) آية (٥٩) من سورة النساء.
- (٥) آية (١٠) من سورة الشورى والآية في الأصل (فحكمه إلى الله والرسول) وهو خطأ، فإن الآية ليس فيها ذكر الرسول.

أصله: التقليد في التوحيد.

وهذا نكتة المسألة.

ولا يلزم عليه قول الصحابي؛ لأن الرجوع إليه ليس بتقليد؛ لأنه حجة كقول النبي.

فإن قيل: الأمور العقلية طريقها العلم، وتقليد الغير أكثر أحواله أن يوجب غلبة الظن، فلم يجز له تقليده، وأمور الشرع طريقها الاجتهاد، وتقليده لمن هو أعلم منه وأقوى اجتهاداً ضرب من الاجتهاد، فوجب أن يكون ذلك دلالة.

قيل: ليس هذا ضرباً من الاجتهاد ولا دلالة، وإنما هو اجتهاد من التقليد، وكلامنا في اجتهاده ليعلم ذلك بعلمه، ويقف على دليله.

ولأنه لا يجوز للإنسان أن يتبع قول غيره إلا بصفة تختص به، لا يشاركه فيها أحد، مثل الرسول اختص بالعصمة (١) وكذلك الأمة.

وكذلك قول الصحابي اختص بمشاهدة التنزيل وحضور التأويل.

والعالم مع العامي اختص بالاجتهاد.

فأما إذا لم يكن لأحدهما مزية لم يكن له احتصاص بصفة فلم يجز للآخر اتباعه في قول.

واحتج المخالف:

بقوله تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِى أُلْأَمْرِ مِنْهُمْ)(٢).

والجواب [١٨٤/ب]: أن المراد به العامة، يدل عليه قوله تعالى: (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) عُلِم أنه أراد المقلد؛ لأنه إذا كان عالماً فهو من أهل الاستنباط.

<sup>(</sup>١) في الأصل (الصمة).

<sup>(</sup>٢) آية (٨٣) من سورة النساء.

واحتج: بما روي أن عبد الرحمن بن عوف لما تردد بين عثمان وعلي، قال لعثمان: (هل أنت متابعي<sup>(۱)</sup> على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين؟. فقال: اللهم نعم، فبايعه)<sup>(۲)</sup>.

· وإنما دعاه عبد الرحمن إلى اتباع أبي بكر وعمر لاعتقادهما<sup>(٣)</sup> أن أبابكر وعمر كانا أعلم من عثمان.

وروي عن عمر أنه قال: (إني رأيت في الجد رأياً، فاتبعوني، فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فرأيك رشيد، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان)<sup>(٤)</sup>. وروي (أن امرأة ذُكِرت عند عمر بالفاحشة، فوجه إليها، فأجهضت ذا بطنها من الفزع، فاستشار الصحابة، فقال عثمان وعبد الرحمن: إنك مؤدب، ولا شيء عليك، وعلي ساكت، فقال له عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانا قد اجتهدا فقد أخطئا، وإن لم يجتهدا فقد غشّاك، عليك الدية، فقال عمر: عزمت عليك لتقسمنها على قومك)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل في هذا الموضع، والمواضيع الأخرى الآتية، والذي يظهر لي — وهو ما أثبته الشيرازي في التبصرة ص (٤٠٧) — أنه (مبايعي).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الأثر.

 <sup>(</sup>٣) أي عبد الرحمن وعثان.

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر أخرجه الدارمي في سننه في كتاب الفرائض، باب: قول عمر في الجد (٢٥٦/٢) حديث (٢٩١٩).

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب فرض الجد (٢٦٣/٨) حديث (١٩٠٥١).

<sup>(</sup>٥) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان (٩) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب من أفزعه المرأة مغيبة كان يُدخل عليها، فأنكر ذلك، فأرسل إليها، فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر قال: فبينا هي في الطريق فزعت، فضربها الطّلق، فدخلت داراً =

فقلد علىاً.

والجواب عن قول عبد الرحمن لعثمان: هل أنت متابعي على سيرة الشيخين من وجوه:

أحدهما: أنا نحمل ذلك على السيرة في حماية البيضة. والقيام بالمصالح، والتزيد في بلاد الإسلام والفتوح والنكاية في العدو، ولم يُرِد في أحكام الفقه.

· يدل على صحة هذا: أن أحكامهما(١) مختلفة في كثير من المسائل، فكيف يجوز اتباعهما؟.

فإن قيل: لو كان المراد به السيرة لم يمتنع عِليَّ من ذلك. قيل (٢).

وجواب ثان، وهو: أنه يجوز أن يكون عثمان أجابه إلى ذلك؛ لأنه سمع النبي عَلَيْكُ يقول: (اقتدوا باللَّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر) فحمله على عمومه.

وجواب ثالث، وهو: أن علي بن أبي طالب خالفهما في ذلك، فقال لعبد الرحمن لما قال له: (هل أنت متابعي على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة

<sup>=</sup> فألقت ولدها، فصاح الصبي صيحتين، ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب، قال: وصمت علي، فأقبل عليه، فقال: ما تقول؟ قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كان قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها، وألقت ولدها في سببك، قال: فأمر علياً أن يقسم عقله على قريش، يعني يأخذ عقله من قريش؛ لأنه خطأ).

وقد آثرت نقل الأثر بنصه، لما فيه من الفقه والعظة والنصح، والعظمة القيادية. (١) في الأصل: (احكامه).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، ذكر الاعتراض، ولم يجب عنه، واكتفى بقوله: قيل.

الشيخين؟ فقال له على: لا، إلاَّ على جهدي وطاقتي). فخالفهما في ذلك. فإن قيل: ليس هذا بخلاف؛ لأنه يجوز أن يكون عنده أنه أعلم منهما، فلهذا لم يتبعهما؛ وكان عند عثمان أنهما أعلم منه، فأجاب إلى اتباعهما.

قيل: الخلاف قد ظهر منهما، وما ذكره المخالف من هذا الاحتمال يحتاج إلى دليل.

وأما قول عمر: (إني رأيت في الجد رأياً فاتبعوني)، فلا حجة فيه؛ لأنه إنما يصح التعلق به إذا ثبت أن عمر دعاهم إلى اتباعه؛ لاعتقاده أنه أعلم منهم. وهذا المعنى ليس في الخبر [١٨٥/أ]

وعلى أن معناه: اتبعوني بالدليل الذي قام عندي.

وقول عثمان: (إن نتبع رأيك فرأيك رشيد)، أي: [له] وجه في الأصول وتَعَلَّق بهآ (وإن نتبع رأي من قبلك، فنعم ذو<sup>(١)</sup> الرأي)، لما دلَّ عليه من الدليل، فإذا احتمل هذا لم يجز حمله على التقليد.

وأما قول عمر لعلي: (عزمت عليك لتقسمنها على قومك). إنما قاله؛ لأن اجتهاده أدى إلى صحة ما قاله، فكان ذلك قولاً بالدليل.

واحتج: بأن العالم إذا رأى اجتهاد غيره أقوى من اجتهاد نفسه كان تقليده إياه ضرباً من الاجتهاد، فلما كان له أن يحكم في الحادثة بما يؤديه إليه اجتهاده، كذلك يجوز له أن يقلد غيره فيها<sup>(٢)</sup> إذا كان اجتهاده أوثق عنده من اجتهاد نفسه.

والجواب: أنه لو كان جواز تقليده بما ذكرته من أن اجتهاد غيره أقوى لوجب أن لا يجوز له أن يترك تقليده، ولا يعمل على اجتهاد نفسه، كما أنه

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ذي).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فيهما).

إذا رأى الحادثة بأحد الأصلين أشبه منها بالأصل الآخر لم يجز له أن يردها إلى الأصل الذي هو أشبه به، فلما أجزتم له أن يمضي اجتهاد نفسه علمنا أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين.

وجواب آخر وهو: أن قولهم: إن رجوعه إلى قول غيره ضرب من الاجتهاد لا يصح؛ لأنه اجتهاد في التقليد، وكلامنا في اجتهاده ليعلم ذلك بعلمه ووقوفه على دليله.

واحتج: بأن الأعلم لما كان يعرف مالا يعرفه الآخر كان له أن يصير إلى من هو فوقه، مثل العامي يسمع خبراً أو آية عامة، فإن عليه الرجوع إليه (١٠)، يقلده (٢) لجواز أن يكون عند العالم ما يقضي على الخبر الذي يسمعه.

كذلك اجتهاد من هو أدون منه في الفقه لما جاز أن يكون عند العالم ما يقضى على اجتهاده لزمه المصير إلى قوله.

والجواب: أنه لو كان كالعامي لوجب الرجوع إلى قوله، ولم يجز له أن يعمل على ما عنده، ولما جاز له العمل على ما عنده لم يصح اعتباره به. ولأن العامى ليس معه آلة الاجتهاد، وهذا بخلافه.

<sup>(</sup>١) أي فإن على العامي أن يرجع إلى العالم فيقلده لجواز..

<sup>(</sup>٢) في الأصل (معلمه) بدون إعجام.

### [لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت]

والدلالة على منع التقليد مع ضيق الوقت أيضاً ما تقدم. ولأنه من أهل الاجتهاد، فلم يجز له تقليد غيره.

**دلیله**: إذا لم يضق وقته.

ولأن اجتهاده شرط في صحة فرضه، فلا يسقط بخوف الفوت قياساً على سائر الشروط، مثل: الطهارة وستر العورة وغير ذلك.

ولأن العامي فرضه السؤال والتقليد، والعالم فرضه في الاجتهاد، فلما لم يسقط عن العالمي فرض السؤال لخوف الوقت لم يسقط عن العالم فرض الاجتهاد [١٨٥/ب].

واحتج المخالف<sup>(١)</sup>:

بأنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده، فكان فرضه التقليد قياساً على العامي.

والجواب: أن العامي عاجز عن الاجتهاد، والعالم متمكن منه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر، ألا ترى أنه لا يجوز اعتبار من لا يجد الماء والسترة بمن يقدر عليهما(٢)، ولكنه يخاف فوات الوقت إن استعملهما(٣).

واحتج: بأنه لما جاز للعالم تقليد الصحابي جاز له تقليد غير الصحابي. والجواب: أنه لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك، ولم يجز له مخالفتهم (٤)، فجرى ذلك مجرى قول النبي عالم الله الم لا

<sup>(</sup>١) هو ابن سريج، كما سبق بيانه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عليها).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (استعملها).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مخالفته).

يلزمه تقليد العالم، بل هو مخير عندهم في تقليده وفي تركه والعمل على ما عنده، فبَانَ الفرق.

# مسألة

# [حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع]

الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها(١).

فذكر شيخنا<sup>(٢)</sup> ــ رحمه الله ــ أنها على الحظر إلا أن يرد الشرع بإباحتها.

وقد أوماً أحمد \_ رحمه الله \_ إلى معنى هذا في رواية صالح ويوسف موسى<sup>(٣)</sup>: «لا يخمَّس السَّلَب»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٢٦٩/٤) المسوَّدة ص(٤٧٤) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١١٧/١) وشرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الأول الورقة (١٨/١) وشرح الكوكب المنير (٣٢٢/١) والقواعد والفوائد الأصولية ص(١١٠).

<sup>(</sup>٢) يعني الشيخ الحسن بن حامد \_ رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الرواية في المسوَّدة ص (٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داود في كتاب الجهاد، باب في السَّلَب لا يخمس (٦٦/٢) عن عوف ابن مالك وخالد بن الوليد ــ رضي الله عنهما ــ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم:ــ (قضي بالسَّلَب للقاتل ولم يخمس السَّلَب).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦/٦): ولفظه: (لم يخمس السّلَب).

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى باب نفل القاتل سَلَب المقتول ص (٣٦١) حديث (١٠٧٧) ولفظه كلفظ الإمام أحمد.

وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السَّلَب؛ لأنه لم يرد عن النبي عَلَيْكُ شرع فيه، فبقي على أصل الحظر(١).

وكذلك نقل الأثرم وابن بَدينا<sup>(٢)</sup> في الحُلِيّ يوجد لقطة<sup>(٣)</sup>، قال: «إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير»<sup>(٤)</sup>.

فاستدام أحمد \_ رحمه الله \_ التحريم، ومنع [الملك] (°) على الأصل؛ لأنه

وأخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه (١٥٦/٣) ولم يذكر فيه الذهب والفضة، بل قال: إن رجلاً سأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن اللقطة قال: (اعرف...) الحديث.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (٣٩٥/١).

<sup>(</sup>۱) وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوَّدة ص (٤٧٨) بقوله: (قلت: لأن السلب قد استحقه القاتل بالشرع، فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل، وهذا ليس من موارد النزاع).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا، أبو جعفر الموصلي. من أصحاب الإمام أحمد. حدث عن الإمام أحمد وأحمد بن عبده الضَّبِّي، وروى عنه أبو بكر الخلال وغلامه عبد العزيز. قال فيه الدارقطني: لا بأس به، ما علمت إلاّ خيراً. توفي في شهر شوال سنة (٣٠٣هـ).

له ترجمة في: طبقات الحنابلة (٢٨٨/١).

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية موجودة بنصها في المسوَّدة ص(٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) هذه إشارة إلى حديث زيد بن خالد \_ رضي الله عنه \_ قال (سئل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن اللقطة الذهب أو الورق، قال: (اعرف و كَاءَها وعِفاصَها، ثم عَرِّفها سنة، فإن لم تَعْرِفْ فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه) الحديث هذا لفظ مسلم في صحيحه أخرجه في كتاب اللقطة (٣/٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) الزيادة من المسوَّدة ص(٤٧٨).

لم يرد شرع في غير الدراهم (١).

وبهذا قالت المعتزلة البغداديون (٢) والإمامية (٣) وابن أبي هريرة (٤) من أصحاب الشافعي.

وقال البصريون من المعتزلة الجبَّائي وابنه (٥): إنها على الإِباحة.

وبه قال أصحاب أبي حنيفة (١) فيما حكاه السرخسي.

وحكي عن جماعة من أصحاب الشافعي ابن سريج [وأبي حامد] ( $^{(\lambda)}$ ).

وهو قول أهل الظاهر<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) تعقبه شيخ الإسلام في المسوَّدة الموضع السابق بقوله: (قلتُ: لأن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل، وليس هذا من جنس الأعيان في شيء).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٨٦٨/٢) إلا أنه عبر بقوله: (وذهب بعض شيو خنا).

<sup>(</sup>٣) انظر المسوَّدة ص(٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) نقل ذلك عنه الشيرازي في التبصرة ص(٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) به قال أكثر الحنفية، كما في تيسير التحرير (١٦٨/٢).

<sup>(</sup>٧) الزيادة من المسوَّدة ص(٤٧٤) وشرح الكوكب المنير (٣٢٥/١)، ونقله الشيرازي عنه في التبصرة ص(٥٣٣)، يؤيد ذلك: أن ابن سريج بغدادي، وليس مروذياً.

 <sup>(</sup>A) هو: أحمد بن بشر بن عامر العامري المروذي القاضي، الشافعي. الفقيه، الأصولي،
 كان عمدة الشافعية في عصره. له كتاب (الجامع) وشرح مختصر المزني توفي سنة
 (٣٦٢هـ).

له ترجمة في: شذرات الذهب (٤٠/٣) وطبقات الشافعية لابن السبكي (١٢/٣) وطبقات الشيرازي ص (٩٤) ووفيات الأعيان (٢/١).

<sup>(</sup>٩) هكذا حكى المؤلف عن الظاهرية القول بالإباحة.

وقد أوماً إليه أحمد \_ رحمه الله \_ في رواية أبي طالب وقد سأله عن قطع النخل، قال: «لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئاً، قيل له: فالنَّبْق قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني قطعه، قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك؟ قال: لأنه على [كل](١) حال قد جاء فيه كراهة(٢)، والنخل لم يجيء فيه شيء».

فقد استدام أحمد \_ رحمه الله \_ الإباحة في قطع النخل؛ لأنه لم يرد شرع يحظره (٣).

وهو ظاهر كلام أبي الحسن التميمي<sup>(٤)</sup>؛ لأنه نصر جواز الانتفاع قبل وجود الإذن من الله تعالى.

وبالرجوع إلى كتاب الإحكام لابن حزم وجد غير هذا، قال (٤٧/١): (....وقال آخرون: وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أهل أصحاب القياس: ليس لها حكم في العقل أصلاً لا بحظر ولا بإباحة، وأن كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة).

<sup>(</sup>١) الزيادة من المسوَّدة ص(٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) قد مضى الكلام على هذه الرواية، وعلى حديث النهي عن قطع السدر.

<sup>(</sup>٣) تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة ص(٤٧٩) بقوله: (قلت: لاشك أنه أفتى [يعني الإمام أحمد] بعدم البأس، لكن يجوز أن يكون للعموميات الشرعية، ويجوز أن يكون استصحاباً لعدم التحريم، ويجوز أن يكون استصحاباً لعدم التحريم، ويجوز أن يكون الأفعال لا من الأعيان).

<sup>(</sup>٤) نقل ذلك عنه في التمهيد (٢٦٩/٤) والمسوَّدة ص(٤٧٤) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١١٧/١) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الأول الورقة (٨٢/أ) وشرح الكوكب المنير (٨٥/١) وقد اختاره المؤلف في مقدمة «المجرد» كما في المسوّدة واختاره أبو الخطاب كما في التمهيد.

وقال أصحاب الأشعري<sup>(۱)</sup>: هي على الوقف لا يقال: إنها مباحة ولا عظورة، إلا أن [١٨٦/أ] يرد الشرع بذلك.

وهو قول أبي الحسن الجزري<sup>(۲)</sup> من أصحابنا، ذكره في جزء فيه مسائل، فقال: «الأشياء قبل مجيء الشرع موقوفة على دلائلها، فما ورد النص به عمل به، وما لم يرد به النص رد إلى ما فيه النص، ومن قال: إنها على الإباحة، فقد أخطأ»<sup>(۳)</sup>.

وبهذا قال جماعة من أصحاب الشافعي: الصيرفي وأبو علي الطبري<sup>(٤)</sup>.

والقائل بالوقف موافق لمن قال بالإباحة في التحقيق<sup>(°)</sup>؛ لأن من قال بالوقف يقول: لا يثاب على الامتناع منه، ولا يأثم بفعله.

وإنما هو خلاف في عبارة.

<sup>(</sup>١) عزاه الشيرازي في التبصرة (٥٣٢) إلى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد العزيز بن أحمد الجزري أو الحززي، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) نقل ذلك عنه، في: المسوَّدة ص(٤٧٤) وروضة الناظر (١١٨/١)، وشرح الطوفي الجزء الأول الورقة (٨٢/ب).

<sup>(</sup>٤) هكذا نقله عنهما أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص (٥٣٢) وقال: (هو قول كثير من أصحابنا)، يعنى: الشافعية.

<sup>(</sup>٥) وخالفه ابن عقيل حيث نقل عنه في المسوَّدة ص(٤٧٤): (بل القول بالوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الإباحة)

ثم علَّق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (قلتُ: كلام أبي الحسن الخرزي يوافق قول ابن عقيل؛ لأنه يحتج على الفتوى بالاقدام عليها، كما يحتج الحاظر والمبيح، يعنى بالتناول).

واعلم أنه لا يجوز إطلاق هذه العبارة؛ لأن من الأشياء مالا يجوز أن يقال: إنها على الحظر، كمعرفة الله تعالى، ومعرفة وحدانيته.

ومنها مالا يجوز أن يقال: إنها على الإباحة، كالكفر بالله، والجحد له، والقول بنفى التوحيد.

وإنما يتكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها وإباحتها، كتحريم الخنزير، وإباحة لحم الأنعام(١).

وتتصور هذه المسألة في شخص خلقه الله تعالى في بريَّة، لا يعرف شيئاً من الشرعيات، وهناك فواكه وأطعمة، فهل تكون تلك الأشياء في حقه على الخطر أم على الإباحة، حتى يرد الشرع بالدلالة؟

فالدلالة على الحظر(٢):

أن جميع المخلوقات ملك لله تعالى، لأنه خلقَها وأنشأها وبَرأَهَا، ولا يجوز الانتفاع بملك العبد إلا بإذنه، يدل على ذلك أن أملاك الآدميين لا يجوز لأحد منهم أن ينتفع بملك غيره بغير إذنه.

فإن قيل: قولكم: لا يجوز الانتفاع بملك الغير بغير إذنه، لا يخلو: إما أن يريدوا به أنه لا يجوز من طريق العقل [أ]والشرع.

فإن أردتم من طريق العقل لم يسلم لكم هذا؛ لأن العقل عندنا مما لا يحل ولا يحرم.

وإن أردتم به من طريق الشرع فصحيح، إلا أنه لم يرد شرع، ولهذا توقفنا حتى يرد الشرع بحظره أو إباحته.

<sup>(</sup>١) هذا الكلام تحرير لمحل النزاع، ولو جعله المؤلف في أول المسألة لكان أحسن.

<sup>(</sup>٢) اختار المؤلف هنا القول بالحَظر، بينا نقل عنه الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٣٢٥/١): أنه قال في مقدمة كتابه المجرد: بالإباحة.

قلت: والمشهور عنه هو: القول بالحظر.

وهذا دليل من قال بالوقف، والكلام يأتي عليه في أدلتهم.

فإن قيل: فالآدمي إنما خُرِّم ملكُه بغير إذنه لما يلحق فيه من الضرر، ألا ترى أن مالا ضرر عليه فيه، مثل المشي في ضوئه والوقوف في ظله، وما أشبه ذلك [غير محرم]، والله تعالى لا يستضر بالانتفاع بملكه. فلم يحرم تناوله.

وهذا دليل من قال بالإباحة والكلام يأتي عليه في أدلتهم، إن شاء الله تعالى. فإن قيل: من الأملاك ما يتصرف فيها الغير بغير إذن مالكها، وهو مال الصبى والمجنون وأهل الحرب.

وكذلك [١٨٦/ب] المضطر إلى مال الغير فإنه يأكل منه بغير إذن مالكه. قيل: هناك إذن من جهة العقل والشرع.

ودليل آخر وهو: أن تناول ذلك واستباحته ترك للاحتياط وركوب الغرر؛ لأنه يمكن أن يكون على الإباحة فلا يأثم، ولا يحرج، ويمكن أن يكون على الحظر فيكون ملوماً في فعله مأثوماً في تناوله، فإذا أمكن هذا وهذا وجب بدليل العقل الامتناع منه لئلا يركب الحظر والغرر، كمن قيل له: هذا طريق مأمون، وهذا طريق عخوف، وجب بدليل العقل ترك المخوف، وإذا ركبه كان قبحاً في العقل، فكان الاحتياط الترك.

فإن قيل: لا نسلم أن تناولها ترك الاحتياط، بل الاحتياط في الانتفاع بها؛ لأن في ذلك تلف النفس، ونحن ممنوعون من ذلك.

وهذا دليل من قال بالإباحة. والكلام يأتي عليه إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: اعتقاد الحظر فيما هو مباح لا يجوز، كما لا يجوز اعتقاد الإباحة فيما هو محظور، فلا يكون لأحدهما في هذا الوجه على الآخر مزية، وحصل للانتفاع بها مزية من جهة أن فيه إحياء النفس.

قيل: قد أجبنا عن هذا السؤال في ترجيح الأخبار بما فيه كفاية (١). (١) ص (١٠٤١) من هذا الكتاب. وبيَّنا أن هذا يبطل بالمتولِّد من بين ما يباح أكلُه وما لا يباح أكلُه، وما يباح نكاحُه وما يباح نكاحُه وما لا يباح، فإنه يُغلَّب الحظر فيه، ولا يقال: إن تحريم ما يباح بمثابة إباحة ما هو حرام.

فإن قيل: لا يصح حظر ما يتوهم وجوبه وحظره، وإنما يصح ذلك فيما عرف حكمه، وإن جاز الحظر لزم أن يقال : يجب على كل أحد أن يصلي طول دهره ويصوم طول أيامه قبل الشرع، لجواز أن يرد الشرع بوجوب ذلك.

قيل: ولا يجوز إباحة ما يتوهم إباحته، وإنما يصح ذلك فيما عرف حكمه [فكان] استعمال الحظر أولى، لما بيّنا.

ويفارق هذا ما ذكروه من الصيام، والصلاة؛ لأنه لا يعقل معناها قبل ورود الشرع، واجتناب هذه الأشياء يعقل(١) معناه، وهو تركه.

وقد اعتمد من نصر هذا القول على طريقة أخرى، فقال: العقل لا ينفك من شرع؛ لأنه لو انفرد عن شرع لم يجز الإقدام على المنافع ولا الإحجام عنها، لجواز كون كل واحد منهما مفسدة.

وإذا كان انفكاك العقل من سمع يؤدي إلى هذا الفساد لم يجز أن ينفك من سمع، وإذا لم ينفك من سمع فالسمع قد حظر الانتفاع والتصرف في ملك الغير بغير إذن.

وهذه الطريقة إذا صحت [١٨٧/أ] حصل الاحتجاج بالشرع دون العقل. واحتج من قال بالإباحة:

بأن الله لما خلق هذه الأشياء لم تَخْلُ من ثلاثة أحوال:

إما أن يكون خلقَها لينتفع هو بها، أو لينتفع بها غيره، أو ليضر بها غيره.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ويعقل).

ولا يجوز أن يكون خلقها لينتفع هو؛ لأنه تعالى غني أن تلحقه المنافع المضار.

ولا جائز أن يكون خلقها ليضر بها؛ لأن ذلك قبيح، إذ لم يكن في حال خلقه إياها من يستحق العقوبة، فلم يبق إلا أنه خلقها لينتفع عباده.

والجواب: أن هذا ينقلب عليهم فيما خلقه الله تعالى وحرمه على عباده، مثل الخمر والخنزير. ونُقسِّم ذلك عليهم مثل تقسيمهم حرفاً بحرف.

وعلى أنا نقول: يجوز أن يكون خلقها ليمتحن عباده بالكف عنها، ويثيبهم على ذلك، وليستدلوا بها على خالقها.

وهذا وجه يخرجه من حد العبث والضرر بهم، فسقط ما قالوه.

واحتج: بأنه لا يقبح في العقل<sup>(۱)</sup> أن ينتفع بملك الغير على وجه لا يستضر الغير به، بدليل التنفس في الهواء والانتقال في الجهات، بدليل أن له أن يمشي في ظل<sup>(۱)</sup> حائطه ويتكيء على حائطه، ويمشي معه في طريقه يأنس بكونه في صحبته، وينظر في مرآة المزين<sup>(۱)</sup> إذا علقها على وجه لا يتنفس فيها، أو كان على حائطه قرآن مكتوب، كمن كتب على حائطه آية الكرسي كان لكل أحد أن يتلقّن ذلك منه، كذلك في بقية الأشياء؛ لأن الله تعالى [منزه] عن أن يستضرّ بشيء.

والجواب: أنه إن لم يكن على المالك ضرر فعلى المتصرف ضرر؛ لأنه يجوز أن يُحظّر عليه، فيجب أن يؤثر ذلك في المنع، كارتكاب المعاصي، لا ضرر على الله تعالى بفعلها، ومع هذا فإنه يمنع العبد منها لما عليه فيها من الضرر في الآخرة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الفعل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كل).

<sup>(</sup>٣) هو الحجام، كما في لسان العرب (٦٣/١٧) مادة (زين) ويطلقه العامة على الحلاق.

وجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن لا يكون عليه ضرر من ذلك ويمنع منه، لعدم الإذن، بدليل: أن من يملك القناطر من المال لا ضرر عليه بأخذ درهم منها، ومع هذا لا يجوز إلا بإذنه.

وأما التنفس في الهواء والانتقال في الجهات فينظر وقته، فإن كان لحاجة جاز؛ لأن الأول قد حصل فيه من جهة العقل، فنظيره أن يضطر إلى طعام الغير، فيباح له؛ لأن العقل لا يمتنع من هذا، كما لا يمنع الشرع من ذلك عند الحاجة، وإن لم يكن به حاجة منعناه.

وأما الاستيضاء بنار غيره، والظل بحائطه، والنظر في المرآة، فهذه الأشياء ليست بملك لأحد، فلهذا جاز التصرف فيها.

يبين صحة هذا: أنه يصح المنع منها بغير حاجة، وإنما يملك المنع فيها لحاجة وهو [١٨٧/ب] أن يكون محتاجاً إلى فناء حائطه.

وقد قيل بأن التنفس في الهواء لا يؤدي إلى استهلاك الهواء، فلا يؤثر فيه وكذلك النظر في مرآته والاستيضاء بناره.

وليس كذلك أكل الطعام وشرب الشراب، فإنهما يؤثران في الطعام والشراب، ويؤديان إلى استهلاكهما، وهما ملك للغير، فلا يجوز بغير إذنه.

واحتج: بأن الأشياء كلها ملك لله تعالى، الحيوان وغيره، والأحسن إحياء الملك بالملك. ويقبح إهلاك الملك مع القدرة لما فيه من الفساد.

والجواب: إنما يُبيح أن تتناول هذه الأشياء عند الحاجة وجود<sup>(۱)</sup> التلف؛ لأن الإذن قد حصل فيه من جهة العقل، فنظيره أن يضطر إلى أكل طعام الغير، فإنه يباح لهذه العلة.

وعلى أن هذا يوجب أن تقول إذا أكره على القتل: أن يجوز، لينجَى نفسه،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وجوب).

ولا يُقتل به؛ لأن في ذلك إحياء الملك بالملك، وقد قلت: إنه لا يَقْتل، وإن قَتل قُتِل، كذلك هاهنا.

### واحتج من قال بالوقف:

بأنه قد ثبت من الأصلين أن العقل لا يبيح ولا يحظر، وأن المباح: ما أُعلمَ صاحبُ الشرع أنه لا ثواب في فعله، ولا عقاب في تركه.

والمحظور: ما أعلم أن في فعله عقاباً، فإذا لم يرد الشرع بواحدٍ منهما، وجب أن لا يكون محظوراً ولا مباحاً، ويكون حكمه موقوفاً على ورود الشرع. والجواب: أنا إنما علمنا أن العقل لا يبيح ولا يحظر بالشرع، وكلامنا في هذه المسألة قبل ورود الشرع، ولا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إن العقل يبيح ويحظُرُ إلى أن ورد الشرع بمنع ذلك، إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع من ذلك.

وقد قيل: إنا علمنا ذلك من طريق شرعي، وهو: إلهام من الله تعالى لعباده بحظر ذلك أو إباحته(١).

كَمَا أَلَهُمَ أَبَابِكُو أَن قَالَ: الذي في بطن أم عبد جارية (٢).

وكما أَلْهَمَ عمر أشياء ورد الشرع بموافقتها.

واحتج: بأن كونه على الحظر أو على الإباحة إنما يعرف على قولكم قبل ورود الشرع بالعقل، وما علم حكمه بدليل العقل لا يجوز أن يرد الشرع

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وإباحته) بدون الهمزة قبل الواو.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حارثه) وهو خطأ.

وقصة إلهام أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ أخرجها ابن سعده في طبقاته (١٩٥/٣) بسنده إلى عائشة \_ رضي الله عنها \_ رأن أبابكر \_ لما حضرته الوفاة \_ دعاها وطلب منها أن ترد نخلة نحلها إياها ثم قال لها بعد ذلك: (وإنما هو مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فقالت عائشة: إنما هي أسماء فقال: وذات بطن ابنة خارجة قد ألقى في روعى أنها جارية، فاستوصى بها خيراً فولدت أم كلثوم).

بخلافه، مثل شكر المنعم، واستقباح الظلم، يجب في العقل شكر المنعم واستقباح الظلم، فلما ثبت أنه يجوز أن يرد الشرع بخلاف ما اقتضاه العقل بطل أن يكون ذلك بالعقل حاظراً أو مبيحاً.

والجواب: أنه كذلك فيما يعرف ببدائه العقول وضرورات المعقول، كالتوحيد، وشكر المنعم، وقبح الظلم، فأما ما يعرف بثواني العقول استنباطاً واستدلالاً فلا يمنع أن [١٨٨/أ] يرد الشرع بخلافه؛ لأنا قلنا [هي] على الحظر، وجوزنا أن يكون على الإباحة أو على الوقف، ولكن كان هذا عندنا أظهر، فصرنا إليه، فإذا ورد الشرع كان أولى مما(١) عرفناه استدلالاً مع تجويز غيره. يبين صحة هذا: أن ذبح الحيوان يحظره العقل، وقد ورد الشرع بإباحته.

والزنا يبيحه العقل كالنكاح، والشرع قد حظره.

وعلى أن ورود الشرع بالإباحة إذن في التصرف، وحصول الإذن في الثاني لا يمنع حظراً متقدماً، بدليل طعام الغير هو محرم عليه، وإذا أذن فيه أبيح، ولم يمنع ذلك من حظر قبله، كذلك ها هنا.

واحتج بأن كونه حراماً لا يخلو إما أن يكون لعينه، أو لمعنى.

فبطل أن يكون لعينه؛ لأنه لو كان ذلك لعينه لما انقلب عنه إلى غيره. وبطل أن يكون لمعنى؛ لأن الشرع يرد بإباحته، فلا يجوز أن يحظره مع بقاء معنى الإباحة.

فإذا بطل الأمران ثبت أنه لايصح أن يقال: مباح.

والجواب: أنه محظور لمعنى لا لعينه، ولا يمتنع ورود الشرع بخلافه، فيزول ذلك المعنى، كما قلنا في فروع الدين واجتهاد الأنبياء، يجتهدون في الحكم، ثم<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ما).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لم)، وهو تحريف.

يرد النص عن الله تعالى بخلافه. ويقولون في الحادثة قولاً، ثم ينسخ ذلك من بعد.

فإذا صح مثل هذا في العبادات صح مثله في مسألتنا.

وقد قال بعض من تكلم في هذه المسألة: إن الكلام فيها تكلف؛ لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقرارها بالشرع.

وقال آخرون: الوقت ما خلا من شرع قط؛ لأن الله تعالى لا يخلي الوقت من شرع يعمل عليه؛ لأنه أول ما خلق آدم قال له: (اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا(١) رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ)(٢) فأمرهما ونهاهما عَقِيب ما خلقهما.

وكذلك كل زمان، وإذا كان كذلك بطل أن يقال: ما حكمها قبل ورود الشرع؟ والشرع ما أخل بحكمها قط.

فعلى هذا لا يتصور الخلاف إلا في تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع ما حكمها؟

فالحكم عندنا على الحظر.

وعند قوم على الإباحة.

وعند آخرين على الوقف.

وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ لأنه قال في رواية عبد الله فيما أخرجه في محبسه: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم»(7).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (من) وكلمة (رغداً) ساقطة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) (٣٥) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الرواية في: التمهيد (٢٧٢/٤) والمسوَّدة ص(٤٨٦) وشرح الكوكب (٣٢٤/١).

فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم.

وهذه طريقة أبي الحسن الجزري ذكرها أمام قوله: إن الأشياء على الوقف، فقال:

«لم تخل الأمم قط من حجة تلزمهم أمر أو نهي».

واستدل عليه بقوله تعالى: (أَيحَسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدِّي)(١) والسُّدى: الذي لا يُؤْمَرُ ولا يُنْهي(٢).

وقال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً)(٣).

وقال تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ [١٨٨/ب] إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ)<sup>(٤)</sup>.

وأن الله تعالى لما خلق آدم أمره ونهاه في الجنة، فقال: لا تقرب هذه الشجرة. وقال قوم: هذه المسألة لا تفيد في الفقه شيئاً، وإنما ذلك كلام يقتضيه العقل.

وليس كذلك؛ لأن لها فائدة في الفقه، وهو أن من حرَّم شيئاً أو أباحَه فقال: طلبتُ دليل الشرع فلم أجد، فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة هل يصح ذلك أم لا؟

وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا؟

وهذا مما يحتاج إليه الفقيه وإلى معرفته والوقوف على حقيقته.

وحُكي أن بعض أصحاب داود احتج على إباحة استعمال أواني الذهب

<sup>(</sup>١) آية (٣٦) من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٢) وبهذا الذي ذكره المؤلف فسره مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال: السُّدِّي: (يعني: لا يبعث).

واختار ابن كثير: (أنّ الآية تعم الحالين، أي: ليس يترك في هذه الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا ينهي، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث).

انظر: تفسير ابن كثير (٤٥٢/٤).

<sup>(</sup>٣) آية (٣٦) من سورة النحل. وفي الأصل (نذيراً) بدل (رسولاً)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) آية (٢٤) من سورة فاطر.

والفضة في غير الشراب<sup>(۱)</sup>: بأن الأصل فيها الإباحة، وقد ورد الشرع بتحريم الشرب، فوجب أن يبقى ما عداه على التحليل.

فقيل له: مذهب داود: أن هذه الأشياء في العقل موقوفة على ما يَرِد به الشرع $^{(7)}$ .

فإذا كان كذلك لم يجز إثبات إباحتها بهذا الطريق.

ولا تكون إباحتها لعدم دليل شرعى أولى من حظرها.

ونظرتُ في هذه المسألة لبعض شيوخ الكرَّامية، وذكر فيها كلاماً لخصته على ما أذكره، واختار أن الأشياء على الإباحة قبل ورود الشرع وبعد وروده. واستدل<sup>(٣)</sup> على أنها على الإباحة قبل الشرع بأشياء:

منها: أن العبد محتاج إلى هذه المنافع، وله فيها نفع من غير ضرر يلحقه عاجلاً ولا آجلاً، فوجب أن يكون ذلك مباحاً له.

<sup>(</sup>۱) غير الشراب، يعني: بقية الاستعمالات بما فيها الأكل، وهو رأي داود، كما، نقل ذلك الشوكاني في كتابه نيل الأوطار (۸۳/۱).

والذي صرَّح به ابن حزم في كتابه المحلى في باب الآنية (٣٠٣/٢) أن الوضوء والغسل، والشرب، والأكل في آنية الذهب والفضة حرام.

<sup>(</sup>٢) هذا رأي الظاهرية، كما نقلناه عن ابن حزم في الإحكام في أول المسألة.

ولكنه يتناقض مع ما عزاه المؤلف للظاهرية، فإنه حكى عنهم في أول المسألة: أنهم يقولون بالإباحة.

وفي اعتقادي: أن الظاهرية يقولون: إن الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع لا حكم لها أصلاً، لا إباحة ولا حظراً.

ولكن بعد ورود الشرع يكون حكم العين المنتفع بها التي لم يتعرض لها دليل خاص الإباحة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) يحتمل أن يكون هذا كلاماً مستأنفاً، ويحتمل أن يكون مرتبطاً بما قبله، ويكون فاعل (استدل) هو: (بعض شيوخ الكرَّامية).

دليله: ما بعد الشرع.

فإن قيل: من أين لك أنه لا ضرر عليه، ولعله يَرِد الشرغ بحظر ما كان ند استباحه.

قيل: مَا لَمْ يَرِدُ الشَّرِعُ بِالْحَظْرِ فَلا ضَرِرَ عَلَيْهُ فَيْهُ، أَلَّا تَرَى إِلَى قُولُهُ تَعَالَى: (وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١).

دليل ثان: أن الله تعالى قد أُحْوَجَ العاقل إلى الانتفاع بما قد أظهره من المنافع وأحضرها إياه، ولم يمنع عنها مانع، فكانت مباحةً مأذوناً فيها.

ألا ترى: أن من أحضر قوماً، مائدة عليها ألوان الطعام محتاجين إليها، ولم يضع هناك مانعاً من ذلك، فإن ذلك يجري مجرى الإذن في الإباحة، كذلك هاهنا.

فإن قيل: فهذا المعنى موجود في الخمر والخنزير.

قيل: قد كان قبل ورود الشرع على الإباحة، وبعد الشرع حرام؛ لورود الشرع بمنعه.

دليل ثالث: أن الله تعالى خلق هذه الأشياء على وجه يمكننا الانتفاع بها، وهو سبحانه يتعالى عن الانتفاع بها، فوجب أن يكون الغرض أن ينتفع بها (٢) العبد.

فإن قيل: ما أنكرت على من قال: إنه أحضر هذه الأشياء للاعتبار [١٨٩/أ] بها، لا للانتفاع بها.

قيل: بل أحضرها للانتفاع بها، كما قلنا فيمن أحضر طعامه لجماعة بهم حاجة إليه، فإنه إذن وإباحة. كذلك ها هنا.

وجواب آخر وهو : أنَّا نقول: خلقها للأمرين جميعاً، للانتفاع، والاعتبار بهـا.

<sup>(</sup>١) آية (١٥) من سورة الاسراء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (به).

وجواب ثالث وهو: أنه لو كان الغرض هذا لوجب أن يقتصر على خلق الجواهر والأعراض التي تتضمنها الأكوان والاجتماع والافتراق، دون الطعام؛ لأن الاستدلال يتم بهذه الأشياء.

جواب آخر وهو: أنه إن كان الغرض منها الاستدلال، فإنه لا يمكن الاستدلال بما في هذه الجواهر من الطعوم والمجسَّمات<sup>(۱)</sup> الخشنة واللينة إلا بإدراكها، وإذا أدركها فقد انتفع بها<sup>(۲)</sup>.

جواب آخر وهو: أنه إذا كان الغرض منها الاستدلال فلا يتم ذلك إلا بقوام أبنيتهم، ولا تقوم أبنيتُهم إلا بهذه المنافع كانت مقصودة بخلق المنافع، ولو امتنعوا عن ذلك [لأدى] إلى هلاكهم، فيكون ذلك خارجاً عما أجرى الله عليه عليه عليه (٣) العالم (١) من الغرض، وهذا لا يجوز كما لا يجوز أن يحظر عليهم التنفس في الهواء والتقلب من جانب إلى جانب.

والدلالة على أنها على الإِباحة بعد الشرع:

قوله تعالى: (خَلَقَ لَكُم مَّا فِي اْلأَرْضِ جَمِيعاً)<sup>(٥)</sup>.

وقوله: (قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطِّيبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) (٦) .

وقوله: (قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً)(٢) فثبت أن ما يحرُم بالوحي يحرُم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المجسات).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (به).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (به).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (إلى العالم) (وإلى) هذه لا معنى لها.

<sup>(</sup>٥) آية (٢٩) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) آية (٣٢) سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٧) آية (١٤٥) من سورة الأنعام.

احتج من قال: إنها على الحظر قبل الشرع:

بأنها ملك للغير، ولا يجوز التصرف في ملكه بغير إذنه.

والجواب: أنَّا نقول له: من أين تعلم أن التصرف في ملك الغير قبيح. وعلى أن نفس هذا القائل ملك لمالك هذه الأشياء، فله أن ينتفع بالمائع لبقاء النفس.

كما أن من كان عنده طعام من جهة مالك ، وعنده غلمان المالك، وفي منع الطعام عنهم هلاكهم، لم يكن له أن يمنع.

واحتج: بأنه لا يأمن هذا القائل أن يكون فيما يقدم عليه سُمُّ يهلكه. والجواب: أنه قد استقر أيضاً أنه إن لم يقدم عليه يهلك.

وعلى أنَّا قد نجد البهائم تقدم على ذلك ولا تهلك.

واحتج: بأنه يجوز أن تكون مخلوقة لمن يأتي بعدهم، كما أن الحور العين والملائكة لا ينتفعون بها في الجنة؛ لأن الله خلقها لبني آدم.

والجواب: أنه لو كان كذلك لدل عليه، فلما لم يدل عليه لم يصح هذا. واحتج: بأنه لو كان العقل يبيحه لكان الشرع وارداً بخلاف العقل.

والجواب: [١٨٩/ب] أن هذا عائد عليكم في التوقف.

وهذا الخلاف مع من يجوز أن يخلي الله عباده عن دلالات السمع. واحتج من قال: بأنها على الحظر بعد الشرع:

بقوله تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ اللَّذِينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ)(١) فأنكر على من أثبت حكماً، أو استحلَّ شيئاً بغير إذن الله تعالى.

والجواب: أن هذا عائد عليكم، إذ(٢) قلتم بالتحريم.

على أنا حملناه على الإباحة بدليل ما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) آية (٢١) من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (إذا).

### فصـــل

والدلالة على فساد قول من قال بالوقف من وجوه:

أحدها: أنَّا نقول له: هل تعلم التوقف مباح أم لا؟

فإن قال: بلي، فقد استباح شيئاً بعقله دون الشرع.

وإن قال: لا أعلم استباحته، ثم قَدِم عليه.

قيل له: فهلا كان هذا حالك مع سائر المنافع؟

ونقول له: هل تعلم وجوب التوقف عليك أم لا؟

فإن قال: لا أعلم، وجب أن لا يلزمك الإقدام عليه، أعني: الإقدام على التوقف.

وإن قال: بلي.

قيل له: إذا جاز أن تعلم الوجوب بعقلك، فلم لا يجوز أن تعلم الحظر والإباحة؟

ونقول له: إذا جاز أن تعلم جواز ترك الإباحة والحظر بالعقل، فهلاً يجوز أن تعلم جواز الإقدام على المنافع أو جواز حظرها؟ وما الفرق بينهما؟ فإن قيل: الفرق بينهما: أنه لعله في الإقدام عليه مفسدة.

قيل: فيجب أن تقول بحظره؛ لأنه لا مفسدة فيه.

وعلى أنه يجوز أن يكون في التوقف<sup>(١)</sup> مفسدة أيضاً.

ويقال له: ليس تخلو الأشياء من إباحة أو حظر، فلا معنى للتوقف<sup>(١)</sup>، إذ ليس تخلو من أحد هذين القسمين.

فإن قيل: هو وإن كان هذا حالها، فلا أدري أيهما حكم الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (التوقيف).

قيل: ولا ندري أن حكم الله تعالى الوقف.

واحتج بقوله تعالى: (فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ)(١)، فأنكر على من أحل شيئاً أو حرمه بغير إذنه.

والجواب: أنه إنما أنكر على من استبدَّ من ذات نفسه تحليل شيءٍ أو تحريمه وأما من أسنده إلى دليل، فلم يلحقه هذا الذم.

ثم هذا يلزمكم في القول بالوقف؛ لأنه لم يُرد أمره به.

واحتج: بأن القول بالإِباحة والحظر طريقُه العقل، والعقل لا مجال له في إباحة ولا حظر.

والجواب: أن هذا يلزم عليه القول بالوقف؛ لأن العقل لا يوجب ذلك وقد أثبتًه.

وعلى أنا علمنا أن العقل لا مجال له في إباحة ولا حظر بالشرع.

### فصـــل

وذكر أبو الحسن [١٩٠/أ] التميمي في جزء وقع إليَّ بخطه فيما خرَّجه من أصول الفقه.

فقال: الأفعال قبل مجيء السمع تنقسم قسمين:

فمنها حسَن.

ومنها قبيح.

فما كان في العقل منها قبيحاً، فهو محظور، ولا يجوز الإقدام [عليه] كالكذب والظلم، وكفر نعمة المنعم، وما جرى مجرى ذلك؛ لأنه يكتسب بفعله الذم واللَّوم.

<sup>(</sup>١) آية (٩٥) من سورة يونس.

وأما الحسَن في العقل فينقسم إلى قسمين: منه ما يجب فعله.

ومنه ما لا يجب تعله.

أما الذي يجب فعله، فهو مثل: شكر نعمة المنعم، والعدل، والإنصاف، وما جرى مجرى ذلك مما في معناه من الحسن، فإنه واجب لا يجوز الانصراف عنه. ومن الحسن ما لا يجب فعله، وإن كان حسناً، مثل: التفضيُّل، وبرِّ الوالدين، وقِرَى الضيف، وإطعام الطعام (١).

### فصــل

## [لا يحظر السمع ما أوجبه العقل ولا يبيح ما حظره]

قال<sup>(٢)</sup>: ولا يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان في العقل واجباً، نحو شكر المنعم، والعدل، والإنصاف، ونحوه.

وكذلك لا يجوز أن يَرِد بإباحة ما كان في العقل محظوراً نحو الكذب، والظلم، وكفر نعمة المنعم، ونحوه، وإنما يَرِد بإباحة ما كان في العقل محظوراً على شرط المنفعة، نحو: إيلام بعض الحيوان – يعني بالذبح – لما فيه من المنفعة كا جاز لنا إدخال الآلام علينا بالفَصْد والحِجَامة، وشرب الأدوية الكريهة للمنفعة، وإن لم يجز ذلك لغير منفعة، وما أعطيناه من أموالنا بغير استحقاق للفقراء وغيرهم ممن يُطلب بدفعه إليهم الثواب من الله تعالى، أو الحمد من الناس والثناء الجميل؛ فإن هذا وما أشبهه من مجرى الآلام التي يطلب بها المنافع من الفَصْد، والحجامة، وشرب الأدوية.

<sup>(</sup>۱) كلام أبي الحسن التميمي هذا منقول بنصه في المسوَّدة ص(٤٨٠) نقلاً عن المؤلف. (٢) يعني: أبا الحسن التميمي.

وقد يَرِد الشرع بحظر ما لم يكن له في العقل منزلة في القبح، نحو الأكل والشرب، والتصرف الذي لا ضرر على فاعله في فعله في ظاهر أمره، فالواجب أن تجري أحكامُ الأفعال على منازلها في العقل.

فإما أن يكون قبيحاً في العقل، فيمتنع منه.

أو يكون واجباً في العقل، فيلزم أمرُهُ، ويجب فعلُه.

أو أن يكون حسناً ليس بواجب، فيكون الإنسان مخيراً بين أن يفعله وبين أن لا يفعله، من [نحو](١) اكتساب المنافع بالتجارات وما في معناها.

فإذا ورد السمع فيما الإنسان فيه مخير كشَفَ السمعُ عن حالِه، وبيَّن أمرَه، فإما أن يدخله في جملة الحسن الذي يجب فعلُه، أو في جملة القبيح الذي لا يجوز فعلُه(٢).

وهذا من كلام أبي الحسن يقتضي أن العقل يُوجب ويُقَبِّح.

وقد ذكرنا في الجزء الأول من المعتمد (<sup>٣)</sup> خلاف هذَا، وحكينا [في] هذه المسألة خلاف المعتزلة.

وبينًا قول أحمد \_ رحمه الله \_ في رواية عبدوس بن مالك: «ليس [في] السُّنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، إنما هو [١٩٠/ب] الاتباع».

<sup>(</sup>١) الزيادة من المسوَّدة ص(٤٨١).

<sup>(</sup>٢) كلام أبي الحسن منقول بنصه في المسوَّدة ص(٤٨٠ ــ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) كتاب «المعتمد» مفقود، وإنما يوجد مختصر له، كتب عليه المعتمد، ولكن كلام المؤلف في داخل الكتاب ينص على أنه مختصر من كتاب «المعتمد»، والمختصر مطبوع في بيروت بنشر دار المشرق بتصحيح الدكتور وديع حداد. والكلام الذي يشير إليه موجود باختصار ص(٢١).

وقد استوفينا الكلام هناك ولكن نشير إليه فنقول: قال الله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١).

ولأنه لو كان في العقل حسن وقبيح وواجب ومحظور لم يخلُ ذلك من أن يكون معلوماً ببدائِه العقول وأوَّل فيها؛ لأنه لو كان كذلك لوجب اشتراك العقلاء أجمع في ذلك، ولهما جاز أن يخالف في ذلك قوم من العقلاء الذين (٢) بهم يثبت التواتر علم أنه ليس بمعلوم ضرورة.

يبين صحة هذا: أن استحالة وجود الجسم الواحد في مكانين متباعدين في حالة واحدة كما كان معلوماً بضرورة العقل وأوَّل فيه، لم يجز مخالفة قوم يثبت بهم التواتر.

وكذلك جميع ما يعلم بضرورة العقل وأوَّل فيه وفي العلم بخلاف أكثر العلماء في ذلك الذين ببعضهم يثبت التواتر دليلٌ على أنه ليس بمعلوم ضرورة.

### **فص**ل ئورىد دىرۇرىد

## [الحظر للأفعال دون الأعيان]

وقال أبو الحسن: والحظر والإباحة، والحلال والحرام، والحسَن والقبيح، والطاعة والمعصية، وما يجب وما لا يجب، كل ذلك راجع إلى أفعال الفاعلين دون المفعول به، فالأعيان والأجسام لا تكون محظورة ولا مباحة، ولا تكون

<sup>(</sup>١) آية (١٥) من سورة الاسراء.

ووجه الاستدلال من هذه الآية \_ كما ذكره المؤلف في كتابه مختصر المعتمد ص(٢٢)\_: (فأخبرأنهم آمنون من العذاب قبل بعثة الرسل... فإنه لم يوجب عليهم شيئاً من جهة العقل، بل أوجب عند مجيء الرسل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الذي).

طاعة ولا معصية.

وهذا كما قال أبو الحسن؛ لأن الأعيان فعْل الله تعالى وخلْق له، فلا يجوز أن ينصرف الوعيد إلى أفعاله، وإنما ينصرف ذلك إلى أفعالنا.

قال أبو الحسن: وقد يطلق ذلك في المفعول توسعاً واستعارة، فيقال العصير حلال مباح ما لم يفسد، فإذا فسد وصار خمراً كان حراماً ومحظوراً. والمذكّى (١) حلال ومباح، والميتة محظورة وهي حرام، والحرير حرام، وما في معنى ذلك.

يريدون أن شرب العصير حلال ومباح ما لم يشتد، فإذا اشتدَّ وصار خمراً كان شربُه حراماً محظوراً، وأكل المذكَّى حلال ومباح، وأكل الميتة محظور وحرام، فيطلقون ذلك والمراد به: أفعالهم<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (والمذكاة) والتصويب من المسوَّدة الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) كلام أبي الحسن هذا موجود في المسوَّدة ص(٤٨١) بتصرف يسير.

ثم إن الشيخ ابن تيمية في المرجع السابق ص(٤٨٢) عقَّب على كلام أبي الحسن هذا بقوله: (والصحيح أنه حقيقة في الأعيان أيضاً).

كما تعقّبه ص(٩٣) من المرجع السابق بعد أن ذكر قوله: إن وصف الأعيان بالجِلَّ والحظر توسع واستعارة فقال: (والصحيح في هذا الباب خلاف القولين، إن الأعيان توصف بالحِلِّ والحظر حقيقة لغوية، كما توصف بالطهارة والنجاسة والطيب والخبث، ولا حاجة إلى تكلف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع، وحيئلًا فيكون العموم في لفظ التحريم).

# مسألة

## في استصحاب الحال<sup>(1)</sup>

وهو على ضربين<sup>(٢)</sup>:

أحدهما: استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه. وهذا صحيح بالإجماع من أهل العلم، والاحتجاج به سائغ. وقد ذكره أصحاب أبي حنيفة.

(۱) الاستصحاب في اللغة كما في كشف الأسرار \_ (۱۰۹۷/۳): (طلب الصحبة). وأصل مادة (صَحِب) تدل \_ كما يقول ابن فارس في معجمه (۳۳٥/۳)\_: (على مقارنة شيء ومقاربته، من ذلك الصاحب).

وفي المصباح المنير (٩/١): (وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه... ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتاً، كأنك جعلت تلك الحال مصاحبة غير مفارقة).

أما في اصطلاح الأصوليين فله عدة تعاريف متقاربة المعنى، منها: تعريف البخاري كا في كتابه كشف الأسرار الموضع السابق: (هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول).

راجع هذه المسألة في: التمهيد (٢٥١/٤) والمسوَّدة ص(٤٨٨)، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (٣٨٩/١) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (٢٧٢/أ)، وشرح الكوكب المنير (٤٠٣/٤).

(٢) ذكر المؤلف هنا وفي الجزء الأول ص(٧٢) أن الاستصحاب على ضربين. ولكنَّ هناك أقساماً أخرى ذكرها بعض علماء الأصول في هذا المقام، ومنهم الزركشي؛ فقد نقل عنه الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ص(٣٨) أن الاستصحاب له صور خمس، اثنتان ذكرهما المؤلف.

أما الثالثة فهي: ما دلّ العقلُ والشرع على ثبوته ودوامه، كدوام حل الزوجة بعد تُبوت عقد الزوجية.

وأما الرابعة فهي: استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فالعقل عندهم يحكم في =

وسماه أبو يوسف: عدم الدليل دليل  $^{(1)}$ . وذكره القاضي أبو الطيب الطبري $^{(7)}$ .

ومثال ذلك أن يُسأل حنبلي عن الوتر (٣) فيقول: ليس بواجب، فيطالب بدليله، فيقول: لأن طريق وجوبه الشرع، وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع [١٩١/أ] فلم أجد، فوجب أن لا يكون واجباً، وأن تكون ذمتُه بريئةً منه كما كانت.

وكذلك إذا احتج بذلك على نفي وجوب الأضحية، ونفي وجوب زكاة الخيل والحضروات، وما أشبه ذلك.

وإلى هذا المعنى أوماً أحمد \_\_ رحمه الله \_ في رواية صالح ويوسف بن موسى: «لا يُخمّس السَّلَب».

فجعل عدم الدليل الشرعي مبقياً (٤) على الأصل في منع التخميس ونفي

بعض الأشياء إلى أن يَرِد السمع.
 وأما الخامسة فهي: استصحاب الدليل مع احتال المعارض، إما تخصيصاً إن كان الدليل عاماً، أو نسخاً إن كان الدليل نصاً.

<sup>(</sup>۱) انظر تفصیل رأي الحنفیة في: أصول السرخسي (۲۲۳/۲) وتیسیر التحریر (۱۷٦/٤) ومسلَّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (۲/۳۰۲).

<sup>(</sup>٢) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطيب الطبري. الشافعي، القاضي كان أصولياً فقيهاً. له مؤلفات كثيرة، منها شرح المزني. ولد بآمل طبرستان سنة (٣٤٨هـ)، ومات سنة (٤٥٠هـ).

له ترجمة في: تاريخ بغداد (٣٥٨/٩) وشذرات الذهب (٢٨٤/٣) وطبقات الشافعية للسبكي (١٠٦) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٠٦) ووفيات الأعيان (١٩٥/٢).

<sup>(</sup>٣) مضى التعليق على هذه المسألة (٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (منفياً).

الاستحقاق.

وكذلك نقل الأثرم وابن بَدِينا في الحُلي يوجد لُقَطَة: «إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير».

فمنع من تملُّك الحُلِي، واستدام الأصل، وهو عدم الملك في اللقطة؛ لأنه لم يرد دليل، وإنما ورد في الدراهم والدنانير.

وحكى أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبي هذه الطريقة في الاستدلال.

والدلالة على صحتها: أن الحكم الشرعي إنما يلزم المكلف إذا تعبده الله تعالى به، ولا يجوز أن يتعبده الله تعالى به من غير أن يدلَّه عليه، وإذا كان كذلك وجب أن يكون عدم الدلالة على أنه لم يتعبد به.

يُبيِّن صحة هذا: أنه لما لم يجز أن يبعث الله تعالى رسولاً دون أن يظهر عليه الأعلام المعجزة، كان عدم ظهور ذلك على مدعي النبوة دلالة على انتفاء ثبوته.

فإن قيل: ما ينكر أن يكون الدليل موجوداً وأنت مخطىء في الطلب، وتارك للدليل الموجب.

قيل: لا يجب عليناً أكثر من الطلب، وإذا لم نجد لزمنا تبقية الذمم على البراءة كا كانت.

وهذا كما يستدل بعموم، فيقول الخصم (١) ما يُنْكُر أن يكون ذلك خاصاً، وقد خفي عليك دليل التخصيص.

فيقول: طلبنا الدليل المخصص فلم نجد، فلزمنا حمله على عمومه، ومن ادعى دليل التخصيص يجب عليه إبرازه، كذلك ها هنا، ما لم نجد دليل الإيجاب يجب أن تبقى الذم على البراءة على حكم دليل العقل المقتضي لبراءة الذم حتى يرد الشرع.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الحطم).

الضرب الثاني: في استصحاب حكم الإجماع.

وهو: أن تجمع الأمَّة على حكم، ثم تتغير صفة المجمَع عليه، ويختلف المجمِعون فيه، فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا؟.

فذهب الجماعة من أصحاب أبي حنيفة (١) وأصحاب الشافعي (٢) إلى أن ذلك لا يجوز، ويجب طلب الدليل في موضع الخلاف.

وهو الصحيح عندي.

وذهب داود<sup>(٣)</sup> وأصحابه والصيرفي<sup>(٤)</sup> من أصحاب الشافعي إلى أنه يجب استصحاب براءة الذمم.

وهو اختيار أبي إسحاق<sup>(٥)</sup> [١٩١/ب] من أصحابنا<sup>(٢)</sup>، ذكره في الجزء الأول من شرح الخِرَقي فقال «أجمعوا على طهارة الماء إذا لم يشرب منه مالا يؤكل لحمه، واختلفوا إذا شرب، فالإجماع حجة، والاختلاف رأي، والحجة أولى».

فقد استصحب أبو إسحاق حكم الإجماع.

ومثاله أن نقول: المتيمم إذا رأى الماء في صّلاته لا تبطل؛ لأنا أجمعنا على

- (٢) انظر التبصرة للشيرازي ص (٥٢٦).
- (٣) نسبه إليه الشيرازي في المرجع السابق.
- وانظر تفصيل القول فيه: الإحكام لابن حزم (٥٩٠/٥).
  - (٤) نسبه إليه الشيرازي في المرجع السابق.
- هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا، وقد سبقت ترجمته.
- (٦) نسبه إليه أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٢٥٦/٤) وابن قدامة المقدسي في الروضة
   (٦) (٣٩٢/١).

<sup>(</sup>۱) أنظر: تيسير التحرير (٢٦/٤) ومسلَّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢٥٩/٢).

صحتها، فمن ادعى بطلانها فعليه الدليل.

وأن ملَّك المسلم ثابت بالإِجماع، وإذا ارتد اختلفوا في زواله، فمن ادعى زواله فعليه الدليل.

وإذا اصصد الحلال، ثم أحرم لم يَزُل ملكُه؛ لأنا قد أجمعنا على ثبوت ملكه قبل إحرامه، فمن ادعى زوالَه فعليه الدليل.

وإذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره أجمعنا على طهارته قبل وقوعها، فمدعى النجاسة يحتاج إلى دليل.

وفي بيع أمهات الأولاد أجمعنا على جواز بيعها قبل الاستيلاد، فمدعي المنع بعد ذلك عليه الدليل.

وما يجري هذا المجرى من المسائل.

ودليلنا على ذلك:

أن الإجماع دلالة على الحكم كسائر الأدلة، فوجب اعتباره في الموضع الذي تناوله، والإجماع لم يتناول صحتها بعد<sup>(۱)</sup> وجود الماء، وقد زال في الموضع المختلف فيه، فلم يجز التمسك به في مواضع الحلاف، وصار كالنص متى تناول موضعاً لم يجز حمله على غيره.

وقد قال بعضهم (٢): إن داود أنكر القياس ثم صار إليه من غير علته، فكأنه أنكر القياس الصحيح، وقال بالقياس الفاسد؛ لأنه قياس بغير علة.

فإن قيل: نحن لا نستدل بالقياس، وإنما نستدل بالإجماع في موضع الخلاف. قيل: الاستدلال بالإجماع لا يصح بعد زواله، وإنما يصح الاحتجاج به مع

بقائه؛ لأن الدليل إذا زال، زال الحكم المتعلق به. وقد قرر هذا الدليل من وجه آخر، وهو: أنه إذا شرك بين الحالين في

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (قبل) والعبارة لا تستقيم إلا بما أثبتناه، مستأنسين بما جاء في شرح اللمع (۹۸۹/۲) حيث عبر بقوله: (وكذلك إذا أجمعنا على انعقاد إحرامه وصحة صلاته قبل رؤية الماء، فأما بعد وجود الماء فهو موضع الخلاف).

<sup>(</sup>٢) هو قول أبي الطيب الطبري، كما في شرح اللَّمع (٩٨٨/٢).

وجوب الوضوء، لاشتراكهما فيما دل على وجوب الوضوء، فليس باستصحاب الحال، وإنما هو احتجاج بدليل دل على وجوب الوضوء وإن اشترك بينهما في الحكم لاشتراكهما في علته، فهو قياس، وليس باستصحاب الحال.

## واحتج المخالف:

بأن قول المجمِعين حجة، كما أن قول النبي عَلَيْكَ حجة، فلما وجب استصحاب قول النبي عَلَيْكَ إلا أن ينقل عنه الدليل، وجب استصحاب قول المجمعين إلا أن يُنْقُل عنه الدليل.

والجواب: أن هذا دليل لنا؛ لأن قول النبي عَلَيْكُ إذا كان خاصاً لم يجز أن يحتج به في غيره إلا بالقياس عليه، كذلك قول المجمِعين خاص؛ لأنهم إنما أجمعوا على صحة صلاة في [١٩٢] حال عدم الماء، ولم يجمعوا على صحتها في حال وجوده، فكان قول النبي دليلاً على المخالف.

واحتج: بأن استصحاب حكم العقل في براءة الذمم واجب حتى يقوم الدليل على الوجوب، كذلك ها هنا.

والجواب: أن دلالة العقل في براءة الذمم قائمة في حال الخلاف، وليس كذلك الإجماع فإنه زائد، فلم يجز الاحتجاج به.

واحتج: بأنه قد ثبت أن من تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، أو تيقن الحدث وشكَّ في الطلاق، أو تيقن الملك وشكَّ في الطلاق، أو تيقن الملك وشكَّ في العتاق، أو شكَّ في فعل الصلاة: «أن اليقين لا يزول بالشك» ويكون حكم اليقين السابق مستداماً في حال الشك، كذلك ها هنا.

والجواب: أن الفرق بينهما ظاهر، وذلك أن الإِجماع الذي هو دليل الحكم قد تيقن زواله، فوجب أن يزول حكمُه، والطهارة لا يتيقن زوالها، وإنما هو مشكوك فيه، فلم يجز أن يزول اليقين بالشك، وكذلك النكاح والملك، والصلاة، فَوزَان مسألتنا أن يُتيقَّن الطهارة ثم يُتَيقَّن الحدث، فلا يجوز استدامة

حكم الطهارة.

وعلى أنه يعارضه: أن المدعى عليه يحتاج إلى اليمين، ولا يكفي في إسقاط دعوى المدعى بغير [بينة] براءة ذمة المدعى عليه، فبطل الاحتجاج به. واعلم أن هذه الطريقة لا تسلم من أن يقدر على قائلها.

فإذا قال: قد صح دخوله في الصلاة بالتيمم بالاتفاق، فلا يزولُ عنه بغير دليل، فيقال له: قد تيقنا ثبوتَ الفرض<sup>(۱)</sup> عليه، فلا يسقط عنه إلا بدليل. وكذلك إذا قال: قد اتفقنا على طهارة الماء اليسير قبل وقوع النجاسة فيه،

فمن ادعى نجاسته فعليه الدليل، فيقال له: قد اتفقنا على وجوب فرض الصلاة، فمن اسقط عنه فعلها بهذه الطهارة، فعليه الدليل.

وكذلك إذا قال في بيع أمهات الأولاد: أجمعنا على بيعها قبل الإيلاد، فمن منع فعليه الدليل.

فيقال: أجمعنا على تحريم بيعها ما دامت حاملاً، فمن أجاز بيعها بعد وضع الحمل فعليه الدليل.

# فصل والقول بأقل ما قيل

فأما القول بأقل ما قيل فيه<sup>(٢)</sup>.

فيجوز الاحتجاج به، ويرجع معناه إلى استصحاب حكم العقل في براءة الذمة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (القرض) بالقاف.

<sup>(</sup>٢) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٢٦٧/٤) والمسوَّدة ص(٤٩٠) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (٣٨٨/١).

ومثاله: دية اليهودي والنصراني، فإنها ثلث الدية عند الشافعي<sup>(۱)</sup>. وإحدى الروايتين لأحمد ـــ رحمه الله.

والأخرى نصفِ الدية(7)، وهو قول مالك(7).

وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم<sup>(٤)</sup>.

فكان الثلث أقل ما قيل فيه، فيجب ذلك بالإجماع، وما زاد على ذلك فلا يجب؛ لأن الأصل براءة الذمة منه، ووجوبه يحتاج [١٩٢/ب] إلى دليل شرعى و لم نجد دليلاً يدل عليه، فوجب تبقية الدية على البراءة.

ومثله: أن مسح الرأس يجب مقدار ما يقع عليه اسم المسح عند الشافعي (٥).

- (٢) ظاهر المذهب أنها نصف دية المسلم.
- أما الرواية الثانية: أنها ثلث دية المسلم، فإن الإمام أحمد قد رجع عنها، كما نقله صالح عنه.

انظر: المغني (٧٩٣/٧) طبعة المنار الثالثة.

- (٣) انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد الدردير المالكي (٣٧٦/٤)، فإن ما ذكره المؤلف هو مذهب المالكية.
- (٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني الحنفي (٢٦٦٤/١٠)، فإن ما ذكره المؤلف هو مذهب الحنفية.
- (٥) قال أُبُو إسحاق الشيرازي في المهذَّب مع شرحه المجموع (٣٩٩/١): (والواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قلَّ.

وقال أبو العباس بن القاص: أقله ثلاث شعرات، كما نقول في الحلق والإحرام. والمذهب: أنه لا يتقدر؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح، وذلك يقع على القليل والكثير). قال النووي ــ بعد ذلك ــ: (والمشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق: أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشيء، بل يكفى فيه ما يمكن).

<sup>(</sup>۱) هذا مذهب الشافعية، كما في المهذَّب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي مع شرحه المجموع (٤١٤/١٧).

وعند أبي حنيفة: الربع<sup>(١)</sup>.

وعندنا \_ في إحدى الروايتين $(^{(1)})$  \_ وعند مالك: الجميع $(^{(1)})$ .

فيقال: ما زاد على الاسم يحتاج إلى دليل.

ومثل ذلك في قدر الصاع وغيره.

والطريق في الجميع ما بينته(٤).

### فصــل .

[الناف للحكم هل عليه دليل؟]

النافي للحكم عليه الدليل<sup>(٥)</sup>.

ذكره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها.

(١) هذا قول أبي حنيفة وزُفَر.

وهناك أقوال أخرى لبعض الحنفية..

انظر: بدائع الصنائع (۸۸/۱).

(٢) القول بوجوب مسح جميع الرأس رواية عن الإمام أحمد، كما ذكر المؤلف. قال ابن قدامة في المغني (١٢٥/١): (وهو ظاهر كلام الخِرَقِ). وهناك رواية أخرى: أنه يجزىء مسح بعض الرأس. نقلها ابن قدامة في المرجع السابق.

(٣) هذا مذهب المالكية.

انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك (١٠٨/١).

- (٤) هذه الكلمة مترددة بين ما أثبتناه، وبين: (سنبينه) والأقرب ما أثبتناه؛ لأنه قد بين بأنه لا يؤخذ بأقل ما قيل في هذه المسائل وغيرها.
- (٥) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٤٢/ب) والتمهيد (٢٦٣/٤) والمسوَّدة ص(٤٩٤) وروضة الناظر مع شرحها (٣٩٥/١) وشرح الكوكب المنير (٢٦٥/٤).

وكون النافي للحكم يلزمه الدليل قال به الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة.ونسبه =

ومن الناس من قال: لا دليل عليه في العقليات والشرعيات<sup>(۱)</sup>. ومنهم من قال: إن كان الحكم عقلياً فعلى النافي دليل، وإن كان شرعياً فليس عليه دليل<sup>(۲)</sup>.

#### دليلنا:

أن النافي للحكم معتقد لكون ما نفاه متيقناً، كما أن المثبت للحكم معتقد لكون ما أثبته ثابتاً. واتفقوا على أن من أثبت حكماً كان عليه الدليل. كذلك من نفاه.

ولأن من نفى قِدَم الأجسام كان عليه الدليل، كما يكون عليه ذلك لو أثبت قدمها، وهذا متفق عليه، كذلك في غيره.

ولأن من نفاه لا يخلو إما أن يكون نفاه بعلم مكتسب، أو علم ضروري، إذ نفيه بغير علم جهل، وإذا كان كذلك، وكانت العلوم الضرورية والمكتسبة لا تخلو من دليل عليها؛ لأنها إذا خلت من ذلك لم تكن علوماً، وجب أن لا يسقط الدليل عن نفى الحكم العقلى أو الشرعي.

الباجي إلى الفقهاء والمتكلمين. واختاره.

انظر: أصول السرخسي (١١٧/٢) والتبصرة ص(٥٣٠) وشرح اللَّمع (٩٩٥/٢) والمراجع السابقة، وإحكام الفصول ص(٧٠٠) والمنهاج في ترتيب الحجَاج ص(٣٢).

<sup>(</sup>١) نسبه الباجي في كتابيه السابقين إلى داود الظاهري.. كما نسبه الشيرازي في كتابيه السابقين إلى بعض الشافعية.

<sup>(</sup>٢) لم يعين المؤلف النسبة هنا إلى أحد، ومثلُه أبو الخطاب في التمهيد، والمجْد في المسودة، والفتوحي في شرح الكوكب، وابن قدامة في الروضة إلا أنه عكس القول فقال: (وقال قوم في الشرعيات كقولنا، وفي العقليات لا دليل عليه...). وقد ذكره الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ص(٥٤٥) موافقاً لما ذكره المؤلف ثم قال: (حكاه القاضي في التقريب وابن فورك).

### واحتج المخالف:

بأن من ادعى النبوة وجب عليه إقامة الدليل، ومن أنكرها ونفاها من الناس لم يجب عليه الدليل؛ لأن المدعى للنبوة مثبت<sup>(١)</sup> والمنكِر ناف.

وهكذا ورد الشرع، فإنه جعل على المدعي البينة دون المدعى عليه؛ لأن المدعى مثبت، والمدعى عليه ناف.

والجواب: أن النافي للنبوة ينظر فيه:

فإن كان نافياً لعلمه بأن يقول: أنا لا أعلمُ صدقَه ولا كذِبَه، ويجوز أن يكون صادقاً، ويجوز أن يكون كاذباً، فهذا لا دليل عليه؛ لأنه شاك غير مدع نفياً ولا إثباتاً.

وإن كان يقطع بنفيه وتكذيبه في دعواه، وجب عليه إقامة الدليل. وطريق الدليل فيه: أن يقول: لا يبعث الله رسولاً إلا بمعجزة تدل على نبوته وحجة تكشف عن صدقه، فإذا لم تكن معجزة تدل على ما يدعيه دلّ على كذبه وبطلان دعواه.

وأما المدعى عليه فإنه يقطع بالنفي وعليه الدليل، ولهذا يلزمه اليمين بالله تعالى، إلا أن المدعى عليه معه ظاهر يدل على صدقه من براءة الذمة إن كان المدعى عليه عيناً، فجعل المدعى عليه كيناً، ومن ثبوت يده وتصرفه إن كان المدعى عليه عيناً، فجعل [٩٣/أ] في جنبة المدعى أقوى السببين؛ لأنه لا ظاهر معه يدل على صدقه. ن(٢).

في الأصل: (يثبت).

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكر المؤلف في المسألة ثلاثة آراء، واستدلّ للراجع عنده بدليلين، ولم يورد عليهما اعتراضات المخالف، ثم احتج للرأي الثاني بدليل واحد واعترض عليه. أما الرأي الثالث فلم يستدلّ له. وكان من المناسب أن يستدل ولو بدليل واحد ليعلم منه منطلق أصحاب هذا القول.

إذا علمت هذا ففي المسألة أقوال كثيرة، أوصلها الشوكاني في كتابه: إرشاد الفحول ص(٢٤٥) إلى تسعة آراء، إلا أنه لم يستدل لأكثرها.

# باب الكلام في القياس مسائلة

## [ حجية القياس العقلي ]

القياس العقلي(١) حجة، يجب القول به، والعمل عليه(٢).

ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع.

ولا يجوز التقليد<sup>(٣)</sup>.

وقد احتج أحمد ـــ رحمه الله ــ بدلائل العقول في مواضع، فيما خرَّجه

(١) سبق للمؤلف في هذا الكتاب: (١٧٤/١) أن عرَّف القياس الشرعي.

أما القياس العقلي فهو \_ كما يقول ابن عقيل في كتابه الواضح (٦٤١/٢)\_: (هو الذي يجب بشهادة المشتبهين فيه بالحكم من جهة العقل)

وذكر في كشف الأسرار (٩٩٠/٣) أن بعضهم حدَّه بقوله: (رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه).

وقد بيَّن المؤلف في كتابه المعتمد ص (٤١) أنه: (قد يستدل بالشاهد على الغائب من وجوه أربعة، أحدها: من جهة العلة، والثاني: الحد، والثالث المصحح، والرابع: الدليل).

- (٢) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٣٦٠/٣) والواضح (٦٤١/٢) والمسوَّدة ص (٣٦٥).
- (٣) هذا ما يراه المؤلف، وقد فصل ذلك في كتابه المعتمد (٢١) ومن ضمن ما قاله: (وأول ما أوجب الله على خلقه العقلاء: النظر والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله سبحانه..)

وهذه المسألة فيها بحث طويل ومتشعب.

استوفاه شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه: درء تعارض العقل والنقل الجزء السابع والثامن.

وقد نقل كلام المؤلف وتعقُّبه (٤٤٢/٧) و(٣٤٩/٨، ٥٥٥).

في الرد على الزنادقة والجهمية (١)، رواية عبد الله عنه، فقال: «إذا قلنا لم يزل الله تعالى بصفاته كلها، إنما نَصِف إلهاً واحداً بجميع صفاته. وضربنا لهم في ذلك مثلاً فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جِذْع وكَرَب (٢) وليف وسَعَف (٣) وخُوص (٤) وجُمَّار (٥) ؟! سُميت نخلة بجميع (٢) صفاتها، كذلك الله تعالى، وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد (٧).

وقلنا للجهمية (^): زعمتم أن الله تعالى في كل مكان، وهو نور، فلم لايضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه؟! إذ زعمتم أن الله تعالى في كل مكان، وما بال السراج إذا دخل البيت يضيء؟!».

وقال<sup>(٩)</sup> «لو أن رجّلاً كان في يده قَدَح من قوارير صافٍ، وفيه شيء

بل هو واجب على كل من لا يؤدي واجباً إلا به، وهذا أصح الأقوال). وقد قال هذا بعد أن بين أن الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ لم يَدْعُ أحداً

وقد قال هذا بعد أن بين أن الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ لم يَدْعُ احدا من الخلق إلى النظر ابتداء، ولا إلى مجرد إثبات الصانع، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان، وبذلك أمر أصحابه.

- (١) هذا كتاب للإمام أحمد، مطبوع، والكلام يقع في ص (٣٧).
- (٢) الكَرَب: أصول السعف التي تقطع منها: انظر: المصباح المنير مادة (كَرَبَ).
- (٣) السُّعف: أغصان النخل مادامت في الخوص، انظر: المرجع السابق مادة (سَعَفَ).
  - (٤) الخُوص: ورق النخيل. المرجع السابق، مادة (خَوَصَ).
    - (٥) الجُمَّار: قلب النخلة. المرجع السابق، مادة (جَمَر).
- (٦) في الأصل: (الجميع) والتصويب من المصدر الذي نقل منه المؤلف ص (٣٧).
  - (٧) في الأصل: (إلهاً واحداً).
  - (٨) ص (٤٤) من المصدر السابق.
  - (٩) ص (٣٩) من المصدر السابق.

<sup>=</sup> ثم قال (٨/٨): (والقران العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات، ولا فيه إيجاب النظر على كل أحد، وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس، وهذا موافق لقول من يقول: إنه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به.

صافٍ، أن يصير (١) ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله له المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه».

وهذا صريح من أحمد \_ رحمه الله \_ في الاحتجاج بدلائل العقول. وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الإثبات<sup>(۲)</sup>.

وذهب المعتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال بالعقل قبل ورود الشرع، وإذا ورد الشرع كذلك كان مؤكداً له(٣).

وذهب قوم إلى أن حجج العقول باطلة، والنظر حرام، والواجب هو التقليد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل، والعبارة في المصدر الذي نقله منه المؤلف ص (٣٩): (كان بَصَرُ ابن آدم....).

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب الجماهير، كما يقول الغزالي في المنخول ص (٣٢٤) وهو مذهب الحنابلة، كما هو واضح من كلام الإمام أحمد، الذي نقله المؤلف هنا. وبهذا يتبين خطأ ما قاله الغزالي في المرجع السابق، وعبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (٣/ ٩٩) من أن الحنابلة ردوا قياس العقل، دون الشرع.

<sup>(</sup>٣) لأنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، فهم أولى الناس بهذا القول. انظر: المعتمد (٨٨٦/٢ ــ ٨٨٨)، وقد قسم الأشياء المعلومة بالدليل إلى ثلاثة أقسام: ما يعلم بالعقل فقط، وما يعلم بالشرع فقط، وما يعلم بهما. انظر: زيادات المعتمد (٩٩٤/٢).

وقد أورد شيخ الإسلام كلامه في درء تعارض العقل والنقل (١٧/٨) وردَّ عليه.

<sup>(</sup>٤) ونسبه في المسوَّدة ص (٣٦٥) إلى بعض أهل الحديث وأهل الظاهر، ونسبه عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الأسرار (٩٩٠/٣) إلى الإمامية وأيضاً الخوارج إلا النجدات منهم.

وشدد ابن حزم في كتابه الفِصَل (٤٣/٤ـ٣٤) النكير على القائلين بوجوب النظر. ــ

فالدلالة على وجوب ذلك بعد السمع:

هو أن إبطال ذلك إبطال للنبوات والشرائع، وذلك أنه لا طريق لنا إلى معرفة صدق النبي من كذب المتنبىء إلا النظر والاستدلال؛ لأن صورة الكذب كصورة الصدق، فمتى ظهرت علامات المعجزة على النبي علمنا بالنظر فيها أنها من قِبَل الله تعالى؛ لأن غيره لا يقدر على إظهاره، ومتى علمنا أنها من قبل الله تعالى علمنا بالنظر أيضاً أن من ظهرت عليه هذه الأعلام صادق غير كاذب؛ لأن الله تعالى لا يظهر الأعلام على الكذابين، ولولا النظر والاستدلال لم يكن لنا طريق إلى معرفة شيء من ذلك، فكان يؤدي إلى إبطال الشرائع، وإفساد النبوات وترك التخيير بين الصادق [٩٣]ب] والكاذب، والنبي والمتنبىء.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون العلم بما ذكرتموه من قِبَل الله تعالى وقِبَل رسوله قد وقع ضرورة لا استدلالاً ونظراً.

قيل: لو كان الأمر على ما ذكرت لكان يشترك في ذلك العلم جميع العقلاء؛ لأن العلم الضروري لا يختص به بعض العقلاء دون بعض إذا اشتركوا في طرقه، وفي علمنا بوجود جماعات كثيرة لم يقع لهم العلم بالله تعالى وبنبوة رسوله، مثل الملاحدة وأضرابهم من الكفار؛ لأنه لو وقع لهم العلم به ضرورة لم يصح اجتماعهم على نفيه، كما لا يصح اجتماع الجماعات العظيمة على نفي وقوع العلم بالبلدان وبوجود المحسوسات من الأجسام، وفي بطلان ذلك دليل على فساد ذلك.

ولأنه لو جاز وقوع العلم بالله تعالى في حال التكليف ضرورة لكان العلم

<sup>=</sup> وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية قوله في كتابه: درء تعارض العقل والنقل (٤٤٠ ــ ٤٣٢/٧) وعلق عليه، فارجع إليه، فإنه مفيد.

بنبوة الرسول ــ عليه السلام ــ أولى أن يقع ضرورة، ولو جاز ذلك لم يكن لإظهار الأعلام معنى، بل كان<sup>(۱)</sup> يكون ذلك عبثاً. ويدل عليه أيضاً:

أننا نجد كل عاقل إذا نابته نائبة من أمور دينه ودنياه، فإنه يفزع إلى عقله ليتحرز به من ضرر، أو ليتوصل به إلى نفع، ألا ترى أنه إذا رأى في الطريق أثر سبع امتنع من سلوكه. وإذا رأى أثراً لماء وبه عطش أسرع في طلبه، فلولا أن النظر والاستدلال طريق إلى العلوم العقلية لم يفزع العاقل إليها في جر المنافع ودفع المضار، كما لا يفزع في إدراك السماع إلى آلة الشم، وفي إدراك الشم إلى آلة البصر، وإذا كان كذلك ثبت أن النظر من طريق العقل واجب بعد السمع.

### ويدل على بطلان التقليد:

أن الذي قلده المقلد لا يخلو من أن يكون ما قلده فيه قد علمه بالاستدلال والنظر، أو أخذه تقليداً من غيره، ولا جائز أن يكون قد علمه ضرورة كا دللنا عليه، فإن علمه استدلالاً ونظراً فقد بطل التقليد، وإن أخبره تقليداً كان الكلام ممن قلده إياه كالكلام فيه، فيؤدي إلى إثبات مالا نهاية له من المقلدين، وفي بطلان ذلك دليل على بطلان القول بالتقليد.

ويدل عليه أيضاً: أن الذي قلده المقلد لا يخلو من أن يكون ممن يجوز عليه الضلال، أو لا يجوز ذلك عليه، وبطل أن يكون ممن لا يجوز عليه ذلك؛ لأن هذا لا يجوز أن يحكم به إلا لمن يشهد له به النبي، فإذا كان ممن يجوز عليه الضلال لم يأمن المقلد له أن يكون مبطلاً في تقليده إياه، وإذا لم يأمن ذلك لم يجز تقليده.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل: و (كان) هنا زائدة.

فإن قيل: أليس قد جاز له تقليد النبي فيما يأمره به؟ ويجوز للعامي أن يقلد المفتى فيما يفتيه به.

ولأن أول من قاس إبليس(١)، فكان (١٩٤/أ) قياسه كفراً.

قيل: ما يأخذه من رسول الله عَلَيْكُ لا يكون على وجه التقليد؛ لأن الله تعالى قد دلنا على صدق رسول الله عَلَيْكُ وعلى أنه لا يأمرنا إلا بالحق، والتقليد المحظور هو ما يأخذه المقلد من غيره من غير أن يدل عليه عنده دلالة على صحته، أو يعلم في الجملة أن فرضه تقليد المفتي فيما يفتيه به، فلهذا افترق الأمران.

وقوله: [أول] من قاس إبليس، وكان كافراً، فإنه يقابل بمن قال: أول من قاس الملائكة، وكان قياسُهم صواباً.

<sup>(</sup>۱) هذا أثر أخرجه ابن جرير في تفسيره عند الكلام على قوله تعالى: (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاً تُسْجُدَ إِذْ أَمَّرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ) آية (۱۲) من سورة الأعراف (۳۲۸/۱۲) أخرجه بسنده عن ابن سيرين قال (أول من قاس إبليس، وما عُبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس).

وعن ابن سيرين أخرجه ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (٩٣/٢) بمثل لفظ ابن جرير.

كما أخرجه عنه ابن حزم في كتابه الإحكام (١٠٧٣/١٠) ولفظه: (... عن أبي هند قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: القياس شؤم، وأول من قاس إبليس فهلك، وإنما عُبدت الشمس والقمر بالمقاييس).

وروي هذا الأثر عن الحسن، أخرجه عنه ابن جرير بسنده في الموضع السَّابق، ولفظه: (قاس إبليس، وهو أول من قاس).

وأخرجه عنه ابن عبد البر بسنده في كتابه: جامع بيان العلم في الموضع السابق، ولفظه: (أول من قاس إبليس، قال: «خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنِ طِينٍ»). ونسبه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (٢٠٥/١) إلى جعفر بن محمد.

على أنك قد صرت إلى القياس حيث حملت قياس غير إبليس على قياس إبليس في باب الفساد.

وعلى أن خطأ القائسين إذا كان مبطلاً للقياس في الأصل عندك، فهلاً كان خطأ بعض المقلدين دليلاً على بطلان التقليد؟!؛ لأن الله تعالى قد حكى تقليد الكفار إياهم بقوله تعالى: (قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَانارِهِم مُعْتَدُه نَ اللهُ اللهُ

فإن قيل: أليس قد منع أحمد \_ رضي الله عنه \_ من النظر والكلام \_ فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار: «لا يكون صاحب الكلام \_ وإن أصاب بكلامه السنة \_ من أهل السنة حتى يدع الجدال»(٢).

قيل: إنما نهى عن الجدال الذي هو المراء، ألا ترى أن أبابكر المروذي سأله عن الرجل يشتغل بالصوم والصلاة ويعتزل، ويسكت عن الكلام في أهل البدع، فقال: «إذا صام وصلى واعتزل إنما هو لنفسه، وإذا تكلم كان له ولغيره، يتكلم أفضل».

وروى حنبل أنه قال لأحمد ـــ رحمه الله ـــ : «إن يعقوب بن شَيْبة (٣)

<sup>(</sup>١) آية (٢٢) من سورة الزخرف.

 <sup>(</sup>۲) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة عبدوس (۲٤٢/۱)، وفي آخرها: (حتى يدع الجدال، ويُسلِلُم، ويؤمن بالآثار).

<sup>(</sup>٣) هو: يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور، أبو يوسف السدوسي البصري. سمع علي بن عاصم ويزيد بن هارون وغيرهما، ومنه حفيده محمد بن أحمد بن يعقوب ويوسف بن يعقوب وغيرهما. وثقه الخطيب. كان من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل. توفي سنة (٢٦٢)هـ.

له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (٧٧/٢) وطبقات الحفاظ ص (٢٥٤) وطبقات الحنابلة (٤٦٦/١) والعبر (٢٥/٢).

وزكريا ابن عمار (١) أخبرا عنك الوقف، فقال: قد كنَّا نأمر بالسكوت، فلمَّا دعينا إلى أمر ما كان بدّ لنا من أن ندفع ونبيِّن».
وهذا صريح منه بالقول بالنظر.

# مسالة

## [ جواز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً ]

القياس الشرعي يجوز التعبد به، وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع(٢).

نص على (٣) هذا ــ رحمه الله ــ في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: «لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإمام يَرِد عليه الأمر أن يجمع له (٤) الناس، ويقيس، ويشبّه، كما كتب عمر إلى شُرَيْح: أن قس الأمور» (٥).

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) رَاجِع هذه المسألة في التمهيد (٣٦٥/٣) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (٢) (٣٣٤/٢) والمسوَّدة ص (٣٦٧) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (٩٥/أ) وشرح الكوكب المنير (٢١١/٤).

<sup>(</sup>٣) في المسوَّدة ص (٣٦٧): (نصّ عليه صريحاً في مواضيع عدة). وهذا إشارة من المجد إلى أن هذه هي الرواية المعوَّل عليها في هذا الباب، والله أعلم. وقد تابع أبو الخطاب شيخه في أن ذلك منصوص الإمام — رحمه الله — . انظر: التمهيد الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لها).

<sup>(</sup>٥) هذه الرواية ذكرها أيضاً أبو الخطاب في التمهيد (٣٦٥/٣). وكتاب عمر ــ رضى الله عنه ــ إلى شُرُيْح سبق تخريجه.

وقد استعمل هذا في كثير من مسائله(١).

فقال في رواية ابن القاسم : «لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلاً (٢)، قياساً على الذهب والفضة».

وقد قال أحمد ــ رحمه الله ــ في رواية الميموني: «يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمَل، والقياس» (٣).

وهذا محمول على استعمال القياس في معارضة السنة، فإنه لا يجوز<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هذا يدل على أن المؤلف ــ رحمه الله ــ يؤيد الرواية التي تقول: بأن الإمام أحمد يرى حجية القياس.

 <sup>(</sup>٢) نقل ابن قدامه في كتابه المغني (٧/٤) عن المؤلف أنه ذكر في هذا ومثله روايتين:
 الأولى: أنه لا يجوز التفاضل بينهما، كما ذكر المؤلف هنا.

واختارها ابن عقيل؛ لأن أصلهما الوزن، والصناعة لا تخرجهما عنه.

والثانية: يجوز، وعليه أكثر أهل العلم؛ لأنهما ليسا بموزونين ولا مكيلين.

قال ابن قدامة: (وهذا هو الصحيح، إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتقاء العلة وعدم النص والإجماع فيه).

<sup>(</sup>٣) هذا إيماء من الإمام أحمد إلى عدم اعتبار القياس؛ حيث نهى المتكلم في الفقه عن استعمال القياس والمجمل في فقهه.

قال أبو الخطاب في كتابه التمهيد: (٣٦٨/٣) (وقد أوماً أحمد إلى هذا في رواية الميموني...) ثم ذكر الرواية.

وبمثل هذا قال الطوفي في شرح مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (٩٥/أ).

<sup>(</sup>٤) هذا تأويل القاضي لرواية الميموني، وقد أيده الطوفي في المرجع السابق حيث قال: (وهو تأويل صحيح).

ولكنَّ تلميذ المؤلف أبا الخطاب في كتابه التمهيد: (٣٦٨/٣) رد على شيخه هذا التأويل بقوله: (والظاهر خلافه)، و لم يزد على ذلك.

وقد كشف عن هذا في رواية أبي الحارث [١٩٤/ب] فقال: «ما تصنع بالرأي والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه».

وبهذا قال أكثر الفقهاء والمتكلمين(١).

وذهب قوم من المعتزلة البغداديين(٢): إلى أنه لا يجوز التعبد به من جهة

انظر: شرح الكوكب ص (٢١٦/٤).

وينبغي أن يشار هنا إلى أن الإمام أحمد لا يستعمل القياس إلا عند الضرورة. يؤيد ذلك رواية الميموني التي نقلها المجد في المسوَّدة ص (٣٦٧) ونصها: (سألت الشافعي عن القياس، فقال: عند الضرورة، فأعجبه. [يعني: الإمام أحمد] ذلك). والضرورة المقصودة هنا \_ والله أعلم \_: أن الحادثة إذا وقعت، ولم يوجد نص بحكمها، فإنه من الضروري أن يعطى لها حكم بالقياس على أشباهها؛ لامتناع خلو الحادثة عن حكم الله تعالى.

أما إذا لم تقع الحادثة، وإنما هي من باب التخيل والتقدير، فلا يرى الإمام أحمد استعمال القياس؛ لأنه لاضرورة.

- (۱) انظر: أصول الجصاص ص (٦٣) والتبصرة ص (٤١٩) والبرهان (٧٥٠/٢) والوصول إلى الأصول لابن برهان (٢٤٣/٢) وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (٥٣١).
  - (٢) انظر: المعتمد (٢/٤/٢).

وفي رأيي: أن اعتراض أبي الخطاب غير وجيه؛ لأن هناك روايات عن الإمام أحمد كثيرة أشار بإعمال القياس، أو أعمله بنفسه فتتعارض مع الرواية هنا. ومع هذا التعارض نحمل نهيه عن استعمال القياس على القياس المخالف للنصوص الشرعية، ونحمل إرشاده إلى القياس أو استعماله بنفسه على عدم وجود نص في الحادثة. يدل على ذلك رواية أبي الحارث التي ذكرها المؤلف دليلاً على ما ذهب إليه. وجمع ابن رجب بين الروايتين، فحمل الرواية التي تمنع من القياس على من لم يبحث عن الدليل، أو لم يُحصِّل شروطه.

العقل، ويجوز من جهة الشرع، مثل ابن يحيى الإسكافي (١). وجعفر بن مبشِّر (٢)، وجعفر بن حرب (٣)، وإبراهيم النظَّام (٤).

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلاً ولا شرعاً، ذهب إليه داود<sup>(°)</sup>،

(۱) هكذا في الأصل: وهو كذلك في كتاب التمهيد لأبي الخطاب (٣٦٦/٣) ولم أعثر له على ترجمة.

وفي كتاب الإحكام للآمدي (٦/٤) يحيى الاسكافي، ولم أعثر له على ترجمة أيضاً. ولعل المقصود محمد بن عبد الله الاسكافي أبو جعفر المعتزلي المتوفى سنة (٢٤٠هـ) فهو المشهور بذلك.

انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ص (٦٤، ٢٨٥).

(٢) هو جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد أبو محمد الثقفي، المعتزلي، البغدادي. صنف كتباً في الكلام، مات سنة (٢٣٤هـ).

له ترجمة في: تاريخ بغداد (١٦٢/٧١) وطبقات المعتزلة ص (٢٨٣) ولسان الميزان (٢٢/٢).

(٣) هو: جعفر بن حرب الهمداني المعتزلي البغدادي. درس الكلام بالبصرة على أبي الهذيل العلاف. له مؤلفات؛ منها: كتاب المصابيح، وكتاب الإيضاح، وكتاب الأصول الخمسة. مات سنة (٢٣٦هـ) وله من العمر (٥٩) سنة.

له ترجمة في: تاريخ بغداد (١٦٢/٧) وطبقات المعتزلة ص (٢٨١) ولسان الميزان (١٦٣/٢).

(٤) هكذا نقل المؤلف عن النظام أنه لا يجوز التعبد بالقياس عقلاً، ويجوز شرعاً، لكن الذي نقله أبو الخطاب في التمهيد (٣٦٧/٣) وابن قدامة في الروضة (٢٣٤/٢) عن النظام: أنه يقول بعدم الجواز لا عقلاً ولا شرعاً.

وقد أشار في المسوَّدة ص (٣٦٨) إلى اختلاف النقل عن النظام.

وانظر في اضطراب النقل عنه: نبراس العقول ص (٦٠).

ره) انظر: الإحكام لابن حزم (٩٣١/٧ و١١١٠) والمراجع التي ذكرناها في أول المسألة.

والنهرياني<sup>(١)</sup>، والمغربي<sup>(٢)</sup>، والقاشاني<sup>(٣)</sup>.

فالدلالة على جوازه عقلاً:

أن العقل لا يمنع أن يقول صاحب الشرع: إذا علمتم أو غلب على ظنكم أن الحكم تابع لمعنى ومتعلق به، فقيسوا عليه كلما وجدتم فيه ذلك المعنى، كما قال: إذا زالت الشمس وعلمتم ذلك، أو غلب على ظنكم فصلُوا، وإذا علمتم طلوع الفجر، أو غلب على ظنكم ذلك فصوموا، وإذا شهد شاهدان، وعلمتم عدالتهما، أو غلب على [ظنكم] ذلك، فاحكموا بما شهدا به، وإذا رأيتم البيت الحرام، وعلمتم ذلك، أو غلب على ظنكم فصلُّوا إليه، وما أشبه ذلك كثير، كذلك القياس؛ لأنه جعل دخول الوقت شرطاً لفعل العبادة،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل: (النهرياني) بالمثناة التحتية بعدها ألف، وفي تقديري أنه خطأ، والصواب: النهرواني، وهو الموجود في مراجع الأنساب.

والنهرواني: نسبة إلى (نهروان) بُلَيْدة قديمة، تقع بالقرب من بغداد.

وهو: المعافى بن زكريا يحيى بن حميد بن حماد، أبو الفرج النهرواني الجَرِيري نسبة إلى ابن جرير الطبري؛ حيث كان على مذهبه. كان من أعلم الناس في زمانه. مات سنة (٣٩٠هـ) وله من العمر (٨٥) سنة.

له ترجمة في: البداية والنهاية (٣٢٨/١١) وتاريخ بغداد (٣٢٠/١٣) وتذكرة الحفاظ (٢٣٠/١٠) وشذرات الذهب (٣٢/٣) وطبقات الحفاظ ص (٤٠٠) واللباب (٣٣٧/٣).

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن علي بن الحسين أبو القاسم الوزير المغربي الشيعي. كان أديباً بليغاً، ذكياً، ذا دهاء وفطنة، له كتب كثيرة، منها: مختصر إصلاح المنطق. ولد سنة (٣٧٠هـ) ومات سنة (٤١٨هـ).

له ترجمة في: المنتظم ( $\pi$ 7/۸) وشذرات الذهب ( $\pi$ 1/۰۷) وسير أعلام النبلاء ( $\pi$ 9.5/۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر في نسبة هذا إليهم: التمهيد (٣٦٧/٣) والتبصرة ص (٤١٩) والمنخول ص (٩٠).

كذلك جعل غلبة الظن شرطاً في تعلق الأحكام بها عند وجودها، ولا فرق بينهما.

فإن قيل: لا يحصل العلم ولا الظن بالنظر في هذه الأصول، وليس فيها طريق لذلك.

قيل: هذا غلط؛ لأن الفقهاء على كثرة عددهم واختلاف مذاهبهم من أصحاب أحمد \_ رحمه الله \_ وأبي حنيفة ومالك والشافعي وسائر [الفقهاء] يذكرون أنهم يظنون فيها، والعلم الضروري يحصل بخبر بعضهم، فإذا كان كذلك كان معلوماً من طريق الضرورة، وكان الجاحد لذلك مبطلاً، كما إذا أنكر الظن، وكما ينكر النفور، والسكون، والغم، والذوق.

فإن قيل: قد يظنون، ولكن ظنهم فاسد؛ لأنه واقع عن طريق يقتضي الظن، وهو بمنزلة من ظن أن البناء الصحيح الجديد يقع عليه، أو رأى ثوراً فظنه سبعاً، وفزع منه.

قيل: للظن طريق فيها، ولا نسلّم ما قاله المخالف، فإن دل على دعواه بأن الظن لا يقع إلا عن عادة، فإن رأى الغيم كثيفاً منيعاً خشي مجيء المطر، وغلب على ظنه ذلك، لما سبق من العادة، فليس بيننا وبين الله تعالى في هذه الأحكام عادة، فلا يجوز أن يكون فيها طريق للظن.

قيل: طريق الظن هو وجود الشيء في الأكثر من نظائره، ولهذا يغلب على الظن وقوع الحائط إذا انشق [٩٥/أ] عُرْضاً، ويغلب على الظن إذا عَرَض غيم أسود مُسِف (١) أنه يكون منه مطر؛ لأن الغالب من مثله مجيء المطر، وإنما

<sup>(</sup>١) توصف السحابة بذلك إذا دنت من الأرض. قال الشاعر يصف سحاباً قرب من الأرض:

دانٍ مُسِفً فُوَيْقَ الأَرْضِ هَيْدَبُه يكادُ يدفعُه من قامَ بالرَّاح انظر: اللسان (٤/١١) مادة (سفف) ومعجم مقاييس اللغة (٥٧/٣) مادة (سفّ).

يتخلف في النادر، فيتبع ظنّ العاقل الغالب دون النادر، وإذا كان كذلك، كان هذا الظن في الأحكام الشرعية كثيراً؛ لأن النظائر والشواهد فيها تتكرر وتكثر، فيغلب على ظن المجتهد فيها أن موضع الخلاف بمنزلتها، وطريق العلم بالنظر في هذه الأصول، هو الثابت الذي يدل على تعلق الحكم بمعنى واتباعه له، مثل العصير الحلو يكون حلالاً، وإذا حدثت فيه الشدة المطربة حرُم، ويعلم أنه لم يحدث غيرها، فإذا زالت الشدة المطربة حلَّ، ونعلم أنه لم يزل غيرها، فلو قدرنا عود الشدة المطربة وحدها لقدرنا عود التحريم، فيدل هذا على أن التحريم تابع للشدة، وأن النبيذ يجب أن يكون حراماً لوجود الشدة المطربة فيه.

فإن قيل: يجوز أن يكون هذا تابعاً للاسم يزول بزوالها، ويعود بعودها. قيل: لا يتبع الاسم؛ لأنه لو طبخ العصير وحدثت الشدة المطربة فيه كان حراماً وإن كان لا يسمى خمراً؛ لأن الخمر عندهم هو العصير الذي قد اشتد وقذف زبده، وكذلك نقيع التمر والزبيب حرام؛ لوجود الشدة المطربة، ولا يسمى خمراً، فثبت بهذا أنه يتبع الشدة المطربة دون اسم الخمر.

وطريقة أخرى وهو: أن الحكيم لا يجوز في صفته أن يكلف حكْماً ويوجب عبادة إلا ويجعل إلى معرفة ذلك سبيلاً بوجه، بدليل أنه كلف استقبال الكعبة، وجعل إلى التوجه إليها سبيلاً؛ من كان قريباً بالمعاينة، ومن كان بعيداً بالاستدلال حسب الاجتهاد بالأدلة المنصوبة على القبلة من النجوم والجبال والرياح والشمس والقمر، فكان فرض التوجه إليها بالاجتهاد.

وهكذا نص على دية الحر بالمقدر، وعلى بعض الجراحات كالموضيحة(١)

<sup>(</sup>۱) الموضحة: الشجة بالرأس تبدي وضح العظم. انظر: المصباح مادة: (وضح) والمطْلِع على أبواب المُقْنِع ص (٣٦٧).

والمأمومة (١) والجائفة (٢)، وأطلق ما بقي، فكان المرجع فيها إلى الظن والاجتهاد.

وكذلك قِيَم المتلفات، والمهور في الأنكحة، والنفقات، والمتعة كل ذلك غير منصوص عليه، وإنما يعتبر بغيره.

فإذا صح أن تُرَد باقي هذه الأحكام إلى النظر والاجتهاد، كان غيرها<sup>(٣)</sup> من الأحكام بمنزلتها<sup>(٤)</sup>.

### واحتج المخالف:

بأن الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصالح، ولم يكن لنا طريق إلى معرفة المصالح، وكان القياس من فعلنا لم يجز أن يكون القياس طريقاً إلى معرفة الأحكام الشرعية.

والجواب: أن ليس من شرط التكليف أن يكون [٩٥/ب] مصلحة للمكلف.

وهذا أصل لنا خلاف المعتزلة.

ولو سلَّمنا هذا لم يصح؛ لأن ما يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية هو من قِبَل من يعلم المصالح والعواقب وهو الله تعالى؛ لأنه قد نصب لنا أدلة على صحة رد الفروع إلى الأصول، فلا يكون إثبات الحكم الشرعي إثباتاً له بفعله، ألا ترى أن الحكم المنصوص عليه يكون ثابتاً من فعل الله تعالى وإن

<sup>(</sup>١) المأمومة: الشجة التي تصل إلى أم الدماغ.

انظر: المصباح مادة (أمّ).

 <sup>(</sup>۲) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف.
 انظر: المصباح مادة (حوف) والمُطْلِع ص (٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (غيرهما).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بمنزلتهما).

كان لا بدَّ لنا من تفكر فيه، وذلك فعلنا.

واحتج: بأنه يلزمكم أن تخبروا على هذه الأخبار عما يحدث في مستقبل الأيام، وعن الأجنة التي في الأرحام بغير نص، ولما لم يجز ذلك، كذلك ها هنا. والجواب: أنّا إنما جوزنا إثبات الحكم الشرعي؛ لأن الله تعالى قد نصب لنا أدلة على ما يحدث في المستقبل، فلهذا لم يجز الإخبارُ به.

ونظيره: أن ينصب لنا أدلة على الخبر بما يحدث في المستقبل، فيجوز حينئذ لنا الإخبارُ به.

واحتج: بأن النظر والاستدلال يختصان العقل، ودلالة العقل توجب الحكم للأشياء المختلفة بالأحكام المختلفة دون المتفقة، وتوجب الحكم للأشياء المتفقة بالأحكام المتفقة دون المختلفة، فإذا كان كذلك، وكان الشرع قد ورد بالحكم في الأشياء المتفقة بالأحكام المختلفة وفي الأشياء المختلفة بالأحكام المتفقة، بدلالة أنه أوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة، وإن كان الحيض منافياً لهما، وفرق بين المني والمذي في الحكم وإن كانا شقيقين، علمنا أن النظر والاستدلال لا مدخل لهما في إثبات الأحكام الشرعية.

والجواب: أن العقل يمنع من الجمع بين الشيئين المختلفين من حيث اختلفا في الصفات النفسية كالسواد والبياض، وأن يفرِّق بين المِثْلَيْن فيما تقابلا فيه من صفات النفس كالسوادين والبياضين وما يجري مجرى ذلك، فأما ما عدا ذلك فإنه لا يمتنع أن يجمع بين المختلفين في الحكم الواحد، ألا ترى أن السواد والبياض قد اجتمعا في منافاة الحمرة وما يجري مجراها من الألوان، وأن القعود في الموضع الواحد قد يكون حسناً إذا كان فيه نفع لا ضرر فيه، وقد يكون قبيحاً إذا كان فيه منفقاً، وقد يكون الموضع متفقاً، وقد يكون القعود في ذلك الموضع متفقاً، وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين في الحسن بأن يكون الموضع متفقاً، وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين في الحسن بأن يكون

في كل واحد منهما نفع لا ضرر فيه، وإن كانا مختلفين.

على أن هذا يؤكد [٩٦] أي صحة القياس، وذلك لأن المِثْلَيْن في العقليات إنما وجب تساوي حكمهما؛ لأن كل واحد منهما قد ساوى الآخر فيما لأجله وجب له الحكم، إما لذاته كالسوادين، أو لعلة أوجبت ذلك كالأسودين، وهكذا القول في المختلفين.

وعلى هذه الطريقة بعينها يجري القياس؛ لأنا إنما نحكم للفرع<sup>(۱)</sup> بحكم الأصل إذا شاركه علة الحكم؛ لأن الله تعالى إنما نص على حكم واحد في الشيئين إذا اشتركا فيما له وجب الحكم فيهما، فقد بان بذلك صحة ما ذكرناه.

واحتج: بأن الفرع الشرعي قد يكون مشبهاً لأصل يقتضي التحريم، ولأصل يقتضي التحليل، فلا يكون أحدهما بالرد إليه أولى من الآخر، ولا يصح الحكم فيه بحكم الأصلين لتضادهما، فيمتنع القياس، فلا يصح الرد إلى شيء من هذه الأصول؛ لأن أحداً لم يفصل بين الفرع المشبه لأصلين هذه حالهما وبين الفرع المشبه للأصل الواحد.

والجواب: أن الفرع لا يرد إلى أحد الأصلين لكونهما شبهاً له، وإنما يرد لكونه أشبه منه بالآخر.

وعلى مذهب من يجيز أن يعتدل الأمر عند المستدل في شبه الفرع بالأصلين لا يلزمه ذلك؛ لأنه إذا اعتدل شبهه بهما كان المستدل مخيراً في رده إلى أيهما شاء كالمكفّر هو مخير في أن يختار أي الكفارات شاء.

واحتج: بأنه لو جاز حمل الفرع على المنصوص عليه لوجود الشبه بينهما لوجب أن يجوز ذلك في سائر الأوقات، كما أن الفعل لما كان دلالة على كون الفاعل قادراً كان دلالة على ذلك في جميع الأوقات، وإذا كان كذلك وكان هذا الشبه بين المنصوص وبين ما لم ينص عليه موجوداً قبل النص و لم يجز القياس عليه علمنا أنه لا يصح رده إليه بحال.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الفروع).

والجواب: أن القياس إنما يصح إذا حصل هناك أصل منصوص عليه، كما أن الاستدلال على القدرة إنما يصح إذا وجد الفعل، فلما لم يصح أن يستدل على القدرة قبل وجود الفعل، كذا لا يصح القياس قبل وجود الأصل المنصوص عليه.

واحتج: بأنه لو كان القياس صحيحاً لم يخل المنصوص عليه إذا نسخ وقد قيس عليه فروع أن يبقى الحكم في فروعه، أو ينسخ الحكم فيها بنسخ حكم الأصل.

فإن قلتم: إن الحكم في فروعه يصير منسوخاً كان ذلك مبطلاً لمذهبكم في أن نسخ ما تناوله النص لا يوجب نسخ جميعه.

وإن قلتم: إن الحكم في فروعه يكون باقياً كان فيه كبقية الحكم في الفروع مع نسخ حكم الأصل [٩٦/ب]، وهذا باطل.

والجواب: أنه لا يمتنع عندنا أن يبقى الحكم في الفروع مع نسخ حكم الأصل، كما أن نسخ الحكم في الحوادث بموجب النص قبل ورود النسخ.

واحتج: بأنه لو جاز إثبات حكم بالقياس لجاز إثبات الأصول به، وهذا باطل.

والجواب: أنه إن أريد به إثبات الأصول بعد ثبوت أصل واحد، فهذا غير ممتنع عندنا، وذلك لأن النبي عَلَيْكُ إذا نص على بعض الأشياء المنصوص على تحريم التفاضل فيها، وأمرنا بقياس غيره عليه كنا نقيس أغياره من الأشياء الستة ومن غيرها، فإن أراد به إثبات الأصول ابتداء من غير أن يكون هناك أصل ثابت فإن ذلك لا يتأتى؛ لأن القياس لا بدَّ له من أصل يُردُّ إليه، [و] إذا لم يكن هناك أصل لم يصح معنى القياس.

واحتج: بأنه لو كان القياس صحيحاً لوجب أن تكون علته موجبة للحكم

قبل ورود الشرع كالعلة العقلية.

والجواب: أن علة القياس هي أمارة للحكم، وإنما تصير أمارة إذا ورد الشرع بذلك، وتجري العلة الشرعية في هذا الباب مجرى الأسماء على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فلهذا لم تكن أمارة للحكم قبل ورود الشرع.

## فم\_\_\_ل

والدلالة على جواز التعبد به من جهة الشرع:

قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى اْلأَبْصَارِ)<sup>(١)</sup>.

وحقيقة الاعتبار في اللغة (٢): حمل الشيء على غيره واعتبار حكمه به، إما في حكمه، أو قدره، أو صفته.

ومنه يقال: اعتبر هذه الدراهم بهذه الصُّنْجَة.

ويقال: أخذ السلطانُ الخراجَ العام على العام الماضي (٣).

وإذا كان حقيقة الاعتبار ما ذكرنا، وهو محض القياس اقتضت الآية وجوب ذلك، والأمر به، والمصير إليه.

فإن قيل: المراد بذلك النظر إلى ما فعلنا بهم.

قيل: لو كان كذلك لم يخص أهل الأبصار بذلك، والاعتبار والنظر الذي ذكروه لا يختص أهل البصيرة، فإنه يُدرك بالحس والمشاهدة، فيشترك

<sup>(</sup>١) آية (٢) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٢) قِالَ ابن منظور في كتابه لسان العرب (٢٠٥/٦) مادة (عَبَر): (وفي التنزيل «فَاعْتَبِرُوا يَأُوْلِى الأَبْصَارِ» أي: تدبروا، وانظروا فيما نزل بقريظة والنضير، فقايسوا فعالهم، واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم).

وانظر: معجم مقاييس اللُّغَّةُ (٢١٠/٤) مادة (عَبَر).

<sup>(</sup>٣) يعني: اعتبر السلطّانُ الخراجَ في هذا العام بالعام الماضي، بمعنى قاسه عليه.

فيه من له بصيرة ومن لا بصيرة له؛ ولأنه حذّر المخالفة وتوعَّد عليها بقوله: (ذَلِكَ بَأْنَهُمْ شَاقُوا اللَّهَ)(١)، فثبت أن المراد ما ذكرنا من الامتناع من الإقدام على مثل أفعالهم<sup>(٢)</sup>.

وأيضاً: ما روي عن النبي عَلِيلَةٍ أنه قال لمعاذ بن جبل: (كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله، أو قال: فإن لم تجد في ١٩٧٦/أ] كتاب الله؟ قال: فسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، أو قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله عَلَيْكُ صدره وقال: الحمد لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله لما يرضاه رسولُ الله)(٣).

فإن قيل: هذا الخبر لا يصح إسناده؛ لأنه يرويه الحارث بن عمرو(٤)، ابن أخى المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حِمْص من أصحاب معاذ أن النبي عَلَيْكُ قَالَ ذَلَكَ، وأناس من أهل حِمْص مجاهيل، فلا يصح التعلق به.

قيل: هو خبر صحيح رواه أبو داود في سننه (°)، وأبو عُبيد (<sup>۲)</sup> في أدب

<sup>(</sup>١) آية (٤) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٢) حتى لا يلحقنا ما لحق بهم، وهذا هو القياس.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث قد مضى تخريجه.

روى عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ في الاجتهاد، وروى

عنه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي، ذكره العقيلي وابن الجارودي وأبو العرب في الضعفاء. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي وابن حجر: مجهول. مات ىعد المائة.

له ترجمة في: تقريب التهذيب (١٤٣/١) وتهذيب التهذيب (١٥١/٢) وميزان الاعتدال (۲۹/۱).

في كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء (٢٧٢/٢).

هو القاسم بن سلاّم، وقد سبقت ترجمته.

القضاء وابن المنذر(١).

وقوله (۲): «أناس من أصحاب معاذ» يدل على شهرته وكثرة رواته، وقد عُرِف دينُه (۳)، والظاهر من أصحابه (٤) الدين، والثقة، والزهد، والصلاح. وعلى أنه روي (٥) وسُمِّي رجل (١) منهم، وهو ثقة معروف، فروى عبادة ابن نُسَى (۲) عن عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن

قال ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير (١٨٣/٤) تعليقاً على كلام الخطيب: (فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتاً لكان كافياً في صحة الحديث).

قلت: قول الخطيب (وقد قيل...) يشعر بأن الرواية غير ثابتة عنده.

ولو عبر المؤلف بمثل تعبير الخطيب لكان أولى.

(٦) في الأصل (رجلا).

(٧) في الأصل: (بشر) وهو خطأ، والتصويب من كتاب الفقيه والمتفقه (١٨٩/١)،
 والتمهيد في أصول الفقه (٣٨١/٣).

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر أبوبكر النيسابوري. شيخ الحرم. ولد بنيسابور سنة (۲٤٢هـ). نزل مكة وسكنها. له كتب كثيرة، منها: الإجماع، والمبسوط، والإشراف. مات بمكة سنة (۳۱۸هـ).

له ترجمة في: تذكرة الحفاظ ((7/7))، وشذرات الذهب ((7/7)) وطبقات الحفاظ ص((7/7)) وطبقات الشافعية للسبكي ((7/7)) ولسان الميزان ((7/7)) وميزان الاعتدال ((7/7)).

<sup>(</sup>٢) القائل: الحارث بن عمرو راوي الحديث.

<sup>(</sup>٣) أي دين معاذ \_ رضي الله عنه \_ قال الخطيب في كتاب: الفقيه والمتفقه (٣) ( وقد عرف فضل معاذ وزهده ).

<sup>(</sup>٤) الضمير عائد على معاذ، رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>٥) قال الخطيب في المصدر السابق: (وقد قيل: إن عبادة بن نُسني رواه عن عبد الرحمن.
 بن غَنْم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة).

غَنْم ثقة مشهور<sup>(۱)</sup>.

فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد، فلا يصح أن يحتج به في هذه المسألة التي هي أصل.

قيل: هذا أشهر وأثبت من قوله: (لا تجتمعُ أُمَّتي على ضَلاَلة) وقد احتج به المخالف في الإجماع، فكان [هذا](٢) أولى(٣).

وجواب آخر وهو: أنه إذا جاز أن تثبت الأحكام الشرعية بخبر الواحد،

ذلك عن طلب الإسناد له.

وهو: عبادة بن نُسَي \_ بضم النون وفتح المهملة الخفيفة \_ أبو عمرو الشامي،
 قاضي طبرية. روى عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وغيرهما. وروى عنه برد
 ابن سنان والمغيرة ابن زياد الموصلي. ثقة. مات سنة (۱۱۸هـ).

انظر ترجمته في: تقريب التهذيب (٣٩٥/١) وتهذيب التهذيب (١١٣/٥).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن غَنْم ــ بفتح المعجمة وسكون النون ــ الأشعري، مختلف في صحبته.

روى عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وعن عمر وعثمان وعلي وغيرهم. وعنه ابنه محمد ومكحول الشامي ورجاء بن حيوة وعبادة بن نُسَي وغيرهم. وثقه ابن سعد والعِجلي ويعقوب بن شيبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. مات سنة (٧٨هـ).

له ترجمة في تقريب التهذيب (٤٩٤/١) وتهذيب التهذيب (٢٥٠/٦).

<sup>(</sup>٢) الزيادة يقتضيها المقام، وهي من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (٢).

<sup>(</sup>٣) وقال هذا الجواب أيضاً الخطيب البغدادي في المرجع السابق بالنص. والخطيب يرى أن حديث معاذ ـــ رضي الله عنه ـــ قد احتج به الجميع، فيغني

وتابعه على هذا ابن القيَّم في كتابه اعلام الموقعين (٢٠٢/١).

وللشيخ الألباني رسالة تسمى: منزلة السنة من القرآن، ردّ فيه الحديث سنداً ومتناً، فارجع إليها إن شئت.

مثل تحليل وتحريم، وإيجاب وإسقاط، وتصحيح وإبطال، وإقامة حق وحدً، بضرب وقطع وقتل، واستباحة الفروج، وما أشبه ذلك، كان يثبت القياس به أولى؛ لأن القياس طريق لهذه الأحكام، وهي المقصودة دون الطريق<sup>(۱)</sup>.

فإن قيل: الذي يثبت به المخالف الأحكام ظاهر القرآن وخبر الواحد والإجماع المروي من طريق الآحاد المحتمل للتأويل واستصحاب حكم العقل.

قيل: الشرع الذي يغيره ورود الشرع، وهذا كله من أدلة مسائل الفروع، فلم يصح ما ادَّعوه.

فإن قيل: معناه: اجتهد رأبي حتى آخذ حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسنة إذ كان في أحكام الله تعالى من الأمور مالا يتوصل إليه إلا بالاجتهاد.

قيل: الرجوع إلى الكتاب والسنة لا يسمى اجتهاداً، وإنما القياس يسمى اجتهاداً.

وعلى أن معاذاً رتَّب ما يقع به الحكم وما يقتضي الحكم، فيجب أن يكون كل واحد منهما غير صاحبه.

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عَلِيْكُ أنه [١٩٧/ب] قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، فله أجر)<sup>(٢)</sup>. وهذا يدل على جواز الحكم باجتهاده ورأيه.

<sup>(</sup>١) هذا الجواب منقول بنصه في كتاب: الفقيه والمتفقه، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه عمرو بن العاص \_\_ رضي الله عنه \_\_ مرفوعاً، أخرجه عنه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٣٢/٩).

وأخرجه عنه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد وأخطأ (١٣٤٢/٣).

فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد. قيل: قد أجبنا عن هذا(١).

فإن قيل: الاجتهاد في تأويل لفظ، وبناء لفظ على لفظ.

قيل: هو عام في الجميع إلا ما خصه الدليل.

وأيضاً ما روى أبو عُبيد في أدب القضاء بإسناده عن أم سلَمة قالت: (كنت عند رسول الله عَلَيْ فجاءه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد دَرَسَت، فقال لهما رسول الله عَلَيْ : إنما أقضي بينكما برأبي فيما لم ينزل على، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيتُ له بحجته فاقتطع بها قطعة ظلماً فإنما يقطع بها قطعة من نار)(٢).

وهذا نص، فإنه أخبر أنه يقضى برأيه واجتهاده.

<sup>=</sup> وأخرجه عنه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطىء (٢٦٨/٢).

ورواه أبو هريرة ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً، أخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطيء (٦٠٦/٣).

وأخرجه عنه النسائي في كتاب آداب القضاة، باب الإصابة في الحكم (١٩٧/٨). وأخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه في باب القول في الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم العمل به (١٨٨/١).

<sup>(</sup>١) وذلك عند اعتراضهم الثاني على حديث معاذ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أم سلمة \_\_ رضي الله عنها \_\_ في كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم (٨٦/٩) ولفظه: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحوما أسمع، فمن قضيتُ له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنمًا أقطعُ له قطعة من النّار).

وأخرجه عنها مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن

ويدل عليه إجماع الصحابة من وجهين.

أحدهما: من جهة النقل.

والثاني: من جهة الاستدلال.

أما النقل: فقد روي عن أبي بكر ـــ رضي الله عنه ـــ أنه قال: (أقول في الكَلالة برأيي)(١).

وعن عمر ـــ رضي الله عنه ــ أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري في كتابه

بالحجة (١٣٣٧/٣).

وأخرجه عنها أبو داود في سننه في كتاب الأقضية، باب: في قضاء القاضي إذاً أخطأ (٢٧٠/٢ ــ ٢٧١) بمثل لفظ البخاري، وبمثل لفظ المؤلف.

وأخرجه عنها الترمذي في سننه في كتاب الأحكام، باب: ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه (٦١٥/٣).

وأخرَجه عنها النسائي في كتاب آداب القضاة، باب: الحكم بالظاهر (٢٠٥/٨). وأخرجه عنها ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب: قضية الحاكم لاتحل حراماً ولا تحرم حلالاً (٧٧٧/٢).

وأحرجه الدارمي في سننه في كتاب الفرائض، باب: الكلالة (٢٦٤/٢) :ثل لفظ البيهقي.

المشهور: (الفهم فيما أُدْلِيَ (١) إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحقّ)(٢).

= اختلاف يسير.

وأخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه في باب ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد (١٩٩١). وقد ذكر الأثر في كنز العمال (١٩/١) والدر المنثور (٢/٠٥٢) ونسب الأثر فيهما أيضاً إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر.

كما ذكر ابن القيم في كتابه: اعلام الموقعين (٨٢/١) أن الإمام أحمد أخرجه بسند ذكره.

ونقل الزركشي في كتابه المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص(٢٢٣) عن ابن حزم أنه أعل الأثر بالانقطاع؛ لأن الشعبي لم يدرك عمر، فقد ولد بعده بعشرة أعوام.

قلت: وفي كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ص (١٠٢) أنه سمع أباه وأبا زرعة يقولان: الشعبي عن عمر مرسل.

- (١) في الأصل: (أدى) والتصويب من التمهيد (٣٨٥/٣).
- (۲) هذا الكتاب أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الأقضية والأحكام (۲۰٦/٤). وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب آداب القاضي، باب: ما يقضي به القاضي، وما يفتي به المفتي (۱۰/۱۰).

وأخرجه الخطيب في كتابه: الفقيه والمتفقه، باب ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس (٢٠٠/١).

وهذا الكتاب مشهور ومعروف عند العلماء. قال ابن القيِّم في كتابه اعلام الموقعين (٨٦/١): (هذا كتاب جليل، تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتى أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه). وهذا كتاب تلقته الأمة بالقبول، وفيه أمر صريح بالقياس.

وقال عمر لعثمان \_\_ رضي الله عنهما \_\_: (إذا رأيتُ في الجد رأياً فاتبعوني، فقال عثمان: إن نتبع رأيك فرأ يُك رشيد، وإن نتبع رأي من كان قبلك فنعم ذو الرأي كان)(١).

وقد ذهب ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (١٠٠٣/٨) إلى أن هذا الأثر لا تصح نسبته إلى عمر، رضي الله عنه.

وقد ذكر له سندين، ثم عقَّب عليهما بقوله:

(قال أبو محمد: وهذا لا يصح؛ لأن السند الأول فيه: عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان، وهو كوفي، متروك الحديث، ساقط، بلا خلاف، وأبوه مجهول.

وأما السند الثاني: فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهولون، وهو أَيضاً منقطع، فبطل القول به جملة).

وقصده بالمجهولين: محمد بن عبد الله العلاف، وأحمد بن علي بن محمد الوراق، وعبد الله بن سعد، وأبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني.

وقد تعقبه الشيخ أحمد بن محمد شاكر في الهامش في السند الأول فقال:

(أما عبد الملك فهو متوسط، ولم يضعفه أحد جداً إلا المؤلف، وأما أبوه فهو ثقة معروف، ذكره ابن حبَّان في الثقات).

وقد تعقَّب الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص (١٩٦/٤) ابن حزم فقال: (لكن اختلاف المخرج فيهما [يعني: الطريقين اللتين ذكرهما ابن حزم وأعلهما بالانقطاع] مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة).

قلت: وعلى هذا فالكتاب ثابت النسبة إلى عمر \_ رضي الله عنه \_ وبخاصة أن العلماء تلقوه بالقبول، كما يقول العلامة ابن القيّم. والله أعلم.

وراجع للاستزادة: نصب الراية (٨٢/٤) وإرواء الغليل (٢٤١/٨).

(١) سبق تخريجه.

وقال زاذان (۱): تذاكروا الخِيار (۲) عند علي \_ رضي الله عنه \_ فقال: (إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه، فقلت: إن اختارت زوجها فهي واحدة، وزوجها أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، فقال: ليس كذلك، ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، فتابعت (۱۳) أمير المؤمنين، فلما خلص الأمر إلي عرفت أني أسأل عن التزويج (٤) عدت إلى ما كنت أرى، فقلنا: والله لأمر جامعت عليه أمير المؤمنين، وتركت رأيك أحب إلينا من أمر تفردت به، فضحك، وقال: أما إنه قد أرسل (۱۰) [إلى] زيد بن ثابت، فخالفني وإياه، فقال: وما قال زيد؟، قال: إن اختارت زوجها فهي واحدة، وزوجها أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (۱).

<sup>(</sup>۱) هو: زاذان، أبو عبدالله، ويقال: أبو عمر، الكِندي بالولاء، الكوفي، الضرير، البزار. روى عن عمر وعلي وابن مسعود وسلمان وحذيفة وغيرهم. وعنه المنهال بن عمرو وعطاء بن السائب وغيرهم. وثقه ابن معين وابن سعد والخطيب والعِجلي. قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. قال الحافظ ابن حجر: (صدوق، يرسل، وفيه شيعية) مات سنة (۸۲هـ).

له ترجمة في: تقريب التهذيب (٢٥٦/١) وتهذيب التهذيب (٣٠٢/٣).

<sup>(</sup>٢) المراد بالخيار هنا: أن الرجل يخيِّر زوجته، فتختاره أو تختار نفسها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فبايعت) والتصحيح من مراجع التخريج الآتية.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، وفي مراجع التخريج الآتية (الفُرُوج).

<sup>(</sup>٥) فاعل أرسل: عمر، رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>٦) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق، باب: ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها (٥٩/٥).

وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الخُلع والطلاق، باب: ما جاء في التخيير (٣٤٥/٧).

وروي عن على أنه قال: إاستشارني عمرُ في أمهات الأولاد فأجمعتُ أنا وهو على عتقهم [١٩٨] ثم رأيت بعد أن أرقَّهم. فقال له عبيدة (١): رأي ذوي عدل أحب إلينا من رأي عدل وحده)(٢).

وقال عبد الله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_ في قصة بَرْوَع بنت واشق<sup>(٣)</sup>:

(أقول فيها برأيي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان)(٤).

و يلاحظ: أن فتوى زيد \_ رضي الله عنه \_ مختلفة في المصدرين السابقين، ففي المصنف قال زيد: (إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. وفي السنن قال زيد: (إن اختارت نفسها فثلاث، وان اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها) وهذا موافق للفظ المؤلف.

وقد نبه على ذلك محقق كتاب المصنف لابن أبي شيبة.

 <sup>(</sup>١) هو عبيدة السلماني، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الأثر.

<sup>(</sup>٣) الأشجعية. صحابية.

لها ترجمة في: الاستيعاب (١٧٩٥/٤).

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح باب: فيمن تزوج و لم يسمٌ صداقاً حتى مات (٤٨٨/١) ولفظه: (أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل، بهذا الخبر.

يعني: في رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق. فاختلفوا إليه شهراً، أو قال: مرات، قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها، لاوَكُس ولا شطط، وإن لها الميراث، وعليها العِدَّة فإن يك صواباً فمن الله، وإن يك خطاً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع، فيهم الجرَّاح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله عليه وسلم — قضاها فينا في بَروْعَ بنت واشق، وأن زوجها هلال =

وقال عبد الله بن عباس — رضي الله [عنهما] — في ديات الأسنان لما قسَّمها عمر على اختلاف منافعها (١): (اعتبروها بالأصابع؛ عقلها سواء وإن اختلفت منافعها)(٢).

وقال عبد الله بن عباس: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً، ولا يجعل أب الأب أباً؟!)(٣).

وأخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه، باب ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس (٢٠٢/١).

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح، باب: الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت (٢٩٤/٦).

ويظهر من هذا: أن المسألة التي حكم فيها ابن مسعود مشابهة لمسألة يُرْوَع بنت واشق، التي حكم فيها النبي — صلى الله عليه وسلم —، وليست هي، كما يفهم من ظاهر كلام المؤلف.

(۱) تقسيم عمر – رضي الله عنه – لديات الأسنان على اختلاف منافعها، أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه كتاب العقول، باب: الأسنان (۳٤٧/٩). كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب: من قال: تفضل بعض الأسنان على بعض (٩٩.٩٩).

(٢) هذا الأثر عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الديات، باب: الأسنان كلها سواء (٩٠/٨)، وفيه: (لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء).

وأخرجه ابن حزم في كتابه: الإحكام ص (١٠٠٦).

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب: الأسنان (٣٤٥/٩).

(٣) هذا الأثر ذكره ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (١٣١/٢)،
 بدون إسناد، ولفظه: (وقال ابن عباس: ليتق الله زيد، أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد، =

بن مُرَّة الأشجعي، كما قضيت، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ).
 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٧٩/٤).

وروي عن ابن عباس: (أنه كان إذا سئل عن شيء فكان في كتاب الله على تعالى قال به، وإن لم يكن في كتاب الله، وحُدِّث به عن رسول الله على قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا حُدِّث به عن رسول الله وأخبر به عن أبي بكر وعمر قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا حُدِّث به عن رسول الله عن أبي بكر وعمر اجتهد وقال برأيه)(١).

وهذا يدل على صحة القول بالرأي والاجتهاد.

فإن قيل: من حكيتم عنه القول بالقياس قد روي عنه بُطلانه.

من ذلك ما روي عن أبي بكر أنه قال: (أي سماء تظلَّني، وأي أرض تقلُّني، إذا قلت في كتاب الله(٢) برأبي؟!).

وعن عمر أنه قال: (إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء الدين، أغيتُهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا)(٣).

<sup>=</sup> ولا يجعل أب الأب بمنزلة الأب؟! إن شاء باهَلْتُه عند الحجر الأسود).

<sup>(</sup>١) هذا الأثر أخرجه الخطيب في كتابه: الفقيه والمتفقه، باب: ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس (٢٠٣/١).

وأخرجه ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم، باب: اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص (٧٢/٢).

 <sup>(</sup>۲) هذا الأثر أخرجه ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (٦٤/٢)، عن
 أبي بكر، رضى الله عنه.

كما أخرجه في الموضع نفسه عن على، رضي الله عنه.

وأخرجه الدارقطني في سننه: في كتاب النوادر (٤٦/٤) قال أبو الطيب العظيم أبادي في تعليقه على سنن الدارقطني في الهامش: (في إسناده مُجالد، وهو ضعيف، ضعّفه ابن معين، ووثّقه النسائي).

وأخرجه ابن حزم في كتابه: الإحكام ص (٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر أخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (١٨٠/١ ـــ ١٨١).

وروي عنه أنه قال: (إياكم والمكايَلة، قيل: وما المكايَلة؟، قال: المقايسة)(١). وروي عن شريح قال: كتب إليَّ عمر بن الخطاب وهو يومئذ من قبله: (اقض بما في كتاب الله فاقض بما في سنة رسول الله فاقض بما أجمع عليه أهل رسول الله، فإن جاءك ما ليس في سنة رسول الله فاقض بما أجمع عليه أهل العلم، فإن لم تجد فلا عليك ألا تقضى)(١).

وعن على أنه قال: (لو كان الدين قياساً لكان باطن الخُفِّ أحقَّ بالمسح من ظاهره، ولكن رأيت رسول الله عليه عليه عسم ظاهرها)(٢).

وعن ابن مسعود أنه قال: (إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيراً مما حرم

<sup>=</sup> وأخرجه ابن عبد البَر في كتابه: جامع بيان العلم، باب ماجاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس... (١٦٤/٢ ـــ ١٦٥).

وأخرجه ابن حزم في كتاب الإحكام ص (٧٧٩).

ولم أجد في المصادر السابقة لفظ: (أعداء الدين) كما ذكر المؤلف، وإنما وجدت: (أعداء السنن)، وهو الأنسب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر أخرجه الخطيب في المصدر (۱۸۲/۱) عن عمر رضي الله عنه، كما أخرجه في المصدر المذكور (۱۸۳/۱) عن الشعبي بلفظ: (إياكم والمقايسة).

وذكره ابن عبد البَر في كتابه: جامع بيانُ العلم (١٦٧/١) عن الشعبي أيضاً.

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر قد سبق تخريجه ص (١١٦٣) عند ذكر المؤلف له بلفظ: (إن لم تجد في السنة اجتهد رأيك).

<sup>(</sup>٣) روى هذا أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب: كيف المسح؟ (٣٦/١)، وفيه: (لو كان الدين بالرأي) بدل قول المؤلف: (لو كان الدين قياساً).

وأخرجه الخطيب من قول عمر ــ رضي الله عنه ــ في كتابه الفقيه والمتفقه (١٨١/١).

وأخرجه ابن حزم في كتابه الإحكام ص (٣٨٠).

وانظر هذا في: اعلام الموقعين (٥٨/١) والتلخيص الحبير (١٦٠/١) وفيه يقول الحافظ ابن حجر: (إسناده صحيح).

الله تعالى، وحرمتم كثيراً مما حلله الله)(١).

وعن ابن عباس: (أن الله تعالى قال لنبيه: (احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ)<sup>(۲)</sup>، ولم يقل بما رأيت)<sup>(۳)</sup>.

وعنه أنه قال: (لو جعل لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله عَلَيْكُمْ يقول الله تعالى: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ)(٤).

وروي عنه أنه قال: (إياكم والمقاييس، فإنما عُبِدت الشمسُ والقمرُ بالمقاييس) (°).

وعن عبدالله بن عمر أنه قال: (السنة ما سَنَّه رسول الله عَلَيْكَ [١٩٨/ب] لا يجعل الرأي سنةً للمسلمين)(١).

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (۱۸۲/۱) عن ابن مسعود \_\_ رضى الله عنه \_\_ كما ذكر المؤلف.

ذكره ابن عبد البَر في كتابه: جامع بيان العلم عن الشعبي (٩٤/٢).

وأخرجه ابن حزم في كتابه: الإحكام ص (١٠٧٣) عن الشعبي أيضاً.

<sup>(</sup>٢) آية (٤٩) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الأثر في مصدر معتمد.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا الأثر في مصدر معتمد.

<sup>(</sup>٥) هذا الأثر سبق تخريجه ص (١٢٧٨) عند ذكر المؤلف له بلفظ: (أول من قاس إبليس).

<sup>(</sup>٦) هذا الأثر أخرجه ابن عبد البَر في كتابه، جامع بيان العلم (١٦٦/٢) عن عمر ابن الخطاب ـــ رضي الله عنه ـــ بلفظ: (السنة ما سنه الله ورسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ لا تجعلوا خطأ الرأي سنةً للأمة).

وأخرجه عنه ابن حزم في كتابه الإحكام (٧٨٦/٦) بمثل لفظ ابن عبد البَر. وذكره ابن القيِّم في كتابه: اعلام الموقعين (٤/١٥) منسوباً إلى عمر \_\_ رضي الله عنه \_\_ بمثل لفظ ابن عبد البَر.

وقال الزبرقان<sup>(۱)</sup>: (نهاني أبو وائل<sup>(۲)</sup> أن أجالس أصحاب الرأي)<sup>(۳)</sup>. وقال مسروق: (لا أقيس شيئاً بشيء، أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها)<sup>(٤)</sup>. قيل: أما قول أبي بكر: (أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي)، فلا حجة فيه؛ لأنا نمنع القول في كتاب الله تعالى [بالرأي].

وقول عمر: (إياكم والرأي) فالمراد به: الرأي المخالف للحديث؛ لأنه قال: (أعيتهم الأحاديث أن يعوها).

وقال: (إياك وأصحاب الرأي. فإنهم أعداء السنن) والرأي المخالف لذلك فهو ضلال وإضلال.

وكذلك قول على: (لو كان الدين بالرأي) فالمراد به مع مخالفة السنة. والدليل على ذلك: ما روي عنهم من القول بالرأي والعمل به.

<sup>(</sup>۱) هو الزبرقان بن عبد الله الأسدي الكوفي، أبوبكر السراج ثقة. روى عن أبي وائل وعبد الله بن معقل. وعنه يحيى بن سعيد وعبَّاد بن عوام وعمر بن علي بن مقدم وغيرهم. وثقه يحيى القطان ويحيى بن معين.

له ترجمة في: كتاب الجرح والتعديل (ج أ ق ٢ ص ٦١٠).

 <sup>(</sup>٢) هو: شقِيق بن سلمة الأسدي الكوفي أبو وائل. روى عن عمر وعثمان وعلى وغيرهم، وعنه الأعمش ومنصور وحصين وغيرهم.

وئَّقه ابن معين ووكيع وابن سعد وغيرهم. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. مات سنة (٨٢هـ).

له ترجمة في: تاريخ بغداد (٢٦٨/٩) وتذكرة الحفاظ (٦٠/١)، وتقريب التهذيب (٣٠٤/١) وتهذيب التهذيب (٣٦١/٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرج هذا ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم (١٧٩/٢) ولفظه: (لا تُقاعِد أصحاب أرأيت).

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الأثر ابن عبد البَر في المصدر السابق (٢/٢٦) ولفظه: (لا أقيس شيئاً بشيء، قلت لمه؟ قال: أخاف أن تَزل رجلي).

وعلى هذا كل ما روي عن الصحابة وعن أبي وائل ومسروق من ذم الرأي والقياس.

والدليل على ذلك ما رويناه من إجماع الصحابة.

والطريقة الثانية في الإجماع من جهة الاستدلال:

فهو أن الصحابة اختلفت في الحوادث اختلافاً متبايناً.

فاختلفوا في قوله: أنتِ عليَّ حرام.

فقال بعضهم: يمين، تُكَفَّر.

ومنهم من قال: فيها كفارة يمين، وليست بيمين.

ومنهم من قال: طلاق رجعي.

ومنهم من قال: طلاق ثلاث.

ومنهم من قال: ظهار<sup>(۱)</sup>.

وهكذا اختلفوا في الجَـدِّ:

فمنهم من لم يقاسم بينه وبين الإخوة، وقالوا: الجد أب، [وهم] عشرة من الصحابة، منهم أبوبكر وابن عباس.

ومنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث.

ومنهم من قال: إلى السدس.

ومنهم من قال: إلى نصف السدس(٢).

فأقرَّ بعضهم بعضاً على ما ذهب، فإما أن يقولوا باجتهاد، أو بنص. فإن كان هناك نص لم يخل من ثلاثة أحوال:

<sup>(</sup>١) سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة ص (١١١٥).

<sup>(</sup>۲) راجع في هذه الأقوال: السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، جماع أبواب الجد، (۲) ۲٤٤/٦ ــ ۲۰۱)، والمصنف لعبد الرزاق كتاب الفرائض، باب فرض الجد (۲۲۱/۱۰ ــ ۲۷۳).

إما أن يكون خَفِي عليهم.

أو علموه، وتركوه.

أو علم به بعضهم دون بعض.

فبطل أن يكون هناك نص خَفِي عليهم؛ لأنه يفضي أن يجمعوا على خطأ، وأن يخرج الأمر عن أيديهم.

وبطل أن يقال: علموا به وتركوه؛ لأن هذا عناد.

وبطل أن يقال: علم به بعضهم دون بعض؛ لأنه لو كان كذلك لأظهره الذي علمه، ورواه، وذكره.

فلما لم يكن شيء من هذا ثبت أن القوم قالوا فيها باجتهادهم.

ويؤيد هذا: أن القوم قاسوا الجد على غيره، واعتبره علي بالبحر، والأب بالنهر، والإخوة بالأنهار<sup>(١)</sup>.

واعتبره زيد بالشجرة، والأب بالغصن، والإحوة بالأفنان(٢).

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر عن على \_\_ رضي الله عنه \_\_ لم أجده بهذا اللفظ، إنما وجدت ما أخرجه البيهقي في كتاب الفرائض، باب: من ورث الإخوة مع الجد (٢٤٨/٦) بلفظ: (قال زيد: إلا أن علياً جعله سيلاً سال، فانشعبت منه شعبة، ثم انشعبت منه شعبتان، فقال: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يَبِس، أكان يرجع إلى الشعبتين جميعاً).

وبمثل هذا اللفظ: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب: فرض الجد (٢٦٥/١٠).

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر \_ عن زيد بن ثابت \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عنه البيهقي في المصدر السابق بلفظ: (... فقال زيد: يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن، فانشعب في الغصن غصنان، فما جعل الأول أولى من الثاني، وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟!).

وبمثل هذا اللفظ: أخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق.

ثبت أن القوم أجمعوا على القياس، وعملوا به، وأقرَّ بعضهم بعضاً على ذلك. وحُكى عن داود أنه قيل له: إذا لم يكن الدليل عندك إلا نفس كتاب أو سنة، أو قياس لا يحتمل إلا معنى واحداً(١). فلم اختلفت الصحابة؟! قال: خذل(٢) القوم(٣).

وهذا أعظم (٤)، فإنه لم يكفهم منع [٩٩١/أ] القياس حتى خطَّئوا الصحابة.

وأيضاً: فإن الله تعالى كلف المجتهد معرفة أحكام الحوادث ليعمل بها لنفسه، أو ليفتي بها، أو يحكم بها بين الناس، فلابد أن ينصب هنا أدلة تعرف أحكام الحوادث بها.

وذلك الدليل: إما أن يكون نصاً أو غيره؛

فبطل أن يكون نصاً؛ لأن الله تعالى ما نص على حكم كل حادثة، ولابدً من معرفة حكمها، ثبت أن معرفة حكمها بالاجتهاد والاعتبار.

فإن قيل: قد نص على حكم كل حادثة؛ إما نصاً أو دليل الخطاب.

قيل: إذا اختلف المتبايعان، فقال كل واحد منهما: لا أدفع ما عليّ حتى أقبض مالي، فليس في تقديم واحد منهما دليل من جهة النص.

وكذلك: إذا اختلفا والسلعة قائمة، تحالفا، وليس في تقديم أحدهما نص ولا دليل خطاب.

> وكذلك قوله لزوجته: أنتِ عليَّ حرام؛ منهم من قال: طلاق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (واحد).

<sup>(</sup>٢) ضبطها في الأصل بتشديد الذال مع الكسر.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قول داود هذا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (عظم).

ومنهم من قال: ظهار.

ومنهم من قال: يمين.

وليس في هذا دليل.

فإن قيل: إن لم يكن هناك نص صرنا إلى حكمها بدليل العقل.

والناس في هذا على مذاهب؛

منهم من قال: الأشياء على الحظر.

ومنهم من قال: على الإباحة.

ومنهم من قال: على الوقف.

فيبنى حكم الحادثة على هذا.

قيل: في الحوادث ما يقف قياس العقل فيها، وهو ما ذكرنا من اختلاف المتبايعين في الإقباض، وغير ذلك.

وكذلك قوله: أنتِ عليَّ حرام، ليس للعقل في هذا مجال، في تقديم بعضهم على بعض.

فإن قيل: يصير في ذلك إلى استصحاب الحال.

قيل: ولا يمكن أيضاً استصحاب الحال فيما حكينا من المسائل؛ لأن الحال قد زالت.

فإن قيل: فبالإجماع يقضى فيها.

قيل: منها ما لم يجمعوا عليه، بل اختلفوا فيه.

وعلى أنكم وإن صرتم إلى الإجماع، فالإجماع لا ينعقد على الحكم فيها إلا بدليل، وذلك الدليل ينقسم على ما قلناه في أول المسألة، فلابد لهم من نص أو اعتبار.

وهذه الطريقة معتمدة في المسألة.

وأيضاً: فإن الله تِعالى ذكر أحكاماً ونصَّ على معانيها، فقال: (مِنْ أَجْلِ

ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ)<sup>(١)</sup>.

وقال في الفيء: (كَسِي لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنْكُم)(١) يعني نصصت على حكمه لهذا.

وكذلك قال: (فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِـَّنَهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَنِي لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيَاءِهِمْ إِذَا قَضَواْ مِنْهُنَّ وَطَراً)(٢).

وكذلك قال رسول الله عَلَيْكَةِ: (إنَّمَا فعلتُ ذلك من أَجل الدَّاقَة)(1). وقال: (إنَّمَا جُعِل الاستئذانُ من أَجْل البَصر)(٥).

فإذا نص الله ورسوله على الأحكام وذكر معانيَها، ثبت أنه إنما نصَّ على

والدَّافَّة: قوم من الأعراب يردون المِصْر، والمعنى: أن هناك قوماً قدموا المدينة في عيد الأضحى، فنهى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن تدخر لحوم الأضاحي، من أجل أن تفرق عليهم، فينتفعوا بها.

انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٦/٢)، مادة (دفف).

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الامتشاط (۲۱۱/۷).
 وأخرجه في كتاب الاستئذان باب الاستئذان من أجل البصر (٦٦/٨) رقم الحديث
 كما في الفتح (٥٩٢٤، ٦٢٤١، ٢٩٠١).

وأخرجه مسلم في كتاب الأدب، باب تحريم النظر في بيت غيره (١٦٩٨/٣) رقم (٢١٥٦).

وأخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان باب من اطَّلع في دار قوم بغير إذنهم (٦٤/٥) رقم الحديث (٢٧٠٩).

<sup>(</sup>١) آية (٣٢) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) آية (٧) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٣) آية (٣٧) من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث، قاله النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لما نهى عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الدَّافَة. وقد سبق تخريجه عند ذكر المؤلف له بلفظ: (كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي...).

المعنى حتى إذا عرف أُلْحِقَ به [٩٩١/ب] ما وجد فيه ذلك المعنى. فإن قيل: إنما نص على معنى الحكم ليعرف معناه.

قيل: لا فائدة في معرفة معناه، وقد عرف معناه بالنظر.

وطريقة أخرى وهو: أن القياس مفهوم كلام العرب ومعقولها، بدليل من له ابنان، ضرب كل واحد منهما زوجة نفسه، ثم إن أباهما ضرب أحدهما، فقيل له: لم ضربته؟.

فقال: لأنه ضرب زوجته.

وإذا قيل له: فالآخر أيضاً قد ضرب زوجته، فلم لم تضربه؟! فمتى لم يأت باعتذار في هذا سقط كلامه، وبان نقصه(١).

فثبت أن القياس مأخوذ من مفهوم كلامهم.

وأيضاً: فإن الاجتهاد في طلب القبلة عند الخفاء واجب، وإنما يستدل عليها بالعلامات، كالشمس والقمر والنجوم والجبال والرياح، وهذا محض القياس؛ لأنه يقيس القبلة على هذا النجم وعلى طلوع الشمس وغروبها، ويهدى إليها بها. فإن قبل: إنما لزمه الاجتهاد في طلب القبلة؛ لأن الشرع ورد بالطلب. قبل: قد سلمتم أنه ورد بالعمل على القياس.

فإن قيل: القبلة واحدة، وشخص واحد كلف طلبه، فليس كذلك حكم الأرز؛ لأنه كلف حكمه، وحكمه يختلف.

قيل: لا فرق بينهما وذلك أن له في الأرز حكماً طلبناه من البُر، كما أن له في الكعبة حكماً طلبناه من هذه الأدلة، فالبُر في حكم الأرز، كهذه الأدلة

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد في مسنده: (۳۳۰/۵، ۳۳۵، ۳۳۵). وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجامع، باب الرجل يطَّلع في بيت الرجل (۳۸۳/۱۰) رقم الحديث (۱۹٤۳۱).

<sup>(</sup>١) في التمهيد (٢٠/٣): (بَانَ نَقْضُه) بالضاد المعجمة، وهي أولى.

### في طلب القبلة.

### واحتج المخالف:

بقوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١). وقوله تعالى: «وَأَنْ تَقُولُواْ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»(٢).

والجواب: أن هذه حجة عليهم في نفيهم القياس بأمور محتملة غير مقطوع بها، ولا معلومة، فقد قالوا على الله ما لا يعلمون.

على أن ذلك محمول على منع القول بما ليس بعلم، فلا يجري مجراه من القياس والاجتهاد، بدلالة قوله: (فَاعْتَبِرُواْ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)(٣)، وحديث معاذ.

وجواب آخر، وهو: أن الحكم بالقياس معلوم، ويكون ذلك بمنزلة الحكم بشهادة الشاهدين، إذا غلب على ظن الحاكم صدقُهما وعدالتُهما، والتوجه إلى القبلة إذا غلب على ظنه أنها في جهة، فإن وجوب الحكم بها وفعل الصلاة إليها معلوم، وإذا كان كذلك، فلم نَقْفُ ما ليس لنا به علم.

واحتج بقوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا)(١٠).

<sup>(</sup>١) آية (٣٦) من سورة الإسراء.

ووجه الاستدلال: أن القياس قَفْوٌ لما لا علم لهم به.

انظر: الإحكام لابن حزم ص (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) آية (١٦٩) من سورة البقرة.

ووجه الاستدلال من الآية: أن القول بالقياس حرام؛ لأنه قول على الله مالا نعلم، وذلك مما يأمر به إبليس: (إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾.

انظر: الإحكام لابن حزم ص (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) آية (٢) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٤) آية (٢٨) من سورة النجم.

<sup>`</sup> ووجه الاستدلال من الآية: أن القياس ظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً.

والجواب: أن المراد به الظن الذي هو تخمين وحُدْس، لم يقع عن طريق صحيح. فأما الظن (١) الواقع عن أمارة وطريق صحيح، فهو جار مجرى العلم في وجوب العمل به، كما يقول المخالف في الحكم بقول الشاهدين، وبقول المقومين، وقبول قول زوجته في حيضها وطهرها [٧٠٠/أ]، وقبول قول القصاّب في ذبيحته، والتوجه إلى القبلة باجتهاده.

واحتج بقوله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ من شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) (٢). وقال تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) (٣).

والجواب: أنه لم يرد به إلى ذات الله وذات رسوله، وإنما المراد إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله، والرد إلى القياس رد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإنه عليهما يحمل، ومنهما(٤) تستنبط المعاني ويقاس عليها.

واحتج بما روي عن النبي عَلِيْكُ أنه قال: (ستفترقُ أُمَّتي على بِضْع وسبعين فِرْقة، أعظمُها فتنةً على أُمَّتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيُحرِّمون الحلالَ ويُحلِّلُون الحرامَ)(°).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأما الطريق).

<sup>(</sup>۲) آیة (۱۰) من سورة الشوری.

ووجه الاستدلال من الآية: أن المختلف فيه حكمه إلى الله، وليس إلى القياس.

<sup>(</sup>٣) آية (٥٩) من سورة النساء.

ووجه الاستدلال: أن المتنازع فيه يجب رده إلى الله والرسول، والقول يالقياس رد إلى غير الله والرسول.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (منها).

هذا الحديث رواه عوف بن مالك \_ رضي الله \_ مرفوعاً. أخرجه عنه الطبراني
 في الكبير والبزار (٧٩/١٠).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (ورجاله رجال الصحيح) (١٧٩/١).

وأحرجه ابن عبد البّر بسنده في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (١٦٣/٢). =

والجواب: أن المراد بذلك الرأي المخالف للكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فقد ضرًّ، ودخل تحت الوعيد<sup>(۱)</sup>.

واحتج بأنه لو كان العمل بالقياس واجباً لم يخلُ العمل بذلك من أن يكون ضرورةً أو استدلالاً، وليس يسوغ ادعاء العلم الضروري في وجوب ذلك؛ لأنا لا نجد نفوسنا مضطرة إلى العلم بذلك ولا تتعرى من الشكوك.

وإن كان العلم بوجوده استدلالاً لم يخلُ إمَّا أن يكون الاستدلال عقلاً أو شرعاً.

والعقل لا مدخل له في إيجاب ذلك؛ لأن العلم بأصول الأشياء التي يقاس عليها لا يقع من ناحية العقول، ولا يجوز أن يفرِّق الله تعالى بين الخمر وسائر الأشربة في الحكم، فيحرم الخمر ويبيح غيرها مع تساويها(٢) في الإسكار، والعقل يسوى بينهما.

ولو كان ثبوته شرعاً لظهر، وليس في وجوب ذلك خبر.

<sup>=</sup> وأخرجه الخطيب في كتابه: الفقيه والمتفقه (١٨٠/١). وأخرجه ابن حزم في كتاب الإحكام (١٠٦٨/٨).

والحديث قد ارتضاه ابن حزم كما في المرجع السابق.

وكذلك الهيثمي.

ولكنَّ أبا الخطاب في كتابه التمهيد (٤٠٢/٣) قال: (إنه خبر غير معروف). وقال الشيخ أحمد شاكر في هامش كتاب الإحكام لابن حزم: (حديث ضعيف). وقد تجنب المؤلف الطعن فيه، فلعله ذهب إلى صحته.

<sup>(</sup>١) هذا أحد الأجوبة، وهناك جواب ثان: بأنه حديث غير معروف، وقد سبقت الإشارة إليه.

وجواب ثالث، ذكره أبو الخطاب في كتابه السابق: (أنه خبر واحد غير مشهور، فلا يحتج به في الأصول).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تساويهم).

وتحرير هذه الدلالة: أن العلم بوجوبه، إذا لم يكن من ناحية المعقول، ولا شرع ورد بذلك لم يجز القضاء به.

والجواب: أنَّا نَقْلِبُ هذا الدليل فنقول: لو كان القول بالقياس باطلاً، لم يخلُ العلم ببطلانه من أن يكون ضرورةً أو استدلالاً.

ولا يمكن ادعاء الضرورة لما يعترينا في بطلانه من الشك، والعقول لا مجال لها في بطلانه.

ولأن نفاة القياس يجوزون أن يتعبد الله تعالى بإلحاق سائر الأشربة المسكرة بالخمر من طريق القياس، فلو بطل الحكم بالقياس لم يبطل إلا شرعاً، والشرع هو الخبر عن الله تعالى وعن رسوله، ولا خبر بذلك، فلم يجز الحكم ببطلانه.

وجواب آخر: وهو أنَّا أثبتنا ذلك بالشرع، وقد ظهر ذلك بقوله تعالى: (فَاعْتَبُرُوا يَا أُوْلِي الْأَبْصَار)(١) وبحديث معاذ، وإجماع الصحابة.

فإن قيل: ما ذكرتموه من الشرع غير معلوم؛ لأنه خبر واحد، فلا يجوز إثبات مسائل الأصول بخبر الواحد.

قيل [٢٠٠]: لم نذكر ما يوجب العلم ويقطع العذر، وإذا لم يكن فيه دليل حال ثبوته بخبر الواحد على أنا قد ذكرنا الآية، وهي مقطوع بها، والخبر الذي ذكرنا متلقى بالقبول، وإجماع الصحابة مقطوع به.

واحتج: بأن القياس حمل الفرع على الأصل بعلة وشَبَه (٢)، وأجمعوا أن ذلك لا يقف على شهوة المعلّل واقتراحه، بل يكون تابعاً للدليل، وليس يخلو الدليل من أن يكون عقلاً أو شرعاً.

والعقِل لا يدل على ذلك؛ إذ ليس بعض صفات المعلل أولى بذلك من بعض.

<sup>(</sup>۱) آیة (۲) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (شبهة).

وحكم الأصل أيضاً لم يعلم عقلاً.

ولأنه لا وجه يدعي الخصم أنه علة إلا وهو يجوز أن يرد الخبر بأن العلة سواه، فبطل أن يكون للعقل مجال في ذلك.

ولا يجوز أن يكون العلم بالعلة قياساً على النص لوجهين:

أحدهما: أن ذلك القياس لابدً له من علة، ولا بدَّ في تعريف تلك العلة من قياس يأتي، والكلام في ذلك كالكلام في الذي قبله، وهذا يفضي إلى ما لا نهاية له، فلم يبق إلا النص.

وإذا كانت العلل منصوصاً عليها، جاز حمل غير المنصوص عليه على ما تناوله النص عند كثير من أهل الظاهر.

ولا يجوز أن يكون ما تذكرونه من وجود الحكم في الأصل المعلَّل عند وجود الصفة وعدمها عند عدمه، دلالة على كونها علة يجب القياس عليها لوجود الحكم في كثير من المواضع، موجود عند وجود شيء ومعدوم عند عدمه، مع اعترافنا بأنه ليس بعلة.

ألا ترى أنا نجد العصير حلالاً قبل حدوث الشدة فيه لا يَكُفُر مستحله، فإذا حدثت الشدة صار حراماً يَكُفُر مستحله، ثم إذا ارتفعت الشدة عنه صار حلالاً، ولم يَكُفُر مستحله، ولم يجب من أجل ذلك أن تكون الشدة علة للتكفير؛ لأنّا لا نكفر مستحل كل شديد.

والجواب: أن القياس هو: حمل الفرع على الأصل بعلة وشَبَه، قد دل الدليل على صحتها، وذلك يحصل من خمسة أوجه:

أحدها: لفظ صاحب الشريعة بنصه، أو تنبيهه (١)، أو إجماع الأمة، أو تأثيرها، وهو يوجد الحكم بوجود المعنى، ويعدم بعدمه أو شهادة

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أو تنبيه) ودلالة السياق تدل على ما أثبتناه.

الأصول، أو قيام الدليل على بطلان ما سواها، وقد شرحنا ذلك في الخبر الذي بعده.

وإذا كان كذلك، لم يلزم ما قالوه؛ لأن قولهم: ليس بعض الصفات أولى من بعض غلط؛ وذلك أنه إذا تعارض فيه أمارتان، عرضناهما على الأصول، فأيهما كان أشد اطراداً وانعكاساً وتأثيراً، كان أولى.

وقولهم: إنه يجوز أن يَرِد الخبر بأن الجكم سواه، فهذا لا يتصور بعد وفاة النبي عَلَيْكُ. وأما في حياته فإنه ما من [٢٠١] حكم ثبت بالنص إلا ويجوز أن يَرِد نص بخلافه، ثم لم يمنع ذلك كونه دليلاً.

وقولهم: إن مستَحِلٌ النبيذ والنقيع لا يَكُفُر، وإن كانت علة الكفر موجودة فيه وهي الشدة غلط؛ لأن العلة في كفر مستَحِلِ الخمر الإجماع على تحريمه، فليس العلة في كفره الشدة. وذلك الإجماع لا يوجد في غيره مما تحله الشدة، فلهذا لم نُكَفِّره.

وقولهم: يحتاج في تعريف العلة إلى علة أخرى إلى ما لا نهاية له غلط، لأنَّــا(١).

واحتج: بأن القياس لا يصح إلا بثبوت علة الأصل، وأنهم يدعون علة الأصل، ولا يمكنهم إقامة الدليل عليها، فلم يصح القياس بعلة مدَّعاة لا دليل عليها.

والجواب: أنا لا نقيس إلا بعد ثبوت علة الأصل، وإنما نبين فيما بعد ثبوتها، والأمارة الدالة عليها، إن شاء الله تعالى.

واحتج: بأن علة الأصل إذا ثبتت لا يجب أن يتعدى الحكم إلى كل موضع توجد فيه علة الأصل، ولهذا إذا قال رجل: اعتقت عبدي؛ لأنه أسود، لا

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل يقدر بكلمتين.

يوجب ذلك أن يَعتِق كل عبد له أسود.

والجواب: أن العلة إذا ثبتت وجب الحكم بها في كل موضع وجدت؛ لأنها أمارة على الحكم، وإذا وجدت الأمارة والدلالة وجب الحكم بها.

وأما قول الرجل: أعتقت عبدي؛ لأنه أسود، فإنه لا يعتق سائر عبيده السودان؛ لأن المناقضة جائزة عليه، وليس كذلك صاحب الشريعة، فإنه لا يجوز التناقض في قوله، فوجب طرد تعليله.

واحتج: بأن القصد بالقياس طلب الحكم فيما لا نص فيه ولا توقيف، فليس عندنا حكم إلا وقد تناوله نص وتوقيف، فلم يكن للقياس معنى. والجواب: أنَّا نعلم أحكاماً كثيرة لا نص فيها، من ذلك:

جواز قتل الزنبور في الحِّل والحرم، وليس فيه نص، وإنما قيس على العقرب. وإذا تعمد ترك الصلاة يجب قضاؤها، وليس في ذلك نص، وإنما قيس على من نسيَها أو نام عنها(١).

وقد اختار المؤلف (٢٩٣/١) أن القضاء يكون بالأمر الأول، ومعنى هذا: أنه ليس في حاجة إلى القياس.

والذي تميل إليه النفس: أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وليس هناك أمر جديد بوجوب القضاء على من ترك الصلاة عمداً، فاضطر القائلون بالقضاء للقياس على من نام أو نسي الصلاة، فقد ورد النص في ذلك: (من نام عن صلاة أو نسيَها فليصلِها إذا ذكرها)، وقد سبق تخريجه (٢٩٧/١).

إلا أن القياس \_ في رأيي \_ غير صحيح؛ لأن النص وارد فيمن تركها لعذر، وهذا قد ترك الصلاة عمداً.

ولذلك يرى بعض العلماء أن القضاء إنما وجب عليه بعموم قوله \_ صلى الله عليه وسلم \_: (فدينُ الله أحقُّ بالقضاء).

وذهب جمع من المحققين إلى أن من ترك الصلاة عمداً لا يقضي، وإنما عليه التوبة، =

<sup>(</sup>١) وجوب القضاء هنا إما بالأمر الأول وإما بأمر جديد.

\_\_ وإذا ماتت فأرة في غير السَّمن<sup>(١)</sup>.

وإذا ماتت سنور في السَّمن(٢) وما أشبه ذلك كثير.

ومن المسائل الغامضة فأكثر من أن تحصى.

وجواب آخر: وهو: أنه ليس من شرط القياس أن يكون النص معدوماً، وإنما شرطه أن لا يكون مخالفاً للنص، فإذا لم يكن مخالفاً للنص صح القياس، مع وجود النص، ومع عدمه.

واحتج: بأن حكم الفرع لا يخلو أن يوجد من الاسم والمعنى، أو من الاسم دون المعنى، أو من المعنى [٢٠١/ب] دون الاسم.

فإن أخذ من الاسم والمعنى، فقد أخذ بالنص بلا قياس.

وكذلك إن أخذ من الاسم، ثبت نصاً، ولا يجوز أن يكون متعلقاً بالمعنى؛ لأن هذا كان موجوداً فيه ولا حكم، وهو قبل معرفة أحكام الشريعة، فلم يبق إلا أن يكون باطلاً.

والجواب: أن الاعتبار بالاشتراك في المعنى، إلا أنه يجوز القياس عند الأمر به، وقبل ورود الشرع لم يكن هناك أمر بالقياس، فلذلك امتنع القول به. واحتج: بأن القياس: حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبّه، وما من شيء يشبه شيئاً من وجه إلا ويفارقه من وجه آخر، كموضع الافتراق.

والجواب: أن القياس إنما يجب عند اجتماعهم في معنى الحكم واشتراكهما فيه. والافتراق الذي يذكرونه هو افتراق في غير معنى الحكم، لا يؤثر في جواز

وبخاصة عند من حكم بكفره. والله أعلم.
 انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص (١٩٧).

<sup>(</sup>١) والنص وارد في الفأرة في السَّمن.

<sup>(</sup>٢) والنص وارد في الفأرة في السَّمن.

الجمع، ولو أنهما افترقا في معنى الحكم لامتنع القياس.

واحتج: بأن القياس حمل الشيء على غيره في بعض أحكامه بضرب من الشبه، وليس يخلو:

إما أن يعلموا ذلك بالنص أو بالقياس.

فإن قلتموه نصاً، صار حكم الفرع منصوصاً عليه.

وإن قلتموه قياساً، فقد أثبتم قياساً بقياس.

والجواب: أن هذا يلزمهم في نفي القول بالقياس؛ فإنه لا نص لهم دال عليه، ولا يجوز أن يقولوا ذلك قياساً.

على أننا علمنا وجوب ذلك بالأصول التي دلت عليه من الكتاب والإجماع، حسب ما بَيَّنًا.

واحتج: بأنه لا يخلو: إما أن يكون المعنى المستنبط مماثلاً له، أو أنقص منه، أو أزيد.

ولا يجوز أن يكون مثله؛ لأن ذلك يوجب تساويهما، ولا يكون في القياس فائدة.

وباطل أن يكون أنقص؛ لأنه يفضي إلى تخصيص الأصل وإسقاط بعض حكمه.

وباطل أن يكون أعم؛ لأن المدلول لا يكون أعم من الدليل.

فإذا بطلت هذه الأقسام، بطل القياس.

والجواب: أن الأقسام الثلاثة كلها جائزة في القياس، ولا يفضي إلى ما ذكروه، فإنه قد يكون المعنى مماثلاً للفظ، كقوله في الرضاع: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وتكون فائدة القياس معرفة معنى النص، والفرق بينه وبين المنصوص الذي لا يعرف معناه.

وقد يكون المعنى أخص من اللفظ، مثل قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓاْ

أَيْدِيَهُمَا) (١) والمعنى فيه: أن يسرق نصاباً من حِرْز مثله، لا شبهة له فيه. ولا يكون هذا تخصيص اللفظ؛ لأنا لا نخصه بهذا القياس، فإنه مماثل في حكمه، وإنما نخصه بلفظ آخر.

وقد يكون [٢٠٢] المعنى أعم من اللفظ، مثل المعنى المستنبط في مثل خبر عبادة بن الصامت في علة الربا<sup>(٢)</sup>، فإن الأصل البُر، وحكمه مقصور عليه لفظاً، وفزعه أعم من لفظه، فإن معناه مكيل، فاكتفى به كل مكيل لأنا عقلنا الحكم بمعناه، ومعناه أعم من لفظه.

وقد يكون المدلول أعم من الدليل، كما روي عن النبي عَلَيْكُ أنه سُئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: (أينقصُ الرطبُ إذا يَبِس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه). وهذه العلة موجودة في سائر ما ينقص من الرطب وغيره.

واحتج: بأن تجويز القياس يفضي إلى أن يكون الشيء فرعاً لأصل، ويكون أصلاً لغيره، فإنه قد يقاس غيره عليه.

والجواب: أن هذا غير ممتنع، وهو موجود في المشاهدة، فإن النخلة<sup>(٣)</sup> قد تكون فرعاً للكيال وأصلاً لغيرها، والمكيال قد يكون فرعاً لمكيال وأصلاً لمكيال.

وهذا في العقليات، وفي الشرعيات يجوز أن يكون الشيء أصلاً لغيره في حكمه، وفرعا لغيره في حكم آخر، فأما في حكم واحد فلا يتصور.

<sup>(</sup>١) آية (٣٨) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الخبر مسلم في صحيحه (٣/ ١٢١) بلفظ: (.... إني سمعت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءٍ، عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى...).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (النخل).

واحتج: بأن العلل الشرعية لو كانت دالة(١) على الحكم وموجبة له لكانت تطَّرد وتنعكس، فلا توجد إلا والحكم موجود معها، ولا يوجد حكمها إلا عند وجودها، كالعلل العقلية.

والجواب: أن هذه العلل ليست عللاً في الحقيقة، ولا موجبة الأحكام، وإنما هي أمارات وعلامات نصبها الله تعالى لهذه الأحكام أدلة عليها، فهي تجري مجرى الأساس، فتدل على الحكم في الموضع الذي نُصب دون غيره.

وجواب آخر، وهو: أنه لا يمتنع أن تكون بهذه الصفة، وإن لم تطرّد وتنعكس، لأن العلل العقلية على ضربين: تطرّد وتنعكس، كالحركة في التحرك، وعلة لا تنعكس، وإنما يوجد الحكم عند وجودها فحسب، كقول الرجل: اضرب [من] في الحبس، واضرب من هو خارج من الحبس، وإذا كان الرجل في الحبس ضرب لكونه في الحبس، وإذا كان خارجاً ضرب لكونه في الحبس، وإذا كان خارجاً ضرب لكونه في الحبس، وإذا كان خارجاً ضرب لكونه في الحبس،

وكذلك الجواب عن قولهم: لو كانت علة في الحقيقة لما اختصت بزمان دون زمان، كالعلة العقلية، يتعلق الحكم بها قبل الشرع وبعده، وذلك أنَّا نقول: ليست بعلة في الحقيقة موجبة للأحكام، وإنما هي أمارة عليها(٢) كالأسماء.

ثم نقول: لا فرق بينهما، وذلك أن سبب تلك العلل العقل، والعقل لا يختص بزمان دون زمان، بل هو عام في جميع الزمان، فكان علته أيضاً عامة فيها.

والعلة الشرعية سببها الشرع، والشرع يختص ببعض الأزمنة دون بعض. واحتج: [٢٠٢/ب] بأنه لو كان دليلاً على بعض الأحكام لكان دليلاً في جميعها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (دلالة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عليه).

والجواب: أن القياس يحتاج إلى شرائط، وليس توجد تلك الشرائط في سائر الأحكام حتى يصح استعمال القياس فيها، على أن الأحكام قد تختلف في أدلتها، فيكون الشيء دليلاً في بعضها دون بعض، كخبر الواحد، يدل على ثبوت الأحكام في الفروع ولا يدل على إثبات الأصول(١).

واحتج: بأن أهل اللغة لايستعملون القياس في كلامهم، فإن القائل لو قال لو كيله: اشتر لي سَلَنْجَبِيناً فإنه يصلح للصفراء، لم يصح أن يشتري له رمَّاناً، وإن كان يصلح للصفراء.

والجواب: أن السَّلْنَجَبِين يختصُ بمعانٍ لا توجد في الرُّمان، فلذلك لم يجز أن يشتريه.

وقد ورد عن أهل اللغة ما يوجب القول بالقياس، فإن رجلاً لو كان له ابنان، فضرب أحدهما، فقيل له: لم ضربته؟ قال: لأنه ضرب أمه. وكان الآخر قد ضرب أمه، فإن يصلح أن يَرِد عليه، فنقول: والآخر ضرب أمه أيضاً، فلم لم تضربه؟!.

وكذا لو قال: لا تعط فلاناً إبرة لكي لا يعتدي بها، فلا يصلح أن يعطيَه سكيناً؛ لأن معناهما واحد، فثبت أنهم يقولون بالقياس، ويعملون عليه.

على أنَّا نقول بالقياس في المواضع التي دل الدليل الشرعي عليه وكلَّفنا إياه وفي تلك المواضع لم يدل الدليل الشرعي عليه، فلم يجب القول به.

<sup>(</sup>١) وذلك لأنه ظني، والأصول لا تثبت بالظن.

هذا رأي فريق من الأصوليين.

والذي يبدو لي أن خبر الواحد إذا ثبتت صحته سنداً، واستقام أمره متناً أنه تثبت به الأحكام في الفروع والأصول، وبخاصة ما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين. والله أعلم.

## فصـــل

## [ أقسام القياس ]

وإذا ثبت الأصل في القياس، فالكلام في أقسامه(١).

وجملته: أن القياس على ضربين:

واضح، وخفي.

فالواضح: ما وُجد معنى الأصل في الفرع بكماله(٢)، كعلة الربا، نصَّ النبي عَلِيْكُ على الربا في البُر، فحملنا الأرز عليه؛ لأن فيه معنى البُر، من الكيل والجنس.

وقد استعمل أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ هذا القياس في رواية ابن القاسم فقال: «لايجوز الحديد والرصاص متفاضلاً، قياساً على الذهب والفضة»<sup>(1)</sup>.

والثاني: القياس الخفي: وهو قياس غلبة الشبه (٥)، وصورته: أن يتجاذب الحادثة أصلان، حاظر ومبيح، ولكل واحد من الأصلين أوصاف خمسة،

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الفصل في: روضة الناظر مع شرحها (۲۰٤/۲) والمسوَّدة ص(۳۷٤) والمعتمد (۸٤۲/۲) فقد أفاد المؤلف منه.

<sup>(</sup>٢) وقد سماه أبو الحسين في كتابه المعتمد (٨٤٣/٢): قياس المعنى، وعرَّفه بقوله: (أن يكون شَبهُ فرعه بأصله لا يعارضه شَبه آخر). وهو معنى ما قاله المؤلف.

<sup>(</sup>٣) هذا إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــ وقد سبق تخريجه بلفظ: (الذهب بالذهب..) الحديث.

وقد ورد ذلك من حديث عبادة بن الصامت ــ رضي الله عنه ــ وقد مضى تخريجه بلفظ: (ينهي عن بيع الذهب بالذهب..) الحديث.

<sup>(</sup>٤) قد مضى الكلام على مقتضى هذه الرواية ص(١٢٨١)

<sup>(</sup>٥) وقد عرَّفه أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٨٤٣/٢) بقوله: (أن يكون الشَّبه أخر، فهو أولى بأن يتعلق الحكم به لقوة أمارته).

والحادثة لا تجمع أوصاف واحد منهما، غير أنها بأحد الأصلين أكثر شبهاً، مثل أن كانت بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف، وبالحظر بثلاثة أوصاف، ففي هذا روايتان:

إحداهما: ليس هذا بقياس أصلاً، والقياس ما وُجد في الفرع أوصاف الأصل بكمالها، فإذا وجد بعضها في القرع، لم يكن قياساً.

نصَّ عليه أحمد \_ رضي الله عنه \_ في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فقال: «القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، [٢٠٣] فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، فأردتَ أن تقيس عليه، فهذا خطأ، قد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض، فإذا كان مثله في كل أحواله فأقبلتَ به وأدبرتَ به، فليس في نفسى منه شيء»(١).

والرواية الثانية: أنه قياس صحيح، وتلحق الحادثة بأكثرهما، ولا يؤخّر<sup>(٢)</sup> حكمها .

وقد نبه أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ على هذا في رواية حرب في يهودي قذَف يهودية يتلاعنا؟

قال: «ليس لهذا وجه؛ لأنه ليس عدلاً، واللّعان إنما هو شهادة، وليس بعدل فتجوز شهادته». كأنه لم ير بينهما اللّعان (٣).

<sup>(</sup>١) هذه الرواية موجودة بنصها في: التمهيد (١/٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لوحد) بدون إعجام لكلا الحرفين.

<sup>(</sup>٣) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد \_ رحمه الله ف واختارها الخِرَقي. والرواية الثانية: أن اللّغان يمين، وهو المذهب. وقدمه في الرعايتين. واختاره ابن قدامة في المغنى وانتصر له. وهو الراجح إن شاء الله.

انظر: المغنى (٣٩٢/٧)، والكافي (٢٧٧/٣) والمقنع (٣٥٦/٣)، والروض المربع (٢٠٠/٣) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.. (٢٣٩/٩).

فقد قاس اللَّعان على الشهادة في امتناعه من الكافر، مع قلة شَبَهِه بالشهادة وكثرة (١) شَبَهه بالأيمان.

فدلُّ هذا من قوله على جوازه مع كثرة الشَّبه.

وقد نقل ابن منصور عنه الفرق بينهما فقال: «لو كان معناه معنى الشهادة، فقذفها وهو فاسق، لم يلاعن. ولو كان معناه معنى اليمين (٢) لكان يشهد هو، وتشهد هي».

فإن قلنا: إنه ليس بقياس صحيح. وقد حُكي ذلك عن أصحاب أبي حنيفة (٣).

فوجهه: أنه إذا كانت علة الأصل ذات أوصاف ثلاثة، وعلة (٤) الفرع ذات وصفين، لم يوجد في الفرع معنى الأصل بكماله، فلا يكون علة.

ولو كان الوصفان علة لكان الحكم يتعلق بها، فلما لم يكن علة ثبت أنه لا يجوز تعليق الحكم بها.

وإذا قلنا: إنه قياس صحيح، وهو قول أصحاب الشافعي<sup>(٥)</sup>، فوجهه: ان الحادثة لا بدَّ لها من حكم، فإذا لم يدل على حكمها كتاب ولا سنة ولا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ذكر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الشهادة).

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير التحرير (٥٣/٤) ومسلَّم الثبوت (٣٠١/٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وعدد).

<sup>(°)</sup> وهو ما صرح به الإمام الشافعي في الرسالة ص (٤٧٩) حيث قال: (والقياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه. وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فيلحق بأولاها به وأكثرها شَبهاً فيه، وقد يختلف القائسون في هذا).

وانظر: البرهان (۸۲۸/۲) والمعتمد (۸٤۲/۲) والمحصول (۲۷۷/۵) والمستصفى (۳۱۰/۲) والمحكام للآمدي (۲۷۱/۳).

إجماع وجب الاجتهاد في طلب حكمها بالقياس على الأصول، فإذا لم يكن لها شبه إلا بهذين الأصلين، انقطع حكمها عن سواها، ولم يجز أن يعلق حكم الأصلين معاً بها؛ لأنها متناقضة. فلم يكن بُد من إلحاقها بأحدهما، فكان إلحاقها(١) بالأشبه أولى؛ لأنها به أشبه، فغلبنا حكم الأكثر؛ لأن الأصول على هذا، قال الله تعالى: (فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَن خَقَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَن خَقَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَن خَقَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَن

وكذلك قلنا في الماء المطلق، إذا خالطه مائع طاهر، كالورد، ونحوه: إن كان الغالب الورد، فالحكم له.

وكذلك قلنا في الشهادات: إن كان الغالب الطاعات، فهو عدل مقبول الشهادة، وإن كان الأغلب المعاصى، فهو فاسق مردود الشهادة.

وقد قال أحمد \_ رضي الله عنه \_ في رواية أحمد بن أبي عبدة في الرجل يكذب: «إن كثُر كذبُه لم يُصلَّ خلفه»<sup>(٣)</sup>.

فأما قولهم: إذا لم يوجد في الفرع أوصاف الأصل بكماله، فليس هناك علم.

والجواب: أنه كذلك، ولكن ألحقنا حكم الحادثة بهذا الأصل، من حيث إنه به أشبه.

فأما أن نقول [٢٠٣/ب]: الوصفان في (١) الفرع علة، فلا نقول هذا. فإن قيل: فيحكم في الحادثة بغير دليل؟

قيل: يحكم بغير قياس، ولكن بأنه أشبه بهذا الأصل من سائر الأصول. إذا تقرر هذا، وأن قياس غلبة الشُّبَه حجة، فهو على ضربين:

<sup>(</sup>١) في الأصل (الحاقه).

 <sup>(</sup>۲) الآيات (٦ – ٩) من سورة القارعة.

<sup>(</sup>٣) قد سبق ذكر هذه الرواية وترجمة ناقلها (٩٢٧/٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (من).

أحدهما: أن يكون الشبه بالأوصاف. والثاني: بالأحكام(١).

فالأوصاف: أن يتجاذبها أصلان، حاظر ومبيح، فالحاظر أسود، والمبيح أبيض، والحادث سواد وبياض فنعتبره بهما، فبأيهما أشبه ألحقناه.

وأما الشبه بالأحكام: كالعبد أخذ شبهاً من الأحرار؛ لأنه مخاطب مكلف، وأخذ شبهاً من الأموال؛ لأنه يُباع ويُورث، فننظر بأيهما أكثر شبهاً نلحقه به.

# فصــل [ قياس الأصـــول ]

فأما قياس الأصول: فأن تكون الحادثة لها أصل في الحظر، وأصول في الإباحة، فكان ردها إلى أصول كثيرة، أولى من ردها إلى أصل واحد<sup>(۱)</sup>. مثال ذلك: إذا أبان زوجته بطلقة، فتزوجت من أصابها وطلقها، ثم تزوجها الأول، عادت معه على ما بقى معه من الطلاق<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هذا ذهاب من المؤلف إلى أن قياس غلبة الشبه حجة بضربيه، الشبه بالأوصاف والشبه بالأحكام.

والقول بالشبه في الأحكام قال به الإمام الشافعي. انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٨٤٣/٢).

 <sup>(</sup>۲) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٢٣١/٤) وشرح الكوكب المنير ص (٧٢٤/٧)
 والمسؤدة ص (٣٧٦) والمعتمد (٨٥١/٢).

 <sup>(</sup>٣) في مسائل ابن هاني النيسابوري التي نقلها عن الإمام أحمد (٢٣٦/١):
 (قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتتزوج. قلت لأبي عبد الله: ألها أن تتزوج؟

قال: نعم، إذا انقضت عدتها، قال عمر بن الخطاب: هي على ما بقي). =

خلافاً (۱) لأبي حنيفة في قوله: دخول الثاني يعدم ما بقي من الطلاق (۱)، وذهبوا إلى أنها رجعت إليه بعد زوج وإصابة، أشبه المطلقة ثلاثاً، فقاسه على أصل واحد، وقسناه على ثلاثة أصول، فقلنا: إصابة ليست بشرط في الإباحة، أشبه وطء السيد أمته، والوطء في النكاح الفاسد، ووطء زوج ثالث.

### [ قياس الجنس ]

وأما قياس الجنس فهو أولى (٣)، مثل أن تكون الحادثة من الطهارة، فكان

وذكر ابن قدامة في المغني (٢٦١/٧) روايتين:

الأولى: ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، كما ذكر المؤلف. ونسبه ابن قدامة إلى أكابر الصحابة.

الثانية: أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث، كما ذكر الحنفية. ونسبه ابن قدامة إلى بعض الصحابة.

وذهب ابن قدامة إلى الرواية الأولى، وانتصر لها.

وذكر ابن قدامة الروايتين في كتابه: الكافي (٣٣٧/٣) ولم يرجع إحداهما، غير أنه بدأ بذكر الرواية الأولى.

وقد جزم المرداوي في كتابه: الإنصاف (٩/٩٥): أن الرواية الأولى هي المذهب وعليها الأصحاب، وجزم بها في الوجيز...

ثم ذكر الرواية الثانية، وذكر أنها من نقل حنبل.

قلت: وعلى هذا ففي المسألة الفقهية روايتان، فيكون في المسألة الأصولية روايتان، إلا أن الرواية الأولى هي المذهب في المسألتين، وهو ما اختاره المؤلف.

(١) في الأصل (خلا).

وانظر تفصيل هذا في كتاب أصول السرخسي (٢٦٤/٢) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (٣٢٩/٢).

(٢) هذا حقيقة مذهب الحنفية أصولاً وفروعاً، وراجع في هذه المسألة كتاب البناية في شرح الهداية للعيني (٢١٦/٤).

(٣) انظر: المسوَّدة ص (٣٧٦).

ردها إلى الطهارة، أولى من ردها إلى الصلاة.

أو تكون من الصلاة، ويمكن ردها إلى الزكاة وإلى الصلاة، فكان ردها إلى الصلاة أولى؛ لأنها من جنسها.

## فصلل

## [ تقديم العلة لقلة أوصافها ]

فإن تقابلت علتان<sup>(۱)</sup>، إحداهما ذات وصفين والأخرى ذات ثلاثة أوصاف، لم يخلُ إما أن تكونا<sup>(۲)</sup> من أصل واحد، أو من أصلين.

فإن كان أصلهما واحداً، كعلة الربا، الفرع الأرز، والأصل البُر، فعلتنا: مثل، مكيل، جنس<sup>(٣)</sup>.

وعلة مالك: مطعوم، مقتات، جنس(٤).

(۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٢٥٥/٤) والواضح (٨٥٣/٢) و (١٢٣٩/٣)، والمسوَّدة ص (٣٧٩).

(٢) في الأصل: (يكون).

(٣) ذكر المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين (١/٣١٦ ــ ٣١٧) ثلاث روايات:
 إحداها: مطعوم جنس.

والثانية: العلة ذات وصفين: مكيل جنس، أو موزون جنس.

والثالثة: العلة: ما يكال أو يوزن مما يؤكل.

وقد ذكر ابن قدامة في كتابه المغني (٤/٤) هذه الروايات الثلاث، منقولة من كتاب الروايتين والوجهين، مع تفصيل للأقوال الأخرى. فارجع إليه إن شئت.

وعلى هذا فما ذكره المؤلف هنا رواية في المذهب، ولعلها الرواية التي اختارها المؤلف وهي الرواية المقدمة في المذهب الحنبلي.

انظر: الروض المربع بحاشية الشيخ العنقري (١٠٧/٢).

(٤) هذا رأي المالكية بإضافة وصف آخر، وهو: الادخار.

انظر: كتاب الكافي لابن عبد البر (٦٤٦/٢)، والشرح الصغير على أقرب المسالك (٧٣/٣).

وعلة الشافعي في القديم: مطعوم، مكيل، جنس<sup>(١)</sup>.

فالتي قلَّت أوصافها أولى من وجهين:

أحدهما: أن التي قلّت أوصافها أكثر فروعاً، والتي كثرت أوصافها أقل فروعاً، فكان ما كثُرت فروعها (٢) أولى.

ولأن التي قلّت أوصافها يسهل الاجتهاد فيها ويقرُب، والتي كثرت أوصافها يصعب الاجتهاد فيها ويبعد.

فكانت الأقل أوصافاً أولى.

هذا إذا كانت العلتان من أصل واحد.

فأما إن كانتا<sup>(۱۳)</sup> من [٢٠٤/أ] أصلين، أحدهما يدل على الحظر، والآخر يدل على الإباحة.

وكانت علة أحد الأصلين ذات أوصاف خمسة، وعلة الأصل الآخر ذات أوصاف أربعة، وكانت [في] كل واحد من الأصلين بكمالها موجودة في الفرع، كان رده إلى ما كثرت الأوصاف فيه أولى؛ لأنه به أشبه.

فها هنا هما علتان، إلا أن التي هي بأحد الأصلين أكثر أوصافاً أولى. ويفارق هذا قياس غلبة الشَّبه؛ لأنه (٤) ليس بقياس صحيح على إحدى

ويفارق هذا قياس غلبة الشبه؛ لانه (٢) ليس بقياس صحيح على إحدى الروايتين (٥)؛ لأن معنى الأصل غير موجود بكماله في الفرع، فلهذا لم يكن علة.

<sup>(</sup>۱) العلة عند الإمام الشافعي في القديم: الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن. أما في الجديد ــ وهو القول الأصح عند الشافعية ــ فهي الطعم. انظر: المهذب مع شرحه المجموع (٩/٩٥٣ ــ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (فروعه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كانا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أنه).

<sup>(</sup>٥) سبق الكلام على قياس الشبه ص (١٣٢٥).

وها هنا أوصاف الأصل بكماله موجودة في الفرع، فلهذا كان علة. فإذاً هذا القياس استوفى أوصاف أصله.

وقياس غلبة الشُّبَه ما استوفى أوصاف أصله.

# مسالة

# [ دلالة مفهوم الموافقة ]

فأما الحكم الثابت من طريق التنبيه فلا يسمى قياساً(١)، وإنما هو مفهوم

(۱) هذه مسألة عقدها المؤلف للكلام عن دلالة مفهوم الموافقة هل هي لغوية أو قياسية؟ والخلاف فيها مشهور ومعروف.

وقد اختار المؤلف أن دلالته لغوية، وهو الحق إن شاء الله، وذلك لقوة أدلته التي أورد المؤلف بعضاً منها.

ولمفهوم الموافقة تعريفات كثيرة، منها ما ذكره إمام الحرمين في كتابه البرهان المدود (٤٤٩/١)، حيث قال: (هو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى)، وهو تعريف مرض، إلا أن قوله (من جهة الأولى) يفيد اشتراط الأولوية في المفهوم الموافق، بمعنى: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كما مثل المؤلف بقوله تعالى: (فَالاَ تَقُل لَّهُمَا أَفٌ) فإن المنطوق به: تحريم التأفيف، والمسكوت عنه: تحريم الضرب ونحوه، ولاشك أن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف.

وقد اختلف الأصوليون فيما لو كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم، هل يعد مفهوم موافقة أو لا؟ مثل قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى: ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيراً».

فلو أُحرق مالُ اليتيم فإن ذلك مساوٍ للأكل في ضياع ماله.

وهو ما يشعر به كلام المؤلف عندما مثل بتنصيف حد العبد الزاني؛ لأن الله تعالى =

الخطاب وفحواه، نحو قوله تعالى: (فَلاَتَقُل لَّهُمَا أُفِّ)(١) إن الضرب ونحوه من الإضرار بالوالدين ممنوع [منه] بمعنى اللفظ.

وكذلك قول النبي عَلَيْكُ: (أربع لا تجوز في الضّحايا، العوراءُ البَيِّن عَوَرُها، والعرجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها....)(٢) فلما نصَّ على العوراء، كانت العمياء مثلها في المعنى لمعنى اللفظ.

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب: ما لا يجوز من الأضاحي (٨٥/٤).

وقال: (حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث فَيْروز عن البَراء. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم).

وأخرجه عنه النَّسائي في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي: العوراء (١٨٨/٧).

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحَّى به (١٠٥٠/٢).

وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي (٤/٢). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨٤/٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١).

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا ص (٢٩٨).

نص على ذلك في حد الأمة، والعبد مثلها، وليس بأولى منها.
 انظر: تيسير التحرير (٩٤/١) والمستصفى (١٩٠/١).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية (٢٣) والآية في الأصل: (ولا...) والمثبت من المصحف.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه البَرَاء بن عازب \_\_ رضي الله عنه \_\_ مرفوعاً. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الضحايا، باب: ما يكره من الضحايا (٨٧/٢) ولفظه: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّن عورُها، والمريضة بيِّن مرضُها، والعرجاء بيِّن ظلعُها، والكسير التي لا تنقى).

وكذلك لما نصَّ على العرجاء، كانت المقطوعة الأربع في معناها وزيادة من طريق اللفظ.

وكذلك قوله: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ)<sup>(۱)</sup> ونصَّ في الإماء على النصف من طريق اللفظ لوجود المعنى<sup>(۱)</sup>.

وكذلك قوله عليه السلام، (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)، كان الجوع والعطش ونحوهما في معناه بمعنى اللفظ لوجود معناه، وهو [ما] يغيِّر خُلُقَه وفهمَه.

وكذلك قوله \_ في الفأرة تقع في السَّمن \_: (إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فأريقوه).

فكانت العصفورة في معنى الفأرة، والشحم الجامد في معنى السَّمن الجامد،

<sup>=</sup> وأخرجه الطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار في كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب العيوب التي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها (٦٨/٤). وأخرجه أبو داود الطيالسي في كتاب الهدايا والضحايا، أبواب الأضحية (٢٢٩/١) بترتيب الساعاتي.

وابن الجارود في المنتقى باب ما جاء في الضحايا ص (٣٠٤) حديث (٩٠٧) والحديث صحيح.

وانظر: إرواء الغليل (٣٦٠/٤) وتخريج أحاديث اللُّمع في أصول الفقه للغُماري ص (٢٨٤).

<sup>(</sup>١) سورة النور آية (٢) وفي الأصل: (والزّانِيةُ) بزيادة الواو، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) (٢٥) النساء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (البعض).

والشحم الذائب كالسَّمن الذائب، وكذلك الزَّيت والشُّيْرَج(١).

وكذلك قوله تعالى: (مِنْ أُجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ)(٢).

وكذلك قول النبي عَلِيْكُم: (كنتُ نهيتُكم عن ادِّخار لحوم الأضاحي لأجل الدَّاقَة، ألا فادَّخروا ما بدا لكم).

كل هذا من معنى اللفظ.

فحدً (٣) القياس بما كان على أصل مستنبط.

وكذلك قال في رواية الميموني: «سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة، وأعجبه ذلك» [٢٠٤/ب].

ومعنى قوله: «عند الضرورة». إذا لم يجد دليلاً غيره من كتاب أو سنة، والاحتجاج بالتنبيه يجوز مع وجود دليل غيره.

وقال في رواية الميموني: «بر الوالدين واجب، ما لم يكن معصية، قال تعالى: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفِ).

فاحتج على وجوب برهما بقوله: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفِّ)<sup>(1)</sup> فدل على أنه مستفاد من جهة اللفظ.

<sup>(</sup>١) الشيرج على وزن زينب، معَّرب، وهو: دهن السَّمْسِمْ. انظر: المصباح المنير. مادة (شَرَج).

<sup>(</sup>۲) آیة (۳۲) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (حد) بدون إعجام.انظر: التمهيد (٥/٤).

<sup>(</sup>٤) آية (٢٣) من سورة الإسراء، والآية في الموضعين: (ولا) وهو خطأ.

وهو قول أصحاب أبي حنيفة(١).

وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستفاد من جهة القياس، لكنه قياس جلي لا يحتاج إلى فكر وتأمل<sup>(٢)</sup>.

وهو اختيار أبي الحسن الجزري من أصحابنا. ذكره في جزء فيه مسائل

ولكنَّ هناك رأياً ثانياً لبعض الشافعية، وهو: أن دلالته لفظية، ولهم في تفسير ذلك اتجاهان:

الأول: أنها فهمت من ناحية اللغة، وهذا مانسبه الشيرازي في التبصرة ص (٢٢٧) إلى بعض الشافعية، ولم يفصل.

الثاني: أنها فهمت من السياق والقرائن، وهو قول الغزالي في المستصفى (١٩٠/٢) والآمدي في الإحكام (٦٣/٣).

وبناءً على ما تقدم يكون عزو المؤلف عن أصحاب الشافعي أنهم يقولون بأنه مستفاد من جهة القياس ليس محرراً، فإن ذلك قول إمامهم وبعض أصحابه، إلا أن يكون القول الثاني لم يقل به أحد من الشافعية حتى انقضى زمن المؤلف، فيتَّجِه. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هذا العزو ليس محرراً، فإن أصحاب الإمام أبي حنيفة مختلفون في هذه المسألة، فبعضهم قال: بأنه مفهوم من دلالة النص، وبعضهم قال: إنه مستفاد من جهة القياس، وسموه قياساً جلياً.

انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص (٣٩٨) وكشف الأسرار (٧٣/١) وأصول السرخسي (٢٤١) وأصول الشاشي ص (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) هذا رأي الإمام الشافعي كما في الرسالة ص (٥١٣)، وهو ما نقل عنه في جمع الجوامع (٢٤٢/١). وقد اختاره إمام الحرمين في البرهان (م/٧٨٦)، حيث قال: (... وهذه مسألة لفظية، ليس وراءها فائدة معنوية، ولكن الأمر إذا رد إلى حكم اللفظ فعدُّ ذلك من القياس أمثل، من جهة أن النص غير مشعر به من طريق وضع اللغة وموجب اللسان).

الأصول، في موضعين منه، فقال: مفهوم النص هو القياس<sup>(۱)</sup>.

أن القياس ما يختص بفهمه أهل النظر والاستدلال، فيفتقرون في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والاستدلال والتأمل بحال الفرع والأصل.

فأما ما دل عليه فحوى الخطاب الذي ذكرناه، فإنه يستوي فيه العالم والعامي العاقل (٢) الذي لم يَدْرِ ما القياس، فكيف يجوز إجراء اسم القياس عليه؟!.

وأيضاً: فإن أهل اللغة لا يختلفون أن من نهي عن التأفيف لوالديه، عقل منه تحريم الشتم والضرب، كما أن من أمر بتعظيم زيد، عقل منه ترك الاستخفاف به.

وكما أن من وُصِف (٢) بالعجز عن حمل شيء يسير، عقل منه عجزه عن حمله ما هو فوقه. ومن حمل نفسه على دفع ذلك لم يكن في حدٍّ من يُناظر. وإذا كان هذا من اللفظ لم يجز إطلاق اسم القياس عليه.

ولأن ذلك يضاف إلى الخطاب، فيقولون: مفهوم الخطاب وفحواه وتنبيهه يدل على ثبوته نطقاً.

ولأن ما ثبت باللفظ ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ فيه، ألا ترى أنه لو قال: اقتلوا أهل الذمة لأنهم كوافر، جاز قتل عبدة الأوثان بهذا اللفظ، وإن لم يتناولهم اللفظ من طريق الصيغة ، لكن من طريق العلة والشبه، فكذلك هاهنا.

<sup>(</sup>۱) النسبة عنه موجودة في الروضة (۲۰۱/۲) والقواعد والفوائد الأصولية ص (۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (العقل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (صف) بإسقاط الواو.

## واحتج المخالف:

أن الحكم المستفاد بالنص ما كان ثابتاً بالاسم واللفظ، وقوله: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفِّ) إنما تناول لفظه المنع من التأفيف، فأما المنع من الضرب، فلم يتناوله اللفظ، ولا استفيد منه، وإنما استفيد من (۱) الاسم بمعنى، وهو أنه لما منع من التأفيف لأجل الأذى، وكان الأذى موجوداً في الضرب وزيادة، منع منه، فثبت أنه مستفاد بالقياس لا باللفظ.

ويوضِّحه قول (٢) النبي عَلَيْتُهِ: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)، لا يفهم أنه لا يقضي بينهما في حال الجوع والعطش، فإذا لم يكن هذا مستفاداً من اللفظ ولا [٥٠٢/أ] معقولاً منه ثبت أنه مستفاد من معناه ومقيس (٣) عليه.

والجواب: أنه وإن لم يكن الضرب منصوصاً عليه، فقد بينًا أن اللفظ قد دل عليه، وأنه يقع في فهم السامع، كذلك تحريم الضرب والشتم، فثبت أن اللفظ دل عليه من مفهومه وفحواه.

وإذا كان كذلك، لم يصح تسميته قياساً؛ لأن القياس يقتضي معنى آخر، وهو أنه يختص بعلمه أهلُ النظر، ويحتاج إلى تأمل الأصل والفرع، وهذا لا يحتاج إليه هاهنا.

ولأنّا قد بينًا أن ما ثبت باللفظ، ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ فيه، كقوله: اقتلوا أهل الذمة لكونهم كوافر، جاز قتل عبدة الأوثان وإن لم تتناولهم صيغة اللفظ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٢) كلمة (قول): مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مقيساً) بالنصب، وحقه الرفع عطفاً على خبر (أن).

# مسالة

# [ التعليل بالاسم ]

يجوز أن تجعل الأسماء عللاً للأحكام (١)، سواء في ذلك الأسماء المشتقة، كقولك: قائم، وقاعد، وشاتم، وضارب. وأسماء الألقاب كقولك: زيد، وعمرو، وحمار، وحائط، وماء، وتراب.

وقد نصَّ عليهما أحمد ـــ رحمه الله ـــ فقال في رواية الميموني: «يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شيء لم يفسده»<sup>(۲)</sup>.

فقاس الماء المضاف على المطلق، وهو اسم علم ولقب.

وقال أيضاً في رواية الميموني في نصراني محصن أسلم ثم زنا بعد إسلامه: «يرجم بذلك الإحصان؛ لأنه زانٍ، أرجمُه بإحصانه»(٣).

فعلَّق الحكم بالزنا والإِحصان، وهو اسم مشتق.

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني(٤).

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤١/٤) والمسوَّدة ص (٣٩٣) وشرح الكوكب المنير ص (٤٢/٤).

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية موجودة في: التمهيد (٤١/٤)، وأشار إليها ابن قدامة في المغني (١٢/١) حيث ذكر الميموني من جملة من نقل عن الإمام أحمد جواز الوضوء بمثل ماء الباقلاء والحمص.

<sup>(</sup>٣) نحو هذه الرواية روى إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري في مسائله (٩١/٢) عن الإمام أحمد، ولفظه: (سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم، فزنا، قال أبو عبد الله: دخل بها؟ قلت: نعم، قال: قد أحصنته، عليه الرجم).

<sup>(</sup>٤) كذا ذكره السمرقندي في كتابه الميزان ص (٥٨٥) إلا أنه عقّب عليه بقوله: (كذا قال بعضهم). ثم علّق على المسألة بقوله: (ولكنّا نقول: إن عني به أنه تعلق بعين =

وأصحاب الشافعي فيما حكاه الإسفراييني(١).

وحُكي عن قوم أنه لا يصح أن يكون الاسم علة، لقباً كان أو مشتقاً (٢)، وإنما تصح العلة إذا كانت صفة، مثل قولنا: شدة مطربة، ومطعوم جنس، وولادة، وتعصيب، وقرابة، وما أشبه ذلك.

أو تكون حكماً، مثل قولنا: [طهارة](٣) وكفارة، ونحو ذلك.

ومنهم من قال: يصح أن يكون الاسم المشتق علة، ولا يصح أن يكون اللَّق علة (٤).

#### دليلنا:

أن ما جاز أن يرد به الشرع نطقاً؛ جاز أن يكون مستنبطاً، كالصفة

الاسم [ف] لا يصح؛ لأن الاسم يثبت بوضع أرباب اللغة، ولهم أن يسموا الخمر
 باسم آخر.

وإن عني به المعاني القائمة بالذات التي بها استحق هذا الاسم، وهو كون المائع النَّيء من ماء العنب، بعدما غلى واشتد وقذف بالزبد، فهذا مسلَم، ولكن حينئذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى لا بالاسم).

وانظر: المغني في أصول الفقه للخبَّازي ص (٣٤٢).

<sup>(</sup>١) ذكر الشيرازي في التبصرة ص (٤٥٤) أن للشافعية ثلاثة أقوال، ثالثها يجوز أن يجعل الاسم اللَّقب علة.

ومنه يتبين أن قول الإسفراييني فيما نقله عنه المؤلف من أن أصحاب الشافعي يقولون بالجواز ليس على إطلاقه.

وانظر: المحصول (٨٢٢/٥) وجمع الجوامع (٣٣٤/٢) ونهاية السول (٢٥٤/٤) والإبهاج (٨٩/٣).

<sup>(</sup>٢) وبه قال بعض الشافعية كما في التبصرة للشيرازي الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) زدنا هذه الكلمة بدليل حرف العطف في قوله: (وكفارة) وبدليل ما يأتي في نفس المسألة.

<sup>(</sup>٤) وبه قال بعض الشافعية، كما في التبصرة الموضع السابق.

والحكم، ولا خلاف أنه لا يمتنع أن يجعل صاحبُ الشريعة الاسم علةً على الحكم وأمارةً عليه، كما يجعل الصفة والحكم علة، فيقول: حرمتُ الخمر؛ لأنها مسماة خمراً.

وإن شئت قلت: ما جاز أن يكون منصوصاً عليه، جاز أن يكون مجتهداً فيه، إذ ما جاز إظهاره جاز إضماره، أو ما جاز إبداؤه جاز إبداعه.

وأيضاً: فإن ما دل على صحة العلة، فإنه يدل على أنه يصح أن يكون الاسم علة، وهو التأثير، وشهادة الأصول. وإذا دل على صحة ذلك، جاز أن يكون علة، كالصفة والحكم [٢٠٥/ب].

ولأن علل الشرع علامات على الحكم، والأسامي علامات لتمييز الأعيان، بل الاسم قد يكون أدل على تعريفه من صفة من صفاته.

فإذا جاز تعلق الحكم بالصفة، جاز ذلك بالاسم أولى.

## واحتج المخالف:

بأن الأسامي لا تكون عللاً في العقليات، كذلك في الشرعيات.

والجواب: أن علل العقل موجبة، والأسامي...(١) أن لا يطلق<sup>(٢)</sup> عليه أهل اللغة فخرج الاسم عن أن يكون علة<sup>(٣)</sup>.

واحتج بأن الاسم سبق الحكم؛ لأن هذه الأسماء كانت موجودة قبل الحكم. فلو قلنا: تكون علة للحكم، لسبقت العلةُ الحكمَ.

والجواب: أنه باطل بالصفة، فإنها سابقة للحكم؛ لأن الأشياء كانت مأكولة مكيلة قبل ثبوت الربا، ومع هذا فهي علل، وإنما لا يصح أن تتأخر

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل يقدر بكلمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ينطلق).

<sup>(</sup>٣) الكلام فيه خلل واضطراب، ولم استطع تقويمه.

العلة عن الحكم.

فإذا قال: لأنه مختلف في (١)، سبق الحكم العلة، فلا يصح.

فأما أن تسبق العلةُ الحكم، فلا يمتنع، وإنما لم يوجد الحكم بوجودها قبل الحكم؛ لأنها علل مجعولة، فلما جاز الحكم، وجعلت علة، ثبتت علة له.

واحتج: بأن العلة إنما تصح من أحد وجهين؛ إما بالسبّر والاستنباط، كالمطعوم والمأكول، أو بأن ينبه صاحب الشرع عليها، كقوله: (أينقصُ الرطبُ إذا يَبس)؟ (وإنما فعلتُ ذلك لأجل الدَّاقَة).

فأما بالاسم فلا يصح؛ لأن حكم الاسم ثابت بالنص، ومعروف به. فقوله: إنما حرمت البُر متفاضلاً، ثابت بالنص.

والجواب: أن الاسم الذي نقول إنه علة: ما ثبت بالسَّبْر والاستنباط والخبر، وأُ تُر،وشهدت له الأصول.

فإن قولنا: «بول الآدمي نجس» اختبرناه، فوجدناه يؤثر، فألحقنا به بول كل حيوان لا يؤكل لحمه.

ولو قلنا: «بول مالا يؤكل لحمه نجس»، لم يكن هذا علة؛ لأنه عرف حكمها بالنص.

وإنما الخلاف في الاسم المختبر، الذي عرض على الأصول، فلم تردَّه. ألا ترى أنه لو قال: «الخارج من السبيلين نجس»، كان باطلاً بالمني. فإذا قال: بول، لم يبطل بشيء، وهو خارج من مخرج الحدث.

واحتج: بأن الاسم إذا كان مشتقاً، كان تحته معنى، فإن قوله: قاتل، معناه: أنه قَتَل، فإذا صح أن يعلق الحكم على معناه كذلك صح أن يعلق به.

ويفارق هذا إذا كان الاسم علماً ولقباً؛ لأنه لا يشتمل على معنى، فلهذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيه).

لم يكن علة.

والجواب: أنه كذلك، لكن الحكم ما علق بالمعنى الذي تضمنه، وإنما علق بنفس الاسم. فإذا صح تعليقه بالاسم الذي يتضمن معنى، فتكون العلة الاسم دون معناه، كذلك جاز [٢٠٦/أ] أن يكون اللقب علة للحكم، وإن لم يكن متضمناً للمعنى.

فإذا تقرَّر هذا، فكل معنى من معاني الأصل، أو صفة، مثل قولنا: شدة مطربة، وطعم في جنس<sup>(۱)</sup>، وولادة، وتعصيب، وقرابة، وما أشبه ذلك.

أو حكماً شرعياً، مثل قولنا: طهارة، وكفارة، ومن وجب في ماله زكاة الفطر، وجبت زكاة المال، أو من وجب العشر في ماله، وجب نصف العشر، ومن صح طلاقه، صح ظهاره، وما أشبه ذلك.

ولا فرق بين أن يكون بلفظ الإثبات، مثل قولنا: طهارة من حدث، فوجب أن يكون في شرطها النية، وما افتقر بدله إلى النية، افتقر مبدله إلى النية، كالعتق في الكفارات، وفيه شدة مطربة، فكان حراماً كالخمر، ومن صح طلاقه صح ظهاره، وما أشبه ذلك.

أو كان بلفظ النفي، مثل قولنا: ليس بماء، ولا يقع عليه اسم الماء المطلق، فلا يجوز أن يتوضأ به، كسائر الأنبذة، وليس بتراب، ولا يقع عليه اسم التراب، فلا يجوز التيمم به، قياساً على الدريرة (٢) والخَزَف المدقوق، والسُّدر،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حبس).

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة بدون إعجام، ولعل ما أثبتناه هو الأقرب للصواب، ولعلها أيضاً: تراب المعدن.

انظر: المصباح مادة (دري).

والخَطْمِتي(١) والأشنان المطحون(٢).

وقد نصَّ أحمد ـــ رحمه الله ــ على هذا في رواية الميموني: «لا يتوضاً بماء الورد<sup>(٣)</sup>، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد».

وقال في رواية الميموني: «السِّهْلاة والرماد ليس بصعيد، ويتيمم، ويصلي، ويعيد»(1).

فقد جعل النفي علة، وعلَّق الحكم عليه.

وكذلك قال في رواية أبي الحارث: «ليس في العنبر واللؤلؤ والمسك شيء، فإنه ليس بركاز ولا معدن» (°).

وكذلك ما لاتجب الزكاة في ذكوره، لا تجب في إناثه، كالبغال والحمير.

- (١) الخطميُّ مشدد الياء غسل معروف انظر: المصباح المنير مادة (خطم).
- (۲) الأشنان بضم الهمزة وكسرها مُعرَّب، وهو الحُرُض بالعربية.
   انظر: المصباح المنير مادة (أشنان) ومادة (حرض) والمُطلع على أبواب المقنِع ص (٣٥).
- (٣) في الأصل: (بالماورد)، وما أثبتناه هو الصواب الموافق لنص الرواية عندما ساقها المؤلف (٤٦٦/٢).
  - (٤) هذه الرواية سبق أن نقلها المؤلف (٤٦٦/٢)، وسبق بيان معنى السُّهْلاة.
- (٥) نحو هذه الرواية روى عبد الله في مسائله ص (١٦٤) عن أبيه أنه سمعه يقول: (ليس في الجوهر ولا اللؤلؤ زكاة إلا أن يكون للتجارة...).

وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٧٩) أنه سمع الإمام أحمد وقد سئل عن العنبر واللؤلؤ يستخرجه الرجل ما فيه؟ فذكر قول ابن عباس فيه.

وقول ابن عباس كما في المغني (٣٧/٣) هو: (ليس في العنبر شيءٌ: إنما هو شيءٌ ألقاه البحر).

وهناك رواية أخرى: (أن فيها الزكاة؛ لأنها خارج من معدن، فأشبه الخارج من معدن البَر...) المغنى الموضع السابق.

ويجوز أن يجعل نفي الحكم علة لثبوت حكم آخر، وثبوت حكم علة لنفي حكم آخر، فيوجد الإثبات من النفي، والنفي من الإثبات.

ويجوز أن يكون الإثبات في حالة علة النفي في حالة أخرى، كقولنا: معنى: يفطر الصائم إذا تعمده، فلا يفطره إذا كان مغلوباً عليه، ولم يتعلق به كفارة، كالقيء(١).

والأصل في ذلك، ما ذكرناه من أن ما جاز أن يرد الشرع به نطقاً، جاز أن يكون مستنبطاً.

ولأن ما دل الدليل على أنه أمارة من طريق الباري وشهادة الأصول، وجب أن يحكم بصحته.

ولأن ما كان عقلياً فجائز أن يجعله علة بلفظ النفي، كذلك الشرعي.

# مسالة

# [ إثبات الأسماء بالقياس ]

يجوز إثبات الأسماء بالقياس (٢)، فنسمي النبيذ خمراً، قياساً على الخمر، ونسمي النبّاش سارقاً، قياساً على السارق، ونسمى اللوطي زانياً، قياساً على الزاني.

أوماً إليه أحمد \_ رحمه الله \_ في رواية الأثرم، وقد ذكر له حديث: (الخمر ما خيَّر العقل)<sup>(٣)</sup> «أي شيء يعني به؟ قال: ما غيَّر العقل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كالقن) وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣٠٤/٣) والمسوَّدة ص (٣٩٤)، وروضة الناظر
 (٢/٢) والقواعد والفوائد الأصولية ص (١٢٠).

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب: ما جاء أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (١٣٧/٧) بسنده إلى ابن عمر \_\_ رضي الله عنهما \_\_ قال: خطب عمر على منبر رسول الله \_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_ فقال: (إنه قد نزل =

قيل له  $[7\cdot7/\gamma]$ : كل نبيذ غيَّر العقل فهو خمر؟ قال: نعم(1).

وقال أصحاب أبي حنيفة (٢)، وأكثر المتكلمين:(١) لا يثبت.

#### دلیلنا:

قوله تعالى: (فَاعْتَبُرُوا يَا أُوْلِي الْأَبْصَارِ)<sup>(٥)</sup> والاعتبار رد الشيء إلى نظيره،

= تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل...) الحديث.

كما أخرجه في كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة، باب: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان (٦٧/٦).

وأخرجه مسلم في كتاب التفسير، باب: نزول تحريم الخمر (٢٣٢٢/٤) حديث رقم (٣٠٣٢).

وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب: تحريم الخمر (٧٨/٤) طبعة دار الحديث بتعليق الدعاس وزميله.

وأخرجه النسائي في كتاب الأشربة، باب: ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزول تحريمها (٢٩٥/٨) حديث رقم (٥٧٨ه).

(١) هذه الرواية ذكرها أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٣/٤٥٤) بأخصر مما هنا.

۲) ذهب إلى هذا الرأي كثير من الشافعية، وليس كلهم كما يشعر به كلام المؤلف،
 فقد ذهب بعضهم إلى عدم الجواز.

انظر: التبصرة ص (٤٤٤).

وانظر أيضاً: المنخول ص (٧١) والمستصفى (٣٣١/١) والإحكام للآمدي (٣٣١/١) والإبهاج (٣٤/٣).

٣) هو كذلك.

انظر: أصول السرخسي (١٥٦/٢) ومسلم الثبوت (١٨٥/١).

ع) ومنهم إمام الحرمين وأبو الخطاب والغزالي والآمدي.
 انظر: البرهان (١٧٢/١) والتمهيد (٣/٥٤) والمنخول ص (٧١) والإحكام
 للآمدي (٣/١٥).

(٥) آية (٢) من سورة الحشر.

بضرب من الشبه.

ومنه قيل: اعتبر الدراهم. معناه: اجعل الصَّنْجَة في كفة، والدراهم في كفة أخرى.

وقولهم: اعتبر(١) السلطان الخراج على غيره، عام أول.

وإذا كان هذا هو الاعتبار في إثبات الأحكام، كذلك في إثبات الأسماء.

وأيضاً: فإن أهل اللغة قد استعملوا القياس في الأسماء عند وجود معنى المسمى في غيره، وأجروا على الشيء اسم الشيء، إذا وجد بعض معناه فيه، فسموا الرجل البليد حماراً، لوجود البّلة فيه.

ويقولون للرجل الشجاع: سَبُعاً: لوجود الشدة فيه. ونظائر ذلك.

وعلى هذا ما روي عن عمر أنه قال: (الخمر ما خامر العقل)(٢).

وعن ابن عباس أنه قال: ( [كل]<sup>(٣)</sup> مُخَمَّر خمر، وكل خمر حرام)<sup>(٤)</sup>.

فإن قيل: هذه التسمية منهم مجاز.

قيل: قد ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك، فلا يضر أن يكون أحد الاسمين مجازاً، والآخر حقيقة.

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل، والتصويب من التمهيد (٣٧٩/٣) حيث قال: (ومنه قولهم: اعتبر السلطان الخرَاج في عامنا بالخرَاج العام الماضي).

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر سبق تخريجه قريباً.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من سنن أبي داود كما سيأتي في التخريج.

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ مرفوعاً، أخرجه عنه أبو داود في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (٨٦/٤)، ولفظ الشاهد فيه: (كل مُخَمَّر خمر، وكل خمر حرام) الحديث.

وقد سكت عنه أبو داود.

ويظهر من صنيع المؤلف: أن هذا الحديث من كلام ابن عباس، وليس من كلام الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ .

على أنهم إنما سموا الأَّبلَه حماراً مجازاً، لوجود بعض معانيه، فلما لم توجد فيه كل معانيه كان مجازاً.

وأما النبيذ، فتوجد فيه معاني الخمر كلها.

وكذلك اللواط، توجد فيه معاني الزنا كلها.

وكذلك النَّبَّاش(١).

فلهذا كان حقيقة.

فإن قيل: فالعرب قد منعت أن يسمى النبيذ خمراً.

ومنه قول [أبي] الأسود(٢):

فإن لا يَكُنْهَا أو تَكُنْهُ فإنَّه أخوها غَذَّتُه أُمَّه بلِبَانِها (٣) يعني إن لم يكن النبيذ هو الخمر أو الخمر هو النبيذ، فإن النبيذ أخوها، فنفى أن يكون النبيذ خمراً، وأثبت أنه أخوها.

قيل: هذا حجة لنا؛ لأن الشاعر توقف فيما ذكره، فلم يعلم هل النبيذ خمراً، فإنه أخوها. خمر أم لا؟ فلما أشكل عليه الأمر قال: فإن لم يكن النبيذ خمراً، فإنه أخوها.

واللِّبان بالكسر: اللبن للآدميين خاصة.

وانظر: تعليق الأستاذ عبد السلام هارون في هامش كتاب سيبويه.

<sup>(</sup>١) يعنى: توجد فيه معاني السرقة كلها.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الأسود الدِّيلي، ويقال: الدُّؤلي البصري القاضي، الشاعر. اختلف في اسمه واسم أبيه؛ فقيل: ظالم. وقيل: ابن عمرو بن سفيان. وقيل عمرو بن عثمان وقيل: عثمان بن عمرو. روى عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم. وعنه ابنه أبو حرب وعبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر. وثَّقه ابن معين وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة (٦٩).

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (١٠/١٢).

<sup>(</sup>٣) البيت منسوب للشاعر المذكور في كتاب سيبويه (٢٦/١) وفي اللسان: مادة (لَبن) وفي خزانة الأدب (٢٦/٢).

فبطل أن يكون مانعاً من الاسم.

ولأنهم سموا أعياناً شاهدوها إنساناً، وفرساً، وأسداً، وغير ذلك من الأعيان المسماة بأسمائها، وقالوا: قائم، وقاعد، وآكل، وشارب، وواهب، وضارب، وحاضر، وغائب، ثم انقرضت تلك الأعيان وانقرض الذين (١). وضعوا الأسماء، وحدثت أمثالها من الأعيان، فاتفق الناس على تسميتها بأسمائها. ولا يجوز أن يكون ذلك إلا بالقياس عليها، لوجود معانيها فيها.

فإن قيل: إنما وضعوا هذه [٢٠٧/أ] الأسماء لها، ولما يولد منها من أمثالها. ونعلم ذلك ضرورة.

قيل: هذا لم يسمع منهم، ولم ينقل عنهم أنهم نطقوا به، فلم يكن طريق تسمية الأعيان الحادثة (٢)، إلا من طريق القياس.

ولا تصح دعوى العلم به ضرورة؛ لأنه لو كان كذلك، لشاركناهم في العلم به. ولما لم نعلم ذلك ضرورة، بطل ما قالوه.

وأيضاً: فإن كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب. ولم يسمع ذلك من أهل اللغة. وإنما استدلوا باستقراء كلامهم ومخارجه على قصدهم، أنهم قصدوا بالنصب كونه مفعولاً، وبالرفع كونه فاعلاً، وقاسوا ذلك على كل فاعل مفعول، لم يسمع من العرب النطق به.

وكذلك صغَّروا الاسم الذي بُني على ثلاثة أحرف، فقالوا<sup>(٣)</sup>: فُعَيْل، مثل: جُمَيْل، وعُدَيْل، وما أشبه ذلك.

وأجمعوا على أن كل اسم بُني على ثلاثة أحرف لم ينطقوا به، يكون تصغيره

<sup>(</sup>١) في الأصل: (القرض الذي).

<sup>(</sup>٢) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فقال).

هكذا، قياساً على المسموع منه. فدل على جواز القياس.

# واحتج المخالف:

بقوله تعالى: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا)(١). فلم يبق اسم يثبت بالقياس. والجواب: أنه ليس فيه أنه علمه جميع ذلك نصاً.

بل يجوز أن يكون علم البعض نصاً، والبعض استنباطاً وقياساً.

وعلى أن الآية اقتضت أنه علم آدم الأسماء كلها، وليس فيها أنه علمنا ذلك. ونحن إنما نثبت الأسماء قياساً فيما بيننا.

ويجوز أن يكون آدم عرف ذلك نصاً، وعرفناه قياساً.

واحتج: بأن ما من شيء إلا وله في اللغة اسم، فلا يجوز أن يثبت له اسم آخر من ناحية القياس، فيكون الاسمان مختلفين. كما لا يجوز أن يثبت للشيء حكم بتوقيف، وحكم آخر بالقياس.

والجواب: أنه ليس يمتنع أن يكون للشيء الواحد اسمان مختلفان، أحدهما ثابت بالنص، والآخر ثابت بالقياس، فإنه لا منافاة في ذلك، ولا تضاد. ولا يشبه هذا الأحكام؛ لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون له حكمان متضادان. فلم يجز أن يجعل له حكم آخر بالقياس، وله حكم آخر يخالفه، ثابت بالنص؛ لأن في ذلك نصاً.

ألا ترى أنه يجوز للشيء الواحد أسماء مختلفة، كلها ثابتة بالتوقيف، كالسيف، والخمر، وغير ذلك، ولا يجوز أن يكون للشيء الواحد أحكام مختلفة ثابتة من جهة التوقيف والنص.

واحتج: بأنه لمَّا لم يجز إثبات الاسم الَّلقب قياساً، كذلك الاسم الشتق.

<sup>(</sup>١) آية (٣١) من سورة البقرة.

والجواب: أن الاسم اللقب ليس له معنى يوجد في غيره حتى يلحق به ويجري عليه اسمه، والاسم المشتق له معنى، ويوجد في غيره، فجاز إجراء اسمه عليه.

واحتج: بأن القياس [٢٠٧/ب] لا يثبت في اللغة إلا بأن يثبت أن أهل اللغة وضعوها على المعاني، وأذنوا في القياس فيها. ولم يثبت واحد منها عنهم، فلم يصح القياس.

والجواب: إن لم يثبت ذلك فيه، لم يصح القياس. وإنما يصح فيما ثبت أنهم وضعوه على الشيء. وهذا كما نقول في الشرع: إن ما ثبت له موضوع على المعنى يوجب القياس عليه.

فإن قيل: بأي طريق تثبت أنهم وضعوه على المعنى؟

قيل: يعلم ذلك باستقراء كلامهم والاستدلال على مقاصدهم بمخارج كلامهم، فإذا قيل رأينا الاسم أو الإعراب تابعاً لمعنى على استقرار واطراد، استدللنا على أنهم جعلوه تابعاً له ومتعلقاً به، كما يستدل على قصد صاحب الشريعة بمثل ذلك.

وقد حُكي عن سيبويه أنه قال: استقرأنا كلامهم، فوجدناهم يرفعون كل فاعل، وينصبون كل مفعول. فدل ذلك على أنهم اعتبروا هذين المعنيين. وإذا وجدناهم يقولون: فاعِل من فَعَل، ومنفَعِل من أفعَل. ويُصيِّرون الاسم الثلاثي «تفعيل»، على استقرار، من غير مخالفة، دلنا ذلك على قصدهم.

وكذلك إذا سموا عصير العنب إذا وجدت فيه الشدة خمراً. وإذا زالت لم يسموها خمراً، وإن عادت الشدة المطربة فيها سموها بتلك، دلنا على أنهم جعلوا الاسم تابعاً لهذا المعنى، وسمينا النبيذ خمراً لوجوده.

وقولهم: «إنهم لم يأذنوا في القياس، على ما وضعوه على المعنى» فهو أن وضعهم على المعنى إذن في القياس ؛ لأنه لا فرق عندنا بين أن يقولوا : سميناه خمراً للشدة المطربة، وبين أن يقولوا: كل شديد مطرب خمر، وأحد اللفظين قائم مقام الآخر.

ولأنه لو قال: سميناه خمراً لما فيه من الشدة المطربة، صارت الشدة المطربة علامة ودلالة على كونه خمراً. فكل موضع وجدت هذه الدلالة، يجب أن يتبعها الاسم.

ولأن تسميتهم لجميع ما حدث من الأعيان بأسامي أمثالها، دلالة على أن القياس مأذون فيها.

واحتج: بأنهم لم يضعوها على القياس؛ لأنهم سموا الفرس الأبيض: أشهب، ولا يسمون الحمار الأبيض: أشهب. وسموا الفرس الأسود: أدهم، ولا يسمون الحمار الأسود: أدهم، فقد شاركه في معناه.

وكذلك الحموضة، إذا كانت في عصير العنب سموه خلاً، وإذا وجدت في اللبن وغيره لم يسموه خلاً.

وقالوا للفرس: أَبْلَق، لاجتماع اللُّونين، والآدمي أبيض، وللغراب أَبْقَع، وللجلد مُلَمَّعاً.

والجواب: أنهم اعتبروا الجنس مع الصفة في ذلك. فكانت العلة ذات وصفين، ولم يمكن القياس عليه؛ لعدم أحد الوصفين، وهو الجنس [٢٠٨] فتكون العلة واحدة.

واحتج أبو سفيان<sup>(١)</sup>:

بأن الأسماء اللغوية طريقها اصطلاح أهل اللغة عليها.

ألا ترى أن إنساناً لو سمى الماء خبراً، والخبر ماءً، والفرس حائطاً، والحائط فرساً، لم يصر ذلك اسماً لما سماه في اللغة، بل كان منسوباً إلى الهذيان،

<sup>(</sup>١) هو: أبو سفيان السرخسي الحنفي.

ومتجاهلاً عند أهل اللسان. فلم يكن للقياس حظ في إثبات الأسماء اللغوية. والجواب: أنه إنما لم يجز القياس هاهنا؛ لأنه يخالف نص اللغة، فلهذا لم يجز. كما لم يجز القياس إذا حالف نص الكتاب والسنة. وليس كذلك فيما اختلفنا فيه؛ لأن قياس اللغة يقتضيه فجاز، كما جاز في الشرع.

# واحتج الجرجاني:

بأن الأخفش قال: الأسماء توجد توقيفاً، وهم ينقلون هذا عن أهل اللغة. والجواب: أن هذا يعارضه ما حكينا عن أهل اللغة من حمل الاسم على غيره إذا وجد فيه معناه اعتبر ذلك.

# مسالة

# [ضوابط رد الفرع إلى الأصل]

لا يجوز رد الفرع إلى الأصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي إلحاقه به (۱).

وقد قال أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ في رواية [أحمد بن] (٢) الحسين بن حسان : «إنما يقاس الشيء على الشيء، إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فلا(7).

<sup>(</sup>١) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٥/٤) والمسوَّدة ص (٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكره أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٥/٤)، عندما نقل هذه الرواية، وهو الصداب.

<sup>(</sup>٣) نقل هذه الرواية \_ كما أسلفت \_ أبو الخطاب في كتابه التمهيد بأوفى مما ذكره المؤلف حيث قال نقلاً عن أحمد بن الحسين بن حسان: (القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، =

وحُكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنه لا تعتبر في ذلك علة معينة. ويجوز الاقتصار على ضرْب من الشبه(١).

وأردتَ أن تقيسَ عليه فهذا خطأ وقد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض أحواله، فإذا كان مثله في كل أحواله، فأقبلتَ به، وأدبرتَ به فليس في نفسي منه شيء).

(۱) وقريب من هذا ما نقله الشيرازي في كتابه التبصرة ص (۵۸) عن بعض أصحاب أبي حنيفة.

ونقله عن بعض الفقهاء من أهل العراق في كتابه اللمع ص (٩٥) وفي شرحه للُّمع الذي سماه الأستاذ عبد الجيد تركي ــ خطأــ: الوصول إلى مسائل الأصول ص (٢٧٥) وعبارته في هذين الكتابين أوضح حيث قال: (وقال بعض الفقهاء من أهل العراق: يكفي في القياس شَبهُ الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه مثله). ثم عقّب على ذلك بقوله في اللمع: (فإن كان المراد بهذا: أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا، وإن أرادوا: أنه يجوز بضرب من الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشُّبه، فقد بيناه في أقسام القياس. وإن أرادوا: أنه ليس ها هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصُل فهذا خطأ؛ لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد، بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير فكر، وهذا مما لا يقول به أحد، فبطل القول به). والذي يبدو لي أن المؤلف قصد أبابكر الجصاص، فإنه قال في كتابه الفصول في الأصول ص (١٣٨) من الجزء الذي طبع في الباكستان: (... وقال جُلُّ من يعتمد عليه من الفقهاء الناظرين: إنما الاعتبار في لحاق الحادثة بأصولها تشابهها في المعني الذي هو علَم الحِكم وأمارته، يجب على الناظر طلبُه، وتتبعُه بالاستدلال عليه، فإذا ثبت المعنى بالدلالة عليه وجب إجراؤه في فروعه والحكم لها بحكمه، سواء كان ذلك المعنى شبهاً من جهة الصورة أو من جهة الحكم أو من جهة الاسم، إذا جاز عندهم أن يُرد الفرع إلى الأصل بالاسم إذا تعلق الحكم بالاسم، فيكون الاسم حينئذ علَم الحكم).

#### دلبلنا:

قوله تعالى: (مِنْ أَجْل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ)(١). وقال: (كَنَّى لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنْكُمْ) (٢).

وقال في تحريم الخمر (وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَقِ)(٣). فنصُّ على علة الحكم في ذلك.

وكذلك قول النبي عَلِيلًا: (إنَّما منعتُكم من أَجْل الدَّافَّة). وقال: (إِنَّمَا جُعِلُ الاستئذانَ مِن أَجْلُ البصَر).

فنصَّ على العلة.

وقال في بيع الرطب بالتمر: (أينقصُ الرطبُ إذا يَبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذاً).

وقال لابن مسعود حين أتاه بحجرين ورَوْثة، فأحذهما وألقى الرَّوْثة وقال: (إنَّها رجُس)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) آية (٣٢) من سورة المائدة.

آية (٧) من سورة الحشر. **(Y)** 

آية (٩١) من سورة المائدة. **(**T)

هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود في كتاب الوضوء باب: (1) الاستنجاء بالحجارة (٩/١) وانظر فتح الباري (٦/١) ورواية البخاري: (فإنها ركس) بدل: (فإنها رجس)

وأخرجه الترمذي في كتاب لملطهارة باب ماجاء في الاستنجاء بالحجرين (٢٥/١) رقم الحديث (١٧).

وأخرجه النَّسائي في كتاب الطهارة باب: الرخصة في الاستطابة بحجرين (٣٦/١) وقال بعد ذلك: (الرِّكسُ طعامُ الجن).

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (١١٤/١) وفيه: (هي رجس).

فإن قيل: فلسنا نمنع المنصوص عليها.

قيل: إذا ثبت أن الله تعالى ورسوله نصًا على العلة، وعلقا الحكم بها، ثبت أن استنباطها، وتعليق الحكم بها شرط.

= وأخرجه الإمام أخمد في مسنده (٣٨٨/١).

وأخرجه الطحاوي في كتابه: شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة، باب الاستجمار (١٢٢/١) بلفظ: (رِكُس) إلا أن محقق الكتاب قال في الهامش: وفي نسخة: (رجس).

والرِّكْس ــ كما يقول الحافظ في الفتح ــ (٢٥٨/١) بكسر الراء وإسكان الكافِ. وقد اختلف في معناها:

النسخة فقيل: لغة في رجس بالجيم، يدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة والنسخة الثانية من شرح معاني الآثار للطحاوي.

وبه صرَّح الفيُّومي في المصباح حيث قال: (الركس بالكسر هو: الرجس).

٢ ــ وقيل: الركس: الرجيع، رُدِّ من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، كما يقول الخطابي.

أورُدٌ من حالة الطعام إلى حالة الروث، كما يرى الحافظ.

وقريب منه كلام ابن فارس في معجمه.

٣ ــ وقيل الركس: طعام الجن، كما يقول النَّسائي، وهو قول غريب كما يقول الحافظ.

قلت: ولعل الذي حمل النّسائي على هذا التفسير ما جاء في الحديث: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن) الترمذي (٢٩/١).

فإن كانت علة النهي واحدةً، وهي كونها زاد الجن فتكون رواية: (فإنها ركس) مفسَّرة بالرواية الأخرى (فإنها زاد إخوانكم من الجن)، ويكون تفسير النَّسائي وجيهاً، ولكن يعكِّر عليه عدم ورود ذلك لغة.

وإن كانت علة النهي مركبة من أمرين: كونها ركس، وكونها زاد الجن أو كون كل واحد من هذين الأمرين يصلح علة لو انفرد فلا يكون لكلام \_

وأيضاً: فإنه لو لم يفتقر الجمع بينهما إلى معنى معين يجمع بينهما، لما افتقر إلى تفكر، وتأمل، واجتهاد؛ لأن العامي والعالِم يشتركان في رد الفرع إلى الأصل.

ولأنه لا خلاف أنه لايجمع بينهما بغير شَبَه. وإذا لم يكن بد من الشّبه بينهما، فهو الذي نقوله، فزال الخلاف.

# واحتج المخالف:

بأن الصحابة ما اعتبرت في إيجاب الفرع بالأصل علة معينة، وإنما اعتبرنا مجرد [٢٠٨/ب] الشبه.

فقال أبوبكر: (أقولُ في الكَلالَةِ برأيي). ولم يذكر معنى.

وقال عمر: (هذا ما أَرَى الله عمر)<sup>(١)</sup>.

وكتَب إلى أبي موسى الأشعري: (قِس الأمورَ بعضَها ببعض). ولم ينص له على معنى.

= النَّسائي وجه.

والذي يبدو لي: أن الركس: شبيه المعنى بالرجيع، كما يقول أبو عبيد، وسميت الروثة بذلك؛ لأنها ارتكست عن أن تكون طعاماً إلى غيره) كما يقول ابن فارس في معجمه.

انظر: فتح الباري (٢٥٨/١)، والنهاية في غريب الحديث (١٠٠/٢) ومجمل اللغة لابن فارس (٣٩٧/٢) ومعجم مقاييس اللغة له أيضاً (٣٩٤/٢) واللسان (٤٣٤/٢) مادة (ركس).

(١) هذا الأثر عن عمر \_ رضي الله عنه \_ لم أجده.

وإنما وجدت في سنن البيهقي (١١٦/١٠): (أن عمر رأى رأياً، فكتب الكاتب هذا ما أرّى الله أمير المؤمنين، فانتهره عمر، وقال: أكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمن عمر).

وهذا يدل على أن عمر \_\_ رضي الله عنه \_\_ لا يرى نسبة الرأي الصادر منه إلى الله تعالى.

والجواب: أنهم قد نصُّوا على علة معينة، وصرحوا بذلك. منه: قول عمر لأبي بكر: (رضيك رسولُ الله عَيْنِيَةُ لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا)(١).

ولما استشار عمر الصحابة في حد الشارب، قال علي: (إنه إذا شرب سكِر، وإذا سكِر هذى، وإذا هذى افترى، وحده حد المفتري)(٢).

وأخرجه الدار قطني في سننه موصولاً من طريق يحيى بن فُلَيْح بن سليمان عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في كتاب الحدود (١٦٦/٣) حديث رقم (٢٤٥).

وأخرجه بالسند المذكور البيهقي في سننه في كتاب الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في عدد حد الخمر (٣٢٠/٨).

وأخرجه بالسند المذكور أيضاً أبو الشيخ وابن مردويه كما في الكنز (٤٨٣/٥). وأخرجه بالسند المذكور الحاكم في مستدركه في كتاب الحدود، وقال: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.

وفيه «يحيى بن فَلَيْح» نقل الحافظ في اللسان عن ابن حزم: أنه قال: «هو مجهول»، وقال مرة: «ليس بالقوي».

وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق أسامة بن زيد عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وَبَرَة الكلبي، قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر — رضي الله عنه — وذكر كلاماً طويلاً، وفيه قول على رضي الله عنه. —

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الأثر، وأنه من قول على، رضى الله عنه.

٢) هذا الأثر أخرجه مالك في موطعه في كتاب الأشربة، باب الحد من الخمر الشربة و المخمر يشربها (٥٢٦/٢) عن ثور بن زيد الدِّيلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له على بن أبي طالب: (نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر ثمانين). وأخرجه الشافعي عن مالك كما في بدائع المنن، أبواب حد شارب الخمر، باب: كم يضرب من ثبت عليه شرب مسكر؟ (٣٠٤/٢) حديث رقم (١٥٢١). وعقب الحافظ في التلخيص (٤/٥٧) عليه بقوله: (وهو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر، بلا خلاف).

وقال عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب في التي أرسل إليها عمر، وقد ذكرت عنده بسوء، فأجهضت ذا بطِنها، (إنّما أنت مؤدب، ولا شيء عليْك).

وقال علي: (إن اجتهدوا<sup>(۱)</sup> فقد أحطأوا، وإن عمدوا فقد غشوك، عليك الديـة).

وفيه: «وَبَرَة الكلبي»، أو «ابن وَبَرَة الكلبي».

قال الألباني في الإِرواء (٤٧/٨): (لم أجد من وثقه).

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في باب: حد الخمر (٣٧٨/٧) عن عمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب استشار الناس في جلد الخمر...

ولم يذكر عبد الرزاق في سنده ابنَ عباس.

وأخرجه ابن جرير عن يعقوب بن عتبة، كما في الكنز (٤٧٩/٥).

وبعد أن ذكر الحافظ طرفاً من تخريجه في التلخيص (٧٥/٤) قال: (وفي صحته نظر؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبوبكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال: عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر.

ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلى أشارا بذلك جميعاً؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن على في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلد أربعين، وقال جلد رسول الله أربعين، وأبوبكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي، فلو كان هو المشير بالثانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها [لعل صحتها: ولعمِل بها] لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده).

وبالنظر إلى هذه الطرق المتعددة، فالأثر يبلغ درجة الحسَن والله أعلم.

(١) في الأصل: (اجتهد).

<sup>=</sup> وأخرجه الحاكم في الموضع السابق بالسند هذا، وفيه «وَبَرَة الكلبي» بدلاً من «ابن وَبَرَة» وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن وهب وابن جرير، كما في الكنز (٤٧٨/٥).

فعبد الرحمن قال: (إِنَّما أنت مؤدِّبٌ)، فرفع الضمان عنه لهذه العلة. والقصص في هذا كثيرة. فثبت أنهم أجمعوا على اعتبار العلة.

# مسالة

## [ القياس على ما ثبت بالقياس ]

ما ثبت بالقياس، يجوز القياس عليه (١١)، مثل حمل الذُّرة على الأُرز.

(۱) راجع هذه المسألة في التمهيد (۳۲٪) والروضة (۳۰٤/۲) والمسوَّدة ص (۳۹٤).

في تصوري أن هذه المسألة لها جانبان.

الجانب الأول: أن الحكم إذا ثبت في الأصل بدليل مقطوع به من كتاب أو سنة أو إجماع، وكانت علته ظاهرة، ففي هذه الحالة تقاس عليه كل مسألة توفرت فيها هذه العلة.

أما إذا كانت العلة مستنبطة، مثل العلة في الربا، فهل يقاس على ذلك ما توفرت فيه هذه العلة المستنبطة؟

قولان لأهل العلم:

المنع، وهو رأي ابن حامد الحنبلي.

الجواز، وهو رأي أبي يعلى الحنبلي.

انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص (٦٨).

الجانب الثاني: أن الحكم إذا ثبت في الأصل بعلة منصوصة أو مستنبطة، ثم قسنا على ذلك مسألة أخرى توفرت فيها العلة، فهذه المسألة الأخيرة الثابتة بالقياس هل يجوز القياس عليها؟ هناك أمران يجب توضيحهما:

الأول: هل العلة في القياس الأخير هي العلة في المقيس عليه في الأول والمستدل ترك القياس على الأصل الأول واستغنى بالقياس على الأصل في القياس الأوسط؟ هنا رأيان للأصوليين. الجواز وعدمه، والخطْب في هذا يسير. وقد قال أحمد \_ رحمه الله \_ في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: «لابأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة»(١).

وقال في رواية المروذي: «لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف»(٢).

= الثاني: أن الثابت بالقياس يقاس عليه غيره لعلة غير العلة التي ثبت بها إن كانت واحدة، أو بواحدة إن كانت مركبة.

فهنا ثلاثة آراء، ثالثها لشيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان قياس دلالة جاز، وإن كان قياس علة لم يجز.

والقول بعدم الجواز هو الراجع \_ إن شاء الله \_ لأن التسلسل في القياسات هذه يضعف المعنى الأول الذي ثبت به القياس.

يؤيد ذلك قول الغزالي في كتابه المستصفى (٣٢٥/٢): (لأن ذلك يؤدي في قياس الشّبه إلى أن يشبّه بالفرع الثالث رابع، وبالرابع خامس، فينتهي الأخير إلى حد لا يشبه الأول، كما لو التقط حصاة، وطلب ما يشبهها، ثم طلب ما يشبه الثانية، ثم ينتهي بالآخرة إلى أن لا يشبه العاشر الأول؛ لأن الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر المفارقة).

وقد ذكر في المسوَّدة ص (٣٩٥) أن للحنابلة في القياس على ما لانص فيه ولا إجماع، بل ثبت بالقياس ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز مطلقاً.

الثاني: يجوز إن اتفق عليه الخصمان.

الثالث: يجوز مطلقاً، وإن كانت العلة في الأصل المحض غير العلة في الفرع المحض بل في الفرع المتوسط علتان.

انظر: المراجع السابقة.

- (۱) هذه الرواية عن الإمام أحمد نقلها عنه ابنه في مسائله ص (۳۰٤) ولفظه (سمعت أبي سئل عن الرجل: يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع؟ قال لابأس).
- (٢) هذه الرواية ذكرت في المسوَّدة ص (٤٠٠) ونصها: (يجوز شراءُ أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف تشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، =

فقد قاس الفرع على أصل مختلف فيه.

وهو قول الرازي<sup>(۱)</sup> والجرجاني من أصحاب أبي حنيفة. وقول أصحاب الشافعي.

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز القياس إلا أن يثبت حكم الأصل بدليل مقطوع عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.

وقال الكرخي: لا يجوز حمل الذَّرة على الأرز، ويكون حملهما جميعاً على البُر أولى، وليس أن يحمل أحدهما على الآخر بأولى من حمل الآخر عليه لتساويهما في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة (٢).

#### دليلنا:

قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي اْلاَّبْصَارِ)<sup>(٣)</sup>. وهذا عام في جميع الأصول. ولأن عمر قال لأبي بكر: (رضيك رسولُ الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا)، فاعتبر المعنى.

ولكن استحساناً، واحتج بأن أصحاب النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها، وهذا يشبه ذاك). وهناك روايات نقلها عبد الله عن أبيه، فانظرها في مسائله التي نقلها عن أبيه ص (٢٨٤).

<sup>(</sup>۱) صرح بذلك في أصوله ص (۱۲٦) الطبعة الباكستانية حيث قال: (ويجوز القياس أيضاً على حكم قد ثبت من طريق القياس، وإن كان مختلفاً فيه).

<sup>(</sup>۲) نقل هذا عن أبي الحسن الكرخي في كشف الأسرار (١٠٢٣/٣) وفي التقرير والتجبير (١٣١/٢).

وهو رأي جمهور الحنفية.

انظر: المرجعين السابقين، والتلويج على التوضيح (٢/٥٥)، وفواتح الرحموت (٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٣) آية (٢) من سورة الحشر.

ولأن الحكم ثبت ابتداء في الشرع بدليل مقطوع عليه، ودليل غير مقطوع [عليه]، وطريقه غلبة الظن، وهو خبر الواحد، في أن استعمال القياس في الموضع المقطوع عليه، وفيما طريقه غلبة الظن.

ولأن العلة تصير علة؛ لقيام الدلالة على صحتها، لا لوجودها في أصل متفق عليه، بدلالة أن ما دل على صحتها لا يفرق بين عين دون عين، وإذا اعتبرت العلة، فلا فرق بين حمل فرع على نظيره، وبين اعتبارهما جميعاً [٩٠٢/أ]؛ لأن ما ثبت بدليل، يجوز أن يجعل أصلاً، يرد إليه غيره، وإن لم يكن ثابتاً بالاتفاق. وقول الكرخي: إنهما تساويا في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة، فهو صحيح. وله أن يقيس كل واحد على صاحبه، كالأمرين إذا تساويا، فتساويهما لا يوجب سقوطهما، وإنما يخير المجتهد فيهما.

# فصــل وصــل الأصل [ عدم اشتراط الاتفاق على تعليل الأصل ]

ويجوز القياس على أصل بعلة، وإن لم يتفق على تعليله (١)، مثل قياس النبيذ على الخمر لعلة وجود الشدة المطربة (٢).

فإن أبا حنيفة يمنع من أن تكون الخمر معللة (٣)، ويقيس غير المأكول عليه

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣٩٧) والمسوَّدة ص (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب الجمهور، أو مذهب الأكثر كما هو تعبير أبي الخطاب في التمهيد.

<sup>(</sup>٣) وذلك لعدم قيام الدليل على كونها معللة عند الحنفية، بل صرح السرخسي في أصوله (١٤٩/٢) أن الدليل دل على أنها غير معللة حيث قال: (... بل الدليل من النص دال على أنه غير معلول، وهو قوله عليه السلام: «حُرِّمت الخمر لعينها» و«السكر من كل شراب...»).

وانظر: أصول الجصاص ص (١٣٢) من الطبعة الباكستانية.

فى الربا<sup>(١)</sup>.

وهو ظاهر كلام أحمد \_ رحمه الله \_ في المسألة التي قبلها.

خلافاً لما حُكى عن بشر بن غِيات في قوله: «إذا لم يكن الأصل منصوصاً عليه، أو مجمعاً على تعليله، لم يجز قياس الفرع عليه»(٢).

والحكم \_ كما يقول صاحب الهداية \_ (معلول بإجماع القائسين)، لكن وقع الاختلاف في العلة.

انظر: شرح فتح القدير مع الهداية (٣/٧ ــ ٥) وأصول الجصاص ص (١٣٣) وأصول السرخسي (١٦١/٢).

(٢) في المعتمد (٧٦١/٢) أن بشرأ منع من القياس على الأصل إلا بعد أن تجمع الأمة على تعليله، ولم يذكر كونه منصوصاً عليه كما ذكر المؤلف.

وقريباً من نَفْل أبي الحسين نَفْل أبي الخطاب في التمهيد (٤٣٧/٢).

وقد نُقِل كلامُ المؤلف عن بشر في المسوَّدة ص (٣٩٧) بدون تعقيب.

ونقل الفخر الرازي في المحصول (٤٩٤/٥) عن بشر أنه يشترَّط في الأصل (انعقاد الإجماع على كونه معللاً، أو ثبوت النص على عين تلك العلة).

وفي شرح الجلال على جمع الجوامع (٢١٣/٢)، (... وعند الثاني [يعني بشراً]

لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه، بل لابد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، من الاتفاق على أن علته كذا...)

والذي ظهر لي من كلام المؤلف أن بشراً يشترط واحداً من أمرين إما أن يكون الأصل منصوصاً عليه، وإما أن يكون مجمعاً على تعليله، ولم يتعرض للنص على عين تلك العلة.

وفي المعتمد والتمهيد: أنه يَشْتَرِط أن تجمع الأمة على تعليل الأصل، وهو أحد الأمرين اللذين ذكرهما المؤلف.

وفي المحصول أنه يَشْتَرط أحد أمرين: انعقاد الإجماع على كون الأصل معللاً، أو ثبوت النص على عين تلك العلة.

<sup>(</sup>١) لأن العلة عنده الجنس مع الكيل أو الجنس مع الوزن، فلو باع مكيلاً أو موزوناً غير مطعوم بجنسه متفاضلاً كالجص والحديد كان حراماً.

#### دليلنا:

ما تقدم في التي قبلها من قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُو يَا أُوْلِى ٱلأَبْصَارِ)(١)، وهذا عام في جميع الأصول.

ولأن طريق إثبات العلل، دلالة الأصول عليها، وقد توجد دلالتها في تعليل أصل مجمع عليه، كما تدل على تعليله، مع الخلاف، فوجب اعتبار دلالة الأصول عليها. ولأنه لما أمكن استخراج المعنى فيه، ورد الفرع إليه، لم يعتبر بالاتفاق فيه، كخبر

فقد وافق أبا يعلى في نقله اشتراط الإجماع على تعليل الأصل، كما وافق في هذا أبا الحسين البصري وأبا الخطاب، إلا أنه زاد التخيير بين هذا الشرط وبين ثبوت النص على عين تلك العلة.

ويظهر من كلام شرح الجلال أن بِشْراً يشترط أمرين هما: الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، والاتفاق على أن علته كذا.

وهو ما وضحه الشيخ الشربيني في تقريراته على الشرح المذكور (١٢٢/٢). وبهذا يتبين أن كلام ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير (١٠٠/٤) غير دقيق؛ لأنه قال (... الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يشترط أن يرد نص دال على عين تلك العلة، ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، وخالف في ذلك بِشر المَرِّيسي، فاشترط أحدهما، على ظاهر كلامه في جمع الجوامع، والذي ذكره الرازي في المحصول عن بشر اشتراط الأمرين معاً.

الا أن تكون نسخة المحصول التي أفاد منها صاحب شرح الكوكب قد جاء فيها التعبير بالواو دون أو، فَيَتَّجه.

وقد وَصَف ابنُ السبكي قولَ بِشْر بالضغف، ووَصَف من قال به بالشذوذ. ونقل عن أبي إسحاق إبطاله لهذا القول (بأن قائله إن أراد بالاتفاق الذي اشترط اجماع الأمة كلها أدى إلى إبطال القياس؛ لأن نفاة القياس من جملة الأمة، وأكثرهم يقولون: إن الأصول غير معللة، وإن أراد إجماع القائسين فهم بعض الأمة، وليس قولهم بدليل).

انظر: الإبهاج (١٦٣/٣ - ١٦٤).

(١) آية (٢) من سورة الحشر.

الواحد، متى أمكن أن يستفاد منه حكم، حمل عليه، وإن لم يتفق على قبوله. واحتج المخالف:

بأن الأصول، لما كان فيها ما هو معلل، وفيها ما ليس بمعلل، وجب أن يكون طريق (١) التفريق بينهما الإجماع الدال عليه، إذا لم يكن طريق إليه (٢) غير ذلك.

والجواب: أن الأصل هو تعليل الأصول. وإنما تُرْكُ تعليلها نادر، فصار الأصل هو العام الظاهر، دون غيره (٣).

واحتج : بأنه لما لم يجز القياس على الصلوات الخمس؛ لكونها غير متفق على تعليلها وعدم ورود النص بذلك فيها، كذلك كل ما هذه حاله.

والجواب: أن الصلوات إنما لم يجز القياس عليها، لحصول الإجماع على أن ذلك لا يجوز. وقد عدم هذا المعنى في غيرها، فلم يجز أن يكون بمثابتها.

# فصــــل

# [ جواز القياس فيما لم ينص على حكمه ]

و يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه، مثل قياسنا على تشبيهه بظهر الأم في أنه ظهار (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الطريق). والتصويب من التمهيد (٣٤٩/٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إلى).

<sup>(</sup>٣) ولا يؤثر ذلك النادر لشذوذه. وهو معنى ما قاله أبو الخطاب في التمهيد (٣/٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المسوَّدة ص (٤١١).

وقد ذكرها أبو الخطاب ضمن المسألة السابقة، حيث نقل خلاف أبي هاشم في هذه المسألة.

انظر: التمهيد (٤٣٨/٣).

خلافاً لبعض المتكلمين<sup>(۱)</sup> أن القياس لا يجوز إلا فيما نص على حكمه في الجملة، وقال: لو لم ينص الله تعالى على ميراث الأخ في الجملة، لم أجوز إثبات مشاركته مع الجد بالمقايسة، ويكون حظ القياس في الإبانة عن تفصيله، والكشف عن موضعه<sup>(۲)</sup>.

## دلیلنا [۲۰۹/ب]:

أن القياس لما كان طريقاً إلى معرفة الأحكام بخبر الواحد، لم يعتبر أن يكون الحكم الذي ثبت في أحدهما منصوصاً عليه في الجملة، كما لا يعتبر في الآخر. ولأن الصحابة قد تكلمت في مسائل من جهة القياس، وإن لم يكن منصوصاً عليها في الجملة.

واستدل عمر على إمامة أبي بكر بضرب من الاستدلال(١)، وإن لم يكن

<sup>=</sup> وقد عَنُون لها أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٨٠٩/٢) بقوله: (باب في أن العلة هل يتوصل بها إلى إثبات الحكم في الفرع، وإن لم ينص عليه في الجملة أم لا؟) وفي رأيي أنها داخلة في المسألة السابقة؛ لأن قول أبي هاشم هذا قول بالتفصيل

وي ركي . في المسألةِ.

<sup>(</sup>١) المراد به أبو هاشم المعتزلي.المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٢) هذا معنى كلام أبي هاشم الذي نقله عنه أبو الحسين في المعتمد وأبو الخطاب في التمهيد.

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف هذا الأثر غير منسوب لأحد في مسألة: جواز انعقاد الإجماع من طريق الاجتهاد ص(١١٢٥) وقد خرجته منسوباً إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه ــ ونصه: (رضيه رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ للصلاة، وهي عماد الدين، ومن رضيه رسول الله لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا).

ونسبه المؤلف إلى عمر ــ رضي الله عنه ــ في مسألة: ضوابط رد الفرع إلى الأصل ص (١٣٥٩).

وفي المسوَّدة ص (٤٠٥) أن عمر وعلياً قالا ذلك لأبي بكر.

ذلك منصوصاً عليه، كذلك هاهنا.

وكذلك تكلموا في مسألة الحرام (١)، والبَتَّة، والخَلِيَّة، والبَرِيَّة (٢)، والتسوية والتفاضل في العطاء (٦).

# مسالة

## [ كل مقيس على الأصل المنصوص على علته مراد بالنص ]

جميع ما يحكم به من جهة القياس على أصل منصوص عليه، فهو مراد بالنص الذي أوجب الحكم في الأصل(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبق توثيق ذلك ص(١١١٥).

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمات الأربع من ألفاظ الطلاق، ذكر الخلاف فيها عن الصحابة رضوان الله عليهم بالسند الإمام عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق باب: الحرام (٢/٣٥٠ ــ ٤٠٥) وباب البَيَّة والخَلِيَّة (٦/٣٥٠). والبيهقي في سننه في كتاب الطلاق، باب: ما جاء في كنايات الطلاق (٣٤٢/٧ ــ ٣٤٤) وباب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام (٣٠٠/٧ ــ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) كان أبوبكر \_\_ رضي الله عنه \_\_ يرى التسوية في العطاء قائلاً: (فضائلهم عند الله، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير).

بينما كان عمر ــــ رضي الله عنه ــــ يرى التفاضل قائلاً: (أَفاَ جعل من تكلَّف السفر وابتاع الظهر بمنزلة قوم إنما قاتلوا في ديارهم..)

قال أبو عبيد: (وقد كان رأي عمر الأول التفضيل على السوابق والغناء عن الإسلام، وهذا هو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر التسوية، ثم قد جاء عن عمر شيء شبيه بالرجوع إلى رأي أبي بكر).

انظر: الأموال لأبي عبيد ص (٣٣٥ ــ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) راجع هذه المسألة في التمهيد: (٣/٣٥) وروضة الناظر (٢٥١/٢) والمسوَّدة =

خلافاً لبعض المتكلمين في قولهم: لا يصح أن يحكم في جميع ذلك أنه مراد بالنص<sup>(۱)</sup>.

## دليلنا:

أن ما يحكم به المجتهد من طريق الاجتهاد مراد منه، إذ لو لم يكن كذلك، لم يكن مطيعاً لله تعالى فيه. ولا خلاف أنه مطيع لله تعالى فيما يحكم به مما يؤديه اجتهاده إليه. فإذا كان كذلك، وكان الحكم في الأصل المنصوص عليه مراداً(٢) بالنص، وجب أن يكون الحكم في الفرع مثله.

فإن قيل: فهذه العلة بعينها موجودة فيما يحكم به من طريق القياس على أصل غير منصوص عليه؛ لأن المجتهد مطيع لله تعالى فيه، ومع ذلك فلا يحكم

ص (٣٩٠ \_ ٣٩٠) وشرح الكوكب المنير (٢٢٣/٤).
 وعليه فإن النص هنا يتناول الأفراد لغة.

وبهذا قال أبو الخطاب وابن عقيل وابن حمدان، وهو باب سلكه كثير ممن لا يقول بحجية القياس.

المراجع السابقة، والمعتمد (٢٠٨/١)، وتيسير التحرير (٢٥٩/١) وإرشاد الفحول ص (١٣٥).

<sup>(</sup>۱) بل بالقياس، وبه قال كثير من الأصوليين وعلى رأسهم الغزالي وابن قدامة. انظر: المراجع السابقة، والمستصفى (۲۷۲/۲).

وفي المسوَّدة ص (٣٩٢) تعقيب جيد، حيث قال: (وهذا في العلة المفسرة مستقيم، وأما في العلة المجملة مثل قول الأعرابي: وقعت على أهلي في رمضان، فقال: اعتقر رقبة، وأن بريرة أعتقتها عائشة، فخيرها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من المواضع التي علم أن ذلك السبب علة في الحكم، ولم يتبين في العلة أهي عموم الإفطار أم خصوص الوقاع، وأنه عموم العتق أم خصوص العتق تحت عبد...).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مراد) وحقه النصب خبر كان.

بأن ما حكم به مراد بالنص، كذلك هاهنا.

قيل: إنما وجب ذلك فيما ذكرت؛ لأنه لا نص<sup>(۱)</sup> هنا يوجب الحكم في الأصل، وإنما أوجب الحكم فيه بالإجماع، أو ما يجري مجراه من الأدلة، مثل فحوى الخطاب كقوله عليه السلام في السَّمن الذي ماتت فيه الفأرة: (إن كان جامداً، فألقوها وما حولها، وإن كان معائعاً، فأهريقوه)، وليست هذه سبيل الأصل المنصوص عليه؛ لأن الحكم إنما وجب فيه بالنص الوارد به يبين صحة ذلك، أن الحكم المجمع عليه، إذا كان له ذكر في الكتاب أو في السنة، صار الإجماع صادراً عن ذلك النص، وإن كان لو لم يكن له ذكر فيما لم يكن الإجماع صادراً عن نص، كذلك القياس، إذا كان على أصل فيهما لم يكن الإجماع صادراً عن نص، كذلك القياس، مراداً بذلك منصوص عليه، صار الحكم الذي حكم به من طريق القياس، مراداً بذلك النص. وإن لم يجب أن يكون مراداً بالنص، لو لم يكن الأصل منصوصاً عليه.

بأنه لما لم يجز أن يراد بالعبادة الواحدة، معنيين مختلفين في حالة واحدة، وكان الحكم المحكوم به من طريق القياس مخالفاً في المعنى لحكم الأصل [٢١٠] المنصوص عليه، كقياس الجص على البر، والزعفران والقطن على الذهب والفضة، لم يجز أن يحكم بأنه مراد بالنص الموجب لحكم الأصل. والجواب: أن المعنيين إذا كانا مختلفين، جعل النص كأن الله تعالى أمر به في وقتين، فأراد به أحد المعنيين في وقت، والمعنى الآخر في الوقت الآخر. كما قلنا في آية الصلاة: أنه أريد بها الفرض والنافلة، فقدرناها على هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (نصر) وهو تصحيف.

# مسالة

# [ طريق الإلحاق بالعلة المنصوص عليها ]

إذا ورد النص بحكم شرعي معللاً، وجب الحكم في غير المنصوص عليه، إذا وجدت فيه العلة المذكورة في النص سواء ورد النص بذلك قبل ثبوت حكيم القياس أو بعد ثبوته، مثل قوله: حرمتُ الخمر لحموضته، وأبحثُ السكَّر لجلاوته (١).

وإلى هذا أوماً أحمد \_ رحمه الله \_ في رواية الميموني فقال: «إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس» واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي (٢). فجعل أحمد \_ رحمه الله \_ العلمة عامة في جميع ما توجمه في ما توجمه في ما توجمه الله \_ العلمة تلمك العلمة . وبهمذا قصال إبسراهيم بمسن سيَّار (٣)

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا المسألة: التمهيد (۲۸/۳)، وروضة الناظر (۲۰۱/۲)، والمسوَّدة ص (۳۹۰).

<sup>(</sup>۲) إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص: قال سمعت مرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: (أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك) رواه الخمسة وصححه الترمذي كما في نيل الأوطار (۲۲٤/٥).

وقد سبق تخريجه مفصلاً (۱۷۸/۱).

<sup>(</sup>٣) هو النظَّام، وقد سبقت ترجمته.

ونقلُ المؤلف عن النظام هو معنى ما نقلَه أبو بكر الجصاص في أصوله ص (١٤١) من الطبعة الباكستانية حيث قال: (الناس في هذا الضرب من التعليل على قولين: منهم من يجعله نصاً على كل ما فيه العلة، ويجريه مجرى لفظ العموم، والنظام ممن يقول بذلك، وهو من نفاة القياس، وقال: لو أن الله تعالى قال: حرمت عليكم الماعة؛ لأنه ذو أربع، عقلنا من اللفظ تحريم كل ذات أربع...).

وهو ما ذكره المؤلف في المسألة التي قبل هذا، غاية ما هنا أنه زاد أن ذلك مطلق، =

سواء أورد النص بذلك قبل ثبوت حكم القياس أم بعد ثبوته.

ويشكل على ما ذكره الجصاص ما نقله أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٧٥٣/٢) عن النظَّام من أنه يقول: إن النص على العلة يكفي في التعبد بالقياس بها. وتابعه على ذلك أبو الخطاب في التمهيد (٤٢٨/٣) حيث قال: (النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها، وبه قال النظام...).

وبتفسير الجصاص لمذهب النظّام فسره الغزالي في المستصفى (٢٧٢/٢) وتابعه ابن قدامة في الروضة (٢٥١/٢).

ولذلك قال صاحب مسلَّم الثبوت (٣١٦/٢): (مسألة: النص على العلة يكفي في إيجاب تعدية الحكم ولو عدم التعبد بالقياس مطلقاً عند الحنفية وأحمد وأبي إسحاق الشيرازي، وهو المختار، وعليه النظَّام، لكنه قال: إنه منصوص).

ولم يرتض ذلك تاج الدين السبكي في كتابه الإبهاج (٢٤/٣) ووجَّهه بقوله: (فإنه هنا يقول [يعني النظام] إذا وقع التنصيص على العلة كان مدلول اللفظ الأمر بالقياس، ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره، بل لمدلوله لغة، وهناك أحال ورودة من الشارع، فعنده حينئذ أن الشارع لا يقع منه التنصيص على العلة من حيث هو مدلوله ما ذكرناه).

ثم عقب على ذلك بقوله: (فافهم هذا، فإن بعض الشراح ظن مناقضته في مقالته، وذلك سوء فهم، فإن الكلام في مدلول اللفظ إن ورد، غير الكلام في أنه هل يرد).

- (۱) هو محمد بن إسحاق أبوبكر، قيل كان ظاهرياً، ثم صار شافعياً، وقد سبقت ترجمته. ونسبة القول هذا إليه ذكرها أبو الخطاب متابعة للمؤلف (۲۸/۳).
- ونسبها إليه ابن حزم في الإحكام (١١١٠/٨) قائلاً: قال أبو محمد: (وهذا ليس يقول به أبو سليمان \_ رحمه الله \_ ولا أحد من أصحابنا، وإنما هو قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا كالقاساني [بالمهملة] وضربائه).
- (٢) في الأصل (النَّهريين)، وفي التبصرة ص (٤٣٦) وفي الإحكام للآمدي (٤٧/٤): (النَّهرواني)، وهو نسبة إلى النَّهروان، بُلَيْدة قديمة، قرب بغداد. انظر: اللباب (٣٣٧/٣).

قال أبوسفيان: وإلى هذا كان يشير شيخنا أبوبكر، يعني السرازي في احتجاجه بقول النبي عَلَيْكِم: (إنَّما هو دمُ عِرْق، وليست الحيضة، فتوضَّئي لكل صلاة) في إيجاب الوضوء من الرُّعاف ونحوه. ويجعله بمنزلة أمر النبي عليه السلام بالوضوء من كل دم عِرْق(١).

وكان يحكيه عن الكرخي (٢). ولم يفرق بين ورود النص بـذلك قبــل ثبوت حكم القياس، أو بعد ثبوته.

وقال أبو سفيان: وذهب بعض شيوخنا<sup>(٣)</sup> إلى أنه لا يجب أن يحكم فيما وُجِدت فيه تلك العلمة بحكم المنصوص عليه، قبل ثبوت حكم القياس. واختار أبو سفيان ذلك<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الذي رجَّحه أبو بكر الرازي في كتابه الفصول ص (١٤٢) هو القول أن ذلك من باب القياس لا من باب العموم، حيث يقول: (قال أبوبكر: والأظهر أن إلحاق ما يوجب فيه هذه العلة بحكم الأصل، إنما هو من طريق القياس لا من طريق النص والعموم؛ لأن المنصوص عليه هو ما تناوله الاسم، وقوله: «في دم الاستحاضة الوضوء؛ لأنها دم عرق» لم يتناول الاسم منه إلا دم الاستحاضة، وقوله: «إنها دم عرق» ليس بعموم في غير دم الاستحاضة، وإنما هو صفة من صفات المذكور بعينه دون غيره ما لم يذكر...).

وبهذا يعلم أن في نقل أبي سفيان الحنفي وهماً، تابعه عليه المؤلف، مع أن المؤلف رجع إلى كتاب الفصول واستفاد منه كثيراً، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم.

<sup>(</sup>٢) لم أجد في كتاب الفصول لأبي بكر الرازي المشهور بالجصاص نقلاً عن شيخه الكرخي في هذه المسألة.

ولكن ما ذكره المؤلف وجدته منسوباً إليه في التبصرة ص (٤٣٦)، والإحكام للآمدي (٤٧/٤).

<sup>(</sup>٣) يعنى: الحنفية.

<sup>(</sup>٤) الذي نصَّ عليه الكمال بن الهمَام الحنفي في كتابه التحرير (١١١/٤) مطبوع مع شرحه تيسير التحرير: (أن النص على العلة يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها، ولو ==

وهو قول جعفر بن حرب، وجعفر بن مُبَشِّر (١).

واختلف أصحاب الشافعي. فمنهم من قال مثل قولنا.

ومنهم من قال: لا يجب الحكم بدلك فيما وجدت فيه تلك العلـة. وهـو اختيار الاسفراييني<sup>(٢)</sup>.

#### دلبلنا:

ان النص معلل، فوجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت علته. أصله: إذا ورد النص بعد ثبوت حكم القياس.

ولا يلزم عليه قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء...)(٣).

و لم يكن النص موجباً لحمل غيرها عليها مما ينهي (١)؛ لأننا لو تُرِكْنا وظاهر هذه الآية لقلنا: أي موضع وُجِدت هذه العلة، تعلق الحكم بها، لكن منع منه [٢١٠/ب] الدليل في الموضع الذي لا يجب.

فإن قيل: إنما وجب الحمل هناك لأجل أنه أمر بالقياس، فإذا نص على العلة، وجب القياس عليها، وهذا معدوم قبل ورود التعبد بالقياس.

= لم تثبت شرعية القياس وفاقاً للحنفية...).

وهو ما ذكره صاحب مسلَّم الثبوت عن الحنفية (٣١٦/٢). ولم يذكرا خلافاً عن الحنفية في ذلك.

ا) انظر رأيهما في المعتمد (٢٥٣/٢) والتمهيد لأبي الخطاب (٤٢٨/٣). ولأبي عبد الله البصري المعتزلي تفصيل نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد الموضع السابق بقوله: (إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبداً بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونها ندباً لم يكن النص عليها تعبداً بالقياس بها).

(٢) انظر في نسبة هذين القولين إلى الشافعية: التبصرة ص (٤٣٦)، والإحكام للآمدي (٤/٤) وصرَّح الآمدي بنسبة القول الثاني إلى أبي إسحاق الإسفراييني وأكثر الشافعية.

(٣) الآية (٤٥) من سورة العنكبوت.

(٤) في الأصل: (ما سهى) بدون إعجام.

قيل: لو كان الحمل هناك، كما ذكرت، لوجب أن يختص التعدي هناك بهذه العلة، ولجاز أن يتعدى الحكم إلى غير السُّكَّر بعلة هو غير الحلاوة؛ لأن الأمر بالقياس يعم هذه العلة وغيرها. ولما قالوا بأن التعدي يحصل بهذه العلة، دل على أن التعدي كان لأجلها، لا لأجل الأمر بالقياس.

وأيضاً: فإن قوله: «حرَّمتُ السُّكَّر» قد أفاد الحكم [و] قوله بعد هذا: «لأنه حلو» إنما ذكره (١) لفائدة، وليس فائدته إلا القياس عليها. فلو قلنا: لا يقاس عليها بطلت فائدتها، وهذا لايجوز.

فإن قيل: فائدتها بيان العلة التي ثبت الحكم لأجلها، ولو لم يذكر العلمة لكان يكون الحكم ثابتاً بغير علة.

قيل: لـو كان التعليـل لا يفيـد إلا إفـادة الـنص أو الإِجماع، كان وجـوده كعدمه، لا يفيد فائدة، فوجب تعديته لتحصل الفائدة.

فإن قيل: فائدتُه (٢) عِلْمُنا بالوجه الذي لأجله صار الفعل مصلحة للمكلف، وإن لم يجب حمل غيره عليه إذا شاركه في العلة.

قيل: فلا فائدة في معرفة ذلك إذا لم يتعد إلى غيره؛ لأنا قد استفدنا الحكم بالنص، وإنما يستفيد المكلف معرفة الوجه بالمصلحة ليعمل عليه، فإذا كان مقصوراً لم يفد؛ لأن ذلك مستفاد بالنص، وهذه طريقة أجود شيء في المسألة.

وأيضاً: فإن العلة وضعت للحكم تنبيهاً على غيره من الأحكام، كالنهي عن الأدنى، تنبيهاً على المنع من الأعلى، نحو قوله تعالى: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفِّ)(٢)، كان فيه تنبيه على المنع من الضرب، ونحو ما يجب أن يكون ذكر العلة ها هنا تنبيهاً على نظيره قبل ورود التعبد بالقياس وبعده، كما قلنا ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ذكروه).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فالدة).

<sup>(</sup>٣) الآية (٢٣) من سورة الإسراء.

في لفظ التنبيه.

فإن قيل: لا نسلِّم أن العلة وضعت للتنبيه على غيرها من الأحكام.

قيل: لا خلاف أنها بعد ورود التعبد بالقياس [تكون] تنبيهاً على غيرها، فيجب أن تكون قبله تنبيهاً كالتنبيه باللفظ.

فإن قيل: إنما كان النهي عن التأفيف موجباً لما ذكرت؛ لأن هذه اللفظة موضوعة في اللغة لذلك، فليست هذه حال التعليل؛ لأن تعليل الحكم غير موضوع في اللغة يحمل غيره عليه.

قيل: بل هو موضوع يحمل غيره عليه بدليل بعد ورود التعبد بالقياس. واحتج [٢١١] المخالف:

بأن هذه الشرعيات، إنما حَسُن التعبد بها، لما فيه من المصلحة الداعية، وقد بيَّن الله تعالى ونبَّه على ذلك بقوله: (إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ). فإذا كان كذلك، وكان ما يدعو إلى فعل الشيء قد لا يدعو إلى فعل الشيء قد لا يدعو إلى فعل أمثاله، بدلالة أن العاقل إذا أكل شيئاً لأنه حلو، لم يأكل جميع ما يشاركه في الحلاوة في تلك الساعة. فلا يمنع أيضاً أن يكون الحكم المنصوص عليه مصلحة للمكلف، ولا يكون ماشاركه في تلك العلة مصلحة له.

والجواب: أن حُسْن التعبد لا يقف عندنا على ما فيه وقد بيَّنا ذلك فيما تقدم.

وعلى أن العلمة هاهنا موجودة ممن هو عالم بالمصالح، فوجب تقديمها لوجود المصلحة فيها.

واحتج : بأن مجرد الوصف لا يدل على شيء. ألا ترى أن الحلاوة كانت موجودة في السُّكَّر قبل<sup>(١)</sup> أن ينص على تحريمه، ولم تكن دلالة على التحريم.

<sup>(</sup>١) في الأصل (مثل).

فلما نص على تحريمه، وذكر العلة، فقد ذكر علة خاصة تقتضي ثبوت الحكم في الأصل المذكور وتعلقه به. وقد تكون العلة خاصة فيه، وقد تكون علة فيه وفي غيره، فلم يكفِ مجرد ذكرها في وجوب رد غيرها إليها، بـل احتيج في ذلك إلى دليل.

والجواب: أن هذا باطل بجميع العلل الشرعية، فإن أوصافها كانت موجودة قبل التعبد بالقياس، ولا يتعلق بها حكم، وبعد التعبد بالقياس تعلق بها الحكم، كذلك هاهنا لما ورد النص بها وجب أن يتعلق الحكم بها وإن لم يتعلق بها قبل ذلك.

وقولهم: إن العلة قد تكون خاصة، فوجب التوقف حتى يدل الدليـل على التعدي، فلا نسلُّمه؛ لأنه ليس عندنا علة مقصورة غير متعدية.

وهذا أصل، يأتي الكلام عليه إن شاء الله.

واحتج: بأنه لا يجوز أن يقول: حرمتُ السُّكُر لحلاوته، وأحللتُ غيره مما<sup>(۱)</sup> توجد فيه الحلاوة، فلا يكون ذلك تناقضاً. فلو كان النص على العلة يوجب أن يكون كل ما يوجد فيه مشاركاً، لما جاز أن ينص على ثبوت الحكم في بعض ما يوجد فيه العلة، وعلى ضده في بعضها، بل يكون ذلك ضرباً من المناقضة.

فلما جاز هذا، ثبت؛ لأن مجرد النص على العلة والحكم لا يـوجب إلحاق الغير به إلا بدليل.

والجواب، أنا لا نسلَم هذا، وهذا على أصلنا ظاهر. و<sup>(٢)</sup>أن تخصيص العلة لا يجوز، وفي هذا تخصيص لها.

<sup>(</sup>١) في الأصل (ما).

<sup>(</sup>٢) الواو هذه زائدة، وكان الأولى حذفها، وقد تركناها؛ لأن المؤلف يعبر بها كثيراً.

وفي الجملة يجوز أن تكون أحكام صاحب الشرع متناقضة (١). فأما تعليله فلا يجوز أن يتناقض.

واحتج: بأن الاعتبار باللفظ دون [٢١١/ب] المعنى. بدليل أنه لو حلف فقال: «والله لا أكلتُ السُّكَّر لأنه حلو»، لم يحنث بأكل ما عداه. كذلك ألفاظ صاحب الشريعة.

والجواب: أن الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن صاحب الشريعة لا تجوز عليه المناقضة، وغيره تجوز عليمه المناقضة.

والثاني: أن صاحب الشريعة قد أمر بالقياس، فإذا نص على العلة وجب القياس عليها، وغيره لم يأمر بذلك. فلو قال لنا قائل: «قيسوا كلامي بعضه على بعض»، ثم قال: «لا أكلتُ السُّكَّر لأنه حلو»، شَرَكَه فيه كلُّ حلو.

# مسالة

## [ العلة القاصرة ]

العلة الشرعية إذا كانت مقصورة على موضع الوفاق لم تكن صحيحة وكان وجودها كعدمها<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحق أن صاحب الشريعة لا تجوز عليه المناقضة بحال من الأحوال، وهو ما صرَّح به المؤلف في الجواب عن الدليل الآتي للمخالف، حيث قال: (إن صاحب الشريعة لا تجوز عليه المناقضة، وغيرُه تجوز عليه) فلعله سبقُ قلم. والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٦١/٤) والواضح لابن عقيل (٨٦٢/٢)، وروضة الناظر (٣١٥/٢) والبلبل (١٥٢) والمسوَّدة ص (٤١١) وهذا قول أكثر الحنابلة، ومنهم المؤلف.

وهو قول أصحاب أبي حنيفة<sup>(١)</sup>.

وقال أصحاب الشافعي: هي علة صحيحة كعلة الذهب والفضة (٢). العلة في تحريم التفاضل فيهما عندهم كونها قيّم المتلفات فلا تتعدى (٣).

### دليلنا:

# أن المتفق على حكمه إنما يجب لأعيانه التي تقاس عليه ؟ لأن

وذهب أبو الخطاب وابن قدامة والمجد إلى أنها صحيحة.
 انظر: المراجع السابقة.

وكان الأولى أن يذكر المؤلف محل النزاع، فإن العلة القاصرة قسمان: منصوص عليها ومستنبطة، والخلاف إنما هو في المستنبطة، ولذلك قال أبو الخطاب في التمهيد: (... فقال أصحابنا \_ رضى الله عنهم \_ وأصحاب أبي حنيفة: هي باطلة إلا أن ينص عليها صاحب الشرع).

وقال في المسوَّدة: (... فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقاً، ذكره أبو الخطاب).

وذكر الآمدي في الاحكام (٢٠٠/٣) أن العلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو مجمعاً عليها أنها صحيحة.

وذكر ابن السبكي في الإبهاج (١٥٤/٣) أن الاتفاق في العلة المنصوصة نقله جماعة، منهم القاضي أبوبكر.

ثم قال: (وأغربَ القاضي عبد الوهاب في الملخَّص، فحكى مذهباً ثالثاً: أنها لا تصح على الإطلاق فيه، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة... ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا).

- (۱) انظر أصول السرخسي (۱۰۸/۲) وتيسير التحرير (٥/٤) وفواتح الرحموت (٢٧٦/٢) وهو قول جمهورهم كما عبر به صاحب فواتح الرحموت.
- (۲) انظر: التبصرة ص (٤٥٢) والبرهان (٢/١٠٨٠)، وشفاء الغليل ص (٣٧٥)، والمستصفى (٣٤٥/٢)، والمحصول (٤٢٣/٥)، والإحكام للآمدي (٣٠٠/٣) والإبهاج (٣٤٥/٣).
  - (٣) في الأصل (يتعدا) بالمثناة التحتية.

الأصل قد استغنى بدخوله تحت الإجماع عن التعليل. ألا ترى أن جميع الأحكام لو كانت مجمعاً عليها، أو منصوصاً عليها لم يحتج مع ذلك إلى القياس.

فإذا كان التعليل بما لا يتعدى الأصل لا يفيد إلا ما أفده السنص أو الإجماع وجب أن يكون وجوده وعدمه سواء.

وقد يُعبر عن هذا بعبارة أحرى، فيقال: الأصل معلوم من طريق القطع، فتعليله بما لا يتعدى لا يستفاد به معرفة الأصل؛ لامتناع أن يعلم بما طريقه غلبة الظن، الأمر الذي علم من جهة القطع، وصار كمن قاس القياس الشرعي في الأمور العقلية التي طريقها العلم، أو طلب أخبار آحاد، ليعلم بها ما علم من طريق القطع. وإذا بطل أن يعلم بها حكم الأصل، و لم يجز أن نعرف بها حكم فرع آخر، سقط اعتبارها.

فإن قيل: هذا يبطل بالعلة العقلية والعلة المنصوص (١) عليها، فإنها صحيحة وإن كانت مقصورة واستغنى الأصل عنها، فإن العلة العقلية يجوز أن تكون مقصورة، وهو قوله: «لا تسلك طريقاً تهلك فيه إلا أن يكون لك فيه نفع في الآخرة، كالأمر بالمعروف»، والعامة نحو قوله في الظلم: «لا يجوز لكونه قبيحاً» فهذه عامة في كل قبيح.

وكذلك العلة المنصوص عليها، يجوز أن تكون مقصورة، وهو أن يقول الله تعالى أو رسوله: حرمت التفاضل في الدراهم والدنانير لأنها قِيَم [٢١٢] الأشياء.

قيل: لا يبطل ما ذكرنا. وذلك أن العلة العقلية يستفاد الموجب بها منها. وهذا المعنى يحصل بالمتعدية (٢) وغيرها، فكان لطلب كل واحد من الأمرين

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المنصوصة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بالمتعدي).

فائدة.

فأما الشرعيات فهي علامات، ومعلوم أنها ليست بعلامة لمعرفة حكم الأصل، وإنما علامتها السمع الوارد. فإذا لم يعلم منها فائدة كانت كعدمها. أما العلة المنصوص عليها، فإنه يحمل الأمر فيها على أنها بيان لعلة المصلحة التي لأجلها أبيح أو حُظِر. وعِلَلُ المصالح لا تُعلم بالاستخراج، وإنما تُعلم بالتوقيف، وكلامنا في العلة التي تستخرج من عِلَل الأحكام، وليست بمتعدية. وجواب آخر، وهو: أن قول أصحاب الشريعة يوجب هذا المعنى، فيحصل (۱) بالمتعدية (۲) وغيرها، تجري مجرى العلة العقلية، وهذا المعنى معدوم في تعليلنا.

فإن قيل: فيها فائدة، وإن كانت مقصورة، و [هي] أن يُعلم معنى الحكم (٣)، وأنه ليس مما استأثر الله بعلمه.

قيل: لا فائدة في معرفة معنى الحكم إذا لم يتعدُّ إلى غيره؛ لأنه لا يفيد إلا ما أفاده النص. وقد بينًا هذا في التي قبلها.

فإن قيل: فيه فائدة أخرى، وهو أن نعلم علة المصلحة به.

قيل: علة المصالح لا طريق إلى معرفتها، إلا من جهة التوقيف. ألا ترى أن موسى عليه السلام، أنكر ما حصل من صاحبه من خرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الحائط الذي أراد أن ينقض ولم يعرف وجه المصلحة في ذلك حتى وقف عليه، فلم يكن للتعليل حظ في معرفة علة المصلحة.

وعلى أن الأصل إنما يعلل لطلب علة الحكم دون علة المصلحة؛ لأن علة

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يحصل) بدون الفاء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بالمتعدي).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وإن لم يعلم معنى الحكم) وإثبات (لم) يغير المعنى فحذفناها ليستقيم الكلام.

الحكم فيما يكون عليه الأصل من الأوصاف، وعلة المصلحة إنما هي في المعبَّدين دون الحكم، من حيث إن الله تعالى قد علم أنه لو لم يتعبد المكلف بما يتعبده به فَسَد، فكانت مصلحته في التعبد.

فإن قيل: فيه فائدة أخرى، وهو أن يمنع رد غير المنصوص عليه إلى المنصوص عليه، ويعلم أن الحكم مقصور عليه لا يتعداه.

ويفيد أن الحكم ثبت في المنصوص عليه لهذه العلة. فربما حدث ما يوجد فيه تلك العلة فيقاس عليه.

قيل: الشرع ورد في تعليل الأصول ليقاس عليها، لا للمنع من القياس، فلم يصح أن يقال: إن الفائدة منع رد غير المنصوص عليه إلى المنصوص عليه. فإن قيل: إنما يعلم أن العلة متعدية أو مقصورة بعد استنباطها، وثبوتها، وصحتها. وقبل [٢١٢/ب] ذلك لا يعلم. والخلاف في صحتها في الأصل. وهل يجوز استنباطها وجعلها وجعلها علة، ما لم تثبت بعد استنباطها وثبوتها؟!

قيل: يجوز أن يطلق على العلة الفساد قبل استنباطها، للعلم بفسادها من جهة الشرع، كما يطلق الصحة [عليها] قبل استنباطها، وكما يطلق عليها الفساد قبل استنباطها لعدم الوصف أو الأصل، كذلك هاهنا.

فإن قيل: لا يمتنع أن تكون علة صحيحة، وإن كانت [دالة] على ما دل عليه النص. كما أن خبر الواحد يكون دالاً على ما دل عليه نص القرآن، ويكون صحيحاً.

قيل: نص القرآن وخبر الواحد، كل واحد منهما يدل على نفس الحكم، وما اختلفنا فيه يدل على علته، وعلة الحكم من شأنها أن تكون متعدية مفيدة. بدليل علة الربا، النص ورد على ستة أشياء، فلما طلبنا علةَ الحكم وجب تعدّيها،

<sup>(</sup>١) في الأصل (وجعله). .

فالمخالف يُعدِّيها إلى كل مطعوم. ونحن نُعدِّيها إلى كل مكيل. كذلك هاهنا. ولهذا رجحوا علتهم بأنها أَعَمُّ فروعاً.

وجواب آخر، وهو: أن الآية مع الآية، والخبر مع الخبر، كل واحد منهما دليل مقطوع عليه، بدليل أنه لا يسقط أحد الأجناس. فجاز أن يكون كل واحد منهما دليلاً مع الآخر. والقياس مع الخبر بخلاف ذلك؛ لأنه غير مقطوع عليه؛ لأنه يسقط مع الخبر، فلم يكن حجة معه.

ينين صحة هذا: أنه لو أقرَّ، ثم أقرَّ، ثبت الحق بهما جميعاً، إلا أنهما سواء في المدَّعٰى<sup>(۱)</sup>، والبينة لم تسمع؛ لأن الإقرار مقطوع به، والبينة غلبة الظن، كذلك هاهنا.

### واحتج المخالف:

بأن هذه أمارة شرعية، فجاز أن تكون عامة وحاصة، كالنص، يكون عاماً كقوله: (اقْتُلُوا الْمُشْركِينَ)، ويكون خاصاً كقوله: «اقتلوا المرتد».

والجواب: أنه إنما كان حجة في العموم والخصوص؛ لأنه يفيد في الموضعين جميعاً إثبات الحكم في الموضوع المنصوص عليه. وليس كذلك في مسألتنا، فإنها تفيد في العموم، ولا تفيد في الخصوص من الوجه الذي بيَّنًا.

واحتج: بأن كل معنى يجوز أن يكون منطوقاً به، جاز أن يكون مستنبطاً كالعلة المتعدية.

وبيانه: أن صاحب الشرع لو نص على العلة المقصورة جاز، كذلك المستنبطة.

والجواب عن العلة المنصوص عليها ما ذكرنا، وهو أنها أفادت علة المصلحة، وذلك لا يعلم بالاستخراج، وإنما يعلم بالتوقيف.

وكلامنا في العلل التي تستخرج من الأحكام. [٢١٣أ].

<sup>(</sup>١) يعني: أن الإقرارين سواء في إثبات المدعى به.

واحتج: بأن العلة الشرعية أوسع من العقلية؛ لأن الشرعية يوجد الحكم بوجودها وليس من شرطها أن يعدم بعدمها. والعقلية تحتاج أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. فلما ثبت أن العلة العقلية يجوز أن تكون متعدية، وتكون مقصورة، فالشرعية أولى.

والجواب عنه تقدم، وهو أن العلة العقلية يستفاد الحكم الموجب بها منها. وهذا يحصل بالمتعدي منها وغيره.

والشرعيات علامات، والمقصورة ليست بعلامة لمعرفة حكم الأصل. وإنما علامتها السمع، فإذا لم تُعلم بها فائدة كانت كعدمها.

واحتج: بأن القُيَّاس(١) اختلفوا في الدليل على صحة العلة:

فقال بعضهم: سلامتها على الأصول.

وقال بعضهم: التأثير والمُلاءَمة.

وكل دليل ذكرته طائفة، فهو موجود في العلة المقصورة.

والجواب: أن أحد الأدلة على صحتها، كونها مفيدة، وذلك معدوم هاهنا(٢).

ج)

<sup>(</sup>١) يعنى القائلين بحجية القياس.

<sup>(</sup>٢) ليس ذلك معدوماً، بل هناك فوائد منها:

أ ) معرفة هذه العلة القاصرة في حد ذاتها فائدة؛ لأن العلم بالشيء خير من الجهل به.

ب) أن النفس البشرية تتوق إلى معرفة علل الأشياء.

أن يمتنع من القياس عليها إذا عرف أنها قاصرة.

د) أَن نَظَرَنا الآن إليها جعلها قاصرة، وربما حدثِ جنس آخر تتوفر فيه هذه العلة، فتكون متعدية والحالة هذه.

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٦٤/٤) والإحكام للآمدي (٢٠١/٣). وقد تبنَّى أبو الخطاب القول بصحتها، مخالفاً شيخه أبا يعلى، ولذلك تعقبه في أكثر الأدلة وأجاب عنها.

# مسالة

## [ تخصيص العلة الشرعية ]

لا يجوز تخصيص العلة الشرعية(١). وتخصيصُها نقضُها(٢).

وقد قال أحمد \_ رحمه الله \_ في رواية [ أحمد بن ] الحسين بن حسان «القياس: أن يقاس على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه في حال، وخالفه في حال، فهذا خطأ»(٣).

(إن القول بالجواز هو المذهب الصحيح، ومسائل أصحابنا تدل عليه).

وفي المسوَّدة ص (٤١٣): (قلتُ: وقد ذكر القاضي في مقدمة المجرد أن القول بجواز تخصيصها هو ظاهر كلام أحمد في كثير من المواضيع.

قلت: فصارت على روايتين منصوصتين، ولفظه: هي صحيحة حجة فيما عدا المخصوص).

وكان الأولى أن يحرر المؤلف محل النزاع؛

لأن العلة قسمان: منصوصة، ومستنبطة.

وقد حرر محل النزاع أبو الخطاب في التمهيد، فذكر أن العلة المستنبطة فيها قولان، وبكل واحد قال فريق من الحنابلة، وأن كلام الإمام أحمد يحتمل القولين.

ثم ذكر المنصوصة، وقال: من يقول بتخصيص العلّة يقول بتخصيصها، ومن منع من تخصيص المستنبطة اختلفوا في ذلك فقال بعضهم بالجواز، وقال بعضهم بعدمه. وسيأتي في استدلال المؤلف ومناقشته ما يشير إلى ذلك.

(٣) هذه الرواية ترددت كثيراً، وقد سبق توثيقها.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (۷۱)، والتمهيد لأبي الخطاب (۲۹/۶) وروضة الناظر (۲۱/۲)، والمسوَّدة ص (۲۱، ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) هذا الذي جزم به المؤلف هنا، ولكن في المسائل الأصولية من كتاب الروايتين ص (٧١) ذكر رأيين للحنابلة، الجواز وعدمه، ثم قال:

وهذا الكلام يمنع تخصيصها عنده.

وذكر أبو إسحاق<sup>(۱)</sup> في جزء وقع إليَّ من شرح الخِرَقي فقال: أصحابنا على وجهين:

منهم من يرى تخصيص العلة.

ومنهم من لا يرى ذلك<sup>(٢)</sup>.

وقد ذكر أبو الحسن الجزري<sup>(٣)</sup> في جزء فيه مسائل من الأصول قال: لا يجوز تخصيصها.

وهو قول الشافعي(٤)، وجماعة من المتكلمين(٥).

وذكر ذلك في المسوَّدةِ ص (٤١٢)، والروضة (٣٢١/٢).

والقول بعدم الجِواز اختاره القاضي هنا، ونسبه إلى شيخه أبي عبد الله الحسن بن حامد في المسائل الأصولية ص (٧١).

ونسبه هنا وفي المسوَّدة إلى أبي الحسن الجزري.

والقول بالجواز اختاره أبو الخطاب في التمهيد، وانتصر له.

(٣) هو: عبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الخرزي، أو الجزري وقد سبقت ترجمته ص (١٠٠٠).

(٤) هكذا جاءت النسبة في جمع الجوامع (٢/٥٥/٢).

والآمدي في الإحكام (٢٠٢/٣) ذكرها منسوبة إلى الإمام الشافعي بصيغة «قيل». ولكن الغزالي في شفاء الغليل ص (٤٦٠) صرح بأنه لم يُنْقل عن أبي حنيفة أو الشافعي تصريح بجواز التخصيص أو منعه.

(°) انظر: التبصرة ص (٤٦٦) والمعتمد (٨٢٢/٢)، والمحصول (٣٢٣/٥)، والإحكام للآمدي الموضع السابق، والإبهاج (٩٣/٣).

<sup>(</sup>١) هو: ابن شاقلا، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) وهو ما صرَّح به أبو الخطاب في التمهيد (۲۹/۶ ــ ۷۰) وقال: (وكلام أحمد ــ رضى الله عنه ــ يحتمل القولين معاً).

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز تخصيصها<sup>(۱)</sup>. وحكى ذلك عن مالك<sup>(۲)</sup>.

وقال أحمد \_ رحمه الله \_ في القياس: يقتضي أن لا يجوز شَرْي أرض السواد؛ لأنه لا يجوز بيعها<sup>(۱)</sup> ليس بموجب لتخصيص العلة؛ لأن تخصيص العلة ما مَنَع من جريانها في حكم خاص.

وما ذكره أحمد ــ رحمه الله ــ إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر.

## دليلنا:

أن هذه علة يجب وجود الحكم بوجودها. فوجب أن يكون تخصيصها

(۱) الظاهر من كلام المؤلف أن أصحاب أبي حنيفة يقولون كلهم بالجواز، ولكن صاحب كشف الأسرار ذكر أن الحنفية قسمان في هذه المسألة، حيث قال (١١٥٢/٤): (واختلفوا في تخصيص العلة، فقال القاضي الإمام أبو زيد والشيخ أبو الحسن الكرخي، وأبوبكر الرازي وأكثر أصحابنا العراقيين: إن تخصيص العلة المستنبطة جائز...

وذهب مشايخ ديارنا قديمًا وحديثًا إلى أنه لا يجوز...

هذا في العلة المستنبطة.

فأما في العلة المنصوصة فاتفق القائلون بالجواز في المستنبطة على الجواز فيها. ومن لم يجوز التخصيص في المستنبطة فأكثرهم جوزه في المنصوصة، وبعضهم منعه في المنصوصة أيضاً.

وذكر في مسلَّم الثبوت (٢٧٧/٢) الرأيين عن الحنفية وأن القول بالجواز هو المختار، وقال به الأكثر منهم.

وانظر الفصول في الأصول (١٤٤).

(٢) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي المالكي ص (٤٠٠)، فقد صرح بأن القول بالجواز هو المذهب المشهور.

(٣) في الأصل (بيعه) والضمير عائد على مؤنث.

نقضاً لها، قياساً على العلة العقلية. مثل الحركة والسكون، والقدرة والعجز والسواد والبياض، وغير ذلك مما هو علة في العقل للحكم الذي موجبه المحل الذي توجد فيه، فإن تخصيصها [٢١٣/ب] يكون نقضاً لها.

كذلك العلة الشرعية.

فإن قيل: العلة العقلية موجبة لما توجبه بنفسها. ألا ترى أنه لا يجوز وجودها في وقت من الأوقات غير موجبة لما توجبه. والشرعية أمارة للحكم بدلالة وجودها قبل الشرع، من غير أن يتعلق بها حكم.

قالوا: يبين صحة هذا: أنه يجوز أن ينص الله تعالى على أن العلة الشرعية هي علة للحكم في موضع دون موضع، ولا يجوز أن ينص على أن العلة العقلية [هي علة] لما توجبه في بعض المواضع دون بعض.

قيل: الشرعية بعد جعلها علة، قد صارت بمنزلة العقلية في اقتضائها للحكم وإيجابها له، ووجوب وجوده بوجودها، وكونها موجبة في زمان دون زمان لا يدل على كونها علة في مكان دون مكان؛ لأنه يجوز أن لا تكون علة ثم تصير (١) علة، فلا يجوز أن تكون علة في مكان ولا تكون علة في مثله؛ لأن وجودها مع زوال الحكم يدل على أنه نقض للعلة، وأنها مقيدة بصفة زائدة تخص ذلك الموضع الذي هي علة فيه، فبان الفرق بين الزمانين والمكانين.

وقد قيل في جواب هذا: إن العلة العقلية سبب كونها علة العقل، وذلك السبب يوجد على الاتصال في جميع الأوقات، فلا يخرج عن كونها علة مع وجود سببها.

والعلة الشرعية سببها الشرع. وذلك السبب يختص ببعض الأوقات دون بعض فكانت علة في بعض الأزمنة دون بعض.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يصير) بالمثناة التحتية فيهما.

ونحن إنما اعتبرنا إحداهما بالأخرى، مع وجود سببها، وهما متساويان في هذه الحالة، وإن اختلفا في غيرها.

واعترض المخالف على هذا وقال: العلل العقلية لم تصر عللاً بالعقل، وإنما هي علل بأنفسها.

ألا ترى أنها قد كانت عللاً، وإن لم يكن هناك ذو عقل.

وهذا غير صحيح؛ لأنه لا يصح وجود العلة العقلية قبل وجود العقل، لأنها به صارت عامة. وإنما يصح وجودها مع عدم ذي عقل؛ لأن ذلك ليس بعلة لها، وإنما علتها(١) العقل، وهو موجود.

فإن قيل: العلل الشرعية، لما لم تكن موجبة لهذه الأحكام قبل ورود الشرع لم يجز أن يرد الشرع بكونها موجبة. والعلل العقلية لما كانت موجبة لم يجز أن يرد الشرع بكونها غير موجبة.

قيل: لما كانت هذه العلل قبل ورود الشرع غير أمارات للأحكام، ثم لم يمتنع أن يرد الشرع بكونها أمارات [٢١٤/أ] لم يمتنع أيضاً أن تكون غير موجبة قبل الشرع ثم يرد الشرع بكونها موجبة لما تعلق بها من الأحكام.

وقد قيل: إن القول بتخصيص العلة يقتضي سد باب الاستدلال على صحة العلة. فإنه لا تثبت العلة إلا بأمارة تدل على صحتها فإن وجد الحكم لوجودها، دلَّت الأمارة على صحتها. وإن لم يوجد الحكم لوجودها لم تكن تلك الأمارة دلالة على صحتها، فتكون علة تارة، ولا تكون علة أخرى، وتكون بعض العلة، فيجب ضم وصف آخر إليها حتى لا تنتقض.

فثبت أنها لم تكن علة مع عدم الوصف الزائد.

وقد قيل في المسألة: إن تخصيص العلة يؤدي إلى تكافئ الأدلة؛ لأن من

<sup>(</sup>١) في الأصل: (علبها) بالموحدة التحتية، وهو خطأ.

قال: يحل شرب النبيذ؛ لأنه مائع يشتهى (١) شربه، فوجب أن يكون حلالاً، كالماء وسائر الأشربة، وقال: قام الدليل في الخمر فخصصها، لم ينفصل ممن قال: إنه مائع يشتهى (٢) شربه فوجب أن يكون حراماً كالخمر.

وقد قام الدليل على الماء وسائر الأشربة فخصصها.

وهذه الطريقة أصح، إذا لم يكن المعلِّل دل على صحة علته.

فأما إذا دل على صحة علته بالتأثير لم يصح القلب؛ لأن التأثير لا يوجب العلة في الحكمين جميعاً، ولا يجوز أن يؤثر إلا في أحدهما.

وقيل أيضاً: بأنه لو جاز تخصيص العلة لم يوجد في شيء من العلل مناقضة؟ لأن كل واحد من أوصاف علته مع ارتفاع حكمها يمكنه أن يخصصها.

ولا يلزم النقض أبداً؛ إذ في اتفاقنا على أن من العلل الشرعية ما يتوجه عليها النقض دليلٌ على امتناع جواز تخصيص العلة.

وهذا لا يلزم المخالف؛ لأنه يقول: جواز تخصيص العلة بشرائط وهي: أن يكون مدلولاً على صحتها في الأصل.

ولا تكون مدعاة.

وأن يكون الموضع الذي خص العلة فيه من المواضع التي دلت الدلالة على تخصيص هذه العلة منها.

ومتى أخل المستدل بشيء من هذه الشرائط، ثم أوجد العلة بجميع أوصافها مع عدم الحكم، كان دليلاً على نقضها (٣).

ولأنه لا يخلو إما أن يجب إجراء العلة في الفروع لنفسها أو بدليله. فإن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شبيهاً) وما أثبتناه موافق لما في التمهيد (٨٦/٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سسها) بدون إعجام، ووما أثبتناه موافق لما في التمهيد الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (انقضائها).

وجب إجراء الحكم بها لنفسها، لم يجز تخصيصها؛ لأن نفسها موجودة فيما امتنعت من الحكم بها فيه.

وإن احتاج إلى دليل في تعليق الحكم بها في كل فرع استغنى عن العلة، وصار الدليل على الحكم في كل فرع دليلاً على الحكم في العلة.

## واحتج [۲۱٤/ب] المخالف:

بقوله تعالى: (إنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ)(١).

قالوا: وكيف يأخذ أحدهم مكانه، وأبوه أيضاً شيخ كبير، لولا جواز القول بتخصيص العلة.

والجواب: أن مضمونه أن أباه يخاف عليه؛ لأنه مأخوذ في جناية، وهو إذا أخذ أخوه لم يكن حائفاً<sup>(٢)</sup>.

واحتج: بأن العلل الشرعية أمارة على الأحكام، وليست بموجبة لها. ألا ترى أنها كانت موجودة قبل الشرع غير موجبة.

وإذا جاز أن تكون أمارة في حال دون حال، جاز أن تكون أمارة في موضع دون موضع.

والجواب عنه تقدم، وهو أنه يجوز أن لا تكون علة، وتصير علة.

ولا يجوز أن تكون علة في مكان ولا تكون في مثله؛ لأن وجودها مع زوال الحكم يدل على أنه نقض للعلة، وأنها مقيدة بصفة زائدة تختص ذلك الموضع الذي هي علة (٢) فيه. فبان الفرق بين الزمانين والمكانين.

واحتج: بأن هذه العلل، لما كانت أمارات الأحكام، وجب أن يجوز

<sup>(</sup>۱) آیة (۷۸) من سورة یوسف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (خائنا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (علته).

تخصيصها، كما يجوز في أسماء العموم. لما كانت الأسماء أمارات لما علق بها من الأحكام جاز تخصيصها.

يبين صحة هذا: أن العموم في الأسماء آكد حالاً وأعلا مرتبة من العلة؛ لأن رد العموم يوجب التكفير، ورد العلة المقتضية لا يوجب ذلك.

فإذا جاز تخصيص العموم، فلأنْ يجوز تخصيص العلة التي هي دونه في الرتبة أولى.

والجواب: أن تخصيصه لا يُسقط دلالته، ولا يُسقط شرطه؛ لأنه إنما كان دليلاً على الحكم لكونه قولاً لمن تجب طاعته، فإذا خص منه شيء كان ما يتناوله اللفظ مما عداه داخلاً في اللفظ. فوجب إثبات حكم اللفظ فيه، وليس كذلك في مسألتنا. فإنه إذا وجدناها مع عدم الحكم تبينا أنها ليست كال العلة، وأن الحكم ليس بتابع لها وإنما هو تابع لها تبع زيادة صفة يجب إضافتها إليها. واحتج: بأن العلة المنصوص عليها، وهي علة صاحب الشرع يجوز تخصيصها كذلك المستنبطة.

والجواب: أن العلة المنصوص عليها لا يجوز تخصيصها.

وإذا وجدناها مع عدم الحكم، تبينا أنها بعض العلة، وأن الله تعالى نص على بعض العلة، ووكل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم.

وإذا كان كذلك، لم يكن بين المنصوص عليها وبين المستنبطة فرق.

وقد قيل: يجب أن تكون منتقضة، ولا يقدح ذلك فيها؛ لأن الدليل على صحتها كونها منصوصاً ٢٥٥/٢١٥ عليها، وذلك موجود.

واحتج: بأنه يجوز أن يوجد الحكم بوجود العلة، ثم تزول هذه العلة والحكم باق بدليل آخر وعلة أخرى. فإذا صح أن يبقى الحكم ولا هذه العلة، صح أن توجد هذه العلة ولا حكم.

والجواب: أنه إذا وجد الحكم ولا علة لم يمنع أن يجري دليل صحة العلة

على معلولها. فلهذا صح أن يوجد الحكم، وليس كذلك هاهنا؛ لأنا إذا وجدنا العلة ولا حكم، منع أن يجري هاهنا؛ لأنا إذا وجدنا العلة ولا حكم، منع أن يجري دليل صحة العلة في معلولاتها. ولأنه إذا وجد الحكم ولا علة لم يفض إلى تكافؤ الأدلة، وإيجاب الحكم وضده بعلة واحدة في مسألتنا يفضي إلى ذلك، فبان الفرق بينهما.

فإن قيل: أليس قد قال أحمد ــ رحمه الله ــ في رواية المروذي، وقد قيل: «كيف تشتري ممن لا يملك(١)؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان».

واحتج: بأن أصحاب رسول الله عَلِيْكُ رخَّصُوا في شَرْي المصاحف، وكَرهوا بيعها(٢). وهذا يدل على تخصيص العلة.

قيل: تخصيص العلة ما يمنع من جريانها في حكم خاص.

وما ذكره أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر<sup>(٣)</sup>.

ولأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس، فامتنع أن يكون معناه تخصيصاً (٤) بدليل.

<sup>(</sup>١) يعني كيف تقول بجواز شراء أرض السواد والبائع لا يملكها.

<sup>(</sup>٢) وقد سبق الكلام على توثيق هذه الرواية عن أخمد، وتخريج الأثر في ترخيص الصحابة في شراء المصاحف... ص(١١٨٢).

<sup>(</sup>٣) وقد تكلم الغزالي على تخصيص العلة كلاماً جيداً في كتابه شفاء الغليل ص (٥٨) وابن السبكي في الإبهاج (٩٢/٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (تخصيص).

### فصل

### [ الطرد شرط في صحة العلة ]

وهذا الكلام في الطرد وأنه شرط في صحة العلة(١).

فأما العكس فليس بشرط في صحة العلة.

وقد قال أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ في رواية ابن القاسم ( $^{(7)}$ )، وسندي: «رطل حديد برطلين، لا يجوز، قياساً على الذهب والفضة  $^{(7)}$ .

فقد اعتبر الطرد وإن لم ينعكس؛ لأن علتها ما لا يوزن، ومع هذا قد يجري فيه الربا في المكيلات.

وإنما كان كذلك؛ لأن العلة إذا صحت بما تقدم ذكره من لفظ صاحب

والطرد هو: (وجود الحكم لوجود العلة).

أما العكس هنا فهو: (عدم الحكم لعدم العلة).

انظر: الحدود للباجي (ص ٧٤ \_ ٧٥) والتعريفات للجرجاني باب الطاء ص (٧٤) وباب العين ص (٨٢).

والقول باشتراط الاطراد هنا متفق مع ما اختاره المؤلف من أن تخصيص العلة نقض لها كما تقدم.

وفي اشتراط الاطراد في العلة خلاف اقتصر المؤلف على قول واحد، واستدل له. وينبغي أن يعلم أن هناك فرقاً بين اشتراط الاطراد في العلة، وبين القول بصحتها لأنها مطردة، فلا تلازم بين الأمرين.

انظر: التمهيد (٣٦/٤) وروضة الناظر (٢٩١/٢) وسيأتي كلام المؤلف على هذا ص(١٤٣٦).

(٢) هو: أحمد بن القاسم، وقد سبقت ترجمته.

(٣) انظر في هذا: الروايتين والوجهين للمؤلف (٣١٨/١) والإنصاف (١٤/٥).

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٣٠/٤) وروضة الناظر (٣٢١/٢)، والمسوَّدة ص (٤٢٧).

الشريعة، نصاً وظاهراً وتنبيهاً، ومن التأثير وشهادة الأصول، جاز أن تجتمع علتان في حكم، فتزول إحداهما، ويبقى الحكم ببقاء العلة الأخرى، كالمُحْرِمة إذا حاضت حرم وطؤها لحيضها ولإحرامها، فإذا طهرت من حيضها واغتسلت<sup>(۱)</sup> لم يحل وطؤها لبقاء إحرامها.

وقد تَخْلُفُ العلةُ العلة فيبقى الحكم بالعلة التي خلفتها، كالنكاح يزول وتخلفه العدة، فتمنعها العدة من عقد النكاح كم منعها النكاح.

وكذلك الرِّدة علة لإباحة الدم، والزنا مع [٢١٥/ب] الإحصان، فإذا اجتمعا تعلقت الإباحة بهما، وإذا أسلم من الرِّدة لم تزُل الإباحة للزنا.

فإذا كان كذلك، دل على أن ليس من شرط العلة العكس، هذا إذا كان التعليل لغير الجنس.

فأما إذا كان التعليل للجنس وجب أن تنعكس؛ لأن تعليل جنس الحكم يقتضي حصر الجنس، ويجري مجرى الحدود، فإذا لم ينعكس لم يكن حاصراً للجنس، ولم يكن علة له.

ألا ترى أنه إذا قال: الرِّدة علة لجنس إباحة الدم لم يصح؛ لأن الزنا مع الإحصان يبيحُه، وقتل النفس بغير النفس يبيحُه. فلا تكون الرِّدة علة لجنس إباحة اللهم؛ لأنها لا توجب نوعين من الإباحة اللذين يوجبهما الزنا والقتل. ومتى كانت العلة للجنس أوجب جميع أنواع ذلك الجنس، فانعكست، ألا ترى إذا قلت: البلوغ والعقل علة لجنس التكليف انعكست.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أو اغتسلت)، والهمزة زائدة، ذلك أن الحائض إذا طهرت ولم تغتسل لا يباح في حقها غير صوم وطلاق.

انظر: شرح منتهى الإرادات (٥/١) والروض المربع مع حاشية العنقري (١٠٨/١).

# مسألة

## [ القياس على المخصوص من جملة القياس ]

المخصوص من جملة القياس يقاس عليه، ويقاس على غيره (١).

أما القياس عليه، فإن أحمد \_ رحمه الله \_ قال في رواية ابن منصور: «إذا نذر أن يذبح نفسه، يُفدي نفسه بذبح كبش»<sup>(٢)</sup>.

فقاس من نَذَر ذَبْح نفسه على من نَذَر ذَبْح ولده. وإن كان ذلك مخصوصاً من جملة القياس، وإنما ثبت بقول ابن عباس<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤٤٤/٣) وروضة الناظر (٣٣١/٢) والمسوَّدة ص (٣٩٩).

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بيَّن فيها أنه لا يوجد حكم شرعي مخالف للقياس. قام بطبعها الشيخ محب الدين الخطيب.

وكذلك تكلم ابن القيم عن هذه المسألة في كتابه اعلام الموقعين (٣٨٣/١) مترسماً خطى شيخه ابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) هذه رواية في المذهب، ومروية عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وهناك رواية ثانية: أن عليه كفارة يمين، وهذه قاعدة في كل نذر محرم.

وهذه الرواية هي المذهب كما في حاشية المقنع (٥٩٧/٣) وهي منسوبة لابن عباس رضي الله عنهما.

وقد ذكر ابن قدامة في الكافي (٤١٩/٤): أن هناك روايتين، الأولى كما ذكرها المؤلف. والثانية: لا يجب عليه الكفارة؛ لأنه نذر معصية.

وفي الاختيارات لابن تيمية ص (٣٣١) إن قصد بذلك اليمين، فيمين، وإلا فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشاً.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الأثر عن ابن عباس، رضي الله عنهما.

ويلاحظ: أن المخصوص من جملة القياس ثبتت خصوصيته بقول صحابي، هو ابن عباس، رضي الله عنهما.

وأما قياسه على غيره، فإن أحمد ــ رحمه الله ــ قال في رواية المروذي: «يجوز شَـرْي أرض السواد، ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف اشتري ممن لا يملك؟! فقال: القياس: كما تقول، ولكن استحسان»(١).

واحتج بأن أصحاب رسول الله عَلِيْكُ رخَّصوا في شَرْي المصاحف، وكَرِهـوا بيعَها.

وهذا يشبه ذلك(٢).

فقد قاس مخصوصاً من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس. وبهذا قال أصحاب الشافعي<sup>(٣)</sup>.

وقال أصحاب أبي حنيفة: المخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره. ولايقاس غيره عليه، إلا أن يكون معلَّلاً أو مجمعاً على جواز القياس عليه (٤).

<sup>(</sup>١) قوله هنا: (ولكن استحسان) يدل على أن الإمام أحمد يقول بالاستحسان، وهو هنا العدول عن قياس لقياس آخر.

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر هذه الرواية في أكثر من موضع.

<sup>(</sup>٣) وما ذكر المؤلف هنا وجه عند الحنابلة.

وهناك وجه آخر ذكره أبو الخطاب في التمهيد (٤٤٦/٣) والمسوَّدة ص (٤٠٠) وهو ما حكاه المؤلف عن أصحاب أبي حنيفة، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) هذا الرأي منسوب لأبي الحسن الكرخي، فإنه قال بجواز ذلك في ثلاث حالات: أن يرد الخبر بكونه معلَّلاً، أو كانت الأُمَّة مجْمعة على تعليله، أو كان ذلك الحكم موافقاً لبعض الأصول، وإن كان مخالفاً لبعضها.

أما رأي عامة الحنفية \_ كما عبر صاحب كشف الأسرار \_ منهم القاضي أبو زيد والشيخان ومن تابعهم من المتأخرين فهو: أن الشرع إذا ورد بما يخالف في نفسه الأصول يجوز القياس عليه إذا كان له معنى يتعداه.

وهنالك رأي ثالث لبعض الحنفية. أنه لا يجوز القياس عليه.

وهناك رأي رابع لمحمد بن شجاع الثلجي الحنفي: (أن الحكم المخالف للقياس إن ثبت بدليل مقطوع به جاز القياس عليه وإلا فلا).

أما المعلَّل كقوله عليه السلام في الهر(١): (إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات)(٢).

فقاسوا عليه كل ما وجدت فيه هذه العلة من ساكني البيوت، مثل الفأرة، والحيَّة، ونحو ذلك.

وبهذا يتبين أن نسبة هذا القول إلى أصحاب أبي حنيفة ليس على إطلاقه، وإنما هو قول أبي الحسن الكرخي منهم.

(١) هكذا في الأصل، والحديث وارد بلفظ (الهرة).

والهر يطلق على الذكر والأنثى، وقد يدخلون الهاء على المؤنث، كما قاله ابن الأنباري. انظر المصباح (٩٨٥/٢) مادة (هرر).

(٢) هذا جزء من حديث رواه أبو قتادة \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً بلفظ (إنها ليست بنجَس، إنها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات).

أحرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة (١٨/١)، والترمذي في باب: ما جاء في سؤر الهرة (١٥٣/١) وقال: (حديث حسن صحيح).

والنَّسائي في باب سؤر الهرة (٤٨/١) وابن ماجه، في باب الوضوء من سؤر الهرة (١٣١/١). والدارمي في باب الهرة إذا ولغت في الإناء (١٥٣/١).

والدارقطني في باب: سؤر الهرة (٧٠/١) والطحاوي في شرح معاني الآثار باب: سؤر الهرة (١٨/١)، والإمام مالك في الموطأ باب: الطهور للوضوء ص (٤٠) وابن خزيمة في صحيحه (١٥/٥)، والحاكم في مستدركه، باب: أحكام سؤر الهرة (١٦٠/١) وقال: (هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، على أنهما على ما أصَّلاه في تركه، غير أنهما قد شهدا جميعاً لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صححه مالك، واحتج به في الموطأ) ووافق الذَّهبي الحاكم على تصحيحه.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٩٦/٥، ٣٠٣، ٣٠٩).

<sup>=</sup> انظر: أصول الجصاص ص (١١٣) كشف الأسرار (١٠٣١/٣ \_ ١٠٣٢) وأصول السرخسي (١٥٣/٢).

وأما المجْمع على جواز القياس عليه، فمثل التحالف<sup>(۱)</sup> في الإجارة عند الاختلاف على إثباته في التبايعات<sup>(۲)</sup>؛ لاتفاق الناس الذين أوجبوا التحالف<sup>(۳)</sup> في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع<sup>(٤)</sup>.

وما عدا ذلك لا يجوز القياس عليه، ولا قياسه على غيره.

مثل إيجاب الوضوء من [٢١٦/أ] القهقهة في الصلاة، فلا تقاس عليه القهقهة في صلاة الجنازة، وفي سجود التلاوة؛ لأن الأثر ورد بإيجاب الوضوء من القهقهة في صلاة لها ركوع وسجود (٥).

هذا ما أفاده أبو الخطاب في التمهيد (٣/٥٥٥).

ولأبي بكر الجصاص تفصيل ذكره في أصوله ص (١٢٢).

وهذا المثال الذي ذكره المؤلف على المجمع على جواز القياس عليه، ذكره صاحب كشف الأسرار (١٠٣١/٣) مثالاً على الحالة الثالثة التي استثناها أبو الحسن الكرخي وهي: ما إذا كان ذلك الحكم موافقاً لبعض الأصول وإن كان مخالفاً لمعضها.

ولم يذكر على الحالة الثانية ــ وهي: ما إذا كانت الأمة مجمعة على التعليل ــ مثالاً. وانظر في هذه المسألة: حاشية ابن عابدين (٦/٥٧).

(٥) محل الشاهد من هذا الأثر هو: (بينها رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ يصلى بالناس، إذ دخل رجل، فتردى في حفرة كانت في المسجد ــــ وكان في بصره ضرر ـــ فضحك كثير من القوم، وهم في الصلاة، فأمر رسول الله ـــ صلى الله ــ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (التخالف) بالخاء المعجمة، وهو خطأ بدليل ما بعده.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (التباعات) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (التخالف) بالخاء المعجمة، وهو خطأ بدليل السياق.

<sup>(</sup>٤) الاختلاف في الإجارة يكون في الأجرة أو المدة، فقياس الأصول: أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر، ولكن ترك هذا إلى قياس الإجارة على البيع إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة.

ومثل إسقاط الكفارة في استدعاء القيء، فلا يقاس عليه الأكل<sup>(۱)</sup>. ومثل جواز الوضوء بنبيذ التمر، فلا يقاس عليه غيره من الأنبذة للأثر الوارد<sup>(۲)</sup>.

ومثل جواز البناء على الصلاة، إذا سبقه الحدث فيها<sup>(٣)</sup>، لا يقاس عليه من احتلم في صلاته، وفكَّر فأمني<sup>(٤)</sup> ونحو ذلك.

وانظر: أصول السرخسي (١٥٣/٢) فقد ذكر قريباً من نص المؤلف في هذه المسألة.

(١) من استدعى القيء عامداً فعليه القضاء ولاكفارة، وأما من أكل عامداً فعليه القضاء والكفارة عند الحنفية.

انظر: شرح فتح القدير (١/٣٣٥، ٣٣٨) وحاشية ابن عابدين (٤١٤/٢).

(۲) الأثر الوارد في ذلك هو: ما رواه ابن مسعود \_\_ رضي عنه \_\_ قال: (سآلني النبي \_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه).

وقد سبق تخريجه (۳٤١/۱).

(٣) القياس أنه لا يبني على الصلاة السابقة؛ لأن الحدث ينافي الصلاة، والمشي والانجراف يفسدان الصلاة، إلا أنه ترك هذا القياس، وقيل بالبناء لقول النبي — صلى الله عليه وسلم — (من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليَبْنِ على صلاته ما لم يتكلم).

انظر: أصول الجصاص ص (٦٢٠) فإن المؤلف نقل هذا عنه، وانظر أيضاً شرح فتح القدير (٣٧٧/١).

(٤) فإن عليه أن يغتسل، ولا يبني على صلاته، بل يستأنف صلاة جديدة حملاً على قياس الأصل.

انظر: أصول الجصاص ص (١٢٠).

<sup>=</sup> عليه وسلم \_ من ضحك أن يعيد الصلاة، ويعيد الوضوء). وقد سبق تخريجه (٩٥/٥٨).

#### دليلنا:

قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِى الأَبْصَارِ)<sup>(١)</sup>. وهذا عام في كل موضع إلا ما خصه الدليل.

وأيضًا: فإنا إذا قسنا على المخصوص قسنا المخصوص على غيره. وحملنا النبيذ على غيره من المائعات، والقهقهة على الكلام.

فإن مخالفنا يعترف بصحة القياس، وأنه يجب حمل النبيذ على غيره من المائعات، والقهقهة على الكلام، ويَدَّعي أنه استحسن تركه لما هو أولى منه (٢).

وهذا غير صحيح من وجهين:

أحدهما: أنه يلزمه أن يبين الأولى، وإلا حكمُ القياس متوجه عليه، وهذا كما لو قال: إن القرآن يدل على كذا، ولكن تركته للسنَّة، فتكون حجة القرآن لازمة له ما لم يبين السنة التي هي أقوى من القرآن.

ولا يكفى في ذلك مجرد دعواه.

والثاني: أنه يدعى أن الاستحسان أقوى من القياس، فلهذا تركه.

والقياس إذا عارضه دليل أقوى منه كان القياس باطلاً، ولم يكن له حكم كا لو عارضه نص كتاب أو سنة أو إجماع. ولما حكم بصحة القياس هاهنا امتنع أن يكون عارضه أقوى منه ومانع من استعماله.

وأيضاً: فإن المخصوص من جملة العموم يقاس عليه، فالمخصوص من جملة قياس الأصول أولى أن يقاس عليه؛ لأن حكم العموم أقوى من قياس الأصول

<sup>(</sup>١) أية (٢) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٢) وذلك لوجود نصوص صحت عندهم، أو لمخالفته قياس الأصول. انظر: أصول الجصاص الموضع السابق، وأصول السرخسي (١٥٣/٢).

### له (۱)، و لهذا ترك القياس له (۲)

وأيضاً: فإن ما ورد به الأثر قد صار أصلاً بنفسه، فوجب القياس عليه، كسائر الأصول بأولى من رد كسائر الأصول الأصول بأولى من رد الأصول لمخالفة هذا الأصل، فوجب إعمال كل واحد منهما في مقتضاه وإجراؤه على حكمه.

وأيضاً: فإن القياس يجري مجرى خبر الواحد، بدليل أن كل واحد منهما يثبت بغالب الظن، ثم ثبت أنه يصح أن يرد مخالفاً لقياس الأصول، كذلك القياس قبله.

وأيضاً: لما جاز القياس على المخصوص من جملة القياس إذا [٢١٦/ب] كان معللاً بتعليل صاحب الشرع جاز وإن لم يكن معللاً. دليله: سائر الأصول.

فإن قيل: إذا ورد معللاً، فإن كل ما وجدت فيه تلك العلة يصير كالمنصوص عليه، كأن النبيَّ أَمَر بالقياس عليه، ويصير [القياس] عليه أوْلى من

- (١) قوله: (له) لم أفهم لها معنى، فلعلها خطأ.
- (٢) قال أبو الخطاب في التمهيد (٣/٤٤٦): (بل عموم الكتاب أقوى؛ لأنه مقطوع بطريقه، وقياس الأصول غير مقطوع عليه؛ لأنه مقيس على العموم بأمارة مظنونة، ثم العموم لا يمنع، فأولى أن لا يمنع المقيس عليه).
  - وانظر: التبصرة ص (٤٤٨).
- (٣) هذا هو الفيصل في الموضوع، فإن أي حكم ورد به نص شرعي صحيح أصبح أصلاً بنفسه، فيقاس عليه، ولا يقال: إنه مخالف لقياس الأصول.
- وهذا هو ما بينه ابن القيم في كتابه الجليل: اعلام الموقعين، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية.
  - وانظر: اعلام الموقعين (٣١١/٢).
- على أن أبابكر الجصاص قد أورد هذا الدليل على شكل اعتراض، وأجاب عنه، وذلك في أصوله ص (١٢٣).

قياس الأصول، وليست هذه حال المخصوص العاري عن علة؛ لأنه لايوجد فيه ما يبطل قياس الأصول.

قيل: لو كان الحكم عندك في المعلل لما ذكرت، لوجب أن تقيس النبيذ على الخمر في التحريم لوجود علة الخمر (١) بقوله تعالى (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بِيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَن الصَّلاَقِ)(٢).

وهذه العلة موجودة في النبيذ، ومع هذا فلم تقيسوا النبيذ على الخمر. وكذلك كان يجب قياس الخل على النبيذ في جواز الوضوء — كا حُكي عن الأصم<sup>(۱)</sup> جواز الوضوء بسائر المائعات — لوجود العلة في النبيذ بقوله عليه السلام: (ثمرةٌ طيبة، وماء طهور)<sup>(1)</sup>، وهذه العلة موجودة في الخل.

وكذلك كان يجب أن تقيسوا الآكل والشارب في رمضان لمرض، على الناسي في إسقاط القضاء لوجود العلة فيه، وهو قوله: (اللَّهُ أَطْعمكَ وسقَاكَ)(٥).

وهذا التعليل موجود في المريض. وليس لهم أن يقولوا: هذا التعليل لاسقاط

<sup>(</sup>١) في الأصل: (العلة الخمر) و(ال) زائدة.

<sup>(</sup>٢) آية (٩١) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى حديث النبيذ، وقد سبق تخريجه (١/١).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث رواه أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً، أخرجه عنه البخاري في كتاب الصيام، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (٣٨/٣) بلفظ: (عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_: قال إذا نسي فأكل وشرب، فليتمَّ صومَه، فإنّما أطْعَمه الله وسقاه).

وأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (٨٩/٢).

المَّأْثُم، بل هو تعليل لِإسقاط القضاء؛ لأنه روي في بعض الأَلفاظ (إِنَّمَا هو رِزِقٌ ساقَه اللَّهُ تَعَالى إليهِ، فلا قضاءَ عليه) رواه الدارقطني(١).

فجعل هذه علة في إسقاط القضاء، ومع هذا فلم يقيسوا عليه غيره (٢). وكذلك أيضاً قاسوا المجامع ناسياً على الآكل ناسياً، وإن لم يكن الأصل معللاً، ولا مجمعاً على قياسه عليه (٣)؛ لأن أصحابنا منعوا من ذلك، وقالوا في الآكل ناسياً: لا يفطر (٤)، وفي المجامع يفطر (٥)، فامتنع أن تكون العلة في

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الدارقطني في كتاب الصيام (۱۸۰/۲) عن أبي هريرة بلفظ قريب من لفظ البخاري.

وأخرجه باللفظ الذي ذكره المؤلف منسوباً إليه (١٧٩/٢) وقال فيه: مندل وعبد الله بن سعيد، وهما ضعيفان.

كما أخرجه بطرق أخرى وبألفاظ متقاربة. وكلها لا تخلو من مقال.

<sup>(</sup>٢) القياس عندهم أن من أكل أو شرب ناسياً أنه يفطر، وعليه القضاء، ولكن ترك هذا القياس للحديث الصحيح الذي ذكره المؤلف.

انظر: فتح القدير (٣٢٧/٢) مع البداية والهداية.

والقول بأن العلة في الناسي موجودة في المريض فيه نظر ظاهر.

<sup>(</sup>٣) الحنفية لم يقولوا بأن المجامع ناسياً يقاس على الآكل ناسياً، حتى يلزم عليهم ما ذكره المؤلف، بل قالوا ذلك ثابت بالنص لا بالقياس.

وقال البابرتي في شرحه على الهداية (٣٢٧/٢) مطبوع مع فتح القدير: (فإن قيل: سلَّمنا ذلك، لكن النص ورد في الأكل والشرب على خلاف القياس، فكيف تعدى إلى الجماع؟ أجاب بقوله [يعني صاحب الهداية]: وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية يعني: ثبت بالدلالة لا بالقياس؛ لأن كلاً منهما نظير للآخر في كون الكف عن كل منهما ركناً في باب الصوم).

وانظر: أصول الجصاص ص (١١٥) وأصول السرخسي (١٥٣/٢).

<sup>(</sup>٤) ولا قضاء عليه.

انظر: الإقناع (٣١٠/١) والمقنع وحاشيته (٣٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) المجامع في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة إن كان عامداً.

جواز القياس على المعلل ما ذكروه، وإنما العلة فيه ما ذكرنا.

وأيضًا: لما جاز القياس على ما ورد بخلاف القياس العقلي، وهو الطواف والسعي ورمي الجمار والوضوء<sup>(١)</sup>، فإن العقل يخالف هذه، ومع هذا يقاس عليها.

فلأنْ يجوز القياس على ما ورد بخلاف القياس الشرعي أوْلى.

فإن قيل: الشرع لا يرد بما يمنع العقل منه، وإنما يرد بما يُجَوِّزه العقل. فنظيره أن يرد الأثر بما لا تمنع منه الأصول، فيجوز القياس عليه.

قيل: قد ثبت أن الشرع قد ورد بما يمنع العقل منه فلا يصح هذا<sup>(٢)</sup>.

فإن قيل: القياس الشرعي وخبر الواحد قد ثبت [٢١٧]] حكمهما في خلاف قياس النص، فإذا خلاف قياس النعقل ولا يجوز ثبوت حكمهما<sup>(٣)</sup> في خلاف قياس النص، فإذا كان كذلك لم يمتنع أيضاً أن يختلف حكم القياس العقلي والقياس الشرعي في باب جواز القياس على المخصوص من جملة أحدهما، وامتناع جواز ذلك في المخصوص من جملة الآخر.

<sup>=</sup> وإن كان ناسياً ففيه روايتان:

إحداهما: عليه القضاء والكفارة، وهي ظاهر المذهب.

الثانية: عليه القضاء ولا كفارة.

انظر: كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (٢٥٩/١) والإقناع (٣١٢/١) والمقنع وحاشيته (٣٦٨/١).

<sup>(</sup>۱) فإن هذه الأمور مبنية على التعبد، فالعقل لا يدرك السر في التعبد بها، ولكن الواجب علينا التسليم والامتثال؛ لأنها صادرة ممن نقطع بحكمته وعلمه.

<sup>(</sup>٢) هذا غير مسلم للمؤلف. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً عظيماً في ذلك سماه: درء تعارض العقل والنقل، بيَّن فيه كثيراً مما يظن أن فيه تعارضاً بين العقل والنقل بأسلوب واضح مبين.

وانظر: اعلام الموقعين (٣١١/٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حكمها) والضمير عائد على مثنى.

قيل: لا نسلِّم هذا؛ لأنه قد ثبت الحكم بخبر الواحد في خلاف قياس النص، ولهذا حكمنا بخبر التَّصْرِية (١) والفَلَس (٢) وغير ذلك مما يرده (٦) أصحاب أبي حنيفة (٤).

وكذلك قياس النص لا يقدم على غيره من قياس الاصول التي ليست بمنصوص على أصولها.

وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم التَّصْرية (١١٥٥/٣).

وانظر: اعلام الموقعين لابن القيم (٣١١/٢) فإنه تكلم على هذه المسألة فأجاد وأفاد.

(٢) مثل حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال: (من أدرك ماله عند رجل أفلس، أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُّ به من غيره). أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب: إذا وجد ماله عند مفلس (٣/٧٤).

وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (١١٩٣/٣).

(٣) في الأصل: (ما يرده).

 (٤) انظر: أصول الجصاص ص (١١٣) وما بعدها، فقد تكلم عن هذه المسألة باستفاضة.

وانظر أيضاً: أصول السرخسي (١٤٩/٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) هذا إشارة إلى حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ يرفعه: أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال: (لا تُصِرُّوا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها وصاعاً من تمر). أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم (۸۷/۳).

## واحتج المخالف

بأن إثبات الشيء لا يصح مع وجود ما ينافيه، فلما كان القياس مانعاً مما ورد به الأثر لم يجز لنا استعمال القياس فيه؛ لأنه لو جاز ذلك لم يكن فرق بينه وبين سائر الأصول التي يمنع قياسها منه، فكان يخرج حينئذ من كونه مخصوصاً من جملة القياس.

والجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أنا لا نسلِّم أن هاهنا ما ينافيه؛ لأن المنافاة تكون بدليل خاص، وما يذكرونه في هذه المسائل ليس بدليل خاص لما نذكره من التأويل.

والثاني: أن المنافاة إنما تحصل بقياسه على غيره في إسقاط حكم النص، فأما قياس غيره فلا ينافيه؛ لأنه لا يسقط حكم النص، وعندهم لا يصح القياس عليه.

والجواب: أن هذه المزيَّة موجودة في مقابلة خبر الواحد، ومع هذا فإنه مقدم على قياس الأصول.

وكذلك القياس الشرعي مقدم على مقتضى القياس العقلي، وإن كان للعقل مزيَّة.

ويفارق هذا خبر الواحد مع التواتر؛ لأن أحدهما مقطوع عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الجصاص (١٢٣) فإن هذا الدليل منقول منه بتصرف.

# مسالة

يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس<sup>(۱)</sup>. ويجوز قياسها على المواضع التي أجمع على ثبوت ذلك فيها.

وقد قال أحمد \_ رحمه الله \_ في رواية الميموني، فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار: «أقطعُه. قيل: ولم؟ قال: لأنه لو سرق عروضاً قوَّمتُها بالدراهم، كذلك إذا سرق ذهباً أقل من ربع دينار قوَّمتُه بالدراهم» (٢). فقد أثبت القطع بالقياس.

وكذلك نقل الميْموني عنه في النصراني إذا زنا وهو محصَن: «يرجم. قيل له: لم؟ قال: لأنه زانٍ بعد إحصانه»(٣).

وكذلك نقل جعفر بن محمد النَّسائي أبو محمد عن أحمد \_ رحمه الله \_ في يهودي مرَّ بمؤذن وهو [يؤذن] (٤) فقال: كذبت، قال: «يقتل،

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣٤٩/٣) والواضح لابن عقيل (٣٤٣/٢) والروضة مع شرحها (٣٤٣/٢) والمسوَّدة ص (٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) هذه الرواية ذكرها المؤلف في كتابه الروايتين والوجهين (۳۳۱/۲). وكون الذهب ليس بأصل وأنه يقوم بالدراهم رواية في المذهب، والرواية الثانية: أن الذهب أصل، ومقداره ربع دينار فصاعداً، نص عليه في رواية صالح والمروذي، فإذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار فلا يقطع، حتى لو ساوى ثلاثة دراهم فأكثر. قال المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين الموضع السابق: (هي أصح). وهني المذهب كما ذكرها المرداوي في الإنصاف (۲۲/۲۰).

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف معنى هذه الرواية منقولة عن الميْموني في كتابه الروايتين والوجهين (٢٢٤/٢).

وراجع هذه المسألة في كتاب الإنصاف (١٧٢/١٠) والمغني (١٦٣/٨).

<sup>(</sup>٤) الزيادة يقتضيها المقام، وهي كذلك في أحكام الذمة لابن القيم (٧٩٧/٢).

لأنه شتم»(۱).

وهو قول أصحاب الشافعي(٢).

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يثبت ذلك بالقياس<sup>(٣)</sup>.

دليلنا:

قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)(1) وهذا عام.

وحديث معاذ، لما قال: (أجتهد رأبي)<sup>(٥)</sup>، صوَّبه النبي عليه السلام، و لم يفرق بين هذه الأحكام وبين غيرها، فوجب حمله على عمومه.

ولأنه إجماع الصحابة، قال عمر: (إن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر واستحقروا حدَّها، فما ترون فيه؟ فقال على: إنه إذا شرب سكِر، وإذا سكِر هذى، وإذا هذى افترى، حَدُّه حد المفترين).

فأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف قياساً (٦).

<sup>(</sup>١) هذه الروايات الثلاث ذكرت في المسوَّدة ص (٣٩٨).

والرواية الأخيرة ذكرها ابن القيم في كتابه: أحكام أهل الذمة في الموضع السابق، كما ذكر كثيراً من الروايات عن الإمام أحمد فيما يتعلق بمن تكلم في الله من أهل الذمة، وأورد الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب قتل السَّبَّاب وانتقاض عهده فأجاد وأفاد، , حمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان (٨٩٥/٢) والتبصرة ص (٤٤٠) والإحكام للآمدي (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا: أصول الجصاص ص (١١٣) وأصول السرخسي (١٥٧/٢) ، ١٦٤) وتيسير التحرير (١٠٣/٤) وفواتح الرحموت (٣١٧/٢).

<sup>(</sup>٤) آية (٢) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٥) هذا جزء من حديث معاذ \_ رضي الله عنه \_ المشهور: (بم تحكم إن عرض لك قضاء)؟ الحديث. وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) حكاية الإجماع هذه إما أن يراد أنهم أجمعوا على استعمال القياس في الحدود، حيث قاس بعضهم حد الخمر على حد القذف، ولم ينكر عليهم استعمال القياس هنا. =

وأيضاً: فإنه حكم لم يثبت بما يوجب العلم ويقطع العذر، فجاز إثباته بالقياس. أصله: سائر الأحكام.

ولأن ما جاز إثباته بخبر الواحد جاز إثباته بالقياس.

أصله: ما ذكرنا.

يبين صحة هذا: أن القياس بمنزلة خبر الواحد، بدليل أن كل واحد منهما يثبت بالاستدلال. ثم الحدود تثبت بخبر الواحد، كذلك القياس. ولأن ما جاز أن يثبت به هذه الأحكام.

أصله: الكتاب والسنة والإجماع.

ولأن القياس [على] ما أثر على الأصول، فإذا وجد هذا المعنى في مسألتنا يجب أن يحكم بصحته.

### واحتج المخالف:

بأن موجب القياس هو حصول الشبهة من الفرع، ومن بعض الأصول<sup>(۱)</sup>. وهذا المعنى متى حصل في الوطء<sup>(۲)</sup> سقط الحد. ألا ترى أن الوطء إذا حصل فيه الشبهة بالوطء المباح والشبهة<sup>(۳)</sup> بالوطء الحرام، كوطء أحد الشريكين الجارية التي بينهما، صار ذلك موجباً لسقوط الحد فلما كان مقتضى القياس [۲۱۸] مؤثراً

وإما أن يراد أنهم أجمعوا على أن حد الخمر ثمانون قياساً على حد القذف. فالأول يمكن تسليمه. أما الثاني فلا؛ لأن الحلاف في حده ذائع وشائع. انظر في اختلافهم: مراتب الإجماع ص (١٥٤).

<sup>(</sup>۱) عبر أبو الخطاب في التمهيد (٤٥٣/٣) عن هذا الدليل بعبارة أوضح حيث قال: (واحتج المخالف: بأن الحد لا يثبت مع الشبهة، والقياس هو: إلحاق الفرع بأشبه الأصلين، وذاك يثبت فيه الشبهة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الوطيه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (والشبه).

في سقوط الحد، لم يجز أن يكون له مدخل في إثبات الحدود.

والجواب: أن الشبهة التي أسقطت الحد هناك معدومة هاهنا؛ لأن هناك الشبهة في الفعل أو الفاعل أو المفعول فأسقطت الحد، وهذه الشبهة معدومة في مسألتنا، وأكثر ما فيه أنه دليل غير مقطوع عليه.

وهذا يبطل بإثباته بخبر الواحد؛ لأن ما فيه من تجويز<sup>(۱)</sup> الخطأ والسهو والعمد الكذب، لا يصير شبهة في درء الحد وإسقاط الكفارة.

وكذلك يجوز إثباته بشهادة شاهدين، وما فيها من تجويز ذلك على الشاهدين، لا يكون شبهة في الإسقاط.

ولأنه إذا وجب إلحاقه بأحد الأصلين، لقوته ورجحانه، سقط حكم الأصل الآخر، وكان وجوده كعدمه.

واحتج: بأن الحد حق لله تعالى مقدر كالصلاة والزكاة ونحوها، فلما لم يجز إثبات أعداد الركعات والنصاب في الزكوات بالقياس، كذلك لا يجوز إثبات الحدود به (۲).

والجواب: أنَّا لو وجدًا معنى القياس جارياً في ذلك الموضع أثبتناه.

واحتج: بأن مقادير العقوبات على الأجرام لا تعلم إلا من طريق التوقيف، لأن العقوبات إنما تستحق على الأجرام بحسب ما يحصل بها من كفران النعمة. ومعلوم أن مقادير نعم الله تعالى على عباده لا يعلمها(٢) إلا الله تعالى، وكان الحد عقوبة مستحقة على الفعل، ولم يكن لنا سبيل إلى معرفة مقدار العقوبة على ذلك الفعل إلا من جهة التوقيف، لم يجز له إثبات الحد بالقياس (٤).

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (تجوز).

<sup>(</sup>٢) انظر معنى هذا الدليل في أصول الجصاص ص (١١٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لا يعلما).

<sup>(</sup>٤) انظر معنى هذا الدليل في أصول الجصاص ص (١١٤).

والجواب: أن الحدود يثبت قدرها بالشرع لأجرام معلومة، فإذا وجدنا معنى ذلك الجرم موجوداً في غيره ألحقناه به، قياساً عليه؛ لأن المعنى قد ثبت بالدليل، وما دل عليه الدليل فهو بمنزلة التوقيف.

وعلى أنهم قد أثبتوا الحد بالقياس، وكذلك الكفارات، فقالوا: تجب الكفارة على المفطر بالأكل والشرب قياساً على المجامع(١).

وقالوا: الحد يجب على الرِّدْء (٢) في المحاربة (٣) قياساً على المباشِر على قتال المشركين (٤).

<sup>(</sup>١) سبق في المسألة التي قبل هذه ذكر قول الحنفية بأن ذلك ليس من باب القياس، بل من باب دلالة النص.

وانظر: أصول الجصاص ص (١١٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الرد).والرَّدْء: المُعين.

 <sup>(</sup>٣) يعني أن المحاربين لو اجتمعوا فباشر أحدهم القتل، والباقي وقوف لم يشتركوا معه،
 فإن القتل يكون للجميع؛ لأنهم كانوا ردءً له.

وذلك قياساً على الغنيمة، فالرَّدْء في المعركة له ما للمباشر من الغنيمة.

وعبارة الكمال في شرح فتح القدير (٥/٤٢٧): (قلنا: إنه حكم تعلَّق بالمحاربة، فيستوى فيه المباشر والرَّدْء كالغنيمة).

<sup>(</sup>٤) عبارة المؤلف فيها غموض، فهو يريد أن يلزم الحنفية بأنهم قالوا بالقياس في الجدود فقالوا: إن الرَّدْء في المحاربة يجب عليه الحد قياساً على الرَّدْء في قتال المشركين فإنه يستحق الغنيمة، مثله مثل المباشر لقتال المشركين.

وانظر: التمهيد (٤٥٢/٣).

# مسالة

## [ قياس العكس ]

الاستدلال بالشيء من طريق العكس صحيح، كالاستدلال به على وجه الطرد (١).

وهو مثل استدلالنا على طهارة دم السمك بأنه يؤكل دمه، فدل ذلك على [۲۱۸/ب] طهارته.

ألا ترى أن سائر الحيوانات التي كانت دماؤها نجسة لم تؤكل بدمائها. ومثل استدلالنا على قراءة السورة غير مسنون في الأخريين، أنه لو كان من سنة القراءة فيها قراءة السورة لوجب أن يكون من سنته الجهر بها.

ألا ترى أن الأوليين لما كان من سنتها قراءة السورة كان من سنتها الجهر. ومثل استدلالنا على أن الصلاة على النبي عَلِيْكُ غير مسنون في التشهد الأول، أنه لو كان من سنته الصلاة لكان من سنته الدعاء. ألا ترى أن التشهد الأخير، لما كان من سنته الصلاة، كان من سنته الدعاء.

وقال أصحاب الشافعي: الاستدلال بالعكس غير صحيح (٢).

### دليلنا:

أن الأصل ليس بدليل على صحة العلة، وإنما(٢) الدليل على صحتها الكتاب

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة: التمهيد (۳۰۸/۳)، والواضح (۸۳٦/۲)، والمسوَّدة ص (٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) هذا العزو غير محرر، فالشافعية فريقان، منهم: من قال: لا يصح كما ذكر المؤلف. ومنهم: من قال: يصح، قال الشيرازي في اللمع ص (٥٧): (وهو الأصح) يعني: القول به. ودلَّل على ذلك بقوله: (لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول). وانظر: شرح اللمع (٨١٩/٢) فإن فيه كلاماً جيداً عن هذه المسألة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ولا نما) وهو خطأ.

والسنة وشهادة الأصول والتأثير، ودليل العكس قد أثر في الأصول فوجب أن يكون صحيحاً.

ولأن عكسه يدل على صحته، يدل عليه العلة العقلية، لما اطردت وانعكست كان ذلك دليلاً على صحتها، كذلك هاهنا وجب أن يكون العكس دليلاً على صحته.

ولأنه لا خلاف أنه لو عارض في الأصل بعلة ولم يعكسها، وإنما عكس بغيرها، لم يلزم الكلام على علة الأصل؛ لأنهما (١) قد اتفقا على صحتها، وإنما يلزم الكلام على علة الفرع، فدل هذا على أن العكس حجة.

# فصــل

#### [ التقسيم ]

والاستدلال بالتقسيم صحيح، وهو أن يكون في المسألة قسمان أو أكثر فيدلَّ المستدل على إبطال الجميع إلا واحداً منها ليحكم بصحته، ولا يطالب بالدلاَلة على صحته بأكثر مما ذكره(٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لأنها) وهو خطأ، بدليل ما بعده.

<sup>(</sup>۲) راجع في هذه المسألة: التمهيد (۲۰/۶) والواضح (۱۰۸۰/۳) وروضة الناظر (۲۸۱/۲) والمسوَّدة ص (٤٢٦) والبلبل ص (١٦١) وشرح الكوكب ص (٣٠٨).

واشترط أبو الخطاب: أن تجمع الأمة على تعليل الأصل، ثم يختلفون في العلة، فيبطل ا المستدل جميع ما قاله المخالفون إلا علة واحدة فتكون صحيحة.

وزاد ابن قدامة شرطين هما:

أن يكون سبرُه حاصراً لجميع ما يعلل به.

مثاله: أن نقول: لا يخلو إما أن يكون تحريم التفاضل في البُر متعلقاً بكونه مكيلاً، أو مأكولاً، أو مقتاتاً. فلا يجوز أن يكون مأكولاً ولا مقتاتاً لوجود التفاضل فيهما والعقد صحيح، وهو إذا باع مَكُّوكاً بمَكُّوك<sup>(1)</sup>، وأحدهما أخف من الآخر، فإن التفاضل في القوت والطعم موجود والعقد صحيح، ولو تساويا في ذلك وتفاضلا في الكيل لم يصح العقد.

فعلم أن التحريم متعلق بالكيل.

ومثله ما قلنا في الإيلاء، لا يخلو إما أن يكون صريحاً في الطلاق أو كناية، فلا يجوز أن يكون صريحاً؛ لأنه لو كان كذلك، لوقع الطلاق به منجزاً حالاً كا يقع بصريحه (٢). ولا يجوز أن يكون كناية؛ لأنه (٢١٩/أ) لو كان كذلك لافتقر إلى النية، كسائر الكنايات.

فلما بطل القسمان، امتنع أن يكون طلاقاً.

ومثله ما نقوله في اللعان: لا يخلو إما أن يكون يميناً أو شهادة، فلا يجوز أن يكون شهادة؛ لأنه يصح من فاسق ومن أعمى، وشهادتهما لا تصح<sup>(٣)</sup>. لم يبق إلا أنه يمين؛ لأن أيمان هؤلاء تُسمع.

<sup>=</sup> وأن يبطل أحد القسمين، إما ببيان بقاء الحكم بدون ما يحذفه من الأوصاف، وإما ببيان أن ما يحذفه من جنس ما عهد من الشارع عدم الالتفات إليه كالسواد والبياض.

قلت: وفي اشتراط الاجماع على تعليل الأصل نظر؛ لأنه يؤدي إلى إبطال هذا المسلك، أو تقليصه، ولو اكتفى باتفاق الخصمين على أن حكم الأصل معلل لكان أولى. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المَكُوك: مكيال.

انظر المصباح المنير (٨٩٢/٢) مادة (مكك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عصره) بدون إعجام.

<sup>(</sup>٣) الإطلاق في عدم قبول شهادة الأعمى فيه نظر، فقد صرح في المغني (١٨٩/٩) =

ومثله ما نقوله في تحريم الخمر: لا يخلو إما أن يكون الاسم أو الشدة المطربة. ولا يجوز أن يكون للاسم؛ لأن العصير المطبوخ يحرم عندهم إذا حصلت فيه [الشدة]، وإن لم يقع عليه اسم الخمر.

وكذلك نقيع التمر والزبيب محرمان عند مخالفنا، وإن<sup>(١)</sup> لم يتناولهما الاسم. فعلم أن التحريم يُعلَّق لوجود الشدة المطربة، وهذا موجود في النبيذ. ومثل هذا كثير.

والدلالة على صحة هذا: أنه لابد في الحادثة من حكم، فإذا بطل الجميع إلا واحداً، وجب أن يكون ما بقي صحيحاً؛ لأنه لا يجوز أن يبطل الكل. وأما إذا دل الدليل على صحة كل واحد منها بطلت سائر الأقسام؛ لأن الحق واحد، وما عداه باطل، فإذا صح الواحد منها، وجب أن يحكم ببطلان الباقى.

# فصـــل [ الاستدلال بالأولى ]

والاستدلال بالأولى صحيح (٢)، إذا بين أن حكم الأصل في الفرع يجب أن يكون آكد.

<sup>=</sup> أنه تقبل شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، وهو المذهب كما في الإنصاف (٦١/١٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وإذا لم).

 <sup>(</sup>۲) هذا ما یسمی بمفهوم الموافقة، وقد عقد له المؤلف فصلاً (۲/۸۰٪) تحدث فیه عن حجیته، کما عقد له فصلاً آخر (۸۲۷/۳) بین فیه أنه یَنسخ ویُنسخ به. وصرَّح بأن دلالته من باب النطق لا من باب القیاس.

مثاله: ما نقول في أن التيمم إذا لم يجز مع وجود الماء لفوت صلاة الجمعة فلأن لا يجوز لفوت صلاة الجنازة مع الإمام أولى؛ لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية.

وكذلك ما نقول في جريان القصاص بين الرجل والمرأة، وبين العبدين في الأطراف، لمَّا جرى بينهم في النفس مع عظم حرمتها وضمانها بالكفارة، فأولى أن يجري في الطرف مع خفة حرمته.

وكذلك نقول في قطع الأطراف بطرف، لمَّا قُتل الجماعة بالواحد مع عِظَم حرمة الأنفس، فأولى أن يفعل ذلك في الأطراف مع خفة حرمتها.

وقد احتج أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ بهذا في رواية بكر بن محمد عن أبيه «لا يقتل الحر بالعبد»(١).

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا أعاد الكلام هنا في باب القياس؟
 يجاب على ذلك بما في المسوَّدة ص (٤٢٧) بأن الأوْلى في المعاني نظير الفحوى
 بما في الخطاب.

ويقول في المسوَّدة أيضاً: (التحقيق عندي: أن الأولوية الواضحة التي يستوي فيها العالم والعامي هي تنبيه الخطاب كما سبق، ولها حكم المنصوص كما سبق. فأما الأولوية الخفية فكسائر الأقيسة، كما قال الشافعي في مسألة السَّلَم في الحال وكفارة العمد).

ويدل عليه أيضاً قول المؤلف في آخر المسألة: (لأن الأولى فيه ضرب من التنبيه، والتنبيه حجة في الشرع).

<sup>(</sup>١) هذا هو المذهب.

ويرى الشيخ تقي الدين: أنه يقتل به.

انظر: الإنصاف (٤٦٩/٩) ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (٤٠٩) والمقنع مع حاشيته (٣٤٦/٣) والمغنى (٢٥٨/٧).

والمذهب جرى على أنه إذا لم يقتص منه في النفس فمن باب أولى لا يقتص منه \_

وأصحاب أبي حنيفة يقولون: يقتل<sup>(۱)</sup>، ولا يجعلون بين الحر والعبد قصاصاً في الجراح، والنفس أعظم من الجراح<sup>(۲)</sup>، فهذا يدخل عليهم.

### والدليل على صحة ذلك:

أن أحد أقسام الدلالة على صحة العلة التأثير وشهادة الأصول. وهذا المعنى موجود في الأوْلى؛ لأنه قد أثر.

ولأن الأوْلى فيه ضرب من التنبيه ، والتنبيه حجة في الشرع . وقد دل على ذلك الكتاب في قوله: (فَلاَ تُقُل لَّهُمَا أُفِّ)<sup>(٣)</sup> نبه على تحريم الضرب .

وكذلك قوله: (وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ)(1) تنبيه على الزيادة على ذلك.

<sup>·</sup> في الطرف.

قال في المغني (٢٠٩/٧): (ولا يُقطع طرفُ الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه). وقال أيضاً ص (٧٠٣): (وأما من لا يقتل بقتله، فلا يقتص منه فيما دون النفس له، كالمسلم مع الكافر، والحر مع العبد، والأب مع ابنه؛ لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه فلا يؤخذ طرفه بطرفه، ولا يجرح بجرحه كالمسلم مع المستأمن).

وانظر: الإنصاف (١٤/١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا: شرح فتح القدير (۲۱٥/۱۰) مستدلين بالعمومات، ولأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة، وهي بالدِّين وبالدار، وهما يستويان فيهما.

<sup>(</sup>٢) الحنفية يمنعون القصاص في الأطراف؛ لأن المساواة لابدَّ من توافرها في الجزء المبان، ولا مساواة بين الحر والعبد في الطرف، لأن الرق ثابت في أجزاء الجسم، وعليه فطرف العبد معيب بخلاف طرف الحر، ومعلوم أنه لا يقطع سليم بمعيب.

انظر شرح فتح القدير وشرح العناية وحاشية سعدي جلبي (٢١٥/١٠ ــ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) أية (٢٢) من سورة الإسراء.

 <sup>(</sup>٤) آية (٧٥) من سورة آل عمران.

#### فص\_ل

### [ الاستدلال بالقِرَان ]

الاستدلال بالقِرَان يجوز<sup>(۱)</sup> وهو: أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها على بعض.

نحو قوله تعالى: (أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِـنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ)<sup>(٢)</sup>، فيكون اللمس هاهنا يوجب الوضوء؛ لأنه عطف على المجيء من الغائط.

وقد استدل أحمد \_ رحمه الله \_ بالقرينة في باب التخصيص، فلولا أنها حجة له لم يخصص اللفظ بها، فقال في قوله تعالى: (مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ)(٣): «المراد به العلم. قال: لأنه افتتح الخبر بالعلم فقال: (أَلَمْ تَرَ (الله يَعْلُمُ)، وختمه بالعلم فقال: (إِنَّ الله بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ)»(٥).

وقال في رواية حرب في قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)<sup>(٦)</sup> فإذا أمِنه فلا بأس أن لا يشهد. انظر إلى آخر الآية (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا)<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: هذا الكتاب (٦١٤/٢)، والتمهيد (١٦٩/٤) والمسوَّدة ص (١٤٠) وشرح الكوكب المنير (٢٥٩/٣).

<sup>(</sup>٢) آية (٤٣) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) آية (٧) من سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ألم تعلم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) هذا من رواية المروذي كما ذكر المؤلف في الموضع السابق، وكما ذكر أبو الخطاب في التمهيد الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) آية (٢٨٢) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٧) الإشهاد في البيع عند الحنابلة مستحب لهذه الآية، ولأدلة أخرى ذكرها ابن قدامة في كتابه المغنى (٢٧٣/٤).

واختلف أصحاب الشافعي:

فذهب المُزَنى إلى جواز الاستدلال بذلك(١).

وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز الاستدلال به<sup>(۲)</sup>.

#### دليلنا:

مَا رُوي عن النبي عَلِيْكُ قال: (لا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِع)<sup>(٣)</sup>.

وما رُوي عن أبي بكر في مانعي الزكاة: (لا أُفرِّقُ بين ما جمعَ الله)<sup>(1)</sup>. وقول ابن عباس لما استدل على وجوب العمرة بكونها قرينة الحج [في] كتاب الله، وتلا قوله: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)<sup>(7)</sup>.

قلت: وما قاله الشيرازي هو عين الصواب.

(٤) أقرب الألفاظ إلى لفظ المؤلف \_ فيما رأيت \_ لفظ البخاري في كتاب الاعتصام، باب قول الله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (١٣٨/٩) ولفظ الشاهد فيه: (فقال أبوبكر: والله لأقاتلن من فرّق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم). وقصة عزمه \_ رضي الله عنه \_ على محاربة مانعي الزكاة، وحواره مع عمر \_ رضي الله عنه \_ في هذه المسألة معلومة مشهورة. وأجاب الشيرازي في المرجع السابق عن وجه الاستدلال بقول أبي بكر \_ رضى

واجاب الشيرازي في المرجع السابق عن وجه الاستدلال بقول ابي بكر ـــ رضي الله عنه ـــ أراد لا أُفرقُ بين ما جمع الله الله عنه ـــ بقوله: (إن أبابكر ـــ رضي الله عنه ـــ أراد لا أُفرقُ بين ما جمع الله في الإيجاب بالأمر).

(٥) هذا الأثر عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ ذكره البخاري تعليقاً في أول ــ

<sup>(</sup>١) نسب ذلك إليه الشيرازي في التبصرة ص (٢٢٩).

 <sup>(</sup>٢) وهو ما صدَّر به الشيرازي المسألة في كتابه التبصرة الموضع السابق.
 وانظر: اللَّمع ص (٢٤) والتمهيد للإسنوي ص (٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج الحديث.

وأجاب الشيرازي عن وجه الاستدلال من هذا الحديث في كتابه التبصرة الموضع السابق: (أنه وارد في باب الزكاة، وأن النصاب المجتمع في ملك رجلين لا يفرق بينهما).

ولأن المعطوف في حكم المعطوف عليه، فيجب أن يُعطى الثاني حكم الأول.

ولأن صيغة الأمر تناولتهما.

# واحتج المخالف:

بأن جمع لفظ صاحب الشريعة بينهما في حكم من الأحكام لا يدل على اجتماعهما في غيره. ألا ترى أن العلة إذا جمعت الأصل والفرع في حكم، لا يجب أن يجمع بينهما في غيره.

والجواب: أن العلة إذا جمعت بين الأصل والفرع قد أفادت حكماً شرعياً وهو إلحاق الفرع بالأصل في ذلك الحكم، يجب أن يقال مثل هذا في جميع لفظ صاحب الشريعة أن يفيد، وعندهم القرينة هاهنا ما أفادت(١) شيئاً بحال.

واحتج: بأنه يجوز اقتران المتضادين في الأمر والنهي، كقوله: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ)(٢) وأمر بوطئهن و لم يكن واجباً، كما كان النهي واجباً

باب العمرة (٣/٣) ولفظه: (إنها لقرينتها في كتاب الله، (وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ).
وأخرجه الإمام الشافعي في الأم في كتاب الحج، باب: هل تجب العمرة وجوب الحج؟ (١٣٢/٢).

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج، باب: من قال بوجوب العمرة استدلالاً بقوله تعالى: (وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ) (٣٥١/٤).

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه كأ في التلخيص (٢٢٧/٢) وتغليق التعليق (١١٨/٣).

وأخرجه ابن حجر في كتابه تغليق التعليق (١١٧/٣) بسنده إلى ابن عباس، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) في الأصل (أفاد).

<sup>(</sup>٢) آية (٢٢٢) من سورة البقرة.

# باب العلة

# الدالُ على صحة العلة(١) والاعتراض عليها

(١) العلة أهم باب من أبواب القياس ، ولذلك نجد علماء الأصول قد اهتموا بها قديماً وحديثاً.

ومن آخر من كتب فيها الدكتور عبدالحكيم بن عبدالرحمن السعدي العراقي بعنوان «مباحث العلة في القياس عند الأصوليين».

ويحسن بنا هنا أن نبين معناها في اللغة والاصطلاح باختصار، فنقول:

العلة في اللغة مأخوذة من (علّ) تأتي لمعانٍ ، أشهرها ثلاثة :

الأول: تكرار الشيء أو تكريره، ومنه العَلَل، وهي الشربة الثانية، وسميت العلة بذلك – كما يقول ابن بدران في شرح الروضة (٢٢٩/٢) –: «لأن المجتهد يعاود النظر في استخراجها مرة بعد مرة».

الثاني : الضعف في الشيء ، ومنه العلة للمرض. وسميت العلة بذلك - كما يقول ابن قدامة في روضته الموضع السابق - : «لأنها غيرت حال المحل أخذاً من علة المريض».

الثالث: السبب، تقول: هذا الشيء علة لهذا الشيء، أي سبب له، وسميت العلة بذلك، لأنها السبب في الحكم.

انظر : معجم مقاييس اللغة (١٢/٤) واللسان (١٣/٥٩٥).

أما في الاصطلاح فهناك أقوال كثيرة، أشهرها أربعة :

الأول : أنها المعرف للحكم.

الثاني : أنها المؤثرة بذاتها في الحكم.

الثالث : أنها المؤثرة في الحكم بجعل الله لها ذلك.

الرابع : أنها الباعث على تشريع الحكم.

والدلالة على صحتها<sup>(۱)</sup> من وجوه خمسة : أحدها :

لفظ صاحب [الشريعة] بنص(٢) أو ظاهر أو تنبيه، فإنه يدل على صحة

العلة كما يدل على صحة الحكم، فلا فرق بينهما.

وذلك ضربان : أحدهما الكتاب. والآخر السنة.

#### فأما الكتاب:

فمثل قوله تعالى في تحريم الخمر: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ والْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ والْمِّيْسَرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ) (٢) وهذا عبارة عن الإسكار الذي يُحدث هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى .

وقوله: (وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيئَاقاً عَلِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيئَاقاً عَلِيظاً) (٤). والإفضاء هاهنا الوطء. فدل على أنه يقرر المهر ويمنع من سقوط نصفه بالطلاق.

<sup>=</sup> انظر: المستصفى (٩/١) وشفاء الغليل ص (٢٠) والمعتمد (٧٠٤/٢) الإحكام للآمدي (١٨٦/٣) ونبراس العقول ص (٢١٦) ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص (٧٠).

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : التمهيد (٩/٤)، والواضح (١٠٨٢/٣) وروضة الناظر مع شرحها (٢٥٧/٢) والمسوَّدة ص (٤٣٨) والبُلبل ص (١٥٧) وهذا ما يُعبَّر عنه: بمسالك إثبات العلة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بنصه).

<sup>(</sup>٣) آية (٩١) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) آية (٢٠ - ٢١) من سورة النساء.

وقوله تعالى: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ أَهْلِ القُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَنَّى لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ)(١). وَالدُّولَة : ما يتداوله الناس.

فقد جعل لهؤلاء المذكورين حقاً في الفيء كيلا يتداول المال الأغنياء دون الفقراء.

وقوله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا)(٢) وهذا يدل على تعلق الاستئذان بالبلوغ.

وقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَابُتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَقِ)<sup>(٣)</sup>.

وقوله: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً)(١) يدل على تعلق القصر بالضرب في الأرض، وصلاة الخوف بالخوف.

كما إذا قال لعبده: إذا فعلتَ كذا فأنت حر، ولزوجته: إذا كان كذا فأنت طالق، فيدل على تعلق الحرية والطلاق بالمعنى الذي ذكره (٥).

وكذلك قوله تعالى: (فَمَن اضْطُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ)(٦) يدل على تعلق إباحة الميتة بالضرورة.

وقوله تعالى: (والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(٧) والمراد

<sup>(</sup>١) آية (٧) من سورة الحشر.

آية (٥٩) من سورة النور. (٢)

آية (١٠١) من سورة النساء. (٣)

آية (٢٣٩) من سورة البقرة. (1)

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (دكروه).

<sup>(</sup>٦) آية (١٧٣) من سورة البقرة.

آية (٥) من سورة المائدة. (Y)

به: الحرائر.

وهذا يدل على اعتبار الحرية في الحلال وأن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز؛ لأن ذكر الصفة في الحكم تعليل للحكم بها، ودليل على تعلقه بها.

ومن ذلك قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)(١).

وقوله: إ ٢٢٠/ب] وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (٢).

و (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ) (٣).

لأن تخصيص صفة أو فعل في الحكم يدل على تعلقه بها.

ولهذا قال أحمد \_ رحمه الله \_ : «إنه يدل على أن ما عداه بخلافه». وأما السنة:

# فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر

فقال: (أَيْنْقُصُ الرطبُ إِذا يَبِس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إِذاً).

وقوله عليه السلام: (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كَفرٌ بعد إيمان، أو قتل نفس بغير حق)(٤).

<sup>(</sup>١) آية (٢٢٢) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية (٣٨) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) آية (٢) من سورة النور.

<sup>(</sup>۱) آیه (۲) من سوره النور.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً، أخرجه عنه الشافعي كا في بدائع المنن في كتاب القتل والجنايات، باب: التغليظ في قتل المؤمن (٢٤٢/٢) ولفظه مثل لفظ المؤلف، غير أنه قال في آخره: (أو قتل نفس بغير نفس). وأخرجه الترمذي في كتاب الديات، باب: ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث (٩/٤).

وأخرجه ابن ماجه في الباب الأول من كتاب الحدود (٨٤٧/٢). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦١/١).

وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الحدود، باب: لا يحل دم امرىء مسلم =

ونهيه عن بيع ما لم يُقبض، ورِبْع ما لم يُضمن<sup>(۱)</sup>، وعن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل<sup>(۲)</sup>.

وقوله: (إنَّما هو دم عِرْق).

وقوله: (إنَّها من الطُّوَّافين عليكم والطُّوَّافات).

وقوله: (لا تُمسُّوه طيباً؛ فإنه يبعثُ يوم القيامة ملبِّياً)(٣).

إلا بإحدى ثلاث (٤/٠٥) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه). ومعنى الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب: قول الله تعالى: (إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٦/٩). وانظر: التلخيص الحبير (٤/٤) والمنتقى ص (٦١٦).

(۱) نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع مالم يقبض وربح مالم يضمن قد سبق تخريجه. وانظر: التلخيص الحبير (۲۰/۳).

(٢) هذا إشارة إلى حديث معمر بن عبد الله \_ رضي الله عنه \_ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الطعام بالطعام ، مثلاً بمثل).

أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (١٢١٤/٣).

(٣) هذا الحديث رواه ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ مرفوعاً، أخرجه عنه البخاري
 في كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم؟ (٩٢/٢).

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات (٨٦٥/٢). وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟ (٣/٥٦٠) طبعة بتعليق الدعاس.

وأخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب: ماجاء في المحرم يموت في إحرامه (٢٧٧/٣).

وأُخرِجه النَّسائي في كتاب مناسك الحج، باب غسل المحرم بالسدر إذا مات (١٩٥/٥).

وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك، باب: المحرم يموت (١٠٣٠/٢) وأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج، باب: في المحرم إذا مات ما يصنع به؟ (٣٧٨/١).

- و(إنَّما نهيتُكم من أجل الدَّافَّة) يعني الجماعة الذين وفدوا(١١). وقوله للمُحْرِمين (٢): (هل أشرتم؟ هل أعنتم؟)(٣).
- وقول الرواي: سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد.
  - وزنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وقال الأعرابي: (هلكتُ وأهلكتُ) فقال النبي عَلِيْكُ: (اعتق رقبة). وهذا يدل على تعلق<sup>(٤)</sup> الحكم بالسبب المذكور.
- وقالت عائشة: عَتَقت بَرِيرة فخيّر[ها] رسول الله عَلِيْكُ، وكان زوجها عبداً <sup>(٥)</sup>. وذلك يدل على تعلق التخيير برقَ الزوج.
  - ومثل ذلك في السنة أكثر.

- غير واضحة في الأصل، والتصويب من مراجع تخريج الحديث الآتية. (٢)
- هذا الحديث رواه أبو قتادة ـــ رضى الله عنه ـــ وفيه أن أبا قتادة لم يُحْرم بعد، فرأى حمار وحش، فعقره، فجاء به إلى رفاقه وكانوا مُحرمين، فأكلوا منه، ثم قالوا: نأكل من لحم صيد، ونحن محرمون؟ فسألوا النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال: (هل أشرتم أو أعَنتُم؟ قالوا: لا، قال: كلوا).
- أخرجه مسئلم عنه في كتاب الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم (٨٥٤/٢). وأخرجه عنه النَّسائي في كتاب مناسك الحج، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله
  - الحلال (٥/١٨١).
    - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٠٢/٥). (٤) في الأصل: (نطق).
- قد مضى تخريج حديث: أن بَرِيرة \_ رضى الله عنها \_ عتقت وكان زوجها عبداً أو أنه كان حراً (١٠٢٧/٣ ــ ١٠٢٨).

هذه الجماعة وفدت على المدينة النبوية في أيام العيد يلتمسون ما يأكلون، فنهى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن ادخار لحوم الأضاحي من أجلهم، فلما وسع الله على المسلمين أجاز لهم الادخار.

وإذا ثبت التعليل بلفظ صاحب الشريعة، أو بلفظ الراوي عنه، فإنه ينظر فيه.

فإن كان مطرداً لم يجز أن يزاد فيه، وإن انتقض أضيف إليه وصف آخر يؤثر في ذلك الحكم، وعلم بانتقاضه أنه نصَّ على بعض العلة، وجعل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم.

وهنا كما روى بعض المخالفين<sup>(۱)</sup>: أن النبي عَلَيْكُم قال لَبَرِيرة: (ملكُتِ بُضْعَك فاختاري)<sup>(۲)</sup>.

وهذا يدلُّ على أنها إذا اعتقت تحت الحر يكون لها الخيار.

فأجبنا عنه: بان هذا اللفظ غير محفوظ<sup>(٣)</sup>.

وقد استقصى الدارقطني في [سننه] طرق هذا الحديث وألفاظه، ولم يذكر هذا اللفظ فيها<sup>(٤)</sup>.

ولو ثبت لكان تقديره، ملكتِ بُضْعَك تحت العبد فاختاري. وهذا متزن. وقد أضاف إليه بعضهم مصراعاً آخر فقال:

مَلَكتِ بُضْعَكِ تَحْتَ الْعَبْدِ فَاحْتَارِي وَبَدِّلِي الدَّارَ إِنْ أَحْبَبْتِ بِالدَّارِ (٥)

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الحنفية. انظر: هذا الكتاب (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث سبق تخريجه (١٨٢/١).

ويرى المؤلف أن كونها عتقت بعض العلة، وتمام العلة: كونها: عتقت تحت عبد؛ لأنها لو عتقت تحت حر فلا خيار لها.

<sup>(</sup>٣) وذلك (١٨٢/١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) وذلك في سننه (٢٨٨/٣ ــ ٢٩٤).

وراجع في ذلك أيضاً: التعليق المغني على سنن الدارقطني الموضع السابق، وفتح الباري (٤٠٦/٩) و(٢٠١/١).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على قائله.

### الثاني: إجماع الأمة

فهو حجة مقطوع بها. فما أجمعوا عليه من حكم أو علة وجب المصير إليه والعمل به.

ومثاله: قول النبي عَلِيْكَ : (لا يقضي القاضي وهو غضبان) أجمعوا على أن النبي عليه السلام نهى عن ذلك؛ لأن الغضب [٢٢١] يشغل قلبه، ويغير طبعه، ويمنعه من التوفير على النظر والاجتهاد، فكان كل داخل على قلب الإنسان من حزن وفرح، وجوع وعطش، ونوم ومرض بمنزلة الغضب.

وقد يتفق الخصمان على علة، فيلزمهما حكماً في النظر لاعترافهما بصحة ما اتفقا عليه.

وقد يتفق الخصمان على أحد وصفي العلة، ويختلفان في الآخر، فيجب المصير إلى مادل المعلل عليه.

منها أن المعللين اتفقوا على اعتبار الجنس في تحريم التفاضل، واختلفوا في ضم الوصف الآخر إليه.

وقال بعض أهل العلم: البيع لا ينقل الملك في زمان الخيار؛ لأنه إيجاب غير لازم، كما إذا لم ينضم إليه القبول(١).

<sup>(</sup>١) وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وبه قال مالك.

وقول للشافعي. والرواية الأولى عن الإمام أحمد: أن الملك ينتقل إلى المشتري في بيع الحيار مطلقاً.

أماً الحنفية فيقولون: إن كان الخيار للبائع فالمبيع لا يخرج عن ملكه، والثمن يخرج عن ملك المشتري.

وإن كان الخيار للمشتري فالمبيع يخرج عن ملك البائع، والثمن لا يخرج عن ملك. وإن كان الخيار لهما فلا يخرج المبيع عن ملك البائع، ولا يخرج الثمن عن ملك المشترى.

انظر: المغني (٥٧١/٣) وشرح فتح القدير والشروح التي معه (٣٠٥/٦).

فيقول خصمه: المعنى في الأصل أن الإيجاب لم يصادفه القبول، وفي مسألتنا إيجاب صادفه القبول، فخالفه في الوصف الثاني، وقال: إيجاب غير لازم منتقض بمن اشترى عبداً على أنه صائغ فلم يكن صائغاً، فإن الإيجاب غير لازم، وقد انتقل الملك وكذلك إذا وجد به عيباً.

وقد يختلفان في وصف، فيزيده أحدهما وينقصه الآخر.

مثاله: إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيباً لم يكن له رد أحدهما. وقال أبو حنيفة: يجوز (١).

وعلة من منع رد أحدهما: أن [فيه] تبعيض الصفقة على العاقد من غير رضاه (٢)، فوجب أن لا يجوز قياساً على ما قبل القبض (٣).

فإن قال: المعنى في الأصل أنه تبعيض الصفقة على العاقد من غير رضاه في الإتمام (٤)، وليس كذلك في الفرع، فإنه تبعيض الصفقة على العاقد من غير

الحنفية تقول بالجواز بعد قبض العبدين خلافاً لزُفَر في المشهور عنه.
 أما إذا قُبِض أحدهما ووُجِد بالآخر عيب قبل القبض فلا يجوز التفريق عندهم،
 فإما أن يأخذهما أو يدعهما.

انظر: شرح فتح القدير (٣٨٦/٦).

 <sup>(</sup>٢) لما يلحقه من الضرر؛ لأن العادة في البيع أن يضم الجيد إلى الرديء لترويج الرديء،
 وهو المشهور عن زفر، كما في المصدر السابق (٣٨٧/٦).

<sup>(</sup>٣) وقياساً على خيار الشرط والرؤية.

انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) يعني قبل قبضها، ففي رد أحد العبدين بعد قبلت أحدهما فقط تفريق للصفقة قبل تمامها؛ لأن تفريقها قبل القبض كتفريقها في العقد.

انظر: المصدر السابق.

وقد ذكر المؤلف هذه المسألة في كتابه: الروايتين والوجهين (٣٣٧/١)، وذكر أن فيها روايتين...

رضاه في الفسخ، والتبعيض في الفسخ يجوز وفي الإتمام لا يجوز.

فإذا كان كذلك وجب على الزائد أن يقيم عليه الدليل؛ لأن العلة إذا استقلت بما اتفقا عليه فلا تجوز الزيادة، إنما بحسب الحاجة إليها يجب أن يبينها.

#### الثالث: التأثير

وهو أن يوجد الحكم بوجود معنى ويعدم لعدمه، فيدل ذلك على أن الحكم متعلق به وتابع له، وهذا هو العكس.

وقد بينًا فيما تقدم أنه ليس بشرط في صحة العلة، لكنه دليل على صحتها. وقد صرح أحمد بن الحسين بن حسّان: «إذا أقبل به وأدبر فكان مثله في كل أحواله، فهذا ليس في نفسي منه شيء».

فقد صرح بأن وجود الحكم بوجوده وعدمه بعدمه دليل واضح على صحة القياس.

وهذا مثل ما نقول: إن عصير العنب حلال، فإذا وجدت فيه الشدة المطرِبة حرَّم، وإذا زالت الشدة حلَّ. فلو قدَّرنا عوْد الشدة لقدرنا عوْد التحريم. وهذا يدل [۲۲۱/ب] على [أن] صحة التحريم تابع للشدة المطربة، ولأن النبيذ حرام لوجود هذه العلة فيه.

وكذلك قوله: (فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)(١) والعلة في نقصان أحدهما هو الرق، بدلالة أنه

ولكنه رجح عدم جواز تفريق الصفقة حيث قال: (وهو أصح، فوجهه: أن السلعة خرجت من ملك البائع جملة بجهة واحدة، فلو أجزنا رد بعضها تبعن الملك على البائع، وأضررنا به، فلم يجز لما عليه من الضرر).

ولعل هذا هو الصواب، لما فيه من نفي الضرر عن الطرفين. -

<sup>(</sup>١) آية (٢٥) من سورة النساء.

يوجد بوجوده ويعدم بعدمه، فإن الرق ما دام موجوداً كان حدها خمسين. فإذا اعتقت وزال رقها كملت الحد. ولم يعدم بالعتق سوى الرق. فإذا ثبت أن نقصان الحد متعلق بالرق وجب أن يكون حد العبد على النصف قياساً على الأمة لوجود علة النقصان فيه.

ومثل ما نقول في سفر المعصية، إذا كان معصية (١): إنه معنى يتعلق به تخفيف الصلاة، فإذا كان معصية لم يتعلق به كالقتال (٢) وتأثيره في الأصول أنه إذا كان طاعةً أو مباحاً جازت صلاة الخوف، وصلاة شدة الخوف مخرجة عن المعصية، فدل على أن الحكم تابع لذلك.

ومثل ما قلنا: إن العلة في تحريم الربا التفاضل في الكيل دون الطعم، بدليل أن المكيلين متى تساويا من طريق الكيل جاز البيع فيهما وإن كانا مختلفين في الأكل.

وحكى أبو سفيان السرخسي وأبو عبد الله الجرجاني عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يمنع أن يكون وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها دلالة على صحتها(٣)، وخالفاه على ذلك.

<sup>(</sup>١) عبارة (إذا كان معصية) زائدة لا معنى لها.

<sup>(</sup>٢) عدم جواز القصر في سفر المعصية هو المذهب.

وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٣٨٧/١) وفي مسائله رواية أبي داود ص (٧٤) وفي مسائله رواية ابن هانىء (١٢٩/١) يجيب الإمام أحمد فيها كلها بعدم الجواز.

وانظر: المغني (٢٦٢/٢) والإنصاف (٣١٦/٢) والروض المربع بحاشية العنقري (٢٧١/١).

<sup>(</sup>٣) هكذا نقله عنه الجصاص في أصوله ص (١٤٤).

وقد خالفه الجصاص، ورأى أن ذلك دليل على صحة العلة، وأكد ذلك بقوله ص (١٤٥): (.... هو عندي وجه قوي في هذا الباب، وما ينفك أحد من المتعماله).

والدليل على أن ذلك دلالة على صحتها:

أنه دلالة على صحة العلل العقلية، وأن المعنى الموجب لكون المحل أسود<sup>(۱)</sup> وجود السواد فيه وارتفاعه بارتفاعه.

وإذا كان ذلك دلالة العقليات مع كون العلل فيها موجبة، فاولى أن يجري ذلك في الشرعيات مع كونها غير موجبة (٢).

فإن قيل: تكفير المُستحِلِّ للخمر قد وُجد بوجود الشدة وعُدِم بعدمها، ولم يدل على أنها العلة في التكفير<sup>(٣)</sup>.

قيل: هذا لا يدل على بطلان هذا الأصل؛ لأن العلل الشرعية وما هو دلالة عليها، ليست بموجبة لما يتعلق بها من الأحكام. فغير ممتنع أن يدل على شيء ولا يدل على نظيره، كخبر الواحد يجوز إثبات الحكم به فيما لم يرد القرآن بخلافه، ولا يجوز قبوله (٤) فيما يخالف القرآن، والنقل فيهما على وجه واحد (٥)

فإن قيل: لو جاز ذلك لوجب أن تصح علل القائسين في تحريم التفاضل في الأشياء المنصوص عليها؛ لأن كلاً منهم يمكنه أن يبين وجود الحكم بوجود علته، وعدمه بعدمها. ولا خلاف أن جميع عللهم غير صحيحة (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الأسود).

 <sup>(</sup>٢) هذا الدليل إلزامي لأبي الحسن الكرخي الذي فرق بين العلة العقلية في هذا المقام،
 فجعل وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها يدل على صحتها وبين العلة الشرعية
 فأبي ذلك.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ص (١٤٤).

هذا الاعتراض هو الدليل الأول لأبي الحسن فيما ما ذهب إليه. انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قوله).

<sup>(ُ</sup>هُ) يَعْنِي أَن النَقَلَ فِي خَبِر الواحد فِي صورة ما إذا لم يرد القرآن بخلافه، وفي صورة ما خالف القرآن جاء على وجه واحد.

 <sup>(</sup>٦) وهذا هو الدليل الثاني لأبي الحسن الكرخي.
 انظر: أصول المصدر السابق.

قيل: الجواب عنه ما تقدم.

وعلى أن [٢٢٢/أ] ذلك دليل على صحتها ما لم يمنع مانع، كالعموم يدل على الحكم ما لم يمنع مانع، وقد منع هناك مانع.

# الرابع: شهادة الأصول

فمثل قولنا: لا تجب الزكاة في إناث الخيل؛ لأنها لا تجب في ذكورها، كالبغال والحمير والفِيلة وغير ذلك من الحيوانات، وعكسه الإبل والبقر والغنم. وإذا كانت الأصول مرتبة على التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة وسقوطها، ووجدنا الخيل لا زكاة في ذكورها إذا انفردت بالإجماع، لم تجب في إناثها. وكان ذلك طريقاً يقتضي غلبة الظن؛ لأن الظن يمنع وجود الحكم في الغالب.

ولهذا نقول: إذا ثبت من عادة الواحد أنه إذا أعطى بناته شيئاً من أمواله أعطى بنيه مثله، وتكرر ذلك من فعله، ثم سمع أنه أعطى بنيه. ظن من سمع ذلك ممن علِم عادته أنه أعطى بنيه.

ومن ذلك: من صح طلاقه صح ظهاره.

وما جاز بيعه جاز رهنه.

ومن لزمه العُشْر لزمه ربع العُشْر.

وما حرم فيه [التفاضل] حرم فيه التفرق قبل التقابض. ومثل ذلك كثير.

#### الخامس: قيام الدلالة على بطلان ما سواها

مثاله: اختلاف الفقهاء في علة فساد البيع حالة التفاضل، مع اتفاقهم أن الأصل يبطل بتعليله باحدى العلل المذكورة.

فمتى قامت الدلالة على بطلان جميعها إلا واحداً تعين الحق في الحرية في الآخر، كما لما لم يكن هناك من يستحق الحرية غيره.

## فصـــل

### [ الطرد لا يدل على صحة العلة ]

وأما الطرد فليس بدليل على صحتها، لكنه شرط في صحتها (١). وقد تقدم الكلام في ذلك، أن الطرد شرط في صحتها، وأن تخصيصها نقض لها.

وهذا ظاهر قول أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ وأن الطرد ليس بدليل على صحتها؛ لأنه قال في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسَّان: «القياس: أن يقاس على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، وأقبل به وأدبر».

وقال أيضاً \_ رضي الله عنه \_ في رواية الأثرم، مذكور في كتاب الصيام: «إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا شبّهته به فأشبهه في حال وخالفه في حال، فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأت، قد يوافقه في بعض أحواله ويخالفه في بعض، فإذا خالفه في بعض أحواله فليس هو مثله».

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة: الجرجاني والسرخسي<sup>(۱)</sup>، وأكثر أصحاب الشافعي<sup>(۱)</sup> والمتكلمين.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣٠/٤) وروضة الناظر (٣٢١/٢) والمسوَّدة ص (٤٢٧) وشرح الكوكب المنير (١٩٨/٤).

<sup>(</sup>٢) الخلاف واقع في هذه المسألة عند الحنفية، ومن قبله وقع الخلاف في تحديد معنى الطرد.

فانظر: كشف الأسرار (١٠٨٥/٣) وأصول السرخسي (١٧٦/٢) وميزان العقول ص (٩٩٩) وتيسير التحرير (٥٢/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التبصرة ص (٤٦٠) وشرح اللُّمع (٨٦٤/٢).

وقال بعض الشافعية: الطرد دليل على صحتها<sup>(۱)</sup>. دليلنا :

أن الطرد لو كان دليلاً على العلة لجاز [٢٢٢/ب] أن يقتصر على ذكر العلة في الفرع من غير ذكر الأصل وتكون العلة صحيحةً لوجود الطرد على أصله.

مثل: أن يسأل عن تحريم النبيذ فيقول: إنه شراب فيه شدة مُطرِبة، فوجب أن يكون حراماً.

والدليل على أن الشدة المطربة دليل على تحريمه: أن ذلك مطرد فيه، لا ينتقض على أصل. فلما أجمعوا على أنه ليس بدليل، وأنه دعوى لا دليل عليها، دل على أن الطرد ليس بدليل على صحة العلة.

يدل على ذلك أن كل ما هو دليل على صحة العلة فلا فرق بين أن يذكر في الفرع أو في الأصل، مثل قول صاحب الشريعة ونطقه به.

ولأنه إذا لم يكن ذلك دليلاً في الفرع وجب أن لا يكون دليلاً إذا رده إلى الأصل؛ لأن دعواه للطرد فيهما جميعاً واحدة، ولا فرق بينهما.

ولأن جريانها في معلولاتها ليس فيه أكثر من أنها جامعة لفروعها، وهذه الفروع قوله ودعواه، فيكون جامعاً بين دعوتين، فلا يكون من ذلك دليلاً على صحة علته.

<sup>(</sup>١) ونسبه الشيرازي في المصدرين السابقين إلى أبي بكر الصيرفي. ثم عقّب عليه في شرح اللُّمع بقوله: (وهو فاسد).

وللشافعية قول ثالث، ذكره الشيرازي في التبصرة بقوله: (وقال بعض أصحابنا: إذا لم يردها نص ولا أصل دل على صحتها).

ولتحقيق مذهب الشافعية انظر: البرهان (٧٨٩/٢) وشفاء الغليل ص (٣٠٥/١) والمنخول ص (٣٤٠) والمحصول (٣٠٥/٥) والإبهاج (٨٥/٣).

وقد قيل: الطرد زيادة في الدعوى؛ لأنه يقال له: ما الدليل على أن العلة ما ذكرته في الأصل؟

قال: لأني أطردها ولا أنقضها في موضع من المواضع. وهو يطالب بالدليل على صحة ما فعله في جميع المواضع، فلا يجوز أن تصح الدعوى بزيادة الدعوى. وأيضاً: فإن الطرد لو كان دليلاً على صحة العلة لم يجز وجوده مع الفساد. والعلة الفاسدة تطر د كا تطرد الصحيحة.

مثل ذلك: أن يعلل فيما يخالف الإجماع بعلة تطُّرد.

ومثال ذلك في إزالة النجاسة بالمائعات: مائع لا يعقد على جنسه القناطر، أو لا تبنى عليه القناطر، أو الجسور<sup>(۱)</sup>، أو لا تكون فيه السباحة، أو لا يصطاد فيه السمك، فوجب أن لا تزال به النجاسة، كاللبن والدهن والمرق، ولا ينتقض بالماء، فإنه يعقد على جنسه الجسور وتبنى عليه القناطر.

أو يقول: كلب، فوجب أن يكون نجساً كالميت.

ويقول: مسَّ ذكرَه، كما لو مسَّ ذكره وبال.

أو يقول في وطء الثيب: شَرَع في نافذ، فلا يمنع الرد بالعيب، كما لو مشى في الشارع وأخرج رأسه من الرَّوْزَنَة (٢٠).

ولا ينتقض بالبكر، فإنه إذا وطأها لم يشرع في نافذ.

ويقول فيه: أدخل الـمُـدخل في الـمَـدخل، فلا يمنع من الرد.

أصله: إذا أدخل رأسه في القَلَنْسُوَة وأدخل رجله في الخف.

وقال بعضهم في القهقهة: اصطكاك الأجرام العلوية، فلا تنقض الطهارة كالرعد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الجسورة).

<sup>(</sup>٢) الرَّوْزَنَة: الكوة.

انظر: القاموس (۲۲۷/٤) مادة: (رزن).

ولا تنتقض بالضُّراط؛ لأنه احتكاك الأجرام السفلية [٢٢٣/أ].

وهذا مع فساده متناقض فيه إذا منعته امرأته فصفعها (۱)، فإن ذلك اصطكاك الأجرام العلوية، وهو ناقض لطهارته (۲).

وقال بعضهم في مس الذكر: إنه مس آلة الحرث، فلا ينتقض طهرُه، كما لو مس الفَدَّان (٣).

وقال: إنه طويل مشقوق، فأشبه البوق والقلم والمنارة.

وقال في السعي بين الصفا والمروة: إنه سعي بين جبلين، فوجب أن لا يكون ركناً في الحج كالسعي بين جبلي نيسابور<sup>(1)</sup>. ولا يشك عاقل أن هذا فاسد.

ووجه فساده ظاهر؛ لأن المائعات لا تبنى عليها القناطر؛ لأنها لا تكون في طرق الناس. ولا تمنع الاستطراق والاجتياز، والماء الكثير يجعل<sup>(٥)</sup> في الطريق ويمنع جواز الناس، فاحتاجوا إلى بناء القناطر عليه، فلم [يكن] لذلك تعلق بالتطهير، وكذلك لمس الفَدَّان سواء كان يصلح لآلة الحرث أو لم يصلح، وكان البوق على صفته، أو كان قصيراً، أو كان مصمتاً لا شق فيه، لا يثبت الوضوء بمسه، فلم يكن له تعلق بالحكم الذي علته عليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وضعها) والصواب ما أثبتناه استعانة بشرح اللُّمع (٨٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الفَدّان بالتشديد آلة الحرث في الزراعة، ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قِران واحد.

انظر: المصباح (٧١٣/٢) مادة: (فدن).

<sup>(</sup>٤) نيسابور: مدينة عظيمة من مدن المشرق الإسلامي. فتحها المسلمون في عهد عثمان ابن عفان ـــ رضي الله عنه ــ وقيل: في عهد عمر، رضي الله عنه. انظر: مراصد الاطلاع (١٤١١/٣).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (ويجعل) بزيادة الواو.

وفي ذلك تنبيه على فساد جميع ما يجانسه إذا كان ذلك فاسداً، وكان مع ذلك مطرداً، دلَّ على أن الطرد ليس بدليل على الصحة.

## واحتج المخالف:

بأن عدم الطرد يفسد العلة، فوجب أن يكون وجوده دالاً على صحتها. ألا ترى أن عدم التأثير عند المخالف، لما كان دالاً على فسادها كان التأثير دالاً على صحتها.

والجواب: أن الطرد شرط في صحة العلة، وليس بدليل على الصحة. وفَقْد شرط من شروط الحكم يبطله، ووجوده لا يدل على صحته.

كالطهارة، فَقْدها يوجب بطلان الصلاة، ووجودها لا يدل على صحتها. واحتج: بأنها إذا اطَّردت فقد عدم ما يفسدها، فوجب أن لا تكون فاسدة. وإذا لم تكن فاسدة وجب أن تكون صحيحة؛ لأنه لا قسم بين الصحيح والفاسد، كما أنه إذا لم يكن قديماً وجب أن يكون محدثاً.

والجواب: أنه قد وجد ما يفسده (۱)، وهو عدم الدليل على صحته. وعدم ما يصححه دليل على فساده.

يدل على ذلك: أن من ادعى النبوة، وقال: الدليل على صحة قولي عدم ما يفسده. وإذا لم يكن ما يفسده وجب أن يكون صحيحاً.

قلنا: قد وجد ما يفسده، وهو عدم ما يصححه.

وكذلك من قال في كل حكم سئل عن صحته: ليس هاهنا ما يفسده. وعدم ما يفسده دليل على أنه ليس بفاسد. وإذا لم يكن فاسداً وجب أن يكون صحيحاً.

كان الجواب عنه: أن عدم ما يصححه دليل على فساده. [٢٢٣/ب].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (يفسدها) ولمراعاة الضمائر الآتية التي تعود على «الطرد» أثبتنا ما أثبتناه ليستقيم الكلام.

#### فصـــل

#### [ ذكر الوصف للاحتزاز من النقض ]

فإذا ثبت أن الطرد ليس بدليل على صحتها، (١) فإن علَّق الحكم بوصف، ولم يكن له تأثير في الأصل، لكن دخل للاحتزاز:

فمن قال: الطرد لا يدل على صحتها، قال: لا يجوز تعليق الحكم به. ومن قال: يدل على صحتها، قال: يجوز ذلك<sup>(٢)</sup>.

والدليل على أنه لا يجوز:

أن العلة إنما تستنبط من الأصل ويُعلَّق (٢) الحكم عليها، وإنما يعلم أن الوصف علة للحكم في الأصل ، فلم يجز تعليق الحكم عليه ، ورد الفرع إليه .

## ا واحتج المخالف:

بأن الأوصاف تحتاج أن تكون مؤثرة ومحترزة، فلما جاز تعليق الحكم على المؤثر جاز تعليقه على المحترز [به].

والجواب: أن المؤثر فيه تأثير واحتراز، فلوجود الشرطين جُعل علة، والوصف المتحرز فُقِد فيه أحد الشرطين، فلم يصح لتعليق الحكم عليه.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد (۱/٤) والمسوَّدة ص (٤٢٨) وشرح الكوكب المنير (٤٧٨).

 <sup>(</sup>۲) وبه قال بعض الشافعية:
 انظر: شرح اللَّمع (۸۷٦/۲) فقد تكلم عن هذه المسألة باستفاضة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تعليق).

## فصـــل

## [ في الاعتراض الفاسد على العلة ]

وذلك من وجوه:

أحدها: أن يقول المخالف: لو كان الادخار علة في وجوب العُشْر لوجب أن يكون علة في الربا، فلما لم يكن علة في وجوب العُشْر (١).

وهذا غير صحيح؛ لأنه لا يجب إذا لم يكن علة في حكم أن لا يكون علة في حكم أن لا يكون علة في حكم آخر مخالف له؛ لأن الأحكام المختلفة تختلف عللها، فإنه قد يكون في أحدها مانع من ضمها ولا يكون في الآخر.

ألا ترى أن نصه في الربا على المِلْح منع من أن يكون القوت علة في الربا، وليس هذا المانع في وجوب العُشْر.

فإن قيل: فقد قلتم: إن ما لا يزيل الحدث لا يزيل الخبث. وإن مالا يصح الوضوء به لا يصح إزالة النجاسة [به]، وهذه مناقضة لما قلتم (٢)، لأنهما حكمان مختلفان.

قيل: المقصود بهما الطهارة التي تستباح بها الصلاة، فكان طريقاً واحداً. فالمانع الدي لا يصح به أحدهما لا يصح به الآخر، وليس كذلك العُشر والربا، فإنهما حكمان مختلفان متباينان يقصد بكل واحد منهما غير ما يقصد به الآخر.

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الاعتراض: التمهيد (١٨٢/٤)، والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (١٦٦) والمعونة في الجدل ص (٩٦). (٢) في الأصل: (قلته).

ولهذا قلنا للمخالف: إن ما ليس من جنس الأثمان لما لم يدل على جواز النَّسَأُ فيه لم يدل على جواز التقرق قبل التقابض؛ لأن معناهما واحد، وإذا جاز أحدهما جاز الآخر، وإذا حرم أحدهما حرم الآخر.

#### اعتراض ثان:

على قياس الوضوء على التيمم في وجوب [٢٢٤] النية بأن الوضوء شُرع قبل التيمم، فلا يجوز أن يكون المتأخر أصلاً للمتقدم(١).

وهذا فاسد<sup>(۲)</sup>؛ لأن ذلك إنما لا يجوز إذا لم يكن لوجوب النية في الوضوء طريق غير التيمم، فلا يجوز أن يكون وجوب النية في الوضوء سابقاً للتيمم الذي هو طريق ثبوتها.

فأما إذا جاز أن تكون نية الوضوء ثابتة من غير جهة التيمم من آية أو سنة أو قياس على غير التيمم، ثم شرع التيمم وأوجبت النية فيه، وأودع فيه معنى يوجد في الوضوء صار طريقاً لثبوت النية ودليلاً عليها، وتأخره عنه لا يمنع صحته ؛ لأن الدليل يجوز أن يَرِد بعد الدليل، وتتجدد الطريق بعد الطريق.

ولهذا نقول: إن الحكم إذا ثبت بقرآن ثم ورد بعده قول النبي عَلِيْكُم دالاً عليه، كان كل واحد منهما طريقاً لثبوته، وكان المستدل بالخيار، إن شاء استدل بالقرآن، وإن شاء استدل عليه بالسنة.

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الاعتراض في: روضة الناظر مع شرحها (۳۱۳/۲) ومختصر الطوفي ص (۱۰۲) والمسوَّدة ص (۳۸۷) وشرح الكوكب (۱۱۱/٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا عدَّه المؤلف من الأسئلة الفاسدة. ويرى ابن قدامة والمُجْد والطوفي أن ذلك شرط في قياس العلة دون قياس الدلالة.

انظر: المراجع السابقة.

وكذلك معجزات الرسول عَلِيَّةً ظهرت فسي أوقسات مختلفة من نزول القرآن عليه، وتسبيح الحصى في يديه (١)، وحنين الجذع

(۱) تسبيح الحصى بين يديه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أخرجه أبو نعيم في كتابه: دلائل النبوة (٢/٥٥٥) بإسنادين:

أحدهما: بسنده عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر الغفاري ـ رضي الله عنه \_ قال: (إني لشاهد عند النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ في حلقة، وفي يده حصيات، فسبحن في يده، وفينا أبوبكر وعمر وعثان وعلي، يسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر، يسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى عمر، فسبحن في يده، يسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا).

قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٩/٥): (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد ابن أبي حميد، وهو ضعيف).

كما ذكره من طريق سويد بن يزيد (۲۹۸/۸) وقال فيه: (رواه البزار بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات، وفي بعضهم ضعف).

ثانيهما: بسنده إلى صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد عن أبي ذر \_ رضي الله عنه \_ قال: (كنا جلوساً مع النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فأخذ حصيات في كفه فسبحن، ثم وضعهن في الأرض فسكتن، ثم أخذهن فسبحن).

وأخرجه البيهقي في كتابه دلائل النبوة (٦٤/٦) وقال فيه بعد ذلك: (وكذلك رواه محمد بن بشار عن قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر، وصالح لم يكن حافظاً، والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: ذكر الوليد ابن سويد أن رجلاً من بني سليم كبير السن، كان ممن أدرك أباذر بالرَّبَذَة، فذكر هذا الحديث عن أبي ذر).

قال ابن حجر في الفتح (٩٢/٦): (وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها).

إليه (١) ونَبْع الماء من بين أصابعه (٢) وكلام الذراع (٣) وغير ذلك. وكل واحد منها دليل على صدقه، وطريق ثبوت نبوته.

(۱) هو الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في مسجده قبل أن يُتخذ له منبر.

أخرج ذلك البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم (٢٣٧/٤).

وانظر: الفتح (٦١٠/٦).

وأخرجه بسنده أبو نعيم في كتابه: دلائل النبوة (١٤/٢).

معجزة نبع الماء من بين أصابعه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أخرجها البخاري عن جماعة من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ وذلك في كتاب المناقب باب علامات النبوة (٢٣٣/٤).

وانظر الفتح (٦/٥٨٠).

وأخرجه أبو نعيم في كتابه: دلائل النبوة (٢١/٢).

(٣) كلام الذراع أو الساق أو العضو للنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ جاء في قصة الشاة المسمومة، التي أهدتها اليهودية للنبي عَيِّلِيَّةٍ وأصل القصة ثابت، أخرجها البخاري في كتاب الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين (٢٠٢/٣).

وأخرجها مسلم في كتاب السلام، باب: السم (١٧٢١/٤). وأخرجها أبو داود في كتاب الديات، باب: فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات

.(٦٤٧/٤)

وأخرجها الإمام أحمد في مسنده (٣٠٥/١).

أما الروايات التي فيها أن عضواً من أعضائها قد كلم النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقد أخرجها البزار والدارقطني من عدة طرق، أحسنها ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ ولفظه: (أن يهودية أهدت إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ شاة سميطاً، فلما بسط القوم أيديهم، قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أمسكوا، فإن عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة، فأرسل إلى صاحبتها أسممت طعامك هذا؟ قالت: نعم، قال: ما حملك \_

#### اعتراض ثالث:

على القياس في العقد الموقوف<sup>(۱)</sup> بأنه نكاح لا تتعلق به الأحكام المختصة به، أو لا ببعضه استباحة، فكان باطلاً، كما لو تزوجها في العدة، فإن موضوعه فاسد؛ لأن العقد متبوع والأحكام تابعة، ولا يجوز أن يستدل بعدم التابع على عدم المتبوع، وإنما يستدل بعدم المتبوع على عدم التابع.

وهذا فاسد؛ لأن الشريعة قد تقررت، والأصول قد ترتبت على أن النكاح إذا كان صحيحاً تتبعه أحكامه، وإذا كان فاسداً لا تتبعه الأحكام.

فإذا كان كذلك، ووجدنا عقد النكاح لا تتبعه أحكامه، وجب أن يكون (٢) فاسداً.

ولأنهم (٣) ناقضوا في ذلك، وقالوا: لا يصح ظهار الذمي؛ لأنه لا يصح

على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت كاذباً أن أريح الناس منك، وإن كنت صادقاً علمت أن الله تبارك وتعالى سيطلعك عليه، فبسط يده وقال: كلوا بسم الله، قال فأكلنا، وذكرنا اسم الله، فلم يضر أحداً منا).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب علامات النبوة، باب: ما جاء في الشاة المسمومة (٢٩٥/٨): (رواه البزار، ورجاله ثقات).

راجع هذا الاعتراض في: التمهيد (١٨٤/٤) والكافية في الجدل ص (٤٠٠).
 والمراد بالعقد الموقوف: الموقوف على الإجازة، كما صرح به المؤلف في كتابه:
 الروايتين والوجهين (٢/٢٨).

والمعنى: أن المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها، ثم أذن الولي بعد ذلك، فهل يصح النكاح والحالة هذه؟ روايتان في المذهب الحنبلي:

الأولى: وهي الصحيحة كما يقول المؤلف: لا يصّع ذلك، كنكاح المرتدة والمعتدة. والثانية: يصح، قياساً على الوصية بأكثر من الثلث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أن لا يكون).

<sup>(</sup>٣) هذا إشارة إلى الحنفية.

منه التكفير بالصوم، والتكفير من أحكامه(١).

#### اعتراض رابع:

أن نفرق بين الأصل والفرع مع وجود العلة الموجبة للمنع بينهما<sup>(٢)</sup>. مثل: أن نقيس النبيذ على الخمر في التحريم لوجود الشدة المطربة.

فيقول الخصم (٣): لا يجوز اعتبار النبيذ بالخمر؛ لأن الخمر؛ يكفر مستحلُّها ويفسق شاربُ قليلِها، ولا يكفر مستحلُّ النبيذ ولا يفسق شارب قليلِها.

وهذا فاسد؛ لأن افتراقهما [٢٢٤/ب] في حكم لا يوجب افتراقهما في حكم آخر. واجتماعهما في علة الحكم يوجب اشتراكهما في الحكم. فكان الفرق في مقابلة الجمع بالعلة بمنزلة معارضة الدليل بما ليس بدليل.

#### اعتراض خامس:

أن يبدِّل لفظ العلة بغيره، ثم يفسده (٤).

نحو قولنا في الصائم \_ إذا أكره على الفطر بالأكل والشرب \_: إن ما لا يفسد الصوم سهوه لم يفسده إذا كان مغلوباً عليه. أصله: القيء.

فنقول: ليس في كونه مغلوباً عليه أكثر من أنه معذور، والعذر لا يمنع

<sup>(</sup>۱) هذا من ضمن أدلة الحنفية على أن الذمي لا يصح ظهاره. وقد عبر عن ذلك الكاساني في بدائع الصنائع (٢١٢٣٥) بقوله: (والثاني: أن فيها [يعني آية الظهار] أمراً بتحرير يخلفه الصيام إذا لم يجد الرقبة، والصيام يخلفه الطعام إذا لم يستطع، وكل ذلك لا يتصور في حق غير المسلم...).

وانظر: شرح فتح القدير: (٤/٥/٤).

 <sup>(</sup>۲) راجع في هذا الاعتراض: التمهيد (١٨٣/٤) والمسوَّدة ص (٤٤١) وشرح الكوكب
 (۲) والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (٢٠١) والكافية في الجدل ص (٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى الحنفية، كما صرَّح بذلك أبو الخطاب في كتابه التمهيد الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) راجع هذا الاعتراض في: التمهيد (١٨١/٤).

الإفطار، الدليل عليه: المريض والمسافر إذا أكلا.

وهذا فاسد؛ لأن العذر غير (١) الغلبة، ومعناهما يختلف؛ لأن العذر [بالمرض] (٢) لا يسلب الاختيار، والغلبة تسلب الاختيار، وإذا نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر لا يفيد معنى لفظ العلة، ثم أفسده لم ينفعه إفساده إياه، ولم يكن إفساداً للعليّة.

ويدل على ذلك: أن الصائم إذا استقاء عامداً لمرض به كان معذوراً وأفطر بذلك. فإذا ذرعه القيء لم يفطر. فدل هذا على الفرق بين المغلوب وبين المعذور والمختار.

#### اعتراض سادس:

قول القائل: لا يجوز أن يوجد النفي من الإثبات، والإثبات من النفي<sup>(۱)</sup>. مثاله: قول أصحاب أبي حنيفة<sup>(۱)</sup>: عبد تجب في رقبته زكاة النجارة فلا تجب عليه<sup>(۱)</sup> زكاة الفطر، كالعبد الكافر<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن) والتصويب من التمهيد الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) زيادة اقتضاها المقام، وقد أثبتها أبو الخطاب في كتابه التمهيد لمَّا نَقَل كلام المؤلف.

<sup>(</sup>٣) راجع هذا الاعتراض في: التمهيد (١٨٢/٤).

<sup>(</sup>٤) الحنفية لا يرون أن في العبد المعدّ للتجارة زكاة فطر، حتى لا يجتمع على السيد زكاتان؛ لأن ذلك يؤدي إلى الثنى، وقد نهى النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ــ عن ذلك.

أما إذا كان العبد معداً للخدمة فعلى سيده زكاة الفطر فقط.

انظر: بدائع الصنائع (٩٦٤/٢) وتحفة الفقهاء (٣٣٦/١) وشرح فتح القدير (٢٨٦/٢).

<sup>(</sup>٥) ظاهر هذا: أن الضمير راجع إلى العبد، والحنفية لا يقولون بذلك، وإنما هي على مالك العبد؛ لأن العبد ليس أهلاً للملك، فلا تجب عليه زكاة الفطر.

<sup>(</sup>٦) العبد الكافر \_ عند الجمهور \_ لا تجب من أجله زكاة الفطر؛ لأنه كافر، وتجب =

فقال بعض من لا يُحصِّل : لا يجوز أن يؤخذ الحكم من ضده ونقيضه .

وهذا فاسد. وقد ورد الشرع بمثل ذلك، قال النبي ــ عليه السلام ــ: (لا وصية لوارث) فجعل ثبوت الميراث علَماً على نفي الوصية.

ونهى عن مهر البغي(١) فجعل كونها بَغِياً علة لنفي المهر.

وقول النبي \_ عليه السلام \_ : (إنَّها ليست بنجَس، إنها من الطَّـوَّافين عليكم ) .

ومثل ذلك كثير.

ولأن علل الشرع أمارات بقصد صاحب الشرع وجعله إياها أمارات.

فإذا كان كذلك جاز أن يجعل النفي علة للإثبات، والإثبات علة للنفي، كما يجوز أن يجعل الإثبات علمة للإثبات ، والنفي علمة للنفي ، ولا فرق بينهما .

فيه زكاة التجارة؛ لأنه من عروض التجارة.

أما عند الحنفية: فالعبد الكافر إذا كان معداً للخدمة فتجب على السيد زكاة الفطر من أجله.

أما إذا كان معداً للتجارة، فلا تجب فيه زكاة الفطر، وإنما تجب زكاة التجارة فقط، حتى لا يجتمع على السيد زكاتان.

انظر: المراجع السابقة، والمغنى (٧٠، ٥٦/٣).

<sup>(</sup>۱) هذا إشارة إلى حديث أبي مسعود \_ رضي الله عنه \_ الذي أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: ثمن الكلب (۱۰٥/۳) ولفظه: (أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ نهى عن: ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن). وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن... (۱۱۹۸/۳) بمثل لفظ البخاري.

## فصل

إذا علَّل المسؤول ، فنقض الحكم عليه ، في فسر لفيظ علته بما يدفع النقض ، نُظِر (١):

فإن كان التفسير مطابقاً للفظ العلة قبل منه، وإن كان مخالفاً للفظ علته لم يقبل منه.

وأما التفسير المطابق فمثل أن يقول<sup>(۲)</sup> في المتولِّد بين الغنم والظباء: لا زكاة فيها؛ لأنها متولدة من أصلين أحدهما لا زكاة فيه (<sup>۳)</sup>. فوجب أن لا تجب فيه زكاة. أصله: [٥٢٢/أ] إذا كان الأمهات من الظباء، وهذا على [قلول] أبي حنيفة (٤).

فأما على قولنا، فإن الزكاة تجب (°).

فيقول الخصم<sup>(٦)</sup>: هذا ينتقض بالأولاد المتولدة من المعلوفة والسائمة.

فقال: أردت به لا زكاة فيها بحال. والمعلوفة فيها الـزكاة بحال، وهــي إذا سُمِّنت (٧).

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤٣/٤) والجدل على طريقة الفقهاء ص (٥٨) وروضة الناظر (٣٦٥/٢) والمسوَّدة ص (٤٣٦) وشرح الكوكب المنير (٢٨٧/٤) وترتيب الحجاج ص (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) صرَّح في التمهيد الموضع السابق بأن القائل شافعي، وهو كذلك كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) هكذا صرَّح به الشيرازي في مهذبه والنووي في مجموعه (٢٩٠/٥).

<sup>(</sup>٤) الحنفية يرون أن المتولّد من الوحشي والأهلي فيه الزكاة إذا كانت الأم أهلية؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، فكذلك في الزكاة. انظر: بدائع الصنائع (٨٧٢/٢).

<sup>(</sup>٥) عند الحنابلة تجب الزكاة في المتولّد بين الوحشي والأهلي مطلقاً. انظر: المغنى (٢/٥٩٥).

<sup>(</sup>٦) صرَّح في التمهيد الموضع السابق: أن المراد به الحنفية.

<sup>(</sup>٧) يعني: أصبحت عروض تجارة.

وهذا التفسير يقبل؛ لأن ظاهر قوله: لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيها بحال. أما التفسير المخالف، فهو أن يقول: مكيل، فوجب أن يحرم فيه التفاضل. أصله: الأربعة المنصوص عليها.

فيناقض بالجنسين(١).

فيقول: أردت به إذا كان جنساً واحداً، فلا يقبل منه؛ لأن لفظه عام في جنس واحد وجنسين، فيريد أن يجيء بلفظه زيادة، يضيفها إليه ليخرج موضع النقض من لفظ العلة، وهذا لا سبيل له إليه بعد انتقاض ما تناوله لفظ علته.

وقال بعضهم: إذا جاز لصاحب الشريعة أن يطلق لفظاً عاماً ثم يخصه جاز ذلك لمعلل.

وهذا فاسد؛ لأن من يقول: لا يجوز تأخير البيان لا يُـجَـوِّز ذلك إلا أن يكون البيان سابقاً، ليكون دليل التخصيص بمنزلة القرينة.

ومن يجوِّز تتأخير البيان، فإنّما يجوِّزه إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا [غير] بائز (٢).

وجواب آخر : وهو أن لصاحب الشريعة النسخ، وله ذكر بعض العلة وترك الباقي.

وهذا لا يجوز للمسؤول القاصد إلى تثبيت الحكم بعلته.

فأما إذا نازعه الحكيم في وصف علته، وامتنع من تسليمه، ففسره بما يوافقه، ويسلم له، وكان اللفظ محتملاً لما فسره به، وتستقل العلة بذكره قُبِل منه.

مثاله أن يقول: الحج لا يسقط بالموت؛ لأنه فعل تدخله النيابة، استقر عليه في حال الحياة، فلا يسقط بالموت، كالدين.

<sup>(</sup>١) كالبر والتمر، فإن التفاضل بينهما جائز.

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد (٤/١٤٥).

فيقـول الخصم: الحج لا تدخلـه النيابـة، ويكـون الحج للحـاج دون المحجـوج عنه.

فيقول المعلل: أردت بالنيابة أن للمحجوج عنه أن يأمره بفعله، ويجوز للفاعل أن يقصد بقلبه أنه يفعله له، أو يجب عليه ذلك.

وهذا يسلمه الخصم، وهو ضرب من النيابة.

## فصــــل

إذا كانت العلة للجواز فلا تنتقض بأعيان المسائل(١).

مثاله أن يقول: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأن من وجب في ماله العُشْر، جاز أن يجب في ماله ربع العُشْر.

فقال: هذا ينتقض بما دون المائتين، وببنات البُدْن والحمير والبغـال وسائـر الأموال التي لا تجب الزكاة فيها.

أو قـال [في الصبـي والمجنـون]: حر مسلـم، فجـاز [٢٢٥/ب] أن تجب الزكاة في ماله قياساً على البالغ العاقل.

فقال: ينتقض بالأموال التي ذكرناها.

وهذا ليس ينتقض؛ لأن النقض وجود العلة مع عدم الحكم، وليس حكم هذه العلة وجوب ربع العُشْر أو وجوب الزكاة في كل ماله، وإنما حكمها وجوب ربع العُشْر أو وجوب الزكاة في مال غير معيَّن.

فإذا وجبت الزكاة في مال من الأموال وأسقطها عن غيره كان حكم العلة موجوداً، ولم يكن النقض داخلاً على العلة.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤٨/٤) والمسوَّدة ص (٤٣١)، والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (١٨٨).

#### فصـــــل

## [ التسوية بين الفرع والأصل تدفع النقض ]

إذا انتقضت علة المعلل ، فقال : قصدت التسوية بين الأصل والفرع<sup>(١)</sup>، جـاز<sup>(٢)</sup>.

وهو قول أصحاب أبي حنيفة<sup>(٣)</sup>.

وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز ذلك(٤).

ومثاله: أن نقول في المسح على العمامة: عضو يسقط في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين.

فيقول المخالف: هذا ينتقض به في الغسل من الجنابة<sup>(٥)</sup>.

(۱) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٤/٠٥٠) والمسوَّدة ص (٤٣١) وشرح الكوكب المنير (٢٨٨/٤).

(٢) قيد ذلك أبو الخطاب بمن يقول: إن العلة المخصوصة صحيحة؛ لأنه لا يشترط في العلة: الطرد والجريان.

أما من لا يقول بتخصيص العلة فإن التسوية ليست مانعة من النقض.

ثم ذكر أن ذلك خلاف ما اختاره شيخه أبو يعلى من أن التسوية تمنع من النقض، مع قوله: إن من شرط العلة الاطراد.

(٣) وهو كذلك

انظر: أصول السرخسي (٢٤٨/٢) وتيسير التحرير (١٤٤/٤).

(٤) هذا هو المشهور عند الشافعية.

وفصَّل بعضهم فقال: إن كان قد صرح بالحكم لم يدفع النقض، وإن كان غير مصرح به، بل قد جعل حكم العلة التشبيه فيدفع النقض.

انظر: التبصرة ص (٤٧٠) وشرح اللمع (٨٨٩/٢).

(٥) فإن الرأس في الغسل من الجنابة يسقط في التيمم، ولا يمسح على حائله. انظر: التمهيد (١٥٠/٤). فنقول: قصدنا التسوية بين الرأس والقدمين، والرأس والقدمان يُنْقَضان في غسل الجنابة.

وكذلك السلم ، موجـود عند المحل ، فصح السلم فيـه كما لـو كان موجـوداً حين العقد.

ولا يلزم عليه الجواهر؛ لأنها لو كانت موجودة حين العقد لم يجز السَّلَم فيها. ومثاله ما قاله الحنفي: من صح قبوله البيع صح قبوله النكاح. أصله: الحلال.

فقيل له: ينتقض بمن له أربع نسوة ، فإنه يصح قبوله للبيع ، ولا يصح قبوله للنكاح.

فقال: قصدت التسوية بين المحرم والمحل، والمحرم والحلال يتفقان في ذلك. أو قال: مائع فجاز إزالة النجاسة به كالماء.

فقال خصمه: ينتقض بالمائع النجس.

فقال: قصدت التسوية بين المائع والماء، والنجس لا يجوز إزالة النجاسة به فيهما.

#### والدلالة عليه:

أن القصد بالعلة التسوية بين الأصل والفرع، فإذا استويا في الحكم وفي ضده، دل ذلك على قوة الشبه بينهما، وجرى ذلك مجرى قوله: بنو<sup>(۱)</sup> بكر زرق كبني تميم، فبان<sup>(۱)</sup> أن في بني بكر أشهل، وفي بني تميم أشهل، لم يمتنع ذلك من صحة الشبه، كذلك هاهنا.

وأيضاً: فإن الكسر كالنقض، بدليل أن كل واحد منهما يمنع الاحتجاج بالعلة.

<sup>(</sup>١) في الأصل (بني).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بان).

ثم ثبت أن التسوية في الكسر بين الأصل والفرع يمنع لزومه، كذلك النقض.

ومثاله ما قاله المخالف فيمن وطىء ليلاً في كفارة الظهار: إن وطأه لم يصادف صوماً فلم يفسد، كالوطء في كفارة القتل.

فقيل له: لا يمتنع أن لا يصادف الصوم ويفسد، كما لو نوى صيام تطوع أو قضاء، فإن التتابع يفسد، وإن لم يفسد [٢٢٦/أ] الصوم.

فيقول المخالف في الأصل مثله، وهو كفارة القتل، وأن ذلك يـفسد، كذلك في الظهار، فيكون ذلك جواباً سديداً، كذلك هاهنا.

وأيضاً: فإنه ليس من شرط العلة جريانها في جميع المعلول.

بدليل أنه لو كان الخلاف في فصلين، فنصب العلة على أحدهما كانت صحيحة، فإذا لزم على العلة نقضاً، فقال في الأصل مثله، فأكثر ما فيه أنها لم تجر في جميع المعلومات، وذلك جائز.

## واحتج المخالف:

بأن النقض، وجود العلة مع عدم حكمها.

وحكم هذه العلة صحة قبول النكاح دون التسوية. وقد وجدت العلة، وحكمها معدوم.

والجواب: أن النقض وجود العلة مع عدم حكمها، مع اختلاف الأصل والفرع في ذلك. فأما مع اتفاقهما، فليس هذا حد النقض وصفته.

واحتج: بأن هذا القائل يسقط الأصل؛ لأن حكم العلة إذا كان التسوية بين الأصل والفرع وجب أن يقيس الحلال على ما ليس بحلال لصحة قبوله للبيع، ويكون حكمهما مساوياً لحكم الحلال، وهذا لا تجده بحال.

والجواب: أنه لا يسقط الأصل؛ لأن الأصل مجمع على حكمه، ولا حاجة بنا إلى قياسه على غيره. والفرع مختلف فيه، فَبِنا حاجة إلى قياسه

على غيره.

فبان أن الأصل لا يسقط، ووجود [علمة] النص فيهما يدل على تأكيد شبهه به في الحكم وضده(١).

واحتج : بأن وجود التسوية إقرار بالنقض في الأصل والفرع.

والجواب: أن هذا إقرار بالأصل والفرع لم يجريا في جميع المعلول.

وقد بينًا أن جريانهما في جميعه ليس بشرط. ثم هذا يلزم عليه التسوية بين الأصل والفرع في الكسر.

واحتج: بأن ما أفسد إذا لم يمكن التسوية أفسد وإن أمكن التسوية، يدل عليه الممانعة وعدم التأثير.

والجواب: أنه إذا لم يمكن التسوية، فالعلة لم تجر في شيء من المعلول، فإذا أمكن جرت في شيء مثله. ثم يلزم عليه الكسر، فإنه يفسد إذا لم يمكن التسوية، ولا يفسد إذا أمكن.

# مسألـة

لا يجوز للمسؤول أن ينقض السائل بأصل نفسه(٢).

<sup>(</sup>١) يعني: أن الاستواء بين الأصل والفرع في العلة يدل على تشابههما في ذلك الحكم، كما يدل على تشابههما في ضد الحكم، وعليه فلا نقض.

ويلاحظ: أن أبا الخطاب ــ تلميذ المؤلف ــ يخالف شيخه في هذه المسألة، ولذلك أجاب عن أدلة شيخه بما يبطلها.

فانظر: التمهيد (١٥١/٤).

<sup>(</sup>٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/١٥٨) والمسوَّدة ص (٤٣٢) وشرح الكوكب المنير (٢٩٠/٤).

وحُكى عن الجرجاني أنه كان يستعمله(١).

وسئل أبوبكر الباقلاني<sup>(٢)</sup> عن ذلك فقال: له وجه في الاحتمال<sup>(٣)</sup>.

ومثاله، أن يقول: مهر المثل يتنصَّف بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه مهر يستقر بالدخول، فوجب أن يتنصَّف بالطلاق قبله. أصله: المسمى في العقد.

فيقول المسؤول من أصحاب أبي حنيفة: هذا ينتقض على أصلي بالمسمى بعد العقد، فإنه يستقر بالوطء، ولا يتنصَّف بالطلاق قبله، وإنما يسقط جميعه كما يسقط جميع مهر المثل<sup>(٤)</sup>. [٢٢٦/ب].

أو يقول: لا يجب للمتوفى عنها زوجها السكنى؛ لأنه لا نفقة لها، قياساً على الموطوءة بشبهة (°).

فيقول المسؤول من أصحاب الشافعي: هذا ينتقض على أصلي بالمطلقة البائن الحائل(٢)، فإنه لا نفقة لها، ويجب لها السكني(٧).

- (٢) نسب إليه ذلك في المسوَّدة وفي إحكام الفصول الموضعين السابقين.
  - (٣) في إحكام الفصول ص (٦٦٠): (وله وجه) و لم يزد عليها.
    - (٤) وبذلك تجب لها المتعة.

والطلاق الذي تجب فيه المتعة عند الحنفية نوعان:

أ \_ أن يكون الطلاق قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه ولا فرض بعده، أو كانت التسمية فيه فاسدة.

ب \_\_ أن يكون الطلاق قبل الدخول في نكاح لم يسمّ فيه المهر، وإنما فرض بعده. انظر تفصيل ذلك في: بدائع الصنائع (١٤٨٢/٣).

(٥) القائل هو الحنفية.

انظر: بدائع الصنائع (٢٠٤٢/٤).

- (٦) في الأصل: (الحابل) بالموحدة.
- (٧) وهو كذلك. انظر: المهذب مع شرحه المجموع (١٥٧/١٧).

<sup>(</sup>١) نسب ذلك إليه في المراجع السابقة، وفي: إحكام الفصول للباجي ص (٦٥٩) والتبصرة ص (٤٧٢).

#### دليلنا:

أن علل المعلل حجة عليه في المواضع التي ينقض عليه بها لوجـود علـة فيها. ولا يجوز أن يدفع الحجة بدعواه.

ولا يجوز أن يقول: أنا أُدِلَّ عليه بدليل أقوى من القياس؛ لأنه انتقال من موضع فرض الكلام فيه إلى غيره، وهذا لا يجوز له. ويكون ذلك انتقالاً منه، كما لا يجوز إذا فرض الكلام في الدليل من الخبر أن ينقله إلى القياس، أو من القياس إلى الخبر.

وإذا لم يجز للسائل أن ينقل الكلام عن الموضع الذي فرضه المسؤول؛ لأنه تابع للمسؤول، فلأنْ لا يجوز للمسؤول أن ينقله عن الموضع الذي فرض الكلام فيه باختياره أولى.

ويخالف هذا في الابتداء، فإن للمسؤول أن يبني على أصله؛ لأنه لم يتعين عليه الكلام في موضع بعينه.

ألا ترى أن له الاختيار في الاحتجاج بما اختار من أنواع الأدلة، فإذا فرض الكلام في شيء منه وعيَّنه لم يجز أن ينتقل عنه، وإذا انتقل كان منقطعاً. فدل على الفرق بينهما.

وأما نقضها على أصل المعلل فصحيح؛ لأنه يعلمه أنها منتقضة على أصله، لوجود علته مع عدم حكمها على أصله.

وإذا بين له ذلك كانت العلة منتقضة باعتراف المعلل، فلزمه النقض.

#### واحتج المخالف:

بأن المسؤول له أن يبني على أصله في الابتداء، فيقول: إن سلَّمت موضع النقض فقد انتقضت العلة، وإن لم تسلِّم، ذللتُ على صحته(١).

<sup>(</sup>۱) ساق الشيرازي هذا الدليل في كتابه التبصرة ص (٤٧٢) بأوضح مما هنا حيث قال: (واحتج المخالف: بأنه لو جاز للمسؤول في الابتداء أن يبنى على أصله، فيقول: =

ولأنه إذا كان للمسؤول أن ينقض علة السائل على أصل السائل، وإن كان المسؤول لا يقول به، كذلك يجوز على أصل نفسه، وإن كان السائل لا يقول به.

والجواب: ما ذكرنا(١).

## فصـــــل

ولا يجوز لأحد أن يلزمه خصمه ما لا يقول به إلا النقض(٢).

فأما غير النقض، من دليل الخطاب أو القياس أو المرسل أو غير ذلك، فلا يجوز له التزامه ؛ لأنه يكون محتجاً بما لا يقول به، ومثبتاً للحكم بما ليس بدليل .

ويخالف الناقض؛ لأنه غير محتج بالنقض، ولا مثبت للحكم به. وإنما يعلم المعلل أصله وينبهه على وجود علته فيه مع عدم حكمها، وهو معروف أن ذلك نقض لعلته وإبطال [٢٢٧أ] لها.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقول دليل خطابه يلزمك على أصلك؛ لأنك

<sup>=</sup> إن سلَّمت هذا الأصل ثبتت علته، وإلا دللتُ عليه، جاز أن ينقض على أصله فيقول: إن سلَّمت هذا انتقضت به العلة، وإن لم تسلَّم دللتُ عليه).

<sup>(</sup>١) بالنسبة للجواب عن دليل المخالف الأول فهو يشير إلى قوله فيما سبق: (ويخالف هذا في الابتداء....).

وبالنسبة للجواب عن دليل المخالف الثاني فهو يشير إلى قوله فيما سبق: (ولا يجوز أن يقول: أنا أُدِلُ عليه...).

والجواب عن دليلي المخالفين مبين في كتاب التبصرة: الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد (١٨٠/٤) والمسوَّدة ص (٤٣٢) وشرح الكوكب المنير (٢٨٩/٤).

تعتقد صحته، وأنه طريق لإثبات الحكم؟

قيل: لايجوز ذلك ؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يطالب خصمه بإثبات الحكم من طريق فاسد عند نفسه [ ف ] كما لا يجوز أن يثبته من طريق فاسد لا يجوز أن يطالب خصمه بذلك.

ولأن له أن يقول: أنت لاتقول بدليل الخطاب، وإنما تركته لما هو أقوى منه، فكان تركه في هذا الموضع مجمعاً عليه(١).

ومثال ذلك ، أن يحتج على بطلان النكاح من غير ولي بما روت عائشة عن النبي عَلِيْكُ وسلم أنه قال : (أَيُّما امرأةٍ نَكَحَت نفسَها بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطل).

فيقول خصمه : يجب إذا نكحت بإذن وليها أن يجوز من طريق دليل الخطاب .

والجواب عنه بما ذكرنا.

## فصل

إذا لم يسلم النقض، فقال الناقض: أنا<sup>(۲)</sup> أُدِلُّ على صحته، لم يجز ذلك<sup>(۳)</sup>؛ لأنه يريد أن ينقل الكلام عن موضع فيه إلى غيره، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز الانتقال من دليل إلى دليل، وإن لم يدل عليه، ولكنه إن أراد أن يكشف عن أصل المعلل يلغى<sup>(٤)</sup> من ذلك ولم يجز للمعلل منعه منه.

<sup>(</sup>۱) يعني: أن دليل الخطاب مُجْمع على ترك الاستدلال به من الطرفين، فالأول لا يقول بحجيته مطلقاً، والآخر لا يقول به في هذا الموضع لوجود دليل أقوى منه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إنما).

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المسألة في: التمهيد (١٤١/٤) والمسوَّدة ص (٤٣١) وشرح الكوكب المنير (٢٨٦/٤).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، والمعنى: أن الناقض إذا أراد أن يكشف عن أصل المعلّل فله ذلك، ولا يجوز منعه.

مثاله: إذا قال أصحاب أبي حنيفة فيمن تيمَّم لشدة البرد وصلى: لا يعيد؛ لأنه مأمور بالصلاة، فوجب أن لا يؤمر بقضائها، قياساً على الصلاة بالوضوء (١٠).

أو المريض إذا تيمَّم، فنقض ذلك عليه بالمحبوس في المِصْر عن الماء، فإنه يتيمَّم، ويصلي، ويعيد.

فقال: لا يعيد في إحدى الروايتين.

فقال له: هذا مذهب زُفَر<sup>(۲)</sup> وليس هذا بمذهب أبي حنيفة<sup>(۳)</sup>. وذكره الطحاوي<sup>(٤)</sup> في اختلاف الفقهاء<sup>(٥)</sup>.

## فصـــل

إذا نقض على خصمه، ثم رجع إلى مناكرتها لم يقبل منه (١٦).

- (١) انظر تفصيل القول في هذه المسألة: بدائع الصنائع (١٨٨/١).
- (٢) هو: زُفْر بن الهذيْل بن قيس بن سلم أبو الهذيْل العنبري، الفقيه المجتهد. أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة المشهورين. كان من أذكياء الوقت. جمع بين العلم والعمل. مات سنة (١٥٨هـ).

له ترجمة في: تاريخ ابن معين (١٧٢/٢) وسير أعلام النبلاء (٣٥/٨) وشذرات الذهب (٢٤٣/١).

- (٣) راجع هذه المسألة في: بدائع الصنائع (١٩٢/١).
- (٤) هو: أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، الفقيه المحدث، صاحب التصانيف الكثيرة. أخذ العلم عن أبي جعفر بن عمران وأبي حازم وغيرهما. له مؤلفات منها: شرح معاني الآثار، والشروط، واختلاف العلماء. ولد سنة (٢٣٨) ومات سنة (٣٢١هـ).
- له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (٨٠٨/٣) وسير أعلام النبلاء (٢٧/١٥)، وطبقات الحفاظ ص (٣٣٧).
- (٥) ذكره منسوباً إليه: في سير أعلام النبلاء الموضع السابق، والأعلام (٢٠٦/١)، وذكر الأخير أنه مخطوط، ويوجد منه الجزء الثاني في دار الكتب المصرية بالقاهرة.
  - (٦) راجع في هذه المسألة: المسوَّدة ص (٤٣٧).

مثاله ما قاله بعضهم في فُرْقة اللعان: إنها فُرْقة تتعلق بسبب من جهة الزوج تختص النكاح، فوجب أن تكون طلاقاً. أصله: فُرْقة الطلاق.

فقال له خصمه: إنه منتقض بمن زوج ابن أخيه وهو صغير، فإن له خياراً [عند] بلوغه، وليس بطلاق.

فقال: قد قلت لا يختص النكاح؛ لأنه يثبت مثل ذلك في إجازة المولى عليه؛ لأن الصغير إذا أجَّره أبوه أو وليه ثم بلغ كان له فسخ الاجارة، فلا يختص بالنكاح.

فقال له خصمه: وكذلك عندي لا يختص اللعان بالنكاح؛ لأنه يجوز أن يلاعن في نكاح فاسد ووطء شبهة، إذا كان لها ولد يريد نفيه.

وهذا مناكرة بعد مناقضة.

وإنما لا يقبل منه؛ لأن النقض تسليم للعلة واعتراف بوجودها، فإذا أنكرها بعد الاعتراف بها لم يقبل رجوعه عما اعترف به.

## فصـــل

# القول بموجب<sup>(۱)</sup> العلة يبطل احتجاج المعلل به<sup>(۱)</sup>.

(١) الموجَب بفتح الجيم: ما أوجبه دليل المستدل.

وبكسر الجيم: الدليل؛ لأنه الموجب للحكم.

انظر: شرح الكوكب المنير (٣٣٩/٤).

راجع هذه المسألة في التمهيد (١٨٦/٤) والواضح (١١٣١/٣) وروضة الناظر (٣٩٥/٢) وشرح الكوكب المنير الموضع السابق.

والقول بالموجب هو \_ كما يقول صاحب الإبهاج (١٤١/٣) \_: (تسليم مقتضى ما نصبه المستدل دليلاً لحكم، مع بقاء الخلاف بينهما فيه).

(٢) العلة هنا ضربان:

أحدهما: أن يستدل بها لإثبات مذهبه.

لأنه إذا قال بموجبها كانت العلة في موضع الإجماع، ولا تكون متناولة لموضع الخلاف.

ومثاله أن يقول في الاعتكاف: لُبْث في مكان مخصوص، فوجب أن لا يكون قُرْبة بمجرده، قياساً على الوقوف بعرفة.

فيقول خصمه: عندنا لا يكون اللَّبْث بمجرده قُرْبة حتى تقترن به النية. فيكون الحكم الذي علله مجمعاً عليه.

وكذلك إذا قال: لا تجتمع زكاة الفطر وزكاة التجارة؛ لأنهما زكاتان مختلفتان، فلا تجتمعان في مال واحد، كزكاة السَّوْم وزكاة التجارة.

فيقول خصمه: أقول بموجبه؛ لأنهما لا تجتمعان في مال واحد؛ لأن زكاة الفطر تجب عن بَدَن العبد، وزكاة التجارة تجب في قيمته، وهما مختلفتان.

وأما إذا كان حكم علته عاماً، فقال بموجبها في بعض معلولاتها، لم يصح. مثاله: أن يقول: [القيام] ركن من أركان الصلاة، فلا يكون لركوب السفينة تأثير في سقوطه، كالركوع والسجود.

فيقول الخصم: أقول بموجب العلة؛ لأن عندنا لا تأثير له في سقوطه إذا

<sup>=</sup> والثاني: أن يستدل بها لإبطال مذهب مخالفه.

والضرب الأول قسمان:

أحدهما: تعليل عام، إثباتاً أو نفياً.

فالإثبات كما مثَّل المؤلف بمسألة القيام في الصلاة في السفينة.

والنفي كقول الحنبلي: (في إزالة النجاسة بالخل: إنه لا يرفع الحدث، فلم يطهر النجس كالدهن.

فيقول المعترض: أقول بموجبه في المائع النجس).

وثانيهما: التعليل للجواز، مثاله: (قول الحنفي في الزكاة في الخيل: إنه حيوان تجوز المسابقة عليه، فجاز أن يتعلق به وجوب الزكاة كالإبل).

انظر: التمهيد (١٨٧/٤) والواضح (١١٣٣/٣).

كانت السفينة واقفة، فإنه لا يجوز أن يترك القيام، وإنما يجوز إذا كانت سائرة. فيقال: إلا أن له تأثيراً في حال السير، والعلة عامة في حال الوقوف والسير جميعاً، فلم يكن قائلاً بموجبها. وكانت العلة حجة عليه في حال السير.

وإذا ادعى أنه يقول بموجب العلة، ففسره بغير موجب العلة لم يصح، ووجب على المعلل بيانُه، فإذا بيَّنه سقط السؤال.

وبيانه أن يقول في الحُليِّ: مال تتكرر الزكاة فيه، أو تجب الزكاة فيه بشرطي النصاب والحول. فوجب أن يكون له حالان:

حال وجوب، وحال سقوط، أصله: الماشية.

فيقول خصمه، إني أقول بموجب العلة؛ لأن لها حال سقوط، وهو إذا كان لصبي أو مجنون.

فيقول المعلل: ليس ذلك حال المال، وإنما حال المالك. فليس ذلك قولاً بموجب العلة.

وإن قال: أقول بموجب العلة فيما دون النصاب لم يصح أيضاً؛ لأن الحال يجب أن يكون في النصاب مع الحول، كما يكون للماشية، فلم يكن قولاً بموجب العلة (١) [٢٢٨/أ].

<sup>(</sup>۱) عدَّ كثير من علماء الأصول القول بالموجب من مبطلات العلة؛ لأن تسليم الخصم موجب ما ذكره المستدل من الدليل مع بقاء النزاع بينهما يفضي إلى أن ما ذكره المسؤول لا يصلح دليلاً للحكم.

و لم يرتض هذا التاج السبكي فقال في كتابه الإبهاج (١٤٢/٣): (ولقائل أن يقول: هذا التقرير [يعني التوجيه السابق لكونه مبطلاً للعلة] يخرج لفظ القول بالموجب عن إجرائه على قضيته، بل الحق أن القول بموجب الدليل تسليم له، وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين، وإليهم المرجع في ذلك، وحينئذ لا يتجه عدُّه من مبطلات العلة). وانظر: شرح الكوكب المنير (٤٤٧/٤).

# باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات

## الســؤال(١) عــلى أربعة أضرب(٢)، يقابـل كــل ضــرب مــن

(۱) راجع في هذا الباب: الواضح لابن عقيل (۲۹/۱) والمسوَّدة ص (٥٥١) وشرح الكوكب (٣٧٥/٤) والكافية في الجدل ص (٦٩) والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (٣٤) والفقيه والمتفقه (٢/٠٤) فإن هناك تشابهاً كبيراً بين الكتابين في هذا المبحث، علماً أن الخطيب البغدادي تلميذ للمؤلف.

وقد سبق تعریف الجدل عند المؤلف (۱۸٤/۱)، وقد قال هناك: (والجدل كله سؤال وجواب).

كما سبق تعريف السؤال عنده في الموضع السابق حيث قال: (السؤال هو: الاستخبار) وبمثل تعريفه عرفه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (٢٣٠/١). وعرف ابن عقيل السؤال في كتابه الواضع (١/١٤) بأنه: (الطلب للإخبار بأداته في الإفهام).

وعرفه إمام الحرمين في كتابه الكفاية ص (٦٩) بأنه (الاستدعاء) ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة تعريفات بصيغة قبل هي: (الطلب. وقبل: استدعاء الجواب. وقبل الاستخبار).

(۲) وهو ما رآه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (۲۰/۲) وإمام الحرمين في الكفاية ص (۷۷ ـــ ۷۷) وابن عقيل في الواضح (۲۰/۲).

لكن ابن عقيل في موضع آخر من كتابه (٢/٧٥٤) زاد خامساً وهو سؤال الإلزام. وهو ما فعله ابن النجار الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير (٣٧٥/٤) وحكاه إمام الحرمين في الكافية عن بعضهم.

وزاد الباجي في كتابه: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٣٤) خامساً، هو: السؤال عن إثبات مذهب المسؤول.

ثم قال بعد ذلك: (وعلى مذهب من أجاز التقليد تكون الأسئلة ستة، فالثالث السؤال: هل له دليل في المسألة أم هل يُقلِّد فيها؟).

واستثنى جمهور أهل النظر: إذا كان السائل عالماً بمذهب المسؤول فله أن يبدأ بالسؤال عن الدليل.

الجـواب<sup>(١)</sup> من جهة المسؤول.

أحدها: السؤال عن المذهب، فيقول السائل: ما تقول في كذا؟ فيقابله جواب من جهة المسؤول، فيقول: هكذا.

والثاني: السؤال عن الدليل بأن يقول: ما دليلك عليه؟ فيقول المسؤول: كذا.

والثالث: السؤال عن وجه الدليل، فيبينه المسؤول.

الرابع: السؤال<sup>(۲)</sup> على سبيل الاعتراض والقدح فيه، فيجيب المسؤول عنه، ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما ذكره من وجه دليله.

فإذا ثبت هذا، فإذا سأل سائل عن حكم مطلق، نظر المسؤول فيما سأله

ومنع ابن عقيل إطلاقه حيث قال في كتابه الواضح (٢/٤٦٥): (قلت: وقد يجري في حكم الاجتهاد أن لا يسقط السؤال لجواز تغير يطرأ على المذهب الذي عُرف به فيزول ما عرفه، وذلك لعدم الثقة بالبقاء على المذهب، فلا غنى إذاً عن السؤال). وزاد إمام الحرمين في المرجع السابق ص (٨٠): أن السائل إذا كان عالماً بدليل المسؤول، فله أن يبتدىء بالطعن في دلالته.

قلت: ومقتضى كلام ابن عقيل أن لا يسقط هذا السؤال؛ لأنه إذا لم يسقط سؤاله عن مذهبه \_ مع معرفته به لجواز طريان التغير على المذهب \_ لم يسقط سؤاله عن الدليل؛ لأن تغير المذهب يستلزم تغير الدليل.

(١) عَرَّف المؤلف (١٨٤/١) الجواب بأنه: (الإخبار).

وبه عرَّفه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (٢٣٠/١).

وعرَّفه إمام الحرمين في كتابه الكافية ص (٧٠) بأنه (الحبر المضمَّن بمعنى السؤال فلا جواباً).

قلتُ: وتعريف إمام الحرمين أدق؛ لأنه ليس كل خبر جواباً، وإن كان كل جواب خبراً.

(٢) مكررة في الأصل.

<sup>=</sup> انظر: الكافية ص (٧٩).

عنه، فإن كان مذهبه موافقاً لما سأل عنه من غير تفصيل فيه أطلق الجواب عنه. وإن كان عنده فيه تفصيل، كان بالخيار بين أن يفصله في جوابه وبين أن يقول للسائل: هذا مختلف عندي، فمنه كذا، ومنه كذا، فعن أيهما تسأل؟

فإذا ذكر أحدهما أجاب عنه، وإن أطلق الجواب كان مخطئاً (۱). مثاله: أن يُسأل حنبلي عن مس النساء هل ينقض الوضوء؟ وعنده إن كان لشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة لم ينقض (۲). فيقول للسائل هذا التفصيل.

وإن شاء قال : منه ما ينقض ومنه ما لا ينقبض . [ فعن أيهما تسأل ؟ ؟

ومثل: أن يُسأل شافعي عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟ وعند المسؤول أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر، وكذلك ما تولىد منهما أو من أحدهما، ويطهر ما عدا ذلك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) من أول الباب إلى هنا منقول بنصه في كتاب الفقيه والمتفقه (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، رحمه الله.

وهناك رواية ثانية: أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقاً.

وهناك رواية ثالثة: أن اللمس ينقض الوضوء مطلقاً. انظر: المغنى (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب الشافعية كما في المجموع (٢٥٤/١).

ويستدلون بحديث: رأيما إهاب دُبغ فقد طهُر).

ولأن الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ.

وأما الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر بالدباغ؛ لأن الدباغ كالحياة، والحياة لا تدفع النجاسة عنهما فكذلك الدباغ. انظر: المرجع السابق.

فيقول للسائل هذا التفصيل.

وإن شاء قال: منه ما يطهر بالدباغ ومنه ما لا يطهر. فعن أيهما تسأل؟ فأمًّا إذا أطلق الجواب وقال: يطهر بالدباغ كان مخطئاً(١).

وإذا صح الجواب من جهة المسؤول قال السائل: ما الدليل عليه؟ وهو السؤال الثاني.

فإذا ذكر المسؤول الدليل، فإذا كان السائل يعتقد أن ما ذكره ليس بدليل. مثل: أن يكون قد احتج بدليل الخطاب، والسائل حنفي لا يقول بدليل الخطاب، أو بالقياس، والسائل ظاهري لا يقول بالقياس فقال للمسؤول: هذا ليس بدليل.

فإن المسؤول يقول له: هذا عندي دليل، وأنت بالخيار بين أن تُسلِّمه وبين أن تنقل الكلام إليه [٢٢٨/ب] فأدِلُ على صحته.

فإن قال السائل: لا أسلِّم لك ما احتججت به، ولا أنقل الكلام إلى أصل كان معنتاً ومطالباً بما لا يجب عليه؛ لأن المسؤول لا يلزم أن يشبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده، ومن نازعه في دليله، دل على صحته وقال بنصرته.

فإذا فعل ذلك فقد قام بما يجب عليه فيه، وإن عدل إلى دليل غيره لم يكن منقطعاً؛ لأن ذلك لعجز السائل عن الاعتراض على ما احتج بـه وقصوره عـن القدح فيه.

هذا إذا كان الدليل الذي احتج به أصلاً جلياً مشهوراً. فأما إن كان دليـلاً خفياً، فنازعه السائل فيه، وامتنع من تسليمه فهو بمنزلة الجلي المشهور.

<sup>(</sup>١) ذكر هذا المثال بنصه الخطيب البغدادي الشافعي في كتابه الفقيه والمتفقه (٢/٤). ثم أضاف بأنه جرى لأبي يوسف مع الامام أبي حنيفة نحو هذه المسألة ثم ذكرها بسنده إلى الفضل بن غانم، وهي مسألة طريفة فيها عِظَة لطالب العلم فارجع إليها.

وقال أبو على الطبري<sup>(۱)</sup> صاحب «الإفصاح»<sup>(۲)</sup>: يكون المسؤول منقطعاً، ولا يجوز أن يستدل بأصل خفي إلا بعد أن يستسلمه منه. فإن سلمه احتج به، وإن لم يسلمه دل عليه.

فأما إذا احتج به، ثم نازعه السائل ولم يسلمه له لم يكن له تبيينه، ويكون ذلك انتقالاً من جهته وانقطاعاً منه، ويخالف الأصل المشهور؛ لأن شهرته تغنيه عن استسلامه وتبيينه (٢).

مثاله: أن يُسأل حنبلي عن الحج هل يسقط بالموت؟ فيقول: لا يسقط؛ لأنه حق تدخله النيابة (٤)، استقر عليه حال الحياة، فلم يسقط بالموت كالدين (٥).

فيقول السائل: لا أسلِّم أن النيابة تدخل الحج.

فقال له المسؤول: إما أن تسلمه، وإما أن تنقلَ الكلام إلى النيابة فأدل على جوازها، فيكون المسؤول مصيباً إلا على قول صاحب «الإفصاح»(٢)؛ لأنه لا

<sup>(</sup>۱) هو: الحسين \_ وقيل: الحسن بالتكبير \_ ابن القاسم، أبو علي الطبري الشافعي. صنف في الفقه وأصوله والجدل. سكن بغداد، وبها كانت وفاته سنة (۳۰هه). له ترجمة في: تاريخ بغداد (۸۷/۸) والمنتظم ((0/7)) وشذرات الذهب ((7/7)).

<sup>(</sup>٢) نسب إليه في المراجع السابقة، وفي المسوَّدة ص (٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر رأي أبي على الطبري في: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٣٩) والمسوَّدة ص (٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) خلافاً للمعتزلة.

انظر: الإحكام للآمدي (١٣٧/١)، وجمع الجوامع مع شرحه (١٩١/١) وتخريج الفروع على الأصول ص (٦٠).

<sup>(</sup>٥) هذا مذهب الحنابلة.

انظر: المغنى (٢٤٢/٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (إيضاح) وهو خطأ.

يلزمه أن يثبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده، ومن نازعه فيما هو دليل عنده لا يلزمه أكثر من إقامة الدليل على صحته.

وإذا فعل هذا فقد قام بما وجب عليه، فهو بمنزلة المحتج بدليل جلي مشهـور نازعه السائل فيه.

ولأن المسؤول لا يلزمه معرفة مذهب السائل؛ لأنه لا تضره مخالفته؛ ولا تنفعه موافقته، وإنما المعوَّل على الدليل يدل على صحة العلة وأوصافها.

فإذا كان كذلك فخالفه السائل في أوصافها لا يدل على تفريطه إذا أمكنه إقامة الدليل على صحتها ووجوب اعتبارها، فلم يجز أن يكون سبباً لانقطاعه ومنسوباً إلى التقصير لأجله.

وأما السائل إذا عارضه بما هو دليل عنده، وليس بدليل عند المسؤول، مثل: أن يعارض حبرَه المسند بخبر مرسل، أو حبرَ المعروف بخبر المجهول، وما أشبه ذلك.

وقال المسؤول: إما أن تسلّم ذلك لي فيكون معارضاً لما رويته، وإما أن تنقل [٢٢٩] الكلام إلى مسألة المرسل والمجهول. فهذا ليس للسائل أن يقوله ويخالف المسؤول فيه؛ لأن السائل تابع للمستدل فيما يورده المسؤول ويحتج به؛ لأنه لما سأله عن دليله الذي دله على صحة مذهبه والطريق الذي أداه إلى اعتقاده لزمه أن ينظر معه فيما يورده، فإن كان فاسداً بين فساده، وإن لم [يكن] فاسداً صار إليه وسلّمه له.

ولهذا المعنى جاز للمسؤول: أن يفرض المسألة حيث أجازه، وكان السائل تابعاً له. ولم يجز للسائل أن ينقله إلى جنبة أخرى ويفرضها فيه(١).

<sup>(</sup>١) للمسؤول في الاستدلال ثلاث طرق:

١ ـــ أن يستدل على المسألة بعينها.

٢ \_ أن يفرض الاستدلال في بعض شعبها.

#### السؤال الثالث:

وهو السؤال عن وجه الدليل وكيفيته:

فإنه ينظر فيه فبإن كان الدليـل ــ الـذي استـدل بـه المسؤول ــ غـامضاً يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه.

فَ إِن تَجَاوِزه إِلَى غيره كَان مُخطئًا؛ لأنه لا يجوز تسليمه (١) إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل منه من جهة المسؤول على ما سأله عنه.

وإن كان ظاهراً جلياً (٢) لم يجز هـذا السؤال، وكان السائـل عنـه متعنتـاً أو جاهلاً.

مثاله: أن يَسأل سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟

فيقول: لا يطهر، لقوله: (لا تُنْتَفِعُوا من الميتة بإهابِ ولا عَصَب)<sup>(7)</sup> (و بجلْدِ ولا عَصَب)<sup>(3)</sup>.

= ٣ \_ أن يبني المسألة على غيرها.

وهذه على ضربين؛ لأنه إما أن يبني على مسألة من مسائل الأصول أو مسألة من مسائل الفروع.

أفاده الباجي في كتابه المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٣٧).

- (١) في الأصل: (تقسيمه) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه بالاستعانة بكتاب الفقيه والمتفقه (٣/٢) فإن الكلام مذكور فيه بنصه.
- (٢) ذكر الباجي في المنهاج ص (٣٩) أن الظهور هنا، أي: الواضح ثلاثة أوجه: نص وظاهر، وعام.

وإن كنت أرى أن العام من باب الظاهر، وبخاصة إذا خصص.

(٣) الحديث بهذا اللفظ سبق تخريجه.

وأزيد هنا: أن الشيخ الألباني خرج الحديث تخريجاً جيداً، وحكم بصحته بعد أن رد العلل التي قيلت فيه.

انظر: إرواء الغليل (٧٨/١).

(٤) هذا الحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» بلفظ: (كتب رسول الله \_ صلى الله

فيقول السائل: ما وجه الدليل فيه؟ فيكون مخطئاً لظهور ما سأله، عن بيانه ووضوحه.

وإذا قصد بيانه لم يَزِده على لفظه(١).

## السؤال الرابع:

وهو السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل.

فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل.

## [ الاعتراضات على الاستدلال بالقرآن ]

فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه (٢):

أحدها: أن ينازعَه في كونه مُحْكماً، ويدعي أنه منسوخ.

مثاله: أَن يَحتجُّ الحنبلي<sup>(٣)</sup> بقوله، تعالى: (فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ

= عليه وسلم — ونحن في أرض جُهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلْدِ ولا عَصَبٍ.

قال الزيلعي (١٢١/١): (وفي سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم).

قال الألباني في الإرواء (٧٩/١): (فهو بهذا اللفظ ضعيف).

(١) في الأصل: (لفظ) والتصويب من كتاب الفقيه والمتفقه (٢/٣٤).

 (۲) عدَّها ابن عقیل في کتابه الجدل ص (۲۶) وفي کتابه الواضح (۹۲۷/۳) ثمانیة أوجه، هذه الثلاثة التي ذکرها المؤلف، وخمسة أخرى هي:

١ ـــ الاعتراض بأن المستدل لا يقول بما استدل به.

٢ - الاعتراض بالقول بموجب الآية.

٣ ــ الاعتراض بدعوى الإجمال.

٤ ــ الاعتراض بدعوى المشاركة في الدليل.

٥ \_ الاعتراض باختلاف القراءة.

وانظر: المعونة في الجدل ص (٤٠)، والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (٤٢).

(٣) يعني: في تخيير الإمام في الأسرى بين المَنّ والفداء.

الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا)(١).

فيدعي المخالف<sup>(۲)</sup> أنه منسوخ بقوله تعالى: (افْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)<sup>(۳)</sup>. فيقول المسؤول: إذا أمكن الجمع بينهما لم يجز حمله على النسخ<sup>(۱)</sup>.

= وهي مسألة وقع الخلاف فيها:

فالإمام أبو حنيفة ذهب إلى أنه لا يجوز المنُّ عليهم، كما ذهب في إحدى الروايتين عنه أنه لا يجوز المفاداة.

والإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق وتركهم أحراراً ذمة للمسلمين إلا مشركي العرب والمرتدين، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف.

وقد أُجَابُوا عَن آيةً: (فَإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) بأنها منسوْحة بمثل قوله تعالى: (اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ).

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام مخير فيهم بين أمور أربعة: القتل والاسترقاق والمَن والفداء.

انظر: بدائع الصنائع (٩/٩ ٤٣٤) وشرح فتح القدير (٤٧٣/٥) والأم (٤٤/٤)، والكافي لابن قدامة (٢٧٠/٤).

- (١) آية (٤) من سورة محمد.
  - (٢) هم الحنفية.
- (٣) آية (٥) من سورة التوبة.
- (٤) ذكر المؤلف هنا وجهاً واحداً من أوجه الاعتراض بالنسخ، وهي: أن يدعي المخالف نسخ آية بآية أخرى.

الوجه الثاني: أن ينقل الناسخ صريحاً.

مثاله: أن يستدل الحنبلي في إيجاب الفدية على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان خوفاً على الجنين أو الولد: بقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة آية ١٨٤).

فيقول المخالف: قد نقل عن سلمة بن الأكوع الأسلمي: أنها منسوخة بقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة آية ١٨٥).

فيجيب الحنبلي: أنها منسوخة في حق من كان له الإفطار من غير حمل ولارضاع،

والثاني: أن ينازعه في مقتضى لفظه.

مثل أن يَحتجَّ الحنبلي على وجوب الإِيتاء (١) من مال الكتابة بقول تعالى: (وَآتُوهُم (٢) مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذي آتَاكُمْ) (٣).

فيقول المخالف<sup>(٤)</sup>: إنه إيتاء من الزكاة دون مال الكتابة<sup>(٥)</sup>.

الوجه الثالث: أن يدعي نسخها بأنها شرع من قبْلنا، وقد نسخها شرعنا. مثاله: أن يستدل الحنبلي في إيجاب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة بقوله

متاله. أن يستدن المحنبلي في إيجاب الفصاص في الطرف بين الرجل والمراة بقوله تعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) (المائدة آية ٤٥). فيقول المخالف: هذا حكم التوراة، فقد صدرت الآية بقوله: (وكتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيهَا) إلى قوله: (والجُرُوحَ قِصَاصٌ) فقد نسخت التوراة بالقرآن.

فيجيب الحنبلي: بأن شرع من قبُّلنا شرع لنا، ويدلُّل على ذلك.

انظر: الجدل لابن عقيل ص (٢٤) والواضح له (٩٣٩/٣).

(۱) عند الحنابلة: يجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة، وهو مخير بين وضعه عنه وبين دفعه إليه.

وكذلك عند الشافعية إلا أنهم لم يقدروه بالربع ــ كما هو عند الحنابلة ــ بل قالوا: يضع عنه شيئاً من عقد الكتابة.

انظر: الكافي لابن قدامة (٦٠٨/٢) والأم (٣٣/٨).

(٢) في الأصل: (فآتوهم) وهو خطأ.

(٣) آية (٣٣) من سورة النور.

(٤) هم الحنفية، فقد ذهبوا إلى أن الإيتاء غير واجب. وأجابوا عن الآية بأن المراد الإيتاء من مال الزكاة. بدليل: أن الله أضافه إليه.

انظر: المبسوط (٢٠٦/٧)، وأحكام القرآن للجصاص (١٨١/٥).

(٥) وممن حمل الآية على الإيتاء من مال الزكاة: الحسن وعبد الرحمن بن زيد ومقاتل انظر: تفسير ابن كثير (٢٨٨/٣).

أما في حق الحامل والمرضع فحكمها باق.

فيقول المسؤول: هو خطاب للسادات؛ لأنه قـال: ﴿ فَكَاتِبُوهُـمْ إِنْ عَلِمْتُـمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ ﴾ فلا يصلح لإيتاء الزكاة (١٠).

وقد يحتج على أن لولي المقتول أن يعفو على مالٍ بقوله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَنَىءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)(٢).

فيقول [٢٢٩/ب] المخالف<sup>(٣)</sup>: العفو هاهنا هو البذل من القاتل، فكأنه أمر بأخذ المال إذا بذله القاتل.

فيحتاج<sup>(٤)</sup> أن يبين أن المراد به عفو الولي بـأن يقـول: حقيقـة العفـو هـو: الترك دون البذل<sup>(٥)</sup>.

وقد يجاب بأن الأمر في الآية محمول على الندب.

انظر: أحكام القرآن للجصاص (١٨١/٥)، والواضح (٩٤٢/٣).

(٢) آية (١٧٨) من سورة البقرة.

(٣) هم الحنفية.

انظر: المعونة في الجدل ص (٤٢)، والواضح (٤٣١/٣).

(٤) المراد بهم الشافعية ومن قال بقولهم.

انظر: المرجعين السابقين.

(٥) هذا أحد الجوابين، وخلاصته: أن العفو قد ورد في اللغة بمعنى الإسقاط والترك أكثر من وروده بمعنى البذل.

ولأن ذلك عُرْف القرآن، وعُرْف التخاطب، قال تعالى: (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ) (التوبة آية ٤٣).

وقد قرن الله العفو بالغفران في كتابه فقال: (وَكَـانَ الـلَّـهُ عَفُوّاً غَـفُـوراً) ، (النسـاء آية ٩٩).

والجواب الثاني: أن يبين بالدليل من سياق الآية أو غيره على أن المراد به ما ذهب إليه.

<sup>(</sup>١) هذا أحد أجوبة المخالفين عن الاستدلال بالآية.

الثالث: أن يعارضه بغيره.

فيحتاج إلى أن يجيب عنه بأن يبين أنه لا يعارضه، أو يرجح دليلَه على ما عارضه به.

مثاله: أن يحتج بقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّـاسِ وَالْحَجِّ<sup>(۱)</sup>) وهذا يقتضى أن يكون جميعُها مواقيتَ للناس [والحج]<sup>(۲)</sup>.

فيعارضه المخالف<sup>(٣)</sup> بقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)<sup>(٤)</sup> والمراد به: إحرام الحج في أشهر معلومات.

أو يحتج على تحريم الجمع بمِلْك اليمين بقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْسَنَ الْأَخْتَيْنِ)(٥).

فيعارضه بقوله تعالى: (أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)(١٠).

أو يعارضه بالسنة. ويكون جواب المسؤول ما ذكرته(٧).

- = وعلى هذا فإن أثبت السائل قوة الوضع الذي قال به صح قوله بالموجب، وإن قوى المسؤول قوة الوضع الذي قال به اندفع القول بالموجب. انظر: المرجعين السابقين.
  - (١) آية (١٨٩) من سورة البقرة.
  - (٢) وعليه فيجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. وهو قول الحنفية. انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣٧٤/١).
- (٣) وهم الشافعية، فقد ذهبوا إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهره، فإن أحرم في غيرها انعقد عمرة، استدلالاً بقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ).

انظر: المجموع للنووي (١١٨/٧).

- (٤) آية (٢٣) من سورة البقرة.
- (٥) آية (٢٣) من سورة النساء.
- (٦) آية (٣٠) من سورة المعارج.
   وانظر في تفسير هاتين الآيتين: أحكام القرآن للجصاص (٧٤/٢).
- (٧) يعنى: أن يبين أنه لا معارضة بين الدليلين، أو يرجح دليله على ما عارضه به السائل.

#### [ الاعتراضات على الاستدلال بالسنة ]

وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه: أحدها: أن يطالبه بإسناده(١).

والثاني: القَدْح في إسناده.

**والثالث**: الاعتراض على متنه.

**والرابع**: أن يدعى نسخه.

**والخامس**: أن يعارضه.

فأما المطالبة بإسناده: فهي [ صواب ]<sup>(۱)</sup>؛ لأنه لا حجة فيه إذا لم يثبت إسناده.

وقد جرت عادة المتأخرين من أهـل العلـم تـرك المطالبـة بالإسنـاد، وهـذا لا بأس به في الألفاظ المشهورة المتداولة بين الفقهاء.

فأما الغريب الشاذ فإنه يجب المطالبة بإسناده.

وذلك مثل ما احتج به أصحاب أبي حنيفة فقالوا: روي عن النبي عَلِيْتُهُ أنه قال: (لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عقيل في كتابه الجدل ص (٢٦) وفي كتابه الواضح (٩٤٤/٣) والشيرازي في كتابه المعونة ص (٤٨) وجهاً قبل هذا، وهو: الرد.

ومثلوا له بردٌ الرافضة أحبار الآحاد، وردٌ الحنفية أحبار الآحاد فيما تعم به البلوى أو خالف قياس الأصول، أو ردِّ المالكية لأحبار الآحاد في القسم الأحير، وذكروا طريق الجواب عما تمسكوا به من شُبّه.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، وقد صوبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه الزيلعي: غريب.

# وقال: (المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة)(١).

وقال فيه الشافعي: ليس بثابت، ولا حجة فيه.
 وقال ابن قدامة: مرسل لا نعرف صحته.

انظر: نصب الراية (٤٤/٤) والمغنى لابن قدامة (٣٩/٤).

وانظر: كلام الحنفية في المسألة في: حاشية ابن عابدين (١٨٦/٥).

(۱) هذا الحديث رأيت إليه إشارة في سنن البيهقي في كتاب الخلع والطلاق، باب المختلعة لا يلحقها الطلاق (۳۱۷/۷) فقد ذكر أثراً عن ابن عباس وابن الزبير – رضي الله عنهما \_ أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا مملك.

ثم ساق بسنده إلى الربيع قال: قال الشافعي: فسألته يعني من يخالفه في هذه المسألة هل يروي في قوله خبراً؟ قال فذكر حديثاً لا تقوم بمثله حجة عندنا، ولا عنده، فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت.

ثم قال بعد ذلك: (أما الخبر الذي ذكر له فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه، وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده، ولعله أراد ما روي عن فرج ابن فَضَالَة بإسناده عن أبي الدرداء من قوله، وفرج بن فَضَالة ضعيف في الحديث، أو ما روي عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود من قوله، وهو منقطع ضعيف).

قلت: وما يشير إليه البيهقي من حديث فضالة بسنده إلى أبي الدرداء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق، باب: من قال: يلحقها الطلاق، يعني المختلعة (١١٧/٥) بلفظ: (للمختلعة طلاق مادامت في العدة).

وما يشير إليه من حديث الضحاك بن مزاحم أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الكتاب والباب المذكورين، ولفظه: (قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء. وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها).

وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه في الموضع السابق بسنده إلى يحيى بن أبي كثير قال: (كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: =

# وقال: (لا قصاص إلا بالسيف)(١). وما أشبه ذلك.

= لها طلاق ما كانت في عدتها).

قال ابن التركاني في الجوهر النقي (٣١٧/٧) بعد أن ذكر الأثر السابق: (ورجال هذا السند على شرط الجماعة).

وقال ابن قدامة في المغني (٥٩/٧) في رده على من قال بموجب الحديث الذي ذكره المؤلف: (وحديثهم لا نعرف له أصلاً، ولا ذكره أصحاب السنن).

(۱) هذا الحديث روي من حديث أبي بكرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعلى بن أبي طالب والحسن البصري مرسلاً.

أما حديث أبي بكرة فأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب: لاقود إلا بالسيف (٨٩٩/٢) حديث (٢٦٦٧).

ونقل الشيخ الألباني في كتابه: إرواء الغليل (٢٨٦/٧) عن البزار أنه أخرجه في مسنده من طريق الحر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة به. قال البزار: (لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحداً قال: عن أبي بكرة إلا الحر ابن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلاً.

ثم قال الألباني بعد ذلك: (وقد تابعه في وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن فضالة).

ثم ذكر أن ابن عدي والدارقطني والبيهقي والضياء المقدسي أخرجوه بذلك. وأعلَّه ابن عدي بالوليد هذا؛ حيث قال فيه: (أحاديثه غير محفوظة).

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٦١/١): (قال أبي: هذا حديث منكر).

وقال عن الوليد هذا: (سألت أبي عنه فقال: مجهول) على ما في كتاب الجرح والتعديل (١٦/٢/٤).

وأعلّه البيهقي بمبارك بن فضالة عندما أخرج الحديث في سننه في كتاب الجنايات، باب: ما روي في أن لاقود إلا بحديدة (٦٣/٨).

أما حديث النعمان بن بشير فقد أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (٢٦٦٧). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الجنايات، باب: الرجل يقتل

رجلاً كيف يقتل؟ (١٨٤/٣).

وأخرجه البزار كما في كشف الأستار في كتاب الجنايات، باب: القود بالسيف ولكل شيء خطأ (٢٠٥/٢).

وأخرجه الطيالسي في مسنده، كما في منحة المعبود أبواب القصاص (٢٩٣/١) بلفظ (لا قود إلا بحديدة).

قال الشيخ الألباني: (وهذا إسناد واهٍ جداً، أبو عازب لا يُعْرف، كما قال الذهبي وغيره. وجابر الجعفي متهم بالكذب).

أما حديث عبد الله بن مسعود فقد أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات (٨٨/٣) وفي سنده: سليمان بن أرقم، قال فيه الدارقطني: (متروك).

وأخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في معجمه الكبير وابن عدي كما ذكر ذلك الشيخ الألباني.

> أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الدارقطني في الموضع السابق. وأخرجه البيهقي في الموضع السابق أيضاً.

كا أخرجه ابن عدي وابن أبي عاصم وأبو عروبة الحرَّاني، ذكر ذلك الشيخ الألباني. وفي سنده: سليمان بن أرقم، وهو متروك كا سبق في الطريق التي قبل هذا. أما حديث على فقد أخرجه الدارقطني في الموضع السابق وقال: (معلَّى بن هلال \_ أحد رواة الحديث \_ متروك).

أما حديث الحسن البصري المرسل فقد أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الديات باب: من قال: لا قود إلا بالسيف (٣٥٤/٩).

وأخرجه ابن حزم في المحلَّى في كتاب الدماء (٧/١٢) ثم قال: (هذا مرسل، ولا يحل الأخذُ بمرسل).

كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حكى ذلك الزيلعي في نصب الراية (٣٤١/٤). قال الشيخ الألباني: (وهذا إسناد صحيح إلى الحسن، ولكنه مرسل، فهو علة هذا الإسناد، والطرق التي قبلها واهية جداً، ليس فيها ما يمكن تقوية المرسل به). والخلاصة:

أن هذا الحديث ضعيف بكل طرقه.

#### [ الاعتراض على الإسناد ]

الاعتراض الثاني هو القَدْح في الإسناد فمن ثلاثة أوجه:

أ**حدها**: رجوع الراوي عنه.

**والثاني**: عدم عدالته.

والثالث: كونه مجهولاً.

فأما رجوع الراوي عنه فمثل حديث الحسن بن عُمَارة (١٠).

= ولهذا قال عبد الحق وابن الجوزي \_ كما في التلخيص (١٩/٤) \_ (طرقه كلها ضعيفة)

وقال البيهقي: (لم يثبت له إسناد).

وأحسن ما فيه: المرسل، كما قال الشيخ الألباني.

 (١) هو: الحسن بن عمارة بن المُضرِّب البَجلي بالولاء الكوفي أبو محمد. كان قاضياً ببغداد في خلافة المنصور.

روى عن الزهري والأعمش وإسحاق السبيعي وغيرهم. وعنه السفيانان وعبد الرزاق وغيرهم.

قال فيه أحمد وأبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني والساجي وشعبة والذهبي وابن حجر: (متروك).

وقال عمرو بن علي: (رجل صالح صدوق، كثير الوهم والخطأ، متروك الحديث). مات سنة (١٥٣هـ).

وقد رأيت الرّامَهُرْمُزي يدافع عنه، ويقول: (إن كلام شعبة فيه كان بسبب لَبْس وقع عنده، وبَيَّن كيف وقع اللَّبس).

وفي أول الجزء الثالث من نصب الراية ص (٢٢) كتبت إدارة المجلس العلمي المُشرِفة على نشر كتاب نصب الراية كتابةً بين فيها منشأ القول بتضعيف الحسن ابن عمارة، وكان مستندهم في ذلك ما ذكره الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل. له ترجمة في: تهذيب التهذيب (٣٠٤/٢) وتقريب التهذيب (١٦٩/١) والمغنى في

روى حديث نُبَيْتَهَ (١) (حُجَّ عن نُبَيْتَهَ، ثم حُجَّ عن نفسِك) (٢). ثم رجع إلى الصواب ، وهو حديث شُبْرُمَة : (حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَة) (٣).

له ترجمة في: الاستيعاب (٤/٤/٤) و(٢٦٥٢) وتهذيب التهذيب (٢١٧/١٠).

(٢) حديث الحسن بن عمارة هذا أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحج (٢٦٨/٢).

وقال فيه: (تفرد به الحسن بن عُمَارة، وهو متروك الحديث، والمحفوظ عن ابن عباس حديثُ شُبْرُمَة).

ثم روى حديث شُبْرُمَة من طريق الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس ــ رضي الله عنه ــ وسيأتي تخريجه ثم قال:

(هذا هو الصحيح عن ابن عباس، والذي قبله وَهْم، يقال: إن الحسن بن عُمَارة كان يرويه، ثم رجع عنه إلى الصواب، فحدث به على الصواب موافقاً لرواية غيره عن ابن عباس، وهو متروك الحديث على كل حال).

(٣) ما ذكره المؤلف هو معنى ما ذكره الدارقطني فيما سبق.

وحديث شُبُرُمَة أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحج، باب: الرجل يحج مع غيره (٤٠٣/٢) حديث (١٨١١).

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحج، باب: الحج عن الميت (٩٦٩/٢) حديث (٢٩٠٣).

وأخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب: من ليس له أن يحج عن غيره (٣٣٦/٤). وقال: (هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه).

وأخرجه ابن حبان في صحيحه.

الضعفاء (٢٤٤/١) وميزان الاعتدال (١٣/١٥) والمحدث الفاصل ص(٣١٩) وما
 بعدها.

<sup>(</sup>۱) هو: نُبَيْشُة بن عمرو بن عوف بن عبد الله. وقيل: نبيشة الخير بن عبد الله بن عتاب بن الحارث الهذلي. صحابي. روى عنه أبو المليح الهذلي وغيره. له في مسلم حديث واحد.

والثاني: عدم عدالته مثل: بَرَكة بن محمد الحَلَبي (١)، روى عن يوسف ابن أسباط (٢) عن سفيان الثوري عن خالد الحَدَّاء عن ابن سيرين (٣) عن أبي هريرة: (أن النبي عَلِيلَةُ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة،

= انظر: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب: الحج والاعتمار عن الغير (١٢٠/٦).

وأخرجه ابن الجارود في المنتقي حديث (٤٩٩).

وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الحج، باب: النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه (٣٤٥/٤) حديث (٣٠٣٩).

والحديث صحيح كما قال البيهقي سابقاً، وابن الملقن في كتابه: تحفة المحتاج (١٣٥/٢) حديث (١٠٥٦) والألباني في الإرواء (١٧١/٤) حديث (٩٩٤). وانظر في تخريج الحديث أيضاً: التلخيص الحبير (٢٣/٣) ونصب الراية (٣٠٤٥).

(۱) أبو سعيد. روى عن يوسف بن أسباط \_ كما هنا \_ والوليد بن مسلم. قال الدارقطني: (كان كذاباً يضع الحديث). وقال ابن عدي: (له أحاديث بواطيل عن الثقات) وقال ابن حبان: (حدثونا عنه، كان يسرق الحديث، وربما قلبه). وقال الذهبي: (متهم بالكذب) وقال: (معروف بالكذب).

انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١٣٧/١) والمغني في الضعفاء (١٦١/١) وميزان الاعتدال (٣٣٠/١).

(٢) أبو محمد الشيباني الزاهد الواعظ. روى عن محلّ بن خليفة وسفيان الثوري. وعنه المسيب بن واضح وعبد الله بن حبيق. وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: (لا يحتج به، يغلط كثيراً). وقال أبو الفتح الأزدى: (ويوسف دفن كتبه، ثم حدث من حفظه، فلا يجيء حديثه كما ينبغي) وقريب من هذا قول البخاري فيه.

انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢١٩/٣) والمغني في الضعفاء (٢٣٦/٢)، والموضوعات لابن الجوزي (٨٢/٢) وميزان الاعتدال (٤٦٢/٤).

(٣) في الأصل: (ابن شبرمة) وهو خطأ، والتصويب من مراجع التخريج الآتية.

(۱) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة، باب: ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة (۱/۱۵) وأسقط من سنده ابن سيرين ولم يذكر فيه: (مسنونتان في الوضوء).

ثم قال بعد ذلك: هذا باطل، ولم يحدِّث به إلا بَرَكة، وبركة هذا يضع الحديث. والصواب: حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلاً عن ابن سيرين أن النبي — صلى الله عليه وسلم — سنَّ الاستنشاق في الجنابة ثلاثاً، وتابع وكيعاً: عبيدُ الله ابن موسى وغيره).

وأخرجه ابن الجوزي في كتابه: الموضوعات (٨١/٢) من طريقين: إحداهما: التي ذكرها المؤلف، بمثل لفظ المؤلف إلا أنه لم يذكر قوله: (مسنونتان في الوضوء). الثانية: (.... حدثنا سليمان بن الربيع النَّهدي حدثنا همام بن مسلم عن الثوري عن خالد الحدُّاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: (المضمضة والاستنشاق ثلاثاً فريضة للجنب).

ثم قال: (هذا حديث موضوع لاشك فيه.

أما الطريق الأول: ففيه بَركة بن محمد، وكان كذاباً...

أما الطريق الثاني: ففيه همَّام بن مسلم، ولعله سرقه من يوسف. وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، ويسرق الحديث، فبطل الاحتجاج به. وفيه: سليمان بن الربيع، قال الدار قطني: ضعيف، غيَّر أسماء مشايخ وروى عنهم مناكير).

ثم قال أيضاً: (ثم هذا الحديث على خلاف إجماع الفقهاء، فإن منهم من يوجب المضمضة والاستنشاق.

ومنهم من يوجب الاستنشاق وحده.

ومنهم من يراهما سنة.

ومنهم من أوجب مرة لا ثلاثاً).

والخلاصة: أن الحديث غير ثابت.

والثابت هو مرسل ابن سيرين، ولفظه عند الدارقطني ـ كما سبق ــ: (أن النبي ــ

قال أصحاب الحديث: بَرَكة الحَلَبي كذاب يضع الحديث(١).

الثالث: كونه مجهولاً: وهو مثل حديث ابن مسعود [٢٣٠/أ] في الوضوء بالنبيذ، يرويه أبوزيد عن أبي فزارة، و « أبوزيد » مجهول و « أبو فزارة » ضعف (٢).

فإن سألنا المخالف عن هذا السؤال لزمنا أن نجيبَ عنه بما يتبين أنه معروف، وهو أن نبين أنه روى عنه رجلان عدلان، فيخرج بذلك عن حد الجهالة على شرط أصحاب الحديث<sup>(٦)</sup>.

ومشال ذلك: ما روى خالد بن أبسي الصُّلْت (١) عن عِسرَاك

واشترط بعضهم في المزكي الواحد: أن يكون بصفة من يجب قبول تزكيته. والذي استحبه الحافظ البغدادي: أن يكون من يزكي المحدث اثنين للاحتياط. انظر: الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص (١٦٠).

(٤) البصري. مدني الأصل. كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على واسط. روى عن عمر بن عبد العزيز وابن سيرين وعبد الملك بن عمير وغيرهم. وعنه خالد الحذَّاء والمبارك بن فضالة وسفيان بن حسين وواصل مولى أبي عيينة.

قال عبد الحق: ضعيف.

وقال ابن حزم: مجهول. وتُعُقَّب في ذلك: بأنه مشهور بالرواية، معروف بحمل العلم، ولكن حديثه معلول.

وذكره ابن حبان في الثقات (٢٥٢/٦).

وقال الذهبي في الميزان (٦٣٢/١): (ما علمتُ أحداً تعرض إلى لِينه، لكن الخبر =

صلى الله عليه وسلم \_ سنَّ الاستنشاق في الجنابة ثلاثاً).
 انظر: نصب الراية (٧٨/١) وميزان الاعتدال (٣٣٠/١) في ترجمة بَرَكة الحلبي.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته التي ذكرناها آنفاً.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث مع بيان ما في «أبي زيد» «وأبي فزارة» من مقال (١/١٣).

<sup>(</sup>٣) هذا قول بعض الفقهاء.

وعند كثير من العلماء: يكفي واحد.

ابن مالك (١) عن عائشة أنها قالت: (بلغ رسول الله عَلَيْكُ أَن ناساً يَكْرهون أَن يستقبلوا القبلة بفروجهم ، فقال: أو قد فَعَلُوها ؟ حوِّلُوا مَقْعَدى إلى القبلة)(٢).

= منكر).

وقال ابن حجر في التقريب (٢١٤/١): (مقبول من السادسة).

وانظر أيضاً: تهذيب التهذيب (٩٧/٣).

(۱) الغفاري الكناني المدني. روى عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم. وعنه سليمان بن يسار ويحيى بن سعيد الأنصاري ومكحول الشامي وغيرهم. ثقة فاضل من الثالثة. مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة.

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (١٧٢/٧) والتقريب (١٧/٢) وميزان الاعتدال

(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكَنيف (١٧/١) حديث رقم (٣٢٤)، ولفظه قريب من لفظ المؤلف.

وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة، باب: استقبال القبلة في الخلاء (٩/١ه).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٨٤/٦).

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارة، باب: من رخص في استقبال القبلة بالخلاء (١/١٥١).

وأخرجه ابن المنذر في كتابه الأوسط في كتاب الطهارة، باب: ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول (٣٢٦/١) رقم (٢٦١).

قال النووي في المجموع (٨٢/٢): (إسناده حسن، لكن أشار البخاري في تاريخه في ترجمة خالد بن أبي الصلت إلى أن فيه علة).

لكن قال الإمام أحمد: (عِراك لم يسمع من عائشة، وكأنه لم يعتبر الروايات التي صرح فيها عِراك بالسماع).

ومثل قوله قال موسى بن هارون.

ونقل ابن رجب في كتابه شرح علل الترمذي (٣١٢/١) عن الإمام أحمد قوله: =

فقال المخالف: «خالد بن أبي الصَّلْت» مجهول<sup>(۱)</sup>. وحكى أبوبكر بن المنذر<sup>(۲)</sup> في كتابه<sup>(۲)</sup> هذا عن أبي ثور<sup>(۱)</sup>.

(وهو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلاً، فإن مخرجه حسن).
 ويعني بإرساله: إن عِراكاً لم يسمع من عائشة.

وقال: إنما يروي عن عروة عن عائشة.

فلعله حسَّنه، لأن عراكاً قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها). وقال الترمذي في العلل الكبير ورقة (٣/أ) كما في تعليق محقق شرح علل الترمذي (٣١٣/١): (سألت محمداً \_ يعني البخاري \_ عن هذا الحديث فقال: (هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها).

وقال ابن أبي جاتم في كتابه العلل (٢٩/١): (قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبتُ بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عِراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف، وهذا أشبه).

وقال الذهبي في الميزان (٦٣٢/١): (حديث منكر). وانظر: تهذيب التهذيب (٩٨/٣) في ترجمة خالد بن أبي الصلت.

- (١) سَبقُ الكلام على هذا في ترجمته قريباً، ومنه تبين أن خالداً هذا غير مجهول، خلافاً لابن حزم، رحمه الله.
- (٢) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبوبكر النيسابوري الحافظ، الفقيه. ولد سنة (٢) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر،

روى عن الربيع بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن الحكم وخلق كثير. وعنه ابن المقرىء ومحمد بن يحيى وغيرهما. له كتاب الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع، وكتاب المبسوط. توفي سنة (٣١٨هـ) تقريباً.

له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (٧٨٢/٣) وسير أعلام النبلاء (٤٩٠/١٤) وميزان الاعتدال (٤٩٠/١٤).

- (٣) هو كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والمسألة مذكورة فيه (٣٢٧/١).
- (٤) حيث قال في المرجع السابق: (ودفع أبو ثور حديث عائشة بأن قال: خالد بن =

وأجاب عنه فقال: هذا ليس بصحيح؛ لأن أحمد بن حنبل \_ رضي الله عنه \_ قال: «مخرج هذا الحديث حسن»(١).

وقال غيره (۲): [خالد معروف] (۲) روى [عنه (۳)] خالد الحذَّاء ومبارك بن فَضَالة (٤) وواصل مولى أبي (٥) عيينة (٢)، وهؤلاء ثقات، فوجب أن يكون خالد ابن أبي الصَّلْت معروفاً.

وإنما ذكر قول أحمد: (أما من ذهب إلى حديث عائشة، فإن مخرجه حسن). قلت: مراد الإمام أحمد: ما روي مرسلاً؛ لأنه لا يرى أن عراكاً سمع من عائشة.

وانظر: التمهيد لابن عبد البر (٣٠٩/١).

(٢) يعني: غير الإمام أحمد، كما صرح به في كتابه الأوسط الموضع السابق.

(٣) الزيادة في الموضعين من المرجع السابق الذي نقل منه المؤلف.

(٤) هو: مبارك بن فضالة بن أبي أمية أبو فضالة البصري. روى عن الحسن البصري وحُمَيْد الطويل وغيرهما. وعنه وكيع وعفان وخلق. وثَّقه عفان وجماعة. وضعَّفه النسائي وجماعة.

قال الحافظ: (صدوق، يدلس ويسوِّي، من السادسة).

لكنه إذا صرح بالتحديث فهو ثقة، كما يقول أبو داود وأبو زرعة.

مات سنة (١٦٦هـ).

له ترجمة في: تقريب التهذيب (۲۲۷/۲) وتهذيب التهذيب (۲۸/۱۰) وسير أعلام النبلاء (۲۸/۱۷) وميزان الاعتدال (۳۱/۳).

(٥) في الأصل: (ابن عيينة) وهو خطأ، والتصويب من مراجع الترجمة الآتية.

(٦) هو واصل بن أبي عيينة بن المهلّب الأزدي البصري. روى عن يحيى بن عقيل وأبي الزبير المكي وغيرهما. وعنه حماد بن زيد وشعبة وغيرهما. وثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات.

<sup>=</sup> أبي الصلت ليس بمعروف).

<sup>(</sup>١) هذه العبارة لم أجدها في المرجع المذكور.

وكذلك حديث ابن أبي عيَّاش (١) عن سعد (٢) عن النبي عَيِّكُ في بيع الرطب بالتمر: (أينقصُ الرطبُ إذا يَبس؟)(٢).

فقال المخالف: «زيد أبوعياش<sup>(ئ)</sup>» مجهول<sup>(°)</sup>.

فيجيب عنه بأن الثقات رووا عنه<sup>(١)</sup>.

= وقال الحافظ: (صدوق عابد، من السادسة).

له ترجمة في: تقريب التهذيب (٣٢٩/٢) وتهذيب التهذيب (١٠٥/١١) والثقات لابن حبان (٥٨/٧).

(١) غير معجم في الأصل.

وهو: زيد بن عياش أبو عياش الزُّرقِ. روى عن سعد بن أبي وقاص. وعنه عمران ابن أبي أنس وعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. روى له الأربعة حديثاً واحداً، هو الذي ذكره المؤلف.

وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات. وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور.

وقال الحافظ: (صدوق من الثالثة).

وقال الإمام أبو حنيفة وابن حزم: مجهول.

قال الخطّابي \_ كما نقل ذلك عنه الزركشي في كتابه المعتبر ص (٢١٤) \_: (تكلم بعضهم في إسناده يعني حديث: «أينقصُ الرطبُ إذا يبس؟» من جهة أبي عياش، وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش مولى بني زهرة: معروف. وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروى عن متروك).

له ترجمة في: تقريب التهذيب (٢٧٦/١) وتهذيب التهذيب (٤٢٣/٣) والثقات لابن حبان (١٣٨/٣) وميزان الاعتدال (١٠٥/٢).

- (٢) هو سعد بن أبي وقاص ـــ رضي الله عنه ـــ وقد سبقت ترجمته.
  - (٣) سبق تخريج الحديث.
  - (٤) بدون إعجام في الأصل.
  - (٥) وبه قال الإمام أبو حنيفة وابن حزم، كما سبق في ترجمته.
- (٦) فقد روى عنه: عمران بن أبي أنس القرشي العامري المدني. قال الحافظ فيه: (ثقة =

فأما الإرسال فلا يعترض به على الحديث؛ لأنا قد بينا أن المذهب الصحيح جواز الاحتجاج به، فإذا اعترض به المخالف علينا لم نقبله.

وكذلك لا يصح أن يُعترض عليه به.

### [الاعتراض على المتن]

الاعتراض الثالث، وهو الاعتراض على متنه: فمن ثمانية أوجه:

أحدها: أن ينازعه في مقتضى لفظه وموجبه، ويدَّعي أنه لا يتنـاول مـوضع الخلاف.

مثاله: أن يَحتج حنبلي على أن العُشْر لا يجب في الخضروات<sup>(١)</sup> بقول النبي عَلِيلِةً : (ليس في الخضروات زكاة)<sup>(٢)</sup>.

فقال المخالف: لا يسمى العُشْر زكاة عندنا، فلا يتناوله الخبر.

فيجاب عنه: بأن هذا خطأ، لما روى عتَّاب بن أُسَيْد عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: (يُخْرَصُ الكَرْمُ كَا يُخْرَصُ النَّخْل، ثم يؤدى زكاته زبيباً، كما يؤدى زكاة النَّخل تمراً) (٢).

<sup>=</sup> من الخامسة).

انظر تقريب التهذيب (٨٢/٢) وميزان الاعتدال (٢٣٤/٣).

كما روى عنه عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. قال الحافظ: (من شيوخ مالك، ثقة من السادسة).

انظر: تقريب التهذيب (٤٦٢/١).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (١٥٨/٤) طبعة هجر.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) حديث عتاب بن أسيد ــ رضي الله عنه ــ هذا أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة،
 باب: في خرص العنب (٣٧١/١) عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد.
 ثم قال أبو داود: (وسعيد لم يسمع من عتّاب شيئاً).

= وما أخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب: ما جاء في الخرص (٢٧/٣)، وقال: (هذا حديث حسن غريب).

ثم قال: (وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح).

وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب: شراء الصدقة (٨٢/٥).

وأخرجه إبن ماجه في كتاب الزكاة، باب: خرص النخل والعنب (٥٨٢/١)، ولفظه: (كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وتمارهم).

وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة فيما أخرجته الأرض (١٣٢/٢) وأخرجه البيهقي في كتاب الزكاة، باب: كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب (١٢٢/٤)؟

قال المنذري: (انقطاعه ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتّاب يوم مات أبوبكر).

نقل هذا الحافظ في التلخيص (١٧١/٢) ثم قال: (وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر. وقال ابن السكن: لم يُرو عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من وجه غير هذا).

كما نقل الحافظ عن أبي حاتم قوله: (الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أمر عتاباً: مرسل).

قال النووي في المجموع (٤٠٧/٥) : (هو مرسل).

ثم قال بعد ذلك: وقد سبق في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح: أن من أصحابنا من قال: يحتج بمراسيل ابن مسيب مطلقاً، والأصح: أنه إنما يحتج به إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: أن يسند، أو يرسل من جهة أخرى، أو يقول به بعض الصحابة، أو أكثر العلماء، وقد وجد ذلك هنا، فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر والزبيب).

والخلاصة: أن الحديث مرسل.

وهذا يدل على أن العُـشْر ليس يسمى زكاة(١).

الثاني: أن يكون المتن جواباً عن سؤال والجواب مستقل بنفسه، فيدَّعي المخالف قَصْرَه على السؤال.

ويمكن الجواب عن ذلك: بأن الاعتبار بجواب النبسي عَلَيْكُم دون سؤال السائل وقد مضى بيانه في موضعه (٢).

مثاله: أن يحتج حنبلي على وجوب الترتيب في الوضوء<sup>(٢)</sup> بقوله ــ عليه السلام ــ : (ابدأوا بما بدأ الله به)<sup>(٤)</sup>

= وانظر: إرواء الغليل (٣/٣/٣) ونيل الأوطار (١٦٢/٤) والمصنف لعبد الرزاق (١٢٧/٤).

ويلاحظ أنه قد سمَّى في هذا الحديث العنب كرماً، وقد ورد النهي عن ذلك كما رواه البخاري ومسلم قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ: (لاتسموا العنب الكُرْم، فإن الكُرْم، المسلم).

وفي رواية: (فاإن الكَرْم قلب المؤمن).

وعند مسلم من حديث وائل: (لا تقولوا الكَرْم، ولكن قولوا: العنب والحبلة). أجيب عن ذلك بأن النهى محمول على التنزيه.

أو أن تسميتها بالكرم هنا من كلام الرواي فلعله لم يبلغه النهي، أو خاطب به من لا يعرفه بغيره، أو بياناً للجواز.

أفاده النووي في كتابه المجموع (٤٠٨/٥).

(١) هكذا في الأصل بإثبات «ليس» ويظهر أن حرف «ليس» هنا زائدة؛ لأن غرض المؤلف إثبات أن العشر يسمى زكاة.

(٢) وذلك في مباحث العموم (٢/٢٥).

(٣) انظر: المغنى (١٣٦/١).

(٤) هذا الحديث رواه جابر \_\_ رضي الله عنه \_\_ في صفة حج النبي \_\_ صلى الله
 عليه وسلم \_\_ وقد ذكره المؤلف بصيغة الأمر: (ابدأوا).

وبهذا اللفظ أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحج، باب: المواقيت (٢٥٤/٢) بعدة طرق.

وأخرجه ابن حزم في كتابه المحلَّى في كتاب الطهارة(٩٢/٢) مسألة (٢٠٦). وقال في (٦٧/٢) مسألة (١٩٧): (وقد صح عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال: (ابدأوا بما بدأ الله به).

وأخرجه النَّسائي في كتاب المناسك، باب: القول بعد ركعتي الطواف (٢٣٦/٥). طبعة الشيخ أبي غدة.

وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الطهارة باب: الترتيب في الوضوء (٨٥/١). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٩٤/٣).

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (١٧٧/٨): (وقد ثبت في رواية النَّسائي هذا الحديث باسناد صحيح).

وقال ابن الملقن في كتابه تحفة المحتاج (١٧٤/٢) حديث (١١١٥). (روى النَّسائي باسناد على شرط الصحيح، لا جَرَم صححه ابن حزم في محلاه).

وبهذا يتبين سهو الشيخ الألباني في الإرواء (٣١٧/٤) حيث نفى أن تكون رواية هذا اللفظ في السنن الصغرى للنّسائي.

وقد نبه إلى ذلك محقق كتاب تحفة المحتاج.

وراجع في هذا أيضاً: نصب الراية (٥٤/٣) والتلخيص (٢٥٠/٢) حديث (١٠٣٤). والإرواء (٣١٦/٤).

وهناك لفظان آحران، هما: (أُبْدَأُ) و(نَبْدَأُ).

فقد أخرجه مسلم من حديث جابر \_ رضي الله عنه \_ في كتاب الحج، باب حجة النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ (٨٨٨/٢) الحديث (١٢١٨). وأخرجه الدارم في سننه في كتاب الزار إلى بال في باز المريد (٣١٧٣).

وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب المناسك، باب في سنة الحج (٣٧٦/١). وأخرجه ابن الجارود في باب المناسك ص (١٦٦) حديث (٤٦٩).

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب المناسك، باب: الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن (٢٣٠/٤) حديث رقم (٢٧٥٧).

= أما لفظ (نَبْدَأُ):

فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب: صفة حجة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ـــ (٤٥٩/٢) حديث رقم (١٩٠٥).

وأخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب: ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (٢٠٧/٣) وقال: (حديث حسن صحيح) حديث رقم (٨٦.٢).

وأخرجه النَّسائي في سننه الموضع السابق (٢٣٥/٥) حديث رقم (٢٩٦١).

وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب المناسك، باب: حجة النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ (٢٠٧٤).

وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الطهارة باب الترتيب في الوضوء (١٥/١). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى باب المناسك ص (١٦٣) حديث (٤٦٥). وأخرجه ابن حبان في صحيحه.

انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب الحج، باب: ذكر وصف حجة المصطفى \_ صلى الله عليه وسلم \_ (٩٩/٦) حديث (٣٩٣٢).

وعليه فقد ثبت للحديث ثلاثة ألفاظ (ابْدَوُّا) و(أَبْدَأُ) و(نَبْدَأُ) فأي هذه الألفاظ هو الراجع؟

يرى الحافظ في التلخيص (٢٥٠/٢) أن رواية (نبدأ) بالنون هي الراجحة. لأنه قد اجتمع على روايتها: مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان، وهم أحفظ من الباقين.

وهو ما رجحه الشيخ الألباني في الإرواء (٣١٨/٤) وحكم على رواية (أَبدَأُوا) بصيغة الأمر أنها شاذة (لتفرد الثوري وسليمان به، مخالفين فيه سائر الثقات الذين سبق ذكرهم، وقد قالوا: (نَبْدَأً) فهو الصواب، ولا يمكن القول بتصحيح اللفظ الآخر؛ لأن الحديث واحد، وتكلم به \_ صلى الله عليه وسلم \_ مرة واحدة عند صعوده على الصفا، فلا بدّ من الترجيح، وهو ما ذكرنا).

(١) وذلك لأن العبرة بخصوص السبب عند هؤلاء. ولأن العموم يخص بالقرائن، نصّ عليه بعض الأصوليين. فيقول المسؤول: إنه عام في جميع ما بدأ الله به<sup>(١)</sup>.

الثالث: أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه، ويكون مقصوراً على السؤال، ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره، فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به.

مثاله: ما احتج به أصحابنا في وجوب الكفارة على الوطء ناسياً في رمضان (٢) بحديث الأعرابي لما قال للنبي عَلِيْكُم : وقعت على امرأتي. قال: (اعتق رقبة) (٣).

فيقول المخالف: يحتمل أن يكون عمداً بدليل أنه قال: (هَلَكْتُ وأَهْلَكْتُ). ويكون الجواب عنه أن النبي عَلَيْكُ لم يستفصل وأطلق، فوجب أن يكون وجود الوطء موجباً للكفارة على أي وجه كان.

وقوله : (هَلْكُتُ وأَهْلَكْتُ) لا يمنع النسيان؛ لأنه يحصل هالكاً، فوجب

<sup>=</sup> وهنا قرينتان:

حاليَّة، وهي بيان الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ مَا مست الحاجة إليه من البدء بالصفا والمروة.

ومقاليَّة، وهي: تلاوة الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ لقوله تعالى: (إنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله) بعد قوله: (نبدأ بما بدأ الله به).

انظر: الجُوهر النّقي لابن التركماني بحاشية السنن الكبرى للبيهقي (١٥/١).

<sup>(</sup>١) لأن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب.

<sup>(</sup>٢) هذا المشهور من المذهب.

وهناك رواية أخرى: أنه توقف، وقال: أَجْبُنُ أَن أَقُول فيه شيئاً. ونقل عنه أحمد بن القاسم ما يقتضي أنه لا كفارة عليه.

انظر: المغنى (١٢١/٢)، وكتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (٢٥٩/١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه بهذا اللفظ.

القضاء والكفارة وإن لم يكن آثماً.

الرابع: ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: (أُمِرَ بـلالٌ أن يشْفـعَ الأذانَ ويوترَ الإقامة)(١).

قال المخالف: ليس فيه ذكر الآمر من هو، ويحتمل أن يكون أمر به بعض أمراء بني أمية.

وهذا غلط ؛ لأنه لا يجوز أن يأمره بعض الأمراء بتغيير إقامة فعلها بأمر النبي عَلَيْكُ زماناً طويلاً وبين يدي أبي بكر وعمر ، فلو أمره بذلك أحد لم يقبله بلال ، ولو قبله لم يسرض به سائر الصحابة برضى الله عنهم ...

<sup>(</sup>۱) حديث أنس ـــ رضي الله عنه ـــ هذا أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: بدء الأذان (۱٤٨/١).

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (٢٨٦/١) حديث رقم (٣٧٨).

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الإقامة (٣٤٩/١) رقم الحديث (٥٠٨).

وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في إفراد الإقامة (٣٦٩/١) حديث رقم (١٩٣).

وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأذان، باب: إفراد الإقامة (٢٤١/١) حديث رقم (٧٣٠).

وأخرجه ابن حبان في صحيحه. كما جاء في كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب: الأذان (٩٢/٣) رقم الحديث (١٦٧٣). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب: بدء الأذان (١٠/١٣).

وعلى أنه روى عبدالوهاب<sup>(۱)</sup> الثقفي وإسماعيل بن عُليَّة <sup>(۲)</sup> وابن لَهِيعة <sup>(۳)</sup> أن أنس بن مالك قال: (أمر رسول الله عَلِيَّةِ بــلالاً أن يشفَــع الأذان ويوتــرَ الإقامة) (٤)، وهذا نص.

انظر ترجمته في: تقريب التهذيب (٢٨/١)، وتهذيب التهذيب (٤٤٩/٦). والحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه من طريقه النَّسائي والدارقطني والحاكم، كما سيأتى في تخريج الحديث، إن شاء الله تعالى.

(٢) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، المشهور بابن عُليَّة. روى عن حُميْد الطويل وأيوب السختياني وغيرهما. وعنه شعبة وابن جريج وغيرهما. قال فيه الحافظ: (ثقة حافظ، من الثامنة. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، وهو ابن ثلاث وثمانين).

انظر ترجمته في: تقريب التهذيب (٦٦/١) وتهذيب التهذيب (٢٧٥/١). والحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه من طريقه الدارقطني في سننه، كما سيأتي في تخريج الحديث، إن شاء الله تعالى.

(٣) هو عبدالله بن لَهِيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري الفقيه القاضي وقد سبقت ترجمته.

والحديث الذي ذكره المؤلف ذكره ابن أبي حاتم في العلل من طريقه إلى ابن لَهِيعة وسيأتي ذكره في تخريج الحديث، إن شاء الله.

(٤) حديث أنس ـــ رضي الله عنه ـــ بهذا اللفظ، أخرجه عنه مرفوعاً النَّسائي من طريق عبد الوهاب الثقفي في كتاب الأذان، باب: تثنية الأذان (٣/٢) رقم الحديث (٢٢٧) طبعة الشيخ أبي غدة.

وأخرجه عنه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب الأذان (٩٢/٣) رقم الحديث (١٦٧٤).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الوهاب بن عبد الجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد المصري. روى عن حُميْد الطويل وخالد الحدَّاء وغيرهما. وعنه الشافعي وأحمد وغيرهما. قال فيه الحافظ: (ثقة، تغيَّر قبل موته بثلاث سنين من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين، عن نحو ثمانين سنة).

الخامس: ما روي عن سمرة بن جندب أنه قال : (أما بعد : فإن رسول الله عَلِيْتُهُ كَان يأمُرنا أن نخرجَ الصدقة من الني نُعِدُهُ للبيع(١)

= وأخرجه عنه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الوهاب الثقفي في كتاب الصلاة، باب: يشفع الأذان ويوتر الإقامة (١٩٨/١) بطريقين إلى عبد الوهاب الثقفي إلى إحداهما من طريق الدوري، حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الوهاب الثقفي إلى آخر سنده.

ثم قال الحاكم بعدها: (هذا حديث أسنده إمام أهل الحديث ومزكي الرواة بلا مدافعة) يعنى: يحيى بن معين.

والثانية من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب الثقفي إلى آخر سنده. ثم قال الحاكم بعدها: (والشيخان لم يخرجاه بهذه السياقة، وهو صحيح على شرطهما). وأخرجه عنه الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة، باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها (٢٤٠/١) من طريق عبد الوهاب الثقفي، ومن طريق إسماعيل بن إبراهم ابن عُليّة.

وفي كتاب العلل لابن أبي حاتم في كتاب الصلاة، باب: علل أخبار رويت في الأذان (١٩٤/١) حديث رقم (٥٥٧) قال: (سئل أبو زُرعة عن حديث رواه عثمان بن أبي صالح المصري عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك: أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: «أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتز الإقامة». قال أبو زُرعة هذا حديث منكر).

والذي يظهر لي: أن الحديث صحيح، ويشهد له روايات أخرى مذكورة في مواطنها. ولعل أبا زرعة نظر إلى أن في الإسناد ابن لَهِيعة فأنكره. والله أعلم. انظر: التلخيص (١٩٨/١).

(۱) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب ـــ رضي الله عنه ـــ بثل لفظ المؤلف، في كتاب الزكاة، باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ (۲۱۱/۲ ــ ۲۱۲) وسكت عنه.

وقال المخالف: هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن الاستحباب يسمى أمراً. وقد اختلف الناس في ذلك، فيجوز أن يكون سماه أمراً على اعتقاده.

ويجاب عنه: بأنه يجب حمله على الوجوب عندنا. وقد تقدم بيانه (١).

السادس: أن يدَّعي المخالفُ أن المتن متردد بين النبي عَلَيْكُ وبين غيره، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي عَلِيْكُ بغير دليل.

مثاله: ما روي عن سَهْل بن سعْد الساعِدِي<sup>(۲)</sup> أنه قال: (مضت السُّنَة: أن يُفرَّق بين المتلاعنين)<sup>(۳)</sup>.

= وأُخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الزكاة، باب: زكاة التجارة (١٤٦/٤) بمثل لفظ المؤلف.

وأخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الزكاة، باب: زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق (٢٧/٢ ـ ١٢٨) ولفظه: (بسم الله الرحمن الرحيم من سمُرة ابن جندب إلى بنيه، سلام عليكم، أما بعد: فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تِلادٌ لهُ، وهم عَمَلة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئاً، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يُعدُّ للبيع).

- (١) انظر: (٢٢٤/١) من هذا الكتاب.
- (٢) هو: سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري، أبو العباس. صحابي جليل. توفي رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو ابن خمس عشرة سنة. قيل: إنه آخر الصحابة موتاً بالمدينة. مات سنة (٨٨هـ). وقيل غير ذلك. انظر: ترجمته في: الاستيعاب (٢٦٤/٢).
- (٣) أخرج هذا أبو داود في سننه في كتاب الطلاق، باب: في اللعان (٦٨٣/٢) حديث رقم (٢٢٥٠) ولفظه: (.. فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً).

ورواه الجَوْزَجاني كما نقل ذلك الشيخ الألباني في الإرواء (١٨٧/٧) رقم الحديث (٢١٠٤) ثم قال: (صحيح).

فقال المخالف: السنة قد تكون لغير النبي عَلَيْكُم كَا قَالَ النبي عَلَيْكُم : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي).

فيجاب عنه: بأن السنة إذا أطلقت اقتضت سنة [٢٣١/أ] النبي عَلَيْكُم وقد تقدم بيانه(١).

السابع: أن يدَّعي المخالفُ أن بعض لفظ الحديث من قول الراوي، أدرجه (٢) في لفظ النبي عَلِيْقَةً ، فلا حجة فيه.

مثاله: ما يحتج به على أن فُرْقة اللِّعان فسخ بما روى عبد الله بين عباس بقصة هلال بن أميَّة (٢) إلى أن قال: (ففرق رسول الله عَيِّلِيَّة بينهما، وقضى أن لا يُدْعى ولدُها لأب، ولا تُرْمى ولا يُرْمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بَيْت لها عليه، ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها زوجها(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: (٩٩١/٣) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) والمدرج هو: أن يذكر الراوي حديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ثم يعقبه بكلام لنفسه أو لغيره، ثم يأتي من بعده فيرويه متصلاً، فيتوهم أنه من الحديث.

انظر: تدريب الراوي للسيوطي (٢٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) هو: هلال بن أميَّة الأنصاري الواقفي البدري. أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك.

انظر: ترجمته في:الاستيعاب (٢/٤).

 <sup>(</sup>٤) هذه الكلمة أعنى (زوجها) لم أجدها في مراجع التخريج الآتية.
 حديث ابن عباس ـــ رضي الله عنه ــ هذا الذي ذكر المؤلف جزءً منه، أخرجه عنه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق، باب: في اللعان (٦٨٨/٢) رقم الحديث (٢٢٥٦).

وقال المخالف: هذا من قول عبد الله بن عباس أدرجه في قـول النبـي عَلَيْسَةٍ وهذا نص في أن فُرْقة اللعان ليست بطلاق.

و يجاب عنه: بأن ظاهره أنه من قضاء النبي عَلَيْكُ لأنه عطفه على ما قبله من قضاء النبي عَلِيْكُ .

الثامن: أن يكون المتن فعلاً جرى في حياة النبي.

فيقول المخالف: يحتمل أن لا يكون النبي عَلِيُّكُم علمه، فلا يكون حجة.

مثاله: ما روى أبو سعيد قال: (كنا نخرج على عهد رسول الله عَلَيْكُ صَالِلَهُ عَلَيْكُ مِن مَا مِن شعير، صاعاً من دقيق)(١).

<sup>=</sup> وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/٤) رقم الحديث (٢١٣١) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر حيث قال في تعليق على هذا الحديث: (إسناده صحيح). وأخرجه البيهقي في كتاب اللعان، باب: الزوج يقذف زوجته... (٣٩٣/٧). وأخرجه الطيالسي في أول كتاب اللعان، (٣١٩/١).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة، باب: كم يؤدى في صدقة الفطر؟ (۲٦٩/۲) رقم الحديث (١٦١٨) ولفظه: (.. عن ابن عجلان سمع عياضاً، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبداً إلا صاعاً، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ صاع تمرٍ أو شعير أو أقط أو زبيب) هذا حديث يحيى، زاد سفيان: (أوصاعاً من دقيق) قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان.

قال أبو داود: (فهذه الزيادة وَهْم من ابن عيينة).

وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الزكاة، باب: من قال يجزىء إخراج الدقيق في زكاة الفطر (١٧٢/٤) عن أبي داود بمثل لفظه.

ثم قال البيهقي بعد ذلك: (رواه جماعة عن ابن عجلان، منهم: حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد ابن مسعدة وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم الدقيق، غير سفيان وقد أنكر عليه، \_

فقال مخالفنا: يحتمل أن يكون فعلوا ذلك بغير علم النبي عَلِيْكُ بإخراجهم الدقيق.

فنجيب عنه: بأنه لا يجوز أن يخفي ذلك على رسول الله عَلَيْكُم لأن الصدقات كانت تحمل إليه.

ولأن هذا إحبار عن دوام الفعل فيقتضي زماناً طويلاً.

ومن جوز أن يخفى على النبي عَلَيْكُ مثل ذلك، فقد ادعى خلاف ما جرت العادة.

ولأنه لا يجوز أن يسقطوا فرضاً وجب عليهم بآرائهم.

## الاعتراض الرابع وهو دعوى النسخ

مثل ما روي عن النبي \_ عليه السلام \_ أنه قال: (هل هو إلا بَضْعة منك) أو مُضْغة منك)(١).

فتركه، وروي عن محمد بن سيرين عن ابن عباس مرسلاً موقوفاً على طريق التوهم،
 وليس بثابت. وروي من أوجه ضعيفة لا تَسْوى ذكرها).

وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب زكاة الفطر (٢/٢٤) بلفظين، أحدهما: عن أبي سعيد: أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال لهم في صدقة الفطر: (صاع من زبيب، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من دقيق). واللفظ الثاني ذكر فيه موضع الشاهد، وهو: (صاع من دقيق).

وفي آخره: أن أبا الفضل قال: (فقال له على بن المديني، وهو معنا: يا أبا محمد [يعني: سفيان بن عيينة] أحد لا يذكر في هذا الدقيق؟ قال: بلى هو فيه). وهذا يدل على أن سفيان بن عيينة لم يترك هذه الزيادة كما ذكر في المراجع السابقة. وانظر: نيل الأوطار (٢٠١/٤).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بلفظ: (لا وضوء من مسله) (۸۳۲/۳).

فيقول: إنه منسوخ لقول النبي عَلِيْكُم : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذَكَره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ) (١) . لأنه رواه أبو هريرة وهو متأخر .

قال أبو هريرة: (صحبت رسول الله عَلِيْكُ ثلاث سنوات)(٢).

وقوله: (هل هو إلا بَضْعة منك) متقدم.

فَإِن قَيْسَ بِنَ طَلْقَ رَوَى عَنَ أَبِيهِ (٣) أَنَّهُ قَالَ: (قَـدَمَتَ عَلَى رَسُولُ اللهُ عَلِيلَةُ وهو يؤسس مسجدَ المدينة (٤).

فوجب أن يُنسخَ المتقدمُ بالمتأخر.

وكذلك قوله: (يستأنف الفريضة)(°). منسوخ بقوله: (فإذا زادت الإبلُ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (٨٣٢/٣) وقد ذكره المؤلف بلفظ: (وجوب الوضوء من مسّه). وهناك بينًا أقوال العلماء في المسألة.

وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص (٧).

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الأثر عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ ابن سعد في طبقاته في ترجمة أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ (٣٢٧/٤) وفيه زيادة: (ما كنت سنوات قط أعقل مني، ولا أحب إلي من أن أعي ما يقول رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ منى فيهن).

وأخرجه بسند آخر بلفظ (.... عن حميد بن عبد الرحمن قال: صحب أبو هريرة النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أربع سنين).

<sup>(</sup>٣) هو: طُلْق بن على، وقد سبقت ترجمته وترجمة ابنه قيس.

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا ابن سُعد في طبقاته (٥٧/٥٥) في ترجمة طَلْق بن على، رضي الله عنه .

وانظر: تهذيب التهذيب (٣٣/٥).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه (۱۰۱۳/۱).

على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لَبُون، وفي كل خمسين حِقّة)(١)؛ لأنه عمل به أبوبكر [٢٣١/ب] وعمر \_ رضي الله عنهما \_. فدل على أنه غير منسوخ، فوجب نسخ الاستئناف لذلك.

ومثل هذا كثير.

## الاعتراض الخامس وهو معارضته بغيره

ويكون الجواب عنه بأن يُسقط معارضتَه ، أو يرجح خبرَه على ما تقدم بيائه .

(۱) هذا جزء من حديث رواه أنس \_\_ رضي الله عنه \_\_ أن أبابكر \_\_ رضي الله عنه \_\_ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله \_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_ على المسلمين....). الحديث.

أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب: زكاة الغنم (١٣٩/٢).

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة (٢١٤/٢) رقم الحديث (١٥٦٧).

وأخرجه النَّسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل (١٧/٥) رقم الحديث (٢٤٤٥).

وأخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة، باب: إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق سن (٥٧٥/١) رقم الحديث (١٨٠٠).

وأخرجه البيهقي في كتاب الزكاة، باب: كيف فرض الصدقة (٨٦/٤).

وأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب: زكاة الإبل والغنم (١١٣/٢). وأخرجه الحاكم في كتاب الزكاة، (٣٩٠/١).

وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص (١٠).

### [ الاعتراض على الاستدلال بالإجماع ]

فإن كان دليله الإجماع فالاعتراض عليه بثلاثة أوجه: (١) أحدها: بأن يطالبه ببيان ظهور القول لكل مجتهد من الصحابة.

ومثاله: ما روي عن عمر أنه كتب إلى عمّاله في خمور أهل الذمة (ولُّوهـم بيعَها، وخذوا منهم عُشْر أثمانِها)(٢).

فيحتج به أصحاب أبي حنيفة على أن الخمر مال في حق أهل الذمة، يصح

(١) ذكر بعض الأصوليين كالشيرازي: أن الاعتراضات هنا على أربعة أوجه، ترك المؤلف الوجه الأول منها، وهو: الرد، وهو من ثلاثة أوجه:

الأول: رد الرافضة الإجماع؛ فإنه عندهم ليس بحجة، ويرد عليهم: بأن الإجماع أصل من أصول الدين.

الثاني: رد أهل الظاهر إجماع غير الصحابة، ورد عليهم بأن ذلك أصل. الثالث: رد أهل الظاهر الإجماع السكوتي، ويرد عليهم: أنه حجة.

انظر: المعونة في الجدل ص (٧٩).

(۲) هذا الأثر أخرجه البيهقي عن ابن عباس عن عمر ... رضي الله عنهما ... في كتاب الجزية، باب: لا يَأْخَذُ منهم في الجزية خمراً ولا خنزيراً (۲۰٦/۹) ولفظ الشاهد فيه: (لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والحنازير، ولكن خلوا بينهم وبين بيعها، فإذا باعوها، فخذوا أثمانها في جزيتهم).

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن سويد بن غفلة عن عمر في كتاب أهل الكتاب باب: أخذ الجزية من الخمر (٢٣/٦) رقم الأثر (٩٨٨٦)، وليس فيه: (خذوا منهم عُشْر أثمانها).

وأخرجه أيضاً في الموضع السابق، رقم (٩٨٨٧) بلفظ: (عن إبراهيم قال: إذا مرّ أهل الذمة بالخمر أخذَ منها العاشرُ العشرَ، يقومها، ثم يأخذ من قيمتها). وقد أعاده عبد الرزاق (٣٦٩/١٠) برقم (١٩٣٩٦) ورقم (١٩٣٩٧). وأخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه (٤٩/٢).

بيعهم لها، وتملكهم لثمنها(١).

فإن كان الاحتجاج بإجماعهم على ذلك طولبوا بظهور هذا القول من عمر وإنتشاره حتى عرف كل مجتهد منهم، وسكت عن مخالفت. وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإجماع.

الثاني: أن يبين ظهور حلاف بعضهم للقائل.

وإذا اختلفوا وجب الرجوع إلى الدليل.

وذلك مثل: دعوى المخالف إجماع الصحابة على منع صيام يوم الشك، فروي تحريمه عن على وعائشة وابن عباس خلاف ذلك<sup>(٢)</sup> وأن بعضهم قال: (لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهو كما قال.

انظر: حاشية ابن عابدين (٥٦/٥).

<sup>(</sup>۲) النص هنا فيه حلل، فعلي ّ رضي الله عنه \_ نُقل عنه القول بالجواز \_ كما سيأتي في تخريج الأثر. وهو ما ذكره ابن قدامة في المغني ((9.7))، ونقله عنه إبن القيم في زاد المعاد ((27/7))، كما حُكي عنه القول بالمنع ((27/7))، وهو ما رواه البيهقي في سننه (27/7).

أما عائشة فالمنقول عنها الجواز، كما في تخريج الأثر الآتي، وكما في المراجع السابقة. وأما ابن عباس فقد نقل عنه البيهقي أنه كان يمنع ذلك (٢٠٧/٤).

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر قالته عائشة \_ رضي الله عنها \_ أخرجه عنها الإمام أحمد في مسنده (٣) منمن حديث سئلت فيه عن مسائل عدة، ومنها مسألة صيام يوم الشك.

قال الألباني: في الإرواء (١١/٤) (سنده صحيح).

وذكر الألباني في المرجع السابق أن سعيد بن منصور روى هذا الأثر، ثم قال: (لا يصح سنده).

وأخرجه عنها البيهقي في سننه في كتاب الصيام، باب: من رخَّص من الصحابة َ في صوم يوم الشك (٢١١/٤).

الثالث: أن يعترض على قول المجمعين أن يكونوا صرحوا بالحكم بمثل ما يعترض على لفظ السنة.

### [ الاعتراض على الاستدلال بالقياس ]

وإذا كان دليله الذي احتج به هو القياس، فإن الاعتراض عليه من اثني عشر (١) وجهاً:

أحدها: إنكار علة الأصل على مذهب نفسه، أو على مذهب المعلِّل.

الثاني: إنكار علة الفرع.

الثالث: إنكار العلة فيهما<sup>(٢)</sup>.

**الرابع:** إنكار حكم الأصل.

الخامس: أن لا يتعدى حكم الأصل إلى الفرع.

<sup>=</sup> وأخرجه أيضاً بسنده عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه.

وأخرجه عن على \_\_ رضى الله عنه \_\_ الإمام الشافعي، كما في بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن (٢٥١/١) ولفظه: (أن رجلاً شهد عند على \_ رضي الله عنه \_ على رؤية هلال رمضان، فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا وقال: أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان). قال محققا زادِ المعاد (٤٣/٢) هامش (٢): (فيه انقطاع).

ولقد بحث الإمام ابن القيم هذه المسألة بحثاً قيماً في كتابه المذكور آنفاً، فارجع إليه فإنه مفيد.

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه الاعتراضات: الجدل لابن عقيل ص (۳۸) والمعونة ص (۹۰) والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (۱٤۸).

وقد ترك المؤلف الاعتراض من جهة الرد، إما برده مطلقاً، كما هو مذهب الظاهرية. وإما برده في بعض المواضع.

انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فيها) والمراد: إنكار العلة في الأصل والفرع.

السادس: أن يطالب بتصحيح العلة في الأصل.

**السابع:** أن يقول بموجب العلة.

**الثامن**: أن ينقض علته.

التاسع: أن يطالب بتفسير علته.

العاشر: أن يقول: إنه مخالف للقرآن أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي على قول من يقدمه على القياس، وإذا كان يوجب زيادة في النص.

الحادي عشر: أن يقلب علته.

والثاني عشو: أن يعارضه بعلة أخرى من أصلبه أو بقياس مبتدأ على أصل غيره.

فأما إنكار علة الأصل، فمثل: أن يقول أصحاب أبي حنيفة في وجوب إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر. أصله: زكاة التجارة (١٠).

والعلة في الأصل غير مسلَّمة؛ لأن زكاة التجارة لا يجب إحراجها عن العبد، وإنما يجب إخراجها عن قيمته [٢٣٢/أ].

ألا ترى أن قيمته لو كانت في متاع التجارة لوجب عليه إحراج الزكاة عليها.

<sup>(</sup>۱) العلة عند الحنفية هنا هي: المؤنة والولاية، سواء أكان العبد مسلماً أم كافراً، ولا يحملون المطلق في قوله — صلى الله عليه وسلم —: (أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والعبد ممن تمونون) على المقيد في قوله — صلى الله عليه وسلم —: (فرض رسول الله — صلى الله عليه وسلم — زكاة الفطر في رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين). وتعليلهم في ذلك: أن الأسباب إذا تعددت لا تزاحم بينها، كالملك يثبت بالبيع والهبة والإرث ونحو ذلك.

انظر: شرح فتح القدير (٢٨٤/٢) وحاشية ابن عابدين (٢٦٣/٢). وراجع: الجدل لابن عقيل ص(٤٥).

وإن قال: يجب إخراجها بسبب العبد.

قيل: لا يجب بسبب العبد وإنما يجب بسبب قيمته.

وأما عدم العلة في الأصل على مذهب المعلِّل فإنه يقل وجوده.

وذلك مثل قول أصحاب أبي حنيفة في تحريم اللعان: فُرْقة يختص بالقول، فوجب أن لا يتأبَّد تحريمه. أصله: الطلاق<sup>(۱)</sup>.

وعلة الأصل معدومة عنده؛ لأن عند المخالف الطلاق لا يختص بالقول، فإنه يقع بالكتابة مع النية ممن هو ناطق متمكن من القول.

وهذا الإنكار على الأصلين جميعاً؛ لأن عندنا أن الطلاق لا يختص بالقول، ويقع بالكتابة من غير نية.

وأما إنكار العلة في الفرع، فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة في القارن إذا قتل الصيد، فلزمه جزاءان (٢٠). أصله: إذا قتل صيداً في إحرام الحج، ثم قتل صيداً في إحرام العمرة.

فالعلة معدومة في الفرع؛ لأن القارن مُحرِم بإحرام واحد، ويكون ذلك بمنزلة من باع عبدين بثمن واحد، فيكون البيع واحداً وإن كان المبيع اثنين، وكذلك إذا عقد إحراماً واحداً (٢)، وإن كان المعقود عليه اثنين.

<sup>(</sup>١) هذه المسألة فيها خلاف.

انظر: تحفة الفقهاء (۲۲۲/۲) وشرح فتح القدير (۲۸٦/٤) وحاشية ابن عابدين (٤٨٣/٣).

ر (۱۹۰۳). وراجع: الجدل ص (٤٥).

<sup>(</sup>٢) هو كذلك في شرح فتح القدير (١٠٤/٣) وحاشية ابن عابدين (٧٧/٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إذا عقد الإحرام واحد).

وأما إنكار العلة في الأصل والفرع، فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة: إذا لم يصم المتمتع في الحج سقط الصوم (١)؛ لأنه بدل موجب، فوجب أن يسقط بفوات وقته. أصله: الجمعة.

وعلة الأصل غير مسلَّمة؛ لأن الجمعة ليست ببدل عن الظهر، وإنما الظهر بدل عن الجمعة؛ لأن البدل ما وجب الانتقال إليه لتعذر غيره.

وكذلك علة الفرع غير مسلَّمة؛ لأن صوم الثلاثة بـدل غير مؤقت؛ لأنه مأمور في الحج دون الزمان، والمؤقت ما حصر فعله بوقت بعينه.

ومثل قولهم في إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر: عبدٌ يجب إخراج زكاة التجارة عنه، فوجب إخراج زكاة الفطر عنه. أصله: العبدُ المسلم (٢). ووجوب زكاه التجارة عن العبد المسلم وعن العبد الكافر غير مسلَّم.

وأما إنكار الحكم في الأصل، مثل: أن يقول أصحاب أبي حنيفة في جلد الكلب: بأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فيطهر حلده بالدباغ (٢٠). أصله: ما يؤكل لحمه.

<sup>(</sup>١) عبارة صاحب الهداية (٢/٥٣٠) مطبوع مع شرح فتح القدير: (فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح فتح القدير (٢٨٤/٢) وحاشية ابن عابدين (٢٦٣/٢).

<sup>(</sup>٣) الكلب عند الإمام أبي حنيفة ليس بنجس العين، وعلى هذا جرت الفتوى، وعليه فيباع، ويؤجر، ويضمن، ويتخذ جلده مصلى ودلواً، يعني: إذا دبغ. هكذا في الدر المختار وشرحه تنوير الأبصار (٢٠٨/١) مع حاشية ابن عابدين.

وذكر السمرقندي في تحفته (٥٣/١) أن هناك قولين لأصحابه:

الأول: أنه نجس العين، فهو والخنزير سواء.

والثاني: ليس بنجس العين، فهو وسائر الحيوانات سواء، ثم قال: (وهذا أصح). ثم قال في ص (٧١): (أما الدباغ، فتطهير في الجلود كلها، إلا في جلد الإنسان والخنزير عند عامة العلماء).

الحكم غير مسلَّم في الأصل ؛ لأن ما يؤكل لحمُه لا يطهر جلمُه بالدباغ عندنا(١).

وأما حكم الأصل إذا لم يتعدّ إلى الفرع، فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة [٢٣٢/ب] في ضم النذهب إلى الورق: إنهما قِيَم المتلفات، فوجب ضم أحدهما إلى الآخر(٢) قياساً على الصحاح والمكسّرة، والضمُّ في الأصل بالأجزاء، والضمُّ عندهم بالقيمة(٣)، وهما ضمَّان مختلفان، ولا يجوز أن يثبت في الفرع غير حكم (٤) الأصل؛ لأن علة الأصل تتعدى إلى الفرع، فيتعدى بها الحكم المتعلّ بها، وهذا على أصلنا يصح؛ لأن الضم يحصل في الأصل والفرع بالأجزاء (٥).

<sup>(</sup>١) هكذا نقل الجماعة عن الإمام أحمد، منهم صالح وعبد الله والأثرم وحنبل وابن منصور وأبو الصقر.

ونقل الصاغاني عنه: أنه يطهر بالدباغ جلد كل حيوان طاهر حال الحياة. انظر: كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) هو كذلك.

انظر التحفة (٢٦٦/١).

 <sup>(</sup>٣) هذا هو رأي الإمام أبي حنيفة \_\_ رحمه الله \_\_ .
 أما عند أبي يوسف ومحمد فالضم باعتبار الأجزاء وانظر: المرجع السابق (٢٦٧/١).

<sup>(</sup>٤) ويمكن الجواب عن هذا بأن يقال: (ألحقت حكم الفرع بالأصل في وجوب الضم، فلا يلزمني استواؤهما في صفة الضم).

أفاده ابن عقيل في كتابه: الجدل ص (٤٤).

<sup>(</sup>٥) هو كذلك. قال في الروض المربع (٣٨١/١): (ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزىء إخراج رديء عن أعلى مع الفضل).

وأما المطالبة بتصحيح العلة في الأصل فنقضها والقول بموجبها. وقد سبق الكلام عليه في باب العلم الدال على صحة العلة والاعتراض عليها.

وأما المطالبة بتفسير لفظ العلة، فمثـل: قـول أصحـاب الشافعـي في صوف الميتة: متصل بذي روح ينمو بنمائه، فوجب أن ينجس بنجاستِه بموته(١).

قلنا لهم: قولك: «بموته» إما أن تريد به موت الأصل أو موت الشُّعَر.

فإن أردت به موت الشعر، لم نسلِّمه؛ لأن الشعر لا حياة فيه فيموت.

وإن أردت بـه مـوت الأصل لم يصح على أصلك؛ لأن عنـدك إنما ينـجس بمفارقة الروح، كما ينجس العضو بمفارقة الروح له، لا بمفارقة الجملة.

فكانت المطالبة به صحيحة، والإجابة واجبة.

وأما إذا كان مخالفاً لـنص القرآن أو نص السنة أو الإجماع فإنه غير صحيح؛ لأن ذلك كله أقوى من القياس وأولى به، فوجب تقديمها عليه، وإذا كان نقضاً للعلة.

وأما إذا كان موجباً للزيادة في النص، فإنه لا يصح على مذهب أبي حنيفة؛ لأن الزيادة في النص نسخ، فلا يجوز النسخ بالقياس<sup>(٢)</sup>.

أما إذا كان من جنسين كالذهب والفضة، فهل يضم بعضها إلى بعض؟ فيه روايتان: الأولى: يضم؛ لأن زكاتهما ربع العشر؛ ولأنهما من جنس الأثمان.

الثانية: لا يضم؛ لأنهما جنسان، أشبه التمر والزبيب.

وعلى القول بالضم، يكون ذلك بالأجزاء، فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم، فكل منهما نصف نصاب، ومجموعهما نصاب.

وانظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢٤١/١).

(١) هكذا عند الشافعية.

وَقَدَ فَصَّلَ القُولُ فِي هَذَهُ المُسأَلَةُ النَّوْوِي فِي الجِمْوَعُ (٢٧٥/١).

(٢) سبق أن تكلم المؤلف عن هذه المسألة (٨١٤/٣) من هذا الكتاب.

<sup>=</sup> هذا إذا كان من جنس واحد.

ومثاله: أن بعضهم سُئِل عن سهم ذوي القربي فقال: سهم من الخمس، فوجب أن يُستحق بالحاجة والفقر قياساً على سائر السهام(١).

فقيل له: فهذا يوجب الزيادة في قوله: (وَلِذِي الْقُرْبَي)(٢).

والزيادة في النص نسخ عندك، ولا يجوز نسخ القرآن بالقياس.

وكذلك إذا كان قياسه مخالفاً لقول الصحابي.

وأما قلب العلة على المعلِّل فيأتي بيانه، وكذلك بيـان المعـارضة مـن أصلـه ومن غير أصله، إن شاء الله تعالى.

وهذا الذي ذكرنا جميع الاعتراضات الصحيحة.

فأما الاعتراضات الفاسدة فقد تقدم ذكرها في باب الاعتراضات.

#### [ المعارضة ]

# وأما المعارضة (٣) فعلى أربعة أضرب:

#### معارضة النطق بالنطق.

(۱) فالخمس عندهم يقسم أثلاثاً لليتيم والمسكين وابن السبيل، ويجوز صرفه لصنف واحد، وذلك عند توفر سبب الاستحقاق، وهو الفقر.

انظر: التحفة (٣٠٢/٣) وحاشية ابن عابدين (١٤٩/٤).

(٢) آية (٤١) من سورة الأنفال.

(٣) راجع هذا الموضوع في: الجدل لابن عقيل ص (٦٧) والواضح له (٥٧٤/٥) والمعونة في الجدل للشيرازي ص (٦٦، ٧) وشرح اللَّمع له (٩٣٦/٢) والمسوَّدة ص(٤٤١) و لم يتعرض المؤلف لتعريف المعارضة، وتتميماً للفائدة نذكر ذلك باختصار.

المعارضة في اللغة: الممانعة، تقول، سرت في الطريق فعرض لي عارض، أي: مانع. ومنه اعترض لي. وسميت المعارضة بهذا، لأنها تمنع من التمسك بالدليل.

انظر: المصباح المنير (٦١٦/٢) مادة (عرض).

أما المعارضة في الاصطلاح فقد عرَّفها ابن عقيل في كتابه الواضح (٩٤/٢) =

ومعارضة العلة بالعلة.

ومعارضة النطق بالعلة.

ومعارضة العلة بالنطق.

فأما معارضة [٣٣٣/أ] النطق بالنطق فقد سبق الكلام عليه في باب الخصوص والعموم ويقيده (١)، وذلك لا يخلو من أمرين:

إما أن يكونا سواء في العمـوم والخصوص، أو كان أحـدهما عامـاً والآخـر خاصاً.

فإن كانا سواء نُظِر، فإن أمكن استعمالهما وجب ذلك.

وإن استعمل المسؤول على وجه، واستعمل السائل على وجه آخر، وتعارضا في الظاهر، وجب على المسؤول أن يرجح استعماله، فإن عجز عنه كان منقطعاً.

وذلك (٢) مثل أن يحتج على المنع من الجمع بين الأحتين بملك اليمين بقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَحْتَيْنِ) (٢) ويعارضه المخالف بقوله تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (٤).

<sup>=</sup> بقوله: (وهي الجمع بين الشيئين للتسوية بينهما في الحكم).

وعرفها إمام الحرمين في كتابه: الكافية ص (٦٩) بأنها في عرف الفقهاء (ممانعة الخصم بدعوى المساواة. أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة).

وعرفها الجرجاني في كتابه التعريفات ص (١١٥) بأنها: (إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم).

وهناك تعريفات كثيرة، انظرها في: إرشاد الفحول ص (٢٣٢) والحدود للباجي ص(٧٩) والكافية في الجدل ص (٤١٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل بدون إعجام، ولعل الصواب: (ومطلق اللفظ ومقيده).

<sup>(</sup>٢) كلمة (وذلك) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) آية (٢٣) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) آية (٣٠) من سورة المعارج، وكلمة (ملكت) ساقطة من الأصل، وهو خطأ.

فيقول المسؤول: معناه: أو ما ملكت أيمانهم في غير الجمع بين الأختين في غير ملك اليمين.

فيحتاج المسؤول أن يرجح استعماله، ويقدمه على استعمال خصمه، بـأن يقول: روي عن عثمان أنه قال: (حرمتهما آية، وأحلتهما آية) والتحريم أولى.

ولأن قوله: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ) قصد به بيان التحريم، وليس كذلك قول: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) فإنه قصد به مدح قوم. فكان ما قصد به بيان التحريم وبيان الحكم أولى بالتقديم، فيجب حمله على ظاهره وترتيب الآية الأخرى عليه.

وإن تعذر استعمالهما، فإن عرف التاريخ وجب تقديم المتأخر منهما لما روى ابن عباس أنه قال: (كنا نأخذ من أمر رسول الله عَلَيْتُ بالأحدث فالأحدث)(١).

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر... (٧٨٤/٢) رقم الحديث (١١١٣) ولفظه: (... عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أنه أخبره أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ خرج عام الفتح في رمضان. فصام حتى بلغ الكُديد، ثم أفطر. وكان صحابة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره).

وأخرجه بسند آخر، ثم قال: (قال يحيى: قال سفيان: لا أدري من قول من هو؟ وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ).

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيام باب: الصوم في السفر (٣٤١/١) رقم (١٧١٥) بمثل لفظ مسلم.

وأخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة الفتح في رمضان، كما في الفتح (٣/٨) رقم الحديث (٢٧٦) وجعل الأثر من قول الزهري حيث قال في آخر الحديث: (قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ الآخر فالآخر).

ولأن المتأخر أقوى من المتقدم؛ لأن المتقدم يجوز أن يكسون منسوخاً بالمتأخر، ولا يجوز أن يكون المتأخر منسوخاً بالمتقدم، فوجب تقديم المتأخر.

وإن جهل التاريخ وجب تقديم أحدهما على الآخر بضرب من ضروب الترجيحات التي ذكرناها في باب ترجيحات الأخبار. وقد تقدم ذلك(١).

وأما إذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فلا يخلو الخاص من أحد أمريس: إما أن يكون موافقاً للعام أو منافياً له.

فإن كان منافياً له وجب تخصيص العام به، سواء تقدم العام على الخاص، أو تأخر عنه، أو جُهل التاريخ.

وذلك مثل قوله: (وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) (٢) وقوله: (وَالسَّارِقُ (وَالسَّارِقُ (وَالسَّارِقُ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (٤) وقول النبي عليه السلام بـ: (لاقطع إلا في ربع دينار) وقد حكينا الخلاف في ذلك فيما تقدم (٥).

وإن كان الخاص موافقاً للعام فلا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكونا في حكمين، أو في حكم واحد.

وما جزم به البخاري هنا جزم به الحافظ بن حجر في الفتح (١٨١/٤)، وحكم
 بأنها وقعت مدرجة عند مسلم.

وعلى هذا فالأثر ليس لابن عباس، وإنما هو من قول الزهري. والله أعلم. وقد سبق أن ذكر المؤلف هذا الأثر عن ابن عباس ـــ رضي الله عنه ـــ (١٠٤٠/٣) ولكن فاتنى تخريجه هناك.

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱۰۱۹/۳) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) آية (٢٢١) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) آية (٥) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) آية (٣٨) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٥) انظر: (٦١٥/٢) من هذا الكتاب.

فإن كانا في حكمين: مثل قوله في كفارة الظهار: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (١) مع قوله تعالى في كفارة القتل: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (٢). فإنه يحمل المطلق على المقيد من طريق اللغة وقد حكينا أيضاً الحلاف في ذلك (٣).

وإن كانا في حكم واحد فلا يخلو الخاص من أحد أمرين:

إما أن يكون له دليل خطاب، أو لا دليل له.

فإن لم يكن لـه دليـل خطـاب كان الخاص داخـلاً في العـام، وكان ذكـراً لبعض ما شمله العموم، فيكون ما تناوله الخاص ثابتاً بـالخاص والعـام، ومـا زاد على ذلك ثابتاً بالعام دون الخاص.

مثاله: ما روي عن النبي ـــ عليه السلام ــ أنه قال: (من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر).

وقضى في الذي وقع على امرأته بتحرير رقبة<sup>(١)</sup> فثبتت الكفارة بالخبر.

وإن كان له دليل خطاب، فإنه يقضى بدليل خطابه على العام، فيخرج ما تناوله منه دليله.

وقد ذكرنا مثال ذلك، والوجه فيه ما تقدم في باب الخصوص والعموم بما فيه كفاية (٥).

ومثاله: قوله: (في أربعين شاةٌ شاةٌ) مع قوله: (في سائمة الزكاة) فتخرج المعلوفة من قوله: (في أربعين شاةٌ شاةٌ).

<sup>(</sup>١) آية (٣) من سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٢) آية (٩٢) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) انظر: (٦٣٧/٢) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) هذه إشارة إلى حديث الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان، فجاء إلى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ـــ وقال له: (هلكتُ وأهلكتُ)، وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) انظر: (٥٧٨/٢) من هذا الكتاب.

### وأما معارضة النطق بالعلة ومعارضة العلة بالنطق:

فإنه ينظر في النطق: فإن كان نصأ لا يحتمل إلا معنى واحداً، فإنه يجب ترك القياس له، سواء كان النطق من القرآن أو من السنة المتواترة أو من خبر الواحد.

وقد حكينا خلاف أصحاب مالك وأن القياس مقدم على خبر الواحد<sup>(۱)</sup>. وإن كان النطق عاماً أو ظاهراً: فقد حكينا اختلاف الروايتين، واختلاف الفقهاء، وأن منهم من قال: يجب ترك القياس.

ومنهم من قال: يخص العام به، ويصرف الظاهر عن ظاهره. وذكرنا الوجه في ذلك<sup>(٢)</sup>.

### وأما معارضة العلة بالعلة:

فلا يخلو من أحد أمرين:

إما أِن تكون من أصلين، أو من أصل واحد.

فإن كانت من أصلين: مثل أن يقول أصحاب أبي حنيفة: طهارة بالماء، فوجب أن لا تفتقر إلى النية قياساً على إزالة النجاسة.

ونعارضه، فنقول: طهارة من خبث، فلا يصح بغير نية. أصله: التيمم. ومثل ذلك كثير.

والجواب عن ذلك: أن [نبطل] قياس المخالف بوجه من وجوه الإفساد التي ذكرناها، أو يرجح قياسه بوجه من وجوه الترجيحات التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وإن كانت من أصل واحد فلا يخلو: من أن تكون بعلة غير علته أو بعلته، وإن تعلق عليها غير حكمها.

<sup>(</sup>١) انظر: (٨٨٩/٣) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر: (٢/٥٥٩) من هذا الكتاب.

فإن كانت بعلة أخرى فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون بعلة ٢٣٤١/أ] واقفة، أو علة متعدية.

فإن كانت واقفة، مثل أن يقول: يصح ظهار (١) الذمي؛ لأنه زوج يصح طلاقه، فوجب أن يصح ظهاره كالمسلِم.

فيقول الخصم: المعنى في الأصل أنه يصح تكفيره بالصوم فصح ظهاره، وليس كذلك الذمي، فإنه لا يصح تكفيره بالصوم فلا يصح ظهاره.

فإن المبتدىء بالعلة ينظر فيه، فإن كان المعارض لا يقول بعلة واقفة لم تصح المعارضة؛ لأنه لا يجوز أن يحتج بما لا يقول به.

والمعارض يقول: ليست العلة التي نصبها الله تعالى وعلَّق حكمَه عليها ما ذكره المبتدىء بالعلة، وإنما هي غيرها، فلا يجوز أن يذكر ما يقرُّ هو بفساده.

وإن كان المعارض يقول بالعلة الواقفة: قد قيل إن المبتدى، بالعلة يقول: أنا أقول بالعلتين جميعاً؛ لأنهما لا يتعارضان، فإن موجب العكس في الأصل واجب في الفرع، يوجد أحدهما وهي المتعدية، ولا يوجد الأخرى وهي الواقفة، فيجب أن يحكم بالمتعدية إليه، ولا تعارضه الواقفة؛ لأنها غير موجودة فيه.

وقيل: لا ينبغي أن يقول: أقول بالعلتين؛ لأنه إقرار بصحة علة الخصم والشهادة لها. ولا حاجة به إلى ذلك. ولكنه يقول: علتك لا تعارض علتي لما قدمته، وهو أن موجبهما أصل واحد، وفي الفرع توجد المتعدية، ولا توجد الواقفة، فلا يجوز أن يتعارضا في الأصل ولا في الفرع، فلا يكون الخصم بهذه العلة معارضاً.

فإن قيل: العلة الواقفة تعارض المتعدية في الفرع؛ لأن زوال العلة يوجب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ظهاره).

زوال الحكم، فيوجب أن يكون الذمي لا يصح ظهاره.

قيل: زوال العلة يوجب زوال الحكم المتعلق بها ولا يوجب ضد حكمها. فإذا كان الحكم متعلقاً بعلتين فزالت إحداهما زال الحكم المتعلق بها، وبقي الحكم متعلقاً بالعلة الأخرى لا تعارضها العلة الزائلة، ولا يوجب ضد حكمها. ألا ترى أن الحائض والمُحْرِمة بالحج يحرمُ وطؤها لحيضها ولإحرامها، فإذا انقطع حيضُها بقى تحريم وطئها متعلقاً بالإحرام.

وإن عارضه بعلة متعدية فلا يخلو من أحد أمرين:

إما أن تكون داخلة في علته أو غير داخلة فيها.

فإن كانت داخلة في علته: مثل تعليل مالك تحريم التفاضل بالقوت<sup>(۱)</sup>، مع تعليل أحمد ـــ رحمه الله ــ بالكيل.

والجواب عنه كالجواب عن العلة الواقفة؛ لأن القوت داخل في الكيل. وإن كانت خارجة عن علته ومتعدية إلى فروع لا يقول بها، لأنها<sup>(۲)</sup> تتعدى إلى فروع لا يجري فيها<sup>(۳)</sup> الربا عند مالك<sup>(٤)</sup> والشافعي<sup>(٥)</sup> مثل الخُضرَ وغيرها<sup>(۲)</sup>.

فادًا [٢٣٤/ب] كان كذلك كان الجواب عنه إفساد علته أو يرجح<sup>(٧)</sup> علته على علة خصمه، كما قلنا في العلة المعارضة من غير أصلها.

<sup>(</sup>١) انظر في هذا: الكافي لابن عبد البر (٣٠٤/١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لأنه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فيه).

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق (٣٠٧/١) حيث قال: (ولا زكاة في البقول، ولا في الحضر، ولا فيما لا يدخر ولا يقتات من الفواكه وغيرها).

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع للنووي (٥/٤٤٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وغيره).

<sup>(</sup>٧) في الأصل (يرجع).

وأما معارضة العلة بتلك العلة بعينها(١)، فإنها تسمى قلباً(٢) وتسمى المشاركة في الدليل.

ومثاله: أن يقول: صلاة فرض لا تقضى في السفر، فوجب أن ينفصل وقتُها عن وقت الصلاة التي بعدها قياساً على صلاة الصبي.

فيقول له: وجب أن يكون لها وقتان أو وقت ممتد قياساً على صلاة الصبح. أو يقول المخالف: لُبْثٌ في مكان مخصوص، فلا يكون قُرْبة بنفسه قياساً على الوقوف بعرفة.

فيقال له: وجب أن لا يكون من شرطه الصوم قياساً على الوقوف بعرفة. ومثل هذا كثير.

فهو صحيح<sup>(۳)</sup>.

ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يصح (٤).

(۱) راجع في هذا: التمهيد (٢٠٢/٤) والواضع (١١٣٨/٣) والمسوَّدة ص (٤٤٥) وشرح اللَّمع (٩١٦/٢) والتبصرة ص (٤٧٥).

(٢) عرَّفه الشيرازي في كتابه شرح اللَّمع الموضع السابق بقوله: (أن يعلق على علة المستدل نقيض حكمه، ويقيس على الأصل الذي قاس عليه، ولا يغير من أوصافه شيئاً) كما قسمه إلى قسمين: مصرح بحكم، وبمبهم، وهو قلب التسوية.

انظر: المرجع السابق (٩٢١/٢).

وقسمه أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٢٠٨/٤) وابن عقيل في الواضح (٣/١٥٠) إلى ثلاثة أقسام، وكلام المؤلف يدل عليه:

أ\_ القلب بحكم مقصود غير حكم المعلل.

ب \_ قلب التسوية.

جـ ـ جعل المعلول علة والعلة معلولاً.

(٣) وبه قال أبو الخطاب والشيرازي وأبو على الطبري.
 انظر: التمهيد، وشرح اللَّمع، والتبصرة والواضح، المواضع السابقة.

(٤) انظر: التبصرة وشرح اللُّمع، في الموضعين السابقين.

والدلالة على صحته: أن هذه معارضة صحيحة؛ لأن المبتدىء بالعلة لا يمكنه أن يجمع بينهما ويعلقهما على علته. وإذا كان كذلك كانا متعارضين، وكان ذلك بمنزلة المعارضة من أصل آخر. فإنه لما تعذر الجمع بين حكم الأصلين في الفرع كانا متعارضين، كذلك هاهنا.

وأيضاً: فإن المخالف استدل على المنع من نقض البناء في مسألة السَّاجَة (١) بقوله — عليه السلام — : (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام)(٢) وفي نقض بنائه إضرار به؛ لأنه إفساد لآلته، وإبطال لنفقته، فوجب أن يمنع منه.

<sup>(</sup>١) السَّاجَة، بالجيم: خشبة عظيمة تنبت بالهند.

والمراد بذلك: أن الإنسان لو غصب ساجة وبنى عليها، فهل ينقض البناء وترد الساجة إلى صاحبها مطلقاً، أو ترد إليه إذا كانت قيمتها أكثر من قيمة البناء، فإن كانت قيمتها أقل من قيمة البناء فله ثمنها.

بالأول قالت الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، والأصح عند الحنابلة، وبالثاني قالت الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

انظر: شرح اللَّمع (٩١٧/٢)، وكتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (٤١٨/٢)، وحاشية ابن عابدين (١٩٢/٦).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت \_\_ رضي الله عنه \_\_ مرفوعاً، أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (٧٨٤/٢) رقم الحديث (٣٣٤٠). بلفظ: (أن رسول الله \_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_ قضى: أن لا ضرر ولا ضرار).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٢٦/٥).

وأخرجه أبو نعيم في كتابه أخبار أصبهان في ترجمة: شعيب بن محمد الدبيلي (٣٤٤/١).

ورواه ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ مرفوعاً، أخرجه عنه ابن ماجة في الموضع السابق رقم الحديث (٢٣٤١).

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٣١٣/١).

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير على ما في إرواء الغليل (٤٠٩/٤).

وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك (٢٢٨/٤) ورواه أبو سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً، أخرجه عنه الدارقطني في الموضع السابق.

وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع (٧/٢ – ٥٨) وقال: (صحيح الإسناد على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في كتاب الصلح، باب: لا ضرر ولا ضرار (٦٩/٦).

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد كما في نصب الراية (٣٨٥/٤).

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الأقضية، باب: الأقضية في المرافق ص (٤٦٤). عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرفوعاً.

قال الألباني في الإرواء (قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهذا هو الصواب من هذا الوجه).

ورواه أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً، أخرجه عنه الدارقطني في سننه في الموضع السابق بلفظ: (لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدُكم جارَه أن يضع خشبته على جداره).

ورواه جابر بن عبد الله ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً، أخرجه عنه الطبراني في الأوسط، كما في الإرواء.

وروته عائشة ـــ رضي الله عنها ــ أخرجه عنها الدارقطني في سننه ص(٢٢٧). ورواه ثعلبة بن أبي مالك القرظي ـــ رضي الله عنه ـــ أخرجه عنه الطبراني في المعجم الكبير، كما في الإرواء.

ورواه أبو لبابة ـــ رضي الله عنه ــ أخرجه عنه أبو داود في كتابه المراسيل ص (١٧٦) رقم (٣٦٧).

وقد صدر الشيخ الألباني كلامه عن هذا الحديث بقوله: (صحيح).

وفي آخر الكلام عن الحديث قال: (قلت: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها، فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء = فقال أصحاب الشافعي وجب رد ساجَتِه وما غصبه من آلته؛ لأن في منع ذلك منه إضراراً (١) به.

وإذا كان هذا صحيحاً كان القلب صحيحاً؛ لأنه يشاركه في دليله. واحتج المخالف :

بأنها معارضة في غير الحكم الذي علله، فلا يلزمه الجواب عنه.

ألا ترى أنه إذا استأنف قياساً في حكم آخر لم يصح لهذا المعنى، كذلك لا يصح القلب.

والجواب: أنه يبطل بالمشاركة في دلالة الخبر على ما بيناه في مسألة السَّاجَة، فإنه معارضة في غير حكمه وقد صح.

وعلى أن مثل هذا جائز للمعارض، وإن كان من أصل آخر؛ لأنه في معنى ضد حكمه ؛ لأنه لا يمكنه الجمع بينهما كا(٢) لا يمكنه الجمع بين

ثم قال: (قلت: وقد احتج به الإمام مالك، وجزم بنسبته إلى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال (٨٠٥/٢) من الموطأ: وقد قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ لا ضرر ولا ضرار.

وكذلك احتج به محمد بن الحسن الشيباني في مناظرة جرت بينه وبين الإمام الشافعي، وأقره الإمام عليه).

ثم ذكر بعد ذلك شواهد للحديث.

ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (٤٣١/٦) رقم الحديث (٩٨٩٩) بالحسن. وقال المناوي في تعليقه على هذا الحديث: (والحديث حسنه النووي في الأربعين. قال: ورواه مالك مرسلاً. وله طرق يقوي بعضها بعضاً، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهى مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به).

<sup>=</sup> الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (اضرار).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فيما).

الحكم وضده.

واحتج بأن أوصاف علة المعلِّل لا تصلح للحكم الذي نقلتها فيه، فلا تكون مؤثرة في وجوده، فلم يصح القلب.

والجواب أن هذا في بعضه دون بعض.

ألا ترى أنه إذا قال<sup>(۱)</sup>: عضو من أعضاء الوضوء، فلا يجوز في إيصال الماء إليه ما يقع الاسم عليه<sup>(۲)</sup>.

فقلبه الخصم على أبي حنيفة [٢٣٥/أ] وقال: وجب أن لا يقدَّر بالربع (٢)، كانت العلة في الحكمين سواء، ولم يكن فرق بين أن يجعل عضواً من أعضاء الوضوء علة لإجزاء اليسير وبين أن يجعل علة لنفي التقدير.

وفي القلب نوع أحسن، وهو الذي يسمى قلب التسوية(1).

مثاله: أن يقول المخالف<sup>(٥)</sup>: إيقاع طلاق من مكلف مالك للطلاق، فوجب أن يقع الطلاق. أصله: المختار.

فيقلبه الخصم عليه فيقول: وجب أن يكون حكم الإيقاع والإقرار سواء قياساً على المختار.

<sup>(</sup>١) يعني: إذا قال في مسح الرأس.

<sup>(</sup>٢) لأن الشافعي يقول يجرىء في ذلك ما يقع عليه اسم المسح. انظر: شرح اللَّمع (٩١٧/٢).

 <sup>(</sup>٣) عند الحنفية في القدر الذي يمسح من الرأس ثلاث روايات:
 الأولى: يقدر بثلاث أصابع مطلقاً. وهو ظاهر الرواية.

الثانية: يقدر بربع الرأس.

الثالثة: مقدار الناصية. انظر: تحفة الفقهاء (٩/١).

<sup>(</sup>٤) سبق تعريفه عند الشيرازي بأنه القلب بحكم مبهم.

<sup>(</sup>٥) يعني: أن يقول الحنفي في طلاق المكره: إنه طلاق. الخ.

وهو صحيح<sup>(۱)</sup>.

ومن أصحاب الشافعي من منع صحته(٢).

والدلالة على صحته: أن الجمع بين الحكم المبتدىء بالعلة وبين حكم القالب لا يصح، فكان بمنزلة القلب الأول.

فعلى هذا حكم الفرع موافق لحكم الأصل؛ لأن الحكم هو الاستواء، وهذا في الأصل والفرع واحد. وإنما يختلفان في كيفية الاستواء، والكيفية حكم غير الاستواء.

ألا ترى أن النبي \_ عليه السلام \_ لو قال: حكم الإيقاع والإقرار سواء، كانت التسوية واجبة بالنص، وكيفية التسوية غير منصوص عليها، فإذا دل الدليل على أنهما يستويان في الأصل في الصحة وفي الفرع في البطلان كانت الكيفية مجتهداً فيها، والاستواء منصوصاً عليه.

فعلى هذا يجوز قياس أصحاب أبي حنيفة: مالان من جنس الأثمان، فوجب ضمَّ أحدهما إلى الآخر قياساً على ضم المكسرة والصحاح، وإن كان الضم في الأصل في الأجزاء وفي الفرع في القيمة على قولهم (٣).

ومن قال: لا يصح هذا القلب لا يُجوِّز هذا القياس؛ لأنهما يختلفان، ويجب أن يكون الفرع موافقاً لحكم الأصل.

واحتج في ذلك: بأن حكم الفرع في ذلك مخالف لحكم الأصل؛ لأن

<sup>(</sup>١) يعني: أن قلب التسوية صحيح.

وبه قال أبو الخطاب كما في التمهيد (٢٠٨/٤)، والشيرازي كما في شرح اللَّمع (٢٠٢/٢)، والتبصرة (٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح اللمع والتبصرة في الموضعين السابقين.

<sup>(</sup>٣) سبق التعليق على هذه المسألة ص(١١١٥) وانظر المسوَّدة ص(٣٧٤).

الاستواء [في الأصل] في الصحة وفي الفرع في البطلان عند القالب. ويجب أن يتعدى أن يكون حكم الأصل يجب أن يتعدى إلى الفرع لتعدي علة الأصل عليه.

والجواب عنه ما ذكرنا، وهو أن الجمع بين حكم المبتدىء بالعلة وبين حكم الفالب لا يصح، فلم يجب اعتبارهما في القلب.

نوع ثالث:

وهو أن يجعل المعلول علة والعلة معلولاً<sup>(١)</sup>.

والمراد بالمعلول هو الحكم، فكأنه يجعل حكم المبتدىء بالعلة علة وعلته حكماً.

مثاله: أن يقول<sup>(٢)</sup>: زوج يصح طلاقُه، فوجب أن يصح ظهارُه<sup>(٣)</sup> قياساً على المسلِم.

فيقول المخالف: ما ينكر على من قال: إنما صح طلاق المسلِم؛ لأنه صح ظهارُه.

قيل له: هذا القلب بمنزلة المعارضة بعلة واقفة وأصل عليه.

ويكون الجواب عنه ما ذكرنا من القول بهما. أو قوله: إنهما لا يتعارضان، فلا يصح القلب.

وقد قيل: يصح هذا القلب؛ لأنه لا يجوز [٥٣٥/ب] أن يثبت الحكم لما

<sup>(</sup>١) وهذا القلب لا يفسد العلة عند الحنابلة وأكثر الشافعية، خلافاً للحنفية وبعض المتكلمين.

انظر: التمهيد (٢١١/٤) والتبصرة ص (٤٧٩) وشرح اللَّمع (٩٤٤/٢) والمسوَّدة ص (٤٤٦) وتيسير التحرير (١٦١/٤).

<sup>(</sup>٢) يعني: في ظهار الذمي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (طهارته).

هو مثبت له.

فإذا كان ثبوت الظهار لثبوت الطلاق في الأصل لم يجز أن يكون كل واحد منهما أمارة على الآخر من الأمارات الشرعية(١).

فيقول<sup>(۱)</sup> صاحب الشريعة: إذا وجدتم صحة الطلاق فاحكموا بصحة الظهار، وإذا وجدتم صحة الظهار فاحكموا بصحة الطلاق، فيكون كل واحد منهما أمارة على الآخر.

وقد وجد مثل ذلك ؛ لأن صاحب الشريعة أمرنا إذا أعطينا الابن عطية أن نعطي الابن عطية أن نعطي الابن أيضاً (") ، فصارت (٤) عطية كل واحد منهما أمارة على عطية الآخر.

 <sup>(</sup>١) هذا أهم دليل للحنفية ومن قال بقولهم.
 انظر بقية الأدلة في المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>٢) يظهر أنه يوجد سقط قبل هذا؛ لأن الكلام الآتي هو استدلال الذين لا يقولون بفساد العلة، وليس بقية دليل الحنفية.

وبمراجعة: التمهيد (٢١١/٤) والتبصرة ص (٤٧٩) يتضح ذلك جلياً. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هذا إشارة إلى مثل حديث النعمان بن بشير \_ رضي الله عنه \_ أنه أتى بابنه محمد إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال: إني نَحَلتُ ابني هذا غلاماً، فقال: (أكل ولدك نحلتَ مثله؟ قال: لا، قال: فارجعه).

بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب الهبة للولد (٣/٩٥/).

وأخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣) رقم الحديث (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) في الاصل: (وصارت).

### فصــــل

#### [ في ترجيحات العلل ]

فأما ترجيحات العلل<sup>(١)</sup> فمن وجوه:

أحدها: أن ترجح إحدى العلتين على الأخرى بأن تكون موافقة لكتاب الله تعالى.

والثاني: بأن تكون موافقة للخبر عن رسول الله عَلِيْكُ .

والثالث: بأن تكون موافقة لأثر عن الصحابة.

والرابع: أن تكون إحداهما منصوصاً عليها والأخرى مستنبطة.

والخامس: بأن تشهد لإحداهما الأصول.

والسادس: بأن تكون إحداهما مطردة منعكسة، فيدل ذلك على تعليق الحكم بهذه العلة.

والسابع: بأن تكون إحداهما مؤثرة في أصلها، فيوجد الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها، والأخرى تؤثر في غير أصلها.

الثامن: أن يكون الفرع موجوداً بإحدى العلتين في جنسه وشكله فتكون أولى .

التاسع: بأن تكون إحداهما مردودة إلى ما يكثر شبهه به، مثل اللعان، يُرد إلى اليمين، فإن شبهه بها أكثر من شبهه بالشهادة.

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا الفصل: التمهيد (٢٢٦/٤) والواضع (١١٨٠/٣) والمسوَّدة ص (٣٧٦) وشرح الكوكب المنير (٢١٢/٤) وشرح اللَّمع (٩٥٠/٢) والتبصرة ص (٤٨١) والمعونة في الجدل ص(١٢٥) وكتاب المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٢٣٤).

العاشر: بأن تكون إحداهما لا تخص الاسم المنهي عنه منه، والأخرى تخصه كتعليل أبي حنيفة تحريم التفاضل بالكيل، ويبيح تمرةً بتمرتين وبُرةً ببرتين (١)، ونحن لا نخص الاسم، ويجرى الربا في القليل، والكثير (٢) فيكون الذي لا يخصه أوْلى؛ لأن العموم يشهد لها.

ويمكن أن لا يكون ذلك من الترجيح، وتكون العلة باطلة؛ لأن المطلوب علة الحكم الذي دلَّ عليه الاسم، فلا يجوز إسقاط شيء منه بالعلة. ويخالف تخصيص اسم آخر؛ لأنه إنما يخصه بخصوص الاسم الذي انتزعت العلة منه بذلك، فيكون القضاء بالعلة عليه نقضاً للاسم الخاص عليه.

والحادي عشر: بأن يكون حكم إحداهما<sup>(٦)</sup> سابقاً لها، وحكم الأخرى غير سابق لها، فالتي لا يسبقها حكمها أوْلى؛ لأن ذلك يدل على تأثيرها، كقولنا: بائن ٢٣٦٦أ] فلا نفقة لها كالمطلقة قبل الدخول<sup>(٤)</sup>.

وقال المخالف<sup>(٥)</sup>: معتدة من طلاق، فوجب أن تكون لها النفقة كالرجعية؛ لأن النفقة سابقة للعلة في الأصل والفرع، وعلتنا غير سابقة؛ لأن العلة هي البينونة، ولم تسبق سقوط النفقة.

<sup>(</sup>١) وهو كذلك عند الحنفية.

انظر: تحفة الفقهاء (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب الحنابلة كا ذكر المؤلف.

وبه قال الثوري وإسحاق وابن المنذر. انظر: المغنى (٩٩/٦) طبعة هجر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أحدهما).

<sup>(</sup>٤) عند الحنابلة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً. انظر: الروض المربع بحاشية العنقري (٢٢٨/٣).

<sup>(</sup>٥) المراد بهم الحنفية، فهم يقولون بأن لها النفقة مطلقاً. انظر: حاشية ابن عابدين (٦٠٩/٣).

الثاني، كقولنا [في رهن المشاع] (١): عين يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد (٢). وقوطم (٣): قارَنَ العقد معنى يوجب استحقاق [رفع] (٤) يده في الثاني، فهو تجوّز (٥) غير موجود (١).

الثالث عشر: أن تكون إحداهما صفة محسوسة، والأخرى حكماً شرعياً، فتكون الصفة المحسوسة [أولى] لقوة وجودها(٧).

الرابع عشر: أن تكون إحداهما إثبات صفة، والأخرى نفيها، فيكون إثبات الصفة أوْلى.

الخامسعشر: أن تكون إحداهما حكماً متفقاً عليه، والأخرى حكماً مختلفاً فيه، وإن كان الخصمان قد اتفقا عليه.

السادس عشر: أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل ثابت بكتاب أو سنة متواترة أو إجماع أو نص صريح، والأخرى بخلاف ذلك، فتكون أوْلى؛ لأن الفرع يقوى بقوة الأصل.

<sup>(</sup>١) الزيادة من التمهيد (٢٣٠/٤) والمسوَّدة ص (٣٨٢).

 <sup>(</sup>۲) هو كذلك عند الحنابلة.
 انظر: المغني (۱/٦٥) طبعة هجر، والروض المربع مع حاشية العنقري (۱٦٢/٢).

 <sup>(</sup>٣) يعني: الحنفية، فإنهم يقولون بعدم جواز رهن المشاع.
 انظر: تحفة الفقهاء (٣/٠٤) وحاشية ابن عابدين (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من التمهيد (٢٣٠/٤) والمسوَّدة ص (٣٨٢)، وهي زيادة يقتضيها المقام.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (محوز) بدون إعجام للحرفين الأولين، وقد أعجمناهما بما ترى.

 <sup>(</sup>٦) يعني: أن علة الحنابلة متحققة الوجود، وما ذكره المخالفون غير متحققة، فيجوز
 أن توجد، ويجوز أن لا توجد، فكانت علة الحنابلة أولى.
 انظر: التمهيد الموضع السابق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وجوده).

السابع عشر: أن تكون إحداهما مفسَّرة، والأخرى مجملة، فتكون المفسر[ة] أولى، كقولنا(١): أفطر بغير مباشرة.

وقول أصحاب أبي حنيفة (٢): أفطر بأعلى ما في جنسه أو بممنوع نوعه (٣). الثامن عشر: أن يكون في إحداهما احتياط للغرض فتكون أولى.

التاسع عشر: أن تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مبقية، كانت الناقلة عن العادة أوْلى؛ لأنها تفيد حكماً شرعياً.

وقال بعضهم (<sup>1)</sup>: المبقية على حكم ما قبله [أولى] (<sup>(0)</sup>)؛ لأن النفي أمر <sup>(1)</sup> [معتبر] عند اعتراض الشك بالبناء على ما قبله.

وهذا لا يشبه ما ذكرنا؛ لأن البقاء هناك احتياط للعبادة، وأن لا يحكم

<sup>(</sup>۱) يعني: قول الحنابلة فيمن أكل في رمضان: إنه لا كفارة عليه، لأنه أفطر بغير مباشرة، أشبه ما لو بَلَع حصاة.

انظر: التمهيد (٢٤٥/٤) والمسوَّدة ص (٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) يعني: أن أصحاب أبي حنيفة يقولون: إن من أكل في رمضان فعليه الكفارة. وعلل ذلك السمرقندي في تحفته (٣٦١/١) بقوله: (إنها تجب بمعقول المعنى، وهو تكفير جناية إفساد الصوم من كل وجه، وهذا المعنى موجود في الأكل والشرب؛ لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والجماع، فكان الإفساد بأحدهما نظير الإفساد بالآخر، وإذا استويا في الإفساد [واستويا] في الإثم فيجب أن يستويا في وجوب الرافع للإثم).

وانظر: حاشية ابن عابدين (١١/٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بمتبوع) والكلمة غير مستقيمة في التمهيد، والعبارة في المسوَّدة ص (٣٨٣): (وقول الحنفية: أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه، أو أفطر بممتنع جنسه).

<sup>(</sup>٤) هم بعض الشافعية كما في اللَّمع ص (٦٧).

الزيادة من اللمع الموضع السابق. وهي زيادة يقتضيها المقام.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل: (أمر) ولكن الكلام لا يستقيم، فاجتهدنا، فزدنا كلمة (معتبر).

ببراءة ذمته بالشك . والاحتياط هاهنا في الانتقال؛ لأنه يفيد حكماً شرعياً .

العشرون: أن تكون إحداهما تزيد في الحكم، مثل أن توجب إحداهما، وتندب الأخرى، أو تندب إحداهما، وتبيح الأخرى، فتكون: الزائد[ة] أوْلى. وكذلك إذا كانت إحداهما تزيد في القدر.

الحادي والعشرون: أن تكون إحداهما حاظرة، فتكون أوْلى.

وقد بينا ذلك في ترجيح الأحبار.

الثاني والعشرون: أن تكون إحداهما تستوعب معلولها، كقولنا(۱): من جرى بينهما القصاص في الأطراف كالحُرَّين الرجلين، وهذا يستوعب [٢٣٦/ب] جميع المعلول.

وقولهم (٢): التكافؤ معتبر في الأطراف، ولا يوجد ذلك بين الرجل والمرأة لعدم التساوي في البدل. وهذا لا يعم المعلول؛ لأن العبدين لا يجري بينهما عنده، وإن تساويا في البدل (٣).

الثالث والعشرون: أن تكون إحداهما من باب الأولى فيجب تقديمها.

الرابع والعشرون: أن تكون إحداهما متعدية إلى فرع مختلف فيه، والأخرى غير متعدية، فتكون المتعدية أوْلى، ولهذا تركنا علة الأثمان في الربا؛ لأنها لا تنعقد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يعني: قول الحنابلة في جريان القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف. انظر: التمهيد (۲٤٥/٤) والروض المربع (۲۷۲/۳).

 <sup>(</sup>۲) يشير إلى قول الحنفية في هذه المسألة.
 انظر: تحفة الفقهاء (۱۰٤/۳).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (البذل) بالذال المعجمة، وقد عبر في المسوَّدة ص (٣٨٥) بالقيمة.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (لا تتعدى).

الخامس والعشرون: أن يكون أصل إحداهما ما يعارضها، وهو القلب. فأما كون إحداهما أعم من الأخرى فلا تكون أوْلى. وحكى عن بعض الشافعية أن الأعم أولى(١).

ولهذا قالوا: العلة الطعم؛ لأنها أعم من الكيل، فإنها تجري فيما لا بكال.

#### دليلنا:

أن أحد العمومين إذا اشتمل على مسميات أكثر من المسميات التي اشتمل عليها العموم الآخر، لم يكن أكثرهما عدداً في المسميات أوْلى بالاستعمال من أقلهما (٢) عدداً، كذلك هاهنا.

يبين صحة هذا: أنه ليس في كون إحداهما<sup>(١)</sup> أكثر من كون فروعها أكثر، وهذا لا يوجب ترجيحها، كما لم يوجب ذلك في العمومين.

على أنهم قد ناقضوا في ذلك، فإنهم لم يجعلوا العلة في تحريم التفاضل في الذهب: الوزن، مع كونها أعم من الأثمان.

وهذه الترجيحات قد كانت تستعمل في المناظرات، وقد عدل عنها في هذا الزمان إلى معانٍ وتأثيرات، وهو أوْلى؛ لأنه طريق الفقه واستخراج الأمارات الظاهرة المغلبة على الظن المميزة بين الصحيح منها وبين الفاسد.

فإذا ثبت ما ذكرنا، فإن من عجز عن ترجيح دليله على ما عارضه خصمه به، أو إفساده بما يفسده فإنه منقطع.

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان لإمام الحرمين (١٢٩١/٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أقلها).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أحدهما).

### [ معنى الانقطاع ]

والانقطاع في المناظرة (١) هو: العَجْز عن بلوغ الغرض المطلوب بالمناظرة (٢). وذلك مأخوذ من قولهم: انقطع في السفر: إذا عجِز عن السير وبلوغ الغاية المقصودة به (٣).

### [ انقطاع المسؤول ]

وانقطاع المسؤول بسبعة أشياء:

أحدها: العجز عن بيان المذهب.

والثاني: العجز عن بيان الدليل.

والثالث: العجز عن الانفصال عن المعارضة.

والرابع: بجحده مذهبه.

والخامس: بجحده ما ثبت بإجماع أو نص.

والسادس: بالانتقال.

والسابع: بتخليط كلامه بما لا يُفهم.

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الموضوع في: التمهيد (٤/٩٤) والواضح (٢٩٢/٢) والجدل ص (٧١) وشرح الكوكب المنير (٣٧٨/٤) والفقيه والمتفقه (٥٧/٢) والكافية في الجدل ص (٥٠١).

<sup>(</sup>٢) وعرفه الباجي في كتابه الحدود ص (٧٩) بقوله: (عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله).

<sup>(</sup>٣) قال ابن فارس في معجمه (١٠١/٥): (قَطَع، القاف والطاء والعين أصل صحيح واحد، يدل على صرم وإبانة شيء من شيء).

وفي القاموس (٧٠/٣).. (... وقُطِع بزيد كعني فهو مقطوع به عجز عن سفره بأي سبب كان، أو حيل بينه وبين ما يؤمله).

#### [ انقطاع السائل ]

وانقطاع السائل بثمانية أشياء.

[الأول]: بالعجز عن بيان السؤال.

والثاني: بالعجز عن المطالبة [٢٣٧/أ] بالدليل.

**والثالث**: بالعجز عن المطالبة بتقرير الدليل.

**والرابع:** بالعجز عن المعارضة.

والخامس: بالعجز عن المنع من الترجيح. والسادس: بالانتقال عما شرَع فيه قبل إتمامه.

**والسابع**: بجحد ما ثبت بنص أو إجماع.

والثامن: بتخليط كلامه على وجه لا يُفهم(١).

# مسالة

لا يجوز أن يعتدل قياسان على أصل واحد مع كون أحدهما موجباً للحظر وكون الآخر موجباً للإباحة (٢)، ولابد من وجود المزية في أحدهما. وقد

(١) ويضيف أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٢٥٠/٤) أشياء تدل على الانقطاع، ويشترك

فيها السائل والمسؤول وهي جديرة بالذكر، وهي: ١ ـــ أن يسكت سكوت حيرة، من غير عذر.

٢ ـ أن يتشاغل بذكر حديث أو شعر أو نحوهما.

٣ ـ أن يغضب في غير موضع الغضب.

٤ ــ أن يقوم في غير موضع القيام.

٤ - ان يقوم في غير موضع القيام.
 ٥ - أن يسفّه خصمه.

على أن أبا الخطاب قسم ما يدل على الانقطاع ثلاثة أقسام، قسم يختص بالسائل وقسم يختص بالمسؤول، وقسم مشترك بينهما.

(٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد ( ٣٤٩/٤) وروضة الناظر ( ٢٦٣/٢) والمسوَّدة ص (٢٤٤) وشرح الكوكب المنير (٢٠٨/٤).

تظهر تلك المزية وقد تخفى.

فإذا خفيت وجب أن يجتهد في طلب ترجيح أحدهما والوقف إلى أن يتبن ذلك.

وكذلك الأخبار، لا يجوز أن يرد خبران متعارضان من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يُقدَّم به.

وقد قال أبوبكر الخلاَّل في كتاب العلم: «لم أجد عن رسول الله عَلِيْكُم حديثاً متضاداً إلا وله وجهان، أحدهما إسناد جيد، والآخر إسناد ضعيف».

وإلى هذا ذهب الكرخي من أصحاب أبي حنيفة(١) وأبي سفيان.

وحكاه الإسفراييني عن أصحابه أيضاً<sup>(٢)</sup>.

وذهب الرازي إلى جواز ذلك وقال: إذا اعتدل قياسان في نفس المجتهد، وأحدهما يوجب الحظر والآحر يوجب الإباحة، فإن المجتهد يكون مخيراً في أن يحكم بأيهما شاء<sup>(٦)</sup>.

وبه قال قوم من المتكلمين (٤).

وإليه ذهب الجرجاني أيضاً (°)، وحَكى قول الكرخي وقال:

هذا خلاف ما قاله أبو حنيفة في سؤر الحمار: إن دليل الحظر والإباحة

<sup>(</sup>١) انظر في هذا: مسلَّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (١٨٩/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الشافعية: التبصرة ص(٥١٠) والمحصول (٥٠٦/٥) والإحكام للآمدي (١٩٧/٤) طبعة مؤسسة النور بالرياض.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابه الفصول ص (١٦٩) من الطبعة الباكستانية.

<sup>(</sup>٤) كالقاضي أبي بكر والجبَّائي وابنه والآمدي.

انظر: المعتمد (٨٥٣/٢) والإحكام للآمدي (١٩٧/٤) طبعة مؤسسة النور بالرياض.

<sup>(</sup>٥) انظر رأيه في التمهيد (٣٤٩/٤) والمسوَّدة ص (٤٤٦).

تساويا، فتوقَّفَ فيه<sup>(١)</sup>.

#### دليلنا:

اتفاقهم على أن الحكم في الحادثة يتبع كونها ببعض الأصول أشبه منها بغيره.

وإذا كان كذلك لم يجز أن تكون الحادثة بكل واحد من الأصلين أشبه منها بالآخر.

فلم(٢) يجز أن يعتدل قياسان، ولابدُّ من وجود الرجحان في أحدهما.

ولأن كل واحد من القياسين لو انفرد لم يوجب التخيير، كذلك إذا اجتمعا؛ لأن التخيير معنى زائد، فلا يجوز إثباته إلا بدلالة.

وإذا سقط اعتبار التخيير لم يجز للمجتهد أن يقيس الفرع عليهما، ويلزمه أن يجتهد في طلب ترجيح أحدهما، والوقف إلى أن يتبين ذلك.

كما لو لم يعرف في الابتداء أصلاً يقيس الفرع عليه لزمه التوقف.

ولأن هذا يوجب تكافؤ الأدلة وتعارضها، وهذا خلاف موضوع الشريعة. واحتج المخالف:

بأنه لا يستحيل في العقل تكافؤ (٢٣٧/ب) جهات القياس بدلالة أنه قد يصح أن تتساوى جهات القبلة عند الخطأ.

وروى الكرخي: أنه نجس.

قال السمرقندي في تحفته (٥٤/١): (والسؤر المشكوك فيه لا يجوز التوضؤ به إن وجد ماء مطلقاً، وإن توضأ به جاز مع الكراهة، وإن لم يجد يتوضأ به ويتيمم؛ لأن أحدهما مطهر بيقين، وأيهما قدم أو أخر، جاز عندنا.

وعند زُفَر: لا يجوز، ما لم يقدم الوضوء على التيمم حتى يصير عادماً للماء). وانظر تفصيل هذا في حاشية ابن عابدين (٢٢٦/١).

(٢) في الأصل: (لم).

<sup>(</sup>١) سؤر الحمار مشكوك فيه في ظاهر الرواية عند الحنفية.

وإذا كان ذلك جائزاً وجب أن يكون المجتهد بالخيار في حمل الفروع على أي الأصلين شاء كالمكفِّر عن يمينه، لما استوت الأشياء الثلاثة في جواز التكفير، فبأيها شاء كان له أن يكفِّر بما شاء منها.

والجواب: أن [ هناك ] فرقاً بين القبلة وبين مسألتنا، وذلك أنه لا يجوز للمجتهد أن يعدل عن حمل الحادثة على الأصل الذي هي أشبه به منها بغيره على وجه من الوجوه، ويجوز ذلك في جهات القبلة عند المسايّفة (١) والراحلة.

وأما الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين، فإنما كان المكفر مخيراً فيها؛ لأن كلاً منصوص عليه على طريق التخيير، وليس بينها(٢) تضاد.

ألا ترى أنه يجوز ورود العبادة بوجوب التكفير بهما جميعاً، ولا يجوز ورود التعبد باعتبار الحظر والإباحة في الشيء الواحد على المكلف الواحد.

واحتج: بأن القياس طريق إلى إثبات الحكم كالنص، فلما جاز ورود النص بحكمين مختلفين، كذلك القياس.

والجواب: أنه لا يجوز أن يرد النص بحكمين متضادين في الشيء الواحد في الوقت الواحد على المكلف الواحد ، كما قلنا في القياس فلا فرق بينهما .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المسابقة) بالقاف، وهو خطأ، والمراد المسايفة بالفاء كما أثبتناه. والمسايفة: المجالدة بالسيوف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بينهما).

# باب الاجتهاد

## مسالة

المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات.(١).

وقد نصَّ أحمد \_ رحمه الله \_ في مواضع على تكفير جماعة من المتأولين، كالقائلين بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وحلْق الأفعال(٢).

وهذا يمنع إصابتهم في اجتهادهم.

وهو قول الجماعة<sup>(٣)</sup>.

وحُكى عن عبيد الله العنبري(٤): أن المجتهدين من أهل القبلة مصيبون مع

- (۱) راجع هذه المسألة في: كتاب المعتمد في أصول الدين للمؤلف ص (۲۷۳) والتمهيد (۴۹۵) وروضة الناظر (٤١٤/٢) والمسوّدة ص (٤٩٥) وشرح الكوكب (٤٨٨/٤).
- (٢) حكم المؤلف على هؤلاء في كتاب المعتمد ص(٢٦٧) بأنهم خالفوا الحق. ونقل عن الإمام أحمد أنه نصَّ على تكفيرهم.
- وروى أبو داود في مسائله ص (٢٦٢) عن الامام أحمد أنه ذكر له أن رجلاً يقول: (إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق؟ قال أحمد: كفر)
  - كما نقل عنه ص (٢٦٣) أنه قال : (من قال: إن الله لا يرى فهو كافر).
    - (٣) انظر: المراجع السابقة في أول المسألة.
- (٤) هو: عبيد الله بن الحسن العنبري البصري، قاضي البصرة، روى عن خالد الحدّاء وعبد الملك العُرْزَمي وغيرهما. وعنه معاذ بن معاذ الأنصاري وعبد الرحمن بن مهدي. خرج له مسلم حديثاً واحداً في الجنائز. وثقه النسائي وابن سعد. وقال الذهبي: (صدوق مقبول، لكن تكلم في معتقده ببدعة). وقال ابن حجر: (ثقة فقيه، عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة). ولد سنة (١٠٠) ومات سنة (١٦٨). له ترجمة في: تاريخ بغداد (٣٠٦/١) وتقريب التهذيب (٥٣١/١) وميزان الاعتدال (٥٣١/٠).

#### اختلافهم<sup>(۱)</sup>.

وهذا غلط؛ لأن إباحة الاجتهاد تجوز فيما جوَّزنا ورود الشرع، وغير جائز أن يرد الشرع بالأمرين المتضادين في صفات الباري سبحانه، وما يجوز عليه وما لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يكون يراد لا يراد، خالق لأفعال العباد غير خالق، والنبى صادق وليس بصادق.

ولا يشبه هذا أحكام الفروع؛ لأن قد كان يرد بإباحة عينٍ في حق واحدٍ، وحظْرها في حق آخر، في حالٍ واحدة.

كالحائض [٢٣٨/أ] يحل لها الأكل في رمضان، ولا تجب عليها الصلاة. والطاهر لا يحل لها الأكل في رمضان، وتجب عليها الصلاة فجاز أن يكون كلَّ مجتهد مصيباً.

# [الحق في أحكام الفروع]

فأما أحكام الفروع: فالحق فيها في واحدٍ عند الله تعالى(٢).

وقد نصَب الله على ذلك دليلاً إما غامضاً أو جلياً، وكلف المجتهد طلبته وإصابته بذلك الدليل. فإذا اجتهد وأصابه كان مصيباً عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجران:

أحدهما على إصابته.

والآخر على اجتهاده.

انظر: تاريخ بغداد الموضع السابق، والمعتمد للمؤلف والتمهيد، والروضة (٤١٨/٢) والمسوَّدة، وتهذيب التهذيب (٨/٧)، والمعتمد (٩٨٨/٢).

ولكن ذكر ابن حجر في كتابه: تهذيب التهذيب الموضع السابق: أن محمد بن إسماعيل الأزدى نقل في ثقاته : أنه رجع عن هذه المسألة لما بُيِّن له الصواب.

(٢) انظر: المراجع السابقة في أول المسألة.

<sup>(</sup>١) نقل هذا القول عنه كثيرون.

وإن أخطأ كان مخطئاً عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجر على اجتهاده، والخطأ موضوع عنه.

والحكم بالإصابة والخطأ من طريق غلبة الظن، لا من طريق القطع. نص على هذا \_ رحمه الله \_ في رواية بكر بن محمد عن أبيه، فقال: «إذا اختلفت الرواية عن النبي عَلَيْكُم فأحذ رجل بأحد الحديثين، وأخذ آخر بحديث آخر ضده، فالحق عند الله في واحد، وعلى الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطىء»(١).

فقد نصَّ على أن الحق في واحدٍ عند الله.

وقوله: «لا يقول لمخالفه إنه مخطىء». يريد به: لا يقطع على خطئه؛ لأن الله تعالى ما نصب دليلاً قاطعاً، وإنما نصب دليلاً خفياً، أو ما هو أمارة على الحكم.

والذي يدل على أنه أراد بذلك ما قلنا: أنه قال بعد ذلك في رواية بكر: «وإذا اختلف أصحاب محمد(٢)، فأخذ رجل بقول بعضهم، وأخذ آخر عن

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الرواية في كتاب : المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص(۷۵).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (أصحاب عمل) وهو خطأ، والتصويب من كتاب المسائل الأصولية
 من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (٧٦).

وهو كذلك في المسوَّدة ص (٤٩٨).

وفي التمهيد (٣١٠/٤): (إذا اختلفت الرواية عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فأخذ رجل بأحد الحديثين، وأخذ آخر بحديث آخر ضده، فالحق عند الله في واحد). ومعنى النقلين يختلف، فما ذكره المؤلف واضح فيما إذا اختلف الصحابة على قولين أو أكثر، فالحق في واحد منها.

وما ذكره أبو الخطاب في التمهيد يعني ما اختلف النقل فيه عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ بأن نقل أحدهم حديثاً، ونقل الآخر حديثاً ضده فالحق في واحد.

رجل منهم، فالحق في واحدٍ، وعلى الرجل أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ.

وكذلك قال عمر: (والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ). فقد نصّ على أنه يجوز الخطأ على المجتهد.

وكذلك قال في رواية أبي طالب فيمن يقول: لا شفعة إذا لم يكن طريقهما واحداً، «إذا قدموه إلى هؤلاء، وحلف ماله شفعة، إنما هذا اختيار، وقد اختلف الناس فيها»(١).

وقال في رواية بكربن محمد في حاكم حكَم في المفلس أنه أسوة الغرماء —: «رد حكمه»<sup>(۲)</sup>.

وإنما قال هذا؛ لأنه يعتقد أنه حالف النص في ذلك، لا أنه يقطع على إصابة المجتهد وخطئه.

وقد علَّق القول في رواية أبي داود فيمن صلى خلف من لا يرى الوضوء من مسِّ الذكر، وقد علم أنه قد مس: «يصلى خلفه»(٣).

(۱) هذه الرواية نقلها عبد الله عن أبيه في مسائله (٩٦٠/٣) رقم (١٣٠٤) ولفظه: (سألت أبي عن رجل لا يرى الشفعة إلا لشريك، ترى أن يحلف يحنث؟ قال لا يعجبني أن يحلف على أمر قد اختلف الناس فيه).

وقال ابن قدامة في المغني (٢٨٧/٥): (وقال في رواية أبي طالب وعبد الله ومثنى فيمن لا يرى الشفعة بالجوار، وقدم إلى الحاكم فأنكر، لم يحلف، إنما هو اختيار، وقد اختلف الناس فيه).

ثم نقل عن المؤلف قوله: (إنما هذا لأن يمين المنكر هاهنا على القطع والبت، ومسائل الاجتهاد مظنونة، فلا يقطع ببطلان مذهب المخالف، ويجوز للمشتري الامتناع به من تسليم المبيع بينه وبين الله تعالى).

وانظر : الإنصاف للمرداوي (٦/٥٥/).

- (۲) قال ابن قدامة في كتابه الكافي (۱۷٤/۲): (فقال أحمد ــ رضي الله عنه ــ ينقض حكمه؛ لأنه يخالف صريح السنة، ويحتمل أن لا ينقض؛ لأنه مختلف فيه).
   وراجع: المغنى (٤٠٩/٤) والإنصاف (٢٨٦/٥).
  - (٣) انظر هذه الرواية في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (١٢).

وكذلك نقل الأثرم عنه فيمن صلى خلف من احتجم و لم يتوضاً: «فإن كان ممن يتدين بهذا وأنه لا وضوء فيه لا يعيد، وإن كان يعلم أنه لا يجوز فيعمدُ يعيد»(١).

وكذلك نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث فيمن صلى خلف من عليه جلود الثعالب، فإن تأول: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) [٢٣٨/ب] «يصلى خلفه».

قيل لـه : أفتراه جائزاً ؟ قال : « لا، ولكن إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلي خلفه».

قيل له: كيف وهو مخطىء في تأويله؟! فقال: «وإن كان مخطئاً في تأويله ليس هو كمن لم يتأول».

ثم قال: «من يرى الوضوء من الدم فلا يصلَ خلف سعيد بن المسيب ومالك، ومن سَهَّل في الدم [قال] بل يصلي<sup>(٢)</sup>».

وكذلك نقل ابن مُشيش عنه في جلود الثعالب.

وهذا لا يخالف ما رواه بكر بن محمد عنه.

<sup>(</sup>١) هذه الرواية المشهورة والمنصوص عليها.

وهناك رواية أخرى ذكرها ابن قدامة منسوبة إلى المؤلف: (أنه لا يصح ائتمامه به؛ لأنه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسداً للصلاة،.. كما لو خالفه في القبلة حال الاجتهاد فيها)

انظر: المغنى (٢٣/٣ ــ ٢٤) طبعة هجر.

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني الموضع السابق عن الأثرم مع بعض الاختلاف في الألفاظ.

ومن الاختلافات الجوهرية أنه جاء في المغني: (نحن نرى الوضوء من الدم، فلا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك، ومن سهّل في الدم، أي : بلى). بدلاً من قول المؤلف هنا: (من يرى الوضوء من الدم..).

وإنما أجاز الصلاة خلف المتأولين؛ لأنه لم يقطع على خطئهم، ولا يقطع على أن الحق في جهته، وإنما يحكم بالخطأ والصواب من طريق غلبة الظن. وهذا فصل يجيء الكلام فيه في أثناء المسألة.

ويحتمل أن يكون أجاز صلاتهم؛ لأن المأموم<sup>(١)</sup> معذور فيما جهل حالة الإمام فيه، ولهذا قلنا: إذا صلى بهم محدِثاً صحت صلاتهم<sup>(١)</sup>.

ويحتمل وجهاً آخر وهو : أنه أجاز صلاتهم؛ لأن طريق هذه المسائل خفية، يعذر الجاهل فيها.

ولهذا أجاز الصلاة خلف المبتدع إذا كان عامياً، ولم يجزها خلف العالِم (٣)؛ لأن طريق هذه المسائل خفية، فأجازه لذلك، لا لأن الحق مع كل واحد.

يبيِّن هذا ما قاله في رواية محمد بن أحمد بن واصل(٤) ومهنّا «لا يصلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المأمور) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) هذا إذا لم يعلم بالحَدَث لا هو ولا المأمون حتى فرغوا من الصلاة، فصلاة المأمومين والحالة هذه صحيحة، وصلاة الإمام باطلة.

هذا هو مذهب الحنابلة.

وهناك رأي آخر لبعض العلماء: أنه تلزمهم الإعادة إماماً ومأمومين.

انظر : المغنى (٥٠٤/٢) طبعة هجر.

<sup>(</sup>٣) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانى، (٦١/١) أنه سأل الإمام أحمد عمن قال: الإيمان قول، يصلي خلفه؛ قال: (إذا كان داعية إليه لا يصلي خلفه، وإذا كان لا علم لديه أرجو أن لايكون به بأس).

انظر: المغنى (١٧/٣) طبعة هجر.

<sup>(</sup>٤) أبو العباس المصري. روى عن أبيه والإمام أحمد وغيرهما. وعنه أبو مزاحم الخاقاني وأبو الحسن بن شنبوذ وغيرهما. مات سنة (٢٧٣)هـ. له ترجمة في :طبقات الحنابلة (٢٦٣/١).

خلف من يقول: (الماء من الماء)»(١).

وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه في إمام صلى و لم يقرأ فاتحة الكتاب: «يعيدُ الصلاة»(٢).

«وكذلك إذا لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين»(٣).

وكذلك قال في القبلة : «إذا اجتهد نفسان في طلبها، واختلف اجتهادهما لم يُثْبَع أحدُهما الآخر في الصلاة»(٤).

وكذلك قال في رواية أبي داود فيمن كان يتديَّن بحديث عُقْبة بن عامر في المسح أكثر من ثلاثة أيام (٥) ثم ترك؟ «يعيدُ ما كان صلى وقد مسح أكثر

أما هذه الرواية عن الإمام أحمد فلم أقف عليها.

وإنما رأيت في المغني (٢٧١/١) أن داود الظاهري حُكي عنه أنه قال : لا يجب الغسل، استدلالاً بهذا الحديث.

ومعروف أن الحديث منسوخ بحديث : (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل) متفق عليه.

(٢) في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء (١/١٥) قال : (سمعت أبا عبد الله يقول : لاتجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب).

وفي مسائل الإمام رواية أبي داود ص (٣٢) قال : (سمعت أحمد سئل عمن صلى فقرأ، ولم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال : لا تجزئه صلاته).

(٣) وهو كذلك في مسائل الإمام أحمد لأبن هانيء (٢/١).

(٤) هذا هو الصحيح من المذهب.

وقال بعض الأصحاب: يجوز الاقتداء.

انظر : المغنى (١٠٨/٢) طبعة هجر والإنصاف (١٤/٢).

(٥) هذا الأثر عن عقبة بن عامر الجهني أخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الطهارة، باب : ما ورد في ترك التوقيت (٣٨٠/١) ولفظه: (قال يعني عقبة، خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب فقال:

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث.

من ثلاث؛ أمرُ النبي عَلِيْكُ أولى (١) من قول عُقبَة بن عامر »(٢).

وهذا كله يدل على أن الحق في أحدهما، والآخر مخطىء لا يُتبَع في اجتهاده. وبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي<sup>(٣)</sup>.

ومنهم من قال \_ وهو القاضي أبو الطيب الطبري \_ إنني أعلمُ بإصابتنا

= متى أولجت حفيك في رجليك؟ قلت : يوم الجمعة، قال : فهل نزعتهما؟ قلت: لا قال : أصبت السنة».

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارة، باب: من كان لا يوقت في المسح شيئاً (١/٥٨١).

(۱) هذه إشارة لمثل حديث شريح بن هانيء قال أتيت عائشة \_ أسألها عن المسح على الخفين فقالت : عليك بابن أبي طالب فسللهُ، فإنه كان يسافر مع رسول الله \_ صلى الله \_ صلى الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فسألناه، فقال : جعل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم.

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب: التوقيت في المسلح على الخفين (٢٣٢/١).

(٢) هذه الرواية موجودة بنصها ــ مع اختلاف يسير ــ في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (١٠).

(٣) وهو كذلك. قال إمام الحرمين في البرهان (١٣١٩/٢): (هو المشهور من مذهب الشافعي).

وقال الشيرازي ــ في شرح اللّمع (١٠٤٦/٢) ــ: (هذا هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد، وليس له قول سواه).

ثم شنَّع على قوم من المتأخرين نسبوا إليه القول: «أن كل مجتهد مصيب». وما أنكره الشيرازي نقله القاضي عن الإمام الشافعي وقال: (لولا أن مذهبه هذا، وإلا ما عددته من الأصولية).

انظر: البرهان: الموضع السابق.

للحق، وأقطعُ بخطأ من يخالفنا، وأمنعُه من الحكم باجتهاده غير أنبي لا أنقضه (١).

وحُكي مثل مذهبنا عن بِشْر المَرِّيسي والأصمِّ وابن عُليَّة (٢).

وقال أبو الحسن الكرخي \_ فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عنه \_ : مذهب أصحابنا جميعاً: أن كل مجتهد مصيب لما كُلِّف من حكم الله تعالى، والحق في واحدٍ من أقاويل المجتهدين<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل، والصواب: (لا أفسقه)؛ لأن المراجع الآتية ذكرت أنه يقول بالنقض، دون التفسيق والإثم.

انظر رأيه في : التمهيد (٣١٢/٤) والمسوَّدة ص (٤٩٧).

<sup>(</sup>۲) ذكر أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (۹۶۹/۲) مذهبهم بأوضح مما هنا، حيث قال في تحرير مذهبهم: (إن المحق من المجتهدين واحد، ومن عداه مخطىء في اجتهاده، وفيما أداه إليه اجتهاده. وقالوا: إن على الحق دليلاً يعلم به المستدل أنه قد وصل إلى الحق، ويجب نقض الحكم بما خالف الحق). وانظر في مذهبهم أيضاً: التمهيد (۲۱۲/۶) والمستصفى (۲۲/۲۳) والمسودة ص(٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) ذكر السمرقندي في كتابه الميزان ص (٧٥٣) عن الحنفية نقلين: الأول: أن الحق عند الله واحد، وقد كلف المجتهدين إصابة الحق، فإن أصابوا فذاك، وان لم يصيبوا فقد اخطئوا في الاجتهاد، وفيما أدى إليه الاجتهاد. والثاني: أنه مصيب في اجتهاده، ولكنه قد يخطىء فيما أدى إليه اجتهاده، بأن يكون الحق عند الله تعالى بخلافه.

قلت : وسبب الاختلاف هنا : ما نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه قال ليوسف بن خالد السمتي : (كل مجتهد مصيب، والحق عند الله واحد).

ثم علَّق البخاري في كتابه كشف الأسرار (١١٣٩/٤) بقوله: (فبيَّن أن الذي أخطأ ما عند الله مصيب في حق عمله).

انظر أيضاً : تيسير التحرير (٢٠٢/٤) وفواتح الرحموت (٣٨١/٢) وكشف =

قال: ومعنى ذلك أن الأشبه واحد عند الله تعالى إلا أن المجتهد لم يكلف [٢٣٩] إصابته.

قال: وهكذا حُكي عن عيسى بن أبان أن كان يقول: لابد من مطلوب هو أشبه الأشياء بالحادثة، إلا أن المجتهد لم يُكلَّف إصابته، وإنما يبعد أن يحكم فيها بحكم الأصل الذي هو أشبه به في غالب ظن المجتهد.

ونحو هذا حكى أبو عبد الله الجرجاني، وفسر الأشبه بأنه شبه الحادثة ببعض الأصول أقرب عند الله تعالى، وأنه لو أُنْزِل ذلك الحكم لكان يُنزله بأحد الوجهين.

وذهبت المعتزلة: إلى أن كل مجتهد مصيب(١).

واختلفوا : هل هناك أشبه مطلوب أم لا؟.

فمنهم من قال: هذا أشبه مطلوب، إلا أنه لم يُكلَّف إصابته، كما قال أصحاب أبي حنيفة.

ومنهم من قال: ليس هناك أشبه، ولا عند الله في الحادثة حكم، وإن فَرْض كل واحد ما يغلب على ظنه، وأدى إليه اجتهاده (٢).

حُكى ذلك عن أبي هاشم<sup>(٣)</sup>.

واختلفت الأشعرية

فقال الأكثر منهم مثل قول[ابن فُورك و](١) أبي إسحاق الإسفراييني

<sup>=</sup> الأسرار للنسفي (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المعتمد (٩٤٩/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق (٩٨٢/٢) فإنه عقد باباً للقول في الأَشْبَه.

<sup>(</sup>٣) انظر رأيه في : التبصرة ص (٤٩٩) والتمهيد (٣١٣/٤).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من المسوَّدة ص (٤٩٧)، وهي ساقطة من الأصل بدلالة قوله بعد ذلك: (وغيرهما).

## وغيرهما: مثل قولنا(١).

وقال أبو بكر بن الباقلاني: لأبي الحسن الأشعري في ذلك قولان<sup>(۲)</sup>. واختار<sup>(۳)</sup> أن كل مجتهد مصيب، وأن فَرْض كل واحدٍ ما يغلب على ظنه، ويؤديه إليه اجتهاده. وليس هناك أشبه مطلوب<sup>(٤)</sup>.

## والكلام في فصول

أحدها: الدلالة على أن الحق في واحد من القولين.

ودليله : الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والاستدلال.

#### ۲الدلیل من الکتاب

أما الكتاب فقوله تعالى : (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ) إلى قوله: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً ءَاتَيْنَا حُكْمَاً وعِلْمَاً)(٥).

فموضع الاستدلال أن داود قضى باجتهاده، وسليمان قضى باجتهاده؛ لأن لو كان هناك نص ما اختلفا في الحكم.

<sup>(</sup>۱) انظر رأيهما في : التبصرة ص (٤٩٨) وشرح اللَّمع (١٠٤٨/٢) والبرهان (١٠٤٨/٢) والمسوَّدة ص (٤٩٧).

وقد شدَّد أبو إسحاق الإسفراييني النكير على من يقول بتصويب المجتهدين حيث قال \_ فيما نقله عنه إمام الحرمين في كتابه البرهان الموضع السابق \_: (هذا مذهب أوله سَفْسَطَة، وآخره زندقة).

 <sup>(</sup>۲) هكذا نقل الشيرازي في شرح اللمع الموضع السابق.
 ثم علَّق على ذلك بقوله: (... يقال: إن هذه بقية اعتزال بقي في أبي الحسن \_\_\_ رحمه الله \_\_\_).

<sup>(</sup>٣) المراد: أبوبكر الباقلاني.

<sup>(</sup>٤) انظر رأيه في : شرح اللّمع والبرهان والتمهيد والمسوَّدة، المواضع السابقة.

<sup>(</sup>٥) الآيتان (٧٨ ــ ٧٩) من سورة الأنبياء.

فأخبر الله تعالى أنه فهُّم الحكم لسليمان.

فثبت أنه كان أصاب في الحكم، وداود لم يصب. وعلى قولهم، هما جمعاً (١)، مصمان (٢).

فإن قيل: قوله: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) لا يدل على أنه لم يُفَهِّم داود؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفى ما عداه.

ومن قوله تعالى: (وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً) (٢) ولم يدل على نفي العلم عن غيرهما من الأنبياء.

وكذلك قوله تعالى : (لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) لا يدل على أنه لم يرض عن غيرهم من المؤمنين الذين لم يبايعوه تحت الشجرة

قيل له: تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه. وهذا أصل قد سبق الكلام فيه (°).

فإن قيل : قد رُوِيَ أنهما كانا حكما في الحرث بالنص، ثم نسخ الله تعالى

- (١) في الأصل: (جميعان)، والنون زائدة.
- (٢) قصة الحكم في هذه القضية \_ كما يحكيها ابن كثير في تفسيره (١٨٦/٣) عن ابن عباس \_ :(أن داود قضى بالغنم لأصحاب الحرث، فخرج الرُّعاء معهم الكلاب، فقال لهم سليمان : كيف قضى بينكم؟ فأخبروه، فقال : لو وُلِيتُ أمركم لقضيت بغير هذا، فأُخبِرَ بذلك داود، فدعاه، فقال : كيف تقضي بينهم؟ قال : أدفعُ الغنم إلى صاحب الحرث، فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث الذي
  - كان عليه، أخذه أصحاب الحرث، وردوا الغنم إلى أصحابها). وانظر : تفسير ابن جرير الطيري (٢/١٧ه).
    - (٣) آية (١٥) من سورة النمل.
    - (٤) آية (١٨) من سورة الفتح.
    - (٥) انظر: (٤٤٨/٢) من هذا الكتاب.

الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل على لسان سليمان، فيحتمل أنه فهمه الناسخ، ولم يُفَهِّم ذلك داود (١٠).

قيل: قوله: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) يقتضى : في تلك الحكومة.

وعندهم أنه لم يخص سليمان بالفهم في تلك الحكومة.

فإن قيل: فقد رُويَ أنهما كانا قد حكما من طريق الاجتهاد (٢)، إلا أن سليمان \_ على نبينا وعليه السلام \_ قد أصاب حقيقة الأشبه المطلوب عند الله، وداود لم يصب ذلك، فلم يخرجا بذلك من كونهما مصيبين الحق.

قيل: جماعة مَن خالفنا في هذه المسألة لا تقول: إن هناك أشبه، وإنما فرضه الاجتهاد وحْدَه. فلا يصح هذا التأويل منه.

ومن قال : إن هناك أشبَه قال: بأنه لم يكلفه، وإذا لم يكلفه يجب أن لا يؤثر وجوده وعدمه في حق أحدهما.

وعلى أنه لولا أنه يجب طلب الأشبه لم يمدح سليمان بفهمه.

وعلى أنه الآية وردت في القضية في الحكم، ولم ترد في طلب الأشبَه، فوجب أن يكون سليمان مخصوصاً بإصابة الحكم.

وجواب آخر وهو أنه رُوي في الحديث: أن سليمان نقضَ حكمَه. ولو كان داود مصيباً لم ينقض سليمان حكمه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك الجصاص في كتابه أحكام القرآن (٥/٥٥) عند تفسيره للآية المذكورة.

وانظر : إحكام الفصول للباجي ص(٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) اختلف الناس في هذا:

١ - فقيل: إن داود حكم، ثم نُقِض حكمه بحكم سليمان.

فإن قيل : فقد قال تعالى : (وَكُلاً ءَاتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً)، وهذا يدل على أنهما جميعاً كانا مصيبين.

قيل: لم يرد أنهما أوتيا الحكم والعلم في هذه المسألة؛ لأنه لو كان كذلك لل خص بالفهم أحدهما، وإنما أراد أنهما أوتيا ذلك في الجملة.

فإن قيل: يجوز أن يكون في المسألة نصّ خفي، وقف عليه سليمان و لم يقف عليه داود.

قيل: لو كان هناك نص لما جاز الحكم بالاجتهاد.

على أن من مذهبهم: أنه إذا كان هناك نص خفي فحكم به حاكم باجتهاده، لم يكن مخطئاً في حكمه.

فإن قيل : كيف يجوز الخطأ على الأنبياء؟!.

قيل: يجوز عليهم، كما يجوز على غيرهم.

ولهذا قال النبي عَلِيْكِيةِ: (إِنَّمَا أُنَسَّى لأَسُنَّ).

وإنما الفرق بيننا وبينهم أنهم لا يقرون على الخطأ، ونحن نقرُ عليه.

٢ - وقيل: إن داود لم يكن قد أبرم الحكم في هذه القضية، فلما سمع ما
 قاله سليمان رجع إليه.

٣ - أو أن داود قال ذلك على سبيل الفتيا، لا على سبيل الحكم.

٤ - أو أن القضية معلقة بشريطة لم تُفْصَّل بعد، فأوحى الله بالحكم الذي حكم
 به سليمان فكان ناسخاً لما أراد داود ان ينفذه.

انظر : أحكام القرآن للجصاص (٥/٥).

والظاهر من الآثار أن داود حكم في القضية، ثم نَقَض حكمه بما سمعه من سليمان. والله أعلم.

#### רול אין אין ווייהן:

وأيضاً: ما روى أبو هريرة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وغير [هم] عن النبي عَلَيْكُم [/٢٤٠] أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر).

وهذا يدل على أن المجتهدين بين الإصابة والخطأ.

فإن قيل: هذا خبر واحد.

قيل: وإن كان حبر واحد فقد تلقته الأمة بالقبول، وأجمعوا على صحته وتأويله، فصار بمنزلة المتواتر، فوجب المصير إليه.

فإن قيل : معناه : إذا أصاب الأشبَه المطلوب، فله أجران، وإن أخطأ الأشبَه كان له أجر واحد.

قيل: عندك لم يكلف طلب الأشبَه ولا إصابته، وإنما فرضُه ما يغلب على ظنه.

وإذا كان الأشبَه وغيره واحداً لم يختلفا في الثواب والأجر.

فإن قيل : أراد بالإصابة: إصابة النص أو الإجماع، وبالخطأ: خطأ النص أو الإجماع.

قيل: هذا عام بما فيه نص أو إجماع وغيره، فوجب أن يحمل على عمومه. على أن استحقاق الأجر لا يختص بإصابة النص والإجماع، بل ما فيه النص والإجماع، ومالا نص فيه ولا إجماع في الأجر والثواب سواء.

وعلى أنه لو وجب حمل الخبر على هذا لوجب تفسيق من خالفه وتأثيمه. ولمَّا حكم له النبي بأجر، لم يصح حملُه على ما قالوه.

وقد قيل في جوابه: إن المجتهد إذا استقصى في طلب النص فلم يجد، فهو مصيب عندكم؛ لأنه لا يلزمه أن يحكم بما لم يبلغه. ولا يُسمى من لم يبلغه النص مخطئاً، كما لا يُسمى من لم تبلغه شريعة النبي أنه مخطئاً،

فإن قيل: كيف يستحق الأجر وقد أخطأ في الحكم وفي الاجتهاد؟ قيل: هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد مخطيء في تركه للزيادة على ما فعله، فهو مأجور على ما فعله، مغفور له ترك ما ترك من الاجتهاد. فإن قيل: فقد أُغْرِيَ إذاً بالترك؛ لأنه قد علم أنه لا مضرة عليه في الفعل.

قيل: ليس هذا بإغراء؛ ألا ترى أنه من بشره النبي بالجنة لا يحس ضرر النار فيما يفعله؛ لأنه علم أن إما أن يسقط عنه العقاب بالتوبة، وإما بالمغفرة، ومع ذلك ليس مغرى.

وعلى أن المجتهد لا يكون مغرى؛ لأنه لا يعرف المرتبة التي إذا انتهى إليها من النظر غفر له تركه النظر فيما بعد. إنما ذلك شيء يعرفه الله تعالى وحده، فجرى ذلك مجرى صغائرنا التي لا يعرفها إلا الله وحده.

وأيضاً: ما رُوِيَ أن \_ النبي عليه السلام \_ كان إذا بعث جيشاً قال لهم : (إذا حاصرتم [٢٤٠/ب] أهل حصن أو مدينة فأرادوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله تعالى، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم)(١).

وهذا ينفي أن يكون حكم الله تعالى في الحادثة ما يُؤدي إليه اجتهاد المجتهد. فإن قيل : يجوز أن يكون قال لهم : لا تنزلوهم على حكم الله؛ لأنكم لا تأمنون ورود النسخ على الحكم الثابت.

[قيل : هذا] لا يمنع وجوب العمل به قبل العلم بالنسخ.

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث طويل يرويه بُرَيْدَة ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً، وقد سبق تخريجه عندما أورده المؤلف بلفظ: (كان رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ إذا بعث أميراً على سرية أمره بتقوى الله...) الحديث.

ألا ترى أنه لا جائز أن يقول النبي عَلَيْكُ لهم : لا تصلوا ولا تصوموا؛ لأنكم لا تأمنون أن يكون قد يصح ورودُ نسخ ِ ذلك من الله تعالى.

## [الاستدلال بالإجماع]

وأيضاً: فإن المسألة إجماع الصحابة.

فإنه قد ظهر منهم اختلاف في مسائل خطًا بعضُهم بعضاً فيها، وأنكر بعضهم على بعض. فلو كان كل مجتهدٍ في ذلك مصيباً لم يخطًى، بعضهم بعضاً. بل كان يقول بعضهم لبعض: أنا مصيب وأنت مصيب.

فمن ذلك ما رُويَ عن عمر أنه أرسل إلى امرأة فأفْزَعَها ذلك، فأجْهَضَت. فاستشار الصحابة، فقالوا: (لاشيء عليك، إنما أنت مؤدِّب). وكانعليِّ: في القوم ساكتاً، فقال عمر: (عزمت عليك يا أبا الحسن لتخبرنِّي، فقال علي إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطؤوا، وإن كانوا قاربوك(١) فقد غشوك. أراك قد ضمنت الدية. فقِبلَ قوله).

فقد أطلق اسم الخطأ عليهم، وإن كانوا مجتهدين.

وقال عمر في قضية قضى بها : (لا أدري أصبت أم أخطأت، ولكن لم آل عن الحق).

وقال ابن عباس: (من شاء باهَلْتُه، أن الفرائض لا تعول).

<sup>(</sup>١) قارَبُه: ناغاه بكلام حسن.

انظر: القاموس (١١٥/١) مادة (قرب).

والكلمة هذه ثابتة في : إحكام الفصول للباجي ص (٧١٢) وقد سبق تخريج الأثر.

والذي في المصنف لعبد الرزاق (٤٥٩/٧) : (وإن كان قالوا في هواك فلم ينصحوا لك).

وقال: (ألا يتقي الله زيد: يجعل ابن الابن بمنزلة الابن، ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب).

وقال: (من شاء باهَلْتُه عند الحجر الأسود أن الجَد أب)(١).

وقال ابن مسعود: (من شاء باهَلْتُه أن سورة النساء القصرى (٢) نزلت بعد قوله تعالى: (أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً) (٣).

وقالت عائشة: (أبلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل جهاده مع رسول الله عليه إن لم يتب).

فإن قيل : يحمل قول على : (أخطؤوا)(١) حقيقة الأشبَه المطلوب.

وهذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: (وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (١٩٤/٦) ولفظ ابن مسعود فيه: (أتجعلوا عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟! لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: (وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب: في عدة الحامل (٧٣٠/٢) طبعة الدعاس، ولفظه: (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً).

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب : عدة الحامل المتوفي عنها زوجها (١٦٣/٦) ولفظه: (من شاء لاعنته، ما أنزلت..).

وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب : الحامل المتوفي عنها زوجها (٢٥٤/٢) ولفظه: (والله لمن شاء لاعنَّاه..).

(٤) في الأصل: (أخطى).

<sup>(</sup>١) هذا جزء من أثر عن ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ سبق تخريجه، وقد ذكره · المؤلف بلفظ: (ألا يتقى الله زيد بن ثابت يجعل الابن ابناً..).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (القصوى) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) آية (٢٣٤) من سورة البقرة.

وكذلك قول ابن عباس : (من شاء باهلته) ثقة من نفسه أنه أصاب الأشبه. قيل : قد أجبنا عن هذا وقلنا:

إن عندك لم يكلف طلب الأشبَه ولا إصابته، وإنما فَرْضُه ما يغلب على ظنه، فحكمه وحكم غيره سواء.

ولا يجوز حمل ذلك على أنه كان هناك نص؛ لأن القوم صرحوا بالرجوع إلى الرأي. فقال على : (إن اجتهدوا فقد أخطؤوا).

وكذلك [٢٤١] ابن عباس (ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب أباً).

وهذا رجوع إلى الرأي.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون عدولُه عما ثوابه أكثر إلى شيء ثوابه أقل من الشيطان. وقد أضافت الصحابة الخطأ في ذلك إلى الشيطان.

وأيضاً فإنهم إذا اختلفوا على قولين متضادين مثل تحريم وتحليل، وتصحيح وإفساد، وإيجاب واسقاط، فلا يخلو من ثلاثة أقسام:

إما أن يكونا صحيحين، أو فاسدين، أو أحدهما صحيحاً والآخر فاسداً. ولا يجوز أن يكونا فاسدين؛ لأنه يؤدي إلى إجماع الأمة على خطأ فاسد، وهذا لا يقوله أحد.

ولا يجوز أن يكونا صحيحين؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد حراماً حلالاً، واجباً غير واجب، وصحيحاً باطلاً.

ولهذا قلنا في الفرُوج، وهو إذا تزوج حنبلي امرأة من وليها، بعد أن تزوجها حنفي بغير ولي، فالحنبلي يقول: الأول باطل ونكاحي صحيح، وهي حلال لي دونه.

والحنفي يقول : نكاحي صحيح، والثاني باطل.

فلو كان كل مجتهد مصيباً كانت حلالاً لكل واحد مهما. وهذا لا يجوز بالإجماع.

فإذا بطل هذان القسمان، ثبت أن أحدهما صحيح والآخر فاسد.

فإن قيل: إنما لم يصح استباحتها لشخصين؛ لأن الإجماع دال على أنه لا يجوز الجمع بينهما.

قيل: الإِجماع يحصل على أن أحدهما مباح والآخر حرام.

فإن قيل: المجتهدان<sup>(۱)</sup> إذا أفتى أحدهما بحظر الوطء، والآخر بإباحته، وتساوى فتواهما عند المستفتي، فإن المستفتي يكون مخيراً في الأخذ بأي القولين شاء.

فإذا اختار الأخذ بأحدهما تعَين (٢) عليه الحكم الذي اختاره من حظر أو إباحة، فلا يكون قد اجتمع الحظر والإباحة في الوطء الواحد.

كما يقول في المكفر عن يمين: هو مخيرٌ بين الأشياء الثلاثة، فإذا اختار أحدها(٣) تعَيِّن(٤) عليه ما اختاره.

قيل: لو كان هدا يجري مجرى الكفارة لجاز لأحد المجتهدين أن يقول له أنت مخيَّر بين الحظر والإِباحة، كما يقول له: أنت مخيَّر بين العتق والإطعام.

فإن قيل : الحكم بصحتها لا يؤدي إلى التضاد في حق شخص<sup>(٥)</sup>، إنما

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المجتهدين).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تغير).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أحدهما).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (تغير).

<sup>(</sup>٥) يعني باعتبارات مختلفة وبأحوال متعددة، فالشخص الواحد يكون مقيماً ويكون مسافراً، والمرأة تكون طاهراً وتكون حائضاً.

يؤدي إلى ذلك في حق شخص واحدٍ في وقت واحدٍ، فأما على شخصين أو فريقين فلا يستحيل، كما ورد الشرع بإيجاب الصلاة على الطاهر، وأسقطها عن الحائض.

ووجوب الإِتمام على المقيم، والرخصة في القصر(١) للمسافر.

قيل: [٢٤١/ب] الأدلة إذا كانت عامة لم يجز أن يكون مدلولها خاصاً، والدلالة على كل واحدٍ منهما عامة في الجميع؛ فلا يجوز أن يكون حكمها خاصاً. وإذا كانت عامة ثبت التضاد ولم يجز أن يكون الجميع صحيحاً (١).

فإن قيل: الأمارة على الحكم خاصة وليست بعامة؛ لأن الأمارة على الحكم ظن المجتهد، وذلك يخصه، فكان الحكم خاصاً فيه.

يدل على ذلك : أن الأمارات التي فيها متكافئة ليس بعضها أقوى من بعض فلا طريق أولى من طريق.

قيل [طريق] الاحكام هو الكتاب والسنة، دون الظن، وذلك عام. يدل على صحة هذا قوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ) والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله دون الظن.

فإن قيل : فالقياس طريق الأحكام، وهو ظن القياس.

قيل: القياس يرجع إليهما؛ لأن القياس يقع على ما ثبت بالكتاب والسنة، ويتعدى الحكم من الأصل الثابت بالكتاب والسنة (٤٠).

وجواب آخر وهو: أن المجتهد يرجع إلى أدلة من الكتاب والسنة والقياس. وقوله: «إن الأمارة هي الظن» مخالف لإجماع الأمة (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (والقصر).

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا : شرح اللُّمع (١٠٥٦/٢).

<sup>(</sup>٣) آية (٥٩) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) يعنى : إلى الفرع لاشتراكهما في العلة.

<sup>(</sup>٥) في شرح اللَّمع (٢٠٦٠/٢): (فقد خالف هذا النص) ويعني به قوله تعالى : (فَايِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ).

جواب آخر وهو أنه لو كان الظن<sup>(۱)</sup> هو الأمارة لوجب إذا كانت أمارات المجتهدين متكافئة، فظن بعضهم أن بعضهم أولى من بعض أن يكون خطأ، كمن ظن أن الثور سبُع، والحدأة باز، والحمار بغل.

وقد علمنا أن أهل العلم فريقان في هذه المسائل<sup>(۱)</sup> فيعتقد فريق قوة أمارة التحريم فيجب أن يكون الكل على خطأ<sup>(۱)</sup>، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ<sup>(۱)</sup>.

وجواب [آخر] وهو أنه لو كانت الأمارة هي الظن، وأنه لا طريق له لوجب أن يشاركهم العامة في ذلك؛ لأن العامي يظن كما يظن العالم.

ألا ترى أن العامة لما شاركت أهل العلم في العقليات في طريق الظن وجب عليهم أن يعلموا منه ما يعلم أهل العلم، ويجب عليهم التقليد<sup>(٥)</sup>، لم يصح ما قالوه.

وجواب آخر وهو: أن الظن يتبع وجود الشيء في الأكثر الأغلب، كما نقول في الغيْم الأسود يغلب على الظن وجود المطر معه.

وكذلك التنفق(٦) في عُرْض الحائط يغلب على الظن وقوعه.

<sup>(</sup>١) في الأصل : (الطرد)، والتصويب من شرح اللُّمع (١٠٦١/١).

<sup>(</sup>٢) يعنى: المسائل الاجتهادية.

<sup>(</sup>٣) أي : على قول المعترض، وهو باطل؛ لأن الأمَّة لا تجتمع على خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح اللَّمع، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) أي : يجب عليهم التقليد في المسائل الاجتهادية. انظر : التمهيد (٣٣٧/٤) وشرح اللَّمع (١٠٦٠/٢).

 <sup>(</sup>٦) النَّفَق بفتحتين: (سَرَب في الأرض يكون له مخرج من موضع آخر).
 انظر : المصباح المنير (٩٥٦/٢) مادة (نفق).

وكذلك إذا كان لرجل عادة في الجلوس بالغداة للتدريس، أو في يوم من الأسبوع لمجلس النظر، واستمرت عادته على ذلك [٢٤٢] في الأغلب الأكثر غلب على ظن كل من عرف ذلك منه في وقته.

وكذلك إذا كانت عادة الإنسان تَفْرقة صدقاته في شهر رمضان، وكثر ذلك من فعله واتصل، غلب على ظن كل من عرف ذلك أنه يفعل ذلك إذا أهلّ(١) شهر رمضان.

وكذلك إذا كانت عادة الرجل أنه إذا أعطى ابنه أعطى ابنته، ثم ثبت بخبر الصادق أنه أعطى بنته.

وإذا كان الظن يتبع وجود الشيء في الأغلب، تميز الحق من الباطل من طريق العلم وطريق الظن.

وعلى قولهم: الأمارات متكافئة<sup>(٢)</sup>.

فإن قيل : لوكان الأمر على ما ذكرت، وأن الأمارة في الاجتهاد في ترتيب الأدلة لوجب أن يعلم أو يظن مخالفك إذا نظر<sup>(٣)</sup> [و] اجتهد فيما نظرت فيه.

قيل : ويجب إذا نظر مخالفك في مسائل الكلام أن يعلم مثل ما تذكر علمته أو ظننتَه.

فإن قيل: لم ينظر فيما نظرت فيه، ولا رتب الدليل على ما رتبته عليه. قيل: وكذلك مخالفنا لم يرتب الدليل على وجهه و لم يضعه في حقه.

<sup>(</sup>١) بالبناء للمفعول جائز.

وبالبناء للفاعل جائز عند بعضهم.

انظر : مختار الصحاح ص (٧٢٣) والمصباح المنير (٢/٩٩٠) مادة : (هلل).

<sup>(</sup>٢) فليزم عليه أن الجميع حق، وهو ممنوع.

انظر : شرح اللَّمع (١٠٧١/٢) والتبصرة ص (٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (نظرت).

وجواب آخر وهو: أنه قد ينظر في دليل وفيما نظرت فيه على ممر الأيام في مجالس النظر والتدريس والقراءة من كتابك، أو سمعه من لفظك فلم يصح قولك: «إنه لم ينظر فيما نظرت فيه».

فإن قيل :تسبق إلى اعتقاده الشبهة فيمنعه ذلك، ويسوغ العلم بالدليل ومعرفة الطريق الصحيح.

قيل : وكذلك مخالفنا في هذه المسائل، فلا فرق بينهما.

وأيضاً: لو كان كل مجتهد مصيباً لكانت المناظرة بين أهل العلم خطأ وهوساً؛ لأن كل واحدٍ منهم عند صاحبه على حق، فلم يكن لمناظرتهم معنى، وكان بمنزلة مناظرة المتفقين فيما اتفقا فيه.

فلما وجدنا أهل العلم في كل عصرٍ يتناظرون، ويحتج بعضهُم على بعض ِ دلّ على أن ليس كل مجتهد مصيباً.

فان قيل: إنما يتناظرون حتى يغلب على ظنّ مخالفة ما<sup>(۱)</sup> أدى إليه اجتهاده، فرجع إلى قوله.

قيل: لا فائدة في رجوعه من حق. وكونه على ما هو فيه وانتقاله إلى ظن آخر سواء، بل في ذلك محمل الكلفة والعبث<sup>(٢)</sup> والتنازع والتخاصم، وليس هذا من عمل العقلاء.

فإن قيل: إنما حسُنت المناظرة في طلب الأشبَه.

قيل : عندك لم يُكلُّف طلب، فلا فائدة في المناظرة فيما لم يُكلُّف طلبُه. وأيضاً : فإنه لا خلاف [٢٤٢/ب] أن المجتهد في الحادثة كلِّف الاجتهاد

<sup>(</sup>١) (ما) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (البعث).

في حكمها ليُميز الجائز من غير الجائز والصحيح من الفاسد. فلو كان الصواب في الجهتين لم يحتج إلى ذلك، فعلمنا أن هناك جائزاً (١) وغير جائز وصحيحاً وفاسداً(٢).

فإن قيل: إنما يجتهد ليطلب النص أو الإجماع.

قيل: إذا كان هناك نص أو إجماع سقط الاجتهاد.

وأيضاً فإنه لا يخلو: إما أن يكون كُلِّف الاجتهاد لطلب الحكم، أو لأن فَرْضه الاجتهاد.

ولا يجوز أن يقال: كُلِّف الاجتهاد. لأن فَرضه الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد لا يراد لنفسه، وإنما يراد لغيره؛ لأن الانسان لا يكلف الاجتهاد ليصير مجتهداً. فثبت أن الاجتهاد لطلب الحكم.

وإذا ثبت أن هناك حكماً مطلوباً (٢) صح قولنا، وبطل قولهم: إن فرضه الاجتهاد فقط، وليس هناك حكم مطلوب.

ولا يصح قول من قال بالأشبَه: إنه كلف الاجتهاد لإصابة الأشبه لما بينًا، وهو: أنه لم يكلف طلب الأشبه، ولا إصابته، فلا معنى للاجتهاد في طلبه.

فإن قيل : إنه كُلِّف الاجتهاد ليغلب على ظنه أن الحكم بهذا أولى من غيره.

قيل: من كُلِّف طلب شيء يحتاج أن يكون ما كلفه (٤) موجوداً حال الطلب، فلا يكلف طلب شيء ربما حدث بعد الطلب، وربما لم يحدث.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (جائز)، وحقه النصب؛ لأنه اسم (أنَّ).

<sup>(</sup>٢) الأصل: (صحيح وفاسد) وحقه النصب عطفاً على اسم (أن) إلا على تقدير، والأصل عدمه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (حكم مطلوب) وحقهما النصب، اسم (أنّ) وصفة له.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (كلف)، وسيذكره المؤلف بعد سطرين كما أثبتناه.

ألا ترى أن من كُلِّف طلب عبد آبق أو جمل شارد فإنه يصح؛ لأن ما كُلِّفه موجود.

وما يذهبون إليه من غلبة الظن أمر يحدث بعد الطلب، فلا يصح أن يكون الأمر بالاجتهاد لأجله.

واحتج المخالف: بقوله تعالى : (مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبإذْنِ اللهِ)(١).

فأخبر أن القطع والترك جميعاً من الله، وأحدهما ضد الآخر.

والجواب: أن هذه الآية وردت على سبب، وهو: أن رسول الله عَيْقِلِهُ الله عَيْقِلَهُ : إنك لم قطع نخل بني النضير وحرقها، قالت بنو النضير لرسول الله عَيْقِلَهُ : إنك كنت تنهى عن الفساد وتعيبه، فما بالك تقطع نخلنا وتحرقها؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأخبرهم أن ما قطع أو ترك فبأمر الله تعالى (٢).

وهذا يدل على أن الأمر في ذلك كان على التخيير في القطع والترك، فيجري مجرى التخيير في الكفارات، والحق في كل واحد منها.

واحتج بقول النبي عَلِيْكُ : (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) وهذا عام في حال الانفراد والاختلاف.

والجواب : أنا نحملُه على أن كل [٣٤٣/أ] واحد حجة حال الانفراد، ويكون القصد به أن قول الواحد حجة.

واحتج: بأن الصحابة اختلفوا و لم ينكر بعضُهم على بعض، بل أقره عليه،

<sup>(</sup>١) آية (٥) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا السبب ابن كثير في تفسيره (٣٣٣/٤) معزواً إلى يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل أنهم قالوا ذلك.

وسوَّغ للعامي أن يستفتيَه ويعملَ بقوله.

من ذلك:

اختلافهم في الجد، هل يقاسم؟(١).

وفي المُشَرَّكة (٢)، وغير ذلك.

وقال عكرمة: (بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت ليسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بذلك، فقال ابن عباس: عُدْ إليه فقل له: للجد<sup>(٦)</sup> في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي؟! فمن أعطى ثلث جميع المال أخطأ؟! قال: فأتيته، فقلت له. فقال لم يخطىء، ولكنه شيء رأيناه وشيء رآه)(٤).

<sup>(</sup>١) مضى كثير من الآثار في اختلاف الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ في الجد.

<sup>(</sup>٢) سيأتي قريباً تخريج أثر عن عمر \_ رضي الله عنه \_ في المشركة، وفي المواضع المشار إليها توجد الآثار التي تحكي خلاف الصحابة في هذه المسألة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الجد).

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر أخرجه الدارمي في سننه في كتاب الفرائض، باب : في زوج وأبوين وامرأة وأبوين (٢٠٠/٢) ولفظه : (عن عكرمة قال : أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت : أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟! فقال زيد : أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي).

وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب فرض الأم (٢٢٨/٦). وأخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، في باب: ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس (٢٠٢/١).

وأخرجه ابن حزم في كتابه المحلَّى في كتاب المواريث، مسألة رقم (١٧١٦) (٣٢٨/١٠).

وذكره ابن عبد البَرِّ في كتابه جامع بيان العلم وفضله، باب: اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص (٧٢/٢).

وقيل لعمر بن الخطاب في المُشَرَّكَة (١): لم تُشرِّك عام أول، وشَرَّكُت العام؟ فقال: (ذاك على ما فرضناه، وهذه على ما فرضنا)(٢).

ولأن بعضهم ولّى بعضاً مع اختلافهم في الأحكام. فروي عن أبي بكر أنه ولى زيد بن ثابت القضاء، وكان يخالفه في الجد وغيره. وولى عمر أبيً بن كعب وشريحاً القضاء، وكانا يخالفانه.

وكذلك ولى على شريحاً وابن عباس.

والجواب عن قولهم: «إنه لم يخطّىء بعضهم بعضاً» غلط؛ لما روينا عن علي في قصة المرأة التي أجْهَضَت ذا بطنِها: (إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأًا). وقول ابن عباس: ألا يتقى (٣) الله زيد.

وجواب آخر وهو: أنه لم يخطِّىء بعضهم بعضاً؛ لأن الخاطىء فيه معذور، له على قصد الصواب أجر، وقد ورد الشرع بذلك.

جواب آخر وهو: أنه إنما لم ينكر بعضهم على بعض لوجهين:

أحدهما: أن الشرع منع من ذلك، وهو أنه ليس على هذه الأحكام

- (١) ضابط المشركة : (أن يوجد في المسألة زوج، وذات سدس من أم أوجدة وإخوة لأم اثنان فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، سواءً أكانوا ذكوراً أم ذكوراً وإناثاً).

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه في كتاب الفرائض، باب : قول عمر في الجد (٦٧/١) رقم الحديث (٦٢) وليس فيه أنه قال ذلك في مسألة معينة، وإنما اختلف قضاؤه في مسألة فَرضييَّة فقال : (تلك على ما فرضنا، وهذه على ما فرضنا).

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في أول كتاب الفرائض (٢٤٩/١٠) رقم (١٩٠٠٥) في مسألة المشركة، ولفظه قريب من لفظ البيهقي.

وراجع : التلخيص الحبير (٨٦/٣).

(٣) في الأصل: (ألا لايتقي) بزيادة (لا).

أدلة مقطوع(١) عليها، وإنما طريقها غالب الظن.

والثاني : أن الإنكار في ذلك ربما أفضى إلى الفتنة والفساد والاختلاف. وقولهم : «إن بعضهم ولَّى بعضاً»، فلا يلزم:

[أولاً]: لأنه يبطل بكل عصر بعد الصحابة، فإنهم فعلوا هذا، ومنهم من يذهب إلى أن الحق في واحد من القولين.

الثاني: أنه وإن كان على خلاف مذهبه، فإنه لا يعلم أنه يبقى على اعتقاده إلى حين الحكم لجواز أن يغلب على ظنه حين الحكم في الحادثة على موافقة (٢).

الثالث : أنه وإن كان مخالفاً له، فإنه لا يقطع على خطئه، بل يُجَوِّز على نفسه الخطأ والصواب لصاحبه، فلهذا استخلفه ورضى بحكمه.

واحتج: بأنه لو كان الحق في واحد من القولين، وقد نصب الله تعالى عليه دليلاً، وجعل إليه (٣) طريقاً، وكلف المجتهدين [٢٤٣/ب] إصابته، لوجب أن يكون المصيب عالماً به قاطعاً (٤) بخطأ من خالفه.

ويكون المخالف آثماً فاسقاً، ويمنع من العمل بما أدى اجتهاده إليه، ووجب نقص حكمه إذا حكم به، وأن لا يسوغ للعامي أن يقلّد من شاء من المجتهدين، ويكون بمنزلة من خالف الإجماع والنص ودليل مسائل الأصول من الصفات

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مقطوعاً) وحقه الرفع صفة لأدلة.

<sup>(</sup>٢) يريد بهذا: أن المُولَّى يكون مخالفاً في المسألة لمن ولاَّه حين التولية، لكن المولِّي لا يعلم استمرار من ولاه على هذه المخالفة، لجواز أن يتغير رأيه عندما يحكم في الحادثة فيحكم فيها على وفق رأي من ولاَّه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (إلينا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قطعاً).

والقدر والإمامة ونصب إمامين ونصب إمام من غير قريش، وما أشبه ذلك.

ولما أجمعوا على أن المصيب غير عالم به فلا قاطع بخطأ من خالفه، ولا إثم عليه فيه، ولا ينقض حكمه إذا حكم به، ويُخيَّر العامي في تقليد من شاء، دلَّ على أن كل مجتهد مصيب.

والجواب: أنَّا إنما لم نعلم إصابته للحق، ونقطع بخطأ من خالفنا؛ لأن الدليل على الأحكام غير مقطوع عليه، وإنما هو بأن [يكون] مقطوعاً(١) عليه، كنص القرآن ونص السنة المتواترة والإجماع.

وبأن يكون غلبة الظن بخبر الواحد والقياس وشهادة الأصول فما<sup>(٢)</sup> كان دليله مقطوعاً عليه: علمنا إصابته، وقطعنا بخطأ من خالفنا، ونقضنا حكمه، وحكمنا بإثمه، ولم نُخَيِّر العامى في تقليده.

وما كان غلبة ظن: لم نقطع بإصابة الحق وخطأ من خالفنا؛ لأن دليله غير مقطوع عليه.

فإن قيل: فكان يجب أن ينصب عليه دليلاً مقطوعاً عليه ليتوصل به إلى الحق، كما نصب على مسائل الأصول.

قيل: لا يجب هذا كما لم يجب في حكم الحاكم بشهادة شاهدين، فإنه يحكم به، وإن لم يقطع على صدقهما.

وكالقِبلة، كُلُّف الاجتهاد في طلبها، وإن لم يكن دليلاً قاطعاً عليها.

وقد قيل: إن الله تعالى دلنا على الحكم بدلالة قاطعة، وإن لم يدلنا على علم علم الحكم في الأصل؛ لأنه كلَّفنا العمل على أوْلى العلل وأقواها، وقد جعل لنا طريقاً نقطع معه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مقطوع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فيما).

فإن إحدى العلتين أوْلَى أن يتعلق الحكم بها وأنها موجودة في الأصل والفرع، وأنه يلزمنا العمل بها في الفرع.

والطريق إلى ذلك هو وجوه الترجيح، وهي محصورة، فإذا وجدها أو أكثرها أو أقواها تختص إحدى العلتين، قطعنا على أنها أولى بأن تكون علة الحكم في الأصل من غيرها.

كما أنَّا إذا رأينا أمارات الغَيْم الرطب، في بعض الغيوم، نحو كونه في الشتاء، وكونه كثيفاً قطعنا على أنه أولى أن يكون مطراً.

وأمًّا التأثيم والتفسيق: فلا يجوز عليه ما ذكرنا، وهو أنَّا لا نقطع على خطئه، ولأن الشرع ورد بالعفو عن الخاطىء والناسي والمكره.

يدِل عليه قول الله تعالى : (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ) إلى قوله : (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) ولم يؤثم داود.

وكذلك قال النبي \_ عليه السلام \_ : (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر) فلم يؤتمه، بل جعل له الأجر مع الخطأ.

وأمّا منعه من العمل بما أدى اجتهاده إليه فلا يمنع منه؛ لأن فرضه أن يحكم باجتهاده وبما يصح عنده، فلا يصح منعه منه.

ولكن نقول إذا تزوج بغير ولي : «إنه نكاح فاسد». وإذا اشترى النبيذ «إنه شرب حراماً»، وما أشبه ذلك من طريق غلبة الظن والظاهر.

وأما إذا حكم باجتهاده فإننا لا ننقض حكمه لما بينًا، وهو: أن الدليل غير مقطوع عليه، فلا يجوز نقضُه.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة (١٦٣/٣) طبعة هجر.

وقد قيل: إن في نقض الحكم فساداً؛ لأنه يكون ذريعة إلى تسليط الحكّام بعضُهم على بعض، فلا يشاء حاكم يكون في قلبه من حاكم شيء إلا وتعقب حكمه بنقض، فلا يستقر حكم، ولا يصح لأحد ملك، وفي ذلك فساد عظم.

وقد قيل : لا يمتنع أن يمنع من الحكم، وإذا حكم لم ينقض.

كما منع من البيع عند النداء، والسَّوْم على سَوْم أخيه، والصلاة في الدار المغصوبة، ومع هذا فلا يبطل العقد<sup>(۱)</sup> و الصلاة<sup>(۲)</sup>.

والجواب الصحيح على أصولنا: ما ذكرناه أولاً، وأنه غير مقطوع عليه. وأما تسويغ العامى تقليد من يشاء من المجتهدين فلعمري انه كذلك.

وهو ظاهر كلام أحمد ــ رحمه الله ـ في رواية الحسين بن بشًار المخرمي وقد سأله عن مسألة من الطلاق فقال : «إن فعل حنث. فقال له: يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان، يعني: لا يحنث؟ فقال له: تعرف حلقة المدنيين بالرَّصافة؟ قال له: فإن أفتوني يحل؟ قال نعم»(٢).

وهذا يدل على أنه لا يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتيين؛ لأنه أرشده إلى حلقة المدنيين، ولم يأمره بالاجتهاد في ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر مسألة البيع عند النداء من يوم الجمعة : المغني لابن قدامة (١٦٣/٣) طبعة هجر.

وانظر مسألة السَّوْم على سَوْم أخيه : المغني (٣٠٦/٦) فإنه قسمها إلى أربعة أقسام، وبيَّن حكم كل قسم.

<sup>(</sup>٢) انظر مسألة الصلاة في الدار المغصوبة: المغني (٢/٦/٢) ومعروف أن للحنابلة روايتين في هذه المسألة.

<sup>(</sup>٣) قد سبق توثيق هذه الرواية في مسألة : للعامي أن يقلُّد من شاء من المجتهدين.

ويدل أيضاً على أن العامي إذا سأل عالِميْن، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة أنه يجوز له أن يأخذ بقول من أفتاه بالإباحة.

وكذلك نقل ابن القاسم الحنبلي (١) أنه قال لأحمد \_ رحمه الله \_: ربما اشتدَّ علينا الأمر من جهتك فمن نسأل؟ فقال: «سلوا عبد الوهاب» $^{(7)}$ .

وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث عن أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ أنه سئل عن مسألةٍ فقال : «سل إسحاق بن راهويه»(٣). [٢٤٤/ب].

وكذلك نقل أحمد بن محمد البُراثي(٤) عن أحمد أنه سئل عن مسألة فقال : «سل غيرنا، سل العلماء، سل أباثور».

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن القاسم الحنبلي، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع أبو الحسن الورَّاق. كان صالحاً ورعاً زاهداً ثقة. صحب الإمام أحمد وسمع منه. توفي سنة (٢٥١هـ) على الراجع. له ترجمة في : تاريخ بغداد (٢٥/١١) وتذكرة الحفاظ (٢٦/٢٥) وتقريب التهذيب (٢٨/١) وتهذيب التهذيب (٢٨/١) وطبقات الحفاظ ص (٢٢٩) وطبقات الحفاظ ص (٢٢٩).

والكلام الذي نقله ابن القاسم عن الإمام أحمد موجود في تذكرة الحفاظ في ترجمة عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه الرواية بهذا النص، وإنما وجدت في تاريخ بغداد — (٣٤٩/٦) بسند الحافظ الخطيب البغدادي إلى أبي بكر الأثرم قال : (قلتُ : لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : إسحاق أبو يعقوب — أعني ابن راهويه — ترى الإنسان أن يقصد إليه فيتعلم منه الفقه، فإنه رجل مُمكَّن؟ فقال : ما أَفْهَمَه! هو كيِّس).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (البراتي) بالمثناة الفوقية.

وهو: أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان أبو العباس البُرَاثي. سمع الإمام أحمد \_ رحمه الله \_ ونقل عنه بعض المسائل. مات سنة (٣٠٠هـ) وقيل سنة (٣٠٠هـ).

وكأن المعنى في ذلك أنه لا سبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه. وكل واحد من المجتهدين يفتيه بما أدى اجتهاده إليه، فيؤدي ذلك إلى حيرته، فجعل له أن يقلِّد أوثقهما في نفسه.

ويخالف المجتهد؛ لأنه يمكن موافقته على طريـق الحق ومناظرته فيه.

واحتج: بأنه لو أداه اجتهاد[هُ] في وقت إلى جواز النكاح بلا وليّ فقضى به، ثم أداه اجتهاده في وقت آخر إلى خلافه لزمه أن يقضي بذلك، فلو كان الثاني خطأٌ ما لزمه الحكم به.

والجواب: أنه<sup>(۱)</sup> حينها أداه اجتهاده إلى الحكم بجوازه كان يعتقد أن ضده خطأ، وإنما صار صواباً في وقت آخر، فما<sup>(۱)</sup> اجتمع الجواز وضده في وقت واحد.

واحتج: بأن اختلاف الفقهاء في مسائل الحوادث كاختلاف القُرَّاء في الحروف، ثم ثبت أن كل من قرأ بحرف فهو مصيب، كذلك في الأحكام. والجواب: أن اختلاف القُرَّاء لا يفضى إلى مناقضة.

ألا ترى أن كل من خالف في قراءة جاز له أن يقرأ بحرف غيره، فلهذا كان الكل صواباً، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه اختلاف في أحكام، ومن ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب أفضى إلى المناقضة.

ألا ترى أنه لا يجوز أن يأخذ بالقولين معاً، فبانَ الفرق بينهما.

<sup>=</sup> له ترجمة في : طبقات الحنابلة (٦٤/١).

والكلام الذي نقله عن الإمام أحمد هنا موجود في تاريخ بغداد (٦٦/٦) في ترجمة أبي ثور، وقد نقله بسنده إلى أحمد بن محمد البُراثي.

<sup>(</sup>١) في الأصل : (أن).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كما).

#### فصــــــل

## [الدلالة على أن ذلك غير مقطوع به]

والدلالة على أن ذلك غير مقطوع عليه (١) أنه لو كان مقطوعاً عليه لم يلزمه أن يجتهد دفعة ثانية في تلك الحادثة، ولا يجتهد في صلاة ثانية في الجهة.

ولمَّا أجمعنا على أنه يحدث اجتهاداً علمنا أنه غير مقطوع عليه.

وليس لأحد أن يمتنع من هذا ويقول: إنه لا يلزمه أن يجتهد ثانياً؛ لأن هذا مخالف الإجماع السابق، ولأنه لو كان مقطوعاً عليه لوجب أن ينقض بحكم الحاكم إذا خالفه، كما ينقض بمخالفة النص.

وليس لهم أن يقولوا: إنما لم ينقض؛ لأنه يكون ذريعة إلى تسليط الحكام بعضهم على بعض؛ لأن هذا لا يمتنع، كما لم يمتنع عند مخالفة النص والإجماع.

فإن قيل : أحد الحكمين يتميز عن الآخر بالتأثير الموجب للعلة وبكثرة الأصول.

قيل : فيجب أن يؤثر في نقض الحكم [٢٤٥/أ] وإسقاط الاجتهاد دفعة ثانية، كما كان ذلك في المنصوص عليه.

فإن قيل: قد وجدنا أن الحكم يتعلق بالعلة الشرعية كتعلقه بالعلة العقلية، فإذا ما دام عصيراً هو مباح، فإذا حدثت الشّدة حُرم، فإذا زالت أبيح، فإذا عادت حُرم، فدل على أنها موجبة، كما أن الحركة لمّا كانت دلالة على كون المتحرك متحركاً [كانت موجبة].

<sup>(</sup>١) راجع هذه المسألة في : التمهيد (٣٣٩/٤).

قيل: وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها لا يدل على أنها معلومة، كالنبيذ والاجتهاد في طلب القبلة، فإن ثبوت الحق يحصل لوجود [الشدة في] النبيذ ويعدم بعدمها، وليس شهادتهم مقطوعاً عليها، وكذلك الاجتهاد في القبلة غير مقطوع على إصابته.

#### فصــــــل

# [الدلالة على أن هناك حكماً مطلوباً]

والدلالة على أن هناك حكماً مطلوباً (١) خلاف (٢) من قال : ليس هناك شيء سوى ما يغلب على ظنه: ما تقدم من الدلائل على أن الحق في واحد من القولين، فلولا أن هناك حكماً مطلوباً (٣) لم يكن الحق في أحدهما.

وأيضاً: لما كان مأموراً بالاجتهاد وجب أن يكون هناك حكم مطلوب، كالاجتهاد في طلب القبلة، والاجتهاد في عدالة الشهود.

فإن قيل: القبلة يجوز ترك التوجه إليها مع العلم بها في الخوف وفي السفر، ولا يجوز مثل ذلك في أحكام الحوادث، مثل الطلاق والعتق والنكاح.

قيل: حال الخوف والسفر هو غير مأمور بالتوجه إلى القبلة، وإنما جاز تركها مع العلم للضرورة، ولا ضرورة بنا إلى ترك النص في غيرها من الأحكام.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حكم مطلوب)، وحقه النصب كما هو معروف.

<sup>(</sup>٢) راجع هذه المسألة في : التمهيد (٣٤٤/٤) والتبصرة ص(٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (حكم مطلوب).

فإن كان هناك ضرورة جاز، كاستباحة طعام الغير للضرورة.

فإن قيل : القبلة عين متوصل إليها، وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأن المطلوب ليس بعين.

قيل: في حال الغيبة لا يتوصل إليها، ويجري حكمها مجرى سائر الأحكام. وأيضاً: قد بينًا أن المجتهد كُلِّف الاجتهاد، والاجتهاد لا يراد لنفسه، وإنما يراد لغيره.

ولأن الاجتهاد في طلب ماليس بشيء ليحققه : لا يصح.

ألا ترى أنه لا يصح أن يقول المجتهدُ: في غالب ظن هو مصيب للظن، وإنما يقول [في] غالب ظن: إنه مصيب الحقيقة.

فعلم أن هناك مطلوباً<sup>(١)</sup> غير الظن.

يبين هذا: أن الظن لابد أن يتعلق بمظنون ثابت على الحقيقة.

## فصـــــل

## [إذا ثبت أن هناك حكماً مطلوباً فإنه قد كلف إصابته]

وإذا ثبت أن هناك حكماً مطلوباً (٢٠ [٥٠٠/ب] فإنه قد كلف إصابته (٣) خلاف من قال: هناك أشبه مطلوب، لكن لم يكلف إصابته.

والدلالة عليه:

ما تقدم من الدلائل على أن الحق في واحدٍ، وأن أحد المجتهدين مخطىء.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مطلوب) وحقه النصب اسم (أن).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حكم مطلوب).

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المسألة في : التمهيد (٤/٤) والتبصرة ص(٤٩٨) وشرح اللَّمع (٣). (١٠٥٠/٢).

وإذا ثبت خطؤه علمنا أن هناك معنى قد كُلُّف إصابته، فأخطأه.

فإن كان ذلك المعنى الحكم على ما نقوله نحن فيجب طلبه.

وإن كان الأشبَه(١) بالحادثة فيجب أيضاً طلبه.

ولأن الأشبَه لا يُراد لنفسه، وإنما يُراد لغيره، وهو إثبات الحكم الحادث، فعلم أن هناك حكماً مطلوباً (٢).

فإن قيل : لا يمتنع أن يكون هناك مطلوب و لم يكلف إصابته، كالقبلة والفَقْر ويوم عَرَفَة.

قيل: هناك كُلِّف الإصابة، ولكن سقطت الإعادة لدلائل شرعية، ذكرناها في مواضعها، وهو: أن جهات القبلة تثبت بالاجتهاد.

فإذا اجتهد ثم أخطأ، فلو أمرناه بالإعادة لنقضنا اجتهاد[ه] أولاً باجتهاد[ه] آخر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

وكذلك الفقر ثبت بالاجتهاد والغنى أيضاً، فلو قلنا: يعيدُ نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد.

وعَرَفَة لا نأمن أن يُخطِيء في القضاء كما أخطأ في الأداء.

وغير ذلك مما يذكر [في] مواضعه.

يبين صحة هذا: أن في الشرع مواضع إذا أخطأها أعاد.

مثل : أن يصلي ثم يتبين أن الوقت لم يدخل.

أو توضأ بماء يظنه طاهراً فبان نجساً.

وغير ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر اختلاف الأصولين في تفسير «الأشبه» في المراجع السابقة، والمعتمد (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حكم مطلوب).

لأنه لم يدل الدليل على سقوط الإعادة، فثبت أن القبلة وعرفة والفقر كُلِّف إصابته، وإنما سقطت إصابته لدليل.

## مسألـة

قد كان يجوز لنبينا \_ عليه السلام \_ الاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع عقلاً وشرعاً (١).

وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة (٢) هذا فيما كتب به إلى أبي إسحاق بن شاقُلاً في جوابات مسائل، وقال:

الدليل على أن سنته وأوامره قد كانت<sup>(٣)</sup> بغير وحي وأنها كانت بآرائه واختياره: أنه قد عوتب على بعضها، ولو أُمِر بها لما عوتب عليها.

من ذلك: حكمه في أسارى بدر، وأخذ الفدية، فقيل له: (مَا كَانَ لِنَبِي اللهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْض)(٤).

ومنه : إذنه في غزوة تبوك للمخلفين بالعذر حتى تخلَّف من لا عذر له، حتى قيل له: (عَفَا الله عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ)(°).

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : التمهيد (٣٧٣/٤) وروضة الناظر (٤٠٩/٢) والبُلْبُل ص(١٧٥) والمسوَّدة ص(٥٠٧) وشرح الكوكب (٤٧٤/٤).

<sup>(</sup>٢) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبري الحنبلي، المعروف بابن بطة. سمع جماعة من شيوخ المذهب، منهم أبو عبدالله بن حامد وأبو حفص العكبري. كان محدثاً فقيهاً. له مؤلفات كثيرة، منها: الإبانة الكبرى، والإبانة الصغرى، والسنن، والمناسك. ولد سنة (٤٠٦هـ) وتوفي سنة (٣٨٧هـ). له ترجمة في : شذرات الذهب (٢٠٢٣) وطبقات الحنابلة (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كان).

<sup>(</sup>٤) آية (٦٧) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٥) آية (٤٣) من سورة التوبة.

ومنه: قوله: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)<sup>(۱)</sup>. فلو كان وحياً لم يشاورهم فيه (۱) وقد أوما أحمد \_ رحمه الله \_ إلى صحة ما قاله [۲٤٦] أبو عبد الله بن بطة في رواية الميموني لما قيل له : «ها هنا قوم يقولون: ما كان في القرآن أخذنا به، [قال]<sup>(۱)</sup>: ففي القرآن تحريم لحوم الأهلية؟! والنبي عَلَيْكُ يقول: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه)<sup>(1)</sup> وما علمهم بما أوتي».

وكلام أبي عبد الله بن بطة هنا موجود بنصه في المصدرين السابقين.

(٣) الزيادة من المسوَّدة.

(٤) هذا الحديث رواه المقدام بن معد يكرب رضي  $_{-}$  الله عنه  $_{-}$  مرفوعاً. أخرجه عنه أبوداود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٥/١٠) رقم الحديث (٤٦٠٤).

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ (٣٨/٥) (رقم ٣٦٦٤) وقال فيه : (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه).

وأخرجه عنه ابن ماجة في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ (٦/١) رقم (١٢).

وأحرجه عنه الدارمي في باب السنة قاضية على كتاب الله ( ١١٧/١) رقم (٥٩٢).

وأخرجه عنه الإِمام أحمد في مسنده (١٣١/٤).

وأخرجه ابن حبان في كتابه موارد الظمآن، باب اتباع رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ص (٥٥) رقم (٩٧).

وأخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، باب الكلام في الأصل الثاني من أصول الفقه، وهو السنة (٨٩/١).

ويلاحظ : أن حديث أبي داود أتم، وقد ورد فيه اللفظ الذي ذكره المؤلف.

<sup>(</sup>١) آية (١٥٩) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لم يشاورونه) والتصويب من طبقات الحنابلة (١٦٤/٢) والمسوَّدة ص(٢٠).

وذكر أبو حفص<sup>(۱)</sup> في الجزء السابع من البيوع في باب التَّسْعير: حدثنا بإسناده عن أبي فضلة<sup>(۲)</sup> قال: أصاب الناس على عهد رسول الله عَلَيْكُ سَنَة. فقالوا: يا رسول الله سَعِّر لنا. فقال: (لا يسألني الله عن سُنَة أحدثتها فيكم<sup>(۱)</sup> لم يأمر الله تعالى بها)<sup>(1)</sup>.

قال أبو حفض : هذا دليل على أن كلِ سُنَّة سَنَّها النبي عَلَيْكُ لأمته فبأمر الله تعالى، بقوله : (لا يسألني الله عن سُنّة أحدثتها).

واعلم أنه لا يحدث سنة إلا بأمر الله(٥)، وبهذا نطق القرآن، فقال: (وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْتَى يُوحَى)(٦).

والأول أصح، وبه قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني والسرخسي (٧).

<sup>(</sup>۱) هو أبو حفص العكبري كما في المسوَّدة ص (٥٠٨) وهو : عمر بن محمد بن رجاء، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وفي طبقات الحنابلة (١٦٣/٢) : (ابن بطة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (فيما) والتصويب من المسوَّدة ص (٥٠٨) ومن طبقات الحنابلة الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا الحديث في مرجع معتمد، وإنما رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في كتاب المسوَّدة الموضع السابق، ولم يعلق عليه بشيء.

كما رأيت ابن أبي يعلي ذكر في طبقاته في الموضع السابق في ترجمة أبي حفص العكبري: أن أبا حفص يرى أن كل سنة سنها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لأمته فبأمر الله، واحتج على ذلك بما رواه بإسناده عن ابن بطة قال: (أصاب الناس..) الحديث.

<sup>(</sup>٥) هذا هو رأي أبي حفص العكبري كما سبق بيانه نقلاً عن طبقات الحنابلة.

<sup>(</sup>٦) آية (٣ - ٤) من سورة النجم.

<sup>(</sup>٧) وهو كذلك، إلا أنهم يرون أنه ينتظر أولاً الوحي، فإذا مضت مدة الانتظار ولم

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال بهذا(۱).

ومنهم من منع من ذلك<sup>(٢)</sup>.

وهو قول المتكلمين من المعتزلة<sup>(٣)</sup>، والأشعرية<sup>(٤)</sup>.

#### دليلنا:

قوله تعالى : (فَاعْتَبُرُوا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ) (٥). فأمر أهل البصائر بالاعتبار، ورسول الله عُلِيلَةِ أعلى أهل البصائر رتبة وأرفعهم منزلة، فكان بالاعتبار أولى.

ينزل عليه شيء، اجتهد، وعمل باجتهاده.

انظر أصول السرخسي (٩١/٢) وتيسير التحرير (١٨٣/٤) وفواتح الرحموت (٣٦٦/٢).

وهو قول الإمام الشافعي وأكثر أصحابه.

انظر: التبصرة ص(٥٢١) وشرح اللَّمع (١٠٩١/٢) والبرهان (١٣٥٦/٢) والمستصفى (٥/٦) والمنخول ص(٤٦٨) والمحصول (٩/٦) والإحكام للآمدي (٤٣/٤).

(۱) والمجوزون فريقان، فريق قال بوقوعه. وفريق أنكر وقوعه.
 انظر التبصرة ص (٥٢١) والإبهاج (٢٦٣/٣).

- (٢) انظر: المرجعين السابقين.
- (٣) انظر: المعتمد (٧٦١/٢).
- (٤) انظر : المسوَّدة ص (٥٠٧).

وهناك قولان في المسألة: الأول: التوقف، ونسه ابن السبكي إلى المحققين. والثاني: أنه يجوز في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية.

انظر: الإبهاج، الموضع السابق.

(٥) آية (٢) من سورة الحشر.

وقوله \_ عليه السلام \_: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران). وهو حاكم، فوجب أن يكون داخلاً فيه.

وذكر أبو عبيد (١) في «كتاب أدب القضاء» بإسناده عن الشعبي قال: (كان عَلَيْكُ تنزل به القضية، وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى، فيمضي ما كان قضى على حاله، ويستقبل ما نزل به القرآن (٢).

ولأن ما يستنبط من المعاني طريق لأمته في الحكم، فوجب أن يكون طريقاً له، أصله القرآن ظاهرُه وعمومُه.

ولأن الاجتهاد طاعة لله تعالى وقربة ينال بها رضاه وثوابه، فوجب أن يكون للنبي \_ عليه السلام \_ فيه مدخل، قياساً على سائر الطاعات.

ولأن المجتهد إنما سُوِّغ له الاجتهاد متى كان عالماً بالأصول وطرق القياس، فيجتهد فيما لا نص فيه ليعرف حكمه بالوجود<sup>(٣)</sup>، ورسول الله عَلَيْسَةٍ في أعلى المنازل لمعرفة الأصول وطرق القياس، فهو أولى بالاستعمال.

ولأن جواز الاجتهاد لا يخلو أن يتعلق بعدم النص حال وجود الحادثة، أو عدمه ٢٤٦٦/ب] في الثاني.

ولا يجوز اعتبار الثاني؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز الاجتهاد فيما يجوز أن يحصل عليه إجماع وأمر قاطع، فبقى أن يعتبر عدمه في الحال.

وهذا الشرط يوجد فيما يعرض لرسول الله عَلَيْتُهُ من الحوادث ولا نص أُنزل عليه فيها من قبل.

<sup>(</sup>١) هو : أبو عبيد القاسم بن سلاُّم. وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الأقضية (١٨٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، ولعل المقصود: حال وجود الحادثة.

وقد استدل أبو عبد الله بن بطة بدليلين(١) جيِّديْن:

أحدهما : قوله تعالى : (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)<sup>(٢)</sup>، فلو كان ذلك عن وحي لم يحتج إلى مشاورتهم.

والثاني : أنه قد حكم باجتهاده في مواضع ، بدليل أنه عوتب عليها. من ذلك :

أَخذ الفدية من أسارى بَدْر، [كما في] قوله: (مَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ)<sup>(٣)</sup>.

وغير ذلك مما ذكرنا في رأس المسألة.

# وربما احتج من نصر جواز الاجتهاد بأشياء منها:

أن السنة مضافة إلى النبي عَلَيْكُم، وحقيقة الإضافة تقتضي أنها من قِبَلِه. والجواب : أنه إنما أضيف إليه؛ لأنها بقوله وجبت، وهو السفير.

ولهذا يضاف إليه جميعُ السنن، ومعلوم أن ليس جميعها باختياره.

ومنها: أن النبي عَيْلِيُّهُ قال في مكة: (ولا يُخْتَلَى خَلاَهَا)(١) قال العباس:

<sup>(</sup>١) ذكر هذين الدليلين: ابن أبي يعلي في طبقاته في ترجمة أبي حفص البرمكي (١) دكر هذين الدليلين: ابن أبي المؤلف وإلى ابن بطة.

<sup>(</sup>٢) آية (١٥٩) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) آية (٦٧) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ مرفوعاً.

أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب لا ينفر صيد الحرم (١٧/٣). وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلالمنشد على الدوام (٩٨٦/٢) رقم الحديث (١٣٥٣).

(إلاَ الإِذْخِر)(١) فقال النبي عَلَيْكُ (إلا الإِذْخِر)، ومعلوم أن الوحي لم يرد في تلك الحال.

والجواب: أنه قد قيل: إن «الإِذْخِر» ليس من الخلا، وإنما استثناه العباس تأكيداً (٢).

أو لأنه لا يمتنع أن يكون النبي عَيِّقَ أراد استثناءه، فسبق العباس إلى سؤال النبي عَيِّقَةٍ ذلك.

ومنها قول النبي عَلِيْكُ : (لو قلتُ نعم لوجبت) يعني الحج، فعلق وجوبها بقوله.

الجواب: أنه لو قال: (نعم لوجبت) من حيث كان قوله دليلاً على وجوبه، وليس في الكلام ما يدل على أن قوله صادر عن اختياره أو من وحى.

ومنها قول النبي عَلَيْتُهُ : (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).

وقوله: (لولا أن أحشى أن يفرض السواك لاستكتُ) (٣) فبين أن أمره بالسواك موقوف على احتياره.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون عنى أنه (لولا أن أشُقَّ لأمرتهم) على طريق التنظيف.

ولا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه لا ينبغي أن يأمرهم به لأجل المشقة.

<sup>(</sup>١) الإِذْخِر : نبات معروف، له رائحة ذكية.

انظر: المصباح المنير مادة (ذخر).

<sup>(</sup>٢) كلمة (تأكيداً) غير واضحة في الأصل، وما أثبتناه موافق لما في التمهيد (٢). (٣٨٢/٤).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الحديث مع كثرة البحث والسؤال.

ومنها قولهم : إن موسى \_ عليه السلام \_ أثبت الأحكام من جهته إلا تسع آيات أنزلها الله عليه.

والجواب: [٢٤٧] أنا لا نعلم ذلك، ولو علمنا ذلك لم نعلم أن ما عدا تسع آيات لم يوح إليه.

ومنها قوله \_ عليه السلام \_ : (عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق). والجواب : أنه إنما أضاف العفو إلى نفسه؛ لأنه هو الذي يتولى أخذها، وهو الذي لم يأخذها الآن، وإن كان ذلك بوحي.

ومنها: أن الصحابة قد حكمت في الحوادث وأضافت ذلك إلى اجتهادها، ولو كان ذلك عن دلالة لما أضيف ذلك إليها، وقد قالوا في حكمهم : (إن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان)(١)، ولو كان عن دليل لم يقولوا ذلك.

والجواب: أنه لو كان ذلك عن اختيار قد أبيح لهم العمل به لما شكوا في كونه صواباً، على أن من يقول الحق في واحد يقول: يجوز أن يخطئوا. واحتج الخالف:

بقوله تعالى : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاًّ وَحْيّ يُوحَى)(٢).

والجواب: أن الاجتهاد ليس من الهوى، وإنما هو من الوحي الذي أوحي الله؛ لأن الله تعالى أمره به كما أمر أمته، وقوله: (إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيّ يُوحَى)، وكذا نقول؛ لأن القول بالقياس عن وحي وتنزيل.

 <sup>(</sup>۱) هذا الكلام عقب به كثير من الصحابة في أحكامهم الاجتهادية.
 وقد مضى تخريجه من قول أبي بكر \_\_ رضي الله عنه \_\_ وغيره، فانظر الفهرس.
 (۲) آية (۳ \_\_ ٤) من سورة النجم.

وأجاب أبو عبد الله بن بطة عن هذه الآية: بأن المراد به القرآن؛ لأن كفار قريش قالوا: قد ضلَّ محمد عن دين قريش وغوى، وما يأتي به من هذا القرآن من تلقاء نفسه. وأقسم الله تعالى بنجوم القرآن ونزوله في أوقاته، فقال: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) من السماء (إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْتَى يُوحَى).

وقد ذكر أحمد \_ رحمه الله \_ هذا فيما خرَّجه في الرد على الزنادقة في متشابه القرآن(١).

واحتج: بأن الاجتهاد يؤدي إلى غلبة الظن، وهو قادر على الحكم بالعلم من طريق الوحي، وإنما يجوز الحكم بغالب الظن إذا تعذر طريق العلم. والجواب: أن النص من الله تعالى مفقود في الحال.

وعلى أنه يجوز أن يحكم بالنص، وأن يوقع نصاً ينسخه، وكذلك يجوز لغيره أن يحكم باجتهاده، وإن يئس من انعقاد الإجماع الذي هو في معنى النص، على أنه معصوم في اجتهاده كالأمة، فلا نقول: إن طريقه غالب الظن.

واحتج: بأن من ردَّ قول النبي عَيِّكَ كَفَرَ، فلو جاز أن يحكم بالاجتهاد لم يجز تكفيره؛ لأن الاجتهاد حكم من طريق الظن، وهذا لا يجوز لإجماع المسلمين على كفره، فدل على أنه لا يجوز أن [٢٤٧/ب] يكون في حكمه ما هو اجتهاد.

والجواب : أنه يكفر لكونه مكذباً للرسول في خبره.

وقولهم : إن الاجتهاد يؤدي إلى غالب الظن، فلا يصح؛ لأن النبي معصوم في اجتهاده من الخطأ والزلَل، مقطوع بإصابة الحق ودرك الصواب.

واحتج: بأن الاجتهاد ردُّ الفرع إلى الأصل بضرب من الشُّبَه، ومتى فعل

<sup>(</sup>١) انظر : رسالة: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص (٢٦).

هذا وقاله صار نصاً، فإذا صار الاجتهاد نصاً ثبت أن لا يتصور فيه الاجتهاد. والجواب : أنه يصير نصاً بعد حصول الاجتهاد، وخلافنا في اجتهاده.

#### مسألية

يجوز أن يقول الله تعالى لنبيه : احكم بما ترى، أو بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بصواب<sup>(١)</sup>.

وهذه مبنية على المسألة التي قبلها، وأنه كان يجوز أن يجتهد فيما يتعلق بالشرع.

وهو اختيار الجرجاني<sup>(٢)</sup>.

وامتنع من ذلك جماعة من المعتزلة(٣).

وهو اختيار أبي سفيان السرخسي<sup>(١)</sup>.

#### دليلنا:

أنه لا يخلو إما أن يتعين الخلاف فيما يحكم فيه باجتهاد واستدلال، أو يتعين فيما يقوله إذا خطر بباله من غير اجتهاد.

فإن كان ذلك باجتهاد، فقد تقدم الكلامُ عليه ودليلُنا على جوازه.

وإن كان فيما يخطر بباله من غير اجتهاد، فإنه غير ممتنع، إذا علم الله تعالى أنه يصيب ما هو عند الله تعالى؛ لأن التعبد قد ورد بمثله في العامى أنه مخيّر

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : التمهيد (۳۷۳/۶) والمسوَّدة ص(٥١٠) وشرح الكوكب المنير (٥١٠).

<sup>(</sup>٢) وبقوله قال جمهور المحدثين.

انظر : المسوَّدة ص (٥١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : المعتمد (٢/٨٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : المسوَّدة ص (٥١٠).

في تقليد من شاء من العلماء، ويكون ذلك حكم الله تعالى عليه من غير أنه يرجع إلى أصل يستدل به.

وكذلك ورود التعبد في الاجتهاد لإحدى الكفارات الثلاث<sup>(١)</sup>.

وكذلك خُيِّر في طعام عشرة مساكين غير معينين، وصرف خمسة دراهم من مائتين إلى فقير، وفقراء الدنيا تعنى عينه(٢).

ولأن الله تعالى قد قال: (إلاَّ مَاحَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ)(٣). فأضاف التحريم إليه، فدل ذلك على جواز ذلك.

قال أبو بكر<sup>(۱)</sup> في تفسير: (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاً لِبَنِي إِسْرَائِيْلَ... مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرَاةُ) لكن إسرائيل حرَّم على نفسه ــ من قبل أن تنزل التوراة بعض ذلك<sup>(٥)</sup>.

# واحتج المخالف:

بأن الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصالح، ولا طريق لأحدٍ إلى معرفة المصالح سوى الله تعالى، فلم يجز أن يقول: احكم بما ترى فإنك لا تحكم إلا بصواب.

والجواب : أنا قد بيَّنًا فيما تقدم أن الشرعيات لا يقف<sup>(١)</sup> تكليفها على المصلحة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الثلاثة).

<sup>(</sup>٢) هاتان الكلمتان بدون إعجمام في الأصل، وقد أعجمتها بما ترى، والمعنى واضح.

<sup>(</sup>٣) آية (٩٣) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) هو : عبد العزيز بن جعفر الحنبلي، والمشهور بغلام الخلال. وقد سبقت ترجمته. وتفسيره هذا ـــ حسب علمي ــ مفقود.

<sup>(</sup>٥) وانظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير (٣٨٣/١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (تقف).

ويبين [٢٤٨/أ] صحة هذا، و<sup>(١)</sup>أنه ليس من شرط جواز الحكم أن يكون الحاكم به عالماً بالمصلحة فيه.

ألا ترى أن الحاكم في الحادثة من طريق الاجتهاد، لا يعلم أن ما حكم به صواب ومصلحة، بل يتبع حكمه في ذلك غالب الظن، ومع هذا قال: حكمه به كان جائزاً، ويحسن التعبد به، كذلك هاهنا.

وكذلك في الكفارات وإطعام المساكين، كل ذلك مردود إلى اختيار المكلف.

واحتج : بأن اتفاق الصدق في المستقبل لا يقع منا، كذلك اتفاق الصواب. والجواب : أنه غير ممتنع أن يقع في الأمرين، كما تتفق أمور كثيرة على طريق واحدة، كما تتفق في العلوم.

واحتج : بأنه لو كان ذلك جائزاً لجاز أن يبعث الله تعالى رسولاً، ويجعل إليه أن يشرع الشريعة كلها.

والجواب: أنه لا يمتنع ذلك فيما يمكن الوصول إليه من طريق الفكر والرأي إذا علم الله تعالى أن المصلحة فيه، كما يجوز أن يبيح له أكل ما شاء، إذا علم أنه لا يحتاج أكل الحرام.

واحتج: بأنه لا يجوز أن يقع التعبد بما ذكر تموه؛ لأن المخبر لا يأمن الكذب فيما يخبر به.

والجواب: أنه متى عرف أنه لا يقول إلا الصواب، زال هذا المعنى وأمن وقوع الخطأ.

<sup>(</sup>١) الواو هذه زائدة.

## مسألـة

# [الاجتهاد في زمن النبي عَلَيْكُم]

يجوز الاجتهاد في زمن النبي عَلِيْكُ لمن كان غائباً عنه، أو كان حاضراً (١)

وحُكي عن قوم: أنه لا يجوز ذلك لمن كان بحضرته (٢).

وحَكَى الجرجاني عن أصحابه: إن كان بادنه جاز، وإن كان بغير إذنه لم يجز (٣).

#### دليلنا على جوازه في الجملة:

قوله تعالى (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)(٤)، ولم يفصل بين أنه يكون حاضراً عند النبي عَلِيَّةٍ أو غائباً، في حياته أو بعد وفاته، بإذنه وبغير إذنه. وقوله \_ عليه السلام \_:(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران) ولم يفرِّق. ولأن النبي عَلِيَّةٍ جعل إلى عمرو بن العاص قضية، فقال: أجتهد يا رسول

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص(۸۳). والتمهيد (۲/۲٪ ٤٤٢٢ ــ ٤٢٣) وروضة الناظر (٤٠٧/٢)، والمسوَّدة ص (٥١١) وشرح الكوكب المنير (٤٨١/٤).

<sup>(</sup>٢) وبه قال ابن حامد \_ شيخ المؤلف \_ وبعض الشافعية. انظر : المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (٨٣)

أنظر : المسائل الاصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمولف ص (١١٥). والمنخول ص (٤٦٨) والمستصفى (٣٥٤/٢) والمسوَّدة ص (٥١١).

<sup>(</sup>٣) انظر : تيسير التحرير ١٩٣/٤) وفواتح الرحموت (٣٧٤/٢) وللحنفية تفصيل في المسألة.

انظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) آية (٢) من سورة الحشر.

الله وأنت حاضر؟! (فقال: نعم. إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأتَ فلك أجر)(١).

(١) هذا الحديث رواه عمرو بن العاص ــ رضي الله عنه ــ مرفوعاً.

أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢٠٥/٤) بلفظ: (جاء إلى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ خصمان يختصمان، فقال لعمرو: اقض بينهما يا عمرو، فقال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال: وإن كان، قال: فإن قضيت بينهما فمالي؟ قال: إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة.

انظر : الفتح الرباني (٢٠٦/١٥).

وأخرجه ابن حزم في كتابه الإحكام (٧٦٦/٦).

ورواه أيضاً عقبة بن عامر ـــ رضي الله عنه ـــ مرفوعاً.

أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده، الموضع السابق، مثل اللفظ السابق غير أنه قال : (فإن اجتهدت فأصبت القضاء فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد).

ورواه عبد الله بن عمرو ـــ رضي الله عنه ـــ مرفوعاً.

وأخرجه عنه الحاكم في أول كتاب الأحكام (٨٨/٤) بمثل لفظ الإمام أحمد عن عقبة بن عامر. ثم قال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السباقة).

ولم يرتض الذهبي هذا فقال : (فرج \_ أحد رواة الحديث \_ ضعفوه). وأخرجه عنه الدارقطني في سننه في أول الأقضية والأحكام (٢٠٣/٤) بمثل لفظ الإمام أحمد.

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (١٨٧/٢/٢) ولفظه: (أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص، فقضى بينهما، فسخط المقضي عليه، فأتى رسول الله فأخبره، فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : إذا قضى القاضي فاجتهد فأحاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران).

وانظر : الفتح الرباني (٢٠٧/١٥).

وذكره ابن حزم بسند سعيد بن منصور في كتابه الإحكام (٧٦٦/٦). والحديث بكل طرقه ضعيف. ورُوي أن النبي عَلَيْكُ جعل إلى أبي موسى وإلى رجل معه قضية، وقال: (إن أصبتها فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما فلكما خمس<sup>(١)</sup>).

ورُوي أن النبي عليه السلام \_ حكَّم سعداً (٢) في بني قريظة قال : فكنَّا نكشف عن [٢٤٨/ب] مؤتزرهم فكل من أنبتَ قَتَلَه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري. فقال النبي عَلِيْكُم : (لقد حكمتَ بحكم الله من فوق سبع سموات) (٢).

فإن قيل : إنما جاز؛ لأنه كان بإذن النبي ــ عليه السلام.

= فحديث عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عند الحاكم والدارقطني فيه «فرج بن فضالة التنوخي الحمصي» وهو ضعيف.

انظر: تقريب التهذيب (١٠٨/٢) وميزان الاعتدال (٣٤٣/٣) رقم (٦٦٩٦). وحديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد فيه «سلمة بن أُكْسُوم» قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٥/٤): (لم أجد من ترجمه بعلم).

ثم الحديث معارض بما ثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص \_ رضي الله عنه \_ أنه سمع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول : (إذا حكم الحاكم فاحتمد ثم أخطأ فله أحران وإذا حكم فاحتمد ثم أخطأ فله أحران

فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). انظر : فتح الباري (٣١٨/٣) رقم الحديث (٧٣٥٢) وإرواء الغليل (٢٢٤/٨).

قلت: ولم أجد الحُديث باللَّفظ الذي ذكرهُ المؤلفُ. والله أعلم.

(١) في الأصل : (خمسة).وحديث أبى موسى هذا لم أقف عليه.

(٢) هو: سعد بن معاذ بن النعمان أبو عمرو الأنصاري. سيّد الأوس. أسلم قبل الهجرة. شهد بدراً وأُحُداً والخندق وقريظة، وهو الذي حكم فيهم. ورمي يوم

الخندق بسهم فعاش شهراً ثم انتقض جرحه، فمات منه. له ترجمة في : الاستيعاب (٦٠٢/٢) والإصابة (٨٧/٣).

(٣) قصة حكم سعد بن معاذ \_ رضي الله عنه \_ في بني قريضة رواها أبو سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ أخرجها البخاري في كتاب المناقب، باب: مناقب سعد بن معاذ \_ رضى الله عنه \_ (٤٤/٥).

قيل : المأذون فيه الحكم، فأما الاجتهاد فغير مأذون فيه؛ لأن الإذن في الحكم ليس بإذن في الاجتهاد.

ألا ترى أن النبي عَلِيْكُ لمَّا أذن لعمْرو بالقضاء بين يديه أستأذنه في الاجتهاد بحضرته، فلم يفهم الاجتهاد من الإذن بالقضاء، ثبت أن الإذن بالقضاء ليس بإذن في الاجتهاد.

ولأنه ليس في الاجتهاد بحضرته أكثر من الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة على القطع واليقين، وهذا جائز بحضرته؛ لأنه لو كان حاضراً في مجلس رسول الله عليه فروى بعض الحاضرين عنه حبراً جاز له العمل به، وهو عمل بغالب ظن مع القدرة على القطع واليقين؛ لأنه كان يمكنه أن يرجع فيما أخبره إلى النبي عليه ليعلمه منه قطعاً.

فلما جاز هذا ولم يرجع فيه إليه، ثبت ما قلناه.

ولأن ما جاز الحكم به في غَيْبة النبي عَلَيْكُم، جاز الحكم به في حضرته كالخبر.

#### واحتج المخالف:

بأنه لا يجوز الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة على القطع واليقين، فإذا كان النبي عَلِيْكُ حاضراً فهو قادر على معرفة الحكم من جهته قطعاً، فلا معنى للاجتهاد.

والجواب: أنه باطل بما ذكرناه من قبول خبر الواحد ورسول الله عليتهم

ولأنه إذا اجتهد والنبي حاضر، فإن<sup>(١)</sup> كان صواباً فذاك، وإن أخطأ لم يقره النبي عَلِيْسَةِ، كمن اجتهد ثم بان له أنه خالف النص.

<sup>=</sup> وأخرجها مسلم عنه في كتاب الجهاد والسير، باب: أنه جواز قتل من نقض العهد (١٣٨٩/٣) رقم الحديث (١٧٦٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وإن).

### مسألـة

في صفة المفتي في الأحكام الذي يحرم عليه التقليد. منها(١):

أن يكون عارفاً بالقرآن، ناسخِه ومنسوخِه، ومجملِه ومحكمِه، وعامِّه وخاصِّه، ومطلقِه ومقيدِه.

وهو المعرفة، بما قصد به بيان الأحكام الحلال والحرام.

فأما ما قصد به أخبار الأولين وقصص النبيين والوعد والوعيد، فلا حاجة به إليه.

وإنما قلنا هذا؛ لأنه قد يكون الأصل الذي يرد الفرع إليه من القرآن، فإذا لم يعرفه لم يمكنه الاجتهاد فيها.

ويحتاج أن يعرف من السنة جملها التي [٢٤٩] تشتمل الأحكام عليها. ويعرف أيضاً المتقدم والمتأخر، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفسر، والعام والخاص للمفتى الذي ذكرناه.

ويحتاج أن يعرف إجماع أهل الأعصار عصراً بعد عصر؛ لأنه [قد] يكون الأصل ما أجمعوا عليه، فيرد الفرع إليه.

ويحتاج أن يعرف من لغة العرب والإعراب ما يفهم عن الله تعالى وعن رسوله معنى خطابهما.

وأن يكون عارفاً باستنباط معاني الأصول والطرق الموصلة إليها ليحكم في الفروع بحكم أصولها.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : التمهيد (٤/ ٣٩) وروضة الناظر (١/٢) والمسوَّدة ص(١٤) وسير ح الكوكب المنير (٤٠٩/٤) وصفة الفتوى ص(١٤).

ويكون عارفاً بمراتب الأدلة، وما يجب تقديمه منها.

وإذا كان بهذه الصفة وجب عليه أن يعمل في الأحكام باجتهاده، وحرام عليه تقليد غيره، إلا أن يكون حكماً يجب له أو لغيره، فيحتاج في فصله إلى حاكم يحكم بينهما باجتهاد.

وإذا صار من أهل الاجتهاد بما ذكرنا، لم يجب قبول قوله فيما يفتي به إلا أن يكون ثقة مأموناً في دينه.

فإذا كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع إلى قوله وقبول فتياه. وقد نُقل عن أحمد \_ رحمه الله \_ ألفاظ في المفتي (١) ترجع إلى ما ذكرنا. فقال في رواية صالح: «ينبغي على الرجل إذا حملَ نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بوجوه القرآن، عالماً بالأسانيد الصحيحة، عالماً بالسنن» (٢).

وكذلك نقل أبو الحارث عنه: «لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة»(٣).

وكذلك نقل حنبل عنه : «ينبغي لمن أفتاه أن يكون عالماً بقول من تقدَّم، وإلا فلا يفتي»(<sup>3)</sup>.

وقد ذكر أبو حفص بن شاهين في «الجزء الثامن من أخبار أحمد»، فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المعنى).

<sup>(</sup>٢) ذكرت هذه الرواية بنصها في المسوَّدة ص(٥١٥) وإعلام الموقعين (٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الرواية بنصها في المسوَّدة الموضع السابق، وإعلام الموقعين (٣) (٢٠٥/٤، ٢٠٥/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الرواية بنصها في المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الرواية بنصها في إعلام الموقعين (٢٠٥/٤).

حدثنا إسماعيل بن علي (١) حدثنا عبد الله سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه مما يبتلي به، من الأيمان في الطلاق وغيره، وفي مِصْرِه من أصحاب الرأي، ومن أصحاب ألحديث لا يحفظون، ولا يعرفون الحديث الضعيف، ولا الإسناد القوي فمن يسأل؟ لأصحاب الرأي أو لهؤلاء؟ أعني أصحاب الحديث على ما كان من قدر معرفتهم، قال : «يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة» (١).

وظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم، وإنه لم تكمل فيهم الشرائط التي ذكرنا. وذكر أبو حفص في «تعاليقه» فقال: حدثنا يحيى بن سهل، حدثنا بعض أصحابنا [٢٤٩/ب]، حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد الأطروش، قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي (٣) يقول: سألت جدي كم كان يحفظ يحيى ابن معين؟ قال: «زهاء مائتي ألف. قلت فعثمان أحوه؟(٤) قال: مائة ألف».

<sup>(</sup>۱) هو: إسماعيل بن علي بن إسماعيل، أبو محمد الخطبي. سمع عبد الله بن الإمام أحمد والحارث بن أبي أسامة وغيرهما. وروى عنه الدار قطني وابن شاهين. وثُقه الدارقطني. ولد سنة (۲۲۹هـ)، ومات سنة (۳۵۰هـ).

وله ترجمة في : طبقات الحنابلة (١١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الرواية بنصها في: المسوَّدة الموضع السابق وفي إعلام الموقعين (٢) وفي آخرها: (ضعيف الحديث خير من الرأي) ولم يذكر الإمام أبا حنيفة \_ رحمه الله تعالى \_..

 <sup>(</sup>٣) سمع أباه وجده والصاغاني وغيرهم. وروى عنه أبو عمر بن حَيْوة ومحمد بن فارس الغوري. ثقة. توفي سنة (٣٣٦هـ).

له ترجمة في : طبقات الحنابلة (٣/٢).

<sup>(</sup>٤) الضمير في (أخوه) فيما يظهر لي عائد على يحيى بن معين، ولم أجد له أخاً بهذا الاسم. والله أعلم.

وسألت عن أحمد بن حنبل فقال: «سمعت رجلاً يسأله إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيهاً؟ قال: لا. قال: فمائتي ألف؟ قال: لا. قال: فثلاثمائة ألف؟ قال بيده هكذا، وحرَّك فثلاثمائة ألف؟ قال بيده هكذا، وحرَّك يده. فقلت: كم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أجاب عن ستمائة ألف»(٢).

وظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره.

وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا.

ويحتمل أن يكون أراد بذلك وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لابدَّ منه فالذي وصفنا.

قال أبو حفص<sup>(۱)</sup>: قال أبو إسحاق<sup>(٤)</sup>: لما جلست في جامع المنصور للفتيا ذكرت هذه المسألة فقال لي رجل: «فأنت هو ذا تحفظ هذا المقدار حتى هو ذا تفتي الناس؟! فقلتُ له: عافاك الله، إن كنتُ أنا لا أحفظ هذا المقدار، فإني هوذا أفتى الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه»<sup>(٥)</sup>.

وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلِّد أحمد فيما يفتي

<sup>(</sup>١) كلمة (ألف) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الرواية في: إعلام الموقعين (١/٥٥) وفي آخرها: (أخذ عن ستمائة ألف) بدل (أجاب).

وذكرها ابن أبي يعلي في طبقاته في ترجمة العكبري (١٦٤/٢) بأخصر مما هنا، ومن رواية العكبري عن أبي إسحاق بن شاقْلاً.

<sup>(</sup>٣) هو العكبري.

<sup>(</sup>٤) هو : ابن شَاقْلاً.

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا الكلام ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة أبي حفص البرمكي (١٦٤/٢) وذكره ابن القَيِّم في كتاب إعلام الموقعين (١/٥٤).

به؛ لأنه قد نص في بعض «تعاليقه» على كتاب «العلل» الدلالة على منع الفتيا بغير علم:

قوله تعالى (وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (١). وقوله : (فَلِمَ تُحَاجُّوَن فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) (٢).

وذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي «لا يجوز له أن يفتي بما يسمع ممن (٣) يفتى، إنما يجوز أن يقلد نفسه، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا (٤٠).

وذكر أبو حفص في «تعاليقه» قال : «سمعت أبا علي الحسن عبد الله النجاد (٦) يقول: ما أعيب على رجل الله النجاد (٦) يقول: ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد خمس مسائل، يستند إلى بعض سواري المسجد يفتي الناس بها» (٨).

<sup>(</sup>١) آية (٣٦) من سورة الاسراء.

<sup>(</sup>٢) آية (٦٦) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (من).

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية ذكرها ابن حمدان في كتابه: صفة الفتوى والمفتي ص (٢٦) كما ذكرها ابن النجَّار في كتابه شرح الكوكب المنير (٥٦٢/٤) بأخصر مما هنا. ذُكرت في المسوَّدة ص(٥١٧) بنصها كما هنا.

<sup>(</sup>٥) هكذا ورد مكبراً. وفي طبقات الحنابلة (٢/١٤٠) والمنهج الأحمد (٢/٥٥) بالتصغير.

<sup>(</sup>٦) الفقيه الحنبلي البربهاري مات سنة (٣٦٠هـ).

له ترجمة في : طبقات الحنابلة والمنهج الأحمد، في الموضعين السابقين.

<sup>(</sup>٧) هو : علي بن محمد بن بشار أبو الحسن، الفقيه الحنبلي. روى عن صالح بن أحمد وأبي بكر المروذي. وعنه أبو الحسن أحمد بن مقسم وأبو علي النجاد توفى سنة (٣١٣هـ).

له ترجمة في : طبقات الحنابلة (٧/٢) والمنهج الأحمد (٧/٢).

<sup>(</sup>٨) هذه الرواية مذكورة بنصها في : طبقات الحنابلة (٦٣/٢، ١٤٢) والمنهج الأحمد (١١/٢، ٥٦٢) والمسوَّدة ص(٥١٧) وشرح الكوكب المنير (٥٦٢/٤).

وهذا منه مبالغة(١).

وذكر أبو عبد الله بن بطة في كتاب «الرد على من أفتى في الخلع» أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة (٢)، حدثنا العباس بن الحسين العيطوي حدثنا محمد بن الحجاج قال : كتب أحمد بن حنبل \_ رحمه الله \_ عني كلاماً، قال العباس وأملاه علينا قال : «لاينبغي للرجل أن ينصب نفسه، يعني للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. أما أولها: أن تكون له نية، فإنه إن لم تكن له نية [٥٠٠/أ] لم يكن على كلامه نور، ولم يكن عليه نور.

وأما الثانية : فيكون له حلم ووقار وسكينة.

وأما الثالثة : فيكون قوياً على ما هو فيه، وعلى معرفته.

وأما الرابعة : فالكفاية، وإلا مَضَعَّه الناس.

والخامسة : فمعرفة الناس»<sup>(٣)</sup>

ورأيت في أحبار بشر بن الحارث رواية أبي عبد الله محمد بن مُخْلِد

<sup>(</sup>١) في المسوَّدة الموضع السابق زيادة : (في فضله) منسوبة إلى المؤلف.

<sup>(</sup>٢) العكبري. كنيته أبو طالب على ما في الطبقات، وكناه المؤلف هنا بأبي نصر. وهو من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه كثيراً من المسائل. روى عنه أبو حفص عمر بن رجاء وغيره. مات سنة (٢٤٤هـ).

له ترجمة في : طبقات الحنابلة (٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الرواية ابن القيَّم في كتابه إعلام الموقعين (١٩٩/٤) وعلق عليها تعليقاً نفيساً، وحري بطالب العلم أن يطلع عليه.

وقد نقلها بسنده عن ابن بطة ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة أبي حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري ــ أحد المذكورين في سند المؤلف (٧/٢).

العطار (۱) قال : حدثني عيسى بن جعفر أبو موسى الوراق (۲) قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل \_ رحمه الله \_ وذاكره دُحَم ( $^{(7)}$ ) بالأصول عن النبي \_ عليه السلام \_ قال أحمد \_ رضي الله عنه \_ : «أما الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي فينبغي أن تكون ألفاً أو ألفاً ومائتين ( $^{(2)}$ ).

وهذه الرواية تؤيد صحة التأويل لقول أحمد \_ رحمه الله \_ «لا يفتي [إلا] وقد حفظ مائة ألف ومائتي ألف»، على طريق الاحتياط؛ لأنه قد حَرَّر الأخيار التي يدور عليها العلم، يعني الحلال والحرام، بألف أو ألف ومائتين.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن مُخَلِد بن حفص أبو عبد الله الدوري العطار صاحب بعض تلاميذ الامام أحمد، منهم صالح بن الإمام أحمد وأبو داود السجستاني. حدَّث عنه الدارقطني وابن شاهين. ثقة مأمون ولد سنة (۲۸۳هـ) ومات سنة (۳۲۳هـ) له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۷۳/۲) وتاريخ بغداد (۳۱۰/۳) وطبقات الحفاظ ص(۳٤٤).

<sup>(</sup>٢) الصفدي من أصحاب الإمام أحمد، وممن نقل عنه بعض المسائل. سمع شبابة ابن سوار وشجاع بن الوليد وغيرهما. وروى عنه يحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وغيرهما. مات سنة (٢٧٢).

له ترجمة في : طبقات الحنابلة (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم أبو سعيد الدمشقي، المعروف بدُحَيم. روى عن الإمام أحمد ومعروف الخياط وخلق. وعنه الإمام البخاري وجماعة. قال فيه الإمام أحمد: «عاقل ركين». وقال أبو داود: «حجة، لم يكن بدمشق في زمنه مثله». توفى سنة (٢٤٥).

له ترجمة في : تاريخ بغداد (٢٠٥/١٠) وتذكرة الحفاظ (٢/٤٨٠) وطبقات الحفاظ ص (٢٠٨) وطبقات الحنابلة (٢٠٤/١).

<sup>(</sup>٤) ذكرت هذه الرواية في : المسوَّدة ص(٥١٦) وشرح الكوكب المنير (٥٦١/٤).

### فصــــل

### وأما صفة المستفتى

فهو العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من آلة الاجتهاد<sup>(١)</sup>.

وذكر أبو حفص في كتاب «أخبار أحمد» \_ رحمه الله \_ عن إسماعيل ابن علي عن عبد الله قال: «سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة، فيها قول رسول الله عليه واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء، ويتخبَّر ما أحب منها، فيفتي به ويعمل به، قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم»(٢).

وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال، إذا لم تكن له معرفة بالكتاب والسنة.

وقال قوم من المعتزلة البغداديين : لا يجوز للعامي أن يقلد في دينه، ويجب عليه أن يقف على طريق الحكم. وإذا سأل العالِم، فإنما يسأله أن يعرِّفه طريق

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الفصل في : روضة الناظر (۲/۰۰٪) والمسوَّدة ص(۵۱۷) وشرح الكوكب المنير (۵۲٪) وإعلام الموقعين (۲۱۹٪) وصفة الفتوى ص(٦٨).

<sup>(</sup>٢) ذكرت هذه الرواية في : المسوَّدة ص(١٧٥) وصفة الفتوى ص(٢٦) وإعلام الموقعين (٢٠٦/٤).

الحكم، وإذا عرفه ووقَفَ عليه عَمِلَ به(١).

وهذا غير صحيح؛ لقوله تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ بَالْبَيِّنَاتِ وَ الزُّبُر)(٢).

وقول النبي — عليه السلام — : (ألا تسألوا إذْ لم تعلموا، فإنما شفاء العِمِّي السؤال)<sup>(٣)</sup>.

أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: في المجروح يتيمم (٢٣٩/١) ولفظه: (قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر فشَجَه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه به فقال : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي — صلى الله عليه وسلم — أخبر بذلك، فقال : قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العبي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويَعْصِر، أو يَعْصِب — شك موسى — على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده). وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب: جواز التيمم لصاحب الجرح... وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُريْق، وليس بالقوى.

وخالفه الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء، وقيل: بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو الصواب). ورواه ابن عباس \_ رضى الله عنه \_ مرفوعاً.

أخرجه عنه أبو داود في الموضع السابق.

وأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب: في المجروح تصيبه الجنابة (١/٩٨١).

<sup>(</sup>١) نقل ذلك عنهم أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٩٣٤/٢).

<sup>(</sup>٢) آية (٤٣ ــ ٤٤) من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه جابر \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً.

ولأنه ليس من أهل الاجتهاد، فكان فرضُه التقليد كالأعمى في القبلة؛ فإنه لمَّا لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة، كان عليه تقليد البصير فيها.

والحاكم إذا لم يكن معه حكم القِيافة وقِيَم المتلفات، قلّد فيها من هو من أهل العلم والبصر فيها.

فأما قولهم [٢٥٠/ب] إنه يقف على طريق الحكم.

فالجواب: أنه لا سبيل إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين. ونرى من تفقه المدة الطويلة، ولا يتحقق طريق القياس، ولا يعلم ما يصححه وما يفسده، وما يوجب تقديمه على غيره.

وفي تكليف ذلك العامة تكليف ما لا يطيقونه، ولا سبيل لهم إليه.

<sup>=</sup> وأخرجه عنه الدارقطني في الموضع السابق.

وأخرج عنه الدارمي في كتاب الطهارة، باب: المجروح تصيبه الجنابة (١٥٧/١).

والحديث ضعفه البيهقي والدارقطني وابن حجر، وإن صححه ابن السكن انظر: سنن البيهقي الموضع السابق وسنن الدارقطني الموضع السابق أيضاً، والتلخيص (١٤٧/١) وإرواء الغليل (١٤٢/١).

### مسألــة

#### [الاستحسان]

قد أطلق أحمد \_ رحمه الله \_ القول بالاستحسان في مسائل(١١).

فقال في رواية صالح في المضارِب، إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال: «فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنتُ أذهبُ إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت»(٢).

وقال في رواية الميموني: «استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحْدِث، أو يَجدَ الماء»(٣).

وقال في رواية المروذي : «يجوز شُرْي أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له : كيف يشترى ممن لا يملك؟! فقال : القياس كما تقول، ولكن هو.

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المسألة في : التمهيد (۸۷/٤) وروضة الناظر (۷/۱۱)، والمسوَّدة ص(۱) والبُلْبُل ص (۱٤۳) وشرح الكوكب المنير (۲۷/٤).

<sup>(</sup>٢) نصّ الرواية في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٤٤٨/١) يختلف عما هنا، حيث جاء فيها: (وسألته عن المضارب إذا خالف؟ قال: بمنزلة الوديعة عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف، إلا أن المضارب أعجب إليَّ أن يعطي بقدر ما عمل).

وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (١٩٩) : (سمعت أحمد سئل عن المضارب إذا خالف؟ قال: يختلفون فيه).

ونص الرواية في المسوَّدة ص(٤٥٢) وبدائع الفوائد لابن القيِّم (١٢٤/٤) كما ذكر المؤلف.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الرواية بنصها في التمهيد (٨٧/٤) والمسوَّدة ص(٤٥١) وشرح الكوكب (٤٧/٤).

استحسان.

واحتج: بأن أصحاب النبي ــ عليه السلام ــ «رخَّصوا في شَرْي المصاحف، شَـرْي المصاحف، وكرهوا بيعها»<sup>(۱)</sup>.

وهذا يشبه ذلك.

وقال في رواية بكر بن محمد ــ فيمن غصب أرضاً فزرعها ــ : «الزرعُ لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، استحسنُ أن يدفع إليه نفقته»(٢).

ونقل أبو طالب عن أحمد \_ رحمه الله \_ أنه قال : «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئاً خلاف القياس، قالوا: نستحسنُ هذا وندع القياس، فيَدَعون الذي (٣) يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهبُ إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه» (٤).

وظاهر هذا: إبطال القول بالاستحسان.

وقد أطلقه أصحاب أبي حنيفة في مسائل(°).

واعترض عليهم أصحاب الشافعي، وحملوا ذلك على أنهم قالوا ذلك على طريق الشهوة والهوى، من غير حجة (٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذه الرواية، وتخريج الأثر المحتج به.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الرواية بنصها في : التمهيد (٨٧/٤) والمسوّدة ص (٤٥٢) وشرح الكوكب (٤٧/٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الدين).

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الرواية بنصها في المراجع السابقة.

<sup>(°)</sup> انظر بيان رأي الحنفية في : تيسير التحرير (٧٨/٤) وأصول السرخسي (١٩٩/٢) وكشف الأسرار للنسفي (٢٩٠/٢) وفواتح الرحموت (٣٢٠/٢).

 <sup>(</sup>٦) قال الإمام الشافعي \_ فيما نقله الغزالي في المستصفى (٢٧٤/١): (من استحسن فقد شرَّع).

ونحن نبين صحة هذه العبارة، ونوضح الغرض منها، ونقيم الحجة عليها. فالدليل<sup>(1)</sup> على صحة هذه العبارة: وجود استعمالها في الكتاب والسنة وإطلاق من تقدم من علماء السلف وفقهاء الأمصار.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (فَبَشَرٌ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولُوا الْأَلْبَابِ)(٢).

والسنة: ما روي عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : (ما رآه المسلمون حسناً، فهو [٢٥١/أ] عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً، كان عند الله سيئاً). وروي مثله عن ابن مسعود (٣).

وأما إطلاق ذلك من السلف وفقهاء الأمصار: فما روي عن إياس بن معاوية (٤) أنه كان يقول: «قيسوا للقضاء ما صلح الناس، فإذا فسدوا فاستحسنوا» (٥).

ولكنَّ المتأخرين من أصحابه \_ كما يقول الشيرازي في شرح اللمع (٩٧٣/٢)، يقولون بالاستحسان، وهو عندهم: «ترك أضعف الدليلين لأقواهما، وقد يكون بدليل النص، وقد يكون بالإجماع، وقد يكون بالقياس، وقد يكون بالاستدلال بالنص».

وانظر : الرسالة ص (٥٠٣) واالأم (٢٩٤/٧) والتبصرة ص (٤٩٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بالدليل).

<sup>(</sup>۲) آية (۱۷ ــ ۱۸) من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٣) يعني موقوفاً على ابن مسعود ــ رضي الله عنه ــ قلتُ : وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) هو: إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني، أبو واثلة البصري. روى عن أنس وسعيد بن المسيب وغيرهما وعنه حميد الطويل وشعبة وغيرهما ثقة يضرب به المثل في الذكاء والفطنة. كان قاضياً على البصرة توفي سنة (٢٢١هـ). له ترجمة في : أخبار القضاة (٣١٢/١) وتهذيب التهذيب (٣٩٠/١).

<sup>(</sup>٥) قول إياس هذا ورد بنصه في أخبار القضاة (٢٤١/١) والتمهيد (٩١/٤).

وكُتُبُ مالك بن أنس مشحونة بذكر الاستحسان في المسائل<sup>(۱)</sup>. وقد قال الشافعي «استحسنُ أن تكون المتعةُ ثلاثين درهماً»<sup>(۲)</sup>.

فإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه العبارة صحيحة.

وأما الغرض في إطلاق هذه العبارة فهو : تـرك الحكم إلى حكـم هـو أولى منه (٣).

وقيل : هو أولى القياسين.

والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، والسنة أخرى، والإجماع ثالثة.

والاستدلال يرجح شَبَهَ بعض الأصول على بعض.

(١) معنى هذا الكلام منقول عن القاضي عبد الوهاب المالكي.

انظر : المسوَّدة ص(٤٥١) وشرح الكوكب المنير (٢٨/٤).

والاستحسان في مذهب مالك \_ كما يقول الشاطبي في الموافقات (5.0/1) \_ (الأُخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. ومقتضاه: الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس).

(٢) المراد بالمتعة هنا متعة الطلاق، التي وردت في قوله تعالى: (لأَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ النَّسَاءَ مَالم تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقتِر قَدَرُهُ...) البقرة (٢٣٦).

انظر : أحكام القرآن للإمام الشافعي (٢٠١/١) والأم (٧/٥٥٧).

وقول الشافعي هنا نقله عنه الآمدي في الإحكام (١٣٦/٤).

(٣) ولم يرتض أبو الخطاب تعريف شيخه هذا، فقد قال بعد نقله: (وهذا ليس بشيء وعلَّل ذلك بقوله: (لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض، وإنما القوة للأدلة...).

ثم قال بعد ذلك : (الذي يقتضيه كلام صاحبنا أن يكون حد الاستحسان : العدول عن موجب القياس، إلى دليل أقوى منه).

فمما قلنا بالاستحسان فيه لاتباع الكتاب: شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر إذا لم نجد مسلماً لقوله تعالى: (شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصَيِّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مصِيبَةُ الْمَوْتِ)(١) الاية.

ومما قلنا فيه بالاستحسان بالسنة: فيمن غصب أرضاً وزرعها، فالزرع لرب الأرض، وعلى صاحب الأرض النفقة لصاحب الزرع، لحديث رافع بن حديج عن النبي عَلَيْكُم: (من زرع في أرض قوم، فالزرع لرب الأرض، وله نفقته)(٢)

= ثم علَّل أن ذلك هو مقتضى كلام الإمام أحمد بقوله: (لأنه لم يرد لفظه إلا في أنه يترك القياس للاستحسان، فأما في دليل آخر فلم يرد).

انظر التمهيد (٩٣/٤).

وهذا مقتضى الروايات التي نقلت عن الإمام أحمد، فإنه قد كان ينبُّه إلى أن قوله خلاف القياس، فيجيب بقوله: القياس كما تقول، ولكن قلنا بالاستحسان. وقد يكون مستنده قول صحابي في المسألة كما في مسألة: بيع المصحف. والله أعلم.

(١) آية (١٠٦) من سورة المائدة.

(۲) هذا الحديث رواه رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعاً.
 أخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع والاجارات، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (٦٩٢/٣) رقم الحديث (٣٤٠٣).

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب: فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (٦٣٩/٣) رقم الحديث (١٣٦٦).

وقال : (حديث حسن غريب).

وقال: (سألت محمد بن إسماعيل [يعني البخاري فقال: هو حديث حسن). وأخرجه ابن ماجة في كتاب الرهون، باب من المزرع في أرض قوم بغير إذنهم (٨٢٤/٢) رقم الحديث (٢٤٦٦).

وإن كان القياسُ أن يكون الزرعُ لزارعه.

ومما قلنا فيه بذلك للإجماع: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات، وبأن القياس أن لا يجوز ذلك، لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس، وهي الوزن، إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع.

فإن قيل : فما الفرق بين المستحسن وبين المشتهى؟ وهلاً أجزتم إطلاق المشتهى على ما سميتموه مستحسناً؟.

قيل: الفرق بينهما: أن الشهوة لا تتعلق بالنظر والاستدلال.

ألا ترى أنها لا تختص من كمل عقله وعرف الأصول وطرق الاجتهاد في أحكام الشريعة، دون من ليست هذه صفته.

وأما الاستحسان: فإنه يختص النظر والاستدلال على حسب ما بينًا.

يُبَيِّن صحة الفرق بينهما: أنه قد يصح وصف الشيء بأنه مستحسن عند الله، ولا يصح وصفه بأنه مشتهى عنده، تعالى الله على أن يوصف بذلك.

وأخرجه البيهقي في كتاب المزارعة، باب: من زرع في أرض غيره بغير إذنه
 (١٣٦/٦).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٥/٣) و(١٤١/٤).

وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل (٣٥١/٥) لأن في - إسناده ثلاث علل.

الأولى : الانقطاع بين عطاء ورافع.

الثانية : اختلاط أبي إسحاق السبيعي وعنعنته.

الثالثة : ضعف شريك بن عبد الله القاضي.

ولكن كثرة شواهده هي التي جعلته يرقي إلى درجة الحسن، كما يقول الترمذي والبخاري.

وانظر : التلخيص الحبير (٥٤/٣).

فإن قيل : لا يخلو القول بالاستحسان من أن يكون عن حجة أو عن غير حجة.

فإن كان عن [٢٥١/ب] حجة، فلا فرق إذاً بينه وبين القياس. وإن كان عن غير حجة فهو مردود.

قيل: قد بينًا أنه قول بحجة، وأنه أولى القياسين، إلا أنهم سمَّوه استحساناً، ليفصلوا بهذه التسمية بينه وبين ما لم يكن معدولاً إليه لكونه أولى مما عدل إليه عنه.

فإن قيل: فإذا كان الاستحسان أقوى الدليلين، فيجب أن يكون مذهبكم كله استحساناً؛ لأن كل مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فإنه قد ذهبتم فيه إلى أقوى الدليلين عندكم.

قيل: الاستحسان أقوى الدليلين فيما حكمنا فيه بصحة كل واحدٍ من الدليلين، ومسائل (١) الخلاف بين الفقهاء لا نحكم بصحة أدلة مخالفنا، بل نعتقد فسادها؛ فلهذا لم نطلق اسم الاستحسان على جميع ذلك.

### مسألــة

لا يجوز أن يقال في الحادثة الواحدة بقولين في وقت واحد<sup>(٢)</sup>.

وما نقوله من ذكر الروايتين، فهو محمول على أنه قاله<sup>(٣)</sup> في وقتين، كالخبرين، على ما نبيُّنُه.

<sup>(</sup>۲) راجع هذه المسألة في تهذيب الأجوبة لابن حامد ص(۱۰۰): التمهيد (۲) وروضة الناظر (۲٪٤۳٤) والبُلْبُل ص(۱۷۳۹) والمسوَّدة ص(٤٥٠)، وشرح الكوكب المنير (٤٩٣/٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (قال).

من کتبه<sup>(۱)</sup>.

فالدلالة على منع هذا الإطلاق أشياء، منها:

أن الصحابة تكلمت بالفقه، وكثرت، فلم تحك عن واحد منهم أن المسألة على قولين؛ فمن أحدث هذا فقد خالف الإجماع.

فإن قيل : فالصحابة لم يفرِّعوا<sup>(٢)</sup>، كما فرَّع<sup>(٣)</sup> غيرهم.

قيل : قد فرَّعوا<sup>(٥)</sup>.

قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: (أرأيت لو رأيت رجلاً على فاحشة، أكنت تقيم عليه الحد؟ قال: لا، حتى يكون معى غيري)(٥).

وهذا تفريع؛ لأنه سأله عما لم يوجد.

وقد قال النبي عَلَيْكُ لمعاذ: (بم تحكم؟ قال : بكتاب الله. قال : فإن لم تجد؟ قال : اجتهد رأيي ولا آلو). وهذا تفريع.

ولأن قوله: فيها قولان، لا يخلو: إما أن يحكي مذهب غيره، أو مذهب نفسه.، أو أن الدليل ما دلّ إلا على هذين القولين، وما عداهما باطل. فبطل أن يحكي مذهب غيره لوجوه:

<sup>(</sup>۱) لم يرتض هذا الإطلاق الشيرازي في كتابيه التبصرة ص(٥١١) وشرح اللَّمع (٢/٥٧٢) وحمل ما نقل عن الإمام الشافعي في هذا الباب على وجه مرضي. وبين أنه لا يجوز أن يعتقد صحة القولين، بل الصحيح واحد منهما. وقد أطال تاج الدين السبكي الكلام فيها في الإبهاج (٢١٥/٣) وشدَّد النكير على من عاب ذلك على الإمام الشافعي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لم يفزعوا) والصواب ما أثبتناه بدليل ما يأتي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (فزع) والصواب ما أثبتناه بدليل ما يأتي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فزعوا) والصواب ما أثبتناه بدليل ما يأتي.

<sup>(</sup>٥) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الشهادات، باب: ليس للقاصي أن =

أحدهما: أن قول غيره أكثر من قولين، فما استوفى الخلاف.

ولأنه لو كان حاكياً مذاهب الغير لزمه أن يسمى كتابه كتاب الخلاف،

ولأنه إذا كان حاكياً مذهب غيره فما أضاف مذهباً إلى نفسه، فلا قول له فيها، وما قصد هذا.

ولأنه حكى قولين فيما لم يعرف فيه قول لغيره، فبطلت الحكاية.

وبطل أن يحكيهما قول نفسه؛ لأن الشيء الواحد لا يكون في [٢٥٢]] حالة واحدة حلالاً حراماً، ولا موجوداً معدوماً، ولا واجباً ندباً.

وبطل أن يقال : ما دلَّ الدليل إلا على هذين؛ لأن الدليل الذي دل عليها لا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يتقاوم الدليلان عنده ويتقابلا، أو يُرجح أحدُهما.

فبطل التقاوم؛ لأن أدلة الشرع لا تتقاوم؛ لأن في تقاومها [ما] يفيد إحلال حرام.

<sup>=</sup> يعمل [بعلمه] (١٤٤/١٠) بلفظ : (أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو رأيت رجلاً قتل أو سرق أو زنى؟ قال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال : أصبت).

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الشهادات، باب: شهادة الإمام (٣٤٠/٨) بمثل لفظ البيهقي.

وأخرجه ابن أبي شيبة، حكى ذلك الحافظ في الفتح (١٥٩/٣) ولفظه قريب من لفظ المؤلف. وسنده منقطع كما يقول الحافظ.

وعلقه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم الفتح (١٥٩/١٣).

وتعليق البخاري هنا بالجزم لايدل على صحته.

قال الحافظ: (وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم: إن التعليق \_

وبطل أن يُرجح أحدُهما؛ لأنه إذا رجح سقط الآخر، فلا يكون فيها قولان. فلم يبق إلا أن القول بالقولين باطل.

ولأن القول بالقولين لا يخلو من ثلاثة أحوال:

إما أن يكونا صحيحين، أو باطلين، أو أحدهما صحيحاً والآخر باطلاً. فبطل أن يكونا صحيحين؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد حلالاً حراماً.

وبطل أن يكونا عنده باطلين؛ لأنهما لوكان كذلك ما حكاهما.

وبطل أن يكون أحدُهما صحيحاً؛ لأنه لو كان الأمر على هذا لما حكى قولين.

وإذا بطل الكل، بطل القول بالقولين.

ولأنه إذا قال: فيها قولان، لا يخلو من أحد أمرين:

أما أن يعلم أن أحدهما صحيح، أو يجهل ذلك.

فإن كان يعلم أن الصحيح أحدهما، فلا يحل له أن يكتمه لقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكَتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُم اللهُ عَنُونَ)(١).

وقال عَلَيْكَ : (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يـوم القيامة بلجـام من نار)<sup>(۲)</sup>.

الجازم صحیح، فیجب تقیید ذلك بأن یزاد: «إلى من علق عنه» ویبقی النظر فیما
 فوق ذلك.

وانظر : تغليق التعليق (٢٩٨/٥) والتلخيص الحبير (١٩٧/٤) كلاهما للحافظ ابن حجر، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) آية (١٥٩) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه أبو هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ مرفوعاً.

وإن كان جاهلاً بذلك، فما كان يحل له أن يحكيه لقوله تعالى : (وَلاَتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١).

وقال تعالى : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)(٢).

فلم يبق إلا أن القول باطل.

فإن قيل: ذكر القولين ليعلم أصحابه طرق الاجتهاد، واستخراج العلل، وبيان ما يصححها ويفسدها؛ لأنه يحتاج إلى أن يبين طريق الأحكام، فكانت فائدة ذكر القولين هذا، دون أن يكون القولان مذهباً له.

قيل: لو كان كذلك لوجب أن يحكي جميع الخلاف في ذلك، فيحصل التحريض والتجريح، وقد حكى في مسألة قولين وفيها أقوال.

فإن قيل : أراد التخيير بين القولين؛ لأنه لم يظهر له مزيَّة لأحدهما على الآخر.

قيل : هذا يفضي إلى أن يتقاوم الدليلان ويتقابلا، وأدلة الشرع لا تتقاوم؛ لأن في تقاومها [ما] يفيد إحلال حرام، وهذا لا يجوز.

فإن قيل: إذا ذَكر القولين ولم يبين الحق منهما، فقد أفاد بذكرهما أن ما عداهمًا باطل عنده، وأن الحق أحدهما.

= أخرجه عنه أبو داود في كتاب العلم، باب: كراهية منع العلم (٦٧/٤) حديث رقم (٣٦٥٨).

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم، باب: ما جاء في كتمان العلم (٢٩/٥) حديث رقم (٢٦٤٩) وقال : (حديث حسن).

وأخرجه أبن ماجة في مقدمة سننه، باب: من سئل عن علم فكتمه (٩٦/١) حديث رقم (٢٦١).

(١) آية (٣٦) من سورة الإسراء.

(٢) آية (١٦٩) من سورة البقرة.

قيل: [٢٥٢/ب] فإذا كان الحق أحدهما، فلا يجوز أن يطلق القول فيهما؛ لأن الإطلاق يمنع تعلق الحق في أحدهما، ولا يجوز أن يطلق لفظاً من غير معنى [فذلك] فاسد، وإن لم يرد به ما يقتضيه ظاهره، كما لا يجوز أن يعتقد صحة ذلك المعنى.

ألا ترى أن من ليس في تقيَّة، لا يجوز له أن يظهر كلمة الكفر، وإن لم يرد بها ما يقتضيه ظاهرها، كما لا يجوز له أن يعتقد ما يبين ظاهرها عنه.

وإذا كان كذلك، واتفقنا على فساد اعتقاد ما أطلقه من القولين المتضادين في المسألة الواحدة في الوقت الواحد، وجب أن يكون إطلاقه ذلك فاسداً، وإن لم يرد به ما يقتضيه ظاهره.

فإن قيل: فالخبر عما هو متوقف فيه حسن مفيد.

قيل : الخبر عما هو متوقف فيه حسن إذا كان اللفظ لا يُنبىء عن معنى فاسد، وقد بينًا أن هذا يُنبىء إطلاقه عن معنى فاسد، فلم يصح.

فإن قيل : أمور الناس محمولة على الصحة والسلامة، فوجب أن يحمل ما ذهب إليه الشافعي في ذلك على وجه يجوز حمله عليه دون ما لا يجوز.

قيل: لو جاز هذا الاعتبار لوجب أن تحمل كل لفظة منكرة الظاهر على وجه يصح حملها عليه، ولا يكون المتكلم بها ممنوعاً من إطلاقها.

فكان يجوز للقائل أن يقول «لا إله» ويسكت على ذلك، فيكون ذلك محمولاً على أنه إنما أراد به «لا إله إلا الله».

وكذلك، إذا قال :(وَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ)(١) وسكت عليه يجب أن يحمل على أنه إنما أراد به (المُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهمْ سَاهُونَ).

<sup>(</sup>١) آية (٤) من سورة الماعون.

فان قيل : أليس قد جعل عمر ــ رضي الله عنه ــ الأمر شورى في ستة (١)، و لم ينص على واحد مما أنكرتم مثله هاهنا.

قيل: عمر لم يقل إن الإمام فلان وفلان، كما قال الشافعي \_\_ رحمه الله \_\_ في المسألة قولان وأكثر من ذلك، فكيف يشتبهان؟!.

فإن قيل: فقد دخل أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ فيما أنكرتموه على الشافعي، فإنه رُوي عنه في مسِّ الذكر روايات (٢٠)، وفي غيرها الروايتان والثلاث (٣٠). قيل: الروايتان لم يقلهما أحمد في حال واحد، فيؤدي ذلك إلى أن يكون

- (١) آية (٤) من سورة الماعون.
- (۱) الستة هم : عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص.
- فقد جعل عمر ـــ رضي الله عنه ـــ الخلافة في واحد من هؤلاء، وعلَّل ذلك بأن الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ توفي وهو راضٍ عنهم.
- أخرج هذا البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وأبي بكر وعمر ـــ رضي الله عنهما ـــ من حديث طويل. انظر : فتح الباري (٢٥٦/٣) رقم الحديث (١٣٩٢).
- (٢) للإمام أحمد \_ رحمه الله \_ في نقض الوضوء من مس الذكر روايات كثيرة، ذكر منها ابن قدامة في كتابه الكافي (٤٤/١) ثلاث روايات هي:
  - الأولى : ينقض مطلقاً، وهي أصح.

الثانية : لا ينقض مطلقاً.

الثالثة : ينقض إذا كان قاصداً للمس.

وهناك روايات أخرى انظرها في : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (۱۹/۱) ومسائله رواية أبي داود ص(۱۲) ومسائله رواية أبي داود ص(۱۲) ومسائله رواية ابن هانىء (۱۲/۱) والروايتين والوجهين للمؤلف (۸٤/۱) وتهذيب الأجوبة للحسن بن حامد ص (۱۰۰) والمغني (۲٤٠/۱) طبعة هجر، والإنصاف (۲۰۲/۱).

(٣) في الأصل : (الروايتين والثلاثة)

الشيء الواحد حلالاً حراماً، وإنما قال ذلك في وقتين مختلفين، رجع عن الأول منهما.

ولو علمنا المتأخر منهما صرنا إليه، وجعلناه رجوعاً عن الأول.

فلمًا لم نعرف المتقدم من المتأخر، جعلنا الحكم فيها مختلفاً [٢٥٣/أ]؛ لأنه ليس تقديم أحدهما أولى من تأخيره؛ ولهذا قلنا \_ في مسائل عرفنا الثاني من قوله فيها \_: إنه رجوع عن الأول.

من ذلك قوله في رواية ابن إبراهيم: «إذا رأى الماء في الصلاة يمضي فيها، ثم تبينتُ، فإذا الأخبار: إذا رأى الماء يخرج من صلاته»(١).

ونقل أبو زرعة (٢) عنه: «كنتُ أنهيبُ أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصل على النبي عَلَيْكُ واجبة، فمن يصل على النبي عَلَيْكُ واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة»(٣).

<sup>(</sup>۱) المذهب أنه إذا رأى الماء فيها بطلت صلاته، وعليه أن يتوضأ ثم يصلي. وهناك رواية ثانية : أنه يمضى في صلاته.

والأصحاب في رواية ابن إبراهيم هذه والمروذي التي سيذكرها المؤلف فريقان: الأولى: أخذ برجوعه عن الرواية الأولى، ورأى أن صلاته باطلة.

الثاني : أثبت الروايتين؛ لأنهما صادرتان عن اجتهادين في وقتين، فلا تنقض إحداهما بالأخرى.

انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٢٣٨/١)، والمغني (٣٤٧/١) طبعة هجر، والانصاف (٢٩٨/١).

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النصري الدمشقي. وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) الصلاة على النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ في الصلاة ركن في المذهب، واختاره أكثر الاصحاب، وعلّل بعضهم ذلك برجوع أحمد عن القول الأول إلى الثاني. وعنه : رواية ثانية : أنها واجبة.

انظر : مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٣٧٩/١) والإنصاف (١١٦/٢).

وقال قوران<sup>(۱)</sup> رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة وقال : «يعطى كل واحد منهم نصف صاع»<sup>(۲)</sup>، وقال : لا يحكى عن أبي عبد الله.

وقال إسحاق بن إبراهيم: رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة في الزكاة وقال: «يضم الذهب إلى الفضة وتزكى» $^{(7)}$ . و«كذلك الحنطة إلى الشعير» $^{(1)}$ .

وهذا ظاهر كلام أبي بكر الخلاَّل وصاحبه أبي بكر عبد العزيز، وأن ذلك رجوع عن الأول، وذكرا ذلك في مواضع من كتبهما.

فمن ذلك:

ما رواه مهنًا عنه أنه كره العقيقة يوم سابعه، فقال : «ذلك قول قديم، والعمل على ما رواه حنبل عنه وغيره» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) هكذا رسمت هذه الكلمة والذي يظهر لي أنها اسم علم بدلالة ما بعدها، ولم أجد أحداً من أصحاب الإمام أحمد اسمه يشابه رسم الكلمة.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة متعلقة بتوزيع صدقة الفطر على المساكين. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٥٨٧/١) والإنصاف (١٧٥/٣).

<sup>(</sup>٣) أشار المؤلف إلى هذه الرواية في كتابه: الروايتين والوجهين (٢٤١/١) والضم هو الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

وهناك رواية أخرى : أنه لا ضم.

انظر: الإنصاف (١٣٥/٣).

<sup>(</sup>٤) أشار المؤلف إلى هذه المسألة في كتابه السابق (٢٤٠/١). وهناك روايات ثلاث في المسألة:

الأولى : تضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.

الثالثة : تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض.

انظر : المرجع السابق والإنصاف (٩٦/٣). (٥) فإن ذبح العقيقة يوم السابع أفضل.

ونقل أبو الحارث : «إذا لم يجد إلا الثلج مسح به أعضاء الوضوء، ولا يعيد».

فقال: كان ذلك من أبي عبد الله في ذلك الوقت، والعمل على ما رواه المروذي (١).

فهذا كلام أبي بكر الخلال.

وكذلك لصاحبه أبي بكر عبد العزيز في مواضع منها:

ما رواه ابن منصور عن أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ «يستحلف في حد القذف»، فقال : قول قديم، والعمل على ما رواه حرب وصالح : «لا يمين في شيء من الحدود»(٢).

وإن ذبحها بعد الولادة وقبل السابع جاز.
 وذك ابن النبا أنه بذبح احدى الشات. به

وذكر ابن البنَّا أنه يذبح إحدى الشاتين يوم الولادة والأخرى يوم السابع. وما رواه حنبل هنا هو ما رواه صالح عن أبيه في مسائله (٢٠٨/٢).

وانظر : الإنصاف (١١٠/٤).

<sup>(</sup>۱) نصَّ ابن قدامة في كتابه المغني (٣٠/١) طبعة هجر: أن الطهارة لا تحصل بمرور الثلج على الأعضاء؛ لأن الواجب الغسل، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة فيها روايتان.

الأولى : لا يستحلف؛ لأنه حد، والحدود لا يشرع فيها اليمين. ولا يُعلم في هذا خلاف، كما يقول ابن قدامة.

وهذا مقتضى ما رواه عبد الله في مسائله (١٢٧٢/٣) وما رواه صالح في مسائله (٢١٢/٣) عن أبيهما الإمام أحمد.

ونصُّ الرواية عندهما: (سمعت أبي: سُئل عن رجل افترى على رجل، ولم تكن له بينة استحلفه؟ قال: لا. قلت: وكذلك الحدود كلها؟ قال: اختلف الناس في ذلك).

الثانية : يستحلف؛ لقول النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ (ولكن اليمين على

ونقل المروذي عنه فيمن قال: «يا لوطي، يسأل عما أراد، فإن قال: إنك من قوم لوط حُدَّ، فهو قول قديم، والعمل على ما رواه مهنًا وغيره: أن عليه الحد»(١).

ومن أصحابنا من حمل ذلك على ظاهره، ولم يسقط أحدهما بالآخر؛ لأنه لا يعلم المتقدم منهما إلا بالتاريخ<sup>(٢)</sup>.

فإن قيل : فقد قال في موضع واحد في المسألة الواحدة قولين.

نقل ذلك أبو الحارث عنه: «إذا أخرت المرأةُ الصلاة في آخر وقتها، فحاضب قبل خروج الوقت ففيها قولان:

أحدهما(٣) : لاقضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.

المدعى عليه)

ولأنه حق آدمي فيستحلف فيه كالدين.

انظر: المغنى (٢٣٦/٨) طبعة المنار الثالثة.

(۱) إذا فسر القائل: «يا لوطي» بأنه أراد: إنك من قوم لوط ففيه ثلاث روايات: الأولى: أنه يحد، ولا يسمع تفسيره بما يخرج العبارة عن القذف. نقل هذا جماعة عن الإمام احمد؛ لأنها صريحة في القذف. ولعدم وجود من يُنْسَب إليه من قوم لوط.

الثانية : أنه لا يحد؛ لأنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد كما لو كان الكلام متصلاً

قال ابن قدامة : (نقلها المروذي). وهي التي أشار إليها المؤلف، وجعلها من رواية مهنّا.

الثالثة : إن قالها في حال الغضب فيحد؛ لأن الغضب قرينة على إرادة القذف. انظر : المغنى (٢٢١/٨) طبعة المنار الثالثة والإنصاف (٢١٠/١٠).

(۲) انظر : تهذیب الأجوبة ص (۱۰۰) والتمهید (۲۰۸۴) والروضة (۲۳۲۸) والمسوَّدة ص(۵۲۷)

(٣) في الأصل: (احداهما).

والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول وقتها فعليها القضاء، وهو أعجب القولين إلى».

وكذلك نقل الفضل بن زياد عنه في هذه المسألة.

ونقل أبو داود عنه [٢٥٣/ب] في البكر إذا استحيضت : عندنا فيه قولان: أن تقعد أدنى الحيض يوماً، ثم تغتسل وتصوم وتصلى.

أو تقعد أكثر حيض النساء ستاً أو سبعاً.

قلت لأحمد \_\_ رحمه الله \_\_: فما تختار أنت؟ قال : «من قال يوماً، فهو احتياط»(١).

<sup>(</sup>۱) تكملة الرواية ــ كما في مسائل أبي داود ص(۲۲) ــ: (فإذا عرفت أيامها، واستقامت عليه قضت ما كانت صلت في هذه الأيام دون حيضها).

ثم ذكر بعد ذلك رواية عن الإمام أحمد هي : (سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذه المسألة قيل له : فيمن تستحاض أول مرة؟ فقال : قالوا، ثم اقتصر المسألة بمعناه. قال السائل : فما تختار أنت؟ قال : قالوا هذا وهذا. قال : فبأيهما أخذتُ فهو جائز؟ قال نعم، ومن قال يوم فهو احتياط).

وقد ذكر أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٣٦٥/٤) هذه الرواية إلى قوله : (ستاً أو سبعاً) ثم قال : (تمام الرواية : فقلت له : فما تختار أنت؟ قال: من قال يوماً فهو الاحتياط).

ثم علَّق على ذلك بقوله: (فبين أن مذهبه : اختياره أن تجلس يوماً، وعلَّل بالاحتياط).

وهذا التوجيه لقول الإمام أحمد قال به المؤلف أيضاً في آخر المسألة. والذي يظهر لي أن الإمام أحمد خيَّر السائل بين الأمرين، فقد قال له: (فبأيهما

أخذتُ فهو اجائز؟ قال: نعم). ثم أردف ببيان وجهة من قال باليوم: أن ذلك على سبيل الاحتياط.

وأيضاً فإن نقل أبي الخطاب للرواية لم يكن دقيقاً إلا إذا كان هناك نقل آخر للرواية لم نطلع عليه فَيَتَّجِه، وإن كان حلاف الظاهر. والله أعلم.

وكذلك نقل المروذي عنه هذه المسألة.

قيل: أحمد \_\_ رحمه الله \_\_ لم يطلق القولين حتى ينبئ عن اختياره، والصحيح منهما، فقال في مسألة أبي الحارث: «أعجب القولين إليّ القضاء». وكذلك في مسألة أبي داود: «من قال يوماً هو احتياط».

## فصـــل

# في معنى اللفظ المحتمل من كلام أحمد رحمه الله تعالى [جوابه بأخشى]

إذا سئل عن حكم فقال : أخشى أن يكون كذا، أو أخشى أن لا يكون كذا، فهو مثل قوله : يجوز، ولا يجوز ذلك(١).

فدل في رواية صالح وقد سئل عن صلاة الجماعة فقال : «أخشى أن تكون فريضة»(٢).

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (۱۱٤) وصفة الفتوى ص(۹۱) والمسوَّدة ص(۲۹٥).

ويظهر أن المؤلف استفاد هذا الفصل من كتاب شيْخه تهذيب الأجوبة.

<sup>(</sup>٢) ذكر صالح هذه الرواية في مسائله (٣٤/٢) وتمامها : (ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد. ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس : «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له»).

وذكرها ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١١٤). وفي حكم صلاة الجماعة عند الإمام أحمد أربع روايات:

وفي حكم صلاه الجماعه عند الإمام ا. الأولى : أنها واجبة، وهو المذهب.

الثانية: أنها سنة.

وكذلك نقل مهنًا عنه فيمن حلف لا يلبس من غزلها، فلبس ثوباً فيه من غزلها الثلث : «أخشى أن يكون قد حنث»(١).

وكذلك نقل الأثرم عنه في إعطاء القِيَم لكل مسكين في الزكاة : «أخشى أن لا يجزىء»(٢).

وكذلك نقل ابن إبراهيم فيمن قال : حلفت، و لم يحلف : «أخشى أن يكون قد حنث»(٣).

الثالثة : أنها فرض كفاية.

الرابعة : أنها شرط في صحة الصلاة.

انظر : المغنى (٥/٣) طبعة هجر، والإنصاف (٢١٠/٢).

(١) ذكر هذه الرواية ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١١٥). والمذهب أنه يحنث في هذه الصورة.

انظر: المغنى (٧٨١/٨) طبعة المنار.

(٢) نقل عبد الله عن أبيه في مسائله (٥٨٨/٢) نحو هذا، حيث قال : (سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول : «أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه

وفي مسائل أبي داود ص (٨٥) قال الإمام أحمد : (أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ).

والمسألة فيها ثلاث روايات:

ذلك).

الأولى: لا يجوز في شيء من الزكوات. وهي ظاهر المذهب عند ابن قدامة. والصحيح من المذهب، ونصَّ عليه، وعليه جماهير الأصحاب عند المرداوي. الثانية: أنه يجوز إخراجها، وهي مخرَّجة، كما يقول المرداوي.

الثالثة : يجوز إخراجها فيما عدا زكاة الفطر.

انظر : المغنى (١٥/٣) والإنصاف (١٨٢/٣).

(٣) ذكر ابن حامد هذه الرواية في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١١٦).
 ومن قال: حلفت، هل ينعقد اليمين أولا؟

وكل ذلك قد ورد عند النص الصريح بالحكم الذي ذكرنا<sup>(۱)</sup>؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في الامتناع من فعل<sup>(۲)</sup> الشيء خوف الضرر منه<sup>(۳)</sup>، ومنه قوله تعالى : (يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرةٌ) معناه : نخاف.

وكذلك قوله : (إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)(٥٠).

## [جوابه بأخاف]

وكذلك إذا قال : أخاف أن لا يكون أو يكون، فإن يجري مجرى الصريح (٢).

الأولى : أن ذلك يمين، سواء أنوى اليمين أم أطلق.

الثانية : إن نوى بذلك اليمين فهو يمين، وإلا فلا.

انظر : الروايتين والوجهين (٤٨/٣) والمغنى (٧٠٢/٨) والإنصاف (٩/١١).

(۱) حكى ابن حامد في كتابه: السابق الموضع السابق، أن بعض الأصحاب يقف عن القطع بهذا، ويقول: لا يجب أن يقطع عليه بإثبات القول.

وقد ناقش ابن حامد أصحاب هذا القول مرجحاً ما اختاره، ورجحه تلميذه أبو يعلى.

- (٢) في الأصل : (جعل) والتصويب من صفة الفتوى ص(٩٢).
  - (٣) في الأصل : (عنه به) والتصويب من المرجع السابق.
- (٤) آية (٥٢) من سورة المائدة والآية في الأصل (قالوا) بدل: (يقولوَّن) وهو خطأ.
  - (٥) آية (٢٨) من سورة فاطر.
- (٦) راجع هذا التعبير في: تهذيب الأجوبة ص(١٢٠) وصفة الفتوى ص(٩١) والمسوَّدة ص(٩٢٥).

وما ذكره المؤلف هنا هو ما اختاره شيخه في تهذيب الأجوبة وانتصر له، فقد قال : (إذا ورد منه الجواب بهذه الصيغة، فإن ذلك علم لإيجاب الحكم ولإثباته. وهذا مذهب شيوخنا، قطع عبد العزيز وغيره به).

<sup>=</sup> هناك رؤايتان:

وقد قال في رواية الميموني : «إذا أعطى القيمة، أحاف أن لا يجزىء»(١).

فنقل مُهنَّا : إذا قال لعبده : لا مُلكَ لي عليك، : «أخاف أن يكون قد عتق»(٢).

وقد نقل صالح في ذلك الحكم الذي ذكرنا، والمعنى فيه ما ذكرنا، وهو: أنها تستعمل في الامتناع.

ومنه قوله تعالى، (إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي)<sup>(٣)</sup> معناه : إنني أمتنع خوفاً من ربي.

وقوله تعالى : (فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ)(١).

# [جوابه بأن هذا يشنع عند الناس]

وكذلك إذا قال : «هذا شنع عند الناس، فإن يقتضى المنع<sup>(٥)</sup>.

وفي مثل هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: صريح.

الثانية: كناية.

انظر: الإنصاف (٣٩٧/٧).

(٣) آية (١٥) من سورة الأنعام.

(٤) آية (١٤) من سورة الشعراء.
 والآية في الأصل : (إني أُخافُ) وهو خطأ.

(٥) راجع هذا التعبير في : تهذيب الأجوبة ص (١٤٩) وصفة الفتوى ص(٩٤) والمسوَّدة من (٥٣٠).

<sup>=</sup> ثم نقل عن بعض الأصحاب أنهم قالوا: (إن ذلك لا يكون حتماً، وإنما يكون على التوقي عن الفعل، وأنه يتنزه عنه، فأما أن يكون مفروضاً فلا).

<sup>(</sup>١) سبق الكلام على مقتضى هذه الرواية، وقد جاءت في رواية الأثرم بصيغة «أخشى».

<sup>(</sup>٢) رواية مُهنّا هذه موجودة بنصها في كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (١٠٩/٣) وتهذيب الأجوبة ص (١٠٩).

قال في رواية الميموني في شهادة العبيد في الحدود: «كأنه شنع، وإنما ذلك عنده أتهيب الناس»(١).

وهذا ظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز؛ لأنه لما ذكر هذه المسألة قال : (Y) وهذا القول عنه أن شهادته في الحدود لا تجوز(Y).

وخرَّج شيخُنا أبو عبد الله(٣) وجهاً آخر: أنه لا يقتضي المنع؛ لأنه امتنع من الصلاة قبل المغرب [٥٠/أ] لأجل أن العامة تشنع ذلك، ولم يقتض ذلك التحريم؛ لأن هذه اللفظة محتملة؛ لأنها تُستعمل في الامتناع فيما يخرج عن العادة، وتُستعمل فيما كان قبيحاً عند الله(٤).

<sup>(</sup>۱) اختصر المؤلف هذه الرواية من كتاب شيخه ابن حامد، فجاءت مشوشة، وهي عند ابن حامد في تهذيب الأجوبة ص (١٤٩): (قال الحسن بن حامد: صورة ذلك: ما رواه الميموني: قلتُ: شهادة العبد في الحدود؟ قال: لا تجوز شهادته، في الحقوق شاهد ويمين، والحدود ليس كذلك. قلتُ لم تستوحش من هذا إذا كان علماً يُتَبع؟! قال: في الحدود كأنه يُشنَع، وإنما ذلك لهَيْب الناس، فردَّها).

والرواية موجودة أيضاً في صفة الفتوى ص (٩٤) باختصار.

في شهادة العبد في الحدود والقصاص ثلاث روايات:

الأولى : تقبل فيهما.

الثانية : لا تقبل فيهما.

الثالثة : لا تقبل في الحدود خاصة.

انظر: الإنصاف (٦٠/١٢).

<sup>(</sup>٢) نقل ذلك عنه ابن حامد في تهذيب الأجوبة من (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يعنى : الحسن بن حامد الحنبلي.

<sup>(</sup>٤) انظر : تهذيب الأجوبة ص (١٥٠).

# [جوابه بأحب ولا أحب]

فإن قال : أحبُّ إلَّي كذا، ولا أحبُّ كذا المالاق هذا يقتضي الاستحباب دون الإيجاب (٢)؛ لأن هذا هو المعهود في عرف التخاطب. ومن قول النبي عَلَيْظُم : (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب) (٣).

وقوله : (ليس حلال أحب إلى الله من العتاق)(٤).

(٢) هذا رأي المؤلف وابن حمدان وجماعة من الحنابلة.

وذهب ابن حامد وجماعة إلى أن هذا اللفظ إذا ورد جواباً عن سؤالات في الواجب بالحدود والفروض فذلك علم للإيجاب، وبيان اختياره في الحادثة من الأقاويل، ونقل بعد ذلك جملة من الروايات تدل على ما ذهب إليه.

ثم ذكر رأي من يقول بأن هذا اللفظ يدل على الاستحباب، كما ذكر بعض أدلتهم ورد عليها.

انظر : تهذيب الأجوبة ص (١٢٣ ــ ١٢٨)، وصفة الفتوى الموضع السابق.

، هذا الحديث رواه أبو هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ مرفوعاً. أن يرويوال زاير في كالريالاً

أخرجه عنه البخاري في كتاب الأدب، باب: ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب (٦١/٨).

وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الأدب، باب: ما جاء في أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب (٨٦/٥).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨/٢).

وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الأدب، باب: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب (٢٦٣/٤) ثم قال: (هذا حديت صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.

وقد وهم في استدراكه على الإمام البخاري.

وأخرجه البخاري أيضاً في الأدب المفرد باب العطاس (٣٧٤/٢) مطبوع مع شرحه : فضل الله الصمد.

(٤) لم أقف عليه مع كثرة البحث والسؤال.

<sup>(</sup>۱) راجع هذا التعبير في : تهذيب الأجوبة ص (۱۲۳) وصفة الفتوى ص (۹۲) والمسوَّدة ص (۲۹).

وقول النبي عَلِيْكُ (أحبُّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)(١). وقد نقل عنه ما يدل على ذلك، فقال في رواية أبي طالب : «يذبح إلى القبلة أحبُّ إلى»(٢).

وكذلك نقل صالح: «يذهب إلى الجمعة ماشياً أحبُّ اليَّ»(٣). وقال في موضع: «وأحبُّ إليَّ أن يعلن بالنكاح، ويضرب عليه بالدف»(٤).

ونقل عنه في مواضع أخر هذه اللفظة، والمراد بها الإيجاب<sup>(٥)</sup>. ونقل أبو طالب: « الأجَل في السَّلَم أحبُّ إليَّ »<sup>(١)</sup>، لقول

هذا الحديث روته عائشة \_ رضي الله عنها \_ مرفوعاً.
 أخرجه عنها البخاري في كتاب اللباس، باب: الجلوس على الحصير (١٩٩/٧).
 وأخرجه عنها مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (١٩٤/١).

 <sup>(</sup>٢) ذكر هذه الرواية ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٢٥).
 وتوجيه الذبيحة إلى القبلة مستحب في المذهب الحنبلي، وعلى هذا فالتعبير هنا بأحب إلى يعنى الاستحباب.

انظر: الإنصاف (٨٢/٤).

 <sup>(</sup>٣) هذه الرواية ذكرها ابن حامد في كتابه السابق ص (١٢٦).
 ومن سنن الجمعة أن يبكر إليها ماشياً.

انظر : المغني (٣/٣٤) طبعة هجر، والإنصاف (٤٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن حامد هذه الرواية في كتابة السابق ص (١٢٦). وضرب الدُّفُ في النكاح مستحب. انظر: المغنى (٤٦٧/٩) طبعة هجر.

<sup>(</sup>٥) نقل بعض هذه الألفاظ ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٢٣).

<sup>(</sup>٦) نقل هذه الرواية ابن حامد في كتابه السابق، الموضع السابق.

# النبي عليه (١).

ونقل حنبل عنه : «إذا قال : أَكْفُرُ بالله، أحبُّ إليَّ أَن يُكَفِّر» (٢). وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث: «فيمن له مائة وعليه مائة، أحبُّ إلى أن يُكَفِّر» (٣).

(۱) هذا إشارة إلى حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ قال : (قدم رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال : من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).

أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معلوم (١٠٨/٣). وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة، باب: السلم (١٢٢٧).

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب: في السلف (٧٤١/٣) رقم الحديث (١٣١).

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب: السلف في الثمار (٢٩٠/٧) حديث رقم (٤٦١٦).

وأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب التجارات باب: السلف في كيل معلوم (٧٦٥/٢) حديث رقم (٢٢٨٠).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢١٧/١، ٢٢٢).

والأجَل شرط في السُّلُم.

انظر : كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (٥٨/١) والمغني (٢٠٢٦) والإنصاف (٩٧/٥).

(٢) هذه الرواية مذكورة في كتاب : تهذيب الأجوبة ص (١٢٣) وتمامها عنده : (ويستغفر الله، ولا يعود).

والمسألة فيها روايتان:

الأولى : أنه تجب عليه كفارة يمين.

قال المؤلف : هي المذهب.

الثانية : أنه تستحب الكفارة ولا تجب، وإليه تشير رواية حنبل.

انظر : الروايتين والوجهين للمؤلف (٤٣/٣).

(٣) هذه الرواية ذكرها المؤلف في كتابه : الروايتين والوجهين (٥٣/٣) كما ذكرها

وكذلك نقل على بن سعيد : «إذا جعل على نفسه صيام سنة، فأحبُّ إلَّي أن يفطر في الفطر والأضحى ويُكَفِّر ويقضى»(١).

### [جوابه بالكراهة]

وأما الكراهة (٢) فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه، وألفاظ اقتضت التحريم.

أما التحريم: فنقل الأثرم عنه : «تكره جلود الثعالب» $(^{(7)})$ .

= شيخه ابن حامد في كتابه : تهذيب الأجوبة ص (١٢٣).

وهذه الرواية تتعلق بمسألة سقوط الكفارة، بالدين، وفيها روايتان:

الأولى: يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه، نقلها عبد الله. والثانية: أنه يستحب له أن يُكفّر، ولا يجب عليه. وهي التي نقلها الحسن بن محمد بن الحارث هنا.

انظر : كتاب الروايتين والوجهين الموضع السابق.

(۱) هذه الرواية ذكرها ابن حامد في كتابه : تهذيب الأجوبة ص (۱۲٤) وفي هذه المسألة ثلاثة أمور:

الأول : أنه يفطر في يوم عيد الفطر والأضحى؛ لأنه لا يجوز صيامهما. الثاني : أن عليه القضاء.

الثالث : هل عليه مع القضاء كفارة؟

في المذهب روايتان:

الأولى: لا تلزمه الكفارة، نقلها حنبل.

الثانية : تلزمه الكفارة، نقلها أبو طالب والأثرم وصالح والمروذي.

انظر : الروايتين والوجهين (٦٧/٣).

(۲) راجع في هذا اللفظ: تهذيب الأجوبة ص (۱٦٨)، وصفة الفتوى ص (۹۳)
 والمسوَّدة ص(٥٣٠) وإعلام الموقعين (٣٩/١).

(٣) رواية الأثرم هذه نقلها عنه ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٧١).
 وفي لبس جلود الثعالب روايتان:

وكذلك نقل عنه: «إذا حلَفَ لا يلبس من غزلها، أكره أن يعطى أجرة القصَّار والخيَّاط(١)».

ونقل المروذي: «أكره الصلاة في المقابر<sup>(٢)</sup>».

ونقل ابن منصور: «أكره المتعة<sup>(٣)</sup>».

= إحداهما: يباح لبسها.

والثانية : لا يجوز لبسها.

وعلى القول بإباحة لبسها فعن الإمام أحمد : لا تصح الصلاة فيها. وعنه تصح. وعنه تكره. وعنه إن كان متأولاً فلا بأس، وإن كان جاهلاً ينهى عنه.

انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هاني، (٥٨/٢) ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص(٤٠) وفيها أجاب بقوله: (لا يعجبني) والروايتين والوجهين: (٧/١) والمغني (٩٣/١) والإنصاف (٩٠/١).

(۱) انظر هذه الرواية في : تهذيب الأجوبة ص(۱۷۱). وراجع في هذه المسألة : المغني (۷۸۱/۸) والإنصاف (۲/۱۱).

(٢) ذكرت هذه الرواية في : تهذيب الأجوبة ص (١٧٢).

في حكم الصلاة في المقابر روايات: -

الأولى : لا تصح، نقل ما يدل على ذلك بكر بن محمد.

الثانية : تصح، وهو مقتضى ما نقله أبو الحارث.

الثالثة : إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.

الرابعة : تحرم الصلاة فيها، وتصح، واستبعده المجد.

الخامسة: تكره الصلاة فيها.

والروايتان الأوليان هما المشهورتان، والأولى منهما هي المذهب.

انظر : الروايتين والوجهين (١٥٦/١) والمغني (٤٦٨/٢) طبعة هجر، والإنصاف (٤٨٩/١).

(٣) المتعة هي : أن يتزوجها إلى أجل.

ورواية ابن منصور هذه نقلها المؤلف في كتابه الروايتين الوجهين (١٠٧/٢) =

والمراد بذلك التحريم.

ونقل ابن منصور: «كراهية الصلاة في ثياب أهل الذمة(١)». ونقل المروذي: «كراهية قراءة حمزة(٢)».

بلفظ: (ونقل ابن منصور: أنه سأله عن متعة النساء تقول: إنها حرام؟ قال:
 يتجبنها أحت إلى .

قال المؤلف بعد ذلك : (فظاهر هذا أنها مكروهة، وليست حراماً).

والصحيح من المذهب أنها لا تصح وتحرم.

وجعل جماعة من الأصحاب المسألة رواية واحدة وهي أنها حرام. وهو ما نقله صالح وعبد الله وحنبل.

انظر : المرجع السابق، والإنصاف (١٦٣/٨).

(۱) جاء في مسائل الإلام أحمد رواية ابن هانيء (٥٨/٢): (قلت لأبي عبد الله: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء).

وقال في مسائل أبي داود ص(٤١) (قلتُ لأحمد : ثياب المشركين؟ قال أما ما يلي جسده فلا يعجبني أن يصلي فيه).

وفي المسألة تفصيل محصله : أن ما علا من ثيابهم كالعمامة والثوب الفوقاني فهو طاهر.

وأما ما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السُّفْلاني، فقد أجاب الإمام أحمد بقوله: (أحب إلي أن يعيد) يعني إذا صلى فيها.

فحمل القاضي هذا على وجوب الإعادة، وحمله أبو الخطاب على عدم وجوب الإعادة. انظر : المغنى (١١١/١) طبعة هجر والإنصاف (٨٥/١).

(٢) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة الكوفي الزيات. أحد القراء السبعة ولد سنة (٨٠هـ). ومات سنة (١٥٦هـ).

المحد الفراء السبعة ولد سنة (٨٠هـ). ومات سنة (١٥٦هـ). له ترجمة في : غاية النهاية في طبقات القراء (٢٦١/١). والرواية هذه ذكرها ابن حامد في كتابه : تهذيب الأجوبة ص (١٧٤) وذكرها

والرواية للمدة د درها ابن حامد في كتابه : مهديب الاجوبه ص (١٧٤) و د كرها ابن قدامة في المغني (١٧٥/) طبعة هجر.

وبيَّن ابن قدامة أن السبب في ذلك ما في قراءته من الكسر والإدغام والتكلف =

ونقل ابن منصور: «أكره النفخ<sup>(۱)</sup> في اللحم<sup>(۲)</sup>». ونقل المروذي: «أكره الخبز الكبار<sup>(۳)</sup>». وهذا يقتضي التنزيه.

ويجب أن يقال في جوابه بأحب وأكره، إذا نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم، أجاب فيها بأكره، حمل على التحريم، فيبنى مطلق كلامه على مقيده.

وإذا لم يكن عنه صريح القول حمل على التنزيه؛ لأن هذه اللفظة تستعمل في التحريم وفي التنزيه.

قال تعالى : (وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ الْبِعَاتَهُمْ ( ُ ) و لم يرد تحريمه.

وقوله تعالى : (وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا<sup>(٥)</sup>...) معناه: امتنعوا.

تم نقل عن محمد بن الهيئم أن حمره كان يكره هذا، وينهى عنه انظر : المغنى الموضع السابق وغاية النهاية (٢٦٣/١).

<sup>=</sup> وزيادة المد.

وحمل الجزري ذلك على قراءة من سمع من حمزة ناقلاً عنه. ثم نقل عن محمد بن الهيثم أن حمزة كان يكره هذا، وينهى عنه.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (القيح) وهو خطأ، والتصويب من الإنصاف (۱۰/٥/١) فقد نقل الرواية منسوبة إلى ابن منصور.

<sup>(</sup>٢) قصر ابن قدامة الكراهة على من يريد البيع لما فيه من الغش. انظر: المغنى (٨٠/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الرواية في تهذيب الأجوبة ص(١٧٤) والمغني (٦١٤/٨) وصفة الفتوى ص (٩٣).

وقد سأل المروذي الإمام أحمد عن سبب كراهته للخبر الكبار، فأجاب: ليس فيه بركة، إنما البركة في الخبر الصغار، وقال: «مرهم أن لا يخبروا كباراً». انظر: المغنى، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) آية (٤٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) آية (٨١) من سورة التوبة.

وقول النبي عَلِيْنَةٍ : (إن الله يحبُّ معالَي الأخلاق ويكره [٢٥٤/ب] سَفْسَافَهَا (١).

وقال تعالى: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً(٢)) معناه: محرماً.

# [ جوابه بأعجب إلى ]

فإن قال : أعجبُ إليَّ (٣) أن لا يكون أو يكون؛ فالمنصوص عنه أن ذلك

(١) هذا الحديث رواه الحسين بن على ... رضى الله عنه ... مرفوعاً.

أخرجه عنه الطبراني في الجامع الكبير، وابن عدي في الكامل. وفي إسناده خالد ابن إلياس، وهو ضعيف.

قال الشيخ الألباني : (ويؤخذ من كلام سائر الأئمة فيه أنه ضعيف جداً، وعليه فلا يصلح شاهداً).

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٦٧/٣) رقم (١٣٧٨).

ولكنه حكم له بالصحة في صحيح الجامع الصغير (١٤٧/٢) رقم ١٨٨٦) والحديث رواه أيضاً سهل بن سعد \_ رضى الله عنه \_ مرفوعاً.

أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان، باب : إن الله كريم يحب الكرم ومعالى الأخلاق.. (٤٨/١) وقال : (صحيح الإسناد).

وأخرجه أبو نعيم في كتابه: «الحلية» (٢٥٥/٣، ١٣٣/٨) وقال: (غريب). وأخرجه أبو الشيخ في «أحاديثه» والسلفي في معجم السفر ــ على ما حكاه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، الموضع السابق.

والحديث صحيح. وله شاهد من رواية سهل بن سعد \_ رضي الله عنه \_ عند ابن عساكر وابن النجار والضياء، على ما حكاه الشيخ الألباني في المرجع السابق.

وانظر : الجامع الكبير (١٨٣/١) وهامش كتاب صفة الفتوى ص (٩٣).

(٢) آية (٣٨) من سورة الإسراء.

(٣) راجع هذه الصيغة في : تهذيب الأجوبة ص (١٨٢) وصفة الفتوى ص (٩٢).

لا يقتضي الوجوب في التحريم والمنع، وإنما هو على طريق الاختيار. نقل الأثرم عنه أن سئل عن المكان يصيبه البول، فيبسط عليه باريَّة (١) وهو جاف يصلي عليه؟ أعجبُ إلَّى أن يتوقى.

فقال له الهيثم بن خارجة: هذا جاف وعليه باريَّة، أي شيء تكره من هذا؟ قال: «إنما قلت لك: أعجبُ إلَّى أن يتوقاه».

وهذا صريح من كلامه أنه لا يقتضي التحريم.

ويجب أن يكون الحكم في قوله: «يعجبني» مثل قوله: «أكره وأحب». وأنه نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم، ثم أجاب «بأعجبني» أن

انظر: المصباح المنير (٧٦/١) مادة: (برى).

(٢) هو: الهيثم بن خارجة، أبو أحمد، أو أبو يحيى، الخراساني الأصل. روى عنه الإمام أحمد والليث بن سعد وغيرهما. أثنى عليه الإمام أحمد، وروى عنه وهو حي. قال الحافظ فيه «صدوق» مات في سنة (٢٢٧هـ).

له ترجمة في : طبقات الحنابلة (٣٩٤/١) والتقريب (٣٢٦/٢).

(٣) صحة الصلاة إذا كانت الأرض نجسة ووضع عليها بساطاً طاهراً، وصلى عليها، فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة.

هذا هو المذهب، وهو ظاهر كلام أحمد، ومقتضى رواية الهيثم بن حارجة التي ذكرها المؤلف هنا.

وعنه تصح الصلاة بدون كراهة وعنه لا تصح.

وعنه إن كان النجاسة المبسوط عليها رطبة فلا تصح الصلاة، وإلا صحت. ويشترط في الحائل أن يكون صفيقاً فإن لم يكن كذلك لم تصح الصلاة على الصحيح من المذهب وقيل: تصح. وهو بعيد.

انظر : المغنى (٤٧٨/٢) والإنصاف (٤٨٤/١).

<sup>(</sup>١) الباريّة: الحصير الخشن.

تم كتاب العدة في أصول الفقه ولله الحمد والمنة والفضل على تمامه ووافق الفراغ من نسخة في يوم السبت سابع عشر شهر رمضان المعظم سنة تسع وعشرين وسبعمائة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام(٢)

#### 00000

(١) هذا التعليل لا يصلح للحمل على التحريم، كما يظهر من العبارة.

ولعل مقصود المؤلف: أن هذه اللفظة إذا أطلقت فيراد بها مستحسن غير واجب. ولكن إذا سبقتها قرينة، كأن سُئل في مسألة فأجاب بالتحريم، ثم سُئل عنها مرة أخرى فأجاب بقوله: «لا يعجبني» فإنها تحمل على التحريم لهذه القرينة. وينبغي أن يلاحظ أن هناك ألفاظاً كثيرة، يعبر بها الإمام أحمد في فتاواه لم يذكرها المؤلف.

وقد عُني بها شيخُه ابن حامد في كتابه «تهذيب الأجوبة» عناية فائقة لم يسبق إليها حسب علمي.

(٢) جاء بآخر المخطوطة ما نصه:

رأيت بخط الشيخ الامام العالم نجم الدين بن حمدان في آخر نسخته التي بخط يده، التي نقلت هذه النسخة منها ما صورته: قال مؤلفه القاضي الإمام أبو يعلى \_ رحمه الله \_ : كان فراغنا منه في ليلة الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة.

# كلمة أخيرة

و بعد:

فلله الحمد والشكر على ما منَّ به عليَّ \_ ومننه كثيرة \_ بإنجاز كتاب العدة في أصول الفقه للعالم المحقق الفقيه الأصولي القاضي أبي يعلى الحنبلي البغدادي.

والكتاب يعتبر أول كتاب في أصول فقه الحنابلة يصل إلينا، فهو بحق العمدة في بابه، وقد توخيت في تحقيقه الأصول المرعية في تحقيق المخطوطات.

وعلم الله أنني لم أبخل عليه بوقت ولا بجهد.

وإنني لأرجو أن يكون عملاً صالحاً، ولوجهه خالصاً، وأن يجزيني عليه أحسن الجزاء، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعـا بدعوتـه إلى يوم الدين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



# فهرس الموضوعات

الموضوع

| باب العلـة                                           | 1575-157  |
|------------------------------------------------------|-----------|
| الدليل على صحة العلـة                                | 1 2 7 2   |
| الكتابا                                              | 1 2 7 2 1 |
| السنةا                                               | 1277      |
| الإجماع                                              | 128.      |
| التأثيرا                                             | 1277      |
| شهادة الأصول                                         | 1240      |
| قيام الدليل على بطلان ما سواها                       | 1200      |
| الطرد ليس بدليل على صحة العلة،، وإن كان شرطاً في     | 1 877     |
| ذكر الوصف للاحتراز من النقض                          | 1 2 2 1   |
| الاعتراضات الفاسدة على العلة                         | 1 2 2 7   |
| إذا فسر المسؤول لفظ علته بما يدفع النقض              | 120.      |
| العلة المجوزة لا تنقض بأعيان المسائـل                | 1207      |
| التسوية بين الفرع والأصل تدفع النقض                  | 1204      |
| لا يجوز للمسؤول أن ينقض السائل بأصل نفسه             | 1807      |
| لا يلزم المخالف ما لا يقوله إلا النقض                | 1209      |
| إذا لم يسلُّم النقض فقال الناقض: أنا أدل على صحته لم | 127.      |
| إذا نقض على مخالفه علته، ثم أنكرها لم يقبل           | 1271      |
| القول بموجب العلة يبطل احتجاج المعلل به              | 1577      |

| 1014_1670 | باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات                        |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1270      | أقسام السؤالأ                                              |
| 1 2 7 7   | الاعتراضات على الاستدلال بالقرآن                           |
| 1 £ Y Y   | الاعتراضات على الاستدلال بالسنة                            |
| 1 & & 1   | الاعتراض على الاسناد                                       |
| 1 8 9 •   | الاعتراض على المتن                                         |
| 10.7      | الاعتراض بدعوى النسخ                                       |
| 10.8      | الاعتراض بالمعارضة                                         |
| 10.0      | الاعتراضات على الاستدلال بالإجماع                          |
| 18.4      | الاعتراضات على الاستدلال بالقياس                           |
| 1017      | المعارضة                                                   |
| 1079      | ترجيحات العلل                                              |
| 1000      | معنى الانقطاع                                              |
| 1000      | انقطاع المسؤول                                             |
| 1277      | لا يجوز أن يعتدل قياسان                                    |
| 1777_101. | باب الاجتهاد                                               |
| 108.      | المصيب واحد في أصول الديانات                               |
| 1301      | الحق في الفروع واحد عند الله تعالى                         |
| 100.      | الدليل على أن الحق واحمد                                   |
| 1075      | الدليل على أن الحكم الفرعي الثابت بالاجتهاد غير مقطوع بــه |
| 1040      | الدليل على أن هناك حكماً مطلوباً                           |
| 1977      | المحتبد مكلف باصابة الحق                                   |

| 1071                                      | اجتهاد النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ جائز عقلاً وشرعاً<br>يجوز أن يقول الله تعالى لنبيه: احكم بما ترى فــإنك لا تحكــم الا |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1011                                      | بصواب                                                                                                                       |
| 109.                                      | الاجتهاد في زمن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ                                                                            |
| 1098                                      | صفة المفتي                                                                                                                  |
| 17.1                                      | . صفة المستفتي                                                                                                              |
| ١٦٠٤                                      | الاستحسان                                                                                                                   |
| 171.                                      | لا يقال في الحادثة الواحدة بقولين مختلفين في وقت واحد                                                                       |
|                                           |                                                                                                                             |
| 1777_1777                                 |                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                             |
| 1747_1777                                 | اللفظ المحتمل من كلام الإمام احمد                                                                                           |
| 1747_1747<br>1777                         | اللفظ المحتمل من كلام الإمام احمد                                                                                           |
| 1777_1777<br>1777<br>1772                 | اللفظ المحتمل من كلام الإمام احمد                                                                                           |
| 1777_1777<br>1777<br>1772<br>1770         | اللفظ المحتمل من كلام الإمام احمد                                                                                           |
| 1777_1777<br>1777<br>1778<br>1770<br>1777 | اللفظ المحتمل من كلام الإمام اهمد جوابه بأخشى جوابه بأخاف جوابه بأن هذا يشنع عند الناس جوابه بأحب ولا أحب                   |



# الفهارس العامة

| ١ - فهرس الآيات                     |
|-------------------------------------|
| ٢ ــ فهرس الأحاديث                  |
| ٣ ــ فهرس الآثار                    |
| ٤ ـــ فهرس الأشعار                  |
| <ul> <li>فهرس الأمشال</li> </ul>    |
| ٦ ــ فهرس المسائل الفقهيــة         |
| ٧ ـــ فهرس الأعلام٧                 |
| ٨ ـــ فهرس الطوائف والقبائل٨        |
| ٩ ــ فهرس الأماكن والبلدان          |
| · ١ ــ فهرس الكتب الواردة في الكتاب |
| ۱۱ ــ فهرس المصادر والمراجع         |
| ١٢ ــ فهرس الموضوعات                |



# فهرس الآیات سورة البقرة

| رقمها | الآيـة                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ١     | (اَلْـمَ)                                                  |
| ۲     | (ذلك الكتاب لا ريب فيه)                                    |
|       | قال تعالى : (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنَّمـا |
| 17-11 | نحن مُصْلحون أَلا إِنَّهم هم المغسدون ولكن لا يشعرون)      |
| ۲.    | (إنَّ الله على كلِّ شيء قدير)                              |
| ۲۱    | (يا أيها الناس)                                            |
| 77    | (فأتوا بسورة من مثله)                                      |
| 40    | (تجري من تحتها الأُنهار)                                   |
| 4 9   | (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)                       |
|       | (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعِل في الأرض خليفة قالوا       |
| ۳.    | أتجعل فيها من يُفسد فيها)                                  |
| ٣١    | (وعلُّم آدم الأسماء كلها)                                  |
|       | ( أُنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحـانك لا    |
| 44    | علم لنا إلاَّ ما علّمتنا)                                  |
|       | (اسكن أنت وزوجك الجنّة وكُلاَ منها رغـداً حـيث شئتا        |
| 40    | ولا تقربا هذه الشجرة)                                      |
| ٣٦    | (وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عـدو)                             |
|       | 1<br>7<br>17-11<br>7.<br>71<br>70<br>79<br>7.              |

| 1111911111                                     | ٤٣    | (وأقيموا الصلاةوآتوا الزكاة)                        |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 731,331,917,                                   |       |                                                     |
| ,727,777,770                                   |       |                                                     |
| , 40, 400, 400,                                |       |                                                     |
| 1.97,017,777                                   |       |                                                     |
|                                                |       | (وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بـعصاك الحجــر    |
| 108                                            | ٦.    | فانفجرت)                                            |
| 1                                              | ٦٧    | (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة)                     |
| ۲٩.                                            | ٦٨    | (فافعلوا ما تؤمرون)                                 |
| 79.                                            | ٧١    | (فذبحوها وما كادوا يفعلـون)                         |
| <79V<797                                       | 98    | (وأشربوا في قلوبهم العجل)                           |
| V•71799                                        |       |                                                     |
| ٤٣.                                            | 1.7   | (فلا تكفر)                                          |
| , ۲, ۲, ۷, ۷, ۷, ۷, ۷, ۷, ۷, ۷, ۷, ۷, ۷, ۷, ۷, | ١٠٦   | (ما ننسخ من آية أو ننسها نـأت بخير منهـا أو مثلهـا) |
| ٨٠٨،٧٨٩                                        |       |                                                     |
|                                                |       | (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونـوا شهـداء على النـاس |
| 1.9861.9761.7.                                 | 124   | ویکون الرسول علیکم شهیدا)                           |
| 11246112.                                      |       |                                                     |
| 111                                            | 1 £ £ | (قد نرى تقلب وجهك في السماء)                        |
| ۸٠٥،٧٧١،١١١                                    | 1 8 9 | (فول وجهك شطر المسجد الحرام)                        |
|                                                |       | (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال     |
| 7                                              | 100   | والأنفس والثمرات)                                   |

|                 |       | (إنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------|
|                 |       | بيناه للناس في الكتاب. أولـئك يلـعنهم الله ويلـعنهم      |
| 715             | 109   | اللاعنون)                                                |
| ٠٨٧٤،٧١٠        | ١٦٩   | (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)                       |
| 171211717       |       |                                                          |
| 1270            | ١٧٣   | (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)                  |
|                 |       | (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبــد   |
| Y07.17V         | ۱۷۸   | والأنثى بالأنثى)                                         |
|                 |       | (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه       |
| 1840            | ۱۷۸   | بإحسان)                                                  |
| <b>70</b> A     | 1 7 9 | رياً أولي الألباب)                                       |
| 701             | 181   | (فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه)     |
| 771             | ١٨٣   | (كُتِبَ عليكم الصيام)                                    |
| ۳۸۲، ۲۸۳        | ۱۸٤.  | (فعدة من أيام أخـر)                                      |
| 3 4 4 ) , 7 4 4 | ١٨٤   | (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)                     |
| 717             | ١٨٥   | (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر)            |
|                 |       | (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتـاب عليكـم وعفـا    |
|                 |       | عنكم فالآن باشروهن وابتغوا مـا كـتب الله لكـم وكلـوا     |
|                 |       | واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيـط الأسود      |
| ٥٨٧،٩٢٨         | ١٨٧   | من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)                      |
| 17.1107         | ۱۸۷   | (ثم أتموا الصيام إلى الليل )                             |
| 157,644         |       |                                                          |

727,712

(و بعولتهن أحق بردهن) .....

|                       |       | (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهـن  |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| AT1. (                | 377   | أربعة أشهر وعشراً)                                  |
| ٤٧١                   | 770   | (ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) |
|                       |       | (وإن طلقتموهـن مـن قبـل أن تمسوهـن وقـد فــرضتم لهن |
| 7713.47               | 777   | فريضة)                                              |
| 1 2 7                 | 777   | (حافظوا على الصلوات)                                |
| 124064.5              | 739   | (فاإن خفتم فرجالاً أو ركبانا)                       |
|                       |       | (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم   |
| ۲۷۰،۱۱۱               | ۲٤.   | متاعاً إلى الحول غير إخراج)                         |
| ۸۳٥،۸۳۱               |       |                                                     |
| ٦١٤                   | 700   | (ولا يحيطون بشيء من علمه)                           |
|                       |       | (انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من        |
| \\A ·                 | 777   | الأرض)                                              |
| 11.                   | 770   | (وأحلّ الله البيع)                                  |
| 444                   | 7 / 7 | (ولا يـأب كاتب)                                     |
| <b>٦</b> ٣٨           | 717   | (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)                        |
| ٨١٥                   | 7.7.7 | (فاإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)                 |
| 711                   | 7 / 7 | (ممن ترضون من الشهداء)                              |
| 117861.77             | 7.4.7 | (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)               |
| 1 2 7 , 7 7 7 , 7 1 9 | 7 \ 7 | (وأشهدوا إذا تبايعتم)                               |
|                       | 777   | (فانِ أَمن بعضكم بـعضاً)                            |
| £ 7 V                 | 7.7.7 | (لاتؤاخذنا إن نسينا)                                |

# سورة آل عمران

|               |     | (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هـن أم          |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 701, 115      | ٧   | الكتاب وأخر متشابهات)                                     |
|               |     | (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء     |
| ٨٨٢           | ٧   | الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله)           |
| 791           | ٧   | (والراسخون في العلم يقولون آمنا به)                       |
|               |     | (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعـوني يحببكـم الله ويغفـر لكـم |
| V £ £ . V £ \ | ۳١  | ذنوبكم)                                                   |
| 170           | ٤١  | (آيتك أَلا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً)               |
| ٧٥٤           | ٤٤  | (إذ يلقون أقلامهم)                                        |
| ۲١.           | 07  | (مَنْ أنصاري إلى الله)                                    |
| 1091          | ٦٦  | (فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم)                          |
| ٤٨٠           | ٧٥  | (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إلىيك)            |
| 1 2 1 9       | ٧٥  | (ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك)                   |
|               |     | (كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيـل إلا مـا حـرم إسرائيــل  |
| 1011          | 98  | على نفسه)                                                 |
|               |     | (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون          |
| 1121 (1.97    | ١١. | عن المنكر)                                                |
| 117.1         |     |                                                           |
| 331,777       | 111 | (ولله على الناس حج البيت)                                 |
| ٤٦٨           | ۱۳. | (لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)                          |

بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً, ......٢٠ ٢١، ٢٠

| 1777           | ۸۳    | (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم)           |
|----------------|-------|------------------------------------------------------|
| 77777          | 97    | (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ)               |
| ·V·T·7£A·770   | 97    | (فتحرير رقبة مؤمنـة)                                 |
| 101464.064.2   |       | á                                                    |
| 171            | 9 7   | (فدية مسلَّمة إلى أهله)                              |
|                |       | (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا       |
| ٤٦٠            | ١.١   | من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)             |
| ٨٠٤            | 1.7   | (فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة)                     |
| 705            | 1.7   | (ولتأت طائفة أخرى لم يصلـوا)                         |
| 773            | 1.4   | (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة)                       |
| <b>Y Y Y</b>   | 1.4   | (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)         |
|                |       | (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبـع غير |
| 1.72,007,27.1  | 110   | سبيل المؤمنين)                                       |
| 1177(11.7(1.40 |       |                                                      |
| 17.1611276112. |       |                                                      |
| 777            | ١٢.   | (يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً)         |
| 1188           | 178   | (ولا يظلمون نـقيراً)                                 |
| 1.77           | 1 2 1 | (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)         |
| <b>YY</b> Y    | ١٦.   | (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) .  |
|                |       | (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للنـاس على الله حجـة  |
| ٤٠٢، ٢٠٤       | 170   | بعد الرسل)                                           |
| ٦٧٤            | 107   | (مالهم به من علم إلا إتباع الظن)                     |
|                |       |                                                      |

|                          |      | (شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان      |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------|
|                          |      | ذوا عدلٍ منكـم أو آخـران مـن غيركم إن أنتم ضربتم في    |
| ١٦٠٨                     |      | الأرض فأصابتكم مصيبة الموت)                            |
| ۲۱.                      | ١.٧  | (الذين استحق عليهم الأوليان)                           |
|                          |      |                                                        |
|                          |      | سورة الأنعام                                           |
| ٥٤٨                      | ٣    | (وهو الله في السموات وفي الأرض)                        |
| ٧٠٩                      | ١٤   | (فاطر السموات)                                         |
| 1770                     | 10   | (إني أخاف إن عصيت ربي)                                 |
| . ""                     | ۱۹   | (لأنذركم به ومن بلغ)                                   |
| 198                      | ٣٨   | (ما فرطنا في الكتاب مس شيء)                            |
| ٧٥٧                      | ۸٧   | (ومن آبائهم وذرياتهم)                                  |
| ٧٥٨                      | ۸٧   | (واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم)                  |
| ٧٥٧                      | ٩.   | (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)                   |
| 173,000,700              | 1.7  | (خالق كل شيء)                                          |
| ٨١                       | 119  | (إلا ما اضطررتم إليه)                                  |
| ()     ()   ()   ()   () | ١٤١  | (وآتوا حقه يوم حصاده)                                  |
| 731,015,077              |      |                                                        |
| 1277,7721                |      |                                                        |
|                          |      | (قل لا أجد فيما أوحى اليَّ محرماً على طاعم ٍ يطعمه إلا |
| 1780,180                 | 1 80 | أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحا أو لحم خنزير)             |

## سورة الأعراف

| ۲۸۲      | ١     | (ألمص)                                                  |
|----------|-------|---------------------------------------------------------|
|          |       | (ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم       |
| 779      | 17611 | يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)         |
|          |       | (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من       |
| 1708     | 44    | الرزق)                                                  |
| ۲۲.      | ٤٩    | (ادخلوا الجنة لا خوف عليكم)                             |
| ۰۳۳، ۸۳۷ | 101   | (واتبعوه لعلكم تهتدون)                                  |
| 1778     | 1 7 7 | (وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلي)               |
| ۹.       | 1 7 9 | (لهم قلوب لا يفقَهُونَ بِهَا)                           |
| 1778     | 110   | (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض)                  |
|          |       | (يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي    |
|          |       | لا يجليها لـوقتها إلا هـو ثقــلت في السمــوات والأرض لا |
| ٧١٣      | ١٨٧   | تأتيكم إلا بغتة)                                        |
| 717      | ۲ . ٤ | (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا)                  |
|          |       | , s.                                                    |
|          |       | سورة الأنفال                                            |
| ٣٤       | ۲٤ -  | (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم)    |
| 1 2 4    | 40    | (ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية)              |
| 411      | ٣٨    | (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)           |
| 711      | ٦٤    | (يا أيها النبي)                                         |

| ۷۸٥             | 70   | (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا) |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٧، ٩٢٨        | 77   | أَلْفِينَ بِإِذِنَ اللهُ)أ                                                             |
| 1017            | 7 🗸  | (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) .                                      |
|                 |      |                                                                                        |
|                 |      | سورة التوبة                                                                            |
|                 |      | (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث                                          |
| .101,121,111.   | ٥    | وجدتموهم)                                                                              |
| P07, . F7, 007, |      |                                                                                        |
| ۸۸٤، ۹۹٤، ۸۲۷،  |      |                                                                                        |
| ١٤٧٣،٨٠٠،٧٧٣    |      |                                                                                        |
| ۲٦.             | ۲٩   | (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخـر)                                       |
| 771             | - 79 | (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)                                                    |
| ٤٦٧             | 47   | (فلا تظلموا فيهن أنفسكم)                                                               |
| 7.0             | ٦.   | (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)                                                       |
| 197             | 77   | (والله ورسوله أحق أن يرضوه)                                                            |
| 77.             | ٦٦   | (إن نعف عن طائفة منكم)                                                                 |
|                 |      | (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة                                   |
| 220             | ٨٠   | فلن يغفىر الله لهم)                                                                    |

#### سورة هود

 (فاعملوا أنما أنزل بعلم الله)

 (لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم)

 (ونادی نوح ربه فقال رب إن ابنی من أهلی وإن وعدك

 الحق)

 (انه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح)

.....

アスト

| الصفحة         | رقمها | الآيـة                                                                            |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 777            | 9 V   | (وما أمر فرعون برشيـد)<br>(فلولا كان من القرون مـن قبلكــم أولواً بقيـة ينهون عـن |
| 777            | 117   | الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم)                                       |
|                |       | سورة يوسف                                                                         |
| ۷۲۰،۷۰۸        | ۲     | (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)                                          |
| 1891           | ٧٨    | (إن له أبا شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه)                                          |
| 707            | ۸.    | لي وهو خير الحاكمين)                                                              |
| 771, 377, 910, | ٨٢    | (وسئل القرية)                                                                     |
| 797, 797, 997, |       |                                                                                   |
| 7.7, 7.7       |       |                                                                                   |
| 707            | ٨٣    | (عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً)                                                   |
| 1.77           | ١٠٨   | (قُل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ)                                          |
|                |       | سورة الرعد                                                                        |
| 711            | . 11  | (يحفظونه من أمر الله)                                                             |
|                |       | سورة إبراهيم                                                                      |
| ١٩.            | ٤     | روما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه)                                               |

195, 7.1,701.1

۸٠١

|               |       | سورة الحجر                                                 |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------|
|               |       | سوره العبر                                                 |
| (01, (0.0     | ٩     | (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)                      |
| 9.4.709       |       |                                                            |
| 377, 377, 077 | ٣.    | (فسجد الملائكة كلهم أجمعون)                                |
| 1777          | 44    | (رب بما أغويتني)                                           |
|               |       | إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من                |
| 779           | ٤٢    | لغاوين)                                                    |
|               |       | (إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنــا إنها لمن |
| 777           | ٦٠،٥٥ | لغابرين)ا                                                  |
|               |       | 1- 41 2                                                    |
|               |       | سورة النحل                                                 |
| 1701          | ٣٦    | رولقد بعثنا في كل أمة رسولا)                               |
| ٧/٢، ٧٨٣      | ٤٠    | (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكـون)          |
| 1770117.7     | ٤٤_٤  | إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر) ٣٠   |
|               | ٤٤    |                                                            |
| ۷۲۷، ۹۷۷، ۲۰۸ |       |                                                            |
| 707           | ٥.    | ويفعلون ما يؤمرون)                                         |
| 791,140,195,  | ٩ ٨٠  | ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء)                        |
|               |       |                                                            |

(واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت

|                 | 117 | (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنــة)          |
|-----------------|-----|----------------------------------------------------|
| P0V)            | ١٢٣ | (ثم أوحينا إليك ان اتبع ملَّة إبراهيم حنيفاً)      |
|                 |     | al Niña.                                           |
|                 |     | سورة الإسراء                                       |
| 1704 (1119      | 10  | (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)                    |
| ۱۲٦٠            |     |                                                    |
| 701, 777, 773,  | 77  | (فلا تقل لهما أفٍ)                                 |
| VF3, 1V3, VV3,  |     |                                                    |
| (017 (577 (57.  |     |                                                    |
| ٩٧٥، ٧٢٨، ١٣١١، |     |                                                    |
| 3771, 5771,     |     |                                                    |
| 1219 (1777      |     |                                                    |
| 473             | ٣١  | (ولا تقتلوا أولادكم)                               |
| 271             | ١٢  | (ولا تقربوا الزنى)                                 |
| ٧ • ٩           | 40  | (بالقسطاس)                                         |
| 774, 7.6, 7171, | ٣٦  | (ولا تقف ما ليس لك به علم)                         |
| 1718 (109)      |     |                                                    |
|                 |     | (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون          |
| ٦٨              | ٤٤  | تسبيحهم)                                           |
| 1.77            | ٧٢  | (وأضل سبيلا)                                       |
|                 |     | (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) |
| 717, 113        | ٧٨  | ······································             |

### سورة طه

| <b>V.V</b> | ١    | (طه)                                                   |
|------------|------|--------------------------------------------------------|
|            |      | (وما تلك بيمينك يا موسى قال هـي عصاي أتوكــأ عــلــها  |
| 111        | ١٧١، | وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى)٧                 |
| 108        | ٤٣   | (اذهبا إلى فرعون إنه طغيي)                             |
| 314, 814   | ٤٦   | (إنني معكما)                                           |
|            |      | (فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء           |
| 108        | ٥٠_٤ | خلقه ثم هدی)                                           |
| 473        | 71   | (لا تفتروا على الله كذبا)                              |
| ١٧.        | 77   | (فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى)                   |
| ۲.۸        | ٧١   | (ولأصلبّنكم في جذوع النخل)                             |
| 777, 707   | 98   | (أفعصيت أمري)                                          |
| 437,778    | 171  | (وعصى آدم ربه فغوى)                                    |
|            |      | (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت |
| 1719       | ١٣٤  | إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى)          |
|            |      | سورة الأنبياء                                          |
|            |      |                                                        |
| 717        | ٧٧   | (ونصرناه من القوم)                                     |
|            |      | (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم      |
| ٥٥٢،٢٥٢،   | ٧٨   | القوم وكنا لحكمهم شاهدين)                              |
| 104.100.   |      |                                                        |

| 111, 401, 547,                | ۲   | (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلـدة)     |
|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| PPV, 311, 0771,               |     |                                                        |
| 1277                          |     |                                                        |
| 17.                           | ۲   | (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)                     |
|                               |     | (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتــوا بأربعــة شهــداء  |
|                               |     | فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك |
| ۸۷۶                           | ٥_٤ | هم الفاسقون إلا الذين تابوا)                           |
|                               |     | (والذيسن يرمون أزواجهم ولم يكسن لهم شهداء إلا          |
| POT, P3T, NOT,                | ٦   | أنفسهم)                                                |
| P07, P00                      |     | 1                                                      |
|                               |     | (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم    |
|                               |     | بل هو خير لکم)                                         |
| 707                           | 11  | بل شو فير قطم)                                         |
| 7 7 9                         | 77  | (ولا يأتل أولوا الفضل منكم)                            |
| 707                           | 77  | (مبرؤون مما يقولـون)                                   |
| 1 2 2 9                       | ٣١  | (أو نسائهن)                                            |
| 7                             | 44  | (وانكحوا الأيامي منكم)                                 |
|                               |     | (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الـذي |
| 1 { Y { E ( Y ) 9 ( ) { E } } | **  | آتاكم)                                                 |
| ٧.٩                           | ٣٥  | (كمشكاة)                                               |
|                               |     | (والله خلق كل دابة من ماء فـمنهم مـن يمشّي على بطنـه   |
| w.w (av (av                   | ٤٥  | ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع)        |
| 791,791,707                   |     | الرحمة على المستحد على الرحمة على يستحد على الرجع      |
| 1570                          | ٩٥  | (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا)               |

| 177, 177, 177,<br>177, 037 | 74  | (فليحـذر الذيـن يخالفـون عـن أمـره أن تصيبهم فتنــة أو<br>يصيبهم عذاب أليم) |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|                            |     | سورة الفرقان                                                                |
| 018                        | ٣٨  | (وقروناً بين ذلك كثيراً)                                                    |
| ۲.۹                        | ٥٩  | (فسئل به خبیراً)                                                            |
|                            |     | (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي                    |
| 1.77                       | ٨٢  | حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً) .                     |
|                            |     | سورة الشعراء                                                                |
| 717                        | ١٤  | (ولهم عليَّ ذنب)                                                            |
| 1770                       | ١٤  | (فأخاف أن يقتلون)                                                           |
| 707                        | ١٥  | (فاذهبا بایاتنا إنا معکم مستمعون)                                           |
| ٦٧٤،٦٧٠                    | ٧٧  | (فإنهم عدوٌ إلا رب العالمين)                                                |
| ٧٢٠،١٩٠                    | 190 | (بلسان عربي مبين)                                                           |
|                            |     | سورة النمل                                                                  |
| 1001                       | ١٥  | (ولقد آتينا داود وسليمان علماً)                                             |
| ۸۶٤، ٥٩٥، ۲٩٥،             | 77  | (وأوتيت من كل شيء)                                                          |
| 797                        |     |                                                                             |

## سورة القصص

| ۲ • ٤    | ٨  | (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً)               |
|----------|----|---------------------------------------------------------|
| ٧٤٨      | 10 | (هذا من عمل الشيطان)                                    |
|          |    | (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قـدمت ايـديهم فيقولـوا ربــا |
|          |    | لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين)  |
| 7119     | ٤٧ |                                                         |
| ٥١٣      | ٥٨ | روكم أهلكنا من قرية)                                    |
|          |    | (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمهـا رسولاً        |
|          |    | يتلوا عليهم آياتنا وماكنا مهلكي القري إلا وأهلها        |
| 1719     | ٥٩ | ظالمون)                                                 |
| 1715 777 | ٨٥ | (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد)                |

## سورة العنكبوت

|      |     | روقال الذين كفروا للذيس امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل        |
|------|-----|-----------------------------------------------------------|
|      |     | خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم             |
| 1711 | 1 4 | لكاذبون                                                   |
| 777  | ١٤  | (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامـا)                       |
|      |     | (ُولمَا جاءتُ رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهـل |
| 297  | ٣١  | هذه القرية)                                               |
| 1240 | ٤٥  | ران الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر)                       |

|               |    | سورة لقمان                                             |
|---------------|----|--------------------------------------------------------|
| 1121 (404     | 10 | (واتبع سبيل من أناب إليًى)                             |
|               |    | سورة الأحزاب                                           |
|               |    | (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنـة لمن كان يرجـو     |
| V { 0 , V T 9 | ۲۱ | الله واليوم الآُخر)                                    |
|               |    | (رجال صدقوا ماعاهدوأ الله عليه فمنهم من قضي نحبه       |
| 701           | 77 | ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)                       |
| 401           | 40 | (إن المسلمين والمسلمات)                                |
|               |    | (والحافيظين فروجهم والحافظيات والذاكريس الله كسثيراً   |
| 7 2 9 , 7 2 • | 40 | والذاكرات)                                             |
|               |    | (وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولـه أمراً أن  |
|               |    | يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يـعص الله ورسولـه فقـد    |
| 741           | ٣٦ | ضل ضلالاً مبيناً)                                      |
|               |    | (فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكـي لا يكـون على    |
| 377, 1171     | 47 | المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطـراً) . |
| 171, 727      | ٣٨ | (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله لـه)            |
| 757           | ٤٣ | (هو الذي يصلي عليكم وملائكته)                          |
| ٨٣١           | ٥, | (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك)                   |
| . 470         | ٥, | (خالصة لك من دون المؤمنين)                             |
| ۸۳۱           | 07 | (لا يحل لك النساء من بعد)                              |

| الصفحة     | رقمها ا | الآية                                                     |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| <b>707</b> | L       | (فإذا طعمتم فانتشروا)                                     |
| .,,        | , .     | والا كراه)                                                |
| **1        | ۲۸ .    | (وما أرسلناك إلا كافة للنـاس)                             |
|            |         | سورة فاطر                                                 |
| 1701       | ۲٤      | (وإن من أمةٍ إلا خلا فيها نذير)                           |
| 3771       | ۲۸      | (إنما يخشى الله من عباده العلماءُ)                        |
| 717        | ٤٠      | (أروني ماذا خلقوا من الأرض)                               |
|            |         | سورة يس                                                   |
| ٦٧٤        | ٤٤٤٣    | (فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا)                 |
| 277        |         | (فلا يحزنك قولهم)                                         |
|            |         | سورة الصافات                                              |
|            | :,      | ريا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا تـرى قـالـ |
| ۸۰۸،۲۱۷    | ١٠٢ .   | يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين)       |
| ٨٠٦        | ١٠٥     | (لقد صدقت الرؤيا)                                         |

| الصفحة        | رقمها | الآية                                                |
|---------------|-------|------------------------------------------------------|
| ۷۱۲، ۱۸       | ١٠٦   | (إن هذا لهو البلاء المبين)                           |
| ۷۱۲، ۳۵۷، ۱۸  | ١.٧   | (وفديناه بذبح عظيم)                                  |
| ٧o٤           | 1 & 1 | (فساهم فكان من المدحضين)                             |
|               |       | سورة ص                                               |
| 700           | ۲۱    | (وهل أتاك نبـؤا الخصم إذ تسوروا المحراب)             |
| 700           | 77    | (خصمان بغی بعضنا علی بعض)                            |
| 770           | 77    | (هذا أخي له تسع وتسعون نعجة)                         |
| ٩٢٦           | 7 £   | (أنما فتناه فاستغفر ربه وحر راكعاً وأناب)            |
|               |       | (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا |
| ٧١٤           | ۲۹    | الألباب)                                             |
| ٥٢.           | 77    | (مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار)           |
| 779           | ۸٣/٨٢ | (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين)     |
|               |       | سورة الزمر                                           |
|               |       | (فبشر عبادِ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك  |
| ١٦٠٦          | ١٨_١  | الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب)٧            |
| V • A         | ۲۸    | (قرآناً عربياً غير ذي عوج ٍ)                         |
| 770, 730, 780 | 77    | (الله حالق كل شيء)                                   |
|               |       | سورة غافر                                            |
|               |       | (لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إلــه     |

|          |    | سورة الدخان                                         |
|----------|----|-----------------------------------------------------|
| 717      | ٣٩ | (ما خلقناهما إلا بـالحق)                            |
|          |    | سورة الجاثية                                        |
| ۸۲۷، ۸۷۷ | ۲٩ | (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون)                     |
|          |    | سورة الأحقاف                                        |
| 173,785  | 70 | (تدمر كل شيء بأمر ربها)                             |
|          |    | سورة محمد                                           |
| 1 2 7 7  | ٤  | (فإما منّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها)     |
| 108      | ٣. | (ولتعرفنهم في لحن القول)                            |
|          |    | سورة الفتح                                          |
| £114474V | 77 | (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين)            |
|          |    | سورة الحجرات                                        |
| ۲١.      | ۲  | (ولا تجهروا له بالقـول)                             |
| ۳۲۸، ۲۹  | ٦  | (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة) |

| مفحة          | رقمها الد | الآيـة                                           |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------|
| ۲۵۲، ۱۲۸      | ~ q       | (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما) |
| 707           | ٠,٠       | (إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم)          |
|               |           | سورة ق                                           |
| 759,75.       | ١٧        | (عن اليمين وعن الشمال قعيد)                      |
| 01.           | ۲٤        | (ألقيا في جهنم كل كفار عنيد)                     |
| ۹ ۰           | . **      | (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب)                 |
|               |           | سورة النجم                                       |
| 10001100.17.9 | . £_٣     | (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)           |
| ٧٢٠           | 77        | (إن هي إلا أسماء سميتموهـا)                      |
| ٤٧٨، ١٣١٣     | . 7.      | (إنَّ الظن لا يغني من الحق شيئاً)                |
| 9 2 7         | . **      | (إلا اللمم)                                      |
|               |           | سورة الرحمن                                      |
| 1 7 7         | ٤_\       | (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان)      |
|               |           | سورة الواقعة                                     |

(لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً) .....

#### سورة الحديد (ومن يتول فإن الله هو الغنبي الحميـد) ..... V & 0 سورة المجادلة (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) ..... .727 .777 .199 1017,10,759 (ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم) ......v 127. .712 (ويقولون في أنفسهم) ..... 777 ٨ (إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة) .... **1177) 3 AV** (أَأَشْفَقْتُمَ أَنْ تَقَدُّمُوا بِينَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدْقَاتَ فَإِذَ لَمْ تَفْعَلُوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ..... ٧٨٤ سورة الحشر (فاعتبروا يا أولى الأبصار) ..... 1179111119711 (1757(1717(1717 (18.71)7701777 109.110111111. (ذلك بأنهم شاقوا الله) ..... 1797 (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فياذن الله) ..... 1070

| 0731<br>1171, 5071 | Y<br>Y | (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللَّهِ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كىي لا يكون دولة بين الأغنياء) |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | سورة الممتحنة                                                                                                                  |
| <i>۹۲۵</i> ، ۲۰۸   | ١.     | (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار)                                                                                   |
|                    |        | سورة الجمعة                                                                                                                    |
| P17, P07, . F7     | ١.     | (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)                                                                                           |
|                    |        | سورة المنافقون                                                                                                                 |
|                    |        | (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لـن يغفـر الله                                                                        |
| 507                | ٦      | لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين)                                                                                            |
|                    |        | سورة الطلاق                                                                                                                    |
| 440                | ١      | (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء)                                                                                               |
| ٦٣٨                | ۲      | (وأشهدوا ذوي عدل منكم)                                                                                                         |
| ٧٠٠                | ٨      | (وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً)                                            |

|        | سورة التحريم                                        |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ۳۲۱ ۱  | (لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك)         |
| 702 2  | (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما)                 |
| £ 7 V  | (لا تعتذروا اليوم)(لا تعتذروا اليوم)                |
|        |                                                     |
|        | سورة الملك                                          |
| ۲۲۲۱   | (فارجع البصر هل ترى من فطور)                        |
| 777 17 | (وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بـذات الصدور) " |
| 77. 10 | (هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها)    |
| ٥٤٨ ١٦ | (أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الارض)             |
| 188 8. | (أرأيتم إن اصبح ماؤكم غوراً)                        |
|        |                                                     |
|        | سورة القلم                                          |
| 1.41 7 | (قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون)                |
|        | سورة المعارج                                        |
|        | غ ر                                                 |

#### سورة المزمل

| ۳۱۸  | (يأيها المزمل)                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧٠  | (قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه) . ٢—٤                 |
| ٧٠٧  | (نَاشَئة اللَّيْـلِ)                                                           |
| 011  | (كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول) ١٦                             |
| 217  | (فاقرءوا ما تيسر من القـرآن)                                                   |
|      |                                                                                |
|      | سورة المدثر                                                                    |
|      | رما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين و لم نك                                |
|      | نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب                                   |
| 411  | بيوم الدين)٢٤ـــ٢٤                                                             |
|      |                                                                                |
|      | سورة القيامة                                                                   |
| 777  | (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتْبُعِ قَرَءَانَهُ ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بِيَانَهُ)١٨١٩ |
| ٧٠٢  | (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)٢٢، ٢٣                                        |
| 1701 | رأيحسب الإنسان أن يترك سدى)                                                    |
|      |                                                                                |
|      | سورة الإنسان                                                                   |
| 491  | (هل أتى على الإنسان حين من الدهر)                                              |
| 711  | رُعيناً يشرب بها عباد الله)                                                    |
|      |                                                                                |

| <br>الصفحة | رقمها | الآيـة                                      |
|------------|-------|---------------------------------------------|
| ٤٢٩        | 7     | (ولا تطع منهم آثمًا أو كفـوراً)             |
|            |       | سورة النازعات                               |
| 478        | ٤٥    | (إنما أنت منذر من يخشاها)                   |
|            |       | سورة عبس                                    |
| 077        | ١٧    | (قتل الإنسان ما أكفره)                      |
| ٧٠٩        | ۲۱    | (و فَاكُهُة وَأَبَّأً)                      |
|            |       | سورة المطففين                               |
| ۲۱.        | ۲     | (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون)       |
|            |       | سورة الانشقاق                               |
| 077        | ٦     | (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحـــاً) |
| •          |       | سورة الطارق                                 |
| 1777       | ٥     | (فلينظر الإنسان مم خلـق)                    |
|            |       | سورة الغاشية                                |
| 1777       | ١٧    | (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت)            |
|            |       |                                             |

|         |     | سورة الشرح                                                                                                                                             |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 071     | ٥—٢ | (فانٍ مع العسر يسرأ إن مع العسر يسراً)                                                                                                                 |
|         |     | سورة القدر                                                                                                                                             |
| 711     | ०८६ | (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام)                                                                                                   |
|         |     | سورة البينة                                                                                                                                            |
| ٣٦٢     | o_\ | (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين<br>منفكين حتى تأتيهم البينة) إلى قوله (وما أمروا إلا ليعبدوا<br>الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة) |
|         |     | سورة الزلزلة                                                                                                                                           |
| ۲1.     | ٥   | (بأن ربك أوحى لها)                                                                                                                                     |
|         |     | سورة القارعة                                                                                                                                           |
| ١٣٢٨    | ۹_٦ | (فأما من ثقلت موازينه فهـو في عـيشة راضيـة، وأمـا مـن<br>خفت موازينه فأمه هاوية)                                                                       |
|         |     | سورة العصر                                                                                                                                             |
| 077,07. | ٣٢  | (إن الانسان لفي خسر. إلا الذير آمنول                                                                                                                   |

1111



# فهرس الأحاديث

الصفحة

الحديث

| 11                | آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع               |
|-------------------|-------------------------------------------|
|                   |                                           |
| 9 V £             | آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذّي أرسلت |
| 1897              | ابدأوا بما بدأ الله به                    |
| 707               | الإثنان فما فوقهما جماعة                  |
| ٨٢٢١              | أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل        |
| 777115            | أحلت لنا ميتتان ودمـان                    |
| ٨٠٤               | أخَّر الصلاة يوم الخندق                   |
| 1 . £ £           | ادرؤوا الحدود بالشبهات                    |
| 77 8              | ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله        |
| 0971,3001,        | إذا اجتهد الحاكم فأصاب                    |
| (1017 (107)       |                                           |
| 109.              |                                           |
| 770               | إذا اختلف المتبايعان                      |
| A <sub>X</sub> Y1 | إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثاً         |
| ٤١٧               | إذا استنشقت فانتثر                        |
| 979               | إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث              |
| 10.4              | إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره              |
| ۸۲۳، ۳۶۷،         | إذا التقى الختانان وجب الخسل              |
|                   |                                           |

| 177, 157         | إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| A 3 7            | إذا أمّن القارىء فأمنّوا                                     |
| 717              | إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء                     |
| 1000             | إذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة                                  |
| 78.779           | إذا دخل العشر                                                |
| 10.7,1.17        | إذا زادت الإبل على عشرين ومائة                               |
| 7 2 9            | إذا زنت الأمة الرابعة                                        |
| 74.              | إذا كان الماء قلتين                                          |
| ٤٨١              | إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه                      |
| ۸۲۳، <i>۹۲</i> ۳ | إذا نابكم في صلاتكم شيء                                      |
| 188              | أربع لا تجوز في الضحايا                                      |
| ٤١٤              | اسعوا                                                        |
| 777              | الإسلام يجب ما قبله                                          |
|                  | أُصِحابي كالنجوم                                             |
| 1070 (17.1       | 7P.13 V.113 A.113 33113 77113 0A113 713                      |
| ۲۲۸، ۲۸۸،        | أطعم الجدة السدس                                             |
| ۱۰۲۱ ،۸۸۰        | ,                                                            |
| 9 . 9            | أطيعوا قريشاً                                                |
| 7.5, 115,        | اعتق رقبة                                                    |
| 715, 975,        |                                                              |
| ۸۲۶۱، ۹۶۱،       |                                                              |
| 1014             |                                                              |

| 150          | الأعمال بالنيات                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>/</b> ٣٦  | أغمي عليه فقضى                                          |
| 1. 69 (1. 64 | أفضل الأعمال الصلاة                                     |
| ۰۲۱۱، ۲۸۱۱،  | اقتدواً باللَّذيْن من بعدي أبي بكر وعمر                 |
| 1778         |                                                         |
| <b>٧٩</b> ٩  | اقتلـوه                                                 |
| ۷۲۳، ۲۲۷     | التقاء الحتانين من غير إنزال                            |
| 18.86198     | الله أطعمك وسقاك                                        |
| ٨٠٠٨         | الله الله في أصحابي                                     |
| 1120         | اللُّهمّ حبّب إلينا المدينة                             |
| <b>Y\0</b>   | اللَّهمّ فقهه في الدين                                  |
| 477          | أما أنا فأفيض الماء على رأسي                            |
| 190          | أمثلان أنتما؟! قل: ما شاء الله ثم شئت                   |
| 777          | أمر رجلاً صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة                   |
| 099, 7931,   | أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان  |
| 1297         |                                                         |
| ۸۰۱، ۲۹۶     | أمرت أن أقاتل الناس حتى                                 |
| 1097         | إنْ أصبتها فلكما عشر حسنات                              |
| 1177         | إِنْ تُولُوا أَبَابِكُرِ تَجِدُوهُ قُوياً فِي دينَ الله |
| 1710 0771    | إنْ كان جامداً فألقوها                                  |
| 077          | إِنْ لَمْ تَجَدَّ فِي سَنَّة رَسُولَ الله               |
| 711          | أنْ أورث امرأة أشيم الضبابي من ديّة زوجها               |

| 711         | أنْ لا تنتفعوا من الميتة بإهـاب ولا عصب                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|             | أنا أفعل ذلك (عن القبلة في حـال الصوم)٣٢٦                       |
| 12 190      | انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة                                |
| 7.5         | إنزع الجبّة واغسل الصفرة                                        |
| 1 . ٤ 9     | إنَّ أحدكم ليصلي الصلاة                                         |
| 1180        | إنَّ الإيمان ليأرز إلى المدينة                                  |
| 919         | إنَّ الكذب يفشو بينهم                                           |
| ۲۱٥         | إنَّ الله تجاوز لأمتـي                                          |
| ٤٠٨،٤٠٧     | إِنَّ الله زادكم صلاةً                                          |
| <b>٧٩</b> ٩ | إِنَّ الله قد أُعطى كل ذي حق حقـه                               |
| 7 £ 9       | إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء                                |
| 1750        | إنَّ الله يحبّ العطاس ويكره التثاؤب                             |
| 178         | إنَّ الله يحبُّ معالي الأمور                                    |
| 1157        | إنَّ المدينة تنفي خبثهـا                                        |
| ١٠٤         | إنَّ من البيان لسحرا                                            |
| 9 2 7       | إنَّ من الكبائر                                                 |
| 1175        | إنَّ النبتي صلى الله عليه وسلم حرمها إلى يوم القيامـة           |
|             | إنَّ النبيِّي صلى الله عليه وسلم لم يصلُّ قبلها ولا بعدها (يعني |
| ٣٢٢         | صلاة العيد)                                                     |
| 807         | إنَّ النساء قلن يا رسول الله ما نرى الله يذكر إلا الرجال        |
| 1.71        | أنَّ بريرة أعتقت وكان زوجها حراً                                |
| 1.77        | أنَّ بريه ة أعتقت وكان زوجها عبداً                              |

|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>. ٨٦٩</b> | أنَّ الحائض تنفر بــلا وداع                             |
| 98.          | أنَّ غيلان أسلم وعنده عشر نسوة                          |
| ۲۲۸          | أنِّ من لم يأكل فليصم                                   |
| 77·13 P7·1   | أنِّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أفرد الحج                |
| ١٤٨٣         | أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والإستنشاق  |
| ۸۲۲، ۵۰۰۱،   | أن النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل البيت و لم يصلِّ       |
| ۲۳۰۱         |                                                         |
| ۸۲۲، ۵۰۰،    | أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى          |
| 1.77         |                                                         |
| 717, 717     | أنِّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يغسله                |
| ٦١٧          | أنَّ النبتي صلى الله عليه وسلم كان يفركه                |
| ۲٦٦          | صلى الله عليه وسلم جمع عام الفتح بطهارة واحدة بين صلوات |
| 97 ,97       | إنّا معشر الأنبياء أمرنا أن نكلم النّاس                 |
| ۸۷۳، ۲۵۵۱    | إنما أنسى لأسنّ                                         |
| 1707 (1711   | إنما جعل الإستئذان من أجل البصر                         |
| 1.07         | إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم    |
| ۹۷۱، ۱۳۱۱،   | إنما فعلت ذلك من أجل الدافة                             |
| 7071, X731   |                                                         |
| ۲.0          | إنما لكل امرىء ما نـوى                                  |
| ٠١٣٧٤ ،١٢٥   | إنما هو دم عـرقا                                        |
| 1 £ 7 Y      |                                                         |

| 18.4         | إنما هو رزق ساقه الله تعالى إليـه     |
|--------------|---------------------------------------|
| ۲۰۲، ۸۷٤،    | إنما الولاء لمن أعتق                  |
| ٤٧٩          |                                       |
| ٩٦٣          | إنما يكفيك أن تضرب بيديك              |
| 1807         | إنها رجس                              |
| .1277,179.9  |                                       |
| 1 2 2 9      |                                       |
| 1.77         | أنه قرن في الحج                       |
| 971          | أنه قضى باليمين مع الشاهـ د           |
| 1.71         | أنه لم يرجع إلى قول ذي اليدين         |
| 977          | أنه نكح ميمونة وهو محرم               |
| 1.01         | أنه نهس عظماً وصلى                    |
| 8 2 2        | إني أهديت ولبـدت                      |
| 1049         | إني أوتيت الكتاب ومثله معـه           |
| ٤٠٧          | أوتروا يا أهل القرآن                  |
| 577          | أوتيت جوامع الكلم                     |
| 1. 89 (1. 84 | أول الوقت رضوان الله                  |
| 17.7         | ألا تسألوا إذ لم تعلموا               |
| A1 £         | إيجاب النفى في حد الزنا               |
| ٨١٤          | إيجاب النية في الـوضوء                |
| 173, 1891    | أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها |
| 127. (1. 2)  |                                       |

| 1088            | أيَّما إهاب دبغ فقد طهـر                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.04            | أيما رجل أعمر عمري                                           |
| ۸۷۱، ۲۲۳۱،      | أينقص الرطب إذا يبس                                          |
| , 1771 , 7771 , |                                                              |
| 7731, PA31      |                                                              |
| 197             | بئس الخطيب أنت قل: ومن يعص الله ورسوله                       |
| 217             | بالغ في الاستنشاق                                            |
|                 | بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا |
| ١٤٨٦            | القبلة بفروجهم                                               |
| ه ۲۰۷، ۲۰۶      | البحر هو الطهور ماؤه                                         |
| 711,7.9         |                                                              |
| 771             | بعثت إلى الأحمر والأصفر                                      |
| 90              | تبارك الذي قسم العقل بين عباده                               |
| ۲۲۵، ۲۸۰۱،      | بم تحكم إذا عرض لك قضاء؟                                     |
| .1211797        |                                                              |
| 1711            |                                                              |
| 000             | تحريم الخمر                                                  |
| 445             | تخصيصه للزبير بلبس الحرير                                    |
| 777             | ترتيب رمي الجمار                                             |
| 1.07            | الترجيع في الأذان                                            |
| 1.70            | تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان              |
| 717             | تعجيل الصدقة قبل الحول                                       |
|                 |                                                              |

| 10.1       | توضؤوا مما مست النار                          |
|------------|-----------------------------------------------|
| ١٠٨٠       | ثلاث لا يغلّ عليهن قلب مؤمن                   |
| 18.8       | ثمرة طيبة وماء طهور                           |
| ١٨٠        | الثيب أحق بنفسها                              |
| 777, 500   | الجذع من الماعز يجزىء عنك                     |
| ٦٠٤        | جعلت لي الأرض مسجداً                          |
| ,997,997   | حد الخمر (جَلَد رسول الله صلى الله عليه وسلم) |
| 1 - 97     |                                               |
| 1779       | حديث ابن عباس في السلف                        |
| 1.79       | حديث ابن عكيم في الدباغ                       |
| ٥٧٦        | حديث استدباره للقبلة                          |
| 1.57       | حديث الإسفار                                  |
| ۸۳۲۱، ۳۲۲۱ | حديث تخميس السلب                              |
| 1 & • ٧    | حديث التصرية                                  |
| 1          | حديث تسبيح الحصى في يديه                      |
| 1.57       | حديث التغليس                                  |
| 1 2 2 0    | حديث حنين الجذع إليه                          |
| ١٢٣٨       | حديث السلب                                    |
| 18.4       | حديث الفلس                                    |
| 1220       | حديث كلام الذراع                              |
| 1749       | حديث اللقطة                                   |
| 1 2 2 0    | حديث نبع الماء من بين أصابعه                  |

| 1 2 1 7        | حج عن نبيشة ثم حج عن نفسك                             |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| 1 2 1 7        | حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة                             |
| 1.97           | حُجُوا                                                |
| 271            | حرم مارية القبطية                                     |
| 791            | الحلال بيّن والحرام بيّن                              |
|                | الحية والعقرب والفويسقة والغراب والحدأة والكلب العقور |
| ٦              | والسبع العادي                                         |
| ١٠٤٤،٨٨٦       | خبر العسيف                                            |
| ٧٢٨            | خبر فريعة في سكنى المتوفى عنها زوجها                  |
| <b>۸</b> , ۲۸۸ | خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً                       |
| 1 . £ £        |                                                       |
| ۸۱۱، ۱۱۸       | خذوا عني مناسسكم                                      |
| ۲٦.            |                                                       |
| 770, 515,      | الخراج بالضمان                                        |
| AIF            |                                                       |
| ۲۰۰۱، ۲۳۰۱     | خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم                      |
| 441            | خطابي للواحد                                          |
| 097            | خمس صلوات كتبهن الله على عباده                        |
| 918            | خير القرون قرني                                       |
| 1127           | الدجال لا يدخلها (يعني المدينة)                       |
| 1177           | الدينار بالدينار                                      |

| ۸۶۸، ۱۲۱،         | الذهب بالذهب                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1770 (1777        |                                                       |
| ۲۸۰               | الذهب بالورق ربا                                      |
| 1.70 (181         | ذهب حقُّكذهب حقُّك                                    |
| 917, 777,         | رجم ماعز                                              |
| 1 2 7 1 1 7 2 2 1 | ·                                                     |
| ۱۰۱۸،۹۷۱          | رحم الله امرءً سمع مقالتي فوعاهـا                     |
| 977               | ردّ النبيّ صلى الله عليه وسلم شهادة رجل في كذبة كذبها |
| ١٣٩               | رخص في بيع العرايا                                    |
| 997               | رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق                      |
| 018               | رفع عن أمتي الخطأ والنسيان                            |
| 1                 | رفع صلى الله عليه وسلم يديه في ثلاثة مواضع            |
| 277               | رفع اليدين في الصلاة                                  |
| ۹۷۸               | رفع اليدين في الركوع                                  |
| 1.8.61.1.         | زكاة الفطر صاع من بر                                  |
| 1.8.619           | زكاة الفطر نصف صاع من بـر                             |
| 1818              | ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة                       |
| 1271              | سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجـد                |
| 7 2 .             | السواك واجب                                           |
| 79.               | شدّد بنو إسرائيل على أنفسهم                           |
| 1.45              | الشفعة فيما لم يقسم                                   |
| 178               | الشهر هكذا وهكذا                                      |

|           | صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً على أن يرد إليهم من جـاء |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ۸۰٤،۸۰۳   | مسلماً وردّ أبا بصير وأبا جندل ومنع امرأة                     |
| 979 (978  | صبّوا عليه ذنوباً من ماء                                      |
| ٤٦٠       | صدقة تصدق الله بها عليكم                                      |
| 778       | صلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد يوم الفتح             |
| ٤٧٨       | صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أم سعد بعد شهر         |
| ٨٠٥       | صلى على عبد الله بن أبتى بن سلول                              |
| 097       | صلاة الليل والنهار مثنى مثنى                                  |
| ۸۱۱، ۲۲۷، | صلُّوا كما رأيتموني أصلَّى                                    |
| 737       |                                                               |
| ٤٠٧       | صلُّوهما فإن فيهما الرغائب                                    |
| 9.,       | طيّبت رسُول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه                   |
| 1010      | عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق                                |
| 901       | عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجّة مجّها في فتى            |
| 1175      | عليكم بالجماعة                                                |
|           | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشديـن                            |
|           | ۸۷۳، ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ ۱۲۱۱، ۱۲۱۱، ۱۸۱۱، ۱۹۱۱،                        |
|           | 10 17.0                                                       |
| ۱۱۲۳،۱۰۸۰ | عليكم بالسواد الأعظم                                          |
| 7         | غسل يوم الجمعة واجب                                           |
| ١         | فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطـر                  |
|           |                                                               |

|                | فَرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما (أي بين هـلال بـن |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 10             | أمية وزوجته)                                                 |
| 1.7.           | فسخ الحج لنا خاصة                                            |
| 149            | في أربع وعشرين من الإبل فما دون الغنم، في كل خمس شاة         |
| ۸۶۶، ۳۲۰،      | في أربعين شاة شاة                                            |
| 1017           |                                                              |
| 1 • £7 ; 7 7 7 | في الرقة ربع العشر                                           |
| 133,053,       | في سائمة الغنم الزكاة                                        |
| ٧٢٤، ٣٧٤،      |                                                              |
| ،٦٣٠ ،٥٧٩      |                                                              |
| 1017           |                                                              |
| ٤٧٤            | في كل إبل سائمة                                              |
| ۸٩٠ .          | في كل اصبع مما هنالك عشر من الإِبل                           |
| ٧٠١، ١٢٢،      | فيما سقت السماء العشر                                        |
| ۲۲۲، ۳۳۲،      |                                                              |
| 1.20,728       |                                                              |
|                | قال الله تعالى: إني خلقت العقل أصنافا شتى كعـدد الرمـل قـال  |
| 97             | تعالى: إني خلقت العقل أصنافاً شتى كعدد الرمل                 |
| 927            | قَبِل عليه الصلاة والسلام شهادة الأعرابي                     |
| १०२            | قد خيرني ربي                                                 |
| 079            | قصة أبي جندل                                                 |
| ٣٣٧            | قصة بروع بنت واشق                                            |

| ००६      | قصة تحويل القبلة                                       |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 070      | قضى أن خراج العبد بضمانه                               |
| ۸۱٥      | قضى بيمين وشاهد                                        |
| 77779    | قضى في الذي وقع على امرأته بعتق رقبة                   |
| ٩٠٨      | قضى في العبد الآبق                                     |
| 719      | قطع سارق رداء صفوان                                    |
| 0701     | قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرقها |
| 1.77 (1  | قنت في الفجر                                           |
| 987      | كان أبوها ما يرغب أن يزوجه                             |
| 1        | كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيـه       |
| 177.     | كان إذا بعث أميراً على سَرِيَّة                        |
| ٧٣٧      | كان إذا سمع المؤذن قال كما يقــول                      |
| ٧٨٢      | كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات             |
| 1891     | كان يأمرنا أن نخرج الصدقة                              |
| V £ 9    | كان يقوم حتى ترم قدماه                                 |
| 717      | كان يهدي من المدينة                                    |
| ٥٧٤      | كانت إحدانا إذا حاضت انفردت                            |
| 1.0.1.79 | كبّر في صلاة العيد أربعاً                              |
| 1.0.1.77 | كبر في صلاة العيد سبعاً                                |
| 9        | الكبائر تسع                                            |
| 9 8 0    | الكبائر سبع                                            |
| ٩.       | الكيد رحمة والقلب ملك والقلب مسكن العقل                |

| V4          | كول الله القداء                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ٧٦.         | كتاب الله القصاص                                            |
| 1106118     | كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في الصدقات        |
| ١١٤         | كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم                  |
| ٥٢٣، ٤٢٨    | كتب إلى قيصر                                                |
| ٥٢٦، ٤٢٨    | كتب إلى كسرى                                                |
| P A 9       | كسب الحجام                                                  |
| <b>٧٩</b> ٤ | كلامي لا ينسخ كلام الله                                     |
| ١٣٤٨        | کل مخمر خمر وکل خمر حرام                                    |
| ٩٣٨         | كل الناس أكفاء إلا حائكاً                                   |
|             | كنّا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر |
| 10.1        |                                                             |
| 717         | كنّا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان                        |
| 717         | كنّا نؤمر بـقضاء رمضان                                      |
| ۸۳۱ ،۸۳۰    | كنت رخّصت لكم في جلود الميتة                                |
| 771, 907,   | كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي                            |
| ۱۳۳۱ ،۸۳۰   |                                                             |
| 771, 507,   | كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها                          |
| ۵۸۷، ۲۸۸۰   |                                                             |
| ۸۳۱         |                                                             |
| १०४         | لأستغفرن لهم سبعين مرة                                      |
| ١٠٨٧        | لتركبن سنن من كان قبلكم                                     |

| 1097                                                   | لقد حكمت بحكم الله                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V £ 1                                                  | لم خلعتم نعالكم؟                                                                                      |
| V £ Y                                                  | لم لم تقولي لهم أني أقبُّل وأنا صائم؟                                                                 |
| 1.77 (11.7                                             | لم يأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بخضب                                                          |
| . 007,007                                              | لم يجعل لها سكني ولا تنفقة                                                                            |
| ،۸۷٤ ،۸٥٩                                              | لم يقبل قول ذي اليدين                                                                                 |
| ۲۸۸۳                                                   |                                                                                                       |
| 1.77.10                                                | لم يقنت في الفجر                                                                                      |
| ١٣٧                                                    | لما دفع من عرفات كان يمشي عَنَقاً، فإذا وجد فجوة نصَّ                                                 |
| 777                                                    | لو أدركني موسى لزمه أن يتبعني                                                                         |
|                                                        | <b>.</b>                                                                                              |
| 7 2 2                                                  | لو استقبلت من امري                                                                                    |
| 455                                                    | لو استقبلت من أمري                                                                                    |
| T E E                                                  | لو راجعتيه فإنه أبو ولدك فقالت: بأمرك يـا رسول الله؟ فقـال:                                           |
|                                                        |                                                                                                       |
| (107,177                                               | لو راجعتيه فإنه أبو ولدك فقالت: بأمرك يـا رسول الله؟ فقـال:                                           |
| . 707 . 777<br>7                                       | لو راجعتيه فإنه أبو ولدك فقالت: بأمرك يـا رسول الله؟ فقـال: إنما أنا شافع                             |
| (707 (777<br>) . 7                                     | لو راجعتیه فانه أبو ولدك فقالت: بأمرك یـا رسول الله؟ فقـال:<br>انما أنا شافع                          |
| (707 (777<br>1.77 (1.77<br>207<br>1075                 | لو راجعتيه فإنه أبو ولدك فقالت: بأمرك يـا رسول الله؟ فقـال: إنما أنا شافع                             |
| (                                                      | لو راجعتیه فإنه أبو ولدك فقالت: بأمرك یـا رسول الله؟ فقـال: إنما أنا شافع                             |
| (707 (777<br>1.70 (1.77<br>207<br>1002<br>1002<br>1007 | لو راجعتیه فإنه أبو ولدك فقالت: بأمرك یـا رسول الله؟ فقـال: إنما أنا شافع                             |
| (                                                      | لو راجعتيه فإنه أبو ولدك فقالت: بأمرك يـا رسول الله؟ فقـال: إنما أنا شافع لو علمت إذا زدت على السبعين |

| 1. 89         | ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 . 27 . 77 0 | ليس فيما دون خمسة أو اق من الورق صدقة                             |
| ۲۲۲، ۱۶۲۰     | ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقـة                              |
| 1.50 (758     |                                                                   |
| 1. 84 (141    | ليس للوليّ مع الثيّب أمر                                          |
| 1.77          | ليليني منكم أولو الأحلام والنهى                                   |
| ٤٦٣           | لَّي الواجد يحل عرضه وعقوبتـه                                     |
| <b>779</b>    | ما أمرني الله بشيء إلا وقد أمرتكم به                              |
| 771           | الماء طهور                                                        |
| . ٤٦٣ . ٤٦١   | الماء من الماء                                                    |
| 1027 (1)      |                                                                   |
| 1.1           | ما بان البهيمة وهي حيّة فهو ميتة                                  |
|               | ما رآه المسلمون حسنًا فهو عندالله حسن                             |
| ١٦٠٦          | -                                                                 |
|               | ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئاً من القرآن إلا      |
| ٧١٢           | آياً بعددآياً بعدد                                                |
| 9 7 7         | ما من أحد إلا عصى أوهم                                            |
|               | ما منعك أن تجيبني قال كنت في الصلاة فقال عليه السلام أما          |
|               | سمعت الله يقول «يًا أيها الذيـن آمنـوا استجيبـوا لله وللـرسول اذا |
| 772           | دعاكم»                                                            |
| <b>777</b>    | ما هذاً؟ جئت بها بيضاء نقيـة                                      |
| 9 9           | ما وجد من ناقصات العقول والأدبان أغلب للرجال                      |

| 180,710,          | المتابعيان بالخيــار                             |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1                 |                                                  |
| 1 2 7 A           | المختلعة يلحقها الطلاق                           |
| ٧٣٥               | مسح الرأس كله                                    |
| १९९ (९९१          | مضت السنّة أن يفرق بين المتلاعنين                |
| 998               | مضت السنّة أن ما ادرك الصفقة حيا                 |
| ١٨٢               | ملكت بضعك فاختـاري                               |
| ۱۷۹، <b>۲۲</b> ۶، | من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه             |
| 1.18              |                                                  |
| 5 4 5             | من أدخل في ديننــا                               |
| 2 4 2             | من أحدث في أمرنا                                 |
|                   | من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد |
| ٥٣٧               | أدركها                                           |
| 717               | من أراد أن يضحي أو يضحي عنه                      |
| ١٠٠٨،١٠٠٧         | من اعتق شركاً له في عبـد                         |
| 1.08              | من أعمر عمرى فهي له ولعقبه                       |
| 1017, 7101        | من أفطـر في رمضان                                |
| 107,707           | من بدل دينه فاقتلوه                              |
| 1.40              |                                                  |
| ודד               | من حلف على يمين                                  |
| <b>۲</b> ۱ ۸      | من حلف فقــال: إن شاء الله                       |
| ۱۲۸               | من رأى منكم منكراً فليغيره بيده                  |

| ١٦٠٨       | من زرع في أرض قوم فالزرع لرب الأرض       |
|------------|------------------------------------------|
| 1715       | من سئل عن علم فكتمه                      |
| 197,997,17 |                                          |
| 1.41       | من شذّ شدّ في النار                      |
| 373,733    | من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد       |
| 1.91 (1.47 | من فارق الجماعة قيد شبر                  |
| 1.91 (1.79 | من فارق الجماعة مات ميتة جاهليـة         |
| <b>V11</b> | من قال برأيه فأصاب فقد أخطأ              |
| ۷۱۲،۷۱۰    | من قال في القرآن برأيه                   |
| 757        | من كان له إبل أو بقر فلم يؤد حقها        |
| 719        | من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة    |
| ٩٠٤        | من كذب على متعمداً                       |
| (077)      | من نام عن صلاة أو نسيها                  |
| ۸۳۵، ۲۲۲،  |                                          |
| 1719,72.   |                                          |
| ٧٠٣        | ناكح البهيمة والناكح يـده                |
| ١٠٨٢       | نحن معشر الأنبياء لا نورث                |
| 103        | النصح لكل مسلم                           |
| 1091       | نعم إن أصبت فلك أجران                    |
| 1.75       | نكع ميمونة وهو حلال                      |
| ٧٢٩، ٥٢٠١  | نكح ميمونة وهو حرام                      |
| 073,700    | نهى ان تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها |
|            |                                          |

| ٤٨١        | نهى أن يسافر بالقرآن                                |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 077,070    | نهي عن استقبال القبلة واستدبارهـا                   |
| ٥٨٢        | نهى عن اشتمال الصماء                                |
| 150        | نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير |
| ٤٣٣        | نهي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها                    |
| 1.17       | نهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي                     |
| ۲۱۱، ۱۸۰   | نهي عن بيع ما لم يقـيض                              |
| 377,71.1   |                                                     |
| 773        | نهی عن جلود السباع أن تفترش                         |
| ۲۱۱۰، ۱۸۰  | نهی حکیم بن حزام عن بیع ما لیس عنـده                |
| (717,000   |                                                     |
| AIF        |                                                     |
| 779        | نهى عن الزجر في الطرقات                             |
| 477        | نهي عن الشغار                                       |
| 070, 770,  | نهى عن الصلاة بعد العصر                             |
| 78.000     |                                                     |
| ٥٨٤        | نهى عن صيام يوم الشك                                |
| 739        | نهى عن القران بين التمرتين                          |
| (277, 773) | نهى عن المخابرة                                     |
| ١٢         |                                                     |
| 189        | نهى عن المزابنة                                     |
| 110.       | النهي عن المزارعة                                   |

| 1 & & 9    | نهى عن مهر البغينهي عن مهر البغي                            |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1          | هاء وهاء                                                    |
| 444        | هذا لك وليس لأحد بعدك                                       |
| 078        | هذان حرامان على ذكور أمتي                                   |
| 1271       | هل أشرتم؟ هل أعنتم؟                                         |
| 10.7,10.7  | هل هو إلا بضعة منك                                          |
| ٤٠٧        | هما خير من الدنيا وما فيها                                  |
| 731, 57.1  | هما علتي يا رسول الله، وأنا لهما ضامن                       |
| 1. 1       | هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته                                  |
| 9 & V      | هي [أي الكبائر] الإشراك بالله وقتل النـفس                   |
| 9 & V      | هي سبع [أي الكبائر]                                         |
| 774        | والله لأغزون قريشاً                                         |
| १०१        | والله لأزيدن على السبعين                                    |
| ۸۲۲، ۲۲۸،  | وجوب الوضوء من المسيس                                       |
| ۲۰۳۳ ، ۲۳۳ |                                                             |
| ٥٧٣        | وَرَّث النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين |
|            | ورّث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أشيم الضبابي من ديــة   |
| アア人        | نه حدا                                                      |
| 978,974    | ورسولك الذي أرسلت                                           |
| 440        | وضع الجزية على مجوس هجر                                     |

| ۱۶۳، ۱۲۸،     | الوضوء بالنبيـذ                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| ۸٩٤           |                                                     |
| 18.8618.1     |                                                     |
| 178           | الوضوء شطر الإيمان                                  |
| ۲۳۸، ۵۸۸      | الوضوء في مس الذكر                                  |
| ۸۲۸، ۵۸۸      | الوضوء من مس المرأة                                 |
| 018           | لا أحلُّ المسجد لجنب                                |
| ۲۲۱، ۲۲۰      | لا بل شربت عسلاً                                    |
|               | لا تبع ما ليس عندك = نهى حكيم بن حزام عن بيع ما ليس |
|               | عنده                                                |
| £ £ £ £ £ ¥ ¥ | لا تبيعوا الذهب بالذهب                              |
| ۲۸۰۱، ۲۰۱۱،   | لا تجتمع أمتي على الخطأ                             |
| ۳۰۱۱، ۱۱۱۱،   |                                                     |
| ع۳۱۱، ۱۳۸۸    |                                                     |
| (1187 (1181   |                                                     |
| 1188          |                                                     |
| ٧٧٠١، ٣٨٠١،   | لا تجتمع أمتي على ضلالـة                            |
| ۸۸۰۱، ۱۹۰۱،   |                                                     |
| 1178 (11.7    |                                                     |
| £ V Y . £ 0 . | لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان                         |
| 9 7 9         | لا تحل الصدقة لمن عنده خمسون درهماً                 |
| ٥٦.           | لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم                      |

| ۲۸۰۱            | لا ترجعوا بعدي كفـاراً                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1174            | لا تزال طائفة من أمتي ظاهريـن على الحق          |
| ١٠٨٣            | لا تقوم الساعة إلا على أشرار النـاس             |
| 1 2 7 7         | لا تمسوه طيباً                                  |
| 1 2 7 1         | لا تنتفعوا من الميتة                            |
| 233             | لا توله والدة على ولدها                         |
| 1 2 7 7         | لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب |
| 279,270         | لا صلاة إلا بطهور                               |
| 717, .37        | لا صلاة بعد العصر                               |
| ٨٠٢             | لا صَلَاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب             |
| ٤٣٦،١٧٠         | لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل             |
| 1077            | لا ضرر ولا ضرار في الإِسلام                     |
| 1 2 7 9         | لا قصاص إلا بالسيف                              |
| 710,10.         | لا قطع إلا في ربع دينار                         |
| 1.7, 573,       | لا نكاح إلا بولتي وشاهديـن                      |
| (017,010        |                                                 |
| ١٠٤٨            |                                                 |
| 894             | لا نورث ما تركنا صدقة                           |
| . 2 2 9 . 1 7 . | لا وصية لوارث                                   |
| ٥٧٤، ٧٩٧،       |                                                 |
| 1 2 2 9         |                                                 |
| ۸٧٨             | لا وضوء لمن لم بذكر اسم الله عليه               |

| ۲۳۸، ۲۳۰۱  | لا وضوء من مسه                                          |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ۸۸۸        | لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة                         |
| 1277       | لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث                     |
| 1017       | لا يختلي خلاها                                          |
| 1177       | لا يخلو عصر من الأعصار من قائم لله بحجـة                |
| 007        | لاً يرث القاتل                                          |
| 001        | لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً ولا يرث قاتل ولا عبد |
| 101.       | لا يسألني الله عن سنّة أحدثتها فيكم                     |
| 1.17       | لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر (أي الخمر)                  |
| ١١٤٨       | لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً  |
| ۲۸۸، ۱۹۸۹، | لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق                    |
| 1271       |                                                         |
| Y00 (Y02   | لا يقتل مؤمن بكافر                                      |
| ۱۸۱، ۱۳۳۰، | <sub>ډ</sub> لا يقضي القاضي بين اثنين و هو غضبان        |
| 124. 1749  |                                                         |
| ٢٨٤، ١٩٥   | لا يقطع في ثمر ولا كثر                                  |
| 1181       | لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع                       |
| ባግግ ( ٤٣٨  | لا ينكح المحرم ولا ينكح                                 |
| ۸۷۶        | لا يؤم الرجل في أهله                                    |
| 1771 (207  | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب                         |
| 1 & 9 .    | يخرص الكرم كما يخرص النخل                               |
| 1.17       | يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً                         |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحديث                  |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| **0                                            | يغسل سؤر الكلب سبع مرات |
| 1710                                           | يكفيك آية الصيف         |
|                                                |                         |

|                                      |           | أبوبكر الصديق                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18081129                             |           | أقول في الكلالة برأيي                                                                                                                                                                         |
| 1010                                 |           | إن كان صواباً فمن الله                                                                                                                                                                        |
| 9.7                                  |           | إن كان قد قال هذا فقد صدق                                                                                                                                                                     |
| 17.7,17.7                            |           | أي سماء تظلني وأي أرض تقلّني                                                                                                                                                                  |
| 1781                                 |           | الذي في بطن أم عبد جارية                                                                                                                                                                      |
| 1177                                 | كاة       | خالف الصحابة في قتال مانعي الز                                                                                                                                                                |
| ۸۸.                                  | •••••     |                                                                                                                                                                                               |
| 1 2 7 1                              |           | لا أفرق بين ما جمع الله                                                                                                                                                                       |
|                                      |           | i                                                                                                                                                                                             |
|                                      |           |                                                                                                                                                                                               |
| ,                                    |           | عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                 |
| ٨٦٦                                  |           |                                                                                                                                                                                               |
|                                      |           | أخذ الجزية مـن المجوس                                                                                                                                                                         |
| ٨٦٦                                  |           | أخذ الجزية من المجوس<br>أرأيت لو رأيت رجلاً على فاحشة                                                                                                                                         |
| 777<br>777                           |           | أخذ الجزية من المجوس<br>أرأيت لو رأيت رجلاً على فاحشة<br>أعمداً فعلت هذا يا رسول الله                                                                                                         |
| A77<br>1711<br>777                   |           | أخذ الجزية من المجوس<br>أرأيت لو رأيت رجلاً على فاحشة<br>أعمداً فعلت هذا يا رسول الله<br>اقض بما في كتاب الله (كتاب عمر                                                                       |
| A77<br>1711<br>777<br>1806 (1178     | إلى شريح) | أخذ الجزية من المجوس<br>أرأيت لو رأيت رجلاً على فاحشة<br>أعمداً فعلت هذا يا رسول الله<br>اقض بما في كتاب الله (كتاب عمر<br>أكل في آخر النهار يظنّ أنه ليل                                     |
| A77 1711 777 177.6 (1177 177.6 (1177 | الى شريح) | أخذ الجزية من المجوس<br>أرأيت لو رأيت رجلاً على فاحشة<br>أعمداً فعلت هذا يا رسول الله<br>اقض بما في كتاب الله (كتاب عمر<br>أكل في آخر النهار يظنّ أنه ليل<br>أليس قد وعدنا الله تعالى بالدخول |

| 1788        | أن امرأة ذكرت عند عمر بالفاحشة فوجّـه إليها                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1175        | إن لم تجد في السنة فـاجتهد رأيك                                     |
| 1 2 1 .     | إن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر                                    |
| 1710        | أنه سأل النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ عن الكلالة                 |
| V £ 7       | إني أعلم أنك حجر                                                    |
| (1700 (1777 | إني رأيت في الجدّ رأياً فاتبعوني                                    |
| 1799        |                                                                     |
| 01.         | إني قد وجهت إليك ألفي رجل                                           |
| 17.7.17.7   | إياكم وأصحاب الرأي                                                  |
| ١٣٠٤        | إياكم والمكايلـة                                                    |
| 1198        | تحمله عاقلته له                                                     |
| 91          | جاءكم الفتى الكهول له لسان قؤول وقلب عقول                           |
| 17.5        | خالف أبابكر في التسوية في العطاء                                    |
| ٨٧٢         | خفت أن يجترأ على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ                 |
| 175713 8371 | الخمر ما خامر العقل                                                 |
| 1077        | ذاك على ما فرضناه وهذه على ما فرضنا                                 |
| 1777, 7771  | رضيك رسول الله ـــ صلى الله علية وسلم ـــ لديننا أفلا نرضاك لدنيانا |
| 17.7        | عقد صلح بني تغـلب                                                   |
| 771, 191    | عمل بخبر حمل بن مالك بن النابغة في غرة عبد أو أمة في الجنين         |
|             | الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة (كتاب عمر إلى أبي      |
| 1791        | موسى الأشعري)                                                       |
| 11/11       | في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار                                  |
| 18.8        | في ديات الأسنان، قسمها على اختلاف منافعها                           |
|             |                                                                     |

| ۱۳۵۸،۱۲۸۰ | قس الأمور بعضها ببعض                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1198      | فضى في عين الدابة بربع قيمتها                                       |
| ١٢٠٣      | كان يأخذ على أموال أهل الذمة                                        |
| ۸۹۰       | كان يفاضل بين ديات الأصابع فرجع عنه                                 |
| 117.11.71 | كان يكبّر من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق                     |
| ۲۲۸،۰۷۸   | كدنا أن نقضي فيه برأينا                                             |
| 1007      | لا أ دري أصبت أم أخطأت                                              |
| ١٢٠٨      | لعلك حملت الأرض ما لا تطيق                                          |
| 197       | لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك                                    |
| ٧٨١       | لولا أن يقال عمر زاد في كتاب الله                                   |
| ۱٧٤       | ما حياله من المواقيت فقالوا: قرن، فقال: قيسوا بــه                  |
| ١٢٠٣      | ما لم تغتسل                                                         |
| 1804      | هذا ما أرى الله عمر                                                 |
|           | والله لا تفارقه حتى تأخـذ منـه (قـال: لمالك بـن أوس بـن الحدثـان في |
| ٥٨٧       | مسألة الصرف)                                                        |
| 1191      | والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ                                      |
| 17.7      | وضع الخراج على أرض السواد                                           |
| 10.0      | وَلَوْهُمْ بِيعُهَا، وَخَذُوا مَنْهُمْ عَشْرَ أَثْمَانُهَا          |
| 1001      | لا أدري أصبت أم أخطأت                                               |
| 1114      | لا تجوز هبة المرأة                                                  |
| 007       | لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة                              |
| 1108      | يقاد عُدد قتلوا واحداً                                              |

#### عثان بن عفان استن فيهم سنة أبي بكر وعمر ..... 1111 اللهم نعم (قال هذا لعبدالرحمن لما سأله هل أنت متابعي على كتاب الله) 1777 إن نتبع رأيك فرأيك رشيـد ...... ١٢٣٥، ١٢٣٥، 1799 0 2 1 ( 2 9 2 الجمع بين الأختين بملك اليمين ..... حرمتهما آية وأحلتهما آية ..... 1010 عمل بخبر فريعة بنت مالك في سكني المتوفى عنها زوجها ..... VLV قبل قول معاذ في ترك رجم المرأة الحامل ..... 171. قضى فيمن ضرب رجلاً فأحدث: بثلث الدية ..... 1197 كذبت، نعيم أهل الجنة ٰلا يزول ..... 297 لم يقتل مؤمناً بكافر .....لم يقتل مؤمناً بكافر .... V00 على بن أبي طالب إذا قال: الطريق، فأسمع، فلا ضمان ..... 1112 إن اجتهدوا فقد أخطؤوا ...... ١٥٥٦، ١٣٦٠ و١٥٥١، 1077 إن اختارت زوجها فهي واحدة، وزوجها أحق بها، وإن اختمارت 14. . نفسها فهي واحدة بائنة ..... إن أم الولد حكمها حكم الأمة، وتسترق ....... 14.1 إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، وأن النفس في الرئة .....في الرئة .... 94 ,94

| 1709          | إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هـذى                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| ०११ (१९१      | الجمع بين الأختين بملك اليمين                                  |
| 1178          | خاصم إلى شريح، ورضي بحكمه حين حكم عليه بخلاف رأيه              |
| 1170          | رضيه رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ للصلاة، وهي عماد الدين |
| 1114          | في المريض يطلق                                                 |
| 17.13.711     | كان يكبّر بعد صلاة الغداة من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق     |
|               | كله على النصف (يعني جراحات النساء على النصف من جراحات          |
| 995           | الرجال)                                                        |
| 7.01          | لأن أصوم يوماً من شعبان                                        |
| 3.71, 7.71    | لو كان الدين قياساً لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه        |
| 99٧           | ما إخال أن أحداً يعلمنا السنَّة                                |
| ۷۲۸، ۲۷۸، ٤٠۶ | ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته إلا أبابكر                     |
| 991           | من السنة أن لا يقتل حر بعبد                                    |
| 7711, PA11    | نقض على شريح حكمه في ابني عم                                   |
| 1.19          | هي امرأته حتى يعلم أحي أم ميت                                  |
|               | لا. إلا على جهدي وطاقتي (قاله رداً على عبد الرحمن بن عوف لما   |
| 1700          | سأله: هل أنت متابعي؟)                                          |
| 1100          | يقاد جماعة قتلوا واحداً                                        |
|               |                                                                |
|               | أبي بن كعب                                                     |
|               |                                                                |
| V & T         | الماء من الماء                                                 |

| أنس بن مالك                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| سلوا مولانـا الحسن                                           | 1177       |
| زید بن ثابت                                                  |            |
| أقل الجمع اثنان                                              | 704        |
| جراحات الرجال مثل جراحات النساء                              | 997        |
| ليس رأيي حقاً على المسلمين                                   | 1191       |
| لا يرى توريث ذوي الأرحام                                     | 1199       |
| عائشة بنت أبي بكر الصديق                                     |            |
| أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله _ صلى الله عليــه |            |
| وسلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | 1007 (1197 |
| كانوا لا يقطعون في الشيء التافه                              | 991        |
| مثلك مثل الفرُّوج                                            | 111001171  |
| عبادة بن الصامت                                              |            |
| نهى عن الصلاة بين التراويح                                   | 1117,1100  |
| عبدالرحمن بن صخر (أبوهريرة)                                  |            |
| أنا مع ابن أخي (قاله في عدة المتوفى عنها زوجهـا)             | ۱۱۲۷،۱۱۲۰  |
| العقل في القلب                                               | ٩٣         |

### عبدالرحمن بن عوف

| .1771 .1771.               | وإنما أنت مؤدب ولا شيء عليك                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1001                       |                                                      |
| 1191                       | دعا عثمان على أن يحكم بكتـاب الله                    |
| 1745 (1744                 | هل أنت متابعي على كتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين؟ |
|                            | عبدالله بن الزبير                                    |
| 1175                       | أنكر على ابن عباس قوله في المتعة                     |
| 11.                        | كان يبيح بيع أولاد الأمهات                           |
|                            | عبدلله بن عباس                                       |
| ٥٢١١، ٩٨١١                 | أبعد الأجلين (قاله في عدة المتوفى عنها زوجها)        |
| 173                        | الأخوات لا يرثن مع البنات                            |
| 101                        | الأخوان لا يردان الأم إلى السدس                      |
| <b>£ £</b> 0               | إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع                  |
|                            | 15 15                                                |
| 17.7                       | إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه        |
| 17.7<br>17.7               | إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه        |
|                            | إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه        |
| 14.4                       | إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه        |
| 17.7<br>1007 (1007         | إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه        |
| 18.7<br>1007 (1007<br>18.0 | إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه        |

| 097           | بيع الأمة طلاق                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 77.           | جواز الإستثناء، وإن كان منقطعاً                                       |
| ۸۶۸، ۱۲۱۱     | رجع عن قوله: إنما الربا في السيئـة                                    |
| 7.111, 3.971, | رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها                                    |
| ۱٦٠٥، ١٣٩٨    |                                                                       |
|               | صلى على جنازة جهر بقراءة فاتحة الكتاب وقال: إنما فعلت ذلك             |
| ١٦٦           | لتعلموا أنها سنــة                                                    |
| 9 🗸           | العقل عشرة أجزاء، تسعة في الأنبياء، وواحد في سائر النـاس              |
|               | الفدية ولا قضاء عليه. قاله في تفسير قوله تعالى: (وعلى الذيـن يطيقونـه |
| ۸۳٦           | فدية)                                                                 |
|               | فدية)<br>في أموال أهل الذمة العفو                                     |
| 17.4          | في أموال أهل الدمه العقو                                              |
| 77.           | كان إبليس خازناً على الجنان                                           |
| ۲۳.           | كان إبليس من أشراف الملائكة التي منهم قبيله                           |
| ١٣٠٣          | كان إذا سئل عن شيء فكان في كتاب الله تعالى قال بــه                   |
| 1117 .117.    | كان يرى متعة النساء                                                   |
| ۱۱۷۰،۱۰٦٤     | كان يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق              |
| 014 (011      | كره أن يلتحف الصماء من فوق القميص                                     |
|               | كنا نأخـذ مـن أمـر رسول الله ـــ صلى الله عليـه وسلـم ـــ بالأحــدث   |
| 101011.8.     | فالأحدث                                                               |
| 1107          | لابأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاتـه                                   |
| 1118          | للأم الثلث من أصل المال                                               |
| 0 7 1         | لن يغلب عسر يسرين                                                     |

|            | لو جعل لأحد أن يحكم برأيه لجعـل ذلك لـرسول الله ـــ صلى الله عليــه                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.0       | وسلم ـــ                                                                                                            |
| 09.        | لو كان حراماً لم يعطه (أجرة الحجام)                                                                                 |
| ٧٠٩        | مَا كُنتَ أُعرِف كلمات من القرآن بلسان قومي حتى عرفتها من غيرهــم                                                   |
| 7001, V001 | من شاء باهلته عند الحجر الأسود                                                                                      |
| 7 £ £      | من فاتحته إلى خاتمته. (قاله رداً على الخوارج لما احتجوا بآية من القرآن)                                             |
| 1797,1197  | من نذر ذبح ولده: فعليه شاة                                                                                          |
| 11         | والله ماهن إلا بمنزلة بعيرك وشاتك (يعني أمهات الأولاد)                                                              |
|            | عبدالله بن عمر                                                                                                      |
| 1177       | سلوا سعید بن جبیر                                                                                                   |
| 14.0       | السنة ما سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                          |
| 1114       | على قاذف أم الولد الحد                                                                                              |
| 1.02,012   | كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلاً ثم رجع                                                                        |
| ٥٨٦        | كان إذا كان في السماء غيم أصبح صائماً                                                                               |
| 1.07       | من أراد حفظ الحديث فليردده ثلاثاً                                                                                   |
| ٢٨٥، ٧٨٥   | هاء وهاء أنه القبض في المجلس                                                                                        |
|            |                                                                                                                     |
| 1.07       | یا موسی بن یسار إذا فرغت من حدیثك فسلّم                                                                             |
| 70.1       | يا موسى بن يسار إذا فرغت من حديثك فسلَّمعلى موسى بن يسار إذا فرغت من حديثك فسلَّمعبد الله بن قيس (أبو موسى الأشعري) |

|           | عبدالله بن مسعود                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ١٣٠٤      | إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيراً مما حـرم الله         |
| 18.1      | أقول فيها برأيي، فإن كان صواباً فمن الله                      |
| YIA       | كان الرجل منَّا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن |
| 117.11.74 | كان يكبّر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريـق    |
| 1007      | من شاءً باهلته أن سورة النساء                                 |
|           | عقبة بن عامر                                                  |
| 1108      | ضرب على الصلاة بين التراويح                                   |
| 1087      | مسح على الخفين أكثر من ثلاثة أيـام                            |
|           | عمار بن یاسر                                                  |
| 974       | أما تذكر أنا كنا في الإبل فأجنبت فتمعكت بالتـراب              |
|           | مالك بن أوس بن الحدثان                                        |
| ٥٨٧       | التمست صرفاً بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيدالله فتراوضنا     |
|           | معاوية بن أبي سفيان                                           |
| ٧٥٥       | لم يقتل مؤمناً بكافر                                          |
|           | الصحابة                                                       |
|           | اختلافهم في ميراث الجد مع الإخوة                              |

18.7

نهاني أبووائل أن أجالس أصحاب الرأي .....

| السُّدِّي                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| لما رجع موسى أخذ العجل الذي وجد قومه قد عبدوه وهم عاكفون<br>عليه فذبحه ثم حرقه | ٦٩٨        |
| سعید بن جبیر                                                                   |            |
| من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو الأعرابي                              | ٧١٨        |
| سعيد بن المسيب                                                                 |            |
| من السنة اذا أعسر الرجل بنفقته                                                 | 997        |
|                                                                                | 994        |
|                                                                                | ٧١٣        |
|                                                                                | 1107       |
| أبوسلمة بن عبدالرحمن                                                           |            |
| عدتها أن تضع حملها (يعني المتوفى عنها زوجها)                                   | 1111, PALL |
| سليمان بن أبي عبدالله                                                          |            |
| أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يَعُمُّون ٩٤٥                            | ०९६        |
| الشعبي                                                                         |            |
| كان ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ تنزل به القضية                                  | 1017       |

| عبيدة السلماني                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك                              | ۹۹۰۱،۰۰۱۱ |
|                                                                     | 18.1      |
| عكرمــة                                                             |           |
| بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن زوج وأبوين                  | 1077      |
| محمد بن سيرين                                                       |           |
| عمل بقول ابن عباس في امرأة وأبوين وبقول الباقين في زوج وأبوين       | 1118      |
| محمد بن كعب القرظي                                                  |           |
| في قوله تعالى (إن نعف عن طائفة منكم) كان هذا رجلاً واحداً           | 777       |
| مســروق بن الأجدع                                                   |           |
| ما أبالي أحَرِّمُها أو قصعة من ثريد (قاله في مسألة: أنت عليَّ حرام) | 1110      |
| لا أقيس شيئاً بشيء أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها                       | ١٣٠٦      |
|                                                                     |           |

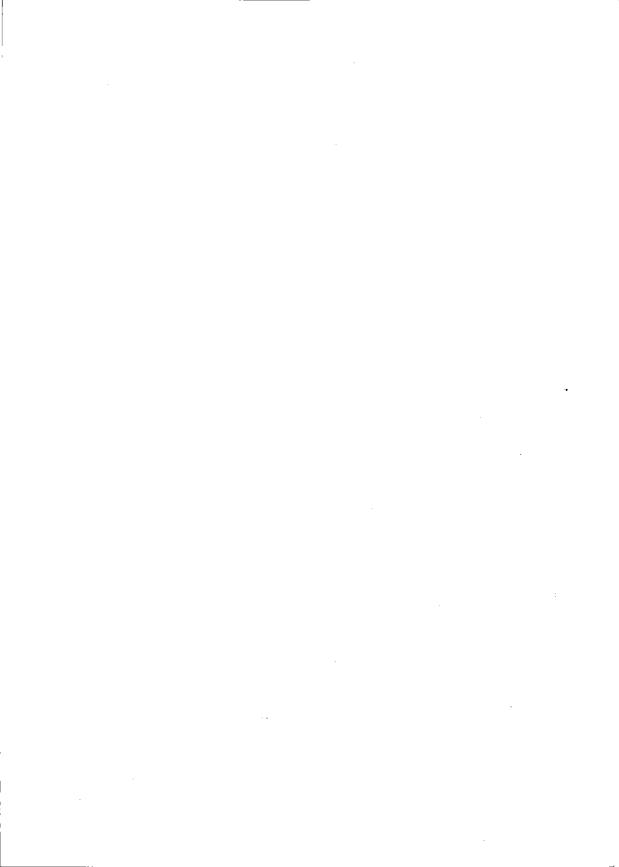

## فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة  | القائــــل            | القافيـــة |
|---------|-----------------------|------------|
| 770     | النابغة الذبياني      | الكتائِب   |
| 770     | الكميْت بن زيد الأسدي | مشعبُ      |
| 777     | مجهول                 | لراغبُ     |
| ۲.9     | علقمة بن عبْدة        | طبيبُ      |
| 99      | مجهول                 | بحسيب      |
| 770     | كعب بن مالك           | وزرُ       |
| 1 2 7 9 | مجهول                 | بالدَّارِ  |
| 770     | حران العود            | العيسُ     |
| ۲ • ۸   | سويد بن أبي كاهل      | بأجدعا     |
| 7 £ 1   | عمرو بن امرىء القيس   | مختلفُ     |
| 707     | مجهول                 | أمرك       |
| ٨٠٩     | منظور بن مرثد الأسدي  | سك         |
| 799     | طرفة بن العبد         | بجل        |
| 890     | لبيد بن ربيعة العامري | زائلُ      |
| 147     | امرؤ القيس            | بمعطلِ     |
| 1.77    | زهير بن أبي سلمي      | بمعظم      |
| ٧٤.     | أبو ذؤيب الهذلي       | عواملِ     |
| ٦٦٨     | مجهول                 | قليلا      |
| ٦٧١     | مجهول                 | قوالا      |
|         |                       |            |

| الصفحة | القائـــــل                   | القافيـــة          |
|--------|-------------------------------|---------------------|
| 777    | أبو مكعت منقذ بن خنيس         | ناما                |
| 707    | حصین بن منذر                  | نادما               |
| ۲1.    | ربيعة بن مكدم                 | للفم                |
| ١٨٣    | زهير بن أبي سلمي              | بسلم                |
| 711    | عنترة بن شداد                 | الديلم              |
| 193    | عبدالله بن الزبعرى            | ،<br>مخزوم <u>ٔ</u> |
| 1.4    | جرير بن عطية الخطفي           | أقرانا              |
| 705    | مجهول                         | إخوانُ              |
| 108    | مالك بن أسماء                 | لحنا                |
| 137    | مثقب العبدي                   | یلینی               |
| 194    | سحيم الحبشي (عبد بني الحسحاس) | ۔<br>ناھیا          |
|        |                               |                     |
|        |                               |                     |

## «فهرس الرجز»

أرجاؤه رؤية بن العجاج ١٩٨

# «فهرس أنصاف الأبيات»

طاعة مجهول ۶۲۲

## فهرس الأمثال

### فهرس المسائل الفقهية

الصفحة

#### المسألة

### كتاب الطهارة

| 170       | دم الاستحاضة                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 177       | حكم السمن إذا ماتت فيه فأرة                                  |
| 187       | الفاصل بين يسير النوم وكثيره                                 |
| ١٦٤       | الوضوء ليس بعبادة عند الحنفية                                |
| 777       | السواك مستحب                                                 |
| 451       | لا يجوز الوضوء بالنبيذ                                       |
| ٣٧٧       | المضمضمة والاستنشاق لا يسميان فرضاً                          |
| ٤١٦       | إذا نسي المضمصة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة                    |
| ٤٢.       | إذا وجد الماء بأكثر من ثمنه بزيادة لا تجحف بماله لزمـه شراؤه |
| ٤٤١،٤٤.   | الوضوء بـالماء المغصوب                                       |
| ٤٦٦       | لا يتيمم بالسُّهْلاَة لأنها ليست بصعيد                       |
| 1800577   | لا يتوضأ بماء الورد لأنه ليس بماء                            |
| 178.6840  | يتوضأ بماء الباقلا وماء الحمص لأنه ماء                       |
| ٦٣٨       | التيمم ضربة للوجه والكفين                                    |
| ٧٣٥       | يمسح المتوضىء رأسه كله                                       |
| 1116      | المسح على القلنسوة                                           |
| 7171,0571 | المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء                       |
| 1770      | الماء باق على طهارته اذا شرب منه ما يؤكل لحمه                |
| ١٣٠٤      | يمسح على ظاهر الخف                                           |
|           |                                                              |

| ١٣١٤ | يقبل قول المرأة في حيضها وطهرها |
|------|---------------------------------|
| 1800 | السِّهلاة والرماد ليسا بصعيد    |
| 1    | الوضوء من القهقهة في الصلاة     |
| 3.71 | يستحسن أن يتيمم لكل صلاة        |
| 1719 | الوضوء بالثلج                   |
| 1771 | كم عدة البكر إذا حاضت لأول مرة؟ |

### كتاب الصلاة

|     | الجمعة لا تجب على من هـو خـارج المصر على بعـد، وتجب على    |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 177 | من هو قريب منه والحد الفاصل في ذلك سماع النداء             |
| 177 | الفاصل بين العمل القليل والكثير في الصلاة                  |
| 777 | من صلى خلف الصف وحده يعيد الصلاة                           |
| 702 | من ترك الوتر فهو رجل سوء                                   |
| 705 | الوتر سنّةا                                                |
| 798 | من نسى الصلاة في الحضر وذكرها في السفر يصليها كاملـة       |
| 474 | لا ينهى عن رفع اليدين في الصلاة إلا مبتدع                  |
| ۲۳٤ | الترخيص للزبير بلبس الحرير                                 |
|     | إذا ناب المصلي شيء في صلاته فـلا يتنحنـح، بـل يسبـح الرجـل |
| ۳٦٨ | وتصفق المرأة                                               |
| ۲۷۸ | كل ما في الصلاة فـرض                                       |
| ٤٠٧ | ركعتا الفجر مؤكدة                                          |

|                                      | يستحب للإمام أن ينتظر المأموم في الركـوع مـا لم يشق على                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١١                                  | المأمومين                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 221 (22.                             | الصلاة في الدار المغضوبة وفي السترة المعضوية                                                                                                                                                                                                                 |
| 370                                  | يجوز لبس الحرير للإِناث دون الذكور                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٨١                                  | حكم التحاف المصلي الصمّاد من فوق القميص                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                                  | يصح إدراك بعض الركعة مع اللإمام إذا فاته الأكثر                                                                                                                                                                                                              |
| 77.5                                 | الاضطجاع ليس بسنة                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٣٦                                  | المغمى عليه يفضي ما فاته من الصلاة                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٣٧                                  | متابعة المؤذن فيما يقوله سنة                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1177 (1102                           | الصلاة بين التراويح                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1118                                 | حد البلوغ                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | يجب قضاء الصلاة على من تركها عمداً قيـاساً على من نسيها أو                                                                                                                                                                                                   |
| ١٣٢٨                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1771<br>1079                         | نام عنها الصلاة خلف من كثر كذبه                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1049                                 | نام عنها الصلاة خلف من كثر كذبه<br>الصلاة عند المسايغة وعلى الراحلة                                                                                                                                                                                          |
| 1079<br>1087                         | نام عنها الصلاة خلف من كثر كذبه                                                                                                                                                                                                                              |
| 1089<br>1088<br>1088                 | نام عنها الصلاة خلف من كثر كذبه                                                                                                                                                                                                                              |
| 1049<br>1054<br>1055<br>1055<br>1050 | نام عنها الصلاة خلف من كثر كذبه                                                                                                                                                                                                                              |
| 1049<br>1054<br>1055<br>1055         | نام عنها الصلاة خلف من كثر كذبه الصلاة عند المسايغة وعلى الراحلة الصلاة خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر الصلاة خلف من عليه جلود الثعالب الصلاة خلف من لا يرى الوضوء من الدم الصلاة خلف الإمام المحدث الصلاة خلف المبتدع الصلاة خلف من يقول «الماء من الماء» |
| 1049<br>1054<br>1055<br>1055<br>1050 | نام عنها الصلاة خلف من كثر كذبه                                                                                                                                                                                                                              |

| 1027 | إذا إختلف اثنان في جهة القبلة لم يتبع أحدهما الآخر         |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1027 | صلاة من يرى جواز المسح فوق ثلاثة أيام                      |
| 1011 | الصلاة في الدار الغضوبة                                    |
| 1717 | بطلان صلاة من لم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم        |
|      | إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها فحاضت فهـل يجب عـليها |
| 177. | القضاء                                                     |
| 1777 | حكم صلاة الجماعة                                           |
| 1771 | يستحب الذهاب إلى الجمعة ماشياً                             |
| 175. | لبس جلود الثعالب والصلاة فيها                              |
| 1751 | تكره الصلاة في ثياب أهل الذمة                              |
| 1727 | تكره قراءة حمزه بن حبيب أبو عمارة الكوفي الزيات            |
| ١٦٣٥ | الصلاة على بساط يفرش على مكان البول                        |
|      |                                                            |
|      | صلاة العيدين                                               |
|      | _                                                          |
|      |                                                            |
| 777  | لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدهـا                         |
|      | 7.1 1 1 704                                                |
|      | صلاة الجنازة                                               |
|      |                                                            |
| ١٦٦  | الجهر بقراءة الفاتحة في الجنازة                            |
| ٤٧٨  | لا يصلي على القبر بعد شهر                                  |
|      | •                                                          |

## كتاب الزكاة

| ٤٧٣     | لا تجب الزكاة في معلوفة الحيوان                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1177    | قتال مانعي الزكاة                                           |
| 1780    | ليس في العنبر واللؤؤ والمسك شيء                             |
| 1780    | لا تجب الزكاة في الحمير والبغـال                            |
| 180.    | المتولد من الغنم والظباء هل فيه الزكاة                      |
| 1 80.   | المتولد من الغنم المعلوفة والسائمة                          |
| AIFI    | يضم الذهب إلى الفضة وتزكى وكذلك الحنطة تضم الشعير …         |
|         |                                                             |
|         | زكاة الفطر                                                  |
| ۲۷۷     | صدقة الفطر واجبة وليست فرضاً                                |
| 1717    | توزيع صدقة الفطر                                            |
| 1775    | إعطاء القيمة في زكاة الفطر                                  |
|         |                                                             |
|         | كتاب الصيام                                                 |
| 7.7.    | قضاء رمضان يفرقـه إن شاء                                    |
| 797     | المجنون إذا أفاق لا يجب عليه قضاء رمضان بخلاف المغمى عليه . |
|         | النصراني أو اليهودي إذا أسلم أحـدهما في نصف رمضان فـيصوم    |
| ٥١٣، ٦٠ | ما بقي ولا يقضي ما فات                                      |
| 710     | الصبي إذا أدرك في آخر شهر رمضان يصوم ما بقي                 |
| ٣٢.     | من قال إن أكلت هذا الطعام فهو على حرام فعليه كفارة يمين     |

|            | حكم من تسخّر بعد الفجر وهو لا يعلـم فـلا يقطـع تتاجعـه في |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1117       | الكفارة وعليه القضاء                                      |
| 1114       | حكم من أكل في آخر النهار يظن أنه ليل                      |
| 12.0       | من أكل ناسياً لا يفطر بخلاف من جامع ناسياً                |
| 1818       | تجنب الكفارة على المفطر بالأكل والشرب عند الحنفية         |
| 174.       | من عليه صيام سنة يفطر في العيدين                          |
|            |                                                           |
|            | كتاب الحج                                                 |
| ۲٦.        | حلق الرأس وقت النسك واجب                                  |
| 7.1.1      | الحج على الفور                                            |
| 201        | يقتل السبع والذئب والغراب ونحوهما ولا كفارة في ذلك        |
| 777        | يصح ترك بعض الطواف واللعان اذا أتى بالأكثر عند الحنفية    |
| ٧٣٥        | اذا نكس رميه للجمار لم يصح                                |
| 117. (1.7. | التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق             |
| 1371       | حكم قطع النخل والنبـق                                     |
| 1819       | يقتل الزنبور في الحل والحرم                               |
| 1897       | المحرمة لا يجوز وطؤها لحيضها وإحرامها                     |
|            | باب الأضحية والعقيقة                                      |
| 7 £ 9      | آداب الذبح                                                |
| 451        | من أراد أن يضحي فلا عس من شعره ولا من أظفاره              |

| 1771<br>2771, 0771<br>1771<br>1771 | يقبل قول القصّاب في ذبيحته                              |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                                    | كتاب الجهاد                                             |  |
| 1141                               | المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه                        |  |
| ١٢٠٣                               | حكُّم أموال أهل الذمة                                   |  |
| 17.4                               | قسم العطاء                                              |  |
| ١٢٠٦                               | إذا عقد أحد الخلفاء الراشدين، هل يجوز فسخه؟             |  |
| ١٢٠٦                               | قبض الخراج والجزية للإِمام                              |  |
| ۸۲۰۸                               | ما يؤخذ من الأرض عنوة                                   |  |
| ۸۳۲۱، ۳۲۲۱                         | السَّلَب لا يُخمَّس                                     |  |
| كتاب البيوع                        |                                                         |  |
| ١٣٦                                | تقويم المستهلكات يعتبر به أمثاله مما تجري فيه المبتاعات |  |
| 189                                | العرية بيع وليست هبة                                    |  |
| ۲.۳                                | إذا قال بعتك إلى الليل فهل يدخل الليل؟ خـلاف            |  |
| ٤٣٣                                | بيغ الباقلا ـــ قبل أن يحمل ـــ فاسدٌ                   |  |
| : 221 (22 -                        | البيع في حال النداء                                     |  |
| 110                                |                                                         |  |

| ११७         | يع الحاضر للبادي                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| £ £ V       | يع الرجل على بيع أخيه                                          |
|             | من ابتاع عبداً أو أمة واستعملت ثم ظهر العيب، فلــه رده         |
| ٥٣٣         | ويمسك الغلة                                                    |
| 790         | بيع الأمة المزوجة ليس طلاقاً عند أبي حنيفة خلافاً لابن عبـاس . |
| 1177        | الأتفالية معناتا المالية                                       |
| 7111, 7571, | الامه في التقويم بمرك العبد                                    |
| ۸۸۳۱، ۱۳۹۸  |                                                                |
| ١٦٠٤        |                                                                |
| 78113 75713 | حكم شراء المصاحف                                               |
| ۱۳۹۸، ۱۳۹٤  | 3 (                                                            |
| ١٦٠٤        |                                                                |
|             |                                                                |
|             | باب الخيار                                                     |
| 1881        | من اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيباً                              |
|             | باب الربا والصرف                                               |
| 17115 27711 | رأي ابن عباس في المتعة والصرف                                  |
|             | التفاضل بين الحديد والـرصاص                                    |
| 1790        | رطل برطلين حديـد لا يجوز                                       |

|            | باب السلم                                         |  |
|------------|---------------------------------------------------|--|
| 17.9       | سَلَّم الدراهم والدنانير في الموزونات             |  |
| 1777       | اشتراط الأجل في السُّلُم                          |  |
|            | باب الرهن                                         |  |
| ٤٨١        | لا يرهن المصحف عند أهل الذمة                      |  |
| باب الضمان |                                                   |  |
| ۱۱۸٤       | حكم من ركب دابة فأصابت إنساناً                    |  |
| 1198       | ماذا يجب في عين الدابـة                           |  |
| ٤٢٠        | إذا كان للمفلس حرفة لزمه أن يكتسب ويقضي دينــه    |  |
| 1088       | من وجد عين ماله عند المفلس                        |  |
|            | باب الوكالة                                       |  |
| ۸۲۱        | الوكالة عقد جائز                                  |  |
| 377        | هل ينعزل الوكيل قبل علمه                          |  |
|            | باب الشركة                                        |  |
|            | إذا خالف المضارب فاشتري غير ما أمر مربر و المراال |  |

# باب الإجارة

| οΛ9<br>177.<br>12 | لا يـأكل الحجـام مـن أجرتـه، ولكـن يطعمهـا الرقيـق، ويعلفهـا<br>الناضح |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|                   | باب الغصب                                                              |  |
| ۱٦٠٨،١٦٠٥         | من غصب أرضا فزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه النفقـة                      |  |
| باب الشفعة        |                                                                        |  |
| ٤٨٠<br>١٥٤٣       | لا شفعة لذمي<br>الشفعة اذا اختلفت الطريق                               |  |
|                   | باب اللقطة                                                             |  |
| 7771, 3771        | لقطة الحلّـي                                                           |  |
|                   | باب الهبة                                                              |  |
| 1114              | لا يجوز هبة المرأة حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة                     |  |

| كتاب الوصايا |                                                             |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--|
| ٤٧٥          | تصح الوصية لغير وارث                                        |  |
|              | اذا وصى رجل أن يكفر عنه، و لم يبني فأقل ما يكفر عنـه ثلاثـة |  |
| 7            | أيمان                                                       |  |
|              | كتاب الفرائض                                                |  |
| 179          | للجدة مع الإبن السدس إذا لم يوجد أب                         |  |
| 179          | للجدتين إذا اجتمعنا السدس                                   |  |
| 173          | الأخوات لا يرثن مع البنات عند ابن عبـاس                     |  |
| .1118.117.   | اختلاف الصحابة في توريت امرأة وأبوين وزوج                   |  |
| 117.         |                                                             |  |
| 1199         | توريت ذوي الأرحام                                           |  |
|              | كتاب النكاح                                                 |  |
| 277          | إذا كان النكاح شغاراً فرق بينهما                            |  |
| ٤٤٤          | فساد نكاح المشركات                                          |  |
| ११९          | لا يحل للمرأة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة              |  |
| ٤٩٤          | حكم الجمع بين الأختين بملك اليمين                           |  |
| ٥٨٨          | العبد يتسرى على قـول                                        |  |
| 1.19         | امرأة المفقود تعتبر امرأة له حتى يعلم أحي هو أم ميت         |  |

| 1107         | نظر العبد إلى شعر مولاته                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 0711, PA11   | عدة المتوفى عنها زوجهـا                                   |
| 1177         | المغالاة في مهور النساء                                   |
| 1779         | الخلوة بالمرأة تكمل الصداق                                |
| 1001         | إذا تزوج حنبلي امرأة من وليها بعد أن تزوجها حنفي بغير ولي |
| 1741         | حكم نكاح المتعة                                           |
|              | 14 ( .1                                                   |
|              | باب الخلع                                                 |
| 7 2 9        | إذا قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهــم        |
|              |                                                           |
|              | كتاب الطلاق                                               |
| ٣٨٥          | إذا وطيء وهي حائض لم تحل بهذا الوطء لزوجهـا الأول         |
| ٤٠٦          | الاقتصار على تطليقة واحدة أحسن من الثـلاث                 |
| ٤٠٧          | الطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع طلقة واحدة      |
| ٤٤٠          | الطَّلاق في حال الحيض والوطء فيه                          |
| 077          | حكم ما لو قال: ما أحلّه الله عليّ حرام                    |
| 150          | اذا قال الرجل لزوجه: أنت طالق، ونوى ثلاثا فهي واحــدة     |
|              | اذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها     |
| 371          | وهي لا تعلم فخرجت وقع الطلاق عند بعضهم                    |
| 17.7         | اذا طلق زوجته فطعنت في الحيضة الثالثة                     |
| ۰۱۲۰۷،۱۱۱۰   | مسألة «أنت عليّ حـرام»                                    |
| \ <b>~</b> a |                                                           |

| 1779        | من طلق زوجته طلقة ثم تـزوجت فطلـقت فتزوجهـا الأول فبم<br>تعود على زوجها الأول؟ |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|             | كتاب الإيلاء                                                                   |  |
| ٣٤٨         | إيلاء العبد أربعة أشهـر                                                        |  |
| كتاب الظهار |                                                                                |  |
|             | إذا أخذ المظاهر في الصوم، فجامع بالليل فإنه يستأنـف المدة مـن                  |  |
| 777         | جديد                                                                           |  |
| ٦٣٨         | يعتق في الظهار رقبة مؤمنة                                                      |  |
| 789         | للمظاهر أن يطأ قبل طعام بخلاف الصيام والعتق                                    |  |
|             | كتاب اللعان                                                                    |  |
| <b>729</b>  | كل زوجين يتلاعنان                                                              |  |
| <b>70</b> A | اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم                                               |  |
| ००९         | اذا قذفها بعد الثلاث وله منها ولد يريد نفيه فيـلاعنها                          |  |
| كتاب الرضاع |                                                                                |  |
| ٤٧٢ ، ٤٥ ،  | الرضعة الثالثة تحرم                                                            |  |
| 207         | تحرم حليلة الإبن من الرضاعة                                                    |  |

### كتاب النفقات

| 997  | إذا أعسر الرجل بنفته امرأته فُرِّق بينهما          |
|------|----------------------------------------------------|
|      | كتاب الجنايات والديات                              |
| ١٢٨  | دية الخطأ على الغافلة                              |
| ١٣٦  | الشجاج إليها                                       |
| 997  | جراحات النساء مثل جراحات الرجال حتى تبلغ الثلث     |
| 1197 | حكم من فقأ عين نفسه                                |
| 1198 | عکم من ضرب رجلاً فأحدث                             |
| 1779 | الاختلاف في دية اليهودي والنصراني                  |
| 14.4 | دية الاسنان                                        |
| ١٣٦. | اذا أجهضت الحامل حملها رعباً من الحاكم فعليه الدية |
| 1811 | قتل اُلحر بالعبد                                   |
|      | كتاب الحدود                                        |
| 179  | أجمع السلف على أن حد الخمر ثمانـون                 |
| ۱۳.  | حد العبد خمسون جلدة إجماعـاً                       |
| 7    | إذا زنت الأمة الرابعة كان على سيدها أن يبيعها      |
| ٤٤٠  | إقامة الحد بـالسوط المغضوب                         |
|      |                                                    |

| 749        | تقطع يد السارق من الكف                                  |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 171.       | الزانية لا ترجم حتى تضع حملها                           |
| 1717       | يثبت الإِحصان بشهادة رجـلين                             |
| 1770       | حد العبد كحد الأمة                                      |
| 18.        | النصراني المحصن إذا زنى بعد إسلامه يرجم                 |
| 1811709    | حد شارب الخمر                                           |
|            | من سرق أقل من ربع دينار ذهبا قوّم بالدراهم فإن بلغ نصاب |
| 18.9       | السرقة قطع                                              |
| 18.9       | النصراني إذا زنى وهو محصن يرجم                          |
| 1818       | الحد يجب على الرِّدْء في المحاربة                       |
|            |                                                         |
|            | باب القذف                                               |
|            |                                                         |
| 1118       | حكم قاذف أم الولد                                       |
| 1719       | الحلف في حد القذف                                       |
| 177.       | من قال لآخر يا لوطي فهل يجب عليه حد القذف؟              |
|            |                                                         |
|            | باب حكم المرتد                                          |
| <b>707</b> | من بدل دينه يقتل مطلقاً                                 |
| 1897       | يباح دم المرء للردة والزنا مع الإحصان                   |
|            |                                                         |
| 18.9       | إذا قال يهودي لمؤذن حالة الآذان: كذبت، يقتل             |

| كتاب الأطعمة |                                                                 |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| ٤٥.          | لا يؤكل من ذبيحة المجوس ولا من صيـده                            |  |
| 1788         | يكره النفخ في اللحم                                             |  |
| 1744         | يكره الخبز الكبار                                               |  |
| كتاب الإيمان |                                                                 |  |
| 747          | إذا كفَّر في يمينه بالصوم وجب عليه التتابع                      |  |
|              | إذا حلف بالله وسكت قليـلاً ثم قـال: إن شاء الله، فلـه استثنـاؤه |  |
| 771          | على رأي                                                         |  |
| ٧٥٣          | من حلف بذبح ولده فعليه ذبح كبش والتصدق بلحمه                    |  |
| 1719         | اليمين في الحدود                                                |  |
| 1775         | من حلف لا يلبس من غزلها فليس ثوباً فيه من غزلها                 |  |
| 1775         | من قال حلفتُ، و لم يحلف حنث                                     |  |
| 1779         | من قال: أَكْفُرُ بالله لزمه التكفير                             |  |
| 1779         | سقوط الكفارة بالدَّيْـن                                         |  |
|              | إذا حلف لا يلبس من غزلها فيكره أن يعطي أجرة الـقصار             |  |
| 1751         | والخياط                                                         |  |
|              | باب النذر                                                       |  |
| 1198         | حكم من نذر ذبح ولـده                                            |  |
| 1797         | إذا نذر ذبح نفسه فدي يذبح كشر                                   |  |

#### كتاب القضاء

لا يقضى القاضي في حالة الجوع والعطش قياساً على الغضب .. ١٣٣٩ كتاب الشهادات تجوز شهادة المملوك إذا كان عدلاً .... T & A يشترط في الشاهد العدالة ..... 747 شهادة العبد في الحدود ..... 1777 كتاب الإقرار من أقر لشخص بعشرة دراهم، ثم كرر فما الذي يلزمه؟ ..... XVX إذا أقر بعشرة دراهم، وسكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفاً لم يقب إ 77. من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه فاستثناؤه باطل ...... ٧٣ مسائل متفرقة بر الوالدين واجب وليس بفرض ..... 444 بر الوالدين واجب ما لم يكن معصيته ..... 1777

00000



# فهرس الأعلام

| •••••        | ابن إبـراهيم                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ۸۰۱، ۸۶۲، ۲۷۳، ۵۸۲، ۷۱۲۱، ۳۲۲۱                              |
| •••••        | إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقْلاً أبو إسحاق        |
| ، ۱۳۷۸ ،     | ۸۷۳، ۳۲۰، ۱۳۲، ۲۳۲، ۲۷۲، ۳۴، ۸۷۴، ۵۲۲۱                      |
|              | 1097, 1001                                                  |
| •••••        | إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو إسحاق الحربي                |
|              | 977 (970 (9.9 ())                                           |
| •••••        | إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت      |
|              | ٧٧٤، ١٥٨، ٥٩، ٢٥٩، ٧٠٠١، ٢٣٣١، ٤٤٥٢                         |
| •••••        | إبراهيم الحربي = إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو إسحاق      |
|              | إبراهيم بن خالد أبي اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي          |
|              | 71, 71, 7101                                                |
| 770          | إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجَّاج                  |
| (1.78,9.0,9. | إبراهيم بن سيّار بن هانىء النظام أبو إسحاق البصري المعتزلي١ |
| 1777,177     |                                                             |
| •••••        | إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبوإسحاق الإسفراييني    |
|              | ٨٨٩، ٠٤١١، ١٤٣١، ٥٧٣١، ٧٣٥١، ٩٤٥١                           |
|              | إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان أبو عبدالله العتكي الأزدي |
| 177          | الواسطىيا                                                   |
| ۲۳۰۱، ۱۷۷۸   | إبراهيم بن مسلم الهجري                                      |

|                  | •                                                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| ٧٠٠) ، ١٩) ، ٢٩، | إبراهيم بن يزيد ين قيس بن الأسود النخعي          |
| 779, 779, 549,   |                                                  |
| ۱۱٦٦ ، ٩٩٨       |                                                  |
| ۹۸۲، ۹۲، ۳۶۳،    | أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري       |
| 7701             |                                                  |
|                  | الأثرم = أحمد بن محمد بن هانىء الطائي            |
| 9,00             | أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي               |
| ١٧٤.             | أحمد بن بشر بن عامر العامري أبو حامد المروذي     |
| 1097             | أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيدالله بن المنادي      |
| ٨٩٩              | أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي                    |
| ٠٢٨، ٥٢٩         | أحمد بن الحسين الترمذي                           |
| ۲۲۳۱، ۲۳۳۱،      | أحمد بن الحسين بن حسان                           |
| 3071, 5271,      |                                                  |
| 1271, 5731       |                                                  |
| 1110             | أحمد بن الحسين أبو سعيد الَبرَدَعي الحنفي        |
|                  | أحمد بن حميد أبو طالب المشكاتي                   |
|                  | ۲۳، ۸۰۳، ۸۲۳، ۳۳۶، ۳۲۰، ۸۸۰، ۱۲، ۸۳۲، ۱۲۲، ۱     |
|                  | 778, . 78, ٧٠٠١, . 7.1, ٣١١١, ٧٥١١, ٩٥١١, ٩٧١    |
|                  | ۱۱۸۲ مر۱۱، ۱۲۲، ۳۶۰، مهرا، مردر، ۲۸۲۱ ا          |
|                  | أحمد بن حنبل = أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني     |
| ለዓዓ ‹ ሂ አ •      | أحمد بن سعيد الشيحسي                             |
| 1199             | أحمد بن طلحة بن المتوكل أبو العباس المعتضد بالله |
| ۱۳۲۸ ،۹۲۷        | أحمد بن أبي عبدة أو عبدة أبو جعفر الهمذاني       |
| 9 4 1            | أحمد بن عبدالجيار أروركم التين                   |

| 1097      | أحمد بن عبدالله بن أحمد الاطروش                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
|           | أحمد بن علي الرازي أبوبكر الجصَّاص                      |
| ر، ۹۲۹،   | 397, 937, . 57, 087, 797, 970, 330, 190, 507, 481       |
| ٠١٤٣٣     | 316, 366, 73.1, 6111, 6711, 0111, 7771, 3771,           |
|           | 1089                                                    |
| ١٣٤       | أحمد بن علي بن عبدوس الجصَّاص الأهوازي أبو نصر          |
| 1771, 202 | أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس                 |
| 178.      |                                                         |
| •••••     | أحمد بن القاسم                                          |
| (1490     | 738, 3 1 111, 7711, 3811, 7.71, 1871, 6771,             |
|           | 1044                                                    |
| 1077      | أحمد بن محمد البُرَاثي                                  |
|           | أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ                          |
|           | \$77, AY7, F70, 300, PV0, ATF, Y.Y, 30V, PFV, AA        |
|           | ۳۲۸، ۵۵۸، ۷۶۸، ۲۰۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۶۲۹، ۲۸۹،                 |
| (1104)    | T(.1) 13.1) 70.1) PO.1) . T.1) 0.11) TILL               |
| 7771      | 7111, 7171, 7771, 7171, 0371, 0901, 9171, .771,         |
| •••••     | أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبوبكـر المروذي     |
| ۲، ۲۰۷،   | ٥٨١، ٥١٧، ١٥٣، ٧٧٣، ٢٨٥، ٢٨٥، ١٩٥، ١٢، ٢١٢، ١٢          |
| ،۱۰۰۷،    | ٩١٢، ١٤٢٧، ٩٩٨، ١٣٩، ٣٣٩، ٣٤٩، ٩٤٩، ٠٩٥، ٢٥٩، ٢٨٩       |
| ، ۱۲۲۱،   | ۰. ۲۰۱۶ ، ۱۹۰۹ ، ۱۱۱۰ ، ۱۱۱۷ ، ۱۸۱۲ ، ۱۸۱۲ ، ۱۹۸۸ ، ۱۲۸ |
|           |                                                         |

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ..... (٧) ٥٨) ٩٨) ٥٣١) ٣٤١) ٤٤١) ٥٤١) ٩٤١) ٨٥١) ٢٢١) ٥٨١) ٣٠٢) 017, 377, 837, 307, 507, 357, 187, 787, 787, 7.7, 017, · ۲۳، ۲۲۳، ۶۳۳، ۱3۳، ۲3۳، ۸3۳، ۶3۳، ۱۵۳، ۸۵۳، ۰۶۳، ۸۲۳، ۲۷۳، ۷۷۳، ۸۷۳، ۹۷۳، ٤۸۳، ۲۷۳، ۹۳، ۵۰٤، ۸۰٤، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۷۲ 073, 773, 773, 733, 833, .03, 103, 073, 773, 773, 073, ٨٧٤، ٨٨٤، ٥٨٤، ٨٨٤، ٥١٥، ١٩٥، ٣٢٥، ٢٢٥، ٣٣٥، ٨٤٥، ١٥٥١ ٤٥٥، ١٥٥، ١٥٨٥، ١٩٨٥، ١٨٥، ١٨٥، ١٨٥، ١٩٨٥، ١٩٥٥، ١٩٥١ ١٩٥١ ٥٩٥، ٧٠٢، ١١٢، ١١٤، ٥١٢، ١١٢، ٢٢٢، ٢٣٢، ٢٣٢، ١٣٢ ۱۶۰، ۱۶۹، ۱۲۸، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ٤٣٧، ٥٣٧، ٢٣٧، ٢٤٧، ٣٥٧، ٤٥٧، ٢٥٧، ٥٢٧، ٢٨٧، ۹۹۸، ۹۲۰، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۳، ۹۲۷، ۹۲۰، ۹۲۰، ۹۲۰، ۸۲۹، ۹۳۰، (95) 776, 776, 376, 746, 746, 45, 136, 136, 736, 736, 736, ۹۰، ۲۰۹، ۲۰۹، ۸۰۹، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۲۰، ۵۲۰، ۸۲۰، ۹۲۸، ۹۲۸، ٩٢٠١، ٢٣٠١، ١٠٤٠، ١٤٠١، ٢٤٠١، ٤٤٠١، ٨٤٠١، ٥٠١، ٤٥٠١، ٩٥٠١، ٩٠١، ٩٠١، ٩٩٠١، ٩٩٠١، ٥٠١١، ١١٠٨، ١١١٨، ١١١٨، 7711, 5711, P71, 7311, 7011, 3011, 5011, 4011, A011, ۶۰/۱، ۲۰۷۰، ۸۷۱۱، ۱۸۱۱، ۲۸۱۱، ۳۸۱۲، ۱۸۱۲، ۱۸۱۲، ۸۶۱۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، 7.71, V.71, A.71, .171, V171, A171, 1771, 7771, F771,

P771, A771, P771, 1371, .071, P071, 7771, P571, 7771, 7771, 0771, 0771, A771, A771, F771, A771, F771, A771, F771, A771, F771, F771, A771, F771, A771, F771, A771, F771, A771, F771, A771, F771, A771, F771, F771,

| 11, 3971,       | معان دعان عمان الماء، مدمان المهان دهمان لالام                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11, 5731,       | 0PT() VPT() APT() P.3() A(3() .73() F73() YT3                                                                 |
| 11,0001)        | ٨٨٤١، ١٥٥١، ٢٤٥١، ٣٤٥١، ١٧٥١، ٢٧٥١، ٢٧٥١، ٢٨٥                                                                 |
| (۱، ۲۰۶)        | TP01, VP01, AP01, PP01, 1 0                                                                                   |
|                 | ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۲۳، ۱۳۲۷ و ۱۳۲۷، ۱۳۲۷ و ۱۳ |
| 1 2 7 1         | أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الحجري الطحاوي                                                          |
|                 | أحمد بن محمد بن هارون أبوبكر الخلاَّل البغدادي                                                                |
|                 | 1189 7189 7189 51810 11810 10110 10110 740                                                                    |
|                 | 1719                                                                                                          |
|                 | أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم الإسكافي أبوبكر                                                           |
| (917 (9.        | 777, 017, 777, 877, . 50, 880, 077, 777, 307, 5                                                               |
| ۱، ۲۶۲۱         | ع۳۶، ۲۶، ۲۰۰۱، ۱۱۰۱، ۱۷۱۱، ۱۷۱۸، ۱۳۲۹، ۱۲۲                                                                    |
|                 | 1771, 7731, 3301, 7771, .771, 6771                                                                            |
| 9 🗸 9           | أحمد بن منيع بن عبدالرحمن أبو جعفر الأصم                                                                      |
| <b>110 (11)</b> | أحمد بن يحيي بن الراونـدي                                                                                     |
|                 | الأخفش = سعيد بن مسعدة أبـوالحسن                                                                              |
| 1.47            | أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو زيد الكلبي                                                                |
| ٦٩٨             | أسباط بن نصر الهمداني الكوفي المفسر                                                                           |
|                 | إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن أبو يعقوب البغوي                                                                |
| 1.17 (977 (98)  |                                                                                                               |
|                 | أبو إسحاق = إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقْلاً                                                        |
| ۲۱۲، ۳۶۲، ۲۳۷،  | إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري أبو يعقوب                                                                |
| ۲۳۷، ۱۱۲۱       |                                                                                                               |
| 9 5 7           | إسحاق بن أبي إسرائيل                                                                                          |

| 1077          | إسحاق بن راهوبه                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| •••••         | إسحاق بن منصور بن بهرام الكُوْسُج أبو يعقوب المروزي                |
|               | 1373 1753 AVES YYPS 7.713 VP713 P1513 17513 775                    |
|               | الإسفراييني = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق        |
|               | إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي أبو بشر البصري المشهـور بابـن |
| 1081,1897     | عُلِيَّةعُلِيَّةعُلِيَّةعُلِيَّةعُلِيَّةعُلِيَّةعُلِيَّةع          |
| 179,779       | إسماعيل بن أبي خالد أبو عبدالله البجلي                             |
| • • • • • • • | إلىماعيل بن سعيد الشَّالنَّجِي                                     |
| *********     | إسماعيل بن سعيد السائنجي                                           |
|               | A3T, 300, 0TP, 37.1, 73.1, V.11, AP11, 7.71                        |
| 195, 4011,    | إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة أبو محمـد السُّدِّي              |
| 1109          |                                                                    |
| 547           | إسماعيل بن عبدالله بن ميمون العجلي أبوالقاسم                       |
|               | إسماعيل بن عبدالله بن ميمون بن عبدالحميد أبو النضر، العجلي،        |
| 175, 799      | المروزي                                                            |
| 17.1 (1097    | إسماعيل بن علي بن إسماعيل أبو محمد الخطمي                          |
| 1.17.97.      | إسماعيل بن محمد الغزال                                             |
| 9.77          | إسماعيل بن مسلم أبو إسحاق المكي البصري                             |
| ۸۰۲، ۲۲۱      | إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني                 |
| 1889          | أبو الأسود الدِّيلي البصري القاض الشاعـر                           |
| ٧١٢، ٧٢٠١     | الأسود بن يزيد بن قيس النخعي                                       |
|               | الوسود بن يريه بن چس مدهي                                          |
| 977           | أشعث بن سوار الكندي التوابيتي                                      |
|               | الأصم = عبدالرحمن بن كيسان أبوبكر                                  |
| •             | الأعمش = سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكاهلي الكوفي            |
|               | الأقرع = الحكم بن عمره الغفاري                                     |

| ۲۱۱، ۲۲۸       | امرأة أشيم الضبابي                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٣٧            | امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمر الكنـدي                           |
|                | أبو أمية الطرسوسي = محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي                 |
|                | أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة                       |
| 1897 (1        | ٥٩، ٣٢٩، ٩٩٥، ٢٠٠١، ١٠٣٧، ١٨٠٤، ١٦٢٧، ٢٩٦                            |
| 1. 88          | أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنـوي                                     |
| ١٦٠٦           | إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني أبو واثلة البصري                |
|                | البخاري محمد إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله الجعفىي                  |
| ٨٤٣            | بُخْتَنُصَّرُ                                                        |
|                | ابن بَدينا = محمد بن بن الحسن بن هارون بن بَدِينا أبو جعفر الموصلي . |
| 1 9            | البراء بن حارث بن عدي أبو عمارة الأنصاري                             |
| 1.08           | أبو بردة = هانىء بن نيار الأنصاري                                    |
|                | البَرْدعي = أحمد بن الحسين أبو سعيد الحنفي                           |
|                | البرزاطي = محمد بن أحمد أبو عبدالله                                  |
| 1210,1217      | بَرَكة بن محمد الحَلَبي                                              |
| ۱۳۰۱،۳۳۷       | بروع بنت واشق الرواسية الكلابية                                      |
| 177.           | بريدة بن الخصيب الأسلمـي                                             |
| ۲۸۱، ۳۳۲، ۳۰۲  | بريرة، مولاة عائشة                                                   |
| ٥٢، ٢٩٥، ٧٢٠ ١ | ٤                                                                    |
| 1279 (127)     |                                                                      |
| 970            | بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة أبو محمد الزهراني البصري                 |
| ۹۰۰۱، ۱۳۳۰     | بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبدالرحمنت المريسي                      |
| ١٥٤٨           |                                                                      |

بشر بن المريسي = بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبدالرحمن .....

|          | أبو بصير = عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد الثقفي                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
|          | ابن بطة = عبدالله بن محمد بن حمدان أبو عبدالله العكبري                 |
|          | البغوي = إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن أبو يعقوب                       |
| •••••    | أبوبكر بن الأنباري = محمد بن القاسم بن بشار                            |
|          | أبوبكر الباقلاني = محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني                     |
|          | أبوبكر الحنبلي = عبدالعزيـز بـن جعفـر بـن أحمد أبوبكـر الحنـبلي غــلام |
|          | الخلاَّل                                                               |
|          |                                                                        |
|          |                                                                        |
|          | أبو بكر الدقاق = محمد بن محمد بن جعفر البغدادي                         |
| •••••    | أبوبكر الشامي = محمد بن المظفر بن بكران                                |
|          | أبو بكر الصديق = عبدالله بن أبي قحافة عثمان عامر القرشي                |
|          | أبو بكر الصير في = محمد بن عبدالله الصير في البغدادي                   |
|          | أبوبكر الرازي = أحمد بن على أبوبكر الجصّاص                             |
|          | أبوبكر بن فورك = محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ثم الأصبهاني .         |
|          | أبوبكر القفال = محمد بن إسماعيل                                        |
| •••••    | بكر بن محمد، أبو أحمد، النسائي البغدادي                                |
| (1088 (1 | POO, 110, PT11, .171, .171, 1131, 7301, 730                            |
|          | 17.0                                                                   |
|          | أبوبكر المروذي = أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز                   |
|          | أبوبكر بن المنذر = محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري                |
|          | أبوبكر النقاش = محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي                  |
|          | بر. ر<br>أبوبكرة = نفيع بن مسروح الثقفي                                |
| 9 8 4    | بكير بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الحمصي                             |

| ۲۰۱۰ ۸۱۱۱   | بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد أبو عبدالرحمن المزني                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 17.1, 5931. |                                                                   |
| 1 2 9 7     |                                                                   |
| 1.77.990    | بلال بن ربـاح الحبشي                                              |
| 098         | بهز بن حکیم                                                       |
| 11          | ابن بيان القصار                                                   |
|             | أبو توبة = الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي                         |
| 9.9         | ثوبان بن بجدد أبو عبدالله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم       |
|             | أبو ثور = إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي           |
| ۳۹۷، ۲۹۰۱،  | جابر بن عبدالله أبو عبدالله الأنصاري                              |
| 1.08        |                                                                   |
| 988         | جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي الشيعي                       |
|             | الجَّالِّي = محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالـد بن حمران أبـو علي |
|             | المعتزلي                                                          |
| <b>79 7</b> | جبرون بن واقد الإفريقي                                            |
|             | = الجرحاني = محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبدالله                     |
|             | ابن جرير الطبري = محمد بن جرير بن يزيد أو جعفـر                   |
| ۱۳۷۰،۱۲۸۳   | جعفر بن حرب الهمداني البغدادي المعتـزلي                           |
|             | أبو جعفر = عيسى بن أبي عيسى ماهان، الرازي التميمي                 |
| ١٢٨٣        | جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد أبو محمد الثقفي المعتىزلي            |
| 139,9.31,   | جعفر بن محمد النَّسائي                                            |
| 1057        |                                                                   |
| 9.8.1       | جعفر بن هارون النحوي                                              |
|             | الجصاص = أحمد بن على أبو بكر اله ازى                              |

| •••••                  | الجُعْل = الحسين بن علي بن إبراهيم أبو عبدالله البصري              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> 11            | جندب بن عبدالله بن سفيان، البجلي العلقي                            |
| ۹۲۰، ۲۰۸، ۳۰۸          | أبو جندل بن سُهَيل بن عمرو القرشي العامري                          |
|                        | الجوزجاني = محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني                       |
|                        | أبو الحارث = أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ                        |
| 1797                   | الحارث بن عمرو                                                     |
|                        | أبو حازم = عبدالحميد بن عبدالعزيز الحنفي                           |
|                        | ابن حامد = الحسن بن حامد بن علي البغدادي                           |
|                        | أبو حامد المروذي = أحمد بن بشر بن عامر العامـري                    |
| 908                    | ر رو پ ۱۰۰۰ مر بی رو رو پ<br>مجبیش بن سندي                         |
| 909                    | حجاج بن أرطاة أبو أرطاة النخعي الكوفي                              |
| 904                    | _                                                                  |
| (0)                    | حجاج بن يوسف بن حجاج أبو محمد الثقفي الشاعر                        |
|                        | الحذَّاء = خالد بن مهران أبو المنازل البصري                        |
| ٦٠٤                    | حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن فروة، العبسي المعروف باليمان .   |
| ۰ ۹ ۰ ، ۵ ۳۷ ، ۸ ۲ ۹ ، | حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني                             |
| ۹۲۹، ۲۲۳۱،             |                                                                    |
| 1719 (127.             |                                                                    |
| 770                    | حسَّان بن ثابت بن المنذر بن حرام أبو الوليد الأنصاري النجَّاري     |
|                        | أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيـل                                |
|                        | الحسن البصري = الحسن بن أبي الحسن يسار البصري                      |
|                        | أبو الحسن التميمي = عبدالعزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي . |
| 1700 . 7 . 10          | الحسن بن ثواب أبو على الثعلبي الحزمي البغدادي                      |
| 117.                   | احسن بن توب بر تي التعبي الري ا                                    |
| 1 1 7 -                |                                                                    |
|                        | أبه الحسد الحزري = عبدالعزيز بن أحمد بن الحسن                      |

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبدالله البغدادي (شيخ المؤلف) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                       | الحسن بن أبي الحسن يسار البصري                                  |
| 1, 1411)                              | ۱۳۲، ۷۰۴، ۱۱۴، ۲۲۴، ۲۲۴، ۲۲۴، ۲۲۴، ۲۲۴، ۳۰۲                     |
|                                       | 1177/1/27/1/                                                    |
| 707                                   | الحباب بن المنذر                                                |
| ,۱۱۷۷ ,۱۱۳٦                           | الحسن بن الحسين أبو على ابن أبي هريرة الشافعي                   |
| ١٢٤٠                                  | •                                                               |
| ۸۳۰                                   | الحسن بن علي بن الحسن الإسكافي                                  |
|                                       |                                                                 |
| 1091                                  | الحسن بن عبدالله النجّاد البربهاري                              |
| 9 & 6 / &                             | الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري                          |
| ١٤٨١                                  | الحسن بن عُمارة بن المضَرِّب البجلي الكوفي                      |
|                                       | أبو الحسن الكرخي = عبيدالله بن حسين بن دلال                     |
| 190,7401,                             | الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني                               |
| 1779                                  |                                                                 |
| ۹۲۹، ۱۸۹، ۸۱۰۱                        | الحسن بن محمد بن الحسن بن على أبو محمد الخلاَّل                 |
| 1107                                  | أبوالحسن بن هارون                                               |
| 7771, 7771,                           | الحسين بن بشار المخرمي                                          |
| 1011                                  | ·                                                               |
|                                       | أبو الحسين البصري = محمد بن على بن الطيب المعتزلي               |
| ٥١٨                                   | الحسين بن علي بن إبراهيم أبو عبدالله البصري المعروف بالجُعْل    |
| 1715                                  | الحسين بن علي بن الحسين أبو القاسم المغربي الشيعي               |
| 1 2 7 9                               | الحسين بن القاسم أبو على الطبري الشافعي                         |

| 977,978     | الحسين بن محمد بن الحارث                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|             | أبو حفص البرمكي = عمر بن أحمد بن إبـراهيم                         |
|             | أبو حفص بن شاهين = عمر بن أحمد بن عثمان البغـدادي                 |
|             | أبو حفص العكبري = عمر بن محمد بن رجاء العكبري                     |
|             | أبو حفص = عمر بن بدر بن عبدالله المغازلي                          |
| ٣٢.         | حفصة بنت عمر بن الخطاب                                            |
| ۸۸۸         | الحكم بن عمرو الغفاري المشهور بالأقرع                             |
| 989         | حکم بن جبیر                                                       |
| 717,000     | حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو خالد               |
| 975         | حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي البصري                     |
| 1777        | حمدان بن علي الوراق                                               |
| 1727        | حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة الكوفي الزيـات         |
| ۸۹۰،۸٦٦،٣٣٦ | حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة الهذلي أبو نضلة           |
|             | حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني                            |
|             | ٥١٧، ٩٤٧، ١٥٥، ٦٨٦، ١٩٥٥، ١١٤، ١٥٥، ١٥٤، ١٧٤، ٧                   |
|             | YYF, .3F, 30Y, 0FY,P, .0P, AYP, 1AP, A.I                          |
|             | 0001) P771                                                        |
|             | أبو حنيفة = النعمان بن ثابت التميمي الكوفي                        |
| 1.07        | ابو حيفه = التعمال بن قابت الميمني الحدوي                         |
| , , , ,     | _ ,-                                                              |
|             | أبو خازم = محمد بن الحسين بن خلف بن الفرَّاء، أخو القاضي أبي يعلي |
| ٥٨٤١، ١٤٨٧، | خالد بن الصلت لبصري                                               |
| ١٤٨٨        |                                                                   |
| VFP, 7131,  | خالد بن مهران الحذَّاء أبو المنازل البصري                         |
| ١٤٨٨        | _                                                                 |

| 1177         | خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 977          | خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية                                  |
| ۹۰۸، ۲۸، ۲۷۸ | الخرباق حجازي من بني سليم المشهور بذي اليدين                    |
|              | الخرق = عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد أبوالقاسم الخرقي       |
| ٦١٨          | حطَّاب بن بشر بن مطر أو عمر البغدادي المذكر                     |
|              | الخلاّل = أحمد بن محمد بن هارون أبوبكر البغدادي                 |
|              | الخلاَّل = الحسن بن محمد بن الحسن بن علي أبو محمد               |
| ٧١٥          | الخليل بن مُرَّة                                                |
| 71.          | خولة بنت ثعلبة                                                  |
| ٧٤٠          | خويلد بن خالد بن محرث، أبـو ذؤيب الهذلي                         |
|              | الدارقطني = على بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي       |
|              | أبو داود = سليمان بن الأشعت بن إسحاق السجستاني                  |
| *****        | داود بن على بن خلف الأصبهاني الظاهري                            |
|              | 703, 783, 1 18.1, 7071, 0571, 7871                              |
|              | داود الظاهري = داود بن على بن خلف الأصبهاني                     |
| 1.00         | داود بن قيس أبو سليمان القرشي المدني                            |
|              | دُحَيِّم = عبدالرحمن بن إبراهيم أبو سعيد الدمشقى                |
|              | ابن دُرُستويه النحوي = عبدالله بن جعفر بن دُرُستويه بن المرزبان |
|              | الدقاق = محمد بن محمد بن جعفر البغدادي                          |
|              | الدولايي = محمد بن أحمد أبـو بشر                                |
|              | أبو ذؤيب الهذلي = خويلد بن خالد بن محرث                         |
|              | فو اليدين = الخرباق حجازي من بني سليم                           |
|              | الرازي = أحمد بن علي أبوبكر الجصّاص                             |
|              | رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري                            |
|              | رائع بن معتب بن رائع بن علي الم تصاري                           |

|           | ابن الراوندي = أحمد بن يحيى                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 988       | رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب                        |
| 797       | الربيع بن أنس البكري الخراساني البصري                             |
| ٧٦.       | الرُّبيِّع بنت النَّصْر الأنصارية                                 |
| 9 1 7     | الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي الطـرسوسي                          |
| 179,779   | ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ المدني المشهور بربيعة الرأي           |
| ۲۱.       | ربيعة بن مكدم (شاعر)                                              |
| 1.00      | روح بن عبادة أبو محمد القيسي البصري                               |
| 1.72,1.75 | زائدة من قدامة أبو الصلت الثقفي الكوفي                            |
| ١٣        | زاذان أبو عبدالله الكندي الكوفي الضرير                            |
| ١٣٠٦      | الزبرقان بن عبدالله الأسدي أبوبكر السرَّاج                        |
|           | الزبيدي = محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيـل الحمصي               |
| 44.5      | الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القـرشي الأسدي                   |
|           | أبو الزبير = محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكـي                   |
|           | الزجَّاج = إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحـاق                     |
|           | أبو زُرْعة الدمشقي = عبدالـرحمن بـن عمـرو بـن عبـدالله بـن صفـوان |
|           | ا<br>النصريا                                                      |
| 1170      | زفر بن أوس بن الحدثان النصري المدني                               |
| 1271      | زُفَر بن الهُذيْل بن قيس بن سلم أبو الهُذيْل العنبري              |
|           | الزهري = محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب              |
| ١٨٣       | زهير بن أبي سلمي ربيعة بن قرط المزني                              |
| 1.78      | زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي                            |
| 100.(1198 | زيدين أرقبه الأنصاري                                              |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | زید بن ثابت                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٠١٣٠٠                                   | ۲۰۲، ۲۲۸، ۲۹۹، ۳۹۹، ۰۰۱۱، ۱۱۱۱، ۱۹۱۱، ۱۹۱۱،                                     |
|                                         | 7.71, 1.71, 2001, 2001, 5501, 2501                                              |
| 1 & A 9                                 | زيد بن عيَّاش أبو عيَّاش الزُّرقي                                               |
| 7.4.4.9.4.9                             | السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي                                          |
| 9 . 9                                   | سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي بالولاء الكوفي                                   |
| ዓለፕ ‹ዓኔ •                               | سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب                                                |
| 197                                     | سُحيْم عبد بني الحسحاس الحبشي                                                   |
| 1 • •                                   | السُّدُّدي = إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة أبو محمد                         |
|                                         |                                                                                 |
|                                         | ابن سريج = أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس                              |
|                                         | أم سعد = كبشة بنت رافع بن عبيد الخزرجية                                         |
|                                         | سعد بن مالك بن أهيب بن عبدمناف القرشي الزهري (ابن أبي وقاص)                     |
| ۱۵، ۲۸۸، ۹۸۹                            | •                                                                               |
| 1 8 1 9                                 |                                                                                 |
| ۰ ۲ ، ۸ ۲ ۸ ، ۱۷۸                       | سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري أبو سعيـد الحدري                           |
| 10.16                                   |                                                                                 |
| 9 & A                                   | سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العـوفي                                            |
| 1097                                    | سعد بن معاذ بن النعمن أبو عمرو الأنصاري                                         |
|                                         | سعد بن أبي وقاص = سعد بن مالك بن أهيب بن عبدمناف القرشي                         |
|                                         | الزهريا                                                                         |
| ۷، ۲۰، ۳۵، ۲۰۱۱                         | سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي بالولاء                                     |
| 1177                                    | ŢŢ,                                                                             |
| , , , ,                                 | أن بالكاري = بالنالي بالكاري في 1 1 كال                                         |
|                                         | أبو سعيـد الخدري = سعـد بـن مـالك بـن سنـان بـن ثعلبـة الخزرجـي<br>الأنـم ا. ي. |
|                                         | ۷۱ نماری،                                                                       |

| ١٧             | سعيد بن أبي عروبة مهران أبو النضر الـبصري                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1505 (515      | سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش                              |
|                | سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي المدني أبو محمد              |
| ,۱۱۰۷ ,        | 998 318, 918, 918, 918, 178, 178, 488                       |
|                | ٨٥/١، ٣٢/١، ٢٨/١                                            |
|                | سفيان الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق أبوعبدالله            |
| •••••          | أبو سفيان السرخسي الخنفي                                    |
| ،۹۸٤،۹         | ۹٤٣، ٨٢٥، ١٩٥، ٧٣٧، ٢٥٧، ٢٢٧، ٧٨٨، ٨١٩، ٩٢٩، ٣٨             |
| ، ۲۰۹،         | ۸۸۶، ۱۹۶، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱، ۱۹۱۱، ۱۷۱۱                 |
| (1077)         | 7171, 1771, .371, 3571, 7071, 3771, 7731, 5731              |
|                | ۱۰۸۷ ،۱۰۸۰ ،۱۰٤۸                                            |
| 378, 7231      | سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبدالله الثوري                   |
| 97. (987. (79) | سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي ٣ |
| (1.78 (1.78    |                                                             |
| 1              |                                                             |
|                | ابن سلاَّم = عبدالله بن سلاَّم الحارثي الأنصاري             |
|                | ابن سلاُّم = يحيى بن سلاُّم بن ثعلب بن زكريا النصري         |
| 908            | سلمة بن شبيب النيسابوري                                     |
| •••••          | أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني                  |
|                | 938, 30.1, 0511, 5511, 7511, 7511, 8811, 181                |
|                | أم سلمة = هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية     |
| 1 4 5          | سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني                             |
| •••••          | سليمان بن الأشعث بن إسحاق، أبوداود السجستاني                |
| (1157 (        |                                                             |

|               | 1711, 1871, 7301, 5301, 1751, 7751                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 177.          | سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي                           |
| ०९६           | سليمان بن أبي عبدالله                                               |
| ۱۹، ۲۲۹، ۳۲۹، | سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكاهلي الكوفي                      |
| 9.87          | ·                                                                   |
| 717           | سليمان بن يسار أبو أيوب أو أبو عبدالـرحمن                           |
| ۲۶۹۸ ، ۹۲۳    | سمرة بن جندب بن هلال بن جريج الفزاري                                |
| 1790,907,970  | سندي أبوبكر الخواتيمي البغـدادي                                     |
| 1 2 9 9       | سهل بن سعد الساعـدي                                                 |
| 177,77        | سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيـد المدني                      |
|               | سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر أبوبشر                               |
|               | ابن سيرين = محمد بن سيرين الأنصاري                                  |
|               | الشافعي = محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المطلبي            |
|               | ابن شاقًلاً = إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان أبو إسحاق ابن شاقًلاً |
| 1287          | شبرمة                                                               |
| •••••         | شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكنـدي                              |
|               | ۳۳۱۱، ۳۲۱۱، ۱۳۱۲، ۱۲۱۷، ۱۸۱۱، ۱۸۲۰، ۱۳۰۵، ۱۳۰۷                      |
| ۷۹۶ ۸۰۰۱      | شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي الأزدي                     |
| 1.78          |                                                                     |
|               | الشعبي = عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي الكوفي                      |
| 1175 7711     | شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي                                 |
|               | ابن أبي شيبة = عبد الله بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي  |
|               | شخنا = الحسن بن حامل                                                |

|                | صالح بن إلامام احمد بن حنبل الشيباني                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                | 777, 707, 3A7, P33, 010, 770, 770, V70, 7V0, 3               |
| ۱۸۳۵ ۱۸۰       | Y75, Y75, .35, .05, 17Y, 07Y, 70Y, 30Y, P5Y, Y               |
| ، ۱۲۲۸         | 10.1, 1771, 7771, 0901, 3.71, 9171, 7771, 0771               |
| 719            | صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي أبو وهب                   |
| ١٠٢٤           | صالح بن علي النوفلي                                          |
| 977,970        | صالح بن نبهان مولى التوأمة                                   |
|                | أبو الصقر = يحيى بن يزداد                                    |
|                | الصيرفي = محمد بن عبدالله أبوبكر                             |
| ٢١١، ٢٢٨       | الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي أبو سعيد                      |
|                | أبو طالب = أحمد بن حميد أبو طالب المشكــاتي                  |
| 1027,1774      | طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الـطبري             |
| ٩ ٤            | طاوس بن كيسان الخولاني                                       |
|                | الطبراني = سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني                   |
|                | الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الحجري       |
| 799            | طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك (الشاعر)               |
| ٥٨٧            | ظلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو القرشي التميمي، أبو محمــد |
| ۳۸، ۲۳۸، ۲۱۰۱۱ | طلق بن علي بن طلق بن عمرو السحيمي الحنفي اليمامي٢            |
| 10.7.1.77      |                                                              |
|                | أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر            |
|                | عائشة بنت أبي بكر الصديق                                     |
| ۱۲، ۲۰۲،       | ٧ ١٦١٦ ، ١٣٥٠ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٣٥٥ ، ١٦١٦ ٧           |
| ۱، ۱۱۸۹ ،۱     | 717, 737, 777, 778, 778, 78, 788, 77.1, 751                  |

3911, 1731, 5131, 5.01, 4001

| 1017,411.    | عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي الكوفي                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ۲۸۸، ۱۰۶۶ کا | عبادة بن الصامت                                                |
| 7011,7111,   |                                                                |
| 1888         |                                                                |
| 1797         | عبادة بن نُسَى أبو عمرو الشامي                                 |
| 1099         | العباس بن الحسين العيطـوي                                      |
| ۱۱۳، ۳۸۰۱،   | العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف أبو الفضل               |
| 1018         |                                                                |
| 1.07,1.08    | العباس بن محمد بن حاتم بن واقد الـدُّوري                       |
| ۲.۸          | العبد (شاعر)                                                   |
| 1781         | أم عبد                                                         |
| 90.          | عبدالأعلى بن محمد بن عبدالأعلى أبو مسهر الغسَّاني الدمشقي      |
| 1199         | عبدالحميد بن عبدالعزيز أبوحازم الحنفي                          |
| ٩٧٨          | عبدالخالق بن الحسن بن نصر السقصي                               |
| ١٦٠٠         | عبدالرحمن بن إبراهيم أبوسعيد الدمشقي المعروف بُدحَيم           |
| *******      | عبدالرحمن بن صخر الدُّوْسي أبو هريـرة                          |
| دا ۱۰۰۸ د۱   | 7P, PP, 700, 77A, AVA, 77P, 03P, 17P, 77P, 7                   |
|              | 1002 (1377) 7711) 7711; 7731) 3001                             |
| 119,379,715  | عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان النصري أبوزرعة الدمشقي ' |
| •••••        | عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري                      |
|              | ۲۲۸، ۱۹۱۱، ۳۳۲۱، ۲۳۲۱، ۲۳۲۱، ۱۳۳۱، ۱۱۲۱                        |
| 3971         | عبدالرحمن بن غَنْم الأشعري                                     |
| 1021,109     | عبدالرحمن بن كيسان أبوبكر الأصم المعتزلي                       |
| 9 4 *        | ع دالحب التمل أن الفضل الخدادي                                 |

| 976,911           | عبدالرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد البصري اللؤلؤي .         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| .۹۷۷ ،۹٤٠ ،۹۳٥    | عبدالرزاق بن همَّام بن نافع أبوبكر الحِمْيَري الصنعاني      |
| 9.87              |                                                             |
| ٧٠٤               | عبدالصمد بن أبي سليمان بن أبي مطر                           |
| (1                | عبدالعزيز بن أحمد بن الحسن أبـوالحسن الجزري                 |
| (1701 (1727       |                                                             |
| 1747 (1777        |                                                             |
| •••••             | عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد أبوبكر الحنبلي غـــلام الحلاَّل   |
| ، ۱۳۲ ، ۱۷۲ ، ۱۲۲ | 0.1, 191, 517, .77, 373, 113, 570, 750                      |
| 339, 739 11001,   | ۷۶۲، ۶۶۲، ۷۰۷، ۱۷، ۲۱۷، ۳۱۷، ۸۱۷، ۵۲۷،                      |
|                   | ۸۱۲۱، ۱۲۱۹، ۲۲۲۱                                            |
|                   | عبدالعزيز بن الحارث بن أسد أبوالحسن التميمي                 |
| ۵۲۷، ۲۲۷، ۷۳۷،    | 31, 01, 11, 11, 31, 01, 1.1, 377, 003,                      |
| 1, 2071, .771,    | ۷٤٧، ۲۰۷، ۸۰۸، ۸۳۸، ۱٤۲۱، ۷۰۲۱، ۸۰۲                         |
|                   | ۱۲۷۰، ۱۲۷۰                                                  |
| 1.78              | عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار أبـوتمام المدني         |
| ندادي             | أبوعبدالله = الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبوعبدالله البه  |
| ٨٠٥               | عبدالله بن أبي سلول                                         |
| ٠٠٠٠٠٠ ٨٢٨        | عبدالله بن أحمد الحلبي أبو عبدالرحمن                        |
| ٩٨١               | عبدالله بن أحمد الكسائي                                     |
| س                 | عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبوعبدالرحم |
| , 770, 070, 100,  | 371, 011, 017, 707, 377, 177, 073, 013.                     |
| ، ۲۰۹، ۸۰۹، ۳۶۹،  | PF0, . V0, F1F, 07V, Y.A, 17A, VPA, A.P.                    |
| 11, Voll, .071,   | ٢٨٩، ٠٤٠١، ١٤٠١، ١٩٠١، ٠٢٠١، ٥٩٠١، ٣١                       |
|                   | ١٦٠١، ١٩٥١، ١٠٢١                                            |

| 9 🗸 🗸                                   | عبدالله بن الحمد بن معدان                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 9 2 V                                   | عبدالله بن أنيس الجهنـي                                  |
| 777                                     | عبدالله بن جعفر بن دُرُستویه بن امرزبان، أبو محمد النحوي |
| 11.7                                    | عبدالله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل                         |
|                                         | أبوعبدالله الدامغاني = محمد بن علي بن محمد بن الحسين     |
| ٤٩.                                     | عبدالله بن الزَّبعري بن قيس بن عدي القرشي أبوسعــد       |
| 11989                                   | عبدالله بن الزبير بن العوام أبوبكر القرشي الأسدي         |
| 1175                                    |                                                          |
| 90                                      | عبدالله بن سلام بن الحارث الأنصاري                       |
|                                         | عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي أبو العبـاس         |
| 0) 105)                                 | ۱۹، ۹۷، ۲۲۱، ۳۳، ۵٤۵، ۲۲۱، ۱۸۵، ۳۸۵، ۹۰، ۹۲              |
| '۸، ۸۶۸،                                | ۱۲۲، ۹۸۲، ۱۹۲۰ ۷۰۷، ۹۰۷، ۱۷۰ ۲۱۷، ۵۱۷، ۸۱۷، ۲۳           |
| ، ۱۱۱٤ ،                                | 11 11.1, 71.1, 07.1, 03.1, 77.1,                         |
| , 0711,                                 | A///, P///, . 7//, 77//, 77//, V0//, A0//, P0//          |
| ، ۲۰۳۱،                                 | TT//) AT//) . Y//) OY//) PA//) TP//) T. Y/)              |
| 1, 5001,                                | ٥٠٦١، ٨٠٣، ٨٤٣١، ٧٩٣١، ١٥٠١، ١٠٠١، ٢٠٥١، ٥١٥١            |
|                                         | ۸۰۰۱، ۲۶۰۱                                               |
| ٩٠٨                                     | عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة القرشي التيمي المكـي    |
| 011, 97.1                               | عبدالله بن عكيم الجهني أبو معبد                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | عبدالله بن عمر بن الخطاب العـدوى                         |
|                                         | ۵۳۲، ۲۲۳، ۲۲۷، ۲۳۵، ۲۶۶، ۸۰، ۲۸۰، ۲۸۰، ۱۹۰، ۲۳           |
| 77.13                                   | ۰۲۶، ۲۸۶، ۹۶۳، ۲۹۳، ۱۰۰۰، ۳۰۰۱، ۰۰۰۱، ۷۰۰۱،              |
| ، ۲۰۱۱،                                 | ٠٣٠١، ٢٣٠١، ١٥٠١، ٥٥٠١، ٢٥٠١، ١٨٠١، ١١١٨ ١١١٨            |
|                                         | 77/11, 77/11, 37/11, 0.71, 3001                          |

| •••••      | عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي أبوبكر الصديـق                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸۱ ۸۸     | ٥١١، ٥٣٢، ٧٨٢، ٢٩٤، ٣٩٤، ٣٢٨، ٥٢٨، ٨٢٨، ٠٧٨، ٠٨                            |
| ، ۱۰۹٦ ،   | 3. P. 0. P. 3 F P. 4 P P. 17. 1. 77. 1 0. 1. 10. 1. 70. 1                  |
| ، ۱۲۱۱     | 7711, 0711, 7711,                                                          |
| ، ۱۳٦۳ ،   | 7771, 3771, 2371, 7971, 7.71, 5.71, 2071, 6071                             |
|            | ۱۵۱۷، ۲۶۱۱، ۲۹۱۱ ۷۶۹۱                                                      |
| 1107       | أبو عبدالله القواريـريأبو عبدالله القواريـري                               |
| ۱۱۸۶ ۵۸۱۱  | عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب أبو موسى الأشعـري                    |
| ۱۳۰۸، ۱۲۹۷ |                                                                            |
| 1097       |                                                                            |
| 739, 70.1, | عبدالله بن لَهِيعَة بن عقبة الحضرمي أبو عبدالرحمن المصري                   |
| 1 & 9 V    |                                                                            |
| 1.14       | عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسى الكوفي                 |
| ن بطة      | <br>عبدالله بن محمد بن محمد بن حمدان أبوعبدالله العكبري الحنبلي المعروف با |
| 1099       | PYYI, AVOI, PVOI, TAOI, FAOI, APOI,                                        |
| 1099       | عبدالله بن محمد بن مخلد العطار                                             |
| •••••      | عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبوعبدالرحمن                       |
|            | ۱۲۲، ۲۳، ۳۶۳، ۷۳۲، ۹۸۲، ۹۶۲، ۸۱۷، ۸۷۱ ۱۲۸، ۱۲                              |
|            | PFP)                                                                       |
|            | ٠١٠، ١٠٣١، ٢٠٣١، ٢٥٣١، ٥٨٤١، ٧٥٥١، ٢٠٦١                                    |
| ۸۲، ۲۲۲    | عبدالله بن مسلم أبو محمد الدينوري (ابن قتيبة)                              |
|            | عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرقي أبو الحسن                    |
|            | ٨٢٢، ٩٤٧، ١٤٣، ٢٤٣، ٩٤٣، ٢١٤، ٥٢٤، ٢٢٤، ٩٧٥، ٥٣                            |
|            | F. P. V.P. V.P. , F.P. , P.P. , C / , A / ) - 7 . / ) F.T. /               |

| 1,0751,    | 3.11, 5991, -391, 0391, 7791, 9.31, 9701, 3.5             |
|------------|-----------------------------------------------------------|
|            | ١٦٢٦                                                      |
| 1 2 9 7    | عبدالوهاب بن عبدالمجيد بن الصلت الثقفي                    |
| 1077       | عبدالوهاب بن عبدالحكم بن نافع أبوالحسن الوراق             |
| ۷۸۶، ۸۲۲۱، | عبدوس بن مالك العطار                                      |
| 1779 (1709 |                                                           |
|            | ابوعبيد = القاسم بن سلاَّم البغدادي                       |
| 108.       | عبيدالله بن الحسن العنبري                                 |
|            | عبيدالله بن حسين بن دلال أبوالسن الكرخي                   |
|            | ٠٠٢، ٣٠٣، ٢١١، ٢١١، ٢٩٥، ٥٧٥، ١٩٥، ٧٨٨، ٩٠٩، ٨١،          |
|            | 73.1, 0111, 3571, 3771, 7701, 1301                        |
| 9 £ £      | عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي               |
| ،۱۱۰۰،۱۰۹۹ | عبيدة بن عمرو أبو مسلم السُّلْماني المرادي                |
| 14.1       | •                                                         |
|            | أبو عبيدة = معمر بن المثنى التيمـي                        |
| 977        | عتاب بن إبراهيم                                           |
| ٨٦٤        | عتاب بن أسيد بن أبي العيص القرشي الأمـوي                  |
| ۸۰۳        | عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد، أبو بصير الثقفي            |
| ٦٦٧        | عثمان بن جني، أبوالفتـــــ الموصلي                        |
| ١٢٠٨       | عثمان بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة الأنصاري         |
|            | أبو عثمان الشافعي = محمد بن الإِمام محمد بن إدريس الشافعي |
|            | عثمان بن عفان، ذُو النوريـن                               |
| ، ۱۱۹۱،    | 1.93, 130, 105, 004, 754, 358, .0.1, 10.1, 58.1           |
|            | 7911, 7.71, .171, 1171, 7771, 3771, 0771, 9971            |

| 890            | سعون بن حبيب بن وهب القـرشي                             | عثمان بن مض  |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 190            | اتم بن عبدالله أبو طريف الطائي                          | عدي بن ح     |
| 1 8 1 0        | لك الغفاري الكناني المدني                               | عِراك بن ماا |
|                | حوي = إبراهيم بن محمد بـن عرفـة بـن سليمـان أبوعبـدالله |              |
|                | سطىي                                                    |              |
| ۵۰۶، ۲۲۰۱،     | بير بن العوام أبوعبـدالله الأسدي المدني                 |              |
| 1.47           |                                                         |              |
| 1099           | يي عصمة العكبري                                         | عصمة بن أ    |
| (11 (97. (9.   | ، رباح أسلم أبو محمد القرشي المكي٧                      |              |
| 1107           |                                                         |              |
| 1100           | مر بن عيسى الجهني                                       | عقبة بن عا   |
| <b>Y · Y</b>   | عبدالله المدني مولى عبدالله بن عباس                     |              |
| Y • 9          | مبدة بن ناشرة بن قيس، شاعر جاهلي                        |              |
| የለን ፣ለዮ        | يُس بن عبدالله أبو شيل النخعي الكوفي                    |              |
| ‹ነነ•ፕ ‹ሂአዓ     | عيل أبو الحسن الأشعري                                   |              |
| 100.           |                                                         | •            |
| 9 £ Y          | مد ابو الحسن الجوهري                                    | على بن الج   |
| 178. (977 ,7.1 | يد النسوي ٧                                             | علی بن سع    |
| •••••          | طالب بن عبدالمطلب الهاشمي ابـوالحسن                     | على بن أبي   |
| ۹۲۲،۹۰۰        | ، ۱۹۵۱ ۱۵۰۱ ۵۵۷۱ ۲۵۸۱ ۱۲۸۱ ۲۲۸۱ ک                       | 187 (97      |
|                | ، و، ۲۹۹، ۳۹۹، ۲۹۹، ۷۹۹، ۱۰۱، ۳۳۰۱، ۵۰۰۱                |              |
|                | ١٠٠١                                                    |              |
|                | ۱۲۱۱، ۱۲۱۱، ۲۲۱۱، ۲۲۱۱، ۱۸۱۱، ۱۸۱۱، ۲۰۲                 |              |
| (177. (1       |                                                         | ۳۳۲، ع       |
| 7501           | (100V                                                   | ۲،۰۱،        |

| 1757                     | ابو علي الطبري                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (12.0 (797               | علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبوالحسن البغدادي الدارقطني              |
| 1879.                    |                                                                     |
| 1091                     | علي بن محمد بن بشار                                                 |
| ۹.                       | علي بن محمد أبو الحسن المدائني الاخبـاري                            |
|                          | ابن عُلَّيَّة = إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي أبو بشر البصري |
| ۲۷۲، ۸۸، ۳۹۳،            | عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكي                              |
| ٠١١٧١ ١١٧٠٠              |                                                                     |
| 17.8                     |                                                                     |
| 1090 (19                 | عمر بن أحمد بن عثمان أبو حفص بن شاهين البغدادي                      |
| ۸۹۸، ۳۷۳، ۲۷۶            | عمر بن بدر بن عبدالله أبو حفص العكبري المغازلي                      |
|                          | عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد أبوالقاسم الخرقي                   |
| זיי איר <sup>י</sup> איר |                                                                     |
|                          | عمر بن الخطاب بن نفيل القـرشي                                       |
| (007 (00                 | 18, 371, 571, 677, 787, 703, .53, 753, 783, 70                      |
| ۱۸، ۲۶۹،                 | ۷۸۰، ۵۰۷، ۳٤۷، ۲۲۷، ۱۸۷، ۱۲۸، ۲۲۸، ۷۸، ۱۷۸، ۹                       |
| (1.90 (                  | 778, 378, 488, 7.11, .0.11, 10.11, 70.11, 75.1                      |
| (1170 ()                 | ۱۲۹۰۱، ۱۹۹۰۱، ۱۱۱۰، ۲۵۱۱، ۵۰۱۱، ۲۲۱۱، ۳۲۱۱، ۱۷۰                     |
| ر، ۱۲۰۳،                 | VY//: /\//: T\//: T\//: F\//: . P//: /P//: TP//: 7.7/               |
| (1 X371)                 | 3.71, 5.71, 8.71, 1171, 0171, 7771, 3771, 0771                      |
| ۱، ۱۳۰۸                  | ۷۶۲۱، ۶۶۲۱، ۰۰۳۱، ۱۰۳۱، ۳۰۳۱، ۲۰۳۱، ۲۰۳۱، ۸۶۳۱                      |
| ۱، ۱۶۹۱،                 | POT1, . TT. () TTT1, XTT1, TP31, 3.01, 0.01, T001                   |
|                          | 11713 7171                                                          |
|                          |                                                                     |

| 901             | عمر بن علي بن عطاء المقدمي أبو جعفر البصري                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| ،۱۰۸، ،۹۸۰ ،۸۹، | عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري                       |
| 1097,1097       |                                                           |
| 444             | عمرو بن بحر أبوسفيان                                      |
| 9 2 1           | عمرو بن حكام                                              |
| (109. (1008     | عمرو بن العاص                                             |
| 1098            |                                                           |
| ۸۰۶، ۲۲۶        | عمرو بن دينار الجمحي بالولاء المكـي                       |
| 1144            | عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي   |
| ۱۳۵۲، ۲۷۲، ۱۳۵۲ | عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر المعروف بسيبويـه            |
| 9 & 1           | عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري                    |
| 977,977         | عمار بن ياسر بن مالك أبو اليقظان المخزومي                 |
| 9 £ £           | عمير بن قتادة بن سعد الليثي الكوفي                        |
| 975             | عمير بن يزيد بن عمير أبو جعفر الخطمي                      |
| 711             | عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن قراد العبسي (شاعر جاهلي) |
|                 | أبو عوانة = وضاح بن عبدالله أبو عوانة البشكري الواسطي     |
|                 | أبو عيَّاش = زيد بن عيَّاش الـزرقي                        |
| 9 7             | عياض بن خليفة                                             |
| 101, 200, .75,  |                                                           |
| 119,73.12       |                                                           |
| 1089            |                                                           |
| 17              | عيسى بن جعفر أبو موسى الوراق الصفدي                       |
| 797             | ع أد ع ماهان أبو جعف الدازي التممي                        |

|                                        | ابن عيينة = سفيان بن عيينـة بـن أبي عمـران ميمـون أبـو محمـد الهلالي                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | الكوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1109 (1107                             | غزوان بن مالك أبو مالك الغفاري الكوفي                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | غلام الخلاَّل = عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد أبوبكر الحنـبلي                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 8 •                                  | غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 170                                    | فاطمة بنت أبي حبّيش بن المطلب القرشية الأسدية                                                                                                                                                                                                                                          |
| 700, 700                               | فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية                                                                                                                                                                                                                                           |
| 793,130                                | فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أم الحسن والحسين                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | أبو الفتح بن جني = عثمان بن جني أبوالفتح الموَصلي                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | الفرّاء = يحيى بن زياد بن عبدالله بن مروان الديلمي                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٢٨                                    | فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | الفضل بن زياد أبوالعباس القطان البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | PA, 1A3, 300, 7.7, P17, AAY, TTA, P0A, V.P, .                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | ۶۸، ۱۸۶، ۵۰۰، ۲۰۷، ۱۷۰، ۸۸۷، ۳۲۸، ۵۰۸، ۷۰۹، ۰                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | PA, (A3, 300, 7.7, P(V, AAV, TTA, P0A, V.P,<br>PFP, F(1.1, Y0.1, P7Y), (YF)                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | ۹۸، ۸۱۱، ۵۰۵، ۷۰۲، ۷۱۹، ۷۸۸، ۸۲۳، ۸۵۹، ۹۰۷، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۰                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | ۹۸، ۸۱۱، ۵۰۵، ۷۰۲، ۷۱۹، ۷۸۸، ۹۲۳، ۸۵۹، ۹۰۷، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۰                                                                                                                                                                                                           |
| 7P; 7TP;<br>7A3                        | <ul> <li>٨٩، ١٨٤، ١٥٥، ٢٠٧، ١٩٧، ١٨٧، ٢٢٨، ١٥٩، ١٩٠٩، ١٩٦٩</li> <li>١٦٢١، ١٢٢٩، ١٦٢١</li> <li>ابن فورك = محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ثم الأصبهاني</li> <li>ابن القاسم = أحمد بن القاسم</li> <li>أبوالقاسم = إسماعيل بن عبدالله بن ميمون العجلي</li> </ul>                           |
| 7P; 7TP;<br>7A3                        | <ul> <li>٩٨، ١٨٤، ١٠٥، ١٠٧، ١٩٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٨٩، ١٩٦٩</li> <li>١٩٦٩، ١٠١٦، ١٠٢١، ١٦٢١</li> <li>ابن فورك = محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ثم الأصبهاني</li> <li>ابن القاسم = أحمد بن القاسم</li> <li>أبوالقاسم = إسماعيل بن عبدالله بن ميمون العجلي</li> <li>أبوالقاسم الجزري</li> </ul> |
| 7P, 7TP,<br>7A3<br>773, 373, 7P71,     | <ul> <li>٩٨، ١٨٤، ١٠٥، ١٠٧، ١٩٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٨٩، ١٩٦٩</li> <li>١٩٦٩، ١٠١٦، ١٠٢١، ١٦٢١</li> <li>ابن فورك = محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ثم الأصبهاني</li> <li>ابن القاسم = أحمد بن القاسم</li> <li>أبوالقاسم = إسماعيل بن عبدالله بن ميمون العجلي</li> <li>أبوالقاسم الجزري</li> </ul> |
| 7P, 7TP,<br>7A3<br>773, 373, 7P71,     | ٩٨، ١٨٤، ٥٥٥، ٧٠٢، ١٦٢، ٧٨٨، ٩٦٩، ٥٥٩، ٧٠٥، ٠٩ و ٩٦٩، ١٦٢١، ١٦٢١<br>ابن فورك = محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ثم الأصبهاني<br>ابن القاسم = أحمد بن القاسم<br>أبوالقاسم = إسماعيل بن عبدالله بن ميمون العجلي<br>أبوالقاسم الجزري                                                        |
| 7P, 77P, 7A3 75, 373, 7P71, 7P71, 7A01 | ٩٨، ١٨٤، ٥٥٥، ٢٠٧، ١٩٧، ٢٧٨، ٢٢٩، ٥٥٩، ٧٠٥، ٠ ٩٦٩ ابن فورك ١٦٢١، ١٦٢١ ا ١٦٢١ ا ١٦٢١ ابن فورك الأنصاري ثم الأصبهاني ابن القاسم = أحمد بن القاسم                                                                                                                                         |

| १०२           | قتادة بن دعامة السدوسي أبوالخطاب                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|               | القتيبي = عبدالله بن مسلم أبو محمد الدينوري                       |
|               | ابن قتيبة = عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري                     |
| 01.           | القعقاع بن عمرو التميمي                                           |
|               | القفال = محمد بن إسماعيل أبوبكر القفال الكبير                     |
| 997           | قنبر مولى علي بن أبي طالب                                         |
| 10.4          | قيس بن طلق                                                        |
| ٤٧٨           | كبشة بنت رافع بن عبيد الخزرجية أم سعد بن معاذ                     |
|               | الكرخي = عبيدالله بن حسين بن دلال أبوالحسن الكرخي                 |
| 94            | كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي                            |
| 770           | الكميت بن زيد أبو المستهل الأسدي                                  |
|               | الكَوْسَج = إسحاق بن منصور بن بَهْرام الكَوْسَج                   |
|               | ابن لَهِيعَهَ = عبدالله بن لَهِيعَة بن عقبة أبو عبدالرحمن الحضرمي |
| ۱۳، ۲۳۳، ۳۸۸، | ماعز بن مالك الأسلمي أبوعبدالله                                   |
| (17)          | . J.                          |
| ١٠٤٤          |                                                                   |
| •••••         | مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحِمْيَري                |
|               | ٥٢٢، ٣٥٤، ٥٥٦، ٩٨٨، ٩٠٩، ٢١٩، ٤٢٤، ٥٣٩،                           |
|               | 7311, 9311, 0711, 9771, .771, 0771, 1771, 7771                    |
|               |                                                                   |
|               | ١٦٠٧                                                              |
| ٥٨٧           | مالك بن أوس بن الحدثان بن عوف النصري أبو سعـد                     |
|               | ابن مالك = غزوان بن مالك الغفاري الكـوفي                          |
| ١٤٨٨          | مبارك بن فضالة بن أبي فضالة البصري                                |
| 9.87          | أر الف العنسى                                                     |

| . 79, 179, 779                              | مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكـي                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.17                                        | محمد بن إبراهيم بن مسلم أبو أمية الطرسوسي البغدادي                |
| 7871, 4831                                  | محمد بن إبراهيم بن المنذر أبوبكر النيسابوري                       |
| 001,077                                     | محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني                                  |
| 777                                         | محمد بن أحمد الدولابي أبو بشر                                     |
| 997                                         | محمد بن أحمد أبوعبدالله البِرْزاطي                                |
| ٨٥                                          | محمد بن أحمد بن مخزوم أبو الحسين المقرىء                          |
| 1 2 2 0                                     | محمد بن أحمد بن واصل أبو العباس المصري                            |
| أبـو عبـدالله                               | محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي الهاشمي، القرشي المطلبي، |
|                                             | (الإمام)                                                          |
| ۹، ۱۱۸۰،                                    | 7.1, 733, 710, PAV, 7.A, .1P, 71P, 01P, P1P, 0V                   |
|                                             | ۰۳۲۱، ۱۲۲۱، ۵۸۲۱، ۲۳۳۱، ۲۳۳۱، ۷۸۳۱، ۲۰۱، ۷۰۶                      |
| 61 (1 + 61                                  | (1) 2101. 211 X 211 1 211 1 21 1 X 2 21 1 1 1 2 1 1 1 2           |
| 21 11 * 21                                  | 01713 7171                                                        |
| ۱۲۸، ۱۲۸،                                   |                                                                   |
|                                             | ۱۳۱۰، ۱۳۱۱                                                        |
| ۱۲۸، ۱۲۸،                                   | ۱۳۱۰، ۱۳۱۱                                                        |
| 15A; 3A71;<br>TYT1                          | ١٦١٦،١٦١٥<br>محمد بن إسحاق أبوبكر القـاشاني                       |
| (17A2 ;A71)<br>1777<br>90.                  | عمد بن إسحاق أبوبكر القاشاني                                      |
| (17A2 (A71) 1777 1777 90. 022 (202          | عمد بن إسحاق أبوبكر القاشاني                                      |
| (17 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | عمد بن إسحاق أبوبكر القاشاني                                      |
| (17 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | عمد بن إسحاق أبوبكر القاشاني                                      |
| (1712 (1711) 1777 90. 012 (1012) 1.11 (107) | عمد بن إسحاق أبوبكر القاشاني                                      |
| (17 \ \ (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | عمد بن إسحاق أبوبكر القاشاني                                      |

| مک، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، | محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ثم الأصفهاني                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| (               |                                                                   |
| 1089            |                                                                   |
| 98.             | محمد بن الحسن بن محمد بن زياد أبوبكر النقاش الموصلي               |
| 1776,1789       | محمد بن الحسن بن هارون بن بَدِينا أبو جعفر الموصلي                |
| 11. 🗸           | محمد بن الحسين الآجري                                             |
| 18              | محمد بن الحسين بن خلف بن الفرَّاء أبو خازم، أخو القاضي أبي يعلي . |
| 7.1317          | محمد بن داود بن على الظاهري أبوبكر                                |
| <b>V9 Y</b>     | محمد بن داود القَنْطَرِي أبو جعفر الكبير                          |
| 111             | محمد بن رزق                                                       |
| 94.             | محمد بن سعيد أبوبكر الحربي المعروف بابن الضرير                    |
| 98.             | محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة أبوبكر النقاش                        |
| 379, 979, 3111, | محمد بن سيرين الأنصاري                                            |
| 1884,1144       |                                                                   |
| ٤٨٩             | محمد بن شجاع الثَلْجِي                                            |
|                 | محمد بن الطيب بن محمد أبوبكر الباقـلاني                           |
|                 | ٥٧، ٢٢٢، ٢٨٢، ٩٤٣، ٥٠٤، ١١٤، ٨٢٤، ٩٢٤، ١٠٥، ٣                     |
|                 | 100. 117. 199, 7031, 0001                                         |
| ٤٧٢ ، ٤٥ ،      | محمد بن العباس                                                    |
| .1727 (992 (1.0 | محمد بن عبدالله الصيرفي البغدادي أبوبكر                           |
| 1770            |                                                                   |
|                 | محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالـد بن حمران أبـو على الجُبَّـائي  |
| 770, 171, .371  | المعتزلي                                                          |
| 117.            | محمد بن عبيدالله بن المنادي                                       |

| 7.8.7         | محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري المعتـزلي          |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 471           | محمد بن علي بن محمد بن الحسين أبوعبدالله الدامغــاني      |
| 1.00          | محمد بن عمرو بن عطاء أبوعبدالله القرشي العامري المدني     |
| 9.7.4         | محمد بن عوف بن سنان أبو جعفر الطائي الحمصي                |
| PAF           | محمد بن القاسم بن بشار أبوبكر بن الأنباري                 |
| 777           | محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي                         |
| AIF           | محمد بن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أبو عثمان القاضي     |
| ۲۰۸،۱۰۷       | محمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبوبكر الدقاق               |
| ، ۹۰۸ ، ۷۹۲ ۰ | محمد بن مخلد بن حفص أبوعبدالله الدُّوري                   |
| 1.05          |                                                           |
| <b>V9 T</b>   | محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير الأسدي، المكي            |
| 901,980,091   | محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري        |
| 97. (90) (900 |                                                           |
| ۱۲۹، ۲۸۹، ۳۰۰ |                                                           |
| ٥٢٨، ٠٧٨، ٠٨٨ | محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الحارثي            |
| 1.77          |                                                           |
| 9 7 9         | محمد بن المظفر بن بكران أبوبكر الحموي الشامي              |
| 9 & 1         | محمد بن معاويـة                                           |
| 979, 777      | محمد بن موسى بن أبي موسى النهرتيري البغدادي               |
| V             | محمد بن هبيرة البغوي                                      |
| 901           | محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الزبيدي الحمصي          |
| ••••          | محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبدالله الجرجاني                 |
|               | ۹ ۲۲ ، ۹ ٤٣ ، ٠ ٢٣ ، ٥ ٨٣ ، ٢ ٨٣ ، ٣ ٩٣ ، ٠ ١٤ ، ٧ ١٤ ، ١ |
|               | PY3, .70, Y70, A70, 330, 0Y0, .75, Y75, A1                |

|                       | 11/4 (11/4) (11/4) (11/4) (11/4) (11/4) (11/4)               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| (1047 (1              | 3071, 7771, 7731, 7731, 4031, 4701, 5301, . 40               |
|                       | 109.                                                         |
| 90.                   | محمد بن يوسف بن واقد الفرياني الضبي                          |
| 901                   | محمود بن الربيع بن سراقة أبو نعيم الخزرجي الأنصاري           |
| 904                   | محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي                              |
|                       | المدائني = علي بن محمد أبوالحسن المدائني الاخبـاري           |
|                       | المروذي = أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبوبكر المروذي |
|                       | ابن أبي مريم = بكير بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الحمصي    |
|                       | المزني = إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق         |
| ۱۱۱۰، ۱۲۲۲،           | مسروق بن الأجدع أبوعائشة الهمداني الكوفي                     |
| ۲۲۱۱، ۲۰۳۱،           |                                                              |
| 18.4                  |                                                              |
|                       | أبو مسلم الأصفهاني = محمد بـن بحر                            |
|                       | أبو مسهر = عبدالأعلى بن مسهر بن عبدالأعلى الغساني الدمشقي    |
|                       | ابن مشيش = محمد بن موسى بن مشيش البغدادي                     |
| 3 7 人                 | مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف القرشي                       |
| 3 573 7 503 3 5 1 1 3 | معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي                  |
| 7A · ( ) 7 P 7 ( )    |                                                              |
| 7971,0971,            |                                                              |
| 71713 . 1313          |                                                              |
| 1711                  |                                                              |
| ١٢٨٤                  | المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد أبوالفـرج النهرواني |
| Y00                   | معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب القرشي الأموي              |

|                   | المعتضد = أحمد بن طلحة بن المتوكل أبوالعباس                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (97 . (92 . (79 . | معمر بن المثنى أبوعبيدة التيمي بالولاء البصري النحوي                 |
| ۷۷۹، ۲۸۹، ۳۰۰۱    | _                                                                    |
|                   | المغربي = الحسين بن علي بن الحسين أبوالقاسم الشيعي                   |
| ٥٢٨، ،٧٨، ،٨٨،    | المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي                          |
| 17.137871         |                                                                      |
| 9 V •             | مكحول بن أبي مسلم شهراب أبوعبدالله الدمشقي                           |
|                   | ابن أبي مليكة = عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة القرشي التيمي المكي |
|                   | ابن المنذر = محمد بن إبراهيم أبوبكر النيسابوري                       |
|                   | ابن منصور = إسحاق بن منصور بن بهرام الكُوْسج                         |
|                   | ابن منيع = أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر الأصم                 |
|                   | مهنّا بن يحيى الشامي السلمي                                          |
| (927 (92          | ٥٢٢، ٥٠٧، ٢٦٩، ١٦٩، ٢٢٩، ٤٣٩، ٤٣٩، ٨٣٩،                              |
|                   | ٧٥٩، ٩٢٩، ٤٧٤، ٢٤١١، ٤٨١١، ٥٤٥١، ٨١٢١، ٣٢٢١، ٥٠                      |
|                   | أبو موسى الأشعري = عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب             |
| 9 7 ٧             | موسى الجندي                                                          |
| 1.07              | موسى بن داود أبو عبدالله الضبي الخلقاني الكوفي الطرسوسي              |
| 1.00              | موسى بن يسار المطلبي المدني                                          |
| 370, 479, 37.1,   | ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية                                    |
| 1.70              |                                                                      |
|                   | الميموني = عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرقي، أبو الحسن  |
|                   | ••••••                                                               |
|                   | أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي                  |
| ١٤٨٣              | يوسف بن أسباط أبو محمد الشيباني                                      |

| ۱۱۰۰ ۱۹۷        | يوسف بن موسى                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| ۸۳۲۱، ۳۲۲۱،     |                                                           |
| 1090            |                                                           |
| 098             | يعلي بن حكيم                                              |
| ٤٦٢ ، ٤٦ ٠      | يعلي بن أمية بن أبي عبيدة النميمي الحنظلي أبو صفوان       |
| 1 7 7 9         | يعقوب بن شُيْبةً بن الصلت بن عصفور السدوسي البصري         |
| ٥٨١، ٥١٢، ٣٧٢،  | يعقوب بن بختان أبو يوسف                                   |
| 710             |                                                           |
| ۷۸۸، ۹۷۰، ۳۸۶،  | يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف الأنصاري الكوفي         |
| 1777 (174.      |                                                           |
| 707             | يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي                         |
| 1.14            | يزيد بن عبدالمطلب الأصفهاني                               |
| 1 9             | يزيد بن أبي زياد الكوفي                                   |
| 977             | يزيد بن أبان أبو عمرو الرقاشي البصري                      |
| 970             | يحيى بن يزداء أبو الصقر                                   |
| 1097 (981)      | يحيى بن معبن أبو زكريا البغداد                            |
| 977             | يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل اليمامي                  |
| ٧١٥ ، ٤٥٥ ، ٤٤٥ | يحيى بن سلاَّم بن ثعلب بن زكريا البصري                    |
| 9 7 ٧           | يحيى بن سالم الكوفي                                       |
| ٦٩٠             | يحيى بن زياد بن عبدالله بن مروان الديلمي أبو زكريا الغراء |
| ١٢٨٣            | ابن بجي الإسكـافي                                         |
| ١.٢.            | وضاح بن عبدالله أبو عُوانة اليشكري الواسطي                |
| ١٤٨٨            | واصل بن أبي عيينة بن المهلب الأزدي البصري                 |
| 9 V •           | واثلة بن الأسقع بن عبدالعزى الليثي                        |

|                | أبو وائل = شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 1750           | الهيثم بن خارجة أبو أحمد الخراساني                             |
| 777, P77, F07, | هند بنت أبي أمية بن المغيرة أم سلمة القرشية المخزومية          |
| 1797 (75 717   | •                                                              |
| 107.9          | هلال بن أمية الأنصاري، الواقعي، البدري                         |
|                | أبو هريرة = عبدالرحمن بن صخر الـدوسي                           |
|                | ابن أبي هريرة = الحسن بن الحسين أبو علي الشافعي                |
| 978            | الهرمزانا                                                      |
| ١٠٠٩           | هشام بن أبي عبدالله سنبر أبوبكر الدستوائي الربيعي البصري       |
|                | هشام الدستوائي = هشام بن أبي عبدالله سنبر أبوبكر الدستوائي     |
| 1.02 (097 (777 | هانيء بن نيار الأنصاري أبو بردة                                |
| 9,00           | هارون بن موسى بن حيان أبو موسى القزويني                        |
|                | النهرواني = المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد أبو الفرح |
| 0.0            | نعَيْم بن مسعود بن عامر الأشجعي                                |
| 9 8 V          | نفيح بن مسروح أبوبكرة الثقفي                                   |
| 1.19.1.17      | نعيم بن حماد بن معاوية أبوعبدالله الخزاعي                      |
| •••••          | النعمان بن ثابت التميمي الكوفي أبو حنيفة الإمام                |
| ۹، ۳۰۰۱،       | ٧٧١، ٣٠٢، ٨٧٢، ٢٩٥، ٥٠٢، ٢٢٢، ٤٩٨، ٢٣٩، ٣٨                     |
| (1221)         | ٥٧١١، ١٣٢١، ٢٢٢١، ٧٧١، ٥٨٢١، ٣٣١، ٤٢٣١، ١٣٤                    |
|                | 1731,0701,7701,7901                                            |
| 9              | النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي                        |
| 1.14           | النعمان بن بزرج اليماني الصنعاني                               |
|                | النظام = إبراهيم بن سيار بن هانىء أبو إسحاق البصري المعتـزلي   |
|                | أبو النضر = إسماعيل بن عبدالله بن ميمون العجلي                 |

|      | 00000                                      |
|------|--------------------------------------------|
| 1.07 | نافع أبو عبدالله المدني مولى ابن عمر       |
|      | بيشة بن عمرو بن عوف بن عبدالله الهُـذَيْلي |

## فهرس الطوائف والقبائل

| الصفحة       |                      |                        | الطائفة أو القبيلة                    |
|--------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
|              |                      | نري)                   | الأشعرية (أصحاب الأشع                 |
|              | 7, 7.7, 717, 377, 70 |                        |                                       |
| ', PYF, 07Y, | PA3, 170, P70, V.    | . 202 . 227 . 27       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 1371, 9301,  | ٧٩٠١، ٢٧١١، ٥٨١١،    | (A & + (A ) & (A +     | ۸۳۷، ۵۵۷، ۵۸۷، ۸                      |
|              |                      |                        | 1011                                  |
|              |                      |                        | أصحاب الحديث                          |
|              | 1097 (1              | ٠١، ٢٣١١، ٥٨٤          | ٠٧ ،٩٨٥ ،٩٥٨ ،٩٨٠                     |
|              |                      |                        | أصحاب أبي حنيفة                       |
| ۲۷۶ ۲۷۰ ۱    | TT. (TE9 (T10 (T1.   | ٥٢، ٨٧٢، ١٩٢،          | ٤٦١، ٢٨١، ١٩٤، .                      |
| ، ۲۸ه، ۱۵۵،  | 077 ,077 ,07. ,017   | (207 (217 (2.          | ٧٧٣، ٥٨٣، ٢٨٣، ٥                      |
| ، ۲۷۲، ۳۷۲،  | ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۳۳۲، ۰۰۲ | ٧٥، ٠٨٠، ١٥٧           | V00, 750, 850, 0                      |
| ، ۲۲۸، ۲۳۸،  | 77Y, Y.A, A.A, 31A   | ۷۶۱ ۱۹۹۰ ۲۵۷۱          | ۹۷۲، ۲۲۷، ۳۳۷، ۸                      |
| (1.27)       | ۱۹۱۸، ۹۹۲، ۹۷۷، ۹۱۸  | ۱،۹۰۹،۸۹٤،۸۸           | ۰۸۸، ۵۸۸، ۷۸۸، ۹                      |
| ۱۱۹۹،۱۱۹۶    | ۱۷۱۱، ۱۱۸۱، ۲۸۱۱،    | () 171 () 1711)        | 70.1, 49.1, 7.11                      |
| ٥٥٣١، ٣٢٣١،  | ٧٣٣١، ١٣٤٠، ٧٤٣١، ١  | ', 1771, 0771,         | 1171, 7171, .371                      |
|              | 1499 1414 141        | . 1 6 . V . 1 TA A . 1 |                                       |

17.0 (109. (101. (1029 (107)

VO31, 1531, VV31, 0.01, P.01, .101, 1101, 1101, 7701, 7701,

| أصحاب الشافعي (الشافعية) (بعض الشافعية)                  |
|----------------------------------------------------------|
| 331, 031, 131, 131, 311, 7.7, 017, .07, 077, 177, 717,   |
| 377, 937, 707, .77, .77, 377, 777, 777, 797, 303, .70,   |
| 770, 770, 270, 100, 770, . 70, 070, . 20, 220, . 90, 7.  |
| ۲۶، ۲۲، ۳۲، ۱۹۶۰ ۱۹۶۰ ۳۷۲، ۱۹۷۹ ۲۲۷، ۱۳۹۸ ۲۹۷۰           |
| ۲۲۷، ۱۰۸، ۸۰۸، ۱۲۸، ۳۲۸، ۸۲۸، ۲۳۸، ۷۳۸، ۷۸۸، ۴۸۸، ۵۳۶،   |
| POP, VVP, TAP, FAP, 3PP, 17·1, TT·1, 73·1, 33·1, 70·1,   |
| VP.1, T.11, TO11, PO11, TI11, 1711, TV11, TV11, OA11,    |
| ۲۸۱۱، ۱۱۲۱، ۱۶۲۱، ۲۶۲۱، ۵۲۲۱، ۷۲۳۱، ۷۳۳۱، ۱۶۳۱، ۷۶۳۱،    |
| 7771, 0771, A71, AP71, 131, 3131, 1731, 5731, 7031,      |
| VO\$1, 7101, 1701, 3701, 5701, V\$01, 1A01, 0·F1         |
| أصحاب الكلام في الأصول                                   |
| أصحاب مالك                                               |
| ۸۰۲، ۸۳۲، ۰۰۲، ۳۷۲، ۹۳۷، ۹۶۸، ۳۶۱۱، ۸۱۰۱                 |
| أصحابنا (الحنابلة)                                       |
| ,                                                        |
| ۱۹۹۱، ۱۳۱۰ ۲۳۱، ۲۰۶، ۲۶۰، ۱۶۶، ۱۹۹۱، ۲۲۰، ۲۲۰، ۳۳۰، ۲۰۳، |
| ۲۳۲، ۷۳۲، ۳۷۲، ۵۴۲، ۷۴۲، ۵۲۷، ۸۰۸، ۳۲۸، ۶۲۸، ۸۳۸، ۰۰۹،   |
| 7PP? 1511, 1771, 7371, 0571, VTT1, VAT1, 0·31, 0P31      |
| الإمامية                                                 |
| الأنصار ١١١١،                                            |
| 1157                                                     |
| أهل البدعة                                               |

| 1 7 7 9        | أهل السنـة                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------|
|                | أهل الظاهر (الظاهرية)                                  |
|                | ٥٩٢، ٢٢٧، ٨٣٧، ٥٨٧، ٩٨٧، ١٩٠١، ١٤٢١، ١٥٢١، ٥٢٢١        |
|                | أهل اللغة                                              |
| ، ۱۳۳۸         | ۳۰۱، ۳۰۳، ۲۷۳، ۱۶۰ ۷۹۶، ۸۹۶، ۲۰۲، ۲۲۲، ۷۲۲،            |
| A & \          | البراهمة                                               |
|                | التابعون                                               |
|                | 710, 710, 377, 771, 771, 119, 719, 719, 119, 75        |
|                | 7.11, 0.11, 7.11, 7.11, 4.11, 9.11, 9.11               |
| (), 5011)      | 3111, 7111, 9711, 7711, 7311, 7311, 7011, 001          |
|                | ۸۰۱۱، ۱۰۵۱ ت۲۱۱، ۲۲۱۱، ۱۰۲۱ تا ۲۸۱۱، ۲۸۱۱، ۲۰۱۱ تا ۲۰۱ |
| 7 - 7 /        | بنو تغلب                                               |
| 1775           | الجهمية                                                |
| ۲۰۸،۱۷۸        | الخرسانية (أهل خراسان)                                 |
| 7 { {          | الخوارج                                                |
| ۲۰٦٤ ،۸۸۳      | الرافضة                                                |
| (979 (929 (77) | السلف                                                  |
| ١٦٠٦           |                                                        |
| ٨٤١            | السمنية                                                |
| 734, 834       | الوفسطائيــةالله الله الله الله الله الله الل          |

الصحابة .....ا 077, 577, 777, 577, 577, 377, 777, 877, 177, 077, 337, VAT, 573, .53, 710, 700, 000, PVO, 7A0, 7A0, AA0, 105, 174, 774, 774, 374, 174, 474, 704, 054, 144, 644, 0.6, و. و. ۱۰۰۳ ، ۱۰۰۸ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۷۳ ، ۹۲۰ ، ۹۱۸ ، ۹۱۸ ، ۹۱۸ ، (9.1) 79.1) 79.1) 09.1) 99.1) 7.11) 7.11) 3.11) ٧٠١١، ٨٠١١، ١١١٩، ١١١١، ١١١١، ١١١١، ١١١٢، ١١١٠ ٢١١١، ١١١٧، ٢٢١١، ٢١١١، ٢٤١١، ٣٤١١، ٤٤١١، ٢٤١١، ١٤١١، 1011, 7011, 7011, 1011, 1111, 1111, 7711, 7711, 9711, . 7/1, 17/1, 77/1, 57/1, 77/1, 78/1, 58/1, 78/1, 98/1, . P(1) (P(1) YP(1) VP(1) AP(1) PP(1) · · Y() (1.71) Y· Y() ٨٠٢١، ١٠٢١، ١٢١٠ ٧٣٢١، ١٩٢١، ١٠٣١، ١٠٣١، ١٣١٠ ١٣١١ POT1, VPT1, 131, TP31, T. 01, 7301, A501, 1.51, 1151 ٩٠٠ ، ٧٣٧ ، ٣٩٢ ، ٨٥٤ ، ٤٢٤ ، ٠٤٢ ، ٢٧٢ ، ٨٠٧ ، ١٣٥ الفقهاء .....الفقهاء المستمنين المستمنين الفقهاء المستمنين المستمن AF, PO1, 7F1, AF1, VOY, OFY, TPY, .. T. T. TT3, 133, وره، ۲۸ه، ۳۲۲، ۱۲۲، ۲۲۲، ۵۸۲، ۷۰۷، ۱۲۸، ۱۹۹، ۲۰۰۱، 77.1, .p.1, po11, 3771, ov71, 7871, oA71, 1731, TV01, 17.7 (1097 ٨٦ االفلاسفة .....ا 777

| 904           | القدرية                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 777, 7001     | قريش                                                |
| 1097          | بنو قريظة                                           |
| 1707          | الكَّرَّامية                                        |
|               | المتكلمون                                           |
| ٠٤٠٠ ٢        | ۸۲، ۵۸، ۱۹، ۲۰۱، ۱۳۱، ۷۵۲، ۵۲۲، ۳۸۲، ۳۶۲، ۰۰۳، ۵۰   |
| ، ۲۰۰۱،       | 700, P50, 155, 555, 4.4, 344, PA4, A7A, 15A, 70P    |
| ، ۲۷۱۱،       | ۳۲۰۱، ۹۰۱، ۷۹۰۱، ۳۳۱۱، ۲۳۱۱، ۱۱۲۸، ۱۱۲۰ ۹۰۱۱        |
| ،۱٤٣٦،        | ۵۸۱۱، ۲۰۱۱، ۱۲۱۱، ۵۷۲۱، ۲۸۲۱، ۷۳۲۱، ۱۳۸۷، ۷۳۲۱      |
|               | 1011                                                |
| 1777,921      | المرجئة                                             |
|               | المعتزلة                                            |
|               | 38, .81, 317, 117, 877,, 7.7, 804, .٧٣, ٢٨          |
| ۷، ۲۳۷،       | ٨٩٣، ٣٠٤، ٢٢٤، ٢٢٤، ٨٢٤، ٤٣٤، ٩٣٥، ٩٧٥، ٢٧٠         |
| (1110         | ۲۰۷۱ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۶۸ ، ۲۶۸ ، ۲۰۹۰ ، ۲۰۱۱ ، ۲۷۱۱ ، |
| 17.1          | P171, .371, P071, 0771, 7A71, P301, 1A01, VA01,     |
| (1127 (092 (9 | المهاجرون٥.                                         |
| 1101          |                                                     |
|               |                                                     |
| 1474          | النهريــون                                          |
| 1777<br>777   | النهريــون                                          |

00000

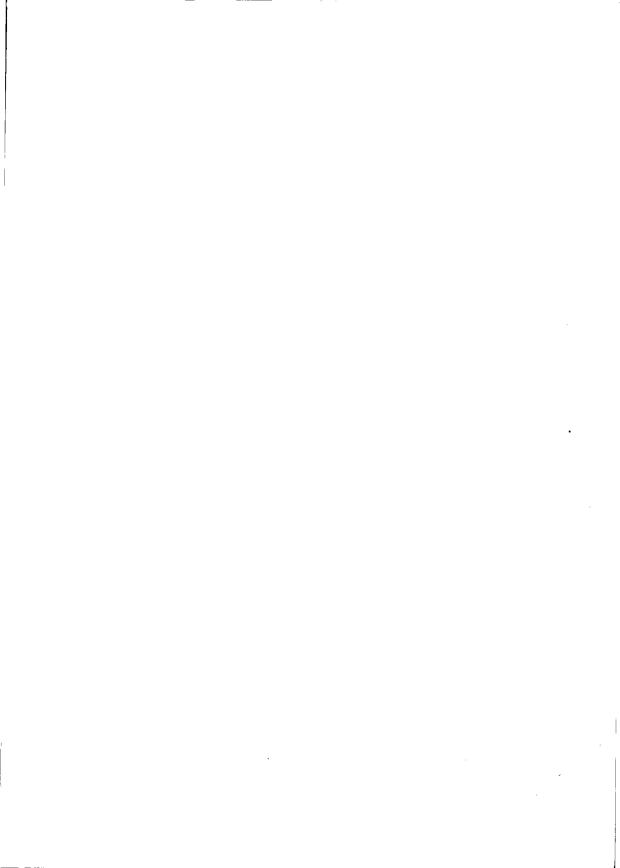

# فهرس الأماكن والبلدان

الصفحة

المكان أو البلد

| ٨٤٤،٧٧٧        | أصبهان      |
|----------------|-------------|
| ١٥٨٣،٩٨٨،٨٥٧   | بدر         |
| ۲۰۲، ۲٤۸، ۵۰۰، | البصرة      |
| 1101           |             |
| ۱۰٤٣ ،۸٤٥      | بغداد       |
| ٩              | البيت       |
| ۳۲۷، ۳۸۷، ۳۶۷، | بيت المقـدس |
| ۰۸، ۲۱۸، ۲۲۸،  |             |
| ۸۳۸            |             |
| 1011           | تبوك        |
| <b>TAV</b>     | الحديبية    |
| 1797           | -همص        |
| 9.0            | خوارزم      |
| 1122           | الشام       |
| AET            | الصين       |
| 1125           | العراق      |
| ٥٥٥، ٣٢٨، ٢٢٨  | قباء        |
| ۳۸۷، ۹۹۷، ۹۹۸، | الكعبة      |
| ۲۳۰۱، ۲۸۲۱     |             |

| •••••         | المدينة النبويـة                         |
|---------------|------------------------------------------|
| (1127 (1150   | 371, 27.1, 70.1, 70.1, 7311, 7311, 3311, |
|               | 1101 (1100 (1189 (118)                   |
| 731,351,      | مكة                                      |
| ۲۱، ۲۶ د۱، ۲۳ |                                          |
| 1011,7001     |                                          |
| 1177          | مؤتة                                     |
| 1889          | نيسابور                                  |
| 441           | هجر                                      |
| 378           | اليمن                                    |

## فهرس الكتب الواردة في الكتاب

|               | إبطال التأويلات لأخبار الصفات                            |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| ٦٨٩           | للقاضي أبي يعلى الحنبلي (المؤلف)                         |
|               | أخبار أحمد                                               |
| 17.1.1090     | لعمر بن أحمد بن عثمان أبي حفص بن شاهين                   |
|               | إختلاف الفقهاء                                           |
| 1531          | لأحمد بن محمد بن سلامة أبي جعفر الطحاوي                  |
|               | أدب القضاء                                               |
| 1971, 5971,   | لأبي عبيد القاسم بن سلاَّم                               |
| 1017          | ,                                                        |
|               | الإفصاح                                                  |
| 1 2 7 9       | للحسين بن القاسم أبي على الطبري                          |
|               | الإيمان                                                  |
| 978           | للإمام أحمد بن حنبل الشيباني                             |
|               | التعاليق                                                 |
| 1097          | لعمر بن محمد بن رجاء أبي حفص العكبري                     |
| , - , ,       | التعاليق على كتاب العلل                                  |
| ۰۹۸ ،۹۷۸ ،۹۳۰ | إبراهيم بن أحمد بن عمر أبي إسحاق بن شاڤلاً               |
|               | التعليق على كتاب الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث |
|               |                                                          |
| 900 000       | لعمر بن أحمد بن إبراهيم أبي حفص البرمكي                  |
|               | التقريب في أصول الفقه                                    |
| 777           | لمحمد بن الطب ب محمد أبي بكر الباقلاني                   |

|                    | التنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V Y 0              | لعبدالعزيز بن جعفر بن أحمد أبي بكر غلام الخلاَّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | الجامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1101               | لأحمدُ بن محمد بن هارون البغدادي أبي بكر الخلاُّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | جزء في الاجازة والمناولة والقراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 V 9              | لمحمد بن مخلد بن حفص العطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | جزء في أصول الفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1707, 7071         | بوء ي الحول الحدد<br>العبدالعزيز بن الحارث بن أسد أبي الحسن التميمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | عبد المرير بن المول الأصول الموال ال |
| 770, 7371 <i>,</i> | بعرو نيه نسس من مع صون الحسن الجزري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17AV (177V         | تعبدالغرير بن ١٠ مد بن احسن ابي احسن اجرازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11/24 61114        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | جزء من شرح الحرقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٦٣                | لإِبراهيم بن أحمد بن عمر أبو إسحاق بن شاقْلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | جوابات مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1011               | لإِبراهيم بن أحمد بن عمر أبي إسحاق بن شاقْلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | الرد على أهل الالحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7/9                | لمحمد بن القاسم بن بشار، أبي بكر بن الأنباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | الرد على الزنادقة والجهيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3771, 5201         | للإمام أحمد بن حنبل الشيباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | الرد على من أفتى في الخلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1099               | لعبدالله بن محمد بن حمدان أبو بطة العكبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٩٨                | الامام أحمد بن حنا الشياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|           | السنة                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| ١١٠٧      | لأحمد بن محمد بن هارون البغدادي أبي بكر الخلاَّل         |
|           | السنة                                                    |
| 9 🗸 🗸     | لحرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني                         |
|           | السنن                                                    |
| 1797      | لسليمان بن الأشعث بن إسحاق أبي داود السجستاني            |
|           | سنن الدارقطني                                            |
| V 9 T     | لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبي الحسن البغدادي الدارقطني |
| V £ 9     | الشافي (كتاب في الفقه)                                   |
|           | شرح الحوفي                                               |
| ١٣٨٧      | لإِبراهيم بن أحمد بن عمر أبي إسحاق بن شاقْلاً            |
|           | شرح السنة                                                |
| 9 8 ( ) 0 | للحسن بن علي بن خلف أبي محمد البربهاري                   |
| 114.      | شرح مسائل الكوسج                                         |
|           | شرح مسائل ابن منصور                                      |
| ١٢٠٣      | لعمر بن محمد بن رجاء أبي حفص العكبري                     |
|           | غريب القرآن                                              |
| ٨٠٨       | لعبدالله بن مسْلم الدينوري (ابن قتيبة)                   |
|           | غريب المصنف                                              |
| ٤٦٤       | لأبي عبيد القاسم بن سلاّم البغدادي                       |
|           | كتاب الاستثناء والشروط                                   |
| 771       | لإبراهيم بن محمد بن عرفة أبي عبدالله العتكي الأزدي       |
|           | كتاب أصول الفقه                                          |
| 797       | لأبي الفضل التميمـي                                      |

#### كتاب الأوسط لمحمد بن إبراهيم بن المنذر أبي بكر النيسابوري ..... 1 8 8 7 كتاب التفسير لعبدالعزيز بن جعفر بن أحمد أبي بكر غلام الخلاَّل ........... ٢٩١، ٢٣٠، ٢٩٧، (957 (818 (87.8) 1011 **کتاب التفسیر** لیحیی بن سلاَّم ....... V10 كتاب الجامع في النحو لعبدالله بن مسلم أبي محمد الدينوري (ابن قتيبـة) ...... 777,777 كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ..... 3 ሊ ና كتاب الشريعة لمحمد بن الحسين الآجـري .. 11.7 كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ......لامام أحمد بن حنبل الشيباني ..... P31, Y77, P37, POT, 703, 7A3, VY1 (019 كتاب العقل لعبدالعزيز بن الحارث بن أسد أبي الحسن التميمي ..... 98 (10 كتاب العلل

1.11,97.

لأحمد بن محمد بن هارون البغدادي أبي بكر الخلاُّل ......

|           | كتاب العلل                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 1.17 697. | لأحمد بن محمد بن هانى الطائي الإسكافي الأثرم             |
| ,         | كتاب القدر                                               |
| 717       | لعبدالعزيز بن أحمد أبي بكر غلام الخلاَّل                 |
|           | كتاب المعاني                                             |
| 777, 777  | لابراهيم بن السري بن سهل أبي إسحاق الزجَّاج              |
|           | كتاب النهي عن الكذب                                      |
| 977       | لإِبراهيم الحربي                                         |
|           | مجموع مسائل                                              |
| ۷۲۰،۱۳۰   | لعبدالعزيز بن جعفر بن أحمد أبي بكر الحنبلي غلام الخلاُّل |
|           | المسائل                                                  |
| 1.17      | لإِسحاق بن إبراهيم                                       |
|           | المسائل                                                  |
| 071       | لأبي سفيان السرخسي الحنفسي                               |
|           | المسائل                                                  |
| ٧٨٥       | لعبد العزيز بن أحمد بـن الحسن أبي الحسن الجزري           |
|           | المسائل                                                  |
| 777, 737  | لعبدالعزيز بن الحارث بن أسد أبي الحسن التميمي            |
|           | المسائل                                                  |
| 998       | لمحمد بن أحمد البرزاطي                                   |
|           | مسائل الخلاف                                             |
| ٨٥٥       | للقاضي أبي يعلى الحنبلي (المؤلف)                         |
|           | مسائل صالح                                               |
| 977       | رواية صالح عن أبيه الإمام أحمد                           |

|         | المسائل والأجوبة في الحديث واللغة     |
|---------|---------------------------------------|
| ۸۲، ۷۲۲ | لعبدالله بن مسْلم بن قتيبة الدينــوري |
|         | معاني الحديث                          |
| ٨٩٨     | لأحمد بن محمد بن هاني أبي بكر الأثـرم |
|         | المعتمد                               |
| 1709    | للقاضي أبي يعلى الحنبلي (المؤلف)      |
|         | المناولة والإجازة                     |
| 1.08    | لمحمد بن مخلد العطار                  |
|         | 00000                                 |

### فهرس المصادر والمراجع

### (<sup>†</sup>)

- الآثار
   لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، تصحيح أبي الوفاء، نشر
   لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند سنة (١٣٥٥هـ).
- الإبهاج في شرح المنهاج
   لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين، تحقيق الدكتور شعبان
   محمد إسماعيل. نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة (١٤٠١هـ ١٩٨١م).
  - ٣) إتحاف السادة المتقين
     للزبيدي، تصوير بيروت عن الطبعة الأولى.
- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر
   تأليف أحمد بن محمد الدمياطي، المعروف بالبنا، طبعة عبد الحميد
   أحمد حنفي بمصر سنة (١٣٥٩هـ).
- ه) الإتقان في علوم القرآن
   لجلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة الهيئة
   المصرية للكتاب سنة (١٩٧٥م).
- آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
   للدكتور مصطفى بن سعيد الخن \_ مؤسسة الرسالة (١٣٩٢هـ \_ ...
   ١٩٧٢م).

- الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر
   للدكتور سيد محمد موسى (توانا)، نشر دار الكتب الحديثة بمصر،
   طبع مطابع المدني بمصر.
  - الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان

ترتيب علاء الدين الفارسي. قدم له وضبط نصه الدكتور يوسف الحوت، نشر مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت.

٩) أحكام أهل الذمة

(1

لابن القيم، تحقيق الدكتور صبحي الصالح، نشر دار العلم للملايين ببيروت الطبعة الثانية، سنة (١٤٠١هـ ١٩٨١م).

١٠) الأحكام السلطانية

للقاضي أبي يعلى، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، طبعة عيسى الحلبي سنة (١٣٥٦هـ ــ ١٩٣٨م).

١١) إحكام الفصول في أحكام الأصول

لأبي الوليد الباجي. تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م)، نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت.

١٢) الإحكام في أصول الأحكام

تأليف أبي محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري، تحقيق الشيخ أحمد شاكر مطبعة العاصمة بمصر، نشر زكريا على يوسف بالقاهرة.

١٣) الإحكام في أصول الأحكام

تأليف أبي الحسن علي بن علي الآمدي، طبعة مؤسسة الحلبي وشركاه سنة (١٣٨٧هـ ـــ ١٩٦٨م).

وقد رجعت إلى الطبعة الأولى بالرياض بتعليق شيخي الشيخ عبد الرزاق عفيفي، نشر على الحمد الصالحي، سنة ١٣٨٧١هـ).

- 1) أحكام القرآن تأليف أحمد بن علي أبي بكر الجصاص الرازي، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، الطبعة الثانية، نشر دار المصحف بالقاهرة.

- ١٧) إحياء علوم الدين تأليف أبي حامد الغزالي، طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية، القاهرة، سنة (١٣٥٦هـ).
- ۱۸) أخبار القضاة للعروف بوكيع. نشر عالم الكتب ببيروت للحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع. نشر عالم الكتب ببيروت بدون تاريخ.
- ۱۹ اختلاف أصول المذاهب
   للنعمان بن محمد الإسماعيلي، تحقيق مصطفى غالب، طبع دار الأندلس
   ببيروت سنة (۱۳۹۳هـ ــ ۱۹۷۳م).
- ۲۰ اختلاف الفقهاء
   لابن جرير الطبري، تحقيق الدكتور فريد ريك الألماني، تصوير أمين
   دمج، بيروت، لبنان.

- ۲۱) أدب القاضي
- لأبي الحسن الماوردي، تحقيق محيي هلال سرحان، نشر رئاسة الأوقاف ببغداد سنة (١٣٩١هـ ــ ١٩٧١م) مطبعة الإرشاد ببغداد.
  - ٢٢) الأدب المفرد
- تأليف محمد بن إسماعيل البخاري، طبعة المطبعة السلفية، القاهرة.
  - ٢٣) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم
- تأليف أبي السعود محمد بن محمد العمادي، الطبعة الأميرية، القاهرة.
  - ۲٤) إرشاد الفحول
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
   لناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى سنة (١٣٩٩هـ ١٩٧٩م)،
   نشر المكتب الإسلامي بدمشق.
  - ٢٦) أساس البلاغة
- للزمخشري، طبع دار الكتب المصرية سنة (١٣٤١هـ ١٩٢٢م).
  - ٢٧) أسباب النزول عند الصحابة والمفسرين
- تأليف عبد الفتاح القاضي، الطبعة الأولى، نشر دار المصحف بالقاهرة.
  - ٢٨) أسباب نزول القرآن

للواحدي، تحقيق سيد صقر، طبعة دار الكتاب بالقاهرة، الطبعة الأولى، سنة (١٣٨٩هـ – ١٩٦٩م) دار الكتاب الجديد، لجنة إحياء التراث الإسلامي.

- ٢٩) أسباب نزول القرآن
- لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، طبعة التجرير سنة (١٣٨٢هـ).
  - ٣٠) الاستيعاب في معرفة الأصحاب
- لابن عبد البر النمري، تحقيق علي محمد البجاوي، طبعة نهضة مصر، سنة (١٣٨٠هـ ــ ١٩٦٠م).
  - ٣١) أسد الغابة في معرفة الصحابة
  - لابن الأثير، طبعة دار الشعب بمصر سنة (١٩٧٠) وما بعدها.
    - ٣٢) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة
- لعلي بن محمد المشهور بالملاعلي القاري، تحقيق محمد الصباغ، طبعة دار الأمانة ومؤسسة الرسالة، بيروت سنة (١٣٩١هـ ١٩٧١م).
  - ٣٣) الأشباه والنظائر
  - للسيوطي، نشر دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
    - ٣٤) الأشباه والنظائرلابن نجيم، مؤسسة الحلبي، القاهرة.
      - ٣٥) الأشربة ٣٥) الأشربة
  - للإِمام أحمد، نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية.
    - ٣٦) الإصابة في أسماء الصحابة
- لابن حجر العسقلاني، الطبعة التجارية سنة (١٣٥٨هـ). كما رجعت إلى طبعة نهضة مصر، وهذه أشير إليها في الهامش.
  - ٣٧) أصول الدين
- لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر النميمي البغدادي، الطبعة الأولى، مطبعة الدولة باستنبول سنة (١٣٤٦هـ ــ ١٩٢٨م).

- ٣٨) أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، عنيت بنشرة لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، وطبع بمطابع دار الكتاب العربي سنة (١٣٧٢هـ).
- ٣٩) أصول الشاشي لأبي علي الشاشي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، سنة (١٤٠٢هـ ـــ ١٩٨٢م).
- ٤٠) أصول الفقه لخمد رضا المظفر، الطبعة الثالثة في مطابع دار النعمان بالنجف سنة (١٣٩١هـ ـــ ١٩٧١م).
- ٤١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي الهمداني، الطبعة المنيرية سنة (١٣٤٦هـ).
- الأعلام لخير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة، سنة (١٣٨٩هـ ـــ ١٩٦٩م).
- إعلام الموقعين
   لابن القيم، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. الطبعة الأولى سنة
   (١٣٧٤هـ ـ ١٩٥٥م) مطبعة السعادة بمصر.
  - ٤٤) الأغانيلأبي الفرج الأصبهاني، طبعة دار الكتب المصرية.

( { } }

(20

الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي، الطبعة الثانية، طبع ونشر المكتبة الحلبية، سنة (١٣٦٦هـ ـــ ١٩٤٧م).

- الإقناع (27 لشرف الدين الحجَّاوي، تصحيح عبد اللطيف محمد موسى السبكي، طبع بالمطبعة المصرية بالأزهر، نشر مصطفى محمد.
- الإكال (£Y لعلي بن هبة الله، تصحيح عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، نشر أمين دمج، بيروت، مصورة عن طبعة الهند.
  - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (٤٨ للقاضى عياض، تحقيق سيد صقر، طبعة دار التراث. الأم

(29

- للإمام محمد بن إدريس الشافعي، الطبعة الثانية سنة (١٣٩٣هـ \_ ١٩٧٣م) أشرف على الطباعة محمد زهري النجار، نشر دار المعرفة، بيروت.
  - الأمالي (0. لأبي على القالي، طبعة دار الكتب المصرية سنة (١٣٤٤هـ).
- الأمالي الشجرية (0) لابن الشجري، تصوير بيروت، عن طبعة حيدر آباد سنة (۹۶۳۱هـ).
- أمالي القاضي أبي يعلى (01 تقع في ستة مجالس، نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية.
- إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. (04 لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، طبعة الميمنية بمصر سنة (۱۳۲۱هـ).

- ٥٤) الأموال
   تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق محمد خليل هراس، طبعة
   مكتبة الكليات الأزهرية سنة (١٣٩٦هـ ١٩٧٦م).
- ٥٥) إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار الكتب المصرية سنة (١٩٥٠م).
- ٥٦) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل لجير الدين الحنبلي، نشر مكتبة المحتسب بعمًّان الأردن سنة (١٩٧٣م).
- ٥٧) الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، تصوير مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة ليدن.
- ٥٨) الأنساب المتفقة
   لأبي الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني، تصوير بيروت.
   ٥٥) الانصاف في مع فق الراحج من الخلاف على مذهب الامام أحمد
- ٥٩) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد لأبي الحسن على بن سليمان المرداوي، تحقيق محمد حامد الفقي، طبع بمطبعة أنصار السنة المحمدية سنة (١٣٧٥هـ ــ ١٩٥٦م).
- أوراق من ديوان أبي بكر محمد بن داود الأصفهاني
   جمع وتحقيق الدكتور نوري القيسي، طبع وزارة الإعلام بالعراق سنة
   (۱۹۷۲م).

٦١) البدء والتاريخ

منسوب إلى أحمد بن سهل البلخي، وهو للمطهر بن طاهر المقدسي طبع في باريس سنة ١٨٩٩م.

٦٢) بدائع الصنائع

للكاساني، تقديم وتخريج أحمد مختار عثمان، نشر زكريا علي يوسف، مطبعة العاصمة القاهرة.

٦٣) بدائع القوائد

لابن قيم الجوزية، الطبعة المنيرية.

٦٤) بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن

لأحمد عبد الرحمن البنَّا الشهير بالساعاتي، طبع دار الأنوار للطباعة والنشر، الطبعة الأولى سنة (١٣٦٩هـ ـــ ١٩٥٠م).

٦٥) البداية والنهاية

لابن كثير:

أ ــ طبعة القاهرة سنة (١٣٤٨هـ).

ب ــ طبعة مكتبة المعارف ببيروت، ومكتبة النصر بالرياض، وهذه الطبعة أشير إليها في الهامش.

٦٦) البرهان في أصول الفقه

لإمام الحرمين، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى سنة (١٣٩٩هـ) على نفقة أمير قطر. وقد رجعت في الأجزاء الثلاثة الأولى إلى مخطوطة مكتبة الأزهر رقم (٩١٣) (٢٤١٤١) أصول فقه.

٦٧) البرهان في علوم القرآن

لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل

إبراهيم. الطبعة الثانية، عيسى البابي الحلبي.

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبي) سنة (١٣٨٤هـ

٥٢٩١م).

(٦٨

79) البُلْبُل في أصول الفقه (مختصر روضة الناظر) للطوفي، طبعة مؤسسة النور، الرياض.

٧٠) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني

لأحمد عبد الرحمن البنّا ــ طبع مع الفتح الرباني ــ الطبعة الأولى بمطبعة الإخوان المسلمين.

٧١) بلوغ المرام من أدلة الأحكام
 لابن حجر العسقلاني، طبعة الحلبي سنة (١٣٧٨هـ).

للعيني، الطبعة الأولى.

٧٣) البيان والتبيين

للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، الطبعة الرابعة، نشر الخانجي بالقاهرة سنة (١٣٩٥هـ ــ ١٩٧٥م).

#### **(**ご)

٧٤) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، طبعة الخانجي، سنة (١٣٤٩هـ).

٧٥) تاريخ التراث العربي

للدكتور فؤاد سزكين، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

٧٦) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس لحسين بن محمد الديار بكري، طبعة مؤسسة شعبان للتوزيع والنشر ببيروت.

٧٧) تاريخ الدولة الفاطمية للدكتور حسن إبراهيم حسن، الطبعة الثانية سنة (١٩٥٨م)، نشر مكتبة النهضة المصرية.

تاريخ الرسل والملوك

التاريخ الصغير

(YA

(٧٩

(۸۰

(1)

لمحمد بن جرير الطبري، وللكتاب طبعتان: أ ــ طبعة الاستقامة بالقاهرة، سنة (١٣٥٧هـ ١٩٣٩م) الطبعة الثانية.

ب ــ طبعة دار المعارف بمصر سنة (١٩٦٠م) وما بعدها، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وهذه أشير إليها.

للبخاري، تحقيق محمود إبراهيم زائد، طبعة دار الوعي بحلب، ودار التراث بالقاهرة سنة (١٣٩٧هـ ــ ١٩٧٧م).

التاريخ الكبير للبخاري، طبعة حيد آباد الهند سنة (١٣٦١هـ).

۸۱) التاریخ والعلل
 لابن معین. تحقیق الدکتور أحمد بن محمد نورسیف. نشر جامعة أم
 القری.

تأسيس النظر: لعبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي، نشر زكريا يوسف، مطبعة الإمام بالقاهرة.

- ٨٣) تأويل مختلف الحديث
- لابن قتيبة الدينوري، تصحيح محمد زهري النجار، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، سنة (١٣٨٦هـ ــ ١٩٦٦م).
  - ٨٤) تأويل مشكل القرآن
- لابن قتيبة الدينوري، تحقيق السيد أحمد صقر، مطبعة الحضارة العربية، الطبعة الثانية سنة (١٣٩٣هـ ــ ١٩٧٣م).
  - ٨٥) التبصرة في أصول الفقه
- لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، نشر دار الفكر بدمشق، سنة (١٤٠٠هـ ــ ١٩٨٠م).
  - ٨٦) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
- لعثمان بن علي الزيلعي، الطبعة الأولى ببولاق مصر سنة (١٣١٣هـ).
- ۸۷) تجارب الأمم لأحمد بن محمد المعروف بمسكويه، تصحيح هـ ف آمدروز، مطبعة
  - شركة التمدن الصناعية بمصر، سنة (١٣٣٢هـ ١٩١٤م).
- ۸۸) تحریر المنقول وتهذیب علم الأصول
   لأبي الحسن علی بن سلیمان المرداوي، مخطوط بدار الکتب المصریة،
  - وي الحسن علي بن سليمان المرداوي، عطوط بدار الحنب المصرية قسم أصول الفقه.
  - ٨٩) تحفة الفقهاء
- لعلاء الدين السمرقندي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، سنة (١٤٠٥هـ ــ ١٩٨٤م).
  - ٩٠) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
- لابن الملقن، تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٦هـ ـــ ١٩٨٦م) نشر دار حراء، مكة المكرمة.

- 91) تخريج أحاديث اللَّمع في أصول الفقه لعبد الله بن محمد الغماري الحسني. تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي. نشر عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى سنة (٥٠٥هـ ـــ ١٩٨٤م).
- 97) تخريج أحاديث مختصر المنهاج للحافظ العراقي، تحقيق الأستاذ صبحي السامرائي، نشر مجلة البحث العلمي، التي يصدرها مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في كلية الشريعة بمكة المكرمة، جامعة أم القرى سنة (١٣٩٩هـ).
- 97) تخريج الفروع على الأصول تأليف شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني تحقيق الدكتور محمد أديب صالح، طبعة جامعة دمشق سنة (١٣٨٢هـ ١٩٦٢م).
- ٩٤) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي
   لجلال الدين السيوطي، حققه عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية
   (١٣٨٥ ١٩٦٦م) نشر دار الكتب الحديثة بمصر.
- ٩٥) تذكرة الحفاظ للذهبي، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي، حيدر آباد، الهند سنة (١٣٧٤هـ).
  - ٩٦) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض، نشر مكتبة الحياة ببيروت.
- 9۷) الترغيب والترهيب للمنذري، تحقيق محمد خليل هراس، طبعة دار الاتحاد العربي للطباعة، نشر مكتبة الجمهورية سنة (١٣٩٠هـ ــ ١٩٧٠م).

- ٩٨) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر العسقلاني، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (١٤٤) مجاميع م).
  - ٩٩) التعريفات
- لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني، طبعة الدار التونسية للنشر، سنة (١٩٧١م).
  - ١٠٠) التعليق المغنى على سنن الدار قطني

لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي، نشر عبد الله هاشم اليماني سنة (١٣٨٦هـ ــ ٢٩٦٦م)، مطبوع بهامش سنن الدار قطني.

١٠١) تغليق التعليق على صحيح البخاري.

للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقي، الطبعة الأولى، نشر المكتب الإسلامي ودار عمار سنة (١٤٠٥هـ – ١٩٨٥).

١٠٢) تفسير القرآن العظيم

. لابن كثير، طبعة الحلبي.

١٠٣ تقريب التهذيب لار: حجد العسقلاني، تحقيق عبد الدهاب عبد اللطيف، طبع د

لابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، طبع دار الكتاب العربي، سنة (١٣٨٠هـ ــ ١٩٦٠م).

۱۰٤) التقرير والتحبير

لابن أمير الحاج، الطبعة الأميرية ببولاق مصر، سنة (١٣١٧هـ).

١٠٥) التقييد والإيضاح

لزين الدين العراقي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، طبع مطبعة العاصمة، نشر محمد عبد المحسن الكتبي، سنة (١٣٨٩هـ – ١٩٦٩م).

- ١٠٦) التلخيص الحبير
- لابن حجر العسقلاني، طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة، نشر عبد الله هاشم اليماني، سنة (١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م).
  - ١٠٧) التلويح على شرح التوضيح لمتن التنقيح
- لسعد الدين التفتازاني، طبع بمطبعة دار الكتب العربية سنة (١٣٢٧هـ).
  - ١٠٨) التمهيد
- لابن عبد البر النمري، تحقيق الأستاذ مصطفى العلوي وجماعة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
  - ١٠٩) التمهيد في أصول الفقه
  - لأبي الخطاب، مخطوط بالمكتبة الظاهرية.
- وقد رجعت في الجزأين الأخيرين إلى النسخة المطبوعة بتحقيق الدكتور مفيد أبي عمشة والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥م) نشر جامعة أم القرى.
- ١١٠) تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الدَّيْع الشيباني، طبعة محمد علي صبيح، سنة (١٣٨٢هـ ١٩٦٣م).
- (۱۱۱) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عِراق الكناني، تحقيق السيد عبد الله الغماري ورفيقه، طبع مطبعة عاطف، نشر مكتبة القاهرة، سنة (۱۳۷٥هـ).
  - ١١٢) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع لعلى بن سليمان المرداوي، طبعة السلفية بالقاهرة.

١١٣) تهذيب الأجوية

للحسن بن حامد الحنبلي، تحقيق صبحي السامرائي، الطبعة الأولى سنة

(١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م) نشر عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية. ١١٤) تهذيب الأسماء واللغات

لمحيى الدين بن شرف النووي، إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب

العلمية ببيروت \_ لبنان. ١١٥) تهذيب التهذيب

لابن حجر العسقلاني، طبعة الهند، سنة (١٣٢٧هـ). ١١٦) تهذيب الصحاح لمحمود بن أحمد الزنجاني، تحقيق عبد السلام هارون وأحمد عبد الغفور

عطار، طبعة دار المعارف بمصر، سنة (١٣٧١هـ). ١١٧) تهذيب الكمال للحافظ المزي، نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية.

١١٨) تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، تحقيق على حسن هلالي، مراجعة محمد على النجار، طبعة سجل العرب، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة.

١١٩) تيسير التحرير لحمد أمين (أمير بادشاه)، طبعة محمد على صبيح. ١٢٠) تيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الدُّيْبَع الشيباني، طبع بمطبعة الجمالية بمصر سنة (١٣٣٠هـ). **(ث)** 

١٢١) الثقات لابن حبان، الطبعة الأولى، طبعة حيدر آباد الدكن بالهند، سنة (۱۳۹۳ه - ۱۳۹۳م).

۱۲۲) جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري، طبعة السنة المحمدية، سنة (۱۳٦٨هـ \_\_ ۱۹۶۹م).

١٢٣) جامع بيان العلم وفضله

لابن عبد البر النمري، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، مطبعة العاصمة، الطبعة الثانية (١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م) نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

١٢٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن

لابن جرير الطبرى، وللكتاب طبعتان:

أ ــ طبعة دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية سنة (١٩٦٩م)، تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر (لم يكمل).

ب ــ طبعة الحلبي، الطبعة الثالثة، سنة (١٣٨٨هـ ــ ١٩٦٨م).

١٢٥) جامع التحصيل في أحكام المراسيل

للعلائي، تحقيق الدكتور عمر حسن عثان (رسالة ماجستير) مطبوع بالاستنسل.

١٢٦) الجامع الصغير

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (مطبوع مع شرحه فيض القدير) طبعة مصطفى محمد سنة (١٣٥٦هـ ــ ١٩٣٨م).

١٢٧) الجامع الكبير

لمحمد بن الحسن الشيباني، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، مطبعة الاستقامة، سنة (١٣٥٦هـ)، نشر لجنة إحياء المعارف العثمانية.

١٢٨) الجامع لأحكام القرآن

للقرطبي، طبعة دار الكتب المصرية.

١٢٩) الجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، الطبعة الأولى.

١٣٠) الجرح والتعديل

لابن أبي حاتم، طبعة حيد آباد الدكن، الهند سنة (١٣٧١هـ).

١٣١) جمع الجوامع

لتاج الدين السبكي، طبعة دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبي).

١٣٢) جمع الجوامع (الجامع الكبير)

للسيوطي، نسخة مصورة عن مخطوط دار الكتب المصرية رقم (٩٥) (حديث قوله). تصوير الهيئة المصرية للكتاب.

١٣٣) الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية

لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي، طبعة الهند سنة (١٣٣٢هـ).

١٣٤) الجوهر النقى

لعلاء الدين بن عثمان المارديني، الشهير بابن التركماني، طبعة الهند سنة (١٣٤٤هـ) مطبوع على هامش سنن البيهقي.

### **(7)**

(١٣٥) حاشية البناني على شرح الجلال على متن جمع الجوامع طبعة دار إحياء الكتب العربية (مطبوع مع الشرح والمتن).

١٣٦ حاشية سعدي جلبي

لسعدي جلبي، مطبوع مع شرح فتح القدير للكمال بن الهمام.

۱۳۷ حاشیة ابن عابدین

لابن عابدين، الطبعة الثانية سنة (١٣٨٦ ــ ١٩٩٦م) مطبعة مصطفى الحلبي.

١٣٨) حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر

لعبد الله بن حسين خاطر السمين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأولى ١٣٥٦هـ ـــ ١٩٣٨م.

١٣٩) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين طبعة دار إحياء الكتب العربية.

١٤٠) حلية الأولياء

لأبي نعيم الأصفهاني، طبعة الخانجي، سنة (١٣٥١هـ ــ ١٩٣٢م). الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق في القرن الخامس الهجري لفاضل الخالدي، الطبعة الأولى، بغداد سنة (١٣٨٨هـ ــ ١٩٦٩م).

### **(خ)**

١٤٢) خزانة الأدب

لعبد القادر البغدادي، وللكتاب طبعتان: أ ــ طبعة دار الكتاب العدي، سنة ٨٩٨

أ ــ طبعة دار الكتاب العربي، سنة (١٣٨٩هـ ــ ١٩٦٩م) تحقيق عبد السلام هارون.

ب ــ طبعة بولاق، سنة (١٢٩٩هـ)، وهذه أشير إليها.

١٤٣) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال

للخزرجي، المطبعة الخيرية بمصر، سنة (١٣٢٢هـ).

#### (4)

,

١٤٤) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى سنة (١٤١٠هـ ــ ١٩٨١م) نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

١٤٥) الدر المنثور في التفسير بالمأثور

الدر المسوري التفسير بها تور المين دمج عن المطبعة المينية بمصر سنة (١٣١٤هـ).

الميمنية بمصر سنة (١٣١٤هـ). ١٤٦) دفاع عن أبي هريرة

لعبد المنعم صالح العلي، الطبعة الأولى (١٣٩٣هـ – ١٩٧٣م) مكتبة النهضة ببغداد ودار الشروق ببيروت.

١٤٧) دلائل النبوة للبيهقي، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى سنة

(١٤٠٥هـ ـــ ١٩٨٥م). نشر دار الكتب العلمية بيروت.

۱٤۸) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٩هـ ــ ١٩٨٨م) نشر عالم الكتب، بيروت.

نشر عالم الكتب، بيروت. ١٤٨) دول الإسلام

للذهبي، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة (١٩٧٤م). (١٥٠) الديباج المذهب في أعيان المذهب

۱۵۰) الديباج المدهب في اعيان المدهب للابن فرحون، طبعة المعاهد بمصر سنة (١٣٥١هـ).

١٥١) ديوان امريء القيس

تحقق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، سنة (١٩٦٩م).

> ۱۵۲) ديوان جران العود طبع دار الكتب المصرية، سنة (۱۳۵۰هـ).

۱۵۳) دیوان جریر

تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين، طبعة دار المعارف بمصر سنة (١٩٦٩م).

١٥٤) ديوان رؤبة بن العجاج

جمع وليم بن الورد، ليبسك سنة (١٩٠٣م).

١٥٥) ديوان سحيم (عبد بني الحسحاس)

تحقیق عبد العزیز المیمنی، طبعة دار الکتب المصریة سنة (۱۳۲۹هـ – ۱۹۹۰م).

١٥٦) ديوان طرفة بن العبد

شَرَحَه أَحْمَد بن الأمين الشنقيطي، طبعة قازان سنة (١٩٠٩م).

۱۵۷) ديوان عنترة طبعة الرحمانية بالقاهرة.

تحقيق الدكتور إحسان عباس، طبعة الكويت سنة (١٩٦٢م).

١٥٩) ديوان النابغة الذبياني طبعة الوهبية، سنة (١٢٩٣هـ).

(ذ)

١٦٠) ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث

لعبد الغني النابلسي، تصوير دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان

۱۶۱) ذم الهوی

لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، بتحقيق مصطفى عبد الواحد، نشر دار الكتب الحديثة، الطبعة الأولى، (١٣٨١هـ – ١٩٦٢م) بمطبعة السعادة.

# ١٦٢) ذيل تجارب الأمم

للوزير أبي شجاع الروذراوري، تصحيح هـ ف آمد روز، طبع بمطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر، سنة (١٣٣٤هـ ـــ ١٩١٦م).

**(ر)** 

١٦٠) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، طبعة السلفية، سنة (١٣٩٣هـ).

١٦٣) رسائل ابن عابدين

لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، طبعة جور جنبرلي كاش جوارنده.

١٦٤) الرسالة

تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق محمد سيد الكيلاني، طبعة مصطفى الحلبي سنة (١٣٨٨هـ - ١٩٦٩م).

١٦٥) رسالة أبي الحسن الكرخي مع شواهدها

لأبي حفص عمر النسفي، مطبوعة مع تأسيس النظر، نشر زكريا يوسف، طبع بمطبعة الإمام بالقاهرة.

١٦٦) الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية العنقري لمنصور البهوتي، نشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض سنة (١٣٩٠هـ

\_ ۱۹۷۰م)، مطبعة السعادة بمصر.

١٦٧) روضة الناظر

لموفق الدين بن قدامة، المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٣٧٨هـ. وقد رجعت إليها مطبوعة مع شرحها نزهة الخاطر العاطر لابن بدران، نشر مكتبة المعارف بالرياض مصورة عن الطبعة السلفية بالقاهرة.

١٦٨) زاد المسير في علم التفسير

لابن الجوزي، طبعة المكتب الإسلامي بدمشق سنة (١٣٨٤هـ \_ ١٩٦٤م).

١٦٩) زاد المعاد

لابن القيم، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، الطبعة الثانية، سنة (١٤٠١هـ ــ ١٩٨١م) نشر مؤسسة الرسالة.

١٧٠) زوائد ابن حبان

لنور الدين الهيثمي، طبعة السلفية بالقاهرة.

#### (w)

١٧١) السامي في الأسامي

تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، تحقيق الدكتور محمد موسى هنداوي، طبع ضمن سلسلة من «كتب التراث» سنة (٧٦٧).

١٧٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة

لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر الدار السلفية بالكويت، سنة (١٣٩٩هـ ــ ١٩٧٩م).

١٧٣) سلسة الأحاديث الضعيفة

لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الرابعة سنة (١٣٩٨هـ) نشر المكتب الإسلامي بدمشق.

١٧٤) سلم الوصول، لشرح نهاية السول (حاشية على نهاية السول للإسنوي)

لمحمد نجيب المطيعي، نشر جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة. ١٣٤٣هـ، المطبعة السلفية بالقاهرة.

١٧٥) الس

لأبي بكر عمرو بن عاصم الشيباني، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م) نشر المكتب الإسلامي بدمشق.

١٧٦) سنن الترمذي (الجامع الصحيح)

حقق أحمد شاكر الجزء الأول والثاني، وحقق محمد فؤاد عبد الباقي الجزء الثالث، وحقق إبراهيم عطوة عوض الجزء الرابع والخامس، وقد طبع بمطبعة الحلبي سنة (١٣٥٦هـ ــ ١٣٨٢هـ، ١٩٣٧ – ١٩٣٧م).

١٧٧) سنن الدارقطني

۱۷۸) سنن الدارمي

طبعة عبد الله هاشِم يماني، سنة (١٣٨٦ ــ ١٩٦٦م).

١٧٩) سنن أبي داود

طبعة الحلبي، الطبعة الأولى، سنة (١٣٧١هـ – ١٩٥٢م). وقد رجعت إلى الطبعة التي أعدها وعلق عليها عبيد الدعاس، الطبعة الأولى سنة (١٣٨٨هـ – ١٩٦٩م) نشر محمد علي السيد بحمص.

١٨٠) السنن الكبرى

للبيهقي، طبعة الهند سنة (١٣٤٤هـ).

۱۸۱) سنن ابن ماجة

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة الحلبي، القاهرة.

١٨٢) سنن النسائي (المجتبى)

طبعة الحلبي، الطبعة الأولى، سنة (١٣٨٣هـ ـــ ١٩٦٤م). وقد رجعت إلى الطبعة التي أشرف عليها عبد الفتاح أبو غدة. نشر

مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. وهذه الطبعة أشير إليها.

١٨٣) سير أعلام النبلاء

للذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة، نشر مؤسسة الرسالة، سنة (١٤٠١هـ ـــ ١٩٨١م وما بعدها).

وقد رجعت أيضاً إلى النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية.

۱۸٤) السيرة النبوية لابن هشام، طبعة الحلبي، القاهرة.

### (ش)

١٨٥) شذرات الذهب

لابن العماد الحنبلي، طبع بمصر سنة (١٣٥٠هـ) نشر مكتبة القدسي.

١٨٦) شرح اختيارات المفضل الضبي

للخطيب التبريزي، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة (١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م).

۱۸۷) شرح أشعار الهذليين

للحسن بن حسين السكري، تحقيق عبد الستار فرَّاج، ومراجعة محمود شاكر، طبعة المدني بالقاهرة، نشر مكتبة العروبة بالقاهرة.

١٨٨) شرح التصريح على التوضيح

لخالد الأزهري، طبعة دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبي).

١٨٩) شرح تنقيح الفصول

لشهاب الدين القرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، طبع بمطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة، سنة (١٣٩٣هـ – ١٩٧٣م)، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر.

١٩٠) شرح جمع الجوامع

لجلال الدين المحلي، طبعة دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبي).

۱۹۱) شرح دیوان زهیر بن أبی سلمی

لأبي العباس، أحمد بن يحيى الشيباني (ثعلب)، طبعة دار الكتب المصرية سنة (١٣٦٣هـ ــ ١٩٤٤م).

١٩٢) شرح الزرقاني على موطأ مالك

لمحمد الزرقاني، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة (١٣٧٩هـ ١٩٥٩م) مطبعة الاستقامة بالقاهرة.

۱۹۳) شرح السنة

للبغوي، طبعة المكتب الإسلامي بدمشق.

۱۹۶) شرح صحیح مسلم للنووي، مطبعة حجازي بالقاهرة، نشر محمود توفیق.

١٩٥) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبي البركات الدرديري، طبعة دار المعارف بمصر سنة (١٩٧٢م).

١٩٦) شرح الطحاوية

لابن أبي العز الحنَفي، تحقيق أحمد محمد شاكر، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة (١٣٩٦هـ).

- ۱۹۷) شرح العضد لمختصر المنتهى الأصولي، نشر الكليات الأزهرية، سنة ۱۳۹۳هـ \_ ۱۹۷۳م.
- ۱۹۸) شرح العناية على الهداية لحمد البابرتي، طبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة (۱۳۸۹هـ \_\_ لحمد البابرتي، مطبوع مع شرح فتح القدير.
- ۱۹۹) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام، طبعة مصطفى الحلبي سنة (۱۹۹).
  - ۲۰۰ شرح القصائد التسع المشهورات
     لأبي جعفر النحاس، تحقيق أحمد خطاب، مطبعة الحكومة ببغداد
     نشر وزارة الإعلام العراقية، سنة (۱۳۹۳هـ ــ ۱۹۷۳م).
- (۲۰۱) شرح القصائد السبع الطوال لأبياري، تحقيق عبد السلام هارون، طبعة دار المعارف بمصر سنة (۱۹۲۳م).
  - ۲۰۲) شرح فتح القدير
- وقد رجعت في الجزأين الأخيرين إلى الطبعة التي نشرتها جامعة أم القرى تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد، سنة
  - (۲۰۰۱هـ ۱۹۸۰م).
  - ٢٠٤) شرح مختصر الخِرَقِ للقاضى أبي يعلى، نسخة ناقصة، مخطوطة بالمكتبة الظاهرية.

۲۰۵) شرح مختصر الروضة

للطوفي الحنبلي، نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية.

٢٠٦) شرح اللَّمع في أصول الفقه

لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق عبد المجيد تركي. نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة (١٤٠٨هـ ـــ ١٩٨٨م).

۲۰۷) شرح معاني الآثار

لأبي جعفر الطحاوي، تحقيق محمد سيد جاد الحق، طبعة الأنوار المحمدية، سنة (١٣٨٧هـ).

۲۰۸) شرح المفصل

ليعيش بن علي بن يعيش النحوي، الطبعة المنيرية، سنة (١٩٢٨).

- ۲۰۹) شرح منتهی الإرادات
- للبهوتي، نشر عالم الكتب. بيروت. ۲۱۰) الشعر والشعراء

لابن قتيبة الدينوري، تحقيق أحمد شاكر، طبعة دار المعارف بمصر، سنة (١٩٦٦م).

(٢١١) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لأبي حامد الغزالي، تحقيق الدكتور حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد

ببغداد سنة (١٣٩٠هـ ــ ١٩٧١م) نشر الأوقاف العراقية.

٢١٢) شيخ الإخباريين أبو الحسن المدائني للدكتور بدري محمد فهد، مطبعة القضاء بالنجف، العراق.

(ص)

٢١٣) الصاحبي في فقه اللغة

لأحمد بن فارس، تحقيق مصطفى الشويمي، سلسلة المكتبة اللغوية

العربية، بيروت، سنة (١٣٨٢هـ \_ ١٩٦٣م).

٢١٤) صبح الأعشى

للقلقشندي، طبع بالمطبعة الأميرية سنة (١٣٣١ هـ ـ ١٩١٣م). وما بعدها.

٢١٥) صحيح البخاري (الجامع الصحيح).

لمحمد بن إسماعيل البخاري، طبعة محمد على صبيح بميدان الأزهر.

٢١٦) صحيح الجامع الصغير وزياداته لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى سنة (١٣٨٨هـ \_ ١٩٦٩م) نشر المكتب الإسلامي بدمشق.

۲۱۷) صحیح ابن خزیمة للحافظ ابن خزيمة السلمي النيسابوري، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، نشر المكتب الإسلامي بدمشق سنة (١٤٠٠هـ

- ۱۹۸۰ -

۲۱۸) صحیح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية (عيسي الحلبي) سنة (١٣٧٥هـ \_ ١٩٥٥م).

٢١٩) صفة الفتوى والمفتى والمستفتى لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة سنة (١٣٩٧هـ) نشر المكتب الإسلامي بدمشق. ٢٢٠) صفوة الصفوة

لابن الجوزي، طبعة الهند سنة (١٣٥٥هـ).

### (ض)

٢٢١) الضعفاء الصغير

للبخاري، تحقيق محمود إبراهيم زايد، طبعة دار الوعي بحلب.

۲۲۲) الضعفاء والمتروكون

۲۲۳) الضعفاء والمتروكون

للنسائي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، طبعة دار الوعي بحلب.

٢٢٤) ضعيف الجامع الصغير وزياداته

لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية سنة (١٣٩٩هـ ١٩٧٩م) نشر المكتب الإسلامي بدمشق.

### (**d**)

۲۲٥) الطبري

للدكتور أحمد محمد الحوفي، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر سنة (١٣٩٠هـ ــ ١٩٧٠م).

٢٢٦) طبقات الحفاظ

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق علي محمد عمر نشر مكتبة وهبة، سنة (١٣٩٣هـ ــ ١٩٧٣م).

٢٢٧) طبقات الحنابلة

لابن أبي يعلى، تحقيق محمد حامد الفقى، طبعة السنة المحمدية.

۲۲۸) طبقات بن خیاط

٢٣٠) طبقات الشافعية

تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري، الطبعة الأولى، بمطبعة المعاني ببغداد، سنة (١٣٨٧هـ ــ ١٩٦٧م).

۲۲۹) الطبقات السنية في تراجم الحنفية
 لتقي الدين بن عبد القادر التميمي \_ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو \_ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية \_ القاهرة ١٣٩٠هـ \_ ١٩٧م.

(۲۳۱) طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي، تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو، والدكتور محمود الطناحي، طبعة الحلبي، سنة سنة (۱۳۸۳هـ ـــ ۱۹۶۴م) وما بعد ذلك.

٢٣٢) طبقات الشافعية لابن هداية الله، تحقيق عادل نويهض، طبعة دار الآفاق الجديدة ببيروت، سنة (١٩٧١م).

٢٣٣) طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمى.. تحقيق نور الدين شربية، مطبعة دار التأليف، الطبعة الثانية (١٣٨٩ ــ ١٩٦٩م)، نشر مكتبة الخانجي.

٢٣٤) طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي، تحقيق أحمد شاكر، طبعة دار المعارف بمصر سنة

(10919).

- ٢٣٥) طبقات الفقهاء
- لطاش كبري زاده، الطبعة الثانية، الموصل، سنة (١٣٨٠هـ \_
  - ٢٣٦) طبقات الفقهاء
- لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق الدكتور إحسان عباس، طبعة دار الثقافة، بيروت، سنة (١٩٧٠م).
  - ٢٣٧) الطبقات الكبرى
- لابن سعد، دار بيروت للطباعة والنشر، سنة (١٣٩٨هـ \_ ... ١٩٧٨م).
  - ٢٣٨) طبقات المعتزلة
- لأبي القاسم البلخي، والقاضي عبد الجبار، والحاكم الجشمي، تحقيق فؤاد سيد، طبعة الدار التونسية للنشر، سنة (١٣٩٣هـ ــ ١٩٧٤م).
  - ٢٣٩) طبقات المفسرين
  - للداودي، تحقيق علي محمد عمر، طبعة وهبة، سنة (١٣٩٣هـ).
    - ٢٤٠) طبقات النحاة واللغويين
- لابن قاضي شهبة، تحقيق الدكتور محسن غياض، طبعة بغداد، سنة (١٩٧٤م).
  - ٢٤١) طبقات النحويين واللغويين
- لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار المعارف بمصر سنة (١٩٧٣م).
  - ٢٤٢) طلبة الطلبة
  - لأبي حفص النسفي، طبع دار الطباعة العامرة، سنة (١٣١١هـ).

٢٤٣) العبر في خبر من غبر

للذهبي، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، وفؤاد سيد، طبعة الكويت، سنة (١٩٦٠م).

٢٤٤) العرف وأثره في الشريعة والقانون

لأحمد بن علي سير المباركي، رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة (١٣٩١هـ ــ ١٣٩٢هـ).

٢٤٥) علل الحديث

لابن أبي حاتم عبد الرحمن الرازي، طبعة القاهرة (١٣٤٣هـ).

٢٤٦) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

لابن الجوزي، تحقيق إرشاد الحق الأثري، نشر إدارة ترجمان السنة، باكستان.

۲٤٧) علوم الحديث

للحاكم النيسابوري، تحقيق معظم حسين، تصوير بيروت عن طبعة الهند سنة (١٩٣٥م).

٢٤٨) العمدة في أصول الفقه

للقاضي أبي يعلى، نسخة مخرومة من الأول والآخر، مصورة عن نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف ببغداد.

٢٤٩) العمدة في صناعة الشعر ونقده

 ٢٥٠) عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين للدكتور أحمد بن محمد نور سيف، مطبعة الاعتصام بالقاهرة.

٢٥١) عون المعبود

لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنهرة.

٢٥٢) عيون الأخبار

لابن قتيبة الدينوري، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة (١٣٤٣هـ ــ ١٩٢٥).

# (غ)

٢٥٣) غاية النهاية في طبقات القراء

لابن الجزري، تحقيق ج برجستراسر، طبعة الخانجي سنة (١٣٥٢هـ – ١٩٣٣م).

٢٥٤) الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية

للدكتور عبد الله سلوم السامرائي، طبعة دار الحرية للطباعة ببغداد، سنة (١٣٩٢هـ ــ ١٩٧٢م).

# (ف)

٢٥٥) الفائق في غريب الحديث

لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: على محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، نشر عيسى البابي الحلبي.

- ٢٥٦) فتح الباري
- للحافظ ابن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة (١٣٨٠هـ وما بعدها).
  - ۲۰۷) الفتاوى
- لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب محمد بن قاسم العاصمي، الطبعة الأولى، مطابع الرياض.
- ٢٥٨) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ومعه كتاب
   بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني
- كلاهما لأحمد عبد الرحمن البنَّا (الشهير بالساعاتي)، الطبعة الأولى (مطبعة الإخوان المسلمين).
- (المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار) فتح الغفار بشرح المنار (المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار) لزين الدين بن إبراهيم (الشهير بابن نجيم)، وعليه بعض حواش لعبد الرحمن البحراوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٥٥هـ \_\_ الرحمن البحراوي، مطبعة الأولى).
- ٢٦٠) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لحمد بن علي الشوكاني، الطبعة الأولى سنة (١٣٥٠هـ) مطبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة.
- ٢٦١) الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير للمنافي، طبع دار الكتب العربية الكبرى (مصطفى البابي الحلبي).
- ري الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، نشر مكتبة محمد على صبيح بمصر.

٢٦٣) الفروق

للقرافي، طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، سنة (١٣٤٤هـ).

٢٦٤) الفِصَل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، مطبعة محمد على صبيح و

(أصول الجصّاص) الفصول في أصول الفقه (أصول الجصّاص) لأحمد بن علي الرازي، أبي بكر الجصاص، توجد منه نسخة في مكتبة الأزهر تحت رقم (٢٢١٤) أصول فقه (غير كاملة)، كما توجد نسختان محطوطتان بدار الكتب المصرية، رقم (٩١) و (٢٦) أصول فقه، وهما غير كاملتين أيضاً.

وقد رجعت إلى ما طبع في الباكستان بتحقيق الدكتور سعيد الله القاضي نشر المكتبة العلمية بلاهور، سنة (١٩٨١م)، وهذا الجزء يتعلق بأبواب الاجتهاد والقياس.

٢٦٦) فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد تأليف فضل الله الجيلاني، الطبعة الثانية بالمِطْبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة ١٣٨٨هـ.

(۲٦٧) فقه اللغة لأبي منصور الثعالبي النيسابوري، مطبعة الآباء اليسوعيين ببيروت، سنة (١٨٨٥م).

للخطيب البغدادي. تصحيح إسماعيل الأنصاري، نشر دار إحياء السنة النبوية سنة (١٣٩٥هـ ــ ١٩٧٥م).

#### ٢٦٩) الفهرست

لابن النديم، وللكتاب طبعتان:

أ \_ طبعة ليبسك سنة (١٨٧١م).

ب ـ طبعة المطبعة الرحمانية بمصر، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر. وهذه أشير إليها.

٢٧٠) الفوائد البهية في تراجم الحنفية

لمحمد عبد الحي اللكنوي، تصوير دار المعرفة ببيروت عن طبعة سنة \\1871هـ).

٢٧١) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة

لحمد بن على الشوكاني، بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلِّمي اليماني، أشرف على تصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الأولى (١٣٨٠هـ ـــ ١٩٦٠م) بمطبعة السنة المحمدية.

۲۷۲) فوات الوفيات

لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، طبعة السعادة بمصر، نشر المكتبة العصرية.

٢٧٣) فواتح الرحموت

لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، طبع مع المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي، الطبعة الأولى ببولاق مصر، سنة (١٣٢٤هـ).

٢٧٤) فيض القدير شرح الجامع الصغير

للمناوي، الطبعة الأولى (١٣٥٦هـ ــ ٩٣٨م)، المكتبة التجارية الكبرى بمصر.

٢٧٥) القاموس المحيط

للفيروز آبادي، طبعة مؤسسة الحلبي.

٢٧٦) قواعد الأصول

لصفي الدين البغدادي الحنبلي، نشر (ضمن مجموع فنون أصولية)، نشرته المكتبة الهاشمية بدمشق.

٢٧٧) القواعد في الفقه الإسلامي

لابن رجب الحنبلي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، طبعة مؤسسة نبع الفكر العربي للطباعة، سنة (١٣٩١هـ ــ ١٩٧١م) نشر مكتبة الكليات الأزهرية.

(۲۷۸) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. لعلي بن عباس البعلي الحنبلي (ابن اللحام) بتحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية (۱۳۷٥هـ ـــ ١٩٥٦م).

٢٧٩) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد تأليف محمد بن علي الشوكاني، طبعة السلفية سنة (١٣٩٤هـ – ١٩٧٤).

**(4)** 

(۲۸) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة
 للذهبي، تحقيق وتعليق عزت على عيد عطية، وموسى محمد على

الموشى، دار الكتب الحديثة، القاهرة (الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ \_

۲۲۹۱م).

٢٨١) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي، الطبعة الثانية سنة (١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م) نشر المكتب الإسلامي بدمشق.

٢٨٢) الكافية في الجدل

لإمام الحرمين، تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود، سنة (١٣٩٩هـ – ١٩٩٩م) طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة.

٢٨٣) الكامل في التاريخ

لابن الأثير، طبعة القاهرة سنة (١٣٠٢هـ).

٢٨٤) الكبائر

للذهبي، مكتبة دار التراث، بالقاهرة ودار الوعي بحلب.

٩٨٨) الكتاب

لسيبويه، الطبعة الأولى، مطبعة بولاق، سنة (١٣١٧هـ).

٢٨٦) كتاب الإيمان

للقاضي أبي يعلى، نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية.

٢٨٧) كتاب الحدود في الأصول

لسليمان بن خلف الباجي الأندلسي، تحقيق الدكتور نزيه حماد، نشر مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ ـــ ١٩٧٣هـ).

۲۸۸) كتاب ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني، تصوير مؤسسة النصر بطهران، عن طبعة بريل بلندن سنة (۱۹۳٤م).

٢٨٩) كتاب الروايتين والوجهين

للقاضي أبي يعلى، تحقيق الدكتور عبد الكريم اللاحم، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ ـــ ١٩٨٥م) نشر مكتبة المعارف بالرياض

وقد رجعت إلى نسخة منه مصورة على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات قسم أصول الفقه.

- ۲۹۰) كتاب الزينة
- لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي (مطبوع مع كتاب الغلو والفرق الغالية) وقد مضي.
  - ٢٩١) كتاب السبعة في القراءات

لأحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي الشهير بابن مجاهد، تحقيق الدكتور شوقى ضيف، مطبعة دار المعارف بمصر سنة (١٩٧٢م).

۲۹۲) كتاب السنن

لسعيد بن منصور، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٣هـ ــ ١٩٨٢م) نشر الدار السلفية بالهند.

۲۹۳) كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لحمد بن حبان بن أحمد (أبو حاتم)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعى بحلب، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ.

۲۹٤) كتاب الوفيات

تأليف أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب، الشهير بابن قنفذ القسطيني، تحقيق عادل نويهض، الطبعة الأولى سنة (١٩٧١م) نشر المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت.

- ٢٩٥) كشاف اصطلاح الفنون
- للشيخ المولوي محمد على التهانوي، مطبعة خياط، بيروت.
- ٢٩٦) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري، الطبعة الأخيرة سنة (١٣٨٥هـ ـــ ١٩٦٦م) مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.
- ٢٩٧) كشف الأستار عن زوائد البزار لنور الدين الهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى،

سنة (١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م) نشر مؤسسة الرسالة.

۲۹۸) كشف الأسرار

لعبد العزيز البخاري، طبعة استانبول، سنة (١٣٠٨هـ).

٢٩٩) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار

لحافظ الدين النسفي، الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٦هـ ــ ١٩٨٦م)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٠٠) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس

لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، صححه وعلق عليه أحمد القلاش، نشر مكتبة التراث الإسلامي بحلب، مطبعة الفنون.

٣٠٢) كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل

لزين الدين عبد الرحمن البعلي ــ طبع المطبعة السلفية بمصر.

٣٠٣) الكفاية في علم الرواية

للخطيب البغدادي، نشر دار الكتب الحديثة بمصر، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة.

٣٠٤) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين الهندي، الطبعة الخامسة، سنة (٤٠١هـ ــ ١٩٨١م) نشر مؤسسة الرسالة.

٣٠٥) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة
 لجلال الدين السيوطى، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر.

٣٠٦) اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين بن الأثير الجزري، طبعة مكتبة المثنى ببغداد.

٣٠٧) لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري ــ طبعة مصورة عن طبعة بولاق ــ الدار المصرية للتأليف والترجمة.

٣٠٨) لسان الميزان للحافظ ابن حجر، مطبعة حيدر آباد الدكن بالهند سنة (١٣٢٩هـ وما بعدها).

٣٠٩) اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي، مطبعة مصطفى الحلبي، سنة (١٣٧٧هـ – ١٩٥٧).

(م)

۳۱۰) مبادىء الوصول إلى علم الأصول لجمال الدين الحلبي، تحقيق عبد الحسين البقال، مطبعة الآداب بالنجف، العراق سنة (۱۳۹۰هـ ــ ۱۹۷۰م).

۳۱۱) المبسوط للسرخسي، نشر دار المعرفة، بيروت.

٣١٢) مجاز القرآن

لأبي عبيد معمر بن المثنى، تحقيق الدكتور محمد فؤاد سزكين، مطبعة السعادة بمصر سنة (١٩٥٤م)، نشر مكتبة الخانجي و دار الفكر.

٣١٣) مجمع الأمثال

تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة السنة المحمدية سنة (١٣٧٤هـ ـــ محيي الدين عبد الحميد،

٣١٤) مجمع البيان في تفسير القرآن

للفضل بن الحسن الطبرسي، نشر دار مكتبة الحياة ببيروت، سنة (١٣٨٠هـ ــ ١٩٦٠م).

۳۱٥) مجمع الزوائد ومنبع الفوائدلأبي بكر الهيثمي، نشر القدسي بالقاهرة سنة (١٣٥٣هـ).

٣١٦) مجمل اللغة

لابن فارس، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٤هـ ــ ١٩٨٤م)، نشر مؤسسة الرسالة.

٣١٧) المجموع شرح المهذب

للنووي وآخرين، تحقيق محمد نجيب المطيعي، توزيع المكتبة العالمية بالفجالة، القاهرة.

٣١٨) محاسن التأويل (تفسير القاسمي)

لجمال الدين القاسمي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى عيسى الحلبي (١٣٧٦ هـ ـ ١٩٥٧م).

٣١٩) محاضرات في علوم الحديث

لمصطفى أمين إبراهيم التازي، الطبعة الرابعة، مطبعة دار التأليف بمصر.

- ٣٢٠) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي
- للحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، قدم له وحققه الدكتور محمد عجاج الخطيب، الطبعة الأولى بيروت (١٣٩١هـ ١٩٧١) نشر عن دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
  - ٣٢١) المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية
- لشمس الدين محمد المقدسي الحنبلي (ابن قدامة)، نشر المكتبة التجارية الكيرى بمصر (مطبعة مصطفى محمد).
  - ٣٢٢) المحصول في أصول الفقه
- للفخر الرازي، تحقيق الدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الأولى، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  - ٣٢٣) المحلي
- لابن حزم الظاهري، تصحيح زايد بن أبي المكارم حسن، نشر مكتبة الجمهورية العربية بمصر سنة (١٣٨٧هـ ــ ١٩٦٧م).
  - ۳۲٤) مختار الصحاح
- لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي (١٣٦٩هـ ــ ١٩٥٠م).
  - ٣٢٥) مختصر التحرير في أصول فقه السادة الحنابلة
- لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي (ابن النجار)، الطبعة الأولى سنة ١٣٦٢ هـ، مطبعة مصطفى الحلبي بمصر.
  - ٣٢٦) مختصر تنقيح الفصول
- لشهاب الدين القرافي المالكي، نشر (ضمن مجموع متون أصولية)، نشر ته المكتبة الهاشمية بدمشق.

- ٣٢٧) مختصر الخرقي
- - ٣٢٨) مختصر الطحاوي

لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، عني بتحقيق أصوله والتعليق عليه أبو الوفا الأفغاني، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، القاهرة مطبعة دار الكتاب العربي (١٣٧٠هـ).

٣٢٩) المختصر في أصول الفقه

لابن اللحام الحنبلي، تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا. نشر جامعة أم القرى سنة (١٤٠٠هـ ــ ١٩٨٠م).

٣٣٠) مختصر المنار

لزين الدين الحلبي (الحنفي)، طبع (ضمن مجموع متون أصولية) نشر المكتبة الهاشمية بدمشق.

٣٣١) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

لعبد القادر بن أحمد (ابن بدران)، نشر إدارة الطباعة المنيرية بمصر.

٣٣٢) مذكرة أصول الفقه

لمحمد الأمين الشنقيطي، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

٣٣٣) مرآة الجنان وعبرة اليقظان

لليافعي، مصورة عن طبعة الهند سنة (١٣٣٨هـ).

٣٣٤) المراسيل .

لابن أبي حاتم، تحقيق أحمد عصام الكاتب، الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٣هـ ــ ١٩٨٣م)، نشر دار الكتب العلمية بيروت.

٣٣٥) المراسيل

لأبي داود السجستاني، طبعة محمد على صبيح بالقاهرة.

٣٣٦) مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع

لصفي الدين البغدادي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، سنة (١٣٨٣هـ \_ ١٩٥٤م).

٣٣٧) المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين

للقاضي أبي يعلى. تحقيق الدكتور عبد الكريم اللاحم، نشر مكتبة المعارف بالرياض.

٣٣٨) مسائل الإمام أحمد

لأبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني \_ بتقديم محمد رشيد رضا \_ الطبعة الثانية، نشرها محمد أمين دمج، بيروت، لبنان.

٣٣٩) مسائل الإمام أحمد

رواية ابن هانيء النيسابوري، تصحيح زهير الشاويش، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٠هـ ــ ١٩٨٠) نشر المكتب الإسلامي بدمشق.

٣٤٠) مسائل الإمام أحمد

رواية ابنه صالح، نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية. وقد رجعت في الجزأين الأخيرين إلى النسخة التي حققها الدكتور فضل الرحمن دين محمد، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٨هـ ــ ١٩٨٨م) نشر الدار العلمية بالهند.

٣٤١) مسائل الإمام أحمد

رواية ابنه عبد الله، نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية وقد رجعت إلى الطبعة الأولى، سنة (٤٠١هـ ــ ١٩٨١م) تصحيح زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي بدمشق.

كما رجعت إلى طبعة أخرى، ثلاثة أجزاء، تحقيق الدكتور علي سليمان المهنّا، الطبعة الأولى، سنة (٤٠٦هـ ـــ ١٩٨٦م) توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة.

٣٤٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية.

٣٤٣) المسائل والأجوبة في الحديث واللغة لابن قتيبة الدينوري، مطبعة السعادة، سنة (١٣٤٩هـ).

٣٤٤) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، الطبعة الأولى بحيدر آباد، الهند سنة (١٣٣٤هـ). و٣٤٥) المستصفى من علم الأصول:

لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي (أبو حامد)، ومعه كتاب فواتح الرحموت، الطبعة الأولى ببولاق مصر، سنة (١٣٢٤هـ).

٣٤٦) المسند

للإِمام أحمد بن حنبل، وللكتاب طبعتان:

ب ــ تصوير دار صادر ببيروت، عن طبعة الميمنية بمصر سنة (١٣١٣هـ).

٣٤٧) مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب تخریج أبی أمیة محمد بن إبراهم الطوسی، تحقیق أحمد راتب عرموس،

تحريج أبي أميه محمد بن إبراهيم الطوسي، محليق الممد رائب طرانوس. الطبعة الأولى، دار النفائس ببيروت، سنة (١٣٩٣هـ – ١٩٧٣م).

٣٤٨) المسوّدة في أصول الفقه

لآل تيمية، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة مطبعة المدني،

سنة (١٣٨٤هـ \_ ١٩٦٤م).

٣٤٩) مشاهير علماء الأمصار

لابن حبان البستي، تصحيح فلا يشهمر، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، سنة (١٣٧٩هـ ـ ١٩٥٩م).

٣٥٠) مشكاة المصابيح

للخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية، سنة (١٣٩٩هـ ــ ١٩٧٩م)، نشر المكتب الإسلامي بدمشق.

٣٥١) المصباح المنير

لأحمد الفيومي ــ الطبعة الأميرية.

٣٥٢) المصنف

لابن أبي شيبة، تحقيق الأستاذ عبد الخالق الأفغاني وآخرين، الطبعة الثانية، سنة (١٣٩٩هـ ــ ١٩٧٩م)، نشر الدار السلفية بالهند.

٣٥٣) المصنف

لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق عبد الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى، سنة (١٣٩٢هـ ــ ١٩٧٢م)، نشر المجلس العلمي.

٣٥٤) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية

لابن حجر العسقلاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، نشر إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف في الكويت.

٣٥٥) المطْلِع على أبواب المقنع

لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، الطبعةِ الأولى، سنة (١٣٨٥هـ \_

٣٥٦) المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر

لبدر الدين الزركشي، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة

الأولى، سنة (١٤٠٤هـ ــ ١٩٨٤م)، نشر دار الأرقم بالكويت.

٣٥٧) المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الحنبلي، حققه وقدم له الدكتور وديع زيدان حداد، نشر

دار المشرق ببيروت ـــ لبنان. دار المشرق ببيروت ـــ لبنان.

٣٥٨) المعتمد في أصول الفقه

٣٥٩) معجم الشعراء

للمرزباني، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، طبعة عيسى الحلبي، سنة (١٣٧٩ ــ ١٩٦٠).

٣٦٠) معجم الشواهد العربية

لعبد السلام هارون، الطبعة الأولى سنة (١٣٩٢هـ – ١٩٧٢م) نشر مكتبة الخانجي بمصر.

٣٦١) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي

وضعه جماعة من المستشرقين، نشره الدكتور أ.ى. ونسنك، مطبعة مكتبة بريل في مدينة ليدن سنة (١٩٣٦م).

٣٦٢) معجم مقاييس اللغة

لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، طبعة الحلبي، الطبعة الثانية، سنة (١٣٨٩هـ – ١٩٦٩م).

٣٦٣) معجم المؤلفين

لعمر رضا كحالة، تصوير ونشر مكتبة المثنى ببيروت ودار إحياء التراث العربي ببيروت سنة (١٣٧٦هـ ١٩٥٧م).

### ٣٦٤) المعونة في الجدل

للشيرازي، تحقيق الدكتور على العميريني، الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٧هـ – ١٩٨٧م)، نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي.

## ٣٦٥) المغنى

لابن قدامة الحنبلي، تصحيح الدكتور محمد خليل هراس، مطبعة الإمام بالقاهرة.

وقد رجعت إلى طبعة المنار الثالثة سنة (١٣٦٧هـ) بتعليق محمد رشيد رضا.

كما رجعت إلى الطبعة الأولى سنة (١٤٠٧هـ ــ ١٩٨٧م) التي طبعتها مؤسسة هجر بالقاهرة، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو.

## ٣٦٦) المغنى في أبواب التوحيد والعدل

للقاضي عبد الجبار الهمداني، بتحقيق: الدكتور محمد الخضيري والدكتور محمود محمد قاسم، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، القاهرة (١٣٨٥هـ \_ ١٩٦٥م) (مطبعة عيسى الحلبي).

### ٣٦٧) المغنى في أصول الفقه

لجلال الدين الخبّازي، تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا، الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٣هـ)، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى.

#### ٣٦٨) المغنى في الضعفاء

للذهبي، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، نشر دار المعارف بحلب، الطبعة الأولى، سنة (١٣٩١هـ ـــ ١٩٧١م).

٣٦٩) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

لابن هشام، للكتاب طبعتان:

أ ــ دار إحياء الكتب العربي (عيسى الحلبي) مع حاشية ابن الأمير. ب ــ الطبعة الثالثة، تحقيق الدكتور مازن المبارك ورفيقه، سنة (١٩٧٢م) نشر دار الفكر ببيروت، وهذه أشير إليها.

٣٧٠) مفاتيح الغيب، (التفسير الكبير)

للفخر الرازي، طبعة دار المصحف بالقاهرة، الطبعة الأولى (طبعة عبد الرحمن محمد).

(۳۷۱) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد بن مصطفى (طاش كبري زادة) مراجعة وتحقيق: كامل كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة بمصر، طبع بمطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة.

٣٧٢) المقاصد الحسنة

للسخاوي، طبعة دار الأدب العربي للطباعة بمصر.

٣٧٣) المقتضب

لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تجِقيق محمد عبد الخالق عضيمة، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة (١٣٨٨هـ).

٣٧٤) مقدمة ابن الصلاح

مطبوعة مع شرحها (التقييد والإيضاح)، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى (١٣٨٩هـ — ١٩٦٩م).

٣٧٥) المقنع مع حاشيته

لابن قدامة المقدسي، الطبعة الثالثة، نشر المطبعة السلفية بالقاهرة.

٣٧٦) الملل والنحل

للشهرستاني، طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة (١٣٨٧هـ ـ \_ ١٩٦٧).

٣٧٧) المنار

لمحمد بن أبي بكر بن قيِّم الجوزية، مطبعة، السنة المحمدية.

٣٧٨) مناقب الإمام أحمد بن حنبل

لعبد الرحمن بن الجوزي، الطبعة الأولى (١٣٩٣هـ – ١٩٧٣م) نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت.

٣٧٩) مناهج العقول (شرح البدخشي)

لمحمد بن الحسن البدخشي، مطبعة محمد على صبيح بمصر (طبع مع شرح الإسنوي).

٣٨٠) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم

لابن الجوزي، طبعة حيدر آباد، الهند سنة (١٣٥٧هـ).

٣٨١) المنتقى

لابن الجارود، الطبعة الأولى في الباكستان سنة (١٤٠٣هـ – ١٩٨٠م) نشر حديث أكادمي.

٣٨٢) المنتقى من أحاديث الأحكام

للمجد ابن تيمية، المطبعة السلفية بمصر.

٣٨٣) منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لابن النجار الحنبلي، تحقيق الدكتور عبد الغني عبد الخالق، طبعه دار العروبة بمصر.

٣٨٤) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب، الطبعة الأولى، سنة (١٣٢٦هـ) مطبعة السعادة.

- ٣٨٥) منح الشفاء والشافيات في شرح المفردات
   للبهوتي، طبعة السلفية.
- ٣٨٦) المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد محمد الغزالي، تحقيق محمد حسن هيتو.
  - ٣٨٧) منزلة السنة من القرآن
    - لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى
- ٣٨٨) المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي، تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة الثانية (١٩٨٧م) نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- ٣٨٩) المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لعبد الرحمن بن محمد العليمي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني الطبعة الأولى (١٣٨٣هـ \_ ١٩٦٣م).
  - ٣٩٠) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة.
- ٣٩١) موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد للدكتور أكرم ضياء العمري، ساعدت جامعة بغداد على نشره، مطبعة الكتبى، الطبعة الأولى (١٣٩٥هـ ـــ ١٩٧٥م).
- ٣٩٢) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لنور الدين الهيثمي، حققه محمد عبد الرزاق حمزة، المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر.
- ٣٩٣) الموشح للمرزباني، تحقيق علي محمد البجاوي، مطبعة نهضة مصر، سنة (١٩٦٥م).

#### ٣٩٤) الموضوعات

لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م.

## ه٣٩٥) موطأ الإمام مالك

صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار الشعب بالقاهرة.

## ٣٩٦) ميزان الأصول في نتائج العقول

العلاء الدين السمرقندي، تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر، الطبعة الأولى، سنة (٤٠٤هـ ــ ١٩٨٤م).

## ٣٩٧) ميزان الاعتدال

للذهبي، تحقيق على محمد البجاوي، طبعة عيسى الحلبي، سنة (١٩٦٣م).

## (U)

٣٩٨) نبراس العقول

للشيخ عيسى منون، الطبعة الأولى، نشر إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة.

٣٩٩) النجوم الزاهرة

لابن تغري بردي، مطبعة دار الكتب المصرية، سنة (١٣٤٨هـ).

٤٠٠) نخبة الفكر

لابن حجر العسقلاني، طبعت مع حاشية لقط الدرر بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر الطبعة الأولى، سنة (١٣٥٦هـ ــ ١٩٣٨م).

- ٤٠١) نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات بن الأنباري، مطبعة المطابع المصرية، سنة (١٢٩٤هـ).
- ٤٠٢) نزهة الخاطر العاطر (شرح روضة الناظر) لعبد القادر بن أحمد الشهير بابن بدران الدمشقي، مطبعة السلفية، سنة (١٣٤٢هـ).
- ٤٠٣) النشر في القراءات العشر للمشقى الشهير بابن الجزري، مطبعة مصطفى محمد المحمد بن محمد الدمشقى الشهير بابن الجزري، مطبعة مصطفى محمد بمصر.
- ٤٠٤) نصب الراية لأحاديث الهداية
   لعبد الله بن يوسف الزيلعي ــ ومعه حاشية (بغية الألمعي في تخريج
   الزيلعي) ــ الناشر المكتبة الإسلامية، الطبعة الثانية سنة (١٣٩٣هـ ــ ١٩٧٣م).
- ٤٠٥) نكت الهميان للصفدي، تحقيق أحمد زكي، طبعة الجمالية بمصر سنة (١٩١١م).
- 20.7) نهاية السول في شرح منهاج الأصول تأليف عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، نشر جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة (١٣٤٣هـ) المطبعة السلفية ومكتبتها.
  - ٤٠٧) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، المطبعة العثمانية بمصر سنة (١٣١١هـ).
  - ٤٠٨) نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول للحكيم الترمذي، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
- ٤٠٩) النوادر في اللغة للمنطق الخوري، تصوير دار الكتاب الخوري، تصوير دار الكتاب

العربي، بيروت، لبنان.

٤١٠) نيل الأوطار

للشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.

#### (4)

٤١١) هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري تأليف السيد عبد الرحيم الطهطاوي، المطبعة الثالثة بمطبعة الاستقامة سنة (١٣٥٣هـ).

٤١٢) أبو هريرة راوية الإسلام لمحمد عجاج الخطيب، سلسلة أعلام العرب، عن وزارة الثقافة والإرشاد المصرية.

٤١٣) همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية لجلال الدين السيوطي، تصوير دار المعرفة ببيروت عن طبعة السعادة سنة (١٣٢٧هـ).

#### (6)

٣١٤) الواضح في أصول الفقه

لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، نسخة مخطوطة بالمكتبة الظاهرية، وقد رجعت إلى رسالة الأح الدكتور موسى القرني الذي حقق الجزء الأول منه لنيل درجة الدكتوراه بكلية الشريعة بمكة المكرمة، جامعة أم القرى.

٤١٥) الوافي بالوفيات

للصفدي، مصورة ببيروت عن طبعة استانبول سنة (١٩٣١م).

### ٤١٦) الورقات:

لإمام الحرمين الجويني الشافعي، (نشر ضمن مجموع متون أصولية)، نشرته المكتبة الهاشمية بدمشق.

٤١٧) الوصول إلى الأصول

لابن برهان، تحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد، الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٣هـ ــ ١٩٨٣م) نشر مكتبة المعارف بالرياض.

٤١٨) الوصول إلى مسائل الأصول

للشيرازي، تحقيق الأستاذ عبد المجيد تركي

وهي تسمية خطأ لكتاب شرح اللمع للشيرازي. وقد حققه الأستاذ المذكور على الوجه الصحيح.

انظر: شرح اللمع.

٤١٩) وفيات الأعيان

لابن خلكان، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبع القاهرة، سنة (١٣٦٧هـ).



# فهرس الموضوعات فهرس موضوعات المجلد الأول

## فهرس موضوعات المقدمة

الموضوع

| Υ          | الافتتاحية                    |
|------------|-------------------------------|
| <b>*10</b> | التعريف بالمؤلف               |
| 10         | اسمه ونسبه                    |
| ١٨         |                               |
| 19         | نشأته وطلبه العلم وأهم أعماله |
| YY         | توليه التدريس                 |
| ٢٣         | توليه القضاء                  |
| Υ ٤        | زهده وورعه وثناء الناس عليه   |
| YY         | وفاته ورثاء الناس لـه         |
| ۲۹         |                               |
| ۰٦ _ ٣١    |                               |
| ٣١         |                               |
| ٣١         |                               |
| ٣٢         |                               |
| ٣٤         |                               |
| ٣٧         | مصادر المؤلف في هذا الكتاب    |
| ٣٧         | مصادر في العقيدة              |
| ٣٨         | مصادر في التفسير وعلومه       |

الصفحة

| مصادر في الحديث وعلومـه ٤      |
|--------------------------------|
| مصادر في الفقه وأصوله          |
| مصادر لغوية ونحوية             |
| مصادر متنوعــة                 |
| تقويم الكتاب                   |
| محاسن الكتـاب                  |
| المآخذ على الكتاب              |
| منهج التحقيـق٧٥                |
| صورة المخطوطة                  |
| فهرس موضوعات الكتباب           |
| افتتاحية الكتـاب               |
| تعريف الأصول في اللغة          |
| تعريف الفقه في اللغة           |
| تعريف الفقه في الاصطلاح٧٠      |
| تعريف أصول الفقه في الاصطلاح٧٠ |
| وجوب معرفة الفروع قبل الأصول٧١ |
| أدلة الشرع ثلاثة أضرب          |
| تقسيم الأصل إلى ثلاثة أضرب     |
| أقسام المفهوم٧٢                |
| أقسام الاستصحاب                |
| باب ذكر الحدود ٧٤ ـــ ١٩٣ ــ   |
| تعريف الحد                     |

| ۷٥  | الزيادة في الحمد                                 |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٥٧  | أقسام الزيادة في الحد عند الباقلاني              |
| ٧٦  | تعريف العلم عند المؤلف                           |
| ٧٧  | ذكر التعريفات الأخرى ومناقشتها                   |
| ۸٠  | تقسيم العلم إلى قديم ومحدث                       |
| ۸٠  | تقسيم العلم المحدث إلى ضروري ومكتسب              |
| ۸٠  | تعريف العلم الضروري وذكر قسميه                   |
| ٨٢  | تعريف العلم المكتسب وذكر قسميه                   |
|     | تعريف الجهل                                      |
|     | تعريف الشك                                       |
| ۸۳  | تعريف الظن                                       |
|     | الظن طريق للحكم بخلاف الشك                       |
| ۸۳  | تعريف العقل                                      |
| ٨٩  | الخلاف في محل العقل                              |
| ۹.  | أدلة من قال: إنه في الرأس                        |
| ٩.  | أدلة من قال: إنه في القلب                        |
| 9 ٣ | رد أدلة من قال: إنه في الرأس                     |
| ۹ ٤ | تفاوت العقول في بني البشر                        |
| ۹ ٤ | ذهب بعض المعتزلة وبعض الأشعرية إلى تساوي العقـول |
|     | أدلة من قال بالتفاوت                             |
| ١.  | دليل من قال بعدم التفاوت والرد عليه              |
| ١.  | تع بف البيان في الإصطلاح                         |

| ١٠١   | تعريف البيان في اللغة                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ١٠٢   | تعريف الإٍمام الشافعي للبيان                                     |
| ١٠٣   | اعتراض ابن داود على تعريف الشافعـي                               |
| ١.٥   | تعريف الصيرفي للبيان والرد عليه                                  |
| ١.٥   | الخطاب المبتدأ الظاهر المعنى يطلق عليه البيـان                   |
| ۲ ۰ ۱ | تعريف البيان عند المتكلمين                                       |
|       | وجوه البيان في الشرع                                             |
|       | ما يحتاج إلى البيان                                              |
|       | ما يقع به البيان                                                 |
|       | البيان من الله تعالى بالقول وبالكتاب                             |
|       | البيان من الرسول عليه بالقول                                     |
| ۱۱٤   | البيان من الرسول عَلِيْكُ بالكتابـة                              |
| ۱۱۸   | البيان من الرسول عَلِيْكُ بالفعـل                                |
|       | البيان من الرسول عَلِيْقَةُ بالإِشارة                            |
|       | البيان من الرسول عَلِيلَةٍ بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص |
| ١٢٧   | البيان من الرسول عَلِيلَةُ بالإقرار                              |
|       | وقوع بيان المجمل بإلاجماع                                        |
| ۱۳۰   | قسم أبوبكر غلام الخلال البيان إلى خمسة أقسام                     |
| ۱۳۱   | تعريف الدليل                                                     |
|       | معنى الاستـدلال                                                  |
| ١٣٢   | معنى المستدل عليه                                                |
| ۱۳۲   | معنى المستدل له                                                  |

|       | معنى الدلالة لغـة                      |
|-------|----------------------------------------|
| ۱۳۳   | معنى الدال                             |
|       | قول أحمد: قواعد الإسلام أربع           |
| ١٣٥   | تعريف الأمارة                          |
| ١٣٥   | أقسام الأمارة                          |
|       | تعریف النص                             |
|       | تعريف العموم                           |
|       | تعریف الظاهر                           |
|       | الفرق بين العموم والظاهـر              |
|       | تعريف المجمل                           |
|       | آية (وآتوا حقه يوم حصاده) مجملة        |
| ١٤٣   | آية (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) مجملة |
| ١٤٤   | آية (ولله على الناس حج البيت مجملة     |
|       | آية (حرمت عليكم الميتة) مجملة          |
| 1 80  | آية (حرمت عليكم أمهاتكم) مجملة         |
| ۱٤۸   | آية (وأحل الله البيع) مجملة            |
| 1 2 9 | آية (السارق والسارقة) ليست بمجملة      |
|       | تعريف المفسر                           |
| 101   | تعریف المحکم                           |
|       | تعریف المتشابه                         |
|       | تعريف مفهوم الخطاب                     |
|       | تعریف دلیل الخطاب                      |

| تعريف التخصيص                    |
|----------------------------------|
| تعريف النسخ                      |
| تعريف الأمر                      |
| المندوب مأمور به حقیقـة          |
| تعريف النهي                      |
| تعريف الواجب                     |
| العبارات التي يطلق عليها «الفرض» |
| الحتم مرادف للفرض                |
| هل هناك فرق بين الفرض والواجب    |
| تعريف الندب                      |
| تعريف الطاعة والمعصية            |
| تعريف العبادة                    |
| تعريف السنـة                     |
| معنى المكتوبة                    |
| تعريف إلاباحة                    |
| تعريف الحَسَن والقبيح            |
| تعریف الجائز                     |
| معنى الظلم والجور                |
| تعریف الخبر                      |
| تعريف إلاجماع                    |
| تعريف الحقيقة                    |
| تعريف المجاز                     |

| ۱۷۲ | لٍلاطلاق المجازي أربعة وجوه                           |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ۱۷٤ | تعريف القياس                                          |
| 140 | تعريف الأصل                                           |
| 140 | تعريف الفرع                                           |
|     | تعريف العلة                                           |
| ۱۷٦ | تعريف الحكم                                           |
|     | تعريف العلة الواقفة                                   |
| ۱۷٦ | تعريف العلة المتعدية                                  |
| 177 | ما المعمول، الحكم أم الذات التي حلتها العلة؟          |
| ۱۷٦ | تعريف «المعتل» و «المعلل» و «المعتل به» و «المعتل له» |
|     | تعريف الطرد والعكس                                    |
|     | تعريف النقض                                           |
| ۱۷۸ | انقسام العلة إلى منطوق به ومجتهد بها                  |
| ١٨٢ | تعريف السبب                                           |
| ١٨٣ | أقسام النظر                                           |
| ۱۸٤ | تعريف الجدل                                           |
| ۱۸٤ | تعريف الرأي                                           |
|     | تعريف الكلام                                          |
| ۲۸۱ | تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف                        |
| ۱۸۷ | ذكر بعض الوجوه التي تأتي عليها الأسماء                |
|     | الأسماء نوعان: عام وخـاص                              |
|     | الأسماء المقيدة المشتقة على قسمين                     |

| ۱۸۸   | لا يحمل الاسم على الحقيقة والمجاز معاً                     |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ١٨٩   | الأسماء التي استعملها الشرع غير منقولة خلافاً للمعتزلة     |
| ١٩٠   | ثبوت الأسماء هل كان عن توقيف أو عن مواضعه؟                 |
|       |                                                            |
| 717   | الكلام في بعض حروف تتعلق بها الأحكام ١٩٤ _                 |
| 198   | حرف «الواو» وله ثلاث حالات:                                |
| 198   | الحالة الأولى: أن تكون عاطفة                               |
|       | الخلاف في كونها تقتضي الترتيب                              |
|       | الحالة الثانية: أن تكون للـقسم                             |
|       | الحالة الثالثة: أن تكون بدل (رب)                           |
|       | قد تأتي الواو بمعنى (أو)                                   |
|       | حرف «الفاء»                                                |
| 199   | حرف (ثم)                                                   |
| 199   |                                                            |
| 199   |                                                            |
| 7     |                                                            |
| 7     | _                                                          |
| 7     |                                                            |
|       |                                                            |
| ۲.,   |                                                            |
| ۲.,   | وهي للإلصاق خلافاً لبعض الشافعية فيما لو تعدى الفعل بغيرها |
| ۲ • ۲ |                                                            |
| 7.7   | حرف (على)                                                  |

| ۲٠٤   | حرف (في)                  |
|-------|---------------------------|
| ۲٠٤   | حرف (اللام)               |
| ۲.٥   | حرف (إنما)                |
| ۲ • ۸ | قيام بعض الحروف عن بعض    |
| ۲۰۸   | قيام «في» عن «على»        |
| ۲.9   | قيام «الباء» مكان «عـن»   |
| ۲٠٩   | قيام «عن» مكان الباء      |
| ۲.9   | قيام «اللام» مكان «على»   |
| ۲١.   | قيام «اللام» مكان «على»   |
| ۲۱.   | قيام «إلى» مكان «مع»      |
| ۲١.   | قيام «اللام» مكان «إلى»   |
| ۲١.   | قيام «على» مكان «مِن»     |
| 711   | قيام «مِن» مكان «الباء»   |
| 711   | قيام «الباء» مكان «مِن»   |
| 717   | قيام «مِن» مكان «في»      |
|       | قيام «من» مكان «على»      |
|       | قيام «عن» مكان «من»       |
|       | قيام «من» مكان «عن»       |
|       | قيام «على» مكان «عند»     |
|       | قيام «الباء» مكان «اللام» |
|       | بيان أبواب أصول الفقه     |
| 272   | باب الأوامـر ٢١٤ ـــ      |

| 718   | الكلام في صيغة الأمر                                    |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ر     | الدليل على أن الأمر يكون كذلك لصيغته لا لإرادة الآم     |
| 719   | أدلة من قال: «لابد من الإِرادة في الأمر»، ورد ذلك …     |
|       | الدليل على أن الأمر هو الأصوات المسموعة                 |
|       | الفعل لا يسمى أمراً ودليل ذلك مع ذكر الخلاف             |
| 778   | الأمر المتعري عن القرائن للوجوب عند الجمهور             |
| 7 £ Å | إذا أريد بالأمر: الندب، فهو حقيقة فيه                   |
| 707   | الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحـة                          |
|       | الأمر المطلق يقتضي التكرار                              |
| 770   | الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار                       |
|       | الأمر المتكرر هل يقتضي التكرار                          |
| -     | الأمر المطلق يقتضي الفور                                |
|       | الأمر المؤقت، لا يسقط بفوات وقته                        |
| ٣٠٠   | الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئاً                       |
| ۳۰۲   | الواجب المخيرالواجب الموسع                              |
| ٣١٠   | الواجب الموسع                                           |
|       | مسألة: المريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام إغ         |
|       | الأمر المطلق للرسول عَلِيْكُ يعم أمته، وكذلك الأمر لوا- |
|       | مَالِللهِ<br>عَلِيْكُ فِي حَكُمه                        |
| ٣٣٩   | إذا أمر النبي أمته بأمر دخل هو في الأمر                 |

## فهرس موضوعات المجلد الثاني

| الصفحة     | الموضوع                                           |
|------------|---------------------------------------------------|
| Ψέλ        | العبيد يدخلون في الخطاب المطلـق                   |
| <b>701</b> | دخول النساء في جمع الذكور                         |
| <b>٣ολ</b> | الأمر المطلق يتناول الكافر                        |
| ٣٦٨        | الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعني             |
|            | إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتج                |
| ٣٧٤        | والجواز ويكون حقيقة في ذلك                        |
|            | الندب والجواز ويكون حقيقـة في ذلك                 |
|            | الفرق بين الفرض والواجب                           |
|            | الأمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المكروه          |
| ٣٨٦        | الأمر يتعلق بالمعدوم                              |
|            | يجوز الأمر من الله تعالى للمكلف مع علمه أنه       |
| فعله       | يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا ي |
|            | يجوز أن يرد الأمر والنهي دائماً إلى غير غاية      |
|            | من شرط الأمر أن يكون المأمور به معدوماً في        |
| £•1        | يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعـل                 |
|            | إذا أمر الله تعالى بعبادة في المستقبل جاز أن يعلم |
| ξ·ξ        | بعض الواجبات أوجب من بعض                          |
|            | إذا فعـل الـواجب على المداومـة، وزاد على مـا يـ   |
| 41.        | الجميع واجباً؟                                    |

| اللفظ المتضمن للندب يدل على وجـوب غيره                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| المذكور متى جعل دلالة على نفس عبادة فإن ذلك دلالة على وجوبه فيها ١١٨                |
| ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب                                                    |
| الأمر لا يتوقف على المصلحة خلافاً للمعتزلة                                          |
|                                                                                     |
| باب النهي                                                                           |
| الكلام في صيغة النهي                                                                |
| النهي يقتضي ترك المنهي عنه على الفور، ويقتضي التكرار ٢٨                             |
| النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها                                    |
| النهي عن فعل شيء له ضد واحد يكون أمراً واحداً بضده من جهة المعنى                    |
| إطلاق النهي يقتضي الفساد                                                            |
| النهي لمعنى في غير المنهي عنه يدل على الفساد                                        |
| دليل الخطاب حجة                                                                     |
| إذا تعلق الحكم باسم، دل على أن ما عداه بخلافه                                       |
| أفعال النبي عَلِيْقَةً لها دليـل                                                    |
| «إنما الولاء لمن أعتق»، يدل بمنطوقه على ثبوت الولاء للمعتـق، كما يـدل على نفيـه عـن |
| غيره بمفهومه                                                                        |
| مفهوم الخطاب والتنبيه واحد                                                          |
| باب العموم ١٤٩ ــ ٢٤٩ ــ ٢٤٩                                                        |
| العموم على أربعة أضرب                                                               |
| صيغة العموم والخلاف فيها                                                            |
| فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع                                               |

| فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر في صيغ العموم ١٢٥                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| العموم يكون في المضمرات والمعاني                                               |
| إذا أضيف التحريم إلى ما لا يصح تحريمه كان عاماً في أفعال العين المحرمة ٥١٨ ه   |
| الاسم المفرد إذا دخله الألف واللام كان للعموم                                  |
| الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع                                              |
| هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن دليل يخصه؟                                    |
| العموم إذا خص فهو حقيقة في الباقي                                              |
| يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد                                             |
| يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل                                                 |
| يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد مطلقاً                                    |
| يجوز تخصيص العموم بالقياس                                                      |
| يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن                                               |
| يجوز تخصيص العام بأفعال النبي عليلة                                            |
| يجوز تخصيص العام بالإجماع                                                      |
| يجوز تخصيص العام بدليل الخطاب                                                  |
| يجوز تخصيص العام بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه                                |
| تفسير الراوي للفظ النبي عَلِينَا يُجب العمل به إذا كان محتاجاً إلى التفسير ٥٨٣ |
| مخالفة الراوي للفظ النبي عَلِيْتُكُم لا تؤثر في إحدى الروايتين عن أحمد ٥٨٩     |
| العادة لا تخصص العموم                                                          |
| التخصيص يدخل الأِخبار                                                          |
| ورود الخطاب جواباً لسؤال، هل يقتضي العموم، وتفصيل القول في ذلك ٩٦٥             |
| إذا كان أول الآية عاماً وآخرها خاصاً ــ حمل كل واحد منهما على مـا ورد ٦١٤      |
|                                                                                |

| إذا تعارض نصان وأحدهما عام والآخر خاص، والخاص مناف للعـام وجب تخصيص         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| العموم مطلقاً                                                               |
| إذا تعارض خبران، كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه ٦٢٧                    |
| تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق          |
| للعام، أو كان أحدهما مقيداً أو الآخر مطلقـاً ٦٢٨                            |
| أقل الجمع ثلاثة                                                             |
| مسائل الاستثناء ٢٥٩ ــ ٢٧٨                                                  |
| مسائل الاستثناء                                                             |
| ٧ ــ من شرط الاستثناء اتصال الكلام                                          |
| يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه                                        |
| يجوز الاستثناء من الاستثناء                                                 |
| لا يصح استثناء الأكثر                                                       |
| لا يصح الاستثناء من غير الجنس                                               |
| الاستثناء المتعقب لجمل عُطف بعضها على بعض                                   |
| مسائل في المحكم والمتشابه                                                   |
| مسائل في المحكم والمتشابه                                                   |
| جواز ورود القرآن بآیات متشابهة                                              |
| ورود المجاز في القرآن                                                       |
| الاحتجاج بالمجاز                                                            |
| القياس على المجاز                                                           |
| تناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز، فيكون حقيقة من وجه مجازاً من وجه آخر٣٠٧ |
| و جوه المجاز                                                                |

## فهرس موضوعات المجلد الثالث

الصفحة

الموضوع

| -     |                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٧.٧   | ليس في القرآن شيء بغير العربيـة                                                 |
| ٧١.   | لا يجوز تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد                                           |
| ٧١٤   | تعليم التفسير ونقله عمن قوله حجة، فيه ثواب                                      |
| ٧١٩   | هل يجوز تفسير القرآن على مقتضى اللغة؟                                           |
| ۲۲۱   | يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة                                                    |
|       | لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة                                              |
|       | الرد على الحنفية في تفريقهم بين بيان العموم وبين المجمـل                        |
|       | تفصيل القول في أفعال النبي عَلِيْصَةٍ، ما كان قربه، وما لم يكن                  |
| V £ 9 | أفعال النبي عَلِيلَةٍ واجبة بالسمع لا بالعقل                                    |
|       | جواز كون النبي الثاني متعبداً بما تعبد به الأول                                 |
|       | شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا                                                  |
|       | نبينا عَلِيْتُهُ قَبَلَ البَعْثَة، هُلَ كَانَ مَتَعَبَداً بِشَرَعِ مِن قَبِلُهُ |
|       | باب النسخ                                                                       |
| ۸۲۷   | تعريفه في اللغة                                                                 |
| ۸۲۷   | شروطه                                                                           |
| ٧٦٩   | نسخ الشرائع جائز عقلاً وشرعاً                                                   |
| ٧٧٨   | تعريفه لغةً وشرعاً                                                              |
| V V 9 | الفرق بين النسخ والتخصيص                                                        |
|       | أقسام النسخ                                                                     |
|       | تقسيم النسخ إلى بدل وغير ببدل                                                   |

| ٧٨٥                             | نسخ الشيء بمثله وأخف منه وأثقل            |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| ٧٨٨                             | عدم جواز نسخ القرآن بالسنة شرعاً          |
| ۸۰۱                             | نسخ القرآن بالسُّنَّة عقلاً               |
|                                 | جواز نسخ السنّة بالقـرآن                  |
| ۸٠٧                             | هل يجوز نسخ الحكم قبل وقت فعله            |
|                                 | الزيادة على النص ليست بنسخ                |
| ـيس۸۲۰                          | إذا نسخ حكم المقيس عليه نسخ حكم المق      |
|                                 | إذا كان الناسخ مع جبريل و لم يصل إلى النب |
|                                 | هل يصح نسخ الخبر؟                         |
|                                 | لا يصح نسخ الإجماع                        |
|                                 | القياس لا ينسخ مع بقاء أصله، ولا ينسخ     |
|                                 | دليل الخطاب ينسخ وينسخ به                 |
| ۸۲۹                             | ما يعلم به النسخ                          |
| ۸۳۰                             | لا نسخ إلا مع التعارض                     |
| ة حتى يبين الناسخ               | لا يقبل قول الصحابي في أن الآية منسوخة    |
| ۸۳۷                             | نسح العبادة لا يوجب نسخ الباقي            |
| ۸۳۸                             | يجوز النسخ بأفعال النبي عَلِيْكُ          |
|                                 | باب الأخبار                               |
| ۸٣٩                             | تعریف الخبر                               |
| Λέ                              | صيغة الخبر                                |
| λέι                             | وقوع العلم بالخبر المتواتـر               |
| إجماع الناس على التصديق بـه ٨٤٥ |                                           |

| علوم من جهــة الضرورة ٨٤٧               | وقوع العلم بالخبر المتواتر م |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| وإنما يولـده الله عنـد الإخبـار بـه على | العلم لا يولده خبر التواتـر  |
| ۸۰۰                                     | العادة التي أجراها بـذلك     |
| مة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته ٨٥٢  | لا يجوز على الجماعة العظيـ   |
| ببور                                    | لا يعتبر في التواتر عدد محص  |
| ۸۰۷                                     | يجوز التعبد بالآحاد عقلاً    |
| اكان على الصفة التي يقبل معها خبره ٨٥٩  | يجب العمل بخبر الواحد إذ     |
| الواحد                                  | ما يعم فرضه يقبل فيه خبر     |
| خبر الواحد                              | ما تعم به البلوى يقبل فيه    |
| الحدود                                  | يقبل خبر الواحد في إثبات     |
| اس                                      | خبر الواحد مقدم على القيـ    |
| إذا حالف الأصول ١٩٤                     | الحنفية يردون خبر الواحد     |
| م الضروري۸۹۸                            | خبر الواحد لا يوچب العل      |
| عمل به                                  | حبر المرسل حجة ويجب ال       |
| ين                                      | لا يختص المرسل بعصر مع       |
| م بعض المرسلات على بعض                  | كلام الإمام أحمد في ترجيح    |
| 978                                     | شروط الراوي                  |
| 971                                     | لا يقبل الجرح إلا مفسراً .   |
| عدالته وإن عرف إسلامه                   | لا يقبل خبر من لم تعرف       |
| الأحذ بالحديث الضعيف                    | أطلق الإمام أحمد القول في    |
| 9 & £                                   |                              |
|                                         | بقية شروط الراوي             |
| اب الرأي                                |                              |

| لا يؤخذ الحديث عن الجُنْدي                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| لايؤخذ الحديث عمن أجاب في المحنة                                                |
| لا يكتب الحديث عمن يتعامل بالعِينــة                                            |
| التدليس مكروه، ولكنه غير مانع من قبول الخبر                                     |
| حكم الحديث المدلس                                                               |
| إذا روى العدل عن العدل خبراً ثم نسيَ المروى عنه، وجب العمل به في رواية ٩٥٩      |
| الأسباب التي يُرَد من أجلها الخبر                                               |
| الأسباب الموهمة التي لا يُرَد لأجلهـا الخبر                                     |
| رواية الحديث بالمعنى                                                            |
| لا فرق بين القول: قال رسول الله عَيْظِيُّهُ، وقال النبي عَيْظِيُّهُ ٩٧٢         |
| إذا وجد الرجل سماعَه في كتاب و لم يذكر ذلك، جاز روايتـه                         |
| كيفية رواية الحديث بعد سماعه، وتفصيل القول فيها                                 |
| إذا روى صحابي لصحابي خبراً، لا يلزم المروي له سؤال النبي عَلِيْتُ عند لقياه ٩٨٦ |
| من الصحابي؟                                                                     |
| قول الصحابي من السنة كذا، وأمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ورخص لنا في كـذا، لــه    |
| حكم المرفوع، وقول التابعي من السنة كذا، له حكم المرسل ٩٩١                       |
| قول الصحابي أو التابعي: كانوا يفعلون كذا، يحمل على الجماعـة ٩٩٨                 |
| لا فرق بين قول الصحابي قال رسول الله أو سمعت وحدثني رسول الله عَلِيْكُمْ . ٩٩٩  |
| قول الصحابي أمر رسول الله عَيْلِيُّهُ بكذا ونهى عن كذا، أو فرض أو أبـاح أوحـرم. |
| كذا، ثبت الحكم بذلك أمراً ونهياً                                                |
| زيادة الثقة مقبولة إذا لم تخالف المزيد عليه                                     |
| يجوز نقل بعض الخبر وترك بعضه، إذا لم يكن أحدهما متعلقاً بالآخر                  |

| 1.19   | ترجيحات الألفاظ                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| أحدهما | إذا تعارض لفظان من الكتاب والسنة، ولم يمكن الجمع بينهما، وجب تقديم |
| 1.19   | بوجه من وجوه الترجيح                                               |
| 1.19   | وجوه الترجيح التي ترجع إلى الإسناد                                 |
| 1. ٣ ٤ | وجوه الترجيح التي ترجع إلى المتن                                   |
|        | مرجحات أخرى، لا ترجع إلى السند، ولا إلى المتن                      |



## فهرس موضوعات المجلد الرابع

الصفحة

| الصفحة           | الموضوع                                       |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 1710_1.07        | باب الإجماع                                   |
| \.o\             | تعريف الإجماع لغة                             |
| 1.07             | تعريف الإجماع اصطلاحاً                        |
| ١٠٥٨             | حجيَّة الإجماع                                |
| 1.09             | نصُّ الإمام على حجيَّةِ الإجماع               |
|                  | الروايات عن الإمام أحمدُ بعدم حجيَّة الإجماع  |
| 1.7.             | توجيه المؤلف لتلك الروايات                    |
| الرافضة          | الجماعة على أن الإجماع حجة خلافاً للنظَّامُ و |
|                  | الأدلة على حجيَّة الإجماع من القرآن           |
| 1.77             | الأدلة على حجيَّة الإجماع من السنَّة          |
| ١٠٨٥             | الأدلة على حجيَّة الإجماع من العقل            |
| ١٠٨٥             | أدلة القائلين بعدم الحجيّة والرد عليها        |
| 1.9              | إجماع كل عصر حجة خلافاً للظاهرية              |
| 1.91             | أدلة الجمهور على ذلك                          |
| حابة والرد عليها | أدلة الظاهرية على أن الإجماع قاصر على الص     |
| 1.90             | هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع؟           |
|                  | فائدة الخلاف في ذلك                           |
|                  | قال باشتراطه                                  |
|                  | أدلة من قال بعدم اشتراطه والرد عمليها         |

إذا أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة فهل يعتبر إجماعاً؟ ......١١٠٥

| ٠. ٢٠١١  | أدلة من قال بعدم اعتباره                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1111     | أدلة من قال باعتباره والرد عليها                                      |
| 1117     | إذا اختلف الصحابة على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث                  |
| 1117     | دليل من قال بعدم الجواز                                               |
| 1117.    | دليل من قال بالجواز والرد عليه                                        |
| ه ا يجوز | إذا قالت طائفة في مسألتين قولين متفقين مخالفين لقول الطائفة الأخرى، ف |
| ), O (   | لأحد أن يقول في إحدى المسألتين بقول طائفة، وفي الأخرى بقول الطَّائفة  |
| 1117 -   | الاخرى؟                                                               |
| 1117.    | إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة، فهل ينعقد الإجماع؟                |
| 1177.    | أدلة القائلين بعدم انعقاد الإجماع                                     |
| 1177.    | أدلة القائلين بانعقـاد الإِجماع                                       |
| 1170.    | هل يجوز انعقاد الإِجماع من طريق الاجتهاد                              |
| 1170.    | أدلة القائلين بالجواز                                                 |
| 1174.    | أدلة القائلين بالمنع والرد عليها                                      |
| 1188     | هل يؤثر خلاف العامة في انعقـاد الإِجماع؟                              |
| 1188     | أدلة القائلين بعدم التأثير                                            |
| ١١٣٤     | أدلة القائلين بالتأثير                                                |
| 1177     | المحدثون والأصوليون، هل يؤثر خلافهم في انعقاد الإجماع؟                |
| 1150     | دليل من قال بعدم التأثير                                              |
| 1177     | دليل من قال بالتــأثير                                                |
| 1189     | هل يعتبر في انعقاد الإجماع خلاف أهل الضلال والـفسق                    |
|          | دليل القائلين بعدم الاعتبـار                                          |
|          | ••••••                                                                |

| دليل القائلين بالاعتبار والرد عـليها                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| اتفاق أهل المدينة هل يعتبر إجماعاً؟                                               |
| دليل من قال بعدم الحجيَّة                                                         |
| دليل من قال بأنه إجماع والرد عليه                                                 |
| تحرير محل النزاع في هذَّه المسألة (بالهامش)                                       |
| إذا أدرك التابعي المجتهد عصر الصحابة فهل يعتد بخلافه؟                             |
| أدلة من قال بعدم الاعتداد                                                         |
| أدلة من قال بالاعتداد والرد عـليها                                                |
| الإجماع السكوتي                                                                   |
| ذكر الخلاف في حجيَّته                                                             |
| دليل القائلين بحجيَّته                                                            |
| دليل القائلين بعدم الحجيَّة والرد عليها                                           |
| لا فرق في الإجماع السكوتي بين الفتوى والحكم                                       |
| إذا قال بعض الصَّحابة قولاً، و لم يظهر في الباقين، ولا يعرف له مخالف فإما أن يـدل |
| القياس عليه أو لا؟                                                                |
| ذكر الخلاف فيما إذا خالفه القياس                                                  |
| أدلة من قال بتقديم قول الصحابي                                                    |
| أدلة من قال بتقديم القياس والرد عمليها                                            |
| إذا قال الصحابي قولاً مخالفاً للقياس، فأيهما يقدم؟                                |
| دليل من قال قول بتقديم الصحابي مع ذكر الاعتراضات، والرد عليها ١١٩٦                |
| إجماع الأئمة الأربعة                                                              |
| قول أحد الأئمة إذا خالف غيره                                                      |

| إذا عقد أحد الأئمة الأربعة عقداً فهل يجوز فسخه؟                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يؤخذ أحدهما بدون دليل                           |
| المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الإجماع                          |
| يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد                                                  |
| إذا حدثت الحادثة بحضرة النبي _ صلى الله عليه وسلَّم _ و لم يحكم فيها جـاز لنــا |
| الحكم في نظيرها                                                                 |
|                                                                                 |
| باب التقليد                                                                     |
| معنى التقليد لغةً واصطلاحاً                                                     |
| ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ                                                 |
| معرفة الله لا تجب قبل السمع                                                     |
| بمَ تحصل المعرفة؟                                                               |
| معرفة النبوة ١٢٢٤                                                               |
| الفرق بين المعجزة والكرامـةا                                                    |
| ما يسوغ فيه التقليـد                                                            |
| للعامي أن يقلُّد من شاء من المجتهدين                                            |
| إذا استفتى المقلِّد عالِمَين                                                    |
| يكفي في الفتوى مترجم واحد                                                       |
| على العامي أن يستفتي في كل حادثة تقع                                            |
| تقليد العالِم لعالم مثله                                                        |
| لا يجوز التقليد للعالِم وإن ضاق الوقت                                           |
| حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع                                          |

|                                         | انة لم الأنبال ال                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1707                                    | الفسام الأفعال إلى حسن وقبيح          |
| ما حظرهما                               | لا يحظر السمع ما أوجبه العقل ولا يبيح |
| 177                                     | الحظر للأفعال دون الأعيان             |
| 7771                                    | استصحاب الحال                         |
| ٠ ٨٢٢١                                  | القول بأقل ما قيل                     |
| ١٢٧٠                                    | النافي للحكم هل عليه دليـل؟           |
| 1270 _ 1777                             | باب الكلام في القياس                  |
| 1777                                    | حجية القياس العقلي                    |
| ١٢٨٠                                    | يجوز التعبد بالقياسُ عقلاً وشرِعاً    |
| ١٢٨٤                                    | الدلالة على جواز القياس عقلاً         |
| ١٢٨٧                                    | أدلة المخالفين والجواب عنها           |
| 1791                                    | الدلالة على جواز القياس شرعـاً        |
| 1717                                    | أدلة المخالـفين والجواب عنها          |
| \٣٢0                                    | أقسام القياس                          |
| 1779                                    | قياس الأصول                           |
| 188.                                    | قياس الجنس                            |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | تقديم العلة لقلة أوصافها              |
| 1888                                    | دلالة مفهوم الموافقة                  |
| \ w Z                                   | التعليل بـالاسم                       |
| 11 2 *                                  | اثبات الأسمام رااة إ                  |
| 1708                                    | إثبات الأسماء بالقياس                 |
| 1771                                    | عدم اشتراط الاتفاق على تعليل الأصل    |
| \T7V                                    | القياس فيما لم ينص على حكمه           |

| ١٣٦٩    | ىوص على علته مراد بالـنص       | كل مقيس على الأصل المنص    |
|---------|--------------------------------|----------------------------|
| 1777    | ص علیها                        | طريق الإلحاق بالعلة المنصو |
| 1279    | l                              | العلة القـاصرة             |
| ١٣٨٦    | C                              | تخصيص العلة الشرعية …      |
| 1890    | ·                              | الطرد شرط في صحة العل      |
| 1897    | جملة القياس                    | القياس على المخصوص من      |
| 18.9    | رات والمقدرات والأبدال بالقياس | يجوز إثبات الحدود والكفا   |
| 1 2 1 2 |                                | قياس العكس                 |
|         |                                |                            |
| 1 2 1 7 |                                | الاستدلال بالأولى          |
| 127.    |                                | الاستدلال بالقران          |

## فهرس موضوعات المجلد الخامس

الصفحة

الموضوع

| 1575_1575 | باب العلمة                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 1 2 7 2   | الدليل على صحة العلمة                                    |
| 1 2 7 2   | الكتاب                                                   |
| 1277      | السنة                                                    |
| 188.      | الإجماع                                                  |
| 1277      | التأثير                                                  |
| 1200      | شهـادة الأصول                                            |
| 1240      | قيام الدليل على بطلان ما سواها                           |
| 1 2 47    | الطرد ليس بدليل على صحة العلة،، وإن كان شرطاً في صحتها . |
| 1 2 2 1   | ذكر الوصف للاحتراز من النقض                              |
| 1221      | الاعتراضات الفاسدة على العلة                             |
| 180.      | إذا فسر المسؤول لفظ علته بما يدفع النقض                  |
| 1207      | العلة المجوزة لا تنقض بأعيان المسائـل                    |
| 1204      | التسوية بين الفرع والأصل تدفع النقض                      |
| 1807      | لا يجوز للمسؤول أن ينقض السائل بأصل نفسه                 |
| 1 209     | لا يلزم المخالف ما لا يقوله إلا النقض                    |
| 127.      | إذا لم يسلّم النقض فقال الناقض: أنا أدل على صحته لم يقبل |
| 1571      | إذا نقض على مخالفه علته، ثم أنكرها لم يقبل               |
|           | القول بموجب العلة ببطل احتجاب المالي                     |

| 1014_157  | باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات                        |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1.270     | أقسام السؤال                                               |
| 1577      | الاعتراضات على الاستدلال بالقرآن                           |
| 1 £ 7 7   | الاعتراضات على الاستدلال بالسنة                            |
| .1881     | الاعتراض على الاسناد                                       |
| 1 8 9 .   | الاعتراض على المتن                                         |
| 10.7      | الاعتراض بدعوي النسخ                                       |
| 10.8      | الاعتراض بالمعارضة                                         |
| 10.0      | الاعتراضات على الاستدلال بالإِجماع                         |
| 1 2 . Y   | الاعتراضات على الاستدلال بالقيـاس                          |
| 1018      | المعارضة                                                   |
| 1079      | ترجيحات العلل                                              |
| 1000      | معنى الانقطاع                                              |
| 1000      | انقطاع المسؤول                                             |
| 1,277     | لا يجوز أن يعتدل قياسان                                    |
| 1777_101. | باب الاجتهاد                                               |
| 108.      | المصيب واحد في أصول الديانات                               |
| 1081      | الحق في الفروع واحد عند الله تعالى                         |
| 100.      | الدليل على أن الحق واحمد                                   |
| 1075      | الدليل على أن الحكم الفرعي الثابت بالاجتهاد غير مقطوع بــه |
| 1040      | الدليل على أن هناك حكماً مطلوباً                           |
| 1077      | المجتهد مكلف بإصابـة الحق                                  |

|    | 1011           | اجتهاد النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ جائز عقلاً وشرعاً        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                | يجوز أن يقول الله تعالى لنبيه: احكم بما ترى فـإنك لا تحكـم الا |
|    | 1011           | بصواب                                                          |
|    | 109.           | الاجتهاد في زمن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ               |
|    | 1098           | صفة المفتــي                                                   |
|    | 17.1           | صفة المستفتى                                                   |
| ₹, | ١٦٠٤           | الاستحسان                                                      |
|    | 171.           | لا يقال في الحادثة الواحدة بقولين مختلفين في وقت واحد          |
| 17 | <b>~</b> ~_177 |                                                                |
|    | 1777           | جوابه بأخشى                                                    |
|    | 1771           | جوابه بأخاف                                                    |
|    | 1770           | جوابه بأن هذا يشنع عند الناس                                   |
|    | 1777           | جوابه بأحب ولا أحب                                             |
|    | 174.           | جوابه بالكراهة                                                 |
|    | ١٦٣٤           | جوابه بأعجب إليَّي                                             |
|    | 1777           | خاتمة الكتاب                                                   |